

\* |

|  |  | Ş. |  |  |
|--|--|----|--|--|
|  |  |    |  |  |

وأينعت في سما المجد رون الله به الخطوب ووافته المسر السر السرة جاءتها البشارات بالبشر والنصر تهنيها الاويقات بين الملولة مقامات عليات ليث العدامن له في الحرب بطوات وبأسه منه في الاسد عابات ومناسه في الاسد عابات الكن دواما وهطل الغيث أوقات طبعا بها صار للفضل الغيث أوقات طبعا بها صار للفضل الفيث أوقات الفيث أوقات الفيث أوقات الفيث الطبيع وافانا الفتوخات المناسبة الفيث المناسبة المناس

به المعالى نعاات وازدهت شرفا والدهر عادشها با بعد ماعبت وفاخرن مصرفردوس الجنان به عدراله دور آدام الله دولته عدراله ديوى سعد الدهردام له عجرالندا من غداتغني بوادره في المناه وعزمه بسبق الاقدار لوسيقت فقل لمن رام أن يحصى ما ثره وكم لناحسنات منه قدحسنت وكم لناحسنات منه قدحسنت مذقد بدت تزدهي انشأ مؤرخها

1.15V.

شه شهر حقیقت بادشاه ملا قریت

جناب شیخ آکبر می شدکل بیردریادل

ولاین ملکنه سلطان اولوب داتی علی الاطلاق

مقام قر بکاه حقه اولدی عزیه واصل

فصوص ایله فنو حاتیکه اولمش شهرهٔ آفاق

علوقد رینه اولمزی بونلرشاهد عادل

سعید باشای افیم عهد والاسنده طمع اولدی

کاوله دات شریفی همت منشینه ناثل

فتو حادث دیدی نعظیمله تاریخ

فتو حادث ایکنی جزوی اولدی حد اوله کامل

فتو حادث ایکنی جزوی اولدی حد اوله کامل

وقد كان تمام طبع هدذا الحز علاطبعة الزهية \* الكائنة ببولاق محروسة مصر السنيه \* مشمولا بتصحيح علامة الزمان \* وملح وظا بجودة نظر على القدر والشان \* وذلك في زمن تعلى طراز المملكة المصرية بعدل حكومة صاحب الدولة السعيدية \* سعادة الذى لدس الوجود يوجوده وجوده من العدالة أحسن لباس \* وامنت رعاياه بنشر بنو دعدله من الضرر والباس \* في عشرين خلت من شوال سنة سسعين وما تتن وألف \* من هجرة من لمنادسيم في الدارين عاية العزوالشرف \* سيدنا معدم لى الله عليه وسلم خاتم النبين \* وعلى آلة عليه والله ين المكملين وأصحابه بدور الدين المكملين

قال،أحدالابادى حفه الله باطفه السارى الجدلله فاتح كنوراً سراره لاوليا به وماضح مواهده المن خلع على حفر المدران المنه المن خلع على حفران النبي العربي معدن الفتوحات الالهد ويحيى دينك بشروق شموس آياته المحكمة والمدنية وعلى آله وأسحابه الذين أينعت بهم حداً فق الدين المورقة \* وفقت عشكاة بصائرهم أبواب المشكلاة المغلقة \* وبعد فلمان تحلى الوجود بطبع كتاب الفتوحات المكمة \* الذي أسفر في سماء أفقه بدور المعارف اللدينية \* وكان قد أحدا تعهد تعهد تعهد تعمد المناف الله مناف المناف \* وكان الدونا المناف \* وتلاطمت أمواح بحاد الفهم المناف \* وتسمد ساحاته \* تأرج من عمر مؤلفه شدا أنه مناف \* اذا أخذ في صوة حال \* فأنشأت الغيلات \* وحدث كنت من احدى جي عمرائه \* وتصادحت بلابل فتحرى في بساتين الغيلات \* وحدث كنت من احدى جي عمرائه \* وتصادحت بلابل فتحرى في بساتين حناف \* في بناف المناف المناف \* ونشرب من مناهل حياضه \* اذا أخذ في صوة حال \* فأنشأت المناف المنال والمقال

اهده روضية أم الله جنات والحوان زهاأم ثغر غانستة وقامة هــــنه هفاء مائسة أم ذىمعان أدارت كائس صبوتها كانت فعمرا بسر الغس مسترا فأحت الدين مدأيدت محاسنها الكنتدق فلس العقل مدركها لله در امام العصـــر منشها مترجم الغب عن كثف بدايمه يشا بسدالذات ملتدارؤيها من مئـــــله ربه أسرى به وله وكان في الوقت محى الدين وانكشفت له الفتوحات من مولاه شاهدة تمس عما واكن فيغلا للها لذاك لمن فى الا فاق طالعها ولم بتم م الهاطبع الكمال سوى صدرالصدور الذي لولاه مانشرت ولاتسميت الايام وارتضعت ولاتضاء لت الاء داء واضطر ت ولإتراءت شموس العيدل مشرقية

وتلك وردات ام هاتبك وجسات الهااداماالدجي جنّا بتسامات أمغصن مان أمالق النسمات حبابهالقلوب الناس حباب على العقول فوافتها المسرات فضاقءتها فأبدتها الفتوحات وأعلت انها للناس آمات الاوفد هضما الاعان مشكاة اسرّ الوجود الذي للعق مرآة وهل يعادل مرأى الذات لذات في حضرة القدس بعد الرسل حضرات النابه منسه أسرار خفسات ابأنه في سقام المحو انسات وان يدت تدهش الفكر الاشعات الاسعىداوفي هـ ذاكفياات صدرسعسديه تسمو الوزارات المعز والمجـد في الآفاق رابات أندى التماني وحلتها الكمالات وقبل الارض رغم الانف هامات أتزهو واقرهماتهك اللويلات

فيه على أهل النظر الفكرى و يتضمن علم المحبة الالهية وببوتها وعلم السنة ورالتي بين المجبوبين وبين ما يؤدى لووقع من غبرهم الى عقو بتهم كاقبل

واذاالحبيب أتى بذنب واحد \* جاءت محاسنه بكل شفيع وعلم العروش واعدادها وصفاتها وعلم الارادة المضافة العه وماتأ ثبرها فى حال العمارة بن وهلهى من نعوت الجلل أومن نعوت الجال ويتضمن علم الاعتبار ويتضمن علم الوعيد منأى اسم هووعلم النفس الكلية ولماذ الايلحقها التغييروما شرف القرآن على غيره من الكتب والعجف والاخبار المروية عن الله تعالى مع ان ذلك كله علمالله و بنجر مع هذا العلم في نفس القرآن شرف آية الكرسي على سائرآى القرآن بالسسادة ويس بالقلبية وادازلزات بقدامها مقام نصف القرآن وسورة الكافرون مقام ربع القرآن وكذلك اذاجا ونصر الله وسورة الاخلاص مقام ثلث القرآن ولماذا برجع ذلك ومن هوا الوصوف بهذا الفضل هل هو الدليل أوالمدلول أو الساطر فى الداسل و يكنى هذاالقدروالله وتمول الحسق وهو بهدى السبيل

انتهى الجزء الشانى من كتاب الفتوحات بحمد الله وعونه وحسن بوفيقه و يتلوم الجزء الشالث من اقل الباب الموفى ثلثمائه

وسبمفوم وجعلوا تاثمامثل كائن فاجروها مجرى الافعيال من هذا الوجه واذا كان أم هاعلي هذا إنه أن الحجه الذي لا يقبل به ظرفيــة الرمان على الله نعــالى وهو قوله وكان الله غفورار حمــا وكان التمشا كراعليميا ومااطلق علمسه الاتن لمباذ كرناه لانه نص في الزمان اسم علم له ومعناه الظرف كاجاء الاستواء عملي العرش بافظ العرش وافظ الاستواء وماهونص في ظرفيمة المكان بخلاف اسمرافظ المكان فانه نص مالوضع في ظرفيته والمقكن في المكان نص فيه فعدل الى الاستواء والعرش امسوغ التأويل الذي مامق مالحنيات العيالي لمن بتأقول ولايته والاولى التسليم لله فهما فاله ورقه ذلك الى علمه سحيانه بمياأ راده في هـذا الخطاب ونفي التشديه المفهوم منه بقوله ابس كمثله شئ عبلي زيادة الكاف أوذرض المذل اذكان لايستحمه لي فرض المحيال ومما يتضمن هذا المنزل علم العيالم العلوى المختص بالفلك الاطلس خاصة ومنع بأره وماتسيحهم وماتعلق بهوعن من بأخبذولمن يعطي ومن يتلق منسه والعطاءالذاتي وهوعطاءالعلة والعطاءالارادي وهوعطياء الاختسار ومعرفة الآخرة ومعرفة مامحصه لمن النحلي في نفس العهد وتأثيرالضعيف في القوى وما تؤدّي السه الإغراض والاهوابوالريانية السارية في العيالم التي يدّعها كلُّ أحد من الحيوان الانسان وغيره ومعرفة الصلاح الذى تسأله الانبساء من الله نعيالي والتصديق الانساني خاصة وبمن يصدق وبمياذا يصيدق وماذابرد وهسل ملزمه التصدديق بمبايحه لدلسل العفسل ومامنزلنسه عنسد الله وأين منتهبي بصاحبه وهل المؤمنون فسمعلى السواءأ ويتفاضاون وهل يقهل الزيادة والنقص أوهل ينقص فى وقت عند قسام شهمة على ماوقع مه التصديق وهل إذا قام مه النقص في مسئلة من مسائل الايمّان هل بسرى ذلك النقص في الايمان كله أويؤثر في زواله مالكلمة أوهو مقصور على ماؤة عت عليه الشبهة ومعرفة سرعةالاخبذألالهبي ماسيها فانه إباأطلعني الله نعيالي عبلي انزال هبذه الآية بالانزال الذى بردعلي أمشالنيا بمن ليس بنبي فإن القرآن وكل كلام ينزل على السالين والمسكل محال تلاوة ــم وكلامهــم ولولاذلك ماتلوا ولاتكاموا وهنالطائف الهـــة لمن نظرفقـــلك اقرأ قلت ومااقرأ فقسل لى اقرأ وكذلك أخدر مك اذا أخذالقرى وهي ظالمة ان أخد ماايم شديد فقرأت تبة على ما كنت اخفظها فقدل لي لما وصلت الى قوله تعيالي ان أخذه فقيل قل مك فقلت ما هو . في القرآن ولا نزل <del>ك</del>ذا فقيل لي لا تقل هكذا بل هكذا هو وكذا نزل قل مك وشية دعلي "فقرأت هــذه الاسّه ان أخذه مك البم شديد فطلب معنى ذلك فاقبر لى مخص كنت أعرفه وكان قد افترى على " فقىل لى هـ ذامأ خوذ مك أى بسلمك فاقرأ ان أخده مك المرشديد وهو ممدود من مدى فلما فرغ ذلك التنزيل استدعمت بالشخص وقلت له مارأيت فتبافف على وأظهر التوية وخرج عني وهوء لي حاله من الغرية فيلم يحسيحه لما الشهر حتى قتله الله بجعر شدخ رأسيه وما أخذ القياتل من ثمياره ولا فرسه ولاماله شسأ فشاع الخبروانتهبي الى السلطان وقة روا عنسد السلطيان اني كنت سب قتله فيا التفت السلطان فليا كأن دهد ثلاث سنبن حاءالقياتل واعتبرف بين بدى السلطان بقتيله فسأله ماسب ذلك فقيال مالهسب ولافعيل معي قبيحاالااني مررت عليبه وهونائم في خرية ولجيام فرسه في يددفزين لي قتله فعمدت الى حرعظيم كمير فاقتلعته ووازت رأسه ورممت علسه الحر فبانحرك ولأزلاأ خدنتاله شهأ وماطمعت في شيء من ذلك ولاا كترثت فقتله السلطيان به و بعث الى الخبر مذلك وهذا من أيجب التنزلات ووجودمشل هدذه الزيادة فمعرف العبارف من هدذا المنزل من أين صدرت ومااسمها ومامنزاتها منكلام الحق فان الاخباراانسوية المروية عن الله لاتسمى قررآنا مع انها منكلام الله وينضمن همذا المنزل علمدءاللم واعادته وكمفهة اعادته فانأهل الكشف إختلفوافي الكمفهة فذهب ابنة سي الى كيفية انفرديها وذهب الاتخرون الى غيرذ للَّ على اختلاف بينهم وكذلك اختلف

عوقبوا فىالآخرة وقدكانوا عذبوافى الدنياوهم صغارمنل ماتعذب المؤمنون في حال صغرهم فذلك قوله تعالى زدناهم عذاما فوق العهذاب يعني الذي عذبوا به في الدنيا وماشاكل ههذا فان ههذا نص فى نضاعف العدد اب على مراتبه الذى هووا حدمن ذلك ومن عداب المؤمنة بن ماسلط الله عليهممنأ صحاب الاهوا والكفارمن الاسروالعذاب والاسترقاق وإلقتل فى الدنيها كل ههذا تكفهر لهفوات وذلات نفسمة وحسمة على قدرما وقعمنهم ومايقع هلذامن الحكفار بالمؤمنين الالاحل ابمانهم فال تعالى مخرحون الرسول واماكم ان تؤمنوا فان ومابعه دهاية أوبل المصدر كأته يقول يخرجون الرسول واناكم من أجل اعمانكم وقال تعمالي ومانقمو امنهم الاأن دؤمنوا وعلمه يخرج تخليدهن قتبل مؤمنيا متعميدا أي قصيد فتلدلا عيائله وممايتضمن هيذا المنزل علم الابتلاء وايس ذلك الانته قال تعالى ولنبلونكم وقال أيضا اساوكم وليس للمؤمن ان يتسلى المؤمن الامامر الهى فيكون الابتلاء لله تعالى ومنه لامنهم مثل قوله تعالى فامتحذوهن فالله أحربذلك فامتثال العمد أمرسمده كالسلطان يأمر بعذاب شخص فسولى عذابه من أمر بتعذيبه وان كان شفه قاعليه والكنأم السلطان واحسان عتثل للمرتسة لما يقتضمه من الهسة فالابتلاء لايكون الالله وكل منابتلي أحدامن المؤمنين بغيرأ مرالهي فان الله يؤاخذه على ذلك وبهدا المقيام انفرد الاسم الخسروهومن أعجب أحكام الاسماء لان الخبرة انماجات لاستفادة علم المختبر المختبر وهنافي الحنياب الااهي العدام محقق بما بحكون من هدا الختبراسم مفعول فلايستفد على المختبراسم فاعل فيظهرانه لإحكم لهذا الاسم وكان الاولى به العب دلجهله بما يكون من المختسيراسم مفعول والعب د ممنوعهن الاختيارالامالامرالالهي فقديسمي الله تعيالي بمايستحق العمد فحكمه في جناب الحق افادة العبلم للمغتبر في نفسه بهدزا الاختذ رلاقامة الحجة عليه وله فلهذا لا تبلحق الخبيرة بصفة العبلم كما الحقه أبوحامد الاسفرائيني واكثرالناس ولوكان كازع والكان نقصا وانماأ وقعهم فىذلك قوله تعللى حتى نعلم وهو حجة علمهما يضا لوكان الامرعلي ظاهره فان الاختما رسيب في تحصه لم العلم ماهو نفس العلم وبأخبرة سمى خميرا فاذاحصل العلم سمى عالما في ذلك الحيال وغاية من نزه مثل ابن الخطيب وغييره فى قوله حتى نعلم تعلق العلم مهذه الحالة وتعلق العلم محدث ولا يؤدّى الى حدوث العلم فبقي العلم على حاله من الوصف القدُّ م وان حيدث التعلق فهذا منهِّ بي غايتهم في النيزيه ويقولون لو تعلق العلم بماشاء انهم سيكونكا تناأوقدكان فقدعلم الذيءلي خلاف ماهوبه وكذلك لوعلم ماهوكا نن قدكان أوسيكون أوعلهما كان هو كائن أوسيكون لكان هذا كله جهلاوالله يتعلى عن ذلك فأدخلوا على الله الزمان من حبث لايشعرون والتقدّم في الاشباء والتأخر وماعلوا ان الله تعالى يشهد الاشباء ويعلها على ماهي عليه فىأنفسها والازمنة التي لهامن جملة معلوماته مستلزمة لهاوأ حوالهاوامكنتهاان كانت لهاومحالها انكانت من يطلب المحال وأحمازها كلذلك مشهود للعق في غيرزمان لا يتصف بالتقدّم ولامالتأخر ولامألا آن الذي هو حد الزمانين واهذا لم ير دمع قوله صلى الله علمه وسلم عن ربه كان الله ولاشئ معه وأتى بكان وهي حرف وجودي لابفعه ل وهو الآن على ماعلمه كان فان الآن نص فىوجو دالزمان فلوجعله ظرفا اهوية البارى تعالىلدخل تحت ظرفية الزمان بخسلافكان فان لغظة كان من الكون وهو عدين الوحو دفكائه بقول اللهموجود ولاشئ معيه في وجوده فياهي من الاافياظ التي يتحدمعها الزمان الايحكم التوهم ولهدذ الانسغي أن بقيال كان فعل ماض في اعرابه على المريقية النحويين وقد يوب عليها الزجاجي وسماها بالحرف الذي يرفع الاسم وينصب الخبر ولم يجعلها فعلا فيتحدمه عهاالزمان الماذي والحال والمستقبل ومهذا القدرالمتوهم الذي يتخيل فى هذه الصبغة التي هي كان ويكون وسمكون من الزمان اشهت الفعل الصحيم الذي هو قام ويقوم

الاس الخدال وهي قوة هدولانسة قابلة لجدع ما يعطمه الحس من الصور قابله لما تفترفها القوة المصورة من الصور التي تركبها من أمور موجودة قدامسكها الخسال من القوّة الحساسة وليس في القوى مايشبه الهمولي في قبول الصور الاالخيال فاذا تقوّى الخيال حينتذ وجد الفكرحيث يتصر ف ونظهر سلطانه والوهم كذلك والعقل كذلك والقوّة الحافظة كذلك فلم تكن لطيفة من حمث ذا بتهامد زكة لما إتعطهها ههذه القوى الابوساطتها فلوا تفق ان تعطيها هذه القوى مات من أوّل مانظهرالولد في عالم الحس قبلها الروح الانساني قبولاذا تسا ألا ترى ان الله قد دة في بعض الناس في ذلك وهوماذ كرعن صي يوسف حين شهدله بالبراءة وكالام عسي علمه السلام حين شهد بالبراءة لامه وصبي حريج حين شهدله بالبراءة فهد اسب تأخيرالتكامف عن الروح الانسياني الى الحبكم الذي هو حدكمال هيذه القوى في عيلم الله فلم يسق عند ذلك عذر للروح الانساني فى التخلف عن النظر والعمل بما كلف وربه وأول درجات التكليف اذا كان ان سبع سنين الى ان يبلغ الحسلم وقداعتبرالله فعل الصيى في غيرزمان تكليف لوقتل لم يقم الحد علم وحبس الى ان سلغ ويقتل يج فتل في صماه الاان يعفوولي الدم فقد آخيذه الله عالم يعمله في زمان تكليف والقصد مزرهيذا التمهيب دامقع الانس عمانو رده من عبذاب المؤمن فان الانسيان كإقلنيا خلق مؤسياوان الحقناهم باآبائهم فى دفنهم فى قبورهم معهم ورقهم اذامككاهم بطريق الالحاق لابطريق الاستحقاق يضًا وتبيينا لعلو مرتبة ظهو والايمان الذي في الآياء \* وكما أن الكفرعارض كان الاسترقاق عارضا أيضا والاصل الحرية والاءان فن انفاذ الوعيد من حيث لايشعريه وجود الته كليف وهواؤل العذاب لقيام الخوف تنفسه المكلف فقدعذب عذابانفسيامؤلما وهوعقوية ماحزي منه في الزمان بكن فعه مكافيا من الافعيال التي تطرأ من الصبياني من الإذا والشتر والضربء لي طريق ى وكل خبر يفعله الصي يكتبله وقد قرر ذلك الشارع حين رفعت أمرأة المه صلى الله بساصغيراوهوفى الحيج فقياات لهيارسول الله الهذاجج فقيال الهارسول الله صلى الله علمه لم نع له يجولك أجروذلك ان لها أجر المعونة التي لا يقدرالصي عليها وقد وردعن رسول الله صلى الله علمه وسلمان الدي "اذاج قبل بلوغ النكليف ثم مات قبل البلوغ كتب الله له ذلا الجيرعن وكذلك العبدا ذاجج عبدا ثم مات قبل العتق وهذا الحديث وان كان قدته كلم فيه من طريق فان الحسديث الصحيح بعضيده وقدورد في الصحيح إن الله يأمر بوم القسامة في حق العسيد اذا أتى عافرض الله علمه ناقصاً قدانتقص منه شأان كيكمله من تطوعه ما نقص من ذلك فقد إقام التطوع مقيام الفرض وهيذاهو بعينه لان جج غييرا لمكاف به ليس هو فرض عليه قال صلى الله علمه وسلم عن الله تعالى في الحديث الصحيح انه أول ما ينظر فيسه من عمل العبد الصلاة فيقول الله انظروا في صلاة عمدى أعها أم نقصها فإن كانت تامة كتت له تامة وإن كان انتقص منهاشما قال انظر واهل لعمدي من تطوّع فان كان له تطوّع قال أكماوا لعمدي فريضته من تطوعه قال لى الله علمه وسلم غنؤ خدالاعمال على ذاكم أى فيفعل في الزكاة والصوم والحج مثل مافعل فى الصلاة سوا وفاولم بعد برالشرع ذلك لم يحكم مدذا وكل ما يفعله الصي فى عدر الوغ زمان عتبرفي الشبرع في الخبروفي الشرّغير ان الكرم الالهي تبيازاه مالليرا لمعمول في هذا الزمان فىالدا والاتنجرة وادّخرله ذلك واتما الشرر فلم يدخرله في الا تخرة منه شبهاً بل جازاه به في الدنسامن آلام نفسمة تطرأعلي الصمان وهي موجودة لانقدرأ حدعملي انكارهاوهي عقويات ذابالامورتطرأمن الصسان يعرف هبذا القدرأهل طريقنيا حكمة أوقفهم الحئي علهاوهي ق المؤمنة بنكا فلنباء ذابا أوجب لهم الكفارة وفي حق الكفاراذ الدركو اومانو إوهم كفار

فى الدنيا عرض وألم نفسى أو حسى يدخله على هذا المستحق بالوعدكان ذلك ستراله عن عقومة الارسوة فهو المعبر عن ذلك هنا بالمغفرة أى لا يؤاخذ بها فى الا سرة وهذه أحوال أكثر السعداء والسعداء الذين لا غسم النار ولا يحزنهم الفزع الاحكم الذين لا خوف عليم ولا هم يحزنون ولهذا عظم المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه من الناس من والمناه المناه من الناس من ودا لحق فى وجوههم وما يسمعون من الكفرة عما يتأذون به فى نفو شهم وقد أخبرا لله بذلك وكذلك ما سلط عليهم من القتل والضرب كل ذلك من انفاذ الوعد خطرات وحركات تقتضها البشرية والطبيع بما يليق بالمنصب الذى هم فيه لحكن هو لا تقي بالمشرومن هنا يعرف قول الله تعمالي والطبيع بما يليق بالمناه عليه وسلم ليغفرا لله المناه ما المناه والوقع المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والامم الناه المناه والمسلم المناه المناه المناه والمناه المناه والامم المناه المناه المناه والانفاد الوعد في حقهم و يصح قول المعتزل في هذه المسئلة المناه البرق قان الاشعرى يجوز ذلك على الله ولكن ما كل جائز واقد عوكل ما يحتجون به على المعتزلة فليس هو بذلك الطائل والانفصال عند مسهل وليس هذا الكاب موضع ايرادها العلم والله يقول المعترفة والسبيل يقول المعترفة ولهد يهدى السبيل

## \* (الباب التاسع والتسعون وما تتان في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المرادية المحمدية) \*

ذهبت بهالسبعة الانوار تسدولعينك أعين الاغيار والكون فى الاكوار والادوار والامرمن فوق المنازل جارى أمر تصر فه يد الاقدار فى اللوح ماسدو من الاسرار ان السبروج منازل لمنازل فاذامنت بالعدل فى أفلاء كها فالحق يجرى فى المنازل حكمه والخلق من تحت المنازل ظاهر فيقال فى لغسة السكان بانه والكف والقلم العسلى " مخطط

اعلم وفقنا الله وايالئان هذا المنزل من أعظم المنازل الذى تتحاف منه الشياطين النارية اقوة ساطاته عليم وهو منزل على يتضمن علو ماجة اعلم ان الروح الانساني لما خلقه الله خلقه كاملاعا قلا بالغا عليم وهو منزل على يتم وهو الفطرة التي فطرالله الناس عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وابواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه فذكر الاغلب وهو وجود الابوين فانه قد يكون يتما فالذي يربيه هوله عنزلة أبو يه فالروح ليس له كيبة فيقبل الزيادة في جوهر داته بل هو جوهر فرد لا يجوزان يكون مركبا اذلوكان كذلك لجازان يقوم بجزء منسه علم في جوهر وها فردالة بل هو جوهر فرد لا يجوزان يكون مركبا اذلوكان كذلك لجازان يقوم بجزء منسه علم في حوهر محال فاذا كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان كا يقبله الجسم لعدم التركيب ولولا ما هو يعقل بذاته وهو عقل انفسه لما أقر بربوية خالقه عند أخذ المثناق منه بذلك اذلا يخاطب الحق ما هو يعقل بذاته وهو عقل انفسه لما أقر بربوية خالقه عند أخذ المثناق منه بذلك اذلا يخاطب الحق الله ملكاله واستوى علمه جعل فيه قوى وآلات حسية ومعنوية وقبل له خدا العلوم منها وصرفها على حد تمناوك المناورة على المنافوي كاملة الاقترة الخيال فانها خلقت ضعيفة والقوة الحساسة و جعلت ها تان القوت المعنوية كلها قوى كاملة الاشناء الخيال فانها خلقت ضعيفة والقوة الحساسة و جعلت ها تان القوت التوى لا تأخذ الاشناء الحيم وكبروزادن كهته يتوى حسه و خياله اذ كانت جمع القوى لا تأخذ الاشناء الحيم وكبروزادن كهته يتوى حسه و خياله اذ كانت جمع القوى لا تأخذ الاستاء

تل ماخلق منها حكمها وحكمها حكم الزيد وحكم الزيد حكم الماء والماء يتبل الخرق وتتعرّ لـ الاشهماء غبه فصرى حكم هذا الاصل في جميع ما وجد عنه سواء كثف كالارض أوسحف كالهواء والناراكين النباد للمهاء بمنزلة ولدالولدوالارض للمهاء بمنزلة ولدالولدأ يضاوالهواء والزيد للماء منزلة أولاد الصلب فالماءلهماأ بوهوللنارجسد منجهة الهواء وللارض جدمن جهة الزبد فبمن خلق آدم والماء وجود الزيد والتراب فهو ولذولد الولدمن خبث كثافته وكذلك عافيه من النارو عافيه من الهواءهو ولد الولد واماخلق حرّاء فبينها وبين الاصل ثلاثه آدم والتراب والزيد فهي أبعد من الاصل واماخلق بي آدم فهم أقرب الى الاصل من آدم فانهم مخلوقون من الماءفهم من الماء مثل الزيد فهم أو لا دالماء اصليه والزيد أخ لهني آدم وهو ابوحيد لا آدم وأبو ابناك للارمن فينو اآدم أعمام للارض فتكون منزلة آدم من بليه منزلة الن الاخ من عمأ سه ويكون نواآدم من آدم بمنزلة عمأ سه فهمأ ولاده وهو ولدابن أخبهم فهم في السندمن هدذا الوجه أقرب الى السبب الاقل وهوالجدالاعلى الامافي آدم من الماء الذي صاربه التراب طينا فضيه الحاق يولدالصلب بمنزلة من نكيح امرأة وهي حامل من غيره فستى زرع غيره فلد فيه بما حصل من ذلك السق نصب واتما خلق عسبي علته السلام فسنه وسن الماءامه وحوّاء وآدم والارض والزبدالامن وجه آخرفهو يشبهنا وقلمل من يعترعليه وقدنيه اللهءلي ماأومأ باالمه بقوله فتمثل اهاتشرا سويا لماآراداتله فسمرت اللذة بالنظراليه يعدما استعاذت منه وعرفها انه رسول الحق ليهب لهاغلاما زكيا فتأهت لقبول الولد فيسرت فيهالذة النيكاح بمعرّد النظر فنزل الماءمنهما الي الرحيم فتكوّن حبيبم عسبى من ذلك الماءالة ولدعن النفخ الموجب للذة فهافهو من ماءامه ويتكرذلك الطسعه ورزو يقولون انه لا يَكُوِّن من ماء المرأة شيُّ وذلكُ لس بصحم وهوء نسدنا ان الانسان يَكُون مِنْ مَاء الرحل ومن ماء المرأة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسهم الذي لا ينطقُ عن الهوى اله قال اذاعلاما الرجل ماء المرأة أذكراوا ذاعلاما والمرأة ماءالرحل أثناو في رواية سيق بدل علافقد حاء بالضميرا لمثني في اذكراوأنثا وقد قلنا في كتاب النيكاح لنا في هذا الفصل أن المربقة والرحل إذا لم استق أحدهما صاحبه في انزال الماء وانزلامعا بحيثان يختلط اولايعلوأ حدالمائن على الأشخر فانه من أجل تلك الحالة اذاوقعت على تلك الصورة محلق الله الخنتي فحمع من الذكورة والانوثة فان كاناعلى السواء من جمع الوحوه وَّالاعتبدال من غيرا نحراف ماء من أحبده ما كان الخنثي يحيض من فرحه ويمني من ذكره فيعطيا الولدو بقبل الوادعن ينكحه وقدروى انه رؤى رجل ومعه ولدان أحدهما من صلبه والا خرمن بطنه وان انحرف الماء عن الاعتد ال ولم يبلغ مبلغ العلوعلى الآخر كان الحبكم لاهنجر ف الى العلوفان كان ماءالمرأة حاضا لخذي ولم بينوان كان ماءالرجه لأمني ولم يحض فسحيان الله القدير الخلاق العليم وهذا من أعب البرازخ في الحموان ذلك لتعلوا ان الله على كل شئ قدير الآية ويكفي علم هذا القدرمن هذا المنزل فانه يتضمن مسائل كثيرة اكثرها في بولدا لعيالم الطبه هي بين حركات الافلاله ويؤجها بهيا وتوحهات كواكبها باشعة النوروبين قبول العنياصروالمولدات لآثارتك الانوار فيظهرمن تلك الاحكام ايحاد الاعمان والمراتب والأحوال وهذاعلم كسرطو مل وتتعلق بهذا المنزل علم الاسلافي غير موطن السكايف ويتضمن عبلم الديوان الاالهي ويتضمن عبلم وحوب البكامة الالهبة التي لا تتبدّل ويتضمن علم أنه مافى العالم باطل ولاعبث وانه حقى كله بمافسه من الحق والساطل ويتضمن لماذا اخر الله غالساالعقو بات الى الدارالا آخرة في حق الاكثرين وعجلها في حق آخرين وهو المعبر عنسه مانفاذ الوعسد وهوخم بروانلم رالذى لايتضمن حكما لايدخله النسح فقد ينفذ مأأ وعديه فن خالفه لانه لم يخص بانفاذه دارا من داربل قال في الدنيا لهذيقهم بعض الذي علوا وهو من جلة انشاذ الوعمد فالذاهبون الىالقول بانفهاذ الوعب دمصيبون لكن انفاذه حمث يعمنهم الحق تعالى فاذاأ نفذه

النبؤة فاخبرع اهنالك فقطعت العقول حبث اعلت بمالهذه النفوس فذلك الذي حرنها على البحث والنظرف ذلك وحشر النفوس بعدا لموت الى أين يكون وكيف بجمع وصورة ما ينتقل به واليه وهل تنتقل مدبرة لموادأ خرأو تتحرد عن المادة وهل كان لها وجود قبل نسو بة البدن في التكوين أم حدثت بحدوث البدن ووقفوا على حكم تأثيرات في العلم فراقبنو اللافلال وحركات الكواك ورأوا حدوث الا تمارعند تلك الحركات عن تحكر ار فعلوا ان ثم نسبة بين هذا الاثروتلك الحركات واتمامالم تدرك الاعمار تكراره فذلك بإعلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانهم أناهم بمااعله الله واطلعه الله عبلي مااخترنه في تلك الحركات العلوية من الاتثار العنصرية واعلهم حكمها في الدنيا والا تخرة وليس مثل هذا كله من مدركات العقول من غيرموقف فلولا التعريف الالهي في هـذه الداروالدارالا خرة ماعرف احدشاً بماهناك واعلم ان كل مخلوق ماسوى الانس والمن مفطورون عدلي نعظيم الحق والتسبيح بحمده وكذلك اعضاء جسد الانسمان والجنكاة اوآكمن لاعلى حهة التقرُّبُ وا رَّغَاء المنزلة العظمي بل السبيح لهـ مَ كالانفاس في المتنفس الماتستحقه الذات وهكدابكون تسبيح الانس والجن فى الجنة والنارلاعلى طربق القربة ولاينتج لهمقربة بلكل واحد منهرعل مقام معاقوم فتصرا لعمادة طسعمة تقتضيها حقائقهم ويرتفع التكامف ولايتصوّرمنهم مخالفة لامرالله اذاوردعليهم ولايبقي هنسالك نهي أصلابعد قوله لاهل النار اخسؤافيها ولاتكامون وكلامنسا اذانزل النياس منازلهم فىكل داروغاتت الابواب واستقرت الداران باهلها الذين هم أهلها وارتفع شأن أرض الحنيمُ وعادت كلها ماراوصاركل ما تحت مقع, فلا الحسكو اكب الثابتة الى منهر. اسفل سافلندارا واحدة بسمى جهنم تحوى على كل حروروزمهر برومنهما برازخ يكون فيهاالتكوينات في الحلودالتي بقع فيهياالتهديل عندالانضاخ خالدين في ذلك مادامت السموات والارض بريد المدّة التي السموات والارض عليها من يوم خلقها الله الى يوم التبيد بل وكانت العرب التي نزل القرآن بلسانها أطاق هذه الافظة ونريدها التأبيدوهي منقطعة بالخبرالالهي وتعريف النبي صلى الله عليه وسلم الاماشا وبك بمارزقون في النار من اللذة والنعيم بها ان ريك فعيال لماريد وفي الجنة خالدين فيها مادامت السموات والارض من حيث جوهرهما لامن حيث صورتهما ولهذا قال عطيا غيرمجذوذ والارض ارضا فانانعهم انجوهرا اسماء هوجوهرالدخان وتتذلت علمه الصور فالحوهرالذي قبل صورة الدخان هوالذى قمل صورة السماء كماقمل جوهرااطين والجحر صورة الست فاذا انهدم البت وسن الطين ذهبت صورة البيت والطين وبقي عين الجوهر وكذلك العالم كله بالحوهر واحدوبالصورة يختلف فاعلم ذلك فبكون الاستثناء في حق أهل النارراج ملدة عدامها وبكون الاستثناء في حق أهل الحنة على معنى الاأن بشاء ريك وهوقدشاء أن لا يخرجهم فهم لا يحرجون فان الله ماشاء ذلك بقوله عطاءغير مجذوذ ولم يقل فى أهل النارعذ الماغير مجذوذ فافهم فان الخبرا الصحيم المتواتر قدور دفقال تعالى يوم تبدل الارض غيرالارض والسموات ووصف السماء مانهات سيركالد هآن ووصفها مالانشقاق وانهاتمور وقال تعيالي فكانت وردة كالدهان أي مثل الدهن الاحر في اللون والسملان فهذا كله الخسارعن زوال الصورة لاعن ذهاب الحوهر وبمايتضمن هذا المنزل علم ماأراد اللهمن الانسان أن يشتغل مه في حال اعتساره و تفكره لما يؤدّ به ذلك النظر المه من المعرفة بحالقه لا يربه فانه لكل اسم من اسماءالته في العالم دليل نحاص لا مدل على غيره من حيث هو دليل عليه و من هناتع لم إن الارض خلقت من غوج المناء حين أَمْرَ بِدِ فَهِ كَانَ ذَلِكَ الرَبِدِ عِينَ الارضَ لانه انتقل من المناسِّبة الى الزبدية وفي الربديكون الارنس وهذاه والسيب فياختراق الهالجين لهياو جلوس المت في قبره مع ردم الارض عليه وحكم

مهإلعسرور يدبهما للبرولاريدبهما لشركا وردفى الخبرالصيع والخيركاء فيديك والشرليس اليك وُان كان الكل من عند الله بحكم الاصل ولما كان خروج الإنسان عن ان يكون مريد امحالا وانه أوّل ما كان مقدح ذلك في الطباعات فيفعلها من غهرنية مشروعة فلا تكون طباعة طلب أبويزيد الخروجءن الاغراض النفسيسة التي لانوافق مرضاة الحقءزوجل واعبلران المنبي فيالظلة من اجوضو فيطريق كثبرة المهالك والحفروالاوحال والمهاوى والحشرات المؤذمة التي لانتيق هـذا كله الاان كون الماشي فيها بضو ترى به حيث بجعل قدمه و يجتنب به ما ينب في أن يجتنب ممايضره من مهواة بهوى فيهاأ ومهلك يحصل فسه أوحسة يطؤها وليس له ضوء سوى ع الذي فال فيه تعيالي نورا نهدي به من نشاء من عباد ناوفال ومن لم يحول الله له نو را فياله من نور وقال نورعلي نورفاذا اجتمع نورالشرع مع نور بصرالتوفيق والهدامة مان الطريق مالنورين فلوكان نوروا حدلماظهرا هضو ولاشك ان نورا لشرع مع نورا لبصيرة قدظهر كظهور نورا لشمس ولكن الاعي يهصره كذلك من أعى الله بصرته لم يدركه فلم يؤمن به ولوكان نورعين البصرة موجود اولم يظهر للشرع نور بحث ان يجتمع النوران فيحدث الضوعى الطريق لمارأى صاحب نورالمصرة كيف يسلك لانه فىطريق مجهولة لابعرف مافيها ولاأين تنتهى به من غيرد ليل وموقف فهذا الشخص الماتني فى هـذه الطريق ان لم يحفظ سراجه من الاهواء ان تطفئه بهبوبها والاهبت عليه رياح زعاذع فاطفأت سراجه وذهب نوره وهوكل ريح يؤثرفي نورنوحيده واجيانه فان هبت ريح لمنة تميل لهب جهوتغسره حتى يتحبرعلمه الضوء في مشاهدة الطريق فتلك الريح كمتابعته للهوى في فروع الشريعية وهي العياصي التي لايكفر بها الانسيان ولاتقدح في توحيده واعيانه فلقد خلقنيالامر عظم ولكوزاذا اقتعمناهذه الشدائدوقاسينا هدذه المكاره حصلناعلي أمرعظيم وهوسعادة الابد التي ألأشفاء فهاومما يتضمن هذا المنزل علم الوقت الذي بصحبه فيه القرينان من الملك والشيطان فاعمه ان الانسان اذ اخلقه الله في المة لم يبعث فيهارسول لم يقرن به ملك ولاشــطان ويهق يتصر في حكم بته سدريه خاصة فكل مايشي فيسه في ذلك الوقت فهوعيلي صراط مستقيم كال تعالى مامن داية الاهو آخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم فاذا بعث فيهم رسولا أوخلق في المة فيهم رسول لزمه من حين ولادته قرينان ملك وشيطان من حين يولد لاجل وجود الشرع وأعطى كل واحد من القريس لمة يهمزه بهاويقبضه بها ولا تقول ان المولود غير مكاف فل دايقرن به هدان القريسان فاعلمان الله ماجعل له هدذين القريشين في حق المولود وانما ذلك من أجل من تسة والدبه أومن كان فبهمزه القرين الشيطانى فيبكى أويلعب بده فيفسد شيأ مما يكره فساده أبوه أوغيره فنكون تلك الحركة من المولود الغبرمكاف سيبامثيرا في الغير ضجرا وتسخط اوكراهية الفعل الله فيتعلق به الاثم فلهذا قرن به سطان لالنفسه وكذلك الملك وهوكل حركة تطرأ من المولود بمباتثير فى نفس الغيرأ مرام وجماللخير فليس للصي الصغيرقط حركة نفسمة ولارمانية حتى يدرك وان لم يكن في امّة لها شرع فحركته كاها نفسمة من حال ولادته الى أن يموت مالم يرسل اليه رسول أويد خله وفي دين الهي يقيد به أي دين كان مشروعا من الله أوغيرمشروع حمنشذ يوكل به القرينان اذلم يكن للعقل ان يشرع القربات وان كان على مكارم الاخلاق المعتادة في العرف المحبوبة بالطبيع التي يدركها العقل ولكن لا يحكم عليها بحكم اصلا تقطع مه على الله وليس له حكم في اثبات الا تنوة ولا نفها لكن هوم تمكن بعقله من النظر في اثبات وان يستندفي وحوده ومانسغي إن يكون علمه موجده من العنفات ؤما نسغي آن يكون تعظمه بهمن نعوت الجلال لكن لاعلى جهة المنزلة الاخراوية عنسده ولايعرف بعقله مأبصراليه بعسد الموت يْلايدري هــذا المديرليد به ما هو ولا أين يذهب من المت اذا مات ولا ان الامر من آدم كان اسّداءه

الموضع استشهاد الى هما ادعيته فانى أحب الموافقة وان لا أنفرد بشئ دون أصحابي والله يقول الحق وهويهدى السبيل

\* (الباب النّامن والتسعون وما تنان في معرفة منزل الذكر من العالم العلوى من الحضرة المجدية) \*

وزهرروضد منزهرالسموات علم النفوس لاسباب وآفات علم النفوس لاسباب وآفات لان ادراكها للذات بالذات في طمع عندهم مكرالكرامات بان ذلك مربوط باو قات الى أب واحداً ولادع لات الحرامات الحراب واحداً ولادع لات الحراب واحداً ولادع لات وهى المعرب من الام ولذات وهى المعرب عنها بالسفارات

زهرالمعارف من زهرازياضات ا فالنجوم عاوم ليس يشبهها وماسوا هافادراله بواسطة حقائق الحق لا تحنى مداركها هزل الاكابرجد عن مشاهدة امهالهم ليس اهمالالعلهم ان الرجال وان حققت نسبتم ان قلت هم فهم أوقلت لافهم لانه ليس يفنهم مظاهره

اعلم وفقك الله انه كان شيحنا أبوا العماس العريني بمن تحقق مهذا المنزل وفاوضنافه مرارافكات قدمه فسه واستحة رجه الله واعلمان هذا المنزل قدحم سن المشقة الشديدة والامورالني لاتنال الامالقهر الشدندوالا فاتالمانعة عن ادراله المطلوب وبن الرفق وارتضاع الا فات والوصول الى المطاوب بالراحة ألمستلذة المعشوقة للنفوس ومابين هاتين الصفتين شدايد عظام فاتول علم يتضمن هذا المنزل علما لخروج عن الطبع فاعلم أن الحركات منها طبيعية ومنها قسرية فلا تتخيل أن الحركة الطبيعية تعطى لذة والحركة القسرية تعطى ألمالخروجك عن الطسع فقد يكون الام كذلك وقد بكون على النقيض فلووقع الانسان من علوعظيم لكان نزوله الى الارض عن حركة طبيعية ولكن اذا وصل الى الارتس ريماتيكسرت اعضاؤه وتضاعفت آلامه وسيمه الاضطراب الذاتي وعدم موافقة الاختسار الذي تطلب ربانيته المودوعة فسه التي قبل له اخرج عنها فيافعل والحركة القسرية هي ان يعرج به فيرى من الآيات والفرح والانفسياحات والتنزيه على قدر ماعلت به تلكُ الحركة القسيرية التي آخر حتسه عن طععه واضطراره ووافقته في اختساره فلا يفرح بكل ما يقتضيه الطبع فانه أيضا ماقسل الحركة القسرية الابطبعه فالطبع لايفارقه حكمه في الحركتين واعسل ال الصفات التي حمل عليها الانسان لاتتبيدل فانهاذاتية له في هيذه النشأة الدنساوالمزاج الخياص من الحين والشير والحسد والحرص والنمدمة والتكبر والغلظة وطلب القهر وأمشال هذاولمالم يتحبه تبدلها ببزالله لهآمصارف وصرفهاالهاحكمامشروعا فانصرفت الها أحكامه دهالصفات سعدت ونلت الدرحات فنتءن اتسان المحارم لماتتوقعيه من المضرة وشحت بدينها وحسدت منفق المال ومعيا العيا وحرصت عدلى الخسير وسعت بين النياس مايصال الخسير فنمت به كاتنم الروضة بمافههامن الأزهار الطسة الرج وتكرت مالله على من تكبرعلى أمرالله وأغلظت القول والفعل في المواطن التي تعلمان ذلك في مرضات الله وطلبت القهر على من ناوي الحق وقاوا ه فلم تزل هـذ مالنفس عن صفاتها وصرفتها في المصارف التي محمدها علماريها وملائكته ورسله فالشرع ماجا الإبما بساعده الطبع فلاأدرى منأين بنال الانسان المشقة وما هرعليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات وبتبيين المصارف في اهلك الانسان الاسلطان الاغراض فأنه الذي اد خسل الالم علهم والمحكر ووفلوأن الانسان يصرف غرضه الى ماأراده له خالقه لاستراح قيسل لابى يزيد ماتريد قال أريدان لاأريدأى جعلني مريدالكل ماثريد حتى لايكون الاماأريدوالحق سنجانه فحاريديعياده الاالسهر ولاتريد

الإقلدنى فيماافتيتك بهبل المنقول عنهم خلاف هذارضي الله عنهمومما يتضمنه هــذا المنزل الفرق بين تعلق عله سبحانه بمايسره العبد في نفسه و بين ماييديه ويظهره وهل يرجع ذلك الى نسسبة واحدة أونسبتين ويتعلق بهذا البياب مايريده الحق بقولة تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملاءَذ كرته في ملاء خبر منه فها كان حالتان في الذكر والعلم فاعلم ان للعق سحانه غسيا ومظهرا فهماهوغامياه الاسم الباطن وهوذكره لعمده في نفسه وعله بمايستره ومع ذلك الاسم يكون سرالعبد الذي بعلمة الحقوذ كرالنفس الذي يذكرا لعبديه ريه وبماله المظاهرمن الآسم الظاهروهوذ كره نعيالي عسده في ملاء من ملا تكته أوملاء من الإسماء الالهدية وعله بماسيد به في عالم الشهبادة ومع ذلك الاسم يكون علانية العبدالتي يعلهاالحق وذكرالعلانية التي بذكرالعبديه ويهواتماالعلم عاهوأخني من السرفه و ما لا يعلمه الا الله وحده لا علم الهذا العسدية ولا يحيكن ان يعلم الاالله وهو علم بنفسه وماعداههذا العدلم فهواماعه لمسرآوء لم علانية فتعلق العهم ثلاثة اشهاءا لجهروالسر وماهو اخق من السير ومتعلق الذكر أمران دكرالملاء وهو نوعان ملاءالا مها، وملاءا لملائكة والامرالا تحر ذكرالنفس فتساوى الذكرمع العلم فى التقسيم ومما يتضمن هذا المنزل كون الانسان قدأودع الله فسه عكركل شيئ شمحال منه وبين ان مدرك ماعنده تميأ ودع الله فيه وماهو الانسيان مخصوص مهذا وحده بل العيالم كله على هــذا وهو من الاسر ارالالهمة التي منكرهاا لعقل ويحيلها جلة واحدة وقربهها من الذوات الحياملة فى حال علها قرب الحق من عبده وهوقوله ونحن أقرب اليه منكم الاكية وقوله ونحن أقرب المه من حبل الوريد ومع هذا القرب لايدرا ولايعرف الاتقالمدا ولولاا خياره مادل علمه وهكذا حسع مالا تتناهي من المعلومات التي يعلها هي كلها في الانسان وفي العالم بهذه المثابة من القرب وهولا يعلمآفيه حتى بكشف لهءنه مع الاتنان ولايصير فيعالكشف دفعة واحذة لانه بتتنضى الحصير وقدةلنياانه ابس يمتنياهي فليس بعلم الاشيئا بعدنيئ الي مالا تنياهي وهذا من أعجب الاسرار الإلهية ان مدخل في وجود العمد مالا تناهي كإدخل في علم الحق مالا يتناهي من المعلومات وعُلمه عن ذاته والفرق بن تعلق علم الحق بمالا يتساهى وبين ان يودع الحق في قاب العسد مالا يتساهى ان الحق بعلم مافى نفسه ومافى نفس عمده تعمدنا وتفصملا والعمد لايعلم ذلك الامجملا ولبس في علم الحق بالاشماء احال مع عله بالاحال من حث أن الاحال معلوم للعبد من نفسه ومن غيره فكل ما بعله الانسان دائماوكل موجود فانماهوتذ كرعلى الحقيقة وتجديد مانسيه ويحكم هذا المنزل على ان العبدا فامه الحق فى وقت مّا فى مقام تعلق عله فيه بما لا يتناهى وليس بمعال عند ناوا نما الحيال د ُخول ما لا بتناهى فىالوجودلاتعلق العلميه ثمان الخلق انساهم الله ذلك كما انساهم شهادتهم بالربوبية فى أخذا لميناق مع كونه قدوقع فعرفنباذلك تصمديقيا بالاخبيارا لالهي وايمانا يدفعهم الانسان دائميا انمياهوتذكر فخيامن اذاذكر يذكر انهقدكان علمذلك المعلوم ونسمه كذى النون المصرى و منامن لات ذكرذلك بليكون فى حقه ابت داءعلم ولولاما هوعنده من العلم ماقب له ولكن لايشعر بذلك الامرالامن نورالله بصبرته وهومخصوص بمن حاله الخشسة مع الانفياس وهومقيام عزيز لانه لامكون الالمن استعجمه العلى دائما ويتضمن هذا المزل مسائل ذى النون المشهورة وهي ايحاد المحيال العقلي بالنسب الالهمة ويتضمن علم الفياضلة ببن المتنافرين من جمسع الوجوه ويتضمن ان كل جوهر في العالم يحمع كل حقيقة في العالم كماانً كل اسم الهيّ مسمى يحميع الاسماء الإلهية وذلكُ قوله تعبالى قل ادعوا الله أوادعوا الرحن أماما تدعوا فله الاسمياء الحسني وهيذا العبار خاصة انفردت ته دون الجاعة في على فلاا درى هل عثر عليه غيرى وكوشف به أم لامن حنس، المؤمنين أهل الولاية لاجنس الانبياء وأمافي الاسماء الالهية فقد قال أبو القسم بنقسي في خلع النعلينُ به فرحم الله عبد ا بلغه ان أحدا قال مده المسئلة عن نفسه ك ما فعلت أنا أنوعن غيره فيحظها بكتابي هـ لذا في هذا

أن يكون من طريق الافضلية وكيف لا يكون ذلك وقد اطلق سحانه السنة عباده عليه وعلى رساله بالذم والسب فلاصحاب هذا الوله فيمن ذكرناا سوة وعزفليس ف ذلك فضل عندنا ومما يتضمن هذا المنزل علم الرحة التي ابطنها الله في السسان الموجود في العيالم فانه لولم بكن لعظيه الامر وشق وفعيا يقع فيه` التذكر كفاية وأصله هذا وضع الحجاب ببزالته وببزالعالم في وأطن النكليف اذ كانت المعاصي والخالفات مقدرة في علم الله فلآبدّ من وقوعها من العسد ضرورة فلو وتعت مع التعلى والكشف لكان مبالغية في ذله الحياء من الله حيث يشهده وبراه والقيدرجا كم بالوقوع فالتحييرجة ما خلق لعظهم المصاب الاتراه في الامور المديرة مالعقل الحيارية على السداد العقل إذا أراد الله امضاء قضائه وقدره في أمرتما اخيى في ذلك الامر حصيحمته وعلم الذي أجراه له ممالا يقتضمه نظر العقل فاذا أمضاه ردعليهم عقولهم ليعلوا ان الله قدرجهم يزوال العقل فى ذلك الحين لرفع المطالبة قال صلى الله عليه وسيلم ان الله اذا أراد امضاء قضائه وقدره سلب ذوى العقول عقولهم حتى اذا امضي فهم قضاءه وقدره ردها عليهم لمعتبروا وقال صلى الله علمه وسلم رفيع عن أتتي الخطأ والنسسان فلايؤا خبذهما ملهه في الدنيا ولافي الآخرة فاتما في الآخرة فجمع عليه من البكل واتما في الدنيا فاجعوا على رفع الذنب واختلف في الحكم الوضعي وكذلك في الخطأ على قدر ماشرع الشارع فىأشخاص المسائل فن افطر ناسمافى رمضان فطائفة أوجبت القضاء علمه معرفع الاثم وقوم لم بوجبوا القضاء علمه مع رفع الانم أيضافان الله أطعمه وسقاه هذا قول الشارع فسه فهذا من الرجة المطونة فنه أعنى النسسان وكذلك مانسي من القرآن \* ولم تذكر فينقل السافيكون زيادة علىنافى التسكلف فرحم عباده مذلك وقدكان صلى الله علسه وسلم مقول اتركوني ماتركتكم وقال لوقلت نع السائل عن الحج في كل عام لوجيت وكانت الاحكام تحدث بجدوث السؤال عن النوازل فيكان غرض النسي صلى الله عليه وسلم حين علم ذلك ان يتنع الناس عن السؤال ويحبرون مع طبعههم حتى يكون الحق هوالذي يتولي من تنزيل الأحكام ماشياء فيكانت الواجبيات والحظورات تقلوته والكثرة في قسل المهاجاة التي لا يتعلق بها أجر ولاوزر فأرت النفوس قبول ذلك وان تقف عندا لاحكام المنصوص علها غاثبتت لها عللا وحعلتها مقصودة للشارع وطردتها وفاست المسكوت عنه مالمنطوق مه في الحكم لتلك العلة الحيامعة التي كانت هي الموجمة للعكم المشروع في زعمه فالحقت المسكوت عنه في الحكم بالمنطوق به ولولم بفعل بقي على اصله من الاباحة والعفو فكثرت الاحكام بالتعليل وطرد العلة والقياس والرأى والاستحسان وما كان ربك نسما ولكن يحمدا تله جعل الله فى ذلك رجة أخرى لنا لولاان الفقهاء حرث هذه الرجة على العامّة بالزامهم مذهب شخص معين لم يعينه الله ولارسوله ولادل عليه ظاهركاب ولاسنة صحيحة ولاضعيفة ومنعوا ان بطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخرا فتضاءا حتماده شددوا في ذلك و فالواهذا رفينهي الى التلاعب مالدين و فحيلوا ان ذلك دين وقد فال صلى الله علمه وسلم إن الله تصدق علىكم بصدقة فاقبلوا صدقته فالرخص بماتصدق يه على عساده وقدا جعنباعلى تقرير حكم المجتهد وعلى تقليد العاميله في ذلك الحكم لانه عنده عن دليل شرعى سواء كان صاحب قعاس أوغهر قائل به فتلك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه على ما اقتضاه دلله قد قررها الشرع فنع المفتى من المالك تدالمالكي المذهب ان بأخدر خصة الشافعي التى تعبده بها الشارع وانما اضفناها الى الشارع لان الشرع قررها عنعله عايقتضمه الدلمل الذي لأأصلله وهوريط الرجل نفسه عذهب خاص لابعدل عنه الى غبره ويحجر علمه مالم يحعر الشرع علسه وهذامن أعظه الطوام واشق التكلف على عسادالله فالذي وسع الشرع يتقرير حكم المجتهدين من هذه الامة ضيقه عوام الفقهاء واتما الائمة مشبل أي حنيفة ومالك واجدين حنمل والشافعي فحياشا فمهمن هذا مافعله واحبد منهم قط ولانقل عنهما نهم فالوالاحبدا فتصرعلينا

والظناه ووجهكل شئ ذانه مزرسول الله صلى الله علمه وسلم على رجل وهو يضرب وجه غلام له فقال رسول الله صلى الله علمه وسلم اتق الوجه فان الله خلق آدم على صورته وهو محل الاقسال عسلي الله دون غيره من الحهات فهي الجهة العظمي ومن علوم هـ ذا المتزل العلمالفرق بن الحلق والتقدير فالتقدر متعلق الاسم المدبر والمضه للاغبرهمامن الاسماء وقد قال يدبر الامريفصل الائات وكلا الاسين تحت حبطة الاسم العالم ولادخول للاسم القادر في هذه الحضرة فان هـذه الاسماء الذلاثة واحقة الىذات الحق ولاتكون الحق مقدورا لنفسه فلاحكم للاسم القيادرهنيا فالاسم المقدرهو المعتبر في هذه المرتبية والخلق بطاب الاسم القادر عقلا ويطلب الاسم القبائل كشفاوشر عاوا نماقلنيا كشفا لىفرق فى ذلك بين الولى والذي وغيرهمالان كل واحدمن هدين الرجلين بقول مذا يخلاف ما يعطب النظر الفكري للعقل دليله فكاتمز الاسم القياد رمن المقد رلفظ اومعنى كذلك تميزا لخلق من التقدر لفظ اومعني فسالتقدر يقع البيان في صورا لموجودات على اختلاف ذواتها حسبة كانت أومعنويه منعالم الحروف القبة أواللفظية أوالفكرية ومن عالم الاعسان القيائمة مانفسهاومن عالم الاعسان التي تقوم مانفسها ويدخل في ذلك عالم النسب فيما في هذه الاعسان التي لاتقومانفسهامن التسوية لذوات أشخياصها فيعالمالغيب والشهيادة مكون خلقيا ولايدخيل في هذا عالم النسب لانها لست أعمانا وجود ية ولا تنصف بالعدم المطلق لكونها معقولة وبمافها كلها من التمزالذي يتضمنه أعمانها عقلا كأن أوحسا مكون لاتقدير لاللغلق فاذا ظهر أعمان ماذكرناه من كل عالم للعس أوللعقل عن الاسم الخالق اوالمدير اوالمفصل والمقدر علق نفع بعضه معض فنفعت الاعيان بعضها بعضاو دعاهم الحق المه من خلف سترهذه الاعمان عند توجه بعضها امعض بالمنافع فمدعوكل صورة من كل صورة المه فنامن يشعر فعرف من دعاه ومنامن ملتس علمه ذلك ولا يعرف الامرويجد في نفسه قرّة الفرقان ولا يبدوله وجه الفرّقان ومنيامن بلتدس عليه ذلك ويكون اعي مكفوف البصرأ كمه فعقول ماثم الامانشا هده وهي أعيان هذه الصور فنحن ثلاثه أصناف صنف سليم النظر حديد الطرف وصنف قام به غشاه في عينه ف لا يتحقق الصورمع معرفت انثم أمرامًا ولكن لايحقق صورته ومنامن هواكه ماأبصرشه أقطفهومستريح الحياطر ومائم صنف دابع وتختاف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين وكل سائل يسأل بحسب حاجته وغرضه بكون ضرور ماوقد لايكون وعلى الحقيقة ماخ الاضروري ولهذا يتعين العطاء فإن السائل ماسأل الالغرض احوجيه ذلك الغرنس الى السؤال فالغرض هوالسيائل واللسيان مالحيال اوما لمقيال هو مترجه معن ذلك الغرن ولس لذلك الغرن حماة الابتعصم ماسأل فسه فان لم ملاه الله فكان المانعله مماسأل فيه كانسب زوال صورته من العالم فنقص بمنعه صورة من العالم كانت مسحة الله تعالى والمحقق يريدانه لوزاد ولاينقص والاغراض قيدتكون مذمومة واذاكنت مماتطلسه وقع الانسان في محظور أشد من نيل هيذا الغرض بماءنيع من سؤاله وكيف التخلص في هذه المسئلة فاعيانه لا يخاطب بنقصان الاغران على الاطلاق من هومقدمعة ول في قبيضة عقل التكليف وانماه فانقام لاجل أصحاب الاحوال المغلوب على عقولهم فانقلت فالحفظ أحسن كما قال الامام فى وله الشبلي حين قبل له انه ردّ في أو قات الصلاة فاذا فرغ حكم عليه حال الوله وحال منه وبين عتله الذي يعطيه الصحوفق ال الامام أبو القسير الخنيدين مجد سيدهذه الطبائفة الجديته الذي لم يحر بان ذنب ولم يضف المه الذنب ولكن يتعلق به لسبان الذنب من حسث الصورة عند من لا يعرفه وهوفى نفس الامر غيرمذنب والبعض أصحابنا فلولاان التنزيه عن جريان لسان الدنب أول وأعظم لماجدانة على ذلك هذا الأمام قلناليس الامركازعت وان هذا الامام اماان يَهُون خاف على من لم لغ هذه الرئبة أن يظهر بها وهو غرمح قق بها فعطى فيقع في الذاب والهم الشفقة على العالم واما

وانزل محسته الىالارض في قلوبنا فيامن حجر ولاشحرولا حدوان الاوهو معرفه وبحيه فقلت لهاوالله لقد ثماناس بريدون قتله لجهلهم به وبغضهم فيه فقالت ماعلت ان أحيدا يكون على مثل هذه الحالة فمئ أحيه الله فهدا من ذلك الباب ومنه شهادة الابدى والارجل والحاود والافواه والالسنة التي هي في نظرنا خرس هي ناطقة في نفس الامر فكل مخيَّ الدق ماعدا بي آدم في مقيام النشوع والتواضع الاالانسان فانه مذعى الكهرماء والعزة والحبروت على الله تعيالي واتماالحن فتذعى ذلأءل من دونها في زعهامن الخلوقين كاستبكارا ملس من حيث نشأته على آدم عليه السلام ولهذا قال أاحدلن خلقت طمنالانه رأى عنصرالنارأ شرف من عنصرالنراب وقال اناخرمنه خلقتني من ناروخلقته من طين فلم تكبر على الله نعالى فاختص الانسان وحده من سائر الخلوقات مهذه الصفه فل حصلت مثل هذه الدعوى في الوحود وتحققت في الترعي في نفسه وفهن اعتقد ذلك فيه مثل فرعون ومن استحف من قومه جعل الله في الوجود افعل من كذا جعني المفاضلة كالمقرَّ رلتلك الدعوى والمنيت الهافقيال الله أكرفأتي بلفظة افعل وقال صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل فأتي بافعل فيكل افعيل من كذا المنعوت به حلال الله فسيبه مشاركة الدعوى في تلكّ الصفة لكن منها مجودٌ ومذموم فالمذموم ماأدعاه فرعون والمحمود مثل قوله تعالى عن نفسه أناأ رحمال احمن وأحسن الخالقين فاتي مافعل وأثنى على الرجاء من عباده بان جعل نفسه أرحم منهم بخلقه واما تقريره العيام فان الرجة منهم حقمقة واحدة أوجدهافهم فتراخوا مهاوأ وجدالكبرياء في الانسان مالصورة فتكبرما فان قلت ا ذاورد افعل فليسه هو المقصودية أفعل من قلنا فالله بقول أحسن الخالقين وهو هنا افعل من بلاشك وكذلك في حق الانسان أنا قال تعالى أعطى كل شئ خلقه فكل موجود فهوُّ على التقويم الذي يعطمه خلقه و قال في الانسان انه خلقه في أحسن تقو م أي التقويم الذي خلقه عليه أفضل من كل تقويم وماصت له هذه الصفية التي فضل بها على غيره الابكونه خلقه الله على صورته فان قلت فههذا التغسر الذي بطرأ على الانسان في نفسه وصورة الحق لا تقبل التغير قلت الله يقول في هـ فدا المقيام سينفرغ لكهأ بهاالثق لان وقال صلى الله علمه وسلم فرغ ربان وقال يتحلى في ادني صورة ثم يتحوّل عنه م انكارهم الى الصورة التي عُرفوه فيها بالعلامة التي يعرفونها نقد أضاف الى نفسه هـ ذا المقـام وهو العلى عن مقيام التغييريذاته والتبديل ولكن التحلسات في المطياه رالالهبة على قدرالعقبائد التي تحدث للمفاوقين مع الأناث تسمى بهذا المقام واذاكان الامرعلي ماذكرناه وكالأسكذلك هوفيصم ماذكرناه ومرتفع الاعتران الوهمي تعيالي الله علوا كبيرا وممايتضمن هذا المنزل من العلوم علم أسمياء الاسماءوان الهآمن الحرمة ماللمسهى باسمائها فالحروف المرقومة في الصحف أعسان كلام يفهم منها كالام الله الذي هوموصوف به ولماذ ايرجع ذلك الوصف علم آخر اختلف الناس فده ولاحاجة لنا في الخوض في ذلك فالحق سحانه من كونه متكلما يذكرنفسه باسمائه بحسب ما ينسب السه الكلام الذى لاتكمف نسبته واتلك الإسماء اسماء عندنافي لغة كل متكلم فيسمى بلغة العرب الاسير الذي سميريه نفسه من كونه متكلما الله وبالفيارسية خداي وبالحشية واق وبلسان الفرنج كريطور وهكذا يكل اسان مدل فهذه اسماء تلك الا-مماء وتعدّدت لتعدد النسب فهي معظمة في كل طائفة من حسث ما تدل علمه ولهذا نهمناان نسافر بالعجف الىأرض العدووهوخط ايدينا أوراق مرقومة مايدى المحدثات عدادم كب من عفص وزاج فلولاه في الدلالة لما وقد عالتعظيم لها ولا التحقير ولهذا بقال كلام قسم وكلام حسين في عرف الغيادة وفي عرف الشرع وآمشال ذلك وسيمه مدلول هذه الالفياظ فى الاصطلاح والوضع وهذا علم شريف لايدركه سوى أهل الكشف على ماهو الامر عليه فليس مايدينا سوى أسماء الاسمعاء فاذاوقع التنزيه لاسماء الاسماء فتنزيه العبنه الكامل أولى بالحرمة لاجل الصورة ولإسما الوحهاذ كأن الوحه أنبرف مافي ظاهر الانسان لكونه حضرة جمع القوى الساطنية

العبادرية منل الشكرعلى المنع ومجازاة الله العبد مثل المزيد فيما وقع عليه الشكر من العبدو المجازاة القيدة هي جزاء الله العبد في الدار الآخرة فانها الست بدار تكليف قال تعالى وأوفوا بعهدى في موطن الشكاف وهو الدنيا أوف بعهد كم في الدارين معادنيا وآخرة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

\* (الباب السابع والتسعون وما تسان في معرفة منزل ثناء تسوية الطبنة الانسية في المقام الاعلى من الحضرة المحمدية ) \*

على صفة المسوى بالسواء وجاءبه الرسول من السماء بما تعطيه مأمنة الرجاء القيم بها رخام سن رخاء الهي تعسيرانة الصفاء الاعساد فوق منزلة السماء وخضت حيا النفوس على حياء

فنزه الهماالخيلق المسوى الولاتنظر الهماحال منه فان خنت الرجا أيدت فيه سلمانية وقفت امامى وقفت على الصفاء اعتواسر وعانقت الغزالة في سيناها وجاوزت العقول بغير حيد

قال نعالي وانمن نبئ الايسج بحدده فان صورة في العالم وما في العالم الاصور الاوهي مسجة خالقها بحمد مخصوص الهمها الاه ومامن صورة فى العالم تفسد الاوعد نفسادها ظهورصورة أخرى في تلك الحواهر عمنها مشحة تله تعالى حتى لا مخلو الحكون كله عن تسيير خالقه فتسحه أعمان أجزاء تلك الصورة بما ملمق ملك الصورة والصورالتي في العالم كانها نسب وأحوال لاموحودة ولامعدومة وانكانت مشهودة من وحه فلست عثيهودة من وحه آخروعين زمان فناء تلك الصور عين زمان وحود تلك الصور أي عين فسادها هو عين الاخرى لاا نه بعيد الفسياد تحيدث الاخرى وأعلم اذاعلت همذا ان العبالم كله ماعمدا الانس والجبان مستوفى الكشف عماغابءن الاحساس المشرى فلابشاهدأ حدمن الحن والانس ذلك الغب الافيوثت خرق العوائد ليكرامة يكرمه اللهبها أوخاصة أمرتمامن الامور التي تعطي كشف الغموب كمان كل حباد ونسات وخموان فى العبالم كله وفى عالم الائس والحن واحسبام الملائكة والافلالـ وكل صورة يدبر هباروح محسوسيا كان ذلك المدير فمن ظهرت حماته أوغ مرمحسوس فمن بطنت حماته كاعضاء الانسان وحلوده وماأشبه ذلك كل هؤلاء في محل كشف الغدوب الالهمة المستورة عن ادراليا لارواح المديرة لهذه الاحسام من ملك وانس وحن لاغ مرفانها مجعوبة عن ادراك هذا الغب الالهيّ الابخر فعادة ' في دونهم أوفي كاهم وقد عرفت ان الحجر والحمو ان والنمات عرف من هـ ذا الساب نسوة محمد صلى الله عليه وسلم وهومن الغيوب الالهمة فيحهل كلروح مثل هذا الاان يعرفه الله به الامن ذكر تاهم فانهم كاهم بعرفونه بالفطرة التي فطرهما لله علمها اذاظهر ناداهم الحق به في ذواتهم ما عهواذا حنسر بعسنه أخبرنى بوسف ابن يخلف الكوتي من اكبرمن لقساه في هذا الطريق سنة ست وعما بن وخسمائة قال أخترني موسى السرداني وكان من الابدال المجهولين قال لماميت أناورفستي الى الحمل المسمى قاف وهو حمل محيط مالحر المحيط بالارض وقد خلق الله حمة عملي شاطئ ذلك المحربين الصروا لجبل دارت بجسمها مالحرالمحيط الحان اجتمع رأمها مذنها فوقفنا عند دهافقيال لحصاحي سلم علها فانها تردعلك السلام قال موسى فسلت علها فقالت وعلىك السلام ورجة الله وركانه ثم قاأت لى كيف حال الشيخ أى مدين بينها أله في ذلك الوقت فقلت الهاتر كته في عافية وما اعلى به فتحبت، وفالت وهن على وجهة الارض احد لا يحمه و يجهل انه والله من التحذه الله ولنَّا فننادى له في ذواتنا

كذاويذ كرله ماعمل من مكا رم الاخلاق والقول بهاوالعمل بمواقعها قد جازيتك على ذلك بما أنعمت أبه علىك من كذا وكذا فيقرّر عليه جميع ما انع به عليه جراء لانعمه عليه في خلقه المبتداة التي ليت بجزا وفيزنها المشرك هنالك عاقد كشف له من علم الموازنة فيقول له صدقت فيقول الله له فانقصتك منجزائك شسبأ والشرك قطع بكعن دخولك في دارالكرامة فننزل ذيها على موازية هذه الاعمال واكن انزل من النبار على دركات من نزل على درجات تلك الإعمال فان صاحبها سنعه التوحيد ان يكون من أهل هذه الدارفهذا هو من الميراث الذي بين أهل الحنة وأهل النيار وقد ذكر الكلام في هذاالفصل في ماب الجنبة والنارمن هذا الكتَّاب فهذا هو الانتقال الذي بين أهل السعادة وأهل الشقاء قان المؤمن هنا في عمادة والعمادة تعطمه الخشوع والذلة والكافر في عزة وفرحة فاذا كان هذا الموم يحلع عن الكافرسروره وفرحه على المؤمن ويخلع ذل المؤمن وخضوعه الذي كان لساسه في عسادته في الدنماعلي المكافر يوم القمة قال تعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي فان هذا النظرمن الكافريوم القيامة هوحال الذليل لايقدر برفع رأسه من القهروذلة الخشوع والذلة والنظر المنكسر الذى لارفع به رأسه انما هو لله نعالى خوفامنه وهذا كان حال المؤمن في الدندالخوفه من الله فذلك يوم التغاين من حمث برى الانسان صفة عزه وسروره وفرحه على غيره وبرى ذل غيره وغمه وحزنه على نفسه فالحكم لله العلى" الكميرو بتضمن هذا المنزل من العلوم علم سؤال آلحق عماده السعداء عن مراتب الاشقماء بأى اسم يدأل وعلم المناسبات وعلم ما تعطيه الافكار وعلم الكيفيات وهو على ضربين شرب منه لا بعرف الامالذوق وضرب منه يدرك مالفك وهومن ماب التوسع في الخط اب لا من ماب التحقق فان التحقق بعلم الكيفهات انماهو ذوق والقدنهني الولد العزيز العارف شمس الدين ا عماعمل بن سودكين التوري على أمركان عندي محققاس غيرالوجه الذي نهمنا علمه هذا الولدذكرناه فى المراخروف من هدا المكاب وهوالتعلى في الفعل هل يصح أولا يصم فوقتا كنت انفيه بوجه ووقتها كنت أثبته بوحيه بقتضمه وبطلمه التكليف اذكان التكليف بالعمل لاعكن ان مكون من حكيم عليم فمقول أعل وافعل لمن بعلمانه لابعمل ولايفعل اذلاقدرة له علسه وقد ثبت الامر الالهجة بالعمل للعبد مثل أقموا الصلاة وآتوا الزكاة واصبروا وصابر واورابطو اوجاهدوا فلابدان يكون لهفي المنفعل عنه تعلق من حمث الفعل فمه يسمى به فاعلاو عاملاواذا كأن هذا فهذا القدرمن النسبة يقع التحلى فيه فهذا الطريق خاصة كنت اثبته وهوطريق مرشي في غاية الوضوح يدل أن القدرة الحادثة لهانسمة تعلق عما كانت عله لابدّ من ذلك ورأيت حجة الخالف واهمة في غاية من الضعف والاختلال فلما كان يوما فاوضني في هذه المسئلة هذا الولداسماعهل المذكور فقال لي أي وله لل أقوى من نسسبة الفعل الى العمد واضافته المه والتحلى فمه اذكان من صفته من كون الحق خلق الأنسان عسلي صورته فلوجر وعنه الفعل لماصح أن يكون على صورته ولماقبل التخلق بالاسماء وقد صبر عندكم وعنسدأهل الطريق بلاخلاف ان الأنسان مخلوق على الصورة وقد صيرا التخلق بالاسماء فلريقدرأ حداً أن بعرف مادخل على من السرور مهذا التنسه فقد يستفيد الإنسان من التلمذ أشياء من مواهب الحق تعيالي لم يقض الله الدبيتاذأن ينالها الامن هذا التلمذ كايعلم قطعاانه قد بفتح للانسان الكبير في أمريساً له عنه يعض العامّة بمالاقدرله في العلم ولاقدم ويكون صادق التوجه في هذا العلم المسؤل عنه فبرزق العالم في ُذلكُ الوقت لصيدق السائل فيه عيل ولك المسئلة ولم و الحكن عنيه، قبل ذلك عنياية من الله بالسائل وتضمنت عنابة الله مااسائل ان حصل للمستول علم لم يكن عنده ومن راقب قلمه يجد ماذ كرناه فالحديقه الذي استفدنانس أولاد نامثل مااستفاد شيوخنا منياأ مورا كانت اشكات علهم ويتضمن هذا المنزل عدلم التبادغ عن الله الى خلقه من رسول وني "ووارث ويقضى عدلم السماسة في التبليغ والبسان باللطف من حمث لايشعر المطلوب ردلك ويتصمن علم الحزاء المطلق والمصدفا لمطلق مجازاة

ائ بكون قد عقد امرا آخر فان الحل الما متعلقه ذلك العقد الا عانى بذلك المعقود عليه فاسقطه المعطل فلم يسلط بعقد آخر وشخص آخر عقد على وجود الشريك لله خل من عنقه عقد حبل التوحيد وعقد حبل انتشر يك فلهذا فصلنا الا مرعلى ما يكون عليه فى الدار الا خرة مواز نالحالة الدنيا وهذه صورة الشكل فى الا تنهات وعليها نأخذ جميع المأمور بها والمنه بي عنها من العمل بالمأمور والقول به والعقد عليه و تركذ ذلك حلا او عقد اللكل أوفى البعض وكذلك المنهى عنها من العمل به والقول به والعقد عليه و تركذ ذلك حلا او عقد اللكل اولله عض

| درجالايمان المخج        | در ۱۲ الایمان بصوم           | درجالاعان بالزكاة            | درج الاعان بالصلاة           | د رجات الجذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | درج التوحيد عليون    |
|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| نزول<br>الاءرا <b>ف</b> | نزول                         | نزول                         | نزول                         | الاعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| الاعراف                 | الاعراف                      | الاعراف                      | الاعراف                      | (L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 292                  |
|                         | والصعر                       | والصع                        | والصعر                       | والصعو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ولواله               |
| ر مود                   | صعور<br>رقيقة النزول والصعود | صعود<br>رقيقة النزول والصعود | صعود<br>رقيقة النزول والصعود | رقيقة النزول والصعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رقايق النزول والصعود |
|                         | ا الله                       | ا ا                          | , E                          | العام | 2.                   |

درك شريكه دركات النار درك الكفريها درك الكفريها درك الكفريها درك الكفريها الدرك الاسفل

صوردرج الجنة ودرك الناروالاعراف هو الصور الذى باطنه فيه الرجة وطاهره من قبله العذاب والرقائق النازلة والصاعدة وضعناهالك وهكذا درج العمل بالأمم والنهى ودرك ترك العمل بهماء ودرج القول بالامم والنهى ودرك تركهماء قدا وحلاكلا وبعضا وهكذا مناسبات الجزاء كلها لا تحصى ودرج القول بالامم والنهى ودرك تركهماء قدا وحلاكلا وبعضا وهكذا مناسبات الجزاء كلها لا تحصى قال الله تعلى ومكروا وما لقه وقال المنافعة والمالة وقال المنافعة وقال تعالى ان الذين أجرموا كانو امن الذين آمنو ينحكون وقال في الجزاء فالموم الذين آمنوا من الكفار يفحكون ثم بين فقال هل ثوب التحقار ماكانوا يفعلون فع بالالف واللام ورد الفعل عليم وقال تعالى نسوا الله فنسيم ولهذا مى جزاء وفاقا ولولم يكن الامم كذلك لماكان جزاء وقامة ولولم يكن الامم كذلك لماكان جزاء وقدود في المنافعة في المنافعة بالمناسبة وقوله الذي لوكان موحد الجوزى عليه في الحذة بحسمه يعطى ذلك الجزاء علم المشرك وعمله وقوله الذي لوكان مشركا لحصل له في النام الفراء المنافعة الذي لاحظ له في الحذة بالمنافق المنار في المنافعة الذي لاحظ له في الحذة في المناب المنافعة المنافعة وكان مشركا لحصل له في النار وهذا لله في المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة والتحوي في القول والموالية والمنافعة والمنافعة المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والتحوي والمنافعة وال

الكواكب وهل في هذه المسخرات من الكواكب والافلال والرياح والبحار والدقاب وكل مديخي عالم بماهوله مسخراً ملا هدا لا بعرفه الاأهل طريقنا حكى القشيرى ان رجلارأى خصارا كما على حمار وهو يضرب أس الجار فنهاه عن ذلك فقال له الجاردعه فانه على رأسه يضرب فن عرف الجزاء كيف لا يعرف ما حضر له وقد رأيا مثل هذا كثيرا من الجادات والحيوا بات وهذا القدركاف في معرفة ترتب العالم الذى هو أحداقسام ما يحتوى عليه هذا المتزل من العلوم خاصة والله يقول الحق وهو يهدى السبل

\* (الباب السادس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الانتقبال من صفات أهل السعادة الى أهل الشقاء في الدار الانخرة من الحضرة الموسوية) \*

لهافی قلب ناز اهها خشوع ادا خدت بخلفهاالنجسع ولایدهب لهاعطش وجوع و یحییه الخریف أوالر سع بخیلها لر فعیما الرفیسع عسی وقتا یکون له رجوع

غشیت منازلالمقام صدق ونار الاصطلام ایها وقود واغذیه العلوم تزید حرصا ولوطع الوجود لمات جوعا فلت غمصاب فی سطوح فعلم من نشاء بغیر قهر

ريد في المدت الخامس قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت الاته تريد الاعتمار في ذلك اعلم وفقنا الله وامالة ان درجات الجنة على عدل دركات النارف امن درج الاويقا بله درلة من الناروذلك أن الامر والنهبي لايخلوالانسان اماان يعمل بالامرأ ولايعمل فانعمل به كانت له درجة في الحنة معينة لذلك العمل خاصة وفى موازاة هذه الدرجة المخصوصة لهذا العمل الخاص اذاتركم الانسان دركة في النيار لوسقطت حصاة من تلك الدرجة في الحنية لوقعت على خط استوا ع في تلك الدركة من النار فاذاسقط الانسان من العمل بما أمربه فلم يعمل كان ذلك الترائلذلك العمل عين سقوطه الى تلك الدركة قال تعالى فاطلع فرآه في سواءا لحيم فالاطلاع على الشيء من اعلى الياسفل والسواء حد الموازاة على • الاعتدال فيارآه الافي تلث الدركة التي في موازاة ادرجته فإن العمل الذي نال به هــذا الشخص تلك الدرحة تركدهذاالشخص الاخرالذي كأن قرينه في الدنيا بعينه فانظرالي هذاالعدل الإلهي مااحسنه وهماالرحلان اللذانذ كرهماالله فيسورةالكهف المضروب مماالمثل وهوقوله تعالى واضرباهم مثلار حلىن الى آخر الا بات في فصمه ما في الدنياوذ كرفي الصفات حديثه ما في الا خرة في قوله تعالى قال قائل منهم انى كان لى قرين الآية وفهاذكر المعاتبة وهو قوله لمارآه في سواء الجحيم تابله ان كدت لتردين لمااطلع عنمه فرآه في سواء الحجيم وهوقوله مااظن الساعة قائمة وردفي الاخبار الالهمة الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم عن ربه عزوجل فيما يقوله العبده يوم القيمة اظننت الله ملاقي ولنمثل لك منهاالامهات التيبى الاسلام عليهاوهي خسة لااله الاالله وأقام الصلاة وايناء الزكاة وصمام رمضان وج البيت من استطاع اليه سبيلا فن الناس من آمن بها كالها فسعد ومنهـ مسن كفربها كالها فشقى ومنهمه من امن ببعضها وكفر ببعضها فهو ملحق بالكافرا لحاق حق وهكذا جمع الاوامر والنواهي القرتقتضها فروع الشريعة في جمع حركات الانسان وسكونه في الايمان بالحكم المشروع فها والكفر والعمل المؤسروع فيها بظاهر الانسان المكاف وترك العمل ويحصر ذلك عقدوةول وعمل وفي مقابلته حلوصت وترك ليمل هذه مقابلة من وجه في حق قوم ومقابلة اخرى في حق قوم أوهذا الشخص بعينه وهلوعقد نخالف لعقد وثول يخالف قولاوعمل مخالف لعمل اذكان لايلزم من صاحب الحل

المكراك فأضاءالحو كإيمني المت بالسراج الاترى القادح لازناد يعلق الشرر الحراق بماضه من الرطوبة فيتقد فكرن المصباح منه ولهذا قال تعالى وجعل الشمس سراجا يضي به العالم وتنصريه الاشماءالتي كان يسترها الظلام فحدث اللمل والنهار بحدوث كوكب الشمس في ألارض فاللمل ظلة الارض الحجابية عن انبساط بورانشهيس والكوا كبءنيدنا كلهامستنبرة لانستمد من الشمس كابراه بعضهم والقمرعلي أصله لانورله البنة قدمحا الله نوره وذلك النورالذي منسب المه هو ما يتعلق به المصر من الشمس في مرآة القمرعـــلى حسب مواجهة الابصار منه فالقمر مجـــلى الشمس وليس فمه من نور الشمس لاقلىل ولاكثر ثمان الله رتب في كل فلك وسماء عالمامن جنس طسعة ذلك الفلك سماهم ملائكة على مقامات فطرهم الله عليها من التسبيح والتهليل وكل ثناء على الله تعالى وجعل منهم ملائكة مسخرين لصالح ما يخلفه في عالم العناصر من المولدات وهي ثلاث عوالم طبيعية يسرى في كل عالم مولدمن همذه الثلاثة من النفس الكامة صاحبة الاكلات أرواح هي نفوس هذه المولدات جهاتعلم خالقها ومنشئها وبهاسرت الحياة فيهاكاتها وبهاخاطيها الحقوكانهها وهورسول الحق البهاوداعكل شخص منهاالى رمه فبالطنت حياته سمى حباداأو نباتا وانفصيل هيذان المولدات وتميزا مالنمو والغذا فقيل فيالنامي منسه نبات وفي غسيرالنامي جباد وماظهرت حيانه وحسه سمي حدواناوالكل قدعمته الحماة فنطق بالفناءعلي خالقه من حمث لانسمع وعلهم الله الامور بالفطرة من حمث لانعلم فلرسق رطب ولامادس ولاحارولاماردولا جادولانمات ولاحموان الاوهومسم الله بحمده تعالى بلسان خاص مذلك الحنس وخلق الحان من لهب الناروالانسان مماقس لناونفخ الارواح في الكن وقدر الاقوات التي هي الاغذية لهذه المولدات من الانسر والحنّ والحمو ان البحري والبرّي والهوائي وأوحى في كل مهاءأ مرهاءاأ ودع الله في حركات هذه الكواكب واقترا ثانها وصعود هاوهبو طها في سوت نحوسها وسعودهاوءن حركاتها وحركات مافوقهامن الافلاك حدثت المولدات وعن حركات الافلال الار بعة حدثت الاركان وهـذاخلاف ماذهب المه غيرأهل الكشف من المتكامين في هذا الشأن فأودع الله فى خرائن هـذه الكواكب التي في الافلاك علوم ما يكون من الاثارفي العلم العنصري من التقليب والتغييرفه بي اسرارااهية قد جعل الله الهاأ هلا يعرفون ذلك ولكن لاعسلي العلم بل على التقريب والامرفى نفسته صحيح غسران الناظرس أهل هذاالشأن قدلا يستوفى فىالنظرحقه لام فاته من غفلة أوغلط في عدد ومقدار لم يشعر بذلك فحك مفخطئ فوقع الخطأ من نظره لامن نفس الامر وقد بوافق النظرالعيلم قبقع ما يقوله ولكن ماهوعيلي بصيرة فسيهمن حث تعيين مسئلة بعينهاوهذا العلإلاتني الاعمار مأدرا كهلولاما كانأصله من النيويات فيكان اول من شرع في تعلير الناس هــذا العلم ادريس عليه الســـلام عن الله ماعله ما أوحى في كل سمــاء وماجعل في حركة كلُّ كوكبو ببنله أفترانات الكواكب ومقادير الاقترانات ومايحدث عنهامن الامورالختافة بحسب الاقاليم وامزحة القوابل ومساقط نطقه في اشحاص الحموان فيكون القران واحداو نكون اثره فى العالم العنصرى مختلفا بحسب الاقاليم وما يعطمه طسعته فشروطه كثيرة يعلها أهل ذلك الشان فلا اعطتهم الانبياءالموازين وعلمهم المقادير عكوا ما معدث الله من الاموروالشئون في الزمان المعمدوعن الزمان البعمد الذى لووكاهم الله فمه الى نفوسهم بالحكم المعتادحتي يتكرر ذلك عليهم تكرار أبوجب القطع عادة وربأ مرلايظهر تكراره الذي بوجب القطع الظني به الابعد آلاف من السندن فهداً كأن سبب التعريف الالهي على السنة الانبساء عليهم السلام فاعلت الناس ماأدى الله الها ماأمن الله عليها هذه الكواكب المسخرة من الحوادث ولوعرف الحهال المذكرون هذا العلم قوله تعبالى والنحوم مسخرات مامره لما قالو اشسمأ بما قالوه في علموا تسخيرها وانها بُها قال تعالى ورفع بعنهم فوق بعض درجات ليتخذ بعنهم بعضا حخريا كإحضرائريا حوالصاروا لفلك هككذا حخر

يقطع فى لاشئ والحكماء لم يمنعوا ان يكون فوق الفلك الاطلس افلالم آخرالاان الراصد لم يبلغ البهل لانه ماتم مايدل عليها بلهي في حكم الجواز عندهم لكن قالوا ان كان هذا فلك فلا بدّان يكون له نفس وعقل ومع ذلك لابدمن الانتها ومن هدا الفلك وقع الخلاف منناو بين الحكاء الفلاسفة في ترتب التكوين ومانازعونافهما فوق الاطلس الذي هوالكيرسي والعرش وقالوابالجوازف فترتب الموجودات عند نابعد الفلك المكوك ولم يصكن مكوكا عند خلقه وانماطرأت الكواكب بعلا هـذافهه وفي غيره من السموات فيها كانت حركات ماذكرنا من هـذه الافلاك الموجودة الاربعية التي كملت فهما الطسعة وظهر سلطانها حسابعه دماكان معقولا فإن المعاني هي أصل الاشهاء فهي فى انفسها معان معقولة غمدة م تظهر في حضرة الحس محسوسة وفي حضرة الخمال مخملة وهي هى الاانها تنقل فى كل حضرة بحسبها كألحر باتقبل الالوان التي تكون عليها فأول ماوجد الارض وشيخامة الخلا وهي اقصى الكشائف والظلم وهي تطلب المركز الى الاتن دائما والخلالانها مة له فأنه امتدادمتوهم لافى حسم فالعالم كاه ماسره نأزل أمدافي طلب المركزوهذا الطلب طاب معرفة ومركزه هوالذى يستقرعلمه أمره فلايكون له يعدداك طاب وهذاغبركائن فنزوله للطلب دائم سستمتر وهو المعسرعنيه بطلب الحق فالحق هو مطلويه وأثرفهه هيذا الطلب التحيلي الذي حصل له تعشق به فهور يطلمه بحركة عشقمة وهكذا سائرالمتحتر كان انماحر كتهاالمحمة والعشق لابصح الامرند اومن لابعشق ذلك التحلى وهوالمنعوت مالجال والجال معشوق لذاته ولولاما تحلى سسحانه في صورة الجال لماظهر العمالم فكان خرر ج العالم الى الوجود بذلك العشق فاصل حركته عشقمة واستمر الحال فحركة العالم دائمة لانهامة لها ونو كان ثم أمس منتهي المه يسمى المركز مكون المه النهامة لسكن العالم بعضه على معض مالضرورة وتبطل الحركة فبطل الامداد فادي ذلك الى فناء العالم وذهباب عينه والام على خلاف هذاوانما ألناس واكتثرالخلق لايشعرون بحركه العالم وانه بكله متمزك فسيق الترتيب المشهود من المعد وألقرب على حاله فلهذا الشهود يتخملون سكون الارض حول المركز ثم أوجدركن الماء وهو كان الموحود الاول من الاركان وانماذ كرناالارض مقدّمة من احيل السفل والماء كان اول العناصر فباكثف منه كانأ رضاوما سخف منه كان هواءثم ماسحف منه كان ناراوهوكرة الاثير فأصل العناصر عندناا لماءووافقناعلي ذلك بعض القدماء فنحن مستندون للكشف فهاندعمه من هــذا وغيره من العلوم وقد تَكون تلك العلوم مما تدرك بالنظر الفيكرى فن أصاب في نظره وافق أهل الكشف ومن أخطأ في نظره خالف أهل الكشف والحيكاء في هذه المسئلة على ستة مذاهب خسة منها خطأ والواحدمنها صواب وهوالذي وافق الكشف والتعريف الالهيم "لاهل خطامه من ملك وني" وولى وكان وجودهذه العناصر ببرج السرطان ومامن برج الاوقدجه لالقه لهمدة فى الولاية معلومة مع المشاركة لغمره في مدّته فلجمعها مدّة معلومة عندنانسميها اعنى الجله عمر العالم فاذا التهت المدّة عادالامراسداء على حاله من الدوام فلاعدم يلحقه أبدامن حيث حوهره ولايهق صورة ابدازمانين فالخلق لايزال والاعمان قابلة للخلع عنها وعلها فالعالم في كل نفس من حمث الصورة في خلق جــديد ولاتكرارفه ولوشاهدته لرأيت أمراعظم ايهواك منظره ويورثك خوفا على جوهرذاتك ولولا مابؤيدالله أهل الكشف بالعلم لتاهوا خوفافل احصلت العناصر وهي الاركان الاربعة محلامهيئا الوثنالقدول التناسل والولادة فظهرت الاحترافات من عنصر النارفي رطويات الهواء والماء صعد منها دخان بطلب الاعظم الذي هو الفلك الاعلى الاقصى فوحد فلك الكواكب لمنعه من الرقي الى الفلك الاعلى فعاد ذلك الدخان تتوج بعضه في بعض فتراكم فرتق ففتق الله رتقه بسبع سموات ثمانه تشطا برالشير رمن كرة والاثبر في ذلك الدخان فقسلت من السموات ومن الفلك المكوكب اما كن فيها وطويات طشعمة فتعلقت بهاتلك الشررفانقةت تلك الاماكن لمافخ امن الرطويات فحدثت

يظهوره كذه القدم الاخرى فظهرفي هذا القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشسة التي لميظهر أنهاانقسنام فى العرش الى خبر وحكم وانقسم الحكم الى أمر ونهبى وانقسم الامرالي وجوب وندب واباحة وانقسم النهبي الىحظر وكراهة وانقسم الخيرالي هذه الاقسام وزيادة من استفهام وتقرير ودعاء وانكار وقصص وتغلير فتنوعت الالسين وظهرت الملاحير في الكرسي فظهر تفصيل النغمات التي كانت محملة في العرش فهو اول طرب ظهر في عالم الاحسيام من السماع ومن هنالك سرى في عالم الافلالة والسموات والاركان والمولدات ثمأ وجدالحق أيضا جسميا آخر مستديرا دون الكرسي فيالرتمة وجعله مستديرا فلكاغيرمكوك قدرف مسحانه اثني عشر تقديرا مقادير معينة سمركل مقدارمنهاماسم لمربسه بهالا شخروهم المعروفة بالبروج واظهرمنها سلطان الطبيعة فحعل منها ثلاثة من اجتماع الحرارة والسوسة وحعل احكامها مختلفة وان كانت عيلى طسعة واحدة ولكن المكان المعن من هذا الفلك لما اختلف اختلف اختلفت احكامها من ذلك الوجد و عماهي على طسعة واحيدة من الحرّواليس اتفقت احكامها من ذلك الوجه فتعمل بالاتفاق من وحه و بالاختلاف من وحه ولهذا ظهر عنها الكون والفساد والتغيير والاستحالات ولست اعني مالفساد الشرور المعتادة عندناهنا وانمااعني بالفساد زوال نظم مخصوص يقال فسه فسد ذلك النظام الاول أي زال كانأ كل التفاحة أوتشقها بالسكين الى اقسام فقد فسد نظامها فدهمت تلك العورة نظهو رصورة اخرى فها وعن هـذا الفلك يتكوّن جسع مافى الجنة وعنه يكون الشهوة لاهلها وهوعرش انتسكو منثمان الله نعالى أوحد في حوف هذا الفلك الاطلس الذي هو محل لقوّة هذه الطمائع العملية التي هي الة النفس فليكاآخر في حو هر الهما كماذ كرناو بالتحلي الالهبي كماذ كرنااذ لا يكون التيكوين الاله سيحانه وهدذا الفلك هو فلك الكواكب الذابة والمنازل التي يقدّر بها تقسم البروج المقدرة فى الاطلس اذكان الاطاس متشابه الاجزاءو هي ثمانية وعشرون منزلة وهي معروفة وهي الشرطين والبطين والثرباوالديران والهنعة والهقعة والذراع والنبرة والطرفا والحهة والدبرة والصرفة والعوا والسماك والغفر والزبانا والاكاسل والقلب والشوله والنعائم والملدة وسعدالذاج وسعدبلع وسيعدالسعود وسيعدالاخسة والفرع المتدم إوالفرع المؤخر والرشا فهذه ثمان وعشرون منزلة معروفة مسماة يحصيم لهابط العرابروج وهي الجل والثور والحوزا والسرطان والاسد والسنيلة والميزان والعقرب والقوس والحدى والدلو والحوت فجعل اكل تقدير فى فلك البروج منزلتين وثلث منزلة من المنازل المذكورة ولهذا الفلك المكوك قطع فى الفلك الاطلس فلك البروج ولمنازله وجمع كواكبه ــاحة فيأفلاك لهابطيئة لايحس بهاالمصر الابعـد آلاف من السـنينلوبق صاحب المصر معمرا حتى بدرائح كتها كاذ كرعن اهرام مصرانها نبت والنسر في الاسدوهو اليوم في الحدى وخحن في سنة أريع وثلاثين وستمائة ثمأ وجدعلى سطيرهذا الفلك المكوكب الحنة يمنافيها بطالع الاسدوهو مرج ثابت فلهدا كان لها الدوام فان أصحاب هدذا الفن قد سمواهذه البروج بالاسماء التي ذكرناها ونعتوها بامورعلى حسب مااطلعهم الله علمه من آثارها اليحسة في جركاتها فعرفوا الثابت منهاوالمنقلب وذا الجسدين وغبرذلك والى الفلك الاطلس ينتهيء لم اهل الارصاد وعلى الحقيقة انما ينتهى الى المكوكب فان حركات الكواكب والكواكب تعين افلا كها ولولاذلك ماعرف عددها وأتما الفان الاطلس فبالسيتدلوا علب من حدث ادركوه حساكما إدركوا افلال الكواكب وانماعلوا ان هذه الافلاك لاتقطع الافي امروجودي فلكي مثلها فأثبتو ، عقلالاحسا وسموه اطلس لكونه لا كوكب فيه بعينه للعس ويبطل عليهم هذا الدليل بحركة اقصى الافلال فان ركته دوجودة ولاتقطع فيشئ عندهم أصلاف يدريك بإصاحب الرصدلعل هذا الفلك المكوكب

عن تلك القوة أوجدالله سهانه بضرب من التجلى الجسم الكل صورة في الحوه والهما عن ومامن موحود خلقه الله عندسب الابتحل الهبي خاص بذلك الموجود لا يعرفه السب فيكون هذا الموحود عنه دلك الحلي الالهبي والتوجه الرياني عنه وجه السب لاعن السب ولولاذلك لم ك ذلك الموحود وهو قوله سيهانه فينفيز فسه فلم جين للسبب عشير النفخ فيكون طائراماذن الله فالطائر انماكان لتوحه أمم الله علمه مالكون وهو قهوله تعالى كن بالامر الذي ملمق يحلاله فليأوحد هدذا الحسم الاقول لزمه الشكل اذكانت الاشكال من لوازم الاحسام فأول شكل ظهر فىالحسم الشكل المستدبر وهوافضل الاشكال وهوللاشكال بمنزلة الالف للحروف بعم حمه الاشكال كما ان حرف الالف يع حمه الحروف بمرورهوا من الصد رعملي مخارجها الى ان يحوز الشيفتين فه و يظهر ذوات الحروف في المخارج فإذا وقف في الصيدرسمي حرف الهاء اوالهدمزة فظهرت اعمانهما من حرف الالف فاذا انتقل عن الصدرالي الحلق ووقف في مراتب في نفس الحلق اظهر في ذلك الوقوف وجود الحاء المهملة ثم العن الهملة ثم الخاء المحمة ثم الغين المجيمة ثم القاف المعقودة ثم الكاف وأمّا القاف التي هي غدر معقودة فهيي حرف بن حرفين بين الكاف والقياف المعقودة ماهي كافخالصية ولاقاف خالصية ولهيذا شكرها أهل اللسان فأما شموخنا فى القراءة فانهم لا يعقدون القاف وبرعون انهم هكذا اخذوهاعن هم وشموخهم عن شموخهم في الاداء الى ان وصلوا الى العرب أهل ذلك اللسان وهم والصحامة ا تى النهج . مه له الله علمه و وسيلم كل ذلك اداء وأتما العرب الذين لقيناهم من يق على لسانه ما تغيير كمني فهم فأنى رأبتهم معقدون القاف وهكذا جمع العرب فبالدرى من أين دخل عبلي أصحامنا للدالمغرب ترك عقدها في القرآن وهكذا حديث سائرا لحروف الى آخر هاوهو الواوولس وراءالواوم رتبة أصلا والمس للاشكأل في الاجسام حدّينة بي السه يوقف عنسده لانه تابيع للعدد والعدد في نفيه عبرمتناه فكذلك الاشكال فأول شكل ظهر بعيد الاستدارة المنكث ومن المثلث المتساوى الاضلاع والزواما تنشئ الاشكال في الجسمات الى غيرنها يه وافضل الاشكال واحكمها المستدبرو كليااتسع الحسم وعظم قبل التكنبرمن الاشكال ثمامسك الله الصورة المجسمة في الهبا بمااعطته الطبيعة من مرتبتها التي جعلناها بين النفس والهياولولم كذلك مرتبتها لماظهو الجيبير فيهذاولا كان لهفيه ثبوت فيكانت الطبيعة للنفس كالآكة للصانع التي يفتح بها الصورالصناعية فالمواد فظهرالحسم الكل في هذا الجوهر عن النفس باكة الحرارة وظهرت الحاةفيه عصاحبة المرارة الرطوية وثبتت صورته في الهيامالبرودة والسوسة وحعله اعني هذا الحسيرالكروي على هيئة السرير وخلق له حدلة أربعة بالفعل مادامت الدنيا وأربعة أخريا لقوة مجمع بين هؤلاء الاربعة والاربعة الاتنر بوم القيامة فبكون المجوع عمائسة وسماه العرش وحعله معدن الرجة فاستوعا علمه مانعه الرحن وحعله محمطا بحمسع ما يحوى علمه من الملك متعبرا بقبل الاتصال والانفصال وعمرالا منمة الظرفسة المكانية وكان مرتمة مافوقه منه وبين العماالذي مافوقه هواءوما تحته هواء وهوالاسم الرب والله هوالاسم الحامع المهمن على جمع الاسماء الالهمة بصفة المهمنية ويؤحدت إلىكلمة فيالعرش فهبه إول الموحو دات التي قبلها عالم الاحسام ثمأ وحدجسما آخر في حو هر هذا الهياء فان حو هرهنذا الهياهوالذيعم الخيلافيكل ماظهر من الصورالمحيزة الجسمية والجسمانية فهذاا لحوه. هو القابل لهاوا نماقلنا هذالئلا يتخبل إن الكريبي صورة في العرش وليس كذلكُ وإنما هو صورة آخرى فيالهنا قبلها كإقبل صورة العرشء لي حذوا حبدولكن بنسب مختلفة فسمي هذا الموجودالا تخركرسما ودلى المه القدمين من العرش فانتلقت الرحة انفلاق الحب فتنوّعت الرحة في ألصفة الى اطلاق وتقييد فظهرت الرحة المقيدة وهي القدم الواحدة وتميزت الزجة المطلقة

على نفسه بالفتل هل مرضى بذلك أم لاولاي حكمة حمل ذلك للولى" وهل أذا عفي الولى" عن الدم هل يسقط حنى المقتول يوم القهامة ام لا أومشل الحوالة في الدين اذا فعالها صاحب الحق لم يبق له رجوع على الاول وان اعسر المرجوع عنه بعدرضاصاحب الدين بالحوالة وفيه علم قرار الغيب حتى لايشهد ولماذا يقر وفيه علم الغسب الذي يجب ان يشهد وطلبه كذلك من الله تعالى وفيه علم العقل ومرسة صاحبه وفمه علم الاعتبار وفمه علم الانتقال في الاحوال والمقامات وفعه علم الكنفيات والكممات وفيه عدلم التعالى ولماذا يؤدى وانه مخصوص بأهل البلادة دون الاذكيا وفعه علم الصلاح والفساد وفيه علم ما يترتب على الاعمال سواء وقع التسكليف أولم يقع وفيه علم من أين اخذاً هل النحوم الحاكون جهاالواقفون عملى ماأودع انتهفهامن الاحكام والعلوم الالهيمية وشرفه عملي سائرا لعلوم وذكر الحموان الذي اذا اكل اعلاه اعطي بالخاصية لمن اكله عدلم النحوم واذا اكل وسطه اعطى علم النبات واذا اكل هجزه وهوما يلى ذنبه اعطى علم المهاه المغسة في الأرض فدعرف اذا اتي أرضالا ماء فيهاعلي كمذراع يكون الماءفها وهذا الحموان حمة لست بالكمرة ولابالصف مرة لابو حدا لايحوار اشبيلية من غرب الاندلس وكان قدوقع بهاعندناعبدالله بنعبدون كاتباميرا لمؤمنين فقطع رأسهاوذ نبهابسكن ذوشعبتين فيضربة واحدةوقسمها ثلاثه قطع وكانواثلاثه اخوة فأكل عبدالله اعلاها فكان فى علم القضاء بالنحوم آية من غسر مطالعة كتاب او توقيف امام وأكل اخوه عبد الجمد الوسط منها فيكان آمة في علم النمات وخواصه وتركساته من عَبرمطالعة كتاب ولا توقيف اخسرني ولده الحنية بذلك بقونية واكل الاخ النيالث القطعة الاخبيرة التي تلى الذنب منهافكان آية في استخراج الماه من حوف الارض فسد هان من أودع اسراره في خلقه وفسه علم الفرق في خرق العوائد بن الكرامة والاستدراج وفمه علم السبب الذىأ وجب انلايحب العالم الحيوانى الانسانى غيرالله وسبب الحب أمران النسببة والاحسان والنسبة الى الله اقرب فانه مخاوق على الصورة والاحسان من الله فهوا لنع علمه ما يجادعه نم بكل ما هوفسه فكيف يحب غيره ويذى فيه وفيه علم الاستحرة وما يتعلق بهامن حمدوقوف الناس على الجسر دون الفلة الى ان يدخه اوا منازلهم من الشقاء والسمعادة فهمذا جميع ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم قدنه تك عليها لترفع الهمة الى طلبها فلنذكر منهامستلة أواكثرع لى قدرما يسع الكلام عليهامع الاختصار دون الاطالة والاكار فأقول والله يقول الحق وهو مهدى السسل اعلم ان الله لما خلق الارواح الملكمة المهمة وههم الذين لاعلم لهم بغميرا لله لايعلون ان الله خلق شمأسوا هم وهمم الكرو سون المغتر ون المعتكفون المفردون الماخوذونعن انفسهم بمااشهدهم الحق منجلاله اختص مثهم المسمى بالعمقل الاقل والافرادمنا على مقامهم فجلال الله في قلوب الافراد على مثل ذلك فلا يشهدون سوى الحق وهم خارجون عن حكم القطب الذي هوالامام وهو واحدمتهم ولكنه يكون مادته من العقل الاقل الذي هواقل موجود من عالم التدوين والتسطيروهو الموحود الابداي غ بعد ذلك من غير بعدية زمان انبعث عن هذا العقل موجودا نبعاني هوالنفس وهواللوح الحفوظ المكتوب فيهكل كائن في هذه الدار الى يوم القيامة وذلك علم الله فى خلقه وهودون القلم الذى هوالعقل في النور يه والمرتب الضيائية نهو كالزمردة الخضراء لانبعاث الجوهرالهمائ الذي هوفى قوتهذه النفس فانبعث عن النفس الجوهر الهمائ وهو جوهرمظلم لانورفسه وجعل الله مرتبة الطيبعة بين النفس والهباءمرتبة معقولة لاموجودة ثم بما اعطاه الله من وضع الاسماب والحكم ورتب في العالم من وجود الانوار والظلم لما يقتضهمه الطاهر والباطن كاجعل الابتداء في الاشساء والانتهاء في مقادرها ما حل معلوم وذلك الى غيرنها ية فعاثم الاابنداآت وانتهاآت دائمة من اسمية الأول والا تخرفعن تهنّل الحتيفتين كان الابتداء والانتهاء داعًا فالكون جدديددامًا فالبقاء السرمدي في التكوين اعطى الهدِّده النفس لماذ كرناه قوَّة علمة

الطريق وهنذامن شرف الطويق وفسه يقول أصحابنا لهس البحب من وردفي مستان فاله المعتماد وانماالعجب من ورد في وسط النارلانه غهر معتاد بريدانه لس اليحب من يجد اللذة في المعتاد وانما العجب من يجد اللذة في غـ مرالسيب المعتاد وهو كان مطلوب أبي زيد في قوله سوى ملذوذ وحـدى بالعداب والهذا بمي عذامالاته بعدب في حال ماعند دقوم لمزاج يطلمه واذا كان الحق بأمر سعظيم كل ماسواه ماهومضاف البه وماثم الاماهومضاف الده امانصا أوعقلا فبعيدان يسرمدعليه العذاب الذى هوالالم وقد كأن الله ولاشئ معه ولم رحم المه وصف لم يكن علمه مما أوجده وخلقه فكذلك هوو يكون وانماقلنا هذامن اجل من يقول مآنه يلزم نفي اسم من الاسماء الالهية لااثر له قلنا وانلم بكن له اثر فليس كماله بوجو دالاثر عنه هان العين واحدة فافههم ذلك وهده هسئلة من اشكل المسائل في هذا الطريق والله يقول ان رجته سيقت غضيه يريدان حكمه برجته عباده سيق غضبه عليهم ولايظهر السبق في نفس الشأ وفانه قد يكون الفرس واسع النفس بطئ الحركة والا تحرضيق النفس سريع الحركة والشأوطويل فلابزال الواسع النفس وان ابطأفي السبريد خلعلي الضميق النفس حتى تزيدعلمه ويتركه خلفه فلاتعيكم بالسمق الافي آخر الشأوفين حازقص السبق فهوسابق ولهدذاتطول المسابقة بن الحمل في المسابقة وهومشروع في معرض التنسه على هذا المقام وآخر المسافة هو الذي نتهي المه الحكم السيق فالرحة سدتت غض الله على خلقه فهي تحوز العالم فى إلدارين بكرم الله ومأذلك عدلي الله يعزيز وان كانوافى النارفله مفهانعم فانهم مليسوا منها بمخرجين وبصدق قوله سبقت رحتى غضى ويصدق قوله لأملأ تأجهنم من الجنة والنماس اجعين ويصدق قوله ورجني وسعت كل شئ وقدا ظهرت أمرا في هذه المسئلة لم يحسكن ما خساري وأمكن حقالقول الالهي بإظهاره فكنت فيم كالمجبور في اختياره والله ينفع به من بشاء والله يقول الحق وهو مدى السيل

\* (الباب الخامس والتسعون وما تتان في معرفة منزل الاعداد المشرفة من الحضرة المحمدية) \* شعر

وغاصت بارضی فی خزائن اسراری
وما کتمت منه فتسعة اعشار
ویطلبنی وتری المصاب باوتار
بناها من الماء المرکب والنار
تعصنت فیه خلف سبعة اسوار
بعاملنی فیها علی حدّمقداری
الی صور تحمیل ببرزخ اغماری
الی ان یکون البعث من قبراف کاری
برویه افوار و شهد اسراری
برویه افکار ورؤیه ابصاری

تفجرت الانهار من ذات احجار فعشر من العلم اللدني ظاهر تطالبني نفسي عثى وجودها في من خصت نفسي في مدينة سيد فلم رحصن مشله في ارتفاعه مكا نتها مابين ذل وعزة الى ان يكون النفخ في صور حسه ويبقي دوام الامر فيه مخلدا وعننا و حالة منوعة تلك المظاهر عند نا

فهرسة ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم وذلك علم اللوائم وهي مقدّمات الذوق وهي منزلة عيسة لا تقبل الغفلة والنسب أن وفيه علم الماثية ومن أين ضلت وما وجه الحق الذي عندها حتى قادها الى هذا الاعتقاد وهل لها عذر مقبول في ذلك يوم القيامة أم لا وفينه علم ألد خول وهو طاب الاوتار ولماذ انطاب ولمن يرجنع فضلها وهل المغصوب

معالوجودالعيني الامنعرف منأينجا ومايرادمنيه وماخلقله فقدتسناك منشرف العدم المطلق مافيه كفاية وهذه مسئلة اغفلهاالناس ولم يعقلوها عن الله حينذ كرها ولماتيين ان الشرف للمو حودات والمعدومات انماكان من حث الدلالة وجب تعظمها فقيال نعالي ومن وه ظير شعائر الله فانها من نقوى القلوب والشعائرهي الاعلام فهي الدلالات فن عظمها فهو تق فى حدع تقاماته فان القاوب من التقايب وماقال سبحانه ان ذلك من تقوى النفوس ولامن تقوى الاروآح ولكن قال من تقوى القلوب لان الانسان يقلب في الحالات مع الانفياس وهو المحاد المعدومات مع الانفياس ومن يتق الله في كل تقلب يتفلب فيه فهو عالمة ماطلب الله من الانسان ولا ناله الاالآقو ما والكمل من الخلق لان الشعور بهــذا التقلب عزيز ولهــذا قال شعائرالله أيهي تشعر عباتدل عليه وماتيكون شعائرالافي حق من يشعر بهاومن لايشعر بهاوهه مراكثرا لخلق فلانغظمها فاذا لانعظمهاالامن قصدالله فيجمع توجهانه وتصرفانه كاها ولهذاماذ كرهاالله الافى الحيراانى هوتكرار القصدولماكان القصد لا يخلوعنه انسان كان ذكر الشعائرف آية الحير وذكرالمناسك وهي متعدّدة اى فى كل قصد فكان سبب القسم بالاشداء طلب التعظيم من الخلق للزشه ماءحتي لامهملوا شبمأمن الاشهاء الدالة على الله سواء كان ذلك الدامل شقيا أوسعمدا وعدما أووحودا أي ذلك كان وأن كان القصد الاالهي بالقسم نفسه لاالاشيا بل المقصود الامران معا وهو الصحيمه فاعلم انهابس المرادب بذاالقصدالا تحرالاالتعليم لناوالتعريف فذكرالاشساءواضمر الاسماء الألهمة لتدل الاشساء على ماير يده من الاحماء الالهية فعاتخرج عن الدلالة وشرفها فقال والسيماء ومانناها أيوياني السماء والارض وماطعاها أيوياسط الارض والنحماد اهوي اي ومسقط النحم فاختلفت الاشساء فاختلفت النسب فتعمنت الاسماء الالهمة المختصة مهلذا الكون المذكور فعيلمين الله ما منهغي أن بطاق علسه من الاسمياء في المعنى عمااضم و في اللفظ فيما اطلق اذلوأراداطلاق مااضمره علمه لاظهره كااظهره فى قوله فورب السماء والارض فحاء الآسم الرب والنسبة الخاصة المتعلقة بالسماء خاصة واسم الارض مضمرلان للرب نسبة خاصة فى الارض ليست فىالسماء ولذلك لم يتماثلا بل السماء مغارة للارض لاختلاف النسب فنسسة الرب لخلق السماء مغابرة للنسبة الربانية لخلق الارض ولولاوجود الواوفى قوله والارض الذى يعطى النشهر يك لقلنا باختلاف الاسم الرب لاختلاف النسبة واحكن الوا ومنعت والقرآن نزل ماللهمان العربي والواو ان في هذا الباب اذاذ كرالا ول ولم يذكر في المعطوف عليه حكم آخر دلت على التشريك فاذا قات قام زيدوع روفلاريد القائل اذا وقف على هـ دامن غير قاطع عرضي مثل انقطاع النفس بـ علة تطرأعلمه أوشغل يشغله عنتمام تلفظه فى مراده فهبى للتشريك ولايد فيماذكر فالقاطع منعه ان يقول وعروخارج أويقول وعروأ يوه قاعدفهذه الواووا والابتداءا والحال لاوا والعطف فاذا قال قامزيد وخرج عمروفه فده واوالعطف اعنى عطف جلة على جلة لاوا والتشريك فله فاجعلنا الواوفي قوله والارض للتشر يذفى الاسم الالهبي المذكور الذى هوالمعطوف عليه وكان الاضمار فى النسبة التي يقعرفها التغار فافههم فانه من دقيق المعرفة مالله واعلم إنه لمارأي بعض العارفين تعظهم هذه الامور مشروعاً ألحق كل ماسوى الله بالسعادة التي هي في حق أصحاب الاغراض من المخلوقين وصولهم الى اغراضهم التي تحلق الهم في الحال فلم يبق صاحب هذا النظر أحدا في العذاب الذي هو الالم فانه مكروه لذاته وانعروا النارفلهم فيهانعيم ذوقى لايعرفه غييرهم فانه ليكل واحدة من الدارين ملؤها فأخبرالله أنه بملؤهما ويخلد فههامؤ بدأولكن ماثمنص نتسرمدالعذاب الذي هوالا بإلاا لحركات النسبية فىوجود الالم فىالعبادة بالمزاج الخباص المحس للالم فقدنرى الهنبرب والقمامع والحرق فى الوجود ظا هرا واكنون لا يلزم عن تلك الافعال ألم ولابذوقد شاهد ناهذا من نفوستنا في هـ ذا

منها وان لم ،قدر ،ترجمعنها ومن نحقق ماذ كرناه بعلم ان الامرخارج عن طوركل قوّة موحودة كأنت تلك القوّة عقلاأ وغيره فسحان من تعلق عله بمالايتناها من المعلومات لااله الاهو العزيز الحكثم قال تعمالي ولا يحمطون بشئ من علمه الابمىاشاء فقد تمين لك في هذه الاسّية ان العقل وغسره ما اعطاه انتهمن العلم الاماشاء ولايحمطون به علماولهذا قال وعنت الوبوه عقمب قوله ولا يحمطون به علما أى اذاع فوا انهم لا معطون به على اخضعو او ذلو اوطلموا الزيادة من العمل فما لاعلم الهم به منه والوحوه هنااعهان الذوات وحقائق الموجو دات اذوجه كل شئ ذانه وكل ماخلق الله من العالم فانما خلقه الله عملي كاله في نفسه فذلك الكال وجهه قال تعمالي اعطى كل شئ خلقه فقد اكمله مجهدي فأعطاه الهدابة أيضا الذي هو السان هناخلقه وابان الامراء سده على اكل وحوهه عقلاوشرعا ماامهم ولارمن ولاالغزانهو الاذكروقرآن ممن لمنذرمن كان حمالتمن للناس مانزل المهمولولا السان مافصل بن المتشابه والحكم لمعلم ان المنشاب لا يعلمه الاالله والحكم يتعلق به علما فلولم ينزل المتشابه المعلم انه متشابه لكوننا نرى فسه وجهايشبه ان يكون وصفا للحفاوق ويشمه ان يكون وصفا للغالق فلابعلم معنى ذلك المتشابه الاالله فلولم ينزل المتشابه لم يعلم ان ثم في علم الله ما مكون متشابها وهذا غابة السان حبث ابان لناان ثم سابعلم وثم مالا يعلمه الاالله وقد يمكن ان يعلمه الله من بشاء من مُخلقه بأي وحهشاءان يعله وممايتضمن هدذا المنزل العلم بالاقدام الاالهسة التي وردت في الشرائع المتقدّمة والمتأخرة لمااقسم واذااقسم عن اعسم هل بنفسه أو بمغلوقاته أوبه\_ذا وقتا وبهذا وقتا الحرمثل قوله تالله لقدار سلنا فاقسم بالله وكقوله فوربك فورب السماءوالارض وكقوله والذاريات والمرسلات والصافات والنحم والنبمس والقمروغ مرذلك من المخلوقين الذين ا قامهم في الظاهر مقام اسمائه فان كان اذهر شااذهر من الاسماء وعلى كل حال فلها شرف عظم ماضافتها السه سواء اظهر الاسم أولم يظهر والقسم العبام فلااقسم بماته ضرون ومالاته صرون فدخل في هذا القسم من الموحودات حمع الاشماء ودخلفه العدم والمعدومات وهوقوله ومالاتمرون وماتصرونه في الحال والمستقبل معدوم فلارشياء نسبة الى الشرف والتعظيم وكذلك العدم فأماشرف ألعدم المطلق فانه يدل على الوجود المطلق فعظم من حسث الدلالة وهو مما يجرى على السنة الناس وقد نظم ذلك فقمل ويضدها تتمين الاشماء فالعدم ميزالوحود والوجود ميزالعدم وأتماشرف العدم المقمدفانه على صفة تتسل الوجود والوجود في نفسه شريف ولهذا هومن أوصاف الحق فقد شرف على العدم المطلق بوجه قبوله للوجود فله دلالتان على الحق دلالة في حال عدمه ودلالة في حال وجوده وشرف العدم المطلق على القيديوجه وهوانه من تعظيمه لله وقوة دلالته علمه انه ماقبل الوجود وبقي على أصله فى عنه غيرة على الحناب الالهبي ان يشركه فى صفة الوجود فينطلق عليه من الاسم ما بنطلق على الله ولماكان ننس الامرعلى هداشرع الحق لاموجودات التسبيم وهوالتنزيه وهوان يوصف بأنه لانتعاق به صفات المحدثين والتنزيه وصفعد مى فشر ف سبيحانه آلعدم المطلق بأن وصف به نفسسه فقال سحان رمان رمالعزة عابصفون تشريفا للعدم هذا القصدالحقق منه في تعظم الله فانه أعرف بمايسة عه الله من المعدوم المقمد فان له صفة الازل في عدمه كما للحق صفة الازل في وجوده وهو وصف الحق ننق الاولمة وهي وصف العدم ننق الوجود عنه لذاته فليعرف الله مماسوي الله اعظم معرفة من العدم المطلق والماكان للعدم هذا الشرف وكات الدعوى والمشاركة للموجودات لهـ ذاقيل انها وقد خلقتك من قبل ولم تك شمأ أى ولم تك موجود افكن معى في حال وجودك من عدم الاعتراض في الحكم والتسُليم لجارى الاقداريكا كنت في حال عدمك فجعل شرف الانسان رجوعه فى وجهده الى مال عدمه فلولا شرف العدم بماذ كرناه ماسمه الحق الموجود الخلوق على الرجوع الى تلكُ الحالة في ألح كم لا في العين ولا يقدر على هذا الوصف من الرجوع الى العدم والحكم

ولاأنضا كان العالم في خلقه مطاو بالنفه للنه ماطرأ علمه من خلقه صفة كال بل له النقص الكامل على الاطلاق سواء خلق أولم يخلق بل كان المقصود ماذكرناه من تمة الوجود ومرتمة المعرفة ان تدكمل يوجودها وجود العالم وماخلق الله في من العلم بالله لما اعطاه التقسم العقلي فان وصف العالم بالتعظيم فن حيث نصب دليلاعيل معرفة الله وان به كلت من تبة الوحود ومن تبية المعرفة والدليل يشرف بشرف مدلوله ولماكان العلم والوجود أمرين بوصف مهما الحق تعالى كان لهما الشرف التام فشير فالعالم للدلالة على ماهو شريف فان قال القائل كان يقع هذا يحوه وفر د يخلقه في العالم انكان المقصود الدلالة قلناصدقت وذلك أردنا الاان لله تعالى نسما ووحوها وحقائق لانها مةلها وان رجعت الى عن واحدة فان النسب لاتمصف مالوحود فدخلها التناهم فلوكان كاأشرت المه ليكان السكال للوحود والمعرفة عمامة ل علمه ذلك المخلوق الواحد فلابعرف من الحق الاما تعطمه تلك النسسة الخاصبة وقدقلناان النسب لاتتناهم فخلق المكنات لاتتناهم فالخلق عبلي الدوام دنما وآخرة فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا وآخرة ولذا أمرناباز مادة سن العلم اتراه أمر نامالزمادة من العمل مالا كوان لا والله ما أمن باالامالزيادة من العمل بالله ما لنظر فهما يحدثه من الكون فيعطيه ذلكُ الكُون عن الهنسسة الهمة ظهر ولههذا نه صلى الله علمه وسه إلقلوب بقوله في دعائه اللهج اني اسألك بكل اسم محمت به نفسه لذ أوعلته أحهدا من خلقك أواستأثرت به في علم غسك والاسماء نسب الهمية والغمب لانهاية له فلا بدّمن الحلق على الدوام والعالم من المخلوقين لا مدّان مكون علمه متناها في كل حال أوزمان وان يكون قابلافي كل نفس لعملم ليس عنده محدث متعلق بالله فأفهم فان قال القائل فالاجناس محصورة بمادل علمه العقل في تقدمه وكل ما يحلق مما لا تذاهي داخل فى هذا التقسيم العقلي اذ هوتقسيم دخل فيه وجود الحق قلنا التقسيم صحيم في العقل وماتعطمه قوته كاانه لوقسم المصرالمصرات لقسمها عاتعطمه قوته وكذلك السمع وحمد عمكل قوة تعطي بحسم اولكن مايدل دلك على حصر المخلوقات فانهاقسمت على قدرما تعطي قوتم اومامن قوة تعطي أمرا وتحصر القسمة فيه الاو يخرج عن قسمتها مالا تعطيه قوّتها فقوة السمع تقسير المسموعات ومتعلقها الكلام والاصوات لاغير فقدخرج عنهاا لمصرات كانها والمطعو مات والمشمو مات والملوسات وغيرها وكذلك أيضاالعقل لمااعطي بقوته مااعطي لميدل ذلك على إنه ماثم امو رالهمة لاتعطى العلم لتفاصلها وحقائقها قوة العقل فهيي واندخات في تقسمه من وجوه فقدخرجت عندمن وجوه وجائز ان يخلق الله في عمده قوة اخرى تعطى ما لا تعطمه قوة العقل فيرد الحال واحما والواحب محالاوالجائز كذلك فنجهل ماتعطمه الحنسرة الالهمة من السعة بعدم التكرارفي الخلق والتحليات لم يقل مشل هذا القول ولااعترض عنل هـ ذا الاعتراض فان قال لا بدّان يكون ما خلق تحت حكم العقل وداخلا في تقسمه اما تحت قسم النفي أوالا ثبات قلناصدةت ما يمنع ان بكون ما يعلم مماكان لايعلم اما في قسم النبق أو الاثمات واكن مايد خل تحت ذلك النبي أو الاثبات على يعطي ما يعطى النبقي من العلم أو يعطى ما يعطى الاثمات من العلم أو يعطى أحر ا آخر فان النفي قد اعطى من العلم بالله ما اعطى من حسث ما عوزني لامن حسث ما هو تحت دلالته من المنفيات التي لانها ية لها وان الاثبات قد اعطى من العلمالمة مااعطي منحث ماهواثبات لامن حثما تحت دلالته من المنتات فاذا الايحاد مستمر والعماريه محدث بحدوث الامحاد والمعلوم الذى تعلق بدالعارمن ذلك الدليل الخاص المس هو المعلوم الا خرفهومعلوم لله لالاهالم فكمات من تبة ذلك العلم يوحوده في هـذا العالم الكوني وكمك من تبة الوجودا لخاص مذاالوجود بظهورعمنه والذي يعطمه كل موجود من العلم الذوق لإيعطمه الانخر والقديجة الانسان من نفيه تفرقة ذوقية في اكله تفاحة واحدة في كل عضة يُعض منها الي ان يفرغ من اكلهاذ وقامالا يحده الافي تلك العضة خاصة والتفاحة واحدة ومحذفه فاناحك أماني كل اكلة

ولولا الموت والنوم ما عرف غير المكاشف ان ثم أمرا زائدا على مايشا هده فى الظاهر ومع وجود الموت والسكون وظهور الجسم عرباً عماكان له من الا ثار ذهبت طائفة الى هذا المذهب وهم الحسيسة في ارأت ان ثم خلف هده الحمورة الظاهرة شمأ أصلاف كمف به ولا ولم يكن موت فى العالم ويتضى هدا المنزل معرفة العالم العلوى وترتيب صورته فى تركيبه وانه على خلاف مايذ كره أصحاب علم الهيئة وان كان ما قالوه يعطمه الدايل و يجوزان يكون الله يرتبه على ذلك ولكن مافعل مع انه يعطى هذا المهيئة وان كان ما قالوه يعطمه الدايل و يجوزان يكون الله يتضمن علم ما اودع الله فى العالم السفلى فى ترتيبه الترتيب ما يعطمه ما ذهبت المه أصحاب علم الهيئة ويتضمن علم ما اودع الله فى العالم السفلى فى ترتيبه من الامورويت عن علم بالنه ويتضمن علم المناب ويتضمن علم العواف والكل علم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل العواف وما لكل علم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

\* (الباب الرابع والتسعون وما تنان في معرفة المنزل المحمدي المكي من الحضرة الموسوية) \*

وكذا قبل قلب كل ولى
فى علوم وفى مقامعلى
فاطلب العلم فى حروف الروى
فى شريف محقق ود نى
و فقير ممر دل وغنى
وعذاب مقسم فى ذكى

حرم الله قلب كل نبي ا ورثوه وورثوا بنه \_\_\_م فاداما نسبت الشهر عالما و بحار لها معارف نور و نبي مطهر و رسول و نبيم مر تب في علو

اعلمان هذا المنزل يتضمن علم مرتمة المالم عندالله بجملته وهل العدمله مرتمة عند الله يتعبن تعظمه من اجلها أم لاوهل من خلق من أهل الشقاء المفضوب عليه له مرتدة تعظيم عندالله أم لا وهل التعظيم الاالهيئ لهاثر في المعظم بحمث ان يسعديه أم لاوماسيب تعظيم الله العبالم وهل لمن عظم العالم من الخلق صفة يعرف مها أم لا وما الاسماء الالهمة التي تضاف الي المخلوقين في مذهب من يقول مااقهم الله قط الابنفسيه لكن انعره تارة واظهره في موطن آخر لمعلم انه مضمر فيمالم يذكر وجميع مايتعلق بهذا الفنّ من المسائل يتضمنه هذا المنزل ان ذكرناها على التفصيل طال السكلام وممايتضمنّ هـ ذاالمنزل عـ لم خلق الانسان من العالم وهل الحموان مشارك له في هـ ذا الخلق أم هو خصيص به ولمخص بهدذا الضرب من الخلق وانكان بشاركه الحموان فسه فلم عن الانسان بالذكر وحده ولماذا ذكرت لفظة الانسان في القرآن حيث ماذكرو نبط بذكرها أما الذمّ وأما الضعف والنقص وانذكر بمدح اعقبه الذم منوطا به فالذم كتوله ان الانسان لفي خسران الانسان لربه لكنود والضعف والنقص مثل قوله خلفنا الانسان من سلالة من طبن ولقد خلفنا الانسان في كمد والذم العاقب للمدح كقوله اقد خلقنا الانسان في احسن تقوع هذامدح غرد دناه اسفل سافلين هذا ذمّ ويتضمن عسلمأ صحاب الدعاوي التي تعطم ارعونه الانفس ويتضمن تقرير النع الحسسية والمعنوية ويتضمن التخلق بالاسماء ويتضمنء لم القوّة التي اعطيها الانسان وانّ لها اثرا وفي ذلك ردّع لي الاشاعرة وتقو يةللمعتزلة في اضافة الافعال الى المكلفين ويتضمن علم ما يقع فيه التعاون ويتضمن علم مالمن عرف الدامل وتركد لهوى نفسه فهذا جمع رؤس ما يتضمنه هذا المتزل من المسائل وهي تتشعب الى مالا يحهى كثرة الاعن مشقة كبرة فأمام تبة العالم بجملته عندالله فاعلم ان الله تعالى ما خلق العالم لحأجة كاثرته المه وانما خلقه دلملا على عرفته ليكمل بذلك مانقص من من تنة الوجود من من سنة المعرفة. فلم وحم المه سهانه من خلقه وصف كال لم يكن عليه بل له الكال على الاطلاق

أهن البلَّدفان يدالله مع الجباعة غرراً يته صلى الله علمه وسلم يقلق قلقا عظهما بيحميع اعضا ئه اعظم ماهو أفهمن السرور بمايتضمنه هذا المنزل من العرفة وكانت في الليل والمدرطالع حتى كان منه في النهار أرى البدريضي في كبدالهماء وقائل يقول لم يررسول الله صلى الله عليه وسلم في قلق عظم لمارد علىه من الله ويشهده واستيقظت فقيدت الرؤيا في هذا المنزل واستبشرت بمارأيته نله الجدوية ضمن هذا المنزل علوماجة ومامن منزل الاويحتمل مايحوى عليه من المعارف مجلدات كثيرة فقلت لاصحابي فى هــذه اللملة انما احعل من المتزل بعض ما يحوى علمه من المعارف مسئلة - ن مسائله فسألني بعض اصحابى قال اذا كن الامر على هذا فنهاعلى عدد ما يحويه من المائل بذكر رؤوس اصولها خاصة لنعرفها من غبرتفصمل مخافة التطويل فقات انشاء اللهر بماافعه لذلك فعابق علمنامن هذه المنازل في هددا الكتاب فكانت على هذه اللملة لملة مماركة فاعلم ان هذا المنزل يتضمن علم التعلى في النحوم على كثرتها في كل نجمه منها في آن واحد برؤيه واحدة وعلم تداخل التحليات وعلم تجلى السادع والمتموع وهل يعصل للتادع ذوق من تجلى المتموع ام لا فان المتموع انما حامد عو الى الله ماجا ويدعولنفسه فقال تعالوا الى كلة سواء بنناو بنكم ان لانعبد الاالله ولانشرك به شمأ ولايتحذبعضنا بعضا أرياما من دون الله وقال أدعوا الى الله على بصبرة اناومن اتمعني فحعل للتابع نصيافى الدعاءالي الله فكل علم يستقل به الانسان من كونه عاقلا لا يحتاج فيه الى غيره من رسول ولادال عليه كالعلم متوحيدالله وما يجب له وكذلك ما يحصيل لهمن الفيض الالهبي في الكشف فى خلواته وطهارة نفسه عصكار مالاخلاق فثل هذا مكون له من التحلي مثل ما مكون للمتموع لانه ليس بتبابع انماهو ذويصيرة اتما لدليل عقل سيارا ولكشف محقق فهو فمه مثل المتموع وكل انسان ماله هدا المقام وكان الذي عنده من العلم الله اخنه ايما نامن المتبوع ومشي علمه و مكون ذالنااعلم ممالاءكن ان يحصل الاعلى طريقة الرسول علمه السلام وهو علم التقرب الى الله من كونه قربة لامن كونه علىا وكذلك الاعمال البدنية والقلسة على طريق القربة التي لاتعلم الآمن المتبوع فاذاكان التحلي فيهذا المقام اصاحب هذا العلوفلا يلحق فيه التادع المتموع ابدا فهو للمتموع تحل شمسي وهوللتابع تحل قرى ونحومي فاعلم ذلك ومما يتضمن هذا المنزل تحلى الحق لاهل الشقاء في عهن الاسم الرب مع أن الله ماجعل الجاب الأفي يومئذ مخصوصا وفي اسم الرب المضاف اليهم لافي اطلاق الاسم فهم في الحياب في زمان مختص من اسم مضاف خاص مهم فلا عتنع تحليه في هذا الأسم الله اص لهم في غدير ذلك الزمان وفي اسم الرب المطلق وفي غديره من الاسماء قال تعالى كلا انهم عن ربهم فأضافه الهم بومتذ لمحجوبون فحعله زمانا معسا فافهم ويتضمن هذا المنزل انه ليسكل تحل يقع به النعم وأن النعيم بالتحلي انميا يقع للمعيمن المشبة اقبن الذين وفو اشروط المحمة ويتضمن هذا المنزل تطون عالم الشهادة فىعالم الغنب فترجع ماكان شهادة غسا وماكان غسا شهادة وهكذاذهب السه يعض العارفين فينشأةالا تخرةان الاحسام تكون منطوية في الارواح وان الارواح تكون لهاظروفا ظاهرة بعكس ماهي في الدنيافكون الظاهر في الدار الا تخرة والحكم للروح لاللعسم ولهذا يتحوّلون فى اته صورة شاؤا لغلبة الروحانية عليهم وغييمة الجسمة فيها كاهم الدوم عند ما الملائكة وعالم الارواح يظهرون فى اتية صورة شاؤا ومن منازل اصحاب الكشف الذين انكروا حشر الاجسام فانهــم ابصروافي كشفهم الامرا لواقع فيالدارالا تخرة ورأواأروا حاتتحول في الصور كماريدون وغث عنهم ما تحوى علمه تلك الارواح من الجسممة كاغاب عنهم في هــذه الدارفي الشر الروحانية الميطونة فى الاجسام في كانت الاجسام قبورالها وفي الا تخرة ما العكس الارواح فيور الاجسام فلهذا أنكروا ذلله والكشف المتام الذي فزنامه واصحاناهماوفي الدارالا آخرة انا كشفناالارواح همناوغلمت الاجسام الطبيعية عليها في الصورة الظاهرة فلايرى من الارواح في ظاهر الاجسام الاآثارها

وان نافر د في الرطوية فان الوساطة اثرا و حكم بجمعها بن الطرفين ففويت على المنافر ذلهما فالهوا • حاتر رطب فيما هو حاتر يستحمل إلى النبار بالمناسب وغلب الوساطة وبماهو رطب بستحمل إلى المناج بالمناسب ثم حاور الهواء من الطرف الاسفل الما فقيل الهواء حوارالنيار للعرارة وقيل حوارالماء للوطوية وان نافره بالبرودة كانافره الهواء بالحرارة وكذلك جاور بين البراب وبين الماء للبرودة الحامعة لمحاورتهما فباظه, عنها الااربعة لذلك الاصل وكذلك الحسم الحمواني المولد جعل اثرالنيارفيه الصفراءوا ثرالهواءالدم واثرالماءالهلغ واثرالتراب السوداء فركب الجسم على اربيع طها أمرو كذلك القوى الاردع الحاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة وكذلك قرن السعادة والشقاء بالاربعة بالمهن والشميال والخلف والامام لان الفوقية لايشي الحسم فمهايطمعه والتحسة لايمشي الروح فيهيا بطمعه والانسيان والحموان مركب منهما فباجعلت سعادته وشقاوته الافميا يقبله طمعه في روحه وجسمه وهى الحهات الاردع وبهاخوط ومنمادخل علمه ايلس لعنه الله فقال نم لا تنهم من بن ايد مهما لاسية ولم يقل من فوقهم ولامن تحتم ملا ذكرناه فا بلبس لعنه الله ماجاءه الامن الحهاب التي تؤثر في سعادته ان سمع منه وقبل مايد عوه اليه وفي شقا وته ان لم يسمع منه ولم يقبل ما ديما. اليه فسحان الحكم العلم مرتب الاشدماء مراته هاوهكذافعل في الجسم في العالم الجسماني العلوى فحعل البروج التي جعل الاحكام عنهافى العالم على اربع نارية وتراسة وهوائية ومائية وكذلك جعل امتهات المطالب اربعة هل وماولم وكدف وكذلك امتهات الاسماء المؤثرة في العبالم وهي العالم والمريد والتادروااقائل فعله بكونه مكون فيوقت كذاعلي حالة كذادون ذلك لاعكن فهذا العلم علق الارادة متعين ذلك الحامل والقائل علق انقدرة باتحاد تلك العين فعلم فاراد وقال فقدر فظهرت الاعمان عن هذه الاربعة فالحرارة للعلم والسوسة للارادة والبرودة للقول والرطوية للقدرة فللعرارة التسحين وللسوسة التحفيف وللبرودة التبريد وللرطو بةالتاس قال تعالى ولارطب ولابابس فذكر المنفعلين دون الفاعلين لدلالتهما على مأكانامنفعلين عنهما وهماالحرارة انفعل عنها السوسة وكذلك البرودة انفعل عنها الرطوية فانظر مااعطته هذه التحليات بحصر هافهاذ كزناه وكذلك العيالم سيعبد مطلق وشقي مطلق وشتى للتقل الى سعادة وسعد ينتقل الى شقاوة فانحصرت الحالات في اربع ومنه الاقول والاشخر والظاهروالباطن وماثم خامس وهذه نعوت نسيته معالعالم ومراتب العددار بعة الاخامس لها وهي الاتحاد والعشرات والمئين والالوف ثم يقع التركيب وتركسها كتركيب الطبائع لوحود الاركان سواة واعلمااني انه الماة تقسدي الهذا المنزل من مركاته وأيت رسول الله صلى الله علمه وسلروقد استلق على ظهره وهو مقول مندغي للعبد ان مرى عظمة الله في كل شئ حتى في المسج على الخفين القفا زين وكنت ارى في رجله صلى الله عليه وسلم نعلن اسودين جديدين وفي يديه نفازين فيكأنه بشيرالي مسرورا بماوضعته فيهذا المنزل من العلم بمايستحقه حلال اللهثم بقول مادام المدرطالعا فالنفوس في الدياتين نائمة وفي حواسقها آمنة فاذا كان الظلام ولم بطلع المدرخيف من اللصوص فينمغي ان يدخل الانسان المدينة حذرا من اللصوص فكئت افهم من هذا انه ريدان النفوس اذا كانشهو دالحق غالماءلمها نحققة به وفيه عندمن بدخل باتين معرفة الله والكلام في حلاله على منهرويه وكثرة فثونه يكون الحال فيه ماذكره فشيه الحق بالبدروشيمه ما تحوي عليه الحضرة الالهية مرءمعارف الاسماءالالهمة وصفات الحلال والتعظيم عاتحويه السياتين من ضروب الفواكد وفهمت منه في المنام من قوله اذاعاب المهروذلات شهود الحق في الاشهاء والحضور معه والنبة الخالصة فيه كأن ظلام الحهل والغفلة عن ابته والخطأ وخيف من اللصوص مريد الشبيه المضلة الطارئة لاصحاب النظر الفكرغ واحجهابُ الكشف الصوري فذكرذ للُّ خو فاعلى النفوس اذا شدت في الكلام على بايستحقه حناب الحق فلمدخل المدينة بريد فلتحصن من ذلك مالشرع الظاهر وليلزم الجياعة وهمة

بن جمامين كانت الصورتان عملاانكان في الدنيا فيكون عمل تبكليف مشروع وانكان في الا فأبكون علنعم في منكوح اوماموس اومأ كول اومشروب اوتفرج بجديث اوكل ذلك اومااشيه ذلك بحسب الحاب ولهذا اذارجع الناس من التعلى في الدار الاسخرة رجعون بتلك الصورة ويرون ملكهم يتلك الصورة وبهايقع النعيم ويظهران النعيم متعلقه الاشياء وليس كذلك وانمامتعلق النعم وجود الاشداء اوادرا كهاء لى تلك الصورة الحياسة التي ادركها في الجلي الذاتي وان كان التحلي تجلما حماسا بتن تجلمن ذاثهن كتحلي القمر بين الضحي والفلهر وتحجلي اللهل بين نهارين كأنت الصورتان فىذلك المجلى الحجابي علىالاعملا ولكن من علوم التنز به فتنحلي به النفس وتنع به النعيم المعنوى وتلك جنتها المناسبة لها فافهم وانكان التجلى الذاتى بين تجل حجابى وذاتى كانت الصورتان صورة علم لاصورة على فالتحلي الذاتي في الذاتي صورة علم تنزيه لاغبر وصورة التحلي الحجابي فسه صورة عبارتشمه وهو تخلق العسدبالاسمياءا لالهسة وظهوره في ملكه بالصفات الربانية وفي هذا المقام بكون المخلوق خالقاو يظهر بأحكام جمع الاسماءالالهمةوهمذه مرتمة الخلافة والنماية عن الحق فى الملائريب بحكون التحكمله في الموجودات بالفعل بالهمة والمماشرة والقول فاتما الهمة فانه ربدالشئ فيتمثل المراد بينيديه على مااراده من غسيرزيادة ولانقصان وامّاا لقول فانه يقول لمااراده كن فيكون ذلك المراد و ساشره ننفسيه انكان عملا كما شرة عسى الطين في خلق الطائروتصوس وطائرا وهوقوله لماخلتت سدى فللانسان في كل حضرة الهمة نصب لمن عقل وعرف وانكان التحلى الحجابي ببزنجل هجابي وذاتي فالتعلى الحجابي في الحجابي علم ارتساطه مالحق من حلث ماهودليل عليه وكونه مسساعنه وانه على صورته ونسبة الشبه به وامّاصورة التحلى الذاتي في الحيابي فهوعه لم تحلى الحق في صفات الخلوة من من الفرح والتحب والتشيش والمدو القدم والعين والناحذ والمدين والقبضة والممن والتسم المغلوق بالمخلوقين وينفسه واتصافه بمجعب النوروالظلم وبحصر حاته المحرقة خاف تلك الخب النورية والظلمة وقدحصرت لله مقيام التجلمات في اربع وليس مُغْرِها ولما اعطت الماضة في التحلمات الالهمة النهالا تحسكون الافي هذه الاربع في العالم كانت الموجودات كاهاعلى الترسع في اصلها الذي ترجع المه فيكل موحو دلا متران مكون في عله اما في علم تنزيه اوعلم تشيمه وفيع لداما في عل صناعي اوفي عل فيكرى روحاني ولا تخلومن هذه الاربعة الاقسام وكذا الطبيعة اعطت بذاتها بحكم هدذه التحلمات فان الموجودات انماخر حت على صورة هده التحلمات فكانت الحرارة والبرودة والسوسة والرطوبة وهي فى كل جسم بكمالها غسرانه قد تكون في الجسم على التساوي في القوّة وهوسب بقاء ذلك الجسم وقد لا تكون في الحسم على السواء في القوّة فتكون العلل لذلك الجسم مستحصية وحالات الامراض تنقلب علمه بجسب غلب بعضهاعلى بعض فان افرطت كان الموت وافراطهامنها فان السبب الموجب لافراطها اغاوقع منها بمأكول يأكله الانسمان اوالحموان فحايكون الغااب فى ذلك المأكول اوالمباشريز بدفى كية ما شاسبه من الجسم انكان حاراقوى المرارة وانكان مارداقوى المرودة وكذلك مابقي ثمانه لماالف بين هذه الاربعة لم يظهر الااربعا ولاقبلت الااربعة وجوه فانحقائق تلك التحلمات الاربعة اعطت ان لاتأتلف من هده الاربىع الاوزنها في العددولهذا كانت منها المنافرة من حميع الوحوء والمناسبة كإذكرناه في الالهمات فى اوّل هــذا الباب وتلك الحقمقة الالهمة حكمت على العبالم ان يكون تبلك المثارة اذكان المغلوم على صورة العلم وعلد ذاته فافهم فالمنافرة كالحرارة والبرودة وكذلك الرطوية والسوسة واذلك لاتجتمع الحرارة والبرودة ولاالرطوية والسوسة في حكم إبدا واو-بدالله العنادير ازبعة عن تألف هـذه الطبائع فكانت النارعن الحرارة والسوسة ثملم يعل مايليه ماينا فره من اجمع الوجوه ل جعلى المه ما ينيا سيه من وجه وان فارقه من وجه فيكان الهوا عله جارا بماينا سيكه من الحرارة

وغروقهاوحكمها فياشراقهاوحكمهافي ضحاهاوحكمهافي زوالهاوهواقل غشهاو حكمها في عصرها وحكمها في قص ضوءها وقلة سلطانه عماكان علمه فيما يقابله من اول الماروصدوه وحكمها عند ستوطها فلكل تجل وان كان ذائها حكم إيس للأ تترفياعدا الطرفين فهو تحل ذاتي بن تحلمن ذاتمن الاالطرفين اماالواحد فهو تجل ذاتي عقب تحليج ابي والطرف الاسترتحل ذاتي يعقمه تجل حمابي فهو تحل ذاتي بن تجل ذاتي وحابي وقدرمسابك على الطريق فافهم من حالات تغير الاحكام الشمسمة في هذه الآنات ووقوع التشبيه مافي أن معين وهو الظهيرة وحالة الصووعدم السحباب منها وبعنالرائي وخذانت في الآنات الباقية آثارا التحلي الذاتي فاعلم ان النورالمنس على الارض الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهوى ليس له حقيقة وجودية الابنور البصر المدرك لذلك فاذا اجمعت العمنان عن الشمس وعن المصر استنارت المصرات وقسل قدانسط الشمس علها ولذلك مزول ذلك الاشراق بوجود السحاب الحائل لان العين فارقت مشاهدة العين الاخرى بوحود السحاب وهي مسئلة في غامة الغموض لاني اقول لوان الشمس في حق السماء وما في العالم عن تنصر من حدوان ما كان الهاشيعاع بنسط في الارض اصلا فان نو ذكل مخلوق مقصورعيلي ذانه لابستنبريه غيره فوحودابصار ناووحودالشي معياأ ظهراالنو رالمنسيط ألاتري الالوان تنقل في الحسم الواحد المتلون مالخون مثلا اوالجرة اذا اختلفت منك كيفيات النظر المه من الاستقامات والانحراڤات كيف يعطيك الوانامحه وسية تدركها مصرك ولاوحو دلها في الجسم المنظود المه ولاتقدر تنكر ذلك ولاسمااذا كان الحسم المنظور المه في الشمس فقدادركت مالا وجودله حققة بلنسمة كذلك النورالنسط على الارض وكتقل الحريا في لون ما هي عليه من الاحسام على اللدريج شب أبعد شيء ماهي مثل المرآة تقبل الصورة بسرعة ولاهي حسير صقبل وادراك تقلها في الالوان محسوس مع علمان تلك الالوان لاوحو داها في ذلك الحسم الذي انت ناظر المه ولا في اعمانها كذلك العالم مدرك تله في حال عدمه فهو معدوم العين مدرك تله ير اه فيوجده لنفوذ الاقتدارالالهبي فيه فقبض الوجود العسى انماوقع على تلك المرئيات تله في حال عدمها فن نظر الى وحود تعلق رؤية العيالم في حال عدمه وانهارؤية حقيقية لاشك فيهياوهوالمسمى بالعالم ولايتصف الحق بأنه لم يكن براه غررآه بل لم بزل براه فين قال مااقدم في هنا قال ومن نظوالي وجود العالم في عينه لنفسسه ولم يكن له هذه الحمالة في حال رؤ مة الحق اماه قال بجدوثه ومن هنالله تعلم ان عله رؤ ية الرائي الاشهاءليس هواكيكونهامو جودة كاذهب البه من ذهب من الاشباء, ةوانماوجه الحق في ذلك انماهوا ستعدادالمرئي للرؤية سواءكان موجودا اومعدوما فان الرؤية تتعلق به واماغيرالاشاعرة من المعتزلة فانها اشترطت في الرؤية البصرية امورا زائدة على هـذا تابعة للوجود ولهـذاصرفت. الرؤية الى العلم خاصة فأمّا تحلى الذات بن تحلين هيا بين فلا ، تدان بظهر في ذلك التحلي الذاتي من صور الحجابن اس للرائي فمكون ذلك التحلي له كالمرآة يقابل ماصورتين فمرى الحجابين بمور ذلك التحلي الذاتي فى مرآة الذات كاتشهدالفقر في حال تنزيهك عنه الحق سيحانه الغني "الجيدوان لم يكن الاصركذلك فكنف تنزهه عماليس عشهو دلك عقلافهكذا صورة الحجاب في الذات عند التحلي واونيم من هذا فلاعكن فاذا ادرك العارف صورة هذين الحجابين اوصورة الحجاب أرالتيلي الذاتي الذي هوالتجلي الداتي الاتخر منهما اوادرك التجلمن الذاتمين في تحل الحاب الواقع منهما فلمكن ذكره وعمله بحسب مانعطمه تلك الصورتان فى ذلك الحال والعلة فى انه لايدرك ابدا فى التجلى أى تجل كان الاصورتين لابدمنه مالكون الواحد يستحمل ان يشهد في احديته ولما كان الانسان لاتصبح له الاحدية وهو فى الرسة الثانية من الوحود فله الشفعية لهذا لانشاهد في الحجل الاالصور تبن الذي هو المجلى منهما فلارى الراني من الحق أبدا حمث رآه الانفسه فهدذا التحل بعرفك منفسك وينفسه فأن كان التحليم

الموجد نئند بعضهم واتمالسمق العلم بوحوده عند آخرين ولولاصحة الارتباط الذي أشر نااليه لماصحران يكون العالم أصلاوهو كائن فالارتباط كائن والمنافرة وعدم المنبافرة من وحه آخر فيكل حقيقة آلهية لهاحكم في العالم ليس للاخرى وهي نسب فنسمة العالم الى حقيقة العارغيرنسيته الى حقيقة القدرة فحكم العلم فمه لامناسية منه وببز المقدوروا نما المناسسة منه وبين المعلوم والامر من كونه معلوما لغماسكونه مقدورا فأذانطرت على هذا النسق قلت لامنماسمة بين الله وبين عياده واذانطرت بالعين الاخرى اثبت النسمة فانهامو جودة في الكل فاحكيم يجسب ماترادوما بغلب عليك في الوقت فاذا تسنت الحقيائق لذى عينهز فلمقسل ماحدله الشرع ان يقول ولايقل بعقله فان اطلاق الالفياظ منهاما هومحهورعاساه مرصحه المعني ومنهاما هومساح لسادطلق مع فسادا لمعني كاطلاق نسمة الظرفية لمن لا يقبل الظرفية ونسمة استفادة العلم ان لايستفيد علىا فالاطلاق مشروع والوحه الثاني معقول كإهراطلاق نسبة الولدواد خلاتجت حكيلو وكإهر تهديل القول الالهبي في ذوله ما يدّل القول لدي " واد خله تحت لوولا مدخل تحت اللوا لا الممكن والعقل مدل على الإحالة فيالولد دلالة عقلمة ويدل على الامكان في هداية النياس اجعين دلالة عقلية وبدل على احالة هداية الناس اجعين لمياسية في العلمون الاختلاف دلالة عقلية وتدل لفظة لوعيل انه مخبر في نفسه ان شاء شاءامراتما وانالميشأ لهيشأذلكالامر وهلذا الامر قدوردبه الاخبيارالالهبي ويحمله العقل وقدام ناالله بالعلميه وجعل الاكات دلائل لاولى الالماب واجين لماهى دلائل علمه خاصة فنز يخلو الامرفى امره اماناما لعلمه هل نسلك في ذلك دلالة الشارع والوقوف عبد اخداره تقليدًا أونسلك طريقة النظر فكون معقولا اونأخذمن دلالة العقل ماشت به عندنا كونه الهاونأخذ من دلالة النبرع مانف مفه الى هذا الاله من الاسماء والإحكام فنكون مأمورين به في العلم سهانه شرعاوءةلاوهو الصحير فان الشرع لاشت الامالعقل وان لم مكن كذلك اتقال كل احد في الحق ماشاء مماتحمله العقول ومالآتحمله العقول وهم قدفعلوا ذلك مع الايمان بالشرع ودخلوا بالتأويل في امور لاحاحة لههم مهاولوا ستغنوا عنهالم بطالع سم العقل بذلك ولاسأ لهم الشرع عن ترك ذلك بريساً لهم الشرع عن فعل ذلك وهم فمه على خطر ولا همة على ساكت الااذاوحب علمه الكلام فماسكت فسه وقد الدرج في هذا الكلام جميع ماذكرناه في القصدة التي في اول الساب فانه جميع ماءته فيهامن الامور تطلب حقائق الهمة تستندالهاوتنا فرحقائق الهبه فهايتضمن هذا المنزل تحلى الحاب من كشفين وتحلى الحكشف بين حما بين وما في المنازل منزل يتضمن هذا الضرب من التحلي الاهــذا المنزل فانالتجلي المفرد في المظهر من غــــر تثنية يعطى مالا يعطمه في التثنية والتجلي المفرد الذاتي في غسر المظهر يعطى ما لا يعطمه في التثنية وهدذا التحلي الواقع في التثنية يعطي الحصر بنامرين وكل محصور محدود بمن حصره وهـذا اعم المعارف في هذا الطريق ان كي التحلي الذاتي الذيله الاطلاق محصورا فهوكما مقال عن القياعد في حال قعوده اله قائم نظهر الامر انه لايتصوّر فسحان من تنزه عن الاضداد وقبلها اوصافه قال صلى الله عليه وسيلم ترون ربكم كماترون الشمس بالظهيرة فانكان اراد النهبار يهدذا اللفظ فقدعم التحليات الذاتية وان اختلفت في حكم التحلي كاختلاف صفة تنزيمه ماسمه الغني عن الفقر وصفية تنزيمه مالاحدية عن الشيريك يقوله ولم مكر إله شريك في الملك كذلك التحليات الذائمة البصرية منل هذه التحليات الذائمة العقلمة وان كأن ارادبالظهيرة وقتامعينا في النهاروهو الاظهر في المعنى المحقق واللفظ وعليه اولي ان يحمل هذا القول فان النهاركله تحلى ذاتى لان الشمس فيه ظاهرة ذاتها فإن النهار حلاها للارساروان كأن النهار معلولا عنها فظهرت بذاتها من اول شروقها الى اول غروبها والهاتجل وحكم في كل دقيقة يعرفها من يعرفها يجهاها من يجهلها والذي يعرف الحكل من ذلك ماامتدرمانه فنفرق بين حكمها في طلوعها

على أحد من الدنياعناها علها في الفلاة لماسماها القوتها اذاأمردهاها ومن سورا لحروف بعثن طاها عن الانصار اذتعطي نداها أوتنصر أرذمها تزهورناهما ونخفى طرفها عناعناها وقدتركت خليفتها أخاها لسئلان كلها شفاها رأت فناء عدى فى فناها اولكنكان عن حاد حداها به حود المهمن قدحـ ذاها وصارالكون رغب في حداها أولولاهالمات على شفاها تؤيده الاساة لماشفاها الشهوتها ولم تلسخ أناها ونلناها عصمنا من أذاها وكان العقل قداخي نواها ولاحكمتءاسه ولانواها لها والعقل يحذر من حفاها الىأهل السعادة فيحساها وصانهم المهين عن زكاها

ولونطق الكتاب بكل حــد ولوأن المغمر يغمر صحما وسنت في مواقف مهلكات لقدأقسمت بالسدع المشاني لقدأ بصرت عن الشمس تخفي فمصرحوها سدى سحايا وتظهر حسنها لعمي عنون ولماقمل قدرحات وغاءت أحمت رسواها لماأتاني فقلت الـــتر اولى بى لانى فبارحلت لنغض كان منها اجاته لامرواءتناء فصارا اكلمفتقرالها فكممن حفرة قدكنت فهما \_\_لة شهوة لوان عسى وكم من طعمة اكات بحر ص وكم من شهوة نظرت المنا ولم تك نفسينا يوما نوتها ولاخطـرت له نوماسال مخافةان تطالسه نفوس واكنااشر بعة اثبتها فنالوها ولمتعقب حجاما

اعلم أيد ناالله واياله ان هذه القصدة وكل قصدة في اول كل باب من هدا الكابيس المقصود سنها اجمال ما يأتى مفصلا في نثر الباب والكلام عليه بل الشعر في نفسه من جدله شرح ذلك الباب فلا يتكرو في الكلام الذي يأتى بعد الشعر فالمنظر الشعر في شرح المباب كا تنظر النثر من الكلام عليه في المنعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في اله كلام عليه بطريق النثروهي مسائل مفردات تستقل كل مسئلة في الغياب بنفسها الاان يكون بين المسألة بن رابطة في طلب بعضها بعضا كالانسان فانه يطلب المكلام في الحمو النافية ويطلب الجاد عافيه ممالا يحس كالاطفار والشعر في على المنات المقولة ويتعلق بالجماد اعدم احساسها وما في الوجود شئ عمالا يحس كالاطفار والشعر في عن البنات المقولة ويتعلق بالجماد المدالة ويطلب الخالق والخالق يطلب الخلوق ولذا كان العلم من العالم على صورة المعلوم وخرج المعلوم على صورة العلم وان والخري كذلك فن أين يقع المتعلق فلا تصح المنافرة من جمع الوجود أصلا فلا بدّان تنداخل المسائل المرتباط الذاتي الذي في الوجود بين الاساء كاها فافهم ما أشرت به المدى هذا الارتباط فانه بنيء عن أمم عظم أن لم تتحرقه وال بقدم العالم عالا جماع من الطاقمين بانه ممكن وان كل جزء من قال بحدوث العالم، قال بقدم العالم مع الاجماع من الطاقمين بانه ممكن وان كل جزء منه حادث وليس له من شه واجب الوجود بنفسه وانجاهم عالم عددث وليس له من شه واجب الوجود بنفسه وانجاهم عالم عددث وليس له من شه واجب الوجود بنفسه وانجاهم عالم عددث وليس له من شه واجب الوجود بنفسه وانجاهم عدد العام مو احب الوجود بغيره امالذات

## \* (البناب المثالث والتسعون ومائتان في معرف منزل سبب وجود عالم الشهادة وسبب ظهورعالم الغيب من الحضرة الموسوية

فدالـ النور من قسلي أتاها فذالاالموت من رب براها مزيدة البنا في حدادها من الطبب الممسك في شذاها فذاك الطمس أورثها زهاها فأن دخولها فهامناها من الصمد الذي يفني دماها تردرسالتـــه لماأتاها ایجی به المنازع ماأباها الىأمـــد تحقق منتهاها غدائرها لماشقوا دجاهما امنورة الجوانب من ضحاها وهمه وتم مهواها الاربعية وعشر ماتلاها أأجاجا لم المسلمة به سواها الماقال المهمن قيددهاها وأخنى حصيحمة فيهتراها الكانانسهارب شاها لذات مالها صفة تراها الكان سفالها أعلى ذراها الكان عوخها عن علاها مرب السرية قد حماها اتقد دمالدى وقد محاها الاردمشت على هواها لراهالنفسرذوقا فيخساهما الاصعف شوقهامنهاقواها اعين تهواه شرعامانهاها النو رهاقليل من سيناها الزءزعهاوأفقدهارطها الاحسالعالمين ندانداها أعن الكفارأغناهم حماها الكانسماؤهأدنها ثراها إبلاجب لحسلهاعاها ا اداأ قبل\_\_\_تم حل حماها

اذاماالشمس كان لهاشعاع اذاماالموتحل بكل نفس اذا ماحنة المأوى تحلت نعمنا بالرباح لما حوته وانطمست نحوم فيسماء واندخلت نفوسفينفوس وعمارالقفار الهاشر ود ولوان الرسول برى نفوسا ولوءرضت علمه الحجب عما واوان الحواري سابحات ولوان اللسالي مرسلات ولوان الصماح رى وجوها الاخدله وماتيها عزاما ولوان المحار تكون ماء ولوانالأراذي ذان سطيم وأظهر فسه زينية كل شئ ولوان الدمار مها أندس ولكن لايصه الانس عندى ولوان العوالي في سفال ولوان الرواسي شامخات ولكن الشموخ لهامقام ولوان الصحفة قسدتني ولوان الحم تڪون نارا وايكن العبذاب وجودضة ولوأن المحسة ذان شخص ولونظرا لمشرع حسن يخلو ولوأن السماء بالانحوم ولوأن الرياح جرت رخاء ولوأن الماه تغور غورا ولوأن السحاب حت حماها ولوأن الحمال تسيرسيرا ولوأن العمون ترى سناها ولوأن المـــلوك ترى غنسا

الذي به أو حب على نفسه سيمانه ما أو جب وبه تاب على من تاب وأصله فالحكم بقه العلى "الكميرعن التقديد فلايحب على الله الاماأ وحمه على نفسه فالعبارف كذلك في وجوده لا يتقمد ولا بعطي واحماد يت عليه فان وجوب العطاا فاسببه الملائ ولاملك للعارف مع الله فالمال الذي بيد العارف هو لله لدس له والركاة تحب في عن المال على رب المال ولارب له سواه سحانه الى ان بخرج من المال مقدار استعا حق اطائفة من خلقه أوحمه لهم على نفسه في هذا المال الذي سد العارف فيخرج العارف من المال حق تلك الطائفة نيامة عن ربه كما يخرج الودى عن المتبر بحكم الوكالة فانه والمه ومن هذا رزات طائفة في كشفها لهذا المقيام فلإنؤذز كاة ماسدهامن المال ورأيت منهم جاعة مع كونهم يخرحون منه ماهوأ كثرمن الزكاة ولايزكونه ويقولون ان الله تعالى لا يجب علمه شئ وهذا المال لله ليس لى وبدى فيه عارية وانافي هذه المسئلة حنفي المذهب في كمالا يجب على ولي البتيم اخراج الزكاة عن المتم لان المتم لا يتب علمه الزكاة في ماله لانه المخاطب فلا أركمه فقد منت لك و فقك الله الحود الالهي وتقسمه وامّاهل يكون الحق عوضالعه مل خاص أم لافاعلم ان مالك بن انس وضي الله عنه يقول في الرجل يعطى الرجل الهدية ثم ان المعطى له لا يكافئه فعطله والمكافأة عند الحاكم فللحاكم ان بفصل عليه الامر لمافيه من الاحمال امترتب الحكم على التعيين فيقول له حيناً عطيته هذه الهدية ماا يتغمت برياهل ابتغمت مهاجزاء من الجنسة أو دعا وضة في الدنيا أوابتغمت برياوحه الله فان قال اللهم أبتغت ماالاجرفي الآخرة من الحنسة أوالمعاوضة في الدنيا حكم على المعطى لهردعين لذه منه ان كانت عمنه ما قدة وان كانت العربين قد ذهمت حكم له ما لقيمة على الخرير في في ذلك هل تعتبرا العمة في الشيئ في زمان العطا أو في زمان القضاوان قال انما أعطمتها التغاءو حه الله لم يحكم له بشيع في ذلك وقال لدس سد صاحبُك ما قصدته مديدك فن وجه اثبته عوضاعنها فيما نظهر له فانه لم يصرح مالك ما كثرمن هذا ومن وجه ينفي ان يكون عوضا فانه لا يماثله في القدر شئ من مخلوقاته والكل نعمته غبران المعاوضة على الله الهذا العطى فى الدار الا خرة مما يناسب هديته فان زاد على ذلكُ فن ماك المنةُ وقد قدل \* الكل شئ اذا فارقته عوض \* والمس لله ان فارقت من عوض \* والتحقيق في هـ ذوالسـ شلة أن الحق من حمث ذاته ووجوده لايقاومه شي ولايصم أن رادولا يطلب لذاته وانمايطك الطالب وبريدالمريدمعرفته أومشاهدته أورؤيته وهلذا كلهمنه ايسهوعينه واذا كان منه لاعبنه فقد يصير ان مكون عوضافكون عمله في الدنيا الذي هواخفورمع الله في قوله كأنكتراه فمكونهذا العمل جزاؤه عند اللهرؤيته وهي أرفع المنازل فهي للعاضرهنا فى عله جزاءوهي لغسرالحا ضرزادة ومنسة فهوعندهذالس عوضاوهو عندالا خرعوض فكون المضورفي الدنسامن الجود المطلق من عسن المنه وتكون الرؤية من الحود المقسد جراء بما أوجمه على نفسه فين حوده شهدت جوده فباخرج عنسه شئ ولا أوجب مخلوق علسه شألااله الاهوالعزيز الحكهم فاغطاءالعبدا بتسداء لغبره لاجزاء يستحقه ذلك الغسرف حكون هذآ المعطى لاجل ذلك قاق تحت قده فكون عطاء مثل هذا الاعن استحقاق الانطاب ذلك الاوجه الله سواء طلمه بنيته أولم ببطلمه فان حالة العطاء المبتدء يعطى ذلك فانه اتصف فسه بصفة الحق من الجود المطلق حبث لم مكن عطياؤه جزاء كما كان حاله هذا فكما ان الله تعيالي بطلب الجزاء على ما أمتن به من النعم على عباده وهو الشكرعليها ومعرفة النع منه ويحازى هوعلى ذلك الشكر وعلى تلك المعرفة كذلك يعطى هذا العسد المنع على غيره ابتداء اطلاق اسان المنع علمه بالشكر والثناء عليه ثم يتولى الله جزاء ه لابالخنسة ح شانصف بهذا العطاء بصفته نعالى فهذا قدأ بت لل جعلات ما يتضمنه هذا المنزل والله يقول الحقهه ومدى السسل

الصورة الجادية فهم الاشقياء وان اصابوا اولم يعمدوا الاالله فانظرالي هذا السريان الوجودي ، في هذه الظاهر كيف سعديه قوم وشق به آخرون قال بعضهم كل ما تخيلته في نفسك أوصوره وهما فالله مخلاف ذلك فصدق وكذب وأظهر وجحب وقال الاتحرلامكون الحق مدلولا ادلمل ولامعقولا المعتبول لا تحصله العقول ما في كارها ولا يستنزله العارفون ماذ كارها فاذاذ كرفسه مذكرومه منكر ويعقل فهوعقل العقلاء وفكرة المنكرين وذكرالذاكرين ودلسل الدالين لوخرج عن ثبئ لم يكن ولو كان في شيء لم يكن فههذا قدايات لله ماا غمره الاصطلام اللازم وإن العلماء هيم المقرِّ يون الدين أدركوا هدذا المشهدالاجي وهدنه المعرفة العظمي ومن سواهم نصبله علامة يعبدها وحقيقة ينهدها وهو ماانطوي علمه اعتقاده مدليل قام عنده أوقلد صاحب دليل فهو عند نفسه قدظفر بمطلوبه واعتكف على معبود سكن المه وقداستراح من الحسرة وكفر بلاشبا غيره فلهذا يكفر بعضه معض و العن بعضه معضاد نما وآخرة والعالم المحقق تنفر ج في ذاته و في العالم ظاهره وباطنه فهوالعن المصمة وهوالمشل المنزه المنصوص علمه الذي نفي الحق ان عاثل أويقابل فقال ليسكفله شئ أى لنس مثل مثله شئ فالكاف كاف الصفة ما هي زائدة كايرى بعضهم وبعض العلماء رى فى ذلك أنالوفرس لهمثل لم يمائل ذلك المنل فاحرى ان لايماثل هوفي نفسه وعنسد بعضهم نفي المثل عن المثل المحقق الذي ذكرناه سبئل الحنيدعن المعرفة والعبارف فتبال المبالون انائه فأثبت المباء والاناء فاثبت الحرف والمعسنى والادراك ونني الادراك ففرق وجميع فنع ماقال وبعسدان ابنت للعن مرتسة الاصطلام اللازم فلنسناك مايق من هدذا المنزل وهو العدل بالحود الالهيم الخارج عن الوجوب وهل ككون الحقء وضائلا بعمل خاص أم لافاعلم ان لله حود امقيد اوحود امطلقافانه سحانه قد قد د بعض جوده ما لوجوب فقال كتب ربكي، أى أوجب وفرض على نفسه الرجة لقوم خواص نعتم بعمل خاص وهوانه من عمل منكم سوأ بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فانه غفور رحم فهذا جودمقمد بالوجوب لمن هذه صفته وهوعوض عن هذا العمل الخاص والتورة والاصلاحمن الحودالمطلق فحوده حاب حوده فياحكم علمه سواه ولاقيده الااماه والعمد بين الحود سءرض زائل وعرض مائل قال سمل بن عبدالله عالم هذا الشأن وا مامه لتست ابلس وعرفته وعرف مني اني عرفته فنباظرته فيحاله وقلت وقال وعلا مننااا يكلام وطبال وتنازعنيا يجيث ان وقفت ووقف وحرت وحار وكان من آخر مأ قال لى ماسهل الله تعمالي يقول ورجتي وسعت كل شئ فعرو لا خفاء علمك اني شئ وكل تقتيني الاحاطة والعموم وشئ انبكر النكرالنكر اتفقد وسعتني الرجة قال سهل قو الله لقد أخرسني وحبرني بلطافة سياقه وظفره بمثل هذه الاكة وفهم منها مالم تفهم وعلم منها ومن دلالتها مالم نعلم فيقت متفكرا حائرا وأخذت اتلوالا آمة في نفسي فلاجئت الى قوله تعالى فها فسأ كنها للذين يتقون ويؤتون الزكاة الىآخرالآية سررت وتحلت انى قـدظفرت وانه محموج مهـذه الحــة ففلت له بالملعون ان الله قد قد درجته وأخرجها من ذلك العموم فتبال فسأكتها فتسيم ابلس وقال باسهل ماكنت اظنك هاهنا المتعلمامهل ان التقسد صفتك لاصفته قال فرجعت الى نفسي وغصصت بريقي واقام الما في حلق ووالله مأحرت حوالاولاسيددت في وجهه بالاوعلت انه طمع في مطمع وانصرف. وانصرفت ووالله ماأدرى بعدهذا مايكون فان الله سحانه مانص عابر فع الاشكال فبثي الامرعندي على الشيئة منه في خلقه لا أحكم علمه في ذلك بامد ينتهي أوبأ مدلا ينتهي فاعلم يا أخي اني تتبعت ما حكى عن ابليسُ من الحيج فارأيت أقصر منه حة ولا احهل منه بين العليا. فلما وقفت له على هذه المسئلة التي حكى عنه سهل بن عبد الله فعيت وعلت انه قد علم على الاجهل فيه فهو استاذ سهل في هذه المسئلة وامّا نحن فاأخذناها الامن الله فالامليس علىنامنة في هذه المسئلة محمدا لله ولاغيرها وكذالارجو فعايقي منعمرناوهي مسئله أصل لامسئلة فرعفا يلمش ينتظروجه اللهمه انتناله منعين إلمنة والجود المطلق

من نفس المحب وهوالوقت الذى يطاب المحب ان يتخدل محبو به فلا يقدران يتخدل ولا يقيم صوارته لقوة سلطان حرقة لهب نارا لحب فدة ال فيه فى ذلك الحال مصطلم وهو الذى أراد القائل بقوله أودع فؤادى حرقا أودع \* ذاتك تودى أن فى اضلعى

ومن هدذا الماب قال مجنون بي عامر وكان قد جاءته لسلى وهومد ظلم يأخدا لحلسد و بلقسه على صيدره فهذيه من ساعته حرارة الفؤاد وهويص إيلى لسلى طلسالهالفقد صورتها من خياله فلياحات المه فاأت له أنامطلوبك اناليلي فلم يكن الهافي نفسه صورة متخللة يعرفها بهاالاانه لمأسمع منهااسمها قال لهاالمك عني فان حبك شغلني عنك فهذا حال الاصطلام وهو نعت لازم للحضرة الالهمة واكل اسم الهي مشهودفسه جال الحق يحول بين العبدوبين تكسف الحق ويذهب بكل صورة مضطهاأو يتضلها واهذا قال علمه السلام الظوا ساذا الجلال والاكرام من الالظاظ وهوالمنابرة وقرن المذلال مالاكرام وماوردا لحلال قط في النبق مات الاوالا كرام مصاحب له استي رسم العبد ولايذهب بعينه فالحلال الذي هوجلال الجال يكسوله الهسة فتهاب القيام وهوالذي يجده المحب والعيارف في نفسه من تعظيم المحموب فمؤثر جنبا به على كل ثبئ فاكرام الله به ان يؤثره على كل شئ وثم اصطلام بزول فيالوقت رهوما ردعلي القلب من مشاهدة المحبوب في صورة الخمال في ادام هذا الخمال دام أميطلامه والحلال عجو هذه الصورة من النفس غبرة من تقسده بصورة وله الاطلاق فبزول اصطلام تلك الصورة المقددة بزوالهاويبتي الاصطلام اللازم انذى هوأ ثرالجلال في النفس فهرى الحب يكذب الصورة المخلمة في نفسه التي تقول له أنا محمو لذ ويعرض عنها احلالا لمحمو به ان تقده لعرفته مان محمويه لاتقدفاهذا محترق في نفسه حث ريدأو تمتى ان بضبط مالا بنفيط استعربه واهذا كان العلم أشرف من المحمة وبدأ مرالله تعالى نه علمه الصلاة والسيلام ان سأله الزيادة منه لانه عين الولاية الالهمة به يتولى الله عبياده وبه يكرمهم ونه يعرفون انه لايعرف وامَا المحب اذَّ الم يكن عارفافَهو يخلق فى نفسه صورة بهم فيها وبعشقها فاعبد ولااشتاق الالمن هو تحت حمطته ولايزياه عن هدا المقام الاالمعرفة فحبرة العبارف في الجنباب الالهي أعظم الحرات لانه خارج عن الحصر والتقسد شعر تفرقت الظاعلى خداش \* فالدرى خداش مايصمد

المقام الاعلى والمنظر الاجلى والمكانة الزاني والمظهر الازهى والطريقة المنلى ومن هذه الحضرة المقام الاعلى والمنظر الاجلى والمكانة الزاني والمظهر الازهى والطريقة المنلى ومن هذه الحضرة صدر الاندار بعدم القرار وحل البوار بساحة الكفارفلية وسترولا حباب الامن قه وأحرقه هذا المشهد الاسنى فان الستريقيد المستور والحياب يحدّ المحجوب ولاحد لذا ته ولا تقييد الملاه فكيف بستره في أو نغيب له عين تحرى باعين عارا المن كفرفن قال ليس كمله شي فقد صدق ولا مه ما موجود لا يغيب له عين ولا يحصره أين الاالله فحمد عالمور الحسسة والمعنوية مظاهره فه والناطق من كل صورة لا في كل صورة وهو المنظور بكل عين وحوالمه وعبك المعوود المنظورة لا في كل صورة لا في كل صورة الموالا المنظور بكل عين وحوالمه وهو الدي المنظورة لا كان له مظهر في قد المنظورة لا لا الموالة والعزيز لا كان له مظهر في قد المناه ولا المنظورة لا كان له منظورة في هذا الحكم ويه شهد له العموالية العموم المنطق عليه في في هذا المنطق المنظورة بالمنظورة بالمنطق المنظورة والعالم في علمه في نفسه المناه والتنزية وعم الكثف المناه الما المنظورة وقد دقيلي أن لا يعبد الاالم وصفت في حالة والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه والمناه وهو الذي وصفت في المنطق المناه والمناه والمناه

الهدر في حقه أمداوالذي يتنب هوالذي سكسف المدرفي حقه فسقي في ظلة جهله مع وجود ذات المرآة القمرية فنكون هذاا لخائب مع ذلك المظهرفي الظلمات فان القمرة دحجب في حق هذا الشيخص الذى كان يعتمد عله انكم ومأتعب دون من دون الله حصب جهنم وهي الظلة فان الظلة جهنم وأى ظلمة وأى جهنم أعظم من الجهل ومهاشمه الله في قوله طلمات بعينها فوق بعص وهو حهل على جهل وهومن جهل ولايعلم انه حهل فنني عنه ان يقارب رؤية يده فكمف انراها وادخل المدهنادون غيرهالانها نحل وحو دالاقتداروم الشعالا بحادأى اذا أخرج اقتداره لبراه لم يقارب رؤية ـ واطلة الحهـ للانه لورآه لرآه عـ من الاقنه د ارا لالهي ألاتراه اذا اخرجه في النّور الذي هو العلر رأى بده وهو اقتبداره فعيلمان الاقتدار الكوني هواقتبدارا لحق لارتفياع الظلمات المتراكة التي كانت بعضها فوق بعض واهذا وقع التشيه باشد الظلمات فان ظلة الحو تقترن معها ظلة البحر تقية ن معها ظلمة الموج تقترن معهاظلة تراكم الموج تقترن معها ظلمة السحاب التي تحعب أنوارا الكواك فلايبق للنورظهور لافي عينه ولافى مجلى من محالمه فظلة اللل ظلة الطسع وظلة المحرظاة الجهل وهو فقد العلم وظلة الموج ظلة الفكروظلة التراكم ظلة تداخل الافكار في الشبه وظلمة السجباب ظلة الكفر فمنجم هدده الظلمات فقد خسرخسرانا مبينيا وهذه حالة المعطلة لاغبرهم وامّاما يتضمنه هذاا لنزل من علم الافصاح عن درجات القرب الالهي من حضرة اللسن فاعلم أن ذلكُ معرفه على الشارع المترجم عن الله الذي أمن نامالا عان بمعكمه ومتشام و ولنقسل جميع ماحاء به فانتأ ولسائسمأمن ذلك على الهمراد المتكاميه في نفس الامرزال عنيادرجة الايمان فأن الدليل حكم على الخبرف عطل حكم الايمان وجاء العلم الصحير من المؤمن يقول لصاحب هذا الدليل اماالقطعمنك مان هدا الذي أعطاله نظرك هو مقصود المفصير عاأ فصير به فهو عن الحهل وفقد العبلم الصحيره نباوقد زال عنك الاعبان والسعادة مرتبطة بالاعبان وبالعلم آلحجيه والدبلم الصحيم هو الذي مق معه الاعمان فعلى العارف ان من طريق السعادة نسابة عن الله تعمالي في خلقه كنسابة القمرعن الشمس في ايصال النور فالانبياء عليهما اللام همم التراجة عن الحق والورثة على مدرجتهم بمايعطيهمالله من الفهم فهما حاءت به الرسيل من كأب وسينة فهذا عيارالافصاح مختصرا والماعيلم تألف الضرتين فاعلم ان اياسعدد الخراز قبل له برعرف الله فقيال بجمعيه بين الضيدين وتلاهو الاوّل والآخرأي هوأوّل من حمث هو آخر وظاهر من حمث هو باطن لان الحدثهة في حقه واحسدة وكل ضــدين ضرتان وهــدالامدرك من قوّة العــقل فان قوّة العــقل لا تعطمه وانمايدرك هذامن المقام الذي وراءطور العقل الذي كان من ذلك الطورأ عطي الواحسات وحويها والحايزات حوازها والمستحملات احالتها والاحدمات أحدتها فهوالذي جعل الواحدوا حداكما جعل الواجب واجبا باعطائه الوجوب ولدس فيفوة العقل ادرالة ماذ كرنادمن حمثهو ذوفكر ونطرفهذا علم صحيح الهي لاعقلي فأذاا جممع الضدان في العلم الالهي فقد تألفت الضرنان وتحاماا ذالعين واحدة فندرهذا الفصل مورالاعان لا مورالعقل فأنه مردود عقلا غبرمقول وكالم كصن في قوة المصران بدرك المعقولات ولم يتعدحده كذلك العقل ليسفى قوته ان يدرك ما يعطمه البصر بذاته من غمروساطة البصر فاذاع زتقوة العقل ان تشتغل بعدلم المبصر ان من حمث ما هي مبصرات وهي مخاوقة وقرة البصر مخاوقة فن له بادراكما يخرج عن طوره الى ماهوا على في نسبته الى الحق وقد عزعن ادراك ماخرج عن طوره الى ماهو انزل درحة وهوالحس في زعيه ومن افتقرالي محالوق مثهله في أمرفهو الى الخالق افقر و مكنى هـذه الاشارة فهما بعرف ه العمارة و نامن ذلكُ وامّامُعرفة الام الملازم وصدفة من اعطى مقيام هيذا الاصطلام من المقرّ بين من أمثيالهم من لم يعطه عاعلم أن الإصطلام مار تردع لى قلوب المحب من تتحرق كل شئ تتحده ماسوى المحموب وقد تذهب في أو فات بصورة المحموب

المحقق فانه يكون به الانسان عاصماللشرع ظالمالنفسه اذاكان اختسارما ولهذا كان رسول الله صلى الله علمه وسلم لا يجوع قط الااضطرارا وهو حال العلماء الله لانهم من صفتهم العدل وقدأ بنت لله مافعه كفاية فانه تلو يحيغني عن النصر يح والمأعمال السعادة فعملامتها أن يستعمل الانسان الحضور مع الله في جمع حركاته وسكاته وان يكون مشاهدا نسبة الافعال الى الله تعالى من حنث الايجباد والارتباط المحمود منها وامّا الارتباط المذموم منها فاننسمه الى الله فقد اساء الادب وجهل علم التكليف وبمن تعلق ومن المكلف الذى قسل له افعل اذلولم يحكن للمكاف نسمة الى الفيعل توجيه ما لما قسل له افعل وكانت الشريعة كلهاء يثاوهي حق في نفسها فلابدّ أن بكون للعسد نسيمة صحيحة الى الفيعل من تلك النسمة قسله افعل واس متعلقها الارادة كالقائلين بالكسب وانماه وسساقتداري لطمق مدرج في الاقتدار الاالهي الذي يعطمه الدليل كاندراج نورالكواك في نورا لشمس فتعلم بالدايل انالككواك نورامنسطاء لي الارض لكن ماندركه حساله اطان و رالشي بايعطي المس في افعال العبادان الفعل لهم حساوشر عاوان الاقتمد ارالالهم "مندرج فيه مدركه العقل ولامدكم الحس كاندراج نورااشمس في نور الكواكب فان نور الكواكب هو عين نور الشمس والكواكب لها تجلى فالنوركاه للشمس والحس يجعل النور للكوا كب فيقول قد أندرج نور الشمس في نور الكواكب وعلى الحقيقة ماثم الانورالسمس فاندرج نوره في نفسه اذلم يكن ثم يُورغبره والمرائي وان كأناها أثرفليس ذلك من نورها واغا النور تارة يكون له أثر من كونه بلاواسطة في الكون ويكون له تارة أثرآخرف مرآة تجلمه بحكم يحالف حكمه من غيرتلك الواسيطة فنورالشمس اذا يحيلي في البدر بعطى من الحكم مالا يُعطب من الحكم بغير المدرلاشك في ذلك كذلك الاقتدار الالهي اذا تحلي فى العسد وظهرت الافعال عن الحلق فهو وان كان مالاقتدار الالهي واكن يحتلف الحكم لانه بوساطة هـُذا الجلي الذي كان مثل المرآة المحلمة وكما نسب النور الشمسي الى المدرفي الحس والفعل لنور المدر وهوللشمس فكذلك مسب الفعل الغاق في الحس والفعل انما هويته في نفس الامر ولاختلاف الاثر تغيرا لحكم النورى في الاشياء وكان ما يعطمه النور يوساطة البدرخلاف ما يعطيه بنفسه بلاواسطة كذلك يحتلف الحكم في أفعال العبادومن هنا يعرف التكامف على من توجه وبمن تعلق وكما تعلم عقلاان القمرفي نفسه السرفسه من نور الشمس شي وان الشمس ما انتقلت السه بذاتها وانماكان لهامجلى وان الصفة لاتفارق موصوفها والاسم مسماه كذلك العبدليس فيه من خالقه ثيئ ولاحه وانما هومج لي له خاصة ومظهرله وكما ينسب نو رالشمس الىالبىدركذلك ينسب الاقتهدار للغلق حساوا لحال الحيال واذاكان الامربين الشمس والبيدر بهذه المثابة مع الخفاء وانه لا يعلم ذلك كل أحد ف اظنك بالامر الالهي في هده المسئلة مع الخلق فهى اخفى واخفى فن وقف على هـذا العلم فهومن اعلى علامات السعادة وفقد مثل هـذامن علامة الشقاوة واريد مذاسعادة الارواح وشقاوتها المعنوية واماالسعادة الحسية والشقاوة فعلامتهما الاعمال المشروعة بشروطها وهوالاخلاص قال الله تعمالي الالله الدين الخالص وقال وما أمروا الاليعبدالله مخلصين ويكؤهدا القدرمن العلامان مجملا واتماخسة المعتمدع لي الامور التي نصبها الله للاعتماد عليها ولماذا يخمب صاحبها مع كون الحق نصبها الهذه الاموروأ هله الها فاعلم أبهاالاخ الولى ان الامورالتي تصها الحق للاعتماد علها ماخرجت عنمه واكن جعلها هـ ذا الخائب أربابا من دون إلله فاعمّد علم الذواج الاعلى من جعلها فاخترَ به الجهل كاذ كرناه آنفا فالا مار الظاهرة على نورالشبس في مرآة المدراذ انظرفسه الناظرواعة مدعلي الشمس في ذلك من حيث المنذا المجالي الخماص الذى ربط الله الاثريه فهآذا لا يتنب فانه أعطى الامرحقه وهذا لإينكسفّ

فامونا بلعبته لانعامه واحسانه وهل هجون منه سيحانه في حق العمادأ مروحودي بحزج يعن الانعام بوجه من الوجوه واختلف أصحانا في ذلك فنهم من رأى ان الانعام فيه عن وحوده ولايلتفت الى الاغراض المتعلقة ممايعطمه حكم هذا الموجود المنع علمه بالوجود فأنه قدانع على الالم بوحود عينه وان كان من يتألم به لا بوافق غرضه فهو نعمة الله على نفسه ولو يوقف الامر على عوم النعمة على الكل بالعن الواحدة ماكان شئ أصلا فان الحقيائق تأبي ذلك فاذاله فى كل مو حود نعمة في كان مقامه الإيساروصد ق في زهده في غرضه اذا قام مه حكم الإلم ان شكر الله على ما أنع به على الالم من وجود عمنه بعدان لم يكن ايثار الحب الله على غرضه حمث ظهر في الملاء من يساعُده على تعظيم الله وشكره لانه يشاهد شكرا لالم لله نعالى على ايجاد عنه فاعظم شفد ع لمن يكون لمن هذه حاله عندا لله الالم من الموجودات والاسم المبلي والمسقم من الالهمات فد نهجة تلك الشفاعات وجود اللذة ورحلة الالم المامزوال الساب أوبشفائه فسكون خرق عادة وهدا من أعظم الخلق الذي يشرف به الانسان واتما ايناره في هذا لارادة الله فلايدري أحدما يحصل له من اسمه المريئ من الخير الاالله الذي خصه مهذه الحال الشير يفية فهذا هو الصدق مع الله في المعاملة وان قيمة فانه لونزل ذلك الالم بغيره فلابترأن تصحمه هذه الحالة وقبيم علمه في حق الغيرآن براه يشكر الله على مآقام بذلك الغبرمن الائلم ولاسسماان كان محمو ماله أونيسا أورسولا وبماينته هدذ االمقام من وجود العيافية في ذلكَ الغيرسترالقيم الذي كان كشفه هذا المحقق وامامن تر لـ العطاء في مشيل هـ. ذا الموطن الذي ذُكرناه فأنت تُعرف تما مناه لك ماسى ذلك الترك وماشهو دك الهذا التارك في وقت الترك فأنه شدرج علرذلك كله فماقررناه فابحث عنه فانه يطول انأ وردناه وقدأ عطساك المفتاح وعسالك قفاله فافتير مأشئته من ذلك وامّاا لغنيا المكتسب في هذا الساب فهو حكمه فإن الانسان إذا استغنى عن الغير كان داملا على حهاد بالحقائق فإنه ان كان الغيرلا أثر له نبه فقد علق غناه بغيرمتعلق وان استغنى عن الله تعالى فاجهل وأجهل فانه خرج هذا الوصف عن العلم المحقق وعن الاسلام فلأأخسر منه فالاستغناء لا يصيح حقيقة فاذا أضف الغني الى أحد فهي اضافة عرضمة لاذاته ولهذا الاسم الغني للعق تعالى وصف سلى سلب عنه الافتقار إلى العالم ومن افتقر إلى شئ لم يستغن عنه ألبتة فالاستغناء على الحقيقة انماهو بالاسماب من حمث النسب أي من حمث انها نسب فكل تسبمة اذهبت عنك ضدهافهي الحباكة علمك وهل تسعى غنياأ مرلافلك النظرفهها يحسب ماتعطمك حقيقة تلك النسبة فانكانت اغنتك عن غيرها فهي غناوأت غنى مهاوان لم نغنك فاهي غنا ولا أنت غني مها فالشدع مثلا بمعة دحقه مقته لا يقيال فيه الله قد استغندت به عن الخوع من حيث حقيقة الجوع لان الجوع لدس مطلوبا لله حتى تستغنى بالشميع عنه ولكن ان كان الجوع اذا قام بك أعطياك من الصفاء والرقية واللطافة والتحقيق بالعبو دية والافتقيار مابعطب حقيقتيه فانت طيالب ستغنءنه فانأعطال الشمع ماأعطال الحوعمن كلماذ كرناه فقداستغنت بالشمع الجوع اذالجوع حينمذليس مطلوبالنفسيه وانما هومطلوب لماذكرناه فاذا وجدناذلك في ضده فلاحاجمة انسابه اذالطبع يرده كاان الطبع يوجمده ولذلك كان رسول الله صلى الله علمه وسلم من الحوع ويقول أنه لبنس الضحمة وذلك لانه أيضاوان أعطى ماذ كرناه ولكن لا يقطه ـاره فى ذلك الى الله بل قــد يكون لغــىرالله فلــذا قال رسول اللهصـــلي الله علمــه وســمُ فسهانه لبئس الفجيسع في العموم فان شبهو خ الطريق يقولون لويسع الجوع في السوق لزم المريد ان يشتر يه ومن نظر منهم الى مانظره الندى صلى الله علمه وسلم جعله من أغالمط أعدل الطريق كأبي عبيد الرحن السلى اذع ل أورا قافه اغلطت فيه الصوفية وهوو فدهينا ألكن للجوع حدومقداروهوا لجوع المحقق بخلاف الجوع المخسل في أوقعت الاستعادة النبوية الامن الجوع

نيئ واحد فلاخلاف في الحقيقة اذكان هـ ذا الطريق عندالمحققين هنالات ورف ه خلاف الاان بكون مثل هـ ذا وهـ ذا خلاف لفظى فاذا فسركل واحد مااراده بذلك اللفظ ارتفع الخلاف ومن هذا المنزل التحلي الشمسي لماوقع التشبيه عندعلما الرسوم في رفع الشائعين الرائي والمرئي زائداعلى هذا ان المظهرين مختلفان وان التجلى المشبه مالقمر لملة المدرمظهر خاص لانه قال لملة البدر ولم يقل في ابداره فأضافه الى اللبلة فاني اشاهده بدرا معوجود الشمس مالنهارف اضافه الى اللملة الالامرع وفه الحققون وليس هذا منزل الكلام علمه ولكن هذا المنزل يتضمن منزل التيلي فىالشمس فانالحق يتعمالى عنسدالمحققينان يتجلى فىصورة واحسدة مزتينا ولشخصين فلاتكرار فيام عنه دالحق للاطلاق الذي هوعليه والاتساع الالهبي والتبكر اردؤ دّالي الضهبي والتقهيد فاعلم انالتجلي الشمسي أى الشيه مااشمس وهو يسمى عندنامالتحلي الاوسع وهو التحلي الذي لايغني الانسان عن رؤية زنسه فيه وقد اومأنا اله في اوّل هذا الكتاب في ماب الارض التي خاةت من بقية الطينةالا تدمية وهذاالتحل مظهر ذاتي عمب ونيب التحلي فيهالي معلوله لاالي علته مع ظهورالعلة في معلولها عبنا محققة مجهولة الكنفية كظهورالشمس في النهارمع كون النهار معلولاعن ظهور الشمس ونورا أسراج عن السراج المنبسط في زوايا ااككون فنل هذا يسمى شهود العلة ومعلولها معافك ليغنيك عنك فهو بهذه المنابة وانماسمي اوسع لان المشاهديع رؤيته المحلي والمتحلي فهوله وغبرالا وسع لاتشاهد غبره لانفسك ولاغبرك ولاتعلم شهودك ولاماانت فيه حتى تعود المك و رقع الحاب فلوقر ع الحاب كان ذلك التحلي مقد اضمقا اذقده الحاب والاوسع بظهر في الحاب وفيغبرا لححاب ويفرق الشاهد ببن المحورتين واهذاية ال فهم ردّوهم الي قصور هم للاشارة الي عزهم اي محسون فهاوهنا بحورتحوي على انواع من انفس الحواهر لايدركها الأكل غوّاص واسع النفس عاشق الغب فقد سنت لك المقصود من هذا التجلي الذي يحويه هذا المنزل وفوائده لا تحصى لودهمنا نذك, هما ماوسعهاد بوان فانهالتأمد في العالم العلوى في الدنب اوله التأمد في العالم الاخراوي والسفلي ومانم تحل محمع فهما مكون عنه بين الضدين من المولذة الاهذا التجلي وهو كتعلى المحموب للمعب يعيانق غبره ويقبله فهومن تظرد في لذة ومن نظره في الم ومن هيذا المنزل معرفة الجود المقمد مالخوف والجزاء ومرتبة الصدق وان قبم ومرتبة ااكتذب وان حسن والغني المكتسب وهوالغني العرضي وعلامات السعادة وعلامات الشفاء واعلران اسساب العطاء يحتلف فنهم من يعطى للعوض ويسمى شراءو معا ففهه من الحودان المشترى قدانعمت علمه من كونك المعاماله غرض عظمر في تحصله وقداعطال هو ماهو مستغن عنه فكل واحدمنه ماقد عادعلي صاحمه ما بصاله المه ما كأن له غرض في تحصله اذكان له منع ذلك فهدذا القدر يلحق ساب الحود من جهة المعطى له اسم مفعول لامن حهة المعطى اسم فاعل وقد بعطى الانسان من هذا المات خو فاعلى عرضه أوحلول الام حسة تحلبه فكانه يشترى الثناء الحسن والعافمة والامن بذلك العطاء فهوكالاقول والفرق سنهما انالذي اشترى به في الاول هو بما يكن ان يكون له فيه غرض وهذا لا يكن ان يكون له في الالم وإذالة العافية والامن عوس أصلاومن يقول بخلاف هذامن أصحانا انكان محققاكا يريد

فكل ما رَبِي قد نلت منها سوى ملذوذوجدى بالعذاب فقد أبان عربه مُقصوده واللذة وما قاناه و ذهبنا اليه وان لم يكن محققا في اهومن أصل طريقنا بالمعنى وان ظهر بالصورة فلا كلام لنا معه ومنهم من يعطى للانعام وغير ذلك وليس من هذا المنزل الاماذكر ناه خاصة ومن ها نا البُّاب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم مهمن نعدمه

منيئ ثمالا يحب علمه وهوخلق الحود الالهبي وهل يكون الحق عوضا ينيال بعمل خاص ام لاولندين 'ان ثيباءالله حقائق هيذ االمنزل فصلا فصه لااعباء وتلويحها غانه بطول فهن ذلك النبكاح الغمبي المنتج قال تعالى وارسلناالرياح لواقبه وقال تعالى وانزل من السماءماء فأخرج بدمن الثمرات وقال حعل لك مالارض فراشاوالهميّاً؛ نباء وقد تقدّم الهكلام على هذا الفصل في فصل العبارف من ههذا الكتاب في ماب الإماء العلومات والامتهات السفلة ات فلتنظر هذالك ولنذكر في هـذا المنزل ما يتعلق مه وهوان المعاني تنكي الاحسام نكاحاغسمامعنو بافسر لدمنهما احكامهما وذلك حمال عمل المد الالهمة الغمسة الني من شأنه ان تدرك ومن ذلك جمع الصور الظاهرة في الهماء الهباء لها كالمرأة والصورلها كالمعلولالوجدعنهما الااعلانهماوه فراعب الاسراران مكون الولدعن الاب والاتملن هواهماولدوالات والاتم عن الولدان هماله الوان وهدنا الذي اشاراليه الحلاج رجه الله في قوله ولدت امي اماهيا ولا مكون الوالد عن الولد لمن هوله والدوهوله ولدالا في هذا النكاح ومن هذا الماب قوله كن وهي كلة امر التكوين وقال في عدى صلوات الله عليه الله كلة الله وفي الموحودات أنها كلئات الله وماله كلة في الموجودات الاكن وهي عبز الموحود فإنه البكامة ويوجه ها على العمون الثابتة فالاعمن الهاكالام فظهرت الكامات وهووحودات تلك الاعمان عن هذا النكاح المني وكان الولد منهما عمنهما ليس غبرهما وهذا الطف من الامر الاول فان الولدهناء من كمة الحنسرة فكيء من المكون وهو منسوب الى الله نعيالي والاوّل في الدرجة الثانية فأنه منسوب الى البهاء والصورة وهذا النكاح مدرج فهم فافهم فقدرمت مكعلى الطربق فالجسمانيكات كايما اولادعن نكاح غدى والاحسام كاؤامنها ماهوعن نيكاح عسى ومنها ماهوعن نكاح غدى مدرج في نكاح حسى كنكاح الرياح والمماه والحموانات والنسات والمعادن وما يتولد في الاحسام العنصرية لاالاحسام الطبيعية فإن العيالم الملكى لابتولدعنه من حيث حنسه ثبئ الاان تكون ابافي وقت لاتم عنصر لة يما للق اليما فاينتم فذلك الولد منهما قد يخاق ملكا وهو المعبرعنيه بلة الملك وهو ما باقمه الى النفس الانسانية فستولد منهما تسبيحة اوتململه تخرج نفسامن السيموا انهال فعفته في عين ذلك النفس وجوهره صورة ملكمة يكون ذلك الملق الأهاوا لنفس المهافترتفق تلك الصورة الى المها وتلازمه بالاستغفارلاتها التي ويالنفس الانسانية الي ومالقيامة ومن هنا يحكم في الثير بعة للوالد بأخذولده منزأته اذامنزوعقل ملاخلاف فان هيذا المائي تتلق عاقلاومن اعجب الانكمية الاعدام ولهذا اختلف فسه أهل الحكشف فاللهسهانه ونعالي علقه بالشئة فقال ان شائد همكم وعلق الاقتدار بالمحاد قوم آخرين فقال و مأت بقوم آخرين وكان الله على ذلك قديرا ولم بقل فه نبك على التثنية في كانت الإشارة من حيث احديثهاللا قرب وهو الذي اتي به ومن هيذا الباب ارسال الربح العقيم فانم الازالة اعمان الصور الفاهرة عن التأليف لااعمان الجواعرف التحت وجودا فينسب أليماالعقم وننيءنها انتكون لاقحة فهلذانكاح لجزراالثهوة لانوجود الولد كنكاح أهل الحنة فالكون عن كلشهوة كانولابة وجودعيني لنفسه ومن هناوقع الخلاف بين أهل المكشف فين كشف رجوع اعمان الصورالتي كانت موجودة الى كونها ثابتة غيرموجودة وقال بأن الريح العقيم قدأنتي في حضرة الشوت ماكان قد خرج عنها وهو مشهود للعق ويه تعلقت المشيئة بقولهان بشأيذ همكم اىبردكم الىالحالة التي كنتم موصوفين فيهامالعدم وانميا كان هذاءهما لانه لم يظهر عنه وجود العين انفسه وان كان ظاهر استهودا لخالقة ومن لم يشهدر حوع اعمان الصور الموجودة الى العدم عند موحه المشبئة اوهموب الربيح العقهم قال ان ذلك لا ينتجر شدأ فان الامحماد للاقتدار لاللمشيئة فقط وللريح اللاقحة لاللعقيم اذلوظهر شئ وجودى عنها لم تكر عقمافهاذا سبب الخلاف بين أهل الكشف فتعلق النافي عين الوجود ومتعلق المئت غين الثدوت في الوارداعلي

الحاضرون من سؤاله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتنحدكون ان جاهلاساً لفالما الهدد الرجل الماتشق عنها غرالجنة فأجابه ماارضاه وعلم اصحابه الادب مع السائل فأزال خلا وانقلب عالما فرحا وقال الله تعالى والما السائل فلا تنهر فعمم وان كان المقصود في سبب نولها السؤال في العدم في العدم الانه تعلم محال سابق كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله ووجد أنضالا فهدى أى حائرا فأ بأن الله عن الاحر فأ ما السائل اذاجاء سألك فا غاهو بمنزاتك حين كنت ضالا فلا تنهره كالم انه ركوبين له كايات الله كاقال له تعلما لحال سبق في قوله الم يجدلا يتمافا وى فلم ذلك ولاطردك كالم انه ركوبين له كالما تم ركوبين الله تعلما لحال الله على المائلة على الله على الله على الله على الله السيم الله على المائلة والمائلة والمائلة على الله على الله الله على المائلة السيم و الله على المائلة على المائلة السيم و المحالة الله على المائلة الله على المائلة السيم و فوال الله و في القرائلة على المائلة و في القرائلة و في القرائلة و في المائلة و في القرائلة و في القرائدة على المائلة و في القرائلة و في المائلة و في المائلة و في المائلة و في القرائلة و في القرائلة و في المائلة الله و في القرائلة و في المائلة المائلة و في المائلة المائ

البياب الثانى والتسعون وما تتان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة من الحضرة , الموسوية

والشمس تظهر ما الاظلام يستره حتى اذا جاءت الاخرى تذكره اصل ولكن عين الجود تظهره ربا و لا تك ممن ظل يضمره وان شهدت هلا لا فهو يبدره فان د اعيه من ذال يز جره وليس عن عوض كذاك اذكره فان يكن عوض فلست اوثره

اللهل بستر ما فى الغدب من عجب والشخص ان كان انتى ايس يذكره والجود اصل وضد الجود اليس بذى لا نمئ يغنيك غيرالله فارس به وقم به علما فى رأ س رايته وان دعاك الهوى يوما لمنقعة عطاؤه منه اولى و آخره ان الجزاء وفاق لاعلى عوض

سلام عليكم ورجة الله وبركاته اعلوايا اخوانه النهذا المنزل من اعظم المنازل قدرا هو منزل النكاح الغيبي و هو نكاح المعاني والارواح و يحتص بهذا المنزل علم الحيلي الالهبي المشبه بالشمس ليس دونها سحياب دون التحلي القمرى البدري وهو قوله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كاترون القمر الله البدر وليس لهذا المتحلي مدخل في هذا المنزل وكاترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحياب وهذا المنزل منزله ومن هنايعرف وهو منظهر الهبي عيب ومن هذا المنزل يعرف الجود المقد بالخوف والجزاء ومرتبة الصدق وان فيم ومرتبة الكذب وان حسن والغذا المكتسب وهو الغذا العرضي وعلا مات الشقاوة وخسة المعقد على الامور التي قد نصم الله الاعتماد على اولماذا يحيب صادعها مع كون الحق نصم الهدي المائية المائية وصفة المنافقة من حضرة اللسود عرفة المقام الذي يتألف فيه الضرّ تان و يتحانان ومعرفة الاصطلام اللازم وصفة من اعطى مقام هذا الأصطلام من المقرّ بين من امثالهم بمن لم يعطه والجود عما يجده العارف من كل

من تذخسل الفقر على الغنا والغناعلي الفقروالخوض في هـذه المـئلة من الفضول الذي في العـالم والحهيل الفائميه فان الحالات تحتلف والمنازل تحتلف وكلحالة كإلهافى وحودعتها فالله يقول اعطى كل شئ خلقه غاتركت هذه الاكية لاحدطر يقاالي الخوض في الفضول لمن فهمها وتحتق بها غمران الفضول أيضامن خملق الله فقداعطي الله الفضول خلقه ثم هدى أى بعز ان من فام به الفضول فهوالمعبرعنه بالمشتغل بمالايعنمه وجهله بالامرالذي يعنمه والفقر فيعمنه كامل الخلق لاقدمله والغنا فيحاله كادل لاقدمله فى الفقر ولوتد اخلت الامورلكان الفقرعين الغناو الغناءين النقراذ كانكلو واحدمنهما من مقومات صاحبه والفدّلا يكون عن الفدّوان اجتمعا في امر فلامحتمع الغنا والفقرابدا فلمس للفترمنزلة عندالله فيوحودهوابس لنغنامنزلة عندالعمدفي وجوده فكإلا متال الله افضل من الخلق او الخلق كذلكُ لا يقال الغناء افضل من الفقر او الفقر افضل من الغنا فااذة صنفة الخلة والغنا صنةالخق والمفاضلة لانصرالافين محمعهما حنس واحدولاحامع بهن الحق والخلق فلامفا ضله بين الغنا والفقر قال الله تعالى في الغنا ان الله غني عن العالمين وتوال في الفقر ما ابها الناس انتر الَّذِير اء إلى الله الا آية فن قال بعد علمه مذا الغنا افضل من الفقر أم الفقر افضل كمن فال من افضل أتله ام الخلق وكفي بهذا جهلامن فائله واتما الذي بأيدى الناس الذي يسمونه غنافكنف بكون غنى وانت فقبرالمه غبرمستغن فى غناك عن نقرك وهذا على الحقيقة لايسمى غنى فكيف تقع المفاضلة بنن ماله وجود حقيقي وهوالفقرو بين ماليس له وجود حقيق وهوغنالة واذاسمي الانسان غنيا فهوعيارة عن وجودالسب المؤثر عنذه فعماله فيه غرض في الوقت فيكون بذلك السب غنما فما يفتقراليه لوحوده به فهـذا الفقيرالذاتي في غناه العرنبي واذالم بكن عنسده وجودالسب الؤثر فهماافتقرالهه سهني فقهرامن غسيرغني فالفقرله في الحيالين معا اتهله في الحالين معا والامراد اكان على هـذا فطلب الفاضلة جهل بين الوصف الحقيق افي العرضي وبما يتضمنه هـ ذا النزل ما ملزم العالم والمتعلم والسائل والمسئول فلندين من ذلك ط, فالمسمس الحياحة المه فانه مقع من الناس في غالب الاوقات وذلكُ ان الحاهل اذ احاءا، ــ مثل العالم في امر لا يعله من الوجه الذي سأل عنه و يعلم منه قد رالوجه الذي دعاه الى السؤال عنه كمن سمع حسا من خلف حمات فيعلم قطعا ان خلف الحمات امر لابدري ما هو ولابدري محمل ذلك الحسر ولعله ليس خلف ذلك الستر فسأل من يعار محل ذلك السترهل خلفه ماء حسن ان يحس إم لاواذا كان فياهو فيتصوّرالسؤال منالسائل عمالايعلم لوجه تمامعلوم عنده يتضمن مالايعلم الابعدالسؤال عنهوعلى هذاالمقام اورد بعض النظار اشكالاوبهذا القدر ينفصل عن ذلك الاشكال وليس كأينا مماقصديه النسب النبكرية النظرية وانماهوموضوع للعلوم الوهسة الكشفية فحرت العبادة عنسدالعلماء القاصرين عاذ كرناه ان المتعلم السائل اذاجاء ليسأل العالم عن امر لا يعلمه فان كانت المسئلة بالنظر الي حالة السائل عظمة قالله لانسأل عالايعنك وهذا السرقدرك وبقصر عن فهم الحواب على همذا السؤال وليس الام كذلك عندنا ولافي نفس الام وانما القصور في المسؤل حيث لم يعلم الوحه الذي تحتمله تلك السئلة بالنظرالي هذا السائل فمعلمه لهصل له الفائدة فماسأل عنه و استرعنه الوحوه التي فها نمالا يحتمله عقله ولا ببلغ المه فهمه فسير" السائل بحو اب العالم و بصبرعالما سلكُ المسئلة من ذلك الوجه وهووحه صحيح ان فاتعله للعالم الفهم الفطن فقد فاته من المسئلة بقدر ذلك الوجه فاستوى الفهم الفطن مع العدم فى عدم استمعاب وجوه تلك المسئلة فحاسأل سائل تطف سئلة ليس فيه اهلية لقبول جوآب عنها ولقد علنارسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الساب في تأديب العماية ماية أدّب به فى ذلك وذلك ان رجلا جاء الى رسول الله صـ لى الله علمه وسُم م وهمو بين ظهر انى المحمايه فهمال ياسول الله اني اسئلك عن ثماب أهدل الجنة اخلق تتخلق امنسب تتسبح ففعك

الامع من يحمه ويسكن المه غالماولا بسام الامن يأنس به لذلك كان الليل اصل المودّة والرحمة ختي ان الذين تعذبه ــم الملوك لا تعذبهـم الإما انهار غالبا واتما الله ل فلا لان المعذب يتعذب ما للهل إذا عذب لما يلحقه من السهر والتعب فأنه زمان السكون والراحة والمعذب لابريدان بعذب نفسيه فيترك العذاب الىالنهارالذي هومحل الحركة فأصل الوذوالحمة موجو دثمن اللمل وضدّه موجو ديالنهار ثمان الغسة اعنى غسة المحسوب عن المحت غسة تعلم وتأديب لما تعطمه المحمة فان المحت ان كان صادقا في دءواه والتلاه الله بغسة محمويه ظهرت منه الحركة الشوقية الى مشاهدته فيصدق دعواه في محبته فىعظم منزلته وتتضاعف جائزته من التنعيم بجعبو به فان اللذة التي يجدها عند اللقاء اعظم بن لذة الاستصحباب كحلا وة ورود الامن على الخبائف لا يقوى قوّية اقوّ ة حلاوة الامن المستحجب فهو بزيديه تضاعف النعم والهبذا أهل الجنة في نعيم متجدّدمع الانفياس في جميع حواسهم ومعانيهم وتجلما تهم فهم فىطرب دائمون فلهدذا نعمهم اعظم النعم لعدم الاستصحاب ولجهل الانسان بهذه المرتبة يطلب الاستصحاب وانماالعالم يطاب استصحاب تحيديد النعيم والفرق بين النعمين حتى يقع الالتذاذ بنعيم جديد كاهو في نفس الامروان لم بعرفه كانسان ولاشاهدته كل عن ولاعقل فهومتجدّدمع الآنات في نفس الامر وللعهل القائم بهريذا الشخيص لعدم مشاهدته التجديد في النعيم يقع الملل فاو آرتفع عنه هذا الجهل ارتفع المال من العالم فالملل اقوى دليل على جهل الانسان بالله فى جفظ وجوده علمـــه وتتجديد آلائه مع الانفـاس فالله يحققنامااكشفالاتم والمشهدالاعم فبااشرف عين المقن ومااسعد صباحب مشاهدة الامو رعلى ماهي علب ه وايكن راعي الله سبحانه بهـ ذا الحهل اصحاب الهموم فهورجة في حقهم فانهـ ملوشاهدوا تجديد الهم في كازمان فردلم بزل عذابه كميراعندهم وآلامه متضاعفة فلياحيل بنهم وبين هيذه المشاهدة وتحيلوا ان الهم الاول هوالذي استعجبهم لم يقم عندهم في الم فياءته في الفعل وهان عليهم حله للاستعجاب الذي تخيلوه رحة من اللهبهم وتخفيفا عنهم الافى جهنم غان أهلها مع الانفياس بشاهدون تجديد العذاب وكلامناا نماهو في ههذه الدارالدنسامحل الحجاب الاللعبارفين فأن الهيم مقيام الاستخرة في الدنسافلهم الكشف والمشاهدة وهماامران يعطيهماعين المةبن وهواتم مدارك العلم فالعلم الحاصل عن العين لهاعظم اللذات فى المعلومات المستلذة فهم فى الاخرة حكماو فى الدنيـا حساوهـم فى الاخرة مكانة وفي الدنيامكا ناثم يتصل لهم ذلك بالا تخرة من القيرالي الجنة وما بنهما من منازل الا تخرة وهوقوله تعالى الهم البشرى فى الحماة الدنياالاكة وهى ماهم فيهمن مشاهدة ماذكرناه فى الاخرة من القبر الى الجنة فهو نعيم متصل فهد ذا نعيم العمارفين وليس اغبرهم هذا النعيم الدائم ثم ان الحق ســعانه وتعـالي في هــذا المنزل امرعــده المعتني به أن يكون مع خلقه كماكان الحق معه هذافللعارف ايضاح هذا الطريق الموصل الى هذا المقام والافصاح عنه ولس سده أعطاءهذا المقام فان ذلك خاص ما لله تعلى قال الله تعالى ما الها الرسول بلغ فل ابلغ قبل له ما علمك الاالبلاغ لدس علمك نهداهم انك لإجدى من احمت الاسمة وما احسن قوله في الحقائق وهواعلم بالمهتدين فإن العلم انما يتعلق بالمعلوم على ماهو المعلوم عليه وقال العلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين فوظيفة الرسل والورثة من العلماء انماهي التسلسغ بالسيان والافصاح لأغ يرذلك وجزاهم جزاء من اعطى ووهب والدال على الخبر كفاعل الخبرفان ألدلالة من الخبر فيتضمن هذا المترل من علم الاستناد والمستنداليه اعظم الاستنادأت وهو الاستناد الالهج وهو استنادا لاسماء الالهمة الى محال وحودا أبارها لتعن مراتمها واستناد المخلل الى الاسماء الالهمة اظهو راعمانها فهذا اعلى الاستنادات واعلى المستندات الهماوقد رسنامك عبلى الطريق فادرج عليه مازلاوصاعداومن هنايعرف ماتحيد فيه النياس

وان رقدله علنونسكت عالايصل المه فهومك ولايلغه عقلك فلنمتدئ اولابالاعلى وننزل الى آخر درجة فنقول ان الصدر في الرسة الثانية من كل صورة سواء كانت الصورة جنسية اونوعية اوشخصية اوغير ذلك فصدر الواحبات الحماة الاقرامة المنعوت بهماالحق عزوجل وصدرالا يمماءالمؤثر ةالعلموصدر صفان التنزيه نؤ المثلمة وصدرالا بنمات العمر الذي مافوقه هواءوما تحته هواءوصدرالوحود الممكنات وصدرالموحودات العقلاالاقل وصدر الدهر ماسنالازل والابد وصدرالزمان قبول الهمولى للصورة وصدر الطمعة كمفمة الجم الاقول وصدرالكمفمات تعلق القدرة بالايحاد وصدر الكمهات تقسيم المعاني وصدرالافلالي الكرسي وصدرالعناصر الماءوصدرالليل مغبب الشفق الاجر وصدرالهاراشراق الشمس لاشروقها وصدرا لموادات الحبوان وصدرالانسان معروف وصدرالاتة زمان ادريس وصيدره فيذه الامتة القرن الاؤل وصدرالدنها وحودآدم وصدرالايام يوم الاثنين وصدرالا تخرة المعث وصدرالبرزخ النوم وصدرالنارالموقف وصدرا لحنة النزول في المنبازل منها وصدرالعذاب والنعمر رؤية اسبام واوصدرالدين فلان رسول الله صلى الله عليه وساروا علم ان الكل صدرقلما فادام القلف في الصدر فهواعمى لان الصدر حمات عليه فاذا ارادالله أن معله نصراخرج عن صدره فرأى فالاسماب صدورالمو حودات والموحودات كالقلوب فيادام الموحود باظراالي المسب الذي صدرعنه كان اعم عن شهود الله الذي اوحده فأذا اراد الله ان يحعله بصبراترك النظر الحالسب الذي اوجده الله عنه ونظرمن الوجه الخاص الذي من ريه اليه في اتحاذه وجعله الله اياه بصرافالاسماب كلهاظلات على عمون المسات وفها هلك الناس فالعارفون شتونها ولايشهدونها ويعطونها حقها ولاينكرونها وماسوي العيارفين يعاملونها بالعكس يعمدونها ولايعطونها محقهيا بل يعصونهما عمَّاتستحة من العمودية التي هي حقها و يشهدونها ولا يُشونها فياتسأل احدامن الناس الاوهو مقول ماثم الااملة وينغي الاسساب فإذا اخذته بقوله اونزلت به نازلة شاهدالسب وعمى عن اثبته وكفريه وآمن عمانفاه فإذا اتفق لمعض النباس انتلائه النازلة ماارتفعت تهمذا السبب الذى استنداليه وانقطعت به الاسماب حنئذ يكفر بهماويرجع الىالله خالق الاسماب فلميدر بماذاك غيرولا بمائه آمن ولم مدرمامعني السبب ولاغسيره اذلوع لم أن السبب لا يصحوالاان بكون عنه المسب لعملم ان السب الذي استندالمه في رفعه الهمذه النازلة لم يكن سيم الوجه من الوجوه اذلوكان مسمها لرفعها وانماكان ذلك السبب فيمنعه رفعالنيازلة سيبالرحوعه الميالله فيرفعها فلم زل في المهني تحت تأثير الاسماب فإن الاسماب محال وفعها وكيف رفع العبد ما اثبته الله ليس له ذلكواك زالجهل عمالناس فأعماهم وحمرهم وماهداهم والله يمدى من بشاء بالروح الموحى من أمرالله فهدى به من يشاء من عباده فقدا ثبت الهدامة بالروح وهداوضع السب في العالم فالوقوف عند الاسماب لانافي الاعتماد على الله ولهذا حعل الله سحانه آلاسياب مسييات لاسماب غبرها من الادنى حتى منتهج فها الى الله سيحانه فهو السنب الاول لاعن سب كان به نع سنب الكون المرتبة لاالذات وسعب المرتبة الكون فسنب الحكون في الاعجاد المرتبة وسب ألمرتبة فى المعرفة الكون فافهم فلمااضاءالنها وللحركة وقعت الولادة للاشماء فظهر ت الاعمان في عألم الحس غالبيا وهت الرياح في الهجار فتلاطمت الامواج وجرت السفن ورمث الهجيار مافها لتلاطير الامواج ولمااظلم اللمل للسكون سكنت الرياح وسكنت الامواج والمسيك البحر مافيه غالب اوظهرت الولادة فىالبرزخ فكانت الاحلام ورؤما المشرات والمفزعات كالصورة ألقبيحة والجملة في صور المولدات فحالحس من الافعال والنشات واغلب وقوع هذا في صدراللمل وفي صدرالنهارلان الرياح لاتهب الابعدطاوع الشمس حنئذ تحرج الرماح كاان رماح النصر لايب الانى صدر العشا وهو بعدالزوال ولهلذابستهب فمهالقتال ولماكان اللمل محلالاسكون والمسامرة ولايبت شخص

واعلمان أصل الاموركاها المعرفة عندناوالنكرة عرض طارئ فاذاعرض وقع الامهام والاشكال إفالعارف منعرفه في حال التنكير فهونكرة في العموم وعندهذا هومعرفة في النكرة كااذا قال القائل كأت الموم رجلا فرجل هنانكرة وهوعندمن كله معرفة بالتعمن في حال المكم علم بالنكرة فالذي يشاهد العارف من الحق في حال النكرة والاتكنار من العالم هو عنز المعرفة عنده لكونه ابقاه على الاطلاق الذي يستحقه في حال تقدده به العقائد فيحهله العامّة في التنكيروهو مقام عظيم الفائدة للعارفين واعلم ان العارف في هذا المنزل لا يتمكن له ان يسأل الحق في أمر الأمن الوحه الاخص لامن الوجه الاعم ولايصح له سوؤال الحق في أمر هوفه له لنه شغل عايستحقه ذلك الامرمن الادب فاذا وفاه حقه حساآن كان ممايتعلق بالعبادات البدنية أومعني ان كان مما يتعلق بالعمادات القلسة وأراد الحق ان ينقله من تلك العبادة لم يعرف العبارف مرادالحق فسمالاي مرتسة ينقله هل ينقله الى واجب آخرا ومندوب أومماح أومكروه أومحظور فسق واقفا بين المقام الذى فرغ منه و بن الامر الذى المه في علم الله ينتقل فعند ذلك يأته رسول من الله مطهر في سرته بقول إدان الله قدأ مرك أن تتضر ع المه وترغب وتسأله في هذا الامر الذي ينقلك المه ان كانت بقمت لك حماة فلدكن من الواجبات وهوا ارادفان لم يكن فن المندو مات فان لم تسمق العنامة بالاجابة فن المياحات فان لم يكن ورأيت لوائح تعرق البك من خاف جحاب الخذ لان وتعلم الك تنتقل الي محظور أومكروه فاسأل من الله الحضورمعه فى ذلك الامرالذي تنتقل المه واسأله ان يجعل فلك من البكراهة لذلك الامرولا يحول منك و بين معرفتك بأنه شئ بسؤك فعله وان العلاالالهي لا تمدُّل فيكُ يوقوعه منك حتى إذا وقع منك وأنت على هذه الحالة لم من حكم للمعصمة فمك جله وكان الحكم فل القدرفاذا توجهت العقو بةعلى من هذه حالته الماتطلبه المخالفة من وجه من وجوهها بوّجه العفوو الغفور والرحم وهم الاسماءالتي تطلمها المخالفة ويعتضدون بالاسماءالتي تطلبها الكيراهة التي كأنت فيك لذلك الفعل والايمان بالفدر السابق فيها ويدالله مع الجماعة فتكون الغلبة والحكم اهؤلاء الاسماء التي تعطيه السعادة والخيرمع وقوع المعصة وتكون معصيته بحضورهمع اللهفها حمة ذاتروح الهبى يستغفرله الى يوم القمامة ويدل الله سمتهاحسنا كايدل عقو سهامنو يةوالله يقول الحقوهو يهدى السبيل

الباب الحادي والتسعون وما تمان في معرفة منزل صدرالزمان وهو الفلال الرابع من الحضرة المحمدية

عين ولكنه للعنقل معقول المفي وجود فان الحنث تعطيل ولا اب هو في الاحكام مبتول فكان عنه فذاك الشخص مقبول هاد فذ لك بالاهو المعلول فانكم لدليل العقل مدلول

اقسمت بالدهر ان الدهرايس له فان حلفت به فاحلف على عدم واعلم بأن الذي لاام تؤنسه الاالذي رقبت فيه معارفه كما الذي تاه في بحرو ليس له وان نقلت الى فقر بغير غنى

اعدام وفقال الله ايما الولى الجيم ان أيكل شئ صدراً ومعرفته في هذا الطريق من ارفع العلوم والمعارف اذ كان العالم في لل جنس على صورة الانسان وهو آخر موجود وكان الانسان وحده على الصورة الالهية في ظاروره و بإطنه وقد جعل الله له صدرا فيما بين الحق والانسان الذي له الا تحرية وللعق الذي له الاقليم في ذات العالم صدور لا يعلم عددها الاالله فلنعين منها بعض ما يصل اليه فهمك وما يكن الذي له الاقليم في دات العالم عدور لا يعلم عددها الاالله فلنعين منها بعض ما يصل اليه فهمك وما يكن الذي له الاقليم المدور لا يعلم عددها الاالله فلنعين منها بعض ما يصل اليه فهمك وما يكن الذي له المدور المدور لا يعلم عددها الاالله فلنعين منها بعض ما يصل اليه فهمك وما يكن الذي له المدور المدور الدور الدور الدور المدور الدور الدور

رجسا مانارية ولولم يحسحن النورطسعما لماوصف بالاحراق كانوصف النار بالتحفيف والذهباب بالرطويات وهبذا كالهمن صيفات الطبيعة ثمان الله قدا خرعن الملاءالاعبلي انههم يختصمون والخصام من الطسعة لانها مجموع اضداد والمنازعة والمخالفة هي عين الخصام ولا كالمحكون الابين الضذين ومن هذاالياب قواهم انجعل فهامن بفسيدفيها ويسفك الدماء هذامن طميعتهم وغبرتهم على الجناب الالهي فلووقفوا معروحا نبتهم مقولوا مثل هذا حين قال الهم الله انى جاعل في الارض خملفة بل كان جوام م من حمث مافه ممن السرّ الالهيّ ان يقولوا ذلك المك سيحانك تفعل ماتريد ونحن العسد نتحت أمرك بالطاعة لمن أمرتنا بطاعته فبالذى وقع من الانسان من الفسادوغير. مما يقتضه عالم الطبيع مه بعينه وقع الاعتراض من الملائكة فرأوه في غيرهم ولم يروه في نفوسهم و ذلك لماقة رناهمن ان التعشق بالغرض يحول بين صاحبه وبين فعل مالا ينبغي له ان يفعله ولهذا قال لهم الله تعالى انى اعلم مالاتعلون ثم أراهم الله شرفه علمهم بماخصه به من علم الاسماء الالهمة التي خلق المشار اليهم بها وجهلتها الملائكة فكائنه بقول سيحانه اجعل على حمث شدّت من خلق أكرمه بذلك فن هنا تعلم ماذكرناه وسمأتي العلم بهذا الامر محققام ستوفى في منزله الخاص به فان علوم هذا المنزل على قسمن منها علوم مختصة بالمنزل لايو حدفى غسره ومنها علوم بكون منها في كل منزل طرف واعلم ان القلب وان كان محل السعة الالهمة فان الصدر محل السعة القاسة اذكان انماسي صدرا الصدوره والهذاقال واكنتعمى القلوب التي في الصدور فأن القلب في حال الوروديضمق لمايقة ضهمن الحلال والهنبية ومايعطيه القرب الالهبي والتحلي واذاصدرانسع وانفسح لانه كون وهوصادرالي الكون فينفسح للمناسبة وتتسع اشعة نوره بأنساطها على الاكوان ويتهيج كونه خصبهذا التقريب الالهبي على ابنا وجنسه ولهذا اذاءر سله عارض يقيضه في غرمحل القيض منهه الحق بذكره ماأنع الله به علمه لتذكر النعمة الالهائمة علمه فحول منه و من ما كان علمه من الضمق فهو في الظاهر من الهبي وفي المعني رجة بهذا القاب فن هنا يقرّر الحق عبده على ماامتن به علمه فان قلت فان الله قبه ذكرانه عن على عباده قلنا انماحاء هذا لما امتنو اعلى رسول الله صيل الله علمه وسلم باسلامهم فقال قل الهم ما مجمد بل الله عن علم كم ان هدا كم للاعمان أى اذا دخلتم في حنسرة المنّ فالمنّ لله لالكم فهو من علم التطابق لم يقصديه المنّ فيا كان الله له قول في المنّ ما قال ويكون منه كإفال صلى الله عليه وسلمما كان الله لينها كم عن الرباويا خذه منكم وما كان ليد لكم على مكارم الاخلاق من العفو والصفيح ويفعل معكم خلافه فاذا وقع منكم من سفساف الأخلاق ماوفع ردالحق سحانه اعمالكم علمكم لاانه عاملكم بها من نفسه واعما اعمالكم لم تنعدًا كم فلله المنة التي هي النعمة والامتنان الذي هواعطاء النعمة لاالنّ منه سيحانه وتعللي واذا أرادالله تعالى رفعة عمده عند خلقه ذكر لعماده منزلته عنده ا ما ما لتعريف وا ما بأن يظهر على بده وفي حاله ما لا يمكن ان مكون الاللمقرب من عماده فتنطلق له الااسنة وتنطق بعلوم تنته عندسده مثل فتحه صلى الله علمه وسلماب الشفاعة تومالقمامة الذي اختص بهء لي سأثر الرسل والانبياء فمعلومناره في ذلك الموطن على كل أحدوه نسالك نطلب الرياسة والعاقو أمّا في الدنها فلاسالي العارف كيف أص ولاامسى عندالناس لانههم في محل الحجاب وهوفي موطن التكلمف فكل انسان مشغول منفسه مطلوب بادامها كاف به من العمل ومما يتضمن هذا المنزل علم التنكُّمروه والتحلي العامُّ وعلم المتعرر مف وهوالتجلى الخاص وهومندرج في العام كالاسم الرب اذا تحلى فيه الحق لعساده فأنه تحل عام واذا تجلى في مثل قوله فوربك فهو تجل خاص وان كانت التجلمات من الربو سه والكن منهما تماين إِفَانَ الْحَالَ الْتِي لِكُ مِع المَلْ فِي مُجلس العاسَّة ليس هوا لحال التي لكُ معه اذا انتزوت سافله ذا مقام وعلم خاص ولهد ذامقام وعلم خاص والنجلي العام اكتشع العافرانفع والنجلي الخاص اعظم قرمة

من تتلها ما يحوى علمه هذه التوانت كلها والده الدارالتي أوصلتها الها بحمدع ما يحوى علمه من الملك وهى خسسة انواع من التواست منها واست الامر الواجب ويوابيت الامر المندوب ويواست الامرالميم من حمث الاعمان به وتوانت النهي الواجب وتوانت النهي المسكروه ومن هدده التواست ما مختص بك ومنها بوابت تتعلق بغيرك وكانت انت جله افسكل خطاب نبرعي مختص بذاتك لاتتعدى في العمليه الى غيرك فه والمختص مك وكل خطاب شرعي يختص بذا مك وتنعدي في العمل مه الى غدرنة فذلك الذي يتعلق بغيرك وكافت أنت جله كالسعى على العمال وتعليم الحاهل وارشاد الضال والنصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلمن وعانتهم فهذه نواستأ صحاب اليميز فكإحات ماهولك ولغبرك فى الدنيا كان لك أجرك وأجر غيرك في الا تخرة ولا ينقص الغيرمين اجره شيأان كان ومناوان لم مكن مؤمنا مثل التكامف الذي تعلق بك في معاملة أهل الذمة فلك أجرهم لو كانو امؤ منين ولا أجراهم ولهذا قددصلي الله علمه وسلرهذا الامربالعمل فتبال دن سن سنة حسنة فلدأج هاوأجر من عمل مها الى وم القيامة والمؤمن لا نقصه من أجره الاخروى شيئا والذمى يعطي اجره في الدنيا اما يمنفعة منحلة أود فع مضرة ومعجلة أفهكون ذلك الاجرابية العامل في الا تنحرة محتقاوقد يحمع لذ من الدنيا والا تحرة فيرى العامل ما تحويه تلك التوايت من الاشهاء النفسة وما آها وقد حصل له الشري بأنهاله ملك اذاحلها بحث بذي في حواوالتعشق وافهون علمه حلها ومحف لجل الهمة الاهافلا يحد فهامشقة وهوحال تلذذه بالاذى وعامحدين لاهل الذمة في معاملتهم وآخر ينظر الى ثقلها وهو المؤمن الذي لاكثف عنده الامحرّد تصديق الخبرفيحدها ثقيلة المحمل فنهمن محملها عشقة وكلفة لغلبة التصديق بمافها وللعرص الشديد والطمع في اخيذها وملكها اكون الآمر بجملها قالله هي لك في اجر حلك ومنهم من ثقلت علمه فأخر جمنها جلة طرحها في الارض لعنف عنمه النقل الذي يجيده فلماخف حمله ينعض ماطرح منهاجل مايق وكلماطرحه من ذلك عاددلك المطروح حديد اورصاصا ونحاساوزبد فىالتوانت التى على شماله والتوانت التى اقتمتله على شماله كلها مملوءة حديد اونحاساوقط اناو آنكاوشيه ذلك مما نقل وتكره رائعته وقبلله هـذهالتواست تحملها عـلى ظهرك عـلى ترتب ماقررناه في نواست الممن ونوصلها الى داردات الهب وزمهر برومانحوي علمه هدذه التوابت ملكك وهدذامعني قوله وليحملن اثتالهم واثقالامع اثقالهم وقوله صلى الله علمه وسلم من سن سنة سيئة فعلمه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة وان لم يحينه للويكاشف في هذا المتزل صورانزات على قلبه معاني محرّدة عن الموادّوء, ف تفاصيلها والحق كل شئ منهامقامه ومحادولم بحدادلك كافية ولامشقة لانه لاغرن لهمع ارادة سمده منه فهوفىعالم الانفساح والانشراح وان ضعفت اجسامههم عنجل بعض ماكانفوه فقلد أمران لايحسمل الاوسع نفسسه والنفس هنا عمارةعن كمال الحس لان النفس المعنو بةلا كلفة علمها الا اذاكانت ضاحبة غرض وكافت بمالاغرض لهافيه فلهذالم يعذرا لانسان من حيث نفسمه ويعذر من حث حسه الحروج ذلك عن طاقته في المعهودويتعلق مدا المنزل طرف من العلم بنشئ الملائكة وانهم من عالم الطمعة مخاوقون مثل الاناسي غيرانهم الطف كان الحنّ الطف من الانسان مع كونهم من نارمن مارجها والنارمن عالم الطبيعة ومع هـذا فهـمروحانمون يتشكلون ويتمثلون فلوكانت الطمعة لاتقىل ذلك لماقمله عالم الحن وكمف شكر ذلك ومعلوم قطعا ان الانسان من عالم الطبيعة الكثيفة وفسهمنها خزانة الخمال في مقدّم دماغه يتخبل مهاماشاء من المحالات فكمف من الممكات فكذلك الملائكة عليه مم السلام من عالم الطسعة وهم عمار الافلاك والسعوات وقد عزفك الله انه استوى الى السنكا، وهي دخان فسوا هنّ سبع مهوات وجعل أهلها منها و هوقوله وأوحى فى كلّ مماءأمرهما ولاخللف ان الدخان من الطبيعة وان كانت الملائكة اجسامانورية كمان الجن

مالم یکن منان فی الالتاء تلویح لا یحکمنان تبیین و تصریح تنطق بمایغتہذی بعلمہ الروح تبدی النفوس الذی تجری به الریح والروح ان ذل بالتصریح مجروح لايحصل الشوق للملق المهاذا فاكشف معارف أهل الله فى حجب وانطق بما تغتذى به النفوس ولا فالروح يكتم ما يلتى المهكما ان النفوس بما تهواه نا طقة

علم ايدك الله وايانا المنعم إذا ابطل نعمته بالمن والاذى لا يكون شكورا عندالله على ذلك وانشكره المنع علمه لمعرفته بذله وفقره اليه فن مكارم الاخلاق انلاعن المنع عاانع به على المنع عليه ولاسمامع شكوه على ذلك فاذا احتاج المنع علمه لامر واظهر الذلة والأفتقارالي المنع في طلب ذلك الامرالذي مست الحاجة فيه السه وذلك الامرعند المنعم في النعمة التي انع مهاعليه فللمنع عند ذلك ان بعرَّ فه بما انع به عليه و يقرِّره على ذلك وان الذي طلب منه موجود في نفس نعمته فلهاذ المنتقر فىغىرموضع الافتقار حينئذ يجوزللمنع ان يذكرللمنع عليـه نعمته عليـه كرجل وهب رجــلاأاف د نارانعاماعلمه عرراً وفقترالى ثوب بلسه ومركب يركبه وأهل يأنس المه وقد نسى أوجهل ان ارادة المنع فيما انع به عليه ان ينال جميع ماسأله من تلك النعمة فلامنع عند ذلك ان يعر فه يأن جمع ماتسألني فيه تصل المه بماوهبتك اياه من المال فلماذ انستعجل الذلة فني مثل هذا الموطن يجب التقرّ ريالنع على وجه التعليم والتنسه لاعلى المن والاذى الاان من مكارم الاخلاق اذاقرره على ماانع به علمه ان لا يخبب سؤاله المابعطاء في الوقت وامّا بوعد فيسطه بعد انقباصه لما حصل عنده من الخيل تحلقا الهما فاعلم ان هذا المنزل يتضمن تقرير المنعم على ماذكرت لك ويتضمن علم التشريح الذي تعرفه الاطماء من أهل الحكمة والتشريح الالهي الذي تتضمنه الصورة التي اختص بهاهدا الشخص الانساني من كونه مخلوقا على صورة العالم وعلى صورة الحق فعلم نشريحه من جانب العالم علك بمافعه من حقائق الاكوانكاها علوها وسفلها طسها وخيشها نورها وظلمها على التفصل وقد تكلم في هذا العلم أبو حامد وغيره ومينه فهـذا هو علم التشريح في طريقتنا وأتباعلم التشريح الشاني فهوان تعلم مافي هده الصورة الانهانية من الاسماء الالهدة والنسب الريانية ويعلم هدامن رعرف التخلق بالاسماء وماينتهه التخلق بهامن المعارف الالهمة وهذا أنضاقد تبكام فسيه رحال الله في شرح المماء الله كاعى حامد الغزالي وأبي الحكم عبد السلام بن برجان الاشدلي وأبي ريكر ساعيد الله المغافري وأبي القاسم القشبري ويتضعن هذا المنزل التكليف ورفعه من حمث مافسه من المشقة لامن حست ترك العدمل فاعلم ان الله تعالى أم عباده بالاعبان به و بما أنزل عليم على أيدى رسله وجعل مع الايمان الزاما من المعاني أمرهم الله تعالى ان يحملوها كلها في يو اطنهم جلامعنو با وحعل محلها القلوب وعن اموراعلمة انزاها على ظوا هرهم وحلها جوارحهم ممافيه كافة حسيمة من عل الايدى والارجل بمالا يعمل الامالا بدان كالصلاة والجهاد وممالا كافة فسه حسسة كغض المصرعن المحرمات والنظر فى الآيات لمؤدّى ذلك النظرالي الاعتباروتنزيه السمع عن مماع الغيبة والاصغاء الى الحديث الحسين فثل هذالا كالفة فيه حسيبة وانما كانته نفسية فان فيهاترك العرض وهوجما يشق على النفس واذا اقمت هذه الحضرة التي في هذا المنزل ممثلة في صورة حسسة مقام له تواست على يمنه وتوالت عدلي بساره فالتوابت التي عدلي بمنه مملوءة دتراو باقوتا واحارا أنسه وحللا ومسكاوطيا ومنها تواست كاروصغار وقمل له لابدال من حل هدا الى موضع معين الى دارحدنة وروضة مورقة وقبل لهاذا وصلت هـ ذه الاحال الى هـ ذه الروضة كان أُخِرَكُ علما وعلى مااملك

المحاحل مسمى فتنقطع بجلول اجله من حتث الجلة حكما الهما لانتمدل ولاينخرم ولاينتسيخ ومن لم يؤمن ما وحعل فكره الفاسد امامه واقتدى به وردّ الاخبار النبو بة اما يتكذب الاصلُّ وأمانالتأويل فان كذب المخبر بماأتاه ولم يعسمل بمقتضى ماقبلله ان اقتضى ذلك عملازائداعلى التعديقيه فذلك المعبرعنيه بالشق وهومن حهة مافسه من الظلة كالآمن البعيد من حهة مافسه من النوروله الجزاء بماأوعد مان كذب من الثمر في دار البوار وعدم القرارلوجود العذاب الدائم الذى لا يحرى الى أحل مسمى وانكان له أحل في نفس الامر من حمث الجلة حكم الهما عدلا كماكان في السعيد فضلالا تبدل ولا ينخرم ولا ينتسم وفي هدا خيلاف بين أهل الكثف وهي مسئلة عظمة بنعلا الرسوم من المؤمنين وبين أهل الكشف وكذلك أيضابين أهل الكشف فهاا الحلاف وهوائه هل تسرمد هذا العذاب علمهم في النار الى مالانها به له أو مكون لهم نعم مد ارااشقا عنهم في العذاب فيهم الى اجل مسمى واتفقوا في عدم الخروج منها وانهم بماما كثون الى مالانها ية له فأن لكل واحدة من الدارين ملؤها وتتنوع عليهم اسماب الآلام ظاهر الابدّ من ذلك وهم متدون في ذلك لذة في انفسهم باطنا بعد ما يأخل الالم منهم حد العقوية موازيا لمدّة العمر في الشرك في الدنما فاذا فرغ الامدجعل لهم نعم في النار والسلاسل بحمث انهم لود خلوا الحنة تألمو العدم موافقة المزاج الذي ركبهم الله فمه فهم يتلذذون بماهم فمه من ناروزمهر مروما فهامن لدغ الحمات والعقارب كايتلذذأهل الجنة بالظلال والنورولثم الحورالحان لان من احهم يقدي بذلك الاترى الحعل في الدنسا هو على مناح يتضر ربروائح الوردو بتلذذ بالنتن كذلك من خلق على مزاجه وقدوقع في الدندا امزجة على هذا شاهدناها فعاثم من اج في العالم الاوله لذة ما لمناسب وعدم لذة ما لمنافر الاترى المحرور يتألم بريح المسك فاللذات تابعية للملايم ؤالا آلام لعدم الملايم فيكمااهل الجنة يتعذبون برؤ ية النار كذلك اهل النار الذين هم اهلها مألمون رؤرة الحنة فلود خلوها هلكو افهدا الامر محقق في نفسه لا ينكره عاقل وانما الشأن هل أهل النارعلي هذا المزاجيم ذه المنابة بعد فراغ المدّة اوهم على مناج يقتدني الهم الاحساس بالالام والعذاب والنقل الصحيم الصريح النص الذي لااشكال فيه اذاوجد مفيد اللعلم يحكم به بلاشك والله على كل شئ قدر وأن كنت لااجهل الامر في ذلك ولكن لايلزمني الافصاح عنه فان الافصاح عنه لابرفع الخلاف من العالم وبعض أهل الكشف قال انهـم يخرجون الى الجنة حتى لابيق فهاأ حدسن الناس وتبق أبوابها نصفق ويندت فيهاا لحرجيرو يحلق الله لهاأ هلا عاؤها بهدم من مزاحها كما يحلق السمك في الماء وعالم الهواء في الهواء وعالم في بطن الارض لاحماةلهم الافيها كالخلدوشههافاذ احصل على ظهر الارض مات فالغرالذى لنافعه حماتهم فالسمك اذاخر جالى الهواء مأن وكان في الهواء عمه فينطفي فيه نور حمانه والانسان والحموان البرى اذاغرق فى الما اهلاك وكان فى الماء عمه ينطني به نور حمانه و ثم حيدوان يرى بحرى بعيش هناويعيش هنا كالتماسي وانسان الماء وكامه وبعض الطمور وهدذا كله بالطبيع والمزاح الذي ركبه الله عليه وقدذ كرنافي هذاالمنزل مافيه كذاية واستوفينااصوله بعون الله والهامه والله يقول الحقوهو يهدى

\* (الباب التسعون وما مُتمان في معرف تمنزل تقرير النع من الحضرة الموسوية) \*

الأُلْقُولُ بِشْرُ حِذَانَ القَولُ فَاعْتَبُرُوا اللهِ فَي شُرِحَ مَا هُوفِي الْتَحْقَيْقِ مُشْرُوحَ اللهِ أَن أَنْ اللهِ اللهِ عَلَى المعنى مِنَا تَبِيحِ اللهِ وَقَى العِبَارَا تَ تَعَدَّ بِلَ وَتَجَرِيحُ الْعَبَارَا تَ تَعَدَّ بِلَ وَتَجَرِيحُ

فهوآخرالاولاد ومركب منحاستن متغدير وهوالمسنونالصلحال وهوكارأ تماثل الي الاستدارة وانكانت لدالحركة المستقمة دون الهائم والنيات وفسه سن الانو ارالمعنو مةوالحسمة والزحاحية مافيه ممالاتحده فيغييره من المولدات بمااعطاه اللهميز القوى الروحانية فياقيلهاالا بالنورية التي فسم فهي المنابسية القبول هذه الادراكات والهسذا قال تعمالي وآية ألهم اللمل نسلج منه النهار فاعلران النو رميطون في الطلة فلولا النورما كانت الظلة ولم يقل نسلي منه النوراذلو اخذ منه النورلانعدم وحود الظلامان كان اخذعه موان كان اخدا المقال تبعه حيث منتقل اذهو عبن ذاته والنهار منبعض الانوار المتوادة عن شروق الشمس فلولاان الظلة نوراذاته الهاما حج ان تكون ظرفا للنهار ولا صحران تدرك وهي مدركة ولايدرك الشئ أن لم مكن فسه فور مدرك ه من ذاته وهو عين وحوده واستعداده لقمول ادراك الابصارله بمافيها من الانوارواختص الادراك بالعمن عادة وانماالادراك في نفسه انماهولكل شئ فكل شئ يدرك بنفسه وبكل شئ الاترى الرسول علمه السلام كنف كان يدرك من خلف ظهره كما كان يدرك من امامه ولم يحيمه كثافة عظم الرأس وعروقه وعظامه وعصمه ومخه غمران الله اعطى الظلة والكثافة الامانة فهمي تسترما تحوىءامه ولهذا لاتظهر مافها فاذا ظهرفكون عن خرق عادة لقوة ذالهمة اعطاها الله معض الاشهناص واذأأم منأودع الامانة لمنأودعهاان يظهرهالمن شاء المودع وهوالحق تعالى فله ان يؤدّيها البه فلاامين مثل الاجسام الظلانية على ما تنطوى عليه من الانو اروقد نيه الله على امانتهم بذكر بعضهم فيةوله تعيالي وهذا البلدالامين فسمياه استناوهو أرض ذوحدرات واسوار وترآب وطمزولين فوصفه بالامانة واقدم بدكا اقسم بغيره تعظم الخلوقات الله وتعلمالنا ان نعظم خالقها ونعظه يها بتعظيمه اياهمالامن جهة القسم بهافانه لايجوز أنماان نقسم بهاومن أتسم بغسرالله كان مخالفاأ مرالله وهي مسئلة فيهاخلاف بين علماءالرسوم مشهؤراعني القسم بغسرالله فيكلماا عوحت الاحسام كان اقرب الى الاصل الذي هو الاستبدارة فأن اوّل شكل قبل الحسم الاوّل ألاستبدارة فكان فلكاولماكان ماتحته عنه كان مثله ومابعد عنه كان قر سامنه ولولم تبكن الطبيعة نورا فيأصلها لماوحدت بنزالنفس الكلمة وبتزالهمولي الكلوالهمولي الذيهوالهماأول ماظهر الظلام بوجودها فهوجوهرمظلمفيه ظهرتالا جسام الشفافة وغيرهافكل ظلام فيالعالمين جوهرااهبا الذي هوالهدولي وبمافي أصاهامن النور قمات جميع الصورالنور بةللمناسمة فانتفت ظلتها بنورصورها فان الصوراظهرتها فنست الى الطبع الظلة في اصطلاح العثلاء وعند بالست الظلة عمارة عن شئ بسوى الغمب أذ الغمب لا مدرك مالحس ولايدرك به والظلة تدرك ولامدرك ما فلولاان الظلة نورماصم ان تدرك ولوكانت غيباما صمران تشهد فالغب لا يعلمه الاهووهذ مكاها مفاتيم الغب واكن لابعلم كونهامفاتح الاالله بقول تعالى وعند دمفاتح الغب لايعلها الاهو وانكانت موحودة بننا لكن لانعلرانهامفاتيم الغيب واذاعلنابالا خمارانهامفاتيم لانعارا الغيب حتى نفتحه بها فهذا تنزلة من وحدمفتاح متولايعرف المت الذي يفتحه مه عالم الغب فلايظهر على غسه أحسدا ثم لتعيل بعيدماء ترفتك بسيريان النورفي الاشهاءان الخلق بينشق وسعيد فيسيريان النورفي جميع الموجودات كشفها ولطمفها لمظلة وغسرا لمظلة أقرت الموحودات كاهابو جودالصانع لها بلاشك ولارب وعلله الغب المطلق لاتعارذ اله من طريق النسوت لكن تنزه عامليق ما لمحتشات كمان الغيث يعلمانه ثم غساولكن لابعلمافيه ولأماهو فاذا وردت الاخبار الالهية على السنة الروحانيين ونقاتهاالي الرسل ونقاتها الرسل عليهم السلام المنافن آمن بها وتركؤ فيكره الفاسد خلف ظهره وقبلها بصفة القبول التي في عقله وصدق الخبر فها أتاه به فان اقتضى عملازا مُداعلي التصديق به عمله فذإك المعمر جنه بالسعمد هوممن الق السمع وهوشهيد وله الجزاء بماوعد به من الخيرفي دار القرار والنعيم الدائم الذي لا يجرى

هدتك ه فان كن هذا العدنسافهوشرعوانكان وليافهو تأييداشرع الني وحكمه فهوأم مشروع مجهول عند بعض المؤمنين به الى صراط مستقيم في حق النسي طريق السعادة والعلم وفي حق الولى طريق العلم لما جهل من ذلك الامر المشروع فمما يتضمنه من الحكمة قال تعالى مؤتي الحكمة من بشياء ومن يؤتى الحكمة فقداوتي خسرا كنيراوماسماه الحق كثيرا لايقال فسيهقلهل غ قال ومايذ كرالا اولو االالساب واللب نور في العيقل كالدهن في اللو زوالز. بتون والتذكر لا يكون الاعن على منثه وفتنيه لماح ورناه في هذه الا كات تسعد ان شاء الله تعالى و بعد ان أيات لا عن مرتبة هذا العلم من هذا المتزل فانسن أصل هذا العلم ومادّة بقائه وحياب مادّته و بماذا يوصل الى ذلك سأييد الله ويوفيقه فاعلران أصل هذا العلم الالهبي هوالمقام الذي ينتهي المه العارفون وهو ان لامقام كاوقعت الاشارة المه بقوله تعالى باأهل يثرب لامقام لكموهذا المقام لا يتقيد بصفة أصلاوقدنبه علمه أبوارز بدالسطامي رجه الله لماقيل له كيف اصحت قال لاصماح لي ولامساء انما الصماح والمساءلمن تقيد بالصفة وأنالا صفة لي فالصباح للشير وق والمساء للغروب والشير وق للظهو روعالم الملك والشهادة والغروب للستروعالم الغيب والملك وتفالعبارف في هذا المقام كالزنو نة المأاركة التي لاهي شرقية ولاغر بية فلا يحكم على هذا التام وصف ولا يتقيديه وهو حظه من ايس كمثله شئ وساحان ربك رب العزة عمايصفون فالمقام الذي مدده الثابة هوأصل هدا العملم وبين هدا الاصل وهذا العلم مراتب فالاصله والثبات على التنزيه عن قبول الوصف والمل الى حال دون حال ثمينتي هذا الثبات صورة بتصف ماالعارف لهاظاهر ولهاماطن فالباطن منهالانصل المه الابعد المحاهدة الدنية والرياضة النفسمة فاذاوول الىسر هدذا الباطن وهوعلم خاص هواهدذا العمل المطلوب كالدهن للسراج والعملم كالسراج فلانظهر لهدا العلم غرة الافي العلماء مه كالانظهر للدهن حصكم الافي السراج القائم بالفداد وهنا يقع له اكتساب الاوصاف التي نزهنا الاصلءنها في ذلكُ المقام وفي هذا المقام نصفه بهامن اجلنالا من أحله فهذا الوصف للرِّ مار لاله كان الله ولا شيئ سأتى الكلام على هذا الاصل في الباب الجسين وثلاثمائية من هذا الكتاب ومما يتضمنه هذا المنزل علرحقائق الاحسام الطسعمة وان أصلها من النورولذلك اذاعرف الانسان كمف يصفي حمع الاحسام الكشفة الظلمانمة الرزهاشفافة بلورية التيهي أصلها مثل الزحاج اذاخلص من كدرة رمله بعو وشفافا وحلاءالا جارمن هذا الماب ومعادن الماوروا نما كان ذلك لانأصل الموحودات كلهالله تعالى وهونورالسموات وهي ماعلاوالارضوهي ماسفل فتأمل في اضافته النورالي السموات والارض ولولا النورية التي في الاحسام الكشفة ماصيرللم كماشف ان مكشف ماخلف الحدران وماتحت الارض ومافوق السموات ولولا اللطافة التي هي أصلها ماصح اختراق بعض الاولياء الحدورات ولاكان قيام المبت في قبره والتراب عليه اوالتابوت مسمر اعليه مجعولا علىه التراب لا عنعه شي من ذلك عن قعوده وان كان الله قد اخذ بايصار ناعنه و يكشفه المكاشف سنا وقدورد في ذلك اخبارك ثبرة وحكامات عن الصالحين ولهذا ماتري أيضا جسم اقد خلقه الله و ية على اصل خلقه مستقمياقط ما يكون إيدا الامائلاللاستدارة لا-بن نيات ولا جادولامن حيوان ولاسماءولاأرض ولاحمل ولاورق ولاحر وسادنك سله الىأصله وهوالنورفأول موجود العيقل وهوالقياروهونو رالهبي الداعي واوحيدعنه النفس وهواللوح المحفوظ وهي دون العقل فى النورية للواسطة التي منها وبمن الله ومازالت الاشداء تكثف حتى انتهت الى الاركان والمولدات وانماكان الكل موحود وحه خاص الى موحده كان سريان النورفسه و بماكان له الى سمه كان فيه من الظائة والشُّجِثافة وحه مافيه فتأمل ان كنت عاقلافلهذا كان الامر كليانزل اظلم وكنف أين منزلة العقل من منزلة الارض كم منهما من الوسائط ثم لتعلم ان جسم الانسان آخر مولد

العيقل علم من اين اتى علمه ومن اين اصب فنهم من دخل وترك ميزانه على الماب حتى إذا خرج اخذه لنزن به لله وهذا احسن حالا بمن دخل به على الله واكن قاسه متعلق بما تركه أذكان في نفسه الرجوع المه فخرم من الحق المطلوب بقدرما تعلق مه خاطره فهما تركه للالتفات الذي له المه واحسن من هـ ذاحالامن كسر منزانه فان كان خشمااح قه وان كان بمانذوب اذابه أوبرده حتى بزول كونه منزاناوان بقي عن جوهر وفلايالي وهدذاعز برجداما سمعناان أحدافعله فان فرضينا وليس بمعال أنالله قوى يعض عماده حتى فعل مثل هذا كأذكر أبو حامد عن نفسه انه بقي أربعين بوما حائرا وهذا خطر ايس حال الاي على هـ ذافان الاي يدخل الى الله مؤمنا وهـ ذه الحال التي ذكرها أبو حامد لمست حال القوم وانماهي حالة من لم يكن عهلي شريعة فأرادان معرف ما ثم فسأل فدل عهل طريق القوم فدخل لعرف الحق تنعر مف الله فهذا أيضاطاه والمحل وأبوحامد كأن محلام شغو لامالحيرة فما بقو قوّة هذا في قدول مابر ديه الفتح الالهبيّ فإذا اتفق على التقديران يفتح عيل مثل هيذاً الشّخص الذي هو مهلهٔ ما انسابهٔ ابصر مما يفتح له به تلكُ الموازين التي اذهها فيصحب من ذلكُ فلما خرج خرجها بهالله لاعلمه كإفعلته الانبماءعلهم السلام فهولا يردشأ ولاينع شمأفي غبرميزانه وارتفع الغلط والشك وعرف معيني قوله ونضع الموازين القسط لموم القسامة ففعلهاموازين كثيرة ليزن بكل ميزان ماوضيع لدولماوزن المتيكلم بميزان عقله ماهو خارج عن العسقل أيكونه وراعطو ردوهو النسب الالهمة لم بقيلة ميزانه ورمى به وكفريه وتخيل انه مائم حق الاماد خل في ميزانه والمحتهد الفقيه وزن حكم الشرع عيزان تظره كالشافع المذهب أرادان بزن عنزائه تحلمل الندمذ الذي قدله ميزان نيفة فرمى به ميزان الشافعي فجرمه وقال اخطأ أبو حنيفة ولم مكن مليني للشافعي المذهب مثلا ان يقول مثل هذا دون تقد دوقد علم ان الشرع قد تعبدكل مجتهد عاادًا والمه اجتهاده وحرتم علمه العدول عن دلمله فياوفي الصنعة حقها مل خطأ الميزان العام الذي يشمل حكم الشير بعة على الإطلاق وهوالذي استنداامه علىاءالشريعة بلاخلاف في اصول الادلة وفي فروع الاحكام امّا في الاصول فالمشتون القماس دلملا اداهم الى ذلك احتماد هم المشروع لهم وقدعم إلخالف لهم من الظاهرية ان كل مجتهد متعمد باجتهاده ولكن ليس له يقول فهم انهم ما خطئوا في اثباتهم القماس داملافلس للظاهرية تخطئة ماقة ره الشرع حكم فنت القماس دلملا شرعا كماثنت نفي القماس ان يكون داملا شرعا وأمافي الفروع فكعلى رضي الله عنسه الذي ري نكاح الرسة اذالم نكن في الحجر وان دخل مأتها لعدم وجود الشرطين معا وانه يوجود هما يكون التحريم بعني بالمجموع والمخالف لايرى ذلك فالمنزان العاة بمنتى حكم كل واحدمنهما وأكن العامل بالمنزان العاة قلىل لعدم الانصاف فقدسنا في هذا الفصل سنب الحرمان الذي حكم على الفقها والعقلا النظار فلريله و الماس هذا العلم الشريف الاحاطى الذي يسلم لكل طائفة ماهي عليه سراء قادهم ذلك الى السعادة أوالى الشقاء ولايم لاحدطريقه سوى من ذاق ماذا قوه وآمن به كاقال أبو يزيد اذارأ يتم من يؤمن بكلام أهل هــذه الطريقة ويسلم لهــم ما يتحققون مه فقولوا له يدعو أكم فانه مجاب الدعوة وكمف لا بحكون مجاب الدعوة والمسلمفي بجموحة الحديبرة وأكن لابعرف انه فهالحهله مها فالله يجعلنا بمن جعل له نورا من النور الذي يهدى به من يشاء من عباده حتى يهدى به الى صراط مستقيم صراط الله الذي له مافى السموات ومافى الارمس من الموازين والصيراطات الاالى الله تصييرالا سوروترجع قال تعمالي فى معرض الامتنان منه على رسوله علمه السلام وكذلك أوحينا الدك روحامن أمم اوهو قوله يلقى الروح منأمره على من بشاءمن عباده ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاعبانُ وهو عرقُ المحل عن كل ما يشغله عن قبول ما أو حي به المه ولكن حعلناه نو رابعني هذا المنزل نهدي به من نشاء من عباد نا فجاء بمن وهي نكرة في الدلالة مختصة عنده معض عياده من مي أوولي واللالتهدي بدلك النورالذي

وأينالانمة وماشا كلها التينسيماالشارع والكشفالىالاله منالموازينالنظرية والبراهين العقلمة عملى زعم العمقل وحكم الجتهد فالرحة التي يعطيها الله عبده ان يحول منه وبتن العلم النظري والحجكم الاجتهادي مزجهة نفسه حتى يكون الله يحابيه بذلك في الفتح الاالهمي والعلم الذي بعطمه من لدنه قال تعالى في حق عبده الخضر عبيد امن عباد نافأضافه الى نون الجيع آتناه رجة من عندنابنون الجع وعلناه بنون الجع من لدنا ينون الجبع علماأى جع له في هذا الفتم العلم الطاهر والماطن وعلمااسير والعلانية وعلم الحبكم والحبكمة وعلم الفعل والوضع وعلم الادلة والشببه ومن اعطي العلم العام وأمر بالتصر فبفكالانساءومن شاءالله من الاواماء أنكر علمه ولم ينكرهذا الشخض على أحدد ما يأتي به من العلوم وان حكم بخلافه ولكن بعرف موطات وأين يحكم به فمعطى المصرحقه كمه وسائرا لحواس ويعطى العقل حكمه وسائرااقوى المعنو بة ويعطى النسب الالهمة والفتح الالهي حكمهم فهذار يدالعالم الامي على غسره وهواليصرة التي نزل القرآن بهافي قوله تعالى ادعو الحالله على بصهرة أ ناوهن المعنى وهو تتميّم قوله تعالى بعث في الاتمهن رسولامنهم فهوالني الامي الذي يدعوعلى بصرة مع اسمه والاسمون منهم الذين يدعون معه الى الله على بصرة فهم التابعون له في الحكم اذكان رأس الجاعة والجتهدوصاحب الفكرلايكون أبداعلي بصرة فهما يحكمه فأتما الجتهد فقد يحكم الموم في نازلة شرعمة بحكيم واذا كان في غدلا - له أمر آخر بأنبه خطأما حكميه بالامس في النازلة فرجع عنمه وحكم الموم بماظهرله وعذى الشارع حكمه فى الاقول والا تخرو يحرم علمه الخروج عن ما أعطاه الدليل في احتماده في ذلك الوقت فلو كان على بصرة لما حكم ما خطا في النظر ألا ول بحلاف حكم الذي فأن ذلك صحيح اعنى الحكم الاول غرفع الله ذلك الحكم بنقيضه وسمى ذلك نسجا وأين النسم من الخطا فالنسم بكون مع المصرة والخطألا يكون مع البصرة وكذلك صاحب العتل وهو واقع من جماعة من العقلاء اذانظر واواسة وفوافي نظرهم الدامل وعثروا عدلى وحه الدلدل اعطاهم ذلك العدلم بالمدلول ثمتراهم في زمان آخراو يقوم الهم خصم من طائفة اخرى كمعتزلي أواشعري أو مرهمي أوفيا للموف بأمر آخر مناقض دليله الذي كان يقطع به ويقدحفه فمنظرنمه فبرىان ذلك الاؤل كان خطا وانه مااستوفى في اركان دليله وانه أخل بالميزان فى ذلك ولم يشعر وأين هـ ذا من البصرة ولما ذالا بقع له هذا في ضروريات العقل فالبصيرة في الحكم لا هل هذا الشان مثل الضرور مات العقول فقل هذا العلم مذنع للإنسان أن يفرح به حكى عن أبي حامد الغزالي المترجم عن أهل هذه الطريقة يعض ما كانوا يتعققون به قال المأردت ان انخرط في سلك هم وآخه ذما تخذه مواغرف من الحرالذي اغترفوا منه خلوت بنفسي واعتزلت عن نظرى وفكرى وشغلت نفسي بالذكر فانقدح لى من العلم مالم يكن عندى ففرحت بذلك وقلت انه قد حصل لى ماحصل للقوم فتأتلت فيه فاذافيه قوة وتهمية مماكنت عليه قبل ذلك فعلت اله بعد مأخلص لئ فعدت الى خلوتي واستعملت مااسة عمله القوم فوحدت مثل الذي وحدت اولا وأوضح واسني فسررت فتأتلت قاذافه قوة فقهمة مماكنت علمه وماخاص لي فعاودت ذلك مرارا والحال الحال، فتمزت عن سائر النظار الصحاب الافكار بهذا القدر ولم الحق يدرجة القوم في ذلك وعلت ان الكتامة على المحولست كالكتامة على الصقاء الاول والطهارة الاولى الاترى الاشحار منها مايقدم ثره زهره وهوكرته علىاء النظراذا دخلواطريق الله كالفقيه والمتكلم ومنها مالايتدم تمروزهره وهوالامى الذي لم يتندم علم اللدنى علمظاهر فكرى فسأته ذلك بأسهل الوجوه وسبب ذلك انهلاطكان لافاعل الاالله وحاءها الفقمه والمتكلم الى الحضرة الالهمة بمرانهما ليرناعـ لي الهه وماغرفوا ان الله تعالى ماأعطاهـ م تلك الموازين الاليزناج الله لاعـ لي الله فحرما الادبومن حرما لادب عوقب بالجهل بالعلم اللدني الفتي فلم يكن على بصيرة من أمره فارتكان وافر

حورمة صورات في الخيام وانماق عبر من حموانه لا سجناف بن خولاء كاصير من لم بنصر ف من الاسماء عبارة نم ان الله تعالى لما أرادان لا يحجب منه عنه مضنا في حقهم لما يعلم القتضيه هذه النشأة من العلل اذ كان الحكال لا يطاق حكمه الا بالعناية الالهية كان من العناية الالهية بهم انه البرى على السماء النواقص ليعلوا انهم في من به النقص وهو كالهيم عن الكال الالهي ققال والذي جاء بالصدق وصدق وصدق وصدق به يعني محددا صلى انته عليه وسلم نصحى عنه بالذي جاء بالصدق والذي من الاسماء النواقص ولماء لم ان العبد المقرب بياتم بنطه ورنقصه و يحاف من الحاقة بالعدم ورجوعه الى أصله آنسه سجانه من باب اللطف والكرم فسمى سبحانه نفسه بالاسماء النواقص فقال هوالذي خلقكم وقال الله الذي أنزل من السماء وليس في القرآن تله تعالى أكثر من الاسماء النواقص فكان ذلك تأمينا الخلفاء فأنهم قاطعون بأن الحق ايس له مرتبة النقص ولا يصلها ومع ذلك قد جرت عليه الاسماء النواقص فلواثرت الاسماء الذاتم في معنى المسمى لاثرت في الله وهي غير موثرة فيسه اذا فترحوانها لا تؤثر فينا تأثير العدم ولكن كالنافي ان تؤثر فينا تأثير وقوفنا مع عجز ناوفقر ناوهذا الناب الذي فتحناه علينا في هدا المنزل باب واسع لا يتسع الوقت لايراد بعض ما بعطيه فليكف هذا المناب واسع لا يتسع الوقت لايراد بعض ما بعطيه فليكف هذا المندر منه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

(الباب التاسع والثمانون ومائتان في معرف منزل العلم الاي الذي ما تقدّمه علم من المنفرة الموسوية)

والعملم بالفكرتشية وتضليل والعملم بالقديمقيق وتفصيل والعملم بالله تحويل وسديل فان مد لو لها جهل وتعليل تعطيه علمة في ذال تعطيل وذال عمله ولكن فسه عثيل

ا لعلم با للهتزيين و تجميل والعلم بالفكر اجمال ومغلطة والعلم بالفكر اعلام مجزدة فلا تغزنك اقو ال منخر فة فالفيلسوفيري نفي الاله بما والاشعري ري عيناه كثرة

الامة عندنا لاتنافى حفظ القرآن ولاحفظ الاخبار النبوية ولكن الاتمة عندنامن لم يتصرف بنظره الفه ويحرى وحكمه العدقلي في استخراج ما تحتوى عليه من المعاني والاسرار وما تعطيه من الادلة العقلمة في العدلم بالالهمات وما تعطيه للمعتمدين من الادلة الفقه، قوالقماسات والتعليلات في الاحكام الشرعمة فاذا سلم القلب من الغظر الفكرى شرعا وعقلا كان امتيا وكان قابلاللفت الالهمي على اكل ما يكون بسرعة دون بطؤو يرزق من العدلم اللدني في كل شئ ما لا يعرف قدر دلك الابني أومن ذاقه من الاولماء و به تكمل درجة الاعمان ونشأته و يقف بهدأ العلم على اصابة الافكار وغلطاتها و بأى تسمة بنسب اليها العجمة والسبقم وكل ذلك من الله و يعلم مع حصمه بالباطل في الوجود اذ كان كل ما دخل في الوجود من عين وحكم لله تعالى لا لغيره فلا عبث ولا ما الله الماطل في عين ولا حكم اذلا فعل الالله ولا عالم الالالم من العمل الله عن العمل الالله عن العمل الله عن العمل الله عن العمل الله عن العمل الله ولا عامل المالة وظوا هر الموازين الاجتمادية في الفقهاء تردك شيرا ماذكر نا اذكان الامم الموازين العمل في الفي الموازين الاجتمادية في الفقهاء تردك شيرا ماذكر نا اذكان الامم الموازين العمل في المدني الله وقوق الفقه الذكرة الفقاء الانقمة العجم الدين المالم المعتمد والعمل المالم أن المالم الموازين المعتمد والعمل المدني اللاحتمادية في الفقهاء تردك شيرا عاذكر نا وفي الفقه الفقهاء المالة وي وقالفة والفقه الفقه الفقه الفقه الفقه الفقة الفقه الفقه الفقه الفقه على ماذكرناه في كنف حال الفقه الفقه الفقه الفقه المنات كرناه في كنف حال الفقه الفقه الفقه الفقه المالة عن الفقه الفقه الفقه الفقه الفقه الفقه المالة وي قالم الماله الفقه الفقه المالة كرناه في كنف حال الفقه المالة المالة وي قالم المالة وي قالم المالة وي قالم المالة وي قالم المالة كرناه في كنف حال المالة كرناه في كنف كرناه في كنف كرناه في كنف كرناه في كنفه المالة كرناه في كنفه المالة كرناه في كنفه كرناه في كرناه في كنفه كرناه في كنفه كرناه في كنفه كرناه في كنفه كرناه ك

وتدكان قدرتلك العهزعلي كل ماأ وجده قبل وجود الانسان من عقل ونفس وهياء وجسم وفلك وعنصرومولدفا يعطشئ منهارتمة كالمةالاالوجودالانساني وسماه انسانالانهانس الرتمة الكالمة فوقع عارآه الانس له فسماه انسا نامثل عران فالالف والنون فمه زائد تان في الاسان العربي فان قات فلماذا نصرف وعمران لا شصرف قلنا فيعران علتان وهما اللتان منعاه من الصرف وهما الزيادة والتعريف أعنى تعريف العلمة والانسان ليس كذلك فان فيه عله واحدة وهي الزيادة ومالفظ الانسان للانسان اسم علموا نماتعريفه اذاسمي ما تدم فلاسمي ما تدملم ينصرف للتعريف والوزن وانما سم باسم معاول بعلة تمنعه من الصرف الذي هو التصرّف في حميع المرات المعلم في صورته الالهمة انه مقهو رممنوع عبيد ذليل مفتقراذ كانت الصورة الالهية تعطيه التصريف في حسع المراتب والهيذا سميم بانسان فرفع وخفض ونصب وماثم في الاسماء رتبة اخرى فهو انسيان من حيث الصورة ومنها تصرتف فيالمراتب كاهاومنع الصرف من حمث هو في قبضة موجده ملكا يبقمه ماشا ويعدمه ان شاء فبالصورة بال الخللفة والتصريف واسم الانسانية فن انسانيته تت اله غيريؤنس به ومن الخلافة ثات انه عسد فقيرماله قوّ ةمن استخلفه بل الخلافة خلعت علمه مز بلهامتي شياء ويجعلها على غبردك ماقدوقع والهذا قال تعالى وهوالذي جعلكم خلائف في الارض وهي محل الخفض ض لا يلمق ما بلناب العمالي فلهذا اقام له ما تبافيه المعلم أنه عمد فلو استخلف الانسان في السماء مع وجود دعلى الصورة لميشا هدعبوديته فى رفعته للصورة والمكان والكانة فرعاطغي ولوطغي ماوقع الانس به ولهذا من زاحمقصم قال الله الكبرباءردائ والعظمة ازاري من نازعني في واحدمنهما قصمته فالعمد صغير في كبراء الحق فان هذا الكبرياء الالهي البسه الصفار وهو حقير في عظمة الحق فانهذه العظمة الالهسمة البسته فالحقالة الصغاررداء العمدوا لحقارة ازاره فيزيازعه من الاناسي واحدةمنه ماأى طلب مشاركته فبهما غصم لاقصم ورحم ماحرم والهذاخلق فتأتل أبها الانسان لماسمالنانساناوتأتل لماسمالة خليفة وتأمل لماسمالة آدم في اوّل صورة ظهرت ولاتبعد ما تعطيه حقيقة هذه الاسماء ولاتغب عنك فتحكون من المفلمين والهذاخير الاستخلاف الكامل ماسم منصرف وهو مجدعليه الصلاة والسلام لهيريه مامنع أدمهن التصر ففانه مامنع الالعلة قامت به وهوأقول فى هذا النوع فعصم باسم غير منصرف لمعلم آنه تحت الحرمقه ورلا ينصرف فلا يتصرف الا فماحدله ثم بعدد ذلك اعطى التصريف حباعة بن الخلفاء كنوح وشيث وشعب وصالح ومحمد وهودولوط وغرهم لانهأمن مالاولوقوع ماكان يحذر ثمانه تحلل هؤلاءا لخلفاء اسماء لاتنصرف ريس وابراهيم واسماعمل واسحاق ويعقوب وسلممانوداودتنسها للانسان اداسال طريق الله ثمعاد بعد قطع الاسماب والاعتماد على الله الى القول بالاسباب والوقوف عندهالكون الحق وضعها وربط الامور بماوحاله الاعتماد على الله والطمع من عادته الالفة ويسرق صاحبه الى الركون لمألوفه كإقلنا لانه انسان مأنس وألوفه فريما يتخلله اعتماد على السس فمضعف اعتماده على الله تعالى ان يَفقد نفسه بقطع الاسماب وقتا بعد وقت كافعل الله ماسماء الخلائق وقتادعا هم ماسم يقتضي الهم التصريف ووقتإدعاهماسم يمنعهم التصريف تعلمالهم لئلا يقعوا فيمحظور محذورقال نعلل علم الانسان مالم يعلم فلهدذا كأنت هذه الاسماءاتي تمنع الصرف في بعض الخلفاء وأماالذين اعطوا التصريف فهم على قسمين منهم من اعطى التصريف ظاهرا ومعنى وهو التصريف المكامل فلهم الاسم الكامل مثل مجمد وصالح وشعب ومنهم من اعطى التصريف معنى لاظاهرا فليست له عله تمنعه من الصرف في المعني وكان أخر اسمه حرف علة منعه ذلك الحرف من التصرف في الظاهر فكان مقصورا وسهل ذلك الاسم مقصورا كموسى وعيسي ويحبى فقصرواعلى العدى دون الظاهروسميت ه الاسماء بالاسماء المقصورة لانها قصرت عن درجة التصر ف في الظاهر وحست عنه ومنه

ان جميع المولدات وجدوابين الله والعالم وماكان الامركذلك والافلا فائدتا لقوله خلق آدم على صورته ولوكانت الصورة مآيتوهمه بعض اصحابتنا بل شيوخنامن كونه دانا وسبع صفات لكان ذلك ايس بصحيم فان الحيوان معلوم انله ذا تاوانه حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصهر فكان ببطل اختصا تس الانسان مالصورة وانماجاءت على جهة التشير مف له فلم سق الاان تبكون الصورة غير ماذكروه فان منعت العلم عن الخموان كالرت الحس فان الحموان مفطور على العلموانه لوحى اليه كأفال وأوحى ربك الى النحل فأن نازعت في الكلام قالمالك كلامه من حنس ما المق عز أحمه وأتما المكاشف فلا يحتاج معه الى هذا فأنه برى مأنرى ويعلم ما نعله فأن قات فكالدمنا هو الحقيقة قلنا الكلام الذى تنبته لنفسك انأردت به الاصوات والحروف الركبة فكلام الله عنداء على خلاف هذاليس تصوت ولا عرف ان كنت اشعر ما وان كنت معتزلها فالكلام ان خاهه فان كان الكلام عند لاعمارة عنكلام النفس فذلك موجودفي الحموان فصوت السنوراذ اطاب مايأكل خلاف صونه اذاطلب ما ينكر فقد اعرب دصوته عماحد ثته به نفسه فان قلت ان ذلك الذي في النفس ارادة والمس مكارم قلنا وكذلكَ الانسيان الذي في نفسه ارادة وليس يكلام فان قلت عا استدل به أبو اسجاق الاسفرا أمين من ان حديث النفس يكون بمامضي ومامضي لايكون مرادا فلست ارادة اعني ذلك الذي في النفس فكون ذلك حديث نفس قلناذلك هوالعملي عاقدمنني والتس عليك ولادليل الهم على كالرم النفس أُون عرمن هذا وهو مدخول كارأ مت نخرج من هذا ان قوله صلى الله عليه وسلم على صورته لاسريد ماذكره اصحائيا من الذات والصيفات بل الصورة غيرماذ كروه وكل الجاعة على ذلك فاجت على هذا الكنزحتي يفتح الله مه علمك كم فقيرمه على من شاءمن خلقه في فوله ياقي الروح من أمره على من بشاء من عماده ومما يحتص مه ههذا المنزل من العلوم أيضان الله الماخلق العقل الاقول اعطاه من العمل ماحصله بهااشرف على ماهودونه ومع هذاماقال فمهانة مخاوق على الصورةمع انه مفعول ابداعي كماهي النفس مفعول انمعائي فلماخلق الله الانسان الكامل اعطاه مرتسة العيقل الاقول وعلمه مالم يعلمه العقل من الحقيقة الصورية التي هي الوجه الخاص له من جانب الحق و تمازا دعلي حميع المخلوقات ومهاكان المقصود من العبالم فلم تظهر صورة موجودة الامالانسان والعقل الاول على عظمه جزءمن تلك الصورة وكل موحود ماعداالانسان انماهو في المعضمة له واهذا ماطغي أحد من الخلائق ماطغى الانسان وعلافي وجوده فادعى الريوية واكبرالعصاة المبسروء والذي يقول اني اخاف الله رب العالمن عند ما يكفرالانسان اذا وسوس في صدره ما الكفروما ادّعي الريوية قط وانمياتكبر على ادم لاعلى الله فاولا كال الصورة في الانسان ما ادعى الربوية فطوي لمن كان على صورة تقتضي له هـذه المنزلة من العلق ولم نؤثر فسه ولا اخر حته من عبوديته فتلك العصمة التي حماناالله بالحظ الوافر منها فى وقتنا هذا فالله يقيما علينا فيما بق من عرنا الى ان نقيض على الناوجيع اخواننا ومحسنا بمنه لارب غبره ومن هــذا المنزل تعرف عقو به من لم يعرف قدره وجاوزحده واحتجب مالصورة عماأراده الحقمنه فيخلقه بمباخيريه فيشر بعته فقبال وماخلقت الحق والانس الالمعمدون ثماتعاران علم القربة في هذا المنزل من وقف علمه وشاهده كان على منة من ربه فما يتقرّب المه به وهوما تبهذاك علسه ومما يتضمنه هدذا المنزل خاصة علم الجعربين التقديروالا يحدد لاتحد ذلك في منزل من المذازل مفصلالاواسطة منهمااذكن التقدير تقدم الاحادفي نفس الامرفي عالم الزمان والهذاقيل ويعض الناس يخلق ثم لا يعزى فاعلم الله لم يكن في الازل شئ يقدّر مه ما يتكون في الامد الاالهو فأراد الهوان يرى نفسه رؤية كإلية تبكون له ويزول في حقه حكم الهو فنظر في الاعبان الثابية فلم يريح منا يعطي النظر اليهاهد والرسة الانانة الاعتن الانسان الكادل فقدرها علمه وقابلها به فوافقت الا عضقة واحدة نقصت عنمه وهي وجود تلك العبن لنفسهافاً وجدها لنفسها فقطا بقت الصورتان من جمع الوجوه

عندنامن حهة الكشفان تبتدئ ماسماءالتنزيه أوياسماءالافعال وبالنظر العيقل ماسماءالافعالي مُ إِذَا ابتِهِ مَا مَا مَا مِاءَ الأفعالِ فلا مدِّمن مشاهدة الفعولات فأوَّل مفعولِ اشاهده الأقرب الي وهؤ نفسي فاثنى علمه مامها فعلدبي وفي وكلمارمت ان انتقل من نفسي الي غبري اطلعت عمل حادث آخر احدثه فينفسي بطاب مني الثناء علمه مه فلا ازال كذلك أمدا الابدذينا واخرة ولايكون الاهكذا فانظر مادق على من منازل الثناء على الله من مشاهدة ماسواى من الخاوقين وهذا المشهد بطلب لااحصي ثناء علمك انت كما أثنت على نفسك ولهدنا التقيم قال الصديق العجز عن درك الادرالة ادرالة وبعدالفراغ مني ومن الخلوقين حيثمذا شرع في النناء علمه ماسماء التنزيه والفراغ من نفسير محال فالوصول الي مشاهدة الا كوان مالفراغ من الا كوان محيال فالوصول الي اسماء التنزيه محال فإذاراً بتأحيدا من العامّة أو من بدّعي المعرفة بالله بثني على الله ما -التنزيه على طريق المشاهدة أو بالماء الافعال من حمث ماهي متعاقبة يغيره فاعلم انه ماعرف نفسه ولاشاهدها ولااحس مآثمارالحق فيه ومنعى عن نفسه التي هي اقرب اليه فهو على الحقيقة عن غيره اعمى واضل سيملا قال تعالى ومن كان في هذه اعبى بعني في الدنيا وسماها دنيالانها اقرب المناسن الا تخرة قال تعالى اذانتر بالعدوة الدنما يعني القرسة وهم بالعدوة القصوى بعيني المعدة فهو في الآخرة اعمى واضل سيملاغ لتعلم انك من حله احمائه بل من الكماها اسماء حتى ان بعض الشموخ وهو ألو يزيد البسيطامي سأله بعض الناس عن اسم الله الاعظم فقال اروني الاصغر حتى اريكم الاعظم اسماءالله كالهاعظمة فاصدق وخذ أى اسم الهسى شئت والقدت الشيخ المااحد من سددون عرسمة وسأله انسان عن اسم الله الاعظم فرماه بحصاة يشير المه انك اسم الله الاعظم وذلك ان الاسماء انما وضعت للدلالة فقد عكن فيها الاشتراك وانت أدل دارل وعلى الله واكبره فلك ان تسحمه مك فان قلت و حكذا في حميع الاكوان قلنانع الاانك اكمل دلل عليه واعظمه من حميع الاكوان الكونه سحانه خلقك عــليُ صورته وجـع لكُ بين يديه ولم يقل ذلكَ عن غـــبركُ من الموحود ات فان قلت فقدوصف اسمه بالعظمة قلنا وقدوصفك بالعظمة وندب الى تعظمك فقال ومن يعظم شعائرالله فانهامن تقوى القلوب وانت اعظم الشعائرفيتضمن قدوله فسدح ماسم ربك العظيم أن تنزهه يوجودك وبالنظر فىذاتك فتطلع عبلي مااخفاه فمك من قرة اعين فأنت اسمه العظيم ومن كونك عبلي صورته ثمتت العلاقة منك ومنه فتال محبم ومحمونه والمحمة علاقة بينالحب والمحبوب ولم يجعلها الافي المؤمنين من عمياده ولا خفأ ان الشيكل بألف شيكاه وهو الانسان اليكامل الذي لا عائل في ليس كمثله شيَّ ولكَّ حرف لام الف من الصورة فانه ملتدس على الناظر النخذين ايهما هو اللام وايهما هو الالف للمشامة في لاوقداد خل كل واحدمنه ماعلى صاحبه والهذا كان لام الالف من جله الحروف وان كان مركا من ذاتين سوجودتين في العلم مفترقتين في الشكل والهذا وقع الاشكال في افعالنا هل المأولة فلا يتخلص في ذلك دليل يعول علمه فالالف الهاالاحد رة في المرتبة الاولى من العددواللام الهاالمرتبة الثالثة مناقل مراتب العيقد والنلائة هي اقل الافراد فقد ظهر التناسب بن الاحيد والفرد من حيث الوترية فهوا ول في الاحدية والانسان الكامل اول في الفردية فاعلم ذلك والهذاجا عنى نشأة الانسيانا نه علقة من العلاقة والعلقية في ثالث من تهية من اطوار خلقته فهو في الفردية المناسبة له من جهة اللام في مراتب العدد قال تعالى خلقنا الانسان من سلالة من طين وهذه اوّل مرسة ثم جعلناه نطفة في قرارمكين هـ ذي ثانــة ثم خلقنا النطفة علقة وهي الرتــة الفردية ولهـاالجـع والانسان محل الجيع لصورة الحضرة الالهمة واصورة العيالم الكسروله فيذاكان الانسان وجوده بنالحق والعالم البكير وانفصل جمع المولدات ماسوى الانسان بأن جمعهم موجودون عن العالمفهم عن الم بغيراب كوجود عيسى سن مرج صلوات الله علسه وانمانهمتك على هذالم المول

المعلم مستسلما انتضاء الله في المعرب الارطائر قد قبض على واقامنى من بين الامواج وحلى عسلى هو ج البحر الى ان ادخلى المركب كارأيت فتحبت من عند الله و بقبت انطلع الى الطائر واقول بالمت شعرى من يكون هذا الطائر الذى جعله الله سبب نجاتى وحماتى فد الطائر منقاره من اعلى الصارى الى اذنى وقال الى كلمك ذلك تقدير العزيز العلم وبه عبت فكان اسم ذلك الطائر ذلك تقدير العزيز العلم فهذا بما أشر فا المه من خلق الله الملائكة من الكلمات وتلك الكلمات تكون اسماء هم وبها يتميزون و بهايد عون كائمة ما كانت و يحتص بهذا المنزل علوم كشيرة و يتجلمات يطول الكلام فيا و يكفى هذا القدروا لله يتمول الحق وهو بهدى السيل

## \* (الباب النامن والثمانون ومائتان في معرفة منزل التلاوة الاولى من الحضرة الموسوية) \*

من اسمه الرب رب الروح والصور المفلافرق بين العقل والحجر فلا يميز بين العين والمدر له التميز بين العين والبصر برى المنازل في الاعلام والسور

كن للاله كبسم الله للبشر فالخلق والامروالتكو من اجعه فالزاهد المتعالى فى غناه به والعارف المتعالى فى نزاهت اذالرجو عالى التحقيق شمة من

اوَلَ ماأمرالله به عبده الجمع وهو الادب وهو د ثـتق من المأدبة وهو الاجتماع على الطعام كذلك الادب عبارة عن جاع الخبركاه قال صلى الله عليه وسلم إن الله ادبني أي جع في جميع الخبرات لانه قال فسن ادبى أى جعاني محلالكل حسن فقبل للانسان اجع الخبرات فان الله جعل في الدنيا عبده عاملا جابيا يجبى له سيحانه جميع مارسم له فهو في الدنيا يجمع ذلك فأخلقه الله الاللجمع فانجع ماأمر بجمعه وجباه كان سعيدا ووهبه الحق جميع ماجباه وانع علميه فكانت اجرته عين ماجعه مع الثناء الالهي الحسن علمه بالامانة والعدل وعدم الظلم والخمانة وانكان عمدسو عنان في امانة فاعطاها غيراهلها وجعمالم يؤمن بجمعه ممانهي ان يدخل فيه نفسه وترك حسع ما أمر بحمعه فلما نقاب الى سده ـل في ديوان المحاسبة وقعداً هل الديوان يحاسبونه ورأى شدّة الهول في حسابه وحساب غيره ورأى الامنا الذين حمواعلى حدمارسم لهم قدسعد واوآمنوا كثرعلهم الغم والخزن فنهم من عفي عنه وخلى سداد اشفاعة شافع ودنهم من لم يكن له شفه عرفه ذب وعصر فن عرف مأخلق له وعمل علمه استراحراحة الامدمع أنه في نفسه في زمان حماته على حذر وخطر وانكان هذا فاحسن ماجعه الانان في حماته العلم بالله والتخلق ماسمائه والوقوف عندما تقتضمه عبو ديته وان بوفي ما تستحقه م تنة سيده من امتثال أوام ، ومتولى هيذا الامر من الاسماء الالهية الاسم الرب وقد نعت الله سيحانه هذا الاسم بالعظمة والكرم والعلق في مواضع من كأبه العزيز وذكرما جعل تحت ح= ويدهمن الاموروجعل للباءفي هذا المنزل سلطانا عظماحت جعلها واسطة ببزالله وعبده فانالله تعالى قال لعبده سبح اسمر بك الاعلى فأمره ستزيهه فقال له العبدمة الة حال بما تستحقه فقال سبح باسم ربك العظيم اى لاتنزهه الاما-مائه لابشئ من اكوانه واسمأوه لاتعرف الامنه عند ناوان كانت هذه المسئلة مسئلة خلاف بين علىاء الرسوم فاذ الم تعرف ا-ماؤه الامنه ولا ينزه الام افكائن العنبد ناب مناب الحق في النناء علم ما التي هوء لي نفسه لاعما حداثه العبد من نظره وأي شرف اعظم من شرف من ناب مناب الحق في النناء عليه و المعرفة به في كائن الحق استخلف عبده بجليبه في هـذه المرتبة فلوان المثنى عبلي الله ماسميا ته يعرف قدرهذه المنزلة التي انزله الله فيما أفني عن وجوده فرحابما هوعليه ثم لا يحلو العبد في هذا الثناء اما ان ينى على الله ما التنزيد أو ما يها الالحمال فالمتقدّم

الافتقارمع الانفياس من الاعسان الى الله تعيالي فلوبقيت زمانين فصاعد الاتصفت بالغني عن الله في تلك المدة وهده مسئله لا يقول بها أحدالا أهل الكشف المحقق مناوالاشاعرة من المتكامن وموضع الاجماع من الكل في هذه المسئلة التي لا يقدرون على انكارها الحركة الاطائفة من يحمل الحركة نسبة لاوحو دلهاوهو الباقلاني من المتكامين وأصحاب الحصمون والظهور القائلون مهوان قال القائلون الكمون والظهو ربذاك فانهم تحت حيطة كربهذا المذهب فانه قد جرى في كو نه الى أحل مسمى وهوزمان كونه فقد انقضت بدة ظهوره ولايلزم من جريانهم الى الاجل ان المراد عدمهم بل يحوزان يكون العدم ويجوزان يكون الانتقال مع بقاء العبن الموصوفة بالجرى فيجوزان يكون لهاجل بعدمه ومنه مابكون له أحل ما تتقاله يعدمه وهوالذي ندهب المه ونقول به واعلم ان تله في هذا المنزل أرواحامن اللائكة بأبديهم من الخسيرات والنعيم الدائم مالابدري مقداره الاالله تعيالي وقدوكاهم الله على ذلك وجعلهم حفظة علمه وخرانة لاصحابه من الاناسي يؤدون ذلك المهم في الوقت الذي قد قرراهم الحق ذلك وعينه لهم ما لحال التي منتقل ذلك العمد السعمد الهاوكذلك له ملائكة خزنة مالنقيض أيضا معدة لانسان آخر بؤدون ذلك المه في الوقت الذي قدره الحق لهم مالحال التي منتقل الهاذلك العبدالشقى كاذلك تقدير العزيز العلم واعلمانه مامن كلة يتكلم بها العبد الاويخلق الله من ذلكُ الكلمة ملكافان كانت خيرا كان ملك رجة وان كانت شر " ا كان ملك نقمة فان تاب الى الله وتلفظ تتوسه خلق اللهمن تلك اللفظة ملك رحمة وخلع من المعنى الذى دل علمه ذلك اللفظ بالمتوبة الذي قام بقال التنائب على ذلك الملك الذي كان خلقه من كلة الشير خلعة واخي منه وبين الملك الذي خلقه من كلمة التوية وهو قوله تات الى الله فان كانت التوية عامّة خلع على كل ملك نقمة كان مخالوقالذلك العسد من كمات شرته فخلع رجة وجعله مصاحب اللملك المخالوق من افنظة نوسه فانه اذا قال العدد تست المك من كل من للترضيك كان هذا اللفظ من الخير جعمة كل شيء من الشر فاق من هدا اللفظ ملائكة كشرة بعد حكات الشر التي كان منه فان الانسان أعطى لفظيامدل على الافراد واعطى لفظيامدل على الاثنين واعطى لفظيامدل على الكثرة فلفظة كل تدل عملي المكثرة فعملم ان قوله تت الى الله من كل شئ إنه تت الى الله من كذا تت الى الله من كذا كماتقول زيدونتر يدبذلك زيداوزيداوزيداه ذا اقلهالى مالايتساهى كثرة وكذلك لفظة زيود في جع التكسير فلهذا خلق الله من كلة الجع ملائكة بعد دما تعمه تلك الكامة وانما قلنا بأن الملائكة الخلوقة من كلة الشر يحلع عليها خلع الخبروترجع ملائكة رجة فى حق هذا المائب ويصاحب بنها و بين الملائكة المخلوقة من لفظ التو به من ذلك الشر فان الكشف اعطى ذلك وصدّقه الوَّحى المنزل بقول الله تعالى في هذا الصنف يدّل الله سما تهم حسنات فجعل التبديل في عن السيئة وهوماذكرناه ولقداخبرني عبدالكريمن وحشى المصرى وكان من الرجال بمكة رجه اللهسينة تسع وتسبعين وخسمائة قال لي ركبت البحر من حيدة نطاب الديار المصرية فلما مخرنا حتناليلة ونعن نحرى فيوسيط البحر وقدنام أهبه لالمركب ومابق الاالشخص الذي يديرالمركب فإذاشخص من الجاعة ريد قضاء الحباجة فزلقت رجله ووقع في البحر واخذته الامو اج فسكت الرائس وماتكام وكانت الربح طسة فباشعر رائس المركب الاوالرجيل يحيء على وحه الماء حتى دخل المركب وصحبته طائر كسرفل وصل الى المركب طارالطائر ونزل يحيامو رالصارى عدلى رأس القرية غراء قدمد منقاره الى اذن ذلك الرحل كائنه تكلمه غمطا وفإرمتل له الرائس شمأحتي اذا كان فى وقت آخر من النهارا خذه الرائس وأكرمه وسأله الدعاء فقيال له الرحل ماانامن القوم الذين يسأل منهم الدعاء فقالله الرمان أيتك البارحة وماجرى منك فقال ماأخي لس الامركاظننت ولكني لماوقعت فى البحروأ خذتني الامواج تيقنت مالهلاك وعات ان الاستغاثة بكم لا تفيد فقات ذلك تقدير إلعزيز

ما حكى الله تعيالي عن جبريل ان لوقال لمحمد علمه الصلاة والسلام ذلك لقاله له على هـذا الحد في عالم الشهادة وهوقوله وماتنزل الابأمرريك لهمابين أبدينا وماخان فياوما بن ذلك وماكان ريك نسيما فماشاهده من قول جريل لمحمد علمهما الصلاة والسلام وهمأعمان ثابتة في حال عدمهم وخطاباتهم الضاأعيان ثابتة في حال عدمهم له قوة الإشارة اليه بقوله نسيها فيكانت الحكامة امر المحققاعن وحودالله محقق لاتعف بالحدوث ثم حدث الوحو دلتلك الاعمان فاخبرت بماكان منهاقيل كونها مماشاهده الحق ولردشه دلعدم وحودها فيعنها روىعن الزهرى انهحة عن شخص من النقات حيد شاأو حيدث عنه فقيال المحيدّث عنه لااعلم هيذا الحديث ولاانامنه على يقين كن أنت عندي ثقة فرواه عنه عن نفسه وقال حدّث في فلان عني واتصل الاسناد فتنمه لهذه المستلة في طريق الرواية ومما يتضمن هذا المنزل فضل العلم المستورعلي العلم المشهو روالعلم تبورهوعلى ضربين ضرب منه لم يضمن في الشهادة صور كليات وضرب ضمن صور كليات فيثل هذأ العلم المعنين صور كليات وهومستورعن ان يتعلق به معرفة عارف على القطع الاباخسار الهي هو علم ماتشابه من القرآن الذي لابعيلم تأومله الاالله فهيذامن العلوم المستبررة وأيكن لابعوف من صور الكامات فيأى وحه هو مستورفهه والعلمالثياني المستور عوالذي لم مكن لهصورة يحتجب مامن صورالكامات وفغل مثل هـذا العلمومنزلته مجهولة يعلها اللهومن اعله اللهوقد يصادف الانسيان العمل بما مقتف مه ذلك العلموه و لا بعرف ذلك حتى منتقل الحالد ارالا خرة فعد غرة عمله من بيطة عنزلة ذلك العيلم المستور فمعلم عند ذلك وميا يتعلق م ذا الساب انزال الهوة عنزلة الشاهدمع بقياء الهوفي غسه منزهاولا كالمحون منزلاأندا الافي صورمدركة امافي الحس وامافي الخسال ويسمى بالهوفى حال ظهورالمورة لمعلم أن الهوروح تاك الصورة ومدلولها فمعلم ان تلك الصورة لايعلم عاهاالاالله كإغال تعالى وعنده مفاتح الغب لايعلهاالاهو ومن كان عندالهؤ كان يحبث الهوثر والهوغب فالذي مكون عنده غب واذا كان غساعندغب فلاتعله الثبهادة وانما يعله الغب فلا يعلم ما في الغمب الامن هوغمب في حمث الصور ينسب الى الغمب الظرفية فأذ الرتفعت الصورزال الغيب لان الحاب قدار تفع فلا تبعث بالغيب ولاماله مهادة لان الشهادة لا تنفيك عن الصوروقد قلنا الاصورة فقدقانا لاشهادة والصورة تجعل ذلك الامرغسا وقدقلنا بزوال الصورة فقدر فعناحكم الغب عن ذلك الامر ف لدغب ولا شهادة وفي هذا المنزل من العمائب والاسر ارمالوأظهرناه لتوقفت عقول اكثر علاء هذه الطريقة السلمة عن قبول مثلها ومن هذا المنزل تلق ملك الموت آحال الناس واختلف أهل الكشف في آجال الحمو أن وفي آجال كل ماسوى الانسان عل هذا المنزل منزل علهاأم لاوهل لماعدا الحموان آجال أم لأفاعلم ان الله تعمالي جعل ايكل صورة في العالم اجلا نذتهي المه في الدنساوالا خرة الاالاعمان القابلة للصورفانه لاأحل الهامل الهاسند خلقها الله الدوام والمقاء قال تعالى كل يحرى الى أجل مسمى وقال ثم قضى أجلاوأ جل مسمى عنده فجاء كل وهي نقستني الاحاطة والعموم فان قلت ان الاعسان القيامة للصور لاأحل لها فهماذ اخرحت من حكم كل قلنيا ماخرحت وانما الاجل الذى للعن انماهوارتماطها بصورة من الصورالتي تقبلها فهي تنتهي فى القدول لها الى أجل مسمى وهو انفضاء زمان تلك الصور فاذا وصل الاحل المعلوم عند الله في هذا الارتماط انعدمت الصورة وقبل العين صورة اخرى فقد حرت الاعمان الى أحل مسمى في قمول صورة ما كاجرت الصورة الى أحل مسمى في شوتها لتلك العن الذي كان محل ظهو رهافقد عم الكل الاحل المسمى فقد قدرا لله لكل شيء أحلافي أمر ما منتهي المه من منتقل الى حالة أخرى بحريج فيها أرضاالي أجلجهي فانالله خلاق على الدوام مع الانفاس فن الاشماء ما يكون متهة بقائا بزمان وجوده ينتهى الى أجله فى الزمان الشانى من زمان وجوده وهي أقصر مدّة فى العالم وفعل الله ذلك ليصم

رأى تلك الصورة التي كان علم افي نفسه قد زا دفيها مالم يكن والنقص والزيادة فيه في كم على التحلي بذلك واعلمان الارواح النورية المسحرة لاالمديرة تنزل على قلوب العارفين كماقلناه مالاوامن والشؤون الااهمة والخبرات بحسب ماريده الحقمذا العبد فترقمه عانزات مه السهرقة وتعلمة الىالخاب الاقرب من الحب المعددة الى أن تولاه الله مارتفاع الوسائط غير أن هذا الذأب اذافارقته التنزلات الروحانمة التي يشترك فيهاأهل هذه الطريقة والحكماء العاملون على تصفية النفوس وتخليصهامن كدرالطسع وقميل أن تولى الحق بارتفياع الوسيائط عصصت عقيق الامرين مثل الوقفة بين القيامين ومثل النومة العيامة بين الحس والخميال وهومقيام الحبرة الهذا القلب فان الذي كان يأنس المه و مأ خد ذعنه فقد فقده والذي مأتي المه مأرآه بعد فسق حائرًا ولقد اخبرني صاحبي أبواسهاق ابراهم من محمد الانصاري القرطبي وفقه الله عن شحنه أبي زكر ماالحسني بصابة قال أخبرني غبرواحد من أصحابه وممن حضرموته ان الشيخ خرج الى التياس وكان في المسحد الحسامع معتبكفا في شهر رمضان وقد غيرلياسه الذي كان عليه وقد ظهر فيه التغير فقال لهم ادعوا الي فانى قد فقدت الذى كان عندى ولم مكن بعد قد حصل له شيء مما يأتى وحارفي أحره فطاب من النياس الدعاءله فانهلالم بكن من أهل الاذواق الالهمة لغلمة الفقه عليه ما تخلص له الامرغ محدعا الي خلوته فاطئ عليم خروجه فدخلواعلمه فاذاهو مسحى قدفارق الدنيا فاشار اليهم شغمراب اسه ان الذي كان ملسه قد جرد عنه والحبرة والافتقارالي دعاء الاخوان دلت على أنه ما كان الحق يولى أمره الذي أومانااليه ففرمت له مذلك لعل الله بكون ةمد يؤلاه قسل موته بلحظة فقيضه المهوهو عنيه ورحال العارف في هذه الحبرة والوقفة التضرع والابتهال الى الله بالافتقار والخشوع المستعمل في ان يتحلي له حكم بولىدا بادرارتفاع الوسائط من الوجه الخاص الذي بين كل موجود وبين ربه الذي لا يعرفه كل عارف ومن هذا المنزل بعرف ما منزل الحق من المعارف على قلوب عباده مانزال الارواح المهاقال تعيالي تنزل الملائكةُ والروح وقال تعالى بلقي الروح من أمره على من بشاء من عياده ان أنذروا أنه لا اله الاأنا ولم يقل هوف كمان الروح هو الملقي من عنه مدالله الى فلوب عما د دو يكون أمر الله هو الذي ألقاه و يكون ذلك الروح صورة قوله لااله الاأنافا تقون فارتفعت الوساطة في هذا المنزل اذكان عبن الوحي المنزل هوعمنالروح وكأن الملق هوالله لاغسره فهذا الروح لس هوعمن الملك وانماهو عمن المالكة فأفهم فيُله هـ ذا الروح لاتعرفه الملائكة لانه ليس من حنيم اغانه روح غير مجمول ليس نورا بـ اوا الله روح في نور وهذا الذوق لناولسائر الانساء وأمّا الملائكة فقد ، كونون بمن اختص ما الرسل وهوقوله تعمالي نزل به الروح الامينء لي قلمك فهورسول الرسول وأمّاتيزل الارواح الملائكة على قلوب العياد فانهم لا ينزلون الابأم الله الرب ولس معنى ذلك ان الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالانزال وانمايلق الهمم مالايلمق بمقاههم في صورة من ينزلون علمه بذلك فمعرفون ان الله قد أرادمنهم الانزال والنزول بماوجدوه في نفوسمهم من الوحى الذي لا يلمق مهمم وان ذلك الوحى من خصائص الشر وبشاه دون صورة المنزل علمه في الصور التي عند هم وتسبيحها بامن أظهرا لجمل وسترالقبيم للستورالتي تسدل وترفع فيعرفون من تلك الصورمن هوصاحبها فىالارض فسنزلون علمه ويلقون المه ماألتي البهم فمعترعن ذلك الملتي بالثمرع والوحي فانكان منسو باالى الله بحكم الصفة يمي قرآناوفر قاناوبورا دوزبورا وانجملا وصحفاوان كان منسوبا الىالله بحكم الفعل لا بحكم الصفة مبى حديثا وخبرا ورابا وسنة وقد ينزلون أيضابا لامرا لالهي من حضرة الخطاب وكلا الوحهين من التنزل بتضمنه قول جبر المجد صلى الله عليه وسلم لما قال له الحق أن يقوله لنسه علىه الصلاة والسلام عن ربه ولهذا جعله من القرآن وهو حكاية الله عن جبريل وجبريل هو الذي نزل به وما أخر حه نزوله به والحب كاية عنه عن ان بكون قرآناف كان حبريل يحكي عن الله تعالى

في الشهادة لكن المسازل التي في الغيب على ضربين منازل يكون عنها آثار في الشهادة يستدل بآلاً الا تمار عليها وان كانت غيب اسوا ورد بذلك التعربيف الالهي قولا تحقق تحقق منازل الا يكون عنها في الشهادة أثر فلا تعرف الامرادة الايكون عنها في الشهادة أثر فلا تعرف الامرادة والمدكون والمنافية منازل الآثار وهذه الانانة من المنازل التي لها آثار في عالم الشهادة والمدكون وآثار ها محتاة به وتتقيد باختلاف آثار ها وان كانت في نفسها مطلقة فقارة تنقيد باخم ضمره شاها في الرقبة فتحتاج الى تقييد آخر مثل قوله تعلم الما أو حينا المنافرة والمدتمن حيث أحدية حقيقة الجعيمة والتقييد لانابالوجي والتقييد للنون من أو حينا ما يذكره بعده من قر آن وروح أوغير ذلك و تارة لا يتقيد باسم ضمير مثلة والتقييد للنون من أو حينا ما يذكره بعده من قر آن وروح أوغير ذلك و تارة لا يتقيد باسم ضمير مثلة ولهم انا نو فلان كاقدل

نحن بنوضية اذحد الوهل \* الموت أحلى عند نامن العسل

وماوقفت على مثل هـ ذافى القرآن فكانستشم ـ دبه وانما استشمدت بهذا وان لم بحكن قرآنافانه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسيانهم والذي تقب دت مه في هيه ذا المنزل الانزال الالهيِّ المتنزل عبل الغيارفين من عمياده اما بمياأ جراه في خلقيه أوبما يحربه في خلقه وانز الهعل قسمين قيهم مكون من الغدب في الغيب من عين واحد الي عين واحد لا يقبل التفصيل والقييم الا آخر بكون تنزله على قلب العمدوهو مشغول في تدبيرهمكاه وطسعته لايأ خذه عن ذلك وذلك الانزال من عينجع الى عنجع لنفصل مانزل عليه نخلقه عمااحراه اللهأويجريه حبكي لناعن حاعة منهمأ بوالبدرعن شحناعمدالقادر رجه الله انه قال أن السينة تأتني اذا دخات فتخبرني بما يكون فيها وما يحدث وكذلك الشهروا لجعة والموم وكذلك كان الشيخ أبو رمزي من منور سلاد المغرب كان اذا دخل رمضان جاءه يعله عياقسيل فيمه من العمل ويمن قسل ويقسل وانماقسد ته هنيا في حق شحننا أي بعزي برمضان لان صاحبناا بازيد الرة, اقى الاصولى اخبرني دشهادة هذّا في رمضان اذكان هذا المخبر عند د في ذلك الوقت في أي رمضان قدحاءه مخبرا عياذ كرناه فلاتعرف منازل الاحكوان عندالله من طريق التعريف الالهي والعناية بهذا المقرب الاسعريف الله عماده في أسر ارهم عما ملقسه فهها دن نفث روح في روع مشل ما كانت الملائكة تنزل على الانبياء علمهم السلام واعلم ان المراتب التي يكون الخاق عليها متفاضلة في كل جنس فالرسل بفضل بعضهم بعضا والعبارفون بفضل بعضهم بعضا وهكذا الى أصحباب الصنائع العملية فهذا المنزل مفضل غبره في التحلمات الالهمة الشمه رؤيتها برؤية القمروا أشمس بالفرتحل وثمان تحلمات مبطونة مندرحة في الالفين الذكورين غيرأن هذه المانية لهاخصوص وصف يظهر في تحلى المقامات الذي هو مائة وستبة وسيتون تحليا فعند ذلك نظهر سلطان هيذه الثمانية من التحليات وتعطير من المعبارف ماشاءالله ان بعطي وامّا الالفان فهي تحامات سر بعدّ الزوال مكثها قليل ولاتعطي علماعاما لمائة والسبتة والسبتون فتعطى من العلوم العباسة السارية في الموحودات ويقيائها ومايكون عنها وسماعلماعاما مجرداخااصا البالا متزلزل ولايشتمه وانكان حكمه نتقل منه وفسه ولا يخرج عنده واختلف أحجابنا هل ثم تحل في هذه التحلمات يتصف النغطى من حمث الصورة التي يتحلي فيهما اذا كات التحلمات صورا طميعمة والطمائع رماعية فيكون التحلى الناقص في الصورة الطبيعية في وقت في العنصر النياري ويكون غيركامل في نفسه ولكن يعطي يحسب ما يعطي ه غنصره لايرند عليه فاذا كان في تحل آخر انضاف الى تلائـ الصورة العنصر الثـاني الى أن مكمل العنـاصر في أربع تحليـات فمقع التحلي في العنصر الرابع بكال الصورة الطمعمة على صورة مكملة فسلحق ما خو انرمن التحليات والامر عند ناامس كذلك ولا يصحبان مكون هناله تمحل تنقص أويزندوا غياالشمنص القائل مهذا ظهرت حالته في عين التحلي فتخبل أن النقص في التحملي وكان النقص فيه ثم اتفق انه لما يتجلي له التحلي النساني

وهولايصم فلابدمن ظهورهافي الجاهدوالمملي وغمرذلك فاذاظهرت فسمنسب الله الفعل المسم وجازاه علمه منة منه وففلالانه ماظهرين الصلاة الافي المصلى فلولم ينسب الفعل المه لكان قدما في الخطاب والتكلف وصاهدة العس وكان لا يوثق بالحس في شئ فسم الله هذا الامر بما ينسب من هذه الافعيال لمن أظهرها فيه واضافها المه وأمرهم مها وليس خلقها الهم وانماذلك الي الله تعالى فانظر ما أعب هذا الامرمع مايتضمنه من التناقض الحقق والايمان بالطريقين المتناقضتين فيه واجب والاطلاع علمه من باب الكشف مع وجود الايمانية تأييد عظم وقوة لمن أعطى ذلك فان فى هذا الموطن زل كشرمن أهل الكشف وهوقوله وأضله الله على علم والعلم كان ينبغي الايصاحبه الضلال ولايستلزمه وهناقد وجدفه ذلك فلا يخلوا ماان ضل بعلم أولا بعلم والاحرفه اشكال ثمان هـ ذا المنزل يتضمن الحزاء عـ لي الإعمال بعني جزاء من ذكرناه في هذا المنزل من السكاتمين لاسرارالحق الذين أمنهما لله علها فبايظهرونها الاعن اذن الهبئ ومن ذكرناه من الطوائف معهسم غزاؤهم الحلال والعظمة والهمة وفي الدنيا الخوف والقيض والوحشة وفي الاحوال الاصطلام وفي المحسبة العلميل والاشتماق وااثبو ق والكه بدوا للشبة والتحقق مذلك في كل موطن علمت ذلك الموطن من الدوام وعدم الدوام الاانه في ظهور كونه لا يخلله عله ولا فترة أصلافا ذا زال المقام زال الحال لزواله هذا براءمن حفظ الامانه ولم يظهرها الايام الله وجراء من أظهرها باذن الله الاقامة في حراراتله من احمه الرب لاغيرد من الاحماء ومعرفة العلوم التي تتعلق عن هو تحت حيطته ودون منزلته لأبمن هوفوقه وان هذه الحالة لهم دائمة والمقام الهم دائم فى الدنيا والاخرة والهم الجال والانس ومن الاحوال الرضاءو من المحيمة الوصلة والتعانق والالتذاذ بائم المحموب وضمه ومن خصائص هذا المنزل ان صاحبه لا يبذل الجهود من نفسه في أعماله بل أعماله دون قوته وطاقته ويقبل الله منه ذلك فانه عن اتقى الله حق تقاته ما هو ممن انتي الله استطاعته وصاحب هذا المقام لا يتصوّر دنه ان يطاب من الحق مالم يعطه مماهو جائزأن محصل له ويمنعه من ذلك الحساء من الله حسث لم سيذل المجهود ون نفسه فيما كانمه من الاعمال على جهة الندب فهو قانع بما أعطاء ربه ولا يجد حسرة قوت الما فاته مع علم بما فاته لان حاله الالتذاذ في ذلك الوقت عاهو فيه ون النعيم وقد بيناأ صول هذا المنزل والله يقول الحق

\* (الباب السابع والثمانون ومائتان في معرفة منزل التحلي الصمد اني وأسراره من الحضرة المحدية) \*

غيدا معطرة منعالم الامر جاءت به رسله فی محصم الذكر الظهروالعصر ذاك النجروالفخر شخص الزمان له فس تدبره جيم وعـين وفاءمن منازلهـا لهاصلاتان من علم الغموبوما

من أراد أن يقف على ما تضمنه هذا المنزل في التجلى الصمداني الذي هو خاص به من المعارف والحقائق والاسرار الضيائية وغيره افليطالعه في باب القلب من كاب مواقع النجوم لنافي علم هذا الطريق فلنذكر في هذا المنزل ماسوى ذلك مخافة القطويل فاعلم ان لهذا المنزل الانانة وممن تحقق بها أبويزيد البسطامي رضى الله عنه وهي الجعية الذاتية ولا تكون للعارف من الله الاعن شهود محقق من خلف جاب مظهر بشرى واعلم ان القوم قد اصطلحوا على الفاظلمان قدّروها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم بعنا كل طائفة فها تتحده من العلوم كالنحويين وأصحاب العدد والمنهدسين والاطباء والمتكلمين والنقهاء وغيرهم في اصطلحت علم هدنه الطائفة الهوية والانانة والانانة الاغراض في نفوسهم فهذا المنزل البائة الاعرب التي لانطهورانها في خاصارة عن الحقيقة من حيث الاحدية والانانة التي هي عين الجمع فهذا منزل من منازل الغيوب التي لانظهورانها هناء عنارة عن الحقيقة الاحدية التي هي عين الجمع فهذا منزل من منازل الغيوب التي لانظهورانها

لمولغيره ومنهماهو مطلوب لغيره ولايعطمه ماايس له ولالغيره وبمايعطمه ماهوله مقيم وماليس له بمقيم فالمقر كالمقامات وغمرا لمقدم كالاحوال ثمان أصحاب هدذا المقام بنفز قون فيه ويتنوعون على نوعن منهم من يعصم من تأثيرهوا مومنهم من لايعصم من تأثيرهوا وفسه مع ان كل واحدمن الطائفتين على علم محقق سنتهم التي هم علمها انه معصوم وان هواه لس له علمه سسل وانه غير معصوم وان هواه قدأثرفه لماستى في علم الله فيه وهل ينفعه هذا العلم عندالله في سعادته أم لا فعند ناانه نافع وعند غبرنا انه غبرنافع وانماوقع الخلاف في مثل هذه المسئلة لوجود الكشف عند الواحدوعدم الكشف عند المخالف مع الاستناد الى أمر معارض اماء قلى واما يمعى ثم ان الله تعالى أمر عماده بالا قامة على ماخلقهم لهمن الذلة والافتقار اليسه ببواطنهم عاشة وبظواهرهم على طريقة مخصوصة منهالهم الشارعوهي جمع الافعيال المقرية الى الله تعيالي سواء اقترنت مهيا في الصورة الظاهرة عزة أوذلة أوربوسة أوعمودية بخلاف الماطن فان المباطن بحرىء لى الامر المحقق الذي هو في نفسه علمه والظاهر يحرىء ليماتنت ضده المصلحة في الوقت مك أو دغيرك فان ظهرت ربوسة وعزة في ظاهر العمد العارف فيكاذ كرناه لمصلحته فان المل في الماطن إلى الذلة والعمودية موحود عنده وهو المعتمد علمه وذلك عارض ولاسمافي موطن التكليف ومن هذا المنزل منشئ العدد الاعمال صورا قائمة مكوت فهاخلا فابالفعل ولكن ممايقع له به السعادة فلايزال ينشئ تلك الصورة حتى يراها فائمة بين بديه حسا تنظراليهاو مفرحها وحسع مايظهرله من تلك الصورة مماتقتضمه السعيادة فانمياهو لمذثبي هـذهالصورةوهوهـذا العـد فهي له كرأس المـال وما يكون عنهـا كالارياح والارياح انما تعود منفعتها على رب المال لاعلى نفس المال ومن هذا المنزل أيضايظهم الحود الذاتي الذي لا يمكن دفعه ولااختيار للعبدفيه فيعطى لربه ماسأله فسيه ان بعطته مالولم سأله فسه لاعطاه اباه وهيذا من كرم الله حدث عدل إنه لا مدّ أن يعطمه ذلك لانه أمن تقتضمه داتك فيدأ لك في ذلك لا حل إن محازبك عل أمتشال أمره في ذلك كإسألكُ فيما عكن ان تعطمه وفيما عكن ان تأماه فاجرى هذا محرى هذا جو دا منه وله عَو م جزاء ما أعطمته عن أمر ، مما هو عطاء ذاتي في مقيابلة ما منعته وخالفت فيه أمر ، مماليس هوعطا وذاتيا بل امكانيا وهي جيع الاعمال المشروعة فالهدذا أمرك بمالا يكنك الانفكاك عنه كالاعكن للسراج ان عنع ضوءه واكتئن يتصوران يقال له أعط الابصارضو ولئالمدركوا له الاشماء فتحبازى من حيث ذلك وذلك ان تعملم ان حضرة كن تتضمن روحا وجسما وقدير تمطان وقد لارتبطان فاذا ارتبطاكان هـ ذا الجسم حماعـ لي هـ ذه الصورة من الكاف والواووالنون واذاكان حما انفعل عنسه ما يتوجه علميه لارتساط الروح به وهوالاذن الالهي كالنفيز من عسى علمه الصلاة والسلام فى الطائر مقارباً للاذن الالهى الذى هو النفخ الالهى فاندرج النفخ الاذنى الالهى الذى به حبى الطائروارتبط بهروحه في النفيخ الجسماني القيائم بعيسي فإذ اوجد جسم كن من غيرارتهاط الرّوح به لم يكن عنه شئ أصلااذ المت لايضاف اليه فعل أصلاولا بقوم لعقل فيه شبهة بخلاف الحي والصورة الجسمسة فههما واحدة واذا انفر دروح كن دون جسمشه انفعلت عنه الاشباء ومن حلة الاشبياء جسمية كن الذي هو في عالم الحروف فاذاعلت ما أوضحنا هلك في هيذا الدكلام وقفت على أمرعظم من قوله تعالى انماقولنالشئ اذا أردناه أن نقول له كن فدكون ذلك الامرولابة وبقول الحق سحيانه لعماده فى كلامه العزير أقمو االصلاة واصبروا وصابروا ورابطوا وحاهدوا ولايقع شئم من ذلك لانه قال لهدم اخلقوا وليس من شأنهه مان يخلقوا فتعلق مهم جدم كن لاروحها فكانت مبتة محرم عليم استعمالها فأذا تعلق الاذن الالهي الذي هو كن الحسَّة بالمحادعين إلجهادأ والرماط أوالصلاة أوأي شئ كان من أفعال العباد تكونت في حبن التوجه علماو أس من شان الافعال أن تقوم منفسه افكانت الملاة تظهر في غيرمصل والصيام في غيرصام والحهاد في غير محاهد

مع عمادة الله فقد يشفردون في أوقات مع اللهدون الشريك وذلك في أوقات الضرورات المهلكة التي يقطعون فبهاان آلهتهم لانغيني عنهم فبهاشمأ فيلجئون الحالله في رفعها فن تاك الحقمقة المستورة فم-م في حال لا بحكون فسه تحت اضطرار حسى من ذلك الوحه مالون هذه الاسرار وانكانوا اشتساء فان يلهم اياها بماريد في شقاوته م حنث عرفوا من سده الاقتدار وعدلواعنمه وعملوالغمره ممانصوه بالديرم وأيدى من هومن جنسهم الهاوظهرالهم عزه وتمادواعلى غهم كإقال تعالى في طغمانهم يعمهون واعلم إن سنة الله في عماده على قسمين القسم الواحد هوالمنية الحقيقية وهو قوله تعالى أفن كان على بنية من ربه يعني في نفسه واتمامن تقام له المنية في غيرم فقد يمكن ان يقبلها ويمكن ان لايقها ها والذي يقبلها ان قبلها تقلب دالم تكن في حقه سنة ولا تنفعه وانما يكون التقلمد فعايجيء به الرسول من الاحكام لامن البينات والشواهد على صدقه وان لم يقبلها تقلمدا فاقبلها الاان بكون هو على منة من ربه في ان تلك آبة منة على صدق دعوى من ظهرت على مديه فهما أدعاه فعلت من هذاان الشيئ لا ينفعك الااذا كان فهك ولايضر له الااذا كان فهك ولهذا نقول في كثيرمن كلامناان حقيقة العذاب هو وحود الالم فيك لااسيابه سواء وقعت الاسياب فيك أوفي غيرك فلاتقول فيالاشماءالاان مقوم للمنك واقلهاان مقوم مك التصديق بما يتحققون بهأهل طريق الله بانه حق وان لم تذقه ولا تحالفهم فتكون على بينة من ربك ولا بدفى كونهم صادقين و سلك المينة التي أنت علمها بوافقهم فى ذلك فانت منهم فى مشرب من مشار مهم فانهم أيضا من ووافق بعضهم بعضافها يتحققون مه في الوقت وان كان لايدرا فذا ذوقاما أدركه صاحمه فيقرله مه ويسلمه ولا شكره لارتفاع المهمة ومجالسة هؤلاء الاقوام لغبرا الؤمن مهم خطرعظهم وخسر انممن كإقال بعض السادة وأظنه رويمامن قعدمعهم وخالفهم في شيء بما يقعققون به في سرائره ميزع الله نورالا بمان من قلمه فلايزال الانسان على الحالة التي هو علماحني يقوم له الشاهد ما لخروج عنها في كان على حالة الكتم كتم ومن كان في حالةُ الاظهارأظهر قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سملامن هؤلاء الفرق فالله محعلنا واماكم عمن هوعلى سنة من ربه فان تلاه شاهد فحسن ومن بدطمأ ندنة وتقو به للنفس فعما هي يسدله وان لم يكن ذلك ففي كونه على منة من ربه كنا ية فان الشاهد ان لم يكن فسه المشهو دله على بينة انهصادق فمايشمدله به والافلاية بله في باطنه كالشاهدمع صاحب الدعوى اذا كان في دعواه محقافهوء لى منة في نفسه من ربه انه صادق ولكن الحياكم يطالسه مالشا هدفاذا شهد الشاهدله علم المشهودله انه صادق في شهادته سنته التي هو علها انه على حق في دعواه وان كان المدعى ليس بصادق فى دعواه فهوعلى منة من نفسه ومن ريدانه غبرصا دق فهماا دعاه فاذ اطلمه الحاكم بالشاهد فأتى شاهد زورفشهدلهانه صادق فى دعواه فالمذعى على سنة من نفسه ومن ربه ان ذلك الشاهدالذى شهدله زور وشهد بالماطل ولايقله في نفسه وان قدله الحاكم فاول ما يتحرح شاهد الزورعند من شهدله بما يعلم المشهودلة انالامرعلى خلاف ماشهدله به فلهذا قلناان الشاهد لايلزمه اذكالا نقبله ولا تتعقق صدقه ولاكذبها لاحتي يكون فى ذلك على سنة من الله فاعلم ذلك واعلم بعد تقررهذا ان الامرالذي كني عنه الحق بانه بينة لله من عنده هو سفيرمن الله الى قلد لل من خنى غمو به يختص بك من حضرة الخطاب الالهي والتعريف من الله من عنده فخذمه وانظر ما يقدله فاقبله ومايدل علمه فاعتمد عليه وما ينفسه فأنفه كانفعل صاحب الفكر في دليله غيران صاحب الفكر قد يتخذ دلسلا مالس بدليل في نفس الامن ولكن بالنظر الى قوّة العقل فقد أعُطى ما في قوّته فلا مكون أبداعنده من حمث هو عقل الاان ذلك دليل وهو دلدل وطياحب المرنية من ربه على نورمن الله وصراط مستقيم لايعلم الاشدياء بها الاعلى مانكون علىه ألاشراء لايقبل الشمه الاشهاد وقامن صورة الدليل ولا تمكن له ان يلس فهاعلمه بخلاف أصحاب الافكار والذي يعطمه هدذا السفيرمنه مايعطمه مأهو مختص به ومنه ما يعطمه ماهر مطاوب

فانه عنه لدذلك مدرك المصر ذات القهم التي لا تقهل الزيادة ولا المقصان فهو ادراك محقق لذات القمر ثمقال في نفس الحديث فعطف وكاترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب وذلك الوقت برون نورداأقوى فتظهر الاشمائكاها بمافيدرك المصر كلياوقع علمه من الاشماء حين كشفته له هذه الشمس واذا أردتان تحقق النظرالى ذات الشمس في هذه الحالة لا تقدر فوقع هذا التسمه ان هذا التملي ليس عنع ان ري الناس بعضهم بعضا أي لا يعني فلهذا أوقع التشميه في الرؤ ية ترؤ به القمر الماة المدر وبرؤية اتشمس ومااقتصرعلي واحدمنهما واكدالمقياء فيهمذا المشهد بقوله لاتضارون ولاتضامون بفتم التباء في البكامتين وبضمها من الضم والضم الذي هو المزاحة ومن الضيروالانبر ارولما دخلت هذا المنزل وقع لي فيه التحلي في النورالذي لاشعباع له فرأيته ورأيت نفسي به ورأيت جبيع الاشبياء نفسي وماتحمله الاشماءفى ذواتهامن الانوارالتي تعطيها حقائقهم لامن نورزائد على ذلك فرأيت مشهداعظهما حسيالاعقلياوصورة حقيقية لامعني فظهرلي فيهذاا لتحلى اتساع الصغيرلد خول الكبير فمهمن غيرأن يوسع المغيرالضيق أوبضيق الكبيرالواسع بل الجل مثلاعلي كيره فيدخل في سم الخماط على قدره من الضبة والصغر بشاهد ذلك حسالاشك فيه لا خمالا وقدوسعه ولا تدري كيف ولا تذكر ماتراه فسيحان من تعيالي عن إدراله ماتيكمفه العتول وفضل إدراله البصر عام الااله الاهوالعرين الحكم فاظهر عجزالعتول مهذا التجلى الذي أظهريه توةالابصار وفضلها على العقول وأظهرفي تجليه في النورالشعشعاني عجزالانصار وقوة العقول وفضلها على الانصار استصف البكل بالعجزو ينفردا لحق مالكمال الذاتية فن عاين هدذا المتزل برى من العجائب والآنات مالاعكن ان يحو مه غيره وأول هذا المنزل عند دخولك فيه ترى نفسك مظهر اللحق فاذارأته تحقق من نفسك انه لدس هو وهو آخر هذا المنزل فيتضمن آوله هومشاهدة ويخاطبك في هذاالتجلى بإنهامس هوغانه من التعليات التي لا تفنيك عبن المشاهدة فتحمع بين الرؤية والخطاب وآخرهذا المنزل يتضمن الهق وهوتجلمه فى الغب من غيررؤرة وهو متعلق نظر العقل فاقل هذا المنزل بصري وآخر معقل وما منهما وهذا منزل يتنزي أيضامانذ كره فاعلران الاسرارااتي يخهاالحق عده منأهل هذه الطريقة على قسمن منهاأسر ارتعطمك بذاتهاان تظهرهافي الاكوان من غير حرج في ذلك علميك ولا تحتاج في اظهار ها للغيرالي اذن الهي وأسرار لاتعطيك بذاتها هذا الحكم وهيعلى قسمر قسم منها تحتاج في اظهاره الى اذن الهي فان أظهرته من غبرا ذن قو بلت مالعقماب ووقع الحرج والحنياح وقد وقع لى مثل هـــذا وا يكن يحمد الله قو بلت مالعثاب لامالعقباب رجمية من الله بي وعنيارة وأسر اراخر لابعطهها الحق لاحديو اسطة فلوطلمت الاذن فهها اذا اطلعك الحق علماان توصلها ماأذن لك فانهاأذواق لا يعرفها غبرك بميورد العمارة عنها فانهامما منفردالحق بايصالها من الحق الى العسد كما يفعل بالاحوال فلورام أحدان بعسرعن النوق الذي يحده الى من اشتاق المهما أطاق ذلك ولاوصل الى فهم الا تخر منه شيئ الاان يقوم الشوق مه مشيل ماقام بصاحمه فمعرف عندذلك حقيقة مسمى هبذا اللفظ وكذلك مافي معنياه كالبذوالجاعالق حرمها العنين لا تمكن لمن قامت به ان يوصلها بالتعريف إلى العنين وكذلك كل عدلم تعلق بالحواس لاءكن العقل ان يصل الى معرفته بنفسه ولا بالعسارة عنه الاأن يحس بدالا تحر فالذي يحتص مهدا المنزل معرفة الاسرارالتي توقف اظهارها من قامت به وأعطت على الاذن الالهي ومعرفة الاسرارالالهمة المستورة خلف حاب الصورالق لاتظهر الالمن كانعلى سنة من ربه في ذلك فاذا عمدت السنة لهاعند العدد قملها فلا محتاج الى شاهد مثل ما محتاج في غيرها فاذا حدل العدد في هذا المقام ووهمه الحق من هذه الاسراروه م تحل أواطلع على أمورغامية من الدلم بالله سترها في نفسه وكتمها عن غيره وفاء يحق الامانة وحفظها ومعرفة بقدرها ومنزلتها ويدالم على هذه الاسرار معنامن نسب بعض الافعيال الي غيرالله من المعستزلة والفلاسفة وأهل الشبرك الدين عمد واغبرالله

ولكن كاناضعف الجباعة في ذلك في كان لا يجده الابعد القسام من النوم مكتو ما في ورفة ومما يتضمن هــذا المنزل خلق الاعراض صوردوات قائمة متحبرة فى رأى العبن فاعــلم ان الانســان ا داحا الله مه المه جعه علمه جعمة لا تفرقة فها حتى يهمه الله نعالى فى ذلك مابريد ان يهمه مماسق فى علمه فاذاخر ب عن ذلك المشهدوءن تلك الحالة خرج عاحصل له وكان قد حصل له أمر كلي مجل غرمفصل فيدوله عنيدانلي وبمفصل الاعسان لكل جزءمنيه صورة تخصه فيخرج عن حال جعيته ألى حال تفه قته فنيادرصو والإعمال المه دفعة واحدة وتتعلق كل صورة منهايين كان أصلا في وحو دهافاماله واماعلب فتتعلق بعينه صورنظره وباذنه صورسمعه وكذلك سائر حواسه في ظاهره وتعلق ساطنية صورأعمال باطنيه منأعمال فكره وخياله وسائرقو اءالساطنية فيبه فان كانت الصور العملية بوحب فرحافرح بذلك ويضده وانكانت صورا لاعمال بوحب حزناوغها كان الانسان يحسب ماتوجيه الصورة فان كان من صورة ما يوحب هيذا ويوجب هيذا كان فرح الجزءالذي له صورة العمل المفرح فرحامن حمثته لامن حمث النفس المكافهة فمتنع ذلك الجزء الانساني مقدر ذلك ويحزن الجزءالاتحريصورة علهأبضا والنفس في هدده الحالة تفرح بحكم التبعية لفرح هدا وتحزن بحكم التمعمة لحزن هذا في حال واحدة وبالمالين مختلفين كالحكانت تسمع في حال النظر في حال المطش فحال السعى في حال اللمس في حال الشم في حال الطعم ولايشغلها والحدون الباق مع أحدية المدرك كذلك بنع من طريق و يحزن من طريق فهو الفرس المحزون وهو الراج المغبون الى أن يدخل الحنة وهذامن أعجب المشاهد وقليل واجده في هذه الدارمن أهل الطريق لعدم كشفهم وتحققهم وقلة علهم بذلك والله يقول الحق وهو بهدى السدل

> \* (الباب السادس والثمانون ومائتان في معرفة منزل من قيل له كن فابي ولم يكن من الحضرة المجدية) \*

شمس الفناء بدت فى كاف تكوين العلها انها بالنور تغشيني وقد أشارت ولاأعلم اشارتها خفية العين بين الكاف والنون فعلت فى اللوح أسرارا متوجة القدادة العين بين الرحن فى النون فعلت فى اللوح أسرارا متوجة

يختلف ماختلاف المستفهم فانكان عالما بمااستفهم عنه فالمقصوديه اعلام الغبر حدث ظنوا وقالوا كخلاف ماهوالامر علمه مثل قوله تعالى لعسبي علمه السلام أانت قلت للناس اتخذوني وأمي الهبن من دون الله بحضور من تسب المه ذلك من العبايدين له من النصاري فتسبراً عسبي بحضوره بيمين هـده النسـ.ة فىقول سحانك ما كون لى ان أقول ما ليس لى بحق فكان المقصود توبيخ منعسده منأتتسه وحعلدالها فقدوقع فىالصورة صورة الاستفهام وهوفىالحقيقة توبيخ ومثل هذاف صناعة العرسة اذاأ عربوه في الاصطلاح يعربونه همزة تقريروا نيكارلا استفهام وان قالوافيه همزة استفهام والمراديه الانكارفلهم في اعراب مثل ذلك طريقان فينبغي للعمد أن لانظهر بصفة تؤدّبه الىأن بسيتفهم عنه فهاريه لماتعطيه رائحة الاستفهام في المستفهم من نغ العلروذلك الجناب مقدّس منزه عن هذا فاحذر من هـذا المقام ولا تعصم من مثل هذا الابأن تكون عمو دينك حا كمة علىك ظاهرة فعث على كل حال فإن استفهمك الحق عن شئ فيكون ذلك ابتداء منه لاسب لك فمه وهوسحانه لايحكم علمه شئ فانه انشاء استفهم وانشاء لم يستفهم مع تسسة العلم المه تعالى فهمايستفهم عنه لابدّمن ذلك وللاستفهام ادوات منسل ماوأي والهمزة فبحتص هيذا المنزل من الادوات بماخاصة دون من وغيرها من الادوات السراغي مرهما من أدوات الاستفهام في هيذا المنزل دخول وماوقفت الى الآنعلى سب اختصاص هذا المنزل بهادون غيرهاوهي في الحكم فمن تدخلءلمه الهاحكم من والهمزة فانها تدخل على الاسمان والافعال والحروف وماثم الاهذه الثلاث مراتب فعمت فيكان لهدذا المنزل عموم الاستفهام ولا يصحران يظهر في هذا المنزل على هذه الحالة الااداة مالان معانيه تطلهها وقديسة فهم بالاشارة ومن هذا المنزل افشاء الاسرار واخفاء الغيوب لطلب المواطن لها فمعلم الانسان من هذا المنزل المواطن التي منبغي أن يبدأ فيها مماعنده من الغموب وبعر فإن موطن الدنيالا بقتضي ذلك والهيذالم يظهر من ذلك على الملامسة شيئ وأعين بالغيوب كلغب لابطلبه الموطن واماالغيوب التي بطلها كلموطن فلابتأن مخرج غيبكل موطن في موطنه الى الشهادة وهد ذاحال الملامسة الاان يقترن ما را زذلك أمر الهي ولا يقترن به امر قط الاأن بطلبه حال مّامن الاحوال وامامن غير حال تطلب فلا ولهـذاحهـل النياس مقاديرأهل الله تعيالي عنه بدالله ويهذا جموا امنيا فاذا اقتضى الموطن ايرازغيه فالعارف أول ميز يسادرالى ذلك ويسارع فمه وان لم يفعل كان غاشا خاسا لا يصله لشئ غان سمبق باظهاره غسره تعين علمه ذلك الوقت اخفاؤه وان لابطلع أحدمن الخلق على ماعنده فيه اذقدناب غيره فيه منابه فليمق لهذا العبارف في اظهار ذلك منه الاحظ نفس لاغهروه بذاليس من شأن خصائص الخقروأ هله فإن جاءه وجي من الله مذلك مع انه قد ظهرء لي يدغيره فلساد رلا من الله فسه وليظهر و مكون فيه كالمؤيد للاول واعلرانه مامن جنس من أحناس المخلوقين الاوقد أوسى المه من ملك وحن وانسان وحموان ونيات وجمادفذ كرمن الحموان النحل ومن الجماد السماء والارض وانكان الكل عندناا حماء والصي نحرى على المعهود المتعارف في الحس الغيال وقد قال تعيالي وان من شئ الايسم بحمد ، وقال وان منأتة الاخلى فه الذروفال ولوجعلناه ملكالجعلنارجلا رقال لوكان في الارض ملائكة عمشون مطمئنين لنزانا عليهم من السماء ملكارسولا وقال وماأ رسلنا من رسول الابلسان قومه أى بلعنهم والوحىء لي ضروب شتى ويتضمنه هدنا المنزل فنه ما يكون ملقي للخسال كالمشيرات في عالم الخسال وهوالوحى فيالنوم فالمتلق خيال والنيازلك ذلك والوحي كذلك ومنهما يكون خيالا فى حس على ذى حس ومنة ما يكون معنى يجده الموحى السه فى نفسه من غنار تعلق حس ولاخيال بمنزلبه وقديكونكايه ويقع كثيرا للاولياء وبهكان يوحى لابي عبدالله قضيب البانولا وزكريا اليحاءى بالمعرة بدير المقبرة وكتق أبن مخالد تليذ احدابن حنبل صاحب جامع المسند

مذلك فلنسن من هذا المترل لم وجدت هـ ذه الحركة الخاصة فأعلم أنها وحدت لاظهار ما خني في الغسم من الاخبارااتي يثقل كونها على الخلق كأقال تعالى الاسناقي علىك قولا ثقيلا وقال في شأن الساعة ثقلت في السموات والارض وذلك ان الغمب اذا ثقل علمه الامروضاق عنه ولم يتسع له استراح على عالم الشهادة فتنفس الغستنفس الحاسل المثقل فارزف عالم الثهادة ماكان ثقل علمه جله وهو فىالمعه بي كما يثقلء لي الانسان كتم سرّه وحل همه اذالم يجد من يسترجع عليه من اخو انه فاذاو حد أخامدث عليه من هيمه الذي هو فيه وثقل عليه محد في شهره راحة بما أخذه مر مغفف علمه فانكان ماوقع له مه الهم تحت قدره من مشه المه من اخوانه فقضي حاحته أزال ذلك الثقل عنه مالكامة فثل هذا هو الثقل الذي يكون في الغيب فيستر يح على الشهادة وسيب ذلكَ كونه ليسيله انماهو أمانة عنده للشهادة وإذا كان المطلوب من ذلكُ الامر النهادة فإنماهو عند الغمب أمانة فكون الغمب مكلفا يحفظها وادائها فى وقتها الى الشمادة فسالضرورة يثقل علمه ألاترى الى قول الله تعالى اناء, ضنا الامانة على السموات والارض والحسال فابن ان يحملنها واشفقن منهاوجلهاالانسان انهكان ظلوما يعني لنفسه حهولابعني بقدرها فهي تقدله في المعني وانكانت خفيفة في التحدل في كانت السمو ات والارض والحسال في هذه المسئلة اعلم من الانسان ولم تحسين في ألحقيقة اعلم وانما الانسان لماكان مخلوقاعلى الصورة الالهمة وكان مجوع العالم اغترينفسه وعياأعطاه الله من القوة عماذ كرناه فهان عليه جلها ثمانه رأى الحق قدأ هله للغلافة من غييرعرض علىهمقامها فتحقق إن الإهلية فيهمو حودة ولم تقو السموات على الانفراد ولاالارض على الانفراد ولاالحمال عملي الانفرادة وة جعمة الانسان فلهذا ابينان محملنها واشفقن منهاوما عملم الانسمان مابط. أعليه من العوارض في جلهها فسمى بذلك العبارض خائنيا فانه محمول عبل الطمع والكسل وماقملها الامن كونه عولافلوفسم الحقله في الزمان حتى يفكر في نفسه وينظر في ذاته وفي ءوارضه لسانله قدرماعرض علب فكان مأبي ذلك كأأنيه السماء وغسيرها بمن عرضت عليه ولقدرو نسافهما رويناه عن الحين البصرى ان رجلا قدم من سفر فقصد دار الحسن فالماخر ج المه الحسن قال له انى من مدينة كذاو حاني فلان صديقال السلام علىك فهو يسلم علمك فقال له الحسن متى قدمت قال الساعة قال هلمشنت الى متك قبل ان تأتيني قال لاهذا دخولي على حالتي المك لاؤدي أمانتك قال ما هيذا أما انك لومشت الى متك قسل ان تأتيني ومت مت خائنا فالعاقل من لأنعه ولا يحمل أمانة وحكيم الامانة انماهو لمن يوصيل اليه لا إن يحملانًا ما قال تعالى ان الله مأ مركم ان تؤدوا الامانان الى أهلها ولاشك ولاخفاء اله في طمع كل شئ القلق مما يثقل علمه حتى يخرجه عنه لكونه ليسرله ماثقل عليه وانمياهو أمي زائد فإذا كان ذلك الامرلة زال ذلك الثقل وفرح به حيث صارملكه وظهرت لهسمادته علمه ألاتري ان الانسان اذا أودعت عنده مالا كيف محدثقله عليه وتبكلف حفظه وصمانته فاذا قال لهرب المال قدوهسته لاث وأخرحت وعن مليكي وخرحت عنسه كمف مرجع حلذلك المال عنده خفيفاويسر بهسروراعظما ويعظيرقدرذلك الواهب فينفسه كذلك العسد أوصاف الحق عنده أمانة لابزال العارف تكونها أمانة عنده تثقل علمه عراقبته كنف تتصرف بها مرفها ومخافأن تنصرف فههاتصر مفالملالة فاذا نقل علمه ذلك ردها الى صاحبها وبقي اخفى فالعمود تبه التي هي ملك له بل هي حقيقته إذ الزائد عليه قد زال عنه وحصل له الثناء الالهي مسالمة فقد أفلو من لم يُتعد قدره كما يقال في المثل ما هنات أمر عوف قدره ومن هذا المنزل لم متعلق الاستفهام حيث كان وذلك ان الاستفهام لا يكون الامع عدم العلم في نفس الامر أومع اظها وعدم العلم لتتمر ترا لمستفهم من استفهمه على ما استفهمه مع علم المستفهم بذلك فيقول المستفهم أى شئ عند لـ ومالك ضربت فلانافعلة الاستفهام عن الامورعدم العلم والباعث على الاستفهام

ماتستيحقه ذواتها فتختاف كهفهات النسب وكاه راجع الى حكم الحركة ومن هذا الهاب قوله تعيالي اسنفى غلكما ته النقلان وقوله كل يوم هو في شان ثم لتعلم بعد أن قررنا هذا ان الحركة من المتحركات على قسمين طسعمة وهي كالنمة في النيامهات وعرضية والعرضية اختيارية وغيرا ختيارية فالاختيبارية لاتوحد الافي الميموان وغيرالأختيارية تكون في الحيوان وغيره وقييرية وهي التي تقع من غيرالمتحرك سواءاقتضاهاطبعه أولم يقتضهاط معه فالجادوالنبات الحركة القسرية فيه لايقتضها طبعه وغير الجياد تكون فيه على خلاف ما بقتف بيه اختياره وقد بكون المحرلة من حنس المحرلة وقد لا يكون وقدً تكون الحركة قسيرية عن حركة قسيرية وقد لا تكون عن حركة قسيرية فالاوَلَ كيم بان الرباح الاغصان والثانية رمى الانسان الحجرعلوا في الهواء وبدق الكلام في هذه المسئلة و يخو فانها مسئلة عظمة القدروماهي من العقول سال ولها تعاق ساب التولد مثل حركة الخياتي بحركة الاصمع وحركة البكم بحركه المدوللعركة سلطان عظيم حكمهامشهودفى الاجسام ولواز بهاومعقول فى المعانى ومالا يعرف حده فلها السربان الاتمفي الموجودات واول حكم لهافي كل ماسوى الله خروج الاعمان وانتقالها من حالة العدم الى حالة الوجود ولا يصيم استقراره من موجود أصلا فان الاستقرار سكون والسكون عدم الحركة فافهم وبعدان تقررهذا فان الحركة التي في هذا المنزل النس على الناس أمرها فاعرفوا هلهم طسعية أوقيم بة أوطسعية قيم بة أوطسعية لاقيم بة أوقيم بة لاطبيعية وانماتصور الخلاف من لم يشهده في المتزل ولا دخل فيه وهي عنه د ناحركة طبيعية اختيارية لاظهار اسرارعن أحرالهم واختلفوا فالسنب الموجب لهذه الحركة هل السنب سن الحساة أوسيم اعالم الانفاس أولاسب لهاالاالام الالهي فاعلم ان الامر في ذلك وجود الامر الالهي في عالم الانفساس فتوجه على هذا الكون فحركه فتسل الحركة بطبعه كتوجه الهواء على الاشحار احركها مهويه فالمشاهديري حركة الاغصان مهموب الرماح والعلم به بعلم انه لولا ما أخلت الاغصان أحسازها لم تحد الرماح حدث تها الحكم فه الوجه والس له الحكم فيها بوجه وكان المقصود من تحريك الهواء الأشحار ازالة الابخرة الفاسدة عنمالئلا ودع تحتها مابوجب العلل والامراض فى العالم اذا تغذت به تلك الاشحار فمأكاها الحدوان أوتفسدهي في نفسها مغذمها نذلك فكان هموب الرماح لصالح العيالم حمث يطرد الوخم عنه وبصفي الحوفتكون الحماة طسة فالرج سبب مقصود غيرمؤثر في مسببه وانما الاثر في ذلك لناص الاسساب وجاعلها حماماعنه لتمين الفضل بين الخلائق في المعرفة بالله وتميز من أشرك من وحيد فا اشركة جاهل على الاطلاق فإن الشركة في مثيل هيذا الامر لا تصير بوحه من الوحوم فان المحاد الفعل لا مكون الشركة والهذالم تلتحق المعتزلة بالمشركين فانهم وحدوا افعال العباد للعباد فحاجعلوهم شركاء وانمااضافوا الفعل الهرم عقلاوصة قهم الشرع فى ذلك والاشاعرة وحدوافعل المحكات كاهامن غيرتقسم لله عقلا وساعدهم الشرع على ذلك لكن معض محتملات وحوه ذلك الخطاب فكانت حير المعسترلة فده أقوى في الظاهر وماذ هبت السه الاشاءرة في ذلك اقوى عنداً هيل الحكشف من أهيل الله وكلا الطبائفتين صاحب يوحميه والمشرك انماحهلناه لكون الموحودلاتصف الاماصاد واحدوالقدرة لسرالها فيالاعمان الاالايجادف لايكون الموجود موجود الوجودين ف لايصم ان يكون الوجود عن تعلق ف درتين فانكل واحدة منهماا نماتعطي الوحو دللموحو دفاذا أعطته الواحدة منهما وحوده فباللائخري فمه من أثر فيطل اذا حققت الشركة في الفعل والهداه وغير مؤثر في العقائد فالمشرك الخاسر المشروع مقته هو من اصناف ما يستحقه الاله الى غيرالله فعيده على انه اله فيكائه جعله شريكاف المرتبة كاشتراك السلطانين في معنى السلطنية وان كان هذا الايحكم في ملك هذا والكن كل وإحدمنهما ساطان حقيقة وبعدأن عرفت ما يتعلق من العلم بالحركة على ما أعطاه الوقت من التعريف

بمايعلى على علم القلوب بميزان المشاهد والغيوب وكم للعين من نظر مصيب دليل واضح عند اللهيب فياقو مى علوم الكشف تعلو ا فأن العسقل ليس له مجال فكم للفكر من خطاء وعجز ولولا العسين لم يظهر لعيقل

اماقوانيا وكم للعين من نظرمصب فانماجئنا به صنعة شعريه لماقلناقيل في صدراليت وانما المذهب العديد ان العبن لا تخطئ أبدا لاهي ولاجمع الحواس فإن ادراله الحواس الاسماء ادراله ذات ولازوش العال الظاهرة العارضة في الذاتيات وآدراك العقل على قسمين ادراك ذاتي هو فسه كالحواس لانفطئ وادراله غبرذاتي وهومايدركه بالآلة التي هي الفڪو وبالا آية التي هي الحسر فالخمال مقلد المس فمماهط بهوالذكر ينظرفي الخمال فحدالامو رمفر دات فحدأن نشئ ومنهاصورة يحفظها العيقل فمنسب بعض المفردات الى بعض فقسد يخطئ في نسيمة الامرعلى ماهوعلمه وقدرصب فحكم ألعقل على ذلك الحد فعظئ ويصب فالعقل مقلد ولهدا اتصف بالخطئ ولمارأت الصوفية خطأ النظارعدلوا الى الطريقة انتي لالبسر فيهاله أخذوا الاشباءءن عهن المقهن استصفوا بالعدلم المقدي فان الجاهل قديت ف بالعلم فماجهله ولا يتصف بالمتن ولهدا جازأن بناف المهالى المقين وليس من اضافة الشي الى نفسه لالفظا ولامعنى فاما اللفظ فأن لفظة المقين ماهم لفظة العلم فحازت الاضافة ومن طريق المعنى ان المقنز عبارة عن استقرار العلم في النفس والاستقرار ماهوعين المستتقر بل الاستقرار صفة للمستقروهي صفة معنوية لانفسمة فلست عين نفس العلم فحازت الاضافة وانماقلنا انالجاهمل قديتصف بالعلم فتماهو جاهما به فهو قوله تعالى فأء بضءن من يولىءن ذكرناولم بردالاالحساة الدنباذلك مبلغهم من العسلم إن ربك هو أعلم عن ضل عن سدله وهو ُاعلم عن اهتدى فذكراعلم به في الصنفين انما شرحنا جذا الكالام ما قلناه في شعرنا فهو يتضمن شرح مافي هذا المنزل فلهذاأ وردناه فانرجع الى ما يعطمه هذا المنزل فنقول والله المؤيد اعلمان من هذا المنزل تسبيح الحصى في كف الذي "صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنزل أكاه كتف الشاة ومن هذا المنزل حبه حمل أحدومن هدذا المنزل سلم علمه الحجر ومنه يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب ومابس ومنه هرب الحرشوب موسى علمه الصلاة والسلام حتى أبصرت نبوا اسرائيلء ورته يريئة ممانسمواالمه فقبال فبرأه الله بمباقالوا وكان عندالله وجيها ومنه فالت السموات والارض الماتعلق مهما الامرالالهي أتناطا تعين ولماكان طاب حل الامانة عرضالاام الهددا أبت القدول العلها أنها تقع في الخطر فلا تدرى ما يؤول الديه امرها في ذلك وحكم هذا المنزل في الشرع واسع فلنذكر نتأ سدالله بعض ما يتضمنه هذا المنزل ان شاء الله تعالى فاول علم يتضمنه هذا المنزل علم الحركات المعقولة والحسوسة غاء لمران الحركات هي المعاني التي تكون عنها الانتقالات واختلف أصحابنا فيها هل هي ذوات موحودة في عمنها أم هي نب وهي عند نانسب وهذه النسب تعطي من الاحكام حسب بالمه فلهانسبة في المحمرات تحالف نسبها في غيرا الحمرات ونسبة في الاحسام تحالف نسبها فى الحواه, ومامن موجود الاولهافه نسمة خاصة وانكانت نسمة قال رسول الله صلى الله علمه وسارينزل ربناالي مماء الدنيا في الثاث الباقي من اللهل وهو موصوف سحانه ما نه على عرشه مستوعلي المعنى الذى أراده وهو سحانه معكما يفما كنتمكما يلمق به وهوأقرب من حمل الوريد المناوهونعمالى فى العماء ما فوقه هوا وما تحته هوا وفهدا كله يدلك على مار ادبالا تقالات فقد يصون حكم ظهورصفة على صفة وقديكون الانتقال من حال الى حال وقديكون من حير الى حيز وقديكون من مكان الى مكان وقد يكون من منزلة الى منزلة فقد اعلمك ان الانتقال سار في جميع الموجودات على

فعه الانسان فاعلمان الروح الانسانى اوجده الله حين أوجده مديرا لصورة طبيعية حسية له مكان فى الدنيا أوفى البرزخ أوفى الدار الا حرة أوحث كان فأول صورة لستما الصورة التي أخذ علمها فبهاالميشاق بالاقرار بربوبية الحقءلمه ثمانه حشرمن ةلأث الصورة الى هذه الصورة الجسممة الدنيوية وحس فهمافى رابع شهرمن تكوين صورة حسمه به في بطن أمَّه الىساعة موته فإذامات حشم الى صورة أخرى من حسن موته الى وقت سؤاله فاذاجا وقت سؤاله حشر من تلك الصورة الى جسيده الموصوف بالموت فيمجئ يه وبؤخه ذماسماع الناس وأبصارهم عن حسا ته مذلك الروح الامن خصه الله تعالى بالكشف على ذلك من نبي أوولى من النقلين واماسائرا لحموان فالهم بشاهدون حماته وماه عبناو بماعائم يحشر بعد السؤال الى صورة أخرى في البرزخ بمسك فيها مل تلك الصورة هي عين البرزخ والنوم والموت في ذلك عهلي السواءالي نفخة البعث فسعث من تلاثه الصورة وبحشير الى الصورة التي كانفارقها فى الديا ان كان بق عاسه سؤال فان لم يكن من أهل ذلك الصنف حشر فى الصورة التي يدخيل مهاالجنسة أوالنبار والسؤل يومالقسامة اذاذرغ من سؤاله حشر في الصورة التي مدخيل ماالحنية أوالناروأهل الناركالهم مسؤلون فاذاد خلوا الحنة واستقروا فهائم دعوا الى الرؤية وبادروا حشروا فى صورة لا تصلح الاالرؤية فاذاعادوا حشروا فى صورة تصلح للجنبة وفى كل صورة منسي صورتهالتي كانءلمها ويرجه ع حكمهاالي حصيحمالصورةالتي انتقل آلهها وحشرفيها فاذادخل سوق الحنة ورأى مافيه من الصورفا به صورة رآها واستحسنها حشر فها فلايزال في الحنة دائما محشرمن صورة الى صورة الى مالانها يه له ليعلم بذلك الانساع الالهي فكم الايتكر رعلمه صورة التعلى كذلك بحتياج هذا المتعل لهان مقامل كل صورة تنعلى له بصورة اخرى ينظريه بالله في تعليه فلا بزال يحشر في الصورد المايا خذها من سوق الجنة ولايقبل من تلك الصور التي في السوق ولا يستحسن منها الاما تناسب صورة التحلى الذي مكون له في المستقسل لان تلك الصورهي كالاستعداد ات الخاصة لذلكُ النَّه لِي فاعه لم هذا فانه من لهاب المعرفة الإلهية ولو تفطنت لعرفت انك الا َّن كذلك تعشير في كل نفس في صورة الحال التي انت علم اولكن يحمل عن ذلك رؤيتك المعهودة وان كنت تحسر مانتقالك وأحوالك التيانت علم اتتصرف في ظاهرك وماطنك ولكن لانعلم انهاصو رلروحك تدخل فيها في كل آن وتحشرفها ويبصرها العارفون صوراصححة المتة ظاهرة العن وهذا المنزل هومنزل الخبرة والمهمن علمه الاسم الربوهذه الصور انمانطلهما الخبرة لاقامة الحجة علها في موطن التبكايف فالعارف يقدم قسامته في موطن السكليف التي يؤول الماجمع النياس فيزن عدلي نفسه اعياله ويحاسب نفسه هنيا قبسل الانتفيال وقدحرت نس الشبرع على ذلك فقيال حاسب والأنفسط يمقيل ان تحاسبه وادلنيا فيه مشهد عظيم عايناه وانتفعنا بهذه المحاسسة فيه فلم تعد علينا في الموطن الذي يحاسب النياس فيه ومأأخذت هذا المقام الامن شيخنا أي عبدالله بن المجاهدوأ بي عبدالله بن قسوم باشسلية فاله كأن حالهما وزدتء لي ابن قسوم في ذلك بمجاسبة نفسي بالخواطر وكان الشيخ لايحاسب نفسه الاعلى الافعال والاقوال لاغمروهمذا القدركاف في التعز يف فيما يتضمنه هذا المنزل والله، يقول الحقوهو مهدىالسسل قبللي قل في آخر كل منزل سحانك الهيم ومجمد لئلااله الاانت استغفرك وأنوب الدك

> \* (الباب الخامس والنمانون ومائنان في معرفة منزل مناجاة الجادومن حصل فمه حصل من الحضرة المجدية والموسوية نصفها فاعلم) \*

| تناجمه في العناصر مفصحات | | المجافيها من العما الغريب | فاعلم عند ذاك شفوف جسمي | | على نفسي وعقلي من قر ب

الاصل في لسان العرب واعلم أن العارفين يعاملون المواطن بحسب ماتقتضه وغبر العارفين السوا كذلك فالعارف ان أظهر للناس ما فحه به ربه من المعارف والاسرار لا يظهر ذلك الامن أحل وله لاعلى طريق الفخرعلي أبنا جنسه فحاشاه من ذلك كإقال علمه الصلاة والسلام حيز أمران بعرف الناس عنزاته أناسم ولدآدم هذا الذي قبلله قل عم قال من نفسه وُلا غريقول الى ماقصدت مهذا الكلام الفخر ولكن عرفتكم بالمقام عن الاذن الالهي وامااذا كان تعريف العارف نزلته للناسعن غبرأمر الهي ولاادن رباني فانه هوى نفس سأويل ظهرله وهي زلة وقعت منه ينبغي له أن يتعوَّ ذبالله من شرتها فانالموطن الدنيوى لايقتضي الفتح ولاالتعريف بالمقيام الاللانبساء خاصة اذا ارساوا وأتما الاوليا فصرتهم العبودية المحضة فهم فى سترمقامهم وحالهم لربهم لالانفسهم أى من أجل ربهم فانهم حاضرون في ذلك مع ربهم وان كان العارف من حدث انه استه ونفسه محما في الثناء علم عنزلته من سده المظهر بذلك الشفوف على أنباء جنسه وهومعذور فاي فحر أعظم من الفخر بالله واكن العبد الكالص الذىله الدينالخالص والدين الخائص هوما يجيازيه به ديه من ثناثه عليه بلسان الحق وكالامه لابلسان المخلوقين فهويحب المناعن الله لمعلم باعلام الله اياه انه ماأخل شيء بما يقتضه مقام العموديةأ ويستحقه مقيام الريوسة الكون من نفسه على بصبرة فقدأ حسما تقتضيه انسا بله ونفسه من حب الثناء وليكن من الله لا من المخلوقين ولا من نفسه على نفسه عند الخلوقين فاندعه لي غير يصيرة فيه ولااذن من ربه في ذلك كما انه يحب المال لما يستلزمه من الغني عن الافتقار إلى الخلوقين في كان غنياه مريه فهوماله اذالمال ليسمحمونا لنفسه ولالا ذخاره من غييرنوهم رفع الحاجة بوجوده فاعلم ذلك فجمدع النفوس محبة للمال في الظاهر وهوالغدى في المعنى فبأى شئ وقع الغني في نفس العبيد فهوالمال المحموب عنده بل ايمل نفس وفي ذلك قلت

| - | منعالم الارض والسماء                         | إمالمال ينقادكل صعب |
|---|----------------------------------------------|---------------------|
|   | منعالم الارض والسماء<br>لم يعرفوا لذة العطاء | الحبسه عالم جباب    |

ومنها أعنى من هذه القصيدة

| ١ | من عسيد مشرق لراءي به غـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | بل هــو ماأنت يابنى ا |  |
|---|------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
|   | وعامــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | فكن برب العلى غنيا    |  |

ومن هذا المنزل تعلم بابنى ماأ كنامه القاوب و الاموروما يجرى فيها من الخواطروما تحدث به نفوسها على طريق الاحصاء لها فيما منى حتى ان المتحقق بهذا المنزل بعرف و الشخص جمع ما تضمنه قلب وما تعلقت به اوادنه من حين ولادته وحركته بطلب الشدى الى حين جلوسه بين بديه عمالا يعرفه ذلك الشخص من نفسه له غره ولما طرأ عليه من النسمان وعدم الالتفات لكل ما بطرأ علمه في قلبه وما تحدث به به نفسه لقدم الزمان فيعرفه صاحب هذا المنزل منه معرفة صحيحة لابشك ولا يرتاب فيها لا من نفسه ولا من حويين بديه وهذا المنزل قد بمعنا من أحوال أبي السُعود بن الشمل انه كان له حدث اصاحب أبو البدر وحده الله ان الشميع عبد القادر ذكر بين بدى أبي السعود واطنب في ذكره والمناء علمه وافرط فقال الشيخ أبو السعود كم تقول انت بين بدى أبي السعود واطنب في ذكره والمناء علمه وافرط فقال الشيخ أبو السعود كم تقول انت تحرف المن في قرم وهذا الابعلم الامن هذا المنزل ولكن لا يحصل له هذا المنزل أبضا يعدم كم حشر بعشر من الحق الى رؤية المخلوقين بعن الله وتأسده لا بعينه وقوته ومن هذا المنزل أبضا يعدم كم حشر بعشر من الحق الى رؤية المخلوقين بعن الله وتأسيده لا بعينه وقوته ومن هذا المنزل أبضا يعدم كم حشر بعشر من الحق الى رؤية المخلوقين بعن الله وتأسيده لا بعينه وقوته ومن هذا المنزل أبضا يعدم كم حشر بعشر

الجعية دائما فان لاحت له أنوار متفرّقة يتخللها ظلمة ما بين كل نورونورولا يكون لتلك الانواربة الأبراتكون سريعة الذهباب فتلك أوّل علامات القبول والفتح فلايزال تظهرله تلك الانوار الشريفة بالجماهدات والمسارعة فيها واليها الى ان يطلع له نور عظيم ثابت يكشف به الموافع التى تمنع النياس من نيل هذه العلوم ويكشف له أسرارا في مقاماتها اليس فيه منها شئ ولاهوموصوف بها فيكشف له عن أعماله التي كان علمها من اذكاره ورياضا ته ومجاهداته وقد انشأ ها الله خلقا روحانيا فوسا بق الى أخذ تلك الاسرار كايست هو مها فيأخذها ويكسوا لحق تعالى عاملها بها جزاء وفا فا له حيث كان سببالوجود أعمان ذلك الخلق الذين هم أعين افعاله البدنية من نطق وحركة وكان الحضور ارواح تلك الصور العملية فيتحف العامل عند ذلك بالعلم على الامركيف كيف كان وهو اذا أشهدها وقد يجد تلك العلوم من خلف جاب الغيب ولا يطلع على الامركيف كيف كان وهو كاذ أشهدها وقد يجد تلك العلوم من خلف جاب الغيب ولا يطلع على الامركيف كيف

## جيش اذاعطس الصباح على العدى \* كانت اغارة خيله تشميت

ويشاهد مواقفات بين صورتال العلوم و بين صورهذه الاعمال من أجل انتظار الاذن الالهي قف ذلك فان كان العامل عن قد أراد الله ان يفتح له في الدنيا في حصول هذه الاسرارورد الاذن الالهي بذلك ففتح على هـ ذا العامل في باطنه بعلوم شي فيقال فلان قد فتح عليه وان كان الله يريدان يخبأ له ذلك الى الدار الا خرة لمصلحة يراها له منع خلات ولم تكن صور الاعمال تخلع تلك العامل لكن تلسم االاعمال الى ان ينقل العامل الى الدار الا خرة فيحدها مخبوء له في أعماله في العامل خلعا الهية فيقال في هذا العامل في الدنيا الهمافقية له مع كثرة عله ويتحجب المتحبون من ذلك لا نهم يضلون ان الفتح أم لازم تطلبه الاعمال وتناله والكن متى يحكون ذلك صفة للعامل هل في الدنيا أوفي الا ترة ذلك من نفسك ولم تريفتح المتحبون من نفسك أوفي الا تم وذلك من المالة فاذاراً بت عامل صدق أو عرفت ذلك من نفسك ولم تريفتح المن من أهل التهمة في باطنك مثل ما فع من أهل التهم وقل كاقلت في ذلك

| ولاانام ين أته ي                                 | ماأناس أهل الترم |
|--------------------------------------------------|------------------|
| الأقول من بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | واننى ان قلت لا  |
| ا فاننی بحر خضـــــــم                           | ولا أقول عكس ذا  |
| يت السماح والكرم                                 | واننی ابن حاتم   |
| منصوبة مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    | فڪملنا ماتر      |
| في عــرب وفي التجــم                             | البهتدى بنموءها  |
| مذكورة بكلفه                                     | معـــلومة مشهورة |
| سارية وكم وكم                                    | محبوبة مشكورة    |

# وما أحسن قول القائل مثل ماقلت وانى اذا أوعـدته أووعدته ﴿ لَخَلْفُ الْعَادَى وَمُنْجُزُ مُوعِدَى

وهذا من الكرم الالهى اله جعل ما نعافى مقابلة الوعد وانفاذه وهو العفو والتحاوز ولم يجعل للوعد بالخير ما نعامن اسم الهى واذا كانت حالة العبد دن الكرم بهذه الثابة فالجنب الانهى احق بهذه المحمنة وانمانبت بقولى اننى ابن حاتم على اننى ابن حاتم من أجل الكرم الذى جبلت بلسه ولى فيه الاصل المؤثل مثل ما قبل به ان الحماد على اعراقها تجرى \* والاعراق هى الاصول جع عرق وهو

عَفلاته وترك الذكرفقدهـ ذا الناطق ومن الناس من برى فه ان الحق أسمعه نطق فله الذي في صدره الذي هو علمه دا مُعاخر ق عادة كرامة لهمذا الشيخض من الله حيث أجمعه نطق قلمه لنزيد اعمامانطق حوارحه كماقال لبردادوا اعمامام اعمانهم بماجاء من نطق حوارحهم في آخر الزمان وفي الدار الآخرة قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لاتقوم الساعة حتى مكام الرحل فذه عافعل أهله وحتى بكلم الرحل عذبة سوطه وقال الله تعالى وتكلمنا أبديهم وتنبهد أرحلهم عاكانه ا مكسمون وقال وماكنتم تستترون انينم دعاسكم سعكم ولاأ بصاركم ولاجلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقال هؤلاء يوم القدامة لجلود هم لم شهدتم علينا فقالت الجلود انطقنا الله الذي انطق كل شئ ومن زاد على مرتبة هذا الذاككر الذي سمع نطق قله وبسمعه اسمعه الله نطق حسدهكله بلنطق جمع الجادات والنماتات والحمو انات فاماالحموانات فقد يسمع نطقها ومفهم ماتقول بغيرطريق الذكريل بخاصية لحمرحيوان أومرقة لجه بطلع آكله أوشارب م قته على غيوب مايحدث الله في العالم من الحوادث الجزئمة والعامة ويسمع ويفههم ما تنطق يه جمع الحموانات وقدرأ سمن رأى من أكل من لحمه فذا الحموان وشرب من من قده فكانت له هذه المالة فكان من رآهامنيه يتعجب ومكون هيذا الحبوان في البرية التي بين مكة والعراق لكن خارجا عن طريق الركب مايام في غيضة عظلمة وشبكل هذا الحدو ان شكل امرأة تتكلم ماللسان العربي مخرج البهاءرب تلك البربة وهيم قبيلة معروفة في كل سينة بو مامعلوما مأبوّن إلى نلكُ الغيضة مابنه بهم الرماح فيقفو نءلي كك تلك الغمضة وتدخلطا تفةمنهم الغمضة يتفرقون فهمامالصماح ويلحون في الطاب عملي هذا الحمو ان لمنفروه فخرج هدذا الحموان عند ذلك هارماشارد امنهم على بعض تلك الافواه فان كيَّ منهُ الوانفُ على تلكُ السكة للعنه بالرمح فقتله وان فاته وتوغل في البرية رجعوا الى مثل ذلك الموم من السنة المستقملة هكذا في كل عام فاذا ظفر واله قطعوه وقسموا لجه على الحي كله وطبخ كل وأحد منهمة قطعته واكلها وشرب مرقتها وأطعيمنها من شاءمن أهله ويبته وان كان عندهم غريب عن قدانقطع من الركب وتاه وحصل عند هم وصادف ذلك الدوم منعوه من أكل لجها أوشرب من قتما الاان تنباوله بسرقة من غبرعه لم منهم فان علوامه استفرغوه جبرا بالقيء المفرط فسنقص فعل ذلك اللحم منه ولايذهب بالكلمة وسقي علمه بقمة من علم الغموب فسيحان من أخفي عملم ما أردعه في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته الاالهالاهوالعزيزالحكيم وككلماذكره منذكره في معنى هذا النياطق وحقيقته فصحير فأنه قديكون هدا الناطق عسن قليه وقديكون المكايحلق من ذكره وقديكون ملكانستلزمه وقدتكون مااومأناالبه والفرقان بين مأأومأناالسه وبين ماقاله غيرنافي تعمينه انه يحادثه ويخاطه مماشاء من التعريفات الالهمة والحكونسة أي بما تعلق معرفة الله وعما تبعلق بالمخلوقين اذا استمرعلي ذكره ودام على طاعة رمه وهو الذي قال لصاحب المواقف ماحكاه عنه في مواقفه من القول وان لم يكن هو رجه الله قدنيه على مراتب علوم فقيال قال لى وقلت له فان بعض العارفين قمد يفعل همذا اذانم بروا قائلافي الوجود غمرالله حالاولفظا وكله عمام محقق غيرانه اذا كان تعسراعن مراتب علوم فستوهم السامع منه اذا قال صاحب هذا المقيام قال لى وقلت له انالق يكامه فانسأله المامع عرفه مالامر فانهمأهل صدق اذاكان السائل مؤمنا بمايقوله أهل طريق الله فان كان مترددا في آيانه بدلك فانه يسكت عنه في ذلك ان كان عن لا تلزمه طاعتسه شرعا فانكان من تلزمه طاعته شرعا وتستعنده أهلمة لذلك قال انماهي عمارات أحوال ونطق حال لانطق مقال كرتقول الإرض للوتد لمتشقني فيقول لها الوتدسل من يدقني يعنى الدفاق الذي يدقيه الوتدوه دا إسان حال معلوم يضرب مثلامعروفا بن الناس عُم لتعلم بعدان بنت لله هذا ان المسارع الى الخيرات السابق الها ان كان ريد المشاهدة الالهمة والعلوم الريانية فلمكثر سهر الليل وليكثر فيسه

من كان محل العلامة هل هو اوذلك الرجل فلما أقرّ يوقوع ما قال له أبو المدر في الدخول علم في علامته علنياة طعيا اذاصد قنارغسا في دعواءان العلامة كانت في غيره فانه ما هو على منة من ربه فعلامته فمه ما مكون في غييره فلذلك قد يمكن ان يصحرما قال أبو البدرأن يحسون الرجل قد دخل عليه فيمن رأى من الرحال وتغة بُ علميه فاعتران أتي المدرعيل هذا العارف اعتراض صحيم محة ر فى الطريق واقرار رغب فى ذلك اقرار صادق يدل عربي صدق دعواه الاانه قديكون هـ ذا الشيخ مم ليس عمل منسة وقد مكون من أهل المنتة اذلم مقع في دعواه لفظ البينة وعمدل الى العلامة التي يد خلها الاثتراك وأماالشيخ أبو انسعود النالشيل شيخ أبي المدرالمذكور فالموصوف من احواله أنه كان على منة من ربه الااله كأن أعقل أهل زمانه ولولا مأحكى عنه أبو البدر الذكورانه انتهر شخصا فى ذكر عدد القادر بغيظ لايسكون وهد ووعة فه انه لابعر فعدد القادركم فكان حاله في أهله وحاله في قبره لكان عبدا محضا ولكن عاش بعدهذا فقد يمكن انه صارعبد المحضالانه لم نتهر هـذا الشخيص لكونهاتي أمرامحرمافي الشرع وانماوصفه أحوال عبسدالقادروعظم منزلته فلوانه وقع في محظور شرعى واتتهره وغضب علمسه لم يخرجه ذلك عن ان يكون عبد امحضا فسجان من أعطى الماالسعود ماأعطاه فلقدكان واحدزمانه فيشأنه فنع ولوكان هذاالذاكر تلمذاله لتعين علمه انتهاره اياه لان انتهاره من جله ترسمه فان كان من تلاسله فذلك الانتهار لا يخرجه عن عدو ديمه فان ذلك الانتهار من أبي السعود عن أمر الهي خوطب به في نفسه لمصلحة الوقت في حق من كان أوافسرة من الله على مقام قداسا هذا المتكلم فمه الادب فانتهاره ذلك مما يحقق عموديته لايخرجه عنها وهذا هو الظن حال أبي السعو ذلا الذي ذكرناه اولا وانماذ كرنا ذلك وهد اوما منه ه النستوفي الكلام على المقيام عايقتضه من الوحوه على كالها فلابدّ أن مكون هذا المشيخ على واحدمنهّا ولم يحكم عليه بواحيد منها فافدنا الواقف على هذا المكتاب معرفة هذا المقام وأحوله وان الله ماأ خبرني بحال من أحوال أبي السعود حتى نلحقه بمزاتيه والله أعلم أى ذلك كان الااني اقطع ان ميزانه بين الشموخ كأن راجحانفعنا الله بحسته وبحسة أهل الله وقد أورد نامن هيذا المنزل بعض ما يحويه من القواصم فانها كلها مخوفة والله يقول الحق وهومهدى السدل

# \* (الباب الرابع والثمانون و مائمان في معرفة منزل المجاراة الشريفة والباب الراده المن الحضرة المجدية) \*

القصل في ذالنا التجاري من العما تعالىءن الحال المكيف والكم فاسفرعن شمس واعلمن عن كتم من الضرب بالروح المولد عن جسم فياءت بشارات المعارف بالختم وخصصني بالاخذ عنه وبالفهم تجارت جماد الفكر في حلبة الفهم المسرار ذوق لاتنال براحة اغارء لي جيش الطلام صماحها واورى زياد الفكر نارا تولدت فقمت على ساق المناء مجد الفوره فسحان من أحما الفؤاد بنوره

من هذا الباب قوله تعالى أوائك بسارعون في الحيرات وهم لها سابقون والناطق الذي يتوم للداكرين في قلوبهم وماهو بحكمهم من دوام الذكر الذي يكونون عليه من غيران يتخلله فترة في معمون اطقافي قلوبهم يذكرا لله فيهم وهم مسكوت أوفى حديث من احاديث النفوس وما يعرفون من ينطق فيهم فذلك الناطق هو القائل لموسى علمه الصلاة والسلام اني أنا الله لا اله الأنا ما ويسمى هدا النطق نطق القلب وهو الناطق عند هم وطائفة تقول انه ملك خلقه الله، ن ذكره الذي كان عليه واسكنه في الله الذكر فان استمرت كان عليه واسكنه في الموسى عليه في ذكره في أوقات غنلانه المتحللة بالله كوفان استمرت المناسقة والمناسخة وال

ومازاده غررتقي همذا الشخص الى حال هوأعلى فانكان حاله العرش أوالعماء أوالاسماء الالهمة ألق الديه الشيه طان محسب حاله ميزا ناع ينزان فأن كان من أهل التلييس كان كإذ كرناه وان لمريكن إ انتسم أمره الى ماذ كرناه فقدأ عاتك ان الشمطان لا يحلى للشخص الاعلى ماهي علمه حاله في صورة ذلكُ عَلَى السواءوعلى مااستقر في ذهنه بمباقرٌ ربّه الشير يعة ألا ترى ان صياد لمنا أظهر له ابلسه العرش اذكان حاله وأرصر ذلك العرش على البحرلانه رأى الله تعيالي بقول في محكم كامه وكان عرشه على الماء فجلي له العرش على المحروهو قاء دعلمه فاخذعنه ابن صماد وتحمل انه بأخذعن الله قتمال لهرسول الته صلى الله علمه وسدلم ماذاتري قال أرى العرش قال أبن قال على المحوذة الرسول الله صدلي الله علميه وسيلمذ لله عرش الملس وخيأله رسول اللهصلي الله علمه وسيلمسورة الدخان من الةر آن فقيال له رسول الله صلى الله علمه وسلم ما خمأت لك فقال الدخ والدخ لغة في الدخان فقيال له رسول الله صلى التهءلمه وسلراخسأ فلن نعد وقدرك بعني انك من ليس علمه الامر فانه صلى الله علمه وسلم ما خمأله الاسورة الدخان وهي تحوى على الدخان وعلى غسيره فماخمأله الدخان فاتاه ماسيم السورة لاجماخمأله وما قال سورة الدخان وانما قال الدخولم بأت في هـ فه السورة الاالدخان لا الدخوان كان هو يعمنه فلم بفرق ابن صماد بمز سورة الدخان وبمن الدخان فجهل فلهذا قال له رسول الله صلى الله علمه وسلم أفلن نعيد وقدرك حمث جاءه من هيذه السورة بما شاسيب الملس الذيء وقه مذلك وهوان الشيطان مخلوق من النار نفيارأي من تلك الخيسة الاما يناسيه وماعرف انهياسورة الدخان فالق الي ا من صماً د في روعه هذا القدروذ لك إن الذي صلى الله علمه وسل تلفظ ماسم السورة عند ماعمنها في نفسه طان واحتفظها من لفظه ولو أضمر هارسول الله ضللي الله علمه وسلرفي نفسه ماعرفها ابلىس فأنه لبس له عدلي قلمه صلى الله علمه وسلم اطلاع ولااستشيراف بخلاف قلب الولي ولهدا ان الذي صديلي الله علمه وسيلم معصوم من الوسوسة في حال نزول الوحي وفي غيرها لافرق ألاتري الشبطان لماعلررسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المثيابة والعناية من الله في عصمة قليه من استشيراف ابلىس علىه جاء في الصلاة في قملته بشعلة نار مخملة فرمي بها في وحهه وغرضه أن يحول منه وبين الصلاة لماري له فيهامن الخبرفاند يحسده مالطمع فتأخر الذي صلى الله علمه وسلم الى خلف ولم يقطع صلاته واخبر بذلك أصحابه وأماالولى فقديلتي السه في قلمه وقديسمع منه ما يحدث به نفسه فعطمع أن يلبس علمه حاله كإذ كرفاه فنكانء لى منه من ربه فقد سعد وارتفع الاشكال ولاية للمنة التي مكون علمهاأن تكون سنةله وان لم تكن سنة فلا مقدران تحكمها فانه قدتكون علامة لاسنة فيتحيل ان العلامة هي المينة وليس كذلكُ فإن العلامة إذا لم تكن بينة لم يقع وهو التحفظ ما وبها تحفظ النبيون والاولماء فهمارد علمهممن الله ولقدأ خبرني أنوالسد رالمغيدادي وهومن الفقراء الصادقين من انظفههم ثوما وأحسبنهم عمارة قال لي جع سني وبين الشيخ رغب الرجي مجلس وكان من العارفين غييرانه لميبلغ فمانقل المناميلغ العارفين المكملين فحثفلههم فقيال لهعن رجل الوقت انه رأى خلعية قد خرجت له من الحضر توقيد اعطى علامة في ذلك الرحيل والى الاست مارآه لانه لمرتلك العسلامة فقيال له انو المبسدر ياشسيخ الم تربعد ذلك رجالا كشيرة فقال له نعم فال و— واحدامن أوالمذ الرجال الذين رائيتهم كان هو المقصود بتلك الخلعة وتغرب علمك حتى لاتعرفه فقيال له قديكه نذلك فهذاصا حبعلامة ولكن ماهوعلى سةمن ربه في علاسه فان العلامة انماهي فالباطن لإتزول عنه وهوالذي يكون بهاعلى منت من ربه في نفسه فاذا جعلت له العلامة في غميره كان ذلك الغسر ما كإلها ان شاء ظهرله فيهاوان شاءلم يظهر فيكذلك رغب ما قال في العلامة ولم يبين

حضرة خالمة في مقابلة هذه الحضرة فشاهد ما يعطه شاهد الوقت فيمكم علمه مالما آل وهو تلمس شمطاني من الصفة التي ذكرناها آنفيامن كون الجن والشيماطين تخيل للناس صوراعنهم وعن غيرهم بحقيقة وهذه المسئلة التبس الامر فهاعلي أبي حامد الغزالي وغيره ومن التبسر علسه الآمر في ذلك من الشيموخ الذين أدرك ناهم أبو أحيد من سيمديون بو ادى أيت فيكان يقول هو وأمثياله ان الانسان انما بطر أعلمه التلبس ما دام في عالم العناصر فاذا ارتق عنها وفتحت له ابواب السمياء عصيرمن التلميس فانه فيعالم الحيفظ والعصمية من المردة والشيماطين فيكل مايراه هنيالك حق فلندين للنَّ الحق في ذلكُ ما هو وذلكُ إن الذي ذهبت المه هـ ذه الطائفة القائلون بما حكيناه عنهرمن رفع التلمس فمايرونه لكونهم في محال لا تدخلها الشماطين فهي محال مقددسة مطهرة كاوصفها الله وذلك صحير ان الامر كازعوه ولكن إذا كان المعراج فهاجسما وروحا كمعراج رسول اللهصلي اجتدعامه وسلروأ تمامن عرج به بخاطره وروحانيته بغيرانفصال موت بل بفناء أوقوة ذاظر يعطي وحسده في مته وهو غائب عنه بفناءأ وحاضر معهلقوّة هو علمها فلا مدّمن التلميس ان لم يكن لهذا الشخص علامة الهمة منه وبمزالته يحكون بهاعلى سنة من ربه فعماراه ويشاهده ويخاطب به فان كان له علامة مكون ماعلى منة من ربه والافالتلمس محصل له وعدم القطع ما العلم في ذلك ان كان منصفا وقد مكون الذي شاهده حقاو مكون محفوظ افي نفس الامر ولكن لاعد إله ذلك فاذا كانعلى منةمن ربه حينته نأمن التلبيس كاأدنية الانبياء عليهم السلام فعياملق الهيممن الوحجه فيءو تربيروذلك ان الشبه طان لايرال مراقسا لحيال هيذا المريد الميكاشف عبواء كان من أهل العلامات أولم بكن فان له حرصاعلي الاغواء والتلبيس ولعله مان الله قد يحذل عبده بعد عصمته ممايلتي البه فيقول عسى وبعيش مالترجي والتوقع فانعصير ماطن الإنسان منه ورأى أنوار الملائكة قدحفت مردا العددانتقل الى حسه فيظهرله في صورة الحسر أموراعسي بأخذه ماعماهو سسلامع الله فى باطنه وهذا فعلدمع كل معصوم محفوف ما نوار الملائكة حسافى ماطنيه وامّاان كان معصوما في نفس الامروليس عبلي ماطنه حفظ من الملائكة فإن الشيطان بأتي الي قليه وهيذا الشخص ك معصوما في نفس الامر بالبينة التي هو علم مامن ربه لايقيل منه ما ياقي السه هـ ذا ان لم يكن متحرا فىالعلمو يتكون صاحب مقام مقصو رعليه واتماان كان صاحب تميكين وتبحير في العلم الالهي تأخذذلك منه فانه رسول من الله المه فان كان محود اقل عنه في محرِّد الاخد حيث أخده عن الله ولم يلتفت الى الواسطة لعله بجلها عندالله من الطرد والمعدد في قلب خاسسًا حيث أراداً من افلم يتم له بل كان فسه زيادة سعادة لهذا الشخص ولكن درح صه على الاغواء بعود المه المرة بعد المرة وان كان الذي أتاهبه مذموماقلب عينه فصارمجودا في حقه مان يصرفه على المصرف المرضى فينقلب خاسسًا حيث افلم يتمله بلكان فسه سعادة لهذا الشخص فانكان حال هذا الشخص الاخذ من الارض أقامله الشمطان أرضالمأ خذمنها فاماان يرده خاسئاو بفرق بين الارضين واماان يكون متحرا فشكر الله حسث أعطاه أيضا أرضامتضلة كاأعطاه أرضا محسوسة وينظر سرالله فيهاويا خدنهاما أودع اللهفه امن الاسرارالتي لم تخطر سال المسرور ذهاالله لهذا الشخص زيادة في ملكه وانكان حاله في السماء فإن الشيه طان مقهر له سماء مثل السماء التي مأ خذمنها ويدرج له من السموم الفاتلة ما فمعامله العارف بماذكرناه في معاملته له بالارض وان لم يكن في هذا المقام لس عليه الامن وتجزع تلك السمؤم القياتلة رلحق بالاخسير سأعمالا وانكان حاله فى سيدرة المنتهبي أوفي ملك من الملائكة جلى له صورة سدرة المنتهج مثلها أوصوَرة مثل ضورة ذلكُ الملكُ وتسمى له ما يهم والتي المه ماعرف انه يلقى السهمن ذلك المقام الذي هو فيه ليلس عليه فانكان من أهل التليس فقد ظفريه غدوه وان كان معصوما حفظ منه فسطر د دورجي ماجاء به أو يأخذه من الله دونه ويشكر الله على ما أولا

ل قوم دن أمَّته انهم اخوان العلانية أعداء السريرة السنتهم أحلي من العسه ل وقلوبهم قلوب الذئاب المسون للناس حلود الضان من اللهن فهذا هومسم البواطن ان يكون قلبه قل ذئب وصورته صورة انسان فالله العاصم من هذه القواصم وطريقة أُخرى في التحوّل في الصورة وهوان تبق صورة هيذا الشخص على ما كانت علب ويلس نفسه صورة روحاني يتحسد ذلك الروحاني في أي صورة شاءهـذا الشخص ان نظهرالداءي فم اوبغب هذا الشخص في تلك الصورة وهي عليه كالهواء الحياف به فتقع عبنالراءى على تلك الصورة الاسدية أوالكلسة أوالقردية أوماكانت كل ذلك يتقدر العزيز العلم وطريقة اخرى وهي ان بشكل الهواء الحاف مه على أي صورة شاء وبكون الشخص ماطن تلك الصورة فيقع الادراكءلي تلك الصورة الهواسمة المشكلة في الصورة التي أرادان ظهر فهاوأكن ان وقع من تلكُّ الصورة نطق فلا يقع الابلسانه المعروف عنسد الراءي فيسمع النغمة فمعرفها وبري الصورة فينكرهالا يتمكن لمن هذه حالته ان يزول عن نغمته وهذه قوّة الحن لمن يعرفهم فانهم يظهرون فيماثيا ۋومن الصور والنغمة منهم نغمة حن لايقدرون على أكثرمن ذلك ومن لامعرفة له يهذا القدر فلامعه فيةله بالحن الاان ثمأة واماتلعب الحن يعقولهم فتخيل لهيم في عبونهم صورامنيل مايحيل الساحر الحمال في صورة حمات ساعمة فحسمون انهم رون الحن ولسوا يحن وتكلمهم تلك الصور فهما يخبل المهم وليست الصور بمتسكلمة بخلاف تجسد الجن في أنفسهم فين عرف من العبار فين نغمات كَل طائفة عرف مارأى ولم بطرأ علب تلديس فعمارآه وقدرأ بنا جاعة بالاندلس بمن يرون الحن من غير تشكل وفي تشكلهم منهم فاطمة بنت ابن المنفي من أهل قرطيمة وكانت عارفة برممن غير تلمس ورأيت طائفة بدينة فاسمن كانت الجن تحيل الهم صورا في أعينهم وتعاطمهم عاشاؤا لتفتنهم ولسوا بحن ولابشكل جن منهم أبوالعباس الدقاق بمدينة فاس وكان قدلس علمه الامر فى ذلك فكان محل المده أن الارواح تخاطبه ويقطع بذلك وسب ذلك الجهدل بنغمتهم فكان اذا قعدعندى وحضر مجلسي مهت ثم يصف مابري فأعلمانه مخلله فكان يصل في ذلك الى حدا اللاعمة والمصاحبة والمحادثة وربمايقع سهوبين ذلك الذي شاهده مخاصمة في أمورومنا كرة فتضره الحن من طريق آخروهو يتخلل ان تلك الصورمنها صدر الضرر وغلب علمه ذلك رجه الله وكان أبو العماس الدهان وجمع أصحابنا يشاهدون ذلك منه فن عرف النغمات لم تلتس علمه صورة أصلاو قلسل من يعرف ذلك ويغتزون بصدق مايظهر من تلك الصورف أوقات فهدا قد سنالك مراتب التحوّل في الصورمن هذاالمنزل وفيهمن هذا الظهور في الصور عجائب حة تبهرا لعقول وأعظمها تغير الزاج الى مزاج آخرمع بشاءالجو هرلابدمنه الحامل لهذه الصورة فانلم يبق الجوهر فا تعول قط واكن هذا جوهر آخر في صورته ماتمدًل ولاهو ذلك كاان زيداليس عمرا ومن هذا المنزل أيضا وزن أي بكرمالاتمة فرج هدا امنزل حضرة الوزن بن المخلوقين من كل ماسوى الله ومن عرف ما في هذا المنزل وشاهد حكمه ورفعت لدموازين الخلق على ماوضعهم الله علىه من الحال والمقام عرف فضل الملائكة بعضهم على بعض وفضل الناس بعضهم على بعض وفضل الحن بعضهم على بعض وفضل الحموان بعضه على بعض وفضل النمات بعضه على بعض وفضل الجماد بعضه على بعض والمفاضلة بين الملائكة والبشروبين الجن وانبشروا لجباد والنبات والبشرو يعرف مفاضلة كل جنس مع غبر جنسه ومن هنايعرف فضل الخر الاسو دمع كونه حيادا وهو بمن إلله فانظر هيذه الرتبة وهو حياد وانظر في فرعون واي جهل وهو انسان ومن هذا المنزل اذا وقفت على هذه المفاضلات رأيت الجنة فهن تسرى من هؤلاءالاجناس وأنواع الاحنياس وأنواع الانواع الى آخر درجة وهي اشتحياص الموع الاخبروبشاهد أيضاسرمان النارف الانجناس من حر وزمهر يروف أنواع الاجناس وأنواع الانواع حتى تنهى الى أشخاص النوع الاخبرفنيحكم في كل من تشاهده بماتشا هده فانك انما تشاهده بما آله لا يوقته وهنا يقع تلبيس منَّ إبقسمية قهار وعصميةعاصم

وهذى أمورلم انلها بفكرة | | والكنها جاءت عملي يدقاسم ويعطى اله الخلق عــدلا ومنــة || فكم منشخص بالملائك سلحق

اعلم اله لماوصلت الى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج لي لمريني من آياته سيحاله ماشاء ومعي الملك فرعت بابه فسمعت من خلف الساب فائلا يقول من ذا الذي يقرع باب هـ ذا المـ نزل الجهول الذى لا رعرف الالتعريف الله فقال الملك عدد الحضرة عدد لا مجد من نور ففق فد خات فيه فعرّ فني الحق حميع مافيه ولكن بعد السنين من شهو دي اماه فكان ذلك شهو داصو ريامين غيرتعر رف شم يعد ذلك وقع التعريف به ولماعر فني بأنه منزل مجهول قصم ظهرى ولماوقع التعريف به رأيته كله قواصم الاان بعصم الله ممارأيت فحفت فسحين الله روعي عماحلي لى فرأيت في هذا النزل تحوّل الصور مة في الصور الجسمية كايتشكل الروحانيون في الصور فتضات أن تلك الصور الاول ذهبت فحقت النظرفها فلاادركهاحتى أعطمت القوة علما فحوات فادركت المطلوب فاذاهوعل نوعين في التحية ل النوع الواحد ان تعطي فو ة ذؤ ثربها في عبن الراءي ماشئته من الصور التي تحب ان تظهر له فيها فلار النالاعلم اوأنت في نفسل على صورتك ما تغسرت لا في حوهرك ولا في صورتك الاانه لا بدأن تحضر تلذاله ورةالتي ترمدان تظهر للراءى فهها في خيالك فهدر كهابصرالراءى في خيالا كما تخيلتها ويجعبه ذلك النظر في الوقت عن ادر النصورتك المعهودة هذا طريق وطريقة أخرى يتضمها هذا المنزل وذلك ان الصورة التي أنت علم اعرض في جوهرك فينزيل الله ذلك العرض ويلسك ما أردت ان نظه ربه من صور الاء , اص من حمة أو أسد أوشخص آخر انساني وحو هرائيا ق وروحك المدبر لجوهرائ على ماهوعلمه من العقل وجميع القوى فالصورة صورة حموان أوبهات أوجماد والعقل عقبل انسان وهو متمكن من النطق والبكلام فانشاء تبكلم وانشاء لم تبكلم ماي اسبانشاء الحقان بنطقه به فحكمه حكم عين الصورة في المعهود ومن هذا البياب يعرف نطق الجاد والنبات والحبوان وهيءلي صورها وتسمعها كنطق الانسان كمان الروح اذا تحسد فىصورة الشر تكام بكلام الشرك كم الصورة ولس فى قوة الروحاني ان يتكام بكلام غدر الصورة التي يظهر فها بخلاف الانسان فانله من القوة أن تكلم بكلام الانسان وهوفى غمر صورة بان وهيذا منزل المهمسوخ من هيذه الحضرة بمسحز الصورة الحسيمة في الدنساوالا آخرة ومن هـذا المنزل يمسع البواطن فترى الصورة الانسانيـة الروحانيـة الساطنـة منه على صورة ملك اوشيطان اوصورة حيوان مناسب لماهو باطنه علمه من كاب أوخنزير أرقرد أوأسد فكالها تخالف ماتطلمه انسانيته اماعال وامادون ومسجزالمو اطن قدك ترفى هذا الزمان كإظهرا لمسجزفي الصور الظاهرة من بني اسرائبل حين جعلهم قردة وخناز برولابد في آخر الزمان أن يظهر مثل هذا المحزف هذه الامة ولكن في الهودمنها لا في المسلمن فإن الاعمان محفظهم في الاحتفاظ مه الامه الاجودي أوسنافق يظهرا لاسلام ويخفي الهودية وانميا الحقنيا اليهود يهيذه الامة لان امة النسبي ليست قبيلة وانماامتيه جميع من بعث المه ومجد صلى الله عليه وسلم بعث الى النياس عامة فجوميع النياس امتريه من جميع الملل ففهم من امن مه ومنهم من كفرومنهم من أسلروا مّا دخول الحن في دينه صلى الله عليه وسلم فلم يكن من بعثه الهم ولكن د خولهم في دينه مثل ما كان د خول من لم يبعث المه نبي في وقته في دين نبي وقته ثم ان ذلك الذي الذي ما يعث المه اذا لم يكن ذلك الداخل بمن بعث المه ني آخر يُحرى أحكامه على من بعث اليه بما بعث به فان لكل ني شرعة ومنها جافهكذا كان اعمان الحن برسلول الله صلى الله عليه وسلم وأماماذ كرناه من مسيخ البواطن فقول النبي صلى الله عليه وسلم يُحتبر عن ربه في صفة

الاخرة فدعلم هنالة ان الامر على خلاف ما كان يعتقده من عله وانه لا يعلم دنيا ولا آخرة قال تعلل وبدالهممن أمله مالم يكونوا يحتسبون فعرفيدالبكل طائفة تعتقد أمر امّام بالامرابس عليه نفي ذلك المعتقد ومانعرض في الآية بمااتيني ذلك هيل مالعجز أو يمعرف ة المنقبض وكلا الامرين كاتن في الدار الا آخرة كمن رةول ما أنفاذ الوعيد لمن مات عاصيها على غيريو رة فيغفرا لله لوم القيامة نقديد الهدين الله مالم مكن يعله من التحاوزوزوال علمه بالمؤاخذة فيكل طبائفة ببدولها من الله بحسب مسئلتها فلوكان العيلم في نفس الامرعلم بقين الماتية ل وانماهو حيمان وظن قداحته بعن صاحبه بصورة علم فهو بقول انه بعلروا لحق بقول له تظن وتحسب وأبن مقيام من مقام فيا كل أمر بعلرولا كل أمر يحهل فأعلر العلماء من علم ما يعلم انه يعلم وما لا يعلم أنه لا يعلم قال صلى الله عليه وسلم لا أحصى ثناء علما فقد علم إنه ثم أمرلا يحاط به وقال الصديق رنهي الله عنه العجزعن درليالا دراليا دراليا أي انه ادراليان ثمأمرا يعجز عن اداركه فهذاء للاعلم فتعلم الانسان يوم القيامة عجز فكره عن ادرال ماحب اله ادركه غيرانه معذب بفكره ناوا صطلامه فانحة الشرع علمه قائمة اذقدأ مان له وأعرب عما منه في له ان مفكر فيه كما قال أولم يتذكروا مانصاحهم من جنة أي انه يوصل الي معرفة الرسول بالدليل ومهذه الا ته تستندل على انه لا بدِّ من أن ينصب الله تعمالي على يدهذا الرسول دله لا يصدَّقه في دعواه ولولم مكن كذلك ماصدق قولة أولم يتفحك رواولا تكون الفكرة الافي دامل على صدقه انه رسول الله من عنيدا لله والدلمل هو المنظورفسه الموصل الى المدلول فلولا مانصب الادلة ماشرع للعقسلاء التفكر ولاطالهم موكذلك في معرفتهم به سحانه فقال لماذ كرأمورا ان في ذلك لا كات اقوم تَفكرون فاذا تعدى مالقكر حده وفكر فهمالا منمغيله ان يفكرفمه عذب يوم القسامة تنارفيكره ثم ان الانسان بشغله الفكر فهمالم بشرع له التفكر فمه عن شكراً لنع على النع التي أنع الله علمه بها فيكون صاحب هـ ذا بين عذاب الفكر فيما لانبغى وعذاب عدم الشكرعلي ماأنع علمه بهولانعمة أعظم من نعمة العلموان كات نعم الله لا تحدى من حيث أسبابها الموجمة لها وانما النعيم على الحقيقة وجود اللذة في نفس المنع عائمه ماعنيد أساب كثيرة لاتحصى وهي محصورة فيأمرين في وحود ماتكون به اللذة وفي عدم ما يكون بعدمه اللذة وهي أمورنسيسة كوجودلذة خائف منء دويتوقعه فهلك ذلك العد وفيحدهذا من اللذة عنيد هلاكه مالا يتدرقدرها وذلك لوجو دالامن مماكان يحذره فالاسساب لاتحصى كثرة واللذة واحدة وهي النعمة المحققة كماان الالم هو العذاب المحقق واستماله لا تحصي فيسمى الشيء الشيء الشيء اذاكان مجياوراله أوككان منه بسب واعبلمان الزبارة ماخوذة من الزور وهوالمسل فهزارقوما فقدمال الهم نفسه فان زارهم بمعناه فقدمال الهم بقلبه وشهادة الزور المسل الى الساطل عن الحق فزيارة الموتى المسل الهم ثعشة بالصفة الموت ان تحسل به فان المت لاحكم له في نفسه وانما هوفي حكم برتف فعسه ولانتصوّ رمن المت منه عرولاامأية ولاحه بدولاذم ولااعة براض بل هو مسلم نسليم طال ذاتي كذلك ننسغي لزائره ان يكون حآله مع الله حال المت مع من يتصرّف فمه فإذا بلغ الى هذا المقام على الحدد المشروع فمه لاعلى الاطلاق حمنتذ يبلغ سلغ الرجال ولايكون موصوفا بهذه الصفة على الاطلاق الافي معناه لا في حسه الظاهر والباطن بل ينبغي له ان كيكون حيا في افعاله الظاهرة والماطنة فىالامورالتي تعلق بهاالنهى الالهي ويكون ميتابالتسليم لموارد القضاء عليسه فى كل ذلك لاللمقضى والله مقول الحقوهو مهدى السسل

ازا كنت مشغوفا بحب المعاصم التذكر من الا يات آى القواصم الفان لها من تعييه آى العواصم

<sup>\* (</sup>الباب الثالث والثمانون ومائتان في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة المحدية) \*

وحقيقته بقول جسم متغذ حساس ناطق هدذا هوحقيقة الانسان وحده الذاتي النفسي فيأخذ أبدأ في حدّه اذا بسئل عنه من كونه انساناهذه الكثرة فلا يعقل أحدثه في ذاته وانما يعقل أحدّية الحنس لاالاحدية الحقيقية والذي يحصل له بالاكتساب إنه واحد في عينه علاد ليل فكرى لا علاذ وق شهو دي كشغ وكذلك العملم المامتعاقه العمم متوحسد الالوهة لسمى الله لاتوحد دالذات فان الذات لايصران تعلم أصلافا لعلم سوحمد الله علم دليل فيكرى لاعلم شمود كشفي فالعلم بالتوحمد لا يكون ذوقا أمداولاتعلق له الامالمراتب وأين التوحم دفي الذات مع ماقدور دمن الصفات المعنوية واختهلاف الناس فهاواختلاف أعمانها بالحدوالحقيقة وان هذه ليست عن هذه هذا في العقل وفي الشرع ثم انفرد التعريف الالهي بالديدوالعين والقدم والاصابع وغير ذلك وهذه كلها تنافي توحيد الذات ولاتنافي توحيد الالوهة ولهذاوردعن الشارع في ةوله عليه السلام اذابو بع لخليفتين فاقتلوا الاتخر منهما لان أحدية المرتبة لاتقبل الشاني ولاتحه مل الشركة لان المطلوب الصلاح لا الفداد والاعماد لاالاعبدام وقال تعبالي لوكان فهما آلهة الاالله لفسد تافو حد الاله ومافال لوكانت ذات الاله تنقسم لفسد تاماتعة ض لشئ من ذلك وان الاله عند المسكامين مجوع ذوات فان الصفيات أعسان زايدة موجودة قائمة مذات الحقومالمجموع يكون الهافأين المتوحسد الذي يزعونه وكذلك العقلاء من الفلاسفة الاله عندهم مجموع نسب فأين الوحد انية عندهم فانهم يصفونه بالعلم والحياة واللذة والابتهاج بكاله فالوحدانية أمر يسمع واسم على غبرمسي حقيق اذا انصفت فلااله الاالله الواحد في الوهسة القهارلامنياز عين له في الوهسة من عباده والمزاجيز له في أفعيا له وماعدا هـ ذين الصنفين فهولهمالله الواحيد الغفارو بعدان علت هيذا فلاتجعمك هذه البكثرة عن يوحمدالله تعالى وليكن بهنت لأستعلق بوحسدك وماتعرضها الي الذات في عههالان الفيكر فهما ثنه وعشرعا والرسول اللهصلى الله علمه وسلم لاتتفكروا فيذات اللهوقان تعالى ومحذركم الله نفسه معني أن تتفكروا فهافتحكمواعلهامامرانها كذااوكذاوما≲رالكلام فيالالوهة ولاتدرك ففكرومشاهدتها ثنفسها ممنوعسة عنسدأ هلااتله وانمالها مظاهراظهر فيهيا لتلك المظاهر تتعلق رؤية العمياد وقدوردت ماالشر ائع ومامامد مناعنداهل العلميه الاصفات تنزيه أوصفات أفعال ومن زعمان عنده علما بصفة نفسمة ثموتية فياطل زعمه فانها كانت تحده ولاحتداداته فهذامات مغلق دون الكون لايصير ان يفتح انفرديه الحق سحانه واذ اكان الحق على ما أخسريه الرسول علمه السلام عز عله بماعله املَّه فقيال اللهم اني أستلكُ بيكل اسم مهمت به نفسانا أوعلته أحيد امن خلفانا أواسية أثرت به في ءلم غسك فعنده أسماء لايعلها الاهوهم راجعية الميه وقدمنه باستشاره اله لايعلها احب خلقه واحماؤه است اعلاماولا حوامدوا نمااسماؤه على طريق الحمدة والمدح والثناء ولهدا كانتحسني لمايفهم من معانها بخلاف الاسماء الاعلام التي لاتدل الاعلى الاعمان المسماة بهاخاصة لاعلى جهة المدح ولاجهة الذم واعظمها عندنا الاسم الله الذي لاتقع فسه المشاركة فاين التوحسد مع هذا التعريف الذي يزعمه هذا الزاعم أنه قد حصل على علم التوحسد النفسى واذالم يشهدله شرع ولاءقسل ولاكشف وماغ غدر هؤلاء وهدم عبدول فكنف مِلْ بِماخر ج عن هؤلاء فالزم ما كافت من زبارة الموتى وهو اللحوق م م والانخراط في سلاحه مِيم وهوالعجزين ادراله الامرعلي ماهوعليه وانمانحن متصرفون في افعال المقاربة وهي كادوأ خواتها فمقال كادالعروس أن مكون أمرا وماهو أمرني نفس الامر وكادزند يحيم أى قارب الحيم وقال تعلل اذا أخرج بده لم مكدس اهافوصفه مأنه مارآهاولا فارب رؤيتها فانه نفي القرب مدخول لمعلى يكادوهوحرف نغي وجزم يدخل على الافعيال المضارعة للاسمياء فمنفهاو تتعلق مرزا المنزل عسلم الزجر والردع لمن قال من النياس انه قد علم ذات الحق انه لا يتكشف له جهله بمياز عم اله عالم به الافي الدار

من صفات العبودة فيستعين العبد اذا كان ضعيفا بأخيه الؤمن فى ذلك و يجب على الا خرمعونيه بالتعلم والتعريف فأن المؤمن كنيربأ خيه واذآ انفردا لانسان بجمه عظم علمه واذاو حدمن بلقمه البه ليقياسمه فسه ويستريح علسه ويخف عنسه فاعانه الاتحريحسن الاصغاء المه فهايلق علمه من همه وحوابه اماه بمايسره في ذلك ومشاركته بإظهار التألم لما ناله ف ذلك الصديق الصادق المعين كاقمل

#### صديق من بقامى همومى \* ورمى العداوة من رماني وقال الأتنج اذا الجل النقسل تقسمته \* رقاب الخلق خف على الرقاب

ولهذاؤد منيالأ بعض مامحو مههذا المتزل مالاحبال لامالتفصيل مخيافة التطويل فياتر كامنه شسأ ولااعلنا لئمنه شيئ وهكذا فعلنافى كل منزل انشاء الله والله يقول الحق وهويه دى السيمل

\* (الباب الثاني والثمانون ومائنان في معرفة منزل تراور الموتى واسراره من الحضرة الموسوية) \*

ا اذا حهلت أروا حنا علم ذاتها 🏿 🎚 فذلك موت والحسوم قسور 🗒 وانعلت فالحشرفيها محقق وكل كلام دون ذلك زور

فاالعملم الابيزنور وظلمة

اعالمأن الموت عبيارة عن مفارقة الروح الجسدالذي كانت به حياته الحسية وهوطارئ عليهما بعدما كاناموصوفين بالاجتماع الذي هوعله الحياة فكذلك موت النفس بعد العلم فان قلت ان العلم بالله طارئ الذى هوحياة النفوس والجهل البت الهاقبل وجود العلم فيكيف يوصف الجماهل بالموت وماتقدمه علم قلناان العلم بالله سيمق الى نفس كل انسان في الاخذ المشاقى حين أشهد هم على أنفسهم فلماعرت الانفس الاجسام الطبمعسة في الدنيا فارقها العلم بتوحّسدالله فبقيت النفوس ميتة بالجهل بتوحسدانته ثمبعهدذلك أحبى الله بعض النفوس بالعلم بتوحيدالله واحياها كلهامالعهم يوجودالله اذكان من ضرورة العقسل العماريوجودالله فالهذا سميناه ميتا قال تعالى أومن كان ميتا يعني بماكان الله قدقمض منه روح العملم بالله فيأحسناه وجعلناله نورايشي به في النباس فرد المه علمه فحي به كاتر د الارواح الى أجسامها في الدار الاحرة يوم المعث وقوله كن مثله في الطلات بريد به مقابلة النورالذى يمثى به في النياس وما هوعين الحياة فالحياة الاقراربالوحود أي يوجودالله والنور الجعول العلم تموحمد الله والظلمات الحهل تموحمد الله والموت الحهل يوجود الله والهالم يذكرالله في الآية عنا في الاقرار في الاخذ المذاقي الأالاقرار بوحود الله لا يتوحيد الله ما تعرض للتوحيد فيها فقال ألست بربكم فالوابلي فاقروا أدباريوسة أى انه سد هم وقد يكون العبد مماو كالاثنين بحكم الشركة فاى سدة قال له الست رمل فلا مد أن مقول العمد بلى و تصدق فلهدا قلنا ان الاقرار انا كان وجود اللهر بالهأى مالكاوسداولهذا اردف الله في الآية حين قال فأحسناه فلربكتف حتى قال وجعلنا لهنورا عثيى به في النياس بد العلم شوحسد الله لاغبره فانه العلم الذي يقع به الشرف له والسعادة وماعداهذالا يقوم مقامه في هذه ألمتزلة فتأمل ماقلناً دفقد علت أن ورود الموت على النفوس انما كانءن حساة سابقة اذالموت لابر دالاعلى حي والتفرق لايكون الاءن اجتماع وبعدان علت هذا فاعلرانه من خصائص هذا المتزل أنعلم الواحد بالكثرة بوجب لدالحهل ينفسه لان الكثرة مشهودة له وذلك ان الروح لا يهقل نفسه الامع هذا الجسم محل الكم والكثرة ولم يشهد نفسه قط وحده مع كونه فى نفسه غاير منقسم ولا يعرف انسا بته الابوجود الجسم معه ولهدا اداستل عن حده

يكن لميسأل فيه والكن غلبت عليه رجة الابوة رهي شفقة طبيعية عنصرية فصرفهها في غيير موطنها فاعله الله أن ذلك من صفات الحاهل مروالجهل لا يكون معه خبركا أن العلم لا يكون معه شرفةول النبي صلى الله علمه رسلم بعثت لاتمم مكاوم الاخلاق ريذأ نه يعلم ماهي وكمف نصرف وأين تصرف فلتعل ان المخاطمين بها كإذ كرنالك مرتوعيد فالعبد منهاشرب وللعرِّ منها شرب فإذا اضفت الخلق إلى الله تعالى فكل ماسوى الله عمديله قال نعالي ان كل من في السهوات والاوض الا آتي الرجين عبداواذا اضفت الخلق بعضه الى بعض فهو بنحر وعمد فاتماحظ العبد من الاخلاق فاعلمان السمد على الاطلاق قداوجب وحرم فأمرونهى وقدأماح فمروقدر ج فندب وكره وماغ قسم سادس فكل عمل يتعلق مه الوحوب من أمر السمد الذي هو الله يعمل أوندب الى عمل فان العمل به من مكارم الاخلاق مع الله ومع نفسكان كان واحباوانكان مند ومااليه فان تضمن منفعة الغير ذلك العمل كان أيضا من مكارم الاخلاق مع غيرك وترك هـ ذا العمل اذا كان على هـ ذا الحكم من سفساف الاخلاق وكرعمل تعلق مه التحريم أوالكراهة فالتقديم فسه كالتقسيم في الواجب والمندرب المه على ذلك الحدَّفترك ذلك العمل لانصافه مالتحر عأوالكراهمة من مكارم الاخلاق وعلَّه من سفساف الاخلاق وترائ العمل فيه عل روحاني لاجسماني لانه ترك لاوحودله في العين وأمّا العمل الذي تعلق له التخمير وهوالمماح فعمله من مكارم الاخلاق مع نفسمك دينالا آخرة فان اقترن مع العمل كونك عملته لكونة مباحا مشروعاكان من مكارم الاخلاق مع الله ومع نفسل دينا وآخرة وكذلك حكمه في ترك المباح على هـ ذا التقسيم سواء فجمد ع الاقسام تتعلق بالعيد وقسيم المياح تعلق مالحز وقسيرالمكروه والمندوب المه يتعلق مالحروفسه من رواثئ العبو دية شبه لاحقيقة فهذا قدحصرلك هذا المنزل منازل الشقاءوالسعادة وأمانهالك معينة أي عمنت للثمن أين تعلها وهومعرفة الشرع الذى أنت علمه فان كان الانسان عن لم تلغه الدعوة فكارم الاخلاق في حقه ماقرره العقل من وجود الغرض والكمال وملايمة المزاج كشكرا المنع الذي هومن مكارم الاخلاق عقلا وشرعا وكفر النعمة من سفساف الاخلاق عقلا وشرعاؤما كاف الله نفسا الاوسعها سوا وبلغتها الدعوة أولم تبلغها فان لاشرع في عملها حكما في نفس الامروبعيفي عنها فهما تته من سيفساف الاخلاق حنث لم تبلغها الدعوة والعنوعن ذلك من مكارم الاخلاق الاالهمة فالحق أولى بصفات الهيرم من العبد بل هي له حسَّقة و في العسمد بعناية التوفيق ومما يتعلق مهذا المنزل من المكارم التعاون على شكرالمنع والتعاونء لي تلقى الملاءمن المبلى بأن لايستند في ارتفاع البلاء عنه الالمن أنزلهمه وهوالله تعالى فانأنزله بالغبرفهومن سفساف الاخلاق وانأنزله بالله كانمن مكارم الاخلاق والعدمد في الحالمة من طالب رفع الملاءعنه والملاءعمارة عن وحوده واحساسه مالاتلام لاغـىر وفي هـذا المقيام يغلط كثير منأهل الطريق فيحسون نفو مهم عن الشكوي الي الله فمازن لهمه والشمه فيذلك لهم انهم يقولون لانعمرض علمه فيمايحو مهعلمنا فانهدؤثر فيحال الرضاءعنه فيقيال الهيم قدحصل مقيام الرضاء بجتردا حسياسه وعدم طلبه رفعه وذلك حد الرضاء لا استصحابه فان النفس كارهة لوحود الائم ولذلك عبرناعن البلاء مالائم لا دسمه و منهي للعبيدأن يسأل الله تعالى أن رفع عنه مانزل به لما يؤدّى به المه من كراهة فعيل الله به ولا مدّمن كراهته فتوحب حكمها لنفسه والفعل فيانزاله انماه ولله فتضمن كراهية الالم كراهيته طبعالان الإلم وجوده ووحودالالم لمرتكن لنفسه وانماأوحه مالته فيهذا العبدفتتعلق اككراهة حالاونتمنيا بالجناب العزيز فلهذا وقع من الاكابر رب انى مدى الضرّ والتعثيم بالسؤال فى أن لا يقع منه تعالى في المستقبل ما لم يقع في الحال بقوله قالوا ولا تحملنا ما لاطاقة لنابة ويتعلق به من سوء الادب مقياومة القهرالالهي ومقاومة العمد السيمد في أمر تمامين سفساف الأخلاق اذليس ذلك

فهوعلى حالته فى أحسن تقويم واذاكان في حال ابساسه المادّة في نفسه كما هو في حسه فهو على حالته في خسر لاربح في تجيارته فيه فياريجت تحيار تهيموما كانوامهتدين وهو قوله ان الانسيان لكفور' انالانسان الطلوم كفاران الانسان ربه اكمنودان الانسان لغي خسرانه كان طلوماجهو لافاذا قال الانسان البكامل الله نطق نبطقه جسع العبالم من كل ماسوي الله ونطقت بنطقه اسماءالله كالهاالخزوية فيءاغسه والمستأثرة التي يخص الله تعالى بمعرفتها بعض عساده والمعلومة بأعسانها في حسع عساده فقامت تسبيحته مقام تسبيم ماذكرته فأجره غبرمنون وسنومئ الى تحقيق هذافي المنزل التاسع والثمانين ومائتين وبعد أن نبهتك على معرفة قدام الواحد القائم مقيام الجياعة في الخبروالشير فانه قال تعيالي فى هذا المقام فى الخبروالشر من قتل نفسا بغيرنفس اوفساد فى الارض فكانما قتل الناس جمعا ومن إحماها فكانما أحما النياس جمعا ومنزاتنا في هذا البيان لاصحابنا من أهل هذا الشان ومنزلة لمنها مناه وغيرالقاملين ماأردف اللهربه هذه الايةمن نعر مف الاحو ال فقال ولقدها بتههر سلنا بالسنات غمان كثيرامنهم بعدذلك في الارض لمسرفون فلنسن ايمان العصاة المعبرعنه بالتو به وما بلزمه وذلك ان الاعمان الاصلي هو الفطرة التي فطرالنياس علهماوهو شهاد تهمه مه سيحانه مالوحدانية فىالاخذالمثاق فكل مولود بولدعل ذلك المثاق ولكن ااحصل في حصر الطسعة بهذا الحسير محل سان حهل الحالة التي كان علها مع ربه ونسها فافتقر الى النظر في الادلة على وحدانية خالقه ادابلغ الى الحالة التي يعطهم االنظر وان لم يبلغ هذا الحدّ فان حكمه حكم والديه فان كانامؤمنين أخذ توحمد الله تعالى منهما تقلمدا وان كاناعل أى دين كان ألحق مهسما فين كان اعانه تقليدا حزما كان اعظم وأوثتي في اءانه بمن أخذه عن الادلة لما يتطرّ ق الهاان كان حاذ قافطنا قوى الفهم من الحيرة والدخل في أداته وابرا دالشهة علما فلا شت له قد مولاساق بعتمد علما فيحاف عليه فإذا تقدّم ايمانه سوحيد الته شيرانة ورثه عن أبويه أوعن نظره أوعن الامتة التي هو فها فذلك الإيمان هو عسن اعمانه المثاقي لاغبره وانماحال بينه وبين العبد جباب الشرك كالسحابة الحائلة بين البصر والشمس فادا انجلت ظهرت الشمس للمصر كذلك ظهو رالاممان للعمدء غيدار تفاع الشيرك اذكان المشيرك مقر الوحود الحق فأن قات في المصل المعطل هل مكون ايمانه يو حد في الوقت أم حاله حال المشمر له قلت المعطل أقرب إلى الايمان من المشرك فانه لابدلكل انسان ان يجدني نفسه استنادا في وحوده الى أمر تما لايدري ما هوف قال له ذلك هوالله فانحهث له يعدد لك هل هوواحد أواكثر من واحدكان في محل النظر في ذلك أو يقلد من يعتقد فسه من الموحدين فياثم اعمان محدث بل هو مكتوب في قلب كل مؤمن فإن زال في حق المريد نماتزول وحدانية المعبو دلاوحوده وبالتوحيد تتعلق السعادة وينفيه بتعلق الشقاء المؤيد ولهذاالاشارة بقوله تعالى ماايماالذينآمنوا فيالا خذالمثاقي آمنو ابقول الرسول السكيمهن عنسدما فلولاان الاعمان كان عندهم ماوصفوا له وأمانسية الاعمال الي هذا المنزل فهو على مانغة ره وذلك ان النبي علمه السلام قال بعثت لاتم مكارم الاخلاق ومكارم الاخلاق اعمال وأحوال اضافمة لان الناس الذين هم محل مكارم الاخلاق على حالتين حرة وعمد كما ان الاخلاق مجمودة وهي التي تسمى مكارم الاخلاق ومذمومة وهبي التي تسجى سفساف الاخلاق والذين يصرف معهم مكارم الاخلاق وسفسافها اثنان وواحد فالواحدهو الله والاثنان نفسك اذا حعلتها منسك عنزلة الاحنبي وغبرك وهو كل ماسوى الله وكل ماسوى الله عدلي قسمين وأنت داخل فهم عنصري وغدر عنصري فالعنصري تصريف الخلق معه حسي وغبرا لعنصري تصريف الخلق سعه معنوي قالاعمال المعبرعنها بالاخلاق على قسمين صالح وهو مكارمها وغبرصالح وهو سفسافها قال تعالى في القسم الواحدوع ل صالحاو قال فى الا تخرعُ ل غيرُ صالح فلا تسألني مالىس لك مه علم إنى اعظل ان تكون من الجاهلين فعلمه الادبواف من الادب ان يسأل عن علم ما لا يعلم فاذا علم فان كان من أهل الشفاعة والسؤال فعه سأل فعه وان لم

فى كل زمان فلم يتعلق الحد على التحقيق بها مثل نعلقه بسائر حدود أوقات الصلوات فعظم قدرها "الذي صلى الله عليه وسلم للمنباسبة فى نفى تحقيق الحدود وكذلك حب المبال والولدو الاهل لايضبطه حدّيقول القيائل شعر

وانما أولادنا سننا \* اكادنا تمثى على الارض

فأنزل الولدمنزلة النفس وكالايفني الانسان فحمه نفسه للقرب المفرط الذى لايكون مثله قرب المه المتة كذلك لا مفى الانسان فى حب ولده ولا ماله ولا اهله لانه منوط بقلبه بمنزلة نفسه للقرب المفرط يحفي ذلك فمه فان اتفق ان بطلق امر اله وقد كأن حمه الاها كامنافه لا يظهر لا فراط القرب أخذه الشوق الهاوهام فهاوحن الهالبعدهاعن ذلك القرب المفرط فتعلق الشوق والوجدما واهذا بفني العباشق في معشوقه الاحنبي لانه المس له ذلك القرب الظهاهر الذي يحول منه وبين الاشتهاق المه ولقرب الحق من قلوب العارفين بالعلم المحقق الذوقي الذي وحدوه لهذا صحو اولم يهمو افهه هممان المحسن تله من كونه تحلى لهم في حال مطلق وتجلمه للعلماء به في كال مطلق وأين الحسكمال من الجمال فان الاسماء في حق الكامل تمانع فمؤدّى ذلك المانع الى عدم تأثيرها قمن هذه صفته فسق منزها عن التأثير مع الذات المطلقة التي لاتقدها الآسماء ولاالنعوت فكون الكامل في عالة العدو كالرسل وهمأ كل الطوائف لان الكامل في غامة القرب بظهر به في كال عبودية مشاهدا كال ذات موجده واذا تحققت ماقلناه علت أين ذوقك من ذوق الرجال الكمل الذين اصطفاهم الله فسه واختيارهم منه ونزههم عنه فهم وهوكهو وهم فسماالكامل منهم العصر لان العصر ضم ثبي الى شئ لاستخراج مطلوب فضمت ذات عمد مطلق في عبوديته لايشو بهاربوبية بوجه من الوجوه الى ذات حق مطلق لايشويم ما عمودية أصلا يوحه من الوحود من الميم الهي تطلب الكون فلما تقابلت الذاتان عثل هذه المقابلة كان المعتصر عبن الكمال للعق والعبدوهو كان المطلوب الذي له وجد العصر فانفهمت مأأشر فاالمه فقدسعدت وألقستك على مدرحة الكال فارق فماولهذا المعني الاشارة في نظمنا في اول هذا الساب

صلاة العصر ليس الها تظير \* لنظم الشمل فيها بالحبيب

وبعد أن ابنت الله مرتبة الكمل فلنبيز الله من هذا المنزل قسام الواحد مقام الجماعة وهوعين الانسان الكامل فانه أكل من عين المناه الكامل فانه أكل من عين المنه المن التقاول حتى فيلها أرفع الارواح الملكمة اسرافيل فانه يتما الفي كل يوم سبعين مرة حتى يكون كالوصع أوكا قال والتضاؤل لايكون الاعن رفعة سبقت ولا رفعة للعبد الكلى في عبوديته فانه مسلوب الاوصاف فلوا ثبة لذلك الروح المتفائل حال هذا العبد الكلى في عبوديته لما تكرا عليه التضاؤل فافه مما أشرت به المك وقد نبهتك مهذا لخيران هذا الملك من اعلم الحلق بالتهويكرار تضاؤله لة حكوا المناقب في والحق لا يتعلى في صورة مرتين فيرى في كل تحلى ما يؤديه الى ذلك التضاؤل هذا هو العيل التحديد الذي تعطمه معرفة الله ثم لتم إن الته خلق الانسان في أحسس تقويم التضاؤل هذا هو التي أعطمه معرفة الله ثم لتم إن الته خلق الانسان في أحسس تقويم في حقه لاعن مفاضلة المحدد التي المناقب المناقب

بذلات أيسا للمريد ليتحقق ان الله على كل شئ قدير وان قدرته وطلقة على ايجاد الحال لوشا وجوده كا ذكره في كما به عن نفسه ما هو محال في العقل بما يعطمه دليله فقال لوأراد الله ان يتخذ ولد الاصطفى بما يخلق ما يشاء سجعانه هو الله الواحد القهار فألحقه بدرجة الامكان بالنسسة الى المشيئة الالهمة والعقل قددل على ان ذلك محال عليه لامن كونه لم يرده ف كانت هذه الآية أقلها جرج جربه العقل في صحة دليله ليبطله ثم داوى ذلك الحرح في آخر الاية بقوله سجانه أى هو المتزه سجانه ان يحكون لاحديثه ثان غيراً ن في قوله القهار أسرار لمن اعتبرها لى يكون قهار اوجمع الافعال انماهي احكام اسمائه في الكون فلافعل لاحد الالله فالافعال كلهامن الاسم القاهر في القهر الانفسه وهو أثر الاسم القادر في العالم القادر في الموجد ذلك الفعل في الحكون وهو أثر القاهر في اقهر الانفسه وهو أثر الاسم القاهر فالقادر نفسه قهر بالاسم القاهر الأن يكون التهر بالمنع لا بالاسم القاهر في كون عند ذلك التهر مضافا الى الاسم المريد وأكن ما يمنع الابالاسم القاهر في كون قهر ما لابيل المنافق الموجود فقه والمنافقة والقاهر في الوجود فقه والله يقول الحق وهو يهدى الديل في قبول هذه المسئلة ما فيه كفيا ية فيما تعطيه طريقة القوم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ما فيه كفيا ية فيما تعطيه طريقة القوم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب الحادى والثمانون وما تمان في معرفة منزل الضم وا قامة الواحد مقيام الجاعة من الحضرة المحمدية

لنظم الشمل فيها بالحبيب محصلة على أمر عبيب ولاطرفين في علم اللبيب فحص العبد بالعلم الغريب

صلاة العصرليس لهانظير هى الوسطى لامر فيه دور وماللدور من وسط تراه فكيف الامرفيه فدتك نفسى

قال رب هيذا المتزل ان الصلاة الوسيطي إجره بامقرون اذ الم تصل في حياعة باجر من اصد في أهله وماله وقد وال العدل عسبي عليه السلام قلب كل انسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في السماء تبكن قلو كم في السماء أي تصدّ قواو آلي هناانتهت معرفة هذا العدل وقال الصادق الذي اوتي جوامع الكام رسول الله محدصلي الله عليه وسلم الصدقة تقع بدالرحن فيرسها فيكون قلب العبد حمث ماله وحيثنية مداله جن وأين مدالر حن من السماء فقد أحمع العدلان عملي ان المال له من القلب مكانة علمة وأماالاهلمنزو جوولدفلاخفاء عالى ذى لبالنهــممنوطون بالفؤادفاماالزوجةفقدجعــل الله بينها وبن بعلها المودة والرحمة والسكون اليها والسكون صفة مطاوية للاكاروهي الطمأ نننة قال الراهـــم بلي ولكن للطمئن قلبي اى يسكن الى الوجه الذي يحيى به الموتى ويتعمن لي اذ الوجوه لذلك كثيرة فيسكن البه سكونالا بشويه تحيرولا تشويش يعني في معرفة الكيفية فانظر عاذا قرن النبي " صلى الله عليه وسلم من فاتمه صلاة العصر وسب ذلك أن أوائل اوقات الصلوات الاربع محدودة الاالعصرفانها عرمحدودة وان قارب الحد من غير تحقيق فقريب من التنزيه عن تقييد الحدود اذكان المغرب جحدودا بغروب السمس وهومحقق محسوس والعشاء محدودة أوله مغبب الشفق وهو محقق محسوس أى شفق كان على الخلاف المعلوم فمه والفجر محدود أراه بالساض المعترض في الافق المستديرلاالمستطمل وهومحقق محسوس والظهر محدود بزوال الشمس وفي الزوال وهومحقق محسوس ولم يأت أشل هـ ذ. الحدود في العصر فتنزهت عن الحدود المحققة فحعل الذي صلى الله علمه وسلموة تهاان تكون الشمس مرتفعة نقبة سضاء وحعللها قامة باعداد ظل الزوال وهذا لايكون

لهذاالمكاشفوتاك الارواح لايعلهامن الله الابوسائط لغموضها ودقتها فمزحله مايحو بهءلم كبيرالمكسور الىمالانهها يةله ومعلوم من طريق العيقل ان المكسور محصور فهومتناه لنفسه فكيف بقيل الكسر الى مالانتناهي وهدذه مسئلة تشمه مسئلة انقسام الحسم الى مالانها به له عقلا لاحساء ندالح كما ولاطال أثمات الحوهرالفردالذي تنهى المه قسمة الحسم في مذهب المتكامين فنهذا المنزل تعريف الحق عند من هومن ها تبن الطائفة بن وتطلع من هذا المنزل على علم قيام العذاب وحله فى غدرا جسام المعذبين وعذاب المعذبين به مع كونه غيرقائم بهم وهومن أشكل المسائل كمف يوجب المعدى حكمه لغبرمن قام به فتشمه أيضاهذه المسئلة مسئلة من يقول ان الله اذا أرادأن عضى امراخلق أرادة لافي محل ثم أراد ماامضا وذلك الامرفقد أوحب المعنى حكمه لمن لم يقم به عند مثبتي الصنبات اعمانالها احكام وهما لمتكامون والفرق بين هذه المسئلة وبين مسئاتنا ان العذاب مجول في اجسام وحصيمه في احسام أخرغير الاحسام القائم بها العذاب الجول في هذه الاجسام لاتتعذب به وهوقائم بهاوهي متصفة به من كونها محلاله لامن كونها معذبة به والوجيه الجامع بين المسئلتين وجود الحكم المضاف الى المعنى في غير المحل الذي قام به ذلك المعنى وهل العلم مثل الارادة في هذا البياب وغيره من الصفيات أم لافيقوم العلم يزيد ولا يعلم بدريد ويعلم به عروهذا محال عقلا واحكن هذا المنزل يحكم بوقوع ذلك فان أردت تألف النفس التبول ماأعطاه هـ ذا المنزل في هـ ذه المسئلة فانظر ما أنت مجمع علمه مع أصحابك ان الحق سحانه يتعالى ويتقدس عن الحلول في الاجسام وان الانسان انما يصر مصره القائم بحارحة عسه في وجهه و يسمع بسمعه القائم بجارحة اذنه ويتكلم بالكلام الموحود في تحر مك لسانه وتسكينه وشفتيه ومخارج حروفه من صدره الى شفسة غران هذا الشخص بعدمل بطاعة الله تعالى الزائدة عدلي فرائضه مماند به الحق الده من نواذ ل الخييرات فينجرله هذا العدول نفي سمعه وبصره وكلامه وجهدع معيانيه من بطش وسعى التي كانت بؤحب لها حكامها فكان منطلق علمه من احكامها سميع بصيره تبكام الى غير ذلك فصار يسمع مالته رعدما كان يسمع بسمعه و يصر مالته بعدما كان يصر ببصره مع العلم بأن ألله يتقدّس وبتعالى ان تكون الاشماء محلاله أوبكرون هو محلالها فقد يمع العبد عن لم يقيمه وأنصر عن لم يقميه وتكام بمن لم يقمه فكان الحق يمعه وبصره ويده فهكذا وجود العذاب في المحال التي لم تقميم االصفة التي مكون حكمها العذاب كإقدنت ازاله فه تعطى خلاف حكمها في إلمحلوأت القائل به ولافرق من المسئلتين وقد أنشد في ذلك صاحب محماسن المحالس

> ا فهال معتم بصب السليم طرف سقيم منعم بعاد اب المعاد ب بنعايم

وقدأنشدأ بويز بدالا كبرطيفوربن عيسى البسطامي يخاطب ربه عزوجل

اربدك لااربدك للثواب واكنى أربدك للعتاب وكل ما ربى قدالمت منها العذاب

فطلب اللذة فى العذاب وهذا عكس الحقائق فى العقل ولكن أهل الكشف والذوق وجدوا أمورا أمالها العقل وان كانعرف نحن ما قاله القائلان فى شعرهما ومن هذا الباب قال الله للناركونى بردا وسلاما والنارلا تكون بردا فى العقل اذلو كانت بردالبطلت الحقائق ان تكون حمائق فقد جاء الذوق فى تجلمه بخلاف ما يعطمه العقل وان كانحن نعرف ما قاله الحق فى ذلك ولمن خاطب به والكناجئنا

الله هو قاطع لا عالم والقطع على الشي لا يلزم أن يكون عن علم ور عمايستروح من قول الله تعمالي ومن يدع مع الله الها آخر لابرهان له به أن الله يعذره ولانسك أن المجتهد الذي أخطأ في احتهادة فى الاصول يقطع انه على برهان فيما اداه المه نظره وان كان ليس ببرهان في نفس الامر فقد يعذره الله تعالى لقطعه مذلك عن اجتهاده كاقطع الصاحب انه رأى دحمة وكان المرق جيريل علمه السلام فهذا واطع من غبرعا إذا متهدفأ خطأ فانه غسرذا كرلما نقصه من المقسم فانه لوقال ان لم يكن روحاتحسد والافهو دحمة الاشك فتدرماقر زناه في مثل هـ ذافان النبي صلى الله علمه وسلم القول في المجتهد حتهد فأصاب فلهاجران وان اخطأ فله اجرواحد ولم يفصل بين الاجتهاد في الاصول والفروع وقال تعيالي وما كنامعذبين حتى نبعث رسولاو يلحق بهدذا الباب طوائف من اوحب اكثرالعلماء علهم العداب وحكمو اعلهم مالشقاء من غبردليل واضم يفيد العبلم فأنزلوهم منازل الاشقياء مالظن والقطع على غبرعلم في نفس الام فالاله لا يكون بالحسبان فثت عماد كرناه انه من ظنّ لم ينج من عذاب الله في الاله فان قبل يقول الماعند بطنّ عبدي ين قلناله هو مذهبنا فانه قال بي فقدأ ثبته وماقال الماعند ظن العيد عن جعله الهافتعاق الظن كان عنده ما تله فعما يظنه من سعادة اوشقاء فانه عالم ب ظرّ في مؤاخدته على الذنب او العفو عنه ويعدان تقرّر هذا فلتعلم إن الحنة حسّان يمة وحنة معنو بةفالمحسوسة تتنع بهاالارواح الحموانية والنفوس الناطقة والحنة المعنوبة الناطقة لاغمروهي جنة العلوم والمعارف ماثم غيرهما والنارناران نارمحسوسة ونارمعنو بةفالنارالمحسوسة تتعذبهاا لنفوس الحموانية والنفوس الناطقة والنار المعتوية تتعذب بهاالنفوس الناطقة لاغبروالفرق بينالنعمين والعذابينان العذاب الحسى والنعيم الحسي مكون بالمها شرة للذي يكون عن مباشرته الالم القائم بالروح الحمو انى والعذاب المعنوى الأمكون بمباشرة النفوس الناطقة وانماهو بماحصل الهامن العلم بمافاتها من العلم والعمل المؤدى الى سعادة الروح الحيبوانية الذي يتضمن سبعادة النفس الناطقة وامّانارالفيكر الذي بتعلق المه مالحس ومالنفس فهو نارمعنو يةفان حصل العلمانها اعتبهانعيم جنة معنو يةوان لم يحصل العلم لهالم بزل صاحبها معذبا مادام مفكرا ولانعيرله معنوى واذازال الفكرعنه بأي وجه زال من غير حصول علم فذلك النعيم الذي تحده النفس انماه والراحة من فقد نارالتفكر السلط على قلبه فهسي راحة حسمة لامعنوية غاعلم ذلك واعلران هذا المنزل بتضمن علم عقل ماليس مجموان في الادراك الحسى العادي عن الله تعالى ما يأمره مهمثل قوله نعالى اناعرضنا الامانة على السموات والارض والممال فأبين أن يحملها وقوله تعالى فقيال الهاوللارض ائدا طوعااوكرها قالتا انتناطا أعين فحمعهما جع من يعقل وأثبت الهاما اثبت للعي العالم السمع القادروقوله تعالى عليهم بارمؤصدة فأخبرأنها مسلطة ولايقبل التسلط الا من يعقل وأنها محرقة بالطبع وانه لولم تحرق بالطبع ماقبات الارسال على الكفار اذلو كأن الحرق فهابغبرالطبع لماتصورمنما اتخالف الخالف انماهو الاحتراق فهوأمر آخر يفتقرو جوده الى ايجاد موجدوالحق ماخاطب الاالنبار والاحراق عرض والعرض يفتةر الى وجود في غيرعن النبار فانه ان وحدفي النار لا منتقل الى الجسم المسلط علمه النارلان العرض لا ينتقل اذلو انتقل لخلاعن المحل وقأم بنفسه والعرض لابقوم بنفسه فنالحال تحريق الحسيرالمحرق بالنارفككون خطاب الناربالاحراق عبثا وقد وقع الخطاب على الناربالتسليط على من وقع فيطل ان يكون الحق يسكلم بالعبث والافكيف يخرج هذا الخطاب وعلى من يقع اذالم يكن الاحراق للنار بالطسع وهكذا كل جماد وبات وحموان لابدان يكون بالطبع حماعا قلاقابلالما يخاطب يهمن شأنهان يفعل ماقل له افعل قبولا ذاتيا تابعالوجوم عينه فهذا قدنبهتك على هذا النوع من الادراك الذي يتضمنه هذا المنزل واعلم ن جميع ما يحويه هذا المنزل من العلوم لا يوصل اليها الامالة عريف الالهبيّ بوساطة روحانية الانبياء

و هز فی الحسام لدی الکفاح و تغاب للصو ا رم و الر ماح و تکشف ماخنی تحت الوشاح فتر جـع حية عنـد الجر ا ح وتمثى فىالغصون لها جناح تفتر الاسد منها فىالفيافى وتجلس بين الخاذ العذارى اذا ماتت تجارح والداها

ريدبالوالدين الزناد فهذا هوالرمز في النار وقال الاتحر في العين فاحسن

تفوق الطائرين ومانطير وتنكرأن يلامسهاالحرير وطائرة تطير بلا جناح ادامامسهاالحبر استكنت

بريديا لحجرالا ثمد واعلم انه من أقام في نفسه معبود ايعبده على الظنّ لاعلى القطع خانه ذلك الظنّ ومااغني عنه من الله من شئ قال تعالى وان الظنّ لا يغنى من الحق شيأ وقال في عبادتهم ان يتمعون الاالظن وماته وى الانفس فيانسب اليهم قط أنهم عبد واغيرالله الاعلى طريق الفلن لاعلى جهة العلم فان ذلك في نفس الامر ليس بعلم فن هنا تعلم أن العلم سبب المجاة وان شتى في الطريق فالما لل الى النحاة في أشرف رسة العلم والهدالم مأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان بطلب من الله تعالى الزيادة من شئ الامن العلمفقال له وقل رب ردني علما فن فهم ما اشر باالمه علم أهل السعادة من أهل الشقاء ولمرتؤثر فهه الامو رالعرضمة التي توجب الشقاء في الطريق فلوعه لم ألمشرك مايستحقه الحق من نعوت الحلال العلم انه لا يستحق ان يشرك به ولوعلم المشرك ان الذي جعله شريكالايستحق ان يوصف بالشركة لله فى الوهشه لما اشرك في اخد الابالجهل من الطرفين قال تعالى فلا تكن من الجاهلين وقال اني اعظكُ ان تكون من الحاهلين فلوا قتصر المشركُ على الشركَحة في الفعل لا في الالوحَّة ا كمان في الامرسعة فأن اضافة الافعال إلى الخلوقين فيها اشكال ويعذر صاحب فمن هوذوفعل فادااضافوا الافعال الى من يعلون اله ايس بناعل فبالجهل الخدواو به وقع المرو بيخ فتسل لهم اتعيدون ماتنحتون وقال في حق ذي فعل وأضل فرعون قومه وماهدي فنسب الاضلال لفرعون ومانسبه الى قومه فانه عندهم ذوفعل وفي نفس الامرايس كذلك وقوله وماهدي أي مابين الهم طريق الحق فانه موضع لمس لكونه ذا افعال فلوكان المعبود جمادا ماوقع الليس فان قمل فان التحذوا الها من له فعل بالخاصمة من جادونيات ابعذرون قلنا لا يعذرون فان حاصته لا تكون سار به في كل شئ حتى نضاف المه الافعال كإنضاف الى الله و مذا القدر من الجهل اخذوا عمدة المخلوقين من ذوي الافعيال كفرعون وغييره فان القدرة التي له لاتز يدعيلي قدرة العيايد اباه فهيبي قاصرة عن سريانها في جميع الافعيال فان القدرة الحيادثة لاتخلق المتحيزات من اعسان الحواهر والاحسام فعيدوامن لم محلقاً عمانهم ولهذا وبخهم بقوله نعمالي أفن محلق كن لا محلق أفلا تذكرون فان قدل فان قد رأحد عُـلى جِهةً خُرْقُ العبادة عـلى خلق جوهر فعيده احدادلك هل يعذرام لاقلما لا يعذر فانه بشهده انه مقبل الحوادث ولا يخلو عنها ومالا يحلو عن الحوادث يستحمل ان متقدّمها على الجهلة واذا لم متقدّم الحوادث على الجله كان حادثا مثلها ومن شأن الاله ان مكون أقدم من كل ما يحدث على الجلة فلابدّ أن مكون الحيادث متأخراءنه مأى نسسة كان من نسب التأخر فليافاته هذا القدر من العلم وكان جاهلايه لم يعذروا خذبذاك وأصله انماكان الجهل بذلك فن استند الى معمود موضوع فأنمااستند البه نطنه لا بعله فلذلك اخذ فشق الاان بعطى الجهود من نفسه في نفي الشهريك فلم يعط فيكره ولانظره ولااجتهاده نفسه حلة واحدة ولم معث المه رسول ولم تصل المسردعوته فانجاعة نأهمل النظر قالوا بعذرمن هذه حالته وهومأ جورفي نفس الامرمع انه مخطئ وأيس بصاحب ظنّ

الله فيه تبت مداايي الهب وتب مااغني عنه ماله وما كسب فانه كان معتمدا على ماله في اعتمد على غيرالله في الموره خسر والقائلون بالاستماب إذا اعتمدوا عليها وتركوا الاعتماد على الله لحتوا بالاخسرين اعمالا واذاا ثبتو االاسياب واعتمدوا على الله ولم يتعته وافيها دنزلتها التي انزلها الله فيها فأوائك الاكامر من رحال الله الذين لا تلههمه متحارة ولا - ع عن ذكرالله وأثبت الهما لحق الرجولية في هذا الموطن ومن شهداه الحق بأمر فهوعلى حق في دعو آهاذا ادّعاه ومن اثبت الاسباب باثبات الحق وركن الها ركون الطبيع واضطرب عندنقدها في نفس الاعتماد على الله فذلك من متوسط الرجال واذا وقع الاضطراب في النفس فان احسر بالفيقدوا ضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الاكاتر وان لم يضطرب المزاح ولم يحس بالفقد فذلك حال الاعتماد على الله وهومقام المتوسطين اصحاب الاحوال ومن هذاا لمنزل قبل للنبي صلى الله علمه وسلم في فتح مكة لماوقف بهزيديه رجل عن كان النبي علمه السلام بريد قتله فلياقضي حاجته منه وانصرف قال النبي صلى الله علمه وسلم لم لم تقتلوه حنىوقف بديدى فتبال له اصحابه هلا أومأت البناء طرفك فقيال صلى الله عليه وسيلم مأكان لنبي ان تكونله خامنة أعن وهي حالة لايسلم نهاوغاية من يسلم نهامن سلم في الشر وأمافي الحبرفانهم رعمالتخذوها فيالخبرطر يقامحودة نمومئا الكمبرفي حقالما ضرالي بعض من يتثل امره أن يجيئ بخلعة أوعال يهمه لذلك الحاضر يكون ذلك اعاء بالعين لانصر يجابا للفظ من غرشعور من يومى فى حقه بذلك الحبر ولايقع مثل هذاوانكانخـ برامن ني وسبه ان لاتعتاده النفس فر بما يتعمله في الشبر" لاستصحامها اماه في الخبراذ كانت النفس من طبعهاان تسترقها العادة وإنمياسه ت خائنة اعبن لان الافصاح عما في النفس اغماه ولصفة الكلام ليس هو من مصفة العين وان كان في قوّة العين الافصاح بمافي النفس بالاشارة واحسكن انمالها النظر والذي عندهامن صفية الكلام انماهو سدهاللسكلام فاذاتصير فت في تلك الإمانة بالإعباء والإشارة لمن يؤميّ الميه في أمرما فقد خانت الكلام فهيآ امنهاعليه مزذلك فلهيذاسمت خائنة الاعين فوصفت بالخيانة والخيانة التصرف وشير في حق شخص وفي قوّة العين الإفصاح عن ذلك لمن بشيراليه به فعات ان ذلا وسفة لله كلام فلرتفعل وردت تلك الامانة الى اللسان فنطق فقدأ دّت هــذه العين آلامانة الى أهلها ولم تحن فيها قال تعـالى يعلم خائنةالاعينأى يعيلم انهاخيانة وكيفهي خيانة ولم يقل يعيلم مااشيارت به الاعين وماأومأت البه فان المشاراليه يعلم ذلك فلا يكون مدحاولكن لايعلم كل أحداثها خيانة الامن اعله الله بذلك وقدأعلنا بهافعلناها فهبي في الخبرخيانة مجودة وفي الشير خيانة مذمومة ومازالت عن كونها خيانة في الحاليز و بعد أن بنالك هذا الامن فتحفظ منها ما استطعت ان تفعلها مع الحضور فانك لست بمعصوم فاستعمل الحضور عسى تفوز مهدا المقام فان قلت قد أشارت من شهدلها بالكهل ومنعت من الكلام وهي مريم الى عيسى ان يسألوه عن شأنه قلنا بعد ذلك مالت الكمال لا في ذلك الوقت ألاترى زكرما قبلله آيتك ان لاتكام الناس ثلاثة امام الارمن اوالرمن ما يقع مه الاشارة فان الاشارة صر محمة فى الأمر المطلوب بل هي افوى في التعريف من التلفظ باسم المشار الممه في مواطن يحتاج المتكلموفيااليقوينة حالحتي لوقال شخص لاشخر كلمزيدا بكذاو كذاوز مدحانيراحملان يفهم عنه السامع زيدا آخرغ برهذا والمتكلما نماأ رادا لحاضرفاذا ترك التلفظ باسمه وأشارا ليه ييده أوبعينه فقال كلم هذامشيرا الده كأن افصح وأبعد من الابهام والنكر والحرف انماه ولفظ مجمل يحتمل التوحمه فسمه المامور وشل مارمن الشاعر في التعريف مالغار من غيران يسميها فقال

وتأكل في المساء وفي الصـباح

وطا أترة نطير بلا جنا ح

ان لا يوفقه الحق كإفعل معه فهما تقدّم وكايف عل معه فهما يستقبل فيناف السالك من سوء الادب في الحال الذي تغيير عليه هل بعيامله ما لا آداب المتقدمة اوله ادآب آخر وهيذ المن وفقه آلحق من السالك من فاذا لم يوفقه الحق في موقف من هـ نه المواقف ولم يعطه الفصـ ل بين ما نقتل السه وعنمه كان عنده ألانتقالات في نفس المنزل الذي هوفيه فانه ماغ عندصاحب هذا الدوق الاأمر واحديمه تكون الانتفالات وهوكان حال المندري صاحب المقامات في كامه المعروف مالقامات وأوصلها الى مائة مقام في مقام واحيد وهو الحسية فنل هيذ الايو قف ولا يتحيير ولكن بفوته حكيم حليل من العلم بالله وصفاته المختصة بما ينتقل المه فلا يعرف المناسبات من جانب ألحق التي في هذا المنزل ف. جي ونعله علم الحال قد تضمنه الامر الأول عند دخوله الى هذه الحضر ان و يكون علم صاحب المواقف علم تفصمل ولكن لايغني عنه مايفوته من الا داب اذالم تقع منه و يجهل فيه ولا يؤثر في حاله بل يعطى الاموّرعلى ما منهغي ولكن لا يتنزل منزلة الواقف ولا يعرف ما فآته فهعرفه الواقف وهو لا يعرف الواقف فلهـ ذا المنزل الذي نحن فمه موقف يجهل لابل يحارفهـ ه صاحب المواقف لان المناســة بن مايعطمه الموقف الذي نحن فسه الخاص به وبنهذا المنزل بعمدة مماني المنزل علمه وكذلك الذي يأتى بعده غيرأن النازل فسمه وان كان حائرا فانه يحصل له من الموقف في تلك الوقفة أذ ارتفعت المناسسة بدأ للزل والوقفة ان المناسسة ترجع بين الوقفة والنازل فيعرف ما تستعقه تلك الحضرة من الا واب مع ارتفاع المناسبة فيشكر الله على ذلك وصاحب المواقف متعوب لكنه عالم كسر والذى لاموقف لهمستريح في سلوكه غيرمتعوب فيه وربمااذا اجتمعا وراي من لاموقف له حال من له الموقف ينكرعليه مايراه فيهمن المشقة ويتخيل انه دونه في المنزلة فيأخذعليه في ذلك ولا يتمعه فهاو مقول له الطريق اهون من هذا الذي أنت عليه ويتشيخ عليه وذلك لحهلة مالمو اقف وأتماصاحب المواقف فلايجهله ولانحكر علمه ماعامله به من سوء الأدب و بحمله فمه ولابعر فه بحاله ولا بمافاته من الطريق فأنه قد عـــلم أن الله ما أراده بذلك ولا أهله فمقبل كلامه وعاتمه أن يقول له ما اخي سسلم الى حالى كماسلت المك حالك و يتركه وهـ ذا الذي نهتك علمه من انفع مأيكون في هذا الطريق لمافيه من الحبرة والتلبيس والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

## \*(الباب الثمانون ومائنان في معرفة منزل مالى وأسراره من المقام الموسوى) \*

قلت مالی فقال مالا عندی لم خصصته بقولا عندی کانمانحت ملا عنداد عندی صحماقلت آن عنداد عندی فلنقل نحن آن عنداد عندی وتعالیت آنت فالعند عندی

قلت مالى فقال مالك عندى قلت لما اضفته لى ملكا قال لما علت الله عندى قلت ان كان عين الله الى وكما قلت ان عندك عندى وهما أولى فان ذاتى ظرف

هذا منزل عال السرينه و بين موقفه مناسبة فترجع المناسبة الى الواقف كما كان في المنزل الذي قيلة من هذا المنزل قال يعقوب عليه السلام لبنيه وما اغنى عنكم من الله من شئ ان الحكم الالله ومن هذا المنزل قال محمد صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه وأنذر عشيرنك الاقر بين فوقف على الصفا وجاء الناس يهرعون المه فقال لاكرم الناس عليه با فاطمة بنت محمد انظرى لنفسل لا اغنى عنك مى الله شيأ وقال مثل هذه المقالة لجيع الاقر بين وكان عمه ابولهب حاضر افنفخ في يده وقال ما حصل بأيد نا مما قاله شئ وصدق أبولهب فأنه ما نفعه الله ما نفعه الله ما نفعه الله مناذ اره ولاادخل قلمه منه شمأ لما أراد مه من الشفاء فأنزل

السمع وأنت شهمد لماذكرناه فان لم تكن كذلك فانك خسير كشروعلم نافع حليل القدر الكنه عظام الخطر الاان يعصم الله ومكرالهمي خني في هدا المنزل صدر عن الاسم القاعر والقادر موجود في عالم الغب في عالم الحس سده حسام القهر صلما يطلب به موجود اتعلق ماسم رجاني مثل طاب موسى من فرعون وطلب نمروذ وفراعنة الانسا للإنساء علمهم الصلاة والسلام كل ذلك صفات تقوم للعبارف فى ظاهره و باطنيه مكاشفهامن نفسيه فأذاصال رجال الاسم القاهرا أتحاً العارف الى الاسم الساطن فشفع له عند القياهر فياد رجياعة من الاسماء الالهدية من احسل الاسم الساطن تعظمنا له اقريه من الهوَّو قاموامعه بالاسم الساطن على الاسم الطاهر لمعد منزلته من الهوَّ فأ قام لهم الاسم حمنتُدّ من عالم الغبب جاعة في عالم المرزخ فإنه اشدّ قوّ ة في التأثير من عالم الحسر فإنه دوَّ ثر في عالم الحسر ما يؤثر و الحس والحس لايقدر بؤثر في الخمال ألاترى النبائم برى في الخمال انه ينكيح فمنزل منه الماء في عالم الحس وبرى ما نفزعه فستأثر لذلك حسم النائم بحركة أوصوت بصدرمنه أوكلام منهوم أوعرق لقوّة تسلطانه علسه ويظهر حسم النبائم فيصورة الحس ماليس في ننسبه بمحسوس ويلحقه بالحس وابس في قوّة الحسران بردالمحسوس بعينه متحملا ومحصه لهدّا العيارك علوم من عن ذلك الجاعة المرزخية بطلعها على معرفة تلك الشهة القادحة في سيعادته لوشت ومات عليها ولا بدّ في هذا المنزل من هذه الشبهة وهذه الادلة \* (فصل) \* واعلا أنه مامن منزل من المنيازل ولامنازلة من المنازلات ولامقام من المقامات ولاحال من الحالات الاو منهـمايرزخ يوقف العمد فهه يسمى الموقف وهو الذي تكلم منه صاحب المواقف مجهد من عبد الحمار النقررجه الله نعالي فى كتابه المسمى بالمواقف ويقول فمه أوقفني الحق في موتف كذا فذلك الاسم الذي يضمنه المه هوالمنزل الذي منتقل المه أوالمقام أوالحال أوالمنازلة الاقوله أوقفني في موقف وراء المواقف فذلك الموقف مسمى بغيراسم ما ينتقل البه وهوالموقف الذي لايكون بعده ما يناسب الاتول وهو مسامر يذالحق ان يتقله من الحال الى المقام ومن المقام الى المنزل ومن المنزل الى المنازلات أومن المنازلات الىالمقام وفائدة هدده المواقف ان العبد اذا أرادا لحقان يتقلد من شئ الى شئ يوقفه مابينما ننتقل عنهو بينما مثقل المه في عطمه آداب ما ينتقل المهو يعلمه كمف تبأدُّب عايستيحقة ذلك الامرالذي يستقيله فانلجق آدا بالكل منزل ومقام وحال ومنازلة أن لم بلزم العيدفيها الآداب الااهمة والاطردوهو محرىفها على مابر مده الحق من الظهور بتحلمه في ذلك الامرأوالحضرة من الانكاراوالتعرنف فيعامل الحق ما داب ما أستحقه وقدورد في الخبرالصحير في تجلمه سحاله فى مواطن الماسس وهو تجلمه في غبرصورالاعتقادات في حضرة الاعتقادات فلا يبتي أحديقيله ولايقربه بل يقولون اذا قال الهم المار بكم نعوذ بالله منك فالعارف فى ذلك المقام يعرفه غـمرأنه قدعلم منه بمااعله انه لابريد أن بعرفه في تلك الحيسرة من كان هناك مقيدا المعرفة بصورة خاصة بعيده فهما فنآداب العارف ان بوافقهم في الانكاروا كن لا تلفظ عاتلفظو الهمن الاستعادة منه فانه بعرفه فاذا قال لهم الحق في تلك الحضر ة عند تلك النظرة هل كان منه كم و منه علامة تعرفونه مها في قولون نعم فيتحتول لهمسحانه في تلك العلامة مع اختلاف العلامات فاذارأ وهاوهي الصورة التي كانوا يعبدونه فيها حمنئذ اعترفوابه ووافقهم العارف بذلك في اعترافهم اديامنه مع الله وحصفة وأقرله بما اقرت لجاعةفه لدهفائدةعلم المواقف ومانم منزل ولامقام كإقلنا الاو منهما موقف الامنزلان أوحضرنان أومقامان أوحالان أومنازلة ان كهف شئت قل ليس منهما موقف وساب ذلك انه أمروا حدغيرأنه يتغيرع لى السالل حاله فعه فيتحسل أنه قدا نتقل الى منزل آخر أوحضرة اخرى فيحار اكونه لم يرالحق أوقفه والتغير عنده حاصل فلايدري هل ذلك المتغير الذي ظهر فمه هل هومن انتقاله في المنزل أوانتقاله 

من العلوم جميع ما في قوَّة تلك الضربة مشــل مااعطت اللعظة بنور الشمس جمــع ما في قوَّة تلك اللحظة من المصرات ولس القصور من الضربة وغيرها فانها تتضمن مالانها به له من العلوم كانشرق الشمس على اكثر مما مدركه المصروانما القصور في قلب المدرك مثل القصور في المصرعن ادراك جمع مااشرقت علمه الشمس وهمذ اكله فى زمان واحدان كان المدرك ممن يتتمد مالزمان كالبصر كان المدرك بمن لا تقدربالزمان كالارواح التي لا تحصف بالتحدر فتدرك ما تدركه في غدير زمان بمايدرك في زمان وفي غهرزمان ولهذه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسيلم ان الحق ضريه سده بين كتفيه أوفى ظهره فوجد يردالا نامل بين ثديه أوفي صدره فعلم علم الاولين وعلم الاسخرين فسحان معلمهن شاءبماشاء كمف شاءلااله الاهوااعليم القدير وكذلك من هذا البياب لمبارمي التراب في وجوه الاعدداء يوم حنين فأصابت عمون القوم فانهزموا فانظر ما تضمنته تلك الرمسة وما تضمنته تلك الضرية قاماً النظرة فيارأ يتهاءن أحبدولاسمعتهاءن أحدلكني رأيتهامن نفسي نظرت نظرة فعلت ماتضمنت من العلوم واعطنت نظرة فنظرت بهافعات بهامانظرت السهمن جمع ماتضمنية تلك النظرة من العلوم وهذا من علم الا دواق ومن هنا بعلم قول من قال يسمع بما به يتصر عمامه بتسكلم هذامضي وأمافائدة مايقوم بهالواحد عاتبعث بهالجاعة فللانعام الالهبي تبلك الجاعة وعناية الحق مهم حسث جعل الهم منصميا في ذلك الخيرلا القصور القدرة عن ابلاغ الواحد ذلك الامردون الجاعة الاان تكون حقائق النسب فان ذلك ترتب حقبتي لاوضعي كتقدّم الحيّ عدلي العالم ودخول المريد تحت حبطة العالم ودخول القادرتجت حبطة المريد فلايقوم المريد بما يختص به القيادر ولايقوم لم بما يختص به الحي ولا يقوم المريد بما يختص به العالم ولا يقوم القادر بما يختص به المريد وعين لم هوعن الحي عن المريد عن القادروعن الحياة هي عن العمم عن الارادة عن القدرة وعن الحماة هي عن الحي عن العالم عن المريد عن السادروكذلك مابق فالنسب مختلفة والعن واحدة والمعلوم صفة وحال موصوف فالجمع فيءمن الوحدة مندرج حكمالاعتنا فانه ماثم اعيان موجودة لهــذاالمحوع وانماهي عن واحدة لهانسب مختلفة تبلغ مابلغت فهذا هو السريان الوحودي فيالموحودات فهبذامن قهام الواحد بماتقوم بهالجاعة بين موجود ومعقول فهذا المنزل بتضمن ماذكرناه ومن علوم هبذاا لمنزل معرفة استحالات العناصر والمولدات بعضها الي بعض بنسمة رابطة من المستحمل والمستحال المه فان ارتفعت تلك النسسة الرابطة لم يستحل شئ الى شئ فانه منافرله من حسع الوجوه واهذا كانت النسبة بين الرب والمربوب موجودة وبها كان رياله ولم يحكن بين المر نوب وذات الرب نسبة فلهذالم يكن عن الذات شئ كاتقول اصحاب العلل والعلولات فلا تتوجه الذات على ايجادالاشما ءمن كونهاذا تاوانما تتوجه على الاشياء من نسبة القدرة اليهاوعدم المانع الهاوذلك مسمى الالوهمة كذلك الطبائع رتبهاالله ترتيبا عجسالا حل الاستحالات فحعل عنصر النآر ملمه الهواء وعنصرالهواء يلمه الماء وعنصرالماء يلمه التراب فيين الماء والسار صافرة طبيعية من جميع الوجودو بينالهواء والتراب منافرة طسعية من جمع الوجود فجعل ينهم ماالوسائط لكونهاذات وحهن ليكل واحدثما يلي الطرفين مناسبة خاصة فإذا أرادالحق ان يحبل الماء نارا وهو بهنافر طبعاا حاله أولاهواء ثماحال ذلك الهوا عاراف احال الماعاراحتي نقله الى الهواء من اجهل التناسب وكذبك جمع الاستحالات كلهافي عالم الطسعة وأتمافي الالهمات فقدأ شرنا السيه في هذه المسئلة وفي هيذا الكتأب في وصف ذات المخلوق بصفة ذات الخالق ووصف ذات الخالق بصفة ذات المخلوق ثم يحرد ذات الخالق عما تنقيضه ذات المخلوق وتجرد ذات المخلوق عاة فتضه ذات الخيالق فاولا النسبة الموجودة بين الرب والمربوب مادل علمه ولاقبل الانصاف بصفة لاهذا ولاهذا وبالث النسمة كإن الحق مكانيا عماده وآمرا وناهيا وبهابعينها كان الخلق مكاها مأمورا منهما فحقق مانيهناك علمه ان كئت داقلب وأنقت

ارادنه عن ذلك كاقال تعالى ثم قبضناه الينا قبضا بسيرا وهورجوع الظل الى الشخص المه تدمنه ببروز النورحتى بشمد ذلك المكان فجعل المقبوض انها كان قبضه الى الله لا الى الجداروفي الشاهد ما تراه العين ان سبب انقباض الظل وتشميره الى جهة الشخص الكشيف انها هو بروز النورف الى المسائل الالهمة من تقع في الجدوال ولاسما في تعلق الجدوالذم با فعال الخلوقين في رجها ذلك المتعلق ان تكون افعال المخلوقين لغير المخلوقين حال ظهورها عنهم فتكون افعال التعلق من من من من الخلوق و شبت الذم للف على الفعال الله وأفعال الله كاها حسنة في مذهب المخالف الذي ينقى النعل عن المخلوق و شبت الذم للف على بلا خلاف ولا شك عنده في تعلق الذم بذلك الفعل من الله وسيبه الكسب لما وقع مخالف الحد الله في مأمورا كان بنعله فلم يفعله أو منها عن فعله فقعله وهذا فيه مافه وفي مثل هذه المدائل قات

لیت شعری نم من لا یحار وهو ان قال آنا لایعار و الذی افعله باضطرار لیس فی افعاله با لخمار ثبتت لیس اها من قرآ ر حبرة من حبرة صدرت انا ان قلت آنا قال لا انا مجبور و لا فعـل لی و الذی اسـند فعلی له فانا و هو عـلی نقطة

فقدأ وقفناك فماذكرناه في هدذا الباب على مايزيدك حبرة فيه وبعدأن ذكرناماذكرنافاعلوان هدذا المنزل هوعلى الحتسقة منزل حبرة ومقام غبرة ومن علوم هلذا المنزل وهوداخل في ماب الحبرة اتصاف العدم بالجيئونة وهي تقتضه وانصاف الحق بجعل الموحودات في العدم وخلق العدم بحدث ان مقال فعل الفاعل لاشئ ولاشئ لا يكون فعلاوقد نسبه الحق المه فقال ان يشأيذ همكم أى يلحقكم بالعدم ويأث بخلق جديد فانظركمف اضاف الالحاق بالعدم الى المشبئة ولم يضفه الى القدرة التي يقع الخلق والحعل مهاوالكتب الالهمة من هذا مشحونة ومحتوى علمها هذا المنزل والصحير في ذلك أن الموحودات اذاكات الهااعمان ابتية حال اتصافها بالعدم الذي هوللممكن لاللمعال فكاابرزها للوحود وألسها حاله وعزاهاعن حال العدم ويسمى بذلك موجدا وتسمى هـذهالعين موحودة لايعدأن ردهاالي مامنه اخرجها وهي حالة العدم فيتصف الحق بأنه معدم اها وتتصف هي بأنها معدومة ولا يتعرَّض الى العمل بأية صفة حصل ذلك فان سئلنا ألحقنا حصول الامرين والحالتين بالمشيئة ويسلمذلك الخصمان واذاسئلناءن الحاق تلك العين بالوحود نسينا ذلك الي القدرة والمشئة ويسلم الخصمان لنادلك فادافهمت ماأردناه فألحق الكل بالشيئة وهوالاولى والاوجه حتى تسلم من النزاع في صنف الخبر من ذلك حتى لا يتصوّر نزاع فيه من جميع الطوائف ومن هـ ذا الساب ذهب الله يتورهم أي ازاله عن الصارهم ولكن لا يلزم من ذهب اله عن الصارهم الحاقه بالعدم ولوكان المفهوم منه المتمادران الله اعدم النورمن الصارهم وتركهم في ظلمات لا يمصرون ومن علوم هذا المنزل بعث الحق تعمالي الجماعة لا مريقوم به الواحد منهم اعني من تلك الجماعات ومن علوم هذا المنزل وجود العلم عن النظرة والضرية والرمية وكمشتقوم هذه الامورمقام كلام العالم للمتعلم وذوقنا من هذا الفن ذوق النظرة فاعلمانه كايتضمن النظر بنورالشمس حسع الرئيات على كثرتها وبعدها في غير زمان وطول بل عن زمان اللمعة زمان سط النورعلى المبصرات عن زمان ادراك المصرلهاعين زمان تعلق العلم عاادركه المبصرمن غدرتر تسرزماني ولاامتدادوان كان الترتيب معقبولامشل ترتيب العله والمعلول مع تساويهما فى الوحود كذلك اللحظة أوالضربة أوالرمسة تتضمن العلوم التي أودع الله فيمآفاذا وقعت من الضارب أوالرامي أواللاحظ ادرك

## فهذابعض مايحو يه هذا المنزل وهوكنبروالله يقول الحقوهو يهدى السبيل

\* (الباب التاسع والسبعون وما ثنان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقيام المجدى) \*

لدنیا و عند الغیر ذلك جائز وكیف یری فی النعل والعبدعاجز ومن قائل الحق فی المنع ناجز و لا ینحلی الا لمن هو فا ئز تجليه فى الافعال ايس بمكن ويحج فى ذاك الجواز بفعله فن فائل الحق فى الكون ظاهر وتحقيق هذا الامر عجز وحبرة

اعلمان التحلى الذاتي ممنوع بلاخلاف بينأهل الحقائق في غـ مرمظهم والتحلي في المظاهر وهو التحل فى صورالمعتقدات كائن بلاخلاف والتحميلي في المعقولات كائن بلاخلاف وهمما تحلي الاعتمارات لان هذه المظاهرسواء كانت صورا لمعقولات أوصورا لمعتقدات فانها جسور يعبرعا يهاما لعلمأي بعلمان وراء هذه الصورا مرالا يصحران يشهدولاان يعلم والمس وراء ذلك المعلوم الذي لايشهد ولا بعلم حصقة ما تعلرأصلا وأتماا تحلي فىالآفعال اعنى نسسة ظهورالكائنات والمطاهرعن الذات التي يتكون عنهما الكائنات وتظهرعنهاا لمظاهر وهوقوله تعالى مااشهدتهم خلق السموات والارض فالحق سحانه قة رفى اعتقادات قوم وقوع ذلك وقرر في اعتقادات قوم منع وقوع ذلك وهوسجانه فدذكرنا انه يتجلى فى صورا لمعتقدات فن عرف ان افعال نفسه وغيره مخلوقة لله مع انه يشاهدها عن قدرته و يعلم انهاعن القدرة الالهمة معرانه لايشا هدتعلق قدرته أوقدرة غبره بتدوره حالة ايجياده وابرازه من العدم الي الوحود بمنع ان يتحلل الحق في الافعيال الاعلى حدّ ماونع هنا فنع وقوع هـ ذا التحلي ومن عرف أن افعال نفسه مخلوقة له لاللقدرة القدعة مع انه أيضا لابعر فهامشاهدة الاحال وجودها ولايرى صاحب هذا الاعتقاداذا انصف تعلق قدرته ما مجادها وانمايشم د تعلق الجارحة ما لحركة القائمة قال وقوع هذاا أتحلى ففسه خلاف بن أهل هذا الشان لارتفع دنياولا آخرة غيرأن الدنيا تقتضي بحالها ان متناز عوافي هذا الامروفي غيره وفي الحنة لانزاع في ذلك لان كل واحد قد قرره الحق على اعتقاده وأبقي علمه وهمه في تلك الدارانه متحل له في افعاله وابيّه على الا تخر علمه انه لا يتحلي في افعاله مع حسول تجلى من ابقي عليه وهمه لمن ابقي علم علمه بالمنع فصاحب المنع بشاهد من الحق ما يشاهده من يقول توقوع التحلي في الافعال فمعرف مايشهد في ذلك التحلي كايعرف هذا من بعقل معقولاته الصادرة عنه وذلك الاتخرلا يعلم من الله هذا الذي يعله من يقول بالمنع فحصل من هذا ان الامر مشكل فهنوسيانه المنت لذلك والنافي له فعاخاطمنايه هنافي كتمه وعلى ألتنة رسله وقرره في افكار النظار لنأخده العقول على حدّماقرّره في الافكار من المنع لذلك أووقوعه وهذا الحجاب لارتفع أبداوالتكالف محقق من حمث ان الافعال مكتسمة بلاخلاف بن الطائفة بن وانما الخلاف في الايجاد عن أى القدرتين كان قال تعالى وتمن اكتم كمف فعلنا مهوقال وهو اقوى حة للقائلين الوقوع وهو اقوى حة للقائلين ما لمنع ألم تراني ربك كمف مدّ الظل فقرن الرؤية بالي وحعل المرئيِّ الكيف في قول صاحب المنع لم نشهد هنا ذات الحق وهو بكنف مدّ الظل ولارأ يناه وانمارأ بنا مدّ الظلال عن الاشخاص الكشفية التي تحجب الانوارأن تنسط على الاماكن التي تمتذفها ظلال هذه الاشخاص فعلناان الورية في هذا الخطاب اغمامتعلقها العملم بالكمف لاشهود الذى ذكرناه ولوشاء لحعله ساكنا أي ان ذلك سن الله سهانه لامن غبره اى انه لوأراد أن تكون الاشخاص الكشفة منصوبة والانواري حهة منها عنع تلك الاشخاص البساط النوره لى تلك الاماكن فيسمى منعها ظلالا اورهبض تلك الظلال عن الالبساط تعلى تلكُ الاما كن ولا يحلق فيها نورا آخر ولا منسط ذلكُ النورالمحدوب على تلكُ الأمما كن لمافصرت

ماليس لهمم لخروجهم عن حفلوظ أفنوسهم عندالخلق لكتهم لايخرجون عن حظوظها عندالحق ولايصم ان يطلب الحق للعق وانما يطلب للعظ فان فائدة الطلب التمص للمطلوب والحق لا يحصل لاحدفلايصم ان يكون مطلوباللعالم فلم يقالاالحظ ومن هـذا العلميداوىالعشاق اذاافرطت فهم من هده الحضرة يستخرج الهم دواء الراحة عاهم فيه من العداب الذي يعطمه العشق من القاقي والكمدوالانزعاج ويحصل ون مشاهدة هؤلا الانبماء أيضاعهم مايحتاج المه فواب الحق في عماده من الرجة والقهروالشدة واللين ومايعاملون به الخلق ومايعاملون به الحق ومايعا لمون به انفسهم اذا كانوانواما فستفسدهذا كله وان لم يحصل له درجة النابة في العامة ولكنه نائب الله في عالمه الخاص به الذي هو نفسه وأهله وولده انكاندا أعل وولدو يحصل له منهم السر الذي يه يحيي الجاهل من موتجهله وما يحيى الله به الموتى فانه راجع الى منزل الالفة لان الحياة للشيء انماتكون اتألفهابه ونظرهاالمه مناحمه الحج الذيايس عن تأدف ويحصل لهأيضاعا إلخاق التام في قوله مخلقة ولا يحصلله فيهذا المنزلء لمرغبرا لمخلقة وانما يحصل ذلك لمن حصل من منزل آخروفي هــذا المنزل يعلم من هؤلا الانبيا العلم التصويري وهوا لعلم مالمفردات التي لم تتركب ومن هـ في اللنزل نلمس المعانى الصور قبصور المسائل العالم فينفسه غريرزها المالمتعلمن في احسبن صورة وهي المخلقة فن اخطأ فن غَرهذا المنزل ومن هذا المنزل يعلم سنب العشق الحاصل فى العاشق ما هو وما الرابطة بين العاشق والمعشوق حتى التف به على الاختصاص دون غيره والماذابر اه في عينه الحل من هو أحل منه في علم ولماذا يكون تحت ساطان المعشوق وان كان عسده وأماذا ينتقل الحكم على السمد للعبداذاكان معشوعاله فكون تحت أمره ونهمه لا بقدرفى ننسمه ان بتصور مخالفته فما بأمره به عبده وكيف انتقلت السمادة المه وانتقلت العبودية إلى العاشق السدنظا هرة الحكم بالتصرف فيمه ولماذا يتخمل انه براهاعظم عنده من نفسه وانسعادته في عبوديته وذلته بين يديه مع انه يحب الرياسية بالطبع ولماذا أثرف طبعه وتبينله قوة الارواح على الطبيع وان العشق روحاني يرده الى ما تتتف مه حقيقة الروح فان الروح لار باسية عنده في نفسه ولا بقيل الوصف مهاو يعلم هل ينقسم العشق الى طبع وروح أوهومن خصائص الروح أوهومن خصائص الطبع لوجودهمن الحيوان والنبات ويعلم لماذا كأن العشق من الانسيان لجارية أوغلام بحيثان يفتى فيه ويكون بهذه المثابة التي ذكرناه أولايد تفرغ هذا الاستفراغ من حب من ليس بانسان من ذهب وفضة وعقاروءرومن وغبرذلك وهوعلمشريف ولمباذايسة غرأغ مئل هدذا الاستفراغ في محبة الحق وحدهدون ماذكرناه ويعلم هلمحيته للعق جرئية أوكامة ومعنى ذلك انه هل احبه بكايته سنحيث طبعه وروحه أومن حمث روحه فقط لان الحب الطمعي لايلمق ان يتعلق من المحب بذلك الجناب وهل لذلك الجناب مظهر يحكن ان يتعلق به الحب الطبيعي أم لاكل ذلك من خصائص علم هذا المنزل وممايستفيد منعلوم هذاالمنزل علمالزمان ولماذارجع هللامروجودى أولامرعدمى وهل الليل والنهار زمان أودليل على ان غرمان وهل حدث الليل والنهار في زمان ومن هذا المنزل يعلمترتب الهياكل الموضوعة لاستنزال الارواح وصورها وأشكالها وبنائهاوما ينقش عليها وما ينفعل عنها وكم مدّمة بعدمعرفته هل لها مدّة أم لاو يعلم علم الحروف والنجوم من حيث خصائصها وطبائعها وتأثيرا تهااالتي فطرهاا لله عليها وفهن تؤثرو بماذا تحتيب عن تأثيرها واداقيدت بماذا يطلق من قيدته عن تقييد هناواذا اطلق بماذا يقيد من اطلاقه و يعلم من هذا المنزل ماأردناه

والنياس مابين متروك و مألوف والحال مابين مقبول ومصروف

اللق مابين هجهول ومعروف والشأنمايين وصافوموصوف يستنسدونها فىسيفرهم الىالهن فعلوم الاصطلام وعلم السيمات من وراءالحبوهو علمذوق وأتماااتهلوم التي يستفيدونها فيستفرهم الىالشمال فعلوم زبادات المقين بمايتحلي لهيم وعالم العمودية والقمض وماتنتجه الخلوات علم ذوق وموطنهم الذى يستنتزون فيهمكة فان التنزل في روحانتها اتم التنزل لانهاكما قال تعالى أم القرى وقال يجبي المه ثمرات كل ثبئ فعروقال ولاتحصل هدنه العلوم التي اشرناالهماا لالمن كان حالة الذلة والافتقارو دقامه الخلال والقهض والهيسة واللوف فاذا كانت أوصاف العيد ماذ كرناه منحه الله العزة والغني في حاله والجال والبسط والانسريه والرجاء فى غمره لافى نفسه فانه فى حق نفسه من ربه فى امان لانه قديشر كما قال الهم المشرى فى الحماة الدنما ويشارة الحق حق لابدخلها نسح فمؤمن بوجود هامن المكرواكن اذاكان اصا و في هذا المنزل ذوق عجب لا مكون في غيره وهو أنه اذا كنت في حال من الاحوال فإن الحق ببيك فى تلك الحال علمامن ذلك الحال لا تخرج عنه مثل الذي ينتقل من العلم بالشي الى معاينة ذلك الشيئ فل يحصل له الامزيد وضوح في عن واحدة كذلك هذا المنزل وهو منزل منه بعلم الجع من الضدين وهو وجودالضدفي عنن ضده وهذا العلم أقوى علم تعلم به الوحدانية لانه يشاهد حالالا يكن ان يجهل ان عن الفقة هو نفسه عن ضدّه فمدرك الاحدية في الكثرة لاعلى طريق اصحاب العدد فان تلك ط. بقة متوهمة وهذا علم مشهود محقق وعن برز في هذا المنزل المهارك أبوسعمد الخرّ ازمن المتقدّمين وكنت اسمع ذلك عنه حتى دخلته بنفسي وحصل لى ماحصل فعرفت انه الحق وان الناس في انكارهم ذلك عملي حق فانهم منكرونه عقلا وليس في قوة العقل من حمث نظره أكثر من هذا ومن اعطى ما في وسيعه من حدث ما تقتضمه تلك الجهة فقد وفي الامزحته وهو الذي استقرَّ علمه قد مناوثيت فلانتكر على وتدع مارتدعه الاالانكارالذي أمن نامه فننكره شرعا وهدذاالانكار حقيقة أيضا لانشهدالاهمة يحب الانكارها وفها كانكرناذك وتلافلاشرع قوة لا يتعدى ماماتعطمه حقىقتها كافعلنافى العقل وللذوق قوة فعادلها به أيضاكما عاملناسا رما ينسب اليه القوى بحسب قوته فنحن معالوقت فننكر معالعيةل ماينكره العيقل لان وقداالعقل ولانكره كشيفا ولاشرعا وننكرمعالنهرع ماانكره الثهر علان وقتناالثهر عولانكره كشفاولاعقلا وأتبامالكشف فلانتكر شمأ بل نقر ركل شئ في رتاته في كان وقته الكشف انكرعا ولم سكر هو على أحدومن كان وقته الشرع انكروانكرعلمه فاعلم ذلك واعلم انالهذا المنزل حالا لايكون لغسره وهوأنه يعطى تحصل هوية الاسماء الالهمة وهذا خلاف ما تعطمه حقمقة الهوّ فإن الهوّ من حقيقته اله لا يتصل ولايشهد أبدا الافي هذا المشهدوالمنزل فانعين الظاهرفيه هو نفسه عين الماطن غيرأن هوية الحق لاتدخل في هذا المنزل والماقلنا ذلك في هو مقالا سماء الالهمة من كون هو متهالا من المانيتها واعلم أن هذا المنزل اذاد خلته تجتمع فمه مع جماعة من الرسل صلوات الله عليهم فتستفمد من ذوقهم الخاص مهم علوما لم تكن عندلهُ فتكون لك كشفا كما كانت لهم ذوقا فعصل لله منهم علم الادلة والعلامات فلا يخفي علمك شئ في الارت ولا في السماء اذا تحلى لا الاعمرة، وتعرفه حين يحوله غيرك من لم يحصل في هذا المنزل وهوعلم كشف لانك تشهده بالعلامة لاتراهمن نفسك لائه الس بذوق لك و يحدل لك منهم علم القدم وهوعلم عزيزيه مكون ثباتك على ما محصل لك من الاسم اروالعلوم بعد انفصالك من الحضرات التي يحصل للذفيها ما بحصل من العلم والاسرار فكثير من الناس من نسئ ماشا هده فاذا حصل له هذا العلم من هدذا الشي يثبت فيه ثبات الانبيا و يحصّل لك منهم أيضاعلم الشرائع في العالم ومن أين سأخذها وكيف اخذت ولماذا أختلفت في بعض الاحكام وفيماذا اتفقت واجمعت حتى ان صاحب هذا الكشف لولم يكن مؤيدافى كشفه لا تعى النبوة والكن الله أيدا ولساءه وعصمهم عن الغلط في دعوى اللام والالف كإفال عليه السيلام آمنت مهذا أماوأ يوبكروع وفشركهما معه بنفسه في الاعمان ولم يكونا حاضرين أوكانا فناب عنهما فالمانهد الحق لنفسه بالتوحيد شهدعنه وعن عبيده بذلك فأتي يجرف لام الف ولهدندا سهي لام الف ولم يقل لام الالف ما اتعريف فسمى ماسم الحرفين لكه لا يتخيل السامع اذاحاء به معرّ فاانه أراد الاضافة وماأراد هذا الحرف المعين فحرى محرى رام هرمز و بعلمان ولم يحرى عسدالله وعسدالرجن والهدذا اختاف في موضع الاعراب من يعلمك ورام هرمن ويلال امادولم يحتماف في موضع الاعراب من عميدالله وعمد الرحن لان المسمى مذلك قصديه الإضافة ولايتذفن أجرى هذه الاحمام مجرى الاسم المضاف جعل محل الاعراب آخر الاسم الاول ومن اجراه مرى زيد حول محل الاعراب آخر الاسم الثاني كذلك وقع الاختد لاف في حرفى لام الف اذا وقع والخط في تعدين أي فخذ من هذين الحرفين هو اللام وأي نَفذ هو الالف واختلفت مراعاة الناس في ذلك فن فاس الخط على اللفظ كأن اللام عنده هو الذي يتدئ به الكاتب سواء كان الفغذ المتتدّم في الترتيب أوالمتأخر ومن لم محسمله على النطق مديق على الخلاف وجعه ل له التحسر في ذلك فيعل أيّ شيّ أراد اللام من الفعذين وأي شيّ أراد الالف اذاكان كل واحد منه ماعلى صورة الاشخر للالتفاف الذي أخرج اللامءن حقيقته كذلك الانسان البكامل والحق في الصورة التي تنزله منزلة الالتفاف فان نسبت الفعل الى قدرة العبد كان لذلك وحه في الإخبار الالهبي وان نسبت الفعل الى الله كان لذلك وحه في الاخمار الاالهيم وأمّا الادلة العقلمة فقد تعبارضت عند العقلاء وان كأنت غييرمة عارضة في نفس الامروايكن عبير وتعذرع لي العقلاء تميزالدليل من الشهة وكذلك في الّاخيار الاالهيبيّ تبعذرو كذلك في حقيقة العبدية عذر لةعلق الأمن به فلايوُّ من الادن له قدرة على فعل مايؤمريه وتمكن من ترك مانهي عنه فيعسر نفي الفعل عن المكاف الذي هو العمد لارتفاع كمة الخطاب في ذلك والاخدارالا خروالوجه الآخر العقلي يعطى ان الفعل المنسوب الى العمدانماهوللة فقد تعارضا خبرا وعقلاوه فداموضع الحبرة وسبب وقوع الخلاف في هذه المسئلة الاختلاف من العقلاء في نظرهم في أدلتهم و من أهل الأخسار في ادلتهم ولا دورف ذلك الأأهل الكشف خاصة من أهل الله وكون الانسان على الصورة بطلب وحود الفعل له والتكامف بؤيده والحس شهدله فهوأ قوى في الدلالة ولا يقدح فيه رحوع كل ذلك الى الله بحكم الاصل فانه لاينافي هذا التة, رولهذا ضعفت عه القائلين الكسب لامن كونهم فالوابالكسب فان هؤلاءاً يضا يقولون به لانه خير شرعي وأمرعتلي يعلم الإنسان من نفسه وانما تضعف حجتهم في نفهم الاثرعن القدرة ـادثه \* و بعد أن عات ان هذا الفصل من منزل الالفية فلنشير ع فعيار جيع الى تحتدمه في غـــبرهذا النمط مما يتضمنه على حهة الافصاح عنه \* فاعلم أن هذا المنزل هو منزل سفر الابدال السمعة المجتمعين المتألفين مع القيض الذي هوعلمه يعضهم عن يعض وانتكار بعضهم على بعض مع وجو دالصفاء فمالمنهم ولههم سفران في باب المعرفة سفرسهم إلى الاله فى مظاهره وسفر آخر منهدم أيضا الى الذات فسفرهم الى الالهمن ربويهم موسفرهم الى الذات من ذواتهم فاذا أراد واالسفر الى الذات قصدوا أايمن واذاأراد واالسفر الى الاله قصدوا الشام وبلادالشمال وأى جهة قصدوا فان استعدادهم على السوَّاء في القدر الذي يعتباجون اله وان تنوَّع فان الاغذية تتنوع بتنوَّع الجهات فلايؤخذ من الزادالي كل جهة الاماب لحرمن اج المافر الى تلك الجهة لئلا يحول الله وبن مقصده مرض للاهواء الختلفة في الجهات وأثرها في المزاج فلا مدّ أن يختلف الاستعداد على إن اقامتهم قليلة فىالسفرين ويعودون الى مواطنهم فاذاقصدوا المهن لايقمون فسمسوى أربعة وعشرين يوما يحصه كون فإلما مرادهم ويرجعون الىسنة أخرى فاذاقصدوا الشمال لم يقموافيه الاستة المام يحصلون فبُهام ادهم وبرجعون الحسنة اخرى وسفرهم روحاني لاجسماني فأتما العلوم التي

بهاولهذا أعطى الخلافة والنبابة وعلم الاسماء الالهمة كلها وكان آخرنشأة في العالم حامعة للقائق العالم عماا ختص الله بهامليكه وصورته ومن نشأته أدنياا لطبيعية القيائمة من الاردع الطهائع مع القوّة الناطقة التي اختص بها في طبيعته دون غيره مما خلق من الطبيعة كالصورة الالهمة القامَّة على أريع التي لابعطي الدامل العقلي غبرها وهي الحماة والعلم والقدرة والارادة فههذه صحرله تعالى المحاد العالم وكان هو الهاتم اذلوحر دعن هذه النسب الماكان الهاللعالم وهو المنل المقرر في القرآن الذي لا عباثل في قوله تعيالي أمسر كميثاله شيئ إذ لدس مثل مثله شيؤفاً ثبت المثلَّمة له بالإنسان المعبرعنه هنا بالمثل تنزيها له تعالى أي اذا كان المنل المفروض لاعاثل فهو تعالى العدواً نزه ان بماثل وفي السنة خلق آدم على صورته ونفي بهذه الآبة ان يماثل هذا المثل وجعل فيه غساوشهادة ولما كان الانسان بهذه المثابة كانت الالفة منه ومنزريه فأحمه وأحمه والهذا وردأن السماء والارض بعني العلو والسفل ماوسعه روسعه قلب العمد المؤمن التبق الورع وهذا من صفة الانسان لامن صفة الملك هذاوان شورلة الانسان في كل ماذ كرناه الاان الانسان امتازعن البكل مالمجوع ومالصورة فاعلرهذا فلاتصير العموديةالمحضة التيلايشو بهباريو ببة أصلا الاللانسانالكامل وحددوماتصهريو يتةأصلا لاتشوبهاءمو دةبوحه من الوحو والالله تعالى فالانسان على صورة الحق من التنزيه والتقديس عن الشوب في حقيقته فهوا لمألوه المطلق والحق سحانه هو الاله المطلق وأعنى بهذا كله الانسان الكامل وما ننفصل الانسان الكامل عن غيرالكاسل الابرقيقة واحدة هي ان لايشوب عبوديته ريوسة لماكان للانبان الكامل هذا المنصب العالي كان هو العين المتصودة من العبالم وحده وظهر هذاالكال في آدم علمه السلام في قوله تعالى وعلم آدم الاسماء كالها فا كدها بالدكل وهي لفظة تقتضي الاحاطة فشهدله الحق بذلك كإظهر هذا الكمال فيمجمد ضالي اللهءلمه وسرأيضا بقوله فعلت علم الاقوليز. والا خرين فدخلء لم آدم في علمه فأنه من الاقولين ثم قال والا خرين وكان يعيني هــذاً فى الأولين مع انه صلى الله عليه وسلم اول لسائر غيره من الحالوقات وانما جاء بالا تحرين لمطابقة الكلام ورفع الاحتمال الواقع عند السامع اذالم يعرف ماأشرنا المه من ذلك وهو صلى الله علمه وسلم قداؤتي حوامع الكام بشهادته لنفسه واختلف أحماننا فيأى المقامين أعلى مقام من شهدله الحق اومن شهدلنفسه مالحق كهمي وعسى علمهما السلام فأمًا مذهبنا فيذلك فإن الناهدلنفسه الصادق في شهادته التم وأعلى وأحق لانه ماشهد لنفه الاعن ذوق محقق بكماله فيماشهد لنفسه به مرتفعة شهادته تلك عن الاحتمال في الحال فقد دفف ل عدلي من شهد له رفع الاحتمال وبالذوق المحقق فهلذا المفام أعلى ولنس منشأن المصنف الاديب العالم بطريق الله ان يتكام في تناضل الرحال وانء لم ذلك فمنعه الادب فلهذا قلنا الادب وانما يتكلم في تفاضل المقامات فيخرج عن العهدة في ذلك ويسلم له الحال عن المطالبة فيه اذكانت القيامات ليس لها طاب وكان الطلب للموصوفين مهافالاديب حاله ماذكرناه وهذاالذي ذكرنا كله يشهده من حصل في هذا المنزل وله من المروف الالف و اللام مالالف وهو أقل حرف مركب من المروف فوحده الشكل فلرمفر ق الالف من اللام فألحق بالمفردات فكانهما حرف واحد المانعذرا لانفصال ولم بمسير شكل اللام فيسه منشكل الالف فسلميدركه البصر فانقيل انالسمع يدركه بقوله لا فليعلم اناللام تحتمل الحركة والالف لا تحتمل الحركة فلم يتمكن النطق بالالف فينطق بالام مشبعة الحركة لظهور الالف لمعلمانه أرادلام الالف لالام غيره من الجروف حية برقه الراقع عيل صورته الخياصة به فلاتمتاز الالف من اللام أتمكن الالفة كذلك الانسان اذا كان الحق معهو بصره كاورد في الخبرير تبط ما لحق ارتباط اللام بالالف ولهذا تقدم في حروف شهادة التوحيد في لفظة لااله الاالله في زفي بحرف الالفة ألوهة كلالهأ ثبتها الجاهل المشرك لغمرالله فنني ذلك بحرف يتضمن العبد والرب فانه يتضمن مدلول

خبرمن ربه لانه لايعرفه ولا يعرف كيف يسمع منه ولاما يسمع منه فاصحاب الدعاوي في هذه الطريقة كالمنافقين في المسلمن فانهمشاركوهم في الصورة الظاهرة وبانوابالبواطن فهم معهم لامعه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذامن عندا الله وهومن عندالله لامن عندهم ولكن من غير الوجه الذي يزعمون واهذا شتوا عاقالوه لانهم لا يعتقد ونه وسعد الا خرون قولهم انه من عندالله واعتقادهمذلأعلى غبرالوجه الذى يعطى الشقاءفالقول واحدوالحكم مختلف فسجان من اخني علمه عن قوم وأطلع عليه آخرين لااله الاهوالعزيزا لحكم ولايكون الامر الاهكذا فانه هكذا وقع ولايقع الاماعلم انه يقع كذا فانه في نفس الامركذ الايحوز خلافه وهذاء تدة لا محلها الاالكشف الاختصاصي لا تحلها العبارة فاذ افيهمت هذا فاعلم انه من آخر فصول هـذا المنزل المعاون على البرت والتقوى فانه يكون عنه علمشريف يتعلق بمعرفة الاسباب الموضوعة في العيالم وان رفعها عينا لابصم اذا كان السبب علة فان لم يكن علة فقد يصحر وفع عينه مع بتا الازمه ا كن لامن حمث هو لازمله بل من حث عن اللازم فهولما هولازم له على الطريقة انختمه لا يرتفع ذلك السب وهو من حيث عينه يرتفع وانكان لازمالغيره فمكون أثره لعينه فموجد حكمه فالاسبآب التي ترفع ويوجد اللازم يفعلى اعينه كالغذا المعتاد على الطريقة المختصة به يلازمه الشسع بالاكل منه وقد يكون الشبيع من غبر غذاءولاأكل ومثالالسبب العلى وجوداتصاف الذات بكونه باشابعة لوجودالشبيع فلورفعت الشبع ارتفع كونه شابعا فن الاسباب ما يصحر فعها ومالا يصدوتة رراا كل في سكانه وعلى حده على ماقرره واضعه هوالاولى مالا كامرو لنفصلون عن العياسة مالاعتمياد فلااعتمياد للا كامر في شيَّ من الاشياءاذاوصهوا بالاعتماد الاعلى الله فن منع وجود الاسباب فقد منع ماقررالحق وجوده فيلحق به الذم عندااطائفة العالية وهونقص فيانهتآم كمال فيالحال مجود فيالسلول مذموم فيالغاية والله يقول الجق وهو يهدى السسل

(الباب الثامن والسبعون ومائتان في معرفة منزل الالفة وأسراره من المقيام الموسوي والمحمدي)

غیره وجود علی صورته نازلا فیه علی سورته جاریا فیه علی سیرته فاهیدا زا د فی سورته ظاهرا والنهیی من غیرته مطلقا نزه عن حیرته رتبة الاکل فی عورته زلة جاء نه من جیرته منزل الالفة لا يدخله فتراه عند ماتيصره فتراه عند ماتيصره خاكه فا صطفاه الحق مرآة له فنها ه الله اعدا ما له عند ما حرماكان له اكل المنهى عنه فبدت فدرى حين رآها انها

لاينا لف اثنان الالمناسبة بنهما غنزل الالفة هي النسبة الجامعة بين الحق والخلق وهي الصورة التي خلق عليها الانسان ولذلك لم يدّع أحد من خلق الله الالوهية الاالانسان ومن سواه ادّعيت فيه الالوهية وماادّعاها لنفسه قال فرعون أنار بكم الاعلى وما في الخلق من علائسوى الانسان وماسوى الانسان وماسوى الانسان وغيره لاعلان يقول الله في اثبات الملائلانسان أوما ملكت أعيانكم وما ثم موجود من يقرله بالعبودية الاالانسان فيقال هذا اعبد فلان ولهذا شرع الله العتق ورغبه فيه وجعل له ولا العسم لما لمعتق اذا مات عن غيروارث كان الورث تله من عباده قال تعالى انا نحن نرث الارض ومن عليها وما ثم موجود يقبل التسمية بجميع الاسماء الالهية الاالانسان وقد ندب الى التحلق أ

حتى لا يفتقرالي غيره والشرف فسمه الى العالم يذلك وفي هذا الخطاب هيما الناس حيث لم يعرفو ا ذلك الابعد التعريف الااهبي في الخطاب الشرعي على ألسنة الرسل عليهم السلام ومع هذا أنكر ذلك خلقكئير وخصوء بأمورمعمنة يفتقرالسه فيمالافى كل الامورمن اللوازم التبابعة للوجود التي تعرض مع الاتنات الغلق وكان ينبغي لنالو كالمتحققين بفههم هدد الاته ان سكي مدل الدموع دماحث جهلناه ذا الامر من نفوسنا الحان وقعبه التعريف الالهبي فككلف السالث من فصول هذا المنزل فاعلم ان الله تعالى قد عرّف عراده ان له حضرات معملة لا موردعاهم الىطلب دخولها وتحصلهامنه وجعلهم فقراء البرافن الناس من قبلهاومن الناس من ردها جهلا أحها فنهما حضرة المشاهدة وهيءلي منبازل مختلفة وانعمتها حضرةواحدةفنهم من يشهده فى الاشماء ومنهم وملها ومنهم بعدها ومنهم معها ومنهم من يشهده عنها على اختلاف مقامات كثبرة فهما يعلهاأهل طريق الله أصحاب الذوق والشرب ومنها حضرة المكالمة ومنها حضرة الكلام ومنها حضرة السماع ومنها حضرة التعليم ومنها حضرة التبكوين وغير ذلك فانها كثبرة لاتسع هدا التصنيف لذكرها فضرة المكالمة من خصائص هدا المنزل في عدل عنها فقد حرم ما يتضمنه من المعيارف الإلهيبة والالتذاذ بالمحيادثة الريانية وكان بمن قبل فيسه ما مأته بهرمين ذكرمن ريهم ومن الرحن على حسب التحلي محدث الاكانوا عنه معرضين وهي طائفة معينة وأخرى وووهم ملعمون فأهل طريقنالم يشتغلوا عند ورود هذاالكلام عياملههم عمايتضمنه من الفوائد فان اقتضى حوابا أجابوار بهم وان اقتضى غمر ذلك ما دروا الى فعمل ما يقتضمه ذلك الخطاب وهم يسارةون النظر في تلكُّ الحالة ألى المتكام لتقرَّعُ نهـ م بذلكَ كما تنعمت نفوسهم من حمث السماع غرأتهم ما بتحققون النظرفي هذه الحالة لمعرفتهم بأن مراد الحق منهم فيها الفهم عنه فهما يكامهم به غيخافون من النظر مع شوقهـ م اليه ان يفنيهـ م عن الذي طولبوا به من الفهـ م فيكونون بمن آثروا حظوظ نفوسهم على مااراده الحق منهم فهم على كلا الحالين عسد فقراء غيرأن الادب في كل حضرة من هذه الحضر ات الوفاء عا تستحقه الحضرة التي رقام العبد فها ولمطلق به حضرات أخرى هي غيرهذه قلابستعيل فيحرم وماكان لشمرأن بكامه الله الاوحساأ ومن وراء حياب أوبرسل رسولا ينوب عنه فى الكلام وهوالترجيان قال تعيالي فأجره حيتي يسمع كلام الله ريد عيلي لسان الترجيان الذي هو «رسول الله صبلي الله عليه وسيار فسمعت معض الشيوّ خ مقول ما دام في شهر يته فالبكلام له من وراء حاب ولكن اذاخرج عن بشيريته ارتفع الحياب وهيذا الشيخ هوعبدالعزيزين أبي بكرالمهدوي المعروف مابن البكرة سمعته منه بمنزله شونس رجه الله فأصاب فمه وأخطأ فأمااصا بته فاثباته وتقريره الكلاممن وراءالجاب وانه لم يجمع سنه وبن المشاهدة وأمّا خطؤه فقوله ارتفع الجاب ولم يقلد وانما بقال ارتفع جماب بشريته ولاشك أن خلف جماب بشريته حبا اخر فقدر تفع حماب البشرية ويقع الكلام من الله الهدا العبد خلف جماب آخر أعلاها من الحجب وأقربها الى الله وأبعدهامن آلخلوق المفاهرا لالهمة التي يقع فيهاالتحلي اذا كانت محدودة ومعتادة المشاهدة كظهور الملك في صورة رجل فيكامه على الاعتدال للهادة والحدود والافقد يحلى له وقدسد الافق فغشي علمه لعدم المعتادوان وجدالحة فكث عن لمرحد اولااعتاد فقدتكون المظاهر غرمحدودة ولامعتادة وقدتكون محدودة لامعتادة وقدتكون محدودة ومعتادة وتختلف أحوال المشاهدين في كل ة منها فن عدل عن حضرة المكالمة فقد لحق بأهل الخسر ان وان سعد ولكن بعد شقاء عظيم وان من الناس من أحجاب الدعوى في هذه الطريقة الذين قال الله فيهم وقد خاب من دسا ها حين أفط من زكاها فنزعمون انهم مكلمون الله في خلقه و يسمعون منه في خلقه وهو في نفسه مع نفسه ماعنده

مناوعلم الانبهاءأ كثره من هيذه العلوم التي ايس لها مستندوله بذا كانت الندقة اختصاصا من الله لابعه ملولا تتعمل وتحن ورثناه فيذا المقيام من عن المنة فحصلنا من العلوم التي لامستنداه الطلها ماعدا النمؤة كنبراتعرفهاأسرارنادون نفوسنا فلذلك لايظهر علينامنهاشئ فانها لاتعلق اها مالكون قال تعالى ألم يحدك يتمافآ وي ووحدك ضالا فهدى ووجدك عائلافأ غني فاختلف أصحابنا في ديذه الاحوال الثلاثة ومايشه هاهل هي استعدادات لماحصه ل من الابوا والهدي والغنى أولست استعدادات فنامن قال لايكون استعداد الاعن تعمل فمه وهم الاكثرون ومنهممن قال الاستعدادمن أهل التحصل أمرتماسواءكان عن تعمل اوغ مرتعمل فالخلاف لفظي وهوالخلاف الذي نسب الى أهل هدنده الطريقة وقد تكون الاستعداد معلوما للشخص الذي هو صاحبه انهاستعداد وقدلا كرون والتحقيق في ذلك مانذكره وذلك أن حتيقة الاستعداد ماهو الطلب ان يكون معدّ الامر مّاعظيم من الله محصل له نهذا يسمى تعملالانه استفعال مثل استخراج واستطلاق واسترسال وأماكونه معتالما حصل له فلارتأن مكون في نفسه على ذلك لا يجعل حاعل وأخفاه العدم الممكن والعدم المحال فلولاان العدم الممكن هومعذفي نفسه لقمول أثرالمربخ ماكان له الترجيم الى أحدد الحاليين في وقت وترجيم الحانب الا خرفي وقت آخر والعدم المحال أولاما هو في نفسية معدّ لعدم قبول ما يضادّ ما هوعليه في نفيه القبله وكذلك من ثبت له الوحوب الوحوديّ لذا ته فهه مذا تحقمق المستقلة في الاستعداد والفرق منه وبين الاعداد والاعداد لابدّ منه وجودي " وعدمي ولاوحودي ولاعدمي كالنب فهذا الفصل من هذا المنزل قداسة وفيناه ويق من فصوله مانذكره وذلك معرفة العلم الذي بطلمه الفقير بافتقاره ومسكنته ماهو واذاحصل هلى بقع له به الغني أم لاوهل الى ذلك طريقة معلومة لقوم أم لاوهل العالمون مها بمعين علهم ان يحترضوا النياس على سلو كهاأم لا فاعلران الافتقارائيل ماسوي الله أمر ذاتي لاتكن الانفيكاك عنه ذوقاوعلى اصحيحا الاانه تختلف مقاصيده في تعيين من يفتقر الهيه هذاا انفقيروما هو المعيني الذي يفتقر الهيه فيه فأعلم ان الفقر والمكنة لماثنت في العلم انها صفة ذاتمة كان متعلقها الذي افتقرت فمه طلبها استمرار كونها واستمرار النعيم لها على أكمل الوجوه بحمث اله لا يتحاله النقمض فأهل هذه الطريقة لمروا ذلك حالا وعقدا الامن الله تعالى فافتقروا المه فى ذلك دون غيره سحانه ولا يصح الافتقار الهم المه في حال وجودهملوجودهم لانهم موجودون وانماكان ذلك ألافتقارمنهم لوجودهم في حال عدمهم فلهذا أوجدهم فتعلق الافتقار أبداا نماهوا لعدم لوجده انهممن يبده ايجباد ذلك وأتماغير بافرأ واذلك من الله وانه الذي يفتقر المه عقد الاحالالهم وهم المسلون الاكثرون عالمهم وجاهلهم ومن الناس من برى ذلك من الله أصلا لاعقدا ولاحالاوهم القائلون بالعلل والمعلولات وهم أبعد الطوائف من الله ومن الناس من لابرى ذلك من الله لا أصلا ولاعقد اولا حالاوهم المعطلة ومامن طائفة من ذكر باالاوتحد الافتقارمن ذاتها ومن المحيال ان يقع الغني لاحيد من هؤلاءالطو ائف على الاطلاق أبدا ولكن قد يقعلهمالغني المقددائك لاينفكونحنه وأماضم الطريق المهفهوذات أيضامن حمث هوطريق وانماالذى يتعلق به الاكتساب سلول خاص في هذا الطريق لمن يفتقر المه واذا كان السلول بهدنه المثابة تعين التحريض علمسه وتسينه لمن جهله فن عدل عن تبيينه لمن يستحقه وهوعالم به فهو صاحب حرمان وخذلان وقد سه علمه السدلام عدل مرتبة من مراتب ذلك بقوله صلى الله علمه وسلم من سئل عن علم فك تمه ألجه الله بلام من ناروالسؤال قد يكون لفظا وحالا والمسؤل عنه الذي تعلق به الوعب لابد أن كون واحماعله السؤال عنه فلابدأن بجبء لي العالم الجواب عنه وسؤالات الافتقاركاها مذه المنابة قال تعالى ما المناس أنتم الفقراء الى الله فَقْ هـ ذا الخطاب تسهمة الله يكل اسم لمن يفتقر المه فهما يفتقر السبه فيه وهومن باب الغسرة الالهمة

أشتت الاخرة وأنبكرت الجزاء فاأنكرت الاالجزاء الحسي من نعهم الجنان وجعات الجزاء الروحاني كون الارواح اافارقت تدبيرأ حسادها ونخلصت من أسر الطسعة وكانت في هذه الدّة قد اكتسبت من الاخلاق الكريمة والعلوم الالهية والروحانية هيئة حسينة ألحقة إمالرتية الملكية فإياا نفصلت عن الطسعة انفصالا يسمى الموت التحتت بالملائكة ودام الهاذلك مؤيد افكان ذلك الدوام لها في هذه الرسة الملكمة غرة حنتها مماحصلته في حال سحنها في تد سرجسه ها الطسعي فذلال المسمى حزاء في الثيرع وماثم غييره وأهل الايمان ماتله وماجاء بن عنيده وهمأ صحابنا وأحل الكشف منا أيضيا الذين عملوا منو رالاعمان قد جعنامع هؤلاء فهماذ كروه من الحزاء الروحاني للنفوس التعلممة وانفردناءنهم بالاعادة في الاجسام الطسعية على من اج مخصوص يقتضي لها المقاء في دار الكرامة والجزاء الحسي من اللياس والزينة والاكل والشرب والنكاح ورفع الخسائث من منزلة الخالان كالامو رالمستقذرة طمعا والروائح النتنة طمعاوذلك في حال السعداء وأتما في حال الاشقياء فالإعادة أيضالههم فيالاجساد الطسعية ولكن على من اج يقارب من اج الدنيا في الذهباب والزوال بالعلل المنضحة للعلود المذهبة لاعمانها واحاد غبرهامع بقاء العن المعذبة بذلك فلست تشبه اعادة الاشقماء اعادة السعداء وإن اشتر كافي الاعادة فيرض الاشقياء في دار الشقاء زمانة مؤيدة الى غيرنها بة مدّة أعمارهم التي لاانقضاءلها كالزمانة التي كانت للزمني في الدنيامة دأعمارهم وتعمل كل طائفة من هؤلاء ان بعض الذي هم فد ٩ - ١٠٤ كانو العماون وانماقلنا بالمعض لانّ الحمّان ثلاث حنة حزاء العمل وحنة مبراث وهي التي كان يستحقها المشيرك لوآمن وحنة اختصاص غبرها نمن ولاأ درى حنة الاختصاص هل تعم أم هي لخصائص من عسادالله والذين ماعملوا خبراقط مشيروعا فلهم جنة المبراث ولاأدرى هل الهمجنة اختصاص أملا كاقلنا وأتماحنة الخزاءفهي حنة الاعمال المشروعة من كونها مشروعة لامن كونهامو حودة والافليس الهمفهانصب فانهم قديكون منهم من فيه من مكارم الاخلاق ولكن لم بكن بعيمل مها من كونها مشروعة فإذا تقرّرماذ كرناه فاعيلران الطائفة التي لم يحصل لها الاعان بعلم الجزاء يحرمون من العلوم الموهوية قبول كل علم لا يقوم لهم فيه من نفوسهم ميزان من عمل علوه فاذاجاءهم الفحرفى خلواتهم وسطعت عليهم الانوار الالهمة بالعلوم المقدسة عن الشوب القادح ينظرون ما كانواعلية من الاعبال وما كانواعليه من الاستعداد التعمل فيأخذون من تلك العلوم قدرما أعطتهم موازيتهم ويقولون هـ ذامن عندالله ومالم يدخل الهم في موازينهم من هذه العلوم دفعوا بهاوهذامن أعجب الامورالااهمة فيحق هذه الطائفة انهاغه برقائلة بعلم الحزا ولاتأخذ من العلوم الاماأعطة اموازيتهم من الاعمال والاستعدادات التعملمة وهدا نقيض مابي علسه الامرعندأ هل الطريق وهذا كنف خاص خص مه امثالناته الجدعلي ذلك وأمّا نحن ومن جرى مجرانامن أهل الطريق فلاندرى شئ ممارد علىناهن ذلك ولاندفع بهجلة واحدة سواءا قتضاه علنا مداد ناالتعملي أولم يقتضه فان الاقتضاء غمرلازم عندنافي كل نبئ بل أوجدالله ماسريد في أي محلىر يدولونورالله بصائره فده الطائفة التي ذكرناها لرأت وانعظت بحالها فانهالا تصدق بالجزاء ولا تقبل من العلوم الا ما أعطاه مران الخراء من تفوسهم وهم ملايشعرون وهوموضع حميرة كا الالزمى أيضابشي مماأعطانا الله على يدواسطة مدمومة كانت تلك الواسطة أومجودة كافعل سليمان علمه السلام اوبارتفاع الوسائط وسواء كان ذلك منهماعنه أوماً مورابه فان الله قدة عطانا من القوّة وعلم المسماسة بحسث نعمل كيف نأخذوا ذا أخذنا كيف تنصر ف به فيه وفي أي محمل تفبه وهذا مخصوص بأهل السماع سنالحق دائما وهوطريقنا وعلمه عملأ كابرناو يحتاج الى علم وافر وعقل حاضر ومشاعدة دائمة وعين لاتقبل النوم ولاتعرفه وتحقق بدلك تحقيقا يسرى معها حسا وفى حال نومها خمالا وفى حال فناتها وغسم انحققا وهومقام عز يز مخصوص بالافراد

## ماذكرناه وللكلام في هـذا المنزل هجال رحب لا يــعه الوقت والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

مراتب العملم وأنواره صفاؤه شيب باكداره يلحقه القعر باغساره منازل الحوضوأسراره وهومنالعلمالذى لميزل محاله الطبيع الذى رتقه

(الباب السابع والسبعون وماثنان في معرفة منزل التكذيب والمجل وأسمر اردمن المقام الموسوى)

الظاهرات من الارواح في البشر ما و دع الله في الآيات والسور في اللام ناظرة با لفاء في خبر الجس تحنس دون الشمس والقمر في من له تسعى على قدر تقد سي عن العلم والذكر والجهل بالله عن العلم فاعتبر تقول يا ايما المغلوب عن حسر كذلك الامن فانظر فيه وافتكر كذلك الامن فانظر فيه وافتكر

العلم علمان علم الدين في الصور وعلم حق بحقيق يؤيد ه من كل ناظرة بالعين ناضرة هذى منا زل أنو أر سباعية منها له ظهرما في الغيب من عب الناه في الدرك من لائمي يشبهه فالعلم الله عين الجهل فيه به وليس في الكون معلوم سواه في الناه في والسرفي الكون معلوم سواه في الناه في والمارا لحدود خنا

اعلم أبهاالولى الجيم نورالله بصرتك ان العلم بالجزاءين فورالاعان لاعن فور العقل فان ارتساط الجزاء بالاعال فى الدنيا والا خرة لا يعلم الامن طريق الاعان والكشف فأمّا تسميتهم اما ها علما اعنى علم الايمان وان كان عن التصديق بخبرا لخبر فثل هذا لا يكون على الزوالة لورجه ع الخبر عنه تقديرا وحمنتذ فله وجهان الواحد أن المؤمن يجده ضرورة في نفسه لورام الانف كالم عنه لم يقدر على ذلك فهو عنده من العلوم الضرور به عند كل عقل عنده الاعمان والوحه الاستر أن الاعمان له نور بكشف به ما وقع الاخمارية كأنكشف المدلول العقل بالنظر العصم في الدلمل الشاذبل أكل لان العقل ان لم يستند فى دلمادو برهانه الى العلوم الضرور ية فى ذلك والافلس ببرهمان عنسده ولاهو علم وعلم الايمان عسلم ضروري وهومستند العقسل فيالحق المطلوب فالانسان اذاسئل عن الجزاء منجهة علمه النظري لم متل انه جزاء وانما اقتضت الحركة الغلكية وحود هذه الواقعة في عالم الكون والفساد بحسب القابل لهامنه واتفق ايضاانه كان قبل ذلك مركة أخرى اقتضت لهذا الفابل من عالم الكون والفساد وجود أمرماظهرمنه فنوسب بنالواقعتنن الاولى والنانية بأمرعرنى أوأمروضعي مترر فى نفوس العامة فسموا الواقعة الآخرة حزا، للواقعة الاولى لمن قامت به لمس غير ذلك فايدرك تلكُ الرابطة الاأهل الكشف الالهي وانرُّدركها أهل النظر العقلي لانه قديذرك الرابطة لامن كونها فعلابل من كونها جراء ولاسمل الى رفع ذلك جدلة واحدة وأهدل الكلام من على النظر يجوزون رفعها شورعقولهم وصدقوا فان نورالعقل لايتعدى قوّته فيمايعطمه ونورالايمان فوقاذلك يعطى أيضا بحسب قوته وماجعه لمالله فمه ممالايدركه العقل معرىءن الشرط فأن العقل يقول ان كان سبق العلم به فلا بدّمنه عقلاً فأدخل الشرط والاعان ليس كذلك فانه عن كشف محقق لامرية فسه ثمان طائفة من العقلاء الذين ذكرنا همم وهي التي أثبت الفعل ولم تصدق اله جراء أنكر واذلك دنيا وآخرة فأمادنيا فلماذ كرناه وأتماآخرة فانقسموا فى ذلك قسمين فطائفة منهم أثبتوا الاخرة على وجه يخالف وجه الايمان وهم الذين أنكروا الاعادة فى الاجسام الطبيعية وطائفة نفت الا خرة جلة واحدة فأحرى الحزاء فأمّا الطائفة التي

التمليغان كنت رسولاو مالتثبات ان كنتوارثاوه فيذه المناحاة لاتبكون منه المك الافيلا . لا في غييرك فغلانعرفه لامن غبرك لانك الحاب الاقرب والسترالمسدل عليه ومن كو مُك ستراو حياما حددته فعرفتك به في هذا الموطن عن عزلة عن معرفته وانشئت قلت عن الحهل به ونر عدم العلروأتما الغير فحماب العدد بالنظر المك فانه ماوصف نفسسه الإيالقرب المذوهكذا قريهم ك ألى ذلك الغير كقر به المك فوصيفة بالقرب المك ابعد بالنظر الى غييرك آذا أراد الغير العلميه منك كاأنت اذااردت العلمية من غيرك قال نعالي ونحن أقرب المه من حمل الوريد فأنت قريه الى الانسماء دنني العلم مكتمضة أقريه من الانسماء متوله تعالى ونجين أقرب المه منسكم ولكن لاتيصرون فعرالمصدرة والمصراذكان ادراك المصرفى الباطن يسمى بصدرة والذات واحدة واختلفت علمها المواطئ فسمى فيأدرالنا لمحسوس بصراوفي ادراك المعاني بصيرة فالمدرك واحدالعين فيهماولماكان على الحو ض الذي مكون في الدار الا آخرة كوُّ وس كثيرة على عدَّد الشار بين منه وكان الماء في الإناء عل صورته شكلا ولوناعلمنا قطعا ان العلم بالله سحانه على قدر نظرك واستعدادك وما أنت علمه في نفسك فااجتمع اثنان قط على علم واحد في الله من جميع الحهات لانه ماا جتمع في اثنين قط من اج واحد و لا يصير لانه لا مدّ في الاثنين مما يقع به الاحتماز الشوت عين كل واحد منهما ولولم يكن كذلك لم يصحبان يكو ما اثنين فاعرف أحدمن المحق سوى نفسه فاذاعامل من تحلى له ءاعام له به وقد ئبت ان عمله بعو دعليه لن بنال ب ذلك ثيئ قال عليه البلام انماهي أعمالكه تر دعليكه فيكسوكم الحقه من أعمالكه حلاعل قدرما حسنتمو هاواعتنستر بأصولها فبزلابسر حريرومن لابس مشاقة كأن وقطين ومامنهما فلاتل الانفسك ولاتلرا لحائك فأحالهٔ للاغزلك فإن قلت كهف تقول لن منال امله منهاثيه وقد قال سهانهُ ساله التقوى منه كمه فلتعلم ان المراد باثبان النبل هناوعه م النبل في حانب الحق ان الحق سحائه ما شاله شيء من إعمال الخلق بما كافهم العمل به نيل افتقار المه وتزين به لهصل له بذلك حالة لم يكن عليها ولكن بناله التقوى منكم وهوأن تتخذوه وقامة بمأمركم ان تتقوه مه على درجات التقوى ومنأزله فقد قال اتقوا النارواتقوا اللهوقوا أنفسكم وأهلكم نارافعني يناله التقوى أنه يتناولها منك لملسك اماها سِده تشريفالك حدث خلع علمك بغيرواسطة اذالسماغيرالمتق من غيريدالحق وسواءكانت الخلعة من رفيع الثياب أود نتبهها فذلك راحيع المك فانه ما بنال منك الاما أعطيته وان جيع ذلك التقوى فانه لايأ خذشمأ سحانهمن غمرالمتق فلهد اوصف نفسه بأن التقوى نصيبه واللحوم والدما ولاتصده ولماكانت الاصاية بحكم الاتفاق لابحكم القصدأضاف النمل الي المخلوق لانه تعالى ان يعلم فنقصد من حمث يعلم والخلوق لا يتعالى ان يعلم فمقصد من حمث يعلم وقد لا مقصد و لكن انحا يصاب بحكم الاتفاق مصادفة والحق منزه ان يعلم الاشاء بحكم الاصابة والاتفاق فكون عله للاشاء اتفا فافاذا ناله التقوى من المتق وخدم بين بديه وجعل ذاته بين يديه مستسلما لما يفعله فيعلع سيمانه عند ذلك من العلم على المتقى ومن شأن هذا العلم ان يحصل من الله تعالى العبد بكل وجه من وجوه العطاءحتي بأخذ كل آخذمنه نبصب فنههم من يأخذه من يدالكرم ومنهمهمن بأخذه من يدالجود ومنهيهمين بأخذه ميزيدال حفاء ومنهيهم بأخذه من بدالمنسة والطول الاالايثار فانهلس لهية تر مد ظهوراً عمانها في و حو د الكون وأحكامها يتنمل ان عطاءها من حاحة الى الاخذ عنها فنشم من ارائحة الايثار وليس بصحيح وانماوقع فى ذلكُ طائفة قدأعى الله بصدرتهم واذلك العارفون اتصفوا بأصناف العطاء في التفلق بالاسماء لآبالا ينارفانهم في ذلك اسناء عن الجوّ لا يؤثرون اذلا يتصور الايشارالحقيق لاالجازى عندهم والعارف ايضالا يقول أعطية كموانما يقول أعطيتك لانه لايشترا اثنان في عطاء قط فلهدا يفردولا يجمع فالجمع في ذلك توسع في الخطاب والحقيقة

في صورها التي هي حقائقها فهوالمقصود وان ابرزها الحق الهم عند الذكروهـ ذا الطلب في عن صورهاو حسعنهم ذواتها اعطوامن القوة والنورالنفو ذفي تلك الصورالي ماوراءهاوهو الذئ ارزته هـ ذه الصوروقيد بهافشهوده على كل حال المعاني التي هي المقصود وهي في عالم الالفاظ والعمارات بنزلة المنصوص والحكم الذي لااشكال فيه ولاتأ ويل وهي بالنسبة للاتحر بمنزلة الظواهر التي تحمل المماني المتعددة ومامعرف الناظر مقصد المتسكلم مامنما واعلم إن هذه العلوم إذا اعطاها الله للعبد في غيرصورها وأعله ما أراديها فونف على عنها من تلك الصورة في تلك الصورة فهو المشبه مالحوض لانه يدرك الماءويدرك الككدرالذي في قعرالحوض و يلمس الماء ولابدف ناظر العين لون ذلكُ الكحدر خضرة كانت اوصفرة فيرى الماء اخضر اوأصفر اوما كان من الالوان ولهذا قال الجنيد رضي الله عنه وقد ستَل عن المورفة والعبارف فعَال لون الماءلون انائه ولماقيل الماءهذا اللون صيار في العين مريكامن متلوَّن ولون وهو في نفس الامر شيئ آخر فيعيل المياء ويعيل إن ذلك لون الوعاء كذلك التحلمات في المظاه والااهمة حيث كانت فأمّا العيارف فيُدر كهادا عُما والْحَدِلِي له دامَّ والفرقان عنده دائم فمعرف من تحلى ولما ذا تحلى و مختص الحق دون العالم مكمف تتل لا يعلم غيرالله لاملائه ولانبي فأن ذلك من خصائص الحق لان الذات مجهولة في الاصل فعلم كمفهة تحلها في المظاهر غمرحاصل ولامدرك لاحد من خلق الله تعالى فهداهو العلم الذي لاينتج غيره فهو سنقطع النسل لاعقب له وماء داهـ دامن العلوم فقد يكون العـ لم بالنظر فهـ به ينتم علما آخر ولا يكون الا هكذا وهو الاكثربل هوالذى بأيدى الناس فان المقدمات أن لم يحصل الد العلم بهاو بما ينتم منها بمالا ينتج و مالسب الرابط منهماف معد حصول هذا العلم بنتج لك العمل عمااعطاه هذا التركب الخياص وهو التناسسل الذي يكون فيالعلوم بمنزلة التناسل الذي يكون فيالنمات والحموان وهذا هوالتناسل في المعاني ولهذا قبلت الصورالسيدية لان الاحهام محل التو الدفان قلت فالذي يكون من العلوم لاينتجر فيكان منبغي ان لايقبل الصورة قلناا نمياقيل الصورة من كونه نتيجة عن منتج ونتياج وهو فى نفسه عقىم لا ينتج أصلا كالعقيم الذي يكون في الحبوان مع كونه متولدا من غيره ولكن لايولدله لانه على صفة قامت به تقتضي له ذلك ولذلك جاء الحق في تنزيه نفسه عن الامرين فقال لم يلد ولم يولد وهمذاتنزيه الذات فلاتتعلق ولانتعلق مها والنشاج انماوقع وظهر فيالمرتبة نطلب الرب المربوب والقادر المقدور فإن قلت وان كان الامر على ماذكرت في لم يلد ولم يولُّد فكانت المظاهر تبطل وهي موجودة فاجوابك قلنا المظاهر للمرسة لاللذات فلايعبد الامن كونه الهاولا يتخلق بأسمائه وهي عبن العبادة له الامن كونه الهاولا يفهم من مظاهره في مظاهره الا كونه الهافاعلم ذلك ولو كانت المظاهر نظهر هاالذات من كونها ذا ناعلت ولوعلت احبطها ولواحيطها حدّت ولوحدّت انحصرت ولوانحصرت ملكت وذات الحق تنعمالي علوا كبيراعن همذا كله فعلناانه ليس بين الذات وبين هذه المظاهرنسية يتعلق العلم مامن حمث نسمة الظهرالها أصلاواذالم يحصل مثل هـذا العلم في نفوس العلماء مالله وتعمالي عن ذلك فأبعد وابعد أن تعلم نسمة الذات الى المظاهر فان قلت ان النسبة واحدة ولكن لهياطرفإن من حمث الذات طرف ومن حمث المظهر طرف قلناالامر كإتظن في ان النسيمة واحدة بين المتضايفين وان الهاطرفين فان نسيمة الولد الى الوالد نسسمة مئوة والدوة انفعال ونسيمة الوالدالي الولد نسمة أبوة والابوة فاعلمة وأين ان يفعل من ان يفعل وأمّاهنافهمات فلست النسبة واحدة ولالها طرفان أصلافانها غيرمعقولة الانقسام اعنى هذه النسبة الخاصة وهو الطرف الذى جعلته أنت للنسبه بخمالك فذلك الطرف هو النسمة التي تذكراذ الطرفان للشئ الموصوف بهما يوذنان بقسمته والمعتى لاينقسم فاندغ سرم كبوالذى ينجه هذا العلم المشبه بالحساض مناجاة الحقمن جهة الصدر وهومناجانك اياه فى صدورك عنه حين أمرك بالخروج الى عباده

اعرابه الى آخر ما يبقى من حروف المكلمة فتقول يا حارها بعدما كانت الراء مكسورة نقل البها حركة الثناء لمعرف السامع النه قد حذف من الاسم حرف فانه انها يعرف المنادى اسمه اذا كان احمه حارثا بالشاء فاذا حذف الناء رجماية ول ما مواً نافاذا نقل الى الراء حركة الثناء علم انه المقصود كذلك اذا نودى العبد باسم الهي ترجماية على نفسه انه جدير بذلك الاسم في نقل وصف عبود بته الى ذلك الاسم الالهي "الذي نودى به هذا العبد في عرف انه المقصود من كونه عبد الاستصحاب الصفة له هذا اذا نقل وا ما اذا لم يقل حركة الحذوف من الاسم لما بق و ترك على حاله كان القصد في ذلك قصد المناز وهو ترك كل حق على حقيقه حتى لا يكون المكون الرفى كون ولا يظهر الكون خلعة على كون المنذرد بذلك هو الله تعمل الماء من حارث هي لباسه فاذا خلعها على الراء في التناء عليه والناع على المناء المناذ المناه الذي فام في ذلك المقام اذ كان القد هو الذي العملة والا مامة من الشخص الذي فقد عينه الى الشخص الذي فام في ذلك المقام اذ كان القد هو الذي العام الذي درج فهذا قد بينا في هدذا المنزل ومن ماعند نامن اسراره لدفع التنسه على مافيه الطالب ان شاء الله والله يقول الحق في هدذا المنزل ومن ماعند نامن اسراره لدفع التنسه على مافيه الطالب ان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدى السدل

\* (الباب السادس والمسعون ومائتان في معرفة منزل الحوض واسراره من المقام المحمدي)

وهى العلوم التى تحتص بالبشر والفعر يظهرمافيه من الكدر فاطلب من العلم مايسموعن الفكر بالفكرفى عالم الاجساد والصور لكنه غير معصوم من الضرر منزها خالصا من شائب الغير الحوص منزل وصف الماء بالكدر فالماء في العين صاف ما به كدر وعله الرتق كون الفصي رينتجه ان الحيال اذا جاءته قدها والفكر من صورها وقيا يخلصها فاطلب بالذكر لا بالفكر تحظ به

اعلما بهاالولى الحيم نورالله بصرتك وحسن سريرتك ان العلام على قسمين موهو به وهو قوله تعيل لا كلوامن فوقهم وهي نتيجة التقوى كاقال تعالى وانقوالله و يعلكم الله و قال ان تقواالله يجعل كم فرقاناو قال الرحن علم القرآن ومكتسبة واليها الاشارة بقوله تعالى ومن تحت ارجاهم بشيرالي حكة هم واجتادهم وهم أهل الاقتصاد والضمر في ارجلهم بعود على الذين اكاومن فوقهم وهم الذين اقاموا كتاب الله وما انزل اليهم من رجم وهم المسارعون في الخدرات وهم لها ما بقون فنهم من سابق بالخيرات ومنهم من اقام الكتاب من رقدته قان التأويل والتعمل فيه بفكره فقام بعبادة ربه قامًا في المناف و فقه الله فأ قامه من رقدته أى نزهه عن تأويل والتعمل فيه بفكره فقام بعبادة ربه وسأله ان يوقفه على مراده من المناف الانقاط التي حواها الكتاب والتعريف من المعانى الخلصة عن المواد فأعطاه ما لله العلم غيرمشوب قال تعالى وما يعلم تأويل الانتمال المنفون في العلم يقولون ربا الحق ما يؤول المه هدا اللفظ المنزل المرقوم وما اودع فيه من المعانى من غير في العلم يقولون ربا الفري المناف المناف المناف الفري والمناف وهم أنهل النفا المناف الفري وهم أنهل المناف المناف ومن تحت ارجله ولاء منها مقم منها المقتصدة وهم أنهل الكسب والهدذ وهم أنهل الكسب والهدة وهم أنهل الكسب والمهدة وهم أنهل الكسب والمدين وهم أنهل الكسب والمديد والمدين والمعرف في المديد والمدين المناف والمناف والمنافع وال

وخاقه لاعن ندائه وأمر شرعه ونني السعادة فيه على قسمين الواحد أن يكون فعلا لا يقترن به شقاوة ولاسعادة او يكون فعلا تقترن به شقاوة والفعل الذي تقترن به الشقاوة على قسمين قسم تقترن به على الابا وهي شقاوة الشرك وشقاوة لا تقترن به عنى الابا وهو كل فعل لا يكون شركا ولانداء للحق فيه اللبة وندا الحق فيه التأييه فها خدا المتزل النداء لامن منزل الافعال وسيأتي ان شاء الله منازل الافعال ويشته على بعض العارفين هذا المتزل والفعل له منزل الافعال لكونه برى النداء بالافعال وليس المتزل واحدا في ذلك بل النداء له منزل والفعل له منزل واعلم ان النداء على من اتب بالافعال وليس المتزل واحدا في ذلك بل النداء له منزل والفعل له منزل واعلم ان النداء على من اتب في الرتبة وأبعد هاها والنداء قد يصعبه التنسه وقد لا يصعبه التنسه فاذا كان النداء بأى فهو تكرز فلا بدّ من التنسه لان النداء الما المنادى به فلا بدّ أن يصعب ها التنسه غيره فاذا كان اسمه ناقصا كالذين فلا بدّ له من صلة وهو الذي يصفه به ايم به المقصود ولا بدّ من رابط غيره فاذا كان اسمه ناقصا كالذين فلا بدّ له من صلة وهو الذي يصفه به ايم به المقصود ولا بدّ من رابط غيره فاذا كان اسمه ناقصا كالذين فلا بدّ له من صلة وهو الذي يصفه به ايم به المقصود ولا بدّ من رابط غيره فاذا كان اسمه ناقص لم يحتج الى ما حسرة على العباد ومثل قوله يا عبا قال الشاعر منكور المطول الما في المناد الما يقترن بالنداء أى فان النداء يتصل باسم المنادى وقد يكون في المنادى منكور المطولا المنافي المنافية من المنادى المنافية الم

باعمالهذه العلمقه \* هل تذهمن القر بالريقه

وقد تكون دنادي معروفا مثل باحبال اولى معه ولا تكون ما بعد النداء ابدا الامنعو بالمّالفظاوامّا معني والهدذاعطف المنصوب عدلي الموضع في قوله تعيالي والطبر بالنصب عطفاعلي موضع باحمال وان كان مر فو عافي اللفظ فقد براعي اللفظ في او قات ولهذا قرئ أيضا والطبر بالرفع وإيكل فصل من هـذه الفصول حقائق الهمة لولا القطو يللذكرناهافصلا فصلافتر كاهالمن يقف عـلى كالامنامن العارفين كالتنسه الهم على ما يتضمنه منزل النداء من المعاني الالهمة وان الكون مرتبط بعضه ببعض ارتساط المعانى مالىكامات و ريماجعلوا الواومن ادوات النداء ولكن خصوها مندا وخاص بخلاف سأئر الادوات فخصوها بالانتداب فهادون المتثوا حملاه واستنداه ويه بعذب المت الملك بطعنه في خاصرته أي هكذا كنت و مقولون وازيداه واسلطاناه ولا بته في النداء من ادخال الهاءهاء السكت في آخره لانه ليس من شرط هـ ذا النداءان بقال بعده شئ فلهذاا دخل هـاء السكت عليه فيكتفي به فهقول واحبلاه واحزناه ولايحتاج الىأمرآ خروا ذاقات مازيد مثلاوناديته بسائر حروف الندامهن غبرنداءالندية فلايد أن تذكرالسب الذي ناديته من احله فتقول باجبال اتوبي معه بالهاالذين آمنوا اوفواباابها الناس اتقوا فلاتكونهاء السكت الافى نداء الندبة خاصة وأماالنداء المرخم فانهم بريدون به تسهمل الكلام ليحف على المنادي ليصل الى المقصود مسرعا بماحذفه من الكامة فان الترخيح النسهمل ومنه رخيم الدلال فىوصف المعشوق المستحسسن أىهوسهل ومثل الترخم المرخم هوأن تحذف الا تخرمن اسم المنادي فتقول اذاناد رت من الهمه حارث ماحاره لم فحذفت آحرالك لقسكالة طلما للتسهمل ولتعملهان الاسماء واسماء الافعال على قسمين معرب وسبى فما تغير آخره بدخول العوامل سمي معرباوالاعراب التغييريقال أعربت معدة الرحسل اذا تغيرت وقد نغيرا هذاالاسم من حال الى حال هــذابعض و جوداشتقاقه من كونه سمى معريا والمدني " هوكل اسم لفعل كاناو لغمره فعلثيت علىصفة واحدة لفظه ولميؤثرفسه دخول العوامل التي تحدث التغمرا فى المعرب علمه فسمى منهامن المناءاندوته وعدم قبوله للتغميروهذاله بأب في الصفات الشوتمة للاله من كونه ذا الومن شوت نسب الالوهمة المه دائما والمعرب له ماب في المعارف الالهمة من قوله كل يوم هوفى شان وسنفرغ لكم ام الثقلان فهذا الفرق من المعرب والمني فأذار خم الاسم فقد نتقل

ن أهل هذا المقام وأمَا قول رسول الله صلى الله علمه وسلم في احر ه لنا بخالفة أهل الكتاب اغماهو فى كونهم آمنوا سعفه وكفروا معضه وأرادوا ان يتغذوا بنز ذلك سبىلافأ مرنا بخالفتهم في امور من الاحكام معينة وفيماذ كرناه ولوام نابخيالفته على الاطلاق ليكامأ مورين يخلاف مأام نابه من الايمان فلا تُصحر مخمَّا لفته معلى الإطلاق فهذا المرادبة وله صلى الله عليه وسلم خالفوا أهل المكّاب واعلان كل مشهرك كافر فان أاشهرك ما ثماعه و إه فهن اشرك به اوا تخذه الها اوعد واله عن أحدية الاله رسة رهاءن النظر في الادلة والا َّيات المؤدِّية الى يو حمد الاله فسمى كافر الذلك السبر ظاهر أو باطنا شركالكونه نسب الالوهية الىغيرالله معنسبها لله فجعل لهانسين فأشرك فهدا الفرق بين المشيركين والكافرين وأتما الكانرالذي لمس بمشرك فهومو حد غيرانه كافر بالرسول وسعض كامه وهو الذي حاءمن عندالله وكفره على وحهين الوحه الواحد أن مكون كفره بماحاء من عندالله مثل كفرالمشرك في وحددالله والوحه الا تحرأن بكون عالما يرسول الله صلى الله علمه وسلم و بماجاء من عندالله انه من عندالله ويسترذلك عن العامة والمقلدة من أساعه رغية في الرياسة وهو الذي أرادعلمه السلام بقوله فى كتابه الى قمصر فان تولمت فان علمك اثم الاريسمن يعني الاتساع واعاران التأبه والنداء بوذن بالمعدعن الحالة التي بدعوه أايهامن شاديه من احلها فه قول ماايما الذين آمنوا آمنو افلىعد هـم ماأيهمهمان يؤمنو الهلذلذأيهمهم فانكانوامو صوفيز في الحال عادعاهماامه فستعلق المعدمان مان الستقمل في حقهم أي اثبتوا على حالكم الذي ارتضاه من الدين لكم في المستقمل كماقال ابراهيم لبنمه ولاغوتن الاوأنتم مسلون في حال حماتهم فامن هم بالاسلام في المستقيل أي بالثبوت علممه والاستقبال بعمد عن زمان الحال فكون التأيه ايضاعا هوموحود في الحال كون ماقدا في المستقبل قال تعالى ما الها الذين آمنو الوفو المالعقود وهم في حال الوفاء بعقدالاعان فانه نعتهم فى تأبهه بهم بالاعان فكان البعد فى العقود اذا قبلوها . تي أوها واعلمان النداءالالهبي يع المؤمن والكافر والطائع والعاصي والارواح والروحانيين ولايحيون النداء الامن الاسماء الألهمة يشادي الاسم الالهي من حكم عليه اسم الهبي غييره اذاعلم انه قدانة هت مدة حكمه فيه فيأخذه هذا الاسم الذي ناراه كذلك دنيا وآخرة فحميع من سوى الله تعيالي منادي ينباديه استرالهبي لحيال كوني تطامه بهلموصله البه فان احاب سمي مطمعا وكان سعيدا وان لم يحب سمي عاصما وكانشقما فان قال قائل كمف يكون المداء من اسم الهيي وينف الكون عن اجاسه معضعفه وقموله للاقتدار الالهبي علمه قلنالم تبكن ابابته عن احابته من حيث نفسه وحقيقته لانه مقهور دائما وأكن الماكان تحت قهراتهم الهيئ لم يتركه ذلك الأسم الذي هوفي يدهان تحسمين ناداه فالنازع وقع بين الاحماء الالهية وهمأكفاء والحكم لصاحب المدوهو الاسيم الذي هوفى يده في وقت ندا الاسم الا خراله وفلهذا كان اقوى للعال فان قلت فلاذ ايؤا خذمالاما يه قلنالانه ادعى الامامة لنفسه ولم يضفها الى الاسم الالهبي الذي هو تحت قهره فان قلت فالامرماق فانه انميابي لقهراسم الهيئ كانت الامامة عنه في هذا المدعوّ قلناصدقت ولكنه حهل ذلك فأخذ يجهله فان الحهلاله في نفسه فان قلت فان جهله من اسم الهيي حكم علمه به قلنا الحهل أمر عدمي لاوجودي والاسماءا لالهيمة تعطى الوجود ماتعطي العدم فالعدم للمدءة من نفسيه والجهل عدم العلم فلم يذر المعترض مااعترض بهوالا مماء الااههمة لاتعطى الاالوجود فلم يلزم ماذكرته وانقطع الاعتراض من هذا القائل بماذكرناه واذا ثبت ان النداء يع فالمنادى له أيضاً يع ولكن نداء الحق لآيكون الالما يكون في اجاسه السعادة للعمد وأما النداء بما مكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحق والنداء من صفة الكلام فكل فعل يفعله العبد فأنه ينقسم الى امرين الى فعل فيه سعادة ذلك العبدوهو الذي يقترن بهنداء الحق تعيالي وفعل لا يقترن به سعادة العسد فليس عن نداء الحق لكنه عن ارادة الحق

عمادة الحرف للعرف فلايخطراعا بدالمعمني فرق بين الذات والالوهة ولاكثرة بل ري عمناوا حدة تستحق ماهو علمه هذا العارف من حمث معناه لامن حمث حرفه وهذا مقام الحلال والعظمة وأحيدية العبدالتي اعطته معرفة الاحدية الذاتية والتنزيه والغني فهيذه احوال خسية تدل علما المهروف الجسة التي لاتتصل ماالالف الوافعة في اواخرال كام مثل جبيراوعز يزاو أحد أواذا وغلوا فدات الالف في اوّل الكامة من عدم الاتصال على قوله كان الله ولا ثبي معه وهو على ماعليه كان مع وجه دالاشياء من عدم الاتصال كالم تتصل الالف بالكامة ودل عدم اتصال الحروف النهسية بها فيآخر الكامة عبل حال معرفة مقيام دمض العباد من العلماء بالله دون غييرهم حيث رفعو امقيام النسيمة منهم وبين الله تعالى وأنهم مشاهدون لماذكرنا من الجلال والعظمة والاحدية والتنزيه والغنى وماعداه فده الطائفة جعلوانسمة ورابطة بن الاله والمألوه ومافرقو ابن المرتبة والذات لما لم يعرفوا الله الامن نفوسهم بحكم الدلالة لاستناد المكن الي المرج فطلموه وطلم بمولهم من المه, وف كل حرف انصل مالااف في آخر السكامة واهوَّلاء الإ كابر أبضا قسم وحظ وافر في منزل هذه أ الحروف التي اتصلت من حيث حرفيتهم لامن حيث معناهم وهؤلائك حهلواهـذا القدر أافيارق بين م أكنهم سيتروا ذلك عن العبامة وانفر دوا به عن أشكالهم مختص برحته من شاءولا حل هيذا قال الحنيد سمده في الطائفة لا ملغ أحدد رحة الحقيقة حق شهد فيه الفصدية بأنه زنديق فان هذا المقام بضرتين لدسيمن اهله كإضر رياح الورد بالحعل لان الحالة التي هم علم الاتقيل هذا المقيام ولايقهاها فاذارآهم الناس في العموم لم يعرفوهم لانه السعيلي حرفهم أمن ظاهم تميزيه عن العامّة واذارآهم الناس في الخصوص كالفقها، وأصحاب علم الكلام وحكما الاسلام قالوا ستكفيرهم واذارآهم الحبكاء الذين لم يثقيدوا مااثير المع المنزلة مثيل الفلاسفة فالوا ان هؤلاءأهل هوس قدفسه ت خزانة خيالهم وضعفت عقواهم فلا يعرفهم سواهم ومن اقتطعهم من خلقه المه قال تعالى في المعنى وما قدروا الله حق قدره واهوً لاءحظ وافر في هذه الآكة حسث حهانهم العام واللَّياص والمملم وغبرالمملم فهم الضنائن المصانون مجب الغبرة فلايعرفهم الاالحق وهل يعرف بعضهم بعضافيه وقف وهم المطاو بون من العباد ألحقنا الله مهم وأرجو أن اكون منهم وأثما تبري المسلم عن استنداليه المشيرا أفلامير لتبرثة الامن النسابة ومن المنسوب الده لامن المنسوب فاجتمع المشيرا أوالمسلم في المنسوب وافترقافي المنسوب المسه والنسمة والهذالم تضرب الحزية على المشيرك وفرق منه وبين الكفارمن أهل الكتب المنزلة فإن المشهرك قادح في الحق وفي الكون يشبركه فلم مكن له مستنديعهمه من القتل لانه قدح في التوحيد وفي الرسل والكذارمن أهل الكتاب لم يقد حوافي التوحيد ولافي الكون الذي هو الرسل كَنْ قد حو افي رسول معين لهوي اوشهة قائمة منفوسهم ادّاهم ما قامهم ا ما الي حود الحق ظلاوعلوا مع اليقين به والمااشمة فامت مهم شت معها صدق صاحب الدعوى عندهم فلهذا كان لهم في الجلة مستند صحيح عندهم لا في نفس الامر يعصمهم من القتل فضربت علم مالخزية وتركو اعلى دينهم ليقموه اويقمو العضه على قدرما يوفتون المه وهنا نكتة لن فهم أن دينهم مشروع الهمشر عنا حدث قررهم علمه ولهذا كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا مع ان الروم قد ظهرت على فارس يظهر السرور في وجهه مع كون الروم كافرين به صلى الله علمه وسلم والكن الرسول لعلمه صلى الله عليه وسلم كان منصفالانه عالم ان مستند الروم ان استند المه أهل الحق لانه-م أهل كتاب مؤسنون لكنم مطوأت عليهم شبهة من تحريف اعتهم ما انزل عليهم حالت بينهم وبين الايمان والاقرار نسوة محمد صلى الله عليه وسلم او بعمومها وكالامنامع المنصف منهم من علماتهم فعذرهم الشرع اهذا القدرالذي اله منهم وراعي في مجناب الحق تعالى حيث وحدوه وما اشركوا به حين اشرك به فارس وعبدة الاوثان وقدحت في يوحيد الاله ومايستحقه من الاحدية وهكذا حال العيارفين

يضيق عن جلها الفضاء الدها الامر والقضاء قد نخرت رجهارخاء ضاق له الارض والسماء عشمد ما هو العسماء عساكرللعروف جائ ارماحهاكالها نجوم سنائن بجرها عميق فلملتزم بااخي على ولتترك الغيرفي عماه

اعلمإانالذلة والافتقارلا تكون منالكون الالله تعالى فكل من تذلل وافتقرالي غمرالله تعالى واعتمد علمه وسكن فى كل امره المه فهو عابد وثن وذلك المفتقر المه يسمى وثناو يسمه الفتقرالها وألطف الأوثان الهواءوا كثفها الحارة وما منهما ولهذا قال المشركون لمادعوا الى يوحمدالاله في الوهمة أجعل الآلهة الهاواحدا ان هذالنبئ عاب فالناس محملون قوله ان هذالشي عاب انه من قول الكفار حث دعاهم الى يوحيد الاله وهم يعتقدون كثريم اوهو عند نامن قول الحق اوقول الرسول وأماقول الكفارفانتهم في قوله الهاوا حداوالتجب انه بأول العقل معلم الانسان ان الاله لايكون بجعل جاعل فانه اله انفسه ولهذا وقع التو بيخ بقوله تعالى اتعبدون ما تنحتون والاله في ضرورة العبقل لابتأثر وقد كان هذا خشيبة العب بهااو هجرا يستيم ربه ثما خذه وجعله الهايذل ويفتقرالسه ويدعوه خوفاوطمعافن مثل هذايقع التعجب مع وجودالعقل عندهم فوقع التعجب من ذلك ليعلم من حب العقول عن ادراك ما هولها بديم بي وضروري فذلك لتعلوا ان الامور سدالله وان الحكم فهالله وان العقول لا تعقل نفسها واعاتعقل ما نعقله بما للقي اليهار بها وخالقها ولهذا تتفاوت درجاتها فنعقل مجعول علمه قفل ومنعقل محبوس في كن ومنعقل طلع على مرآنه صدا فلوكانت العقول تعقل لنفسها المأنكرت توحيدموجدها في قوم وعلته في قوم والحدّوا لحقيقة قيهماعلى السواءفلهذا جعلناقوله تعالى ان هذالشيء عابلس من قول الكفارفاعلم يااخي ان هذا المنزل هومنزل من منازل السر والحيحمان وتقر برالالوهة في كل من عبد من دون ألله لانه ماعبد الحج رلعينه وانماعبدمن حسن نسسة الالوهة المه والهذاذ كرناانه من منازل الحسحتمان والستر قال تعالى وقضى ريك أن لا تعددوا الااباه ولنَّن سألتهم من خلقهم لم يقولنَ الله هـاذكروا قط الاالالوهية وماذكروا الاشخاص ولكن أبيهل اللهمنهم العذر بلقال انكم ومانعمدون من دون الله أى الذى انفرد بهذا الاسم حصب حهنم وهو قوله وقود هاالناس والحجارة وهوكل من دعاكم الى عبادة نفسه اوعسدتموه وكان في وسعه ان ينهاكم عن ذلك فيانهاكم فثل هؤلاء يكونون من حصب جهمَ فالموحديعبدالله من طريقتز من طريق الذات من كونها تستحق وصف الالوهة ومن طريق وصف الالوهة فالسعمد الحامع منهما لان العامد مركب من حرف ومعنى فالحرف العرف والمعنى للمعنى فلذلك لم نعبد الذأت معرّاة عن وصفها بالالوهة ولم تعبد الالوهة من غير نسبتها الى موصوف بهافلم تقم العبادة الاعملي ما تقتضمه حقيقة العبد وهو التركيب لاعملي ما تقتضيه حقيقة الحق وهوالاحدية ولهدذا يكون التائل في عمادته وفاء لحق الله غرمصيب اذا أراد الذات فان حقيقتها الاحدية وقد يمكن أن يصم قول من قال أغما اعده وفاعلق الربوسة لالحقيقة بالذكل حق له حقيقة فالحق من ذلك به تتعلق العبادة من العابد والحقيقة هي الاحدية التي لا تتعلق ولا يتعلق بها ولها ذا كانت الالف في الوضع الالهبي ما خط العربي اذا تفدّمت في الكامة لا تتعدل ولا يتصل بما واذاتأ خرت اتصل بها بعض الحروف ممن لاعلم له بالاحدية المطلقة التي تستحقها هده الذات الاخسة احرف لاغيرمن جميع الحروف وهي الدال والذال والراء والزاى والواو وهي خسة احوال فن الصف بهاعرف الاحدية وكانت عبادته ذاته لم يقترن بها أحروهي عبادة المعنى للمعنى فان الامر

انتحه رجوعهم المه سحانه في قوله من تقرّب الى شهرا تقرّ بت منه ذراعا فقد ارالشهرمن الذراع في الرحوع رجوع استحقاق يستحقه رجوعهم المه والشمرالثاني الذي به كمال الذراعين الرجوع رجوع منه لترجيم الوزن والوصف بالنفسل والترغب والخضر فسعلي معاملة الكرام فالرحوع الالهي الثاني يتضمن امرين رجوع الاستحقاق منه عنزلة الجسد ورجوع المنة منه عنزلة الروح للعسد الذي مه حماته فانه وانكان الاستحقاق بمااوجمه الحق على نفسه فان الحقمقة تعطيي ان لا يستحق العبدشياعلي سيده فن منته سجانه على عبده ان اوحب له على نفسه ليأنس العبد عل اوحمه الحق علمه من طاعته ليسارع بأداء مااوحب علمه فاذاحصل العمد في هذا المقام فليس وراءه م مي لا أم و بعيل إن الله قد أراد أن ينقله من عالم شهادته الي عالم غسه لَيكون له غسه شهادة في موطن آخر غبرهذا الموطن له حكم آخروهو الموطن الذي تحكون فمه المظاهر الالهمة وهو أوسع المواطن فلهـــذاعيرعن هــذا المنزل بالاحل المسمح لانه احل المعث اليه من عالم الشهرادة المقيد بالصورة التي لا تقبل التحوّل في الصورلكن تقبل المتغيروهو زوال عينها بغيرهالذلك الغيب الذي يقُسل ذلك كانت به تدبر الروح الغيبي صورة ذلك الغيرفا بهذا قلنا في عالم الشهادة المقيد مقيل التغيير ولا يقيل النجو ' بل فان الحقائق لاتتبدل فانتقاله الى موطن التحول في الصوريسمي اجلامسمي أي معلوم النهاية وكان من المقام الوسوى دون غبره لانه لم يردفي الخبرأنه عليه السلام رأى في اسرائه من جع بين صورتين سوى موسى علىه السلام فرآه في السماء وكان بنهما ما كان وهو في قبره يصلي والنبي تراه صلى الله عليه وسلم في الحالة بن معا ولا بقال في مثل هذا الكشف ان الا آن لا يتسع لا مرين متعارضين في الشيخص الواحد فصييه ما رقول ولكن اين الاكن هذا الماذلك لمن تقسد مالزمان وتعين ما لمكان فاذا كان الموجود لا تقدد بالزنمان ولابالمكان فلايستحمل هدذا الوصف علمه واذافهمت مااشر ناالمه لم بعارض ماذهبنااليه وذكرناه كون الاسراء وقع باللمل وهوالزمان وكون موسى علمه السلام في القبر والسماء وهما المكان فانك انت تسلم من مدهمك ان الحسيم لا يكون في مكانين وانت تؤمن بهذا الحديث فان كنت مؤمنيا فقلدوان كنت عالمافلا تعترض فان العلم لا يمنعك والمس لك الاختمار فانه لا يحتمرا لا الله ولا تنأول ان الذي في الارض غيرالذي في السماء فإن النبي عليه السلام ما قال رأيت روح موسى ولاحسد موسى وانما قال رأيت موسى في السما ، ومعلوم اله مدفون في الارض وكذلك سائر من رآه من الانساء عليهم السلام فالمسمى موسي انالم مكنء عنه فالإخبار عنيه كذب انه موسى هيذاوأنت القبائل رأيتك المارحة في النوم وأنت تقول كذاوكذا والمرئي معاوم انه كان في منزله على حالة غيرالحال التي ترادعهمااوعهما ولكن فيموطن آخر ولاتقول لهرأت غبرائثم تنكر علىنا مثل همذا وانما تحتلف المضيرات والمواطن وتتنتلف الاحوال والعين واحدة فهذاقد ذكر نابعض مامحوي علمه هذاالمنزل وسكتناعن سونه وخزائنه فحامن منزل الاوله سوت وخزائن وأقفىال ومفاتيم وليكن بطول ذكرهما فى كل منزل وربمااذا مناها يدعها الكاذب والله يقول الحقوهو مهدى السمل وفي هذا المنزل علراتهان المعاني في الصوروع لم الفتوس وله ماب قد تقدّم وعلر الوافدين على الحق وعلم النتزيه وعلم الستر والتحلي وعلم الرجوع الالهيئ على من برجيع هل برجيع على عباده اوعيلي اسمائه

الباب الخامس والسببعون ومائتان في معرفة منزل التبرى من الاوثان من المقام الموسوى و هو من سنازل الامر السبعة

لذات موجده بما يستحقه من النناء الذي يليق بالكمال الذاتي ثم انه بما فيه من الكمال العرضي الذي هو كمال الرجولة قد يصدر عنه النناء بما يستحقه الاله عارضا دمارض ولكن لا بطريق التنزيه فان طريق التنزيه انماهو للذات كما قال اليس كمثله شئ الكمال الذاتي وهو السميع البصير للكمال الالهمي لطاب المستدع والمستدعاه من احوال هذا العبد والته غني تحدد فا انالادب ان يقال طليك لله لا له وفي هذا يذ غني ان يقال ما قبل

كَابِ فيه مافيه الله يع في معانيه اذا عاينت مافيه الله رأيت الدر يحويه

وهو هذا المنزل وهذاالكلام الذي سردناه والكتاب الذي سطرناه ففسه مافسه ولسان الحقيقة بدل على ان الامر فوق ماذكروسطروليس في قوّة الترجة عنه والعبارة اكثر نما ظهر والله اكبرمن ذلك نمستر هـذا السان الحقيقي بقوله بديع في معانيه فيكا نه يقول في قوله مافيه على طريق التحجب به والفرح ولهذانيه على ذلك بماذكره في المنت الثاني ثمان الثناء على الله في هذا المنزل خاصة انماهو بما تستحقه الربو مة لماخصتك به من الفضل على ابناء جنسك لا بماتستحقه واتفضلت به على غيرك وما انعمت به على من هوسواك فان هذا النزل لا يتضمن مثل هذا الثناء فاستعمن العمد في هذا المنزل على تنزيه الحق بثناءالريو سةعلى نفسهامن حهة ماخصصتك بهثمان العمد بعداستفراغ طاقته في الثناء على ربه بربه من حهة نعمته علمه لاح نه علم الهي " في فلاة نفسه عز عمن طريقه فعرف انه قد زل عن طريق الي طريق اخرى فينبغي ان يسلك أيضاعلهما وهنا مسئلة دقيقة وهي تحتصبهذا المتزل وذلك انه لماقيد شناءه على ربه عاخصه به ربه هلذلك نقص في المعرفة اوفي معرفة واولس في الوسع الاماوقع واذالم يكن فى الوسع فقد أتى بكم ل ما في الوسع وذلك انه اذا اثنى على ربه بماكان منه سسحانه العبرهذا العبد المثني فلأتمخلومن انه يثني علمه عانحققته علافي نفسه ولايكون الاكذلك فقد صارهو منعو تابذلك العلم وان لم تقميه تلكُ الاوصاف آلتي وقع مهاالنناء على الغبرفو صفه بالعلم بذلكُ ثناء منه على ربه بما خصه به من العلم بذلك وهوصفة الهمة فان الحق سدهانه ثني على عمده عالس هو الحق علمه ولاهي صفته فالمناءعلى الله من ذلك وصفه سحانه بالعلم بذلك والخاق له فمثني على العبدبالطاعة وايست من صفات الحق كذلك هـذاالعبداذاا ثي على ربه بما أعطى لغيره فنناؤد على ربه بما اعطاه في نفسه هو ماحصل له من ربه من العلم بذلك فاذن ماا في على ربه الاعاخصه به سواءا في على ربه عااعطاه - عاله لغيره أولم يذكرالغبر ولاتعرض له فتحقق هذه المسئلة فانها من الحقائق والحقائق لاتقبل التهديل وهذا المنزل من حصل فيه يعيطيه ماذ كرناه فاذالاح له ذلك العلرالذي ذكرناه ستره نظره اليه عماه وعليه وعرف ان ذلك العلم بدل على امر غمي " ينسغي له ان يحفيه في غييه ولا يظهره و برجع من حال الخطاب مالمواحهة والحضو رالى الخطاب مالغسة فانه انزه لان الحقائق تعطيرانك ماحضرت الامعك فإن الامر اذااعطى للعانسر في حضوره مع من حضرأنه لا يتمكن ان يحضر دعه الاعلى حدّمانعطي من تبتك فعك قد حضرت لامعه فانه ما تجلى لك منه الاقدر ما تعطمه مرتبتك فافهم ذلك تنتفع به ولا يعب عنك هـذا فىرجوعكالسه بمبارجعت عنه لئلاتتخيل المكارجعت الىاعلى منك فالكمارجعت منك الاالمك والحق سيمانه لارجع المل الالك لاله لانه للسر في الوسع ان يطبقه مخلوق ولهدا تتنوع رجعاته وتحتلف تجلماته وتكثر خظاهره ولاتتكر روهو في نفسه متنزه عن التكثروالتغيرلس كمثله شئ فعما ينسب الىذاته قال تعالى ثم تاب علم مهاستو يوافر جوع العداد المه تتيحة رجوعه المهم باعطاء مارجعوا به البه فاذارجعوا البهضاعف الهم الرجوع الاالهي الذي تتجته رجوعهم السه الذي هوفي نفسه تجة رجوعه الاقل المهم فالرجوع الالهي الاقل رجوع عناية وتفضل والرجوع الشاني الذي

وهداه اربعين صماحا ظهر علمه دئل ماظهرته واخذعنه مثل مااخذ وتلك اول درحة الدينيار الثالث واقول قبراط منه ولايزال فيه حتى يحب علمه ان بطلب من بأخذ عنه فإذ او حب علمه ذلك وحوما شرعما كفروض الاعمان كاجاكان ذلك أول قيراطمن الدينارالرابع وسمى رجلا عند ذلك وان لم يحصل له هدا الوحود فليس مرحل فكال الرحولية فهماذ كرناه وسواء كان ذكرا اوانثي وإماالكال الذاتي وهو غيركال الرحولية فهو أن لا يتحلل عبو ديته في نفسه ريانية بوجه من الوحوه فكون وحود افي عن عدم وثه و تافي عن نفي ولذلك اوحده الحق فكمال الرحو المة عارض وكال العبودة ذاتى فمن المقامين ما من الكالين واما درحات منازل هــ في بن الكالين فعلومة عندنا حيث هي فدرحات الكمال الذاتي في نفس الحق ودرحات الكمال العرضي " في الحنان واهو ً لا النور ولهؤلا الاحور فال تعالى اهم اجرهم يعني من كالهم العرضي وما يستحق الاجر الامن كل ام عرضي واههه بنورهم من كالهم الذابي والله نورالسهوات والامن وتقول الرسل فاطمة وهم الكمل من الخلق ملاخلاف ان اجرى الاعلى الله فان ذلك المقام بعطى الاجرولابة فمقع التفاضل في الكمال العرضي ولارتبع في الكيال الذاتي قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال هم درجات عند الله ولم يقل لهم درجات فجعلهم اعبان الدرجات لانهم عين المكال الذاتى ومالكال العرضي لهم الدرحات الخذائية فاعلم ذلك حعلناالله ممن جع بين الكمالين فأن حرمنا الجع فألله مجعلنا من أهل الكمال الذاتي ك, مه واناار حومن الله اني قد حصلته تحصيلالا يحيال بي دونه لحسن ظني ربي فيا اعلاه من مشهد فاذاحصل للعمده في الكمال العرضي ورأى الاجابة الكونية لندائه من غيرطل دليل ولار هان علم قطعاان الحق قد تحلي القلوب عباده وأنه سيحانه قدر فع الوساطة في امره مينه و من قلوب عماد دفان المره سحانه رفع الوسائط لا يتصوّرأن يعصى لانه بكن أذكن لا تقال الالمن هو موّصوف بلرتكن وماهوموصوف بلميكن مايتصور رمنه اماية واذاكان الامر الالهي الوساطة فلا بكون بكن فأنهامن خصائص الامرالعدمي الذي لا مكون يواسطة وانمامكون بالامر عمايدل على الفعل فيؤمر ما قامة الصلاة واتهاء الزكاة فمقال له اقم الصلاة وآتى الزكاة فينستى له من اسم الفعل اسم الامر فيطمعه من شاءمنهم ويعصمه من شاءمنهم فاذا اطاعوه كان كاقد ذكرناه مهذا التحلي الاالهي القلوب عباده الذى لاعتماج فديه المأمو رالى دليل ولابرهان لوحو دالاجابة من نفسه ضرورة لان الضرورة انماتصة رتهنا لكون الانسان لا يقدرعلى دفع ما يكون في نفسه فانَّ كن انما تعلقت بما بكون في نفس الانسان فكان الحسكم لما يكون فهن يكون فيه فاحمن ولا بدّاً وصلى ولا بدّاً وصام ولا بدّ على حسب ما تعطمه حقيقة الامرالذي تعلق به كن وقديرد أمرالواسطة ولايردالامرالالهبي فلا مور الخياط آلة رنبعل مهافيظه كائنه عاص وانماهو عاجر فاقد في الحقيقة لانه ماتكون فسه ماامر به ان يتكون عنه والله هو الغنى" الجيد واعلم ان الفتوح الالهي "الذي يتعلق بالكون مثل النصر على الاعداء والقهرلهم والرحة مالاولياء والعطف علمهم اغاهومن نتائج الرجولة لامن غيرها فاذا حصل هذا المقام واكل نشأته ناداه الحق في سر" ممن كماله سحانه لكمال العمد الذات "فنره ذات موحده عن العكال العرضي وهو الكال الالهبي فأن الكال الالهبي بالفعل فهونفوذ الاقتدار فى المقدورات ونفوذ الارادة في المرادات وظهوراً حكام الا-يماء الالهمة والكمال الذاتي للذات الغنى المطلق عن هذا كله فبكون العمد في هذا المقام لايشهد ذات موجده من كونها موصوفة بالالوهة وانمامشهده غناها عماتستحقه الالوهة من الاتمارالكونية فمفتقر المهاافتقارا ذاتيافه وفي عبادته تلاصاحب عبادة ذائمة من غبراقتران امربهالان الامرانمامتعلقه الامورالعارضية لاالذاتية فلايقال للعبدكن عدافانه عمداذاته وانمايقال لهاعل كذاا بهاالعبد وعمله امرعرني والعمل متعلق الامرسن العبدة ققديع مل وقد لايعمل وهدذا المنزل يعطى جميع ماذكرناه وكون تنزيهم

وهو الاحل المسمى المذكو روا عالم محمل احل الموت مسمى لان الله يقول ونفخ في الصور فصعق من في السهو ات ومن في الارنس الامن شاءالله فاستثنى طائفة لا يصعقون ولا ءُو يون فامّاانَ مكو نوا لَكُونه بسم على حقائق لا تقبل الموت فبكون استثناء منقطعا واتماان بكونو اعلى مزاج بقبل الموت الكنهم لميسمعوا النفخ فلميدركهم فلم يصعقوا فمكون استثناء متصلا فأعلمام االسامع ان أهل الله اذاحذبه مالحق المه سحانه من مريدوم اد جعل فى قلوبهم داعمة الى طلب سعادتهم فحيثو اعلمها وقحصواعها ووحدوافي قلوبهم رقة وخشوعا وطلماللسلامة مماالناس عليه من التيكاك والتحاسد والتدار والتنافر فاذاوفوامكارم الاخلاق اوقار بواذلك وجدوافي انفسم مداعية الى الحلوات والانفرادعن الناس فنهمن اخذني السساحة ولازم الجمال والفلوات ومنهمين كأنت سساحته فى الملاد كل ما انس به أهل بلدة اوعرف فيهار حل عنها الى غيرها ومنهم من عزل في مسكنه مدّا وانفر د مه واحتجب عن الناس كل ذلك لمقع له التفرّ دما لحق الذي دعاه المه والانس به لالمعلم ولالحدكونا من الاكوان من خرق عادة في ظاهر الحس اوفي سرته فلا برال على كل ماذ كرناه الى ان ينقد مله في نفسه لبعضهم اوفي خياله لبعضهم اومن خارج البعضهم من جانب الحق ما محول بينه و بين نفسيه وستوحش من ذاك الوارد عليه ويطلب الانس بالخلوق في تلك الساعة فإذ أسكت حكم الوارد عنه وعادالي حسه اشتاق المه اشتما قاشديد او استفرغ في محمة ذلك الوارد استفراغا عطما ووحد حلاوته عندفقده وسرت اللذة في حسه وروحه و بأته في ذلك الوارد خطاب وتعرف بحاله او عايدي المه كامراهم من ادهم ردني الله عنه حين نودي من قريوس سرحه السر لهذا خلقت ولامهذا امرت وآخر قمل له ان كنت تطلبني فقد فقد نني في اول قدم وآخر قبل له انت عمدي فان كان صاحب هذا الانقطاع من احمال الحمال والقي فارجعل له الانس في الحموان وان كان سائعا في الملدان حعل له الانسر في الحركة ما بين المدينتين وان كان من لزم ملته حعل له الانسر في الروحانيات وكل هـــذا التلاء الاان يحعل الله له الانس في الارواح النور بة الملكمة فهـ ذاير جي فلاحه بل يتحقق وهي بشري من الله سارعت المه عنا به منه به وماعداهذا فهو على خطر عظير فلمعمل في قطعه ثم ان منهمين نظل علمه الحوعندالوارد فبحداذلك غماوضمق صدر وحصرافي قلمه فلصرفانه بعقبه اتساع وانشراح صدر ثم لا تزال الارواح تلزمه في عالم خماله في اكثر حالاته وتظهر له في الحس في اوقات فلا يرجى بذلاً ولا يزهد فسمه ولايتهجل في ازالة التعلق به و يقف مع الفائدة التي تأتمه بهما فذلك الممللوب فان سمع خطاما من وراء حباب نفسه فللق السمع وهوشهمد ويع مايسمع فان اقتضى الكلام جو الاعلى قد رفهممك فلتحب على قدرفه مل قان رزقت العلم بذلك فهسي الغاية الكبري وانهم يفتض جو ابافلتحصل ماقيل لنُّ في خزانه حفظكُ فان له مو طنا يحتاج المه فيه ولا يدُّ فيكون عندكَ بحكم الاستعداد لذلك الوقت فان الله سحانه يقول اعددت لعمادي فاذاكان الحق مع نفوذ قدرته في الاتن قد اعدّ أمور الاوقات ظهوراحكامها فالمخلوق اولى بهذاوقالوان منشئ الاعندناخزا ننهوان هنابمعني مافع بهماوبشئ وجعله مخزونافي خزائن غسه عناولهذاقلناان الكون صادرمين وحودوهو ماتحو يههنذ دالخزائن الى وجود وهوظهو رهامن هذه الخزائن لانفسها بالنورالذي تكشف به نفسه افانها في ظلة الخزائن عن رؤ يهذا تهافهني في حال عدمها وقال وما نبزله الابقد رمعلوم فيا يتمزعن لده الاما مو موجودله ولايجرى القدرالافي عين ممزة عن غيرها والسرهذا صفية المعدوم المطلق من كل وجه فدل ذلك كله على وجود الاعمان لله تعالى في حال اتصافها بالعدم لذاتها وهذا هو الوجود الاضاف والعدم الاضافى فثبتت الاحوال للعالم واكل ماسوى الله وان الوجود الس عن الموجود الاف-ق الحق حتى لا يصيحون معلولا لوحوده فانه لو كان معلولا لوجوده اكمان حالاله تعنالي الله عن ذلك علوًا كبيرافاذا خلصالانسان بعدخروجه من ظلة طبعه وهواه الى نورعقلدوشرعه

القذل الاؤل لامفتاح له والثاني والثبالث والرابع ذومفتاح مفتاح والخامس لهمفتاحان تيحوي هذه المفاتيه على ست وأربعين حركه ففتحة افاذاهي فيها وعرفة الجارة التي يوقد مهاالنار في الاسترة وكمف تكون الحيارة تقبل الوقو دوهي مانسة والهامس لايقبل الوقود فيء لم الطهائع وهيل يحو زماطهعه امربتماان يزال عنه طمعة مع بقاءعينه وذاته فان في هذا العلم ذل كثيروجهل من أنت ذلك ونفاه وكلتا الطريتة بنغبر مجودتين ولا تحييجتين وكل واحدمنهماا ثبته من غبروجهه ونفاه من غبروجهه قال تعالى بالاركوني برداوشمه هذا شمجئت الى البيت الخامس فوأيت فيه ثلاث خزائن الخزانة الاولى عليها سمعة اقفال القفل الاقلوا اثناني والثااث والرابع لكل واحدمنها مفتاحان والخامس والسادس لكل واحدمفتاح والسابع لامفتاح له تحوى هدذه المفتاتيج على مائة وثلاث عشرة حركة ففتحتها فاذافها علوم الحس والمحسوس والخمال والمتخمل والفكر وما مفكرفمه والحفظ والمحفوظ والعقل والمعقول وجميع التوى التي تدرك بها العلوم ومعرفة الجاعات والانو ارو الاستشرافات ومجاري الارواح في طرق السموات والارض ومجاري الطبيعة من الحيوانات والنيات والجادوما يختص به عالم الانذاس من العلوم و يقف على نفس الرجن الذي اتى من قبل المن الى رسول الله صلى ألله عليه وسلم ثم جئت الخزالة الثمانية فرأيت عليها ثلاثة اقفال على الاتول والثااث مفتاح وعلى الثاني مفتاحان تحوى هذه المفاتيم على اربعين حركة ففحم افاذافها علم الاسباب العامة في الوجودوا لحياصة بأهل الله وأسباب النزول المضافة الى الله التي يعتمد علم او يوصل الى الله من يعتمد علم اوطرد من تتركها من باب الله ومن سعادته وهي علوم شريفة زهدفها اكثرالنياس فشق واستعملها بعض النياس فسعدوت على على على الشرائع المنزلة لاعلم الشريعة الحكمية ثم جئت الخزالة النالئة فرأرت عليها خسة اقفال القفل الأول عليه مفتاح وكذلك بقية الاقفال وتحوى اقفا الهاعلى اربعمائة وأربع وثلاثين حركه ففتحتها فاذافيها صورعلوم الالتفاف التفاف الارواح بالاجساد والتفاف ارواح المحيين مالحمو بن وألتفاف الساقين والتفاف اللام بالالف ومعنى قوله والتفت الساق بالساق والتفاف المتضايفين وهذه كاها علوم الارتباطات ربوم بوب والهومألوه وقاد رومقدوروعالم ومعلوم فهذه الخزانة تتضمن جميع العلوم فهسذا قدذكر ناجميع ما يحويه هدذا المنزل من خزائن العلوم قال تعالى وانمن شئ الاعند ناخرا أننه ومانتزله الابقد رمعلوم غيرأني تركت عند الدخول الى هدا المنزل بيتا واحدافي دهلىزهذا المنزل لايفته لكل احدوقد فتهلى ودخلته وعرفت مافيه وهويتضمن ويحزن فيه جسع مفاتيم الخزائن كاهاالتي تتضمنها هذه المنازل التي في هذا الكتاب وهو معتوى على امور حلماة وللعارف به تتحقق في ايحاد الكائنات عنه والله بقول الحق وهو يهدى السمل وقد نههنا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم

## \*(الباب الرابع والسبعون ومائنان في معرفة منزل الاجل المسمى من المقام الموسوى) \*

مؤیدة بالعزوالقسر والنصر منالعالم العلوی فی کنف الغفر بنتریه ایمان تولدعن دکر بغیرهواء حارفی کونه فکری اتتك فتوح الكون بالبلد القفر و بالله الغراء جاءت ركائب فراجع اذاراجعت ربك وحده پراجعك من عرش وان شاءمن همي

قال تعالى ثم قضى اجلا وهونهاية عمركل حى" يقبل الموت وأجل مسمى عنده وهوميقات حياة كل من كان قبل الموت في حياته الاولى وهو المعبر عنده بالبعث ولذلك قال تعالى ثم انتم تمرون يعدى فيده فان الموت لا يمترون فيه فانه مشهود لهم فى كل حيوان مع الانفاس وا نما وقعت المرية فى البعث

وعلى الثااث مفتاح تمحوى هذه المفاتيم على مائة وخس وعشر ين حركة ففتحت الخزالة فاذاصور علوم لاتؤخذ الاعنه فهيى ما تخذعز بزة المثال فحملتها كلها فى لحظة واحدة ثم جئت الخزانة الثالثة فإذا علمهاار بعة اقفال على القفل الأول والنااث والرادع مفتاح مفتاح نحوى هـ ذ والمفاتيج على احدى وسسبعين حركه والقفل الناني لامفتاح له ففتحت تلك الاقفال بالمفاتيح والاسم فاذا صور العلوم التي اضل سرياالسامري قومه وماهدي فحصلتها لائنق شرتها وأخذت سامصر فاص ضاعندالله لاتمعة فمه ثم جئت الخزانة الرابعة وعليهاستة اقفال عدلي القفل الاقول والثاني والرابع والخامس مفتاح مفتاح والثالث لافتاحله والسادس علمه مفتاحان يحوى جمع المفاتيم على ثلثما ته وتسع وستبن حركه ففقحت الاقفال بالاسم الالهبي والمفاتيح فرأيت صورالعاقوم التي تحويه وهي العلوم التي تنال مالكسب لابطريق الوهب وهي العلوم المدركة مآلف كمرفح صلتها بطريق العمل حتى لاتبرح مكتسمة خرجت الى الست الثالث فدخلته فرأ تفه ثلاث خرائن فقصدت الخزانة الاولى فاذاعلها خسة اقفال على التنفل الثاني ثلاثه مفاتيح والقفل آلخيامس لامفتاح لهو يقبة الاقفال علمهامفتاح مفتاح ففتحتها بالاسم والمفاتيح فرأ .ت فه آصو رعلوم الاصطلام وهي من علوم الاحوال فحصلتها من طريقها وخرجت عنهاوتصدت الخزانة الثانية فرأيت علها اربعة اقفال القيفل الثاني والرابع لامفتاح علمه والقفل الاول علمه مفتاحان يحو بان على خسمن حركة والقفل الثالث علمه مفتاح بحوى على مائتي حركه ففقحتها مالاسم والفاتيح فاذاهي تحوىء لي علوم الخوف والجحاهدة وأحوال الشوق والاشتياق وعلم السعبرمن جهنم لأعلم الزمهر يروعلم ما يحكون عنه نضيم الجلود في جهنم اذلايكون منءمن النارولامنءين الزمهر تربلءداب متولد سنهمامن مجاورة كلواحدمنهما لصاحبه فيتولد من امتزاجهما حالة المالمة المسهى عن واحدمنهما تلك الحالة الحادثة هي العذاب الذي ينضج الجلود فيجهنم وعملم تبديلها منأى حضرة تبذل وهومشهد عظم فانالتبديل قدوردالنص به في الحلود والسموات والارض ونفياه عن الخلق فقيال لا تبد مل لخلق الله ونفاه عن القول الالهيئ فقال مايدل القول لدى وقال لا تمديل لكامات الله كل هذا تتضمنه هدذه الخزانة ثم جئت الخزانة الثااثة فرأيت عليماسة اقفىال فيهانشيه أقفال الخزانة التي خرجت منهما الى هــذه فالقفل الشانى لامفتاح له والقفل الاؤل لهمفتاحان والقفل النالث علمه ثلاث مفاتيم والقفل الرابع والخامس ايكل واحدمنه مامفتاح والففل السادس علمه مفتاحان تحوى هدأه المفاتيم عــلى الف ومائة وسبع وثلاثين حركة ففتحتها بالاسم والمفأتيم فاذافها صورعلوم الارتقاآت والمعارج ومعرفة ألموم الذي مقد ارم خسين ألف سنة وليكن آذا كانت الارتقاآت والمعارج منالمريد ين لامن المرادين فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكايدة ثم حتت الى البيت الرادع فدخلته فاذافيه ثلاث خزائن الخزانة الاولى علىها سمعة اقفال القفل الثاني منها لامفتاح عليه والقفل الاول له مفتاح فسه ست حركات والتهفل الثالث محوى مفتاحه على اربعين حركة وبقية الاقفال تحوى مفاتيحها على ستمائة حركة وستحركات فحمسع حركات مفاتيحها ستمائة واثنان وخ حركه ففتحتها فاذافيها علم الذكاح وكمف بصب الانسان زوجته اذا كانت لاتعينه على طاعة ربه ويقف على قوله ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهل ستعين الانسان في عبادة ربه في وضوَّته يغيره سن صب الماء علمه اذا بوضأ فان يعض العلاء كردذلك وقدرأي القيس اين وهمان السلج قي واقعته كراهة ذلك من النبيِّ عليه السلام وأخبرني به فن هيذه الخزانة يعرف ذلك بثم جئت الخزانة الثيالثة فرأيت علها خسة أقفال القفل الثاني منها مطدق والقفل الشالث لامفتاح له والاقول له مفتاح وككذلك الثاني والخامس وأماال ادع فله ثلاثة مفاتيم تحوى هذه المفاتيم على اربعمائة وغمان وسمعن حركه فقتعتها فاذاهى تناسب التي قبلهاوتز يدعلها بأمورلست فيها تمجئت الخزانة الثالنة فاذاعليما خسة أقفال

اذبالعلم يعلم العلم كما يعلم به سائر المعلومات فان ارا دأن العلم الذي به يعلم معلوم ما يه يعلم نفس العلم فلد الامر كازعم بل يعلم العلم بهذا العلم السارى فتكون العلوم به معلومة وهو لا يعلم فأعلم ذلك فهلله هوالذي اعطاه الكشف كشف المعاني لاكشف الصوروه فده العلوم التي رأيت في هذه الخزالة النانية علوم القدرة والاقتدار والعلوم التي تتكوّن عنما الاشماء وتظهر بها الاعمان المضافة الى الاكوانوهي اعمان افعال منسو بة الى العماد فهدا المتزل يحكم عليها بالهلال يسم العلم السارى الذى صحمها وهوهلاك اضافة ونسسة لاهلاك عن قالذى حلك انماهو نسسة عذه الافعال الى العباد فمعطمه هذا المنزل ان هـ ذه النسمة لست بمحمة وهوعين هلاكها ويطلعه العلم السياري انها افعال الله ونفس أعمان افعال العمادير مية من الهلاك فصات من هذه الخزانة علوم التكوين وسرقوله كن السارى في كل متكوّن ثم اني انتقلت الى الخزانة الشالثة التي عام استة اقفال ومفاتعها على اقفالهافعلى القفل الاقول مفتاح واحد يحوى على حركة واحدة وعلى الشاني مفتاحان يحويان على حركتين وعلى النااث مفتياحان محويان على عشر حركات وعلى الرادع مفتياح واحد محوى على ثلاثمن حركة وعلى الخامس مفتياح واحد يحوى على خس حركات وعلى السادس مفتاحان محويات عملي حركتين فأخذت المفاتيم وفتحت الاقفال فلما انفتحت الخزانة رأيت جهنم تحطم بعضها بعضا وفى وسطها روضة خضراء ورأ ،ت رحلاقد اخرج من النارووقف به ملك في تلك الروضة ساعة ثمرة الى النار فىعذب بسبتة انواع من العذاب غريعادالى الروضة ساعة غريخ بحمنها الى النارفيعذب بأنواع العذاب فحصات من علمها متق به ذلك العذاب المؤلم والنيار المحرقة شيريه من ماءشريمة من ملك. الروضة كانت في تلكُ الشربة عصمتي ثم انتقلت الى الخزانة الرابعة فر أيت على القفل الاوّل منها مفتاحا واحدالهست حركات هندسمة وعلى القفول الثاني ثلاثة مفياتيج تحوى الثلاثة المفاتيح على اربعمائية حركة بصنعة معلومة وعلى القفل الثااث وهو قفلان في قفل بعرف بالقفل المطمق مفتاحات يحويان على كتيز في اربيع حركات ففتحت الاقفال فرأيت بقية علوم الخزائة الاولى من هذا البت عُيرأن. تلك العلوم التي في الخزانة الاولى من هذا المت شعلة. إهلا كها بأعمان الصفات وهـ ذه العلوم التي في الخزانة الرابعة بتبعلق اهلاكها ماعهان الذوات الموصو فين بتلك الصفات الهلابكة فحصلت فيهاا يضا. على قدرما تحويه المذاتيج منءلومها أيضالا تقهاوأ حتنب الاقعال التي تطلمه لمالخاصية وصور العلوم فيها أبضا على قدرما تتعويه المفاتيم من الحركات وهكذا هي علوم هـ ذا المتزل كالهاعددها. على عدد حركات مفانعيها واهيا تفاصه لي وأحوال اضر شاعن ذكرها مخافة التطويل ثمانتقلت الى البيت الثاني لاطلع أيضا على ما في خرائنه وهي اربع خرائن فجئت الخرّاثة الاولى قاد اعلم استة اقفال عدلي القفل الاول مفتاح واحد يحوى عملي أريعين حركة ولم الرللقفل الثاني مفتاحا فقيحته بالاسم ورأيت على الففل الشالث مفتاحا واحدا بحوى على حركة واحدة وفتحت القفلي الراديم عفناحن وحدته ماعلمه بحويان على نسعمائة حركة كل حركة لانشمه الاخرى وفتحت القفل الخامس بمفتاحين وحدته ما علمه يحو بانعلى خسسين حركة هندسمة وحئت القفل السادس فلم ارعليه مفتاحافقتحته بالاسم وقد يظهر لبعض المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القفل السادس وعلمه مفتاحان يحويان على عشرة حركات وعدم المفتاح اصم من وجوده بهذا القفل فى حضرة الخطاب الفهواني والذي ريله المفتاح فانماراه من اللوح المحفوظ فلما فتحت هذه الخزانة رأيت صورالعلوم المخزولة فيها على عدد حركات المفاتيج سواء لابنقص ولايزيدوه وعلوم الفناء عن الامر الذي يستند المه من لامعر فقله بريه سيحانه وتعالى فحصات جميع ما فيها من العلوم من علوم الفناءوكأنها تدل على حصر الامور التي يستندالها تم حرجت من هذه الخزانة وحئت الخزانة الثانية رأءت علمها ثلاثة اقفال على القفل الاقول مفتاح وعلى الثاني مفتاحان

الرابعة ثلاثة اقفال فأردت فتحها فقال لي سرحتي ترى ما في كل مت من الخزائن و بعيد ذلك تفتيراقفالها وتعرف مافيها ثماخذ سدى وقنا وخرجنا الىالست الثانى فدخلته فرأ ستفه أردع عملى الخزانة الاولى سنة اقفال وعلى الخزانة الثانية ثلاثة اقفال وعملى الخزانة الثالثة اربعة وعيل الخزانة الرابعة سيتة اقفيال ثما خذيه دي فخر حنامن ذلك المت فد خلت البيت الثالث مثلاث خزائن على الخزانة الاولى خسة اقفال وعلى الخزانة الثانية اربعة اقضال وعلى الخزانة النااثية سبتة اقفال ثم اخذ سدى فخر حنامن ذلك الست وكل ذلك ادخل من ماب واخرج آخرفد خلت الميت الرابع واذافمه ثلاث خرائن على الخزانة الاولى سمعة اقفال وعلم الخزانة ية اقفيال وعدل الخزانة الثالثة خسة اقفيال ثما خذ سدى فخر حنامنها فدخلت البيت فرأ بت فيه ثلاث خزائن على الخزانة الاولى سيعة اقفال وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال وعلى الخزانة الثالثة خسة اقفال ثماخذ سدى وخرجنا نطلب المت الاقول لنفتح تلك الاقفال فنيصر ماتحوى علسه تلك الخزائن من الودائع فدخلت المت الاقل الى الخزانة الاولى كل قفل مفتاحه و دمض الاقفيال عليه د فتاحان وثلاثه فو أيت على القفل الأول ثلاثه مفاتيه تحوي تلكُ المفاتيم عيلِ أر بعما مُه حركهَ فعد د تبدي وفتحت ذلكُ القفل ثم رأيت عيلِ القفل النالث كذلك ثلاثة مفاتهم تحوى على اربعه مائة حركة ففتحت الثالث ورجعت الى الثاني وعليه منتاحان وهو قفل مطبق فهما قفلان فىقفل واحد يحوى على اربع حركات فى حركتين فلمافحت الاقفىال واطلعت على الخزائن بدالي من صورالعلوم على قدر حركات مفاتيح تلك الخزانة لاتزيد ولاتنتص فرأت علوما مهليكة مااشتغل بهااحدالاهلك منءلوم العقل المخصوصة بأرياب الافيكارمن الحبكاء والمتيكامين منها ما يؤدى صاحبها الى الهلاك الدائم ورأيت منها ما يؤدى صاحبها الى هلاك ثم ينحو غيراً نه لدس لنورالشبرع فهااثر ألبتة قدحرمت صاحها السعادة فهامن علوم البراهمة كشرومن علوم السحر وغبرذلك فحصلت جمع مافهامن العلوم لتجنيها وهي اسرار لاعكن اظهارها وتسهى علوم ر وكان بمن اختص مهامن الصحارة رضى الله عنهم حذيفة بن الهماني خصه مهارسول الله صلى الله علمه وسلم فلذلك كان بين الصحامة يقبال له صاحب علم السير و به كان يعرف أهل النفاق حتى ان عمر الخطاب رنبي الله عنه استحلفه بو مامالله هل في من ذلك شئ فقيال لاولاا قوله لا حد بعدك وكأن عران الخطاب لانصلي على حنازة محضور حديقة حتى رى حديقة بقول مالصلاة عام افان صلى حذيفة صدلي عمر والافلا فن علها ليحذرها فقد سعد ومن علها ليعتقدها ويغمل علها فقد شق فلما حصلتها وأحطت مهاعلما ونزهت نفسي بماعهمني اللهديه من العناية الالهدة عن العمل بها والاتصاف بأثرها شكرت الله على ذلك وفي هــذه المقامات هلك كشرمن سالكي هذه الطر يقة لانهم رون علوما ماالنفوس ويكونون ماارياباو يكونون مااشماخا والنفوس تطلب الشفوف والرياسة جنسها فمخرجون مهافستعه لونهافي عالم الملائه فيضلون ويضلون فأضلوا كثمرا وضلوا إءالسبيل ثماني انتقلت الى الخزانة الشانية فرأيت على قفلن منهامفاتيم والقفل الشالث لامفتاح علمه فرأيت على الففل الاقول ثلاثه مفاتيم بحوىء لم عشيرة حركات ففتحته ثم جئت القفل الشاني فوجدت علسه مفتاحا واحدا يصوى على اربع حركات فأخهذته وفتحت به القفل ثم جئت الى القفل النالث فلم ارعابه مفتاحا فحرت ولم ادركف أصنع فقبل لى اقرأ على كل قفل لامفتاحه ان ربك هوالفتاح العلم ثم قبل لي هذا القفل مفتاحه من مذاتيم الغنب لا يعلمه الاهو فقلت ذلك فانفتح القفل وانفتحت الخزانة فرأت صورالعلوم عيا عدد حركات المفاتيح ورأيت صورة علم زائد على مارأيت من الصور التي ظهرت على عدد حركات المفاتيج فقلت ما هذا ٱلعلم فقدل لى العلم الساري فى المعلومات والعلوم فجميع العلوم معلومات بهذا العلم لاباً نفسه افقلت ان اما المع الى الجوين "لما قال

مكانتها فكان من تقدر الله العزر العلم ان خلق عقلا من العقول علاما عااودعه فسه من صفة القدرة لامن صفة غيرها خصه بذلك على ابناء جنسه وذلك من الاسم الظاهر الذي يحتص مهذا العقل فأاق البه ذلك بضرب من القهرسارفيه جوده لها ثلو و بردوسر ورفتفيرت فيه خسة انهار من العارمن الاميم الاول والا تخرالذي يختص به هدذا العقل ثم جرت هذه الانهار في الاسم الساطن الذي له فتقدَّست اوَّليه على سائر الاولسات وآخريه على سائر الا تخريات وكذلك ظاهره و ماطنه وصدر عنام المكاب الذى عنده حضرة تسمى اممالجع ادخلني الحق الاهافرأ يتهاورأيت ظاهرها وماطنها وعانت مكان هذا العقل منها نكتة سوداءمستورة نقمة مابين جرة وصفرة وعانت الرقيقة التي بين المكانة وهذا المكان المعين ورأت موسى وهارون و وسف علهما اللام ماظرين الى هذا العقل وفة عسمانه من هذه الحضرة الحامعة التي اختصالنفسه حضرات لامعل عدد هاالاالله في السماء والارض وما منهما وماتحت الثرى إلى حدّ الاسية واعكل هيذه اللضيرات للعبق الهانظ رخاص رفعها بذلك على غيرها فلهاعند من يعرفها بمن عرفه الحق بها حرمة وير واكرام تسمى هذه الحضرات مقامات التنزيه اذا دخلتها الروحانيات العبلي اكتسبت من احوال التنزيه الالهبي مالايعه لم قدره الاالله وحصل الهممن الخضوع والخشوع والذلة والافتقار مالم يكن لهمقبل دخولهم ومن هذه الحضرات وفي همذه المقامات يحصل الهمرؤية وجه الحق في كل شيء على التمام والكمال الجسكن من الرجال من بشا هدها ومن الرجال من يعطيهم هذه الحال ولا يعرفها ولايدرى في أي رتبة حصلت له على قدرماسبق به علم الله فمه فنهم ومنهم فلنرجع الى ذلك العقل الذي ذكر ناه الذي له اثر انفعال بمكانه فى هذا المنزل ونذكرما كان له وماكان عنه ونسبته مما يختص بردا المنزل عندكل من شاهده وشخص سحانه مقام الصدق والصفاء وعمز فمه اثنين وسمعين مرقاة كل من قاة منها تعطى علومالمن يرقى فيهاللصفاء الذى استلزمته هذه الصورة فهي علوم كشف آلى ان ينته والى ذروتها فتقابله حضرة الام بذاتها فتعطنه من التنزيه الالهي وااثناء بالوحدانية والصدق والقهر والنصر والاخلاص والذلة ولماأد خلى الله هذه المراقى رأيته سيحانه قد جهاءن الاعبر بظلة الطسعة حامالا رفع فليس الموم لراق فيها قدم موضوعة لكنه يكاشف بها من خلف ظلة الطبيع ولا يحصل له فيها قدم كذارأيته ورأيت معى من حقائق العارفين حلة كثيرة على مرات مختلفة من عال وأعلى وهم فيهام ذه المثابة وامرالهذاالعقل المخصوص بهذا المنزل ان رقى فهما شخصه مماذ كرناه واجتمعت العقول اليه واناانطر مايصنع ومايقول لانستفيدمنه غرائيه شخص ولميتكلم ولاادرى اعاأم الهيئ أشخصه فرأيت علمه حنزرجع اثركا بةوقهروا نزعاج فعلت انه في مقام اندار من انذارات الحق للارواح روى في خبر أنجبريل وميكائيل عليهم السلام قعد ايكان فأوحى الله الهمما ماهذا البكا فقالاا فالانأمن من مكرك فأوحى ألله اليهما كذلك فلتكو نافل أأتي المناما ألتي المه يخشوع وذلة واتفق اني اطلعت على اليسارفرأيت الهوى والشهوة وهما يتناجمان وقدأعطي اللهمن القوة النافذة لهذا الهوي مايظهر م على اكثر العقول الاان يعصم الله فقام الهوى في ذلك الموقف وقال الما الله المعبود عندكل بموجود وأعرض عن العقل وماجا به من النقل فانعته الشياطين والشهوة بين يديه حتى يؤسط بحبوحة النارفة رشاله فراش من القطر ان وقعد علمه واعتمد على أمر تخيل انه ينحمه من عذاب الله فال الله مدنه و بين من اعتمد علمه واستند السه فهاك ومن معه منعم السعداء وكأن مشهدا كريها هائلاه فزعاماصة قناالتخلص منه اناوكل عارف حضره معنافى ذلك الموم ثماني أردت ان احيط بما في هذا المنزل من المراتب والحقائق والاسرار والعلوم فأخذ سدى ذلك العقل صاحب هذا المنزل وبسيبه ظهرهذا المنزل وقاللى هذامنزل الهلال ومصرع الهلال فرأيت فمه خسة ايات فى البت الاقلاربع خُزائن على الخزانة الاولى ثلاثة اقفال وعلى الثانية مثل ذلك وعلى النالثة ستة اقفال وعلى

وغثي في زواماه فنحد الامم على حدّما عرفناه فمه ومن المنازل مالاسدل لناالي الدخول فمه مثل هد ذاالمنزل فنأخذمن هذا العمودالتعريف بحكم التسليم فانه قد قام الدليل لنبا على عصمته فما يخاطمنا به في عالم الكشف كالرسول في عالم الحسر فه ولسبان حق ومن النباس من يلحقه مأعمدة المنت فان بعض الحائط علمه ولانظهر لنامنه الاوجه واحدوسائره مستر رفى الحائط فيقول بعض المكاشفين ان المات قائم على ستة أعدة فلا تناقض بين مذيتي الجسة والسمة في قمام المنت علم افقد بينالك ذلك حتى لاتتخسل ان الحق فى أحد القولين ومع احدى الطائفتين فكل طائفة منهما صادقة فلهذا اخبرتان بكمفهة ذلك وهكذا جمع مايظه وللناس انهم اختلفوا فيه فليس بين القوم بحمد الله خلاف فمما يتحققون به بل هم فى شغلهم أصح وأحق من أهل الحس فيما يدركونه بحواسهم واعلم ان الدخول لهذا المنزل من الدينار الثاني الذي للرجولية والنهاية فيه الى الدينار الرابع وهوتمام الرجوامة التي بهايسمي الشخص رجلا كاقدق تسمناه فى ترتيب الايمان والولاية والنبوة والرسالة ولاخامس لها مكون خامس خسة بل قد مكون لها خامس أربعة فاعداد لل واذا تفطنت الى مافصله الحق تعالى عرفت أنت منه تفصمله فمااجله في قوله ولاادني من ذلك بعيني الاثنين ولا أكثر بعني السمعة فحافوقها من الافرادففصل الحق بقوله مايكون من يحدوى ثلائة الاهور العهم ولاخسة الا هوسادسهم ولم يقل ولاأر بعة الاهو خامسهم فعرفنا دن أدني من ذلك وأكثراً نه ريد الافراد فشفعها عماليس منها فتحققنا ان الغبرة حكمت هنا فلم تنت لاحد فرد بدالا شفعتها هو بدالحق حتى لأتكون الاحدية الاله فلايشفع فرديته مخلوق وبشيفع هوفردية المخلوقين ولذلك قال وهومعكم أينما كنتم ولم يقل وأنتم معه لانه مجهول المصاحبة فمعلم سحانه كمف يعجب اولانعرف كمف نحصه فالمعمة له ثابتة فينا منفيةعنا فيه فلميقل ولااربعة الاهوخامسم ولااثنين الاهو الثهمالان الغبرة لاتتعلق بالشفعية في الاكوان لانّ الشفع الهاحقيقة وانما تتعلق بالوترية اذانست الى الاكوان وهي لاتستعقها فنوترها بالحق لمكون الظهورله تعالى في الاشداء وهذا من أقوى الدلائل على وصفه تعالى بالغسرة لانهامشتقة من رؤية الغبر لانه بسستدعى المشاركة والله برى من مشاركة الغبرفهو رىءان يكون غيرالاحدأ ويكونأ حدغيراله كإقال صلى الله علمه وسلم لاأحدأوكم قال اغيرا من الله فوصفه بالغبرة وحكمها في هذا المقيام قوى فهذا قدذ كرنا نبذا مما يعطمه هذا المنزل على ضيق الوقت والله يقول الحقوه و يهدى السمل \* وفي هذا المنزل من العلوم علم الاحدية والفرق بينها وبمن الواحدية وعلم النسب الالهي يقول الله تعالى يوم القيامة الموم أضع نسبكم وأرفع نسي أين المتقون وعلم البسائط والعلم الضرورى وعلم التماثل والحدالة رب المعالمن

\* (الباب الثالث والسبعون وما تنان في معرفة منزل الهلالة للهوى والنفس من المقام الموسوى)\*

| اذا ماهب فى اللوح  | هلالـــالخلقفالريح |
|--------------------|--------------------|
| اله الجسم والروح   | ولا ذبغـبر دو لا ه |
| ۽ يا قد جاء في نوح | وو عر مسليكا سهلا  |
| عــلي ما قلته نوحی | و فی لو ط فیا نفسی |
| بريق من سـنايوحي   | ولو لا العشق اوداه |

اعلمان الله تعالى الحلق الافلاك وعرها بالاملاك وقد رلكواكب السبعة السيارة فيها منازل قبرى فيها الى المسمى تعين الزمان لحريانها وسباحتها وجعل خلق المكانة قبل الامكنة ومدمنها رفائق الى امكنة مخصوصة فى السموات السبعة والارض ثما وجد الممكنات فى امكنتها عسلى قدر

ــأ اذلوارته مه شئ من حمث هو يمه لارتبطت هو يمه ذلك الشئ فلا يصير ان يكون عله المعلول ولا ثمر طا اشروط ولاحقيقة لحقق ولادا لللدلول ولاسما وقد قال سحانه لم بلد مطلقا و ماقيد فلاكان. حقيقة لولد محققا ولاكان داملا لولد مدلولا ولاكان علة لولد معلولا ولاكان شرطالولد مشروطافه سحانه المستند المه المجهول الذي لاتدركه العقول ولاتفصل اجاله الفصول فهذا أيضاوجه من وحوه تنزيه التوحميد وأمّاما تعلق بالواحد والاحد من التوحمد في أحدثه فان لفظ الاحدية عاءت ثابتة الاطلاقء لم من سواه فقال ولايشرك معمادة ربه أحدا وان كان المفهوم منه بالنظر الى تفسير المعاني على طريق أهملالله الهلايعيد من حيث أحديثه لان الاحدية تنافى وحود العابد فكأنّه بقه للابعيد الاالرب من حمث ربوبيته فانالرب أوجدك فتعلق به وتذال له ولانشرك الاحدية معال وسة في العمادة فتتذال أها كاتنذال للربوسة فان الاحدية لاتعرفك ولا تقملك فتكون تعبد في غبرمعبد وتطمع في غبر مطمع وتعدمل في غبر معمل وهي عبادة الحاهل فنفي عبادة العامدين من التعلق بالاحدية فأن الاحدية لا تثبت الالله مطلقا وأمّا ماسوى الله فلا أحدية له مطلقا قهـذا هو المفهوم من هـ فده الآنه عندنا من حمث طريقنا في تفسيرنا القرآن ويأخذ أهل الرسوم من ذلك قيطهم أينسا تغسيراللمعني فصملون الاحبدالذ كورعيلي مااتحذوه من الشركاء وهو تفسير صحية أرضا فالقران هو الحرالذي لاساحلله اذكان المنسوب المه بقصديه جميع مايطلمه المكلام من المعاني بخلاف كلام المخلوقين واذاعلت هذاعلت المراد بقوله جل ثناؤه انسه عامه السلام قل هو الله أحد أي لا يشارك في هذه الصفة وأمّا الواحد فانانظر نافي القرآن هل اطلقه على غيره كالطلق الاحدية فلرأجده وماانامنه على يقين فانكان لم يطلقه فهوأخص من الاحدية ويكون للذات علىا لا مكون صفة كالإحدية فإن الصفة محل الاشتراك ولهذا أطلقت الاحدية عدركل ماسوى الله في القرآن ولا يعتبركا لام الناس واصطلاحهم وانحا ينظر ماور دفي القرآن الذي هو كلام الله فإن وجد في كلام الله لفظ الواحد كان حكمه حصكم الاحد بة للاشتراك اللفظي فه وان كان لا يوجد في كلام الله لفظ الواحد يطلق على الغير في لحقه بخصائص ما تستحقه الذات ويكون كالاسم الله الذي لم يتسم به أحد سواه ومما يتعلق بهد ذا المنزل من التنزيه الخاص به ما يحصل من المعارف التي ذكرناها في كتاب مواقع النحوم في التحلي الصمداني" ولانريد مذلك ما اراد العارف أبوعبدالله الدستي في كتابه الذي جعله في عبد الرب وعبد الصمد فان الصمد الذي نريده لايضاف ولايضاف المهفان المضافين لارتدأن ككون لهما منمة فيكون بينهمانسمة رابطة بهمايصح ان تكون الإضافة محققة ابهما فالصمدالذي أراده البستي تبعب بدالصمدهو الذي يلجأ الب ويتعلق به ويقيابل مالتوحه ولهذا نهت الشر دعة للمصلى إذا استترما صطوانة أوعصا اوموخر رحل أوما هو مثلها ان يصمد الماصمداولكن ينحرفءنها قلبلا بمنيا أوشمالاوليس من أوصاف التنزيه من يصمداليه ولكنه من أوصاف ألكرم فالصدية الطلقة عن هذا التقييده والتي تستحق ان تكون صفة تنزيه اذلا تعلق للكون بهاوهي المطلوبة في هذا المنزل وشرحها في اللغة مذكورواعلم ان هذا المنزل وان كان يطلب الاحدية والتنزيه منجمع الوجوه فانه يظهر فىالكشف الصورى ألمقمدمالظاهر كالبيت القبائم على خسة اعدة عليها سقف مرفوع محمط به حمطان لاباب فهامفتوح فليس لاحد فيه دخول بوجه من الوجوه الكن خارج البتعود قائم ملصق الى حائط المت يتمسيره أهل الكثف كما يقبلون ويتمسيدون مالخور الاسود الذى جعله الله خارج المنت وجعله يمناله وأضافه المه لاالى المنت كذلك هـ ذا العمود لايضاف الى هـــذا المنزل وان كان منه الاآنه لدس هو خاصابه لانه موجود فى كل منزل اليمي فكانه ترجمان منناوبين ماتعطمه المنازل من المعارف وقدنمه على ذلك ابن مسرة الحلي في كتاب الحروف له وهذاالعمودله لسان فصيح بعبرلنا عاتحو به المنبازل فنستفيد منه علم ذلك ومن المنبازل مأندخل فيه

حلاله فاذالس الضمر في هوالله يعود على من ذكر وأين الطلق من المقمد فهوية المقمد ليست هوية المطلة فهوية المقمدنسمة تتعلق بالكون فتتقيديه اذاتقيدالكون يهيا فيقال خالق ومخلوق وقادر ومقدوروعالم ومعاوم ومريدوم ادوسمه ع ومسموع وبصرومهم ومكلم ومتكلم والحي الس كذلك فهو هو بة لاتعلق له مالكون وليس القدوم كذلك فاذاء فت ماذكرناه عرفت ان الاضمارة بمل الذكر لايصح الاعلى الله و بعد الذكر تقع فه المشاركة قال تعلى الله لا اله الا هو فأعاد الضمرعلي الله المذكورفي أقل الامة واعداران التوحد الذي مؤمن مالعد أن يعلم أو مقوله ليس هو التوحمد الذي بوحدالجة به نفسه فان بوحسد الامر مركب فإن المأمور بذلك مخلوق ولايصدرعن المخلوق الاماتناسيه وهو مخلوق عن مخلوق فهو أرور في اللق عن الله من الذي وحد عنه هذاالتو حيد على هب من نفياة الافعال عن المخلوقين و مثبته هالانّ النفاة قائلون مالكسب وغير النفئاة قائلون فكمف يلمق بالحناب العزيزماهو مضاف الى الخلق وانكنا تعمدنا به شرعاف قرره في موضعه ونقوله كاأم نابه عملى جهة الترية المه مع ثموت قدمنا فيما أشهد ناالحق من المعرفة به من كونه لابعرف في المسر كذله شئ وفعماذ كره في سورة الأخلاص وفي عوم قوله بالتسدير الذي هو التنزيه سيمان ربك رب ااعزة عاصفون والعزة تقتضي المنع ان يوصل الى معرفته ومن اسرار هذا المنزل قوله لوأراد الله أن يتخذولدا فان لوحرف امتناع لامتناع فهو امتناع شئ لامتناع غيره فهوعدم لعدم فأذاجاء حرف لااولم بعد لوكان لوحرف استناع لوحودولم يأت في هذه الابة لاولالم فنهي الارادة ان تتعلق باتحاذ الولدفامتنع الاصطفا ولم يقل ان يلد ولدافانه يقول لم يلد والولد المتحذ كون موجود العبن من غيرأن مكون ولدافيتدي يحكم الاصطفاء والتقريب في المنزلة مان ننزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون لهعلمه ولادة والحقيقة تمنع من الولادة والتيني لان النسمة مرتفعة عن الذات والنسمة الااهمة من إلله لحميع الخلق نسمة واحدة لاتفاضل فهااذ التفاضل يستدعي الكثرة فلهذا أتي بلفظة لوولم يجعل بعده ألفظة لافكان حرف استناع أي لم يقع ذلك ولا يقع لامتناع الذات ان يوصف عالاتستعقه ولهذا فالمااتخذصاحمة ولاولدا بعدقوله تعالى وانه تعالى حدر نافوصفه بالعلق عن قيام هذا الوصف لعظمة الرب المضاف الى المربوب بالذكرفكف بالرب من غيراضافة الفظمة فكيف بالاسم الله فكيف بالذات من غبراسم فأعظم من هذا الننزيه ما يكون وأتمانني الكفاءة والمثل فرعاتبوهيم من لامعرفةله مالحقائق أنهلو وحدت آلكفاء تبجازوقوع الولديو حود الصاحبة التي هي كفؤفلمعلم أن الكفاءة مشروعة لامعتولة والشرعا نماأ لزمها من الطرف الواحد لامن الطرفين فنع المرأةان تنكير ماامس اها بكفؤ ولم يمنع الرجل ان ينكيح مالمس له بكذؤوا هذاله ان ينكبر امته علك العمن وليس للمرأة ان ينكعها عبدها والحق ليس بمغلوق وهو الوالدلو كان له ولد والكفاءة من جهة الصاحبة لاتلزم فارتفع المانع لوجود الولد لالعدم الكفاءة بل الماتستحقه الذات من ارتفاع النسب والنسب تحقه أحيدية الالوهمة اذ الولدشيمه بأبيه فيطل مفهوم من جل ماا تخيذ صاحبة ولاولداعلي حوازذلك لوكان متحذاوكان المفهوم منهومن نفي الكفؤوا لمنل ماذكرناه ولماكان التنزيه للذات على ماقة رناه بطل ان تكون المعرفة مه القائمة نسانتهمة عن معرفتنا ئسالاستناد نااليه من حمث امكانناوان ذلك لايتضمن معرفة ذاته بالصفة الثبوتية النفسمة التي هوعايها بل لايصح من ذلك الاالاستنادلذات منزهة عما ينسب الها الدنا مجهولة عندناما بنسب اليهامن حمث نفسيتها فلا يعرف سحانه أبداواذا كانت المعرفة مه من البراهة والعاق مرذ الله دفأحرى ان لا مكون وموده معلولا لعلة تتقدّمه في الرتبة أومشروطا شيرط مقتدم عليه أومحتقا محقيقة حاكة عليه أومدلو لالدليل يربطه به وجه ذلك الدليل فلاجامع سحانه بينناوبينه من هذه الحوامع الاربعة فالتحةت المعرفة بهمنابو حوده في النزاهة والرفعة عن الادرالمالها وكالم يصم ان ينتجه شئ فلا تكون هو يته أيضا من حيث هو يته لا من حيث مرتبته تنج

والمجعول يشافي الكفاءة للجاعل واين مرتمة الفياعل من الفعول ومن فصول هذا المنزل دنزل التنزيه ان لا يكون مدركاما لمقدّمات التي تنجّ وجوده أوالمعرفة به تعمالي الله عن ذلك علوا كسراودن فصول هــذا المنزل انه لا يكون مقدّمة لانتاج شئ للتركمب الذي يتصف به المقدّمات والسب الراط فى المقدّ مات فستدعى المناسبة والمناسبة بين الخلق والحق غسير معقولة ولامو حودة فلا يكون عنسه شئمن حسن ذانه ولا يكون عن شئ من حست ذاته وكل مادل علسه الثمر ع أوا تحذه العرق دليلا انما هومتعلقه الالوهية لاالذات والله سن كونه الهاهو الذي ستند السه المكن لامكانه فانذكر ما يتعلق بفصول هــذا المنزل على الاختصاران شاء الله \* اعــلم ان هــذا المنزل هو الرابيع من منزل العظمة فيحق اصحاب البدايات وهوالحبادىءشهرومائة فيحقالاكابر الروحانيين ولمباكات الحضرةالالهمة تنقسم الى ثلاثة اقسام ذات وصفات وأفعيال كان هذا المنزل أحدها وهوالثالث منهاولماكانت الصفات على قسمين صفة فعل وصفة تنزيه كان هذا النزل صفة التنزيه سنهما فأما تنزيه التوحمد فهوأن هـذا التوحمدالذي ننسمه الى حناب الحق منزدان منسب الى غيرالحق فهو المنزه على الحقيقة الى الحق وانماقلنا هذا الانه لا يجوزأن يوصف به غيرا لحق فها يعطمه اللفظ كاتقع ألمشاركة فى اطلاق افظ الوجود والعلم والقدرة وسائرالا مماء في حق الحق والحلق فهـذا المنزل بنزه هـذا التوحيد المنسوب الى الله ال يوصف به غيره فانه يوحيد الدات من جميع الوجوه ولا يوصف بهيذا التوحمدغ مره لافى اللفظ ولافى المعنى وكأنت ذات الحق المنسوب الهماهذا التوحمد لايتعلق بها التنزيه لانه لايجوزعلها فسعدعن وصفها الذي يحوزعليهااذكانت فينفس الامرمنزهة لاتنزيه منزه وأمااذا كان تنزيه المتوحمد متعلقه الحق سحانه فمكون منزهامن حمث ذاته بلسان عن هدا الوصف الذي هوالتوحمدله كئناء لسان طفة الكرم مالكرم اقمامه به لابقول القائل ودلمل الناظر فانه سحانه وإحد ففدكان له هـ ذا الوصف ولاانت وله هذا الوصف وانتأنت واذا كأن هذا الامر على هذا الحدِّفا ثم موجود يصح إن يضم قبل الذكر الامن يستحق الغب المطلق الذي لا عكن أن يسم ما بحال من الاحوال فَكُون خَمرالغسب له كالاسم الجامد العلم المصمى يذل علمه و أول وهله من غير أن يحتاج الىذ كرمتقدّم مقور في نفس السامع بعود علمه هذا الضير فلا يصحران يقال هوالا في الله فاذا اطلق على غيرالله ذلا يطلق الابعدذ كرمتيقة ممعروف بأي وجهكآن مما يعرف به فيقال هو وعين محل هلذا الضميرمشه ودعندمن لايصيران بقول لدفيه هو لمنبوره عنده فيزول عنه الاسم الهو بالنظرالى ذلك ويثبت له اسم الهو بالنظر الى من غاب عنه فان قمل اذا صم ماقررته فانه سيحانه مشهود لنفسه فيزول عنه الهوبالنظراني شهوده نفسه فاذاالهوليس له بمنزلة الاسم العلم كمارعمت قلناوان شهد نفسه فانالهو ية معلومة غيرمشهودة وهي التي ينطلق عليها اسم الهو وهذا على دذ هبنا وهومذهب أهل الحق كمف وخمطائفة تقول انه لا يعلم نفسه فلا بزال الهوله منيا ومنه قال تعيالي في أوّل سورة الاخلاص لنسه علمه السلام قل هوالله أحدفا تبدأ بالضمرولم يحرله ذكر متقدّم بعو دعلمه في نفس القرآن وان كان اليهود قد قالت له انسب لناريك فر عايتوهم صاحب الاسان ان هذا الضمير يعود على الرب الذى ذكرته اليهود فلتعلم ان هذا الضمير لايراديد الرب الذى ذكرته اليهود لان الله يتعالى ان يدرك معرفة ذانه خلقه ولذلك قال هوالله وماذكرفي السورة كالهاشأ يدل على الخلق بل اودع تلك السورة التبرى من الخلق فلم يجعل المعرفة به نتيجة عن الخلق فقال تعالى ولم يولد ولم يجعل الخلق في وجود ، نتيجه عنه تعالى كازعم بعضهم بأى أسسية كانت فقال تعالى لم يلد ونفي التشييه بأحدية كل أحد بقوله ولم يكن له كفوا احد وأثبت له أحديه لا تكون اغبره فأثبت له الصمد انية وهي صفة تنزيه وتبرئة فارتفع ان يكون الضمر بعود على الرب المذكور المضاف الى الخلق في قولهم له صلى الله علمه وسلم انسب لنا ربك فأضافوه الده لااليهم ولمانسيه عليه السلام عاأنزل عليه لم بضفه لااليه ولااليهم بل ذكره عايستحقه

ومن الحيال أن يقيم أحد نفسين على حالة واحدة ذلا مدله من الانتقال في كل نفس ولهذا منع يعضهم من أهل الله ان يكون الاسم موطنها أومسكنالانه تخسل ان ليكل نفس وكل حال اسما الهما ولم يدر ان الاسم الالهي قد يكون له حكم أو يكون له أحكام كشرة مختلفة فكون موطنا الهذا الشخص مادام تنصر ف تحت أحكامه فاما قولهم من الحال بقاؤه نفسين على حكم واحد على ان يكون واحد نعتا لحكم فصحير واتماان أرادوا استحاله بقائه نفسين عالى حكم واحدع لمي طريق الاضافة اضافة الحكم الى الواحد فلس بصحيح فان الوجوه الهدنا الاسم الالهي كثيرة فالغفار يستره عن كذاوكذا يحسب المطالب التي تطلمه في كل نفس ممايصم ان يستره عنها الاسم الغفار على التوالي والتتابع من غيهر أن يتخللها مابطأب ا-عماآخر ولهيذ احيحت فسه المالغة لانه بَكثر منه ذلكُ وهكهذا الخلاق والرزاق وحميع الاحماء التي لهاحكم في الكون اذاتو الى على الانسان مايطلب هيذا الاسم ولايته فالاسماءالالهمة منازل بوجه ومساكن ومواطن بوجه وقد بننافي هذا المابء لي طريق الاشارة وضيق الوقت ما تقع به الغائدة لحاحب الذوق ومانودع كل مات مماء نافه الانقطية من بحر محيط هذا بالنظرالي ماعنه د نافيه فكيف هو بالنظرالي ماهو عليه الامر في نفسه هو اليحر الذي لاساحل له وهذا المنزل من منازل الامر وهذه المنازل الامرية وان كانت سبعة في العدد في حيث الامهات وانماهي أكثرمن ذلك ولابدلناان تفرغناا ليهامن حصرنا اياهاحتي يعلم اليكم تنتهي من جناب الحق فان فها فوائدجة هي مثبونة في كابناوالله يقول الحق وهو يهدى السدل وفي هذا المنزل من العلوم علم اخراج المفسات مالاسماء الالهسة وعلم الخلق وعلم الفس الداخل في الشهادة وعلم الشبه وعلم نفث الروح في الروع والله تعالى أعلم

## \*(الماب الناني والمبعون وما تنان في معرفة منزل تنزيه التوحيد)\*

وذلك نو ر مالدیه أ فول وان الذی یدری به لقلمل فنشاء قولا فلمقل فنقول فرف حضور ماعلمه قدول

بتنزيه توحمد الاله أقول وتنزيه مابين ذات ورسة تنزه عن تنزيه كل منزه فان وجود الحق في الحرف عينه

اعلم الدناالله وايال بروح منه ان المراد بافظة تنزيه التوحيد أمران الواحد أن ويحد متعلق التربه للا الحق سجانه والامر الا خرأن يكون التنزيه مضافا الى التوحيد على معنى ان الحق تعلى قد ينزه سنزيه التوحيد المه لا سنزيه من نزهه من المخلوقين بالتوحيد مثل حدالجدفان قيام الصفة بالموصوف ما فيها دعوى ولا يتطرق اليها احتمال والواصف نفسه أوغيره بصفة ما يفتقر الى دليل على صدق دعواه في مذاف بهذا فصول تدل عليها آيات من الكتاب منها هل يصمح الانهمار قبل الذكر في غير ضرورة الشعرة ملافالشاعر يقول جرى دبه عنى عدى بن حاتم

فاضمرقبل الذكرولكن الشعرموضع الضرورة ومن فصول هذا المنزل الامر بتوحيد الله فلا يكون فيه توحيد الخريسة في المتوحيد لان الامر لا يتعلق عما يعطيه الدايل ذلك الا ان يكون متعلق الامر الاستدلال بالتنبيه على موضع ان يكون متعلق الامر الاستدلال بالتنبيه على موضع الدلالة مثل قوله اذالذهب كل اله بما خلق وكقوله لوكان فيهما ألهة الاالله الفسد تاوكتوله لم يلد ولم يولدوس فصول هذا المنزل قوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا العدم الكفاءة اذلم يكن له كفؤا أحد فلوكانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك فال تعالى ولا تنهيه عوا المشركات حتى يؤمن فحل الكفاءة بالاصطفاء جعل الكفاءة بالدين وقوله لوأراد الله ان يتخذول الخعلومن فسيل الامكان فقال لااصطفى والاصطفاء جعل

ماأرادالله تعالى بقوله ومن شرحاسداذاحسد وايس الشرق طلب نيل مثله وانماالشرق طلب زواله من هوعنده والماقلنان عبد الربله خس درجات وانه بزيد على عبد الملائ مارد ع درجات كان هـ ذا المنزل على خس درجات والدرجـ في السادسة التي لهـ ذا المنزل فهماخـ لاف بين أهـ ل هذا الشأن فنهممن حعلها درجة مستقلة تنفسها اصكنها فاصلة بين مقامين من القامات الالهمة ولسهو مذهبنا ومنهم من جعلها درجة سادسة في عـمنهدذا المقيام وهو مذهبنا وهذه الدرحة تتضين منزلاوا حيدامن منبازل الغب بالاجهاع من منبازل اهيل هيذا الشان وقبل ثلاث منازل يخلاف منهم فاتما اسرحان فانفر ددون الجاعة ماظهار المنزل الثاني في هدده الدرجة من منيازل الغبب وكمأع لم ذلك لغمره وله وجه في ذلك ولكن فمه بعدعظيم وان كما نحن قد ذهبنا الى هذا المذهب في بعض كتينا وَلَكَن ليس في وجوده تلكُ القوّة وانما نظهر عند الصنعة التحليل والكلام على المفردات من علم هذا الطريق وهو مما تعلق ععرفة الهوية ولهذه الدرجة تسعة عشر منزلاد برمنازل الشهادة كل منزل من هـ في المنبازل عنع مليكامن التسعة عثير الذين عـ لي النبار فلا بصب صاحب حنده الدرحة من النارشي قال تعالى علها تسعة عشر فلوحود هذه المنازل حعلنا ولا تكدّ النار تسغه عشير ولانعكس فنقول من أجل هؤلاء الملائكة حعلت هذه المنازل تسعة عشير فإن الامن لم كن كذلك ولم تكن هذه المنازل بحكم الحعل بخلاف الملائكة فان هذه الدرجة اقتفت هذه المنازل لذاتها وقال في الملائكة وما جعلناء تتبهم الافتنة للذين كفروا فسكانوا بحكم الحعل وكانوا فى عالم الشمادة لان النارمحسوسة مشمودة وتتضمن هذه الدرجة السادسة من علم الاسماء الاالهمة المتعلقة مالكون والهاصورة في العموم من حيث الايحاد في الخصوص من حيث السعادة واعباراته مامن منزل من هـ ذه المنازل التي في هـ ذا الكاب الاوله هـ ذه الدرجة وتحتلف آثارها ما ختلاف المنازل الامنزلاوا حدامن منازل القهروسيأتي ذكره انشاءالله وكناقدذ كرنافي كأب هياكل الانوار هــذا المـنزل وما يختص به وما يعطبه هدكاله فلينظر هناك وهو الهدكل الثاني عشروما ته هــذه العمالة تضمق عن اسرارها في كل منزل من ههذه المنيازل المودعة في ههذا المكتاب وكذلك المنازلات والفرق بين المنزل والمنازلات مانسنه لك وذلك ان المنزل عمارة عن المقام الذي ننزل الحق فسه المكأ وتنزل انت فسه علمه ولتعمل الفرق بين المك وعلمه والمنبازلة ان يربده والنزول المك ويحعل فى قلمك طاب النزول المك اوعلمه فتحرك الهدمة حركة روحانية اطمقة للنزول فدقع الاجتماع به بين نزولين نزول منك عليه قبل أن تبلغ المنزل ونزول منه البك أي يوجه اسم الهي قبل ان يلغ المنزل فوقوع هدا الاحتماع في غير المنزلين يسمى منازلة وهذا يكون اصاحب هذه الحالة ماحد ثلاثة اموراماان تحصل الفائدة عند اللقاء المطلوب لذلك الاسم من هذا العبد واهذا العبد من هذا الاسرفينفصل عنه الاسم الى مسماه وترجع العسدالي مقامه الذي منه خرج واتماان يحكم علمه الاسم الالهي بالرجوع الى مامنه خرج ويكون ذلك الاسم الالهي معه الى ان يوصله الى مامنه خرج واتمان بأخذه الاسم الالهي معه وبعرجه الى مسماه وأى الامور حصل من هذا الذي ذكرناه يسمى عندنا هذا المنزل الذي رجعنا المه مهذه الصفية الخاصة منزل المنازلات لانه بعطى من الاحكام خلاف ما يعطب اذالم مكن نزوله عن منازلة بعرف هذا أهل الاذواق وأهل الشرب والرى وقد جعانبا في هذا الكتاب من المنازلات ما تقف علمه انشاء الله تعالى واعلم ان المنازل لا تنطلق علما هـ ذا الاسم الاعند النزول فها فإن أقام فيها ولم منتقل عنها حـ دث لهااسم الموطن لاستبطائه فهانواسم المسحكن لسكونه اليهاوعدم انتقاله اليمترل الاانه لابتله ان منتقل في نفسر هــُذَا المنزل في د فاثقه بحيث لا يخرج عنه كمثل الذي يتصرُّف في سوت الدار التي هو ساكنها فادام العارف مستعيبا لاسم واحدالهي مع اختلاف تصرفه فيه كان موطناله من حمث الجلة

الى بصرالناظرفانه حق وله وجمه الى الماطل لانه ليس الامر في نفسه على ما أدركه البصر فالهمذا سمته العرب سحراوسمي العامل به ساحرالا العالم به والهذا ممي كمدامن كاديكمداى كاديقارب الحق قال تعالى انهم يكمدون كمداأى يقاربون الحق فهانطهر الكم وكادمن أفوال المقاربة تقول العرب كأد العروس مكون أميرا أي قارب ان مكون أميرا قال تعالى انماصينعو الكيدساح أي فعاو الما مقارب الحق في الصورة الطّاهرة للبصر فاذالم يكن حقا فياذاب دالحق الاالصلال فاني تصرفون اي كمف تصرفون عن معرفة هذه الحقائق ومما تعلق مهذا العلمون الشير سفلوب الجدولهذا قال فلاتكفرفات مقلوب الجدكفيروه والذم اذاالجدهو الثناءعلي المجو ديماهو علمه من الخلال وعامكون منه مما نعطيه مكارم الاخلاق والذم في مقابلة ماذكرناه قال تعالى فيتعلون منهماأي من العلمن ما ينه, قون به بين المرَّ وزوجه والله ندكره ذلك وذمه وندب الى الالفة وانتظام الشمل ولماعلم سحانه ان الافتراق لابدّمنه الكل مجموع مؤلف لحقيقة خفيت عن اكثرال اسشرع الطلاق رجية لعماده ليكونوا مأحورين في افعالهم محودين غيرمذ ومين ارغاماللشماطين ومع هذا فقدورد في الخيرالندوي انه صلى الله علمه وسلم كال ما خاق الله حلالا الغض المه من الطلاق لآنه رحوع الى العيدم اذ كان ما تتلاف الطما أمّع ظهروحود التركس وبعدم الائتلاف كان العدم فكانت الاسماء الالهدة معطاد التأثير فن أجل هذه الرائحة كره الفرقة بين الروحين فعدم عين الاجتماع المؤدى الى هـذه الحيالة ارتفعت بافتراق هذين الزوجين وان بقمت أعمانه ماوان كأن الاجتماع والاف تراق والحركة والسكون الحاصلة من ذلك راجعة الى نسب معقولة لا أعمان موجودة كأبراه بعضهم ومهذا النورا لخاص بهذا المتزل يندفع جميع ماذ كرناه من الشيرورومالم نذكره مما ينطلق عليه اسم شربالا ضافة الى ماقتر رناه من السكال والملاعة وغير ذلكُ وهذا القدرمن السحرالذي يعطى التفرقة فهوالذيُّ يُنفعه بسب وجودهذا النورفي هذا المنزل خاصة وعنه دالخروج من هدفده السدف والفلم بالادلاج فهماحتي يطلع لأ الصهاح وقشيرق الانوار وذلائ عالم الأخرة حمث كان حمنئه في تحمد مسعالة وما فانك بذلك السهر في سديرك من لذة الذوم والاضطعاع والسكون فوضعو الذلك انظامطا بقاوهو قواهم عندالصماح محمدالقوم المرى والصاح عمارة عن هدذا النورومن حصل له هدذا النوركان الناس فد ب بن غابط وحاسد فالغياط من طلب من الله ان مكون له مثل ما حصل لهيذ امن هيذه الحال من غيير ان بسلب ذلك عن صاحبه والحاسد من طاك زوال هـ ذا الامرمن صاحبه ولا تعرِّض في طلب انبله حله واحدة فان طلب مع طلب ازالته من ذلكُ سُله لنفسه فيه يقع الاشتراكُ بِنِ الغابط والحاسد وما يقع به الاشتراكُ غير ما متع به الامتياز فطاب لذلك محودوهو الغبط وطاب ازالته و ندوم وهو الحسد فلذلك فصلنا فيه هذا التفصيل وان كان الشيرع قد اطلق لفظ الحيد في وضع الغيط فذال صلى الله عليه وسلم سدالافى اثنتين رجل آتاه الله مالافسلطه على هلكته فى الحقّ فهو ينفق منه ويفرقه بمناوشمالأ وفي هـذا سرّ وتنسه على فضـل الكرم والعطاء لغيره و ص فانه من أعطى لعوض فهو شره ليس بكرم اذالكريم من لايطلب المعاوضه فلذلك قال يمناوشم الاولوءني بالشمال الانفاق في معصمة من زنا أوغيره فايس بكرم لانه يحصل به عوضاه وأحب المه من المال فان قبل ان العوض له لازم فأن الثناء مالكرم لازم لذى الكرم قلناه فالابقع الامن الجاهل لان الثناء الحسن من لوازم الكرمسواء طلبه أولم يطلبه فاشتغاله بطلب الحاصل جهل فان الحاصل لا يبتغي واللازم لاشئ لابد لهمنه والافليس بلازم فان فعمل ذلك التحق ماصحاب الاعواض ولم تصفء ند ذلك مالكرم ولالبسه والرجل الاسخر رجل آناه الله على افهو منه في النياس أي نفرقه فهم الحديث كما قاله عليه السيلام فأنا أوردناه منجهة المعنى وبعض ألفاظه صلى الله علمه وسلم فسماه حسدا وقديسمي الشيء باسم الشيء عايقاربه يحون منه بسدب وبعيدان فصلنيا ماأوردناه ارتفع الاشكال فهماقصيدناه وبحن انماأوردنا

مايتحذله وقاية وذلك ان الوقاية لاتكون الامن أجل الامور التي يكرهها الانسان طمعاو شرعاوهي أمور مخصوصة بعيالم الخلق والتركيب الطبيعي لابعيالم الامروقد مينيا في هذا الكتاب وغيره مانريده لعبالم الامروعالم الخلق والبكل لله تعالى كإقال تعالى الاله الخلق والامر تمارك الله رب العالمين فخصه مالاسبرالرب دون غيره ولمناكأن عالم الخلق والتركيب يقتضي الشيرّلذاته لهذا قال عالم الامر آلذي هو الخبرالذي لاشرفيه حين رأى خلق الانسان وتركبيه من الطبائع المتنافرة والتنافره وعين التنازع والنزاع أمربؤتي الى الفسياد قالوا أتجعل فهامن بفسد فهياو بسفك الدماءمن غبرتعرض لمواقع الاحكام المشهروعة وكذلك وقعرمثل ماقالوه ورأوا الحق سحانه بقول والله لا يحب المفسدين وقال والته لا يحب الفساد فكر, هو اما كره الله وأحبو اما أحب الله وحرى حكيمالله في الخلق بما قدره العزيز العليم فباظهر من عالم التركيب من الشير ورفئ طسعته التي ذكرتها الملائكة وماظهر منيه روحه الااهي "الذي هو النورا لمولد فصد قت الملائكة ولذلك قال تعالى وما أصابك من سيَّة في نفسك واذا كانعالم الخلق مذه المنابة فواحب على كل عاقل ان بعتصم مهذا النور المذكور في هذذ المنزل فالشه وركاهامضافة الى عالم الخلق والخبركاه مضاف الى عالم الامر واعلم إن الطمعة لما تالفت واجتمعت يظهو رعالم الخلق بعدان كانت متنافرة ليظهر بألك شرف هيذا النورها كحصون فسه من الخسر مع تولده من هذا لتركب لقبوله له وغلبة عالم الامرعلي نشأته دخلت في الوحود الحسيم فسمت جسما وحمواناوساتاو جماداومامن شئمن هذا كله الاوالفساد والتغيرمو جودفيه في كل حال ولولاهذأ النورالاعتصامي الهلائ عالم الخلق جلة واحدة فامرالله سيحانه أن يلجأ المه مالدعاء في دفع هذه المكاره كلهاف ؤبدالله هذا الروح بمايعطيه من هذا النورمن الاسم الرب ليدفع به ما يقع به المضرة من جانب ظلة الطميع واعلمان مسمى الشرعلي الخقيقة ومسمى الخيرانماهوراجع امالوضع الهي جاءت ـين الثيرائع وامّاللابمة من اج فيكون خبرا في حقه أومنيافرة من اج فيكون شرافي حقه وامالكمال مقة رآفتضاه الدليل فبكون خبرا أونقص عن تلك الدرجة فبكون شراواتما لحصول غرض فبكون خبرافي نظره أوعدم حصوله فبكون شرافي نظره فاذا رفع الناظر نظره عن هذه الاشهاء كلها لم تبق الاأعسان موجودات لاتتصف بالخبرولابالشير هذاهو آلمرحوع المه عندالانصاف والحقيق ولكن مافعل الله سيحانه الاماقد حصل في الوجود من كال ونقص وملاعة ومنافرة وشرائع موضوعة بتعسين وتقبيح واغراض موحو دةفي نفوس تنال وقياولا تنال وقياو ماخلا الوحود من هذه المراتب كلام المتكام انماهو بالنظر لماحصل في الوجود لابالنظر الاخر المنسوب الى جانب الحق لان أصل هذاالامركله انماهومن جانب وحو دواحب الوجو دلذاته وهوا لخبرالمحض الذي لاشرفيه وهو من جانب العدم المطلق الذي في مقابلة الوحود المطلق هو الشر المحض الذي لا خبر فسه في اظهر من شرقى العيالم فهيذا أصله لانه عدم البكال أوعدم الملابمية أوعيدم حصول الغرض فهونسب وما ظهرمن خبرفالوحود المطاق فاعلدولذلك قال قلكل من عندالله وماهوموصوف بأنه غسرك فليس هوعمنك فالايجاد بمنارادته سحانه وقدرته ولهذا قلناان الخرفعل الحق ولم نقل في الشير فعلاه إنما قلنياان ذلك العدم المطلق أصله فح زنا العيارة عنه لمعرف العياقسل الناظر فىكتابى هذا ماأردناه واذقد سيزهذا الاصل النافع فيهذا الماب فلنقل وممايلجأ المه في دفع مايكره من الافعال ما تتلوه الشياطين على ملائسلمان من علم السيحر الذي مزجوه بما أنزل على الملكين هاروت وماروت من علم الحق فعلم الحق من ذلك هو العلم بالامور التي تسمى معجزات فان الحق معجز النورالذي ستندالسه وعلم الباطل من ذلك هوعلم ألخيال الذي قال فيه يخيل اليه من سيحرهم انهاتسعي ولهذا سمى السحرسحرا مأخوذمن السحروهو اختلاط الضوءوالظلة فالسحرله وجهالي الظلة وليس ظلانما خالصا وله وجدالي الضوءوليس ضوأ خالصاكذلك السحرله وجهالي الحق وهوماظهر

الصحيم أن تقول كل علم لا يكون عن ذوق فلدس بعلم اعل الله فارال ً لا تفرق بين الحال والذوق وما ثم علم قط اللَّاعن ذوق لا يكون غيره\_ ذا والمتمكن في العبو دة لا حال له يحزيه عن عبو دته ألبتة فلولم يكن فىالاحوال من النقص الأانها تخرج العبدعن مقيامه الى مالايستحقه ولاهو حق له حتى انه لومات في حال الحال لمات صاحب نقص وحشر صاحب نقص فلست الاحوال من مطالب الرجال لكن الاذواق وطاام موهي الهدم لما يحصل الهم فيهامن العلوم بمنزلة الادلة لاصحاب النظر فيها فالله يجعلنا من فهم ففهم عن الله مراده والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم وفي هذا الباب من العلوم علم مايستندا ليهمن الحضرة الالهية وعلم نسبة ى آدم الى اللهمن أسما مخصوصة وعلم مايتقي ويحذر من العالم الروحاني وعدلم رجعة العالم الروحاني من أبن والى أبن وعلم الصدور والبشرى والله سجانه يقول الحق وهويهدى السبيل

\*(الساب الحادي والسمعون ومائنان في معرفة منزل عند الصماح محمد القوم السرى من المناجأة المجدية وهو أيضامن منازل الامر)\*

> مالفظة قولهاكل الورى الماءندالصباح يحمد القوم السرى ماذارى فى قواھميادن يرى ا كالانام فى الامام والورى قد خاب في انها ئه من افتري الاعسلي الآله عالما بما جري ا

اعلا أندنا الله واماك روح منه أن هذا المنزل منزل علم السرى وأهله ويتضمن معرفة عالم الخلق والظلال ومنه يعرف خسوف القمرأهل الكشف وانه من الخشوع الطبارئ على القهمرمن التعلى وتعلق بهذا المنزلء لم هاروت وماروت منء لم السحر وعلوم طلوع الانو اراعلم وفقك الله القهول ان الا نو أرعلي قسمين أنو اراصامة وأنو ارمتوادة عن ظلة الكون كنور قوله تعالى و آمة الهم اللمل نسلم منه النهارفاذا هم مظلون وكقوله تعالى فالق الاصباح وجاعل اللسل سكا ينظراني ذلك ومن آمات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الهاامكون له على النور ولادة والنور المتكلم علمه في هذا المنزل هوالنور المتولد الزماني وهدذا المنزل مخصوص بالامام الواحد من الامامين اللذين للقطب وهوالمسمى بعسدريه وتارة بكون هدندا النورذ كراوتارة بكون انثى فاذاغشي الأسل النهار فالمتولد منه هوالنور المطلوب وهدذا النورالمولدالذي شرعنافسه هونورا لعصمة للنبي والحفظ للولي وهو يعطيي الحماء والكشف التام فإنه يكشف ويكشف به والنورا لاصلي مكشف ولا مكشف به لانه بغلب على نو رالاتصار فتزول الفائدة التي جاءلها النو رولهذا تلجأ نفوس العارفين بالانو اروم اتهاالي هذا النور المولدمن الظلة للمناسبة التي بيننا وينهمن خلف أرواحنا فان الارواح الجزئية متولدة عن الروح الكلى المضاف الى الحق والاجسام الطسعمة الطلمانية بعد تسويتها وحصول استعدادها للقبول فمظهر منهما في الجسم الروح الجزئي الذي هوروح الانسان ينفلق عنه الجسم كانفلاق الصماح من فالق الاصماح في اللمل فتقع المناسمة بين هذا النورو بمن روح الانسان فلذلك مأنس به ويستفمد منيه وهكذا أحرى الله العبادة ولم يعط من القوة اكثرمن هيذا ولوشاء افعل وهكذا جرت المطياهر الالهمة المعسرعنها بالتحليات فان النور الاصلى مبطون فهاغب لذا والصورالتي يقع فها التحلي محل لظهورا المظهرفتقع الرؤ يتمناعلى المظاهر والهذاهي المظاهر مقمدة بالصوراء كون الادراك منا بمناسبة صحيحة فان المقصود من ذلك حصول الفائدة به وبما يكون منه وهذا منزل عال كمرالقدر العالم به متميز على أبناء جنسه وهوسار في الانساء فكما انه سيمانه ذكرانه فالق الاصماح كذلك هو فالق الحب والنوى بمايظهرمنهما فاوقعت الفوائد الأبمثل هذا النور وكانت الانبياء عليهم السازم يتخذونه وقاية تتى به حوادث الاكوان التي هي ظلم الاغدار وكاتسن لك قدر عدا النور المواد ومنزات فلنبين

أوآحلافه تبته الالحاح في السؤال والشفياعة في حق طبيعته بخلاف أصحاب الاحوال فإن الاشيهاء تتكون عن هممهم وطرحهم الاسماب عن نفوسهم فهمر باليون والقطب منزه عن الحال ثارت في العلم مشهودله كل شئ فمه فيتصرّف فمه فإن اطلعه الحق على ما يكون أخبر مذلك على حهة الافتقار والمنه للعلى حهة الافتحار لاتطوى له أرض ولاعشى في هوا ولاعلى ماء ولا مأكل من غيرساب ولابط, أعلمه شئ بماذ كرنامن خرق العوائد وماتعطمه الاحوال الانادرا لامرسراه الحق فمنعله لامكون ذلك مطلو باللقطب محوع اضطرارالا خسارا وبصرعن النكاح كذلك لعدم الطول يعلم من تحلى النيكاح ما يحرّ ضه على طلمه والتعشق به فانه لا يتحقق له ولا لغيره من العيار فين عبو ديته اكثر مما يتحقق له في النكاح لا في أكل ولا في شرب ولا في لماس لدفع مضرة ولا يرغب في النكاح للنسل مل لمحرد الشهوة واحضار التناسل في نفسه لام مشيروع والتناسل في ذلك للام الطسعي لحفظ بقياء هذا النوع في هذه الدارفان نكام صاحب هذا المقيام كذكاح أهل الحنة لمجرِّد الشهوة اذهوالتعلي الاعظم الذي خنى عن الثقلن الامن اختصه الله به من عباده وعلى هذا يحرى نكاح البهائم لمجرّد الشهوة أيكن غابءن هذه الحقيقية كثيرمن العارفين فانه من الاسيرار التي لا يقف علها الاالقلب ل من أهل العناية ولولم بكن فيه من الشير ف الهام الدال على ماتستحقه العبو دية من الضعف الاما يحده فه من قهر اللذه المفنية له عن قوّته ودعواه فهوقهر لذيذ اذالقهر مناف للالتهذاذيه في حق المقهور لان اللذة في القهرمن خصائص القاهرلامن خصائص المقهور الافي هـذا الفعل خاصة وقد غاب الناسعن هذا الشرف وجعلوه شهوة حموانية نزهوا أنفسهم عنهامع كونهم سموها باشرف الاسماء وهوقولهم حيوانية أيهي من خصائص الحيوان وأي شرف أعظم من الحماة فاعتقدوه قعا في حقهم هو عن المدح عند العارف المككمل هذا منهي د مدله وأماح القط الجال المقسيد المندرج في الجال المطلق فذلك لقريه في المناسمة الى الجال فلا محتاج فسيه الى غور دمسد وقوّة بشق م احجاب قبيم الطبيعة الى ادرالة الجمال الاابهيّ المودع في ذلك القبيم الطبيعي فالجال المقيد بعطيه ماؤل وهلة مقصوده حتى ينتزغ الى أمر آخرآ كدعليه من مقاومة القيم الطبيعي لادراك الجال المطلق اذالانفياس عزيزة في دارالتكليف ويريدان لا يكونله نفس الاوقد تلقاه باحسن ادب وصير فه ما حسن خلعة وزينية وقد غاب عن هيذا القدر بين المعرفة جياعية من العيارفين وأنفت نفوسهم من تلك المشاركة أهل الاغراض من العيامة فسه وماعلوا ان هذا الرحل له مشاهدة المال المطلق في الجال المقدوفي غيره بخلاف العامة واعلم ان القطب هو الرحل الكامل الذي قدحصل الار بعية الدنانير التي كل د شارمنها خسة وعشر ون قيراطاومها بوزن الرجال فنهمر بع رحل ونصف وغن وسدس ونصف سدس وثلاثة ارباع ورجل كأمل فالدينا رالواحد للمؤمن الكامل والدينار الثانى للولى الخاص والدينار الشالث للنبوتين والدينار الرابع للرسالتين أعنى الاصلية بحكم الابوة والوراثة يحكم المنوة فن حصل الثباني كانله الأول ومن حصيل الثبالث كانله المثباني والاول ومن حصل الرابع حصل الكل فالقطب من الرجال الكمل وانماقلنا من الرحال الكمل أي من أحل الافرادفانهم مكملون ومنأحوال القطب تقريرالعبادات والحرى علمها ولايظهر علمه خرق عادةدائما كإيظهرعلى صاحب الحال ولايكون خرق العادة مقصوداله بل يظهرمنه ولايظهر علمه اذلاا ختيارله في ذلك كإقال العيارف مالله أبو السعودين الشيمل في الرحل إنه تسكلم عيل الخياطر وماهومع الخياطير فيكون في حفه بحكم الاتفياق الوحودي وفي حق الله بحكم الارادة والقصد فقد سنامجم دالله الضرورى الخاص من احوال القطب وسنار تبت من جهلهاوان الرجوامة ليست فما يتخمله الجهال منعامة الطريق بطريق الله فيحتجبون بالحال عماية تضمه العملم والقام فمقولون كلء ألم لايكون بالحال فلدس بذئ فقل له لاتقل ذلك ياأخي فاله خلاف الاحروانما

وتسعون وعشرون وثلاثه واربعة وثلاثون وخسة واربعون وستة وخسون وسبعة وستون وثمانية وسيعون وثمانون وتسعة ومائتان ولماكانت المراتب اربعيالازا تدعلها كانتكل مرتبة تقتضي أمورالانها لةلهامن علوم واسراروأ حوال فالمرتمة الاولى ايمان والثبانية ولاله والثالثة نهؤة والرابعة رسالة وألرسالة والنموة وان انقطعت في هذه الامة بحكم التشم يع في انقطع المراث منهما فنهم من يرث نبوّة ومنهم من يرث رسالة ومنهم من رث رسالة ونبوّة معيا واذَّقدذ كرنا مالهذا الامام الاقصى فلنذكر ماللامام الأدنى وهو عبد الملك فنقول والله يقول الحق وهو مدى السديل أن لهذا الامام الادني منجهة روحانيته من الاجتحة تسعين حناحات حنياح نشر منها طياريه حيث شاء في المرتبة الثانية ليس له قدم في ما قي المراتب الثلاث فلم يكن له منازل ولا درجات ولامقامات بقطعها ولهذا الامام الشدّة والقهروله التصرّف بحمدع الاسماء الالهمة التي تستدعي الكون مثل الخيالق والرازق والملك والميارئ على بعض وجوهه وغيرداك ولمس له تصرّف بالمماء التنزيه بخلاف الامام الذي تقدّم ذكره ويلجأ المه في الشدائدوالنوازل الكارف فرجها الله على بده فان الله قد حعل له علم اسلطانا وله الكرم وله الإشارلنزا هته عن الحاجة الى ما يقع به الإشار وله الإنعام على الخلق من حمث لا يشعرون ولقد أنع على هذا بيشارة بشيرني ماوكنت لااعرفهامن حالي وكانت حالى فاوقفني علهاونهاني عن الانتماء الي من امّت من الشيهو خو قال لي لا تنتم 'لالله فليس لاحد ممن التسته علمك يدمما أنت فعه بل الله تولاك بعنامته فاذكر فضل من للتمت ان شئت ولا تنتسب المه وانتسب الى ربك وكان حال هذا الامام مثل حالي هذه سواء لم يكن لاحد عن القيه عليه بد في طريق إلله كذا نقل الى ّالنَّقة عندي عنه وأخبرني الإمام بذلكُ عن نفسه عنيدا جمّاعي به أخبرني في حال امامته في مشهد مرزخي اجتمعت به فيه لله الجــدوالمنة على ذلك وولاة امو رالخـــلة ، راحعون الىهذاالامام فيولى ويعزل ويدفع الله يه الشروروله ساطان قوى على الارواح النارية من الشماطين المعودين من رجمة الله ويجتمع مع الامام الاول الاقصى في درجة واحدة من خس درجات وينفرد عنمه الامام الاقصى باربع درجات وقدذكرنامن أحواله في براء لنافي معرفة القطب والامامين مافسه كناية فلنقتصر على ماذ كرناه رغسة في الاختصاروا ذوقدذ كرنا من أحوال الامامين هذا فلنذكرأ يضامن حدرث القطب مانقع به الكفاية في هذه العجالة إن الناءالله فامّا القطب وهو وهوعب دالجامع فهو المنعوت بجمسع الاسماء تخلقا وتحققا وهوم آةالحق ومجلي النعوت المقدسة ومجلى المظاهرا لالهمة وصاحب الوقت وعين الزمان وسرتا لقيد روله علم دهر الدهو رالغيالب كثيرالنيكاح راغب فسه محب للنساء يوفي الطبيعة حقهاعلى الحترالمشر وعلهويو في الروحانية حقها على الحدّ الالهي "يضع الموازين ويتصرّ فعلى المقدار المعين الوقت له ما هو للوقت هويله لالغيره حاله العبودية والافتقار يقبح القبيح ويحسن الحسن يحب الجبال المقسد فى الزينة والاشجناس تأتيه الارواح فى احسن الصور يدوب عشقا يغارالله ويغض تله لا تنقدله المظاهر الالهمة بالمدير بلله الاطلاق فيها فتظهرله في تدبيرا لمديرلروحا مته من المشير المحسوس من خلف حجاب الشهادة والغيب لابرى من الاشهاء الاوحه الحق منها يضع الاسهاب ويقمها وبدل علمها ويحرى بحكمها ننزل الهاحق علمه وبؤثر فيه لأبكون فيه رمانية بوحهمن الوحو ومصاحب لهذا الحال دائماان كان صاحب دنها وثروة تصبرت فهاتصر ف عبد في مال سهد كرم وان لم يكن له دنها كان على ما يفتح له لم تستشرف له بل مقصد ننفسسه عندالحاحة الى بعض ما تحتاج اليه طسعتيه كن تكون له صديق من يعرفه حاله علمه ماتحتياج المه طسعته كالشفسع لهياعنده فيناول لهيامنه قدرما تحتياج السه طسعته وينصرف لايحيس عن حاحته الامن ضرورة فإذالم يحبد لجاءالي الله في حاجة طبيعته لانه مشؤل كونه والساعلها ثم نتظر الاحامة من الله فهماساً له فان شاء سحيانه اعطياه ماسأل عاحلا

المشاهداماه أناماعدلنا في كابناهد اعن الطريقة التي لا يجهلها كل عارف من أحل هذا الشأن فلوذ كرنا الحال الخياص مهربماكان يقول هذه دعوى فلنبدأ اقرلا بحيال الامام الاقصى ثم الامام الادنى ثم القطب فامّا الامام الاقصى وهو عبدر به فان حاله البكاء شفقة على العالم لماراهم علمه من المخالفات وينظرالي توجه الاسماءالالهمة التي تقتضي العقاب والاخذ ولا يتحلي لهمن الاسماء الالهمة ماتقتضه المخالفات من العفو والحجا وزفاهذا بكثر بكاؤه فلايزال داعمالعبا دالله رحمابهم سائلا الله سيمانه أن بسلك مهرطريق الموافقات ولقدعا منت في بعض سماحتي هذا الامام فيارأ مت من رأيت من الصالحين أشد خوفامنه على عبادالله ولاأعظم رجة فقلت له لم لا تأخدنا الغر ولله فقال اني لاأربدان بغيارتله من أحلى ولكن أربد أن بسأل الله من أحسلي ليرجني ويتحا وزولا أحب لعماد الله الاماأحمه لننسى ولاننبغي للصادق مع الله ان يتصوّر في صورة حال لا يعطمه مقامه ولهذا الامام قوّة سلطيان على الشيه ماطين الملازمين لاهيل الخسيروالصلاح ليصير فوهم عن طريقهم فأذ اوقيع نظر الشيطان على هذا الاماموهوعند بعض الصالحين محتال كمف بصرفه عن طريقته لذوب كابذوب الرصاص في النبارفيناديه الإمام ماسمه عسى بسسلم فيسديرها رمافلايزال ذلك الصالح محفوظامن القاءهذا الصنف من الشماطين البه مامخرجه عن صلاحه مادام هـذاالامام حانسرا ناظرا المهوان كانذلك الصالح لابعرفه ولابعرف ماجرى وقدعاينا هذه الطائفة فمدفع الله عن عباده مهذا الامام الشرورالتي تختص بالصالحين من عباده خاصة عناية منه بهم ومن خاصة هذا الامام التصديق بكل خبرمخبريه عن الله سواء كان ذلك المخبرصاد فافى اخماره أومفتريا فان هذا الامام يصدّقه لكونه ناظرالي الاسم الالهي الذي تبولي هذا الخبرفي اخساره فان كأن صاد فاما خياره عن كنف محقق فيستوى هووالامام في ذلك وان لم يكن له كشف وأخبرع اوقع عنده وهولايدري من أوقعه وبقصديه الكذب فان هذا الامام بصدّقه في اخباره والخبرمعاقب من الله محروم بقصده ب وهو في نفس الام ليس كذلك فو مال قصده عاد عليه فعذب ان آخذه الله بذلك ومن أحوال هذا الامامان بسأل دائماالا تقال الي مقيام المشاهدة من الاحوال والي مقام الصلاح من المقامات ولهاطلاع دائماالي الحنبان وانماخصه اللهمذا الاطلاع ابقاءعلمه فمقابل ماهوعلمه من المكاء والحزن المؤدّى الى القنوط بمايراه وبطلعه الله عليه من سرور الحنيان ونعيم أهله فسه ويعاين اشتماق أعلى المهوا تنظارهم لقدومه فدكون ذلك سمالا عتداله ومقام هذا الأمام الاحسان الاول وهوقول حبريل علمه السلام لرسول الله علمه الصلاة والسلام ماالاحسان وجوابه صلى الله علمه وسلم الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه والذي بعده ليس لهدا الامام وسدهدنا الامام مصالح ألعالم وما نتفعون بهوهوير بىالافراد ويغذمه مالمعارف الالهسة ويقسم المعارف على أهلها بمزان محقق على قدرماري فيه صلاح ذلك العارف لتحيي سلك المعرفة نفسه وله السمادة على الثقلين والحكم والتصرف فهما بما تعطمه المصلحة لجمعهم ومن خصائص هذا الامام الاقاسة على كل ما يحصل له من الاحوال والمقامات ولس ذلك لكل أحد في يتصف بحال فينتقل عنه ولاءتمام وغسره ف الامام اذ التقل الى مقيام أوحال حصيم عليه سلطان ذلك المقام والحال وعينه عماانتقل عنه وهدا الامام ليس كذلك فان المقام الذي انتقل منه محفوظ علمه لاتغب عنه قوة الهدة خصه اللهما ولروحانيته من الاجمهة ما تماجنا حواربعة أجنحة أى جناح نشرمنها طاربه حسث شاءوله قدم في المرتبة النالثة والاولى ويدعى في بعض الاحايين بالبرالرجيم وكانت بدايته من المرتبة النالثة ونهايته الى المرتبة الاولى فيكانت طريقته من غايته الى بدايته بحلاف السلول المعروف فرجع القهقري بقطع القيامات والدرجات والمنسازل فينهايته الىبدايته تسعة عشرمنزلافهامنزل البداية والنهاية فتم منزل درجاته مائتان واثنتان وعشرة

قوله تعيالي كتب ربكم على ننسه الرجمة أضيف المه الحق فقيل حق المقين لوحويه وان لم يكن شئ بماذ كرناه فلابضاف إلى شئ مما تقدّم فقد أعطستك أمرا كليا في هذه المسئلة في كل متدفن فلك النظر فى حقىقة ذلك المقنن وهذا القدركاف والله يقول الحق وهوم دى السدل

\* (الباب السبعون وما تتان في معرفة منزلة القطب والاما من من المناجاة المجدية) \*

اعن صفة السيروالا قامه فأعن الخدمنه شامه أبده الله بالسلامه ا في عالم الامر في التسامه

منزلة القطب والامامه المسنزلة مالها علامه علكها واحد تعالى تعلوه فىلونه اصفرار خفىتة مالها نتو ـــه الله بالمعالي |

اعدلم أبدك الله مروح منه ان هذا منزل من منسازل الامر تحقق بهذا المنزل من الانبساء صلوات الله علمهم أربعة مجدواراهم واسماعل واسحاق علمم السلام ومن الاواساء اثنان وهما الحسن والحسن سيمطا رسول الله صلى الله علمه وسلم وان كان ان عدا هؤلا المذكورين منه شرب معلوم عملى قدرم تبته من الامامة فاعلم إن الاقطاب والصالحين اذا سمو اماسماء معلومة لابدعون هناك الابالعمودية للاسم الذي تولاهم قال نعالى وانها اقام عسد الله بدعوه فسماه عسداللهوان كانأ بوه سماه محمدا واجدا فالقطب أبدا مختص مذا الاسم الجامع فهوعبدالله هناك ثمانهم بفضل بعضه م بعضامع اجتماعهم في هذا الاسم الذي يطلمه المقام فيحتص بعضهم ماسم ماغيرهـ ذا الاسم من ماقى الاسماء الالهدة فسضاف المهويشادي به فى غيرمقام القطبية فوسى صلى الله عليه وسلم اسمه عبدالشكور وداودعلمه السلام اسمه الخاص به عبداللك ومجد صلى الله علمه وسلم اسمه عبد الجامع ومامن قطب الاوله اسم يخصه زائد على الاسم العلم والاسم العام الذي له الذي هو عبد الله سواء كأنّ القطب نبيا في زمان نبوة مقطوعها أوولسا في زمان شريعة مجد صلى الله عليه وسلم وكذلك الامامان لكل واحدمنه محمااسم مخصه بنادى بهكل امام في وقته هناك فالامام الايسر عبد الملك والامام الاين عمدريه وهمما للقطب الوزيران فكان أبو بكررنبي الله عنه عمد الملائه وكان عمررنبي الله عنه عسدريه فى زمان رسول الله صلى علسه وسلم الى أن مات صلى الله علمه وسلم فسيرى أبو بكر عمد الله وسمي عمر عسد الملك وسمى الامام الذي ورث مقيام عمر عسدريه ولايزال الأمر عدلي ذلك الي يوم القيامة وكان الحسن والحسين رنبي الله عنهما أمكن الناس في هذا المقيام من غيرهما عن انصف به وجرت السنة الالهمة في القطب اذاولي المقام ان مقيام في مجلس من مجالس القرية والقيكين وينصب له فيسه تخت عظيم لونطرالي بهائه الخلق لطاشت عقواهم فهقعد علمه ويقف بين بديه الامامان اللذان قدجعلهما اللهله وعديده للممادعة الالهمة والاستخلاف وتؤمر الارواح الملحصة والجن والشر الروحاني بمايعته واحدادمدواحد فانه حل حناب الحق ان مكون مصدرا لمكل وارد وان بردعلمه واحد بعدوا حد فكل روح سابعه في ذلك المقيام بسأله أعنى بسأل الروح القطب عن مسألة من المسائل فيحيمه أمام الحاصرين لمعرفوا منزلته من العلم فمعرفون في ذلك الوقت أي اسم الهي " يختص به وقد أفرد بالهد مالمها يعة كاما كميرا سميناه ميا يعة القطب في حضرة القرب وذكر نافسه معنى مسائل كثيرة مماسئل عنها فأحاب ولاتما بعيه الاالارواح المطهرة المقربة ولايسأله من الارواح المبايعة له من الملائكة والحن والبشر الاارواح الاقطاب الذين درجو الحاصة فذ كرما في ذلك السكاب سؤالاتهم وجوابه عليهامو في وهكذا هي حالة كل قطب ببايع في زمانه فلنذ كرفي هـذا الباب من بعض أحواله العامة لكل قطب دون الاحوال الخاصة به لمعلم الواقف على كأبي هـ فـ أصاحب الذوق

(الباب التاسع والستون وما تتان في معرفة علم اليقين و هوما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل
 ولا الشبه ومعرفة عين اليقين و هو ما أعطته المشاهدة و الكشف ومعرفة
 حق اليقين و هو ما حصل في القلب من العلم بما أريد به ذلك الشهود) \*

سدودلا أله على الاكون ما قام توحيد على برهان في عالم الارواح والابدان في كل ما يمدومن الاعمان

عــام المقن بعینــه و بحقـه لولاو جود العین فی ملکونه فانظر الی حق المقین وعینه تحــد الذی عنه تکون سرّه

اعلى أبدنا الله وامالة مروح منه الماقد علنها علما بقينا لاتد خلاشهمة ان في العالم متياسمي الحكيمية سلدة تسمير مكة لانتمكن لاحدالجهل مهذا ولاان مدخله شيمة ولايقدح في دابه دخل فاستقر العلم بذلك فاضيف الى المقين الذي هو الاستقراران لله متيانسهي البكعية بقرية تسمى مكة تتحيير النياس في كل سينة ويطوفون به غمشو هدهذا البتءندالوصول المه بالعبن المحسوسة فاستقرعند بتنن وحصال في النفس روَّ تسه ما لم يكن عندها قبل رؤيَّسه ذوعًا ثم فتم الله عمن نصرته في كونُ ذلك الميت مضاغا الى الله دون سائر السوت فعلم عله " ذلك بأعلهم الله أنَّاه فسكان علم بذلك حصًّا مة; راعنه د. لايزول ولايزال فاضهف ههذا الحق الى المقين لانه ماكل حق له قرار ولا كل علو ولا كل عن فلذلكُ صحت الإضافة فاضهُ هناالحق إلى المقين لانه لو كان علم اليقين وعينه وحقه نفس المقين ما صحت الاضافة لان الشيء الواحد لايضاف الى نفسه لان الاضافة لاتكون الابين افومضاف السه فتطلب الكثرة حتى يصه وحودها ومن لم مفرق بين المقين والعبار ومقول ان العلم هو البقين والمفين هو العلم وقد ورد في كتأب الله مضافا احتياج الي طلب وجه في ذلك تصعر له مه الإضافة ليؤمن عياحاءمن عندالله فقيال قديكون المعنى واحيد اوبدل علمه لفظان مختلفان فيضاف أحد اللفظين الى الآخر فانه ماغيران بلاشك في الصورة مع أحدية المعنى فلفظة العلم ماهي لفظة المقين فاضهف العارالي المقين لهدذا التغار فصحت الاضافة في الالفياظ لافي المعيني وانمياا حتيال من احتيال بهذه الحدلة لقصورفهمه عماتدل عليه الالفياظ في الموضوعات من المعياني فلوعه إذلك لعلران مدلول لفظة العلم غبرمدلول افظة المقين وأذا تقرر هذا فقد علت معنى علم اليقين وعينه وحقه غربغده\_ذا فاعيلان المقين في ه\_ذه المسئلة "هو المطلوب والمقصود وله\_ذا أضيفت ه\_ذه الثلاثة وكان مدارها عليه فن ثبت له القرار عندالله في الله مالله مع الله فلا بدّله من عسلامة على ذلك بالى المقين لانها مخصوصة به ولا تكون علامة الاعلمه فذلك هو علم المتين ولايتسن شهود تلك العلامة وتعلقها بالمقين واختصاصها به فذلك هوعين المقين ولابدّمن وحوب حكمه في هذه العين وفيه ذا العلم فلا يتصرف العلم الافيما يجب عليه التصرف فسه ولاتنظر العين الافيما يجب لها النظر المه فذلك هو حق المقين ااذي أوجمه على العبلم والعين وأمّا المقير فهو كل ما بيت وتقرّر ولم يتزلزل من أي نوع كان من حق وخلق فله علموعين وحق أي حق وجوب حكمه الاالذات الالهية فأتهنها ماله سوى حق المقين وصورة حقهاأي الوجوب علىنامنها السكوت عنهاوترا أالحوض فبها لانهالاتعلم فلايضاف العلم الى المقان بوجود هاولايشم دفلاتضاف العين الى المقين مهاولها الحكم على العالم كله بترك الخوص فيها فلها الحق فاضمف الهافلايضاف الى المقين الاما يقبله فان كان مما تدل علمه علامة اضىف المه العلم وان لم يكن فلا يضاف المه وان كان مايشم د اضفت المه العن وان لم يكن للانضاف اليه وإن كان ممن له في نفس الاحر حكم وأجب على أحدد من المخلوقين حتى على نفسه مثل

فيالتأويل وأمافيالاصول فلما تبطرقالي النياظر صياحب الدلسيل الى دليله من الدخل عليه فييه والشبهمن نفسه أومن نفس غيره فيتهم دليله لهذا الدخل وقدكان يقطع به وأهل البصائر من الله لايتصفون بهدذافي علهم وذلك العمم هوحق البقين أى حق استقراره في القلب ان لابزار أه شئ عن مقره وهـ ذا القدركاف في علم الروح الماتي وأمّا كمفهة الالقياء فوقوفة على الذوق وهو الحال ولمكن أعلك انه مالمناسبة لابدان يكون قلب الملقى اليه مستعد الما يلتى اليه ولولاه ماكان القدول ولالهاستعداد فىالقمول وانماذلك اختصاص الهى تنع قدتكون النفوس تمشى على الطربق الموصلة الىالمات الذي يكون منه اذافتح هذا الالقاءالحاص وغبره فاذاوصلوا الى هذا الماب وقفواحتي بروا يماذا يفتح في حقهم فاذا فقه خرج الام واحبدالعين وقيله من خلف الياب بقد راستعدادهم الذى لاتعمل أههم فمه بل اختص الله كل واحد بأستعداد وهنيا تميزا لطو ائف والاتساع من غبر الاتساع والانبياءمن الرسل والرسل والانبياءس الاتباع المسمين فى العرف أواماء فيتحيل من لاعلم له كهمالى الباب سبب به وقع الكسب لماحصل لهم عند الفتح ولوكان ذلك لتساوى الكل وماتساؤى فاكان ذلك الابالاستعداد الذى هوغيرمكتسب ومن هنا اخطأمن قال باكتساب النبوة من النظار ولا يقول ما كتسام االامن برى انها لست من الله وانماهي فمض من العقل والارواح العلوبة على بعض الذغوس المنعوتة بالصفاء والتخلص من اسباب الطسعة فانتقش فهاصورما في العالم لصفائفهم وصفاؤهامكتسب فباحصله صفاؤها فهومكتسب وهذا غلطبل الصفاء صحيرونقش صورمّا في العالم صحيح في نفس من لها هذه الصفية من الإطلاع و كون هذا الشخص دون غيره من أهل الصفاء مثله رسولا أونبيا اوصاحب تشريع دون غيره اختصاص الهي بنقشه في نفسه مأفي صورالعالم فان اللوح المحفوظ هوالعام لماذ كرناه ففسه منقوش صورة الرسول ورسالته وصورة النبي ونبوته وصورة الولى وولايت فاذاصفت النفس وانتقش فيهاما فى اللوح لم يلزم أن يكون رسولًا بها انتقش فهما من يكون رسولادون غبره وتميزت الاشهاء عندها وهذا خلاف ما توهموه مما يحصل بصفاء النفوس شتفهاالمراتب وأصحابها علواوسفلا وأتماحكم الاستعدادالذى يقبل الالقاء بالمناسبة التي هي الحسل الالهي "الحاصل في القلب الموجود مالاستعداد فانه إذا اتصل يحضره الحق نزل الالقاء علمه وهوالطريق فيتنوّرالقلب بماحصل فيه من علم الغيب ولاسهما اذا كان من العلم بالله الذي لا تعلق له بالكون كالعلمانه غنى عن العالمين وتنزيهه عن الاوصاف وبلس كمثله شي ومثال الاستعداد والتنزل والحمل المتصل مثل الفتيلة اذا أبقي فيهااانمار بعدا نطف الهبهاخرج من ذلك النارشبه دخان بطلب الصعود بطبعه الى فوق ويكون هناك سراج موقود فسضع الفتيلة الخارج منها الدخان تحت السراج الموقد وعلى سمته بحث يتصل ذلك الدخان بالسراج المنسر فأذ ا اتصل به نزل النورعينيا في ذلك الدخان بسرعة فمتصل رأس الفسلة فمتقد الفسلة به فتظهر صورة السراج المنسرالذي منه نزل النورالها وينظرهل انتقص من السراح شئ أوحل منه فيمه شئ فلا تجدمع وجود الصورة كأنه هوفين علمسره فداعلم معني قوله ان الله خلق آدم على صورته وعملم الاستعداد اذا كان على المقابلة وصحة المناسمة وتعلقت الهمة الخاصة مه انه ينزل علمه بحسب ذلك ويكون ذلك النورا لحاصل فىالفسلة فىالعظم الحرمى والصغرى بحسب كبرجرمها وصغره وتكون اضاءته بحسب صفائها وصفاء دهم اوتكون اقامته فها بحسب كثرة دهم اوقلته فانه المهدا بقائه فان فهمت ماقلناه في هدا التشبيه فقدعات علىالا يعلمه الاالعلىء مالله وتحققت القاء الروح عدلي القلب علم الغيب كمف يكون وأى قلب يقبل ذلك وما يكون علمه من الصفات و تعلم ان همة الادني نؤثر في الأعلى أذا تعلقت به كاوقع الجواب من الله للعدد ادادعاه والله يقول الحقوهو يهدى السسل

عندهانسبة ذلك الى الله فهوم علول المالة الكونية التى حركت هذا العبدلة ام هذا الوصف به كن يقوم مريد العرض من اعراض الدنيا لا يحرك قولا أوفع للا الاذلك العرض ولا يحظر له المتى في ذلك بخاطر ف هاله هذا على الدنيا يعنى في فداء المرى بدرفارسل الخطاب عامة في اعراض الدنيا والله يريد الا خرة فالعرض عرض الدنيا يعنى في فداء المرى بدرفارسل الخطاب عامة في اعراض الدنيا والله يريد الا خرق فالعرض القرب هو السبب الاقل الفلاه رالذى لا تعرف العامة شهود اسواه والامر الا خروى غيب عنها وعن أصحاب الغذلة لانه مشهود بعين الايمان وقد يغيب الانسان في وقت عن معرفة كونه مؤمنا لشخله بشهود أمر آخر بغفلته ولومات على تلك الحالة لمات مؤمنا بلا شك مع غفلته فان الغافل اذا استحضر حضر والجاهل ليس كذلك لا يجنير اذا استحضر فاعلم ذلك والله ية ول الحق وهو بهدى السبدل

### \* (الباب الشامن والسنةون ومائنان في معرفة الروح وهو الملتى الى القلب علم الغيب على وجمه مخصوص) \*

والحكم يثبت بين النهيى والامر ان الكوائن بين السر" والجهر عنيامة حاله من قمضة الاسر

الروح روحان روح اليا، والامر وما سـواه فا خبار منبئـة وعالم الـبرزخ الاعـلا يخلصه

فال تعمالي وكذلك أوحينا المدروحامن أمرنا وقال ياقي الروحمن أمره على من يشاءمن عماده وقال نزل به الروح الامن على قلبك لتُكون من المنه ذرين فذكرالاندار وهكذا في قوله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده المنذرو كذلك ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عماده ان الذروا فيلها الامالاعلام وفسه ضرب من الزحر حست ساق الاعلام بلفظة الالذارفهواعلام رجر فانه الشير الندر والبشارة لاتكون الاعن اعلام فغلب في الاندار الروحاني بأب الزجر والخوف لماقام بالنفوس من الطمأ مينة الموجبة ارسال الرسسل ليعلوهما نهم من الدنيا الى الأخرة متقلمون والى الله من نفوسهم راجعون وأمّاقو لناروح الساء فاردنا قوله وانجنت فيه من روحي ساء الاضافة الى نفسه منهه على مقام التشريف أى الكشريف الاصل فلا تفعل الا بحسب أصلك لا تفعل فعل الاراذل وروح الامر قوله وبئلونك عن الروح أى من أين ظهر فقيل له قل الروح من أمرربي فما كان سؤال عن الماهمة كازعه بعضهم فانهم ما قالوا ما الروح وان كان السؤال بهدنه الصيغة محتملاواكن قوى الوجه الذي ذهمنا المه في السؤال ماجا في الحواب من قوله من أمرربي ولم يقل هوكذافعلوم الغبب تنزل بهاالارواح على قلوب العباد فن عرفهم تلقاهم بالادب وأخذ نتهم بالادب ومن لم بعرفهم أخذ علم الغيب ولايدري عن كالدكهنة وأهل الرجز وأصحاب الخواطر وأهل الالهام يجدون العلم بذلك في قلوبهم ولا يعرفون من جاءهم به وأهل الله يشاهدون تنزل الارواح على قلوبهم ولايرون الملك النازل الاأن يكون المنزل علمه بساأ ورسولا فالولى يشهد الملائكة ولكن لايشهد دهاما تمية علمه أوبشهدون الااقياء فيعلون انه من الملك من غير شهود فلا يصمع بين رؤية الملك والالقياء منه اليه الاني أو رسول و بهدا يفترق عند القوم و بتمزالني من الولى اعنى النبي صاحب الشرع المنزل وقدأ غلق الله ماب التنزل مالاحكام الشروعة وماأغلق باب التنزل بالعملم بها على قلوب أواسائه بل أبق لهم المنزل الروحاني بالعملم بمالكونوا على بصيرة في دعائهم الى الله بها كماكان من المعوره وهو الرسول ولذلك قال ادعوالى لله على بصيرة اناومن المعنى فهوأخذ لا يتطرق النه م مقعندهم والهدا قال القشيرى في النناء على علم أهل الله ما ظنا في العلاء فيه تهمة لان غيرهم من العلماء ماهم على بصيرة لا في الغروع ولا في الاصول اما في الفروع فللاحتمال

قان كان من أهل الله الذين يقولون ما في الوجود متكلم الاالله وهم أهل السماع المطلق منه فتكون تلك الوحوه كالهامقصودة لان المتكلم الله والشخص القول على اسانه تلك المكامة مترحم كما قال على اسان عمده في الصلاة سمع الله لمن حمده فالمتكام هنيا هو الله والمترجم العبد ولهذا كأن كل مفسر فسير القرآن ولم يخرجه عما يحمله اللفظ فهو مفسرومن فسره برأيه فقد كفركذ اورد في حدد ث الترمذي ولا مكون مرأ به الاحتى مكون ذلك الوحيه لا يعلم أهل ذلك اللسيان في تلكُ الافظة ولا اصطلحه اعيل وضعها مازائه وهنااشارة نهوية في قوله فقد كفرولم بقل أخطاء فإنّ الكفر السترومي لابري متكلما الا الله من أهل الله وقد حعل هذا التفسيرلهذه الآية مضا فاالى رأيه فقد سترالله عن بعض عباده في هذا الوحه مع كونه حقالا ضافته الى رأى المفسر لان أهل اللهان ما اصطلحو اعلى وضع ذلك اللفظ مازاء ذلك الوحه ولااستعاروه له لابدّمن هذا الشرط والمتكلم الله به وبالوجه والاصابة حق اذا أضفت الى الحق فلذلكُ قال علمه السلام فقد كفرولم بقل اخطأ وبله ان يسترماشا وإضافة الخطاء المه محال هَانه لا بقدله لاحاطة علم بكل معلوم وبكني هـ ذا القدر في معرفة الشاهد عنــ دالة و موالله بقول الحق وهو مدى السيمل

\* (الباب المابع والستون وما تتان في معرفة النفس بسكون الفا وهوعندهم ماكان معلولا من أوصاف العمدوه والمصطلح علمه في الغال) \*

> الفكل سر"منها يسين وكل صعب بها يهون وسره في الورى دفيل اسحانه مایشایکون

النفس سنعالم البرازخ مقامهافي العلوم شامخ وروحها فى العماء راسم المعد، روحه الامن منسوخها بالنكاح ناسحة ا

اعيلانه لماكان الغيالب في اصطلاح القوم مالنفس إنه المعيلول من أوصاف العسيد. اقتصر ناعل الكلام فمه خاصة في هـ ذا الباب فانهم قد يطلقون النفس على اللطيفة الانسانية وسنومئ في هذا الباب انشاء الله المالنفس ولكن بماهي عله لهذا المعلول فاعدلم أن لفظة النفس في اصطلاح القوم على الوجهيز من عالم البرازخ حتى النفس الكامة لان البرزخلا كون في اصطلاح القوم برزخا الاحتى يكون ذاوجهين لمن هو برزخ منهما ولامو جدالاالله وقد حعل ظهو والاشماء عندالاسياب فلا يتمكن وجود المسبب الإبالسب فلكل موجود عندسب وجه الى سيه ووجه الى الله فهو برزخ بنالسب وبيزالله فاقل البرازخ في الاعمان وجود النفس الكامة فانها وجدت عن العقل والموجد الله فلها وجه الى سبيها ووجه الى الله فهي أقرل برزخ ظهر فاذاعات هدذا فالنفس التي هي لطمفة العبد المدبرة لهدذا الجسم لم يظهراها عن الاعند تسوية هدذا الجسدوتعديله فحنتذ نفيخ فعه الحق من روحه فظهرت النفس بمن النفح الالهي والجسد الموقى والهدذ اكان المزاج يؤثر فهاو تفاضات النفوس فانه من حمث النفيخ آلالهي لاتفاضل وانما التفاضل في القوابل فلهاوم حه الي الطمعة ووجه الى الروح الالهي فعلناها من عالم البرازخ وكذلك المعلول من أوصاف العبد من عالم البرازخ فانه من وجه النفس مذموم عند القوم وأكثر العلاء ومن كونه مضافا الى الله من ح.ث هو فعله مجود فكان من عالم البرازخ بهن الجدوالذم لامن حيث السبب بل الذم فيسه من حيث السبب لاعينه فكل وصف يكون لنفس العمد لايكون الحق للنفس في ذلك الوصف مشم و داعنه و جود عينه فهو معلول فلذلك قيل فيه انه نفس أى ماشا هدفيه سوى نفسه ولارآه من الحق كاير اه بعضهم فيكون الحق مشهوداله فيه وكذلك اذاظهر علمه هذا الوصف لعلة كونيه لاتعلق الهامانله في شهود هاولا خطر

علمه فانه لابدّ من واردآخر بردعليه فلابدّ من القبول علمه من هيذا الشيخص والاعراض عن بكون هنبال فيقع عدم وفاءما حترام الوارد الاؤل فاهه فيابر حل بعيدا داءما ورديه فإذا وردالوارد الناني وحده وفرغاله فاستقبله وماثم خاطر محذبه عنه التعلقه به فيكل وارد بصدرعنه بحرمته وحشمته فمثنيء لمه خبراعنه دالله فبكون في ذلك الثناء سعادته والواردات على الحقيقة اذا كانت محدثه ثفيا فإن الانفياس هي الحياملة لصورهذه الواردات فلست الواردات المحدثة قائمة بانفسها بل هي صور الانفياس فتختلف صؤرها ماختلاف أحكام الاسمياء الالمهية فيها فالواردهو الانفاس والصورواردة بطريق التبعية لها كالتحيز للعرض بحكم التبعية للعوهرفيه فالجوهره والمتحيز لاالعرض كذلك النفس هو الوارد لاالصورة والفائدة في الصورة كالرسالة في الرسول فوار دبعه لم ووار دبعمل ووارد حامع لهما ووارد بجال ووارد بعلموحال ووارد بعمل وحال ووارد بعلم وعمل وحال وذلك كوارد الصحو والمكروا مثاله وهودن أقوى الواردات واذاكان الوارد غبرمحدث فهوا لمعبرعنه بارتضاع الوسائط بين الله و بين عديد وفه لو تحل من الوحه الخاص الذي ل كل مخلوق فيا منقبال ما يعطيه ولا ما يخصيل له فيه وقليل من إهل اللهُ من مكون له ذلك وامس في الواردات مثله والله يقول الحق وهو يهدي السيدل

\* (الماب السادس والسمّون ومائمّان في معرفة الشا هدوهو بقاء صورة الشاهد في نفس المشاهداسم فاعل فصورة المشمود في القلب هي عن الشاهدويه يقع النعم للمشاهد) \*

> مشاهدة الحق من علنيا | المعصل شاهدها في القلوب | فندركها بعمون الخجا | | وفقة خلف ستر الغموب يطلعـــه بدرتم علا اعلى شمسه في مهب الجنوب

ولماكان الشاهيد حصول صورة المذمود في النفس عنيد الشمود يعطى خيلاف ما تعطيه الرؤية فان الرؤية لا يقدّمها علمالرق والشهود يقدّمه علمالمشهود وهوالمسمى بالعقائدا يفع الاقرار والانكارف الشهودولا يكون فى الرؤية الا الاقرار السرفها انكاروا نماسمي شاهد الانه يشهدله مارآه بصحة مااء تقده فديل مشاهدة رؤمة وماكل رؤية مشاهدة ولكن لايعلون فيابري الحق الاالكمل من الرحال فدشهد منه كل أحدوتكون عن تلك الرؤية شاهدا وقال الله في اثبات الشاهد أفن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهـ دمنه وفي هذه آلا آمة وجوه كالها مقصودة لله فيكون العمد على كشف من الله لما ريده به أومنه وذلك لا يكون له الاباخسار الهي واعلام بالشئ قبل وقوعه وهو قول الصديق مارأيت ياً الارأيت الله قبله لان ذلك الامر لا يكون له عبن الامن اسم الهي تكون له اثر ذلك الاسم فيقوم الاسم في قلب العبد و يحضر فيه فيشهده العبد ثم رى ظهور ذلك الاثرووجوده في نفسه أوفي الآفاق ، ن ذلكُ الاسم الذي تقدم له به الأعلام الاالهي " فيسهى ذلكُ الاسم شاهدا حيث شهده هذا العبد متعلق ذاك الاثرا لمعلوم عنده وهذالا يكون الاللكمل من الرجال فهما أصحاب شهود في كل اثريشهدون به لهم بعد العلم به الالهي على طريق الجبروا غاقلنا في الوجوه انها و قصودة لله فليس بحكم على الله ولكنه أمر د مقق عن الله وذلك ان الا يه المتلفظ بهامن كارم الله ماى وجه كان من قرآن أوكاب منزل أو صحيفة أوخبرالهي فهي آية على ما تحمله تلك اللفظة من جسع الوجود أي علامة علم امقصودة لمن أنزلها لفظة الحاوية في ذلك اللسانء لي تلك الوجوه فأن منزلها عالم سلك الوجوه كلها وعالم بأن عباده متفاولون في النظرفيما وانه ما كافهم من خطابه سوى مافهمو اعنه فيه فكل من فهم من الاكية وجها فذلك انوجه هو مقصوده مذه الاكه في حق هذا الواجدله وايسر يوجد هذا في غيركالام الله وان احتمله لفظ فانه قدلا كبلون قصود اللمنكلميه لعلمنا بقصورعلم عن الاحاطة بمافى تلك اللفظة من الوجوء

في تسميم الخواطروان الا تشبت كالا تشبت صورة الحروف في الوجود بعد نطق الله مان في الهسوى زمان النطق به ثم ينعدم ويبق في فهم السادع مثال صورته فيضل ان الخاطر باق كا تخيل دوالنون في قوله الست بربكم فقال ك أنه الا تفي اذ في في فاذلك هوالكلام الذي سمع وانحاذلك الباقي مما خد الفه من صورة الكلام فنبت في النفس والقلم لمن أهل الله من يفرق بين الصورتين ولما كانت الخواطر من الخطاب الالهبي لذلك دعامن دعامن أهل الله الله على بصيرة فان الدعاء الخواطر من الخطاب الالهبي الذلك و التعريف الالهبي والتعريف الالهبي الإيكون الاكلام الاغير في الالهبي الإيكون الاكلام الاغير في التعقيب على بصيرة لايكون الانالة عبر كلية كن لم يكن له ذلك الاسراع في قوله في كون بفياء التعقيب وهوجواب الامم لان الذي يكون كان على بصيرة لانه خطاب فلوكان غير خطاب لم يكن له هذا الحكم والكن أين النفوس المراقبة العالمة المحسمة التي تعرف الامم على ماهو علميه وغاية الناظر في هذا الحكم الأمم ان يجعل ماهو خطاب حق في النفس ان ذلك المعبرعنه بالعلم الضرورى خلقه الته في محل هذا المنحن لاغير وصاحب الكشف المحيم يدرى ان الله ما خلق له العلم الضرورى بالامم الابعد اسماعه المناف علم عند ذلك ما أراد الحق بذلك الخطاب فذلك العلم هو العلم الضرورى ولكن ما يشعر به الأهل الشخور من أصحاب الاسرار الالهمة من أهل الله والعلم الضرورى ولكن ما يشعر به الأهل المناف وهو جدى السبل

### \*(الباب الخامس والستون ومائنان في معرفة الوارد)\* شعرفي المعنى

تعشقت بالصادر الوارد التعشق شفعي بالواحد الواصد المراد المراد التحقى على الراصد الوتعطى با ثمارها همة الى كل قلب الها قاصد

الواردعندالقوم مايردءلي القلب مزالخواطرا لمجودة من غيرنعمل والوارد عندناماير دعيل القلب من كل اسم الهيئ فالكلام عليه عليه عاهو واردلا بماورد فقيد برد بصحو ويسكر وبقيض وياسط وهمية وبأنس ومامورلا تحدي وكلهاواردات غرأن الفوم اصطلحوا على ان يسموا الوارد ماذك, ناه من الخواطر المحودة فاعلم الخي ان الوارد بماهو واردلا يتقد بجدوث ولاقدم فان الله قدوصف نفسه مع قسدمه مالاتسان والورود اتسان والوارد قسد تحتلف أحواله في الاتسان فقدر دفأة كالهموم والمواده وقدير دغير فجأة عن شهو دسن الوارد علمه العلامات وقرا تنأحوال تدل عيل ورودأ مرمعين طالمه استعدادا لحل وككل واردالهبي لايأتي الابضائدة ومانم واردالاالهي كان أوغير كوني والفائدة التي تع كل وارد ما يحصل عند الوارد عليه من العيلم. ` ذلك الوارد ولايشترط فمه مايسره ولامايه وعمفان ذلك ماهو حكم الوارد وانماحكم الواردما حصل من العلم وماورا ؛ ذلك فن حدث ماورد به لامن حدث نفسه فيأتي اللَّه بوم القيامة للفصل والقضاء بين الناس فينُ النياس من يقضى له بمافيه سعادته ويقضي له بمافيه شقاوته والاتيان واحد والقضاء واحد والمقضي به مختلف والوارد لا يخلوامًا ان يكون متصف اما اصد ورفي حال وروده فيكون واردا من حيث من ورد عليه صادرامن حست من صدرعنه فلابدأن يكون هذا الوارد محدثامن الله وان لم تتصف مالصدور فى حال وروده فانه واردقديم والورود نسبة تحدث له عند العبد إلوارد علمه فالواحد صادروارد والاحروارد لاغرفام قدعر دغرالاسماءالاالهمة فانوردت من حث العين فلا تحملف في الورود وانوردت من حدث الحكم فتختلف ما ختلاف الاحكام فانها مختلفة الحقائق الاماتكون علمه من دلالتهاعلى العين فلاتحتلف وسواء كان الواردقديما أومحدثافان الذي وردمه لابدأن مكون محدثاوهوالذي يبقي عندالوارد علمه وينصرف الوارد ولابدّمن انصرافه وسب ذلك أما المرمة

فله التقدّم فلارد نهي الابعدا مرولاء عصس في مثل هذا في هذه الحضرة وأصله في الانسان من آدم علمة السلام فأن الامن تقدّمه بسكني الجنة والاكلمنها حيث شاء ثم نهاه عن قرب شعرة مشارالهاأنلانقر بهافوقع التحجير بالنهي في قوله حيث ستمالا في الأكل فيا حرعلم ه الأكل وانما ج. علمه القرب منها الذي كان قد اطلقه في حمث شئما في اكلامنها حتى قر مافتنا ولامنها فأخيذا مالقرب لامالاكل وكان لهم ما بعد المؤاخذة الألهمة على القرب لما أعطته خاصمة تلك الشعرة لمن أكل من ثمر هامن الخلدوالملك الذي لا يلي وكان ذريته فيه لما وقع منه مأوقع ثم اهبط للخلافة وحواء لانسل لانها محل التكوين فحرجت الذرية بعدان تاب الله علمه بكله وذريت قده فاسعد الله الكل فلد النعم في أى داركان دنهم ما كان بعد عقوية وآلام تقوم بهم دنيا وآخرة فاما الدنيا فالكل لابد من ألم أدناه استهلال المولود حين ولادته صارحالما يحده عند المفارقة للرحمو بمحانته فيضريه الهواء وحهمن الرحم فيحسر بالالم فيسكى فان مات فقد أخذ بحظه من الملاء ثم يعدش فلا بدّله في الحماة اميزالا لام غان الحموان محمول على ذلك فاذانقيل المرزخ فلامتر من ألم السؤال فاذابعث فلابذلهمن ألم الخوف على نفسه أوعلى غيردفان دخل الجنبة ارتفع عنه حكم الاتلام وصحمه النعيم ابدالا بدين واذا دخل النبار صحبه الالم ماشاء الله فاذا نفذت مشيئته فسه بما كان من آلام اعقبه فهانعه بإمالعناية التي ادركته وهو في صلب أبيه آدم لما تاب عليه ليأ خذ حظهم برالالم واللذة كاأخذ أبوه فله نصمت من توبة أسه وبقت أسماء الانتقام في حق من شاء طائله من سوى هـذا المسمم إنسانا تحكم يحسب حقائقهافان رجمته ماسمقت غضمه الافي هذه النشأة الانسانيه وأمّاما عداها فين كون رجته وسعت كل شيئ لامن السببق فللانسان دون غيره الرجة الواسعة والرجة السابقة فقطليه الرجة من وحهين وليس لغيرالانسيان هذا الحكم من الرجة فهي أشدّعنا بة بالانسان منها بغيره ثم نرجع الى ما كما بصدده مبرزمعرفة الخواطرفذة ولودعدان اعلتك محقيا ثقها فتختلف آثارها في النفسر باختلاف ورضاهافى طريقهافان لم يتعرض اهاأ حدمماذ كرنافذلك خاطرعل لا يكون خاطرعل ألبته وهواللاطرالر مانى وخواطرالاعمال والتروك تكون ملكمة وشمطانية ونفسمة لاغمرذلك وكل من عندالله في الهؤلاء القوم لا تكادون منفهون حديثًا فاحرى قديمًا فالهدمها فحورها عملاأوتركالحسئه عمل بدالشه طان وتقواها عملاأوتر كالجسئه عملي بدملك فهن راقب خواطره من طرقها فقدأ فلإ فانه بعيلمين بأخيذها ومن تعرض الهيامن القياعيدين لهاكل من صيدومين غفل عن طرقها وماشعر بهاحتي وحـدهافي الحل كاتحدها العامّة عمـل عقيضاها وهوعمل الحماهل مالشيئ فان كان خـ مرافع ك مالمصادفة وان كان شرافكذلك لان الخياطر الاول الذي أتماه مالعلم تى بعدده من الخواطروع لى يدمن يأتيه لم يشعر به ولاعله ولاشا هده ففيا ته حكمه فلما فحنته هـ له واطر العملية على حين عفله وعدم تقظ ومراقبة اطرقها على يقتضاها فكان خيره وشره مصادفة ورأيت ابرالحجازى المحتسب بمدينية فاسولم كون صاحب عبالم الشريعة بوفقه الله لاصابة الحكم وأعرف من صلاحه انه مافاته تكبيرة الاحرام خلف الامام في العلوات كلها يحامع القرو سنالى ان مات رجه الله تعالى فكانت أحكامه في حسمته تحرى على السداد ودوا فقة الشيرع الهيامامن الله وكان بقول إني لاعجب من أمرى مااشة تغلت بعيلم أحكام الشيريعة وأوافق حكم الشرع في جمع أحكامي ولم يقدر أحدمن على الشريعة بأخد علمه في حكم لم يقل به مجتهد هذارأ يتموحده من عامّة النياس معتني به ولم يكن من أهل الطريق بل كان حريصاعلى الدنيا مكاعليها كسائرعامة الداس لكنكان منورالماطن ولايشعر بذلك والخواطركاها خطايات الهسة ماهى تجليات ولهدذا ينشئها اللهصورا فى العدماء الذى هوالنفس الالهبى تحدث فن شهدها ولابرزقه الله علمانياذ ڪر رايخه له ان الخواطر تجل الهي لمايري من الصورة وهمذا هو السيم

وحعيل الله منه و بين هيذا القلب طرقاخسة عليها تمشي هيذه الخواطر الى القلب وهيذه الطرق احدثهاالله لماأحدث الشرائع فلولاالشرائع مااحدثها للهوجعلها كالهالة للقورمحمطة به فسمى الطريق الواحدوحوباوفرضا وسمي الشاني ندما والشالث حظرا والرابع كراهة والخيامس أماحة وخلق الملك الموكل مالقلب يحفظه عن أمرالله مذلك وعدين له من الطرق طريق الوجوب والندب وجعل فى مقابلته شيطانا أقعده الى جانبه عن غيرأ مرالله المشروع حسدامنه لمارأى من اعتناءالله بهذه النشأة الانسانية دونه وشفو فه عليه وعيلهما بفضي الميه من السعادة اذا قام بحق ما شرعله من فعل وترك وحعل الشيه طان مثل ذلك على طريق الحظر والحكر اهة سواء وجعل على طريق الاماحة شيمطانالم يحعل هنبالأمليكا في مقيابلته وحعيل قوى النفس كلهيا وحملتها مستفرغة لذلك الطريق وعمرها الله بحفظ ذاتها مت ذلك الظهورمن الشمطان وجعل الله في هذه النفس الانسانية. صفة القبول تقسل مهاعلي كل من يقسل علمها وقبل أحيداث الشير ائع من آدم الي زمانها الي انقضاء الدنسالم يكن ثم شي مماذ كرناه من ملك حافظ وشه مطان منازع مناقض بل كان الامن كإيؤول المه عندار تفاع الشرائع من الله الى عبده ومن العبد الى الله من غدير تحجير ولاحكم من هذه الاحكام بل تصرّف بحسب ما تعطمه ارادته ومشيئته ثم خلق الله لهذه النفس الانسانية صفة المراقبة لماردمن هذه الطرق علمها وأوحى الهاالها ماان منه وبينها سفراء يأتون المهامن هذه الطرق ولااتقامة لهم عندلا وقد فنشأ ناذواتهم من صورة رسالتهم حتى اذارأ تمهم علمي بالمشاهدة مابعثهم الله به المك فتسقطى ولا تغفلي عنهم فانهم يرون بساحتك ولا يثبتون ويقول الحق قلت لهؤلاء السفرة انىأ وحدت في هذا المرسل المه صفتين صفة سمة الغفلة وصفة سمة بالمقطة والانتساه فان وحديته ومتصفا بالمقظة فهوالغرض المقصودوان وحندتموه متصفا بالغفلة فانقروا في مروركم علمه ما به فانه متمقظ فان تنقظ فلا تفويونه فاني جعلت له يصر احبد بدايد رك به صور تكم فيعلم ما يعثه كير مه وان لم تسقط المقركم فاتركوه و تعالوا الهنا وقدملك الله هسدا الملك الموكل مالحفظ والقرين الملازم والنفس قوة التصوير والتشكيل لمارون فشكلون امتياله حتى كأئه هووليس هووجعل هدده الامشال فيالمرتبة الثانية فصاعدا في المراتب لاقدم الهافي المرتبة الاولى فانزالها الصدق ولا تخطئ فتعمه ل النفس عقتضي ذلك انلياط الاول ف لا تخطئ ولا تحسكذ بأبدا وأتما التي عيل صورة الخواطرالاول فقدتصدق وتحطئ بحسب قوة التصوير وحفظ أجزاءا لصورة وكذلك النظرة الاولى والحركة والسماع الاقول وكل أقول فهو الهي صادق فاذا أخطأ فلسر ماتيل وانماذ لله من حكم الصورة التي وحدت في المرتبة الثانية وأكثرم اقبة الامو والاول لا ، حيون الافي أهل الرح وقد رأيناه منهم وفي أهل الله خاصبة فهو في أهل الله رتبة عاصمة وحافظة من الخطاء والكذب وهو في الزواح قوة مراقبة وعبله وشهودو يسمون الخياطر الاول الهياحس ونقر الخياطر والسنب الاول فيابر دمن هؤلاء السفرة الكرام البررة على هـ ذه الطرق المعمنة لهـ ذا القال بلق من هو علمه من ملك وشه طان ونفس فمأخه من مادرالهه من هؤلاء مالملق فان أخه ذه الملك وهو مما مقبضي وحود على سيعادي أوحى المه الملائفي سرة أعمل كذا وكذا فيقول له الشيطان لا تعمله وأخره الى وقت كذاطمعامنه في أن لا يقع منه ما يؤدى الى سعادته وهوما يحده الإنسان من التردد في فعيل الخبروتركه وفي فعل الشمروتركه وكذلك اذاحاءهءلى طريق الاماحة فذلك التردّد في فعل المهام وتركه انماهو من النفس والشيطان لامن الملك والشيطان فأن لمة الملك ولمة الشيطان والمقابلة انما تكون في الار دعة الطرق من الاحكام وأمّا في المهاح فلة الشيه طان خاصة وماله منازج الاالنفس وانما كان للنفس المساحدون غبره لانها جملت على جلب المنافع ودف عالمضار والامرأبدا يتقدّ مالنهبي في لمة الملك والشبيطان فصاحب الامرفي الشبرهو الشيطان فلد التقدّم وصاحب الامر في الخبرانماهو الملك

شريعة لان الشريعة من جلة الحقائق والحقائق أمثىال واشساه فالشرع ينفي ويثبت فيقول ليس كمثله ثبئ وهوالسميع البصرفنني واثبت معاكما يقول وهوالسميع المصروهذا ول الحقيقة بعسه فالشريعة هي الحقيقة والحقيقة وانأعطت أحدية الالوهة فانهاأعطت النسب فيها فياأشتت الاأحدية الكثرة النسبية لاأحدية الواحد فان احدية الواحد ظاهرة بنفسها وأحدية الكثرة عزيرة المنال لايدركها كلذى نظرفتاك الحقيقة التي هي أحدية الكثرة لا يعترعليها كل أحدولما راؤاانهم عالمون مالشريعة خصوصا وعموما وراؤا ان الحقيقة لايعلها الاالخصوص منهم فترقوا بين الشريعة والحقمقة فحعلوا الشريعة الماظهرمن أحكام الحقمقة والحقمقة البطن من أحكامها المكان الشارع الذي هو الحق قد تسمى بالظها هر والساطن وهذان الاسمان له حقيقة فالحقيقة ظهو رصفة حق خلف حاب صفة عمد فاذا ارتفع حاب الجهل عن عن البصرة رأى ان صفة العمدهي عن صفة الحق عندهموعندناان صفةالعمدهي عين الحق لاصفة الحق فالظاهر خلق والساطن حق والساطن منشأ الظاهر فان الجوارح تابعة منقادة لماتربد مهاالنفس والنفس باطنة العين ظاهرة الحكم والحارحة ظاهرة الحبكم لاباطن لهما لانها لاحكم لها فينسب الاعوجاج والاستقامة للماشي بالمشيئه لاالي الممشي به والماشي بالخملق انماهوالحق وذكرانه عملي صراط مستقيم فالاعو حاج قد كون استقامة في الحقيقة كاعو حاج القوس فاستقامته اعو حاجه وبه كان قو سافلواستقام لم يحصل مااريد منه مذلك الاعوجاج فاعوجاجه استقامته فبافي العبالم الامستقيم لان الآخذ نناصيته هو الماشي مه وهوعلى صراط مستقيم فكلحركه وسكون في الوجود فهي الهمة لانها سيدحق وصادرة عن حق موصوف بانه على صراط مستقم باخسارا لصادق وهو هو دعلمه السلام فان الرسل لاتقول على الله الاماتعلهمنه فهمأعلم الخيلو باللهوليس للكون معذرة اقوى من هذه فنرجة الرسيل بالخلق تنسه وخلق على مدل هذا والماحكاها الحق عنه معنامقالته وعلناان ذلك من رجته بناحيث عرقنا عنل هذا فكانتعر بفه اباناعا قاله رسوله بشرى من الله لنامن قوله لهم البشرى في الحماة الدنياوفي الاخرة فكانت الشرى من كلمات الله ولائد بالكامات الله ومزياب الحقيقة كونه تعالى عين الوجود وهوالموصوف مان له صفات من كون الموجودات ذات صفات تم أخبرانه من حسث عسنه عن صفات العمدوأعضائه فقال كنت سمعه فنب السمع اليءمن الموجود السيامع واضافه المه ومائم موحود الاهوفهوالسامع والسمع وهكذاسا ئرااقوى والمدركاتبها ليست الاعينه فالحقيقة عبز الشريعة فافهم والله بقول الحق وهو يهدى السسل

\* (الباب الرابع والسنون ومائنان في معرفة الخواطر وهو مايرد على القلب) \* والضمير من الخطياب من غييرا قامة وهو من الواردات التي لا تعمل لك فيهافاذا قامت فهي حديث نفس ما هي خواطر شعرف العني

اعلمان تله سفراء الى قلب عبده يسمون الخواطرلاا قامة لهم فى قلب العبد الازمان مرورهم عليه ا فيؤدون ما أرسلوا به اليه من غيرا قامة بذواتهم لان الله خلقهم على صورة رسالة ما أرسلوا به فكل خاطرفان عينه عين رسالته فعند ما يقع عليه عين القلب فهدمه فاما يعمل بمقتضى ما أناه أولا يعمل

ماسيماب النزول والحبكم بقبال شرعت الرمح قبلدأي قصدته به مستقبلا والشريعة من جله المقائق فهي حقيقة لكن تسمى شريعة وهي حق كلها والحاكم بهاحاكم بحق شاب عندالله لانه حكم بما كاف ان يحكم به وان كان الحكوم له على ماطل والحكوم علمه على حق فهل هو عند الله كما هوفي الحكم أوكماهوفي نفس الامرفنامن برى انه عندالته كإهوفي الحبكم ومنامن بري انه عنسدالله كماهوفي نفس الامروفي هيذه المستلة نظر محتاج الي سيرادلة فإن العقو ية قسداً وقعها الله في رمى المحصنات وان صدقوا اذالم يأنوبار بعة شهداء وقال في قضية خاصة كان الرامي كاذبافيها فقيال لولاحاؤا عليه ماريعة شهدا كماقة رفى الحكم فاذالم مأ تواما إشهدا وفاؤلتك عندالله هم الكاذبون فقوله أولئك هل مريد هذه الإثبارة لهيذه القصة الخياصة أوبريدعوم الحكم في ذلك فحلد الرامي انما كان لرميه والكونه ملحاءمار بعة شهداء وقد بحكون الشهداء شهداء زورفي نفس الامر وتحصل العقوية تشهادتهم في المرمى فيقتل وله الاجرالتيام في الاخرى مع تبوت الحكم علمه في الدنيا وعلى شهود الزورو المفتري العقوية في الاخرى وان حكم الحق في الدنيا بقدوله شهادة شهود الزورفيه ولهذا قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انماأ مانشير وانكم لتختصمون لدى ولعل أحدكم مكون الحن مجعته من الاتخرفين قضدت له يحق أخده فلا مأخده فانما أقطع له قطعة من النارفقد قيني له بماهوحق لاخده وجعله له حقا معكونه معاقساعلمه في الاحرة كايعاقب على الغسة والنحمة مع كونهما حقافها كل ما كان حقا في الشيرع بقترن السعادة به ولما كانت الشريعة عبارة عن الحصيم في المشروع له والتحكم فيه بها كان المشير وعله عبدا فالتزم عبوديته لكون الحبكم لا متركد برفع رأسه نفسه فبالهمن حركة ولاسكون الاولاشرع في ذلك حكم علمه عماراه فلذلك جعلت الطبائفة الشريعة التزام العمودية فإن العمل محكوم علمه أبدا وأماقواهم بنسبة الفعل المكفانك اذاكم تفعل مابريده منك السمدوالاف اوجب علمان الاخذيه ولذلك رفع القلم عن لاعقل له ويكنى هلذا القدر في علم الشريعة والله يقول الحقوهو مدى الساسل

\* (الباب النااث والستون وما تنان في معرفة الحقيقة وهي سلب أوصافك عنك بأوصافه فإنه الفاعل مك فعك منك لا أنت مامن دامة الاهو آخذ بنا صعتها) \*

ان الحقيقة تعطى واحدا أبدال والعقل بالفكريني الواحد الاحدا فالذات ليس اهما ثمان فيشفعها الاوالكون يطلب من آثماره العمد ال الاأهمل فيهما ولاأبا ولاولدا

والكل لىسسوىءىن محققة

لمأبدنا الله وابالأبروح منه ان الحقيقة هي ما هو علمه الوجود بمافسه من الخلاف والتماثل والتقابل ان لم تعرف الحقيقة هكذا والافياء, فت فعين الشير بعية عين الحقيقة والشير بعة حق ولكلحق حقيقة فحق الشريعة وجودعنها وحقيقتها ماينزل في الشهود منزلة شهودعنها في باطن الامرفتكون فيالباطن كإهي فيالظاهر من غيرمن يدحتي اذاكشف الغطاءلم يختل الامرعلي الناظر قال بعض الصحابة لرسول الله صـــلي الله علمـــه وسلم أنامؤمن حقافات عي حق الايمــان وهومن نعوت الماطن فانه تصديق والتصديق محله القلب وآثاره في الحوارح إذا كان تصديق له اثر فان كان تصديق ماله أثرفلا يلزم ظهوره على الحوارح كاقال والفرج يصدق ذلك أوبكذبه فنسب الصدق الى الفرج وهوعضوظاهرفقال لهرسول اللهصلي اللهعلمه وسلمفاحقمقة أيمانك فقال كاني أنظر اليعرش ربى ارزا وقد كان صدق رسول الله صلى الله علمه وسلم في قوله أن عرش ربي يبرز يوم القيامة فحعله هذا السامع مشهود الوقوع في خياله فقال كاني أنظر اليه أي هوعندي بمنزلة من اشاهده بيصري فلما أنزله منزلة المشهود البصرى والوجود الحسى عرفناان الحقيقة تطلب الحق لاتخالفه فياثم حقيقة تخالف

## \* (الباب الثاني والستون وما تتان في معرفة الشريعة) \* الشريعة التزام العبودية بنسبة الفعل المك

ان الشريعة حدماله عرج عليه أهل مقامات العلادرجوا عليه أهل مقامات العلادرجوا علوامعارج من عقل ومن هم الخضرة دخلوافيها وماخرجوا عليه من عظم القدرمنه وما عليه عليه من الذي جاؤابه حرج

الشهريعة السينة الظاهرة التي جاءت الرسل بهياعن أمس الله عزوجل والسينة التي استدعت على طريق القرية الى الله كقوله تعالى ورهمانية المدعوها وقول الرسول صلى الله علمه وسلم من سن سنة حسنة فاحازانيا التداع ماهو حسن وجعل فيه الاجر لمن المدعه ولمن عمل به وأخبران العامداته بما يعطمه نظره اذالم يكن على شرع من الله معين انه يحشر أتمة وحدة بغيرا مام يتمعه فجعله خبرا والحقه بالاخماركما قال في ابراهم ان ابراهم كان أمّة قانتا لله وذلك قبل ان يوحى المه وقال علمه السلام بعثت لاتمرمكارم الاخلاق فن كانعلى مكارم الاخلاق فهوعلى شرع من ربه وان الم يعلم ذلك وسماه الذي تصلى الله علمه وسلم خبرا في حديث حكم ابن حزام فانه كان يتمرر في الحياهلية بامورمن عتق وصدقة وصلة رحم وكرم وامثال ذلك فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم لماسأله عنذلك اسلت على ما اسلفت من خبرفسماه خسيرا وجازا دالله به فالشير بعية ان لم تفهم هكذا والافعا فهمت الشريعة وأتماتمة مكارم الاخملاق فهي تعريتها ممانسب البهامن المفسفة فانسفساف الاخلاق أمرعرني ومكارم الاخلاق أمرذاتي لان السفساف السرله مستند الهي فهونسمة عزضمة سناها الاغراض النفسمة ومكارم الاخلاق لها مستندالهي وهوالاخلاق الااهمة فتتمة النبئ صلى الله علمه وسسلم مكارم الاخلاق ظهر في تستنه مصارفها فعين الهامصارف تكون ما مكارم اخلاق وتعرى بذلك عن ملابس سفساف الاخلاق فمافى الكون الاشريعة مُماعلم ان الشريعة أتت بليان مانواطأت عليه الامة التي شرع الله لها ماشرع فنه ماكان عن طلب من الامّة ومنه ماشرعه ابتداءمن الاحكام والهذا كأن يقول صالى المله علمه وسلم اتركوني ماتر كتكم فأن كثيرامن الشهر يعة نزل بسؤال من الامّة لولم يسألوه مانزل واسباب الاحكام دنيا واخرة معلومة عنسد العلماء

على نو عين في الحلافة النوع الواحد خلافة عن تعريف الهي بمنشورو خلافة لاعن تعريف الهي مع نفوذ الاحكام منه ولا يسمى مثل هذا القرب على طريق الادب السان الادباء خلافة ولا هو خليفة وبالحقيقة هو خليفة وتال خلافة فالخلفاء من في الصاحون أيضا فالخلفة بغيرا لتعريف والامر الظاهر يعد من المستخلف في الصورة والماحكم غيره في العالم فانه لم يكن عن أمر من غيره بل هو حاكم لنفسه فن حصيكم في العالم لنفسه و نفاذ حكمه فيه من غير أمر الهي ولا استخلاف منعريف ولا منشور فهو اقرب من الصورة الالهمة ممن عقدت له الخلافة عن أمر الهي وتعريف ومنشور لكنه أقرب الى السعادة المطاوبة لهمن ذلك الذي لم يقترن بخلافة أمر الهي والقرب الى السعادة العلماء بالته وهذا القدركاف في معرفة القرب والته يقول الحق وهو بهدى السعادة هو المطاوب عند العلماء بالته وهذا القدركاف في معرفة القرب والته يقول الحق وهو بهدى السعدل

#### \* (الباب الحادى والستون وما تان في معرفة البعد) \*

اعلمان البعدهو الاقامة على المخالفة ويطلق ابضاعلي البعدمنك

البعدمنك دنو \* وتروشفع ونو المارأ يت اماما \* يقول للقوم سؤوا الصفوفكم في صلاة الها العلاو الدنو السموالية على النام السموالية المناطقة السموالية المناطقة ا

واعلرأن المعد يحتلف ماختلاف الاحوال فيدل على مايرا دبه البعد قرائن الاحوال وجمع ماذكرماه فمايكونقريا اذالم يكن صفة للعبدهوعين البعدهذاه والجامع اهذا الباب الذي أشار المه القوم وأتماحكم البعدعند نافقد يكون على خلاف ماقرروه بعدامع تقريرنا ماقرروه بعدا انه بعد بلاشك الا انازدنافيه امورا اغفلتها الجماعة لاانهم جهلوا مانذكره الاانهم مأذكروه في معرفة البعد وادخلوه في ماب القرب وذلك إن القرب اجتماع والمعد افتراق وما يقع به الاجتماع غير ما يقع به الافتراق فالمعد غ مرالقرب فاذا اجمّع امران في شئ مّا فذلك غاية القرب لأن عين كل واحد منهما عين الا خرفهما وقع فيها لاجهاع فاذاتمنزكل واحدمن العينين عن صاحبه ننعت لايكون عينه للاخر فقد تميزعنه واذاتم عنه فذلك المعد لأنه لمس عمنه من حمث ما هو علمه مما وقدم له به الافتراق و يظهر ذلك في حدود الاشماء واذاوقع المعداختلف الحكم وقد يكون المعدينعت عرنبي كالمكان والزمان والحد والمقدار والاكوان والالوان في حق من نطلب ذا ته هـ بده النعوت فاذا عقل امر اللاا جمّاع بين واحد منهمامع الاخروا فترقاص جمع الؤجوه كاها فذلك غابة البعد وفلا ابعدمن العالم من الله لانه ماثم من حمث ذاته شئ يجمع بينهما وهذا موجود في قوله تعالى والله غني عن العالمين وكان الله ولاشئ معه منزل فىدرجة البعددون هذا فنقول العبدلا يكون سدالن هوعبدله فلاشئ أبعدمن العبد من سمده فالعمودية ليست بحال قرية وانما يقرب العمد من سمده بعله اله عمدله وعله باله عمدله ماهوعين عبوديته فعبوديته تقتضي له المعدعن السمدوعلهم القتمضي القرب من السمد قال الله لايه ريد الدسطامي لماحار في القرب وماعرف بماذ ايتقرب المه فقيال له الحق في سرميا المايز يدتقرب الى عماليس لى الذلة والافتقار فنفي سيمانه عن نفسه هاتين الصغتين الذلة والافتقار ومانفا القرب عنه مع كونه ماصفة بعدمنه فن قامت به تلك الصفة التي تقتضي البعيد فهو بحث هي وهي تقتضي المعد وفالأبو يزيدلر به فى وقت آخر بماذا اتقرّب المك فقيال له الجق أترك نفسك وتعيالي واذاترك نفسه فقد تركة حكم عبوديته لماكانت العبودية عين آلبعيد من السيمادة فالعبيد بعسيد من السمد فطلب منه في الذلة والافتقار القرب العمودية وطلب منه في قرب النفس القرب بالتخلق باخلاق الله وهوما يكون به الاجتماع فالتحلى في غبرمادة تحلى البعد وفي المواد تحلى القرب وأتما المعد سنالا سماء الالهمية فكل اسم لايكون العسد تحت حكمه في الوقت فهو معسد منه واعلمان

ولكن همه في ذلك على طبيقات مختلفة في أي دار كانو اأومن أي صنف كانو اوسو اء تصد واالقرب بذلك العمل أولم يقصدوا فان العمل يطلب منزانه وقدوقع من الجارحة فهوحق لهابذاك العمل ولم يقصد فان العمل يطاب مرانه وقد وقع من الحارحة فهو حق لهاو النمة حق للنفس حتى اله لوذكرالله بمن فاحرة مقتطع مهاحق أمزئ لكان للعارحة أجرذ كرالله لماجرى على اللسان وعلى النفس وزرمانوته من ذلك والتنسه على ماذكرناه كون حكم ظاهرالشرع أسقط عنه بمينه حق الطالب فاذا كان أثرها فى الظاهر مهذه القوة في الدنيا في اظنك ما تحنيه تلك الحيارجة الذاكرة ربها في الاخرى فإن الحيارجة لاخسرلها بمانوته النفس من ذلك فحظها النطق بذكرالله لاتدرى أن ذلك الذكر يعود منه ومال على النفس أملاولا تدرى هل هو مشروع أوغيرمشروع ولذلك اذائه دت الحوارح والحلود بماوقع منها من الاعمال على النفس المديرة لها ما تشهد يوقوع معصمة ولاطاعة وانماشها ديما بما عملته والله تعالى لابعلر حكمه فى ذلك العمل والهذا اذا كان يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم وأبنهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ولم يشهدوا بكون ذلك العمل طاعة ولامعصمة فان مرتبتهم لاتقتضى ذلك فالانسان من حمث سعمدكاه ومنحمث نفسسه انكان مؤمنافهوصاحب تخلمط وأتماقرب اللهمنه فعلئ نوعين النوعالوا حدقه بدرجة وعطف وتحاوز ومغيفرة واحسان والنوعالا تخرقرب لايمكن كشفهلكن نومئ المه فنقول لا يخلوا لحق مع كل عبد عندما يتحلى له ان يظهر له في مادّة أو في غـر مادّة فان تحيل له فى مادة وهوا اصورة يقع القرب من الله لذلك العبد تلك المادة في مجلس الشهود وحضرة الرؤية وان تحل له في غيرمادّة كان قرب المنزلة والمرتبة كقرب الوزير والقائن والوالي وصياحب الحسمة من الملك فانه قرب متفاضل وقدمدني مجلس الأدون السارره بأمن ينفذه في من تبته وبكون الاعلى أبعدمنه مجلسا في ذلك المجلس ولا بقضي قريه في ذلك المجلس بأنه أعلى رتبة من الاعلى منه فان حكم المواديحانف حكم النفوس فىالصورة واذا علته ذافقدقر بتمن العلم بقرب الحقوالقرب بين الاثنين على حدوا حدفن قرب منك فقدا تصفت بأنك منه قريب وفي نفس الامرايس للبعد من الله سندل وانما البعد امر اضافي يظهر في أحكام الاسماء الالهية فزمان حكم الاسم الالهي في الشخص هو زمان اتصافه مالة رب من العمد وقرب العمد منه والاسم الالهي ّ الذي ماله حكم م الوقت فيالشخص هو منه بعمد فكيف تصف بالمعد عنه لل وتتصف بالمعهد منه من أنت في قبضته ألم يفتح لاآ دميده الممني تعيالي وكلتابديه عين مباركة فيسطهها فاذافهها آدم وذربته وهل بؤيد شقاءمن هو في يمن الحق لاوالله وكان في القيضة الاخرى جسع العالم فانظر في اختيار آدم بمن الحق للتممن كونه بعرف ان كاتي بدى ربه عن مماركة وليس الاماذ كرناه ولولاما كان التحسلي لا دم في صورة مادية ما اتصفت المدان بالقيض والبسط فقد نبهتك على معرقة القرب حتى تشهده من نفسك مع الله كنت منأهل التحلي في هذه الدار واذاوقع التحيل في الموادجاءت الحدود بغيرشك فجاء الشبرا راع والباع والسعى والهرولة بحسب مايقتضمه الحيال فان قرب الوادّ تابع للاحوال فعهلي قدر كونالقرب في المادّة بن القر بن المعلم بذلك القرب أن حاله أعطى ذلك فهو ترجمان غن الاحوال وأمّا القرب من الله بحيازة الصورة فلمس ذلك الالخلفاء خاصة سواء كانوا رسلا ا ولم تكونو افان الرسالة لدست بنعت الهيبة وانمياهي نسسية بين مرسل ومرسيل المهليذ يريدأن يبلغه الى هــذا الشيخص المرسل المه فالرسول خلمفة ونائب في التبليغ خاصة وتتم باية انماهي في الحكم بما تعتضمه حقائق الاسماءالالهدية من القهر والارعاد والابراق والاخذ والعفووالتحياوز والانتقام والحسياب والمصادرة وماثماصعب فيالالهمات من المصادرة اذالم تقع عن حساب أوتحاوز في الاخيذ حيد الاستحقاق وذلك قوله لاييأل عما يفعل فالاخذ والتجاوز بعدالتقرنز والحساب والسؤال في قوله وهمد ألون وقوله فللها لحجة البالغة فالقرب بالصورة

فهو يتضمن السعادة وزيادة ولولاالا يماء الالهسة وحكمها فيالاكوان ماظهم حكم القرب أوالمعد في العيالم فإن كل عهد في كل وقت لا يدّ أن مكون صياحت قرب من اسم الهي صياحت اعيد من اسم آخر لاحكمله في الوقت فان كان حكم ذلك الاسم الحاكم في الوقت المتصف بالقرب منه يعطى لأمسد فوزامن الشقاء وحمازة اسعادته فذلك هو القرب المطلوب عندالقوم وهوكل مابعطي العبد سعادة وان لم يعط ذلك فليس يقرب عند القوم وان كان قريامن وحه آخر لامن حيث ما وقع عليه الاصطلاح أخبررسول اللهصلي التهءليه وساءن دمه في هذا الباب ان الله بقول ما تقرب المتقربون ماحبالي من اداءما افترضته عليهم ولايزال العب ديتقرب الى بالنوافل حتى أحسه فاذاأ حسته كنتله سمعاوبصراويداومؤ يداوفال سيحانه في الحديم الصحيح من تقرّب الى شبرا تقرّبت اليه ذراعا ومن تفرّب الى ذراعاتقر بت السماعا ومن أتاني عشى أسمه هرولة وعال تعالى واذاسألك عبادي عنى فانى قريب أجسد عوة الدّاعي اذا دعان وقال في حق المت ونحن أقرب السه منكم ولكن لاتمصرون ومعناه عندنا لاتمهزون يتول تمصرون ولكتن لاتعرفون ماتتصرون فكانكم لاتبصرون واعلرأن القرب على ثلاثة انحاء قرب بالنظر في معرفة الله حهد الاستطاعة أصاب في ذلك أوأخطأ بعدبذل الوسع في الاحتماد في ذلك فقد يعتقد الجمتم له ماايس ببرهان انه برهان فيجاز به الله محازاة اهل الهراهن الصحيحة وقدنيه سحانه على ما يفههم منه ماذكرناه وهو قوله ومن يدع مع الله الهاآ خرلابرهان له به وقدرأي بعض العلماءان الاحتماد بسوغ في الفروع والاصول فان أخطأ فله أجر وانأصاب فلهأ جران والنوع الاسخر قرب بالعدلم والنوع الشالث قرب بالعمل وينقسم على قسمن قرب باداءالواجمات وقرب بالمندومات في عمل الظاهر والماطن فاماقرب العلم فاعلاه توحسدالله فى الالوهمة بأنه لااله الاهوفان كانعن شهود لاعن نظر وفكرفهومن أولى العلم الذين ذكرهم الله فى قوله شهدالله اله الاهو والملائكة وأولوا العلالانالشهادة ان لم تكن عن شهو د والافلا فان الشهود لامد خله الرب ولا الشكولة وان وحده بالدلسل الذي أعطاه النظر فياهو من هذه الطائفة المذكورة فانه مامن صاحب فكروان أنتج له علماالا وقد يخطر له دخل في دله وشهه في رهانه مؤدّه ذلك الى التعبروا انظر في ردّناك الشيهة فلذلك لا متوى صاحب النظر في علم ما بعطيه النظرقوة صاحب الشهود وهذاالصنف اذاقضي الله علمه مدخول النار لاسماب اوجت لهذلك فهو الذي يخرجه الحق من النبار بعيد شفاعة الشيافعين وأتماقرب العمل فهو عمل ظاهروهو ما يتعلق بالحوارح وعبلماطن وهوما تتعلق بالنفس فاعترالاعمال الباطنية الاعمان باللهو بماجاء من عنسده لقول الرسول لاللعلم بذلك وعمل الايمان يع جميع الافعال والتروا فامن مؤمن يرتحب معصمة ظاهرةاو باطنة الاوله فهاقرية الى الله من حمث ايمانه بهاانها معصمة فلا يخلص أبد المؤمن من عمل سيء دون أن مخالطه عمل صالح وهو قوله تعالى فمن هذه صفته عسى الله أن يتوب علمهم وماذكرلهم وربة فماتاب هنافي همذه الاته علمهم لمتوبوا وانماهو رجوع بالعفووا تتجياوزوعسي منالله واجبة عندجمع العلاء فالشرط المصحير لقدول جسع الفرائض فرض الايمان ثم يتقسرب العمد بأداءالفرائض فنحصل له هنا ثمرتها كان سمعاللعق ودصرا فهريدا لحق مارادته على غبرعلم سنه أن مرادهم ادلله وقوعه فان علفلس هوصاحب هذا المقام هذا ميزان أداء الفرائض وهوأحب مايقة بيه الحالله وأمّا قرب النوافل فانه أنضا يحمه الله ومحمة الحق أعطته ان تكون الحق معممه وبصره هذاميزانها فيقرب النوافل ولما كانت المحمة الهامر اتب متمثرة في المحب قدل فهه محب واحدوقد وصف الله نفسه ماحب في قوله أحب الي من اداعماا فترضية علَّمه وفي النوافل قال أحبيته من غير مَفَاضَادَ وَافْتَرَضَ عَلَيْهِ الايمَانِ بِهُ وَبِمَاجًا ۚ مَنْ عَنْدُهُ فَالمُؤْمِنُ لِهُ مِّرْتَهُ الحِبِ ﴿ وَأَمَّا عَلَ الجوارح فانه قرب أبضاولابذ أن تحبى الجارحة تمرتهاأى ثمرة علها فى حق كل انسان من غير تقسد

عن حكم وقته فلم يتأدّب مع واردوقته أراد الحق أن بنبهه عناية منه به فبعث الله هدذا الوارد رسولا من الله يكشف له عن فوت وقته وانه بمن أساء الادب مع الله فيند مه على ما كان منه من فوت الوقت في يرله هدذا الندم فضيلة ما فاته من وقته حتى يكون كانه ما فاته شئ فيترين وقته بزينة ندمه كما كان يترين بن ينه أديه معه لوحضر معه ولم يفته فهدذه فائدة الهجوم البرالوقت الذي فاته ولنا في ذلك ما در لحرالذي قد فات من عمل \* ولتخذز ادلنا الرحن في سفول

وأمَّا المواده فهي أيضا فحأة الهدة نفعاً القلوب من حضرة الغب بحكم الوقت ولاتأتي في اصطلاحهم هده المواده الاأن تعطى فرحافي القلب أوحز نافت فحل اوسكي وهو قول أبي ريد ضحكت زماناو بكت زماناريدانه كان في حكم البواده نم قال واناالموم لاأضحك ولاأبكي يعرف ما تقاله من تأثر حال البواده فيسه الى حال العظمة ولا تكون البواده الافين يتصف ومن لاوصف له لامديهة له غندرأنه لما كانت المواده من حضرة الهوّ لم يعرف حتى تأتى فاذا وردت انما ترد فجأة وبغتة فتعطى ماوردت به وتنصرف وأمّاالبديهة التي تعرفها الناس فلست تتقمد بفرح ولاترح فياهي التي اصطلح علها القوم وهي عبتها الاأن القوم ماسمو ابديهة الاما أوجب فرحا أوترحا وأمااذا لم يوحب ذلك فأحوالهم فها أحوال الناس غمرأن أهل الطريق يعلون أن المواده اذا وردت لأيخطئ حكمهاأ ابيتة ولها الاصابة في كل ما تردبه ولهذا اذاسأل الشيوخ تلاميذهم عن مسألة على وحدتعلم الاخذعن الله لايتركونه يفكرفى الجواب فكون جوابهم نتيحة مافكروا وانما يقولون له لاتح الأعا عطراك فماسئات عنه عندالسؤال فتنظرالي قلبك مأألق فيه عند ورود السؤال فاذكر هسادئ الرأى في كل نفسه فان لم يفعل فلا يقسل منه الحواب وان أصاب عن فكرونظ, فإنّ الله لابغفل في كل نفس عن قلب أحد من عباده بل هو الرقب علمه فهمه في كل نفس ماريده سيحانه فا جعاب القاوب المراقبون قلوم\_م من أجل آثار ربهم <sup>ف</sup>ما يجسون بورود الوارد في كل نفس بحسب ماريدونه فنعملون بمقتضاءان وافق المزان الشرعي الذي قد شرع لسعاديهموان لم يوافق طريق السّعادة فانّالهم لهذا الوارد أخذا مخصوصافهأ خذونه تنسهامن الحقوتعر بفالامؤثرا في ظاهرهم ولاباطنهم فهدذا قدسنامعني المواده والهجوم عندالقوم والله يقول الحق وهويمدى السسل

الباب الستون وما تنان في معرفة القرب وهو القيام بالطاعات وقد يطلقونه ويريدون به قرب قاب قوسن وهما قوساالدائرة أدا قطعت بخط أوأدني

فيدا | قوسان ذلك قرب الحق فاعتبروا | الفاحر الفافاحر | الفاحر الفاحر المادة المحرى به المناحر المورد المور

اذا قطعت بخط أكرة فبدا الى حقيقة أدنى منهما فاذا ان المعارج للارواح نسيتها

قال تعالى و فَن أقرب المه من حب ل الوريد فوصف نفسه بالقرب من عباده والمطاوب بالقرب المماهو ان يكون صفة العبد في صف بالقرب من الحق اتصاف الحق بالقرب منه كما قال وهو معكم أيما كنتم فالرجال يطلبون أن يكونوا مع الحق أبدا في أك صورة تجلى وهو لايزال متحلما في صود عباده داعًا فيكون العبد معه حيث تجلى داعًا كالا يحلوا لعبد عن اينية داعًا والله معه أيما كان داعًا فا العبار فون لايزالون في شهو دالقرب دا عمن لا نهم الون في شهو دالقرب دا عمن لا نهم الون في مشاهدة الصور في نفو سهم وفي غير نفو سهم وليس الا تجلى الحق واما القرب الذي هو القيام فل مناطاعات فذلك القرب من سعادة العبد ما أهو زمن شقاوته وسعادة العبد في يل جميع اغراضه كلها ولا يكون له ذلك الافي ألحنة وأما في الدنيا فانه لا يدّمن ترك بعض اغراضه القادحة في سعادته فقرب العامة والقرب العامة والقرب العامة والقرب العامة ما في المناه والقرب العامة ما في المناه والقرب العامة والقرب العارفين ما ذكر ناه والمترب العامة والقرب العارفين ما في المناه والقرب العامة وا

ممئت المحدثات وقدوسم اللهم انفسه كماوسمها بكونه قدير اوخلا فاوعلم اوغيرذلك فهوللكل عند طائفة أصل للاصل النسبي الذي أوجد العالم وبعضهم فرق فحسل خلاف الاسماء الحسني أصلا فى الحكون منقولا في الجناب الالهي وحكم هذه الحاضرة في كل مخص بحسب ما يتقوى عنده ويعطمه النظرفتختلف أحوال أهلانلهفى ذلك وهوقوله انفى ذلك لاكبات اقوم يتفكرون والتفكر فىذات الله محيال فلا يهتى الاالتفكرفي الكون ومتعلق الفكر الاسمياء الحسني وسميات المحيد ثات فالاسماء كلها أصل في الحكون على هـ ذاالنظر فاذاوقف على محاضرة الاسماء ومناظر تهاعلم منأثر فىوجود الكون بعدان لميكن هلأثرفمه الحق الوجودأ واستعداده أوالمجوع وهدده فائدة المحاضرة والله بقول الحقوهو يهدى السسل

الباب الشامن والخسون ومائتمان في معرفة اللوامع وهي ماثبت من أنوار التحلي في وقتمن وقريها من ذلكُ

> عندتغريدي بتحريدي أذنت فسنا بتحديدي حلتر كيب وتبديد ظاهر فقص توحدي

لمعت أنو اربوحمدي كلاأبدت لواسعها كلمحدود بؤول الى فصله من حسه علم

اللوامع فوق الذوق فانما تزيدعلي المدءودون الشرب فان الشرب قد ينتهي الى الرئ وقدلا ينتهي فاذاثبتت أنوارالتحيلي وقتىن اوقريباس ذلك فهي اللوامع وهذالا يكون فى التحلي الذاتي وانميا يكون فى تج ـ بى المناسبات فاذا تجلى فى المناسبات دام بقد رَبُوت تلك المناسبة والمناسبات صغيرة الزمان قصيرة في الثيوت لانّ الشوُّون الالهمة لا تتركها وماسوى الاعسان القيامَّة بأنفسها اعواضّ سريعة الزوال وانماثيت وقتين وقرسامن ذلك لان الوقت الاول اظهورها والوقت الشاني لافادة ماتعطمه ممالمعت لدفان المحل يدهش عند لمعانها وهو حديث عهدما اتحلي الذي فارقه فتتريص هذه اللوامع وأعنى بتربصها بواليهاحتي يزول الدهش والتعلق بماكان علمه فيقبل ماأتته هدذه اللوامع فاذاحصل القبول مضى حكمهافزالت وجاءغ برهامنلهاأ وخلافها وصاحبها أبداسر يع الرجوع الى عالم الحس ولاترد هذه اللوامع الإبعلوم الهمة لاتعلق الهابعلوم الحكون فهي الهمة مجرّدة هـ ذاميزانها فان وجد الانسان عمل يكون في حاله في هي لوامع لان ضروب التحملي كنبرة متذوّعة الحكم فأعلمذاك والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

الباب الناسع والخسون ومائتان في معرفة الهجوم والبواده فالهجوم ماردعلي القلب بفوت الوقت من غيرتصنع منك والبواده ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة وهواماموجب فرح اوترح

> نورالبواده فجا تالغيوب على ال قلب تقلب في ظلمانه زمينا ا حالا فتلحته عالة الزمنا ماد برت روحنا نفسا ولابدنا

وواردات هجوم الكشف تورثها لو أنها وردت لروح نشأتنا

اعملم ايدناالله وأيالة بروح منه أن البواده والهجوم والصحور أندكر والذوق والشرب وامثالهاانما هى واردات الغيب ترد على القلوب فتؤثر فيها أحوالا مختلفة فيمن قادت به ويسمون ذلك الحال بالوارد الوارد على القلب فجأه من غير تصنع فعطميه ذلك الوارد حسرة فوت الوقت فانه منب لمن غفل قنصب الله صورة البدرمع الشمس مشدلالغلافة الالهمة لان الحقيرى نفسيه في ذات من استخالفه على كال الخلقة فانه لا يظهر له الا في صورته وعلى قدره ومن يرى أن الحق مر آة العالم وأن العالم يرى نفسه فيه جعل العالم كالشمس والحق كالبدر وكلا المثلن صحيح واقع واعلم أن القدقد نسرب الامشال للذاس فقال كذلك يضرب الته الامشال اللذين استخبابو الرجم الحسيني الاته في العالم من المشل ضرب مشرل المعمل منه انه هو فع له دليلا عليه وأمن نا بالنظر فيه هما ضرب الله في العالم من المشل صورة القدم مع الشمس فلا يزال الحق ظاهرا في العالم والما المقالم الخالم والعالم على الكال فالعالم كامل وجعل المعالم وجهين ظاهرا وباطنا في انقص في الظاهر من ادرالة تجليه أخذه الباطن فظهر فيه فلا يزال من تبد يظهر فيها تعلى بالاسم الظاهر فلا يبطن عن العالم شئ من الامر وذلك في موطن مخصوص وهو في العموم مؤطن القيامة ومن شة يظهر فيها الحق في العالم في المناطن فتشهده القلوب دون الابصار ولهدذا يرجع الامركاء المه ويجدكل موجود في فطرته الاستفاد المه والاقرار به من غير علم به ولا نظر في دليل فهذا من حكم تجليه سيحانه في الباطن ومن شة ثالثة له فيها تجل في الظاهر والباطن في دليل فهذا من حكم تجليه سيحانه في الباطن ومن شة ثالثة له فيها تجل في الظاهر والباطن في دليل في المناه وتحتلف من اتب العالم في نفسها فهو يتجلى في العالم في نفسها فهو يتجلى في العالم على الدوام وتحتلف من اتب العالم في نفسها فهو يتجلى في العالم في نفسها فهو يتجلى في العالم في نفسها فهو يتجلى في العالم في نفسها فهو يتجلى المناه في نفسها فهو يتجلى في العالم في في المدال في نفسها فهو يتجلى في العالم في في المدال في نفسها فهو يتجلى في العالم في في المدالم في نفسها في المدالم في نفسها في ولي المدالم في نفسها في في العالم في نفسها فهو يتجلى في العالم في في المدالم في في العالم في في المدالم في في المدالم في في العالم في في ا

الباب السابع والخسون ومائتان فى معرفة المحاضرة وهى حضور القلب سواتر البرهان ومجاراة الاسماء الالهية بماهى عليه سن الحقائق التي تطلبها الاكوان

دابل على المانى دليل على الآتى كوجدان آلام ووجدان اذات ولاعند من يدرى وجود لاثمات محاضرة الاسماء في حضرة الذأت أقول بها والكون يعطى وجودها فاولاو جود المحوماصم عندنا

المحاضرة صفة أهل الاعتباروالنظر المأمور به شرعافها يفرغون من نظرفى دليل بعداعطائه اياهم مدلوله الاو يظهرا لله لهم داملا آخر فيشتغلون بالنظر فيه الى أن يوفى لهم ما هو علمه من الدلالة فاذا حصلوا مدلوله أراهم الحق دلهلا آخره حكذا دائما وهوقوله تعالى سنريهم آباتنافي الافاق وفي أنفسه بمفد كرأنه ريهم آمات ماجعل ذلك آمة واحدة ثمر قال حتى تبين لهمانه الحق وهوعثو رهم على وجه الدلمل وحصول المدلول وهيذه مسألة تختلف فههاا هل فتوح المكاشفة فنههم من يعطي الدلمل ومدلوله كشفاولا يعطى أمداذلك المدلول دون دامله حتى زعم بعض العلماء مه أن علوم الوهب التي من شأنها أن لا تدرك في النظر الامالدامل العقلي لا توهب لمن وهب الابأ دلتها فانهام امر تسطة ارتماطاعقليا ومنهمهن يقول انه قد يعطى الله من بشاءمن العلوم التي لا تدرك في العقل الإمالا دلة بغير دالمهالان المقصود ماهو الدلمل وانما المقصود مدلوله فاذا حصل يوجه من الوجوه من غبر الدلس الذي نرتمطيه فى النظر العقلي فلاحاجمة فى الدليل اذقد علمناأن الدليل يقابل حصول المدلول فى النفس وانهم مالا يجتمعان وهذا غلط وانماالذي لا يجتمع مع المدلول النظر في الدليل لاعين الدليل فان الناظر فىالدلىل فاقد ومحصل المدلول واحدوقد تكون الحانيرة من العمد مع الاسماء الالهمة والكونية من حيث ان الاسماء الكونية قدوسم الحق مها نفسه والاسماء الالهسة قدوسم الكون بهانفسه واستحق الجنابان الاسماء جمعها وهذا ممايقوى حديث خلق العالم على الصورة فأذا حضرت الاسماء الالهية وأجماء الكون حرت أسما الكون في ميدان المفاخرة فان الله يستهزئ بالمنافقين وباهل الاستهزاء بالخناب الالهي ّ ويمكر سحيانه مالما كرين ويعب عن قهر الطسعة على قوّ تها في الحبيم وهيذا كله

وتعبت من ذلك حتى أعلت بأنهم وان كانوا من أهل الله من حدث انهم عاملون بأوا من الله لا عالمون فهم أهل ايمان ولما كان بين رسمة الالف من هده الحروف و بين الراء ثلاث من المباذلك لم تقوالراء قوة الالف فان الالف لا يحمل الحركة ولا تقبلها والراء ليست كذلك واعلم أن محق المحق أتم عند أهل الله في الدنيا والحق أتم في الا خرة ومحق المحق المنقورة بدالا أخص أهل الله وهو للعقول المنقورة هما كلها والمحق يفوز به الخصوص وهو للنفوس المنقورة جعلنا الله ممن محق محقه فانفر دبه حقه وهذه التي تسمى خلوة الحق فانه لا يشهد ولا برى وان عله بعض الناس فلا يصون مشهود الهومن هذه الحق يقد أهل الله الخافرة للا نفراد لما رأوه تعالى المحذه اللانفراد بعيده ولهذا لا يكون في الزمان المواحد يسمى المغوث و القطب وهو الذي ينفر دبه الحق و يحلوبه دون خلقه فاذا فارق همكله النور انفرد بشخص آخر لا ينفرد بشخص تفرا لا يتفرد به الحالمة في ما كان منه ثم يقول له قبلى ولا بلغني مع على بأن حاصة أهل العبد عربه وحده فيضع كنفه عليه و يقرره على ما كان منه ثم يقول له الى سترتها عليك في الدنيا وألم العبد مع ربه وحده فيضع كنفه عليه و يقرره على ما كان منه ثم يقول له الى سترتها عليك في الدنيا وألم العبد وذلك العبد عين الله في كان زمان لا ينظر الحق في زمانه الااليه وهو خين على الانفراد الالهي بالعبد وذلك العبد عين الله في كل زمان لا ينظر الحق في زمانه الااليه وهو الحال العبد عن الله في والسترا لا زمان الا ينظر الحق في زمانه الااليه وهو الحيات العبد عن الله في والسترا لا يقل والسترا لالعبد وذلك العبد عين الله في كل زمان لا ينظر الحق في زمانه الااليه وهو الحيات السيل

## \* (الباب السادس والمسون ومائنان في معرفة الابدار واسراره) \* شعر في المعنى

فانظر بهل و بلمونم كنف وما لافرق بين استوى فيه و بين عما ذاك الذى حازفي وحيده القدما في حضرة الذات في وحدد مقدما

بدرالرجوع الى بدرالسلول عما فان تعالى وجو دعن مطالبها من لايؤثر فى توحيده نسب ومارأينا العسسقل فى تقلمه

اعم أنه لا يقال في مذكورهل هوموجود أم لا حتى يكون ختى الوجود ومن كان وجوده ظاهرا الكل عن فانه يرتفع عنه طلب هل فانه استفهام والاستفهام لا يكون الاعن جهالة بحال من استفهم عنه وكذلك لا يقال لم الا في معلول ولا يقال ما الا في محدود ولا يقال كدف الا في فايل الاحوال والحق منزه عن هده الامور المعقولة من هذه المطالب بل لا يجوز علمه لا في حق من يرى ان الوجود هوالله ولا في حق من لا يراه فان الذي يرى أن الوجود هوالله فيرى أن حكم ما طلمت ما المحكات في الوقعت هده المطالب الاعلى مستحقها في المطالب عن الحق الامن حدث ظهورها يحكم عين الممكن لا من حيث انه هو المطلوب فالتمس على الطالب وأتما من لا يرى ان عين الوجود هوالحق فلا يجوز عليه هذه المطالب ثم نرجع فنقول أتما الابدار الذي نصبه من المهمن الوجود هوالحق فلا يحوز عليه هذه المطالب ثم نرجع فنقول أتما الابدار الذي نصبه والرحة والمقهر والا نتقام والعفو كاظهرت الشمس في ذات القمر فأ ناره كاه فسمي بدرا فرأى النه مستخفه فهو يحكم في من آذ الدرفك الدرفك المؤرث الشمسة في دات القم المدرفك المؤرث المنهم المديد على المراب خليفة وعلم عند المناسبة في العالم والحق يشهده فه والمعلم في دات من استخلفه في وحده من يقيده والعلم المن المناهم المنه لا يناهم الدي يو يو يكم من المناهم المناهم

الذى يؤدى الى عدم الاحترام المحرمهم الله العلم على مو بالله فهم يتخيلون انهم هم فى كل نفس وهم هم من حيث جو هريته ملامن حيث ما يتصفون به ولا تقل ان الامر ليس كذلك فان هذا من الاسرار الالهيمة التى قد حب الله عن ادراكها خلقا كثيرا من أهل الله أرباب فتوح المكاشفة فكيف حال غيرهم فيها فالسترلا بدّمنه اذلا بدّمنك فافهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب الخامس والجسون ومائتان في معرفة المحق وهو فناؤك في عينه وفي معرفة محق المحق وهو ثمو تك في عينه

> وعين الكون حق ثم خلق يقوم بذات من يفنيه محق من اسماء الحقيقة في سبق

فنا الکون فی الاعیان محق فان فام الدلیل علی وجودی وانی مالذی یحویه کونی

هذاالحقوأمًا محق المحقفهو

وهو فى التعقيق اندار فى لم تدركه أبصار دونه جب واستار ودليلى فيك آثار ان محق المحق ابدار فاذا أبصرت طلعته قال في الحداد حيناً في من أنا فقال خالقنا

اعلم أن المحق ظهورك في الكون به بطريق الاستخلاف والنياية عنه فلك التحكم في العالم ومحق المحق ظهورك بطريق السترعلمه والحاب فأنت نحجبه في محق المحق فمقع شهود الكون علمك خلقا بلاحق لانهـم لا يعك ون أن الله أرسلكُ ستراد و نهـم حتى لا ينظرون المه فحق الحق يقابل الحق ما هوممالغة في المحق وانما هو مثل عدم العدم فإذا أقهم العبد في خروجه عن حضرة الحق الى الخلق بطريق التحكيم فيهم من حمث لايشعرون فهو المحق وقديشعرون فى حق بعض الاشتفاص من هذا النوع كالرسل عليهم السلام الذين جعلههم انته خلائف في الارض يبلغون الههم حكم الله فيهم واختي ذلك في الورثة فههم خلفاءمن حبث لايشعرون ولايتمكن اهذه الخليفة الشعوريه وعين المشعوريه ان لايقوم في الخلافة الابعدأن محصل معانى حروف أوائل سورالقرآن المجمة منل ألف لام ميم وغسرها الواردة في أوائل بعض سورالقرآن فاذاأ وقفه الله على حقائقها ومعانها تعمنت لهالخلافة وكان أهلاللنما بة هذا في علم بظاهرهذه الحروف وأتماعله بباطنها فعلى تلك المدرجة برجع الى الحق فيها فهقف على اسرارها ومعانيها من الاسم الماطن الى أن يصل الى عامَّة ها فعجب الحق ظهوره بطيريق الخدمة في نفس الامر فيرى مع هذا القرب الالهي خلقابلاحق كمايرى العالمة بعضهم بعضافيمكم في العالم عند ذلك بما تقتضيه حقيقته عاهو سحة كونية للمناسبة التي بينه وبين العالم فلا يعلم العالم هذا القرب الالهي وهذا هو تحق المحق الذي يصل المه رجال الله فهو يشهد الله و بشهد الكون بنفسه لا مالله و محتون فى هـ دا المقام محققامن حروف أوائل السور المجمة بالالف والراء خاصة مع عله بما بتي منها غيرأن الحكم فيه للالف والراء في هدذا المقام حمث ما وقعادن السوروأ ما حكمه في العالم في هذا القام فن باقى هذه الحروف من لام وسيم وصاد وكاف وهاء وياء وعبن وطاء وسين وحاء وقاف ونون فهذه الحروف يظهرف العالم فى مقام محق الحق وبالالف والراعظهر فى المحق وهم الاولياء الذين قال فيهم النبي صلى الله علمه وسلم إذ اروًا ذكروا الله وذلك لان عن تجليهم بذين الحرفين في الصور الفااهرة عين تجلى الحق فن رآهم رأى الحق فهم اذارؤاذ كرالله لتحققهم بصفته فهم ميشاهدون الحق فيهم اذا يجلي الهم في صورة حق ولقد رأيته في هذا التجلي ورأيت كثيرا من أهل الله لا يعرفونه و سكروته

شبت أحكام العادات لانه بشهده فيها فلا يحكن له مع هذا أن يطاب رفع أحكامها ولا محرها في المنات على غاية الا يجاز والبيان والله بقول الحق وهو يهدى السبيل

\* (الباب الرابع والجسون وما ثنان في معرفة الستروهو ما سترك عما يَفنيك) \* شعرف المعنى

الامن اجل الذى تحظى به المقل أوللذى يقتضه الطبيع والملل اسدالها فامت الاغمار والملل لم يدرماغاية فينا ولاأمسل

والله مانسندل الاستاروالكال وقد يكون حــذارا من تأملها اذانظرت الذي يحويه منعــبر لولا الســنور التي تحقى صبابتها والله ماترســل الاستار والكال

السترغطاء الكون والوقوف مع العادات وتنانج الاعمال وقداعلمنالمأن الاسماب حب الهسة في حق لا يصمر وفعها الابهافعين رفعها سدلها وحقيقة محوها الباتها والستررجة عامة الهسة في حق العامة لماقدر علمهم من الخالفة لا وأمره فلابد لهم من ايقاعها ومع الكشف والتحلى فلانقع أبدا فلابد من الستروله في الحالي العلى رفع عنهم الحجر فلم يبقى حقهم متحبير بل أبيح لهم ما شاؤه في تصر فهم فانه ورد في صحيح الخبران الله يقول لمن أذنب فعلم أن له ربايغفر الذنب و يأخذ بالذنب اعلم ما شافت فقد عفرت الله فاباح لمن هده صفته ما حجره على غيره ومن الحمال أن يأمره باتبان ما حجر على علمه الاتبان به فان الله لا يأمر بالفعشاء فاسدل السنوردون أهل الحجرهذا حصيمه في العامة وأما في المالية المناسة فقول القائل

فأنت جاب القلب عن سر عيبه . ولولال ألم بطبع عليه ختامه ،

فحلك عن ستره علمك ولولاهذا الستر ماطلمت الزيادة من العلم به فأنت المتكام والمخاطب من خلف سترااصورة التي كلُّك منها فانظر في نشريتك تجدها عن سترائه الذي كلكُ من ورا نُه فانه رمّول وما كان لشرأن بكامه الله الاوحماأ ومن وراء حماب وقد بكامك منك فأنت حماب نفسك عنك وستره علمك ومن الحال أن تزول عن كونك بشرافانك بشر الذا تك ولوغبت عنا ا وفنيت بحال بطرأ علىك فنشر نبثات فائمية العنن فالسترمسدل فلاتقع العن الاعلى سيترلانها لانقع الاعلى صورة وهذا آلما تفتضه الالوهمة من الغيرة والرحمة أما الغيرة فانه يغارأن يدركه غسره فيكون محياطا لمن ادركه وهو مكل شئ محمط والمحاط مه لا محكون محمط الن أحاط مه وأمّا الرجهة فانه عدا أن المحدثات لاتمتي لسجات وجهه بل تحترق بهاف ترهم رحة بهم لابقاء عينهم ثم أن الله أيضا أسدل للعالمن ستور تمانع أعمالهم بقوله انعمل كذابنتج اعامله كذافيتف العامل مع النتيجة لارغبة فيهاأذا كان مناهل الخصوص وانمايرغب من يرغب فيهاليصه جهاوبشهودهاعله الذى كلفه به سيده وأما العامة فلرغبة افها ونعشقها بهافلا جعلها الله علامات تدلء لي صحة الاعمال في العامل رغت الخاصة فىمشاهدة تنائج الاعمال الكونواعلى بصرة فى أمورهماذ كان مطلوبهم وهممهم القدام بمالسه همعلهم من الحقوق وليست الحقوق سوى الاعمال التي كافهم وقد بسدل السترخوفا من نفوذ العن واصاتهم ويدخل في هذا سدل الجب من أجل السحات الوجهية المحرقة لاعمان المكنأت وأمافي حق بعض الناس بمن لست له تلك القدم في العلم بالله فلا يعلم أن لله تحلمات فى كل نفس ما هو على صورة التعلى الاول فلا عاب عنه هذا الادرال أربا استعم على اودام علمه شهوده والطمع بطلمه محقمقته فيدركه اللل والملل في هذا المقام عدم احترام للجناب الالهج فانهم فى البس من حاق جديد مع الانفاس وهم يتخلون أن الامر ما تغدير فسدل السترمن أجل الملل

فى سورة الرعد والبرهان يحمله ضدة وهل وجود الضد تعمل فابحث عسلى عالمه مفصله

للمعود الهي يقول به المحبوشته الاشات وهبوله الحيوثات ولكن حكمه عمدم

اعلرأن المحوعنـــدالطائفة رفع أوصاف العادة وازالة العلة وماستره الحق اونفاه فال نعــالى يمحو الله مايشاءو ينت فشيت المحووهو المعبرعنه بالنسخ عندالفقهاءفهونسخ الهي للشئ رفعه اللهومحاه بعدما كانله حكم في الثيوت والوجود وهو في الاحكام التهاء مدّة الحكم وفي الاشماء التهاء المدّة فانه تعالى قال كل يحرى الى أجل مسمى فهو شت الى وقت معـمن غرزول حكمه لاعمنه فانه قال يحرى الىأ ولمسمى فأذا بلغرم مانه الاجل زال جريانه وان بقي عينه فالعبادة التي في العموم يمعوها التدعن الخصوص ومنهم من تمعي عن ظاهره ومنهم من تمعى عن ماطنه وته عليه أوصاف العادة وهو الكامل مع كونه صاحب محو كاانه يكون المسيز في القلوب وهو الموم كثير \* (وكان فى بنى اسرائيل ظاهر ابالصورة فسمخهم الله قردة وخنازير وجعمل ذلك في همذه الامَّة في اطنها سترالها ولكن لاتقوم الساعة حتى بظهرفي صورها شئ من ذلك مع خسف وقذف كذا ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلمومن العبادة الركون الى الاستباب والعلل فصاحب المحويزول عنه الركون إلى الاستمال لاالاستمال فأن الله لا يعطل حكم الحكمة في الاشتماء والاستمال حب الهسة موضوعة لاترفع أعظمها حاما عينك فعينك سي وجود المعرفة بالله اذلا يصح لها وجود الافي عينك ومن الحيال رفعك مع ارادة الله أن يعرف فيمعوله عنه للانقف معك مع وجود عينك وظهورا كممنه كامحى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم رميه مع وجود الرمى منه فقال ومارمنت فحجاءا ذرمنت فأثبت السبب وككن التهرمى ومارخى الاسدرسول آلله صلى الله علىه وسلم وفي الصحيم كنت مجعه و بصره ويده فازالة العلة في الحوا نماهي في الحكم لا في العن اذلوزالت العله والساراات وهي لاتزول فن الحكمة ابقاء الاسماب مع محو العبد عن الركون اليهاعلى حكم نفي أثرهما فىالمسببات فالاسسباب سنور وحجب ولايكون محو أيدا الافيماله أثروالا فايس بمعو والله يقول الحقوهو يهدى السبل

\*(الماب النالث والجسون وما تنان في معرفة الاثبات وهوأ حكام العادات واثبات المواصلات) \* شعر في المعنى

> الى حضرة الإثبات أعملت همتى | | من المحسو لما أن دعاني امامها مها در جات خلفها وأمامها

فلمأتسل احضرة لم نزل مها الى أنتراءت بنسلع وحاجر الوقد ساقهاشوقاالىغرامها

الاثبات هـ والام المقدّر الذي عليه جميع العالم فن طلب رفع حكم العوائد فقد أساء الادب وجهل وأماهذا الذي بسمونه خرق عادة فهوعادة اذكان شوت خرق العادة عادة فالمحوت العادة الاباثياتها غيرأن صاحب الاثبات لابدآن تكون له وصلة بالحق ولهد ذا أثبت أحكام العادات فانصاحبه وضعها ومنشرط العصمة الموافقة فكمف يصممه ويكون مواصلا لهو يحكم علمه بازالة مايرى الحكمة في شوته ولاسم اوقد علم صاحب هذا المقام ان الله حكيم عليم بما يجريه وشته فيثبت ماا نبته صاحبه وان لم يفعل وطلب غسر ذلك فهو منازع ومن نازعك فاهو بصاحب لك ولا أنت بصاحب له أن نازعته وكان إلى العناد أقرب فصاحب الاسات دائم المواصلات مع الحق فأنه

شغله معنده بالنظر فى دواتهم و دوات العالم عند صدوره مم من الله فا داو فوا النظر في اوجد من العالم تعلقوا بالله فتخطوا انهم رجعوا المه من حيث صدورهم عنه و ما علوا أن الحقيقة الالهية التى صدروا عنها ماهى التى رجعوا الهما بلهم في سلوا دا عالى غير نها به واعانظر والكونم رجعوا الى النظر فى الاله بعد ما كانوا ناظرين فى نفوس مم لمالم يصح أن يكون و راء الله مرمى وسب الرى المحتيق انه لما لم يمكن أن يقبل من الحق الا ما بعطيه استعداده وليس هنا لمن مغصل الاكتفاء عما قبله الستعداد القابل وضاق المحل عن الزيادة من ذلك فقال صاحب هذا الذوق اربويت في ايتول بالرى الامن هو واقف مع وقته و ناظر الى استعداده و الله يقول الحق وهو يهدى السبيل

## \*(الباب الاحدوالجسون ومائنان في معرفة عدم الري) \* شعرفي العني

أن أحكام السناهي لاتكون ورأوا ان الذي فالوايمون ورأوا ما يقتضي كن فيكون للذين انكروا بعد ذرون عدم الرى دايل واضع قال بالرى رجال غلطوا وهم لوعرفوا مقداره لم يقولوا مثل هذا وأنوا

أمرالله تعالى نبيه أن يقول وقل رب زدني علىا ومن طلب الزيادة فياار بوي وماأمره الي وةت معين ولاحترمحدود بلأطلق طلب الزيادة والعطاء ديساوآخرة يقول النبي صلى الله علمه وسلرفي شأن يوم لقهامة فأجهده بعني أذاطلب الشفاعة بمعامد يعلنها أئله لااعلهاالا سن فان الله لايزال خه لأوا برنها به فسنا فالعلوم الى غبرنهاية وليس غرض القوم من العلم الاماية علق مالله كشفا ودلالة ات الله لا تنفدوهي أعمان موجودا له فلا يزال طااب العلم عطشا باأبدا لارى له فان الاستعداد الذي يكون علمه يطلب علما يحصله فأذاحصل أعطاه ذلك العلم استعدادا آخر لعلم آخركوني أوالهي فاذاعلي عاحصل لهأن ثمأمم ايطلبه استعداده الذي حدث له بالعلم الحاصل عن الاستعداد الاول يعطش الى تحصل ذلك العلم فطااب العلم كشارب ماء المحرا لملح كلما أزداد شرما ازداد عطشا والتكوين لا ينقطع فالعلومات لاتنقطع فالعلوم لاتنقطع فأين الرئ فاقال به الامن جهل ما يحلق فيه على الدوام والاستقرار ومن لاعلم له بنفسه لاعدلم له بربه قال بعض العمارفين النفس بحر لاساحل له بشير الي عدم النهامة وكلما دخل في الوحود أوانصف بالوجود فهو مساه ومالم يدخل في الوجود فلانها مهاه والمس الاالم كنات فلايصم أن يعلم الاالحد ثات فان المعلوم لم يكن ثم كان ثم يحكون آخراً فيا فلواتصف المعلوم بالوجود لتناهى واكتفي به فلانعلم من الله الامايكون منه ويوجده فدك اماالهاما أوكشفا عن حدوث يحل وهذا كله معلوم محدث فلاعلم لاحد الاعدث مكن مشله والممكنات لاتنناهي لانها غبرداخلة في الوجود دفعة واحدة بل توجد مع الا نات فلا بعلم الله الاالله ولا بعلم الكون الحيدث الامحد ثامثه لدكرته الحق فيه قال نعيالي ما مأته يهمين ذكرمن ريه يه محدث وهوأ كلامه وحدث فيهم فتعلق علهم به في اتعلق الا بحدث وذلك الذي يتخيل من لا علم له من انه علم الله فلاصحة له لانه لايعهم الشئ الابصفته النفسمة الثبوتية وعلنا بهذا محال فعلنابالله محال فسمحان من لا يعلم الابنا نه لا يعلم فالعلم بالله لا يتعددى رتبته و يعلم ما يعلم أنه بمن لا يعلم والله يهدى من بشاء

> \*(الباب الثانى والخسون وما تتان فى معرفة الحو) \* شعرفى المعنى

اللن قدقة رهافهذا التحيلي في صورة الخرلا يحصل في الدنيا الاللامنا وفيلنذ رن به في يواطنهم ولايظهر علمهم حكمه وهوماأشارالمه مهل بن عبدالله التسترى بقوله ان للربوسة سر" الوظهر المطلت الندوة وانالنية ةسيرا لوظهر لبطل العلم وإن للعلم سرا لوظهر الطلت الاحكام فلووقع التحل في صورة الله إ وظهر هذا العلر في العموم وثم مكن الإنسان في طبعه ومن احه على من اج أهل الحنة لظهرت الاسر ار الالهمة باظهاره اباها في العالم فأدّى ظهورها الى فساد القوّة سلطانه في الالتداد والابتهاج والفرح ومغسب حكم العقول عن شاربه واهذا ضرب الله مثلا فيمن حصل له عذا التحلي في الدنياولم يظهر علمه حكمه مثل الانبهاء واكابر الاواماء كالخضر والمقربين من عباده فخلق بعض الاجسام البشرية هناعلى من اج لا بقبل السحك ليعلم ان ثم تله عبادا حصل الهم هـ ذا التملي الالهي " في صورة اللم وهـ م على استعداد يعطى الصحتمان وعدم الافشاء واعلمأن منأعطاه الله المعماني مجرّدة عن الخطاب اوالنصوص في الخطاب فهوعن تحلمه في صورة الماء غيرالا تسمن وهو العلم الالهي الذي لا تعلق له بالطسعة ومن أعطاه الله العلم بأسرار الشرع وأحكامه وعلم حصحمة قوله وماأرسلنا من رسول الابلسان قومه وعرف ميزان الاحكام بعلم الاوقات والاحوال فيحرّم في شرع ما يحلل في غيره فذلك من عسارتحلمه في صورة اللن أعنى الحلب الذي لم يتغير طعمه بعقده أو مخضه أوتر سه ومن أعطاه الله العلمالكمال والاحوال والجال فانه عن تحلى العمله في صورة الجرة ومن أعطاه الله العلم بطريق الوحي والايمان وصفاءالالهام وعتم علمه كلشئ مما يصح أن يعلم حتى يعلم به مالا يصح أن يعلم ان لا يعلم فذلك العلم عن التحلي في صورة العدل فاذا كان شربه شمأ من هده المشروبات اوكاها كان محصلا المأشرب كألسى الذي قال معلت علم الاقواين والا آخرين ولميذ كرأنه اختص به على لم يذكر الاختصاص به ابقي الماب غبرمغلق لمنأرا دالدخول منه الىفر هذا المقام فالواحب على كل عاقل أن تبعز ض لنفعات الجود الألهي فانتله نفعات فتعرضوا الهاوالله يقول الحق وهو يهدى السيل

#### \*(الباب الجسون وماثنان في معرفة الري) \* شعرفي المعنى

| عدلم بأن وجود الرى معدوم               | الرى قال به قوم وايس لهـم<br>لوكان رى تناهى الامروانقطعت |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| امــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لوكان رى تناهى الامر وانقطعت                             |
| الكنه الرزق فى الاشخاص مقسوم           | ا والامر ليسله حــ تـ يحيــط به                          |

عدم أن الرى ما يحصل به الاكتفا ويضيق الحل عن الزيادة منه واعلم أنه لا يه ول بالرى الا من يقول بأن ثم نها يه وغاية وهم المكشوف الهم عالم الحياة الدنياو نها يه سد تها وهم أهل الكشف في اللوح الحفوظ المعتكفة ون على النظر في ما لا خلف الوجود متناه ولدس لصاحب هذا الكشف من الكثف الا خروى أدنى في التناهى اذكل ما دخل في الوجود متناه ولدس لصاحب هذا الكشف من الكثف الا خروى أدنى في في رأى الغاية قال بالرى وعلق همة منالغاية وهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخنا أبو مدين انه من رجال الله من يحن في نهايته الى البداية وذلا لان الله ما حيث في الا مروانا الون بالرى هم القائلون الله من عمالة عليه بالدور لما يرونه من تكرار أيام الجعة والشهورو الذين لا يقولون بالرى هم القائلون النهاروالليل بالدور لما يرونه من تكرار أيام الجعة والشهورو الذين لا يقولون بالرى هم الذين يسمون النهاروالليل المديدين وليس عندهم تكرار جلا واحدة فالا مرله بدوليس له غاية لكن فيه غايات بحسب ما تتعلق به هم من العيار في في وعلم كنير في الالهمات بل يفوة مهن علم التحديد فيه لا علمه فيفوة من حد كنير فان تركيه الالهمات بل يفوة مهن علم الطبيعة خير كنير فان تركيه الالهمات بل يفوة مهن علم الطبيعة خير كنير فان تركيبها لا نهاية لكن فيه وعلود لذلكونه في الدنيا والا أخرة و يحيم من عدم الري قوله تعالى واليه ترجعون في ماه رجوعا وذلا لكونه في الدنيا والا أخرة و يحيم معن عدم الري قوله تعالى واليه ترجعون في ماه رجوعا وذلا لكونه في الدنيا والا أخرة و يحيم عدم عدم الري قوله تعالى واليه ترجعون في ماه رجوعا وذلا لكونه في الدنيا والا

مختلفة قدذكرناها فيجز الناسميناه مراتب علوم الوهب ودليلناعلى ماقلناه انهاعلوم رؤيا الذي صلى الله علمه وسلم فانه قال رأيت كاني أتت قدح لن فشر بت منه حتى رأيت الري يخرج من اظافرى ثمأعطمت فضلى عمر قالوا فمأولته بأرسول الله قال العملم فهذا علم تحيلي في صورة لمن كذلك تتهلى العلوم في صورة الشير و مات ولما كانت الجنه دار الرؤية والتحل وماذ كراملة فيها سوى أربعة آنهارأنهارمن ماعمرآسن وأنهارهن لين لم يتغير طعمه وأنهار من حرلذة للشار بين وأنهارمن عسل مصة علىاقطعا ان التحملي العلى لايقع الافي أربع صورما ولمن وخروعسل ولكل تحمل ص مخصوص من الناس وأحوال مخصوصة في الشخص الواحدد فنه ماهولا صحاب المنابروهم مالرسل هو لا صحاب الاسرة وهم الانساء ومنه ما هو لا صحاب الحصير التي وهم مالورنه الاواماء العبارفون ومنسه ماهولا صحاب المسراتب وهسم المؤمثون وماغ صنف خامس وكل صنف هضل بعضه على بعض لقوله فضلنا بعض النسمن على بعض فان الاعمال كانتهنا في زمن التكانف عــلى أربع جهاتولذلك لمـاعــلما بلمس لعنــه لله مهــذه الحهات قال ثم لا تشهــهـمـن من لمرومن خلفه مروعن ابمانهم وعن شمائلهم ولميذكر بقمة الحهات لانه لم يقترن مهاعر فانها للتنزل الالهية والوهب الرماني الرحماني الذيله العزة والمنع والسلطان فرتينالك العلوم فالعلوم وان كثرت فانهذه الاربعة تجمعها وهي مجال الهية في منصات ربانية في صوررجانية وهي في حق قوم مع الانفاس دائماوهم الذين لا يقولون مالى وفي حق قوم الى حدمعين عسنمالهم قوله تعالى في يوم الزور والرؤية ردّوهم الى قصورهم فهم الدين بقولون مالري في هذه المشير ويات ومن الناس من مكون مشروبه واحدامماذكرناه لانتقلءنه أبدا ومنهم منيتنوع فيالمشروبات وهوالاتم وكان رسول الله صدلي الله علمه وسدلم محب مزح الماء باللن فيشيريه لؤمزج العسدل باللين ومايق الاالخر وليست دارالدنها بجعل اماحته في شرع محمد صلى الله علمه وسلم الذي مات علمه فلم يحكن لنياآن نضرب به المثل بالفعل كما ضربه النبي " صـلى الله علمه وسلم بالفعل يشرب اللهن بالمياء وشرب العسل باللين فشيريه رسول اللهصلي الله علمه وسلم خالصاوممز وجاعه وحلال له وكذلك أيضا كان رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول في اللن اذا شريه اللهتم بارك انافيه وزد ناسنه لانه تقوم معه صورة ضرب المشل به فى العسلم في حسديث الرؤيا الصحير وهو مأموريطلب الزيادة من العلم بقرله وقل رب زدني على افسكان اللين مذكراله بطلب الزمادة منه وكآن بقول في سائرا لاطعمة اللهمة مارك لنافيه وأطعمنا خبرامنه وكان صلى الله عليه وسلم اذاشرب ماء زمن م تضلع منه وكان يحب العسل والحلوي وهي ما تعقد من ل وامثاله فهذه كلها أعني المشر ومات وضعها الله ضرب أمنسله لاصناف علوم تتحل للعبارفين في صورة هـذه المحسوسات وخص الجيريا لحنية دون الدنساوقيرن به اللذة للشاريين منسه ولم يقيل ذلك في غييره من المشير ومات وذلك لانه ما في المشير ومات ما يعطبي الطرب والسير ورالتا تم والاستهاج الا الخرفيلتذ بهاشارها وتسرى اللذة في حسع اعضائه وقواه الظاهرة والباطنة ومافى المشرومات لطان وتحكيم على العبقل سوى الخرفه وللعبلم الالهي الذوقي الذي تمجه العقول منجهة افكارهاولا بقيلاالاالاعيان كإأن علم العلماء في علم هذا الطريق بهمة لان علم هذا الطريق له أثر فيهما ا فهوالحا كمالمؤثرفي غبرهمن اصناف العلوم ولايؤثرفيه غيره لقوة سلطانه لانهمؤثرفي العقل والعتمل مايكون وكذلك يلحكم الوهموالوههماه سلطان وي وليس يزيل حكمه من الشرويات الاالخرفلا يقف لقوة سلطانه عقل ولاوهم وأعظم قوة من هاتين في الانسان ما يحكون ألاترى أن السكران يلقي نفسه في المهالك التي يقضي المقل والوهيم ماجتنام الحبكم العبلم المشبه به في العلوم حكمه فلوأبيح في هذه الشير بعة مع ما أعطي الله هذه الامّة من الكشف والفتوح والامداد في العلوم وشوت القدم فيها لظهرت أسرارا لحق على ماهي عليه ويطلت أشسماء كثيرة كإن الشرع في علم

الرياضة انجاه دات البدنية ولا تتضمن الجاهدة الرياضات فالرياضات أتم في الحكم فإن الذي صلى الله علمه وسلم بعث ليتم مكارم الاخلاق فن جبل عليها فهو منور الذات . قدّس و من لم يحيل عليها فان الرياضة نحلقه بما وتحكم علمه فالرياضة تذلل الصعب من الامور فن ذلل صعبافقد راضه وأزال عن النفس حوحها فانها تحب الرماسة والتقدّم على اشكالها والرياضة تمنع النفس من هذاا لمياطر وسلطانه ولاترى لهاتفو قاعلى غبرها لاشترا كهامعه فى العبودية واحاطة القبضة بالكل فبماذا ترأس فتمتثل أمرالله من حمث انها مخاطمة من عند الله بذلك ويؤد أن يكون كل مخاطب من العسد مساوعا الى امتثال أم سمده ايناد الخنابه ما يخطر لهافي المسارعة أن تسميق غمرها من النفوس فيكون لهالذلك مرتبة على غيرهالا يقتضي مقام الرياضية ذلك فان الرياضة خروج عن الاغراض النفسية مطلقامن غبرتقسد وأماالذون الذي مدأه نفس عمنه كاقدمنا فلايحتاج الى رياضة ولامحاهدة فانالر باضه لاتكون الافي صعب الانقساد كشرالجوح أومنعوت بالمجوع والجماهدة احساس بالشقة وهذه العن التي ذكرناها ماتركت صعبا فتحكم عليه الرياضات فهو ذلول في نفسه أعطته ذلك مشاهدة تلك العسن دفعية وأماالاحساس بالمشقات البدنية فذلك حس الطبيع لاحس النفس فهوصاحب لذة في مشقة يحكم فها بحصكم ماءين الله له من الحقوق حيث فالله على لسان المين عنه وهورسول الله صلى الله علمه وسلم إن لعمنك علمك حقا ولنفسك علمك حقا ولزورك علمك حقا ولاهلا علىك حقا فأعط كل ذى حق حقه فالذائق لهذه العن حصصه ماشرع له لسله ولاعنده رباضة في قبول ذلك أصلا والله يقول الحقوه و يهدى السيل \* والذوق يعطمك العلم بقدر ذلك التحبي ومنه تحقيق ميزانه ومرتبته فتتادب معه عايستحقه في النظر المه فانه نظيرا أعين فعالا مساغلها فمه وهوالذي بودع عندلهٔ الظمأ ا ذالم تكن مؤمنا فان كنت مؤمنا فالايمان بعطمكُ الظمأ ويشهّبتّه عطشك ويقل بقدرا يمانك ومن لدس بمؤمن لاظمأ عنده ألبتة لشرب التحلي وأن أدركه العطش للعلم من حسث النظر الفكري وا مالعلوم التحلي فلبس الاالايمان ولا يحصه ل إيمان الاوالظمأ يحدمه فنزيد بالذوق والفهم فافهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

## \* (الباب الماسع والاربعون ومائمان في معرفة الشرب) \* شعرف المعنى

مثل القضية بين النشروالطي عليك فاحذراذا ماكنت في الغي فلاسبيل الى مطيل ولالي اذا تناظرت العشاق في مي فانني حاتمي الاصل من طي

الشرب بيز مقام الدوق والرى ان الحقوق التى للحق فائسة والتى التحق فائسة والتحق التحق التحق التحق التحق التحق التحق التحقيق الت

اعلم ايدناالله وابالذ أن الشرب هوماتستفده في النفس الناني مضافا الى ما استفدته في نفس الدوق بالغاما بلغ على مذهب من يرى الرى ومن لا يراه واعلم أن الشرب قدي وي من عطش وقد يكون عن النذاذ لاعن عطش كشرب أهل الجنة بعد شربه ممن الحوض الذى قام لهم متام الذوق فشر بهم من الحوض عن ظمئ ثم لا يظمؤون بعد ذلك أبدا فان أعل الجنة لا يظمؤون في اوهم يشربون فيها شرب شهوة والتذاذ لا شرب ظمئ ولا دفع ألمه واعلم أن الشرب يختلف باختلاف المشروب فان كان المشروب نوعاوا حدافانه يختلف باختلاف امن جة الشار بين وهو استعدادهم فن الناس من يكون مشرو به ما ومنهم من يكون مشرو به خراومنهم من يكون مشرو به حراومنهم من يكون مشرو به عندادهم من يكون مشرو به عندا في الناسمة و من يكون مشرو به عندا في الناسمة و نانهذه الاصناف صور علوم

واحيدة وهيذا تفصيلها ويعبر ف ماقلناه من يعرف مناسيمة آي القرآن في نسبة يعضها الي بعضه فيعيرف الجيامع بينا الآتينن وانكان بينههما بعيد ظاهر فذلك صميم ولككن لابذهن وجه جامع بن الاثنين مناسب ه والذي أعطى أن تكون هيذه الاسمة مناسبية لمناجاورهاه بزالاسات لانه نظر الهيئ ومارأ شاأحيدا ذهبالي هيذاالنظر في هذا الاالرمّانيّ من النخو بين فانه له تفسيرا لاقرآنُ برني من وقف عليه اله نحيا في القرآن هيذا المنتج وماوقفت عليه لكني رأ ملادالمغرب أماالعماس السدتي صاحب الصدقات يسلك هذا المسلك وفاوضته فيه وكان من بن ثم اعلم أن الذوق يحتلف ما ختلاف التحلي فان كان التحلي في الصور فالذوق خيالي كان في الاسماء الالهية والكوينة فالذوق عقلي فالذوق الخيالي أنره في النفس والذوق العيقل آ أثره في القلب فمعطى حكم أثر ذوق النفس المجاهدات البدنية من الجوع والعطش وقمام لى وذكراللسان والتلاوة والامرىالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فيسمل اللهورمي ماتملك ان كان وحده لا تكون له عائلة ولاشيخ فان كان بين يدى شيخ معتبرير بيده فيرمى ما بيده بين لأن الشميخ ويحرج عنه بالكامة ظاهرا وباطناولا يبتى له ملكاوانكانكره ذالة بباطنه اضعفه أوأدركته فسه مشقة فلا نتظهر ماخراج ذلكمن يده الالتهذاذ مذلا بلاا ذاأخرجه عن مشقة اخر حـه عن نظـر صحيم ثابت لا تمكن له في نفسه ازالة ما نواه في ذلك واذا أخر حـه عن مده ملذة فيأخرحه الابعيقله فآن ارتفعت اللذة عمكن أن مدركه الندم بخيلاف الكاره فانه اذا أخرجه مع الكره ثم يداله في نفسه مااهنا به الالهمة ما إزال الكره عنه ما نتقل الي حالة الالتذاذ بذلك فهو أثبت في المقام وهڪذا کان خرو حذا عماماً مدينا ولم مکن لنائسيخ مُحکمه في ذلائه ولانرمه بين مديه فحصة منافه الوالدرجه الله لماشاورناه في ذلك فالاتركناما للدينا ولم نسندأمن الى أحد لانالم نرجع على يدشيخ ولاكنت رأيت شيخافي الطريق بل خرجت عنه خروج المت عن أهله وماله فليا شاورنا الوالدوطلب مناالام في ذلك حكمناه في ذلك ولم اسأل بعيد ذلك ماصنع فسه الي يومي هذاهذا مابعطي حكهذوق النفس ولايترمنه لكل طالب وأصلداتيان أبي بكريحمه عماعلكه الي النبي تصلى الله علمه وسلم حبز قال له ائتني بماء نه بدله وأتاه عريشطر ماله فانه صلى الله عليه وسلم ماحدًا ه\_م في ذلكُ ولوحدُ له\_م في ذلكُ ما نعدَى أحد منه\_م احدَ ه رسول الله صلى الله عليه وسلمُ وانماأراد صلى الله علسه وسلمأن تتمرح رانب القوم عند هيم فقال لايي بكر ماتركت لاهلك فقال الله ورسوله وهـــذا غالمة الادب حمث قال ورسوله فانه لوقال الله لم تمكن له أنبر جعرفي ثبئ من ذلك الاحتى برده الله علمه من غبرواسطة حالا وذوقا فلماعه ذلك قال ورسوله فلورد المهرسول اللهصلي الله عليه وسلم من ماله شبأ قبله لا هله من رسول الله صدلي الله عليه وسلم فأنه تركه لا هله فيا - كم قيه الا من استنابه رب المال فانظرماا حكم هذا وماأشة مع فة أي بكر عرات الامور وتحمل عراته أمابكر في ذلك الموم لانه رأى اتبانه بشطر ماله عظمياتم ول العسمر من الخطاب ماتركت لاهلك فقال شطرمالى فقال رسول انة صلى الله علمه وسلم منكما بين كتسكم قال عرفعلت انى لااسمق أمامكر أبداوالانسان منبغي أن مكون عالى الهمة برغب فيأعلى المراتب عنسدالله ويوفى كل مرتسة ر درسول الله صلى الله علمه وسلم على أبي بكرشه مأمن ماله تنسه اللحاضرين على ماعله من أبى بكرفى ذلك فان رسول الله صلى الله علمه وسلم قدعه لم منه الرفق والرحة فاوردَ شماً من ذلك على تطرّق الاحتمال في حق أي بكر أنه خطرله رفق رسول الله صلى الله علمه وسلم فعوض رسول الله بحمدع ماله فرده علمه وكالموقال أمسك علمك مالك فانه مادعاه الى ذلك ولودعاه الى ذلك لقمله منسه كماقه لله من أبي 💳 رو يعطي -كم ذوق اام قل الرياضات النفسسة وتهذب الاحلاق فتتضمر

من أهل الطريق بل يكون كالتحو الذى يكون معه القعط المسمى عند العرب صيل وهو الذى اشرنا المه فى الابيات فى أوّل هـ ذا الباب فصحو السكركاه أدب وعلم و الناس فيه متفاضلون تفاضلهم فى السكر

فكل سكرله احتكام \* وكل صحوله ثات

واعلم أن من الصالحين من يصحو بربه ومنهم من يصحو بنفسه فالصاحى بربه لا يخاطب في صحوه الاربه ولا يسمع الاست فلا يقع له عين الاعلى ربه في جديع الموجودات وهو على أحد مقامين اما أن يكون برى الحق من وراء جاب الاشماء بطريق الاحاطة منل قوله تعالى والله من ورائهم محمط واما أن يرى الحق عين الاشماء في الاحكام والصور الحق عين الاشماء في الاحكام والصور وقسم برى الحق عين الاشماء في الاحكام والصور وقسم برى الحق عين الاشماء من حمث ما هو قابل لحكم الصور وأحكامها لامن حمث عين الصور في المناصور في المناسكاله وأمناله ويقول ليسكم أحوال رجال الله في صحوه مبالله وأما من صحا في أن ايتم الا يه ذو قا وان تلاها و هو قوله وهو السميع البصير وصاحب الذوق الاول يقول وهو السميع البصير وصاحب الذوق الاول يقول وهو السميع البصير ذوقا وتلاوة فيرى صاحب صحوالنفس ان الحق في عزلة عند كاير ام من جعله في قبلته اذا صلى ولايراه انه هو المحلى وهد ذا القدر من الالفاظ المحبورة المختورة المحتولة والله يقول الحتى وهو يا المحتولة المحتولة المحتولة المحتولة المتحدة والله يقول المحتورة المختورة ا

# \* (الباب الثامن والاربعون وما تنان في معرفة الذوق) \* شعر في المعنى

لكل مبدء مجلى في تجليه المنات المحلم من أعلى توليه الما تحكمها الما تحكمها الما تعلق الما المنافي الما تعلق الما تع

اعلم آن الذوق عند القوم أول ممادى التجلى وهو حال يفياً العدد في قلبه فان أقام نفسين فصاعدا كان شربا وهل بعد هدذا الشرب رئ أم لا نفذ وقهم في ذلك مختلف فيه وقد ذركر عن بعضهم انه شرب فاروى نقل عنده الشرب الله في المرب الله في الماريق وعند نا في هده المسألة تفصيل بردان شاء الله تعالى في العدف باب الشرب اوالى أوفى باب عدم الى آن كرنه الله فا بحث عليه في احده ذه الابواب من هذا الكتاب اعلم أن الحل على المحتلى عليه في احده ذه الابكاب اعلم أن الحل على المحتلى المحتلى وهد الابكاب اعلم أن الحلى أول ممادئ التحلى وهد الابكاب اعلم أن الحل على مسدأ هو ذوق اذلك التحلى وهد الابكاب اعلم أن التحلى الالهية اوفى الكونية السي غير ذلك فان كان التحلى في المعنى فعن مسدئه الالهي قيل المحتل المحتل

وضعْفُ الا تَخرِ بِل للنسبة والاستقداد \* واعلم انه لايكون صحوفي هذا الطريق الابعد سكر وأتماقمل السكرفلس بصاح ولاهوصاحب صحووانما يقال فسملس بصاحب سكريل بكون صاحب حضوراو بقاءوغ مرذلك ثماعلمأن صحوكل سكران بحسب سكره على ميران صحيح فلابدأن بأتي بعلم محقق استفاده في غسة سحوه فان كان صحوه صلما فيا كان قط سكر أناسكر الطريق اذااه إشرط في الصاحي من السكر هكذا هو طريق أهل الله لانّ الوحود الالهيّ مافيه يخل ولا في قدرته عيّ فاذ ا حجاكتم ماينسغي أن يكتم وأذاع ماينبغي أن يذاع وقوله في حال صحوه مقسول لانه شاهد عدل وقول السكران وان كان شاهـ معدل فانه لا مقبل اداناقض قول الصاحى وان كان حقاو لكنه اذا قال الحق في غيرموطنه لم بفيل وربماعاد وباله على قائله مع كونه حقااذ كل قول حق لا يكون مجهودا عنه مدالله بذامعلوم مقرّر في شرع الله في العموم والخصوص كالشميلي والحلاج فعّال الشميلي شربت أناوالحلاج من كاس واحد فصحوت وسكرفعر بدفح بسحتي قتل والحلاج في الخشيئة مقطوع الاطراف فبسل أنءوت فبلغه قول الشسبلي فقال هكذا يزعم الشسبلي لوشرب ماشر بتلمل مه مشلماحل بىأوقال مشلةولى فقبلنا قول الشسبلي ورجحناه على قول الحلاج لتعدوه وسكر الحلاج فالصحو بالله والسكربالله لابذفيسه منءلم باللهومالايعطى عمافليس بسحوفى الطريق ولاسكروة دتقدم تقسم السكرة كذلك التقسيم يردعلي الصحوفانه ليكل سكر صحوان لميت صاحب السكر في حال سكره فيكون صحوه في البرزخ ومنهـ م من بيقي على سكره في البرزخ الى المعث واعلم انه ان تقدّم للعبد سكرطبه عي أوعقلي ثماز الههما أوأحده ما السكر الالهي فالسكر الالهي صحومن فليس سكره الالهي بصحوبل هوسكروردعليه ومعنى الصحوأنه بنكشفله حق الله في الامورالتي استفادها في حال سكره فعلم عند صحوه ما ينبغي أن يذاع منها في العموم والخصوص وما بنبغي أن يستر فان كان قد أذاع منها في حال سكر وشه أفيعطه الصحو أن بسية غفر الله من ذلك وعذره مقبول وانما يستغفرلان السكران لابدأن يتي فيه من الاحساس مايكون معه الطرب فلولم يبق معه احساس لكان مثل النائم يرتفع عنه القلمأك لايلزمه الاستغفار وهذا الفرق بين السكران والجنون وانكان كلواحدمنهما منأهل الاحساس فان الجنون ارتفع عنه الحكم ولم يرتفع عن السكران ومن حاله تغفار مماظهرمنه ما هومشل حال من لم ،قعرمنه ما يوجب ذلكُ فان الاستغفار عند نا في طريق ون في مقامين المقام الواحد ماذكر نآه وهو أن مدومته ما شغى أن يكون مستورا فحب علمه الاستغفار من ذلك وقد يقع الاستغفار من لم يبدومنسه نبئ يوجب الاستغفار فدستغفر من هـذامقامه أي بطلب أن يستره الله في كنف عناته من أن يدومنه بحكم ذلك الحيال ما منبغ أن يستروهذاهوا القام الثانى الذى لاهل الاستغفار فستدئون بطلب السترمن الله عن حكم حال بوحب عليه بمالاعتذار من وقوعه وهيذا هو استغفارالا كابرمن الرجال المعصومين ولذلك ماسمع من نبي قط فى نزول الوحى علمه كلام حتى بسرى عنه فاذا صعاحسننذ يخبر بما يجب ولهذا ما نقل عن ني قط أنه ندم على ماقاله بماأ وحى بدالمه وأماما كان عن تطرمن غسر وارد وحى فقد يمكن أن يرجع عن ذلك ويندم على ماجرى منه في ذلك الوقت وقدوقع منه مشل هذا في أسارى بدر وسوق الهدى في حجة الوداع وغبرذلك ولماكان العجوانكشا فالمراتب الامو رقدمناه في الفضلة على السكر أي صاحمه مقبول الحكم لمعرفته بالمواطن وان كان السكر ان صاحب حق ألائري الصحوفي السمياء اذا صحت اي هاوائكشفت فانهاتعط الشمس من حرارتها لمامحوج من الارض من النيات وتسخين العالم الاناها أثرافى ذلك كاأعطى الغميم مافى قوته من الرطوبة فى الارض لاجمل ذلك النبات فأفادحال السكروحال الصحوفي الطسعة فاذالم تقع فائدة عندالسكران في الطريق ولاعندالصاحي منه فياهو

#### سكران سكرهوى وسكرمدامة \* فتى يفيق فتى يه سكران

فأخسرأنه قام بهسكران وسكرأهل الله ليس كذلك فان المعرفة تمنع منه فان السكران الالهجى لا تمكن أن يكون له السكر العقلي قان الشهود عنع من ذلك والسكران بالسكر العقلي لا تمكن له أن تمكن منه السكر الطبيعي فان دليله ينفيه فانه آذا كان ردّ حكم السكو الاالهي فكيف بقيل حكم السكر الطسعي وانماااسكرانمن أهلالته رتقي في سكره من سكرالي سكرلا يجمع منهما مثل ماقال هـذا الشاعر ومااستشهدبه فى الطريق الاصاحب قياس لاصاحب ذوق فن اسكره السكر الطبيعي ثم حاءه السكر العقلي قان الركر الطسعي يفارق المحل بالضرورة وبزول حصيحمه عن صاحب وماهو الامر في هذه الاسكارات مالندريج فقد يوهب الإنسان السكر ابتداء أعنى السكر الإلهي فلا عكن أن مكون له ذوق في السكر العقل أبد الكنه قد مكون له العلم به ويمر تبته من غيرأن بكون له أثرفيه وهوالذوق وقديوهب السكرااءةلي التداء ذوقافلا يتمكن لهأن يكون له ذوق في السحكر الطبيعي لكن قد تنذقل الى السكر الالهي " ذوقافنزول عنه حكم السكر العيقلي " ذوقاو حالاوييق له العيلم مه من طررتي الذوق لانه قد تقدّمه ذوقه قبل أن منتقل فهكذا هوالا من ف سكرأهل الطريق في الألهمات وأتمافى غبرالالهمات فقد يحكن أن يجمع بين السكرين في الصورة واذا حققت الامر فيه وجدته على خلاف ذلك فانه قد يتخسل في الانسان اله اذاعلم شسأفه وصاحب ذوق له وليس الأم كذلك فان الذوق لا مكون الاعن تجل والعمل قد يحصل بقل الخمر الصادق وبالنظر الصحير فهكذا فلنعرف طريق الله ياولى فقد أعطيتك منزان الامور في هـذه المقامات وأريتك مستنده في وما تحد هـذا السان في غبرهــذا الكتاب في كلام هــذه الطائفة الاأن تكون اشارات متهم الي ذلك في بعض ما منقل عتهـم فاتهـم عالمون به ضرورة اذا كانوا اصحاب ذوق وهـم اصحاب ذوق اذلا يكون سهـم الامن هوصاحب ذوق فالطبع ينهده فسكروا اعقل يثهده فسكووا اسكر ينهده فنسكرولا تجتمع هذه الاسكارات أبد الاحدمعا فى وقت واحدوان كان الكل من أهل الله كاأن الظالم لنفسه ماهومقتصدفهماهوظالم ولاسابق قمماهو مقتصدمع كون كل واحدمنهم مصطبق من ورثة الكتاب الالهي بل يعطى الكشف الحجيم اله لايكون ظالما انفسه من ذاق الاقتصاد وكذاما بق من غبرتقسد فانحكم الاذواق فى الامورو حصول العلمهنا ماهو مشل حكم سائر الطرق فاعلم ذلك والله يقول الحقوهو مدى السدل

#### \* (الباب المابع والاربعون وماثنان في معرفة الصحو) \* شعرف المعنى

ان لم يكن صيل المعكم والسبب من وارد السكر اذيغنى عن الطرب فى وارد الصحو من لهـ و ومن لعب قوم وعندى في كم الوقت السدب

العجو يأتى بعين العلم والادب وواردالعجو أقوى عندطائفة واللهوتحيى به كل النفوس وما لذاك قواه أفوام و ضعفه

الهم أن العدوعند القوم رجوع الى الاحساس بعد الغيبه بوارد قوى واعلم انهم قد جعلوا في حقم السكر أنه وارد قوى و ذلك أن الحدل هو الموصوف بالسح و العدولهذين الواردين مع استوائه ما في القوة فيتما نعان بل وارد السكر أولى فانه صاحب الحدل فلا المنع ولكن لا يتكن لورود وارد على محل الابنسبة واستعداد من الحل يطلب بتلك النسبة اوالاستعداد ذلك الوارد المناسب وان تساوت الوردات فاذا جاء الوارد و في المحدل غيره فوجد النسبة والاستعداد يطلبه حكم عليه وأزال عنه حصم الوارد الاستعداد يطلبه حكم عليه وأزال عنه حصم الوارد الاستعداد يطلبه حكم عليه وأزال عنه حصم الوارد الاستعداد يطلبه حكم عليه وأزال عنه حسكم الوارد الاستعداد يطلبه حكم عليه وأزال عنه حسكم الوارد الاستعداد يطلبه على على التحقيق المحدد المناسبة والإستعداد يطلبه حكم عليه وأزال عنه حسكم الوارد الاستعداد يطلبه على على المحدد المناسبة والإستعداد يطلبه حكم عليه وأزال عنه حسكم الوارد الاستعداد يطلبه على المحدد المناسبة والإستعداد يطلبه على على المدد المدد المددد المدد

منه\_مولسوا بأعداءنفوسهمفانهم يسعون فىخلاصهاونجاتهـافاذا كان سكرهماالطسعي أثمرلهم مثل هدذا فاظنك عافوقه من مرأت الاسكار وأما السكر العقلي فهوشده مااسكر الطسعي فيرد الامور الى ما تقتضمه حقيقته لا الى ما يقتيضه الامن في نفسه فيأتي الخيرالاله. ] عن الله اصاحب هذاالمفام ننعوت المحدثات انهانعت الله فمأبي قمولها على هذا الوجه لانه في سكرة دليله ويرهانه فبرد ذلك الخبرع القنضمه نظره مع حهدله بذات الحق انهاهل تقبل هد ذاالنعت أم لاتقبله بل بيخيل انهالاتقاله فمذرحله هذا العقل اسكره فيغمر بساطه فوقع في الحق بسكره و يعذره الحق في ذلك لات السكران غمر مؤاخد بما ينطق فجردعن الحق مانسمه آلحق لنفسه فاذا صحاهد االعاقل عن سكره بالاعمان لمردَّ الخمر الصدق والقول الحق وقال إن الحق اعلم ننفسه و عمانسه المه من العقل فأن العقل مخلوق والمخلوق لائتكم على الخالق فانه مامن مصنوع الاوهو يحيهل صانعه فان الشقة تجهل صانعهاوه والحائك كذلك الاركان مع الافلالة وكذلك الافلالة مع النفس والنفس مع العقل وكذلك العيقل مع الله وغاية ماعيلم من علم منهم افتقاره الى صانعه واستناده في وجوده المه ولا يحكم علمه بشئ ولاسمان أخبرالصانع عن نفسه مامورفليس للمصنوع الاقبولها فانردها فلمكرفامه فخمره الذي بشرب انماهو داسله وبرهانه ويتتق مه على ذلك ما تعطمه بعض الاخبار الالهسة من النعوت في حقه الموافقة لبردانه ودلسله فهذا سكرعقلي فالسكر الطبيعي سكر المؤمنسين والسكر العقلي "سكر العارفين وبق سكر الحيامن الرجال وهو السكر الاالهي الذي قال فمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنى فدل تحدرا فالسكران حبران فالسكر الالهي التهاج وسروز مالكمال وقد رقع في التحملي في الصورة سكر بحق كما قال بعضهم

وأسكرالقوم دوركاس \* وَتَانِ سَكْرَى مِن المَدِيرِ

فين اسكره الشهود فلاصحوله ألبتة وكل حال لابورث طرياو بسطاوا دلالا وافشاءا سرابر الهمة فليس بسكروا نماهوغسة اوفناءاومحوولا مقاس سكرالقوم فيطريق التهءلي سكر شارب الجرفانه ربما أورث بعض من بشريه غمياه بكاءوفكرة وذلك لما يقتضمه من اج ذلك الشارب ويسمونه سكران ومثل هذالا يكون في سكرااطريق وقلمل من الناس من يفرق بين الحيران والسكران وعندنا في العلم الطسعيّ انشارب الجراذا أورثه غماو بكاوحزناوفك, ة واطراعا لما مقتضه طبعه ومزاجه فلىس بسكران ولاهو صاحب سكرفان نعض الامزجة لاتقبل السكر ولاأثرله فمهافغسة السكرات لىستءن احساسه وانماغمتهءن مقابل الطرب لاغمرونظير هؤلاء الذين لابطر بون نظيرأ صحاب الفكرة والغيبة والفناءو يفارق البكرسائرالغيبات لان الصحو لايكون الاعن سكر فالسكر يتقدتم صحوه وليس الحضورمع الغيبة كذلك ولاالفناءمع البقاء كذلك لكنه مثل الصعق مع الاغاقة والنوم مع اليقظة فان النوم مقدّم على الانتباه والغشمة متقدّمة على الافاقة وانماذ كرنا فمذامع التفصيل من أجل مذهبهم فى حدّ السكر أنه غيبة بواردقوى فاطلقوا عليه اسم الغيبة فرعا يتخيل من لاذوق له ان حكمه حكم الغسة فيقس فعطئ في تربيته للمريد ان كان من المتشخين في لتس عليه الامر فلا يفرّق في حال المريد بين سكره وغيلته وفنائه والسكران في هـذا الطريق لايغيب عن احساسه فان غاب كار اه المنفسون في سكرشارب الجرفقد انتقل عند نامن حال السكر الي - ال فنا أوغسة أونحوه ولم بعقب سكره صحويل انتقبل من حال سكرالي حال فناءاوغ يرمين الاحوال المغيسةله عن بعضه اوكله ولا يتخسل أن السكر لما كان على هذه المراتب المتسيرة اله يمكن أن يكون لصاحب هـ ذه الحال سكران او يجمعها كاها بماهو عليه من الحقائق كاقررناه في بعض المسائل من جع الانسان لوجوه كثيرة لحقائق تطلهامنه **و**لاسما وقد أنشد يعض من اس<del>ك</del>ره الخر والهوى

يفندك لا نه صاحب الوقت والحكم والتفصيل في الحضور في أهله كاذكرناه في الغيبة سواء فكل عائب حاضر وكل حاصر غائب لانه لا يتصوّر الحضور مع المجوع وانما هو مع آحاد المجوع لان أحكام الاسماء والاعمان تتختلف والحكم للحاضر فلوحضر بالمجوع لتقابلت وأدى الى التمانع وفسد الاسما فلا يصم الحضور مع المجوع لاعند من يرى حضوره بحق ولاعتد من يرى حضوره بحق فان حكم الاعمان مثل حكم الاسماء في التقابل والاختلاف وظهور السلطان فقد برماذكر ناه تجد العلم ان شاء الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

## \* (الباب السادس والاربعون ومائنان في معرفة السكر) \* شعر في المعنى

السكرأة عدنى على المستدير وأنابقاع قرقد والسكر من خرالهوى والسكر من نظر المدير وهو العلم به الخسير واذا سكرت فانى واذا صحوت فانى وبالشوية والبعير فاذا صحوت فانى

قال تعالى وأنهار من خراذة المشارين وهو علم الاحوال والهدذا يكون ان قام به الطرب والا التذاذ وأمّا حدة هم له بأنه غسة بو ارد قوى قاهو غسة الاعن كل ما بناقض السرور والطرب والفرح و تجلى الاماني صورا قائمة في عين صاحب هذا الحال ورجال الله تعالى في حال السكر على مراتب نفر كرها ان شاء الله تعالى فسكر طبيعي وهو ما تجده النفوس من الطرب والالتذاذ والسرور والا بنهاج بو ارد الاماني اذا قامت الاماني له في خياله صورا قائمة الها حكم وتصريف

فاذاسكرت فانني \* رب الخورنق والسرس ىقولشاءرە\_م فانه كان رى ملكه لدينان عامة مطاويه فلاسكر قامت الهصورة الخورنق والسر برملكاله يتصرتف فمه ق حضرة خماله أعطاه اباه حال السحكر فان له أثر اقو ما في القوة المتحملة فالواقفون من أهل الله مع الخمال الهم هذا السكر الطسعي فانهم لابرالون براقبون ما تحملوا تحصله من الامور المطاوبة لهم من الله حتى يتقوى عندهم ذلك ويحكم عليهم مثل قوله علمه السلام في هذا المقام اعبدالله كانك تراه وقوله صلى الله عليه وسلم انه في قبله المهلي وقول الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سأله صل الله علمه وسلم عن حقيقة المانه حين قال أنامؤ من حقا فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلم أن ايكل حق حقيقة في حقيقة ايمانك فقال رنبي الله عنه كاني انظر الى عرش ربي بارزايعني في يوم القدامة فحاء عانعطمه حضرة الخدال فاذاتقوى مثل هذا التخمل اسكر النفس وقامت له صورة ماتحدل تنظر اليها هعينه ومخبرعنها كرؤ به صاحب الرؤ باسواء وتلقى البه ويصغى اليهاوهو لابعلم أنه يحاطب وبشاهد صورة خمالمة بل متطع أن ذلك شهود حسى فاذا صحامن ذلك السكرار تفع عنه ذلك الامرمن حمث صورته مع بقاء تحديله عند بعض الناس من تذكر ذلك في الذهن كماير تفع عنه صورة مارأي في النوم بالانتماء ومن أهل هذا المقام من تبقي له تلك الصورة المتحملة في حال صحوه فشتهاله محسوسة بعدما كانت متخدله كالحنة التي خلها ابلس في الخيال المنفصل اسلمان علمه الـ لم النفسة ما ولاعلم السلمان علمه السلام بدلك فسحد شكر الله تعالى حمث أتحفه ما فأبقاها الله له جندة محسوسة يتنع فيها ورجع ابليس عاسر الانه أراد بذلك فتنته وماعلم ان أهل الله اذا وقعله مثل هـ ذا أنه يحدث بدلك عبادة لله تعالى عندهـ م هذا والمخسل عدوَّفكمف اذا كان خمالهم

على الوجه الواحد الذى يلمق لا يقبل التغيرولا النائر كالا يقبل النور من حسن ذاته وعينه التاقون من ألوان الزجاج مع الله تنظر الى النور أحروأ صفر وأخضر متنوعا بتنوع ألوان الزجاج فالنور ما انصبغ بالالوان وآكن هكذا تشهده العين والعلم يقضى بأنه على صورته التي كان عايها ما تأثر في عينه بشئ من ذلك الا تنظر اليه في المسافة الهوائية التي بين موضع الزجاج وموضع النور المنع بين المنافق الموائية التي بين ما يظهر فيه من الوان الزجاج وبين اصل النوروكة وسائز جاح وحين تنظر على المنافق الموائية بين ما يظهر فيه من الوان الزجاج وبين اصل النوروكة وسائز عالم من لا يقبل الزائد و نحن في من يدعلم دنيا و آخرة فالنقص بنا منوط في كما لنابوجود النقص فيه فلنا كمال واحد و اللعق كما لان كمال مطلق و كمال يقول به حتى نعم فنسختنا من كمال حتى نعلم لا من المطلق فافهم فانه سر عيب في العلم الاالهي " فنشهده تعالى من كونه الها الامن كونه فالواته يقول الحق وهو يهدى السيدا

### \* (الباب الرابع والاربعون ومائنان في معرفة الغيبة) \* شعرفي المعني

فى حضرة الغيب والغياب ماحضروا وغسه فانظروا فى الغيب وافتكروا فغيبة القلب حال ليس تعتسب سوى الوحسود فلاعنولا أثر أغب عنه ولى عين نشاهــــده ما في الوجـــود سواه في شهادته فتلك غيبة من ها تيــك حالته عن تغيب وما في الكون من أحــد

اعم أن الفسة عند القوم غسة القلب عن علم ما يجرى الله من أحوال الخلق لشغل القلب بمايرد عليه واذا كان هذا فلا تكون الغسة عن على ما حدّ وه عن ورود مخلوق فانه مشغول غائب عن أحوال الخلق ولهذا تميزت الطائفة عن غيرها فان الغسة موجودة الحكم في حييع الطوائف فغسة هذه الطائفة أن تكون بحق عن خلق حتى تنسب المه على جهة الشرف والمدح وأهل الله في الغسة على طبقات وان كانت كلها بحق فغسة العارفين غيبة بحق عن حق وغيبة من دونهم من أهل الله غيبة بحق عن خلق وغيبة الاكابر من العلماء بالله غيبة بحق عن خلق فانهم من دونهم من أهل الله في مورة عن أخرى تعطى في وجود الحق ما لا نعطى هذه الاعيان وأحكامها خلق في عن حسكم صورة عن أخرى تعطى في وجود الحق ما لا نعطى هذه الاعيان وأحكامها خلق في عن حق وغيبة المكات ولا يغيب عن حسكم صورة عن أخرى تعطى في وجود الحق ما لا نعطى هذه المائلة فانها وأحكامها خلق في عن خلق عن خلق عن خلق عن خلق عن خلق عن خلق عن أخلى من رجال الله وما في الاعيان عن يكون حكمها منها في وحود حق وغيبة المافية عن خلق عن خلق منا لما وان ذلك من خصائص الاله فلا بدّمن الغيبة في العالم والحضور وقد أومانا الى ما فيه كذا ية في هذا الباب والله يقول الحق وهو يهدى السيل

# \*(الباب الخامس والاربعون وما تنان في الحضور) \* وهو الحضور مع الله جل ثناؤه وتقدّست أحماؤه مع الغيبة هكذا هو عندالقوم

حضوری به فهوالحاضر وعندحضوری هوالظاهر و ان فاتی فأنا الا ّخر

حضورى مع الحق فى غيبتى هو الباطن الحق فى غيبتى الفاطن الحق فى غيبتى الفائدة و ل

اعلمأنه لاتكون غسة الابحضور فغستك عن تحضر معه لقوة سلطان المشاهدة كاأن سلطان البقاء

وتشهده الالباب من حيث لا تدرى تنزه\_ه عنه عنول ذوى الام تنزه\_ه عنه عنول ذوى الام وان قلت مشهود فذال الذى أدرى سليمي ولي\_\_\_لى و الزيانب للستر بذلك نظم العاشيقين مع النشر كبشروهند ضاف من ذكرهم صدرى جیلولا موی جیلی ولایری ولاتدرك الابصارمنه سوی الذی فان قلت محبوب فلست بكاذب فا ثم محبوب سسواه وانما فهن سستور مسدلات وقد أتی کمنون لیلی والذی كان قبله

اعلم أن الحال الالهي الذي تسمى الله به جملا ووصف نفسه سحانه بلسان رسوله اله يحب الجال هو في جدع الاشاء فماثم الاحال فان الله ما خلق العالم الاعلى صورته وهو حمل فالعالم كله حمل وهو سحانه ميسالجال ومن أحب الحال احب الجيل ومن احب الجيسل احب العالم والمحب لا يعذب محمو به الاعلى ابصال الراحة أوعلى التأديب لامروقع منه على طريق الجهالة كإيؤدّب الرجل ولده مع حبه فيه ومع هذا ينهره ويضربه لامورتقع منه مع استصحاب الحب له في نفسه فا كنا انشاء الله الى الراحة والنعم حمث ما كنا فان اللطف الالهي " هو الذي يدرج الراحة من حمث لايعرف من لطف به فالجال من العالم له وفعه الرجاء والدسط واللطف والرحمة والحنان والرأفة والحود والاحسان والنقر ألتي فيطها نعرفله التاديب فهو الطبيب الجمل فهمذا أثره في القاوب وأثره في الصورما يقع به العشؤ والحب والهمان والشوق فبورث الفناء عندالمشاهدة ومن هذه الحضرة تنتقل صورة تحجلمه فيها الى المشاهد فينصبغ مها التقال فيض كظهور نورالشمس في الاماكن ويسمى ذلك النورشمسا و إن لم بكن مستدير أولا في قلك ثم يفيض ألا نسان من تلك الصورة التي ظهرت فيه عن الفيض ألا الهيّ على جمع ملكه في ردّه يوم القيامة الى قصره فينصمغ ملكه بصورة جال لم بكن له فلا يفقد الانسان في ملكه صورة مّاشاه ـ دهامن ربه في رؤيته فهوعند العلما ، مالله تجل دائم دنيا وأخرة لا ينقطع وعند العامة في الحنة خاصة المونه-م لا يعرفون الله معرفة العارفين وليس لتحلي الحلال في الجنة حكم أصلا وانمامح له الدنيا والبرزخ والقيامة وبه تبتى الناروالشقاء في الاشقياء مدّة بقائم مفيه الى أن رتفع الشقاء وتغلب الرجة فلاببتي أتحلى الجلال في الثقلين حكم وتنفر دبه الملائكة بطريق الهيبة والعظمة والخوف والخشوع والخضوع والشأعلم

# \* (الباب النالث والاربعون وما تنان في معرفة الكال) \* شعر في المعنى

ان الكال الذي بالنقص موصوف لانه عدم و النقص معدر وف ولا وجود ولاحكم وتصريف وهو الصواب الذي ما فيه تحريف ليس الكمال الذى بالنقص تعرفه العلم يشهده والعين تنكره لولم يكن لم تحكن عين ولاصفة ألاترى الترى الحر اثبته

أراد بقول التسترى أن لكذا سر الوظهر البطل كذااء لم أن الكال الذى لا يقب ل الزيادة لا يكون الا تله من حتى نعد م الا تله من حكونه غنيا عن العالمين وأما الكال الذى يقبل الزيادة فثل قوله ولنبلو تكم حتى نعد لم كا أمن بيسه أن يقول رب زدنى علىا فالكال هو وقوف الانسان على الصورة الرجمانية بطريق الاحاطة وذلك عندمقا بالة النسخة حرفا حرفافي ولا يتأثر ولا يميل ولا يؤثر عدل فى فضل ولا فضل فى عدل بلير تفع الفضل والعدل و بيق الوجود والشهود وقبول القوابل منه بحسب استعدادها روحاوجهما فلا نسب اليه من حيث هو حكم أصلاوجيع النسب تصف به القوابل وهو بلفه من أحوالهم فيقع الحكم فهم بالانس أوبالوحشة وحقدقة الانسانما المحاتكون بالناسب فن يقول بالمناسمة يقول بالانس بالله ومن يقول بارتفاع المناسمة يقول لاانس بالله ولا وحشة منه وكل واحد بحسب ذوقه فانه الحاكم عليه ومن له الاشراف من امنالنا على المقامات والمراتب ميزوع رف كل شخص من اين تكام ومن نطقه وانه مصيب في من بته غير مخطئ بللاخطأ مطلقا في العالم والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل

### \*(البابالاحدوالاربعونومائتان في معرفة الجلال) \* شعر في المعــــي

وهوالذی بنعوت القهرأ شهده له النزول فکل الخلق تجیده ولیس غـمرالذی قدقلت اقصده ان الجـلال على الفدّين ينطلق له العلوّو لا عــــــلو يمـا ثلد انى بكل الذى قد قلت اعرفه

اعلمان الحلال نعت الهي يعطى في القاوب هية وتعظيما و به ظهر الاسم الجليل و حصيم هيذا الاسم من أعجب الاحكام فأنه له حكم ليس كشله شي وسجان ريك رب العزة وله حكم قوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مرضت فلم تعدني و جعت فلم تطعمني و ظمئت فلم تسقي فأنزل نفسه منزلة من هدنه صفته من الافتقار الى العبيد و كذلك نزوله في قوله وسعى قلب عبدى ومن هذا البياب فرحه شو به عبيده و تعجبه من الشاب الذى لاصبوقه و بششه بالذى يأتي الى المسجد للصلاة هدا كله وأمناله من نعوت التنزيه و التثبيه يعطيه حكم الجلل و الاسم الالهي الجلسل ولهدا والهدا قلنا انه بدل على الفترين كالجون ينطلق على الاسم و الاسود و حصيد للأناه بدل على الفترين كالجون ينطلق على الاسم و الاسود و حصيد للأن رب العزة على الطهر والمين ومن حضرة الجلال صدور قوله تعالى و ما قدروا الله حق قدره سجان ربك رب العزة فان العزيز يصفون فن وصف المناه على حقيقته اسم خاص وان لم يكن الحكم عاذ كرناه فا عورب العزة فان العزيز هو المنت الجي ومن يوصل اليه يوجه ما من وصف أو نعت أو علم أو معرفة فلاس بمنيع الجي ولذلك هو المنت الحكم عاذ كرناه فا عورب العزة فان العزيز على بقيله أبد الكن يتعلى في جلال جماله لعباده نع فيه يقع التجلى فيشهد و نه مظهر ما ظهر من القهر في حلاله أبد الكن يتعلى في جلال جماله لعباده نع فيه يقع التجلى فيشهد و نه مناه ما المن يقل في العالم الله اللهي قي العالم اللهي قي العالم المناه المناه اللهي قي العالم المناه اللهي قي العالم المناه المناه المناه المناه المناه اللهي قي العالم المناه المناه المناه الشهر المناه المناه

ان الجليل هـوالذي لايعرف وهـو الذي في كلحال يوصف فهو الذي يبـدو فيظهر نفسه في خلقه وهـو الذي لايعرف

والجلال لا يتعلق به الاالعلما ، بالله و ماله أثر الا فيهم وليس للمعين اليه سبيل هذا اذاكان بمعنى العلق والعزة واما أذاكان بالله و ماله أثر الا فيهم وليس للمعين اليه سبيل هذا اذاكان بعنى العارفون والعزة والعلق فان المحماء الى قوله و في الارض اله وأمّا قوله و هو معكم أيضًا كنم فذلك من المقلن فأسماء فينا خاصة والحيافظة لنيا والرقسة علينا وأمّا الاسماء التي تعتص بالعيام الخيارج من المقلن فأسماء الحرماهي الاسماء التي معنى الاسماء التي معنى الاسماء التي معنى الاسماء الحديث معنى الاسماء الوجهين محتصرا في جزء لنيا في شرحها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

\*(البابالثانى والاربعون وما تنان فى معرفة الجال)\* شعرفى المعنى

### \* (الباب الار بعون وما تمان في معرفة الانس) \* شعرفي المعنى

فاحــذرفانك تمكور ومخــدوع فان ودلـ مفروق ومجــوع تعطى بانك مخلوق ومصــنوع أكوانهوهوفي الاسماع مسموع الانس بالانس لابالصور يجمعنا لاتقف مالست تدريه وتجهله انت الامام ولكن فيك حكمته فكيف يأنس من تفني شواهده

اعملم أيدناالله وايالة بروح منه ان الانس عند القوم ما تقع به المساسطة من الحق للعمد وقد تكون هذه المياسيطة على الحجياب وعلى الكشف والانس حال القلب من تحيل الجيال وهوعنيد أح التوم من تجلى الحلال وهو غلط من جلة ما غلطوافسه لان الهم اغاليط فى العبارة لعدم التمسير والفرقان مع الشهود الصحير ولكن الشأن بين الحقيائق فباكل اهل الله رزقوا التميزفي معرفة ماهو الامرعليه هذا الذى وقسع عليه الشهود وقدرأ يشاجماعة ممن شهدحقا ولكن ماعرف ماشهد وجله على خلاف طريقه فلايد مع التحلي من تعريف الهي الماصفا الالهام والما بماشاءه الحق من أنواع التعريف وللانس مالله علامة عندصاحيه فانه موضع بغلط فيه كثيرمن أهل الطريق فيحدون انسامًا في حال تما يكون علمها فتخميل ان ذلك انسر بالله قاذا فقد ذلك الحيال فقد الانسر بالله فعندنا وعندا بلماعة ان انسه كان بذلكُ الحال لا ما تله لان الانس ما تله اذا وقع لم يزل موجود اعنده في كل حال ولذلك يقول القوم من أنس مالله في الخلوة وفقد ذلك الانس في الملاء فانسه كان ما خلوة لامالله واعلم انه لايصح الانس بالله عندالحققين وانمأ يكون الانس باسم الهي خاص معين لا بالاسم الله وهكذا جمع مآيكون من الله اعباده لابصح ان يكون من حكم الاسم الله لانه الاسم الحامع لحقائق الاسماءالالهمة فلايقع أمراشينص معمن في الكون الامن أسم معمر بل ولايظهر في الكون كله أعنى فى كل ماسوى الله شئ بعمه الامن اسم أيضا خاص معسن ولا يصير أن يكون من الاسمرالله فانه من أحكامه أيضا الغني عن العالمن كما أنه من أحكامه ظهور العالم وحمة سيحانه لذلك الظهور والغني عن العالم لايفر حبالعالم والله يفرحنتو بةعبده فالاسم الله تعلم من تبته ولا يمكن ظهور حكمه في العالم لمافه من التقابل وهذه مسئلة عظمة حليلة القدرصعية التصور في الالهمات فأن الشيء أذا اقتضى أمرالذاته فهن المحال أن تنصف ذاته مالغني عن ذلك الامر كالاتتصف بالافتقار المهوقد ورد الغني عن العالمن قان حعلناه غناعي الدلالة كأنه بقول ماأوحدت العالم لمدل على ولاأظهرته علامة على وحودى وانماأظهر بهلظهر حكم حقائق أسمائي ولست لى علامة على سوائ فاذا تجلمت عرفت بنفس التحلى والعالم علامة على حقائق الاسماء لاعلى وعلامة أبضاعلي اني مستنده لاغيه فالعيالم كله ذوانس مامته ولكن بعضه لاشعران الانس الذي هوعليه هومامته لايه لابتران يجد انساماه مقابطريق الدوام أوبطريق الانتقبال مانس يجده مامر آخر ولىس لغىرالله في الاكوان حكم فانسيه لم مكن الاماملة وان كان لا بعلم والذي منظر فسه انه انس مه فذلك صورة من صور يجلمه ولكن قذيعرف وقدينكرفيستوحش العسد منءمن ماانس به وهولا بشعر لاختلاف الصور فيافقد أحد الانس الاماللة ولااستوحش أجدالامن الله والانس مباسطة والاستهماش انقباض وانس العلماء بالله انماهوانسهم بنفوسهم لايالله اذقد علوا انهممايرون من الله سوى صورة ماهم عليه ولايقع انس عندهم الابمايرون وغمرالعارفين لابرون الانس الابالغير فتدركهم الوحشة عندانفرادهم بنفوسهم وكذلك الاستيحاش انمأ يستوحشون من نفوسهم لان الحق مجلاهم فهم بحسب مايرونه فيهم

قاعظم سعادة وهم اصحاب الوقت الذي بعطى المعادة وبعض رجال الله علم ان الله لا يعدم الاشماء القائمة بأنفسها بعد وجود هاولا يصف باعدام أحوالها عنها ولااعران ما بعد وجود هاوا تما الاشماء تكون على أحوال فتزول تلك الاحوال عنها فيخاع الله عليها أحوالا غيرها أمثالا كانت أواضد ادامع جوازا عدام الاشماء عسكم الامداد عما به بقاء أعمانها لكن قضى القضية ان لا يكون الامر الاهكذا ولذلك قال ان بشأ يذهبكم و بأت بخلق جديد و لكن مافعل فان الارادة والشبئة ما تحديث الامر الاهكذا ولذلك قال ان بشأ يذهبكم و بأت بخلق جديد و لكن مافعل فان الارادة والشبئة ما تحديث له اذ ليس محلا للعوادث فشيئته أحدية المعلق لكنه في الاشماء بين ان يجمعها أو يفرقها كلا أوبعضاوهي الاكم ان فالوقت على الحقيقة عند الكامل جع و تفرقة دا عماو من الناس من يشم دالمنفرقة خاصة في الجع ولا يشهد جمع النفرقة في تخيل ان ذلك عين الوقت فاذا سمال عن الوقت يشم ما لمرد في قول الوقت فاذا سمال في عينك فن عرف الوقت وان له الحكم فيه سكن تحت ما حكم به عليه والله يقول الحق وهو يهدى السعيل الوقت وان له الحكم فيه سكن تحت ما حكم به عليه والله يقول الحق وهو يهدى السعيل الوقت وان له الحكم فيه سكن تحت ما حكم به عليه والله يقول الحق وهو يهدى السعيل الوقت وان له الحكم فيه سكن تحت ما حكم به عليه والله يقول الحق وهو يهدى السعيل الموقت والله الموقت والله يولية والله يقول الحق وهو يهدى السعيل الموقت والنه الموقد والموقد والمدالة والموقد والمولة والمو

### \* (الباب التاسع والثلاثون وما منان في معرفة الهيمة) \* (الباب التاسع والثلاثون وما منان في معرفة الهيمة) \*

ان الجال مهاب حيث ما كانا اللان فيه جلال الملك قدمانا الحسن حليته واللطف شمته الذاك نشهده روحا وريحانا فالقلب يشهده يسطوا بحالته العالمين تشهده بالذوق انسانا

اعلمان الهيبة حالة للقلب يعطيها تحجلى جلال الجال الالهى اقلب العبد فاذا سمعت من يقول ان الهسة نعت ذاتي للعضرة الالهمة فياهو قول صحير ولانظر مصعب وانماهي أثر ذاتي للعضرة اذاتحيل حبلال جمالهاالتلب وهي عظمة محدها المتحلي له في قلمه فإذ اطرأت تذهب حاله وثعته ولاتزيل عينه فلما تحلى ربه للعسل حعله ذلك التحلي دكا فيااعيدمه وايكن أرال شموخه وعلوه فيكان موضع نظر موسى في حال شموخه وكان التحلي له من الحانب الذي لا يلي موسى فلاصارد كا ظهر لموسى ماصر آلحل دكا فخرموسي صعقا لانموسي ذوروح له حكم في مسك الصورة على ما هي علمه وماعدا الحموان فروحه عن حمانه لا أمر آخرفكان الصعق لموسى منه ل الدلة للعمل لاختلاف الاستعداد اذَّليس للجب ل روح يسك علمه صورته فزال عن الجب ل امم الجب ل ولم يزل عن موسى بالصعق اسم موسى ولااسم الانسيان فافاق موسي ولم رجع الحسل حيلا معد ذكه لانه ليس له روح بقيمه فان حكم الارواح في الاشماء ما هومثل حكم الحماة لها فالحماة دائمة في كل شئ والارواح كالولاة وقتما يتصفون بالعزل ووقتا يتصفؤن بالولاية ووقتا بالغسة عنها معربقا الولاية فالولاية مادام مديرا لهذا المسدالحه واني والموت عزله والنوم غميته عنسه مع بقاء الولاية علمه فاذاعلت ان الهسة عظمة وان العظمة راجعة لحال المعظم مكسير الظاءا سيرفاعل علت انها حالة القلب فهو نعت كاني ومستنده في الالهية من العلوم التي لاتنقال ولاتذاع ولايعرف الامن علم ان الوجود حق وانه المنعوت بكل نعت قال نعالي ومن يعظم شعائرالله فأنهامن تقوى القلوب يعني تلك العظمة ولماكانت العظمة تعطى الحماءوالحماء نعت الهي فان الله بستحى من ذى الشيبة يوم القيامة لعظم حرمة الشيب عنده نعالى فقد نعت نفسه بأن بعض الاشماء تعظم عنده كماقال وتحسبونه هينا وهوعندالله عظيم فقدقامت به العظمة لذلك الذي هان على الحاهل بقدره من الافتراء على بترسول الله صلى الله علمه وسلم والالفاظ كانت محجورة من الشارع علمنا فلانطلقها الاحمث أمر ناباط لدقها فوقع الفرق بين الهسة والعظمة فنطلق العظمة فى ذلك ولانطلق الهسة والخوف ولاالقيض فاعمله ذلك والله سحانه يقول الحقوهو يهدى السدل

اعلمان القوم اصطلحواعلي ان حقيقة الوقت ما أنت به وعلسه في زمان الحمال وهو أمر وجودي بين عدمين وقيل الوقت ما يصادفه ممن تصريف الحق الهمدون ما يختارون لانفسهم وقبل الوقت مأيقتضه الحق ويحربه علىك وقبل الوقت مبرد يسحقك ولايجقك وقبل الوقت كل ماحكم علمك ومدار الكل عبلى انه الحاكم مستند الونت في الالهسة وصفه نفسه تعلى انه كل يوم هو في شأن فالوقت ماهو مه في الاصل وماهو مه في الاصل الما يظهرو حوده في الفرع الذي هو الكون فتظهر شؤن الحق في أعسان الممكّات فالوقت على الحقيقة ما أنت به وما انت به هو عين استعد ادل فلا يظهر فدك منشؤن الحق التي هوعلما الامايطلمه استعدادك فالشأن محكوم علمه بالاصالة فان حكم استعداد المكن بالامكان أدى الى ان يكون شأن الحق فسه الايجاد ألاترى ان الحال لا يقسله فأصل الوقت منالكون لامنالحق وهومن التقدر ولاحكم للتقديرالافي المخلوق فصاحب الوقت هوالكون فالحكم حكم الكون كاقررنافي ظهورالحق في أعمان الممكات بحسب ماتعطمه من الاستعداد فتنوعه ماوهو في نفسه الغني عن العيالمن ولما كانت اذواق القوم في الوقت مختلفة لذلك اختلفت عباراته معنه والوقت حقيقة كل ماعبروا به عنه وهكذا كل مقام وحال وليس يقصدون في التغيير عنه الحدالذاتي وانمايذ كروثه بنتائحه ومايكون عنه ممالا يكون الافهن يكون ذلك المقام أوالحال نعته وصفته فنأحكامه فيهموفي غبرهمان الله قدرت الهمأمو رامعتبادة تصر فون فها يحكم العادة بما الاجناح عليم فيهاأ ومماقد اقترن به خطاب من الحق مانه قربة فيختارون لانفسم وفعل ذلك على جهة القربة انكان من القرب أوعلى كونه مرذوع الحرج فيصاد فهسم من الحق أمر لم يكن في خاطرهم ولااختاروه في أنفسهم فيعلون ان الوقت أعطى ذلك الامروان الله اختاره لهم فانه القائل وربك يحلق مايشاء أى يقدر ويوجدتم قال ويختار ماكان لهم الخبرة فنني ان تكون لهم الخيرة وعندتاان ماهنا اسموهى في موضع نصب على انه مفعول بقوله يختاراني يحتار الذي كان الهم الخبرة فيه فاذاعلم العبد ذلك سلم الحكم فيه لله واستسلم فكان بحكم وقت ماعضمه الله فيه لا بحكم ما يختاره لنفسه في المنشط والمكره وبرىان البكل له فيه خبرفيعا مله الله في كل ذلك تخبر فان كان وقته يعطيه نعمة وكان عقده مع الله مثل ذلك رزقه الشكر علم او القمام بحق الله فيها وأعين عليها وان كان بلاء رزق الصبرعليه والرضابه وجعل الله المخرجامن حيث لا يحتسب كرجل ريدان يسبح الله مائة الف تسبيحه فيحتساج الى زمان طويل في ذلك مع مافيه من التعب والتفرغ اليه من المضورف عثر على خبر صدق ان النبي صلى الله علمه وسلم جعل قول الانسان سيحان الله عدد خلقه سيحان الله زنة عرشه سيحان الله رضاء نفسه سيحان الله مداد كما ته ثلاث مرات والحدلله مثل ذلك والله اكبر مثل ذلك ولااله الاالله مثل ذلك أغضل مما أراده هذا العبد فقال هذا القول الذي جاء بحكم المصادفة وان لم يكن عنده منه خبروترك ماكان يريدان يذكره وعلمان الذي اختاره الله لهمدا المنعريف في هدا الوقت أعظم مما ختاره لنفسه وقدوقع هذا من رسول الله صلى الله علمه وسلم مع عور مرعلها والحديث منه ورفاذا اقتضى الحق أمراوكان له مك عناية أحراه علمك ورزقك القيام يحقه فالعياقل من أهل الله من بري ان الحسير كله الذى يكون للعمد هوفهماا قتضاه الحق فيما شرع لعماده وبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم فن استعمله الله في اقتضاء الحق المشروع في العد عني الله الله يه من عناية لمن عقل عن الله فالوقت المعلوم منجانب الحقهوعين ماخاطبك به الشرع في الحال فكن بحسب قول الشارع في كل حال تكن صاحب وقت وهوعلامة على انك من السعداء عندالله وهذا عزير الوحود في اهل الله هولا آحاد منهم من أهل المراقبة لايغفلون عن حكم الله في الاشماء وهنازات أقدام طائفة من أهل الحضورمع الله في كل شئ فهم لا يغفلون عن الله طرفة عين ولكنهم يغفلون عن حكم الله في الاشياء أو في بعضها أو اكثرها في لم يغفل عن حكم الله في الاشدماء في أغفل عن الله فقد جعوا بين الحضور مع الله ومع حكم الله فهدم اكثر علما

بصورة الوجدوا نماهوصاحب قماس في الطربق وطريق الله لاتدرك القياس فانه كل يوم هوفي شان وكأنفس فياستعداد فلاتضر توالله الامشال ان الله بعلم وأنتم لاتعلون واعلم اله انما ختلف وحودالحق فيالو حدعندالواحدين بحكم الاسماءالالهمة وبحكم الاستعذادات الحكونية فكل نفسر من الكون له استعداد لا يكون لغيره وصاحب النَّفس بفتح الفاءهو الموصوف بالوجد فيكون وجده بحسب استعداده والاسماء الالهمة ناظرة رقمة عليه وليس سد الكون من الله الانسب اسمائه ونسب عنايته فوجود الحق في الوجد بحسب الاسم الالهي الذي ينظر المه والاسماء الالهية راجعة الى نفس الحق وقد شهدروح الله شمادة تع الكون في الله فقي ال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك على الوحهان الوحه الواحدان تكون النفس هنا نفس عسى عنه أوتكون نفس الحوز فاذاحهل العمدماهي علمه نفسه من حكم الاستعداد الذي يه يقبل الوجود الحق الخاص فهو بما ينظر المه من الاسماءالالهية فيالمستأنف احهل فاذاظهرلصاحب الوجيد وجودالحق عنيدذلك الظهو ربعلم ماتحلي لهمن الاسماء فيخبرعند رجوعه عن وجو دمعين وشهو دمحقق واتماغبرصاحب الوجد فحكمه بحسب الحال التي يقام فهما والضابط لباب العلم بالله آنه لايعلم شئ من ذلك الاماعلام الله في المستأنف وأتما فيالخيال والميانني فعله ماعيلام الله بهوةوعه يكون مشهود المن وقيع به عن ذوق لاعن زتل الا ان مكون الناقل مقطوعا دصدقه ومكون القول أيضافي الهاب نصاحلها لايحتمل ان لم مكن مهذه المنابة والافلا يعلم أصلاوان وةع العلميه من شخص فى وقت فيحكم المصادفة ومثل هذالا يسمى على أعنسدا حد من أهل النظر وان كان الشارع قد سماه علما في قصة أب عمراً ومن كان من الصحابة في حديث الناتحة فقال ليهنك العلممع كوته مصادفة واعلم أن الذي يتقيديه وجود الحق في صاحب الوحدا نما هو يحسب الوحدوالوحدانس بمعلوم ورودهلن وردعليه حتى ينزل لهبه قوجود الحق في كل صاحب وجد بحسب وجده ثمان الوجد عند العارفين يخرج عن حكم الاصطلاح بل يرسلونه في العموم في اعند هم صاحب وجد صحيم كان فمن كان الاوللحق في ذلك الوجد وجود بعرفونه العارفون ما تله في أخد ذون عن كل صاحب وجدماياتي به في وجده من وجوده وان كان صاحب ذلك الوجد لا يعرف ان ذلك وجود الحق فأن العارف معرفه فمأخذ منه ما يأتي به صاحب كل وجده من وجود وان الحق تجيلي في ذلك الوجد بصورة ماقىده به هذا المخبرعن وجود ما وجده فى وجده وهذا ذوق عزيزهو حق فى نفس الامر معتسرمقطوع بهعندة أرباب هدذا الشأن لاعند كالهم وقدانبأ ناالحق عن نفسه فى ذلك بتغيرالصور والنعوت علسه لتغمرأ حوال العباد ومعلوم انه مانغيرت أحوال الكون في الثقلن الالتغير حكم الاسما وتغبرت الصوروالتحلمات عليه لتغبرأ حوال الكون التابع لتغيرات أحكام الاعماء فالامرمنه يدئ والمه يعود فللعبدأ ثربوجه ماقرره الحق له فلابرجع عنه حكم ماقرره الحق ومن فعل ذلك فقد نازع الحقوهوالقهارفى مقابله المنازعين فالعلاءالله يقهرون بالله ولايتحلى لهم الله في اسم قاهرولا في اسم قهارفي تفوسهم واغايرونه في هذا الاسم في صورة الاغيار فيعر فونه منهم لامن نفوسهم لانهم محفوظون من المنازعة منهم وبين أشكالهم فكيف منهم وبين الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

> \* (الباب الثامن والثلاثون ومائثان في معرفة الوقت)\* شعرفي المعني

| فلاترال يحكم الوقت مشهودا | فان في الوقت مذمو ما ومجودا

الوقت ماأنت موصوف بهأبدا ا فالله يجعل وقتى منه مشهده اله الشؤن من الرحن وهي بنا | | اتقوم شرعاوا يماناونو حيسدا

من الله له فيده على عالمس عنده مما تشرف به نفسه و تكمل وتربي على غيرهامن النفوس فاله لايرد الاعلى نفس طاهرةذكمة هدا حكمه في هدا الطريق وأمّا الوحد العام فهوماذ كرناه في حدّه فى أول الباب فلايشترط فيسه طهارة ولاغرها الافي هذا الطريق ولماكان يظهر في العموم مع عدم الطهارة لهذا لا يكون الوجد شاهد صدق الاعلى نفسه انه وجد خاصة لا انه وجد في الله ولهدذا تلس على الاجانب فلا يفرّقون بين أهل الله فسه وبين المتصوّرين بصورة أهل الله وان كانوا لسوا منهم فالحال الحمال ولهدندا أهل ألته في السماع المقدد بالنغ من شرطهم ان يكونواعلى قلب واحدوان لايكون فيهم من ايس من جنسهم فلا يحضرون الامع الأمثيال أومع المؤمنين بأحو الهسم المعتقدين فبهم ومستنده الالهي كون الحق نعت نفسه بأن قاتل نفسه بادره ننفسه وانكان ماماد ره الامه وليكن هذا ورد في النعوت الالهمة فنقرِّه ولا بدِّفانه إذا أراد الله مذلكُ الحل أمر المافهما كاغه به فحاء ذلك الامر الالهي الشرعي لجئ زمانه ووقته فصادف الحل على غبرما نعطمه حتمقة ذلك الواردبالواردالذي فحأه الحاكم على الحل مع علنيااته مانفذ فيه الاعلمالله فيه ولكن تعميرا لمراتب ادى الى اختلاف المذاهب صارالحق هناصاحب وجد وموجدة على من قتل نفسه مبادرًا كاجاء فىغضسه على منغض علمه ففني المقام الالهي هناعن شهود نفسه بأنه عني عن العالمن اذا القامات تنجاور ولاتتداخل فكلمقام له حكم وقد بين الله لعباده في اخباره العادقة في كتبه وعلى ألسنة رسله ماهوعلمه مما نسب المه فن الآداب ان تنسب المه مانسبه الى نفه وان ردته الادلة العقلمة فان بالدامل العقلي أيضاقد علنيا ان بعض الكون لايعرفه على حدّما يعرف نفسه فهو المجهول المعروف لااله الاهوايس كمثله شئ وهوالسميع البصير فانقلت فالصادفة تقضى بعدم العلم بماصادف فأين مستنده الالهي فنقول ف قوله ولنبلو نكم حتى نعلم مع عله بما يكون منهم فبتلك النسبة تجرى هذاوقد وردت والوجديفني كإيفني الفناء والغسة ولابد اصاحب هدذه الاحوال من يحضرون معه ويتصفون بالمقاء معه وااشهو دله وان لم يكونو الهذه المثابة فياهو الطلوب بهذه الالفاظ واختلفوا في الوجد هل يملك ام لا يملك فذكر القشهري عن بعضهم انه كان يملك وجده فكان اذ اورد علمه وعنددمن يحتشمه ويلزم الادب معه أمسك وجده واذا خلابنفسيه أرسل وجيده وجعل ذلك رامة له أنتجها احترام من يجب احترامه وعندنا ان الوجد لا يلك وذلك الذي أرسله ما هوعين ماوردعليه مع حضورمن احترمه فان المعدوم ماله عين يملكها المحدث فلماخلاذاك الرجل ظهرحكم الوجيد فيسه فى ذلك الوقت فنخسل اله مالك لوجيده كإعلانا القياعيد قيامه أي عاهو مستعد للقسام لاان القسام وجد فسه فلم يقسم فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

> \* (الباب السابع والثلاثون وما تنان في معرفة الوجود) \* شعر في المعنى

وجود الحق عين وجود وجدى فانى بالوجود فنيت عنه وحكم الوجد افنى الكل عنى ولايدرى لعين الوجد كنه ووجدان الوجود بكل وجه

اعلمان الوجود عند القوم وجدان الحق فى الوجد بقولون اذا كنت صاحب وجد ولم يحكن فى الله الحال الحق مشهود الله وشهوده هو الذى يفنيك عن شهودلة وعن شهودلة الحاضرين فلست بصاحب وجداذ لم تكن صاحب وجود للحق في الوجد ما هو معلوم فان الوجد مصادفة ولا يدرى بما تقع المصادفة فلو كان عن سماع معين في المرمعين فقد يجي الوجد به مصادفة وقد يجي عامل آخر فلما كان حكمه غير من سط بما يقع به السماع كان وجود الحق فيه مصادفة وقد يجي عامل آخر فلما كان حكمه غير من سط بما يقع به السماع كان وجود الحق فيه

وسلفوجده وأبابكررضي اللهءن يكان في تصية اسارى بدرفقال لهما عرين الخطاب اذكرالي ماايكا كإفان وجدت بكاءبكت وان لم اجده تماكت أى أوافقكا في ارسال الدموع والنماكي كالتواحب داظهار صورةمن غبر حقيقة فهي صورة بلاروح غيرأن لهااصلامعتبراتر حبع السهوهو ماذكرناه فأن قات فكهف تعطي ألحقه أفؤ إظههار حكم معنى في الظهاهر من غيروحو د ذلك المعني فيمن ظهرعلمه حكمه قلنا هذامو جودني الالهمات في قوله ولا برضي لعباده الكفر وان تشكروا برضه اكم والرضى ارادة وقدنني ان يكون الكفر مرضا عنده فقدنني ان يكون مراداله فقد ظهر حكم معني نغاه الحق عن نفسه فكذلك حكم الوجد في التواجد مع نفي الوجد عنه ولمسئلة الرضى معنى دقيق ذكرناه في كاب المعرفة وهو جزءاطه ف فلينظر هنياله وانمياجه بنيامه ورة لم نذهب به مذهب التحقيق الذى لنافي الانساءوا نماأخر جناه مخرج البرهان الحدلي الموضوع لدفع هجة انلصيم لالا قامة البره أن عبلي الحق فالوجيدا لظاهرفي التواجيده وحكم وجيد متحيل في نفس المتواجيد فهو حكم محقق فيحضرة خيالسة وقد مناان الخسال حضرة وجودية وان المتخيلات موصوفية بالوحو دفياظهر المتواخديصورة حكمالوحدالالهذاالوحدالمخبل فينفسه فباظهرالاعن وحودله وحدالي الصدق ولهذا يجب على المتواجد التعريف بتواجده ليعلم السامع من اهل المجلس ان ذلك عن الوحد المتخبل لاعن الوجيد القيام مالنفس في غير حضرة الخسال وللغسال حكم صحيح في الحس كصاحب الصفراء اذاكان في موضع يتخبل السقوط منه فسقط فههذا سةوط عن تحبل ظهر حكمه في الحسر وكذلك المتواجدقد يحكم علمه الوجد المخمل بحث ان يفنيه عن الاحساس كإيفني صاحب الوجد العجيم ولكن منهما فرفان في النتيجة فدذ ركناه في شرح مالاً بعوّل عليه في الطريق فان تتيجة الوجد الصحيم مجهولة ونتيحة الوجدا لخيالي اذاحكم مقيدة معلولة يعلق اصاحبهاان كان من اهل هذا الشيان فآيه ماينتجله الامايناسب خياله في الوجد وهو معلوم والوجيد الصحيح مصادفة من حيث لايشعه صاحبه فلايدرى بماياتيه به وقد ذكرنافي التواجد مافيه غنية وآلله يقول الحقوهو بهدى السسل

# \*(البابالسادسوالثلاثونوما تنان في معرفة الوجد) \* شعرفي المعنى

| فذاله الوجدليس به خفاء  | اذا أفناك عنكورودأمر                         |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| نعروله التلمذذ والعنباء | اذا أفناك منكورودأمر<br>له حكم وليس عليه حكم |
| فأنمزاجه عــلوماء       | وذامن أعب الاشماءفيه                         |

اعلمان الوجد عند الطائفة عبارة عمايصادف القاب من الاحوال المفنية له عن شهوده وشهود الحماضرين وقد يكون الوجد عند هم عبارة عن غرة الحزن في القلب قال الاستاذ وبالجلة فهو حسن الوجد حال والاحوال مواهب لامكاسب ولهدا كان وجد المتواجد اذا أورثه التواجد الوجد لانفعال نفسه لما تقيله مكتسبا والحمال لايكتسب عند القوم فلذا لا يعول على وجد المتواجد فنظير الوجد في الاحوال عند القوم في عن الوحى الى الابيساء يفيوهم ابتدا كاورد في الحديث أن النبي تصلى الله عليه وسلم لم يرل يتعنث في غار حراحتى فياه الوجود وما في الكون الاناطق فهم مته رغون المناطق فهم مته رغون المناطق فهم مته رغون المناطق فهم من المناطق في المناطق في الوجود وما في الكون الاناطق فهم مته رغون المناطق فهم منه وعن شهودهم انهم أهل وجدوعن شهود المناطق في منه وعن شهودهم انهم أهل وجدوعن شهود المناطق في المناطق المناطق في المناطق ف

اصل بعضده فان اصله غضب الله وهو لاحق لاسابق وا ماسبق السعادة في اهو عرضي فيزول لان له أصلا يعضده وية ويه وهورجة الله التي سبقت غضبه ولهذا السبق الخيرى العرضي السعادى يبقى والشتاوى لا يبقى فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

\* (الباب الخامس والثلاثون ومائتان في معرفة التواجد وهو استدعاء الوجد)\*

ولامقام له حكم وسلطان وماله فى طريق القوم سيزان والنقص مافيه فى التحقيق رجحان فانه كله زور و بهتان ان التواجد لاحال فحمده يررى بصاحبه فى كل طائفة لذمّه القوم لماكان منقصة فكل مافسه ممن لايقوم به

اعمان البواحدا ستدعاء الوجد لانه تعمل في تحصل الوجد فان ظهر على صاحبه بصورة الوجد فهو كاذب من اعما فق لاحظ له في الطريق ولهذا لم تسلم الطائفة الالمن اعلم الجماعة التي يكون فيها انه متواجد لاصاحب وجدولا يسلم له ذلك الااذا اتفق ان بعطى الحال بقرينة أن يوافق أهل الوجد فى حركاتهم عن اشارة من شير يكون له حكم في الجاعة أو حرمة عند هم فان خرج عن هـ فه الشروط فلايحو زله أن مقوم متواحد اولا أن نظهر عليه من ذلك أثر وكل وحد مكون عن بواحد فليس بوجد فان من حقيقة الوحيد أن مأتي على القلب بغتة فيفعأه وهو الهيعوم على الحقيقة فالوحيد كسب فهو له والتواحدُ مصحَتَ بسب واكتساب الوحيد عن التواحد اكتسباب لا كسب وهذه بشيري من الله حيث حعل المخيالفة اكتسابا والطباعة 'كسيافقال لهابعني للنفس ماكسيت فأوجبه لها وقال في الاكتساب وعلما ما اكتسبت في أوجمه لها الا الاخذيما كنسبته فالاكتساب ما هو حق لها قد تستحقه فتستحق الكسب ولاتستحق الاكتساب والحق لابعامل الإمالاستحقاق فالعفومن الله يحكم على الإخذباليريمة فالتواحد الذي عندأهل الله اظهارصورة وحدمن غيرو حدعلي طريق الموافقة لاهل الوجد دمع تعريفه لن حضراً نه ليس بصاحب وجدولا بدمن هذا ومع هذا الصدق فتركه أولى لان مراعاة حق الله أولى من مراعاة الخلق اذمراعاة الخلق ان لم تكن عن مراعاة امرا لحق مهاو الافهى والمداهنة نعت مذموم فلا ينبغي لاهل الله ان تتصف بشئ لا يكون للعن فعه امر يوجمه ان كان فعلاأ ويكون لذلك الفعل نعت الهي في النعوت فتستند المه فمه ولو كان مذمومًا في الخلق فانه مجود في حانب الحق لظهو را لحق به لا مريقتضه الحكم فستنده الالهبي " قول نوح لقومه فا نانسخر منكم كإتسخرون وقول الله انانسناكم كإنستم نقاء بومكم هذا فوصف نفسه بالنسمان ويظهر حكم مثل هذا المقصودمن ألحق به هل توب الكفارما كنوا ضعلون فوضع الاستشهاد من هذه الموافقة في الصورة فانسجب الاسمءلمه في الحناب الإلهي كالسجب عليه في آلجناب الكوني" ولم بكن الغرض كون ذلك الامر مجو داأومذمو ماواغا المراد ظهورالموافقة الالهية فلمارأي اهل الله ظهورالموافقة الالهمة سامحوا فيالتوا حدواشترطوا التعريف لما يقتضه مقام الصدق الذي عليه اعتمادالقوم فان قبت فهذه الموافقة الالهمة والنبوية انما وقعت فى دارين ومجلسين مختلفين والتواجد في مجلس واحد فلناصدقت فيماذكرته فيعمز مااستنم دنايه فنعن ماقصد ناالا الموافقة فان اردت حصول الامرمن الحانهن فيوقت واحد فدلك موحود في مكر الله مالما كرين من حمث لابشعرون فلا يكون ذلك الا فى الدنيا فانهم في الا خرة يعرفون ان الله مكر بهم في الدنيا بماسط لهم فيها بما كان فيه «لا كهم فهنا وقع المكريهم من حيث وقع المكرمنهم بل في بعض الوق أنع أواً كثرها بل كالها ان عيز مكرهم هو عين مكرالله بهموهم لايشعرون ولمبادخل عربز الخطاب رنبي اللهعنه عبلي رسول الله صلى الله عليه

عند ذلك به كان ما كان وحضرة تقلب العلم قوله يميه والله مايشاء ويثبت فذكر المحو بعدا الكمامة ويثبت ماشأء بماكتبيه وعنده ام الكتاب وهي السابقة التي لا تنبذل ولاتحيي فلياعلم عزوجل مام يحومن ذلك بعد كتابته ومايثبت اضيف التقايب الى العلم والقنقيق ماذكرناه من تغيير التعلق وعسدم التقلب في العلم واما قوله تعالى علم الله انكم كنتم تحتا أون انفسكم في الرادهذا تعلق علمه تعالى بأنهم مختيانون انفهم وانماالمستقيل هنايمعني الماضي فان اللسيان العربي يحيئ فسيه المستقيل منية الماضي إذاكان محققا كقوله تعالى اتى امرالله فلاتستعجلوه وشبهه وقدكان الحق كافهم قسل هذا التعريف ان لابياشر الصائم امرأته لدلة صومه فنهم من تعدّى حدّالله في ذلك فلما علم الله ذلك عفاعن وقع منه ذلك وأحل له الجاع لملة صومه الاان مكون معتكفا في المسحد وفي غير المسحد خلاف مذكور فعاخفف عنهم حتى وقع منهم فى ذلك ما وقع ومن شأنه مثل هذا الواقع فانه لايزال يوقع منه مثله فأبيح له حتى اذا وقع منه ذلك كان حلالاله ومما حاوتزول عنه صفة آلخه انه فان الدين أمانة عند المكلف \* وأتما الرهمة لتحقيق امر السمق فاقوله تعمالي مايية ل القول لذي وقوله الاتهد بل لكلمات الله وان كان بسوغ في هذه الآية ان كليات الله عبارة عن الموحود ات كإقال في عديم أنه كلته القاها الي مريمفنفي ان مكون للمو حودات تبديل بل التبديل لله ولاسسما وظاهرالا تهتدل على هذا التأويل وهوقوله فأقم وجهل للذين حنمفا فطرة الله التي فطرالناس عليم الاتمديل لخلق الله أى ابس اهم في ذلك تبديل فهيذه بشيري من الله فان الله مافطرنا الاعلى الاقراريريو متبه فياتيمة لذلك الاقرار عماظهر من الشرك بعدد لك في بعض النباس لان الله نفي عنهم أن ، ون الهم تديل في ذلك بل هم على فطرتهم والهما يعوداهل الشرك يوم القسامة عنىدتبرى الشركاء منهم واذالم يضف التبديل لهم فهي فى حقهم عما آهم الى الرحبة وان سكنوا النارفيكم كونهادارا لامكونهاذات عذاب وألام بل معلهم الله على من اج منعمون به في النار بحيث لود خلوا الحنية بذلك المزاج تألموا اعدم موافقة من اجهم الهي عليه الحنة من الاعتدال فن حقت عليه كلة الله بأمر فائه بعمل اذا عل في نقيض ذلك عمل وبطمع في غبر مطمع قال رسول الله صلى الله علمه وسلم فيمن يعمل بعمل اهل الجنة حتى بقرب منها بعمله فتما سدوللناس فيسمق علمه الكتاب فيختر بعمل اهل النارفيد خل الناروكذلك الاتخرثم فال وانمياالاعبال مالخواتم فذكرفي هيذا الحد مثبلن هي السابقة وان الخياتمة هيءمز حكم السابقة ولهدذاكان بعضهم يقول انهم مخيافون من الحياتمة والمأخاف السيابقة وانماسمت أحل تقديمها على الخاتمة فههذا معني موحود لم يظهر حكمه الابعد زمان فهو من بعض مايمكن ان ستنداليه القائل بالكمون والظهور ولاسهاوالشارع قدنيه عليه في الحديث يعوله في عمل اهل النيارأ عال السعداء فقيال فهما سيدوللنياس وكذلك في عل اهل الحنية اعمال اهل الشقاء فمالد وللناس والذى عندهم وهم فمه في واطنهم خلاف ما يدوللناس فعلم الله ذلك منهم فهذامعني ماظهرله حكم فى الظاهر مع وجوده عندهم والمراؤن من هذا القبيل غيرأن هنابشرى فيمايدهب المه وذلك ان العلماء قد علوا ان الحكم للسابق وان اللاحق متأخر عنه ولههذا السابق يحوز قصب السمق وقصب السمبق هنا آدم وذريته وقد تحارى غنب الله ورجته السماق فسمقت رحته غضمه فحازتنا نملق الغضب فوجدناهي قبضة الرحة قدحاز تنابالسيق فلم ينفذ للغضب فمناحكم التأسديل اللمساعدة بعض تلبس لماجعنا مجلس واحدأثرفينا بقدرالاستعدا دمنيالذلك فلماانفه ن الغضب من ذلك المجلس اخذ تنا الرحة لحسازتها أبانا وفارقنا غضب الله فحكمه فينا أعنى ني آدم غيرمويد وفي غيرنامن المخلوقين ماادري ماحكه وفهم دين الشهاطين والله اعلم وصاحب هـذا الذوق مايرهب من السابقة فان رجة الله لا يخياف منها فرهمة السيبق انمامتعلقها سبق مخصوص لاسمق الرحمة وذلك المستق عرنبي المسدائم اذاكان سبق شقاوة لانه ليسله

فهوتائك فسقط حكم الوعسد بحصول النسدم فانه لابترالمؤمن ان يكره المخالفة ولارضي مهاوهو فى حال عمله اياها فهومن كونه كارهالها مؤمن بانها معصمة ذوع ل صالح وهو من كونه فاعلالها ذوعل سبئ فغاته ان ، جيون من الذين خلطوا عملاصالحا وآخر سيداً فقيال تعيابي عقب هذا القول عدم الله أن توب علمهم وعسى من الله واحبة ورجوعه علمم انماهو بالمغفرة ورزقهم الندم عليها والندم توية فاذاندموا حصلت بوية الله علهم فهو ذوعل صالح من ثلاثة أوحية الإيمان كونهامعصمة وكرا هتهلوقوعها منه والندم على وقوعها وهوذ وعمل سيئ من وحه واحدوهو أرتكابه اباهاومع هذا الذدم فان الرهمة تحكم عليه سواء كان عالما بماقلناه أوغرعالم فانه يخاف وقو عمكروه آخرمنه ولومات على تلك التوية فإن الرهمة لاتفارقه وينقل تعلقها من نفوذ الوعسد والعقاب الالهبي الى التقرير عند الوال على ما وقعمنه فلايزال مستشعر الذلك وهو نوع من أنواع الوعمه دفان الله بقول فن بعمل مثقبال ذرة خسرابره ومن يعمل مثقبال ذرة شر ابره فلايته ان يوقف علمه فهويرهب من هدذا التوبيخ برؤية ذلك العسمل القبيج الذى لابته من رؤيته ولم يتعرّض الحق فى هذه الآية للمؤاخذة به فالرؤبة لابد منها فانكان بمن غفرله رى عظم ماحني وعظم نعمة الله علمه بالمغفرة هيذا مانعطيه الخيرالالهي الصدق الذي لاند خيله الكذب فانه محال على الجنياب الالهي فانظر العالم الى انخطاب اخق لعماده انما يكون بحسب ما تواطؤ اعلمه وهدا خطاب عريي لسائر العرب بلسان مااصطلحواعله من الامورالتي تمدّحون بهافى عرفهم من الامورالتي يذمونها فىعرفهم فعندالعرب من مكارم الاخلاق ان الكريم اذاوعد وفاواذا أوعد تجياوزوعف اوهي من مكارم اخلاقهم ومما عد حون ما الكريم ونزل الوعمد علمهم عماهو في عرفهم لم تعرض في ذلك لما تعطمه الادلة العيقلية من عدم النسخ لمعض الاخسار ولاستحيالة الحسكذب بل المقصود اشار مكارم الاخلاق فالشاعرهم

وانى اذا أوعدته أووعدته \* لخلف ابعادى ومنحزموعدى

مدح أفسه بالعفو والتحاوزعن حنى علمه بسب ماأ وعدعلى ذلك من العقوية بألعفو والصفح ومدح نفسه مانحاز ماوعديه من الخبريقال في اللسان وعيد ته في الخبروالشير ولا يقيال أوعيد ته مالهمز الا فىالشرخاصة والله بقول وماارسلنامن رسول الابلسان قومه أى بميا بواطؤا علمه والتحاوز والعفو عند العرب مما يواطؤا على الثنامه على من ظهرمنه فالله أولى مهذه الصفة فقد عرّفنا الله ان وعمده ينفذه فهن شاءو مغفر لمن شاءومع هدذه الوحوه فلا تتحكن زوال الرهسة من قلب العسدمن نفوذ الوعب ولانه لايدري هل هو بمن وأخذ أومن بعني عنسه وقد قدّمنا ما يحده المخالف عقب المخالفة من الندم على ماوقع منه وهوعن التوبة فالجددلله الذي جعل الندم بوبة ووصف نفسه تعالى بأنه التواب الرحم أى الذي رجع على عياده في كل مخالفة بالرجمة له فمرزقه الندم علم افيتوب العبد سوبة الله علمه لقوله ثم تاب علم ملتوبوا ان الله هوالتواب الرحم \* واما الهبة المانية التي هى لتحقيق تقلب العلم فيهناف من عدم عله دولم الله فيه هل هو من يستبدل ام لا قال تعيالي وان تتولوا يستبدل قوماغسركم ثملا يكون أسنااكهم فقد أعطى السيب وهوالتولى وقدأعطي العلامة وهو عدم التولى عن الذكر لاعن الله فان التولى عن الله لا يصح والهذا قال النسبه فأعرض عن تولى عن ذكرنا كنف يتولى عن هو ما الرصاد والكل في قدضته وبعينه ولا كان مشهده تقلب العلم سقلب المعلوم فأن العلم يتعلق به بحسب ماهو علمه فتغبرا لتعلق التغبرا المتعلق لالتغبر العلم فرهبته من تقلب العملم عن رهبته عمايقع منه فان العلم لاحكم له في التقلب على الحقيقة وانما التقلب لموجد عدن الفعل الذي يوقع الرهبة فى القلب وهوكونه فادراو يتعلق العلم ذلك الانقلاب والمنقلب السه قال تعالى ولنبلونكم حيَّ نعلم أي اذاظهر منكم عند الايتلاء مالتكامف ما يكون منكم من مخيالفة أوطاعة يتعلق العملم مني

هكذالانالله كليوم هوفى شأن فهوفى التلوين فهذا القلب برغب في نهود هـذه الحقرقة وجعـل الله محلها القلب ليقرب على الانسان تحصلها لمافي القلب من الققلب ولم يجعلها في العقل المافية من التقسد فريماري انه شتعلى حالة واحدة لوكانت هذه الرغبة في العقل بخلاف كونها في القلب فأنه يسرع المه التقلب فأنه بين أصابع الرجن فايقدران يتي على مالة والحدة في نفس الامر فيثبت على تقلسه في أحواله يحسب شهوده وما يقلمه يحركه الاصابع فيه وأمَّا الرغبة السرية التي متعلقها الحق فنعنى مالحق هذاما يطهر للغلق في الاعمال المشروعة فبرغب السرفي هذا الحق لما يندرج في ذلك أو بظهر بهمن المعيارف الالهمة التي تتضمنهاالا حيكام المشير وعة ولا تكشف الإمالعهل مهافانها الظاهر وهي أقوى من الماطن حكما أي هي اعبم لان الظاهر له مقام الخلق والحق والباطن له مقيام الحق يلا خلق اذالحق لا يبطن عن نفسه وهو ظاهرلنفسه فن علم ذلك فقد رغب سره في الحق فان الله ربط العالم مه وأخبرعن نفسه ان له نستين نسمة إلى العالم بالا- عناء الاالهمة المثمة أعسان العالم ونسمة غناه عنه فن نسمة غناه عنه يعلم نفسه ولا نعله فلم يطن عن نفسه ومن نسسمة ارتماط العالم به بالدلالة علسه علمأ يبغانفسه وعلناه فعرالظاهر النستتين فيكان أقوى في الحيكم من المياطن فرغب السرفي الحق لعله مان مدرج نسمة الغني لامدركها الاهو فقطع بأسه واراح نفسه وطلب ما منسغي له ان يطلب فنفيز في ضرم ولم يكن لجاعلي وضم جعلنا الله من رأى الحق حقافا تمعه والله يقول الحق وهويمدى السدل

### \*(الباب الرابع والنلاثون ومائتان في معرفة الرهبة) شعرفي المعني

| ومن وعبد لصدق الخبر الصادق               | الرهبة الخوف من سبق وتقليب |
|------------------------------------------|----------------------------|
| فراهب خائف سيارع سانق                    | دل الدليل عليه من مضايفة   |
| سيرالمه ب وسيرالواله العاشة              | يسير فىظلمة عياءغامقه      |
| ي أَفِي فِي سِيم مِن خِياً وَالطَّادِ وَ | يسرى بهسمته خوفا فتبصره    |

الرهبة عند القوم تقال بازا عثلاثه أوجه رهمة من تحقق الوعيدورهمة من تقلب العلم ورهمة من تحققأم السبق فالاول اذاجاءالوعد يطريق الخبروالخ يرلايد خله السح فهوثابت والشانى تقلب العلم فعمو الله مايشاء وشت والنااث ما يدّل القول لدى فأعلم ذلك أبدنا الله والاكروح منه وأمَّا الرهمة المطلقة من غير تقييد بأمر معين فهي كل خوف ركي ون بالعبد حذرا أن لا يقوم بمراعات حسدودماشرعله سواء كأن حبكامشر وعاالههاأ وحبكا حكهما كأقال تعيالي ورهسانسة التدعوهاما كتيناها عليهمأي همشرعوهالانفسهم ماأوحيناها عليهما بتداء فاعتبرها الحق وآخذهم بقلة مراعاتها فباكتهماالله علمهم الاابتغاء رضوان الله واثني على المراعين لها بحسن القصيد والنية فى ذلك أو مكون في الكلام تقدم وتأخير كائه بقول فيارءو هاحق رعامة بالااسغاء رضوان الله يعني المراعين لهاوجا فيشرعنا من هذه الرهبانية من سن سنة حسنة وهذاه وعين الابتداع ولماجغ عمر ابن الخطاب رضى الله عنه الناس على أبي وقد مه يصلى بهم فى قسام رمضان فأنهم كانوا يصلون افرادا ونطرالى جعهم على امام واحد قال نعمت البدعة هذه فسماها بدعة ومشت السنة على ذلك الى يومها هذا فلااقترن بالاعمال المشروعة وحوب القسام يحقهما كالندرخاف المكاف فقامت الرهمة به فادته الى مراعاة الدود فسمى راهباو عمت اأشر يعة رهمانة ومدح الله الرهبان فى كما به فن الناس من علق رهبته مالوعيد فحاف من نفوذه كالمعتزلي القيائل ما نفاد الوعيد فهن مات عن غيريو به فاعلم ان هنائكته انبه ثعلبها وذلك انه من الحال ان يأتي دؤ من معصمة بوعد الله عليها بالعقوية فيفزع نهاالاوقدوقع منه الندمءلي ماوقع منه وقد قال صيلي الله عليه وسيلم الندم يوبة وقد قام به الندم

سطونه فيسكن وعلامته فيه في الظاهر خدرا لجوارج وموم افان تحرك من هذه صفته عركته ذورية حق لا يزول عن موضعه فانه يحيل اليه ان تلك النار محيطة به من جميع الجهات فلا يجد منفذ افيدور في موضعه حكانه يريد الفرار منه الحيان يه ف ذلك عنه بنعت آخر بقوم به وهو حال ليس هو مقام ولما كان هدد الاصطلام نعت الشملي كان يد ورافع فه و خوفه غيران الله كانت له عناية منه به فيكان يده الى احساسه في أوقات الصلوات فاذ الدى صلاة الوقت غلب علمه حال الاصطلام بساطانه فقيل للجند عنه فقيال المحفوظة علمه أوقات الصلوات فقيل نم فقال الجنيد الحد لله الذى لم يجرعليه فقيل للجند دعنه فقيال المحفوظة علمه أوقات الصلوات فقيل نم فقال الجنيد المحد لله الذى لم يجرعليه السان ذنب في المحتمدة وليس بصاحب ذنب والغريب يشهده تاركاللملاة ومن أيجب حصيكم الاصطلام الجميع بين الفيدين فإن الخدرين في الحركة فهو محدر المحدود وهو حدد وهم من نفسه والله بقول الحق وهو المحدى السنيل

# \* (الباب الثالث والثلاثو ومائنان في معرفة الرغبة) \* شعرفاله في المنالث الثالث في المائن في الما

رغبت عنده وفيده الفي المارتفيد الما

الرغبة في اصطلاح القوم على ثلاثة اشماء رغبة محلها النفس متعلقها النواب ورغبة محلها القلب متعلقها الحقمقية ورغمة محلها السر متعاتبها الحق فأتما الرغمية النفسية فلاتكون الافي العباتبة وفي البكل من رحال الله لعلهم مان الانسان محموع امو رانشأه الله علم اطسعة وروحانية والهية فعلمان فيه مايطاب ثواب ما وعدامته مد فرغب فيه له اثباً باللحكم الالهبي وأتما العامّة فلاعبلم لهابذلك فنشترك الكاسل والعامى في صورة الرغبة ويتميز في الماعث كل واحد عن صاحبه كالخوف يوم الفزع الاكبريشترك فمه الرسل علهم السلام وهم أعلى الطوائف والعوام وهم المذنبون والعصاة فاتماالرسلخوفاعلي أممهالاعلى أنفسهافانهم الاتمنون في ذلك الموطن والعيامة تحاف على نفوسها فشتركان في الخوف ومفترقان في السبب الموحب له كان بعض الكمل قدرة دماء في الكو زليشر مه فنام فرأى في الواقعة المشرة حوراء من أحسن ما يكون من الحور العسن وقد اقبلت فقال الهالمن أنت فقالت لمن لايشرب الماء المرد في الكيزان ثم تناولت الكو زوهو ينظر اليها فكسير ته في كانت له فلما استيقظ وجدالكوزمكسورا فترك خزفه في موضعه لمرفعه حتى عفى علمه انتراب تذكرة له فعلم ان فمه من يطلب ربه وفيه من يطلب تلك الحارية ولذلك استفهم ها فاعطى كل ذي حق حقه فلريكن الأول ظلوما اننفسه فان المصطفى من عباد الله قد يكون ظالم النفسه أى من أجل نفسه يظلم نفسه بأن لا يوفيها حقها لنزوله فىالعلم عن رتبة من يعلم ان حقيائقه التي هو عينها لا تبدا خل ولا تبعدًى كل حقيقة من تبتها ولا تقبل الامايلىق بها فلاتقب ل العين الاالسهر والنوم وما يحتص مهما ولاتقب لمن الثواب الاالمشاهدة والرؤية والاذن لاتقبل في الثو اب الاالخطياب اذليس الشهو دللسمع والبكاول بسعي لقواه على قسدر ماتطلمه وهوامام ناصح لرعسه ليس بغاش فان ظلها فانما يظلها الهافي زعمه وذلك لجهله بمافى علم غيره من ذلك كسلمان الفيارسي وأخده في الله أبي الدرداء في حالهما فرجح رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان فانه كان يعطى كل ذى حق حقه فمصوم ويفطر ويقوم وينام وكان أبو الدرداءمع كونه مصطفى ظالمالنفسه يصوم فلايفطرو يقوم فلاينام وأتماالرغية القلسة فى الحقيقة فان الحقيقة في الوجود التلوين والمتمكن في التلوين هو صاحب التمكين ما هو المقابل للتلوين لان الحقيقة تعطى ان يكون الامر

لرسيه نياأوكان مذكرانه خاص مه كافال في ذكاح الهمة فللحال لذة وحلاوة في النفس معسر على معض النفوس طلب الانتقال من الامر الذي أورثه ذلك الحال بل لا يطلب المزيد الامنيه وجهل مان الاحوال مواهب وأماسكرالله الذي في خصوب الخصوص وهو في اظهارالا بات وخرق العوائد من غيرأم ولا تحدالذي هو ميزانها فانه لماوجب على الاولماسترها كأوحب في الرسيل اظهارها اذامكن الولى منهاوأ عطى عين التحكم في العيالم بطلب الممكورية ذلك لنقص حظيه عن درجية غيره ىر يدالحق ذلك به ويجعل فيه طلباً لطريق اظهارها من حمث لايشعر أن ذلك مكرااهيَّ بؤدى المانقص حظ ويوقع الالهام في النفس بمافي اظهار الآيات على أبديهم من انقياد الخلق المالقه عزوحه لروانقياذ الغرقي من بجيار الذنوب المهلكة وأخيذهم عن المألوفات وان ذلك من اكترمايدعي به الى الله والهذا كان من نعت الانساء والرسل وبرى في نفسه انه من الورثة وان هـ ذا من ورث الاحوال فيحبهم ذلك عما أوجب الله عملي الاولماء من ستره فه ذا لا يَانْ مع قوبهم علها وغميتهم عن ماأوجب الله على الرسل من اظهارها لكونهم مأمورين بالدعاء الى الله اشداء والولى تنسر كذلك انمايدعو الح الله بحكاية دعوة الرسول ولسانه لابلسان يحدثه كإيحدث لرسول اخروالشيرع دغة رمن عند دالعلاء مفالرسول على بصيرة في الدعاء الى الله بما أعله الله من الاحكام المشروعة والولى على بصيرة في الدعاء الى الله بحكم الاتساع لا بحكم التشير يع فلا يحتساج الى آمة ولا سنة فانه لوقال ما يخالف حكم الرسول لم يتبع في ذلك ولا كان على بصيرة فلا فاندة لا ظهارا لا ته لانه يُحالف الرسول فانه بذلك ننشئ التشريع وينسخ بعض شرع مقرر على يدغيره من الرسل فلابدّ من اظهار آية اخرى وعلامة تكون دلبلا على صدقه انه مخبرعن الله ما زالة ماقر ره الله حكما على لسان رسول آخراعلامامانتها مدةالحكم في تلك المسئلة فيكون الولئ مع خصوصته قيد تركؤوا حيافتقصه من مرتبته ما يعطمه الوقوف مع ذلك الواجب والعمل به فلا شئ آضر بالعبد من التأويل في الاشباء فالله يجعلناعلى بصيرة فيأمر ناولا يتعدى بناما يقتضه مقامنا والذي أسأل الله فيه تعيالي ان رزقنا اعلى مقام عنده يكون لاعلى ولى فان باب الرسالة والنبوة مغلق وينبغي للعالم انه لايسأل في الحال وبعد الاخسارالالهي يغلق هذا الباب فلا ينبغي ان نسأل فيه فان السائل بضرب فحديد مارد ولا بصدر هذا السؤال من مؤمن أصلاقد عرف هـ ذا و يكفي الولى من الله أن جعله على بصرة في الدعاء الى الله تعالى من حدث ما يقتضه مقيام الولاية والاتباع كإجعل الرسول يدعو الى الله عيلى بصبرة من حيث ما يقتضيه مقام الرسالة والتشير بع ويعصمنا من مكره ولا يحعلنا من أهل النقص ويرزفنا الَّمزيد والترقي دنبا وآخرة والله يقول الحق وهوم دى السسل

# \* (الباب الناني والثلاثون ومائتان في معرفة حال الاصطلام) \* شعرفي المعنى

وله على كل الذعوت تقدم وهو السبيل من الاله الاقوم ذالة المؤمل والذبي الاعلم الباب أهل الله أين هم هم للاصطلام على القلوب تحكم بعطى التحبرفي المقول وجوده من قال زدني فيك منك تحسيرا لولاه ماعرف الاله ولادرت

الاصطلام في اصطلاح القوم وله يرد على القاب سلط أنه قوى فيسكن من قام به يحمده وان العبداذا يحلى له الحق في سرّه في صورة الجلال أثر في نفسه هيمة فان الجلال نعت الحق تعالى والهيمة نعت العبد والجمال نعت الحمد فاذا اتصف العبد بالهيمة لتملى الجلال فان الجمال موهوب أبدا كان عن الهيمة أثر في القلب وخدر في الجوارح حكم ذلك الاثر اشتعال بارالهيمة في في فاف الذلك

نعوذ مالله من الجهل واعلم ان المكر الالهي انما خفاه الله عن الممكوريه خاصة لاعن غير الممكوريه ولهذأ قال من حمث لا يعلمون فاعاد الضمير على المضمر في سنستدرجهم و قال ومكر واسكر اومكر ما مكراوهم لايشعرون فضمرهم هوالمضمرفي مكروافكان مكرالله بهؤلاء عنن مكرهم الذي الصفواله وهم لايشعرون عمقد يمكر بهم باص زائد على مكرهم فانه ارسله سمانه نكرة فقال ومكر نامكر افدخل فه عيز مكر هم الذي اتصفوا له ومكر آخر زائد على مكرهم وقد بكون المكر الالهي في حق بعض النياس من المكورم مربعطي الشقاءوهو في العامّة وقد يكون يعطي نقصان الحيظ وهو المكر مالخاصة وخاصة الخاصة لسرالهي وهوأن لايأمن احدد حرالله لماوردفي ذلك من الذم الالهي في قوله فلايامن مكرالله الاالتوم الخياسرون ومن خسر فياريجت تحيارتهم وماكانوا مهتدين فاخفي المكرالالهبي واشده سترافى المتأولين ولاسما انكانوا من أهل الاحتماد وين بعتقد ان كل مجتهدمصب وكل من لا يدعوا الى الله على بصيرة وعلوقطعي في اهوصاحب اتساع لان الجتهد مشرع ماهومتبع الاعلى مذهبنافان المجتهد على مذهبنا انما يجتهد في طلب الدلسل على الحكم لافي استنباط الحكممن الخبرسة ويل يمكن أن يكون المقصود خلافه وادا أمكن فليس صاحمه يمن هو على يصهرته وان صادف الحق مالتأويل فيكان صاحب أجرين بحكم الاتفياق لا يحكم القصد فأنه المس على بصـ برة وان لم يصادف الحق كان له أجر بطلب الحق فنقص حظه فهـ ذامكر الهي تخفي مهذا العالزالمة أول فانه من المتأهلين ان يدعو الى الله عسلي بصيرة تتعلم الله اماه أذا كان من المتقين فيكر العموم الالهي في ارداف النع على اثر الخيالفات وزوالها عند المو افقات فلا يؤاخذ بها فان كان من على عامّة الطربق فسرى ان ذلك من حصكم قوّة الصورة التي خلق عليما فسدّعي القهروالتأثير فيالحكم الالهبي بالوعسد وبرى انعهم الحكمة أن يعطى الاسماء الالهسة حقها فسرى أن الاسيرالغفياروالغفوروا خواته ليس له حصكم الافي المخالفة فان لم تقسميه مخيالفيات لم بعط بعص الاسماءالالهسة حقهافي هذه الدارويحتج لنفسه بقول الله باعبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله انالله يغفرالذنوب جمعا وكذلك يفعل وهدذا النظركاء لا تنظرله عندالخالفة وانما يخطرله ذلك يعدوقوع المخالفة فلوتقدّ مهاهيذا الخاطر لمنع من المخيالفة فانه شهو د والشهو ديمنعه من انتهالهٔ الحرمة الشرعمة ولهذاورد في الخيراذا أرادانغاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم حتى اذاأمضي فبهم قضاءه وقدره ردّهاعليهم ليعتبروا فنهم من يعتبرومنهم من لايعتبركا قال وماخلقت الحن والانس الالمعيدون فتهم من عبده ومنهم من أشرك به فابلزم نفوذ حكم العلة في كل معلول فلوابؤ علهم عقولهم ماوقع منهم ماوقع كذلك لوكان المشهودله عندارا دته وقوع المخالفة الاسماءالالهية لمنعه الحساءمن المسمى ان منتهك حرمة خطيابه في دارتكليفه فالخيالف مقياوم القهر الالهي ومن قاوم القهرالالهي هلك فاذا أردف النع على من هـذه حالته تحيل ان ذلك بقوة نفسه ونفوذهمته وعنياية الله يه حسث رزقه من القوّة ما أثرتها في الشيديد العقباب وغاب عن الجليم وعن الامهال وعدم الامهال فانلم يقصدانتهالئالحرمة بقؤة ماهو عليه من حكم اسمرالهي فليس بممكور به مثل عصاة العبامّة عن غفله وندامة بعد وقوع مخالفة فالصبر على ارداف النعم أبا في طيها من المكر الالنهي أعظم من الصبر على الرزاما والبلاما فان الله يقول لعمده مرضت فل تعدني ثم قال في تفسير ذلك اماان فلانام صفلم تعده فلوعدته لوجدتى عنده كالمجده الظما تنالمضطر عندما يسفرله السراب عنعدم الما فيرجع الى الله بخلاف النع فانهاأ عظم جباب عن الله الامن وفقه الله وأمّامكر الله بإلخاصة فهومستورفي ابقاءا لحال علىه معسوء الادب الواقع منه وهوالتلذذبالحال والوقوف معهولا يؤثرا الاذلال فهن قام بهمع الهجوم عسلي الله وعدم طلب الانتقال منه وماقال الله لندمه وقل ربزدني علماوما أسمعنا ذلت الاتنسها لنقول ذلك ونطلبه من الله ولوكان خصوصا مالنبي

ولاالله فرأى نفسه تضعف عن جهله فيضاف من عدم عينه فيده شي عن تحديل تال العرفة ويرجع الى حسه عاجلا في غرب عن الحق في تلك الرجعة ورأ ينامن أهل هذا المتمام أبا العباس أجد بن القصار المعروف بحصر بالحريرى وماراً يناغيره وأما الرجل الا خرفهور جل ما من معرفة تردعليه الاوتده في المعرفة حقيلية واعلى عادو المحتولة والمحتولة واعلى فيه معرفة تدهشه لماذكان بيده و وحول من هذه المعرفة حقياية وم به الى وقت تجل آخر يعطى فيه معرفة تدهشه لماذكان في فيتغرب أيض عن الحق الذي حصل له في هذه المعرفة دائما أبدا دنيا واخرى وأما العارفون المكملون فليس عندهم غربة أصلاوانهم أعمان ثابتة في الماكنهم بيرحوا عن وطنهم ولماكان المق مم آقله من فلهرت صورهم فيه ظهور الصور في المرآة فياهي تلك المدور أعيانهم لكونهم ينظهرون عكم شكل المرآة ولا تلك المورعين المرآة لان المرآة ما في ذاتم انفص مل ما فلهرفهم وماهم في اغتربوا وجود في وجود وانما أضيف اليهم الوجود من أجل حدوث الاحكام اذلا تظهر الامن وجود في أنه اغترب شئ عن وطف بل الواجب واجب والممكن ممكن والحيال محال فتعين وطن كل متوطن له ولا وقامت غربة بهم الله المواجب واجب والممكن ممكن والحيال محال فتعين وطن كل متوطن له ولوقامت غربة عند المائن واجبا والحال ممكل المقاورة ولا واقعة والله يقول والامرايس كذلك فالغربة عند العال العائق في هذا المقام غير موجودة ولا واقعة والله يقول المحق وهويدى السدل

#### \* (الباب الاحدوالثلاثون ومائتان في معرفة حال المكر) \* شعرفي المعنى

المستدرج العاقل في عقله المن حيث لا يعلمه الماكر المحكره عاد علمه وما المحتودة المنافذة المنافذة المنافذة المنزان من شرعه المنافذة المنافذة

الايات من غديراً مرولاحد واعلم الله من المكر عندنا بالعبد أن يرزق العبد العلم الذى يطلب العمل ويحرم العمل به وقد يرزق العمل ويحرم الاخلاص فيه فاذا رأيت هذا من نفسلا أوعلته من غيرك فاعلم العمل ويحرم الاخلاص فيه فاذا رأيت هذا من نفسلا أوعلته من غيرك فاعلم المام المله المعلم و القدراً يت في واقعة وانا ببغداد سنة غمان وسقائة قد فقت أبواب السماء ونزلت خزائن المكر الالهي من المطر العام و معت ملكا يقول ماذا نزل اللهة من المحتوم فاستده عن ذلك فلم أجدها الافي العلم المائز الله المروع في أراد الله به فاستده مع المخالفة فهو موجود الموم كثير في المنتمز الى طريق الله وعايت من والحفوظ واتما ارداف النع مع المخالفة فهو موجود الموم كثير في المنتمز الى طريق الله وعايت من المحكور بهم خلقا كثير الايحصى عدد هم الا الله وهو أمر عام وأثما ابقاء الحال مع سوء الادب فهو في أصحاب الهيم وهم قللون على انارأ يناه بهم جاءة بالمغرب وبهذه البلاد وهوانهم يسمؤن الادب مع الحق بالخروج عن من اسمه مع ابقاء الحال المؤثرة في العالم عليهم ويحده المنافقة من حيث يكونوا على حق في ذلك لتغير عليهم الحال نعوذ بالله من مكره المغيق قال تعلى سنستدر جهم من حيث يكونوا على حق في ذلك لتغير عليهم الحال نعوذ بالله من مكره المغيق قال تعلى سنستدر جهم من حيث كيد اوهو من كادمن أفعال المقاربة أى كادان يكون حقالظهوره بصفة حق فه وكالسحر المستق كيد الهدوم من كدد الهوم من كادمن أفعال المقاربة أى كادان يكون حقالظهوره بصفة حق فه وكالسحر المستق من السحر الذى له وجه الى الليل و وجه الى النهار في ظهر لا يمكور به وجه النهار المنه وتحد الى الليل و وجه الى النهار في ظهر لا يمكور به وجه النهار المنه في خيسال المعدولة من المنهم الله في خواله المنار و هم لا يمكور و وجه الى المنار و هم لا يمكور و وجه النه المنار و هم لا المعروب و وجه الى النهار و في المنار و هم لا يشكور و وجه النه المنار و هم لا يمكور و وجه الى المعروب و وجه الى النهار و في في كلمور و وجه النه المعروب و وجه الى المعروب و وحمد و المعروب و

هوا العدم مع ثبوت عينه مع قول الحق له كن فسارع الى الوجود البرى موجده فاغترب عن وطنه الذى هو العدم رغبة في شهود من قال له كن فلافتح عينه ما الحق الشكاله من المحدثات ولم يشهده الحق الذى سارع الى الوجود من اجلدوفي هذا الحال قلت

ولمامدا الكبون الغرب انساظري \* حننت الى الاوطان حن الركائب يقول فاردت الرجوع الى العدم فانى أقرب الى الحق فى حال انصافى العدم منى المه فى حال اتصافي بالوجود لمافي الوجود من الدعوى وطلب حالة الفنياء عن الخياق للبقياء بالحق هوان برجع الى حالة العدم التي كان علما فهده عن ربة أيضا عن وطن موحودة واقعة بغير اختسار العسدومن غرية العارفين بالله غربتهم عن صفاتهم عندوحو دهم الحق عين صفاتهم وهده وغوية حقىقىة فإن الصفة مضافة الهم كلام الله وهو الصادق فهم أهل صفة واكن ماهي تلك الصفة والى من تضاف حقيقة فإن العالم بند ف الى الله مانه عبد الله كان الله بناف الى العالم مانه رب العالمن فاضافة العبدمستندة الى اضافة الحق فاقول غربة اغترينا هاوحود احسماعن وطنناغر بتناءن وطن القيضة عند الاشماد بالربوء قله علمناخ عرنابطون الامهات فكانت الارحام وطننافا غتربنا عنها بالولادة فكانت الدنيا وطننا وأتحدنا فهاأ وطيانا فاغترنا عنها بحيالة تسمير سفوا وسياحة الحان اغتربنا عنها بالكلمة الى موطن يسمى البرزخ فعمر ناه مدة الموت فكان وطنناثم اغتربنا عنه بالبعث الى أرض الساهرة فنامن جعلها وطناأعني القمامة ومنامن لم يجعلها وطنافانه ظرف زمان والانسان في تلك الارض كالماشي في سفره بن المنزلتين ثم يتخذ بعد ذلك أحد الموطنين امّا الحنة واما النارفلا يخرج بعد ذلك ولا بغترب وهذه هي آخر الارطان التي ننزلها الانسان وأمّاقو لهم في الغرية انها الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه فتلك غربه أخرى وذلك ان أصحاب الاحوال لاشك ان الهم النفوذ والتحكم وبها يكون خرق العوائداهم المشمورة في العالم فاذا اطلعواعلى ان الحال لا أثر له فعياظه رله من الفعل عندقهامه سرم فهاأعطاه ألكشف لمرضواله فاغتربواعنه وقالوا الوقوف معه وبالعلى صاحمه فعرون أن الغربة عنه غاية السعادة وانه من أعظه مجاب يحجب به وانه موضع المكرفان العباقل لايقف في مواطن امكان المكر فيها بل منه في له أن لا مقف الا في موضع مكون فيه على بصيرة منه كما فعل موسى علمه السلام في غرية الوطن ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وحعلني من المرسلين غاغترب بجسمه عن وطنه خوفا منهم فلو كان مثل خروج مجمد صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينية مهاجرا لم يكن خوفه منهم بل كان شهود دخوفه من الله ان بسلطهم علميه فوهب له مع الرسالة التي كانت قبل هجرته السمادة على العلمان فأن الهجرة كانت له مطلوبة وهي الاغتراب عن وطنه فعلامة صدق المريد في غرّ بته حصول مقصوده فاذالم يحصل فالخلل في غربته اذ ماطلبه وحده فليس بصادق واذافارقه بالكلية ظاهرا وباطنا فلابدمن حصول المتصود فن تعلق قلبه بوطنه في حال غريته فبالغترب الغربة المطلوبة وأمّاالغربة عن الحق التي هي من حقيفة الدهش عن المعرفة فاعلران الامكان موطنه غيرموطن الوجوب بل همامو طنيان لاو احب والممكن وموطن المحكن العدمأ ولاوهو موطنه الحقيق فاذا اتصف الوجو دفقد اغترب عن وطنه بلاثك وقد كان في حال سكناه في وطنه مشاهداللحق فانه جارله اذوصف العدمله ازلا كإوصف الوحو د نقه ازلا فاذا اغتربءن وطنه مالوجو د فارق مجاورة الحق ولزم الحدوث بهذه الغربة والحق غبرمتصف مهذه الصفة ولم تصف الحف بالحسدوث ازلافي حال عدمه غاغترب عن الحق بحدوثه ولماحصل له الوحود الحادث ووقعت المشاركة فى الوجود منه وبين الحق دهش فانه رأى ما لا يعرفه فانه عرف نفسه متمزاعن الحق بحال العدم فل فارقهذا الحال بالوجودادركه الدهش عن المعرفة الاولى وهذه الغربة حال رجلمن رجل لم يأنس بهذا المقام ولاوصل السه بطريق استدراج وترق من حال الى حال بل أتاه بغتة فجاءه مالم يعهده

عسالمُ تحوزالام فى مقعد الصدق ولاتندهش انجاء لما لحق مالحق لماد ارت الافلال من شدة ألرتق وأعنى بهما الطبع المؤثر فى الخملق معارفها للسامعين من النطق تغرّب عن الاوطان والحال والحق وكن نافذا فى كلأم ترومه فلولاوجودالفتق فى الارض والسما كذاك سموات العقول وأرنهما فدارت بافلاك العقول وأرزت

اعلم ان الغربة عند الطائفة يطلقونها ويريدون بهامف ارقة الوطن في طلب المقصود و يطلقونها في اغتراب الحال في قولون في الغربة الاغتراب عن الحال من النفو ذفيه والغربة عن الحق غربة عن المعرفة من الدهش أماغر مهم عن الاوطان بمفارقتهم الاهافهو لماعندهم من الركون الى المالوفات فيحمهم ذلك عن مقصودهم الذي طاموه مالتوبة وأعطتهم اياه المقظة وهم غبرعار فمن بوجه الحق في الاشماء فيتخملون ان مقصودهم لا يحصل لهم الاجفارقة الوطن وان الحق خارج عن أوطانهم كافعل أبو رزيد رجة الله علمه لماكان في هذا المقام خرج من بسطام في طلب الحق قال أورجل ان الذى تطلبه قد تركته بسطام فتنبه أبو بزيد ورجع الى بطام ولزم اللدمة حتى فقرله فكان منه ماكان فهؤلاءهم السائحون فحل الله سماحة هذه الانته الجهاد في سمل الله واعلم أن هـ ذا الامر لس باخت ارالعد وانماصا حب هدا الأمر يطلب وجود قلبه معربه في حاله فاذا لم يحده في موضع يقول ربحان الله تعالى لم يقدران يظهر الى قلى في هدا الموطن فيرحل عنه رحاء الحصول لماعم [ ان الله تعالى قدرت أمورا واقتضى عله ازلاانه لا يكون كذا الافي موضع كذا وبطالع كذا وسبب كذافلا حكم علمه هدذا الامكان وفقد قلمه في بعض المراطن عن وحود متقدم أولاعن وحودرحل عن ذلك الموطن رجاء حصول البغمة هدذا سبب اغترابهم عن الاوطبان وأمثالهافان بعضهم قديفارق وطنه لماكان فسه من العزة فاذارأى انه قدزادعزا بالزهد والموية أولم يكن مذكورا فاشتهر مالتو بة والخبرفأ ورثه عزافي قلوب النياس فوقع الاقسال علمه بالتعظم فمفر ويتغزب عن وطند الى مكان لا يعرف فيه المنفرد بنفسه مع ربه فان تعظيم الناس للشخص سم قاتل مؤثر فيه أثرا يؤده الى الهلاك وهدذا أيضامن الاسساب المؤدية الى مفارقة الموطن والاغتراب عن الاهل فيث وجدقلمه مع الله أقام أخبرني شيخي أنوالحسن ابن الصائع الزاهد المحدّث بستة قال سمعت شيخنا أماعمدالله محمد بزريق رجه الله في سماحة كامعه فها اقرأعلمه بعض اجراء الحديث وكان صاحب رواية بقول مررت في سياحتي بمسجد خراب في فلاة من الارض فقلت أدخل اركع فيه ركيع تين فدخلته فوجدت قلى فقعدت فمه سنتين فاين زمان ركعتين من سنتين فطلوم م بالغرية عن الاوطان وجود القل مع الله فحد شما وجدوه أقاموا في ذلك الموضع قال بعضهم كنت مارا الى مكة فرأ رت في الطريق شاما تحت شحرة وهويصلي في البرية وحده فقلت له أَلا تمشى الى مكة فقال لي كنت أسبرالي مكة عام أوّل فلامررت مذه الشحرة وحدت قلى فلى هناسنة لا أبرح من هذا الموضع الى ان فقدت قلى قال فتركته ومشمت فلماكان بعدسسنة مررت بذلك الموضع ويتلك الشحرة فلرأ حدّالشاب فشمت غير بعمد فاذا بالشاب فائم بصلي فسلت عليه فعرفني فقلت له رآيتك قد تركت الشيحرة فقيال لي لمافقدتُ فلمي أخذت في طريق الذي نويت أقولا أريد سكة فانتهمت الى هدد الموضع فوجدت قلى فأنايه أيضا مقم فقلت له من أبن طعامك وشرابك قال من عنده يجمئني به في الوقت الذي ريد ان بغذني قال فتركته وانصرفت وماأدرى ماانتهى اليه امره بعد ذلك فقد يطلبون بالغربة وجودقاه بهم معالته \* واتماغر بةالعارفين عن أوطانهم فهي مفارقتهم لامكانهم فان الممكن وطنه الامكان فيكشف له انه الحق والحقائس وطنه الامكان فمفارق الممكن وطن امكانه لهذا الشهود ولماكان المكن في وطنه الذي

وإن أعطاه العزيمة فيه عزم فيمتاح صاحب هذه الهمة الي علم ما تمناه \* وأتما همة الارادة وهير أول صدق المريد فهيبي همة جعبة لا يتوم لهاشئ وهذه الهمة توجد كشرافي قوم يسمون بافريته الغرابة مقلون بها من بشياؤن فإن النفس إذا اجتمعت أثرت في اجرام العيالم وأحواله ولايعتّاص عليها شي حتى أدى من علم ذلك من ايس عنده كشف ولاقوّة المان ان الآيات الظاهرة في العالم على أيدى بعض النياس الماذ لل راجع الى هذه الهمة والها من القوّة بحث ان الها ذا قامت بالمريد أثرا فى الشبوخ الكمل فستصر قون فهم مافقد يفتح الله على الشيخ في علم ايس عنده ولاهو مرادله مهمة هذا المريد الذي رى ان ذلك عندهذا الشيخ فعصل ذلك العلم في الوقت للشيخ بحكم العرض ليوصله الى هذا الطالب صاحب الهمة اذلا بقيله الامنه وذلك لان هذا المريد جمع همته على هــذا الشير في هذه المسألة والحكامات في ذلك مشهورات مذكورة وأثر هذه الهمة في الالهمات قول الله تعلل اناعند ظرت غددي بي فليظن بي خبرا فن جع همته على ربه انه لا بغفر الذنب الاهو وأن "رحته وسعت كلشئ كان مرحوما بلاشك ولاريب فالانعيابي وذلكم ظنكم الذي ظننتم ربكم أرداكم فاصحتم من الخاسرين لانهم ظنوا ان الله لا يعلم كثيرا مما يعملون فلهذا قلنها له لا يدّمن علم ما تتعلق مه هذه الهمة فان تعلقت بحال لم يقع وعادو ما لها على صاحبها فأثر في نفسه مهمته وان تعلقت عالس بحعال وقع ولايدّوهنا من هذه الطآئفة تعلقت بالمحال وهونفي العلمءن الله سعض أعمال العماد فعذبهم الله ماعمالهم فظنهمارداهموهذه دسئلة لاتمكنني انأوفهما حقهالانساعها ومامد خسل فههاممالا منسغي أن مقيال ولايذاع غيرأن لها النفوذ حيث وحدت فاذا اجتمع ودخلها خال فليس لهاهذا الحكم فلولا انهؤلاء الذين ظنوابر مهمانه لابعلم كثيرا مما يعملون ماأر داهم هذا الظن ولو كانو انظنون أن الله لابوا خذعلي الحرعة الهوعلمه من الصفيه والتحاوز وتحجم جعمتهم على هذاعن بطشه تعالى وشديد عقامه لم يؤاخذهم فان ظنه ما نما تعلق عمكن \* وأمّاهمة الحقيقة التي هي تجمع الهم بصفاء الالهام فتلك همة الشموخ الاكابر من أهل الله الذين جعواهممهم على الحق وصبروهاهمة وأحدة لاحدية المنعلق هريامن الكثرة وطلمانتو حمدالكثرة أوللتو حمد فان العارفين أنفوامن الكثرة لامن أحديثها في الصفات كانتأ وفي النسب أوفي الاسماء وهم متمزون في ذلك أي هم على طبقات مختلفة وان الله يعامله مرمحسب ماهم علمه لابر تدهم عن ذلك اذابكل مقام وجهة الى الحق وانما وفعل ذلك ليتميز الكثير الاختصاص مامته الذي اصطنعه الله لنفسه من عماده عن غيره من العبيد فإن الله أنزل العالم يحسب المراتب لتتميز الراتب فلولم يقتع التفاضل في العالم لكان يعض المراتب معطلا غبرعام روما في الوحود شي معطل بلهو معموركاء فلابد الكل مرتبة من عامر بكون حكمه يحسب مرتبته فلذلك فضل لم بعضه بعضا وأصله في الالاهمة الاسماء الالهمات أين احاطة العالم من احاطة المريد من احاطة ادر فمتميز العبالم عن المريد والمريدعن القيادر عمرتهة المتعلق فالعبالم أعمرا حاطة فقد زادوفف ل ع\_لي المربد والقيادر شيئ لا كلا والله والله والاللقياد رمن حيث أنه مربد وقاد رفانه يعلم نفسيه تعالى ولايتصف بالقدرة على نفسه ولامالارادة لوحوده اذمن حقيقة الارادة ان لاتتعلق الاععدوم والله ده حودومين شأن القدرة ان لا تتعلق الاعمكن أوواحب بالغيبروهو واحب الوحود لنفسه فن هناك ظهر التفاضل في العيالم لتفاضل المراتب فلا بدّمن تفياضل العّيام بن الهيافلا يدّمن النفاضل فى العالم اذهوالعامرالها الظاهر مهاوه ذا بمالايذرك كشفابل ادرا كديصفاء الالهام فكشف المكنشف عبارة المراتب بكشفه للعامرين الهافلا بعذ التفاضل الابصفاء الالهيام الالهبي فقديهناك عمل معرفة الهدة بكارم مسوط في المحازفافهم والله مقول الحق وهو يهدى السيمل

الساب الثلاثون ومائتان في معرفة الغربة

أحذمن خلق الله فانه قدصيح عندنا كشفاونقلاانه لامقام أعلى من مقيام مجمد صلى الله علمه وسل ومع هدذا فسأل الله في أشداء منهاان لا يجعمل الله بأس أمته بينها فلم يقسل سؤاله في ذلك قال صلى الله علمه وسلم فنعسها فاذالم يكمل مقام نفوذ الارادة له صلى الله علمه وسلم فكنف ا نساله غييره فانه بمن انفر دالله مه فن أطلعيه الله عسلي من ادائه وما أراد الاما يقع فه ظهر نفوذ ارادته ومايع لم الناس ماهومشهوده الذي أشهده الحق فهم يتحملون ان ذلك المراد الواقع من أثرهمته والسر كذلك فالمريد من انقطع الى الله تعالى عن نظر واستمصار وطلب مرضاة الله وتحرّد عن ارادته اذعارانه ما يقع في الوجود الامايريده الله لامايريده الخلق فيقول هذا المريد فلماذا اتعني وأريد مالاأع لم انه يقع أم لا يقع فانه لاعلم في عافى علم الله تعالى من ذلك فان وقع ما أريده فلكونه مرادالله فهاذاأفرحوان لم يقع فلابدمن انكسارا لجنمة فاستعمل الهرور عاينحرمعه عدم الرضي لعسدم وقوع المراد فالاولى ان لااريد الامايريده الحق كان ما كان على الاجمال فتي وقع تلقسته بالقدول والرضى فيحردعن ارادته فلايبق له ارادة الاعملي هدذا الحكم وأماالذي يطلعه اللهمن الم. مدشء لم مرادالله في العالم فان ذلك قديكون على أحد طريقين الطريق الواحدة ماخساراالهبي وكشف لمايكون والطريق الثانيه انبرزقه الله عملم مانعطمه حقائق الاسماء وترتسهاالالهمي الذى رتبت علمه فبريد عند ذلك أمراتما فلا تعطي له ارادة بليقع مراده على حسب ماتعلق به فهذا مربد بالحق كاكان سميعا بصيرا بالحقاذ كان الحق معهو بصره فتكون أنضاارادته ومهدما أخطأت ارادته فلنس بمريدعلى الحقيقة اذلا فائدة في ان يكون مريدا من قامت به الارادة وانما الفائدة في ان لا يكون مريدا الامن تنقذ ارادته فالمريد في هذه الطريقة محمل المشاق والشدائدوالمكاره غبرملتذم ابل محملهائن أحل الله أوأحل ماله فهاأى فيجلها من السعادة الابدية وأعلاهاان يشكرانته على فعله فيكون من اثني الله عليه فينجر ع الغصص ويصهر علهالعله بما في طي ذلك من الخبر الالهبي وقد ، وقد الحكون بعض رجال الله من بدا من وحه من ادا منوجه فتحتلف أحواله فتختلف أحكامه فاذا التذ بالواقع المكرودكان مرادا واذا تألم بالواقع المحموب كان مريدا فكمف حاله بالمكروه فهدا حال المريد قد بيناه مفصلا لمن يعقل من أهل الله والله يقول الحقوهو مدى السلل

# \* (الباب الناسع والعشرون ومائتان في معرفة حال الهمة) \* شعرفي المعنى

اذا كنت فى همة فاتئد ولا تك أن الوجود لها مستند ولا تفتحن بها مغلقا ولا تك أنت فى اطن المعتقد ولا تركنن البها وكن

نريد ساطن المعتقد كون الله هو الفاعل الاشداء لا أثر فيها الهمة مخلوق ولا اسبب ظاهر ولا باطن لعلمه بأن الاسماب المماجعلها اللهما بسلاء لم تميز من يقف عندها ممن لا يرى وقوع الفعل الابهما من لا يرى ذلك و يرى الفعل لله من ورائها عندها لابهما اعلم ان الهمة يطلقها القوم بازاء تجريد القلب للمنى و يطلقونها بازاء اقل صدق المريد ويطلقونها بازاء جمع الهم بصفاء الالهام فيقولون الهمة على ثلاث من اتب همة تنبه وهمة ارادة وهمة حقيقة \* فاعلم ان همة التنبه هي تبقظ القلب لما تعطيه حقيقة الانسان مما يتعلق به التمنى سواء كان محالاً أو تمكافهمي تجرد القلب للمنى فتععله هذه الهمة ان ينظر فيما يتناه ما حكمه فيكون بحسب ما يعطيه العلم بحكمه فان أعطاه الرجوع عن ذلك رجع

الداية في هدذا الطريق كاهم عند حسول التوبة ملتذبكل شدة تطرأ علم م فهيي شدة عند غنرهم وهي ملذوذة هينة عندهم ولهذاأهل النهاية من العارفين يحنون الى البداية لاجل هذه اللذة فانهم لايجدونها فىالنهاية فانهسم أهل تميز متحققون بالحق فهمأ هل غضب ورنبي فيحنون الى المداية لاحل مافع امن الالتذاذ وكلاكمل الرحل أعطاه الله التميز في الاموروحققه مالحقائق اذالموطن بعطى ذلك فلوكان مزاج الدنيا على مزاج الحنة لم بعط الانعمامج وداأ وعلى مزاج السار لم بعط الاألما محرّدا فلماكان ممتزجا وقتما هكذا ووقتما هكذاكان العمارفون بحسب الموطن واذاعمت هذا فاعلم اله يكون أيضا من أحوال المرادرفع التمنى والطمع والاخلاص من نفسه مع المالغة فى الاعمال فيشاهدها من حدث ماهو محل لحريانها و يجعلها من حلة الاقدار الحمارية علمه وذلك افنائه عما منب المده من الحول والقوة فليس له مقام ولا يحكم علمه حال فانه لارى المقام ولاالحال لنظره الى رب القام والحال بعين رب المقام والحال متفرج في جريان الاقدار عليه وظهورها فمه وهومع نفسه كانه لاد اخل فيها ولاخارج عنها \* (وصل) \* وأمّا كون هذا الشخص يسمى مراداليس معناه انه مرادلماأر بديه وانمامعناه أنه محبوب فان المحبوب لايكون معناشي فلابدً أن يحول المحب بن مايؤلم محبوبه وبينه وان لم يفعل ذلك فليس بمحب ولاذلك محبو بأوكذا وقع ان الله ما اللي من اللي من عباده الحبو بن عنده من كونهم محبو بن وانحا وزقهم من حلة مارزقهمأن جعلهم محمنله فلمادعوا محبته ابتلاهممن كونهم محبين لامن كونهم محبوبين فافهم فالحموب له الادلال والمحب له الخضوع فالمرادهو المحموب فلايذوق بلا وأما المراد الذي مكون مرادا لماأر بديه فانهلابة أنبرزق الارادة المأثر يدمه ولايقع له الاماهو مرادله وقدذ كرناه وماكل مراد لماار مدمه مكون له ارادة فعما ارمدمه فن يكرون له ارادة ذلك فهو المراد المصطلح علمه في هـذا الطريق والمرادلمااريدبه وهوحال يعراخلق أجعهمافيه اختصاص ومن يكون له ارادة فمماأريديه فذلك خصوص وهوالمطلوب بهذه اللفظة وهذا الاسم فى هذا الطريق عندا هل الله فعكون من أدامريدا والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

### \* (الباب الثامن والعشرون وما تنان في معرفة حال المريد) \*

به واکی نه من نقضی غرضه فان حاکمه فی صرفه مرضه فی که ه جو هرفی الکون أ وعرضه لیس المرید الذی قامت ارادته قان أراد أمورا ایس بدرکها ولیس اذذ الـ من أهل الطریق ولا

فاعلم ياولى الله وفقال الله أن لفظة المريد عندالحققين من أهل الله تطلق بازاء المنقطع الى الله المور المناب الله ومعارف الله وقد وطلقونه بازاء المحترد عن ارادته وأعظم مراتب المريد عندهم وعند ناان يكون نافذ الارادة لاعن كشف فان كان عن كشف فليس عريد وانحاهو عالم عابكون كانه ليس من شرط المراد الذى تكون له ارادة فعايقع فى الوجود به وبغيردان بكون ما يقع منه و داله فى ارادته في الوجود برضى به ويلتذبو قوعه بل قد لا يكون ذلك وقد يكون فليس بشرط وانحاحاله ان الام اذا وقع فى الوجود برضى به ويلتذبو قوعه ولا يرده بخياطره ولا يكرهه فاعلم انه من أعلم الله من أعلمه الته مراده في الوجود برضى به ويلتذبو قوعه ولا يرده بخياطره ولا يكرهه فاعلم انه من أعلمه الله من أعلمه الله من أعلمه الله من أعلمه الله من الله من أوصيراً وشكر فان كان مع هذا الاعلام يكون مريد الذلك فتلك مريدا الامن تنفذ ارادته وهوالله أومن أعطاه الله ذلك من خلقه وما سمعنا انه نال هدا المقام مريد اللامن تنفذ ارادته وهوالله أومن أعطاه الله ذلك من خلقه وما سمعنا انه نال هدا المقام

بها ونكر وذلك الطبيع منه الامورالصعبة غيرانه بشا هدماله في ذلك في باطن الامر عندالله من الخير مثل العافية في شرب الدواء الكرره فمغلب عليه مشاهدة ذلك النعيم الذي في طبي هذا البلاء فيلمّذ بمابطرأعلمه من مخالفة الغرض وعوالعداب النفسي من الاكام الحسوسة لاحل هذه المشاهدة ان الخطاب ردى الله عنه فانه من أصحاب هذا المقام فقال في ذلك ما أصابي الله عصسة الارأيت تله على فيها ثلاث نع النعمة الواحدة حدث لم تكن تلك المصيبة في دين والنعمة الشائية حمت لم تبكن مصدمة اكبرمنها اذفي ألحائزان مكون ذلك والنعمة النالمة ماعندالله لي فيهامن تكفيرا لخطابا ورفع الدرحات فاشكر الله عند حلول كل مصمة وهذافقه عمد في طريق القوم تعطمه الحقائق لمن عرف طرية الله فإنّ الملاء لا بقبل الشكر والمنعمة لا تقبل الصيرفان شكر من قام به البلاء فليس مثهوده الاالنع فعب علمه الشكر وان صبرمن قامت به النعماء فلسر مشهوده الاالبلاء وهوما فهما من تكامف طلب الشبكر علمها من الله وما كافعه من حكم التصرف فمها فشهوده بقتضي له الصبر والله سيمانه بردف عليه النعم وعوفي شهوده بنظر مالله عليه فيهامن الحقوق فيجهد نفسه في ادائها فلاملة فاعسب النياس أنه به ملتذ فيصر على ترادف النعماء عليه فهوصاحب بلافلاس المعتبرالاماية مده الحق فى وقته فهو بحسب وقته اتماصاحب شكر أوصاحب صرفهذا حال التسم الواحد من المرادين وأماالقدم الأخر فلامحس بالشدائد المعتادة بل محعل اللهفيه من القوة مايحهل بهاتلك الشدائد التي يضعف عن حلها غسرها من القوى كالرجل الكمبرذي القوة فكاف أن محمل ماشق على الصغران عمله فاعنده خرمن ذلك المحمله من غررمشقة فاله تحت قوته وقدرته و يحمله الصدغير بمشقة وجهدفه فالملتذ بحمله فارح بقوته يفتخر مالا يجدأ الماولا يحسبه كإقال أبويزيدرنبي الله عنه في بعض مناجاته

فطلب اللذة فهما جرت العادة به ان يكون عذاما حرقالاعادة فماطلب العذاب وقال القوم ابس اليحب من وردوسط بسستان وانما المحب من ورد وسط النبران يقول صاحب هذا الكلام لس المحب أن، لتذبه اجرت العادة ان يلتذبه الطبيع وانما البحب ان يلتذبه اجرت العادة ان يتألم به الطميع \* ذكرأن بعض المحمن جنى جناية فالده الحاكم مائة جلدة فاأحس بتسع وتسعين منها فالستغاث فلما كان في السوط المكمل ما عداستغاث فقد لله في ذلك ذهال العين التي كنت أعاقب من أحلها كانت تنظرالي فكنت اتنع بالنظرالهاف كنت أحس بمواقع السوط من ظهري فلما كان في السوط الموفى مائلة غابت عنى فأحسست عوقع السوط فاستغثت ورأنت المرأة الصالحة عكة فاطمة ينت التابي ضربها أبوهاضر ماميرحامن غير حنيابة فماأحست بذلك وكانت تحسر بشيئ محول من ظهرهما ومواقع السماط فدهع السوط فى ذلك الحائل وتسمع وقع السوط بأذنه اوتتجعب حمث لاتحس به وقد جرى لنامثل هذا في بدايتنا في حكاية طويلة فهذا الرادقد يعطيه الله اللذة داعًا بكل شئ يقوم به من بلا ونعمة فإن النعم ليس شيئ زائد على عن اللذة التباعَّة بالشخص كمان الملاء ليس بشيئ زائد على وحودعين الآلام وأتما الاسياب الموحية لهما فغير معتبرة عندنا فليس صاحب البلاء الامن قام به الالم وليس صاحب النعمة سوى من قاحت به اللذة و يكون السبب ما كان معتادا أوغر معتادوهدا القسم قديجعل اللهفيه ان يكون مراداله في نفسه جميع مايريد الله ان ينزله به فاذا أعطاه الله مراده ولابدّمن ذلك فان ذلك مراد الله تعالى فانه للتذبوقوع مراده فتكون الشدائد والمكاره المعتادة برادتله فتحل به فيحملها بماعنده وماحعل الله فيه من القوّة فقد يكون حال المراديهذه المشابة وأعل

مك

حياب وغيرنا يمنع هذا ولكن لا يمنعه أحد من أهل طريق الله بل ما نعه انما هو من أهل النظر والاستدلال منعلما الرسوم الذبن لاذوق لهم في الاحوال فانكانهم ذوق في الاحوال كافلاطون الالهيئ من الحكما ، فذلك نادر في القوم و يجدنفسه يخرج مخرج أهل الكشف والوجود وماكرهه منأهل الاسلام الاانسته الى الفليفة لحهلهم عدلول هذه اللفظة والخيكاء همرعل الحقيقة العلاء مالله وبكل شئ وبنزلة ذلك الشئ المعلوم والله هو الحكيم العليم ومن يؤت الحكمة فقدأ وتى خبرا كنبرا والحكمة هيء لم النبوة كاقال في داودعليه السيلام انه عن آناه الله الله الله عن الله الله والحكمة فقال وآناه الله الملك والحكمة وعله ممايشا فالفيلسوف معناه محب الحكمة لان سوفيا باللسان الموناني هي الحكمة وقبل هي المحية فالفلسفة معناه حب الحكمة وَكُلُ عاقل يحب الحكمة غرأنأهل الفكر خطوهم فى الألهسات أكثر من أصابهم سواءكان فىلسوف اأومعتزلما أوأشعر ياأوما كان من أصناف أهل النظرف اذمت الفلاسفة لمجردهذا الاسم وانماذ موالما أخطؤا فيه من العلم الانهيي ممايعياريس ماجاءت به الرسل عليهم السلام لحكمهم في نظر هم بميا أعطاهم الفيكر الفاسد في أصل النبوة والرسالة ولماذا تستند فتشوش علمهم الامر فاوطلبوا الحكمة حين أحيوها من الله لاسن طريق الفَكر أصابوا في كل شيئ وأتاماعدًا الفلاسفة من أهـل النظر من المسلمن كالمعتزلة والاشاعرة فانالاسلام سبق الهم وحكم عليهم ثمشرعوا في ان يذبو اعنه بحسب مافهموا منه فهم مصيبون بالاصالة مخطئون في بعض الفروع عماياً قلونه مما يعطيهم الفكر والدليل العقلي من انهم أن جلوا يعض ألف اظ الشيارع على ظاهرها في حق الله مما احالته أدلة العقول كان كفرا عندهم فتأولوه وماعلوا ان لله قوة في بعض عهاده تعطى حكا خلاف ما تعطى قوة العقل في بعض الامور وبوافق في بعض وهذاهو المقيام الخيارج عن طور العقول فلايستقل العقل بادراكه ولايؤمن به الااذا كانت معه هـ ذه القوّة في هذا الشخص فحننذ بعلم قصوره و يعلم ان ذلك حق فان القوى متفاضلة تعطى بحسب حقائقها التي أوجده الله تعالى علها فقوة السمع لوعرض عليها حكم البصرأ حالته والبصر كذلك مع غيره من القوى والعقل من جله الفوى بل هو المستفيد من جميع القوى ولايفىدالعقل سائرالقوى شأومن صح له حكم الارادة المصطلح علم اعندأهل الله عرف هذه المقيامات كلها والمراتب كشفاوعرف صورة الغلط في الاشساء وأنه واقع في النسب لافي الوجود وكل غالط انماغلط فى النسبة حدث نسم الى غرجه تهافما خذها أهل الله فحعلون تلك النسبة في موضعها ويلحقونها عنسو مهاوهد امعنى المكمة فأهل اللهمن الرسل والاولماءهم الحبكاء على الحقيقة وهمأهل الخبرالكثير حعلنا الله منأهل الارادة وممن جمع بين العادة وترك العبادة من حيث ما تعطيه الشهادة والله يقول الحق وهومهدى السسل

#### \* (الباب السابع والعشرون وما تان في معرفة حال المراد) \* شعر في المعيني

| فی کل حال علی حط وتر حال                                                           | ان المرادهو المحذوب بالحال |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| على المقامات من حال الى حال                                                        | عشى به وهوفى بيضاء فى دعة  |
| فى كل حال على حط وترحال<br>على المقامات من حال الى حال<br>بعينه فهو فى نعمى واقبال | عنماية منه والرجن يحرسه    |

اعم ان المراد في اصطلاح القوم هو المجذوب عن ارادته مع تهيئ الامورله فهو يجاوز الرسوم والمقامات من غيرمشقة بل التذاذو حلاوة وطب نفس تهون عليه الصعاب وشدائد الامورو بنقسم المرادون هناالي قسمين القسم الواحد أن يركب الامور الصعبة و تحسل به البلايا المحسوسة والنفسية و يحس

الارادة بسعى في ان يكون م ذه المثيامة ثم مازاد على هـ ذا مما ينياله أهل الله من الفتوح والكشف والشهود وأمشال هذه الاحوال فتلك من الله ليست مطلوبة لصاحب الارادة التي يقتمضها طريق الله انما جل اراد تهم ان يكونوا على كل حال مع الله يرضى الله مع اقو الهم وافعالهم وأحوالهم ايثارا لجناب الحق لارغبة في نعيم بالونه بذلك ولا فرارا من ضده دنيا ولا آخرة بل همءلي ما شرع لهم ولله الامرفيهم عمايشاء لاتحطراهم حظوظ نفوسهم بخماطرهذا أتمما توحيه الارادة فى المريد وان خطرلهم حطف ذلك فاخرجواعن حكم الارادة ولكن يكون صاحب الخط النفسي ناقص المقام بالنظرالي الاؤل مع كونه صاحب ارادة كافال تعالى واقد فصلنا بعض النسين على بعض مع ان حكم النبؤة موجود ومآزالوامن النبؤة مع فضل بعضهم على بعض وأمامعني قول الطائفة في الارادة انها لوعة يجدها المريد تحول سنه وبن ماكان علمه تما يحبه عن مقصود افتحم غد مرأنه ثم أمر تعطمه المعرفة بالله اذا حصل له العلم بالله من طريق الكشف والمعليم الاله. ي فلا يتي شيئ يتصف به العبد يحعيه عن مقصوده اذا كان مقصوده الحق فهو يشهده في كل عنروفي كل حال ولا ينال هذا المقيام الامن رضى الله عنه ومن علامات صاحب هذا المقيام معانقة الادب الاان يساب عنه عقله مهذه المشاهدة فلايطالب بالادب كالهااسل وعقلاء الجانين لانه طرأ عليهمأ مرالهي ضعفوا عن حله فذهب بعقولهم فى الذاهبين وحكمهم عندالله حكم نن مات على حالة شهود ونعت استقامة ويقى من حالته هذه حكمه حكم الحموان ينال جمع مايطامه حكم طسعته من أكل وشرب ونكاح وكالام من غيرتقىيد ولامطالبة علىه عندالله مع وجود الكشف وبقائه عليه كإيكشف الحيوان وكل دابة حياة المتعلى النعش وهو يخوروية ولسعيده مقدموني قدموني ويتول الشقى الى أين تذهبون بي ويشاهدون عذاب القبر وبرون مالابراه النقلان كدلك هذا الذى ذهب الله بعقله فسه حكمه حكم الحيوان وكلدابة وكإهوا لمت على حكم مامات علمه كذلك هذا الهاول هوعلى حكم ماذهب عنه عقله فهومعدود في الاموات بذهاب عقيله معدود في الاحماء بطبعه فهومن السيعداء الذين رضى الله عنهم كوسعود الحشى وعلى الكردى وجاعة رأيناهم بهذه المنابة بالشام وبالغرب وعساديله عسلى مثل هــذا الحال نفعنا الله مهم ومهــماردّعلى من هذه حالة عقله وهوفي الحساة الدنيا فانه من حينه يلازم الآداب الشرعمة ويعانقها ومن أبقى علسه عقله كان عند القوم أتم وأعلى \* قيل الشيخ أبي السعود ابن الشيل ما تقول في هؤلاء الجانين من أهل الله فقال رضي الله عنه هم ملاح والكن العقلاء أعلم بشرالي ان العناية بن أبق علمه عقله أتم فهـ دا أصل مايرجيع اليمه مجموع أقوال أهل الله في الأرادة المصطلع عليها عندهم وأن اختلفت عساراتهم فهم ببنان ينطقوا فى ذلك بأمركلي أو بأمر جزئ بحسب ذوقه وما يترجح مسده فى حاله فانهم لا يتعدّون فى العمارة عن الشي ما يعطيه ذوقهم ولا يتصنعون ولا يتعملون ولا يأ خذون شما في تحقيق ذلك عن فكرهم بل ما يتعدّى نطقهم ذوقهم ووجودهم فهم أهل صدق على علم محقق لاتد خلاشبهة عندهم ومن فكرفليس منهم ويصيب ويخطئ فليس صاحب الفكر يصاحب حال ولاذوق وأتماأهل الاعتبار فيكون منهم أصحاب اذواق ويعتبرون عن ذوق لاعن فكروقد بكون الاعتبار عن فكرفللس على الاجنبي بالصورة فيقول في كل واحداله معتبرومن أهل الاعتبار وما يعلم ان الاعتبار قد يكون عن فَكروقد يكون عن دوق والاعتبار في أهل الاذواق هو الاصل وفي أهل الافكار فرع وصاحب الفكرليس من أهل الارادة الافي الموضع الذي يجوزاه الفكرفيه ان كان ثم مالا يكن ان يحمل الام المفكر فيه بفتح الكاف الابه فحمنة ديأ خده من مايه وهل ثم أمن بهذه المنابة لاعكن ان بنال من طريق الكشفوالوجود أملا فنحن نقول ماغمونمنع من الفكرجلة واحدةلانه يورث صاحبه التلبيس وعدم الصدق وماثم شئ الاويج وزأن ينبال العلم به من طريق الكشف والوجود فالانستغال بالفكر

فزاد بقسه طمأ بينة بعله بالوجه الخاص من الوجوه الامكانية ومن الزوائد واتقوا الله و يعلكم الله فتريد عليالم يكن عندل يعلل اياه الحق تعالى تشريف امتحل اياه التقوى فن جعدل الله وقاية جمه الله عن رقية الاشياء بنفسه فرأى الاشياء تصدر من الله وقد كان هذا العلم مغيبا عنك فأعطاك العلم به زيادة الاعيان بالذى لوعرض على أغلب العقول لردّته ببراهينها فهذه فأندة هذا الحال ومن الزوائد أن تعلم أن حكم الاعيان ليس نفس الاعيان وأن ظهور هذا الحكم مفي وجود الحق وينسب الى الحق بنسبة صحيحة فزاد الحق من حيث الحكم حكم الروائد والهذا عت الفريقين فزادت السعيد وجود المهالم تكن تصف به ازلا فانظر ما أعجب حكم الروائد والهذا عت الفريقين فزادت السعيد اعان وزادت الشعيد

#### \* (الباب السادس والعشرون وما تسان في معرفة الارادة) \*

الارادة عندالقوم لوعة يجدها المريد من أهل هذه الطريقة تحول بينه و بين ما كان عليه بما يحجبه عن مقصوده

لوعة فى القلب محرقة الذى عنه العبا دعموا المن لو علوا الله كان عنه العبا دعموا فا ذا يبد ولنا ظره البحت و الصمم فتراه دائما أبدا المحمد النار يصطلم كل شئ عنده حسن

والارادة عندأى بزيد السطامي ترك الارادة وذلك قوله اريدأن لاأريد فأراد محوار ادته عن نفسه وقال هذا القول في حال قيام الارادة به ثم تم وقال لاني أنا المراد وأنت المريد يخاطب الحق وذلك انهلاعلمان الارادة ستعلقها العدم والمراد لابذأن يكون معدوما لاوجودله ورأى انالمكن عدم واناتصف الوجود لذلك قال المالمراد أي الالمعدوم وأنت المريداي الموحود فان المريد لايكون الاموحودا وأغاالارادة عندنا فهي قصدخاص في المعرفة بالله وهي ان تقوم به ارادة العلم بالله من فتوح المكاشفة لامن طريق الدلالة بالبراهين العقلبة فتحتصل له المعرفة مالله ذوقا وتعلما الهسا فمالا يمكن ذوقه وهوقوله واتقو االله ويعلكم الله وقالت المشايخ في الارادة انهاز له ماعلمه العادة وقدتكون عادة زيد ماهي عادة عروفستراغ ووعادته بعادة زيدلانها ليست عادة لهنم اعلى فمذهبنا انك اذاعلت ان الارادة متعلقها العدم وعلت ان العلم بالله من ادلاه بدوعات انه لا يحصل العلم به على ما يعلم الله به نفسه لا حد من الخلوقين مع كون الاراد تمن المخلوقين لذلك مو حودة فالارادة للعسد مادام في هذا المقام لازمة لازم حكمها وهوالتعلق ما لعد وم والعلم ما لله كاقلنا لا يصمر و حوده فالعبد حكم الارادة فيه أتم من كونها فيمن يدرك ماريد فليست الارادة الحقيقية الامآلايدرك متعلقها فلاتزال عنهامتصفة بالوجودمادام متعلقها متصفا بالعدم فان الارادة أذا وجدم ادهاا ونبت زال حكمها واذازال حكمها زال عنهاو ينبغي للارادة فيناان لاتزول فانمر ادهالا يكون وأما من يتكون عن ارادته ماريد فلا تصحبه الارادة وجود او انما بقت الارادة هناك لان ستعلقها آحاد الممكات وآحادهما لاتتناهافو حودها هنباك لاتنباهي ولكن يحتلف تعلقها باختلاف المرادات والذى يشيراليه أهلالته فى تحقيق الارادة أنهامعنى يقوم بالانسان يوجب له نهو س القلب في طاب الحق المشروع ليتصف بالعمل ليرضى الله ذلك فكون بمن رضى الله عنهم ورضواعنه فصاحب

والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

\*(الباب الحامس والعشرون ومائتان في معرفة الزوائد)

اعلم ان الزوائد في اصطلاح الصوفية من أهل الله تعالى هي زيادات الايحان بالغيب واليقين

یزیدالمؤمنون ماسرورا وکان العلم اجعه حضورا سوی الرجن لا بعطی بُورا ولوجلی لا الاسم الحبیرا وحتی بعلم الحلد الصورا اداماأنزات بالنورسوره فعلم الغيب انفس كل علم وادراك الغيوب بلادايل وماللغيب عندالحق عين لقد حجب العياد وكل عقل

قال الله تعالى واذ اأنزات سورة فنهمدن يقول ايكم زادئه هذه اعاليا فامّا الذين آمنوا فزادتهما عاماوهم يستبهمرون وأماالذين في قلومهم مرض فزادتهم رجساالي رجسهم فلابدّ من الزوائد في الفريقين وهي الشؤون التي الحق عليها وفيها في كل يوم أي في كل نفس الذي هوأصغر الامام غيران الزوائد التي اصطلح عليها أهل الله هي ما تعطى من ذلك سعادة خاصة وعلى بغيب يزيده يقت امثل قوله رب أرنى كيف يحيى المونى قال أولم تؤمن قال بلي ولكن المطمئن قلبي يقول بلي آسنت ولكن وجوه الاحساء كثيرة متنتوعة كاكان وحودا لخلق فن الخلق من أوجدته عن كن ومنهم من اوجدته بيديك ومنهم من أوجدته ابتداء ومنهمهمن أوحدته عن خلق آخر فتنقع وحودا لخلق واحماءا لخلق بعدالموت انماهو وجودآ خرفي الآخرة فقدتنق عوقد يتوحد فطلت العلم كمضة الام هل هومتنق عأوواحد فانكان واحدافأي واحدهو من هذه الانواع والضررب فانأعلتني به اطمأن قلبي وسكن بحصول ذلك الوجه والزبادة من العلم بماأمرت ما كا قال تعالى آمرا وقل رب زدني على فأحاله على الكفسة بالطمورالاربعة التيهي مشال الطمائع الاربع أخبيارا بأن وجودالا خرة طبيعي ابضايعني حشير الاحسادالطسعية اذكان غمين بقول لاتحشرالاحسادوا نماتحشرالنفوس مالموت الي النفس المكلمة مجرّدة عن الهما كل الطسعمة فأخبرالله ابراهمران الامرابس كإزعم هؤلا ، فأحاله على موجود عنده تصرف فمه اعلاماان الطبائع لولم تسكن مشهودة معلومة عمرة عندالله لم تتمز ف أوجد العالم الطبعي الامن شئ معلوم عنده مشهودله نافذ التصر ف فعه فجمع بعضما الى بعض فأظهر الحسم على هددا الشكل الخاص فأبان لابراهيم باحالته على الاطسار الاربعة وجود الامر الذي فعلد الحق في ايجاد الاجسام الطبيعية والعنصرية ادمائم جسم الاطبيعي أوعنصري فأجسام النشأة الاسخرة في حق السعداء طسعمة وأجسام أهل النبار عنصر مةوابهذالا تفتح لهمأ بواب السماء فلوفتحت خرجو اعن العذاصربالترقى وأماح شرالارواح التي بريد أن يعقلها اراهيم دن هذه الدلالة التي احاله الحق عليها فى الطيور الاربعة فهي في الالهماتكون العالم يفتقر في ظهوره الى اله قادر على ايجاده عالم بتفاصيل أمردمريد اظهار مبنه حي الشوت ه في الني لا تكون الالحي فهذه أربعة لابدًا فى الالهاات منها فان العالم لا يظهر الاعن له هدد الاربعة فهذه دلالة الطمورله علمه السئلام فىالالهمات فىالعتول والارواح وماليس بجسم طسعي كاهى دلالة على تربيع الطبيعة لايجاد الاجسام الطسعية والعنصرية غمقوله فصرهن أى فهن والضرجيع عن تفرقة وبضم بعضهاالي بعض ظهرت الاجسام ثما حعل على كل حدل وهو ماذ كرناه من الصفات الاربيع الالهدات وهي اجبل الشموخهاوثبوتهافان الجبال أوتاد ثمادعهن يأتينك سعيا ولايدعى الامزيسمع ولايسمع الامن له عين أبتة فا قام له الدعاء الها مقام قوله كن في قوله انماقو أنبالني اذا أردناه أن نقول له كن فيكون

عن غيراً مرفالرعونة فائمه لزم الحياء ولو أتنه راغمه المصطفين له نفوس حاكمه في كل حال فالشمادة دائمه خلف الستور المسلات الظله مهما تحكم عارف فى خلقه ترك التحكم نعت كل محقق مالارجال الصم اعمان الورى بلهم عنيد لم يرالوا خشعا ان التحكم في الحجاب مقامه

فانكان عن أمر الهيئ تنعر مف فالانسان فيه عمد متثل أمر سمده بطربق الوحوب فان عرض عليه عين التحكيم من غيراً مرعوض الامانة وقبلها فليس هناك بل من تبته من تبته في قبول الامانة المعروضة التي قال الله في من جلها انه كان ظلوما جهو لا ظلومالنفسه جهو لا مقدر ما يحمل لانه حهل ما في عمل الله فهه هل هو من رؤدي الامانة إلى أهلها أم لافعين التحكيم مخصوص بالرسل في اظهار المحجزات والتحدّى مها عن الامر الالهيج فانهم مرسلون مالد لالات على انهم رسل الله فهم مخبرون مالحال أنهم الصطفون الاخدار لامالقصد عمقديقع مفهم يعدشوت الرسالة قول خارج عن مقتضي الدلالة ولايكون منه الاعن أمر الهدي وذن ذلك التول عرسة القائل عند الله مثل قوله صلى الله علمه وسلم اناسمد يني آدم ولا نفر فل كان في قوة هذا اللفظ اظهار اللصوصية عندالله ودن هو مشغول بالله ماعنده فْراغ لْشِيل ه\_نداومن شغل أهل الله مالله امتثال امرالله فأخسرعليه السيلام حين تم فقال ولانخر أى ما قصدت الفخرأى هكذا أمرت ان اعر فكم فإن العارف كمف يفتخر والمعرفة تمنعه ومشاهدة الحق تشغله ولانظهر مثل هذاي ايس عأمورالاءن رءونة نفس أوفنياء لغلبة حال بسيتغفر اللهمن ذلك إذا غارقه ذلك الحال الذي أفنياه وقد بناهر مثيل هيذا من صاحب الغيرة خاصة وهو مذهب شخناأى مدىن رجه الله وقد ظهر منادثل ذلك من باب الغيرة فلابدل على اظهارا الحصوصية وذلك مأن رى الانسان دعوة الرسل تر دّوبو ذف في تصدرتها ولاسماء ندمن بنؤ النبوّة التي منها فيقوم هذا العبدالغيور وتقام وجود الرسول فهذي مايد عمه الرسول بالهامة دلالة على صدق الرسول في رسالته نيا به عنه فيأتي بالام المعجز على طريق التحدّي للرسول لالنفسه فيظهر منه ذلك وهذا لابدل على مقام الخصوصة عند الله فهوخارج عن عن المحكم وليس بخيارج من حمث ماهو تحكم لكنه خارج من حسث ما هو تحكيم خاص وقد يكون عين التحكيم في رجل يكون لدمقام الادلال مع الحق و يكون عند و تعريف الهي عقامه المعلوم كالملائكة في قوله تعانى عنهم ومامنا الاله مقام معلوم وانالنحن الصافون وانالنحن المسحون فأثنواعلى أنفسهم بعدمعرفتهم وتعريفهم عقامهم فلاينقصهم هذاالثناء ولا يعط من تبتهم واذالم يوثر عبن التحكيم في المقام فلا بأس به وتركدا على لا نه على كل حال فراغ وماوقع منل هدذا من جبريل الالكونة معلى الرسول صلوات الله عليهما والمعلم بنبه التلمذ بمرتبته لتعاوهدته أن يكون مثل معله ومنهم من يبلغ في التحكيم ان يقسم على الله في أمر فيبر اللق قسمه ومع هذا يستغفرالله فلولاان نبه رانحة مااستغفر والحكامات في التحكم عن الصالحين كنبرة ولاسما ما يحكى عن عبد القياد رالج لي وجه الله أنه كان مغداد أدركنا وبالسن وكالذي معدو جلف ان لارفع وأسه من عدته حتى ينزل الغمث وأرت الله قسمه وكالذي وقف على رأس بتر وقد عطش ولم يكن له حمل ولأركوة فقال الذلم تسقني لا عضن ففاض الماء على فم المترفسة ل على من نغضب فقال على نفسي فأمنعها الماء وأماعد التحكم عندنافأم هنرفي شهود المعرفة فان التحكيم لاظاهر في المظهر شا تحكم الامن له التحكيم فمهما ظهر الظاهر به دل على ان استعداد المظهر أعطى هـ دا فيفرق بينه وبين ما يعطيه مظهر آخر من عدم التحكيم وهده طريقة انفرد نا باظهارها في الوجود لانها تقرب على أهل الله مأخذ الامورو لانستعظم شبأ مماظهر فانه ماظهر الأبمن له الامر من قبل ومن بعد

بالبقاء لالاعمانها بلكونها مشهودة تقه وماءنب دانقه باقكايه قي الفعل عنب دن مادام مشهو دالك فذالم تشمده زال عمنه عن شمودك والهذا قال ماأشهدك الحق من أومال ولم تعرّض كمالم بشهدك كماانه لم يتعرَّض الى المحود من افعالك مع كونه ينسب المك فقد ل ادباء وأمَّا قول من قال الذرق مشاهدة العبودية فانه نسب العبد الى الصفة القائمة بدغيره ولاينبغي ان تنسب الاالى الله فالعبودية صفة للعبد فن شاهد عبوديته كان كن شاهد ولهذا نسب عساد الله الحاردة لا الى العمود ره في عسدالله من غيرنسبة الى العبودية بخلاف نسيتهم إلى العبودية فإن الحق لايتمل نسمة العسو دية لانهأ عنى صفة العبدلا عن العبد فن شاهد العبودية لم بشاهد كونه عبد الله فرق بس ما نسب الى ألصفة وبنمايذاف الىالله فالأهل اللسان رجل بين الخصوصية والخصوصة وبن العمودية والعبودة فالعبودية نسسة البهاوالعبودة نسبة الى السمد وأمّاقول من قال الفرق اثمت الخلق فهو كاتقدم في معنى قواهم اشارة الى خلق بلاحق غـمرأن بينهما فرقانافانه قال اثنات الخلق ولم يقل وجود الخلق لانءبروجودالخلق عبروجودالحق والخلق منحبث عينه هوثابت وثبوته لنفسه ازلاواتصافه مالو بحُود أمر حادث طرأعلمه فقدع وفناك بماتعتل من هذه اللفظة فقوله اثبات الخلق أى في الازل وقع الفرق بين الله والخلق فليس الحق هو عين الاعيان الشاسة بخلاف حال انصافها بالوجود فهوتعالى عمر الموصوف الوجود لاهي فلهـ دا قال القائل في الفرق انه اثمات الخلق \* وأمّاقول من قال الفرق شهود الاغسار لله أراد من أجل الله فهذه لام العلة فشاهد في عين وجود الحق احكام الاعمان الشابة فه فلايطه والابحكمها ولهذا ظهرت الحدود وتمزت مراتب الاعمان في وجود الحقوق لم الملالة وافلالة وعناصر ومولدات وأحناس وأنواع وأنهاص وعن الوحو دواحد واله حكام مختلفة لاختلاف الاعسان النباسة التي هي اغسار بلاشك في الشوت لا في الوجود فافهم \* وأمّا قول من قال التفرقة شهود تنوّعهم في أحوالهم بريد ظهور أحكامهم في وجود الحق فانهــاً متنوعة والحق لايقبل التنوع فثبت ان ذلك عين حكم الاعيان والمنه و دلهذا العبد التنوع فالمشهود الاعمان ففرق منهاو بمن الوحود \* وأماقول من قال في النفرقة

#### جعت وفرقت عني به \* ففرد النواصل مثني العدد

فانه أراد ظهورالواحد في مرانب الاعداد فظهرت اعسان الاثنين والنلائة والاربعة الى مالايتناهى بظهور الواحد وهذه غاية الوصلة ان يكون الشي عين ماظهر ولا يعرف انه هو كاراً بت النبي صلى الله عليه وسلم وقد عانق أما محدا بن حزم الحدث فغياب الواحد في الآخر فلم والاواحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالا تحياد أى الاثنين عين للواحد ما في الوجود أمر والدكا ان زيدا عو عين عرو بل عين جميع أشخاص هذا النوع الانسانية في الانسانية فهوهو من حيث الانسانية وايس هو هو من حيث الشخصية فانعطاف الواحد بنفسه على من سة الاثنين هو عين ظهور الاثنين وما نم سوى عين الواحد وهو مهدى السيل

#### \* (الباب الرابع والعشرون وما تسان في معرفة عن التحكم) \*

عين الته كم عنداله وم التصرف لاظهار الخصوصية بلسان الانبساط فى الدعاء وهو ضرب من الشطح وقريب منه لما يتوهم من دخول النفس فيه الاان يكون عن أمر الهدى فلامؤا خذة على صاحبه فيه

حسكما تحققت قرآنا وفرقانا وقد أقت على مأقلت برهانا فاعدل وكن واحداان كنت انسانا اذ قررا لك اسلاما وايما نا فقرر الك احسانا واحسانا سوى المزيد جل الحق سجانا اذ اجعت فقد أ ثبت تفرقة والعين واحدة والحكم محملف فالجع والفرق حال ناقص أبدا والزم طريقة جبريل وصاحبه وثم خمّان هم قدسيم بعدهما فتلك أربعة لا خامس الهم

اعلمان التفرقة عندبعض القوم اشارة من أشارالي خاق بلاحق وعندابي على الدقاق الفرق مانسب المك وعند بعضهم الفرق ماأشهدك الحق من افعالك ادبا وعند بعضهم الفرق مشاهدة العمودية وقمل الفرق اثسان الخلق وقبل التفرقة شهو دالاغساريله وقبل التفرقة مشاهدة تنؤع الخلق فياحو الهم ومستندمقام التفرقة من العلم الالهبي لعت الحق سنفرغ لكمأيه الثقلان وهو انتظارا نقضا الملآتأ التي سمق في علم الله مقد ارها وهي زمان الحياة الدنيافي كل شخص شخص \* واعلم ان أصل الإشباء كلها التفرقة وأقول ماظهرت في الاحماء الالهمة فتفرّ قت احكامهالتفرّ ق معانيها حتى لونظر الانسان فيهامن حمث دلااتها كلهاعلى العين مع اانرقان المعلوم بين معانيها الذي يعقل فيهامن الهسمت هذه العدن بكذالكذا ولاسمااذا كانت الاسماء تمحري محرى النعوت على طربق المدح لحزم بتحارها رافتراق بعضها من بعض فالتفرقة اظهر و بالتفرقة تعرّف المنا سحانه فقيال لسر كذله شئ وقال أفن يحلق كمن لا يخلق ففرق بين من يخلق ومن لا يحلق وحدود الاشهاء أظهرت التفرقة بين الاشباء و بالتفرقة ظهرت المقامات والاحوال وكثرت مراتب الخلق وتمزت مافلله ثمانون عبداحققهم بحقائق الاعان وتله مائة عدد حققهم بحقائق النسب الالهدة والاسمائية وللهستة آلاف عداً و بزندون حققهم بحقائق النبوة المحمدية ولله ثلاغائه عبدحققهم بحقائق الاخلاق الالهبة نفرق عزوجل بن عباده بالمراتب وعن الجمع هوعن التفرقة اذهو دالرعلي الكثرة وانماسي جعامن أحل العن الواحدة التي تجمع هذه التفرقة \* فقول من قال في التفرقة إنها اشارة من أشار الى خلق بلاحق فشهوده مأعطته الحدود والحدودلم مكن لهاظهورالافي الخلق اذكان الحق لايعرف لانه الغني عن العالمين أى هوالمنزه عن ان تدل عليه علاسة فهو المعروف بغير حدّالجهو لها لحد فالحدود أظهرت التفرقة بين الخلق وكل انسان من أهل الذوق لا تعدّى في اخسار ، منزلة شهوده وذوقه لانهم أهل صدق لا يخبرون أَبِدا الاعن شهو دلاعن خبر \* وأمّا قول الدَّفاق الغرق مانسب المك فهو ماذ كرناه فإنه مانسب المك الاالحدوداذالحق لابنسب المهحد وجمع مانسب الى العبدف الهالى الفناء والعدم وماينسب الى الحق فمآله الى البقاء والوجود فكن بمن منسب الى الحق ولا ينسب الى الخلق وهومعني قوله ماعندكم ينفد فوصف بالفنا ومانسه المناومالفظة تدل على كل شئ كذا قاله سيبويه وماعند الله باق فن كان عنسدالله مناصحرك المتاءومن كان عندا الخلق بسجرك النفاد ألاتري من هوعب داغيرالله من الممالمك اذاجاء الموت ارتفع الملك الذي كان للسمدعلمه فنفدفكل مانسب الى انخلوق فانه بنفديالموت أوبالشهادة وكل ماينفد فقد فارق من كان عنده وهذا لابو جدفى الحق فاله لايفارقه شئ لانه معنا واليه تصير الامورفهذا معنى قوله الفرق مانسب الله وأمّاقول من قال الفرق ماأشهدا ألق من افعالك ادبايشهر الى الافعال التي لا يعطى الادب أن تنسب الى الله وان كانت من الله لا الى الافعال التي تنسب الى الله ادما وحقيقة وأفعال العباد لايقا الهاعند العبد سوى زمان وجودها خاصة وتزول عنه في الزمان الذي يلي زمان وجودها فهذا معنى قول الدقاق فاجتمعا في المعنى غيرأن همذا القائل خصص بعض الافعال بقوله ادمافاذ انسبت اعسان هده الافعال الى الله اتصفت

كأذكرنا فاعندله خبرمنه وأمااشارات الطائفة التي سردناها فان لهمف ذله مقاصدأذكرها انشاءاللهمع معرفتهم بماذهمنااليه أومعرفةالاكارمنهم فأمّاقول من قال منهمان الجمعحق بلاخلق فهوماذهمنا المهان الحق هوعن الوجود غبرأنه ماتعرنس لماأعطته استعدادات اعمان المهكنات في وجود الحق حتى انصف عما انصفت به وأمّا قول الدَّفاق في الجمع انه ماسلب عنك فأنه يقتضي مقامه ان ريدساك ما وقعت فيه الدعوى منك وهوله كالتخلق بالاسماء الحسني ونسمة الافعال المكوهي له هـ ذا يعطمه حال الدقاق لا الكلام فانه لوقال غيره هذه الكلمة ريما قالها على انه ريديقوله ماسلب عنك عن الوجود فانه الذي سلب عنك اذكان عن الوحود هو الحق وأما قول الا تخران الجمع ما أشهد لذا لحق من فعله مك حقيقة فانه يريد أنك محسل لجريان افعاله والامر فى الحقيقة بالعكس بل هو المنعوث يحكم آثار استعدادات اعبان الممكنات فه الاان ريد بقوله من فعله مك أي مك ظهر الفعل ولم يتعرّ ض لذ كرفهن ظهر الاثر فقد عكن ان يريد ذلك ومأهو ماذهبيا السبه ومانعطيه الحقائق فلوعلنيامن هوصاحب هبذا القول حكمناعليه بحياله كإحكمنا عيل الدقلق العرفتنا عقامه وحاله وأماقول من قال الجمع مشاهدة المعونة فاعمم ان المعوثة بالله نعطى ان للعمد نسمة الى العمل صحيحة أثنتها الحق ولذلك كافه بالاعال وللعق تعالى نسسة الى العمل أثبتها الحق لنفسه وشرع لعبده ان يقول في عله وايال نستعين وقال موسى كليم الله وأعلم الخلق بالله رسل الته فقيال لقومه استعينو ايالته واصبروا ولافرق عنيد نابين ما يقوله الله او يقوله رسول الله من نعت الله في الصحة والنسمة المه وقال الله قسمت الصلاة مني و بين عبدي ثم فصل سسحانه بين ما يقول العبد وما يقول الله فنسب القول إلى العمد نسمة صحيمة والقول عمل وهو طلب العون من الله في عمله ذلك فعجت المشاركة في العمل فيهذا قد جعت في العمل بين القهو بين العبد فهذا معدى الجمع فإن قلت فقد قررت ان عن العدد مظهر بفتم الهاءوان الظاهر هو عن الحق وان الحق أيضاعين صفة العدد وبالصفة وجدالعمل والظاهر هو العامل فإذ البس العمل الانته خاصة قلنيا وعند ماقر رناما ذكرناه قة رناأ مضا ان عن أاعمد لها استعداد خاص مؤثر في الظاهروهو الذي ادّى الى اختلاف الصور في الظاهر الذي وهوعن الحق فذلك الاستعداد حعل الظاهران بقول واباك نستعين يحاطب ذلك الظاهريل أثر استعدادهذه العين المصلمة حكم الاسم المعين ان بعينها على علها فان عين الممكن إذا كان استعدادها عزا وضعفا ظهر حكمه في الظاهر فقول الظاهر هواسان عن المكن بل قول الممكن بلسان الظاهرك مأأخبرالحق انه قال على لسان عمده سمع الله لمن جده فأعطت المعونة ان تحمع العمل على عامله لما وقع في ذلك من الدعاوي بما قد ذهب المه أصحاب النظر القائلين ماضافة الافعال الى العدماد مجرِّرة والقائلين ماضافة الافعال الى الله محرِّدة والحق بين الطائفتين أي سن القواين فللعمدالي العمل نسمة على صورة ماقررناه من أثر استعدادة بن الممكز في الظاهر وللحق نسمة مل على صورة ماقررناه من قبول الظاهراتيّا تبراستعداد العنفيه فان العين قالت على لمان أثرهافي الظاهرا بالذنعيد وابالة نسستعين وهلذا مذهبنا في الجمع فأن كان صاحب القول في الجمع ارادانه مشاهدة المعونة و بعرف معني مشاهدة المعونة فهوعلى ماقانياه فنحن انماتيكا مناعلى معني مشاهدة المعونة لاعل مقيام قائلهاا ذاهذه الافظة وحوه نازلة عماذهبنا البه في شرحها غشر حناهما على أتمالوحوه واكلها وهوالدي الامرعليه فينفسيه ومن أجيل بعض تلك الوجوه اعترضناعلي قائل هذه اللفظة في مختصر هذا الكتاب والى ماقررناه وذهبنا المه في الجمع ترجع أقوال الجماعة التي ذكرناهاوحكمناهافى أول الساب والله ، قول الحق وهو يهدى السمل

\* (الباب النالث والعشرون وما تنان في معرفة حال التفرقة) \*

شعرفىالمعنى

فهوالسميع البصيرالواحد الاحد والنفس والعقل والارواح والجسد به فأنت هناك السيد الصمد حالا علمك جمع الامر شعقد اذ ا سمعت بحق أو نظرت به وأنت لافيه والاعمان قائمة فان أخذت بجمع الجمع تصميه وان علم بهدا والصفت به

اعلم ان الجمع عند بعض الطائفة اشارة من أشار الى حق بلا خلق وقال أبوعلى الدقاق الجمع ماسلب عند وقال طائفة الجمع ما أشهدك الحق من فعلا بك حقيقة وقال قوم الجمع مشاهدة المعونة وحجمة الماكنية عن مشاهدة وحجمة الماكنية وقال بعضهم الجمع البات الحلق قاعًا بالحق وجمع الجمع الفناء عن مشاهدة كل شئ سوى الحق وقال بعضهم الجمع شهود الاعيان بالله وجمع الجمع الاسمة لال بالكلمة وفناء الاحساس بماسوى الله عند علم الحقيقة وقال بعضهم الجمع مشاهدة تصريف الحق للكل ومن نظم المقوم في الجمع والفرق

جعت و فرّ قت عني به 🗽 ففر دالنواصل مثني العدد

فهذا قدد كرنادعض ماوصل السامن قولهم في الجمع وجمع الجمع والجمع عنسد ناان تجمع ماله علمك ما وصفت به نفسك من نعوته وأسمائه فترجعه البه وتجمع مالك عليه ما وصف الحق به نفسه من نعوتك وأجمانك فترجعه المك فتكون أنت أنت وهو هو وجمع الجمع انتجمع ماله علمك ومالك علمه فترجيع الكل المه والمسمر جبع الامركاه ألاالي الله تصبرالامور فيافي الكون الاأسمناؤه ونعوته غسرأن الخلق اتتعوا يعض تلك الآسماء والنعوت ومشي الحق دعوا هم في ذلك فحاطبهم بحسب مااتعوه فنهم من ادِّعي في الاسماء الخصوصة مه في العرف ومنهم من ادْعي في ذلكُ وفي النعوت الواردة في الشيرع بمالاللمق عندعلماءالرسوم الامالحدثات وأتمافي طريقنا فماذعينا فيشئ من ذلك كاهبل جعناها عليه غيرأنانهناان تلك الاسماء حكم آثار استعداد أعيان الممكنات فيه وهو سرتخفي لابعر فه الامن عرف أنالله هوعن الوجود وأن اعسان الممكات على حالها ما تغسر علم اوصف في عينها ويكفي العاقل السليم العقل قولهم الجمع فانه لفظ مو ذن بالكثرة والتميز بين الاعسان الكثيرة فن حمث التمميز كان الجيع عين المقرقة والمست التفرقة عين الجيع الابفرقة أشحاص الامثال فانه حيع وتفرقة معافان الحد وألحقيقة بجمع الامثال كالانسانية وأشخاص ذلك النوع تصفون بالتفرقة فزيد ليس بعمرو وانكان كل واحدمنهما انسانا وعكذا جميع الامنيال وأشفاص النوع الواحدوجوه له كثيرة قال تعيالي ابس كمُلد شيء على وجوه كثيرة قد علم الله ما يؤول المه قول كل متأوّل في هذه الاكة وأعلاها أقوالاأي لس في الوجود شئ بماثل الحق أوهو مشال للعق اذ الوحو د الس غبر عن الحق ها في الوجود شي سواه ، الحكون منالله أوخلافافان هذا ممالا متصوّر فيان قلت فهذه الكثرة مشهودة قلناهي نسب احكام استعدادات الممكات في عن الوجود الحق والنسب لست اعبانا ولاأشهاء وانماهي أمورعد سة بالنظرالي حقائق تلك النسب فإذالم بكن في الوحود شئ سواه فليس مثله شئ لانهلس ثم فافهم وتحقق ماأشر ناالمه فاناعمان المكنات مااستفادت الاالوجودوالوجود الس غمر عن الحق لانه يستحمل ان بحكون أمرزا لدلمس الحق لما يعطمه الدلم للواضح فياظهر فى الوجود بالوجود الاالحق وهوواحد فلمس ثم شئ هوله مثل لانه لايصم ان يكون ثم وجودان مختلفان أو متماثلان فالجمع عملي الحتيقة كرقررناه انتجمع الوجودعلمه فيحكون هوعين الوجود وتجمع حكمم ظهرس العدد والتفرقة على اعمان الممكنات فانهاعن استعداداتها فاذاعلت هذافقد علت معيني الجيع وجمع الجيع ووجو دالكثرة في العين الواحدة وألحقت الامور باصوالها وميزت بين الحقائق وأعطمت كلشئ حكمه كاأعطى الحقكل شئ خلقه فان لم تفهم الجمع

فانه اسم بع الصحون أجعه 🏿 عننا وعلما فلاتخرج عن الصور

اعلمان البقاء عند بعض الطائفة بقاء الطاعات كاكن الفناء فناء المعاصي عند صاحب هذا التول وعند بعضهم البقاء بقاءرؤ بة العدد قمام الله على كل شئ وهذا قول من قال في الفناء أنه فناء رؤية العبد لفعله بقسام الله تعالى على ذلك وعند بعضهم المقاء بقياء بالحق وهوقول من قال في الفنياء انه فنياء عن الخلق اعلم ان نسبة المقاعند ناأشرف في حذا الطريق من نسبة الفناء لان الفناء عن الادني في المنزلة أبداعندالفانى والبقاء بالاعلى في المنزلة أبداءند المياقي فان الفناءه والذي أفنيال عن كذا فله القوّة لطانفيل والمقاءنستك الى الحق واضافتك المه اعنى البقاء في هـذا الطريق عندأ هل الله فهمااصطلحوا والفناء نستك الىالكون فانك تقول فنت عن كذاونستك الى الحق أعلى فالمقاء في النسمة أولى لانهما حالان مرتبطان فلاييق في دردا الطريق الافان ولايذي الاباق فالموصوف بالفناء لأيكون الافي حال البقاء والموصوف بالبقاء لايكون الافي حال الفناء فغي نسبة البقاء نهودحق وفي نستمبة الفناء شهود خلق لانك لاتقول فنمت عن كذا الامع تعقلك من فنيت عنه ونفس نعقلك اباه هو نفس شهو دلـ ٔ اماه ا دُلا بدّ من احضاره في نفسه له له يقل حكم الفيّاء عنه و كذلك الدهّاء لا ، قد من شهو د من أنت ماق مه ولا يكون المقاء في هذا الطريق الامالحق فلا بدّمن شهود الحق فاله لا بدّمن احضارك اياه فى قلبك وتعقلك اياه فحينتمذ تقول بقت بالحق فهده النسب به أشرف وأعلى لعلو المنسوب المه فحال المقاءأ على من حال الفناءوان تلازماو كأناللشيخص في زمان واحدفلا خفياء عند ذي نظر سأبير في الفرق بين النسيتين في الشيرف والمنزلة (شرح «ذاا لمقيام يتضمنه شرح ماب الفناء) وذلك ان تنظر في كل نوع من أنواع الفنالي السب الذي أفناك عن كذافهو الذي أنت ماق معه هذا حماع هذا الماب الاأن هنا تحقدها لا يكون في الفناء وذلك ان المهاء نسسة لا تزول ولا تحول حكمها ثارت حقاو خلقياوهو نعت الهبي والفناءنسية تزول وهونعت كاني لامد خلله في حضره الحق وكل نعت منسب الىالحانسن فهوأتم وأغلى من النعت المخصوص مالجيانب الكوني الاالعمودة فان نسمتها الى الكون أتم وأعلى من نسبة الربوبية والسيادة البه فانقلت فالفنا واجع الى العبودة ولازم قلنالا بصحران مكون كالعمودة فإن العمودة نعت ثابت لاير تفع عن الكون والفناءقد مفنه عن عبودته وعن نفسه فحكمه يخيالف حكم العبودة وكل أمريخرج الشيءن أصياله ويحمله عن حقيقته فلدس بذلك الثبرف عند الطائفة فانه أعطاك الاس عدلي خلاف ماهو به فألحقال بالحياهلين والمقاء حال العبد الثابت الذي لايزول فانه من الحال عدم عينه الذابيّة كما أنه من المحال اتصاف عينه مأنها عين الوحود بل الوجود نعتم العداأن لم تكن وانما قلناه فيذا لان الحق هو الوحود ولا ملزم ان تكون الصفة عنن الموصوف بلهومحال والعسادياقي العنن في ثبوته ثابت الوجود في عمودته دائم المكم فى ذلك أن كل من فى السموات والارض الا آتى الرحن عبدا ماعندكم بنفد وماعندالله باف فنهن عنده وهو عندنافالحق النفاد والبقاء عن ألحقته هذه الاته والنفاد فناء والبقاء نعت الوجود من حيث حوهره والفناء نعت العرض من حيث ذاته بلنعت سائر المعقولات ماعدا الجوهر وقدأ ومأناالي مافسه غنمة لمزكان له قابأ وأابق السمع لخطاب الحق وهوشهمدوالله يقول الحق وهو يهدىالسدل

بسمالله الرجن الرحيم

\*(الماب الثاني والعشرون ومائتان في معرفة الجع وأسراره) \*

اذلاعين لله مشهودة في هـ ذا الحال وهنايطرأغلط المعض النياس من أهل هذا الشيان وأبينه لك انشاءالله حتى يتخلص لله المقام وان الله ألهمني لهذا السان وذلك ان صاحب هذا الحال أذاذي عن كل ماسوى الله بشم وده الله فعما يقول فلا يخلوفي شهوده ذلك اتما ان يرى الحق في شؤونه أو لابراه فى شؤونه فاله لايزال فى شؤونه اذ لاغسة له عن العلم ولاعن أثرفسه فأن شاهده فى شؤونه فيافى عن كل ماسوى الله وان شاهده في غسر شؤونه بل في غناه عن العالم فهو صحيح الدعوى فان الله غى عن العللن وهذا المشهد كان الصدّيق رنى الله عنه فانه قال ماراً يتشمّا الاراً .ت الله قدله فأنت انه رآه ولاشئ ثمأقم في مشهد آخر فرأى صدور الشئ عنه وحده وقد كان رآه ولاشئ فعل تلك الرؤية قبل هذا الشهود فقال مارأ بتشبأ الارأ بت الله قبله فقداً بنت لك الامرعل ماهوعامه (وأمَّاالنوع السابع من الفناء) فهو الفناء عن صفات الحق ونسمها وذلك لامكون الابشه ودظهورالعالم عنالحق أعين هذاالشخص لذات الحق ونفسه لالامر زائد بعقل ولكن لامن كونه عله كايراه بعض النظار ولاترى الكون معلولا وانمايراه حقاظا هرافي عين مظهره بصورة استعداد ذلك المظهر في نفسه فلاس للحق أثر افي الكون في الكون الدلي على ثبوت نسبة ولاصفة ولانعت فدفنيه هذا الشهودعن الاسماء والصفات والنعوت بلان حققه رى انه محل التأثر حيث أثرفيه استعداد الاعمان الثابتة من اعمان المكات ومماعتيق هلذا كونه تعالى وصف نفسه فى كَأَنَّهُ وعلى ألسنة رسَّله بماوصفُ به المخلوقات المحدثات فاتماان تكون هذه الصفات في جنا به حقا ثم نعتنا مهاوا مّا أن تكون لناحقا ونعت نفسه بها توصيلا لذا وخبره مهاصدق لا كذب فان كانحن فههاالاصل فهومكتسب وانكان هوالاصل فقدا كتسنيااماهماوهذه من أغيض مسائل العلم مالله فانه أضاف المه نعوت المحدثات كالهاما خيارقديم أزلى فنهاماأشار به في اخياره بأنه مكتسب لبعضها مثل قوله ولنبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم ومنهاماذكره ولم يقمديا كتساب ولاغيره ومن هذا المابأ حسد عوة الداعي وادعوني أستحب لكم واسئلوني اعطكم واستغفروني اغفرلكم واذكرونى أذكركم وأتماقولهم الفناءعن الفناءف اهونوع كامن وانماهو الفاني اذالم يعلم فى فنائه أنه فان فذلك الفناء عن الفناء كصاحب الرؤ ما الذى لا يعلم انه في رؤ ما فهو تابع في كل نوع تقدّم من أنواع الفناء وحال الفناء لإنال متعمل أى لايقصد وأدناه درجة حكمه ف المتفكر فاذا استغرق الانسان الفكر في أحرتما من أمور الدنيا أوفى مسئلة من العلم فتحدّثه ولايسمعك وتكون بيزيديه ولابراك وترى فى عينه جودا فى تلك الحيالة فادا عبرعلى مطاويه أوطرأ أمررده الى احساسه حمنئذر الأويسى على فهذا أدنى درجاته فى العالم وسعب ذلك ضمق الحدث فانه لاشئ أوسع من حقيقة الانسان ولاشئ أضبق منها فأمّا اتساع القلب فأنه لايضيق عن شئ ولكن عن شئ واحد وأمّاضمقه فاله لايع خاطرين معافانه احدى الذات فلا يقبل الكثرة فهوسن حيث هذه الحقيقة في الحكم الالهبي في معنى قوله والله غني عن العللين وفي الرسمة الاخرى في قوله فأحببت انأعرف وهدذا القدركاف في معرفة هذا الياب والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

# \* (الباب الاحدوالعشرون ومائنان في معرفة البقاء وأسراره) \* شعر في المعنى

كل النفوس بمافيها من الاثر وأنت باق به ان كنت د ا نظر فانما الغير مشتق من الغير سوى الوجود الذي تدعوه بالبشر

ادا رأیت قیام الله جل علی دال البقاء الذی قال الرجال به فکن به لاتکن بالفکر متصفا و أین نجر و ما فی الکون أ جعه

ولاكشف ولارؤية معكونه بشهدويكشف وبرى وبريدصاحب هذا الفناءالضاعلي كل مشاهد ورائ ومكاشف انهرى الحق كارى نفسه لانك رأيته به لايك وهدامشهد عزيز لم أراه مالحال ذائقا فانهدقيق فن زعم انه ذاقه غمر حع بعد ذلك إلى حسه ونفسه واثبت لنفسه صفة است هي عين الحق التي علها فلنس عنده خبرعا قاله ولايعرف من شاهد ولا ماشاهد ثم ان صماحب هـذا الفناء مهـما فرق بين صفاته في حال الفناء فرأى غيرما سمع وسمع غيرماسعي وسعي غيرماشم وطع غيرماعلم وعلم غير ماقدرو مروفرق بن هذه النسب وادعى انه صاحب هذا النوع من الفناء فلس هو واذا توحدت عنده العن فسمع عابه رأى عابه تكلم عابه علم وسعى وشم وطع وأحس ولم يختلف علمه الادراك باختلاف الحصيم فهوصاحب هـ أ الفناء ذوقا صحيح الحال \* (وأمّا النوع الرائع) \* من الفنا فهوالفنا عنذاتك وتحقىق ذلك أن تعلم أن ذاتك مركبة من اطف وكثيف وان أيحل ذات منك حقيقة وأحوالا تخالف مها الاخرى وان اطمفتك متنة عة الصور مع الاتنات في كل حال وان ه كمال ثابت على صورة واحدة وان اختلفت عليه الاعراض فأذا فنت عن ذاتك عشه و دلي الذي هو ماشاهدت من الحق وغمرالحق ولاتفع في همذا الحال عن شهود ذاتك فيه في أنت صاحب هـ ذا الفناء وان لم تشهد ذا تك في هـ ذا الشهود وشاهـ دت ماشاهـ دت فأنت صاحب هـ ذا النوع من الفنياء وإنماقلنا شاهيدت ماشياه يدت ولم نحصص نيمو دالحق وحده فإن صاحب هذا الفنياء قد مكون مشهوده كوناهن الاكوان وهو حال بعصم ذات الانسان من المأثر أخبرني الأستاذ النحوى عسدالعيزيزين زيدان بمديشة فاسوكان يتكرحال الفناء وكان يختلف الساوكانت فمه الماية فلما كأن ذات يوم دخل على وهوفارح مسرور فقال لى ماسمدى الفناء الذي تذكره الصوفية صحيح عندي بالذوق قدشا هدته الموم قلت له كمف قال أالست تعلمان أميرا لمؤمنين قدد خل الموم من الاندلس الى هذه المدينة نلت له دلي قال اعلم إني خُرجت أتفرّ جهع أهسل فاس فاقبلت العسا كُرشه مأ بعهد شيئ أعنى مقدّم العسكر فلما وصل أميرا لمؤمنين ونظرت المه فندت عن زنسبي وعن العساكروعن جمع مايحسه الانسان وما ممعت دوى الكوسات ولاصوت طبل مع كثرة ذلك ولاالبو قات ولاضجيم الناس ومانعلق سمعي بشئ من ذلك ولارأيت بيصرى أحدامن العلم جله واحسدة سوى منخص أميرالمؤمنه منازاه مازاحني أحدعن مكاني ووقفت فيطريق الخسل وأزدحام النياس ومارأيت نفسي ولاعلت اني ناظرالمه بلفنت عن ذاتي وعن الحماضرين كالهم بشهم ودى فعه فلما نحجب عني ورحعيت الى نفسي أخذتني الخميل وازدحام النياس فازالوني عن موضعي وماتحاصيت من الضمق الابشدّة وادرك مع النجيم وأصوات الكوسات والموقات فتحققت ان الفناء حق وأنه حال بعصير ذات الفياني من ان مؤثر فيه مأفني عنه ههذا ما أخي فذا ، في مخلوق فياطنك مالفذا ، في الخالق فانشاهدت في هذا الغناء تنوّع ذاتك الطمفة ولم تشاهد معها سوا هاففنا وُلمُ عنك مك لابسواك فأنت فان عن ذا تك واست بغان عن ذا تك فا نك لك بك مشهود من حسث اطمفتك وا نك لك بك مفقود من حنث همكلك فانشاهدت مركبك في حال هذا الفناء فشهودك خيال ومثال ماهو عينك ولاغبرك بل حالك في هـ ذا الفناء حال النائم صاحب الرؤيا (وأمّا النوع الحامس من الفناء) فهو فناؤله عن كل العالم شمودك الحق أوذاتك فان يحققت من تشمدمنك علت الكشاهدت ماشاهدته بعين حق والحق لايفني بمشاهدة نفسه ولاالعالم فلاتفني في هذه الحال عن العالم وان لم تعلم من تشهد منك كنت صاحب هـ ذاالحال وفنت عن رؤرة العالم بشمود الحق أو بشمود ذاتك كافنت عن ذاتك بشهودالحق أويشهو دكون من الاكوان فهدا النوع مقرب من الرابع في اصورة وان كان يعطى من الفائدة مالايعطيه النوع الرابع المتقدّم (وأمّا النوع السادس من الفناء) فهو انتفى عن كل ماسوى الله ما تله ولا بدوتفني في هذا الفناء عن رؤيتك فلا تعلم الله في حال شمود حنى

ورحال الله هناعلى قسمن القسم الواحدرجال لم يقدرعلهم المعادي فلاتصر فون الافي ماحوان ظهرت منهما لخيالفيات المسمياة مالمعياسي شرعافي الامة الاان الله وفق هؤلاء فيكانوا من اذنه وافعلو | ان الهمراما يغفر الذنب وبأخذ بالذنب فقبل الهم على مماع منهم لهدذا القول اعملوا ماشئم فقد غفرت اكمك أهل مدرففنت عنهم أحكام الخالفات فاخالفوا فانهم ماتصر فوا الاقمار بيم لهم فان الغيرة الالهمة تمنع أن ناتها المقرون عنده حرمة الخطاب الالهي "مالتحمروهو غمرموًا خدلهم لما سيهة الهبرية العنباية في الأزل فأماح لهم ماهو محجور على الغيبروسائر من لدس له هذا المتبام لاعباله لذلك فحكم علمه بأنه ارتكب المعاصي وهولس بعاص بنص كالام الله الملغ على اسان رسول الله صلى الله علمه وسلم وكأهل المت حين اذهب الله عنهم الرحس ولارحس ارحس من العادي وطهرهم تطيهيراوهو خبروا لخبرلابد خله النسيخ وخبرا مله صبدق وقيد بسيقت به الارادة الاالهية فيبكل ما ينسب الى أهل المت مما يقدح فعما خبر الله به عنهم من التطهيروذها ب الرجس فانما ينسب الهم من حمث اعتقاد الذي مسمه لانه رجس بالنسبة المه وذلك الفعل عينه ارتفع حكم الرجس عنه في حق أهل المنت فالصورة واحدة فيهما والحكم مختلف والقسم الاخررجال اطلعواعلي سر القدرو قعكمه فى الخلائق وعاينوا ماقد رعلهم من جريان الافعال الصادرة منهم من حمث ماهى أفعال لامن حمث ماه يهجكه م علمها مكذا ازكذا وذلك في حضر ذالنو رالخيالص الذي منه بقول أهل الكازم أفعال الله كلهاحسنة ولافاعل الاالله وتحت هذه الحضرة حضرتان حضرة السدفة وهي بين النوروالظلة ضرة الظلة المحنية وفي حضرة السدفة ظهر التكليف وتقسمت المكلمة الى كليات وتمييزا لخبرمن الشبرة وحضرة الفلاحة هي حضرة الشبرة الذي لا خبرمعه وهو الشبرك والفعسل الموحب للخلود في النيار وعدم الخروج منهاوان نعرفيها فلماعاين هؤلاءالرحال من هذاالقسيم ماعا بنو دمن حضرة النورمادروا الى فعل جمع ماعلوا انه يصدر منهم وفنوا عن الاحكام الموجسة للبعد والقرب ففعلوا الطاعات ووقعواني الخيالنيات كلذلك من غبرنية اقرب ولاانتهاك حرمة فهذا فنياءغر ساطلعني الله علمه عدنية فاس ولمأرله ذائقياسع على بان له رجالا ليكن لم القهم ولارأ مت أحدامنهم غيراني رأيت حضرة النور وحكم الامرفهاغ مرانه لم مكن لتلك المشاهدة فسناحكم مل اقامني الله في حضرة السدفة وحفظني وعصمني فلي حصيم حضرة النور وافامني في السدفة وهو عندالقوم أنم من الإفامة في حضرة النورفهذامعني قول بعضهم في الفناءانه فناءالمعاصي ﴿ وَأَمَا النَّهِ عَالَمُ انَّى ﴾ من الفنياء فهو الفنياء عن افعيال العساد لقييام الله عيلى ذلك من قوله الفن هو قامَّع عيلى كل نفس عاكمت فمرون الفعللته من خلف حمالا كوان التي هي محل ظهرو را لافعال فهاوهو قوله أن ربك واسع المغفرة أي واسع السترفالاكوان كالهاسسترة وهوالفاعل من خلف هـ ذا الستر وهـ ملايشعرون والمثبتون من المتكامن أفعـ ال العبـاد خلقـالله يشعرون واككن لاشهدون بحياب الكسب الذي أعمى الله به يصبرتهم كما أعمى بصبيرة من برى الافعيال للخلق حية بنا أوقفه الله مع مايشاهده بيصره فهذا لايشعر وهو المعتزلي وذلك لايشهدوهو الاشعرى فالكل على بصره غشاوة \* (وأمّا النوع الشااث) \* فهو الفناء عن صفات الخلوفين الموله تعالى فى الخيرا الروى عنه كنت معه ويصره وكذا جميع صفياته فلد السمع والمصروغ مردلاً من أعسان الصفات التي للعبدة والخلق قل كمف شئت وعرف الحق ان نفسه هي عن صفاتهم لاصفته فانت مث صفياتك عبن الحق لاصفيته ومن حيث ذاتك عينك الثباتية التي اتحذها الله مظهرا اظهر بالنفسه فانه ماراه منك الابصرك وهوعين بصرك فارآه ألانفسه فأفتى المذاعن رؤتمك فناء حقيقة شهودية معلومة محققة لارجع بعده فاالفناء حالاالى حال شبت لذان للصفة محققة تءمنالحق وصاحب هبذا الفنياء دآئما في الدنياو الاخرة لا يتصف نفيه ولاعند نفسه بشهود

وذرته ولوفتم الاخرى لكان فيهاما ترالعالم فانظرالي كون الانسان في يمن الحق اذعه إدم أن سن المدين فرقانا ولذلك فالأدبا وكاتابدي ربى يمن مماركة فاختمار التوة نظرا الى نفسه لماعلم الهعلى الصورة وانه خلمفة فعلم ان القودله فاختار الاقوى بأدب ولماكن الخلق سبطونا في الحق لمرنفسة وهومشمودتله فالماكان البسط الالهبي ظهرالعالم لنفسه فرأى نفسه ورأى من كان معلونا في قديسته عن شهو د نفسه فعلم من أين صدرو كمف صدروما علم هل له رجوع ام لا فلما قبل له والمه مرجع الامس كله والمه ترجعون وعبلم ان الرجوع انمياه وردّالي الاصل وقد علم اصل الوجود علم الي أين مرجع وقد كان في الاصل لا يعلم نفسه فعلم انه يرجع الى منزله لا بعلم نفسه مع ظهور عيسه كالم يشهد نفسه اذكان في موجده فيكون ماك العارفين ورجوعهم مع بوت عنهم الى ان الحق عنهم لاهم وهذ امقام لايكون الاللعارفين من عماد الله فهم مقموضون في حال بسطهم ولا يصحر لعارف قطان يكون مقموضا في غير بسط ولامسوطا في غيرةمض وماسوي العارف اذا كان في حال قيض لا يكون له حال بسط واذا كان في حال بسط لا بكون له حال قبض فالعارف لا يعرف الا بجم عه بين الفيدين فانه حتى كاه كاقال الوسعمد الخرزاز وقدقدل له بمعرفت الله فقال بجمعه بين الضد تدين لانه شاهد جعهما في نفسه وقد علم انه على صورته وسمعه يتنول هو الاقول والاتحر والظاهـ روالساطن وبهذه الاكهة احتج في ذلك ثم نظر إ الى العبالم فرآه انساناك سيرا في الحرم ورآدق مدجع بين الضدّين فانه رأى فه ما لحركة والحكون والاجتماع والافتراق ورأى فمه الاضداد وهوأ يضاعلي صورة العالم كماهو على صور الحق فانظر مأأعجب هذه اللفظة من أبي سعبد ولهذا المقام كان يشهرذ والنون المصرى في مسائلة من ابراد الكمبرعل فى معرفة الخمال من بأب المعرفة من هذا الكتاب مستوقاة فبسط العلماء بالله من البسط المنسوب الى الحق بل هوعت السط المنسوب الى الحق لانهم المهراجعون

فلريكن السط الاله \* فهم اهل محووان اثبتوا وهذا القدركاف فى تعقق السط من العلم الالهبي والله يقول الحق وهويهدى السل

> الماب العشيرون ومائتان في معرفة الفناء واسراره شعرفي المعتي

ان الفناء اخو العدم | | وله التسلطن ان حكم ا فيعين له فيناقيدم ا عجما من من من الظلم ماقيل فيعدم العدم عـين واكن تحميكم عفدمه تحصين الحكم

هوعن كذا لاغـ بره ثم الفناء عن الفنا فشبيهه بل عسه هي الفظة مأتحتها مازال تطلبه الرجا فده اذا ساطانه

اعلمان الفناء عند الطائفة يقال بازاءامور فنهمدن قال ان الفناء فناء المعادى ومن قائل الفناء فناء رؤية العبد فعله بقمام الله على ذلك وقال بعضهم الفشاء فشاءعن الخلق وهوعندهم على طبقات منها الفناءعن الفناء وأوصله بعضهم الى سمع طبقات فاعلوا أيد باالله واياكم بروح القدس ان الفناء لايكون الاعن كذاكماان المقاءلا بكون الأبكذا ومع كذافعن للفناء لابتدمنه ولايكون الفناء في هذا الطريق عندالطائفة الاعن ادني بأعلى وأتما الفناء عن الاعلى فليس هو اصطلاح القوم وان كان يصحر لغة \* فاتما الطبقة الاولى في الفياء فهي إن تنبي عن الخالفيات فلا تعطير لأنسبال عصمة وحفظا الهيه

الالهمة وأعظهم تعريف في البسط الالهي "ان ربك واسع المغفرة وبا أبها الناس أنتم الففر اء الى الله فل عَكَر : مثل هذا السط في قلوب العباد رجا ائر في قلوبهم بغيافتعدو امنزلتهم فلاعلم الحق أنه رجا اردلك مرضافي قلوب بعض العباد جعل دواءه تمام الآية وهو قوله والله هو الغني "الجيد فأنزل الداء والدواء وهذا من نشير رجته لان الادني في من تبة تقتفني ان لا يكون صاحب بسط فاذا انسط فليس له الاأن يحول في غيرممدانه فمكون السط من الادني سو أدب ولماعل الحق هذا احرعماده بالتخلق عكارم الاخلاق وأثنى عليهم باوجعل ذلك من أعظم أعال العباد فظهروا بهاعن الامر الالهي فكان سطهم عبادة وقرية الىالله وهيذامن نشر رجته واتساع مغفرته وعوم تفضله فبسط العباد يسطءن قبض وبسط الحق لاعن قيض بلله البسط التبداء ثم معد ذلك مكون القيض الالهي وهو قوله صبلي الته علمه وسلم انرجة الله سمق غضمه فن رحته وبسطه أوجد الخلق ولا يكون حكم القبض والسطالامع ثموت الاغثيار ولولا الاغسارلم يتحقق يسط ولاقهض فتحقق ذلك واعلمان أعظم بسط العمد أن مكون خلاقافان تأدب في مثل هذا البسط فهو المذكورالدا خيل في عوم قوله فتسارك الله احسن الخاامة فأضاف الحسن الى الخالق من غدر ان الله أحسن الخالقين الذكان هذا النعت من خصه مس وصف الاله لانه قال تعالى في الردّعلي عسدة الاوثان افن مخاذ كن لا يخلق فنو الخلق عن الخيلق فلولم يقصده عموم نفي الخلق عن الخلق لم تقم على عمسدة فرعون وأمشاله ممن أمر المخلوقين ان يعمدُ وه من دون الله حَمَّة ولم يحكن هؤلاء من يدخل في عوم الحالقين في قوله أحسن الحالقين فانهيه لم تصفو بالاحسيان في الخيلق لان الاحسيان في الخيلق ان نعسيد الله كأنك تراه فتعلم من هوا الخالق على الحقيقة فلاكان هذا النعت من خصوص وصف الاله وقدأضاف الخلق الى الخلق انفرد هو بالنظر الى مأ ثبت من الخلق للغلق بالاحسن في ذلك فقال أحسن الخالقين وهومعني قوله فتسارك الله أحسن الخااقين والبركة الزيادة فزادأ حسن في قوله أحسن الخالقين وماأحسن قوله تعالى أفرأيتم ماتمنون أأنتم تحلقونه امنحن الخالقون ولم يقل أانتم تخلقون منه ولافهه واعاقال تخلقونه فأرادعن ايحاده منباخاصة والاسم الموقرهو الذي يولى فتم الصورة في أية صورة شاءمن الحسنأ وغبره وهوقوله فيأى صورة ماشاء ركبك فهوالاسم المحوروه نيااسرار من علوم الطبيعة لماجعل الله فهامن الاشتراك في التكوين فهل هي سب من حلة الاستماب التي تفعل لعمنها مذاتها فمكون الحق يفعل بمالاعندها أوتكون من الاسباب التي يفعل الحق بسيها عندها لابها ويتفاوت هنانظر النظار وأمااهل الكشف فمعلون ذبائي ابتداء عندالكشف من غيرنظر لعلهم عرتبة الطسعة وان منزلتها منزلة حميع الحقيائق والحقيائق لاتتمدل فصرونها محراها ومنزلونها منزلتها فنسط العلماء مالله هوعن العلم مالله فأذاعلو اعلوامن البسطومن له البسط وعلوا من انقبض ومن له القبض فسيقى عندهمكل امرعلي أصدله وحقيقته لاتبديل عندهم في ذلك ولا تحويل لانهم على سنة الله ولن تجد اسنة الله تبديلا وان تجداسنة الله تحو يلافأ علىسنة الله الهما السطالحقق لان البسط نشروا لنشر ظهور ولولاالظهورماادركت الائساء

لبسط العارفين على يقين ﴿ وَبِسط الحَلَقِ تَعْمِينُ وحدس الداخشعت الاصوات للرحن فكيف بكون الحال مع الجمار

ييتغيرمقصود

خشوع حما الاخضوع مهانة \* وهيمة اجلال وقبض تأذب

قال أهمالى وخشعت الاصوات الرحن فلاتسمع الاهمسا حكم اقتضاه الموطن واعلم أيما الولى الجيم ان الخلق كان في قبض الحق اللحق فالما البسط ظهر العمالم قال الله أنه عالى لا دم ويداه مقبوضتان با دم اختراً يتهما شئت فقيال آدم اخترت بمن ربي وكاتبايدي ربي بمن مباركة فسطها فاذا فيها آدم

ماءي فوصف نفسه بالكراهة وكل كاره فحاله القمض فافهم مانه بمتك علمه تعثرعلي الحق وقد حصل في هذا الخبرأ من ان مو حمان القيض وهما الترددو الكراهة ثم الغضب المنسوب المه نعيالي والغضب حكم قبض بلاشك ولكن لما كان الحنباب الالهبي في اعتقاد العيامة يضمق المجيال فيه الذي وسعه الشرعلم يقدر على ايضاح الامرعلي ماهوعلمه ذلك الجنباب الاالهي إذله الاتساع الذي لا منهغي الالهومن اسمائه الواسع وهومن اعظم الاسماء احاطة وهو الاسم الذي يتعنمن الاسماء الالهمة الق تطلماالاكوانكاهالاتساعه وهيأكثرمنان تحصى كثردوأ عيانها معلومة عندأ على الله تعالى في قوله عزوجل بالهاالناس انترالفقراء الى الله فن كحل عين يصيرته بكعل الكشف على ما قلناه وكل آية وخسرور دفيه القهرالالهي فأنه من ماب القبض الالهي ومن هناك ظهرالة بض فينافن وفي مقيام القبض حالاوذوقا كانقمضه الهسأ بلاشك واماالقبض الديهوعن حال الخوف كإبراه بعضهم فذلك قبض خاص تتعلق بالنفس وسواء خاف ساحب على نفسه أوعلى غييره غانكان فجو فهعيل غمره صحمه الاشفاق اذكأن آمناعلي نفسه وكخوف الانبساء على المهم يوم القمامة فهم وأمثالهم من بحزنهم الفزع الاكبرمن اجلا مهموهم من لايحزنهم الفزع الاكبرمن اجل نفوسهم والقيض حال خوف الدا الاالقيض المجهول السبب فانه أبضامجهول الخوف فاذاور دالقيض المجهول على قل العارف سكن تحتبه ولم يحزِّ لأرأساحتي منقدح له السدب فمعمل عنيد ذلك حسب ما تقتضمه حقيقة ذلك السعب من الاثرفيه من أي جانب ظهر من حق و خلق وهو من المتمامات المستعينية الى أول قدم يلقمه في الحنة فيرتفع عنه ولا تعنف به ابدا كماير تفع بعض احكام الاسماء الالهمة الموحونة هناوفي الآخرة بانقضاءمدة حكمه فلاتجد فابلافترتفع بارتفاع حكمها اذكانت عبن حكمها ومن هناتعلمان اعسان الاسماء الالهمة هي أعسان أحكامها فلذلك تهي أعسانها ما بقمت احكامها وتفني بفناءأحكامها اذلوكانت الاسماء الالهمة راجعة الى ذات المسمى ووجودة قائمة مهالم يصحرفناؤها ولافناءأ حكامها ولؤكانت أبضارا حعة الىذات المسمى لكان حكمها كذلك فلرسق أن تكون الانسماء اضافات لاوحودلهافي الاعمان فلذلك قلنياانهاعين احكامها فترول يزوال الحكم وتثبت بشوته والله يقول الحق وهو يهدى السيل

#### الباب التاسع عشروما تتان في معرفة الدط وأسراره شعرفي المعني

اله الوحودالذي تسدومعانيه وليس يحجمه عناسوى قدر الوهوالذى عن عمون الخلق يحقمه ا جاءالكاب به لوكنت تدريه ا في عالم الامر هذا في تحاسه

البسطحال ولكن ليس مدريه أ االاالاله الذي أقامنا فسه له النحكم في الاكوان أجعيا المغي حكمله انكنت ذانظر في عالم الخلة هذا الحكم ليس له

اعلم وفقك الله ان السط عند الطبائفة عبارة عن حال الرجاء في الوقت وقال بعضهم القمض والسط أخبذ واردالوقت بحكمةهر وغلمة والبسط عندناحال حكمصا حمهأن بسع الاشدماء ولايسعه شئ وحقمقة البسط لاتكون الالرفسع المنزلة رفيم الدرجات فننزل مالحال الىحال من هوفي أدني الدرجات فساويه وهوفي الحنياب الالهج "في مثل قوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا واعظم في انتزول من ذا يقرض الله قرضا حسنا ولاحل هذا البسط قال من قال ان الله فقبرونجن أغنياءوهذا القول تصديق قوله تعيالي ولويسط الله الرزق لعساده لمغوا في الارمن ومن البسط الالهي قوله تعيالي وينشير رحمته وهوالولى الجمد ولولاالدط الالهيئ ماءكن لاحد من خلق الله ان يتخلق بجميع الاءعما

هوكون الحق نظهرفسه اثرالاجامة عنسد سؤال السائلين اذلامكون محسا الاعن سؤال فالمااوحيه السؤال الاحابة كانت الاجابة اثرافي المجمب فهذا هوالرسم الالهي ودلداناعلمه واذاسألأ عبادى عنى نانى قريب اجبب دعوة الداعى اذادعانى ولماكان الامر فى نفسه بهذه المثابة في الحناب الالهي ظهر في العيالم الاثر أيضيا الدلولم بكن كذلك لظهر في العيالم امر لامستندله في الحنياب الإلهبيّ فيناط الحهل بهاذقد تقزرأن عله بالعيالم عله تنفسه فاهذه الحقيقة الالهية استناد الرسيروالوسيروقد تكون قول الطائفة في الوسم والرسم عاجر ما في الازل حكمهما في الجناب الالهي آذ كان العالم ظاهر الصورة حق ولا يحتمل السط في هذا الباب أكثر من هذا واتما التفصيل فيه فيطول اطول العالم والعالم لاتناهى الاثرفيه والله يقول الحق وهو يهدى السبل

### \* (الباب النامن عنسروما تتان في معرفة القبض واسراره على الاختصاروالاحال) \*

للقيض اسماب ولكنهال أتعدا اوقاتا وقدتحهل ا فحكمه السبب الاول ا فلا تقل ادني ولا افضل إبعرفه الامنه ل قالامثل اعلمه اهل الله قدعولوا

فكل مانعلم استماله وكلمانحهال اسمابه فأفضل القمض المه الذي كقبضه الظل المهوذا

علم ان الطائفة قالت في القبض انه عبارة عن حال الخوف في الوقت فإن الاسف في المانيم , والخوف والحذرف المستقيل والقبض للمعنى الحاصل فى الوقت وبعضهم نزع فى القيض الى تناتيحه فتبال الثمض واردبردعلي القلب يوجب الاشارة الى عتاب اوزجر باستحقاق تأديب وقال بعضهم القيض حال تتحة اللوف وقد يكون الخوف مشعورا به وقد لا يكون عاعلوا أيذكم اللهان القسض في ألحناب الالهج الذي عنه صدرالقيض في الكون هو ما اتصف به الحق سحانه من صفات المخلوقين ولاسما في قوله ووسعى قلب عيدى المؤمن تم تجلمه ليكل معتقد فيه في صورة اعتقاده فيه فصارا لحق كانه محصور مقدوض علمه بالاعتقادات وهي العلامات التي بين الله وبين عامة عماده ولولم يكن كذلك لم يكن الها وهواله العالم بلاشك فلابدمن اتصافه مذه الصفات التبعية والعالم متباين الاستعداد ولايدمن الاستعداد فلا رال يعبدكل جرءمن العالم الله من حمث استعداده فلابد أن يتحلى له الحق يحسب استعداده للقبول فامن شئ الاوهويسج مجمده فقدقيض بكلتايديه على مااعتقده واكن لاتفقهون تسديه م فلوكان تسبيحهم راجعاالى امر واحد لم يجهل احد تسديم غيره وقد قال الله ان تسديم الاشماء لارفقه فدل على ان كل شئ يسبح الهه بما تقرّر عنده منه مماليس عند الا خرولما كان في قضة العقل ان الله عزوجل لا يكون محصورا وفي قضية الوقوع وجود الحصروصف نفسه في آخر الاتية مانه حلم فلم بؤ اخذمع القدرة من زعم ان الحق على وصف كه اخاصة وماهو على وصف كذا ووصف نفسه في أخر هذه الآية بأنه غفور المستربه قلومهم عن العلم به الامن شاءمن عساده فانه أعطاه العلم به على الاحال وقال السكشلاشي لانه عن كل شئ بدليل العلامة التي ثنت عنه والشي الأيكون مثلاً لعينه لانه عين كل شئ في كل ظل وكل في وكل طائفة سوى اهل الله قد نزهنه ان يكون كذا ولهذا أخبرعنهم فقال وان من ثيئ الايسج بحمده أى ينزه بحمده أى بالثناء عليه والتنزيه المعدوماذكر الله اله امرهم بتسبيمه بل اخبرأتهم بسحون بحمده فاجعسل مالك لقول الله في تلاوتك لما يقول ربك عن نفسه وما يتوله عن العالم وفرق ولا تحتي فيه الابما فاله عن نفسه لا بما يحكمه من قول العالم فسه تكن من اهل القرآن الذين هم اهـ ل الله وخاصته وحشقة حال القمض الالهسيّ في اخساره تعـ الي عن نفسه ىاترتدت فى شئ أنافاعـله ترتدى فى قبض عبــدى المؤمن يكره الموت وأناا كره مساءته ولابتله من

رؤيته العالم للارتباط المحقق فيكشف العالم من رؤيته تله تعالى ولكن هذه الدقيقة ليست لاهل النظر لان النظر ليس فى قوّته ذلك وانحاهو من خصائص الحكشف هذا أبلغ ما عكن أن تعفق به هذه المسئلة من تقدّم العلم بالله من كونه المهاللع الم على العلم بالعالم فهذا لا يعرف الامن فقوح المكاشفة وما رأيت احدامن المتقدّمين من اهل الله تعالى به في هذا الفقوح الكشفق على هذه المسئلة على المتعين فأحد الله حيث أجرى على اسانى الابانة عن هذه المسئلة فانه ما كان في نفسي ان الشير اليها فأحرى أن اصرح بها وانح الغيرة غلمت على والحرص على نصم العباد الذين امرى الله بنصحه م على المنصيص ادانى الى شرح هذا القدر في فقوح المكاشفة والله يقول الحق وهو يهدى السديل

\* (البياب السابع عشروماً ثنان في معرفة الرسم والوسم واسرارهما) \*
شعرف المعنى

والوسم مادل عليه الخير مافيه للعاقل من معتبر معرفة وصيم منيك النظر سيماهم في وجههم من اثر اظهره رب القضاء والقدر وكن به في حزب من قد شكر في حزب من يجعد اومن كفر الرسم مااعطیت من اثر ان دیارا قد عنی رسمها والوسم للتمییز آن کنت ذا وعنه ما آخی برنا قوله فی ازل کان الهسم کل ما فسلم الامر الی علمه فانه اولی بنالات

اعلمان الوسم والرسم عند الطائفة نعتان يجربان في الابديما جريا في الازل بريدون بماسمة في علم الته لأأنهما جريا في الازل وسنسن تحقيق الإشارة الهما فالوسيربالواومن السمة وهي العلامة الإلهية على العبدأوفي العبد تكون دلالة على أنه من اهل الوصول والتحقق وامّا الرسم بالراءفهو أثرا لحق على العبدانظاهرعلمه عندرجوعه من حال ماقدادعاه أومقام فيصدّقه هذا الاثرالظاهر عليه في دعواه فاعلموا ايدناالله واياكم يروح منه ان الوسم فيناكالاسماء لله دلالات عليه لدعرف مها لانّه لماكثرت المعاني وتعدّدت نسدتها جعل للذات المنسورة الهاهذه المعاني اسماعا ذاء كل معني اسم بدل عليه وبعرف به لتحصل الفوائد من العلماء بذلك المتعلقة بها فحعيل الله ليكل حال ومتيام عبلامة تسمى وسما تدل على ذلك المقيام والحيال دلالة ترفيع الابهيام والاجيال والانستراك وتكون تلك الدلالة نعتى الذلك المعدى الذي له الحكم من هده الذات فلايز ال يجرى في الابدأي يظهر دائما كمالم بزل في الازل وهنيا تكته بديعة وذلك الاقدقة منياان العيالم على صورة الحق ومن عليه بنفسه تعلق العلم العبالم فكان العبالم مشهود اللعق ازلا وان لم يكن موجودا والوسم من جلة العالم على حكمه ومن تتمه فهومشهود له ازلايجري بحسب ماهوعلمه في الابد هـداهو تحقمق شأنه وكذلك الرسم فجمدع ماهوالعيانم علمه في الابدا نمياهوع لي صورة ماظهر به الحق في الازل اذلا يختلف شهو د الحق فيه وقد كان مشهو د اله في الازل حيث لم يكن موحو د ا عينيا فقيد. شاهده فالوسم والرسم ازلا يجربان في العبالم كإهما في الابدعليه فأفهم ذلك وليس الوسم ولا الرسم بجعل جاعل في الاصل بل ظهور همافي الابد بجعل جاعل وهو الله تعالى ولا بدّ لكل حال ومشهد ومقام من اثر فين قام به ذلك الاثر هو الرسم فالاثر من حست ظهوره في المؤثر فيه بفتم الناء يسمى رسما وهو بعينه من حيث اله دلالة على صدق صاحب ذلكُ الحال اوالمشهد اوالمقام اوما كان يسميرو وميا فعين مسمى الوسم هوعين مسمى الرسم ويحتاف ان مل حيث الحكم فالوسم عين الرسم من وجه وليس هوعينه من وجه أذا اعتبرت الحكم فالرسم في الجناب الالهي الذي صدرعنه هذا الرسم في الكون

مدخل فى هدنه الحلاوة بل ذلك للفرح فلاتحاط ولاتنس فان طريق الله لا تدرك النماس فماكل امر شمه احراله حكم ذلك المشبه ليس الامركذلك واعاله دنه حكم ماوقع الشمه مه كالجمة تشمه اللؤلؤة فى الاستدارة ومالكل واحدة منهما حكم الاخرى كاتحتاف العال ايضا مع احدية المعلول اذا كان المعلول مجولا كالاستدارة التي وقع التمثيل ماوهي أمرمجول في المستدير كان المستدير ما كان يتدارة الفلائالست عله استدارة اللؤاؤ فاختلفت العالى لاختلاف محيال المعاول والمعاول الاستدارة فاحذرمن القياس في العلم الالهي بل ان تحققت الامورلم يصحروحود القياس اصلاوانما هو من الامورااتي غاط فهاهل النظرف ان حلوا حكم المقس علمه على آلقيس فهذا قد منا في هـ ذا النوع من الفحيقد رماتقع به الكفاية لمن اراد تحصيله ذوقامن نفسه فإذاذاقه علم ما يحتمله من البسط وأماالنوع الثياث من الفتوح وهو فتوح المكاشفة الذي هوسب معرفة الحق أعلم إقرلاان الحق احلّ واعلى من أن بعرف في نفسه ليكن بعرف في الاشباء فالمكاشفة ساب معرفة الحق في الاشبياء والاشماعلى الحق كالسبة ورفاذا رفعت وقع الكشف الماوراءها فكانت المكاشفة فبرى المكاشف الحق في الاشهاء كشفا كابرى النبي "صلى الله عليه وسلم من وراءه من خاف ظهره فارتفع في حقه الستروانفتي المياب معرثه وتالظهر والخلف فقال اني أراكم من خف ظهري وقد ذقناهذا المقام ولله الجد فلايعرف الحق فى الاشماء الامع ظهو والاشماء وارتفاع حكمها فأعن العامة لاتقع الاعلى حكم الاشدماء والذين لهم فتوح المكاشفة لانقع اعتهم في الاشدماء الاعدلي الحق فنهم دن بري الحق في الاشماء ومنهم من مرى الاشماء والحق فهاو منهما فرقان فان الاقول ما تقع عمنه عند الفحر الاعلى الحق فبراه في الاشماء والثباني تقع عينه على الاشماء فبرى الحق فبهالوحو د الفقروأ صل ظهو رهذا الفترمن الحناب الالهي حالة قوله ولنهام كم حتى نعلم المجاهدين منكم فبرفع الالتلاء حاب الدعوى الذي كان يدّعها الكون فيكون الكثف وهو التعلق الخاص من العلم الالهي بماوقع الام عليه فعلم صدق دعوى الحكون من كذبه فن هذه الصفة الالهمة ظهر فقر الكاشفة اذلا يظهر في الوجود حكم الاوله اصل في الحنياب الالهيمية المه استناده ولا يصيد أن يكون الامر الاهكذا فانه قيد ذكرنا في غير ماموضع ان علم الله بالاشداء من عله نفسه فخرج العالم على صورته فلا بشذ عنه حكم أصلا فهو سحانه رب كل شئ ومليكه فالاشهاء من تبطة به في كل حال وماهو في كل حال مرتبط بالاشهاء ولهذاغلط منغلط من احجانهاومن بعض النظار في أنهم عرفوا الله ثم عرفوا الاشهانع عرفوا الله من حث اله واحب الوحو دلذاته واله لا يصحبان ۥڪون ثم واحب لذاته فعمت احد به واحب الوحوده فأكاه صحيه لانزاع فسه عنه دالمنصف ولكن لس المتصود الاعلم كونه رما لهذا العالم هذالا بعرفه من لم تتقدّم له معرفته بالعالم هذا ما بعطيه علم الكمل من رحال الله اهل الحق ولهذا قال علىه السدلام مراغرف نفسه عرف ربه ما قال من عرف ربه عرف نفسه لانه من حيث نفسه واجب الوحودوله الغني المطلق فلاالتفات للغني المطلق الى غيرذاته اذلو التفت لم يصيم ماقرر ناه فلا يعلم انه ماله للعالم فاذا أرادان بعلمأنه الدالعالم نظر في العالم فرأى فهه حقيقة الافتقار بالمكانه الى المرجح فلم يجدالا مهذا الواحب الوحودلذاته الذي اثبته بدليله قبل إن ينظر في هذه المسئلة الاخرى فأضافه اليه فقيال هذا الواجب هورب هذا العالم وبغيره ف الطريق فى النظر فلا يعرف اله العالم ثم ان اهل هذا النظر انحيموا عمانت في نفو سهم من افتقيارهم حين صرفوا النظر الي معرفة واجب الوجودلذاته فلمانات عنددهم بالدلمل أظهراه سمامكانهم وافتقارهم منحمث لايشعرون في ذلك الجين انذلك الواجب الوجود هوالههم فقبالوا عندعلهم بالعالم علنياه متقدّم على علنيا بالعيالم وصدقوا الاأنهم ما ولوا علنها الهذامة قدة م على علنها بنا فلم يشعروا بمهاوة وافيه من الغلط وعلت بذلك الانبهاء فجعلت العالم داملا علمه وأعظه فتجاله كاشفة في مثل ههذه المسئلة ان يرى الحق فعكون عبر رؤيته الماه عبز

فاذا أرتفعت زال ذلك الخدرمن الحوارح وهذه الحلاوة لاعكن ان بشيم بمالذة من اللذات المحسوسة لانهاغر بمةلكونها معنوية فيغيرمادة محسوسة فباتشبه حلاوة العسل ولاحلاوة الجاع ولاحلاوة شئ محسوس كماانها ايضالاتشمه حلاوة حصول العلوم المعشوقة للطالب بل هي اعلى وأحل وأثرها فيالحس اعظم من اثرا لحلاوة المركمية في الموادّ المحسوسة كحلاوة كل حلوو تمييزها عن لذات المعاني انماهو عيالها من الإثر في الحس فافههم ذلك ولما يهماني الحق عبيدا مأسمانه وفقه لي في هيذه الحلاوة في الاسبر العزيز مارأ بت اشدّاً ثرامنها فلما ناداني ساعيد العزيز ومعني ذلك أن بقام الانسان عبدا في كل اسم الهي "لحصل له الفرقان بين الحقائق لتحصيل العلوم الالهمة وحدت لهذا النداعمين الجلاوة مالم احبكه ولغيبره من الاسمياء ونظرت في ساب ذلك فوجدت ان مقام العزة مقتضى إن مكون الامركذلك وهذه الحلاوة وانتمزت عز حلاوة المحسوسات والمعياني فهير مثنوعة في نفسها فحلاوة امريمًا منها خلاف حلاوة امرآخر محدالذائق الفرق منهما كحلاوة السكر محدالانسان الفرق منها وبين حلاوة العسل وان اشتركافي الحلاوة وكذلك الامرهنا فلاتحصه لرهذه الحلاوة لاحيد من إهل الله الايالعطف الالهبئ فأذاورد العطف الالهبئ رزقه اللهوجدان هذه الحلاوة في ماطنه فيحذمه المه تعالى لان النفس محمولة على المرالي كل مانسبتلذيه ومن اشترحلاوة من هذا الفقيمة عل "في هذا الزمان لما تلي على " ن والدَلم و ما يسطرون فلم أحدادُه أعظم من لذه و الكَّالع لم خلق عظيم فهده اعظم ىشىرى وردت عـلى " شمانه تلت على "مرتين في زمانين متتبايعين فزاد ني اعجاما يها تكرارالتلاؤة على مهاوتكرا رالنلاوة فينامشل تكرار نزول الآية والسورة على الرسول من تبن كماحاء في سورة والمرسيلات وغبرهاا نهانزات مرتين فإذاعطف الحق على عسيده مرذه الحيلاوة فحذيه المهيم مامنجه على لم يكن عنده فاذالم صدعل افلاس بحذب ولاتك حلاوة فقراذلك وانما مفعل الحق ذلك التكون حركة العدد معلولة لانه معلول في الاصل وذلك لا قامة حدة الله علمه فإن العمد مرهو مالقوة الالهمة التي عنده فرعياري ان له تنزيها ما نحذاله الى الحق دون غيره من العسد ويزعم ان ذلك اثارا منه لحناب الحق فحعل الله انحذامه عن حلاوة وان زهي كاقلنا قامت الحجة علمه بأنه ما جذمه الى الحق الثار حناب الحق بل وحدان الحلاوة والالتذاذ فلنفسه سعى ولله المنة وحده لامنة لاحد على الله تعمالي ولله الحجة السالغة لاحة لاحدعلي الله وكل من قال مغيرهذا من اهل الله فأنما قالها مسطحالا حقيقة لغلبة الحال علمه فهواسان طله لالسانه فاذا افاق قال سيمانك تت الكفان قات فلمعنى الحذب هذامع كونه معه قلنياليس احدمع الحق من حيث ماا قامه الحق فيه فيكون مع الحق بعيد الحذب بهذه الحلاوة من الحال التي أقامه آلحق فيها لحال آخر مفهده فيه علمالم مكن عند د ذو فاه حك ذاعل الدوام الي الابدلانها بهله سيبه أن العسد تعشق يحاله وبألفه فلا يتحذب عنه الاعاهو أعب المهمنه فاهذا فتمرله في الحيلاوة لتخلصه مماوقف معه فإذا انحسذب الى الحق صحمه حاله الذى كان علمه الضا لانه لايفارقه اذالمعلوم لايجهل فسق حكم الجذب اعمامتعلقه أن لا يتركه يقف مع حاله فيقتصر عليه تعجدثله التشوق الى تحصيل امر آخر ليس عنده مع صحبته لماككان علمه من الحال فاعبلم ذلك ولىس كل اهل الله على هذا المقيام الذي ذكرناه وأنماهذا الذي ذكرناه حال الاكارمنهم فان جماعة من اهمل الله يشغلهم مارجعوا المه عما كانواعلمه فإن الله قدرفسع بعضهم على بعض وفضل كل صنف بعضه عسلي بعض فقال تلك الرسل فضلنا بعضههم عسلي بعض ولقد فضلنا بعض النسن على بعض واعبلهان اصل وحدان هذه الحلاوة فهنامن الجنباب الالهي تمن الحلاوة الالهمة التي يتضمنها صربعة وله علمه السلام لله افرح بتو يه عبده الحديث فن هذاك نشأت هد ه الحلاوة في ماطن اهل الله فأن فهمت فقد رصت بل على الطريق ولا يعرف هذا الاالعار فون بالله المنعوت في الشرع لاالمدلول علمه مالعقل وهكدا جمه ع ما يأتي من مثل ههذا الماب وليس للفحك الالهي ولاالتبشبش

واداوردالفتي على اختلاف ضروبه كاقررناه تعين على هدذا العبدا قاسة الوزن بالقسط مماامن هالله فى قوله وأقموا الوزن التسط فعقم الوزن هذا العبد بين حاله التي هو عليها وبين الفتم فان كان الفيم مناسساللعال فهونتيجة حاله فيقم عندذلك وزناآخروهوأن ينظرفي مقدارا الفتم وقوة الحال فان ساواهمافهو نتحة بلاشل وان لم بساوهما فلحذرهذا العمدمكر الله فيهذا الفتير فإنه نتجه في غير موطنها فريما علمت له عطسته وانقلب الى الدارالا خرة صفر البدين فان كان الفتم بما يعطي ادماوترقباً فليس بمكر بل هوعناية من الله تعالى مذا العبد حسث زاده فتصابؤ دّيه الى زيادة خبرعند الله تعالى فاذااقام الوزن بين مقدارا اننتم وقوة الحال ورأى الفتم فوق الحال فينزل منه مقدا رقوة الحال ومازاد فذلك هو الفتوح الذي ذكرته الطائفة هذااصل منبغي ان يعلمو يتحقق ولهشو اهديعلها الذائق لهوان لم مدخل الفتحر في ميزان الحيال جلة واحدة وبق حاله موفر اعليه كان ذلك الفتح هو المطلوب عندالقوم ويعدان نقرَر ذلكُ فانذ كر كل نوع من إنواع الفتوح الماالفتوح في العيارة فانه لايكون الاللمعمدي المكامل من الرجال ولوكان وارثالاي نبي كان واقوى متام صاحب هذا الفتح الصدق في جمع اقواله وحركاته وسكونه الى ان سلغ مه الصدق ان معرّف صاحبه وحلسه ما في ظاهره أوما طنه من حركه ظاهرة يحمث لايمكن اصاحب هذا الفتران بصور كلاما في نفسه ويرتبه في فكره ثم ينطق مه معد ذلك مل زمان نطقه زمان تموره لذلك اللفظ الذي يعمريه عما في نفسه زمان قدام ذلك المعنى في نفسه وصورته وليس لغمرصاحب هذا الفقره مذا الوصف ومكون التنزل على صاحب هذا الفقر من المرتمة التي نزل فيها القرآن خاصة من كونه قرآ بالامن كونه فرقانا ولامن كونه كلام الله فان كلام الله لايزال ينزل على قلوب اولساءالله تلاوة فسنظر الولي ما تلي عليه مثل ما ينظر الذي وعماانز ل عليه فيعلم ما أريديه في تلك التلاوة كإيعلم النبي ماانزل علمه فيحكم بهسب ما يقتضه الامر هكذا هو الثان ولهذا تنزل في قلب الولى حلاوة نذكرها في النبوع الثاني من الفتم فلا تقع التلاوة اصاحب هذا الفتم الامن كون المتلوة قرآما لاغ مرفيفتح الله له في العسارة فمعرب بقله أو ملفظه عما تنفسه منفسه محسب أن بو ضيرا لمقصو دعند المامع اذاكان السامع بمن ألق السمع ومن علامة صاحب هذا الفقير عند نفسه استعجاب الخشوع وبوالى الاقشعر ارعلمه في حسده يحبث ان يحسر بأحرائه قد تفرقت فان لم يحدد لك في نفسه في علم انه لمس ذلك الرجل المطلوب ولاهو صاحب هذا الفتح وهذا فتم مالقت في عرى فهن اقسته من رجال الله اثراسنه فى أحد وقد مكون فى الزمان رجال لهم هذا الفتح ولم ألقهم غيراني منهم بلاشك عندى ولاريب فلله الحد على ذلك وسيرد في فصل المنازل في منزل القرآن فرقان ما بين اسمائه فانه القرآن والفرقان والنور والهبدي وغيرذلك من الاحماءالموضوعة له ومهماتصة رالمتكلم العبرع بافي نفسه ما يتكلم به قبل العهارة وبرتب التعبير عن الامر في نفسه ويحسنه ويتمعنه يحبث ان يحسن عند كل من يسمع تلك العبارة فلبسهو بصاحب فتحرفانه من شأن الفتوح ان ينهجأ وبأتي بغتة من غيرشعور وهكذا كل فتوح يكون فيهذا الطريق ثمانه من حقيقة صاحب هذا الفتم شهود مايعبر عنه وشهود من يسمع منه وبما فمعطمه من العمارة ما ملمق بذلك السمع الحياص فان لم يكن مهذا الوصف فليس هو بصاحب فتح فى العيارة وهذا معنى قولنا ان سبيه الاخلاص \* النوع الشانى من الفتوح الذى هوفتح الحلاوة فى الماطن وهوسب حذب الحق ماعطائه فهذه الجلاوة وان كانت معنوية فإن اثرها عندصا حها يحس س ببرد الماء المارد وصورة الاحساس بها كصورة الاحساس بكل محسوس وطريقها في الحس من الدماغ بنزل الى محل الطع فهدها ذوقا فهدعند حدول هذا الذوق استرخاء في الاعضاء والمفاصل وخدرا في الحوارح لتوة ماللذة واستفرا غالطاقته ومن اصماب هذا الغتم من تدوم معه هذه الحلاوة ساعة ويوماوا كثرمن ذلك للس لبقائها زمان مخصوص فانه اختلف علمنا بقاؤها فوقتا نزات علمنافي ففدامت معناساعة ثمارتفعت ثمنزات فى واقعة اخرى فدامت ايا مالىلا ونهارا وحمنتذار تفعت

القرب مع وجود العله وظهورها وأقرب من هذا القرب ما يكون فانه معنى قوله قسمت الصلاة بينى ، وبين عبيدى نصفين ففرق وفصل واين هذا ممن جعل قوله قوله وأنه المذكام والقيائل لاهو فهذا اقرب معلول فهو قولهم ويوج بعين العله ولهذا اسمت لطمنة لانها ادرجت الرب في العبد فقيال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وكان المتكام محداصل الله عامه وسلم بكلام الله وقال تعالى كنت معه وبسره واسانه وهذا من الطف ما يكون ظهوررب في صورة خلق عن اعلام الهي لا تعرف له كيفية ولا تنفل عنه انية فايس كمله شي وهو السميع البصير ثم انه من هذا الباب حنين الامهات الى اولاد ها وعطفها علم سموا خين الى الاوطان والشوق الى الاكلاف وهي مقامات في الجدة بن الامرين اذا أراد الشحص أن يعرف عله الم يقدر على ذلك ولكن يقيارب الامن حصل له التعريف الاالهي قذلك عالم علمه والحجود السال الوجود المن عين الوجود اذا لحق هو الوجود السالا والله مقول الحق وهو يهدى السمل

### \* (الباب السادس عشروما منان في معرفة الفتوح وأسراره) \* شعرفي المعنى

وهوالعذاب فلاتفرح اذاوردا رأيت فاتخذ ساشنته سندا ماشاء من رجة فيهما اذاقصدا كريح عاد بنقسل أبابت شهدا عسى تحوز زندالة الفوز والرشدا

ان الفتوح هو الراحات اجعها الحقى ترى عين ما يأتى به فاذا الريح بشرى دن الرجن بين يدى وقد تكون عذا با ما استعدله فالمكون عذا با ما استعدله فالمكون عذا با ما استعدله

اعلم الدناالله وابالؤيما الدمه الخاصة من عماده ان الفتوح عند الطائفة على ثلاثة الواع النوع الواحدفتوح العبارة في الظاهر فالواوذلك سبه اخلاص القصدوهو الصحير عندي وقد ذقته وهوقوله علمه السلام أوتدت جوامع الكلم ومنه اعجازالتر آن وقد سألت في الواقعة عن هـذه المسئلة فقهل لىلا تتخبرالاعن قصيد وأمر واقع محقق من غبرزبادة حرف اوتزوبر في نفسك فإذ اكان كلامك بهله خده الصفة كان معجزا واماالنوع الناني من الفتوح فهو فتوح الحلاوة في الساطن قالت الطائفة هوسب حذب الحق باعطائه واتماالنوع الشالث فهوفتوح المكاشفة بالحق قالت الطائفة هوسب المعرفة مالحق والحامع اذلك كاه انكل امرجاءك من غيرتعمل ولااستنشراف ولاطلب فهو فتو حظاهرا كأنأ وماطنا وله علامة فى الذائق الفتوح وهي عدم الاخد من فتوح الغررأ ونتاج الفكرومن شرط الفتوح ان لابصحه فبكرولا بكون نتجة فيكر وكأن شيخنا الومدين رجة الله عليه يقول في الفتوح اطعمو نالجاطريا كإقال الله تعالى لا تطعمو نا القديداي لا تنقلوا المنافة و عنركم رفع مهذاهمة اصحابه لطلب الاخدعن الله تعالى فاعلوا مااخوانك ان مقيام الفتوح محتياج الى ميزان حقىقى لانه مقيام فيه مكرخني واستدراج فإن الله قدذكر الفتح بالبركات من السمياء والارض وذكر الفَّتِ مالعذاب هذا حتى لا يفرح العاقل مالفتم عند فتم الهاب حتى مرى ما يفتيله قال بعضهم عند الموت، هيذا ماب كئت افرعه من كذا وكذا سينة هو ذا يفتم لي ولاا درى بماذا قاآت عاد هذا عارض ممطرنا حجمتهم العادة قمل اهم بل هو ما استعملهم به ريم فهاعدًا بألم فلا تغتر واما لفتح اذالم تدروا ما عمة وقل رب زدني علاولما كان الفتم الالهي على نوعين في العالم فتم عن قرع وفتم ابتداء لاعن قرع غامًا فتم القرع فمعلم اهل الله بماذا يفتم فإن القرع هو دلها لهم على ما يفتم به والسر مطاوب القوم مالفتوح هذا النوع وانمامطلوبهم بالفتوح مايكون ابتداءمن غبرتعمل لدلكوانكان يطلمه العمل من العسدالذي هو علمه بحكم التضمن ولكن ما يخطر للعسد العامل ذلك جلة واحدة فمكون الفتح في حقه اذا وردا بلداء

الكشف والنظر الصحير العتلى فلاظهرعين هذه اللطيفة التي هي حقيقة الانسان كان ايضاعين تدبيرها الهذا البدن من باب الاطائف لأنه لا يعرف كيف ارتساط الحساة لهذا البدن يوجودهـذا الروس الحبواني فظهرنوع اشتراك فلايدرى على الحقيقة عذه الحساة المدنية الحبوانية هل هي لهذه اللطيفة الظاهرة عن النفيخ الالهي الخاطبة المكلفة اوللطسعة اوللمجموع الااهل الكشف والوحود فانهم عارفون مذلك ذوقا آذقد علمواانه مافى العالم الاحي ناطق بتسبيح ربه تعالى بلسان فتميم منسب المه حقيقته عنداهل الكشف وأماماعد ااهل الكشف فلا يعلمون ذلك اصلافهم اهل الجاد والنبات والحبوان ولايعلون ان الكل حي ولكن لايشعرون كالايشعرون بحياة الشهدا المقتولين ل الله قال تعلى ولا تقو لو المن يقتل في سهل الله امو إنا مل إحماء وليكن لاتشع, ون ثم إن تد مير هذه اللطيفة هذا البدن مع بقاء الصحة لمااقتنته من المعارف والعلوم بصيبة هذا الهبكل لاسمااهل الهداكل المنورة وهنا ينقسم اهل الله الى قسم بقول بالتجر بدعند مفارقة هذا البدن وأنها تكتسب من خلقها وعلومها ومعارفها احوالاوهسات ثظهر مهافى عالم التحريد بين اخواتها فتطاب قبلها درحة الكمال وتتألم لمفارقة هذا الهبكل مالموت اذالم تحصل درحة الكمال وهذا الصنف وانكان من اهل الله. فلنس من اهل الكشف بل الفكر علمه غالب والنظر العتلي علمه حاكم والقسم الا خرمن اهل الله وهما هل الحق مقولون لا سالون ما لمفارقة متى كانت لا نهم في مزيد عمر ايد ادا تُما فانهم ملوك اهل تدبيرنو ادطسعية أوعنصرية دنها وبرزحا وآخرة وهم المؤمنون القائلون بحشير الاحساد وهؤلاءلهم الكشف الصحيم فان اللطيفة الالهبة لم تظهر للمفيارقة الاعن تدبيروتفصيل وهبكل مدبروهو اصل وحودهامديرة فلاتنفائ عن هذه الحقيقة ومن تحقق مايري نفسه عليه في حال النوم في الرؤيايع. ف غان الله تعيالي نسرب مايراه النبائج في نومه مثلاو نسرب المقظة من ذلك النوم مثلا آخر للعيشير والاول لمانؤول المه المت بعدمفارقة عالم الدنيا ولكن اكثرالناس لايعلون يعلون ظاهرامن الحماة الدنياوه ممعن الاشخرة همه غافلون فنحن فى ارتقباء دائم ومزيد عملم دنيها وبرزخا وآخرة والالات مصاحبة لاتنفك في هذه المنازل والمواطن والحالات عن هذه اللطيفة الانسانية ثم إن الشقاء لهذه اللطيفة امن عارض بعرض لها كابعرض المرض في الدنسالها لفسادهذه الإخلاط اونقص فاذازمد في الناقص اونقص من الزائد وحصل الاعتدال زال المرض وظهرت المصحة بطرأعليها فى الا آخرة من أثر الشقاء تم الما آل الى السعادة وهي استقامة النشأة في اي داركان ونارا ذقد ثبت انه لكل واحدة من الدارين ملؤها فالله يحعلنا من حفظت عليه صحة من اج وعلومه فهذاطرف من حقيقة مسمى اللطيفة الإنسانية بلكل موحو دمن الاحسام لهلطيفة نَّمة الهية تنظر البه من حيث صورته لا رتَّ من ذلكَ وفساد الصورة والهيئة موت حيث كان وأمَّا حهم في اللطيفة على المعنى الاسخر الذي هو كل اشارة تلوح في الفهم لا تسعها العبارة فأعلم إن اهل الله تعالى قد جعلوا الاشارة نداء على رأس البعد وتو حابعين العلة ولكن في التقسيم في الاشارات ظهرفرقان وذلك ان الاشارة التي هي نداء على رأس البعيد فهو حل مالاتهاغه العييارة = الاشارة للذي لاسلغه الصوت لبعد المسافة وهوذو يصر فيشار السه عابر ادسته فيفهم وهدنا امعني قو لهم نداء على رأس البعد فيكل مالا تسعه عبارة من العلوم فهو عنزلة من لم يبلغه الصوت فهو بعسه لمشير واسي سعيدع الرادمنه فان الاشارة قدافهمته ما مفهمه البكلام أوسلغه الصوت وقدعلت قطعاأن المشهراذ اكان الحق فانه بعمدعن الحدّ الذي يتمربه العبدفهذ ابعد حقيق لابدمنه ولايكون الامر الاهكذا فلابدّمن الاشارة وهي الطبغة فانه معنى لطبف لايشيعربه ثمانه وان لم يكن بعدفهو يوح بعين العلة وذلك أن الاصم يكون قريباس المتكلم واكن قربه لاتقع به الفائدة لانه لايصل اليه الصوت لعله الصمم فيشهر المه مع الفرب كإيقول الحق على لسان عبده مع الله لن حده فهذا غاية

## \*(الباب الخامس عشر وما تشان في معرفة اللطيفة واسرارها) \* شعر في المعنى

اذاعزت عن الشرح المعانى فقلك الطائف الرجان فينا المشار بها الينا من بعيد الفخي من اشارتها شنينا الوات المقادة وماذاك الهوى المذموم لكن الموالية الموالية المناطقة ال

اعلم أيدناالله وابالأبروح القدسان اهل الله يطلقون لفظ اللطيفة على معنيين يطلقونه ويربدون به حقمقة الانسانوهو المعني الذي المدن مركمه ومحل تدءيره وآلات تحصمل معلوماته المعنوية والحسيمة وبطلقونه أبضاوبريدون بهكل اشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لاتسعها العسارة وهيرمن علوم الأذواق والاحوال فهي تعلم ولاتنقال لاتأخه فاالحدود وانكانت محدودة في نفس الامر ولكيزما ملزم منزكو نهله حته وحقدقة في نفس الامرأن بعبرعنه وهذا معني قول اهل الفههران الامور منهاما يحدّومنها مالايحدّاًى تتعذر العبيارة عن ايضاح حقيقته وحيده السامع حتى مفهمه وعلوم الاذواق من هذا القسل ثم توسعون في اللطائف فيسمون كل معنى دقسق عزيزا لمثال وان قمل ينفرديه جال لطيفة ومن الاسماء الالهية الاسم اللطيف ومن حكم هذا الاسم الالهي "ابصال ارزاق العماد المحسوسة والمعنو به المقطوعة الاسساب من حمث لايشعرم االمرزوق وهوقوله تعالى ومرزقه ثلا يحتسب ومن الاسم اللطهف قوله علمه الصيلاة والسلام في نعيم الحنسة فيها مالاعين رأت ولااذن - معت ولا خطر على قلب شرفاء لم وفقك الله ان اللطيفة التي تحصل العبد من الله من حيث لابشعراذاأ وصلها العبديهمته لتلبذهأ ولمن شاءمن عبادالله من حيث لابشعر ذلك الشخص عن قصد من الشيرِ حسننذ بقال فيه انه صاحب لطيفة ولا يصدرهذ االاللمتخلق بالاسم الالهبي اللطيف فان وقع الشعور بهافليس بصاحب لطيفة وان وقع للتليذ وللموصل اليه تلك المعاني انه وصل المه سن هدا الشيزعن عبالم محقق لاعن حسمان ولاحسين ظن ولا تحمين فدلك الشيخ ليس بصاحب لطمفة في تلك المسئلة فانه من شان صاحب هذا المتسام العزة والمنع ان بشعريه ان ذلك من عنده على تفصيل ماوقع منه الايصال لاعلى الاجال كاتعلم ان الرزق هو على الله تعالى على الاجال ولكن ما تعرف كمفّ الصال الرزق للمرزوق على التفصيل والتعيين الذي يعله الحق من احمه اللطيف فان علم فن حكم اسمر آخر الهيرج لامن الاسم اللط.ف وليس اذ ذال بلطيفة الحق فلا بدّمن الجهل بالايصال ولهذا المعني سمت حقيقة الانسان لطيفة لانهاظهرت بالنفيخ عندتسو بةاليدن للتدبيرس الروح المضاف الي امله في قوله خاذا ت فيه من روحي وهو آلنفس الالهي وقد مضى ما يه فهو سرّ الهي الطيف مذب الى الله على الاحال من غيرتكميف فلياظهر عينه مالنفيخ عندالتسوية وكان طهوره عن وجود لاعن عدم فاحدث الااضافة التولية اليه بتدبيرهذا البدن مثل ظهورالحرف عن نفس المتكلم وأعطى في هذا المركب الروحانية والحسيبة لادرالة علوم لادعرفها الابو اسطة هذه الاتلات وهذامن كونه اطيفا في الاسكان العقل "فها ظهر ليعض العقلاء من المتكامين أن يعرف ذلك الامر مين غير واسطة هُّذه الاكلات وهذا ضعيفٌ في النظر فإناما نعني مالاكلات الاالمعاني القائمة بالمحل فين سريد السمعُ والنصر والشم لاالاذن والعين والانف وهولايدرك المسموع الامن كويه صاحب سمع لاصاحب اذن وكذلك لايدرك المبصر الامن كونه صاحب بصر لاصاحب حدقة وأجفان فاذا اضافات هذه الآلات لايصم ارتفاعها ومابقي الالماذ اترجع حقبائقها هل ترجع لامورزائدة على عنن اللطمفة اوليست ترجع الاالى عنى اللطيفة وتحتلف الاحكام فيها باختلاف المدركات والعين واحدة رهومذهب المحققين من اهل

اعلم ان الحرية عند الطائفة الاسترقاق لله بالكلمة من جميع الوجوه فتكون حراعن كل ماسوى الله وهي عند ناازالة صفة العبد بصفة الحق وذلك اذا كان الحق معه و بصره وجميع قواه وما هو عبده الابهذه الصفات التى اذهبها الحق بوجوده مع بموت عين هذا الشخص والحق لا يكون مملوكا فكان هذا الحل حرّا اذلاسعني له سن عينه اذا كان سوصوفا بهذه الصفات التى الحق عينها لاصفات الحق عينها الشخص بوجود الضمير في قوله كنت معه فهد ده الهاء عينه والصفة عين الحق لا غيره فنبت الحرّ به له فنعته سجانه بنفسه لا بصفته فهذا الشخص من حيث عينه حوومن حيث عينه حوومن حيث عينه حوومن حيث صفته لاهو

، افوصفك معدوم وعينك ظاهر الوانت له آل كما هو آحر الوانت له ملك واست بعمده الفائن مزجور وما هو زاجر ا

وعلى الحقيقة لايقال في الحق انه حر" لكن يقال انه ليس بعبد اذكان لا يعرف الايالنعت السابي " لا بالنعت الشوقي " النفسي " لكن للمظاهر حكم فيه من حيث ما عوظا هر فيها فينسب اليه جيع ما ينسب الى الظهر من نعوت نقص عرفى و فعوت كال وتمام

وليس الاالحق لاغيره الفعيند الطاعر نعت العبيد الولاتقيل بأنه عينهم البلقل عماقاته لاتزيد

وألسنة الشرا نع الالهية بهذا نطقت حقيقة لامجازا والادلة العقلية النظرية تنفي مشل هذا عن البخساب الالهي واذا وردت به الشرائع فأن فحول علمائهم يَأْوَلُون مثل هذا لعدم الكشف اذلم يكن الحق بصرهم

تقلدوا الفكرعلى قصوره \* ومااستضاؤا ساعة نوره وقال الآخر

فسيمان من اخفى عن العين ذاته \* وأطهر هافى خلقه بصفاتهم

فلاح ولاعبد \* فأين العهد والوعد فلله وجود الامر \* من قبل ومن بعد

واعلمان الحرمن ملك الاموربا زمتها ولم تملكه وصرفها ولم تصرفه وعداغير موجود في الجنابين فان القه سجانه وتعلى يقول ادعوني استجب لكم وطاب منا الاجابة ان دعانا فحصل التصريف من جاب الحق ومن جانب العبد فله لادعاء اله بدوسو اله ما كان الحق مجيدا والاجابة نعته فقد ظهر من العبد صورة تصرف في الحق حقيدة القدر بين الحق والعبد ولا يكون حر المطلق الحرية من ه مذا نعته فني العسد لاصورة تصر ف فه خدا القدر بين الحق والعبد ولا يكون حر المطلق الحرية في عنى الذات عن العلم مع ظهور العلم عنه لذاته لالام آخر فهو غنى عن العلمين فهو حر والعالم مفتقر الدبه فالعالم عبد فلاحر ينهم الدافا ذاطلبتهم الالوعة بما كافته مبه من الاحكام التي لاظهور للالوهمة الابها ظهرت الاضافات فصار الام موقوفا من الطرفين كافته مبه من الاحكام التي لاظهور للالوهمة الابها ظهرت الاضافات فصار الام موقوفا من الطرفين فلايدرى كن قال ان الحق معروف فلايدرى فهذا حال الحرية قداسة وفيناه مختصر اقريب المأخذ والتناول والله يقهل الحقوم والحدمن المتناول والله يقهل الحقوم والمناول والله يقول الحقوم والمناول والله يقول المناول الحقوم والمناول والله يقول المورية وهويه كالمناول الحرية والمناول والله يقول المناطق وهويه كالسمل

بآحد منه الغبرة في حق زيد لفعل خاص واذا وقع منه هو ذلكُ الفعل لا يحد غبرة فلهذا قلناصا حب هذا الحال احق وأقرب للاتصاف بالنعت الالهي بالغبرة من الذي يغار مطلقا في حق نفسه وغييره و من أجلذلك سمىمعصوماأومحفوظا فلهبقع منهما يوجب الغيرة وهوالسعيدفي العموم المنني عليه في الشرع والا خريذم كايذم الحمارس المخلوقين وأنكان الحبروت وصفا الهما كذلك خصوص الغبرة لانسغى للمؤمن ان يتصف بذلك على وجه الحصوص بل تعرغبرته في الحق وحمنتذ يحمده اللهو ثني علمه فقد نيهتك على سرّمن اسرارااغيبرة تستريح البه ان تفطنت له ولاتسبتعه لدفتشق مل كن لله غيورا في الحق مطلقا من غيرتقميد \* واتماحال الغبرة على الحق وهوكتمان السرائرو الاسر ارفتلك حالة الأخفياء من الملامنية المجهو ابن المحهولة مقاماتهم فلانظهر علم مأم الهرة بعرف به ان تله عناية مهم فاحو الهم سترمقامهم لحكمة الموطن فانهم لانظهرون في محل النزاع اذكان سيدهم وهوالله تعالى قدنوزع في الوهسة في هـذه الدار وهـذه الطائفة متحققة بسيدها تمنعهم ذلك التحتق أن بظهروا فى الموطن الذي استترسيد هم فيه فحروامع العاتبة على ماهي عليه من ظاهر الطاعات التي لم تجرالعادة فىالعرفان يسموابها انهم سناهل الله تعالى لانهم ماظهر منهم ما يتمزون بهعن العاشة سن الافعال كما ظهرمن بعض الاولساء من خرق العوائد في الاحوال أومن تتسع تغييرا لمنكرات اذابدت تغسيرا يتمير به عن التغيير العيام بحيث ان يشار المه فيه فهذه حال الغيرة على الحق \* واتما حال الغيرة من الحق فهي ضنته باولسائه حيث سترهم عن سائر عباده فحب اليهم السترووفقهم للمعرفة بحكم الموطن فاتصفوا بصفة سيدهم فكانوا عنده خلف جب العوائد فهم ضنائن الله وعرائسه فهم عنده كهوعندهم فا يشاهدون سواه ولا ينظرهوالااليهم فنأرادأن يعرفهم فليسلك مسلك الغسرة على الحق فينتظم في سلكهم وأتماقول بعضهم في الغسرة على الحق أن يذكر بألسنة الغافلين فكل اسأن دكره فلدس بغافل بلله غرة صحيحة ينالها الذاكروهو اللهان وان لم تقترن به نيسة من نفس صاحب ذلك اللسان فعاذكره ذاكر بغفلة قط بلذلك من قوله وان من شئ الابسب بحمده ولكن لاتفقهون نسبيهم مشل هؤلاء فصاحب هذا القول لاحظاله في الرحولمة وكذلك قول الآحرا غارعلي ذلك الجال الانزدعن نظرسلي باليت شعري فاي نظرلك وأين الموجد الذي له نظر من ذاته وهل ينظره الاهو بالها المشرك أماتسيجي أن تقول مثل هذا القول فحال الغبرة من الحق أن تكون حقا وتقوم فعها بنسيتها الى الحق فتنظرما الغبرة منه فتكون على ذلك ومع هـ ذا على كل و حـ ه فانها تطاب ثموت الغـ مرو التفرقة بين الاشــــاء والتمييز فتحفظ فى ذلك من اثمات وجود عمن زائدة اومن نفي عمون كثيرة فى غيروجود عمني قاثبت الكثرة في النبوت ونفاهامن الوحود وأنبت الوحدة في الوحود ونفاهامن النبوت فأعلم ذلك والله يقول الحق وهو مدى السسل

# \* (الباب الرابع عشروما تنان في معرفة حال الحرية) \* شعر في المعنى

| ا فــدلك حر وان لم يــكن |     | عبنه |
|--------------------------|-----|------|
| الماكواله كالنبا سستكن   | ı I | یکن  |
| ولارق الانمن قال كن      |     | لولة |
| لخينك سنفقره قىدوهن      |     | سقر  |
| ولابدّمنك فقــدآن ان     |     | ری ا |
| وذلك عندى اقوى الحنن     |     | ١;   |

ادا كان حال الفتى عينه الوان كان حال الفتى عينه الوان كان مالم يكن لم يكن الحقر ية العبد معلولة المناج الحر الانفتقر المناج الحراد المناج عناه الى فقدرنا

الائلوان مراتب والتلوين نسيمة اليها فان قلت واحد صدقت وان قلت كثيرون صدقت فإن النماء الله كثيرة لمعان مختلفة والله الهادي والله عول الحق وهو مهدى السمل

> \* (الماب الثالث عشر ومائته ان في معرفة حال الغيرة) \* شعرفي المعني

ا أن التغير حال كونه حطر السام ما بين علم وحكم يذهب النباس ان قال ماذا بحكم ردّه على المن الحقيقة ردّافيه افلاس كذالة زوااكم فهوأ جهل من اللهم يهده في دجي الاظلام نبراس وضينة الحق أولى أن تنزه مه العنها فلدس لذاك الحكم ابناس

اعلانه لما كانت الغيرة عند الطائفة على ثلاث منا مات غيرة في الحق وغيرة على الحق وغيرة من الحق كان لها ثلاثة أحوال بحسب ما تنسب المدمن أحل التحانس فإما الغبرة في الحق فاصلها وشاهدة الغبراذ ا ثبت ان ثم غيرافا ذا ثبت صحرما قلناه عنهم من التفاصيل وأعنى بثمو ته عين وجود الغير لاعين و عقو ليته فانه معقول بلاشك ولكن هل هوموجود العين هذا الغبرا لمعقول املا فين قال مالظا هرفي المظاهر لم بقل بوحود الغبر مع ثبوت حكمه وحاله المعبرعن ذلك مالغبرة وهوأ ثر استعد ادا لمظاهر في الظاهر والغبر الكثرة عبنياأ وحالالا بتسمن ذلك والكثرة معقولة بلاشك وككن هل لهاو حو دعيني ام لافهه نظر فن قال ان هسذه الكثرة الظاهرة في العين أحو ال مختلفة قائمة بعين واحدة لاوحو دلها الافي تلك العين فهي نسب فلا حقيقة لهاعينية في الوحود العيني ومن قال إن لها اعسانا لم يقل مالعين الواحدة ولابالظاهر في المظاهر لان الكثير مشهو دلا الكثرة فالكثرة معقولة والكثيرمو حود مشهو دفين هنا ظهر حكم حال الغبرة في الاشهاء واتصف بالغثرة الاله والثيئ لأبكو ن غيرالنفسه الااذا كان الثيئ الشاء فمكون كل ثميخ غيراللشي الاسخر والحق ليسر باشيماء فلايقدل الغيبر وقدا تصف بانه غيو رومن غبرته حزم الفواحش فتمدر ماذكرناه حتى تعرف ماالفاحشة وماالفعل المسمى فاحشة وغبرفاحشة فالغسرعلى المقبقة ثانت لاثارت هولاهو فاتماحال الغسرة في المقرفية الغبرة التي تكون عنه درؤية المنكر والفواحش وهي التي اتصف الحق مهاو الملا الاعلى والرسل وصالحو المؤمنين على ان الغيرة مركوزة فيالطبيع فلايدمنها الاانها تنقيهم إلى مججو دومذموم وكلامناعلي المجودمنها وهي الغبرة في الحق وهي من اشكل المهائل فانه تعيالي من غيرته حرّ م الفواحش ثم اذا وقعت الفواحش في الكون لم نره يسرع بالاخدعام الادنيا ولاآخرة فعلناً أن ثم مانعاً أقوى عنع من ذلك يكون ذلك المانع أعظم احاطة وتحكون نسته الى الغبرنسية العلم الالهي الى القدرة الالهمة فان القدرة وان تعلقت بما لايتساهي من الم يكنات فلاشه له أن العه لم الكثرا حاطمة منه بالانه يتعلق مها وما لم يكنات والواجسات والمستحملات والكائنات وغبرال كائنات مع ما يعطي الدلدل ان مالايتناهي لا يفضل مالاتناهي كذلك السدب الموجب لترك المؤ آخدة على ما رقع فن مأ بي ما وقعت عليه الغيرة لابد أن مكون أقوى من حال الغبرة هذا كله في حق الحق وأمّا في حق المحلّوق فلا بدّس تغميرا لنّفس وهومكاف بها في الحق لا بدّس ذلك ومذموم من لا يحد ذلك من المكافين فانه مخاطب تنغيره من يده مالفعل الى لسانه ما لقول الى وجود ذلك في النفس وهو اضعف الايمان في ألزمان لا في نفس الغيور فحال الغيرة هو ما يجده الغيورمن اختلاف الامرعلمه في نفسه عند وقوع مالارنبي الله سواء وقع ذلك منه أو دن غيره بل من هذه صفته هومعصوم فانمن وقع منه ما يوحب الغسرة ولابغار واذارأي ذلك من الغيراد ركته الغيرة فلست بغيرة حقية الهمة وانماهي غبرة نفسمة لاقرمة فها إلى الله نعالى وان كانت تلك هي الغبرة الالهمة الصحيحة ولكن لايشهرهما كشرمن أهل الله ألامن عرف الحق حق معرفته فان الله هو الغمو والاعظم فى الغيرة من المخلوق بوهو الف أعل للامر الذي بوحب الغيرة ولايؤ آخذ على ذلك أخذ عموم فكذلك من

افالفعل ماض وآت ثم بينهما افعدل يسمى بنعل الاتوالجال حال أهل النحو افالحال زائلة والحال دائمة الواهديم الذي قد فيل في الحال حال أهل النظر

اعــلمأن التلوين عندأ كثرا لجـاعة مقـام ناقص وهو تاوّن العبدفى احواله وانشدوا فى ذلك كل يوم تتلوّن ﴿ غيرهذا بِلنَّاجِلُ

حتى قال بعضهم علامة الحقمقة رفع التلوين بفاهور الاستقامة فلولم رد بظهور الاستقامة لكان قد نمه على علم غامض محقق فلمازاد هذه اللفظة أفسد الامروا اتحق في حدّد ما لقائلين بنقصه وقالت طائفة بل التلوين هواعلى علامة على صاحبه بأنه متحقق محقق كامل الهي "وهو الذي ارتف مه وهو . ذهبي وبه أقول وعلى قدر تمكنه في التلوين يكون كاله وبهذا نحدّا المَكمن فنقول المَكين في التلوين هو المَـكمن غزلم تَكَن لم تَلوّن الامرعنده وآيّه من كتاب الله كل يوم هو في شان فنكر ولهذا قالت فده الطائفة فى التلوين مزيادة لوسكتت عنها لكان أولى اذلس للتقسد بها تلاأ الفائدة وهو قولها لان في التلوين أظهار قدرة القادر فكشف منه العمدالغبر بةوهذه الزيادة اجالية تدل على ماذهبنا المه والتلوين لهيَّ وكل نعت الهيِّ كمال اذلا يتحوَّر في ذلكَ الحنياب نقص أصلابو حيه ولانسيَّة و ما تكمل المقامات والامورالاان كونمن النعوت الالهمسة فان الكال تله على الاطلاق وهو قوله في استشها دنايستلدمن في المحموات والارض كل بوم هو في شان وليس التلوين غيرهذا فمدخل مذهبنا في مذهب الجاعة فانه أعتروأ كبرا حاطة ولابدخل مذههم في دندهمنا \* اعلم انه من على الانساع الالهي آ انه لا يتنفي ان يكون ثيئ في الوجود مكرّ راء لم إن التلوين هو العجيه في الكون فانه دليل على السعة الالهمة غن لم يقف من نفسه ولامن غيره على اختلاف آثارا لمة قديه في كل نفس فلامع فة له مالله وماهو من أهل هذا المقام وهومن أهل الجهل مالله و منفسه و مالعالم فأسك على نفسه فقد خسر حماته وماأورثهم هذا الجهل الاالنشابه فان الفارق قديحني يحمث لابشعر به فلاأقل ان بعلوان ثم مالابشعر به فمكون عالما أنه تلوّن في نفسه ولا بعرف فما تلوّن ولاما وردعلمه قال تعالى وأبوا به متشامها أي نشيمه بعضه بعضا فمتخيل إن الثاني عين الاوّل وليس كذلك بل هو مثله والفارق بن المثاين في أشياء بعسم ادراكه بالشاعدة الامن شاهدالحق اوتحقق عشاعدة الحرياء فلادليل من الحموانات على نعت الحق بكل يوم هو في شان أدل من الحرباء في العالم صفة ولا حال تبقي زما مُن ولا صورة تظهر من تبن والعمل بعب الاول والاتخرفهو الاول والاخر والظاهر والماطن فلون وحد داايهويه في الكثرة في بقد رعلي تقديرالوحدة في الكثرة حعل هذه الصفات نسيما وأضافات لوحوه مختلفة وهذامذهب النظام وأتماالطائفة فاقترت بالهو بةوالوحيدة وحعلت الوحيه الذي هومنه أترل هوعينه منه آخر وظاهر وباطن كإصرح بذلك أبوسعمد الخزاز فرجال الله ماأ نتو اللعق الاماهم علمه ولا منت في الكون ولافي جميع المخلوقات الاماهو الحقء علمه غارته ط البكل ماليكل وضرب الواحد في الواحد فلم يتضاعف الهوعين مانسرب وكذلك مايضرب في الواحداويضرب الواحد فيه من واحد أوا كثر لا يتضاعف الهوعتن ماضرب فهكذا الامرفالتلوين ضرب الواحد في الكثرة فلايظهرسوى عن تلك الكثرة المضروب فهما الواحدأ والضروبة في الواحد والحق واحد بلاشك وضرب الثي في الشي نسبته المه ونحن كشرونءنء منواحدة جلت وتعالت اتست الساايجا داوا تسسنا الماوجو دافن عرف نفسه خلقياومو حودا عرف الحق خالقياومو حدا فإذ انظرت الى احيدية العالم نسربت الواحد في الواحد واذانظرت الى العبالم ضريت الواحسد في الكثير والعبالم اثر أحميائه والاثر كماقة منيادصورة الاسم فاللوائح فاضربت احديه الحق الافي صورأسما له فازات عنه فلم يخرج بعد الضرب الاهو والاسماء كثيرة كذاوردالخبرالالهي فهامن التسعة والتسعين فيافوقها ممايعلم وممالا يعيلم والعين واحبدة

قد زعو دم ارا ولكن لا محمد صاحمافها الااذازاد ته على الله لم يكن عنده لا بدّم ز ذلك و تلك الزيادة م اللائحة نان لم نرقه تلك الزيادة في الحال فلست بلائحة مع صحة الحال والحال كو نك ماقها أرفانها أوصاحها أوسكران أوفى جمع أوتفرقة أوفى غيبة أوفى حضور والإحوال معروفة وهجي الابوأب التي ذكرناها في هيذا الفصل وفيهاأم الله نبه صلى الله عليه وسلم إن متول وقل رب زدني عليار في به عنه بده منزلة لم تكن له وهذه الاحو ال لا يحتص مااليشير ولا موطن الدنسايل هير داعَّة ابدا في الدنها والا تخرة وهي لكل مخلوق فاللوائح كانها مسادى الكشوف ولهسذا قد تئت وقد بسرع زوالها الاانه لابدّلها فمن تلوح له من زيادة علم رقي به درجة عنه دالله تعيالي هكذا بشترط في اللوائم بن ثيرط اللائحة ان مكون الادرالة بالمصر لامالمصرة في الحال الذي لا يتقدد المصر بالحارجة المقهدة مالحهة المخصوصة مل محتسقة المصر المنسوب الى النفس النياطقه ثميزا دالي ذلك أمر آخروهو أن بكون الحق يصره فهو الشاهدله والمينة من ربه على ان يصيره لم يتقيد بالحارجة وقد صفيرهذا المقام عن رسول الله صلى الله علمه وسلم كاصح عنه لماستل عن رؤية ربه بعمنه المقمدة ذات الطبيقات فقدل له هل رأيت ربك اراد السائل رؤية البصر المقيدة بالحيارجة فقيال نوراني أراه أي نورهـ ذا الإدراك يضعفءن ذلك النورالالهي وانكان للبصرالمقيدادراك في النورالالهي على حــ تبخصوص فان النورالالهي كاقبل التشسه بالمصباح الواردفي القرآن على الصفات الخصوصة المذكورة كذاك مقبل ادرال أأسهم إماه إذا حصل تلك الشهرائط كلهافته بديرها في نفسك ويخرج قوله لا تدركه الإيصار على وجهين الوحه الواحد أنه نفي ان تدركه الانصار على طريق التنسه على الحقائق وانمامدركه المبصرون بالابصار لاالابصاروالوحه الثاني لاتدركه الابصار المقمدة بالحارحة كاقة رناه فاذالم تتقمدأ دركته وهو عين الذور الذي وقع فيه التشبيه بالمصماح وحو النورالذي ليس كمثله شيء فلا يقبل التشبيه لانه لاصفية له وكل من له صفية فانه يقمل التشمه لان الصفات تتنوع في القابلين لها بحسب ما تعطمه حقيقة الموصوف كالعبل يتصف به الحق والسمع والمصر والقيدرة والارادة والقول وغييرذ لأمن الصفيات ويتصف بهاالخلوق ومعلومان نسدتها الى الخلوق لأتكون على حدّنستها الى الخالق بل نستها الى الشرتحالف نَسبة بالى الملكُ وكلاهما مخلوقان فاعدار ذلكُ فهدنده اللوائح التي تلوح للمصر مشاهدة ذاتبة شوتية ماهي سلسة فان الوصف السلمي "ليس من إدراك الهصر ، في ذلك من إدراك العقول وما مدرك بالعقول لايدخل في اللوائح وأماما الوح من أنوارالا مهاء الالهمة عندمشاهدة آثمارها فتعل بأنو ارهاأي تفلهر هاانوارها فالاسم الالهبي روح لاثره وأئره صورته والمصر لايقع من الاسم الاعلى اثره الذي هو صورته كاتقع على صورة زيدالج معمة ويصحران يقال رأى زيدامن غبرتأو بلويصدق مع كون زيدله ة غنب فيه لها صورة وهي حسديتها فأثر الا-ماءالالهية صورة الاسماء في شاهيد الاسمار في أنه شاهد الاسماء فلوائحها أن تحدم بننسة ذلك الاثر المشهود وبن الاسم الذي هوروح صورة ذلك الاثر كاترى شخصا وايكن لاتعرف انه زيد المطلوب عنه دله ويراه آخر من بعرفه فدعرف انه رأى زيدافهذا العارف هو صاحب اللوائم والآخرليس هو من أصحاب اللوائم لانه مالاح له ارتماط الاسم بهذه الصورة والفرق بنن الشخصن المدركين معلوم فياكل من رأى عمله مارأي فهذه اللوأئج الحالسة لمنأرادمعرفتها على الاختصار والاقتصادوالله يقول الحقوهو يهدى السدمل

|           | الباب الثانى عشروما تتان فى معرفة التلوين                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
|           | شعرفى المعنى                                                  |
| ضدّالعاطل | ان الملون من حال الى حال الله الدليل صدق على العالى من الحالى |
| الوقت     | الفن تحقق بالانفاس يعرفه البالجال فيه كمثل الحال بالحال السيد |

ولم تُذكر على أي تحالة فههـ خدام هني تحتسق زيادة الحيال أي يتحقق إن الحال زائدة على ماتقع به الفيائدة مطلقامن غبرنظرالي قصد وحدارا جع الى الاول الذي هو تحقيق الامانة بالفهم فلواتمان أحدسا لك هلرأيت زيدا فقلت الدرأيته غرزدت حالالم بالله عنها فقلت له مسافرا وكان في نفسه عند سواله على رأ مت زيداحتي بعلوانه في الملد فصتدع به فلاقلت مسافر اأعلمه بهذه الزيادة التي هي زيادة الحال بسفره فأرحته من طلب الاجتماع به اذلا بمُكن له ذلك مع كونه لهس في الملد فهذا وأمثاله من زيادة الحال وامّا في طريق أهل الله فزيادة الحال هي ان تشهد ذا تامّا على حالمّا فقطلع من ذلك الحال الى ما بؤول المه أمره لاحل ذلك الحال فسمى مثل هدا زيادة الحال ومكاشفة مالحال مثال ذلك ان تشاهدذاتا تماعل حال خاص من حركة أوسكون أوصفه ولاعة طبيع الناظر أوغيرملاعة فتعرف من ذلك الحال أمر أزائدا وهوأن ذلك الحال يؤتى في حق المدرك له ودّا أربغها أوكراعة أوماكان فهذه زيادة الحيال التي أعطاك ومهذا رقع العلم بالمنزلة عندالله قال بعضهم اني لاعرف متى يحيني ربي فوتسل له ومن أن للُّ معرفة ذلكُ فقال هو عرّ فني به فقمل له أوحى بعد رسول الله صلى الله علمه وسلم قال قوله تعالى فاتمعوني محسكم الله وأنافي هدده الساعة في حال اتباع لماشرع وهوصادق القول فأعطاني الحال ان الله محسلى في هـ نه الساعة اكوني محلالما أحسوه وتعالى ناظر الى محمو به ومحمو به ما اناعلمه فأضاف نعلق المحمة الى" فصيرني محموما بالاتساع ﴿ وأمَّا المَكَا شُفِهَ بِالْوحِدُ وهِي يَحْقِمِنَ الاشبارة أعنى اشارة المجلس لاالاشارة التي هي نداء على رأس البعد لانه لا يلغ مداها الصوت و ذلك ان مجالس الحق على نوعين النوع الواحدلا بمكن فيه الاالخلوديه تعالى فهذا الاتقع فيه الاشارة وذلا أذا حالسته من حيث هوله على عله مه والنوع الثاني ما تمكن فيه المشاركة في الحلس وهو اذا تحل للعبد في صورة أمكن أن تحضر في تلك الجااسة جاعة قلوا أوكثروا ولوكان واحدازائدا على هذا الحلس فني مثل هذا المجلس تكون الاشارة فإن الحلمس الآخر فبازا دلاعكن إن يجتمعا عبل قدم واحددة حتى لواطلع كل واحدمن الحلساء على حال الآخرمع الله ما احتمله وكفيريه وأنكره وقال هذا ايليس فلابتدادا وقع الافهام من الله لكل جلس له في هذه الخضرة والجلس الصوري أن يكون بالاشارة لامالة صريح فمفهم كل انسان من تلك الاشارة ما في وسعه فالكامة عنده تعالى واحدة وما أنظر الى الحلساء كمات كثيرة فينصرف كل جليس راضها بزعمانه أخص من الهاقين ولله رجال أعطاهه مدن الفهم والانساع وحفظ الامانة ان يفهمواعن الله في مثل هـ ذه الجالس جميع اشارات كل مشار المه وهم الذين يعرفونه في تحلى الافكاروالشاهدون اماه في كل اعتقاد والجدلله الذي حعلنا منهم الدولي ذلك وهذا القدركاف وبتدالجد

# الباب الحادى عشروما تتان في سعرفة اللوائع شعرف العني

الوائع الحــق ما تبــدولاســرار المنافع ومن حال الى حال الوقع الحــق ما تبــدولناظرها من غير جارحة بالعلم والحال من المنعوت التي يعطيك ثنا عدها الدليلية النهافي الاكراك كالاكرا

اعلم ان اللواقع عند القوم ما يلوح الى الامرار الفاهرة من السمو من حال الى حال وعند داما يلوح للبصران المي تقيد بالحيارحة من الانوار الذاتية والسجيات الوجهية من جهة الدثيات لامن جهة السلب و ما يلوح من آنوار الاحماء الذاهية عند مشاهدت آثار هافيه لم بأنوارها اساالسمو من حال الى حال وهوأن لا يرجع الى الحال الذي التقل عند بل يقتقل من الحال الذي هوفيه الى ماهو فوقه و الراد بذلك ما يأتي به الحال من الواردات الالهية والمعرفة بالله وهي المنازل ماهي الكراسات فان الاحوال

الشهو دلايدرك الامالكشف فاناقم الأذاك الامرفي الشهودمن حسنذاته صعب ذلك الشهود حكم ولا يدلا للا مالكشف هكذا ابدا فالمكاشفة ادراك معنوى فهي مختصة بالعاني ومثال ذلك اذا شاهدت متحركا فأنه بطاب بالكشف محركه لانه يعلم اناه محزكا كشفا ولهذا يتعلق العلم بمعلومين وتبعلق المصر الذي هو للمشاهدة وعلوم واحد فيدرك بالكشف مالايدرك بالشهود ويفصل الكشف ماهو مجل في الشهود فالمكاشفة كاقلناعل ثلاثة معان مكاشفة بالعلم ومكاشفة بالحال ومكاشفة بالوحد \* فاتمام كاشفة العلم فهي تحقيق الامانة بالفهم وهوأن تعرف من المشهود لما تحلي لله ماأراد ذلك التحلم لكَ لانه ما يَحلِ لكَ الالمذهوم لَ ما اس عند لـ فالشاهدة طريق الى العبلو والكشف عاية ذلك الطريق وهو حصول العدافي النفس وكذلك اذاخاطمك فقد أسمعك خطابه وهوشهو دسمعي فان المشاهدة للقوى الحسيبة لاغبروا اكشف للقوى المعنوية فيأسمعك الالتفهم عنه واذا أفهمك بأي توع تجل لكمن ادراك صوراً لحواس فانما ذلك الفهم أمانة منه عندك نتلك الامانة أهل لا شغ لك ان بودءها الالاهلها فان لم تفعل فأنت خائن وقال علمه الصلاة والسلام المحالس بالامانات أى لا تحذّث عاوق ع في الحيالس الألمن أعطاك الله الفهم منها من منه في أن تتحتدّث معه عماوقع فيها فذلك أهلها واذاحد ثلاانسان ورأته ملتفت فاعلمان ذلك الحدرث أمانة أودعها الاخظ الشاعدة ماأسرت وماسمعت وماطعمت وماشممت ومالست وحظ الكشف مافهسمت مرزدلك كله ومافهمت فهو أمانة واذا كان أمانة حكم علمك الامر الالهي ادائها الى أهلها أوردها وردها ان تناساها اذماقد على لاتقدرعلى حهله فتحعل نفسك كانكماأ بصرت وماسمعت وهدذانا وصعب حدّاعل العارفين عتاج الى أدب وحفظ ومراعاة حدّ فانه ليس منه و من الكذب الاحباب واحد وكذلك الخسانة ليس منه ومنها الاحاب واحدومها عاة الحدتحول منك وبين الخدائة والكذب فاتماعله هذا فهو اذاساً لكُ من تكرّم علمك عما تحملته أمانا. من مشهود اصرك اوسمعك أوما كان من قوى حواسك والسائل ليس من اهله ومعنى ليس من أهله ان الذي أعطاله هذه الامانة علت منه لمن اراد أن يوصلها المه فإن أحمت السائل الكرامته علىك فقد خنت وان لم تحب وعدات في الحواب الي أمر آخر مقنع مه السائل ولوعرف ماسترت عنهء زعلمه ذلك فقد كذبت كسئلة الخلمل في الكذبات الثلاث اثرت عنده فى وم القمامة فاستحيى من الله ان يكامه في فتم باب الشفاعة مع القيمدا لجمل في ذلك و الصدق في دلالة اللفظ والكن لم مكن ذلك مقصو دالخاطب فسهم كذما فانظر ماا خطر هذا الموضع وان قلت ماعندي خبركذ ت اشدّ من التعريض والحق احق ان متمع وحواب الماد قين عن ذلك الذين آثروا الحق على غبردان بقولوا للسائل ان الذي سألت عنه لناوجوه في الحواب عنه فلا أدرى عن أي وحه سألت لمعله فان قال لله فصل لى الوحوه قلت له ابن لى عن مقدود لفاذا قال لله مقدوده سن الحواب فان كان ممايد خل في الإمانة فقل له انه أمانية أخه ذعله ما العهد في حفظها وحق الله أحق إن يتمع في ذلك فلاتستجى فى ذلك منه وان كرم عاملًا أو كان د اسلطان ولا يكون السمو على المجعوب أوفى منك وأنت العارف المشاهد حتى ضرب به المثل في الوفاء وان ذكرهذا السائل وحمه مطلوبه من حث لاثعلق له بالامانة فأحمه ولابد لمنتفع ولاتعطه مالس في وسعه جله فمعود وباله علمك فهمذا معني قولهم تحقمق الامانة بالفهم \* وأمَّا المكاشفة بالحال وهي تحقمق زيادة الحال فاعلم ان كل متصف يصفة فكلوقت فان تلك الصفة هي حاله في ذلك الوقت أي "صفة كانت ولهذا لا يأتي الحال الابعد عمام الكلام أى لولم تذكر لافاد الكلام دونها فان كانت هي المقصودة بالاخسار عنها فاأفاد الكلام بالنظر الى قصد الخبر تقول رأيت زيدا فاستقل الكلام وتم ثم معدد للَّ زدت راكا فتقول رأيت زيدا راكا أي في حال ركويه فأذا كان مقتمودك التعريف برؤيتك المه راكا فياتم الكلام بهذا الاعتمار أى ما حصلت الفائدة التي اعتبرتها وقصدتها والكن حصلت فائدة بالجلة وهي رؤية زيدأنك رأيته

بيهاء وأرض فانها في السماء والارض معني وصورة وهدا في النياس معني لاصورة والحامع من المعني والصورة أكبرفى الدلالة من انفرد بأحدهما ولهدذا فال ولكن أكثرالناس لا يعلون فالمدتد الدي حعلنامن القليل الذي بعيل ذلك فحمع الحمل بن الصورة والمعنى فهو أكبرمن حميل موسى المعذوي اذهونه يخة من العالم كأهوكل انسان فاذا كان الجامع بين الامرين وهو الإقوى والاحق ماسم الجبل صار دكا عندالتيل فكيف مكون موسى من حيث حيلته التي هيرفيه معنى لاصورة وابا كانت الرؤية لاتصم الالمن يثنت أها أذا وقعت والجبل موصوف بالشبوت في نفسه وبالاثبات بغيره اذكان الجبل هو الذي بسيجيجن مبدالارض وبقال فلان حيل من الحسال اذا كان شت عنيه الشدائد والامور العظام فلهيذا أحاله على الحمل الذي من صفاته النهوت فان ثبت الحمل اذا تحليت الهيه فانك ستراني من حمث مافعال من ثموت الحمل

#### شعرفي المعني

فر و مه الله لانطاق | عانها كلها محاق فلوأطاق الشهو دخلق الأأطاقه الارض والطماق فلم تكن رؤيتي شهودا 🏿 وا نما ذلك انفها ق

هوالحق المبن والنور والظلة لايجتمعان كالايجتمع اللسل والنهار بلككل واحدمهما يغطى صاحبه ويظهر نفسه فمنرأى الهارلم براللسل ومنورأى اللمل لميرالنهارفالامر ظاهر وباطن وهو انظاهر والباطن فحق وخلق فانشهدت خلقالم ترحقاوان شهدت حقالم ترخلقا فلانشهد خلقا وحقا ابدا اكن تشهدهذا في هذا وهذا في هذا شهود علم لانه غشاء ومغشى والله متول الحق وهو مهدى السمل

### الساب العاشر ومائتان في معرفة المكاشفة شعرفي المعني

فذهاامانة من قدفهم وحاملها حاهل قدظل فأنت المكاشف فلتلتزم إبافأحب أمره واحتشم أمكن مذمع لك ان تحتكم ربو سة عظمت فاحترم الىربها اولا واعتصم وحقق اشاراتها واغتنم وصاحماسلد قدعصم

اذا الحق أعطاك اسماءه بأن الامانة عجـولة فانانت افهمت مقصوده ىاحكامهافيتي مادع من احل التصرّ ف فهاولم | فانك عبيد وأسماؤه مقام الامانة أوردها عازادل الحالمن أسرها فهدذي سكاشفة ترتفي

اعلم ان المكاشفة عند القوم تطلق بازاء الامانة بالفهم وتطلق بازاء تحقيق زيادة الحال وتطلق بازاء تحقمق الاشارة اعدلمأن المحكاشفة متعلقها المعانى والمشاهدة متعلقها الذوات فالشاهددة للمسمى والمكاشفة لحكم الاسماء والمكاشفة عنسد ناأتم من المشاهدة الالوصحت مشاهدة اتالق لكانت المشاهدة أتموهي لاتصر فالدلك قلناان المكاشفة اتم لانها الطف فالمكاشفة تلطف الكثيف والمشاهدة تكنف اللطمف وبقوانا عداتقول طائفة من أهل الله مثل أبي حامد وابن فورك والمنذري وقالت طائفة بالنقيض وانماقلا بالنهااتم لانه مامن امرنشهده الاوله حكيهزائد على ماوقع عليه

شان قالت القدس كا نه هو وهوكان لم يكن غـ بره فطارت عين السبب الموجب لحهلها به حتى قالت كانه هو فعلنا انذلك حصل لها من وقوفها مع الحركة المعهودة في قطع المسافة المعمدة وهدا القول الذي صدرمنها بدل عندي على انهالم تكن كاقبل متولدة بين الانسروا لحيان اذلو كأنت كذلك لماره دعلم امثل هدا من حمث علها بأسها وما تحدد في نفسها من القوَّة على ذلك حيث كان أبه ها من الحيان على ما قبل فهدنا شهو دخاص وعين مشهودة وعدار ما حصل لان متعلق العمل المطلوب هذاا نماهو نسسة هذا العرش المشهود الهاكاهو في نفس الامن ولم تعلم ذلكَ كمان أحجاب النبي صلى الله عليه وسلم لمارأت حسريل في صورة دحمة ما قالت كائه هو واغيا فالتهو دحمة ولم يكن فينفس الامردحية وهذاعلي النقيض من قصة باقيس واشتركافي الشهو دوعدم العيلوبالمشهودمن ح.ث نسبته لامن حيث ماشو هدوااسب في هذا الجهل انهم ماعلو امن دحية الاالصورة الحسدية لاغسرف الخلوا دحمة على الحقيقة وانما علواصورة الجسم التي انطاق علمااسم دحية وعلى الحقيقة ما انطلق الاسم الاعلى الجله فتحملو الماشا هدوا الصورة ان الكل تابع لهد ه الصورة وليس الام كذلك فانالمصر تقصر عن ادراك الفارق بينالقوّتين في الشيمه اذاحضر أحدهما دون الاّخر فلوحضرا معاعندد المرق منهدما بالمكان والمسئلة في نفسها شديدة الغموض ولاسها في العلم الالهي لان النفس الناطقة التي هي روح الانسان المسماة زيد الايستيميل علمها ان تدبر صورتين جسميتين فصاعد االى آلاف من العمو رالحسمية وكل صورة هي زب عينها ليست غير زبد ولواختافت العموراً و تشامت لكان الامر المشهود من عن زيد عمنها كاتقول في جسم زيد الواحد مع اختلاف أعضائه فى الصورة من رأس وحمين وحاحب وعين ووحنة وخدّواً نف وفه وعنق ويدور حل وغمر ذلك من عرأعضائه أى مُئَ شاهسدت منه تقول فمه رأيت زيدا وتصدّق فمه كذلك تلك الصور اذا وقعت ومديرها روح واحدالاان الخلل وقع هناءندالرؤية اعدم اتصال الصور كاتصال الاعتباء في الحسم الواحد فلوشاه دالاتصال الذي بين العمو راقال في كل صورة شهدها هدازيد كا بفعل المكاشف اذاشاهد نفسه في كل طبقة من طباق الافلالة لان له في كل فلك صورة تدبر تلك الصورروح واحدمة وهي روح زيدمثلا وهذا شهو دحق في خاق قالت الطائفة في المشاهدة انها تطلق بازاء ثلاث معان منهامشاهدة الخلق في الحق وهي رؤية الحق في الاشهاء بدلائل التوحيد كاقدّ مناه ومنهامشاهيدة الحق في الخلق وهي رؤية الحق في الاشهاء ومنها مشاهدة الحق بلاخلق وهي حقيقة المقين بلاشك فاماقولهم رؤية الاشماء بدلائل التوحمد فانهم ربدون أحدية كل موجود فذلك عين الدال على أحدية الحق فهلذا دامل على أحديته لاعلى عينه وامااشارتهم الى رؤية الحق في الاشماءفهو الوجه الذي له سحانه في كل شيء وهو قوله إذا أردناه فذلك التوحه هو الوحه الذي له في الاشماء فنفى الاثرفيه عن السدب ان كان أوجده عندسب مخلوق وأمّا قولهم حقيقة المقين بلاشك ولاارتياب اذالم تكن المشاهدة في حضرة التمتيل كالتحلي الالهبي في الدارالا تخرة الذي ينكرونه فاذا تحوّل لهم في علامة يعرفونه مهاأقر وابه وعرفوه وهوعين الاول المنكور وهوه فداالا تخر المعروف فعاأقروا الابالعلامة لابه فاعرفو الامحصور افاعرفوا الحق ولهـذافر قنابين الرؤية والمشاهـدة وقلنا في المشاهدة انهاشهود الشاهد الذي في القلب من الحق وهو الذي قيد بالعلامة والرؤية الست كذلك ولهدذا قال موسى ربأرني أنظر المذوما قال اشهدني فانه مشهودله ماغاب عنه وكمف يغمب عن الانبياء وليس يغبب عن الاولياء العبار فين به فقيال ان تراني ولم مكن الحيل ما كرم عبلي الله تعيالي من موسى وانماأ حاله على الحمل لماقد ذكر سحانه في قوله خلق السموات والارض أكبر من خلق الناس وليكن أكثرالناس لايعلون والحمل من الارمن وموسى من النياس فخلق الحمل أكبرمن خلق موسى من طريق المعنى أى نسمة الارص والسماء الى جانب الحق أكبر من خلق النياس من حيث ما فهم من

والطائف تان يجتمعان فيالانزعاج للفهام عنه تعالى بمباخاطه بيمه فيالمسمى قرآيا أوحيد يناسوما اويماظهر في العالم من آثار القدرة المردّية الى عظمته وكر بائه ولطفه و حنانه كل آية وسورة وصورة عما تعطى فيتفاضلون في الفهم فيطلبون المزيدون العملم وهم الاكابرومنهم من مقول قدرو بت فلايطلب المزيد ورأيت منهم جاعة وهم اجهل الطوائف ورأيت المتقمن الاشاعرة على هذا القدم رون انهم يعرفون الله كما يعلم نفسه من غسر مزيد فهؤ لاءمستر يحون بجهلهم قدايسنامن فلاحهم ويجتمعان أيضافي الانزعاج الى اللغاء فنهدم من ينزعبر الى لقائبه ومنهدم سن ينزعبر الى لقاء ما يريد منه و يجمعان أيضاف الانزعاج الى الالقاء والى الذلق و ينقسمون في ذلك على أقسام فنهدما لمآرثتي عموما وهوالكبيرمن الرجال ومنههما للتلتي من الملأ من اللها لمعرض عما يبيءيه غير الخياطر الالهي وغييرالملك ومنهممن يلتي الخياطرالنفسي مضافا اليهيذين الخياطر ينومنهم من رج تلتي الخياطر الشمطاني على الملكي والنفسي الجيكونه مقابلا لانه القاعدة سحض فملقي خلاف الحق فعريد هـذا المتلق أن يقف عـلى خلاف الحق من حمث ما هو خلاف عنـدالشـمطان ولهذا ألقاه وهذا المتلق حق كله لانه نوركاه بلهوعين النورفيعرف أن ابليس جهل ماعند من الحق حمث تخبل اله لدس بحق فأخذ دهذا المتلق حقامن صورة شمطانية فلم يحصل ماأعطاء الشمطان في صورة ملائولا في صورة نفس انسانية وزال حكم الشيطان منه حين قبله هذا المملق فإن الشيطان بظنّ اند يوهمه ان الذي ألقي المه أمروجودي وهوعدم عند الشيطان وماعلم من تمة هذا المتلقي وانه ما تلقي منه الاأم اوحود ما فاذا رآه ود تعشق به عند أخذه ولم رله انحطاط من به ولا أثر حهل تعب ونظر من أين أتى عليه في أمره وما الذي صبرهذا المعدوم موجود افعلم أن الجهل انحاقام به لاما تداتي وانه هوالذي ألق المه الامرالوحودي على الهموهوم الوجود لامحقق فرأى اله قدسعي في مزيد علق رتبته عاأفاده من العلوه ولاير بدذلك بل قصد ما يلبق به فياعلم لعنه الله انه محل للوجود وانما تحسل انه محل لاجهام الوجود لالتحققه فكون هذا المتلق في هذا النلقي خلافاوهـذا أكل مراتس الاخذ في اللق \* وأمّا انزعاج الرهمة فثل الرغمة امّارهمة منه وهوقوله وأعوذ بكمنك وامّارهمة ممايكون منه من عذاب حسى أوعذاب حاب وهوعذاب الجهل اوالتزيين وليس في الحجب اكنف ولا أقوى من حاب الترين لان من زين له جهله في الحال طلب الحاصل في زعمه لا نه حاصل عنده والس يحاصل فى نفس الامر فن أراد أن يعتصم من التزين فلمقف عند ظاهر المكتاب والسنة لا يزيد على الطاهر شما فإن التأويل قد يكون من الترين في أعطاه الظاهر حرى عليه وماتشا به منه وكل علم الى الله وآمن به فهذا متبع وليس للتزين عليه سدل ولايتوم علمه حجة عند الله فان كان من أهل البصائر فهويد عو الى الله على بصرة ويتكلم على بصرة فقد برئ من الترين فهوصاحب علم صحيح وكان من أعمل الزينة الامن أهل التزين فالأنزعاج الى الله قديكون رهية من هذا أيضا والله يقول الحق وهويهدى السمل

\*(الباب التاسع ومائتان في معرفة المشاهدة) \* شعرف المعنى

يصح لك المكانة والمقام ومشهده قوى لايرام وليسله الوراء ولاالامام بقصود لنا وهو الامام دكون به النحة قي والقام ادا أشهدت فالبت باغلام فتشهده بعدقلك في حاب وتشهده به فى كل شئ تؤمّ به وتقصده وما هو وتسكن عندرو ته سكونا

لمشاهدة عند الطائفة رؤية الاشباء بدلائل التوحيد أورؤيته في الاشسياء وحتمة تها المقن من غير

هذه المنازل ومنهم من يقام على رأس تسعين ألفا محصرة في ستة مقامات لاسابع الها ولايشار لأعمد في شئ من هـذه المنازل بل يكون فيها كل انسان منفردا وهوقول الطائفة ان الله لا يتحل في صورة أ واحدة لشخصن قدعي كل اناس مشرم مم مفهم وان اجتمعوا في العدد في الهم اجتماع في الذوق لانهم لم يجمعو أفى المزاج ولواجمعوا فى المزاج وهو محال ما تمزوا وا كان العين واحد توثم موطن يعطى الظهورف صاحب المنزل على رأس الستين ألفاخلاف هذاوهو في تلك الدرجة عينها فكون له مدل الستين ألفاعدد آخر بكون مملغه ثلاثه آلاف ألف و يكون لصاحب التسعين ألفاأر بعة آلاف ألف وخسمائه ألف وركون لصاحب المائه ألف وعشر س ألفاسته آلاف ألف وهذا الامكون الالاهمل الصعودالذين فال الله فيهم اليه يصعدالكلم الطيب وكل من أسرى بهسواء كان اسراء روحانيا او بالجسم فانله من المنازل هذا العدد الكثير وأتما العدد الذي هو أقل منه فذلك للمريدين الذين هم في مقام التنزيه لاغير وأمّا حصرهم في ستة لاغير فن طريقين الطريق الواحدة نشأتهم القائمة على ستجهات يأتى الشمطان من الأربع منها وتهقى الانتتان لاسبيل للشميطان عليه ماومن هناك بكون ما كالناس الي عوم الرجة وشمولهالها تبن الجهتين وأمّا السنة المعنوية فالصفات الستة التيهي النسب الالهمة التي يتعلق المكن ما والنسبة السابعة ماهي متوجهة على الممكن وانماظهرن لعجة همذه السبتة خاصة لالامرآخروهي نسمة كونه حما اذمذه النسمة ثبتت المبتة ولماكان الحدود تحفظ الاشها ولاسها الحدود الذائمة جعات خسة لماكان الجسة لها الحفظ فاتسعت الحدود فاعطمت الحدود مقام الجسة ولتكون الاعمان تامّة كاملة النشأة مافه انقص وهذا كله اذالاح للعمدعلي بعد انزعي الى طامه ليحصله اذكان فمه تعظم جناب الحق الذي هو مقصودهـذا العبدفهذاحكـمن ازع مالتعظيم \* وأماحكم من ازعم الرغبة فماعندالله فان مثهده وماعندالله خبروأيق ومشهدصاحب التعظيم والله خبروأيق فاعلمأن الزعاج الرغمة بحسب ماتعشق به ورغب فعه وهو على نوعين متحمل وغير متحمل والمتحمل على نوعين النوع الواحد ماادركه معضحواسه اوبحملتها اوأدركه منطريق الخبرفحمله عالى المعهود من صفة الحنة ومافها وغمر المتحمل هومارغب فمه من حمث الاجبال وهوما تحوى علمه الحنة اوتتضمنه ممالاعمن رأته ولااذن سمعته ولاخطره لي قلب بشرفقد سمع أن فيها هذا فثل هذا الأيكن تخلله فكلما تخدله فقد خطر على قاب تشبروليس كذلك ومن طمع النفس انها تحب أن تعمل مالم تكن تعمل فهي تحب المزيد منه لامن غيره بالطمع الاانه مختلف تعلقها عاتبة زيدمنه فالذى تتعثق به منه تطلب المزيد لامن غيره فانكأن الراغت صاحب محسة مته فلا يحلو اتباأن مكون عالمامالته أوغيرعالم مالله ومن المحيال أن يكون غبرعالم بالله لانه محب والحب يطلب بذاته محمو بالتعلق به من قام به حتى يسمى محما فلا بدّ أن يكون عالما به غير أن العليانيه على مراتب منه- مرء منون خاصة فعلوه من حهة الخييروالا خيارمتقا ملة فجارالحب فلر ينضبط لهصورة فىمحبوبه ومنهم من رجح فى الخبرما أعطاه الخمال فأحب محمود استصورا وتعلق به فمثل هـذابرعه طلب الوحدوالانس والوصال والرؤية والحسديث على الطريقة المعهودة في الاشكال والاجناس وهو يتحل فيها ومنهم العلماء بهمن حسث التحلى بالعلامة فهم فمه بحسب علامتهم ومنهم العلماء به عن نظر فيكرى فلا بقيدوه ولا يؤمنون بيكل تحل بعطى التقييد والتحديد فيغوج من الله خبر كثير قعبو بهم أقرب اليهم من حيل الوريد ولكن لا يعلون اله هو فعبو بهم لا برال ظاهر الهسم وهملابه وفونه وهده الطائفة على نوعه منطائفة تقول المانطمع أننرى محمو بنا وطائفة تقول محال رؤية محمو بالكن لس عمال علماله اذابست الرؤية مطافي الذاتها وانماهي طريق الى حصول علم عنسدالرائي بالمرئي فمأى وجه حصل فهو ذال وقد علماه ومن علماله أن رؤيته منحيث ادرالة البصرمحال فينسواس ذلك فهسم فينعسيم اليأسوالا آخرون في نعسم الطمع

تحرّل تحريك انزعاج من الوجد فأ وَله ما يق التحقيق بالزهد وشد الما المن السيادة والعبد نزيرا عن الفصل المقوم والحد وذلك برهان على كرم الود

ا داانمه القلب السليم من النوم الى طلب الانس الذى قد أقامه فيدعى بعبد وهو سيد وقته فيف في به عنسد الذى كان بانهم مع الحدة للعهد الذى كان بانهم

اعدارأن الانزعاج عندالطائفة حال انتباه القلب من سنة الغفلة والصرك للانس والوجد فالانزعاج حيكم العله على هذا أى العله أورثته هذا الانزعاج وهو الدفاع النفس من حال صعرلها الى أصلها الذى خرخت عنه لانه من ذلك الاصل دعاها والاصل ظاهر فهواند فاع بشهوة شديدة وقوّة ولهذا ماب مختلفة فنهم منتزعه الرغبة ومنهم من تزعجه الرهبة ومنهم من يزعجه التعطيم فامّا للانس والوحد فقد كون فهما وقد يكون القاء وقد يكون تلقيا فن ذلك ما ركون عن الهية وعن خاطر ملكي "وعن خاطرشـمطاني" وعن خاطر نفسي ولكن لايكون لهذا الولي عن المنقس والشمطان الابفهم مرزقه الله فسه عناية من الله لاان الشيطان له علىه سلطان بل الشيطان في خدمته وهولابشعر وساع عايلتي المه في سرة ه في ارتقاء درجة هـ ذا الولي من حمث لأمعر طان وهذا من مكر الله الخفي ما بلس لانه يسعى فى ترقى درجات العارفين سن حمث يتخميل انه منزلهم عنهاوا ذاكان الامرعلي هفافلنقل انحال العلة اذا تحقق في العبدأ ظهر في النفس انزعاجا ولارتروا نزعاحه أقرلاا نماهولمفارق المالة التي كان عليهالما كشف الله عن بصرته بالعله فرأى تفسه في محل المعد فالزعم لذلك رغبة في مفارقة ذلك الموطن من غسيرتعمين حضرة من حضرات القرب فاذا فارق ذلك الموطن بقدم واحدوزال عن شهوده أخذ نفسه ساعة واستراح وهو ما يحده المريد من اللذة وحلاوة التوية التي ترقن علمه ركوب الشدائد وتسهل علمه صعوية طريقه يحدكل هذا من نفسه في هذا الحاللا يقدر على انكاره فاذا فارق موطن المخالفة بانزعاجه واستراح حنئذتهد أنفسه ويفتم عمنمه ويعلم انه قد تخاص مماكان فمه فحنئذ تقوم له مايؤثر عنده الانزعاج أبدا في هـ ذا الطريق أتماهو منه وفي ماني حال يظهر حكم الانزعاج علمه فان أقم له في أوّل نظرة ما يستحقه حلال الله من التعظيم اوكان هذا الرجل بمن تقدّم له العلم ما لله من حمث الادلة المنظرية فكون انزعاجه تعظمالته لارغبة فماعنده بل ينزع لاداء حق مانعين عليه لله تعالى وماتعطمه مرتمة العمدمن سمده فاهومشغول بمانع علسه وترغبه فمه من لذات نفسه بليري مالله علمه من الحقوق فيحهدنفسه في اداء ذلك وهوقوله انقوا الله حق تقاته فيعارأن أحد الانطمة ذلك وأن قدر حلُّ وأعلى وأنزه ان مقدره أحسد فسؤدَيه ذلكُ الى النظر في نفسه وما آتاه الله من القوِّدَ في ذلك لم أن قدرالله ليس في وسع المخلوق القيام به وجمع الله يقول لا يكاف الله نفسا الاوسعها و فال الا ما آتاها وقال ما استطعتم فانزعم الى القام بحق الله على قدر الاستطاعة وما في وسعه وتفاضل عمادالله في ذلك على نوعن على قدرما يكشف الهم من جلال الله وعلى قدرا من جتهم فإن الله قد جعل غفس الانسان وعقله بحكم مزاج جسده فاننفس الانسان لاتدرك شأ الابو اسطة هذه القوى التي رك الله في هذه النشأة فهي للنفس كالالة فانكان الاله مستقمة على الوزن الصحيح ظهر حسن الصنعة بهااذا كأنت النفس عالمة بالصنعة وعلهم على قدر ما يكشف الهم الحق من ذلك في سرائرهم فتهم من يكشفله فيما تطلبه الذات ومنهم من يكشف له فيما تطلبه الاسماء من حيث الدلالات النظرية ومنهم من يكشف له فعا تطلبه الاسماء من حدث ماجاء تبه الشرائع من المقابل والمقارن فنهم من يقام أس الستين ألفا من المنازل الالهية ومنهـم من يقام على رأس مائداً ف وعشرين أنفامن

ولهذااذاغفرا لله للعمد ذنمه حال منه وبن تذكره وأنساه اباه فانه لوتذكره لاستحماء ولاعذاب على النفوس أعظير من الحماء حتى بو دصاحب الحماء انه لم مكن شمأ كا قالت الكاملة بالمتني مت قبل هذا وكنت نسمامنه مذاحماء من المخاوقين أن نسبواالها مالايلمق مهاولا بأصلها وأهدا فالواما كان أ أبوك أمر أسوءوما كانت أمّلنا دفيراً هما لله ممانسموا البهالما نالها من عذاب الحماءمين قومها فكه فالحماءمن الته فعما يتحققه العبدمن مخالفة أم سيده فان قلت وهل يمكن أن بعديءل الكشف فانا لاقدل فقول أي مزيد لما قدل له أبعص العارف والعارف من أهل الكشف فقال وكان أمرا لله قدرا مقدورا فحورقانا هكذا يكون ادب العارفين مع الحق في اجو يتهم حيث قال ان كان الله قدّرعليهم في سائق علمة ذلك فلا يدّمنه وهي معصمة فلا بدّمن الحجاب كما قال صلى الله علمه وسلم إذا أراد الله انفاذ قضائه وقدر وسلب ذوى العتول عقولهم حتى إذا أمنى فهم قدره ردها علمهم المعتبروا وكذلك حال العارف اذا أرادالله وقوع المخالفة منه ومعرفته تمنعه من ذلك فيزين الله له ذلك العمل يتأويل يقع فمه له وحه الى الحق لا يقصد العارف مه انتهالهٔ الحرمة كمافعسل آدم علمه السلام كالمجتهد يحطئ فاذا المقدورأظهم الله له فساد ذلك المأو مل الذي اداه الى ذلك الفيعل كافعل ما ترم فانه عصى مالماً و مل فاذا تحقق معد الوقو عانه أخطأ علم انه عصى فعند ذلك يحكم علمه لسان الظاهر بأنه عاص وهو عام عندنفسه وأمّا في حال وقوع الذول منه فلالاحل شهة التأويل كالمجتهد في زمان فتداه بأمرتما اعتقادا منه ان ذلك عنن الحكم المشروع في المسألة وفي ثاني حال يظهر له مالدله لما أخطأ فَهَكُونِ السَّانِ الطَّاهِرِ مَحْكُم علمه الله مخطئ في زمان ظهور الدليل لاقبل ذلكُ فإن كان العارف عن قبل لهءل لسان الشارع افعل ماشئت فقد غفرت لك فياعصي لاظاهر اولاماطنا عندالله وانكا اسان الظاهر يحكم علمه مالمعصمة لانه لم يدرك نسي ذلك بالاباحة من الشارع فلسان الظاهر كمعتهد منطئ رياصارة غيره من المجتهدين خطأ اعتمادا منه على دليله فن كان هذا مقامه فيافعل فعلا يوجب له الحماء مع حكم لسأن الظاهر علمه ما لمعصمة فن تنسهات الحق التوفيق لاصابة الادلة كاهم في نفس الاص المكون عبلى بصبرة وهو المعتني به في أوّل قدم فإذا أورثنه العبلة علة طهرته فإذا وقع البطهير أنسى ماكان علمه من الخالفة وشغل بما يوجه المه مسوطا لامقبوضا ولذلك قال بعنهم في حد التوية أن تنهي ذنيك ومعنى ذلك عندهذا القائل ان الله تعالى اذا قبيل بقي مثك انساك ذنيك فإيذ كرك الماه فأنك ان ذكرته أحضرته سنك وبن الحق وهو قبيم الصورة فجعلت بينك وبين الحق صورة قبيحة تؤذن بالبعد فهذا فائدة النسمان الماقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام لمغفر لك الله ماتقدم من ذبهك وماتناً خرلم بزل حدر مل بنزل علمه في صورة دحمة وكان أجل أهدل زمانه بقول له يصورة الحال ما مجدماً منى و منك الاصورة الحسن والجال فان جبريل كان بينه و بن الله وكان من جال ة انه لماورد الى المدينة وخرج الناس السه نساء ورجالا فيارأته حامل الاألقت مافي طنها ا أدركها في نفسها مماراً ته من حسن صورته فالله ينسى التائبين من العارفين ذنو بهم الساافة ولهذا غفرتأى سترتءنهم والسترعلي نوعيز الماأن تسترعنهم جله واحدة واماأن تدل بحسنة فتعسن صورة ذلك السئة ما اتو مة فتظهر له حسنة كاقال مدّل الله سئاتم حسنات أي ردّقعها حسنا فن تنسهات الحق قوله تعالى فأولئك مدّل الله سيئاته محسينات فإذا علمو اذلك اسرعوا في الرجعة الى الله وسارعوا الهافه\_ذاقداً بنت لأمعنى حال العلة عند دالطائفة وماتؤثر في الرجال والله يقول الحق وهو بهدى السدل

الباب النامن ومائتان في معرفة حال الانزعاج شعر في المعنى

به فشرع الله أن يقول انالله وانااليه واجعون ولايرجع الامن خرج ووقتا ينبهه من رقدة غذاته الحكمة تظهراه في نفسه من غيران يكون ذا مرس نفساني فاذا كان الحق عن علته فلا يكون الامن تحل الهي فأة فان لله في التعلق الوب عباده ترد عليه مم من غيراسة عاء ولا تقدم سبب معين عنده وان كان عن سبب في نفس الامر ولكن لاعله بذلك غيران القوم ما عدلوا الى هذا الاسم الذي هو العلم الأمار أو العلمة من سطة بمعلولها والمعلول من سطا بعلته وعلوا أن العالم ملك لله والملك من بوط حقيقة وجوده ملكا بالملك والملك التعالم من بوط والملك والمالك لا يكون ملكا على نفسه فهو من بوط والملك فلما ظهر المنتفى كون العالم من بوط والمحلوا الى اسم العدلة ولم يعدلوا الى اسم السبب ولا الى اسم السبب ولا الى اسم الشبهات كلها فعدلوا الى العدلة فان المرض يسمى علمة وحومن أقوى المنبهات في الرجوع المنات عن الله وركنت النفوس المهاونسي الله وانتقل الاعتماد عليها من الخلق والعلمة وان كانت عن السبب واكن لا ختلاف الاسم حكم فالعلمة على النقيض من السبب فانها منهم بذاتها على الله في السبب واكن لا ختلاف الاسم حكم فالعلمة على النقيض من السبب فانها منهم بذاتها على الله في الناسم العدلة بالمنبه أولى فكل سبب لاير ذك النقيض من السبب فانها منهم بذاتها على الله في صائبات عن الله والمنه والمنه المنهمة بذاتها على الله في الله ولا نده بالمنبه أولى فكل سبب لاير ذك النقوط من السبب فانها منهم بذاتها على الله في السبب واكن لا خلاف المنهمة أولى فكل سبب لاير ذك النقوط لا نده في على المنه ولا عداله المنه المنه أولى فكل سبب لاير ذك المنه ولا نده المنه المنه المنه المنه المنات على الله ولا نده المنه أولى فكل سبب لاير ذك المنات على الله ولا نده المنه ولا عدم معالمة المنات على الله ولا نده المنه أولى فكل سبب لاير ذك المنه ولا عدم معالم المنات على الله ولا عدله المنات على الله ولا عدله المنات على الله ولا نده المنات على الله ولا نده المنات على الله ولا عدل ولا عدل معالم المنات على المنات عدل السبب المنات على المنات ال

منه فی کے حین عملی نفسی ولست بذی فصل ولست بذی خس وات عملی جهل بذاتی ولالبس واکننی فی الطرح فی الفسرب کالامس فدائ هو الداء العضال لانه فما علتي غميري وما علتي أنا ولست على عمر فأعرف من أنا فما أنامن تعمني ولا أناغ مره

ولما التناف المعالمة التنبه الالهي فتنسهات الحق لا تتعسره ناطريق ما وهذا التنبه الالهي فتنبه المعالمة المعالمة وقد ينت وقد لا ينتب وان كان من داخل فان كامن خارج فقد ينت وقد لا ينتب وان كان من داخل فانه ينه فودى من قر بوس سرجه فالمقت في وهاذا الندا من قلبه فتخيل انه من قر بوس سرجه و كصاحب القنبرة العماء حين انشقت الها الارض عن سكر حتين ذهب وفضة في الواحدة ما وفي الاخرى مسم فأكات من السمسم وشر بت من الماء في كانت القنبرة العماء نفسه منكلت له في هذه الصورة لانها كانت في حال عي من المخالفة مع ما هو عليه من نعمة الته في على الته فهذه أمثلة ضربت لهم فالصورة تظهر من خارج والام عنده في حاله ولذلك ثبتوا وقد من واقعة ومن الواقعة كان رجوعنا الى الله وهو أثم العلل لان الوقائم هي يكون التنبيه الالهي من واقعة ومن الواقعة كان رجوعنا الى الله وهو أثم العلل لان الوقائم هي المشرات وهي أوائل الوحي الالهي وهي من داخل فانها من ذات الانسان في الناسمين يراها في حال في حال فناء ومنهم من يراها في حال فناء ومنهم من يراها في حال المناق ومنهم من يراها في حال المن الوقت وانما من حال المناق المناق ومنهم من يراها في حال المناق ومنهم من يراها في حال فناء ومنهم من يراها في حال المناق المناق المناق المناق ومنهم من يراها في حال فناء ومنهم من يراها في حال المناق ال

يامن يرانى ولاأرام كمذا أراه ولاراني

فقال لى بعض أخواني كيف تقول أنه لايران وأنت تعلم الدير المافقات له في الحال من تجلا

ياسن يراني مجرما \* ولاأراه آخذا كمذا أراهمنهما \* ولايراني لائذا

فلولم يكن فى التخالفة الاالاستحياء لكان عظيما بل هو أعظم من العقوبة فالمغفرة أشدّ على العارفين من العقوبة فان العقوبة جزاء فتكون الراحة عقب الاستيفاء فهو بمنزلة من استوفى حقه والغفران ايس كذلك فانك تعرف أن الحق علمك ستوجه وأنه أنع عليك بترك المطالبة فلاتزال خلاذ احياء أبد ا

أسماء المعدلومات فهونور مسط على كل المعدومات والموحودات فلانتناهي استداد انساطها وتمشى العين مع انساطها فسنسط نورعين صاحب هذا المقام فبعيلم ماتناهي كمالانحهل مالاتناهي بتضاعف الاعداد وهد ذاعلامة من بكون الحق بصره فالاسماء كاهاموحودة والمسممات منها ماهي معدومة العن لذاتها ومنها ماهي متقدّمة العدم لذاتها وهي التي تقمل الوحود والاحوال والاخرى لاتقب لالوجودمع اطلاق الاسم على ذلك فللا ماء الاحاطة والاحاطة للدلالغبره أرتبة الاسماء الالهمة ومافضل آدم غبردمن الملائكة الاباحاطته بعلم الاسماء فانه لولا الاسماء ماذكر اللهشأ وماذكرالله شئ فلايذكرالاها ولايعهد الاها فاراحم صفة العلم في الاحاطة الاالقول والقول كله أسماء ليس القول غيرالاسماء والاسماء علامات ودلائل على ما تحتها من المعاني في ظهر له نورالا يماء فقد ظهرله مالا يمكن ذكره لا اقول غر ذلك ولولا أن الحق اطلق لفظة الكل على الا يماء في صفة علاادم التلنامن المحال أن يظهر انبساط نور الا-مماعلي المسممات لعين ولكن من فهم قول الله تعالى ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني ما مهاء هؤلاء ان كنتم صادقين \* وأشار علم ما التزمناه من الادب وماأ رادالله بلفظة كل في هذا الاالتشريف \* وأماأ نوارا لمولدات والأمهات والعلل والاسماب فهو تحل الهي من كونه مؤثراومن كونه مجساا ذاسئل وغافر ااذااستغفر ومعطما اذاسئل ومن هذا الصلى وهـ ذه الانوار تعلم قوله ان الذين يبايعونك انما يبابعون الله وقوله أيضاعزو حلمن بطع الرنسول فقدأ طاع الله وقوله تمارك وتعالى ان الصدقة تقع سدالرجن وقوله وأقرضوا الله قرضا حسناوقوله علمه السلام ان الله يفرح توية عبده فأفهم والله يقول الحق وهويهدي السمل الياب السابع ومأتنان في معرفة حال العلة

,شعرفي المهني

مهدما أحس بعلد في نفسه حذرا علمه أن يحل برمسه ماكان الاكونه من جنسه

اعلم أن العالمة عندا التوم تنسه من الحق ومن تنسها نا الحق قوله على السان بيه صلى الله عده وسلم ان الته خلق آدم على صورته و في روا به بيه يحميها الكشف وان لم تشت عنداً صحاب المنقل على صورة الرجن فار تفع الاشكال وهو الشافي والمعافى من هذه العلمة يقول تعالى التين للناس مانزل اليهم فعلنا أن كل رواية نرفع الاشكال هي الصحيحة وان ضعنت عنداً هيل النقل واذا كان الله هو الشافى والمافى وهم والطبيب كا قال الصديع قال الصديع قال الطبيب كا قال الصديع المورة م أيدهذا الخبروهذا النظر الكشفي قول الله تعالى مرض فلان فأيزل نفسه فيما أصاب فلاناعنا به منه بفلان وهذه كاها علل لمن غفل عن الله فالعلم أن السبب اذلولاه ما كان العالم فهو الخيالق المارئ المور الشافى الذالة فهو الشافى فاذا من كل علمة فان المه وضع الاسداب فلا يقدر على رفعها ووضع الله أحكاما فلا يمكن ردها وهو مسبب الاسب العني قوله أعود بلكن قد يكون سبب الحكم لاسب العين كقوله أحيب على الشفاء فيكل مسبب العين كقوله أحيب على المناء في المرض الها حكم على المرض الها حكم على المرض الها حكم واذا كانت بمعنى المرض الها حكم وفي بمعنى المرض الها حكم وفي بمعنى المرض الها حكم وفي المرض الها حكم وفي بمعنى المرض الها حكم وفي بمعنى المرض الها حكم وفي المرض داء وهي بمعنى المدب حكمة فالعلم تنسه من الحق لعبده على كل حال فوقتا ينبه من وقودة أن صحيمة فالعلمة تنسه من الحق لعبده على كل حال فوقتا ينبه من وقودة أن صحيمة فالعلمة تنسه من الحق لعبده على كل حال فوقتا ينبه من وقودة وقولة على المناء وذلك هو الدواء والمرض فاذا فقد العافية أحس بالالا فعلم أن مصيمة نزات

الله بضرب الامثال لنفسه ولاتضرب له الامثال فيشبه الاشدماء ولاتشهه الاشدماء فيقال مثل الله في خلقه مثل الملك في ملكه ولا يقال مثل الملك في ملكه مثـ ل الله في خلقه فانه عبن ما ظهـ روامس ماظهر هوعمنه فأنه الباطن كاهو الظاهر فى حال ظهوره فلهذا قلناهو مثل الاشمآء والمست الاشماء مثلهاذكان عنها ولستعنه وهذا من العلم الغريب الذي تغرب عن وطنه وحمل بينه و بن سكنه فأنكر ته العقول لانهامقولة غير مشروحة وهذا انموذج من تجلي أنو ارالانو اربه وأما أنو أرالمعاني المحة دة عن الموادّ فلاتنقال فأنهالوانقالت لدخلت في الموادّ لان العبارات من الموادّ وقد قلنا انها مجزدة لذاتها عن المواذلانهالولم تتحرّد لكسوناها المواذاذ استناولم تمتنع لانهاقد كانت فيها فهي تعمل . خاصة ولا تعال ولا تحكى ولا تعبل التشهيه ولا التمثيل \* وأما أنو ارالارواح فهي أنو ارروح القدس الحامع فوزأرسل من هده الارواح كأن ملكا ومن لم يرسل بق عليه اسم الروح مع اسمه اللهاص به العلم في الطائفة من المرسلين وغير المرسلين فهوروح خالص لم بشب ما يخرجه عن نفسه وهوروح ذوروح في روحيته وأيس الاالأرواح المهمة وأرواح الافراد سناتش به عابعض شبه فلا يقع التحلي فى أنوار الارواح الاللافراد ولهدا قال الخضر الوسى مالم تحطره خبرا لانه من الافراد فان الانساء بقتع لهم التحلي في أنوار الأرواح الملائكة وليس للا فرادهذا التحلي بل هو مخصوص بالانبه اءوالرسل وهوقول الخضرأنت على علم على كه الله لااعله الالانه ابس له هذا التحلي الملكي تنم نبه مه على انه ما فعل الذي فعل عن أمره فانه ليس له أمروما هو من أهـل الامر وهومقام غريب في المقامات لوأن الله تعالى يسيح لنا كشفه للغلق اظهرعلم لايكون له كون وهذا قدظهرمن أثره ثلاث مسائل من شخص قد شهدالله عند نبيه بعدالته وزكاه وصارته اله و بناه ما قد معت وأدخل نفسه في أتباعه تحت شرطه وهومث ل موسى كايم الله و نحيه وأين كلامه مع ربه من كلاسه مع الخضر فاختلف التعلي فى الكلام ومع هذا لم يصبر لانه قدّم الاستئناء ولولم بقدّمه ألما نكر عليه فانه من شأن النبي أن يكون متبعا كاعومتبع سواء ولذلك قال انأتمع الاما يوجى الى ماقال أن أفعل أرأن أقول ماقال ه العيد وهي تعلمات \* وأماأنو ارال ماح فهي تعلمات الاسم لا العيد وهي تعلمات لا منه في أن يذكر اسمها ولا تكون الالاهل الااهام وللتحل من أنوار الملائكة في هـذا مدخل ولكن فى الماطن لافى الطاهر خاصة وهم ملائكة اللهات والالهام خاصة والالقاء في هدا التحلي على النفوس ومن هـذا التحملي تكون الخواطروهي رياحمة كلهالان الرياح ترولا تثبت فان قال أحد بذوتها فلست ريحا ولذلك توصف الهدوب وتسمى بالخواطروهي من راحروح والرائع ماهومقم وأماالتحلي فىالانوار الطسعية فهوالتحلى الصورى المركب فيعطى من المعارف بحسب ماظهرفيه من الصوروهو يعم من الفلك الى أدني الخشرات وهو السماء والعالم فهو تحل في السماء والعالم ومن هـذا التحلي تعرف المعاني واللغات وصلاة كلصورة وتسليحها وهوكشف جلمل نافع مؤيدفه يرى المكاشف موافقة العالم وانه ماثم مخالفة ومن هنايرى كل شئ يسبح بحمده وصاحب هذا المتأم رى على الشهود صوراً عماله تكون حمة مسحة لله ذات روح ينفخ فها صاحب هـذا المقام وانكات في ظاهر ألكون مخالفة ومعصة فانها مخالفة صحيحة الاانها حمة ناطقة تستغفر لصاحها لانه سوى نشأتها مخاقة وقد عد حالله بأنه خلى فسوى وسن تسوية نشأتها مخلفة انه لم يخرجها عن كونها معصمة اوكانت غير مخلقة وشق صاحم اوكان تسبيحها لعنة صاحبها فانه أماح ماحرم الله نفرج عن الاعان مذلا فلاحظه في الاسلام الاأن يجددا سلامه وتوب وهذا تنبيه لم بزل أصحابه يكتمونه غبرة منهم وضعفا والتنسه علمه أولى لانها نصحة لله ولرسوله ولائمة المسلمن ولعامتهم فلا توجد أبدا معصة مخلقة الامن مؤمن ومن أعطى الشئ خلقه فقد جرى على السنن الالهي فان الله أعطى كل شئ خلقه فأعطى المعصمة خلقها والطاعة خلقهافهكذاتكون صفة المؤمن \* وأمَاأنو الرالاسماء فانماتعين

الاءلى ماعكن فسه عقلاوه والفرق بينأهل الكشف فيما يخبرون به وهم أهل البصائرو بينأهل النظر العقل والفائدة انماهي فمه فماوقع لافهما يكن فان ذلك علم لاعلم وماوقع فهو علم محقق وأتما أنوار الطسعة فهي أنوار بكثف مهاصاحها ماتعطيه الطسعة من الصور في الهياء وماتعطيه من الصور في الصورة العامّة التي هي صورالجسم الكل وهذه الانواراذ احصات على الكان تعلق على صاحبا عاله تناهى وهوعز بزالوقو ععندناوأ ماعندغ برنافهو ممنوع الوقوع عقلا حتى ان ذلك في الاله مختلف فيه عندهم ومارأ تناأحد احصل له على الكال ولاسمعنا عنه ولاحصل لناوان اذعاها انسان فهر دعوى لا رةوم عليها دليل اصلامع امكان حصول ذلك وأنو ارالطسعة مندرجة في كل ماسوي الحقوهي نفس الرحن الذي نفس الله ماء والاسماء الالهمة وأدرجها الله في الافلالة والكواكب والاركان وما تبولا من الانحفاص الي مالانتناهي وأمّا أنوار الرباح فهي أنو ارعنصرية أخفاها شدّة ظهورها فغشت الابصارعن ادراكها وماشاهد تهاالافي الحضر ذالبرزخمة وان كأن الله قد أتحفنا مرؤ تهاحسا عدية قرطمة بوماواحدا اختصاصاالهماوورثانبوبامجدياوهذه الانوارال باحمةلها سلطان وقوزع لي جميع بني آدم الاأهبل الله فان هيذه الانو ارتني درج في أنو ار هيم اندراج أنو ار الكوا كب في نور الشهيس وذلك لفعف نورالمصر وإذا غشت هذه الإنوار من شاءالله من العامّة له تغشاه الا كالسحة اب المظلم و اذاغشيت أهل الله لا تغشاه مم الاوهى أنو ارعلى همنتها \* وأمّا أنو ار الارواح فنامن يحعلها أنوارالعةول ومنامن يحعلها أنوارالرسل ولهاالقوة والسلطان والنفوذ في الكون لا يقف لها شئ غبر أن لها حدودا تمف عندها لا تتعداها اذا شاهدها العبد بكشف مها ماغاب من العلوم المنهنون مها على غيراً هلها وهي أنو ارسمو حمة قدّ وسمة تنزل من الحق المخلوق مه الي سدرة المنتهى وتطرح شعاعاتها على قاوب إلعارفين أهل الشهود التام فقلوبهم مطارح شعاعات هذه الانوارواس في هذا الصنف الانساني أكمل منه في العلم فان هذه الانوار لا بنف إها هاب الاالمشيئة الالهيمة خاصة وقلب ل من عماد الله من تطرح على قلبه هيذه الانوار شعاعاتها على الكثف وهي محالي الصادقين من عباد الله ﴿ وأمَا أَنُوارِ الأَنُوارِ فَهِي السِّيحَاتِ التي لُو كَشُفْ اللَّقِ الحاب الذى سترهاعنا لاحة ترقناوهي اشعة ذاتية اذاا ببسطت ظهرت أعمان الممكنات فالممكنات هي الحياب منناو ينهاوهذا هوالنورالعظم لاالاعظم اليه الاشارة بقوله تعالى في حق أهل الكتب الالهمة المنزلة بالاعمال المشروعة بقوله ولوأنهمم أقاسوا التوراة وهم الوسو بون والانحمل وهمم العدو بون وماانزل اليهممن ربهم وهم احجاب العيف وما في من الصحتب لأ كاوامن فوقهم وهي علوم خارجة عن الحكسبومن تحت أرجاهم وهي علوم دخلت تحت الكسب فهي علوم التحت لا الفوق فانه إذا كان النوريم. نه والصفة لم مكن من تحتسا بل مكون هو الذي يصير فنا \* وأمّا النورالذي مكون من تحتيافه والذي نحكمه علمه وهو المعبرعنه مالا كل من تحت الارحل \* وأمّا النور لأىهو عن ذاتنا فهو كمادعافسه رسول اللهصل الله علمه وسلم واجعلني نورا ورواية واحعل لي نوراوهو حميع ماذكرنان الانواروأماقوله احعلي نورافهو مشاهدة به نورذاته اذلاشهد الامه فان ذاته ما قبلت هـ ذه الانوار من هـ ذه الجهات الست الالعدم ادراكها نور نفسها الذي قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف وربه والله نور السموات والارض ومثله عمامثلامه وهوأنت عينذلك الممثل والمثل فشاهد الانوار منفقهة منك تتنور مذاتك عالم-مواتك وأرضك فبالمحتاج الي نورغر مب تستضيء فأت المصماح والفتيالة والمشيكاة والزجاجة واذاعرفت هذا عرفت الزبت وهو الامداد الالهي وعرفت الشعرة واذاحكات الزحاحة كالكوكب الدرى وهوالشمس هنا يناخلنك مالصدماح الذي هوء بين ذاتك فلايكن ماأخي دعاؤك أبدا الاأن يجعلاً الله نو اوهنا سرت عجب نبهة له عليه من غيرشر ح لانه لا يحتمل الشيرح وهو أن

لذلك قلمنامن جانب الحق فاله لا يحتص بهده المعمة ثبئ من خلق اللهدون غديره ولها الاسم الحفيظ والمحبطفان للهمع بعض عباده معية اختماس مثل معيته معموسي وهرون في قوله انني معكما معم وأرى فهذه بشرى لهدما حتى لايحافافانهما فالااتنانحاف أن نفرط علمناا وأن بطغي أي تسقدم أوبرتفع بالحجة اذله الملك والسلطان فاسمهما الله مما خاغامنه ومن شاتعرف مرتمة مجمد صلى الله علمه وسلم وعلوها على رتبة غيره دن الرسل فان الله نعالي اخبرعن محمد صلى الله عليه وسلم في حال خوف الصديق علمه وعلى نفسه فقال لصاحبه بؤمنه ويفرّحه اذهما في الغاروه وكيف الحق عليما لا تحزن انَّالله معنافقام الذي صلى الله علمه وسلم في هذا الاخسار مقام الحق في معملته ما وسي وهرون وناب منابه هكذا تكون العناية الالهمة فهذاهوالنور الذي يسعى به وهولابزال ساعنافلا زال الحق معه حافظا وناصر الاخذلاولهذا وقع الاخمارانامن اللهءلي اسان رسوله صدلي اللهءلمه وسإانااذااتنا يتوافل الحسرات لابفرائض الحينا الحق فكان بمعنا الذي نسمع به ورجلنا التي نسج مهالي حسم قو الاواعضا تنا فههذا ماأعطت النوافل فينامن الحق فأين أنت مما تعطيه الفرائض فكمربن عبودة الاضطرار وعبودة الاختيار فانه تقع المشاركة مع الحق في عبودة الاختيار في أحاد بث نزوله في الخطاب الىعده مثل الشوق والحوع والعطش والمرض وأشباه ذلك وعمودة الاضطر ارلاتقع فها مشاركة فهي مخلصة للعمد غن أقيم فيها فلامقام فوقها مقول الله لابي يزيد تقرّب الي تماليس لي الذَّلة والافتقار فعين القرية هذا هو عين المعدمن المقام فافهم \* وأما النور الذي نسعي منه فهو نورا لحقيقة سو أعلها أولم يعلها فمكشفها بهذا النورو يحكشف انهسعي منه ثم ينكشفله النورالذي يسعى المه وهو الشير بعة فصاحب هذاالمقام هوالمعصوم المحفو ضالمعتني بهالعالم الذي لايحهل لاتصافه مالعلم الذي فمه فان ثم عبيد ايسعون من نو رالشريعة الى نو يا لحقيقة ويحاف عليهم والما الذين بسعون رالحقعة الىنورااشر يعةفهم آمنون من هذا المكرالالهي فهم على بصرة من امرهم وأولئك تعت خطرعظم عكن أن منصروا فيه وعكن أن يخذلوا غاعل ذلك وأماأ نوارالمولدات فهي أنوار تعطمه مذابتها علماصح يحامن العلم الله مكشف مهانسمة الحق وصورته في صوراً عمان المعادن والنبات والحيوان وهم لا يعلون ومازا دالانسان على هؤلاء الابكشفه ذلك فالمولدات في هذا المقام بمنزلة قوله وهومعكمأ ينما كنتم والانسان فمه بمنزلة قوله لاتحزن ان اللهمعنا وانني معكما ممع وأرى صورة كل ثبي في نفس الامر فن عله وكشفه مهذاالنو ركان من أهل الاختصاب فهويري الاشهاء نابصورة حقمة وأخبرني من اثق مقادفي هذه المسألة ان شخصا كان يدمشة له هذا المقام لابرآل رأسه بين ركمتمه واذا نظرالي الاشماع في رفع رأسه لايزال مقول أمسكو دأ مسكو ه والناس لايعكون ما دة ول فيرمو نه ماليّوله وأمّاا نافذ فته ذلله الجديج ذلك ﴿ وأَمَا أَنُو ارالا هما فَقِيهِ التّي تذاهر مسهما يّما حقا وخلقا مما تبعلق بالذات والصفات والافعيال في الالهمات منها وتظهر ما تبعلق مأحناس الممكنات وأثمناصها منهامن الاسماء التي وضعها الحق لهاو داغتها الرسه للاماوقع علمه الاصطلاح وههذه الانوارالتي كانت لا تدم عليه السلام حين علم جميع الاسماء بالوضع الالهي لابالاصطلاح وفي ذلك تكون الفضلة والاختصاص فان لله اسماء أوجد مهاا لملائدكة وجسع العالم ويتعا-هماءأ وجد مها حامع حقائق الحضرة الالهمة وهو الانسان الكامل ظهر ذلك بالنصر في آدم وخني في غيره فقال للملائكة في فضل آدم وفي فضل هذا المقام وقدأ حضر للملائكة المسمس أعني أعدانهم البئوني بأحماء هؤلاء ان كنترصادقين أي مالامهاء الالهمة التي صدرواعنها فلربعاواذلك ذوفا فان عــاوم الاكأس تكون ذوقاغانه عن تجيل الهي " فقال الله ما آدم البيهم بأ-مماثهم فأسأ شهم آدم بأ-مماثهم الالهمة التي أوجدتهم واسندوا اليهافي ايحاد أعمانهم لااسماء الاصطلاح الوضعي ألكوني فانه لافالدةفمه الابوجه بعيدانسر بناعن ذكره حين علناانه لم يكن المقصود فالالانعلم ولانترجم الاعماوقع من الاس

ماصحت المشاهدة اذلامكون الشهود الاماجتماع النورين ومن كان له حظ في النور كيف بشوشة شقاء الابدوالنورابس من عالم الشقاء وماس نفس الاولهانور تكشف به ماعملت في كان من خبرسر تبه و ما كان من سوء يوَّدُّلوأن بينها و منه اسدا بعب ما والهذا ختم الاسَّمة بقوله والله روَّف بالعباد حيث حعللهم أنوارايدركون ماوقد علواأن النورلاحظله في الشقاء فلابدأن يكون الماسل الياللام وحيمول الغرض وذلك هوالمتعرعنه بالسعادة لانه قال كل نفس فع وماخص نفسا من نفسر وذكر الخبرواانير فالوحود نوروالعدم ظلة فالشرعدم ونحن في الوجود فنحن في الخبروان مرضنا فالانصح فان الاصل جار وهوالنور وهكذاصفة كل نورا نماجا النظهر ماطلع علمه فلا تدرك الاشماء الالك ويه فلهذا لا يصم نتيجة الابين اثنين أصاه هاالاقتدار الانهى وقبول الممكن للانفعال لونقص واحد من ها تمن الحقيقة من لماظهر للعالم عن فقد أعطيناك أمن الليافي هذه الانوار فلانتكاف سطها مخافة التطو مل والاحوال التي لا يحتملها هذا الكتاب فلنذكر مهمات الانوار فاما النور الذي نسعى مه فهوما تقدم ذكره من أنوارا العلومات التي اكتفينا بذكر واحدمنها للكون تنهما وانمو ذحالا وأمّا النور الذي بن الدين الذي بن الدين الذي بن الله فه و نور الوقت و الوقت ما أنت له فنور دما أنت به فانظم فيه كمف ما كان فهو مشهودك الحاكم علمك والقائم لكوهوعين الاسم الالهي الذي أنت له قَاَّحُ فِي الْحَالِ لاحِكِم له في ماض ولامستاَّ نف وأمَّا النور الذي عن يمنكُ فهو الوَّيداتُ والمعن على مابطلبه منك النور الذي بين يديك وهو الذي طلبت من الله في حال صلاتك في قوله والمالية نستعمن والصلاة نوروهو النور الذي بديديك فهو وقتك الذي أنت به فلماقلت وايالة نسستعين أيدله بالنور من عن يمنك فان المهن القوّة بقول الشاعر

اذامارا يترفعت لمجد تلقاها عرابة بالمهن

وأمااانه رالذي عن بسارك فهو نور الوقاية والحنة من الشدم المضلة المؤثرة في النفوس الجهالات والالتماس والتشكمك الذي يخطر للناظر الباحث في الاعتقاد في الله وفع ما أخبريه عن نفسه وهو على نوعين نورايان ونوردليل ونورالدايل على نوعين نورنظر فكرى ونورنظر كشفي فمعلم الامرعلى ماهوعلمة في نفسه فهذا فائدة النور الذي بأتى عن الشمال وأمّا النور الذي خلفنا فهو النور الذي سمع بتريدى من يقتدى بناويتمعناعلى مدرجتنافهواهم من بين ايديهم وهولنامن خلفنافيتمعناعلي بصرة من أحل ذلك النور الذي محرجهم من التقليد قل هده مسلى ادعو الى الله على بصرة أناومن اتمعني فهو بالنور الذي بينيديه يدعوعلي بصيرة والداعي المتسع لهيدعو بالنورالذي خلفه المكون هذا المتمدع أيضاعلي بصبرة فعمايد عواليه مثل من اتبعه وبذلك النوريري من خلفه مثل مايري من بين يديه وهدامتام نلتهسنة ثلاث وتسعين وخسمائة بمدينة فاسفى صلاة العصروأ باأصلي بجماءة بالمسعد جانبء من الحمل فرأيته نورا يكاد يكون اكشف من الذي بنيدي غمراني لمارأيته زال عني حكم الخلف ومارأيت لي ظهرا ولاقفا ولم أفرق في تلك الرؤية بين جهاتي بل كنت مثل الكرة لااعقل لنفسى جهة الامالفرنس لابالوجودوكان الامركاشا هدته مع أنه كان قد تقدّم لى قبل ذلك كشف الاشداء في عرض حائط قبلتي وهذا كشف لايشده هذا الكثف \* وأمَّا النور الذي من فوقى فهوتنز لنورالهي قدسي بعلم غريب لم تقدّمه خيرولا يعطمه نظروه في النورهوالذي عطي من العلوالله ماترده الادلة العقلمة أذالم يكن الهااعان فان كان لهااعان نوراني قملته سأو يل لحوم بن الامرين \* وأمَّاالنورالذيُّ من تحتَّنا فهو النورالذي يكون تحت حكمنا وتصر يُفنالا يقترن معــّـه فسأامر الهي تنف عنده فلانصرفه الافيه فانه اذاكان النورم ذه الصفة لم يكن من تحسّنا بل يكون هوالذي يصرفنا واماالنورالنبعث من تحتنافهو الذي نحكم عليه وهوالع برعنه بالاكل من تحت الارجل \* واتباالانوارالتي نسعي بها فهي انوارالمعمة من جانب الحق في قوله وهو معكم اينما كنتم الهرب الاجمايطرأ من هذه الصورمن الكلام المفهوم لامن الافعال لان صاحب الخلوة لوكانت معه الحيوانات لم يزل فى خلوة ولايشغسله عن مطلوبه الا أن يخياف من ضررها كذلا أيضالوكان فى الجدار ميل لخياف من تهدّمه وسقوطه عليه فأذا ماا ختار القذلي الالاجل الكلام الذي تذكلم الناس به فلوفهم ما يذكل الناس به على الوجه الذي وضعه الحق فيهم لزائيا المالم يكن عنده ولوصل صلاة واحدة أعنى ركعة واحدة المطلب التخيلي فأنه اذا معة قول العبد سمع الله لمن حده وان ذلك القول لله لسرت الحقيقة على جميع ما يسمع فكلام الناس كله يفيد المارفين علما بالله ولهذا من كرامات الصالحين أن يسمعهم الله نطق الاشياء فلالم يفدهم ذلك علما في حقه وأعظم فائدة فن رزق الفهم عن الله استوت عنده الخلوة والجلوة بلر بما تكون الجلوة أتم فى حقه وأعظم فائدة فن رزق الفهم عن الله استوت عنده الخلوة والجلوة بلر بما تكون الجلوة أتم فى حقه وأعظم فائدة فازه فى كل لخطة يزيد علوما بالله لم تكن عنده والله يقول الحق وهو يهدى السبيل الباب السادس وما ثنان في معرفة حال التجلي بالجيم

لباب السادس وما ُنّان في معرفة شعر في العني

يظهر ما كان فى السرائر أحضره الحق فى المجاضر وعاين الحكم فى المقادر وعندنا باطن و آخر عين العين فاشكر وبادر و بين رب عليه فادر ما يحدد الله فى الضمائر لغیب نور علی البصائر ایکل قلب من کل شخص فشاهدالامرکف بجری فعنده آول وظاهـــر قسمـه کالهملاة فینا مادین عبد حسس عجز بفضه له قدسری الینا

علران التحلى عندالةوم ماينكشف للقلوب من أنوا رالغيوب وهوعلى مقامات مختلفة فمنها ما يتعلق مأنوار المعاني المجردة عن المواد من المعارف والاسرارومنها ما يتعلق بانو ارالانو ارومنها ما يتعاق بأبو ارالارواح وهم الملائكة ومنها مايتعلق مانوار الرباح ومنهاما يتعلق أنوار الطسعة ومنها ما يتعلق بأوارالا سمآء ومنها مايتعلق بأنوار المولدات والامهات والعلل والاسباب على مرآسها فكل نورمن هذه الانواراذاطلع من أفق عن البصرة خالسامن العمن والغشى والصداع والرمدوآ فات الاعن ف بكل نورما أبسط علمه فعاين ذوات المعاني على ماهي عليها في أنفسها وعاين ارتباطها اصور الالفاظ والكامات الدالة عليما وأعطته لمشاهدته ابإهاماهي عليه من الحقائق في زفس الأمر من غير تحلل ولاتلس فما أنوارنسعي بها ومنهاأنوارنسعي بهااليها ومنها أنوارنسعي منهاومنهاانوارتسعي مزأد شاومها أنوارتكون خلفنا بسعى بها من يقتدى بنا ومنها أنوارتكون عن ايما نازؤيد نارمنها أنوار تكون عن شمائلنا تقينا ومنهاأنوار تكون فوقنا تنزل علمنا لتفدنا ومنهاأنوارتكون تحتنا غلكها بالتصرف فيها ومنها أنوارنكونها هي ابشارنا وفي ابشارنا وأشعارنا وفي اشعمارنا وهي غاية الانوار ع فالمأنوار المعاني المجرّدة عن الموادّ فكل عمل يتعلق مجدم ولاجسماني ولامتخدل ولايصورة ولانطه من حمث تصوّره بل نعقله على ما هوعامه وأكن بما نحن علمه ذلا يكون ذلك الاحتي نكون نورا فيالم نكن مرنده المنابة فلاندرك من هذا العلم أمياً وموقوله في دعائه صلى الله عليه وسلم واجعلى نورا وألله يقول الله نورالسموات والارض فيأأ نارت الابه كإقال واشرقت الارص بنور ربها يعني أرض المحشر يتول مائم شمس وعدم النورظلة فلابدّ من النهود فلابدّ من النوروهو يوم رأتي فمه الله للفصل والقضاء فلايأتي الافي احمه النور فنشرق الارض بنورد بها وتعلم كل نفس بذلك النورماقة متوأخرت لانها تجده محضر ايكشفه لهاذلك النورولولاماهي النفوس علمهمن الانوار

يجوز الما الابانة عنه والافصاح به وأمّا ما أخدا الله على العهد على كمّانه فنشاهده من الخلق ولا نخبره م عاهوفهم بحكم ما يتخلون و نحن بحكم ما نعلم ولوعر فناهم بدلك ما قبلوا لان استعدادهم لا يعطى القبول كما قال ولوأ معهم المولواوهم معرضون في جبناه عنهم الارجة بهم فان الله سيحانه لم يترك منفعة لعباده الاوقد أبانها الهم واختلف استعداده م في القبول وما أبان الله عن نفسه مما تنزهه عنه العقول بادلته اللالعلم انه ما ثم شي من الموجودات ولا عين خارج عنه بل كل صفة تظهر في العالم لها عين في جناب الحق فالكل من تبط به و كيف لا يرتبط به وهو ربه وموجده والله يقول الحق وهو يهدى السيل

الباب الخامس ومائتان في معرفة التحلي بالخياء المجمة شعرف المعنى

حقائق الحق والاعمان تشهده سواه وهوالذى فى الكون نعبده فنحن نعد مه وقتا ونو جده على اعتقاد اتنا فالله موجده فى كل شئ وان الشئ يعده

لولاالمراتب في المشروع ماظهرت كيف التخلى ومافى الكون من أحد وذاك عنعه من أن نقيه ده فكل مافى وجود الكون من عرض فاشهده ان كنت ذاعين ومعرفة

اءله أن التحلي مالخياءالمعجة عند القوم اختدارا لخلوة والاعراض عن كل ما يشغل عن الحق وعندنا التخلى عن الوحود المستفاد لانه في الاعتقادهكذا وقع وفي نفس الام ليس الاوحود الحق والموصوف ماستفادة الوحودهوعل أصلاما انتقل من اسكانه فحكمه ماق وعينه ثابتة والحق شاهد ومشهود فانه تعالى لابصح أن يقسم عالس هولان المقسم به هوالذي ينبغيله العظمة فاهواقسم شيئ المس هو وقد ذكر ناذلك في ماب النفس بفتح الفاء فها أقسم به وشياعد ومشهود فهو الشاهد والمشهودوهو مااسة فاد الوحودبل هو الموحود فآن قلت فن هذا الذي حهل هذا الامرحتي يعلمه ولا مقبل الاعلام الاموحود قلناالجواب علىك من نفس اعتقاد له فانك المؤمن بأنه تعالى قال للشئ كن فهكون في اخاطب وما أمر الامن يسمع ولا وجودله عندله في حال الخطاب فقد أسمع من لا وجود لدفهو الذي يعلمه مالس عنده فسعلمه وهوفي حال عدمه فقسل التعلم كإسمع الخطاب عندلة فقسل التكوين وماهوعند بالقبوله للتكوين كاهو عندلة وانحاقه وله للتكوين أن يكون مظهرا للحق فهذا معنى قوله فكون لاانه استفادو حوداا نمااسة فادحكم المظهر بة فقمل التعلم كإقبل السماع ولقد نه ه تك على أمر عظم ان تنهت وعقلته فه وعين كل شئ في الظهو رما هوعين الاشماع في ذاتها سحانه وتعالى بلهو هو والاشماء أشماء فمعض الطاهر لمارأت حكمها في الظاهر تحملت أن أعمانها انصفت بالوحو دالمستفاد فلاعلنا أنثم في الاعمان الممكنات من هو هذه المثابة من الحهل بالام رتعين علىنامع كونناعلى حالنافى العدم مع ثبوتنا أن نعلمن لا يعلم من امثالنا ما هو الامر علم ولاسما وقداتصفنا بأنامظهم فتمكله ذوالنسمة من الاعلام لمن لايعلم فأفدناه مالم يكن عنده فقبله فهاأعلناه انه مااستفاد وحودا يكونه مظهرا فتحلى عن هذاالاعتقاد لاعن الوجود المتفاد لانه ليس ثم فلهذا عدلنا فىالتخلى الى انه التخلى عن الوجود المستفاد وأمّاأ هل السلولـ الذين لاعلم لهم بذلك ولا بمن هو الظاهرانشه ودولايمن هوالعالم فاكروا الخلوة لينفردوابالحق لماحبتهم الكثرة الشهودة في الوجود عنالله فجنعوا الى التخلي وهذا بمايدلك على انهـم ماتركوا الاشماءمن حمث صورها فانهم لا يتمكن لهم ذلك فانهم في خلوم م لابد أن يشاهد واصورة ما تحلوا فسه من جداروماب وسقف وآلات قام مت الخلوة منها ووطا، وغطاء ومأكول ومشروب فالصورة لابتمكن لدالتيلي عنها فلريبق

بالصورة ومقددا بالتحوّل في الصورولانه مقدد بالوجوب الذاتي فالكل في عبر التقييد ان عقات عنا والها تقدد بالتحوّل ليفتح له في نفسه العلم بأن الامر لا يتناهى و مالا يتناهى لايد خل تحت التقييد فانه من قبل التحوّل من صورة الى صورة قبل التحوّل المي صورة لا عصورة لا يحتول أن يتحاوزها الى غيرها نخرج عن حدّ التقييد المعدم أن مثم و ده مطلق الوجود في مكون شهوده وجوده أيضا مطلقا اطلاق مشهوده فأ فاده التحوّل من صورة الى صورة علما لم يكن عنده فعلم عند ذلك أن الله هو الحق الممين فاعلى رياضة العبد العالم ان لا ينكره في صورة ولا يقيده بتنزيه بل له التنزيه على الاطلاق عن تنزيه التقييد والله يقول الحق وهو جهدى السبيل

(الباب الرابع ومائتان في معرفة التحلي بالحاء المهملة) شعرفي المعنى

مستخلفين على نور بانهائه صافى المسعى فصافادباسمائه والامر جائمها فى عينايةا ئه عادت علمه وهذا من أسبائه به الاسور على ترديب نعمائه بابا وغنصنى شكر الالائه

لولا الهمالي الماكما بحضرته ان التحلق بالاسماء حلمة من كشل طمغو را دصحت خلافته انهاه مملوكه سمعا لمصلحة فانه سأل الرجن ماو قعت فالله برزقني صدقاو يفتح لى

اعلمأن التحلى بالحاءالهملة في اصطلاح الطائفة التشمه بأحوال الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وهذافي الطريق عندنامدخول وسنأجماء الله الصادق وان الصادقين من أحوالهم التعلى بالحاء المهملة قلابد من معرفة ماتحلوامه فهل تحلوا عاهو لغيرهم فتريثوا عالس لهم فهـ ملاسوا أثواب زور أوتحلوا بماهولهم مفهم صادقون فالتحلى عندنا هوالتزين بالاسماء الالهمة على الحدّ المشروع يحمث أن بعسر التمسروهم الذين اذارؤاذكرالله كعرش ملقس الماقات الهاشب مهابعد المسافة فالت كانه هوولوشاهدت الاقتدارالالهي لعلت انه هوكما كان اهاهو من غبرزادة واذاحمل الانسان في هـ ذا المقام بهذا التحلي ولم يحجمه هـ ذا التحلي في حال تزينه مه وانه له حقيقة مااســتعاره بل ذلك ملكه وماله ولامنعه عن شهود عبو د تبدل به وان نسسة ماظهر به مماهو نعت لخالقه ما كان تشم وانماكان تزينا فذلك التحلي ومقول الحبكاء في هذه الحالة اله التشبه مالاله جهد الطاقة وهذا القول اذا تحققته جهل من قائله لان التشمه في نفس الاحر لا يصح فن قامت مه صفة فهي له وهو مستعد لقمامها به فمذاته واستعداداته اقتضاها فاتشبه أحدما حدمل الصفة في كل واحد كاهم في الاسخر وانماهب الناس التقدّم والتأخروكون الصورة واحدة فلمارأوهما في المتقدّم نمرأوهما في المتأخر قالوا ان المتأخر تشبه بالمتقدّم في هدده الصورة وماعلوا أن حقيقتها في المتأخر حقيقتها في المتقدّم ولو كان الامركم قالوه لزاحت العمودية الربوسة واسطلت الحقائق فيا تحلى العدد الابماهوله ولاظهر الحق الاجماعوله لامن صفات التسنزيه ولامن صفات التشمه كل ذلك له ولولم يكن الاحركذ لك الحان ماوصف نفسه مه من ذلك كذبا وتعالى الله الهوكما وصف نفسه من العزة والكبريا والحبروت والعظمة ونفي المماثلة وهوكم وصف نفسه مالنسمان والمكر والخداع والكدد والغرح والمعمة وغبر ذلك فالكل صفة كالله فهوموصوف ما كاتتتفسه ذاته وأنت موصوف ما كاتتنسه ذاتك

فالعن واحدة والحكم مختلف \* والعبد يعبد والرحن سعبود

فايس التحلي في الجقيقة تشبه فانه محال في نفس الا مروما قال به الامن لا معرفة له بالحقائق وكذلك كالولاان منّ الله علينا فتعد من علينا أن بمن للغلق ما سنه الحق لناهكذا أخذا العهد علينا فعما

وأخرجها عن طبعها ومرادها رضاها برى من أرضها بعنادها لها عنت مااشرع عند فسادها اذا هذب الانسان اخلاق نفسه فذاك محال عندنا كونه فا فان كنت ذا عمم فان مصارفا

اعلمأن الرياضة عندالقوم من الاحوال وهي قسمان رياضة الادب ورياضة الطلب فرياضة الادب عندهم الخروج عن طبع النفس ورياضة الطابهي صحة المرادبه أعنى بالطلب وعسندنا الرياضة تهـ ديب الاخـ لاق فان آلحروج عن طبع النفس لايصح ولما كان لايصم بين الله لذلك الطبع مصارف فاذا وقفت النفو سعندها حدت وشكرت ولم تنخرج مذلك عن طبعها فرياضتها اقتصارها على المصارف التي عنها الها خالقها فأن عن الشيئ الزاجي لس غير من اجه فاوخر ب الشيءن طبعه لم مكن هو نولهــذا مكون قول من قال رياضة الطاب صحة المراديه فانه اذا كأن الثيءً من إدايه أمر مّا والمريد لذلك الامرهومو حدذلك ااشئ وقدعينه لهوعرفه بهوان ذلك القدر بريدمنه فتصرف فهه بطبعه على ذلك الحدّ كان صاحب رياضة لانه لوتصرف في نقيض ما أريد منه لكان تصر فه فيه بطبعه أبضافها كان التهذيب فيه الاصرفه عند الاطلاق في التصرف الى التقسد فان أراد صاحب القول فىرياضة الادبانه الخروج عن طمع النفس وعمني انّ ما كان لهافيه التصرف مطلقاصار مقيدا فحمل هذا الشحفص نفسه على ماقيدها به خالقها من التصرف فيه ودخلت تحت التحجير بعدما كانت مسرحة فهو الذي ذكر ناه وان أراد غير ذلك فليس الاماقلناه و ذلك أن الرياضة تذليل النفس والحاقها بالعمودية واذا ممت الارض ذلولافالرباضة عندنامن صبر نفسه أرضا أي مثل الارض بطؤهااليز والفاجرولايؤثرعندها تمسرا بلتحمل البار حبالماهوعله من مرانبي سده وتحمل الفاجر حل الله اماه يكونه مرزقه على كفره ننعمه وحده اماها ونسسان رب النعمة فها والى الرماضة رجع مسمى الرنبي على الحقيقة أن تفطنت لان النفس تطلب بذاتها الكثيرمن الخرلان الاصل على ذلك انالله تعالى ماطلب الاالمكنات وهي غبرمتناهمة ولاأكثر ممالا يتناهى ومالا يتناهى لايذخل في الوحو د دفعة ولكن بدخل قلملا قلملا لا إلى نهاية فإذا أنست المه ما يوَّحه المه طلمه من الكثرة غررني من ذلك بالبسيروالتدر يحلعكم أن مالانتناهي لاءكن حصوله في الوحو دعلت انه رضي بذلك القدر الذي مدخل منه في الوحود فقعلق الرنبي لا مكون الامالقليل ولا يكون مخلوق بأعظم قدرا من خالقه وهذه صفته فهي بالعبدأولي فاعندالله لاتناهى ومطاب هذا العبد من الله ماعنده ولا يتمكن دخوله في الوجود الاقلملالا الى نها مة فرضى بذلك القدر العبدو هو قلمل بالنسبة الى متعلق علمه بماعندالله فرنى عن الحق ورنبي الحق عنه فوقع الاقتصار من العالم بمايتنا هي على ماأعطي من ذلك ممالا يتناهى رياضة منه عن مطلق تعلق علمه ون دلك ادقد علم أيضا أن مالا يتناهى لايدخل في الوجود فحقمقة الرياضة ترجع الى هذا لان الادمى لماخلق على الصورة زهت نفسه وتحملت أن التحمير لا يصم على من له العزة وماعلت أن العزة تجعيم فإن العزة حي والجي تحمر فعين ماا دّعت به الإطلاق ذلك ها فلما اشهدها الحق حضرة عزه ونفو ذاقتداره ومع نفوذ اقتداره لم يعطه الامكان من تفسه الاقدر ما يحصل منه فى الوجود الكسرت النفس وصار ما كانت تصول به أورثها ما أشهدها ذلة وانكسار افانها تقبل الذلة لحهلها فارتانت والحق يعله على عزه فو ماضة العلم انفع الرياضات فالزالهاالعلم عنالصورة ولكنجهلت ماهىالصورةعلمه وماهى الحقائق علمه فأشرف العلم ولولم كن من شرف العلم الاتحلي الحق في صورة تذكر ثم تحوّله في صورة تعرف وهو هو في الاولى والثانية وانموطن تلأ المشاهدة لا يتمكن في نفس الامرالاأن يكون مقد الان الذي يشهدوهو عين العمد مقمد بامكانه فلا تتحكن له شهود الاطلاق ولابد من الشهود فظهر له المشهود مقمدا

وفى عرض اوفى زمان اوفى سكان اوفى وضع اوفى اضافة اوفى حال اوفى سقد ارأ وفى عدد أوفى سؤثر أوفي سؤثر فسمه فانحصرت أقسام محل ظهورآداب الشهر يعة فاتماآدا بهافي الذوات القائمية بأنفسها ب ماهي علمه من معدن وبيات وحبوان وانسان وعروض وما يقبل التغسيرمنه ومالايقيل يبروما يقبل الفسادومالا يقبل الفساد فمعلم حكم الشرع فى ذلك فيحر مه فيه يحسبه وأمّاآدا بها فى الاعراض فهو ما يتعلق بأفعال المكافين من وحوب وحظر وندب وكراهية واياحة وأمّاالا آداب الزمانية فايتعلق بأوقات العبادات الرسطة بالاوقات فكل وقت له حكم في المكلف ومنه مابضيق وقته ومنه مايتسع وأتماالا كداب المكانية كواضع العبادات مثل بوث الله التي أذن الله فهاأن ترفع وبذكر فيهاا سمه وأتماالا تداب الوضعية فهي أن لايسمي الشئ بغير اسمه استغبرعليه حكم الشيرع شغير الاسم فحلل ماكان محرّ ما او محرّ م ماكان حلالا كما قال علمه السلام سيأتي على الناس زمان نظهر فمه اقوام يسمون الجريغير أسمها وذلك ليستحلوها بالاسم كأسئل مالك عن خنزر الما فقال هوحرام فقبل لهانه من حلة سمك البحر فقال أنتر مهمته موه خنزير افانسجب عليه لاحيل الامهر حكيم التجريم كأجموا الخبرنهمذا اورمااوتربزا فاستحلوه بالاسم وأما آداب الاضآفة فثه لي قول خضه فأردت أن اعسها وقوله فأردناأن سداه ماللاشتراك بين مايح مدويذم وقوله فأرادر مك لتخليص المحل فسه فبكتسب الشئ الواحد بالنسسة ذماوبالاضافة الىجهة أخرى جداوهو عينه وتغيرا لحكم بالنسسة وأَمَّا آداب الاحوال كال السفر في الطاعة وحاله في المعصية فيختلف الحكم بألحال وحال السفر أيضا من حال الاقامة في صوم رمضان وقطره والمسمء على الخفسن في التوقيت وعدم التوقيت وأمّا الاتداب فيالاعداد فهو ماتعلق بعبة افعال الطهارة في اعضاءالوضوء ومقادر هاوالزكاة وعدد الصلوات ومالابرا دفسه ولا ينقص بحسب حكم الشرع فى ذلك وكذلك بوفية ما بغتسل به وتبوضأيه من الماء كآلمته والصاع هيذا أدبه في العيدد وأمّاالا ّداب في المؤثر كحكمه في الفاتل والغاصف وكل ماأضف المه فعل مامن الافعال وأما أديه في المؤثر فيه كالمقتول قودا هـل يصفية ماقتل به او بأمن آخر وكالمغصوب اذا وجد بغسريد الذي باشر الغصب هدا قسم أدب الشر بعية \* وأمّا قسم أدب الخدمة فامّا أن مكون من أدني الي أعلى اومن أعلى الي أدني فامّا خدمة الاعل إلى من هو دونه فالقدام بمصالحه ومراعاتها والتنسه على ذلك فما وقعت فيه الغفلة عنها وتعريفه عاحهل منهاوتعسين أوقاتها وأمكنتها وحالاتها وايضاح مبهدماتها والافصاح عن مشكلاتها ماقامة اعلامها كالاستأذمع التلمذ والعالم معالجاهل والسلطان مع الرعمة وأمّاخ دمة الادنى الى من هو أعل متثالً أوامره ونواهمه والوقوف عندمرا تمه وحمدوده والمادرة الي محيايه والمسارعة الى من اضمه ومن اقدة اشاراته وموافقة أغراضه هذا قسم أدب الخدمة \* وأمّا قسم أدب الحق فهو أعطاؤه ما يستحقه كإنسغي له وأعطاؤه ما يستحقه مني كالنه أعطاني خلق حين أعطى كل شئ خلقه فاذاأعطمته مايستحقه عاهو هووأعطمته مايستحقه سنان بماأنت له فقد قت ما داب الحق في أعطائه كل شئ خلقه هذا قسم آداب الحق \* وأمّا قسم آداب الحقيقة فحاله أن يراه في الإنساء عينها لاهي ثم يحكم على ماراه من الزيادة والنقصان بما أعطته استعدادات الاشماء فمنسب ذلك المها لاالمه كإلاكان اونقصانا اوموافقا اومخالفا لابحياشي شسأفان حال الحقيقة يعطي ماقاناه فاذا كان حالفُ في كل مقام ماذ كرناه فقد قت مالادب وأخذت الخبرأ جعه بكاتا بديك وملائمًا خبرا وهذا غاية وسع الخالوق واللهم دى من يشاء الى صراط مستتم والكلام على الاحوال لا يحتمل البسط وتكفي فيه الاشارة الى المقصود ومهما بسطت القول فيه افسدته والله يقول الحق وهو يهدى السدل الماب الثالث ومائنان في معرفة حال الرياضة

هذا الوصل فصلا كمالا ينقلب العلم جهلافانه يعطيك هذا المشهد الكيفية فيه على ماهي عليه فهدذا يا أخى معنى الوصل عند الطائفة في اصطلاحهم جعلنا الله وايا كم من أهل الوصل والله يتول الحق وهو يهدى السبيل

> (البابالاحدوما تان في معرفة حال الفصل) شعرفي المعنى

ودع نعوتك فالمرجو قد حصلا وهوالدليل لعبدالله اذكملا الفرق ما بين من يدرى ومن جهلا الفصل فوت الرجاان كتت تعقله من عُـيرما هو مرجق لطالبـه لا بد منا ومنه والدلسل لنا

، اعلرأن الفصل عند الطائفة فوت ما ترجوه من محبو رك وعند نا الفصل هو تميز لذعنه بعد كونه سمعك وبضرك فان وقع لك التممز قبل هدا فلدس هو الفصل المذكور في هذا البات فان المراديه هنا الفصل الذي يكون عن الوصل وهذا هو الذوق وقبل الذوق قد يخطر للعبد من الرجاء أن يكون الحق فستفق أن يطلع على احالة هـ فده الكمنونة فهكون أيضا هذا من الفصل المرقب علمه في هذا الهاب وما ثم أعلى من هذَّ الرجاء ثم ينزل من هـذا الى مار جوه من التحقق بالا يماء والعقَّات والنعوت في الا كو انَّ علوّها وسفاها فيكل ما فاتك من هذه الامور فهو فصل أيضامن هذا الماب وَلكن من شرط هـ ذا الفصل والوصل أن يكون من مقام الحمية لامن غبرذلك فان ثم اتصالات وانفصالات من غبرطريق المحمة وان كانت من طريق الارادة فإن المحمة وان كانت عبن الارادة فهم تعلق خاص كالشهو ة لها تعلق خاص وهي ارادة وكذلك العرزم حال خاص في الارادة والهم والنية والتصدكل ذلك أحوال للارادة واعلمان الرجاء من صفات المؤمن من حمث ما هومؤمن والفصل تابع له فهومن أحوال المؤمنين ماهومن أحوال العارفين فانهم على بصبرة من أمرهم مفلار جاءعندهم وهكذا نعت كل من هودن أمره على بصهرة فهما هوكما قال تعالى ولا يملكون مو تاولا حياة ولانشورا وكما يئس الكيفار من أسحاب القبور فالفصل الذي يكون للعارفين ماهو فوت ماهو رجى وانماهو تحقدق مايقع به التمسير بين الحقائق وذلك لا يكون الاللعل، بترتب الحكمة في الامورفيعطي كل ذي حق حقه كما فصل كلُّ نتى بما يتمزيه عن أن يشترك مع غيره فاتما في الاسماء الالهمية فيما تدل عليه من حيث ماهي فلماقبات الكثرة احتيج الى الفصل المافى ذأت المسمى دن نسبة معانيها السه وأتما من حدث ماتظه ـ رفسه آثارها فيحدث لها الكتثرة من المؤثر فيه لامن اسم الفاعل الذي هو المؤثر فتكون الا مارتك ثر النب الى العمد الواحدة فذلك الفصل في الا مار لا في الا مماء ولا في المسمى ولافى المؤثر فيه فهذا تحقيق الفصل في العسر فة عند العارفين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

بسم الله الرحن الرحيم (الباب الناني ومائنان في دعرفة حال الادب) شعرفي المعنى

فَتَكُونَ مَكَنُو بِامِنَ الادباء جهد فأنت به من الخدماء ما يستحق لحقت بالامناء وبذاكة الواحدة القدماء أدب الشريعة أن تقوم برسمها فا فاذا فيت من المقام وأنت في واذا دفعت لكل طا ابحقه وأتيت بالشرع المطهر حكمه

عَلِمُانَ الدَّدِبِ عَلِ أَقْسَامِ \* امَّا أَدْبِ السُّر يَعْمَةُ فَهُو أَنْ لا يَتْعَدَّى بِالْحَكِم مُوضَعَه في جوهر كان

المقيقة نعاران المكائنات لاتكون الاللهوان الحال لاأثر لهفان الحقيقة تأماه فان السيب وانكان ثابت العين وهو الحال فاهو ثابث الاثر فللعقيقة عن تشهديها مالاتشهده بعين الحال وتشهد ماتشهده عين الحال وعين العلم والعلم عين تشهدم امالاتشهده بعين الحال وتشهد ما يشهده عين الحال فعين الحال أبدا تنقص عن درجة عين العلم وعين الحقيقة ولهذا لاتتفف الاحوال بالشوت فان لعكريز ملها والحقدقة تأماه اوكذلك الاحوال لاتتصف لامالوحود ولامالعدم فهي صفات الوجود لاتتصف بالعدم ولابالوجو دفيا لحال يقع التابيس في العالم وبالعلم يرتفع النلبيس وكذلك بالحقيقة فهذا سر العلوسر الحال وسرا لحقيقة قدعات الفرقان منهم في الحكم هذامعني السر عند الطائفة فاذا أيت أمر في العالم كان ما كان وظهر حكمه فستر معناه اذا ظهر لمن ظهر له بطل عنده ذلك الشوت الذى كان يحكم به قبل هذا على ذلك الامر وهكذاف كل أمر يكون له ثموت في العالم وم ذه المثالة ثموت الاسهاب كاها في العالم فيهر" الربوسة اتما المربوب واتما النسب واتما الصفات التي من شأن من نسبت المهاوقامت به عند من ترى انهاصفات أن مكون ربافلدس هوربابالذات على هــذا النحو هذا معيني قول سهل ابن عدالله للربو يه سر لوظهر البطلت الربوسة وكذا قوله أيضا ان الربوية سرالوظهر المطل العلموان للعلم سرت الوظهر لبطلت النبوة وان للنبوة سر الوظهر ابطلت الاحكام فسرّا لحق لوظهر ليطل الاختصاص والنبؤة اختصاص فتبطل النبؤة ببطلان الاختصاص ويبطل حصكم العلممن حمث انه صفة للذات حتى أعطاها حكم العالم وهوالحال فسطل العلم لا يطل العالم وسر النوة الزالة رفيع الدرجات لانهما ثم على من والمعارج للانبياء انماهي في هـذه الدرجات فسر النبوة الاخمار بماعو الامرعليه وماهوالام عليه لايقب لألتبديل واذالم يقبل التبديل يطل الحكم فان الحكم لنت التخيير والتخييرلا بناقض التبديل فاذابطل التخيير كطل الحكم فبطل معيني النبوة فهدا اسرتها فنظهر لهأ سراره فم الاموروعلها علم الحق فيهاولم يبطل عنده شئ فهو أفوى الاقويا في التمكن الالهى فهوعبدفى مقام سمدوسمدفى صورة عبدوالله يتول الحقوهو يهدى السل

(الباب الموفى ما تتين في مهرفة حال الوصل) شعرفي المعنى

ا فالوصل

فالوصل فينادركذاك النائت فاذا المغينا كان بت النابت حقوذاك الحي عين المائت والناطق المعصوم عين الصامت

لوفاتنا مافات لم تك صورة مافات الاكونتا لم نبغه وبه تفاضلت الرجال فنهم والمت مناليس يعرف موته

اعلم ان الوصل في اصطلاح القوم ادرالذا افائت وهوادرال السائف من انفاسك وهو قوله تعانى يبدل الته سيئا تهم حسنات والعله في ذلك ان كل حالله نفس يتضمن ذلك النفس جميع ماساف من انفاس ذلك المتنفس من حيث ما كانت علمه ذلك الانفاس دن الاحكام فله فائدة المجوع وما يتمز به من غيره وهو قول الطائفة لوأن مخصا أقبل على الله دائما ثم اعرض عنه طرفة عين كان مافاته في ذلك الله ظه من الاعراض أكثر بماناله وهذه المسألة حيرت العارفين فالوصل اذا صح لم يعقبه انفصل هذا هو الحق فان الحق سحانه لا يقبل وصله الانفصال ولا تجلى الشي ثم انحجب عنه لان العالم بما هو عالم لا يكون بحلاف حكم عله فالحق مع الكول في حال الوصل دائما و بهذا كان الها وهو قوله وهو معكم أي ما كنتم أي على حال كنتم من عدم ووجود وكيفيات فهكذا هو في نفس الامر والذي يحصل أي عالم العناية من الها ويكشف عن بصائرهم حتى يشهدوا هذه المعمة وذلك هو العبر علمه فلا يتكن أن يقبل عنه بالوصل أعني شهود هذا العارف فقد اتصل العارف بنهو دما هو الاعرعلمه فلا يتكن أن يقبل عنه بالوصل أعني شهود هذا العارف فقد اتصل العارف بنهو دما هو الاعرعلمه فلا يتكن أن يقبل عنه بالوصل أعنى شهود هذا العارف فقد اتصل العارف بنهو دما هو الاعرعلمه فلا يتكن أن يقبل

ما له الى الرحة التى وسعت كل شئ وما فى العالم الامن هو منشئ صوراعمال منعو ته فى الشرع بطاعة أو معصمة أولاطاعة ولامعصمة فاذا انتشأت فلاغذاء لها الاالتسبيج بحمد الله وهنا أعنى فى هذه الحضرة تساوى أعمال الطاعة والمعصمة فان كونها طاعة ومعصمة ماهوعين اواغماذ لل حكم الله فيها وهى مقبولة السؤال عندالله فانها من أصناف المعتى بهم المفطور بن على تعظيم الله والثناء عليه عماهو أهله ولولاانه حكان معنا أيفاكما طهرت أعمان هذه الاعمال اذهو منشأها فينا اوبنا أوعند ناعلى حسب ما يعطمه نظر كل ناظر فقل كيف شئت وهدذا القدركاف فى باب نفس الرحن وماراً بتأحدا من غيرنا من أهل هذا الشأن تكلم عليه مثلنا ولا فصله تفصر لمناوالله يقول الحق وهو عمدى السمل

# (الباب التاسع والتسعون ومائه في السر)

فهو الدليل على ثبوت الواحد فى غائب ان كان اوفى شاهد وهى الدايل على انتفاء الواجد فيه المحكم لا يكون بزائد صفة العلوم فحكمه كالفاقد السر تنبيت المراتب فافتكر بالفرد صم وجودنا فى عيننا ان الاشارة بالحقيقة تيت والحال يطلبه ألمر ادبكونه والعالم النحريران قامت به

اء\_لم أن السر" عندالطائفة على ثلاث مراتب سر" العلم وسر" الحيال وسر" الحقيقة فأماسر العلم فهو حقه يَّة العلماء مائله لا بغيره من الاسماء فان سر" العلم بالله هو جع الاضداد بالحكم في العين الواحدة من حمث ما هو منسوب الى كذا مماله ضدّ في ذلك بعينه نسب المهانه ضدّه وهذا سر لا يعلم الامن وحدة في نفسه فاتصف له فحكم على عينه بحكم حكم علمها أيضا بضدّه من حيث حكم ضدّه لا من حيث نسمة أخرى ولامن إضافة أخرى ولهذا حعله الله سر العلم لات سر العلم هو كل علم حصل عن دلالة لانه مشتق من العلامة ولذلك أضيف الى الله بالاشباء لانه على نفسه فعلم العالم فهو دليل وعلامة على العالم كما كان العالم علامة عليه في علمًا مه وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فجعلكُ لك دله لاعلمه فعلمة كاكانت ذاته دله لا علمك له فعلك فاوجد له فهدا من خني سر العلم الذي لا يعلمه الاالعلامانالله فاذاكان الحق سمع العمد ويصره وعلم علته به وجعلته دلملا وعلامة على نفسه وهذا هو سر"ا لحال ومنه نفيخ عسي في الصورة التي أنشأها من الطين فكانت طيرا وبسر" العلم دعا ايراهم الاطارفأته سعيافان كان قوله باذني العامل فمه تنفيخ فهوسر الحال وأن كان العامل فمه فمكون فهوسر" العملم وهدا لايعلمه الاصاحبه وهوعسى علمه السلام وسرالعملم اتم من سراكال لان سرالعلم هو تله وهوالذي ظهر به ابراهم الخلسل فانه مازاد على ان دعاهن ولم يذكر الفخافكان كقوله انما قوانا لشئ اذا أردناه أن نقول له كن فيكون وسر الحال لا بكون الامن نعوت الجلق ايس من نعوت الحق فسر العملم أثم وحكمه أعتم فألحال سن جملة معلومات العلم وممن هو تحت احاطته ولوكان الحال أتم من العمل لكان الحق قد أمر بسه صلى الله علمه وسلم بطلب الانقص ويكون الحق قدترلة وصفه مالاتم وهذا محال فلمس الشرف الالستر العلم وأماسر الحقسنة فهوان تعلم أن العلم ليس بأمرزائد على ذات العالم وانه يُعلم الاشماء بذاته لا بما هو معاير لذاته أوزائد على ذاته فستر الحقيقة يعطي أن العسن واحدة والحكم مختلف وسر الحال يلس فيقول القائل بسر الحال أناالله وسحاني وأنامن أهوى ومن أهوى أناوسر العلم نفرق بن العلم والعالم فبسر العلم أنعلم أن الحق معلة وبصرلة ويدلة ورجلة مع تعددكل واحد من ذلك وقصوره والكلست عبنه وبسر الحال ينفذ سمعك في كل مسموع في الكون اذا كان الحق سمعك حالا وكذلك سائرقو الويسر

المتقاملين وحعل انجتهدين في ذلك مأحورين فشرتع المجتهد من الشيرع الذي أذن الله فيه لهذه الامتة المجدية أن يشرعه ولا أدرى هل خصت به أولم بزل ذلك فهن قبلها من الامم والظاهر إنه لم بزل في الامم فان نفس الرحين يتتبضى العموم ولاسما وقد حاء في القر آن ما يدل أن ذلك لم يزل في الامم في قوله تعالى ورهمانية ابتدعوها وماابتدعوهاالاماحة إدمنهم وطلب مصلحة عامتة أوخاصة واثنى على من رعاهما حق رعاتها وذكر ذلاً في بني اسم أنهل وكذلك في قوله في الاصول ومن مدع مع الله الها آخر لاير همان لهره بعني في زعمه غانه في نفس الامر ليس الااله واحد ولهذا قرّ رصل الله عليه وسل حَكم الحترد سواء أصابأ وأخطأ بعديو فيبته حق الاحتهاد حهد طاقيه ومارزقه اللهمن قوّة النظر في ذلك وقرّ رله الاجر مرة واحدة انأ خطأوم تمزان أصاب واعلم أن الجبهد قد يخطئ ما هو الامرعلمه في نفسه ومع هذا مده به وأعطادعل ذلك أحرالاحتماد لمافهه من المشقة لانه من الجهد والجهد بذل الوسع خاصة غان الله ما كاف عباده الاوسعهه في نفس الامرولم يخص صلى الله علمه وسلم في الاحتماد فرعاميز أصل بل عمفن خصص ذلك مالفروع دون الاصول فهو من الاحتماد أضا تخصص ذلك وتعممه وكالاهما مأجورفي اجتهاده \* (وصل) \* ومن نفس الرجن أيضا قوله تعالى حكاية عن معصوم عن الخطاء وهو رسول الله صلى الله علمه وسلم في قوله مامن دامة الاهو آ خذمنا صبة اغاحرج وضيق المتسع فنفس الله بنمام الاسمة والتعريف مقولة ان ربي على صيراط مستقيم فقوله اهدنيا الصراط المستقيم بالالف واللام اللذين للعهدهو هذا الصراط الذي عليه الرب أن يكون مشهو دالنافي وقت مشى الحق فد بنا فانه صراط من أنع علمه لامن غضب الله علمه وأضله في السمل التي فرقته عن سسله وهذا الصراط الذي هو علمه جمناعن شهوده فلايشهده الاسعمدوان لم يشهده وآسن به وحعله كانه بشهده فهو سعمد ومعلوم أن تصرف كل دائة قد تعلق به اسان جداً وذم لامورع, ضمة في الطريق عمنتها الاحوال وأحكام الاسماء والاصل محفوظ في نفس الامرتشهده الرسل سلام الله علم والخاصة من عمادالله \* (وصل) \* ومن نفس الرحن الذي نفس الله به عن عماده المؤمنين بالرسل قوله وهومعكم أينما كنتم فنفس الله مذلك عن قلوب كان قد قام مهاان الله تعالى لا يعلم الخزئيات وان كان القائل مذلك قد قصد التنز مه كمنه من احتهد فاخطأ ان كان قال ذلك عن احتماد فا خطأ فلد الاجر فانالام لانتغبرعهاهوعلمه في نفسه ولايؤثر فيه حكم المجته دلابالاصابة ولابالخطأ واذالم تغبر الامر في نفسه يتغيرا لاحتهاد فالحكم له فلا بكون منه في العقبي الاالخير فإنه الخيرا لحض الذي لاشرفيه فاعند المجتهدين من التغسر من حهته الاماتغيروايه من نفوسهم فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ماماننسهم وماغيروا بهأننسهم فذلك تغييرالله يهم لانهم ماخرجواع بأعطاههم اللهفان اللهما كاف نفسا الاماآتاها فماآتاهافي هذا الوقت الاماسما دتغيرا فهومعهم فيحال تغيرهم الىأن ينقضي مذته فيبدوالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون وهو مشاهدة ماهر الام عليه في نفه فض فنفس الله عنهم عمابدالهم منه وماييد ومن الخسرالا الخبركما قال المعترلي الذي كان يقول ما نفاذ الوعه مدفهن مات عن غـ مر بو به فلامات وهو على هذا الاعتقاد وحصل له بعد الموت شهود الأمر على ما هو علمه رؤى فى النوم فقد له مافعل الله مك فقال وحدنا الامرأ هون مما كانعتقده واخبر انه رحم ولم ينفذفه الوعدد الذي كان يعتقد نفوذ. في امثاله ولس انباء الحق عباده يوم القيامة بما عماده من الجرائم واجترحوه من الآثام على جهمة التو بينز والتقر بروانماذ للتعلى طريق الاعلام باتساع رحمة الله حيث نالهالاتساعها من لايستحقها وذلك بشفاعة أعمان تلائا الافعال المسماة جرائم فان فاعلها لماكان سيما في ايحاد أعمانها من كونها افعالا وأقام نشأتها وهي معصد في حقه لكنها نشأة مطمعة مسيحة ربها عزوجل تستغفر للسب الموجب لوجودها فيحب الله دعاءها واستغفارها اصاحبها فانه لاعلم الها بأنهامعصة أوطاعة فانهاغبرمكافة بذلك ولاخلقت له فيقبل الله شفاعتها فيه فيكون

ك الطسعي ومن هذا قال الخراز عرفت المه يجمعه بين الضدّين فقال صاحبيا تاج الدين الاخك لاطى حين ممع هـ ذامنا لابل هو عين الفيدين وقال الصحيم فان قول الخرازيو هـ م أن ثم عينا المت، هي عن الفندين لكنها تقبل الفندين معا والامر في نفسه للسر كذلك بل هو عن الفندين أُــُلاعِين زِائَّدَة فالظاهر عن الماطن والاول والآخر والاوّل عن الآخروالظاهر والماطن فياثم الاهدذا فقد عرفتك بالنشأة الانسانية انهاعلى الصورة الالهية وسيردالكلام في خلق الانسان يث مجموعه الذي به كان انسانا في الماب الحادي والـــتين وثلثمائية في فصيل المنازل في منزل الاشتراك مع الحق في التقدير \* (وصل) \* الاقسام الالهية الواردة في القرءان والسنة من نفس الرجيز فان بهانفس الله عن المقدوم له ما كان مجده من الحرب والضيق الذي يعطمه في الموجودات من قوله تعالى فعال لما ريد وارادته مجهولة التعلق لايعرف مرادها الاستعريف الهي فاذاأ كده بالقسير عليه والاولاء كانأ رذع للحرج من نفس المقسومله كإنفس الله عن المؤمنين غيرا لموقنين بقسمه ع\_1. الرزق وماوء دمه من الحبر المطلق والمقدما اشهر وطلمن وقعت منه ووحـــدت فيه أنه لحني مثل ماانكم تنطقون فنفس الله عنهمدلك وحصل الهسم المقين ومادق لهسم بعد الاالاضطراب الطسعي فان الأكلام الطسعمة المحسوسة مافى وسع الانسان رفعها اذا حصات بخلاف الاكلام النفسمة فانه في وسعـه رفعها فوقع التنفس بالقسم أن الرزق من الله لا بدّمنه و بقي في قلب بعض المؤمنين غبر المرقنين بذلك من الحرج تعدين وقت حصوله لانه ماوقع به النعريف الالهي ولووقع لم رفع الأضطر اب الطبيعي فل علم الحق انه لا ينفس في تعمن بعض الاوقات لذلك لم يوقع مها التعريف فإن الطبيع أملك والحس أفوى في الذوق من النفس وسبب ذلك أن الحسوس على صورة واحمدة لاتتبدل والنفس تقبل التحول في الصورة فلذلك لابرتفع حكم الطبع في وجود الا لام الحسية لثبوته وترتفع االاتلام النفسية لسرعة تبدلها في السورولا يفني أحيد عن الاتلام الطبيعية الايو اردالهي أوروحاني قوى يرفع عنمه ألم الطبع ان قام به ويكون موجب ذلك الوارد امّا أمرا محسوسا أومعقولا لاتتمد كورودغائب علمه محمه فيفنيه ثغله عاحصل لهمن الفرح يوروده عن ألم الجوع والعطش الذى كأن محده قمل رؤية هذا الغائب أوالسماع بقدومه فهذامو جب محسوس والموجب المعقول معلوم عندالعلاء فظهرفي الاقسام الالهمة نفس الرجن غاية الظهور وأعطى هدذا القسم عند العلماء تعظمه المقسم به اذلا يكون القسم الإلماله مرتمة في العظمة فعظم الله بالقسم حميع العالم الموجود منه والمعدوم اذكانت انتخاصه لاتتناهي فاندأقسم بهكله في قوله فلا أقسم بماته صرون ومالاتمصرون وهوالموجود الغائب عن البصر والمعدوم ودخل في هذا القسم المحدث والقديم غبرأنه الماعلم الله عظمته في قلوب عداده مو حدهم ومشركهم ومؤمنهم وكافرهم وقد أقسم لهم بالمحدثات وبغيرنفسه وعلمأنه قدتة ترعندهم انه لايكون القسم الابعظم عند المقسم فبالضرورة يعتقد العالم تعظيم المحدثات ولاسميا وقدأ يذذلك في بعض المحدثات بقوله ومن يعظم شعائرالله وهي محدثات فانهامن تتوى القلوب ومن صفات الحق الغبرة فحجرمن كونه غدورا علمناأن نقسم بغبره مع اعتقادنا غظمة الغبر ستعظيم الله فهذا التحجيرد واغنافع لماأورثه القسير بالمحدثات في القلوب الضعيفة البصائر عن ادرالـ الحقائق من العلل والامراض والاقدام كثيرة ولا فائدة في ذكرهامع ماذكرناه من الامر الجامع لهافه ويغنى عن تفصيلها فان الكتاب يطول بذكرها وكل اندان اذا وقف على قسم منها عرف فهماوقع ومانفس الله به وعمن نفس الله يه من أوّل وهلة وانميا منسغي لنا أن نذكر ما يغمض عه لي بعض الافهام أوأ كثرها لحصول الفوائد العزيزة المنال عندأ كثرالناس \* (وصل) \* ومن نفس الرحن تشريع الاجتهاد في الحكمه في الاصول والفروع وم اعاة الاختلاف وثبوت الحكه من جانب الحق بإثباتها إه الهحكم شرعي في حق الجتهد تحرم علمه مخالفته مع التقابل في الاحكام وتقرّر الحكمين

\* (وصل) \* اذا اجتمع عارفان في حضرة شهود به عند الله تعالى ما حَكَمها وهذه مسألة سألني عنها يخنا بوسف بن يخلف الكومى سنة ست وغما نين وخسما ئة فقلت له بالسيدى هذه مسألة تفرض ولاتقع الااذاكان التحلي فى حضرة المنل كرؤيا الناغ ركحال الواقعة وأما في الحقيقة فلالان الحضرة لاتسع مثأن شهدمعها غبرها بل لايشه دعمنها في تلك الحضر ة فاحرى أن لايشهد عمنا زائدة واكمن تِصُور هَذَا في تَحِلِي المثال فاذًا اجتما فلا يحلوكك واحدمنهما أن يجمعهما مقام واحدا اعلى أوأدنى أومتوسط اولا يحمعهما فانجعهما مقام واحدفلا يحلواماأن يكون ذلك المقام بمايقتضي التنزيه أوانتسمه أوالمجموع وعلى كلحال فحجهم التحلي منحث الظهور واحدومن حمث ماحده المتحل أه مختلف الذوق لاختلافهما في أعيام ما لان هذا ماهو هذا لا في الصورة اطسعمة ولا الروحانية ولافى المكانية وانكان هدذامثل لهذا واكنوهنا ماهوهذا فغابته ماامّاأن يتمقق كل واحد منها ماء عرفته بنفسه ونفس هذا غيره فدافيحصل من العلم اهذا مالم يحصل اهذا قتعلم انهما وان اجتمعا في عن الفرق أو يتحقق الواحد بمعرفته لنفسه ويفني الا سخرعن مشاهدة ذاته فيختلفان في عن الجع او يعطى الواحد ما يعطى المراد ويعطى الا حرما يعطى المريد فعلى كل وجههما مختلفان فى الوجود متفقان في الحال والشهود فإن اقتضى مقام التنزيه لكل واحدمنهما أن ينزهه عن صورة ماهو عليها فى نفسه فهدما مختلفان بلاشك وانكانامثلمن وان كان اقتضى ذلك المقيام التشهم فالحال مشل الحال وكذلك اناققضي المجوع فان المجوع انماهو جع الطرفين في حضرة وسطى فالحال الحال فلايجممان أبدا في الوجودوان اجمعا في الشهود أذ لم يحمعهـ ما مقام واحدولكان كلواحدفي مقام ابس للا خروظاهرا بصورة ماهي لصاحمه وان اجتمعافي الصورة الاانهاما أعطامن القوة بحنث أن يشهدكل واحدمنه مما حضورصاحبه في ساط ذلك الشهود لكون المثمود تحلل في صورة مثالمة فهلذا التحلي والنمود هو الدي مجمع فسه صاحبه بين الخطاب والشهود انشاءالمشهود وأمافى غيره فده الحضرة فلا يجتمع شهود وخطاب ولارؤ مةغمر وحكمهما اذاكانامذه المنابة حكممن جعهما مقام واحدفي معرفته بنفسه اوفناء أحدهما أوبقام أحده مامراداوالا تخرمريدافيه برالمريد عن قهروشدة ويحبرا لمرادعن ليزوعطف وماثم الاهـذا ولايخبر واحد منهـماعما حصـل لصاحبه فان الااتناءلكل واحدمنهما انماهكون مالمناسب الذى يقتضه المزاج الخاص مالذي كأنسب اختلاف صوراروا - ها ف أصل النشأة فأذارجع الى أصحابه من هذا حاله يقول وانكان أحدهما و المغرب والا تخرفي المشرق لاصحابه في هذه الساعة أشهدت فلاناوعا منته وعرفت صورته ومن حليته كذا وكذا فعصفه عماهو علمه من الصفات فن لاعلمله بالحقائق منهما فانه يقول وأعطاه الحق مثل ماأعطاني والآمر ليس كذلك فانه كان كلواحدمنهما لم يحصل له اسماع ماللا شخروذلك لا فتراقهما في المناسب كاقدّمناه وان كان من أ، ل الحقائق والمعرفة التامّة وبقال له فاحصل له فدمّو ل ا أدرى فإني لا أعرف الاماتيتيضيه صورتي وما أنا هوفان الحق لايكرّرصورة \* ( وصل)\* ولما كان هذا الباب يضم كل ذى نفس حقاو خلقاً احتجنا أن يمن فيه ما نفس الرحن به عن نفسه لما وصف نفسه بأنه أحب أن يعرف وم الوم أن كل شئ لا يعلم شيأ الامن نفسه وهو يحب أن يعرفه غيره ولا يعرفه ذلك الغيرالامن نفسه واذالم بكن العارف على صورة المعروف فانه لا يعرفه فلا يحصل المقصود الذي له قصد الوجود فلا بدّمن خلقه على الصورة ولا بدّمن وهوتعالى الحياسع للضدّين بلهوعن الضدّين فهو الاوّل والاخر والطاه, والباطن فخلق الانسان الكامل على هذه المتزلة فالانسان عين الضدين أيضالا نه عين نفسه في نسبته الى النقيضين فهو الاقول بحسده والاسنرير وحه والظاهر يصورته والماطنء وحسأ حكامه والعين واحدة فانهء بمزريد وهوعن الضدّين فزيدهوعين الاخلاط الاربعة المتصّادّة والختلفة ليس غسرهاوذ والروح النّفسي

وسمعه في كل مسموع وأما الصحيح الذات المعتل بالعسر صن فهو الذي يرى ان الوجود ايس سوى عين المق فهو من حست عينه لا تقوم به العلل غيراً به لماظهر في أعين الناظر بن المه في صور مختلفة حكمت عليه بذلك أحكام أعمان الممكنات ظهر معتلا بحكم العرض الذي عرض لاعين الناظر بن المه وهو في نفسه على ما هو عليه كا يعرض النور في عين الناظر صور الالوان وهو في نفسه غير متاون فهذا قد عاد الصحيح معتلا وأما الاعتماد على المكلمات فلانها أعرف المعارف والاعتماد لا يكون الاعلى معروف لاحل التعيين فلوكان منكر الم بميز ولم تعين فيكون الاعتماد على غير معتمد والاسماء لا تقوى قوة الكلمات فلا يخد المعروف في الدنياه م أهل المعروف في الاسماء لا تعلي والاسماء قد تنتقل و نست عار في الاسماء لا يتعلي والسماء قد تنتقل و نست عال المناز المركبة فاستعير الشيب في قوله تعالى واشت على الرأس شيما وأتما الا تقال في المناز أو منتقلا يحب المعتمد عليه فالست عار المين من شأنه ان يريد فان اعتمد على هذا الاسم في حال نقل قوله جدارا يريد أن ينقض فأ قامه فنقل اسم المريد لمن ليس من شأنه ان يريد فان اعتمد على هذا الاسم في حال نقله خاب المعتمد عليه و الكلمات ليست كذلك ليس من شأنه ان يريد فان اعتمد على هذا الاسم في حال نقله خاب المعتمد عليه و الكلمات ليست كذلك ليس من شأنه ان يريد فان اعتمد على هذا الاسم في حال نقله خاب المعتمد عليه و الكلمات ليست كذلك ولها وتحوم المنازة و قوله و المكاشفة بالحق وفقو حال الخلاوة في البعاط في الاسماء في حالة و العبادة

الفصل التاسع والار بعون فيما يعدم ويوجد ممايزيد على الاصول كالنوافل مع الفرائض اعلم اله لايسمى بالزائد من تطلبه الذات لكمال حقيقة الهازادعلى المعطى كل شئ خلقه فهو زائد وهوا ذاعدم لم يتأثر المعدوم عنه بعدمه وان وجدلم يزد الموجود فيه فى ذاته شماً لم يكن عليه مثل الاحوال عند الصحاب المقامات ان وجدت فيهم لم يزد ذلك فى مكاتبهم وان عدمت لم ينقص عدمها من مكاتبهم واذلك هي المواهب

الفصل الجسون فى الامرالجامع لمايظهر فى النفس من الاحكام فى كل متنفس حقامشها وخلقا وحماة ونطقاومانفس بهمن الاقسام الالهمة اعلمأن الامداد الالهبي للموحودات لاينقطع فإذاقصر فن القابل لامن جانب المددفان أضف عدم الامد ادفى أمر معين الى جانب الحق فذلك القصر امداد للمصلحة في حق ذلك الممنوع فانه سحانه العالم عصالح المخلوقات ولهدنا منه في للعلماء مالله أن لا يعسنوا عند سؤالهم حاجة بعمنها والسألوا مالهم فمه الخبرمن غبرتعمين فكم من سائل عين فااقضات حاجته لحكمة بعلها اللهأدركه الندم بعدذلك على ماعين وتمني انه لم بعيين فالامداد تنفس رجياني والامداد الالهية في الموحودات طبيعية ومن إد فالطبيعية ماتمس الحياحة السيه لقوام ذاته ودفع ألم يقوم به والمزاد مارز بدعلي هـذا بمالا يحتاج في نفسه المه هذا اذا كان من أهل الله القائلين بالري عند الشرب ومن لايقول بالرى عنه دالشرب فياثم امداد من ادبل كله طسعي والزادع لي قسمين وهو ماعده مه الحق مما محتاج المه الغيروفيه بقول الله آمر انده صلى الله علمه وسلم وقل رب زدني علىا وهذاالمزاد انكان عن طلب من الغير فهو الموحب للزيادة مثل ماهو في نفس القارى في آمن وآدم وانكان امدادا من الله لهذا العمداله تده من يعلم الله اله يحتاج المهامشرف الواسطة بذلك فيحد هذا العبد في نفه على الايقتضمه كمال حاله فمعلم أن المرادمه التعلم والامداد الغيرومثاله فى نفس القارى داية وطامة فهو الموجب للزيادة في الاسداد فداية وطامة صورتان تدبرهما صورة واحدة وهوالتضعيف والهمزة نصف حرف عند بعضهم وهوالاسم الظاهر والالف نصف حرف وهو الاسم الباطن فالمجموع حرف واحد وهوالسبب الموجب لزياءة الامداد لمايعلم المة من حاجته الح ذلك أوطلبه وعلى كل حال فنفس الرجن فيه موجود والزيادة في الامداد على قدرالحاجة أوالطلب يفضل بعضه على بعض فالمفضول قصروجزر عن المدالاطول الافضل فاعلم ذلكَ فالمدامداد محسوس ظاهـ, والحزر امدادمعنوى" يطلق علمـه اسم النقمض فأعـلم ذلك

على العالم من هدذا الوجه فقدا عمّد على امر صحيح لا يتبدّل ولا يكون الاعمّاد على الحقيقة الاعليه على هدذا الوجه فأن الحق اذا كان كل يوم في شأن فلا يدرى ما يصيحون ذلك الشأن فلا يقدر على الاعمّاد على من لا يعلم ما فى نفسه فالكادل من أهل الله من يتنوع المنوّع الشؤون فأن الحق ما يظهر في في الوجود الا بصور الشؤون التى تظهر في حكون اعتمادا الهمااى هو متعمف فى ذلك بنعت الحق فى قول المنوّن التى تظهر للعالم بها وهذا من العلم المضنون به على غيراً هادفا علم ذلك و الله يقول الحق وهو بهدى السدل

الفصل السابع والاربعون فى الاعتماد على الوعد قبل كونه وهو الاعتماد على المعدوم اصدق الوعد اعلم أن هدرا الباب ممانفس الله به عن عباده وهو نفس الرحن فان الخبر الصدق ادالم يكن حكما لايد خلا نسم وقد ورد بطريق الخبر الوعد والوعد دفاه نفس الرحن بثبوت الوعد ونفوذه والتوقف فى نفوذ الوعد في حق فحص وذلك اكون الشريعة نزلت بلسان قوم الرسول صلى الله علمه وسلم فاطبهم بحسب ما قواطئو اعلمه في ما قواطئو اعلمه في حق المنعوت بالكرم والكمال انفاذ الوعد وازالة حكم الوعد فقال أهل الله ان في ذلك على طريق المدح

واني اذا اوعدته اووعدته \* لخلف ايعادي ومنحز موعدي

وقدورد في الصحيم ليس شئ أحب الى الله من أن عدم والدح بالتجاوز عن المسئ غاية المدم فالله أولى به والصدق في الوعد مما يتمذح به قال نعالي ولا تحسن الله مخلف وعده رسدله فذكر الوعد وأخبر عن الابعاد في تمام الا له بقوله إن الله عزير ذوا التقام وقال في الوعد ما لمشابّة وفي الوعد منفوذ، ولابد ولم بعلقه بالمشيئة في حق المحسن لحكن في حق المسيُّ علق المغفرة والعذاب بالشيئة فمعتمد على وعدالله ولاظهورله الانوجود ماوعــدبه فكان المعتمداعتمدعلى معــدوم وانكان فى الحقيقة ماأعتمدالاعلى صدق الوعد واحكن لاحكم الصدق في هذا الابوجود ماوعد به وهو بعد ماوجد والاعتماد علمه لابد منه لما يعطمه النواطؤفي اللسان وصدق الخمرا لالهي بالدليل والله عندظن عمده به فلمظنّ به خسرا والظنّ هنا ينبغي أن يحرج مخرج العملم كاظهر ذلكُ في قوله عن الثلاثة الذين خلفوا وظنوا ان لاملحأ من الله الاالمـه أي علموا وتيقنوا وقال أهـل اللسان في ذلك فقلت الهـم ظنوابالغي مذججاى تيقنوا واعلوا فان الظن لما كانت مرتبته برزخية لهاوجه الى العلم والى نقيضه ثم دات قرائن الاحوال على وجه غلبة العلم فمه حكمنا علمه بحكم العلم وانزلناه منزلة المقمن مع بقاء اسم الطنّ علمه لاحكمه فإن الطنّ لا يكون الابنوع من ترجيم يتمزيه عن الشك فإن الشك لا ترجيم فمه والظن فيمه نوع من الترجيم الى جانب العلم ولذا قال الاعتد ظنّ عبدي فلمظنّ بي خبرا فالمأن أن فى الظنّ ترجيحًا ولا بدّ الما الى جانب الخبر وأما الى جانب الشروا لله عند ظنّ عبد مه ولكن ما وقف هنا لان رحمته سيمقت غضبه فقال معلىافليظت بي خبرا على جهة الامر فين لم يظن به خبرافقد عصي أمر الله وجهل ما يقتضه الكرم الالهي فانه لو وقع التساوي من غير ترجيم كالشك لكان من أهل من مقول ان عدله لا يؤثر في فضله ولا فضاه في عدله فلما كان الظنّ يد خله الترجيم أمر ناالحق أنترجح بهجانب الخير فىحقنا ليكونءندظننا بهفانه رحيم فن أساءالظن بأمر فان العآئدعليه سوء ظنه لاغبرذلك والله يجعلنا من أهل العلم وانقضى علينا بالظن فنظن الخيربالله وقدفعل بحمدالله والله بقول الحق وهو مدى السسل

الفصل الثامن والاربعون فى الاعتماد على الكتابات ومايظهر منهامن الفتوح وهى المعبرعنها بالانية فى الطريق وكيف يعتل الصحيح ويصح المعتل اعلم ايدلنا الله أن كل ماسوى الله فانه معتل بالذات صحيح بالعرض فان العجمة تعرض للحمدث اذا أحبده الله حب سبب كحبه لا يحمل التقرب بالنوافل في المحتمد و بصرهم فيزول عنه المرض والاعتلال و يصح فينفذ بصره فى كل مبصر

أنهذا الباب يتضمن علم السكون والحركة اىعلم النبوت والاقامة وعلم التغمر والانتقال فالتعالى وله ماسكن اى ماثبت فان نعت القديم ثابت ونعت المحدثات يثبت لشوم اوبرول لزوالها ويتغبر عليها النعت لقدولها التغيرلانها كانت معدومة فوجدت فقبلت الوجود قلم تثبت على حالة العدم فلما كان أصلها قيول التنقل من حال الي حال تغيرت عليها النعوت فلم تثبت الاعلى التغير لاعلى نعت . عين والسكون أيضالما كان عدم الحركة وعدمها لايصيم فمه دعوى اضافه الحق المه والحركة لما كانت الدعوى تصحما اى تصحب من ظهر بها لم يقل تعالى انه له ما تحرّ له فان الدعوى تدخله امن الحرّ كين والوحه الثوت لاالعدم فله النبوت وللعالم الزوال وان ثت فان ذلك لس من نفسه وانما ذلك من مثبته قال الذي تصلى الله علمه وسلم الما يلغه قول لسد الاكل شي ما خلاالله ما طل قال هذا أصدق ستقالته العربوان كانت الاشساء موجودة فهي فى حكم العدم لحواز ذلك عليما وانكان لدية ع والاعتماد لاشك انه سـ حكون الى من يعتمد عليه لا يدّمن ذلك ولا بعتمد الاعلى من له ثبوت الوحود ولانقمل التغسير ولأالانتقال من حال النبوت ومن علم انه يقبل الانتقال من النبوت لا يعتمد علىه لانه منحون المعتمد عليه ذلك الاعتماد لارتباطه عن لاثبوت له فلا بعتمد على محيدث الاعن كشف واعلام الهي فكون اعتمادنا على مناه نعت الشوت كاعتمادنا على الشرائع فعا يحب الاعمان به فلولاالبِّعر مف الألهي عاأظهره من الأسَّات على صدقه لم نثبت على ذلكُ كما لانثبت على الحكم ثهوت من لا منتقسل لحوازا أنسج وكل ذلك شرع بحب الاعبان به فان النسج بليا كان عمارة عن انتهاء مدة ذلك الحدكم أعقبه حكم آخر لاان الاول استحال بل انقضى لانقضاء مدته لارتباطه في الاصل عدّة يعلها الله معينة وان لم نعلم نحن ذلك فلا نعتمد على سب محدث عادى الاماعلام من الله انه يشت حكمه كالاعمان الذي تثنت معه العادة فتعتمد عليه فنقول ان السعادة من تبطة بالاعان بالله وعاجاء من عنده لاعلام الحق بذلك ولا يعتمد علمه في بقائه بالشخص الذي نراه مؤمنا فانه قد بقوم به أمر عارض محول منه وبين الاعمان الذي يعطى السعادة فتنتني السعادة عنه لانتفاء الاعمان بخلاف العلم فان العددله الشوت ولاتو ثرفسه الغنلات فانه لا بلزم العالم المضور مع عله في كل نفس لانه وال مشغول شد سرماولاه الله علمه فعفل عن كونه عالمالالله ولا مخرجه ذلك عن حكم نعته بأنه عالم بالله مع وحود الضدّ في الحل من غفله أونوم ولاجهال بعد عالم أبدا الاان كان العالم قد حصل عن نظر في دليل عقلي فان منسل ذلك لدس عند نابعه لم لتطرق الشبه على صاحبه وأن وافق العلم وانما العلم من لا بقدل صاحمه شبهة وذلك ابس الاعلم الاذواق فذلك الذي نقول فمه انه علم والله يقول الحق وهو يهدى السسل

الفصل السادس والاربعون فى الاعتماد على العالم من كونه هو الكتاب المسطور فى رق الوجود المنشور فى عالم الاجرام الكائن من الاسم الله الظاهراء لم أن هذا الاعتماد لا يصمح الاأن يكون صاحبه صاحب علم يتعربين الهي وذلك أن العالم الماجئنا به بهذه اللفظة لنعم الما نريد به جعله علامة ولما ثبت ان الوجود عين الحق وان ظهور تنق عالصور فيه علامة على أحكام أعمان الممكات الذابية سميت تلك الصور الظاهرة بالحكم فى عين الحق كظهور الكتاب فى الرق عالما وأظهرها الاسم الالهي الظاهر بل ظهر بهافهذا باب يتمرفه الحق من الخلق وان تنق عالصور لم يؤثر فى العين الظاهرة في علم المورك الايتغير الجوهر عن جوهر يته بما يظهر عليه من الاحوال والاعراض فان ذلك الطاهر حكم المعدى المسطون الذي لا وجود له الابالحكم فى عين الناظر فاحكامه لاموجودة ولا معدومة وان كانت ثابة في عقد على العالم بأنه علامة لا على الله فان الله عني المعالم ولا تشمت في العالم والا تنافي المعدومة وان كانت ثابة في عقد على العالم الظاهرة في عين الحق فالعالم علامة على نفسه وهكذا علامة على ثول ولا تثبت في اعتمد كل ثي فلا شي أدل من الشي على نفسه فانها دلالة لاتزول والدلالات الغربية تزول ولا تثبت في اعتمد كل ثي فلا ثي أدل من الشي على نفسه فانها دلالة لاتزول والدلالات الغربية تزول ولا تثبت في اعتمد كل ثي فلا ثي أدل من الشي على نفسه فانها دلالة لاتزول والدلالات الغربية تزول ولا تثبت في اعتمد على الله علامة على نفسه في العلم المناه المناه على النه والمدلالة العربية تزول ولا تثبت في اعتماد على المناه المناه على المناه المناه المناه على المناه على المناه الم

شفافها فاذاتحولت في الصور في عن الرائي واحتج ت مع الحذور فقد تروحنت أي صاراها حكم الارواح في الاستنار وتتنوع الصور علم الحكما تتنوع علما الاعراص كحمرة الخيل وصفرة الوجل رهوا غوذج الهانسي اذالها قوة التحول في الصور اذا قامت ما أسماب ذلك فا تماسب كثافة الارواح وهي من عالم الاطف فلكونهم خلقوا من الطسعة وان كانت احــ أدهم نور ية في نورالطب عة كنورااسراج فلهذا قبلوا ألكنافة فظهروا يصورة الاحسام الكندغة كاأرفيهم الخصام حكم الطبيعة لمافيها من التقابل والتضاد والضدّ والمقابل منازع لمقابلة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فساحى الله عنسه ماكان لى من علم بالملا الاعلى اذ يختصمون فوصفهم بالحصومة فن هذه الحقىقة التي أورثتهم الخصومة تحسدوا في صور الاجسام الكثيفة وأمّا الكثيف ترجع لطمفافسيه التحلم فان الكنائف من عالم الاستحالة وكابقل الاستحالة بقسل المور المختلفة والمتفادة وأظهر مامكون ذلك من أهل التلحين فالصوت عماهو صوت لا تتمذل صورته فيغلظه الملحن في موضع ورققه في موضع بحسب الرتبة التي مقصد هالمؤثر بذلك في طبيعة الميامعين مأشياء من فيرح وسرور وانبساط أوحرن وهم وانقماض والهذاجع الواذلك في المو مسمق في أربعة في ألم والزبروالمذي والمثلث فأن المحل الذي مريدون أن تؤثر فمه هـذه الاصوات مركب من مشاكلتها من مرتبن ودم و بلغ فيهيم -مماع هـذا الصوت مايشـا كله من الاخلاط التي هو عليما السامع فيكون الحكم يسبب معين بقصده الملحن حتى بكون له ذلك سما الى معرفة الاصل في قوله تعالى انما قو أنااشي أذا أردناه فهوقص دالملحن أن مقول له كن فاتي ما لكلام الذي هو الصوت المتد والمنقطع في الخيارج لاظهار أعبان الحروف التي تقع مهاالفائدة عندالسامع ألاترى الى صوت السينانبروان لم يكن لهم حروف تتقطع في نفسها بغيرون أصواتهم لتغيراً حوالهم المعرفوا السامع ما مقصد ونه بذلك الصوت فينسد الحوعرق صوت السنورويخني ويلطف وعندالهماج يغاظ ويحهرو تتابع فمعلمن صوته انه هائج أوانه حائع فيؤثر ذلك في نفس السامع بحسب قبوله! مّارقة وحنا نافيطعمه وامّا غيرذلك ثم ان في هذا الماب يظهر تجسلي الحق من الصور التي شكر فيها أوبرى فيها فى النوم فبرى الحق فى صورة الخلق بساب حضرة الخمال فان الحضرات تحجيه على النازل فيها وتكسوه من خلعها ماتشاء أين هذا التحلي من ليس كمنَّاد ثبيُّ ومن سحان ربائ رب العزة عما يصفُّون فالحكم للعضرة والموطن لانَّ الحكم للعقائق والمعاني توحب أحكامها لمن قامت مه واذاكان هـذا الحكم في العبل الالهي قطهوره في أعمان المحدثات أقرب مأخذالوجود المناسمة البكلمة والله مقول الحق وهو مهدى السسل الغصل الخامس والاردمون في الاعتماد على أصل الحدثات اصل المحدثات هو ماتر حع المه معدفر اغها من النظر في ذاتها وهو في قول الشارع من عرف نفسه عرف ربه وقد تكون المعرفة بالله الحاصلة بعد المعرفة بالنفس علما بالعجزعن الملوغ الحاذلات فحصل الهم العلم بأنه ثم من لايه لم فترك العلامة علامة فقله تميزعن خلقه بسلب لاباثيات وقدتكون المعرفة بهمن كونه الهافيعيلم ماتسقعقه المرتبة فبجعلون ذلك صفة لمن قامت به تلك المرتمة وظهر فيهاف كون علهم عاتقتضه الرتمة علهم بصاحما ادهو المنعوت بها فهو المنعوت بكل ما ننه في لها أن توصف به وعلى الحقدقة يعلم أن عذا علم بالمرتمة لايه أكمن يعلم انه مافي وسع المكن أكثرمن هذا في ماب النظر وافامة الدلدل فان كشف الله عن بصرا لممكن أيحل يظهر لدبه الحق لمعلم عند ذلك ماهو الاص علمه فبكون يحسب ما يعله ومن أعل النظر من يروم هـ ذا الحكم الذي ذهب المه صاحب انتحلي واكن لايقوى فيه لانه خائف من الغلط في ذلك لعدم الذوق فهي برومة ولانظهر به والمعتمدون على هذا الاصل على المقات لاختلافهم في أحوالهم فنهم من يعتمد علمه فى كل شئ عند ظهور ذلك الشئ ومنهم بعقد علمه في الاشماء قبل ظهور الاشماء ومنهم من ترده الاشبهاء البه فمعتمد عليه بعدان كان يعتمد على الاشبهاء وذلك كاه راجع الى استعداد التهبم واعلم

من الطائفة من لاعلى طريق المجازوهم الذين يقولون انه ماصدر عن الحق الاواحد وعن الترجيع في رفع الترجيع والنظر في الخطاب الالهي فقي الله موضع جعل الحسكم لاحد الانحرافين جعلنا وفي أي موضع عدل الى الاعتدال عدلناوه ذانعت الادباء مع الله والله يقول الحق وهو بهدى السيل

الفصل الناني والاربعون في الاعتماد على الناقض والمل المه هدف الاعتماد على الاسماك كلها الاالسب الانساني الكامل فانه من اعتمد عليه فيااعتمد على ناقص لظهوره بالصورة وماعداه من الاسماب فهو ناقص عن هده المرسة نقص المرأة عن الرجد ل بالدرجة التي بنهما وان كمات المرأة فيا كالها كال الرحل لاحل تلا الدرجة ومن جعل الدرحة كون حقى وجدت من آدم فإركم لها ظهه رالايه فلاعلها درحة السيسة فلاتلحقه فيهاأبدافهذه قضية فيعين ونفا بلهايمر سمفي وحودعسي فاداالدرجة ماهى سب ظهورها عنه وانماا ارأة محل الانفعال والرحل لس كذلك ومحل الانفعال لا كالمسكون له رتبة أن يفعل فلها النقص ومع النقص يعتمد علما وعال اليما القبولها الانفعال فها وعنددافاوضع ألله الاسساب سدى الالنقول ما ونعمد علما اعتمادا الهداعطت الحكمة الالهدة ذلك مع نظر ناالي الوجه الالهي في كل منفعه ل مهاسواء شعر السدب بذلك الوجه أولم يشه عرفا لحكم الااهد الاديب من ينزل الاسسباب حيث أنزاها الله فن يشاهد الوجه الخياص في كل منفعيل مقول انالته مفعل عندهالابها ومن لايشاهد الوجه الخاص يقول ان الله يفعل الاشياء بهافيحعل الاسباب كالآلة شتهاولايضف اليها كالمحار الذى لايصل الى عمل صورة تابوت أوكرسي الاماكة القدوم والمنشاروغ سرهما منالآلات ممالايتم فعماله الابهالاعنده افتثبتها ولاتضيف صنعة التابوت البها وانماينت ذلك للنجار صاحب التدبير والعم عاظهر عنه والله يقول الحقوهو يهدى السدل الفصل النالث والاربعون فى الاعادة الاعادة تكر ارالامثال أوالعين فى الوجود وذلك جَائزولس بواقع أعنى تكرا رالعسن للاتساع الالهي ولكن الانسان في السمن خلق حديد فهي أمثال بعسر الفصل فهالقوة الشبهة فالاعادة انماهي في الحكم مثل السلطان يولى والماثم يعزله ثم يوامه بعد عزله فالاعادة في الولاية والولاية تسبة لاعن وجودى الاترى الاعادة يوم القيامة اغاهي في التدبيرفان النبي صلى الله علمه وسلم قد مربين نشأة الدنيا ونشاة الاسترة والروح المدبر لنشأة الدنياعاد الى تدبير النباة الآخرة فهم اعادة حكم ونسسمة لااعادة عن فقدت عُروحدت وأين من اجمن مول ويتغوّط ويتمغط من مزاج من لا يبول ولا يفوط ولا تمغط والاعبان التي هي الحواهر ما فقدت من الوحود حتى تعاداليه بللمتزل موجودة العين ولااعادة في الوجود اوجود فانه موجود وانماهي همات وامتزاحات نسمة واتماقولنا مالحواز في الاعادة فانما هوفي الهيئة والمزاح الذي ذهب اقوله ثما ذاشاء أنشره وماشاء فان المخبرعن الله فرق بين نشاة الدنيا ونشأة الاخرى وفرق بين نشأة أهل السعادة ونشأة أهل الشقاوة فنشأة أهل السعادة اها الاطف والرقة ولاسسمالا متشرعين المنكسرة قلومهم الناظرين الى السول دائما بعد من حق مع شهود بشرية وانه من الجنس ومن عادة الجنس الحسد أذا ظهر التفوق وقدارتفع عن هؤلاء والهم فتح البركات من السماء والارض كالاهل الشقاء فتم العداب والزيادة لمازاد وأهنا من المرض في قلوبهم عند ورود الآيات الالهية لاثبات الشرائع فكالاهما أهل فتح ولكن بماذا فاعلمذلك فانه في علم الانفاس دقيق والله يقول الحق وهو يهدى السبيل الفصل الرابع والار بعون فى اللطيف من النفس يرجع كثيفا و ماسبه والكثيف يرجع اطيفا وماسبه كالملحن فى آلرفع والخفض فى صونه اعلم أن اللطف من الحمال أن يرجع كذافة فأن الحقائق له تنقل واكن اللطيف يرجع كشيفا كالحبار يرجع باردا والباردحارا فآعدكم أن الارواحالها اللطافة

فاذا تجسدت وظهرت بصورة الاجسام كنفت فيءين الناظر اليهاوالاجسام لها الكئافة شفافها وغيرا

صلى الله علمه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لهؤلاء الوفد من الجن الماكان لهم الظهور في أى صورة شاؤا في علم علم م أنه من تصور في غير صورته فلتل فلا عقل فيه ولاقود فأنه من قتل حيد أو عقر بالا يقتل به ولا تؤخذ فيه دية فن ظهر في صورة من هذا حكمه انسحب عليه هذا الحكم

الفصسل الاردءون في الحبلي والخبي من الانفاس فالحسلي ماظهروا لخبي ما استترولا كون الاستتاروا لخفاءالا في الامثال وامّا في غـ مرالامثال فلالان غـ مرالمثل لا يقدل صورة من ليس مثله الاترى قوله صلى الله علمه وسلم حن قال ان الله قال على لسان عبده مع الله ان جده لانه قال فمه اله خلقه على صورته فيعلد مثلاثم نَفي أن يماثل ذلك المثل فقال ليس كمثلة شئ أى للس مثل مثله شئ فنق أن عاثل المثل فاستتر الحق بصورة العبد في قوله سمع الله لن جده فإن المترحم عنه اسر مفعول مستتريظهور المترجم المفاعل فى ماب المماثلة له فيما يطلب من الامور التي لاصورة الهافي المترجم لهم من حمث ما يعرفها المترجم في لسانه فيظهر المترجم عنه بصورة المترجم عنه المعنوية وبصورة المترجم لهم المحسوسة فنظهر بالصورتين فانه سماه عبدا وهوع بدقائل عن حق فكان لسانه لسان حق فى قوله -مع الله لمن جده ومارًا ل عن كونه عبدا فى ذلك فالله تعالى يظهر ناوقتا ويسترنف ه فما هوله ووقتانظهر نفسه ويسترنا بحسب المواطن حكمة منه فالكامل من أهمل الله نظر مرادالله فى الوقائع فاي عن أراد الله ظهورها أظهر وأي عن أراد الله سترها سترها والادب يقضى مامركلي أنماحسن عقلا وشرعانسيه للعق فاظهرا لحق فسه وجلاه للبصائروا لابصار وماقيم عقلا وشرعانسيمه الى نفسه انشاء وأظهر نفسه فيه وجلاه أونسيمه الى الشيطان انشاء وأظهر عن الشيطان فيه وجلاه فكون ماطنه حقااقوله فالهمها فجؤرها وتقواها وكل من عندالله ولكن مع هذا كاه لابدّان لم مكن مثلا يصبره مثلاً وحمنتذ يستره والإف ايستترفانه ماثم مثل الاالانسان فهو بقه لاستتاروماعدا الانسان فلابقيله فانه لدس عثل فاذا أردت أن تستره في الحق صبرته مثلا وحمنئذ يقبل السترمالصرورة غالاسباب كلها خلاف الاالانسان قال الله تعالى من بطع الرسول فقدأ طاع الله فحلاما عمه وكان ظاهر افسرتره ان الذين يبايعونك اغما يبايعون الله فاظهر مبكاف الخطاب ثم ستره ومارست اذرست ولكن الله رمي كاله منزوعن وفق قال أطبعوا الله وأطمعوا الرسول واولى الامرمنكم فانتنازعتم فينيئ فردوه الىالله حكما والى الرسول عينا فن أهل الله من يقيم مثل هذا الذاوردنشأة ذات روح وجسد فيستر بالحركة المحسوسة فعل الروح اصراو يسترالحوك بفعل الجسديصرة وفيها يكون الانسان خالقا ويكون الحق أحسن الخالقين ومن أهل الله من لا يرى الاالله فلاسترعنده ومن اهل الله من لابرى الاالخلق فلاظهو رعنده و كلَّ مصدب وأهل الادبهم الكمل فيحكمون في هذا الامريما حكم الله من ستروتجل واخفاء واظهار كاقدّمنا والله يقول الحقوهو يهدى السسل

الفصل الحادى والار بعون فى الاعتدال والانحراف من النفس اعلم أن أهل الله فى هذا الباب على للائه أقسام قسم برى أن الحق لاعمل ولاعمال المه وهم الذين لا يحدون الحب بالميل الدائم من المحب المحدوب وقسم برى أن خلق الانسان على الصورة بعطى الاعتدال وان لم يكن الاعتدال فياهو على الصورة فعمل حيث مال الحق مشل قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيما في شرع خاص فا تبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال ذا المحكم وصا كم به فعل هدذا التفريق وصية لمعمل مها وهذا عين الممل من قوله والسه برجع الاحركاه ومن قوله مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها في الاعتدال هم الفائمون بين الانحراف عن هدذا الاعتدال هم الذين يثبتون في الافعال الكونية علق اوسفلاحقا بلاخلق وهم طائفة وطائفة أخرى شترنها خلقا الاحق حقيقة في الافعال الكونية علق اوسفلاحقا بلاخلق وهم طائفة وطائفة أخرى شترنها خلقا الاحق حقيقة

الاتن عليه في وضعها وترتيب الحروف عـلى مختارجها ولايلزم من هـذا ترتيم افي الكلمات المؤلفة منها فقدتكون الكلمة الاولىمن حروف الوسط مثل كلة كن وقيلها حروف مخيار حها متعتمة علمها فتنظر الاسم الالهي الذي يقتضي أن يكون له الاثر في العالم التداء فتحده المديع لانه لم تقدّم العالم عالم يكون هذا غلى مثاله فالبديع له الحكم في التداء العالم على غرمثال والس المبدئ كذلك والعمد يطلب المبدئ مايطلب المديع والمديعله الحكم فى النشأة الا خرة فمنا كماكانله الحكم في النشأة الدنيا فانها على غرمثال هذه النشأة وهوقوله تعالى ولقد علم النشأة الاولى بعني انها كانت على غيرمثال سعبق وقال كابدأ كم تعودون أى على غـ برمثال فالبديع حمث كان حكمه ظاهر نقى المثال ومااتتني عنه المثال فهوأقل فاعطمناه أقل الزمان الموحي وهو الذي ظهر بوحود الشمس في الجل وأوله الشرطين وأعطمناه من الحروف الهمدرة غانها أول حرف ظهر في الخرج الاول فالاسم أعطى العن الموجودة والعين الموجودة ظهر ما في الزمان الذي هو مقارنة حادث لحادث بسأل عنه بهتي فان كان الوجود ذانفس في مادة أعطى الحرف وترتب المنازل علول الشمس لاظهار أعمان الفصول التي مها قوام المولدات فالحروف تحكم على الكامات والكواك تحكم على فصول الزمان والاسماء تحكم في الموجودات والاعمان نقسمه بين فاعل ومنفه وان كان الغبره فيه حكم وقد تقدّم الكلام فيمثل هذا ومتعلقه اما موجود اوحكم في موجود غريط الوجود بعضه بعضه بن فاعل ومننسعل وحوهر وعرض ومكان وزمان واضافة وغبرذ للمن تقاسم الاشماءفيه والله يقول

﴿الفصل المَّاسع والنَّلا ثون ) في النقل في الانفاس اعلِ أن المر اد مالنقل أن ينقل حكم الا تخر الى الاول وُجعل محله من الاول آخراوقد كان في الا خرأ ولا ويزيل من الا تخرعين ماظهر فيه هـذا الحكم والعين واحدة فانه قال هوالاول والآخر والهو بهواحيدة العيبن وانتقل الحكم من آخر اليأول قىء تنواحدة ولا مكون هذا النقل الخاص في هذا الياب الانقل الموحود من حال شــ تـة الى حال رخاءومن عسر الى بسر فالنقل تسهمل طورق الى وحود الرجمة وهدذا النقل نظهر في ثلاث مراتب المرتسة الاولى أن يظهر في الصور الممثلة على صورة المحسوس فمكون لها حكم المحسوسات وليست يمعسوسات فننتقل اليهاذلك الحصكم ليعلم أن للظهور في صورة ما من الوجود المتزه عن التأثير حكم الصورة التي ظهر فيها فانتقل الحكم الى الذي كان لا يقيله قبل هذا الظهوره مالصورة التي هذا الحكم الها كما انتقل حكم الدشر الى الروح لماظهر بصورة الشرغاعطي الولد الذي هوعسى وليس ذلك من شأن الارواح واكن اتتقل حكمالصورة الها اقدوله للصورة فن ظهر في صورة كان له حكمها ومن هنا نعرف من تبة الانسان الكامل الذي خلقه الله على صورته واتلك الصورة حكم فتسع الحكم الصورة فلم يدع الالوهمة لنفسه أحدسن خلق الله الاالانسان الذي فلهر باحكام الاسماء والنيابة فكان المحامطاعا كفرعون وغيره وقد يظهر حكم النقل في مرتبة المعرفة وهي المرتبة النانية قال رسول الله صلى الله علمه وسلم من عرف نفسه عرف ريه وذلك منقل الحكم الذي كان لنفه الى ربه لماء المأنه ما في الوجود الاالله والرتبة الثالثة الانتقال في جسع المراتب فينتقل حكم المنزلة للنازل فيها كانت المنزلة ماكانت مماتحه مداوتذم واذا انتقل المكم فيما انتقل بحسب ماثة زرفى العرف والوضع العادى والشرعي ألاترى الروح الجني اذالس صورة الحية والحكم فيهامنا القتل قتلناه لصورته ولوعلناانه جان ما فتلناه فلما انتقل حكم الصورة في الجان فحكمت علمه انه حمة عاملناه بحكمنا فى تلك الصورة روينا حديثا عن شخص من حنّ وفد نصيبين الدين وفدوا على رسول الله

الدلائف فاستخدم الله له العالم كله في المن حقيقة صورية في العالم الاعلى والاستفل الاوهى ناظرة المه فظر كال المنة على سراود عها الله اله لم وصله المه وقولى صورية أى لها صورة معينة في العالم تحوز مكانها ومكانتها وهذا القدر من الاشارة الى حكم هذا الاسم الالهي الجامع في دنا النوع كاف في حصول الغرض من نفس الرحن فائه حاز العماء كله ولهدذا كان له حرف الميم من حيث صورته وهو آخرا لحروف وليس بعده الاالوا والذي هو للمراتب فيدخل فيه الحق والخلق العموم الرسة فلنذكرها في الفصل الذي بل هذا الفصل وأى اسم لها فنقول

(الفيصل الثابين والثلاثون) في الابهم الإلهجي "رفيع الدرجات ذي العرش وتوجهه على تعيين المراتب لاعبلي ايجياده بالانهانيث لاتتصف بالوجود أدلاء ببنالها ولهامن الحسروف حرف ألواو ومن المنازل المقذرة الرشاوهوالحبل الذي للفرع وهذه صورته في الهامش اعلم أن المراتب كايها الهمة مالاصالة وظهرت أحكامها في الكون وأعلى رتمة الهمة ظهرت في الانسان الكامل فاعلى الرتب رتمة الغني عن كل ثم وتلك الرئكة لا تنمغي الالله من حمث ذاته وأعلى الرتب في العالم الفني " بكل ثبيَّ وان شئت قلت الفيقر الى كل ثبيَّ وتلكُّ رتبة الإنبيان الكاميل فإن كل ثبيَّ خلق له ومن أحله وحفرله لماعلم الله من حاحته المه فلس له غني عنه والحاحبة لاتكون الالمن سده قضاؤهاوليس الاالله الذي سده ملكوت كل شئ فلابد أن يتحلي لهذا الانسان الكامل في صورة كل ثين المؤدّى المه من صورة ذلك الشيء ماهو محتاج المه ومايكون به قوامه ولما اتصف الله لعباده بالغمرة أظهر حكمها فامانله انه المتحلي في صورة كل شئ حتى لا يفتقر الااليه خاصة فقال يأبها الناس أنتم الفقه اء الى الله فافهم وتحقق ركون الناس الى صور الاسماب وافتقارهم الهاواثيت اللهافتقارالناس المه لاالي غيره لمدين لهم انه اللحل في صور الاستماب وإن الاستماب التي هي الصور حاب عليه لمعلم ذلك العلماء العلم بالمراتب واعلم أن لكل اسم من الاحماء مستة من المراتب الست للاخروا كل صورة في العالم رتبة ليست للصورة الاخرى فالمراتب لاتتناهي وهى الدرجات وفيها رفسع ورافع سواء كأنت الهدة اوكونية فان الرتب الكونية الهدة فحاثم رتسة الا رفيعة وتقع المفاضلة في الرفعة ومن همّا تعرف ما "ل النقاين عرفان دوق فان ما "لهم لايدّ أن مكون " الى من تهية الهدة وماعدا الذتلين فيا آله بيه معروف عنيد العلماء الالهدين وما آل الثقلين لابعيام مرتبته الاالخصوص من العلماء ماتلة وانما كاناتها الواو لان الواولها السبة من مراتب العددوهي أقرل عدد كامل والمكال في العبالم انما كان مالم تهة فاعطهناه الواو ومن المنازل الرشيا وهوالحمل والحمل للوصل ويدبكون الاعتصام كاهو بالته فانزل الحمل منزلته فلولاان رتبة الحميل أعطت ذلك ماثنت قوله واعتصموا بحمل الله كإفال واعتصمو الالله فأغهى أس حدل رتبة الحمل وبأي اسم قرنه والى أى اسم أضافه واعلم أنه لولا الصور حاتميزت الاعبان ولولا المراتب ماعات مقياديرا الاشباءولا كانت تنزل كل صورة منزلتها كإقاات عائشة أنزلوا الناس منازلهم ومالرتهة علم الذاضل والمفضول ومهاميز بنالله والعالم ومهاظهرت حقائق ماهي علمه الاسماء الالهمة من عموم المماق وخصوصه فلنذكر فيهذا الفصل مناسمة الاسماء الالهمة التي ذكرناه اللعروف التي عناها والمنازل التي أوردنا هماليرتبط البكل بعضه سعض فيكاجع العماء صورا لموحودات الذي هو النفس الالهي كذلك جع الحروف النفس الانساني كإحيم الفلك المنازل المقذرة ننزول الدراري فيهاا لمبينة ستبادير البروح فى الفلك الاطلس فنقول اني ماقصدت مهذا الماق ترتب ايجاد العالم وانه وجد عذا بعدهذا فأنترتب ايجاد العالم قدذ كرناه في هدا الكتاب وانه على خلاف ما يقوله حكماء الفلاسفة وانما قصدنامعرفة ما أثرت الاسماء الالهمة في الم يكات في كل ممكن ممكن منها سوا ، تقدّم على المذكور قعله أوتأخرورتية الموجودات على ماهي الاتنعلمه فيوضعها وتقيدها وذكرنا المنازل على ماهي

وساطة لايقبل الاستحالة فاهذا لايدخل اخباره الجهدب فلطافة اخفته حتى جهلت صورته فان قلت فالارواح الملكية جعلت لها الاسم الالهى القوى مع وجوده في اللطف فيها من الاسم الالهى اللهى اللهى الله في المعين في المحادث في مراصنا في المحكات الالكون ذلك الاسم هو الاغلب علمه وحصصه أمنى فيه مع انه مامن يمكن يوجد الاوللا عما الالهمة المتعلقة بالاكوان فيه أثر لكن بعضها أقوى من بعض فى ذلك الممكن المعين وأكثر حكم في مدا السماء الرابعة وهله حذا المسبه المه كانسب يوم السبت لعاحب السماء السابعة والاحد لها حب السماء الرابعة وهكذا كل يوم اصاحب عماء ومع هذا فلكل صاحب عماء فى كل يوم حكم وأثر الكن صاحب الموم الذى ناسبه المهمة المهمة كثر حكم وأقواه فيه من غيره فاعلم هدذا والله يتول الحق وهو مهدى السمل

(الفصل السابع والثلاثون) في الاسم الجامع وتوجهه على المجاد الانسان وله من الحروف حرف الميم ولهمن المنازل المقدرة الفرع المؤخر الاسم الجامع هوالله ولهد اجع الله لنشأة حسد آدم بينيديه فقال المخلقت مدى واتما خلق الله السماء بايد فتلك القوة فان الايد القوة قال تعالى داود ذا الابدأي صاحب القوّة ما هو جع بدوقد جاء في حديث آدم قوله اخترت بمزر بي وكانما يدى ربي بمن مباركة فل أرادالله كال هذه النشأة الانسانية جعلها بهنيديه وأعطاها جمع حقائق العالم وتحلي لهافي الاسماء كلها فحازت الصورة الالهمة والصورة الحكونية وجعلها روحاللعالم وجعل اصناف العالم كاملها كالاعضاء من الجسم للروح المدبرله فلوفارق العالم هذا الانسان مات العالم كالهاذا فارق منه مافارق كان فراقه لذلك الصنف من العالم كالخد رابعض الجوارح من الجسم فتتعطل تلك الجارحة لكون الروح الحساس النبامي فارقها كم تعطيل الدنيا عفارقة الانسان فألدار الدنيا جارحة من حوارح حسدااعالم الذي الانسان روحه فلما كان له هذا الاسم الحمامع قابل الحضرتين بذاته فعدت لداللافة وتدبير العالم وتفصيله فاذالم يحز انسان رتبة الكال فهو حيوان تشمه صورته الظاهرة صورة الانسان وكلامنا في الانسان الكامل فان الله ما خلق أولامن هذا النوع الاالكامل وهوآدم ثمأبان الحقءن مرتمة الحكمال الهذا النوع فن حازها منه فهو الانسان الذي أرده ومن زل عن تلك الرتمة فعنده من الانسانية بحسب ما تمقي له وايس في الموجودات من وسع الحق سواه وماوسعه الابقمول الصورة فهومجلي الحق والحق مجلى حقائق العالم روحه الذي هو الأنسان وأعطى المؤخر لانه آخرنوع ظهرفا وليته حقوآخريته خلق فهو الاثول من حمث اله ورة الالهمة والا خرمن حمث الصورة الكونية والظاهر بالصورتين والباطن عن الصورة الكونية بماعنده من الصورة الالهمة وقدظهر حكم هـ ذا في عدم عـ لم الملائكة بمنزاته مع كون الله قد قال لهم اند خليفة فيكيف م-ملولم يقل له-م ذلك فلم يكن ذلك الالسطون عن الملائكة وهم من العالم الاعلى العالمون بمافى الاخرة وبعض الاولى فانهم الوعلوا مايكون في الاولى ماجهلوا رسة آدم علمه السلام مع التعريف وماعرفه من العالم الاالاوح والقلم وهمم العالمون ولا يمكن لهم انكاره وألقلم ودسطره واللوح قدحواه فان القلم لماسطره مطررتيته ومأبكون منه واللوح قدعلم علمذوق ماخطه القلرفية فالالله تعالى لابليس استكبرت أم كنت من العالين على طريق استفهام التقرير بما هويه عالم ليقيم شهاد نه على نفسه بما ينطق به فقال أنا خبر منه فاستكبر علمه لا على أمر الله وماكان من العيالين فاخذه الله بقوله وكان من الكافرين نعمة الله علمه حين أمن مالسحود لا تدم والحقه ماللاً الاعلى في الخطاب بذلك فحرمه الله لشؤم النشأة العنصرية ولولاان الله جع لا تدم في خلقه بين يديه فحازالصورتين والأكان من جلة الحيوان الذي يشي على رجليه ولهذا قال صلى الله علمه وسلم كلمن الرجال كثيرون ولم يكمل من النساءالا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران فالكمل هم

أعين الناس فلاتدركهم الإبصار الااذا تحسدوا وحل سماعهم القرآن حتى اذاتلي علمهم مكونوا أحسن من مهاع الانس فان الانسان وجدعن الاسم الحيامع وهؤلا انفردوا بخلق الاسم اللطمف الالهي " دون مقابله من الاحماء لما تلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرجن في آقال في آيه منها فبأى آلاء ربكم تكذبان الاقالت الجن ولابشئ من آلائك رمنا تكذب ثم تلاها بعد ذلك على الانس من أحجابه فإيظهر منهم من القول عند التلاوة ماظهر من الحنّ فقال صلى الله عليه وسلم الاصحابه اني تلوت هذه السورة على الحرز في كانو اأحسين عماعالها منهي وذكر الحديث ويقول الله تعالى آمرا واذاة, عُاللَّة, أن فاستمعواله وأنصُّوا واخبرعن الحرَّفة ال وادصرفنا المكُّنفر ا من الحق يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلماقضي ولوا الى قومهم منذرين قالوا ياقومنا اناسمعنا كاماأنزل من بعدموسي محدّقا لمابين بديه مهدي الحالحق والحاطريق مستقيم ياقومنا أحبيه اداعي الله وآمنو اله بغفر الصحيرة. ذنو مكه وبحركم من عذاب ألهم وماقال الله ولاروى عن أحدمن الانس إنه قال مثل هـذا التول فأثر فيهم الاسم اللطيف هـذه الاستمار في المؤمنين منهم والشياطين وهل حكى عن أحدمن كفارالانس قول مثل قول ابليس وهو قوله فمما أغويتني لازينن الهمفى الارض ولاغو نهما جعين الاعباد لأمنهم المخلصين لماقال القهله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فقطع يأسه منهمان يكونله علىم سلطان وحكم فيهم فههم المعصو دون والمحفوظون في الباطن وفي الظاهر من الوقوع عن قصدانة هالـُ حرمة الله فؤواطر العصومين والمحفوظين كلها ما بنُّ رمانية أوملكمة أونفسيمة وعلامة ذلا عندا العصوم انه لايحد ترددافي اداءالوا جببن فعلدوتر كدويجد التردد بين المندوب والمكروه ولافى ترك واجب لان التردد في مثل هـ ذين هومن خاطر الشمطان فين وجدمن نفسه هدذه العلامة عدلم اله معصوم فقوله لاغوينهدم عن تحلق من قوله فيمااغويتني والتزيين الذي جاءيه من قوله وعدهم فانه يتضمنه فياخرج في افعاله في العماد عن الاحر اللطيف الذي تجعميا دقراين الاحوال وعمدا وتهديدا وللظاهر تعلق بالحكم لاستقواء الرحن على العرش واتساع الرجة وعومها حمث لم تمق شمأ الاحكمت علمه ومن حكمها كان قوله تعالى واستعزز من استطعت الا كيات فتدبريا ولى حكم هذا الاسم في الجان مؤمنهم وكافر هـمان لم تكن من أهـل الكشف والوحود فتتبع ماذكرالله في القرآن من أخيارهم وحكايات أفعالهم وأقوالهم مؤمنهم وكافرهم ومن أثرا لاسم اللطمف لطف ابليس في آدم في قوله هل أدلك على شحرة الحلدوماك لايبلي فتمد قه وهوالكذوب ولميكن كذبه الافي قوله أناخبر منه ثم علل فقال خلقتني من مارو خلقته من طين فجمع بينا لجهل والكدب فانه ماهو خبرمنه لاعندالله ولافي النشأة وفصل بين الاركان ولافت ل بينها في الحقائق فناطف في الاغواء تاطف المستدرج في الاستدراج والمأكر في المكر والخادع فىالخداع

ان اللطيف من الا يما معلوم الولطف مناه على هوسوم الطيف في الخلق موسوم الطيف في الخلق الذات معدوم الطف اللطيف عنه علمه محصوم

ثماء م آن زيمة الارواح المارية في المدورة الجرمية اقرب ماسبة التجلى الالهي في المدورة المشهودة للعين من الجسم الانساني وماقر بمن النسب الى ذلك الجناب كان أوى في اللطافة من الابعد فلا تزال صورة الروح النارى مجهولة عند البشرل تعلم الاباعلام الهي فانه اعلام لابد خله ما يخرجه عن الصدق وكذلك اعلام الارواح الملكية وأمالووقع الاعلام من الجن لم نثى به لانه عنصرى الاصل وكل موجود عنصرى يقبل الاستحالة من أصلا والموجود عن الطبيعة من غير

وينعلون مايؤمرون وقال لايكلف الله نفسا الاوسعها والاماآ تاها والام تكايف فظهرت القَوَّة في الملائكة بامداد الاسم القوى فانه بقوَّته أمدِّه موليس في العالم الخلوق أعظم قوَّة من المرأة اسر لايعرفه الامن عرف فيم وجدالعالم وبأى حركة أوجده الحقوانه عن مقدمتن فانه نتمة والناكم طااب والطالب مفتقر والمنكوح مطلوب والمطلوبله عرزة الافتقار المه واأشهوة غالمة فقد مان الذمحل الرأذمن الموجودات وما الذي ينظر اليهامن الحضرة الالهمة وبمأذ اكانت ظاهرة القوة وقدنهمه الله على ماخصها يه من القود في قوله في حق عائشة وحفصة والملائكة بعد ذلك ظهير هـذاكله في مقاواة المرأتين وماذكر الاالاقوياء الذين الهـم الشدة قوالة وقان صالح المؤمنين تفعل بالهمة وهو أقوى الفعل فان فهمت فقدرمست بلعلى الطريق فانزل الله الملائكة بعدذ كره نفسه وجبريل وصالح المؤمنين منزلة المعمنين ولاقوة الابالله فدل أن نظر الاسم القرى الى الملائكة اقوى . في وحود التوّة قوم من غيرهم فاله منه أو حدهم في بسيتعان عليه فهو في اسيتعان فيه أقوى بما المعان به فكل ملك خلقه الله من انهاس الناء هو أقوى الملائكة فانه من نفس الاقوى فتوحه الاسم الالهي الفوى في وحود التوة على المجاد ملائكة انفاس النساء أعطى القوة فهمم اقوى من سائر الملائكة وانما اختصت الملائكة بالقوة لانها أنواروأ قوى من النورفلا مكون لان له الظهورويه الظهوره كل شئ مفتقر الى الظهور ولاظهورله الابالنور في العالم الأعسلي والاسفل قال تعالى الله نورالسموات والارض وقمل ان رسول الله صلى الله علمه وسلم لماقمل له أرأ ، تربك فقال علمه السلام نوراني أراه وقال لاحرقت سـحات وجهه ماأ دركة بصيره من خلقه والسحات الانو ارفهي المظهر وللاشماء والمعمنة لها ولماكان الظل لايشت للنوروا اءالم ظل الحق والحق نورفلهذا رفني العالم عن نفسه عند التجلى فإن التحرفي نوروشهود النفس طل فدفني الناظر المتحرلي له عن شهود نفسه عندرؤية الله فاذا أرسل الله الحجاب ظهرالظل ووقع الناد ذيالشاهدوه فدا الفصل فيه علم عظيم لايمكن أن ينقال ولاسرهان يذاغ من علمه علم صدور العالم على كمفيته والله يقول الحق وهو

(الفصل السادس والثلاثون) في الاسم الالهي اللطيف ولوجهه على اليجاد الجنّ وله من الحروف حرف الماء المعجمة بواحدة ومن المنازل المقدّم من الدالي قال تعالى في الحان الهراكم هو وقسله من حمت لاترونهــم فوصفهم باللطافة وخلقهمالله من مارج من ناروالمرج الاختلاط فهــممن نار مركمة فهارطوية الموادوله فايظهر لهالهب وهواشتعال الهوا فهو حاررطب والشماطين من الحنّ هم الاسّقماء المعدون من رجمة الله منهم خاصة والسعداء بق علمهما سيرالحنّ وهـم خلق بين الملائكة والشرالذي هوالانسان وهوعنصري ولهدا تكبرفاوكان طسعما خالصامن غبرح العنصري مأتكبروكان مثسل الملائكة وهو يرزخي النشأة لدوجه الى الارواح النورية بلطافة النيار منه فلهالحياب والتشكل وله وجه المنابه كانعنصر باومارجافاعطاه الاسم اللطيف أنه يجسري من ان آدم يحرى الدم ولايشعر به ولولاتسه الشارع على لمة الشيطان ووسوسته في صدور الناس ماعلم غيراً «ل الكشف ان ثم شـمطانا ومن حكم «لـذا الاسم اللَّطيف في الشـماطين من الجنّ ا قوله تعالى لابلس واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب علهم بخملك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم قال ابلس يعزنك لاغوينهم أجعين الاعماد لدمنهم المخلصين يعيني الذين اصطنعهم الحق لنفسم فجعل من لطفه لابليس متعلقا يتعلق به في موطن خاص يعرفه العارفون الله ثما خبرالله أن الشيطان يعدهم الفقر لقوله تعالى وعدهم فادرج الرجة من حيث لايشعرها ولوشعر ابلس مهذا الاندراج الرجماني ماطلب الرجة من عن المنة ولحكن حمته قرائن الاحوال عن اعتبار الحق صفة الامرالالهي فالاسم اللطيف أورث الجان الاستنارعن مالتسخير حتى في المسخرله جعل الله بعضه مسخر البعض من الاسم المذل فان أصل الكل مخلوق من الارص وهي الذلول بالحعل الالهي كاهي العزيزة بالاصالة وجعل عله تسخير بعضنا لبعض مع كون العالم مسخرالنا رفعة لبعضنا على بعض بالدرجة التي يحتاج المها المسخر للمسخر المفعول قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم يعضا بخريا فاعلم ابدك اللهبروح منه انى ماأتكام في هذه الموحودات في هـذا النفس الالهي الامن حيث حكم الاسم الالهي الذي أذكره مع ذلك الموجود من العيالم خاصة وبعض ماله فيه من الاثر فاعلم أن التسخير قد يكون اذ لالاوقد يكون لاقسام عاحماج المه ذلك المسخرله بالحال وهذا الفرقان بن التسخيرين بماتعطمه حقمقة المسخر والمسخرله فالعبدالذي هوالانسان مسخرلفرسه ودانته فينظر في سقها وعلهها وتفقدأ حوالها بمافيه صلاحها وصحتها وحماتها وهير مسخرة لهنطر نق الاذلال لجل أثقاله وركو به واستخدامه ابا عمافي مصالحه وهكذا فيالنوع الانساني رفع الدرجات بينهم فبالدرجة يسخر بعضهم بعضا فتقتضي درجة الملك أن يسخر رعسه فمايريده بطزيق الاذلال للقمام عصالحه لافتقاره الى ذلك وتقتيضي درجة الرعاما والسوقة أن تسخر الملك في حفظها والذب عنها وقتال عد وِّها والحكم فعما يقع منها من انخما سمات وطلب الحقوق فهذه سخريه قيام لاسخرية اذلال اقتضتها درجة السوقة ودرجة الملك والمذل من الاسماء هوالحاكم في الطرفين ثم مأتي الكشف في شذه المسألة بأمر عجب منطق مه القرآن ويشهده العمان فقال وهوالله فى السموات وفى الارض وقال وسخراكم مافى السموات ومافى الارض جمعالمته وقال لقمان لانه ماني انهاأن مل مثقال حمة من خردل فتكن في صخرة أوفي السموات أوقى الارض مأت بهياالله فانه في الارض وهو في السمياء وهو في الصخرة ومعنا أيفيا كافان الخالق لايفارق المخالوق والمذل لايفارق الاذلال اذلوفارقه لفارقه هذا الوصف وزال ذلك الاسم وفال تعالى وماخلتت البلن والانس الالمعمدون أي يتذللولي ولا يتذللون الى حتى بعرفو اسكاني وعزتي فخلقهم بالاسم المذل لانه خلقهم لعمادته ووصف نفسمه بأنه القموم القائم على كل نفس بما كسدت وقال ولادؤده حفظهما فوصف نفسه بأنه يحفظ مافى السموات ومافى الارض فبالدرجة يكون حافظا لمايطلمه العمائيمن حفظ الوجود علمه وبالدرجة يكون العمالم محفوظاله فأذاعلت أن السمد يسخر عمده مالدرحة والعمديسخرسيده مالحال وما مفيعل ذلك السمد للعمديطريق الحبرمن العبد والاذلال وانمايفعله النبوت سمادته علمه فاحضره للعبد الاحظ نفسه ألاترى أنه بزول عن السمد اسم السيداذاباع عبده أوهلك فانظر حكم هذاالاسم الالهي مأأعبه وانماا ختص بالحيوان الظهور حكم القصدفيه ولانه مستعد للابابة لماهوعليه من الارادة فلماتوجه عليه الاسم المذل صار حكمه تتحت حكم من لاارادة له ولاقدرة لما يعطي هاتان الصفتان من العزة لمن قامتابه فأصحب الله من شاء صفة الافتقار والفاقة والحاحة فذل لكل ذلول برى أن له عنده حاجة رفتقر اليه فها وينعط عن رتبة عزه بسيما فربط الله الوجود على هذا وكان به صلاح العالم فليس في الاسمياء من أعطى الصلاح العيام في العيالم ولامن له حكم في الحضرة الالهيبة مشيل هيذا الاسم المدل فهوسياري الحكم دائما في الدنساوالا تخرة فن العامه الحق من العارفين في مشاهدته و تحلي له فيه وسنه فلا يكون في عباد | التهأسعدمنه بالله ولااء لم منه باسرارالله على الكشف وهذا القدرمن الايماء في هذا الفصل كاف في علم التسخير الالهي والكوني فانه ألحق السيه بالعسد وألحق العسد مالحق والله يقول الحق وهو يهدى السدل

(الفصل الخامس والذلاثون) في الاسم الالهي القوى ويوجهه على المجاد الملائكة واله من الحروف حرف الفاء ومن المنازل المقدرة سده دالا خسة قال التعتمالي ملائكة علاظ شداد وقال في الملائكة

من الانتكاس ماوفواالنظر حقه بلحركته عندنا مستقمة فانهما تحرلنا لالنمؤ وماتحر لنحموان ولاانسان هذه الحركة التي للمؤالامن كونه نباتاولا يقال في النبات انه مختلف الحركات من حيث هو بهات وانما تحتلف الحركات اذا كانت لغيرا لهوّمثل الحركات في الجهات من المتحرّ له انماذ لانسيه أرادة المتحة لألذلك الحسيرمن المحة لأوقد مكون المحة لأعين المتحة لأمنسل حركة الاختسار وقدتكون الحركة فيالمتحة لأعن بحجة ليأخرولذلك الاخرآخرحتي منتهي المحالحة ليأوالمتحة ليالتصد لماظهرمن هذه الجركات وأمّاا لحركة للزيادة في الاحسام فين كون الحسيرنيا تافي حبو ان كان اوفي غيره فهي حركة واحدة وهي حركة عن أصل المذرة التي عنها ظهر الحسم بحركة النماء فيتسع في الحهات كلها بحسب ما يعطيه الامتيداد في تلكُ الحهية فقيد تكون حركته إلى الهين تعطيه نوّا أقل من حركته إلى الهوق وكذلك ماية وقدأ خبرالنبي صلى الله عليه وسيلم أن النشأة تقوم على عب الذنب فاذ اظهر ت الرحل والساق والفخذ والمقيد عدة فعن حركة متكوسة وماظهر من عجب الذنب الى وحود الرأس فعن حركة مستقهمة وماخلهي فيالاتساع من حهة البمن والشمال والخلف والامام فعن حركه افقية وكل ذلك عندنا حركة مستقيمة وأنماا لحركة المنكوسة عندنا كل حركة في متحرّ لذ يكون بخلاف ما يقتضه طبعه وذلك لا بكون الا في الحركة القهربة لا في الحركة الطبيعية فإذا تحرك حسم نحواً عظمه فتلك حركته الطبيعية تقيمة كجركة اللهب نحو الاثبروحة بمالخر نحوالارض فاذا تحة ليّا لمسم النياري نحو الارض والسفل وتحة ليالحجر نحوالعلؤ كانت الحركة منكوسية وهي الحركة القسيرية فاذا انتهي المؤقى الحديم يحمث أن لا بقمله الجسم من الوجه الذي لا يقبله ثم تحرّ لنذ لك الجسم في ذلك الوجه بما حركته حركة انهات ونمو كالحسم الذي قدتنا هي في الطول الى غايته فيه على المعمن في اله حركة نموّ في تلك الحهة فاذا تحزل الى حهة الطول تحزك بكله لاللطول بن للانتقال من مكانه آتى مكان الطول سفلا أوعلوا وانظر فهياحة رناه فيحركه النبات في أنها لست بحركة منكوسة فإذا المذرة عَدّ فروعها الى حهة الفوق وعَدّ فروعها الىجهة التعت وغذاؤه باليس أخذالنه اتله من الفروع التي في التحت المسماة أصولاوانما أخدالنيات الغذاءمن البذرة التي ظهرتءنها هذه الفروع ولهذا يحصل المس في بعض فروع التحت كإيهمل في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والمرمع وجود المقووا لحماة في ما في العروق والفروع كما ينقسم الدم من الكبد في العروق الى سيائر الاعضاء علوّا وسفلا فالذي ينسغي أن يقال في الحركات المعنو يةوالحسمة انهائلاث حركات حركة من الوسط وهي التي تعطى ماظهرعن الاصل الذي منه تنسأ الاحسام الطبيعية وحركة الي الوسط وهي الاعمداد الالهية وحركة في الوسطوهي مابه يقاعن الاصل ومامن سات الاوهودوا وداءأي فيه منفعة ومضرة بحسب قبول الامزجة المدنية وماهي علمه م الاستعداد فكون المضرابعض الامزجة عين ماهو نافع لزاح غسرها ولو كان لعينه لم يحتلف حكمه وانما كان للقابل والقابل نبات كاهونيات فيأثر ضرره ولانفعه الافي نفسه من كونه نماتا وان كرت أشخاصه وتمزت بالشخصة والمابهنا مذاعلي أعمان أشخاص العالم وماأثر بعضه في معضه والعين واحدة بالحذالذاتي كثبرة بالصورالعرضية وقداعاتك في غيرموضع من هوعين العبالم الظاهر وانه غيرمتغ برالجوهرونن هوالحكم الذي ظهر به التغيير بهذه العين وانه مشل ظهور التغسير في صورة المرآة للغير هيأت الرائ وقد يكون لتغيير المصلمات في انفسها والمرآة محل ظهور ذلك لعين الراءي فالعماء الذي هوالنفس الالهي هوالقابل لهذه الصوركاها فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو بهدى السمل (الفصل الرابع والثلاثون) في الاسم المذل و يوجهه على ايجاد الحموان وله من الحروف الذال المجمة ومن المنازل سعد السعود قال تعالى وذللنا هااهم فنهاركو بهمومنها يأكاون وقال وسخراكم

ما في السموات وما في الارض جمعامنه فدخل الحموان في ذلك وهـ ذاحكم الاسم المذل في العمالم

حاءنصهافي القرآن قال تعالى بقمه الله خبرلكم ان كنتج مؤمنين فهذه هي التي بقيت للمؤمد ن من قوله خلق لكهما في الارض جمعها والايمان لامتع مااشيرع وجاءه فدا القول في قصة شعب صاحب المنزان والميكال فهذا على مستفاد من الاعلام الانهي والرزاق هوالذي مده هذا المنتاح ورزق الله عند يعض العلماء حديم ما رتبع مه التغذي من حلال وحرام فإن الله رقول ومامن دارة في الارض الاعلى اللمرزقها وهوظاهرلانصوقال فذروهاتأ كلفىارض اللهوقال والله رزق من يشاء بغمر حسبات ولايحني انه قدتهاناعن التغيذي بالخرام فلوكان رزق الله في الحرام مانهاناعنه فاذن الحرام ماهو رزق الله وانماهو رزق ورزق الله هو الحلال وهو يقيمة الله التي أيتماه النبايعة موقوع التمجروتحريم بعض الارزاق علمنا ولتدلم منجهة الحتمقة ان الخطباب السرمتعاقه الافعمل المكلف لاعتزالشئ المنوع التصرّف فيه فالبكل رزق الله والمتناول هو المحدو رعلمه وللملتناول بفتح الواو فان الرزاق لابعطمك الارزقك ومايعطى الرزاق لابطعن فديه فلهذا علق الذم بفعسل المكاف لامالعين التي جرعلمه تناولهافان المالك لهالم يحجرعلمه تناولهاوا لحرام لاعلك وهذه مسئلة طال الخيط فها بن عليا الرسوم وأماقوله فيكلوا عمارزقكم الله حلالاطسامن العيامل في الحيال فظاهر الشرع أعطى ان العامل وزقكم فان من هنافي قوله ممارزقكم الله للتسين لا للتبعيض فانه لافائدة للتبعيض فان التمعمض محقق مدرك مديهة العقل لانه السرفي الوسع العادى اكن الرزق كله واذاكانت للتسمن وهي متعلقة بكلوا فمنان وزق الله هوالخلال الطمب فان اكل ماحرم علمه فااكل رزق الله فتدروا نظر مايه حساتك فذلك رزقك ولايدولا يصدوفه تتحمروسوا كان في ملك الغـــــرأ ولم بكن وهــــذه اشارة في تلخنص المســئلة وهيرالتي بطلها الاسير الرزاق فان المضطرّ لا حرعلمه وماعدا المضطر فباتناول الرزق لمقاء الحياة علمه وانمياتنا وله للنعم به وليس الرزق الاماتيق به حياته علىه فقدنيهت خاطرك الى فيصل لاعكن ردّه من أحد علماء الشريعة فان الله يقول فن اضطرّ غيرماغ ولاعاد بعدالتحيير وقال الاماا ضطررتم المه وذلك هو الرزق الذي نحن بصدده وهو الذي بعطيه الرزاق جعلنا الله من المرزوقين الذين لا مكونون أرزا قافان الله أنبتنا من الارض ناتا ﴿ (وصل ) \* ثماء لم إن الحركات في النبات على ثلاثه أقسام وإن الرأس من النبات هو الدي يطلب الحركات فحث ماتوجه من الجهات نسب المهافاذ اقارل غيرها كان تكسافى حقه ثم اعتبر العلاء الجهات يوجود الانسان وجعلوا الاستفاحة في نشأته وحركته الى جهة رأسه فسمو احركته مستقيمة وكل نسات المانيحة لذالى غبرحهة رأسه فيكل حركة تقابل حركة الانسان على سمتها تسمي منكوسة وذلك حركة الانهاروان كانت الحركة منهماوسائط تقابل المتحترك رأس الافق كانت حركته أفقمة فالنبات الذي الاحساله وله النموحركته كلهامنكوسة مخلاف شعرالحنة فانحركه نبات الحنة مستقمة لظهور حماتها فانها الدارا لحموان والنمات الذى له حس على قسمين منه ماله الحركة المستقمة كالانسان ومنه ماله الحركة الافتسية كالحموان ومنهما وسائط فبكون أقل الانسان وآخرا لحموان فلايقوى قوّة الهنسان ولامق علمه حكم الحموان كالقرد والنسناس كإمن الحموان والنمات وسط مثل المخلة كإبين المعدن والنمات وسط مثل المكاذ فحركة النمات منكوسة ومنها مخلقة وغير مخلقة فالمخلقة تسمي شمراوهو كل بمات قام على ساق وغير الخلقة يسمى نجما وهوكل نبيات لم يقم على سياق بلله الطلوع والفنهور على وجهالارض خاصة وهو قوله تعالى والنحر والشحر يسمدان أى ما قام على ساق من النبات ومالم يقم على ساق نلذلك كان التعم غير محلق كإجاء في خلق الانسان ومن خلق من نطفة في قوله تعمالي ثم من مضغة مخلقة وغبرمخلقة ويدخل الكل في حكم أعطى كل شئ خلقه فاعطى غديرالمخلقة خاقها كم أعطي الخزلقة خلقها كاأنه من كال الوحو دوحو دالنقص فيه ولما حكم العلماء على حركة النيآت على ماقررناه

للربوسة سر الوظهر لبطلت الربوسة فان الاضافة بقاءعنها في المتضايفين وبقاء المتضايفين من كومهما مضافين انماهويو حودالاضافة فالاضافة رزق المتضايفين وبه غداؤهما ويقاؤه مامتضايفين فهذا من الرزق المعنوى الذي مهمه الاسم الرزاق وهو من جلة المرزوقين فهوأ وَل من تغذي عارزق فأوّل مارزق رزق نفسمه ثم الاهماء المتعلقة بالرزق الذي يصلم لكل أسممنها هوأثره في العالم المعقول والحسوس غرزل في النفس الالهبي بعد الاسماء فوحد الارواح الملكمة فرزقها التسبيح غرزل الى العقل الاول فغدنداه بالعلم الاالهي والعلم المتعلق بالعالم الذي دونه وهكذالم بزل ينزل من عين مابطلب مامه بقاؤه وحماته الى عندتي عمالعالم كالمالزق فكانرزاقا فلاوصل الى النمات ورأى مامحذاج البه من الرزق المعين اعطياه مايه غذاؤه فرأى حل غذائه في الماء فأعطاه الماء وكل حي في العالم وجعلة رزقاله شم حعله رزقالغيره من الحيو ان فهو والحيو ان رزق ومرزوق فيرزق به فيكون مرزوقا وبرزق فكون رزقاوهكذا حمع الحموان تغذى وتغذى مه فالكل رزق ومرزوق وانماأ عطي الماءرز قالكل حىّ لانه بارد رطب والعيّالم في نفسه غلمت عليه الحرارة والسوسة وسيب ذلك أن العالم مقدوض عليه الاستكن له الانف كالمُ عنه لا له قبض الهي "واحب على كل يمكن فلا بكون الإهكذاو الانقداض في المقدوض مدس بلاشك فغاب علمه المدس فهو بطلب بذاته لغلمة المدس ما ملين به وبرطب فترا دمحتاجا من حمث مسه الى الرطوية وأمّا احتماحه الى المرودة فإن العالم مخلوق على الصورة ورزأى ان من خلق على صورته مطلق الوحود مفعل مايريد فإذا أراد أن يكون مذه المثابة ويخرج عن القيض عليه فكون مسرح العين غيره قبوض علمه في الكون والامكان يأيي ذلك والصورة تعطمه القوّة الالهمة لهذ االطلب ولاينال مطلوبه فيدركه الغين فيجمه فتغلب الحرارة عليه فيتأذى فيحاف الانعدام فيحيير الى طاب البرودة ليسكن م ا ما يجد من الم الحر ارة ويحيى بما نفسه ويبس القبض الذي هو علمه يطلب الرطوية فنظر الاسم الرزاق في غدا الحيي به يكون بارد المقابل به الحرارة وسه لطانها وبكون رطسا فيقابل به سلطان البيس فو حداليا عارد أرطها فجعل منه كل شئ حيّ في كل صنف صنف عيابلية به قال تعالى وحعلناهن الماءكل شئ جئ أفلايؤ سنو ن أي بصدّ قو ن بذلك وانماقرن به الاعمان لحو از خلافه عقلاالذي هو ضدّ الواقع من إنه لوغل عليه خلاف ما غلب عليه أهلكه فلابدّ أن أحكون حياته في نقيض ماغلب عليه ألا ترى لو كان غلب عليه البرودة والرطوية هلك ولم يكن له حساة الاالحرارة والمبسر فيكان مقال في تلكُّ الحيال وحعلنيا من النيار كل شيء حيَّ ولوغلب عليه البرد والمبس ليكانت حساته بالهواء فمقال فى تلك الحال وجعلنا من الهواء كل شئ حى ولوأ فرطت فعه الحرارة والرطوية لكانت حساته بالتراب وكان يقبال لتلك الحيالة وجعلنا من التراب كل شئ حيّ هـ قدا ما يحتمله التقسير في هـنذا لوكان فلماكان الواقع في العالم غلبة الحرارة والسوسة عليه لماذ كرناء من سبب الصورة والقمض ثارعلمه سلطان الحرارة والمس فلمتكن له حساة وحرارة الاسار درطب فكان الماء فتبال وجعلنامن الماءكل شئ حيّ أفلا بؤمنون وينظرون في قولنيامن الماء فيعلون طسع الماء وأثره وفتمن يؤثروماذابدفع به فمعلم ان العالم موصوف بنقتض ما يقضمه الماء فيحكم عليه به فيعلم الناظر من طبع الدواء ماية ابل به طبع المرض الذي نزل بهدا المريض فنفس الرجن عنه ما كان يجده هذا المربض فهذا من النفس الرجاني فالارزاق كالهاعند المحقق ادوية لان العالم كله يحاف التلفء لي نفسه لان عنه ظهر عن عدم وقد تعشق بالوجود فاذا قام به من مكن عنده اذاغلب علمه ان يلحقه بالعدم سارع الى طلب ما يكون به بقاؤه وازالة حكم مرضه أوتوقع مرضيه فذلك رزقه الذي يحي به ودواؤه الذي فسيه شفاؤه أي نوع كان في الشخصيات وكل ما يقبل النموفهونبات والذى ينموبه فهورزقه ثمان الرزق على نوعيز فى المسزان الموضوع فى العالم لا فامة العمدل وهوالشرع النوع الواحمد يسمى حراما والنوع الآخريسمى حلالاوهو بقمة اللهالتي

الله قانه ما أذن له في ذلك من الله عمان الله جعل للملوك رغبة في ذلك العلم فاذا ظهر به من ايس بأمين العدم ما لوه العلم فان منعهم الا قالاه حسد الوغيظاوان أعطاهم علم ذلك قتلاه خوفاوغيرة ولماعلم العالم ان ماله مع الملوك الا مثل هذا لم يظهر به عند هم ولاعند العامة الملايصل البهم خبره لا أمانة وانحا ذلك خوفاعلى نفسه فلا يظهر في هذه الصنعة عالم ما جله واحدة والمتصورة العلم يعلم في نفسه انه ماعنده شيء وانه لا بدّان يظهر للملك دعواه المكاذبة فيا من عائلته في انغيال من القتل ويقنع بما يصل المه من جهمة من الجاه والمال للطمع الذي قام بذلك الملك في اظهر عالم بذه الصنعة قط ولا يظهر عمر الهمة مع كونه قد در زقه الله الامانية في نفسه ودن هذا الاسم الالهي وجود الاجمار النفسة عبر أي هو قابل ان يتكون عنه مثل هذا ويسمى ذلك في الاولياء خرق عادة والحكايات في ذلك كثيرة ولكن الوصول الى ذلك من طريق التربية والتسديم أعظم في من شه الالهمات عن يتكون عنه في الحين العلم الذي وين لا في العلم المنكوين لا في العلم المناق ومناه من المناق ورة ما تكون عنه في العلم التكوين لا في العلم التكوين الما يقوم و مقام الدلالة على ان الذي تكون عنه هذا المات بعل في العلم التكوين لا في العادة لاعلم الم بصورة ما تكون عنه الدلالة على ان الذي تكون عنه هذا المات بعل ذلك

\* (القصل النااث والثلاثون) \* في الاسم الالهي الرزاق وتوجهه على ايجاد النيات من الموادات وله من الحروف الثاء المعجمة بالثلاث وله من المنازل سعد بلع قال تعالى ان الله هو الرزاق ذو القوّة المتهن وقال افرأيتم النارالتي تورون أأنتم أنشأتم شحرتها أمنحن المنشؤن نحن جعلناها تذكرة ومتاعالله قوين فيعلها للعلماء تذكرة فجاء بالاسم الرزاق بهده البنية للمبالغة لاختلاف الارزاق وهي مع كثرتها واختلافهامنه لامن غسره وانالمرزوقين مختلف قموله أللارزاق فبالتغذى به حموان ماقد لايصله أن يكون لحيوان آخرلان المراديتناول الرزق بقاء المرزوق فإذا أكل مافيه حتفه في اتغذى مهوما هو ولونعت به الله لقال ذا القوّة المتن فنصب ولا يتحكن نعت الاسم الله من حث دلالته فانه جامع للنقيضين فهو وان ظهر في اللفظ فليس المقصود الااسماء خاصة منه تطاب قرينة الحال بحسب حقيقة المذكور بعده الذى لاجله جاء الاسم الالهي فأذا قال طااب الرزق الالهي الجماح اليه باالله ارزقني والله هوالمانع أيضا فايطلب بحاله الاالاسم الرزاق فاعال بالعمني الايارزاق ارزقني ومن أراد الاجابة في الامور من الله ف للاسأله الامالاسم الخياص بذلك الامر ولايسأل ماسم يتضمن ماسيده وغبره ولايسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسمى ولكن يسأل من حيث المعنى الذي هو عليه الذى لاجلدجا وتميزيه عن غيره من الاسماء تميز معنى لا تميز لفظ واعلم أن الارزاق منها معنوى ومنها حسى والمرزوقين دنهم معقول ومنهم محسوس ورزق كلمرزوق ماكان به بقاؤه ونعمه انكان من يتنع وحماته ان كان ممن يوصف مانه حيّ وليست الارزاق لمن جعها وأنما الارزاق لمن تغــذي مها \* يحكي انهاجمَع متحرِّلُ وساكن فقيال المتحرِّلُ الرزق لا يحصل الإما لحركة وقال الساكن الرزق يحصل مالحركة والسكون وبماشاء الله وقدفرغ اللهمنه فتبال المتحترك فاناأ تحترك وأنت اسكن حتي أرى منهرزق فتحرّل التحرّل فهند مافتح الساب وحد حمة عنب فقيال الجد لله غلبت صاحى فدخل عليه وهو مسرور فقالله باساكن تحتركت فرزقت ورمي يحمة العنب الى الساكن فأكاها وحدالله وقال ما متحرّلهٔ سحسكنت فأكلت والرزق ان تغذى به لا ان جاء به فتعجب التحرّلهُ من ذلك ورجع الى قول الساكن والمقصود من هذه الحكامة ان الرزق لمن تغذى مه فاقول رزق ظهر عن الرزاق ما تغذت مه الاسماء من ظهور آثارها في العالم وكان فيه بقاؤهاو نعمها وفرحها وسرورها فأول مرزوق في الوجود الاسماء فتأثيرالاسماء فيالاكوان رزقيهاالذي بهغذاؤهاو بقاء الاسماءعلم اوهذا معني قولهمان

ويسخن وبرطب وسيس ورتسة الكمال من تعتدل فيه هدنه الاحكام وتتمانع ولا يقوى واحدمنهم على ازالة حكم صاحبه فإذا تنزه الحوهرعن تأثير خلع صورته عنه ومنه عنف مين ذلك في ذلك حكم رتية الكمال وليس الاالذهب في المعيدن وأمّاسا تُرالصور فقيامت بهاآم إص وعلل اخر حتماعين طرنق الكال فظهرالزيق والاسرب والقزدير والحديد والنحاس والفضة كإظهر الباقوت الاصفر عهد في حوه, الماقوت ولما فارقت المعدن الذي هو موطنها في ركن الأرض متست على مرضياظاه وصورة الاعتبلال دائما فالحاذق النحرير من علماء الصنعة اذاء ف هذا وأراد أن يلحق ذلك المعدن مرتمة المكال ولا كون ذلك الامازالة المرض وليس المرض الازمادة أونقص في الحودر ولنب الطب الازيادة تزيل حكم النقص أونقص بزيل حكم الزيادة وليس الطيب الاأن بزيد في الناقص أوينقص من الزائد فمنظر الحاذق من أهل النظر في طب المعادن ما الذي صبره حديدا أونحاسا أوماكان وحال منه وبين الذهسة ان بصل الى منزلتها ويظهر صورتها فسه فدفوز بدرجة البكال وبحوز ضفة العزة والمنع عن التأثيرفيه وتساعدهذا الطبيب سياحة الانو ارالسبعة فيافلاكها أعني الدراري وهي القيمروالكاتب والزهرة والشمش والاجر والمشتري وكبوان يما في قويتها لما يعطيه يعضها من اختبلاف الزمان وحكم كل زمان مخيالف حكم الذي ملسة من وحه وبوافقه من وجه ولا بخالف من جمع الوجوه ولا يمكن ان بوافقه من جمع الوحوه اذلو وافقه لكان عمنه ولم مكن اثنان وهمااثنان بلاشك فالموافقة من جمع الوحوه لاتكون ولكرورهذه الازمان وتواتى الحديدين اثرفي الاركان واثرفي عبن الولد في تسوية تجوهره وتعديله فاذاسو ا دوعه تله وهوأن بصيره حوهرا قابلالاي صورة تريدالحق ان يركمه فيها والصورمختلفة فاختلف المعادن كااختلف النيات بالصورة كااختلف الحيو ان بالصورة وهو من حيث الحوه, الطبيعي واحبد العين ولهذا بعمه من حيث حوهره حدوا حيدوما تحتلف الحيدود فيه الامن أحل الصورة وكذلك من والامهات بل جوهرا اعمالم كله واحمد بالجوهرية والعين يحتلف بالصور ومايعرض لهمن الاعراض فهو المجتمع المفترق والواحد الكشرصورة الحضرة الالهبة في الذات والاسماء فبرد الحاذق الحوهر المعلول الذي عدات به علته عن طريق البكال الي طريقته ليتمكن من تدبيره وحفظ يقاء صحته علمه وصفظه ممايق له في طريقه من منازل التغيرات الحائلة منه و من رتبة السكمال وانما فعل الله هـذا مهذا الجوهرفي الطريق وسلط علمه من يعلد وعرضه حتى يحول منه وبمن بلوغه الى رتمة الكمال المعدني لمصالح هدا النوع الانساني لعله أن عماج الى آلات وامور لايد له منها ولا يصون له هـ ذه الآلات الابقيام هـ ذه الامراض مهذا الحوهر وعدوله عن الطريق وحال الله بن الاطماء وببن العلميازالة هذه الامراض من هذا الجوهر الاالامناءمنهم الذين علم اللهمنهم انهم يبقون الحكمة على ماوصفها الله في العالم فيدقي الحديد حديد المافيه من المنافع التي لا تكون في الذهب ولا في غسم من المعادن كما قال تعالى وأنزلنا الحديد بريد أنه أنزله عن رتمة الكمال لاجل ما فيه من منافع الناس فلوصيه من مرضه اطني وارتفع ولم توجد تلك المنافع وبق الانسان الذي هو العين المقصودة معطل المنافع المتعلقة بالحديد التي لآتكون الافهه ففهه كم قال ألله تعالى بأس شديد ومنافع للناس وهكذا سائر المعادن فهامنا فعللناس وقد ظهرت واستعملها الانسان فانظر ماأشد عناية الله بهذا النوع الانساني وهوغافل عن الله كافرانعهه متعرض لنةمه ولماعه إملدان في العيالم الانساني "من أحرمه الامانة ورزقه ازاعة الاسرارالالهمة وسمق في علمه ان يكون لهمذا الذي هوغيراً منزرقه في علم التدبيررزقه الشح به على أبناء جنسه بخلاوحسداونفاسة ان يكون مثله غيره فقارك العمل به غير مأجورفيه ولامو آفق تله ثمان الله كثرا لمعادن ولريجعل لهذا الانسان أثرا الافعا حصل يبده منهاوما عسى أن يملك من ذلك فيظهر في ذلك القدر تدبيره وصنعته لمعلم العقلاء الحكماء انه غيرا مين فيما أعطاه

## فتعسير رؤيا بالها في منامنا ﴿ فِن لام فليلحق به في ملامه

ومما يتعلق بهذا الياب وساب ركن الماء مايظهر فهمامن السهفانه عن الشعاعات الذورية المنفه هقة من ذات الشمس أين أصلها فى العسلم الالهي ون الاجسام الارضية والمائية اذا اتصلت بهاا شعة الانوار الشمسة والكوكسة يرى يعض الاحسام يسخن عندانساط الشغاع عليه ويعض الاحسام على مرده لا يقب ل التسخُّين مع اختراق تلكُ الشعاعات ذلكَ الجسم كدا تُرة الزمهر مروماء لله من الجوّ لاأثر لحرالشعاعات فمه فأء لمران للوجه الااهي سبهات محرقات لولاالحب لأشرقت العالم فلاتحلو هـ ذه الحف أن تحيي ون من العالم ولاشك أن السحات لولم تنسط على الحب لما كانت حماء نها ولواقة ضت السهات الاحراق احترقت الخب عملا تخبلوا لحب أن تكون كثيفة اوالليفة فإن كانت لطيفة لمتحبب كالم يحعب الهواءاتصال شعاع الشمس بالاحسام الارضية وان كانت كشفة كالحدران ومااشهها فلاخفاء ان الحدار يستخز بشعاع الشمس اذاكان متراص الاجزاء غيرمخلخل غران النورلا تتحمه الظلة لانه منفر هافلا تحتمع به ولكن تحاوره من خلف الحياب الموجد الظلة التي تباشر النور فالظلة تحاورااشعاع والموجد للظلة يقبل انبساط الشعاع علمه فلاتكون الظلة حامامذا . الاعتمار وقد ثدت كونها حاما وكون النور حماماعلى نورالوحه والنور تقوّى مالنورلا يجعمه فافهم حقيقة سحات الوحه وانهاد لائل ذاتية اذاظهرت أحرقت نسيالا أعيانا فتمين انهاعين تلك الإعيان أعنى الوحه فزال الحهل الذي كانت ثمرته ان العالم ما هوعين الوجمه فيق العالم على صورته لم تذهبه السيحات بلأثنته وأمانت عن وجه الحق ماهو فكان الحاب معنو مافا حترقت النسب \* (الفصل الشاني والنَّلاثون) \* في الاسم الالهي العزيز ويوجهه على اليجاد المعادن وله حرف الطاء المعمة ومن المنازل سعد الذابح \* اعلم أن الذات لما أختصت بسمع نب تسمى صفات اليمامرجع جمع الاسماء والصفات وقد ذكرنارجوسها الهافى كاب انشاء الجداول كإذكرهامن تقدّم قبلنا غيرأنى زدتعلى من تقة مبالحاق الاسم المجمب مع الاسم الشكوراه فقة الكلام فان المتقدّ مين قبلنا ما ألحقوا بالاسرالشكورالاسرالحب وكانت السهوات سيعاوالسيارة سيعاوالارضون سيعاوالايام سعة حعل الله تكوين المعادن في هذه الارض عن سماحة هذه السيمعة الدراري يسمعة أفلاكها في الفلك المحمط فأوجدفها سمعة معادن ولماكن الاسم العزير المتوجه على ايجادها ولم يكن الهامشهودسواه عندوجودهاأثرفههاعزة ومنعافل يقوسلطان الاستمالة التي تحكمه في المولدات والامهات من العناصر يحكم فمها يسرعة الاحالة من صورة الى صورة مثل ما يحكم في ماقي المولدات فإنّ الاستحالة تسرع المهم ويظهر سلطانها فبهم يزيادة ونقص وخلع صورة منهم وعلهم وهذا معد حكمه في المعادن فلا تتغيرا لاججار مع مرورا لازمان والدهورا لاعن بعد عظيم وذلك لعزتها التي اكتسبتها من الاسم الالهي "العزيز الذي توجه على ايجادها من الحضرة الالهمة ثم أن در ذا الاسم طلب ما يحادها رسة الكال لهاحتي يتحقق العزة فلا يؤثر فيها دونه اسم الهي نفاسة منه لاحل التسام االيه وأعلم العلما وبان وجودها مضاف المه فلرمكن القصديها الاصورة واحدة فيهاعين الكال وهو الذهبية فصرأت عوارض لها في الطريق من الاسم الضاروأ خوانه فام ص أعسانهم وعدل بهم عن طريقهم حكمت علمه مبذلك المرتبة التي أ م واعلمها ولا يتمكن الاسم ان يكون له حُكم في من تبة غيره فان صاحب المنزل أحق بالمنزل وهم أرماب الادب الالهي ومعلوا الادب فبتي الاسم العزيز في هذه المرتب في عفظ عين جو هر المعدن وصاحب المرتبة من الاسماء يتحكم في صورته لا في عن حوهره ولاسماء الالهمة في المولدات والعناصر سدنة من الطبائع ومن العنياصر بتصرّ فون في هـذه الامو ريح كمه صاحب المرتبة الذي هو الاسم الالهـي وهم المعدن وحرارته ورودة الشتاء وحرارة الصف والحرارة المطلقة والبرودة والرطوبة والسوسة واكل واحد بماذكرناه حكم يخصه يظهرني جوهرا اولدات والعناصر فيسحف ويحكثف ويبرد

العقول السلمة من الالموا والايمان ماواجب والكنف غير معقول فه والواحد الواجد الاحد الماحدالذي لسكثله شئ لولاوجودالنفس واستعدادات المخارج في المتنفس ماظهر للعروف عمن ولولاالتأليف ماظهر للكامات عن فالوحود من تبطيعضه سعض فلولاالخرج والضيمة لماكان للنفس الرجماني حكم فان التنفس هوازالة عن الحرج والضبق فالعدم نفس الحرج والضبق فانه عكن ن يو حده ف المعدوم فاذا علم الممكن اسكانه وهو في حال العدم كان في كرب الشوق الى الوحود الذي تعطيه حقيقته ليأخذ نصيبه من الخبر فنفس الرحن ننفسه هذا الحرج فأوحده فكان تنفيسه عنهازالة حكمالعيدهم فسيه وكل موجودسوي الله فهو تمكن فلدهذه الصفة فنفس الرجن هوالمعطيي صورالممكات الوجود كأأعطى النفس وحود الحسرف فالعالم كالماتالله من حمث همذا النفس كإقال وكلتمه ألفاها اليمرح وروح منمه وهو عبن عسي وأخبرأن كلمات الله لاتنفيد فمغلوقاته لاتزال بوِّحيد ولايزال خالقيا وكذلك لمارأينا في هيذه الإحسام الهنصرية امورا مختلفة الصور مختلفة الاشكال مختلفة المزاح ومع هذا مايخرجها ذلك الاختلاف عن حقيقة كونها يجمعها حدواحدوحقيقة واحدة كأشياص الحيوان على اختلاف أنواعه وأشكله كالطبرلا عنيحه ماظهر فسمه من اختلاف المقادر والاشكال والالوان عن كونه طبرافعلمان هذا الاختلاف ماهو لكه نهانسا ناولالكونه طبرافان الانسانية في كلواحيدوا حدمن اشخاصها مع ظهو رالاختيلاف فلا مذالة من حقياتي اخر معقولة أوحت الهاذلة الاختسلاف فصنناعن ذلك في العلم الالهير الذي هو مطلونيا اذ كأن الوحو دمس تبطايه فوحدناه تعيالي لايكم ّ رتحليا و نظهر في صورةُ ينكر فها و في صورته بعرف فها وهو الله تعالى في الصورتين الاولى والاخرة وفي كل صوراليحيل فقامت صور التحدلي فيالالوهة مقيام اختلاف احوال أشفياص النوع في النوع فعلنيا أن تمزا ثفياص النوع من هيذه الحقيقة الالهمة لعلنياانا ماعلنيامن الحقائق الاماأشهدنا وان الله تحيلي للنوع من حيث ماهونوع فلرتنف برءن نوعيته كالمرزل الهافي الوهيته غيظه رلذلك النوع في صور مختلفة اقتضيتها داته تعالى ففله, في المخياص النوع اختلاف صورع لى وزنها ومقيد ارها فلولاأنه في استعداد هذا النوعالتغير بالشخص في الاشكال والالوان والمقادير التي لاتخرجه عن نوعيته لماقسل هذا التغير ولكان على صورة واحدة واذاكان الكثيف مع كثافته مستعد القدول الصور المختلفة وصنعة الصانع فيه كالخشب وماتصورمنه بحسب مايقوم في نفس الصانع من الصورا لختلفة فاللطيف أقسل للإختلاف كلماء والهواء فياهو ألطف كاناسر عمالذات لقبول الاختلاف فتمنزلك ان اختلاف صور العيالم من أعلاه لطفيا الى اسفله كثافة لايخرج كل صورة ظهرفهاعن كونه نفس الرحن قال نعيالي والتهأنيتكم من الارض نساتا فالارض واحدة وأين صورة النحم من صورة النعبر على اختلاف أنواعها من صورة الانسان من صورة الحموان وكل ذلك من حقيقة عنصرية مازالت عنصر تهاماختلاف ماظهر فهافاختلاف العالم بأثره لايخرجه عن كونه واحد العين في الوجود فزيد يحرو وهماانسان فهماعين الانسان لاغسره فن هنا تعرف العالم من هو وصورة الاحرقيه ان كنت ذانظر صحيح وفى أنفسكم افلاتسسرون ماثم الاالنفس النياطقة وهي العياقلة والمدبرة والمتخيلة والحافظة والمصورة والمغيذ بأوالمنمة والحاذية والدافعة والهاضمة والماسكة والسامعة والباصرة والطاعة والمستنشقة واللامية والمدركة لهذه الامورمع اختلاف هذه القوى واختلاف الاسماء عليما فليست بشئ زائدعلها بلهيءمن كل صورتوه كذا تحده في صور المعادن والسات والحيوان والافلال والاملال فسحان من أظهر الاشماء وهوعمنها

فانظرت عيني الىغـ مروجهه الرما-معت اذنى خلاف كلامه

فكل وجود كان فيمه وجوده الوكل شخيص لم يزل في منامه

وانماالوجود لذوات المحتركات والساكات وأماا لمكان فهومانستقرعلمه المتمكات لافيه فانكانت فه فقلك الاحمازلا المكان فالمكان أينا امرنسي في عن وجودة يستقرعلمه المتمكن أويقطعه مالانتقبالات علمه لافعه فاناتصات المحمزات بطرنق المحياورة على نسق خاص لامكون فعه تالمخل فذلك الاتصال فان بوالت الانتقالات حالا بعد حال فذلك التناب والتتالي من غيرأن يتحزلها فترة فان خل بعضهاعلي بعض ولم يفصل الداخل بن المتصلين فذلكُ الالتحــام فياد خل في الوحو ديه: ــه وصف مالتناهي ومالم يدخل قبل فيه انه لا يتناهى أن فرض متتالسا ابدا وان أعطت هذه الانتقالات استحالة كان الكون والنساد فانتقال الثبئ من العسدم الي الوحو د يكون كو ناوا زالة ماظهر عنه من صورةالكون بسمي فسادا فاذا التقل من وجودالي وحوديسهي وتحركا وأتماما يلحق هسذه الاحسام من الالوان والاشكال والخفة والثقل والاطف والكنافة والكدرة والصفاوالليز والهلاية وماأشيه ذلك من لواحقه فأنه مرجع الى اسباب مختلفة فأتما الالوان فعل قسمين منها ألو أن تقوم منفس المتاوّن ومنها ألوان نظهرانا ظراراني وماهي في عمر المتلون لاختلاف الأشكال وما يعطمه النورفي ذلك الجسم فانه مالنور يقع الادراك وكذلك الاشكال مثل الالوان ترجه الحأمرين الحامل الشكل والى حس المدركيلة وأتما ماعداه مماذكرناه من لواحق الاجسمام فهمي راجعة الى المدرك لذائلا الى نفسهاولاالى الذات الموصوفة التي هي الاحسام الطسعية هيذاعند نافان الطيفة كالهو اءلاتضيط صورة النور والحسم الكثيف نظهره ورأ نيامن لا يحمه البكذافة وصورتها عنده صورة الاطائف في نفو ذالا درالة فأذاماهي كثاثف الاعندمن لسراه هذا النفر ذفنيامن لايجعمه الحدران ولالنة إدشي فصارما لهذه الاوصاف الى المدرك ولوكانت لذوات الاجسام لوقع التساوى فى ذلك كاوقع التساوى فى كونها أجساما فاذاليس حكم اللواحق برجع الى ذوات الاجسام عندنا وأتما عند الطسعمين فانهم وان اختلفوا فحاهم على طريقتها في العلم مذا واعلم إن الشي الواحد العين اذا ظهرت عنه الآثار المختلفة فان ذلك من حمث القوابل لامن حمث عمنه وميزهنا اذاحقتت هلذ مطلةول الحكيم لايصدرعن الواحدالاواحدوصورة ذلك في العنصر الذي نحن يصدده اذاا: اربما هي نارلا تفيير حكيمها من حيث ذابها وقعيد آثارها مختلفة نتنو راحياما ولاتنور احساما معان انارتها بالاشتعال والهواءلها مساعد وتعقد أشماء وتسمل أشماء وتسوّد وتبيض وتسخن وتحرق وتنضج وتذبب الحوامد وهيءلي حقيقة واحبدة واستعداد القوابل مظهرا ختلاف الاتمارمنها في الحَسَكُم \* فالعنز واحدة والحبكم مختلف \* ويدرك العلم ما لايدرك البصر \* واعلم ان الإشهاء ما تحادها لها حكم وبامتزاجاتها تحدث الهاأحكام لمتكن ولالواحد مهاولايدري على المقيقة من هو المؤثر من احدالمهترجين هلهولوا حمد أوهل لكل واحدفيه قوة والذي حدث لايقدرعلي انكاره فانانعرف انسوادالمداد حدث بعدان لم يكن من امتزاج الزاج والعفص فهل الزاج صبغ العفص وهو المؤثر والعنص هؤالمؤثرفسه اسم مفعول ولوكان ذلك لبقي الزاج على حاله اذا كان غسر ممتزج وينصدغ ماء العنص والمشهود خلاف ذلك وكذلك القول في العنص فلريبق الاحقيقة المزجوهي التي أحبذت السوادماهي لواحد بعنه حقمقة ماقلناه في الالهمات سنفرغ لكم الدالنقلان وبأتي الله لوم القمة للفصل والقضاء وسده المزان يحذض وبرفع الله ولاعالم تصف بوقوع هذاالفعل فظهر بالعالم مالم بظهر ولاعالم فلبس الحكمء لي السواء فقال النسي صلى الله علمه وسلم كان الله ولاشئ معه ولم يقسل وهوالاك على ماه وعلمه كانكه في يقول ذلك صلى الله علمه وسلم وهوأعلم الخلق بالله وهو الذي جاء من عندالله بغوله كل يوم هوفي شان وسنفرغ لكمايه الثقلان وفرغ ربك من كذا وكذاو ينزل ربنيا الى السماء الدنيا وقد كان ولا-ماء ولاعالم هل كان يوصف ما لنزول الى من أومن أين ولاأين ثم أحدث الاشياء فحدثت النسب فاستوى ونزل وأخذ المزان سده فخفض ورفع بذاوردت الاخبار التي لاتردها

ماتعطي فيكل أشحاص كلنوع من المولدات على التعمين من معدن ونيات وحموان وحنّ وملك مخلوق ونعمل أونفس يقول من تسبيم أوذكر أوتلاوة وذلك لعلها عما أودع الله لديها وهو قوله تعمالي وأوحى فى كل سماء أمرها بن لاكشفله برى ان ذلك كله الكائن عن سر مانها انها مسخرات فيح كاتهالايحادهذه الاموركيحرك الصانع للالات لايجاد صورة ماس بذايجاده أكالصورة في الخشب عهمن بذهب الى غيرماذهب المه أهل الكشف والوجود ونحن نقول ان آلة النحار رعاتعل اكثر الصانعها فانهاحمة ناطقة عالمة بحالقها مسحة محمد رماعالمة عاخلقت لدعند أهل الكشف الا حارلدا ودعلمه السلام بقول كل حربادا ودباد اودخيذ ني فأناا قتل حالوت وقال له الحر فاني احعلّ الكسرة في مهنة عسكره فقد علم كل حرما خلق له فاخذ داود تلك الاحجار هُو قع الاحركماذ كرت وما لم ماغ بعض النياس هذه الدرجة ولاطولع مهاانكرها ولم تكن منهغ له ذلك غيامن متحرك في العيالم الاوهوعالم بمااليه يتحرك الاالنقاين فقد يجهلون ما يتحركون اليه بل يجهلون الامن ثناء الله من أهل المكشف من مريد وغيره قال الله للسماء والارض ائتياطوعا أوكرها قالتا أتساطائعين واتيان الارض حركة والتقال لمادعمت المه فجاءت طبائعة فكل جزعفي الكون عالم بما رادهنه فهوعلى بصرة حتى اجزاء بدن الانسان في الحهل منه الالطيفته المكلفة الموكلة إلى استعمال فكرهاأ وتنظر نبورا لاعمان حتى نظهر ذلك النورعلي بصرهاف كشف ماكان خبراعندها فاذاكانت حركه العنصر تحالف حركه الفلك مالت داخه ل ويمايط أعلمها من السكون في بعض اجزاء العنصر لافي كله فنعلم قطعا ان حكم الحركة في العنصور مخالف حكم حركة الذلك فح كمه حركة العنصر أي عنصر كانانه ان كان بن عنصرين كالهوا والماءأولا مكون من عنصرين كالمساروالارض فحركه الهواء العنصري نظهر فيه من الاثر يحسب ما بياشير ونيه مافو قه و ما يحته و كذلك عنصرا لما وأما حركه النار فلا تؤثرفيه الاحركه الهواءوحركة الارض لاتؤثر فيه الاحركة الماءوالهواء وبهذا بفارق هذا العنصير عنصر النارفاذا اثرالنارالتسخن فماعداه من الأركان فمأخذ بأمرين امابوساطة شعاع الكوكب الاعظم وهوالشمس فأن شعاعها بمرعلي الاثعرف كتسب منه زبادة كمات في حرارته اوبواسطة الماءالمجولة في مثل الفحم والحطب وهذه الاتثار التي تظهر في العنصر من غيره أن لم يكن له امد ادمن العنصر الذي ظهرعنه ذلك الاثروالاغلب علمه حكم العنصرالذي ظهرفيه الاثرفأ فسده فهذا نوع من انواع الكون والفساد الظاهر فى اجدام العنباصر غمله ما ان التحقيق في الحركة والسكون انهما نستبان للذوات الطسعمة المحمزة المكانمة اوالفارقة للمكان انكانت لافي مكان وذلك ان المتحمز لامدله من حمز بشغله بذاته في زمان وحوده فيه فلا يملوا ما أن عرعلمه زمان ثان أو أزمنة وهو في ذلك الحبرعينه فذلك المعبر خمه بالسكون أويكون فى الزمان الثباني في الحيز الذي مليه وفي الزمن الثبالث في الحيز الذي يلي الحيز الثباني فظهوره واشغاله لهذه الاحماز حيزىعد حيرلا بكون الامالانتقال من حيزالي حيزولا بكون ذلك ، لا به قبل فان سمى ذلك الانتقال حركة · مع عقلنهاا أنه ما ثم الاعين المتحيز والحيز و كو نه شغل الحسيز الا آخر المجاور لحبزه الذي شغله أولا فلا يمنع ومن ادعى ان تم عسا موجودة تسمى حركه قامت مالمحمراً وجبت تتقيال من حيزالي حيز فعلمه الدلدل فيااتيقل الاعنقل اماان كان ذا ارادة فسارادته أوجمقل غيره نقله من حيزالي حميز وكذلك الاجتماع والافتراق نسبتان الى المتحيزات فالاجتماع كون متحيزين اورين في- مزين لا بعقل منهما ثالث والافتراق ان بعقل منهما ثالث أواكثرفا علم ذلك ثم ان الزمان من لواحق الاجسام العاسعمة أيضاغ مرأن الزمان أمرمتوهم لاوجودله تظهره حركات الافلاله أوحركات المتحيزات اذا اقترن مها السؤأل عتي فالحيزوالزمان لاوحو دلهما في العين أيضا

الامتزاج حكم آخر فى الافعال الطسعمة كالماء العذب والماء المالح اذا امتزجا حدث منههما طعم اخرماهو صلح ولاعذب فهدذاما أعطاه الامتزاج في العنصر الواحدوكذلك الماء بماهو مارد اذا أعطت النارفيه التسخير بحمث أن لاتمته ماردا ولاتملغ به درحها في السخالة فيكون فاترا لاحارا ولاماردا فهذا امتزاج لابشيه امتزاج العنصر بعضه في بعض ولاامتزاج العنصرين وأمّا المزاج فهوما كانه وحودعم العنصروه والمسمى بالطمع فيقال طمع الماءأومن اج الماءان يكون بارد ارطباوالنار حارة بايسة والهواء حارارطبا والتراب بأرد ابايسا فاظهرت أعمان هذه الاركان الابهذا المزاج الطسعي فكل مزاج طسعي وليس الامتزاج كذلك فعالامتزاج الذي ذكرناه في عنصر الماءنع إقطعاان احراء الماء الله محاورة احراء الماء العذب وأجزاء الندل محاورة اجزاء الاسفيداج مجاورة مالعقل لايدركها الحسولا يفصلها ولكن في الامتزاج يحدث للطسعة حكم في هذه الصور الطاهرة من الامتزاج لتركب الادوية فكل عقارفيه له نفع على حدة ثم إذا من ح الكل تهذه المثابة كان للطبيعة في المجوع حكم ولا بدفان جعل الكل في أناءوا حدوصب على الجمع ماءوا حد أعطى كل عقارفى كل جوهرمن ذلك الما قوة فتكوّن في الحوه والواحد من الماء قوّة كل واحد من العتاقير مالم تتضاد القوى فهدذاوان كان امتزاج فهاهومنل ذلك الامتزاج ولابلغ حكمه حكم المزاح فهذه حالة معقولة بين المزاج وبين الامتزاج لايقال فمه حزاج ولاامتزاج وكذلك الارص وان كانت سبعة طباق فقد يعسرفي الحس الفصل منهن مع علنامان كل واحدة منهن لاتكون بحث الاخرى كالايكون الجوهر بحث جوهرآخروعرضه لايكون بحث موضوعه وحامله فهكذا يكون كون الاشهاء وفسادها وما يلحقها من المتغمر \* (وصل) \* وأماما يلحق الاحسام العنصرية من لواحق الطسعة في الاحسام فكثرفن ذلك حركه العنصروسكونه هل هو مخالف لحركه الفلك وسكونه لوفرض سكونه أوهل سكونه كسكون السماء الذى لايقول به الاأهل هذا الشان منافا ماحركه الفلك وهومن الاجسام الطبيعية فأنه يتحرّل بمعرّل ليسرهو وهكذا كل متحرّل في العالم وساكن ماهو متحرل لذاته ولاساكن لذاته بل سكن وذلك الحوليَّاله لابدأن بكون محركاله بذاته أومحركاله عياه ويربد تحربكه فاتمامن برى ان محركه يحركه لذاته فهوالقائل بخلق الحركة في الحسم والحركة تعطى لذا تهافهن قاست به التحرك فهمي محركة لذاتها والسكون منل ذلك وان كان المحرك بما هوير مدتحر بكه فقد يحركه بواسطة وبغيرواسطة أى بواسطة لا تنصف مانها م يدة اتحريكه ولو كانت ذا ارادة كالمجمور فهن كان ذا ارادة أوتحريك الغصن بتحريك الريح التي تحدثه حركة المروحة من حركة المد الذي مرقوحه مهاو بغبروا سطة كانسان هز غصنا مده فاضطرب أو يكون المتحرك هو المتحرك بالارادة في ذاته كتحرك الانسان في الجهات النحرك الارادى فالفلك عندنامتحرك تحرزا الانسان في الجهات لانه بعقل ويكاف ويؤم كاعال علمه السلام فى ناقته انها مأمورة وقال عليه السلام في الشمس انها تستأذن في الطاوع وحمنت ذنطام فمؤذن لها فاذاجا وقت طلوعهامن مغربها يقال لهاارجعي من حث جئت فتصبح طالعة من مغربها فذلك حين لا ينفع نفسا اعمانهم افالفلك متحرك بالارادة العطي ما في سمائه من الامرالالهي الذي يحدث اشماء في الاركان والمولدات ومتلا الحركات الفلكمة يظهر الزمان فالزمان لا يحكم في مظاهره وانحا يحكم فيمادونه فلاحكم للزمان في حركات الفلك لائه المظهر عمنه وللعوادث الظاهرة والطارئة فى الافلاك والسموات والعالم العلوى الساب غيرالزمان وحركات الفلان مرتبة متتالمة الاجزاعلي طريقة واحدة كتحرك الرحى فكل جزء لايفارق مجأوره وحركة الاركان ليست كذلك فان حركة العنصر متداخلة بعضها في بعض بزوال كل جرعن الجزءالذي كان يجاوره ويعمرأ حمازا غبرأ حمازه التي كان فيها فأسباب حركة العنصرتحالف اسداب حركة الفلك لان حركة الفلك ما تعرف سوى ما تعطمه في الاركان سنالتحريك وشعاعات كواكبها بماأودع الله فيهامن العقل والروح والعلم وحركه العنصر ماة مرف سوى

فيأثمر فالحالات وذلك عند دالاضطرار لماأقامها مقامه مثل الظهما آن يرى السراب فصه فاذاحاءه لم محده شدأ بعني ماءووجدا لله عنده فاوجدالله الاعند الضرورة كذلك طهارة الارض لاتكون الألفاقد المآءعلي ماكان من الاحوال فانظرماأ شرف منزلها غمأ تزلها منزلة النقطة من الحيط فهي تقابل مذاتها كل حرء من المحيط وينظر اليها كل جرء من المحيط فتكل خط منها يخرج الى المحيط على السواءوالاعتدال لانهاماتعطي الابحسب صورتها فنكل خطمن المحيط الهايقصدهافلوز التزال المحمط ولوزال المحمط لم يلزم زوااها فهبي الدائمية المياقسية في الدنيا والاستخرة أشهت نفيس الربيين في التبكوين واعلم ان الله قد حمل هذه الارض يعدما كانت رتقا كالحسم الواحد كإكانت السماء ففتق رتقها وحفلها سبعة اطساق كإفعل بالسهوات وحعل لكل ارض استعدادا نفعال لاثر حركة فلكُ من افلالـ ّالسمو ات وشعباع كو كها فالارض الاولى وهي التي نحن علههاللفلك الاول من هنياك ثم تنزل الى ان تنتهي الى الارض السادية والسماء الدني افلذلك قال عليه السلام فيمن غصب شيرامن الارض طوّقه الله به من سبه ارضه بن لانه اذاغصب شبه أمن الارض كان ما تحت ذلك المغصوب ما الى منتهج الارض ولولم تكن طها قادعضها فوق بعض ليطل معقول هيذا الخبر وكذلك الخبر الوارد في سحود العبد على الارض طهر الله بسحدته الى سبع ارضين وقال تعالى ان السموات والارص كانتيارتقاأى كل واحدة منهما مربوقة ثم قال ففتقناهما يعني فصيل بعضها من يعض حتى تمزت كل واحدةعن صاحبتها كاقال خلق سبع موات ومن الارض مثلهن الظاهر يريد طباقا ثم قال يتنزل الامرينهن أي بين السموات والارض ولو كانت أرضا واحدة لقال بنهما هذا هو الذي يعطيه الكشف فالامرالنازل منهن هذا الامرالالهج الذي مكون منالسماءالدنياوالارض الترنجي عليا ننزل من السماء ثميطات أرضه و هوقوله وأوحى فى كل سماء أمرها فذلك الامرهو الذي بنزل الى أرضه بما أوحىالله فمه على عامر تلك الارض من الصور والارواح وحعل هذه الارض سمعة أغالم واصطفى من عباده المؤمنين سبعة مها هم الابدال الكل بدل اقلم عسك الله وجود ذلك الاقليم به فالاقليم الاول ينزل الامراليه من السماء الاولى من هنيالة وتنظير اليه روحانية كوكما الاعظم والبدل الذي محفظه على قلب الخليل علمه السدلام والاقليم الثياني منزل المهمن السماء الثيانية ويتظهر المه روحانية كوكها والمدل الذي يحفظه على قلب موسى علمه السلام والاقلم الثانث ينزل المه الاهر الالهي من السماء النالنة وبنزل المه روحانية كوكها والمدل الذي محفظه على قلب هارون ويحي علمها السلام بتأ مهده معدصلي الله علمه وسلم والاقلم الزايع منزل الام المه من قلب الافلال كلها وينظر السه روحانية كوكيها الاعظم والبدل الذي يحفظه على قاب ادربس وهو القطب الذي لم عِث الى الآن والاقطاب فينانق الهوالا قليم الخامس ينزل اليه الامرمن السمياء الخامسة وينظر اليه روحانية كوكبها والمهدل الذي يحفظ الله به ذلكُ الاقلم على قاب بوسف ويؤيده مجهد صلى الله علمه وسلم والاقلم السادس منزل الامرالمه من السماء السادسة وينظر المه روحانية كوكم اوالبدل الذي يحفظه على عسى روحالله ويحيى عليهما السدلام والاقليم السابع ينزل الامر اليه من السماء الدنيا وينظر المه وحانسة كوكبها والمدل الذي يحفظه على قلب آدم علمه السلام واجتمعت بهؤلاء ردال السمعة بحرم مكة خاف حطيم الحنابلة ووحيد تهم تركعون هنيال فسات عليهم وسلو اعلينا وتحدّثت معهم فحارأت فعمارأت أحسن حديثا منهم ولاأ كثر شغلامنهم مالله مارأت مثلهم الاسقمط الرغرف ان ساقط العرش بقونية وكان فارسما ﴿ وصل ﴾ اعلمان الفرق الذي بن مزاج العنصر الواحبدوامتزاحه بعضه معض وامتزاحه بعنصر آخر كامتزاج الماعالتراب فعبدث اسم الطين فبا هوتراب وماهو ماءوالامتزاج في العنصر الواحيد كالنيل والاسفسيداج اذا من حامالسحق واختلطا ومهما امتزحالا عكن الفصل منهوا يحدث منهمالون آخر ماهولون احيد منهواو يحدث لهيذا

وأماالذي لاتعقبه الامثيال فهوالمسمى بالعرض واللازم يسمى صفة ولبست المعلومات التي اها وجود عنى سوى ماذكرناوا علم ان العالم واحد ما لوهر كنير ما اصورة واذا كان واحد المالموهر فاله لايستحمل وكذلك الصورة أيضالا تستعمل لمايؤدي المه سن قلب المقائق فالحرارة لاتكون رودة والسوسة لأنكون رطورة والساض لايستعمل سوادا والتثلث لابصرتر سغالكن الحارقد بوحد ماردا لافى زمان كونه حارا وكذلك الساردقد يوحد حارا لافى زمان كوبه ماردا وكذلك الاسض قد مكون اسه دعثل ماذكر ناوالمثلث قديكون مربعيا فيطلت الاستحالة فالارض والمياء والهواء والافلال تصورفي الحوهر فصور تخلع علمه فسمي مهامن حث هنته وهوالكون وصورتخلع عنه فبزول عنه بزوالهاذلك الاسم وهوالنساد فافي الكون استحالة يكون المفهوم منها ان عن الشيئ استحال عناآخر انماهوكا ذكرناوالعالمفكل زمان فرديكون ويفسدولا بقاءاعن جوهر العالم لولاقهول التكوينفيه فالعالم يفتقرالي الدوام أماافتقارالصور فلبروزها منالعيدم الي الوجود وأماا فتقار الحوهم فلحفظ الوحودعلمه اذمن شرط وجوده وجودتكو ين ماهوموضوع له لابتمن ذلك وكذلك حكم الممكن القائم بنفسه الذي لا يتحيزهوموضوع لما يحمله من الصفات الروحانية والادراكات التي لابقاء لعينه الابها وهي تتحذد عليه تجذد الاعراض في الاحسام وصورة الجسم عرض في الجوهر وأماالح دودفا نمامحه االصورفهي المحدودة ولابدأن بوحدفي حديدا الحوهر الذي تظهر فه ومهذا القدريسمون الصورجوهرالكونهم بأخذون الحوهر في حدّالصورة وبالجلة فالنظر في هذه الامورمن غبرطر بقي الكشف الالهبي لايوصل الى حقيقة الامرعلي ماهي عليه لاجرم انهم لايز الون مختلفين ولهذاء دلت الطائفة السعددة المؤيدة بروح القدس الى التعة دعن أفكارها والتخلص عن قيدقو أها وانسلت بالنورا لاعظم فعيا مت الامرع له ماهوعامه في نفسه اذ كان الحق تعالى يصرها فلرتشاهد الاحقاكماقال الصديق مارأ بتشمأ الارأ بتالله قديله فبرى الحق ثمرى اثره في الكون وهو الوقوق على كمفية الصدورفكا نه عاين المكات في حال ثبوتها عند مارش على مارش منها من نوره الاعظم فاتصفت بالوحو ديعدما كانت تنعت بالعدم فيزهذا مقيامه فقدار تفع عنه غطاءا معمي والحبرة فكشفنا عنك غطاءك فيصرك البوم حديد ان في ذلك لذكرى لمركان له قلب أوألق السمع وهو شهمد فحاجعل العلم الافي الشهو دفالحاكم يحكم بغلمة ظنه والشاهديشهد بعلم لابطن ثما علم أن أجسام العالم تنقسم الىلطيف وكثيف وشفاف وكدرو فظلم ومنقرر والىكسر وصغير والى مرئى وغير مرتى فالوجودكا ه عطاءً \* لنس عندالله منع \* كمّا منه عظاء \* فاذا ما قيـ ل منـع \* لم يكن الاعطاء \* فانا شئىن غطاء ووطياء \* وانالكا ما في الكون من خبروعاء \* فالرحل الذي رأى الحق حقا فأسعه وحكم الهوى وقعه فاذاجاع حوعاضطرار وحضر بينديه اشهى مأيكون من الاطعمة تناول منه بعقله لابشه وته ودفع به سلطان ضرورته ثمأ مسكءن الفضسل غنا نفس وشرف همه فذلك سمد الوقت فاقتديه وذلك صورة الحق انشأها الله صورة حسدية بعيدة المدى لا يبلغ مداها ولا يخفي طريق هداها وهداه وطبع الارض فهي الذلول التي لا تقبل الاستحالة فظهر فيها حكام الاركان ولايظهرلهاحكم فيشئ تقطى حمسع المنسافع من ذاتههاهي محسل كل خبرفههي أعزالا جسام لاتزاحم المنحة كات بحر كتهالانهالاتفارق حبزهاظهر فهاكل ركن سلطانه وهي الصبورالقيابلة الثانية الراسية سكن مهده اجبالها التي جعلها الله أوتادها العركت من خشية الله آمنها الله والاوتاد فكنت وكالوقنين ومنهايع لأهل المقين بقينهم فأنهاالام التي منها أخرجنيا والمهانعود ومنها نخرج تارة أخرى الهياالتسليم والتفويض هي الطف الاركان معسى ومافيات الكثافة والظلة والصلابة الالسترمااودع التدفيه بأمن الكنو زلما جعل الله فيهامن الغسيرة فحار العتاة فيهاف إيخرقوهاولامافوا حمالها طولا أعطاه ماصفة التقديس فجعلها طهورا

من الرطو مات وأعطاها الهوا والحركات من الحرارة فتختلفاً من جهة الارض فن الماء عدن فرات لمصالح العباد فيماية عملونه من الشرب وغير ذلك ومنه ملح اجامها لما العباد فيماية هب به من عفو نات الهوا و فيامن ركن قد جعلا الله مؤثرا ومؤثر افيه الاالماء واصل ذلك في العلم الالهي والما المناعب والمناسخة والمنات التي هي ذوات المحرف المحرفة المناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناء العدب ما تكون في حدوان المنزمة والمناسخة والمناسخة والمناسخة والمناء المعدم المناسخة والمناسخة والمناء ويلحق ما تكون في من المناسخة والمناسخة والمناسخة

\*(الفصل الاحدوالثلاثون) \* في الاسم الآلهي المست و يوجهه على الحاد مأنظهر في الارت وله حرف الصاد المهدملة ومن المنازل البلدة قال نعالى خلق الارض في يومين وقدّرفها أقواتها وهي أول مخلوق من الاركان ثمالياء ثم الهواء ثم النيار ثم السموات وأخبرتع الي عنه ابأمور تقتمني إنها تعقل فوصفها مالقول والامامة وقال لهاوقالت له ونعتها مالطاعة والاخذ مالاحوط لمدل لذلك على علها وعقلها وحعلها محلالتكوين المعادن والندات والحبوان والانسان وجعلها حضرة الخلافة والتدبيرفهي موضع نظرالحق وسخرلها جمع الاركان والافلالة والاملالة وأنبت فيهامن كل زوج محرمن كل ذكرواني وماجمع لخلوق مزيديه سيمانه الالماخلة منها وهي طينة آدم خرها مديه وهوليس كمثله شئ وا قامها دقام العدودية فقال الذي حعل اكم الارض ذاولا وحعلها مرتبة النفس البكامة التي ظهر عنها العبالم كذلك ظهر عن هيذه الارمض من العبالم المولدات الي مقعر فلك المنازل وهذا الركن لايستحمل الياثم ولايستحمل المهشئ وان كان مذه المثابة بقمة الاركان والكنه في هذا الركن اظهر حكم منه في غيره واعلان كل معلوم بدخله التقسيم فانه بدخل في الوحو دالذهبي " لا، تدمن ذلك وقد مكون هذا الداخل في الوحود الذهني من بقيل الوحود العبني "وقد مكون من لا يقيل الوحود العمني كالمحال والذي يقمل الوجود العمني لا يحلواما ان مكون فاعما نفسه وهو المقول علمه لافي موضوع واتماأن لانكون فاتماقسه مانكون فائما نفسه فلا مخلواتماأن بكون متحنزا أوغبر متحنز فأما قسم لافي موضوع غبر تحمر فلا يحلواماأن كون واحب الوحودلذاته وهو الله تعالى واما أن مكون واحسالغيره وهو الممكن وهذا الممكن إمّاأن مكون متحيزا أوغير متحيزوالقسمة فهماهو قائم بنفسه من الممكنات فغيرا لتحيز كالنفو س الناطقة المدير تدلجو هر العالم النو راني "والطسعي" والعنصري" والمتحيزاماأن بكون مركاذاأجزاء اولا وجيكون فان لمرتكن ذاأجزاءفهوالجوهوا الفردوان كان ذا أجزاءفهوالجسم وأمَّاالقسم الذي هوفي موضوع وهوالذي لا يقوم بنفسه ولا يتحسرا الابحكم التبعية فلا يحلوا ماأن يكون لازمالا موضوع أوغير لازم فى رأى العين وامّا فى نفس الامر فلاني مما لايقوم بنفسه يكون باقسافي نفس الامرزا تداعلي زمان وجوده لكن منه مانعتبه الامشال ومنسه ما يعقبه ماليس عثل فاما الذي يعقبه الامثبال فهوالذي يتضل انه لازم كصفرة الذهب وسواد الزنجي

وضيق وله الشولة وهي حارة فانهـم

\*(ألفصل الثلاثون) \* في الاسم الاالهي الحيى ولوجهه على المجاد مايظهر في ركن الماء وله حرف السنالهملة من الحروف وله من المنازل القدرة منزلة النعائم قال تعالى وجعلنا من الماء كل يم حى وينزل علمكم من السماءماء لمطهر كم يه ويذهب عنكم رجز الشمطان ولنربط على قلو بكم وشت به الاقدام الضميرمن به الاقدام يعود على المطروالرجر بالسن القذر عندالقرّاء وهو هنياالقذر المعنوي لانه مضاف الى الشيطان فلايدل الاعلى ماياهمه من الشبيه والجهالات والامو رالتشكيكية لمتذربها محل همذا القلب فمذهب الله ذلك عمافي المآء المنزل من الحماة العلمة بالبراهين والكشف و ذازال ذلك القد ذرالشمهي مذا الماء المنرل من عند الله زال الوحيز الجهلي وارتفع الغطاء عن القاب فنظر بعينه في ملكوت السموات والارض فربط ذائه عمااعطاه العملم فعلم مااريد به في كل نفس ووقت فعيامله بماأعطياه العلم المنزل الذي طهره به في ذلك الماء الذي حعل الله نزوله في الظاهر علامة على فعله في الساطين في كان دينه واطنه مقيالة الاعداء فادّاه ماعاينه وربط قليه به ان شت قدمه بوم الرجف عندلقاء الاعداء فاولوامدرين وأنزل الله نصره وهو تنست الاقدام فهذا ماأعطاه الله في الماءمن القوّة الالهمة حدث أنزله منزلة الملائكة مل أتم من الملائكة وانماقلنيا مل أتم فإن الله حعل الماء سبب تثمت أقدام المجاهدين المؤمنين فقال وشت به الاقدام فانزنه منزلة المعين على مايريد وقال في الملائكة اذبوحي ربك الى الملائكة اني دعكم لماء لمرمن ضعفهم أعلهمان الله وتعهمون حدث النهتم التقوي حاشهم فهما ماقونه في قلوب المؤمنين الجاهدين أن شتبو أو بصابروا العدة ولا ينهز موا وهذه من لمات الملائكة فقال الهم فشتوا الذين آمنوا أى اجعلوا في قلو بهمان شتوا ثم أعانهم فقال سألتي في قلوب الذين كفروا الرعب أخبرهم مذلك الملقواني نفوس المجماه عدين همذا الكلام فأنه من الوحي فعهمه الجاهد في نفسه ذلك الالقاء وهو وحي الله في لمته فانظر كم بين من تبهة الماءو من تبهة هؤ لاء الملا ثكه والماء وانكان من الملائكة فهومال عنصرى وأصادف العنصر من نهر الحماة الطسعية الذي فوق الاركان وهوالذي ينفمس فيهجبريل كليوم غسة وينغمس فيه أهل الناراذا أخرجوامنها بالشفاعة فهذا الماءالهنصري من ذلائا الماءالذي هونه الحماة وهذه اللائكة التي تقوّى قلوب المحاهيدين وتاستهد ويو حي المهم قوله سينلق في ةلوب الذين كفروا الرعب هم الملائكة الذين مد خلون البت العمو رالذي ا في السماء السابعة الخلوقين من قطرات ماءنه والحراة في انتفاض الروح الامين من انغما سه واهذا قرن الملائكة بالمجاهدين في التئمت مع الماءا لمنزل نتثبت به الاقد ام فقد أمان الله في هذه عن حربهة الماء من ص اتب الملائكة لمعقلها العالمون من عبادالله وما يعقلها الاالعالمون فحفل الله من الماء كل شئ حي وهذا الركن هو الذي يعطي الصو رفي العالم كله وحداته في حركاته ثم ان هذا الركن حعله الله ما لحيا الماقمه من مصالح العالم فأنه عافيه من الملوحة بصفى الحوّمين الوخم والعفو نات التي تطرأ فيه من ابخرة الارض وانفاس العالم وذلك ان الاوض بطمعها ماتعطى التعفين لانهامار دقيا يسة فيحصل فبهامن الماء رطويات عرضة تكثر فاذا كثرت وسخنتها اشعة الكواك منل الشمس وغبرها بمروره ف الاشعة على الاثهرثم جاءت بمافي حوّالارمض من حركات الهواء المنضغظ فإن الحركة سد موجب لظهورا الحرارة على هــذه الرطو مات-عدت مهاعلوا ويظهر ذلك في الجيامات في الارض ال= فأذانضاعفت كمة الحرارة على هدده الرطويات صعدت ماعلوا بخيارا فن هنيالا يطرأ المعفين فحالجو فسنذهب ذلك التعفين مافي المحرمن الملوحة فيصفو الحو وذلك من رجمة الله بخاقه ولايشعرا بذلك الاالعلاء من عبادالله عمان الله جعل المقاع في الماء حكم وأصل ذلك الحكم من الماء هـ ذاهوالجب فعلمن الارنس سياخا تعطى ماء مالحااذ اعظم ذلك منها وتعطى فعاما ومراورعاقا - ما تعطى أيضاعد با فراتا كل ذلك بجعل الله تعالى وأصل هذا كله بما أعطى الماء الارض

وان كانت له حركه خفيبة ولكن لا تكني المحرور كاانه اذا كثر محيث ان يتأذى منه الانسان طلب النستر عنه لانه ليس في قوّة الحيوان تقليل الهواء الااذا كان الانسان هو الذي شير حركة الهواء فأنه يقسدر على تقليلا بضعف حركة السبب الذي به أثاره وأمّااذا كان السبب خارجاء ن حكم الإنسان فانه لا يقدر عل تقليله والهواء هو الذي بسوق الارواح إلى الشامّ من طب وخييث وفيه تظهر صورا لحروف والكلمات فلولاالهو اءمانطق ناطق ولاصو فبمصوت ولمباكان السارئ حل وعلامتكاما ووصف نفسه ماليكلام ووصف نفسه تعالى مان له نفسا وان كان لسر كمثله شئ واكمن نيه عباده العارفين ان علمه بالعيالم عله منفسه ووصف نفسه تعيالي مانه ينفيز الارواح فيعطى الحياة في الصور المسوّاة في اعالنفيز الذي يدل على النفس فحماة العالم مالنفخ الالهي من حمث أن له نفساً فلم يكن في صور العالم أحق بهذه الحماة من الهو اءفهو الذي خرج على صورة النفس الرجاني الذي نفس ألله به عن عماده ما يحدونه من الكرب والغ الذي تعطيه الطبيعة ويعدأنء فتك عنزلة الهواءمن العيالم فلنذكر ما يحدث فيه فما يحدث فمه صورا لحنيز في النكاح والثمر في اللقاح قال تعيالي وأرسلنا الرياح لواقيم وهذامع روف بالشاهدة من تاقيم الثمار فالهواء ينكم بما يحمله من روائح الذكورية والعتم منه ماعدا اللواقع واللواقع من الرياح ايست مخصوصة ما اثمر وانماهي كل ريح تعطى الصوروا لعقيم كل ريح تذهب مالصور فالهوا الذي يشعل النارمن الرماح اللواقيه والذي بطفيء السرج من الريح العقيم وان كانت واحيذة في العين فياهي واحيدة عند من برى تحديد العيالم في كل نفس فانهم في ليسر من خلق جديد وأصل هذا في العلم الالهي أن اللو اقيم ما تعطمه الربوسة من وحود أعمان المربوبين والعقير سحات الوحيه المذهبة أعسان الكائنات من خلقه ومماوحيد من العيالم في الهواء الهردوالنَّالِ والحلمد اذاغك علمه يردالماء فتشكل البردمن اس يتدراته وحليده من المدوسة التي تعطيه يرد التراب والثّل دون الحلمد في السوسة والمطرمن رطوبته ومايزنده الماءمن رطوبته فالهيزند في كمتها ويحكون هذا الهواء في الحسال التي ذكرالله أم ها في قوله وينزل من السماء من حسال فيامن برد وقد منياها فهماقيل من هذا الكتاب تغلب الرطوية في الهواء بمايزيد في رطوية الماء وتعطيه النيار من الجرارة مايزيد في كمة حرارة الهواء فيحدث في الحوّ في هـذ دالحسال تعفين لان هـذه الاركان مر= من الاردع الحقائق الطسعية كل ركن منها وهداست قبولها صورالكا تنات فيها ولولم يكن كذلك ماقمات المولدات فاذا تعفن ماتعفن من ذلك كوّنالله في ذلك التعفين حمو إنات بة حوية على صورحيات مض وحبوانات اللاستدارة أماهيذه المستدرة فرأ شاها وأماا لحسات السض فرأينا من رآها وقدوقفنا على ذكرها في بعض كتب الانواء وان النزاة اذاعلت في الجوّ في أوقات ووقعت بشيء منها نزات بها على من أي من أصحابها وممن رآها والدى وقدنزل مهااليازي من الحوفي أمام السلط ان مجد من سعدصا حب شرطة الاندلس وهذا الصنف المستدير الذى عايناه من ذلك التكوين يسمى بالانداس بالشاندار وأكثرما ينزل في الكوانين مع المطروفيسه خواص اذ العق باللسان لكن خرجت عني معرفة تلك الخواص في هـذا وهومجرب عندناومما يحدث في هذا الركن ممايلي ركن النمار منسه الصواعق وهي هواء محترق والبروق وهوهواء مشتعل تحدثه الحركة الشديدة والرعودوهوهيوب الهواء تصدع أسفل باذاتراكم وهوتسبيم اذكل صوت فى العالم تسبيم لله تعالى حتى الصوت بالكلمة القبيعة هي وهي تسبيحة بوجه يعلدأهل الله في أذواقهم لن عقل عن الله وهذا الملك المسمى بالرعده ومحلوق من الهوا ، كما خلقنا نحن من الماء وذلك الصوت المسمى عندنا مالرعد تسبيح ذلك الملك وفي ذلك الوقت يوجده الله فعينه نفس صوته وبذهب كايذهب البرق وذوات الاذناب فهيذه حوادث هيذا الركن فى العالم العنصري وله حرف الزاي وهو من حروف الصيفير فهو منياسب له لان الصفيرهوا وبشدّة

ا تله من ذلك ورفعه عنهم واستمرّ لهم الامان عاد واالى ما كانواعلمه من الادبار وهذه الكواكب ذوات الاذباب ما يحدث في الاثبر وانما يحدث منه في الهواء شعلة فهو على الحقيقة هواء محترق لامستعل هذا هو الاثبر فهو كالصواعق فانها اهو به محترقة لاشعلة فيها ها تمرّ بشئ الااثرت فيه ولا يحدث في هذا الركن شئ سوى ماذكرناه الااله في نفس الامم ملك كريم له تسبيح خاص وسلطان قوى والسماء الدنيا في عايمة من البرود ذلو لا ان الله تعالى حال سننا و بيز برده حده السماء بهد ه النار التي بين الهواء و بين السماء ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن في الارض لشدة البرد فسيخن المهام الارض والماء والهواء بما ترميد الكواكب من الشعاعات الى الارض بوساطة هذا الاثير فسيخن العالم فتسرى فيه الحساة وذلك مقدر العزير العلم لا اله الاهورب كل شئ وملمكه

\* (الفصل التاسع والعشرون) \* في الاسم الالهيّ الحيّ ويوّ جهه على الجاد مانظهر في ركن الهواء ولهُ من الحروف حرف الزاي ومن المنسازل منزلة الشولة قال الله تعيالي فسخر ماله الريح تجيري بأمره رنياء حيث اصاب \* فجعلها مأمورة يعلنيا نها تعقب ولايسمي الهواء ريحيا الاا ذاتحرَّكُ و ءَوِّج فإنَّ اشتدت حركته كان زعزعاوان لمتشدكان رخاءأى ريحالينة والريح ذوروح يعقل كسائرا جزاءالعالم وهمويه تسيعه تسرى به الحواري ويطفى السرج ويشعل النبران ويحزل المساه والاسمار وعقرج العيار وبزال الارض وبلعب بالاغصان وبزجي السحاب وهوركن أقوى من الماء والمأءأقوى من الناروالنيارأ قوى من الحديد والحديد أقوى من الجيال والجيال أقوى من الارض وماثم ثنئ أقوى من الهواء الاالانسان حسث يقدر على قع هواه بعقله الذي أوجده الله فمه فيظهر عقله في حكمه على هو اه فانه لة وَّ دالصورة التي خلق علمها الربَّاسة له ذاتمة ولكونه بمكَّا الفقر والذلة له ذاتمة فإذا غاب فقره على رياسة فظهر بعبوديته ولم يظهراريوبية الصورة فسه اثرلم يكن مخلوق اشدّمنه وهكذا أخبرصلي الله عليه وسلم على ماحدٌ ثناه محمد بن قاسم بن عبد الرجن بن عبد الكريم التمهي الفاسي قال حدثنا عمر ا بن عبد الجمد الماسي حدثنا عبد الملك بن قاسم الهروى حدثنا مجود بن القاسم الازدى حدثنا عبد الحماران مجدالحراحي حدثنا مجدن اجدالحموبي حدثناأ بوعسى مجدن عسي نسورة الترمذي حدَّثنا مجمد ابن شار حدَّثنا بزند بن هرون حدَّثنا العوّام بن حويث عن سلمان بن أبي سلمان عن انس بن مالكُ عن الذي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الارض جعلت تميد فخلق الحسال فقيال مهاعلها فاستقرّت فعجمت الملائكة من شدّة الحمال فقالوا بارب هل من خلقك شيء أشهة من الحمال قال نعر الحديد فقالوا بارب هل من خلقك شيئا شدّمن الحديد قال ذير النيار قالوا بارب فهل من خلقك شيئا شدُّ من النار قال نعم الماء قالوا ارب فهل من خلقك شئ أشد من الماء قال نعم الرجح قالوا مارب فهل من خلقك شئ أشه تدمن الريح قال ابن آدم تعدّ ق بصدقة بمينه محفها عن شماله هذا حديث غريب ففي هذا الحديث علم حوارج الانسان بالانساء ولهذا وصفها الله نعيالي يوم القيامة بأنها تشهد فقال يوم أنسهد عليهم ألسنتهم وأمديهم وأرحاهم عماكانو العملون فالهواءمو حودعظم وهو أقرب الاركان نسبة الى نفس الرحن فهو أحق مهذا الباب والهواء هونفس العالم الكمبروهو حياته وله القوة والاقتدارو والسبب الموجب لوجو دالنغهمات بتحريك الاكلات من حركات الافلاك وأغضان الاشحار وتقاطع الاصوات فمؤثر السماع الطسعي في الارواح فيحدث فهاهمان وسكروطرب فالهواء اذا تيحرّك أقوى المؤثرات الطبيعية في الاجسام والارواح فقد جعل الله هذا الركن أصل حياة العالم الطسعي كإحعل الماءأصل الصور الطسعية فصورة الهواءمن الماءوروح الماءمن الهواءولونسكن الهواءلهلك كل متنفس فإن الاصل ننس الرجن وجعله لط. فالمقبل سرعة الحركة فإن العالم المتنفس يحتباج فى وقت الى نفس كثير و فى وقت الى نفس قليل ألاترى الانسان فى زمان الصيف اذا حى بدنه حرك الهواء بالمروحة لمردعنه ما يحده من الحرارة لمافي الهواء من برودة الماء من حست صورته

سجان الجبر العليم الحلاق من تب الا ورود قد رها اله الاهو العزيز الحكيم وفي المه تقييدي لهذا الفصل وهي الدله الرابعة من شهر ربع الا خرسنة سبع وعشرين وسمّائه الموافقة ليله الاربعاء الذي دو الموفي عشرين من شباط رأيت في الموافعة ظاهر الهوية الالهمة شهود ا وباطنها شهودا محققا مارأيتها قبل ذلك في مشهد من مشاهد نا فصل لى من مشاهدة ذلك من العلم واللذة والابتهاج ما الا يعرفه الامن ذاقه في كان احسنه امن واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة وصورتها مثالا في الهامش كما هوفن صوره السبك فو الشبكل فو رابيض في بساط أجر المنور أيضا في طبة التأريع هذه في الهامش كما هوفن صورة وأيضارو حها في ذلك البساط في الطرف الا تخرفي طبقات اربع هجموع الهوية عمانية في طرفين مختلفين من بساط واحد فأطراف البساط ما هي البساط ولاغير البساط في ارأيت ولاعلت ولا تخير على والمنافذة ولا تعني في المنافذة ولا تغير على ورابيط المنافذة الهوية ثم انها لها حركة خفية في ذاتها أراها وأعلها من غير نقلة ولا تغير حالة ولا صفة

\* (الفصل الثامن والعشرون) \* في الاسم الالهيّ القابض وتوجهه على ايجاد ما يظهر في الاثبر من ذوات الاذناب والاحترا فات ووحو دحرف التباء المعجة بالنتين من فوقها مين الحروف وله من المنازل منزلة القلب الايثرركن انماروه في الاركان وجودها قبل وجوده في الافلال من حمث ماتقول -ءوات لامن حث ماهي افلاك وهو متصل مالهواء والهواء حار رطب فيما في الهواء من الرطوية اذا اتصبل م لذا الاثهرأ ثرفسه لتحتر كهاشتعيالا في بعض اجزاء الهواء الرطبة فسيدت الكواكب ذوات الاذناب وذلك لسرعة اندافعهاتظهر فيرأى العين تلك الاذناب واذا أردت تحقيق هذا فانظرالي شرراانيار اذانيه بالهواءان إرمال وحة وغيره بالطاير منهاشم ارأمثال الخسوط فى رأى العين ثم تنطق كذلك هذه الكوا كن وحعلها الله من زمان بعث رسول الله صلى الله علمه وسلم رحو ماللشماطين فان الشياطين وهم كفارالجن لهمء وج الى السماء الدنيار ترقون السمع أي ماتقوله الملائكة في السماء وتتحدّث به مما أوحى الله به فها فإذا سلك الشـمطان أرسل الله علمه شهاما رصدا القساولهذا يعطى ذلك الضوء العظم الذي تراه وسق ذلك الضوء في اثره طريقاوراً بت من طريقه قديق ضوءه ساعة وأزيدمن ساعة وانابالطواف رأته اناوجهاعة الطائفين بالكعمة وتعجب الناسمن ذلك ومارأ يناقط لمله أكثرمنها ذوات اذناب اللمل كله الى ان أصحر حتى كانت تلك الكواكب ليكثرتها وتداخل بعضهاعيل بعض كإبتداخل شررالنيار تحول بينأ تصاربا وبين رؤية الكواكب فقاناماه فدا الالامرعظم فبعهد قليل وصل البناان المن ظهر فيه حادث في ذلك الوقت الذي رأينا فيه هـ ذاوجاءتهم الريص متراب شده التيوتها كنيرا الى ان عمرارضهم وعلاعلى الارض الى حد الركب وخاف النياس وأظلم عليهم الحق تجسث انهم كانوا عشون في الطرق في النهار بالسرح وحال تراكم الغمام منهم وبين نورا اشمس وكانو ايسمه ون في البحرين يدد وماعظما وذلك في سنة س أوتسع وتسعين وخسمائه الشك مني فاني ماقيدته حين رأ بت ذلك وماقيدته في هذا المكان الافي سنة سبع وعشيرين وسمقائة ولذلك أصابي الشك لبعيد الوقت لكنه معروف عندا للياص والعيام من أهل الحجازواليمن ورأينا في تلك السينة عجائب كنبرة و في تلك السينة حل الوماء مالطائف حتى ما بقي فهما ساكن حل مهمن أول رجب الى أول رمضان سنة تسع وتسعين وخسمائه عن تحقيق وكان الطاعون الذى نزل بهم اذاكانت علامته في الدانهم ما يتحاوزون خسة الم حتى يهلك فن جاوز خسة الم حسا لم يهلك وامتلا أت مكة بأهسل الطائف وبقت دبارهم مفتحة انوابها وأقشتهم ودواجم في مراعيها فكان القريب فى تلك المدة اذامر مارضهم فتناول من طعامهم أوقياشهم أودوابهم اذا لم يكن هناك حافظ يحفظ اصابه الطاعون من ساعته واذامر ولم تناول شمأ سلم فحمي الله امو الهم في تلك المدّة للن بقي منهم ولمن ورثهم وتابوا وورثوا النيات في تلك السينة وسكنت الفتن التي كانت منهم فلما نجياهم



إن كان ذابيلا والمذل ان كأن عزيزا ومنهم النياظر اليه من حيث انه مثل له في المرتب ة فأنه مالمرتبعة كان خدفة وقد شورك فيها فقال تمالى وهوالذى جعلكم خلائف الارض وقال باداردانا حعلناك خليفة في الارض فهم نوّاب الحق من عبياده فهمَّدهم من ذلك المقام مامور خاصة تحاَّص نتلك إ المنلية كماءته والحق من صورته يحمسع أسمائه وابس الاهذه وقد قدم الله خاقه الى شتى وسعد وجعل مة ترعبيا ده في دارين دارجهنم وهي داركل ثق ودارجنيان وهي داركل سعيدوسموا هؤلا وأشقهاء لانههاقهو افهمانشق علهم وهوالخناانية وسمواهؤ لاءسعداءلانهماقهو افعماسهل عليهموهو المساعدة ا والموافقة فين كان مع الله على مرادالله فيه وفي خاته لم يشق علمه شيخ مما يحدث في العبالم (حكي) عن رابعة ردني الله عنها أنه ضرب رأسها ركن جدار فادماه فاالتفت فقال الهافي ذلك فقالت شغل عوافقة مراده فماجري شغلني عن الاحساس بماترون من شاهدا لحال فياشق علها ماجري فلوشق علمها لتعدد وتفانفسها دنها فالاشقسا اليسالهم عداب الامنهم لانهم أقموا في مقيام الاغتراض والتعلل لافعال الله في عماده ولاي شي كان كذا ولوكان كذا لكان أحسن وألتي ونازعوا الربوسة وشاقوا الله ورسوله فشقاقهم ثقاؤهم فهي دارالاشتماء مدخولها في هدده الحال فاذاطال علمهم الامد تغبرا لحال لان طول الأمدله حكم بقوله تعالى فطال عليهم الأمد فتست قلومهم فاذ اطال الامدعل الاشهاء وعلوا أن ذلك السينافع قالوا فالموافقة أولى فتمدّات صورهم فأثر ذلك التهدرل هذا الحكم فزاأت المشاققة فارتفع العذآب عن يواطنهم فاستراحو افي دارهم ووحدوا في ذلك من اللذة مالا يعلمه الاالله لانهما ختبار واماا ختبارالله الهموعلوا عنسد ذلك ان عذامه يركمن الامنهم فحمدوا الله على كل حال فاعقبهم ذلك ان يحمدوا الله المنسع المتفضل ثم ان الهدا الانسان المفرد الذي هو آدم وايكل انسيان اقبرفعياه ومنفر دمه نظرآخرالي منازل السعداءوهي التيءينها الفلك الحيكوك وه يمنازل الحنيان ومنازل النارفان الحنة مائة درحة والنارمائة دركة على عدد الاسماء الالهية فهي حكم الاشتراك تسعة وتسعون احما سالها كل انسان عماهو مشارك غيره والاسم الموفي مائة وهو وتر الغب كإكان التسعة والتسعون وترالشهادة لان الله نعالي وترييب الوتر فالاسم الموفي مائة مفردمنه يتيلى الحق للانسان المفر داذا كأن مع الام الذي يسمى به انسا نامفر داوا ذا كان مع هيذا الاسم الفرد كانت منازله ثمانية وعشيرين منزلة لآن حروف نفسه ثمانية وعشيرون حرفاظهم منهآ في مقام المهر والوحو دعلامات تدل على الحق وهم خسة آلاف علامة وثما غائة علامة وثمان وثلاثون علامة وهذوكاها منازل فيهذه المنازل والهذا مقال يوم القمامة لقارئ الترآن اقرأ وارق فان منزاتك عند آخر آمة تقرأ ولهذا تحية حابويزيد بأنه مامات حتى استفلهرا لقرآن وينمغي لنارئ القرآن اذالم بكن من أهل الكشف ولامن أهل التعليم الالني ان يحث ويسأل علما الرسوم اي شيء يُنبت عندهم اورأوه انه كان قرآنا ونسحة لفظه من هذا المعيف العثماني ولاسالي اذا قالواله كذاوكذا صحيحا كان الطوريق الي ذائ أوغبر صحيح فمدنغ إن محفظه فاله تزند بذلك درجات وقد اختافت المصاحف فهدا يافعه ولايضره فأن هذا الذي تأبدينا هو قرآن بلاشك ونعيله الدقد سقط منيه كثيرفلو كأن رسول الله صلى الله علمه وسلم هوالذي جعه لوقفنا عنده وقلناه فاوحده والذي تتلوديوم القسامة اذاقسل لقارئ الفرآن أقرأ وأرق والاحتياط فهماقلناه ولكن لااريد بذلك انه يصلى به وأغا يحفظه خاصية فانه ابس بجتواتر مثله هذا ومانازع أحدم العجارة في معيف عثمان اله قرآن فاذا حصل الانبان عالفرديه فى منزلة من هذه المنازل فانها تعطمه حقمقة ما هي علمه مما وضعها الله له من الامور الظاهرة في افعال العبادفي حركاتهم وسكونهم وتصرت تهم ومامنعني من تعمينها الامايسمة الى القلوب الضعيفة من ذلك ووضع الحكمة في غبر وضعها فأن الحافظين لاسير ارابله قلملون فاذا وفي الانسان المفرد علم هذه الامورودخل الجنات الثمانية وراى الكنب الارض وعاين درجات النياس في الرؤية وتميزم مراتبه،

ااشئون التي هوالحق فيها لمنءلم مأقال الله ولايظهر سلطان ذلك الافي ماطن الانسيان فلامزال يتقلب فى كل نفس في مورة تسمى الخواطر لوظهرت الى الابصار لرأيت عبا واسرع الحركات العلكمة حركة هـ ذا الفلك بكوكمه الذي هو القمر فهوا مرعسر في قطع فلك المنازل من غيره من السمارة وله في كل يوم منزلة فيدَّطع الفلاَّف في كل يوم منزلة فيقطع الفلاُّ في ثمانيــة وعشرين يو ما في كان ظهو والاثر فى الكون مر بعالمرعة الحركة فناسب آدم في سرعة خواطره فاسكنه في هذه السماء وحعل نسير نبهعن بمنه وبساره اسودةبري مخوصهاأهل الكشف وعن بمنه عليون وعن بسياره السفل اللايخة عليه من أحوال بنيه شي واعلم أن هيذه الحقيقة التي جعلته يسمى انسانامفرداهي في كل انسان واكر كانت في آدم أتم لانه كان ولامثل له تم بعد ذلك إنتشأت منه الامثال فرحت على صورته كالتشأ, هو من التالم ومن الاحماء الالهمة فخرجء لى صورة العالم وصورة الحق فوقع الاشتراك · من الاناسي · في الاشها وانفرد كل شخص باص بمتاز به عن غيره كله والعالم فعاينفر ديه الانسان دتم الانسان المفردوء اشترك يسمى الانسان الكسرولما كأن آدم المالشر كانت منسه رقيقة الى كالإنسان ونسية ولماكن هومن العالم ومن الحق بنزلة بنيه منه كانت فيه رقيقة من كل صورة في العالم غَيْرِ ٱللهِ التحفظ عليه مرتبته وخلافته فهو بتنوع في حالاته "نوع الاسما، الالهية ويتقلب في أكوانه تقاب العالم كله وهو صغير الخيم لطهف الحرم سريع الحركة فاذا تحزك حرك جميع العالم واستدعى للك الحركة توحيه الاسماء الالهمة علمه لنرى ما أراد ملك الحركة فتفضى الى ذلك بحسب حقائقها ولمريكن في الافلاك أصغر فلك من سماء الدنيا فأسكنه الله فيها للمناسبة ولصغرهذا الفلك كان أسرع دورة فغاسب سرعة الخواطرالتي في الانسان فأسكنه فيه من حمث انه انسيان مفرد خاصة لامن حث كل ما عني ووسف وادربس وهارون ويحيى وموسى والراهم عليم السلام فهو باطرالهم فى كل يوم بماهوأب لهم وهم باظرون المهمن حمث ماهم في منازل معينة من حدث وم اننا اله وهذا الإنسان المفرد مقابل بذاته الحضرة الالهدة وقد خلقه الله م. حيث شكله وأعضا ؤدعل حهات ستة ظهرت فيه فهو في العبالم كالنقطة من المحيط وهو من الحق كالمياط. ومن العيالم كالغياهم ومن القصيد كالاتول ومن النش وكالآخر فهو أول مالقصد آخر ماانش ووظاهر مااصورة وماطن مالروح كماائه خليفة الله من حيث طسعته وصور جسمه من أربع فلد الترسيع من طسعته اذكان مجموع الاربعة الاركان وانشأ حسده ذا ابعاد ثلاثة طول وعرض وعمة فاشيمه الحضرة الالهبة ذاتا وصفاتا وافعالا فهيذه ثلاث مراتب من تبة شكله وهوعين ية جسمه ثمان الله حعيل له مثلا وضيدًا وماثم سوى هيذه الجر مالخسة لانهابس في الاعداد من له الاسم الحفيظ الاهي وهي تحفظ نفسها وغيرها بذاتها وهو قوله ولادؤ وده حفظهما فثني وهو قولنبا تحفظ نفسها رغيرها فاتما كونه ضذا فعياهو عاجز جاهل قاصر متأعي أخرس ذرصهم فتبرذليل عدم وبماهو مثل ظهوره بحمسع الاحماءالالهمة والكونية فهو بمثل للعالم ومثل للعضرة فحمع بيز الثلين وليس ذلك لغيره في المخاوقين فهو حي عالم مريد قادر سميع يصير ممكام عزيزغني الى جميع الأسماء الالهمة كاها والاسماء الكونية فله التحلق بالاسماء فله حالات خس يقابل ماكل ماسواه بحسب ما يتطرون الده اذهوالكامة الحامعة وأعطاء اللهمن الفوة بحمث انه بظرفي النظرة الواحدة الى الحضرتين فمثلق من الحق وماق الى الخلق فنهم الذاظر المه من حيث شكله ن ذائا القيام بالمورخاصة تحتص بالطبع كايته الحق في شكله من اسمه المحمط وفي طبيعته نه وعله و ارادته وقـــدرته ومنهم در ينطرالســه من حـث جسمه فيمـــده من ذلك المقــام مامور ص الحسم كمايده الحق من حضرته بمايظهر في ذاته وصفائه وأفعاله ومنهم الناطرالمه كفاحا لامنازعة فهمة ومن ذلئالةا مهادو رخاصية تحتص بالمكافحة كإعبة والحق من اسمه المعسدوالمعز

فيها وجوده فهذامعني قولىله من المنسازل كذا ولكل سماء وفلك أثر في معدن من المعادن السبعة عنص مه و شظر الى ذلك المعدن بقوّته والله أعلم

(الفصل النالث والعشرون) في الاسم القاهر وتوجه هذا الاسم الالهي على ايجاد السهاء الذالئة فأظهر عنها وكوكما وفلكه وجعلها مسكن هارون عليه السلام وبهذا الاسم الالهي أوحى فيها أمرها وكان وجود كوكما وأقل حركة فلكه في منزلة العوا وله يوم الثلاثانين الام الموحى فيها اهراق الدماء والجيات وعن حركة هذا الفلك ظهر حرف اللام من الحروف اللفظمة فكل علم وسرسن الاسرار الالهمة يظهر على العارفين يوم الثلاثا فهو من هذه السماء من روح هارون وكل أثرف الاركان والمولدات في أمرها أوجاء ها بالاسم والمولدات في أمرها أوجاء ها بالاسم هو المدلها

(الفصل الرابع والعشرون) فى الاسم النور وتوجه هذا الاسم الالهى على ايجاد السماء الرابعة وهى المسالها لم وقلب السموات فأظهر عنها يوم الاحدوأ سكن فيها قطب الارواح الانسانية وهوادريس عليه السلام وسمى الله هدفه السماء مكانا علما الكونها قلبا فان التى فوقها أعلى منها فاراد علو مكانة المكان فلهذا المكان من المكان من المكان فله كراة رئسة العلو وأوجدها فى منزلة السمالة واظهر كوكبها وفلك وكون حرف الذون عنها واظهر بحركة كوكبها اللهل والنهار فقسم الموم فنقسم فيه الحكم الالهي في العالم فعمل كل واحد منه حمااتى والا مرف كر الانتاج ما يظهر فى الاركان من المولدات فكل ما ولدوظهر من الاسماء من الامراء وقد مناذلة في كاب الشمل في النهار اذا كان النهار التي ويولج النهار في الاحدد فن هده السماء وقد مناذلة في كاب الشان في النهار اذا كان النهار التي ويولج النهار في الاحدد فن هده السماء وساكنها لا بل في كل يوم وفي كل العالم الذي تحت حمطته ولا يحنس كوكبها

\* (الفصل الخامس والعشرون) \* فى الاسم المصوّرو توجه هذا الاسم الالهى على ايجاد السماء الخامسة وفلكها وكوك على المحاورة للنافى منزلة الغفروا وحى فيها اظهار صور الارواح والاجسام والعلوم فى العالم العنصرى واختصت بالاثر السكامل بطريق النولية بوم الجعة وأسكن فها يوسف علمه السلام وعماظه وحرف الراء

\* (الفصل السادس والعشرون) وفي الاسم المحصى قال تعالى وأحصى كل شي عدد ابريد موجود ويوجه هدند الاسم الالهي على المجاد السماء السادسة وكوكبها وفد كها يوم الاربعاء في منزلة الزيايا وأسكن فيها عيسى عليه السسلام فكل ما ظهر في يوم الاربعاء من الآثار الحسسة والمعنوية وما محصل للها دفين قالوبهم من ذلك فن وحى هذه السماء ومنه اظهر حرف الطاء المهملة

\* (الفصل السابع والعشرون) \* في الاسم المبين و توجه هذا الاسم على المجاد السماء الدنيا و كوكيا و فلكها يوم الاثنين في منزلة الاكليل وعن حركة هذا الفلات حرف الدال المهملة وله كل حصيم يظهر في العالم يوم الاثنين روحا وجسما وهذا كله بنهار ذلك الموم لا بليله فان المله كل يوم ما هي الليلة التي يكون ذلك الدوم في صبيحتها ولا الليلة التي تكون بغروب شمسه في ذلك الدوم وقد ذكر اذلك في كاب الشان وا غالبلته التي اذلك الدوم هي الساعة التي هي للحكم في أقول ساعة من الليل الذي هو في كاب الشان وا غالبلته التي اذلك الدوم هي الساعة التي هي للحكم في أقول ساعة من الليل الذي هو السماء الدنيا أوحى الله فيها أمر ها وأسكنها آدم وهو الانسان الفرد أصل هذا النوع وهو قوله تعالى السماء الدنيا أوحى الله فيها أمر ها وأسكنها آدم وهو الانسان سريع التغيير في باطنه كنير الخواطر شقلب خلقكم من نفس واحدة الاأنه جهله الله على الصورة الالهية وهو سيمانه كل يوم هو في شأن فن ألى المنان فردوه و

قل الجدلته فقال الجدلته فحمد الله ماذنه فقال لهرجك رمك اآدم لهذا خلفتك هذه الزيادة ليست في الترمذي ثم رجعنا الى حديث الترمذي ما آدم اذهب الى اولئك الملائكة الى ملاءمنهم حلوس فقل السلام علىكم قالوا وعلمك السلام ورحة الله غرجع الى ربه فقال ان هـذه تحستان وتحمة بنمك منهم فقال الله له ويداه مقدوضتان اخترأهما شئت قال اخترت عن ربى وكلنا عن ربى عندماركة وسطها واذافها آدم وذريته الحديث فهدا آدم في تلك القيضة في حال كونه خارجا عنها وهكذا عن هدذه المسألة واذا نظرت وحدت العالم مع الحق بهذه المثابة موضع حبرة هولاهو ومارميت اذرميت ولكتّ الله رمي نفتم عثل ما مه مدافه المت شعري من الوسط فانه وسط بين نفي وهو قوله وما رمت وبين اشات وهوقوله ولكن الله رمى وهوقوله ماانت اذأنت ولكن الله أنت فهذا معنى قولنافى كلامنا في الظاهر والمظاهر وانه عسه مع اختلاف صور المظاهر فتقول فى زيدانه واحدمع اختلاف أعضائه فرحله ماهي يدهوهي زيدفي قولنازيدوكذات أعضاؤه كاها وباطنه وظاهره وغسه وثهادته مختلف الصور وهو عين زيدماهو غيرزيد غريضاف كل صورة المه ويؤكد بالعب بن والنفس والكل والجع وفي هيذا الفلائ عن الموت ومعدن الراحة وسرعة الحركة في ثبات وطرح الزينة والاذى وله حصل هذا الكوكُّ في رح الاسيد وهو نقيضه في الطبيع ونظيره في الثيوت ومن هنابعيه, ف قول من قال ان المثلين ضدّان هل أخطا أواصاب وإذانزل الكوكب في البرج هل عتزج الحكم فيكون للمعموع حكم ماهو اثكل واحدمنهاعلى انفراده أويغاب حكم المنزلة والبرج على المكو كب النبازل فسبه أويغلب حكم الكوكب على البرج أوتصف أحدهما بالاكثرفي الحكم والآخر بالاقل مع وجود الحكمين فعندنالا يحكم واحدئي آخروان الحكم بجعمته ما يظهر في الحكوم فمه ولكل واحد منهد ماقوة في ذلك الحكوم فسه مذلك الحصيم لانه عنهما صدرذلك الحكم من حالة تسمى الاجتماع كإمكون ذلك في الاقترامات بين الكو اكب وهذا نوع من الاقتران ليس ماقتران ولكنه نزول في منزل (الفصل الثاني والعشرون) في الاسم العلم وتوجهه على ايجاد السماء الثانية وخانسها و يوم الجس وموسى علىه السلام وحرف الضاد المحمة والصرفة من المنازل قال الله تعالى امر النسه صلى الله عليه وسيلوول ربي زدني على الكلام في كون هذه السمياء وماقي السمو ات والافلال كاتقدم غيراني اشترالي كل ما تختص به كل سماء خاصة من الحكم فامّا هذه السماء فاوحى الله فيها أمرها وتفصل أمركل سماء ممارطول وقدذ كرنامن ذلك طرفا حمدافي التنزلات الموصلية فن أمرها حماة ةلوب العلماء مالعملم واللن والرفق وجمع مكارم الاخلاق ولذلك لم منيه أحدمن سكان السموات من أرواح الانساء علهم السلام رسول الله صلى الله علمه وسلم لمالة فرض الله على المته خسين صلاة غيرموسي علمه السلام فانه قال له راجع ربك فانه كان أعلم منه بهده الامور لذوقه مثله من بني اسرائيل وماابتلى به منهم فتكلم عن ذوق وخبرة فكل شيخ لا يتكلم في العلوم عن ذوق و تجل الهي لاعن كتب ونقل فليس بعالم ولااستاذ فاولاه لكان الفرض عامنا في الصلاة خسين صلاة مع كونه أرسايه الله رجة للعالمن ومن كثرتكلمه قلت رجته فقمض الله له في مدرحة اسرائه موسى عليهما السلام تُففف الله عن هذه الامّة مه صلى الله علمه وسلم فهذاما كان الامن حكم أمر هذه السماء الذي أوحى الله فهاأمرها والهامن الامام بوم الحبس فكل سريكون للعارفين وعلم وتحل فن حقيقة موسى من هذه السماء وكل أثر نظه, في الاركان والمولدات يوم الجيس فن كوكب هذه السماء وحركة فلكها مجلامن غيرتفصل ولها الضادالمعمية ومن المنازل الصرفة فاتما وحودالحروف الذكورة فيكل سماء فلتلك السماء أثر فى وجودها وأماقولناان لها من المنازل الصرفة أوكذالكل سماء فلسنا نريدان لهاأثرا فى وجود المنزلة كاأردنابا لحرف واغا أريد بذلك أن هذا الكوك الخاص مهذا الفلك أول ماأ وحده الله وتحزله أوحده وتحزله من المنزلة التي نذ كرهياله بعينها فهي منزلة سعده حمث ظهر

الكواك ماظهرلها عنن فياأسموات فهي فهاكالطرق فيالارض تحدث كونها طريقا بالماثي فيها فهي أرض من حمث عمثها طريق من حمث المشي فيها وهـ ذا المت له مامان ماب مدخل فيه كل يوم لمعون ألف ملك ثم يخرحون على الماب الذي يقابله ولا بعودون المه أبدا بدخ لون فسه من البياب الشرقى لانه ماب ظهور الانوارويخير جون من المياب الغربي لانه ماب سيترالانو ارالمذهمة فعصلون في الغب فلامدري أحد حث ستقرون وهو لاء الملائكة مخلقهم الله في كاربوم من نهر الحياة من القطرات التي تقطر من التفاص حبر بل لاتّ الله قد حعل له في كل يو مغمسة في نهر الحماة ويعددهو لاء الملائكة الذين مدخلون المت المعمور في كل يوم تبكون ملائكة من خواطريني آدم فيامن شخص مؤمن ولاغيره الاو بخطر لهسعون ألف خاطر في كل يوم لايشعر بها الأأهل الله وهؤ لاءالملائكية المخلوقة من خواطرهم تمتاز عن الملائكة الذين مدخّـ لون المدّ المعمور يجتمعون عندخر وحهيمنه مع الملائكة فن كان قلبه معمورا بذكرالله تحتيم والملائكة الذن خلفهم خواطر القلوب مهم فآذاا جممعوا بهسم كان ذكرههم الاستغفارالي توم القياسة فيزكن قليمه معمو رايذ كرالله مستعصما كانت الملائكة الخيلوقة من خواطره تمتازعَن الملائكة التي خلقت من خواطرقلب ليس له هذا المقام وسواء كأن ائلياطرفهما منه في اوفعما لا منه في فالفلوب كاها من هذا الست خلقت فلاتزال معمورة دائماو كل ملك تكون من الخاطر بكون على صورة ماخطر سواء وخلق الله في هذه السهاء كو كاوأو حي فها أم هاوأسكنها ابراهم الخليل وحعل لهذا الْكوكْ حركة كه على قدرمعياوم ومن أعب المسائل مسألة هذه الحركات فانها من خفي العلم فانه يعطي أنه لا يستحيل مؤثر فيه من مؤثر بن لان مثل هذه الحركة لهذا الكوك بكون عن حكمين مختلفين حكم قسيري وحكم ارادي أوطمعي وذلك لهمثال ظاهروهو انه اذا كان حسوان على حسير فاصدا جهة بحركته من هذا الحسم وتحرّل الحسم الى غيرتلك الحهة فتحرك الحدوان الى غيرجهة حركة هذا الجسم مع حركته الى النقيض فيجمع بين حركتين متقابلتين معا في زمان واحبد فهو يقطع في ذلك الحسم الذي هوعلمه والجسم يقطع به في جسم آخر فيقطع الحموان فيه بحكم التبعية كملة على ثوب مطروح في الارض تمثيم علمه الى مشرقه وميمذب جاذب ذلك الثوب الى جهة الغرب فتكون متع رّكة الى حهدة المشرق في الاتن الذي تتحرّ له فه بتحرّ له الثوب الى حهة الفرب فهي حركه وهر به الها غالمة علمهاوها تان حركان ستقابلتان في آن واحد فانظرهل لاجتماع الضدين وجود في هـنه المسألة أم لا فأن الكواكب تقطع فى الفلك في رأى العين من الغرب الى الشرق والفلك الاكبرالمحيط يقطع بهامن الشيرق الى الغرب فالكوا كب محرِّكة من الشيرق الى الغرب في الآن الواحد التي هير فيه متحرِّكة من الغرب الى الشرق فى فلكها الذى تحدثها حركته غربافهذه مثل مسألة الحبر فى عن الاختمار فالعبد محمورفي اختماره ومنهذه المسألة تعرف افعال العبادلمن هي منسوبة بحكم الخلق هل بنفرد بهاأحد القادر منأوهل هي لقادرين لكل قادرفهانسمة خاصة مها وقع التكليف ومن أجلها كان العقاب والثواب وقدذ كرنامالهذاالفلك من الاثر في قلوب العارفين وذكر غيرناماله من الاثر في عالم الخلق من الكون والفسادوهو عالم الاركان والمولدات كل ذلك من هذا النفس الرجباني لانه يعطى الحركات والحركة سبب الوحو دألاري الاصل لولاتوحه الارادة وهي حركة معنو به ومها بحمت اللفظة لفظة لهذه الحركة ماظهر وجودومن هذاالفلك أعطى الله وجوديوم السبت وهويوم الابد فليله فى الآخرة لاانقضاء له ونهاره أدضا في الحل الثاني لاانقضاء له وفده تحدث الامام السبعة ومنها الست وهذا من أعجب الامور ان الامام التي منها السنت تحدث في يوم السنت فهو من جدلة الامام وفسه يظهر الايام ولهندامستند في الحقيقة الالهمة وذلك أن الترمذي خرج في غرائب الحسان عن أبي هر يرةعن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال لما خلق الله آدم ونسخ فمه الروح عطس فقال له الحق

وهنالة سكون واهذا الاسمرسن الحروف الشين المعمة ومن المنازل الحهة الفصل الاحدوالعشرون في الاسم الرب وتوجه على ايجاد السماء الاولى والمت المعمور والسدرة والخلمل ويوم السبت وحرف الهاعالنقطتين من أسفل والخراتان وكموان قال الله تعالى وقل رب زدني علما فياطلب الزيادة من العلم الامن الرب واهذا حاء مضا فالاحتماج العالم اليه أكثر من غيره من الاسماء لانه اسم لتربية جسع الصالح وهومن الاسماء الثلاثة الامتهات فحاء ربكم ورب أما تكمر السموات والارض ورب المشبارق والمشرقين والمشرق ورب المغارب والمغرب والمغربين وهو المتحذوكملاوهذا الاسمرأعطي السدرة نبقهاوخضر تهاونو رهيامنيه ومن الاسم اللهواعطي الاسم الرجن من نفيه عرفها كما قال في الحنة عرفهااهم بعني مالنفسر من العرف وهي الرائحة ومن الاسم ولهاوزةومهالاهل حهنروقد حلل الله هذه السدرة نبورالهو يةفلانصل عين الي مشاهدتها فتحدهاأ ونصفهاوالنو رالذي كساهاانوارأعمال العباد ونيقهاعلى عدد نسير السعداء لامل على عددأسما السعداء لالهم أعمان أعمال السعداء ومافى حنة الاعمال قصر ولاطاق الاوغصن من أغصان هذه السدرة دا خل فيه وفي ذلك الغصن من النيق على قد رما في العمل الذي هذا الغصن صه رتهمن الجركات ومامن ورقة في ذلك الغصن الاوفهامين الحسن بقدرما حضر هذا العهد مع الله في ذلكَ العمل وأوراق الغصن يعدد الإنفاس في ذلكَ العيمل وشولةَ هــذه السدرة كله لاهــل الشقاء وأصوأهافههم والشحرة واحمدة ولكن تعطي أصولها النقيض بماتعطمه فروعهامن كلنوع فكل ماوصفنايه من الفروع حدّ النقيض في الاصول وهيذا كثيرالوقوع في عيلم النيات كإحكي أن أما بكربن الصائغ المعروف مان ماحة وكان دون ان زهو في عبارا لحشيائش وكان من أعار الناس مالطب ولاسميا بعيلا المشائش الاأنه كأن اعلم منه في العيلر الطبيعي و كأن بتحمل في زعمه إنه أعلامن أن رُهر في عــــ الماشائش فركا يومافر ابحشيشة فقال ابن زهراغلامه اقطع لنامن هذه الحششة وأشارالي حشيشة معينة فاخذشه أمنها وفتلها في بده وقربها من أنفه كانه يستنشقها ثم قال لابي يكر انظر مأطمب ريح هذه الحشيشة فاستنشقها أبو بكرفر عف من حمنه فاتركشما مكن في عله أن يقطع به الرعاق ثميا هو حاضر الاوعملة ومانفع حتى كاديهلاك وأبو العسلا تتسيم ويقول ما أمابكر عجزت قال نعم فقال أبو العلالغلامه استخرج أصول تلك الحششة فحامها فقال له باأبابكر استنشقها فاستنشقها أبو كرفانقطع الدم عنه فعلم فضله علمه في علم الحشائش وأسعدالناس مهذه السدرة أهل بيت المقدس كاأن أسعد الناس بالمهدى اهل الكوفة كانه اسعد الناس برسول الله صلى الله علمه وسلم أهل الحرم المكي كانه أسعد الناس مالحق أهل القرآن فاذا أكل أهل السعادة من هذه الشحرة زال الغل من صدورهم ومكتوب على ورقها سبوح قدوس رب الملائكة والروح والى هذه السدرة تنتهي أعمال بني آدم ولهذا سمنت سدرة المنتهى وللحق فيها تجل خاص عظم بقيدالناظ, وعبرالخاطروالي حانبها منصة وذلك المنصة مقعد حبربل وفهامن الاتات مالاءين رأت ولاا ذن سمعت ولا خطير على قلب شير كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما انها ى فلايستطمع احداًن ينعتماا عما ينظر الناظر الما فيدركه الهت يماء المت المعمور المسمى بالصبراح وهو على سمت الكعمة كماورد في الحير منه حصاة لوقعت على الكعمة وهذا الست في هذه السماء والسماء ساكنة لاحركة فها ولهذالا منتقل المت من سمت الكعمة لان الله جعل هذه السموات ثابتة مستقرة وهي لنا كالسقف للمت ولهذا سماها السقف المرفوع الاانه في كل سما فلك وهو الذي تحدثه سيماحة كوك ذلك السماء فالكوا ك نسج في أفلاكها اكل كوك فلك فعد دالافلاك بعدد الكواك يقول تعلى كل في فلك بسيري وأجرام السموات شفافة وهي مسكن الملائكة والافلاك ولولاسهاحة

أفيحصل للانسان من العملوم في كل حنة يحسب حقيقة ذلك الحنة ويحسب مأ خيذ النشأ ذمنا فانها تختلف مآ خذهما وتحتلف العملام وتختلف الجنات فتختلف الاذواق ونفس الرجن فهادانم لانقطع تسوقه ريح تسي المثبرة وفي الحنة شحرة ماييق مت في الحنة الادخه ل فيه منها غصن تسيم المؤنسة يجتمع الى أصلها أهل الحنة في ظلها يتحدّ ثون عما منه في لحلال الله بحسب مقاما تربه في ذلك بطريق الافآدة فيحصل منهـم اكل واحــدعــلم لم يكن يعرفه فتعــالومنزلته بعلوذلك العــلم فاذا قاموا لك الشحرة وحدوالهم درجات ومنازل لم يكونو ايعرفو نهافي حناتهم فيحدون من اللذة به مالايقدرقدره فيتعجبون ولايعرفون سنأين ذلك فيهب عليهم الريح المشرة من نفس الرجن يخبرهم أنهذه الدرجات التي حسلتموها هي منازاكم في منازل العلم الذي اكتسبتموه تحت الشحرة المؤنسة في باد تكم هـ. ذه منازله فيحصل لكل واحــد منزل يعله فلا يرّلهم فيه نفس الاولهم فيه نعيم مقيم جديد فهذاما يحوى علمه سطح هذا الفلك وامثال هذاوو حدت هذه الحنات بطالع الاسدوه وترج ثابت فلها الدوام وله القهر فلهذا حقول أهله للشئ كن فلا يأى الأأن بكون لأنه السرفي المروب من له السطوة مثلافله القهرعلى ابراز الامورمن العدم الى الوجود وأمّامقعره ذا الذلك فعله الله محلا للكوا كبالنا تسةالقاطعة فيفلك البروج ولهامن الصورفيه ألف صورة واحدي وعشر ون ألف صورة وصور السبعة الجواري في السموات السبيع فيلغ الجسع ألف وعمان وعشر ون صورة كاها تقطع فى فلك البروج بين سريع وبطى ويوم كل كوكب منها بتدرقطعه فلك البروج فاسرعها قطعا القمر فان يومه عانية وعشرون بوما من أيام الدورة الكبرى التي يقدر بهاه فده الامام وهو الامام المعهودةعندالناس كمأأشارالى ذلك فىقوله تعالى وان يوماعندربك كالفسنة مماتعدون يعنى هذه الإيام المعروفة فاقصرأ بام هذه الكواكب يوم القهر ومقداره بسيرالثوات سيتة وثلاثون ألف سنة مماتعدون ويوم ذى المعارج من الاسماء الالهمة خسون ألف سنة ويوم الاسم الربكالف سنة مماتعة ون ولكل اسم الهي يوم فاذا أردت أن تعرف جسع أيام شرب الكواكب أعنى مقدارها من الايام المعروفة فاضرب ألفا وأحداوعشري في ستة وثلاثين ألف سنة في اخرج فذلك حصر ايام الكواكب من الامام المعروفة فان بوم كل واحد منهاستة وثلاثون أنف سنة ثم تضيف الي المجوع أمام الموارى السبعة فمااجمع فهوذلك ثم تأخله هدا الجموع قتضربه فمااجمع سنسنى البروج وسيني مااجمع من ضرب ثلثمائة وستهز في مثلها فياخر ج لك من المجوع فهوعد دالكوائن في الدنيا من أوّل ما خلقها الله الى انقصائها فاعلم ذلاً والجحوع من ضرب ثلثما ئة وستين في مثاهامع سني ّ الهروج مائتاألف وسسعة آلاف وستمائة وفي هذاالجوع تضرب مااجتمع من عددأمام الكوا تحك كاهافهذا تقديرالكوا ك التي وقتها وقدرها العزيز العامرفستي في الاسخرة في دارجهنم حكم أمام الكواك التي في مقعرهذا الفلك والجواري السبعة مع انكدارها وطمسها وانتشارها فيحدث عنها في جهنم تُغرِحوادث المارتها وثبوتها وتسبيراً فلاكها ها وهي ألف وثمانية وعثم ون فليكا هبوتيق السبياحة للكوا كبيذاتهامطموسة الانواروبيق فيالاتخرة فيالحنة حكيم حكم مقادير العقول عنها محدث في الحنات ما يحدث و شت وأمّا كثب المسك الاسض الذي ن الذي تجدِّمع فيه الياس للروَّية يوم الزور الاعظم وهو يوم الجعة فايامه من أيام أسماءالله ولاعلى ولالاحديها فان تلهأ ماءاستأثرتها في على غسه فلانعلم أباسها فعدن بينا لجنات كالكعبة مت الله بين موت الناس والزور الاعظم فمه كصلاة الجعة والزور الخياس كالصلوات الجس في الايام والزور الاخلص الاخص كساحيد السوت اصلاة النوافل فتزور الحق على قدر صلاتك وتراه قدرحضو رلة فادناه الحينه وبي النبة عند التكبير وعند الخروج من الصلاة وأعظمه اسه ورالى الخروج من الصلاة وما منهما في كل صلاة فهنا مناحاة وهناك مشاهدة وهنا حركات

وهوكل رب وصحون من ثلثين وثلثين وهي بروح معساومة بذاتها يعمنها لله تقسيم المنازل عليها وقد تكون المنزلة المركمة قامت من منزلة سعيدة ونحسة فتعطى بالمجموع سعدا ولايظهر انحس الاخرى أثروة دتعطي نحسا ولايظهر لسعد الاحرى أثر بخللف المنزلة الصححة فانها تجرىعلى ماخلتت اوفان الله أعطاها خلقها كاأعطى المركمة خلقها فكل علامة ودلل على رجلابد فمه من التركيب ومكون بالتثليث فان الدليل أبدا مثلث النشأة لابته منذلك مفرّدان وجامع منهما وهو الوحه الثالث لابد من ذلك في كل مقدمتين من أجل الانتاج كل أب وكل بج فتكرّرت الما وفقام الدلسل من أنف ما جيم فالوجه الجامع الساء لانه تكرّر من المقدّمة من فانتم كل ألف جيم وهو كان المط الذي أدعاه صاحب الدعوى فانه ادعى أن ألف جيم فنوزع فساق الدليل عما عترف به المنازع فانه سلم أن كل أب وسلم أن كل بج فنيت عنه بحقة قول المدّى أن كل أج فن هنا فظهرت البراهين في عالم الانسان عن هذه التقاسيم التي أعطت المنازل في البروج وبعدان علت هـ فا فاغلرأن هذا الفلك الاطلس لماقام له الكرسي مقام العرش وفوق الاطلس الكرسي والعرش أعطت هذه الثلاثة وحود فلك المنازل كأعطت المقدمات المركمة من ثلاث النتعة وكاحلت النتعة قوى الثلاث اللاتي في المقدمتين جيل فلك ألكو اكت قوّة الإطلس والكرسي والعرش والكرسي " هو الوجه الحامع بين المقدّمت نا لانه الوسط بين العرش والاطلس فله وجه الى كل واحد منهما فن قوة العرش اتحدت أوبوحدت فمه الكلمة الآلهمة فكان أهل الحنة وهم أهل هذا الفلا المكوك بقولون للشئ كن فمكون ومن قوّة الكريبي كان ايكل انسان فيها زوحتان لانه موضع القدمين ومن قوة الفلك الاطلس غابت انسياسته في ربه فتكوّنت عنه الاشماء ولا تتكوّن الاعن الله وغابت الربوسة في انسانيته فالتذفي الاشماء وتنعروا كل وشرب ونكم فهو خلق حق فهمل كاأن الفلك الاطلس مجهول فلهذا قلناان هذا الفلك قدحصل قوقما فوقه لانه ولود عنه وهكذا كل ماتحته أبدا المولد بجمدع حقائق مافوقه حتى نتهى الى الانسان وهوآ خرمولد فيحتمع فسه قوى جسع العالم والاسماء الالهمة بكالها فلامو حودأ كلمن الإنسان الكامل ومن لم مكمل في ههذه الدنيا من الاناسى فهو حموان ناطق جرعمن الصورة لاغبرلا يلحق بدرجة الانسان بل نسته الى الانسان لسمة حسدالمت الى الانسان فهوا نسان بالشكل لأبالحقيقة لانتجسد المت فاقد في نظر العنجميع القوى وكذلك هذا الذي لم يكمل وكاله بالخلافة فلا يكون خلمفة الامن له الاسماء الالهمة بطريق الاستحقاق أي هوعلى تركب خاص بقبلها اذما كل تركيب بقبلها وهذامن الاسرارالالهية التي تحوزها العيقول وهيمحال كونهاولما خلق الله هذا الفلك كون في سطعه الحنة فسطعه مسك وهوأرض الحنة وقسم الحنات على ثلاثه أقسام للثلاثة الوجوه التي ايكل مرج جنات الاختصاص وه الاولى وحنات المراث وهم الثانبة وحنات الاعمال وهم الثالثة ثم حعل في كل قسم أربعة أنهارمضروية فى ثلاثة يكون منها اثنني عثمر نهراومنها ظهر فى حرموسى اثنى عشرة عينا لاثنتي عشرة سبطا قدعلم كلأناس سنربهم النهرالواحدنه والماءالذي هوغيرآسن يقول غيرمتغيروهو علم الحماة ونهرا لخروه وعلم الاحوال ونهر العسل وهوعلم الوحى على ضروبه ولهذا تصعق الملائكة عند مانسمع الوحى كايسكرشارب الجرونهر اللهن وهوعلم الاسرار واللب الذي هوتنتجه الرياضات والتقوى فهدده أربعة عاوم والانسان مثلث النشأة نشأة باطنية معنو بة روحانية ونشأة ظاهرة حسة طبيعية ونشأة متوسطة حسدية رزخية مثالية ولكل نشأة من هذه الانهارنصب كل نصب نهرلها مستقل يختلف مطعمه باختلاف النشأة فيدرك منه بالحس مالا يذركه بالخيال ويدركمنه مالخمال مالامد رله مالمهني وهكذاكل نشأة فللانسان اثني عشرنه رافي جنة الاختصاص أربعة وفي جنة المرآث مثلها وفي جنة الاعمال مثلها لمن له جنة عمل امّا من نفسه وامّا عن أهمد يله من الاعمال

وما ثم الاالله ومن يدعمع الله الها آخر لابر عان له به فلم يعذر لانه نزل عن هذه الدرجة فقلد فيما صاحب النظر وهلك المقلد فانه استند الى أمر محقق فى الصفة والكلمة فأضله الله على علم وختم على سمعه فلم يسمع والهكم اله واحد وختم على قلبه فلم يعلم انه الدواحد لانه لم يشاهد تقليب قلبه وجعل على بصره غشاوة فلم يدرك فردية المكامة بالواو التي بين الكاف والنون فنعته الغشاوة من ادراكها فلم يكن يشاهد الااثنين الكاف والنون افنظاو خطاو الكاف كافان كاف كن وهي كاف الاثبات وكاف لم يكن وهي كاف النفى وفي هذه المكاف طلعت لنا الشمس سنة تسعين و خسما نه فأ بسنا نفى التشبيه بطلوع الشمس فى لم يكن ومن لم تطلع له فيه شمس قال بالمقطيل والشمس طالعة ولا بدفى لم يكن نصف القرص فيها ظاهروالنصف فيها مستترو الغشاوة منعت هذا لرائى أن يدرك طاى عها فقال بالتعطيل وهو النفى فيها ظاهروالنصف فيها مستترو الغشاوة منعت هذا لرائى أن يدرك طاى عها فقال بالتعطيل وهو النفى في الطاق فيامن ناظر الاوله عذروالله أجل من أن يكاف نفسا ما ليس فى وسعها

فكلهم في رحة الله خالدة موحده او ذوالنسر ما وجاحد

ومن هدا الاسم وجد حرف الجيم والطرفامن المنازل وسيأتي الكلام على كلواحد من هذه الحروف والمنازل في المهان شاء الله تعالى

الفصل العشيرون في الاسم المقدّرويوّ جهه على ايجيّاد فلكُ المنازل والحنات وتقدير صور الكو اكب فى مقعرهذا الفلك وكونه أرض الجنة وسقف جهنج وله حرف الشين المبجة من الحروف ومنزنة حبهة الاسدقال تعالى والقهرقدرناه منازل ذلك تقديرا أحزيز العلم والمنازل مقاديرا لتقاسم التي في فلك البروج عبنها الحيق تعالى لنااذلم بمزه البصريم ذه المنازل وجعلها ثمانية وعشرين منزلة من أجيل حروف النفس الرجاني وانماقلنا ذلك لان الناس يتحياون أنهاءن الحروف الثمانية والعشرين من المنازل حكم هذاالعددلها وعندنا مااعكس بلعن هذه الحروف كان حكم عدد المنازل وجعلت عانية وعشرين مقسمة على اثنى عشر برجاليكون لكل برج فى العدد الصحيح قدم وفى العدد المكسور قدم اذ لوكان للبرج من هذه البروج عدد صحيح دون كسر أومكسوردون صحيح لم بقم حكم ذلك البرج في العالم بحكم الزيادة والنقص والكال وعدم الكال فلابد من الزيادة والنقص لان الاعتدال لاسبل المهلان العالم مبناه على التكوين والتكوين بالاءتدال لا يصيح فلا بدّمن عدد مكسور وصحيح فى كل برج فكان لكل برج منزلتان وثلث فثم برج بكون له منزلتان صحيحتان وثلث منزلة كسرا و ملفق من الكسرين منزلة صحيحة مختلفة المزاج وثلث منزلة وانماقلنا مختلفة المزاج فانكل منزلة على مزاج خاص فاذا جع جزء منزلة الى جزء منزلة أخرى فسكمل بذلك عسن منزلة لان المنزلة مثلثة كالعرج له ثلاثة وجوه ومن وجوه منازله سمعة وجوه فكلرج ذوسمعة أوحه ولدفى نفسه ثلاثه أوحه فكان الجموع عشرة أوجه فالمنزلة الصحيحة ذات من اج واحد والمنزلة الكائنة من منزلة منزلة الولد من اثنين يحدث له من اج آخرامس هو في كل واحد من الابوين وفيه سرة عبب وهو أحدية المجموع فان الهامن الاثر ماليس لاحدية الواحد ألاترى أن العالم ماوحد الاماحدية المجوعوان الفني بته ماثنت الاماحدية الواحد فهذا الحكم يخيالف هدذا الحكم بلاشك فالثربالها مزاج خاص وقدأ خذالجه ل منها ثنثها وجاءالثور يحتاج الى منزلتين وثلث فأخذ منزلة الديران صححة عزاج واحداً حدى وبق له سنزلة وثلث لم يجد منزلة صحيحة مايأ خذفا خدذ ثلثى الثرباواضاف الى ذلك ثلث الهقعة فكملت له منزلة واحدة باحدية المجموع فتعطمه هذه المنزلة عين حكم الثريا وعين حكم الهتمعة ثم يأخذ الثلث من الهقعة فلا بعمل من الهقعة الاماللك الوسط وأمّا النك الآول المضاف الى ثلثي الثرما لكل المنزلة فأنه يحدث لثلثي الثريا كالاوصورة منزلة ماهي عنزوا حدة منهـما ويحدث لنهذا لثلث حكماليس هوالثلثي أحدهـما ولاالثلث الأخرفهذا هوااسب الذي مكون لاحله للبروج ثلاثه أوحه ننه برج خالص وبرج ممتزج

الفلك الاطلس على اثن عشر قسما عنها ماذكرناه من انقسام الكلمة في الكرسي وأعطى لكل قسير حكم في العالم متناهما الى غامة غم تدور كإدارت الامام سواء الى غيرنها مة فاعطى قسما منها النتى عشر ألف سنة وهوقسم الحل كل سنة ثلثمائة وستون دورة مضروبة فى اثنى عشر ألفا فاجمع سنذلك فهوحكم هلذا القسم فىالعالم لتقديرالعز يزالعليم الذي أوحىالله من الامرالالهي الكائن في العيالم ثم تمشي على كل قسم ماسقاط ألف حتى تنتهي الى آحرقسم وهوا لحوت وهوالذي يلي الجلوالعمل في كل قسم بالحساب كالعمل الذي ذكرناه في الجل في الجعم من ذلك فهو الغاية ثم يعود الدور كإبدا كابدأ كم تعودون فالمتحرّل ثابت العسن والمتحدّد انماهي ألحركة فالحركة لاتعود عسفها أبدا لكن منلها والعين لا تنعدم أبدا فإن الله قد حكّم ما مقائها فإنه أحب أن يعرف فلا بدّمن ابقاء عهزالعارفين وهمأ جزاءالعالم وهذا الفلك هوسقف الجنة وعن حركته تتكوّن في الجنة ما يتكوّن وهو لاينخر منظامه فالحنة لاتفني لذاتها أبدا ولايتحلل نعمها ألم ولابتنغص وان كانت طمائع أقسام هذا الفلك يختلفة فااختلفت الالكون الطسعة فوقه فحكمت علمه بمانعطمه منحرارة وبرودة ويبوسة ورطوية الاانه لماكان من كاولم مكن سمطالم نظهر فيه حكم الطبيعة ألا بالتركيب فتركب الناري من هيذه الاقسام من حرارة ويموسة وتركب الترابي منهامن برودة ويموسة وتركب الهوائي منها من حرارة ورطوية وتركب المائي منهامن برودة ورطوية فظهرت أربع مراتب لان الطسعة لاتقبل منها الااربع تركيبات اكمونها متضاقة وغيرمتضاقة على السواء فلذلك لم تقبل الاأربع تركيبات كإهي في عنها على أربع لاغمروان كانت الطسعة في الحقيقة اثنين لانها عن النفس والنفس ذات قوتن علمة وعملة فالطسعة ذات حقيقتين فاعلتين من غبرعام فهي تفعل بعلم النفس لا بعلها اذلاعلم لهاولها العمل فهي فاعلة بالطبع غبرموه وفة بالعلم فهي من حيث الحرارة والبرودة فاعلة ثم انفعلت السوسة عن الحرارة والرطو به عن البرودة فكما كانت الحرارة تضاد البرودة كان سنف عل الحرارة يضادمنفعل البرودة فلهذا ماتركب من المجوع سوى اربع فظهر حكمها فى اقسام هذا الفلك يتقدير العز بزالعلم تم جعلها على التثليث كل ثلاث اربع فاذا نسربت ثلائة فى أربعة كان المحوع اثن عشر فلكل مرج ثلاثه أوجه مضروبة فىأر بعة فيكون المجوع ائى عشر وجها قالاربعة قدعت تركب الطمائع لانها متحصرة في نارى وترابي وهوائي ومائي فاذا شربت ثلاث مراتب في اثني عشر وحها كان المجوع ستة وثلاثين وجهاوهي عشر الدرج أى جزء من عشرة والعشرة آخرنها مة الأحقاب والحقب السنة فارجوأن يكون الما الارجة الله فى أى دارشا وفان المرادأن تع الرحة المسع حسث كانوافيحى الجسع بعدما كان منه من لايموت ولا يحى وذلك حال البرزخ مم اعلم أن هدا النملك بقطع بحركته فيالكرسي كإيقطعه من دونه من الافلاك ولماكان الكرسي موضع القدمين إربيط في الآخرة الادارين نارا وجنة فانه أعطى بالقوّتين فلكين فلأ المروج وفلك المنازل الذي هو أرض الحنة وهماماقمان ومادون فلك البروج وفلك المنازل يخرب نظامه وتسترل صورته وبزول ضوءكوا كمه كإقال يوم تبدّل الارض غبرالارض والسموات وقال واذاالفيموم طمست فاذكر من السموات الاالمعروفة بالسموات وهي السبع السموات خاصة وأمّا مقعرفلك المنازل فهو سقف النارومن فعل هاتمن القدمين في هذا الفلك ظهر في العالم سن كل زوجين اثنين سقدير العزيز العليم لوحود حكيم الفاعلين من الطسعة والقوّتين من النفس والوحهين من العقل والحرفين من الكلمة الالهمة كن ومن الصفتين الالهبتين في ليس كمثله شئ وهي الصفة الواحدة وهو السميع البصيروهي الصفة الاخرى فن نزه فن ليس كمثله شئ ومن شبه فن وهو السميع المصير ففيب وشهادة غب تنزيه وشهادة تشبيه فافهمان كنت تقهم واعلم ماالحقيقة التي حكمت على الثنوية حتى أشركوا وهم الماثنية مع استمقائهم النظروبذل الاستطاعة فمه فلم بقدروا على الخروج من هذه الانسنية الى العين الواحدة

درجة من رج الجوزايقابل هــذا القدم وهو من البروج الهوائية فاوّل يوم في العالم ظهر كان بأوّل من الحوزاويسمي ذلك الموم الاحد فلما انتهر ذلك الجزء المعين عند الله من هذا الفلك الي مقاربة ذلك القدم من الكرسي "انقفت دورة واحدة من المجوع فقابلت أحراء هذا الفلك كاهامن الكرسي" موضع القدم منه فعمت تلك الحركة كل درجة ودقيقة وثانية رمافوق ذلك في هذا اافلك فظهرت الاحمازونيت وحودالحوه والفردالمتميز الذيلايقيل القسمة من حركة هذا الفلك ثم ابتدأ عند هذه النهابة بانتقال آخر في الوسط أيضا الي أن بلغ الغابة مثبل الحركة الاولى فقابل يحميع مافيه من الاحزاءالافواد التي تألف منهالانه ذو كمات موضع القدم منه وتسمى هذه الحركة الثانية يوم الاثنين الى أن كمل سمع حركات دورية كل حركة عنتها صفة الهمة والصفات سمع لاتزيد على ذلك فلا تمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوما فانه ما غم ما يوجيه فعاد الحكم الى الصفة الاولى فادارته و شهي عليه أسم الاحد وكان الاولى بالنظر الى الدورات أن تكون ثامنة لكن لما كان وحودها على الصفة الاوتى عنهالم تغبرعلم ااسمها وهكذا الدورة التي تليماالي سبع دورات ثم يبتدئ الحكم كماكان أول مرة غن ة و تابعها ذلك الاسم أبد الا تبدين دنيا واخرة بحكم العزيز العلم فيوم الاحدعن صفة السمع فلهذاما في العالم الامن يسمع الامر الالهي في حال عدمه يقول كن و يوم الاثنين وحدت حركته عن صفة الحماة وبه كأنت الحماة في العالم فافي العالم جزء الاوهوجيَّ ويوم الثلاثا وجَدت حركته عن صفة البصر فبافي العالم جزءالاوهو بشباهد خالقه من حيث عينه لامن حيث عين خالقه ويوم الاربعياء مركته عن صفة الارادة فعافي العيالم جزءالاوهو مقصد تعظيم موجده وخالقه ويوم الجيس كته عن صفة القدرة فيافي الوحو دجز الاوهومتمكن من الثناءعلي م حركته عنصفة العبلم فبافي العالم جزءالاوهو يغسلم عوجده من حيث كويه موحده لامن ذاته وقدل انميا وجدعن صفة العبلم يوم الاريعاء وهو صحيم فانه أرادعلم العين وهو علر المشاهدة والذىأردناه نحن انماهو العلم الالهي سطاقا من العلم المستفاد وهذا القول الذي حكسناه انه قبل ما قاله لي أحيد من البشريل قاله لي روح من الارواح فاحيته مهيذا الحواب فتو قف فالق عليه أن الامركإذكرناه وبوم الست وحدت حركته عن صفة الكلام فيافي الوحود جزء الاوبسيم يحمد خالقه ولكن لانفقه تسبيحه ان الله كان حلماغه ورابحافي العالم جزءالا وهوناطق بتسبيح خالقه عالم بما يسجه مما ينبغي لجلاله فادرعلى ذلك فاصدله على التعمن لالسب آخرفه وموحد عن سب مشاهدة موحده حي القلب سميع لامره فتعينت الايام أن تكون سيعة لهذه الصفات وأحكامها فظهر العالم حماسمه عابسرا عالمامريدا قادرا ستكاما فعمله عدلى شاكلته كأقال نعالى قلكل يعهل على شاكاته والعالم عمل فظهر بصدات الحق فان قلت فعد انه حق صدقت فان الله قال ولكر تالله رمي وان قلت فسه انه خلق صدقت فانه قال اذر مست فعرى وكسى وأثبت ونني فهولا هووهو المجهول المعاوم ولله الاسماء الحسدي وللعالم الظهور بهافي النخلق فلابزاد في الايام السسعة ولا تنقص منها وليس بعرف هـذه الابام كما مناها الاالعالم الذي فوق الفلك الاطلس لانهم شاهدوا التوحهات الالهمة من هنالك على ايحاد هذه الادواروميزوا من التوحهات فانحصيرت لهم في سبعة ثم عاد الحكم الى التوحهات فعلوا النهاية في ذلكُ والبداية وأمّا من قعت هيذا الفلكُ فياعلو! ذلكُ الإمالحو اري ولاعلوا تعسين الموم الانفلك الشمس حيث قسمته الشمش الي لمل ونهيار فعين اللمل والنهار الموم ثمان الله تعالى جعـل في هـذا الفلك الاطلس حكم التقسيم الذي ظهـر في الكرسي. لماانقسمت الكامة فيه تدلى القدمين المه وهماخمرو حكم والحكم خسة أقسام وحوب وحظر واباحة وندب وكراهة والخبرقسم واحد وهومالم يدخل تحت حكم واحدمن هذه الاحكام فاذا اثنين فى ستة كان الجوع اثنتي عشر ستة الهمة وستة كونية لانها على الصورة فانقسم هذا

لاحركة فيهومن هذا الكرسي تنقسم الكلمة الااهمة الي حكه موخير وهو للقدمين الواردتين في الله يركالعوش لاستواءالرجن وله ملائكة فائمون به لا يعرفون الاالرب تعالى فان ظرفية العراء الرب والعرش للرجيز والكرسي "لضمير الكنابة عن الله تعالى وهـ ذه النلاثة الاسمياءه برأمتهات الاسماء واذا تتبعت القرآن العز فزوحدت هذه الاسماء النلاثة اللهوالرب والرحن دائرة فيه ولهماس اء وسماء كرسي سوى هــذا الكرسي الاعظم وسمى منسو ماأي لابعــقل الاهكذا يخلاف غبره مبزالمو حودات ومنهنا كان للرب الذى لايعقل الامضافا وغبره الذي هوالاسم الله والرجن قدور دغيرمضاف الاالرب فلابرد حيث ورد الامضا فافانه بطاب المربوب بذاته رينا ربكم ورب آمائكم رب السموات والارض رب المشرقين فأثرت هذه الحقيقة في المرتبية المكانية الذي هو الكرسي فوردمنـــو ما والنسبة اضافة وجاء فىالدرجة الثالثة وهي أوّل الافراد وآبا كان الرب النّابّ فكذلك الكرسي حكمه علمه الاسم الالهي بالشوت فالشوت أيضا الموصوف به العمرش بوذن بأن الاسم الرحن ثابت الحكم في كل ما يحوى علمه وهوقوله ورحتى وسعت كل شي في آل الكل الى الرجة وان تخلل الامر آلام وعذات وعلل وأمراض مع حكم الاسم الرجن فانماهي أعراض عرضت في الاكو ان دنيا وآخرة من أحل أن الرجن له الاسماء الحسني ومن الاسماء الضار والذل وا نميت فله\_ندا ظهر في العالم ما لا تقدّ ضمه الرحة واحيجين لعو ارض وفي طي " تلك العو ارض رحية ولولم بكن الاتضاءف النعيم والراحة عقد مزوال حكمه ولهذا قسل أحلى من الامن عندالخيائف الوحيل \* فاتعرف لذات النعيم الاياضد ادها فوضعت لاقتناء العيادم التي فهاشر ف الانسان فكانت كالطريق الموصلة أوالدليل الموصل الي مدلوله ذوقا وحصول العلمالا ذواق أتم منه بطريق الخبرأ لانرى الحق وصف نفسه على ألسنة رساد مالغضب والرضاء ومن هاتين الحقيقتين ظههه في العالم اكتساب العلوم من الاذواق الظاهرة كالطعوم واشهاها والباطنة كالات لام من الهموم والغموم مع سلامة الاعضاء الظاهرة من كل سب يؤدّى إلى ألم فانظر ما أعجب هـ ذافثنت العرش لثدوت الرحمة الواسعية التي وسعت كل ثبي فلها الاحاطة وهي عبن النفس الرحياني فيه نفس الله عن كل كرب في خلقه فإن الضبق الذي بطرأ أو يجده العالم كونه اصلهم في القدصة وكل مقدوض علمه محصور وكل محصور مجعور علمه والانسان لماولد على الصورة لم يحتمه ل التحجير فنفس الله عنه مهذا النفس الرجباني" ما محده من ذلك كاكان تنفسه من حكه الحب الذي وصف به نفسه في قوله أحستأنأ عرف فأظهره في النفس الرجاني فكان ذلك التنفس الالهي عن وجود العالم فعرفه العالم كأأراد فعين العالم عين الرجة لاغبيرها فاشحذ فؤادك فيابكون العالم رجة للخلق وبكون الخق بسير مدعلمه الإلم ألله أكرم وأحل من ذلك فانظر ماأعيب ماأعطاه مقام الكرسي من انقه ام المكلمة الالهية فظهير الحقوالخلق ولم يكن تتزلولاالكرسي الذي هوموضع القدمين الواردتين فيالخير وعن هـ ذا الاسم وحد في النفس الانساني حرف الكاف وفي فلك المنبازل منزلة النثرة لما وجد

الفصل انتاسع عشر فى الاسم الغنى و توجهه على المجاد الفلال الاطلس و هو فلال البروج واستعانته بالاسم الدهر والمجاد حرف الجيم من الحروف والطرفا من المنازل اعلم أن هدا الاسم جعل هذا الفلال اطلس لا كوكب فيه ستناسب الاجزاء مستدير الشكل لا تعرف لحركته بداية ولانهاية وماله طرف بوجوده حدثت الايام السبعة والشهور والسنون ولكن ما تعينت هذه الازمنة فيه الابعد ما خلق الله في جوفه من العلامات التي ميزت هذه الازمنة وما عين منها هذا الفلال سوى يوم واحد وعى دورة واحدة عنها مكان القدم من الكرسي فتعينت من أعلى فذلك القدم يسمى يوما وما عرف هدذ الله وم الاالله تعالى اتماثل أجزاء هذا الفلا وأقول التداء حركته كان التداء حركته وأقول

العرشالعظيم جرماوقدرا وبجركته أعطى مافى قوتهان هوتحت احاطنه وقبضته فهوالعرش الكريم إذلك وبنزاهمه أن محمط مه غيره من الاحسام كان له الشرف فهو العرش المجمد ثم انه مااستوى عليه الاسم الرحن الامن أجل النفس الرحانية وذلك أن المحياط به في ضيق من علَّه با نه محياط به من صورته فأعطاه النفس الرحماني روحا منأمره فكان محموع كلوموحود فيالعالمصورته وروحه المدبرله وجعل روحه لاداخلا في الصورة ولاخارجا عنها لانه غير متحدر فانتني المشروط ط فان النفس الذي صدرت عنه الارواح لا داخل في العالم ولا خارج عنه فأذ انظر الموحود في كو نه محياطايه ضاق صدره من حيث صورته واذا نظر في نفسه من حيث روحانيته نفس الله عنه ذلك الضدق فيروحه لماعلم أنه لا توصف ذاته بأنه محاط به احاطة العرش بالصورزال عنه واورثه ذلك الانتهاج والمروروالفرح مذاته من حمث روحه فلهذا كان الاستواعالاسم الرجن واحاطة هذا العرش من الاحاطة الالهمة بالعلم في قوله أحاط بكل شي علما فهومن ورائهم محيط وايس وراءالله مرجى لرام ووراء العالم الله فهو المستهى وماله انتهاء لااله الاهو العزيز الحكم فالكامة في العرش من النفس الرجماني" واحدة وهو الامرالالهي لا يجاد الكاتنات فالنفس سارالي منتهي الخلاء عمه حى كل شئ فان العرش على الماء فقب ل الحداة بذاته فخلق الله منه كل شئ حي أفلا بؤ منون عمارونه من حماة الارض بالمطروحماة الاشجار بالسقى حتى ان الهواء ان لم يكن فعه ما يبة والااحرق واعلم أن هذا العرش قد حعل الله له قواع نورانية لاأ دري كم هي ولكني أشهد تها ونورها بشه نورالبرق ومع هذافه أستله ظلافه من الراحة مالاً يقدرقدرها وذلك الظل ظل مقعره هذا العرش يحجب نورالمستوى الذي هوالرجن ورأبت ألكنز الذي تحت العيرش الذي خرجت منه لفظة لاحول ولاقوة الامالله العلى العظم فاذا الكنزآ دم علمه السلام ورأيت تحته كنوزا كثيرة أعرفها ورأيت طموراحسنة تطهر في زوالاه فرأت فه اطائرا من أحسن الطمور فسلم على قالَّق لي فيه أن آخذه صحيتي الى بلادالثيرق وكنت بمدينية مراكش حين كشف ليءن هذا كله فقلت ومن فقيل لي مجمد باريمد منية فاس سأل الله الرحلة الي ملا دالشمرق فخذه معيك فقات السمع والطاعة فقات له وهوء بزذاك الطائر تكون صحيتي انشاءالله فلماحئت الي مدينية فاس سألت عنه فحاءني فقلت له هل سأات الله في حاحة فقال نعم سألته أن محملني الى بلاد الشرق فقسل لى ان فلا ما محملاً والمالتظرك من ذلك الزمان فأخذته صحبتي سنة سبع وتسعين وخسمائه وأوصلته الى الدبار الصرية ومات مها رجه الله فان قلت والملائكة الحافون سنحول العرش ما بقي الهم خلاء يتصر تفون فيه والعرش الخلاءقلنالافرق بينكونهم حافين منحول العرش وبين الاستواءعلي العرش فانه من لا يقبل التحيز لا يقهل الاتصال والانفصال ثمان الملائبكة الحيافين من حول العرش في اهو ه.ز ا الحسم الذيء ما لخدلا وانما هو ذلك العرش الذي يأتي الله مه لافصل والقضاء يوم القيامة وهـ ذا العرش الذي استوى عليه هوعرش الاسم الرجن أماسمعته يقول وترى الملائكة حافينمن جول يستجون بحمد رجهم وقضى ينههما لحق وقسل الجهد للهرب العبالمن عنسدالفراغ من فذلكُ بوم الفيامة تحمله الثمانية الاملالـُ وذلكُ بأرض الحشير ونسية العرش الي تلك الارس الجنة الى عرض الحائط في قبلة رسول الله صلى الله علمه وسلم وهو في صلاة الكه و ف وهذا سائلذى النون المصرى فى ايرا د الواسع على النيق من غيرأن يوسع الضيق أويضيق الواسع عرف المواطن هان علمه مماع مثل هذا

الفصل الثامن عشر في الاسم الاالهي الشكورونوجهه على ايجاد الكرسي والقدمين ومن الحروف حرف المكاف ومن المنازل النثرة قال تعالى وسع كرسيمه السموات والارض قال أهل المعاني يريد العملم ونقلوه الغانة الاانه في هدد والارتابس الاجسم محسوس هو في العرش كلتة ملقاة في فلاة الاانه

وهد الابدركه الاأهدل الله وتقوله الحكاء على غيرهذا الوجه وهو مما خطأت فيه وجعل الله الكل والساكن في هد البروج أحكاما معلومة عن دورات محصورة ليس هذا الفصل موضع حصرها ولا تعينها ثم فتح الله صورة الفلك المكوكب و بعده الارض والماء والهواء والنارعن حركة فلك البروج وشعاعات كواكب الفلك المكوكب ثم علا الدخان من نارالاركان لماكانت نارا مركبة فاظهر فى ذلك الدخان صور السموات أفلا كامستديرة وجعل فى كلفلك كو كما كاسمأتى ذكره لك كاه ان شاء الله تعالى وعن هذا الاسم الاالهى اوجد فى النفس الانساني الغين ومنزل الهقعة

الفصل السادس عشرفي الاسم الالهي الحكهم وتوجهه على المحاد الشبكل وحرف الخياء المعمة ومنزلة النحمة من المنازل وتسمى الهنعة الشكل القيدويه سمى ماتقيديه الداية في رجلها شكالا والمتشكل هوا التمد بالشيكل الذي ظهريه بقول الله قل كل يعمل على شاكلته أي ما يعمل الامايشا كاه والي هذا ر حجرمهناه بقول ذلك الذي ظهرمنه مدل على إنه في نفسه عليه والعالم كله على الله فعمله على شاكلته فافى العالم شئ لا يكون في الله والعالم محصور في عشر لكمال صورته اذكان موحود اعلى صورة موجده فجوهرا اعالم لذات الموجد وعرض العالم اصفاته وزمانه لأزله ومكانه لاستوائه وكمه لاحائه وكيفه إرضاه وغضمه ووضعه لكلامه واضافته لريوسته وان يفعل لايحاده وان ينفعل لاجابة من سأله فعمل العالم على شاكلته فربكم أعلم عن هوأهدى سملاوانه على صراط مستقير فالعالم على مراط مستقيما عوجاج القوس استقاسه فلاتحني الاترى الخلاء كمف حكم على الحسم بالاستدارة فأظهره فليكامستديرا فتلك شباكاته فحكمت علسه شباكلة الموطن حبرمل ظهر في صورة دحمة فحهه له فقيل فيسه انسان وهو ملك وعيله من علمه مليكا والصورة انسان فلربؤ ثر علم اللكمة منه في صورة انسانيته ولم يؤثر الجهل مافيها فالاشكال مقيدة أبدا هذا ماأعطاه الاسم الالهي الحكم من تب الامورم المهاومنزل الاشماء مقاديرها وظهر من النفس الانساني في الخيار ج-رف الخاء المعمة ومن المنازل النحمة ومامن شئ ظهر في تفاصل العالم الاوفي الحضرة الالهمة له صورة تشاكل ماظهرأي يتقدد مهاولولاهي ماظهر الاترى الذلك الاطلس كيف ظهرمن الحيمرة فيالحق لات المقاديرفيه لاتتعين للتماثل فيالاجزاء كالاسماء والصفات للعق وآكمنها لاتتعدّد فالحبرة ماظهرت الافي الفلك الاطاس حمث قبل ان فيه مروحاولا تمعين فوضع على شكل الحبرة ووضع الفلك المكوك مالنازل على شكل الدلالات على ماوقعت فمه الحبرة فآستدل مالمنازل على مافي الاطلس من البروج فهو على شكل الدلالات وجعل تنوّع الاحكام بنزول السيسارة في المنازل والبروج بنزلة الصورالالهية التي يظهرفها الحق فماللاطلس فيها مناطبكم تجهدل ويقال ليس لله صورة بالدلالة العقلية وعباللمنازل فيهامن الدلالات تعيلو يقال هذاهوا لحق فانظر حكم الاشكال مافعل ومنه الاشكال في المسائل فانه يعطى الحبرة في المعلوم وشكل الشيء شديمه \* والشكل يألف شكله \* والفدِّيج هل ضدّه \* والدنساللامتزاج والآخرة للتخليص فهما على شكل القيضيّين الفصل السابع عشرفي الاسم المحيط وتوجهه على ايجاد العرش المعبدة والمعظمة والكرمة وحرف القاف ومن المنازل الذراع اعلم أن العرش أحاط بالعالم لاستدارته بما أحاطبه من العالم وكل ما أحاطبه ففيه الاستدارة ظاهرة حتى في الولدات وانظر في تشمه الذي صلى الله عليه وسلم في الكرسي " أنه شبهصلي اللهعلمه وسلم السموات في الكرسي كالتة والاركان الكرية في حوف الفلك الادني كذلك غما بولدعنما لايكون أبدافي صورته الامستدرا أومائلا الى الاستدارة معدنا كان أونيا تاأ وحسوانا وذائلات الحركة دورية فلاتعطى الاماشاكاها فالعرش أعظم الاحسام من حيث الاحاطة فهو

الفصل الخيامس عشرمن النفس الرحاني في الاسم الالهي الظاهرويوَّ جهه على ايجاد الحسير اليكل ومن الحروف على حرف الغين المجمة ومن المنازل على رأس الحوزا وهي الهقعة وتسمى المدسان اعلرأن الله نعيالي لماجعل في النفس القوّة العلمة والعملمة أطهر الله لهاصورة الجدم الكل في حوهر الهماء فعمر به الخلاء والخلاء امتداد متوهم في غير حسم ولمارأ بناهمة أالحسم الكل لم يتسلمن الاشكال الاالاستدارة علنا أن الخلاء مستدر ا ذلو كان هذا الجسم ماعر الخلاء فالخارج عن الحسيرلاتيف مخلاءولاملاء ثمان الله فقرفي هذا الحسم صورة العالم وحعل هذا الحسير لماأوحده ستدرالماع, به جمع الخلاء حركته في خلائه فاهي حركة انتقال عنه وانماح كته فيه ركله كحركة الرحى تنظر في حركتها مجمعها فتحدها لم تنتقل عن موضعها وتنظر الي حركة كل حن منها فتحده منتقلاعن حيزالى حيز آخر بحركة الكل وهكذا كلحركة مستديرة فهي متحرّكة ساكنة لانها ما أخلت حبزها بالانتقال من حيث جلتها فتتصف بالحركة ولاسكنت فتتصف بالسكون وهذا الأمكون الافي المستدير وأمّاغيرالمستدير فلايسمي شكله فليكا أي مستديرا وهذا هو أوّل الصور الطسعية فظهر فيه حكمهاله فقبل الحرارة والرطوية والبرودة والسوسة بحكم التصاورفي النقيضين خاصة فتحة ل بغلبة الحرارة عليه فإن الاعتدال لانظهر عندشئ أصلا واهذاوصف الحق نفسه بالرضاءوالغضب والرجة والانتقام والحكم والقهرفان الاعتدال لايصيم معه وجود ولاتكوين الاترى انه لولا التروجه الإلهي على المحاد كون مّاماوحد ولولاما فالله كنّ مارَ يُون فلما كانت كمة الحرارة أكثرهن غيرها في الحسيراً عطته الحركة وما ثم خلاء الاماعره هذا الحسير ولا بدّله من الحركة فتحرّل في مكانه وهي حركه الوسط لانه لدس خارجه خـلاء فيتحرّلُ المه والحركة تطامها الحرارة وهي حركة في الجـع من غيرا تتقال وأظهراً لله صور العالم كله في هذا الجسم على استعدادات مختلفة في كل صورة وان جعها جسم واحــدوحا كمواحــد فقبلت الصور الارواح من النفيس الرحاني كإقبلت الحروف المعاني عنيدخرو حها لتدل على المعيني الذي خرحت له وظهيه حكمه الزمان مالجركة فظهر ت الصور بالترتيب فقهلت التقذم والتأخر الزماني وظهر حكه الاسماء الالهية بوحو دهيذه الصو روما تحمله وةدذكرنافيءقلة المســتوفز ترتىبوجود العالم كمفكانويته كإذكرنافـــهوحهخاصوفي كل ماوجدفسه وعنذلك الوجها خاص وجدولايعرف السنب قطذلك الوحه الحاص الذي لمسمه المنفعل عنه ولاعقل ولانفس الاالله خاصة وهو رقيقة الحو د فتحة ليُنالو حو دالالهيّ لايفعل النفس وهي حركة النفس الرجياني لايحاد الكامات فيه والعرش ووحد فيه الكامة الرجيانية ثم أوحد فيهصو رةالكرسي وانقسمت فسهال كلمة وتدات اليه القدمان ولهذا التدلي انقسمت الكلمة فله الخلق والامر وكأن انقهامها الى حكيم وخبرثم أدار الفلك الاطلس بتوحه خاص لحكمة أخفاها عن شاءوأظهر هالمن شاءوقسمه على اثني عشير مقد ارافعمت المقادير وحعلها يروحالا رواح ملائبكة على طمائع مختلفة سمى كل برج ماسم ذلك الملك الذي حعل القدار برحاله بسكنه كالابراج الدائرة بسورالبلد وكمراتب الولاة في الملك وهي الهروج المعيلومة عندأهيل التعاليم وكل مرج ثلاثة وحوه فان العقل الاوّل له ثلاثه وحوه وان كان واحداوما من حقيقة تكون في الاوّل الاولابدّ منها الثاني ويزيد بحكم لايكون للاول اذاكان المتقدّم عجراتله وأما الله فهومع كل شئ فلا يتقدّمه شي ولاية أخرعنه شئ ولدس هـ ذا الحكم اغبرالله والهذاله إلى كل موجود وجه خاص لانه سبب كل موجود وكل موجود واحد لايصمأن يكوناثنن وهوواحد فاصدرعنه الاواحد فأنه في أحدية كلواحدوان وحدت الكثرة في النظر الي أحدية الزمان الذي هو الظرف فأن وجود الحق في هـ ذه الكثرة في أحدية كل واحد في اظهره نه الاواحد فهذا معنى لا يتمدر عن الواحد الاواحد ولوصدرعنه جمع العالم لم يصدرعنه الاواحد فهو مع كل واحد من حيث أحديته

فى كل اسودهذا فى الالوان ركذلك فى الاشكال كالتربيع فى كل مربع والاستدارة فى كل مستدير والتثمين في كل مثمن فالشكل بذاته في كل متشكل على حقيقته من المعتقولية والذي وقع عليه الحس انماهو المتشكل لاالشكل والشكل معقول اذلوكان المتشكل عن الشكل لمنظه في متشكل مثله ومعلوم أن هذا المتشكل لنس هوالمتشكل الآخر فهذامثل مضروب للعقائق الكلية التي اتصف الحق والخلق بهافهي للحق أ-يماءوهي للغلق أكوان فكذلك هذاالمعقول الرا بعراصورة الطبيعة يقبل الصور يحوه وهوعلى أصله في المعقولية والمدرك الصورة لاغيرها ولاتقوم الصورة الإفي هذا المعقول فيامن موحود الاوهومعقول بالنظرالي ماظهرت فيه صورته موجود بالنظر الي صورته الاترى الحق نعالى ماتسمي باسم ولاوصف نفسه بصفة شوتمة الاوالخلق يتصف بهاو منسب الى كل وصوف يحسب ماتفطمه حقيقة الموصوف وانما تقدمت فيالحق لتقدم الحق بالوجود وتأخرت فيالخلق لتأخر اللق في الوجود فيقال في الحق الهذات فيوصف بأنه حي عالم فادر من بدستكام سميع بصرو يقال فى الانسان المخلوق انه حي عالم قادر مريد مسكلم سميع بصير بلاخلاف من احدوا العلم في الحقيقة والكلام وحديم الصفات على حقيقة واحدة في العقل ثم لا ننكر الخلاف منهم في الحكم فإن أثر القدرة يخالف أثرغبره آمن الصفات وهكذا كل صفة والعين واحدة ثم حسقة الصفة الواحدة واحدة من حمث ذاتها ثم مختلف حدّه اللسمة الى اختصاص الحق مها والى اتصاف الخلق مهاوهده الحقيقة لاتزال معقولة أبدالايقدر العيقل على انكارها فلايزال حكمها موجودا ظاهرا في كل صورة

فكل مو جود لها صدورة الفيه ولاصورة في ذاتها في منها ليس سوى ذاتها المؤلفة الحكم من آياتها في عين البياتها المناتها المن

فالمعنى القبابل لصورة الحميم هوالمذكور المطلوب في هذا النصل وهوالهما اله والحسم القابل للشكل هوهما اله لانه الذي يقبل الاشكال لذاته فيظهر فسيه كل شكل ولدس في الشكل منه شئ وماهوعناالشكل والاركانهباء للمولدات وهذاهوالهباء الطسعي والحديدوا مثاله هماءلكل ماتصة رمنه من سكين وسيف وسينان وقدوم ومفتاح وكلهاصور أشكال ومثل هيذا يسمى الهياء الصناعي فهذهأر بعة عند العقلاء والاصل هوالكل وهوالذي وضعناله هذا الفصل وزدنانجن حقيقة الحقائق وهي التي ذكرناه افي هذا الفصل التي تعم الخلق والحق وماذكرها أحدمن أرباب النظر الاأهل الله غيرأن المعتزلة تنهت على قريب من ذلك فقالت ان الله قائل بالقائلية وعالم بالعالمية وقادرمااقادرية لماهر وترمن اثبات صفة زائدة على ذات الحق تنزيماللعق فنزعت هذا المنزع فقاريت الامروهمذا كله أعني ما يختص م لذا الفصل من حكم الاسم الا تخرالظا هرالتي هي كلة النفس الرجمانية وهو الذي يؤجه على الديران من المنبازل وكوا كمه سيتة وهوأول عدد كامل فهواصل كل عدد كامل وكل مسدّس في العالم فله نصب من هذه الكمالمة وعلمه أقامت النحل متها حتى لايدخله خلاءومنأهم اللهمن راءأفضل الاشحكال فانه فارب الاستدارة مع ظهورالزوا اوجعله أفضل لانالشكل المسدّس كسوت النحل لابقسل الخلل مع الكثرة فيظهر الخلو والمستدير ليس كذلك وانأشبهه غميره في عدم قبول الخلل كالمربع فانه يمعد عن المستديروا لاستدارة أول الاشكال التي قبل الجسم لانه ماسلا الاالخلاء فلا يقبل آسيتدارة أخرى من خارج فانه ما ثم خلاء غير ماعره الجسم فلوعر بعض الخلاءلم يقبل سوى الشكل المسدّس وانماوصف الكاللانه يظهرعن نصفه وثلثه وسدسه فمتوممن عن اجزائه

الفصل الرابع عشر في الاسم الااهي الا تخرويو جهه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهرت فيه صورالاجمام ومايشمه همذا الجوهرفي عالم المركات وتوجهه على انحياد حرف الحياء المهممان من الحروف والمحاد الدران من المنازل اعلم أن هذا الحوهر مثل الطسعة لاعدلها في الوحود وانه انماتظه, والصورة فهو معقول غسر موجود الوجود العسي وهوفي المرتبة الرآبعة من مراتب الوحود كاهوالحاء المهملة فىالمرتسة الرابعة من مخارج الحروف فى النفس الأنساني غسرأن الحرفله صورة لفظمة في القول محسوسة للسمع وليس لهذا الحوهر الهمائي مشله هذا الوحود وهذاالاسم الذى اختص به منقول عن على بن أبي طالب رئبي الله عنه وأمّا نحن فنسمه العنقاء فانه يسمع بذكره وبعمة لولاوجودله في العمين ولايعمرف على الحقيقة الابالامثلة المضروبة كماأن كون الحق نورالسموات والارض لم يعرف بحقيقته وانماعرفنا الحق به يضرب المذل فقال مثل نوره كشكاة الا مة فذكر الامورالتي تنبغي للمصباح المشمه فورالسموات وهوالذي أنارت به العتول العلوبة والارض وهوالذي انارت به الصور الطسعية كذلك هذا المعقول الهياتي لايعرف الامالمشل المضروب وهوكل أمريقب لبذاته الصور المختلفة التي تلمق به وهو في كل صورة يحقيقه وتسميه الحكماء الهمولى وهي مسألة مختلف فيهاعندهم ولسنا بمن يحكي اقوالهم في أمر ولا أقوال غبرهم وانمانوردفي كأبنا وجمع كتبنا مايعطمه الكشف وعلمه الحق هيذاطر بقة القوم كإسئل الحنَّىدعن التوحيد فأجاب بكلام لم يفههم عنه فقه لله أعد الحواب فأناما فهمنا فقيال حواما آخر فقهل له هدا أغض علىنامن الاقرل فأمله علىناحتي تنظر فيه ونعله فقال ان كذت أحربته فإنا أملمه ارالى انه لا تعمل له فيه وانماهو بحسب ما ملق المسه مما مقتضيه وقتيه ومختلف الالقاء ما ختلاف الاوقات ومن علم الانساع الالهي علم أنه لا يتكرر شئ في الوجود وانميابو جود الامثال في الصوريتخيل عبان مامضي وهي امثالها لاأعبانها ومثل الشئ ماهوعينه واعلم أن هـذا المعقول الرابع من وحودا اهتلفمه تظهرا اهيزالتي تقبل حكم الطبيعة وهوالجسم الكل الذي يقبل اللطمف والكثيف والكدر والشفاف وهوالذي مأتي ذكره في الفصل الناني بعده فيذا المعقول وانمياقيد نام تبتيه مأنهاالرابعة من حمث نظر ناالي قبوله صورة الحسيم خاصة وأتمامالنظر الي حقدقته فلست هذ ولاذلك الاسم احمه وانمياا ممه الذي يلمق به الحقيقة الكلمة التي هي روح كلُّ حق ومتى خلى عنها حق فلس حقا ولهذا قال علمه الصلاة والسلام لكل حق حقيقية فحاء باللفظ الذي يقتضي الحقيقة اذا تعرى عن القرائن المقمدة وهي افظة كل كفهوم العلم والحماة والارادة فهي بيعقولة واحدة في الحقيقة فاذانسب الهها أمرخاص لنسسة خاصة حدث لها اسم ثمانه اذانسب ذلك الامراخاه مة الوحود وان لم يعلم حقيقتها فنسب اليها ذلك الامرا لخياص محسب ما نقتضيه ة المعينة فان اتصفت تلك الذات بالقدم انصف هذا الامر بالقدم وان اتصفت بالحدوث انصف هذاالا مربالحدوث والامرفي نفسه لاتصف بالوحو دا ذلاعين له ولايالعدم لانه معقول ولايالحدوث لان القديم لا مقبل الانصاف مه ولا يصير أن مكون محلا للعو ادث ولا يوصف بالقدم لان الحادث يقبل الاتصاف بهوا لحادث لايوصف مااقد تم ولا بصحرأن مكون القدم حالا في الحدث فهولا قديم ولا حادث فاذااتصف به الحادث سمي حادثا واذااتصف به القديم سمي قديما فهوقديم في القديم حقيقة وحادث في المحدث حقيقة لانه بذاته يقابل كل متصف به كالعلم يتصف به الحق والخلق فيقال في علم الحق أنه قديم فان الموصوف مه قدم فعلمه بالمعلومات قدم لااول له ومقال في علم الخلق اله محدث فان الموصوف به محدث لمرتكن ثم كان فصفته مثله اذماظهر حكمهافيه الابعدوجودعينه فهوحادث مشلهفالعلم فينفسه لاتغيبرعن حتمقته بالنسيمة الينفسه وهوفي كل ذات بحقيقته وعينه وماله عن وجودية سوىعين الموصوف فهوعلي أصله معقول لاموجود ومثاله في الحس الساس في كل أسض والسواد

لك محدث سيرين جاءته امرأة فقالت له رأيت البارحة القمر ف الثربا فقال الاقرهدا الزمان في هذه الملدة والثرياسبعة انجم وبعدسبعة أقبرفان الثريا من الثري وهواسم للارض فيات الى سبعة أمام فانظر ما أعب هـ ذا وسنا انااقيد هـ ذه المسألة من الكلام في الطسعة اذعهوت في أسامي وعلما أساب بيض حسنة فسرت عنها ذيلها الى أنبدالى فرجها فنظرت المه م قلت لا يحل لى ان انظر الى فرج أى فسترته وهي تفحل فوجدت نفسي قد كشفت في هدده المسألة وحها كشفه قبل انأرى هذه الواقعة فكانت أمى الطبيعة منبغي أن يستر فسترته مالفاظ حسنة بعد والفرج ذلك الوحه الذي منبغي ستره والكشف اظهاره في هذا الفصل والتغطمة بذلك الثوب الاسض الحسن ستره مالفاظ وعبارات حسنة ثماني أيضا كإانا في كلامي على الطبيعة في هذا الفصل أخذتني سنة من النوم فرأيت كأني على فرس عظيم وقد جئت الى ضحضاح من الماء أرضه حارة صغارفأ ردت عموره فرأنت امامي رحلاعلي فرس شهما وبعبروا ذافيه مثل الساقسة عمقة مي دومة بتلك الحارة لابشعر بهاحتي بغرق فهاواذا مذلك الفارس قدغرق فهافرسه وقدنشب أن وصيل إلماء ألى كفل فرسيه مخلص الى الحانب الا تخرفنظ رت من أين اعبر فوحدت منداعلسه محازا ذاأدراج من الحهتن للرجالة لاء كن للفرس أن يصعد علمه فسصعدفه مادراج متقاربة حددًا واعلاه عربين شهر و نيزل من الحيان الاسخر ما دراج فركضت جنب فرسي والناس يتعجبون وبقولون ما قدر فرس على عموره وانالا الكلهم ففهم الفرس عنى ماأر يدمنه فصعد برفق فلماوصل الى أعلاه وأراد الانحدار بوقف وخفت علمه وعلى نفسي من الوقوع فنزات من علسه وعبرت واخذت بعنانه ل من مدى فعيرالفرس وتخلصنا الى الحانب الاستروالنياس يتعجمون فسمعت النياس مقولون لوكان الاء مان مالثر مالنالته رجال من فارس فقلت ولوكان العلم مالثر مالنالته العرب والايمان تقلد فكم بين عالم وبين من يقلد عالما فقالوا صدق فالعربي له العلم والاعمان والعجم مشهود لهم بالاعمان خاصة في دين الله ورددت الى نفسى فو جـدتنى في مسألة في الطبيعة تطابق هـذه الرؤ بافتحيت من هـاتين الواقعتين في هذا الفصل ونظرت في كواكب المنازل من كوكب واجد كالصرفة الى اثنين كالذراع الى ثلاثة كالمطن الى أربعة كالجهة الى خسة كالعوا الى ستة كالدبران الى سبعة كالثربا الى تسعة كالنعائم ولمأرللثمانية صورة في نحوم المنازل فعلت انه لمالم تكن للثمانية صورة في نحوم المنازل لهذا كان المولود اذاولد في الشهر الثامن عوت ولا يعيش اوبكون معلولا لا يتتفع بنفسه فإنه شهر يغلب على الجنين فيــه بردو بيس وهوطبع الموتوله من الجواري كموان وهو بارديا بس فلذلك لم أرالثمانية وجود افى المنازل ثم علت أن السمارة لانزول الهاولاسكون بل هي قاطعة أبدا وقد يكون من ورها على عن كواك المنزلة وقد يكون فوقها وتحتها على الخلاف الذي في حدًّا لمنزلة ماهي له فسمت منزلة محازا فأن الذي يحلفها لااستقرارله وانهساج كماكان قبل وصوله الهافي سياحته فراعي المسمي مامراه المصر من ذلك فانه لايدرك الحركة مصره الابعد المفارقة فمذلك القدر نسيمها منزلة لانه حظ المصر فغلمه واعلرأن الطمعة همذاحكمها في الصورولا يمكن أن تثنت على حالة واحدة فلاسكون عنسدها ولهذا الاعتدال فيالاجسام الطسعمة العنصر بةلابوجد فهومعقول لاموجودولوكات الطسعة لالمزان على المدواء لماصوعنها وجودشئ ولاظهرعنهاصورة ثمنشأة الصورالطسعمة دون العنصر مة اذاظهـرت أيضا لاتظهـر والطسعة معتدلة أبدابل لابد من ظهور بعض حقائقها على معض لاحل الابحياد ولولاذلك ما تحرّ له فلك ولاسبم ملك ولا وصفت الجنة ما كل وشرب وظهور فىصور مختلفة ولاتغبرت الانفاس في العالم جلة واحدة واصل ذلك في العالم الالهي كونه تعالى كل وم هوفي شأن والموم الزمن الفرد والشأن ما يحدث الله فسمه فن أين يصيم أن تكون الطسعة معتدلة الحكم في الاشداء ولدس منها مستند في الالهمات فهذا قداً بت لك وحود الطسعة

العالم وحصرها في أربع حقايق وافترا فها واجتماعها وتوجهها على ايجاد العين المهملة من الحروف وايجاد الثريامن المنازل المقدّرة اعلم أن الطبيعة في المرسة الثالثة عند نامن وجود العقل الاوّل وهي معقولة الوجود غير موجودة العين فعني قولنا مخلوقة أي مقدّرة لانَ الخلق التقدير وما يلزم من تقدير الشيء وجوده قال الشاعر

وأنت تعمري ماخلقت \* وبعض الناس يخلق ثم لا يعزى

وهومن الثلاث لانه قصد المدح وايس من الرباعي فإن الرباعي لا يتبال الافي معرض الذم والهجيا. فماكل من قدرأ مراا وحده ومن هذه الحقيقة الالهمة ظهرفي الوجود النظري عندالعلماء فرص المحال في العلوم فهو يقدر ما لا يصح وجوده وقد يقدر ما يصح وجوده ولا يو جدواذلك قال هذا العربي وبعض الناس بعيدما لخبرولا يفعله وأنت أيها اللك ماترى مصلحة الاوتفعلها فالخيالق له معنيان المقذر والموجد فهن خلق فقدقد رأو أوجد فتذرسحانه مرتبة الطسعة انهلوكان لهاوحو د لكان دون النفس فهي وان لم تكن مو حودة العن فهي مشهودة للعق ولهذا ميزها وعين مرتبة اوه إلى كائنات الطيبعمة كالاسماءالالهمة تعلم وتعتل وتظهرآ ثارها ولاتجهل ولاعن لهاجلة واحدة من خارج كذلك الطسعة تعطى ما في قوّم امن الصورالحمة المضافة الهاالوحودية ولاوجود لهامن خارج فااعجب سرتيتها وماأعلى أثرهافهي ذات معقولة مجموع أربع حقائق تسمى آثارهذه الاربع في الاحسام الخيلوقة الطسعسة حرارةوسوسة وبرودة ورطوية وهيذهآ بارالطسعية فيالاحسام لاغينها كالحباة والعلروالارادة والقول في النسب الالهبة وما في الوجود العيني سوى ذات واحدة فالحياة تنظرانى الحرارة والعلم ينظرالى البرودة والارادة تنظرالى السوسة والقول ينظرالى الرطوية ولهذا وصفه ماللين فقال فقولاله قولالمنافهو يقبل اللين والخشوبة والارادة يبوسة فانه يقول فاذاع زمت فتوكل على الله وقال وحدت بردانامله فعلت فلهذا جعلنا العلم للبرودة في الطسعة وكذلك الحماة للعرارة فإن الحجيّ الطبيعيّ لايدّ من وحود الحرارة فيه وأمّا الذي تعطيه من إنفاس العالم فهو ماتقع مه الحياة في الاجسام الطبيعية من تموّو حس لاغبر ذلكٌ وكل نفس غيرهذا فياهو من الطبيعة بل علته أمرآخروهي الحياة العقلية حماة العبلموهي عيزالنور الااهي والنفس الرجاني ثملتعم أن مسمي النفس من هذه ألحقيقة الوجودية لايكون نفسا الااذا كانت للرجن وماعيا للهمن الاسماء الاالهمة وقدتكون حقيقة لأسماء أخر تقتضى النقيض فلاتكون عندذلك نفسامن التنفس في حق ذلك الكائن منه فهووان كان حقيقة فكونه نفسا باعتبارخاص يقعبه التنفس المافى حق من ينفس الله عنه من الكائنات ما يجده من الضبق والحرج وامّا في حق من هو صفته من حيث نفو ذارادته وأمّا اذالم ينظر من هدذه الجهة فهوعبارة عن حياة من وصف به من حيث حقيقته لاغير الاترى النفس الحمواني برفع وجوده فيه اسم الموت بهسمي نفسافان الموت صفة مكروهة من حمث الالفة المعهودة اذكان الموت مفر فافتكون مكروها عنده فاذا نظرمن بلقاه فى ذلك الموت وهو الله فيكون تحفة عنيد ذلك وبكون اسم النفس به أحق في هذا الشهو دولما كان لهاو حو دأعمان الصور لهذاكان إما من الحروف العدين المهدملة لان الصورة الطبيعية لاروح لهامن حيث الطبيعية وانماروح الصور الطبيعية من الروح الالهي وكان لها وجود الثرباوهي سبع كواكب لان الطبيعة في المرتبة الثالثة وهي أربع حدائق كانقدم فكان من المجوع سمعة فظهرت عنها الثرباوهي سمعة انحم كما كان للعقل ثلاث نسب ووحوه فوحيدت عنه الكثرة التي ذكرها بعض أهيل النظر في سد صدورا أيكثرة عن العقل الاول مع كونه واحدا فكان الشرطين ثلاثة انحيم والنفس مشل العقل في ذلك في كان المطين ثلاثة انجم ومنكون النفس ثانية كالبطين فى المرسة النانية من الشرطين وعن هذه السبعة التى ظهرت فى الطبيعة ظهــرت المـــبعات فى العالم وهي أيضا الســبعة الآيام أمام الجعــة اعتبر

بتو له صدر الله علمه وسلم كان الله ولا شئ معه فهو غني عن الدلالة وفي هذه الرتبة أو حدالله المطن من المنازل التي تنزلها الحواري والكواكب البطئة الحركة وأعطى الله هذه النفس قوّتين قوّة علّمة رقةة علمة فمالقوة العلمة تنظر أعمان الصورو بالقوة العملمة تعلم المقادس والاوزان ومن الوحه اللياص بكون القضاء والقدراهذا لابعرف ذلك الابعد وقوعه الامن عرفه الله بذلك في كم القناء والقدرلابعرف الامماذكرناه بخلاف المقادر والاوزان فان ذلك في علم النفس ونسسة هذه النفس الى كل صورة في العالم نسبة واحدة من غيرتفاضل الاأن الصورتقب لمن ذلك بحسب استعداداتها الق هي عليها في ذاتها فيظهر التفاضل وأمّاهذاك فلا تفاضيل الامنهاو بين العقل ولما سنت لك حصر الا مات في الكلام الالهي "الظاهرة في النفس الرجاني كالا آمات في القرء أن العزيز وفي ألكت المنزلة والمحدِّف إلى سلة فإن لها سوراتجمع تلكُ الا كات وتفصل بعضها من يعض كاحا • ت سورالقر • ان وهي منازله المعلمومة الحامعة للاتبات كاالاتبات حامعة للكلمات كاالكامات حامعة للحروف كاهي الجهروف ظهروف المعاني فسورهذه الاسمات عشير سورمن غيرزيادة ولانقصان فنهياسورة الاصل وهي السورة التي تتضمن كلآية تدل على عن قائمة بنفسها في العالم الحاملة غيرها السورة النائية سورة المجهل وهي تتضمن كل آمة تدل على عن لا تقوم مفسها مل تفتقر الى محل وعين نظهر وحود هامذلك الحاروقدتكون تلك العبن لازمة وقد تكون عرضة على قدرما تعطيه حقيقتما والسورة الثالثة سورة الده. والرابعة سورة الاســتواءوله أصلان الاصــل الاوّل ظرفية العــماء والاصــل الثاني ظرفية العرش فالاول ظرفمة المعاني والثاني ظرفمة السور والسورة الخامسة سورة الاحوال والسورة السادسة سورة المقدار والسورة السابعة سورة الناب والبورة الثامنة سورة التوصيل والاحكام والعبارات والاشارات والابماء ومابقع به الافهام بين المخاطبين وهو نطق العالم وقول كل قائل وهي الاسماء الالهية التي على الله آ دم فنها ما كانت الملائكة تعله ومااختص آ دم الإمالكل وماء, ض من المسهمات الاما كانت الملائكة تجهله والسورة التاسعة سورة الاثارالوحودية والسورة العاشرة سورالكائنات وهي الانفعالات الالهمة والكونية فهذه عشر تتضمن هفذهالا آبات فن علها كشفا علم الحق والخلق ومن علها دلالة لم يكمل في علها كمال اصحاب الكشف ولاتقل هذا رمن الهدذا كله تصريح وايضاح يعرف كالعاقل اذاحقق النظرفيه أن الا مات كلها محصورة في هذه السورقد عا وحدثا والنفس الكلمة هي التي ظهرت عنها معرفة هـذه السورلانها كانت محل القاء القلاللهج" فهي أوّل منكوح لنا كركوني وكل ماهو دونها فهومن عالم التولد العقل أبوه والنفس اتمه فأفهم ولاتلحق بمن قال الله فيهم انهم لني لبس من خلق جديد وهم الذين أعرضوا عن كل مايأتيهممن ذكرمن ربهم محدث وقدقلنا في مرتبساف هـذا

| ك ليوم فى مزيد      |
|---------------------|
| بين و جــد ووجو د   |
| قائلاهــل من من يد  |
| في وجـودي وشهود     |
| في منازل السعود     |
| في معارج الصعـود    |
| في هبوطي وصعود      |
| فى اسمك الله الودود |

انا في خلق جديد وأنامن حيث حيى شاكرا شكر محب فانا واحد وقي بارفيع الدرجات أرفع اللهم عيى كل سترفي طريق واجعل اللهم حظى

الفصل الثالث عشرفى الاسم الالهي الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة ومانعطيه من انفاس

فياللوح القبول لماملق البه فيكان محجوع ماألق السهومانيمه اللوح من البكلمات المخلوقة في ذات القلمواللوح بعدفراغه من الكتابة ما تتا الفآ بة وتسعاوسة بن ألفآ بة وما تتاآية وهو ما يكون فيالخلق اليابوم القيامةمن حهة ماتلقيه النفس في العالم عنيد الاسيباب وامّاماً بكون من الوحوه الخاصة الالهمة في الموحودات فذلك يحدث وقت وحوده لاعلم لغيرالله به ولاوجود له الافي علم الته وهيذا حميع ماحصله العيقل من النفس الرجاني من حيث ما كله الله تعالى به كما ما ثنتي عشيرة أنَّ كلة في كل كلة بقول له ماموسي وصورة البلق الإلهي "للعقل تحل رج من المنجل والمتحل له ومن هـ ذا المقام حعـ ل الله بين الزوحين المودّة والرحة ليسكن اليها وجعل الله الزوحة مخلوقة منءين الزوح ونفسه كإفال وهوالذي خلق لكهمن أنفسكم أزواحالنسكنوا الها وحعل منكممودة ورجة ان في ذلك لاكه أي علامة ودالملالقوم تفكرون فعلمون أنه الحق وفائدة هذا النفكر أن الإنسان اذا ترتوح مالم أة ووحد السكون الما وحعل الله منهما المودة والرحمة علمأن الله ربديقاءالتجامهمافاذا ارتفع السكون من أحدهما اليصاحبه اومنهما زاات الموذة وهي ثبوت هذاالسكون و مذاهمي الحب ودالشونه وتسمى بالودود لشوت حيه من أحب من الرجة من منههما اومن أحدهما بصاحبه فاعرض عنه فيعلم أن الله قدأراد طلاقهما فسادر لذلك فيفوز عندالله بهدنا المقام فان لجوعاند معرم القرب الاابهية فان الحضرة الالهمة لاتقبل اللجماح والمعاندة وقد ثدت في الشيرع ما ثبت و ما دعرف ما فلناالا أهل التفكر من عباد الله فان الله تعالى مأجعله آية الالهم فحعل سحائه سبب حصول هذه العلوم في ذات العقل التحلي ومنه تلق ذلك وكأن سبب التحلي المب قانه اصل سب وجود العالم والسماع سب كونه وقد مناهدا في ماب السماع والحمة وأماصورة تلق النفس ماعند هامن العياوم فهو على وجهين ليكل مو حود عن سب ومختلف ما ختيلاف تنوع الاسماب الوحه الواحداذا كان التلق لكل موحود ءن سب من الوحه الخياص به فلا يكون الاعن تحل الهي سواءعله المتحلي لهأو لم يعله فان علمه كان من العلماء ما تله وان لم يعلم كان من أهل العناية وهو من السبب ولا تحصي طرقه فانّ الاسباب مختلفة فاين سببية العقل فهما يظهر على النفس من يوجهه وتلقيها من سببية السماء فعيانظهر على الارض من النيات من توّحهها عليها بماتلقيه من الغيث فيما وتلقيها لذلك ولكل حركة فلكمة ونظر كوكب في العالم العلوى وامداد الطبيعة فكل اسباب لوجود زهه ةتظهر على وحه الارض أبن هيذامن بوحه سيبيبة العقل فلهذاقلنا ما تنحصير اسيبايه مع كونها في نفس الامر فلكل من النفس إلى آخر ركن في العيالم وبعض المولدات وما بين النفس وآخر ركن من الافلالـ والكواكبوالحركات في وجود عن تلك الزهرة والورقة أثر وحكم عن أمرالهي بيب الحبادث وقد لايعله وهي أسيماب ذاتمة كلهاومنها عرضية كالقاءالمدرس الدرس عاعة فهذا من الاسساب العرضية وهوكل ما كان لنسب فيه ارادة وماعدا ذلك فهوذاتي " فالعلاقة التي بن الاسماب والمسيبات لاتنقطع فانها الحافظة اكون هذاسما وهمذا مسمياعنه وقد [ أو حدالله هذه النفس الكلية من نفس الرجن بعد العقل كو حو د الها • بعد الهم; ة في النفس الرجاني والهـمزة بعدالهاء في النفس الانساني" المخـلوق على الصورة فهي في النفس الرحـاني" نفس كلسـة وفىنفس الانسان هاءنهمر وكنابة ذهبي تعود من حيث ماهي نهمر على من اوجدها فانهاء بن الدلالة علمه فافهم مفان الدلالة لاتكون الافي الثاني فانه يطلب الاول وليس الاول يطلب الثاني بحكم الدلالة ولهذاقال رسول اللهصلي الله علىه وسلم من عرف نفسه عرف ريه وهو الثاني فانه موضع الدلالة وقال فىالاول واللهغني عن العالمين فنزهه عن الدلالة والهذا لايصيح أن يكون عله والمه الدلالة

علم الاسماء الاالهية ولم يحملها صورة العقل فرج على صورة الحق وفيه اللهي حسب ما لنفس الدلا أكل من صورة الحق ودار العالم وظهر الوجود الامكاني بين نوروظ لمة وطبيعة وروح وغيب وشهادة وستر وكشف هاولى من جميع ماذكرناه الوجود الحض كان نورا وروحا و ما ولى من جميع ماذكرناه العدم الحض كان ظلة وجسما و الجحوع بحسب ون صورة فان نظرت العالم من نفس الرحن قلت السيالا الله وان نظرت العالم من حمث ماهو مسوى ومعدل قات المخلوقات ومارمت من كونك خاتا اذرمت من كونك حقالاً اذرمت من كونك حقالاً المرافقة و المحق و الحق و المحق الله من العالم و المحتوي و الحق و الحق و الحق و الحق و الحق و الحق المحتوية و المحتوية و الحق و الحق المحتوية و الحق العالم و الحق و المحتوية و

الفصل الثاني عشيرمن هذا الياب في الاسم الالهي الباعث وتوجهه على ايجياد اللوح المحفوظ وهو النفس الكلية وهوالروح المنفوخ منه في الصورالمسوَّاة بعددكال تعديلها فيهما الله بذلك النفيخ آية. صورة شاءمن قوله في أي صورة ماشا وكمل وتوجهه على ايجاد الهاءمن الحروف وهاء الكمات ويوِّجهه على ايجياد البطين من المنازل المقدّرة اعلم أن هذه النفس هي اللوح المحفوظ وهو أوّل موحود انبعاثيَّ وأ وَل موحود وحدعر مسب وهو العبة لالاوَّل وهو موحود عن الامم الالهيِّ والسب فلدوجه الى الله خاص عن ذلك الوجه قب ل الوجودوهو وكل موجود في العالم له ذلك الوحه سواء كانلوحوده سس مخاوق أولم يكن واعلم أن الاسماب منها خلقمة ومنهامعنو مةنسسة ـ اب الحلقية كوحود مخلوق ما تقدّم وجود مخلوق قبله له الى وحوده نسبة ما بأى وحه كان امًا ىنه فعلمة اونسبة خاصة لايدّ من ذلا وحمائذ يكون سما والافلس بسبب وقد كات في غير مخلوق كدوله أحمد عوة الداعى قالسؤال سسفى وجود الاجامة كان الجمس ما كان ومن هـذّه الحقيقة نزل قوله تعيالي مايأتهم منذكر من ربهم محدث أى احدثت بعض هـذه الامور للسؤ الات وأتماالسد المعنوي فهومن جهة المسب بفتم الباءاسم مفعول ومن المسب اسم فاعل في جهة المسدب اسم المفعول استعداده لقبول الاثرفيه اذلولم يكن فيه استعداد لماوقع فيه الاثر فذلك الاستعداد منعمن الحال فايكون ومعهذا فله استعداد فى قبول الفرض فمه فلهذا نفرض الحيال في بعض المسائل وان كان لا يقبل الوجود لنستخرج من ذلك الغرض على لم يكن عند نافلولا استعداده لقمول الغرض ماتمكن للعقل أن يفرضه فالمهكن اقبل لعين الوحود والسيب الذي من جهة المسد اسم فاعل فاذكرالله تعالى انما قولنالشئ فاثنت عينه وقوله اذا أردناه فاثنت الارادة والتعلق بالمراد فلاندمن هذاشأنه أن مكون عالما حماله اقتدارعلى ماريدتكويه فهذه كاها استعدادات نسمة معنوبة الاالعين الذى هو المسبب فانه سبب وجودى لايكون عله للكن هوشرط ولابدو لماخلق الله هذا العقلالاول قلىاطاب بحقيقته موضع أثرلكايته فيهلكونه قلمافا يعثمن هذا الطاب اللوح الحفوظ وهو النفس فلهذا كانت أول موحود انتعاثي لماانيعث من الطاب القائم بالقسارولم يكن فىالقوّة العقلمة الاستقلال بوجود هذااللوح فتأيد بالاسم الهاعث وهوالوجه الخياص الذي انبعث عنه هـ ذا النفس فالتي العقل اليها جمع ماعنده الى يوم القيامة مسطر امنظوما وهوموجود ثالث بن اللوح والقدام مرتبته وبعد اللوح وجوده وجعل الله في القام الالقاء لما خلق الله فده وجعل

لم سعد على الصور أن تدعى فسه وتنقول الناالحق فالذي يعتمد علميمه في هيذه المسألة أن يعطي الحق منجهة الشرع حقه لامنجهة العيقل ويعطى الحسحقه ويعطى الملك حقه ومع هذا فلارعنيه غمر المحققمن أن يصحموا التوحمدين الحكمن مخافة الاشتراك والمحقق لاسالي فاله قدعرف ماثم افصاح اذاكانت احدى الصورتين عاوية والاخرى رزخمة فالاحماء الثلاثة الحامع والمصمر والنافع برفعون الحرج فىالصورة البرزخمة وغبرها ولابعطون كل ذيحق حقهم أنحميع ماذكرناه عوحكم العقل في الامورفتارة يعطى التشديد فهاوتارة يعطى التمسيرفهاوتارة لَلَّذِي حقَّ حقه فَمَكُونِ فِي كُلِّ حَكُم بِحِسب ما يَهِ لِي لِهُ الحَقِّ فُسِهُ سُو ا • كَانْ ذَاكُ فَي الْأَلهِ. ات أوفى الطسعمات أوفهما تركب منهمافي الجع والفرق والفناء والمقاء والصحو رااسكر والغسة والحضور والمحو والاشات افصاح \* عماهوالامرعلم اعملمأن الامرحق وخلق وانه وجود محض لمرزل ولار ال وامكان محض لم رل ولا رال وعدم محض لم يزل ولا رال فالوحود المحض لا يقدل العدم ازلاوأبدا والعدمالحض لايقبل الوجود ازلاوأبداوالامكان المحض يقبل الوجود لسبو بقسل العدم لسد ازلاوأبدا فالوجود هواللهلس غيره والعدم المحض هوالحيال وجوده السيغيره والامكان المحض هوالعالم ليس غسره ومرتبته بن الوجود المحض والعدم المحض فيما ينظر منه آلي العدم بقيل لعدم وبما ينظرمنه الى الوجوديقبل الوجودفنه ظلة وهي الطبيعة ومنه نوروهو النفس الرحاني الذي يعطى الوحو دايهذا المككن فالعالم حامل ومحول فماهو حامل هوصورة وحسم وفاعل وبماهو محمول هوروح ومعني ومنفعل فبامن صورة محسوسة أوخيالية أومعنو بةالاولها تبوية من جانب الحق وتعديل كإيلمق مها وجمقامها وحالها وذلك قبل التركب أعنى اجتماعها مع الحمول الذى تحمله فاذاسو اهاالرب بماشاء من قول أويداويدين وماثم سوى هذه الاربعة لان الوحو دعلى الترسع قام وعدله وهوالتهيئ والاستعداد للتركب والجل فتسلم الرجن فوجه عليه نفسه وهوروح الحق قَى قوله فاذا سوّ ته و نفغت فيه من روحي وهو عن هذا النفس فقالته تلك الصورة واختلف قول المور يحسب الاستعداد فان كانت الصورة عنصرية واشتعلت فتياتها بذلك النفس وظهر في العين ساس ممت حمو الماوان لم نظهر ذلك عند ذلك الاشتعال وظهر في العين حركه فقط ممت نماتيا وان لم نظهر لها اشتعال ولا حركه أعني في الحس وهي عنصر مة ممت معدنا وحياد افان كانت الصورة منفعلة عن حركة فلكمة سمت ركاوهي على أربع مراتب غمانفعات عن هـذه الاركان صورة مسواة تسماء وهي على سسع طبقات فوجه الرجن عزوجل نفسه على هذه الصور فيمت حماة لايدركها الحسولا ينكرها الايآن ولاالنفس ولذلك لم تقبل الاشتعال فكل موضع كان في هــــذه البهوات قبل الاشتعال سمي نحما فظهرت النحوم وتحرّكت أفلا كهاما فيكانت كالحبوان فهمااشتعل منها وكالنمات فمماتح لأمنها وانكانت الصورة عن حركة معنوية وقوّة عملية ولوّجه نفسي سميت جسما كلا وعرشا وعرشا وكرساوفله كافلأسرج وفلك منازل وتوجه الرحن بنفسه على هذه الصور فاقمل منها الاشتمال يسمى نحوماوهي له كالحدق في وحه الانسان ومالم بقمل الاشتعال سمي فليكا فان كانت الصورة عقلمة البعث البعاثان اتباعن عقل مجرّد تطلب باستعداد هاما تعمله توجه الرحن علماعندتسو تهاالتي سواهار مهانفسه فبالشيقل منهاسمي نورعه وماتحرك منهاولم بشيقل سميع لاوالذات الحاملة لهاتين القو تين نفسا فان كانت الصورة الالهمة فلا يخلوا ماأن تكون حامعة صورة الانسان اوغ برجامعة فهي صورة العقل فأذاسوي الرب الصورة العقلية بأمن وصور ورة الانسيانية سيديه بؤحه علهما الرجن ننفسه فنننخ فيهها روحا من أم ه فامّاصو رة العيقل فحملت فى تلك النفخة بجميع علوم ا كون الى يوم القيامة وجعلها أصلالوجود العالم وأعطاها الاولمة في الوجود الاسكاني وأمّاصورة الأنسان الآول الخيلوق باليدين فحمل في فلا النفخة

كمن والامرواحد فانالاهم الجامع والنافع والبصروالقائلين الجودعلي م شظرون الى الحكم الاسهل فيحكمون به على ذلك الامروالعلى علقه يحملون التوحيد بين الحكمين ويحكمون بالامهل من الحكمين وأما الباري والسريع والواقي والغفو رفانهم يسلكون طريق التحقيق في ذلك فيعطى كل حكة م حقه لابراعي حايادون جانب ولا يحكمون بذلك الاالمكملون من رجال الله فانكان أحدا لحكمين برزخما والاسخر سفلما فالاسم الجمامع والنافع والبصير يحكمون عافيه رفع الحرج غيرأن الاسم المصر وأهدل الحود يجعلان التوحمد بين الحكمين حتى يرفعان الاشتراك وبقمة الاسماء السبعة وجمع الطبقات الخارجين عن طبقات هؤلاء الاسماء الثلاثة يسلكون مسلك الاعتدال فموفون الحقوق على ماتعطى المراتب مثال الاقل البرزخي أنتري الحق فى صورة يدركها الحس فالمحقَّقون يعطون الالوهة حقها ويعطون الحضرة التي ظهر الحق فيها بهذه الصورة حقها والطائفة الاخرى تحكم على الحق مالصورة وتقول لولاانه على حقمقة تقبلها ماصم أن يظهر بهمااذلمتكن غبره فىوقت التحلى وأتماالذين حعلوا النوحمدبين الحكمين فقالوا الحقءلي ماهو علمه في نفسه وهذه الصورة ظهرت مالحق لاان الحق ظهر مهاوجه لواالتوحمد فاصلابين الحق والصورة وهكذا في الحالة الثانية ومثال ذلك في الحالة الثانية هو تجلى من يقول في رؤيته جميع الاكوان مارأيت الاالله من حمث ان البرزخ لا يتعنن فهمه الصور الامن عالم الطبيعة وهو المحسوس والحكم كاقررناه فانكان الامر بين حكم يرزخي وصورة علماكرؤية الحقيف صورة ملك فالجاسع والبصرواانافع رفعون الحرب فعما وقع فيه التشيمه ويوفون حق أحد الحكمين وهو الحكم الذي ملي جانب العزة وأصحاب الحود الالهي يعتبرون التوحيد فينزهو نهامع رفع الحرج فالتوحيد مثل قوله ليس كمثله شئ ورفع الحرج تمام الاكية وفهو السميع البصير \* أفصاح \* اذا ظهر أمران الهيان في صورتين مختلفت بن والامران برزخيان فالحكيم الااتهي" في ذلك هو أن ترى صورة الحق فى البرزخ وصورة الملك في البرزخ على صورة النسن كصورة موسى وهيارون مثلا أوترى الحق في صورة شخصين معافي رؤيا واحد ذفي عالم البرزن منل أن ترى الحق في صورة شباب وشيخ في حال واحدة في عالم البرزخ ولاشك انها الحق ايس غيره فحكم العلماء بالله وأهل الحو دالالهجي في هذه الواقعية ان هيذا امدادالهي لهذه الصورالتي ظهر فهيا الحق وأهيل الحود أيضا والفضلاء وأصحاب الزيادات من العلم الالهي مع الاسم البصير من الاسماء الالهمة يزيلون الحق بليس كمثله شئ ويتأقراون الصورة بما يلمق مهاوما بق من الاسماء الالهمة والطبقات من أهل الله أرباب المقامات والتحقيق بتركون الحق حقاء المدقيه والصورة صورة بما يلتقها وهو الاولى عندي \* افصاح \* ني من الانساء كعسبي روح الله و كلته فظهر حقامي كونه كلة الله تعالى وظهر ملكامن كونه روح الله فَالحَكُم في هَــُذه الواقعة عند العلماء مالله وأهل الحود من أهل الله يلحقون الملائ مالنبي وينزهون الحق عن تلك الصورة وأما الراسخون في العلم وهم أهل الزيادات ويوافقهم أيضا أهل الحود الالهي يقولون الجناب الااهي "أقبل للصورمن العالم فيلحقون الحق بصورة ذلك النبي ويبقون صورة الملك على ماهي علىملا يتأولونها ولاسمافي عاسي فاله تمثل لامته بشير اسو باحين أعطاها عيسي وأمّاا "عمالا الهي" البصرفانه يسقط صورة الحق تنزيها ويهتي مانتي على حاله \* افصاح \* ملك من الملائكة ظهرفي صورة -وســة وظهر في مقام حق وقال الماالحق كماسمع سوسي الخطاب من الشحرة الني أناالله لا أما فحكم العلاء العارفون وأهـل الحود الالهي "بأنهم يقولون في الصورة المحسوسة انها سلاو في مقام الحقانه حقواتماا هل الزيادات من العلماء مالله واهل الحود الاالهي فلا بوافقونهم على حكهمهم انما يحكمون على الحق بالملكمة والاسم البصر الالهي يسقط بحكمه الحق من أجل ماد خله ن التشبيم ويقى ما بقى على ما هو عليه وجيع أهل الله بقولون لما كان الحق يقيل الصور

الصورة في المهزان وأعجب مارأيت من ذلك في قو يسه من بلاد يونان في مصوركان عند ما اختسرناه وافدناه فى صنعه من صنعة التحمل مالم يكن عنده فسوريو ما حلة وأخفى فيها عسا لايشعر مه وجاءما المناليختيرنا فيميزان التصويروكان قد صورها في طبق كبير على مقد ارصورة الحيلة في الحرم وكان اعند دامازي فعند ماأ بصرها أطلقه سن كان فيده علما فركفتها رجله لما تتحمل انها حله في صورتها والوان ريشها فتتحب الحاشرون من حسين صنعته فقال لى ماتقول في هذه الصورة فقلت له هي على غامة التمام الاأن فيماعسا خفسا وكان قدذكره للعاضرين فهاسنه وسنهم فقال لي وماهو هذه أوزانها الصحيحة قلتله فى رحابها من الطول عن موازنة الصورة قدر عرض شعـ مرة فقام وقل رأسي وقال القصد فعلت ذلك لا بر مل فصد قه الحاضرون وقالواانه ذكر ذلك الهم قبل أن يوقفي علم افتعب من وقوع البازى علماوطله اباهاوعد أدناهذاالاسم أرباب الحودفي وقت المسغية خاصة الاالمنفتين على الاطــلاق من غــير تقييد وهــذا الاسم لا ينظر من الرجال الالمن أقيم في مقام الحرية مأيينه وبين ُ من أقهم في مقام العبودية امداد وأتما الاسم البصير فإنه عدّاً هيل الحرية والصودة وامداداً هيل الحرية أككثرونظره البهم أعظم وهذا الاسم والاسم البارى يمدّان أهل الفصاحة والعبارات ولهماا عياز القرآن وحسن تظم الكلام الرائق هذا لهذين الاحمن ويتدهذا الاسم اليصبر أسحاب المنازل والمنازلات في صائرهم وهم الذين تعملون في اكتسامها الذين أكارًا من تحت أرجلهم مأأنزلوها بطرية العنايةمن غبرعل لانأهل هذا المقام على نوعين فطائفة نزلت هذه المنازل عن تعمل واكتسدتها وطائفة نزلتها بالانزال الالهي عناية من غبرتعه مل ولاتقدّم على دل بالاختصاص الالهي ويمدّ أيضاهذا الاسمرأهـل التفرقة وهـمالذين بمزون ماتعطمه أعمان المظاهر في الظاهر ماستعدادا تهاوهو مقام عحس لابعرفه أكثرأهل التفرقه وأكثرعلم أهل التفرقة العلم معاني الاسماء الالهبة من حبث معانبها لامن وحه دلالتهاعلي الذات فهذا حصر ماتعطمه هـذه الاسماء وحصر من تعطمه ومنتهى العالم في هذا الباب الذي شاهدناه كشفا الف من العالمين لا زايد على ذلك والذي شاهدناه ذوقاوجار بناهم قدما بقدم وسابقنا همم وسيقنا هم في حضرتين حضر ذالنكاح وحضرة الشكولئستة عشرعالمامن ثماني حضرات وماقى العالم كشفا وتعريفا لاذوقافد خلنافي كل ماذكرناه فى هذه الامدادات الالهية دوقامع عامدة أهل الله وزدناعلم مماسم الهي وهوالا خر أخذنامنه الرياسة وروح الله الذي يناله المقر تون من قوله تعالى فأماان كأن من المقر بن فروح وريحان وجنة نعيم ونلت هذا المقام في دخولي هذه الطريقة سينة ثمانين وخسمائه في مدّة بسيرة في حضرة النكاح مع أهمل الصفاءو في حضرة الشكولة مع أهل القهر والغلبة من أحل الاختلال في الشروط وهي المواثبق التي أخدت على العالم بالله فنامن غدرومنا من وفى فكامن وفي بحمد الله وهده علوم غرية وأذواق عزيزة لقينامن أربابهار جالابالمغرب ورجالابا لاسكندرية ورجلين أوثلاثة بدمشق ورجلابسمواس كان قد نقصه من هذا المقام شئ قلمل فعرضه علينا فأتمه مناه له حتى تحقق به في زمان يسمر وكان غرسا لم يكن من أهمل الملاد كان من أهمل اخلاط ولكل طائفة عن ذكرنا من هوتحت احاطة هذه الاسماء الالهمة التمزفي أربع حضرات حضرة علىاو حضرة وسطى وحضرة سفلي وحضرة مشتركه فلاتحلوا هذه العقول المديرة أن تكون في احدى هذه الحضرات في زمان مرورالخواطر عليهاأ والا مماء المتقابلة أوالمتقارمه فالمتقابلة كالضاروالنافع أوالمعزوالمذل أوالمحيي والممتومثل المتقاربة كالعلم والخمر أوالقدير والقاهر أوالكمير والعظيم وماجري هذاالمجري فى عالم الخلق والامر وهاأنا انشاء الله اذكر ما يحدث من حكم مدَّ لك كله في العالم \* افصاح \* امَّا تفصيل ماذكرناه فهوأن نقول بعدأن تعلم أنكل من ذكرناه من هؤلاء الطبقات فانماهم أهل الانفاس خاصة من أهل الله لاغبرهم ان المدبر من عالم الانفاس اذا أراد تنفيذ أمر تمابرزخي يطلب

حركة لسمى قياما عن ظهور صورة ذلك الاجتماع فهكذا تحدث الكائنات في النفس الرجماني " فتظه, أعمان الكامات وهو المعرعنها بالعالم فالكامة ظهورها في النفس الرجاني والكون ظهورها في العماء فماهو للنفس يسمى كلة وأمرا وماهو للعماء يسمى كونا وخلقا وظهورعين فحاء الفظ كن لانها لفظة وحودية فنابث مناب جسع الاوامر الالهمة كمانات الفاء والعن والله مالذي هوفعل فى الاوزان مناب جسع الاوزان وجسع الموزونات من الاسماء والافعال فهي حروف وزن الكلمة ووزن عن الموجود فكن قامت مقام قل وقم وخذوقص واخرج وادخل وافترب وجمع ما مقعمه الامر فيكون ان كان أمر قهام فقسام وان كأن أمر قعود فقعود الي حميع الاعمان فتحدث الكلمة فى النفس فحدث الكون فى العماء على المران صلة فى ذلك وهدده الصدلة فى أنواع ما يحدثه التدبير على الانفراد وبالشورة في ألكون فاتما ما يحدث من ذلك عملي الانفراد هوانه اذا حكمه على المدير اسمان الهمان أوخاطسران فىحق أححاب الخواطر وهوفىالالهماتالتردد فلايحلوهمذا المدر في هذه الحال وغيرها من الاحوال أن يكون تحت حكم اسم الهي تمن الاسماء السبعة المتحكمة فىالنفس ومايظه سرفه من الكلمات وهو الاسم الجامع والنافع والعاصم وهو الواقى والسريع والسستار وهيذه الجسة الاسماءهي التي تعطي مقام العبودية في العالم والأسم البصير والباري هما اللذان يعطمان مقام الحرية في السلوك بل في العالم فأمّا الاسم الجمامع فنه يكون الامداد لاهل الفضائل وهم الذين شابرون على مكارم الاخلاق ومن هذا الاسم قال رسول الله صلى الله عامه وسلم بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ويمتر أيضا أهسل الجع والوجود والحمامة وترلئ المؤ آخذة مالحرائم فبذبون عن أجعام المريديهم الاسم المنقم والمعاقب فهومعطى الامان وهوقوله تعالى باعدادي الذينأ سرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رخة الله وفعله أبدالا كالمحكون الافعماه ومقام العمودية وأماالاسم الالهي النافع فنه بكون الامداد للعلاء بالله على مراتبهم وأكثرما بكون امداده فيهم على الارواح وهو قوله تعالى أوحينا الهاز روحان أمن ناما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاعان ولكن جعلناه نوراأى نورهداية وعدّأيضا أهمل الحودمن أصناف الكرما خاصة وهم الذين محودون بالعطاء قبل السؤال من قبل ويقع به المنفعة للمعطى الماه وهو مختص بالعطاء وامدادهذا الاسم بالذين أقامهم الله في مقام العمودية والعبودة فاقرحال الله على احدى حالتين الماحال عمودية اوحال حرية وقد تقدُّم لك ماب العمودية وماب الحرية في هذا الكتاب واتما الاسم الوافي فهو الاسم العاصم من أم الله فنه مكون الامداد للصدرة من واصحاب الاسرار وأهل النظر والافكار في مماحثهم في المناظرات لاستخراج الفوائد في مجالس أهل الله من غيرمنا زعة ولا يدهدذا الاسم الالارباب مقام العبودية وأهل الاستكفاء مالله وهم المتوكاون على الله يوكل العمد على سده لا يوكل الاس على أسه ولا المت على غاسله ولا الاجبرعلي من آجره ولا يو كل الموكل على وكسله وأمّا الاسم السير يع فانه مثل الواقي فى أنه لا عدّالا أهل هذا التوكل الخياص ومن هو في متام العمودية ويكون المداده للمنفقين بالخلف وهوقوله تعالى وماأنفقتر منشئ فهو بخلفه وبمدأ بضاأهل المقاءلاهل الفناء وعنه يأخذون والمه يلحاؤن وأمّاالاسم الستار وهوالغفار والغفور والغافرفهو فيالامدادمثل السريع والواقي في العبد والتوكلين ومن هذا الاسم يكون الامدادلاهل الاكتساب والقائلين بالاسماب مع الاعتماد على الله تعالى غيرانهم وان اعتمد واعلى الله في الله في ظاهر همم الاكتفاء بالله وهكذا كل دى سبب وان كان من المتوكاين فيا كل متوكل نظه, فيه الاكتفاء مالله في ظاهره وهيذا الاسم بمدَّأ يضا أحجاب المنازل والمنازلات والهم أنضاأ بواب في هدا الكتاب نعوامن مائتي ماب تردفه العدان شاءالمة تعالى وأماالا سم البارى فندبكون الامداد للاذكاء المهندسسن من أصحاب الاستنباطات والخترعين المنائم والواضعين الاشكال الغربية عن هيذا الاسريا خذون وهو المدّلمصورين في حسين

واذاد برمع غيره كان له حكم بقال له في عالم الانسان الشاورة بقول تعالى لنسه صلى الله عليه وسلم آمرا وشاورهم في الام فاذا عزمت فتوكل على الله فحكم التدبير الذي مديرية ولايته على أقسام سواء انفرد بالمدبير اوطلب المشاركة بحكم المشورة والسبب الموحب للمشورة كون الحق له وجه خاص في كل موحو دلا بكون لغير ذلك الموحو دفقد ملق الميه الحق سيحانه وتعالى في أمرتما مالا ملقمه أعلى منه طمقة كعلم الاسماء لآدم معكون الملا الاعلى عنسدالله أشرف سنه ومع ـدآ دم مالم بكن عندهـ به وقد ذ كرنا في هــذا الكتاب دليل تفضيل الملا ُ الاعلى ئكة علر أعل الشبر أعطاني ذلك الدامل رسول الله صدلي اللهعليه وسلر في رؤياراً تبها وقبل كنتأذهب فيذلك الىمذهب جملة واحدة واذاكان هذا فقد نفرد فيأمو رنصها في العالم عله مدير ومفصل لاعن فكر فانه السرين أهيل الافكار وقد بشياركه في تدبيره عقل آخر مثل النفسر الكلية التي أذكرها في النصل الذي بل هيذاان شياءالله فنل هذا هو حظ الشورة في عالم الخلق وسيب ذلك بوَّ فيه الالوهية ما تستحقه لماءلم الله تعالى في كل مو حو دوجها خاصا ملق الله مايشاء ممالايكون لغيره من الوحوه ومن ذلك الوحه يفتقر كل موحو داليه وان كانءن سب فانقلت فقد اعلمه اللهعلمه فى خلقه حين قال له اكتب على فى خلتى الى يوم القيامة قلنا الحواب على من وحهين الوحه الواحيد وانءلم مايكون فن حلة مااعله مدين الكون مشورته ومشاركة غبروله فى تدبيره كانعلم ان الله يعلم ما يكون من خلقه ولكنه قال وانساو كمرحتى نعلم المحاهدين منكم وأعلم من الله لا مكون وقد جاءمثل هذا في حق الله نعالي والوحه الاستخرفي الحواب وهو ا ناقد علنا كل كائن وحها محصه وذلك الوحه الالهي لا تصف الخلق وقال للقلم اكتب علم في خلق وما قال له اكتب على في الوجه الذي مني لكل مخلوق على انفر اده فهو سحانه بعطم كتبه القبلر منءلم الله في خلقه وبعطى بغيرسب وهو ما يعطمه من ذلك الوجه ف به الاسيماب ولاالخلق فو قعت المشورة ليظهر عنها أمر عكن أن بكون من علم الته من ذلك خلقه ولهذا قال الله تعالى له سوله فأذاء; مت فتو كل على الله: عيني على امضاء ما أتفقم علمه في المشورة أوما انفردت به دونهم وقوله فتوكل على الله في مثل هذا مالم بقع الفعل فإن العزم تبقدّم الف عل فقيل له يو كل على الله فانك ما تدري ما لم يقع الف عل ما يلقى الله في نفسك من ذلك الماص الالهي الخارج عن الخلق وهو الامر الالهي فأن له الخلق والامر فياكان من ذلك كان من غـىر ذلك الوحه فهو الخلق وكذلك جرى الامر في حركات الكواكب كل كوكب في الدرجة الفلكية على إنفراده من الحكم ما لا يعطيه إذا اجتمع معه في تلكُ كوك آخراوأ كثرفاجماعهم منزلة المشورة وعدما جماعهم بنزلة ماينفرد به فسكون عن الاجتماع مالانكون عيل الانفراد فاوجي في كل بهماء أمر هيا بما تنفر ديه وممالا تنفرد به فذلك مايحدث عن الاجتماع فانه خارج عن الامرالذي تنفر ديه كل سماء ثم في الاجتماعات أحوال مختلفة فكل مقول بحسب غرضه ونظره قل كل معمل على شاكلته ثم ينزل الامرالي النفس الانسانية حكم الحرف الواحد خلاف حكمه اذا اجتمع مع غيره فالقاف فى قد مفرد ايدل على الامر بالوقاية فاذااجتمع مع لام جاءمنه صورة تسمى قل فحدث القاف أمر مالقول وأين هومن الامر بالوقاية وكذلك لواجمع بحرف الميم ظهرمن هدا الاجماع صورة قم فدن للقاف أمر بالنسام وهكذامازاد على حرف من حروف متصلة الايراز كلة أومنفصلة لايراز كليات فتعدث أمورا لحدوث ه الكامات فيقول السيمدلعيده قل فيحيدث في العبيدالة و ل فيقول أوقع فيقوم فيظهر من المأم

لس عمدع فانه على مثاله ولكنه مخلوق فهو بالخلق الاول بديم وماخلق الثاني المماثل للخلق الاول خالة فاقل ما خلق الله العقل اظهره في نفس الرجن في العدما ، في أقل درجته التي هي من نفس الانسان الخلوق على صورة الهمزة فهوأقل مبدع من حروف تنفس الانسان ولهاو جوه واحكام مثل ماللعقل في النفس فن ذلك الامدا دالالهي الذي في قوله ائن شكر تم لازيد نكم وفي قوله للذين احسنوا الحسنى وزيادة وكلزيادة والزيادة حيث وقعت فى الخيروالشر ولاتعــقل الزيادة الابعد عقل الاصل فاذاءلم مقداره علم الزائد لئلا يتضل فى الزائد انه أصل فأقل الزيادة منل الاصل الى رابع درجة ولس فوقها زيادة وكل زيادة زائدة على الزيادة مثل الاصل على سواء مثاله الاصل وجود عن العقل والزائد وحودالنفس وهوعلى قدرالعقل ثمالطسعة وهيعلى قدر العقل ثم الهاء وهوعلى مقدار العقل ثم المسم الكل وهوالرابع وليس وراء مثئ الاالصور وكذلك المدّ الطسعي بمنزلة العقل مثل مدّ الالف من قال ونشهه فهذا سارفي كل موجود فان له من الحق امدادا به بقاؤه في ازاد على ما به بقاؤه وظهور ع بنه فلسب آخر ولما كان العقل أول موجود حعل سسالكل امداد الهي "في الوحود كذلك الهمزة في التنفس الانساني أوحت الامداد في الصوت سواء تأخرت أوتقدّمت وتنتهي الزيادة في ذلك المدّ الطبيعية الى أربع مراتب كل زيادة على قدر الاصل التي هي الالف الطبيعية في كل ممدود مثال ذلكُ آامه في قراءة أبي عمرو و الامن في قراءة اسْ عام والْكساني و الالمين في قراءة عاصم و ١١١١من في قراءة ورش وجزة وكذلكُ جاء ا وجاء ا اوحاء ١١١و حاء ١١١١عـ بي ماذ كرنا دفهذا الامداد الالهي قبل الموجب له وبعده هو بحسب المعرفة بالله فن لم يعرف الله الابدارل العالم عليه كان الامداد متقدّما على العلم بالله من حمث لا يعلم العمد فهو تقل في نعمة الله ولا علم له بالمنعم من هوعل التعمين ومن عرف العالم مالله كان الإمداد متأخر الانه علم الله فرآد قبل امداده وانكان علمه من امداده ولكن ذلك هو المدّ الطسعيّ فالامداد في النفس الرجيانيّ المحياد النع عبلي التضعيف مال مادة منها والله بضاءف إن يشاء كما هو في النفس الانساني مدّالصوت طلما للوصول إلى الموحب أوخروجامن عندالموجب بالامداد الالهي اعين الحرف المطلوب وهو العين المقصود بذلك النعممن الكائنات كإيطلب الوصول الى حرف الميم بالمدّمن آمن والى حرف الدال من آدم فاعلم ذلك وكذلك وحه هذا الاسم على الحاد الشرطين من المنازل است بذلك عين البروج المقدّرة في الفلك الاطلس اذليس إما علامة تعرف م الحعل لها هذه المنازل علامة على تلك المقادر فتقطع في هذا الفلك الاطلس الحوارى الخنس الكنس فمعرف بالمنازلكم قطعت سن ذلك الفلك والهذه المنازل أيضاوكل كوكت في الفلك المكوكب قطع في هذا الاطلس لكن لا يبلغ عمرا لشخص الواحد الى الشعور به وقد نقل البنا أن بعض اهرام مصروج حدتار بخعله والنسر في الاسدوهو الموم في الجدى فانظر مامر علهامن السينين ويقول أصحاب تسبيره فيذه الكواكب ان هذه الكواكب الثابثة تقطع في كل ستين سنة من الفلكُ درجة واحدة ونقلت عن بعضهم مائة سنة فتى يدرك الحس انتقاله كمآيدرك انتقال الحوارى الخنس البكنس ثم انانعود الى كلامنافي العقل الاقول ومنزلته من النفس الرجباني" منزلة الهمزة من حروف الانسان فنقول ان الله لما خلق الملائكة وهي العتبول المخلوقة من العسماء وكان القلم الالهيئ أوَل مخلوق منها أصطفاه الله وقدّمه وولاه على ايجياد العالم كانه وقلده النظر في مصالحه وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تقريه الى الله فياله نظر الافي ذلك وجعله نسيطاحتي لا يغفل ولا ينيام ولا ينسي فهوأحفظ الموجودات المحدثة واضبطها لماعله الله من ضروب العلوم وتدكتبها كاها مسطرة في اللوح الجفوظ عن التبديل والتحريف ومماكت فيه فاثبته علم التبديل أيعلم مايبدل ومايحرف في عالم التغمير والاحالة فهوعلى صورة علم الله لا بقل التبديل فليا ولاه الله ما ولاه أعطاه من أسمائه المدبر والمفصل من غيرفكرولاروية وهوفي الانسان الفكروالتفكرفاذا انفرد بذلك في نفسه كانله حكم

وهوالمعبرعنه بفرائض الاعمان وفرائض الكفاية مالم يقم واحديه فيسقط الفرض عن الباقى ومن العالم مالم يحبر في الحلوا أعاء رض عليه فان قبله في البله الالجهله بقدر ما جل والمرض والجبال لماء وحت علي أبين أن يحملنها واشفقن منها لمعرفتين بقدر ما جلوا فلم يظلموا أنفسهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون فيا وصف أحد من المخلوقات بظلمه لنفسه الاالانسان في كان خلق السهوات والارض أكبر من خلق الناس في المنزلة فانهن كن أعلم بقدر الامانة من الانسان في كان خلق الماء والعرب خلق الناس في المنزلة فانهن كا وعلم المائة من الانسان وكذلك لما أمم نابالاتيان أمم الناس في المنزلة من العلم فانهن ما وصف بالجهل كاوصف الانسان وكذلك لما أمم نابالاتيان أمم وحوب فان لم يجبن على كره فقالتا أتنا طائعين لعلهن بأن الذي أمم هن فادر على الاتيان بهن على كره منهن فقاد را على الاتيان حاصل والطوع في معرض الاحتمال أن يكن صدف في دعوا هن فان كان الحق القائل في كذبا بل صدفا وان كان القول بالواسطة في ما ما فلناه فالعالم منا اذا قال لاحول ولاقود الابالله يتولها على امتثال الامم الالهي والاقتداء فالاقتداء قوله واياك نست عين الحول ولاقود الابالله يتولها على امتثال الامم الالهي والاقتداء فالاقتداء قوله وايالة نست عين اذكن الحق المنكم وهي الاستعانة بالاسباب التي لا يمكن رفعها ولا وجود المسب اللاب ودها والام قوله واستعينوا بالله واميروا على حل هذه المشقات بلاحول ولاقوة الابالله الابي الله والم ولاقوة الابالله والم ولاقوة والم ولاقوة والم ولاقوة والمؤلفة والمورة المنسلة والمؤلفة والمورة والمؤلفة والمورة والمؤلفة والمؤل

العلى" العظيم

الفصل الحادى عشرفي الاسم الالهي البديع وتوجهه على كل مبدع وعلى ايجاد العقل الاوّل وهوالقلم وتوجهه على ايجاد الهمزة من الحروف ومراتها وتوجهه على ايحادا اشرطين من المنازل وتوجهه بالامداد الاالهي النفسي بغتم الفاء الذاتي منه والزائد وسب زيادته قال الله تعالى بديع السموات والارض لكونهما ماخلقا على مثال متنذم وأول ماخلق الله العقل وهوالغلم فهو أقل مفعول ابداعي ظهرعن الله تعالى وكل ما خلق على غيرمثال فهو مبدع بفتح الدال وخالقه مبدع بكسير الدال فلو كان العلم تصوّر المعلوم كابر اه بعضهم في حدّا لعلم له بحكن ذلك المخلوق مبدعا بفتح الدال لانه على مثال في نفس من أبدعه أو حده علمه مطابقاله وذلك الذي في نفس الحق منه على قول صاحب هـ ذا الحدّ للعلم لم بزل واحب الوحود في نفس الحق فلر متدعه في نفسه كما مفعله المحدث اذا التدع ولاوحيد في العين الاعلى الصورة التي قامت في نفس المصوّر الملها لالها اذلس محلا لما يخلقه ها هو مدبع وهو مدبع فلنس في نفسه صورة ما أمدع ولا تصوّرها وهـ ذه مسألة مشكلة فان من المعلومات مايقب ل التصور ومنها ما لايقبل التصور وهومع اوم فاحد العلم نصور العالوم وكذلك الذي يعمله قديكون ممن يتصوّرلكونه داقوّة متخدلة وقد بكون عمن يعمله ولا يتصوّرلكونه لا يجوز علمه التمثيل فهوتصور من خارج ولاءقسل الصورة في نفسه لماصوره من خارج لكن يعله واعلم أؤلاان الابداع لايكون الافي الصورخاصة لانهاالتي تقبل الخلق فتقبل الابتداع وأما المعاني فليس شئ منها مستدعا لانها لا تقب ل الخلق فلا تقبل الابتداع فهي تعقل ما بسة الاعمان هده هي حضرة المعانى المحققة وغم صورتقبل الخلق والابتداع تدل علمها كلات هي أسماء الهافيقال تحت هذا الكلام أولهذه الكلمة معيني تدل عليه وبكون ذلك المعنى الذي تتضمنه تلك البكامة صورة لها وجودعيني ذوشكل ومقدارٌ كافظ زيد فهذَّه كلة تدل على معنى يفهــممنها وهوالذى وضعت له وهو شخص من الاناسى ذوقاه فمستصمة وطول وعرض وجهات فثل هذا يسمى معنى الهذه الكامة فهذا المعني يقبل الخلق واسنانريد بالمعاني الامالا يقبسل الخلق وكل مالا يقبل الخلق فانه لايقبل المنل فلا يقبل المثل الاااعهورة خاصة الماديه وغسرا لمادية وأعنى مااادية المركبة وهي الاجسام على تنوع ضروبها وأعيى بغمير المادية كالسائط التي لاجز الهاسوي عملها ولكنها تقبل الجماورة فتقبل التركب فينشأ لذلك التركيب صورمختلفة الى مالايتناهي فالاول منها وانكان صورة فهو المبدع والثانى

بين الغب والشمادة وجع بين العلم والرحة وهذا لا يكون الافي العلم اللدني وهو العلم الذي ينفع صاحبه والتعالى في عسده خضراً تناه رجة من عند ناوهو قوله الرجن الرحيم ثم قال وعلناه من لدناعلمامن قوله عالمالغب والشهادة فعلم الرحة يكون معه اللين والعطف وهو الذي من لدنه والغصن اللدت هوالرطب وبؤت من لدنه أجراعظم افعظمه وماأرسانا لأوماأرسل الامالعلم الارجة للعالمين فحعل ارساله رجة فهوعلم يعطى السعادة فى لىن فمارجة من الله لنت الهدم فالعلم وان كان شريفا فان له معادن اشرفها مايكون مزلدنه فان الرحة مقرونة به ولهذا النفس الذي ينفس الله به عن عباده ما يكون من الثقة فيهم \* (التوحمد الرابع والثلاثون) \* من نفس الرحن هو قوله هوالله الذي لااله الاهو الملك القدّوس هـذا توحمد النعوت وهومن توحمد الهوية المحمطة فله النعوت كلها نعوت الجلال فان صفات التبزيه لاتعطى النبوت والامر وجودي ثابت فلهذاقدم الهوية وأخرها حتى اذاجاءت نعوت السلب وحصلت الحبرة في قاب السامع منعت الهوية باحاطتها أن يخرج السامع الى العدم فيقول فياثم ثبي وجودى اذقد خرج عن وجود العتل والحس فيلحقه بالعدم فتمنعه الهوية فان السهمرلابد أن يعود على أمر مقرّر فافهم \* (التوحمد الخامس والنلاثون) \* من نفس الرحن هوقوله الله الاهو وعلى الله فلمتوكل المؤمنون هذا يوحمد الرزاما والرجوع فهاالي الله لنرول عنه المهااذ ارأى ماأصب فيه قد حصل مد من يحفظ علمه وحوده ولهذا أثني الله على من بقول إذا أصابته مصيبة انالله واناالمه واجعون فهم بله في حالهم وهم المه واجعون عند مفارقة الحال فن حفظ علمه وحوده وحفظ علمه ماذهب منه وكان ماحصل عنده امانة الى وقتها في أصمب ولارزى فتوحمد الرزاما انفع دواء يستعمل ولذلك أخبر بمااههم سنه في ذلك فقال اولئك عليهم صلوات من ربهمورجة والرجة لأيكون معهاألم واولئك همالمهتدون يقول الذين تسنالهم الامرعلي ماهو في نفسه فسمت مصيبة في حقه انزولها مه وفي حق من ايس له هذا الذوق انزول المها في قلمه فيسخط فيحرم خبرها \* (التوحيد السادس والثلاثون) \* من نفس الرجن هوقوله رب المشرق والمغرب لااله الاهو فاتخذه وكملا هذا توحمد الوكالة وهومن توحمد الهوية في هذا التوحمد ملك الله العالم الانساني حسع ماخلقه له من منافعه وأمره أن يوكل الله في ذلك التفرّغ الانسان لماخلق له من عمادة ربه في قوله وما خلقت الحرّ والانس الالمعمد ون وأين هـ ذا المقام من قوله وانفقو اتحا جعلكم مستخلفين فمه فجعل الانفاق بأيديهم والملك تله وفي هذا القدرالذي أمرهم به من الانفاق فيه أمرهم أن يتخذوه وكلا فلاتنافر بن المقامين فالملا لله تعالى والانفاق للعبيد بحسب الامن ومأأطلق له فيذلك وفي الانفاق أمرالله أن يوكل الله في ذلك لعلمه عو اضع الانفاق والمصارف التي ترمني رب المال في الانفاق فنز "ل الشهر ائع فأمانت له مصارف المال فانفق على يصبرة لنظر الوكمل فين انفق فعمالم بأمره الوكمل بالانفاق فمه فعلى المنفق قعمة مااسية للأمن مال من استخلفه فمه ولاشئ له فانه مفلس بحكم الاصل فلاحكم له ءامه فاعطاه هذا التوحمد رفع الحكم عنه فها أتلف من مال من استخلفه وهدا آخر تهلمل ورد في الترن الذي وصل المنا وهوستة وثلاثون مقاما قدذكرناها بكمالها ممنة الهمة قرنية ذكرالله بهانفسه وأمرناأن نذكره مهافا متثلنا فلاذكرناه بهاعلنا من لدنه علما وكان ذكرهارجة منه بنا فهذا قدأد يئا العشر الواجب علمنا مكملا فوقع ف يدالحق تعالى فستولى ترمته الى وقت اللقاء ورد الامانات الى أهلها والله مقول الحق وهو يهدى السيمل الفصدل العاشر في الذكر مالحوقلة وهو قول لاحول ولاقوة ة الامالله وهوذكر كل حامل بقدر ماحل فالذا كرون به على طبقات كالنهدم في الصورة على طبقات فن كان أكثر تؤلا كان أكثر دؤ ما على هذا الذكروالذي حاز الكمال فيهاكان شرطه أن لايفترمن هذا الذكربالقول كماامه لايفترعنه بشاهدا لحال وهوكل مكاف في العالم والعالم كله مكلف وما كاف به من العالم ومن العالم ما هو مجبور فيما كاف حله

المشاركة والتوحيد أفضل ثناء وهو لااله الاالله فلهذا قلناانه توحيد الحياة وتوحيد الكل وهو اخلاص التوحمد لله من الله ومن العالم \* (التوحسد الحادي والثلاثون) \* من نفس الرجن هوقوله لااله الأهو يحيى وبمت ربكم ورب آبائكم الاؤلين هذا توحيد البركة لانه في السورة التي ذكرفها انه انزله في لملة تمماركة وهي الملة القدر الموافقة لملة أأنصف من شعبان الخصوصة مالاتمال ولهذانعت هدذا التوحمدبأ نه يحتى ويمت وهوقوله فهايفرق كلأمرحكم أي محكم فتظهر الحكم فمه التي جاءت مها الرسل الاالهمون ونطقت ما الكتب الالهمة رحمة بعبا دائله عامة وخاصة فكل موجود بدركها وماكل موجود يعلم من أين صدرت فهي عامة الحكم خاصة العلم اذكانت الاستعدادات من القوابل مختلفة فاين نورالشمس من نورالسراج في الاعضاءة ومع هذا فاخذ الشمس من السراح اسمه وافتقر المه مع كونه اضوأ منه وجعل بيه في هذا المقام سراجامنراويه ضرب الله المثل فى نوره الذى انار به السموات والارض فثل صفته بصفة المصياح ثمذ كرمًا اوقع به انتشمه مماليس في الشمس من الامداد والاعتدال مع وجود الاختلاف بذكر الشحرة من التشاجر الموجود في العالم لاختلاف الالسنة والالوان التي جعل الله فيهامن الآمات في خلقه وذكر المشكاة وماهي للشمس فلنورالسموات والارض الذي هونو رائله مشكاة يعرفها من وحده مهاذا التوحيد المارك الذي هويو حمد البركة وفي هـ ذه المشكاة وصاح وهو عن النو رالذي تحفظه هـ ذه المشكاة من اختلاف الاهواء وحكمهافهما يقع في السرج من الحركة والاضطراب واذا تقوّت الأهواء ادت الى طؤ السر ح كذلك يغسب الحق بين المتنازعين ويحفى ويحصل فسه الحبرة لمانزات لماة القدر تلاحار جلان فارتفعت فانها لاتقبل التبازع ولما كأنت الانبياء لاتأتي الامالحق وهو النو رالميين لذلك قال علسه السلام عندني لاننمغي تنازع فلاتنازع عندمن عنده نورثم ان لهذا الصماح الذي ضربيه المنلاز جاجة فللنورالالهي زجاجية بعرفك هيذا التوحيدماهي تلك الزجاجة وليس ذلك للشمس والزجاحة تشبه ألكوك الدرى فاذا كان المحل الذي ظهر فيه المصباح مشها بالكوك السراج اله توقد أى توقد ويضئ من شحرة مباركة زيونة فلابد للنورالالهي من حقيقة بما بقع التشيمه بالشحرة كإجاء في اختلاف الاسماء الالهمة من النارالنافع والعز المذل والمحيى ألمرت وأحماءالتقابل نمان هذه الشحرة لاشرقمة ولاغريه فوصفها بالاعتدال فلهذا كان السراج المعقول الذي وقع به التشييه هوالسراح الذي في المشكاة والزجاجة فيكون محفوظا عن الحركة والاضطراب لكون الشحرة لاشرقمة ولاغربة فهذا كله لابوجد في غيرالسراج ولابد أن يعتبرهذا كله في النور الالهي \* ( التوحيد الثاني والنلاثون) \* من نفس الرحن هوقوله فأعلم أنه لااله الاالله واسد لذنك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقليكم ومثواكم هدذا يوحيد الذكروه ويوحمد الله فاعداأن الانسان الماحداد الله على الغفلات رجة به فغ فل عن توحد الله عايط العه في كل حين من مشاهدة الاسماب التي نظهر التكوين عندها ولبس ثمادرالأيشهديه عن وجه الحق في الاسماب التي يكون عندها التكوينوهو لاستملاء الغفلة وهذاالغطاء يتخمل أنالتكوين منءين الاسباب فاذاجاءته الذكرى على أي وجه جاءته علم بمعيسة النهاتدل لذا تهاعلى انه لااله الاالله وان تلك الاسه اللولا وجه الامرالالهي فهااوهيءمن الامرالاالهي مأتكوّن عنها ثبئ أصلافليا كأن هذا التوحيد بعد ستررفعته الذكرى أنتجلهأن يسأل ستراتله للمؤمنين والمؤمنات فانارفع السترووجود الكشف عندالرفع اوالعلم بأنَّه عن السترلاغيره لذة لا يقدرقدرها فهي من من الله على عبده ﴿ التوحيد النالث والثلاثون )\* من نفس الرحين هو قوله هو الله الاهوعالم الغيب والشهادة هوالرحن الرحيم هذا توحد العلم وهوس توحيدالهوية وهومن توحيده من حيث التفرقة لانه ميز

اذاسمو هم ليسموهم مالله ولاعقلوامن اسمائهم سسمي الله فانهم عارفون ماسمائهم فقالوا مثل مافال قوم الراهم اقدعات ماهؤلاء ينطقون فتلك الحجة الالهة عليهم منهم فاحاجهم الابهم وتلك حسنا اتنناه الراهم على قومه \* (التوحمد السابع والعشرون) \* من نفس الرجن هوقوله ذلكم الله ر تكه الملك لااله الاهني فاني تصرفون هـ ذا توحه دالاشارة فيا الحكون مشاراليه الاهو فاني تصرفون لانّا لاشارة لاتقعهن المشبرالالام حادث عنيده وان لمركمن في عينه في نفس الام حادثا واكنه بعيلاانه حدث عنيده وما يحدث أمر عنيدس يحدث عنيده الاولابد أن مجهل أمره عندما يحدث عنده لشغله يحدوثه عنده واثره فيه فيشير اليه في ذلك الوقت وفي تلك الحالة رفيقه وهو على نوعين اذماله رفيق سوى اثنين امّاعقله السلم وامّاشيرعه المعصوم وماثم الاهد ذالانه ماثم من مقول له في هيذه الاشيارة ذككم الله ربكم له الملك لا اله الاهو الأأحد هذين القرين من إما العقل السلم واماالشرع المعصوم وماعدي هدين فانه مقول له خلاف ماقال هدان القرينان فمتول له هذا الدهروتصرة فه ومقول له الا تخره في ذا حكم الدور فيصر فه كل قائل الى ماراه فهذا قول هذين القر سنن فاني تصرفون فيضل الله من بشاء ويهدى من بشاء بالقرآن ومايضل به الاالفاسيقين الخارجين عن حكم هـ ذين القرينين والله يقول الحق وهوم دى السيل \* (التوحيد الثامن والعشرون) \*من نفس الرجن هو قوله شديد العقاب ذي الطول لا اله الاهو المه المصر هذا يوحمد الصبرورة وهويو حمد الهوية وهوعلى الحقيقة مقام الايمان لاتّا المؤمن من اعتدل في حقه الخوف والرجاء واستوت فهما قدماه فلرمحكم فضله فيعدله ولاعدله في فضله فيكا تحيل في شديدا اعتاب تحلي في الطول الاعرّالمؤ مديغا فرالذنب وقابل التو ب ولم يحعيل للشديد العقاب مؤيدا وذلكُ للدعوي في الشدّة فو كلّ الي ما ادعاه فهو غيرمعان ومن لم ردّع فهو معان فانها ولا ية في الخلق ولانه جاء الشــ دّة في العقاب ولم يحجَّ في الطول عثل هـذه الصفة فلهذا شدَّد ازاره بغا في الذنب وقابل التو ب فأشار الى ذوى الافهام من عماده ما عانه ذى الطول بغافر الذنب وقابل التو ب على شديد العقاب الى ترك الدعوى فإن الشيديد في زعمه إنه لا مقاوم لوعلم أن ثم من مقاومه ما ادّعي ذلك فنيه تعالى عباده على ترائالدعوى فمكون الحق تولى أمورهم ننفسه وعصمتهم فيحركاتهم وسكاتهم لمفهموا عنسد ذلك و يعلمواانه الحق \* (التوحيد الناسع والعشرون) \* من نفس الرحن هو قوله ذَلكم الله رَبكم خالق كلشئ لااله الاهوفاني تؤفكون هذا توحمد الفضل وهومن توحمد الهوية لانه جاءبعد قوله ان الله لذوفضل على الناس فكون هذا التوحيد شكرا لماتفضل به الله على الناس مع قوله لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس واكن أكثرالناس لايعلون أراد فى المنزلة فآن الجرم يعلم كل أحد ولكن ما تفطن الناس لقوله تعالى أكرمن خلق الناس من كونهم ناساولم بقل أكرمن آدم ولامن الخلفاء فأنه ما خلق على الصورة من احل كوئه من الناس اذلو كان كذلك لمافضل الناس بعضهم بعضا ولافضلت الرسل بعضهم بعضا ففضل الصورة لارةا ومهافضل فقوله لذوفضل على الناس اذكأن الفاضل ممن له أيضاهذا الاسم والمراد بهذا الفضل العام والخياص فوحده بلسان العموم والخصوص فظهر توحيد الفضيل من حضرة الكرم والبذل \* (التوحيد النلاثون) \* من نفس الرجن هوقوله هوالحي لاالهالاهو فادعوه مخلصين لهالدس الجيديته رب العالمن هذا يوحمد الحياة وهو توحيد الكل وهومن توحمد الهو بةالخالصة والحماة شرط فيكل متنفس فلهذا هـ ذاالعالم حي بمافسه من الايخرة الصاعدة منه فتوحد دالحياة بوحيد الكل فانه ماثم الاحي فانه ماثم الاالحق وهوالمسم نفسه بماأعطي الرحن في نفسه من الكلام الالهي فقال سيحان دبك رب العزة عما يصفون سيحان الذي أسرى يعمده فسيحان الله حين تمسون وحين تصيحون وماثم الاالعالم ومامن شئءن العالم الاوهو مسجم بحمده ولاثناءا كلمن الثناء بالاحدية فأن فهاعدم

ماق وهوذوالجلال والاكرام والالاءالجسام فادعى من دعى الاالى معروف فاهوالذي نكرفا هوعن ماذكرفا لحق الخيالص من كان في ذاته يعلم فلا يجهل ويجهل فلا يحياط به على افعلم من حمث انه لا يحاط به على وجهل من حدث انه لا يحاط به على العالميه عن الحهل به فاغمن يقبل الاضداد فى وصفه الاالله \* ( التوحد دالخامس والعشرون) \* من نفس الرخن هوقوله هـل من خالق غمرالله رزقكم من السما والارض لااله الاهو هذا الوحمد العله وهومن توحمد الهو يةلولم بوحد بالعلة كانو حديغيرهما لم يكن الهالات من شأن الاله أن لا يخرج عنه وجود شئ اذلوخرج عنه لم يكن له الحَكُم فسه وقد قال والسه يرجع الامركاه فلابدّ أن يكون له يؤحيد العله وهو أن يعيد مهذا التوحسد لسب الكون العابد في أصل كونه مفتقرا الى سب فريخ رجءن حقىقته وسده رزقه الذي مه بقاءعنه فمتخدله المجعوب في الاسماب الموضوعة وهو تخيل صحيرانه فىالاسماب الموضوعة لكن بحكم الحمل لابحكم ذاتها فحاعل كونها رزقا هوالله يرزقكم من السماء عاونيزل منها من أرزاق الارواح والارض عما يخرج منهاس أرزاق الاحسام فهو الرزاق الذي مده هـ ذا الرزق غـ مرأن الحب لماأرسلها الله على بعض ابصار عباد الله ولم يدركو االامسمى الرزق لامسمى الرزاق فالواهيذا فقبل لهيم ماهوه في الموفي هيذا مجعول من الذي خلقكم مفكم خلتكم هورزقكم فلاتعدلواله عن ماهوله ومنه فأنتر ومن اعتمدتم علمه سواء فلاتعتمد وأعلى امثالك مقعقدواعلى الكثرة والاعتماد على الكثرة بؤدى الى عدم حصول ماوقع فسه الاعتماد اذكل واحدمن الكئيرين بقول غبري بقوم له مذلك فلا بقوم له ثبي فمدعوه الحال الصحيم الى التفترغ والتحردالى واحدعلى علم ذلك الواحدانه تجرداله وتفرغ مماسواه فتعن القياميه علمه فأدى الى حصول المطلوب من وراء حياب في حق قوم وعلى الشهود والكشف في حق آخرين وهمأهل الله وخاصته \*(التوحددالسادسوالعشرون) \* من نفس الرجن هوقوله انهـم كانوا اذاقدلهم لااله الاالله يستكبرون هدا توحمدالتجب وهو توحمدالله لاتوحمدالهوية فقوله يستكبرون أى بستعظمون ذلك ويتعجمون منه كمف يصحيفي الكون لااله الاالله والثيئ لامكون الاعلى صورة واحدة وعن واحدة والدورك ثبرة مختلفة بالحدوالحققة وسدها المنع والعطاء وذلك لله أجعل الالهة الهاواحدا انه فالشئ علب أى الكثرة في عن الواحد ما معنام ف آنائنا الاقلىن فيأأنكروه ولارتوه بل استعظموه واستكبروه وتعيمو أكيف تكون الاشساء شيأواحدا واستكبروامثل هذا الكلام من مثل هذا الشخص حمث علواائه منهم وماشاهد الاماشاهدوه فن أين له هذا الذي ادّعاه فحجه مهم الحس عن معرفة النفس والاختصاص الالهي قامتنالوا أمرالله من حسث لا يشد عرون أنه الا تمرعباده بالاءتياروهو التعجب فقال ان في ذلك لَعيرة لا ولي الابصار وقال فاعتبروا باأولى الابصارف اعتبروا كاأمر وافههم من اولى الابصار وقولهم ان هدا الااختلاق لماجآءهم التعريف مهذاعلي يدى واحدمنهم ولم يعرفوا العناية الالهمة والاختصاص الرماني والاختسلاق لم يكنفها تعموا منه لانهم لوأحالوه مالكلمة ماتعموا وانمانسموا الاختلاق لمن جاءيه اذكان من جنسهم ومما يجوز علمه ذلك حتى يتبين الهم برؤية الايات فيعلون انهما اختلق هذا الرسول وانه جاءه من عندالله الذي تعمد هؤلاء هذه السماة الهة عندهم على جهة القربة الى الله الكمير المتعال فانزلوهم عنزلة الحمة للملك واعطوهم اسمه كالعطي اسم الولاية لكل وال وانكان الوالي هو الله فالولاة كثيرون فكانه أخبرهم عن الله انه ما ولي هؤلاء الذي يعمدون بل آباؤهم نصبوهم آلهة هدذا الالهالذي أدعوكم المه يعرفونه وانهاسمه اللهلا ينجيرونه وأنتم القائلون مانعبدهم الالمقرونا الى الله زاني فسمستموه فسموا آلهتكم فتعرفوا عند ذلك الامراليق سدمن هوهل هو بأبديكم أوسدي يقول الرسول فلاعرفوا قوله وتحققوه علوا أنهم في فضيحة لانهم

ولانظر ال يؤتى الحكمة من يشاءومن يؤت الحكمة فقداوتي خبرا كثيرا ولقدرأ ات في حين تقييدي لهذا التوحمدالذى بعطى التفاضل واقعة عجسة أعطمت رقامنشورا عرضه فما بعطي المصر مأمزيد على العنسرين ذراعاواتما طوله فلاأحققه وهوعلى هذا الشكل المصورفي الهامش وهوجلدوا حمد حلد تنظره فتراه أمض عندالقراءة وتنظراله في غبرالقراءة فتراه اخضر فاذا قرأته تراه حلداواذالم تقه أهتر اهشقة لا أُدرى حريرا او كمّا ما وهو صداق أهلي فقيه لله هـ خاصداق الهي لا هلك ولا أسأل عن الزوج ولا أعلم انهاخرجت عن عصمة نبكاجي وأنافارح بهـذا الامرمسر ورغابة السرورثم بؤتي ح بر خضراء تنبعث من الكتاب كانهامنه تكوّنت في أأف د نبارذهباعينا كل د نبارثقب إ لاأدرى مآوزنه فدفال قسمه عبلي أهلها خسة دنانبرلكل شخص فاول ماأ خبذت أنامنها خسة دنانبر علهانور ساطع اغظه من ضباءأضوأ كوك في السماءل شعاع وأرى نفس ذلك المكاب هوعين أهل ما كلهاغ مرها وأنابكل جسمي راقد عليها متكئ فكنت انظر الى رقيم ذلك الكتاب فاجده بخط ز بنالدين عبدالله بنالشيم عبدالرجن المعروف بابن الاستاذ قائي بمذينة حلب كتبه عن املاء القاني الكميرها الدين الكمير منشداد والصداق من أوله الى آخره مسجع الالفاظ تسجمعا واحداعل روى الراءالمفتوحة والهاء فضبطت منه بعد السهلة الجيد بقه الذي حعل قرءانه وفرقانه ـــلەوزىورە \* رقوم هـــذاالـكتابالمكنون وسطورە \* وأودعه كلآية في الكتب وسوره \* واظهره في الوجود في أحسب صوره \* جعل اعلامه في العالم العلوي والسفلي " مشه وره \* وآياته غيرمتناهية ولامحصوره \* وكلياته بيكل لسان في كل زمان وغير زمان مذكوره \* هكذا على هذا الروَّى إلى آخره إن كان له آخر يخط مثل الذر فلما رددت الي حسى وحد تني اكتب هذا الفصل من فعول التوحمدواذا به توحمدالاختيار فعلت أن ذلك عين هذا الفصل وان لاهلي ذاالفصلأوفه حظواعظم نصب فلمارأ شاالنفاضل والاختيار وقع في العالم حتى في الاذكار الالهمة ااشهروعة كإذكرنا علناان غمأم المعقولاماهوعين النفس ولاهوغيرالنفس الذي تنكون فيه الكامات وهي أعمان الكائنات واذابذلك عن المشيئة م اظهر هذا التفضيل في الواحد والتفضيل فيالمتساوي والواحدلا يتصف بالتفضيل والمتساوي لابنعت بالتفضييل فعلنا أن سرته الله مجهول لايعله الاهو فوحدناه توحمد الاختيار في حضرة السر لااله الاهولة الجد في الاولى وهو ال والآخرة وهو جدالتفضيل فتمزت المحاسد في العين الواحدة فيكان جدها عنها في أعجب مقام هذا التوحيدان شاهده وتعجبت من اسم أهلي في الواقعة واسمها من ومعنى هذا الاسم معلوم في اللسان الذي فمه سمت وهي محرّرة لله حاملة لروح الله محل الكلمة الله مثني عليها بكلام الله مبرأة بشهادة ماسقط من التمر في هزها حذع النحلة البانس ونطق انبها في الهد بأنه عسدالته وهما شاههدان عدلان عندالله فكانت كاهالله وبالله وعن الله ولهد ذا غيطها ذكرياني "الله فتمني مثلها على الله فاعطاه يحيى حصورا مثلها لم يجعل له سمامن قدل من أنهاء الله فخصه بالاولية من أسماء الله فانظرفى بركة هدذا الاسم فى وجود الله بن عباد الله فهدذا ماكان الامن اختمار الله وريك يخلق مايشاء ويختارما كان لهم الحرة بلهي لله والله فعال لما ريد \* (التوحسد الرابع والعشرون) \* من نفس الرجن هوقوله ولاتدع مع الله الهاآخر لااله الاهوكل شئ هالك الاوجهه هذا توحيد الحكم بالتوحيد الذى اليه رجوع الكثرة اذكان عينها وهو توحيدالهوية فنهى عن كونه أن يدعو مع الله الهاآ خرفنكر المنهي عنه ادلم يكن ثم ادلوكان ثم لتعين ولو نعين لم يتنكر فدل على انه من دعى معالله الها آخر فقد نفيخ في غير ضرم واستسمن ذاورم وكان دعواه لحيا على وضم وليس له متعلق ين ولاحق يتضم ويتبين فكان مدلول دعائه العدم الحض فلم يبق الامن له الوجود المحض فكل يتخيل فيه انهشئ فهوهالك في عن شئته عن نسمة الالوهمة المه لاعن شئته فوجه الحق

| . ذراع |      |  |      |  |  |
|--------|------|--|------|--|--|
|        | فراغ |  | فراغ |  |  |

ولس الاالحق الخلوق به فكانه لهذا القبول كالظرف يبرزمنه وجودما يحوى عليه طبقا عن طبق عمنا بعدعين على الترنب الحكمي فأبرزما كان فمه غسالشهده فموحده مع صدوره عنه فيحاران عدده فانم غبره وان وحده فبرى ان عسنه المس هو فأو حد طرفين وواسطة لتمتر الاعمان في العين الواحدة فتعدّدت الصور ومانعدّدت الخشمة ولاالعودية فالعودية بحقيقتها في كلصورة من غبر تبعيض وهدذه الصورة ماهي هذه الصورة واس ثمشئ زائد على العود ية فقيل ما ثم شئ فقال تعالى وما خلقنا والارض وما منهـماماطلاماخلتناهـماالامالحققدل فأينهو قال في عبن التمييز فلا أقدر على انكارالتمسر ولاأقدرأ ثنت سوى عن واحدة فلااله الاهو رب العرش الكريم (التوحد الشاني والعشرون) من نفس الرجن هوقوله تعالى الله لااله الاهو رب العرش العظم هذا توحمد الخبءوهومن بوحمدالهويه لماكان الخبءالنياتي تخرجه الشمس من الارض بماأودع اللهفيما من الحرارة ومساعدة الماء عاأعطي الله فسه من الرطوية فحمع بين الحرارة ومنفعل البرودة -لاتستقل الشمس بالفعل فظهرت الحياة في اللجيّ العنصريّ وكأن الهدهد دون الطبر قد خصصه اللّه بادراك المناه كان رى للما السلطنة على يقية العناصر تعظيما لنفسه وحماية لمقيامه ح اختص بعله لشهدله العلم مأشرف الاشساء حيث كان العرش المستوى علمه الرجن على الماء فيكان يحامى عن مقامه ووحد قوما يعددون الشمس وهي على النقيض من طبع الما الذي جعل الله منه كل شئ حي وعلمانه لولاحرارة الشميس واخرج هذا الحبوث أنهام ساعدة للما فادركته العبرة فى المنافرة فوشى الى سلمان علمه السلام بعايدها وزاد للتغليظ بقوله من دون الله ينهه على موضع الغبرة والشمس وان أخرحت خبء الارض يحرارتها فهي تخمأ الحكواك ماشراقها وتفلهر المحسوسات الارضمة بشروقها نلها حالة الخبء والاظهار ومها نحداللسل والنهار فزاحت من بخرج الخبء في السمو ات والارض و يعلم ما يحفون وما يعلنون فا تبلي الله الماء فاصبح غورا واتسلى الشمس فأمست آفلة فنجر العمون فاظهر خبء الماء وفارالمنو رفاظهر خبءآلشمس فأخرج الخبء في السموات والارض فوسع كل شئ رجة وعلىا فاستوى على العرش العظم اذحكم على فلأ الشمس بدورته وعلى الماء ماستقراره وجربته فهما في كل درجة في خبء وظهور فوحده الظهور بظهوره ووحده الخبء يسدل ستوره فعلمسحانه مايخة ونوما يعلنون فهوالله لااله الاهورب العرش العظم \* (التوحمد الثالث والعشرون) \* من نفس الرحن ووقوله تعالى الله لااله الاهو له الحد في الاولى والا تخرة وله الحصيم والمهتر حعون هذا توحيد الاختيار وهومن يؤحيدالهوية لماكان العالم كلمات الله تعالى كانت نسبة هذه المكلمات الى النفس الرجاني الظاهرة فمه نسسة واحدة فكان بعطي هذا الدليلانه لامكون في العالم تفاضل ولامختار بفضل عندالله على غيره لكارأ باالامر على غيره ذاخرج في الوحود عامًا في الموجودات فقال تعالى والله حسكة منابي آدم وحلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنا هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تلك الرسدل فضلنا بعضهم على بعض وقال فضلنا بعض النبيين على بعض وقال ونفضل بعضهاعلى بعض فىالاكل مع كونهاتستي بماءواحد فسائم آية احق بماهو الوجود عليه من التفاضل من هذه الاترة حيث قال تسق بماءوا حد فظهر الاختلاف عن الواحد في الطعم بطريق المفاضلة والواقع من هـ ذا كثير في القرءان من تفضيل كل جنس بعضه على بعض حتى أ فى القرءان وهو كلام الله بفضل على سائر الكتب المنزلة وهي كلام الله والقرءان نفسه يفضل بعضه على معض مع نسته الى الله انه كلامه ، لاشك فا من الكرسي سمدة أى القرءان وهي قرءان وامة الدين قر ان في أعب هذا السر فعلنامن هذا أن الحكمة التي يقتضها النظر العقلي لست بعديدة وأن حكمة الله في الامورهي المجيحيمة الصحيحة التي لا تعقل وان كانت لا تعلم فيا نحهل لكن لا بمبرِّر دفيكر

117

للسان القبط ووقعت الترجة عنه بالله ان العربي والمعنى واحد فهذه الحكامة على المعنى فهكذا فلتعرف الامور اذاوردت حتى بعلم قول الله من قول ما يحكمه لفظاأ ومعنى كل انسان عاهو علمه فقول اللهواذ أخد الله مشاق النسن لماآسكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمننه ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذا كم أصرى قالوا وانتهى كلام الله ثم حكم معني قولهم مترجاءنهم أقررنا وكذلك قوله واذالقوا الذين أمنو اقالوا الى هناقول الله آمنيا حكامة واذاخلوا الىشماطىنهم قالوا الى هناقول الله انا معكم انمانحن مستهزؤن حكامة فاذاذكرت فاعلم بلسان من تذكرواذا تلوت فاعلم بلسان من تتلو وما تتلو عن تترجم (التوحسد العشرون) من نفس الرجيزهو قوله وذا النون اذ ذهب مغاضا فطن أن لن نقيدر عليه فنادى في الطلبات أن لا اله الا انك اني كنت من الظالمن هـذا بوحمد الغم وهو توحمد المخاطب وهو يوحمد التنفس الرجنءن مجد دصل الله عليه وسلم مالانصار ذقبال ان نفس الرجن مأتيني من قسل المن فكانت الانصارالتي تكوّنت من ذلك النفس الرجاني وهي كليات الحقك مانفس الله عن يونس مالخروج من بطن الحوت فعيامل قومه بماعامله به من كونه كشف عنهم العيذاب بعيد مارأ وه نازلا مهم فامنو اأرضاه الله من أمّته فنفعها ايمانها ولم يفعل ذلك مع أمة قدلها اذكان غضيه لله ومن أحله وظنه ربه انه لايضيق علمه وكذلك فعل ففرج الله عنه بعد الضيق ليعمل قدرما أنع الله به ذوْقا كماقيل \* أحلُّ من الامن عندا لخيائف الوحل \* فدل على أن يونس كان محموماً لله حيث س قومه من أجله بمالم يخص بهأمة قبلها وعرّفنا بذلك فقال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ابمانها الاقوم يونس لماأمنوا كشفناعنى عذاب الخزى فى الحموة الدنيا ومتعناهم الى حين فأمدّلهم فىالتمتع في مقابلة مانالو دمن الإلم عندر وُيذالعذاب فانه معلوم من النفوس الانسانية ان لهالي الانس والوصيال قصار وانكانت في نفس الامراهامدة طو وله ولمالي الهجير والعذاب طوال وانكانت فى نفس الام رقصارا كاذ كروافي تفسيرأ بام الدحال ان أوّل توم كسنة اشدّة فأة الملاء يطول علمهم ثم كشهر غم كمعة فاذا استحصوه كان كسائر الامام المعلومة أأتى لايطولها حال ولايقصرها عال وكا قمل في يوم القيامة ان مقداره خسون الف سنة لهول المطلع ومابرى الخلق فيه من الشدّة وهوعند الآمنين الذين لايحزنهم الفزع الاكبر في الامتداد كركعتي الفجروأين زمان ركعتي الفجر من زمان خسن الف سنة فلااشتد الملاعلي قوم بونس وكانت اللعظة الزمانية عندهم في وقت رؤية العذاب كالسينة أواطول ذكرأنه تعالى حعل في مقارلة هذا الطول الذي وحدوه في نفوسهم ان متعهم الى حين فبقوا في نعيم الحياة الدنيا زماناطويلالم يكن يحصل لهم ذلك لولاهدا البلا - فانظر ما أحسن ا قامة الوزن فى الامور وقد قد لان الحين الذى جعله عاية تمتعهم أنه القياسة والله أعلم ورأينا من رأى منهمر جلاأرا ناأثرر جلدقى الساحل قال وكان امامي بقلمل فلم ألحقه فاكتلت طول قدمه في الرمل ثلاثة أشساروثلثي شبروكان من قوم بونس وبعث السابكلام عن حوادث تحدث بالاندلس حيث كنا سنة خس وثمانين وسنة ستوعمانين وخسمائه فاذكرشما الارأيناه وقع كإذكر فأنظر في هده العناية الالهدة بهدذا النبي وماجاء به من الاعتراف في وحدد (التوحد الحادي والعشرون) من نفس الرحن هو قوله فتعالى الله الملك الحق لا اله الاهورب العرش الكريم هذا يوحمد الحقوهو توحيد الهوية قال تعالى وماخلفنا السموات والارض وما منهما لاعمين وهو قوله وماخلفنا السموات والارض ومابينهسماا لابالحق وهوقوله وماخلقنا السموات والارض ومابينهما باطلاوهو قوله الحسيم انما خلقناكم عيثا فلااله الاهو من زمت الحق فالامر الذي ظهرفسه وجود العالم هو الحق وماظهر الافي نفس الرحن وهو العماء فهو الحق رب العرش الحكريم الذي أعطاه الشكل الاحاطي لكونه بكل شئ محمطا فالاصل الذي ظهرفمه صورالعالم بكل شئءن عالم الاجسام محيط

م نصالهم الدلالة على كدب السامري مع كون العل خار فقال مثل مأقال الراهم في الاصنام أفلارون ان لارحن ليهم ولا أى اداستل لا ينطق والله بكون مت فا ما القول ولا علك الهم ضرّ اولا نفعا اي لاً منتفوون به له نَه قال انتحرقنه نم لننسفنه في البير نسفاو من لايد فع البنير رعن نفسيه كدف بدفع عن غيره واذاحرقه ونسفه لم منتفع به في ما لوا بقاه دخلت عليهم الشبهة بمايو حميد في الحسوان من الضبرر والنفع وفي الحامة هده الادلة أوركارة ل تمالى عن اليهود انهم عَالُوابْ الله معَلُولة وعَالُوا ان الله فقهر ونحن أغداء وقال انماقولنااثي اذا اردناه ان تقول له كن فسكون وأسمناعن ادراك هذا الانطريق الايمان راعمانا عن يؤجهه عملي ايجاد الاشباء بمانصب من الاسباب فانزل المطر حرثت الارمش وبذرالحب والبسطت النمس وطدع الحب وحصدوطعن وعجن وخبزومنمغ بان وابتلع ونضير في المعيدة واخبذه الكبيد فطيحة مرما ثمأ رسيل في العروق وانقسم على المدن منه بخيار فيكان حماة ذلك الحسيم من احل ذلك النفس فهذه المهات الاسماب مع تحريك الافلال وسريرالكواكب والقاءالشه أعات على طالع الانواردج نظرالنفس الكلية ماذن الله مع المداد العقل لها هذه كالهاجب وضوعة المهات سوى ما ينها من دفائق الاسباب فيمتاج السمع الى شَق هذه الحب كلها حتى يسمع قول كن نفلق في المؤمن قوّة الايمان فسرت في سمعه فادرك قول كن في بصره فشا هدد المكون لارساب وفعل هيذا كله من نفس الرحن لمرحمهم امن عبد غمرالله في منه حقوق الشركاء الذين تمرؤن منه بوم القدامة في ذا استوفى حقوقهم مالعة وية والانتقام رجع الامراليه على انفراده وانقنت الامام التي استوجب الشركا فها حقوقهم فلما إنفرد ورجع الامرالية رجهمالله الهماهوحقله بهدذه الحسالتي ذكرناها لعله بماوضع وبأنه انطق السنتهم بما قالوه وخلق في نفوسهم ما تخد لو فسحانه دن حكم عدل اطمف خبير بفعل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي لاالهالاهوفعال لمايريد \* (التوحــدالتاسع عشر) \* من نفس الرحن هو قوله و ماارسلنا من قبلكُ من رسول الابوحي المه أنه لااله الاانافاء بدون في ذابو حيد الاقتبدا روالتعريف وهو ن توحيد الانانة وهو توحيد عجب ومثل هيذابسهي التعريض أى لذا فيصين انت مثل قوله ما يقال لأنا لا ما قدرة لل للرسل من قبلان وجاء ما لعدادة ولم يذكر الاعمال المعينة فانه قال لكل جعلنا عدومنها جاوذ لك تعدين الاعمال وهي التي يلتهي فها . قدة الحكم المعترعنه بالنسخ في كالام علماء الشريعة ومائم من الاعمال العامة السارية في كل مؤة الاافامة الدين والاجتماع علمه و كلة التوحيد وموقوله تعالى شرع لكم من الدين ماوري مه نوحاوالذي اوحمنا المك وماوصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيمو االدين ولا تتفرقو افه وروب الهناري على هدامات ما حاء أن الانساء دينهم واحد وليس الاالنوحيدوا قامة الدين والعبادة ففي هذااجتمعت الاندياء عليهم السلام واختصاص هذا الوحىبانا دلءلي انه كلام الهي بجذف الوسائط فيااوحي البهم منهم فانه لا يقول انا الامن هو متكلم فان قدل فقد قال أنه ينزل عمل هد االملائك قلنافهذا لاسعد أن تأخذه الرسل من وجهين اذا نزلت به الملائكة فيكون على الحكاية كما قال

سمعت الناس ينتمعون غيثا \* فقلت لصيدح انتمعي بلالا

فرفع السين من الناس على الحكاية فلوكان هـ ذا الساسع عمع انتجاء هم لنصب السين فهذا قوله أن أندروا أنه لا اله الاأنا فا تقون ونزات بدا الملائكة واذا ورد مثل هـ ذا معرى عن القرائن أو النصحل على ما هو الاصل علمه فيا يقول أنا الا الذكام الاثرى ماذكرناه في الحديث المتقدة مان الله يصدق عبده في موطن كما يحكى عنه في موطن فقي الفي التصديق اذا قال العبد لا اله الاالله والله أكبر صدقة ربه فقال لا اله الا أنا وأنا أكبر فهو القيائل بالانانة لاغر \* وأما حكاية ما قال فهو قوله لا تحزن ان الله سعنا بهذا اللفظ عينه فأن حكى على المعنى فندل قوله عن فرعون با ها مان ابن لى صرحا فانه قالها

من المقد تستن فانتج ان الجدم حادث ولايد فالحركم اعملان العلة الحوادث القيائمة به والحركم كونه حادثاوما كل حادث يقال فمه انه لا يخلوعن الحوادث فهذا حصيم اعمدن العله فالتمية صحيمة ثمالاستفصال في تصحير المقدّمة من معلوم الطربق في ذلك وانماقصد ناالتمثيل لامع في حدوث الاحسيام ولاغبرها وآداعك أنالامحاد لايصيح الاعبلي ماقررناه وهو عنزلة السير في النبيماح مأنقل الى العل عاهواخفي من السرّ كما تنتقل عانير متالك به الثل الى كون الحق أوحد العالم على االمساق وظهيرالعالم عن ذات موصوفة بالقدرة والارادة فتعلقت الارادة بالمحادموجو دتيل هو الته حيه مثل اجتماع الزوحين فنفذ الاقتدار فاوحيد ماأراد فكان اخفي من السرّ لحه لمنا بنسيمة هذاالتوحه الى هذه الذات ونسيمة الصفات المالانم المجهولة لذالاتعرف فمعرف التوحه والصفة بت عنه وعن الصفة و محهل كمفهة النسمة لجهانا بالنسوب المه لايالنسوب فهذا ـ دالموجـ د للاشداء مع كثرة الندب فهو واحد في كنبرفا وقع الحبرة هـ ذا العمله في هـ ذا الواوم الالن كشف الله له عن عينه غطاء السترفانصر الامرعل ماهو علمه فحكم عاشاهد واختلفوا إنه هل مجوزوقوع مثل هذا أولا يجوز \* (التوحد دااسا دع عشر ) \* من نفس الرحن هو قوله تعالى واناا خترتك فاستمع لما يوحي انني اناامله لااله الاانا فاعيد ني هذا يوحيد الاستماع وهو يوحييه الإنانة وقرئ بالجمع الدقد مقرئ واناا خيترناك فكثرثم افرد فقيال انني وان كلة تحقيق فالانية ه المتنبقة ولما كان حكم الكانه بالساء بؤثر في صورة الحقيقة ظرت من في الوحود على صورتها فه حددت نونا من النونات فقالت الها قني سفد للمن احل كنامة الماء المدانوثر في صورة حقمقتي فيشهد النباظر والسيامع التغسير في الحققة ان المياءهي عين الحقيقة فحاءت نون الوقاية ونون الحقيقة فاحيدثت الياء الحكيم في النون المحاورة إنهاف عمت نون الوقاية لانها وقت الحقيقة مفسها فيقت الحقيقة على ماكنت علمه لم يلحقها تغمر وقتال انني اناالله ولولانون الوقامة لقبال اني اناالله فغسرها وتغيرا لحقيقية بالتمزفي الاءن هو مقيام تحلسه في الصوريوم القبيامة وماثم الاصورتان خاصية لا ثالثة الهيماصورة تشكر وصورة تعرّف ولوكان مالانتناهي من الصور فانها محصورة في هـ ذا الحكم اماان تنكر أونعرف لا بـ تـ من ذلك فإذا قرئ والماا خترك كان احق بالانسة وانسب وأنغ للتغيير فانه مازال التوحيد يصحبها الي آخرالا آمة في قوله فاعبدني واذا قرئ بالجمع ظهرالتغب برنائتال العين الواحيدة من اليكثيرالي الواحيد فساق الآية رمة وي وانااخة ترناك لأنه عددامو رانطاب اسماء مختافية فلا يدّمن التغيرواليحل في كل صورة مدعى الههاوكان حملة ما تحصل من الصور في هذه الواقعة لمويي على مارئي اثنتي عشير الف صورة مقول له في كل صورة باموسي لمتنمه موسى لانه لواقم لصورة واحدة لاتسق الكلام ولم بقل في كل صورة باموسي فاعلم ذلك فان هذاالتو حمد في هذه الا آية من اصعب ما يكون لقوله واناا ختر بالهُ فجمع ثم أفرد شمء تدما كلم به موسى عليه السلام فهذا بوحد الجعء لي كل قراءة غيرأن قوله واناا خترناك قرأها جزة على رب العزة في المنام فقال له ربه واناا ختر ذالةً فهي قراءة مرزخية فلهذا جع لانه تجل صوري في منام فلايد أن تكون القراءة هكذا فاداافرد تهام ما يعدالجيع فلاحدية الجيع لاغير \* (التوحيد الثامن عشر) \* من نفس الرحن هو قوله انما الهَكم الله الذي لا اله الاهو وسع كل ثي على هـ في الوّحيد السعة من وقحيد الهوية وهو توحيد تنزيه ائلا يتخيل في سعته الظرفية للعالم من أجل الاسم الباطن والظاهير ونفس الرجن والكامات التي لاتنفد والقول فقيال ان سيعته علمه بكل شئ لاانه ظرف لشئ وسبب هـ فذا التوحيد الماء في قصة السامري وقوله عن العجل الما بذفيه ما قبضه من اثرالرسول فيكان الجحل ظرفالمانيذفيه فلما خاراليحل قال هيذاالهكم واله موسي فقيال الله انما الهكم الهواحد لاتركب فسهوسع كلشئ علىأى هوعالم بكل شئأ كذب السامري في قوله

الخامس عنسر) مسنفس الرجن هو قوله ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عماده ان أنذرواانه لااله الاانافاتقون هذا توحد الانذاروهو توحد الانابة استوى في هذا التنزيل فى التوحب درسل البشر والمرسلون اليهم فان الملائكة هى التي نزات بالأنزال من أجل امر الله لهـم مذلك والروح هنامانزلوا بهمن الانذاراجي بقبوله من قبله من عباده كانحى الاجسام بالارواح فيمت هدا الروح المنزل رسل الشهر فالذروا مه فهدا الوحسد عظيم نزل من حمار عظيم بتخويف وتهديدمع لطف خني في قوله فاتقون أى فاجعلوني وقاية تدفعون بي ما الذر تكميه هـذا لطفه لس معناه نفافو ني لانه ليس لله وعد دويطش مطلق شديد ليس فسه شيءً من الرحة واللطف ولهذا قال الوبز بدوق دسمع فارئا يقرأ أن بطش ربك الشديد فقيال بطشي اشتقفان بطش المخلوق اذابطش لأكهكون في بطشه شئ من الرحة بل رعاما بقدر ان ملغ في المبطوش مه ما في نفسه من الانتقام منه اسرعةموت ذلك الشخص ولما كانت الرحة منزوعة عن بطشه قال بطشي اشبدوسب ذلك ضه الخلوق فإنه ماله الاتسياع الالهي وبطش الله وانكان شيديدا ففي بطشيه رجة بالمبطوش به ويطش المخلوق ليستر يحيه من الضبق والحرج الذي مجده في نفسه عابو قعه مذا المطوش به فيطلب في بطشه ننفسه في الوقت وقدلا بنالها كاها مخلاف الحق تعالى فان بطشه لسدق العلم بأخذ هذا المعلوش به للسب الموجب له لاغير والمنتقم لغيره ماهو كالمنتقم لنفسه (التوحيد السادس عشير) من نفس الرجن هو قوله الله لااله الاهوله الاسماء الحسني هذا يؤ حيد الايدال فانه ابدل الله من الرجن وهذا في المعنى بدل المعرف قدمن النكرة لانهم انكروا الرحن وفي اللفظ بدل المعرفة من المعرفة وهو من توحسدالهو بةالقائمة باحكام الاسماء الحسني لان الاسماء الحسني تقوم معانيها بهام بالماهي القائمة كماهو قائم على كانفس بماكست كذلك هو قائم بكل اسم بمامدل علمه وهدا علم عامض ولهدا قال في هدا التوحمد بعلم السيروأخفي الماقال وان تحيهم بالقول فالاخفي عن صاحب السرته ومالابد أن يكون بما يعلم خاصة وماتسى الاباحكام افعاله من طريق المعنى فكلهاا سماء حسني غبرانه منهاما تلفظ مهاومنها مابعارولا تلفظ مهالما هوعليه حكمهافي العرف من اطلاق الذم عليها فانه يقول تعالى فالهـمها فحورها رتقو اهافقدّ م الفيور على التقوى عناية سَا الىاللياتمية والغيابة بالخبر فلوأخر الفعور عن التقوى ليكان من اصعب ماء ترعامنا سمياعه فالفعور معرض للملاءوالتقوي محصل للرحة وقدتأخر التقوى فلامكون الاخبرا وقال تعالى الله يستهزئ م مولايشتق له منه اسم الماذكرناه فله الاسماء الحسني في العرف وحسن غيرها سطون مجهول في العرف الاعند دالعيار فهن ما تله و ندرج في هذا العارسة بالالف واللام التي هي لشمول جسم ما ينطلق علىه اسم السرّ وما هو اخفي من ذلك ومن السرّ النكاح قال الله تعيالي ولكن لا يو اعدو هنّ سر" اأى نيكا حافان الله أرضيا بعله وان كانت الا آمة تبدل بظاهر هاعلى ما يحدّث المرء به نفسه لقوله نعالي وان تجهر بالقول فانه يعلم ذلك ويعلم ما تحدث به نفسك وهو قوله ونعلم ما توسوس به نفسه ومع هذا فان الااف واللام اهاحكم في مطلق اسم السر فمعلم نتيجة النكاح وهو قوله تعالى ويعسلم مافى الارحام فانه الخالق مافيها ألايعلم من خلق وهو اللطمف لعله مااسر الخمراعله بماهو أخفى ومن هذه الحضرة نص الادلة على معرفته وجعل في نفوس العلماء تركيب المقدّمات على الوجه الحباس والشرط الخاص فاشبهت المقد سات الذكاح من الزوجين مالوقاع لمكون منسه الانتاج فالوجه الخاص الر بين المقد متين هوأن واحسدا من المقد منين تكرر فهما العرط بعضهما سعض من اجل الانتاج والشرط الخاص ان يكون الحكم اعممن العله اومساو بالهاحتى يدخل هذا المطلوب تحت الحسكم ولوكان الحكم اخص لم ينتج وخرج عنله كقولهم كل مالا يخلوعن آلحوادث فهو حادث فالحادث هنا هوالحكم والمقدمة الاخرى والاجسام لاتحلوعن الحوادث فالحوادث هوالوجه الخاص الجامع

قومه وبما تواطؤا عليه من كل ماهو مجود فيعاملهم بذلك في شرعهم كذا سبق عله وهذا السان عربي مبين وبما يتدّح به اهل هدذا اللسان بل هومدح في كل امة التجاوز عن انفاذ الوعيد في حق المسئ والعفو عنه والوغاء بالوعد الذي هو في الخيروهو الذي يقول فيه شاعر العرب وأني اذا اوعد ته اووعدته \* لخف ا بعادي ومنحز موعدي

فكان انزال الوعد بعلم الله الذي سبق بالزاله ولم يكن في حق قوم انفاذه في علم الله ولو كان في علم الله لنفذ فيهم كإينفذ الوعد الذي هو في الخسر لان الايعاد لا يكون الافي الشرّ والوعد يكون في الخر وفي الشير معابقال أوعدته في الشرّووعدته في الشرّوا خليروقال تعالى وما ارسلنا من رسول الإملسان قومه لمن لهم فمابن لهم تعالى التحاورعن السئات في حق من اساء من عباده والاخد بالسئة من شا من عياده ولم يفعل ذلك في الوعد بالحبر فاعلنا ماهو في علمه فكم هووا حد في الوهسية هو واحد في احره ها انزل ما انزل الابعلم الله سواء نفذاً ولم ينفذ (التوحيد الرابيع عشر) من نفس الرحن رهو قوله وهم بكفيرون بالرجن قل هوريي لااله الاهوعلمه توكات والسه متياب هـ ند الوحمد الرجعة وهو وحدالهو بة اخرانهم بكفرون بالرجن لانهم جهاواه فاالاسم اذلم يكن عندهم ولا-معوا به قمل هـ نه افلياقيل الهم اسجدوا للرجن فالواوماالرجن فزادهم هـ نه االاسم نفورا فانهم لا بعر فون الاالله الذبن بعيدون الشيركاءامةر يوهم الى الله زاني والماقيل لهيم اعسدوا الله لم يقولوا وما الله وانما أنكر والوحديده وقيد نقل انهم كانوا يعرفون مركاالرحن الرحيم المحاوا حيد كبعلبك ورام ه بعن فلما افرده بغيرنسب انبكروه فانه يقبال في النسب بعلي "فقبال لهم الداعي للرحن هوربي ولم يقل هو الله وهم لا ينكرون الرب ولما كان الرحن له النفس وبالنفس حماتهم فسره بالرب لانه الغمذي وبالغيذاء حماتهم فلايفرقون من الربويفرقون من الله والهذاعيدوا الشركاء ليشفعوا الهم عندالله اذ \_د دالاقتدار الالهي والاخد الشديد وهو الكبير عند هم المتعالى فهم معترفون مقرون به فتلطف اهم بالعبادة بالاسم الرب ليرجعوا فهوأقرب مناسمة بالرحن فال اوسي وهارون قولاله قولالمنالعله تذكر أويحشي والترجي من الله واقع كا عالوا في عسى فانهما كلناتر جولم يقل الهما لعلم تذكرأ و محشى في ذلك الجلس ولا بد ولا خلصه للاستقبال الاخروى فإن الكل يحشونه في ذلك الموطن فحاء بفعل الحال الذي يدخله الاحتمال بين حال الدنياو بين استقمال التأخير للذار الاخرة وذلك لابكون مخاصا للمستقبل الابالسين أوسوف فالذي ترجى من فرعون وقع لان ترجمه تعالى واقع فاتمن فرعون وتذكروخشي كااخسرالله وأثرفسه لينقول موسى وهرون ووقع الترجي الالهي كالخبرالله فهذا يدلك على قوول ايمانه لانه لم ينص الاعلى ترجى التذكروا لخشسة لاعلى الزمان الا انه في زمان الدعوة ووقع ذلك في زمان الدعوة وهوالحساة الدنيا وأمن ببيه ان يقول بحيث يسمعون قل هوري لااله الاهو عليه يوكات في امركم والمهمماب اي من جعي في امركم عسى مهديكم الى الاعمان فااغلظ لهم بلهمذا أيضامن القول اللين لتوفر الدواعي من المخلط من للنظر فيما خاطبهم به أذ لوكان خاطبهم بصفة القهروهوغب لاعتناه في الوقت الامجرّد اغلاط القول لنفرت طساعهم وأخذتهم حمة الحاهلمة لننصبوهم آلهة فابق عليهم وهوقوله تعالى وماارسلناك الارجة للعالمن ولم يقل للمؤمنين وكان سب تزولها أن دعاعلى رعل وذكوان وعصمة شهرا كلملا في كل صلاة مأن بأخذهم الله فعتمه الله في ذلك وفعه تندمه على رجة الله بعماده لانهم على كل حال عماده معترفون به معتقدون لكبريائه طالبون القربة المه لكنهم جهلواطربق القربة ولميوفوا النظر حقه ولاقامت لهم شبهة قوية في صورة برهان فكانوا يدخلون بها في مفهوم قوله ومن يدعمع الله المراتخر لابرهان له به ويريد بالبرهان هذا في زعم النياظر فانه من المحال ان يكون ثم دليل في نفس الامر على اله آخرولم يبق الاان تظهر الشبهة بصورة البرهمان فيعتقدانهما برهان وليس في قوته أكثر من همذا (التوحيد

الرحيز هوفوله حتى اذاأدركه الغرق قال آمنت الهلااله الاالدي آمنت به بنواا سرائيل هذا بوحيد الاستغاثة وهويوحمدالصلة فانهجا بالذى في هذا التوحيدوهومن الاسماء الموصولة وجاءم ذالبرفع اللسرعن السامعين كإفعلت السهوة لما آمنت برب العيالمين فقالت رب موسى وهارون لرفع الاس من ا ذهان السامعين ولهذا توعدهم ثم تمهم وقال واناس المسلين لماعلم ان لا إله الاهو الذي يتقاد المه ولا مقادهو لاحد قال على الن أبي طالب ردني الله عنه اهلات عاأهل ما رسول الله صلى الله علمه وسروهو الابعرف ماأهل رسول الله به فقيل منسه مع كونه أهل على غيرعلم محقق فأحرى اذاكان على علم محقق فاعلم بذلك فرعون لمعلم قومه عماكان ادعاه فيهم من انه ربهم الاعلى فأمره الى الله فانه آس عندروية المأس ومانفع مثه لذلك الايمان فرفع عنه عذاب الدنيا الاقوم يونس ولم يتعرض للا تخرة ثمان الله صدقه في ايمانه بقوله آلان وقد عصب قبل فدل على اخلاصه في ايمانه ولولم يكن مخلصا لقال تعالى فمه كاتفال في الاعراب الذين قالو آمنا قل لم تؤمنوا وأكن قولوا اسلنا ولمايد خل الايمان في فلو بكم فقد شهدالله لفرعون بالايمان وماكان الله ليشهد لاحد بالصدق في وحيده الاويج ازيه به وحد اعمانه فياعصي فقيله الله اذكان قبله طاهرا والكافراذا اسلم وحب عليه ان يغتسل فكان غرقه غسلا له وتطهيرا حدث أخذه الله في تلك الحالة نكال الاستحرة والاولى وجعل ذلك عبرة لمن يخشى وماأشه ايمانه أيمان من غرغر فان المغرغرموقن بأنه مفارق قاطع بذلك وهذا الغرق هنالم مكن كذلك لانه رأى العرب ساف حق المؤمنين فعلم أن ذلك الهم ما يمانهم فعالية فن ما لموت بل غلب على ظنة الحساة فليس منزلته منزلة من حضره الموت فقيال اني تبت الاكن ولاهومن الذين عويون وهم كفارفأم والي الله تعالى ولماقال اللهله فالموم نتحمك بدنك لتكون لمن خلفك آية كانكاكان قوم يونس فهذا اعان موصول وقدم الهوية لمعمد ضمريه علمه ليلحق موحمد الهوية (التوحيد النالث عشر) من نفس الرجن هو قوله فان لم يستحسوا لكم فأعلوا انما ان بعلم الله وأن لا اله الاهوفهل انتم مسلون هذا توحد الاستحابة وهو توحمد الهق وهو توحيد غريب فان قوله فان لم يستحسوا بعني المدعة من لكم معنى الداعين فأعلوا اغما انزل بعلم الله فالضمرفي فاعلوا يعود على الداعين وهم عالمون مانه اغماازل بعلم الله ولو أراد المدعوين لقال فيعلوا بالماء كما قال يستصدوا ساء الغيسة ثم قال وان لا الدالاهوأي واعلوا انه لااله الاهوكاعلم انه انما انزل بعد مالله م قال فهل انتم سلون وقد كانو اسلمن م هذا كله خطاب للمدعة ين ان كانت هل على ما مهاو ان كانت هنامثل ما هي في قوله هل اتي على الانسان اعتماد ا على قرينة الحال فاخرجت عن الاستفهام يكون الخطاب للداعين والاف اهذا خطاب الداعين الاان مكون مشلة ولهم \* اللَّاعني فاجمعي باجاره \* فالخطاب لزيد والمراديه عروولتن اشركت ليصطن علافوان كنت في شدن مما انزانا المدك فاسئل الذين بقرؤن الكتاب من قبلاً ومعلوم انه مغفورله ماتقةممن ذبه ومانأخر وهوعلى سنةمن رهفي ماكه فعلنا بقراين الاحوال انه المخاطب والمراد غبره لاهو وحكمة ذلك مقايلة الاعراض بالاعراض لانهما عرضوا عن قبول دعوة الداعين فاعرض الله عنهم بالخطاب والمرادبه هم فاجمعهم في غيرهم وامّا فائدة العلم في ذلك فهي ان تقول لمّا علااتله انقوما لايؤمنون أرتفعت الفائدة فيخطامهم وكانخطاجم عبثافا خسيرهم الله تعالى ان نزول الخطاب بالدعوة لمن ليس يقبله في علم الله انه انما انزل بعلم الله اىسبق فى علم الله انزاله فلا يد من انزاله لان سدّل العلوم محال كاقال تعالى ما يدّل القول لدى لانه سبق في علم الله ان تكون خس صلوات في العمل وخسون في الاجرف ازال يحطمن المسسن بعلم الله الي ان التهي الي علم الله بإثماتا للمسفنع النقص من ذلك وقال مايسة ل القول لدى وهكذا يكون عله في الاشها •سأبق لايحدثله علم بل يحدث التعلق لاالعملم ولوحدث العملم لم تذع النقة يوعده لامالاندري ما يحدث له فان قات فهـ ذا أيضا ملزم في الوعد قلنا كذا كانقول ولكن علنا انه ما ارسل رسولا الايلسان

صعيمة وماعرفوالطلانها في الالهية ولذلك تعجموا من توحسدها فقالوا احعل الالهة الهاواحيدا ان هـ ذالني عجاب وماعلوا ان جعل الالوهة في الكثيرين اعب فقيل الهم وان كنتم ماعب مت كل من عبد تموه الابتخبلكم إن الالوهة صيفته فياعيد ترغيرهالكن ليس الام كذلك فأنكم شهدتم عل انفسكم انكم ما تعبد ونها الالتقر بكم الى الله زلني فاقررتم مع شرككم انثم الها كمراهده الآلهة خدمتكماناها لتقريكهمن الله فهذه دعوى بغيربرهان وهو قوله ومن بدع معالله ألها آخر لار هانله به وهدنه ارجى آبة لله شيرك به عن نظر جهد الطباقة وتخلد في شبه انها برهان فيقوم له العيدر عنيدالله فاذوقيداعترفوا انهم عسدوا الشريك ليقرمهم الى الله زلني فتح القائل على نفسه إن الاعتراض عليه مأن مقبال له ومن أين علت ان هيذه الحارة أوغيره بالهاعنية الله من المكانية محيثان حعلها معدودة لكم كإقال فاستلوهمان كانوا ينطقون فالذين عبدوا من ننطق ومذعى الالوهية اقرب حالا من عمادة من لايسمع ولا يبصرولا يغني عنهه مشأوه بذا قول الراهيم لاسه وهو الذي قال فيه تعالى وتلك حسنا آتناها ابراهم على قومه وانوه من قومه وهده وغيرها من الحجة التي أعطاه ألله فامرهم الله ان لا يعبدوا الاالها واحدالااله الاهو في نفس الامرسدالة أي هو يعدأن شرك في نفس الالوهمة فهذا يوحسد الامن (التوحسد الحادي عشر) من نفس الرحة وله فان يولوافتل حسبى الله لااله الاهوعليه يوكأت وهورب العرش العظم هذا يوحيد الاست المواتقوى فاحد دالهو به لماقال الله تعالى وتعاونوا على الروالتقوى فاحالنا علمنا فأمر وفيادرنا لامتشال أمن فنامن قال لولاان الله قدع المان لنامد خلاصح عافي اقامة مآكاننامن البروالتقوى ماأحالنا علمناومنامن قال التعاون الذي امرنامه عدلى الهروالتقوى ان رد كل واحد مناصاحبه الى رم في ذلك ويستكني به فيما كلفه وهو قوله واستعمنو المالله خطأب تحقمق واستعينوا مااصروالصلاة خطاب اسلاء فاذاتهم القوم الذين قالوا ان لنامدخلا محققا في العمل ولهذا احرنا بالتعاون ما قاله من جعله خطاب الملاء أو حله على الردّ الى الله في ذلك الماعلناأن ذول والكنستعن واستعمنوا بالله وهوقول موسى لقومه مع انهم ماطلبوا معونة الله الاوعند هم شرب من الدعوى ولكنهم اعلى من اصحاب المقام الاقل وأقرب الى الحق تولواعن هذا النظرولم يقولوابه فكيف حالهم مع من هو مشهده والسه برجع الام كله فاعسده ويوكل عليه فقال زمالي لهم فان يولواعاد عوتهم المه فقل حسى الله أى في الله الكفالة لاالهالاهو علمه وكات وهورب العرش العظم فاذا كأن رب العرش والعرش محمط يعالم الاحسام وانت من حيث جسميتك اقل الاحسام فاستكف الله الذي هورب مثل هدذا العرش ومن كان الله حسبه انقلت نعمة من الله وفضل لم عسسه سو وجا وفي ذلك بما رضى الله والله ذوفضل عظم غلى من حعله حسمه والفضل الزيادة أي ما يعطمه على موازنة عله بل ازيد من ذلك مما يعظم عند ماذارآه ذوقاوم اعب مارأت من بعض الشموخ من اهل الله عن كان مثل الى مزيد في الحال ورعما الكن منه فسمه فقعدت مع هذا الشخص يوما بجامع دمشق وهويذ كرلى حاله مع الله وما يحرى له معه فى وقائعه فقال لى ان الحق ذكر له عظم لكه قال الشيخ فقلت له يارب ملكي أعظم من ولمكانفقال كىف تقول وهو اعلى فقلت له مارب لان مثلاً في . لكي فانك لى تجميني اذا دعوتك وتعطمني اذا سألتك ومافي ملكك مثلك فال فقيال لي صدقت ومارأيت احيدا ذهب الي مايقيارب هذا المذهب اوهو سوى مجدد بن على الترمذي الحصيم فانه يقوم في هذا المقام مقام ملك الملك وقد شرحنا في مسائل الترمذي في هذا لكتاب الذي سأل عنها أهل الله في كتاب ختم الاولساء ثم بحي هذا الشيخ ادبامع الله ويقول باأخي هو مجرئني علمه ويساسطني فكنت أقول له اذا كان يفرح سو يه عمده كإقاله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكمف مكون نظره الى العيار فين به (التوحيد الثاني عثير) من نفس

مالرق له ولنوحيده توحيد المنع لما به علينا من نغذيه اياما في ظلم الارحام وفي الحياة الدنيا ولنوحد أبضافهما اوحده من آلمهالح التي بهاقوامنا من اقامة النواميس ووضع الموازين ومبابعة الائمة القائمة بالدين وهدذه الصوركلها عطاها الاسم الرب فوحدناه ونفسنار يوسة ماسواه قال وسف لصاحبي السحن أارباب متفرقون خبرام الله الواحد القهار (البوحد النامن) من نفس الاتباع وهومن بوحسدالهو مةفهو يوحسد تقلسد فيء لم لانه نصب الاسيمات وأزال عنها حكمه الارماب عا قالوا مانعمدهم الالمقربونا الى الله ذلني فالوقالوا ما تخذهم وأبقوا العمادة لحناب الله لكان لهم في ذلا مندوحة يوضع الاسباب الالهمة المقرّرة في العالم فأمرصلي الله عليه وسلم ان يعرض عن النسرك لاعن السدب غانه قال في مصالح الحياة الدنياولكم في القصاص حياة ما ولي الالساب فعلل ولام العلة في القرآن كشروهدا أيضافيه ما في السابع من يوّحه دالاسم الربّوعم اضافة جمعة الهوهما خصص به الداعي فيكانه توحمد في مجلس محاكمة فمدخل فيه توحمد المقسط لا قامة الوزن في الحكم بين الخصماء يبزذاك قوله وأعرض عن المشركين وخصص به الداعي لجيئه بالتوحيد الإيماني لاالتوحيد المعقل وهوتوحمد الاساءوالرسل لانها ماوحدت عن نطروا عاوحدت عن صورة علم وحدته في نفسها لم تقد درعل دفعه فترك المشركين وآلهتهم وانفر دبغار حرى يتحنث فسهمن غير معلم الاما يجدمهن نفسه حتى فحمة الحق وهو قوله له اتمع ما أوحى البك من ربك لااله الاهو أى انه لا يقسل انشريك فأعرض عنهم حتى يستحكم الاعمان واقمه بنفس الرحمن واجعلله انصارا وأمرك يقتال المشركين لامالاعران عنهم (التوحيد التاسع) من نفس الرحن هو قوله اني رسول انته اليكم جمعا إلذي له ملك المسموات والارض لااله الاهويصي وعبت توحسه الهوية في الاسم المرسل وهو تؤحيد الملك ولهذا نعتسه بأنديحي ويمت اذ الملك هوالذي يحسى ويمت ويعطى وينبع ويضرو ينفع فن احبي اعطي ونفع ومنأمات منع واضرومن سنع لاعن بخل كان منعه حماية وعنما يغوجود امن حيث لايشعر المنوع وكان الضرر في حقه حث لم يلغ الى يل وجود غرضه لجهاه بالمسلحة فيما جاه عنه النافع ومات هذا لكونه لم تنفيذا رادته كالاتنفذا رادة الميت فهذا سنع الله وضرره واما تتبه فانه المنع الجنان فارسل الرسل مالتوحمد تنديماماقرارهم في المشاق الاول فقيال وماارسلنالي الارجة للعالمين في وحدم بان رسوله لا من اسانه حازاه الله على توحسده جزاء رسوله فان وحده لا بلسان رسوله بل بلسان رسالته حازاه محازاة الهمة لانعرف مدخل تحت قوله مالاعمارأت ولااذن ممعت ولاخط على قلب بشر (التوحيد العاشر) من نفس الرحن قوله وما أمن واالالمعيدوا الهاواحد الااله الاهوسيانه عابشركون هذا بوحيد الامربالعمادة وهومن أعجب الاموركهف يكون الامرفها هوذاتي للمأمور فان العمادة ذاتمة للمخلوقين ففهم وقع الامر مااعمادة فامّا في حق المؤمنين فامرهم ان يعبدوه. أحدية العين لماقال في حق طائفة قل ادعوا اللهاوا دعوا الرحن ايامًا تدعو افلوا لاسماء الح هي الطائفة التي امرت ان تعبد الهاوا حدا فلا تنظر في الاسماء الالهبية من حث مأندل على معان مختلفة فتعمدهم معانبها فتكونءماد تهم علولة حمث رأوا أنكل حقيقة منهم مرتبطة بحقيقة الهمة تمعلق افتقارها القائم مها المها وهي متعدّدة فإن حقيقة الطلب للرزق انماهي تعبد الرزاق وحقيقة الطلب للعافمية انمانه مدالشا في فقيل لهم لانعسلموا الاالها واحداوهم إن كل اسم الهمي وان كان يدل على معنى يخالف الاتخرفهو أيضايدل على عن واحبدة تطلهاهه ذه النسب الختلفة واتمامن حل العبادة هناعلي الاعمال فلامعرفة له باللسان فالعمل صورة والعمادة روح لتلك الصورة العملة التي انشأها الكلف؛ وامّاغيرا لمومنين وهم المشركون فهم الذين نسبو االالوهية الى غيرمن يستحقها عوا اسمهاء لي غيرمسما هاوادّ عوا الدكترة فيها كالدّعواالكثرة في الانسانية فدعواهم فها

الاخرى وهوحديث صحيح فأذاقام العبدبالقدط فى تهليل ربه صدقه ربه فألم المثل قوله فهذا من تزكمة الله عمدد حدة ثناغبروا حدمنهم الزرستم مكن الدين الوشياع الاصفهاني امام المقام بالحرم المكي "الشريف وعمر سعيد المجمد المهانشي عن ابي الفتم الكي "الشريف وعرس عيد المجمد المهانشي عن ابي الفتم المسكروني عن الترباقي الينصرعن عبدالجبار بن محدون المحبوبي عن أي عسى الترمذي عن سفيان ابن وكم عن الماعدل ابن محمد بن جادة عن عبد الجبار بن عماش عن الى مسلم قال أشهد على أبي سعمد وأبي هر رة أنهما شهدا على النسي صلى الله علمه وسلم قال من قال لااله الاالله والله اكبركة قهريه وقال لااله الاأناوأناأ كرواد اقال لااله الاالله وحده قال بقول الله لااله الاأناوأناوحدي واذا قال لااله الاالله له الملك وله الجمه قال الله لا اله الاأنالي الملك ولي الجهد واذا قال لا اله الاالله ولاحول ولاقوة الامالله قال الله لااله الاأناولاحول ولاقوة الابي وكان بقول من فالهافي مرضه ثم مات لم تطعمه النبار فن أعطى الحق من نفسه لر به ولغسره ولنفسه من نفسه ما قامة الوزن على نفسه في ذلك فلم يترك لنفسه والااله عره علمه حقاجلة واحدة قام في هدا المقام بالقسط الذي شهد به لربه فأنهاشهادة اداءالحقوق من يكتمهافانه أثم قلمه وماحدان لهمن حق تعين له عند غيره اسقطه ولم يطالب به اذكان له ذلك فوقع اجره على الله ثم يؤكد ماذكرناه في أعطاء الحق في هذه الشهادة قوله بعد قوله عائما بالقسط لا اله الاهو العزيز الحكم فشهداينه لنفسه متوحده وشهد لملائكته وأولى العلم انهم شهدوا له بالتو حمد فهذا من قيامه بالقسط وهو من باب فضل من أتى بالشهاد ة قبل ان يسألهافان الله شهداعياده أنهم شهدوا موحده من قدل ان سال منه عماده ذلك وبن فى هذه الآية ان الشهادة لاتكون الاعن علم لاعن غلبة ظنّ ولاتقلد الاتقلد معصوم فيما يدّعب فتشهدله فانك على عملم كانحن نشهدعي الامم ان انبساءهما بلغتها دعوة الحق ونحن ما كنافي زمان التبليغ ولكناصة قناالحق فمباا خبرنايه في كابه عن نوح وعاد وغو دوقوم لوط وأصحباب الايكة وقوم موسى وشهادة خزيمة وذلك لا يكون الالمن هو في أيمانه على على عن آمن به لا على تقلب دو حسن ظنّ فاعلم ذلك (التوحسد السادس)من نفس الرحن قوله \* الله لا اله الاهولي معنكم الى يوم القمة هذا أيضا توحيد الابتداء وهو توحيد الهوية المنعوت بالاسم الجامع للقضاء والفصل فن رجة الله انه قال ليجمعنكم فانجتمع الافهالاتفرق فمه وهوالاقراربريو سته تعالى واذاجه منامن حيث اقرارناله بالربوبية فهي آية بشرى وذكر خبرفي حقنابسعادة الجسع وان دخلنا النيارغان الجعية تمنع من تسرمد الانتقام لاالي نهامة لكن تسير مدالعذاب وتحتلف الحالات فمه فإذا التهت حالة الانتقام ووجدان الاكلم اعطى من النعير الاستعذاب بالعداب ما مليق عن اقرّ بريو بيته ثم اشركَ ثم وحد في غير موطن التكليف والتكليف أمرعرض في الورط بن الشهاد تين لم يُبرُّ فبق الحكم للاصلين الاول والآخروهو السبب الجامع لنافي القيامة فاجعنا الافهاا جمعنا فاذا استعدبوا العذاب اريحوامن أأم العذاب وهو الجزاء قال الويزيد الاكبر السطامي

وكلما ربي قد نلت منها \* سوى ملذوذوجدى العذاب

لم يقل بالالام ولذا في هذا الداب نظم كثير (التوحيد السابع) من نفس الرجن هوقوله \* ذاكم الله ربكم لله اله الاهو خالق كل شئ فاعبدوه \* وهدا توحيد الرب بالاسم الخالق وهو توحيد الهوية فهدا توحيد الوجود لا توحيد التقدير فانه امر بالعيادة ولا يأمر بالعيادة الامن هوموصوف بالوجود وجعل الوجود لا توحيد التقدير فانه المربالله و بين التهلدل وجعله مضافا البنا اضافة خاصة الى الرب فهى اضافة خصوص لنوحيده في سيادته و مجده وفي وجوب وجوده فلا يقيل الممكن فانه الثابت وجوده لذف هدو وحداً يضافي ملكه باقرارنا فلا يقيل العمدة على المكن فانه الثابت وجوده لذف هدو وحداً يضافي ملكه باقرارنا

ويضا يوحمدالا شداء وله من اسماءالافعال منزل المكتاب مالحق من الله المسمى مالحي القدوم فدمن الهمنزل الأربعة الكتب بصدة في معنها ومالان أكثر الشهود أربعة والكتب الالهدة وثائق الحق على عساده وهي كتب مواضعه وهو تحقق عاله عليه مومالهم علسه مماأ وحسه على نفسه لهم فضلامنه ومنة فدخل معهم فى العهد فقال أوفوا بعهدى أوف بعهد كم فأدخلنا تحت العهد اعلاما بأنا حدناعمود بتناله اذلوكاعمد الم كتتب علمنا عهده فانا يحكم السمد فإباأ مقنا يخرو حنياعن حقيقتنا وادعينيا الملك والتصرف والاخيذ والعطاء كتب يننياو منيه عقودا وأخبذ علىناالعهد والمشاق وادخل نفسه معنا في ذلك ألاترى العبد المكاتب لا بكاتب الاأن منزل منزلة الاحرار فلولا بوهم رائحة الحزية ماصحت مكاتسة العمدوهو عبد فان العبدلا وحصتبه شئ ولا يحدله حق فانه ما يصرف الاعن اذن سده فاذا كان العبد يوفي حق عبود ته لم يؤخذ علمه عهد ولاميثاق ألاترى العسد الآتق محعل علسه القيدوهو الوثاق لأماقه فهيذا عنزلة الوثائق التي تتضمن العهود والعقودالتي لاتصح بن العبدوالسيدفن أصعب آية تمزعلى العبارفين كل آية فيهاأ وفوا العقودأوالعهودفانهاآبات اخرحت العسدعن عبوديهم لله (التوحيد الرابع) من نفس الرحن قوله هوالذى يصوركم فى الارحام كمف يشاء لااله الاهو العزبر الحكيم هــذا توحـــدالمشــئة ووصف توحمدالهو ية مالعزة وهوقوله ولم يولد فهوعز بزالجي اذكان هوالذي صورنا في الارحام من غيرمما شرة اذلوما شركضه الرحم كايضم القابل الصورة ولولم يكن هوالمصور الماصدة تهدد مة وهوالصادق فانه ماأضاف النصو برالي غيره فقال كنف نشاء أي كنف أراد فظهر' في هـنده الكدفسة انمشيئته تقبلاالكيفية معانعتيه بالعزة تمالحكمة والحكيم هوالمرتب للاشيماءالتي انزات منازلها فالتصوير يستدعب اذكانهوا أصورلا الملامع العزة التي تلمق بحلاله فير العيقول السلمة التي تعرف حلله وامااهل التأويل فياطاروا ولااصابوا اعي في خوضهم فىالتأو يلوانوافقوا العلمفقدارتك وامحزماعاتهم يسئلون عنمه يومالقسامة هموكل من تكلم بالى ونزهه عنمانست مه الى نفسه ورجح عقله على ايميانه وحكم نظره فى عبر لم يه ولم يكن ننغى له ذلك وهوقوله تعالى كذبني النآدم ولم بكن منه في له ذلك وذكر بعض ما كذبه فيه لا كله وأبق له ضريامن الرجاء حمث اضافه المه في الحديث الذي يقول فيه عمدي ذان قال فيه ابن آدم وهو الاصير فى الرواية فأبعده عن نفسه وأضافه الى ظاهر آدم علمه السلام لان المعصسة بالظاهر وقعت وهو القرب من الشحرة والاكل فنسى ولم نحدله عزماوهو على الساطن فبرأ باطنه منها وكان عند الله وجها يجتى كماقال تعمالي (التوحدالخامس)من نفس الرجن وهوقوله شهدالله انه لااله الاهو والملائكة رأ ولواالعلم فأعماما القسط همذا بوحمد الالوهمة والشهادة على الاسم المتسط وهو العدل فى العالم وهو قوله أعطى كل شي خلقه فوصف نفسيه مأ قامة الوزن في التوحمد أعني توحد دالثهادة بالقدام بالقسط وجعل ذلك للهوية وكان الله الشياهد على ذلك من حث اسمياؤه كلها فانه عطف بالمكثرة وهوةوله والملائكة واؤلواااعلم فعلمنا حمث ذكوالله ولم يعمنا سماخاصاانه أراد جمدع الاسماء الالهدة التي يطلبها العالم بالقسط اذلم برن على نفسسه فلريد خل تحت هذا الامايد خل في الورن فهذا توحمد القسط وقدروينا في ذلك حديثا كانتاوه وماحد ثناه يونس بن يحي عن ابي الوقت عدد الاقل الهروى عن النالط فر الداودي عن الي محدالجوي عن الفريري عن الصارى عن ابي المانعن شعب عن الى الزياد عن الاعرج عن الى هر مرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عزوج ل أنفق أنفق علسان وقال بدالله ملاى لايغيضها نفقة مصاء الليل والنهار وقال ارأيتم مأأنفق مندخلق السموات والارض فانه لم يغض مأفيده وكان عرشه على الماء بسده الميزان يحفض وبرفع خرجه مسلم ايضاعن ابي مريرة وقال يمينه ولم يقل يده وقال بدده

س الاسماء الالهسة ولانزيد على ماور د في القرآن من ذلك وهي سينة وثلاثون موضعها وهي عثير درجات الفلك الذي جعل الله ايجاد الكائنات عند حركاته من اصناف الموجودات من عالم الارواح والاجسام والنور والظلمة فهده الستة وثلاثون حق الله يما يكون في العالم من الموجودات فأنها تكون في عن التلفظ الانساني الترآن فهو كالعشر فماسقت السماء وهو المسمى الاعلى من قوله سبح اسم ربك الاعلى فالتهامل عشر الذكروهوز كانه لانه حق الله فهوعشر للممائه وستندرجه فنذلك (التوحيدالاول) وهوقوله والهكماله واحدلااله الاهوالرجن الرحم فهمذا توحمدالواحمد بالاسم الرجن الذي له النفس فمدأ به لان النفس لولاه ماظهرت الحروف ولولا الحروف ماظهرت الكلمات فنني الالوهية عن كل احدو حده الحق تعالى الااحديده فأثبت الالوهمة الهابالهوية التي اعادها على الممالواحد وأقل نعت نعته به الرحن لانه صاحب النفس وسمي منسل هسذا الذكر تهليلامن الاهلال وهو رفع الصوت أي اذاذكر يلزاله الاامتدار تفع الصوت الذي هو النفس الخارج به على كل تفس ظهر فيه غيره فه الكلمة ولههذا فال رسول الله صلى الله علمه وسلم أفضل مافلته ائا والندون من قبلي لااله الاالله وما فالها الانبي لانه ما يخبرعن الحق الانبي فهو كالأم الحق فأرفع الكلمات كلة لااله الاالله وهي اربع كلمات نني ومنثى وايجاب وموجب والاربعة الالهمة اصل وجود العالم والاربعة الطسعمة اصل وجود الاحسام والار دعية العناصر أصل وجودالمولدات والاردعية الاخلاط اصل وجود الحيوان والاربعة الخشائق اصل وجود الانسان فالاربعة الالهمة الحماة والعملم والارادة والقول وهو عنالقدرة عقلا وشرعا والاربعة الطياسة الحرارة والبرودة والسوسة والرطوية والاربعة العنادير الناروالهواء والما والتراب والاربعة الاخلاط المزنان والدم والبلغ والاربع الحقائق الحسم والتغمذى والحس والنطق فأذاقال العبمدلااله الانتهءلى همذاالتربيغ كات لسان العيالم ونائب الحق في النطق فسيذكره العيالم والحق بذكره وهيذه الكامة اثنا عشيرح فافقيه استوعب من هذا العدد بسائط اسماء الاعداد وهي إثنا عثم ثلاث عقو دالعثم اتوالؤون والالاف ومن الواحد الى التهعة ثم يعدهذا يقع التركيب عالا يخرجك عن هذه الاتحاد الى مالا تتناهى فقد ذيم ماتناهى وهي هذه الانناعشرالي مآلايتناهي وهوما يتركب منها فلااله الاالله وان انحصرت في هدذا العددف الوحود فأجزاؤها لاتناهى فبهاوقع الحكم عالايتناهى فبقاء الوجود الذى لا يلحقه عدم بكلمة التو حدووهي لااله الاالله فهذا عمل نفس الرجن فهاوله فداا شدأ مه في القرآن وحعله يوحد الاحدلان، نالواحدالحق ظهرالعالم (التوحمدالشاني) من نفس الرجن الله لااله الاهوالحي الشوم فهذا توحد الالوهمة وهي توحمد الاسداء لان الله فعمستدأ ونعت الالوهمة في هذه الابة بصفة التنزيه عن حكم السنة والنوم لما يظهر به من الصور التي يأخذ ها السنة والنوم كمارى الانسان ربه في المنام على صورة الانسان التي من سأنهان تنام فنزه نفسه ووحدها في هذه الصورة وانظهر مهافى الرؤما حسث كانت فاهي من تأخيذ هاسينة ولانوم فهيذاهو النعت الاخص مها في هدنده الآية وقدة مالحي القدوم لان النوم والسينة لامأ خدالا الحي القائم أي المسقط اذكان الموت لاردالاعلى حيَّ فلهذا قسل في الحق إنه الحيِّ الذي لا عوت كذلك النوم والسنة أول النوم كالنسيم للريح فان النوم بخيار وهوهواء والنسيم اوله والسينة أول النوم فلاير دالاعلى متصف بالمقطة فهذاهو توحسد الننزيه عن من شأنه أن يقسل مانزه عنسه هدذا الاله الحي القدوم ولولا التطويل الحكرناة عام الآية عافها من الاسماء الالهسة (التوحسد الثالث) من نفس الرحن وهوالمالله لااله الاهوالجئ القموم وهيذا بوحسد حروف النفس وهوالالف واللام والميم وقسدذ كرنامن حقائق هيذه الحروف في الساب الشاني من هذا الكتاب مافيه غنية وهذا التوحيد

ذل فلهذا قال ولم مكن له ولى" من الذل فانه قد دعالـ الى نصرته لموفى الصورة التي خلقال علم احتها لانه مقول اعطى كل شئ خلقه فن أعطائه الصورة التي خلقك عليّا خلقها الذي هوعن حقها أن بطلب امنهانصرته فانه الناصرفقال كونواأنصارالله والناصرهوالولي فلهذا قده فاذا كبرتهءن الولي فاعلم عن أى ولى تكره وكذلك أيضاعن الشريك في الملك وعلى هـذه المسألة تمتني مسألة العمدهل علناً ولا يلك فن رأى شركة الاسباب التي لا يمكن وجود المسمات الامهالم شت الشهر مك في الملك لان يب من الملكُ وهو كالا لَّهُ والا لهُ تُلوحد بهاماهو ملكُ للموحد كاهي الا لهُ دلكُ للموحد وما تملكُ الآ له شأفلهذا قمدالةكبرين الشريك في الملك لافي الايجاد لان الله تعيالي أوحد الانساء على نم من ضرب أوجده يوجود اسبابه مثل صنائع العالم كالتابوت للحاروا لحائط للسناء وجمع صنائع العالم والكل صنعته تعالى والاضافة الىالتجاروان كان النحار مااستقل في عمل التابوت سده فقط بل مآلات متعددة من الحديد وغير ذلك فهذه اسباب الصارة ومااضه فعل المانوت اليشئ منها مل أفسف التابوت من كونه صنعة لصانعه ولم يصنع الابالاكة وثم اضافة اخرى وهو أنه ال كان النحار صنع في حق نفسه اضهف التابوت المه لانه ملكه وهو قوله وما خلتت الحق والانس الالعبدون فلدملا السموات والارض وانكان الخشب لغدمه فالتابوت منحث صنعته مضاف الى النحارومن حيث الملك يضاف للمالك لا الى النجار فالتحار آلة للمالك والله مانغي الاالشريك في الملك لاالشر بك في الصَّنعة ألا له الخلق والاحر تبارك الله رب العبالمين وامَّا الضرب الشَّائي فهو ماأوحده لاسب وهوا محاده اعسان الاسساب الاول فاذا كبرت ريك عن الولي والشهريك فتهده فى ذلك عاقبده ألحق ولا تطلقه فيفونك خبركبر وعلم كثيروكذلك قوله وكبره أن يتخذ ولدا فان الولد للوالدابس بتخذلانه لاعلله فمه على الحقيقة وانماوضع ماءفي رحم صاحبته وتولى ايحياد عين الولد سنب آخر والمتخه ذالولدا نماهوالمتبني كزيد لماتبناه رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال لنياوقل الجدالة الذى لم يتحذوادا لانه لواتحدوادا لاصطفى بما يخلق مايشاء فكان يتمنى ماشاء فافعل فعل من يتخف ذولدا وفوله تعالى لم يلد ذلك ولدااصلب فليس له تعالى ولدولا تبنى احمدافنني عنه الولدمن الحهتين لماادعت طائفة من اليهودوالنصارى انهمأ بناءالله وارادواالتيني لانهم عالمون ما كائهم وقالوا في المسيم إنه ابن الله اذ لم يعرفواله ابا ولا تكوّن عن اب لجهلهم عماقال الله من تمثل الملك لمريم شهرا سو ماو حعله الله روحا أذكان جبريل روحا في الكون عيسى الاعن النمن فحبريل وهب لها عسى فىالتنفيخ فلم بشيعروا بدلك كاينفيخ الروح في الصورة عند تسويتها فياعر فواروح عدسي ولاصوريه وانصورة عسى منل تجسد الروح لانه عن تمثل فلو تفطنت خلق عسى رأيت روحاعظما بقصرعنه افهام العقلاء فأداكبرت ربك فكبره كاكبرنفسه تعالى عمايقول الظالمون علوا كمتراوهم الذين مكبرونه عالم يكبرنفسه فى قوله يفرح سوية عبده ويتبشش الى من جاءالى سته ويباهى ملائكته ماهل ا او قف و يقول جعت فلرنطعه في فأيزل نفسه منزلة عبيده فان كبرته بان ننزهه عن هذه ا او اطن فياتكبره شكدمره بلكذبته فهولاءهم الظيالمون على الحقيقة فلاس التكمير الاماكيريه نفسه فقف عند حدّل ولا تحكم على ريك دعدّلك

\* (الفصل التاسع في الذكر بالتهلل) \* هداهوذكر التوحمد بنقي ماسواه وماهو ثم فان لم يكن ثم ونفت النقي فقد أبت فان الله تعالى يقول وقضى ربل ألا تعدو الاا اه فياعد فيما عبد الاالله وهدا التر حد على سنة وثلاثين اعنى الواردة في القرآن من حيث ماهو كلام الله فنه ماهو توحيد الواحد ولهدا يرى بعض العلماء الالهدين ان الله هو الذي وحد الواحد ولولا توحيده الواحد الواحد ومنه ماهو توحيد الله وهو توحيد الالوهية ولنذكر هذا كله في هذا الفصل وماله تعالى في التهليل توحيد الله وهو توحيد الالوهية ولنذكر هذا الفيل في التهليل المنافية المنافية المنافية التهليل المنافية المنافية المنافية التهليل في التهليل المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية التهليل المنافية ا

۱۱۳ مل نی

صلى الله علمه وسلم ان الذي انبعث المسه حسان بن ثابت من هجاء قريش أن ذلك بمار نبي الله لمسر قصده في ذلكُ وما علم ذلكُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الإلمارأي روح القدس الذي يحسنه قد حاء الى حسان من ثابت بؤيده من حث لايشعر مادام ينافي عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسل وانماأ قرّ الله ذلك اعلامالقريش بأن أعمالهم تعود عليم اذكان الهماء بماعلته لتعنى كل نفس عاعمات لعلوا صدق رسول الله صلى الله علمه وسلم فقال له رسول الله صلى الله علمه وسلماني منهم فانظر ماتقول وكسف تفول وأت المابكر فانه أعرف بالانساب فضرك حتى لاتتول كالإما يعو دعلى رسول الله صلى الله علمه وسلرفتكون قدوة عت فعما وقعو افيه فقال له حسان ابن ثابت والله لاسلنك منهم كانسل الشعرة من العجين لانه لا يعلق ما شئ من العجين وهكذا ماب التسبيه فإنه تنزيه والتينزيه عيارة عن العيدم وليس يتنزيه وانما يكون التينزيه عن كل صيفية تدل على أالمدوث لاتصافه بالقيدم وصفات الحدوث انمياهي للمعدثات وهنا زلت الاقدام في العلم بالمحدثات مأه. المحيد ثات وما في الوحود الاامته فإن الموحودات كليات الله وبهيا شي على الله فأذاز والمنزه ربه فلانتزه مالاعما هوصفة للمعدث والحدث الساله سننسه شئ ولاعسه لوانماهي لمن أظهرها فاذا نزهت الحق عن شئ لا ثني علمه الابه وبامث اله فقيد تركت من الثناء علمه ما كان مذيعي لك أن تثني عليه به فإذ اسحته فتحقق عن أي ثيم تنزهه اذ ماثم الاهو فإن نفس الرحن هو حو هر الكائنات ولهذاوصف الحق نفسه عاهوسن صفات المحدثات مماتحيله الادلة النظرية العقلمة واحذرأن تسجه والخعل تسمعه منك مالقرآن الذي هو كلامه فتكون حاكالانخترعا ولامت دعافان كان هنالهٔ ما يقدح كنت انت برىءالساحة من ذلك اذماسيمه الاكلامه وهو أعله نفسه مناث وهو يحمد ذاته بأتم المحامد واعظم الثناء كإفال صلى الله عليه وسلرانت كما اثنت على نفسكُ وقد أثني على نفسه عما مقول فيه دليل العتل انه لا يحو زعليه ذلك وينزهه عنه وهيذاغا به الذم وتكذب الحق فمانسيه الى نفسه وكان أعلم به منك فاحذرأن تنزهه عن امن ثبت في الثبر عانه وصف له وعله ما ه ولانسجه تسبحة واجهدت بعقلك جله واحهدة وقدنصحتك فانالادلة العقلمة كثيرة التنافر للادلة الشرعمة في الااهمات فسيم ربك بكلام ربك و بتسبيحه لا بعقلك الذي استفاده من فكره ونظره غانه مااستفادأ كثرمااستفاده الاالجهل فتحفظ مماذكرلك فانه داءعضال قليل فيه الشفاء فذم نذم الله وامدح عدحالله وارحم برحة الله والعن بلعنة الله تفزيا العملم وتملأ يديك من الخبر والتسبيم ثناءكل مو حود في العالم لاغير النسيم وهـ ذا هو الذي اضـ ل العقلاء وهو من المكر الالهي الخفِّ وغات عقولهم عن قوله تعالى وأنمن شئ الايسم بحدمه وماقال يحدمدولا يكبرولا بهلافانها كلها ثنياءماثهات وجودي والتسسبيرثنياء معدم فدخله المكرالالهي فاثرفي العقول المفيكرة المبكر فجاء العارفون فوجدوا الله قد قيد تسييم كل شئ بحدد المضاف المه فسعوه عالى على نفسه فااستنبطوا شمأ بحلاف الناظرين يعقولهم فى الالهمات واهذا قال واكن لاتفقهون تسبيحهم لانهم نسوا بحمده حيهم عن ذلك ادلة عقولهما ذسترالله عنها ذلك سترأ فكارهم فإيؤا خذهم على ذلك لقوله انه كان حلماغفورا مع مافسه من سوء الادب من وجه لما كان الشفسع فهم عند الله قوله لس كنله شئ وفيه غلطوا فقبل الله فيهم سؤال ليس كنله شئ فعفا عنهم فيما توقفوا فيه أوأ حالوه مما أثبت الحق لنفسه من استواء ومعمة وظرفية ونزول وغير ذلك بمالا محصى كثرة بما نطقت به كتبه ورسله ففدأ فهمتك كمف تسبح رمك وقدأ لفت مكعلى الطريق فاذكرني عندرمك \* (الفصل الشامن في الذكرمالة حكم سي من قال تعالى ولذكر الله القرآن فاذكره

بالقرآن لاتمكيره شكبيرك اذقه دامركأن تبكيره فقال وكبره تبكييراعن الولدوالشريك والولي ولا تغفل في هذا التحكيم عن قوله من الذل فقمده فانه يقول ان تنصر واالله ينصركم فانصر ناهمن على الثابت عساعدته عليه فرده غيبا بعدما كان شهادة فان السكون هو الحاكم من النون وهوعرض لان الامر الااي عرض له فسكنه فوجد سكون الواو فاستعان عليها بها كايستعين العمد مريه على ربه فلما اجتمع الما كنان وارادت النون الاتصال بالكاف لسرعة نفوذ الامرحتي يكون أقرب من لمج المصركما أخبرفزالت الواومن الوسط فباشرت الكاف النون فلوبة ثمت الواو لكان في الامر بطؤ فان الواولا بدأن تكون واوعله لاحل ضمة الكاف فلايصل النفس الى النون الساكنة مالام الالهي وهو لاشريك لهواذا جازأن يبطئ المأمورعن التكوين زمانا واحد داوهو قدرظهورالواو لوبتت ولاتحدف لحازأن يبتي المأمورأ كثرمن ذلك فبكون أمرالله قاصرا فلاتنفذارا دته وهو مآفذ الارادة فحذف الواومن كلة الحضرة لابد منه والسرعة لابدمنها فناهو رالكون عن كلة الحضرة دمر عة لابدّمنه فظهر الكون فظهرت الواو في الكون لندل انها كانت في كن رانها انمازاات لامر عارض فعات في الغيب فظهرت في الكون الحاظهر الكون بصورة كن قبل حذف الواولىدل على أن الواولم تعدم وانماعات لحكمة ماذكرناه فليس الكون بزائد على كن بواوها الغمسة وظهرا الكون على صورة كن وكن أمره وأمره كلامه وكلاسه عله وعلمه ذاته فظهرالعالم على صورته فخلق آدم على صورته فقد ل الاحماء الااهمة وقد سنامافيه الكفاية للعاقل في كلة الحضرة والله يضرب الامثال لعبأده والله تقول الحقوهو تهدى السسل الفصل السادس في الذكر مالصميد الجدثناء عام مالم بقيده الناطق م بأمروله ثلاث مراتب حدا لجدو حدا لجحود نفسه وحد غير دله وماثم مرتبة رابعة في الجد غرفى الحد بما يحمد الشئ نفسه او يحمده غبره تقسمان اماأن يحمده بصفة فعل واماأن يحمده بصفة تنزه وما ثم حد الده الما حد الجدله فهو في الجدين بداته ادلولم يكن لماصح أن يكون لهما حده فحمد الجديعطي الجدفسه ولولاالجدما كان الجيد

ثمان الجد على المجود قسمان القسم الواحد أن يحمد بما هو عده و هو الجدد الاعتم و القسم الذاني أن يحمد على ما يكون منه وهو الشكر وهو الاخص فانحصرت أقسام التحميدات والمحامد و تعيين الكامات التي تدل على ماذكرناه لم تناهى فان النبي صلى الله علمه وسلم يقول في المقام المحود فاحده بحامد لا اعلها الآن و قال لا أحصى ثناء عليك لان ما لا يتناهى لا يدخل في الوجود ولما كان كل عين حامدة و محمودة في العالم كلمات الحق الظاهر ومن نفس الرحدن و نفس الرحن ظهو ورا لا سم الباطن والحكم الغيب وهو الظاهر والباطن رجعت المده عواقب الثناء فلا حامد لله الا الله ولا محمود الاالله وحد المحمود المد صفته لان المحدونة وصفته عنه اذ لا تكثر شعر

ولا يكمل بالزائد تعالى الله | فهدالجد هوفليس الاهو | فاحمد الله الاله | ومحمد وده عينه لاسراه

فن جدالته على هذا النحوفقد جده ومن تقصه من ذلك شدافه و بقدر ما نقصه فان كنت حامدالله فلتحده بهذا الحضور وهو التصوّر فيكون الجزاء من الله المن حده هذا عنه فافهم الفصل السابع فى الذكر بالتسبيح التسبيح التنزيه فسج بحمد ربك واستغفره هدذا أمم سحان الذى المرى بعدده خبروالتسبيح قدم من أقسام الجدولهذا أن الجديمة المبزان على الاطلاق وسجان الله وغد برذلك من الاذكار تحت حيطة الجدفاذ اظهر التسبيح فانظر كيف تسجعه فان الجهل يتخلل هدا المقام تخللا خفيا لايشعر به فانه كافال صلى الله علمه وسلم لحسان بن ثابت لما أرادان بهجو قريشا بنافح بذلك عن رسول الله علم علم وسلم لما هجت ولم تعلم بذلك وعلم بذلك رسول الله علم وسلم الله علمه وسلم فانه العالم الاتم وقد عدم رسول الله ولم تعلم بذلك وعدام بذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم فانه العالم الاتم وقد عدم رسول الله

فالعدم المحض ليس فيه الموت عين فقل صدقة الولم تحكن ثم يا حبيبي الدقال كن لم تكن سمعتما فأى شئ قبلت منه الكون اوكون عين أنما

فكامة الحضرة كلّات كافال تعالى وماأم باالاواحدة فلم يكرر وفعين الام عين الكوين ما مأم الهي الاكن وكن حرف وجودى عند مسبويه من واجب الوجود لا يقبل الحوادث فالام في نفسه صعب لتصوّره من الوجه الذي يطلبه الفكرسم لى غاية السهولة من الوجه الذي قرره الشرع فالفكريقول ما ثم شئ تم ظهر شئ لامن شئ والشرع يقول وهو القول الحق بل ثم شئ فصاركو نا وكان غسافصار عينا

أأبزالى الابل كمف خلقت يعسني السحاب الكائن من الابخرة هنا الصاعدة للعرارة التي فيها فالابخرة نفش عنصري ولدس بشئ زائد على السحاب ولم بكن سحابا في المتنفس بل هوشئ فظهر سحا بافتيكاثف ثم تحلل ما وفنزل فتكون بخارافصعد فكان سحاما فانظرالي الابل كنف خلتت ألم ترأن الله مزحي سحاما غربؤاف منه غ معدله ركاما فترى الودق بخدرج من خدلاله وأنزلنامن المعصر ات ماء تُحاسا فننشئه سحابا فنسطه في السماء كنف بشاء و يحعله كسفا وهو نعدد الاعمان فترى الودق يحزر حمن خلاله فاذا أصأب به من بشاء من عباده اذاهم يستشرون في في السحاب من الماء شقيل فينزل كاصعد عافسه سن الحرارة فان الاصغر يطلب الاعظم فاذا ثقل واعتمد على الهواء فانتنغط الهواء فاخد نسائلا فحك وجه الارض فتقوت الحرارة التي في الهواء فطلب الهواء بما فه من الحرارة القوية الصعود بطلب الركن الاعظم فوجد السحاب مترا كافنعه من الصعود بتكاثفه فاشتعل الهواء فخلق الله في تلك الشعدلة ملكا سماه برقافاضاء به الحق ثم انطفأ بقوة الربح كاينطفي السراج فزال ضوء مع بقاءعينه فزال كونه ﴿ قاو بقي العين كونايسج الله ثم صعد الوجه الذي يلي الارض من السحاب فلامازجه كان كالنكاح فخلق الله من ذلك الالتحام ملكا سماه رعدافسم بعمد الله فكان بعد البرق لابته من ذلك مالم يكن البرق خلمافكل برق بكون على ماذ كرنالابتة أن بكون الرعد معقمه لان الهوا وبصعد مشتغلا فخالته ملكا يسمه مرقاو بعده فيذاب بصداسفل السحاب فخلق الله الرعد مسجا بحمدريه لما أوجده وانمنشئ الايسج بحمده ولكن لاتفقهون تسيعهم وغروق وهي ملائكة يخلقها الله فىزمان الصيف من حرارة الحوّلار تفاع الشمس فتنزل الاشعة الشمسية فإذا احرقت ركن الاثبرزادت حرارة فاشتعل الحوّمن أعلى وماثم سهاب لانّقوّة الحرارة تلطف الابخرة الصاعدة عن كذافتها فلابظهر للسحاب عن وهنالك حكم الشين المعمة من الحروف ولهذا يمي حرف التغشي فحلق الله من ذلك الاشتعال بروقا خلما لا يكون معهار عدأ صلاوهذه كلها حوادث ظهرت أعمانها عن كلة كن في انفاس وانما جنّنا بمثل هذا تأسلا لتعلم مافتح الله من الصور والاعمان في هذا النفس العنصري المسمى بخارالتكون لأعرةان كنت ذاهم نتحو زيالنظر في هذا الى تكوين العالم من النفس الرحانى الظاهرمن محبة اللهأن يعرفه خلقه فافى العالم اوماهو العالم سوى كمات الله وكمات الله أمره وأمره واحدة وهوكلم بالبصراوه واقرب لانهما غاسرعمن لمحالبصر فانه زمان التحاظه هوزمان التحاقه بغاية ما يمكن أن ينتهى المه في التعلق وكذلك وقوة السمع فقد بريا أخى كلام الله وهذا القرآن العزيز وتفاصيل آياته وسوره وهواحدى الكلام مع هذا التعداد وهوالتوراة والفرقان والانجيل والزبوروالصف فالذىء تدالواحد اووحدا اعددانظر كنف هوالام فانك اذاعلته علت كلة الحضرة واذاعلت كلة الحضرة علت اختصاصها من الكلمات بكلمة كن لكل شئ مع اختلاف ماطهر ومن الحروف الظاهرة بالكاف والنون ومن الحروف الباطنة بالوا ووكيف حكم العارض

غيره قبل هـ ذامثل التوراة وغيرها مماهو في القران هـ ذا اذا قلنا انه يريد كلام الله الذي هو صفة له وان كان الظاهر أن السامع انما مع كلام الله المترجم عن الله كاقال ان الله قال عـ لي اسان عبده سمع الله لمن حده فلنذ كرفصول الاذ كار الالهية ما تيسر منها من المذكورة في القرآن فنبدأ بالتعوذ من أحل اذكار القرآن

الفصل الذالث فى التعود قال تعالى فادا قرأت القرآن فاستعدالته وقال صلى الله عليه وسلم واعود بك منك والحق هنا هو الذاكر بالقرآن نفسه فالتعود يكون باسم الهى من اسم الهى وعوالذى نبه عليه مصلى الله عليه وسلم يقوله وأعود بك منك فان كان المالى أعنى الذاكر بالقرآن بمن الشسطان عليه سبل حيند يجب عليه أن يقول أعود بالله من الشيطان الرحم فاستعادة الحق بماعوعليه من صفات التقديس والتنزيه بما بنسب اليه ممالا بليق به كافال تعالى عمايقول الظالمون علواكر بها وسيحان ربك رب العزة فوقع العماد برب العزة عمايت فون بريد عمايطاق عليه ممالا بنبغى لجلاله من الصاحبة والولد والانداد فهذا كله عماد الهي لانه كلامه والما الاستعادة به منه فهو ما وردمن تعليه في صورة تذكر فيتعود المتعادة به منه فهو ما وردمن تعليه في هدا الكتاب انه الظاهر في مناهم الاعمان فهو المستعمد به منه ومن هذا الباب قوله أعوذ برضاك من سخطك و بمعافاتك من عقو من الخاذل وبالنافع من المال على المنان العمد ما ظهر عنه من العدود والته الموفق

الفصل الرابع فى ذكر السملة قولك بسم الله وهو للعبد كلة حضرة المكون للتكوين بمنزلة كلة الحضرة فى قوله كن فينفعل عن العبد بالسملة اذا تحقق بها ما ينفعل عن كن فكائه يقول بسم الله يكون ظهور الكون فهوا خبار عن حقيقة افترن بها صدق محبوب كان الحق سمعه واسانه فيكون عنه ما يكون عن كن وهو قوله فتنفيخ وتبرئ الاكه والابرص عن كن وهو قوله فتنفيخ وتبرئ الاكه والابرص باذنى واذتخر ج المؤتى باذنى اى بأمرى لما كنت لسانك وبصرك تكونت عنك الاشدا التي ليست بمقدورة لمن لاأ قول على لسانه فالتكوين في الحاليزلى فبسم الله عين كن والله بقول الجق وهو يهدى السمل

الفصل الخامس في كلة الحضرة الالهية وهي كلة كن تله تجل في صور تقبل القول والكلام بترتيب الحروف كاله تحل في غير هدذا قد ذكر ناه في التحلي الالهي الذي خرجه مسلم في الصحيم قال تعالى انما قوانا لشيء اذاً ردناه فقولنا هو كونه متكاها أن نقول له كن فكن عين ما تكام به فظهر عنه الذي قبل له كن فاضاف التكوين الى الذي يكون لا الى الحق ولا الى انقدرة بل أمر فامت ألسامع في حال عدمه و شوته أمم الحق بسمع شوتى فامره قدرته وقبول المأمور بالتكوين استعداده فظهرت عدمه و شوت في النفس الرحاني ظهور الحروف في النفس الانساني والشئ الذي يكون انما هو الصورة في النام الخلصة كفهور الصورة المنقوشة في الخشب او الصورة في الماء المهين او الصورة في الضلع الوالصورة في الطمن او الصورة في الطمع العلم العلم الوالصورة في الطمة كن صدقت شعر

ماقلت الا أنا هـو أشا من قولكن سنه قد خلقتا وباطن الامر أنت كنتا وهو الوجود الذى رأيا لولم مكن ذاك ماوجـدتا فلورأيت الذي رأينا فاعلم بأن الذي سمعنا فظاهر الامر كان قول غالشكل عين الذي بدالي قدأ ثبت الشئ قول ربي

ولذلك الحق التحريف والتبديل بالاصل وانكان لايقب لاالتحريف ولاالتبديل لانه كالم الهي لايحكي ولابوصف الوصف الذاتي فاذاوقع التحلي فيأى صورة كانت فلايخلو اماأن تكون من حنس الصورالمنسوب الها الكلام في العرف أولاتكون فإن كانت من حنس الصور المنسوب الهرا الكلام في العرف فه كلامها من محنس الكلام المنسوب الها محكم الصورة على النجلي مثيل قوله علنا منطق الطهروقاات غملة وان كان ممالا منسب المه الكلام في العرف فلا يخلوا مّا أن تكون عمن منسب المها القول بالاعمان مثل قوله هذاكانا نطق علمكم بالحق وقوله قالما آتيناطائعين وقوله يوم تشهد عليهـمألسنتهم وأبديمـم وأرجلهم وقوله قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ واما ان لاتكون من منسب المسه قول ولانطق وهوالذي منسب المه النسيم الذي لا يفقه وماقال لايسمع اذالكلام اولاقول هوالذي من شأنه أن تعلق به السمع والنسبي لوكان قولا أوكلا مالنفي عنه سمعنا واغانني عنه فهمنا وهو العلم والعلم قد مكون عن كلام وقول وقد لامكون غاذا تحلى بمثل هذه الصورفمكون النطق بحسب مايريده المتحلي مما يناسب تسديم تاك الصور لا يتعدّاه فيفهم من كلام ذلك المتحلي تسديم تلك الصورة وهوعلم عجب قلمل من أهل الله من يقف علمه فمكون الكلام المنسوب الى الله عزوجل فىمثلهذه الصورة بحسب ماهى علمه هذا اذاوقع التحلى فى المواد النورية والطمعمة فان وقع التحلي في غسرما دّة نورية ولاطبيعية وتحل في المعاني المجردة فيكون ما يقال في مثل هذا انه كالرم من حيث أثره في المتحدلي له لامن حسث انه تـكلم بكذا وتلك الا " الركاهامن طبقات الكلام الذي تقدّم تسمى كمات اللهجع كلة وهي أعدان الكائنات فالرتعالى وكلته القاهاالي مريم وهيءمن عسي لم يلق علمها غبرذلك ولاعات غبرذلك فاوكانت المكلمة الالهمة قولامن الله وكلا مالها مثل كلامه لموسى علمه السلام لسرتن ولم تقل بالبتني مت قبل هذأ وكنت نسما منسما فلم تكن المكلمة الااهمة التي القبت الها الاعن عيسي روح الله وكلته وهوعبده فنطق عيسي برأة أمّه في غيرا لحالة المعتادة أمكون آبة فمكون نطقه كالامالته في نفس الرحن فنفس الله عن أسمه ذلك ما كان اصلها من كالرم أهلها عانسه وها المه مما طهرها الله عنه ومن هنا قالت المعتزلة ان المتكايم من خاق الكلام وفعماليس من شأنه أن بتكام فذلك كلام الله مثل الجاد والنبات وحالة عيسي الاالقائلين بالشكل الغريب فيجعلون مثل هذامن الاشكال الحادثة في الكون فقد سالك معنى كالرمالله وكلماته وكلم الله تعالى عله وعله ذاته ولايصح أن يكون كلامه للسهوذاته فانه كان يوصف بأنه محكوم علمه بالزائد على ذاته وهو لايحكم علمه عزوحل فكل ذي كلام موصوف بأنه قادرعلي أن تسكلم ستمكن في نفسه من ذلك والحق الايوصف بأنه فادرعلى أن تكلم فيكون كلاسه مخلوقا وكلامه قديم في مذهب الاشمعرى وعنذاته فى مذهب غيره من العقلا وفنسمة الكلام الى الله مجهولة لاتعرف كان ذاته لاتعرف ولا شت الكلام لله الاشرعاليس في قوة العقل ادراكه من حمث فكره فافهم أن النفس للرحن والكلام لله والقول وهوانتها النفس الىعن كلة من الكلمات فنظهرعنها بعديطونها وتفصلها بعداجالها فانقلت فائدة الكلام الاسماع ومافي الوحود الاالله وهومتكلم فن اسمع قلناليس من شرط السامع أن يكون موحودا فانه دةول للمعدوم في حال عدمه كن فيكون المعدوم عنه دما تعلق بسمعه الثيوتي كالام الله وأمره بالوحود وكذلك المرعى علة رؤته حوازرؤته أوالوحود بل الاستعداد والتهوسواء كان موجودًا اومعدوما والجواب الآخر كالله تكلم من حيث ماهو منعوت بالكلام يسمع كلامه من كونه ممعا وهممانستان مختلفتان فإن قلت ففائدة مماع الكلام حصول العلم وهوعالم لذانه قلنا ماكل كالام موضوع فحصول مالم يعلم فان المتكلم يثني على نفسه بما هوعالم به أنه عليه فلا يستفيد بلدولاربة اج بالكلام الذاتي فالحق لم زل متكلماوان حدث في الكون فلايدل على حدوثه فىنفس الامرقال تعالى مايأتيهم من ذكرمن الرجن محدت يعنى عندهم وان كان قدته كلم به مع

الفصل الثالث والاربعون في الاعادة وهي التكراروأين هي في النفس

السه للرابع والاربعون في اللطيف من النفس يرجع كثيفا وماسبه والكثييف يرجع اطيفا من النفس وماسبه وعليه مبني احول اصوات الملاحن

الفصل الخامس والأربعون فى الاعتماد على اصناف المحدثات وهو فى باب النفس الانسانيّ الوقف على أو الحرالكلم فى اللـان

الفصل السادس والاربعون في الاعتماد على العالم من حيث ما هوكذاب مسطور في رق الوجود المنشور في عالم الاجسام الكائن من الاسم الظاهر

الفصل السابع والاربعون في الاعتماد على الوعد قبل كونه وهو الاعتماد على المعدوم لصدق الوعد وهو في الانفاس السكوت على الساكن قبل الهمزة

الفصل الثامن والاربعون في الاعتماد على الهجيائنات وما يظهر منها من الفتوح وهو الإيدالة في الطريق وكمف رجع المعلول صحيحا والعجم علملا

الفصل التاسع والأربعون فيما يعدم ويوجد تمايزيد على الاصول التي هي بمنزلة النوافل مع الفرائين الفصل الجسون في الامر الجامع لما يظهر في النقس من الاحكام في كل متنفس حدًا وخلفًا وحموانا ونطقاو به تمام باب النفس على الاقتصار والاختصاران شاء الله تعالى ثم اللواحق وهي الاقسام الالهمة التي نفس الله بها عن عباده وهي من نقس الرحن

الفصل الاقرل في ذكرالله الفسه بنفس الرجن ورد في الحديث الصحيم كشفا الغيراانا بت القلامي رسول التعليم الله على ربه عزوجل اله قال ما هـ ذا معناه كنت كنزا محفما لم اعرف فاحست أن عرف فحلقت الخليق والعزوف في ولماذكر الهيئة على المن حقيقة الحب ولوازمه ما يحده المحب في الفسه وقد بينا أن الحب لا يتعلق الا يمعد وم يصم وجوده وهو غير موجود في الحيال والهالم محدث والله كان ولا شئ معه وعلم العالم العالم العالم العالم العالم العالم العالم المن علمه المنافع المن الا من علم المنافع المنافع الما الما المون الا ما هو علم العالم المنافع المنافع وهو المنافع والمنافع و المنافع و العالم و المنافع و المنافع و العالم و كلما العالم و كلما المنافع و المنافع و المنافع و العالم و كلما المنافع و المنافع و المنافع و العالم و كلما العالم و كلما العالم و كلما المنافع و الرجن في كونه وهو العالم و كلما المنافع و المنا

فله الا بماء الحسنى ويدكر نفسه من كونه متكلما ومفصلا فذكر الرجن شجل وذكر الله مفصل الفصل الثانى فى كلام الله وكلما ته الكلام والقول نعتان لله فبالقول يسمع المعدوم وهو قوله تعالى انما قولنا لشئ اذا أردنا أن نقول له كن فيكون وبالكلام يسمع الموجود وهو قوله تعالى وكام الله موسى تكلم اوقد يطلق الكلام على الترجة فى لسأن المترجم وينسب الكلام الى المترجم عنه فى ذلك فالقول له أثر فى المعدوم وهو الوجود والكلام له أثر فى الموجود وهو العدلم والموصوف بالتبديل فى قوله يحرفونه من بعدما عقلوه وقوله يريدون أن يتدلوا كلام الله هو الترجة فانها تقبل التبديل والمعانى تابعة للكلام فلا يفهدم من الاصل

المشهى وابراهيم الخليل ويوم السبت وحرف الياءبالفقطتين من أسفل والخرثان من المنازل المتقدرة وخانس هذه السماء وكوكها

الفصل الثانى والعشرون في الاسم العليم وبوجهه على اليجياد السمياء الثانية وخانسها ويوم الخيس وموسى عليه السلام وحزف الضاد المجمة والصرفة من المنازل

الفصل اشاآت والعشرون فى الاسم القاهر وبوجهه على ايجاد السماء الثالثة وخانسها وبوم الثلاثا

الفصل الرابع والعشرون فى الاسم النورونوجها على ايجاد السماء الرابعة وهى قلب جسم العالم المركب وايجاد الشمس وحدوث الليل والمارفي عالم الاركان وروح ادريس عليه السلام وقولينية وحرف النون والسمالة الاعزل ويوم الاحدون في الروح الجزءى عند كال تصوير النطف المحمل المحمل المحمل والعشرون فى الاسم المحمور وتوجهه على ايجياد السماء الخامسة وخانسها والتصوير والحسن والجال ويوسف علمه السلام وحرف الراء والذغر ويوم الجعة

الفصل السادس والعشرون في الاسم المحصى وتوجهه على العبّاد السماء السادسة وخانسها وعسى عليه السلام والاعتدال وحرف الطاء المهملة والزبانا ويوم الاربعاء

الفصل السابع والعشرون ف الاسم المتين وتوجهه على المجاد السماء الدنيا وهي السابعة والقمر المعين وآدم عليه السلام والمدو الجزر وحرف الدال المهملة والاكاسل ويوم الاثنين

الفصل الغامن والعشرون في الاسم القابض وتوجهه على أيجياداً لاثير ومايطهر فيسه من ذوات الاذناب والاحتراقات ومن الحروف حرف التاء المنقوطة باثنتين من قوق والقلب من المنازل الفصل التاسع والعشرون في الاسم الحي وثوجه على اليجياد ماظهر في ركن الهواء وحرف الزاى من

الحروف ومن المنازل الشوله

الفصل الذلاثون فى الاسم المحيى و يوجهه على المجاد ماظهر فى الماء وحرف السين المهملة والنعائم الفصل الخادى والثلاثون الاسم المميت و يوجهه على المجاد التراب وحرف الماد المهملة والبلدة الفصل الذانى والثلاثون فى الاسم العزيز و يوجهه على المجاد المعادن وحرف الفاء المجمة والذابح الفصل الثالث والثلاثون فى الاسم الرزاق و يوجهه على المجاد النبات وحرف الثاء المجمة بثلاث ومن المنازل بلع

الفصل الرابع والثلاثون في الاسم المذل ويوجهه على ايجاد الحيوان وحرف الذال المجمة ومن المنازل السعود

الفصل الحامس والثلاثون فى الاسم القوى وتوجهه على المجاد الملائكة وحرف الفاء والاخسة الفصل السادس والثلاثون فى الاسم اللطيف وتوجهه على المجاد الجنّ ومن الحروف حرف الباء المعمة بواحدة ومن المنازل الفرع المقدّم

الفصل السابع والثلاثون في الاسم الجامع ويوجهه على اليجاد الانسان وحرف الميم والفرع المؤخر الفصل الثامن والثلاثون في الاسم رفيع الدرجات وتوجهه على تعيين الرتب والمقامات والمنازل وحرف الواومن المنازل الرشا

الفصل الماسع والثلاثون في الفعل واين مقامه في الانفاس

الفصل الاربعون في معرفة الجلى والخفي من الانفاس وهو بمنزلة الادغام والاظهار في الكلام الفصل الحادي والاربعون في الاعتدال والانحراف في النفس وهو بمنزلة الفتح والامالة بين اللفظين الفصل الذاني والاربعون في الاعتماد على الناقص والميل اليه وهو في الكلام معرفة الوقف على هاء المات وهو من باب الانفاس أيضا

من نعوت كونه متكلما وهومن نفس الرحن الذى ظهرت فيه حقائق حروف الكائنات وكلات الحضرة

\* (ذكر فهرست القصول وهي خسون فصلا) \*

الفصل الاول في ذكرالله نفسه بنفس الرجن وبه أوجد العالم من كونه أحب ذلك

الفصل الثانى في كالرم الله وكلماته

الفصل النالث فى ذكر التعود من الشيطان

الفصل الرابع فى الذكر مالبسملة

الفصل الخامس في كلة الحضرة وهي كلة كن

الفصل السادس فى الذكر مالجد

الفصل السابع فى الذكر بالتسبيم

الفصل الثامن فى الذكر بالتكبير

الفصل التاسع فى الذكر بالتهاسل

الفصل العاشر في الذكر ما لحوقلة

الفصل الحادى عشرفى الاسم البديع وتوجهه على المجاد العقل والمعقول وهو القلم الاعلى ومن الحروف على الهمزة و تفاصيل الهمزة ومن المنازل على الشرطين والامداد الالهي النفسى ومراتبه الذاتية والزائدة

الفصل الثانى عشر فى الاسم الباعث وبوجهه على ايجاد اللوح المحفوظ وهو النفس الكلمة وهو الروح المنفوخ منه فى الصور المسوّاة بعد كال تعديلها فيهما الله بدلاً النفخ أى صورة شاء وتوجهه

على البحاد الهاء من الحروف وهاء الكليات وتوجهه على البحاد البطين من المنارل

القصل الشالث عشر فى الاسم الماطن وتوجهه على خلق الطبيعة وما يعطمه من انفاس العالم وحصرها فى أربع حقائق وافتراقها واجتماعها وتوجهه على المجاد العين المهملة والمجاد الثريا من المنازل

الفصل الرابع عشر فى الاسم الا خروبوجهه على خلق الجوهر الهبائ الذى ظهرفيه صورة الاجسام ومايشبه هذا الجوهر فى عالم التركيب وايجاد الحاء المهدمان من الحروف وايجاد الدبران من المنازل المقدرة

الفصل الخامس عشر في الاسم الظاهر وتوجهه على ايجاد الجسيم الكل وايجاد الغين المجمة من الحروف وايجاد الهقعة من المنازل

الفصل السادس عشر فى الاسم الحكيم وبوجهه على ايجاد الشكل وحرف الخاء المجمة والهنعة من المنازل

الفصل السابع عشر فى الاسم المحيط وبوجهه على ايجاد العرش والعروش المعظمة والمكرّمة والمعجدة وحرف القاف من الحروف والذراع من المنازل

الفصل النامن عشر في الاسم الشكوروبوجهه على ايجاد الكرسي والقدمين وحرف الكاف والنثرة الفصل الناسم عشر في الاسم الغني وبوجهه على ايجاد الفلا الاطلس فلك البروج وحمدوث الايام بوجود حركته واستعالته بالاسم الدهرعلى ذلك وحرف الجم والطرفا

الفصل العشرون في الاسم المقدّر وتوجهه على ايجاد فلك الكواكب النابيّة والجنات وتقدير صور الكواكب في مقعرهذا الفلك وكونه أرض الجنة وسقف جهنم وحرف الشين المجمة والجبهة الفصل الحادى والعشرون في الاسم الرب وتوجهه على ايجاد السماء الاولى والميت المعمور وسدرة باطن فقامت للرجن بمدا النعت من الدخول فى الستر المضاف اليه بقوله جنتى مقام الروح للجسم الصورى فانه سترعليه فالجسم المشهود والحكم للروح فالظاهر الحق والحكم للروح وهوا ستعداد العالم الذى أظهر الاختلاف فى الحق الظاهر فهذا معنى قوله وادخلى جنتى فأضافه الى نفسه شعر

ا فالرب والمربوب من تبطان الشي شي الوجودية وليس شان الماان رأيت ولا معت بمثله العمران

والعمران ريدون أبابكروا القمران بريدون الشمس والمله خلفكم ومانعملون فاثبت بالضميرون في بالفعل الذي هو خلف كالتنفي أبو بهيئون فلم يظهر المسمى في العمران واثبته ضميرا لتثنية وهو قولهم العمران فسيم أن من اخفى عنه حكمته فيه فظهر في الوجود العليم الذي لا يعلم كالرامي الذي مارمي فالحروف ليست غيرا لحروف وما هي عين الحروف ليست غيرا لحروف وما هي عين الحروف

والجع حال لاوجوداعينه وله التحكم ايس الآحاد

\* (وصل) \* واعلمأن الله لما قال قل ادعوا الله اوادعوا الرجن أنام الدعو افله الاسماء الحسني حعل الاسماء الحساني لله كاهي للرجن غيرأن هنا دقيقة وهي أن الاسم له معنى بالنفس وله صورة فيدعي الله عميني الاسم ومدعي الرحن بصورته لان الرحن هو المنعوت وبالنفس ظهررت الكلمات الالهمة في مراتب الخلاء الذى ظهرفيه العالم فلاندعوه الاصورة الاسم وله صورتان صورة عندنا من أنفاسنا وتركب حروفنا وهي التي ندعوه بها وهي أجماء الاسماء الالهمة وهي كالخلع علمها ونحن بصورة هذه الاتماءالتي من انفاسنا مترجون عن الاسماء الالهمة والاسماء الالهمة الهاصورمن نفس الرجيزين كونه قائلا ومذهوتا ماايكلام وخلف تلك الصورالمعاني التي هي لتلك الصور كالارواح فصور الاسهاء الالهبة هي التي بذكرا لحق بهانفسه بكلامه ووحود هامن نفس الرجن فله الاسماء الحسيني وارواح تلك الصورهي التي للاسم الله خارجه عن حكم النفس لاتنعت بالكمفية وهي لصور الاسماء النفسمة الرحمانية كالمعانى للعروف ولماعلماهذاوأمرنا أرندعوها همائه الحسمني وخبرنا بينالله والرجن فانشئناندعوه بصورة الاسماء النفسسة الرجمانية وهي الهم الكونية التي في أرواحنا وان شئنادعو ناه بالاحماء التي من انفا سنا بحكم الترجة وهي الاحماء التي يتلفظ مهافى عالم الشمادة فاذاتافظناها أحضرنا فينفوسنا اماالله فننظر المعدي واما الرحدن فننظر صورة الاسم الالهي النفسي الرجماني كيف ماشئنا فعلنا فان دلالة الصورتين مناومن الرجن على المعني واحد سواءعلنا ذلائة ولم نعله والماكان ذكرا يمائه عن الثناء علمه ذكرنا في هدا الماب ما هوفينا مثل كلة كن منه وذلك البسملة يقول اهـل الله ان بسم الله منافى أيجاد الافعال بمنزلة كن منه ولما كان القرآن ذكرا وجامعالا ممائه صوراومعاني جعلناالتلاوة في هـ ذاالهاب من حملة الاذكار فلانذ كرمن الاذكار الاما يختص بالقرآن فنذكره بكلامه من حيث عله بذلك لامن حيث علمنا فيكون هو الذي يذكر نفسه لانحن ولما كان دعاؤناما همائه القرآنية وكناذا كرين تالمن وجب علينا التعوذ وهومن الذكر فمعمذنا وسقنامن الاذكار الجددته وسحان الله والله اكبرولا اله الاالله ولاحول ولاقوة الامالله فلنذكرفهرست ماأ ناذاكره في هـ ذا الباب من فصول ما يَكلم علمه مما يحتص بالنفس الالهيي ومراتب الذاكرين من العالم في الذكر لان الذاكرين هم أعلى الطوائف لانه جلسهم ولهذا ختم الله بذكرهم صفات المقربين من أهل الله ذكرانهم واناثهم فقال تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات \* والقاتين والقاتات \* والصادقين والصادقات \* والصابرين والصابرات \* والخاشمين والخاشعات \* والمتدقصين والمتصدّقات \* والصائمين والصائمات \* والحافظين فروجهـم والحـافظات \* والذاكر بناتَّله كنبراوالذاكرات \* ومأذكر بعدالذاكرات شأوالذكر

الامايحتص بالنفس الانساني الموم اذلانتكام الافي الموحود فانا لانحمط مالله علىا فتكامنا على قدر مأعطا نامن العلميه فلاس في الاسكان الدع بمأخلق لانه الصادق وقد قال أنه خلق العالم على صورته واكل منه فلا مكون فاكل من عذا العالم فلا مكون وقد وقعت لناواقعة من الحق في هذا الماب وقد تقدّم ذكرها ثملتعهم أن أفرب شهه بالنفس بل هوعين النفس حروف العلة وُّهي الالف والواوالمضموم ماقيلها والباءالمكسو رماقيا بالولست هذه الثلاثة الحروف من الحروف الصحاح المحققة في الحرفية هي أحلّ من ذلكُ واطلاق الحرف عليها بطريق الجياز ومايدل عليها الاالحرف اذا انفخه واشبع الغتجة أوزيم فاشبع الضمة أوكدمر فاشبع الكسرة فذلك الدليل على الرازه يبذه الحروف كاكان العالم من أحل حدوثه الذي هو تنزلة اشماع الحركات في الحروف دليلا على وحود الحق سوا عافهم ماذ كرناه ثمانهـ ثـه الحروف لها خواص هيعلما أعطتها المخـارج فهي في النفس مجموعة الهمو محمعها وفي أعمان الحروف والكلميات متفرّقة فإذ اجرى النفس من أوّل الحروف الى غاتبها كأنه أنفعيل كلحرف يتأخرو وودولتأخر مخرجه عندانقطاع النفس مايفعله كل حرف في مخرج تقدّمه فهو معرى على تقدّمه لان النفس مرّف خروجه على تلكُ الخيارج الى أن انقطع عند هـذا الخرج ننقل معهم تسة كلحرف فظهرت فى قوّة الحرف المتأخروآخر الحروف الواوفني الواو قوّة جمع الحروف كاان الهاء اقل في العمل من جمع الحروف فإن الها البدأ فكلمة هو جعت جميع قوى الحروف في عالم الكامات فلهذا كانت الهوية أعظم الاشماء فعلاو كذلك الانسان آخر غاية النفس والكلمات الالهمة فى الاجناس فغي الانسان قوة كل موجود في العالم فله جميع المراتب واهذا اختص وحد دبالصورة فجمع ببنا لحقائق الالهمة وهي الاسماء وبين حقائق العالم فإنهآ خرمو جودفيا لتهيي لوجوده النفس الرجماني حتى جاءمعه بقوّة مراتب العالم كله فيظهر بالانسان مالايظهر بجزء جزءمن العالم ولابكل اسيراسيرمن الحقائق الالهمة فان الاسم الواحب مايعطي ما يعطى الآخر بميا يتمزبه فيكان الانسان اكل الموحودات والواوا كل الحروف وكذاهي في العمل اكتماعند من يعرف العمل مالحيروف فكل ماسوى الانسان فهو خلق الاالانسان فانه خلق وحق فالانسان الكامل هوعلى الحقيقة الحق المخالوق به اى الخلوق بسببه العالم وذلك لان الغاية هي المطاوية بالخلق المتقدّم عليها فاخلق ماتقدم علما الالاجلها وظهور عنها ولولاماظهور ماتقدمها فالغابة هوالامرانخلوق سسه ماتقيةم من اسماب ظهوره وهو الانسان الكامل واغاقلنا الكامل لاناسم الانسان قديطلق على المشمه في الصورة كماتقول في زيدانه انسان وفي عروانه انسان وان كان زيدقد ظهرت فمه الحقائق الالهمة وماظهرت في عمر و فعمر وعلى الحقيقة حموان في شكل انسان كما أشهت الكرة الفلائي الاستدارة وأين كال الغلائرين الكرة فهذا أعني بالكامل فحاز الانسان جمع المراتب برتبته كإحازت الواوجسع قوى الحروف فدل على أن الواوكانت المطلوبة من الكلام لتوجد فوجد بسيها جمع ماوجمد في الطريق باستعداد المخارج من الحروف حتى التربي الى الواوثم ليعلم أن نفس المتنفس لمبكن غبرماطن المتنفس فصارالنفس ظاهراوهو أعيان الحروف والبكامات فلربكن الظاهر بأمرزائد على الباطن فهوعينه واستعداد المخارج لتعمر الحررف فى النفس استعداد أعمان العالم الثابتة في النفس الرجاني فظهر عن الحكم الاستعدادي الذي في العالم الظاعر في النفس فلهذا قال تعالى لنبيه صلى الله علمه وسلم ومارمت اذرست ولكن الله رمى وقال للنفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية كاقال طوعاا وكرهاأى ان لم ترجعي راضية في ذا تك والا اجبرت على الرجوع الى ربك فتعلين الله مأأنت أنت واذارح متراضية فهي النفس العالمة المرضية عندالله فدخلت في عباده فلم تنسب ولذا نتمت الى غيره عن اتحذالهه هواه و دخلت في حسنه أى في كنفه وستره فاستترت هذه النفس به فكان هو الظاهر وهي غد فهي باطنة اذكانت هي عين النفس والنفس

بعضهامن بعض يحد اللافظ العصيم اللفظ في حال التلفظ مها الفرق بين الحرفين المشتركين كالطاء والتاء والدال فهذه الثلاثة وانكانت من مخرج واحدد فهوعلى التقارب لاعلى التحقيق ولهذا اختلفت الالقاب علسه لاختلاف أحوالها في الخيارج فيكون للعرف الواحد القاب متعددة لدرحات لد فى النفس عند التكوين منه في مقطع الحرف يمتازيه عن الذي يقاريه في الخرج الذي أو حدله أن مقال فيهانه مشَّترك كر ف الصادغ مرالِّحجة مثلافانه من الحروف المهموسة و يشارك الكاف في الهمس وهومن حروف الصفيرفهو يشارك الراي وهو من الحروف المطبقة فهو بشارك الطاء في الاطباق الح. وق الرخوة فهو بشارك العين في الرخاوة وهو من الحروف المستعلمة فهو بشارك القاف في الاستعلاء فهذا حرف واحدا ختلف عليه القاب كثيرة الظهوره في من اتب متعددة قاءل بذاته كل مرتبة صالح لها فاختلفت الاعتبارات فاختلفت الاسماء كذلك نقول في العقل الاول عقلا المعنى بخيالف المعنى الذى لاجله نسمه قل ايخيالف المعنى الذى لاجله نسمه روحا بخيالف المعنى الذي لا حله نسم. مقلما \* والعين واحدة والحكم مختلف \* لذا تنوّعت الارواح والصور \* وكذلك الحق أصل الوحودالواحدالاحدالذي لايقبل العددفهووان كان واحدالعين فهوالمسمى بالحي القبوم العزيز المتكبر الحيارالي تسعة وتسمعينا سمالعين واحمدة واحكام مختلفة فباللفهوم من الاسم الحيه هو المفهوم من الاسم المريد ولا القادر ولا المقتدر كإقلنا في حرف الصادو كذلك سائرا لحروف فخرحت المه وف من نفس المتنفس الانساني الذي هوأ كل النشات وبه ظهرت و بنفسه جمع الحروف فسكان على الصورة الالهمة بالنفس الرجماني وظهور حروف الكائنات وعالم الكامات سواء وكلها النفس الإنساني ثمانية وعشرين حرفا محققة لماصدرمن النفس الرجاني أعمان الكلمات الالهمة ثمانية وعثمه سن كلة لكل كلة وحوه فصدرعن نفس الرجن وهو العيماء الذي كأن فيه رينا قميل أن يخلق الخلق فكان العماء كالنفس الانساني وظهور العالم في امتداده في الخلاء يحسب مراتب الكائنات كالنفس الانساني من القلب واستداده الى الذم وظهور الحروف في الطريق والطبقات كظهور العالم من العماءالذي هو نفس الحق الرجاني في المراتب المقدّرة في الاستداد المتو هم لا في حسيروهو الخلاء الذي ملا والعالم في كان أول حرف ظهر من أعيان العالم من هذا النفس الطلب الخروج إلى الغامة وهو نهاية الخلاع كمان غاية امتداد النفس الى الشفتين فظهرت الها أولا والواوآ خراوايس وراء ذلك حرف بعقل فكان احناس العالم منحصرة واشحاصه لاتتناهي وحودا فانها تحدث مادام السدب موحوداوالسد الانقضى فاليحاد اشحاس النوع لانقضى فاماحصر العالم على عدد الحروف من احل النفس في عَمانية وعشر ين لاتزيد ولاتنتس فاول ذلك العدمل وهو القاروهو قول النبي صلى الله علمه وسلم انه أول ما خلق الله العقل وفي خبر آخر أول ما خلق الله القلم الحديث فكان أول خلق خلقه أنله من الفي الذي هو العماء القابل الفتح صور العالم فيه العقل وهو القلم ثم النفس وهو اللوح ثمالطسعة ثمالهباء ثم الجسم ثمالشكل ثم العرش ثم ألكرسي ثم الاطلس ثم فلك الكواكب الثابية ثم السماء الاولى ثم الثانية ثم الذالئة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة مْ كرة النار ثم كرة الهواء ثم كرة الماء ثم كرة التراب ثم المعدن ثم النبات ثم الحيوان ثم الملك تُما لِحَنَّ ثُمَ النشر ثُمَ المرتبة والمرتبة هي الغاية في كل موحود كما أن الواوغاية حروف النفس وقصدت ذكرا مماءالعبالم لاترتب وجوده كإقصد في أيجد هوّ زحطي كلن سعفص قرشت ثخذ ضطغ حصر الحروف لاترتب وجودهافي الخيارج ولكل موحود مماذكرناه مرتبة وأحكام ونسب معلومة عند العلاء ماملته وكل واحدله مقام معلوم تميزيه لاركمون للاتنج كإأن له أمو را بشترك فهامع غيره خلقا وحكما قاتمافي الخلق فيكاشخاص النوع وانواع الحنس الواحدمثل الافلاك قتشترك في الاستدارة الذلكمة وفي الجسمية من حيث التركيب وماذكر ناالاما يحتمص يعالم الدنيا كماانه ماذكرناس الحروف

وأماةوله بعدهذا

اوناممت ربالـ روض الجي وديلها من فوقه تسميب

فهذا مثل الاقرل جعل الطيب للروض من ذيل زينب لما محمته على ذلك المكان طاب من طيب ذياها وطيب ذياها وطيب ذياها وطيب ذياها وطيب في أن طيب هذه الاما حكن من طيب انفاحها واذا كان هـ ذا فلا يطب الامن ايس بطيب أوليس له ذلك الطيب واذا قلنا لوقال النفس الاطب لا الطيب لكان اشعر واثبت في المدح ثم قوله للنسيم

فهات أتحفى باخبارها فعهدك الموم باأقرب

كلام غييرمحقق فان نسيم الربح ماله عهد قريب الامالمكان وروض المهي لامز ينب والطب للمكان من العيقد والروض من الذيل فلم ينقل هذا النسسم شيأ من طسيا الخنص بذاتم اولو كانت مشرواذة للنسم حين هب على المكان والروض بقوله وذياه الذكر مايد خله الاحتمال في الحال فانه يحتمل أن بكون الحال في قوله وذيلها أي في حال مرورها على روض الحجي وهذا يصدوالا ول وهو عدم الحيال مين ذيلها فدل انه ماشياهدها نسسم الريح واذالم بشاهدها فلاس عهده مهياقر سياوا نماعهد وقريب بالمكان الذي مرّ تعلمه ثم فيه من النّقص يقوله أقرب وصفها بالامر العام في كل طب اذالمكان الذي ليق فعه الطبب انما تكون قريب العهد بالطبب في جلوسه فيه أومر وره عليه وهـ ذا الس بخصوص مها اللوقال ان طبيها في المكان لا يزول بعدان اكتسمه منه اوا نه مها بعيد عهدوسع هذا فألطب ماق أهوة تسلطانه لكان اشعر فكان النسم ما قل المه الإطمب المكان والوص ومعذلك فينمغي أن بصدق فيقول فعهدك الدوم به أقرب نعني بالمكان أو بكل واحدمنه ما بعني الرونس والمكان أو بقول بهم أقرب فكذب بقوله بها أقرب ثمانه لا ملزم طب المكان ولاطب الروض من القاء العقدولا طمب الذيل بل قديكون طمب الروض من الزهروطيب المكان من أمر آخر مع وجود العقدفمه وانسحاب الذيل على الروض فهو عاصر بكل وجه فهذا شعر لطمف اللفظ مليه وهو بالعني ليس بشئ لانجال الشعر والكلام أن يجمع بين اللفظ الرائق والمعنى الفائق فيحار الناظر والسامع فلايدري اللفظ أحسن أم المعني أوهما على السوى فانه اذ انظر إلى كل واحد منهما اذهله الا خرمن حسنه واذا مامعا حبراه فيابسه نحسن مثل هذاااشعر الاذوقاب كثيف فان الافظ لطيف والمعني كثيف كان المعني قسحاءند الصحيم النظر لريحيه حسب الاهطاءن قيم المعني فإن مثاله عندي منال من و رة في غامة الحسن منقوشة في حدار من منة مانواع الائصمغة تامّة الخلق لاروح لهافان المعني للفظ كاروح للصورة فهو حيالهاعل الحقهقة اثظر فيأعجيازاافر آن تحده كإذ كرناحسن النظيم مع توفر المعني وحسن بساقه وجمع المعاني بعضها الي بعض في اللفظ الحسن النظم الوحيزم وجود تكراراً لقصة للمل ولا تحدهداً في النر آن فتحد مع تكر ارائقصة الواحيدة مثل قصص الامم كاتدم وموسى ونوح وغيرهم مماتكة ربزيادة اذظ اونقصه لدفي غاية الحسن وماتحدا خلالا في المعنى حلة واحدة وسب ذلك اله قول حق مانمه تزور والماأ تناعلي تنسه مافي قول هذا الشاعر مع كونه لم يخرج عن حقيقة هذا الياب فيذان فأنه باب النفس بفتح الفاء والشيعرمين الكلام فهومن ماب الانفاس فثم انفاس مخرجه مها تحقيق المعاني على ماهي علمه في تركب بعضها مع بعض وثمانفاس بالعكس فلترجع الى الرجياني الذي ظهرعنه حروف البكائنيات وكليات العيالم على مراتب مخيارج الحروف من نفس المتنفس الانساني الذي هو اكل النشات كاها في العالم وهي ثمانية وعشرون حرفا لكل حرف عينه القطع مقطع نفسه فأولها الهاءوآخر هاالواوومنها حروف مفردة المخرج كالحرف المستطمل والمنحرف والمكررومنهامشتركة فىالمخرج كحروف الصفيروان كانبينالمشترك تفاوت فهوقريم

فانهاته من الحضرة الذاتية من الغب الاقدس فلا تأتى الابكل طب وطسة والرباح لست كذلك الانهامن عالم الطسعة فانمرت بخست جاءت بخست وانمرت بطب جاءت بطب ونسيم الارواح اذامة يخست رده طساوان مرتطب زاده طما فلوكان هذا القائل عاشقا حقيقة لايتيكا يدعوي زور لم صعل الطب من ز نفوان كانت طسة ولوذ كرأن طسها زاديه طب المكان طساو جعل محبوسه تنمر بأسر ارهباالرياح فلدت بمنبعة الجي وعالم الطسعة يخترقها وهوالرياح وأخذي يبيوالريئ حيث يعجب من أين لهاهذا النفس الطب ولوساق هذا الطب بطريق الفاضلة بأن يقول من أين هذا النفس الاطمب فاله لم يكن الرجح بأمرزائد على نفس محمو شه اذاحققت لانهاعين الطبب حيث ظهر طب وسألني معض اصحابي ان أشرح له هـ ذه الاسات لوقالها عارف من المحسن الالهسن فاحسته الى ذلك فلا ااشرحها ان شاءالله ثم أعود الى الكلام على تحقيق النفس في هذا الماب فنقول والله رقول المق وهو يهدى السيل قوله يخاطب نسم الصا باشدتك الله اعمأن الصباهي رج القبول والصيا الميل والميل قدول وسمت الصماقمو لألان العرب لماأرادت أن تعرف الرماح حتى تحعل لها اسهاء تذكرها مالتعرف فاستقبلت مطلع الشمس فكل رع هبت علمها من جهة مطلع الشمس استصلتهاذ كانوجههاالي تلك الحهة فسمتها قبولاوماأتي المهامن الريح عن دبرفي حال استقبالها ذلك سمته ديوراوهي الريح الغرسه وماأتاها منهافي هيوبها عن الجانب الايين سمته جنوباوعن جانب الشمال سمته شمألاوكل وعوبن حهتين من هذه الجهات تهب سمتمان كمامن النكوب وهو العدول اىءدلت عن الاربع الجهات والنسيم اول هموب الهج والشئ المستلذ ا ذا فاجال المداء فهو الذمن استعمامه مثل قوله \* آحلي من الامن عندا خائف الوحل \* ولهذا نعيم الحنان جديد في كل نفس فلذلك ماناشدالاالنسم لالتذاذه به وجعلها نسم الصبالانهار يحشرقمة قبول فاعطته الريح من اخبارها عماحاءت مه من طبيها ما يعطيه قبولهالوا قبلت ورؤيها لوطلعت عليه كاتطلع الشمس لان الصباريح شرقمة والشروق طلوع الشمس والاشراق ضوء الشمس وقوله ناشدتك الله أى طالبتك مقسما مالله والناشد الطال فهو كالمستفهم وهذا مدلك على قلة معرفته بمعمويه حيث حعل له امثا لالقوله من أين هـذا النفس الطب فانه ثم من له انفاس طبية فلواستفر النح في شغله يجبويه ولم يرمشهو داله سواه مااستفهماذ كلمن استفهم فقدأ حضر ذلك فى ذهنه فهذاشاعر أحضر الاشتراك فى ذهنه فشهد على نفسه بنقصان المعرفة انكان عارفا وبنقصان المحمة ان كان محماعا شقافان أرادمن المحموب كثرة وحوهه وتجلمه في أعمان متعددة كالاعماء الالهمة تلهمع كونه ذا تاوا حدة ومع هذا فلد تسعة وتسعون الممافافوق ذلك فهريد في أى اسم لماهبت هذه الريح وهي نسمة قبول الهي الطيفة الهبوب أورثت فى القلب اطفا ورقة بهمو بها فاستفهم الريح لماجات به من الطب المستلذفقال هل اودعت بردالة عند دالفيي مكان القت عقده مازينب اعلم أن هد ذا الميت من أدل دليل على انه ليس عب وان هذا المت هو الي هماء المحموب أقرب منه الى الثناء والمدح وذلك انه لما حاءته الرج مهذا النفس الطب أضاف ذلك الطب الى ماحصل للمكان الذي القتء قدها زين فيه فهوثناء على العقد فهو بربدأن عقدها كان عنبر رةذاطب فطاب المكان رذلك العقدوماذ كرأن العقدانماا كتب الطب من روائع زينب أوعرفها أوانفاهما فلوسلاف كالامه انطب المكان بما تنفست فيه زينب فلوعال مثل ماقلنا \* هل أوعت رد المتعند الضيي \* طهب مكان طبيت زينب \* انفاسه من طب انفاسها \* فطسه من طسها أعجب \* ولنافي هـ ذا المعنى في غيرهذا الروى

ماالطب في المسك الاطب رياها | | والنورفي الشمس الامن محماها الخلدمأوي الحسان الحورتسكنه الوذاتها لحنان الخلسد مأواها

فضه مكون الهواءو جرتالرياح مابين زعزع ورخاءوهي الحروف الشديدة والرخوة وظهرعن هلذ النفسأصوات الرعود كالحروف انجهورة وهبوب النسميم وهى الحروف المهموسة وظهرت الطباق في الافلالـُكا لحروف المطبقة من تنفس الانسان ْبالقول اذا قصده وهوفي الالهمات اذا أردناه أن نقول له كن فالحروف المطمقة في المنفس الالهي وجود سبع حموات طباقاً وكل موجود فى العالم على جهة الانطباق وابرز في هذا النفس الالهي "افتتاح الوجود مالكون اذكان ولاشئ معه وجعلها فى المتنفس حقيقة الحروف المنفتحة ثم لماأ وجد العالم وفتح صورته فى العماء وهو أ النفس الذى هوالحق الخلوق به مراتب العالم واعدانه وابان منازله حعل منه عالم الاحسام كالحروف المنسيفلة لانهامن جانب الطبيعة وهو حيدالكون الظلم وجعيل منهعالم الارواح وهوالحروف المستعلمة في المتنفس بالنفس الانساني وكل ذلك كليات العيالم فتسمى في الانسان حروفامر. هميث آحادها وكلمات من حمث تركسها كذلك أعمان الموجودات حروف من حمث آحادها وأللمات من حسث امتزاجاتها وجعل في النفس الالهي "عله الايجياد من حانب الرحة بالخلق ايخرجهم من شر العدم الى خبر الوجودفكان بالحرف الهاوى ثمأ بإن لهم أيضا يوجود ما يؤدى الى السعادة ببعثة الرسول الملكي والنشرى ارسال رجمة فكانتحروف اللمزفى المتنفس الانساني ثمأ وجدفى هــذا النفس الصوت عندخر وجه من الباطن الى الظاهر بطريق ألوحي الذي شمه رسول الله صلى الله علمه وسلم بسلسلة على صفوان فكان في تنفس الانسان حروف الصفير غنفش ذلك النفس الالهي على أعمان العوالم الثابتة ولاوجود لهافكان مثل ذلك في الكلام الأنساني حروف التفشي ثم ان النفس الالهى استطال علمه الاكوان بالدعوى والتحكم حمث عددت وكثرت ماهو واحد العبن وهوفي نفس المتنفس الانساني الحرف المستطهل وهر الضادوحدة لانه طالحتى أدرك مخرج اللام ثمان هذا النفس الالهي في ايجاد الشرائع قد جعل طريقا مستقم اوخارجاءن هذه الاستقامة المعينة ويسمى ذلك تحريفاوهوقوله محترفونه من بعدماعة لموه مع كونه السه برجع الامركله يقول وان تعتد فالنفس يجمعه فسمى ذلك التحريف في نفس المتنفس الانساني الحرف المنحرف فحالط أكثرا لحروف وهواللام وليس لغيره هدذه المرتبة وهوكبعض الاحكام الذي تجتسمع فيه الشرائع ثمانه ظهر فىالنفس الالهي فىالصورة الامثال فلميقع التميزفتخمل فسه التكر اروالحقمقة تعطي انه لاتكرار فظهر في عالم الحروف الشرية الحرف المكرّر وهو الراء واذاكان النفس يحمل الروائع فمعرفأن خروجه على المسام وهوالمسمى في الحروف في النطق الانساني حروف الغنة لانها من الحيشوم وتمت مراتب الحروف بكمالها والجداله وقدرأينا من رجال الروائع حاعة وكان عمدالقادر الحملي منهم يعرف الشخص بالشم احبرني صاحى أبو المدرعنه ان ابن قائد الاواني جاء المه وكان ابن فائدري لنفسه حظا فى الطريق فأخذ عمد القادريشمه نحو ثلاثممات عمقال له لاأعرفك فكان ذلك ترسته فى حقه فعلت همة ابن قائد الى ان التحق بالافراد والنفس أبدا أكثر ما يظهر حكمه في الحبين العشاق وهومقامهم ومن تشهم ويضمفون ذلك الى نفس الرياح لاالى نفس الارواح كأفال بعضهم

> السكان الذت عقدهاز نب وذيلها من فوقها تسجب فعهد لدائه السوم بها أقرب

الشهد الله نسيم العما | | من أين هذا النفس الطمب ا هلأودعت ردالا عندالضحي أو ناممت ريال روض الحيي ا فهات اتحفى باخسارها

هذه الابيات على لطافتها ورقتهامن اكثف ماقيل في عشق الارواح لان نسيم الارواح الطف من نسيم الرياح لانها بعيدة المناسبة عن عالم الطسعة والرباح ليست كذلك فالارواح أدا تنسمت لاتهب الاطب

بتعمله من الراحة والعافية ثما على بعد هذا أن الحق تسمى بالظاهر والباطن فالظاهر للصور التي يتحوّل فيها والباطن للمعنى الذي يقسل ذلك التحوّل والظهو رفي تلكُ الصورفهو عالم الغيب من كو نه الماطن والشهادة من كو نه الظاهر وقداعلتك ان العالم نسحة الهمة على صورة حتى ولذلكُ قلنا بالاشهاء علمه نفسه فلذلك حكمنا علمه مااصورة وبذاوردت الاسماء الالهمة وورد في الصحير أن خلق آدم على صورته وهوالانسان الكامل المختصر الظاهر بجقائق الكون كله حد شــه وقدعه ل سحانه النفس بخرج من القلب للامر الذي قد علم وقر رناه فيحد المخارج اذا قصد المتنفس البكلام وان لم مقصدالكلام كان النفس مالحرف الهاوى عندنا خاصة وماهو عندنا من الحروف وهو بهوي على ثلاث مراتب هو باذاتها يعبرعنه بالالف وهو المسمى عندالقراء بالحرف الهاوى فاذامة بالارواح العلار نفيهويه حدثله منها واوالعلة وهوامتدا دالهواءمن المتنفس عن نسم الحرف وهواتها ع حركة لرواذامة بالاحسام الطسعية السفلمة في هو به حدث له من ذلك باءالعلة وهو امتداد الهواءمن المتنفس عن خفض الحرف وهو اشباع حركة الخفض لان الخفض من العالم الاسفيل ومالهذا النفس في هويه أكثر من هذه الثلاث مراتب فاعلم ذلك فحدثت رسالة الملك بالواو المضموم ماقبلها وحدثت وسالة المشير بالباءا لمكسو رماقيلها وكان الالف على الاصل عن الله وهو مسدب الاسباب كلها ولمباذكر اللهءن نفسه انه الظاهر وانه الماطن وان له كلاما وكلمات ماذكران له نفسا من الاسم الرجن الذي مه استوىء في العرش فاسأل به خسراوهو العارف بالله من عيا دالله من نيّ وغيره بمن شاء الله من عياده لانه تعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء فنكر الامرولم يعرفه فهو نكرة في معرفة يعلهاهو لاغـيره لاتّ منة عنده مفصلة لدس فى حقه اجمال ولايصح ولامهم مع علمه بالجل فى حق من يكون الامر محملا ومالمهم فيحق من مكون في حقه الامر مهرما وغير ذلك فلما علما أن له نفسا وأنه الماطن له كلاماوان الموحودات كلباته علناأن اللهماأ علنا بذلك الالنقف على حقائق الامور فاناعل الصورة فنقمل حمع ماتنسمه الالوهمة الهاءلي ألسنة رسلها وكتها المنزلة وحعل النطق في الانسان على أتمالوحود فحعلله ثمانية وعشرين مقطعاللنفس بظهرفي كل مقطع حرفامعينا ماهوعين الاتخر وجعلها على ثمانية وعشرين لان العالم على ثمانية وعشرين من المبازل التي تحول السيمارة فيها بروجها وهي امكنتهامن الفلك المستدير بأ مكنة المخيارج للنفس لامحياد العالم ومايصليله فأعطت كلعالم هذه المقاطع التي أظهرت أعيان الحروف تمقسم هذه المقاطع الى ثلاثة أقسام قسم أقصى عن الطرف الاقصى الآخر فالاقصى الواحد يسمى حروف الحلق وهوء لي طبقات والاقصى الثاني حروف الشفتين ومأينهه ماحروف وسط فان الحضرة الالهية على ثلاثة مراتب ماطن وظاهر ووسط وهوما يتمنز به الظاهر عن الباطن وينفصل عنه وهو البرزخ فلدوجه الى الباطن ووجه الى الظاهر بل الوحيه عينه فانه لا ينقيه وهو الانسيان الكامل اقامه الحق رفيا بن الحق والعالم فبظهر بالاسماءالالهمة فبكون حقاو نظهر محقيقة الاسكان فبكون خلقا وجعله على ثلاثة مساتب عقل ر وهـما طرفان وخيال وهو البرزخ الوسط بينالمعني والحس فلياعة فناالله اله ظاهر وباطن وله نفس وكلة وكليات نظرناما ظهر من ذلك وما منسب الي ذاته النفس وما يحدث عنه فقانا عين النفس هوالعماءفان نفس المتنفس المتصود بالعبارة عنه ما ننزل منزلة الريح وانما ننزل منزلة المخيار فالنفس فيظهرمنه العماءأ ولاثم بعدذلك يكثف والهواء يحمله والريح يسوقه فياهو عين الهواء وانماهوعين المحارولذلانجاء فيصفة العماء الذي كانفمه ربناقبل خلق الخلق انهعماء مافوقه هواء وماتحته هواء فذكرأن له الفوق وهوكون الحق فدمه والتحت وهوكون العالم فمه فلميكن ثم غيرنفس الحق

بعدين قلبه ووجوده وما بقي جباب الافي الحس ما دراكه المحسوسات حيث يراها ليست عين محبو به فخجيه فيطلب اللقاء لا جل هدا الحجاب فاذا ذهب المحسوس عن حسه في ظاهر العمورة كايذهب في حق النائم انصرف الحس الى الحيال فرأى مثال محبو به في خياله وقريه من قلبه فراه من غير مثال لان الخيال ما مينه و بين المحسوس درجة ولا واسطة فهو واسطة العقد المه ينزل المعنى والسلة ولا درجة كا انه ايس بينه و بين المحسوس درجة ولا واسطة فهو واسطة العقد الله ينزل المعنى والمه برتفع المحسوس فهذا بلق الطرفين بذاته فأذا انتقل العارف اوالحب من المحسوس الى الخيال قرب من معنى المحبوب فشاعده في الخيال عنال المعنى محردا عن المثال والى المحسوس فعلم انه لو تصوره خاصرة الخيال عاين المعنى محردا عن المثال والى المحسوس فعلم انه لو تصورهذا المعنى في المحسوس لكان صور جميع المحسوسات صورة محبوبه ولا بدّ فذهب عنه صورة المحسوس انها غير صورة محبوبه ولا بدّ فذهب الذهب الذي هو الطريق يسمى مذهبا للذهب فيه فها المحب في فل شئ فهذا هو الذهب في هذه المحضرة المحسوسات كالها انها صورة عين محبوبة فلايزال في اتصال دائم في عالم الحس وفي عالم حضرة المعانى فله الذهب في هده المحضرات كلها وصارت مذهباله حتى نفسه في جدلة الصور ولهذا يقول

أنا من اهوى ﴿ ومن اهوى أنا وسل هذا قوانا في قصدة لذا أنا من اهوى ﴿ وَمَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أنا محبى أنا حسي ﴿ أنا فتاى الافتاق وقد قلنا في هذا الباب أيضًا في قصيدة فاتنى ما عشقت غيرى فعين فصلى هو انصالى النا من والتسعون ومائمة في معرفة النفس بفتح الفاء وأسراره شعر في المعنى شعر في المعنى

نفس الاكوان من نفسه وهو وحى الحق فى جرسه وكلام الحق شاهده أثر فى الكون من نفسه ان موسى قبدل ابصره فى اشتعال النار فى قبسه معدن الراحات فيه فن

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف بعصمته من الناس وهوقوله تعالى والله يعصمك من الناس ادان لمنزلا يقول من يحرسنا الله له مع كونه يعلم ان الله على كل شئ حفيظ وقال عليه الصلام والسلام لما الشنة عليه حكرب ما يلاقى من الاضدادان نفس الرجن بأ ينى من قبل المين فكانت الانصار اعلم أن الموجودات هي كلمات الله التي لا تنفد قال تعالى في وجود عسى عليه السلام انه كلته ألقاها الى من م وهو عسى عليه السلام فاهذا قلنا ان الموجودات كلمات الله من حث الدلالة السمعية اذكان لا يصدقنا كل أحد فيمانة عي فيه الكشف أو التعريف الالهي والكامات المعلومة في العرف الما تتشكل عن نظم الحروف من النفس الحارج من المتنفس المتقطع في المخارج في فلهم في المناسم الرحن اعلاما في ذلك التقاطع أعمان الحروف على نسب مخصوصة فتكون الكامات و بعد أن بهتك على هدذا لتحمل بالله لما نورده في هذا الباب فاعلم أن الله سبحانه ما استوى على عرشه الاباسم الرحن اعلاما بذلك أنه ما أراد بالا يجمل الاحسام فان الا لام لس محلها الاالتركيب وأما السمائط فلا تقبل في ذا تما الخلوفات الحاطة من عالم الاحسام فان الا لام لس محلها الاالتركيب وأما السمائط فلا تقبل في ذا تما في شموله الرحة للعالم وان طرأت عوارض البلاما فانها رحة قيام معنى بها بل هي عين المعنى ليدل على شموله الرحة للعالم وان طرأت عوارض البلاما فانها رحة قيام معنى بها بل هي عين المعنى ليدل على شموله الرحة العالم وان طرأت عوارض البلاما فانها رحة قيام معنى بها بل هي عين المعنى ليدل على شموله الرحة العالم وان طرأت عوارض البلاما فانها رحة قيام معنى بها بل هي عين المعنى ليدل على شموله الرحة العالم وان طرأت عوارض البلاما فانها رحة المعالم المناسم المقت ودمنه عذاب من شربه ولا ايلامه وانما المقتود من استعماله كاذكرنا في شموله المراح المناسم المقت ودمن استعماله كاذكرنا في شموله المناسم المقت ودمن استعماله كاذكرنا في شموله المعالم المواد المواد المناسم المقت ودمن استعماله كاذكرنا في شموله المدالة على المعالم المواد ا

فأفعاله فاختلفوا فحذلك بحسب اختلاف اشعة أنوارهم مماقدذ كروسطرولس هذا الكتاب بمعمل لماتعطمه أدلة الافكارفانه موضوع لمايعطمه الكشف الالهي فلهذا لمنسردهاعلي ماقررها أهلهافي كتبهم ثمعدلوا الىالنظر فيالسمعيات وهوعلمناالذي نعول عليه فيالحكم الظاهرونأ خذ بالكشف الالهي تعندالتعثمل بالتقوى فبتولى الله تعلمنا بالتحل فنشهد مالاتدركه الوقول بأفيكارها ثماورديه السمع وأحاله العقل وتأثوله عقل المؤمن وسأبه المؤمن الصرف فحاءت أنو ارالكشف مأن هـذه الذات التي حجر التفكرفها فرأيناها ها على النقيض ممادات علمه العقول بأفكارها فشاهد صاحب هــذا الكشف يمين الحق ويده ويديه والعـــىن والاعن المنسو بةالمه والقدم والوجه ثممن النعوت الفرح والتعجب والفحل والتحقول من صورة الي صورة هيذا كله شاهدوه فالله الذي تعيده المؤبينون واهل الشهود من أهل الله ماهو الذي يعبده أهيل التفكر فيذات الله فحرمو االعلم لكونهم علموًا الله ورسوله في أن فكروا في ذات الله وتعدُّ وامرته الكلام والنظرُ في كونه الهاوا حــُـدا اليّ مالأحاجة الهممه وقدفعل ذلك من ينتمي الى الله كالى حامدوغ مره وهي مزلة قدموان كان جعل ذلك سترا له فانه قدنسه في مواضع على خلاف ماأ نبته و ما لجلة فقد أساء الادب فن حكم على نفسه فكر وونظره وأدخل عقيله تحت سلطان نظره في ذلك وتحسل انه على نو رمن ربه في نظره فقد طمس بأنوارأدلته أعدنأنوار ماجاء بهاهل الشهود والكشف تماجاء مزدلك عن رسول ونبي في كتاب أوسئة وكان صاحب هذه الانوار النظر مة مؤمنا صادقا في ايمانه وتأوّل ذلك في حق الرسول حتى لاسر حع عن النظر منورفكر دلات اعتماده علمه وهو الذي أنشأ في نفسه ريا بعمده كما منه في انظره فعمد عقله ثمانه نقل الامرفي التأويل لقصوره من التشيمه بالاحسيام لحدوثها الى التشيمه بالمعاني المحدثة أبضا فبالتقل من محدث الاالي محدث فيكان فنتحة الدهر عند المؤمنين والذين شباهدوا الامرعلي ماهو علمه وأصل ذلك كله انه تتيجة عن معصمة الله تعالى اذقدنهاه رسول الله صلى الله علمه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى عن التفكر في ذات الله فلم يفعل حعلنا الله واما كم من اهل الشهو دو الوجود فالت هـ دا المؤمن ادلم كن من أهل الشهود أن يسلم الامر الى الله على علم الله فيه ولا يتعدّى وامااذا جاء عثل هذه العلوم غيرالرسول عنده فيذا الناظركفي هوزندقه وحهله ومهذا بعينه آمن به لماجاءه به الرسول فأى حماب أعظم من هذاالحاب فيقول له الامرعلى كذافيقول هذا كفروزندقة فاذا قاتله كذا وردفى الصحيح عن الذي صلى الله علمه وسلم ماهوقولي سكت وقال بعدان جاءعن النبي صلى الله علمه وسلم فله تأويل ننظر فمه فلا يقبله ذلك القبول لولارا محة هذا النظر الذي يرجوه في تأويله فيأ تعده عن المن المن فيريد الصحيانيا بالطو العرانو ارااثيه و دفيطوس أنو ارالادلة النظرية فاكان ينفيه عقلا مجردا عاديثبته كشفا ولم يتق اذلك النورالفكرى في عقله عنا ولاأثرا ولاجعلله علمه سلطانا فهذامعني الطوالع

> الباب السابع والتسعون ومائة في معرفة الذهاب شعرفي المعني

قلوب العاشقين لهاذهاب | | ا اذاهي شاهدت سن لاتراه انراه ومانراه اذانراه ا فلانعج فاالرامي سواه

وذامن أعجب الانساءفينا دلىلى ادىقول رست عبدى كذا قدماء في التر, آن نصا | الامر في حني قددهاه

طل الذهاب عند الطائفة غسة القاب عن حسكل محسوس بمشاهدة المحبوب وذلك ياولى أن القلب والباطن لايتمكن للعبارف فكمف للمعب أنءتز علمه نفس ولاحال لايكون المحبوب فيه مشهودا له

وماغم موطن الثماهي الاحياة دنيا وحماة أخرى منهدما موت فهذه كلها لولم تكن عن أمرالهي لكانت من قائلها شطحات فإنها كليات تدلُّ على الرتبة عندالله على طريق الفخر بذلكُ على الامثال والاشكال وحاشااهل الله أن تمنزوا عن الامثال أو يفتخروا والهذا كان الشطيح رعونة نفس فانه لابصدر من محقق أصلافان الحقق ماله مشهودسوى ربه وعلى ربه ما ينتخبر ومايد عي بلهو ملازم عبوديته مهمأ المايرد علمه من أوامره فيسارع اليها وينظر جميع مافى الكون بهذه المثابة فاذا شطيح انحجب عماخلقله وجهل نفسه وربه ولوانفعل عنه جميع مايدّعيه من التقوة فيحبى ويميت ويولى وبعزل ولس عندالله عكان بل حكمه في ذلك حكم الدواء المسهل أو القابض مفعل بخاصمة الحال لاىالمكانة عندالله كمايفعل الساحر بخاصهة الصنعة فيعمون الناظرين فيخطف أبصارهم عن رؤية الحق فيماأ بوابه فكل من شطيح فعن غفلة شطيح ومارأ بناولا سمعناءن ولى ظهرمنه شطيح لرعونة نفيس وهوولى عندالله الاولابد أن يفتقرويذل وبعودالى اصله وبزول عنه ذلك الزهو الذي كان يصوفهابه فذلك لسان حال الشطم هذا اذا كان بحق هو مذموم فكيف لوصدر من كاذب فان قيل وكيف صورة الكاذب في الشطح مع وجود الفعل والاثرمنه قلنًا نع ماسألت عنه فاتماصورة الكاذب في ذلك فإن أهل الله ما يؤثر ون الإمالة ال الصادق اذا كانوا أهل الله وذلك المسمى شطعا عندهم حيث لم يقترن به أمر الهي أمريه كاتحقق ذلك من الانبهاء عليهم السلام فين الناس من يكون عالما بخواس الاسماء فنظهر بها الآثار العمسة والانفعالات الصححة ولايقول أن ذلك عن اسماء عسده وانمايظهرعندالحاضرين انهمن قوة الحال والمكانه عندالله والولاية الصادقة وهوكاذب فيهذا كاهوه فاالايسم شطعا ولاصاحمه شاطعابل هو كذب محض مقوت فالشطع كلة صادقة صادرة من رعونة نفس عليها بقمة طبع تشهد اصاحم اسعده من لله في تلك الحال وهذا القدر كاف في حال

## الباب السادس والتسعون ومائة في معرفة الطوالع شعرفي المعنى

فطو الع التوحيد مالا بمصر فبه المحلدووا الحجي تتحير عجنسه يلقي فلا يتا ثر فه يراه وعينسه لا تتصر فهي الوجود وما سواها مظهر لاتنظرون الى طوالع نوره لوابصرت لل كان سراك ثابتا ان المجدر باللامورهو الذي و مجنده بصر الاله فعينده الطوس رفع الحكم ايس ذها .

الطوالع عند العائفة المصطلع عليها انوا را لتوحيد تعلع على قلوب العارفين فتطمس سائر الانوار من الادلة النظرية وعند عفرهم هي أنوا را لادلة النظرية لا انوا را لادلة الكشفية النبوية فالطوالع تطمس عندهم أنوا را للحكشف وذلك أن التوحيد المطلوب الذي طلبه الله من عباده وا وجب النظرفية انما هو وحد المرتبة وهو وحولونه الهاخاصة فلا اله غيره وعلى هذا يقوم الدليل الواضح وعند بعض العقول فضول من أجل التوى التي هي آلته فتعطيه في بعض الامن جة امن جة تراكسها فضولا يؤديه ذلك الفضول الى النظر في ذات الله وقد حر الشرع التفكر في ذات الله فزل هذا العقل في النظر في ذلك وتعدى وظلم نفسه فأ عام الادلة على زعمه وهي انوا را اطوالع عنده على ان ذات الله لا ينبغي أن تكون كذا ولا أن تكون كذا فنفت عنه جميع ما ينسب الى الحدثات حتى تميز عندها في علته عملوا الى النظر في ذوات عندها في علته في في النظر عدال العدد الى النظر عدال النظر عمد النظر عدالة من عدال النظر عمد النظر عدالة النظر عمد النظر النظر عدالة النظر عدالة النظر عدالة النظر عدالة النظر عدالة النظر عدالة النظر الله النظر النظر عدالة النظر عدالة النظر الله النظر عدالة النظر الله النظر الله النظر عدالة النظر النظر عداله الى النظر النظر عدالة النظر النظر عدالة النظر عدالة الله النظر النظر عدالة النظر عدالة النظر النظر النظر النظر عدالة النظر الله النظر النظر النظر عدالة النظر النظر عدالة النظر النظر عدالة النظر الن

والشطم زلة المحتقين اذالم يؤمروا به فيقولها كاقالها عليه السلام فلهذا بين فقال ولافرفاني أعلم اني عمدالله كإأنتم عسدالله والعمد لايفتخرعلي العمداذا كان السمدوا حداوكذانطق عسي علمه السلام فمدأ بالعمود يةوهو عنزلة قوله علمه السلام ولانخرفقال لقومه فى راءة امّه ولما علم من نور النبوة التي في استعداد وأنه لابد أن يقال فيه انه ابن الله فقال اني عبد الله فيدأ في اوّل تعريفه وشهادته في الحال الذى لا سطق مثله في العادة في أنا ابن لا حدفاً تمي طاهرة شول واست باس الله كما أنه لا يقبل الصاحبة لايقمل الولدولكني عبدالله مثلكم آتاني الكتاب وحعلني نسا فنطق بندؤته في وقتها عنده وفي غيروقتها عندالحاضر ينلانه لابدله في وقت رسالته أن بعلى بنه و ته كاجرت عادة الله في الانداء قدله فهم ما مورون بكل ما يظهر علهم ومنهم من الدعاوي الصادقة التي تدل على المكانة والزاني والتمزعل الامثال والاشكال بالرتمة المثلى عندالله وجعلني مباركا اي محلا وعلامة على زيادات الخبر عندكم أيف كنت يعنى في كل حال من الاحوال ما تحمص البركة فدكم بسبى في حال دون حال وذكرها كلها بلفظ المانى وهو ريد الحال والاستقمال فاكان منه في الحال فنطقه شهادة براءة أته وتنسها وتعلما لمن ريدأن يقول فسه أنه ابن الله فنزه الله وهو نظير براءة أتبه ممانسموا الها فهو في جناب الحق تنزيه وفي جناب الام تبرئة ويدل لفظ الماني فيه وفي أينا كنت أن يكون المعريف له بذلك من الله كماكان لمجد صلى الله علمه وسلم لما قال كنت نبما وآدم بمزالماء والطن فعلم مرتبته عندالله وآدم ماوجدت صورته البدنية وأعلم عسى بلفظ الماني أن الله آناه الكاب وأوصاه بالصلاة والزكاة مادام في علم المتكليف والتشريع وهو قوله مادمت حما يريد حماة التكليف في ظاهر الام عند السامعين ويربد عند ناهذا وأمراآخر وهوقوله تعالى في عسى أنه كلة الله والكلمة جع حروف وسمأتي علم ذلك في ماب النفس بفتم الفاء فأخررا نه آتاه الكتاب بريد الانجيل ويريد مقام وجوده من حيث مأهو كلة والكتاب نم حروف رقية لاظهار كلة أونم معنى الى صورة حرف يدل عليه فلابد من تركس فلهذاذ كران اللهأعطاه الكتاب مثل قوله أعطى كل شئ خلته وبريد بالوصمة بالصلاة والزكاة العبادة كإتدل على العمل هي على العمادة أدل لانه الاتفتقر في كونها عبادة الى سان واذا أريد بها العمل احتيم الى تعين ذلك العمل وبيان صورته حتى يقيم نشأته هذا الكلف فاذا كانت العبادة دل على أنه لا يرال حيا أينما كان وان فارق هذا الهسكل بفراق يسمى الموت فالحماة تصعبه لانها صفة نفسسة له ولاسما وقد جعله روح الله غرذكر انه يرتبو الدنه اي محسن فأون احسانه أنه يرتأها ممانست اليها في حالة لايشَكُون في أنه صادق في ذلك المعريف ثم تم فقال ولم يجعلني حبارا فإنّ الجبروت وهو العظمة يناقض العمودة وهو قوله اني عمد الله اوريد بقوله حمارا أي لاأ حيرا لابته التي أرسات الها بالكتاب والصلاة والزكاة انماأ مامملغ عن الله لاغتراست عليهم بمصمطر فأكون جمارا فأجبروأ بلغ عن الله كاقال يأيها الرسول بلغ مأأنزل المك وماعلى الرسول الا الملاغ انما أنت مذكر است عليهم بمصمطر فقوله مذكروا لمذكر لايكون الالمن يكون على حالة منسمة ولولم يكن كذلك الكان معلىالامذكرافدل أيه لايذكرهم الاجحال اقرارهم بريوييته تعالى عليهم حين قبض الذربة من ظهرآدم في المشاق الاول ثم قال والسلام على ومولدت عانطقت في من اني عبدالله فسلت من انتساب وجودى الى سفاح أونكاح ويوم أموت فأسلم من وقوع القتل الذي ينسب الى أنه فعلبي وهوقول بني اسرائيل اناقتلنا المسيء يسي بنمريم فاكذبهما للهفقال وماقتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم فقال لهم انّ السلام علمه يوم عوت سالما من القتل اذلوقتل لقتل شهادة والنهمد حي غبرمت ولايقال فيه انه مت كاورد النهي في ذلك عندناو كذلك لم يزل الامر فأخبرانه عوت ولايقتل فذكرالسلام علمه يوم يموت ثمذكرأن السلام علمه يوم يبعث حمايعني فى القيامة وهو موطن سلامة لابريامن كلسوءمثل الانباء وغرهممن اهل العناية فهوصاحب سلامة في هذه المواطن كلها

نعت الهي في العموم والخصوص امّا في العموم فقوله تعالى الرجيز على العبيرش استوى وامّا في الخصوص فقوله وسعني قلب عمدي المؤمن والماعوم العموم فان مكون يحمث أنت وهو قوله تعالى وهو معكم اينماكنتم فذكرالا منمة والمكان في الذوات كالمكانة في المراتب والمكان عنسد القوم منزلة فى الساط هي لاهل الكمال الذين حازوا المقامات والاحوال والحلال والجلال فلا صفة لهم ولا نعت ولامقام كابي يزند اعدلمأن عبورالقامات والاحوال هومن خصائص المجدّبين ولايكون الالاهل الادب حلساء الحق على نساط الهسة مع الانس الدائم لاصحابه الاعتدال والثبات والسكون غيران لهمسرعة الحركات في الباطن في كل نفس فترى الجيال تحسيها جامدة وهي تمرّ مرّ السحاب ان تحلّ لهم الحق في صورة محدودة أطرقواورأوه في اطراقهم علما أحوالهم على غيرالصورة التي تحلي الهـمفها فاورثهم الاطلاق فهم بين تقييدوا طلاق لامقام يحكم عليهم فانه مائم فهم اصحاب مكان في بهاط النشأة وهمأصحاب مكانة في عدم القرارفهم من حث مكانتهم متنوّعون ومن حيث مكانهم ثالمون فهمالذات في مكانم بيم وهم بالاسماء الالهمة في مكانتهم في الاسماء لههم المقام المجود والمكانه ألزلفي فىالموم المثهود والزوروالوفود ومن الذات لهم المكان المحود والمعمى القصود والثمات على الشهود وحالة الوحود ورؤيته في كل موحود في سكون وخود وبشهدونه في العماء بالعـ بن التي يشهدونه ما فى الاستقواء بالعن التى يشهدونه مها فى السماء الدنيابالعن التى يشهدونه مهافى الأرص بالعيز، التي يشهدونه مهافي المعمة بالعين التي يشهدونه مهافي لدس كمله شيء وهـذا كله من نعوت المكان وامّا شهوده من حمث المكانة فتختلف عمونهم ماختلاف النسب فالعن التي شهدو مهافي كذا است العين التي شمدونه مافي أمرآخر والمثهود في عين واحدة والشاهد من عين واحدة والنظرة تحتلف بأخته لاف المنظور المه فنامن برى اختلاف الناظرلا خته لاف المنظور المه ومنامن برى اختلاف المنظور لاختلاف النظروكل لهشرب معلوم فالمكان يطل فرغريك من ثلاث والمكانة تطلب كل يوم هو في شان وسنفر غاكهم ابه النقلان فحاء بلفظ الثقلين ا علامامن خاطب ومن يريد ونحزم كيون من ثقسل وخفيف فالخفيف للمكانة والنقسل للمكان الرجن على العرش استوى فثدتت الرجة فليتزل واثرت فيالتزول الىاتسماءالدنيا فيانزل ليسلط عذاما وانمانزل ليقدل تائما ونحمت داعماو يغفر المستغفرو يعطى سائلافذكرهذا كله ولم يذكرشمأ من القهرلانه نزل من عرش الرجن فالمكان رجة حيث كان لان فد ماستقرار الاجسام من تعب الانتقال الاتراهم في حال العذابك مفوصفهم بالانتقال بتبديل الجلود والتبديل انتقال الى أن يفرغ المقات والامر المقسقيّ للمكانة فأنه لايصيم الشوث على أم واحد في الوحود فالمكان شوت في المكانة كانقول فى الْقَكْتَ الله عَكَمَن فى التلوين لا أنّ التلوين بضاد المَكَين كايراه من لاعلم له بالحقائق والمَكين بابيرد العدهذا انشاء الله تعالى

## الباب الخامس والتسعون ومائة في معرفة الشطح واسراره شعر في المعنى

| المقدة فهام اثارالهوى        | الشطيردءوي في النفوس بطبعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من غيراً من عنداً رباب النهي | الشطيح دعوى فى النفوس بطبعها المهدد اذا شطيع المعدد المعادة ا |

اعلم الدك الله ان الشطح كلة دعوى بحق تفصح عن من ببته التي أعطاه الله من المكانة عنده افصح بها عن غيراً من الهي كن على طريق النغر بالراء فاذا أمر بها فانه يفصح بها تعريفا عن أمر الهي لا يقصد بذلك النخر قال عليه السلام الماسدولد أدم ولا فخرية ولصلى الله عليه وسلم ما قصدت الا فتخار عليكم بهذا التعريف لكن البأ تكرم به لمصالح اكم في ذلكم ولتعرفو امنة الله عليكم برسة نبيكم عند الله

خرق عوائد قد به ونون اوليا وقد تكون تلك الآ مارالكو بنية عن موازين معلومة عندنا وعند من يعرف هم النفوس وقوتها و انفعال أجرام العام الهاومن خالط الغزاسة ورأى ماهم عليه من عدم التوفيق مع كونه مربقة الون بالهمة ويعزلون و يتحكمون نقود شمهم وأينا لما في العالم من خواص الاسماء التي تكون عنها الا أنار التكوينيات عند من يكون عندهم علم ذلك مع كون ذلك الشعف مشركا بالله في هومن خصائص أوليا والتسعون ومائة في معرفة المقام

شعرفىالمعنى

له المعمل في التحديل والطاب يردهم عنه لاسترولا حب الحكم فيه له والفضل والادب وما يجلمه الاالكد والنصب اقدامه وعلاه الجهد والمعب ان المغام من الاعمال وصفقت به يصور ن كال العارف بن وما له الدوام وما فى الغيب من عجب هو النهاية و الاحسوال تابعة ان الرسول من اجل الشكر قد وردت

اعلمان المقامات مكاسب وهي استيفاء الحقوق المرسومة شرعاعلى التمام فاذا قام العبد في الاوقات بما تعين عليه من المعاملات وصنوف الجمادات والرياضات التي أمره الشارع أن يقوم بها وعين نعوتها وانها نها وما ينبغي الها وشروط في التمامية والدكم لية الموجبة المحتما فينئذ يكون صاحب مقام حمث انشأ صورته كا أمر كاقبل أقيوا الصلاة فا قاموا نشأ تها صورة كاملة فخرجت طائرا ملكا روحانيا مقدسا فليكن له استقرار دون الحق ثم ينتقل هذا العبد الى مقام آخر لينشئ أيضا صورته كا العبد خلافا عدا معنا المقام ولم يختلف أحدمن اهل الله في انه ثابت غير ذائل وبهذا يحتلف خلافا عداد العبد المقامات في ذلك وفد لل خلاف حقائق المقامات في المقامات في حقيقة واحدة فن المقامات ما هو مشروط بشرط فاذ ازال الشرط زال كالورع لا يكون الافي الحظور أو المتشابه فاذا لم يوجد أحده بما أو كلاهما فلا ورع وكذلك الخوف والرجاوالتجريد الذي هو قطع الاسباب وهو ظاهر التوكل عند العالمة ومن المقامات ما هو ثابت الى الموت ويزول كالتوبة ومن اعات التستكيفات المشروعة ومن المقامات ما يحدب العبد في المقامات ما يدخل معه الجنة كقام الانس والبسط والظهور بصفات الجال فالمقام هو ما يكون للعبد المقامات ما يدخل معه الجنة كقام الانس والبسط والظهور بصفات الجال فالمقام هو ما يكون للعبد في المقامات ما يدخل معه الجنة كقام الانس والبسط والظهور بصفات الجال فالمقام هو ما يكون للعبد في المقامات ما يدخل معه الجنة كقام الانس والبسط والظهور بصفات الجال فالمقام هو ما يكون للعبد في المقامة وشات وهو عنده معد فلذلك قبل فيه انه ثابت لا أنه يستعمل في كل وقت فافهم ذلك

البآب الرابع والنسعون ومائة في معرفة المكان شعرفي المعنى

 نغيى المقام هـو المكان وانه من كان فيه يكون مجهولالذا رب المكان هوالذي يدعى اذا وله الوسيلة لا تحكون لغير، و هو الامام وماله من تابع

قال تعالى بأأهل يثرب لامقام لكم وقال تعالى في ادريس عليه السلام ورفعناه مكاناعلما والمكان

فقاللى بومالى خسون سنة ماخطرلى في نفسي خاطر سوء بكرعه الثمرع فهذه عصمة الهمة فيكون كلام ذالة السمد من هذا القبيل والاحوال مواهب لا سكاسب اعلم أن الحال نعت الهي من حمث افعاله وتوحهاته على كائناته وان كن واحدالعين لا يعقل فيه زائد المه قال تعالى عن نفسه كل توم هوف شان وأصغر الابام الزمن الفرد الذى لا يقبل القسمة فهوف في شؤون على عدد ما في الوجود من أجزاء العالم الذي لا ينقسم كل جزؤمنه بهدا الشرط فهوفي شأن مع كل جزءمن العالم بأن يخلق فسه ماييقمه سوى ما يحدثه مما عوقام بنفسه في كل زمان فرد وتلك الشؤون أحوال المخلوقين وهم الحال وحوده فيهم فأنه فيمم علق تلك الشؤون دائما فلايصم بقاء الحال زمانين لانه لويق زمانين لم مكن الحق في حق من بق علسه الحال خلا قاوله فقيرا المه و كأن يتصف بالغني عن الله وهذا محال ومايؤدى الى المحال محال وهذامنل قول القائلين بأن العرض لاسق زمانين وهو الصحيح والاحهال اعراض تعرض للكائنات من الله يخلقها فهرم عمرعنها مااسأن الذي هو فيد دنما وآخرة على أضلل الاحوال الذي ترجع المه في اله لهمات فاذا خلق الله الحال لم كي له محل الاالذي محلقه فيه فيحل فمه زمان وجوده فلهذاا عتبره من اعتبره من الحلول وهو البرول في المحيل وقدوحيدتم اله لبس من حقيقته أن يهق زمانين فلا بدّأن ينعدم في الزمان الناني سن زمان وجوده بنفسه لا يتعدم بفاعل مفعل فيه العدم لأت العدم لا ينفعل فامه المس شمأ وحوديا ولايا نعدام شرط ولايضد لما في ذلك كله من المحال فلابدأن ننعدم ننفسه أى العدمله في الزمان النابي من زمان وجود وحكم لازم والحل لأبقاءك دونه أومثله أوضده فيفتقرف كل زمان الى ربه في بقائه فدوحدله الامنال أوالاضداد فان اأوجدله الامثال يتخسل أن ذلك الاوّل على أصله باق وليس كذلك واذاكان الحق كل بوم في شأن وكل شأن عن بوجه الهي والحق قدعرفنا بنفسه انه يتحول في الصورفاكيل شأن يخلقه صورة الهمة فلهذاظهر العالم على صورة الحق ومن هنانة ول ان الحق على نفسه ف لم العالم فثل هذا اعتبر من اعتبرا لحيال من التحول والاستحالة فقال بعدم الدوام فلارال العالم مذخلق واللهالى غيرنها بة في الا خرة والوجود فأحوال تتوالى علمه ان الله خالفها دائما تبوجهات ارادية تعجمها كلة الحضرة العبرعنها بحجي فلاتزال الارادة متعلقة وهوالمتوجه ولاتزال كن ولايزال التكوين هكذا هوالامر في نفسه حقاً وخلةاوقد بطلقون الحال وبريدون به ظهو رانعه مديصفة الحق في التكوين ووحو د الا ثارعن ههته وهوالتشميه بالله المعبرعنه بالتخلق بالاسماء الالهمة وهوالذى ريده أهمل زماتنا الموم بالحمال ونحن نتول به ولكن لانقول بأثره لكن نقول انديكون العسد متمكامنه بحث لوشاء ظهوره لظهر به اكمن الادب عنعه لكونه بريدأن ينصقق يعبو ديمه ومستتريعها دته فلاينكر عليه أمر يحمث اذار وي في غاية النهعف ذكرالله عندرؤته فذلك عندنا ولى الله فكون في الكون مرجة وهوقول النبي صلى الله علمه وسلم في أولما ؛ الله انههم هم الذين اذار واذكراً لله من صيرهم على الملاء ومحنة الله لهم الطاهرة فلارفعون راسهم لغيرالله فىأحو الهمفاذارى منهم مثل هذه الصفة ذكرالله بكونه اختصهم لنفسم ومن لاعلمه عاقلناه مقول الولى صاحب الحال الذي اذارى ذكر الله هو الذي مكون له التكوين والفعل مالهمة والتحكم في العيالم والقهر والسلطان وعذه كلها أوصاف الحق فهو لاءهم الذين اذارءوا ذكرالله وهذاقول من لاعلم له مالامور وانما مقصودالشارع صلى الله علمه وسلم انماهو ماذكرناه وأمّاهم أالقول الا تخرفقد ينبال التحكم في العالم مالهمة من لاوزن له عنه دالله ولاقمة والس وانماسيئل النبي صلى الله علمه وسلم وأجاب مداعن أوليا الله فقمل له من أوليا وألله فقال ألذين اذارأواذ كرالله لماطعنتهم البلايا وشملتهم الرزايافلا يتزلزلون ولايلجاءون لغبرالله رضي بمبا أجراه الله فيهم وأراده بهم فاذارا تهم مالعاتة على مثل هذا الصبروالرنبي وعدم الشكوي للمغلوقين ذكرت العاشة الله وعلت أن لله بهم عناية واصحاب الا مارطا نقة بالغرب بافريقية تظهر على ايديهم

ولهذا استحقت هذا الاقب وقدمشي الحكلام في الساللة والدلولة بماقد وذنت عليه والانسان لماكان مجوع العالم ونسحنة الحضرة الالهمة التي هي ذات وصفات وافعال احتاج الي مطرق بطرق ال السلولة عليها والسفر فهالبرى العجائب ويقتني العلوم والاسر ارفائه سفر تحارة فكان المطرق الشارع والطريق الطرقة الشيريعة فن سافر في هدنده الطريق وصل الى الحقيقة فكيه سفر عنق وسفر غلق فالسفر بالحق على نوعن سفرذات وسفرصفة والانسان الكامل بسافر هذه الاسفاركاها فيسافر ربه عن كشف الهي ومعمة محققة مكون فهامع الحق كاهو الحق معنا أين كاوقد عن سحانه لنفسه أماكن كإمليق يحلاله ووصف نفسه تردده فهاقاذا كان العيدمعه سافر سفر دفسفر له انه هو كأأسفرله انه ليسر هو فالسفر الرياني " من العماء الى العرش فيفلهر في العرش بالاسير الرحين ثم ينزل معه بالاسير الزد، كل لدلة الى السماء الدنياخ منزل بالاسير الاله الى الارض ثم يصحبه بالهو يه مع كل واحد من الكون ثمرنسافه متعه بالصحيبة فيسفر الكون ثم يتخلف معه بالخلافة في الإهل ثم بسافر صحبة القرآن في سفر مهن كونه صف قالله الى السهاء الدنيا غريصه في سفره ثلاثا وعشر سيسنة غريصه بالاسماء الالهمة في سفر ها في الكون ثم يصحب الكون في سفره من العدم الى الوحو د ثم يصحب الانساء في سفرهم فيصحب آدم في سفر ه من الحنة الى الارض ثم يصحبه في سفر د في ثلثما أنة حدة وسعما نه عرة ثم يصحب ا دريس في سنفره الى المكان العملي ثم يعجب نو حافي سفره في سفينة نحاتما لي الحودي ثم يعجب الراهيم علىه السلام في حميع اسفاره وكذلك كل نبي وملك كاسفار جبريل الى كل ملك ونبي ورسول وكاسفار مسكائيل والملائكة تأامه وج والنزول وسفر الساحين منهم وسفر الكواك في سيرها وسفر الافلاك في حركاتها وسفه العناصر في استحالاتها وسفر التحل في صوره الى أن منف على حقائق هــذا كله ذوقا من نفسه لا برتاب ولايشك ويجرر دمن ذاله في كل سفر ما يناسب صاحب ذلك السفر من حتى وخلق فهذا هوسفر العارفين وطرق العلماء مالله الراسخين

الباب الثاني والتسعون ومائة في معرفة الحال وأسراره. شعر في المعنى

الحال ما يب الرحم ن من منح العند الكريب ولاطلب نغير الوصف برهان عليه فكن الحال دائمة ولا تقروما الى ما قلمه في هبوا الوعقال المام سسسمد سدند العند ورمن المسلمة أياد عاما السدات عبد وزاد ميقان موسى في الحامة الماسة الكتب

الحال عند الطائفة مارد على القاب من غير تعمل ولا اجتلاب فتتغير صفات صاحبه له واختلف في دوامه فنهم من قال بدوامه وانه لا بقائلة سوى زمان وجوده كالعرض عند المتكام من قال بعدم دوامه وانه لا بقائلة سوى زمان وجوده كالعرض عند المتكام من أعلى من غير أن يضلل الامثال ما يخرجه عنه فنهم من أخذه من الحلول فقال بدوامه فعل نعتادا عما غير ذائل فاذا زال لم يكن حالا وهذا قول من يقول بدوامه قال بعضهم ما أقامني الله منذ أربعين سنة في أمر فكرهته قال الامام أشار الى دوام الرنبي وهومن جلة الاحوال هذا الذي قاله الامام محتمل ولكنه في طريق الله بعد وانما الذي قاله الامام محتمل ولكنه في طريق ولا في باطنه في حال مذموم شرعابل لم تزل أرقاته علم معتمو طة بالطاعات وماير نبي الله تعالى ولقد المتحد المناه في حال على قدم أبي يزيد الدسطامي بل أمكن في شغل له ادلال في أدب القيت شخصا صدوقا صاحب حال على قدم أبي يزيد الدسطامي بل أمكن في شغل له ادلال في أدب

أن مكون عدمافية أن يكون وجودا وازا كان وجودا فلابتـ أن مكون المعـدم شرطا أوضدًا وانّ كل واحدمن همذين الهاأن يكون واجب الزجود أيضا لنفسه فين الحال وحوده ذا الذي دل الدلمل على وحوب وحود دلنفيه شمرساق الدلميل على مساق الادلة في المعقولات شمرسيافي الى ديزانة أخرى الى أن ننو عنه كاليدل على حدد رثه فيحسل أن يكون هدا المرج جوهم التحميز اأوجسها أوعرضا أوفى حهية ثم بسافر في علي توحيد دلوحو دالعالم ومتبائد وصلاحه اذلو كان معه اله آخر لم يوحد العالم عالي تقدر الاتفاق أوالاختلاف كإيعط والنظرثم ينتقل وسافرا أيضاالي منزلة تعط وأعلم عاييل لهذاالم حجون العلم شاأوحده وخلقه والارادة لذلك ونفوذها وعدم قصورها وعمي متعلق قدرته مايحاد هذاالمهكن وحماة هذااالرجح لانها الشرط في ثبوت هذه النعوت له واثبات صفات الكمال لهمن الكادم والسمع والبصر بأنه لولم يكنءلي ذلك لكان سؤوفالات القابل لاحبدالضدين اذاعريءين أحدهما لم يعرعن الاخرفاذا عرف هذا سافر الى منزاة أخرى يعلم منها وتسفرله عن امكان بعثة الراسل خ بسافر فمعلم اله قد دمث رسلاوا قاملهم الدلالة على صدقهم فيما أدعوه من أنه بعثهم ولماتقرّ رهذا وكان من بعث المه هذا الرسول فا آمن به وصدّقه واتسعه فيمارسم له حتى أحمه فكشف الله له عن قلمه وطالع عمائب الملكوت وانتقش في جوهرنغسه جمع مافي العالم وفرّ الى الله مسافر امن كل ما معده منه و يحمه عنه الى أن رآ دفي كل شئ فلمارآ دفي كل شئ أراد أن يلتي عصا السفار ويزيل عنه اسم المسافه فعة فه ربه أن الاحر لانها به له لا دنيا ولا آخرة وأنك لا تزال مسافر ا كما أنت على حالاً لايستقة لت ة اركاً الله كنت لم تزل نسافر سن وجود الى وجود في أطوار العالم الى حضرة ألست بر بكم ثم لم تزل تتبعل من سنزلة الى منزلة الى أن نزلت في هذا الجسم الغريب العنصري فسافرت به كل يوم والمله تعطيم منازل مرعم لـ الى منزلة تسمى الموت ثم لاتزال مسافرات اطع منازل البرازخ الى أن تنتهي الى منزلة تسهم المعث فتركب مركاشر مفامحملك الى دارسعادتك فلاتزال فهاتترد دمسافر المنهاويين كثب المسك الاسن الى مالالناهي هـ فاسفرك مهمكان وأما في المعارف ففل ذلك وكذلك لاتزال مسافرا بالاعمال أأبدنية والانفاس منعل اليعل مأدام التكليف فاذااتهت مدّة التكليف فلاتزال مسافرا سفيراذا تباتعيد دلذا تهلابأمره سحان الذي اسرى عبده لبلا فسافريه من المسجد الحرام الي المسجد الاقصى أبريه منآياته وقدذكرنا همذا السفر في جزء لناسمهناه الاسفار عن نتائج الاسفار وقال فى المسافرين أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض أولم يسميروا فى الارض ويوم رجعون المه فهذامعني المسافر والله تعالى أعلم

الباب الحادى والتسمعون ومائة في معرفة السفر والطريق وعولوجه القلب الى الله بالذكر على مراسم الشرع بالعزائم لا بالرخص مادام مسافرا

على مراسم مرين الله عنوان عزما وفي مد لالات وبرهان معدومة العين والاحوال سلطان أدنى أتاليه وحى وفي رقان وفى تنزله لله كون سمان تدعود منى فلا يتعدي النسان فى مظهر قد تهفيه اركان وجد القلب بالاذ كارمر تحلا على التحقق أن القلب في سفر وكل متحف بالسمر راحتمه الرب ينزل من عرش الى فلائ الملك وحدل دون الخلق كاهم على محبته فينا وصورته فانت حق وذال الحق أنزله

السفرحال المسافرو الطريق هو ما يمشى فيه ويقطعه بالمعاملات والمقامات والاحوال والمعارف لان في المعارف لان في المعارف والمعارف وال

كاصرف الطرف الاولومن وقف على هذا العلم من نفسه علم أنه سالك لاسالك ثم اعلم أن السالكن الذين ذكرناهم على مراتب فنهم السالك منه ألمه ومنهم السالك منه المه فمه ومنهم الالله منه المهفهم ومنهم السالك منه لافعه ولاالمه ومنهم السالك المه لامنه ولافعه ومنهم السالك لامنه ولافىه ولاالمه وهوموصوف بالسلولة وبأنه سالك ومنهما اسالك من غبرسفر ومنهما لسالك المسافر وهو في الماب الذي مأتى عقب هذا الماب في مسافر ساللُّوما كل ساللُّه مسافر كاسـندك, ه انشاءالله بعدهدا الباب فيماب المسافر وانواع السلوك كثيرة وماذكرنامنها الاالقليل فأتماالسالأمنهاليه فهوالمتقل من تحلالي تجل وأتماالسالك منهاليه فيهوالسالك مناسم الهيّ الى اسم الهيّ في اسم الهيّ واما السالك المهمنه فمه به فهو السَّالكُ ماسم الهيّ من اسم اليُّ إِلَم فِي اللَّهِ وَأَمَا السَّالكُ منه لافيه ولا الله فهو الذي خرَّج من عند الله في الكون الي الكون وأمها السالك السهلامنه ولافسه فهو الفاترالمه في الصيون من الكون كفرار موسى عليه السلام وأماالسالك لامنه ولافه ولااليه فهوالمنتقل فى الاعمال الصالحة من الدنيا الى الا ترة وهم الزهاد غير العارفين وكلاذ كرناه قديجكون على التقسيم الذي تقدّم في حرف الباءمن أنه سلك ربه أوننفسه الى نهاية التقسيم فيه وللسلوك من اتب وأسرار بطول النظر فها ويخرجنا عن المتصود في هـ ذا الكتاب من الاقتصاد والاقتصار على الضروري من العلم الذي يحتاج البه أهل طريقالله أن بينه الهمس فتع عليه به من أمثالنا وهذا المكتاب مع طوله وانساعه وكثرة فصوله وأبوابه مااستوفينا فيهخاطر اواحدامن خواطرنافي الطريق فكيف الطريق وماأخللنا بشئ من الاصول التي بعق ل علما في الطريق فحصر ناها مختصرة العدارة بين أعماء والضاح

الباب التسعون ومائة في معرفة السافروهو الذي أسفر له ساوكه عن امور مقصودة له

وذاك لعمرالله أم لسافر فلاتك محمن للاله يسما فر هوالعين الاانه العبدحائر حهولافكم عقل علمه شار الى أين أومن أين أنت مسافر قنية معقول الدليل وشرعه و لا تخله من كل كون فانه ففيه فسافر لااليه و لا تكن

المسافر في طريق الله رجلان مسافر يفت و في المعقولات والاعتبارات ومسافر بالاعمال وهم أصحاب التعملات فن أسفر له طريقه عن شئ فهو مسافر و يجب عليه قصر الصلاة على الله وهو مختر في المصوم و من لم يسفر له طريقه عن شئ فهو سالك متصر في طريق مدينته وشوارعها غير مسافر فلصم ولهم صلاته فلنذ كرحالة المسافر في الطريق والله الموفق والمؤيد ان شاء الله المسافر من سافر في طلب الآيات والد لا لات على وجود صافعه فلم يجد في سفره دليلا على ذلك سوى امكانه ومعنى امكانه هوان ينسب المه والى جميع العالم الوجود فيقبله أو العدم فيقبله فاذا تساوى في حقه الامران لم تكن نسمة الوجود المه من حمث ذاته بأولى من نسبة العدم فافتقر الى وجود المرجح الذي رجح أحد الوصفين على الآخر في علم المنافر والمورت له عن وجود مرجحه أحدث سيفرا آخر في علم على نبغى الهذا الصافع الذي أوجده فاسفر له الدليل على انفراده بصفات التنزيه تنزيه ما هو علمه هذا المركن من الافتقار وان عيذا المرجح واجب الوجود النفسه لا يحوز عليه ما ينبغى الهذا الصافر االى جهة أخرى فاسفرت له عن أن هيذا الواجب الوجود الفسه لا المنافر اللى جهة أخرى فاسفرت له عن أن هيذا الوافعة ما نفسه ما يورة ودا أو ودا أو عدم النفسه النفسه يستحيل علمه العدم الموت قدمه وانه من ثبت قدمه استحيال عدمه لا نه لوافعد ما تخال المنافر الوافعة عدم النفسه لما كان واجب الوجود الفسه ولوانعدم عدم فلا بد أن يكون ذلك المعدم له وجود الوعد ما الماكن واجب الوجود الفسه و لوانعدم عدم فلا بد أن يكون ذلك المعدم له وجود الوعد ما الماكن واحب الوجود المولدة الماكن واحد الموحود الموحود الموحود الموحود الموحود الموحود الموحود المحدم الموحود الموحو

مكون به قوام مزاجها واعتب الها ولايلتنت الى حوع العادة والراحة المعتادة فإنّ الله ما كاف ننسا الاوسمهافاذابذات الوسع في طاعة الله لم يقم عليها جمة غيران السالكين في سلوكهم على ار بعة أقسام منهم سالك يسلك برمه و سالك يسلك بنفسه و سالك بسلك بالمجوع وسالك لاسالك فمتذرّ ع السلوك يحسب قصد السالك ورتبته في العلمالله فأمّا السالة الذي يسلك مر معفه والذي بكون الحق معه ويصره وجمع قواه فان عينه ثابتة ولهذا اعاد النهرعليه لوجوده في قوله كنت معهويصره فهيذه الهاءهم عمنانالذى الحق سمعها ويصرها وماسلكت الأمهذه القوى وهذه القوى قداخبرالحق إنهاا كن معد وبصر نافهو قوالة فيه سلكت في طاعته التي امرالة أن تعمل نسلا فها وتحل ذاتك مارهي زينة الله وهوسهانه الجل والزينة جالفه وجال هذا السالك فزينته ربه فيه يسمع ويه مصروبه يسلكُ ولامانع من ذلك ولهذا فالرتعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده لما احمهم حين تبويوا المه نبوافل آلخبرات زينهم مه فيكان قواهم التي سلكواجا ما كافههم من الإعمال وهو قوله وأبالة نستعين وهي كلة تطلها المحازات فاستعانوا به على عبادته بأن كان قواهم كاله يو جود أعمانهم وان كان وجودهمقداستفادوهمنه لم يتمكن خلق الاعمال التي هي محماب الله الافي وجوداً عمانهم فحمل لهم به ضرب من الاعانة على المحاد الاعمال التي لا تقوم بنفسها فلماعلوا ما وماز الوايطلسون الاعانة منه على ذلك جزاء وفاقا أعانهم منفسه مأن قال الهيم بي تسمعون و تبصر ون وتبطشون وغير ذلك من القوى التي هيرعلما وليست غيرالجة باخيارا لجة والناس في عماية لابعر فون من هذه صورته فكذيرا ماسئون الأدب على من هـ ده صفته فتكون اساء ذلك الادب سع الله فالاحساط تعظيم عبادالله فانه مامن بمخص الاويمكن أن مكون هو ذلك العيد فإن الامرمغيب ماهو محسوس حتى تثميز الاعند أهلد فوحب من اعاة كل مؤمن على كل انسان مكاف فانه اذا فعل ذلك احرزالا مرواستهرأ لنفسه ولابقال له لم فعلت كذا فانه قصد حمل فإن وافق محله والافقدوفي الامرحة وانقصده احترام الحناب الالهيئ لمادخل في المسألة من الامكان إلى يتخص شخص وههذا لايكون الاللادما من أهل الله والقسيم الاستخر السالك ننفسه وهو المتقترب لي ربه المداء بالفرائض ونوافل الخيرات الموجستان نحسة الحق من أتي سهما لتحصل المحسِّين فهو مجهد فيما كانفه الحق وسذل استطاعته وقوَّته فيما أمره به ونهاه من عبادة ربه فى قوله فاتقوا الله مااستطعتم و اتقوا الله حق تقاله ولا تموتزالا وانتم مسلون وان كانو اقد -معواهمذا الحبرالالهم . واعتقد وه اعامايه وآكن ما حصل ايهم هذاذ وقافَكون الحق قواهم فهم سألكون ينفوسهم في جمع مراتب السلوك سنحال وعمل ومقام واسم وتجل وما يصحرفسه الانتقال من أمرالي أمر وهـــذاهو سلوك الادباء من أهل الله وذلك ان الله كلف عماده فعلو اان ثم حقيقة تقتضي أنتكون المخياطية بالتكايف وماثم الاهم فيعلمون انهم المرادون وان لم يتعين عندهم بأى حقيقة توجه عليهم الخطاب فسلكون ننفوسهم في العموم مع علهم بأن الامر لابدّ فيه من نسبة خاصة أوعن موجودة تستحق التكليف فيبذلون المجهود ويوقون بالعقود وانجها واالمقصود الىأن يغتم الله لهــم كمافتم لمن سلك بربه وأمّا السالك مالجوع فهوالسالك بعــدان ذاق كون الحق سمعه وبصره وعلم سلوكه أؤلا نفسه على الجلة من غرير شهود نفسه على التعيين فلاعلم أن الحق معه وعلمأن السامع بالسمع ماهوعين السمع ورأى ثبوت ههذا الضميروعاين على من عادفعلم أن نفسه وعينه هي السميعة بالله والناظرة بالله والمتحرّ كه بالله والمداكنة بالله وانها المخياطية بالسلولة والانتقال فيسلك بالجوع وأماالتسم الرابع وهوسا لألاسالك فهورأى نفسه لاتستقل بالسالولة مالم يكن الحق صفة لها ولانستةل الصفة بالسلوك مالم تكن نفس المكاف موجودة وتكون كالحل الهافسدوله انه سالك بالمجوع فاذاتسن لهانه بالمجوع ظهمرا السلوك اناله أن المظهرلا وجودله عينا وان الظا هرتقيد بحكم لمعداد الظهرورأى الحق يقول ومارمت اذرمت واكن اللهرمى فكذلك لوقال ومارمى لصع

أفارأى الانفسه فهذا هو قوله انه ماخلق السموات والارض ومامنه ما الامالحق وهوعينه وهو قوله تعالى في حق العارفين و يعلون انَّ الله هو الحق المبين اي الظاهر فهو الواحد الكثير في اعتبر الرؤ الرى امراهائلا ويتبيناه مالايدركه من غيرهذا الوجه ولهذا كان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذا أصحرفي أقعاله سأاتهم على رأى أحدمنكم رؤيالانها نبوّة فكان يحب أن بشهدها في أمّنه والناس الموم في غامة سن الحهل مذه المرتمة التي كان رسول الله صلى الله علمه وسلم يعتني مها ويسأل كل يوم عنهاوالجهلاء في هــذا الزمان اذا سمعوا بأمر وقع فى النوم لم يرفعوا به رأسا وقالوا بالمنامات برَّيد أن يحكم هذا خيال وماهي الارؤ بافستمزئ بالرائي أذااعتمد عليهاوهذا كله لحهله عقاسها وحهلة بأنه في بقظته وتصر فم في رؤيا وفي منامه في رؤيا فهو كن برى انه استيقظ في نومه وهو في منامه وهو قوله علمه السلام الناس نيام فااعج الاخبار النبو يقلقد أبانت عن الحقائق على ماهي علمه وعظمت ما أسبتهونه العقل القاصر فانه ماصدر الأمن عظيم وهو الحق فهذا سعيني قولنافي التقسيرانه قسير الانتقال وأمّاالقسم الاشخر من النوم فهو قسم الراحة وهوالنوم الذي لابري فسه رؤيافهو لمجرّد الراحة المدنية لاغير فهذا هو حال الرؤياويق معرفة المكان والمحل فأمّا الحيل فهو هذه النشأة العنصرية لايكون للرؤيا محل غيرها فليس للملك رؤيا وانما ذلك للنشأة العنصرية الحيوانية خاصة ومحلها في العلم الالهي الاستمالات في صورالتملي فكل ما نحن فسدر رَّ باالحق في راحة ارتفاع الاء. ١٠ والتعب لاغبروأ ما المكان فهو ما تحت مقعر فلك القمر خاصة وفي الآخرة ما تحت مقعر فلك الكواكف الناسة وذلك لان النوم قديكون في جهنم في أوقات ولاسما في المؤسنين من اهل الكائر ومانوق فلك الكواكب فلانوم وأعنى به هذا النوم الكائن المعروف في العرف وأما الذي ذهسنااليه أولافى معرفة حال النوم فذلك امر آخر قد سناه وصورة سكانه هكذا فانظر الى ماصور ماه في الهامش وهوهذا هذاصورة مكان الرؤيا وهويشبه القرن وهو الصور أعلاه واسع وأسفله ضمق فان القرن مقلوب النشئ فان الذي بلي الرأس سنه هو الاعلى وهو الاوسع والذي هو الاضيق منه هو الاسفل وهوالذي بعدعن الاصل فذلك القرن سكان الرؤ بافاذ اخر جعن هذا الصورخرج عن سكان الرؤيا والمعلومة فيالعرف فلابرى يعدههذا رؤيالانه لاتقوم به صفة نوم فهو في راحة الايدوههذا القدر كاف فد انرومه من التعريف عقام الرؤيا والله يقول الحق وهو يهدى السيمل والذي سَكَمَناعنه عظم لانّ الفكرية عن تصوّره من اكثرالناس راكن اكثر الناس لا يعلون كإنّ اكثرالناس لا يؤمنونُ والى العلم رجع الفقه والعقل في قوله لا يفقهون ولا يعقلون \* أبواب الاحوال \* وهو الفصل الثالث الباب التاسع والثمانون ومائة في معرفة السالك والسلوك

شعر في المعنى

فادا استقمت فانت فيه السالك في المعالف من خلفه من خلفه من المائل ورداتك طررق المحال عنبتسها فاتك

ان السلوك هو الطريق الاقوم اشتق من سلك اللاك لفظه لا ينعنك عن السلوك مضايق للايساد حسكن لغياية و نهاية

السلوك انتقال من منزل عبادة الى منزل عبادة بالمعنى وانتقال بالصورة من على مشروع على طريق القربة الى الله بنقال الله فعل أومن ترك الى ومن اسم الى الومن فعل الى تجل ومن تفس الى نفس والمنتقل هو السالا وهوصاحب مجاهدات بدنية ورياضات نفس سه قد أخذ نفسه منهذ بدالا خلاق و حكم على طسعته بالقدر الذي يحتاج المه من الغذاء الذي

بمعرفت الله فال بجمعه بن الندّين فكل عين متصفه بالوجود فهي لاهي فالعالم كله هولا هووالحق الظاهر بالصورة هولاهوفهوا لحدودالذى لايحذوالمرئ الذى لابرى وماظهر هذا الامرالافي هذه الحضرة الخمالمة في حال النوم أوالغسوية عن ظاهر المحسوسات بأى نوع كان وهي في النوم أتم وجودا وأعيه لانهاللعارفين والعامة وحال الغسة والفنا والمحووشمه ذلك ماعدى النوم لايكون للعامة في الالهمات فيالوحد الله شيئاً من الكون على صورة الامرعلى ماهو عليه في نفسه الاهيذه الحضرة فلها الحكم العام في الطرفين كما للممكن قبول النقيف بن فيكون له ذلا ذو قا فإن الذي يستحمل علمه العدم اذاكان له العلم بالعدم لا يكون علمه ذاته اوهو الذي يسمى ذو فابخلاف المبكن فان العدم له ذوق والذي يستحمل علمه ألوحو د والعلمه لاذوق له في الوجو درأسا والمكن له في الوحو د ذوق فأوحد الله هـذه الحضيرة الحيالية ليظهر فيهاالام الذي هو الاصل على ماهو عليه فاعلم أن الظاهر في المظاهر هرالاعمان هوالوحودالحق والهماهو لماظهر بهمن الاشكال والنعوت التي اعمان المكانت عليها وجعل هذه الحضرة كالجسر بن الشطن للعبورعلمه من هذا الشط الى هذا الشط فحعل الذوم معبرا وحعل المشيء علمه عمورا قال تعالى ان كنتر للرؤ باتعبرون وحعمل ادراك ذلك في حالة تسمي راحة وهيرالنوم من حقيقة قوله و لقد خلقناالسموات والارض وما بنهما في سيتة امام فأضاف العمل البه وذكر في الخلق انه سديه وبأيد و سده و يقوله ثما علما انه وان انصف بالعمل انه لم دؤ ثر فيه فقال و مامسنا من لغوب وقال ولم بعي محاقه بن في هذه الحقيقة ظهرت الإعمال العظيمة الحسيمة المخرجة المتعبة في الذي هو راحة البدن اي الطبيعة مستريحة في هـذه الحال من الحركات الحسمة الظاهرةفهذا هو العمل العظم في راحة من حمث لايشعرانه في راحة ولاسما اذارأي فيالنوم اموراهائلة مفزعة فاذااستيقظ وحدالراحة فعلرانه كان فيراحة من حيث لابشعر ومنهم من يعلم في النوم انه في النوم والناس فيه على طبقات وانما عمينا هذه الحالة بالتقال لان المعاني تنتقل في تحريدها عن الموادّ الى لماس المو اد كظه و رالحق في صور الاحسام والعلر في صورة اللين ومااشيه ذلك والانتقال الثاني انتقال الحواس من الظاهر الحسوس الي هذه الحينيرة مالظا هرالمحسوس ولكن في هـ ذه الحضرة ثبوته الذي له في حضرة المقطة فانه سريع التبدّل في هـ ذه الحضرة كايتمثّل في المقطة في صور مختلفة في ما طنه لا في ظاهره في اطنه في المقطة هي هـذه الحضرة وحعل اللمل لماسا لهافان اللسل لايعطى للناظر في النظرة سوى نفسه فهو يدرك ولايدرك فأنه غب وظلة والغب والظلة يدركان ولايدرك مــماوالضوء يدرك ويدرك وهوحال المقطة المعهودة فلهذا تعبرالرؤيا ولا بعبرما ادركه الحس فاذا ارتق الانسان في درجة المعرفة علم أنه نائم في حال المقطة وان الامر الذي هوفيه رؤياا بماناو كشفاواهذا ذكرالله اموراواقعة في ظاهراً ليس وقال فاعتبروا وقال ان في ذلك لعبرة اىجوزوا واعبروا مماظهرلكم من ذلك الىء لم مابطن فمه وجاء قوله عليه السلام الناس نيام فاذا مالوا انتبهوا ولكن لايشعرون والهذاقلناا يمانا وقدذكرنا هذا المقام مستوفى فىباب المعرفة من هذا الكتاب فى الباب السابع والسبعين ومائد وقد تقدّم فالوجود كله نوم وبقطته نوم فالوجود والراحة رجة فوسعت كل ثبئ فالماالما آل تقول الملائكة تله رناوسعت كل ثبئ وعلما وهناسر ان بحثت علمه التهمت المهوهورجته بالاحماء الحسني في ظهورا مارها فنتهي علممنتهي رجته ثمأرحع وأقول وانحصل في الطريق تعب فهو تعب في راحة كالاحبر محمل التعب كونفي نفسه سزراحة الاجرة التي لاجل حصولها عل فتحمه عن التعب وحود ة الاجرة فاذا قبضما دخل في راحة النوم باللسل فركدت جوارحه عن الحركة فوجد الراحة فاتقل من راحة الاجرة الى راحة النوم فعلى التحقيق أن صورالعيالم للعق من الاسم الباطن صور الرؤياللناغ والتعبيرفيماكون تلك الصورأ حواله فليس غديره كماأن صورالرؤيا أحوال الرأى لاغيره

الطمعة اذا توجن المرأة وهي حاسل على شئ خرج الولد يشبه ذلك الشئ واذا نظرت عندالجاع أوتحمل الرحل صورة عنسد الوقاع والزال الماء يكون الولدعلي صورة ما تحمل ولذلك كانت الحكماء تأمر نصو رصورالفضلاء من اكابرالح كماء فى الاماكن بحث تنظر الى تلك الصورة المرأة عند الماع والرجل فتنطبع في الخيال فنؤثر في الطبيعة فتخرج تلك القوة التي كانت عليها تلك الصورة فى الولد الذي مكون من ذلك الماء وهوسر عمد في على الطبيعة وانظر في تكوين عسى عن مشاهدة مل في صورة بشير كيف جمع بين كونه روحايجي الموتى وبين كونه بشيرا أذا كان الروحيه يحى الاحسام الطسعمة وأقوى من دلك مافعله السامين من قبضة أثرجه مل لما علم أن الروح تصحمه الحماة حست حل فرمى ماقمضه في العجل فارالعمل بذلك الاثرالمقموض من وطئ الوح ولو رماه في شكل فرس لصهل أو في شكل انسان النطق فإنَّ الاستعداد لما ظهر بالحداة انميا كأن للقابل ومهن هناتعرف صورالظاهر في الظاهر وأن المظاهر تعطي باستعداد التما في الظاهر مانظهر به من الصور الحاسلة والمحولة والهذا أظهرالله هـذه الحكمة اتنف من ذلك على ماهو الام علمه ثمان تسهمة النبي صلى الله علمه وسلم الها شرى ومشرة لتأثيرها في شيرة الانسان فان الصورة الشيرية تنغير بمارد عليافي ماطنها مماتتحلمه من صورة تسصرها أوكلة تسمعهاا مايجزن أوفرح فيظهر لذلك أثر في الشيرة لا يدِّس ذلك فانه حكم طبيعي "أودعه الله في الطبيعة فلا يكون الا هكذا \* تكملة \* للرؤيا مكان ومجل وحال فحالهاالنوم وهو الغسة عن المحسوسات الظاهرة الموحمة للراحة لاحل التعب الذي كانت علمه هذ ه النشأة في حال القطة من الحركة وان كان في هواها قال تعالى وجعلنا نومكم قو أو وحملنا النوم اكم راحة تستر يحبه النفوس وهو على قسمن قسم انتقال وفيه بعض واحة أونيل غيض أوزبادة تعب والقسم الأشخر قسم راحة خاصة وهو القسم الخيااص الصحيم الذي ذكراللهانه حعله راحة لماتعمت مه هذه الالات والجوارح والاعضاء البدنية في حال المقظة وحعل زمانه اللمل وانوقع بالنهار كاجعل النهار للمعاش وانوقع بالليل ولكن الحكم للغااب فاتما قسم الانتقال فهو النوم الذي يكون معه الرؤيا فتنتقل هذه الاترلات من ظاهرا لحس الى ماطنه لبرى ما تقرّر في خزانة الخمال الذي رفعت المه الحواس ماأ خذته من المحسوسات وماصوّرته القوّة المصوّرة التي هي من بعض خدم هذه الخزانة لترى هذه النفس الناطقة التي ملكها الله هذه المدينة مااستقر في حزانتها كإجرت العادة في الملوك اذا دخلوا خراء نهم في أوقات خلواتهم ليطلعوا على مافيها وعلى قدرما كل لهذه النشأة من الاكات التي هي الحوارج والحدام الذين هم القوى الحسمة يكون الاختران فثم له ا كمال الحياة و ثم خزانة ناقصة كالاكه فانه لا منتقل الى خزانة خياله صورالالوان والاخرس لاينتقل الىخزانة خياله صور الاصوات ولاالحروف هداكاه اذاعدمها فيأصل نشأته وأمااذا طرأت عليه هدنده الآفات فلا فانه اذاا نتقبل بالنوم اليماطن النشأة ودخيل الخزانة وحدا صور الاكوان التي اختزنها فهاقبل طروالا فقوك ذلك كلما اعطته قوة من قوى الحس الذس هم حماة هذه المماحكة ولله تجل في هذه الجزالة في صورة طسعية بصفات طسعية مشل قوله علىه السلام رأيت ربى في صورة شاب وهو مايراه النائم في نومه من المعاني في صور المحسوسات لان الحيال هذه حقيقته أن بجسد مااس من شأنه أن يكون حسد او ذلك لان حضرته تعطى ذلك وما ثمفي طبقات العالم من يعطى الامرعلي ماهو علىه سوى هدده الحضرة الخمالية فانها تحمع بن النقيضين وفيها تظهر الحقائق على ماهي علمه لانّالحق في الامور أن تقول في كل أمر تراه آوتدركه بأى قوة كان الادراك انذلك الذي ادركته هولا هوكما قال ومارست ت فلانشك في حال الرؤما في الصورة التي تراها انها عن ما قيل لك انه هو وماتشك في التعبير اذا استيقظت أنه ليسرهو ولاتشك في النظر الصحيم أن الام هولاهو قسل لابي سعيد الخراز

تلك المقعة التي ترى تلك الصورة فيها في ولادًا مر ذلك الاقليم القائمين بناء وسه وماثم من تبدّر ابعد سوى ماذكرناه فالاولى وهي رجوع الصورة الى عبرا ارعى فهي حسنة كاملة ولابتدلا تنصف بذي من القيم والنقص والمرتبتان الاخريان قدتظهرااصورة فيهما بحسبالاحوال من القبيم والحسس والنقص والكمالُ فلمنظران كان من تلك الصورة خطاب فبحسب ما يكون الخطاب يكون حاله وبقدر ما رفي م ماه ولابعول على التعمير في ذلك بعد الرجوع الى عالم الحس الاان كان عالميا مالتعمير أوبسأل للُّ ولسطرأ يضاحركته أعنى حركه الرائب مع تلك الصورة من الادب والاحترام أوغير ذلك فإن سب مأبصد رمنه في معياملته لتلك الصورة فانها صورة حق بيكل وجه وقديشا هدار وح الذي تَـن المرء به نفسه في حال يقظمه فلا يعوّل على مابري من ذلك ومع هـذا وكونه الا يعوّل اأذا عبرت كان الهاحكم ولا بتريحمد ثلها ذلك من قوة التعبير لامن نفسم اوهوأن الذي بعيرها هاحتى يصورهما في خماله من المتكلم فقمدا تنقلت تلك الصورة عن المحل الذي كانت فيه حدَّيث وتحز ينشطان الىخمال العابرلها وماهىله حمديث نفس فيحكم على صورة محققة ارتسمت فى ذاته فيحدث لها حكم احدثه حصول تلك الصورة في نفس العبابر كاجاء في قصة بوسف مع الرحلين وكاناقد كذبافهاصؤراه فكان مماحة ثابه انفسهما فتحتلاه من غيررؤباوهو ابعد في الامراذ لوكان رؤي خــل في باب المتعمم فلما قصاه على يوسف حصل في خيال يوسف علمه السلام صورة من ذلك لم مكن بوسف حدث بذلك نفسه فصارت حقا في حق يوسف وكانه هوال اءى الذي رأى تلك الرؤ بالذلك الرجلين وقاماله مقام الملك الذي سده صور الرؤبا فلماعبرلهما دؤباهما قالاله اردناا ختيارك ومآرأينيا شهافقال يوسف قضي الامرالذي فيه تستفتيان غرج الامر في الحس كاعبر نمان الله تعالى اداأرأي أحدا رؤيافان صاحبهاله فممارآه حظ من الحبروالشربحسب ماتقتضي رؤياه أوتكون الحظ في الموس الوةت في ذلك الموضع وامًّا في الصورة المرتَّسة فلا فيصوَّرا لله ذلك الحظُّ طائرًا وهو ملك فىصورة طائر كإيحلق سن الاعمآل صورا ملكية روحانية جسدية برزخية وانماجعاها في صورة طائر لانه مقال طارله سهمه بكذا والطائرالخظ قال الله تعالى قالوا طائركم معكم اىحظكم ونصلكم معكه من الخدير والشر ويجعل الرؤيامعاتية برجل ههذا الطائروهيءين الطائرولما كان الطائر اذااقتنص شأمن الصدمن الارض انما مأخذه مرجله لانه لايدله وجناحه لا يتحصن له الاخذيه لذلك علق الرؤيا برجله فهي معلقة وهي عين الطائر فاذا عبرت سقطت لماعبرت له وعند ماتسقط ينعدم الطائرلانه عندالرؤ بافسنعدم يسقوطها ويتصورف عالم الحس بحسب الحال التي تخرج علميه تلك الرؤ يافترجع صورة الرؤياء يدالحال لاغهر فتلك الحال اتماعرض واتماجوهر أونسسة من ولاية أوغـىرهاهي عننصورة تلك الرؤباوذلك الطائرومنها خلقت هــذدالحـالة ولايدسواء كانت حسميا أوعرضا أونستبة كإخلق آدم من تراب ونحن من ماء مهمن حتى اذا دلت الرؤ باعلى وجود ولد فذلك الولد مخلوق من عن تلك الرؤيا خلق من تلك الرؤياما عنى صاحاً مه وانكان الماء قدنزل فى الرحم تصوَّرت فيه تلكُ الرُّوبا ولدا فهو ولدرؤيا وان لم تتقدّم له رؤيا فهو على أصل نشأته كما هوسائر الاولاد فاعلاد لك فانه سريجس وكشف صحيح وكل ولد مكون عن رؤماترى له تميزا عن غيره و مكون أقرب إلى الروحانيات من غيره ان جعات بالله هكذا تبصره وكل من كان مخلوقاً على هذه الحالة من عرض اونسبة من ولاية اوغيرها بكون له ميزعن ليس عن رؤيا وانظر ذلا في رؤيا آمنة أمّ رسول الله صلى الله علىه وسلم يبد ولك صحة ماذكر ناه فكأن صلى الله عليه وسلم عين رؤيا أمّه ظهرت في ماء أبيه سلك الصورة التي رأته أأته وكذلك كثرت المرائفه وسالى الله علمه وسالم فتميز عن غيره ولا يعرف ماقلناه الاأهل العلم بصورة الكشف وهومن أسرارالله في خلقه وان اردت تأسسا لماذكرناه فانظر في حكم

والندة ة قد دانقطعت فلارسول بعدى ولاني قال فشق ذلك على الناس فقال لكن المشرات فقالوا بارسول الله وما المشيرات فقال رؤما المسلموهي جزءمن اجزاءالنيوة هيذا حد مث حسين صحير من حيديث انس بن مالك حية ثنامه امام المقام مالحرم المكي الشيريف تحاه الركن الهماني الذي فيه ألحجر الاسو دسنة اربع وستمائة شحنامكن الدين أبوشحاع زاهر بن رستم الاصفهاني ألبزار وغبره مشافهة عن ابي الفتم بن عبيد الملك من ابي القاسم بن ابي سهيل الكرخي الهروي قال اخيرني ابوعام مجمد بن القاسم الازدي وأبونيسر عبدالعزيزين مجمد الترماقي وابو بكرا جدين ابي حاتم الفغرو جي التاجر قالوا ـ دىن عـ ـ دا لحما را لحراحي قال اخبرنا ابو العماس مجدين اجدا لمحموبي قال اخبرنا ابو عسي مجد سٰ عسى الترمذي قال- تَـثنا الحــن سِ مجد الزعفر إني حدِّثنا عفان سِ مسلِ حدَّثنا عبد الواحد جَدِّنَا الْحَمَّارِينَ فَلْفُل حَدِّثْنَا انْسِينِ مَالِكَ قَالَ قَالَ وَالْوَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلْمُ وَذَكُر هَذَا الحَدِيث فالوفي البابعن ابي هريرة وحبذيفة واسء اسوام كرزفأ خبررسول اللهصلي الله علمه وسلم ان الرؤيا جزءمن اجزاء النبوة فقديق للنباس في النبوة هدا وغيره ومع هدا لابطلق اسم النبوة ولاالنبي الاعلى المشرع خاصة فحيرهذاعلى الاسم للصوص وصف معين في النبوة وما حراانبوة التي ليس فيها هذا الوصف الخاص وان كان حرالاسم فندأدت ونقف حدث وقف صلى الله علامه وسلم بعد علناء افال ومااطلق وماجر فنكون على سنة من امر ناواذا علت هذا فلنقل ان الرؤيا ثلاث منهايشري وهي مانحن بصدده في هذا الهاب ورؤياء الحدّث المرء به نفسه في المقظة فرتسم في خماله فاذا نام ادرك دلك مالحس المشترك لانه تصوّره في مقطته في مرتسما في خماله فادانام وانصرفت الحواس الىخرانة الخمال أبصرت ذلك وسمأتى علم ذلك كله وصورته والرؤ باالنالثة من الشيطان ورو نيافي هـ ذاحـ د شاصحها من حديث الي عسى الترمذي قال حدثنا نصرين على حدَّثناء مدالوها بالنتني حدَّثنا الوأبوب عن مجد بن سربن عن الي هربرة قال قال رسول اللهصلى الله علمه وسلم أذا اقترب الزمان لم تكدرؤنا الؤسن تكذب وأصدقهم رؤيا اصدقهم حد شاورؤ باالمسلم جزء من سسمة واربعين جزأ من النبوّة والرؤبائلاث غالرؤبا الصالحة بشيري من الله تحزين الشسطان ورؤيا ممايحذث الرجليه نفسسه واذارأي أحدكم مايكرهه فليقم والتفل ولايحدث به الناس الحديث وقال فمه حديث صحيم وفى حديث ابى قتادة عن رسول الله صلى الله علمه وسلماذا رأى أحدكم شأ يكرهه فلنفث عن يساره ثلاث مرات واستعذبالته من شرها فانها الانضرته وهوحديث حسن صحيم وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رؤيا المسلم على رجل طائرمالم يحتةث بمافاذا حتدث وقعت واعتران متهملكا موكلابالرؤبايسمي الروح وهودون السماء الدنساو سيده صورالا جسيام التي يدرك النائم فها نفسيه وغيره وصورما يحييد ثمن تلك الصورمن الاكوان فاذانام الانسان أوكان صاحب غسة أوفناء أوقوداد رالالا يحسمه المحسوسات في يقظمه عن ادراك ما يدهدنا الملائمن الصور فيدرك هدنا النصص بقوته في يقظته مايدركه الناع في نومه ان اللطمفة الانسانية تنتقل بقواهامن حضرة المحسوسات الى حضرة الخمال المتصل ما الذي محله مقدم الدماغ فمفمض علم اذلك الروح الموكل بالصورمن اللمال المنفصل عن الاذن الالهي مايشا الحق أنيريه لهدا النائم أوالغائب أوالفاني أوالقوى من المعاني متحددة في الصور التي سد هذا الملك فنهاما يتعلق مالله ومايوصف مهمن الاسماء فيدرك الحق في صورة أوالقرء آن أوالعلم أوالرسول الذيهوعلى شرعه فهنا يحدث للرائي ثلاث مراتب أواحدها المرتبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة راجعة للمرتى بالنظر الى منزلة تمامن منازله وصفاته التي ترجع المه فذلك رؤيا الامرعلي ماهوعليه فترجع اليه والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئية راجعة الى حال الرائي في نفسه والمرتبة الناانية أنتكون الصورة المرئية راجعة الى الحق انشروع والناموس الوضوع اى ناموس كان في

على قلمان يعنى بالقرء آن الذي هو كلام الله وقد يكون بوساطة بشير وهوقوله فأجره حتى يسمع كلام الله فأضاف الكلام اني الله وما معته الصحابة ولاه فيذا الاعرابي الامن لسان رسول الله صلى الله علمه وسلم ولست النبؤة بأمر زائد على الاخبار الالهي بهذه الاقسام والترء آن خبرالله وهو كلها لانه الحامع لجسع ماأراد اللهأن يحبريه عساده وصيح فى الحديث أن من حفظ القرآن ت النهوة بن حنسه فاذا تقررماذ كرناه فاعلم أن مبدأ الوحى الرؤيا الصادقة وهي لاتكور النوم فالتعائشة في الحديث العصيم أول مابدئ به رسول الله صلى الله علمه وس الرؤبا الصادقة فكان لارى رؤيا الاجاءت مثل فلق الصحيم وسيب ذلك ص عنهانه قال اصدقكم رؤ ااصدقكم حزرديثا فكان لا عدد ثأيدا صلى الله علمه ترور بروره في نفسه بل يحدّث بمايدركه ما به يكافواه المسهة أوبكلها ما كان يحدّث ص ولا يقول مالم يكن ولا ينطق في المقطة عن شئ بصوره في خساله ممالم راتلك الصورة اعمنا في الحس فهد السب صدق رؤياه وانما بدئ الوحي بالرؤيا دون الحس لان المعاني المعتبولة أفرب الى الخيال منهاالي الحس لان الحس طرف ادنى والمعيني طرف اعلى والطف واللمال والوحي معيني فأدا ارادالمعني أن منزل إلى الحس فلابته أن بعيبرعل حضرة الخميال قيل لهالي الحسر والخيال من حقيقته أن يصوركما حصال عنده في صورة المحسوس لآية من ذلك فانكان وروددلك الوحى الاالهي في حال النوم سمى رؤيا وانكان في حال المتظة سمى تحسلا أي خمس المه فلهذا مدى الوحى مالخمال ثم بعدد لك التقل الحيال الى الملك من خارج فكان يتمثل له إلملك رحلا من الاشخاص المدركة بالحس فقد ينفو دهذا الشخص المراديدلك الوحي بادراك هـ زا الملك ركه الحاضرون معه فماق على سعه حديث ربه وهن الوحى وتارة بنزل على قلبه علمه السلام لبرحاء وهوالمعبرعنه مالحال فان الطبع لاينا سمه فلذلك بشتد عليه وينحرف له مزاج الشخص يؤدى ماأوحى بهالمه ثم يسرى عنه فيخبر بماقمل لهوهذا كله موجود فى رجال الله من الاولماء اختصبه النسى من هذا دون الولى الوحى بالتشريع فلايشرع الانى ولايشرع الارسول فيملل ويحسرم وبييم ويأتى بجمدع ضروب الوحى والاولياء ايس لهم من هدا الامر الاالاخمار بححة ماجاته هذاالرسول وتعيينه حتى بكون هذاالنابع على بصيرة فيماتع بده بهربه على ن هـ ندا الرسول اذكان هذا الولى لم يدرك زمانه حتى يسمع منه كا-تمع اصحابه فصار هذا الولي تمهذا النوع من الخطاب بمنزلة الصاحب الذي سمع من رسول الله صلى الله علمه وسلم ماشر عولذلك حاء في القرء آن أدعو الى الله على بصعرة الماومن آمانى وهم هؤلا الذين ذكرناهم فرب حديث صحيم من ط, بق رواية الثقات ليس بصحير في نفس الامر فنأ خذه على طريق غلبة الظن لاعلى العلم وهذه الطا نفة التي ذكرناها تأخذه من هذا الطريق فتكون من عدم صحة ذلك الخبرالصحيح عند ناعلي بصيرة انه ليس س الامروبالعكس وهوأن يكون الحديث ضيعها من اجل ضعف الطريق من وضاع في م وهوفى نفس الامر صحيم فتدرك هذه الطائفة صحته فتكون فمه على بصرة فهدا معني قوله ادعو الىالله على يصيرة اناومن اتبعني وهم هؤلاءفهم ورثة الانبيالاشترا كهم في الخبروانفر ادالانساء بالنشر ببع قال تعبالي يلقي الروح من امره على من يشاءمن عبياده فحاء بمن وهي نكرة لينه ذر بوم المتلاق فحاء بما لدس بشرع ولا حكم بل مانذار فقد يكون الولى بشيرا ونذير اواكن لا يكون مشرعا فان الرسالة والنسوة بالتشريع قدانقطعت فلارسول بعده صلى الله علمه وسلم ولاني أى لامشرع ولاشريعة وقدعلناأنءيسي علمهالسملام ينزل ولابتسع كونه رسولاواكن لايقول شبرع بل صكم عنافعلنا انه اراديانة طاع الرسالة والنبؤة بقوله لارسول بعدى ولاني أى لا شرع ولاشريعة فاعلم ذلك فلنرجع الى معنى مابو بناعلمه ثبت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم انه قال ان الرسالة

و الم

على ضربين الضرب الواحدان بأى بأمر لا يكون مقدور البشرولا يقد رعليه الاا لله وذلك عزيزاً عنى الوصول الى العلم به كاحدا علموى لا يقدر عليه الاالله والحسكن الوصول اليه على طريق العلم انه حى في نفس الامر عزيز فاناراً بناعصاموسى حيدة وعصى السعرة حيات ولم تفرق العامة بين الحياتين فلهذا قلنا ان الوصول الى علم ذلك عزيز والضرب الا خروه والذى يمكن أن يكون أقرب وهو الصرف في مدعى في ذلك أن الذى هو مقدور لكم في العادة اذا اتبت انابه على صدق دعواى فان الذى ارسلنى يصرف كم عنه فلا تقدرون على معارضته فكل من في قدرته ذلك يجدفى نفسه المجزف ذلك الوقت فلا يقدر على اتبان ما كان قبل هذه الدعوى يقدر عليه وهذا ارفع للبس من الاقل فهذا معنى الامر المحجز وحمل العلم به عند الناظر بصدق هذا الرسول وما درق الاعمان به وجدوا بها واستيقنها انفسهم ظلما وعلوا فيعلم أن الايمان لا تعطيمه اقامة الدليل بل هو نور الهي يلقيه الله في قلب من شاء من عباده وقد يكون عقيب الدليل وقيد لا يكون هناك دليل الصلاكا قال تعمل ولكن جعلناه نورانه دى به من نشاء من عبادنا فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو مدى السبيل ولكن جعلناه نورانه دى به من نشاء من عبادنا فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو مدى السبيل

## (الباب الثامن والتمانون ومائة في معرفة مقام الرؤياوهي المبشرات)

لم يصحب الصدق لم تصدق له رؤيا وضدة م ضدة ما العدوة الدنيا عن نسخ شرع وهذى رتبة علسا وفي عيد في سدف للهوى دنيا لذلك السعف في الاخرى وفي الدنها

بالصدق تصدق رؤیا الصادقین و من الصدق بالعدوة القصوى منازله هى النبوة الا انها قصرت انى رأیت سوفاللهوى انتضیت فی اتر التنازلا

اعلمأن للانسان حالتين حالة تسمى النوم وحالة تسمى المقطه وفى كلت الحالتين قد جعل الله له ادراكات يدركها الاشماء تسمى تلا الادراكات في المقطة حساوفي النوم حسامشتر كافتكل شئ يتصره فى المقظة يسمى رؤبه وكل ما يبصره في النوم يسمى رؤيا مقصورا وجمع مايدركه الانسان في النوم هو ممايض مطه الخسال في حال المقطة من الحواس وهو على نوعن اما ما أدرك صورته في الحس واما اأدرك اجزاء صورته التي ادركها في النوم مالس لابدمن ذلك فان نقصه شئ من ادراك الحواس في أصل خلقته فلم يدرك في المقطة ذلك الامر الذي فقد المعنى الحسى الذي يدركه في اصل خلقته فلا يدركه فى النوم أبدا فالاصل الحسوالادراليه فى المقطة والخسال تسع فى ذلك وقد يتقوى الامر على بعض النياس فمدركون في المقطة ما كانو الدركونه في النوم وذلك بادروهو لاهل هذا الطريق من ني وولى هكذا عرفناه فاذاعلت هدا أيضافا علم أن النموة خطاب الله تعالى أوكلام الله تعالى كيف ماشئت قلت لمن شاء من عماده في ها تبن الحالة بن من يقطة ومنام وهذا الخطاب الالهي المسمى بوة على ثلاثة أنواع نوع بسمى وحسا ونوع يسمعه كلامه من وراججاب ونوع بواسطة وسول فيوحى ذلك الرسول من ملك أويشر ماذن الله مايشاء لمن ارسله اليه وهوكلام الله اذكان هـذا الرسول انمايترجم عن الله كإقال الله تعالى وما كان الشرأن يكلمه الله الاوحياأ ومن وراء جحاب أويرسل رسولافموحي ماذنه مايشاء فالوحى منه مايلقمه الى فلوب عباده سنغيروا سطة فيسمعهم فى قلوبهم حديث الايكمف سماعه ولايأ خذه حدّولايصوره خسال ومع هذا يعقله ولايدرى كفجاء ولامن أينجاء ولاماسيمه وقد يكلمهمن وراءحاب صورة مايكلمه به وقد يكون صورة الحاب بشرية وقدد يكون الحاب كاكلم موسى من الشعرة من جانب الطور الاين لانه لو كله من الابسرالذي هوجهة قلسه ربماالتس علمه بكلام نفسه فحاءه الكلام من الجانب الاين الذي لم يحرالعادة أن تكلمه نفسه منه وقد يكلمه يو اسطة رسول من ملك كتبوله تعالى نزل به الروح الامين

حعل اللهآماته في العالم معتادة وغبرمعتادة فالمعتادة لا يعتبرها الاأهل الفهمءن الله خاصة وماسواهم فلاعلم المادة الله فيها وقدملا الله القرآن من الاتيات المعتادة من اختلاف اللسل والنهار ونزول الامطيار واحراج النبات وحرى الحواري في البحروا ختلاف الائسنة والالوان والمنام بالليل والنهار لانتغاء الفضل وكل ماذكر في القرآن اله آمة القوم يعقلون ويسمعون ويفقه ون ويؤمنون ويعلمون ويوقنون ويتفكرون ومعذلك كالمفلا برفع بذلك أحسد من النساس رأسا الاأهل الله وهسم أهل القرآن خاصة وأماالا كات الغسرا لمعتبادة وهي خرق العوا تدفهي التي نؤثر في نفوس العباشة مثل الزلازل والرجفات والكسوف ونطق حموان أومشي على ماءوا ختراق هواء واعلام بكوائن في المستقبل يقع على حدّما أعلم والكلام على الخواطروالاكل من الكون واشاعا القلل من الطعام الكئير من الناس هـ ذاتعتبره العامّة خاصـة ومتى لم يكن حرق العادة عن استقامة أوسهها وباعثاعلي الرجوع الى الله ولم يرجع وابس له منه تعمل فهو مكروا ستدراج من حث لا يعلموه ذا همو الكمدالمتين بحق الله مع المخالفات وفيه مرعب للعارفين ولولاما في اذاعته من الضررفي العموم لذكرناه وماكل مايدري يقال وليسخرق العوائد الاأول مزة فاذاعاد ثانية صارعادة واتمافي الحقيقة فالامر جديدابداوماغ مايعودفاغ خرقعادة وانماهوأمر يظهربن مثله لاعسه فإيعدفا هوعادة فلوعاد لكان عادة وانحيب الناسعن هذه الحقيقة وقدنيهنك على ماهو الامرعلية ان كنت تعقل مأأقول فالالوهسة اوسعمن أن تعسد ولكن الامثال جب على اعتر العمي الذين يعلون ظاهرامن الحساة الدنيا وهم عن الآخرة وهو وجود عن المثل الثاني هم عافاون فهم في لس من خلق جمديد فالممكات غبرمتناهمة والقدرة نافدة والحق خلاق فاين التكرارا ذلا بعدقل الابالاعادة فالاعادة خرق العادة

الباب السابع والثمانون ومائة في معرفية مقام المعجزة وكيف يكون هذا المعجز كراسة لمن كان له معجزا لاختلاف الحال

> لى اظـهوره مرّة اخرى الى الابد ذا حققت قولى فلاتعدل عن الرشد صدق المقدّم في الادنى وفي البعد فلم النا في الهراها أثر من بعد في احـد

ماكان متجـزة فلاسبيل الى لا فى ولى ولا فى غـىره فاذا ولو تحدّى به خلقالاكذبه اذلك اختلفت فى الانبيا - فإ

اختلف الناس فيما كان محجزة لنبي على يكون كرامة لولى ام لافا بجهوراً جازد له الالستاد أبوا محاق الاسترائيني فانه بمنع ذلك وهو العجيم عند باالاا بانشترط امر الم يذكره الاستاذوه وأن نقول الاان قام الولى بذلك الامر المحجزة لنبي على محدة النبي لاعلى جهة الكرامة فهو واقع عند بابل قد شهد باه فيظهر على الولى ماكان معجزة لنبي على ماقلناه ولو تنبه لذلك الاستاذلة الربه ولم ينكره فانه ماخرج عن بابه فان الذي وقع فيه الخلاف انه هل يكون كرامة لولى وهذاليس كرامة لولى الاان الذين اجاز واذلك قالوا بشرط أن لا يظهر علمه بالطريق التي ظهرت على يد الرسول الذي بها سمت محجزة وجوزوا أن الولى لوحدى بذلك على ولا ته خاراً ن يخرق الله له تلك العادة على صدقه أنه كاذب لوحدى بما على كذبه وهو صادق في أنه كاذب فحائز أن يخرق الله له تلك العادة على صدقه أنه كاذب فان الفارق عندهم حاصل وهو وجرمه بقال والعجيم ماذهب المه الاستاذ وهو الذي يعطمه الدليل العقلي الأن يقول الرسول وهو وجمه بينا أن يقع ذلك الفعل كرامة الغيره وقوت تحدّ به بالمذي اشترطه وأما ان اطلقه فلاسيل الى ما قاله الاستاذ وهد التفصيل الذي ذكر ناه بعدانقضا و رانية أن النظرى المطافقين على الاماراً بنا احداثيه الي هذا في علنا ولاذكره والمداً علم والاعجاز بقتضمه الدايل النظرى المطافقة على الاماراً بنا احداثيه الى هذا في علنا ولاذكره والمداً علم والاعجاز بقتضمه الدايل النظرى المطافقة على الاماراً بنا احداثيه الى هذا في علنا ولاذكره والمداً علم والاعجاز بقتضمه الدايل النظرى المطافقة على الماراً بنا احداثيه الى هذا في علنا ولاذكره والمداً علم والاعجاز بقتضمه الدايل النظرى الما الماراً بنا احداثيه الى هذا في علنا ولاذكره والمداً على العامل المدارك المناولة الماراً بنا احداثيه المدارك المحدودة المحدودة المحدودة والمحدودة المحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والمحدودة والدولة والمحدودة والمحدود

وأن الله حعلها علمه كما قال رد اوسلاماوأ ماأقوم لك في هذا القيام مقيام الراهم علمه السلام في الذب عنه لا ان ذلك كرامة في حق فقال المنكر هذا لا يكون فقال له ألست هذه هي النار المحرقة قال نع فقال تراها في نفسك ثم ألق النار التي في المنقبل في حرالمنكر و بقت على ما مدة بقلها المنكر سده فلارآها ما تحرقه تعب غردها الى المنقل غم قال له قرّب يدار أيضامنها فقرّ سده فأحرقته فقيال له هكذا كان الامروه بي مأمه رة تحرق بالامن وتترك الاحراق كذلك والته تعيالي الفاعل لمايشا وفاسلم ذلك المنكروا عترف فثل هذا يظهر على تارك الكرامات فائه يقمها في زمانه نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المحرزة والاته على صدقه فياء مهالا قامة الدلسل على صدق الشارع والدين لاعلى نفسه أنهولي تله يخرق هدده العادات فهدا معنى ترك الحكرامات وإيهارجال وهماللاسة خاصة وأماالصوفة فنظهرون ماوهي عندالا كابرمن رعونات النفوس الاعلى حدّماذكرناه

#### \* (الساب السادس والثما نون وماية في معرفة مقام خرق العادات) \* شعر في المعنى

ا أتى بها النظر الفيكري محصوره كالمتحزات على الارسال مقصوره واليس للعلم في تعيينه صوره فقف عليه تحدها فيه مسطوره الوكلها في كتاب الله مذكوره

خرق العوا بكأقسام مقسمية منها معسنة بالحق قائمة وماسواهامن الاقسام محتمل وكلها في كتاب الله منه بشرى وسحر ومكرأ وعلامته فهذه خسه أقسامها انحصرت اللناظرين وفى الاكوان سنهوره

اعدا أن مقام خرق العادات على وحوه كثيرة منها ما يكون عن قوى نفسية فان احرام العالم تنفعل للهمم النفسمة هكذا جعل الله الامرفيها وقدتكون عن حمل طسعمة معلومة كالقلفطريات وغبرها وبالهام عامدالعلماء وقدتكون عن نظم حروف بطوالع وذلك لاهل الرصدوقد تكون بأسماء تلفظ بهاذا كرها فبظهر عنها ذلك الفعل المسمى خرق عادة في ناظر عين الرائي لافي نفس الامس وقدتكون في نفس الامر على قدرقوة ذلك الاسم وهذه كلها نحت قدرة الخلوق بجعل الله وثم خرق مختصة بالحناب الالهي ليس للعسد فهاتعمل ولاقوة ولكن بظهرها الله علمه أوتظهر عنه بأمرالته واعلامه وهيءلي مراتب منهاما يسمى مجحزة ولهاشروط ونعت خاص معلوم ومنهاما يسمى آمة لاسعجزة ومنهاما مكون كرامة ومنهاما مكون سؤيدة ومنها ما مكون منهة وباعثة ومنهاما مكون جزاء ومنهاما كون مكرا واستدرا حاوكاها لهاعلامات عندأهل اللهمع كون هؤلا الاعلراهم شيءمن ذلك بخلاف الصنف الاول فانهم على علم بمايصد رمنهم ومامن شئ مماذكرناه في الصنف المضاف عمله الى الله الاوالاحتمال يدخله هلهوعن عناية اولاعن عناية الاالمتحزة والاتهة فانهماعن عنماية ولابترفانهما الصدق المخبر والمؤيدة كذلك وماعداهذين فسطرق المه الاحتمال كإذكرنا ثمنرجع الى ما تقضى به طريقنا انخرق العادة في الاولساء لا يكون الالمن خرق العادة في نفسه ما خراجها عن حكم ما تعطمه طسعتها وهوتصر فهافي المباح أومايلقي الهاالشمطان مالنز من من اتمان المحظورات أوترك الواجب فنخرق فى نفسه هذه العادة حرق الله له عادة فى الكون بأمريسمي كلاما على الخواطر أومسما فى الهواء أوما كان وقدد ذكر نافصول هذه الكرامات وبينام اتمها وماينتجها في كتاب مواقع النحوم وماسبقنااليه فيعلناأعني الى ترتيبه لاالىء لم مافيه وهوكتاب صحيح الطريق عظيم الفائدة صغيرا لحرم نساه على المناسمة فان المناسبة أصل وحود العالم وخرق العوائد من العالم وقد

| الاتحد غيرالاله بديلا                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|
| لاتتحد غیرالاله بدیلا<br>عندالرجال فلاتکن مخذولا<br>ومها تنزلوحسه تنز ملا |  |
| ومها تنزلوحىــه تنزيلا                                                    |  |

<u>ڪماانالا ماتوالڪراماتوا جب علي الرسول اظهاره امن اجل ڏءواه کذلك بحب علي</u> الولى التيامع سترهاهذا مذهب الجياعة لانه غيرمدع ولاينبغي له الدعوى فانه ليس عشرع ومهران الشهرعموضوع فىالعالم قدقام به علىاءالرسوم اهل الفتوى فى دين الله فهم أرباب انتحر بيع والتعديل وهذالولى مهماخرج عن منزان الشرع الموضوع مع وجود عقل التكلف عنده سلم له حاله للاحتمال الذي في نفس الامر في حقبه وهو أيضاموجود في المنزان المشروع فان ظهر ،أم يوحب حيدًا في ظياه والثيرع ثابيًا عندالحاكم اقمت عليه الحيدود ولابدُّولا يعصمه ذلكُ الْاحتمال الذي فينفس الامرمن انبكون من العسد الذين لاتضر هم الذنوب عندالله وأبيح لهم فعل ماحر معلى غهره برشه عافأسقط الله عنهم المؤآخبذة ولحسكن في الدارا لاتخرة فانه قال في أهبل بدرما قد ثبت من إماً حية الافعيال لهم وكذلكُ في الخبرالواردافعل ماشئت فقيد غفرت لكُ ولم يقل اسقطت عنيك الحدودفىالدنسا وأمافىالدنيافلا فالذى يقيم علىه الحدود من حكام الرسوم مأجور وهوفى نفسه غيرمأ ثوم كالحلاج ومن حرى محراه ثمان ترلئالكرامة قديكون ابتداء من الله وهو أن الحق سيحانه لأتمكن هذا الولي في نفسه من شئ من ذلك حلة واحدة مع كونه عنده من اكابر عبياده وأعني خرق العووا بكه الظياهرة لاالعلم مالله وقد مكون هذاالولئ قد أعطآه الله في نفسيه التمكين من ذلك يُسترك ذلك كله تله فلا نظهر عليه منه شئ أصلا وقدراً بنا عن هو على هذا القدم جاعة كما قال سيد نا أبو السعو دا بن الشبل البغدادي رضى الله عنه عافل زمانه وقيدساً له يعضُ من لا يكتمه من حاله شبأ هل أعطالهُ الله التصةف وهو أصل الكرامات فقيال نع منذخس عشيرة سينة وتركناه تظرفا فالحق تصيرف لنيابريد رضي الله عنه انه امتئل أم الله في اتخاذه عزوحل وكملا فقيال له السائل مائم قال الصلوات الجس وانتظارالموت مثل ساعى الطبر فم مشغول وقدم يسعى وكان يقول ما اعجيني فيماقمل الاقوله وأنت في مستنقع الموت رحله ﴿ وَقَالَ لَهَا مِنْ دُونَا خُصِلُ الْحُشْرِ

هكذاهوالرجل والافلاية عن أنه رجل وفي حين تقييدى هذا الوجه من هذه السحة خاطبنى الحق في سرى من اتحد في وكيلا فقيد ولاني ومن ولاني فله مطالبتى وعلى "فامة الحساب في اولاني في من فانعكس الامروسة المراتب فهدا صنع الله مع عباده الذين ارتضاهم واصطفاهم وما فوق هذا الامسان امتنان ترتق الهمة الى طلبه فالعبد الحقق لا تخرجه هذه المرتبة عن عله بقدره في التحو لا الله وكيلا الامتى كان الحق قواه وجوارحه اذي ستحيل تبدل الحقائق \* فالحق حق والخلق خلق \* والعبد عبد والرب رب \* فاذ اظهر خرق عادة على مثل هذا في اهي كرامة عند الان الكرامة تعود على من ظهرت عليه وانحيا يفق ان هذا مقامه من المناق و خسمائة وقد حضر عند ناشخ ص فيلسوف بنكر التبوة على الحدّ الذي شمها المسلون و بنكر ما جاء تعلى من النارفقال المنكر المكذب ان العماقة تقول ان ابراهم عليه السلام ألتى في النارفا فتحرقه والنار من النارفقال المنكر المكذب ان العماقة تقول ان ابراهم عليه السلام ألتى في النارفام فتحرقه والنار عن غضب غرود عليه وحنقه فهي نار الغذب وكونه ألق في الان الغضب كان عليه وكونه الم تقرف عن قوله قال له بعض الحاضر من ألف وادو أنه الوكان المهم من الخدة عما أقامه عليه من الادوار وأنه الوكان المهمة ما أفلت فركب له من ذلك دليلا فلا فرغ من قوله قال المناو أنها لم تحرق الموق عن أرائل الماصدق الله في ظاهر ما قاله في النارأ نها لم تحرق الموهمة المواله في النارأ نها لم تحرق المدهمة المقام والقدكن فان أربك اناصدق الله في ظاهر ما قاله في النارأ نها لم تحرق الموهمة المناق المقام والقدكن فان أربك اناصدق الله في ظاهر ما قاله في النارأ نها لم تحرق المدهمة الماله من في المناق الم

ذكرنا ان العامة تعرفها فكاها عكن ان يدخلها المكرالخني تم اذا فرضناها كرامة فلابد أن تكون تلصه عن استقامة أو تنتير استقامة لابد من ذلك والافليست بكراسة واذا كانت الكرامة تنتير استقامة فقد يمكن أن مع مله الله حظ عملا وجزا وفعلك فاذ اقدمت علمه يمكن أن صاسماتها وماذ كرناه من الكرامات المعنو بة فلايد خلهاشي مماذ كرناه فان العلم بصحبها وقوة العلم وشرفه تعطمان أن المكر لايد خلها فان الحدود الشرعمة لاتنصب حبالة للمكرا لأاهي فانهاعين الطريق الواضحة الى مل السعادة والعلم بعصاك من العجب تعملك فإن العلم من شرفه أن يستعملك وإذا استعملك جرّدك منه وأضاف ذلك الى الله وأعملك ان سوف قه وهـ دايته ظهر منك ماظهر من طاعته والحفظ لحدوده فاذاظهر علمه نيئ من الكرامات العامّة فيوالى الله منها وسأل الله ستره مالعو الدوأن لا تمتزين العامّة مرسارالمه فيه ماعدا العلم لان العلم هو المطاوب ويه تقع المنفعة ولولم بعمل به فانه لاستوى أَلْذُينَ يُعلُونَ وَالَّذِينَ لا يعلمون فالعلماء هـم ألا منون من الملبيس فالكرامة من الله تعالى لعباده انمةتكون للوافدين علمه من الاكوان وسنفوسه ملكونهم لمروا وجه الحق فيهما فأسني ما اكرمهم به موزالكرامات العلم خاصة لان الدنياموطنه وأماغير ذلك من خرق العبادات فلست الدنيا بموطن الهاولايصم كون ذلك كرامة الانتعريف الهيئ لابجرد خرق العادة واذالم تصم الانتعسريف الهي فذلك هواتعلم فالكرامة الالهية انماهي مايه بهم من العلم به عزوجل سئل أبوتر يدعن طي الارض فقالولس بشئ فأن ابلس يقطع من المشرق الى المغرب في لخظية واحدة وماهو عندا لله عكان وسيتلءنا ختراق الهواء فقيال ان الطبر محترق الهواء والمؤمن عندامله أفضيل من الطبرفيكمف يحسب كرامة من شاركه فيهاط عنر وهكذا عال جسع ماذكرله ثم قال الهي ان قوما طابوك ألماذكروه فشغلتهم بهوأهلتهمله اللهم مهماأهلتني لشيئ فأهلني نشئءن ائسائك أي من اسرارك في اطاب الاالعلم لانه اسنى تحفة وأعظم كرامة ولوقامت علمائيه الحجة فانه يجعلك تعترف ولا تحاجج فانك تعلم مالك وماعلىك وماله وماأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب منه الزيادة من شئ الامن العلم بالله لان الخيركله فيه وهوالكرامة العظمي والبطالة مع العلم أحسن من الجهل مع العمل وأسباب حصول العلم كثيرة ولاأعني بالعدلم الاالعيلم بالله والدارالآخرة ومانستيحته الدارالدنسا وماخلتت له ولائت ئئ رضعت حتى يكون الانسان من أمره على بصيرة من حيثكان فلا يجهل من نفسه ولا من حركاته شسأ والعلم صفة احاطمة الهمة فهبي أفضل مأفى فضل الله كماقال آتيناه رجة من عندنا وعلناه من لدناعك فاعلمأن العلمين معدن الرحمة فقدأ علمتك ماهي الكرامة وانها التعريف الالهجيّ بأن هذاالذي أتحفك وكرامة منه لاينقصك حظا من آخرتك ولاهو جزاء لشي من علك الاعجزد قدومك وان قدومك عليه لمريكن الالجهلك مه حيث لم تره في اوّل قدم كما تفق لا بي يزيد لماخرج في طاب الحق من يسطيام في اوّل أمره فلقمه بعض الرحال فقيالله ما تعالم با أبايزيد قال الله قال الذى تطلبه تركته ببسطام فتنمه أبويز يدكيف بطلبه وهوتعالى يقول وهومعكم أيماكنتم فلاعلم ولاا عان فاذاأ حرمك الله تحصيل مشاهدته فلا أقل من الاعمان به فلهذا قلنيا ما قدم عليه الامن جهله فلىالم يكن لهذه الطائفة هم الآبه ويطلبه كانوا وافدين علسه فأتحفهم بماأ تحفهم به وعرفهم ان ذلك جائزة الوفودخاصة ومهسمالم بعلوا ذلك منه ماعلامه اماههم فمنحاف من المحكرالالهي في ذلك أونقص حظ اخروى بتنون في الا تخرة انهم لم يعطوا شيأ من ذلك في الدنيا

\* (الباب الخامس والثمانون ومائة في معرفة مقام ترك الكرامات) \*

ا رَلْـُالْكُرامة لايكوندليـلا الفاصغ القولى فهوأقوم قيلا الا الكرامة قد يكون وجودها المكترم ثم المستبلا المستقد يكون وجودها

السماع المطلق لأعكن تركه والذي يتركه الاكارانماه والسماع القيد المتعارف وهو الغنياء قبل اسيدنا أبي السعود الشملي المغدادي ماتقول في السماع فتبال هوعلى المتمدئ حرام والمنتهي لايحتاج المه فقمل له فلن قال لا قوام متوسطين أصحاب قلوب وجاءت امرأة الى رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت مارسول الله اني نذرت أن أخرب بن يد مك مالدف فقال لها ان كنت نذرت والافلافهو وأن كان مها حافالتنزه عنه عند الاكابراولي \* وكان ابو ريد السطامي يكرهه ولا يقول به \* وقبل لا بن جريم فيه فقال ليتني أخرج رأسار أس لاعلى ولالي \* وأمّامذ هينا فيه فإن الرحل الممكن من نفسيه لأستدعيه واذاحضره لامخرج بسبيه وهوعند نامهاح على الاطلاق لانه لم بصحرفي تحريمه ثبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان الرحل من لا يحد قليه مع ربه الافيه فو احب عليه تركه أصلافانه مكراله يخذغ أن كان يحدقلمه فيه وفي غبره وعلى كل حال واكنه يحده في النغمات اكثر فحرام علمه حضوره ولانعني بسماع النغمات الغناء مااشعر فقط وانمانعني يوحود النغسمة في الشعرو في غيره حتى في القرآن فإذا وحدة لله فيه لحسن صوت القارئ ولا يحدقليه فيه عنيد ما يسمعه من قارئ غيرطأب الصوت فلايعول على ذلك الوجد ولاعلى ما يجده فعه من الرقة الجناب الاالهي فانه معلول وتلك رقة الطسعة فانكان عارفا بالتفصيل ورنهرق بن سماعه الالهى والروحاني والطسعي ولا يلتس عليه ولا يخلط ولا رقبول في مماع الطسعة ان مماعه مالله ففل هذا لا يحجر عليه وتركه أولى ولا سماان كان ثمن بقتدي مه من المشايخ فستتربه المدعى الكاذب اوالحاهل بحاله وان لم يقصدا الكذب

#### \* (الياب الرادع والثمانون ومائة في معرفة مقام الكرامات) \*

دلهل حق على نسل المقامات ا رسل المهمن من فوق السموات مهالجاءة لمنفسرح ماتات وذااذا كان من أقوى الحهالات ا في حق قول وأفعال ونمات واحذرمن المكوفي طبي الكرامات

معض الرجال رى كون الكرامات وانهاء بزشرى قدأ تنكمها وعندنافيه تفصيل اذاعلت كمف السروروا الاستدراج يصحما | | في حق قوم ذوى جهل و آفات ولىس ىدرون حقاأنهم حهلوا وماالكم امة الاعصمة وحدت تلك الكرامة لاتمغي بهابدلا

اعلم أبدالا الله ان الكراسة من الحق من اسمعه المرولا تكون الاللا برا رمن عماده جزاء وفاقا فان المناسسية تطلبهاوان لم يقمطاب من ظهرت علمه وهيءلي قسمين حسمة ومعنو بة فالعيامة ماتعرف الكرامة الاالحسمة مثل الكلام على الخياطر والاخبيار بالمغسات المياضية والكائنة والآتسة والاخيذ من الكون والشيءلي الماء واختراق الهواء وطي الارض والاحتمابء الاسمار واحارة الدعاء في الحيال فالعبامة لانعرف الكرامة الامشال هذا وأما الكرامة المعنوية فلابعرفهاالاالخواص منعبادالله والعامة لانعرف ذلك وهيأن يحفظ علمه آداب الشريعة وأن بوفق لاتسان مكارم الاخلاق واجتشاب سفسيافها والمحافظة على اداءالواجبات مطلقا في اوقاتها والمسارعة الى الخبرات وازالة الغل للناس من صدره والحسدوالحقد وسوء الظن وطهارة القلب منكل صفة مذمومة وتحليته بالمراقبة مع الانفياس ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الاشياء وتفقد آثارر به فى قلبه ومراعاة انفاسه فى خروجها ودخولها فىتلقاها مالادب اذا وردت علمه ويخرجها وعلبها خلعة الحضورفهذه كاهاعندنا كرامات الاواساء المعنوية انتي لايدخلها سكرولا استدراج فان ذلك كله دلىل على الوفاء بالعهود وصحبة المقصود والرنبي بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه. ولايشاركك في هذه الكرامات الاالملائكة المقرون وأهل الله المصطفون الاخمار واما الكرامات التي

ولا يحدمعها علما أصلافانه ليس هدا حظ السماع الطبيعي مع الحال انصحيم والوجد الصحيم الذي يطلمه الطسع وهوسماع النياس اليوم والسماع الروحاني تكون معه عيلم ومعرفة في غيرمو ادّجها واحدة والسماع الالهي كون معه علم ومعرفة في موادّوفي غيرموادّعام التعلق يحدّد في السماع الطسعي والروحاني احجين بالسمع الالهي الذي لا يخص الطبيع والعقل خاصة ومنهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعله مع كونه يجده ولا يقدر على انكار ما يجده فسماع الحق مطلق كاأن وجوده مطلق وتميزه عسير وللنغمات فى الكلام الالهي والقول أصل تستند اليه وهو أقوى الاصول واهذا لهاالقوة والتأثير فيالطباع فلايستطمع أحبدأن يدفعءن نفسه عنبدورود النغمة وتعلق السمع بهااذا صادفت محلها ذلك الطرب اوالاثر الذي يجهده السمامع في نفسه فسلط انها قوى وذلك لقوَّة أصلها الذى تستنداليه فان الاسماء الالهية وان كانت لعين واحدة فعلوم عند أهل انتهما منهامن التفياؤت ولماكان التفاوت معيقو لافهاوعارذ لأماشمارها علنياأن الحتيائق الالهية التي أستندت الهاهده النغسمات أقوى من الذي أستند المه الكلام فانانه مع قارنا يقرأ أو منشد منشه وفلا نحد في نفوسنا حركة لذلك بل ربما تمر من ذلك في أو قات لانه جاء على غدم الوزن الطسعي قاذا معنا تلك الآبة أوالشعرمن صاحب نغمه وفي حقها في الميزان اصانساو حيدو حرته كناوو حيد نامالم نكن نجده فلهدافة قنيا من مااستندالي النغمات الطسعمة و من ما استندالي القول هذا ميزان الحسوسات وأما ميزان المعقولات فننظر حكسة الترتب الالهي في العالم فانكان من أهل السماع الالهي "فننظر ترتب الاسمياء الالهمية فيكون حماعه من هنيالةُوان كان من أهيل السماع الروحاني وفنظر ترتب مأرها في العالم الاعلى والاسفل فهذا في كل مسموع فان المسموعات كلهانغ عنده فنهم من تكون له حركة محسوسة ومنهم من لا تكون له موأ ما الحركة الروحانية فلا بدّمنها ولله طبائفة خرجت عن الحركات الروحانية الىالحركات الالهية وهوقول الجنسد وترى الجبال تحسيها جامدة وهي تمز مرّ السحاب ولكّن في الحال التي تحسب ما جامدة فتنسبّ الحركة الي هذا الشخص نسبتها الى الجنساب ـ دس في فرحـه موية عبده و تبشيشه لمن أتى سه فهذه احوال الهمــة يحب الايمان ماولا يعقل لها كنفية الامن خصه الله مهاوكانت حركته في سماعه الهمة وهي من العلوم التي تنال ولا تقال وليس الخبر مالنزول الى السماء الدنيا كل له له تشبه هيذا الفرح ولا التبشيش لان هذا الفرح عن سبب كونى ظهروجوده مع الحق علمه والنزول الى السماء الدنيا عن أمرية وقع لاعن أمر واقع فالاول يلحق بباب السماع والثاني لايلحق مه فاعلم ذلك و ة ـ دريطنا السماع بما يجب له و حققناه ولم نترك منه ه فصلا ولاقسماالاذ كرناه بأوجز عمارة لمونف عنده ونسكاته كثيرة لايحتاج الى ايرادها فان كما بنا هذا سناه على تحقيق اصول الامور لاعلى الحكامات فان الصحت بماستحونة والله يقول الحق وهو بهدى السسل

### \* (الباب الثالث والثمانون ومائة في معرفة مقام تركة السماع وأسراره)

والوهم بعبده فى صورة البشر والكون شبته فى سائر الصور الاالقوى من الاقوام فى الخبر ولم يكن غسره فى العين والاثر بل عين كن لم تكن ان كنت ذا نظر متم بمعانى الاكى والصور جاءالكلام فكن منه على حذر الله الله لاعقبل يصوره والشرع يطلقه وقتبا و يحصره ترك السماع مقيام ليس يدركه ان قال كن فلن والعين واحدة في الكن عند هذا القول من اثر ولم يقل بسماع القول غير فتى لولاالكلام لما كان السماع وقد

وزو روصحف فياغم الاقول و-مماع غيره ذين لم يكن فلولا القول ماعلم مراد المريد ماريده منا ولولاالسمع ماوصلنا الي تحصيل ماقبل لنيا فبالقول تتصرف وعن القول نتصرف يع السماع فهما من تبطيان لا يصيح استقلال واحدمنهما دون الآخروهما نسبتان فسالقول والسماع نعلم ما ونفس الحق اذلاعلم لنبآ الاماعلامه واعلامه مقوله ولايشترط في القول الآلة ولا في السماع وآر قد مكون ماكة ويغيرانة وأعنى ماكة القول اللسيان وآلة السماع الاذن فأذاعلت مرتسة السماع في الوحود وتميزه عن غيره من النسب فاعلم أن السماع عند أهل الله مطلق و مقسد فالمطلق هو الذي علمه أهل الله واكئ بعتباحون فيه الى عمل عظم مالموازين حتى يفرقوا بين قول الامتثال وبين قول الابتلاء وليس يدرك ذلك كلوا حدومن أرسله من غبرميزان ضلوأ ضلوا القيدهو السماع أبالقيد بالنغمات المستحدينات التي يتعزل لهاالطسع بحسب قبوله وهوالذى بريدونه أهدل الطريق غالسابالهماع الاالسماء المطلق فالسماع على هذا الحدّ ينتسم إلى ثلاثة اقسام سماع الهي وسماع روحاني وسماع طسعي فالسماع الالهي تالاسراروه والسماع من كل شئ وفى كل شئ و بكل شئ والوحود عنه دهم كله كلمان الله وكلمانه لاتنفد ولهم في وتنابلة هذه الكامات اسماع لاتنفد تحدث لهم هذه الاسماع في سرائرهم بحدوث الكامات وهوقوله مايأتهم من ذكر من رمهم محدث الااستمعوه فنهم من أعرض بعيدالسماع ومنهمهن وقفءنيه ماسمع وهيذامقيام لايعله كلأحدوما في الوحود الاهو ولكن مهل ولابعل وهوما يتعلق بأسماءا لله تعالى على كثرتما فلكل اسم لسان ولكن لسان قول ولكل قول مناسمع والعين واحدة من القائل والسامع فان كان بداء أحساه وامتثلنا وكان من قوله ادعوني أستحب لكم فكما قال وسمعنا كذلك كا أمرنا عند ماجعل فينا قوة القول أن انقول فنقول فيسمع هوتعالى فنامن يقول به كإقال ان الله قال على لسان عبده مع الله لن حدره فكلام صاحب هيذا القيام كله نباية ومنياس بقول في نفسيه في زعمه وما هو كذلكُ في نفس فأن الله عندلسان كل قائل فكاله لدس في الوحود الاالله كذلك ما ثم قائل ولاسامع الاالله وكاقسمنا بين من يقول مالله ومن يقوله ننفسه كذلك سماعنا منامن يسمع بريه وهوقوله كنت سمعه الذي يسمع به ومنامن يسمع في زعه والامر على خلافه فهذا هو السماع الالهي وهو سار في جمع المسموعات وأماً السماع الروحاني" فتعلقه صريف الاقهلام الالهبة في لوح الوحود المحقوظ من التغسر والتبديل فالوحود كله رق منشو روالعالم فيه كتاب مسطور فالاقلام تنطق وآذان العقول تسمع والكلمات ترتقهم فتشهدوعين شهو دهاعين الفهم فهها هيبرزيادة ولايسال ههذا الس الابالعقول التي ظهرت لمستوى ولماكان السماع أصله على الترسع وكان أصله عن ذات ونسبهة ويؤجيه وقول فظهر الوحو دمالسماع الالهي تكذلك السماع الروحاني عن ذات ويد وقلم وصريف قلم فيكون الوجود للنفس الناطقة في سماع صريف هذه الاقلام في ألواح القاوب التقلب والتصريف وكذلك السماع الطسعي مساءعلى أربعة امور محققة فان الطبيعة مربعة سعقولة من فاعلمن ومنفعلين فأظهرت الاركان الاربعة أيضا فظهرت النشأة الطسعية على أربعة اخي وأربع قوى قامت عليها هنذه النشأة وكل خلط منها يطلب بداته من يحركه ليقائه وبقياء حكمه فان السكون عدم فأوجد في نفوس العلاء حين معواصر يف الاقلام ما ينه في أن يحرِّكُ به هـ في النشأة الطبيعية فأقاموا لهاأر بع نغمات لكل خلط من هذه الاخلاط نغمة في آنة شخصوصة زهي المسماة فى المويسيقى وهوعم الالحان والاوزان بالم والزبر والمنني والمناث كلواحدس هذه يحرّك خلطا ذه الاخلاط ما بين حركه فرح وحركه بكاء وأنواع الحركات وهدد الهايماهي نشأة طسعية لاعماهي روحانية فان الحركة في النشأة الطبيعية والسماع الطبيعي ولا يصيكون معه علم أصلاوا نما صاحبه يجدطر بافي نفسه أوحرنا عند مماع هذه النغمات من هده الاكات ومن أصوات القوالين

الم الم

علىهمن غرق العوائدما عسى إن يظهر لا يعول عليه مع وجودسو ادبمع الشرع فانه لاطريق الناالي الله الاماشرعه فن قال بأن ثم طريق الى الله خلاف ماشرع فقوله زور فلا بقتدى بشيز لا ادب له وان كان صاد قافي حاله واحكن يحترم واعلم أن حرمة الحق في حرمة الشيخ وعتوقه في عقوقه فهم حماب الحق الحافظون الحوال القلوب على المريدين فن صحب شيخا بمن يقدى به فلم يحترده فعقو سه فقدان وحودالحق فى قلسه والغفلة عن الله وسو الادب عليه ان يدخل فى كلامه ويزاحه في ربيته فان وجودالحق انما يكون للادباء والباب دون غيرا لادباء مغاق ولاحرمان اعظم على المريدين من عدم احترام الشموخ قال بعض اهل الله في مجالس أهل الله من قعد معهم في مجالسهم وخالفهم فما يتعققون به في أحوالهم نزع الله نور الاعان من قلبه فالجاوس معهم خطر و جلسهم على خطر واحتلف أصما بنافى حق المريد مع شيخ آخر خلاف شيخه هل حاله معه من جانب الحق مثل شيخه الم لافكلهم قالوا مرمة علمه ولابدهذا موضع اجاعهم وماعداهذا فنهممن قال حاله معه على السواءمن حاله مع شيخه ومنهم من فصل وقال لاتكون الصورة واحدة الابعد أن يعلم المريد أن ذلك الشيخ الاخر من يقتدى به في الطريق وامااذا لم يعرف ذلك فلاواهد الوجه وللا تحروجه النبي صلى الله علمه وسلم يقول للمرأة انما الصبرع ندالصدمة الاولى وكانت قدجهات انه رسول أنته صلى الله علسه وسلم والمريدلا يقصدالاالحق فاذاظهر مقصوده حبث ظهرقال به واخده فان الرجال انما يعرفون مالحق لابعرف الحق مهمه والاصلاانه كإلم يكن وجود العالم بين الهين ولاالمكلف بيز رسولين مختلق الشرائع ولاامرأة بنزوجن كذلك لأيكون المريد بنشيخين اذاكان مريدترسة فانكانت صعسة بلاترية فلايالى بصحبة الشيوخ كالهم لانه ليس تحت حكمهم وهذه المحمة تسمى صحبة البركة غيرأنه لايعبى منه رجل في طريق الله فالحرمة أمل في الفلاح

### \* (البياب الثاني والثمانون ومائة في معرفة مقام السماع وأسراره) \*

خذها البك نصحة من مشفق | الدس السماع سوى السماع المطلق قول بعيد عند كلمحقق ان السماع من الكتاب هو الذي الدريه كل معلم ومطرق والحق نطقءندكل منطق من قوله فسماءيه بتعيقق ا فيه ن*ڪون و فين* عن المنطق اتعيثرعلى العلم الشيريف المرهق تتعملق وتحقدق وتتخملق

واحدذر من التقيد فسه فانه ان التغمي بالقران مماعنا والله بسمع ما يقول عسده أصل الوجود سماعنا من قول كن انظـر الى تقـديـه في آبه || فالسميع اشرف ماتحقق عارف

فال تعالى ممسع عليم وقال ممسع بصير فقدّمه على العاروا ابصروا ولشئ علناه من الحق وتعلق به منا القول منه والسماع منا فكان عنه الوجود وكذلك نقول في هذا الطريق كل ماع لا يكون عنه وجدوعن ذلك الوجدوجود فليس بسماع فهذه مرتسة السماع الذي رجع الهاأهل الله ويسمعون فقوله نعالي للشيئ قبيل كونه كن هوالذي براه أهل السمياع في قول القائل وتهبؤ السيامع المقولله كناللتكوين بنزلة الوجدفي السماع ثم وجود دفي عسنه عن قوله كن كا قال نعالى كن فسكون بمنزلة الوجود الذى يجده أهل السماع فى قلوبهم من العلم بالله الذى أعطاهم السماع فى حال الوجد فن لم يسمع سماع وجود فياسمع ولهذا جعل القوم الوجود بعيد الوجيد ولميالم بصم الوجود أعني وجود العالم الابالقول من الله والسماع من العالم لم يظهروجود طربق السعادة وعدلم الفرق بينماوبين طرق الشقاء الابالقول الالهي والسماع الكوني فجاءت الرسل بالقول جمعهم من قرآن وتوراة وانجبل

بعيل الطسعة فالطبيب لابعرف الطسعة الابماعي مدبرة للسدن الانساني خاصة والعالم بعلم الطسعة رم, فها مطلقا وان لم يكن طماما وقد يجمع الشيخ بين الامرين ولكن حظ الشيخوخة من العلمالله أن بعرف من الناس موارد حركاتهم ومصادرها والعلم بالخواطر مذمومها ومجودها وموضع اللس الداخل فهامن ظهورا لخاطرا لمذموم في صورة الجودو يعرف الانفاس والنظرة و بعرف مالهما وما يحويان علمه من الخسير الذي يرضي الله ومن الشرالذي يسخط الله ويعرف العلل والادوية و بعر ف الازمنة والسنّ والامكنة والاغذية وما يصلح المزاح وما يفسده والفرق بين الكشف الحقيقّ والكشف الحمالي ويعلم التحلي الالهي ويعلم التربية وآنتقال المريد من الطفولة الى الشياب الى الكهولة و معلمتي يترك الحكم في طسعة المريد و يحكم في عقله ومتى يصدق المريد خوا طره و يعلم مالانفس من الأحكام وماللشسطان من الاحكام وما تحت قدرة الشسطان وبعلم الحب التي تعصم الأنسان من القاءالشبطان في قلبه ويعلم ما تكنه نفس المريد ممالا يشعر به المريد ويغرق للمريد أذا فتم عليه فى ماطنه بتن الفتح الروحاني و بين الفتح الالهي و يعلم مالشم اهل الطريق الذين يصلحون له من الذين لايصلحون وبعلم التحلمة التي يحلي مهانفوس المربدين الذين همءرائس الحق وهم لهم كالماشطة للعروس تزينهافهما دماءالله عالون ماتداب الحضرة وماتستحقه من الحرمة والحامع إتاه هيمران عمارة عن جع جمع ما يحتاج المه المريد السالك في حال ترسمه وكشفه الى أن منتهم إلى الاهلمة للشحفوخة وجمع مايحتاج المه الريد اذام ضخاطره وقليه بشبيهة وقعت للايعرف صحتها من سقمها كماوقع اسهل في سحود القلب وكاوقع لشيخنا حين قبل له أنت عسبي النمريم فداويه الشيخ عامليغي وكذلك إذا ابتلي من يخرج ليسمع من الحق من خارج لامن نفسيه بميترم يؤمر بفعله أوينهي عن واجب فيكون الشيخ عارفا بتخليف من ذلك حتى لا يجرى علمه لسان ذنب مع صحة المقام الذي هوفه فهم اطماء دين الله فهما نقص شئ مما يحتاج المه المريد في ترينته فلا يحل له أن يقعدعلى منصة الشيخوخة فانه يفسيدا كثرىما يصلم ويفتن كالطبب يعل الصحير ويقتل المريض فاذا انتهى اليهمذا الحذفهوشيز في طريق الله يجب على كل مريد حرسته والقدام يحدسه والوقوف عنبدم الهمه لانكترعنه شدأ بمايعلمان الله يعله منه مخيدمه مادامت له حرمة عنيده فان سقطت حرمته من قلمه فلا يقعد عنه دهساعة واحه دة فانه لا ينتفع به ويتضرر فإن العجرية انماتهم المنفعة منها بالحرمة فتي مارجعت الحرمة له في قلبه حينمذ يخدمه وينتفع به فان الشموخ على حالين تسوخ عارفون بالكاب والسنة فائلون مدما في ظوا هرهم تحققون مهما في سرائرهم براعون حدود الله ويوفون بعهدالله فائمون بمراسم الشريعة لايتأ ولون فى الورع آخذون بالاحتياط محادون الأهل التخليط سفقون على الامة لاعقتون أحدا من العصاة محمون ما احب الله و مغضون ما أبغض الله لاتأخذهم في الله لومة لائم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الجمع علمه يسارعون فى الخسرات و بعفون عن النياس بوقرون الكمير ويرجون الصغير ويمطون الاذي عن طريق الله وطريق النياس يدعون في الخير ما لا وجب فالا وجب يؤدّون الحقوق الى أهلها سيرون اخوانهم بل الناس اجعهم لايقتصرون بالجودع لي معارفهم جودهم وطلق الحكبراهم ابوالثل اهماخ وكفؤ والصغيرلهما بنوجمع الخلق لهمعائلة تفقدون حوائحهمان أطاعو ارأواالحق موفقهم فى طاعتهم ايادوان عصواسا رعوا بالتوية والحياء من الله ولاموا انفسهم على ماصدر منهم لا بهريون فىمهاصيم مالقضاء ولاللقدرفانه سوء أدب مع الله هنون لينون ذووا دقية رجاء منهم ركعا سحدا فىنظرهم رحة لعبادالله كانهم ببكون الهج عليهم أغلب من الفرح المابعطمه موطن التكليف فمثل • ولاء هم الذين يقتسدي بهم ويجب احترامهم وهم الذين اذارأوا ذكرالله ﴿ وَطَا نُفَهَ احْرَى مِنَ السَّمِوخُ أصحاب أحوال عندهم تمديل ليس لهمني الظاهر ذلك التحفظ يسلم لهمأ حوالهم ولايصحبون ولوظهر

وماللعلم غاية ينتهى اليهافلهذا لايشبع منه وكذلك الدنيا فانهامشتهي النفوس والشهوة تطلها وقدتجلي ذلك المشبته يى في صورة قريبة تسمى دنيا فتعلقت الشهوة مهائم تنتقل الى الا تخرة في الجذبة فتتبعها الشهوة فلانشبع أيدالانهاصورة لايتناهى أمدها ولولا الشهوة ماطابت الحنة فالشوق ماسكن والاشتماق مابق ولنافى هذاالماب

> دونان بلقى الذى يعشـــــقه ذلك المعسى الذي مقلقه عند من معرف ماأطلقـــه

السيصفوعس منذاق الهوى فاذا ألصره يسكنه وهومعنى حكمه مختلف

ولمأكان الحب لايتعلق الابمعدوم كاقدمناه فى باب المحبة كذلك الشوق لايصحران يتعلق بجاضر وانمامة علقه غائب غبره شهودله في الحال ولذا كان الشوق من أوصاف المحبة والهــــذا يطرد وينعكس فهقال كل محب مشتاق وكل مشتاق محب ومن ليس بمشتاق فليس بمعب ومن ليس بمحب فليس بمستاق وقدورد خبرلاعلملى بمحته ان اللهذكر المستاقين السه وقالعن نفسه انه اشتشو فااليهم كإيليتي بجلاله فشوقه المهمان بنماهم الراحة بلقاءمن انستاقوا السه والوقت المقدور الذي لاشبذل لم يحل فلا بدّمن تأخرو حودما وقع الشوق الالهي المه هذا ان صح الخبرولا علم لى مه لامن الكشف ولامن رواية صحيحة الاانه مذكور مشهور وقداتصفت الحنية بالاشتباق الي على وسلمان وعمار وبلال وتبكام النغاس في ذلك من حسث اشتقاق اسماءه ؤلاء من العلق والسلامة والعهم ران والاستملال والكن ماهو محق فان الشوق أمرذوق ولوخطرلي هذا الخبر حين رأءت الحنة اسألتهاءن شوقها لهؤلاء دون غيرهم فانهاأ عرف السب الذى أداهاالى الشوق الهؤلاء الاربعة وكذلك الني صلى الله علمه وسلم قدرأيته مرارا وسألته عن أشما وماخطرل ان أسأله عن شوق الجنة لهؤلا عبل شغلني ماكان أهمعلى منه والشوق علم ذوقى بعرفه كل مشتاق من نفسه

# \* (الباب الاحدوالثمانون وما ته في معرفة مقام احترام الشموخ وأسرارهم) \* شعرف المعنى

ا فق مالله الله الله على الدلالة تأ مسداعلي الله فاحدد شهدم الاعنالله لايســـئلون من الله سوى الله عن الشريعة فاتركهم معالله فانم طلقاء الله في الله عنه ولوجا وبالانهاء عن الله

ماحرمة الشيخ الاحرمة الله همالادلاءوالقربي تؤيدهــــم الوارثون هـــم للرسل أجعهم كالانبياءتراهـــمفمحاربهم فانبدامنهم حال تولهه \_\_\_م لاتتبعهم ولانسلك لهم اثرا لاتقتدى مالذى زالت شر بعته

لمارأ ينافي هذاالزمان جهل المريدين بمراتب شووخهم قلنافي ذلك

حهـلا وكان لها الشموخ

واســــتنزلت الفــاظهم ا

الشدوخ نواب الحق في العالم كالرسل علهم الدلام في زمانهم بل هم الورثة الذين وربوا علم الشرائع عن الاساعليم السلام غيراً نهم لا يشرعون فلهم رضى الله عنهم حفظ الشريعة فى العموم ومالهم التشريع ولهم حفظ القلوب ومراعاة الاداب في المصوص هممن العلاء بمنزلة الطبيب من العلاء

خليله أى على عادة خليله فال امرى القيس

كدينك من أم الحورث قعلها وجارتها أمّ الرباب عاسل

مقول كعادتك في كانت عادته في خلق الله ما عودهم الله من اطائف منيه واسبغ علمهم من جزيل نعمه وأعطف بعضهم على بعض فيلم يظهرمنه في العالم غضب لاتشريه ريجة ولاعداوة لا تتخللها سوقة فذلك الذي يستحق اسم الخلة لقيامه بحقها واستمفائه اشروطها لولم بكن من عظير الرحاء في شمول الرحة الاقوله الرحن على العرش استوى فأذا استقرت الرحة في العرش الحاوى على جميع أجزاءالعيالم ضكل ما منافضها أوبريد رفعها من الاسماء والصفات فعوارض لااصل الهافي المقياء لان الحكم للمستولي وهوالرجن والمهرجع الاعركله فابحث على صفات الراهم علمه السلام وقمها عسى ان الله يرزقك بركته فانه بالخلة قام بهاماهي أوجبت له الخلة فلهذا دللناك على التخلق بأخلاق الله وقد قال صلى الله عليه وسلم بعثت لاتم مكارم الاخلاق ومعنى هذا انه لما قسمت الاخلاق الى مكارم والى سفساف وظهرت مكارم الاخلاق كلهافي الشرائع على الانبياء والرسل وتمن سفسافها من مكارمها عندالجمع ومافي العالم على ما يقوم علمه الدلدل ويعطمه الكشف والمعرفة الااخلاق الله فكاهامكارم فاغم سفساف الااخلاق فمعث رسول الله صلى الله علمه وسلما الكامة الحامعة الى الناس كافة واوتى جوامع الكلم وكلني تقدمه على شرع خاص فاخبر علمه السلام اله بعث ليتمم مكارم الاخلاق لانها اخلاق الله فالحق ماقمل فمه ان له سفساف اخلاق بمكارم الاخلاق فصاً رالكل مكارم اخلاق فاترك رسول الله صلى الله علمه وسلم في الصالم سفساف اخلاق جله وا- دة لمن عرف مقصداالسرع فأمان انسامصارف الهنداالمسمي سفسياف اخلاق من حرص وحسدوشره وبخل وفزع وكل صفة مذمومة فاغطانا الهامصارف اذااح شاهاغيلي تلك المصارف كلهاعادت كلها مكارم اخلاق وزال عنها اسم الذم وكانت مجودة فتم الله به مكارم الاخلاق فلاضد لها كما انه لاضد الحق وكل مافىالكوناخلاقه فكلهامكارم ولكن لاتعرف وماأمرالله باحتناب مايجتنب ننها الالاعتقادهم فيها انهاسفداف اخلاق واوحى الى نبمه ان يبين مصارفها المتنبه وافنامن علم ومنامن جهل فهذامدي قوله انه بعث لتقيم مكارم الاخلاق ومه كان خاعا

\* (الباب الثمانون ومائة في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهو من نعوت الحبين العشاق) \*\* شعر

والاشتياق مع الوصال بيكون عند النقاء نر به مغبرن ماكل صعب فى الوجود يهون والعشرة داعق الفؤاد دغين وهذاك يذهب عينه وبين شوقى بتحصيل الوصال بزول ان التخصل الفراق بدع من قال هون صعبه قلناله هومن صفات العشق لامن غيره ما حكم هذا النعت الاههنا

يقول بعض العشاق فابكي ان ناؤاله رفااليهم «وأبكى ان دنوا خوف الفراق

الشوق بسكن باللقاء فانه هموب القاب الى غائب فاذا وردسكن والاشتماق حركة بجدها الحب عندا جمّاعه بمعموبه فريقة و بلغ غاية وجده في منغ بلغ سكن لانه لابشبع منه فان الحس لايق بما يقوم فى النفس من تعلقها بالمحموب فهو كشارب ماء المحمر كلااز داد شربا از دادعطشا قال عليه السلام منهومان لايشبعان طااب علم وطااب دنيا من حيث ما عو يحب فى تحصيل كل واحدمنهما

بالبراهم من أجلاف مة أترك دي ودين آباءى فانصرف عنه فاوحى الله البراهيم صدقك لى سبعون سنة أرزقه وهو يشرك فتريد انت منه أن يترك ينه ودين آبائه لا جل اقدمة فلحقه ابراهيم عليه السلام وسأله الراجوع المه ليقرئه واعتذراليه فقال له المشرك بالبراهيم مابدا لك فقال ان ربى عتبى فيك وقال لى انا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره بى وانت تريد منه أن يترك دينه ودين آبائه لا جل انتمة فقال له المشرك أوقد وقع هذا مثل هذا ينبغى أن يعبد فأسلم ورجع مع ابراهم عليه السلام الم منزله ثم عت كراسته خلق الله من كل وارد ورد عليه فقيل له فى ذلك فقال تعلق الكرم من ربى رأيته لا يضمن عليه السلام المرئ عليه السلام المرئ حين خليل فلينظر أحدكم من يخالل قال الشاعر

عن المرء لاتسئل وسل عن خليله الفكن قرين بالقيارن يقتدى الداكنت في قوم إنفيال خيارهم الله المالادي فتردي مع الردي

قىللىغضهم من أحب الناس اليك قال أخى اذا كان خليلى علامة الخليل أن يسدخله صاحبه بما امكنه فاذا لم يستطع قاءمه في همه كاقبل

خليلى من يقاسمني همومى ويرمى بالعداوة سنرماني

\* (وقال آخر)

ماأناالالمن يعونى أرى خلىلي كإراني

قال تعيالي الماجيا الذين آمنوا لا تتحذوا عبدوى وعباروكم أولياء تلقون اليهم بالمودّة وقد قلنامان الخلمل على دين خلمله وهؤلاء الموصوفون بانهم أعداء الله مع كون الله يحسن الهم فذلك لجهلهم به وحب الاسماب دونه في أعينهم فلا يعلمون الاماشاه دوه فن أراد تحصمل هذا المقيام وأن مكون خلملاللرجن فليحمل معنى الآية فى قوله لا تتحذوا عدوى وعدوكم أولماء تلةون اليهم بالمودّة ويخصها يحهل الاعداءيه ان الاحسان منه تعالى فهو محسسن الهم مع عدا وتم مولم يجعل في قلوم مم الشعور بذلك فننبغي للانسان الطالب مقام الخلدأن يحسن عاشة لجميع خلق الله كافرهم ومؤمنهم وعاصيهم وطائعههم وأن يقوم في العبالم مع قوّته مقيام الحق فيهم من شمول الرحمة وعموم لطائفيه من حيث لايشعرهم أز ذلك الاحسيان منه ويوصيل الاحسيان البهرمين حيث لايشعرون فن عامل الحلق بهذه الطريقة وهي طريقة سهلة فان دخلتها وذقتها فيارأيت اسهل نهاولا أاطف ولافوق لذاتها لذة فاذاكان العبدبهذه المشابة صحت له الخلة واذالم يستطع بالظا هراعدم الموجودأ مدهم بالباطن فدعى الله لهم في نفسه بينه و بين ربه مكذاتكون حالة الخليل فهورجة كله ولولا الرحة الالهمة ماكان الله يقول وانجنحواللم فاجنم لها وماكان الله يقول حتى يعطوا الجزية أليس هذاكله ابقاء عليهم ولولاماسينت الكامة وكان وقوع خلاف المعلوم محالاما تألمت ذرة في العالم فلا بدّمن نفوذ الكلمة ثم يجكون الما للرجة التي وسعت كل ثنئ فهوفي الدنيا برزق مع الكفرو يعافي ويرحم فكيف معالا بمان والاعتراف في الدار الا تخرة على الكشف كا كان في قبض الذرية فعقها ٢٠-م وعذابهم تطهيراهم وتنظيف كامراض المؤمنين وما التلوايه فيالدنيا من مقاساة البلايا وحلول لرزايا معايمانه مثمد خول بعض أهل الحسيبائر النارمع ايمانهم وتوحيدهم الىأن يخرجوا بالشفاعة ثما خراج الحق من النار من لم يعمل خبراقط حتى الساكنين في جهتم لهم فيها حال تعذبونها وبهدا سمى العذاب عذاما فألخلمل على عادة خليله وهوقو له عليه السد لام المرعلي دين

قلبي عند محبوبي ضاع قلبي اين اطلبه ماأرى جسمي له وطنا

ولا بقوله محبوبي في قلبي لا يدرى في اى الحالة بن هو اصدق ولا باى الصفتين هو المتى يجمع بين الضدين هو عندى ما هو عند دى الحب الله تجلي لا دم ويداه مقبوضتان فقال با دم اختراج ما شفت مل اخترت يمين ربى وكاتابدى ربى يمين مباركة فيسطها فا دافيها آدم و درية به الحديث فا دم في الشفة وآدم خارج القبضة هكذا صورة المحبوب مع المحب هو فيسه ما هو فيه فنعوته عند لا تحصى وليس الها حد في لل يحت والاستقصاغير أن مشارب الحب من قرعة باختلاف المحبوب فان عقلت عنى فقد رميت بك على الطريق فايال والتشبيه فالحب والوجد والثوق والحكم دة يقة واحدة الها فقد رميت بك على الطريق فايال والتشبيه فالحب والوجد والثوق والحكم دة يقة واحدة الها فقد وهو يعكم سلطانها في قامت به لا يرجع منها الح المحبوب فعت فعن في المحبوب في المحالية وهو يهدى المدين في المحالية وهو يهدى السبيل

# \* (الباب التاسع والسبعون ومائة في معرفة مقام الخلة واسرارها) \*

| ا بحــله الحق فاكرم به                                | بخلة الركون برية الخلل |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| وماله فى الخلق من مــــــــــــــــــــــــــــــــــ | من أبت حق ورسول هدى    |
| فانت من عالميه قدميه                                  | ان عجزت عنه نفوس الورى |

الخلة نعت الهي قال بعضهم

وتخللت مسلك الروح منى وبذاسمي الخلمل خليلا

يعضده حال الحلاج وزليخا اندكتب بدم زليخا يوسف حيث وقع وبدم الحلاج الله الله حيث وقع فانشد

#### ماقدلىء ضوولامفصل الاوفيه لكهذكر

اذاتخالت المعرفة بالله آجراء العارف من حيث ما هوم كب فلا يبقى فيه جوهرفرد الاوقد حلت فيه معرفة ربه فهوعارف به بكل جرء منه ولولا ذلك ما انتظمت أجزاؤه ولاظهر تركيبه ولانظرت بوط نيته طبيعته فيسه تعالى انتظمت الامورمعتى وحساو خيالا وكذلك أشكال خيال الانسان لا تتناهى وما ينتظم منها شكل الابالله ويكون حكمها فى تلك الحضرة فى المعرفة بالله حكم ماذكرناه فى الصورة الحسيمة والوحانية هكذا فى كل موجود فاذا أحس الانسان بماذكرناه و تعقق به وجود اوشهودا كان خليلا من حصل فى هذا المتام كان له فى العالم نعت الحق فبه يرزق مع كفرالنع وعلى له ليزداد ذلك الشخص اعما في غلم المغفرة وسلطان العنو والتحاوز \* (حكاية) \* نزل ضيف من غيرملة ابراهيم بابراهيم فقال له ابراهيم عليه الدابراهيم عليه السلام وحدّالله حتى أكرمك وأضيفك فقال

تشورش قلوب المحسن لله الحب الله نفذ الام الالهي "بأن يؤمن من سبق عليه فيه اله لا يؤمن وقوله وعله واحدد فهنأى حقيقة قال آمر أمن علمانه لاعتثلأ مره فقدعرضه للمعصبة وهو الحبكم العلبير نه هناصدرالتشو يش في العالم واختلاف الاغراض والمنازعات ﴿ (منصة وَمجلي ) ﴿ نعتَ المحِيُّ مانه خارج عن الوزن والتصر" فات على الوزن المع تمر في الحكمة بطلب الفكر الصحيد والحب لا فكر ذله فى تد سرالكون وانماهمه وشغله مذكر محمويه قد افرط فيه الخمال فلا يعرف المقاديريان كان محمويه الله فيأوسع قايمه ذلك الامرالخارج عن الوزن فلابرنه شيئ الاترى الى التلفظ بذكره وهي لفظة لااله الاالله لاتدخل الميزان ولمبادخلت بطاقتها من حيث ماهي مكتوية في الميزان لصاحب السحلات طاشت السحلات وماوزنها شئ ولووضعت أصناف العيالم ماوزنتها وهي لفظة من قائل لم يتصف مالحمة فماظنك ةول محب فباطنك بحاله فباطنك بقلمه الذي هوأ وسعرمن رجة الله وسعته انماكانت من رخمة الله فهذا من اعجب ماظهر في الوجود اذا نساع القلب من رحمة الله وهو أوسع من رحمة الله يقول أيورنيدلوأن العرش وماحوا ممائةألف ألف مترة في زاوية من زواياقاب العارف ماأحسها فكنف طل المحالحا الله تعالى عن الموازنة محموب الحق عند الحق لان المحالا نفارق محمويه وماعندالله ماق وماييتي ما يوازن به مايفني ﴿ (منصة ومجلى ) \* نعت المحب بكونه يقول عن نفسه انهءن محبوبه لاستهلاكه فيه فلابرا ه غبراله قال قائلهم في ذلك أنامن أهوى ومن أهوى انا وهذه حالة أبى يزيد رجه الله تعانى المحب الله أحب بعض عباده فكان سمعه وبصره واسانه وجسع قواه \*(منصة ومجلي)\* نعت المحب باله مصطلم مجهود لا يقول لمحبوبه لم فعلت كذا لم قلت فال انس بن مالك رضى الله عنه خدمت رسول الله صلى الله علمه وسلم عشرس نمن فاقال لى اشي فعلمه لم فعلمه ولالشيع لم افعله لم تفعله لأنه صلى الله علمه وسلم كانسرى تصريف محموبه فمه وتصريف المحبوب في انحب لا يعلل بل يسلم لا بل يستلذ لان المحب مصطلم نبار تحرق كلُّ شئ تحده فى قلبه مماسوى محموله عبرة فهو يبذل المجهود ولابرى انه وفي ولا يخطر له انه نحز له فمارنبي محموله انحب الله فى هذا الموطن لا تتحرّل أذرة الاباذنه فكمف يقول لهالم ومافعل الاهو يقول الحق لمحبوبه أنابدل الائم لكل محبوب تجل لايكون الغبره فباليجتمع عنده اثنيان ولايصيم هذا الاصطلام ونعته بالمجهود مانسب اليه من التردّد \* (منصة ومجلي) \* نعت الحب بانه مه توله السترسر " ه علانية ففحه الدهرلايعلم الكتمان قال المحب الصادق

> حتى يشكك فيه فهوكذوب من أن يرى للسترفيه نصيب لم يسد الا والفتى مغلوب لم تهسمه أعسن وقلوب

من كان يزعم أن سكم حبه الحب اغلب للفؤاد بقهره واذا بدى سر اللبيب فاله انى لاحسد ذاهوى متحفظا

الحب غلاب لا يبقى سرترا الاهتكه ولا سرا الاأعلنه زفراته متصاعدة وغيراته منتابعة تشهد علسه جوارحه بما تحده ما لاسقام والسهر وتنم به أحواله ان تكلم تكلم بما لا يعق ماله صبرولا جلد هدمومه مترادفة وغومه متضاعفة الحب الله أذ أحب الله العبد أوحى الى الملائ أن بنادى به في السموات ان الله يحب فلا نافأ حبود فيحده أهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض فنتسله البواطن وان انكرته الظواهر من بعض الناس فلا غراض قامت بهم فانهم في هذا الشان مشل سحودهم لله كل من في العالم ساحد لله وكثير من الناس على اصلهم وان وضع له القبول في الارض فيحده بقاع الارض كله اوجد عما فيها و كثير من الناس على اصلهم وان وضع له القبول في الارض فيحده بقاع الارض كله اوجد عما فيها و كثير من الناس على اصلهم

العزة عمايصفون \* (منصة و مجلى) \* نعت الحب بانه مجهول الاسماء قال الشاعر لاتدع الاساعده فانه المرف اسمائ

فهذا مثل قولهم فيه انه مخاوع النعوت فالعبودية لهذاتية فالداسم معين سوى مايسمه مه محدويه فأى اسم سماه ودعاه به أجابه ولهاه فاذاقيل للمعب مااسمك يقول سل المحبوب فياسم اني به فهو اسمى فلااسرلي أنا المجهول الذي لايعرف والنكرة التي لاتنعزف الحب الله لااسم له يدل على ذاته وانما المألود الذي هو محمومه نظر الى ماله فعه من اثر فسماه من آثاره فقبل الحق ماسماه به فقال المألود باالله قال الله له لدك قال المربوب مارب قال له الرب لسك قال المحلوق له باخالق قال الخيالق لسك قال المرزوق بارزاق قال الرازق اسك قال الضعمف بأقوى قال القوى لسك فأحوالنا تدعوه دعاء تعتبن وسنخذهاا مماء واهذا تحتلف الفاظها وتركب حروفها بحسب اللسان والمعني الموجب للاسم ومعتقول عندالمخلوقين فيقول العربي باالله للذي يقول له الفيارسي أي خداي ويقول لذالومي اى ثياو مقول له الارمني آي اصفاح و شاديه النركي اي تنكري و يناديه الافرنجي اي كر مطور وبقول لهالحشى اي واق فهذه الاانساط مختلفة لمعنى واحدمقصودمن كن مخلوق فلهذا قلناانه مجهول الاسماء اذالاسماء دلائل فالمحبوب بأى اسم دعاه محبه اجابه \* (منصة ومجلي) \* نعت المحت مانه كأنه سال وليس بسال وهذا النعت يسمى الهت والسَمات ولايكون له هذا الافي حال الاستغراق فماعنده من حب محبوبه حتى ان محبوبه رعماً يكون مازا ته ولا يعرفه و شاديه ولايه رف صوته مع نظره المه فهوكالسالي في حاله وهو في غاية الهمان فيه الحب الله يقول والله غني عن العالمين ويطالهما فاسهمأن بكون تنفسهم بذكره وانه سميع الدعاء \* (منصة وعجلي)\* نعت الحبيانه لايفرق بن الوصل والهجراشغله بماعنده من محبوبه فهومشهو دُه دائما أوبكون كأقال القائل

فالليل ان وصلت كالليل ان هجرت اشكومن الطول ماأشكومن القصر فهوفى الحالين صاحب شكوى فحانغيرعلمه الحال فى عذاب دائم وأمانحن فعلى المذهب الاول مالنا شغل الابه فهومشهو دنا لانعرف غيره ولانشهدسواه ولنافى ذلك

شغلى بهاوصلت لملاوان هجرت فاأبالى أطال اللمل أمقصرا

المحب الله الكلمة الالهية وأحدة فال تعالى وماأمرنا الاواحدة كلم بالبصر لاتفريق عنده فيعده عندة وتربه عن بعده فهو البعيد القريب ماعنده وصل بنا فيقبل الفصل ولا هجر فيتبل الوصل

فعن الوصل عن الهجرف ومايد ربه الامن رآه

\*(منصة ومجلى) \* نعت المحب بانه متم في ادلال المتم الذي تعبده الحب واذله مع ادلال يحده عنده ولا يعرف سببه سوى ما تعطى الحقائق من أن الحب يعطى المحبوب سيادته عليه في انه ولاه ومن حالته هذه فلا بدّ أن نشم منه رائعة ادلال في اذلال وخضوع وهدا يعطيه مقام الحب الحب الله عبدى جعت في نطعمني ظمئت فلم تستنى مرضت فلم تعدني من تقرّب الى شبرا تقرّ بن منه ذراعا فضاعف المتمريب من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجركريم فتضاعف الاجر ادلال والسؤال سؤال \* (منصة ومجلي) \* نعت الحب بانه ذو تشويش وسبب ذلك جهله بما في المسالحيوب فلا يدرى عالى تعالى خاله يكون معه أما اذا كان الحق محبوبه فانه قد عرف ذلك بما شرع له فلا يبق عليه تشويش في قلبه الافيما في العام والقلوب كلها عليه ولا يم يسكن له ذلك الاباذاعة اسراره لان النفوس خلقه حتى تجتمع الهمم والقلوب كلها عليه ولا يم يسكن له ذلك الاباذاعة اسراره لان النفوس محبولة على حب المنه والهسمات والعطايا ثم انه لا يعلم هل يرنبي اذاعة تلك الاحرارية أم لا فهدا

الحيمة بقال ان هذا قول رابعة العدوية المشهورة التي ربت على الرحال حالا ومقاما وقد فصلت وقسمت رنبي الله عنها وهو من أعجب الطرق في الترجة عن الحب شعر

> وحسا لانكأهل لذاك فشغلي بذكرك عمن سواك فكشفك الحسحتي أراك واكن لك الجدفي ذاوذاك

أحمل حمد منحب الهوى فأمًا الذي هوحب الهوى وأمّا الذي أنت أهــل له فلا الحـد في ذا ولاذال لي

وفالت الاخرى جارية عتاب الكاتب

ارحمالموم زائرا قدأتاكا قدابي القلب ان يحب سو اكا طال شوقى متى يكون لقاكا 

باحسب القلوب من لي سواكا أنت سؤلي و دغيتي وسيروري باحنابا وسلمدى واعتمادى لىسسۇلى منالجنان نعيما

\* (ولنافى هذاالنعت) \*

فى فى الذى تحمّارمنى | | وحبك مثل خلقك لى جديد

نعمل أوعدالك لى سواء | | فيل لا يحول ولا يزيد

هذا سزان الاعتدال وهو المزان الالهبي الذي لاتؤثرفيه العوارض ولاتأثر بالاحوال المحيالته لا منتفع بالطاعة ولا تضرر بالمخالفة من أحبه من عباده لم تضر ه الذنوب ولاقد حت في منزله بل بشيره فقال عنى الله عنك لم اذنت لهم فقدم العفو على السؤال عند ناوعلى العناب عند غيرنا لمغفراك الله ما تقدّم من ذنك وما تأخر وقدّم المغفرة على الذنب ولدس بذنب عنده وانماذكره أنعرف العنابة الالهمة باحمابه لاذنب لمحبوب ولاحسنة لحب عند نفسه ومع هذا كله فانه مقام خني تغير حلي سريع التفلت في الحب تصوّر فيه المطالبة مع الانفياس مدعيه حافظ لمزانه إن اخليه قامت الحجة عليه منّ الحانمين فلا محفظه الاذومعرفة تامّة وذوحب صادق قوى الداطان ثابت الحدكم ، (منصة ومحلى \* نعت الحب مانه غير مطلوب بالا واب انمايطل بالادب من كان له عقل وصاص الحب واهان موله العقل لاتدبيرله فهو غيرمؤا خذفى كل مايصدرعنه اذا كان الحالله فهو الكه سراللك مشرع الاداب في العقلاء مؤدّب أوليائه كافال صلى الله عليه وسلم ان الله أدّبني فاحسن ادبي والسمد لايقال يتأذب مع غلامه وانمايقال السمد يعطى مايستحقه العبد المحبوب عنده المكرم ادبه منة منه وفضلا فالسمد غيرمطالب الادب مع عبده وانكان محموياله \* (منصة ومجلي) \* نعت الحب بانه ناس حظه وحظ محبوبه استفرغه الحب فانساه الحموب وأنساه نفسه وهذا هوحب الحب والحقيقة الااهية التي صدرت منهاهذه الحقيقة لاتنقال نع تنقال الاانهامن الاسرارالتي لاتذاع فنكشفهاعرفهاولا يحوزله ان يعرف ما وآيتها من كأب الله نسو االله فنسمهم ومن نسى صورته نسى نفسه \* (منصة ومجلى) \* نعت الحب بأنه مخاوع النعوت الحب لانعت له يقدد ولاصفة فانه بحمث ريد محبوبه ان يقمه فسه فنعته مابرا دبه ومابرا دبه لايعرفه فهو مخلوع النعوت المحب الله فهو كامل لذاته لا يكمل بالزائد فلانعت له ولاصفة له لانه المس كمثله شئ فسحان ربك رب

وأنههم من المحسن وهذا مقام رسول الله صلى الله علمه وسلم فانه وصف نفسه بانه اغبرمن سعد بعد ماوصف سعدانانه غمورفاتي بنيبة المهااغة في غيرة سعد ثم ذكرصلي الله عليه وسلم انه أغبر من سعد فستر محسه ومالها من الوحدفسه بالمزاح وملاعمة الصغير واظهار حمه فعن أحمه من أزواجه وأولاده وأصحابه صلى الله عليه وسلم فهذا كاهمن باب الغبرة وقوله انماانا بشهر فلم صعل عند نفسه انه من المحسن فهلته طسعته وتخلت اله معها لمارأته عشى فحتها ويوثرها ولم تعلم ان ذلك عن امر محبوبه اماه بذلك فقسل ان محداصلي الله علمه وسلم يحب عائشة والحسن والحسد من وترك الطمة وما لحمة ونزل البهمالمارأهما بعنران في اذبالهما وصعدتهما على المنبروأتم خطبته هذا كله من باب الغيرة على المحمد ب ان تنتمنك حرسته وان هذا منسفى أن يكون الاص علمه تعظم الجناب الاقدس أن يعمن ثم لا يظهر ذلك الاحترام من الكون فسدل سترة الغبرة في ذاوب عباده المحبين الحب الله قال صلى الله علمه وسلم في هذاالد نثواللهاغبرمني ومن غبرته حرم الفواحش ليفتضيح الحبون فيدعواهم هجيته فننآران يذعي فه الكاذب دءوى الصارق ولا يكون غ ميزان مفصل بين الدءو تين فحرّ م الهواحش في ادّعي محسته وقف عند حدوده فتبين الصادق من الكاذب والكل مالته قائم نفارعلي محبويه منه فاضاف الافعال المه لا الى العمد حتى لا نسب نقص للعمد \* (منصة وهجلي) \* نعت الحب ما له يحكم حمد فيه على قدر عقله لان عقل قده فعة لوقده وماخاط تعالى الاالعقلاء وهم الذين تقيدوا بصفائهم وميزوه إعن صفات خالقهم فلما وقع التباين حصل المقصود بالتقسد فكان للتقل التمهز ولهذا ادلة العقو ل تميز بن الحق والعمد وألخيالتي والمخلوق فن وقف مع عقله في حال حمه لم يتمكن أن بقهل من سلطان الحبّ الامايقنضمه دلدلدالنظرى ومن وقف مع قبول عقلد لامع نظرعقله فقبل من الحق ماوصف يه نفسه تحكم فيه سلطان الحب بحسب ما تعلى عفله من ذلك فالقد تمل بين النظر والقدول فيكم الحب في العقل الناظر والقابل لسءلي السوا فافهم فأن هناأ سرارا المحب الله نسمة العقل المنانسمة العلم المه فلا مكون الاماسة قي معلم كالايكون منا الاقدر مااقتضاه عقلنا فحكم حيه في خلقه لا يجاوز علم وحكم حينا فيه لا يجاوز عقلنا نظرا وقدولا فافتهم والله تصالى اعلم \* (منصة ومجلي) \* نعت المحب نانه مثل الدابة جرحه جمار \* (حكى) ، انخطافاراودخطافة كان يحمافى قبة سلمان سنداود علمه السلام وكان سلمان علمه السلام في القمة فسمعه وهو يقول لهالقد بلغ مني حدث أن لوقلت لي اهدم هذه القمة على سلمان لفعلت فاستدعاه سلمان علمه اللهم وقالله ماهذاالذي معتممنك وفقال ماسلمان لاتعل على ان المعد اسانالاتكار بمالا الجنون وانا أحد هذه الاثي فقلت الها ماسمعت والعشاق ماعليهم من سميل غانهم يتكلمون بلمان المحمة لابلمان العلم والعقل فضعك سلمان عليه السلام ورحمه ولم يماقمه فهذا جرح قدحه له الله جمارا واهدره والبؤاخذه به كذلك الحسالله كل مااعطاه ادلال الحب وصدق المودّة من الخلل في ظاهر الاصر لا يؤاخذ به الحجب فان ذلك حكم الحب والحب من دل للعقل ومادءً اخذالله الاالعقلاء لا المحمن فانهم في اسره وتحت حكم سلطان الحب فافههم المحمالله حرحه حمار وهو الصادق وترعد على الخطسة مماتوعديه معيني ولم يؤاخذمن غبرتو بةمن المعاصي بل استانامنه وفضلا فلما اهدر ما كان له أن يأ خذه به كان ما اجترحه المسئ جبارا ومانوعدبهالحق منوقو عالانتقاميه جبارلانه عنى عنه من غسرسيب البهيمة لاتقصد ضرر العبادولاتعقل فجرحها جبارالحب محكوم علمه وغبره هوالقاتل فحرحه جبار وتله الحجة البالغة فلو شاءلهداكماجعين (منصة ومحلي) " نعت الحب باله لايقبل حيه الزيادة باحسان المحموب ولاالنقص بجفائه هذا الحكم لايكون الاف محبأ حمه لذاته عن تجل تجلى له فمه من اسمه الجيل فلا يزيد بالبر ولاينقص بالاعراض بخللاف حب الاحسيان والنعم فأنه يقبل الزيادة والنقص وهوالحب المعلول فالت المحبة لوقطعتني اربااربا لم ازد دفيك الاحيا يعني أنه لا ينقص حبم الذلك وهوقول المرأة

بن قوله ولوشاه فهدنا وامثاله موجب العتب لاالارادة ولاالعلم فان الحكم الهما فتفطن لماذكرناه فيكا ذلك اسم ارالهمة غارعلها أصحانالماراؤاس عظهم قدرها وهو كإقالوه غيران هذا الذي ارزنا منها مالنظرالي ماعند مامن العلم مالله فشرف هذا سيب اقدامنا على ابرازه والماقيه من المنفعة في حق العماد \* (منصة ومجلى) \*. نعت المحب بانه ملتذفي دهش الدهش سسمه خأة المحموب وهو المعبر عنه بالهجوم وسيأتيله مات في هذا الكاب والمكان الحق دى قلوب العباد المه شرع لهم الطريق المه صادة المشير وعة وتعترف الهيه مالدلالات فعر فوه وتحبب البهيه ماانيع فأحموه فلما تحلى لهيم على غير موعد عندما دخلوا علمه وهم غبرعارفين بانهم في حال دخولهم علمه في هم تحلمه فعرفوه بالعلامة فدهشو الفعأة التحلي والتذوالعلهم مالعلامة في نفوسهم انه حميهم مومطلو بهم فهذا التذاذهم في دهش \* الحب الله \* وصف نفسه مالا ختيار واله على كل شيئ قديروا نه لوشاء فعل وانه لا م وهو الصادق في قوله وماحك بربه على نفسه وهو أيضا المقت فقد ترتيت الامو رترتيب الحكمة إفلامغق لحكمه فهوفي كل حال يفعل ما نسغي كإينبغي لما ينبغي فعل - المجام عالم المرات فتأتمه اسئلة السائلين ولايوافق يوقمت الاجابة في عين ماسألوه فيه وقد تقرّرانه لا مكره له ولا يدّمن التوقف عنده فاالسؤال لمناقضته إذا احابه ترتب الحكمة فهذا المقداريسي دهشاواماالتذاذه مان السيائل في ذلك محموب فهو محب سوًّ اله ودعاءه كم ورد في الخير ان شخصين محموب لله ومغيض فسألااقيه في حاحة فاو حي الله للملائأن بقض حاحة المغمض مسير عاحتي بشبيِّ غل عن سؤاله لكه نه مغضمه ومغض صو تهويقول للملك يوقف عن حاحة فلان فاني أحب أن أسمع صوته وسؤاله فاني أحمه فهلذا مقضى الحاحة على بغض وهلذاغبر مقضى الحاجة مع حب وعناية فلو كشف لهذا المحموب هيذا السيرت في وقت تأجر الإحامة هاوسعه شئ من الفرح بذلك فالتوقف عن الإجابة كثوقف الداهش لصدق قوله في أنه لامكر دله والالتذا ذعله بانه لا يدّله من وصوله الى ما طلب وفرحه به فسيمان العزيزالحكم \* (منصة ومجلي) \* نعت المحب بانه حاوز الحدود بعد حفظها هـذا معين في احماء أهل مدرفانه بممن جارزالحدود بعد حفظها فقال لهدم اعلوا ماشئة فقد غفرت ليستجهوأ مافي غير المعينين في العموم وهم معينون في الخصوص وقد عن الحق صفتهم فهو ما ذكر الله سحاله في قوله أذنب عمدي ذنيا فعلم إن له رمايغفر الذنب ومأ خه ذمالذنب فقال في الرابعة أوفي الثالثة اعلى ماشئت فقدغفرت لأفاماح لهوأ خرحه من التحجير في الدنيااذ كان الله لا مأمر بالفعشاء فياعهي الله صاحب هذه الصفية مل تصر ف فها أماحه الله له وقد كان قبل هذه الصفية من أهل الحدود فحا وزها معدد فلها فهذا أعطاه بشرف العلم موجود عقل التكامف بخلاف صاحب الحال فان حكم صاحب الحال حكم المجنون الذي ارتفع عنه القلم فلا مكتب لاله ولاعليه وهذا مكتب له لاعليه فهذا قدرما بين العلو والحال فااشرف العلم فالحب اذا كان صاحب علم هو اتم من كونه صاحب حال فالحال في هـذه الدار الدنيا نقص وفي الا تخرة تمام والعلم هنا تمام وفي الا تخرة تمام وأتم \* الحب الله \* لما علم من عماده المحسن له انهم غبرمطالين لله بماأو جمه الهم على نفسه جاوزوا الحدود بعد حفظها فاعطاهم ماأوجمه على نفسه وهو حفظها غ أعطاهم بغبرحساب وهومجاوزة الحدود فان الحدالحسنة بعشر أمثالهاالي سبعمائةضعف ومجاوزة الحدود الزبادة في قوله للذين أحسنوا الحسني وهو حفظ الحدود وزبادة وهي ما جاوزا لحد هـ ذاعطا ونافامن أوأمسك بغيرحساب \* (منصة ومجلي) \* نعت الحيان غيورعلى محبوبه منه وهذاأحق مايوجدفى حق من يحب الله تعالى وهذا مقام الشدلي أداه الى ذلك تعظيم محبوبه في نفسه وحقيارة قدره فرأى اله لايلمق بذلك الجنباب العزيز ادلال المحبين فان المحمين لهم الادلال فى الحضرة الالهية الاالحبين الموصوفين بالغيرة فانهم لاادلال الهم لماغلب عليهم من التعظيم فهمم الموصوفون بالكتمان وسيسه الغبرة والغبرة من نعوت المحبة فهم لايظهرون عند العالم

في مثل هيذا الحب الله هو الاول من عين ماهو آخر فدخلت آخريته على أوليته ودخلت أوليته على آخ تهوما ثم الاعنه فأولته عينه وآخرته عمده وهومحمويه فقد تداخلت صفاته في صفات محمويه فان قلت عمد لم تحلص وان قلت سمد لم تخلص وأنت صادق في الامرين فهذا حـــــــــم التداخل \* (منصة ومحلي) \* نعت الحب بأنه ماله نفس مع محبوبه يقول ما هومستريح مع محبوبه لأنه مراقب محبوره في كل نفس برى اين محابه فستصر ف فيه أفلا ببرح ذاعنا سذل الجهود في رضى المحبوب ورضاه مجهول فلاراحة للمعب فهذا معنى قولهم ماله نفس أى لايستريح من السفس وهوازالة الكرب والشذةوه ذانعت المحب الصادق في حبه المحب الله قوله تعالى كل يوم هوفى شان ولا يتصر ف الافي حق عماده ولا يقصد من عباده الاأحيابه وينتفع الباق بحكم التبعية يأكلون فضلات والدهم فشغل عصاطهم دنيا وآخرة غيرانه موصوف بانه لاعسه لغوب بقول تعالى ولقد خلقنا السموات والارض وما منهما في ستة الأم ومامسنا من الغوب وهو قوله افعيتنا بالخلق الاول بل هم في ليس من خلق حديد بعني في كل نفس هو تعالى في خلق جديد في عباده وهو قوله تعالى كل توم هوني شان وقال فيأهل السعادة لايسهم فهانص مع كونهم في حال يتصر فون في حق الله لافي حق نفوسهم ثمان ذلك يعود علهم لا مقصدونه من احل عوده عليهم بل الحقائق تعطى ذلك فلهذا وصف المحب بانه لانفس له مع محمويه \* (منصة ومحلي) \* نعت الحب بانه كله لمحمويه وذلك انه مجموع ومحكم جعمته ظهرعمنه فأتحاده للهاذالاحدية للهوابس المجموع سوى هذه الاحاد فكله لله فانكل واحد من المجوع اذا نسر لله في الواحد الحق كان الخيارج من ذلاً الواحد الحق فهذا معنى كله لمحموله وهووا حدالمجموع لان الجموع له أحدية وعلى هذا يخرج اذا كان الحب الله فالكل في حق الله مع أحديثها نماذلك الاسماءالالهبية وهيرالتسعة والتسعون فظهرت الكثرة في الاسماءفصم اسيراليكل وآحادهـذا الكل عن كل اسم على حدة بطاب من العددلك الاسم حقيقة واحدة فيظهر سلطانه فيهاولاتك ونالاواحدة فتضرب الواحد في الواحد فيظهر في الشاهدوا حد العبدوهو المحبوب فكله لله لان الاسماء كلهاتظهر أحكامها في العمدوالاسماءلله فالكل للعمد المحموف عندالله فعافي الحضرة الالهبة ثبئ الاالعبد المحموب فإن الله ذائه غنى عن العبالمن فهوغني عن الكثرة وعن الدلالة علمه \* (منصة ومحلي) \* نعت المحت بانه يعتب نفسه نفسه في حق محمو به وذلك أن المحت يرىانه يعجزعالحبوبه علمه من الحقوق التي أوجها حبه علمه ولاعلم لهبطريق الاحاطة بمحاب محبوبه فيهدفى انه يعمل بقدرماء لم من ذلك غريقول لنفسه لوصدقت في حمل لكشف ال عن حميع محامه فانكفىدارالتكامف وهيدارمحصورة ومحاب الحمس فيمامعينة بخلاف الاخرة فانك مسرح العن في الانها كاها محابه فلاعتاب هذاك فله ذاعتب الحدهذا نفسه نفسه في حق محموله \* الحدالله وصف نفسه بالتردد فى حق حبه للعبد المؤمن اذمن حق المحموب أن لا يعمل له المحسما يحكرهه والحجوب كالموت والحق يكره مسأته من حمث ما هو محموب له فهذا معنى العتب ولابتله من الموت لماسيق من العلم ولكن محهل العد عاله في اللقاء من الخبر بخلاف المحمدة فانهم يحمون الموت لاللراحة بل للالتقاءمع المحبوب ومن المحبين من يغلب علمه رضي المحبوب وبرى انه لا يحصل ذلك على حالة يعرف بها قدرحب الحب الابوجود التحجير وتمسيرمارني ممايسخط ولايكون لهذلك الافي دار التبكليف وأمافي الاتخرة فلاتتحيرف يقع التساوي فيرتدع تمسيز قدرالحب فينصر فه منغيرالحب فيكره بعض الحبين الموت لهذا المعنى وهذا اعدقهم في المحمة \* المحب الله أيضا \* في هذه الحقيقة وقدقضي بالموت على الجيع وكان غرض هده الطائفة الخصوصة التي تريد التمسير أن لا يرتفع عنها التحبعيرلتعلم قمدرمحمتها لسمدهاعلى غبرهامن الطوائف ويأبي سبق العلم بالكاين الاأن يكون فهذا القدريسمى عتبافى حق الحق يميزه قوله تعالى فعيال المايريد لابل يميزه ويحتباره خاصة والذي يفهم أيضر

والقصعة الذى ذهب السه من لاعلم له بشرف الامورولذلك قالت الملائكة ونحن أجر بحمدك ونقد سلك ولايقدس ولايسج الاياسا أهفاعلهم بانتهاماء في العالم ماسخته الملائكة ولاندسته ماوقدعلها آدم فليا أحضر ماأحضره دن خلقه ممالاعه للملائكة به فقال انبئو ني ما - ماء هؤلاء التي تسجوني ماوتتتسوني فالوالاعلم انافتال لا دم أبيئهم بأسمامهم فلمأنه وبأسمائهم علوا ان لله اسماء لم يكن اهم واعلم يسحه ما هو لا الذين خلقهم وعلها آدم فسجوالله مها كا قال للملائكة الماطاف بالبدت ماك نتم تقولون قالت الملائكة كانقول في طوافنا به قبال سيمان الله والجدلله ولااله الاالله واللهأ كبرفقيال إهمآدم وأنااز مدكم لاحول ولاقوة الامالله أعطاه الله إماها من كنزنعت العرش لم تكن الملائكة تعملم ذلك فلوأ راد المنسر بقوله حمي القصعة والقصعة الاسم الالهمي المتوجه على الصغيروالك يرفسهه مالاسم في الصغير في تصغيره بما لا يسجه به في الكبير في تكبيره أصان وانماقصداذظة القصعة والقصيعة ولاشرف فيدنل هيذا فانه راجع لمابصطاعله اذلها في كلُّ لسان اسم مركب من حروف لاشه. به الاسم الآخر فليس المراد الاماتقع به الَّفَائدة التي بها يقابل قول اللائكة في فخرها على الانسان انها مسجة ومقدّسة لله فأراها الله شرف آدم من حيث دعواها وهوماذ كرناه المس غبره وماثم في المحلوقات أشرف من الملك ومع هذا فقد فضل عليه الانسيان الكامل بعلم الا-مماء فهو في هذه الحضرة وهذا المقام افضل فهذا حدًّا شارالحق له \* (منصة ومحل) \* نعت الحب مانه محو في اثبات اتمااثها ته فظهر في تكليفه ومن العبادات الفعلية في صلاته فقسمها منه او من عمده فاثنته وأمّا محوه في هـ ذا الاثبات فقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله تعالى لمس لك من الامرشيُّ وقوله تعالى ان الامركاه لله وقوله تعالى ومارمت اذرمت ولـــــيَّت الله رمى وقوله تعالى وانذموا مماحعله كم مستخانسن فيه ذافي عامة السان من كما ما لله محوفى اثبات فالمحاسماله نصرتف الافهمايصرف فسه قدحمره حمه الابريدسوى مابريده به والحقيقة في نفس الامرتأبي الاذلاڤ وكل ما يحرى منه فهو خلق لله وهو مفعول به لا فاعل فهو محل حرمان الامورعليه فهومحوفي اثبات الحب الله محوفي اثبات لاتقع العين الاعلى فعل العبد فهد ذامحوالحق ولابعطى الدامل العقلي والكشف الاوجودالحق لاوجود آلعمدولاالكون فهذاا ثبات الحق فهومحو فى عالم الشهادة اثبات في حضرة الشهود \* (منصة ومجلي) نعت المحب بانه قدوطاً نفسه لما ريده به محبوبه وذلك ان الحب لماحال بينه وبن رؤية الاستباب وأمية له نظر الاالى جناب محبوبه تعالى جهل مايحتاج العالم المهفمه ولابدله في نفس الامرأن يؤدي المه مايطلمه مهمن حقوقه كاقال صلى الله عليه وسلم ولزورك علمك حتافاتي بمايد خلفه جميع العالم وهو الزبارة وهذامن جوامع كلهصلي الله عليه وسيلم فوطأهذا المحب نفسه لماريده به محبوبه فعلم ماللعالم من الحقوق علمه من جهة ما أراده به محبوبه مناتصريفه فماصرفه والحق حكم فلايحزكه الافي العبمل الخياص وأدآءالحق الخياص فماطله به من كان في العالم في ذلك الوقت فيعرف العالم من الله فيربح شهود الحق وهوقول العدتيق رضى الله عنه مارأ ت شيأ الارأ ت الله قبله فشاهد عن العبالم في شهو دالله المحب الله لما كان فى نفس الامران الحق سحانه لا تقبل ذاته التصريف فها وحعل في نفوس العالم الافتقار المه فعافيه بقاؤهم ومصالحهم وتمشمة أغراضهم فكأنه قدوطأ نفسه لجسع مابر بدونه منه ومابريدونه به ولهذا اذاسألوه فعمالم يحيى وقته قال الهمسنفرغ أكم الهاائتلان فهوالفاعل في كل حال ولست ذاته بمحل لظهو رالا "ثار فقد وقعت التوطئة انه مهمؤ لما يحتاج المه الكون لالمفه وله في كل " مأأوجده تسبيح هوغذاءذاك الوجو دفلهذا أخبرسهانه انهمامن ثبئ الابسيم بحسمده وقدذكرناه في مقام الفتوة \* (منصة ومجلي) \* نعت المحيمانه متداخل الصفات وذلك أن الحب يطلب الاتصال بالمحبوب ويطاب اتباع ارادة المحبوب وقديريد المحبوب مايناقض الاتصال فقدتد اخلت صفات المحبر

النفس الحموانية ولعمنك علمك حقا فهذا كاممن حقوق الاتم التي هي طمعة الانسمان وأبوه عو الروح الالهي وهوالنور فاذاترك أمورا كشهرة من محاله من حدث نورته فانه يتعف ماله سفيرور وهومأمور بالصرفهذا معنى بصبرعلى الضراءوان كانت حقيقته تنفره ن ذلك ولحكن أمراته اوحب ثم قال له في صبره واصبروما صبرك الابالله فان الله تسمى بالاسم الصبور فكائه قال أناعلي عزنى وحلالي قدوصفت نفسي بأني اؤذي واني أحلم وأصبروتسمت بالصدوروأ باغبرمامو رولا محيور على "فأدخلت نفسي تحت محاب خاق وتركت ما ننبغي لى لما ينبغي لخلق اينا رالهم ورجة مني بهم فأنت أحق ان تصرعلى الضراءى اى سسائمرى وسبكونى صبوراعلى أذى خلق حمز وصفونى بمالا يقتضمه جلالى وهدامن كون الله محبا في هذا الجلي وأمامن كونه كذلك لما كافه محمدويه من تدبيرنشأته الطسعية فاذاكان المحموب الخلق والمحب الحق فصورة التكلمف مابطليه العمد من سيمده اذاعرفانه محبوب لسده من تدبيره صالحه بشرط الموافقة لاغراضه ومحابه فيفعل الحق معه ذلك فهذا ذلك المعنى الذي نعت به ذلك ألحب \* (منصة ومجلى) نعت الحب بانه هائم القاب لما كان القلب - يمي مذلك ليكثرة تصير فاته وتقلمه كثرت وحوهه ويؤجها تهوهذه صفة الهائم ولاسميا إذا كان الحق لظهراه في كل وجه يتوجه اليه وفي كل مصرف يتصر ف فيله فانه ناظر الى عين محبوبه في كل وجه ألهب الله كل توحه هو في شأن ماتر ددت في شئ أنافا علد كثرة الوجوه في الامر الواحد تؤدّى الد الترددأيها يفعل وكاهارنبي الحبوب فنحن لانعرف الاردى وهويعرف الارضي فى حقناغبرأ نانعرف الاردنبي مابين النوافل والفرائض فنقول الفرائض أرنبي واحكن اذا اجتمعت بحكم التخسير كالكفارةاآتي فها التخميرلا يعرف الارضى الابتعريف مجية دوكذلك الارنبي في النوآفل لا يعرف الاتوقيفوالنوافل كثيرة ومامنها الامرنبي منوجه وأرنبي منوجه فلابذمن تعريف جديد فغي مثل هذا ركون الحبّ هام القلب أي حائر افي الوحوه التي بريدأن تقلب فيها \*منصة ومحل \* نعت المحب مانه موثر محمويه على كل معهوب لما كان العالم كله كل حزءمنه عنه وأمانة للإنسان وقدكاف بأداء الامانة وأماناته كشبرة ولادائها أوقات مخصوصة لدفي كل وقت أمانة منهامانيه علمه أبوطااب من أن الفلك محرى ما نفس في آدم بل ننفس كل متنفس والمقصود الانسان مالذكر خاصة لانه بالتقاله ينتقل الفلك ويتبعه حمث كأن فلابزال العالم يعجبه الانسان لهذه العله تثمان الانسان مفتقرلهذه الآمانات التي عند العالم ومع افتقاره المافان المحبين من رجال الله العارفين شغلوانفوسهم بماأمرهم به محبوم مفهم باظرون المه حبا وهيما بافقد تيمهم بعبه وهيهم بين بعده رقربه فن هذا نعتوا بانهـم آثروه على كل معدوب لانه صاحبهم أقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وكلمن في العبالم بصحيبه أيضا لاحيل الامانة التي سيده فيوثر الانسيان لحميته لله حنياب الله على كل مصحوب قبيل السهل ما القوت قال الله قبل له ما نريد الاما تقع به الحماة قال الله فيلم را الا الله فلما ألحواعلمه وفالواله انمانريدمايه عمارة همذا الجسم ورآهم مافهموا عنه عدل الى جواب آخرفقال

دع الديار الى بانيها انشاء عمرها وانشاء خربها وقول ليس من شأن اللطمغة الانسانية صحبة هذا الهيكل الخاص ولابة تشغلهى بماكافها المحبوب الذى هو عين حيائها ووجودها وأى بت اسكتهافيه سكنته هذا ان كان فول بعدم التحريد عن الطبيعية كانقول وكما أعطاه الكشف وان كان قول بالتحريد عن الطبيعية وارتفاع العلاقة فهو على كل حال يوثر الله على كل مصحوب المحب الله آثر الانسان من كونه محبوبه على جسم العالم أفا عطاه الصورة الكاملة ولم يعطها لاحد من اصناف العالم وان كان موصوفا بالطاعة والتسيي لله فقد آثره الله على كل مصحوب قارتعالى واذ قال ربك الملائكة انى جاعل في الارض خليفة في عظاه جميع الاحماكلها الالهية فسجه بكل اسم الهي "له بالكون تعلق ومجدد وعظمه لااحم القصعة في عظاه جميع الاحماكلة الناسم الفي "له بالكون تعلق ومجدد وعظمه لااحم القصعة

فان الذى عند الله ماله نها به ودخول مالا نها به له فى الوجود محال فكل ما دخل فى الوجود فهو سناه فاذا أضيف ما يتناهى الى مالا يتناهى ظهركأنه قليل أوكانه لا شئ وان كان كثيرا وهنا نطر يطول فا تتصر نا \* دنصة و مجلى نعت المحب بانه يعانق طاعة محبوبه و يجانب مخالفته قال شاعرهم

ا تعصى الاله وانت نطهر حبه المدامحال فى القياس بديع الوكان حبك صاد قالا طعته الماليج المناجب لمستريحب مطيع

المحب عبدوالعسيد من وقف عندأ واحرسيده وتجنب مخيالفة أوامره ونواهيه فلايراه حسثنهاه ولا يفقده حيث أمره لا رال ما ثلابين يديه فاذا أمره رأى هذا الحي انه قدامتن عليه حيث استعلم وأمره وان هذا من عنابته به وان فقد رؤيته ومشاهدته فعاثغله به فهوفي نعيرولذة بكونه بتصرف في مرايسير سيده وعن اذنه فان كان المحب الله فأمن المحموب له دعاؤه ورغبته فعما دعن له وصيه غرانه ي وأشيدا وفيد عوه بصبغة النهي مشال قوله لاتزغ قلوسًا ولا تحمل علمنا اصرا ولا تحملنا مالاطاقة لنابه فهذا سؤال صغبة نهجي فقدوقع منه الامروالهبي لسمده واحابة الحق هذا العبد من حيث هو محيلهذا العمد كالطاعة من العمد لاو آم سيده ومجيانية مخالفته \* (منصة ومجيل) نعت المحيمانه خارج عن نفسه مالكلية اعلم أن نفس الشحنص الذي يتميزيه عن كشبر من المخلوقات انماهو ارادته فاذا ترك ارادته لماريديه محمويه فقدخرج عن نفسه بالكلمة ولاتصر فله فاذا أراد مه محمد به أمرامًا وعلم هذا الحب ماريده محمويه منه أويه سارع أوتهماً القبول ذلك ورأى أن ذلك التهبؤ والمسارعة من سلطنة الحب الذي تحكم فيه فلم رالمحبوب في محبه من ينازعه فعمار بده به أومنه لانهخر جلهءن نفسيه مالكلية فلاارادةله معهولكن مع وجود نفسه وطلب الاتصال به وان لم يكن كذلك فهو في مرتمة الجياد الذي لاارا دةله فياله لذة الااللذة التي تعلقها التذاذ محسوبه عيابراه منه في قهوله المحيالله أوجي الله تعالى الي موسى علمه السلام بان آدم خلقت الاشماء من أحلك دعني الدنياوالاتخ ةلانه العين المتصودة وهو رأس الاحياء مجمه صلى الله علمه وسلوفالكار في تسخيرهذه النشأة الانسانية الافلالئوما نحتوى علمه والكواك ومافى تسمرها هذافي الدنياوأمافي الآخرة الاعظم فهذا معنى خروج المحت عن نفسه مالكلمة في كل ما يكن أن يحتاج الله المحموب ومالاحاجة للمعيم ب به ولا بعو دعلمه منه لذة ولاا متهاج فلا بدخل تحت هـ ذا الماب \* (منه مة ومجل ) \* نعت المحب مأنه لايطلب الدية في قتله لا ناقد وصفناه أؤلاباً نه مقتول قتل المحب شهادة فقتله حيانه والحيّ لادية فده انمايودي القسل الذي يموت فله شرعت الدية الحي الله كون العيد محبوبا ارادته نافذة لاارادة للمعب تنازع ارادته المقنول لاارادةله ومنكان ارادة محسوبه فلاارادةله وانكان مريدا ولادية له لان الحي والدية فعه والحماة الذاتية له وهو حب الفرائض اذا أدّاها أحبه الله فني النوافل يكون سمع العبدوبصره وفى الفرائض يكون العبد ~مع الحق وبصره ولهذا ثبت العالم فان الله لاينظر الى العالم الاسصره فالعبد فلايد عب العالم للمناسبة فلونظر الى العالم مصره لاحترق العالم بسجات وجهه فنظرا لحق للعالم سصر الكامل المخلوق على الصورة وهوعم الحاب الذي بمن العالم وبن السحات انحرقة \* (منصة ومجلي) \* نعت الحيمانه بصرعلي الضر اء التي ينفرمنها الطبع لما كافه محبوبه من تدبيره الانسان مجموع الطبع والمور فالطبع يطلبه والنور يطلبه وكاف النور أن يقتبس ويترك كثيرا بما ينبغي له وتطلبه حقيقته لمايطلبه الطبع من المصالح وأمر الذور الذي هو الروح أن يوفيه حقه وهوقوله صلى الله علمه وسلم لمن قال له من أبر قال أمّن ثلاث مرّات ثم قال له في الرابعة ثم أماك فرج برالام على برالاب والطسعة الام وهوقوله صلى الله علمه وسلم ان لنفسل علمك حساوهي

## نه محمة في حب القرب ولنا في هذا المعنى

يقاسمه القوى من الرجال تقاب في النعيم وفي الدلال ألذ من العناق مع الوصال وفي الهجران عسد للموالى أحب الى من شغلي بحالى

هوی بین اللاحیة والجال ویضعف عنه کل ضعیف قاب و تقلمی دن الهجران عندی فی نی فی الوصال عید نفسی وشغلی بالحیاب بکل وجه

ففي هذا الشعرا شارماآثره المحبوب وبمضن له مااشر نااليه في كالرسنا قيله وأماقولنا ان المحبوب صفة الحب فيماذك وناه فهوقوله تعالى فاذا أحبيته كنت سمعه وبصره فجعل عينه سمع العيد وبصره فاثنت أنه صفته فياأحب المحب العبد الالمحبوبه وهذا غاية الوصلة في عن البعد \* (منصة ميجلي) نعت الجميه مانه خائف مسترك الحرمة في اقامة الخدمة وذلك انه لايخياف من هيذا الأعارف متوسط له التعقبة في المعرفة الاانه تشعريه من غبرذوق سوى ذوق الشعوروهو محب والحب طبع لمحبويه فيحدع أوامره وقعقتق الامريعطي ان الآمر عبن المأمور والحب عن المحبوب الاان الطاهر يظهر عسب ما تعطمه حقدقة المظهرو بالمظاهر تظهر السوعات في الظاهر وتحتيف الاحكام والاسامي ومها دغله. ألطائع والعيام و فالذي هو في دمّام الشعو**رولم يح**صل في حد أن ينزل الاشياء منا زلها في الظاهر تحاف أن بصدرمنه ما يناقض الحرمة في خدمته اذيقول لبس الاهو كايذهب الى ذلك من برى الاعمان عمنا واحدة ولكن لابعرف كمف فلايزال بسئ الادب لانه أخذذلك عن غيردوق وهمذا مذهب وترى أن المديراً جسام الناس روح واحدة وان عين روح زيده وعين روح عرووفيه من الغلط ماقد ذكيرناه في غيره ذا الموضع وهوانه يسلزم ما يعله زيدلا يجهله عرولان العيالم من كل آ واحدعين روحه وهو واحدوااثئ الواحدلا بكون عالما بالثي طاهلابه فيحاف المحسان صدرت منه وَلِهُ حريةً بهذو وقو غاط أن ستند فه العدوو وعها الى ماذكر ناه فعصل في وله المالات عاظهر علمه من ذلك والمحمة تأبي الاحرمة المحموب وان كأن المحب مدلا يجمه لغلمة الحب علمه والهري نفسه عن محمو مه فيقول أنامن أهوى ومن أهوى أنا فهذاسيب خوفه لاغير \* (منصة ومجلى) \* نعت الحبأن يستقل الكشيرمن نفسه في حقوبه ويستكثر القلمل من حميته وذُلك انه يفرق بن كونه محيالماري في نفسه من الانكسار والذلة والدهش والحبرة التي هي أثرا لحب في المحين وبري نخوة المحبوب وتيهه ورياسته واعجابه علمه فبرى انه اذاأعطاه جمع مايلك فهوقلمل لماأعطاه من نفسه وانحق محبوبه أعظم عنده ممنحق نفسه بللاس كانفسه حقا وانكان في الحقيقة مايسهي الافىحق نفسه هكذا تعطمه المحبة كان لبعض الملوك ملوك يحبه اسمه اياس فدخل على الملك بعض جلسائه ورأى قدمى المماوك في حرا الملك والملك مكسهما فتحب فقال الاس ماهذا ماهذه اقدام الاس هـذهقل الملك في حره يكسه هـذامعني قولنا ان الحي في حق نفسه يسعى فأنه له في ذلك الفعل لذة عظمة لاينالها الابذلك الفعل فالمحبوب يتن علمه اذامكنه بمايقع للمعب به لذة من المحبوب فعرى المحب أى شئ جاءمن المحموب فهو كئسرفهوا نعيام مسيد على مهيدواي شئ كان من المحب في حق المحبوب ولوكان تلف الروح والمهجمة في رضاه لكان ةالملا لانه طاعة عبد لسيمد محسيان وماقدروا اللهحق قدره فالمحبوب غنى فتلله كنبروالمحب فقبر فمكشهره قالمل ولكن وأنكان هذا نعت المحب عندهم فهونعت محب ناقص المعرفة كثيرالحب على عماية لان الححب اذاكان المحلوق ليس له شئ بملكه حتى يستقل أويستكثروأ مااذاكان المحب الله فانه يستكثر القاسل من عبده وهوقوله فاتقوا الله مااستطعتم ولايكاف الله نفساالاوسعها واتمااستقلاله الككثيرفي حقأ حبابه من عباده

النفس ظهورالعالم ولذلك جعل تكوين العالم بقول كنوا لحرف مقطع الهوا فالهوا ولده ماهوهولانه لايظهر الحرف الاعندانقطاعالهواءوالهواءنفس ولهذاالهواءفي العناصرهونفس الطسعة ولهذا بقبل الحروف وهوما يظهرفيه من الاصوات عندالهبو بوالظاهر من تلك الاصوات ح ف الهاء والهمزة وهما من اقصى مخارج الحروف فانهما ممايلي القلب وهما أوّل حروف الحلق راح وف الصدرفهما أقل حرف يصوره المتنفس وذلك هوالتاقة لقريه من القلب الذي هو محل خروج النفس وانبعياثه فيظهر عنسه جمع الحروف كإيظهر العيالم بالتحيحوين عن قول كن وهو سرعيب ساذكره في ماب النفس بفتح الفاءان شاء الله تعالى فاذ التجلى الحق من قلب المحب ونظرت المه عن المصرة لان القلب وسع الحق ورأى ما يقع سن الذم على هـ ذه النشأة الطبيعية وهي تحتوي على هنذه الاسرار الالهمة وانهامن نفس الرجن ظهرت في الكون فذمت وحهل قدرها فكثرمنه التياؤه الهذه القيادحة لمايري في ذلك من الوضوح والحلا والناس في عما يه عن ذلك لا يصم ون فساؤه غبرة على الله وشفقة على المحعو بن لكون الذي صلى الله علمه وسلر حعل كال الايمان في المؤمن أن يحب لاخمه المسلم ما محمه لنفسه فلهذا متأسف على من أحرمه الله هذا الشهود و تاقوه لحمه في محموله من أجل مابراد من عمى الخلق عنه ومن شان الحب الشفقة على الحموب لان الحب بعطى ذلك منصة ومجلي \* نعت المحب مانه يستريح الي كلام محمومه وذكره بتلاوه ذكره قال الله تعيالي اما نحن نزانيا الذكر فسهى كلأهه ذكرافأعلان أصل وجود الكون لمربكن عن صفة الهمة الاعن صفة الكلام خاصة فان الكون لم يعمل منه الاكلامه وهوالذي سمعه فالتذفي ماعه فلم تمكن له الاأن يكون والهذا السماع مجبول على الحركة والاضطراب والنقلة في السامعين لان السامع عندما مع قول كن التقل وتعة لأمن حال العدم الي حال الوجود فته في حيَّة ن فن هذالهُ أصل حركهُ أهل السماع وهم أصحاب وحيد ولايلزم فنمن فان الوجيد لذاته يقتضي مايقتضي وانميا المحبوب يحتلف والحب والوجيد والشوق وحسع نعوت الحب وصف للعب كان المحمو بماكان الااني اختصصت في همذا الكتاب الحسالمتعلق بالله الذي هوالمحمو بعلى الحقيقة وانكان غيرمث عوريه في مواطن عند قوم ومشعورابه عندقوم وهمااعارفون فبأحموا الااللهمعكونهم يعبونأرواحهم وأهلهم وأصحامهم فاعلوذلك حتى اندعض الصالحين حكى لناعنه الله قال ان قدا المجنون كان من المحمناللة وحعل حماله له لي وكان من المولهين وأخذت صدق همذاالقول من حكايته التي قال فيما للملى المك عني فان حمل شغلني عنك وماقرتها ولاأ دناها ومن شأن الحسأن يطلب المحب الانصال بالمحموب وهنذا الفعل نقمض المحمة ومن شأن المحب أن بغثه عليه عنيد فحأة ورود المحمو بعليه ويدهش وهذا متول لهاالمك عني ومادهش ولافني فتحقق عندي بهذاالفعل صدق ماقاله هذاالعارف فيحققس المجنون وليس سعمد فللهضنيائن فيعساده فنهنياك استراح المحسالي كلام المحبوب وذكره والقرآن كلامه وهوذكرفلا بوثرون شمأ على تلاوته لانهم سوبون فسمعنه فكانه المتكام كماقال فاجره حتى يسمع كلام الله والتبالى انماهو مجدصلي الله علمه وسلم فاهل القرآن همأهل الله وخاصته فهم الاحساب المحمون \* منصة ومجلى \* نعت المحت الله موافق لحيات محمويه هـ ذا ما يكون الامن نعوت المحسن لله خاصة لكو نه تعالى لا يحد ولا يتسدوهو الميحلي في الاسم في القريب كما يجلي في الاسم البعيد فهوالبعيد القرب فال المحب وكلما يفعل الحيوب محبوب فاذا فعل البعد كان محبوبه البعد عن المحبوب لانه محبوب المحبوب فانه احمه لحب المحبوب لالنفسه بل لحبه حتى يكون الحيوب صفة لهواذا كان المحموب من صفات المحت قام به واذا قام به فهوفي غاية الوصلة في عين صل منه به في القرب لانه في القرب بصفة نفسه لا يصفة محمو به لانه لا يقوم بالمحل علمان واحدهذا لايصح فاعدالقر بالانتفديه كالاعدالا بمحدو بهفهو في حب المعدام

كون الحق يتحلى فى اله وروللصورا حكام ومن احكام بعض الصور النوم ورآه فى مشلهده الهورة لا تأخذه سنة ولا نوم من حيث هدفه الصورة فعلم ان ذلك من مقيام حبه لحفظ العالم واذا كان الحب جليس محبوبه ومحبوبه بهرسده الصفة فالنوم عليه حرام فالحب يقول مع الفراق ان النوم عليه حرام فكيف مع الشهود والمجالسة قال بعضهم فى بهرالفراق

النوم بعدكم على حرام \* من فارق الاحباب كمف ينام

فالنوم مع المشاهدة أبعد وأبعد \* منصة ومجلى \* نعت الحب بانه كامن الغ أي عمه مستور لاظهورله فسيت ذلك قوله تعالى وماقدرواالله حق قدره غميرى في شهوده اله لا تصرك ذرة الاباذ به اذهو محرَ كها بما تتحرّلُ فيه وبرى في شهوده ما يقيابل الكون به خالقه من سوء الادبومالا نسغي ان وصف مما مدلوله العدم فبريد أن يتكلم ويبدى مافى نفسه من الغبرة التي تقتضها الحمة فمرى ان ذلك باذنه لانه من رى الله قبل الانساء مقام أبي بكريني الله عنه فسكن ولا تمكن له أزيظهرغمه لانالب حكم عاممه بأنذلك الذي يعامل به الحبوب لايلتي به ومرى الهسلط خلقه علميه ماأنطقهمه وماعذرهم وأرسل الحاب دونهم فكمن غمه فاالحب في الدنيا فانه في الاتخرة لاغمله ولهذا بطلب الخروج من الدنيا \* منصة ومحلى \* نعت الحب مانه راغب في الخروج من الدنياالي لقاءمحمدويه هولماذكرناه في هذاالفصل قبله لان النفس من حقيقتها طلب الاستراحة والغرتاب وكموته اتعب والدنيا محل الغموم والذي نختص مه ههذه المنصة رغبته في لقياء محبو به وهواقيا أخاص عينه المق إذهوا الشهود في كل حال ولكن لماعيز ماشاءمن المواطن وحعلد محلالتا المخصوص رغينافيه ولاتاله لامانكروج من الدارالتي تنافي هيذا الاتباءوهي الدارالدنسا خبرالذي صلى الله عليه وسيلم بِمَا المِقِياء في الدنياوالانتقبال إلى الاخرى فقيال الرفية "الاعلى فإنه في حال الدنيافي من افقية ا د ني وورد في الخبرانه من أحب لقياء الله بعني ما اوت أحب الله لقاء ومن كر دلقاء الله كرد الله لقياء وفلقه في الموت بما يسكره وووأن حجمه عنه وتحلي لمن أحب لقاه من عباده ولقاءا لمق بالموت له طع لا مكون فى الصَّائه ما لحراة الدنيافنــــة لقبا ما الهمالموت نسبة قوله سنفرغ لكم الهما الثقلان والموت فسنا فراغ لارواحنامن تدبيرأ حسامها فارادواحب هذاالحب أن يحصل ذلك ذوقاولا بكون ذلك الامالخروج من دارالدنيا بالموت لامالحال وهوان يفارق دذا الهيكل الذي وقعت له به هذه الالفة من حمز ولد وظهريه بل كان السبب في ظهوره ففرق الحق منه وبين هـ ذا الحسيم الماثات من العلاقة منه ما وهومن حال الغيرة الالهية على عبيده لحيه لهم فلاريد أن يكون منهم وبيز غيره علاقة من العلائق فخاق الموت والتلاهيم به تمعيف الدعواهم في محيته فإذ اانقدني حكمه ذبحه يحيي عليه السيلام بيز الجنة والنيارفلاءوت أحدمن أهل الدارين فهذاسب رغبتهم في الخروج من للدنييا الي لقياء المحبوب لان الغبرة سب ويحيى الموت مالذبح حدياة خاصة كإحكومنا بعدالموت فان النياس نسام فاذا ماتوا انتبوا \* منصة ومجلي \* نعت المحب بانه متبرم بعجمة ما يحول منه و بين لقاء محمو به هذا النعت أعم من الاول فى الحب فان العارف ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه الاأله دم وما هو ثم وايس الوجود سواه فهو شاهده في كلعمزتراه فلس الجب والمحموب الاجماب الخلق فعلم أن تم خالقا ومخلو فافل يقدرعلي رفع صحبة دذه الحقيقة فانهاعينه والشئ لابرتفع عن نفسه ونفسه تحول بينه و بين لقاء محبوبه فهومتبرم بنفسه لكونه مخلوقاو صعبته لنفسه ذاتية لاترتفع أبدافلا يزال متبرما أبدافلهذا يتبرم لانه يتحيل انه اذا فارق هذا الهيكل فارق التركب فترجع بسيه طالا ماني له فينفرد باحديته فيضربها في احدية الحق وهو باللقاء فيكون الحق الخارج بعد الضرب لاهو فهذا يجعله يتبرم والعارف الحب لايتبرم من هذا لمعرفته بالامرعلي ماهوعلمه كإذكرناه فيرسالة الانحاد \* منصة ومجلي \* نعت الحب بانه كثيرالساقه وهو قوله انابراهيم لاقراء حليم وصف الحق من كونه اسمه الرجن ان له نفسا يَنفس به عن عباده وفي ذلاً

أرواحهم عن هنذا الروح الحابي فهم مشاهدون أصلهم عالمون مانه جاب لمعلموا من هو الظاهر في أعمانهم ومن المسمى فلاناولم سمى وهناأ سرارد قدقة وحكايات المحبين والعارفين كثيرة \* وصل نختم به هددا الساب يسمى عند نامجالي الحق للعارفين الحبين في منصات الاعراس لاعطا نعوت المحسن في المحمة فين ذلك منصة ومحل نعث المحب مانه مقتبول وذلك لانه مره \*والروحنو روالطبيعة ظلمة \* وكلاهما في عينه ضدّان \* والضدّان متنافران والمتنافران ستنازعان كل واحد يطلب الحصيم له وان رجع الملك له والحب لا يخلوا ما ان تغلب الطبيعة علم فمكون مظلم الهيكل فيحب الحق في الخاق فيدر ج النَّور في الظلمة اعتماداء لي الاصل في قوله وآية لهم الله ل نه النهارفاد اهم مظلون والنهارنو رفعلم انهما متحاوران وان كاناضدين وان أحدهما يجوزان يكرن ممطونافي الاسترفيان أراحب الحق في الحلق لاجع بين الامرين واماان بغلب كون منوراالهمكل محسالحق للعق لقوله حمو االله لما تغذوكم به من نعمه فاحبه فىالنع عنأمره بشهوده الحق ومهما وقعت الغبرة بينالضذين ورأى كل ضدّان مطلوره ربما يتخلص لضده يقول أفتله حتى لايظهر مهضدي دوني فأن قتلته الطمعة مات وهو محسللا الروح كان شهمدا حماعندر مهر زق فهو مقتول بكل حال كل محب في العالم وان كان لا يشعر مذلك \*منصة ومجلى \* نعت المحب مانه تالف وذلك انه خلقه الله دن اسمه الظاهر والساطن فحعله عالم غيب ة وخلق له عقلا يفرق به بن حكم الا عمن لا قامة الوزن بن العالمن في ذاته ثم تحلي له في احمه م رحالا بوجب العدل وا قامة الوزن فخرج عن حيد التيكليف اذلا ركاف الاعاقل لما تتسد كون وتحلي له في اسمائه الحدين فتخيل في تحلمه ما-يماه الكون انه نزول الحق من افقه لكمن افقه فلما تحلى ماممائه الحسني غلمه مأجرت علمه طرايق اهل الله من التحلق وهو يتحمل ان اسماء الكون خلقت له لا لله وان منزلة الحق فيما ينزلة العمد في احمائه الحسني فقبال لااد لئى واذاخرجت الى خلقه اخرج البهم ماسمائه الحسنى تخلقنا فلمادخل عليمه بمايظن انهما وُّه وهي اسماءالكون عنده رأى مارأته الانداء من الآيات في اسرائها ومعارجها في الآفاق وفي انفسهـم فرأى ان الكل ا-ماؤه تعالى وان العَمد لا اسم له حتى ان اسم العبد ليس له وانه متحلق به نرالاسماءالحسى فعلمان المستراليه والدخول عليه والحضورعند دليس الاماءمائه وان المماء الكوناسماؤه فاستدرك الغلطىعدمافه طفيرله هدذا الشهودمافاته حين فزق بين الع وهمذامجلي عزبزفي منصة عظمي كانت غابة الى يزيد السطامي دونها فان غايته ما قاله عن نفسه تقرب الى بماليس لى فهدا كان حظه من ربه ورآه غاية وكذلك هو فان غايته ما قاله عن نفسه تقرّب الي عباليس لى وهـــده طريقة اخرى مارأية بالاحـــد من الاوليها • ذوقاا لاللانبسا • والرس من هذا الجلى وصفوه سسحانه بماسمي في عالم الرسوم بصفيات النشيمة فستخلون ان الحق وصف بصفات الخلق فتأولواذلك وهــذا المشــهد بعطي انكل اسم للحَــــونفأصــلدللحق حقيقة وهواللخلق لفظ دون معـنى وهو به متخلق فافهــم \* منصة ومجلي \* نعت المحب بأنه طيار \* علم صحيح ماعليه غبيار \* هذا مت غيرمقصودهوماذكرناه من اسماء الكون كان يتخيل ان تلك الأسمآءوكره فلماسينلهانه في غبروكره ظهرفطا رعنكونه وكره وحلق في جوكونه اسماءحقه فهو فى كل نفس بطهرمنة الى نفس آخر لان عهر الاحماء كلها الن هو كل يوم هو في شان في امن يوم والاوالحب منشان الىشان هذا يعطمه شهوده \* منصة ومجـلى \* نعت المحببانه دائم السهرلمـا رأى ان المحبوب لا تأخه ذه مسنة ولا نوم علم ان ذلك من مقيام حبه لحفظ العالم ودعاه الي ههذا النظر

بزيدعن ذي النون قال قلت لامرأة متى يحوى الهموم قلب المحب قالت اذا كان للتذكار محياور وللشوق محاضرا باذاالنون أماعلتان الشوق يورث السقم الاذكار يورث الحزن لماذق طيب طع وصال حتى زال عني محميتي للانام نع الحب اذا ترايد وصله وعلت محسته بعقب وصال قال فاحمتها فقالت لاأوجعتني أماعلت انه لايوصل المه اوجعتني بترك من دونه قلت لوقالت لي مثل هذا قلت الها اذا كان ثم \*(وحدّثنا)\* غيرواحد منهما بن أبي الصيف عن عبد الرجن بن على قال أخيرنا ابراهم ابن دينار قالُ حدَّثنا اسماعدل بن محمد ابنانا عبد العزيز برأجداً خبرني أبو الشيخ عبد الله بن مجمد قال سمعت أماسعد السقفي يحكى عن ذي النهون قال كنت في الطواف فسمعت صوتاح سنا واذا به متعلقة باستار المصحمة وهي تقول أنت تدرى باحسى \* باحسي أنت تذرى \* ونحول الحسم والروح موحان سرى \* باحسى قد كتت الحب حتى ضأق صدرى \* قال ذوالنون فشعاني ماسمعت حتى انتحمت وبحكت وقالت الهيى وسمدى ومولاى بحمك لى الاغفرت لى قال فتعاظمني ذلك وقلت ما جارية أما وكفي فيك ان تقولي بحيى لك حتى تقولي بحدك لي فقيالت الدك باذاالنون اماعات ان تله قوما عبه قدل أن يحموه أوما معت الله مقول فسوف مأتى الله بقوم يحمم ومحمونه فسمقت محمته الهم قمل محمتهم اله فقلت ومن أين علت اني ذوالنون فقالت بالطال جالت القاوب في مديدان الاسرار فعرفتك ثم قالت انظر من خلفك فادرت وجهي فلم أدرالسماء الفكلعة باام الارض التلعتها قلت يقرب حديث هذه الحارية من حال موسى علمه السلام مع ربه انهار الى الحسل لقه مسادين تسمى مبادين المحية كلها غريختص كل مبدان منهاباسم من نعوت المحبة مثل مبدان الوجد ومبدان الشوق وكل حال مكون فيه حولان وحركه قلدستدان هذا أمركلي وكذلك أيضاللمعارف حضرات ومحالس ماهي ممادين الااذاأشهدك سحانه فيمعرفة تفرقه فيأعمان الاكوانفان شاهدت انه العن الظاهرة فها ماسماتها فتلك مهادين الاسر اروان شاهدت معبته للالم كوان ماسماكه ادين الانواروان اختلط علىك الامرفتري أمرافتةول هو هو ثم ترى أمرافتقول ماهوهو ثم ترى أم افتقول لاأدرى أهوهو أم لاهوهو فتلك مهادين الحضرة ولكل عن كون علاسة بعرفها من جال في هذه المسادين فمعرف منك العلامة من قامت به في عالم الشهادة من هذه الهيا كل المظلمة بالطبع المنورة بالمعرفة فن هناك بسمونه ماسمائه ممثل حاله هذه الحارية ورويسامن حديث موسى بنءلى الاخميى عن ذى النون انه لتي رجلا باليمن كان قدر حل البه فى حكاية طو يلة وفيما ثم قال له ذوالنون رحل الله ماعلامة الحب لله فقيال له حبيبي ان درجة الحبِّدرجة رفيعة فقال فانا أحبأن تصفهالي قال ان المحبين لله شق لهم عن قلوبهم فابصر وابنور القلوب عن جلال الله فصارت أبدائهم دنياو يةوأرواحهم حجسة وعقولهم سماو يةتسرح بين صفوف الملائدكة وتشاهدتك الامور بالمقين فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حباله لاطمعافي جنة ولاخوفامن نارفشهق الفتي شهقة كانت فيها نفسيه قلنياكان هيذا القيائل من العيارفين فانه ذكرمايدل على ذلك وهي ثلاثة القياب ليس فى الكون الهي فقال أبدانهم دنياوية لأنه قال وفي الأرمس آله فلابدأن يترا لله من حقائقه من يكون معه في الدنيااذ كان الانسان مجوع العالم ولس الابدنه لانه أقرب المه من حبل الوريد وهوعرق بدني فلومشي بكله لكان ناقص الحال والشاني عقولهم سماوية لان العقول صفات تقي فان العقل بقيداذ كان من العقال والسموات محال الملائكة المقيدة بمقياما تهافقيات وماسيا الاله مقام معلوم فلابتعداه قدحيسه فيه من أوجده له ولهذا فسره بان قال تسرح بين صفوف الملائكة فه-م بعـقولهـم في السموات وما في الكون المركب الاسموات وأرنس والشالث أرواحهم حبسة لانه لمأسوى الله سبحانه الصورة البدنية احتجب لحيم اعن ظهوره في عينما ونفغت فيه ون روحي فظهرت

قال حدّ شامحد بن ابراهيم المذكر حدّ ثنا العباس بن يوسف الشكلى حدّ ثنا محد بن يريد قال معت ذا النون يقول خرم جت حاجالى بيت الله الحرام فبينا أنا أطوف اذا نابشخص متعلق باستار الحسيحة قواذا هو يبكى و يقول في بكائه كقت بلائى من غييلاً و بحت بسرتى اليك واشتغلت بكعن سواك عجبت لمن عرفان كيف يسلوعنان ولمن ذاق حمل كيف يصبر عنان ثم أنشأ يقول فرعن طوقال للخياء في الوصال فزد تنى شوقاللك مخاص الاحشاء

ثُمَّ أَقْبِلِ يَخْلَطْبِ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمُهْلِكُ فَالْرَعُو بِتُوسِتُرِعلِيكُ فَالسَّحِيتَ وَسِلْبُكُ حَلاوة المُنَاجَاة فَا بالبَّ ثُمَّ قَالَ عزيزى مالى اذا تَتَ بين يديك ألقيت على العنباس ومنعتنى حلاوة مناجاتك لم قرّة عيني له ثم أنشأ يقول

| شيأامرتمن الفراق وأوجعا  | روعت قلبي بالفراق فلم أجد<br>حسب الفراق بإن يفرق بيننا |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| ولطال ماقد كنت منه مرقعا | حسب الفراق بإن يفرق بيننا                              |

قال دوالنون فأ ستاليه فادابه امرأة \* (حكاية) \* محباداع سر محبو به أخراع حدين اسماعيل بن الي الصدف حدثنا عبد الرحن بن على أخبرنا محدان بن ناصر وابن عبد الباقى وحدث أيضاع نهما يوسف بن يحيى قالا أخبرنا أحد بن أحداً خبرنا أحد بن عبد الله حدثنا أحد بن محدالمتوكل حدثنا أحد بن عابت أخبرنا أحد بن القاسم الشاهد قال سمعت أحد بن محد بن عسى الرازى فال سمعت يوشف بن الحسين يقول كان شاب يحضر مجلس ذى النون المصرى مدة تم انقطع زمانا محضر عنده وقد أصغر لونه وحل جسمه وظهرت آثار العبادة عليه والاجتهاد فقال له ذو النون ما الذى أكسبك خدمة مو لا له واحتماد لئمن المواهب التي منحك مها ووهم الله واختصل ما فقالي ما المناه وأعطاه مقاتي الخزائن مأسر المه سر المعسن ان يفشى ذلك السر تم أنشأ يقول

سن سارروه فأبدى السر مجتهدا الميامنوه على الاسرار ماعاشا و باعدوه ف لم يسعد بقربه م المسايحاشا الميام و دادهم من ذلكم حاشا

يقول لا يصم الاجتهاد في سرة المحبوب نحب بل ينتظراً من محبوبه فان أمره ماذاعة ها ذاعه وان لم فالا صل الكتمان ولقد منحني الله سرامن أسراره عدينة فاس سنة أربع وتسعين و جسمائة فأذعته فاني ما علت اله من الا أني قلت الا مرذ لك فمن أو دعته اياه ان كانت لك غيرة عليه فانك تقدر ولا أقدر وكنت قد أو دعته نحوا من عمانية عشر وجلافق اللي أنا أتولى ذلك ثم اخبرني انه سله من صدورهم وسلمم أياه وأنا سستة فقلت لصاحي عبد الله الله الله أنا أتولى ذلك ثم اخبرني انه فعل كذا وكذا فقم بنا نسافر الى مدينة فاس حتى نرى ماذكر في في ذلك فسافرت فلما جائي تلك الجاعة وجدت الله تعالى قد سلم ذلك وانتزعه من صدورهم فسألوني عنه فسكت عنهم وهذا من أعجب ما جرى لى في هذا الساب فلله الجد حدث لم يعاقبني بالوحشة التي قاله عهد الاشاب لذى الذون وجهما الله تعالى ولما كان طريق الله ذو قاتحيل هذا الشاب ان الذى عامله به الحرق الامن المحتمدة الخين فذوقة صحيح و حكمه في ذلك عدل الله السروحة المقاله لا يقع الهم مثل هذا المعرفة م عراتب الامور و حقائقها و هو على عزيز المنال \* (وروينا) \* عن ذى الذون من حديث محد بن عراتب الامور و حقائقها و هو على عزيز المنال \* (وروينا) \* عن ذى الذون من حديث محد بن عراتب الامور و حقائقها و هو على عزيز المنال \* (وروينا) \* عن ذى الذون من حديث محد بن عراتب الامور و حقائقها و هو على عزيز المنال \* (وروينا) \* عن ذى الذون من حديث محد بن

| اس يكون | بوسف بن الحسسين قال كنت قاعدا بين يدى ذى النون وحوله ناس وهو يتكام عليهم والا |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|         | وشاب يضحك فقال له ذوا انون مالك أيها الشاب الناس يكون وأنت تضمك فانشأ يعلول   |  |

ويرون النجاة حظاجزيلا أنالا أبسغي بحبي بديلا كاهم بعبدون من خوف نار ليس لي في الجنبان والناررأي

فقيل له فان طردك فاتفعل فقال

رمت فى النمار منزلا و مقدلا بكرة فى ضريعها واصلا أناعبد أجبت مولا جليلا فزائ منه العذاب الوسلا فاذالم أجدمن الحبوصلا ثم ازعت أهاها سكاءى معشر المشركين نوحواعلى لمأكن في الذي أدعيت صدوة

خدمتهاسنين وهي تزيدفي وقت خدمتي الهاعلي خس وتسعين سنة وكنت استحيأن أنظرالي وجهها وهي في هـ ذاالــن دن حرة خديها وحسن نعمتها وحالها تحسها منتأريع عثير سنة من نعمتها ولطافتها وكاناها حال مع الله وكانت تؤثرني على كل من يخدمها من أمث الى وتقول مارأيت مثل فلان اذا دخل على دخل سكله لا بترك منه خارجاعني شه أواذاخر جمين عنيدي خرج مكله لا بترك عندى مندشأ وسمعتها تقول عجت لمن يقول اله بعب للله ولا بفرح به وهو مشهوده عينه البه ناظرة فى كلء من ولا بغيب عنه طرفة عين فهؤ لاءالم كاؤون كيمف مدعون محيته و مكوناً مايستحيون اذا كان قريه مضَّاعذا من قرب المُّبقرِّ ، من المسه والحِب أعظيم النياس قرية البه فهو مشهو ده فعلي من مركى إن هذه لا عوية ثم تعول لي باولدي ما تقول في أقول فاقول الها با امي القول قولاً قالت اني والله لتحمة لقدأعطاني حسى فانحة الكاب تخدمني فوالله ماشغلتني عنه فين ذلك الموم عرفت مقام هذه المرأة لماقالتان فاتحة الكاب تخدمها فمنانحن قعودا فدخلت امرأة فقالت لي ماأخي ان زوجي فى شريش شذونة أخبرت الهتزة بهما في أداتري قات الهياوتريدين ان يصل قالت نع فرددت وجهي الى العحوز وقلت لهاما أتم الاتسمعين ما تقول هذه المرأة قانت وماتر يد اولدى قات قضاء حاجتها في هذا الوقت وحاجتي أن يأتى زوجها فقيالت السمع والطاعة انى أبعث المه بضائحة الكتاب وأوصبهاأن تحجى مزوج هــذ دالمرأة وأنشأت فاتحة الكتاب تقرأها وقرأت دعهما فعات مقيامها عنــد قراءتها الفاتحة وذلك انها تنشيها بقرائتها صورة محسدة هوائمة فتعثما عندذلك فلاأنشأ تهاصورة معتما تقول لها يا فاتحة الكتاب تروحي الى شريش وتعبئي بزوج هذه المرأة ولا تتركيه حتى تجبئي تحبه فلم يلبثالاقدرمسافة الطريق من مجمئه فوصل ألىأهله وكانت تضرب بالدف وتفرح فح أقول لهافى ذلك فتتول لى والله انى أفرح حدث اعتنى بى وجعلنى من أولسانه واصطفانى لنفسه ومن اناحتي يختيارني هبذا السمدعلي ابنياء جنسي وعزة رني لقد يغارعلي غبرة ماأصفها ماألتفت اليشئ باعتمادى علمه عن غفله الاأصابي سلاء في ذلك الذي الةفت المه م أرتني عجيائب من ذلك فازلت أخدمها بنفسي وبنىت لها متيامن قعآب سدىءلى قدرقامتها فمازالت فسيه حيتي درجت وكأنت تقول لى أناامّك الالهمة ونو رامّك الترابية وإذا جاءت والدتى ألى زبارتها تقول اهيابانو رهذا ولدى وهو أبولـُ فبر يه ولا تعقيم أخبرنا يونس بن يحيى بكة سنة نسع وتسعين و خسمائة قال أخبرنا أبو جـــــر ابن الغزال قال أخبر فاأبو الففل من أحد قال أخبر فاأحد من عبد الله قال حدّ ثناعمان بن مجمد العماني

حسمه كله وسال على الحصر بين بدى الشيخ بركة ما عذائب كله فدخل علمه صاحبه فلمر عندالش أحبدا فقيال له اين فلان فقيال هو ذاو آشار إلى الماء ووصف حاله فهيذ اتحلال غريب واستحالة عيسة كشافته حتى عادما وفكان اولاحماعا وفعادالان يحيى كل شئ لان الله قالُ وحعلنـاسنالماء كل شئ حيَّ فالحبءلي هذا من يحيى به كل شئ \* (واخترني) \* والدي رجمه الله اوعي لاادري ايمه ما أخرني انه رأى صايد اقد صاد قرية جمادة الكة فحاء سأق مروهو ذكرها فلانظر الهاوقد ذبحها الصائد طارفي الحق محلقاالي أن علاونحن تظراله حتى كاديحني عن أبصارنا ثم انه منم حنا حمه وتكفن مهما وجعل رأسه ممايلي الارض ونزل نزولاله دوى الى أن وقع عليهافاتمن حينه ونحن الطرالسه فهدذا حسطائر فلأيهاالحس أين دعوالا في محمد ولالأ \* (وحقى ن) \* مجدب مجدعن همة الرجن عن أبي القسم بنهوازن فال معت مجد سن الحسين مقول أثهد سنعلى بقول سمعت الراهم سفاتك بقول معت سمنونا وهو حالس تكلم في المسجد فى الحبة وجاء طبرضعمف قريبامنه ثم قرب فلم يرليد نواحتى جاس على يديه ثم ضرب بمنقباره الارض حتى سال منه الدم ومات هذا فعل الحب في الطائرة دأفهمه الله قول هـ ذا الشيخ فغلب عليه الحال وحكم علمه سلطان الحب موعظة للماضر بن وحة على المدعين لقداعطا باالله منها الخظالا وفرالاانه قوا ناعلمه والتهاني لاجدمن الحب مالووضع في ظني على السماء لانفظرت وعلى النحوم لا نكدرت وعلى هذاذوقي لهالكن قواني آلحق فيهاقوة دنورثته وهورأس المحمن اني رأيت فهافي ن العجائب مالا يلغه وصف واصف والحب على قدر الحلى والتعلى على قدر المعرفة وكل من اوظهرت علمه أحكامها فتلك المحمة الطسعمة ومحية العارفين لاأثر لهافي الشاهدفان المعرفة تحوآ الرهااسر تعطمه لايعرفه الاالعارفون فالمحب العارف حي لايموت روح مجرد لاخبر للطمعة لدمن المحبة حبه الهيئ وشوقه رياني مؤيديا مهه القدّوس عن بَأْثْمِرالكلام المحسوس برهان هوالذى ذاب حتى صارماء لولم مكن ذاحب ماكان هذا حاله فقد كان محما ولم مذب حتى سمع كلام مِ فَنَارِكَامِن حِيهِ فِيكَان منه ما كان في الإحكم له في الحب حتى ينبره كالام متكام حب طبيعي لان هي التي تقبل الاستحالة والاثارة اذقد كان وصوفاما لحب قبل كلام الشيخ ولم يذب هذا الذومان الذي صبره ماء بعد ما كان عظم اولجا وعصيا فلو كان الهيّ الحي ما أثرت فيه كليات الحروف روحانيته هدده الظروف فاستحى من دعوا دفى الحب وقام فى قلبه نارا لحساء في ازال يحلله الى ركماحكي قلايلحق التغمر في الاعمان والتنقل في أطوارالا كوان الاأصحاب الحب الطبيعي وهذاهوالفرقان بينالحب الروحاني الالهبي وبهن الحب الطسعي والحب الروحاني وسط بيزالحب الالهي والطبيعي فيماهوالهي يبقى عينه وبماهوطيبعي يتغيرالحال عليه ولايفنيه فالفناء ابدالهذا منجهة الحب الطبيعي وبقاء العين من حانب الحب الالهي تحديل لما كان حبه روحانيا وهوروح له وجه الى الطبيعة من حيث جسميته لان الاجسام الطسعمة الحارجة عن العناصر لاتستحمل بخلاف الاجسام العنصر بتفانها تستحمل لانهاءن اصول مستحملة والطبيعة لاتستحل في هالان الحقائق لاتنقلب أعمانها فغشي على جبريل ولم يذب عبن جو هرجسمه كإذاب صاحب الحكاية فغشى عليه من حيث مافيه من حب الطبيعة وبقي العين منه من حيث حبه الالهي" فالمحب الااهي روح بلاحسم والمحب الطبيعي جسم بلاروح والحب الروحاني ذوجسم وروح فليس للمعب الطبيعي العنصري روح يحفظه من الاستحالة فلهذا يؤثر الكلام في المحمة في المحب الطبيعي ولا يؤثر فى الحب بالحب الالهى ويؤثر بعض تأثير في الحجب بالحب الروحاني حدَّثنا مجد بن اسماعيل الميني عِمَة قال حدَّثناء مد الرحن بن على قال حدثنا أنو بيكربن حسب العامري قال حدثنا على بن صادق قال اخر برنا أبو عبد الله من ماكو مة الشرارى قال اخبرنا بكران بن أحد قال معت

أطهره في عينه كان مجلاه فيارأى فسه الاجماله فأحب الجمال فالعلم جمال الله فهو الجمل الحم للعميال فن أحب العيالم مهد النظر فقد أحمد يحب الله وما أحب الاحيال الله فإن حيال الصينه اف اليماوا نمايضا ف الى صانعها فحمال العالم حال الله وصورة حياله دقيق اعني حيال الإشباء الانسيانية فهمامثلان وكإل الصورة البيتي هيراصول من كإل الاعضاء و المحموع والاسّحاد من العاهات والآغات ويتصف أحده ماما لجال فصمه كل من رأه وية. بالقيد فيكرهه كل من براه فياهو الجيال الذي انطاق علمه اسمرا لجال حتى أحمه كل من ر في علم ذلك الى نفسك ونظرَ له فهذا اذا وقع حب الشحنص من محرِّ دالرؤية خاصة لابعد العجسة والمعانيرة فدمروأ نظر تعثران شاءاللهءلى عين الامرفي وصف الحق نفسسه بأنه حمسل ويحمه للحوسال معرخلقه المكروه والمضارومالا دلام الطماع ولابوافق الإغراض فهذا قدذ كرناطر فامن الصفات التي محب الله بهاوهي كثيرة حترافقد نهناك على مأخذها وكهف تصير ف الانسان فهافلنذ كرطرفا الحب الذي مندفي أن مكون المحب عليماان شياء الله و بهابسمي محسافهي كالحدود للعب فن مو صوف مانه مقتول تالف سائراليه ما-مهائه طائر دائم السهر كامن الغرراغب في الخروج من في حق ربه ويستكثرالقليل من حميمه بعيائق طاعة محبويه وبحيانب مخالفيّه خارج عن نفسه مال كلمة لايطاب الدبة في قتله يصبرع له الضراء اله بي ينفر منها الطب ع لما كافعه محبوبه من تدبيره هائم القلب موثر محمويه عدلي كل مصحوب محوفي اثبات قدوطأ نفسه لمايريده به محمويه متبداخل ماله نفس معه كله له: وتب نفسه نفسه في حق محمو به ملتذره شرقد حاوز الحدود بعد حفظها صبجفائه ناسحظه وحظ محمويه غبرمطلوب بالآداب مخلوع النعوت مجهول الاحم ليس بسال لايفرق بتنالوصل والهجرهمان متم في الادلال ذوتشويش خارج عن الوزن يقول عن نفسه انه عين محبوبه مصطلم مجهود لا يقول لح. وبه لم فعلت كذا أوقلت كذامه توك السترسره ففحه الدهرلا يعلم الكتمان لابعلم اله محب كثيرالشوق لابدري اليمن عظم الوجد ولابدري فمن لائتمزله محمويه مسيرور محزون موصوف بالضدين مقيامه الخرس حاله بترجيرعنه لابعدوم اقب متحرارا ضمهموثرفي المحموب الرحة به والشفقة لما يعطمه ساهر حاله ذواشحان نصب لايعرف التعب روحه عطمة وبدنه مطمة لايعلم شسأسوى مافى نفس محبوبه قرير العين لا يتكلم الابكلامه هم السمون بحملة القرء آن الكان الحيون جامعين حسع الصفات كانواعين القرء آن عائشة رئى الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله علمه وسلم فقالت كان خلقه لم تجب بغيرهذا وسئل ذوالنون المصرى عن حلة القرء آن من هم فقال هم ألذين المطرت عليهم -حاب الاشحان وأنصبوا الركب والابدان وتسر الوااللوف والاحران وشربوا بكأس القين وراضوا أنفسهم رياضة الموقنين فكان قرة أعنهم فعاقل ورجاو بلغ وكفا وسترووارى كحلوا أبصارهم بالسهر وغضوها عن النظر والزموها الصرواشعر وهاالفكر فقيامو اليلهم ارقا واستهلت آماتهم نسقا صحبواالقرءآن مابدان ماحسله وشفاه ذابله ودموع زائلة وزفرات فاتله فحال منهم وبين نعيم المنعمين وغايزآمال الراغبين فاضت عبراتهم من وعدده وشابت ذوائبهم من تحديره فكان زفيرالنارتحت أقدامهم وكأن وعيده نصيب قلومهم ومن الطف ماروينا في حال الحب عن شخص من المحمين دخل على بعض الشموخ فتكلم الشيخ له على الحمة فيازال ذلك الشخص ينحل ويذوب ويسمل عرقاحتي تحلل

غيط مقيت مدير مفصل هكذا الي يقيبة الاسماء الالهية وهو المعبرعتيه في الطوية بالتخلة بالاسماء فتظهر فيالعمد كإتظهر فأليجاد الطريق المستقيم بتراصهافان دخلهافي الكوب خلل زالسسل الله وظهه ت سهل الشهاطين التي تتخلل خال الصفوف كاورد في الخبرفا حعل مالك لمانهمتك عليه فاذا فام العسدما مماءالجق مقام الاسماء في امحاد الخلق و قاتلوا مهذه الصفية الإعداء الذين هم عنزلة الشياطين البتر نتينل خلل الصفو ف فسالضر ورة منصر ون لانه لم سق هناك خلل مدخل منه العدو فاحب الله غة به و كذا الانسان و حيده وهو صف في كل ما هو فسه منجر له فتيكون حركاته كلهالله انيئ لغيرالله فلارتها ومه أحدفان الاعدآء أيصارهم السه محدقة ينظرون فيحركانه وأفعياله يجدون خللايد خلون علمه منه فيقطعون منه وبين الله بقطع سيمل الله وكل فعل خط فانه مجمو غاسماءالهمة وصفات محودة والافعال كثيرة فبكثف الامر وبعظم وتظهر صورالمركبات فى العبالم اذكل خطين فعاز الدسطيم وكل سطيمن جسم وكل جسم فركب من عمانية وهوصورة كال ظهرت عن ذات وسيع صفّات فغيامة التركيب الحديم وليس وراءه مرتبية وقد قام على بلاخلاف بين الجميع ومازادعلي هذا فهوجيهم أيأ كثرسطوحاواذاكان أكثرسطوحاكان أكثرخطوطاواذاكان أكثرخطوطا كانأكئر نقطافلهرد علىماترك منهالحسم الذي هو أول الاحسام مادة غيرماف له الاول أوكان دسه الحسم الأول فن تراص في صفة كان خلافاقال تعالى فشارك الله أحسن الخالقين فاثبت الهمه خاالوصف وجعل نفسه أحسسن لاوليته فى ذلك ا ذلولاه ماظه, ت أعمان هوَ لا • الخيالة بن فأثبت ما أنبت الله ولا تزله فتحرم فائدة العسلم عو افقة الحق فة حكون من الخيالفين فتكون من الحاهلين في كان مهذه الصفة كان محسو مالله تعالى ومن كان محمو بالمبدرأ حسد مانعطمه محمه اذلنفسه تعطي وقد تعرضت هنامسئلة بحب سانهاوهي ان الله وأنبياتهم وأتساعهم المحفوظين المعانين عملي اتباعهم فيزأى حقيقة استحقوا هذا البلاءمع كونهم محمو بين فلنقل ان الله قال محهم ومحمونه والبلاء أبدالا بكون الامع الدعوي فين لم بدع أمر امالا متهل ما قامة الدلسل على صدق دعو ادفاولا الدعوى ماوقع الملاعمرأن الرسول مابطالب بالدلسل فأنه ماادعى والهذا بقال ليسءلم النافى آقامة دليل وليبر الامركذلك بلعلمه الدليل اذاادعي المنفي فأذا ادعى النبي في اص مَا فذلكُ شوت عن الدعوى في طالب النافي من حيث دعواه على افامة الدلسل لانه مثنت ولما أحب الله مين أحب من عبياده رزقهم من محيته من حيث لايعلون فوجدوا في نفوسهم حبالله فادعوا انهـ ممن محيي الله فالملاهـ م الله تعـ الحي من كونهم محسن وأنع علمهم من كونهم محبو بين فانعيامه دامل على محيته فهم ولله الحجة البالغة وابتلاؤه اباهم لماادعوه من حهم اباه فلههذا ابتلى الله أحبابه من المخلوقين والله يقول لحق وهويهدى السديل ومن ذلك حب الجال وهو نعت الهي "شتف الصيح ان رسول الله صلى الله علمه وسلم قال أن الله عمل محمل الجال فنهنا بقوله جمل ان نحمه فانقسمنا في ذلك على قسمين فنما من نظر الى حمال الكمال وهو حمال الحكمة فاحبه ف كل شئ لان كل شئ محكم وهوصنعة حكم ومنامن لم تبلغ من تبته هذا وماعنده علم بالجال الاهذا المقىدالموقوف على الفرض وهوفى ااشرع موضع قولهأ عبدالله كأنكثر ل هذاالذي لم يصل الى فهمه اكثر من هذا الجال المقد فقده به كاقده والقبلة فاحبه لجاله ولاحر جعلمه فى ذلك فانه أتى بامن مشروع له على قدروسعه ولا مكاف الله نفسا الاوسعها وبق علينا حبه تعالى ألجمال فاعلم ان العالم خلقه الله في عاية الاحكام والاتقان كافال الامام أبو حامد الغزالي إيس فى الامكان أبدع من هـ فاالعالم فأخبرتم الى أنه خلق آدم عـ لى صورته والانسان مجوع العالم عله زمالى بالعمالم الاعلمه بنذله اذكم بكن فى الوحود الاهو فلا بدَّأَن يكون عملي صورته فلم

ر: عماده سحانه ان يزيدوه فزادوه في العمل وهو قوله علمه السيلام أفلا أكون عمدا شكور فزاد في العسادة اشكر الله له شكر افزاد الحق في الهدامة رالتوفيق في مواطن الاعمال -- تي إلى خزة حمث لاعمل ولاالمءلي السعداء وأمّاالتنسه على استعمال الدواءاأكر يه في اماطة الآذي عن الله فقد أيان عنه الحق في قوله في قيضة نسمة عبده المؤمن فو صف نفسه تعالى مأنه يص عبده لكون العبديكره الموت ولابدله منه مع أنه وصف نفسه بأنه كارداذ لك فهداعين كراهة مايجده المريض فيشرب الدواءلان مرتبة ألعبلم تعطى ذلك فان وقوع خلاف المملوم محيال فلابد من وحوب وحو دالعيالم لما تعطيه الحقائق الالهمة واين الاسكان من الوحوب فاشحذ فو آدلة واءله ان الله شباكر عليم فارد ف وصف نفسيه مالشيكر وصفه مالعيلم فز د في عملكُ تڪين جاز رت ريك عل شكره اماك على مأعملت له وذلك العبيه ل هو الصوم فانه له واد فع الاذي عنه وهو قوله هيل والمت في · ولمباأ وعاديت في عدواوهو قوله وحيت محيتي للمتمايين في والمحاليين والمتزاورين في والمتئاذلين في والله بجعلنا بمن أنع عليه فرأى نعمة الله عليه في كل حال فشيكر الله آمين ومن ذلك حبّ الحسنين وهوقوله والله محسالمحسنين والاحسان صفته وهوالحسس المحمل فمفته أحب وهي الظاهرة في نفسيه والاحسيان الذي به يسمى العبد محسينا هو ان بعبدالله كا نهيراه أي بعسده عملي المشاهدة واحسان الله هومقام رؤته عساده في حركاتهم وتصر فاتهم وهو قوله بانه عملي كل شئ شهد وهومعكمأ ينماكنتم فشهوده لكل شئ هواحسانه فانه بشهوده محفظه الهلالة فكل حال منتقل فسه العمد فهومن احسان اللهاذهو الذي نقله تعالى ولههذا يسمى الانعيام احسانافانه لاينع علمك بالقصد الامن يعلك ومن كانعله عمن رؤيته فهومحسن على الدوام فانه راك على الدوام لانه يعلمك دائمًا ولس الاحسان في الشرع الاهــذا وقد قال له فان لم تكن تراه فانه براك أى فان لم تحسن فهو المحسن وهذا تعليراانبي صلى الله عليه وسلر حبر بل بحضو رالصحابة رضي الله عنهم من اب قولهم اللأعني فاسمعي بالحاره فان الخياطب غيره قصود مذلك العملم فأنه عالم به والمقصوديه من حضره من السامعين ولهــذافسره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيال في الحديث هــذا جبريل جالمعلم النياس دينهم ومن ذلك حسالقياتلين في سيمل الله يوصف خاص قال تعيالي ان الله يحب الذين بقياتلون في سيدله صفياك أنهه منسان مرصوص الرابد لابد خيله خلل فان الخلل في الصفوف طرق الشماطين والطريق واحدة وهي سمل الله واذاقطع هداالخط الظاهر ونالنقط ولم يتراص لم يظهر وجود للخيط والمقصود وحود الحظ وهومعني الرص لوجود سيدل الله فن لم يكن له تعمل في ظهورسمل الله فلس من أهل الله وكذلك صفوف المصلين لا تكون في سمل الله حتى تتصلوتتراص فبهاالنياس وحينئذ يظهرس سلالقه في عمنه فن لم يفعل وادخل الحلل كان كمن سعى فىقطع سيسل الله وازالت من الوجود فاراد الله من عباده في مثل هيذا أن يجعلهم من الحيالتين ولذلك قال تعالى فتسارك الله أحسن الخالقين ولايكون السسل الاهكذا كالخط الموجود من النقط المتحاورة التي ليس بين كل نقطتين حسيرفارغ لانقطة فسيه وحينة لم تظهر صورة الحظ كذلك لانظهر فسه سدل الله حتى يتراص النياس فسه فهو يطلب الكثرة وهوفي جنياب الله تراص رلة وتعالى فيظهر عن تراصها سسل الخلق فيكون الحي الي جانب العلم ولا يكون بنهما الىجانبه المقسط والىجانيه المديروالي جانيه المفصل واليجانيه الرزاق والي جانيه المجيي فهكذا كونهمذاالتراص وجوده فاذاظهرت ببيل وليست بزائدة على تراص هذه الاسمياء فاتصف الخلق بهسذه الاسمياء لانهها بتراص لهاعين طريق الخلق فلاتزال ظاهرة في الخلق لانعقل الاهكذا فالعالم حي عالم مريد قائل فادر حكم

الذين الملاهم الله فحيسوا نفوسهم عن الشكوى الى غيرالله الذي أنزل بهم هـ ذا البلاء وماوهنو الما أأصابهم فى سدل الله وماضعه وا عن جاه لا نهم جلوه مالله وان شق عليهم لا بدَّ من ذلاً وان لم يشق عليهم فلس ملاء ومااستكانو الغيرالله في ازالته ولجؤا الى الله فسه كافال العبد الصالح مسنى الضر وأنتأر حمالراجين فرفع السكوى المه لاالى غيره فائي الله علمه بانه وجده صابرا وقال فيه نع العيد انه أقاب مع هذه الشكوى فدل ان الصابر بشكو الى الله لا الى غيره بل يجب علمه ذلك لما في المهر انليشنالي اللهمن مقاومة القهر الالهبى وهوسو ادب مع الله والانبيا عليهم السلام أهل أدب لم عليهن الله فانك تعلم ان صبرك ما كان الامالله ما كان من ذا تك ولا من حولك وقو تك فان الله يقول واصبروماصيرك الامالله فبأىشئ تنتخروهوليس للهاابتلي الله عباده الالبلحؤافي رفع ذلك يلحؤا في رفعه الى غيره فان فعلوا ذلك كانوامن الصارين واصبروماصيرك الامالله فهو محموب اللهومين اسمائه تعالى النعتبة الصيورفااحب الامن رأى خلعته علب ثمان هناسر مقامه فان الصبرلا مكون الاعلى أذى وقدعة فنساان فى خلقه من يؤذى الله ورسوله ونعتهم لنسالنعر فوم فندفع ذلك الاذي عنه تعيابي عقباتلتهم أوبتعلمهم ان كانو احاهليز طباليين للعلم وقدسم تفسه ص وقدرفع المناماأوذي به وعرفنا مهم لنذب عنه وندفع الاذي مع اتصافه بالصمو رلنعلم انااذا شكونااله مانزل تسامن البلاءوسألناه في رفعه عنا لابرول عنااسم الصيرفلاترول عنا محبته كالم يزل عنه اسم الصبوربثغريفه ايانامنأذاه حتى ندفع فانه وردعنه فى السحير ليس أحداص برعلي أذى من الله فاجعل مالك المانه همال علمه ومن ذلك حسالشاكرين فوصف آلحق نفسه في كمامه انه يحسالشاكرين والشكرنعمته فانه شبا كرعلهم فبااحب من العبد الاماهو صفةله ونعت والشكر لايكون الاعلى النعر لاعلى البلا كارعم بعضهم ممن لاعلمه مالحقائق لانه تعالى أبطن نعمته في نقمته ونقمته في نعمته فالتىس على من لاءلمه مالحقائق أي مجقبائق الامورفقه مل انه ىشكر على الملاءوليس بصحيم كشارب الدواءالمكر وهوهومن حلة الملاءولكن هو ملاءع لي من يبلك مه وهوالمرض الذى لاجلّه استعمله والالم هوعد ووهداالدوا الاه بطلب واحسكن لما كام البلاء بهذاالحل الواجد للالم وردعلمه المنبازع الذى ريدازالته من الوجودوهو الدواءفو حدالحل لذلك كراهة وعلمان في طبي ذلك المبكروه نعمة لانه المزيل للالم فشكرا الله على مافيه من النعمة وصبرعلى ما يكره من استعماله لعله بإنه طالب ذلك الالم حتى يزبله فياسعي الافي راحة هيذ المحل فتفطن فلهذا كان شاكرا فلياشكره على ما في هيذا المكروه من النعيمة الباطنة زاد دنعمة أخرى وهي العافية وازالة المرض وتصيره لدواءمكره عليه ولذلك قال تعالى ولثنشكرتم لازيدنكم فزاده العافية وكذلك أيضا لماأوذي الحق وسعينا في اذاية ذلك المؤذى بان أذبناه أوسسناه حتى رجع عن الآمر الذي كان بؤذى الحق به فان كاقد أذبنا هذاالمؤذى بقتال أوأمشاله كانذلك للحق بمنزلة شرب الدواءالذي يكرهه للريض في الحال وبراه نعمة لمافسه من ازالة ذلك الامر المؤذى وانما قلنا ذلك لان الكل من فعله وقضائه وقدره وقد اوحى الله لنسه داودأن يني له ستابعيني ستالمقدس فكاما نياه تهدّم فقال له ربه فعما اوحى السه لايقوم عدلي يذيك فانك سفكت الدماء فقبال له مارب ما كان ذلك الافي سيبدلك فقيال صدقت لى ومع هذا ألسواعسدى فلا يقوم هذا المت الاعلى يدمطهرة من سفك الدما وفقال اجعلامني فاوحى الله المه انه مقوم على مدولد له سلميان فسناه سلميان علمه السلام فهذا عمر ما مهمل ومن هنانعرف الامرعلي ماهو عليهوان مدني الامرالاالهي الداعلي هولاهوفان كذافاعرفته ومارمت اذرمت ولكن اللهرمي فهذاءبن ماقلناه دراله هولاهو تعقول من لم يشاهد الحقائق على ماهي علمه فلما أزال العبدهذا الاذي عن جانب الحق ه ما في استعمال الدواء الكريه شڪرة الله عـ لي ذلك والشكر يطاب المزيد فطلب

ولما كانت الاحول كلها بـ دالله اضمف الرجوع الى الله على هـــذا الوجه فالراجع الى الله انمـايرج. من المخالفة الى الموافقة ومن المعصمة الى الطباعة فههذامعني حب ابتوّا بين فاذ آكنت من التوّا بين على من أساء في حقك كان الله تو اما علمك فيما أسأت من حقه فيرجع علمك بالاحسان فهكذ افلتعرف حقيائق الاموروتفهم معياني خطاب اللهءساده وتمزين المرأتب فتبكون من العلياء الله وعياقاله وحاءذكره مهذه المحبة في التواين عقيب ذكرالاذي الذي حعله في المحيض وكذلك أيضا قال عله الصلاة والسلام انالقه يحب كل مفتن بواب أي مختبرير يد يختبره الله عن يسيئ المه من عبياده فيرجع عليهم بالاحسان الههرفي مقابلة إسأتهم وهوالتواب لان الله يختبرعما ده بالعباب حاثبا للدأن بضاف البه مثل هـ ذاوان كانت الافعيال كاها لله تعيالي من حيث كو نها أفعيالا وما هم معاصي الامن حمث حكم الله فيها مذلك فحمسع أفعيال الله كالها حسنة من حيث ماهي أفعال فافهم ومن ذلك حمه تعالى المتطهير من قال تعمالي وبحب المتطهرين فالتطهير صفة تقديس وتنزيه وهبي صفته تعمالي وتطهيرالعبدهوأن عبطالاذي عن نفسه كلأذى لابليق به أن برى فيه وان كان ذلك مجودا مالنك موم شرعامالنسمة المه فأذاطهرنف مدن ذلك أحمه الله نعيالي كالكبرماءوالحبروت والخملاء والعجب فنهاصفات لاتدخل على القلب جلة واحدة للطابع الالهي الذي على القلوب وهوقوله كذلك يطبع اللهءلمي كلقل متكبرحسار فمظهرفي ظاهره آلكبرما والحبروت على من مه اما في زعمه وتحيله وا ما في نفس الامروهو في قلبه معصوم من ذلك الكبرياء را لحيروت عِزه وذاته وفقره لجمع الموجودات وان قرصة البرغوث تؤله والمرحاض يطلبه لدنع الم البول وبفتقرالي كسيرة خبزيدفع بهباعن نفسه المالجوع فن صفته هذه في كل يوم وليله كيف يكون فى قلبه كبرباءو حبروت وهذا هو الطبع الالهي الذي على قلبه فلايد خله شئ من ذلك وأما ظهورذلك على ظاهر دفسلم ولحكن حعل الله الهامواطن تظهر فهام فده الاوصاف ولا يكون جعلالله لهامواطن يذمها فبهانن طهرذاته عن أنترى علمه هـنده النعوت في غيرمواطنها طهر ويحبه الله كمانغ محميته عن كل مختمال فخورفانه لايظهر مهمذه الصفة الامن هوجاهل والجهل مدموم ولهسذانهي الله تعيالي نسه صلى الله علب وسلرأن كون حاهلا وفال لنوح علب انى أعظك أن تكون من الحاهلين فانه لا يحلوأن ستخرع لى مثله أوعلى ربه وحالقه فان افتخرعلي مثله فقدافتحرعلي نفسه والشيئ لايفتخرعلي نفسه ففغره واختياله جهل ومحال ان يفتخرعلي خالقه لانه لابدان يكون اماعارفا بخالقه اوغبرعارف بانله خالقافان عرف وافتخرعليه فهوجاهل بما منهغي ان مكون لخيالقه من نعوت الكيال وان لم بعرف كان حاهلا فأبغضه الله ولم يحيه لجهله اذ لم مكن هدا في غبرموطنه الالجهل والجهل موت والعلم حياة وهوقوله نعيالي أومن كان مسافا حسناه يعني بالعلم وحعلنياله نوراعشي به في الناس وذلك نورالاعبان والكيشف الذي أوحي الله به اليه بهعلمه فالمتطهر من مثل همذه النعوت محمو بالله تعالى فافهم ومن ذلك حمه المطهرين قال وبحب المطهرين وهم الذين طهروا غبرهم كإطهروا نفوسهم فتعدت طهارتهم الى غبرهم ففامو مالحق نسامة عنه فانه المطهر عسلى الحقيقة والحيافظ والعياصيروالواقي والغيافر فن منع ذاته غبرهان يقوم مهاماهو مذموم في حقها عندالله فقدعصمها وحفظها ووقاها وسترهاعن قماء **د**ذه النعوت ما فهو مطهر اها بماعلها دن علرما منه في اسفر عنسه شورا اعلم و-فكون فىمىزانه بومالقىامة ومنالانوارالتي تسعى بنيديه وهومح الانهولاية الهمة واستخلاف والولاة والخلفاء من موضع قصدمن المخلفهم دون غبرهم وكل انسان والى على جوارحه فيافوق ذلك وقدأعله الله ماهي الطهارةال تي يطهر بهارعاياه ودن ذلك حيه الصابرين والرتعالى والله يحب الصابرين وه

يئرما يكون الكمداذالم يقعينه وبين المحبوب مايشغله عن نفسه وليس للمعب صفة تزول مع الاشتغال غبرالكمد ونعوت المحبة كثيرة جدامثل الاسف الوله الهت الدهش الحبرة الغبرة الخرس السقام القلق الجود البكاء النبريح الوجدالبث السهادوماذكره المحبون في أشعارهم مر ذلك وكلامنافي هداالياب مايحتص بحب الله لعماده وحب العباد لله لاغبرذلك فالله سيانه قدذكرا قوامانانه يحهم لصفة فامت مهمأ حيم لاجلها كإسك محبته عن قوم لصفات قامت مهذكر ذائ فى كامه وعلى اسان رسوله صلى الله علمه وسلم فن ذلك الاتماع رسوله صلى الله علمه وسلم فما شرع قال تعالى قل انكنتم تحمون الله فالمعوني محسكم الله فاعلم ان لله محستين أو تعلقين في محسته اعساده الذي هو خصوص أرادة تعلق حمه أماهم المداء بذلك الحب وفقهم لاتساع رسله سلام الله على جمعهم فأنتم لهمذلك الاتماع تعلقين من المحمة لان الاتماع وقع من طرفين من حهة اداءالفرائض والتعلق الاتخرمن جهة ملازمة النوافل قال صلى الله علمه وسلم فمارو مه عن ربه عزوجل أنه قال الحدنث وفيه ماتقرت الى عبدى شيئ احب الى من إداء ماافترضته عليه ولايزال عيدي يتقرب الى ماانه افل حتى أحمه فإذ اأحمدته كنت له معا ويصر اوبداومو بداوادا كان الحق سمع العمدوقواه في النوافل فكيف الحب الذي مكون من الحق له ماداء الفيرائض وهو أن مكون الحق مر مدمارا دة هذا العبد المجتبي ويحعل له الته كم في العبالم عايشاء بمشتبه تعالى الاولية التعلق التي مها وفقه فاندرج هذاالتعلق فيالاولوهو قوله تعالى وماتشاؤن الاأن بشاءالله فكل صفة ذكرها الحق انه يحب من احلهامن قامت به فياحصلت له تلك الصفة الابالاتهاع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنها وذلك عن الله فأنه صلى الله علمه وسلمها منطق عن الهوى وأنه يفعل به ومنا فنغ أن يكون الفعل له ولنا كإبراه بعضهم فى قوله ماأدري ما يفعل بي ولا بكم ان اتسع الاما يوحى الى وماأ باالانذبر مين فهو قوله ماء \_ إلى السول الدالملاغ الممن ومعنى الاتساع أن نعتقل ما يقول لنافان قال المعوني في فعلى اتسعنياه وان لم يقل فالذي ملزمنيا الاتساع فهما يقول فسنتير لناالا تهاع فهما أمن نامه ونها ناعنه والوقوف عندحدوده انتمعه في أفعاله في خلقه وهي المسماة كرامة وآبة أي علامة على صدق الانماع والرسل أنضاتا بعون فانه بقول ان أتسع الامابوجي الي فيكون مانظه رعليه من الانساع في فعل الله نسجة اتساعه لاوأم الله آمة و ، حسكون لنا ذلك كرامة وهوالفعل مالهمة والتوحه من غيرميا شررة فيظهر على بدهذا العبدمن خرق العوائد بمالا منبغي أن بكون على ذلك الوجه من غيرسب الامحة دالارادةله الالله تعيالي فان ذلك الفعل اذا ظهر عندسيب موضوع ظاهر لم يكن من هذا الماب كطبران الطائر بسسب ظاهروان كان لاعسكه الاالله اي الله هوالذي وضع اسساب الامسالة في الهواء والإنسان اذا اخترق الهواءومشي فيه بمعردالارادة لابسب ظاهر معتاد أشبه فعل الحق في تبكوين الاشبءاء بالارادة فهذا الفارق سنه وبين وقوع ذلك بالاستباب وأصله التحقق بالاتباع والمتبع في التشريع انماهواللهوالكل بعناله اللهومشمشه لااله الاهوالعزيزا الحكم ومن ذلك حبه سحانه التوابين والتواب صفته ومنأممائه تعالى يقول عزوجه لانالله هوالتواب وقال ان الله يحب التوابين فاأحب الااسمه وصفته وآحب العدلانصافه على حدّما أضافها الحق السه وذلك ان الحقىر جع على عمده في كل حال وحكون العمد علمه عما معده عن الله وهو المسمى ذنسا ومعصمة ومخالفة فأذا أقير العدد في حق من أساء المه من أشاله وأشكاله ورجع علمه مالاحسان المه وانتحاوزعن اسأته فذلك هوالموالموالذي رجع الى الله فاله لا بصم ان رجع الى الله الا من جهل انالله معه عدلي كل حال ومأخاطب الحق بقوله ترجعون فده الى الله الامن غفل عن كون الله معه على كل حال كاقال وهومعكم أينما كنتم ونحن أقرب المه من حبل الوريد فان رجعت من حسث حسباب أوسؤال فذلك رجوع في الحقدقة من حال أنت عليها لحيال ماأنت علمها

وأبرح ما يكون الشوق يوما • اذا دنت الديار من الديار وقال الاسترفيماذكرناه من الخوف في حال الوصلة

وأبكى ان ناؤاشو قاالهم \* وأبكى ان دنوا خوف الفراف

هذا حزاءمن أحب غبرعينه وحعل وحو دعين محمويه فماهو خارج عنيه فلواحب الله لم تكن هذه حالته فعب الله لايخياف فرقة وكيف مفيارق الشيئ لازمه وهو في قيضته لا مرح ويجيث براه مح وهوأقر بالسهمين حيل الوريد ومارمت اذرميت ولكن الله رمي \* أين الفراق ومافي الكون الاهو \* يقول الله تعيالي من تقرب الى شيرا تقرّ بت المه ذراعاً الحديث فه كذا ينبغي ان تعرف باأخى قدرمن أحدك مله أولنفسه اذكان الحق مع غناه عن العيالم اذاأ حمه عمده سارع السيه مالوصلة وقتريه وأدنى محلسه وجعله من خواص حلسائه فانتأولي مذه الصفة اذاأ حيك شخص فقد أعطاك السمادة علمه وجعل نفسه محلا اتعكمك فمه فينسغي للثان كنت عاقلاأن تعرف قدرا لمسوقد رمي أحمل واتسأرع الى وصلته تحلقا بأخلاق الله مع محبته فانه من بدأل بالمحبة فتلك يدله علمك لاتكافئها أبداوذلك لان كل ما نفعله من الحب بعد ابتدائه معه فانماهو نتجة عن ذلك الإسالذي أحمل ابتدآء ومن نعوت المحسن الهمام وهمم المهمون الذين يهمون على وحوههم من غبرقصد حهة مخصوصة والمحسلة أولى مهذه الصفة فان الذي يحسالخلوق اذاهام على وجهه فهو لقلقه ويأسه من مواصلة محبوبه ومحب اللهمنيةن بالوصلة وقدعم انه سحانه لا تقددولا يختص بمكان يقصدف لإن حقيقة الحق تأى ذلك ولذلك فال فاينما تولوا فنم وحدالله وقال ودو معكما ينماكنتم فحمه مهم في كل وادوفي كل حال لان محمو به الحق فلا يقصده في رحه معين بل يتحل له في أي قصد قصده على أي حالة كانفهم أحق بصفة الهمان من محيي الخلوقين فهوته الى المشه و دعند المحين من كل عين والمذكور بكل لسيان والمسموع من كل متكلم ه كشكانه و العيار فون و مدِّده الحقيقة تحلي للمعيين ومن نعوت المحيين الزفرات وهي نارنو رمحرقة يضبق القابعن حلها فتخرج منضغطة لتراكها ممايجده المحسمن الكمد فيسمع لمزوحها صوت تنفس شديد الحرارة كإيسمع لصوت النيارصوت يسمى ذلك الصوت زفرة ولابكون ذلا الافي الحسيم الطسطعي خاصة وقد يكون في الصورة المنجسدة ولهذا تتصف الصورة المتحسدة عن المعنى المجرد اذ اظهر فيها وقبل هذه صورته بالرنبي والغضب كالاجسام الطبيعية كإقال صلى الله علمه وسلم عن نفسه انماأ نابشير مثلكم أغضب كإيغض الشروأ رنبي كإبرنبي اداكان الجناب الالهي الذي لدس كمثله شئ قدوصف نفسه مالرضي والغضب في ها تين الصفتين وفى أمنالهما بماوصف الحق مهانفسه ومن تلك الحقيقة ظهرت في العالم واهذا الله الله سيحاله فى عله منفسه عله بالعالم لا يكون الاهكذافكل حسقة طهرت في العالم وصفة فلها أصل الهي ترجع المه لولا ذلك الاصل الااهبي يعفظ عليه اوجو دها مأوجدت ولابقت ولابعام ذلك الاالاكادم الله فانه علم خصوص قال الله تعالى وغضب الله عليه خم ورد في الخبرماهو أشد من هذا لمن عقل عن الله وهوماورد فى الحديث الصحيح من قول الانبياء فى القسامة ان الله قد غضب اليوم غضبا لم يا قبله مثله ولم يغضب بعده مشبله فهذ اأشدمن ذلك حيث انصف غضبه تعالى ما لحدوث والروال وفي ذلك المقيام بقول مجد صلى الله علمه وسلم فهن مدل من أصحابه بعده محصا محقالا قنضاءا لحيال والموطن فان صاحب السماسة بحرى في أحكامه بحدب الاحوال والمواطن ومن نعوت المحمين الكمدوهو أشذحرن القاب لايحرى معهدمع الاأن صاحبه يكون كثيرالنأوة والنهدوهوحرن يجده في نفسه لاعلى فابت ولاتقصر وهدا هوالحزن المجهول الذي هومن نعوت الحمين ليس له سدب الاالحم خاصة وابس له دواء الاوصال المحدوب فهذنه شغله بهءن الاحساس بالصيح مدوان لم تقع الوصلة بالمحموب اتصال دوات فمكون المحموب بمن بأمره فشغله القمام بأوامره وفرحه بذلك عن الكم

[ الرطويات الحياصلة في أبدا نهم تصعدمنها أبخرة الى الدماغ تحدر الحواس وتغمرها فمغلم مرالنوم عمافي نفوسهم من القمام بن يدى محمو مهملنا جاته في خلوا تهم حتى مناسون ثم ان تلك الا بخرة تورث قَةِ ةَفِي أَمِدانه مِتُودًى ثلاث العَوِّة الحوارح إلى التصرِّف في الفضول الذي حجر علم مرالتصرِّف فيه محمومهم فتركوا الطعاموا شراب الاقدرمانمس الحاجة المهمن ذلك فقلت الرطوية في أحسامهم فزالت عنهم نضرة النعيم وذبات شفاههم واسترخت أبدانهم وراح نومهم وتقوى سهرهم فنالوأ مقصودهم من القدام بنيديه وو جدوا المعونة على ذلك بما تركوه فذلك هو ذبول الاحسام وأماذيول أرواحهم فان لهم نعما بالمعارف والعلوم لان لهم نسمة الى أرواح الملا الاعلى ليأنسوا بالحنس رغمة فيالمعاونة لما ممعوا الله يقول وتعاونوا على البرّ والتقوى فتخملوا أنهم المخاطمون لذلك وليس الام كذلك فان الذين خوظه والذلك هم الذين ملمق بهمأن تبعا ونواعلي الاثم والعدوان واذان أرد فه مالنهم فقال ولاتعياونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله وهذا ليس من صفات الملا الاعلى فلاعرفوا غلطهم فيذلك عدلوا عن هذه الآبة الى قوله واستعمنو الماتله واصبروا أي احبسوانفوسكم معالله فلافارقوا الحنس هذه الآية ذبلت ارواحهم وقد كانت في نضرة النعم بمجالسة الحنس لانها تعاقت بمن لنس كشارشي فلم نعرف منها وسنه مناسمة مثلمة فتتعلق بها فقالت لها المعرفة بالله هو ماخاطبك - حانه الا بلسانك ولحنك ولغتك وما واطأعلمه أهل ذلك اللسان الذي أنت منهم فارجعي الى مفهوم ماخاطبك به فانه لم يخرجه عن حقيقة مدلوله ولاتنالي بجهلك الناب من ذلك فان تلك الصفة التي خاطبك ما تطلبه بذاتها لانه وصف نفسه مها ولاتكون صفائه الاعذاسمة خاصة منا السه فاذا تعاقت أنت سال الصفة ولزمسها مالضرورة يحصلك عنده فتعلى عندذلك صورة نسبتها اليه علم ذوق وتحيل الهي فنزيد ذبولك حتى تصبرى كالنقطة المنوهمة كإقال بعضهم

### اصيمت فيك من الضنا ﴿ كَانْفَطَةُ الْمُتُوهِمِهِ

وهي التي لاوجود لها الافي الوهم فهذا نعتهم في الذبول وقدرو ينافي خبر مؤيد بكشف أن اسر افعل علب السلام وهو من أرفع الارواح العلوية تنضائل في نفسه كل يوم لاستبلا عظمة الله تعالى على قلبه سيمه من درة حتى بصير كالوصع كما يحشير اللتكرون في نفو مهم على عمادالله بوم القسامة كأشال الذرذلة وصغيارا وذلك لمآظهر والهفي الدنيامن التعاظم والتكبرفه فذانعت ذنولهم فيأرواحهم وأحسامهم ومن نعوت المحسن أيضاالغرام وهوالاستملاك في المحبوب علازمة الكءدقال تعالى انء ذابها كانغراما أى مهلكا المازمة شهود المحموب فان الغرم هو الذي لزمه الدين ومه مهي غراما ومقلو مه الرغام وهو اللصوق بالتراب فان الرغام التراب يقال رغم انفه اذكان الانف محل العزدة وبل بالرغام في الدعاء فالصقو وبالتراب فيكون الغرام حكمه في المغرم من المقلوب فهو موصوف بالذلة لان التراب أذل الاذلاوله لذا وصفت الارض بأنها ذلول على طريق المالغة لكون الاذلابطؤنها ولمالازم الحب قلوب المحمن والشوق قلوب المشتاقين والارق نفوس الارقين وكل صفة للحب موصوفها منه مهرصاحب هذه الملازمات كاهامغر ماوسمت صفته غرامانهواسم بعرجمع ماءلزم الحب سن صفة الحب فلاس للمعب صفة أعظم احاطة من الغرام ومن نعت المحبين الشوق وهو حركة روحانية الى لقاء المحبوب وحركة طبيعية جسمانية حسيبة الى لتساءالمحبوب اذاكان من نسكله ذلك المحموب فاذالقمه أي محموبكان فأنه يجد سكونافي حركه فيتصر لماذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء وتراها تزيد ويدركه معها خوف في حال الوصلة فيجد الخوف متعاقه توقع الفزقة ويجد الحركة الاشتباقية تطاب استدامة حالة الوصلة ولذلك يهيم باللقاع كاقبل فىالشوق

لوصح منك الهوى أرشدت للعمل \* يعنى فيما تصنع حتى تتصل بالمحبوب \* (وصـ ل) \* فأوَّل ما اذكره من نعوت المحمين ماحدثنا به يونس ابريحي بن أي الحسين الهاشمي العباسي القصار بمكة تحاه الركن اليماني من الكعمة المعظمة سنة ستوتسع من وخسمائة قال اخبرناا بن عبداليا في اخبرناا جدين احداخبرناا جدين عبدالله حدثنا عبدالله بن محدين جعفر حدثنا الوبكر الدينوري المفسرسنة عمان وثمانين ومائتين حدّثنا مجمد سناجدالشمساطي فال-معتُذا النون المصرى بقول ان لله عباداملا تلومهم من صفاء محض محبته وفسح اروا حهم بالشوق الى رؤيه فسحان من شوق الهمما انفسهم وأدنى منه همهم وصفت لهصدورهم فسحان دو فقهم ومؤنس وحشتهم وطسب اسقامههمالهي تلك بواضعت أبدانهم والى الزنادة منك انبسطت أيدم بيه فأذقتهم من حلاوة الفهيم عنك ماطبت به عيشه بيمو آ دمت به نعمه بير فنتحت الهيم ابواب مواتك وأبحت القلوم بيمالجولان في ملكو تك مك مانسات محمة المحابن وعلمك معوّل شوق المشتاة بن والمك حنت قلوب العأزوين ويكانست قلوب الصادقين وعلمك عكفت رهمة الخائفين ويكاسيجارت افئدة المتصه سنقد ينست من فتو رهم وقل طمع الغذلة فهم فهم لاسحكنون الى محادثة الفكرة فمالا بعنهم ولايفترون عن التعب والسهر بناجونه بألسنته مويتضر عون المه عسكنتهم بسألونه العنوعن ذلاتهم والصفيح عماوقع من الخطاء في أعمالهم فهم الذين ذابت قلومهم فهكر الاحزان وخدموه خدمة الابرار ومن نعوتهم رنبي الله عنهم النحول وهونعت تعلق بكنائفهم وبلطائفهم فاماتعلقه بلطائفههم فاتأروا حالحمسن وان لطفتءن ادراليا لخواس ولطفتءن تصويرا لخيال فأتبالحب الطفهالطافة السراب لمعيني أذكره وذلك أن السراب عسيمه الظماتن ماء وذلك اظمئه لولاذلك ماحسبه ما ولان الماءموضع حاحته فعلم أاليه اكمونه مطلوبه ومحويه لمافيه من سر الحياة فاذا حاءه لم يحده شدأ وإذ الم يحده شيأ وحدالله عنده عوضامن الماء فيكان قصده حياللماء والله رقصديه حيث لايشيع, فكما أيه نعيالي عكر بالعبد من حيث لايشعر كذلك بعتني بالعبد في الإلتحياء والرجوع البه والاعتماد علب بقطع الاسه ابءنهءنيه ما مديهالمه من حمث لابشعرفو حدالله عنده عندفقدالماء المتحنيلة فيالسراب وهوهو رجوعهاليالله لماتقطعت به الاسيباب وانغلقت دون مطلوبه الابواب ورجع الى من سده ملكوت كل شئ رهو كان المطلوب به من الله هذا فعله مع احمائه بردّه ماليه اضطرارا واختيارا كذلك أرواحهم يحسمونها فاءُمة يحقوق الله التي فرنهما عليها وانها المتصرِّفة عن أمر الله محمة لله وشو قاالي مرضاته ليراها ح. ثأم ها فأذا كشف لها الغطاء بصرها وجدت نفسها كالسراب فىشكل الماءفلم ترقائما بحقوقالله الاخالق الافعال وهوالله تعالى فوحدت الله عنها تحملت انه عسنها فذهمت عسنها عنهاو بقي المشهود الحق يعمن الحق كافني ماءالسراب عن السراب والسراب مشهود في نفسه ولس ماء كذالك الروح موجود في نفسه ولس بفاعل فعلم عند ذلك أن الحب عن المحموب وانه ما أحب سواه ولا يكون الاكذلك وألطف من هـ ذا النحول في الارواح لا بكون وأمّا الذوع المتعلق من النحول بكثا تفهه مفهوما يتعلق به الحس من تغيراً لوانهم وذهاب لحوم أبدانهم لاستبلاء حولان أفك ارهم في أداءما كافهم المحبوب أداءه مماافترضه عليهم فبذلوا الجهودالمتصفوا بالوفاء بالعهود اذكانوا عاهدوا الله على ذلك وعقدوا علمه في ايمانهـ منه ورسوله وسمعوه مقول آمرا بالمهاالذين آمنوا اوفوا بالعقود وقال اوفوا بعهدى ولاتنقضوا المشاق وقدجعلتم الله علىكم كفيلا فهذا سينحول أحسامهم ومن نعوت الحسن الذبول وهو نعت صحيح فى أرواحهم وأجسامهم أما فى أجسامهم فسيبه ترا ملاذ الاطعمة الشهمة التي الهاالديم والرطوبة وهي مستلذة للنفوس وبورث في الاجسام نضرة النعيم فلمارأوا رنى الله عنهم أن الحسب كافيه مالقمام يمن يديه ومناجاته لملاعند تحلمه ونوم الناعمن ورأواان

والشوق والاشتياق والمهاد وتغييرا لحال وكسوف البال والوله والبله وسو الظن بالحبوب أعنى الموجود الذي يحب ظهور محبو به فيه الذي تزعم العاتمة فيه انه المحبوب له ونحن فيه على نوعين فطائفة منا نظرت الى المنال الذي في خيالها من ذلك الموجود الذي يظهر محبو به فيه و يعاين وجود محبوبه وهو الاتصال به في خياله في في المهاهده متصلابه اتصالا لطيفا الطف منه في عينه في الوجود الخارج وهو الذي الستغل به قيس المجنون عن ليلي حين جاءته من خارج فقال لها المناكي للا تحجيه الخارج وهو الذي الستغل به قيس المجنون عن ليلي حين جاءته من خياله ألطف منها في عينه وأجل كنافة المحسوس منها عن لطف هذه المشاهدة الخيالية فانها في خياله ألطف منها في عينه وأجل وهو ألطف المحبد في مناه الذي المولى المنافق المحبورة عن الموادة فعالم المنافق عليه الله المناق المناق المعالمة في مناه المناق المعالمة في مناه المناق المعالمة في مناه المناق المعالمة في مناه والمناق المعالمة والمناق المناق المناق

مالجنون عامر من هواه فيرشكوى البعاد والاغتراب وأناضده فان حميمي في خيالي فلم أزل في اقتراب في منى وفي وعند في فلاذا أف ول مابي و ما بي

أما قولنا الحبيد هب بالعقول فانهم فالوا \* ولاخير في حبيد بربالعيقل وقال بعضهم \* الحب أملك للنفوس من العقول وانها قالوا ذلك لان الحبيقيد صاحبه والحب من أوصافه الضلال والحيرة والحيرة تنافى العقل أن العقل بجمعك والحيرة تفرّ قل قال اخوة يوسف ليعقوب لما قال النها بعد بحيوسف المكلفي ضلالك القديم يريدون حيرته فى حب يوسف والحيرة تفرّق ولا يجمع ولهذا وصفت المحبة بالبث وهو تفرّق هموم الحب في وجوه كثيرة قال تعالى و بن منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى هباء منبنا والمحب في حكم محبو به قلا تدبيراه فى نفسه وانماهو بحريم ما يعطيه وما يأمره به سلطان الحب المستولى على قلمه ومن ضلالة هفى حمدانه بتخيل فى كل شخص ما يعطيه وما يأمره به سلطان الحب المستولى على قلمه ومن ضلالة من حمدانه بتخيل فى كل شخص أن محبو به حسن عنده وانه يرى منه مثل ما يراه هذا المحب منه وهذا من الحيرة

وعلى هذا حرى المثل \* حسن فى كل عين من تود

يعنى عندلاً أبها الحب تتخيل ان كل من يرى محبوبك يحسن عنده كما يحسن عندلاً ومن ضلالة الحب أنه يتحير في الوجوه التي يرى انه يحصل محبوبه منها فيقول أفعل كذا لنصل بهذا النعل الي محبوبه أوكذا وكذا فلا يزال يحارف أى الوجوه يشرع لانه يتخيل ان وجود اللذة بمحبوبه في الحس أعظم منها في الخيال وذلك لغلبة الكثافة على هذا الحب ويغيف لعن لذة التخيل في حال النوم فلووقف على هذا لعلم أن لذة الخيال اعظم من لذة الحس من خارج وانما كان التذاذه بالمحسوس أشد من المحسوس أشدة من المحسوس المناب المحسوس فلد ته يا لمحسوس فلا ته يا لمحسوس فلا تعنى في الحس أشد اتصالا من الخيال أشد في المحسوس فلا ته يا لمحسوس فلا تعنى في الحس أشد اتصالا من الخيال في المحسوس فلا تعنى في الحس أشد اتصالا من الخيال في المحسوس فلا تعنى المحسوس فلا قول القائل المحسوس فلا ولاسما وقد مع في ذلك قول القائل

فأكل الكل الى الايمان وقد قررنا ذلك في سبق الرجة غنب الله فقد تمن لك معنى الهوى وأما الحبفهوأن يتخلص هدا الهوى في تعلقه بسسل الله دون سائر السبل فاذا تخلص له وصفا من كدورات الشركاء من السمل سمى حمالصفائه وخلوصه ومنه سمى الحب الذي يجعل فيه الماءحما لكون الماء يصفوفيه ويروق وينزل كدره الي قعره وكذلك الحب في الخلوقين إذا نعلق يحناب المتر سسحانه وتتخلص لهمن علاقته بالانداد التي جعلها المشركون شركاءتله في الالوهة سمي ذلك حيايل قال فمه تعالى والذين آمنوا أشد حمالته وسعد ذلك أنه اداكشف الغطاء وتبرأ الدين المعواس الذي أتمعوا وقال الذين المعوالوأن اناكرة فنسرأمنهم كالمرؤا منازال حبهمايا همفى ذلك الموطن وبقي المؤمنون على حبه ملله فكانواأشد حيالله بمازاد واعلى اولئك فى وقت رجوعهم عن حبهم آلهتهم حين لم تغن عنهم من الله شبه أفلا يبقى مع المشركين يوم القيامة الاحيهم لله خاصة فأنهم في الدنيا أ- يبوه وأحبوا شركاءهم على انهم آلهة ولولا التوهم والغلط مأأ حموهم فكان محبوبهم الالوهة وتخلوما فى كثيرين فأحبوه واحبواالشركاءفاذا كان يوم القيامة كإذكرنا أمييق عندهمسوى حهم لله فكانوا في الأُخرة أشد حمالته منهم له في الدنيا لكون حبهم كان منقسما فاجتمع علمه معه في الآخرة لمالم بعاين محرويه وهو الالوهة الافيه خاصة فلذلك كان سية الرجة ودَّة والطريق وضعف الواسطة عافهامن الشركة وقد سناذلك كله فمماتقة مفهذا الفرق بتنالحب والهوى واماالعشق فهو افراط المحمة أوالحمة الفرطة وهوقوله في الذين آمنوا أشد حبالله فهومع صفائه لوأخد الذي يؤمسمي الحب وظهوره في حبة القلب الذي أيضابه سمى الحب حيا اذاعة الانسان بجملته وأعماه عن كل شئ اسوى محبوبه وسرت تلك الحقيقة في جيع اجزا ، بدنه وتواه وروحه وجرت فيه مجرى الدم في عروقه ولجهوغمرت حميع مفاصله فاتصلت بوحوده وعانةت حميع أجزائه جسماوروحا ولمهق فيه متسع لغيره وصارنطقه به وسماعه منه ونظره في كل أين المه ورآد في كل صورة وماري شمأ الأو مقول هوهذا فمنتذبسمي ذائ الحب عشقا كإحجى عن زليف انها افتصدت فوقع الدم في الارض فانكتب به وسف بوسف في مواضع كثيرة حيث سيقط الدم في الارض لحريان ذكرا «مه محري الدم في سائر عروقها كاها وهكذا حكى عن الحلاج لماقطعت أطرافه انكتب بدمه فى الارض الله الله حمث وقع ولذلك فالرجهات

### ماقدًلى عضو ولا مفصل • الاوفيه لكمذكر

فهذا من هذا الباب وهو لاعهم العشاق الذين استهلكوا في الحب هذا الاستهلائ وهو الذي يسمى مالغرام وسيأتي ذكره في نعت المحبين ان شياء الله نعالى وأما الود فهو شات الحب أو العشق أو الهوى أية حالة كانت من أحوال هذه الصنة فاذا ثبت صاحبها الموصوف بها عليها ولم يغيره شئ عنها ولا ازاله عن حكمها وثبت سلطانها فيه في المنشط والمكره وما يسوء و يسر وفي حال الهجر والطرد من الموجود الذي يحب أن يظهر فيه محبوبه ولم يظهر تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه به سمى ذلك ودّا وهو قوله تعالى الذي يحب أن يظهر فيه محبوبه ولم يظهر تحت سلطانه لكونه مظهر محبوبه وهذا معنى الود وللعب أحوال سيمعل لهم الرجن ودّا أى شاتا في الحبة عند الله وفي قلوب عباده وهذا معنى الود وللعب أحوال حيث يرة حدّا في المحبين شأذ كرها ان شاء الله تعلق الحب أعاله طائم الدين المحبون ويذكرونه في اشعارهم ويرد مفصلا ان شاء الله وقد يقتم في الحب أعاله طكيرة الولها ماذكرناه وهو انهم يخيلون أن المحبوب أم من المحبوب أم الموجودة فلا يزال المحبوب معد وما وما بشعر بذلك دوام تلك الحال التي احب وجودها من تلك العين الموجودة فلا يزال المحبوب معد وما وما بشعر بذلك الثير المحبين الاأن يكونوا عارفين بالحقائق ومتعلقاتها وقد بينا ذلك واكثر كلامنا في هذا الباب المحبول المحبوب الفراطة فانها تذهب بالعقول او تورث النحول والفكر الدام والهم اللازم والقلق والارق

كقس لدلي وقنس لبني وكشرعزة وجمل شنة فلايكون همذا الالعموم المناسسة بينهما كمغناطيس الحديدو يشبهه فى الحب الروحاني ومامنا الاله متام معلوم ويشبهه من الحب الالهي التقييد بعقدة واحدة دون غيرها كما يشبه الروحاني الطبيعي في الطهارة ويشبه الالهي الطبيعي في الذي راه في جميع العقابد عينا واحدة \* (وصل) \* واعلم أن الحب كاقلناه وان كان له أربعة ألقاب فلكل لقب حال فسه مأهو عن الاجر فلنمين ذلك كله فن ذلك الهوى ويقال على نوعين وهما في الحب النوع الوَّاحِد سقوطَه في القلب وهوظهوره من الغيب الى الشهادة في القلب رقبال هوىالنحماذا سقط قال تعالى والنحماذا هوى فهومن أسماءالحب فىذلك الحيال والفعل منه هوى بهوى بكسرعن الفعل في الماضي وقعها في المستقبل والاسم منه هوى وهو الهوى وهدا الابيم هوالفسعل المانبي من الهوى الذي هوالسقوط يقال هوي بفتح عين الفعل المانيي يهوي تكسيرها في المستقبل والاسم منه صفة هوي وسب حصول العيني الذي هو الهوى في التلب احد ثلاثة أشساء أوبعضها أوكلها المانظرة أوسماخ اواحسان وأعظمها النظر وهو ائتنها فانه لاتغيم باللقياءوالسمياع لدس كذلك فانه يتغسر باللقاءفانه يبعدأن بطادق ماصوره الخيال بالسماع صورة ألمذكو روأماحب الاحسان فعسلول تزله الغيفلة مع دوام الاحسان لكون عبن المحسن غيرمشهو دة وأتماالهوى الثاني فلأبكون الامع وجود حكم الشريعة وهوقوله لداود أحكم بين الناس مألحق ولاتنبع الهوى يعنى لاتتبع محابك بلاتبع محابي وهوالحكم بمارسمته للمثم قال فيضلك عن سمل الله اي محمرك ويقلقك ويعمى علمك السمل الذي شرعته لك وطلت منك المشم علمه وهوالحكميه فالهوى هنا محاب الانسان فأمره الحق بترك محابه اذاوافق غيرالطريق الشروعةله فانقلت فقدنهاه عمالا يصير أن نتهى عنه فان الحسالذي هو الهوى سلطانه أقوى ولاوحو دلعين العقل معيه قلناماككلفه ازالة الهوىفائه لايزول الاأن الهوى كإقلنا مختلف متعلقه ومكون في موحود بن كشعرين وقد منا إن الهوى الذي هوالحب حقيقته حب الاتصال في موحودما اوكشرين فطلب منه تعالى أن يعلقه بالحق الذي شرع له وهوسسل الله كإيعـة له بــــل كشرة ماهي سبيل الله فهذا معنى قوله ولاتتبع الهوى فاكافه مالايطيق فأن تكلمف مالايطاق محال على العالم الحكم أن بشرعه فاناحتججت شكلمف الايمان منسميق فيء لمالله انه لايؤمن كابي جهل وأمثاله قلنا الحواب من وجهمن الوحمه الواحمد اني است أعني شكله في مالايطاق الاماجرت العادة به أنه لابطيقه المكلف مثه لأن يقول له اصعيد إلى السماء بغيرسيب واجبع بين الضَّدين فقم في الوقت الذي لا بقوم وانما كلفه ماحرت العبادة به أن بطبقيه وهو اعتقاد الاعمان اوالتلفظ به وكلا هما يحدكل انسان في نفسه المَكن من مثل هـذا كسه. أأو خاتبا كمف ماشتت فقل ولهذا تقوم الحجة به تله على العبد نوم القيمامة وقد قال قل فلله الحجة البالغة فلو كلفه ماليس في وسعه عادة لم يصدة وله فلله الحدة المالغة بلكان ، قول ولله أن نف عل مار مدكما قال الاسأل عما نفعل ومعنى ذلك انه لايقال للحق لم كلفتنا ونهمتنا وأمرتنا مع عمك بماقد رته علىنا من مخالفتك هذا سوضع ـئلعما يفعل فانه يقول لهـم هل امرتكم بماتط قونه أو بمالاتط قونه عندكم فلابد أن يقولوا جرت العادة به أن نطبقه فقد كلفهم يمايطمقو نه فثت ان لله الحجة المااغة فانهم جاهلون بعلم الله فهم زمان التكليف والحواب الناني فد تقدّم من أنه لا بدّمن الاعبان به وقد وقع في قبض الله الذرية ويظهر كمه في الا تنحرة فلا مقى الامؤمن وهو في الدار الا تنحرة معترف يوحو ده وان أشرك في الشرك الابموحو دولهذا ماطلب منه الانوحيد الامرله خاصة وهومحيوب الحق وهو معدوم منه وهو بحب ده أن يظهر في هؤلا الموجودين فهو وان أحب واحدا فأحمه من كثيرين فن اتصف به أحبهالله لكون محبو بهوهوالتوحمدظهرف ومنأ بغضه فلكون محبو بهلم يظهرفيه وهو التوحيد

النعم به واللذة فيحبه لنفسه لالعين المحبوب وقد تسيناك فماتقدم أن هده الحقيقة سارية في الحب الاالهي والروحاني فأمابدأ الحب الطبيعي فاهو الاللانعام والاحسان فان الطبع لايعرف ذلك حلة واحدة وانمايحب الاشاء لذاته خاصة فيريد الاتصال هاوالدنومنها وهوسارفي كل حيوان وهو فى الانسان عاهو حموان فيحمه الحموان في نفس الأحمر لقوام وجوده به لالامر آخر ولكن لابعر ف معنى قوام وجوده وانما يجدداعية من نفسه للاتصال عوجود معن ذلك الاتصال عومحمو له بالاصالة وذلك لابكون الافي موجود معن فيحب ذلك الوجود بحكهم النبعمة لابالاصالة فانصاله أتصال محسوس وقرب محسوس وهوقوله وجسمانا بجسمان فهذا هوغالة الحسالطسعي فانكان نكاحا عين محبويه في وحودتمافغاته حصول ذلك المحبوب في الوحود فيطلب ويشيتاق للمجل الذي نظهر في معن محموله ولانظهر الالمنهما لا في واحد منهما لانه نسبة من اثنين و كذلك إن كان بينا وا أوتقملا أومؤانسة أوماكان ولافرق بن أن تقول طبيعة الشئ أوحقيقته كل ذلك سائغ في الممارة عنه وهوف الانسان أتممن غسره لانه جامع حقائق العالم والصورة الالهمة فله نسمة الى الحناب الاقدس فاته عنه ظهروعن قوله كن تكوّن وله نسبة الى الارواح بروحه والى عالم الطبيعة والعناصر بجسمه من حث نشأته فهو يحبكل ما تطلبه العناصر والطبعة بذائه وايس الاعالم الاحسام والاجسادوالارواح ومنهاا جسام عنصرية وكل جسم عنصرى فهوطسعي ومنها اجسام طسعمة غسر عنصرية فبأكل جسم طسعي عنصرى فالعناصرمن الاجسام الطبيعية ولانقيال فيها عنصر بة وكذلك الافلاك والاملاك ولهذا عرفناان الملا الاعلى مختصمون فمدخلون في قوله تعالى ولايزانون مختلفين الامن رحم ربك وهم يخالفون هؤلاء المرحومين مخالفهم ولذلك خلقهماي من اجل الخلاف خلقهم لان الاسماء الالهية متنابلة عن هناصدر الخلاف أين الضارمن النافع والمعزمن المذل والقابض من الباسط وأين الحرارة من البرودة وأين الرطوبة من السوسة وأين النور من الظلة وأين العدم من الوجود وأين النار من الماء وأين الصفراء من البلغ وأين الحركة من السكون وأبن العبودية من الربوسة البست هذه متقا بلات فلايز الون مختلفين وأين التحليل من التحريم فالعن الواحدة للشخصين فيحرم على هذا ما يحل الهذا فسوارد حكمان مختلفان على عين واحدة فانظم حكم الطبعة الواحدة من أين صدرت وماكان سب وجود هامتقابلة من العلم الالهي لتعلمواانه الدس سدأ حدمن الخسلوقين بمياسوي الله من الاهم شيئ لا في الدنياولا في الاسخرة حتى أن الاسخرة ذات دارين رؤمة وجحاب فالجمد مته الذي أمان لناعن الامو رومصا درهاومو اردها وحوملنامن العارفين مهافالله بحعلنا عن أسعده بماعلم فتدتسن لك أن المحسوب هو الاتصال عو حو دمام : كنير من أوقليلن ومع كونه مؤانسة ومجالسة وتقد لاوعنا فاوغ مرذلك بحسب ماتقتضه حقيقة الموحودفيه عن الحموب ويحسب حقيقة المحب فالمحبوب واحد العين متنوع وهوحب الاتصال خاصة اتما يحدث أوضم اوتقبيل هذاتنوعه فى واحدا وكثير بن فلا يصيم أن يحب الحب اثنين أصلالان القلب لابسعهما فان قلت هذا عكن أن يصم في حب المخاوق واما في حب الخالق فلا فإنه قال محمم فأحب كثرين قلنا المب معقول المعثى وان كان لا بحد فهو مدرك بالذوق غير مجهول ولكنه عزيز التصوروه ومجهول النسيسة الى الله تعالى قان الله لدس كمثله ثبي فقولك وأمّا في حب الحق فلا هذا تحكيم منسك فانه لا يقول هدذا الامن يعرف ذات الحق وهي لانعرف فلاتعرف النسسة وتعرف الحمة فانه مأخاطب عباده الابلسانهم وبمايعرفونه من لخنهم من كل ما نسبه الى نفسه ووصف انه عليه ولكن كمفية ذلك مجهولة \* (وصل) \* وأمَّا القسم الذاني وهوا لحب العنصري فهو وان كان طسعا فين القسمين فارق وذلك أن الطبيعيّ لا يتقيد بصورة طسعمة دون صورة طسعمة وهومع كل صورة كاهومع الأخرى في الحب مثل الكهر باءمع ما يتعلق مها ومسكدبالخاصية وأما العنصري فهو الذي يتقيد بصورة طبيعية وحده

ع مان ع

الجرى فاعداد النفيجمع الروحانى بين الحب الطبيعي والروحانى وبين الحب انفسه ولمحبو به ان كان محبوبه كاقلنادا ارادة و يتبين الديما على عاقر رناه أن الناس لا يعرفون ما يحبون وانه سدرج محبوبهم فى موجود ما فيند النهم يحبون ذلك الموجود والس كذلك فاعدلم قدرما اعلمتك به واشكر الله حيث خاصك من الجهدل وحدا القدركاف فى الغرض المقصود فان فيه تفاريع كشيرة وغرضنا فى هدذ الكاب تحصل الاصول والجدلته

\*(الوصل الناات) \* في الحب الطبيعية وهو نوعان طبيعية وعنصرى ونسينا أن نذكر غاية الحب الروحاني فلنذكره فيالحب الطسعي لتعلقه بالصور الطسعمة فغياشه الاتجياد وهو أن تصير ذات المحموب عن ذات المحب وذات المحب عين ذات المحموب وهو الذي تشهر المه الحلولية ولاعلم لهاتضورة الامر فاعلم أنالصورة الطسعمة على أى حال كان ظهوره اجسما أوحسدا مأى نسيمة فان الحسو ب الذي هو المعسدوم وأن كان معدوما فانه عمثل في الحمال فله ضرب من ضروب الوحود المدرك ليصرك الخيالي في الحضرة الخيالية بالعين التي تليق ما فاذا تعانق الحمدان وامتص كل واحد منهما ريق صاحمه وتحلل ذلك الريق في ذات كل واحد من الحسين وتنفس كل واحد من الصورتين عندالتقسل والعناق فخرج نفس هذافد خل في حوف هذا ونفس هذا في حوف هذا وليس الروح الحبواني في الصور الطبيعية سوى ذلك النفس وكل نفس فهو روح ليكل واحيد من المتنفسة نوقد حتيميه من قبله في حال التنفس والتقيب ل فصارما كان روحالزيد هو يعينه بكون روحا اهمه و ووقد كأنَّذلك النفس خرج من محت فنشكل بصورة حت قصمته لذة المحمة فلاصار روحا في هـ ذاالذي انتقل المه وصيارنفس الا تخرروحا في هذا الا تخرع سرعن ذلك مالا تحياد في كل واحدمن الشحفصين وصحوله أن يقول أنامن أهرى ومن أهوى أنا وهدا غاية الحب الروحاني في الصور الطبيعية وهو قوله في القصيدة في أول هـ ذا الياب روحار وحوجسمانا يجسمان فى الموصوفينيه قبلوا الصور الطمعمة على مانعطيهم حقائقهم فاتصفو افى حبهم بماتصف به الصور الطسعية مزالو حيد والشوق والاشتياق وحب اللقاء بالمحموب ورؤيته والاتصال به وقدورد أخماركشرة صحاح فى ذلك يجب الايمان مهامنل قوله من أحب اقاء الله أحب الله لقاء دمع كونه مازال مبزعينه ولايصحوأن زول عن عينه فانه عالى كلشئ شهيمه ورقب ومع هيذا فحياء ماللقاء فيحقه به مالشوق الىء ماده وانه اشتر فرحاو محيبة في توية عبييده من الذي ضلت راحلته علىهاطعامه وشرامه فيأرض دومة خميجدها بعدما يئس من الحماة وأيقن مالموت فكمف يكون فرحه بهافالله تعالى أشذفر طابتو به عيده من ذلك الشخص براحلته مع غناه سحيانه وقدرته ونفوذ ارادته فيعياده ولكن انظرفي سرقوله أعطى كلشئ خلقه فتعلمانه ماتعدى بالامور استحقاقها وان مرتبة العلم مافوقها مرتبة وقدقال سيحانه ماييدل القول لدى لانه خلاف المعلوم فوقوعه محيال فالامر وانكان تمكنا بالنظر البه فلسر بمكن بالنظر الىعساراته فمه يوقوع احبد الامكانين وأحدية المشيئة فيه وماتعلقت المشيئة الالهمة بكونه فلابدّمن كونه ومالابد من وقوعه لايتصف بالامكان بالنظرالي هـذه الحقيقة ولهذاعدل من عدل من الناظرين في هذاالشأن من اطلاق اسم المكن علمه الى اسم واجب الوجود بالغبروهو أولى في التحقيق لا حدية المشيئة ولهذا قال ولونشاء حيث ماقاله ولوحرف استناع لاستناع فقدسمقت المشئة عاسمقت كاقال ولقد سقت كلسنا بادنا المرسلين فكان اسم وجوب الوجود بالغسرأ كلفى نسسبة الامرمن اسم الممكن اذماغ الاأمر واحدكلي بالبصر فزال الاحتمال فزال الامكان فحاثم الاوجوب مطلق ووجوب مقيد نمزجع ونقول اعملم أن الحب الطبيعي من ذاته اذا قام بالمحب أن لا يحب الحبوب الالماله فيه من

فأن المحبوب كما قلنا لابد أن يحسكون معدوما وفي حال عدمه فهير طاهر النوب في اوّل ما يوجد لانه ما اكتسب منه ممايشينه ويدنسه في أوّل ظهوره ووجوده فالاصل الطهارة وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وهي الطهارة وقولنا محجوبة هو عدمها الذي قلنا من شهود الوجود وقولنا فليست الى أحد تنسب لان المعدوم لا ينسب ولكن الحمب يطلب لنفسه ثم تمنا فقلنا وهو آخرا لقصدة

فقدوجب الشكرللهاذ هي الكولي واناالثب

لان المحموب وجدعن عدم فهو بكروقد كنت أحمت غيره قسن ذلك فاناثب فاذا كان المحموب الذي هوالمعدوم اذا وجد لا يو جد في موجود بتصف بالأرادة لم يتصف هذا الحب بأنه مرنده فيحمه لنفسه بالضرورة كالحب الطبيعي فاذا كان المحموب لابوحيد الافي موحود متصف بالارادة كالحق تعالى أوجارية أوغلام وماغم من يتعلق به حب الحب الأمن ذكرنا د فحمننذ بصيم أن يحب ما يحب هـذا الموجود الذى لايوجد محبوبه الافهه فأن اتفق أن يكون ذلك لاريد ما أحب هذا الحبوب بقي ألحب على اصله في محبته محبوبه لان محبوبه ماله ارادة كاقلنا فلايلزم سن هذا أن يحب ما أحب هذا الموجود الذىلايحب مايحمه هـذا الحماذ كارذلك الموجود ماهوعين الحموب وانماهومحل لوجود ذلك المحبوبوليس فىقوة المحيا يجاد ذلك المحبوب في هذا الموجود الاان أمكنه من نفسه وامّاان كان المحموب ممن لايكون وحوده في مو حود فلا تمكن له ايجاد المحموب ألمتة الاأن تقوم من الحل سحانه بهعناية فمعطيه النكوين كعيسي علمه السلام ومن شاء الله من عماده فاذاأ عطى هذا فبالضرورة يحيمله الحبءلي امحاد محيويه وهيذه مسألة لاتحدها محققة على ماذكرناه فيهامن غبرهذا الكتاب لانى مارأيت أحداحقق فيها ماذكرناه وان كان الحبويون كثيرين بل كل من في الوجود محب ولكن لايعرف متعلق حبه ويتحقبون الموجود الذي يوجد محبوبهم فمه فتضلون أن ذلك الموجود محبوبهم وهوعلى الحقيقة بحكم التبعية فعالى الحقيقة لايحبأ حدمج وبالنفس الحروب وانما يحبه لنفسه هذا هوالتحقيق فأن المعدوم لا يصف الارادة فحمه الحبله ويترك ارادته لارادة محبوبه ولمالم يكن الامرفي نفسه على هـذالم متى الاأن يحمه لنفسه فافههم فهذا هوالحب الروحاني المجردعن الصور الطسعمة فانتلبس بما وظهرفيها كما قلناه في الحب الاايي فهوفي الروحاني أقرب نسبة لانه على كل حال صورة من صورااها لم وان كان فوق الطسعة فاعلم الهاذا قبل الروح الصورة الطسعة في الاحساد المنصلة لافى الاجسام المحسوسة التي جرت العادة بادراكها فان الاجساد المتضلة ايضا معتادة الادراك لكن ماكل من يشهدها يفرق بينها وبن الاجسام الحقيقية عندهم ولهذالم يعرف الصحابة حبريل حين مزل في صورة اعرابي أنه جبريل وماعلت أن ذلك حسد متحدل حتى عرَّفهم الذي صلى الله عليه وسلم الما قال الهم هذا جبر بل ولم يقم نفسهم شك انه عربي وكذلك مريم حين تمثل الها الملك بشراسويا ماكانت عندهاعلامة في الارواح اذا تحسدت وكانت العلامة معاومة لمجد صلى الله علمه وسلم فعلم أنه ملك وأنه جبريل وكذا يظهرا لحق لعباده يوم التسامة فستعوذ ون منه لعدم معرفتهم فكان الحكم في الجناب الالهي والروحاني به جل وعلافي التعلى في الصورسوا ، في حقى التحيلي له من الجهل به فلا بدّ لمن اعتنى الله به من علاسة بها يعرف تحلى الحق من تحلى الملك من تحلى الجان من تحلى البشراد ااعطوا قوة الظهور في الصور كقضيب البان وامثاله فاذا كان البشر بهده النشأة الترابية العنصرية له قوة التحول فالصورفي عن الراءى وهوعلى صورته فهذا التحول في الارواح النارية والنورية اسرع واقرب واعظم مناسمة وكذلك في الحيلي الالهي أقرب فاعلم من ترى وبماذا ترى وما هو الام معلمه وقد بيناذلك في باب المعرفة في علم الخمال فانظره هنالك فاذا تحلى الروح في صورة طبيعية مشي الحكم عليها كإذكرناه في الحب الالهي أسواء من حدث قبول تلك الصورة للظاهر والماطن لاتعدل عن ذلك

والحبوب والحب هوعين الحب لاغيره فصف بالحب من شئت من قديم وحادث فليس الحب سوى عين الحب فافى الوجود الامحب ومحبوب ولكن من شأن المحبوب أن يكون معدوماً ولا بدّ فيجب ايجاد ذلك المعدوم الووقوعه في موجود ولا بدّلا في معدوم هذا أمر محقق لا بدّمنه فالعلاقة التى فى الحب الماهى فى ذلك الموجود الذي يقبل وجود ذلك المحبوب أووقوعه لا وجوده اذا كان المحبوب لا يمكن أن يصف بالوجود ولكن يتصف بالوقوع مثال ذلك أن يحب انسان اعدام أمر موجود لمافى وجوده من الضرر عليه فى حقه كالالم فانه أمر وجودى فى المتألم فيحب اعدامه فحبوبه الاعدام وهوغير واقع فاذا زال الالم فا زالته عدمه بعد وجوده بانتقاله الى العدم فلهذا قلنا فى مثل هدا بالوقوع لا بالوجود فالحبوب معدوم أبد اولا تصح محبة الموجود جلة واحدة الامن حيث العلاقة اذلا تتعلق الا يجوجود فيظهر فيه وجود ذلك المحبوب المعدوم وقد بيناه قبل هدا الباب فقد بان لك الا يحرجود في المتالمة ما هية الحب وبدؤه وغايته وبما أحب ألحب وحبه لحبوبه أولنفسه كل ذلك قد تمن فلنعدل الى الكلام فى الوصل النانى ان شاء الله تعالى فقد حصل فى الحب الالهى مافيه قد تمن فلنعدل الى الكلام فى الوصل النانى ان شاء القه تعالى فقد حصل فى الحب الالهى مافيه عنه عنه على قد تمين فلنعدل الى الكلام فى الوصل النانى ان شاء الله تعالى فقد حصل فى الحب الالهى مافيه غنه على قد رالوقت

\* (الوصل الناني) \* في الحب الروحاني وهوا لحب الجامع في الحب أن يحب محبوبه لحبوبه ولنفسه اذكان الحب الطسعي لا يحب المحبوب الالاجل نفسه فاعلم أن الحب الروحاني اذاكان الحب صادقا بالعقل والعلم كان بعدة له حكم او يحكمنه علما فرتب الامورترتيب الحكمة ولم يتعد تبها منازلها فعلم اذا أحب ما هوالحب وما معدى الحبوب وما حقيقة المحبوب وما يريد من المحبوب وهل لحبوبه ارادة واختيار فيصب ما يحب الحبوب ام لا ارادة له فلا يحب الالنفسة أو الموجود الذي لا يريد وجود محبوبه الالفيه عن ذلك الموجود في المحبوب وان لم يكن الافيه لاعبنه فذلك الموجود ان كان عمن يصف بالارادة في كن ال يحبه له لالنفسة وان لم يصف بالارادة فلا يحب الحب محبوبه الالنفسة أعنى لنفس الحب لا لمحبوبه فان محبوبه عبر موصوف بأن له محبة في شئ أوغرضا الحب عليه الذي يوجد فيه هدذا المحبوب قد يكون ذا ارادة فتعدن على بأن له محبة في شئ أوغرضا الحب الذي يوجد فيه هدذا المحبوب قد يكون ذا ارادة فتعدن على الحب أن يحب محبوبة فان عن وجود محبوبه فان عن وجود محبوبة فان عن وجود محبوبة فان المحبوبة وهو قوانا نقل الوحود زمان الوصال \* زمان الوداد كلوا واشربوا وهدذا المبت من قصدة لنا في حقيقة تجان لنا في حضرة شهود به وهي في المناسة وحود أنه وهو قوانا واشربوا وهدذا المبت من قصدة لنا في حقيقة تجان لنا في حضرة شهود به وهي في على حقيقة تجان لنا في حضرة شهود به وهي في على حقيقة تجان لنا في حضرة شهود به وهي في في على حقيقة تجان لنا في حضرة شهود به وهي في المحبوبة و به عندوسلة لا بقي من قصدة لنا في حقيقة تجان لنا في حضرة شهود به وهي في المحبوبة و به عندوسلة المبت من قصدة لنا

| رليس لنا غـيرهـا سدهب<br>أنارا لحشي فانحلي الغيب | ،منزينب في الهوى<br>نجلي لنيا نور مين |       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| ماأبدى والهوى متعب<br>و نيمل المني أمد بضر ب     | الهانفسها ضنة                         | بذ ات |

لانه عند ما يحصل الهوى يقع التنفس والتنهد فيخرج النفس بشكل مانصور في نفس الحب من صورة المحبوب فيظهر صورة من خارج بشاعدها فيحصل له مقصوده ونعمه بهامن غيرزمان كاتقدم في ذكر وجود العماء فتمنا وقلنا معدهذا في القصدة عينها

| ومن مثل هذا ينبغى نتجبوا | العبت من رجمة الله بي         |
|--------------------------|-------------------------------|
| زمان الوصال كلواوا شرىوا | ز <b>ما</b> نالودادزمانالوجود |
| وأين الهمام الافاعمـوا   | فأين الغرام وأين السقام       |
| فليست ألى أحد تنب        | مطهرة الثوب محيعوبة           |

فتحلى لهافى صورة طسعمة وأعطاها علامة لاتقدر على انكارها في نفسها وهي المعبرعنها بالعل الضروري فعلت انههو هذه الصورة فيالت المهروحا وطمعافلا ملكها وعلم أن الاسماب لابدّ أن تؤثر فيها من حمث طسعتها أعطاها علامة تعرفه ما متحلي لهاسلك العلامة في حسع الاسساب كلهافعرفته وأحمت الاسماب من أحمله لاس أحلهافصارت بكلهاله لالطمعتها ولالسد غبره فنظرته في كل شئ فدهشت وسرت ورأت أنها قدفضات على غيرها من النفوس مهذه المقمقة فتحل لهافى عسنذاتها الطسعمة والروحانية تتلك العلامة فرأت انهامارأته الابه لانفسهاوماأ حيته الايه لا تنفسها فهو الذي أحب نفسه ماهي احبته ونظرت المه في كي موحو ديملك العين عنها فعلت انه مااحب غييره فهوالحب والمحموب والطالب والمطلوب وتبين اهام ذاكله أن حيما اياهله ولنفسها فباشاهدته في هذه المرتبية الاخرى من حيهااياه انما كان به لأبها ولايالمجوعوما تزام زائدا لاالعدم فأرادت ان تعرف ماقدر ذلك الحب ومابدؤه وماغاته فوقعت عدل قوله كنت كنزالمأعرف فأحمت أنأعرف وقدعرفته لماتحل لهافي صورة طسمية فعلت انه بستحق مرزتلك الصورة التي ظهرلها فيهااسم الظاهروالماطن فعلت أن الحب الذي أحمه أن يعرف انماهو في الماطن المنسوب المه وعلت أن الحب من شأنه اذا قام مالصورة أن متنفس لما في ذلك التنفس من لذة المطلوب فخرج ذلك النفس عن أصل محسته في الخلق الذي ريد التعرف المه المعرفوه فكان العماء المسمى مالحق المحلوق به فكان ذلك العدما و موالعالم فقيل صور العالم وأرواحه وطيائعه كاها وهو فإمل الى مالايتناهي فهــذا بدءحمه امانا واماحينااماه فبدؤه السمـاع لاالرؤية وهوقوله لناونحن في حوهر العماءكن فالعماء من تنفسه والصو رالمعسرءنها بالعالم من كلَّه كن فنحن كليانه التي لا تنفذ قال تعالى وكلته القاها الىمرم وهي عدي وروح منه وهنو النفس وتلك الحشقة سارية في الحيوان فاذاأراد اللهاماتيه ازالءنه النفس فبالنفس كانتحماته وسسأتي فيباب النفس صورالتكو بنات عنه في العالم فلما بمعنا كلامه ونحن ثابتون في حو هر العماء لم نتحكن ان تتوقف عن الوحود فكناصورا في حوه العماء فاعطمنا نظهورنا في العماء الوحود للعماء بعدما كان معقول الوحود حصلله الوحود العسني فهذا سسيد حيناءاناه ولهنذا تتحرك ونطب عندسماع النغمات لاحل كلة كن الصادرة عن فهوانية الصورة الالهنة غساوشها دة فشهادة صورة كلمة كن اثنان كاف ونون وهكذاعالم الشهادةله وحهان ظاهروماطن فظاهره النون وماطنه الكاف والهذا مخرج الكاف فيالانسانأدخل لعالم الغبب فانهمن آخرحروف الحلق بينالحلق واللسبان والنون وهي مرحروف الاسان وغب هذه الكدمة هو الواويين الكاف والنون وهي من حروف الشفتين فلها الظهوروهو حرفءله لاحرف صحيح ولهذاو حدءنه التكوين لانه حرف علة ولماكان من حروف الشفتين مامتداد النفس من خارج الشفتين الي ظاهيه الكون اهذا كان ظهو رالحصيم في الحسم للروح فظهرت منه الافعال والحركات من أحل روحه وكان روحه غسالان الواو لاوجود لها في الشهادة لانها حذفت لسكونها وسكون النون فهي تعهل من خلف الحجاب فهي غائبية العب نرظاهرة الحكم فغابة حينااياه أن نعار حقيقة ماحيناه له وصفة نفسيمة للمعب أومعنو يةفيه أونسية بين المحب والمحبوب وهي العلامة التي تحذب المحب إطلب الوصلة بالمحبوب فقلنا هي صفة نفسسة للمعب فانقيل نراها تزول فلنامن المحال زوالهاالابزوال المحب من الوجود والمحب لايزول من الوجود فالمحبة لاتزول وانماالذي يعتل زواله انماهو تعلقها بجدوب خاص بمكن أن يزول فالثالتعلق الحامس وتزول تلك العلامة بذلك المحبوب المعسن وتنعلق بمعبوبآ خروهي منعلقة بمعبوبين كشبرين فتنقطع العلاقة بينالحب ومحبوب خاص وهي موجودة في نفسها فأنها عبن الحب فن المحال زوالها فالحب هو غس المحب وعينه لاصفة معني فيه يمكن أن ترفع فيرتفع حكه هافا لعلاقة هي النسبة بين المحد

بهله سيحانه الابعض النفوس الناطقة لماجعمل لهافي معرفة الله القوة المفكرة لم تفطرعلي العملم مالله واهذا قبضعلها فيقبض الذريةمن ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم مثمادة قهرف حدتاله كرها لاطوعامن أحل القمض علمها ثمأرسلها مسرحة من تلك القيضة الخياصة وهي مقبوض علمها ثلانشعر فضلت إنهامسر حة فلماوجدت مدبرة لهذا الهسكل المظلم جرت في الامور بحسب ما يعطبها غرضها لاتحب من الامور الامايلايم طبعها وغفلت عن مشهـــد الاقرار بالربويــة علمها لموحدها فبيناهي كذلك اذقالت الهاالةوى المنكرة وحسع القوى قد استعملتيني وغفلت عني وتركتنني من بعض آلاتك ومالك بىءناية فاستعملىني فقالت نعم لانوا خــذينى فانى جهلت رتبتك وقدأ ذنتاك في التصر ف فهما تعطيه حقيقتك حتى اتحقق بمياأت عليه فاصر وفك فيه واستعملك فقالت سمعا وطاعة ثمردت وجهها القوةاانكر بهالهاكالمعلة وقالت لها لقدغفلت عن ذانك وعن وحوهك اماأنت لمتزالى هكدا موحودة لذانك وامالم تكونى ثمكنت قالت النفس لمأكن ثمكنت فقال الفكرفهذا الذى كؤنك عمنك أوغبرك فكرى وحقق واستعملني فلهذا العمل الاففكرت النفس فعلت بما أعطاهما الدايل أنهالم توجدعمنها وانهما موجودة لغمرهما فالفقر للموجداهما ذاتي لماتجيده في نفسها بما يقوم مهامن الالام الطسعية فتفتقر إلى الاسبباب المعتادة لازالة تلك الاتلام فهذلك الافتقار علت انهافقرة في وحود عينها للسبب الموحداها فلماثيت اها حيد وثها وثبت أن لهباسما أو حيدها ثم فكرت فعلت ان ذلك السدب لا مذيني أن دشيهها فيكون فقه برا مثلها وانه لايناسبُ هـذه الاسماب المزيلة لا . لامهالمشاهدتها حدوث هذه الاسماب بعدان لم تكن وقمولها للاستحالات والفساد فثنت عندهاأن لهامو حيداأ وحدها وأوحد كل من بشهها من الحوادث ساب المزيلة لأعظمها فثنت أن تمأم المالولاه ليقت ذات من ض وعلة فن رحمه مها أوجداها هده الاسباب المزيلة آلامها وقد كانت تحب هذه الاسباب المزيلة آلامها وتجرى اليها بالطبيع فانتقل تعلق ذلك الحب في السب الموجد تلك الاسباب وقالت هو أولى بي ان أحمه واحكن لااعلم مأبرضه عنى حتى أعامله به فحصل عندها حمه فاحمته لما أنع عليها دن وحودها ووحود ما ملاعها وهنا وقفت وهي في ذلك كله غافلة نامسة اقرارها ريوسة موحد هافي قيضة الذرفيينا هي كذلك اذجاءها داع سهاانه رسول مرعندهذا الذيأ وحدها فقالت لهأنت مثلي وأخاف أن لاتكون صادقافهل عندلهمن بصدَّقَكُ فان لى فوَّة مفكرة مها توصلت الى معرفة سوجدى فقام لها بدليل يصدِّقه في دعواه ففكرت فمه الى ان بن صدقه عندها فاكمنت به فعر فهاأن ذلك الموجد الذي أوجدها كان فدقسض عليهاواشهدها على نفسها بربو بيته وانهاشهدت له بذلك فقالت ماعندى من ذلك خبرو لكن من الآن أأقوم بواجب ذلك الاقرارفانك صادق فى خمرك واكن ماأدرى مارضه من فعلى فلوحددتلى حدودا ورسمت لي مراسم أقف عندها حتى تعلم اني ممن وفي بشكره على ما أنع به على قرسم لها ما شرع فقامت بذلك شكر اوان خالف غرضها ولم تف عل ذلك خو فاولاطمعا لانه لمارسم لهامارسم السداء وعرفها أن وقو فها عنه دتاك المراسم رضه ومازكر اهامالها في ذلك من الثواب وماعلها ان خالفت من العقاب فما درت هذه النفس الزكمة لمراضه في ذلك فقاات لاله الاائلة كاقبل الهاغم من معدد لك عرفها عللهافي ذلك من الثواب الحيز بل والانعام التامّ ومالمن خالف شرعه من العقاب فانضاف الى عبادتهاا باه حياورضي خاصة عبادة أخرى تطلها رغية في الثواب ورهسة من العقاب فجمعت فى عبادتها بيناً مرين بين عبادة له وعبادة رغية ورهية فأحيته له ولنفسها من حيث ما هي كثيرة عها وروحانهما فتعلقت الرغبة والرهمة من حيث طبيعتها وتعلقت عبادتها اباه محسة لهمن روحانيتهاله ومز طيعة النيل غرضها فلمارآها الحق على ذلك وقد علمأن من حقيقتها الانقسام وقد جعت بين الحبين وهو قدوصف نفسه ما الغيرة لم يرد المشاركة وأرادان يستخلصه النفسه فلا تحب سواه

ما في نفسه لكرم \* ( تكولة في الحب الاالهي) \* وهو كوننا نحب الله فان الله يقول عنهـ م يحمم وعمونه ونسبة الحباليناماهي نسبة الحب المهوالحب المنسوب المنامن حمث ما تعطمه حقمقتنا منقسم قسمين قسم بقال فيه حب روحاني والاسخر حب طسعي وحينا الله تعالى بالحيين معاوهده مسألة صعبة النصورادما كل نفس ترزق العلم بماهي الامورعلسه ولا يرزق الايمان بهاعلي وفق ماجاءمن أمرالله في اخباره عنه ولذلك امتنالله بمثل هذا على سبه صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك اوحسنااالك روحامن امرناما كنت تدرى ماالكتاب ولاالايمان والكن جعلناه نورانهدي مدمن نشاءمن عبادنا فنحن محمد الله عن شاء من عباده ومابق لنا بعد التقسيم في حينا الاه الااربعة أقسام وهي اماان نحمه له اونحبه لانفسنا اونحبه للمجموع اونحبه لالواحد مماذكر اوهنا يحدث نظرآخر وهولماذانحمه اذقدنت المانحبه فلانحبه لهولا لانفسنا ولاللمجموع فاهوهذا الإمر الرابع هذافصل وتمتشيم آخر وهووان احبيناه فهل نحبه بناأ ونحيه به اوتضيه بالمجوع اوتحيه ولابشئ مماذكرناه وكلهمذا يقع الشرحف والكلام علمه انشاء الته تعالى وكذلك نذكر في هنده التكامة مابد عسنااماه وهل الهذاالحب غاية فعه ينتهي اليها أم لافان كان له غاية في الله الغاية وهده مسألة ماسألني عنهاأحد الاامرأة لطمفة منأهل هذاالشان ثمنذكرا يضان شاءالله هل الحب صفة نفسمة في المحمد اومعني زائد على ذاته وجودي اوهو نسمة بين المحمد والمحمو بالاوجو داها كلذلك تحتاج المه هدذه التكملة فاعلم إن الحد لايقب ل الاشترات والكن اذ اكسانية، ذات الحمدواحدة لاتنقسم فانكات مركبة جازان يتعلق حمالوجوه مختلفة ولكن لامور مختلفة وان كانت العين المنسوب الهاتلك الامورا لختلفة واحدة وتكون تلك الامورفي كئيرين فنه فتتعلق المحيبة بكشرين فيحب الانسان محبو بهزكشرين واذاسيه ان يحب المحب اكثرمن واحد جازان يحب الكثير كإقال امير المؤمنين

### ملك الثلاث الا تسات عناني \* وحلان من قلبي بكل مكان

فهذا محىأحب ثلاثة ولكن هنا سرخني فىقوله عنانى فافردومااعطى لهؤلاء المحبو بعنمن نفسه اعنة مختلفة فدل على أن هــذا الحبوان كان مركا في أحب الامعنى واحدا قام له في هوَّلا الثلاث اى ذلك المعدى موجود فى كل عن واحدة منهن والدامل على ذلك قوله في تمام البيت وحلان من قلى بمكل مكان فلواحب من كل واحبه دة معيني لم مكن في الاخرى ليكان الهنان الذي يعطي لواحدة غيير العنان الذي يعطى الاخرى واكمان المكان الذي تحله الواحدة غسير المكان الذي تحله الاخرى فهذا واحد أحب واحدا وذلك الواحد المحموب موحود في كثيرين فأحب الصحثير لاحل ذلك وهذا كحسنا الله تعالى له ومنا من محمه لنفسه ومنامن محمه للمحموع وهو أتم في المحمة لاأتم في المعرفة مالله أ والشهود لانمنامن عرفه فيالشهود فأحبه للمجموع ومنامن عسرفه لافي الشهود ولكن في الخسير فأحمهله ومنامن عرفه في النعم فأحبه لنفسه ومنا من أحيه للمجتموع وذلك أن الشهود لايكون الافى صورة والصورة مركبة والحب ذوصورة مركبة فيسمع من وجه فيحبه للخبر سلل قوله على لسان تهمه صلى الله عليه وسلم هل والمت لي ولما أوعاديت في عدو الحاد الحسب الاشهماء من أجله وعاديت الأنسياءمن أجله فهذامعني حبناله ليس غبرذلك فقهنا بجمسع مايحبه منا أن نقوم به عن طيب نفس ويكون من لايشاهده منصورتي في حكم التبع كماهي الجوارح مناوح واستنابح كم النفس الناطقة لانقدرعلي مخاافتهالانها كالا لاتاهاتصر فهاكنف تريد في مرضات الله وفي غير مرضاته وكلجز من جوارح الانسان اذاتر لناالنظرالي نفسه لا يتمكن لدأن تصرتف الافسار نسي الله فانه يسبيم له وجميع مافى الوجود بهذه المثابة الاالثقلان وهوقوله تعالى وان من شئ ألاب بم بحسمده ربديذلك التسييم الثناء عدلي الله لاللحزاء لانه في عمادة ذاتسة لا يُصوّر معها طلب مجازاة فهذا من

أن كل نعمة تتقلب فيهاا نماذلك من خلقه وراجعة المه وانه ماأ وجدها الامن أجلنا لنتنع بها ونقير لذلك أودناوتركنا نراش ونربع ثمانه بعد هـذا الاحسان التامّ لم نشكر ، والعـقل مقضى بشكر المنع ووحو به وقدعلناانه لأمحسس الاالله فن احسانه ان بعث الينا رسولا من عنده مع فعلناً بمالنا في نفسه فشرع انبا الطهريق الموصيل الى سعادتنا وامَّانه وحيذرنا من الامور المردية واحتناب سفساف الاخبلاق ومذامها ثمأقام الدلالة على صدقه عنسدنا فحيامنا بالبينات وقدف في قلوينا نورا لاعمان وحسه البناوز شه في قلويناوكره البنا الكفه والفسوق والعصمان فاسمنا ثممن علىنا بالتوفيق فاستعملنا في محابه ومراضه فعلنا انه لولاما أحينا ماكان شيء من هذا ته مستقت غضيه وإن سَّق من شق فلايته من شمو ليالرجه والعنابة والحية لمة التي تؤثر في العو اقب ولماسيق المحبة وحقت الكلمة وعت الرجة وكانت الدارالد نسادار متزاج وحجاب بماقدره العزيز العلم خلق الاسخرة ونقلنا الهاوهي دارلا تقسل الدعاوى الكاذبة فاقرّوا لجمع بربو متمه هناك كاأقر وابربو مته في قيضة الذرمين ظهرآ دم فيكا في الدار الدنه اوسطا بين طرفتن طرفي بقرحمد واقراروفي الوسط وقع الشرك مع ثموت الوحود فضعف الوسط ولذلك قالوا مَّانعيدهم الالبقر بونا الى الله زائق فنسموا الفظمة والكبرياء الى الله في شركهم مُ أخسرتمالي انه طمع على كل قلب كل من ظهر في ظاهر ه لقومه بصفية الكيرياء والحبروت وما حعل ذلك في قلومهم يستب طابع العناية فهسم عندنفوس سم بما يجدونه من العبل الضروري اذلا ماغرين لذلك الطابع فادخل الكبرباء على الله قلب مخاوق أصلاوان ظهرت منه صفات الكبرباء فنوب ظاهر لايطانه له منهوه فأكله من رجته ومحبته في خلقه ليكون المياآل الى السعيادة فلمياضعف الوسط وتقوى الطرفان غلب فيآخر الامروامتلائت الداران وحعل في كل واحدة منهما نعممالاهلها يتنعمون به معدماطهرهمالله بمانالوه من العبذاب لمنالوا النعيم على طهارة الانرى المقتول قودا كنف يطهره ذلك القـتلمنظلمالقتل الدىقتل منقتل به فالسف محاء وكذلك اقامة الحدود فى الدنما كلها تطهير للمؤمنين حتى قرصة البرغوث والشوكة يشاكها وثمطائفة أخرى تقام عليم حدود الا تخرة في النيار استطهروا ثم يرجون في النيار لماسيق من عناية المحية وان لم يخرجوا من النارف الله عياده لا تصف بالبدء ولا بالغاية فانه لا بقيل الحو ادث ولا العو ارض اڪئ عين محميَّه امياده عين كو نهم ستقدمهم وستأخر يهم الى مالانها يةله فنسمة حب الله لهم نسمة كونمة كانت معهم اينما كانوافي حال عدمهم وفي حال وجودهم فكاهومعهم في حال وجودهم هومعهم في حال عدمهم لانهم معاومون له مشاهدلهم محب فهم لم يزل ولا يزال لم يتحدّد عليه حكم لم يكن عليه مل لم يزل محيا خلقه كالم يزل عالما مهم فقوله فاحست أن اعرف تعرف الدائما كان الام علمه في نفسه كل ذلك كإمليق يحلاله لابعقل تعالى الافاعلا خالقاوكل عن كانت معدومة لعنها معلومة له محمو باله ايحادها ثم احدث له الوجود بل احدث فيها الوجودبل كساها حلة الوحود فكانت هي ثم الاخرى ثم الاخرى على التوالي والتتابع من اقول موجود المستندالي اولية الحق وما ثم موجود آخر بل وجود مستمر في الاشخاص خُرِفِ الاحِناسِ والانواع وليس الاشحابِ في المخلوقات الافي نوع خاص متناهمة في الا تخرة وانكانت الدنيا متناهمة فالاكوان حديدة لانهاية لتكوينها لان المكنات لانهاية اها فابدهادائم كاالازل فيحق الحق ثابت لازم فلاأول لوحود هفلا أول لمحته عياده سحانه ذكرالحية يحدث عند المحموب عندالتعريف الالهي لانفس المحمة القرآن كلام الله تم لم يزل متكلماته ومع هذا قال معرّفا مايأتهم من ذكرمن ربهم محدث فحدث عندنا الذكر لافي نفسه من سدنا ومالكنا ومصلحنا ومغذ بناوما يأتينا من ذكرمن الرحن محدث فحدث عنه مذاالذكرمن الرحن لافي نفسه فالرحة والنعمة والاحسان والعاقبة والماك ولميجر لاسم من أسماءالشقاءذ كرفي الاتبان انمارب أورجن ليعلبك

الاتصال بمن يحب خاصة ولا يعلم أن محبوبه له حب فى كذا لاعلم له ذلك فالهذا قسمنا الحب الذى هوصفة للانسان الى نوعين فيه حب طبيعى وبه يشارك البهائم والحيوا نات وحب روحانى وبه ينفصل و يتميزعن حب الحيوان واذا تقرر هذا فاعلم أن الحب سنه الهي وروحانى وطبيعى وما ثم حب غير هدذا فالحب الالهي هو حب الله لنا وحبنا لله تعالى أيضا قد يطلق عليه انه الهي والحب الروحانى هو الذى يسعى به فى مرضات المحبوب لا يبقى له مع محبوبه غرض ولا ارادة بل هو بحكم ما يراد سنه خاصة والحب الطبيعى هو الذى يطلب به جيم نيل اغراضه سواء سرذلك المحبوب أولم يسر وعلى هذا أكثر حب الناس اليوم فلنقد م أولا الكلام على الحب الالهي في وصل ثم يتلوه وصل الماليوم فلنقد م أولا الطبيعي والقدمة ول الحق وهو مدى السدل الروحاني ثم يكوه وصل الديل

الالنفسه وأمًا حمه امانالنا فلياء, فنامه من الاعبال التي تؤدينا الى سعادتنا ونجاتنا من الامورالتي لانوافق اغراضنا ولاتلاج طباعنا فخلق سحانه وتعالى الخلق ليسحوه فأنطقهم مالتسبيح له والثناء علمه والسحودله ثمءرفنابذلكفتال تعالىوان منشئ الايسج بجمده أىبانثنا علمه بمماهوعلمهوبما يكون منه وعرفنا أيضا فقال ألمرتر ان الله يسجه له من فى السمو ات والارض والطبرصا فات كل قهدعــــلم صلاته وتسيحه فلزم ذلك وثابر علمه وخاطب مهذه الآية نسه صلى الله علمه وسلم الذي أشهده ذلك ورآه فقال لهألم ترولم بقل ألم تروافاناما رأ شافهولناا مان وهولجمد صلى الله علمه وسلم عمان وكذا فالله أيضالمااشهده سحود كلشئ ألمترانالله يسحدله منافى السموات ومنفىالارض والشمس والقمر والنحوم والحسال والشحر والدواب وكثيرمن الناس فاترلنأ حمدا فانه ذكرمن في السموات ومن فى الارض فذكرالعالم العلوى والسفلي فاشهده سحو دكل شئ فكل من أشهده الله ذلك ورآ ه دخل تحت هذا الخطاب وهذا تسبير فطري " ذاتي عن تحل تحل لهم فاحدوه فاله مثوا الى الثناءعليه من غير تكلمف مل اقتضاء ذاتي وهذه هي العبادة الذاتية التي أغامهه مالله تعالى فيما بحكم الاستحة تاق الذي يستحقه وكذلك قال فيأهل ألكشف وهم عاتمة الانس وكل عاقل أولم رواالي ماخلق الله من شئ ينفه ظلاله عن المن والشمائل هذا حظ كشفهم المصرى من اخبرتعالى أن ذلك التفيئ بمناو ثمالا انه - يحود لله وصغارودلة لجلاله فقال سحدالله وهـمداخرون فوصفهم بعقليتهم انفسهم حتى سحدوالله داخرين ثما خبرفقال متمما ومله يسجدما في السموات بعني أهل السموات ومافي الارض من داية أي من يدب علمها يقول عشى والملائكة يعني التي لست في مماء ولا أرض بعني الكروسين منهم وهم العالون ثم قال وهملا يستكبرون يعنى عن عبادة رمهم غروصفهما للوف ليعلنا انهم عالمون بن سحدواله ثم وصف المأمورين انهم يفعلون مايؤمرون وهمالذين فال فهم لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ثم قال فى الذين هم عندربهم يسمعون له باللهل والنهار وهم لايساً سون أى لا يملون كل ذلا يدل على أنالعالمكاله فيدقام الشهود والعبادة الاكل محلوقاله قوة التفكر واسر الاالنفوس الناطقة الانسانية والجانية خاصة من حسث أعمان أنفسهم لامن حسث هما كاهم فان هما كاهم كسائر العالم فىالتسبيح لهوالسحود فاعضاء البدن كلها بتسيحه ناطقة الاتراها تشمد على النفوس المسخرة الهايوم القيامة من الحلود والايدى والارحل والالسينة والسمع والبصروجيع القوى فالحكم للهالعلى الكبيروهــذا كله من حكــم حيه ابا بالنفسه فن وفي شكره اثابه ومن لم يوف عاقبه فنفسه احب وتعظمه والثناء علمه احب واتماحيه امانا لنافانه عزفنا بمصالحنادنيا وآخرة ونصبالنا الادلةعلى معرفته حتى نعله ولانجهله ثمانه رزقن وانع علىنامع تفريطنا بعدعلنا بهوا قامة الدليل عنسدناعلى

العيالم نافلة فيكان مععه ونصره حتى لايحب سوى نفسه وماانجفنها من مسئلة ومااسرع تغلتها يمن الوهم فانه اتغق فيالوحود أمرغريب وذلك ان ثمامورا يتحقق مهاالعتل ولنست عليها ولانتزلزل وتتذات من الوهيم ولايقدر على ضبطها مثل هذه المسئلة شتها العقل ولا بقدر برول عنها وتتفات من الوهم ولايقدرع لي ضبطها وثم اموراً خرى العكس تتفلت من العقل وتنت في الوهم و يحكم عليها وبؤثر فههاكن يعطمه العقل بدامله أنرزقسه لابذأن ياتيه سعي الممه اولم يسع فمنفلت همذا العبارعن العقل ومحكم علمه الوهم بسلطانه انك ان لم تسع في طلبه تموت فيغلب عليه فيقوم يتعمل في تحديد له فحقه من حهة عقله زائل وباطله من جهة وهمه ثابت لا مترلزل وكن بري حمة اوأسيدا على صورة ولا تحكن فيما يعطمه العقل ان يصل ضرره المه فمغمت عن ذلك الدلمل و وهم ضرره فينفي منه وتغيروحهه وباطنه بحكم الوهم وسلطانه وهلذامو حود فللوهم سلطان في مواطن وللعقل سلَّطَان في مواطن فلنذ كرفي هــذاالهاب إن شاءالله من لوازم الحب ومقياماته ما تلسير فنقول إن الحي تعلق خاص من تعلقات الارادة فلا تتعلق المحبة الابمعدوم غيرموجود في حسين التعلق بريد وبدود ذلك المحموب اووقوعه وانمياقلت اووقوعيه لانهيا قدتتعاق باعدام الموحود واعيدام الموحود فيحال كون الموجود موجود المسابوا قع فأذاعدم الموجود الذي تعلقت به المحبة فتد وقع ولا ، تمال وحد الاعدام فاله من جهل قائله وقولنار يدوجود ذلك المحموب فان المحموب على عة انماهومعيدوم فذلك أنانحيوب للبحب هوارادة اوحيت الاتصال بهيذا الشحض المعين كافيناً في كان أن كان بمن شأنه ان بعيائق فعيب عنياقه أو ينسكيج فعيب: كماحه أو يحيالس فبعيب محيااسيئه فاتعلق حبه الابمعدوم في الوقت من هذا الشخص فيتخيل ان حبه متعلق بالشخص وليس كذلك وهداهوالذي يهجه للقائه ورؤيه فلوكان يحب شخصه أووحوده في عمنه فهو في شخصته او في حوده فلا فائد النعلق الحب مه فان قلت سلنا انااذ اكانحب مجالسة شخص او تقدله اوعناقه اوتأنسه اوحديثه غمزي تحصل ذلك والحب لايرول مع وجود العناق والوصال فأذا متعلق الحب قدلا كيون معدوماقلنا أنت غالط فاذاعانت الشخص الذي تعلقت المحمة بعناقه اومحالسته أو مه آنسيته فان متعلق حمل في تلك حال ما هو مالحياصل وانما هو مدوام الحياصل واستمر اره والدوام والاستمر ارمعدوم مادخل في الوجود ولا تتناهى مدته فأذا مانعلق الحب في حال الوصلة الابمعدوم وهودوامها وماأحسين ماجاء في القرآن قوله نعالي يحبهم ويحمونه بضمر الغائب والفعل المستقمل فماأضاف متعلق الحب الالغائب وكل غائب فهومعدوم اضافى فن اوصاف المحممة أن محمع الحب فيحمه منزالضة يزلمص كونه على الصورة لمافعه من الاختيار وهذاه والغيرق بين الحي الطسعي والروحاني والانسان محمعه ماوحده والهائم تحب ولاتجمع بين الضدين بخلاف الانسان وانماجع إن في حمد من الضدّين لا نه على صورته وقد وصف نفسه بالضدّين وهو قوله تعالى هو الاوّلّ والآخروالظاهر والباطن وصورة جعالحب بينالفذين انالحب منصفاته اللازمة لهحب الاتصال بالمحموب ومن صفاته الازمة حسمايحيه المحبوب فيمسالحموب الهجر فانأحب المحب الهور فقد فعل مالا تقتضه المحبة فال الحبة نطلب الاتصال وان أحب الاتصال فقد فعل مالا تقتضه المجمة فإن المحسعب ملعب محموله ولم مفعسل فالمحس محجوج على كل حال وغالة الجع منه ها أن يحب المحموب للهجر لاالهجرويح الانصال ولاتحزج هذه المسألة على اكثرمن هذا كالراضي بالقضاء فيصيرله اسم الرضاء بالقضاء مع كونه لابردني بالقضى اذا كان المقضى به كفرا كذا ورد الشرع وهكذافي مسألة الحب يحب آلحب الانصال بالحبوب ويحب حب الحبوب الهجر لايحب الهجرلان الهجرماهوعين حب المحبوب الهجر كاأن القضاء ماهوعين المقضى فان القضاء حكم الله بالمقضى لاعتزا لمقضى فبرضي بحكم الله وحب الحسوان للس كذلك لانه حب طسعي لاروحاني فيطلب

فى غيبته ظاله والمحبوب واذا كان الحق هو المحبوب فهودائم المشاهدة ومشاهدة المحبوب كالغداء المجسم به يغو ويزيد فكلما ازداد مشاهدة زاد حباولهذا الشوق يسكن باللقا والاشتياق يهيم باللقاء وهو الذي يجدم العشاق عند الاجتماع بالمحبوب لايشبع من مشاهدته ولا يأخذ نهمته منه لائه كلا اظراليه زاد وجدا به وشوقا مع حضوره معه كاقيل

ومن عب انى احن الهمم الواسال شوفاعهم وهم معى وسكمهم عينى وهم في سوادها الوتشافهم نفسى وهم بين اضلعي

وكل حب يبقى فى المحب عقلاً يعقل به عن غير محبوبه او نعقلا فليس بحب خااص و انما هو حديث نفس قال بعضهم ولاخير في حب يدبر بالعقل وحكايات المحبيز في هـذا البـاب اكثر من ان تحصى ولنا في از ديا دا لحبة مع المشاهدة والشوق

اغيب فيفى الشوق نفسى فالتق المكان الشفى فالشوق غيبا ومحضرا ويحدث لى القياه مالم اظنه الناه التقينا نضرة وتكبرا الله التقينا نضرة وتكبرا فلابة من وجديكون مقارنا المازاد من حسن تطاما محررا

اشترالي تجلمه سسيمانه في صورمختلفة في الدّخرة العباده وفي الدنيـالة لوب عبـاد. كماورد في صحيح مسلم من تحوُّله سبحًا نه في الصوركما ينبغي لذاته من غيرتشبيه ولاتكييف فوابقه لولا الشربعة التي جاءت بالأخبارالالهي ماعرف الله أحدولو بتينامع الدلالة العقابية التي دخلتي الارم العقلاعلى العلم إندائه بأنه ايس كذا وليس كذاماا حبه مخلوق فلاجاء الخسبرالالهي بألسست أشرائع بأنه سحانه كذاوأنه كذامن امورتنياقض ظواهرهاالادلة العقلية احبيناه لهذه الصفيات الثبوتية ثميعد أن وقع النسب وثبت المدب والنسب الموحسات للمعمة قال لس كنله ثبئ فثبتت الاسماب الموحمة اللعب آلتي نفياها العقل بدليله وهذامعني قوله فخلقت الخلق فتعرف البهم فعرفوني فيادمرف الله الابما اخبريه عن نفسه من حمه المانا ورجمه مناوراً فنه وشنقته وتحسه ونزوله في التحديد لنمثله تعالى ونجعله نصب اعيننا فيقلونهاوفي فيلتنا وفي خيالناحتي كأئنانراه فينالاناعرفنياه سعريفه لاينظرنا ومنامن براه ومجهله فكاانه لايفتقرالي غبره كذلك الله لايحب في الموحو دات غبره فهو الظاهر فى كل محبوب العب كل محب وما في الموجود ان الامحب فالعبالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجع المه كماانه لم يعمد سواه فانه ماعمد من عمد الابحمل الالوهمة فمه ولولاها ماعمد بقول تعالى وقضي رمكان لاتعبدوا الااياه وكذلك الحب مااحب أحدغ مرخالقه ولحكن احتمب عنه تعالى جحب زنب وسعادوهند والى والديناروالدرهم والحاءوكل محبوب فى العالم فأفنت الشعرا كلامها في الموحودات وهم لا بعلون والعارفون لم يسمعوا شعراولا مديحاولا تغزلا الافعه من خلف حجاب الصور وسبب ذلك الغيرة الالهية ان يعبسواه قان الحبسبه الجال وهوله لآنا الحال محبوب لذائه والله حسل يحب الجمال فيحب نفسه وسلمه الاآخر الاحسان وماثم احسان الامن الله ولامحسن الاألقه فان احبيت للاحسان فبالحبيث الاالله فانه المحسن وان احبيت للجمال فبالحبيث الاالله فانه الجبل فعلى كل وجه مامتعلق المحمة الاالله تعالى ولماعسام الحق نفسه فعلم العالم من نفسه فأخرحه على صورته فكان له م آة برى صورته فيه ف أحب سوى نفسه فقوله محمد كم الله على الحققة نفسه احب اذالاتماع سب الحب واتساعه الذى هوصورته فى مرآة العالم سب الحب لانه لانزى سوىنفسه وسنب الحسالنوافسل وهي الزياداتوصورة العبالم فيادةفي الوجود فأحب

مثلثة التربيع جامعة الشمل لها حسن ادلال يدل على ذلى هما اهل بيت للسماحة والبذل من السنة الاعلام من احرف الفضل

فان كنت دافهم فلا بنغيسوى فتثليثها بيث وبيت معدف فبيت الى عين وبيت لماجيد وأقوله حرف نزيه مسبع

وهذا من ألطف ما بحسكون من المحبة ودونه حب الحب وهو الشغل بالحب عن متعلقه \* جان للى قدس وهو بصيح ليلى ليلى ويأخذا لجليد ويلقيه على فؤاده فقد بيه حرارة الفؤاد فسلت علىه وهو في تلك الحال فقالت المامطلوبات البغيتات المامحبوبات الماقرة عينات الاليلى فالتفت الها وقال المدعى فان حبات شغلى عنك وهذا ألطف ما يكون وأرق في الحبة ولكن هودون ماذكراه في اللطف و وحكان شيخنا ابوالعباس العربي رجه الله يسأل الله ان يرزقه شهوة الحب الالجب واختلف الناس في حدة فارأيت احدا حدة مها لحذالذات بلايت مورد لله فاحدة من حدة الابتنائي والمراه ولوازمه والسيماوقد اتصف به الجناب العزيز وهو الله وأحسس ماسمعت في ماحدثنا به غير واحد عن أبي العباس ابن العويف الصنهاجي قالوا - معناه يقول وقد سئل عن المحتف فقال الغيرة من صفات الحمية والغيرة تأبي الاالسترفلا تحد واعلم ان الامور العلومات على قد معين منا العبرة من كانت صفته والا يعرف ما هي ولا يذكر وجودها واعلم ان كل حي لا يحكم على صاحبه عيث أن يعيم عن كل مسموع سوى ما يسمع من كلام محبوبه ويعميه عن كل منظور سوى وجه محبوبه ويعميه عن كل منظور سوى وجه محبوبه ويعميه عن كل كلام فلايد خل فيه سوى حب محبوبه ويرمي قفله على درانة خياله فلا يتخيب السوى محبوبه المامن ويه تقدمته والماعن سوى حب محبوبه ويرمي قفله على درانة خياله فلا يتخيب السوى محبوبه المامن ويه تقدمته والماعن سوى حب محبوبه ويرمي قفله على حالة والمنتفيل سوى حب محبوبه ويرمي قفله على ذانة خياله فلا يتخيب السوى محبوبه المامن ويه تقدمته والماعن وصف بنشي منه الخيال صورة فيكون كاقبل.

حُمالِكُ في عيني وذكرك في الله ومثواك في قلي فأين تغيب

فبديسمع وله بسمع وبه يصروله يبصروبه يتكام وله يتكام ولقد بلغ بى قوة الحسال ان كان حي يجسدلي محدوبي من خارج لعدى كما كان يتحسد لرسول الله صلى الله علمه وسلم فلا افدراً نظر البه ويخاطبني وأصغى المه وأنهم عنه ولقدتركني ايامالااسغ طعاما كلماقدت لي المائدة يتفءلي حرفهما وينظرالى وبقول لى بلسان أجمعه بأذني اتأكل وأنت تشاهدني فأمتنع من الطعيام ولااجد جوعا وامتلئ منه حتى سمنت وثملت من نظري المه فقام لي مقام الغذاء وكأن اصحابي وأهل ستى يتمجه ون من أنمني معءدم الغذاءلاني كنت ابقي الامام الكثيرة ولااذوق ذوا قاولا اجد جوعاولا عطشا لكنه كانلايبر خنصب عنى فى قيامى وقعودى وحركتي وسكونى واعلمانه لايسـتغرق الحب المحب كله الااذا كان محبوبه الحق تعالى اواحد امن جنسه من جارية اوغلام وأماما عدى من ذكرته فانه الايستغرقه حيه الماه وانماقلنا ذلك لان الانسان لايقابل بذاته كلها الامن هوعلى صورته اذا أحبه فيافسه جزء الاوفية مايماثله فلاتبق فسه فضلة يصحوبها جلة واحدة فهم ظياهره في ظياهره وباطنه في ماطنه ألاتري الحق قد تسمى مالظ أهر والساطن فتستغرق الانسان المحمة في الحق وفي اشكاله وليس ذلك فهماسوى الحنس من العبالم قانه إذا احب صورة من العبالم انميا يستقيلها بالجزء المنياسب ويبقى مابقي من ذاته صاحبة في شغلها وأما استغراق حبه اذا احب الله فلكونه على صورته كاورد في الخبر فيستقبل الحضرة الالهدة بذاته كاهاولهذا تظهر فمهجسع الاحماء الالهمة ريتخلق بامن ليست عنده صفة الحبوب وتكونها من عنده صفة الحب فالهذايسة غرق الانسان الحب واذا تعلق مالله وكان الله محمويه فنفني في حسبه في الحق أشيد من قنائه في حسالسكاله فانه في حس الشكاله فاقد

القبض والبط الذى لايعرف له سبب فعمد ذلك يأتيه ما يحزنه فيعرف أن ذلك القبض كان الهذا الامراوياً تهده ما يسبر وفيعرف أن ذلك البط كان الهذا الامروذلك لاستشراف النفس على الامرورمن قبل تحكو ينها في تعلق الحواس الطاهرة وهي و تسامات انتكوين وبشبه ذلك أخذ المشاق على الذرية بأنه ربنا فلم يقدر أحد على انكاره بعد ذلك فيجد في فطرة كل انسان افتقار الموجود يستند اليه وهو الله ولايشعر به ولهذا قال يايم الناس انتم الفقراء الى الله يقول الهم ذلك الافتقار الذى تجدونه في انفسكم متعلقه الله لاغيره ولكن لا تعرفونه فعرفنا الحق به ولماذ قناهذا المتام قلنافيه

ولم ادرمن اهوی ولم اعرف الصبرا می ولا سمعت اذنای قسط الهاذکرا می و ما وعد بنی دهرا

علقت بمن المواه عشرين جحــة ولانظرت عـنى الىحسن وجهها الى أن ترائ البرق من جانب الجي

ولنا أيضافي هذاالمعنى ذوعا فانا لانعبر الاعما ذقناه

ولم ادرمن هذا الذي قال لاادري وقد حارت الحيرات في وفي امري ا اترجم عن ب بعانق هسري ولم ادرمن هذا الذي سمه صدري كانل سحاب اللمل اسفرع نبدر بنية عين القلب بنت الحي الصدر فالملي بها اربي على ليلة القدر علقت بمن اهواه من حيث لاادرى فقد حرت في حالى وحارت خواطرى فبينا المامن بعد عشرين حجة ولم ادر من اهوى ولااعرف اسمه الى ان بدالى وجهها في نقابها فقلت لهم من هذه البنت قيل لى فكرت اجلالا لها ولا صلها

ولنافى هـذا المعنى ذوقافى اولدخولى الى الشام وجدت ذوقا مجهولامدة طويلة فى قصة الهبة متخدلة فى صورة جسدية فقلنا نخاطبها فى ذلك بالحال ولسانه

مقالة من فال الحبيب له قل لى فلم الرقبلي فى الهوى عاشقا مثلى الحالق المحبوب ام هو من شكلى فهل قال هدا عاشق غير ناقبلى لعلى ارى شخصا بوافقنى على يلازمه طبعا ملازمة الظل ولم ادر فانظرفى مقامى وفى ذلى القد غصت بامسكين فى ابحرا الجهل فانى من أهل التعاليم والفضل اذا أنت حصلت اثنين على وصلى عاما على الوصل الذى فيه والفصل غاما على الوصل الذى فيه والفصل غاما على الوصل الذى فيه والفصل غاما على الوصل الذى فيه والفصل في المنافع المنافع

أقول وعندى من هوالدالذى عندى ولمادخلت الشام خواطت فى عقلى عشة عشة عشة ولا معت اذناى قط بذكره في الدائلة شرقا ومغربا في الاذا حبيب معين في الرالاذا حبيب معين فقلت الهى أن قلبى مهيم فنادى منادى الحب من بين اضلعى فنادى منادى الحب من بين اضلعى الافاستمع قولى وخذ سرحكمتى بقوم لكم شكل بديع مربع بقوم لكم شكل بديع مربع فذال المه الله بانا محتقاً الخذال المهم من خواه ان كنت عالما فذال المهم من خواه ان كنت عالما فذال المهم من خواه ان كنت عالما

# \* (ولنافي الحب المولدعن النظروا نخبرفي الغزاميات) \*

الاهواك فبناه على الخسب بر على الذى قيل لى اختاس البشر وان تجود عسلى عيني بالنظر حبى لغد برك موقوف على النظر الله يعسل الى ماعلت لها في الما والما في من غرالي ان أفوز بها

## \* (ولناأيضا في هذا المعنى في الغزليات من الديوان) \*

وما رآها يصرى منهاقتسل الحور صرت بحكم النظر اهم حتى السحر لو کان بغنی حذری حال ذاك الخفر ترعی بذات ایلے۔ تسيءقولالشر حبغام نشر اعراف مسلعطر في النور أوكا لقمر نورصاح سفر ظلام ذاك الشعر خذى فوادىوذر اد کان حظی نظری بحها عن خسرى

حقيق همتما ولو رآها لغيدا فعندما الصرتها فبت سموراما احذرى من حذرى والله ماهمين باحسنهامن ظيية وانرنت اوعطنت تفتر عنظلم وعن كأغا انفاسها كانها شمس ضحيي ان سفرت الرزها أو سدات غسها ما قبيرا تحت د حي عسى لكي الصركي فان مبنى ڪاني

#### ولناايضافي هذا المعني

شمان مابين عشق العين والخبر والعين تعشق محسوسا من الصور في صورة الحس ما ينفث عن غمر و ما ليبصره يلتمذ بالنظر قد استوى فيه حظ السمع والبصر

الادن عاشقية والعين عاشقة فالادن تعشق ما وهمى يسوره فصاحب العينان جاء الحبيبله وصاحب الادن انجاء الحبيبله الاهوى زينب فانه عجب

وألطف ما فى الحب ما وجدته وهوأن تجدع شقا مفرطا وهوى وشوقا مقلقا وغراما و نحولا وامتناع فوم ولذة بطعام ولا تدرى فمن ولا بمن ولا يتعين لل محبو بك وهذا ألطف ما وجدته فى المحبة ذوقا ثم بعد هدذا بالاتناق الما يبدولك تجل فى كشف فيتعلق ذلك الحب به أوترى شخصا فيتعلق ذلك الوجد الذى تجده عندر وقيته فتعلم ان ذلك كان محبوبك وأنت لا تشعراً ويذكر شخص فتحد الميل السه بذلك الهوى الذى عندك فتعلم انه صاحبك وهدذا من اخنى دقائق استشراف النفوس على الاشداء من خلف الحرب الغيب فتحمل حالها ولا تدرى بمن هامت ولا فمن هامت ولاما هم ها و يجد الناس ذلك في

وبحب المنصدة قين وبحب المحسدنين ويحب الذين يقاتلون في سيداد صفيا كانهم بندان مرصوص كمانفي عن نفسه أن يحب قومالا جل صفات قامت بهم لا يحم الفيوى الحطاب انه سحانه يحدزوالهاولاترول الانضدها ولابدهقال أنالله لايحب الفساد وضده الصلاح وفال انالله لا يحب المفسدين فعمن تركذ الفساد صلاح وقال ان الله لا يحب الفرحين ولا يحب كل مختال فور ولاعب الظالمن ولاعب المسرفين ولايحب الكافرين ولا يحب الجهر بالسوء من القول ولا يحب المعتدين ثم انه سهانه حب البنا أشياء منها بالترين ومنها مطلقة فقال عمناعلينا ولكن الله حمد المكم الاعمان وزينه في قلوبكم وقال زين للنماس حد الشهوات الآية وقال فيحق الزوحين وحعمل بينكم مودة ورجة ونهانا ان ناقي بالمودّة الى أعداء الله فتبال لأتتحذوا عدوى وعدوكم أولماء تلقون اليهم مالموذة والمحمة الواردة في القرآن كثيرة وأمّا الاخبار فقوله صل الله علمه وسلم عن الله انه قال كنت كنزا مخفما لم أعرف فاحمت أن أعرف فخلفت الخلق وتعرَّف الهم فعرفو في فا خلقنا الاله لالنالذلك قرن الخزا وبالاعمال فعملنا لنيالاله وعماد تناله لالنيا لوليست العسادة نفس العسمل فالإعمال الظاهرة في المخلوقين خلق له فهو العيامل ويضاف البه حسنها أدىامع الله مع كوتها كل من عند الله لانه قال ونفس وماسو اها فالهمها فحورها وتقواها والله خلقكم ومانعملون وقال الله خالق كل شئ فد خلت أعمال العماد في ذلك وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم أن الله يقول ماتقرب إلى المتقر يون باحب إلى من آدا ما افترضته عليم ولارال العمد يتقرّب الى بالنو افل حتى أحمه فإذا أحماته كنت عمعه الذي يسمع به ويصره الذي يُسمريه الحديث ومن هذا التحلى قال من قال بالاتحادو بقوله ومارميت اذرميت ولك ومتوله وماتعملون وفيالخبرانالله بحب كل مفتن بوابوفي الخبروحيت محمتي للمتحبابين في وفي الخبر حمواالله تعالى لماأسدى الهجكم من نعمه وفيه حموا الله لما يغذوكم به من نعمه وفي الخبر ان الله حمل عد الجال فان الله يحد أن عدم وقال علمه السلام حمد الحصن دنيا كم ثلاث الحديث والاخبارفى هذا الباب كشيرة جدّاوا علم أن متبامها شريف وانهاأ صل

وعن الحب صــــدرنا وعــــلى الحب جبلنا فلذا جئناه قعــــدا ولهــــذا قــد قبلنا

ولهداالمقام أربعة القاب منها الحبوه وخلوصه الى القاب وصفاؤه عن كدورات العوارض فلاغرض له ولاارادة مع محبوبه (والاقب النانى) الودّوله اسم الهى وهوالودودوالودمن نعوته وهوالثابت فسه وبه سمى الودّود الشوته في الارض وهوالوتر \* ( والاقب الثالث) \* العشق وهوأ فراط المحبدة وكى عنه في القرأن بشدة الحب في قوله والذبن أمنوا أشد حسالله وهو قوله قد شغفها حبا أى صارحها بوسف على قلم اكالشغاف وهى الجلدة الرقعة قد التي تحتوى على التلب فهى ظرف له محمط به وقد وصف الحق نفسه في الخبر بشدة الحب غيرانه لا يطلق على الحق اسم العشق والعاشق والعشق المتفاف الحب على الحب حتى خالط جميع اجزائه واشتمل علمه الحق اسم العشق والعاشق والعشق المتفاف الحب على الحب حتى خالط جميع اجزائه واشتمل علمه اشتمال الصماء مشتق من العشقة \* (واللقب الرابع) \* الهوى وهو استغراغ الارادة في الحبوب والتعلق به في أول ما يحصل في الغيل وليس لله منه المم ولحصوله سبب نظرة أو خبرا واحسان وأسبابه والتعلق به في أول ما يحصل في العدي حب الله لعدد اذا أكثر نو افل الخبرات و كذلا أسماع الرسول في اشمرع وهذا منزلته فينا يسمى الهوى قال بعضهم في الحب المولد عن الخبر

ياقوم اذني البعض الحي عاشقة ﴿ والاذن تعشق قبل العمر احساما

مثل التملي ولمنظفريه أحد ال فكنف من لاله كنف فتحد

وانتبالنراهاوهي ظياهميرة النورءنعنيا منأن نكنكيفها الكنف والكممن نعت الجسوم وما الهناك جسم ولاحال ولاعدد

#### \* (وم استضمنه هذا الماب أيضاقولنا) \*

ولتنحذ زادك الرجين في سفرك ماأشوقالسر والمعنى الىخبرك كان الوجوديه مازلت من نظرك القدجاءعنك سن الاحراق من يصرك ولاقرات كامالدس في سيسرك أمرا أرديه المحتوم سنقدرك برده قدري والكل من أثرك قضته وعارزداد في ع\_\_\_,ك وذامن الدر ولتمعله في دررك

بادر الذي قدفات من عمرك لقددعلت مانى حدين أيصرمن لولاالفناء ونفي المشال عناك وما ماكان لى أمل في غيرمشهدكم انىسألتك مامن لاشسسمه فقال لى من قضائ ان ترى قدرى قد حاء كم عن ني في ازالة ما لحكمكلام نقيس كاله درر

### \*(ويمايتضمنه هذاالياب في حب الحب قولنا) \*

وماني مه حتى المات يدان كفانى الذى قدنلت منه كفانى أضاءم اقليين فوقع لى في الحين حصط أمان فغنت عن الارواح والثقلان وغيدى والامرمسيى دانى ىرى واحدا والعيليشهد ثاني عبارته المنسلي جرت بلاان ولاعدد فالعينمي فاني منفسك وأنظر في المهاراة تراني أرى في حنيان النياعيات بحيان 

المارأيت الحبيعظ مصم قدره تعشقت حب الحب دهرى ولم أقل فالدالي المحدوب شمس اتصاله وذاب فؤادى خيفة من حلاله ونزهمني في روض انس جماله وأحضرني والسرّ مني غائب فان قلت أناوا حـــد فو حوده ولحكنه من حدقمة منزه فتلت له وهو القوول واله أامن ىدى فىنفسىـ لنفىســه فنفسك شاهدت النفسة منعما فياغا سامن كان هذا مقامه فلاوالذى طارت الى حسن ذاته

اعلروفقك الله تعالى ان الحدمقام الهي فانه وصف به نفسه وتسي الودود وفي الحبرما نحب وممااوحي الله يه الى موسى في المقوراة ما ان آدم اني وحق لك محت فيحق علمك كن لي محسا وقدوردت المحبة في القرآن والسنة في حق الله وفي حق المخلوقين وذكراً صنياف المحمو بين بصفياتهم وذكر الصفات التى لا يحبها الله وذكر الاصناف الذين لا يحبهم الله فقال تعالى لنسه صلى الله علمه وسلم آمراأن يقول لنا قل ان كنتم تحبون الله فالمعوني يحبيكم الله وفال تعمالي بالهما الذين أمنوامن وتدمنكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبه ويحبونه وقال تعالى في ذكر الاصناف الذين يحمهم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتوكلين ويحب الصابرين ويحب الشاكرين

| فالزموا البابعمداواخدموا                            |
|-----------------------------------------------------|
| أونظاما أوعنانا فاحكموا                             |
| تحمه ثوب رفيع معسلم                                 |
| والذي يلبسهمايعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| فاله الحلج يومأ فانعموا                             |
| لاعتراني لشهودي جيم                                 |
| أصلوفي كل حال عدم                                   |

اناحب ل الله في كونكم واذاقلتهو يتزينسب انه رمن بديع حسن وأناالثوبعلى لابســــه لدس في الحبية شيء غيرما وحماة الحباواشهيده ماىرىءـىن وجودالحقىمن

#### \* (ومما يتضمنه هذا الساب قوامًا) \*

وليسلى أمل في الكون الاهو الذاك عسمة له خلقاوسواه واليس شئ سواه بل هو اباه و فصر ان الوحود المدرك الله 

ان الوجود لحرف أنت معناه للعرف معنى ومعنى الحرف ساكنه والقلب من حيث ما تعطيه فطرته 🏻 📗 يحول ما بين معناه ومغـــــــناه لماأرادالاله الحقيسكنه فكانءين وجودىءين صورته الاهو اللهاكبر لاشئ عائسله فاترىءىندىءىسوىءدم فلابرى الله الاالله فاعتسبروا

### \*(وممايتضمنه هذاالباب أيضاقولنا) \*

فىواقعة رأيت الحق فيها فخاطبني بمافى معنى هذه الاسات وسماني باسم ماسمعت به قطالا منه زعالي فى تلك الواقعة وهوبازديارفسألته تعالىءن تفسيرهذا اللفظ فقيال بمدولة الدار وهي هذه الاسات وقد تقدمت في هذا الكاب باطول ما هي هناوماسقت منها هنا الاماوقع

> فسدهانكم مجلي وسهان سهانا لكان وحودالنتصرف أذاكانا

مسكتك في دارى لاظهار صورتي فانظرت عيناك منكل الله الله ولانظرت عمني كمثلاً اندانا فلم يوقى الامكان أكمل منكم النصب على هذا دن النسر عبرها نا فاى كال كان لم يك غسب يركم العلم على كل وجه كان ذلك ما كانا ظهرت الى خاسق بصورة آدم او وتررت هـ ذا فى الشرائع ايمانا فلوكان في الاسكان أكدل منكم لامك مخصوص بصورة حضرتي

\* (وممايتضمنه هذاالياب أيضا قولنا) \*

الشمس تدركناوالشمس ندركها النع ومنها الينا العطف والمدد

الله اكر أن يحظى به أحد الوهو الحمد العلى السدالعمد

الصدق كذبااذ ما بعث الله رسولا الابلسان قومه ليين لهم ما انزل الهم ليفهموا وقد بين صلى الله عليه وسلم وبلغ وأشهد الله على امته انه بلغ فيها النسبة بليس كذاه شئ خاصة وفهم خامة مقول هذه الالفاظ الواردة وان المعقول منها واحد بالنظر الى الواضع فتختلف نسبه اباختلاف المنسوب المه ما تختلف حقائقها الان الحق القول منها وقلا تقد قد أنه وقف مع هذه الالفاظ ومعانيها وقال بعدم علم النسبة الى الحق فهو عالم مؤمن ومن نسبها على وجه من وجوه المصارف الحارجة عن التحسيم فلا مؤمن ولا عالم فلو أنت ف هذا الناظر في ذات الله ما نظر في ذات الله والمعاني عند الله الدليل على صدق الخبروهو الرسول فهذا منعني هذا الباب من الكلام في ذات الله عما تعظمه أدلة العقول وعد انسالي علم ذلك عماجاء من المنقول مع نفي المماثلة في النسبة والعلم العديم بحقيقة الصفة الواردة وعد انساني على ماجاء تك به الشريعة تسلم فهو أعلم بنفسه وأصد قي في وله وماء وقد نعم لله الله الله والعزيز الحديم سيمان ربك رب العزة وأصفون وسلام على المرسلين والجد لله رب العالم،

#### \*(الباب الثامن والسبعون وما مه في معرفة مقام الحبة شعر) \* في المعنى

بنسسبة ليس بدرى علمنا ماهي اليس د ا عب والله والله ثوب النقيضين مثل الحاضر الساهي فينا وفيد ولسناعين أشباه أقول من جهه ألشه

الحب ينسب للانسان والله الحبذوق ولاندرى حقيقته والله والم الحب تكسوني هو يتها بالحب صدو وجود الحق حيث يرى الستغفر الله مما قات فيه وقد

#### \* (ومما يتضمن هذااابهاب أيضاقولنا) \*

والحب منه طبیعی وروحانی الفاط نورهدی فی نص قرأن عن أی حب ولاعن أی میزان علی سوی حب رب ماله ثانی نهایه غیر حب الطبع فائنان وماه ما بنهایات و نقصان روحابروح وجسمانا بحسمان فان احسانه جزأ احسان نفسی و تصویره ردلبرهان

احبيت ذاتى حب الواحد الذاتى والحب سنه الهى أتتك به وقد سألت وماأ درى سؤالكم في حب له بد عجمته وكل حب له بد وابيس له لا يوصفان اذا حقتت شأنهما فغاية الحب في الاندان وصلته وغاية الوصل بالرحن زندقة ان أصوره لم تعلم عن كافت

#### \* (ومما يتضمنه هذا الياب قولنا) \*

والهوى محبو بالوتفهموا فاحدوا الله تعالى واعلوا انهم عن درك لفظى سمم من حبيى فى جودى قدعوا لاولاغ مروجودى فافهموا وكذا كنت فى فاعتصموا أنا محبوب الهوى لوتعلوا فا ذا انتم فهمتم غرنى مالقومى عن كلامى أعرضوا مالقومى عن عيان مابدى لستاهوى احدامن خلقه مدذ تالهت رجعت عظهرا

وبه قال المحققون كسهل التســتري وابي يزيدوا بن العريف وأبي النحــاالالهي المعروف بأبي مدين وطائفة قالت مقام العرفة الهيى ومقام العمم دونه وبه أيضا أتول فانهم أرادوا مالعلم ماأردناه بالمعرفة وأرادوا بالمعرفة ماأردناه بالعملم فالخلاف فسمه لفظي وعمدتنا قول الله تعمالي واذاسمعوا . ما انزل الى الرسول ترى أعمنهم تفسض من الدمع مما عرفو امن الحق فه عاهـم عارفين وما عما **د\_** عالمن ثمذ كرد كرهم فتعال يقولون ربآ آمنا ولم يقولوا علمناولا شاهدنا فأفتر وابالاتساء فاكتمنامع الشاهدين وماقالوانحن من الشاهدين وقالوا ومالنيالانؤمن باللهو مأجابات الحق ونطمع ولم يقولوا ونقطع أن يد خلنا ربنا ولم يقولوا الهنامع القوم ولم يقولوا مع عبادك الصالحين كما قالت الانباء فقال الله لهذه الطائفة التي صفتهم هذه فأثامهم الله بماقالوا جنات وهي محلشهوات النفوس فانزلناهم حيث أنزايم اللهوقد استوفينا المقول فىالفرق بيزالمعرفة والعلمف كتاب مواقع النجوم وبينافيه ان القائل بتقيام المعرفة اذاسألته عنه المقيام خلاف آخر هل الموصوف به مالاً لجسع القيامات أم لاوالعه يبرانا للسرمن شرطه التحكم وان ملك جسع المقيامات بمبايعطمه من الاحوال والتصرف في العيالم وأنميا شرطه أن يعيا فاذا أراد القحصيم نزل الى الحيال لان التحكم للاحوال اذاعلم ان نزوله غير. وَثر في مقيامه والهيذ الاينزلون الى الحال الاعن أمر الهي فاذا بمع من شيخ محقق في هذا الداريق أن صاحب هذا القيام والله لجميع المقيامات فائه مريد بالعيلم لامالحيال وقد يعطي الحيال واكتن ماهو يشهرط وان قال أجدانه شرط فانه مدع لامعرفة له بطريق الله ولاماحوال الانبساءوأ كامرالا ولساء تردعامه هذا القول فان الكامل كلياءلا فيالمقيام نقص في الحيال أعيني في الدنيا وأمّا في الاستحرة فلا كاأن الشاهدة تغني عن رؤره الاغماركذلك المقاميذه مالاحوال لان النبوت يقابل الزوال واعلوا اناته تعالى لماخلق القوة المسماة عقلا وجعلهافي النفس الناطقة لمقابل ماااشهوة الطسعمة اذاحكمت على النفسر انتصر فهافي غبرالمصرف الذيء منالها الشيارع فعسلم الله الهأودع في قود العقل القبول المابعطمة الحق ولماتعطمه القوّة المفكرة وقدعلم الله انه قدأ ودعفى القوّة المفكرة التصرّف في جميع الموجود ابّ والتحكم فيها عانصطه الخمال من الذي أعطته التوة الحسسة من الذي أعطته القوة المحورة بمالم تدركه من حيث المجموع بالقوة الحسسة فعلم انه لابدأن في كم عليه القوة المفكرة بالتفكر موجده وهوالله تعالى فاشفق عليها من ذلك لماعله من قصورها عن درك ماترومه سن ذلك فخاطها قرآنا ويحذركم اللهنفسه واللهرؤف بالعساد مقول ماحذرباكم من النظرفي ذات الله الارحة كجمه وشفقة علمكم لمانعلم ما تعطمه القوة المفكرة للعقل من نفي ما نتبته على ألسنة رسلي من صفاتى فتردونها بادلتكم فتحرمون الاعمان فتشقون شقاوة الابدئم أمررسول اللهصلي الله علمه وسلمأن ينهاناأن تفكر فى ذات الله فانعل عهادالله فأخذوا تبكاءون في ذات الله من أهل النظر فاختلفت مقالاتهم فىذاتالله وكل تكام بمااقتضاه نظره فنغ واحدعين ماأشته الاتخرفا اجتمعوا على أمر واحدفي اللهمن حمث النظرفي ذاته وعصو االله ورسوله عاتكاموا مه عانها هم الله عنه رحمة بهم فرغبوا عنرجة الله وضل سعيهم في الحماة الدنياوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فتبالواهوعلة وقال آخرون هوليس بعلة وقال آخرون دات الحق لانصيم أن حجون جوهرا ولاعرضا ولا جسما بل عير انيتهاءين ماهمتها وانهبالا تدخل تحت ثديم من المقولات العشير واطنه وافي ذلك وكانوا كإجاء في المثل اسمع جعبعة ولاأرى طعناغ جاءالشرع نقيض مادات عليه العقول فجاء بالجبئ والنزول والاستواء والفرح والفحل واليدوالقدم وماتدروينا في صحيح الاخبيار مماهومن صفات المحدثات ثم جاءبليس كمثله شئ مع ثبوت هذه الصفات فلواستحالت كإلدل علمه العقل ما أطلقها عملي نفسه ولكان الخ

يحدرالواسعونوسع المحبور ويسمع كل مسموع منسه لامن حبثية ذلك المسموع ويبصركل مبصر لامن حمثذلك المبصر يقضي بتن الخصمن بمايرنني الخصمن فيحكم لكل وأحدلاعله مع تناقض الامر بمثل الى غيرطريقه في طريقه لحكمة الوقت يغلب ذكر النفس على ذكر الملاءمن أجل المفياضلة غييرة من أن بفياضل الحق فإنه ذا كرمحة في حق الامو ركلهها عنييد د ذوقية لاخيرية بعرف ريه من كإعلرالحق العيالم منعله ينفسه لايؤا خذمالحريمة فانالحريمة استخفاف وانجرم المس عظمته فيذلته وصغياره لا منتقل عن ذلته في موطن عظمته دنياد لا آخر ذهو في عمل يحسب علمه ان اقتضى العمل عمل وان اقتضى أن لاعمل لم بعمل عنده خرائن الامو ريحكمه ومفيا يتجها سده ينزل يقدر اء ويخرج ما يشاءمن غبراشتغال غو اص في د فائق الفهو م عند ورود اللعمارات له نعوت الحمال له مقام الجسة في حفظ نفسه وغسره منظر في قوله تعالى اعطى كل شئ خلقه ثم هدى فلا تعدّ ادمد ير امورالكون يينه وبناريه كالمديرالعالم الناصيبي الخدمة القبائم بالحرمة لاأ ينبة لسره لا يتخل عند السؤال ينظر فى الا تارالالهية الكاتنة فى الكون لقابلها ماعنده الماسم الله يقول سنريهم آياتنا فالافاق وفانفسهم يسمع ندآء الحق من أاسنة أخلق يسع الاشماء ولاتسعه سوى ربه فه وابنه ت للاوام الااهمة الواردة في الـ حكون ثابت في وقت الترلزل لا تزلزله الحاد ثبات ايس في الخضرة الااهمة صفة لابراها في نفسه بظهر في اي صورة شاء بدغة الحماة مع الوقوف عند المحدود بعرف حقه من حق خالقه يتصرف في الاشهاء بالاستحقاق ويصر ف الخلق فيها بالاستخلاف له الاقتدارالالهيمن غبرمغالمة لاتنفذفه هممالرحال ولاتوحه للعق علمه حق تولى الامورنفيه لابريه لانه لأبراه غبره لما يعود عليه من صفات التنزيه مع وحود التشييه يحصى انفاسه بمشهادة صورها فمعلم مازاد ومانقص في كل يوم ولملة تنظر في المدع والمعاد فيرى التقياء طر في الدائرة ملق الحكمة في الحل القابل فسدل صورته وحاله فى أى صورة كان ما بطأ مكانا الاحيى ذلك المكان بوطأته لانه وطئه بحساة روحمة اذاقام قام بقيامه ربه ويغضب لغضبه وبرذي لرضاه فان حالته في سلوكه كانت هكذا فعادت علمه هل جزاءالا حسان الاالا حسان لا يخطر له خاطر في شيئ الاتكوِّن ولا بعر ف ذلك الشيئ انه كونهله على الاشساء شرف العميالا شرف الاستوا فهو وحمد في اليكون غيرمعروف العيين مسلطأ مر ولاتقضى حاجت الابه فانه ظاهر بصورة العجز وقدرته من وراء ذلاً العجز لا يمنع عن قدرته ممكن كالايمتنع عنقدرة خالقه محال ليصح الاستماز فهذاوان تأخر بظاهره فهو متقدم ماطنه ليجمع في شهوده بن الآول والآخر والساطن والظاهر يحسن للمدئ وانحسن برجع الى الله فى كل امر ولا ينتقم لنفسه ولالربه الابام م الخاص فان لم ما مردع في بحقه لشهوده السابقة في الحال القلمل عنده كنبروالكثيرة المسل ميحرى مع المصالح فيكون الحق له مليكا يسيم اسماء الله ستزيجها عن أن تنالهاأبدى الغافلين غبرة على الحناب الالهبي من حمث كونهاد لائل عليه دلالة الاسم على المسمى ان ولى منصما يعطى العلولم رفعه متعالما مالله فأحرى نفسه يعدل في الحكم ولا يتصف مالظلم جامع علوم مرع من عن الجع مستغن عن تعليم الخلوقين شعلم الحق يعطي ما تحصل به المنفعة ولا يعطي ما تكون به المضرة انعاقب فتطهيرالاتهق مع نورعد له ظلة جورولامع نورعا ه ظلة جهل يبين عن الامور بلسان الهى فكشف غامضها ويحايها في منصم المحترع من مشاهدة صورة مو حده لامن نفسه وايس هذالكل عارف الالمن يعلم الصارف فانه مشهد ضنيزله المقاء في التلوين برث ولا يورث مالنسوة العيامة إصرتف ويعملما منمغي يؤذي فيحلرعن مقدرة واذاآخذ فيطشه شديدلانه خالص غبرمشوب برجمة قال الورزيد بطشي أشد فهذه صفة العارف عندى فتعقق فان موطن هذه الما خذعز روائله دواافضل العظيم \* (وصل) \* في تسمية هذا القيام ما لمعرفة وصاحبه ما العيارف اختلف اصحابنا في مقام لمعرفة والعارف ومقام العلم والعالم فطائفة قالت مقام المعرفة رباني ومقام العلم الهي وبه أقول

تمجين فىتلوينه لكون خالقه كل يوم هوفى شان مجرد لكابه عن السوى واقف بالحتى فى موطنه مريدلكل مارادمنه ذوعنا يةالهمة تجذبه سالك في سكون مقيم في سفره صاحب نظرة ونظر يحدمالا تسعه العسارة من د قائق الفهم عن الله من غبرسب مهذب الاخلاق غير قائل مالا تحياد ذا هب في كل مذهب بغيرذ هياب مقدّس الروح عن رعو نات النفو س معادم المراتب في البسياط مؤمن بالناطق في سرة مصغ البه راغب فهابر دبه مشفق ممافي باطنه دظهر خلاف مايحني لمصلحة وقته ولهه لايحكم عليه غريب فيآللاء الاعلى والاسفل ذوهمة فعيالة مقيدة غيرمطلقة غيورعل الابيم ارأن تذاع لايسترقه ثبئ بطالع مالكو ائنءلى طريق المشورة ماستحلاء في ذلكُ يحده عنعه ذلك عن الإثر عاج لانه لا يقتضه مقام الكون له جماع الخبر متحكم بالمشبئة لاياالاسم قد استوت طرفاه فأزله مشل أيده تدور علمه المقيامات ولاندور عليهياله بدان بقيض بهمياويسط في عالم الغيب والشهيادة عن أمر الحتى ولاية وخلافة حمال أعبىاءالمملكة يستخرج بهغسابات الامورتنشئ خواطره أشحاصا على صورله محفوظ الاربعة فريدمن النظراله في الماحكوت وقائع مذهودة رنعوت العارف أكثرون أن تحصي فهذه بعض اشارات الطائفة في حقيقة العارف والمعرفة حثناها لنعلم مقياصدهم في ذلك حستي لايقول عنا أناقدانفردناطر يقلم يسلكواعليها بلالطريق واحدةوانكان لكل مخصطريق تحصه فان الطرق الى الله على عدد أنف أس الخلائق يعلى أن كل نفس طريق الى الله وهوضي فعلى قدر مايفوتك من العبلم بالانفياس ومراعاتها يفوتك من العبلم بالطرق وبقدر مايفوتك من الهلم بالطرق يفوتك من غاماتها وغاية كل طريق هوالله فانه المسه مرجع الامركله وأتباصفة العبارف عندناس الموطن الالهي الذي يشهده العارفون من الحق في وجود هم وهو شهو دعز بروذ للـ أن يكون العارف باتيله المعرفة فائمامالجة في جعبته زافذ الهمة بئؤ ثره في الوحو دعلى الاطلاق من غبرتقب دأبكن المزان المعلوم عندأهل الله محهول النعت والصفة عند الغيرمن جمع العيالم من بشيروجن وملك وحموأن لابعرف فيحدولا بفيارق العيادة فمهز خامل الذكرمسية ورالحيال عام الشفقة على عسادالله مفرق في رجمه بين من أمر برجمه حتى مجعل له خصوص وصف عارف بارادة الحق في عماده قبل وقوع المرادفير يدبارادة الحق لاينازع ولايقاوم ولايقع فى الوجود مالابريده وان وقع مالابرنبي وقوعه ل مكرهه شديد في لنن معلر مكارم الاخلاق في سفسافها فمنزلها منازلها مع أهلها تنزيل حكم رئ من تبرأ الله منه محس المه مع البرأة منه مصدق ق مؤمن عباد الله من غو الله مشاهد تسبيح الخلوقات على تنوعات اذكارها لايظهر الالعارف مشله اذا تحلى له الحق يقول أناهو لقوة التشبه في عوم الصفيات الحكونية والالهمة اذا فال بسم الله كان عن قوله ذلك كل ماقصده مهمته لا يقول كن أديا دع الله فيعطى المواطن حقها كبيريحق صغير لحق متوسط مع حق جامع لهذه الصفات في حال واحدة خبير بالمقادير والاوزان لايفرّ طولًا يفرط تأثره ع الانات لتغيرالا حو ال ذلا يغو ته من العالم ولا ما هو عليه الحق فى الوقت شئ ممايطامه العالم فى زمن الحال يشاهد نشأ الصور من أنساسه بصورة ما هو علىه الحق في قلبه عند خروج النفس فإذا وردعلب النفس الغريب من خارج لتبريد القلب خلع على ذلك النفس خلعة الوتت فينصدغ ذلك النفس بذلك النور الذي يجده في القلب يسترمقامة بحاله وحاله عقيامه فيحهلهأ عيجاب الاحوال عقامه ويحوله أحيجاب المقامات بجياله فه عنف على شهوته اذ الم يروجه الحق في طبيعتها سذل لك لاله عطاءه غيرمعلول لابمن اذااه تن ويمتن بقسول المن لايؤاخذ الحاهل بجهله فانجهله لهوجه فى العلم لايشعر المعطى من عنده حمن ما يعطمه يعرّفه أن ذلك امانة عنده أمر بايصالها المه لا يعزفه ان ذلك من عند الله يفتر مغالمة الامورالمشكلة بالنورالمين بأكل من فوقه ومن تحت رجله يضم القلوب اليه اذاشاءمن حمث لاتشعر وبرساها اذاشاءمن حمث لاتشعر علك ازمة الامور وتملكه بمافيها من وجه المق لاغهر يتظرالي العلوف نسدخل بنظره وينظرالي السفل فيعلو ويرتفع بنظره

ابواب المعرفة وفصولها التي اذا حصلها الانسان سمى عارفا خاصة فان زادعلي هذا العلم مالته وما يحب لهوما يجوزعلمه ومابحمل ويفرق بنعله بذاته وبن عله بكونه الهافهذا مقيام العل عالمته لامتيام العارفنن فان المعرفة محمة وطريق والعلم حجة والعلم نعت الهي والمعرفة نعت كياني نفسي رماني وهذا الساب للمعرفة غيرأن أصحائبا من أهل الله قداطلقوا على العلماء مالله اسم العارفين وعلى العلم مالله من طريق الذوق معرفة وحدوا هدذا المقام بتنايحه ولوازمه التي تظهر عن هده الصفة من أهلها \* (سئل) \* الحنيد عن المعرفة والعارف فتبال لون الماءلون أنائه أي متحلق ما خلاق الله حتى كانه هو وماهوهووهوهوفالعارفءندالجاعة من أشعر الهمية نفسه والسكينة وعدم العلاقة الصارفة عنه تعالى وأن يجعل أقرل المعرفة مالله وآخر هاما لاتناهي ولامد خل قلمه حق ولاماطل وان بوحب له الغمة عن نفيه لاستبلاء ذكرالحق فلايشه دغيرالله ولابرجع الي غيره فهو يعيش بربه لابقليه وان تكون المعرفة افدا دخلت قلمه ان تفسد أحواله التي كان علمها بأن تقلمها المه تعالى لا بأن تعدمها فانها عندهم كافال الله تعالى عن بلقس ان الملوك اذاد خلوا قرية أفسد وهاو حعلوا أعزة أهاها أذلة وكذلك يفعلون وعندنالس كذلك بل مجعلوا أعزة أهلهامالله معدما كانت مغرالله وذلتهالله لالغبر الله فلاحال عندهم للعارف لمحورسومه وفناءهويته وغسة اثره وانه لاتصح المعرفة وفي العبد استغناباته وان العارف اخرس منقطع منقمع عاجزعن الثناء على معروف وانه خائف متدم بالبقاء في هذاالهمكل وان كان منوّر الماعة فه الشارعان في المو تاتما الله فتنغصت عليه الحياة الدنساشو قا الى ذلك اللِّقاء فهوصافي العيش كدرطب الحياة في نفس الامر لا في نفسه قددُ هاعنه كل مخلوق وهابه كل ناظرا دارأى ذكرالله وانه دوانس مالله وان يكون مع الله بلاف صل ولاو صل حي في قلبه تعظيم قلبه من آه للحق حلم محتمل فارغ س الديما والآخرة ذورهش وحدة مأ خذاعما لدعن الله ومرجع فيها الى الله بطنه جائع وبدنه عار لا يأسف على شئ اذلا برى غيرا لله طار تبكر عينه ويضحك قلمه فهو كالارض بطأهااالبروالفاجرو كالسحباب يظل كلشئ وكالمطريستي كل مايجب ومالايجب لاتممة عندهلا بتضيى وطرئه من شئ بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه نضع ماله و يقف مع ماللحق لا يشتغل عنه طرفة عن عرف ربه ربه مهدى في أحو اله لا يلحظ الاغمار ولا يتكلم بغير كلام الله مستوحش من الخلق ذوفقرودلة تورثغني وعزة معرفته طلوع حقءلي الاسرار ومواصلة الانوارحاله فوق ماتقول استوت عنده الحالات في الفتح فيفتح له على فراشه كما يفتح له في صلاته وان اختلفت الواردات بحسب المواطن دائم الذكر ذولوامع يسقط التميزلا بكذره شئ وتصنويه كل شئ تضي له أنواع العلم فسصريها عائب الغيب مستهلا في بحار التحقيق صاحب امواج نغط فترفع وتعطصا حب وقت واستيفاء حقوق المراسم الالهية على القام نعته في تحق له من صفة الى صفة دائم لا يتعمل ولا يحتلب أحد الوقت يسع ولاتسعه يرجى ولامر جورحم مؤنس مشاهد جلال الحق وجبال الحضرة اتتعة مع كل وارد يصادف الامورمن غمرة صدله وجود في عن فقد ذوقه , في اطف واطف في قهرحق بلاخلق مشاهد قسام الله على كل شئ فان عنه باق معه به غائب عن التكوين حانسر مع المكوّن صاح بغيره سكران بحبه جامع للتحلي لايفوته مامضي عاهوفهه ثابت في المو اصلة محكم للعبادة في العادة مع ازالة العلل طائع بذاته قابل أمر ربه منزه عن الشسه يجرى علمه منه أحكام الشرع في عن الحقيقة ذوروح وريحان قلبه طريق مطروقة اكل سالك صاحب دليل وكشف وشهو دبكر م الوارد و تأدّب مع الشاهد برئ من العلل صاحب القاء وتلق مضنون به مستور بولهه محموس في المواقف ذا هب يحت القهررجوعه سلول وجمايه شهودسره لايعلم بهزره كلاظهر لهوجه علمانه بطن عنه وجه منفرد بلاانفراد متواتر الاحوال بحصكم الاسماء أمنن مالفهم قابل للزيادة موحد مالكثرة صاحب حديث قديم يعلم ماوراء الخب سنغبررفع حجاب ذونورطامس شعاعاته محرقة وفحاءة واردائه مقلقة يردعليه مالايعرف

مقمول وغيرم مني عندالله فانه لا يحتمل النجزي ولا الانقسام وهنذا موضع غلط ودواءه ماقلنامن العمل المشروع والعط عايرضي الله ومن أمراض الاقوال أيضا تغسر المنكر على شخص معين من سلطان وغيره دون أن يع دواءه معرفة الميزان في ذلك وبراءته في نفسه من كل منكريع لم إن الشرع ينكره همه واحتهاده لاغبرولا يلزمه ماهوعند غبره منكر وعنده مساح ثمالذي هوعنده منكر لى من مغير عليه ذلك ان كأن من هو عنسده معروف كالنميذ عنسدا لحنفي المتحذمن التمرا ذارآه شهريه أو تتوضأ به وهوعنده حرام فلا بغيره الاعلى من يعتقد تحريه خاصة أو يصيحون من المذكر أنحمع عليه فهدناهوا لمزان وتفيار يع الاقوال كشرة وحصرعلها وأدويتهافي أمرين الواحدأن تنكلها ذااشتهت أن تسكت وتسكت اذااشتهت أن تسكلم والام الاحر أن لاتشكلم الافعاان سكت عنه كنت عاصماوالافلا والائوالكلام عند ماتستحسن كلامك وتستعلمه فان الكلام فن ذلك الوقت من أكبر الامراض وماله دواء الاالصمت لاغبر الاأن تشهد على رفع السترهذا هو الضابط \* (وصل) \* وأماأم النفعال فهوأن بكون اداول الفعل الذي هوعبادة كالصلاة ويُلا في المُلاء أحسن من أد آنك في السير" بقول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الغفلة ولا استهانة اسنهان بهاريه في رحل حسن صلاته في الملاء وأساءها في الخلوة وهذا من أصعب الامراض النفسيمة اءه ألم يعلم بأن الله مرى و يعلم سرتكم وجهركم والله أحق أن يستجى منه وأمث ال هذه الآمات والاخسارواهذا دواءآ حرولكن يغمض تركسه وهوأن ينوى بحسينه تعليم الجاهل وتذكرة الغافل ومن الامران الفعلية أيضائر لـ العمل من أحل النياس وهو الرباعندالجاعة وأما العمل من أبيل الناس فذلك شرائما هورباعند السادة سناهل الله ودواءه والله خلقكم وماتعلون وماأشبه هذه الآمة فاعل ذلك \* (وصل) \* وأماأ مراض المزحر ال فصعمة الصالحن حتى بشتهر في النياس اله منهبروهو فينفسه معشهوته فانحضروا عماعاوهو قدتعشق بحبارية أوغلام والجباعة لاتعبار ذلك بامه وجدوغلب علمه الحبال لتعلقه بذلك الشخص الذى هوفى نفسه فيتحرّك ويصيح وتننفس الصعداء ويتول الله الله وهوهوو يشبر باشارات أهل الله والجماعة تعتقد في حاله انه حال الهبي مع كونهذا وجدصحيم وحالة صحيحة ولكن فمن دواءه وقدخاب من دساها وماأشبه عذه الايةمن من الاخسار ومن امراض الاحوال أيضا أن يليس دون ما في نفسه دواء أن ملس ما في نفسه مما عله لماسه وأمثال هذا فن عرف هذه العال وأدوائها واستعملها مع نفسه نفعها \* (حكي) \* عن الشيخ روز بهارأنه كان قداتلي بحب امرأة مغنمة وهام فيها وجداوكان كشرازعتان في حال وحده في الله يحيث انه كان بشو شرعه لي الطائفين بالبيت في زمن محياورته في كان بطوف عه لي سطوح الحرم وكان صادق الحال ولماايتلي بجب ههذه المغنية لم شعرها أحد وانتقل حكم ذلك الذي كان عنده مالله مها وعلم أن النياس متخملون فه مان ذلك الوحد مله على أصله فحاء الى الصوفية وخلع الحزقة ورمى مأاليم وذكرللناس قصته وقال لاأريدأ كذب في حالى ولزم خدمة المغنية فاخبرت المرأة بحاله ووجده بهاوأنه من أكارأهل الله فاستحت المرأة وتابت الى الله مماكات فيه ببركه صدقه ولزمت خدمته وأزال الله ذلك التعلق بهامن قلبه فرجع الى الصوفية وابس حرقته ولميران يكذب مع الله فى حاله فهكذا صدقهم فهـ ـ ذا حصر الامرفّان الانســان لا يحلو أن يقــام فى قول أوفعل أوحال وماغررابع وكذلا صاحب القسام في حال الوجداد اقام يوجده غرزال عنه جلس من حينه ولايتواجدفان بواجدولم يةل للحانبرين انه متواجد فهوصاحب مرس فهذا جاع هدنه المسئلة وتفاريع الاقوال والافعال والاحوال فيه كثيرة فليحذر من الكذب في ذلك وليلزم الصدق ولايظهر للناس ألاء ايظهر لله في الموطن الذي ينبغي فأن العلم بحكم الله في تفاصيل هذه الامور شرط في اهل لله ولابدّ من ذلك فياعيد الله من لم يعلم حكمه فأن الله ما اتحذ وليا جاهلا فهد ذا قد ذكرنا جياع وذلكُ لسوء الطبع ودناءة الاصل والفرع وهذا يوجد في الاصحاب واصدقاء كثير وقد قيل في ذلك في ذلك

أحدد رعدول مرة الواحدرصدية ل أاف مرة العامرة المفرة المسلمة المسلمة المسلمة المفرة المسلمة المفرة المسلمة المفرة المسلمة المس

ذاكله وبال بعودء لي قائله وانكان حقبا ومنأمراض الاقوال السؤال عن أحوال النباس وما يفعلونه ولم جاء فلان ولم مشي فلان والسؤال عن كل مالا يعيني وسؤاله عن اهله ما فعلوا في غملته دواه التأسي برسول الله صلى الله علمه وسلم في كونه ما أتي اهله من سفره ونهمه صلى الله علمه وسلم اصعابه عن ذلك حتى لا ينبعاً هم فهرى منهم ما يحسكوه والاستئذان من هذا الباب ايقاء للسترفان. قد علم ان لكا إحدهنيات وايضافياً كل ما يعلمه الإنسان وان كان خبرا بحيث ان يعلمه منه كل أحد فإذ االح هـ ذاالسائل عن العاربه أضر مالمسؤل حيث جعله ينطق بمالا بريده أو يكذب فان لم ينطق أثر في نفس السيائل حزازة ويقول لو كنت عنده عكانة ماسترعني ماساً لته عنيه فنقص من خلوص موته التي كانت له في نفسه ولوحصلت له تهمة في نفسه تؤديه الى مثل هذا الفعل فلس له ذلك شرعا ولاعقلا ولآمر ؤة وهذا ماب قلأن بقع الامن خسث الساطن لادين له سئ السريرة قال صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرءتر كدما لا يعنمه ومن أمراض الاقوال الاستنان والتحدّث بما يفعله من الخبرمع الشخص على طريق المن والمن أذى دواء ملماكان سوء ذلك ويحبط أجررب المنعمة فان الله قدأ اطل ذلك العدل بقوله لاتمطلوا صدفاتكم بالمن والاذى وأى أذى أعظم من المن فانه أذى نسبي ودواءها له لابرى انه أوصل السب ثميا كان في بديه الاما هوله في علم الله وان ذلك الخسير انماكان امانة سده ماكان له لكنه لم يكن يعرف صاحبها فليا أخرجها بالعطاء لمن عن الله في نفس الامر حمنئد يعرف صاحب تلك الامانة فيشكرالله على أدائها ومن أعطى مذاالنظر فلاتصومنه منة أصلا ومن أمراض الاقوال أيضاأن يفعل الرجل الخبرمع بعض أولاده لامر في نفسه وبعض أولادهما بفعل معهم ذلك الخبر فمقولله قائل بحضورمن لمنفعل معه ذلك من أولاده لملم تفعل مثل ذلك مع هذا الولدالا تحرفهذا من فضول الكلام حمث قاله بحضور ولده ويثمر في نفس الولد عداوة لامه ولا يقع هـ ذا الامن جاهل ك شيرالغضول فانها كلة شـ مطانية وليس لها دواء بعد وقوعها وأماقيل وقوعها فدواءها أن ينظر في قول الذي صلى الله علمه وسلم من حسن اسلام والمرءتر كه مالا بعينه ومن أمراض الاقوال أيضاأن بقول الانسان أنا أقول الحق ولا أمالي عزعلي السامع ذلك أولم يعز علسه من غبر أن ينظرالى فضول القول ومواطنه ثم يقول قلت الفلان الحق وعزعلمه سماعه ويزكى نفسه ويخرج غبره وينسى قوله تعالى وهودوا فى هـذه العلة لاخبر فى كثير من نحواه م الامن أمر بصدقة والهامواطن وصفة مخصوصة وهوأن يأمره فى السر لافي الجهرفان الجهرعل لابشعرها لانه قديعطم الغيرالله نم قال أومعروف وقول المعروف هو القول فى موطنه الذى عينه الله ويرجو حصول الفائدة به في حق السامع فهـذامعـني أومعروف فنلم يفعل فهوجاهل وانادعى العلم غمقال أواصلاح بمنالناس فعم انمر ادالله التودد والتحابب فيسعى فى ذلك وان لم يجعل الكلام في سوضعه أدى الى التقاطع والتنافر والتدابر ثم بعد هذا كله قال في حق المتكلم ومن يفعل ذلك النفاء مرضات الله ولا يكون ذلك الامن يعلم مايرضي الله ولايعلم مامرضي الله الامالعلم بمباشرع الله في كتابه وعلى لسبان رسوله فبرى عنسد مامر يدأن ينطق بالامرهل نطقه به فى ذلك الموطن يرنبي الله من جمع الوجوه فان وجدوجها يقدح فيسه فالكل غير

معقولية الخيال أنظره في الاصل حيث قال في العماء فشيه بالسحياب والتسديمة تحيل والعماء هو حوهرا العيالم كله فالعيالم ماظهرا لافي الخيال فهو متحيل انفسه فهو دو وما هو هو و ممايؤ بد ماذكرناه ومارميت اذرست فنفي عين ما أبت أى تحيلت انكرست ولاشك انه رمى والهذا قال اذرميت ثم قال الرمي صحيح ولكن الله رمى أى ظهرت يا شهد بصورة حق فأصابت رميتك ما لاتصيبه رمية البشركان في عسى في صورة الطير فكان طيرا فظهر في في عيسى النفيخ الالهى و هوقوله و نفخت في مدن روحى والنفيخ نفس والعماء عين ذلك النفس فهو نفخ في وجود الحق فتشكل منه خلق في حق في كان الحق المخلوق به ما ظهر دن صور العالم فيسه وما ظهر من اختلاف التحلي الالهى قف وهذا القدركاف في ما ذهبا السيدم وهي ما ظهر من صور العالم في المائي الارض جن من يقية طيئة آدم عليه السيدم وهي ما ظهر من صور العالم فيها فالعلم سلك الارض جن من يهدد المن بقية طيئة آدم عليه السيدم وهي ما ظهر من صور العالم فيها فالعلم سلك الارض جن من يهدد المن بقية طيئة آدم عليه السيدم وهي ما ظهر من صور العالم فيها فالعلم سلك الارض جن من يقية طيئة آدم عليه السيدة الدم عليه المناب الم

\* (النوع السابع) \* من المعرفة وهو علم العلل والادوية ويحتماح السه من بربي من الشيموخ ولأتنفع هده الادوية الافمن بقدل استعمالها فان لم يستعملها العلسل فلايظهر لهاأثر فلنبن ان شيآءانلة العلل بطريق الحصر لامهاتها ثم نذكر الادوية المختصة بها العلل في هذه الطريقية الس لهامحل الاالنفوس خاصة لاحظ للعقول فهاأالمتة ولاللابدان فانعلل العقول معروفة وأدوية علل الاجسام موقوفة على الاطباوأدو بة العقول اتحاذ الخلوات بالمزان الطسعي وازالة التفكر فهاومداومة الذكرليس غبرذلك ومابق لناالخوض فيه الاعلل النفوس وهي ثلاثة أمراض مرض في الاقوال ومرض في الافعال ومرض في الاحوال وأتمام ض الاعتقادات فهوم من العبقول وقدذكرناه فلنذكرام إضالاقوال فنها للتزام قول الحقوهومن اكبرالام ماض دواءه المعرفة المواطن التي ينبغي أن يصرفه فيهافان الغسة حق وقد نهيي عنها والنهمة حق وقد نهي عنها ومايف عله الرجل مع أهله في فراشه اذا أفضى الهما فيقول في ذلك حقيا وهــذا القول من أكبرا ايكائر والنصيحة في الملاء بآلحق حق وهوفضيحة ولاتقع الأمن الجهلاء وأصحاب الاغران لان الفائدة المطاوية من النصيحة حصول المنفعة وشوت الودّ فاذ اودّع النصير في الملاء لم يحصل القبول وأثمر عداوة ا وذمه الله فانه ينجعل بلك النصعية في الملاء ويجعل الشخص الذي خاطسه مالنصير في الملاء يكذب في اعتذاره عن ذلك و صد عليه فيكون ذلك سديالي فسياد كمير فلو نصحه في خلوة بطريقه حسينة بأن نظهر له عب نفسه في نفس الامرولاشعره انه يقصده مذلك لمعلمه ان كان حاهلا بقيم ذلك الامرالذي نعمه فيه شكره في نفسه وأحمه ودعى له وأثمر له الخبرو كان في ميزانه في أكل حق ما موربه ولامستحسن شرعاولاعرفاو كذلك من يجمه النباس بمايكر هون وكان حقافانه يدل على لؤم الطباع والجهل وقلة الحياء من الله فانه بعدان يسلم في نفسه من عمب يكون فيه لايرضي الله فلواشتغل بالنظرفي عيبه اشغله ذلك عن عيب غيره ومن ألتزم تتبع حركات صاحبه بحيث أن يقد عليه انفساسه أشدالامراض فانه شغل عالايعنيه وغذله عن نفسه والنفس تخزنه عندهافى زمان صداقته ليوم تماوهولايشعرو يحجبه عن هدا الشعور محبته فيه في الوقت فاذا وجد في نفيه أدني كراهة في صاحبه اواعراض للل اوهفوة صدرت منه فى حقه اخرَج جسع ما كان مخزونا عنده من القبائم التي كان خباءها عنده واخترم الدفي نفسه في تتبعه فيتول له في معرض النو بيم ألم تقل كذا في يوم كذا الم تفعل كذافي يوم كذا ثم اذاء تدعلمه ما كان اخترنه يقول له وهذا كله يدل على قلة الدين أوعدم الدين وأناكنت أرى منذهدا كله وأقون لعل له في هذا وجها ولاوجه لكفه في الشرع وهذاخلاف الحق فسمعه ماركوماكان غافلاعنه وماكان يعلم انهذا يحصى عليه انفاسه جع علمه من أكبرالاعداء وأصل هذا كله من التسع لمنالمه واحترانه أياها في حرانة نفسه

لامقطوعة ولاممنوعة مع وجودالاكل وارتفاع الخرفا كلهامن غسرقطع بمعردالقطف رقريه من الشخص وعدم امتناعها من القطف ووجود الاكل وبقياء العيبر في غصن الشحرة فتشياهدها غبر مقطوعة وتشهدها قطفافي بدلنتأ كالهاوتعلم ولاتشك انعين ماتأ كالدهوعين ماتشهده فيغصن غبرمقطوع وكذلك سوق الحنة تظهرف مصورحسان اذانظرالهاأه ل الحنان فكل صورة تشتهما تدخيل فيهافعلمسها وبظهرم افي لمكدوبعت موهو مرامافي السوق ماانفعلت ولافقدت ولواشم اهاكل من في الحنة دخل فهاوهي على حالها في السوق مابرحت فهدا كله نظيرالحقائق كالساض في كل أسض بذاته لاانه انقسم ولا تجزأ بل حقيقة السياضية معقولة ماانة ص منهاشئ مع وجودها في كل أسض وكذلك الحيوانية في كل حيوان والانسانية في كل انسان فيعترف بهداجم العقلاء وشكرون ماذكناه من هده الامورف التحلي وغبره فالحاءمن ذلك فىالكاب والسنة أعترف به المؤمنون وساعدوا أهل الحشف وأنكره أصحاب النظروان قبلورة نساوه سأويل بعسدأو بتسليم لن قاله اذاكان القائل الله ورسوله فان ظهر عنك مشله جهلوك وأنكرواذلك ونسمولاالى فسادالخسال فهم يعترفون بماانكروه فانهما نبتواالخسال وفساده ولايدل فساده على عدمه وانماهو فساده حمث لميطابق عنسده العجيم الذي هو صحير وسواء عندنا قلت فيه صحيراً وفاسد قد ثبت عندوان الذال ورة في الخسال فدعها تحصون صحيحة أوفاسدة مااطلى ولم يكن مقدودنا الااثمات وجوداللمال لمنتعرض الى صحمة مايظهرفسه ولاالى فساده فقد ثبت أن الحكم له بكل وجه وعلى كل حال في المحسوس والمعقول والحواس والعقول وفى الصوروا اعماني وفي الحدث وفي القديم وفي الحمال وفي الممكن وفي الواجب ومن لايعرف مرتسة الخسال فلامعرفة له حلة واحدة وهدا الرحكن من المعرفة اذالم يحصل للعبارفين فاعندهم من المعرفة رائحة ثم انه ممايؤ يدماذ كرناه اللالتشك الكمد رك المأدركته انه حق محسوس الماتعلق بهالحس وأن الحديث الواردعن الني صلى الله علمه وسلم في قوله النياس نيام فاذا ما تو التبهو افتهه على أن ماأدر كقوه في هذه الدارهو مثل ادراله النَّامُّ بل أدراله النَّامُّ في النوم وهو خمال ولانشك أن الناس في البرزخ بـ من هـ فه الدار والدار الآخرة وهو مقام الخدال فانتساهك بالوت هو كن برى اله استبقط في النوم في حال نومه في ول في النوم رأيت كذا وكذا وهو يظن انه قد استبقظ ويعضد هـ ذا الخبرة وله تعالى في حق المت فكشفنا عند له غطاء كا فمصرك الموم حديد أي تدرك مالم تكنأ دركته مالموت فهو مقظة مالنسمة لماكنت علمه في حال الحماة الدنياغ اذا بعث في النشأة الآخرة يقول المعوث من ومنامن مرقدناهذا فكان كونه في ددّة موته كالنائم في حال نومهمع وكالشارع مماه يقظة وهكراكل ما تكون فيه لابد من الانتقال عنه وتهتي مثل ماكنت له فى خسالك المتصل وفي قوّة كونه كان على الحقيقة في الخيال المنفصل اذلو كان حقيقة مانغيرا ولااتتقل فإن الحقيائق لا تتبدّل وحقيقة الخيبال التبدّل في كل حال والظهو رفي كل صورة فلا وجود | حقمتي لايقسل التبديل الاالله فيافي الوحود الحقق الاالله وأتماما سواه فهو في الوحود الخسالي واذا ظهرالحق في همداالوحود اللمالي مايظهر فسه الابحسب حقيقته لابداته التي اهماالوجود الحقيقي ولهذاجا الحديث الصحيم بتحوله في الصورفي تجلمه العماده وهوقوله كل شيء هالك فانه لا يبقي حالة أصلافى العالم لاكوية ولاالهمة الاوجهه ريدذاته اذوجه الشئ ذاته فلاتماك اين الصورة التي تحوّل فيهامن الصورة التي تحوّل عنهاه فداحظ الصورة التي تحوّل عنهامن نسمة الهلال الهافكل ماسوى ذات الحق فهو في مقام الاستحالة السر بعة والبطئة فيكل ماسوى ذات الحق خمال حائل وظل زائل فلايبقي كون في الدنيا والاخرة وما منهما ولاروح ولانفس ولاشئ مماسوي الله أعني ذات الحقء سلى حالة واحدة بل تتبدّل من صورة الى صورة دائما أبداوليس الخمال الاهد افهذا هوعين

راؤه فها قال فيقول مادا تنتظرون لتتسع كل الله ما كانت تعبد قالوا ياربها فارقها النياس في الدند افقرما كاالهم ولم نصاحبهم قال فيقول آبار بكم قال فيقولون العود بالله منك لانشر لا بالله شياراً مرّ تُمْنَ أُوثُلاثُنا حتى ان بعضهم المكادأن بنقلب فدتول هل منكم و بين ربكم آية تعرفونه بها فدقولون انعرقال فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يستحد لله من تلفاء نفسه الاإذن له بالسحود ولا يبقى من كان يسجداتها، وريا الاجعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خرع لى قفاه تمر فعون رؤسهم موقد يحول في صورته التي رأوه فيها اول من قفيقول الاربكم فيقولون نع انتريسا الدرث فانظر نظر المنصف في همدا الخبرمين تتحول الحق سحمانه في الصوروهو سجمانه لاغسره فأنكرني صورة وأقربه في صورة والعين واحسدة والصور مختلفة فهسذا عسير ماأرد نادمن اختلاف الصور في العدماءا عدي صورالعالم فالصور بما هي صورهي المتخملات والعماء الناهرفيه هو الخميال وفي هذا الحديث شفاء لكل صاحب عله اذااستعمله بالنظر السديد على الانصاف وطلب الحقي وهكذا تحلمه على القلوب وفي اعمان الممكنات فهو الظاهروهو الصور بما تعطيمه اعمان الممكنات باستعداداتها أفمن ظهرفيها فالمكنات هوالعمساء والظاهرفسه هوالحق المخلوق بهوآختسلاف الصوراختلاف اعمان الممكات في انفسها في شوتها والحكم لها فمن ظهر فيها و المحكد اليضائح في الحق للنائم في حال نومه ويعرف اله الحق ولايشك وكذلك في الكشف ويقول له عابر الرؤماحة ارأبت وهو في الخسال المتصل فاأوسع حضرة الخسال وفيها يظهروجود المحال بللايظهر فهما عبا التحقيق الحضرة فقدقسل المحال الوجود في هذه الحضرة وفيها رى الجسم في مكانين كارأى آدم نفسه خارجا عن قبضة الحق فلما يسط الحق يده فاذا فسمه آدم وذريته المحديث فهو في القبضة وهوعينه خارج عن القسمة فلاتقبل هسذه الحضرة الاوحودالمحالات وكذلك الانسيان في متسه نائم ويرى نفسه عسلي صورته المعهودة في مدينة اخرى وعلى حالة اخرى تخيانف حاله الذي هوعلم اوهو عينه لاغبره لن عرف امر الوجود على ماهوعلمه ولولاه فه الرائحة ماقدر العقلاء عملي فرمن المحال عنسد طلب الدلالة عملي امر مّالانه لولم يقبل المحمال الوجود في حضرة مّا ماصيم أن يفرض ولا يؤثّر فاذا قلت مثلّ هلذالمن فرضه ننسى بالخاصة حكم مافرضه ويقول لايتصؤروجود المحال وهو يفرض وجوده ويحكم علمه بمايحكم على الواقع قلولم تصوره ماحكم علمسه واذاتصوره فقدقمل الوحو دنسمة يحقق ماقلناه تجمد الحق ومن همذا الباب مشاهدة المقتول في سميل الله في المعركة وهو في نفس الامرجي رزق ويأكل يدركه المؤمن ماعمانه والمكاشف مصره وكالمت فيقيره بشباهدسا كأوهو متكلم يسئل ويحيب فان قات لمزيري هذا انه خيل له يقول لك بل أنت خيل لك انه ساكت وهو أ متكام وخمل لكائه مضطعع وهو قاعد و معضده في قوله الاعمان بالخمر العديم الواردفهو أقوى في الدلالة منك فعمنه أتم نظرامن عمنك والكامل الذي هوأ كمل من الاثنين يقول لكل واحدصدتت هوساكت متكلم مضطبع فاعدمتتول حى وكل صورة مشهودة فمهمن الباب الذي ذكرناه ومن ذلك الصورة في المرآة فكل جسم صقيل ان كان الجسم الصقيل كبيراكيرت الصورة المرتبة فيه وان كان عريضا عرضت الصورة المرئية فسه ثماذ انظرت الى الصورة من خارج وحدتها غيرمتنوعة فيماظهرفيهامن الننوع بتنوع المرآة حتى فى تموج الماء تظهرالصورة متموجة وكلءمن أى كل نظرة تقول للانحرى انها في مقام الخمال وان الحق مدها وتصدق كل نظرة منها فتعلم قطعا ان الصورة المرئية في المرائ والاجسام الصقيلة انماظهور هافي الخسال كرؤية النبائم وتشكل الروحاني سواءوانها لست فيالمرآة ولافي آلس فانها تخالف صورة الحس من حمث تعلقه الخاص مهدون المرآةوليس فىالوجود فىالغمب والشهبادة الاماذكرناه وكذلك ادراكات الجنسة فاكهتها

واحنياس العيالم مخلوقون من العماء واشخاص العيالم مخلوقون من العماء أيضاومن أنواع الكتاب الجدلله الذىأوجد الاشاء عن عدم وعدمه عن عدم من حمث اله لم يكن لهاء عن طاهرة عدمه وعدم العدم وحود أي وان لم يكن لهاعين فهذه العين من وحودظهر نعلى الحقيقة فأعدمت العدم الاول الذي اثبته ينسمة مافهو من حيث زلك النسسة ثابت ومن هذه النسسة الاخرى منفى واذا تحققت هذافان شئت قلت هوعن عدم وان شئت قلت هو عن وجو د بعد علك مالامر على ماهوعامه ولولاقوة الخمال ماظهر ماظهرمن همذا الذي أظهرناه لكم شئ فانه أوسع الكائنات واكل الموحودات وبقسل الصور الروحانيات وهو التشكل في الصور المختلفة من الاستحالة الكائنة والاستحالة منهاما فهاسرعة كاستحالة الارواح والمعاني صورا حسدية تطهرفي كون هذا العماء وثم استحالات فهابطؤ كاستحالة الماء هواءوالهواءنارا والنطفة انساناوالعناصر نباتا وحوذ انافهذه كلهاوان كانت استحالات فبالهاسرعة استحالة الصور في الذوّة المتحملة في الانسان وهوالخال المتصل ولا في استحالات صور الارواح في صور الاحسام أحسادا كالملائكة في صور البشر فانالسم عةهنالك اقوى وكذازوااهاأسم عمن أستحالات الاحسام بعدالموت الي ماتستحمل الهيه من التراب والماء والهواء والنبارثم إذا فهت هيذا الاصل علت أن الحق هو الناطق والمحرك والمسكن والموجد والمذهب فتعلمأن جمع الصور بما نسب الهها مماهواها خسال منصوب وان حقيقة الوحودله تعالى الاترى الى واضع خمال الستارة ماوضعه الالتحقق الناظرفيه على ماهو أمن الوحود علمه فيرى صور استعدّدة حركاتها وتصر فاتها وأحكامها والعسن واحدة لس لهامن ذلك شئ والموحدلها ومحركها وميكن اسناوسه تلك الستارة المضروبة وهوا الحدّ الفاصل مننا ومنه به يقع التم يزفيقال فيه الهو يقيال فينا عبد اوعالم أى لفظ شئت ثمان هذا العرماء هوعين البرزخ بهن المعاني التي لا أعمان الهافي الوحودو بمن الاحسام النورية والطسعة كالعلوا لحركة هدفه فى النفوس وهذه في الاجسام فتحسد في حضرة الحمال كالعلم في صورة اللمن وكذلك تعمن النب وان كانت لاعتزلها لافي النفس ولاني الحسم كالشات في الامن نسسة الى الدَّارت فسه نظهر هذا الشات في صورة أنقددالمحسوس في حضرة الخمال المتصل وكالارواح في صورالا حسام المتشكلة الظاهرة بها كيريل في صورة دحية ومن ظهرمن الملائكة في صورالذر يوم يدروهذا في الخيال النفصل وكالعصى والحيال فيصورالحيات تسعىكما قال تعالى يخللاليه يعنى الىموسى من يحرهم أىمنعلهم عمافعلوه انهاتسعي فأقاموا ذلك فى حضرة الخمال فأدركهاموسي انهامخملة ولأيعرف انها مخملة الل ظن انهامثل عصاه في الحركم والهدا الحاف فقدل له لا تحف انك أنت الاعلى فالفر قان بن الغال المتصل والمنفصل ان المتصل يد هب يد هاب المتفسل والمنفصل حضرة ذاتمة فابلة دا عالمعاني والأرواح فتحسدها بخاصمتها لايكون غرذلك ومن هذاا لخسال المنفصل يكون الخسال المتصل والحمال المتصل على نوعن منه ما يوجد عن تخلل ومنه ما لا يوجد عن تخلل كالنائم ما هوعن تخلل ماراهس الصور في نومه والذي يوجد عن تخسل ما عسكه الانسان في نفسه من مشل ما احسبه أوماصورته القوة المصررة انشاء لصورة لم يدركها الحس من حث مجموعها الصحن جمع آحاد المحموع لايدأن بكون محسوسا فقديندرج المتخمل الذي هوصورة الملك في صورة البشر وهومن الخيال المنفصل في الخدال المتصل فبرفعه في الخدال المنفصل وهو خدال منهما صورة حسمة لولاها مارفع مثالها الحسال المتصل ومن هذاالساب التحلي الالهي في صور الاعتقادات وهمذا بمايجب الايمان به خرّ بمسلم في الصحيم س حديث أبي سعيد الجدري وهو حديث طويل وفيسه حستى اذا الميتق الامن كان يعدالله من بروفاجرفياتهم رب العالمن تسارك وتعالى في أدنى صورة من السي

فافهم هدناالاصل وتحققه ثماعلم بعده ذاأن حقيقة الخيال الطلق هوالمسمى مالعمي الذي هو أؤل ظرف قبل كمنونة الحق ورد في العجم اله قبل السول الله صلى الله عليه وسار أين كان رناقيل أن محلق خلقه قال كان في عاءما فوقه هواء وما تحمله هواء وانما قال هذا من اجل أن العبي عند العرب . هو السحاب الرقبق الذي تحته هوا : ومن فوقه هوا : فلما سماه بالعمى ازال مايسيق الي فهم العرب من ذلك فنني عنه الهوا ؛ حتى دم إلنه لانشهه من كل وحه فهو أقل دوصوف مكننو نه الحقة فيه فان للعق على مااخبرخس كمنونات كمنونة في العمي وهوماذ كرناه وكمنونة في العرش وهو قولة الرجن على استوى وكنونة في السماء وهو قوله ننزل رناكل لدلة الى السماء الدنياوكينونة فى الارض وهو قوله وهوالله في السموات وفي الارض وكمنونة عاتمة وهو مع الموجو دات على حمث ماكانت كإبين ذلك في حقنافقال نعالى وهومعكم أينماكنتم وكل هذه النسب يحبيه مايلمق يحلالهمن غدر تكسف ولاتشمه ولاته وربل كانعطمه ذاته وما نسغي أن بنسب الجامن ذلك لااله الاهو العزيز فلايصل أحدالي اأعلم ولاالي الظفر بحقيقته الحكيم الذي نزل بعباده في كلماته فقرب المعمد في الخطاب لحكمة أرادها مُعالى فَغَيِّهِ الله تعالى في ذلك العبي صورة كل ماسواه من العالم ألاان ذلك العمى هوالخمال المحقق الاتراه يقسل صور الكائمات كاها ويصور مااس بكائن هذا لاتساعه فهوعين العبي لاغسره وفمه ظهرت جسع الموحو دات وهو المعسرعنه نظاهم الحق في قوله هوالاقِل والاسْخر والظاهر والباطن ولهذا في الجمال المتصل يتخيل من لامعر فة له بما منسغ لحلال الله فيصوّره فأذاتحكم عليه الخمال المتعيل فياطنك بالخمال المطلق الذي هو كينونة الحق فيه وهو العمي فن تلكُ القوّة ضبطه الخيال المنصل غرجا والشيرع في أما كن بقر رماضيطه الخيال كمنونة الحق في قبلة المصلى وفي مو احهة المصلى اباه فتهله إنخيال المتصل وهو من به ض وحوه الخيال المطلق الذي هو الحضرة الحامعة والمرتسة الشاملة وانتشاء هيذا العمي من نفس الرجن من كونه الهالامن كونه رحمانا فقط فحمم الموحودات ظهرت فى العماء - والدالالهمة أومالمدين الاالعما فظهوره بالنفس الرحماني خاصة ولولاماورد فى الشرع النفس ماأطلقنا ممع علنا به وكان أصل ذلك حكمه الحب والحب له الحركه في المحب والنفس حركة شوقمة لمن تعشق به وتعلق له في ذلك النفس لذة وقدقال تعالى كماوردكنت كنزالم أعرف فاحمت أن أعرف فهمدذا الحبوةع التنفس فظهر النفس فكان العماء فلهذا أوقع علمه اسم العهماء الشارع لانّ العهماء هو السحاب يتولد من الابخرة وهي نفس العناصر لمافعه من الحر ارة فله في الالتفات عماه عماء ثم نفي عنه الهواء الذي عمط مه كالمحمط مجسم السحاب ويصرفه الهواء حمث شاء فنؤ أن يكون هذا العماء يتحكم فيه غـ مره أذهو أقرب الموحودات الى الله الكائن عن نفيه فلهذا عمر هـ ذا العـ ماء الخلاء الذى هومكان العالم أوظرفه اذلو انعدم العالم اتيين الخلاء وهو استداد متوهم في غمرجهم فهذا العمماء وهوالحق المخلوق بهكل شئوسمي الحق لانه عمن النفس والنفس مبطون في المنفس هكذا يعقد ل فالنفس له حكم الباطن فاذاظهر له حكم الطاهر فهو الاول في الساطن والا تحرف الطاهر وهو بكل شئ على فاله فيه ظهر كل شئ مسى من معدوم ولا يمكن وجود عينه ومن معدوم يمكن وجود عينه ومن معلوم بوجيدعينه غمظهر في عن هيذا العيماء أرواح الملائكة المهمة وماهم ملائكة لاارواح مطهرة غملازال يظهرفسه صور أحناس العالمشما بعدثي وطورا بعد طور الى أن كل من حدث أجناسه فلما كمل بقت الاشحاص من هذه الاجناس تتكون دائمًا تكوين استمالة من وجودالى وجودلامن عـدم الى وجود فحلق آدم من تراب وخلق بنى آدممن نطفة وهي الماء الهبن ثم خاق النطفة علقة فالهذاقانا في الاشحاص انها مخلوقة من وجود لامن عدم فان الاصل على هذا كان وهو العماء من النفس وهو وجود وهو عين الحق المخلوق به

فيما أمر به من عبادته بالوقوف عند حدوده ومراسمه فيمادخل فيه وفيما خرج عنه فاذا قال سجان الته بكله على مارسمناه التقش في جو هر نفسه جدع ما قاله العالم كله من حيث تلك التسبيحة وهذه هي النفس الزكية التي تسمى اسان العالم بحيث لوسيم أن يتعطل شئ من العالم في عبادة ربه لقام هذا العبد العارف بهذا القدر وهو مجازاة الاصغر بجائزة الاكبرية وللوقد رنا العالم كله ماسوى الانسان غفل عن عبادة الله طرفة عين وكان هذا الانسان ذاكر الله قامًا بحقه في تلك اللعظة ناب مناب العالم وسد مسدد فوزى بجزاء العالم كان لا يت قرمن العالم غفلة فانه ليس من أهل الغفلة الاالنقلان خاصة فانظر ما أعطاله العلم بنفسك و بما أن عليه من حقائق الكون

\* والنوع السادس) \* من علوم المعرفة وهو علم الخمال وعالمه المتصل والمنفصل وهذار كن عظم من أركان المعرفة وهذا هوعلم البرزخ وعلم عالم الأحسام التي تظهر فها الروحانيات وهو علم سوق الحنة وهوعلمالتحلي الالهي فيالقيامة في صور التبدّل وهوعلم ظهورالمعاني التي لاتقوم بنفسها مجسدة مثل الموت فيصورة كيش وهوعلم مايراه الناس في النوم وعلم الموطن الذي يكون به الخلق بعدد الموت وقدل المعث وهوعلم الصور وفمه تظهر الصورالمرثية في الاجسام الصقملة كالمرآة ولنس بعد بالاسماء الالهمة ولابالتحلي وعمومه اتمهن همذاالركن فانه واسطة العقد المهترجع الحواس والمه ثغزل المعاني وهو لا بيرح من موطنه والبه تحيي ثمرات كل شئ وهو صاحب الاكسبرالذي تحمله على المعني فيحسده في أي صورة شاء لا توقف له النفوذ في التصرف والحسكم تعضده الشر الع وتشته الطمائع فهو المشهودله بالتصرف التام ولهالتحام المماني بالاحسام يحسر الادلة والعقول فلنبينه انشا-الله في هذا الفصل بأوجزما يمكن وابلغ والله الموفق لار بغيره اعلمواما اخوانها انه مامن معلوم يتصف كان ماكان الاوله نسبة الى الوجود بأى نوع كان من أنواع الوجود فانه على أربعة فنها معلوم بحمدع مراتب الوحودكالها ومنها معلوم تبصف معض مراتب الوجود ولا يتصف معضها وهذه المراتب الاربعة لتى للوحود منها الوجود العمني وهو الموجود في نفسه على أى حقيقة كان من الانصاف بالدخول والخروج اونفهما فيكون مع كونه موجودا في عينه لاداخل العالم ولاخار جلعدم شرط الدخول والخروج وهو التحيزوامس ذلك الاالقه خاصة وأمّا ماهو من العالم قائم بنفسه غيرمتحبز كالنفوس الناطقة والديقل الاول والنفس والارواح المهمة والطسعة والهماءوأعني مهذه كاها أرواحها فيكل ذلك داخل في العالم الاانه لادا خيل أحسام العالم ولاخارج على ما هوعلمه في حقيقته فان لم ركي التصوّر مطابقا للعقيقة فليس ذلك يوجودله في الذهن \* ( والمرتبة الثالثة )\* الكلام وللمعه اومات وحود في الالفاظ وهو الوحود اللفظي ويدخل في هذا الوجود كل معلوم حتى المحيال والعدم فإن له الوجو د اللفظيّ فإنه بوحد في اللفظ ولا يقب ل الوجود العمني أبداأعني المحال وأمّاالعدم فان كان العدم الذي يوصف به المهكن فيقبل الوجود العيني وان كان العدم الذي هو المحال فلا يقبل الوجو د العمني \* (وألمرتبة الرابعة) الوجو د الكتابي و هو الوجود الرقمي وهونسمة الىالوجود فىالخط أوالرقم أوالكابة ونسمة المعلومات كاهامن المحال وغمير بة واحدة فهذا المحال وان كان لا يوحدله عين فلد نسمة وجود في اللفظ والخط فياثم معلوم بالوجود بوجه وسيب ذلأقوة الوجو دالذي هوأصل الأصول وهوا لله تعالى أذبه ظهرت لمراتب وتعمنت دنده الحقائق ويوحوده عرف من يقبل مراتب الوجود كلمها بمن لايقبلها فالاسماء متكلما بهاكانت أومرقومة ينسجب وجودها على كل معلوم فيتصف ذلك المعلوم بضرب سنسروب الوجود فافى العالم معدرم مطلق العدم ليس له نسمة الى الوجود يوجه مّا هذا بما لا يعقل

فاذا أعطى التحكم فى العالم فهى الحلافة فان شاء تحكم وظهر كعبد القادر الحيل وان شاء سلم وترك التصر فليه فى عباده مع التمكن من ذلك لابد منه كابى السهود بن الشلبى الاأن بقترن به أمر الهى كداود عليه السلام فلاسبيل الى ردّاً مرالله فانه الهوى الذى نهى عن اتباعه و كفيمان رضى الله عنه الذى لم يخلع ثوب الحلافة عن عنقه حتى قسل العلم عالمعق فيه فان رسول الله صلى الته عليه وسلم نهاه أن يخلع عنه ثوب الحلافة فك لمن اقترن بحكمه امر الهى وحب عليه الظهوريه ولا يزال مؤيد اومن لم يفترن به أمر الهي قهو مخبران شاء ظهر به بحق وان شاء لم بظهر به فالستر بحق وترك الظهور أولى وهو في هذه الداراً على اذا لم يقترن بذلك الظهوراً مرااهى فتلحق فاستر بحق وترك الظهور أولى وهو في هذه الداراً على اذا لم يقترن بذلك الظهوراً مرااهى فتلحق الاولياء بالابياء في الخلافة خاصة ولا تلحق بهم في الرسالة والنبوة فان با بهما مسدود برسول الله فالرسول الحكم فان استخلف فله التحكم فان كان رسولا فتحكمه بما شرع وان لم يكن رسولا فتحكمه بمن أمر الله يحكم وقته الذي هو شرع زمانه فانه بالحكم نسب الى العدل والحور

\* (النوع الخامس) \* من علوم المعرفة وهو علم الانسان بنفسه من جهة حقائته اعلم أن الانسان ماأعطى التحكم فى العالم بماهو انسان وانماأعطى ذلك بقوة الهمة ربانية اذلا يتحكم في العالم الاصفة حقى لاغـمروهي في الانسان اللاء لاتشر مف ولو كان تشر مفالمقت معه في الآخرة في دارالسعداء ولوكانت تشريفا ماقمل له ولاتبع الهوى فحمرت علمه والتحمرا ملاء والتشريف اطلاق ولانسب فى التحكم الى عدل ولا الى جور ولا ولى الخلافة في العالم الأأهلّ الله بل ولى الله التحكم في اله الم من اسعده الله به ومن أشداه من المؤمنين ومع هذا أمن ناالحق أن نسمع له ونطبع ولا نخر ج أبدا من طاعته وقال صلى الله علمه وسلم فان جاروا فلكم وعلمهم وهذه حالة الملاء لاحالة شرف فانه في حركاته فيهاعلي حذروقدم غرور ولهذآ يكون بوم القسامة على بعض الخلفاء ندامة فاذاوقف الانسان على معرفة نفسه واشتغل بالعلم بحقائقه من حمت ما هوانسان فلم رفرقا منه وبين العالم ورأى ان العالم الذي هوماعدى النقلين ساجدته مطمع قائم عاتعين علمه من عمادة خالقه ومنشيه طلب الحقيقة التي يجتمع فيها مع العالم فلم يجد الاالامكان والافتقار وألذلة والخضوع والحاجة والمسكنة ثم نظرالى ماوصفىه الحق العالم كله فرآه قدوصفه بالسحودله حتى ظله ورأى أنه ماوصف بذلك من جنسمه الاالكثيرلاالكل كإوصف كل حنس من العالم نفياف أن مكون من الكنسيرالذي حق عليه العذاب ثمرأي أن العالم قد فطروا مالذات على عبادة الله وافتقر هذا الانسان الي من يرشده ويبين له الطريق المقرز بالىسعادته عندالله لماءمع الله يقول وماخلقت الحن والانس الالبعيدون فعبده بالافتقار المه كاعبده سائر العالم مرأى أن الله قدحد له حدود اورسم له امورا ونهاه أن يتعد اهاوان ياتي من أمره سجانه مااستطاع فتعين علمه العلم بماشر عالله لدفيم عدادة الله الفرعية كالقام عبادة الله الاصلمة فان العبادة الاصلمة هي التي تطلها ذوات المكنات عاهي بمكنات والعبادات الفرعية هي أعمال تفتقرفها العبد الى اخبار الهي من حيث مايستحقه بسده وماتقتضه عبوديته فأذاعلم أمرسيده ونهيه ووفى حق سيده تعالى وحق عبوديَّه فقدعرف نفسه وكل من عرَّف نفسه عرف به ومن عرف ربه عبده بأمره فعاثم من جع بين العبادتين عبادة الامروعبادة النهى الاالثقلان فان الارواح الملكمة لانهى عندها والهذا قبل فيهم لا يعصون الله ماأمرهم ولميذكرالهم نهى وقال تعالى في عمادتهم الذاتمة يسحونه مالليل والنهار وهم لايسأمون يسحون الليل والنهار لايفترون فان حقىقة نشأتهم تعطى ذلك فهذه هي العمادة الذاتمة وهي عمادة سارية في كل ماسوى الله ولما كان الانسان مجموع حقائق العالم كإقلنا وعرف نفسه من جهة حقائقه لانهاعبادة ذاتية وصورة معرفته بذلك ان يشاهد جمع حدائمه كلها في عمادتها كشف كاهي علمه في نفسها سواء كوشف بذلك أولم يكاشف فهذا الذي أريده مالعلم بحقائقه أيءن الكشف فاذاشا عدهالم بتكن له مخالفه أمرسيده

من آلائك ربنا تكذب وهذا ارادأن يسمع منا وقد قلناه والجدلله

\* (النوع الرابع) من علوم المعرفة وهو العلم بالكمال والنقص في الوجود اعلم انه من كمال الوجود وحود النقص فمه اذلولم يكن اكمان كال الوجود ناقصا بعدم النقص فمه قال تعالى في كال كل ماسوي الله أعطى كل شيَّ خلقه. فما نقصه شمأ اصلاحتي النقص أعطاه خلقه فهذا كال العالم الذي هو كل ماسوى الله الاالله ثم الانسان فلله كمال يلمق به وللانسان كال بقله ومن نقص من الأناسي عن هذا الكمال فذلك النقص الذي في العالم لان الإنسان من جلة العالم وماكل إنسان قب الكال وما عداه فكامل في مرتبته لا ينقصه شئ بنص القرآن قال صلى الله علمه وسلم كل من الرجال كشرون ومن النساءم ح وآسية وفضل عائشة على النساء كفضل التربد على سيأثر الطعام فباظهر في هذا ألعالم نقص الافي هذا الانسان وذلك لانه مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوحيزوا اعالم هو المطوّل السيط فأتما كمال الالوهمة فظاهر بالشبرائع واتمابادلة العتبول فلافعين مابراه العقل كمالاهو النقص عند الله لؤكان كايقتضمه دليل العقل فحآء العقل بنصف معرفة الله وهوالتنزيه وساب احكام كشرة عنه نعالي وحاءالشارع صدلي الله علمه وسلم مخترعن الله مثسوت ماسلب عنه العقل بدلالنه وتقرير ماسلمه عنه فحاء بالامرين للكمال الذي مليق به تعالى فحيرالعقول فهذا هو الكمال الالهي قلولم بعط الحسيرة عاذكره لكان تحت حكمهما خلق فان القوى الحسمة والخمالية تطلمه بذواتها لترى موجدهاو العقول تطلمه فنواتها وادلتهامن نفي واثبات ووحوب وحو ازواحاله لتعلم موحدها فحاطب الحواس والخمال بحريده الذي دلت عليه أدلة العقول والحواس تسمع فحارت الحواس والحمال وقالواما بأبدنيا منه شئ وخاطب العقول تتشيهه الذي دلت عليه الحواس والخيال والعقول تسمع فحارت العقول وقالواما بأيدينامنه شئ تعالىءن ادراك للعقول والحواس والخمال وانفر دسجانه مالحبرة في الكمال فلربعله سواه ولاشاهده غدمه فلرمحمطوا به على اولارأ والهعمنا فاستارتنهد وحناب بتصدورت تحمدوالهمنزه ومشمه بعدد هذا هوالكال الالهج وبق الانسان متوسط الحال بين كال الحمرة والحدوهو كال العالم فبالانسان كل العالم وما كل الانسان مالعالم فلما نحصر في الانسان حقائق العالم بماهوانسان لم يتمزعن العالم الابصغر الحجم خاصة وبتست لهرسة كال فجمسع الموجودات قبلت عجالها والحق كامل والانسان انقسم قسمن قسم لم يقبل الكمال فهومن جله العالم غيرانه مجموع العالم جعمة المختصر من الكبروقسم قبل الكمال فظهرت فمه لاستعداده الحضرة الالهمة بكمالها وجمع أسمائها فأقام همذا القسم خليفة وكساه خلعة الحبرة فيه فنظرت الملائكة الىنشأة جسده فقيات فمه ما قالت التنافر حقائقه التي ركب الله فها جسده قلااعلها الحق بما خلقه علمه وأعطاه الاه حارت فيه فقالت فيه لاعلم لذا والحائر لاعلم له فأعطاه علم الاحماء الالهمة التي لم تسحه الملائكة بهاولاقدسته كماقال علمه السلام انه عمدالله غدافى التمامة عند دسؤاله فى الشفاعة بمامدلا يعلها الآن تقتضها المواطن فان محامد الله كسب ما تطلم المواطن والنشأ ت فأعطت نشأة آدم ومن اشهه من أولاده الاهلية للخلافة في العالم وما كان ذلك اغيرهم فيكان كال الانسان بهذا الاستعداد لهذا التحال الخاص فظهر ماسماء الحق على تقابلها وأعطاه الحق فما بنله مصارفهافهو يظهرها ظهور من استخلفه وهو المسمى خلىفة بالحق والعدل قال الله تعالى لداود اناجعلناك خليفة فى الارض فاحكم بن الناس مالحق ولا تبع الهوى فيموى بمتبعه عن هذه الدرجة التي أهلت لها وأهلت لك ولامثالك كإقال أبوالعتاهمة في بعض الخلفاء

أنته الخلافة منقادة الماسه تجسر بأذيالها في الماسط الآلها و لم يك يصلح الآلها ولم يك يصلح الآلها ولورامها أحد غيره الزات الارض زلزالها

صدقه وقامله في ذلك الدلمل شمهات قادحة فيه صرفته عن الايمان والعلميه فارتد على عقمه ومنهم من قال ان في جعناهذا من ليس عنده سوى نو رالايمان ولايدري ما العلم ولأ ماطر يقة وهذا الر لاشك في صدقه وفي حَكمته ومن الحكمة من إعات الاضعف فخاطبه هيذا الرسول مهذه الصفات به انه عليها هـ ذا الضعيف الذي لا نظرله في الادلة وليسه عنه بده سوى نور الإعمان به لانه لا ننت له الإيمان الإيمثل هذا الوصف وللحق أن بعث نفسه عماشياء على قدر عقل القابل ماده فهمين علنايه وتحذقه من صدقنافيه ووقو فنامع دايلنا فلايقدح ثبي من هذافعه اذعرفنا مقصوده فيذا الرسول بالامرفئنتواعلي اعلنهم مع كونهم أحالوا ماوصف الرسول به من صدق هذا المخبروغاتنا في معرفتنا بالله سلب مانسساه لحدوثنا فهذا منافى هذه النسمة فنؤمن بهانصد بقاله ونكل علم ذلك المه والى الله فان الاعمان بهذا اللفظ ناونسية هذا الوصف البه تعالى مجهو لة عند نالان ذاته مجهولة من طريق الصفات الثبوتية والسلسة فبابعول عليه والجهل بالله هو الاصل فالحهل منسيمة ماوصف الحق نفسه به في كأبه أعظم عله عاقاله عن نفسه وفيرقة أخرى من الحادثير سنقالو الانشاث في دلالتباعل صدق الله الذي أر سله البنا مأمو ران وقفنا عند ظاهرها و جلناها عليه مُقعالي ملهٔ اعلى نفو ســنا ادى الى حــدوثه وزال كو نه الها وقد ثات فننظر «ل لها مصرف في اللسان جاءمه فان الرسول ماأرسل الاملسان قومه فنظر واأبو امامما بؤول الهاذلك الوصف ممايقتضي سَوْ التشيبه فحملواتلال الالفاظ على ذلك التأويل فإذاقيل لهم في ذلك أي شئ دعاكم الى ذلك قالواأمران القدح فيالادلة فاتنا مالادلة العقلمة أثبتنا صدق دعواه ولانقسل مايقدح فيالادلة فان ذلكُ قدح في الدلالة عله صيدقه والإمرالا أرسله ليسر كمثله شئ ووافق الادلة العقلمة فتقوى صدقه عندناعث الوجه الذي يعطمه ظاهر اللفظ ونحمله علمه كما نحمله على المحدثات ضلاما فأخدنا في التأويل اثباتا للطر بقين وفرقة أحرى هم أضعف الفرق لم يتعدّوا حضرة الحد ولابغو امض الاسر ارولاعلو امعني قوله ليس كناه ثيئ ولاقوله وماقدروا الله حق قدره وهم واقفون أمورهممع الخمال وفى قلومهم نورا لايمان والتصديق وعندهم جهل باللس على ظاهر دولم يردّوا عليه الى الله فيه فاعتقد وانسب قذلك النعت الى الله مشل نسبته ــذه الطائفة طائفة في الضعف أكثر منها فانهــم على نصف الاعبان حسث قبلوا نه ولم يعقلوا نعوت التسنزيه من ليس كمله شئ والفرقة الناحمة من هؤلاء الفرق المصمة للعق هي التي أله ينة الثير ائع في العالم فحاء مااصورة في حق الحق والعين والهد والرحل والسمع والبصر والرئبي والغضب والتردد والتبشيش والتبحب والفرح والفحك والملك والمكر والخداع والاستهزاء والسخرية والسعى والهرولة والنزول والاستواء والتحديد فى القرب والصبرعلى الاذى وماجرى هذا الجرى مما هونعت المخلوقين ذلك لذؤ من عامَّة ولنعلم أن التحيل الالهيم." في أعمان الميكنات أعطى هـذه النعوت فلاشاهد ولامشهود الاالله فألسنة الشرائع دلائل التحلمات والتحلمات دلائل الاسماء الالهمة فارتبطت أبواب المعرفة دوخه المعض فبكل لفظ حآءت مه النهر دعة فهو على ما جاءت مه لكن عالمذا يدرف بأى لسان تسكلم الشرع ولمن خاطب وبمن خاطب ولمن ترجع الافعىال والى من تنسب الاقوال ومن المتقلب فىالاحوال ومن قال سنفرغ لكمأيها النقلان فأى آلاءر بكما تكذبان ليقولوا ولابشئ

الناطقة الموجودة بن الطبيعة والنور بماجعل اللهفها من الفكر ليكتسب له المعرفة بالله تعالى اختمارا من الله واعطاها العقل كماعطي سائر الموجودات واعطاه صفة القبول وعشقه بالقوة المنكوة لاستنباط العلوم من ذاته النظهرفيه قوة الهمة فانه يحب الرياسة والظهورو الشنوق على الناء حنسه لاشتراكهم في ذلك ثم لما اعطاهم القوّة المفكّرة نصب لهم علامات ودلائل تدل على الحدوث لقمامها بأعمانهم ونصبالهم دلائل وعلامات تدل على القمدم الذي هوعمارة عن نفي الاولمة عن وجوده وتلك الدلائل بأعمانها هي التي نصم اللدلالة على الحدوث فسلما عن الذات القدمة المسماة الله هو الدامل ليس غمرذاك فللادلة وجهان وهي عمن واحدة بدل أموتها على حدوث العالم وسلماعلي موجدالعالم فلما نظرها مدا النظر قال عرفت الله بمانصه من الادلة على معرفتنا بناوبه وهي الا مات المنصوبة في الا فاق وفي انفسسنا حتى تسمن لنا انه الحق وقد تسن عنده وهوالذي عبرناعنه بالتحلي فان المتحلي انمياه وموضوع للرؤية وذلك قوله سنريهم آياتنا فذكر الرؤية والآيات لتحملي فتمين لهم انه الحق يعنى ذلك التحلي الذي رأوه علامة انه علامة على نفسه فسنسن الهمانة الحق المطلوب والهذاتم فقال فى الآيات عنها اولم يكف بربك يعنى ان يكون دلملا على نفسه واوضم الدلالات دلالة الشئ على نفسه نظهو ره فلاحصلت لعقولهم هذه المعرفة بالتنزيه عمانسموه الى ذوات العالم وهو دليل واحد العن متردد في الدلالة من سل لمع, فذا لله و من اثبات لمعرفة إلعالم اقام الحق لهدذا الجنس الانساني شخصا ذكرانه جاءالهدم من عندالله برسالة مخترهم مهافنظرُوا بالقوّة المفكرة فرأوا ان الامرجائز تمكن فلم يقدموا على تكذيبه ولارأوا علامة تدل على صدقه فوقعوا وسألوه هل حئت المنا بعلامة من عندالله حتى نعلم انك صادق في رسالتك فانه لافرق مننا وسنك ومارأ بنالك أمرا عمرت به عناه باب الدعوى مفتوح ومن الدعوى مايصدق ومنها مالايصدق فجاء المحجزة فنظروا فيهانظر انصاف وهي مابين امرين الواحدان تكون مقدورة لهم فهذبي الصرفءنمامطلقا فلانظهر الاعلى يدىمن هورسول الي يوم الثمامة هـذااذاكانت معجزة لاآمة فقط فان المعجزات نصت للخصم الااترالفاقد نورا لاعمان والامر الاخرأن تكون المعجزة خارجة عن مقدورا الشر بالحس والهمة معافادا أتي بأحده ذين الامرين وتحققه الناظر دليلا آمن رسالته وصدقه في مقالته واخماره عن ربه اذا كانت الدلالة على الجوع بحسب ما وقعت به الدعوى ولايمكن فى ذوق طريقنا تصديقه مع الدلالة الابتيل الهي على قلبه من احمه النورفاذ النصبغ باطنه بذلك النورصدقه فذلك نورالايمان وغبره لم يحصل غنده من ذلك النورشي مع عله بأنه صادق من حمث الدلالة لامن حمث النور المتذوف في القلب فجعده مع علمه وهوقوله نعالي وجحدوا مها واستيقنتهاأ نفسهم ظلماوعلوا ودونهم فىهذه المرتبة من قسل فيه وأضله الله على علم فذلك نور العلم به لانور الايمان فلماصة قه من صدقه واظهر صدقه اعتمد على عقد لدحث قاده الى الحق ولم يحصلله ضوءمن نورالايمان يستضئه وماعل إنه نذلك النورصد قه لانورعله الذي هوعند من حجده مع عله يصدق دعواه فالماعم قدعق لده فذا المصدّق وجاء آخر من المصدّق من يه أيضا كشف اللهاه عن نورا يمانه ونورعله فكان نورا على نوروجا ثالث ما عنده من نورالعلم النظري شي ولا يعرف موضع الدلالة من تلك الآرة المعجزة وقذف الله في قلمه نورالا عان فا من وصد قو وليس معه نورعلم نظري ولكن فطرة سلمة وعقل قابل لحق وهمكل منو ربعيدين استعمال الفكرفسارع في القبول قعدهؤلاء الثلاثة الاصناف بين بدى هذاالرسول الذي صدّقوه فأخذ الرسول بصف الهم مسله الحق تعالى ليعرفهم به المعرفة التي لست عندهم مماكانوا قدأ حالوا مثل ذلك على الحق تعالى وسلبه عنه أهل الادلة النظرية واثبتواتلك الصفات للمحدثات دلالة على حدوثها فلما معمعوا ماتنكره الادلة العقلمة النظرية وتردّه افترقواعند ذلك على فرق فنهم من ارتد على عقبه وشك في دليله الذي دل على

حانب الطسعة لكن لم يمتدعنها ظلها كماأمتذ عن الاجسام الدكثيفة والمتقش فيهاجسع ماللعقل من العلوم التي ذكر ماها والهاوجه خاص الى الله لاعلم للعنقل به فانه سرالله الذي سنه وبين كل مخلوق لاتعرف نسديته ولايد عمل تحت عبارة ولايقدر مخلوق على انكار وحوده فهو المعاؤم المحهول وهددا هوالتحلي للائسماء المبقى لاعانها وأسا التملي للرشساء فهوتحلي بفني أحوالا وبعط أحوالا في المنحلي له ومن هـ ذا التحيل بوحدالاعراض والاحوال في كل ماسوي الله ثمله تحل في محموع الاسماء فمعطى في هــذا التحــلي في العالم المقادير والاوزان والامكنة والازمان والشرائع ومايامق بعالم الأجسام وعالم الارواح والحروف اللفظمة والرقمة وعالم الخيال ثمله تحيل آخر في الاسماء الاضافية خاصة كالخالق ومااشيه ذلك من الاسماء فيظهر في العالم التو الدوالتناسل والانفعالات والأستحالات والاناب وهنده كلهاجب على أعمان الذوات الحاملات لهذه الحب عن إدران ذلك التحلي الذي لهذه الحب لموجد أعمانها في أعمان الذوات وم ذا القدر تنسب الإفعال للاسماب ولولاها الكان الكشف فلا عهل ولكن كإفال تعالى ماسدل القول لدى ووقوع الخلاف المعلوم محال فمالحم لي تغرر الحال على الاعمان إلناسة من الثبوت الى الوجود ويه ظهر الانتقال من حال الى حال في الموجودات وهو خشوع تحت سلطان التجلي فله النقيضان يمحو ويثبت ويوجد وبعدم وقد سنالله لذا ذلك بقوله تعالى فلما تحلى ربه للعمل جعله دكا فنةله من حال الشموخ الي حال الخشوع والاندكال خشوعاللحلي وفال صلى الله علمه وسلم في الحديث الذي صحعه ألكثف ان الله اذا تحلي لذي خشع له فالله تعالى سحل على الدوام لان المغيرات مشهودة على الدوام في الظواهر والمبواطن والغيب والشهادة والمحسوس والمعقول فشأنه التحل وشأن الموحودات التغيربالانتقال من حال الى حال فنا من بعير فه ومنامن لابعُر فه فئ عرفه عسده في كل حال ومن لم بعرفه انكره في كل حال ثبت في الصحير ان الذي صلى الله علمه وسلم قال الجد لله على كل حال فاثني علمه على كل حال لانه المعطى بتعلمه كل حال وأوضع من هذا في التبليغ ما يصيحون مع اقامة الحدود وانكارما ننبغ أن ننكر فان المنكر بالتغيير انكر يسأله من في السهوات والارض كل يوم هو في شان أحوال الهمة في أعمان كانه ما ماء نسمة عمنه اتغمرات كونه فتحل احدى العين في أعمان مختلفة الكون فرأت صورها فمه فشهد العالم بعضه بعضا في تلك العمن فنه المناسب وهو الموافق ومنهغمر المناسبوهو المخالف فظهرت الموافقية والخلاف فيأعمان العالمدنسا وآخرة لاتزال أعيان العالم تنصر بعضها بعضاف تلك العين المتعلمة فتنعكس أنوارها علمها بما تكسيه من تلكُ العدين فيحدث في العالم ما يحدث دنا وآخرة عن أثر حقيقة تلك العين لما تعلقت ما أيصار العالم كالمرآة تقابل الشمس فمنعكس ضوءهاعلى القطر المقابل لانعكاس النور فيحسدت فمه الحرق وهمذا عن مايظهر في العالم من تأثير بعضه في بعض من شهو د تلك العمين فالمؤثر روحاتي والذي تأثر طبيعي ومامن شئ تكون له صورة طسعمة في العالم الاواها روح قدسي وتلك العمين لا تنجب أبدا فالعالم في حال شهوده أبدا والتغيير كائن أبداولكين بالملاء وغييرالملائم وهوالمعبيرعنه بالنفع والضرفهذا علمالتصلي مناحمداقسام المعرفةان لمحصل للإنسان معبقبة أخوانه فليس بعارف ولاحصل له مقام المعرفة \* النوع الناات \* من المعرفة وهو العلم بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائع اعلم ايداؤالله ان ماعدى النقليزسن كل ماسوى الله على معرفة بالله ووحى سن الله وعلم من تجلي له مفطور على ذلك سعد كله والهذا قال تعالى المتران الله يستندله من في السموات ومن في الارض فعمم ثمفصل ليبين للناس مانزل الهمفقال والشمس والقمر والنحوم والحيال والشحر والدواب وكثير من ألناس وهوقوله الاالذين آسنو اوعملوا الصالحات وقلمل ماهم يقول وماهم قلمل يعني أنهم كثمر فهوقولهوكثيرمن|اناس ثمقال وكثيرحق علىهالعــذاب وسببـذلك انوكله منحيثنفسـ.

والمعطى والحوا دوالوهاب والمنع هكذاتأ خسذجسع الاسماءعلى حدماأ شرتاليك ولاتثعذبها مراتيها مع علك انه ليس في أسماءً الله نعالى كلها ترادف وانها كلهامتيا ينة فهذا قدا بأت لك عن العلم الاول من المعرفة التي لاهل الله مجملامع نبذ من التفصيل فافهم ذلك النوع الثاني من علوم المعرفة علااتعيل اعلان التحيل الالهي " داع لاحيات عليه ولكن لا يعرف اله هووذلك ان الله لماخلق العالما المعه كالرمه في عال عدمه وهو قوله كن فكان مشهود الهسحانه ولم يكن الحق مشهود اله وكان على أعن المكان حياب العدم لم يكن غسره فلا تدرك الوجود وهي معدومة كالنور ينفر الظلة فانه لابتاء الظلة مع وجود النوروكذلك العدم والوجود فلماأمرها مالتكوين لاسكانها واستعداد قمولها سارعت المه لترىما ثملان فى قوتها الرؤية كمافى قوتها السمع من حسث الشوت لامن حدث الومود فعندما وجدالمكن انصبغ بالنورفزال العدم وفتم عنده فرأى الوجود الخبرالحض فليعلم ماهن ولاعلانه الذي أمره بالنكوين فافاده التحلى على عما عماراً ولاعلىا بأنه هو الذي أعطاه الوجود فلأأنسغ بالنور التفتءن يساره فرأى العدم فتحققه فأذاهو ينبعث منه كالظل المنبعث من الشيخص أذا قابله النورفقال ماهذا فقال له النورمن الحانب الاين هذا هوأنت فلوكنت أنت النور لماظهر للظل على فانااانور وانامذهبه ونورك الذي أنت علمه انماهومن حمث مانواجهني من ذاتك ذلك لتعلم الكالست المافالاالنور بلاظل وأنت النورالمتزج لامكالك فأن نست الى قملتك فهيت الى العدم قبلك فأنت بن الوجود والعدم وأنت بين الخسر والشرفان أعرضت عن ظلك فقد أعرضت عن امكانك واذاا عرضت عن امكانك جهلة في ولم تعرفني فانه لا دليل لأعلى أني الهك وربك وموحدك الاامكانك وهوشهودك ظلك وان اعرضت عن نورك بالكامة ولم تزل مشاهدا ظلك لم تعلم أنه ظل اسكانك وتحملت أنه ظن المحال والمحال والواحب متقابلان من جمع الوحود فان دعو مَكُ لم تَحِيني ولم تسمع في فانه يصمك ذلك المشهود عن دعائي فلا تنظير الى نظر الفنسك عن طلك فتدعى أنك المافتقع في الحهل ولا تنظر الى ظلك نظرا يفندك عنى فانه بورث الصمر فتحهل ما خلقتك له ك, تارة وتارة وماخلقت لك عسن الالتشهدني بالواحــدة وتشهد ظلك بالعــين الاخرى وقدقلت لك في معرض الامتنان ألم نجعل له عنهن ولسانا وشفتهن وهديناه التحدين أى مناله الطريق من طريق النوروطر بق الظل اتماشا كراواتماك فورًا فان العدم المحال ظلة والعدم المبكن ظــ لل الطلحة واهذا في الطل راحة الوحود واعلم أن التحلي الاول الذي حصل للمــ مكن عندما اتصف بالوجود وانصبغ بالنورهو التحبلي للارواح النورية التي ليست لهاهذه الهياكل المظلة ولكن لهاظل امكانها الذى لا يبرح فيها وهىوان كانت نورا لما انصبغت به فظلها فيها لاظهوراه عليها وحكمه فيها لامزول وهـذه المرتبة كان بريدأن بكون مارسول اللهصلي الله عليه وسلم اذكان يقول فىدعائه اللهم أجعلني نورا ثم بعدهـذا التحلي الابداعي الذيهـم بعض الأرواح النورية تحيل تحلما لمعض هده الارواح المدعة فعلمه في هذا التحلي جمع المراتب التي تظهر عنه فيعالم الانوار والظلم واللطائف والكثاثف والسائط والمركات والحواهر والاعراض والازمنة والامكنة والاضافات والكيفيات والكميمات والاوضاع والفاعلات والمنفعلات الي يوم القيامة وانواع العالم ومبلغها مائنا ألف مرتبة وسيعة آلاف مرتبة وستمائة مرتبة وقام هذا العدد من ضرب ثلثمائة وستمن في مثلها عمان ضف اليها عمانية وسمعون ألفا فكان الجوع ماذ كرناه وهوعلم العيقل الاول وعلم العالم من حين ولى النظرفيه هيذا المفعول الابداعي وماقبل ذلك مجهول لا يعلمه الاالله تعالى فلاعلم العقل من هذا التحلي هـ فه المراتب وهي علومه كان من حيلة ذلك المعاث النفس الكلية عنه وهي أقول مفعول انبعاني وهي ممتزجة بين ما انف على عنها وبين ما أنفعلت عنه فالذى انفعات عنه نور والذى انف عل عنها ظلة وهي الطسعة فظهر ظل النفس في ظاهرها ممايلي

الحافظ أبي مجمد على بنسعت بن حزم الفارسي وغاية ماوصات المه قدرته ان قدر على مااذكره من الاسماء الحسد في هدام بلغ احصائه فيها من الطرق العجماح على ماحد ثناه على بن عبدالله بن عبدالرجن الغرياني عن أبي محمد عبدالحق الازدى الاشد في وحد ثناه عبدالحق الجازة وغير واحد ما بين سماع وقراءة واجازة عن ابي الحسن شريح بن محمد الرعثي عن ابي محمد على بن المحمد المن سعد بن حزم الفارسي قال انحاز خذ يعني الاسماء من نص القرآن ومما صح عن النبي صلى الله علمه وسلم وقد بلغ الحصاؤ ناما نذكره وهي

الله

العليم الحكيم ألكريم الرحـيم العظيم الحليم التسوم الاكرم الرجن السميع الجيب الواسع العزيز الاقرب الرب الوهاب السلام التواب الكبير الخبير القدير البصير الغفور الآخر الظاهر الشاكر القاهر المتكبر المسور البر المتدر الباري الحمار الشكور التهار الغفار الحي الولى القوى الغي الجمد الودود الصمد الاحد العلي الحق اللطمف الاعلى الخلاق الرزاق المتعالى الخالق الاول الواحد المؤمن المهمن الباطن القدوس الفتاح عهو المين المتن رۇف الاكبر السد الاعز محسان جمل سبوح وتر ملمك ملك المعطى المقدم المؤخر الدهر الشافي القايض الباسط المعز رفىق

غهوالذى رويناعن السماخناعن أشياخهم عنه في احصائه وعندنا من القران اسماء أخرجات مضافة وهي عندنا من الاسماء وليست عنده من الاسماء وكذلك في الاخبار ومن أراد أن يقف على أسماء الله على الحقيقة فلمنظر في قوله تعالى يا أيها الناس انتم الفقراء الى الله وعلى الحقيقة في في المحتود الااسماء وولكن حبت عيون البيما ترعن العلم بها اعيان الاكوان فانه سيمانه الواقى لاغيره فهو المحتجب بكل واق وشبه هذا وهو فاطر السموات والارض وجاعل الملائك رسلا وجاعل الله وجاعل في الارض خلفة ونو رااسموات وقدوم السموات والارض وهو الصبور وقابل التوب والسريع الحساب وشديد العقاب ورفيع الدرجات وذو العرش وذو المعارج وقد رسيت بك على الطريق فهذا قسم الصفات الدالة على المعاني والنسب والاضافات كالاقل والاتخر والظاهر والماطن

#القسم الثالث؛ وهواسماءالافعال وهي صريح كالمصوّروسضى كقوله ومكروا ومكر الله واسماء الافعال كابها اسماءالارادة

\* (القسم الرابع) المان المسلم الأسلم المؤمن والرب فالمؤمن المصدق والمؤمن معطى الامان والرب المالة والرب المسلم والرب المسلم والرب المرب والرب المرب السلم والرب المان والرب الثابت فادا حصل سلمان الاسماء الاله ية فانظر في أى مرتبة هو من هذه المراتب فادع به من حيث مرتبته لا تخرجه عنها جلة واحدة ولا تغفل عن دلالته على الذات التي الهاه فده النعوت كلها تكن احدى العين في عنه الكثرة فتكون الواحد الكثير فان المراتب والحقائق تطلب الاسماء لمن هذه صفاته حتى اداد عي بها زهت وعات ان تله بها عناية حيث اطلق عليه من أحكامها اسماء وحيث جعل ذاته محلا لاحكامها فالحلم معنى معتول يطلق منه الماء على من ظهر منه حكمه كالحكوم والعنو ركذ لل من تبدأ الكرم معنى معتول يطلق منه الماء على من ظهر منه حكمه كالحكوم

\* (القسير الثاني) من عبالا ماء الإلهمة مايدل على الصفات الإلهمة وهيذا القسير تقسير قسمين العبلم باسماء صفات المعاني مثل الحي وهواسم يطلب ذاتا موصوفة بالحماة والعبلم للموصوف بالعلم والقادرللموصوف بالقدرة والمريد للموصوف بالارادة والسمسع والمصبروالشكور للموصوف بالسمع والمصر والكلام وهدنه كلها معان فائمة مالموصوف أونسب على خلاف منطلق علمه مثها اسماءوالها أحكام في الموصوف مها وتلك الاسماء وإن كانت تدل على ذات موصوفة بصفة تسمر عليا وقدرة ولكن لها مراتب كمن قاميه العلويسي عالما وعلما وعلاماو خسرا ومحصياومحيطاهذه كلها أسماء لمن وصف بالعلرواكن مدلول كونه عالماخلاف مدلول كونه علىما وخسرا بفههم من ذلك مالايفههم بن العالم فان علم اللهما لغة فدفهم منه مالا يفهم من العالم فان من يعلم أمر إمّا من المعاد مات يسمى عالما ولايسمي علهما ولاعلاما الاأذانعلق عله ععلومات كثبرة وكذلك الخسروان كان معناه العالم ولكن له تعلق خاص وهو الخبرة والالتلاء فال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجناه له ين منكم والصارين فهذا التعلق بعدالابتلاء يسمى خبراأي علم ههذا منكم ثما يتلاكم فتعلق العبلم بكم بعدالابتلاء بهسمي خبيرا وكذلك المحصى بتعلق بحصر المعلومات من وحه يصمح فهو تعلق خاب بطلمه العلرو كذلك المحمط بتعلق بالعلم محقائة المعلومات الذاتمة والرسمة واللفظمة لأبيخرج عن علمه شئ من ذلك فان خرج عنه شئ من ذلكُ فليس بمحيط ولا يتخيل بالإحاطية هذا ان المعلومات متناهمة ادس كذلكُ بل هو ماقلناه وبعلرما متناهج منها انه متناه ومالا تناهم منهاانه غيرمتناه فقدأ حاط به علا أي علر حقيقته انه على هذا ومن هنا زلت كبيرة من أهل العلم وهكذا تأخذ جميع الصفات كالقادروالمقسدروالقاه, والقهار كل ذلك تطلمه القدرة وبنهذه الاسماء فرقان وانكانت الصفة الواحدة تطلها فان القاهر في مقابلة المنازع والقهار في مقابلة المنازعين والقادر في مقابلة القابل للاثر فيه مع كونه معدوما في عينه فقيه من الامتناع وهي مسالة مشكلة لأنَّ تقدّم العدم الذي للمكنّ قبيل ايجياده لا يكون مراداولا هو صفة نفسمة للم مكن فهذا هو الاشكال فمنسمغي أن بعلم والمقتدرلا بكون الافي حال تعلق القدرة لانه تعمل في نعلق القدرة بالمقدور لا يجادعينه كالمكتسب والكاسب فالمكتسب الذي هو مفتعل هو مل في حصول الكسب الذي هو عـ من المـ كتسب بفتم السين فقد مان لك الفرقان بين الاسماء وانكانت نطلب صفة واحدة ولكن بوحوه مختلفة اذلابصح الترادف في العالم لان الترادف تكرار وليس في الوحود تكرار حلة واحدة للاتساع الالهي "فاعلم ذلكُ وماوحد نا في الشيرع في الكلام اسما الهداالاالشكور والمحب فالكلام ماوحد ناله اسمامن لفظة اسمه في الشرع و كذلك الارادة ليس لها استرفى على من لفظ المهما غرأن من أسمائها من حهة معناها أسماء الافعال فانه قال فعال لماريد ولها تعلق صعب التصوّر وهو ارادتهأن يقول وابس قوله من الافعال ولاهو نسبة عدمية ولاصفة به وكذلك تصوّر في القدرة أيضا وذلك أن يقال الحق قادر أن يكلم عباده بماشاء فهناعلم نسبغي أن يعرف وذلك ان الله أدخل تعلق ارادته تحت حكم الزمان فجاء اذا وهي سن صمغ الزسان فقال آذا أردناه أن نقول له كن والزمان قديكون مرادا ولايصح فيه آذالانه لم يكن بعدفيكون له حكم بعاره فامن علوم غامض الاسماء الالهية ثماعل أن الذي يعتمد عليه أهل الله بائه سحانه هي ماسمي به نفسه في كتبه أوعل السينة رسله فإنااذا أخذناها من الاشتقاق أوعلى حهة ألمدح فانهالاتحصى كثرة والله يقول وللهالا سماءا لحسنى فادعوه بهاوورد فى الصحيح انتهتسعة وتسعينا سمامائةالاواحدا من احصاها دخل الجنة وماقدرناعلي تعيينها من وجه صحيح فأن الاحاد مث الواردة فيما كلهامضطرية لا يصحرمنها شيئ وكل اسم الهي يحصل لناسن طريق الكشف اولمن حصل فلا نورده في كتاب وان كالدعوية في نفوسينا لما يؤدّى المه ذلك من الفساد في المدّعين الذين يفترون على الله ألكذب وفي زمانها منهم كثبرولما فحصناعن الحفاظ لمنر أحدا اعتني بها مشل

بن انى والكاف من الكذافظة هو اسم فعمر الغائب وليست الفعائر مخصوصة بالحق بل هي لكل مضم فهولفظة تدل على ذات غائب مع تقديم كلام يدل عليه عند السامع وان لم يكن كذلك فلا فائدة فيه ولذلك لا يحوز الاضمار قبل الذكرالا في ضرورة الشعر لما يتقيديه الشاعر من الاوزان وانشد فى ذلك جزى ربه عنى عدى بن حاتم فاضمر قب ل الذكر فانه أراد أن مقول جرى عنى عدى س حاتم رمه فلم متزن فقدّم الضميرمن أجل الوزن ومن الضمائرانفظة ذا وهي من أسماءً الانسارة مثل قه له ذلكه الله وكذلك لفظة باءالمتكلم مثل قوله فاعبدني واقم الصلاة لذكري وكذلك لفظة أنت وتاء المخاطب مثل قوله كنتأن الرقب عليهم ولفظة نحن ولفظة النامشددة ولفظة قوله نامد لقوله انانحن نزلنا الذكر وكذلك حرف كاف الخطاب الكأنت العزيزالح كميم فهذه كلهما أسماء ضمائر واشارات وكنامات تعريكل مضمر ومخياطب ومشار المه ومكني عنه وأمثال هيذه ومع هيذا فلست اعلاما ولكنهاأ قوى في الدلالة من الاعلام لانّ الاعلام قد تفتقر الى النعوت وهذه لا افتقاراها ومامرًا كُلَّة الاولها في الذكرم انتجة وما أحد من أهل الله من أهل الاذواق رأيناه قد سه على ذلك في طريق الله للسالكين مالاذ كأرا لاعلى لفظة هوخاصة فحعلوها من ذكر خصو مس اللمصو مس لانها أء في من الاسم الله عندهم في أصل الوضع لانها لا تدل الاعلى العين خاصة المضيرة من غيير اشهةًا ق وانماغلها أهل الله على سائر المضمرآت والكنامات لانها ضمير غمب وأراد واأن الحق لا يعلوهو غمت مطلق عن تعلق العملم محقمقته فقالوا ان حقمقة افظة هوترجع الى هويته التي لايعلها الاهو فأعقد واعلى ذلك ولاسما الطائفة التي زعت أنه لابعل نفسه تعالى الله عن ذلك وماعلت الطائلة أن غيرلفظة هو في الذكرأ كلُّ في المرتبة مثل الماءمن أني والنون من نزلنا ولفظة نحن فهؤلاء أيل مرتبة مردو فيحق السالكين لافي حق العارف فلا أرفع سنذكره وعند العارفين في حقهم وكماهي عندهم أعل فيالمرتبة من لفظة هو كذلك أمه عاءالخطاب مثّل كاف المخياطب و ما ئه و أنت فاله لا يقول أناوا بأونحن الاهوعن ننسه فن قالها به فهوالقائل ولذكرا للهأكر فنتجته أعظم لان الذكر يعظم عظم عملم الذاكر ولاأعلم من الله وسع كون أسماءالضمائر للذكورة أشرف من الهو من أحل الله سيِّ الذكر ما كافعالوه المفظ هو فلا ادرى هل منعهم من ذلك عدم الذوق لهذا المعني وهوالاقرب فانهمما حعاوها ذكرافان قالوافانهانطاب التحديد قلنا فذلك سائغ في حميع المضمرات ونحن نقول مالذكر بذلك كاله مع الحضور على طريق خاص وقد ورد في الشرع ما يقوى ماذهمنا المه من ذلك قوله صلى الله علمه وسلم ان الله قال على لسان عمده ممع الله لمن حده وقوله عن الله كنت معه واصره ولسانه ويده ورحله والحق بلاشك هو القائل بالنون واناوانا ونحن واني كره بهانياية عنيه اونذكره بها لانه الذاكربها على إساني فهواتم في الحضور بالذكر وأقرب فتصا الوقوف على ماتدل علمه ولهذه الاسماء الضاأعني المضمر ات خواص في الفعل لم أر أحسد ايعرف منهامين أهمالاته الالفظة هو فاذاقلت هو كان هو وان لم مكن هو عندقولك هو ولكن مكون هوعند قولك هووكذلك مادتي من أسماء الاضمارفاعلم ذلك فانه من اسرار المعرفة مالته ولايشعريه ولانبه أحدعلمه من أهل الله غمرة وبخلاأ وخوفا مما يعلق به من الخطر لما يظهر فعمن تكوين الله عند الفظة هومن العبد اذكان الله يقولها على اسان عمده آية ذلك من كأب الله فتنفخ فيها فتكون طبرا باذني فانتكوين الله بلفظة هومن العبدهوظهوره في مظهر خاص في ذلك الوقت اذلا يظهر غيره ولاقال هوالاهو فهو اظهرنفسه فهوالظاهر المظهر والباطن المبطن والعزيز المعزوااغدى المغني فقد نبهتك على سرهدذا الذكر مذا الاسم وعلى هدذا تأخد جدع أسماء الضمائر والاشارات والكنايات واكن الطهارة والحضوروالادب والعلم بهذه الامورلا بدّمنه حتى تعرف من تذكروكيف تذكرمن تذكرو عن تذكروالله خبرالذاكرين

فاتمعه فلومكن له من الاسم الاحروفه فنطق مهاوله في أعال فانسل منها في كانت في ظاهر وكالثوب اء لي الاسدة وكاتنسط الحمة من جلدها ولوكان في اطنه لمنعه الحماء والمقام من الدعاء على من من الأبساءواحس بخاصة الاسم وعوقب وجعل منله كمثل المكاب ونسى حروف ذلك الاسم فلوأن رسول الله صلى الله علمه وسلم يدعو بالاسم الخاص ويستعمله لأجابه الله في عنه ماسأل مع علنا مانه على علالاولين والأسخرين وانه أعلم الماس فعلمناان دعاء مل يكن بخاص الاسم وتأدب وسيب ذلك الادب الألهي فانه لانعلم مافي نفس الله كإقال عسى علمه السلام تعلم مافي نفسي ولاأعلم افي نفسك فلعل ذلك الذي مدعو دفعه ماله فيه خبرة كافعل بلعام فعدلوا عليهم السلام الى الدعاء فهما يريدون من الله بغير الاسرالخاص بذلك المراد فانكان للهف عله فيه رئي وللداعي فيه خبرة أجابه تعين ماسئل وان لم مكن عويس الداعي درجات اوتكفيرا في سمأ تتوسعلوم عند الخياص والعيام ان ثم اسماعاما يسمى الاسم الاعظم وهو في آمة الكرسي وأول سورة آل عران ومع علم الذي علمه السلام به مادعاه به في ماذكرناه ولو دعايه احايه الله في عين ماساً ل فيه وعلم الله في الاشهاء لا مطل فله في الدّب الله أهله فه في أمن علم الاسماءالالهمة ومن الاسماء ماهي حروف من كسنة ومنها ماهي كلبات مركبة مثل الرحن الرحيم وهواسم مركب كمعلمك والذي هو حروف مركبة كالرجن وحده واعلاأن الحروف كالطمائع وكالعقاقير بلالشماء كاهالهاخواص مانفرادها ولهاخواص مالتركيب لاعسانها وابكن الخياصية لاحديه الجعمة فافهم ذلك حتى لابكون الفاعل في العالم الاالواحد لانه داسل على توحمد الاله فكمانة واحدلاشر مائله في فعله الاشماء كذلك سرت هذه الحقيقة في الافعال المنسو به الى الاكوان أنها لاتصدر منها إذا كأنت مركمة الابأحدية ذلك التركب فكلح وعمنها على انفراده له خاصة تناقض خاصمة المجموع فاذا اجتم النان فصاعداأ عطي أثرا لايكون اكل جزءمن ذلك المجموع على انفراده كسواد المداد حدث عن المجوع لأحدية الجع وكل جرعلي انفراده لا يعطى ذلك السوادوهكذا تركمب الكامات كتركمب الحروف ومن هنا تعلم أن الحرف الواحدله عمل ولكن بالقصدكماعمل ش في لغد العرب عند السامع ان يشي ثوبه وهو حرف واحدو ق أن يقي نفسه من كذاوع ان يعي ما معه مع كونه حرفا واحدا وأمّاكن فهومن فعل الكلمة الواحد لامن فعل الحروف وخاصيته فى الايجادوله شروط ولهذا يتأدّب اهل الله مع الله في علوا بدله في الفعل بسم الله وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبول وماسمع منه قبل ذلك ولابعده وانمااراد اعلهم النياس من على والعجامة عثل حده الاسرار بذلك فالذى لذكره في هدا الباب العلم بماذكرناه من أفسام الاسماء الالهمة فاقسام أسماءالذات التي هي كالاعلام فلااعرف بأيدى العالم فى كتاب ولاسنة منهاشما الاالاسم الله في مذهب من لابرى اله مشتق من شئ ثم انه مع الاشتقاق الذي هوفيه هله ومقصود للمسمى أوليس عقصود للمسمى كايسمي شخص بزيدعلي طريق العلمة وانكان هوفعلامن الزيادة ولكن ماسمسناه به لكونه يزيدو ينموفي جسمه وفي علموانما سميناه به لنعرفه ونصيم به اذاأر دناه فن الاسماء ما يكون بالوضع على هـ ذا الحدّ فاذا قبلت على هذافهي أعلام كلها واذاقيلت على طريق المدحان كانت من اسماء المدح فهي اسماء صفات على الحقيقة ومنشان الصفة انهالا يعقل لهاوجودالافي موصوف مالانها لاتقوم بنفسها سواءكان لهاوجودعيني أواضافى لاوجودله في عينه فهي تدلء لي الموصوف مابطر يق المدح اوالذم أوبطريق الثناء وبهذا وردت الاحماءالحسني الالهبة في القرآن ونعت بها كلهاذا نه سبحانه وتعالى من طريق المعنى وكلة الله من طريق الموضع اللفظي فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم ماأريد به الاشتقاق وانكانت فمه رائحة الاشتقاق كآراه بعض على وهذا الشان من أصحاب العربية وأمااسماء الضمائرفانها تدل على الذات بلاشك وماهي مشتقة مثل هو و ذا و انا و أنت و نحن و البا

كان الحق قواله فاذاعلته وظفرت به يحكون ماعله ولاظفر به الاهو فلا يزول عنه نعت الع وهكذ هوالامرفقد سدياب العلم به الامنه ولابدّوالهذا ينزعه ألعقل وبرفع المناسه الوحوه وحيئ الحق فمصدقه في ذلك بليس كمثله شئ يقول لناصدق العبقل فانه اعطم مافي قوته ولاره لم غير ذلك فاني أعط.ت كل شئ خلقه والعقل من - لد الاشه ا وفقد اعطمناه خلقه و تم الا فقال ثم هدى أى بعن فبين سحانه أمرالم يعطه العقل ولاقوّة من الفوّى فذكر لنفسه أحكاما هوعلها لايقلها العقل الااعاناأومأويل بردهاتحت احاطته لايدمن ذلك فطريقة السلامة ٨٠ لم كن عملى بصدة من الله أن لا يتأوَّل ويؤمن ويسلم ذلك الى الله على علمه فيه هذه طر بقة النهاة فاليق سيمانه بصدق كل قوّة فعما تعطمه فانهاوفت بحمدع ماأعطا هاالله ويوللعق من حانب الحق ذوق آخر بعليه أهل الله وهم أهل القرأن أهل الله وخاصته فمعتقدون فيه كل معتقد اذلا يخلومنه تعالى وحه في كل ثبيَّ وهوحق ذلك الوجه ولولم يكن الامركذلك ما كان الها ولكان إلعًا لم وستقل نقسه دونه وهلذا محال نفلؤ وجه الحقءن شئءن العالم محيال وهذه المعرفة عزيزة كإنال فانهاتؤدي الىرفع الخطاء المطاق فىالعالم ولايرتفع الخطاء الاضا فىوهو المنسوب الىمقياليه فهو خطأ مالقيابل وليس بخطاء مع عدم المقيابل فالتكامل من اهل الله من نظر في كل امر عيلى حدة حتى رى خلقه الذي أعطاه الله ووفاه اياه ثميري مابيد الله لعبياده مماخر جعن خلق كل شئ فننزل موضع السان من قوله فم هدى موضعه وننزل كل خلق على ما اعطاه خالقه فثل هذا لايخطى ولا يخطبي باطلاق في الاصول والفروع فكل مجتهد مصنب ان عقلت في الاصول والفروع وقد قبل مذلك و معدأن تقرّرماذ كرناه فلنقل ان المعرفة في طريقنا عندنا لمانظرنا في ذلك قوحدناها منعصرة في العاريس معة أشباء وهو الطريق الذي سليم يحت عليه اللياصة من عبادا لله الواحد علرا لحقبائق وهوا لعبلم بالاسمياء الالهمة الشاني العلم بتحلى الحق في الاشساء الثبالث العلر بخطاب الحق عماده المكلفين بألسنة الشرائع الرابع علم الكمال والنقص فيالوجود الخامس علم الانسان ن حهة حقيائقه السياد سعلم الخسيال وعاله المتصل والمنفصل السيابيع علم الأثدو مة والعلل فن عرف هـذه السبع المسائل فقد حصل المسمى معرفة ويندرج في هـذا ما قاله المحاسبي "وغيره على الذات وهوالاسم العلم الذى لايفهم منه الاذات الممي لايدل على مدح ولاذم وهدا قسم لم نحده في الاحماءالواردة علينا في كتابه ولاءل لسان الشيارع الاالاسم الله وهواسم مختلف فمهوقسم نان وهويدل على الصفات وهوعلى قسمين قسم يدل على أعييان صفيات كنوجودها وقسم يدل عملي صفيات اضافية لاوجودلها فيالاعمان وقسم ثااثوهو ىدل على صفيات الافعال وهوعلى قسمين صريح ومضمر وقسم رابع مشترك يدل بوجه على صفة فعل مثلاوبو حهءلي صفة تنزيه أتماعلم الاسماءالالهبة وهوالعلم الاقول من المعرفة فهوالعلم بمائدل علمه بماجاءت له وهوفي هـذه الاقسام التي قسمناها حتى ببنها في هـذاالباب ان شاءالله والعلم بابخواصها والكلامفيه مححو رءلي أهلاللهالعيارفين بذلك لميافى ذلك من كشف اسرار وهتداسة اروتأبي الغيرة الاله. قا اظهار ذلك بلأهل الله مع معرفته مبذلك لايستعلونها مع الله والدلدل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم النياس ما وباجابة المدمن دعاه بهالماهي عليه من الحياصية في علم الله وقد دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في استه أن لا يجعل بأسهم منهم فنعه ذلك ولم يجبه وانكان قدعوضه فن ماب آخروهو انكل دعاء لا بردجلة واحدة وان عوقب صاحبه كنردمادعا به خاصة اذا دعافما لا يقتفه خاصة ذلك الاسم و آجاب دعاء بلعام بن باعورا موسىعلب السلام وقومه لمادعاه بالاسم ألخاص بذلك وهوقوله آتيناه الإنبا فانسلخ منه

الغلطوماتشعريه فيهذه التقسيمات وأنت فهمامقلدلمن يغلط وهوالعقل والفكرقلنياصدقت واكن المالم نرالاالتقليدتر جح عندنا أن نقلدهدا المسمى برسول الله والمسمى بانه كلام الله وعلنايه تقليدا حتم كان الحق سمعنيا وبصرنا فعلنيا الانسياء مالله وعرفناهذه التقياسم مالله فيكان أصيابتنا في تقليد االامر بالاتفاق لاناقلنامهما أصاب العقل أوشئ من القوى أمراماعلى ماهوعلمه في نفسه انمامكون بالاتفاق فماقلناانه يخطى فى كلحال وانماقلنالانعلم خطاءهمن اصابته فلمأكان الحق حبع قواه وعلم الامورياتة عند ذلك علم الاصابة في القوى من الغلطوه في الذي ذهب الله ما يقدر احدعلى انكاره فانه يحده في نفسه فاذاتة تررهذا فاشتغل مامتئال ماامرك الله به من العمل بطاعته ومراقمة قليك فهما يحطرفه والحماء من الله والوقوف عند حدوده والانفراديه وايشار جنابه حتى بكهن الحق جمع قوالة فتكون على بصدرة من امرك وقد نصحتك اذقدرا ساالحق اخيرعن نفسه مامو ونردها الادلة العقلمة والافكار الصحيحة مع اقامة أدلتها على تصديق المخبرولزوم الاعمان مها فَقَلْدُرْ مِنْ ادُولابِدُّ مِن التَقْلَدُ ولا تقلد عقالُ في تأو مله فان عقالُ قدأ حيم معنَّ على التقليد بصحة هذا القول انه عن الله فعالك منازع منك مقدح فهما عند لـ فلا تقلد عقلك في التأو مل واصر ف عله الى الله عائله ثماعمل حتى تنزل فى العلم بهكه وفحسنئذ تكون عارفا وتلك المعرفة المطلوبة والعلم العجيم الذي لامأتب الساطل من بين يديه ولامن خلفه ويعبد أن تقرّره في ذا فليرجع الى الطريقة المعهوبية في هذا الماب التي مايدي النياس من أهله فان هذه الطريقة التي نهناك علماطريقة غمر مة فنقول ان المحاسى ذكر أن المعرفة هي العلم باربعة أشياء الله والنفس والدنيا والشيطان والذي قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم إن المعرفة بالله مالها طريق الاالمعرفة بالنفس فقيال من عرف نفسه عرف ربه وقال أعرفكم نفسه احرفكم بربه فعلل دلملا أى جعل معرفتك بالدلملا على معرفتك مه فاتما يطريقة ماوصفك عماوصف به نفسه من ذات وصفات وحعدله المالة خليفة نائسا بارضه واتماعيا أنت علسه من الافتقيارالسه في وحودا واتماالا مرين معيالا بتدمن ذلك ورأيناالله يغول في العلم بالله المعبر عنه بالمعرفة سنريهم اباتنا في الافاق وفي انفسهم حتى تدين أهم انه لمق فإحالنا الحق عبل الاتفاق وهو ماحرج عناوعلى انفسناوهو مانين عليه وبه وإذا وقفنيا عبلى الامر سمعاحمنتذعرفناه وتسنانانه الحق فدلالة الله اتموذلك انااذا نطرنافي نفوسها الهداء لم نعارهل يعطى النظر فتماخرج عنامن العالم وهوقوله في الآفاق علىابالله مالاتعطمه نفوسة ااوكل ثيئ في نفو سينا فاذا نظر ما في نفوسينا حصل لنيامن العلمية ما محصل للنياطر في الآفاق فامّا الشيارع صلى تله علمه وسلم فعلم ان النفس جامعة لحقائق العلم فحمعك علمه حرصامنه كما قال تعالى فمه حريص على حتى تقرب الدلالة فتفوز مجملا العلم مالله فتسعديه وأمّا الحق فذكر الآفاق حذرا علمك مماذ كرناه أن تتخيل انه قد بقي في الاتواق ما يعطي من العلم بالله ما لا تعطمه نفسك فاحالك على الآفاق فاذاعرفت عين الدلالة منه على الله نظرت في نفسك فوجدت ذلك بعينه الذي أعطاك النظرف الآفاق أعطاك النظرف نفسك من العلم بالله فلم يبق لك شبهة تدخل علمك لانه ماثم الاالله وأنت وماخرج عنه لله وهوالعالم ثم عمل كيف تنظر في العالم فقيال ألم ترالى ربك كيف مدّ الطل أفلا يتظرون الى الابل كيف خلقت الآية أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض وكل آية طلب منذفها النظرفي الامات كما قال تعالى ان في ذلك لامات لقوم يعـقلون ويتفكرون ويسمعون ويفقهون وللعالمين وللمؤسدين ولاولى النهيى ولاولى الالساب لماعيم سحانه وتعالى انه خلف الخلق أطوارافعةد الطرق الموصيلة الىالعملم بهاذكل طورلا يتعدى منزلتمه بمبارح المدفسه فالرسول علسه السلام مااحالك الاعلى نفسك لماعلم انه سكون الحق قوال فتعلمه لابغييره فانهالعزيز والعزيزهوالمنبيع الجبي ومن ظفريه غيره فليس بمنبيع الجي فليس بعزيز فلهدذا

من كان هجيره الاسم الله أوهو والهو ارفع الاذكارة في حامدومنه من يرى أنت أتم وهو الذي أرتضاه الكاني مشل قوله إحق ياقيوم بالااله الاانت ومنهم من يرى أنا أتم وهو رأى أي يزيد فاذا احتضر من هذاذكره فهو بحسب اعتقاده في ذلك من نسبة تلك الكاية من وهم تعديد و تجديد عن تعديد ومن المجال أن يعقل المرسن غير تعديد اصلافانه لا يخلو أما ان يعقل داخلا او خارجا اولاد اخل ولا خارج اوهو عين الامر لا غيره وكل هذا تعديد فان كل مرتبة قد تميزت عن غيرها بذا تها ولا معنى المجد الاهذا وهد القدر

\* (الباب السابع والسسبعون ومّائة في معرفة مقيام المعرفة على الاختلاف الذي بين الصوفية فيها وبين الحققين شعرفي المعنى) \*

رأى الذى فى نفسه من صنفه المفرقة المفرقة والمعرفة الرسلة الحق وما كانف و ويشتهى الواقف أن يعرفه في الربية العالمة المشرفة

منارتنی فی درج المعرفه لانهادات علی واحد لهاوجود فی وجود الذی فهو امام الوقت فی حاله تجری علی الحکمة أحکامه

اعلمأن المعرفة نعت الهي لاعن لهافى الاسماءا لالهمة من لفظها وهي أحديه المكانة لاتطل الا الواحدوالمعرفة عندالقوم محجة فكل علم لا يحصل التاعن عمل وتقوى وسلوا فهومعرفة لانهعن كشف محقق لاتدخله الشمه بحلاف العلم الحاصل عن النظر الفكري لابسلم أبدا من دخول الشمه علمه والحبرة فسه والقدح في الام الموصل المه واعلم الله لا يصو العلم لاحد الالمن عرف الاشهاء مذاته ولدس كذلك الانته تعالى وكل من عرف شهأ بأمر زائد على ذاتّه فهو مقلد لذلك الزائد فها أعطأه ومافي الوحودمن علم الاشهاء بذاته الاواحدوكل ماسوى ذلك الواحد فعله مالاشهاء وغيرا لاشهاء تقليد واذا ثبت انه لأبصيه فعماسوي الته العبلم بشيئ الاعن تقليد فلنقلد الله ولاسما في العبلم به وانما قلتُ لايصيم العلم مام مآفه السوى الله الامالتقلمد فإن الانسيان لا يعلم شبأ الابقوّة مَامن قو أدالتي اعطيار الله وهيي الحواس والعقل فالانسان لابترأن بقلد حسه فهما يعطمه وقد يغلطوقد يوافق الامرعلي ماهو علمه في نفسه أو يقلد عقله فما يعطمه من ضرورة اونظر والعمقل يقلدالفكر ومنه صحيم وفاسد فيكون عله بالاموربالاتفاق فباثم الاتقليدواذا كان الاحرعلي ماقلنيا دقينيغي للعياقل اذاأراد أن يعرف الله فلمقلده فهما اخبرمه عن نفسه في كتبه وعلى ألسنة رسله واذا أرادأن بعرف الاشماء فلايعرفها بماتعطمه قواه ولسع بكثرة الطاعات حتى يكون الحق معه ونصره وجمع قواه فمعرف الامور كأهامالته ويعرف انته بالله اذولابذ من التقلمدواذا عرفت اللهبالله والاموركاها بالله لم يدخل عليك في ذلك جهل ولاشبهة ولاشك ولاريب فقد نبهتك على احر ماطرق معك فان العقلاءمناهل النظر يتحملون انهم علىء بما أعطاهم النظروا لحسروالعقل وهي في مقيام المقلمدلهم ومامن قوة الاولهاغلط قدعلوه ومع هدذاغالطوا أنفسهم وفرقو ابين مايغلط فه الحس والعملل والفكو وبين مالابغلط فيب ومايدر بهم لعل الذى جعلوه غلطا يكون صحيحا ولامزيل لهذا الداء العضال الامن يكون عله بكل معلوم مالله لابغبره وهوسحانه عالم بذاته لامامر زائد فلا تدأن تكون أنت عالما بما يعلمه به سيحانه لاتك قلدت من يعلم ولا يحهل ولا يقلد في علمه و كل من يقلد سوى الله فأنه وللدسن يدخله الغلط وتكون اصابته بالانفاق فان قبل لكوسن اين عات هذا ورعادخل لك

الحال قددل على منزلته والحال قدتكون اسداءوقدتكون عن عمل متقدم و منهــمافرقان وانكان الحال موهوما على كل وجه ولكن الناس على قسمين منهم من يتقدّم له خدمة فدفال انه مستحق لما خلع علمه ومنهم من لم يتقدم له ذلك فتحكون المنه والعناية به أظهر لانه لا يعرف أهسب مع أن الاحوال كلهامواهب والمقامات استحقاق \* الرسل \* (ومنهم) \* من يتحلي له عند الاحتصار رسو له الذي ورثه اذكان العلاءورثة الأنبياء فبرى عيسي عندا حتضاره أوموسي أوابراهم أومجد اأوأي نبي كان على جمعهم السلام فنهم دن ينطق ماسم ذلك النبي الذي ورثه عندما يأتمه فرحاله لان الرسل كلهم سعداء فيقول عندالاحتضارعسي أويسمه المسيح كاسماه الله وهوالاغاب فيسمع الحاضرون هذاالولي للفظ عثل هذه الكامات فدسؤن الظاريه وتنسبونه الحانه تنصر عند الموت وانه سلب عنه الاسلام أو يسمي موسى أوبعض أنساء بني اسرائل فيقولون انه بهودي وهو من أكبرالسعداء عندالله فان هذا المشهدلاتعرفه العامة بل يعرفه أهل الله من أرماك الكشوف وان كان ذلك الامرالذي هو فنه اكتسه من دين مجد صلى الله علمه وسلم ولكن ماورث منه هذا الشخص الاأمرام شتركا كانانسي قبلدوهوقوله اولئك الذين هدى المهفهداهم اقتده فلماكانت الصورة مشتركة حلى الحق له صاحب تلك الصورة في الذي كانت له تلك الصفة التي شاركه فيها مجد صلى الله عليه وسلم مثل قوله اقمالملاة لذكرى وذلك لتميزهذا الشخص نظهورمن ورثه من الانبياء عن ورث غيره فلوتحلى في صورة مجدية التبس عليه الشخص الذي ورث مجداصلي الله عليه وسلرفهما اختص به دون غيره من الرسلُ \* الملكُ \* (ومنهم) \* من يتحلى له عند الاحتضار صورة الملكُ الذي شاركه في المقام فانهم منهم الصافون ومنهم المسحون ومنهم التالون الى ماهم علمه من المقامات فنزل المه الملك صاحب ذلك المقيام مؤنسا وجلسات تنزله علمه تلك الناسمة فرعيا يسممه عند الموت وبرى من المحتضر تهمه ما به وبشاشية وفرحا وسير وراوما وصفنيا في هيذا الاحتضار الااحوال الاولياء الخارجين عن حكم التلمس ماذكرناأ حوال العامة من احوال المؤمنين فان ذلك مذاق آخر وللا ولياءهذا الذي نذكره خاصة فلذلك مانتعرض لمايطرأ على المحتضر من العامّة مما مكره روَّيّه ويتمعروجهه لبس ذلك مطاو بناولابرفع بذلك رأساأهل الله وان تعرض لهم فانهم عارفون بمايرونه \* (اعماء الافعال ومنهــم)\* من يَحلي له عنـــد الموت هيمرد من الاجماء الالهية فإن كان من احمـاء الافعـال كالخـالق بمعنى الموجدوالبياري والمصوروالرازق والمحبي وكل اسريطل فعلافهو بحسب ماكانعلسه فى حياته من تعظيم ذلك الاسم واحترامه والفعل به فان كان بذل جهد دفعما منسغي له ووفى استطاعته في معاملته معه ظهرله ما يناسب ذلك العمل فبراه في أحسن صوره فيقول له من أنت برجك الله فيقول هيرك وسيأتيذ كراله عبرمن هذا الكتاب في مان أحوال الاقطاب من آخره انشاء الله تعالى \* (اسماء الصفات) \* فإن كان هجره كل اسم يستدعى صفة كال كالحي والعالم والقادر والسميع والبصروالمريدفان هنده الاسماء كالهااسماء المراقبة والحسافهم ايضا بحسب ماكانوا في حال حياتهم عنسدههذه الاذ كارمن طهيارة النفوس عن الاغراض التي تخيل هيذه النشأة الانسيانية التي لاعكن الانفكال عنها وليس لهادواء الاالحضور الدائم في مشاهدة الوجه الالهي الذي له في كل كونى عرضى وغيرعرنى ﴿(المماءالنعوت)﴾ قان كان هجيره المماء النعوت وهي المماء النسب كالاقول والاخروما يجرى هـ ذالجرى فهوفه ا يجسب ما يقوم به من علم الاضافات في ذكره ربه عنل هددالاسماء فيعرّفه انّالهاعساو حود ماكست الصفات اولاعمن لها \*(اسماء التنزيه ومنهم) \* سن يتحلى له عند الاحتضار اسماء المتنزية كالغني فانكان مثل هدذا الاسم هجيره في و تدة عره فهوفيه بحسب شهوده هليذكره بكونه غناعن كذى اويذكره بكونه غناجدا من عسرأن يخطرله عن كذا وعن كذا وفياعا ثله من اسماء المتزيه سواه \* (اسماء الذات ومنهـم) \*

مقامه وصورة حاله وصورة رسوله وصورة الملك وصورة اسم من احماء الافعال وصورة اسم من اسماء الصفات وصورة اسم من اسماء النعوت وصورة اسم من اسماء التنزيه وصورة اسم من اسماء الدات وكأن الاولى ان تكون هده الصور كلها مااسين لامالصادفا نهامنا زل معان الاانه لما تصدرت المعاني وظهر تبالاشكال والمقيادير لذلائته ورت في صوراذ كان الشهو دبالهصر وحكمت الحضرة مذلك الخسالمية البررخيية فالموت والنوم سواء فهما تنتقل السيه المعياني فتهم من يتحل له عنسد الموت عله العمل فتحل له عله في الزينة والحسن على قدرما أنشاه العامل عليه من الحال فان أتم العمل كاشرع له ولم ينقص منه شبأ بشدنه انتقاصه كان في أتم نشأة حسنة ظهرت من تمام أركان ذلك العمل الظاهرة والماطنة من الحضور وشهودالرب في قلمه وفي قملته اذاصلي فكل عل مشروع فهوصلاة ولهــذا قال صــلى الله علمه وسلم عن الله تعـالى أنه يقول بوم القسامة أنظروا في صلات عبدى أتمها ام نقصها فان كانت تامة كتنت له تاسة وان كانت التقصر منهاشاً قال أنظر وأعل لعمدى من تطوّ عفان كان له تطو عفال أكلوالعمدى فريضته من تطوّعه ثم تؤخذ الاعمان على ذالكم فأن كأن العمل غبرذات العامل كانع الزكاة وغاصب أمر ماحرم علمه اغتصابه كسي ذلك المال صورة على هذا العدد من حسين أوقع فانكان قبصاطوق مه كافال في ما نع الزكوة سطوة قون ما يخلوانه يوم القسامة وقال صلى الله علمه وسلم يمثل له ماله شحاعا أقرع الحديث وفهه قمقول له اما كنزلة فسطوق به والكنزمن عمل العمد في المال وهكد العساد الله الصالحين فما يحودون به من الخيريما يرجع الى نفوسهم والى التصر ف في غيرذ وانهم فيرى علامات ذلك كله وهذا دا حل تحت قوله سنريهم أباتنافي الافاق وفي انفسهم وهدا الموطن من بعض مواطن مارى فيه عمد له فيشاهد العبدالصالح عملدالصالح الذى هوله روحه مثل البراتيان اسرى به علمه فبرفع تلك الروح الطسة الى درجاتهاعند الاحتضار حمث كانت من علمن فان عماد الله على طبقات في اعمالهم في الحسن والاحسن والجميل والاجل \* العلم \* (ومنهم) \* رضى الله عنهم من تجلى له عندا لموت عله بالجنباب الالهسى وهم رجلان رحل اخذعله مالله عن نظر واستدلال ورحل أخذعه عن كشف وصورة الكشفأتم وأحل في التحلى لان الكشف واقتساء هـ ذا العـ لم ينتجه تقوى وعمل صالح وهوقوله واتقواالله ويعلكم الله فمظهرله عله عندالموت صورة حسنة أونورا ينلس به فمفرح به فان صحبته في اقتنائه ذلك العلم نفسمة فهو في الصورة الجملة دون من لم تصحمه دعوى في اقسا ولك العلم بليراه منحة الهية وفضلاومنة لاري لنفسه تعملا بليكون عن عله في عالمه في عالم عمولاً به كالاكة للصانع بعدمل ما نسب العدمل المه لا الهافهكذا يكون بعض عباد الله في اقتناء علومهم الالهية فتكون صورة العلم في غاية من الحسين والجال الاعتقاد \* (ومنهم) \* المعتقد الذي لاعلم عنده الاان اعتقاده موافق للعلم بالامرع ليي ماهوعلمه فكان يعتقد في الله ما يعتقده العالم لكن عن تقلمد لمعلم من العلماء مالله واكن لابدّان يتخسل ما معتقده فاله لدس في قوّته ان يجرده عن الخسال وهو عندالاحتضار وللاحتضاررجال استشراف على حضرة الخسال الصحيح الدى لايدخله ريب ماهو الخيال الذي هوقوة في الانسان في مقدم د ماغه بل هو خمال من خارج كمير يل في صورة دحمة وهو حضرة مستقلة وحودية صحيحة ذات صورحسدية السهاالمعانى والارواح فتكون درجته بحسب مااعتقده من ذلك المقيام فيان كان هدا العيد صياحت مقيام فقد لحق بدرجة الارواح النورية فانها التى ذكرالله عنها انهاقالت ومامنا الاله مقام معلوم فنظهر له مقامه فى صورة فنزل منزلة الوالى فيكون بحسب مقامه وهذه كالهابذارات الحماة الديما الذين قال الله فيهم الذين آمنوا وكانوا يتقون الهم البشرى في الحياة الدنيا ﴿ (الحيال) ﴿ فَانْ كَانْ صَاحِبُ حَالَ فِي وَقَتِ احْتَصَارِه دعلمه من الله حال يقبض فيه فه وله كالخلعُة لا كالولاية فيلتس بها ويتحمل بحسب مايكون ذلك

ممايصيبه السفروالانتقال انقله الحق بهذه الصفة التي هوعليها من الديون في محفة عناية الهيمة لا يعرف الحركة المتعبة مستر يحامظ للا محدوما هذا سفر تارك السفراذ المحان مقدراله الدفر وقد ذقنا الامرين ورأينا السحون ارج من الحركة وأقوى في المعرفة مع انتقال الاحوال علمه في كل نغس وذاك الانتقال علمه لابتدمنه له فهو في طريق مطرقة بساك فيها ولا يسلك فاذ انتقال هو بذانه فلا يزيد شما على تلك الانتقالات علمه الاالتعب خاصة فكان المسافر يستعجل عذا باومشقة فان الامورا لجارية على العبد مثل الرزق والاجل ان لم تات السه الى المهالا بد

ولامعنى لشكوى الشوق يوما \* الى من لايزول من العيان

السكون مع المشاهدة والحركة مع الفقد الاالحركة المأمور بها لانك لا تخلوا ماان تجرك في طلبه فانت فاقد اوفى غيرطلبه فانت خاسر فالسكون بكل حال أولى من الحركة التى في مقيام ذلك السكون وأنت في مقيام أن تجرّك بالله فالسكون بالله مع الله اولى لراحة الوقت فانه والله ان كنت فاقد اله في السكون فانت في الحركة انحسوسة افقد له بما لا يقارب فلا تكون من الجاهلين واصبروما صبرك الابالله لولم يكن لك من شرف الحكون الاورود الاسماء الالهمة عليك ويزول الحق اليك لانك ان تحرّك اليه حددته وان سكنت معه عسدته في الحركة اليه عين الجهل به والسكون معه عين القالم ما أسرى برسول الله صلى الله علم المراه والمائيس ما أسرى به ليريه من أياته من قوله للماق السموات والارض أحكير من خلق النياس فن رجح ترك السفر فقد أصاب في النظر وقصد عين الخبر والان جالس الذاكان جلس الذاكن جلس الذاكن بعسب ما يقع لك والله يقول الحق وهو يهدى السبل

\*(الباب السادس والسبعون ومائة في معرفة مقام أحوال القوم ردني الله عنهم عند الموت شعر) \*

تنوعت وهي أشال وأشكال ومنهم من يرى الادلاؤوالحال تعطى الحقائق والتفصيل اجال الديمة تحفه والرسل أعمال وهو الذي عنده التشبيه اخلال وعندهم في جنان الخلد أشغال فهو الصحيح الذي مافسه اشكال

لانتوم عند حاول الموت أحوال فنهم من برى الاسماء تطلبه فى ذاك مختلف عند الوجود لما ومنهم من برى الارسال مقبلة وصنهم من برى التنزيه بطلسه وكلهم سعدوا والعين واحدة هدا هو الحق لا سغى به بدلا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و تالمرعلى ماعاش عليه و مشرع لى ماعليه مات و قال تعالى فكشفنا عنك غطائك فبصرك الدوم حديد يعنى عند الموت اى يعاين ماهوا من هعليه الذى ينفرد به اهل الله العابدون رم سم أذاا تاهم المقين يقول انبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى بأتيك الميتين يعنى الموت لانه امر مسيقن لااختلاف في وقوعه في كل حيوان و انما وقع الخلاف في ماهمة قال شاعرهم

تخالف النياس حتى الاتفاق الهم \* الاعلى شجب والخلف فى الشجب يعدى ماهوو الشجب الموت فاذا حضرته م الوفاة رنبى الله عنهم فلابدّلهم من مشاهدة اثن عشر صورة يشهدونها كلها وبعضها لابدّمن ذلك وهو صورة عله وصورة علمه وصورة اعتقاده وصورة

الدالة عبلى عظمة من انقطعو االسه وهو الله نعيالي وراثمانيو بامين قوله سيحيان الذي اسري يعمده مُمَّقَالَ لَتَرْبِهِ مِن آيَاتِنَا فَعُرْجِ بِهِ الى السَّمُواتِ الى أَنْ بِلَغَ بِهِ الْاسْرِ آالى حيث قدره الله له من الذَّارُلَ العالية فأراءمن الآيات مازاده علىالله الى عله الهدرا قرن به انه هو السمسع لماخوط به المصر لماشاهده من الامات فالسبا يحون من عساد الله يشباهدون من أمات الله ومن تحرق العوائد مامزيدهم قوة في ايمانهم ويقسنهم ومعرفتهم الله وأنسامه ورحمته بخلقه وشفقته عليهم فاذا نظرواقية حمل شامخ تذكروا علوهم حنث لميطلبوامن الله الاالانفس وهو الانفراديه في خلوة من اشكالهم حذرا من الشغل بــواهم واذاكانوا في بطن وادأوقاع من القيعـان ذكرهم ذلك بعبوديتهم وتواضعهم تحت جبروت سلطان يدخالقهم فذلوافي انفسهم وعرفو امقدارهم وعلوا ان ماينالونه من الرفعة انما ذلك بعناية الله لاياستحقاقهم ثماذا كانواعلى ساحل بحرتذ كروا بالمحرسعة علم الله وسعة عظمته ورجمه ثم يرون مع هذه العظمة ما تحدث فيه الرياح من تلاطم الاسواج وتداخل بعضها في العض فمذكرهم ذلك في جناب الحق تعالى تعارض الاجماء الالهمة وتداخل بعضها في بغض في تعلقاتها مثل الاسم التتقم والسريع الحساب والشديد العقباب عند معصبة العاصي ويحيئ أيضا في مقابلة "هذه. الاسماءالاسم الغفار والعفوة والحسان فتتقابل الامهاءعلى هذاالعبد العادي وكذلك الترد دالالهبية بعتبرونه في تموج هدا المحرفية تج الهرم في يواطنهم في علوم الهدة لا ينالون الافي مشاهدة ذلك اليمر في سياحتهم فيكثرمنهم التكيير والتعظيم لجنياب الله ثم مايحصل الهمون خرق العوائد في الدينياس الوحوش وأقبالهم عليهم وفيهم من تكامه الوحوش بلسانه وفيهم من يعلم منطقها ويرى واهم علمه من عسادة الله ماريد هم ذلك حرصاوا جتهادا في طاعة ربهم والحكايات في كتب القوم في ذلك كثبرة جد اولولا كأنباه فامناه على المعارف والاسر أراسقنامن الحكايات ماشاهدناه بنفوسنا فى سياحتنا واجتماعنا بهذه الطائفة ومارأ ينافيهمن العجائب وهذا القدركاف في الفرض القصود من هـذا البابحتي ردالكلام انشاءالله في السفروم السه فما بعد عندذ كرالمسافر والسالك والطريق والله يقول الحق وهو بهدى السدل

## \*(الباب الخامس والسبعون ومائة في معرفة مقام ترك الدفرواسراره) \* شعر

احذربان تجعل الاعمان واحدة الدائتك بهما الايات والسور من قوله أنت عسدى والاله أما ومالنا عند كم عين ولا أثر

# \*(الباب الرابع والسبعون ومائة في معرفة مقام السفر واسراره) \* شعر

هذاهوالعرف فى الاعراض بالخبر فكن فديتك من هذا على حذر أصولها مالهاء يندمن القمور وقد يكون لها التكوين فى السور ان السفور دليل الخوف والحذر فان رأيث فتماة الحي قد سفرت لذا نقول بان المهكنات على ولانقل بحلول انها عدم

قالءالله تعالى فى وصفأ هل الله السايحون والسماحة الجولان في الارض على طريق الاعتبار والقوية الى الله لما في الانس ما خلق من الوحشة فاعه أن أهل الله ماطاروا السه ماحة في الارض ولزوم الفقروسوا حل البحار الإلماغل عليهم من الانس بالخنس الذين هما شكاله من الاناسي وهوهم وان كأن الانس في الظاهرفهو استحاش في الساطن من حمث لانشعر طال السيماحة ولابعلم طالب السساحة انه مادعاه الى ذلك الاالوحشة الابعد وقوفه على ماتنتيمه له السماحة وذلك أنالله خلق الانسان الذي هو آدم وكل خلفة على صورته نفي عنسه المماثلة فقيال انه ليس كمثله شئ وسرت هـنه الحقيقة في الانسان فأذا جنم ألى الله وتاب استذمر فت نفسه على هذه الرتبة أعني نفي المثلمة فليارأى أمناله من الناس غارأن وكون لهمثل كإغارا لحق أن يكون ثم من نسب السه الالوهمة غيره فاستوحش من المخلوقين وطلب الانفر اديذا تهمن أمثياله حتى لابيق له انس الإيذاته وحده ولارى لهمشلا ففر بنفسه الى الاما كن القاصمة عن رؤية أمثاله فلازم الجبال وبطون الاودية وهذه الحالة هي السياحة فأسفرت له هيذه السياحة عن مطلوبه فانس بذاته فذلك تشبهه بمقام قوله لمن الملك الموم لأنه لم سق منه مدّع كان مدعى الالوهمة موحودا كذلك هذا مايق له في الفقر الذي هوفسه من يسمى مانسان الذي هو مشله غير الوحش فالوحش وغير الحنس له بمنزلة العالم من الله فلهذا طلب السفراي المعنى الذي يظهر ماذكرناه ولهذا المعنى اشارالشبلي حمنات عند دبعض اخوانه فامره الشملي فقال له صاحمه باشملي قم نتعمد فقال له الشملي العسادة لاتكون مالشركة وكذلك الربو سةلاتكون مااشركه فيقوة الصورة التي خلق الانسان عليها طلب الفرارمن النباس دون غيرهم من الخلوقين ولهدا ماادعي احدمن الخلق الالوهمة الاهذا الخنس الانساني فإبردالسيا يحان بري مثله لهذا الذي ذكرناه هذا مقام هذا السفر وأمّاال فرفي المعقولات مالفكر في من اتب المعيارف والعلوم فله ماب آخر في هيذا الكتاب بر د بعد هيذا ان شياءالله في ماب من الواب الاحوال فهذه سماحة الخصوص من أهل الله وأتماسها حة العموم منهم فسلب سماحتم قوله تعالى باعبادى الذين آمنوا انأرنبي واسعة فاباى فاعمدون فنظروا ماهي أرض الله فقالوا كل أرض موات لا يكون عليها ملك لغيرا لله فتلك أرضه الخياصة به المضافة اليه البرئية من النسركة فيها البعمدة من العمران فان الارض المستة القرسة من العمر ان يمكن ان يصل الها يعض الناس فيصدها فهلكها ماحماتها والمعبدة من العمران سالمة من هيذا التحمل فقيالوا ماام ناالله مالعمادة فيها الاواهاخصوص وصف ولدس فيهامن خصو صالاوصاف الاكونهاابس فيهانفس لغبرالله ففيها نفس الرجن فاذاعمد الانسان رمه في مثل هذه الارض وحد انسامن تلك الوحشة التي كانت له فالعمران ووجدلذة وطمسافي قلمه وانفراده وذلك كلهمن اثرنفس الرحن الذي نفس الله بهعنه ماكن يجدهمن الغموالضمق والحرج في الارض المشتركة فهوالذي ادّى العامة من اهل الله الي السساحة ثمانهم راؤافي مده الارص من الاكات والعمائب والاعتسارات مادعاهم الى النظرفيما منسغى لمالك هده الارض فانارالله قلومهم مانوار العلوم وفقه اهم فى النظر فى الآيات وهي العلامات

# \* (الباب الشالث والسبعون ومائه في معرفة مقام الشرك وهو التثنية) \* شعر

عليه أهل الكشف قدعولوا هو الاله الحكم الاول دل على الذات ومايسئل يلفظه الافظ أو يعتل عند الذي يعلم أو يجهل فسه امام حكمه فصل اثبته في عقد ده المطل الشرك فى الاسماء لا يجهل فالواوما الرجن قلنا الهمم لا فرق بينالله فى كونه بهمن الاسماء فى كل ما والشرك مجمود على بابه هو الوجود المحض لا يمترى وا عالما لمدوم منه الذى

فال الله تعالى قل ادعوا الله اوادعوا الرجن الأما تدعوا فلد الاسماء الحسني فاعلم إن الله أمالي من حمثذاته فهوالواحد الاحدوقال وللهالا مماء الحسني فادعوه بهما فاذادعوته عرفت من يجسك وما يجسك هل يجسك من حيث ذاته اومن حيث نسسة يطلبها ذلك الاسم ماهي عمن الذات ولأنحسك تعيالي مع ارتفاع تلك النسيسة فإذاعرفت هيذاعرفت ادو راكثيرة في عنزوا حدة لا تعتل الذات عند الدعاء مهذه الاسماء دون هده النسب ولاتعقل النسب دون هده الذات فاذ اقلت ماعلم علت ان معقوله خلاف معقول ماقد سروك ذلك ما مريدوما مميع وما مصبروما شكوروما حي وُما قيه وم وماغني "الى ماشئت من الاسماء الحسني فهذه النسب وان كثرت فالسمى وأحدوا لمنسوب المه هـذه النسب واحدفاذالانعقل الكثرة في هذا الواحد الاهكيزا فكل اسم قدشارك الاسم الاتخر وغبره من الاسماء الالهية في دلالته على الذات مع معتواية حقيقة كل اسم أنها مغارة لمعتولة غيره من الاسماء وتمزكل واحدمنهاعن صاحبه واشتراكه في ذات المسمى فليست هذه الاسماء لغبر من تسمى مها فالاسماءالالهمة مترادفة من وجهمتها ينة من وجهمشتهة من وجه فالمترادفة كالعالم والعلام والعلم وكالعظم والحيبار والكبير والمشتهة كالعلم والخبير والمحصي والمتسانية كالقدر والحي والسمسع والمريدوالشكور وأماالضربالا خرمن الشركة في ايجادالعيالم فهوماستعداد الممكن لقمول تأثيرالقدرة فسه اذالحال لايقل ذلك فبالسنتات القدرة بالايجاددون أستعداد الممكن ولااستقل استعداد الممكن دون القدرة الالهمة بالايحادوه ذاسارفي كل بمكن ثم اشتراك آخرخصوص فى بعض االممكنات وهوان الواردا يجاد العرض فلامد من الاقتدار الالهم والارادة الالهمة لتخصيص ذلك العرض المعمن ولابدّمن العلم به حتى يفصد دبالتخصيص ولا بدّمن استعداد ذلك المراداقبول الايجادولابة من وجود المحل لصحة ايجادذلك العرض اذكان من حقمقته انه لايقوم بنفسه فلابدله من محل يقوم به ولابداذلك الحل ان كيون على استعداد يقبل وحود ذلك العرض فمه وهذا كله ضرب من الشركة في الفعل فهذامعني الشركة والكثرة المطلوبة في الالهمات في هذاالماب ولايحتمل هذاالماب اكثرمما اومأناالمه من هذه الاصول وتلخص هدذاالباب انكل امر بطلب القسمة فلا يصح فسه مو حمدواعه المعلوم فنقول المعلومات تنقسم بوجه الى ثلاثه اقسام الى واجب وجابزومستحيل غمامن شئ نذكره بعده في امن موحودومعدوم وغبرذ لأالاوبقيل القسمة فاين التوحد فى كل مذكورا ومعلوم فلم يبق الانوَ حمد الكثرة في معلوم معيز يسمى الله وهو الذى ينبغي أن يكون على كذاوكذاو مذكرته مالاتصر الالوهمة الابه وحينتذ يصح أن يكون الله ولايشاركه في هدذه الصفات بمحموعها واحدآخر فذلك معني بقوله واحدما حدية هذا المجموع مع أحدية العين والله يقول الحق وهو يهدى السدل

فصاعدافانه لا يعطى ما لا تقتضمه حقيقته وانما الذى اعطانا الائنين احدية الاثنين واحدية الثلاثة والازبعة بالغاما بلغ العدد وذلك لتستدل اعسان الاعداد باحديثها الك على احديثك في اسعت الافي حقل ومن اجلك ادتعل ان الاعداد ما ظهرت في الكون الامن حكم الاسماء الاالهية فانها حكثرة ومع كثرتها فالاحدية لها متحققة فارادهذا الواحد أن لا تحهل أعسان الاعداد أحدية الاسماء حتى لا توهم الكثرة في جناب الله فاعطى في كل عدد أحدية ذلك العدد غيرة من وجود السماء حتى لا تدعية الاحدية والوحدة فقبل عذره وعلم انه سخلق في ذلك باخلاق احدية الحق في الماب الذي في اعامة احدية الاسماء الكثرة ومشى عليه اسم الوتر للغيرة فالله وتربحب الوتروسياتي في الماب الذي يعدهذا العلم بالكثرة والاشتراك انشاء الله تعالى

«(وصل) »

فى الفردوأمًا الفردفهومن حكم هـ ذالباب ويسمى به لانفراده بما يتمز به عن خلقه فهو فرد من حمث ماهوواحدفانه واحدلنفسه وفردلتمزة عناحدية كلشئ ولايصبح الفردلغيره سبيحانه فأنهكل ماسوى الله فسه اشتراك بعضه مع بعض و تمزيا حديمه ولا مفرد فان صفة الاشتراك تمنع من ذلك فلايصها المرالفردعلى الحقمقمة الالله الفردخاصة فانه الفرد من جدع الوجوه اذلم تحكن لهصفة اشتراك كإسواه من الموحو دات ولذلك نطلب الحدود الموحو دات والله لايطلبه حته ولايقيا مله مثل ولاضة تعالى الله وأ-مماؤه كالهااله إدية فانهاله نسب لاأعمان فيأ خذا لمدِّذلك الاسم إذا دل عرا الحادث ولاياً خيذا لحدّاذا يهمت روالله فتحد اللفظ ولا تحد مدلوله الااذا كان مدلوله حادثا لاغيير ولايلزم من الاشترالة في اللفظ الاشترالة في المعيني لان اللفظ لله لاله وأنت مشترلة فيك فلهيذا قبل اللَّفظ الاشتراك الاترى الالفياظ المشترُّ كَدِّ كالمشترى لدس الاشتراك الافي اطلاق الاسبرولهذا بقع التفصيل اذاطواب مالحدّ صاحبه فيقال أي مشترى تريد المشترى الذي هو كو كو ك في السماء اوالمُــترى الذي هوعاقد السع فإذا حدّه تميز كل عين عن صاحبتها فليس في اللفظون ما هية المدلول شئ فبهدند اتقول في الحق مسع بصر وله يدويدان اوابد واعمز ورجه ل وجمع ما اطلقه على نقسه م الايت حكن للعقل أن يطلقه علمه لانه لم يعلم ذلك الاطلاق الاعلى المحدثات ولولا الشرع والاخسار الندوية الالهمة حامتها مااطلقناهاء علاعليه ومع هيذافننق التشبيه ولانتناول امرادمينيه لحهلنبالذانه وانمانفينيا التشبيبه بقولهايس كمشلهش يلاعياأ عطادالدلسل العيقل حتى لأيحكم علمه الاكلاسه نعالى وم ناغب ان المتناه وكشف عن بصائرنا وأبصارناعظاءالعميران كانءكن كثفه مطلقاا ونكثف منه ماءكن كشفه اتماعلي التساوي فى حق الجميع واتماعلى التفاضل في حق العماد فننفر دكل شخص برؤية لاتكون لغمره ولايصم الكشف في علم التوحمد الاعندمن بقول بالمناسمة لاعندمن بقول نبق المناسمة لان التوحيد لدب مامروحودي وانماهو نسسة والنسب لاتدرك كشفاوا نماتعلم من طريق الدامل فإن الكشف رؤ ية ولا تتعلق الرؤية من المرعى الايكمنسات يكون المرعى على اوهل في ذلك للعناب الالهي تكيفية أمّلاً فالدليل ينفي الكنفية فان كان ريدانه لا كيفية له في ذاته فلا يكشف وان كان يريدانه لاتعتقل كمفيته فتمكن أن يكشف من حسماله كمفية لاتعقل لكن يحصل العلم ماعنسد الكشف فانكل كمفة حصلها العقل من نظره في الاشاء فانها تستحمل علمه عنده مع ثبوت الاعان ما عها الها لاععقولتها من نزول واستواء ومعبة وتقلب وتردد وضحك وتعب ورنبي وغض فان حسدالله هـذه المعاني فيحضرة التمشل كالعـلم فيصورة اللين فذلك له وحسننذتنا ككشفاوا لافلاتنال الداولالعلرمن ايناخذتها السوة هل تلقتها خبرا اوكشفافان كانخبرا فقدوقع النساوي وانكان عن كذف فهو بحسب ماذكرناه والله يقول الحق وهو بهدى السمل

النظرالفكرى الى صحيح والى فاسدولا بدله ان يحتياج الى فارق بين صحيحه وفاسده ومحيال ان يذرق بيز صحيح النظر الفكري وفاسده بالنظر الفكري فلابدان يحتياج اليالله تعالى في ذلك فهو الذي يلحةُ المه فى تميز النظر الفكري صحيحه من فاسده حتى يحكم به فنلجأ المه اسداء في ان يعطينا العلم بذلك المطلوب من غيراستعميال فكروعليه عولت الطائفة وعملت به وهو علم الانسياء والرسل واولى العلمين أهل الله ولم تنعدما فكارها محالها وعلت أن غامها في الادراك الصحيح في زعها أن تدني أداتها على الامور الحسمة والبديمية وقدحكمت بغلطالحس التدآء في اشاء وبالقدح في المديهيات ثم رجعت تأخذها بآدرة لتعبذرا لدلالة عليها فالرجوع الحالله أولى فى الاموركاها كإقال تعالى والسهيرجع الامركله وهدامن جلة الامرفلاء لمرالاالعلم الماخوذعن الله فهوالعالم سحنانه وحده والمعلم الذى لامدخل على المتعلم منافها مأخذه عنه شهة ونحن المقادون له والدى عنده حق فحن في تعلمد ناأياه فهماأ علنيامه أولى ماسيرالعلماء من أحيمات النظر الذبحكري الذي فلدوه فهماأعطاهم لاجرمانهم لايزالون محتلفين في العلم بالله والابداءمع كثرتهم وتساعد ما منهم من الاعصارلا خلاف عندهم في العملم بالله لانهم أخذوه عن الله وكذلك أهل الله وخاصته فالمتأخر يصدق المتقدم ويشذ بعضهم بعضافلولم مكن غمالاهذا لكني ووجب الاخذعنهم وهذاالماب أعنى باب التوحيد يعطى المناسسبة من كل وجه وقد قال بذلك جماعة من أهل الله كابي حامد وغبره من شمو خنا ولا يعطى المناسسة من وجه وقد قال به جاءة من اصحابيا كابي العبياس بن العريف الصنهاجي ونفو اللنياسية جلة واحدة والذى اذهب السه واقوله على ماأصلناه أولاان لانقلد في علنا مالله وبغرالله الاالله فعن بحسب ماياتي الينا في حق نفسه فان خاط منا بالمناسسة ولنام احمث خاط منا لا تتعدى ذلك الموضع ونتتصر علممه وانخاطينا رفع المناسمة رفعتكاها في ذلك الموطن الذي رفعها فعه لانتعداه كون الحكم له لالنا فلانزال نصب أبداولا نخطئ وهوا لمعبرعنه بالعصمة في حق الانبياء عليهم الملام والحفظ فى حق الاولماءومتي مالم يكن خبرعن الله فالاصابة اداحصات منه للعق اتفاقية بالنظراليه مقصودة بالنظرالي الحق تعالى هـذاهوالذي نعتمد علبه فقوله تعالى ليسكشله شئ عملي زمادة الكاف رفعلناسمة التشيمه وتمام الابةوهوالسمدع المصيرائيات المناسبةوالآية واحسدة والكامات مختلفة فلانعدلءن هذه المحجة فهي اقوى حجة وهبي ماذهمنا السهدن تقلد الحق فانه طريق العملم والنحباة في الدنساوالا آخرة وهي طريق النسين والمرسماين والقبائلين بالفيض من الالهيين فاذا جاء لـ من الله علم فلا تدخله في ميزان الذكر ولا تحمل العقل سيلا الى ذلك فتهاك من ساعتك فان العلم الالهي لايدخل في المزان لانه الواضع له فكمف يدخل واضعه تحت -= والنبائب لايحكم على من استخلفه وانما يحكم على من استخاف علمه والعلم ساقض العقل فان العيقل قيدوالعلم ماحصل عن علامة وأدل العلامات على الشئ نفس الشئ وكل علامة سواها فالاصابة فيها بالنظر اليناا تفاقية وهذا القدرفي هذا الباب على حكم طريقنا كأف في الغرض المقصود والله يقول الحقوهو مدىالسسل

\*(وصل)\*

فى الوتروه و نوع من انواع التوحيداء لم أن الوترفي لسيان العرب هوطاب الشارفا حدية الحق انحا التصفت بالوتر اطلبها الشارمين الاحدية التى الواحد الذى اظهر الاشين بوجوده في ازاد الى مالا يتناهى من الاعداد فلما زال بهذا الظهور حكم الاحدية صارت أحدية الحق تطلب الرالاحدية المزالة التى أذهب عينها هذا الواحد الذى بوجوده ظهرت المكثرة و تطلب الوحد اليدة فتسمى بالوتر الهذا الطلب فوكل هذا الواحد من ينوب عنه فى الذب عنه فاقام العارف وكملا بلسيان حق فقيال المهاللا الطالب الوحدية ما ذهبت الاحدية ما ذهبت الاحدية بل هذا الذى نظليد ما اعطى الانسنية ولا النلائة ولا الاربعة بالطالب المارالاحدية ما ذهبت الاحدية بل هذا الذى نظليد ما اعطى الانسنية ولا النلائة ولا الاربعة بالماركة ولا المنابقة ولا النابية بالماركة ولا النابة ولا الاربعة بالماركة ولا النابة ولا الماركة ولا النابة ولا الدينة ولا الدينة ولا الدينة ولا الماركة ولا الدينة ولا الدينة ولا الماركة ولا الماركة ولا الماركة ولا الماركة ولا الدينة ولا الماركة ولماركة ولا الماركة ولا الم

لابرجع الىهذاالمعني فلايكون اليلائم فالتعالى في قصة ابراهيم هذه وتلك حتىنا آييناها ابراهم على قررمه ولم يكن له غبرهذا فقوله حمنناأى مثل حمننا التي نصدنا ها دليلا على توحيد ناوهي قولنا لوكان فيهما الهة الاالله لنسدتا وهدذه الادلة وأمشالها اعالطاوب بها توحدالله أي ماتم اله آخر ذائدع لي هـ ذا الواحدوأمًا أحديه الذات في نفسها فلا يعرف لها ماهمة حتى يحكم عليب لانهالاتشبه شأمن العالم ولايشههاشئ فلا يتعرض العاقل الى الكلام في ذاته الابخبرس عنده ومع اتمان الخبرفانا نحهل نسمة ذلك الحصكم المه لجهلنايه بل نؤمن به على ما قاله وعلى ما يعلم فأن الدايل ما يقوم الاعلى نفي التشب به شرعا وعقلا فهذه طريقة قريبة عليها أكثر على الفطروأ ما الموحد بنورالاعان الزائدعلي نورالعقل وهوالذي يعطى السعادة وهونو رلا يحصل عن دلمل اصلا وانمالكونءن عنابة الهمة عن وحدعنده ومتعلقه صدق المخبرفهما اخبريه عن نفسه خاصة لس متعلق ألايمان اكثرمن همذافان كشف متعلق الحبرفينورآخرلس نورالايمان لكن لايفيارقه نور الايمان وذلك النورهو الذي كشف له عن أحدية نفسه وأحدية كل موجود التي بها بتمزعن غيره سواء كانت ثم صفة يقع فيها الاشترالـ اولايكون لابدّمن احدية تخصه يقع بها الامتياز له عن غيره فلما كشف للعبده فدا النوراحدية الموجودات علم قطعام ذاالنوران الله تعالى له احدية تخصه فأماأن تكون عينه فمكون احدى الذات احدى المرتبة وهيى عنهاواما ان بكون احدى المرتبة فموافق الكشف الدليل النظري ويعلم قطعاأن الذات على احدية تحصهاهي عينهاوهو معني قول أبي العتباهية.

#### وفى كلشي له آية \* تدل على انه واحد

وتلك الآبه احدية كل معلوم سوآكان كثير اوغير كثيرفان للكثرة احدية الكثرة لاتكون الغيرها ألبتة والاحدية صفة تنزيه على الحقيقة فلا تكون مجعل حاعل كابرا دبعض أصحاب افن قال انه وحد الواحدويريدبه مايريدبالوحدة فليس بصحيم وانأراد بقوله وحدالوا حدويعني به القائل الماني فهذا يصيموا نمأ الواحد من حسث عينه هوواحد لنف دفأهل طريق الله رأوا ان التوحداد اثبت انه عين الشرك فان الواحد لنفسه لا يحكون واحداما ثاتك اماه واحدا في أنت اثبته بل هو ثابت انفسه وانت علت انه واحد لاانك اثبت انه واحد فلهـ ذا قال من اصحابنا قوله اذكل من وحده جاحد لان الواحد لابوحد لانه لا يقبل ذلك لا نه لوقبل ذلك لكان اثنين وحدته في نفسه ووحدة الموحد الذي اثبتهاله فيكون واحدا بنفسه وواحداماثهات الوحدةله من غيره فدكون دووحدتين فينتني كونه واحداوكل أمر لايصم اثماله الابنفيه فلايكون لدشوت أصلا فألتوحيد على الحقيقة مناله سكون خاصة ظاهرا وباطنافهما تكلمأ وحد واذا أوجد أشرك والسكون صفة عدممة فستي بوحمد الوجودله ومادخل الشرائف توحده الامايجاده الحلق لان الخلق استدعى بحقايقه نسبا مختلفة تطلب الكثرة في الحكم وان كانت العن واحدة في اطرأت الآفة في الموحيد الامن الايجماد فالتوحيدجي على نفسه لمتجن علىه الموجو دات وهددا هوعلم التوحيدالوهبي الذي لايدرك بالنظر كرى وكل وحديعطمه النظرالفكرى هوكسي عند الطائفة واعلمأن الشرع مانعرض لاحدية الذات في نفسها شي وانمانص على توحيد الألوهية واحديتها مانه لا اله الاهو وانما ذلك من فضول العقل لان العقل عنده فضول كثيرا دّاه المه حكم الفكر علمه وجمع القوى التي في الانسان فلاشئ اكثر تقليدا من العقل وهو يتخبل اله صاحب دلسل الهي وانعاهوصاحب دليل فكرى فان دليل الفكر عِنى به حيث يريدو العقل كالاعمى بل هو اعمى عن طريق الحق فاهل الله لا يقلدون أفكارهم فان الخلوق لايقلد الخلوق فيجنحون الى تقلمد الله فعرفوا الله بالله فهو بحسب ما قال عن نفسمه ماهو بجسب ماحكم فضول العيقل علمه وكنف بنبغي للعياقل ان يقلد القوة المفكرة وهويقسه

|                                       | حکمة تحوی عـــلی حکم                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                       | أبديعـــــنو الى ازل                       |
| ســــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كلمن بحرى الى أمد<br>هكذا التوحيد فاعتبروا |

علمان التوحي التعمل فيحصول العملم في نفس الانسيان والطالب بان الله الذي أوجده واحد لاشريك له في الوهيته والوحدة صفة الحق والاسم منه الاحدوالواحد وأما الواحد انه فتسام الوحدة بالواحدمن حدث أنها لانعقل الابقسامها بالواحد وأن كانت نسسة تنزيه فهدا امعيني التوحمد يذوالتفريدوهوالتعمل في حصول الانفرادالذي اذانسب اليالموصوف به يسمي إلمو صريف فردأ أومنفردا أومتفردا اذاسى به فالتوحمد نسبة فعلمن الموحد يحصل في نفس العالم به ان الله واحدقال تعالى لوكان فهماألهة الاالله لفسدتا وقدوحدالصلاح وهوبقاءالعالم ووحوده فدل على أن الموجد له لولم كن واحداما صم وجود العالم هذا دليل الحق فيه على أحديه وطابق الدلدل العقلي فى ذلك ولوكان غبره في اسن الادلة أدل منه علمه لعدل المه وجاء به وماعر فنام في أ ولامالطريق المهفى الدلالة علمه وقدتكاف قوم الدلالة علمه يطريق آخر وقدحوا في هيذه الدلالة فحمعوا سنالحهل فعما نصمه الحق داملاعلى احديته وبين سوء الادب فاتماحها هم فكونهم واعرفها أموضع الدلالة على بوحيده في هذه الآتة حتى قد حوافيه واماسوء الادب فعيارضتهم بما دخلوافيه من الامورالقادحة فحعلوا نطرهم في توحيده اتم في الدلالة ممادل به الحق على احديثه وماذهب الى هذاالاالمتأخرون من المتسكله من النساظرين في هذا الشيلين وأما المتقدّ مون كابي حامد الغز إلى وأمام الحرمين وأبي اسحياق الاسفرائيني والشيخ ابي الحسن فياعرّ جواعن همذه الدلالة وسعوا في تقريرهما وأمانو آءن استقامتها ادمامع الله تعيالي وعلما يموضع الدلالة منها واعلمان البكلام في يؤحمد الله من كونهاا هافرع عزاثمات وجوده وهذاباب التوحيد فلاحاجة لنيافى اثبات الوجود فانه ثابت عنه الذي نازءنيا في توحده وأمّااثيات وحوده فدرلهٔ يضرورة العمّل لوجو د ترجيم المهيئ باحد مين ولنيابي بوحيده طويقيان الطويق الواحدة ان يقال للمشيرك قداجتمعنا في العلم مان ثم مخصصه وقد ثبت عينه واقل مايكون واحدا فهزادعيلي الواحد فلمدل علميه فعلمك بالدليل على ثبوت الزائدالذي جعلته شريكافا كالمسكن الخصم هوالذي يتكلف اثبات ذلك والطريقة الاخرى قوله تعالى لوكان فهما آلهة الاالله لفسدتا هذه مقدمة والمقدمة الاخرى السماء والارض وأعنى لهواكل ماسوى الله مافسدتاوهذه هي المقدّمة الاخرى والحيامع بين المقدّمتين وهو الرابط الفسياد حدية المخصص وهو المطلوب وانماقلناذلك لانهلو كانثم الهزائد على الواحد لم يحل هذا الزائدا تماأن ينفقا في الارادة أو مختلفا ولو اتفتا فلدس بمهال أن يعرض الخلاف لينظر من تنفذا رادته منهمافان اختلفاحقىقة أوفرضا فيالارادة فلايخلواماأن ننفذ فيالممكن حكماراديهما معياوهو محيال لان الممكن لانقسل الضدين واتماأن لا نفذواتماأن ينفذ حكم ارادة أحسدهما دون الاآخر فان لم پنفذ حكمارا دتهما فليس واحدمنهما بالهوقدوقع الترجيم فلابتدأن يكون أحدهما نافذالارادة وقصر الاتخرعن تنفيذارادته فحصل العجزوالاله امس بعباجز فالاله من نفسذت ارادته وهوالله الواحد لاشريك له وهكذا السيتد لال الخليل علمه السلام في الافول فاعطاه النظرأن الافول شاقض حفظ العالم فالاله لا يتصف بالافول اذالافول حادث لطروه على الآفل بعد أن لم يكن آفلاوالالهلامكون محلاللعوادث لبراهين اخرقر سةالمأخذ وهده الانوارقد قبلت الافول فليس واحدمنها باله فهده وبعمنها طريقة قول الله تعالى لوكان فيهما آلهة الاالله لفسدتا وكل دلسل

### \* (الباب الحادى والسبعون ومائة في معرفة مقام ترك العجبة) \* شعر

يرادمن قيده الجاهـل يحيلها العالم والعاقـل وماله اين و لا حامـل انى مـع الاكوران يا غافل براه او بالوصـف يا عاقـل منترك العدبة فهوالذى وصعبة الحق على كنهه فهوسع العالم في أيسه فانظر الى الحكمة في قوله هل هو بالذات على حكم من

علاالدان الله لماكانت الصحية تطاب المناسبة وهوتعالى يقول ليسكنله شئ ودليل العقل يقضي به فلة السمادة والعالم عسد خدمة لاصحبة وانماامتنعت الصحبة من الطرف الواحد وصحت من المأرف الآخر لمالد كره فالحق لس بصاحب لاحدمن المخلوقين الامالعصبة التي ارادها الشارع فى قوله انت الصاحب في السفر بذلك المعنى كالتحذياه وكملا فما هوملكه ولانه الفعال لماريد كما بقال ما كيكون فعالا لما ترييدانت الاان بوافق اراد تك اراد ته وماتشاؤن الان بشاءا بته ان تشأؤا فين حمث انه أراد فعل لامن حمث انك أردت والصاحب من يترك ارادته لارادة صاحبه وهدا في حنيات الحة محيال فلا يعيم الرب الاريويية الحسكن يعجبه العيالم لعجة هيذا الشرط منه فن صحمه بن العالم ترك ارادته وغرضه ومحامة ومراضمه لارادة سمده ومراضه ومحامة وان كره ذلك العبد فان دعواه في العجبة تجوله أن توافق ويحمل ذلك وكذلك الذي لا يعجب الابوّله فانه لا يتكن للني أن يكون مع صاحبه بحيث مايريد صاحبه منه وانما هو مع ما يوحى اليه به لا يفعل الانحسيمه فنصحب ولايصحب والهذالسب الصحمة فعل فاعلن وكذلك الملك لايصحب سوى ملكه فيعجب أيضا ولابعجب فان الناس مع الرسول في صحبتهم بحكم مايشرع اهم ماهم بحجهم ارادتهم برهانه فلاوربك لايؤمنون حتى يحكمول فماشحر بنهمثم لايحدوافي أنفسهم مرجأ مما قضت ويسلموا تسلمما فلذلك صحبوه وماصحهم والورثة احل الالقاء الالهي يصحبون ولايصحبون فانهرم مع ما يلقي الله الهم كتقرير حكم المجتهد مصرم عليه والعدول عنه فلا يصحب مومن هؤمنا ابدا لانه لا يمكن له الوفاء معه على الاطلاق بحق العدمة فان المؤمن تحت حكم شرعه قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فالمحكوم عليه لأيمكن ان يكون صاحبالاحد كالعبد لا يتكن لدان يعمب غيرسده ولانه ماهو بحكم نفسه فمشي على اغراض صاحبه بل هو يحكم سمده فالصحبة لاتصيم الامن الطرف الواحدوهو الادنى وقد نهناك فاعلم وقف عندحدك حتى تعلم انك صاحب اومصحوب فاعمل بحسب ذلك والكامل من لامز ال صاحب أبدا

#### \*(الباب النانى والسبعون ومائة في معرفة مقام التوحيد واسراره) \* شعر

مالها روح و لا جسد عدا د كله جد بعد الله النعت منفرد وهو لاشفع و لا عدد أ من نا علمه ينعمقد وهو الحسان والصمد نع الرجن ماوجدوا

دسة فى القلب قد نصبت مستدنيه عقيدتها أحيد ما مشله أحيد مصدرالا كوان حضرته الذى قام الوجود به وأنا العبيد الفيقير به فاعموامن حكمة وجدت

سفى وتله والخليفة في الاهل كاجعل الله الرسول خليفة في العالم جعله العالم اذا فارقوا أهاهم خليفة فيأهاهم وهوقوله فاتخذه وكملا وأوحى المسن أوحى الهمم الاتخذوا من دوني وكملا القول لهم فالتحمة تطاب أعمان الاغمار مايكون من نحوى ثلاثة الاهورابعهم ولاخسة الا هوساد سهم ولاأدنى من ذلك ولاأ كثرالاهو معهم أينما كانوا والمعمة عدية عامّة والخلة صحمة خاصة وسردنا بهاانشاء الله تعالى غبرات في الصحمة أمرا يتعذر من وجه من الحناب الالهي وهو المناسبة والمشاكلة امامين كل وحه واتمامين أكثرالوحوه ولامناسسة كابرد في ماب مقام ترك الصحمة فلاصحمة ردت العجمة فلابدلها من وحدست عمافانه اخسارالهي لاياته الساطل من بين يده ولا تنزيل من حكيم حمد فلاتشت العجمة الااذالم تأخذ في حدّها الكفاءة فاداراات الكفاءة في الصحمة ثبتت الصحيب قي الجناب الالهجية فهو تعيالي يصحبنا في كل حال نيكون علب و ونحن لانعجسه الافي الوقوف عند حدوده فيانعجب على الحقيقة الااحكاسه لاهو فهو معناماني بعه لانه بعرفنا ونحين لانعرفه لذاأتي يعجبنا ولم يحيء نعجب فانه محفظناله لالنبا من هذه الخقيقة نطلب لنالاله فان طالبناطالبناه وللهالجية البالغية فشم علناتعالي ماشرع فقال تعالى من عمل صالحا فلذنه سه وهو قلنا نطلمه لنالاله وقال والله غني عن العلمة تحقيقا اطلمنا باه انبالاله وحقمقة طلبه اياناله لالناقوله تعمالى وماخلفت الحن والانس الانمعدون فأوحد بالهلالنما فطلمناه لنبالاله عماخلقناله فالتفث الساق بالساق فأم الصحمة عظيم وشانها كمبروماير باهاالا الاكابروأحسن مابلغني فيرعى حقها والقياميه ماحكي عن الحجاج انه أمريضير ب عنق ثيخص فتال لي ـ أن نذكر ، للامبرقـــل أن ،متلني فقــال له الحـاج قل قال أبهــاالامبر لا أحــ أن أوله لأ الاحتى تتركني مصيحتو فإعجالي امشع معك في ابو انك يبغزا من أوله الى آخر ه وماعه لي الامعرفي ذلاأ سولا يحول ذلك منه وبين مايريده مني ومقضى لي بهذا حاجة فقيال لحياجيه أصعديه الي وقام الجاج يساره في الانوان ويصفي المه لبرى ماذا يقول له فلما بلغ معه الى آخر الانوان وعاد الى مكاند قال أبها الاميرانّ الْكريم راعي حق صحبة ساعة وقد صحبني الامير وصحبته في هـذه المثه. اولى من رعى حق العجمة فقبال الحجاج خلواس سله فوالله لقدصدق ولقد نمه غافلا فلوقتلة لكنت لس ثم أمر أن بحز ل له في العطا وخيره في صحبته والا قامة عنيه ه في أ**دري بعد ذلك هل أ** فام عنده ام لافههذا من حسن ما يسمع في حق العجمة من الوفايه والرعاية هذامن الحياج فلا بدّ لعسدالله أن يخلصوامع الله نفساوا حــــدايصم به اطلاق الصحبة مع الله فلابدّ أنبراعي الله حق ذلك النفسر وأماصحبة أهلاالله يعضهم مع يعض وصحمتهم الخلق أوصحمة الخلق أباهم فهم يطالمون أنفسهم بحق مايح الماحب على الصاحب فان كان عن الحق له حقاعند دارمه الوفاعية امتشالالام سيده ووقوفا عند حية ه وان كان لم يأته في ذلك أمر وابيح له وجعل له الاختسار في ذلك فلمرجع مع صاحبه مكارم الخلق بترك غرضه وعمله لغرض صاحبه مالم يسخط الله في واحب معين فصحبة الله أولى وكذلك في صحية غيرالاشكال وغيرالجنس مثل صحيته لغير ما علكه من الدواب والإشجيار وما يصحبه من ذلك | وان لم عليكه فان رأى شحر دُذا الله لا حساحها الى الماءوان لم يكن مالكها حاضرا وقدرع له سقيهافي تلك الساعة حيث استظل مها واستندالها طلباله احة ميز تعب أووقف عندها ساعة لشغل طرأله فهذه كاها صحمة وهو قادرعلي الماء فتعين علمه رعماليق الصحمة ان بسقيها الذلك لالاجل صاحبها ولاطمعافهما تثمرسواء اثمرت اولم تثمراو كانت مملوكة اومه باحة وكذلك الحدوانات المؤذية وغهر فانه فى كل كبدرطبة اجروقدوردت فى ذلك اخمار نموية من سقى البغمة الكاب فشكرالله فعلها فغفراها ولوالى بخارى وكان ظالما فوهيه الله لكاب احسن في صحبته ثلاثه ايام فنودى كنت كلمافوهسالالكلب

فالعبدان نظرالا موربنفسه التصره يحطى تارة ويصيب فانظر بربك فى الامورفانه العبدان فيها فتحضر تارة وتغيب

فال تعالى آمرا قلكل من عندالله فيالهؤلاء القوم لايكادون يفقهو نحديثا في معرض الذم لهم أى هوالذى حسـن الحشـن وقبم القبيم وقال تعـالى مخبرا كلانمدهؤلاء وهؤلاء من عطـاء ربك وذكرالمذموم والمحمود وقال تعالى فأآهمها فجورها وتقواها ذلانا لاؤل في الباطن فانه في الارادة وهذا في الظاهرا ذلا يعتبرا لابعد الوقوع فالتارك للادب أديب من حمث لا يعلم فانه مع الكيشف وبحكمه لامع الذين هم المتجوبون فيه فهو يعاين علم الله في جريان المقادير قبسل وقوعها فيدادرالها فينطاق علمه بآسان الموطن انه غسرأديب مع الحق فانه مخالف بل هوفي عاية الادب مع الحق ولكنّ أكثرالناس لايشعرون ومنهـمدنيةام فى الادلالكعبدالةادرالجيلي سغداد سميه وقته ومنهممن يكون وقته في ذلك كنت سمعه ويصره والادب يستدعي الغبر وغمقام يفني الاغمار فيزول الادب لانهما ثم مع من وأما السان عامة الطريق وخواص أكثرهم فان مقام ترك الادب مع الحقيقة هوالواقع المشروع في العموم والخصوص وهومقام جليل لا يتف معه الا الذكران من أهـل الله وفحول أصحاب المقامات لااصحاب الاحوال والقرآن كامنزل في هـذا المقام الاآيات مفردات قدذكر ناهافي اؤل الماب ومايحارفي هذا المقيام الارجلان مكاشف به ومشياهدله فالحقدتة تطلبه والحق الموضوع يطلبه والادب مع احده ماترك الادب مع الآخر وحصلت أنت فى مقام المترجيم وليس لك ذلك فن الرجال من يترك أدب الحق الموضوع من اعتقاده وباطنه ويترك أدب الحقيقة من ظاهره ويكون أديبا مع الحق في ظاهره غييراً ديب مع الحقيقة في ظاهره بل ويكون أديبامع الحقيقة في باطنه غيراديب مع الحق في باطنه لماراي ان الصاة في ذلك والسعادة وان عكس الامر شقا وفهو يطرد ولا ينعكس ومم طائفة تقول ان الادب مع الحق الذي هو الشرع ادب مع الحقيقة فن تركه هناتركه هنا ولايفرقون من وجه وذلك لان الحق المشروع بن الامر الذى لاجله حكم بالمنع ففال صلى الله عليه وسلم ومن غررته حرم الفواحش لانه جعلها فواحش بالتحريم وهدا المذهب أدخل في ماب الحريجيمة ومدهب الخيالف ادخل في احدية العين ولهذا لمقام رجال ولخالفه رجال ومالجله فهوموضع حمرة لامخلص لهؤلاء من جمع الوجوه ولالهولاء من جمع الوجوه فان الاخمارات الالهمة أكثرها نعارض الادلة العقلمة في هذا الباب واية حمرة أعظم من هـذه الحيرة وهـذا هو المتشابه الذي ينبغي أن يقول فيه من لم يطلعه الله عـلى العـلم به آمنا به كل من عندر بناولكن ما يتذكر ذلك الأأولو الالباب وهم الآخذون بلب العقل لا بقشره والله يةول الحقوهويهدى السبيل

## \*(الباب السبعون ومائة ق معرفة مقام العجبة وأسراره شعر) \*

عجمة الله في الادب عجمة الله في السبب عجمة الله في السبب عجمة الحكون كله فا ذا ما علمت ذا في أجل ان شنت في الطلب في ذا ما علم من يرى في عبدة الحق في تعب ذل من يعجب الالسبه على عجمة النسب

اعلمان الصحبة نعت الهي للخبر الوارد أنت الصاحب في السفر \* يقول النبي صلى الله عليه وسلم في

ما يثدت له دائما وليس ذلك الاالا دب مع الحق فانه له الدوام في الدنيا والا تخرة و ما فازيه الا أعل الفدوة من الملاسة لاغبرسلكوا فيهكل مسلك واستخرجوا كنوزه وحصلوا فوائده كإقال تعالى أنه ماخلق السموات وهوكل عالم علوى والارض وهوكل عالم سفلي السماء من عالم الصلاح والارض من عالم الفسادومنه اشتق اسم الارضة لماتفسده من الشاب والورق والخشب ويسمي أينما الوس والعث وما منه ما الاما لحق من العالم فهذا الحق المخلوق به هدذا العالم هو الذي يتأدب معه فانه سب وحود اعمان العالم ويه يحكم الله يوم القمامة بين عباده وفي عباده ويه أنزل الشرائع فقال لرسوله داود بادأود اناجعلناك خلمفة في الارض فاحكم بين النياس بالحق ولاتتبع الهوى وآن كان مخلوقابالحق فانه بمابين السماء والارض أوهوعين الارض فقام الأدب العمل مالحق والوقوف عندالحق وايال أنتوهم منهمذا القول انالصدق هوالحق من حسنانك تقول قال حتاا ذاصدق في قوله وقال صدقا بل الحق حاكم على الصدق وعلى الكذب مالمسن والقبيم فالحق في موطن يحمد الصدق وفي موضع بذمه وسهي عنه ويثني على الكذب الذي هوضده ويحرض علمه ويوجب العمل به وفي مرطن آخريذم الكذب وينهى عنه ويحمد الصدق ويأمريه وهذامقام الأدب الذي ينفع صاحبه فى كل موطن فالزمه وتتمع مواضعه ودلائله في الشرائع وفي كل أفعال الرسول المتأسى بهالاغبرلاماا ختص مه فانه لدس مادب مع الحق \* (وأمامة مام) \* أدب الخدمة فهو ان بعطي ذات المخدوم كان ما كان هُ قَهُ مَنْ حَنْ عَنْهَا خَاصَةً \* وهو أَنْ تَقَفُّ مع ما تطلبه بذا تَهَا فلتبا در البه من قبل ان تأمرك يه اءلكُ فعه حتى لا يُظهر علها ذلة المسألة ولو كان ألكر منك وسألك في أمره فهو من حمث سؤ "له اماك فى ذلك الامران تفعله اظهار حاجة البك ولوعادت علمك منفعته ولكن مقيام السؤال يقتضي ذلك فتمام أدب الحدمة الحضوردا تمامع كلذات مشهودة للتنظر فما تستعقه بما يعطمه الزمان أوالمكان أوالحال فتقوم لهابدلا من غبرسؤال ولاتنسه من احدسوى حضورا فهذا مقام أدب الخدمة \* (وأمامتمام) \* أدب الشريعة فهو ان تقوم بأمره اخاصة لاعمانعط الذاته االاان أمرتك بدلك فبكون قسامك عاتعطمه ذاتها من حمث أمرها لاغبرقال تعالى وماآناكم الرسول فذوه ومانهاكم عنه فاكتهوا وقال تعالى ماايها آلذين آمنوا أطمعوا اللهوأطمعوا الرسول وألى الامرمنكم وكل خدمة عن أمن فن أدب الشريعة لامن أدب الحدمة «(وأما مقام) \* أدب الحتمقة فانانذكره انشاء الله تعمالي ومن أدب الشهر دعة أخذك لاحكامها الماهم وعة والوقوف عند رسومهاوحدودها وانصافك بهالجزد الخدمة والاشتغال لالنحلمة النفس بالعلم بهادون العمل ومن أدب الحدمة أن لايشغلك ولا يعثث علم الما تتحمه لك من المخدوم من القبول وملاحظات المأسيل فانشغلا ذلا فاخدمت سوى غرضك ونفسك ومن أدب الحق أن لا يتعدى علك في الاشماء علمه فهاوهوالموافقة فانأعطاك علك خلاف ذلك ولاسمافهاأضافه الحقالي الخلق من الاعمال فأضفهاأنت الىمنأضا فهماالله وأترك عهل العلمه فانه العليم وأنت العبالم وهو الصادق فيمايخبر فاأضاف أمراالي من أضافه الاوينسغي لذلك المضاف المه تلكُ الاضافة فلاتر ج علك على علمه من حث قدام الدليل لأعلى انه لافاعل الاالله فليس هذا من الادب وصاحب الموافقة له كل تحلى وشهور فاعلم ذلك

| ,     | ٠, ۶      |          |               |                 | ct        | 1.6 6-01 | 1 1 11:      |
|-------|-----------|----------|---------------|-----------------|-----------|----------|--------------|
| * ( . | 5 1 . L   | c. 12 VI | " \ 7 - \ 7 . | 9               | 1 . 0 . 1 | 1117     | *(البابا     |
| . I.  | را مر ارد | ,,       | مندام ترب     | ريد جي شهر وي ، | سندو ن وس | ששא בייג | · C C . 1 3% |
|       | -         | •        | - 1           |                 | -         | . (      | • • /        |

فادافعات فلايقال أديب وشفاء هالله وهوسميب خرق السفينة والحدار عجب

أضف الامورالى الالهجمعها نسب الخليل اليه علة نفسه وكذاك أستاذ المكلم عندما

۸ ش

العلم الذي كان علمه في الجنمان ويرى حله على غيره عن لم يتعب في تحصد مله ويطلب شيامنه في نفسه فلا يقدر علمه و سطره ذا المؤمن ويطلع على سوء الحيم فيرى شرجهله على ذلك العالم الذي السي عؤمن فيزيد نعما وفرحا في المعظم ها من حسرة واتفقى في هذه المسألة عجب وذلك ان بعض علماء الفلاسفة سمع منى هدفه المقالة فر عما احالها في نفسه اواستخف عقلى في ذلك فأطلعه الله بكشف لم يشك فيه في نفسه بحيث ان تحقق الا مرعلى ما قلنا فدخل على باكاعلى نفسه وتفريطه وكانت لى معه محدة فذكر لى الا مرواً باب واستدرك الفائت وآمن وقال لى ماراً بت اشد منها حسرة وتحقق قوله تعالى انى اعظل ان تكون من الجاهلين فهذا قد جع بين خطاب اطف الى اعظل ان عنف وشدة لان الواحد سين خطاب اطف ولين وعنف وشدة لان الواحد سين خاطب الطف والا تحرشاب نفاطه بالشدة نفعنا الله بالعلم وحدلنا من اهله ولا تجعلنا عن يسعى بخيره في حق غيره ويشقى في نفسه امين بعونه

#### \* (الباب الثامن والستون ومائة في معرفة مقام الأدب وأسراره شعرفي المعني) \*

مجموع - بروالمؤدّب مجمع کنهافضال کل نعت موضع والحق بعطی مایشاء و بمنع فلذاك تبصرها تضرّ و تنفع حسنا و تنکر ه نفسه مایضع

ان الأديب هو الحكيم لانه فادا رأيت نعوته فى خلقه لا لاترعوى عنها فانت من اهاهها أدياء أهل الله خيركاهم مثل الأساة برى العلمل صنعهم

اعدلم أيداء الله ان الله يقول وهومعكم أينما كنتم فالاديب اسمعة لماعنده من السعة فهومع كل منام يحسب ذال المقيام ومع كل حال بحسب ذلك الحيال ومع كل خلق ومع كل غرض فالاديب هوالحامع احسكارم الاخلاق والعلم بسفسانها لا يتصف ما بل هو جامع لمراتب العلوم مجودها ومذمومها لانه مامن شئ الاوالعلم به اولى من الجهل به عند كل عاقل فالادب جماع الحبروهو ينقسم الى اربعة أقسام في اصطلاح اعلالته \* (القسم الاول) \* ادب الشريقة وهو الادب الالهي الذي يتولى الله تعلمه بالوحي والالهيام به ادّب الله نبيه صلى الله عليه رسلم وبه ادّبنا نبيه صلى الله عليه وسيلم فهم المودّيون المودّيون \* قال رسول الله صلى الله علمه وسلم انّا اللهأدّ في فأحسن أدبي \* (والقسم الثاني) \* ادب الخدمة وهو ما اصطلحت علمه الملوك في خدمة خدمها وملائة هو الله هو الله فقد شرع لناكمفمة الادب في خدمته وهومعاملنا اباه فيما يختص بهدون معاملة خلقه فهو خصوص في أدب الشريعة لانحكم الشريعة تتعلق بماهو حق الله وبماهو حق للغلق ﴿ والقسم الثالث) \* أدب الحق وهو الادب مع الحق في اتباعه عند من نظهر عنيده ومحكم به فترجع الله وتقلبه ولاتردّه ولا تحملك الانفة ان كنت ذا كبرفي السن أوالمرتب وظهر الحق عندمن هو أصغرمنك سيناا وقدرا أوظهر الحق عندمعتوه أنترده قاذاظهر ذلك عنده تأدبت سعه واخذته عنهوا عترفت بفضله علمك فيه هدذا هوالاتصاف ومارأيت من تحقق مهذا خلقافي عرى الاسمد واحديقال له أبوعبدالله ابن جسراقيته بمدينية سيبتة وقصركامه وهو جرء من آداب الشريعة فان ادب الشريعة هو الأم لما في الاقسام \* (والقسم الرابع) \* أدب الحقيقة وهوترك الادب بفنائك وردّ ذلك كله الى الله وسيأتى فى المباب الذي ملى هذا الماب وهو في المقيامات كالواهب في اصناف العطيا، وهوان يعطى لينع لااسب آخر وكذا المأدمة الاجتماع على طعام ماله سب الاالدعوة اليه خاصة من غير تقسيد من صفة وايمة أوختان أوضمافة أوعقيقة أوغيرذلك وكذاجامع الخيرلالسبب بلأكون جامع ذلك له نفس فاضلة خبرة بالذات فيذلك هو الاديب وللا دب حال ومقام وهذا باب معرفة مقامه فقامه هو

فأ ماء التنزيه الى ان يصل الى الحضرة التي يشهد فيها ان التنزيه يحدّه ويشير اليه ويقسده ويستشرف على العالم باسره المعنوى والروحاني والجسماني فلا يجد في مشهده ذلك ما ينبغي أن ينزه عنه من ظهر فيه ويرى ارتباطه به ارتباط المرتب بصاحبها فلا يتحكن له التنزيد الذي كان يتخيله ولا يتمكن له التشبيه فانه ليس عمن

فاثرالاالله لاشئ غيره \* ومائم الاوحدة الوحدات

\* ثم فارق أعماء الافعال وتسلمه اسماء النيزيه فرأى صاحبه صاحب النظر بوافقه الى ان وصل الى الحضرة التي لا تقبل النيزيه ولا التشبيه فيتنزه عن الحدة في النيزيه وعن المقدد اربني التشبيه فيفقد وفيقه صاحب النظر هنالك ثم يقلب بطاب ما منه خرج فسلك به الحق تعالى طريقا غير طريقه الأولى وعوطر بق لا يمكن أن يقال ولا يعرفه الامن شاهده ذو قاورجع صاحبه على معر اجه ذلك اذلم يمكن تابعالى ان وصل الى جسده فا جمع مع رفيقه فيا درمن حينه صاحب النظر الى الرسول ان كان حاضرا أوالى وارثه فيسايعه سعة الاعمان والرضوان على بينة من ربه وآية من نفسه و تلاه شاهدمنه وهوالنابع فا من طلقه حيث شرع الاعمان به لامن حيث دليلة فوجد عنده وفي قليه فورا لم يحكن يحددة قبل ترق مرقى المعتق الواحدة وهوفي مكانه بذلك النورجيع ما رأدسع التابع في معراجه الاقل ولم يقف بل ترقى مرقى التابع حتى بلغ العماء والغاية القصوى ورأى الشئ في الاشماء ورأى وجوب وجود ما أحال وجوده فكرة وعقلا وهوفي مكانه ذلك لم يبرح واعطى اكسيرالتكوين وتقلبت حنير الاجساد من طور الى طور باختلاف حصيم واختلاف دورفتغيرت الاشكال و تقلبت الاحوال ورأى ما قائماه في مثل ذلك

حقیقه نصورت ادا النجوم انکدرت جبال صخر سیرت جمیم نار سعرت لخنه قد أزانت سنقبرها قدیع ثرت قالت وحوش حشرت قد قد مت وأخرت اداالسماء انفطرت فن لها مسالها تطلب بانكدارها خفر فی نسسرها سعرها موقدها درخلها طائفهة قلت لها ما تبتغی

ولما الم صاحب الفطروآ من ورأى من و مقامه جميع ما رأه المابع في معراجه و شاهدة عين سأل ان يرى منام المجرمين وهم المستحقون تلك الداراني دخلوها بحكم الاستحقاق وعلوا ان العمل أشرف حلة وان الجهل أقيم حلمة وان جهم است بداراشي من الخير كان الجنة ليست بداراشي من الشرورأى الاعمان قد قام بن الاعمان قد قام بن الاعمان قد قام بن الاعمان قد قام بن الاعمان قد العمل عنده شيئ من الاعمان وهذا العالم بعدم الاعمان قد استحق دارالشقاة ﴿ (وان الجاهل) ﴿ المؤمن قد استحق بالاعمان دارالسعادة والدرجات في و مقابلة الدركات فيساب هذا العالم المستحق دارالشقا علمه على علم علم على علم على علم على علم المؤمن الذي دخل الحنة باعمانه فنال المؤمن بذلك العلم الذي خلع عن هذا الذي استحق عذا الخاهل المؤمن الذي دخل الحنة باعمانه فنال المؤمن بذلك العلم الذي خلع عن هذا الذي استحق الكذب على المؤمن المؤمن المؤمن الحاهل في المناسبة في المؤمن ال

هذاالحوهرفيق مظلا كاسلزالهارفيانت الظلة وهذاهوأصل الظلة في العالم وأصل العالم في الاحكام الناموسمة ثم ينتقل من هـ ذاا لمقام الى حضرة الطسعة السمطة فعلم حكمها في الاحسام مطلقاسن اختلاف تركساتها واحوالهاومن اين وقع الغلط ليعض الطسعيين فيماغاطو افيه من العلم باحكامها وذلك لجهلهم بالعلم بذاتها فصاحب هذاالكشف يعلم ذلك كله ثم ينتقل من النظر في ذلك الى شهود اللوح المحفوظ وهوالمو جود الاسعائي عن القلم وقد رقم الله فيه ماشاء من الكوائن في العالم فيعلم هذا التالي لمافي هذا اللوح علم القوتين وهما علم العلم وعلم العمر أويعلم الانفعالات الاسعياثية ومن كون هذا الروح لوحايع لم ماسطر دفيه من سماه لوحاما أقل الألهبي ممااملاه الحق عليه وكايته فسه نقش صور المعلومات التي يحربها الله في الدنياالي يوم القسامة خاصة وهي علوم محسورة مسطرة صورا كصورالحروف المرقومة في الالواح والكتب المسماة كلات وعددا مهاتها مأمكون من ضرب درجات الفلك في مثلها سواء من غير زيادة ولا نقصان ومن هناجعل الله في الفلك الذي تقطع فيه الكواك ساحها ثلثمائه درحة وستمن درجة ومنها انحصرت السنة في الدار الدناس ساحة الشمس والقمرقال تعالى الشمس والقمر بجسمان وتتكرر بالسندن من أقل وجودها وماهو تكرارعلى الحقيقة الىأن منتهى الىقدرماحرج من ضرب الثلثمائة والسيتين في مثلها من السينين يكون عمرعالم الدنيبا ثمءيي أمرا آخر وعلوما تختص بالقسامة وبالموازين أيضاالي أحل مسمي تتميز فى الدارين وهوانتها عدة الانتقام على أهل دارالشفاء خاصة ثميستأنف فيه كاله العداب في هدذه الدار دم الخلود الدائم في الدارين لاهلها غير انه لا يدّمهما كانث الكّابة أن تحرى الي أحل مسمى لاستحالة دخول مالاتناهي في الوجود ثم نتقل هذا التابع من هذا المقام الي مشاهدة القلم الاعلى فيحصلله من همدا المشهد علم الولاية ومن هنالذًا بتداء الخلافة والسابة ومن هنالدونت الدواوين وظهر سلطان الاسم المدبر والمفصل وهوقوله يدبرالامم يفصل الاتمات وهذاهوعلم القلموبشاهدتجر مكالممني اباهالتحر مكالمعنوى اللطمف ومن اين يستمذوانه من ذاتمله علم الاحمال والتفصيل والتفصيل يظهر بالتسطيروهو عين ذاته فلاافنقيارله الى معريستمة منيه سوي خالقه عزوجل وكاسه نقش ولهذا تشت فلاتقبل المحوو بهذا يسمى اللوح المحفوظ بعني عن المحوفلو كانت كاستعمثل الكامة بالمداد قبلت المحوكم بقدله لوح المحوفي عالم الكون بالقلم المختص به الذي بين اصبعي الرجن فدفترق من هـذا المشهد بن الاقلام والالواح وأنواع الكتب ويعلم علم الاحكام والاحكام ومن هنا يعلم اند لم يهق في الامكان بما ينبغي أن يكون دايلاعلى الله الاوقد ظهر من كونه دايلاوان كثرت الادلة فجمعها كالسة الادلة خاصة غريظرعن عمن هدذ اللشهد فسنظرالى عالم الهمان وهو العالم الخلوق من العدماء ثم منتقل الى العدماء وهومستوى الاسم الربكاكان العرش مستوى الرحن والعماء هو أتول الا تنسات ومنه ظهرت الظروف المكانيات والمراتب فهن لم يقبل المكان وقبل المكانية ومنه ظهرت المحال القابلة للمعاني الجسمانية حساوخه الاوهومو حودشريف الحق معنياه وهوالحق المخلوق به كل موحودسوى الله وهو المعنى الذي ثبت فيه واستقرت اعمان الممكنات ويقبل حقيقة الاين وظرفية المكان ورتبة المنكانة واسم المحل ومن عالم الارض الى هـذا العماء ليس فيهامن اسماء الله سوى اسماء الافعيال خاصة ليس لغبرها اثر في كون مما منهمامن العالم المعتبول والمحسوس غبران احب التبايع الذي هو صاحب النظر لماتر كه صاحبه بالسماء السابقة ورحلء نه استدت منه رقيقة على غيرمعراج التبابع ظهرت للذابع في الفلك المكوكب وفقدها في الجنة ثم ظهرت له في فلك البروج تم فقد هاأ بضافي الكرسي وفي العرش ثم ظهرت له في مرتبة القياد بروفي الجوهر المظلم ثم فقده ثمظهرله في النفس من حهة كونها نفسالا من جهة كونهالوحاثم ظهرله في العقل الابداعي ن كونه عقلا لامن كونه عقلا فلافارقه بعد ذلك لم راه عناومن هذا العماء يبتدى بالترقى والمعراج

هــذاالقدم الحبروتي انربك فعال لمـابريد وماقال ان الحالة التيهم فيها لاتنقطع كماقال في السعداء والذى منعمن ذلك قوله ورحتي وسعت كلشئ وقوله أن رحتي سمقت غنمي في هذه النشأة فان الوحود رجة فى كل موجودوان تعذب بعضهم سعض فتخلمدهم في حال النعيم غير سنقطع وتخلمد هم فى حال الانتقام موقوف على أرادة فقد يعود الانتقام منهم عذا باعلهم لاغبر وبزول الانتقام واهذا فسرته في دواضع بالالم المؤلم وقال وعداب أليم والعدداب الاليم وفي دواضع لم يقيد العدداب بالالم واطلقه فتال لا يحفف عنهم العذاب يعنى وان زال الانم وعال في عداب جهنم ولم ينعمه بانه ألم وقال لانفترعهمم كونه عذاما وهمفه أى في العذاب ملسون أي مبعدون من العادة في هـ ذا الموطن لانّ الابلاس لفظة مختصة بأهل حهيز في بعد هـ م فاهد الحاء مذكر الاملاس لهو قع هذا الاصطلاح اللغوي في سوضعه عنداً هـ لدله علو ومانه لمو طن - هنم لغة ابست لاهـ ل الحنان والاملاس منهاف عرف التابع من هـ ذا المقيام مالكل دارثم انه بفيارق هذا الوضع ويزج به في النور الاعظ فيغلمه الوحدوه بذا النورهو حضرة الاحوال الظاهر حكمها في الاثتياب الانسانية واكثرها تقليهم في مماع الالحان فانها اذا نزلت عليهم غرّ على الافلالة ولحركات الافلالة نغهات طسة مستلذة تستلذها الاسماع كنغمات الدولاب فتكسو الاحوال وتنزلها على النفوس الحبوالية في محاليه السماع فإن كانت النفس في أي شئ كانت سن تعلق يحارية أوغلام أو مكون من أهل الله فمكون تعلقه حبحال الهي مخمل اكتسموه من ألفاظ نيو بدمثل قوله في الصحير ان الله حمل يحب ألجال وقوله في اليحر مدأ عمدالله كأنك ترا دفياً خذه الوحد على ما تحمله ومنهم من بغمره الحيال لامن حضرة التحل مل يحدأم الامكنف ولامد خيل تحت الحصر والمقدار ومنهم من يُنت علمه من هـذه الاحوال التي تعطى الوحدروا يح على نفوس غيرعاشقه الابنسب يتجزئية لا كلمة فتعطمه من الحـكماذلكُ معني يسمى المواجد ثم يخرج من ذلكُ النورالي موضع الرجمة العياسّة التي وسعت كل شئ وهو المعبرعنه بالعرش فهد هنبالك من الخفائق الملكمة اسر افدل وحيرائيل ومسكائرا ومالك ومن الحقائق الملاكمة الشهرية آدم وابراهم ومجداسلام الله عليه فيحد عند آدم واسرافيل علم الصورالظاهرة في العالم المسماة أجساما وأجسادا وهما كل سواء كانت نورية أوغيه نورية ويحد عند حبريل ومح دعلم ما السلام علم الارواح المنفوخة في هده الصورالتي عند آدم واسرافيل فيقف على معانى ذلك كله ورى نسبة هذه الارواح الى هذه الصوروتد سرهاأباها وسن أين وقع فيها التفاضل مع انبعاثها من أصل واحدوكذلكُ الصورتعلم من هـذَه الحنَّم وَذلكُ كله ويعيلم من هيذه الحضرة علم الاكاسيبراليتي تقلب صورالا حسياد عيافههامن الروح وينظرالي مكائيل وابراهيم عليهما السلام فيحدعندهما علم الارزاق ومايكون به التغذى الصوروالارواح كون بقاؤهما ويقفء لمي كون الاكسرغذآ مخصوصالداك الحسد الذي رددهب أوفضة بعدماكان حديدا أونحاساوهو صحة ذلك الحسم وازالة مرضه الذي قدكان دخل علمه في دعد أه فصيره حديد الوغير ذلك و كل ذلك من هيذه الحضيرة يعلمه ثم ينظر إلى رضوان بادة والشقيا والحنة ودرجاتها وجهنم ودركاتها وهوعلم المراتب ويعظم حقيقة مانعطي كلواحدة منهماواذاع إهدا كله عالم العرش وحلته وماتحت وهومنتهي الاجسام ولس وراءه جسم مركب ذوشكل ومقدارفا ذاعه هذا كله عرج به معراجا آخرمعنو يافى غير صورة متحملة الى مرتمة القادر فيعلم منهاكسات الاشماء الجسممة وأورانها فى الاجسيام القدرة من المحيط الى التراب ومافهي وما منهن من أصنياف العيالم الذين هم عماره في د الامكنة ثم ينتقل الى عالم الجوهرااظلم الكل الذي لاجرَّاله ولاصورة فيه وهوغيب كل ماورآه س العالم ومنه ظهرت هذه الانوار والفساآت في عألم الاحسام وهي الانوار المركبة سلخت م

والاكان بدركههم الملل فاهل الجنبان يدركون فى كل نظرة ينظرونها الى ملكهم أمرار صورة لمركمونوارأوه اقدل ذلك فيتنعمون بحددها وكذلك في كل أكاة وشربة يحدون طعما جديدا لذنذالم وصحونوا يحدونه في الاكلة الاولى فيتنعمون بذلك وتعظم شهوم م والسب في سرعة هـ ذا التمدّل و بقائه أن الاصل على ذلك فعطى في الكون بحسب ما تعطمه حقيقة مرتبته الكون خلافا على الدوام و و الكون الكون فقد مرا على الدوام فالوجود كله متحرَّك على الدوام دنيا وآخرة لان التكوين لا يكون عن سكون فن الله توجهات داعمة وكالممات لاتنف وهو قوله وماعنيد الله ماق فوندالله التوحه وهوقوله اذاأردناه وكلة الحضرة وهي قوله لكل شيئر مدكن بالمعنى الذي مارق محلاله وكن حرف وحودي فالكون عنه الاالوحود فالكون عنه عدم لان العدم لأمكون لان الكون وحودوه في التوحهات والكلمات في خزائن الحود لكل شئ مقدمل الوحود قال بعالى وان من نيخ الاعندنا خرائنه وهو ماذكرناه وقوله ومانتزله الابقدر معلوم من اسمه الحكم فالحكمة سلطانة هذا الانزال الالهي وهو اخراج هذه الاشساء من هذه الخزائن الى وجودا عمانها وهوقولنا في أول خطبة هذاالكتاب الجدلله الذي أوحد الاشماعن عدم وعدمه وعدم العدم وحود فهونسسة كون الاشساء في هذه الخزائن موجودة محفوظة لله ثالثة لاعمانهاغيرموحودة لانفسهافها نظرالي أعمانها هي موجودة عن عدم وبالنظرالي كونهاء :ــدالله فيه له الخزائنهي موجودة عن عدم العدم وهو وجو فان ثنت رجمت جانب كونها في الخزائن فنقولً أوحد الاشماء من وجودها في الخزائن الى وجودها في أعمانها للنعيم مها أوغير ذلك وان شئت قات أوحد الاشهاءعن عدم دورأن تعنف على معنى ماذكرت لك فقبل ماشئت فهو الموحدلها على كل حال في الموطن الذي ظهرت فيه لاعدانها وأماقوله ماعند كم ينفد فهو صبح في العرالات الطاب منالعين الحوهر والذي عنده أعنى عندالحوهرمن كلمو حودا نماهو مالوحده الله في محله من الصفيات والاعراص والاكوان وهي في الزمان الناني أو في الحيال النياني كيُّف ثنت فقل من زمان وحودها أوحال وحودها تنعدم منءندناوه وقوله ماعندكم ينفدوهو محدد للعوهر الامثال اوالاضداددائمامن هذه الخزائن وهذامعني قول المتكلمين ان العرض لايبقي زمانين وهوقول صحيح خبرلاشهة فيهلانه الام المحقق الذي عليه نعت المكات وتحدّد ذلك على الحوهرسق عنه دامًّا ماشاءالله وقدشاءانه لايفني فلابدمن بقائه فمعلم التابع من هلذما لحصرة النكوينات الجنانية وجمع ماذكرناه وأماصاحب النظر رفدق التابع فاعنده خمر بشئ من همذا كله لانه تنسه سوى لانظر فكرى وصاحب النظر مقمد تحت سلط أن فكره وليس للفكر مجال الاف مدانه الخاص به وهومعلوم بينالمادين فانهاكل توة في الانسان مبدان يحول فيه ولا يتعدّاه ومهما تعدّت مبدانها وقعت فىالغلط والخطأ ووصفت بالتحريف عن طريقها المستقيم وقديثهمد الكشف البصري بماتعثر فمه الحجي العقلمة وسدب ذلك خروجها عن طورها فالعقول الموصوفة بالضلال انماأ ضلتها افكارها وأنماضك افكارها لتصرفها فيغرموطنها وانماتصر فماتصر فمنهافي غرموطنه وجال فيغر مد اله لنظهر فضل بعض الناس على معضهم وانماظهر الفضل في العالم المعلم أن الحق له عنامة ببعض عباده وله خذ لان في بعض عباده والمعلم أن الممكن لم يخرج عن اسكانه وان المرجح له نظر خصوصي إن بشاءمن هـذه القوى بمايشاء وهو العلم القدير ثم يخرج بالتابع مع حامله الى الكرسي فبرى فيه انقسام الكلمة التي وصفت قسل وصولها الى هـ ذا المقام بالوحدة وترى القدمين اللتين تدلتااليه فينكب من ساعته الى تقسلهما القدم الواحدة تعطي شوتأه لللخنات في جناج موهي قدم السدق والقدم الاحرى تعطى شوت أمل جهنم في جهنم على أى حالة أرادوهي قدم الحسروت ولهذاقال فياهل الحنان عطاءغمرمجذوذ فياوصفه بالانقطاع وقال فيأهل جهتم الذين شقوا بحكم

الكار ااثلاثه فسأل التابع عن ملك الانهار والجداول فقل له هذا مثل مضروب أقبراك هذا النهر الاعظم هوالقرآن وهده الثلاثة الانهار الكنب الثلاثة التوراة والزبوروالانجيل وهذه الحد اول الصيف المنزلة على الانساءفن شرب من أي نهر كان أوأى جدول فهولمن شرب منه وارث وكل حق فانه كلام الله والعلماء ورثه الانبياء بماشريو امن هذه الانهار والحسداول فاشرع في نهر الةرآن تفز بكل سهل للسعادة فانهنهر محمد صيلي الله عليه وسلرالذي صحت له النبوّة وآ دم بين الماء والطيين وأوتى جوامع المكلم وبعثعاتية ونسخت به فروع الاحكام ولم ينسخ له حكم بغره ونظي الى حست النور الذي غشي تلك السدرة فرأى قدغشاهامنه ذالاالذي غشي فلاسطمع أحدان ننعتها للغشاء الذوري الذي لاتنفذه الابسار بل لاتدركه الابصار ثم قبل له هذه شحرة الطهور فهام صات الحقومين هناشرع فيغسل المت للقاءاتله المياءوالسدراسيا لهطهور هبذه السدرة والهاتننهي أعمال في آدم السعادية وفيها مخازنها إلى يوم القسامة وهناك أول اقدام السعداء والسماء السابعية التي وقف عنسد هاصاحات منتهي الدخان ولابداها وإن هو تعتها من الاستعمالة الي صور كانتعلها اوعلى أمشالها قسل أن تكون سماء ثم قسل الهذا التابع ارق فرق في فلا المنازل فتلقاه من هنالكُ من الملائكة والارواح الحيكو كبية مايزيد على ألف وعشرات من الحضرات تسكمًا هـذه الارواح فعاين منازل السائرين الى الله تعالى بالاعمال المشروعة وقد ذكر من ذلك الهروى في جزء له سماه منازل السائرين محتوى على مائة مقام كل مقام محتوى على عشر مقامات وهي المنازل وأما نحن فذكرنا من هده المنازل فى كتاب لنا سميناه مناهج الارنقى يح بتوى عملى ثلاثمائة مقام كل مقام يحتوى عملى عشر منازل ففيه ثلاثة آلاف منزل فلم يزل يقالعها منزلة منزلة بسبع حقائن هوعليها كإيقطع فسها السبع الدرارى ولكن فى زمان أقرب حتى وقف على حقائقها بأجعها وقدكانأ وصاه ادريس بذلا فلاعاين كل منزل منها رآها وجدع مافيهامن الكواكب تقطع فى فلكآ خرفوقها فطلب الارتبا فيه لبرى ماأودعالله في هذه الآمور من الا ّيات والعمائب الدالة على قدرته وعلمه فعندما حصل على سطعه حميل في الحنة الدهيما ، فيرأى مافها مما وصف الله في كأنه من صفة الحنات وعاين درحاتها وغرفها ومااعية الله لاهلهافها ورأى حنيته المخصوصة به واطلع على حنات المراث وحنات الاختصاص وحنات الاعمال وذاق من كل نعمر منها محسب مايعظته ذوق موطن القوة الحذانية فلمابلغ من ذلك أمنيته رقيه في المستوى الززهي والسترالابهبي فرأى صورة آدم وبنيه السعداءمن خلف تلك السبة و رفعيل معناها وما اودع الله من الحكمة فها وماعلها من الخلع التي كساها في آدم فسلت عليه تلك الصور فرأى صورته فيهن فعانفها وعانقته واندفعت معداتي المكانة الزلفي فدخل فلا المروج الذي قال الله فيه واقسم به والسماء ذات البروج فعلمان النكو بنات التي تكون في الحنان من حركة هدا الفلك وله الحركة الدوسة في العالم الزماني كاأن حركه اللمل والنهار في الفلك الذي فيه جرم الشمس والتكوينات التي في جهنم من حركه فلك الكواكب وهوسقف جهمنمأ عني مقعره وسطعه أرض الجنة والذى بمنط من الكواكب وينتثرضو هافتهني مظلة وفعلها المودع فهاياق وهذا كلهسب انتبدرل الذي مقع في جهني كليانضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرها كلذلك باذن الله المرتب الاشساءم اتهاكاأن الشمس اذاحلت بالحل جائز من الرسع فظهرت زينة الارض واورقت الاشحار وازينت واستت من كل زوح بهيم واذا حلت مالحدى أظهرت النقيض والقوايل تقمل محسب ماهج عليه من المزاج فهسماا ختلف مزاجها كان قبولها لما يحدث الته عنده ده الحركات الفلكمة بحسب ماهي عليه وكذلك في الجنان في كل حين من خلق جديدونعيم جديد حتى لايقع ملل فانكل سي طسعي أذا تولى علمه أمرتما من غير مكل لابد أن يصحب الانسان فيهملل فاق الملل نعت ذاتى له فان لم يغذهم الله بالتحديد فى كل وقت أيدوم لهم النعيم بذلك

صنعته فيماذهب المه حاءالماك فوقف على ماصوره صاحب الصور فرأى صورا بديعة يهر العقول حسن نظمها وبديع نقشها ونظرالى تلك الاصبغة في حسسن تلك الصنعة فرأى أمراهاله منظره ونظر الي ماصنع الا آخر من صقالة ذلك الوحه فلم يرشأ فقال له أيها الملك صنعتي الطف من صنعته وحكمتي أنمض من حكمته ارفع السترييني ومينه حتى ترى في الحيالة الواحيدة صنعتي وصنعته فرفع السيتر شرفى ذلك الحسيم آلصتسل جميع ماصؤره هذا الاتخر بالطف صورة مميا هوذلك في نفسه فتسه الملك ثمان الملك رأى صورة نفسه وصورة الصاقل في ذلك الجسم فحار وتعجب وقال كمف يكون هـ ذا فقال أنها الملك ضربته لك مثلا لنفسك مع صورالعيالم إذا أنت صقلت مرآة نفسك بالرياضيات والمجاهدات حتى تزكوو ازلت عنها صدى الطسعة وقابلت عررآة ذاتك صورالعالم التقش فها جميع مافىالعالم كله والىهذا الحبة ينتهي صاحب المظرواتياع الرسيل وهذه الحضرة الجامعة لهما وبزيد التابع على صاحب النظر بأمورلم تنتقش في العالم جلة واحدة من حمث ذلك الوجه الخاص الذي لله في كل تمكن محدث مما لا بنحصر ولا ينضه طولا يتصوّر عمّا زبه همذا التادع عن صاحب النظر ومن هـ ذه السماء بكون الاستدراج الذي لا يعلم والمكر الخفي الذي لا يشعر مه والكيد المتين والحجاب ات فىالامور والثنانى فيهاومن هنايعرف قوله لخلق السموات والارض أككرمن خلق الناس لانَّ لهما في النَّاس درحة الاروَّة ولا يلحقهما أبدا قال نعالي ان اشكر لي ولو إلديك ومن هذه السماء يعلرأن كلماسوى الانس والحان سعمد لادخول له في الشقاء الاخروى وان الانس والحان منهم شكرة وسعمد فالشق بحرى الى أحل في الاشقماء لان الرجة سقت الغضب والسعمد الى غير أحل ومن هذا بغرف تفضيل خلق الإنسان ويؤحه المدين على خلق آيدم دون غيره من المخلوفات وبعيلاانها مائم حنس من الخلوقات الاوله طريقة وإحدة في الخلق لم تتنوّع عاسمه صنوف الخلق تنوّعها على الانسان فانه تنوع علىه الخلق فخلق آ دم يخيالف خلق حوى وخلق حوى بخالف خلق عسي وخلق عسى يخالف خلق سائر بني آدم وكلهم انسان ومن هنازين الأنان سوعه فرآه حسنا وعند تحلي هذاالتزبين بشكرا لله هذاالتابع على تخلصه من مثل هذاوأمًا صاحب النظر فلا يحد فرحاالا في هذا التحلي يعطمه ألحسبن في السوء وهومن المكر الالهمي ومن هنا ثنت أعبَّانَ أتاصور في الحو هرالذي متحت هذا الفلك الى الارض خاصة ومن هنا تعرف سلة ابراهم انها دلة سمحا مافيا من حرج فاذاعلم هذه المعاني ووقف على الوة الاسلام أرادصاحب النظر القرب منه فقال الراهب للتابع من هذا الاجنبي الذي معك فقيال هوأخي قال أخوك من الرضاعة أوأخوك من النسب قال أخي من الماء قال صدقت لهذا لااعرفه لاتصاحب الامن هو أخو لـُ من الرضاعة كا أبي أبو لـُ من الرضاعة فان ةالسعادية لاتقبل الااخوان الرضاعة وأباءها وأمتها تهافانها النيافعة عندالله ألاترى العلم يظهرفي صورة اللبن فيحضرة الخيال هذا لاجل الرضاع فانقطع ظهرصاحب النظرالما انقطع عنه نسبأ . مه ابرا هيم علمه السلام نم أمره أن بدخل الست المعمور فدخله دون صاحبه وصاحبه منكوس الرأس ثمخرج من الباب الذي دخل ولم يخرج من ماب الملائكة وهو الباب الثاني لخاصمة فمه وهواتهمن خرج منه لابر حعاليه ثمارتحيل من عنده بطلب العروج وامسيك صاحب النظرهناك فقدل له قف حتى مرجع صاحمك فانه لاقدم لك هنا هذا آخر الدخان فتدال اساروأ دخل تحت مادخل فيه صاحبي فقمل له ايس هذا موضع قبول الاسسلام اذا رجعت الى موطنك الذي منه جئت أنت حبك فهذاك اذاأسلت واتمعت سبيل من أناب الى الله اناية الرسل الملغين عن الله قبلت كاقبل صاحمان فيق هنالك ومشي الما بع فلغ سدرة المنتهى فرأى صوراً عمال السعداء من النسن واتماع الرسل ررأى عله فى جله أعالهم فشكر الله على ما وفقه اليه من اتباع الرسول المعلم وعاين هنالك أربعة أنهارمنهانهر كسرعظيم وجداول صغارا تنبعث من ذلك النهرالكسروذلك النهرالكسر تتفحرمنه الانهار

ومارى وبمن رى وهذا تنسه الهي له ولنا وهو الذي قاله عليم سيواء من أن الاعمان لاتنقاب والعصا لاتكون حمة ولاالحمة عصى ولكن الجوهر القابل صورة العصى قبل صورة العصى قمل صورة الحمة فهر صورة يخلعها الحق القادرالخالق عن الجوهراذ اشاء ويخلع علمه صورة أخرى فان كنت فطنا بهتك على علم ماتراه من صورالموجودات وتقول هو ضرورى من كونك لاتقدر على انكاره ان لأَ أن الاستمالات محال ولله أعن في بعض عباده يدركون مها العصى حية في حال كونها عصى وهوادراله الهي وفسناخيالي وهكذاف جمع الموجوات سواءانظرلولاقوة ألحس ماقلث هذا حاد لامحس ولانطق ومامه من حماة وهذا نبات وهذا حموان يحس ويدرك وهذا انسان يعتل هذاكاه أعطاه نظر لذو مأتى شخص آخر يقف معل فبرى ويسمع تسليم الجادات والنبات والحموان علمه وكلا الامرين صحيح وبالقوة التي تستدل مهاعلى انكارما قاله هذا بها بعينها يستدل هذاالا تنحر فيكل واحد من الشخصين دليله عين دليل الاسخر والحكم مختلف فوالله مازالت حية عصى موسى ومازالت عصى كل ذلك في نفس الام لم تخطرونه كل واحسد ما هو الام علمه في نفسه وقدراً بناذلك وتحققنيا به رؤُمة عن فهو الآوَ ل والآخرمن عن واحدة وهوفي التجلِّي الاوّل الاوّل لاغْسره وهو في التّحلِّي خرالا خر لاغيره فقل الدوقل عالم وقل اناوقل أنت وقل هو والكل في حضرة الضمائر مارح ومازال فزيد بقول في حقك هو وعمرو يقول عنك أنت وأنت تقول عنك انا فاناعين أنت وعين هو وماهو اناعن أنت ولاعن هوفا ختلفت النسب وهنا بحورطامية لاقعر لها ولاساحل وعزةربي لوعرفتم مافهت به في هذه الشذورلطر بتم طرب الابدو لخفتم الخوف الذي لأيكون معه امن لاحد تدكدك الحمل عين شاته وافاقة موسى عن صعقته

انظرالى وجهه في كل حادثة \* من الكيان ولاتعلم به أحدا

أيهاالتابع المجدى لاتغفل عمانيهتان عليه ولاتبرح فىكلصورة ناظرااليه فان المجلى احلى م اخذ ...ده البرجيس وجاءبه الى صاحب النظر فعرّفه ببعض ما مليق به مماعله انتابع من علم موسى بماعتص تأثيرات الحريك والفلاكمة في النشأة العنصرية لاغير فارتحلامن عنده المجذى على رفرف العنباية وصاحب النظر على براق الفكر فغتم لهما السماءالسابعة وهي الاولى من هنال عمله الحقمقة فنلقاد الراهب الخليل علمه السلام وتلقى صاحب الفظر كوكب كموان فانزله في مت مظلم قفر موحش وقال له هذا متأخمك بعني نفسه فكن به حتى أتمك غانا في خدمة هــذا التارءُ المجــدي منأ جل من نزل اليه وهو خليل الله فجاءاليه فو جده مسندا ظهره الى اليدت المعمور والتادع جالس بين يديه جلوس الابن بين يدى أسه وهو يقول له نع الولد الباسر فسأله التابع عن الثلاثة الانو ارفقال هي حتى على قومى النائم الله عناية منه بي لم أقلها اشراكالكن جعلتها حيالة صائد اصدم اماشر دسن عتمول قومى ثمقال لهابها التابع منزالمراتب واعرف المذاهب وكنعلي سنةسنريل في امركؤولا تهمل حد نلافانك غيرمهمل ولامتروك سدى احعل قلمك سفل هذا المت المعمور بحضو ركم الحق فى كل حال واعلم انه ما وسع الحق شئ مماراً يتسوى قلب المؤمن وهوأ نت فعندما مع صاحب النظر هدذا الخظاف قال ماحسرتي على مافرطت في حنب الله وان كنت لمن الساخر بن وعدلم مافانه من الايمان بذلك الرسول واتماع سنته ويقول بالمتني لم اتحد ذعقلي دلملا ولاسلكت معدالي الفكرسللا وكل واحدمن هذين الشخصتن يدرك ماتعطمه الروحانيات العلاوما يسبح به الملاء الاعلى بماعندهما من الطهارة وتحليص النفس من اسرالطسعة وارتقم في ذات نفس كل واحد منهما كل ما في العلم يخبرالا بما شاهيده من نفسه في مرآد ذاته كحكاية الحكريم الذي أرادان بري هذا المقام للملك يتغل صاحب التصوير الحسسن بنقش الصورعلي أبدع نظام واحسسن اتقان واشتغل الحسكم بجلاءا لحائط الذى يقابل موضع الممور وينهما سترمعلق مسدل فلمافرع كلوا حدسن شغله وأحكم

فى ذلك العبرة لمن يخشى يعني في أخذه نكال الا خرة والاولى وقدم ذكر الا خرة واخر الاولى لمعلم أن ذلك العذاب أعنى عذاب العرق هوز كال الا خرة فاذلك قدّمها في الذكر على الاولى وهذا هو الفضل العظيم فانظريا ولى ماأثرت مخاطبة اللين وكيف اثمرت هنذه النمرة فعلمك أيها التابع باللهن في الامورا فإنّ النفوس الاسة تنقاد بالإستمالة ثم أمره مالرفق بصاحبه صاحب النظرو كان سبب هذا الامرين هارون لانه حصل له ذوقامن نفسه حين آخه نموسي برأسه محره اليه فاذاقه الذل مأخه ذاللحمة والناصمة فناداه باشفق الابوين فقال بابن أم لاتأخذ بلحمتي ولأبرأسي ولاتشمت بي الاعدا لماظهر علمه أخوه موسي نصفة القهرفلما كانالها رونذلة الخلق ذوقامع راءته مماأذل فسم تضاعفت المذلة عنده فناداه مالرحم فهذا سب وصبته الهذا التابع ولولم يلق موسى الالواح ماأخه رأس أخمه فان في نسختها الهدى والرجمة تذكرة لموسى فكان برحم اخاه بالرجة وتتسن مسألته مع قومه ما الهدى فلماسكت عنه الغضب أخد الالواح فاوقعت عينه ثما كتب فيها الاعلى الهدى والرحمة فقال رباغفه لى ولاخى وادخلنافى رجتك وأنت أرحم الراحين ثم آمره أن يجعل ما تقتضمه سماؤه من سيفك الدماء في القرابين والإضاحي لبلحق الحدوان بدرجية الاناسي اذكان لهاالكمال في الامانة ثم خرج من عنده بخلعة نزيله وأخذ بهد صاحبه وقد أفاده ما كان في قوَّ تهمن المعارف عايقتضيه حكمه في الدورلاغ مروانصر فانطليان السماء السيادسة فتلقياه موسي علسه السلام ومعه وزيره البرجيس فليعرف صاحب النظر موسي علمه السلام فأخذه البرجيس فأنزله وتزل التامع عندموسي وأفاده اثنى عشر ألف علم من العلم الالهي سوى ماأفاده من علوم الدور والكور واعلَّه أن التحلِّ الالهية انما يقع في صور الاعتقادات وفي الحياجات فتحفظ ثم ذكر له طلبه النارلاهله في تحل له الافهااذ كانت عن حاحته فلاء ي الافي الافتقار وكل طال فهو فقير الى مطاويه نسرورة وأعله في هذه السماء خلع الصورون الحواهر والباسها صوراغيرها لمعلدأن الاعمان أعمان الصور لاتنقل فانه بودى الى انقلاب الحقايق وانما الادراكات تتعلق بالدركات تلك المدركات الهاصححة لاشك فهافيتعمل من لاعلم له مالحقايق أن الاعمان القلمت وما القلمت ومن هذا يعلم تحلى الحق في القيامة في صورة تعوِّذاً هـل الموقف منهاو ينزهون الحق عنها ويستعبذون مائلة منها وَّهوا لحق ما هو غسرها وذلك في الصارهم فان الحق منزه عن قدام التغير مه والتمديل قال علم الاسو در حل وقف فضرب سده علىم الى اسبطوانة في الحرم فرأه الرحل ذهباغ قال له ماهذا ان الأعمان لا تنقل وَلَكن هكذا تراه لحقستك برمك يشسير الى تجلى الحق يوم القهامة وتحوله في عين الرائ ومن هذه السماء يعلم العلم الغريب الذى لا يعلمه قلمل من الناس فاحرى أن لا يعلمه الكثير وهو معنى قوله تعيالي لموسى وماء لم أحد مأأرادالله الاموسي ومن اختصه وماتلك سمنك ماموسي والسوال عن الضهر وريات مأبكون من العالم بذلك الالمعنى غامض ثم قال في تحتسق كونها عصى هي عماى الوكا عليها واهش بها على غني ولى فيها ما ربأخرى كل ذلك من كونها عصى أرأ بتم انه أعلم الحق تعالى بماليس معلوما عند الحق وهذاجواب علم ضرورى عن سؤال عن معلوم مدرك الضرورة فقال له القها بعني عن يدل مع تحققك انها عسى فالقاها موسى فاذاهى بعني تلك العصى حمة تسعى فلما خلع الله على العصى أعنى جوهرها صورة الحبة استازمها حكم الحبة وهو السعيحتي تستناوسي عليه السلام يسعم اانها حبة ولولاخوفه منهاخوف الانسان من الحيات لقلنا ان الله أوجد في العصى الحداة فصارت حية من الحياة فسعت لحماتهاءلي بطنها اذلم مكن لهار حل تسعى مهافصورتها لشكلهاءصي صورة الحمات فلاخاف سنها للصورة واللهالحق خذها ولاتحف وهذاهوخوف الفعاداذ كان غوالله سنعمدها الضمير بعودعلي العصى سبرتها الاولى فحواهر الانساء متماثلة وتعتلف مالصوروا لاعراض والجوهروا حداى ترجع عصى مثل ما كانت فى ذا تهاو فى رأى عينال كما كانت حمة فى ذا تهاو فى رأى عينال البعام موسى من يرى

المهاني فاحرنا باللن للجمايرة والطغاة فقمل لناقولاله قولالمناومايؤم بلين المقال الالمن قوته أعظم من توة من أرسل و بطشه أشدّ لكنه لما علم الحق انه قدطمع على كل قلب مظهر للعبروت والكبرياء وانه في نفسه أذل الاذلاامر ناأن نعاملاه بالرجة واللين لمناسة باطنه واستنزال طاهره من جبروته وكبريائه العله يتذكرا ويخشى ولعدل وعسى من الله وأحستان فستذكر بما يقابله من اللمن والمسكنة مأهو علمه في ماطنه لمكون الظاهر والباطن على السواء فيازالت تلك الجمرة معه تعمل في ماطنه مع الترجي الالهي الواجب وقوع المترجي ويتقوى حكمها الىحىنياسه من اتباعه وحال الفرق سنه و من اطماعه فلحاءالي ما كان مستترا في ماطنه من الذلة والأفتقار ليتحقق عندا لمؤمنه في وقوع الرجاء الالهجة فقال آمنت بالذي آمنت به بنواسر اائيل وا نامن المسلمن فاظهر حالة باطنه ومأكان في قلبه من العلم العصير مالله وجأء بقوله الذي آمنت به بنوا اسرائيل وأنامن المسلمن لرفع الاشكال عند الاشكال كافالت السحرة لماآمنت آمناس العالمن رسموسي وهمارون أى الذي مدعوان المه فحاء قدلك لرفع الارتباب ورفع الاشكال وقوله وإنامن المسلمن خطاب منه لليق لعلمه انه تعالى يسمعه وبراه نخاطمه الحق ملسان العتب وأسمعه آلآن أظهرت ماكنت تعله وقدعصت قبل وكنت من المفسدين في اتباعك وماقال له وأنت من المفسدين فهي كلة بشرى له عرفنامها لنرجو رجمه مع اسرافناوا حرامنا ثم قال تعالى فالموم نتحمك فيشره قبل قبض روحه بمدنك لتكون لمن خلفك آبة يعني لتكون النصاة لمن بأتى بعدك آية علامة اذا قال ماقلته تكون له النحاة مثل ما كانت لكوما في الا ته أن مأس الإ تخرة لارتفع ولاأن اعانه لم يقبل وانماني الاتية ان بأس الدنيا لايرتفع عن نزل به اذا آمن في حال الرؤية الأقوم بونس فتوله فالموم نهمك سدنك اذالعذاب لانتعلق الانظاه رك وقدارت الخلق نحاته من العيَّذاب فكان اشداء الغرق عيذاما فصار الموت فيه شهادة خالصة لم يتخللها معصبة فقيضت على أفضل على وهو التلفظ بالاعمان كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رجة الله والاعمال بالخواتم فلم رن الايمان بالله مجهولا في باطنه وقد حال الطبابع الالهي الذاتي في الخلق بين الكبرياء واللطائف الانسانية فلمدخلها قط كبرباء وأماقوله فلميك ينفعهم ايمانهم لمارأوا بأسنا فكلام محقق في غامة الوضوح فان النافع هو الله في انفعهم الاالله وقوله سينة الله التي قد خلت فعماده بعنى الايمان عندرؤية البأس الغسر المعتاد وقدفال ويقه يستعدمن في السمو اتوالارض طوعاوكرها فغالة هـذا الايمان أن يكونكرها فقدضافه الحق المه سحمانه والكراهمة عجلها القلب والاعيان محله القلب والله لايأ خيذ العبد مالاعيال الشياقة عليه من حيث ما يحده من المشقة فيوال بضاعف له فبهاالاج وأمّا في هذا الموطن فالمشيقة منه بعيدة بل حاء طوعا في اعانه وماعاش بعددلك كإقال فى راكب الصرعندار تجاجه ضل من تدعون الآاياه فلمانجا هم فلو قبضهم عندنحاتهم لمانوا موحدين وقدحصلت لهم النحاة فتسض فرعون ولم يؤخر في أجله في حال ايمانه لئلابرجع الى ما كان عليه من الدعوى ثم قوله تعالى في تمسيم قصته هذه وانَّ كثيرامن الناس عن آياتنا لفافلون وقد أظهرت نجاتك آية أى علامة على حصول النحاة فغ فل أكثر الناس عن هذه الاسمة وقطعوا على المؤمن بالشفاء وأماقوله فاوردهم النبار فافمه نص بأنه يدخلها معهم بل قال الله ادخلوا آل فرعون ولم يتلأ دخلوا فرعون وآله ورجة الله أوسع من حمث أن لا يتبل ايمان المضطر وأى اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق والله بقول أم من يجبب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء فقرن للمضطراذادعاه الاحامة وكشيف السومعنه وهذاآمن بته خالصاومادعام فى البقاء في الحماة خوفا من العوارض أو يحيال منه و من هيذ االاخلاص الذي جاء في هذا الحال فرجح جانب لقاءاتته على المقاء مانتلفظ مالايمان وجعسل ذلك الغرق نكال الاتخرة والاولى فلم يكنُّ عذابه أكثرمن غم الماء الاجاج وقيضه على أحسن صفة هذا ما يعطى ظاهرا للفظ وهذامعني قوله ان

السلام وأحضر لهسوقا لجنة وأحضرله أجساد الارواح النورية والنارية والمعانى العلوية وعة فه عواز ينها ومقادرها ونسهافا راه السننن في صورة البقر وأراه خصها في منهاوأ راه حدمها في عافها وأراه العلم في صورة اللن وأراه النبات في الدين في صورة القيد ومازال يعلم تحسد المعاني والنسب في صورة الحس والمحسوس وعرّفه معنى التأويل في ذلكَ كله فانها سماء التصوير التام والنظام ومن هذه السماء يكون الامداد للشعراء والنظم والاتقان والصور الهندسة في الاحسام وتصويرها في النقس من السماء التي ارتقي عنها ومن هذه السماء يعلم معنى الاتقان والاحكام والحسن الذي يتضمن بوحو دهالحكمة والحسن العربنيي الملائم لمزاج خاص وفي هذ الذي يلقى تدبير النطفة في الرحم في الشهر الخامس ومن الامر الموحى من الله في هذه السماء حصل ترتب الاركان التي تحت مقعرفاك القمر فحعل ركن الهوى بين الناروا الماءو حعل ركن الماءيين الهواءوالتراب ولولاهذا الترتب ماصيح وحودالاستحيالة غهن ولا كان منهرته ما كان من المولدات ولاظهر في المولدات ماظهر من الاستحالَات فاس النطفة من كونها استحالت لجاود ماوعظا ماوع. وقا ومن هذه السماء رتب الله في هذه النشأة الجسمية الاخلاط الاربعة على النظم الاحسين والاتقان الامدع فعل ممايلي نظر النفس المديرة المرة الصغرا غيلها الدم شميلي ألدم البلغ شميلي الماغ المزة السوداءوهوطمع الموت ولولاهذاالترتب المحمب في هذه الاخلاط لماحصات المساعدة الطينب فهما برومه من ازالة مابطرأ على ههذا الحسد من العلل اوفهما برومه من حفظ الصحة عليه ومن هذه السماء ظهرت الاربعة الاصول التي يقوم علها مت الشعر كما قام الحسيد على الاربعة الاخلاط وهماءالسيبان والوتدان السبب الخفيف والسبب النقسل والوتد المفروق والوتدالجموع فالوتد المفروق بعطي التحليل والوتدالمجوع يعطي التركمب والسيب الخفيف بعطي الروح والسيب النقدل بعطيرا لحسيم وبالمجوع مكون الانسان فانظر مااتتين وحو دهذاالعالم كمبره وصغيره فاذاحصل هذه العلوم هذان الشخصان وزاد التادع على الناظر عاأعطاه الوجه الحاص من العلم الالهي كما اتفق في كل سماء الهما المقلايطلبان السماء الوسطى التي هي قلب السموات كلها فللدخلاه اتلق التابع علىه السلام وتابق صاحب النظر كوكب الشمس فحرى لصاحب النظر معه مثل ماتقدّم فزاد نجاالي غهه فلانزل التابع بحضرة ادريس عليه السلام على تقلب الامور الالهية ووقف على معني قوله علىه السلام القلب بن أصبعت من اصابع الرجن وبماذا يقلبانه ورأى في هذه السماء غشمان اللمل النهار والنهار الليل وكيف تكون كلوا حدمنهمااصاحيه ذكرا وقتا وأثني وقتا وسير النكاح والالتحام منهما وما تولد فهمما من المولدات باللمل والنهار والفرق بين اولاد اللمل واولاد النهاروكل واحد منهماأب لمابولد في نقيضه وأتم لمابولد فيه وبعلمين هذه السماء على الغيب والشهادة وعلم السترو التحلي وعلمالحهاة والموت واللهاس والسكن والموقة والرحة ومانظهر من الوحه الخياص من الاسم الظاهر في المظاهر الماطنة ومن الاسم الباطن في الظاهر من حكم استعداد المظياهر فتحتلف على الظياهر الاسماء لاختلاف الاعمان تمرحلا يطلبان السماء الحامسة فنزل التابع مهارون علمه السلام ونزل صاحب النظر بالاجر فاعتبذرالاجر لصاحبه ونزيله في تخلفه عنه مدّة اشتغاله يخدمة هارون ءالمه السلام من أحمل نزيله فلمادخل الاجرعلي هارون علمه السلام وحدعنده نزيله وهويها سطه فتعجب الاحر من مباسطته فسأل عن ذلك فقيال انهاسماء الهسة والخوف والشيدة والبأس وهي نعوت بوّ حب القيض وهذا ضيف ورد من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تحب كرامته وقد ورد ستغي على او يلتمس حكم الهمايستعين به على اعداء خواطره خوفاس تعدى حدود سيده فمارسم له فا كثف له عن محماها وأماسطه حتى مكون قمو له لما التمسه على يسط نفس بروح قدسي تمردوجهه المه وقالله هدده مماء خلافة النشر فضعف حكم امامها وقد كأن أصلها اقوى

لواوالروحانسة التي تعطي مالاملك في نشأة الكون من الاثر مع ذهاب عنها وبعلم سرالتكويس من هذه السماء وكون عسى محى الموتى وانشاء صورة الطهر ونفخه في صورته وتكو سالطائر طائراها هو اومتصو يرعسني خلق الطبروننغه فيه هو بأذن الله وبأى فعل من الافعيال الفظيمة بتعلقه قوله بأذني اوبأذن الله همل العامل فيه يكون اوتنفيخ فعند أهل الله العامل فيه يكون وعند مثبتي اب وأصاب الاحوال العامل فيه تنفيخ فيحصل لمن دخل هذه السماء ولابدولا محصل ذلك لصاحب النظروأعني حصول ذوق عدسي روح الله ويحيي له الحماة فكماأن الروح والحماة لايفترقان كذلك هذان النسان عيسي ويحيي لايفتر قان لما يحملانه من هذا السرقفان بي من علِ الكمما الطريقين الانشاء وهو خلقه الطيرمن الطين والنفيخ فظهرعنه الصورة بالمدين والطبران بالنفيز الذي هو اننفس فهد ذه طريقة الانشاء في عدل الكيمياء الذي قدّ منياه في أول البياب والطريق الشانية ازالة العبلل الطارية وهي فيعسبي ايراءالا كمه والايرص وهي العلل التي يلمرأت عليهافي الرحم الذي هومن وظمفة التكوين ومن هنا يحصل اهذا التيابع علم المقداروالميزان الطبيعي والروحاني لجع عسي بين الامرين ومن هـ ذه السماء يحصل لنفس هذا المّابع الحياة العلمة التي يُحيي بها القلوب كقوله اومن كان مبتا فاحسناه وهي حضرة جامعة فيهامن كل شي وفها الملال الموكل بالنطفة في الشهر السادس ومن هذه الحضرة يكون الامداد للخطباء والكاب لاالشعراء ولما كان لمجد لى الله عليه وسلم جوامع الكلم خوطب من هذه الحضرة وقيل ماعلناه الشعرلانه أرسل مبينا لا والشعر من الشعور فبعله الاحيال لاالتفصيل وهو خلاف السان ومن هناتعيا تقلسات الامورومن هنايوه سالا حوال لاصحابها وكلياظهر في العالم العنصري من النبرنجمات الأسمائية ماء وأماالقلقطيرات فن غييرهذه الحضر ةولكن اذاوحيدت فارواحهامن هذه السمياء ورهاا لحاملة لارواحها فاذاحصل علم هدذه الكاثنات وسرعة الاحداءفها الذيمين لابقدل ذلك الافي الزمان الطويل فان ذلك من على عسى لامن الامر الموحي به في ذلك الفيل حة كوكبه وهومن الوجه الخياص الالهي الخيارج عن الطريق المعتادة في العلم الطبيعي الذى مقتضى الترتب النسي الموضوع بالترتب الخاص وهذه مسألة يغمض دركها غإن العالم المحقق بقول بالسبب اهلة هذاوانه لايترمنه ولكن لايقول هذاالترتب الخاص في الإسباب وعامّة اهل العلمّ ون الكل وامّا شتون الكل ولم أرمنهم من يقول بهقاء السدب مع نفي ترتسه الزماني فانه علم عزيز هالسماء فبالكونءن ساف مستدة طويلة يكونءن ذلك السب في لمج البصر أوهو أقر بوقد طهر ذلك فمانتل في تكوين عسى علمه السلام وفي تكوين خلق عسى الطائروفي اء المت من قبره قبل أن يأتي المخاص للارض في ابر ازهذه المولدات لموم القسامة وهو يوم ولادتهافألق بالكوا بمحذ فؤادل عسى أن بهديك ربك سواء السدل ومن هذه السماء قوله في ناشئة اللملانها أشذوطنا وأقوم قملافاذا حصلالتابع هذه العلوم وانصرف الكاتب الىنزيله وردالنظر البه أعطاه من العلم المودع في مجراه ما يعطبه استعداده مماله من الحجيم في الاحسام التي تحتمه فى العمالم العنصرى لامن أرواحه فاذا كل بذلك فرآه بطاب الرحمل عنه فجاء الى صاحبه المابع وخرجا يطلمان السماء الثالثة وصاحب النظر بنن يدى التامع مثل الخادم بنن يدى مخدومه وقدعرف قدره ورتمة معله وماأعطاه من العنابة اتباعه لذلك المعربة فلماقرعا السماء الثيالثة فتحت وصعدافيها فتلق التابع يوسف عليه السلام وتلتى صاحب النظركوكب الزهرة فانزلته وذكرت له ماذكر مماتقدم من كواكب التسخير فزاده ذلك غياللي غمه فحاء كوك الزهرة الى يوسف علمه السلام نزيله وهوالتابع وهوياتي المه ماخصه اللهبه من العماوم المتعلقة بصورالتمثيل والخمال فانه كأن من الائمة في علم التعبير فاحضر الله بين بديه الارض التي خاةها الله من بقية طينة آدم عليه

ذاء

VV

الذيهو الرسول فأغترصاحب النظر وندم حمث لميسلك على مدرجة ذلك الرسول واعتقد الاعان به وانهاذار حعمن سفرته تلكان تسعذلك الرسول ويستانف من أحله سفراآخر ثمان هذاالتابع نزيل آدم عليه أبوه من الاسماء الإلهمة على قدرمارأي انه يحيمله من احيه فإن للنشأة الحسم به العنصرية اثرا في النفوس الحزئبة فياكلهاعلى مرتبة وإحدة في القبول فتقبل هذه مالايقيل غيرها وفي اوّل سماء بقف من عبل آ دم على الوجه الاالهيّ الخياص الذي ايكل مو حود سوى الله الذي محمده عن الوقوف مع سمه وعلته وصاحب المظرلاعلمه بذلك الوجه أصلا والعلم بذلك الوجهه والعبل بالاكسير في الكيميا الطبيعية فهذا هو اكسير العارفين ومارأ بت أحدانه عليه غبري ولولااني مأمور بالنصحة لهذه الامته بل لعباد الله ماذ كربه فعلم كل واحد منهـ ما ما اهذا الغلاث من الحكيم الدى ولاه الله يه في هذه الاركان الاربعة والمؤلدات وما أوحى الله في هذه السمياء من الامع المختص مها فى قوله تعالى وأوحى فى كل سماء أمرهما وماعه وصاحب النظر نز مل القمر من ذلك الاما محتص بالتأثيرات المدنمة والاستحالات في أعمان الاحسام المركمة من الطبيعة العنصرية وحصل التابع مافيهامن العلم الالهى الحاصل للنفوس الحزئية مماهولهذا الفنان خاصة ـمة وحودالحق منذلك وماله فعهـم من الصور ومن اين صحت هذه الخلافة الهـذه النشأة الانسانية ولاسماوا دم المنصوص عليه صاحب هذه السماء فعلم التابع صورة الاستخلاف في العلم الالهي وعلم صاحب النظر الاستخلاف العنصري في تدبير الابدان وعلل الزيادة والرياوالمو فى الاحسام القابلة لذلك والنقص فكل ماحصل لصاحب النظر حصل للتابع وماكل ماحصل للتابع حصل لصاَّحب النظر في مزداد صاحب النظر الاعماعلى غم ومايصدّق متى ينقضي سفره ويرجع الى بدنه فانه في هذا السفر مثل النائم فعماري من نومه وهو بعرف انه في النوم فلا يصدّ ق متى يستيقظ لىستأنف العمل ويسترج منغمه وانما يتقلق خوفا مماحصله في سفره ان يقبض فيه فلا يصح لهترقي بعدد لله فهداهو الذي يزعجه والمايع ليس كذلك فانه برى الترقي يصحمه حمث كان من ذلك الوحه الخاص الذي لا يعرفه الاصاحب هذا الوحه فإذا ا فاما في هذه السماء ماشاء الله وأخذا في الرحلة ودع كل منهما نزيله وارتقبا في معراج الارواح إلى السماءالثانية وفي هذه السماءالاولي هو النائب السادء الالهج الموكل بالنطفة الكائنة في الارحام التي تظهر فها هـذه النشاة الانسانية وهو بتوكل بها في الشهر السابع من سقوط النطفة والطفيل في هيذا الشهر الحينين بزيدو يغوفي بطن امّه بزيادة القمرويذ بلوتقل حركته في بطن امّه في نقص القمر وذلك هو العلامة فأن ولد في هـــذ الشهر لم يكن في القوّة مشل الذي يولد في الشهر النّاسع فاذا قرعا السماء الثانسة وفتعت لهما صعدا فنزل التابع عندعسي علىه السلام وعنده محيي الأخالته ونزل صاحب النظر عند الكاتب فلاالزله الكاتب عنده واكرم مثواه اعتذراله وقالله لانستبطئني فاني في خدمة عسى ويحيي عليهما السلام وقدنزل بهماصاحمك فلابدلي من الوقوف عندهما حتى أرى ما بأمراني به في حق نزيلهما فاذا فرغت من شأنه رجعت المك فيزيدصاحب النظر غماال غمه وندامة حمث لم يسلك مسلك صاحبه ولاذهب مذهبه فأقام التابع عنداني الخيالة ماشاء الله فأوقفاه على صحة رسالة المعاررسول الله صلى الله علمه وسلم مدلالة أعجازالقرآن فانها حصرت الخطابة والاوزان وحسن مواقع الكلام إوامتزاج الاموروظهورالمعني الواحد في الصورالكثيرة ويحصل له الفرقان في من تنه خرق العوائد ومن هدده الحضرة يعلم عبارالسمسا الموقوفة على العميل الحروف والاسماء لاعبلي البخورات والدما وغيرهماويعرف شرف الكلمات وجوامع الكلم وحقيقة كن واختصاصها بكلمة الامر لابكامة المائي ولاالمستقيل ولاالحال وظهور الحرفين من هذه الكلمة مع كونها مركبة من ثلاثة ولماذا حذفت الكامة الثالثة المتوسطة البرزخمة التي بنحرف الكاف وحرف النون وهيحرف

شديمة مالافلالذالتي لها الفعل وعن حركاتها يكون الانفعال في العناصروا لجسمة المكون في المعدن عنزلة الحسم الانساني والخاصية إلني هي روح ذلك الحسيد المعدني بمنزلة النفس الحز ئبية التي للعسير الانساني وهوالروح المنفوخ وكإأن الاجساد المعدنية على مراتب لعلل طرأتء يهم في حال التكوين مع كونهم يطلبون درجة الكال التي لهاظهرت أعمانهم كذلك الانسمان خلق للكال فعاصرفه عن ذلك الكمال الاعلل وامر اص طرأت علمهم امّا في أصل ذوا تهم وامّابا مورعرضية فاعلم ذلك فلنتدئ عيا لنمني أن ملتق هذا الباب وهو أن نقول ان النفوس الحز سة لما ملكها الله تد مر فدذا يخلفها عليه وبين لهاانها خليفة لتنبه على أن لهامو حدااستخلفها فيتعين علماطلب العل الذي استخافها هل هومن جنسها أوشده ما يضرب مّامن نسروب المشامة أولا يشمها فتوفرت دواع عالمعرفة ذلك من نفسها فسينما هي كذلك على هدنده الحيالة في طلب الطريق الموصلة الي ذلك واذا بشخص قدتقد مهافى الوجودمن النفوس الجزئية فأنسوا به للشمه فقالواله أنت تقدمن في هذه الدار فهدل خطرات ماخطر لنا قال وماخطرلكم قالواطلب العلم بمن استخلفنافي تدبيرهذا الهمكل فقال عندى مذلك علم صحيح حتت مه من استخلف حسكم وجعلني رسو لا الى جنسي لا من الهمم طربق العلم الموصل السه الذي فمه سعاد تكم فقال الواحد اياه اطلب فعرّ فني بذلك الطريق حتى اسلك فهه وقال الاسخر لا فرق بين و بينك فاريد أن استنبط الطويق الى معرفته من ذاتي ولااقلدك في ذلك فان كنت أنت حصل لك ما أت علمه وما جئت به ما انظر الذي خطر لي فلما ذا اكون ما قص الهمة واقلدك وان كان حصل لدًما ختصاص منه كاخصنامالو حود معدان لم نكن فدعوى بلا برهان فلم ملتفت الى قوله واخذ يفكر وينظر يعقله في ذلك فهذا عنزلة من أخذال لم بالادلة العقلية بن النظر الفكري ومثال الناني مثال اتباع الرسول ومقلديه فيمااخبريه من العلم بصائعهم ومثال ذلك الشخص الذي اختلف في اتساعه هذان الشخصان مثيال الرسول المعلم فشيرع هذا المعلم سين الطريق الموصل الىدرحة الكمال والسعادة على مااقتضاه تظرالشحص الواحدمن الشخصين اللذين نظرا في شأن المعلم وهوالذي لم يتبعه لكن ماوقعت الموافقة معه الافي بعض ما يقتضمه الامر الطبيعي من مخالفة الطمع ولاتكمل مخالفة الطنع الابوزن خاص ومقدار معينو مهذا يمي كممالد خول التقدير والوزن فلمارأًى ذلك هذا الشخص فرح بذلك حمث استقل به دون تقليده ورأى ان له تفو قاعلي صاحبه الذى قلده فاغتربه وأما المقلد فيتي على ماكان عليه من تقليد العلم وزاد غيرا لمتلدوهو ذلك الشعص عمارأي من الموافقة زهدا في تقلمده ف ذاالشخص وانفرادا ننظره من أحل هـذه الموّافقة وسلك الرجلان أوالشخصانان كأماامرأ تتنأوأ حدهماامرأة في الطريق الواحد بيحكم النظروالا خر يحكم التقلمد وأخدا فيالرماضة وهوتهذيب الاخلاق والمجاهدةو هي المشاق المدنية من الجوع والعبادات العملية البدنية كالقيام الطويل في الصلاة والدؤوب عليها والصيام والحج والجهاد ماحة هذا ينظره وهذا عماثمر عله أستاذه ومعله المسمى شارعافلما فرغامن حكم المرالطسعة العنصرية ومايق واحدمنهما يأخذمن حكم الطسعة العنصري الاالضروري الذي يحفظ بهوجود هـذا الجميم الذي يو جوده واعتداله و بقائه يحصل اهذه النفس الحزئية مطاومهامن العلم الله الذي استخلفها خاصة فاذآخر جاعن حكم الشهوات الطسعمة العنصر بةوفتم لهماياب السماء الدني المقلدآ دم علمه السلام ففرحيه وأنزله الى جانبه ويلتى صاحب النظر المستقل روحانية القمر فينزله ثمان صاحب النظر المكعو تربل القمررأي القمر في خدمة آدم عليه السلام وهو كالوزيرله مأمورا من الحق التسخير له ورأى جمع ماعنده من العياوم لا تتعيدي ما تحته من الأح ولاعلمله بمافوقه وانه مقصودالاثرعلى مآدونه ورأى آدم أن عنه ده على مادونه ومافوقه من الامكنة وانه يأتي الحانز يايه مماعنده مماليس فى وسع القمرأن يعرفه وعدلم انه ماأنزله عليه الاعناية ذلك المعمل

منبرده الاكسير الىحكمه فتكون اكسيرا يعملعمله وهوالمسمى بالنائب فيقوم في باقي الاجساد ـة يحكـم بحكمه مثل أن يأخـذورن درهـم اواى وزن شاءمن عبن الاكسر فيلقيه على الف وزن من اي جسد شاء من الاجساد فان كان قزدرا اوحديدا أعطاه صورة الفنسة اسا اورصاصا اسود اوفضة أعطاه صورة الذهب وان كان الحسد زيما أعطاه قوّ ته وتركه نائبا عنه يحكم في الاحساد حكمه ولكن وزن عنالف وزن ماقي الاحساد وذلك وزن درهـممن الاكسر فعلقمه على رطل الحكمة خاصة من الزينق فيرده اكسيرا كله فعلق من ذلك النائب وزناعلى ألف وزن من بقية الاجساد مثل الاكسرفيري في الحكم مجراه فهذه صورة الانشاء والاولى صنعة ازالة المرض وانما حننام دا لنعلك بارتماط الحكمة في مسمى الكمما بين الطر يقتن ولماذا سمت كما السعادة لان فيهاسعادة الابدوز بادة ماعند الناسمن أهل الله خبر منها وه؛ إنه بعطيك درجة الكمال الذي للرجال فأنه ما كل صاحب سعيادة بعطي الكمال فكل صاحب بدوما كل سعيه بد كامل والبكال عسارة عن اللعو ق بالدرجة وهو التشيه مالاصل ولا تضل أن قول الذي " صلى الله عليه وسلم كل من الرحال كثيرون أنه أراد الكل لا الذي ذكره الناس واغيا هو ماذ كرناه وذلك بحسب ما يعطى الاستعداد العلى في الدنيا فلت كلم انشاء الله تعالى على كمما السعادة بعدهذا التمهمدوالله الموفق لارب غيره \* (وصل في فصل) \* أعلم أن الكمال المطلوب الذي خلق له الانسان انماهو الحلافة فأخذها آدم علمه السلام يحكم العنا بذا لالهمة وهو مقام أخص من الرسالة في الرسل لانه ما كل رسول خليفة فإن درجة الرسالة انماهم التبليغ خاصة قال نعاني ماعلى الوسول الاالبلاغ وليسر له التحكم في المخالف انماله تشريع الحكم عن الله تعالى أوبما أراه الله خاصة فاذا أعطاه التحكم فمن أرسل المهم فذلك هوالاستخلا فوالخلافة والرسول الخليفة فياكل من أرسل - مفاذا اعطى السنف وأمضا الفعل حمنئذ يكون له الكمال فيظهر بسلطان الاسماءالالهمة فبعطي ويمذع ويعزوبذل ويحبى ويمت ويضر وينفع ويظهر ماسماءالتقابل مع النبوة لا أُذْمن ذلك فان ظهر ما لتحكيم من غيرنية وقهو ملك و ابس يخليفة فلا يكو ن خليفة الامن استخلفه الحق على عباده لامن أقامه الناس وبايعوه وقدموه لانفسهم وعلى أنفسهم فهده هي درجة الكال وللنفوس تعسمل مشروع في تحصيل مقيام الكال وابس لهيم تعسمل في تحصيل النموّة فالخلافة قدتكو نمكتسبة والنبؤة غيرمكتسبة لكن لمارأي بعض الناس الطريق الموصلة البهاظاهر الحكمه ومن شاءالته يسلك فمه تحسل ان النبوة مكتسمة وغلط ملاشك ان الطريق بكتسب فاذا وصل ب كيكون محسب ما يخرج البه أوله في توقيعه وهنالك هو الاختصاص الالهم في الناس من مخرجه توقيع بالولاية ومنهممن مخرجه توقسع بالنبوة اوبالرسالة والحلافة ومنهم من مخرج لدبو قسع بالخلافة وحدها فلمارأي من رأى ان هؤلاء ماخر بالهم هذا التوقيع الابعد سلوكهم مالافعال والاقوال والاحوال الي هبذاالساب تحيل ان ذلك مكتسب للعمد فاخطأ راعلم آن النفس من حسث ذا تهامهما ةلقبول استعدادما تخرجه التو قيعات الالهية فنهم من حصل له استعداد يوقدع الولا بةخاصة فلمز دعليها ومنهم من رزق استعداد ماذكرناه من المقامات كلهاا وبعضها وسسن ذلك ان النفوس خلقت من معدن واحد كما قال تعالى خلقك من نفس واحدة وقال بعد استعداد خلقا لجسد ونفغت فيه من روحي فن روح واحد صحاليه المنفوخ في المنفوخ فيه وهو النفس وقوله فىأى صورة ماشاء كيك مريد بحكم الاستعدادات فيكون بحكم الاستعداد في قبول الامرالااهي فلما كأن أصل هذه النفوس الحزئية الطهارة من حدث أسها ولم يظهر لهاعين الابوجود هذاالجسدالطسع وكانت الطسعة الاب الثاني خرحت متزجة فليظهر فيمااشراق النورالخالص المجرّدعن المواد ولاثلث الظلة الغائسة التي هي حكم الطمعة فالطمعة شيهة بالمعدن والنفس الكلمة

مسلطان ذلك الموطن ظهرت فيه صورة نقلت جوهريته الى حقيقتها فسمى كبرتا اوز مقياوهما الاردان لمانظهرمن التحامه حاوتنا كجهما من معادن العلل طارئة عملي الولد فهما انما التحمان ليخرج منهما حوهرشريف كامل النشاة يسمى ذهما فشيرف مه الابو إن اذ كانت تلك الدرجة ية لكا واحد من الانوين من حيث جوهريته. الاان الانوين أمروطسعة وانماقلنا انذلك الامركان مطلوبا للابوين من ثصورتهما لاناحكمفي الجوهراله ولاني اعاهوللصورة فللحالت العله التي فصيرته كبريتاوز يبقاعلناايضاان في قوتهما اذالم يطرأ عليهماعلة تمخر حهماعن سلطان حكماعتدال الطسائع وتعدل مهماعن طويقه ان الولدا لخيارج بنهما الذي يستحيل إعيانهما لحقان ومدرحة الكمال وهوالذهب الذككان مطلوبالهما اللداء فاذا تحماوتناكما في المعدن عة ذلك المعدن الخياص وحكم قدوله لا ترطيعة الزمان فيه فهوعلى صراط مستقير منكل الفطرة التي فطرالله الناس علها وابواه هما اللذان ، بوّدان الولداو منصرانه او يمعسانه كذلك إذا كثرت نقص الماقي عن مقاومة الغيالب حكم على الحوهر فرده لما تعطمه حقيقة ذَّلَكُ الطبع وعدل به عربط رق الاعتدال التي هي المجعة التي تحرج مل إلى المدينة الفاضلة الذهبية البكاملة التي من حصل فهالم يقمل الاستحالة الي نقص عنها وإذا غلب علمه ذلك الطبع قاب عينه فظهرت صورة الحديد اوالنحاس اوالقزدير اوالاتنك أوالفضة بحسب مايحكم علمه ومنه هنا نعرف قوله تعالى في مخلقة وغيبر مخافة أياتة الخلقة وليس الاالذهب وغيبرتامة الخلقة وهي بقية المعادئ فتتولاه الوقت روحانية كوك من الكواك السيارة السيعة وهو ملك من ملائكة تلك ويجرى مع ذاة الكوكب المسحرفي سساحته لان الله هو الذي وجهه الى غاية يقصدها عن امر ا هَا العِينَ ذلكَ الحوهر فيتولى صورة الحيد مد ذلكُ الملكُ الذي حواده هيذا الكوك الساجح اعمن هنا وصورة التزدير وغيره وكذلك كلصورة معدنية يتولاها ملك بكون حوأده الكوك السابيح فيستمآ ئهوملكه الخياص به الذي وجهه فيه ربه تعالى فاذاحاء العارف بالتدبير نظ, في الامن الاهون علمه فان كان الاهون عليه ازالة العلة من الحسد حتى يردّه الى المحرى الطبيع: ل الذي انحرف عنه فهواولي فان الكوكب السابح يراه صاحب الرصد وقتا في المنزلة عينها ووقتاعادلاعنها ضحرفافوقهااوتحتمافىعمدالعارف بالندبيرالي السسب الذي رده حديدااو مأنه ماغلب الجباعة الاعيافيه من الكرمية فنقص من الزائد وزاد في النياقص وهيذا هو الطب مل به العيالم هو الطبيب فيزيل عنه مهذا الفعل صورة الحديد مثلا اوما كان عليه من الصورفاذ ا ردّه الىااطريق أخــذىحفظ علمه تقو ح العجمة وا فامته فهافانه قديعافي من مرضه وهو تافه فيخاف فهو يعيامله بتلطيف الاغبذية ويحبطه من الاهو يةويسلك بهعيلي الصراط المستقيم الفويم سوذلك الحوهرصورة الذهب فأذاحصلت لهخرج عنحكم الطبيب وعن علته فانه بعد ذلك لاينزل الى درجـة النقصان ولايقبله ولورامها الطبيب لم يتمكن له ذلك فان القاضي ماعنده حتى يحكم علىه فيبها بمايراه وسيب ذلك على الحقيقة ان القياضي عادل ولا يحكم خرج عن طريق الحق وهذا الذهب علمه فلايقضى عليه دثيئ لانه لم توجه للغصم علمه حق جه فهنالزم طريق الحق ارتفع عن درجة الحكم علمه وصارحا كماعلى الاشساء فهذه طريقة لمل ومارأ يتعليها أحدايعرف ذلك ولاتبه علىه ولااشار ولاتحده الآفي هذا الباب اوفى كالرسنا صاحب هذه الصنعة انشاءالعين المسمى اكسيرا ايحمله على مايشاء من الاجساد المعدنية كمبه طبيعة ذلك الحسيد القابل والدواء واحدالذى هوالاكسير فمن الاجه

في موطن الدنيا بأنه عند الله بمكان ولم يكن له ذلك ولكن حال التبليغ بطلب الدلالة على سحة ما يدعو اليه فهذا هو حصكم الحال فان كان ولياد ون رسول تعين عليه الجرى بحكم الموطن لا يحكم الحال فان ظهر من هذا الولى ما دل على منزلته من ربه بما يعطى من التمكن والتصرّف فى العالم وليس برسول فهوذ و رعونة وصاحب نقص فان ظهر بعلم غريب فهل يكون مشل صاحب الحال النفسي المؤثر أم لا فان قلنا فان العلم الذي لا يكون معه أثر كوني سوى نفسه لا يقوم له عند العامة ولا عند الخاصة له ذلك الوزن ولالصاحبه ذلك التمسين الاعند الاكابر من اهل الله ومن له تحقق واستشراف على ذلك المقام الاعلى ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله علمه وسلم وقل رب زدنى علما من أجل الوطن وما أظهر آية في دعائه الى الله في كل وقت ولا عند كل مدعوم عاجمة الى ذلك من أجل الوطن وما أظهر آية في دعائه الى الله في كل وقت ولا عند كل مدعوم عاجمة الى ذلك من أربيل المهم فرا را عماد عاهم الا المبلاغ فان شاء الحق أيده كان بالمجزات وان شاء زاد دعاؤه من أربيل المهم فرا را عماد عاهم المهم عنوحده كنوح عليه الدلا و بأرا فلم يزدهم دعائ الا فراراواني كلاد عوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذا نهم واستغشوا لله وأمروا والستكارا وللعكم؛ السماسة في العما الطريقة المشروعة التي شرعالته في العمار واواستكارا وللعكم؛ السماسة في العمار الطريقة المشروعة التي شرعالته في المنات المناطر يقة المشروعة التي شرعالته شرعالته

#### \*(البابالسابع والمتون ومانة في معرفة كيما السعادة شعر)\*

مافى الوجود من التبديل والغير يلقى علمه عميزان على قدر الله ولايه بالحكم والقدر وقد ابنت في كن فيه على حدر لانكم عدد في عالم الصور ولا تردنك الاهوا عن النظر وتر تقي رساءن عالم السشر

ان الا كاسمر برهان بدل على ان العدوبا كسير العناية اذ في الحين يحرج صدقا من عداوته في الوزن فالميزان شرعتنا المسكون في مقادير معينة في مقاد المال كنت ذا نطر تلحق برتبة الملاك مطهرة

لعباده السلكوا فهافيقودهم ذلك السلوك الى سعادتهم

الكيمياء عبارة عن العلم الذي يختص بالمقادير والاوزان في كل مايد خله المقدار والوزن من الاجسام والمعاني محسوسا وسعقو لا وسلطانها في الاستحالات أعنى تغير الاحوال على العين الواحدة فهو علم طبيعي وحانى الهي وانما قلنا الهي لورود الاستواء والنزول والمعية وتعدد الاسماء الالهية على المسمى الواحد ما ختلاف معانها

كالكم والكيف احوال المقادير تيه امتياز بسرّغير مقهور والحكم ماين منهي ومأمور

فالامرمايين مطوى ومنشور تاهت مراكبنا على بسائطها والوحي ينزل أحكاما شرعها

فعلم الكيما العلم بالاكسير وهو على قسمين أعنى فعلد امّا انشاا بتداء ذات كالذهب المعدني وامّا ازالة من ص وعله كالذهب الصناع الملحق بالذهب المعدن كنشأة الآخرة والدنيا في طلب الاعتدال فاعلم أن المعادن كلها ترجع الى اصل واحدود الثالاصل بطلب بذاته أن يلحق بدرجة الكمال وهي الذهبية غيراً نه لما كان أمر اطبيعماعن اثر أسماء الهية متنوعة الاحكام طرأ عليه في طريقه علل الذهبية غيراً نه لما كان أمر اطبيعها والمراحضة مشل حرارة الصف وبرد الشياء ويبوسة وامراض من من اختلاب عومن المنتعة كرارة المعدن وبرده وبالجلة فالعلل كثيرة فاذا غلبت عليه عله من هذه العلل في ازمان رحلته و نقلته من طور الى طور وجومين حكم دور واستحكم من هذه العلل في ازمان رحلته و نقلته من طور الى طور وجومين حكم دور واستحكم

في حلبة المسابقيه مع العقول الفارقـ 4

أن الحكيم المجتبى بحرى عالى حكمته في حضرة النورالتي | الها الشموس الشارقه

\* واعلمان من الحقمق أن تعطى المغالطة في موضعها حقها فان الها في كاب الله تعالى موضعا وهو قوله تعالى في اعمال الكَّفار كسراب بقعة يحسمه الظما آنماء والحق هو الذي أعطاه في عنهــــنَّ الراءى صورة الماء وهوالذي يطلبه هـ ذا الظمآن فتحلى له في عن حاجته فاذا جاءه لم يحده شيئاً فنكر وماقال لم يحده الماء فان السراب لم يكن عن ذلك المحل الذيّ جاء اليـــه محل السراتُ ولوكان لقال تعالى وحدسر اماوما كان سراما الاف عن الراءي طالب الماء فرجع هذا الرأى لنفسه لمالم يحد مطلوبه في تلك المقعة فوجد الله عنده فلجأ المه في اغاثته بالماء اوبالمزيل له لذلك الظمأ القائم به فبأى أمرأزاله فهوالمعبر عنه بالماء فلمانفي عنه اسم الشئ جعل الوجودله سبيحانه لانه ليس كنله شئ هٔ اهوشيّ بلهو وجود فانظر مأأدق هذا التحقيق فهذا كنارموسي فحلي له في عنر حاجبه فلرتكن نارا كاقلنا كارموسي براهاعين حاجته \* وهوالاله ولكن ليس يدريه

## \*(الباب السادس والستون ومائة في معرفة مقيام الحكمة والحكماء) \*

في اعبن الاكو ان و الاسماء ا فالحكمة المزدانة الغزاء إفي حالة السرّاء والضرّاء فيدء مام وي من الاشماء فى كل ما يحرى من الاهواء

ان الحكم مرتب الاشماء يجرى مع العلم القديم بحكمه ف مراه يعطي كل شئ خاتسه وعن العوارض لايزال منزها لكنه العصوم في افعاله

اعلم أبدلة التهان الحكمة علم بمملوم خاص وهي صفة تحكم ويحكم بها ولا يحكم عليها واسم الفاعل منها حكم فلهاالحكم واسم الفاعل من الحكم الذي هو اثر هاما كم وحكم وم ذايسمي الرس الذي يحكم مه الفرس حكمة فكل علمله هدذاالنعت فهوالحكمة والاشدياء الحكوم علم ابكذا تطلب بذاتها واستعدادها مامحتاح المه فلايعطها ذلك الامن نعته الحكمة واحمه الحكيم فهدل للإستعدادات حكم في هذا المسمى حكما أوالحبكمة لهاالحكم اوالمجوع فأما الاستعداد على الانفر أدفلا أثرله فإنا نرى من يستحق أمر الما باستعداده وهو بعزيدى عالم لكنه ليس بحكيم فلا يعطمه ما يستحقه لكونه جاهلا وقد بمنعه مايستحقه مع كونه موصوفا مالعملم بمايستحقه ذلك الامروما بنعل فلامالحوع ولابالانفراد فعلنا ان ذلك راجع الى امر رابع ماهو الحكمة ولاالعلم بالحكمة ولااستعداد الامر الذى يطلب الحكمة وذلك الامر الزائد هوالذى معنه على اعطاء ذلك الامر حقه لعله عابستحقه وحمنئذ يسمى حكما ومالم يكن منه ذلك فهوعالم بالحصيمة وبمايستحقه ذلك الامرباستعداده فلابسمى حكما الابوحودهذا الاستعمال وهو قوله أعطى كلشئ خلقه من اسمه الحكيم فبالاعطاء الذى تعطمه ألحكمة يسمى حكما فهوعلم تفصملي عملي والملمالجل علم تفصملي فانه فصله عن العلم التفصيلي ولولاذلك لم يتمزالجمل من المفصل فن ألحكمة العلما لمجمل والتحميل والفصل والتفصيل قال نعالى وآساه الحكمة علا وفصل الخطاب في القال فالحكم يجرى مع كل حال وموطن بحسب ذلك الحال وذلك الموطن ولس هدذا الاللملاممة خاصة فهم الجهولون في الدنبا لانهم لا يتميرون بأحر يحرجهم عن حكم ما يعطمه موطن الدنيا فأن قام به حال يناقض الموطن من جهوهو حال النبوة أعنى الرسالة فانه لا بدأن يحكم علمه الحال وهو الذي تعطمه الحكمة فيتميز

إنافلة الاباخبارا ومشباهدة وذلك ان الفرائض تستفرقها في التكميل منها فانه ﴿ قدورد في الخبر الصحيم عن الله تعالى أنه يقول يوم القيامة انظروافي صلاة عبدي اتمها ام نقصها فان كانت له نامة ي تستله تامة وان كان التقص منهائساً قال انظروا هل العمدى من تطوّع فان كان له تطوّع وهو النافلة قال اكملو العبدي فريضته من تطوّعه \* وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم ثم تؤخـ ذ الاعمال على ذاكم وماشهدالله في كأمه شافلة لاحد الالرسول الله صلى الله علمه وسلم فقال ثعمالي ومن الليل فتهجديه نافلة لل عسى ان معنك ربك مقاما مجودا وهومقام القرب والسمادة المشهودة الكون فن كان الحق سمعه فلاتدخل علمه شهة فمايسمع بليدرىمايسمع ومن يسمع وبمن يسمع وما يقنف مذلك المسموع فمعمل بحسب ذلك فلا يخطى معه وكذلك اذاك ان الحق بصره علم عن أبصروما أبصرفام يدخل في نظره شمه ولاحسه غلط ولافي عداه حمرة فهو تله بالله وكذلك في جمع حركاتُه وسكناته حركات عن تحقيق من محقق ولا ينظر فى ذلك الى تخطئة الغبرفيها فانه من المحال قطعاً ان يكون في الوجود امر بوافق أغراض الجمع فان الله خلق نظرهم متفاو تا وماجعل في موجوداته من تفاوت في نفس الامركما قال تعلى الذي خلق سبع مموات طبا قاماتري في خلق الرجن من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطور فنع ان كيكون هناك تفاوت بل اراد الامور على وضع الحكمة الالهمة فن أعطى هذا العلم فقداعطي ما يجب لكل احدمن خلق الله وهفذ امقيام عزيز قل انترى لهذائقا الامن كان أه هذا المقام وعلامة صاحب هذا المقام ان يكون عنده لكل مايسمى خطأ وجه الى الحق يعرفه ويعرف به انسئل عنه عندمن يعرفه منه القبول علمه هدده علامته وهوالذي برى ربه بكل عقيدة وبكل عين وكل صورة وليس هذا الالصاحب هذا المقيام فاذا ادعاه أحدد ووقع أمرفي العالم بقع فه الانكار ولا مكون عند مدعى هذا القيام له مخرج لحق حلة واحدة فدعواه في هذا المقام محال فان صاحب هذا المقام يعلم اين وجه الحق في ذلك الامرالذي صحمه النكروا كثر ما مكون ذلك في العقائد والامور الشرعمة وماعدي هـ ذين الموضعين فانه سمل وجودالحق فمايقع فمه الانكار العرنى ولايلزم من اظهارحق ذلك الامران يكون الاالحد يجرى عليه ليس ذلك المطلوب بلهومذموم مثلاسع حصونه حقافها كلحق مجود شرعاولاعقلا وانما المراد بالتحقيق علم مايستحقه كلأمر عدما كأن اووجوداحتي الباطل يعطيه حقه ولا يتعدى به محلدومن كأن هذا نعته فهو الامام المبين ومجلى العالمن والله يقول الحق وهويم دى السيل

#### \* (وفي هذا الماب قلت)\*

اورده مرافق مع النفوس الصادقه على شهود السابقه فان منها الحالق الدائم بالموافق مع تممل المشاقق لا تركب المحاقق المنابقة من الامور الخالقة من الامور الخالقة لها على المطابقة

بانفس كونى للـذى والتظـمى والتظـمى فانها موقو فــة جنب براهين النهى فما له في يسيى لابرتضى فن يسيى لابرتضى خضرة فعـل الله لا نفسك عالط عنـدها لا تلقوتها مقـر ونة مالم تهـكن مسلما

الموجود اتوضع الله ثم خلق الانسان وجله للا مانة بان جعل له النظر في الموجودات والتصرّف فيها بالا مانة ليؤدى الى كل ذى حق حقه كاان الله أعطى كل شئ خقله فحه للانسان خليفة في الارض دون غيره من الخلوقين فهو امين الله على خلقه فلا يعدل بهم عن سنة الله فالموجودات بدالانسان امانة عرضت عليه فحملها فان اداها فهو الصوفي وان لم يؤدها فهو الظلوم الجهول والحصيمة تناقض الجهل والفلم فالتخلق باخلاق الله هو التصوف وقد بين العلماء التخلق باسماء الله الحسني و بينوا مواضعها وكيف تنسب الى الخلق ولا تحصى كثرة واحسن ما نصرف فيه مع الله خاصة فن تفطن وصرفها مع الله الحاط علما تصريفها مع الموجودات فذلك المعصوم الذى لا يخطى والمحفوظ من ان يتحرك اويسكن سدى جعلنا الله من الصوفية القائمين بحقوق الله والمؤثرين جناب الله

# \* (الباب الخامس والستون ومائة في معرفة مقام التحقيق والمحققين شعر) \*

الحق في حق الطبيعة \* كالال سصره بقيعه فتظنه ما فتسا تاهين ما ثان انضعه الظروحيق ماراً يست فريما كانت خديعه صورالحلى هكذا \* الحق فيها كالو ديعه وأتت بها الحكي هكرا واقرارانصوص في الشريعه لا تلقت للقاع وانظر في منازلا الرفيعة عجد المعمى ينجلى \* من خلف استاريديعه في مرشكل لا ولا \* صورة وأنها الطبيعة في أدا رأيت الحق فار جع والترمسة الذريعة وانطق بما نطق الحديث به من الفاظ شنيعه واذا عزيرة ناز عسائ فقل لها كوني مطبعه واذا عزيرة ناز عسائ فقل لها كوني مطبعه واذا دعت بمشل ذا \* كوني الجسة والسمعة وادا دعت بمشل ذا \* كوني الجسة والسمعة والمستعة والمستعة والسمعة والمستعة والسمعة والمستعة والسمعة والمستعة والسمعة والمستعة والسمعة والسمعة والمستعة والسمعة وا

اعلم الدل الله ان التحقيق هو المقيام الذي لا يقبل السبه القادحة فيه وصاحب هذا النعت هو الحقق فالتحقيق معرفة ما يجب لكل شئ من الحق الذي تطلبه ذاته فيوفيه ذلاً علما فان اتفق ان يعادله به حالا فهو الذي ظهر عليه علم علم انه اخطأ ولا يقدح ذلك الخطأ في تحقيقه لا نه بنصير بنفسه وما أخطأ فيه لا نه اخطأ عن تعمل وهنا سترالهي وهو ان الله هو الحكيم المطلق وهو الواضع للامور في مواضعها وهو الذي أعلى كل فئ خاقه فليس في الحيون خطأ بنسبة المي ما قرار هذا التحقيق والمحقق به ان الامر هكذا هو وقد علم أنه أخطأ ولكنه بالنسبة الى ما أمر به لا بالنسبة الى ما هو الامر عليه من حيث ان الله هو الواضع له في ذلك المحل المسمى عذا الفعل خطأ فصاحب التحقيق مأجور في خطأ به اي مثنى علمه عند الله كالمجتمد ما هو محطئ في نفس الامر فان حكمه مقرر و انحاخطاؤه بالنسبة الى غيره حيث لم يوافق دله دلم دلم غيرة وكل شرع وكل حق فه كذا منزلة المحقيق و المحتمدة و والحرة في المحتمدة و والمحتمدة و والمحتمدة و والمحتمدة و والمحتمدة و المحتمدة و المحتمدة

فالأهلطريق الله رضي الله عنهم التصوف خلق فن زاد علمك في الخلق زاد علمك في التصوف وسئات عائشة اتم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيالت كان خلقه القرأن وان الله اثى علمه بماأعطاه من ذلك فقال والمالعلى خلق عظيم ومن شرط المنعوت بالتصوّف أن يكون حكمانا حكمة وان لمركز فلاحظ له في هذا النعت فاله حكمة كله فانه اخلاق وهي تحتاج الى معرفة تامة وعقل راجح وحضور وتمكن قوى من نفسه حتى لاتحكم عليه الاغراض النفسية وليعط القرأن صاحب هـ فدا المقام فينظر إلى ماوصف الحق به نفسه وفي اى حالة وصف نفسه بذلك الوصف الذى وصف به نفسه ومع من سرف ذلك الوصف الذى وصف الله به نفسه فلمتم الصوفي مدذا الوصف سلك الحال مع ذلك الصنف فامر التصوف أمرسهل لمن اخده مدذ الطريق ولايستنبط لنفسه احكاما ويخرج عن منزان الحق في ذلك فانه من فعل ذلك لحق بالاخسر بن أعمالا الذين ضل سعهم فى الحداة الدنياوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فان الله لايقم لهم يوم التسامة وزنا كالنهم لم يسمواللحق هناوزنافعادت عليهم صفتهم فاعذبهم بغيرهم فتأتل قوله تعالى فى كابه فانه ماذ كرصفة قهروشة الاوالى جارها صفة اطف ولمن حدث ماكان من كتاب الله ثمان افر دصفة منها ولم يذكرالي جاببها مايتا بلها اطلبها تجدمتا بلهافى موضع آخر مفردا ايضا فذلك المفرد المقابل هواهذا المفرد المقابل والغالب ألجعمة قال ثعالى نبئ عبادى انى أنا الغفور الرحيم ثم اردف بالمقابل فقال تعالى وان عذابي هوالعذاب الألم وقال الترمك اسريع العقباب ثم اردف بالمقابل فقال واله لغفوررحيم وقال واقربك لذومغفرة للناس على ظلهم غراردف فقال وانربك لشديد العقاب وتتبع هذا تجده كاذكرنالك ثمانه ماذكرنعتا من نعوت أهل السعادة الاوذكرالي جانبه نعتامن نعوت أهل الشقاء اما نتديم اوتاخبر قال تعالى وحوه تومئذ ضاحكة مستشرة في أهل السعادة ثم عطف فقال ووجوه يومئذ عليهاغبرة ترهقهاقترة اولئك همااكفرة الفعرة وقال تعمالي فيحال أهل السعادة وجوره يوسند ناضرة الى ربها ناظرة غءطف فقيال في أهل الشقاء ووجوه يومئذ باسرة تظنّ أن يفعل بهافاقرة والوجوه هناعبارة عن النفوس الانسانية لان وجمه الشئ حقيقته وذاته وعينه لاالوجوه المقيدة بالابصارفانه الاتتصف بالظنون ومساق الآمة يعطى ان الوجوه هناهي ذوات المذكورين وقال تعالى فى الاشتساء وحوه لومئذ خاشعة عاملة ناصيمة تصلى نارا حامية ثم عطف بالسعداء فتمال وجود يومئذ ناعية لسعهاراضية في جنة عالمة وقال في أحوال السعداء فاما مناوقى كتابه بمينه فذكر خبرا معطف وقال وأتمامن اوتى كتابه بشماله فذكر شرا وكذلك قوله من كان يريد العاجلة علناله فيهامانشاء لمن نريد ثم جعلناله جهنم يصلاها مدمو مامد حورا ثم عطفوقال ومنأرادالآ خرةوسعي لهاسعها وقال فى العنامة فألهمها فجورها معطف وقال وتقواها وقال قدافلي منزكاها غمعطف وقال وقدخاب من دساها وقال فأمامن أعطى واتق وصدّق بالحسي فسنيسره لليسرى معطف وقال وأمامن بخل واستغنى وكذب بالحسي فسسنيسره للعسري فالصوفى من قام في نفسه وفي خلقه وفي خلقه قسام الحق في كابه وفي كتبه فاأصابك من حسنة فن الله وماأصابك من سئة فن نفسك فقد رمت بك على ااطريق وليس التصوّف بشئ زائد عند القوم سوى ماذكرته لك وسنه واكن الله انزل الميزان والعلم بالمواطن وبالاحوال فلاتخرج شأعن مقتضي ما تطلبه الحكمة وننزل من القرأن ماهوشفاء ورجة للمؤمنين فالتخلق به والوقوف عنده بزيل المرض النفسي ولابدمن ذلك ولكن المؤمنين ولايزيد الظالمين الاخسارا لانهم بعدلون به عن موطنه ويحرّفون الكلم عن مواضعه فيعممون الحاص ويخصصون العمام فسموا ظالمن فاسطين والحكاهم المقسطون ومن اوتى الحكمة فقداوتي خيرا كئيرا وماوصفه الله بالكثرة فان القله لاتد خله وسيب وصفه بالكثرة أن الحكمة سارية في الموجودات لان

المرتبتن وحبء لي أهل الله الاقب العلم وفانهم أذا أقبلوا علم موهم مستحضرون لماهم علمه مل الحاه والمال تحملوا اناقبال أهل الله عليهم لا اههم ولمالهم فيربدون رغبة في بقاء ماهم عليه فلذلك منع الله أهله ان يقبلوا عليهم الابصفة الزهدفيهم فاذا اجتمع في مجلس أهل الله من هو فقير ذلل منكسر وغنى بماله ذوجاه فى الدنيا اظهر القبول والاقبال عملي الفقيرا كثرمن اظهاره على الغني تُذي الحياه لانه المقصود بالادب الذي ادب الله تعالى منسه صلى الله عليه وسلم غيران صاحب هذه الصفة محتاج الىميزان الحق في ذلك فان غفل عنه كان الخطاأ سرع المه من كل شي وصورة الوزن فيه انلارى في نفسه شغو فاعاله ولا يخاطبه أعنى لا يخاطب هذا الغنى ولاذا الحاه بصفة قهر تذله فأنه لانذل تحتما بل منفره ويزيد عظمة وانت مأمور بالدعوة الى الله فادعوه كاامر الله نسه صلى الله علمه وسلمان يدعوالناس تعلماله ولنافانا مخاطبون بالدعاء الى الله كافال ادعوا الى الله عملي بصرة اناومن المعنى وقالله ادع الى سدل ربك مالحكمة والموعظة الحسنة فانجاد لوك فحادا لهم مالتي هي احسين وقال لوكنت فظ اغليظ القلب لانفخوامن حولك هذه هي الصفة اللازمة التي نسغي أن كون الداعي عليها ولا ينبغي أن يجعل في نفسه عند دعائه لمن هـ نده نعو ته من عباد الله طمعا فمابأيد بهممن عرض الدنيا ولافعاهو علمه من الجاه فان العزة للهوارسوله وللمؤمنين فلاتخلعن نُوما ألىسكة الله وليس له تصرّف الافي هذا الموطن فهذا معنى الحكمة رماعتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الاول الالعزة قامت بنفس اؤايك النفر مثل الاقرع بن حابس وغيره فقي الوالو أفرد لنامجد محلسا حاسينا المه فانا نأنف ان نحالس هؤلاء الأعمد يعنون بذلك بلالا وخماما وغيرهما فرغب النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على ايمانهم ولعله انه يرجع الجوعهم الى الله خلق كثيرفاً جابهم الى ماسألوا وتصددي اليهم لماحضروا واعرض عن الفقراء فانكسرت قلومهم لذاك فانزل الله ماأنزل جبر القلوب الفقراء فانكسر الباق من نفوس اوائك الاغنياء الاعزاء وقبل له ماعليك الاالبلاغ وليس علمك هداهم ولكن اللهمدي من بشاء غانزل الله على نيمه صلى الله علمه وسلم عسى ويولى الآآت وأنزل عليه واصبرنفسك مع الذي يدعون ربهم بالغداة والعشي الاكات وفيها وقل الحق من ربكم فن شاء فلمؤمن ومن شاء فلمكفر غمذ كرما للظالمن في الاتخرة فطريقة الارشاد والدعاء الى الله ميزانها الغني بالله عمافي أيديهم ومأيكون بسيهم فان لمتكن في نفسل بهذه المثابة فلا تدع واشتغل بدعاء نفسك الى الاتصاف مهذه الصفات المجودة عند الله ولاتنعد الحد الذى أنت عليه ولا تخطف غبرما تملكه فتكون عاصما والصلاة في الدار الغصوبة لا يحوز بخلاف والدعاء الي الله صــ لاة والاخلاص فيها الحربة عن استرقاق من يدعوهم المه فهذا هو محل الغني بالله وهذا يستعمل فانعدات به الى غيرهذا فقد خسرت الميزان والله يقول ولأتخسروا الميزان وان لانطغوا في الميزان فتخرجوه عن حدة وهوقوله لاتفلواف ينكم والغلور الطغمان هما الرفعة فوق الحدد الذي يستحقه المتغالي فيه والله يقول الحقوهو مهدى السدسل

# \*(الباب الرابع والستون ومائة في معرفة مقام التصوف شعر)

ان التصوّف تشبه مخالفنا \* لانه خلق فانظرترى عجبا كيف التخلق والمكر الخنى له \* فى خلقه وبهذا القدرقد حبا ودمه فى صفات الخلق فاعتبروا \* فيه فذا سئل للعقل قد ضر با ان الحديد اذا ما الصنع يد خله \* فى غير منزلة يرده ذهبا كذلك الخلق المذموم يرجع محدمود ااذا هوللر حن قد نسبا ان التصوّف اخلاق مطهرة \* مع الاله فلا تعدل به نسبا

والته الغنى وانتم الفقراء فاذاعلت ان الفقر بهذه المنابة فالزم استحداره فى كل نفس وعلى كل حال وعلق فقرك بالله مطلقا من غير تعيين فهو أولى بك وان لم تقدر على تحصيل عدم التعيين فلا أقل ان تعلقه بالله تعالى مع التعيين أوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام ياموسى لا تجعل غيرى موضع حاجتك وسلنى حتى الملح تلقيه فى عجينك هذا تعليم الله نبيه موسى عليه السلام ولقد رأيته سبحانه وتعالى فى النوم فقال لى وكانى فى المورك فوكاته في الاعصمة محضة لله المحدلة على ذلك جعلنا الله تعالى من الفقراء اليه به فان الفقير اليه تعالى به هو عين الغنى "لانه الغنى" وأنت به فقير فأنت الغنى " به عن العالمن فاعلم ذلك

## (الباب الثااث والـتون ومائة في معرفة مقام الغني وأسراره شعر)

متازعن نسب الاسماء رتبتها منها وليسلها كون فينعتها من يقول بها والعقل يتبتها عن عالم الكون جاءت فيه آيتها ما قلت من نفي ما فعلى د لالتها دنيا وآخرة والشرع مشيتها

ان الغنى صفة سدايية ولذا يخصه حكمها والعين في عدم ان الدلالة في التحقيق مجهلة لذا له قال غدى في تنزله في العنكبوت فد بره تجده على وليس يعرف الاسن علامته

اعلم الدائالله ان الغني صفة ذاتمة للحق تعلى فإن الله هو الغني الجمداى المثنى علمه مهذه الصفة وامّا غنى العبد فهوغنى النفس ما لله عن العالمن \* قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لس الغني عن كثرة العرض لكن الغني تغني النفس خرحه الترمذي والعرض المال وهيذه كلة نبوية صحيحة فان غني الانسان عن العالم لا يصح ويصح غناه عن المال فأن الله سحانه قد حعل مصالح العمد في استعمال أعمان بعض الاشماء وهيمن العالم فلاغني لهعن استعمالها فلاغني لهعن العالم فلذلك خصصه صلى الله علمه وسلم بالمال فلا يوصف الغني عن العالم الاالله تعالى من جيث ذاته جل وتعالى والغني في الانسيان من العالم فلدس الانسان دغني" عن الغني فهو فقيراليه واعلم انَّ الغني وان كان مالله والعزة وانكانت مالله فانهما صفتان لا يصح للعمدان مدخل مهماعلى الله تعالى وانكان مالله فهمما فلامدان بتركههما فمدخل فقمرا ذليلاومعني الدخول النوحه الى الله فلا توجه الى الله بغناه به ولا بعزته به وانما يتوجه الىالله بذله وافتقاره فان حضرة الحق اهاالغبرة ذاتية فلاتقمل عزيزا ولاغنيا وهذا ذوق لابقدرا حمدعلي انكاره من نفسه قال تعالى مو تبالنسه صلى الله عليه وسلم في ظاهر الامروهو مؤدّنها به لشعلم أمامن استغنى فانت له تصدّي فكان مشهو دمجد صلى الله عليه وسلم الصفة الااهمة وهوالغني فتصدّى الهالماتعطمه حقيقتها من الشرف والذي صلى الله علمه وسلم في ذلك الوقت في حال الفقر في الدعوة الى الله وان تع دعوته وعلم ان الرؤساء والاغنيا تسع الخلق لهم اكثر من تميع من ليس له هذا النعت فإذا أسلم من هذه صفته اسلاله للسلامه خلق كثيروالنبي صلى الله علمه وسالمه على مثل هذا حرص عظيم وقد شهد الله تعالى عند ماله مذلك فقال عزيز علمه ماعنتم اى عنادكم بعزعليه للحق المبين حربص علمكم في ان تسلوا وتنق ادوا الى مافيه سعادتكم وهو الاعمان بالله وماجاء به من عند الله ومع هذا الحضور النبوى أوقع تعالى العتب عليه تعلم الناوا يقاطاله فات الانسان محل الغفلات وهوفقهر بالذات وقداستحق الحاه والمال أن يستغنى بهمامن قاما به ولذلك قال امّامن استغنى وما قال أمامن هو عنى فانه على الحقق للس بغنى بلهو فقه يرلما استغنى به فقال الذي صلى الله عليه وسلم ان الله أدنى فأحسن أدبى فن سكارم الاخلاق الاقبال على الفقراء والاعران فنالاغنياء بالعرض من جاه أومال فاذارأي بمن هذه صفته الفقروالذلة بنزوله عن هاتين

الذي مفتقرالي كل ثبئ ولا يفتقراله وشئ وهذا هو العبد المحض عندا لمحتقين فتحكون حاله في شبئيلة وحوده كحاله في شمسته عدمه دوأ نافع لداعضال قوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شمأ قضمة قضية عامة أولايذ كرالانسان اناخاتناه من قبل ولم بكشما تنسه على شرف الرتبة على أتى على الأنسان - بن من الدهر لم يكن شما مذكورا مع وجود عينه لان الحين الدهري الى علم فالفقراحساج ذاتي مزغرتعمين حاحة لحهله بالاصلحلة ومناسماء اللهالمانع وهوقداعط كلأثيج حتى الغرض لماخلقه فينيااعطاه خلقه فلانزال اصحاب اغراض فباعنه الاللمصلحة كإعلى لقوم لنزدا دواائما فقداعطاهم الاثم كاأعطى الاثم خلقه فالحق لايتقمد انعامه والقوابل تقمل يحسب عُداداتها فمنعه عطاءالعله بالمصالح لذلك حكى عن بعضهم أنه سئل عن الفقيرماهو فقيال من لست لا في الله حاجة بعني على التعيين ونيه أن الاحتساح لهذا في والله قد أعطى كل ثم خاته فقد أعطال مافيه المصلحة لك لوعلت فبانتي لصباحب هذا المقيام مايساً ل الله فيه وماشرع السؤال الالمن لدس له الشهود ورآه بسأل الاغسار فغار فشرع له أن يسأله ولماسية في علما له بحلق قو ماويخلة فبمهالسؤال الى الاغسارو يحسيه عن العلمه الله المسؤل في كل عن مستمولة مفتقر الهامن جياد وسأت وحموان وملك وغبرذ للمن المخلوقات أخبرنا أن النياس فقراء الى الله أي هو المسئول على الحقيقة فانه سدهملكوت كلشئ فالفقرالي الله هوالاصل فالعلما بالله همالذين يحفظون احوالهم \* (وصل) \* الغنيَّ بالله فقيراليه فالنسبة بلفظالفقرالي الله اولي من النسبة اليه بالغني لان الغني نعت ذاتي رفع المناسسة بينذات الحقوالخلق وكلطلب فيوذن بمناسسة فان الحاصل لاستغر فلايكون الطلب الافي ثبئ ليس عند الطالب في حال الطلب فلهـــذا لا يتعلق الامالعدم الذي هو عبن المعدوم وقديكون ذلك المطلوب فيعيز موجودة ولاعتذموجودة مافي الكون الاطيال كون الافقير لماطلب وتمسر الفقر عن سائر الصفات بامر لا بكون لغيره وهوانه صفة وموالمو حودوكل صفة وجودية من شرطها ان تقوم مالمو حودالاترى الممكن في حال عدمه مفتقراليالمرجح فاذاوجدافيقرأ يضاالي استمرارالوجو دله وحفظه عليه فلايزال فقيرا ذافته في حال وجوده وفي حال عدمه فهواع ترالمقامات حكما فالذي بكتسب من هذه الصفة اضافة خاصة وهي الفقر الىالله لاالى غيره ويه ينبي عليه وهوالذي يسعده ويقرّبه الى الله وبشيركه في هـذه الاضافة كل وصف حمل علمه الانسان مثل المحتل والحرص والشره والحسد وغيرذاك نشرف وتعلو بالاضافة والمصرف وتضع وتسفل بالاضافة والمصرف ولافقرأ عظم من فقرا المولئلانه مفتقرالي. شاعلي والي كل ما يصير له به الملك فهو فقيرالى ملكه الذي يتى عليه اسم الملك \* قبل السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رجه الله سنة احدى وغمانين وخسمائه تماذكرا بوالفتح المنحم أن ريحاعظماتكون في هذه السنة لا يَرّ على شئ الاجعلته كالرمم فاشارعلمه بعض حلساته ان يتخذ في الارض سير ما يكون فيه ليلة هموب تلكُ الربح فتنال وبهلكُ الناس قبل له نعم فقيال اذا هلكُ الناس فعلى من اكون ملكا أوسلطا بالاخبرلي في الحماة بعيد ذهاب الملكُّ دعني اموت ملكاوالله لافعلت فانظر مااحسن هذا فيكل موحو داضا في ستحقق بالفقر وان لم يشعر بذلك وان وجده فلا يعلم ان ذلك هو المسمى فقرا واذا كان حكمه هدا فالفقر الى الله تعالى الذي مده ملكوت كل شئ ثابت وموجود ولذلك الاشارة متوله تعالى سنكتب ماقالوا أى سنوحمه اى سعلمون ان الفقر نعت واحب ولايشكون فيه وحوياذا تبامن أجل قولهم ونحن أغنياء لانهما نحعبوا عماهوالامرعليه من فقرهم ولذلك كانوا كافرين فستروا ماهميه عالمون ذوقامن أنفسهم لايقدرون على انكاره وانباه تبوافا لحال بكذيهم فقالوانجن أغنيام وابسواباغنيا وقالوا انتالله فقبروليس بفقير من حمث ذاته فانه غني عن العالمن وقد تقدر في مواضع من هذا الكتاب معــنى قوله تعالى انه غنى "عن العــالمين وانه ايس مثل قوله والله هو الغنى " ولامشــل قولا

فان الله حي الا يموت ثم إلى المن ميت والمهمية ون وما محد الارسول الا به فكن جاش الناس حي قال عروا لله ما كا في معت بهذه الا به الا في ذلك الدوم وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اذاو جبت فلا ته عليه وأما قبل وقوع الموت فالبكاء محمود وكذا فعل أبو بكر لما فام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيال ما تقولون في رجل خير فاختيار المناء الله في كروحده دون الجماعة وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعى الصحابه نفسه فان المنحر المنحلة على أي بكر بكاء وهو كان أعلم فلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاو جبت فلا تهجده من المراكل الناس وضحوا الاأبابكر امتثالا اقوله صلى الله عليه وسلم اذاو جبت فلا تهجدوا كما من السر الذي أعطاء هذا المقام فالذي ينبغي أن يقال السرين محدوا ي بكرر حل لا انه السرين الصديق من المراكل فان الصديق تابع بطريق الا بمان في الكرمة مناهم المراكلة عليه الكرمة عليه حال المات رقمة و من كونه صديقا ومن كون مقام آخر الانكرة منه والمالة والمناس بقال المديق من كونه صديقا ومن كون مقام آخر الانحكم عليه حال المديقة والمناس بقيا

#### \*(الباب الثاني والستونوما له في معرفة الفقروا سراره) \* شعر

عيناوحكم ولكن ليس بنطاق سغيه فهي لهدنا الامرنستية مثل الضعيف فني الاحكام تنفق وكل حق له في نفسه طلق عليه في كل شئ نوبه خلق حكام نه طبق من فوقه طبق علي طريقته الاوفاق والعلق والعلق

الفقرنوعيم الحكوناجعه الاعلى محكن اسماء خالقه الاعلى محكن اسماء خالقه ان القوى بالاستعداد قوته ان الحقائق تجرى في مسادنها أن الفقير الذي استولت خصاصته في كل حال من الاحوال تبصره والس عنعه عن عين موجده

\*(ومنذلك)\*

الاالذى جلءن أهل وعن ولد ولا أحاشى من الأعيان من أحد والفقر يطلبها بالذات فى البلد والكل شفع سوى المدعو بالاحد قلماه كالراهب المحسان والصمد فلاس لولد فى عقل وفى حسد الفقر حكم واكن ايس يدركه الفقر حكم يم الكون أجعه لانها كلها بالذات نطلبه فكلها عدد لأنها عدد وماسواه من الاعبان فهوكا سحانه جلأن يحظى به أحد

قال الله تعالى يايها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هوالغنى الحمد يعنى با همائه كانحن فقراء الى اسمائه ولذلك الى بالاحم الحامع للا جماء الالهمة حقيقة سرة واقرضوا الله نزاهته قرضا وغن اغنياء قلوات فوا تصفوا بحقيقة سنه حسنه ما قالوا سببه واقرضوا الله نزاهته قرضا وسنا بيانه ودليله الاحسان ان تعبدالله كانك تراه جزآوه وما تفعلوا من خرفلن تكفروه وباب الفقر كبيرليس فيه ازد حام لانساعه وعوم حكمه والفقر صفة معتورة وما يخلوا عنها أحدوهى في كل فقير بحسب ما تعطيه حقيقته وهى الذماني الهاالعارف فانها تدخله على الحق ويقبله الحق في كل فقير بحسب ما تعطيه حقيقته وهى الذماني الهاالعارف فانها تدخله على الحق ويقبله الحق لانه وعده بها والدعاء طلب وتقرب منها اختما وهى الذلة قال أبويزيد قال لى الحق تقرب الى بماليس لى الذلة والافتقار فذله و هيه فها تان صفتان في اللسان نعتان الممكات ليس لواجب الوجود منها نعت في اللسان تعالى الله جاب مدول وباب مقفل مفتاحه معلق عليه يراه البصر ولا يحسب الاعمى قل هل يستوى الدين يعلون والذين لا يعلون انها يتذكر اولو االالباب وفي هذه الاية أعنى الاعمى قل هل يستوى الدين يعلون والذين لا يعلون انها يتذكر اولو االالباب وفي هذه الاية أعنى آية فوله انتم الذقر الله الله قسمى الحق لنا باسم هوكل ما يفتقر اليه عيره ولا يفتقر الى غيره فالفقيرهو آية فوله انتم الذقر الله الله قسمى الحق لنا باسم هوكل ما يفتقر اليه عيره ولا يفتقر الى غيره فالفقيرهو

ولوقال الخضر اوسى من أول ما صحبه ما أفعل شها مماتر اني أفعله عن أمرى ما أنكر فعلمة ولأعارضه وقدأنط مالله بقوله ستحدنى ان شأالله صابر اولاأ عصى لذأمرا والصبر لا يكون الاعلى ماشق فلوقدَم الصرعلى المشتمة كإيفعل المجدى لصبرولم يعترض فان الله قدّمه في الاعلام تعليما لجد صلى الله عليه وسلر في أراد أن محصل على على الله في خلقه فله تف عند ترتبب حصيته في الاشتياء فيقدّم ماقدّم الله ويؤخر ما أخرالله فان من أسمائه المقدّم والمؤخر فاذا آحرت ماقدّمه الله أوقدّمت الله فهونزاع خنو يورث حرمانا ولرتعالي ولاتقول آلشئ انى فاعل ذلك غداالاأن شاءالله فاخرالاستثنا وتدمه موسى فإيصرفلوآخره اصبروهذه الاية مذكورة باللسان العبراني فيالتوراة ْ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا أَخُو انْسَامِنَ أَهْلِ هِـنْهُ المُلهُ المُجِدِيةُ وَهُمُوا عِـلْي مشاعراً للَّهُ الن اجيكم الاتراهط ل الله علمه وسلم الماصعد على الصف افي حة الوادع قرأ ان الدنساو المروة من شعا مُرالله مُ عَال أَمْداً عِيارِ الله به وما قال ذلك الا تعلم اولزوم أدب مع الله ولو لا انه ما تزله أن سيداً مالم وه في سعمه لما قال هذا ورج مايداً الله به على ما في المسيئلة من التخسر من أحل الواوفانه مايداً الله به الالسير" بولمه فين لم سدأ به حرم في مُذَّبه وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني منياسك كم وتقديم الصفيا في السع من المنياسك ولقدروت في هـ ذا العيني حكاية عسة عن مودي اخبرني بها مجمدا من موسى القرطي القباب المؤذن بالمحد الحرام الكي بالمنارة التي عندباب الحزورة وباب اجياد رجه التهسنة تسع وتسعين وخسمائة قال كانرجل بالقبروان أرادالحيم فتردد خاطره في سفره بين البر والبحر فوقتها تترجح له المرتوو قتما يترجح له المحرفق ال اذاكان صبيحة غدأ ول رجل القياه اشاوره فحث رجح لي أحكمه فاقول من اتى يبودى فنألم نم عزم وقال والله لا سألنه فقال بايهودى أشاورك في سفرى هــذاهلأمشي في البرّأوفي البحرفقياله اليهودي باسجيان الله وفي مثل هذا بسأل مثلاث الم تران الله يقول اكم في كتابه ﴿ هُوالدي يُسْـــرُكُ فِي البرِّ والبحر ﴿ فَقَدُمُ البرَّمَــ لِي الْبَحْرِفَاوِلا ان لله فيه سرُّ اوهو اولى بكم ماقدِّمه ومااخراليحر الااذالم يجد المسافر سيبلا الى البرُّ قال فتحست من كلامه وسافِرت . في البرّ مة ول الرحل والله ما را مت سفر امثله والله اعطاني الله فيه من الخبر فو ق ما كنت اشتهي و قد انبكر ابواحامد الغزالي هبيذا المتيام وقال لبس بين الصيد بقية والسؤة مقيام ومن تحطي رقاب الصدّية منوقع في النبوّة والنبوّة داب مغلق فيكان بقو ل لا تمخطو ارقاب الصدّ يقين ولاشك ان الانهماء أصحباب الشرائع همأرفع عبيادا للهمن الدنهرومع هيذالا يبعدأن يخص اللهالمفضول بعلم ليسعنيد الفاضل ولابدل تمزه عنه أنه بذلك العلم أفن ل منه مل قال له باموسى أناعل علم علنه الله لا تعله أنت وأنت على علم علمكه الله لا أعله أناوما قال له اناأ فضل منك بل علم حق موسى وما ينه في له بادتثنا فمانهاه عنسه من صحبته احترا مالمقيام موسي وعلومنزلته وسكوت موسى عنسه حين فارقه ولم يرجع عننهمه لانه علمان الخضرجن لم يسمع نهي موسى علمه السلام ولاسما وقد قال له وما فعلته فعلم موسى انه مافارقه الاعن أمرريه فيااعترض علمه في فراقه أباه وحصل لموسى مقصوده ومقصور الحق فى تأديبه فعلم ان لله عسادا عندهم من العلم ماأيس عنده ولم يكن الاعلم كون من الاكوان من علوم الكشف وهو من احوال المربدين من اصحباب السلوليُ فكيف لو كان من العلوم المتعاقبة بالحنياب الالهي المامن العلرالمحكم اوالتشامه ومن هـ ذاالمة مام حيه للابي بكراله تديق السترالذي وقرفي نفسه وظهرت قوة ذلك السرمع رقته وقول عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه حين أمرأن يصلى بالنياس انه رحل السف ورسول الله صلى الله علمه وسلم رعرف منه بالسير الذي حصل عنده مالا تعرفه الجماعة فابقي احديوم مات رسول الله صلى الله علمه وسلم الاذهل في ذلك الموم وخواطف عقله وتكلم بحاليس الامرعلمه الاابو بكرالصديق فباطرأعلمه من ذلئ امربل رقى المنبروخطب النياس وذكرسوت الذي صلى الله علمه وملم فقيال من كان سنكم يعيد مجمد افان مجمد اقد مات ومن كان يعبد الله

حياة وموتا في القيامة و الحشر تخبر عنها أنها لدلة القدر علت بأني ما تعلقت بالغير فسرى الذى قد كان هيمه جهرى فلم أخش من بين ولم اخش من هجرى سو اها فان عزت رحعت الى مصرى اهیم بهاحبا علی کل حالة القد سفرت بوما فلاحت محاسن سجدت الها حبا فلا رأیها فکبرت أجلالا لکونی هو تها وحققت انی عین من قدهویت فیغداد داری لا أری لی موطنا

هـــذاالمقــامدخلته فيشهرمحرتمســنهسبع وتسعمن وخسمانه وأنامس فتهت فى ذلك المنزل فرحا ولم أجد فمه أحدا فاستوحشت من الوحدة وتذكرت دخو ل أبى رند مالذلة والافتتيار فإيحد في ذلك المنزل من أحدوذلك المنزل هو موطئي فلراسيتوحش فيه لان الجنيزالي الاوطان ذاتي ايكل موحو دوان الوحشة مع الغربة ولما دخلت هذا المقيام وانفر دت به وعات انه ان نلهر على فسه أحد أنكرني فيقمت اتتبع زواياه ومخادعه ولا آدري ماا ممهمع تحققي به وماخص الله به من أناد أياه ورأيت أوامر الحق تترى عيلي وسفر اة تنزل الي تتشغيره وأنسق وتطلب محيالستي ذ. حلَّت وأناءً لِي تلكُ الحال من الاستهاش ما لانفر ادوالانس انما مقع ما لحنس فاقت رحلا من الرحال عنزل يسمى انحيال فصلت العصر في جامعه فحاء الامبرأ يويحبي من واحين وكان ميديق وفرحى وسألني أن أنزل عنده فاست ونزلت عند كاتبه وكان سي وسنة مؤانسه فشكرت الله على ماأنافيه من انفرادي عقيام أنامسروريه فيبغاهو يؤانسني اذلاح ظل شخص فنهضت من فراشي اليه عسى أحدعند دفرجافعانقني فتأملته فاذاهو عسدالرجن السلى قدتح سدت لي روحه معثه الله لي رجة فقلت له أرائف هذا المقيام فقال فيه قيضت وعليه مت فأنافسه لاابر حفذ كرت له وحثمة , فيه وعدم الانس فتبال الغريب مستوحش وبعد أنسيقت لك العنبامة الالهية مالحصول في هذا المتبام فاهمدالله ومنهاا خي محصل هذاالاترضي أن يكون الخضرصا حمل في هذا المقيام وقد أنكرموسي علمه حاله وماقد رعيل صحبته مع ماشهدالله عنده بعيدالته ومع هذاأ نيكر علمه ماجري منه وماأراه سه ي صه رته في اله رأى وعلى نفسه أنكر واوقعه في ذلك سلطان الغبرة التي خص الله مها رسل وجابها سيله ولوصيرا أي فانه قد كان أعدّله ألف مسئلة كلها حرت لموسى وكلها سَكرها على الخضير قال شيخناأب النحاللع وف أبي مدس لماعل الخضر رتمة موسى وعلوقدره س الرسل امتشل مانهاه عنه طاعة للهوارسوله فان الله تعالى يقول وماأناكم الرسول فحذوه ومانها كم عنه فانتهوا فقال له في الثانية انسألتك عن شئ بعدها فلاتصاحبني فقال سمعاوطاعة فلما كانت الشالنة ونسي موسى حالة قوله انى لما انزات الى من خبر فقير وماطلب الاحارة على سقالته مع الحاحة فارقه الخضر بعدما أمان له على ماانك معلمه ثم قال له ومافعلته عن أمرى لانه كان على شرعة من ربه ومنهاج وفي زمانها يخلاف حاله بعد بعث مجمد صلى الله علمه وسلم فإنه الفراكل الصمد في حوفه فقلت با أما عهه مدال حن الاأعرف لهذا المقام المماأ ميزه مه فتعال لى هـ ذايسمى مقام القربة فتحقق به قصققت به فاذا به مقام عظيم لعلاءالرسوم من أهل الأحتهاد فسه قدم راسخة اكنهم لادعر فون انهم فهه ورأيت الامداد الالهبي تسبري الهمرمن هذا المتيام ولهذا شكر بعضهم على بعض ويخطئ بعضهم بعضالانهم ماحصل الهمذوقاولا بعلون بمن يستمد ون مشاهدة وكشفا فكل واحدمنهم على حق كما انه لكل ني تقدّم هذاال مان المجدى شرعة ومنهاج والاعمان بذلك كله واحب على كل مؤمن وان لم نلتزم من أحكامهم الامالزسفافالمجتهدون من علااالشر بعة ورثة الرسل فى التشريع وأداتهم تقوم الهممقام الوحى للانساء واختلاف الاحكام كاختلاف الاحكام الاانهم لسوامثل الرسل اعدم الكشف لأن الرسل بشد يعنهم بعضاوكذلك أهدل الكشف من علماءالاجته أدوأ ماغ مرأهل الكشف منهم فيخطئ بعضهم بعض

واتفق كذالمالم يكن ممايكون منه بعدالكلام به فذلك بماجاءت به الملائكة ومالم يكن فهو بماألقاله النساطينو يسمى ذلك في العالم الارجاف وتراه العامّة منذمات التكوين وأماملك الماء ضاق ماأوحى بهااسه في الماء فلا يشرب الماء حيوان الاويعرف ذلك السر ً الاالنقابن واكن لايعرف من ابن جاء ولاكمه صلى حصل وسن هـ ذا المنزل هو البلاء الذي ينزل في كانون فلا يجد اناء في ماء غير مغطى الادخل فيه ومن همذا الماءما يحده الانسمان من بغض شخص وحب شخص من غيرسم ظاهر معلوم له ويحكون بالسماع وبالرؤية وورد خبرفي منل هذاو من هذاالياب السماسة المكممة لمصالح العالم التي لم يأت ما شرع عند فقد الانساء عليهم السلام وازمنة الفترات تنزل مها لا تكة الالهآم واللمات على قلوبء تتلاءالزمان وحكماءالوقت فعلقونهانى افكارهم لاعلى أسرارهم فيضعونها ويحملون الناس عليها والملوك ومافيها ثئءن الشرك فهذه هي الرسالة الماكمية التي فيهيأ مصالح العالم فى الدنياوهي البدع الحسينة التى اشى الله على من رعاها حق رعاية ها المغاء وفوان الله وغررسالات أخرأ يضاعلي ايدى الملائكة بتسخير العالم بعضهم لبعض مطلقا

\* (الباب الحادى والستون ومائة في معرفة المقيام بين الصدّ يقية والسوّة و هومقام القرية شعر) •

ا واس من شأنهـم انكارماحهلوا ل في الحرق والقتل والماقي الذي فعلوا ال وجه الحنبتة فماعنه قدغنلوا الاللاين عن الرجين قد عقلوا بالستر لونفاروا فيحكمنا كملوا اذا نظرت الى ماقاتـــه رحـــل في الكشف عندرجال الله اذعملوا

جماعة من رجال الله أنكره هو التمام الذي قامت شواهده لوانهم دروا القرآن لاح الهم و ما تخصص عنهم في مقا مهم ومنه أنضا أبويك, ومنزته فایس بسین أبی بکروصاحبه هـ ذا العدم الذى دات دلائله

القربة نعت الهي وهومقيام مجهول انكرت آثاره الخاصة من الرسل عليهم السيلام مع الافتقار المهمنهم بشهادة الحق لصاحبه بالعدالة والاختصاص وهودةا مالخضر معدوسي عليه السلام ومانذهله الاسلطان الغبرة التي جعل الله في الرسل عابيم السلام على مقام نتمرع الله على الديهم ذلله انكروه وتكرر منه عليه الصلاة واللام الانكار مع تسه العبد الصالح فى كل مدلة ويأبي ساطان الغيرة الاالاعتراض لأن شرعه دوق له والذي رآه من غيره اجنبي عنه وان دُن على صحيح اواكن الذوق أغلب والحال أحكم ولذلك قدل لرسول الله صلى الله علمه وسلم وقل رب زدنى على ولم يتلله وقل رب زدني حالافلوزاد حالالزاد أنكار او كإلازاد علىازا دأيضا حاوكشفا واتساعا وانذمرا حاوتنرها فى الوجوه التي سفرت من براقعها وظهرت من وراء سية ورها وكالهافارتفع الفيق والحرج وشوهد الكمال فى النقص ولماحصلت فى هذا المقام الني قلت مندا ومنها

> واكنيه بدر لمين غاص بالفكر على اكل الحالات في البطن والظهر ا يكان الوجود الحق ينتص في القدر دعالنتص فانظرماتضمسه شعرى . زاجلي ومايح في على الله ما يجرى عن وحساة اللب قد فعه صدري

وانى لاهوى النتص من اجل من اهوى الان به كان الكمال اـن يدرى وماجاء بالنقصان الا مخافسة || || دن العبن مثل البدر من آخر الشهر ومانتص المدر الذي تنصرونه براه تماما كامملا في ضيائه فلولم يكن في الكون نتص محتق في كان للحق الوجود كما له غزال من الفردوس جاء منقبا | فقات له أهـ لا وسهلا ومرحـما

التفاضل بين المرسلين لامن كونهم مرسلين بل من مقام آخر ولايشترط فيها آقامة الدليل للمرسل اليه بل الها الجبرولهد ذامع وجود الدليل ما مجدوقوع الايمان في محل المرسل اليه من كل أحد بل من بعضهم فلو كان لنفس الدليل لم ونراه يوجد عن لم يردليلا فدل أن الايمان نوريقذفه الله في قلب من يشاء من عباده لا لعين الدليل لم ونراه يوجد عن لم يردليلا فدل أن الايمان علم ضروري يجده المؤمن في قلبه لا يقدر على دفعه وكل من أمن عن دليل فلا يوثق بايمانه فانه معرض الشبه القادحة فه ه لا نه نظرى لا يقدر وى وقد نهت في هذا على سر عاصل لا يعرفه كل أحد ولا نشترط أيضا في حقه العصمة الافيما يبلغه عن الله خاصة ويلزمه تبيين ما جاء به حتى يفهم عنه لا قامة الحجة على المبلغ الميه فان عصم من الفيد من الله من أخر وهو أن يخياطب العباد المرسل البهم بالتأسي به فيه ون المناس ومن المناس المناس ومن المناس ومناسل المناس ومن المناس ومناسل المناس ومناسلة المناس ومناسلة المناس ومناسلة المناس ومناسلة المناس ومناسلة المناس ومناس ومناسلة المناس ومناس ومناسلة المناس ومناسلة ا

#### \* (الباب الستون ومائة في معرفة مقام الرسالة الملكية شعر

ودارت عليه منه ل دائرة القلب نزول علوم الغيب عينا على قلب وعصمته في المرسلين بلاريب عناطينا الاسماء من حضرة القلب من المشهد الاعلى الى عالم الترب حدودا واحكاماءن الروح والرب وان كان قددانا في الذوق والشرب واوقف ذاخلف الحياب بلاذنب وهدنا الذنب والعدوالتقر سفى الذنب والعدرالتقر سفى الذنب والعدرالتقر سفى الذنب والعدرالتقر سفى الذنب والعدرالتقر سفى الذنب والعدرالية

تنزات الاسلال الله على قلبى حدارا من القاء العين اذايرى وذلك حفظ الله في مثل طورنا فنحن والاهم مصالون بالجى ويفترق الصنفان عندرجوعهم فنظهرهمذا بالرسالة واضعا وذلك مأمو ربستر مقاممه فسيحان من أعطى الوجود بجوده فأشهد ذافض لاوسبق عناية الفق وتأذب وانعظ ثم لاتقل الاانما العقى لمن بات سرة م

قال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بعنى التذكرة التي هي الرسالة بأيدى سفرة والسفرة هم الرسل من الملائكة هذا كذلك ما يجودون به على المرسلين البهم في رسالتهم بررة أي محسنين فهؤلا عهم سفرا الحق الى الخلق بما يريد أن ينفذ فيهم من الحكم من عالم الاركان فاذا أراد الله انفاذ أمر في خلقه اوحى الى الملك الاقرب الى مقام تنفيذ الاوام وهو الكرسي فيلق الله ذلك الامراليه على وجوه محتلفة نم يأمره بأن يوحى به الى من يليه ويوحى اليه أن يوحى الى من يليه وأن يوحى به الى من يليه من أعلى الى ادنى المناهذ امن حدّا نقسام الكلمة وأمامن أحدية الكلمة فهو نزولها من رسة ذافي الى دفي الى دخيال أولى المناهذ المحل المنى الى رفرف ابهى الى عرش أعلى الى كرسى اجلى فتنقسم هناك الكلمة أي يتعيز هناك ما أريد بها من حكم اوخبر نم نزل الى سدرة المنسهى الى سماء الى سماء الى سماء الدني افينادى ملك الماء فيودع تلك الرسالة فيضعها في الماء وينادى ملائكة اللمات في قلوب العباد فتعرف الشياطين ما جائبه الملائكة فتأتى ملائكة التالوب فيلقو نها الالمنة عما على العباد فتعرف الشياطين ما جائبه الملائكة فتأتى ملائكة التالي قد طور العباد فتعرف الشياطين ما جائبه الملائكة فتأتى ملائكة التالى قد في القلوب وهي الخواطر قدل التكوين نانه كان كذا بأمني المائه المائه في المائه في الموردة في القلوب وهي الخواطر قدل التكوين نانه كان كذا بأمني المديد المائية في المائه المائكة المائه المائه كان كذا بأمني المائه المائه المائه المائه المائه المائه في المائه الما

الرسالة نعت ملكي متوسط بن مرسل ومرسل المه والمرسل به قديعبرعنه بالرسالة وقد تكون الرسالة حال الرسول وهي مالجله ايست بمقام الهي وانمياهي نسبة حال وتنقطع بانقطاع التبلدغ بالفعل ورزول حكمها بانقضاء التبليغ فال تعالى ماعلى الرسول الاالبلاغ وأوجب علب ذلك فقال بأبها الرسول بلغ ما انزل المك من ربك وان لم تفعل في باغت رسالته والرسالة هذا هي التي ارسل بها وبلغهاوهكذا وردت في القرآن حيث ماوردت ولا بقيلها الرسول الابو اسطة روح قديي امين نيزل بالرسالة عملي قلمه واحمانا يتمثل له الملك رجلا وكل وحي لايكون مذه الصفية لاتسمي رسالته تشريه وأنمايسم وحما أوالهاما اونفشا أوالقاءأووحو داولا تكون الرسالة الاكإذ كرناولا كون هدا الوصف للرسول الشرى وماعدا هــذا من ضروب الوحى فانه يكون لغيرالنبي والرسول والفرق بن الذي والرسول ان الذي اذا الق السه الوح ماذ كرناه اقتصر بذلك المحكم على نفسه ناصة ويحرم علمسه أن تسع غيره فهذاه والذي فاذاقدل له بلغ ما انزل المك اما لطائفة مخصوصة كسائر الانبساء وأمّالعامّة آلنياس ولم يكن ذلك الالحمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك لغيره قبله-مي بهلذا الوحه رسولاوالذي جاءبه رسالة وبماا ختص به من الحكم في نفسه وحرم على غيره من ذلك الحج هوني مع كونه رسولا وان لم يخص في نفسه بحكم لا يكون ان بعث الهيم فهورسول لانبي واعني سوّة الشرائع التي لست الاولساء فكل رسول لم يخص شيئ من الحكم في حق نفسه فهورسول لاني وان خص مع التبله غرفه ورسول ونبي فيا كل رسول نبي على ما قلنياه ولا كل نبي رسول ملا خلاف ثم أن الورثة وهما أباع المرسل الذين أمروا بالتبليع كعاذ وعلى ودحمة رسل رسول الله صلى الله علمه وسلم ولايزال كلمتأخره أمورا بالتياسغ من احربالتيليغ متصل الطريق مأموراءن مأمورالي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى رسولا ولكن ماهي الرسالة التي انقطعت والرسالة التي انقطعت هي تنزل الحبكه الالهي على قلب البشير بوساطة الروح كماقز رناه فذلك الهاب هو الذي سدّ والرسالة والنبوّة التي انقطعت وأماالالقاء نغيرالتشر يعفلس بمحورولاالتعر شات الالهمة بصحة الحكم المقررأ وفساده فيل تنقطع وكذلك تنزل القرءآن على قلوب الاولياء مااة طع مع كونه محفوظاله بمولكن لهبه ذوق الانزال وهذالمعضهم (ولهذا) ذكرين أبي يزيدانه مامات حتى استظهرا نتر • آن أي أخذه عن انزال وهوالذي نبداانسي صلى الله علمه وسلم فهن حفظ القر · آن بعني على هذا الوجه أن المدوّة قد أد رجتُ مين حندمه ولم بقل في صدره وهذا معني استظهار القرءآن أي أخذه عن ظهر ذله مثل هذا النبزل فهن شاءالله من عبياده وليكن على هيه ذا النعت والصفية وهو قوله زمالي ملق الروح من امره على من بشياءمن عباده فالرسل مشهرون ومنذرون والورثة منذرون خاصة لامشهرون اكنهم مشهرون المم مفعول فإذا بشير الولي أحدابسعادة فباهو من هذا الباب بل الشارة في ذلك يتعين السعيد ويشارة الانبياء متعلقة بالعدل المشروع وهوانه من عل كذا كان له كذا في الحند أونحا دالله دين الناريعمل كذا هــذالايكونالالاوسل ليس للولي فيه دخول وله أن يعطي تعيين السعيه لامن حيث العمل فيقول في الكافروه وفي حال كفره انه سعيه دوفي المؤدن في حال اعيانه انه شتى فيحتم إيكل واحد بالسيب الموجب لسعادته أوشقاوته تصيد بقالةول الولي هيذا التمدريق للاوليا من بيؤة الاخبارلامر التشريع رلها من الحروف ماءالعلة وله الدعوى والاتمات وصاحبها مسؤول وله الكشف وهوقوله الاتحرائه لسانك لتعمل مه وهو وان نزلت من الكرسي فأذارجعت فلاتنعذى سدرة المنتهى والرسالة تنزل معاني وتعو دالى السدرة صورا منشئها العسدانشاء وهذاله سنالاسم الخلاق الذئ أعطى ومعراجها مراقى ورفر في ولكن من السموات ورئيس أرواحه النبازلد بهاجبريل وهو استاذالرسل وهوالموكل بذاالمقيام ومايتصورا لهذاالمتسام نسيح وانماالا شيخاص تختلف وكل شخص يجرى فيه الى أجل مسمى ولهذا جاءوا لمرسلات عرفا وقال تعالى رسلنا تترى ولا يةع فيها تفاضل وانمه

لارسالة فالرسل لايفضل بعضه سم بعضامن حست ماهسم رسل وانمافضل الله بعض الرسل على بعض وبعض النسن على بعض وما من جماعة يشتركون في مقام الاوهم على السواء فيما اشتركوافيه ويفضل بعضهم بعضاما حوال أخرماهي عين ماوقع فيه الاشتراك وقد يكون ما يقع به المفاضلة يؤدى الى التساوى وهومذهب ابى القاسم من قسى من الطائفة رضى الله عنهم ومن قال بقوله فكون كل واحدم الرسل فاضلامن وحه مفضولاس وجه فيفضل الواحد منهم بأمر لايكون عندغره ويفضل ذلك المفضول أمرلس عندالفا ضل فكوالمفضول من ذلك الوجه الذي خص به يفضل على من فضله وعند ناقد لا يكون التساوي ويجمع لواحد جدع ماعندا لجاعة فيفضل الجاعة بجمع مافضل به بعضهم على بعض لا مأم زائد فهوأ فضل من كل واحدوا حدولا يفاضل فيحكون سدالجاعة مهذا المجموع فلإينفرد في فضله بأمرليس عندأ حادالجنس هكذا هوفي نفس ألامر في كل حنس فلابدّ من آمام في كل نوع من رسول وني وولي ومؤمن وانسان وحموان ونيات ومعدن وملك وقد نبهناك على ذلك قبل هذا في الاختيارات فقيام الرسالة من الكرسي لانه من الكرسي تنقسم الكلمة الالهية الى خرو حكم فللاولما والانبيا والخبر خاصة ولانبيا والشرائع والرسل الخبروا لحكم ثم ينقسم الحكم المامر ونهور غ منقسم الام الى قسمن الى مخبرفيه وهوالماح والى مرغب فيه غ ينتسم المرغب فيه الى قسيمنّ الى ما يذم تاركه شرعاوه والواجب والفرض والى ما محمد بفعله وهو المندوب ولايذم يتركه والنهبي تنتسم الى قسمين نهي عن امر يتعلق الذم بفاعله وهوا لمخطور ونهي تتعلق الجديتركه ولابذم بفعله وهوا الكروه وأماالخبرفينقسم قسميز قسم يتعلق بماهوا لحق عليه وقسم يتعلق بماهو العالم علمه والذى يتثلق بماهوالحق علمه بنقسم قسمين قسم يعلم وقسم لايعلم فالذى لا يعلم ذاته سسحانه والذي يعلم ينقسم قسمين قسم يطاب نغى المماثلة وعدم المناسسة وهوصفات التنزيه والسلب مثل ليس كمله شئ والقدّوس وشه ذلك وقسم بطلب المماثلة وهوصفات الافعيال وكل اسم الهي تعطلب العيالم وهذه الاقسام كاهامجموع الرسالة وبهأتت الرسل والرسالة اذائتت وثبت انهاا ختصاص الهي غيرمكتسبة ثبت بها كون الحقمت كلما أي موصوفا ما لكلام فانه مبلغ ما قبل له قل ولو كان مبلغا ما عنده أوما يحده من العلم في نفسه لم يكن رسولا ولكان معلما فكل رسول معلم وما كل معلم هو رسول وما يميت رسالة الامن أحل هذهالاقسيامالتي تحتوي عليه ولولا هذه الاقسيام لم تكن رسيالة لان الامر الواحدمن غبرمعقولمة سواه لاتقع الفائدة شلغه عندالمرسل المه لانه لايعقله والهذا الايعقل الذات الالهمة لانهالاسوىاها ولاغير وتعقل الالوهية والربو سةلانسواهاالمألوه والمربوب فتنيه لمااشرناالسه تعثرعلى العملم المخزون والمرسلات عرفا تنبيه على التتابع والمكثرة والتاليات يتلو بعضها بعضا فالرسالة يتلو بعضها دعضا والهذا انقسمت والله الهادى

## \* (الباب التاسع والخمون ومائة في معرفة مقام الرسالة البشرية واسرارها) \*

بالامروالنهى والاعلام والخبر ذال الذكاء لمافسه من الغرر قدكان فيه على ماجاء من ضرر حكا بحل و تحريم على البشر فى وقت اللذى قدجا • فى الحبر ومالها فى وجود العين من اثر عن غيره بوجود الوحى والنظر الى القيامة فى السكنى وفى المر ان الرسول السان الحق الدشر هم اذكاء واكن لايصرفهم الاتراهم لتأبير النحمل وما هم سالمون من الافكار ان شرعوا ان الرسالة فى الدنيا قدا نقطعت وقد مضى حكمها دنيا وآخرة لولا التكاليف لم يختص صاحبها النحل يوحى الده دائما أبدا من تتن ما جانبه فتقته الملائكة فاذاعلم المذكران مثل حؤلا المحضرون مجلسه فيند في له ان يتحرى الصد في ولا يتعرض لماذكره المؤرخون عن المهود من زلات من الله علم مواجتباهم و محمد لأنا تفسيرا لكتاب الله ويتقول قال المفسرون وما ينبغي ان يقدم على تفسير كلام الله عثل هذه الطوام كقسة يوسف وداود وامثالهما عليم السيلام ومحمد صلى الله عليه وسلم بنا و يلات فاسدة واسايد واهية عن قوم فالوافى الله ما قدد كرالله عنهم فاذا أورد المذكر مثل هذا في مجاسه دقيته الملائكة ونفروا عنه ومقته المدووجد الذى في دينه رخصة يلجأ المهافى معصيته و يقول اداكانت الانبياء قدوقعت في مشل هذا في أحكون أناوحا ساوالله الانبياء عمانسيت المهود المهم اعتبر من الناروأهوال الموقف بن يدى الله من أحل من عنده من البطالين المفرطين من البشر دقد ذكر نافى شرح كلام الله فيماورد من ذكر كلام الانبياء عليهم السلام من المناب عليهم السلام من المناب عليهم من الجهل فواجب على المذكر امورا جل المورد من المناب عن المناب ونقلة المفسرين الذين خدّلهم الله أن لا يقلدوا المهود فيما في حقالهم السلام والحياء من الله أن لا يقلدوا المهود فيما في حقالهم السلام والمناب عن المناب عن الله أن المناب عن المناب عن المناب عن المناب عن المناب ونقلة المفسرين الذين خدّلهم الله ومنام من المقالد والمور فيما من الله ومنام من المناب حين فن يراعى هذه الامور فيغي أن يذكر الناس ويكون مجلسه ومنه من المناب عن فن يراعى هذه الامور فيغي أن يذكر الناس ويكون مجلسه ومنه من المناب عن فن يراعى هذه الامور فيغي أن يذكر الناس ويكون مجلسه ومنه من المناب عن فن يراعى هذه الامور فيغي أن يذكر الناس ويكون مجلسه وحمة بالحيات من المسلم ومنفعة والله يقول الحق وهو يهدى السيد

#### \* (الباب الثامن والجسون وما ئه في معرفة مقام الرسالة واسرارها) \*

ولا يحتاج صاحبها الله تلقمها بقو تها السنه سؤوسا في تصار مف البريه كا تعطى مراتبها العلمة في أحكام كسب فلسفيه كادلت علمه الاشعرية ولامن شرطها نفس زكمه علم خبر واحوال رضه

الا ان السالة برزخيه اداأعطته بنيسه قواها فيضيى مقسطا حكماعالها يصرفهم الهما نمن فهم الهما وان الاختصاص بهامنوط ومامن شرطها على والدائد ان راه وليسكن العوائد ان راه

اعلمان الولاية هي المحيطة العامة وهي الدائرة الهابرى فن حكمها أن يتولى الله من شاء من عباده بنبوة وهي من أحكام الولاية أيضا فكل رسول لابد أن يكون بنباوكل في لابد أن يكون ولسافكل رسول لابد أن يكون بنباوكل في لابد أن يكون ولسافكل رسول لابد أن يكون بنباوكل في لابد أن يكون ولسافكل رسول لابد أن يكون بنبا ولما فالرسالة خوص مقيام في الولاية والرسالة في الملائكة ديباوآخرة لانهم سفراء الحق لبعضهم وصنفهم وان سواهم من البشر في الدنيا والا خرة والرسالة في المشر لا تكون الافي الدنيا ويقطع حكمها في الا خرة وكذلا تنقطع في الا خرة بعدد خول الجنة والنبار بنبوة القياد بنا ويقطع حكمها في الاسماء الالهمة وحقيقة الرسالة ابلاغ كلام من متمكلم الى سامع فهي حال لا دقياء ولا بقد انقضاء التبليغ وهي تتجدد وهو قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فالا تبان به هو الرسالة وحدوث الذكر عند السامع المرسل المده والرسالة وهو علم يوصله الى المرسل المه ولهذا ظهر علم الرسالة في صورة اللبن والرسل هو اللبن والحسكين للرسالة وهو علم يوصله الى المرسل المه ولهذا ظهر علم الرسالة في صورة اللبن والرسل هو اللبن والحسكين للرسالة مقام عند الله منه يعث الله الرسل فاهذا الرسالة مقاما وهو عند المحدد وما فوق ذلك بوقة النشريع وما فوق ذلك بوقة النشرية وما فوق ذلك بوقة النشرية وما فوق ذلك بوقة النشرية وما فوق ذلك بوقة النسالة و بوقة النشرية وما فوق ذلك بوقة المنالرسالة مقاماً وهو عند المنالة و بوقة النشرية وما فوق ذلك بوقة النسالة و بوقة النشرية و ما فوق ذلك بوقة المنالة و بوقة النشرية و ما فوقة ذلك بوقة النسالة و بوقة النسالة و بوقة النشرية و ما فوقة دلك بوقة النسالة و بوقة المنالة و بوقة النسالة و بوقة المنالة و بوقة النسالة و بوقة المنالة و بوقة النسالة و بوقة

ورا سهم ملك سماه بالقلم خلق واناه في رتب القدم في سورة القلب جل المدمن حكم بلاخلاف وهم من جلة الامم معلومة ظهرت للمين كالعلم تقريبهم واهم جوا مع الكلم لايعرفون خروجاءن أوامره أعطاد من عله مالبس يقدره حكما كما قال في العرجون خاضا هم أنبيها وأحبا وبأجعهم الكل شخص من الاملال سرسة وهم على فضلهم على النفاضل في

قال الله تعالى لابلدس استكبرت أمكنت من العالين وهم أرفع الارواح العلوية وليسوا بملائكة من حث الاسم فانه موضوع الرسل منهم خاصة يعني الملائكة للرسل وهو من المتلوب وأصله مأ الكة والالوكد الرساله والمألبكذ الرساله فبالتحتص بجنس دون جنس ولهذاد خل املدس في الخطاب مالامر بالسعود لما قال الله للملائكة المحدوالانه كان عن يستعمل في الرسالة فهو رسول فأمر . الله فأبي واستكبروقال اناخيرمنيه خلقتني من ناروخلتيته من طين فالرسالة حكم حنس بع الارواح الك إم البررة السفرة والحنّ والانس فن كل صنف من أرسل ومنه من لم يرسل فالنسوّة المكية المهموزَّة لا منالها الاالطيقة الاؤلى الحافون من حول العرش يسحون بحمدر مهـم وافراد من ملائكة الكيريين والسموات وملائكة العروج وآخرني من الملائكة اسماعيل صاحب سماءالدنيا وككلوا حدمنهم علىشر يعةمن رتبه متعبد يعبادة خاصة وذلك قواتهم ومامنا الالهمقام معلوم فأعترفوا باناهم حدودا يتفون عندها لايتعدونها ولامعنى للشر يعدالاهدافاذا أتي الوحى البهم وسمعوا كلام الله بالوحى ضريوا بالجنعة بم حضعا بالسمعونه كسلسله على صفوان فسعقون ماشاء انته ثم ينادون فنفهقون فيقولون ماذا فالربكم فيقال اهم فالربكم الحق وهو قوله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحقوه والعلى الكسر فجاواعلى ذ كره به بالاسم العلى في كبريائه ان كان من قولهم فانه محمّل ان يكون قول الله أو يكون حكامة الحق عن قولهم والعالون هم الذين قالو الهؤلا الذين أغاقوا قال ربكم الحقوهم الذين ناد وهم وهم العالون فلهيذا حاءالا بمرالعلي لانكل موحود لابعرف الحق الامن نفسيه ولذا قال صلى الله عليه وسلم منء في نفيسه عرف ربه فجاءين وهي نكر ة فعركل عارف من كل حنس وعلو المعرفة بالريوسة ولذاً قال العالون الهؤلاء الذين صعقو احتر استفهموهه مقال ربكم وما قالوا الاهكم وهم العالون فذالوا العلى الكبير واعسلمان المبادة في كل ماسوي الله على قسمين عبادة ذائمة وهي العبادة التي تستحقها ذات الحق وهي عبارة عن تحل الهبي وعبادة وضعبة امرية وهي النبوّة فيكل من عبده عن أمره ووقفء ندحده كالصافات صفا والزاج اتزج اوالناليات ذكرا والناشطات نشطا والساعات سهاوالسا بقات سيقا والديرات أمن اوالموسلات عرفاوهم صنف من الملائكة التياليات والناشرات نشمر اوالفارقات فرقا والقسمات أمراوهما خوان المدبرات من الملائكة حضراتهم متحاورة وكل هؤلاء أتداءما كمون عمدوا الله يماوصفهم به فهم في مقامهم لا سرحون الامن أمر منهم بأمر ساغه وسأتى في الرسالة الملكمة وهوقول جريل ومانتزل الابأم ردان فهم تبت تسحير رب مجدصلي الله علمه ومسلم من الاسم الذي يخصه ولله في الارمن ملائكة سساحون فيما يتبعون مجالس الذكر فإذا وحدوا مجاس ذكرنادي بعضهم بعضا هاوا الى بغية كم وهم الملائكة الذبن خلقهم الله من أنفياس بني آدم فينسغي للذاكران واقب الله ويستهي منه ويكون عالميا بميا بورده وما منبغي لحلال الله ويحتنب الطامَاتُ في وعظه وَان الملائكة يَأْذُون اذَّا جمعوا في الحق وفي المصففين من عباده مالاء لمق وهم عالون بالقصص وقدأ خبرصلي الله عليه وسلإان العيداذا كذب الكذبة نتياة دعنه الملك ثلاثين ميلا الذي الذي أرسل الي من أرسل المه أونعر يف بنساد حكم قد ثبت بالنقل صحته عند علياء الرسوم فيطلع صاحب هيذا المقام على صحة ماصير من ذلك وفساد مافسد مع وجو دالنقل مالطرق الضعيفة أوصحة مافسد عندأر ماب النقل أوفساد مآصح عندهم والاخمار بنتائج الاعمال وأسياب السعادات وحكم التيكاليف فيالظاهر والباطن ومعرفة الحذ في ذلك والطلع كل ذلك منة من الله وشاهد عدل الهيي من نفسه غيرانه لاسسل ان مكون على شرع يخصه بخالف شرع نبيه ورسوله الذي أرسل المه وأمرياتها عه فيتبعه على وجه صحيح وقدم صدق ثابت عند دالله ثم ان لصاحب هذا المقام الاطلاع عدلي الغيوب في أوقات وفي أوقات لاعلم له بهاولكن من شرطه العلم باوضاع الاسهاب فى العالم و ما يؤول أليه الواقف عنه هاا د باوالواقف معها اعتماد أعلمها كل ذلك يعلم صاحب هذا المقام وله درحات الآتياع وهو تابيع لاستيوع ومخكوم عليه لاحاكم ولايتله في طريقه من مشاهدة قدم رسوله وامامه لاءكن إن بغب عنه حتى في الكثب وهذا كله كان في الاممال الفة وإما هٰذه الامّة الحدية فحكمها ماذكرناه وزيادة وهوان الهم بحكم شرع الذيّ صلى الله عليه وسلم ان دنه واسنة ينة عمالاتحل حراماولاتحرم حلالا وعمالهااصل في الاحكام المشيروعة وتسنينه اباها بماأعطاه لهمقامه وعباحكم بهالشرع وقزره بقوله من سنسنة حسينة الحديث كسئلة بلال في الركعتين بعد الاذان واحداث الطهارة عندكل حدث صغيرأ وكميرمن غيرتأ خيروصلاة وركعتبن عقب كل وضوء والقعود على طهارة وركعتن بعد الفراغ من الطعام وصدقه على وحه خاص يسنة وكل أدب مستحسن ممالم بعينه الشبارع فلهذه الامتة تسنينه ولهبه أجرمن عمل بذلك غسرانهم كافلنا لايحلون حراماولا يحزمون حلالا ولايحدثون حكما ألبته ثماههم الرفعة الالهسة العامة ألتي تعصبهم في الدنيا والا آخرة والقسم الشاني من النهوة الشهرية همه الذين مكونون مشيل التلامذة بين بدي الملك ننزل عليهمالروح الامين دثمريعة من الله في حق نفوسهم يتعبدهم بهافيحل لهم ما شاء و يحرم علم مماشاء ولايلزمهم انداع الرسل وهذا كله كان قدل مدعث مجد صلى الله علمه وسلم فأما الموم فيابق لهذا المقام أثرالاماذ كرناه من حكم المحتودين من العلياء يتقرير النسر علذلك في حقهم فصلون بالدلدل ماادّاهم الى تحليله اجتهادهم وأنحرمه المجتهد الاحر ولكن لايكون دلك بوحى الهي ولايكشف والذي بالكنف في هذه الامنة تعجيم الشرع المحدى ماله حكم الاجتماد فلا يحصل لصاحب هذا المقام أجرا نجتهدين ولامرتمة الحكم فان العملم بماهو الامرعلمه في الشرع المنزل بمنعهم من ذلك ولوثبت عندالجيته دماثبت عندصاحب هذا المقيام من ألكشف بطل اجتهاده وحرم عليه ذلك الحبكم ولذلك ليس للمعتهدان يفتي في الوقائع الاعند نزولها لاعند تقد يرنزولها وانماذ لك الشارع الاصلي لاحتمال انرجع عن ذلك الحكم مآلاحتها دعند نزول ماقدر نزوله ولذلك حرم العلماء الفتما بالتقلمد فلعل الامام الذي قلده في ذلك الحكم الذي حكمه في زمانه لوعاش الى الموم كان مدواله خلاف ماافتي به فيرجع عن ذلك الحكم الى غيره فلا سيل ان يفتى في دين الله الانججة د أو بنص من كتاب الله أوسية لابقول امام لا يعرف دلسله واذا كان الامر على ماذكرناه لم يمق في هذه الامتة المحدية نبقة تشريع فلانطيل الكلام فيهاأ كثرمن هذا ولكن نطمل المكلام انشاء الله تعالى أكثرمن هذا فى اب الرسالة البشر به لتقرير حصكم المجتهدين والامر الالهبى بسؤالهم فيماجهل من حكم الله فى الاشماء

\*(الباب السابع والحسون ومائه في معرفة مقام النبوة الملكمة وأسراره) \*

بأمره مالهم فى النهـى من قدم ضدّوقد منحووا مفاتح الكرم أوحى الاله الى الاملاك تعبده وهم عبيد اختصاص لا يقابله

النمؤة التي هي غيره هموزة فهمي الرفعة ولم يطلق عملي الله منها اسم ولها في الاله اسم رفيع الدرجات ذوالعرش يلتى الروح من أمره على من يشاء من عباده ولها أيضا الاسم العلى والاعلى وهي السوة المهموزة وهي مؤلدة عن النبوة التي هي الرفعة فالقصر الاصل والمدزيادة الاترى العرب في ضرورة الشعر تحوزقصر المدود لانه رجوع الى الاصل ولا تجوزمة المقصور لانه خروج عن الاصل والروح منه تعالى وبهن من شاءمن عباد وبالبشارة والنذارة وللاولياء في هده النبوّة مشرب عظيم كاذ كرما ولاسم اوالتي صلى الله عليه وسلم قد قال فين حفظ القر النابقة قد أدرجت بن جنسه فانهاله غب هي وللذي شهادة فهـ ذا هو النرقان بن الذي والولى في النبوة فيقال فيه بي و بقيال في الولى وأرثوالوارثة نعتالهي فانه تعالى قالءن نفسه انه خيرالوارثين فالولى لايأ خذالنبوة من النبي الامهدان رثها الحق منهم ثم يلقيها الى الولى ليكون ذلك أتم في حقه حتى مسب في ذلك الى الله لا الى غيره وبعض الأواساء بأخدونها وراثه عن النبي وهم الصحابة الذين شاهدوه أومن رآه في النوم ثم علًّا . الرسوم بأخذونها خلفاعن سلف الي يوم القسامه فسعد النسب وأنما الاولسا فبأخذونهاعن اللهمن حمث كونه ورثها وجادمها على هؤلاء فهم اتماع الرسل بمثل هذا السيند العالى المحفوظ الذي لايأتيه الباطل مزبينيديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حمد قال أبويزيد أخدتم عمكم ميتاعن مت وأخذنا علناءن الحي الذي لايموت قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المتمام لماذكرا لانبياء عليهم السلام في سورة الانعام اولئك الذي هدى الله فهدا هم افتده وكانو اقدما يو اوور ثهر الله وهو خيرالوا رئين ثم جادعلي الذي صلى الله عليه وسلم بذلك الهدى الذي هداهم به فجعله صلى الله عليه وسلم مقديا بهداهم والموصل الله ونع السندونع المولى ونع النصروهذا عن ماقلناه في علم الاولياء الدوم بدى الني صلى الله عليه وسلم وهدى الانساء أخذوه من الله ألقا ، في صدورهم من لدنه رحة مم وعناية سبقت لهم عندرتهم كماقال في عبده خضر أتينا مرحة من عندنا وعلناه من لدناعل وهذه النبؤة سارية في الحدوان مشل قوله تعالى وأوحى ربك الى النحل وكلهم بهذه المنابة في علمه الله منطق الحموا مات وتسبيم النمات والجاد وعلى صاوة كل واحد من الناو قات وتسبعه علمان النموة ارية في كلُّ موجوديع لم ذلك أهل الكشف والوجود لكنه لايطلق من ذلك اسم ني ولارسول على واحد منهم الاعلى الملائكة خاصة الرسل منهم وهم المسمون ملائكة وكل روح لا يعطي رسالة فهو روح لايقال فيمه ملك الامحازا كالارواح المحلوقة من أنفاس المؤمنين الذاكرين الله يحلق الله من أنفاسهم أروا حايستغفرون اصاحب ذلك الذكرالي بوم القسامة وكذلك من أعمالهم كلها الجودة التى فيها أنفاسهم واقدرأ بمصلى الله عليه وسلم في مبشرة وهو يقول ويشيرالي الكعبة بإساكني هذا البيت لاتمنعوا أحداطاف به وصلى في أي وقت شاء من لمل أو نهار فان الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفرله الى يوم القيامة وهؤلا كلهم أرواح مطهرة فن أرسل منهم في أمرسمي ملكا

\* (الباب السادس والهسون ومائة في معرفة مقام النبرة البشرية وأسراوها) \*

ان النبوة أخبار لأرواح المقيدين بأرواح وأشباح الهاالقصورعليهم كلماوردت المكل وجهمن التشريع وضاح وقد تكون من اتراح وافراح

اعلم ان النبوة البشرية على قسمين قسم من الله الى عبده من غير روح ملكى بين الله و بين عبده بل اخبار ات الهية يجدها فى نفسه من الغيب أوفى تجليات لا يتعلق بذلك الاخبار حكم تحليل ولا تحريم بل نعريفات الهية و هزيد علم بالادلة أو تعريف بصدق حكم مشروع ثابت انه من عند الله لهدا

دعوة الداعى اذادعاني وصغة الاصرمن العبد في الطاب اغفر لنيا ارحمنيا أعف عنا أنصم فا واهدنا وارزقنا وشهدلك وصغةالنهى من العبد في الدعاء لاتزغ قلو بالعداد هد تنالا تحملا مالاطاقة لنامه لاتحمل علمنا اصرا لاتج علمنا فتنة لاتقوم الظالمن لاتحزنا يوم القيامة لاتجزني يوم معثون واست النوة معقول زائد على هذا الذي ذكر فاالااندلم بطلق على نفسه من ذلك أ-ماء كم أطَّلة فى الولاية فسمى نفسه ولما وما-مى نفسه ندامع كونه أخبرناو سمع دعاء نافهو من الوجهن مهذه المنامة والهذا قال صلى الله علمه وسلم ان الرسالة والنموة قد انقطعت وما انقطعت الامن وحه خاص وانتاانتطع منهامسمي النبي والرسول ولذات ولافلارسول بعدى ولاني ثمأني منها المشهرات وأبق منها حكم الجتهدين وأزال عنهم الاسم فابق الحكم وأمر من لاعلم لدمالحكم الالهي ان دسأل أهل الذكرف فتنونه عاأداه السهاجة ادهم وان اختلفوا كااختلفت النرائع اكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وكذلك اكل مجتهد جعل له شرعة من دله له ومنهاجا وهو عبر دا له في اثبات الحكم و محرم علمه العدول عنه وقرر النمرع الالهي ذلك كله فرّم الشافعيّ عن ما أحله الحنيفي وأحاز أبه حنه نةعن مامنعه أحدث حندل فأجازهذا مالم يحزهذا واتفقوا في أشاء واختلفوا في أشاء وكل في هذه الامة شرع مقررننا من عندالله مع علناان من تبتهم دون من مه السل الموحى البهم من عند الله فالنبؤة والرسالة من حيث عنها وحكمها ما نسجت وانماا نقطع الوحي الخياص بالرسول والنبي من نزول الملك عملي أذنه وقامه وشحيم لفظ اسم النبيّ والرسول فلا يقال في المجتهدانه نيّ ولارسول كزجرالاجتماد على الانبياء فمانشرعه والجتمدوان كانرشد الناس فماأداه المه دلماه واحتماده فلابطلق علمه هسدا الاسم فهو لفظ خاص مالانبهاء والرسسل ماهو لله ولالا ولساء بلهو أسم خاص للعبودية التي هيء عن القرب من السيدوء دم عن احبة السيد في رتبته بخلاف الولاية فإن العيدية احبر له في ا-مّه الولى تعالى ولهـ فدايشق على المستخلصين من العسد انقطاع اسم النبي واسم الرسول لما كان من خصائصها ولم يكن في الاجماء الالهمة عن واذا كانت النموة نعتا الهمافي احكامها ومنها أوحب الحقء في نفسه ما أوجب الشرع لان الوجوب للشرع ما هو الغير الشرع نقال كتب ربكم على نفسه الرجة هذا من حكم الشرع فاعلم ذلك وتلت في معرفة ماذكر فافانه مهل المرتقى صعب التزول عنه هكذاراً ته في الواقعة للها أردت ان اقده ذا الماب فياتكامنا في هدا لماب عما تكامناله الاماشاهدناه في الواقعة ورأيافها الباسم الرسول والنبي مغلقاعلى يمنى والمعراب عادرا جهمنه الى الطريق الشارع الذي يشي النياس عليه وأناعند الباب وأنف وايس فوق ذلك المقام الذي أوقنني الحق فيهمقام لاحدالاماهود اخل في ذلك المغلق الموثق ومع غاته ما ينجعب عني ماوراء و لاانه لاقدم الإحدفسه الاالكشف ولقبد طلع الي شخص فالماوصيل بسهولة ورآه توء رعامه النزول وحاروله بقدر عيلى الثباث فيسه فتركني وسلائه الطريق الذيءلمه حئت أتاالي ذلك الموضع وراح وتركني راجعا واستيقظت عدل هدفه الحالة فقدت ماأودعته في هذا الباب ورأيت في هذه اللماد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكره ادخال الجنازة في المسعد و يكره أيضان يسترا لمن من الذكران شوب زالد على كفنه وأمران بسلب عنه و يترك على نعشه في كفنه وان لايسترفي تابوت أصلاوأ مرني اذا كان البردان أ-حن الما للغسل من الحنابة ولا أصبح على جنابة ورأيته بشكر على الجماع ويستحسن ذلك من فاعلى هذا كله والله في هـ ذه الله له ورأنت أجد من حندل في هذه الله له وذكرت له ان رسول الله صلى الله علمه وسيل أمرني إن أحين الما - للغسسل من الحنارة فقال لي هكذاذ كره الهناري اله رأى الذي صلى الله عليه وسلم في النوم فأحره بذلك ورأيت الذريري في النوم وعلت أنه رآني في النوم فذكرلي ان الحارى ذكرله هـ دافعاتمه انامن قول الفريري وثبت عندي وها عافي النوم قدقلته لك فاعل به فاستيقظت وامرت أهلي ان يسهنه واالى ماء واغتسلت مع النعر وهذه كاهامن المشرات وأما

أتحله الله مدلك وسبب ذلك أن أصل نشأتهم ايضا تعطى ذلك ومن هدنده الحقمقة التي خلاوا عليها قالوا أتحعل فيجامن يفسسد فيما وبسيفك الدماءوهذانزاع خفي للربوبية من خلف حجاب الغيرة والتعظيم واصل النزاع والتنافرمن مقابلة الاحماء الالهمة مثل المحيي والممت والمعز والمذل والفأر والنافع ولا منبغي أن يكون الاله الامن هذه اسماؤه تعالى وصفاته مضاف البهام شسئته وارادته المقمد تان بآو وهوحرف امتناع فمهسر خنو لاهل العلم مالله تعالى فاذاعات هذا أتت عذرالعالم عندالله ولهذا كانت الملائكة تبدأ في نصرتها ودعائها بتسبيح ربها والثناء علمه بمثل هذه الاسماء تعريضا انأصل ماهم علمه من حقائق قوله ومن بضلل الله ومن مذى الله أى الكل مدل وحمن مذي ستغذرون اعامة لعذرهم عندالله والى الله رجع الامركاه فكل علم في العالم مستنبط من العلم الالهي وهو العلم العام ولا بعرفه الاني أوولى مقرَّب مجتبي من ملك وشير وأما النظر العقل فانه لانصل الى هذا العرائدا من حسن فكره ونظره فالادلة التي يستقل ما فهذا قد أريتك بعض ماهي علمه الولاية الملكمة إلى مافوق ذلك من تسخيرهم في انزال الوحي ومصالح العلم من هيوب رياح ونشئ محياب وانزأل مطراذ كانوا الصفات صفاوالزاجرات زجرا والتالمات ذكرا والمرسلات عرفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملقمات ذكراوالنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سعاوالسامقات ستقاوالمديرات أمرا والمقسمات أمرا فهولا كلهم ملائكة التسخير وولاية كلصنف من من سته والتي هوفها \* وأمّا للائكة المدبروهم الارواح المديرة اجسام العالم المركب وهده المديرة هي النفوس الناطقة فان الولاية فها نصرتها لله فماجعل في أخذها به سعادتها وسعادة حسدها الذي أمرت بتدبيره فأتى الطبع فعريدنيل غرضه فمنظر العقل ماحكم الشرع الالهبي في ذلك الغرض فان رآه مجود اعند الله امضاه وان رآه مذمومانه النفس علمه وطلب منها النصرة على قع هذا الفرض الذموم فساعدته فنصرت العقل بقبول الخبروذ لك لتكون كلة الله المشروعة هي العلماعلي كلة الله فى الذين كفروا التي هي السفلي كماكانت الصدقة تقع في دالسائل وهي السفلي والسائل قوله واقرضوا الله والصدقة تقع مدالرجن قهل وقوعها مداليا المتلقط بحروف السؤال والبدالعلما وهي المنفقة خير من المدالسفلي وهي السائلة والماكل لله سحانه هو الغيني له ما في السموات ومافى الارص ونحن مستحلفون بلنحن الخزاين والخزنة الهدذاالمال فتفقق ماأومانا المه فى هذا الباب فأنه نافع جداومن يل جهلاعظماومورث ادماالهمافه سعادة أبدية لن وقف عنده وفهمه وعمل به والله يقول الحق وهو يهدى السيل

#### \* (الباب الحامس والجسون وما مه في معرفة مقام النبوّة وأسرارها) \*

فيه النبوة حكمها لا يجهل قدم بتشريع وذاك الاول مافيه تشريع وذاك الاترل تبدوالنا الاخرى التي هي منزل وهناك يظهران هذا الافضل لله فهو نما الولى الاكل

بین الولایه والرسالة برزخ لکنها قسمان ان حقیقها عند الجمیع وثم قسم آخر فی هده الدنیا واماعندما فیزول نشر یع الوجودو حکمه وهوالاعم فانه الاصل الذی

النبوة نعت الهي يبتها في الجنب الالهي الاسم الديم و شت حصومه اصبغة الامرالذي في الدعاء المأمورية والجابة الحق عباده فيمارية لونه به فيه فالها أيضا المن الله في حق العبد سؤال الهي بصبغة افعل ولاتفعل ونقول في معنا واطعنا ويقول هو سجانه معت واحبت فاله قال أحب

العادالمنازعين لماتلق الملائكة على قلوب بني آدم في لماتها فقالوا وقهم السيئات نصرة للملائكة على الشماطين ثم تلطفوا في السؤال بقواهم ومن نتي السيئات يومئه فقد رحمته غمن نصرتهم ان في الارض من غبرتع من مؤمن من غبره قول الله تعالى عنهم والملائكة يسمون محمد رمهم وستغفرون ان في الارض مطلقا من غير تعمن أدمامع الله تعالى والارض جامعة فدخل المؤمن وغبره في هذا الاستغفار ثم ان الله بشرأهل الارض بقنول استغنار الملائكة بقوله الا ان الله هو الغفورالرحيم ولميقل الفعال لماريدوله لذاأيضا قلناان ماآل عبادالله اليالرجة وان سكنه االنيار فلهم فهارجة لايعلها غبرهم وربحا تعطيهم تلك الرجة ان لوشمو ارائحة من روائم المنة نضر وراما كإتضر رباح الوردوالطب بامن جة المحرورين فهذا كله من ولاية الملائكة فع نصر هم يحمد الله فنع الاحوان لنَّا وأمانصرهم المؤمنين على الاعداء في الفتال فانهم منزلون مددا بألدَعا، وفي يوم مدر زلوا مقاتلين خاصة وكانوا خسة آلاف وفيه استرواح اذليس بنص بتوله وماح وله الله الابشرى ا فكانوامن الملائكة أوهم الملائكة الذين قالوافى حق آدم أتجعل فيهامن يفسمه فيها ويسفل إلدماء فأنزلهم في فوم بدرفسفكوا الدماء حمث عانوا آدم بسفل الدماء فلريتحلفوا عن أمرالله وقوله ولتطمئن قلوبكم مه أي من عادة الشهرية أن تسكن إلى الكثرة اذ كان أهل مدر قليلين والمشركون كثيرين فلمارأوا الملائكة وهم خسة آلاف والمسلون ثلاثمائة والمثير كون ألف رحل اطمآنت قلوب المؤمنين مكثرة العددمع وحود القيال منهم فااطمأ نوابر ويتهم وحصل الهممن الامان في قاويهم حتى غشهه النعاس اذكان الخائف لاينام وماذ كرفي الكثرة أكثرمن خسة آلاف لارّ الجسة من الاعداد تحفظ نفسها وغبرها والس الغبرهامن الاعداده فده المرتمة فحفظ اللهدينه وعباده المؤمنين بخمسة آلاف من الملائكة مسوّمين أى أصحباب علامان يعرفون بهاانه بسمين الملائكة أوالملائكة الذين قالوا في حقنا نسفل الدماء فنصر وناعلى الاعداء عاعابوه علىنا اذأمر هم الله بذلك ولولاية الملائكة وحوه ومواقف متعدّدة ولكن ذكرنا حصرالمراتب التي نهه الله على افنصروا أسماءالله وهوأعل المقامات ونصر واملائكة اللمات ونصروا المؤمنين ونصروا التيائبين ونصروا من في الارض وماثم ميزيطلب نصرهمأ كثرمن هولاء فانحصرت مراتب النصر ثمان الله أثني علمهمانهم يستحون مجمد رمهم استفتاحاا شارا لحناب الله غردهد ذلك يستغفرون وهو الدى يلتق مهرتقد عجناب الله واهذا ماقام رسول الله صلى الله علمه وسلم في مقام للنياس بخطهم الاقدم حد الله والنناء علمه غ يعد ذلك تسكلم بمياشا ولذلكٌ قال كل امرئ ذي مال لا بدؤفيه محمد الله أوقال بذكر الله فهو أجزم أي مقطوع عن الله وإذا كان مقطوعا عن الله فان شاء الله قدله وإن شاء لم رهدله وإذا يدئ فيه مذكر الله كان موصولاته غبرمقطوع أي لدس مأجزم فذكرا لله مقدول فالموصول به مقمول بلاشك ثمانه من علم الملائكة انهم مأيسب يحون في هذه الاحوال الابحد ربهم والرب المصلم ولارد الاصلاح الاعلى فساد وماذكرالله عنهم انهم يستحون بحمد غيره من الاسماء الالهمة آذ قال الله الجديله رب العالمن فعلوا ان المتوجه على العالم انماهو الاسم الرب اذكان الغالب على عالم الارض سلطان الهوى وهو الذي يورث الفساد الذي قالت الملائكة أتحمل فهامن يفسد فهافعلوا ما يقع العلهم ما لحقائق وكداوقع الامريكا قالوه وانماوقع الغلط عندهم في استعجالهم برسذا القول قبل أن يعلموا حكمة الله في هددًا الفعل ماهي وحلهم لل ذلك الغبرة التي فطر واعلها في حناب الله لان المولد من الاضداد المتنافرة لابته فيه من المنازعة ولاسها المولدمن الاركان فانه مولدمن مولدمن مولدمن مولد ركن عن قال عن برج عن طسعة عن نفس والاصل الاحماء الالهمة المتقابلة ومن هذاك سرى التقابل في درجات العالم فنحن في آخر الدرجات فالخلاف فما على عن رسة المولد من الاركان أقل وان كان لا يحلواً لا ترى الى الملا الاعلى كيف يحتصمون وماكان لرسول الله صلى الله علمه وسلم علم بالملا الاعلى اد يحتصده ون حتى

تُسياتُر الملائكة الاأن هؤلاء الملائكة ليسالهـم سنالولاية الاولاية المكات التي ذكرناها في شرح ان تنصر واالله ينصركم والصهنف الثباني الملائكة المسخرة ورأسهم القلم الاعلى وهو العتل الاول سلطان عالم التدوين والتسطم وكان وجودهم العالم المهم غيرانه حبه الله عن هدا التحلي الذي هم أصحابه لمأأرادالله أنبيمه منرسة الامامة فىالعالم وله ولاية تخصه وتخص ملائكة التسينير والصنف الشالث ملائكة التدبيروهي الارواح المدبرة للاجسام كاها الطسعية والنورية والهدائية والفاكية والعنصرية وجمع أجسام العالم ولهؤلاء ولاية أيضا فاماملائكة التسخير فولايتهم أعني نصرتهم للمؤمنين اذا اذنبواويو جهت علمهما مماءالانتقام الالهمة ويوجهت في مقابلة تلك عاما الغفران والعفو والتحاوز عن السئات فتقول الملائكة ما قال الله تعالى ويستغفرون للذين آمنو القولهم ريناوسعت كل شئ رحمة وعلما مايزيدون على ذلك المقيام في حق المؤمن العياسي غبرالتيائب اتكالامنهم على علم الله فهماقصدوه في ذلك الكلام أدمامع الله سيحانه حيث انه استحق حناف الله على أهل الله ان بفارمن أجله وبدعي على من عصاه ولم يقم بأمره وما ينبغي لحلاله فان الملائكة أهل أدب مع الله فقالو ارنياوسعت كل شئ رحة بقولك ورحتي وسعت كل شئ وهؤلاء العصاة بهن الداخلين في عموم لفظة كل شيئ رجة وعلمامن قوله أحاط بكل شيء علما فهذا مثل قول العمد الصالح الذى أخبرنا الله بقوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تعفر لهم فانك أنت العزيز الحكم فتأذب مع الله في هذا الفول لما عصى قومه لله نعالي ولم يتوبو افعلم الله منه اله تأدّب مع الله واله عرّض بالمغفرة لماعل أن رجته سيقت غضيه غيرأن نفس الملائكة أقوى فى الادب لانهم أعلى ما لله من هذا العبد وما منسغي لحلال الله فلم يقولوا وان تغفراهم واغا فالواوسعت كل شئ رحة وعلما فهدا يسمى تعريض تنسه على أن الحق مذه المثابة كما أخبرعن نفسه فقولهم رجة فقد مواذ كرال جة لانه نعالي قدمها لما ذكر عده خضر فتمال آتيناه رجة من عندنا قبل أن يذكر ماأعطاه عُ ذكر بعد ذلك الذي أعطاه من أحل رجته به فنال وعائناه من لدناعليا فلهذا قدّمت الملائكة الرجة وسكتت عن ذكر العصاة في دعاتها فمن كلة عسى في حن قومه وين دعاء الملائكة في حق العسد العصاة من الادب بون كسرلن نطر واستبصر ولهذا قام النبي مجمد صلى الله عليه وسلم مذه الاستمان تعذبهم فانهم عباد له المالة كاملة مازال رددهاحتى طلع الفعراذ كانت كلة غبره فكان يكزرها حكاية وقصده معلوم فى ذلك كاقسل فى المثل اباك أعنى فأسمعي باحاره ولم بقم صلى الله علمه وسلم لدلة تامّة باسّة ول الملائكة لان مناسبته لعسى أة, بومناسية عسى للملائكة أقرب لان حبر بل عليه السلام توجه على المهم ع في ايحاد عسى اسويافسالك محمدصلي الله علمه وسلرطر يقابين طريقين في طلب المغفرة لقومه فهذا استنصارهم الله في حق المؤمنين العصاة وأمانصر تهم بالدعاء لن تاب منهم فهو قولهم فاغفر للذين تابو اواته عوا سدلك وقهم عذاب الحجم فصر حوابذكرهم لماكان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الالهي بالتوبة وقرءواباهافي رحعتهماكي اللهوالملائكة حمية الحق فطلموامن الله المغفرة لهم لما اتصفوا بالتوية وهذا من الادب ثمانه بهلاع دفوا ان من الحنة والنيار منزلة متوسطة وهي الاعراف فن كان في هيذه المنزلة ماهو في النيارولا في الحنة وعلوا من لطف الله بعياده انه يجيب دعوة الداعي اذا دعاه فقيال الملائكة بعدةولهم وقهم عذاب الحجم ريناوا دخلهم جنات عدن التي وعدتهم أي لا تنزلهم في الاعراف بل أدخلهما لجنة ومنصل الواوهناء عنى مع يقولون مع من صلح من أبائهم وازواجهم وذرياتهم اللاأنت العزيزا لحكيم كاقال العبدالصالح وان تغفرلهم فانك أنت العزيزا لحكيم ولم يقل واحد منهم انكأنت الغفور الرحم أدمامع الجناب الالهي من الطائفتين فاجمعوا بدكرهـ ذين الاسمين فحضرة الادب مع الله عُرزادت الملائكة في نصرتها للملائكة الموكاين بقلوب بني آدم وهم أصحاب اللمات ينصرونهم بالدعاء على أعدائهم من الشساطين أصحاب اللمات الموكلين المسلطين على قلوب

والسوقة والرعاباوالسوقة مسخرون للملك فتسحيرا للك للرعاياليس عن أمم الرعابا واكن لما تعتضمه المصلحة لنفسه وتنتفع الرعايا بحكم التبع لاانهم القصودون بدلك الانتفاع الدي بعود علهم من التسجيروت جبرالرعاماعلى الوجهين الوجه الواحديث اركون فمه الملك من انهم لا يعثهم على التسجير الإطاب المنفعة العائدة علم من ذلك كة حايفعله الملك سواء والتسجير الماني ماهم علمه من قبول أمر الملائف العسروالسروالمنشط والمكردوم ذاينف الونعن تسحيرا لملوك فهماذ لا أرالاترتفع لهمرأس مع حاجة الملوك الهم وهذا هوالتسم العام وأمّا القسم الخاب فهومالهم من الولاية التي هي النصرة في قسول بعض احكام الاسما الالهبة على غبرها من الاحماء الاخر عهة دافعالهم و مانظهر في أكو انهم الكونهم قابلين لا "مارالاسماء فيهم فينزلون به مذه الولاية. منازل الحقيائي الإلهية فيكون الحكم لهم مثل ماهوالحكم للاسماء بماهم عليه من الاستعداد وهيذه الولاية في أحداب الاحوال أظهر في العامة من ظهورها في أصحاب المقامات وهي في أحصاب المقامات في الخصوص أظهر من ظهورهافي أصحاب الاحوال والكن مدركها عسبرفان أصحاب المقام على العادة المستمرة وهو متغمر في كل زمان مع كل نفس لانه في كل نفس في شأن الهدى لا علم ل بكل أحديه مع قيامه به من حيث لا يشعرً فلا يحمد علمه وهذا الخاص محمد علمه وصاحب الحال خارق للعادة فتحتد المه الانصار وتتمل علمه النفوس وهو ثابت مدّنطو الدعلي حالة واحدة لا اشعر لتفسرها علمه و يحسد عن معرفة ذلك حيد لسلطنته التي أعطاها الحال فهوعدلي النقاض من صاحب المقنام ولواستشاعر لنقصه في مراتبته لمارغب فيالحال فانهيدل على حهله واصاحب هذا المقيام أحوال مختلفة منها حال الامانة وحال الدنووحال القرب وحال الكشف وحال الجمع وحال اللطف وحال القوة وحال الجماسية وحال الابن وحال الطهب وحال النظافة وحال الادب فاذآتي لي في السلطنية ارتاص وقدل فيه سلطان وإذا تحلَّى في الحلال تأدِّب فهو أدب وفي تحِل الجمال نظاف وفي تجل العظمة طاهر زكي قدوس واذا تحلي في الطب عطر عرفه وفي الهسة حعله سمدا وفي العلف دونه وفي الحس عدته فروحنه فللاواماء التفر تعوالاقدال وإهم الستوروالحاب اذاقر بهم صانهم وسترهم وخياهم فحهلوا واذاعاقهم والسوانانباء أظهرعلمهم خرق العوائد فعرفوا فحبجبوا الخاتي عن الله وهم مأدورون بدعوتهم الى الله فالحق لا صحاب المقامات من الاولياء مطمع ولكلامهم سميع لهم جميع المقيامات والاحوال وهمذكران الرجال لا بلحقهم عب ولا يقوم بهم فيماهم فيها وبالهم الآخرة شخاصة كأهى لله ولهم الدنيا متزجة كإهى لسمدهم فهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك جهلوارنبي الله عن جمعهم

# \* (الماب الرابع والخمسون ومائة في معرفة مقام الولاية اللكمة شعرفي المعني) \*

من المهيمن في الادلاك والبشر رب العباد من أجل النفع والضرر فيهانصيب على ماجا في الخيبر لا يعاون بعين ولا أثر الله خصيصهم بالشهد الخطر لا يعلون ما بالسمع والبصر

ان الولاية توقد فعلى الخير وفي ملائكة التسخيراً ظهرها أما ملائكة التهمام ليس لهم وجمون سكارى من محبته الله أكرمهم الله قريم من كل حادثة

اعلم أن الملائكة ثلاثه أصيناف صينف هيمون لما أوجدهم تجلى لهم في اسمه الجمل فضمهم وافناهم عنهم فلا يعرفون نموسهم ولا من هاموا فيه ولا ما همهم فهم في الحبرة سكارى وهم الذين أوجد هم الله من اينية العما الذى ما فوقه هو أوما تحته هو أوهم وجدع الملائكة أرواح خاتهم الله في هماكل الوار

# \* (الباب المالث واللحسون ومائة في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها) »

جمعنا فلنا فى الحرب اقدام ومالها فى جنا نالخلداً حكام ومالنامن كثيب العين أقدام فيه المهاج بناما فيه آلام تعصى الاوامرفيما وهوعلام ولايرى سنه عند النقض ابرام وفيه لله اتقان واحكام بدت لعينك أرواح واحسام لهاالوحود وما فى الكون اعدام لها الوحود وما فى الكون اعدام الها الوحود وما فى الكون اعدام المها الوحود وما فى المها الوحود وما فى الكون اعدام المها المها الوحود وما فى المها المها الوحود وما فى المها الوحود وما فى المها الوحود وما فى المها المها الوحود وما فى المها الوحود وما فى المها الوحود وما فى المها الوحود و المها ا

منصورة الحق نلنامن ولايته النا الخلافة في الدنيا محققة اناعلى النصف من جناتنا أبدا وهوالكالكالذات يجمعنا ودار دنيا لذا مراض وعافية يتمول افعل فلا تسمع مقالته لوقال من قال كن بنعت خالقه لذال خص من الالفاظ لفظة كن

الولاية البشر يةقوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم وقوله تعالى كونوا أنصارا لله فعلناانه لولم مكن غممقابل لوحو دالحق ولوجوب وجوده بطلمنا ذلك المقابل بالنصر لنكون في قعضته وملكه على وحودالحق ما فال الله لناكونوا أنصارالله على هذا المقابل المنازع وهذه هي التي تسمي بالمقابلة المعقولة ولما كان الحق تعالى له صفة الوحود وصفة وحوب الوحود النفسي كان المقابل له يقال له العدم المطلق وله صفية يسمى مهاالمحال فلا يقسل الوحود أبدا لهذه الصفية فلاحظ له في الوحو دكالاحظ لواحب الوحو دالنفسي في العدم ولما كان الامر هَكذا كَانِحِن في من تبة الوسط نقيل الوحو دلذا تنيا ونتهسل العسدم لذاتنا ونحن لمانقسل علمه فحكم فينا بماتعطمه حقيقته ونكو ن ملكاله وصارالحق الواحب الوحود لنفسه يطلمنالنكون ملكدو بظهر فينا يسلطانه ونحن على حقيقة نتسل مهاالوصفين ونحن الى العدم أقرب نسمة مناالي الوحو دفانامعدومون ولكن غيرموصوفون بالمحال لكن نعتنا فى ذلك العدم الاسكان وهوانه ايس فى قوتنا ان ندفع عن نفوس نا الوجود والاالعدم ولكن لنا اعمان ثابتة متمزة عليها يقع الخطاب فمقع العدم لذاكو نواعلى ماأنتم علىه من العدم لانه ليس لكم ان تكونوا في من تبتى ويقول الحق لكل عن من اعمان المكلَّات كن فيأمر وبالوجود فيقول الممكن نحن في العبد مقدع فناه وذ قناه وقد حاء ناأ مرواحب الوحود بالوحود ومانعرفه ومالنا فيه قدم فته الواننصره على هذا المحال العدمي انعلم ماهذا الوحود ذوقافكانو اعند قوله كن فلما حصلوا فى قىضتەلم ىرجعوالعد ذلك الى العدم أصسلالح لاوة لذة الوحود وحدواراً بهم وراؤا بركة نصرهم الله على العدم المحال فالعالم من حث حوهرية ناصر لله فهو منصور أبدا وجاءت الاعراض فقيلت الوجود فلاذاقته وعلته دعاها العدم الى نفسه وقال الها الى مردّل لانك عرض ولا بقا الذفي الوجود اذالعارض حقيقته انه لابقاءله فارجع الى عن أمرى فلذلك دل داسل العقل ان العدم ينعه مم لنفسه اذالفاعل لا مفعل العدم لانه لاشئ موحود فانعدمت الاعراض في الزمان الثاني من زماني وجودها فحصلت فى قبضة العدم المحال فلم ترجع بعد ذلك الى الوجود بل يوجد الله امثالها فتشبهها فى الحدّوالحقيقة وما في اعمان تلك التي وجدت وانعدمت للانساع الالهي فهذه ولا يه ماسوى الله أى نصر ما سوى الله لله وهدا من أسر ار الولاية الشهرية ومدركها عسرفان ميناه على العلم عرات المعلومات فأذافهمت هذا فاعلم أن الولاية الشرية على قسمين خاصة وعامة فالعامة توليهم بعضهم بعضا بمافى قوتهم من أعطا المصالح المعلومة في الكون فهم مسحرون بعضهم لبعض الاعلى للادني والادني للاعلى وهذا لا ينكره عاقل فانه الواقع فان من أعلى المراتب الملك والملك مكون مسخرا في مصالح الرعاما

خلل ولم وصحت الايمان وتزلزل خذله الحق وماوجد في نفسه قوة يقف مهاا عد وه من أجل ذلك الخلل فأنهزم فلمارآه عدوه منهزما نمعه وطهرت الغلمة للعدوعلي المؤمن فمانصر الله العدو وانما آخذ الله المؤمن اذلك الخلل الذي داخلة فالماخذله لم يجده ؤيدا فاخزم فبالضرورة يتبعه عدوه فاهو نصر للعدووا نما هو خذلان للمؤمن لماذ كرناه هذا اسان العموم في هذه المسئلة فالولاية من الله عامّة في مخلوقاته من حمث ماهم عمده ومهذه الولاية تولاهم في الايجاد ولما كان متعلق الولاية المؤمنيين لذلك أشهدهم على أنفسهم أأست بربكم فالوابلي ولم يقل الهم ألست يواحد لعلدانه اذا أوحدهم أشرك بعضهم ووحد بعضهم واجتمعوا في الاقرار بالربوبية وزاد المشرك الشريك ثم انه سيحانه من عوم ولاية ان بولاهم بالوجود في أعمانهم ويحفظ الوجود عليهم وتمسية أغرانهم ويولاهم ما رزقهم مافسه قوام عشهم ومصالحهم عوما ووفق من وفق منهم ولايته لوضع نواميس جعلها في نفوس من غير تبزل الذي والشرع فوضعها حكم وزمانهـم وذوالرأى منهـم العلماء بما يصلِّ العالم فتولاهم سحانه بأن قررف أنفسهم ما ينبغي أن تكون به المصلحة الهم ص اعاة لكل جزء منهم فان كل جزء من العالم مسج لله نعالى من كافروغير كافرفان أعضاء الكافركاها مسجة لله والهذايشهد علب يوم القسامة حلده وسمعه وبصره ويده ورجاه غسرأن العالم لا يفقهون هدا التسبيح وسرمان مده العمادة في الموحودات وهذا من تولمه سحانه ثم انه تولاهم بانزال الشرائع الصادقة المعرفة عصالم تخرة ثم تولاهم مماأ وجده من الرجة فيهم التي يتعاطف ما بعضهم على بعض في الوالدين بأولادهم فتريبتهم وبالاولادعلي والديهم من البربهم والاعتماد عليهم وبماحعل من شفقة المالكين على ممالكهم وعلى ماعلكونه من الحموانات وتولى الحموان بماجعل فيهم من عطف الانمهات على أولادها في كل حموان يحتاج الولدالي تدبيراته ويؤلاه مالاغراض لتهون علهم المشقات وبسمي مثل هذاتسينرافيذرج الشخص لنبل غرضه فهما يرعم وهومن حيث التولى الالهي ماخرج الافي حق الغبروهو تتوهمانه في حق نفسه كالتحاروا منالهم فألق في نفس التاجر المسافر طلب الرمح في تحارته فقام طسانشمط النفس واشترى من البضاعات ما يحتاج المه أهل ذلك البلدالذي يقصمه فيحوب لاسصارورك الحارو تعدى الاماكن المعدة من أجل عاجة أهل الملد الذي يقصده عاحعل الله في قلبه من ذلك بولايته فأذ اوصل إلى ذلك البلدماع مرجح أو بحسيارة و نال أحصاب زلك المدينة أغراضهم ووصلواالى حوائحهم وهذا المسخر يتخمل في نفسه انه ليس بمسخر وانماسا فرليكتسب فلو خرج بنية السخيروجعل الكسب تبعاكان مستر يح الخاطران كسب أولم يكسب فلهذا قلساان ولاية الله عامة التعلق لاتحتص بأمردون أمرواهذا حعل الوحودكاه ناطقا بتسبيحه عالما اصلاته فلمتول الله الاالمؤمن مناثم الامؤمن والكفرعرض للانسان يجيى الشرائع المنزلة ولولاوجود الشرائع ماكانثم كفرمالله يعطى الشقاء ولذلك فال تعالى وماكنامعذ بين حتى بيعت رسولا وماجاءت الشرائع الامن أجل المتعريف بماهي الدارالا خزة علمه ولوكانت مقصورة على مصالح الدنيالوقع الاكنفاء بالنواميس الحكمية المبتدعة التي ألهم الله من ألههم من عباده لوضعها لوجود المصالح فهذه ولاية الحق وأسرارهاوهي الولاية العبامة وولاية الولاية الكونية الدشيرية والملكمة منها وبكني هيذا القدر ولماجعلهم الله أولما وبعضهم المعض فقال في المؤمنين بعضهم أولما وبعض والمؤسنات وقال والذين كفروا يعضهمأ واساء يعض فحعل الولاية بينهم تدورقال عن نفسه والله ولى المؤمنسين لانه قال والذينك فروا أواساؤهم الطاغوت من طغي اذا ارتفع وقال في حق نفسه رفيع الدرجات وهمم يعتقدون فى الطاغوت الالوهمة كماتقدم فلذلك رفّعوه فماعبدوا الاالرفيع الدرجات والله عليم حكيم فاجعل بالذو تدبر تعثرعلي قوله وقضى ربك أن لاتعبدوا الااياه والله

وانمااستفادت منه ماظهر مماهى علمه من الحقائق عند ظهوره فيها فأعطته كل وصف ونعت بما انصف به ممانضفه بطريق الحقيقة الى الانسان اوالعالم كيف ماشنت قات ومن جلة النعوت الغيرة الحكوم بها في نسبة ماظهر به الظاهر لظهور آخر من عين آخر فاذا كانت العين واحدة فلاغ مرة اذلاغ مر واد الزات عن هذا النظر الى قوله مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها رقوله والله خلقكم وما تعملون الم بصح وجود الغيرة فان الغيرة متعلقها النسب اوقل الاعمال وهى كلهالته فعلى من تقع الغيرة وماهو ثم اذكات النسب والاعمال كلها لله والغيرة المعلومة الظاهرة في الكون شع طبيعي واشع في ذلك الجناب العالى وفي الارواح العلى لا يصح فاذا ظهرت فن النفس في المحوانية وله مذا لوجد الغيرة في الحيوانات واصاها ضيق الملك وفقد العرض فالكرم المطلق لا يكون معه غيرة اصلا

## \* (الباب الثاني والجسون ومائة في معرفة مقام الولاية واسرارها)\*

أنت اشتراك ولكن فسه اشراك صدالعقول وسيف الشرع بتاك وكيف يقضى بشئ فسه اشراك وعين تحقد منها مافسه ادراك وقدا تتكم به رسل واملاك المحز عن درك الادراك ادراك ادراك

ان الولاية عند العارفين بها حيالة نصبت للعارفين بها والعبدلس له في حكمها قدم ان تنصروا الله بنصركم فقد زات وما الاله بمعتاج لنصرتنا فسلنه الى من جاء منسه وقل

الولاية نعت الهبيّ وهو للعبد خلق لا تخلق وتعلقه من الطرفين عام ولكن لايشعر بتعلقه عوم ما من الدناب الالهبي وعموم تعلقه من الاكوان اظهر عند الجميع فان الولاية نصر الولي اي نصر النادير فقد نقع لله وقد نقع حمة وعصبية فلذلك هوعام التعلق والماكأن هذا النعت للاله كانعام التعلق وهكذاكل نعت الهبي لابدان بكون عام التعلق وان لم يكن كذلك فليس منعت الهبي والحسكن بعض النعوت مثل نعت الولاية لا ينسبه الله لنفسه الاستعلق خاص للمؤمنين خاصة والصالحين من عباده وهوذوالنصرالعام فكل منصورولما كان نعتاالهما هذا النصر المعترعنه بالولاية وتسمى سحانه به وهواسمه الوفى واكثرما يأتى مقيدا كتوله الله ولى الذين آمنواسرى فى كل ما ينسب السه الهنة مماليس باله ولكن لماتقرر في نفس المشهرك ان هذا الحجراوهذا الكوكب اوماكان من المخلوقات انه اله وهو مقام محترم لذاته تعن على المشرك احترام ذلك المنسوب المه لكون المشرك معتقدان تلك النسسة المه صححة ولهاوجه ولماعلم الله سحانه ان المشرك ما احترم ذلك المخلوق الالحكونه الها في زعه تظر الحق المه لانه مطاويه فأذاوفي عامي اللك النسسة من الحق والحرمة وكان اشداحتراما لهامن الموحد وتراعى الجمان كانت الغلبة للمشرائعلي الموحداذ كان معه النصرالااهي لقمامه بمايجب علمه من الاحترام لله وان أخطأ في النسمة وقامت الغفلة والتفريط في حق الموحد فخذل ولم تتعلق به الولاية لانه غيرمشاهد لاعمانه واعماقاتل ليقال فياقاتل لله فان الله تعمالي يقول وكان حقا علمنا نصر المؤمنين فأي شخص صدق في احترام الالوهية واستحضرها وان أخطأ في نسبها واكن هي مشهوده كان النصر الالهي معه غيرة الهمة على المقام الالهي فأنه العزيز الذي لا بغلب فاحول نصره واحماعلم ملمو حدوا نماجعله للمؤسن عما شغى للالوهمة من الحرمة ووفى مهامن وفي وهده من أسرارالولاية التي لانشعر بهاكل عالم فان هذا لسيان خصوص وأمالسيان العيموم في هيذه الاكهة وهونصرالمؤمنين فنقول ان الموحدادا أخلص في ايمانه ثبت نصره على قرنه بلاشك فاذاطرأ علمه

حاب من مطلوبه فانه لاراحة عنده فاذارفع الحجاب وقعت المشاهدة وزال الدكر بتحلى المذكو رفلذلك للذاكرين ان يكونوا في مقيام الشهود الذي عنعهم من الذكراذ الؤمن محسلاخيه ماعب انفسيه على هذا بخرج قول هذا الرحل ان كان من العبار فين وعلى ذوق آخر وهو انه لايستر يم الااذارأي ان الذاكر هو الله لا الكون اذاكان الحق لسانه كاهو معه ويصره ويده فينتر يه لانه راى انه قدذكره من بعلم كمف يذكره اذكان هو الذاكرنفسه بلسان عمده فاستراح عند ذلك فلم ركه ذاكرا غيره وامّاغيرة الرسول واكابرالا ولياءففيرتهم لله كإقلناوهي غبرة ادب والغبرة كتيان ما ننبغي ان بكتم لعدم احترامه لوظهم عندمن لا مقدرقدره كإقال تعالى وماقدروا الله-ق قدره في الغيرة سترمثل هذا ومن الغيرة الالهمة سترداضنا تندمن أهل الحصوص في كنف صونه فلا بعر فون وذلك رجة بالخلق فانه تعالى لوايدي مكانتهم ورتبتهم العلمة لمن علم منه انه لابدان يجرى الاذى على يديه في حق هذا المقرب المجتبي ثم جرى منه ذلك الاذى في حقه لكان عدم احترام للجناب الالهبي حدث لم يعظم ماعظمه الله فسترهم عن العلم بهم فاحترموهم وآذوهم لجهلهم بهما قدره الله ولهذا تسئل هذا الذي اذى ذلك العبد المقرب من ني اوصديق فمقول له من غير تعمل ماعند لذفي اواماء الله في دعنده من الحرمة لهم والتبرك بذكر هم والخضوع تحت اقدامهم لووجدهم فاذا قلت له هدامنهم وهومنهم لم يقم عنده تعديق بذلك ولوجئته بأمر محزوكل آية ما قدر بعتقدان ذلك آية ولا اعطته علما فااذي الامن جهل لامن علم ومما يؤيد ماذكرناه أنه لوحسن الظن بشخص وتحمل أنه من اولما الله ولس كذلك في نفس الامر عظمه واحترمه هذا في نطرة كل محلوق ناقصد أحدانتها للمرمة ألله في اوالمامه وهــذامنغــبرةالله فانقات فقدآذوا الله مع علهم بأنه الله قلنافى الجواب عن ذلك ماعلوا ان ذلك اذى وانهم تأوّلوا فأخطأوا فى نفس الامر بحكم الشبهة التي قامت لهـم وتحيلوا انهـا دايل وهي في نفس الامم لست كذلك وهده كلها من الحق في عماده ادور مقدّرة لابد من وقوعها فنغبرته حيامهم عن العلميه ومالخاصة من عباده فيناب الله وأهل الله على الاطلاق محترمون مالم يعمن اوتأوّل فأعداد لك

#### \*(الباب الحادى والخسون ومائة في معرفة مقيام ترك الغيرة واسراره) \*

بنوره فی کل امر بهتدی شی طبیعی من استباب الردی من رؤیة الغیر ولاغیر بدا مشتقة من غیرفاتر کهاسدی فاسال هدیت الرشد انباء الهدی جاء به شرع واکن استدا ما قاله معتقد ا أو اقتدا فهو د واءوهو با لبرهان د ا دلعلی کل من اوله قداعتدی بکون اثبا قائد انحو الردی مزيوق شح نفسه فهوالذى وغـيرة العـبداداحققتها وغـيرة الحق ادا علمها فلا تقـل بغيرة فانها وابن عـينا اغير وهوعدم وانسب الح البارى ما قال وما فان يكن بعـد سؤال قاله فالحق ماقرره الشرع ولو فالمؤمن الحق م دامؤمن الحق قد

اذا اقتضى نظرااعبدالعارف ظهورالحق فى اعيان الممكنات الثابنة وانها ما استفادت مند الوجود

الغالم فن كال العيالم وحود النقص الإضافي فيه فلذلك قلبيانه وجد على أكل صورة بحث اله لم يبق فى الامكان أكلمنه لانه على الصورة الالهية ووردف الحران الله خلق آدم على صورته فكان في قوة الانسان من أجل الصورة أن يندى عبوديته ولذلك وصف الانسيان مالنسيان فقيال في آدم فنسى مان نعت الهي فانسم الاس كونه على الصورة فازلنا مما كنافه قال تعالى نسوا الله فنسمم كا ملق محلاله فلاعلم الحق ان هذا العدد عاكله الله مه من القوّة الالهدة مالصورة الكمالمة لابدّ أن ربعي في نعوت ماهو حقّ بقه لطلب الصورة الكالمة لذلك النعت وهو من بعض النعوت الالهية فغارا لحق من في دون زووت الخلال وشغل الإنسان عاأماح له من ما في الذهوت الإلهية فلا علم أيضاا أيه لا يقف عندذاك وانه لابدوان بعطي الصورة ماهوحق للهلطاب الصورة الكالمة حقها في الانصاف بالنعوت نها تتعدى ماحير عليها مثل العظمة والكبرباءوالحبروت فقال الكبرباءرداءي والعظمة ازاري من نازعني واحدامنهما قصمته وقال كذلك بطمع الله على كل قلب متكبر حمار فهذا هو عين الغبرة غار على هذه النعوت أن تكون لغيرالله فحجرها وكذلك تحجرت على الحقيقة بقوله كذلك بطبع الله على كل متكبر حيار فلابدخل مع هذا الطابع قاب كون من الاكو ان تكبر على الله ولا حبروت لا حل هذا الطبع فعلم كل من أظهر من المخلوقين دعوى الوهة كفرعون وغيره وتكبرو تحيركل ذلك في ظاهر الكون وهذا الذي ظهرت منه صفة الكبرياء مطموع على قليه انه يدخل فيه الكبرياء على الله فانه يعلم من نفسه افتقاره وحاجته وقسام الاتلاميه من ألم حوع وعطش وهواءوم ص التي لاتخياواهيذه النشأة في هذه الداروتعذرنيل بعض الاغراض وتألمه لذلكٌ ومن هذه صفته من الحيال أن تحكير على ربه فهذا معنى الطابع الذي طبع الله على قلب المتكبر فها بظهر اكم به من الدعوي حيار يجبركم على ماريد فنكم المطسع وآلخالف ولوهلا بمغالفته واهذا رحى حكم السعادة في الما "ل ولو دعد حين فان القلوب مايد خله اكبرياء على الله لكن يدخلها كبرياء يعض على يعض قال تعالى خلق السهوات والارضأ كبرمن خلق الناس واذاعلت السماءانهاأ كبرمن خلق النياس كانت موصوفة مالكبرماء على النياس وذلك لا يقدح فيها فهذامعني الغبرة الالهبة فلارافع لماحره فلا تكبرعلى الله فهما منه وبين دمن خلق الله هذا محال وقوعه والقدرالذي وقع علىه التجيير الظاهر وقع عليه الذتم لمن انتهكه واضافه الى نفسه وكذب على الله فيه وأما الغبرة لله ومن أجل الله وبالله فهوأت رى الانسان ماحده الحقأن يتعداه الخلق فيقوم به صفة الغبرة تله لاانفسة ومن أحل الله لامن أحل نفسه اذعارأن الحلق عسدتله وانه من حكم العبد أن لا تعدى حدمار سر له سيده واما أن بغار على الله فان الغبرة ستر يحجب المغارعليه حتى لا يكون الاعنده خاصة وطريق الله ميني على أن ندعو الخلق الى الله وان تردهم السه المهمونعرفهمه وعكاته ومهذا أمر ناوالغيرة الكونية تأبى ذلك كله لحهلها بالغارعليه الذي تحق الغبرة علىه ولولا الوقوع همن انتمى الى الله وجهل بعض ما ينبغي لله وقصد بذلك الخير واكمن ماعلم طريقه والاكناند كرجهل هذا القبائل بالغبرة على الله ولكن يكثى تنسهنا على أن هذا ليس بصحيح وانماالتىس على مثل هؤلاءالغبرة لله مالغبرة على الله وماعلو اما منهـ مامن الفرقان ذكر في ماب الغبرة برى في رسالته عن دعضهما أنه قبل له متى تستريح قال اذالم أرله ذا كراوليس هــذا دغيرة فالقشيري جعل مثل هذا في باب الغبرة من كمّا به وتتحمل أن الشملي في حال رؤية للذاكرين الله على الغفلة وعدم الحرمة مثبل من مذكره بلغو الغمس والاعبان الفياجرة وذكرالله في طلب المعاش في الاسواق فغارأن يذكر بهذه الصفة لمالم بوف المذكور حقه من الحرمة عند دالذكروالشملي ما يعدأن بكون هذا قصده بذلك التول في بدء أمره وفي وقت حاله عن معرفة ربه وأمامع المعرفة فلا يكون هذا معنى قوله اذالم أرله ذاكرا وان معنى ذلك عندنا في حق كبراء العارفين ان الذكر لا يكون مع المشاهدة فلا بدللذا كرأن يكون محجوماوان كان الله جلس الذاكرولكنه من وراء حياب الذكر وكل من هو خلف

لاصاحب ذلك الغرض اذ الم يكن مؤمناوم اعاة الاصل أولى واذ الم تففلق بمكارم الاخهلاق على مارسهته لك لم يصحرك هذا المقام وبذمك فيه كل مخلوق ألاترى شياهدال وراذا شهدلصاحبه فإنه أول من يدمه من شهدله به مع ايصال المنفعة له وبسب أالاعتقاد فيه وقد أسخط الله وملا تكته ورسله والمؤمنسين ومن شهدلة بذلك وان وصل الى غرضه ولست مكارم الاخلاق الاما يتعلق منها ععاملة غبرك لاغبروماعدى ذلك فلابسمي مكارم خلق وانما هي نعوت يتفلق مالتعصير الصورة أوالنسسة لأغبرهذا هوربط هذاالماب في السالكين والمخلصين سعادة الابدوتفاصل تصاريف الاخلاق مع الموحودات تكثرلو مناها وكمضاتها لكانت في محلد يخصها وبطول ذلك وبعدان اعطيناك أُصلافها تعمَّدعلمه فأعمل به وهوان تنظر إلى حكم النسرع في كل حركة منك في حق كل موجود فتعامله عاقال للأعامله مه على الوحوب أوالندب ولاتتعداه تكن في ذلك مجود النعسة مأمو نامعظما عندالله صاحب فورالهي (نكتة) فان كنت فعالا مالهمة أرضت جدع الموجودات عناذاذ كان ذلك التصر قف في الكل وهو مقام عزيز يعلم ويعقل واكن ما حصلة أحد من خليق الله فهو مخصوص مالحق ولايظهر به الحق الااذاأ خذأهل النارمنازاهم وأهل الجنة منازلهم ورضي الكل عما همفه الرضاء الحق فلايشتهى واحدمنهم ان يحرج عن منزلته وهو مامسر وروهو سرت عس مارأينا أحدانيه علمه من خلق الله وان كانوا قد علوه بلاشك وماصانوه والله أعلم الاصمانة لانفسهم ورجة بالخلق لان الانكار يسرع البه من السيامعين ووالله ما تبهت عليه هذا الالغلبة الرجية على في هذا الوةت فن فهم سعد ومن لم يفهم لم يشق بعدم فهمه وان كان محروما والسلام

## \* (الباب الجسونومانة في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر واسراره) \*

ووصفنا الله مها أعب ماقررالشرع وماندهب من أصعب الامرالذي ينسب فرس محال عينه بنصب وشأن رب الكشف لا يحب من أجلها عنواهم مرب النهاح كم ودا أصعب ضرب مثال عند نا ينسرب على الذي يعطم ما المذهب وهي الى حكم العمى أقرب

ماأعب الغيرة فى العالم وقو انها الله غور على وقد قبلناه ولكنه والكنه والكثم والكثف مثل النرع فى قوله والامر حق وهو أعجوبة وهومن اهل الكشف فى علنا وعنداً هل الفكر فى رغمهم والمناسن عالم زلة المناسن عالم زلة

اعلم أبدنا الله واباك أن الغيرة نعت الهي ورد في الخبر أن رسول الله صلى الله على وسلم قال في سعد الغيور وأنا أغير من سعد والله أغير مني ومن غيرته حرم الفواحش وفي هذا الحديث مسئلة عظمة بين الاشاعرة والمعتزلة وهو حديث صحيح فالغيرة أبيتها الاعان ولحصين بارادة مخصوصة وهي اللام الاجلية أوالباء ونست على باداء قالي وهي التي وقعت من الشبلي الما غلطة والما قبل الله والغيرة على يعرف الله معرفة العارفين فالغيرة في طريق الله هي الغيرة الله أومن أجل الله والغيرة على الله محال فتحقق كونم انعتا الهياوهو نعت يطلب الغيرولذا سمت غيرة فلولا ملاحظة الغير ما سمت غيرة ولا وجدت فالاله القياد ربطلب المالوه والمقدور وهو الغيرفلا بدمن وجود ما بطلب الآله وجوده فأ وجد العالم على أكل ما يكون الوجود فانه لابد أن يكون كذلك لاستحالة اضافة النقص الى الكامل الاقتدار فلذلك قال تعالى اعطى كل شئ خلقه وهو الكيال فلولم يوجد النقص في العالم لما كل

قال نعيابي ونحن أقرب السمه من حمل الوريد فحدّد خلاف المعقول واشارت السوداء ان الله في السماءحين قال الهارسول الله صلى الله علمه وسلم أين الله واثبت الهاالا يمان في اشارتها وهذا خلاف دليل العقل فقد عرف من الله مالم نعرف ومع هذا فنقول ان الله هو العالم ننفسه وهو الصحيمه نتا من اسير تسمى العبدبه ولم يتسم الحق به وكان في الخلق نعت نقص اوسفساف اخلاق الاوالعقل والحق قدمنعا أن بطلق على الله ذلك الاسم أو منسب السه ذلك الخلق ومع هذا فانه مخبرنامامو روفصول تقابل أدلة العقول فهو الفعال لمايشاءوالحاعل في خلقه مايشا ولااحتيكام عليه وهوالحاكم لابسأل عمايفعل وهم يسألون وقدنيهذاك على أمس جليل وعلمء ظهم وسترغامض خفي لايعله الاالله ومن عله من المخلوقين فاغاعله باعلام الله أحاله عقل وورديه نقل وبعدعنه فهم وقبله فهم فان تدبرت فصول هذا الماب وقفت على لهاب المعرفة الالهمة وتحققت قوله صلى الله علمه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وقد أخبرتك انك محل لثكل صفة مجودة ومذمومة ثم أعلمت كم معنى الجدوالذم وحددتك واطلقتك ذلك التعلم انك العالم الذى لا يعلوه وسحانه العالم الذي يعلم ولا يعلم فلا يعلم ماهو العبد عليه واعنى بالعبد العالم كله والانسان الااللة تعالى فهو يعلمه ثمأع لم يعض عسده فنامن علم نفسه ومنامن حهل نفسه ومنامن تخمل الهعلم نفسه ومنامن علمن نفسه بعض ماهو علسه في نفسه وبذلك القدر بنسب السه انه علمين ربه فانهميز ء, ف نفسه ع, ف ربه وكم لا يجتمع الدليل والمدلول لا تحسّم ع أنت وهو في حدولا في حسّقة فإنه الخالق وأنت المخلوق وان كنت خالقا وهو المالك وأنت المملوك وان كنت مالكافلا يحمينك الاشتراك في الاخلاق فانك الخاوق وهو الخلاق فهذامقام الخلق قدأ بته وماعدى هذا بماتشير المه الصوفية من التخلق فهوقلفية من الكلام وقولهم في التخلق بالاسماء كذلك ونحن قد أطلقنا مثل ما اطلقوه والكن عنءا محقق واطلاق مطلق بأدب الهي عن تحقق فهوفي الحقيقة خلق لاتخلق كاأفهمتك وأكثر من هذا الايضاح والسان الذي يطلبه هذا المقام لا يكون فانا ماتعد يناحدود الله في عمارتنا ولاذكرنا شمأ بمانسمه الىنفسه فباخر حناعن كلامه وما أزله على الصادقين من عباده وهوالحكم العلم مل هوالعلم الحكم فهوالعلم ولاعالم وهوا لحكم في ترتب العبالم فالعالم والعلم أعمروا لحصيم تعلق خاص للعلم فهد ذا هو التحقق بالخلق الالهي وأما الاخلاق التي تحتاج الي معرفتها أعل الداول وكانا سالان اذلاتصح نهاية فهوأن نقول ان العرف والشرع قدوردا بمكارم الاخلاق وسفساف الاخلاق وامرناباتمان مكارمهاوا جتناب سفسافها نمأن الشرع قدنيه على انها على قسمين من الاخلاق ماركون في حدَّلة الانسان كإقال صلى الله عليه وسلم للا شجراً شجه عبد القيس ان فيك لخصلتين مجهما الله ورسوله الحاروالاناءة وفي لفظ آخر لغير مسلم فقال الرجل بآرسون الله اشئ حملت عليه قال نعم قال الجد لله الذي حملني على مكارم الاخلاق ومنها مكتسبة فالكتسب هو الذي يعبر عنه ما اتخلق وهو التشمه عن هي فد مهذر الاخلاق الكرعة حملمة في أصل خلقه ولاشك أن استعمال مكارم الاخلاق صعب لملاقاة الضدفي استعمالها في الكون فإن الغرضين والاراد تين من الشخصين اذا تعارضها وطاكل واحدمنهمامنك أن تصرف معه كرم خلق قضاغرضه ولا تمكن لك الجع منهما فهماارضت الواحد أمخطت الاشخر واذاتعذرا لجع متهماوا ستحال نعيم الرضي وتصريف الخلق الكريم معكل واحد منهما نعمزعلي الانسان أنخرج عن نفسه في ذلك ويجعل الحكم فمه لله تعالى وهوالشرع فيتحذه اهذا الماب ميزاناوا ماما فاحعل امامك مابرنبي الله وفعيابرنبي الله ولتصرف خلقك الكريم مع الله خاصة فهوالصاحب والخليفة وهوأولى أن يعامل بمكارم الاخلاق فيا قدمه الله قدمه فان ذاك التقديم هو تصريف الحق لذلك الخلق مع ذلك العسدوفي ذلك المحل فتصريف خلقك مع الله أولى من تصريفه مع اَلكون بلهووا حِب لا أُولى فان جميع الخلق من الملائكة والرسل والمؤمن ين يحمدونك على ذلك الفعل والخلق الذي عاملت به ذلك الشحص الذي قد مدالحق واوجب علمك أن تعامله به ومايذ مل فيه

نشأنه فلاعلمه بنشأة الانسان ولاباعلام النبي صلى الله علمه وسلم بأن الله خلق آدم على صورته ويلزم هذاالقائل أن يكون ما جعله من الصفات حقيقة للعبد غرراً بناالحق قدا تصف به أن يكون ذلك في الله تخلقامن الله عماهوحق للانسان وهذا لايقول بهمن عنسده أدني شئ من العملم والصحيم في هسذه الاخلاق الالهمة انها كلها في جمله الانسمان وتطهر لمن يعرفها في كل انسان على حدّما تظهر في الحناب الالهى فانكل خلق من هذه الاخلاق لا بصيح أن تع المعاملة مه حميع الاكو ان لا من حاب الحق ولا من حانب الانسان فهوكر يم على الاطلاق وكذلك الأنسان كريم على الاطلاق ومع كون الحق كريما على الاطلاق فن أسمائه المانع ومن أسمائه الضار ومن أسمائه المذل وبغفر وبعذب من بشياء ودؤتي الملك وننزع الملك وننتقمو بحو دوهومع هذا التقدد في حق قوم دون قوم مطلق الصفة وكذاهم فى الانسان فهي خلق أصلى له لا تحلّق ولا بصح أن نعم من الانسان هذه الاخلاق مع كونها مطلقة في حقه كالابصح أن نعر من الله في جميع الخلق مع كونه تعالى مطلق الوصف بها ولابسم في هذه الصفات الاستعارة الامجازا كإقلنا من حمث آنه تعالى كان مهده الصفات وما كنافها كالكايم الاانا اكتسبناهاولااسي تعرناها منه فانهاصفة قدعة للهأى نسسمة اتصف بهاالخق ولاعالم والصفة لائتها من موصوف بها فأنها من حقيقتها أن لا تقوم بنفسها وبؤ ذي القول ماسيتعارتها الى قيامها بنفيها والي خلوالحق عنها والى أن مكون الحيادث محلالوحو دالقدم فيه وهذا كله بميالا بقول به أحد من العلماء بالله فحمسع مانظهر من الانسان من مكارم الاخلاق وسفساف الاخلاق كلها في حيلته وهي له حقيقة زولامعارة كالهسجانه وتعالى جمع ماسمي بهالحق نفسمه وماوصف به نفسمه من ضفات لمن خلق واحيا وامانه ومنع وعطآ وجعل ومكروكمد واستهزاه وفصل وقضاء وحسع ماوردفي الكتب المنزلة ونطقت به الرسل من ضحك وفرح وتعجب وتبشيش وقدم ويدويدين وابد وأعين وذراع كل ذلك نعت صحيح فانه كلامه تعالى عن نفسه وكالإم رسله عنه وهو الصادق وهم الصادقون مالادلة العقلمة ولكنءني حتىما يعله وعلى حتىما تقبله ذاته ومايليق يحلاله لابر دشيه أمن ذلك ولانجهله ولانكيفه ولانقول منسية ذلك كله السه كاننسيه البنانعوذ بالله فاتنا نسيه البناءل حدعانا نا فنعرف كيف ننسبنه والحق بتعالى أن تعرف ذاته فيتعالى أن بعرف كيف ينسب الهيه مانسا نفسه ومزرد شمأ أثنته الحق لنفسه في كأبه أوعلى اسمان رسوله فقد كفر بماجاء من عندالله وبمن حاء به وبالله ومن آمن سعض ذلك وردّ بعضه فقد كفرحةا ومن آمن بذلك وشهه في نسسة ذلك السه تعالى مثل نسستها السنا أوبوهم ذلك أوخطرعلي ماله أونص وره أوجعل ذلك بكافقد بهل وما كفرهذا هوالعقد الصحير من غير ترجيم غيرأن ثم أ-ماء نطاق على العديد ولا تطاق على الجناب الالهي وان كان المعهني بشمل ذلك كالبحمل يطلق على العبدولا يطلق على الحهق وهومنع ومن أ-ممائه المانع ومن بحل فقدمنع هذا هوالحق غدرأ بانلتمس له وجهاوهوأن نقول كل جَل منع وماكل منع بخلافن منع تحق حقه فقد بخل والحق قررقول موسي إن الله أعطب كل شئ خلقه فما بحل عامل من أعطال خلقك ووفالة حقك فنع مالا يستحقه الخلق السريمنع بخل فهذا القدرنجعل التفزقة بين المنعين وكذلك اسم الكاذب ممااختص به العبدولا ننبغي أن بطلق على الحق فهو الصادق كم وحه كما أن العبد صادق وكاذب وصادق أيضابكل وحه ولكن نسسمة الصدق الى العمد يكل وحه معروفة عند نالعلنانا ونسيتها الى الحق مجهولة لنافهو الصادق كما منفي أن تضاف السه الصدق فال تعالى الرجين على العرش يتوى وقال ننزل رنباالي السمياءالدنيا كل المه فقيدنزوله بالزمان والتقيديالزمان تقيديالانتقال فكذلك مجهول النسسة ثابت الحكم متوحه كإينهغي لخلاله وكذلك الاسمرالحاهيل من أحمياه الكون ولايلىق بالجناب الالهي فالاله عالم من حيث انه موصوف بالعلم والعبد عالم من حيث انه موصوف مالعلم وجاهل من حدث خصوص تعلق عله سعض الاشيباء دون بعض والحق مطلق العلم عام التعلق وقد

أدركاه بالحس عادة وعالم الغب كما أدركا بالخبر الشير عي والنظر الفكري ممالا نظهر في الحس عادة فنقول انعالم الغيب بدرك بعين البصيرة كاأنعالم الشهادة يدرك بعين البصر وكاأن البصر لابدرك عالم الشهادة ماعدى الظلة مالم رتفع عنسه حاب الظلم أوما أشهه من الموانع فاذا ارتفعت الموانع وانبيطت الانوارعلي المحسوسات فاجتمع نور المصر والنور المظهر أدرك المبصر بالبصر المبصرات كذلك عينالبصيرة ججابه الريون والشهوات وملاحظة الاغيارمن العيالم الطبيعي أكثيف الى أمثال هذه الحب فتحول منه ومين ادراك الملكوت أعنى عالم الغب والمعاني فإذاعد الإنسان الي م آءَة مّليه وحلاها مالفڪج, و تلاوة القرآن حصل له نو رولله نو رسنيسط على حسع المو حو دات يسمي نورالوجودفاذا اجتمع النوران كشف المغسات على ماهي علمه وعلى ماوقعت في الوحود غيرأن منهما اطمغة معنى وذلك أن آلحس يحمده الحدار والمعد المفرط والقرب المفرط وعين المصرة السركذلك لانعجميه شيء الاماذكر نامن الران والكن واشبهاه ذلك الاانه أيضاغ هجاب لطيف أذكره وهو أن النور الذى مسلط من حضرة الوحود على عالم الغب في الحضر ات الوحودية لا بعمها كاها ولا يتسطمنه علمها في حق هذا المكاشف الاعلى قدرما ربداً لله وذلك هو مقام الوحى داملنا على ذلك لا نفسنا ذوقناله ولغبرناقوله تعالى ماأدري ما مفعل بي ولا يكم ان اتسع الامانوجي الى مع غاية الصفاء السوى المجدى وهو قوله أومن وراء حجاب فهما ظهر من حصل في هذا المقام شئ من ذلكَ على ظاهره في حق شخص مّا فتلك الفراسية وهم أعلى درجات المكاشفة وموضعها من كتاب الله ان في ذلك لا آمات للمتوسمين من العمة وهي العلامة كاقلنا ولا يخطى ذلك أبدا بخلاف الفراسة الحكمية وتمكشف آخرفي الفراسة وذلك ان الله جعل في العالم حضرة السموات فيماصور بني آدم وأحوالهم في أزمانهم الى حسن انفصالهم وهي مخموءة عن جمع الخلائق العلوى والسفلي الاعن القسارواللوح فاذا أرادالله اصطفاء عمد وان مخصه مهدذا المقامطهر قلمه وشرحه وحعل فيهسر اجامنيرا من اعانه خاصة بسرحه من الاسماء الالهمة الاسم المؤمن المهمن ومدههذه الحضرة وذلك السراح من حضرة الالوهة مأخذه الاسم المؤمن فاذا استنارا القلب بذلك النورالالهي انتشر النورفي زوايا قلسه مع نورعن المصرة بحثث يحصل لهادراك المدركاتء في الحكشف والمشاهدة لوحو دهذه الأنو ارفاذ الحصل القلب على ما ذكرناه جعلت فيساحة من ساحات هذا القلب تلك الحضرة التي ذكرناها فن هناك بعر ف حركات

## \*(الباب التاسع والاربعون وما نه في معرفة الخلق وأسراره شعر في المعني)\*

منل التكول في العينين والكحل السال من سبة الاملاك والسال فهو المرتب للاحكام والدول وهو المنت للاغراض والعلل

كون التخلق في الانسان والخلق وان تضاعف فيه أجره فستى الذالوحيد الذي يحيى الزمان به يخط من عزها غلب الرقاب له

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الله اينها كم عن الرباوراً خذه منكم وهو حديث صحيح فأدخل نفسه معنا فيما نها عنه في الحكم فالاخلاق كالها أنهوت الهمة واذا كانت نعو تا الهمة في كلها مكارم وكلها في جبلة الانسان ولذلك خوطب بها فان بعض من لا معرفة له بالحقائق يقول انها في الانسان تخلق و في الحق خلق فهذا من قائله جهل بالا موران لم يطلق ذلك مجازا أوبالنظر الى تقدم وجود الحق على وجود العبد لا نه واجب الوجود لنفسه والانسان موجود بربه فاستفاد الوجود فاستفاد الخلق منه فاذا راى هذا الاصل فقال بالتخلق كان صحيح المقصد وان أراد بالخلق ما هو للعق حقيقة وا تصف به العبد اذلم يكن عنده الافي الوقت الذي اتصف به فسماه لذلك تخلقاً لا خلقا و ما يكون خلقاً الاماجبل عليه في أصل

الشهادة وهمأهل الاعتبار وأمااعتدال عظم الرأس فتوفيرالعقل وأما كونه سائل الاكناف فاحتمال الاذى في الغسة من غيراً ثر وأما استواه العنق فالاستشراف على الاشدياء من غيرميل الما وأماالطول الزائدفي العنق فهوالاستشراف على مالا ينبغي منسل التحسس وأما القصر المفرط فهو التفريط فما شغي أن يستشرف علمه وأمااعتدال الله فاستفامة العمارة بالوزن الذي تقع مه المنفعة عند المخياطب وأماقله اللعم في الورك والصاب فهونظره في الامورالتي يتورك عليها وبعول عليها أن يحلصه لاحد الطرفين فانه أن كانت برزخمة فقد تقدريه في غالب الامر وأما كونه خفي الصوت فهوحفظ السرق موضع الحهر وأماصفاءالصوت فهو أن لايزيد فيه شيمأ وأماطول الينان فالطافة التناول وأمابسط الكف فرمى الدنيا من غبرتعلق وأماقله الكلام والنحيك فنظره في مواقع الحكمة فستكلم وبضحك بقدرا لحاجة وأماكونه بمسل طباعه الى المزتين فهوأن يغلب علسه في الصفرآ الجنوح الى العبالم العلوى وفي السود الجنوح الى العالم السفلي واستخراج مااخذ فيه من قرّة أعن ما يحب الطسعة أكثرا اعقول مالنظرف بالمايست ق في اذها نهم من ذمّ الطسعة رأما كونه في نظره فرح وسرورفهوا ستحلاب نفوس الغبراليه مالحمة وأماكونه قليل الطمع في المال فهو المعدعن كل ماعمل مه الى مالافائدة له فمه وأما كونه ليس ريد التحكم علمك ولا ازياسة فهوشغله بكال عبوديته لايك وأما كونه ليس بعجلان ولابطيءأى ليس بسريع الاخذمع القدرة ولاعاجز وكذات أيصالما نظرنا الى أرماب الفراسة الحكمية وجدناهم راجعين في ذلك الى طرفين وواسطة وقسموا الامور الي مجود ومذموم عنى الاخلاق وحعلوا الخبركاء في الوسط وحعلوا الانحراف في الطرفين فقالوا في الاسض الشديد الساض والاشفر الازرق مأسمعت من الذم وانه غبر مجود وكذلك الشديد السواد والرقيق الانف جدا مذموم كل هذاوالمعتبدل منهبهما الغبرمائل الى أحدالطر فيزميلا خارجا عن الحدّه والمجود على مُحو ماتقدم فلارأينا همقدقصروها على ماذكرنا ظرناالي ذلك في هذا العالم الانساني أين ظهرالحسن والقبح فقلنالاحسن بقعربه المنزلة عندالله ولاقيح بقع باحتينا به الخبرمن الله الاماحسنيه الشيرع وقيحه فلارأينا الجدوالذمّعلى الفيعل من حهة مّاشر عانظرنا كيف نحمع طرفين وواسطة لنحعل حكيما اطرفين مخزلفا لحكم الوسيط الذي هو محل الأعتب دال فنقول لا محلوالا نسيان أن يكون واحدامن ثلاثه بالنظرالي الشيرع وهواما ان مكون ماطنيا محضاوهو القيائل بتيمرن التو حيد عند ناحالا وفعلاوه بذا يؤدي الي تعطيل أحكام الشرع كالماطنية والعدول عما أراد الشيارع مأوكل مادؤدي اليهدم قاعدة دنسة مشروعة فهومذموم بالاطلاق عندكل مؤمن واماأن يكون ظاهر بامحضامة فالفلامة وغلا بحثأن يؤديه ذلك الى التجسم والتشيمه فهذا أيضامثل ذلك ملحق بالذم شرعاوا ماأن يكون جاريامع الشرع على فهم اللسان حنث مامشي الشارع مثبي وحمث ماوقف وقف قدما وهذه حالة الوسط ويه تحجبة الحقله قال نعالي أن يقول نبسه فاتمعوني متسكم الله وبغذر لكم ذنو مكم فاتباع الشبارع واقتفاء أثره بوجب محمة الله لاعباد وصحة السعادة الدائمة فهذا وحه مقابل النسختين فان قال فائل هذا مجمل ب بعر ف تفصيله فإنااذارأ بنار حلاسا كاريب الصاوات والجياعات وهو مع ذلك منافق مصر" فنقول ان السكوت وشهود الصلوات وشمه ذلك من عالم الشهادة وكونه كافرا بذلك في قلبه فهومن عالم الغسب ونحن اذا حصلت لناالفر اسمة الذوقمة الاعمانية كإذكرناها وكما نتمها ان شاءالله تعمالي مكونه كافرا فيانفو سيناوا بقينا ماله ودمه معصو مينشه عالظهو ركمة التوحيد فعاملتناله عل هذا الحدوما كلفنا غبرهذا ثملتعلم وفقك الله ان العالم العلوى بالجله هو المحرّلة عالم الحس والشهادة هره حكمة من الله لالنفسه استحق ذلك فعالم الشهادة لانظهر فمه حصكم حركة ولاسكون ولاأ كلولاشرب ولاكلام ولاصمت الاعن عالم الغب وذلك أن الحموان لا يتحرّل الأعن قصدوا رادة وهمامن عمل القلب والارادة من عالم الغب والتحرُّك وماشا كله من عالم الشهادة وعالم الشهادة كلا

نفسه مهاية وانكان ذاصوت جهردل على الشعباعة والمعتدل ميزالكدوالتأني والغلظ والرقة دلءل العقل والمدر والصدق وسرعة الكلام ورقته يدل على الكلب والقحة والحهل الغلط في الصوت دليل على الغضب وسوءا خلق الغنة في الصوت دليلة على الحق وقلة الفطنة وكيرالنفس الحريل الكدير دليل على الصلف والهدروا لخداع والوقارفي الحلسة وتدارك اللفظ وتحريك المد في فضول الكلام دأسل على تمام العقل والتدبيرو صحة العقل قصر العنق دليل على الخيث والمكرطول العنق ورقته دلسل على الحق والحين والصباح فإن انضاف الهدماصة, الرأس فانه بدل على الحق والسيف غلط العنق بدل على الحهلُ وكثرة الأكل اعتدال العنق في الطول والغلظ دليل على العقل والتدبير وخلوص المودّة والنقة والصدق البطن الكبيريدل على الجق والحهيل والحين لطافة البطن وضييق الصدريد لان على حودة العقل وحسن الرأىءرض الكتفين والظهريد لانءلى الشحياعة وخفة العيقل انحناء الظهر يدل على الشكاسة والترافه استواءالظهرعلامة مجودة بروزالكتفين دلسل على سوءالنية وقبح المذهب اذاطالت الذراعان حتى يبلغ الكف الركمة دل على الشحاعة والكرم ونيل النفس واذا قصرت حهاجيان محب في النبر الحكف الطوراة مع الاصابع الطوال تدل على النفوذ في الصنابع وأحكام الاعمال وتدبيرا لامور اللعم الغلظ فى القدم يدل على آلحهل وحب الحور القدم الصغير اللن بدل على الفعور درقة العقب تدل على الحسن غلظ العةب بدل على الشحاعة غلظ الساقين مع العرقو بين دلهل على البله والفحة من كان خطاه واسعة بطبئة فهو منحر في جدع أعماله مفكر في عواقبه والضدّ للضة فهذاما نقلته من أقوال الحبكماء من أهل التحرية من الهماء بالطبيعة وهذه النعوت قد تحيشر وتقل والحكم للغالب وقد تتساوى في الشخص فد دفع هذا حكم هذا بأن يكون في الشخص حكم أحدهمابوحه في قضمة خاصة وحكيم أحدهمابو حهآخر في قضمة خاصة وبالجلة فإن الرياضة بتعمال العلم مؤثر في ازالة حكم كل صفة مذمومة نماذ كرومن حرب وجد صحة ماقلنا فان العادة طسعة خامسة لهاأ ثرفي الطسعة الاصلمة هـ ذاكله مجرب ، وصـ ل محقق الاعتبار فعاذ كرناه من العلامات التي اعطت الطسعة حكمهافسه وشهدت لهاالتحارب فاعرا أن لطيفة الانسان المدرة جسده لما كان لها وجه الى النور المحض الذي هو أبوها ووجه الى الطبيعة وهي ألظلة المحضة الني هي امتها كانت النفس النياطقة وسطابين النوروالظلة وسيب تؤسيطها فيالميكانة كونها مديرة كالنفس الكلمة التي بن العقل والهدولي الكل وهوجوه رمظلم والعقل نو رخالص فكانت هذه النفس الناطقة كالبررخ بين النوروالظلة تعطى كلذى حق حقه فتي غلب علها أحدالطرفين كانت لماغاب علها وان لم يكن لهاميل الى أحدالجا تهين تلقت الامو رعلى الاعتدال وانصفت وحصيحت مالحق فلنذكر فيهذا الوصلاء غيبارما منشئ منءلامات الفراسة في الحسد فنقول أمااليباص المفرط فاستفراغ الانسان في النظر في عالم النور بحدث لا سق في استفراغه ما يديريه عالم طبيعته كائبي عقبال المغربي وامثاله فيفسد سريعاقيل حصول الكمال وكذلك اعتبارالسو ادالمفرط وهواستفراغه في عالم شهوته ته بحث أن يحول منه وبن النظر في علوم الانواروهي العلوم الالهية فهـذامذموم الحال بلا خلاف فاذاكان وقتاووقتاووفي كلذي حقحته كهاقال صلى الله علىه وسلم لى وقت لايسعني فيه غير ربى فذلك الامام العادل وامااعتما رالطول والقصرفهو مدة اقامته في النظر في أحد العالمن فأمامدة ممتدة وهى الطول أوقلله وهي القصر والذى ينبغي من ذلك أن تكون المدة بقدر الحاجة وأمااعتدال اللعم فالرطوية وبن الغلظ والرقة فهواعتبدال للانسيان في البرزخيات بن المعيني والحس كاللعم بين العظموا لجلدوأماا عتدال الشعرفهوا فامته بين البسط والقبض وأما كونه أسسل الوجه فهي الطلاقة والبشاشية وأماكونه أءين فصحة النظر في الامور وأماكونه عينه مائلة الي الغور والسواد فهو النظر في المغسات واستخراج الامو راخفية وأماا لحوظة فهي مدله إلى استنباط العلوم من عالم

مستقمة فتمنر حالنشأة وتقوم على اعدل صورة فتكون نشأة صاحبها معتدلة لدس مالطويل ولابالقصير لين اللحر رطب بين الغلظ والرقة أسض مشيرب بحهمرة وصفرة معتدل الشعرطويله اسي بالسيطولا الجعد القطط في شعره حرة ليس بذاك السو ادأسيل الوحه أعين عينه ما ثلة الى الغور والسواد معتدل عظيم الرأس سائل الاكتاف في عنقه استواء معتدل اللمة لدس في وركه ولاصلمه لحم خو الصوت صاف ماغلظ منه ومارق ممايستحب منه غلظه أورقته في اعتدال طويل المنان للرقة بسيط الكفه الكلام والصمت الاعندا لحاجة مسل طمائعه الى الصفر اء والسوداء في نظره فرح وسرور قليل الطمع في المال ليس يرمدالتحكم علمك ولاالرياسة ليس بعجلان ولابطئء فهذا فاات الحبكاء أعدل الخاتفة والم وفيها خلق سيدنا مجدصلي الله عليه وسلم ليصيح له الكمال في النشأة كاصيح له الكال في المرتبة فكان أكل من حسع الوحوه ظاهر اوماطنا فإن اتفق أن مكون في الرحم اختلال مزاج فلا مدّ أن يؤثر دائ ل في نشأة الانسان في الرحم في عضو من أعضائه أو في أكثر الاعضاء أو في أقابها يحسب ما تكون المادّة في الودِّت لذلك العضو من القوّة الحاذبة التي تكون في النطفة فخور بحذلك اما في كلمهة الانسان وامافى بعض أعضائها فن ذلك والله الموفق أن الساض الصادق مع الشقرة والزرقة الكثيرة دليل على القعة والخيانة والفسوق وخفة العقل فانكان مع ذلك واسع الحيهة ضمق الذقن أزعرأ وجن كشمر الشعرعلى الرأس فقيال أهل الفراسة من الحبكما أن التحفظ من هذه صفته كالتحفظ من الافاعي القتالة غان كان الشعر خشينا دن على الشحياعة وصحة الدماغ وان كان اسادل على الحين وبرد الدماغ وقلة وان كان الشعر كثيرا على الكتفين والعنق دل على الجبة. والحر اءة وان كثر على الصــ درواليطن دل على وحشة الطمع وقلة الفهم وحب الحوروالشقرة دامل على الحق وكثرة الغضب وسرعته والتسلط والاسودمن الشعريدل على السكون الكثير فى العقل والا آناة و-ب العدل والمتوسط بين هذين يدل على الاعتدال وان كانت الحمة منسطة لاغضون فهادل على الخصومة والشغب والرقاعة والصاف وان كانت الحمهة متوسطة في النتو والسعة وكانت فم اغضون فهو صدوق محب فهم عالم قظان مدير ومن كانعظيم الادنين فهو حاهل ولايكون حافظاوس كان صغيرالاذنين فهو سارق الحاحب كثيرالشعردل على الغي وغث السكلام فان امتدا لحاحب الى الصدغ فصاحبه تهاه صلف ومن حمه واعتدل في الطول والقصر وكانت سو داءفهو مقطان فان كان العين أزرق فهم أردءالعمون الزرق الغبرزوحية في عظمت عينا دو حفلت فهو حسو د وقيح كيدلان غيره أمون وان كأنت أَشْدَ وقد،كون غاشاومن كانت عناه متوسطة مائلة إلى الغوروالكيلة والواد فهو فهم ثقة محب فاذا أخذت العين في طول البدن فصياحها خييث ومن كأنت عينه حادرة قلسلة الحركة كالبهمة مت النظرفهو جاهل غليظ الطمع ومن كان في عمنه حركة بسيرعة وحدة نظرفهو مختال لص غادرومن كانت عسنه حراء فهو شحياع مقدام فان كان حوالهما نقط صفر فصر وارداهموان كان انفه دقيقا فصاحمه ترقو من كان انفه بكاديد خل في فه فهو شياع ومن كان أفطس الانوف ماطال غبرطول فاحش ومن كان انغه متوسط الغلظ وقناه غبرفا لء لم العقل والفهيه ومن كان واسع الفيه فه و شحياع ومن كأن غليظ الشفتين فهو أح تبوسط الشفتين في الغلظ مع حردة صيادقة فهو معتدل ودي كانت أسينائه ملتوية أوناتئة خدّاع متحمل غبرماً . ون ومن كأنت أسـنانه سنسطة خفافا سنهما نلج فهو عامَل ثقة مأ مون مدير ومن خبيث خداع شكس ومن طال وجهه فهو وقع ومن كانت ومن نظرت المه فأحرو خلور بمادمعت عباه أوتسم تسمالا ريده فهولك متودّد محه

٧٢ کا

فان مزاح نشأنه واعتبداالهالادمطي الامكارم الاخسلاق بل محتاج الى الموقف في بعض الامور فاستعمال الانحراف وهوفى ذلك مكاف لمايكون فيذلك الانحراف من المصالح امادنيا وماآخرة واماالحجوع وأماالمنحرف فيصدرمنه مذام الاخلاق وسفسافها وطلب نفوذالاغراض القبائمة به ولا يالى ما يؤول المه أمره في تلها فالطيب السؤوس يستدرجه حالانعد حال تبين المصارف ناه فاذاحا - صاحب الفراسة الاعمانية وكان عالما عمالكون فيه المصلحة الهذا المتفرس فيه ورأى منه حركة زؤدي الى مذموم أوتكون تلك الحركة قدوقعت منه مذمومة ساسه حتى لتمجيز بمنه الي لتحكم فهافان كان منحر فاكان في سلو كدصاحب مجاهدة و رباضة وان كان معتدلا كان في سادِ كه طب النفس ملتذ اصاحب فرح وسير ورتهون عليه الامو رالصعاب على غيره ولا تكلف عنده فيشئ من مكارم الاخلاق فاذاصفت نفسه و زكت ولحقت بالعالم العلوى المطهر ونظرت بالعين الالهيه وسعت به ونحرّ كت بقوّته عرفت مصادرالامور ومواردها وما تلمعث عنه وما تؤول السه فذلك المعبرعنه بالفراسة الايمانية وهي موهبة من الله تعالى بنالها السليم الطبع وغيرالسلم الطبع واصل الاعتدال والانحراف في العيالم وفي الموجب لغلبة بعض الاصول على بعضهاالتي لها الحكم في هي من آثار العبلم الالهي الذي منه سرحم الله من بشياء وبغفر لمن بشاء وبعذب من بشاء وبكره وبرنبي وبغضب وأبن الغضب من الرنبي وأبن العفو ميز الانتقام وأبن السخطين الرضوان كل ذلك ماءت به الاخدارالالهمة في ألكتب المنزلة وعلها أهل الكشف مشاهدة عين ولولاما وردت على ألسينة الانساء والرسل ونزاتها الكتب من الله على أمديهم والدواما لمعجزات لشت صدقهم عنه دالاجانب ـذه الامورالاالهمة حتى تقلل منهـماذاوردوا مهافان أدلة العقل تحملها في الحناب الالهي لونطق مها مشاهدلها مكاشف ما من غيرتاً مدا آية تدل على صدقه لجهل وطعن في نظره واقمت الدلالات العقلية على فسادعقله وفكره وحكم خياله علمه وان الله لا شغى أن بوصف مذه الاوصاف ولا تنعت مذه النعوت فهيذا كان سدب نزولها على أمدى الرسيل وفي الكتب لدستريج الماالمشاهد وبأنس بكلامه اذا أتيءئل هذا النوع فلاجل هبذا الاموروردت الشرائع ولاحسل الاحكامالق لاتوافق أغراض الرؤسا والمقدّمين لوحمه وهامن غبرالسول فلا أنسوا بها من الرسل صلوات الله عليهم وألفت النفوس أحكام النوامس الالهمة واستصمتها هان على الملوك والرؤساء أن يتلذوا اللصالحين وبدخلوانفو سهمتحت أحكامهم وانشق عليهم فانهم يرحون عليهم بذلك على مايدركو نهمن مشقة خلاف الغرض فانه على هذا الشرط أدخل نفسه فعته قائمة على نفسه فسحمان العلم الحكم ولولاشرف العلم ماشرة فت الفراسة لانّ الفراسة لولا ما تعطي العبله ماشرة فت ولا كان لها قدر فالعبلم أثمر فالصفات وبه تحصيل النحاة اذا حكمه الانسيان على نفسه وتصرت في في اموره تحسب ر ب زدنی علمار ب زدنی علمار ب زدنی علما و استعملنی له واحعل الحاکم على و الناظر الى اذاً نت العلم والممالم والمعلوم لك لالنافاعطنامنه على قدرنا وأماالفراسة المذكورة عندالحكماء فأناأذ كرمنها طرفاعلى ماأصلوه وماجرتوه واختبروه ثماعتساره في الصفات عمايقتضمه طريقنا في هذا الكتاب مختصرا كافعاان شاءالله تعالى فاعلم ان الله تعالى اذا أرادأن يخلق انسانا معتدل النشأة للكون حميع حركاته ونصرت فاته مستقمة وفق الله الاسلافيه صلاح من احه ووفق الام أيضالذلك فصلح المني من الذكر والانثى وصلي من اج الرحم واعتدات فيه الاخلاط اعتدال القدر الذي مه مكون صلاح النطفة ووقت الله لاترال الماء في الرحم طالعا معمد ابحركات فلكمة جعلها الله علامة على الصلاح فما يتكون فى ذلك الوقت من الكائنات فيحامع الرحل امرأته في طالع سعمد بمزاح معتدل فمنزل الماء في رحم معتدل المزاج فيناها دالرحم ويوفق الله الاتمور زقها الشهوة الى كل غذاء يحكون فسه صلاح من اجها وما يتغذى به النطفة في الرحم فتقبل النطفة التصوير في مكان معتدل ومواد معتدلة وحركات

النورلن استندصاحب تلاثا الحركة من الاسماء الالهمة ومن ينظر المسه من الارواح العلوية وماله من الا مات في الحركات ألكوكسة لان الله ماجعل سيماحتما في الافلال ما طلابل لاموراً ودء هاالله تعالى فيالمجوع فهاوفي حركاتهاوفي قطعهافي البروج المقذرة في الفلك الاقصي وهو قوله نعالي وأوحى في كل مرها فهي تؤدى في تلك السباحة ما أتنت علمه من الامورالتي يطلبه العالم العنصري واعلم أن الطبيعة التي خلقهاا لله تعالى دون النفس وفوق الهما فلا أرادالله ايحاد الاحسام الطبيعية وماثم عندنا جسم الاطسعي اوعنصري والعناصر أجسام طسعمة وان تولد عنها أجسام اخرفكل ذلك من آثارالله فعاخلق الله الطسعة عليها والطسعة عبارةعن اموراربعة اذاتأ لذت تألفا خاصياحد ثءنها ماينا ملك الالفة يتقدير العزبز العلم فلذلك اختلفت أجسيام العيالم لاختسلاف ذلك المزاح فاعطبي كل حسيم في العالم بحسب ماا قتضاد من أحه وما زال ذلك الامر ننزل إلى ان خلق الله العناصر وهي الاركان فضم ارذالي السوسة على طريق خاص فيكان من ذلك المزاج ركن النيار الذي يعبرعنه أيضابع نصر ثم الهوى كذلك ثم الماءثم التراب ثم جعل الله مسحمانه يستحمل بعضها الى بعض يوسائط وبغير وسائط فاذاتنافر العنصر ان من حمع الوحوه استحال الى المناسب الاقرب ثم استحال ذلك المناسب الي بالمه الاتخرالاقرب الذي كأن منافه اللمستحيل الاول فقدل الاستحالة المه يوساطة المناسب الأقرب من مخافة أوكثافة ثم خلق الله الجسم الجيوانى من أربع طبائع وهدما المرتان والدم والملغ وحعل سبحانه فيهذه الاخلاط قوي روحانية تظهرآ مارهما في الحسيرالمركب عنها فان كانت هذه الاخلاط فيالحسم الظاهرعنها على الاعتدال أوقر مسمن الاعتدال اعطت مادعطهه الاعتدال من الامو والمستحسنة المحو دةوالحر كات الافتصادية في الامو روان لم تكن فيه على الاعتدال اعطت ماانحرفت المه وظهر في المدن سلطان الاقوى والاكثر من هذه الأخلاط فعظهم على هدا يسرمن ذلك علل على النفس فالطبب مداوى الهلل بأن يزيد في الناقص من هذه الاخلاط وينقص لدمنها حتى محصل الاعتدال والطمب الااهي مداوى الاخلاق وبسوس الاغراض النفسسية بالذكروا لموعظة والتنسه على وجالي الامو رومالمن قامت به من السعادة والمجدة عند الله وعند النياس رواح العلى فتتأبد بذلك النفس النياطقة وتكون لهاه يذه الذكرى كالمعينة على صلاح هيذا لمنحرف فتعين الطبب المدير لطبيعة هيذا المدن واصلاح مااختل منه والهيذا يعض الاطما بعض المرضى لامراض خاصة ماستعمال مهاع الإيلمان المطرية والاماكن المستحد لمتنوعة مثل الازهاروخرير المياه وتغريد الطهو ركالهليل واسثاله كل ذلك طب روحاني بؤدّى الى صلاح المزاج بعين الطبيب عليه وثم علل اخرى لا تحتيمل الاصوات بل تصلح ينقيض ماذكر ناه وذلك كله بحسب الخلط الغالب الاقوى وضعف المناقض المقابل له وهذه العلل منها أصلية في نفس المزاج والخلقة مثل الححوظة في العمنين أوالغورة المفرطة أوالانف الدقيق حدّا أوالغليظ حدّا أوالمتسع النقب المنتفيخ أونقيضه أوالساض الشديد أوالسوادالشديد أوالحعودة فيالشعروالسيوطة فيه أواله كذلك سأثرالاعضاء في الاعتدال أوعدم الاعتدال وهو الانحراف من الاعتدال الي أحد المللن كإذ كرنافان خلق الانسان مكون محسب ماهي هذه الاعضاء عليه من الاعتبدال والانحراف هذاالطبيبالالهي وهوالنبي أوالوارث أوالحكير فبرى ماتة تنسه هذه النشأة التي انقادت علت زمامها في مديه ليرسها ويسعى في سعاديها ويردُّدًا الي خلاف ما تقتضه منحرفا بأن يمنله مصارف ذلك الانحراف التي يحمدها الله وركمون فها معادة وهد ما النفس فانه لا بتمكن له أن بنشأ هانشأة اخرى فقد فرغ ربك من خلق وخلق ولم يسق بأيدينا الاتبسن المصارف فالمعتدل النشأة اذاكان جاهلا بالامور السعادية عندالله التي تحتاج الى موقف وهورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل العلماءعن الامورالتي تعطى السعادة عندانله وأمامكارم الاخلاق فلايحتاج فيها الى موقف

حيمه خوف طبيعي اماعلي النفس خوفا ان تفارق بدنها الذي الفته وظهر سلطانها فيه واما من حيث ما منسب اليهامن الذم الذي يطلقه عليها المفترس بالفراسة الطسعمة أوبالفراسة الالهمة فلهذا لاتعلق الأمالشاردين لان الغالب على العالم الجهل بفوسهم وسبب جهلهم التركيب فلوكانوا بالطغير مركبين من العناصر لم تصفوا مهذا الوصف فاعلم أن الفراسة اذا انصف مها العبدله في المتفرس فيه علامات بتلك العلامات بستدل والعلامات منهاطسعية من احبة وهي الفراسة الحصك مية ومنها روحانية نفسية ايمانية وهي الفراسة الالهية وهي نو دالهي في عمن تصيرة المؤمن بعرف به او يكثف له ما وقع من المتفرَّ سيفيه أوما يقع منه أوما يؤول البه أمن، ففراسة المؤمن أع تعلقا من الفراسة الطبيعية فإنَّ الذراسة غاية ما تعطي من العلوم العلم بالاخلاق المذمومة والمجودة وما يؤدِّي إلى الحجلة في الاشهاء والريث فهاوالحركات المدنية كلهاوسأ وردفي هذاالساب طرفامنهما أعني من الفراسستين معدتحقيق ماهمة هما والفراسة الالهمة تتعلق دمله ماثعطمه الفراسة الطبيعية وزيادة وهي انها تعطى معرفة السعيد بة ومعرفة الحركة من الانسان المرضية عنيدالله من غيرالمرضية التي وقعت منه في غير حضور خبهذا النورفاذا حضر بنيديه بعدانقضاء زمان تلك الحركة وقدترك ذلك العسمل في العضو الذي كان منه ذلك العمل علامة لابعر فها الاصباحب! لفراسة فيتول له فها يحسب ما كانت الحركة من طاعةً اومعصية كما تفق لغمُ إن رضي الله عنه وذلك انه دخل عليه رحل فعند ما وقعت عينه عليه بحاب الله مامال رحال لامغضون أمصارهم عن محارم الله وكان ذلك الرحل قد أرسل نظره فهما لايحل له اما في نظره الى عورة انساناً ونطر في قعر مت مسكون اوما أشسه ذلك فقيال له الرحل أوحى لعدرسو لانقه صلى الله علمه وسلم فقبال لاولكنها فراسة ألم تسمع الى قول رسول الله صلى الله علمه وسلم اتقو افراسة المؤمن فانه يتطرينو رابله وعندما دخلت على ترأيت ذلك في عينيك فهذامعني قولنياانها تترك علامة في العضو الذي كان منه ذلك العمل المجود أو المذموم والفراسة الطسعمة تعطي معرفة المعتدل في حميع أفعياله وأقو الهو حركاته وسكاته ومعرفة المنحرف في ذلك كله فيفرق بالنظر في أعضائه ونشأة كلءضو تبن الاخرف والعاةل والذكى والنطن والفدم الغمر والشدق وغيرالشيق والغضوب وغير الغضوب والخبيث وغبرا لخبيث والخداع المحتال والسليم السلم والترف وغبرالترف وماأشبه هذا فاعلم أقولاأن الفراسة الاعانية ويهانيد أنهانورالهي يعطاه المؤمن لنوراليصيرة بكون كالنوراعين البصر وتكون العبلامة في المتفرس فيه كنور الشمس الذي تظهريه المحسوسات للبصر فيكم يفرق البصريما فيهمن النوروعيا كشف لهنو رالشمس من المحسوسيات فيعرف صغيرهامن كبيرها وحسنهامن قبيحها رأ بيضها من أسو دهامن أحمرها من أصفرها ومتحتر كهامن سياكنها وبعب دهامن قريبها وعاليها من أسفلها كذلك نورالفراسة الايمانية يعرف مجودها من مذمومهاوا تمااضمف نورالفراسية اليمالله الذي هوالاسم الحامع لاحكام الاحماء لانه بكشف المجود والمذموم وحركات السعادة في الدار الا حرة وحركات الشفاء الى أن سلغ بعضهم اذارأى وطأة شخص فى الارض وهو أثره والشخص لدس بحاضر يقول هذاقدم سعمدأ وهذاقدم شتى مثل ما يفعله القايف الذي يتمع الاثر فيقول صاحب هذا مض مثلا أوأعو رالعين وبصف خلقته كالنه يراه وماطر أعلبه في خلقه من الامور العوارض رى دلك كله في أثره من غير آن رى شخصه ويحكم في الانسان و بلحق الولد بأسه ادا وقع الاختلاف فيه لعدم المناسمة في الشهد الظاهر المعتادين الاسماء والانباء فأضاف نور الفراسة الى الله لاجل هذا فلوأضافها الىالاسم الجيدمثلالم يرصاحب هذا النورالاالجودالس مدخاصة وكذلك لوأضافه الى أى اسرالهي لكان بحسب ما تعطى حقيقة ذلك الاسم فلما أضاف ذلك النور الى الله أدرك به الخبرات والشرورالواقعة في الدنيا والا تخرة والمذام والحيامد ومكارم الاخلاق وسفسافها رما تعطيه الطبيعة وماتعطيه الروحانية ويفرق مذا النوربين الاحكام الشرعمة وهي خسة أحكام ويعرف مهذا

# ا فليس يعـــدمها الاالفنــاءفكن ∥ من أهله فيكون الحق مأواهـــا ∥

اعلرأن ترك الفتوة مشمك في حق نفسك وحظها فاذا مشيت في ذلك عن أمرالله لالما يقتض مه طبع النفس كنت صاحب فتوةفصا حب هذا المقام صاحب فتوة لافتوة متصف بالنقيضين اذا اتفق أت مكون أحدالنقيضن المحبوب للمحبوب ممامكرهه المحب ككون الحب لابطليه ولأيقتضه فاعلرأن ان انمار غب في الاعمال التي نص الشيارع على عملها أوتركها أن كانت من التروك ليكون ل ما كافعل حدّما أعطاه الكشف والإيمان والعقل في أعلى المراتب ولا يكون ذاههمة دنية فَان تعةِ صْ له في وقت عملاناً عني أمرين من فعه ل أو ترك عمدا لي أفضلهما فقد ورد في الخسراله من قتل شخصاولم يقتل به فأمره الى الله انشاء عفاءنه وانشاء عذبه وقال فمن قتل نفسه بادرني عمدي عليه وأعظه فيالخرمه عليه من حق غيره والفتوة العمل في حق الغيرا شاراعلي حق نفسيه وقد قدم الشارع في غيرما موضع ان حق الانسان عليه أوجب من حق الغيرعند الله والفتي هو الماشي في الامور بأم غيره لا بأم نفسه وفي حق غيره لافى حق نفسه أكن بأم ربه فه ما طرفان أحدهما مسوغوهو المثيي في الامورعن أمرالله والشطرالا خرلايسوغ فى كل موطن فالعارف إذا افيم في مقام أداء الحقوق الى أصحابها وتعينت الحقوق عليه لاهلهالم يتمكن لدأن يفتي مطلقا فيؤثر الغسر على الاطلاق فانه ماداء حق نفسه يعد أواذا بدأمه قدح في شرط الفتوة واذالم يعد أبه قدح في الطرف الا آخرمن الفتوة الذي هوامتثال أمرالله تعيالي فبهتي هاليكاوا نتخليص من ذلك أن يقول أنامؤمن والله تعالى قداشترى من المؤمنين أنفسهم فنفسي هي للحق لالى فأبد أبهاواوثرها على غبرها من النفوس من كونها لله لالي فلهذا تكمل الفتوة في تركها المعلوم عندالمجعو من عن ادراك حقائق الامورفان مالكهاأمرني تقديمها فيأداءا لحقوق وأماحكاية صاحب السفرة وذلك أن شيخامن المشايخ جاء عنده اضماف فأمر تلدذه أن يأتمه يسفرة الطعام فأبطأ علسه فسأله نقال وحدت النمل على السفرة فلم أرمن الفتوة ان أخرجهم فتربصت حتى خرجوا من نفوسهم فقيال له الشيخ لقد دققت فجعل هذا الفعل من باب تدفيق الفتوة ونع ما قال ونع ما فاته فلو قال أحدلهذا الشيخ كيف تشهدله بالتدقيق فى النتوة على جهة المدح والاضاف متألمون مالتأ خبروالانتظار وهمأ فضل من النمل ومراعاتهمأ ولى من مراعاة النمل فان قال الشيخ النمل أقرب إلى الله من حدث طاعتهم لله من الانسان لما يواجد فيسه من الخالفة وكراهة بعض الامورالتي هي غبره ستلذة قلنا وجلدالانسان وجوارحه وشعره وبشيره ناطق بتساج الله تعالى كالنمل ولهذا تشهديوم الصامة على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة قال الله تعالى وقالوالجلودهم لمشهدتم عليناوقال تعالى يوم تشهد عايهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم باكانوا يعملون وقال عليه السلام على كل سلامى منكم صدقة فهم عدول وشما دجهم مقبولة فان الاولى مراعاة الاضياف التي أمرالشارع يتعجيل تقديم الطعام لهم فلوتفتي هذا الخادم وترك السفرة للنمل واستأذن الشيخ وعرفه بالقصة ونظرفي تقديم أمر آخر للإضاف كان أولى وأدق في الفتوة والله المرفق

#### \* (الباب الثامن والابعون ومائة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها)\*

ان الفراسة فور النقل جامه الفظ النبي الرسول المصطفى الهادى رب الفراسة من كان الالدله المساور معاود الثالثات الشادى وما النهاية الاأن يقوم به المساية الأأن يقوم به

الفراسةمن الافتراس فهونعت الهي قهري حكمه في الشوارد الخوف من صاحب هذه الصفة والنسرود

أوحب ان ننسمه المه سحانه فانسمه المدتعالي وماخيرك فمه فان شئت ان تنف ولا تعيز وان شئت نظرت الى ما يتعلق بالمخبرفيه من حد فانسه والمسه وما يتعلق به من ذم فانسمه الى نفسات ا دمامع الله فان الادب عبارة عن جماع الخيرف ازات عن مقام الفتوة كان الشيخ أبومدين رجه الله اذاجاء ماكول طب أكله واذاحاءهمأ كول خشن أكله واذاجاع وجاءه نقد علم ان الله قد خبره ا ذلو أرادان بطعمه أي صنف شاء من الما كولات حامه المه في قول هذا النقد ثمن الما كول حامه الله للتخبروالاختيار ف منظر فى ذلك الوقت ماهو الاحب الى الله من المأ كولات بالنظر الى صلاح المزاج العبادة لاالى الفرض النفسي وإنهاع الشهوة فانوافقه كل ماكول حنئذ برجع اليحكم موطن الدنياوما ننبغي له ان يعاسل مهمن الزهد في ملذ وداتها مع صلاح المزاج الذي يقوم بصلاحه العبادة المشروعة فيعدل بحكم الموطن الى شفاف العيش الذي تكرهه النفس لعدم اللذة به وبكتفي بلذة الحاحة فانه تتناوله عند الضرورة وما فوقهالذة لان الطبع يطلها واذاحصل للطبع طلبه التذبه فالفتي هومن ذكر ناه ويسرى فعله ونصرفه في الجاد والسات والحموان وفي كل موحود ولكن على منزان العلم المشروع وان وردعلمه أمي الهيئ فهمانطهرله يحل له ماثبت تحريه في نفس الامرمن الشرع المجدى فقد ليس فيه فيتركه ورجع الى حكم الشرع الثابث فانه قد تت عنداً هل الكشف باجعهم الهلا تعلمل ولا تعريم ولاشئ من احكام ااشرع بعدا نقطاع الرسالة والنبوة لاحدمن خلق الله فلا يعول عليه صاحب ذلك و يعارقطعا انه هوى نفسي اذكان ذلك الامر الحلل أوالمحرم في نفس الامر هذا شرطه ولا يمنع التعريف الألهبي لاهل الله بصحة الحكم المشروع في غـ مرالمتو اترا لمنصوص علمه وأمّا في المتواتر المنصوص اذاورد النعر ف بخلافه فلايعول علمه هذالاخلاف فسه عندأهل الله من أهل الكشف والوجود فانه من المنتمين الى الله عن ان بطراعلهم التليس في أحوالهم من حيث لا يشعرون وهومكر خني وكمد متين الهيى واستدراج من حيث لايشعرون فاياك انترجى ميزان الشرع من بدك في العلم الرسمي والمادرة لماحكم بهوان فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس ممايحول سنك وبين امضا عظاهر ألحكم به فلاتعول علمه فأنه مكرنفسي بصورة الهيمن حمث لاتشعر وقد وقعنا بتموم صادفين من أهل الله من التس عليم هذاالمقام ورجون كشفهم وماظهراهم في فهمهم مما يطل ذلك الحكم المترر فعتمدون علمه فيحق نفوسهم ويسلون ذلك الحكم المقرر في الظاهر للغيروهذ السريشي عند ماولاعند أهل الله وكل من عول علمه فقد خلط وخرج عن الانتظام في سلاناً هل الله ولحق بالاخسر ين أعما لا الذين ضل سعيهم في ألحماة الدنياوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاور بما يق صاحب هذا الحكشف على العمل نظاهر ذلك الحكم ولا يعتقده في حق فسسه فمعمله تقرير اللظاهر وهو يقول ما أعطى لنفسي من هيذا الامرالمشروع الإظاهري فإني قد أطلعت على سرته فحكمه في سرتي على خيلاف حكمه في ظاهرى قلا بعنقده في سرة معند العمل به فن عل على هدا منه فقد حبط عمله وهوفي الاستخرة من اللاسرين فاربحت تجارتهم وماكانوامهتدين وخرج عن أن يكون من أهل الحق من اتخذالهه هواه واضله الله على علم فهو يظنّ انه في الحاصل وهوفي الفايت فتحفظو اما أخواتنا من غوايل هــذا المفام ومكرهذا الكثف فقد نصحتكم ونصحت هذه الطائفة ووفت بالامر الواجب على فيه فن لم يعلم النتوة كإذكرناها فاعلها والله بقول الحق وهو يهدى السسل

# \* (الباب السابع والاربعون في مقام ترك الفتوة وأسراره) \*

ترك الفتوة اشار لخالقنا | | هوالفتوةان-يتقت معناها فنفيهاعين البات لها في المهاجاء ذال الوت أحياها

سيرفا مهاؤه من حمث اطلاقها عليه موقوفة على ورودها منه فلابسمي الاعباسمي به نفسه وانء مدلول ذلك الاسم فالتوقف في الأطلاق أولى ومافعل هذاسكانه كله الالمعلم الحلق الادب معه اذوقدعه إن من أهل الله من له شطحات استأدّ بو افلا يشطحوا فان الشطح نقص بالانسال لانه يلحق ومالرتمة الالهبة ويخرج عن حقدقته فسلحقه الشطيرمالحهل مالله وينفسه وقدوقع من الاكابر اجمههم لانه صفة نقص وامارعاع النباس فلاكلام لنبامعهم فانهم رعاع بالنظر الى هؤلاء واذا وقع مثيل هذامن السادة فعلهم مقع العتب مناوقد يشطح أبضاالادنيء لي الاعيل طعات عيل من اتب الانهاء وهي أعظه معندالله في الموَّاخ ة الاله تكذبهم بالحال وعند السامع والماشطحهم على الانبياء فوضع شبهة يمكن ان بانفس الامر فيغتر بهاالسامع الحسب الظن به الذي لامعرفة عنسده عمراتيه نه الله فيغارا لله لذلك حيث هو حق للغيير وما يؤثر من الضلالة في الناس فيؤا خدصا حب ا ان ظهر ٺينه في حال صحو وڪڏلٽ من الش ملة حنسهم من الشير عملي الملائكة حهلامنه مروهمم ولون مؤآخ والعالم بالله المكمل هو الذي يحمى نفسه ان يحعل الله علمه حجة بوحه من الوحوه ومن أرادان لرمن ذلك فامةف عندالام والنهبي ولبرتقب الموت ويلزم الصمت الاعن ذه فعل ذلك فلرمدع للغيره طلماولا من الشيرمهر ماوقداسيتيرا النفسه واعطى كل ذي حيق بأولى مع غذاه وماله من صفات الحلال ونعوت الكمال قداريتك ماله من هـذه النسـمة في ايثاره امائة فأنتأولي بهذه الصفةان تتصف بهافي حقه خاصة لافي حق الخلق كما اتصف هوبها في حق الخلق هذا هو عمدتها فسنا فالفتي من لامراعي الخلق ولايتفتي علهم فان التفتي عليهما غاهو لله كإذ كرنافه كمون هذاااهمد التفتي على جانب الحسق اشاراله على الخلق فلاتنفتي على الخلق الابصفة حق أوأمر حق فمكون الحق المتفتي لاهذا العبد هكذاهو التخلق مالفتوة والافلااذ كان من الحال ان نسرى الفتوة من الفتي فى المار الغيرمن غيرتأذى الغيرلان الاغراض مختلفة والاهوا متقايلة وأرماحها زوابع غيرلو اقيربل هي عقم تدمن ولاتوجد فيا من حالة رضاها زيد منك الاويسفطها عروفاذا كان الامر هكذا فأترك الخَلَـقُ بْجِانْبِ انْ أُرِدْتْ تَحْصِهِ لَهُ هُ اللَّهَامُ وَارْجِعَ الْيَاللَّهُ فَيْ أَصِلَ الفَّتُوةُ فَانْ أَصَلَهَا انْ تَحْرِجَ عَنْ ك ايثار الحظ غيرك لا أن تحرج عن حظ غيرك ايثار الحظ غيرك فهذالدس من الفتوة ولو كانت الفتوة هذاما مح لهاوجود فاذاته ارضت الامورفرج جانب الحق رزل عن حظل لما يستحقه جلاله اذ قدعاملك بصفة الفتوةمع غناه فأنت مع فقرك أحوج الى ذلك ومن ايشارك اياه انه ان طلب منك ان أجرا على ما تفتت به عليه فن الفتوة أن تطلب الاجرفان امتثالك أمره خروحك عن حظك لك حظك بترك حظك مع تحقمق الوصف مالفتوة الراهيم علمه السلام جاد بنفسه على النارايثارا ذلك عن أمر الهي فهو أعظم في لفتو ةوان حال فاله من آثرا مرره على هوى نفسه فهوالفتي فحقيقة الفيوة ان يؤثر الانسان العلم المشهروع الوارد من الله على السنة الرسل على هوى نفسه وعلى ادلة عقله وما حكم به فكره و نظر دا ذا خالفت أمر الشارع المقررله همذا هوالفتي فكون بن بدى العمار المشهرواع كالمت بيزيدي الغاسل ولاينمغي أن يقال هنا يكون بنزيدى الحق كالمت بنزيدى الغاسل فانه غلطو مزلة قدم فان الشرع قمدل فقف عند تقسده فعا علمك بماهوله ان تنسمه الى نفسك أوالى مخلوق من المخلوقات سوى الله فين الفتوة ان تنسمه الى ذلك لاالى الله حقيقة كما أمرك وان ذلك على خلاف ذلك عقلك فارم به وكن مع العلم المشهروع وما

# انظرالى كسره الاصنام منفردا البلامعين فذاك اللين القاسي

الفتوة نعت الهيي من طريق المعني وليس له سبحانه من لفظها اسم الهيي يسمى به لما ثبت شرعاو داملا عقلباا نهله الغني عن العالم على الاطلاق فبالشير عقوله تعالى والله غني "عن العالمين وبالعقل لولم يكن وحوده واحبالنفسه معاتصا فه بالوحود اكان تمكا ولوكان تمكا لافتقرالي المرجح في وجوده ولوافتقر نبوع مافلسر بغني مطلقا ولكان من حلة العالم لكونه كان علامة تدل على مرجه فهوغني على الاطلاق ومن له هـ دا الغني ثم أوحد العالم فاأ وحده لا فتقاره اليه وانماأ وحدالعالم للعالم اشاراله على انفراده بالوحود وهذاهوعين الفتو ذومن الفتوة الالهبة الخيرالقرآني والنبوي فأماالقراني فهووما خلقت بدون وصورة اافتوة هنياانه خلقه ملينعمه مالوحود ومخرجهم من الشر •و عكنهم من التخلق بالاسماءالالهمة و محعل منهم خلقاوهذا كله اشارلهم على إنفراده بكل مااستخلفهم فنه ثم علمان الاستنان بقدح في النعمة عنيدا لمنع عليه فسيترذلك اشار الهم بقوله وما والحن والانس الالمعيدون فأظهرانه خلقهم من أحله لامن أحلهم وفي الخيرالنه وي الموسوي ان الله خلق الاشماء من أجلنا لامن أحله وسنر مهذا خلقه للاشماء لتسج بحمده فقال وانمن شئ بجمده ليفهما لجمع باعلامه انهم يسبحون بحمده حيتي لابشير فسيه رائحة الامتنان ففي الخبرالموسوي حكم الفتوةانه خلق الاشباءمن أحلناا شارالناعلى انفرا دهبالوحو دكما خلقنا وقوله وان لابسج بحمده غطاءحتي لانشرفيه رائعة المنة مثل قوله في حقنا الالمعبدون سواء وأمّا الحبر النبوى الثاني من الخيبرين فياروي عن رسول الله صلى الله عليه وسيام عن الله سيحانه اله عال كنت كبزالم أعرف فاحت انأعرف فخلقت الخلق وتعرفت الهمم فعرفوني ففي قوله كنت كنزا اثبات الاعبان الثابية التي ذهبت الهاالمعتزلة وهي قوله انماقو لنالثي اذا فهذا الخسرمن الفتوة انه أحب ان بعرف ومن هـ ذه صفته غطي عـلى ما يحب له من الغني المطلق لان الحسة لاتتعاق الاععدوم وقديكون ذلك المعسدوم في معهدوم أوفي موحو دفان كان في معهدوم فلا من وحوده حتى نظهر فيه ما أحب امحاده وان كان في موحو دفيا ظهر فيه ما أحسته فلايدان بكونماذ كرهستراعلي الغني المطلق واشارالحناب هذا المحموب حمث تعلق به من له الغني فمؤرثه عزة ثكان مقصو دالمن له صفة الغتي وكان سب الوحو دان الوحو دو العلم طلما مالحيال من الله مرتبتهمأ فيالتقسيم العقلي فأوحدهمامنه لظهو رالكمال الوحودي والعلى هذاأصل منةمنه فأعرض عن هذاونسب وحودااها لم لمحبته ان بعرف حتى لابشير من كال الوحود والعبيلر رائحة المنة كإذ كرفي القرآن سواءواذا كان الحق قد نزل مع عساده في سكارم الاخلاق التي هي الفتوة الي هــذا الحدّ فالعبدأ ولي هذه الصفة ان يتخلق مها فالفتوة على الحقيقة اظهارالا كلاء والمنن وسترالنة انكإقال لاتبطلواصدقاتكم بالمزوالاذى تخلقا الهبافانه سحانه تصدق علمنا بالوحود والمعرفة بهومامن علىنا بذلك وأماقوله بل الله عن عليكم فعناه ان لومن كان المن لله لمامنو اعلمه لى الله علىه وسلم بالاسلام قال الله عنون علمك أن أسلوا قال الله لمجده لي الله عليه وسلم قل لا تمنوا على "اسلامكم ثم آثر محمد اصلى الله عليه وسلم على نفسه سيحانه حتى لا يحعل له نعتا فها اجرى علمه اسان ذم فقال له قل اهم بل الله عنّ علمكم ان هذا هم للإعمان ولوشا القال بل اناا من علمكم اكم الله بي للإعمان الذي رزفكم بتو حمده واسعدكم به فيأجعله تعالى محلاللمن هيذامن الفتوة الالهمة التي لانشعر بهافح كممهامو حودفي الحق واطلاقهالم بردفي كتاب ولاسنة كانعيار قطعاانه لافرق بن قو اناعلت الشئ أوعرفته واناعالم بالشئ أوعارف ومع هذا ورداسم العالم والعليم والعلام علمه تعالى وماوردا طلاق اسم المارف علمه فايلزم من الامر الذي لله سنه حكم ان يطلق علمه منه

ـ من حمث ماهوقر وآن لامن حمث ماهو كلام الله ولامن حمث ماهو فرقان ولامن حمث ماهو ذكرمن قولة المانحن زلنا الذكر فكل اسم له حكم وماعينه الحق فى الذكر الاحتى يفهمه عباده و بعلهم كمف ننزلون الاشسا منازلها فتلا الحكمة وصاحها الحكم وقدمد - الله من شرفه مالحكمة فقال ويعله الكتاب والحكمة وقال وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وقال ومن . نؤت الحكمة فقد أتى خـمرا كنيراومايذ كرالاأولوا الالياب فان حكمها سرى في حسع الاشساء وهوان الحكم لاتعتى بالثئ قدره ولامنزلته

### (الباب الخامس والاربعون ومائة في معرفة مقام رلـ التفكر واسراره)\*

فلا تفكر فان الفكر معلول حلس حق على الاحكام محمول مثل الملائك لم يحمل تفصل حوداوداك الذي يعطه ك تنزيل ان الكتابة أعطمها المفاصـ مل لولاه ما كان اشراك وتعطل لانى جامع والجمع تحصيل وكلءمن فيافى الحق تسديل أتت بذلك اخسار وتسنزيل

ترك التفكرت لم لخالقه ان لم تفكر تكر روحامطهرة ان لم تفكر تكن روحامط بهرة عن الاله الذي يعطى مواهمه أما لقاءأوالقا فتعليه فالتفك, وكلنا لا نفسنا ان التفكر أمر قد خصصت به اصورة الحق والاسماء أجعها وفي المواطن كافنا بخدمته

التاركون للفكر رجال أرادوارفع اللس عنهم فيماير بدون العمل بدالملحقوابورائه من قسل فسه وما ينطق عن الهوى و بما فطر علمه من فطر من الخلوقات كاللائكة ومن شاء الله من المخلوقين الذين فطروا على العلم بالله والموحى الهم استداءمن الله وعناية مهم ولان الافكار محسل الغلط والطائفة الاخرى بوّحب ترك التفكرلان التفكر حولان في أحد أمرين اما في المخلوقات واما في الاله واعلى درجات حولائه في الخلوقات من يتخذها دليلا والمدلول يناقض الدليل ويقابله فلا يجمّع دايل ومدلوله عندالناظر أبدا فرأواترك التفكروالاشتغال بالذكر اذهمامشروعان فانه لومآت في حال الفيكر في الآيات لمات في غمرالله وانكان يطلما لله ولكن لا بكون له شهود الهيى وانكان جولانه في الاله لتخذه دليلاعلى الخلوفات والكائنات كإراه بعضهم فقد طلبه لغيره وهوسو أدب مع الله حيث ماقصد النظرفيه الالمداه على حكم الكائنات ولواستنداليه فياطلبه العينه وان ظن اله يجول بفكره فمه ليتخذه دلسلاعلى نفسه فهذا غلط بنن فانه لا ينظرفه الاوهو عالم به فان نظرفه ععني هل يصم ان بكون دليلاعلى نفسه فهيذاغا بةالحهل فانه لاثبئ ادل على الثبئ من نفسه فليارا ؤامثل هيذا النظر تركوه فأذا تفكر من هده صفته كان مندل الذي يشكرا لخاق لاحسام مفشكرهم عبادة لان الله أمر بشكرهم كذلك أمر همالتفكر فمتفكرون فماأم همأوعين لهمان يفكروافيه امتثالا لامر ه تعالى لاغيرو يكون ما ينجه من العلم عند هم في حكم التبع لان عاوم الفكر بكل وجه ما تقوم مقام علوم الذكروالوحي والوهب الااهبي في الرفعة والمكانة

#### \* (الباب السادس والاربعون ومائه في معرفة مقام الفتوة واسراره اعلم أيدا الله) \*

فيث كان فعمول على الراس الكونه ثانا كاراسيخ الراسي عن المكارم حال الحرب والماس

ان الفتوة ما ينفك صاحما | | المقدماعندرب الناس والناس ان الفنى من له الا أار تحاسة ما ان تزارله الاهوا بقوتها الاحزن يحكمه لاخوف بشغله ايس النفكر في الاحكام والقدر فألله فدره في الاتى و السور وفي نعيم مع الارواح في سرر حكم على أحديدرى سوى البشر عينى الى هذه الاحوال والصور تفدالامر في بدو وفي حضر ان التفكر في الآيات والعبر الدن النفكر حال استأجهله لولا التفكر كان الناس في دعة الفي وليس له ولو يكون الذي قلناه ما نظرت هو المدبر والاسماء قا تمة

اعلروفقك الله ان التفكرليس نبعث الهبي الااذا كان بمعنى التدبر والتردّد في الاولى فحنتُذبكون نعيًا الهماوأمّاالفكر ععيى الاعتبارفهو نعت طسعي ولايكون في أحد من المخلوقين سوى هـذا الصنف البشري وهولاهل العسرالنياظرين فيالمو حودات من حث ماهي دلالات لامن حث اعسانها ولامن حمث ماتعطى حقائقها قال الله تعالى ويتفكرون في خلق السموات والارض فاذا تفكروا أفادهم ذلك التفكر على لمن عندهم فقالوا رساما خلقت هذا باطلاسهانك فقناعذاب النارف عدلوا الىالاستحارة مهمن عذاب النبار الاوقد أعطاهم الفيكر في خلق السموات والارض علما أشهدهم النار ذلك العلم فطلبوا من الله ان يحول بينهم وبن عذاب الناروهكذا فائدة كل مفكر فده اذا أعطى للمفكر علما تمايسال الله منه بحسب ما يعطمه فقيام التفكر لا تبعد ي النظر الاله من كونه الهاوفهما منسغي ان يستحقه من لهصفات الالوهمة من التعظم والاحلال والافتة اراليه مالذات وهذا كله بوجله حكمه قبل وجود الشرائع ثم جاء الشرعيه مخسرا وآمر افأمريه وان أعطته فطرة البشر لَكُون عمادة بوَّ حرعلها فإنه إذا كان عملامشر وعاللعمداً عُرله ما لا يُعَرله إذا اتصف به لامن حمث ما هو منسروعولس للفكرحكم ولامحيال فيذات الحق لاعقلا ولاشرعا فان الشيرع قدمنع من التفيكر فى ذات الله والى ذلك الاشارة بقوله و محذركم الله نفيه أي لا تنفكر وافها وسد ذلك ارتفاع المناسسة من ذات الحق وذات الخلق وأهل الله لما علوا مرتمة الفيكر واله غالة على الرسوم وأهل الاعتبارمن الصالحين وانه يعطي المناسمات بين الاشماء تركوه لاهله وانفوامنه ان يكون لهم حالا · كاسمأتي في مان ترك الفكروالفكر حال لا بعطى العصمة والهذامقامه خطر لان صاحمه لا بدري هل بصب أو يحطى لانه قابل للاصابة والخطافاذا أرادصا حمه ان مفوز بالصواب فسه غالما في العلم مالله فليحث عن كل آمة في القر آن نزلت فيهاذ كرالتفيكر والاعتبار ولا تعدي ما جاء من ذلك في غيير كاب ولاسينة متواترة فان الله ماذكر في القرآن أم الفيكر فيه ونص على اتحاذه قرية أوقرن معه التفكر الاوالاصابة معه والحفظ وحصول المقصودمنه الذي أراد الله لابتدن ذلك لان الحق مانصه وخصه في هذا الموضع دون غبره الاوقد مكن العمد من الوصول الى علم ماقصد به هناك فقد ألقت بك عملى الطريق وهكذا وجده أهل الله فان نعديت آمات التفكر الى آمات العقل أوآمات السمع أوآبات العلمأوا بأت الاعمان واستعملت فهاالفكر لمتصب حلة واحدة فالتزم الآبات التي نصها الحق لقوم تَفكُرون ولا تنعدى بالامورم المهاولا تعدل بالآيات الى غيرمتا زلها واذا سلكت على ماقلته لك سعال وشكرتني على ذلك فاحث على كل آية عبرة وتفكر تسعدان شاء الله تعالى وكذلك الآيات التي فيما النظر من هذا الياب الفيكري مثل قوله تعالى أفلا ينظرون الى الابل كيف خافت الاكة وكذلك قوله أولم منظروا في ملكوت السموات والارض وكذلك ألم تركيف فعل ريك بأصحاب الفيل وقوله ألم ترالى ربك كمف مدّ الظل الاكه وكذلك آمات المدر من هـ ذا الماب مدل قوله أفلا يتدبرون القرآن واحعه ل بالله اذاذكر الله شيئاً من ذلك بأى اسم ذكره فلا تشعدًى التفكر مه من حيث ذلك الاسم ان اردت الاصابة للمعنى المقصو دلله مثل قوله أفلا يتدبرون القرآن فانطر

### \*(الباب الثالث والاربعون ومائة في معرفة مقام ترك الذكروأ سراره شعرفي المعني) \*

لا يترك الذكر الامن يشاهده وليس يشهده من ليس يذكره وقد تحيرت في أمرى وفيه فأي شنال الحق بينهما عينا فاوثره ماان ذكر تك الاقام لى علم الله في أبصره في الحين يستره فلا إزال مع الاحوال أشهده ولا يزال مع الاحمان يشهدني ولا يزال مع الاسماء يظهرهو ولا يزال مع الاسماء يظهرهو

لايكتب وهناالابالواولتعرف الهو به لانه نام براء لم وفقات الله الذكر أفضل من تركه فان تركه الما يكون عن شهود والشهود لا يصح ان يكون مطلقا والذكر له الاطلاق ولكن الذكر الذي ذكرناه لا الذكر بالتسبيح والتهليل وغيره من الذكر المقد فلو كان ترك الذكر لاعن شهود كان نظر هل كان سب تركه مما يقتضى الاطلاق فيه بالتساوى والاحوال مقد م يزولا فائدة في التقييد وسرى في المقيدات كيف ما فلت فقد تميز ولا فائدة في التقييد الا الهمية واعظم ما يقال فيه انه محمول لا يعرف في الحرج مريداً الوصف عن التقييد لانه قد نميز عن المعلوم والمجهول الا وهو متميز فالاطلاق تقييد والتقييد والتقييد والتقييد والتقييد والحمود مقيز عن العدم في الما تقييد في المالات تقييد والتقييد والحمود مقيز عن العدم في الاحتمال واعلاه تقييد في المالة وهو ذكر الله والجهل به والحسرة فيه

فترك الذكر أولى بالشهود وذكراند أولى بالوجود فكن ان شئت في فضل الوجود

\*(الباب الرابع والار بعون ومائة في معرفة مقام الفكر واسرار •) \*

هذه الحال فغاية نسبة الفضل الهم انهم خرجوا كما فانا يلتمسون اداء حقوق أنفسهم بالسعى فهااذ كانواستكنين من ذلك واعلى من هذا فلا يكون فان قعدوا مع التمكن الصفو ابالظلم والجهل بالحكم الالهي واني تعقل الحرية فعن هذه صفته في الدنيا والا تحرة أما في الدنيا فواقع لا يقدر على انكاره وجحوده من نفسه وان لم ركن الى الاسماب ولا يعتمد علم اوغاته ان يعتمد علم الله تعمالها فهوعده معاول لانه توجه خاص وكذلك في الاخرة عسد شهوته لكونه تحت سلطانها تحكم علمه ولامعني للعمودية الاهذاد خوله تحت الاحكام ورق الاسساب ولما أمصر هذا العارف من نفسه علم ان الحرية حديث نفس وحال عرنبي لاثبات له مع الحضور والصحوثم أن ترك التربية نعت الهم فكمف يصمله الحروج عنه وغايته ان يكون فسمه بصورة حق يلتمس الدعاء ويطلب التو يةمن عباده وسؤال المغفرة منهم ويذمهم ان لم بأنوا عبالتسه منهم حتى قال لولم تذلبوا لحاءالله بقوم مذنبون ثم تو ُّنون فىغفرله\_مفقدنىهتك عن أسرارهسذا المقامان وتفت معها عرفت نفسك وعرفت ربك وماتعدت قدرك وانكان للحربة نفدرجات في عماد الله فغيرا لاحر اراعظم عثد الله درحة واكل وصفا والاصل معهم حفيظ يحفظ عليهم ترك الحزية والاسترقاق لماتعطيه الحكمة فان قلت فكم للحزية من الدرجات فنقول لها في العارفين من أهل الانس سمّائية درجة وتسع وأربعون درجة وفي العارفين من أهل الادب أربع وخسون درجة وما تنادرجة وفي الملاسة من أهل الانس ستمائة وعمان عشر درحية وفي الملامية من أهل الادب ثلاث وعشر ون ومائتيا درجة وهيذه الدرجات بإعيانها لمن تركُّ الحرِّ به وزيادة ما بعطيه التركُّ من الدرجات لقيامه بالحكمة وحفظ الاصل لابقاء الحرية

## \* (الباب الناني والاربعون وما يه في معرفة مقام الذكر واسراره شعرف المعني) \*

الذكرسترعلى مدكوره أبدا الوكل ذكر فأحوال وأسماء وليس ثم سوى ماقلته فأذا الفيرة أشياء يرى بهاكل من قام الوجود به الودية الفيرة الحق لاعقل ولاماء

لذ كرنعت الهبي وهو نفسي وملئي في الحق والخلق ومع كونه نعتا الهيافهو حزاء ذكر الخلق فالتعالى فاذكروني أذكركم فحسل وحودذكره عند ذكرنااماه وكذلك حاله فقيال نعيالي ان ذكرني في نفسه د كرنه في نفسه بي وان ذكر تي في ملا أ ذكر به في ملا أخبر منهم فانتج الذكر الذكر وحال الذكر حال الذكر ولسر الذكر هذا بأن نذكرا ممه بل لتذكرا سمه من حسث ماهو مدح له وحد اذلا فائدة ترتفع بذكر الاسم من حدث دلالتــه على العـــن لا في حقك ولا في حقــه فان قلت فقـــدرج أهل الله ذكر إفظة الله ودكر الفظة هوعل الاذكارالتي تعطى النعت ووحد والهافوائد قلت صدقوا وبهأقول وابكن ماقصدوا بذكرهم الله الله نفس دلالته عدلي العين وانميا قصدوا هذاالاسم أوالهومن حسن انهم علوا ان المسمى م ـ ذا الاسم أوهـ ذا الضمير هومن تقيده الاكوان ومن له الوجود المام فاحضار هذا في نفس الذا كرعند ذكرالاسم بذلك وقعت الفائدة فانه ذكر غبر مقد دفان قسده بلااله الاالله لم ينتج له الا ما تعطمه هذه الدلالة واذاقد ده بسحان الله لم يمكن له ان يحضر الامع حقيقة ما يعطيه التسبيح وكذلك اللهأ كبروالجيد لله ولاحول ولاقوّة الايالله وكل ذ كرمقيد لا ينتج الاماتقيديه لا يمكن ان يحتني عُرة عامّة فان حالة الذكر تقيد وقد عرفنا الله انه ما يعط. ١ الا بحسب الهفىقولهانذكرني في نفسه ذكرته في نفسي الحديث فلهذار جحت الطائفة ذكر لفظة الله وحدها أوضمرها من غيرتقسد في اقصد والفظة دون استحضار مايستحقه المسمى ومهذا المعني مكون ذكرالحق عبده باسم عام إلى عالفضائل اللائقة مه التي تكون في مقابلة ذكر العبدر مه بالاسم الله فالذكرمن العبدباستحضاروالذ كرمن الحق بحضورلانامشهودون لهمعلومون وهولنامعلوم لامشهود فلهذا

سوى الله فالحرية عمودة محققة تله فلا يكون عبدالغبرالله الذي خلقه لمعبده فوفي بما خلق له فقدل فمه نع العسد انه أوّاب أي رجاع الى العبودة التي خلق لهالانه خلق محتاجا الى كل ما في الوحود فيا في الوحود ثيرة الاو منادمه بلسان فقره في العبدا العبد المالذي مفتقر الى فارجع الى قادا كان عالما مالامو رعلمان الحق عنيدمن ناداه وانه فتسراك ذلك السب مكونه مستعد الهيذا اافقراليه فإذا يجقيقته افتقرنم نظرالي معطي ماهو محتاج ألسه في هسذا السدب فرآه الاسيرالالهي فياافتقر الاإلى الله من اسمه ولاافتقرالا بنفسه من أثر استعداده فعلم ما الفقر ومن افتقر ومن افتقر المه فلهذا أمر صلى الله علىه وسلم أن يقول رب زدنى على فقد نبهتك على مافسه كفاية الحرية وأسرارها ممالاتحده في غيره ذاالكاب من مصنفات غيرنا

# \*(الماب الاحدوالار بعون وما نه في معرفة مقام ترك الحرية شعرفي المعني) \*

فالفتر مذهبه والفقرمكسيه من كل وحه ومنه نحن نطلمه

من ليس ينفك عن حاجاته أبدا | | كمف التحرر والحاجات تطلمه فهو الفقيرالي الاشدماء أجعها لذا تسمى ماعسان الكان لنا فلس في الكون حرحت يطلبنا |

اعلروفقك اللهان ترك الحرية عبودة محضة خالصة تسترق صاحبها الاسسماب لتحتقه بعيار الحكمة فيوضعهافهو يذل تحتسلطانهافصاحها كالارض يطؤها البروالفاجروتعطي منفعتها المؤمن والكافر تؤثرفيه تأثيرالدعاءمن الكون في الحق اجابة دعائه تحققاء ولاه حين رأى هذا المقيام يصحمه مع الغني المنسوب السه فكمف حال من يحوع م كمه و بعرى و نظماً ويضحى وهو مأمور بجفظه والنظر في شأنه وما يصلحه قدولاه الله علمه وأنزله خلفة فيه ولدس في قوته ان يقوم بحقه الاان تمكنه الاسماب نفسها فبالضرورة يخضع في تحصملهالاداءحق الله فمهاالمتوجمه علمه فانالله بقول لهان لنفسك علىك حقا ولعمنك علىك حقا ولزوجك علىك حقا ولزورك علىك حقاومن توجهت عليه الحقوق فإني له الحرية •

> فهمو عسد لذلك الحق به خبيرا ڪمن تحقق عن أمرمولاه اذ تخـلق لهفكنه فالكون أسبق ومقولى حمن كنت أنطق فذلك العالم الموفق

فكل كونعلمه حق وليس حرافكن علما ولاتكن مثال من تأبي الله رب وأنت عسد قدقلت ذاحـ بن كان سمعي ومن مکن مثــل ماذ کر نا

قهوعمد نفسه مادامت تطلمه بحقها وعددعمنه مادامت تطلمه بحقه وعمدزوره مادام يطلمه بحقه والنع الالهية تطلبه بشكرالمنع بهاعليه والتكلف قائم والاضطرار لازم انرام دفعه لايندفع يؤثر فمه المدح والثناء فدمتول الجدلله المنع المفضل وعملكه الذم والحفاء والاذى فدمقول الجدلله على كل حال فتغرجده التغبر الاحوال فلوتغبرت الاحوال لتغبرجده الكان حراعنها قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لاى بكرما أخرجك قال مارسول الله الجوع قال رسول الله صلى الله علمه وسلم والمأخرجني الحوع فجاءمع من كان معهمن أصحار الى دارأ بى الهدم بن التيمان فذ بح لهم وأطعمهم فالمرجهم الا ماحكم عليهما الوجه له حق عليه وهوالجوع والجوع أمرعدمي وقدأ ثرفيهم فوجود يؤثرفه له المعدوم كيف حاله مع الموجودومشل هؤلاء المشهود لهمالحربة والهدذا الذوق ماخرجوا الالأداء ماعليهم من الحقوق لانفسهم فلواسترقهم الجوع ولم يخرجوا وسكتوا لكانو تحت قهرالعبروما تطلبه

المهاءلانك تترك بعضها كإأمرت وفى العقد لاتترك شأ الاوتنسمه الى الله وهو مقام ترك الحماء فعامل الله بحسب المواطن كمارم الكولاتنازع وقل ربزدني علىافانك اذاقلت ذلك لم تزل في مزيد

# \*(الباب الار بعون ومائه في معرفة مقام الحرية واسر ارموهو واب خطر)

قد كان أصله من ملك مولاه

عمدالهوى آبق عن ملك مولاه | | وليس يحرج عنه فهو تماه الحرمن ملك الاكوان أجعها إ. | وايس عادكه مال ولاجاه فان تعرض للتكوين أبطلما

علم وفقك الله أن الحرية مقام ذاتى لا الهبى ولا يتخلص للعبد مطلقا فأنه عبدتله عبودية لا تقبل العتق واحلناها في حق الحق من كونه الهالارتباطه مالمالوه ارتباط السيادة بوحود العمد والمالك مالك والملك الملك انطرفى قوله تعالى ان يشأيذ هكم ويأت يفوم أخرين فنيه ماتيان قوم أخرين على هذا الأرساط فانه للزمهن حقيقة الاضافة عقلاوو حوداتصة رالمتضايفين فلاحرية مع الاضافة والربوسة والالوهمة اضافة ولمالم يكن بين الحق والخلق منياسية ولااضافة بل هو الغيني عن العيالمن وذلك لامكون لذات موحودة الالذات الحق فلابريطها كون ولاتدركها عين ولايحيطها حذولا يفيدها رهان وجدانها في العقل ضروري كمان نو صفات التعلق التي تدخلها تحت التقسد نظري فاذا أراد العبد التحقق مهبذا المقام فانه مقام تعقق لامقام تخلق ونظرانه لا يصحرله ذلك الابزوال الافتفار الذي يصحمه لامكانه وبرى ان الغمرة الالهمة تقتضي ان لا يتصف بالوجود الاالله لما يقتضمه الوجود من الدعوى عبله في هيذا النطر أن نسيمة الوحو د الى الممكن محيال لان الغييرة حدّما نع من ذلك فنظر الىعسنه فاذأهو معدوم لاوحو دله وان العدم لهوصف نفسي فلمعخطر له الوجود بخاطر فزال الافتقار ويق حرافي عدسة حرية الذات في وحودها ثمانه ارادان بعرف ما نياسب الاحمياء الالهية التي لهذه الذات من ذات الممكن المعدوم فرأى ان كلء من من عمون الممكات عيلي استعداد لا يكون في غيره لمقع التمسز بين الاعمان كاوقع بين ذات الممكن وذات الحق فالوحو دللعق الواحب والعسدم للممكن الواحث فحمل هذه الاستعدادات له عنزلة الاسماء للحق والوحود في اعبان الممكات تله تعالى فاداظهر فيءين من أعيان المكنات لنفسه باسم مامن الاسماء للاالهمة أعطاه استعداد تلك العين اسما حاد اسمى به فيقال هذا عرش وهذا عقل وهذا قلم ولوح وكري وفلك وملك وناروهوى وما وأرض ومعدن وبات وحموان وانسان مابين أجناس وأنواع تمسرت هذه الحقدقة في الاشحاص فمقال زيد وعرووهذا الفرسوهذا الحروهذه الشعرة هذا كله أعطاه استعدادا عيان المكنات فاستدللت بإثارها فى الوجود على ماهى علمه من الحقائق فى ذاتها كالسند للت ما مارالا سما فى الوجود على الاسماء الااهمة وماللمسمى عنن يقع عليها الادراك فاذا وقف الممكن مع عسنه كان حرالاعمودية فسه واذاوقفمع استعداداته كانعسدافقيرافلس لنامقام فيالحر تةالمطلقة الاان يكون مشهدنا ماذكرناه فلاتصدت نفسك بغبرهذاومن لانشهدهذا المقام فانه لابعل أبدامدلول قوله انالله غني عن العالمين أي هو غني عن الدلالة عليه اذلو أوحد العالم للذلالة عليه لماصح له الغني عنه فاعلم المعرفة من نصب العالم دايلاوعلى من يدل وهو اظهر واحلى من أن يستدل عليه بغيراً ويتقيد تعالى بسوى اذلوكان الامركذلك لكان للدليل بعض سلطنة وفخرعلي المدلول ولونصبه المدلول دليلالم ينفث هذا الدليل عن من ته الزهولكونه أفأد الدال به أمر الم يمكن للمدلول ان يوصل السه الابه فكان يبطل الغنى والحرية وهماثا سأن لله فيانص الادلة علىه واتميان صماعلى المرسة ليعلم انه لااله الاهو فهذا اسان الخصوص في الحربة وأمّالسان العموم فالحربة عندالقوم من لايسترقه كون الاالله فهو حرعن ما

زمان التكايف كان ينبغي له أن يزول وليس الامر كذلك فاعلم انه من حقيقة وجود الحياء وجود العلم عما يجب لله تعالى وأنت القائم به والمطلوب عقلا وشرعا ومحال أن يقدر مخلوق على الوفاء بما يجب لله تعالى عليه من تعظيمه عقلا وشرعا ولا بدّله من لقاء ربه وشهوده ومقامه هذا فالحماء بصعبه في الدنيا والا خرد لانه لا يزال ذاكر الما يجب عليه وذاكر لعدم قيامه في حق الله بما يجب له وقد ورد الخبر بما يؤيد هذا أن الحق اذا تجلى لعباده يوم الزور الاعظم يرفع الحجب عن عباده فاذا نظر واالسه جل الحلا بما فالواسب بحائل ما عبد نال حق عباد تان فهذا الاعتراف أوجبه الحياء من الله عزوجل فالحياء أنطقهم بذلال

### \* (الباب التاسع والذلاثون ومائه في معرفة مقام ترك الحياء وأسراره شعرفي المعني) \*

جاءت به الاتيات فى القرآن اذلا تخاف بمنزل العدوان وعبيد هابالنقص والرجحان مشل اللسان بقية الميزان نقص ومل طلبالى الايمان عسلام والايمان والاحسان ترك الحماء تحقق وتخلق فله النفاسة والنزاهة عندنا هذى هي الدنيا وأنت امامها فاذا فهمت الأمر ما هذا فكن لا تعدلن الى الشمال فانه فهو الكمال لمن تحقق حالة ال

الثمن وحهد من اما أن يكون ما في الوجود الاالله فالوجود كله عظم لا يترك منه شي لان الخداء ترك فهونعت سلبي وترك الترك وجودفهونعت سوتى فلااله نعت سلبي والاالله نعت سوتى فياجئنا بالامن أحيل الاثبات فياحتنا مالحياء الامن أحل تركه فإن الحماء للتفرقة وترك الحياء لاحدية الجع لاللعمع هداهو الوجه الواحد واماان يكون في الوحود أعمان الممكان التي لاقسام لهاالامالله فسنبغى انلا يتركشئ منهالارتباط كلشئ منها بحقيقة الهبة هي تحفظه وقد ثبت ان المهكات لاتتناهى فالحقائق والنسب الااهمة لانها ماله لولايصح ان يكون في الالهمات تغاضل لان الشئ لايفضل نفسه ولامفاضلة في هذه الاعبان الابمات تسب البه لإنها لافضل أبها من ذاتها ولامفاضلة هنالك فلامفاضلة هنا فكاهو الاول هو الآخر وكذلك العقل الاول والجاد وكاهو الظاهر هو الساطن كذلك هو الغب والنهادة فماغ تافه ولاحقيرفان الكل شعائرا لله ومن بعظم شعائرا لله فانها من تقوى القلوب لكم فهامنافع الى أحل سبمي زمان نظركم في نفو سكم ما والاجل المسمى هوان مكشف لكمعنكم انكمماهمأنتم وهوالاجل اذمن حقيقته عدم الوجود فالوجودله معار فاذاتين لكمانكم ماهمأنتم ودوالاجل المسمى كان محلها وهو محلها الى البيت العدق وهوالقديم الذي لايقبل الحدوث فرأيتم ان الصفة تطلب موصوفها فزلتم أنتم من كونكم شعائراتله وصارا لحق دليلاعلي نفسه اذمن المحال انبدل شئ على شئ دلالة علم محقق فلاادل من الشئ على نفسه ولهذا أذا حددت الامر الظاهرترده غامضا ولهذالاتطاب حمدودالامورالظاهرة كن يطلب حدّاانهاروهوفيه وهوأوضح الاشهاءلا يقدران يحهله واذا كان الامركاذ كرناف لابيه خيى فلاحهماء ولاحكم له بل يضرب الامثال ويقيم الاشكال ويعلم لمن يخاطب ومن يفهم عنه بمن لايفهم واكل فهم فلووجد عندالسامع ماهو اخفى من البعوضة لجابها كاقد جاء بدلك مجملا بقوله فيافوقها فامرك وعلك في هذه الاتية الآلة لاتترك شيأ الاوتنسبه الى الله ولا يمنعك حقارة ذلك الشيئ ولاما تعلق به من الذم عرفا وشرعا في عقدك ثم تقف عندالاطلاق فلانطلق مافى العقدءلي كلشئ ولافى كل حال وقف عندما قال للـ الشارع قف عنده فان ذلك هوالادب الالهي الذي جاءبه الشرع والادب جماع الخبر وفي ايراد الالفياط يستمعل

والدون أن اانبرك أذى في طريق التوحيد اماطت الادلة العقلية والانياآت الشرعية لم حعلته في طريق التوحد دالشبه المضلة والاهواء الشيطانية وصورة الحساء الذي مدرك الموحد في بوَّ حدده ومزيل الاذي من طريق الخلق تلفظه بنفي الاله قسل وصوله إلى المحالمة لمن تحقه وهوقو له لااله الاالله والنق عدم فوقع الحياء من العبد المؤمن حيث بدأ مااهدم وهو عينه لان الحدث نعته تقدّم حال العدم ثم استفاد الوجود الذي هو بزلة الا مجاب لما وقع علمه الذن ولم ك المحدث أن يقول الا هـذا لانه لا يصم العدم بعـدالوجود ولاالنفي بعـدا لا ثنات فانه له تحل له الحق ابتداءلم ينفه في الشير مك لانه كأن يراه عينه لو كان له وجود وان لم يكن له وجود فيكه ن نظر المو حدعند وقوعه على وحو د الحق لا يمكن أن يرى مع هذا الوحو دعدما فيكان لا تتلفظ بكلمة التوحيد أبداولابري نفسه أبدا فن رجة الله بالانسيان انه أشهده أولانفسه فيرأى في نفسه قورة كون الإلمن هو اله فليا حقق النظر بعقله ونظر إلى العو ارض الطارية عليه دغير إرادته ومخالفة أغراضه ووحدالافتقار في نفسه علم قطعاان عن وحوده شهة وان هذه الصفات لأتنغى أن لن هو اله فنه في تلكُ الالوهة التي قامت له من نفسه فقيال لااله ثم اله لما أمعن النظر ووحد نفسه ابغيره غيرمستقل في وحوده فأوحب فقال عند ذلك الاالله فلما أنت نظر الي هذا الذي أثبته في آه عين صورة مانفاه من سطايه ارساط الظل مالشعنص منور العلم الذي فتح عينه إلى هذا الادراك كان نفاه، قوله لااله فاستجى كيف اطلق لااله واهذا حعلته طائفية من إذ كارالعوام وكان بعض مه خُنا لا يقول في ذكره سوى افظة الله ما كان يقول لااله الاالته فسألته عن ذلك فقيال ان روحي ر آل**له ما ه**ي في حكمي وفي كل نفس اتنظر الموت واللقاء وكل حرف من حروف السكلام نفس فهكن ذا انصر ف أن تكون المفارقة في انصر افه ولا بأتي من الله يعده نفس آخر فاذاقلت لاوعنت حتى أقول الدثم افارق قسل الوصول الى الايجاب فاقبض في وحشة النفي لافي انس الايجياب فلهـذا عدلت إلى ذكر الحلالة اذليس لي مشهو دسواه فن كان هذا حاله فلابد أن يستحيى في قوله لااله الاالله وهو أشدًا لحياء فكانت أرفع شعب الإيمان فكانت أرفع شعب الحياء من الله حيث نطر الى نفسه قبل نظره الى خالقه وهو قوله صدل الله عله موسلم من عرف نفسه عرف ربه وقوله تعانى سنريهم آماتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى تسن لهم اله الحق اذكان عن ما نفي عن ما أثنت فانه مانفي الاالاله ولا اثنت الاالاله وأماجياؤه في الماطته الاذي عن طريق الخلق فانه مأموريا ماطته ثمانه بري وحه الحق فسه مالضه ورة لانهأ دني المرازب فهو عنزلة الاسخر من الاسماءالاا بهية والمه ينظر كإكان لااله الاالله الايم الاول وحاءت الهوية فأخذت الاسمن لها فقيالت هو الاول والا تخر فيق مترددا بين حق مابستيحقه الاسبرالا خروالظاهر في كون هذاأذي في طريق الخلق وبرى أن الخلق متصر فون مالاسماء الالهمة من هذين الا يمن فلا رقع عن هذا المؤمن الاعلى الله أولاوآخر اوماً منهـ ماوالا من متوجه عليسه بالاماطة فيستحيى من الآمران لايبا در لمناأ مره به من الاماطة ويستحيى من الاسم الاسخو الذّى مراه في عن الاذى فاذا أدركه هذا الحماء ناداه الاسم من الاذى يافلان بي عَمط هذا الاذى عن طريق الخلق فانا فى الادى كاانافى الاماطة ماأزلته بغيرى فلاتستى انظرفى قوله أدناها اماطة الادى فعلق الاذي بالاماطة وهو آخر درجات الاءان فنحن فيء بنالاماطة مانحن في غيرها فيتحبر عند احب هذا الحال فمطه به كانني الاله مالاله واذا كأن حال العدد في حمائه من الله في الاول والاتخر والاعلى والادني أنحصرت المتوسطات بين همذين الطرفين فكان معصوم الحال محفوظ المقام كالصلاة تحر عهاالتكبرو تعلياها التسام فظهرت المنة في الطرفين ليسلم الوسط ينهما وسبب ذلك الحصر فتبن لل بعدماأ وقفتك علىه من الحقائق أن الحمامن الله أن لابراك حيث نهاك ولا يفقدك ث أمرك فعم بداجيع شعب الايمان وهومقام بصحبه الامروالنهي والتكلف فاذا انقضي

فان حكمه لا يمكن ان يقول فيه انه ايس فانه موجود مشهود لكل عين فعلى هـذا تأخذ كل ما أذكره في هذا الكتاب من التروك فاعلم ذلك

\* (الباب الثامن والذلاتون وما به في معرفه مقام الحياو اسراره شعرفي المعني)

النظ النبي وخير كله وسه وليس يعرف هـ ذاغيرمنتبه من اقب قلبه لدى تقلبه جاء التخلق بالاسماء فاحظ به ان الحساء من الا بمان جاءبه فليتصف كل من يرعى مشاهده مستيقظ غسير نوام ولا كسل واثما الحي من أسما الالهوقد

وقدورد في الخيران الحي اسم من أجماءالله تعالى وقال تعالى ان الله لا يستحيي أن يضرب منلاما بعوضة فافوقها يعنى في الصغروهومن صفات الاعيان ومن صفات المؤمن ومن أسمائه تعالى المؤمن فالمي نعت للمؤمن فات الحماء من الاعمان والحماء خسركاه والحماء لا بأتي الانخبروهيذه كلها أخسار صحيحة وحقيقتهااعني هذه الصفة الترك لان الترك من كل موجود بقاعلي الاصل والعمل فرع وحودي زائد على الاصل فلهذا قبل فمه خبركله فالحماء نعتسلي فالعبداذ اترائما يكون لله لله وما يقول الكون انه للعمد من الامور الوحود مه يتركه أيضا لله على حقيقة ما يترائما هو لله بالاجماع من كل نفس لله فقد استحمامن الله حق الحماء ومن ترك ما لله لله خاصة فقد استحمامن الله ولكن لاحرق الحماء وذلك ان النعوت التي نعت الحق مهانفسه من المسمى اخدار التشييه وآيات التشييمه على مارعم علاء الرسوموانه تنزل الهيى رجة بالعباد ولطفاالهما وهوعند نانعت حقيتي لا نبسغي الآله تعالى وانه في العمد مستعار كسائر ماتخلق به من أسمائه فانه خبرالماكرين والله يستهزئ بالستهزئين من عباده باستهزا ومكرهماله من حث لايشعرون وهو لا يصف نفسه ما لحوادث فدل ان هذه النعوت يحكم الاصالة تله وماظهرت فى العبد الالكونه خلق على الصورة من جسع الوجوه ولما عرف العار فون هذا ورأوا قوله تعالى والمه يرجع الامركله وهذه النعوت الظاهرة فى الاكوان التي يعتقد فيهاعلماء الرسوم انهاحق للعبدمن جله الامورالتي ترجع الى الله تركوها لله لاستحمائهم من الله حق الحماوهومن نعوت الاسم المؤمن والمؤمن المصدق بأن هذه النعوت له ازلاوان لم يظهر حكمها الافي الحدثات فالحماء يدخس في حد الصدق ولهذا قال الحياء من الاعمان \* وأمّاقو له صلى الله علمه وسلم في الحماء اله لا يأتي الابالخرفهي كلة صحيحة صادقة فان البقاء على الاصل لا يأتي الابخبر فانها لاتصحبها دعوى فهو فابل لكل نعت الهي يريدا لحق أن ينعته به ومافى المحل ضدرده ولامقابل يصده فييقى الحق يفعل مايريد بغير معارض ولامنازع وأمانعت الحق به فهو ترك العدد يصف بنعوت الحق ويسلهاله ولا يخبل فيها بل بصدقه وبعلى بهارتيته ولايكذبه في دعواه فانه مجلاه فهلذامن كون الحق حيا وردفى الخبران شيخا في يوم القيامة يقول الله له ياعبدي عملت كذاوكذامن أمور لم يكن ينبغي له ان يعملها فيقول يارب مافعات وهوقد فعل فيقول الحق سروامه الى الحنة فتقول الملائكة التي أحصت علمه عله مارينا الست تعلم انه فعسل كذا وكذا فيقول بلي ولكنه لماأنكر استحدت منه ان أكذب شدته فاذا كأن الحق يستحي من العبدان يكذب شسته و يوقره فالعبد مذه الصفة أولى وللعماء درجات عندا لعارفين وعندا لملامية فدرجاته فى العارفيراحدي وخسون درجة وفي الملامسة عشرون درجة والله يقول الحقوهو إيهدى السسل

\* (فصل) \* لما كان الحماء صفة نفسية تنسب الى الايمان فهو من ذات الايمان كان أثره من ظاهر صورة الانسان فى الوجه أذ وجه ذات الذي عينه وحقيقته فالحماء ينقسم كاينقسم الايمان الى يضع وسسعين شعبة أرفعها لا اله الاالله وأدناها الماطة الاذى عن الطريق والمناسبة بين العمالى

النبهة بصورة الدلسل وكالاوحيه للشبهة لاحتدقة الهيذا الصدق وهيذامعين قول الله هيذا بوم نفع الصادقين صدقهم فلايؤثر فيهم عوارض يوم التيامة بل تخاف الناس ولا يحافون وتحزن الناس ولايحزنون وقال فى حق طائفة فلوصدقوا الله لكان خسرالهم هذا حكمه في النطق فكنف فيحمع الاحوال والصدق اذاجا من الخارج جا بغيرصورته فانه ظهرفي صورة مادة امكانة فلرنؤثر أثر أفي كل من حاءالمه فانكان في المحسل صدق الايميان وميزه وعرفه في الميادة التي ظهر فيها فقيله وعلى عقتضاه فكان فوراعلى فورابزدادوا اعانامع اعمانهم كازادمن لستله حالة الصدق رحسا الى رحسهم والصدق بذاته مؤثر حث ظهرعينه ظهر حكمه ومن لست له هذه الحالة المؤثرة في الوقت فه وغائب عن صدقه في ذلك الورقت ولا بقويد عمه من مكان بعمد فالصدق من حيث تعلقه بالكون هو حال ومن حيث تعلقه من الصادق بالله هو مقام لا يكون عنه أثر فان تعلقه بالله والله لدس عمل لتأثيرالا كوان فيكون صاحبه صادق التوجه الى الله فان ظهر عن هذه صفته أثر في الكون فعن غبرتعمل ولاقصدا نماذلك اليالله يحريه على لسانه أويه ولاعلمله به فان أثر على عبلم وادعى انه صادق مع الله فهوا ما جاهل مالامر واما كاذب وهذا السرمن صفة أهل الله فحال الصدف ينافض مقامه ومقامه أعلى من حاله في الخصوص وحاله اشهر واعلى في العموم وكان الامام عبد القادر على ما ينقل المناس أحواله حال الصدق لامقامه وصاحب الحال له الشطيح وكذلك كان رنبي الله عنه وكان للرماءأى السعود سالنسلي تلمذعب دالقادرمقام الصدق لاحاله فتكان في العالم مجهولالا يعرف ونكرة لاتتعرف نقبض عبدالقا درعزا محققالتمكنه في مقام الصدق مع الله كاكان عبدالقادر محققا ستمكنا في حال الصدق فرنبي الله عنهما فاسمعنا في زماننا من كان مثل عبد القادر في حال الصدق ولامثل أي السعود في مقام الصدق فالصدق الذي هو نعت الهي لا يكون الالاهل الله والصدق الذى في معاوم الناس سارفي كل صادق من مؤمن وكافروهذا الصدق الصدق الالهيج كالظل للشخيص فهو ظله ولهذا يظهر أثره في كل صادق من كل ملة ولولم يكن ظلاله ماصيرعنه أثر فاجعل مالك لما أشرما البهو بسطناه فالناس عنه في عماية وعن امثاله من المقامات والاحوال مت شعر غير مقصود فلولاالصدق ماكان الوجود ولولاه لماكان الشهود

# ( الباب السابع والثلاثون ومائه في معرفة مقام ترك الصدق واسر اره شعر ) \*

|الصدق يحرج عن ضعف العمودة اذا | هو الصدوق الشديد القهر للنفس وضعفه فاتركنه خنفة اللس ولا يما ثماني المنس من الانس وكلغ مرفق قىدوفى حىس والفصلابس له حكم بلا جنس

وكل ماحال بن العبيد في طبق اذليس يقهر الامن عما يسله وهو الاتم و جودامن مغيابر ه

لباكان الصدق يطلب المماثلة وان كان مجود افرجال املة انتقو امن الاتصاف به مع حكمه فيهم وظهور أثره عليهم غيرانه ليسمشهو دالهم ثم نظروا اليه من كونه نعتاا لهماف لم يجدواله عيناهنان وراؤا تعلق الصدق الالهي انماهو فعياوعد لأفى كل ماأ وعدومن شرط النعت الألهبيء دم التقييد فيما هو متعلق له فعلواانه نعت اضافى لأختصاصه سعض متعلقاته فلماراؤه على هذاالحذأ وجبوا تركئ مشاهدته فأنهم ظرين في أمر معدوم لاوحو دله والصدق وان كان نسيمة ولست له عن موجودة فله درجات فىالعارفيزمنأهل الاسرارمائة وخس وتسعون درجة وفىالعبارفيزمن أهل الانوار مأتنان وخسوعشرون درجة وفي الملاسة من أهل الاسرار مائة وأربع وتسعون درجة وانا أعطيتك أصلامفطردافي كلماأذكره منترك كل ماتشته انماأريد بذلك ترك شهوده لاترك أثره

: عاده اخلاص العمل له فنهم من أخلصه له جله واحدة في أشرك في العمل بحكم القصد في اقصديه الاالله ولاأشرك في العمل نفسيه بأنه الذي عمل بل عله خلق لله فالاقل عوم والناني خصوص وهو غاية الاخلاص ولا يصم اخلاص الامع على اعنى في على فانه لا بدّمن شئ وكلي -تخلصا بفتح اللام وحمنتذ يجد الاخلاص محلا بكون لذلك العدمل يسمى به العمل خالصا والعامل

### \* (الماب الخامس والثلاثون ومائة في معرفة ترك الاخلاص واسراره شعر) \*

من يجهل الامر فذالة الذي | | يدرلة ذالة المسلامن عرفه

فالرحل للمندومن العالم حتى يذكرمع الله وكان من أهل الاحوال وقال تعالى أاله مع الله وظال بعضهم رؤية الاخلاص منك في العمل مجوسسة محضة بريد الشرك وانما ينسغي ان يتساهد المكاف مجرى العمل ومنشمه وكان أنومدين يأمر أصحابه باظهار الطاعات فانه لم يكن عنده فاعل الاالله والتحليص بوذن المنازع ولابد للمنازع ان يطاب من المكلف ان يكون عبداله والعمل من جلة أفعال ألله الذي المكاف مظهرها فأحهل الناس من يحعل مو حد الفعل تحت طاعة من يفعل من أحله وهواتما اللس واتماالرياءاذاكان المكلف بقوم الى العمل بهذه النبة والمنبازع ماهوهناك فالمخلص أثبت العدم وجودا وجهل الامرعلى ماهوفي نفسه فن حكم عليه ماذكرناه ورأى نؤاصي كل داية ببدالله ورأى ربه عهلي صراط مستقيم ومن أخذ شاصيتك لم يعدل عن طريقه الذي هو علب فأذن لم مكن الاخلاص الاعدارة عن رؤ نه في مشهد تمامعين لا في كل مظهر فأذارآه في كل مظهر لايقدرصاحب هداالحال انبرى جابا بينه وبين مشهوده فلأيمكن له ان يميز شأمن شئ فالعين واحدةوهي على صراطهستقسم

### \* (الباب السادس والثلاثون ومائة في معرفة مقيام الصدق وأسراره شعر في المعسني) \*

الصدق وسيف الله في أرضه الله فاصدق ترى الصادق في عرضه هامته بالحدّ من عرضه ا نفل من الفعل وفي فرضه يفرضه الفارض فيفرضه يستقرض المسكين من قرضه

وان أتى الدحال فادبر ب به ا فالسيف محصور بجديه في ولاتقل هدا محال فقد فكم غنى يظهر الفقراذ الصدق شدة وصلابة في الدين والغيرة لله من أحواله

ولصاحبه المنحقق به الفعل بالهمة وهو قوق قالاعان قسل لاي يزيد مااسم الله الاعظم الدى تنفعل به الاشياء فقال اروني الاصغرحتي أريكم الاعظم أسماءالله كاهاعظمة ولكن ماهوا لاالصدق فاصدق وخذأى الم شئت من أسماء الله قال تعالى والذين آمنوا أشد حمالله أى أصدق حمالله من حب المشركين لمن جعلوهم شركاء والصادق من أسمائه وقال تعالى ايساً ل الصادقين عن صدقهم واهذاله الدعوى فلا يكون الصادق صادقا مالم يتم الصدق به فاذا فام به كان له ذو فا وكان كونه صادفا طل صدقه وهو تعالى قد تسمى مالصادق فلهذا بسألهم هل صدقهم هو النعت الالهى الذي به تسمى الله بالصادقأم لافان كان هوطا ابهم بأن يقوموا باحكامه قيامه فلايغلهم شئ ولايقاومهم فى حال صدقهم فكون اللهصدقهم كاكان سمعهم وبصرهم والصفة واحدة فان لم يحكموا هذا المقام ولاوجدوا مه هذا الحال فيأهوهذا الصدق الذي هو النعت الالهي بل هو أمر ظهر بصورة الصدق ظهور

وانسان سعكونه نعتاالهما فى قوله قل هوالله أحدوجعله نعتا كونيا فى قوله ولايشرك بعيادة ربه أحدا وماسن صنف ذكرناه من هؤلاء الاصناف الذين هم جدع ماسوى الله وقد حصرناهم الاوقدعمد سنهمأ شيحاص فنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الكواتك ومنهم من عبد الافلاك ومنهرمن عبدالعناصر ومنهم من عبدالا حجار ومنهرمن عبدالاشجار ومنهيه من عبدالحبوان ومنهيم بدالحن والانس فالمخلص في العبادة الذاتية له ان لا يقصد الامن أوحده وخلقه وهو الله تعالى فتخلص لههذه العبادة ولادعامل هاأحدا ممن ذكرناه أي لابراه في شيء مماذكر باه لامن حيث عين ذات النسئ ولامن حمت نسسمة الاحدية له فان للناظر أيضاا حدية فليعبد نفسه فهو أولى له ولايذل لاحدية مثلها ذولا بدّمن ذلته لغيراً حدية خالقه فيكون أعلى همة بمن ذّل لاحدية مخاوق مثله ومامن شئ من الخلوقات الاوفيه نفس دعوى ربوية أبايكون عنه في الكون من المنافع والمضارف اشئ في الكون الأوهوضارنافع فهذا القدرفيه منالريو سةالعامة وبهابستدعي ذلة آلخلق السه الاترى الانسان على شرفه على سائر المخلوقات بخلافته كنف يفتقر الى شرب دواء يكرهه طبعا لما فيه من المنفعة له فقدعيده من حيث لانشعر كرهاوان كان من الادوية المستلذة لمزاج هذا المريض وهو قدعلم ان استعماله ينفعه فقد عمده من حمث لايشعرطوعا ومحبة ولذلك قال الله تعالى ولله يسجد من في السموات ومن في الارض طوعا وكرها وخذا لوحود كله على ما منته لك فانه ما من شي في الكون الاوفه منسررونفع فاستحلب مهده الصفة الالهمة نفوس المحتاجين المه لافتقارهم الى المنفعة ودفع المضار فادّاهم ذلكَ الىء عادة الاشهاءوان لم نشعر واولكن الاضطر ارالها مكذبهم في ذلك فأنّ الانسان يفتقرالي أخس الاشماء ونقصها في الوحودوهو مكان الخلاعند الحاحة بترك عمادة ربه بللايجوزنه في الشيرع اداؤها وهو حاقن فسادرالي الخلاء ولاسمااذا أفرطت الحاحة فيه واضطرته بحث تذهب دمقله مايصدَق متى بجداليه سيبلا فإذاو صبل البه وحدالراحة عنيده والتي اليه مآ اقلقه فأذاوحد الراحة خرج من عنده وكأنه فظ ماحتاج البه وكفر نعمته واستقذره ودمه وهداهوكفر بالنعمة والمنع ولماعلم الله ماأودعه فى خلقه وما جعل في الثقلين من الحاجة الى ماأودع في الموجودات وفي الناس تعضهم المعض قال فن كان برحواتنا وربه فلمعمل عملاصالحا أي لايشويه فساد ولايشرك بعيادة ربهأ حدا أى لا بعيد الاالله لاغيره وأمران نعيده مخلصن له الدين وقاق ألانتهالدين الخالص وهوالدين المستخلص من أيدى ربوسة الاكوان فأذالم يرشيأ سوى الله وانهالواضع أسساب المضاروالمنيافع لحأ الىالله فىدفع مايضره ونيل ما ينفعه من غمير تعمنسب معنى الاخلاص ولابصح وحود الاخلاص الامن المخلصد بفتح اللام فأن الله أذا اعتنى مهم استخلصهم من ربوسة الاسساب التي ذكرناها فإذ ااستخلصهم كانوا مخلص مكسر اللاموانما أضاف البهم الأخلاص الملاء لبرى هل يحصل الهم استنان بذلك على الحق أم لا وقد وجدفى قوله يمنون عليك انأسلوا فان منوابذلك وبخواونه وابقوله بلااتله بن علىكم ان هداكم للايمان انكنغ صادقين في دعواكم انكم مؤسنون فعراهم من هذه الصفة ان تكون كسبافي نبغي للعاقل ان لايأمن مكرالله فى انعامه فإن المكرفه اخفى منه في البلاء وأدنى المكرفيه ان يرى نفسه مستحقالتاك النعمة وانهامن أجله خلقت فان الله ليس بمعتاج الهافهي لي بحكم الاستحقاق وهذا أدني المكر الذى تعطيه المعرفة وبسمى صاحها عارفافي العيامة وهو في العيارفين جاهل اذقد منافعاً قبل أن ء انماخلقت له تعالى لتسج بحمده وكان انتفاعنا لها يحكم التبعمة لايالقصد الاول ففطر العالم كالدعلى تسبيحه بحمده وعبادته ودعى الثقلن الى ذلك وعرفهم أنه لذلك خلقهم لا لأنفسهم ولالشئ من الخلوعات مع ما في الوجود من وقوع الانتفاع في الاكوان بعضها من بعض قال تعالى فى الحديث الغريب الصحيح من عمل عملا اشرك فيه عندى فانامنه برئ وهو للذى أشرك فطاب

الالمعمدون ومامن أحدمنا يتعزز على الله ولا تكبرعليه وان تكبر بعضاعل بعض وماسن صاحب ملة ولانحلة ولانظرالا وتسئله عن طلبه فتحده مستوفرالهمة على طاب العلم بوجود موحده لانه خلقه للمعرفة به واختلفت أحو الهمفي ادراك مطلوبهم لاختلاف أمزحتهم ونزات الشرائع نعوت نظرا كل ناظروتنيلي لاهل الكشف والكل أهل كشف لكن بعضهم لادرى أن مطلوبه قد أدركه وهو الذىخشع له وآخرةدعم إنه لايرى سوى مطاوبه فالكل فى عين الوجودوالشهود ولكن أكثرهم لايعلون فرحمالته الجيع وهذامعنى قوله ورجتى وسعت كأشئ وسبردان شاءأنته نعالى في منزل الانعام والالاءمن هذا الكتاب ماأشر ناالمه في هذا الكلام فانا جعلناً فيه أن الوحود مدرسة وان الحق سنجانه وتعالى هو رب هذه المدرسة وملق الدروس فيهاعلي المتعلمن وهم العالم والرسل هم ونوالو رثة همالمذنبون وهم معبدوا المعبدين والعلوم التي يلتهما للمتعلمن في هذه المدرسة وإن كثرت فهي ترجع الىأربعة أصبناف صنف بلقي عليهم دروس مواذين الكلام في الالفياظ والمعاني المهزواجا العديم من السقيم وان كان الكل صحيحاء نسد العلما والله وانما يسمى سقيما مالنظر الى ضده أوغرض مامعتن والعلم الشابي هو العلم بتنقيح الاذهان وتدريب الافكارو تهذر سالعقول لان رب المدرسة انماريد أن يعرفهم بنفسه وهو الغاية المطلوبة التي لاجلها وضع هذه المدرسة وجع هؤلاء الفقهاء واستدرحهم للعلميه شمأ بعدشي وبعضهم تجلي اهما بتداء فعرفوه المحدة مزاحهم كالملائكة والاجسام المعدنية والنباتية والحبوانية ومااحتحب الاعن الثقلين ففيهما وضع هذه العلوم ليتذربوا بها للعبلم به وهو لايزال خلف حجاب المريدين إذا العقول سترمسدل وباب مقفل ودروس ملقيها أيضا المعلهه بذلك ماسب وحوده فذه الهماكلواختلا فاتأمن جتما وبما امتزحت وماسب عللها راضها وصحتها وعافيتها زمن أي شئ قامت وما يصلحها ويفسيدها ومامعيني الطبيعة فيها وأين من العالم وهل هي أمروجودي عيني أوهي أمروجودي عقلي وهل بخرج عنهاشئ أوصنف من العالم أولا حكم لهاالا في الاحسام المركبة التي تقبل الحل والتركدب والكون والفساد وماأشيه هذا الفنّ والدرس اليابع هوما ينقيه من العلم الالهي وما يجب أن يكون عليه هذا المفتقراليه الذي هو الله سيمانه وما يستتمل أن ينعت به وما يجوز أن يفعله في خلقه وماثم درس خامس أصلا لانه ليس وراءاللهمرمى غبرأن كلنوع من أنواع هذه العلوم ينقسم الىء لوم جزئية كثبرة بتسع المجـال فيماومن وقف مع شئ منها ولم يحضر من الدروس الادر يهما كان ناقصاعن غيره و من ارتفعت همته 'وعلم أن هذه الدروس ليس المطلوب منها نفسها ولاوضعت لعينها وانماا لمقصود منها تحصيل العلمالله الذي هورب هذه المدرسة جعل في همته طلب هذا العلم الالهي فنهم من طلبه بمقدّمات هذه العلوم وهو طلب عقلي ومنهممن طلبه من المعيدوا قتصرعلمه فانه رأى سنه وببن المدرس وصله ورأى رسولإ يخرج المهمن لحاب يعرقه ماموريلقم اعلى الحاضرين واوقات يدخل المعمد المه ثم يخرج من عنده فقال هذا الطالب العلمالله من جهة هذا المعبدأ حق واوثق للنفس من أن تنحذ دليلا نظرياا وفكريا مما تقدّم من هذه العلوم الاخر فلما أخذ عله من المعمد كان وارثا وصارمعد دا للمعمد وهو المذنب ويسمى فى الشرع الوارث وهم ورثه الانبياء

| شعرفي المعمني)* | فةمقام الاخلاس | الثلاثونومائةفىمعر | الرابعو | *(الباب |
|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------|
|-----------------|----------------|--------------------|---------|---------|

نأخلص الدين فذاك الذي النفسه الرجن يستخلصه فكل نقصان اذا لم يكن افكونه فانه بنقصه

ان الاسم الاحد ينطلق على كل شئ من ملك وفلك وكوكب وطبيعة وعنصر ومعدن ونمات وحموان

الحى القيوم وقال وعنت الوجوه للعى القيوم فياجاء الاسم الحي الاوالقيوم معهفة دبرهـذا البــاب فأنه يحتوى على أسرارالهية

# \* (الباب الثالث والثلانون ومائة في معرفة مقام ترك الاستقامة شعر) \*

فلا تغرنك دار الغرور سجانه فانه قول زور المه حقافى جميع الا مور حكم بجهل حاصل أوقصور الى سعيد والى من يبور ألا الى الله تصير الامور الا الى الله تصير الامور وكل ماخالف ما قاله فك معوّج له غاية فك تعب واحدا الله فصلت الاشماء أغراضنا ورجع الحكل الى قوله

اعلم علا الله أن ترك الاستقامة من أعلام الاقامة عند الله والحضور معه في كل حال كما قالت عائشة الم المؤمنين رضى الله عنما في حق النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يذكر الله على كل أحمانه فهو في الدنيا موصوف بصفة الا خرة لا ترى فيما عوجا ولا أمنا ولما كانت الاستقامة تميز بالا عوجاح ولا اعوجاح فلا استقامة مشمودة

فالكل فى عين الوجو دعلى طريق واحد والكل فى عين الرئى من مؤمن وجاحد

وقديكون مشهدصاحب هدذا الشهود النظرفي اسكان العالم والامكان سب مرضه والمرض مسل والمل ضد الاستقامة والامكان للعالم نعت ذاتى لا يتصور زواله لافي حال عدمه ولافي حال وجوده فالمرض لهذاتي فالميل لهذاتي فلااستقامة فالعالم مرضه زمانة لايرجي وفعها الاان ااحكون محل لوجودالمغالطات لأمورتقتضيها الحكمة ويطلبها العقل السليم لعله عمايصلح الكون اذشرع التكليف ولم يكن فى الوسع أن يكون اليجاد العالم على من اج واحد فلما ختلفت الامن جد كان فى العالم العالم والأعلم والفاضل والأفضل فنهم من عرف الله مطاقا من غبر تقييد ومنهم من لا يقدر على تحصيل العلم بالله حتى يقيده بالصفات التي لا يوهم الحدوث و تقتضي كمال الموصوف ومنهم من لا يقدر على العلم مالقه حتى يقت مده بصفات الحدوث فيد حله تحت حكيم ظرف به الزمان وظرفية المكان والحدّ والمقدار ولماكان الام بالعملم بالله فى العمالم فى أصل خلقه على هذا المزاج الطسعى المذكور أنزل الله الشرائع على هـذه المرابب حتى يعم الفضل الااهي جميع الخلق كله فأنزل ليس كمثله شئ وهو لاهل العلم بالله مطلقا من غبرتهم وأنزل الله قوله تعالى أحاط بكل شئ علما وهوعلى كل شئ قدر فعال لماريد وهوالسميع البصير والله لااله الاهوالحي القبوم وأجره حتى يسمع كلام الله وهو بكل شئ عليم وهدا كله في حق من قيده بصفات الكمال وأنزل الله تعالى من الشرائع قوله الرجن على العرش استوى وهومعكمأ ينمأكنتم وهوالله فى السماءوفى الارض وتعرى بأعيننا ولوأردناأن تتحذاهوا لاتخذناه فعمت الشرائع ماتطلبه أمن جة العالم ولا يخلوا لمعتقد من أحد هذه الاقسام والكامل المزاجهو الذى يع جميع هذه الاعتقادات ويعلم مصادرها ومواردها ولايغيب عنسه منهاشئ فثل هذا لاتعين له الاستقامة لانه لارى لهذه الحال صداتم زيه هذه الحالة فهو فيها والكمون اذاكان في الشئ قدلا يدرك عينا ورؤية بصروان عرف كالايدرك الهوا وللقرب المفرط كذلك لابدرك الحق للقرب المفرط فأنه أقرب الينا من حبل الوريد فلاتدركه الايصار فسيهان من خلق العالم لاسعادة لاللشقاء فكان الشقاءفيه عرضاعرض له غرزول وذلك ان الله تعالى مأخلق العالم لنفس العالم وانما خلقه لنفسه فقال فيه وان منشئ الايسج الله بحمده ونحن من الاشاء ثم قال في حقنا وماخلقت الجن والانس

ستقامته الاماستقامته آمين بعزته وأما الاستقامة باسيان عامّة أهل الله فهي أن تقول الاستقامة عاتة في الكون كماقررناف م طريق الاوهو مستقيم لانه ماثم طريق الاوهو وصل الى الله ولكن الله قال تعالى لندمه فاستقم كما أمرت لم محاطمه بالاستقامة المطلقه فإنه تقرّر إن إلى الله تصور الإمرور كل طربق ولكن الشأن الى أى اسم تصل وتصرمن الاسماء الالهمة أثر ذلك الاسم من سعادة ونعيم وشقاوة وعـذُاب فعني الاستقامة الحركاتُ والسكات على الطربيقة المشروعة والصراط المستقيم هوالشرع الالهى والايان بالله رأس هذا الطريق وشعب الاعان منازل هذا الطربة التيرسن أوله وغايته وتماسن المنزلين أحواله واحكامه ولماكان الصراط المستقريم مه الملائكة المعبرعنه! بالارواح العلوبة وهي الرسل من الله الى المصطفين من عداده المه الالقياء من الملائكة وبها بكون القبول من الإنبياء فيكل من استيقام بماانزل على هوَّ لاء المهين أنَّهاء ورسلامين الشبر يعدماآمن بهمانهم رسل الله وانهمأ خذوا ماحاؤا بهءن رسه الملائكة علهم أيضامالشري وكانت لمن هذه صفته جاسا ولما مالذات كان لها الاسم الذي يتولاها من الحضرة الالهمة الاسم الحيّ القموم كما كان المتولى من الاسمـا لمن كانت حماته عرضة مكتسمة الاسم المحيي فاعقل الملك قط الأحما بخلاف المشر قانهم كانوا أمواتا فأحياهم ثميمتهم ثميحسهم ولاهل هذه الحياة العرضية من العناصر ركن ألماء فال تعيابي شه على الماء وقال وحعلنامن الماءكل ثبئ حيَّ فالماء أصبل العناصر والاسطقسات شالملك وماتم الملك وكمل الافي عالم الاستحالة وهوعالم الاركان الذي أصدله الماء ولولاعالم الةماكان الله يصف نفسه مانه كل يوم هو في شان فالعالم يستحمل والحق في شان حفظ وحود مدّه عمامه رقاء عينه من الايحاد فهو الشيان الذي هو الحق علمه وليسر لغبرعالم الاسه ارالما وأصلالكل حي حماته عرضمة كان من استقام سقاه الله ما والحماة فانكان سقى عناية كالانبدا والرسل حسى به من شاء الله وان كان سقى الملاء لما فيه سن الدعوى كان يحكم ما اربد قال تعالى وان لو استقاموً اعلى الطريقة لاستينا هم ما عدقا لنفتنهم فيه فهذا سق الملاء لطلت الاستقامة مزالم كاف في القيام فيرائض الله علسه فإن المكا يحءنيه ماأودع امته في الاقدار وماأودع الله في حركا يحيئه اللمل والنهارمن تنوع الاطوار بين محو واثبات لظهورآبات يعدآبات وقد جعمل الله المكاف محلاللعماة والحركات وطلب منه القهام من تلك الرقدة لماكلفه من القهام محقه غاصعب ماءزعل الله بالاستقامة وهو قوله تعالى فاستقم كاامن ومن تاب معك ولاتطغوا أي اعن أمره بما تجدونه في نفوسكم من خالتكم على الصورة الالهمة فتقولو في مثلنا لا يكون باءبالله هلوافق أمرالله ارادته فهما نهم متثلون بتذوهوقوله صدلي الله علمه وسالم شبتني هود غانها السورة التي نزل فهما وولا تنضيط كإفال صيلي الله عليه وسلم السيقهموا ولن تحصوايعني طريق صمتم منهافلن تحصوا مالكم فى ذلك من ألاجر والخير والظاهرا عا أرادلن تحصوا طرق الاستقامة فانها كثيرة لن يسعهاأ حدمنكم على التعمن ولهذا اتسع هذا القول بقوله واعملوا وخبرأعمالكم الصلاة اى اذالم تسيط معوا احصامط والاستقامة فخذوا الافضل منها ويضم الى الاسم الحي الحيى بذه العبادات الاسم القدوم واهذا قيل للمكلف واقموا الصلاة وأقيموا الوزن غالقيوم اخوا آلحي الملازم له قال الله تعالى لااله الاهو الحبي القبوم وقال الم الله لااله الاهو

بينكه وبين المنهى على غيره من السب لوهوقوله ان الذين قالوا من أى شرع كان اذا كان له الزمان والوقت ريناالله ثماستقاموا على طريقهمالتي شرعالله الهم المشي عليها تتنزل علمهم الملائكة وهذا التنزل هوالندوة العامة لانوة التشريع تتزل عليهم بالشرى الاتخافوا ولاتحزنوا فانكم في طريق الاستقامة غمَّ قالوا الهم هؤلاء المشرون من الملائكة فتونأ ولساؤكم في الحماة الدنيا أي يخيخ كنانهصه كمرفي الحياة الدنسافي الوقت الذي كأن الشبه طان ملتي المكم بلته العدول عن الصراط الذي شهر علكه المشي عليه فينكا ننصركم عليه باللمة التي كنيتم تجدونها وقت التردّد بين الخاطرين هيل يفعل بفيعل نعر. كَمَّا نلق الدكم ذلك في مقابلة القياء العيدة ونعن أيضًا أولياؤ كم في الاسخرة بالشهادة لكم أنكم كنتم تأخذون بلتناو تدفعون بهاعدة كم فهذه ولا يتهم فى الا تحرة وولا يتهم أيضا بالشفاعة فيرفيم فماغلب عليهم الشيطان فيلته فيكون العبدمن أهل التخليط فتشفع الملائكة فمدحتي لاروا خذره بل الشمطان فهذا معنى قوله وفى الا تخرة ولكم فيها ماتشتهي أنفسكم من شهادتنا الها وشفاعننا فها في هذا الموطن واكم فهاما تدعون من الدعة نزلامن غفوررحم شهادتنا شفاغتنا حث قبلها فأسعدكم اللهما فستركم في كنفه وادخلك م في رجته هذا معني الاستقامة المتعاقبة مالنحاة وأما الاستقامة التي تطلها حكمة الله فهي السارية في كل كون قال الله تعالى مصدّ قالموسى علمه السلام أعطى كل شئ خلقه فكل شئ في استقامة حاصلة فاستقامة النمات أن تكه ن حركته منكوسة واستقامة الحوان أن تكون حركته أفقية وان لم يحكن كذلك لم نتفع بواحد منهما لان حركة النبات ان لم تكن حركة منكوسة حتى بشيرب الماء ماصوله لم بعط منفعة اذلاقوة كذلال وكذلك الحدوان لوكانت حركته الى العبلو وقام على رحلين اثنين مثانا لمربعط فائدة الركوب وجل الانقال على ظهره ولاحصلت به المنفعة التي تقع بالحركة الأفقية فأستقامته ماخلق له فهي الحركة المعتبرة التي تقع بها المنفعة المطلوبة والا فالنبات والحموان لهما حركة الى العلق وهو قوله تعالى والنحل ماسقات فلولاا لحركة مانمي علواوا نماغلمت علمه الحركة المنكوسة للمنفعة المطاوية فافهم ذلك فان المتكلمين في هذا الفن ما حرّروا الكلام في حقيقة هذه الحركات فالحركة في الوسط مستقمة لانهااعطت حتسقتها كحركة الارمض وحركة الكرة ةوالحركة من الوسط حركة العروج والحركة إلى الوسط حركة النزول فحركة النزول ملكمة والهمة وحركة العروج حركة نشيرية وكاهامستقيمة فباثم الاالاستقامة لاسسل الي الخالفة فإن المخالفة تشاجر ألاترى انه ماوقع التحمير على أدم الافي الشحرة أي لا تقرب حروالزم طرريقة انسانية للومانستحقه واترك الملك ومايستحقه والحدوان ومايستحقه وكل الـ ومايســـــــــــة ولاتراحم أحدافي حقىقته فإن المزاحة تشاجر وخلاف ولهذا لما قرب من خالف نهى ربه ففكان شاجرا فذهبت عنه في تلك الحال السعادة العاجلة في الوقت وما لمنامة التشاجر فانه وفاها حقها بمخالفة النهى الالهى اعوجاج القوس استقامته لما اربدله فمافى الكون استقامة فانمو جده وهوالله على صراط مستقيم من كونه ربافان دخلت السبل على بعض واختلطت فباخر حتءن الاسيتقامة استقامة الإخلاط واستقامة ماوجدت له وهي في الاستقامة المطلقة التي الها الحكم في كل كون وهي قوله والمهرجع الامركله وهو على اطمسستقم أى تذلل له في كل صراط بقمك فسه لا تتذلل لغيره فان غيره عدم ومن قصد العدم لم تظفريدا مشئ ثم انه جا بضمر الغائب في قوله فاعمده أي لا تقل أين مدرك فان الايصار لا تدركه اذلوادرلة الغمب ماكان غسافا عمده ذاتا منزهة مجهولة لاتعرف منها سوى نسبتك اليمامالا فتقار ولهذاتم بقوله وتوكل علمه أى اعتمد علمه وماريك يغافل عماتعماون قطع بهذا ظهر المذعين في هذا المقام اذالم يكن صفتهم ولاحالهم ولاوصل البهم عله فالاستقامة سارية في جمع الاعمان من جواهرواءراض واحوال وأقوال كإفال واقوم قيلا وهي نعت الهي وكونى جعلنا لله بمن لم يعدل

من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصر في لامن باب الامكان وذلك أن حقيقة العمودية الوقوف عنداً واحمر السيد وما هناماً مور الامن بصيح منه الفعل بما أحمريه والافعال خاق تله لا العبد فهوا لا تمر وهوا لما مورفاً بن التصرّف الحقيق الذي به يسمى العبد عبدا قاعًا بأوام سيده أو منازعاله فيصف بالاباق فيق المسمى عبد المحل ظهور الاقتدار الالهي بجريان الفعل على ظاهره وباطنه أما عوا فقة الاحم أو بخيالفته واذاكان هذا على ماذ كرناه فلا عبودية نصر يف فهذا أعنى العبد سوجود بلاحكم وهذا مقام تحقيقه عند جميع العلماء من أهل الله الاطائفة من أصحابنا وغيرهم من لس منايرون خلاف ذلك وان الممكن له فعل وان الله قد فوض الى عباده أن يفعلوا بعض الممكات من الافعال فكافهم فعلها فقال اقموا الصلاة وأتوا الزكاة واتموا الحجوالعم رقلة وجاهدوا في الله وانتقوا الته واطبعوا الله والمول وامنال هذا فاذا أثنتوا أن للعبد فعلا لم يصح ترك عبودية التصر مف وأما عبودية الأمكان فأجعوا على كونها وانه لا يتصور تركها فان ذلك ذا تى للممكن وبعض أصحابنا يكفظ في تلك في تمل العبودية كون الحق مع العبد وبصره كاجافى الحديث العمودية كون الحق مع العبد وبصره كاجافى الحديث العمودية كانه يغيب عن عبودية في تلك الحالة فهو ترك حال لا ترك حقيقة فافهم

# \* (الباب الثاني والثلاثون ومائة في معرفة مقام الاستقامة شعرفي المعني) \*

| 12 is 511 11 11            | Ī. | ال تقال في الما        |
|----------------------------|----|------------------------|
| شملت جميع الكون في تحصيصه  |    | للمستقيم ولايه محصوصه  |
| ا بالطب الكنون في تنصيصها  |    | المستقم تنزلت أرواحه   |
| منهمنازل لم تنل بخصوصها    |    | الاستقامة نزات أربابها |
| قد قالهافانظ ره في منصوصها |    |                        |

جاءت هذها لاسات لزوم مالايلزم من غبرقصيد وكذلك أمثالها فانميا أنطق بمبايجريه الله فسنامن غيير تعدمل ولا روية اعلم وفقك الله ان الله أخبرعن نبهه ورسوله علمه السلام في كتابه انه قال آن ربي على صراط مستقهم فوصف نفسه مانه على صراط مستقم ومأحظ لهذا الرسول في هذا القول ثمانه ماقال ذلك الابعد قوله مامن دابة الاهوأ خذبنا صنها فاثم الامن هومستقيم على الحقيقة على صراط الربيلانه ماثم الامن الحق آخذ نناصت ولاعكن ازالة ناصته من بدسيده وهوعل صراط مستقم وتكرافظة دامة فعرفأين المعوج حتى تعدل عنه فهذا خدر وهذه استقامة فالله توفقنا لانزال كل حكمة في موضعها فهنالك تظهر عنا به الله بعيده لكل جعلنا منكم نبرعة وهي أحكام الطريقة التي هي قوله ومنهاجا فكلها محعولة يجعل الله فن مشي في غيرطريقته التيء من الله له المشي عليها فقد حاد عن سواء السدل التي عن الله له المشي عليها كما أن ذلك الا تخرلوترك سدله التي شرع الله له المشي عليها وسلك سيسل هـــذا-بمي حائدا عن سيمل الله والكل بالنســــة الى أاحدوا حد على صراط مستقم فمما شرعله ولهذا ان رسول الله صلى الله علمه وسلم خطخطا وخطءن جنتي ذلك الخط خطوطافكان ذلك الخط شرعه ومنهاجه الذي بعث به وقسل له تللا متك تسلك علمه ولا تعدل عنمه وكانت تلك الخطوط عن جنبتيه شمرائع الانبياءالتي تقدّمته والنواميس الحكمة الموضوعة ثموضع بده على الخطوتلي وان هذا صراطي مستقما فأضافه السهولم يقل صراط الله ووصفه بالاستقامة ومانعة ضلنعت تلك الخطوط بل سكت عنها ثمقال فاتبعوه الضمم بعودعلي صراطه ولاتتبعواااسبل يعنى شرائع من تقدمه ومناهجهم من حيث ماهي شرائع الهم الاان وجد حجيمه منها في شرعى فاتعوه من حمث ماهو شرع لنالامن حمث مأكان شرعالهم فنفر ق بكم يعنى تلك الشرايع عن سبيله أى عن طريقه الذي جاءبه مجد صلى الله علمه وسلم ولم يقل عن سبيل الله لات الكل سبيل الله اذكان الله غايتها ذلكم وصاكم به لعد كم تتقون تلك السمل وقاية تحول

خاطرىء: دانساهي صحة النهي عن السمر فانه تحكم في طريقه في ارأيت معلا أحسين منه صلى الله علمه رسلم وأخذت في تقييدي لهذا المنام فترجع ونقول والعدد حكمه مقدّم على كل حاكم فحكم على المتكنات بالكثرة وحكمت كثرة الممكنات واختلافات استعداداتها على الظاهرفهامع أحديمه فكثرته كثرة المكات ولماكان الامرهكذالم بتكن أن يكون للعبودية عين فلهذا المقيام يقيال يترك العمودية ومن حكم العدد وقوة مربانه وان لم يكن له وحودة ول الله تعالى مايكون من نحوى ثلاثة الاهو رابعهم ولاخسة الاهوساديهم ولاأدنى من ذلك بعنى الاشتن وهذا يعضد رؤيا ناالمتقدمة ولاأكثرالا هومعهدما ينما كانوا من المراتب التي يطلها العيد دفينست علم احكم العدد وقوله عليه السلام انَّالله تسعة وتسعين اسمامائه الاواحدا هـ ذا هوسن حكم العددوقال لقد كفرالدِّين قالوا ان الله الماث الله ولم يكفرمن قال اله رابع الله وذلك اله لو كان المائلالة أورابع أربعة على ما نواطأ علم و أهل هـ ذا اللسان لكان من حنس الممكّات وهو سحانه و أمالي لس من حنس الممكنات فلا بقيال أنه واحدمنها بلهو واحدأبدا لكل كثرة وجياعة ولابدخل معها فى الخنس فهورا يع ثلاثة وخامس أربعة فهووا حدمالف اما بلغت وذلك هوصمى الله فهووان كأن هوالوحود الظاهريصورماهي المظاهر علمه فياهو من حنسها فانه واحب الوحو دلذانه وهي واحمة العبد وإذا بتهاأ زلا فلها الحصيم فهن تلبس بها كاللزينة الحكم فين تزين بها فنسبه أامكنات للظاهر نسسة العلموالفدرة للعالم والقادروماغ عن موجودة تحكم على هذا الموصوف باله عالم وقادر ظهذا نقول أنه عالم لذاته وقادرلذاته وهكذا بين الحقائق فالعدد حاكم لذاته في المعدودات ولاوجودله والمظاهرة كةفي صورالظا مروكثرنهافي عن الواحدولاوجو دلها وليس عندنافي العلم الالهيي مسئلة أغض من هذه المسئلة فإن المُمكّات على مذهب الجباعة مااسيتفاد ت من الحق الاالوحو ديوما مدري مامعني قولهم مااستفادت الاالوجودالامن كشف الله عن بصيرته واصحاب هذا الاطلاق لابعرفون معناه على ماهوالام علمه في نفسه فانه ماثم دو حود الاالله والممكات في حال العدم فهـــذا الوجودالمستفادأماأن بكون موحوداوماهوالله ولاأعمان المكثاث واماأن كون عبارةعن وجودالحق فان كانأمرازائداوماهوالحق ولاعيزالمه كنات فلايخياواماأن بكون هيذا الوحود موجودا فيكون موصو فاننفسه وذلك هوالحق لأنه قد قام الذله إنه ماثم أزلاا لاوحو دالحق فهو واجب الوجيرد لنفسه فندت انه ماثم موجود لنفسه غسرالته تعالى فقلت أعيان المكأت بحقايقها وجودالحق فانه ماثم وجود الاهو وهوقوله وماخلقناالسموات والارض ومأسنهـماالامالحقوهو الوجودالصرف فانطلق عليه ماتعطب حقائق الإعمان فحدثت الحيدودوظه, ن المقادير ونفيذ كموالفضاءوظهر العبلة والسفل والوسط والمختلفات والمثقا الات واصناف الموحودات سها وأنواع ليإواشخا مهاوأحو الهاواحكامها في عن واحدة فتمزن الاشكال فيها وظهرت أسماء الحقوكان الهاالا كارفها ظهر في الوحود غسرة أن تنسب الله الا "أولاعان الممكات في الظاهر فيها واذا كانت الآثار الرسماء الالهمة والاسماءهي المسمى فيافي الوجود الاالله فهوا لحاكم وهوالقيابل كاقال وقابل التوب فوصف نفسه مالقبول ومع هدذا فنحر برهذه المسئلة عسبرجدا فان اللفظ يقصرعها والتصور لايضطها اسرعة تقلها وتناقض أحكامها فانهامثل قوله ومارست فنفي اذرميت فأثبت ولكن الله رمى فنغي كون مجمدوا ثبت نفسه عين مجمدو جعل له اسم الله فهذا حكم هـذه المسئلة بلهوعينهالمن تحقق والله الموفق فهدذا معني ترآئه العمودية فيخصوص العلماء بالله وأما من نزل منهم عن هذه الطبقة فانه يقول لا يصحرتر كها ماطنالو حود الافتقار الذي لا ينكره المحدّث من نفسه فلا ل المفتلاك الذلة عن العبودية الاأن بؤخذ الانسان عن معرفته بنفسه وأماتركها من باب المعرفة فهوأن العبداذا نظرته من حث تصرقه لامن حث ماهو تمكن واطلقت عليه اسم العمودية

تستحقها وطمعك في صفته كذلك يطبع الله على قاب متكبر جمار وهما صفتان لله تعمالي وذقر النائت العزيز الكريم وهذا قوله صبل المه عليه وسلم أعوذ بك منائنه وسالم لا يق لك صفة من المناف المناف الله ويتعلم المناف ال

#### \* (الماب الحادي والملاثون وما مه في معرفة ترك العبودية شعر في المعني) \*

ان انتسبت لمعلول فأنت له وأنت لله لالغلق فاز دجروا في المنظاهروالمعبود ظاهرها ماجابي عبشا الالمعبده المنسريع والنظر ولست أعبده الابصورته فيهو الاله الذي في طبه البشر في القضاء إذا حققت صورتنا وما التصرّف والاحكام والقدر فكلها عبران كذا في تسرى المادي

ترك العبودية لا يصح الا عند من يرى أن عين المسكات اقية على أصابها من العدم والما مظاهر العقق الظاهر فيها فلا وجود الالله ولا أثر الالها فانها بذاتها تكسب وجود الظاهر ما تقع به الحدود في كل ظاهر فهى أشبه شئ بالعدد فانه معقول لا وجود له وحكمه سار ثابت في المعدودات والمعدودات ليست سوى صور الموجودات كانت ما حيات والموجودات سبب كثرتها أعمان المحكات وهى أينا سبب اختلاف صور الموجودات كانت ما حيات والموجودات سبب كثرتها أعمان المحكات وهى أينا سبب اختلاف صور الموجودات كانت ما حيات والموجودات سبب كثرتها أعمان المحكات وهى الباب من هذه النسخة من العدد والمعدودات عن فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامى وأنا الباب من هذه النسخة من العدد والمعدودات عن فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منافى وأنا النان وعند النحويين ثلاثة تقول الله عليه وسلم أخطأ عولاء وهو لا ، فقلت له ارسول الله كنف وسلم خدة دراهم سده المباركة ورمى بها على حصر كاعلمه فرمى درهمين عزل ورمى ثلائة بعزل وفال وسلم خدة دراهم سده المباركة ورمى بها على حصر كاعلمه فرمى درهمين بعزل ورمى ثلائة بعزل وفال لى بني لمن من مناف والمدا أقل الجمع في عدد المنع غيل المدا أقل الجمع في عدد المنع غيل العدد المسمى شناف من هذه المبائة هكذا هو وضع يده على الثلاثة وقال هذا أقل الجمع في عدد الوتر هكذا فليب من سئل عن هذه المبائة هكذا هو وضع يده على الثلاثة وقال هذا أقل الجمع في عدد الوتر هكذا فليم بده على الله علمه وسلم ووحدت في عند بافا ستيقظت فقيد مها في هذا المباب وأنا في عاية السرور برقية صلى الله علمه وسلم ووحدت في عند بافا ستيقط في المداه وسلم ووحدت في

نسب فاذاترك العدد الرنبي فعلى هذا الحدّ بتركه فهو راض عنه لاراض منه لان الرنبي منه حهل به وزقص والعدد الكامل مخلوق على صورة الكمال وأماقول بعضهم لي منذ ستنن سنة أوكاوقت ماأقامني الله في امر فيكره ته قالت المشابخ أشار الى دوام الرنبي واحتجوا مذاعلي شوت الاحوال وانّ الرضير عنده مرمن الاحوال وهذالا بصير من غييرالمعصوم أوالمحفوظ فريما كان هذاالقائل من المحفوظين أوالمعصومين فأن لم مكن فيريد الرتبي بقضاءالله فيماأ فامه فيه لامكل مقضى فانه لايذيغ الرنبي بكل مقضى وان رأيت وجه الحق فسه فانك اذا كنت صحيح الرؤية فسه فانك ترى وجه الحق فمه غيرراض عنمه فان لم ترديذلك العن الالهمئ والافعارأيته انرضيت به ولار دى لعباده الكفر فتحفظ من هذا الحال أوهذا القام فانهزه وقالا ثبت علمه الاقدام فان فمه منازعة الحق

### \* (الياب الوفي ثلاثين ومائة في معرفة مقام العبودية وأسرارها شعر في العبيني) \*

عالدمن علو التدرمجهوله افقروقيد أودعالرجن تنزيله ا فاعتعلمه ترى بالحث تفصيله

انى السبت الى هنى العرفتي البان سبتها للعق معلوله وكو نه عله للخلق محهلة هوالغني على الاطلاق ليسله هذا الذي تلته القرآن فصله

العبودية نسببة الىالعبودة والعبودة مخلصة من غيرنسب لاالىالله ولاالى نفسها دنه لايقبل النسبة الب قولذلك لم تعييج ساالنسب فأذل الاذلاءمن منسب الى ذلسل على جهة الافتحاريه ولهذا قسل في الارمن ذلول متنبة المالغة في الذلة لان الاذلاء بطئونها قهى أعظم في الذلة منهم فقام العبودية مقام الذلة والافتقار وليس نعت الهبي قال أبويزيد السطامي وماوجد سما تقرب به الى الله اذرأى كل نعت تقرب به للالوهمة فمه مدخل فلا عزقال بارب عاداأ تقرب المك قال الله له تقرب الى عالس لى فقال مارب ومالس لل قال الذلة والافتقار وهناسر لاعكن كشفه فن أطلعه الله عليه عرفه نطق عماده عليه أن له صاحبة وولدا ومشالا وان له البحل وانه فقير من العرض بقولهم ونحن اغنياء ثم قال نكتب ما فالوا وكانة الله الحاب وهذاموضع السم لن فتم الله عن يصرته ثم في قوله القد-مع الله قول الذين قالوا ان الله فقهروني اغنياء فالحقهم في العقاب مالكفار وهم الذين ستروا ما يجب للحق علهم من الننز به والاشتراك في أحماء الصفات لا في مسماتها فالعمد معناه الذلسل بقال أرض معمدة أى مذللة قال الله سحاله وما خلقت الحن والانس الالمعمدون وماقال ذلك في غيرهذين الحنسين لانه ماادّى أحدالالوهمة ولااعتقدها في غيرالله ولا تكبرعلي خلق الله الاهـذان الجنسان خصهما بالذكر دون سائر المخلوقات فقيال ابن عياس معناه لبعر فوني فيا فسير بحقيقة ماتعطيه دلالة اللفظ وانما تفسيره لمذلالي ولايذل لهمن لادهر فه فلايدّمن المعرفة به أولا وانه دوالعزة التي تذل الاعزالها فلذلك عدل ابن عبائس في تفسير العبادة الى المعرفة هـذا هو الظن به ولم يتحقق بهـذا المقام على كاله مثل رسول الله صلى الله علمه وسلم فكان عدا محضازا عدا في حيم الاحوال التي تخرجه عن من سة العمودية وشهدالله له بأنه عمدمضاف المهمن حيثهو تهوا سمه الحامع فقال في حق اسمه وانه لماقام عبدالله وقال في حق هويته سحان الذي اسرى بعبده لدلا فاسرى به عبدا ولماأرادالله تعريف مقامه وم القيامة قدد ذلك فقال أناسد ولدآدم ولا فحر مالراء أى ماقصدت الفخر علمكم بالسسادة بلأردت التعريف بشرفى لكماذأنتم أمورون باتماعى وقدروى ولا فخزبالزاى أي ماقلته ستحياوانالست كذلك فان الفغرالتحير بالساطل في صورة حقى فالعسد مع الحق في حال عبوديسه كالطل مع الشخص في مقابلة السيراج للياقرب من السيراج عظم الظل ولاقرب من الله الإعما هولك وصف آخص لاله وكليا بعدمن السراج صغرالظل فانه ما يبعدك عن الحق الاخروجك عن صفتك التي

فرن الله منك اذا أعطيته عما كافك حد الاستطاعة التي لاحرج علك فها ورضت منه أنت مالذي أعطاك من حال الدنياورضيت عنسه في ذلك وقد عرفة لـ أحوال الدنيا انها الطاعة خاصة كما مناهافي ماب المراقبة وكلما أعطالنا لحق في الدنيا والا تخرة من الخبر والنعم فهو قليل بالنسبة الي ماهو غنده فان الذي عنده لانهاية له وكل ما حصل لله من ذلك فهو متناه بحصوله في الوحود ونسيمة ما تتناهاالى مالا تتناهى أقل القلمل كما قال الخضر لموسى لما تقر الطائر بمنقارة في المحر لشرب من مائه فشبهه بماهم علمه من العلم و بعلم الله فلذلك قال رضى الله عنهم في يسير العمل ورضوا عنه في يسير الثواب لانه لاعكن تحصل مالا تتناهى فى الوجود لانه لا تناهى فلذلك قلنا متعلق الرضى يـ مروهو الرضى بالموجود فرضى به من الله وعن الله في وماقدم الله رضاه عن عسد عاقب لدس لسرم اعمالهم التي كلغهم الالبرضواعنه في بمرالثواب الماعلوا ان ماعنده أكثر من الذي وصل المهم فهو يصل اليهم مع الا تنات حالا بعد حال أبد الابد من غيرا نقطاع مع انقطاع أعمالهم التي كأنت عن تكأنف مشروع فأنقطعت الاعمال منهم ولم تنقطع العبادة فاذاتناهي حدّالعمل الحسن والقبير في أهل الحنة وأهل الناريق جراؤهم جرا العبادة في السعداء وجزاء العبودية في أهل النار فهو جراء لا نقطع أبدافهذا أعطاهم اتساع الرحة وشمولها فان المجرمين لم يزل عنهم شهود عبود تهم وان ادعو اريانية فمعلون من نفو سهم انهم كاذبون فهما مدعونه فترول الدعوى مزوال أوانها وتبق علمهم نسبة العمودية التي كانوا علها في حال الدعوى وقسل الدعوى و يعنون عمرة قواهم يلي فكانوا بمنزلة من أسلم بعد ارتداده فحكم على الكل ساطان بلي فاعقم مسعادة بعدمامسهم من الشقاء بقدرما كانوا علمه من زمان الدعوى فيازال حكم بلي بصحبهم من وقته الى مالاتناهى دينيا ويرزخا وآخرة وعرضته عوارض ليعض الناس أخرحتهم في الظاهر عن حكم بوحيدهم عاادّ عوه من الالوهية في الشركاء فأثبتوه وزادوا فقاماهم الشركاء مقام الاسماب للمؤمن مزوكل عارض زائل وحكمه يزول يزواله ويرجع الحكم الى الاصل والاصل يقتضي السعادة فاآل الكل انشاء الله الهامع عمارة الدارين وليكل واحدة ملؤها والرجة تصمهاكم اصحبت هنا العبودية لكل أحد من بقي عليها أوادعا الربوسة فانه اذعى أمرا يه الم من نفسه خلافه فقام الرضى ماسته لك فقل فسه بعده ذا ماشت حال أومقام أولاحال ولامقام واعملم الفرق فسمه بين النستين نستيه للهونسيت للغلق والله يقول الحق وهو بهدى السسل

#### \* (الباب التاسع والعنمرون وما ته في معرفة ترك الرضى شعرف المعني) \*

وعند أهدل وجودالله آيات من حيث ماهدم به محوو اثبات بحبيسه وله فيها عياد مات بالعين عيلم ولابالوجيد لذات رنهي ولدت له فيها نها ان ترك الردى عند أهل الرسم منلبة على تحققهم بعين موجدهم برضى الاله عن النفس التي ربطت والنقس راضية عنه وايس الها وماسوى النفس من عقل فايس له

جناب الله أوسع من ارنى سه باليسروا التنارفي عنه لامنه لان الرنى منه يفطع هم الرجال والله يقول آمر النبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربى زدنى على مع كونه قد حصل له علم الاولين والا خرين واوتى جوامع الكلم فانه لا يعظم على الله شئ طاب منه فان الطلوب منه لا يتناهى فليس له طرف يقف عنده فوسع في طاب الزيدان كنت من العلماء بالله واذا كان اتساع المكان لا يقل التناهى في الخرفة بالله عناله كل ممكن المكان لا يقده فيه في كن اذا انتاف الى تلك المعرفة ما لا تعلق للمكن بها لا من ساب ولا من اثبات على عدم التناهى فيه في كن اذا انتاف الى تلك المعرفة ما لا تعلق للمكن بها لا من ساب ولا من اثبات

يقله مكان وله من تعدده صفات واحكام ولامن تكفيمة أحوال ولامن تميزه أوضاع ولامن تظهره اضافة ولامن بدل عليه عرض ولاجوهر فكف راقب من لا يقبل الصفات والعلم رفع الخيال فهو الرقب لاالمراقب وهو الحفيظ لاالمحفوظ فالذي يحفظه الانسان الماهواء تقاده في قلبه فذلك الذي وسعيه من ربه فان راقبت فاعلم من راقبت في ارات عنك ولاعرفت سوى ذاتك فالحادث لا يتعلق الا بالمناسب وهو ماعند لذ منه وماعند لأحادث في الرحت من جنسك وماعثرت على الحقيقة سوى ما فيحدة من نفسك و لهذا اختلفت المقالات في الله وتغيرت الاحوال فطائفة تقول هو كذا وطائفة قالت في العلم به لون المألون المأبه فهذا موثر بالدليل ومؤثر فيه عند صاحب هذا التول في رأى العين فانظر الى الحيرة سارية في كل معتقد فالكامل من عظمت عيد ما حبرته ودامت حسرته ولم ين مقصوده لما جهل معبوده وذلك أنه رام تحصيل مالا يمكن تحصيله وساك سيل من لا يعرف سيله والا كمل من الكامل من اعتقد فيه كل اعتقاد وعرفه في الا يمان والدلائل والا لحاد فان الالحاد دليل الى اعتقاد معين من مطلق اعتقاد فاشهد وه بكل عينان أردتم اصابة العين فانه عأم النجلي له في كل صورة وجه وفي كل عالم حال فراقب ان شئت أولاتراقب في أنم الامناب ومثيب فانه عأم النجلي له في كل صورة وجه وفي كل عالم حال فراقب ان شئت أولاتراقب في أنم الامناب ومثيب ومعاقب ومعاقب

#### \* (الباب الثامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرنبي واسراره شعر) \*

سألت ربي عصمة \* من كل سوءواذى المحتفظ فاعن نفسه \* مستهلكا متفدا المحتفظ فاعن نفسه \* مستهلكا متفدا المحتفظ فاعن نفسه \* المحتفظ همذا المحتفظ في المحتفظ في

اعلم علاالله ان قولى دليل قاطع على يسمراعني الرضى بمن وعن بذل على يسمر من كثير فيرضي به ادنامع الله لانه وكدله والرنسي أمر مختلف فيه عند أهل الله هل هومقام أوحال فن رآه حالا ألحقه بالمواهب ومن رآه مقاما الحقه بالمكاسب وهو نعت الهي وكل نعت الهي اذا أضف الى الله فلمس متمل الوهب ولاالكسب فهوعلى غيرالمعني الذي اذا نسيناه للخلق لم يتقله تلك الصفة فحسل له بنستسه الخلقان ثبتكان مقاماوان زال كان حالاوهوع لى الحقيقة يتسل الوصفين وهو الصحيم فهوفى حق بعض الناسحال وفى حق بعض الناس مقام وكل نعت الهبي بهذه المثالة قيحرى النعوت الإلهية اذا نسبت الى الخلق مجرى الاعتقاد ات فكما انها تقيل كل اعتقاد و يصدق فهاكل معتقدة كذلك النعون الالهمة اذا زيت للغلق تقسل صفات المقيامات وصفات الاحوال هـذا هوتحر رهـنه الصنة وامثالها وهوالذي عليه الامر وقد وصف به الله فيه نفسه وهوما أعطاه العيدين نفسية رضى الله مه ورضى عنيه فسيه وان لم يبذل استطاعته فانه لويذل استطاعته التي اذا بذلهاوقع في الحرج كان قديد لها على جهدومشقة وقدر فع الله الحرج عن عباده في ديسه فعلنا أنالمرادبالاستطاعة فىمثل قوله فاتقواالله مااستطعتم ولايكلف الله نفسا الاوسعها وماآتاهاان حدهااقل درجات الحرج أوحال درجات الحرج فاذا أحسبه أواستشرف علمه قبل الاحساس به فذلك حد الاستطاعة المأدور بهاشر عاليجمع بين قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعم وبين قوله ماجعل علكم في الدين من حرج ودين الله يسرو بريد الله بحكم السر في قوله في تقوا الله مااستطعتم ولمافهمت العجابة سن الاستطاعة ماذكرناه لذلك كانت رخصة لعزمة قوله حسق تقاته قلت فماالزيادة التي تزيد بهاالدنياعلي الآخرة قلمناالا خرة دارتمسزلادارأمشاج فأهل النارمتمزون وأهل الحنة متمنزون فأهل الجنة فى الحنة وأهل النارفي النارو يعرفون كلابسماهم والدار الدنيافهما مافى الا خرة من التمييز لكن لا يعم لا نه قد علمنا ما فيما باعلام الله ان الرسل و الانساء و من عمنته الرسل بالشرىانه سعمديقول الله لهمأ ليشرى في الحماة الدنيا وفي الآخرة حستي يبشر في الدنيا ولونفس وأحد فيمصل المقصود ومن عينه الرسل بالبشرى ايضاانه شتي فقد تميز بالشقايقول سجانه فيشرهم بعذاب ألم وسكت عن أكثرالناس فإيعين منهم أحداوظهرت صفات الاشقدافي الاخرة في همذه الدارعلي السعداء فيالا خرة عندالله من الحزن والبلاء والمكاءوالذلة والخشوع وظهرت صفات السعداء فيالا آخرة في هيذه الدار من الخيير والنعمة والنفيكة والوصول الي نيل الغريس ونفو ذ الاوامرعلي الاشقما منأهل النبار اذهذه النشأة تعطى ان يكون لهاحظ ونصيب من هذه الصفات فنهم من تحمع له في الدار الواحدة ومنهم من تكون له في الدارين في فلهرا لمؤمن بصفة الكافرحتي يُختر له بالايمان ويظهرالكافر بصفة المؤمن حتى يختمله بالكفر وهمذان اللفظان معلومان فأكثرالناس مايطلق الايمان الاعلى المؤمن بالله ولاالكفرالاعلى الكافريانله والله يتول والذين آمنو ابالماطل وكفروامالله فقدأعطت الدنياماأعطت الاخرةوهلذه الزيادة التي لاتكون في الاخرة مثل التشر يعمن الزيادة فانه لايكون في الآخرة الافي موطن واحدحين يدعون الى السعود الرج ملك السحدة ميزان أحصاب الاعراف والناس لايشعرون لهذا قال بعض أهل الله ولا أزكى على الله أحدا ان وجودالحق في الدنيا في الانسان أكل منه في الاسخرة وقدراً بنامن ذهب الي هذا وشافهنا به في محالس وحعل دارله الخلافة فإن الانسان في الدنيا أكل في الصفات الاسمائة منه في الاسم ة ، للشك فاته يظهر بالانعام والانتقام ولايكون له ذلك في الاحرة فانه لاانعام له على أحد ولاانتقام هذا أعني في الحنة والناربل في القمامة يكون له من ذلك طرف انتقام لحكمة ذكرناها في هـذا الكتاب مثل قوله صلى الله علمه وسلم فسحقا حقاومن الانعام مثل الشفاعة وأمااذا أخذالنا سمنازلهم وذبح الموت وغلقت أبواب كلدارلم يظهره فاالكال فىالانسان وكان الحق بنفسه متولياهذه الامورفسنع من شاءو يعذب من يشاء كأأضدل هنامن شاء وهدى من شاء فهو هناك المنع والمعذب كاكان هناالمضل والهادى فراقموا الله عمادالله مراقمة الدنياانياء هافهي الرقوب وكونواعل اخلاق اسكم تسعدوا

### \* (الباب السابع والعشرون ومائة في معرفة ترك المراقبة شعرفي المعني) \*

| واحدالعين وهوعين الوجود ا<br>وتكئ في حالة بالعسد المخصورة المعسد المحافظة العسد المحافظة المحسورة المحافظة المحسورة المحسو |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| فى قريب من سعده و بعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هكذاجا فى النسلاوة نصا<br>ثم قد جاوأ قرضو االله قرضا |

لما حكانت المراقبة تنزلامث الماللتقريب واقتضت من تبة العلماء بالله المه ليس كثاره شي فارتفعت الاشكال والامثال ولم يتقيداً من الاله ولا انضبط وجهل الامروتين الله لم يكن معلوما في وقت اعتقاد أنه معلوم لنا ولم يحصل في العمل به أمن شوقي بل سلب محقق ونسب معقولة اعطتها الا آثار الموجودة في الاعيان في لا كيف ولا أين ولا متى ولا وضع ولا اضافة ولا عرض ولا جوهرولا كم وما بق من العشرة الا انفعال محقق وفعل ظاهر من فاعل مجهول برى أثره ويسمع خسره ولا يعمل عينه ولا يجهل كونه فلن نراقب وما ثم من يقع علمه عين ولا من يضبطه خيال ولا من يحدده زمان ولا من

كسماصالحافورثه عمادالله الصالحون فالرسول اللهصلي الله علمه وسلماذا فالأحدكم اعن الله الدنيا فالت الدنيالعن الله اعصائال به فهدندا ابن عاق لها كيف لعنها وصرح ماسمها والدنيا من حنوها على أبنائها لم تقدراً ن تلعن وادها فقالت لعن الله أعصا بالربه وماقدرت ان تسميه ماسمه فهد احنو الام وشفقة اعلى ولدهافما عدافنا لم نقف عندما أمن نااللهم من طاعته ولاوفقنا ولاوفنا ممارأ ناه من اخلاق هذه الام وحنوه اعلشا ومحبتها وقال الني صلى الله علمه وسلم الدنيانعمة مطمة المؤمن علها ملغ الخبروما ينحومن الشرفوصفها بأنهامن حنوهاء لى ابنائها تذكرهم بالشروروة ربيهم منه وترين الهما لخبروتسوقهم المه فهي تسافر بهم وتحملهم من موطن الشر الى موطن الخبروذلك اشدة مراقبتها الى ماأنزل الله فهامن الاوأمر الالهمة المسماة شرائع فتحب ان يقوم ها ابناؤها السعدوافه فاصلى الله علمه وسلم قدوصفها بأحسن الصفات وجعلها محلا للخبرات فسنبغى لاهل المراقعة ان يكون دؤهم في الدخول لا كنساب هذه الصفة انراقيوا أحوال امتهم لان الطفل لا يفتح عسنه الاعلى المه فلا مصر غرها فيحماط معاويمل الهاأكثر ثمايمل الىأسه لانه لا يعقل سوى من رسه و بافعالها منبغي ان يتمدى فان قلت فلما تفارمن الآخرة قلمنا لما كان الحكم لهاوهي من الطاعة بهدنه المشامة ولدس للا خرة هناسلطان والذي في الا خرة هو في الدنيا من اللذات والا كلام فالداران مستويان فسمعب علمهاان يحكون ابناؤها مسمون الىالآخرة وماولدتهم ولاتعت في ترستهم و بعدهذا كله فإن الناس نسب واما كانواعليه من أحوال الشرورالتي عنها الشارع الى الدنياوهي أحوالهم ماهي أحوال الدنيالان الشرهوفعل المكلف ماهوفع للدنيا ونسموامًا كانوا علمه من أحوال الخمروم ضات الله تعالى التي عنها الشارع للا خرة وهي أحوالهم ماهي أحوال الأخرة لان الخبرهو فعل المكلف ماهو فعل الاخرة فللتناأح المصدة التي اصدت في أولادها فن عرف الدنيا مهذه المثابة فقد عرفها ومن لم دعرفها بهد ه المثابة وحهلها مع كونه فهامشاهدا لاحو الهاشرعارعقلافهو بالا خرة أجهل حمث ماذاق الهاطعماوهنا يطرا غلط لاهل طريق الله في كشفهم اذلوتهقوا في هذه الدار وطواعوا بأحوال الآخرة لعلموا انها لمست تلك الا تخرة على الحقيقة وانماهي الدنباأ ظهرها الله لهم في عالم البرز خ بعن الكشف أوالذوم فى صورة ما جهاوه منها في المقطة فانهم غبرعار فين منها ماذ كرناه فهقولون رأ بنا الحنة والناروالقمامة ويذ كرون الم وية التي رأوها وأين الدارمن الداروأ من الاتساع من الاتساع فذلك الذي رأوه حال الدنياالتي خلقهاالته علمامن الخبيروالطاعة والعدل فيالحكومة والنصحة والوعظ والتذكرة فانه معلوم ان القيامة ما هي الآن مو حودة فإذارة بت في الحياة الدنيا في الاقيامة الدنيا ونار الدنيا وانالجنة والنارجا تاخادمتن للدنيا ولذاقال صلى الله علمه وسلم بل رؤى في صلاة الكسوف تقدم فى قبلته غرتا خرار الشراومديده حين تقدم فسئل عن ذلك فقال انى رأيت النارحين رأيتموني تأخرت مخافةان بيسنى من الفعهاورأبت المنةحين تقدمت وحين مددت يدى لاقطف مهاقطفا ولوخرجت به البكم لا كاتم منه ما رقبت الدنياوذكر انه رأى في النارصياً حمة الهرة وعمر و سلحي الذي السوا ب وذلك كله في حال الصلاة في يقظته وما قال رأيت الآخر ة ولا حنه الآخر ة ولا نارها مل قال في عرض هذا الحائط والحائط من الدار الدنباولذا قال عليه السلام مثلت لى الجنة في عرض هذا الحائط ولم يقل هي وقال رأيت الحنة ولم يصفيها وذكر التميل وتمثل الثييء ماهو عين الثييء بل هو شبهه وقال مثلت لي كما قال في جسر مل فتمثل لهادشر اسو با اترى كان غير جبر مل لا والله لس الاجسر بل فيارآهما الافي الدنيا في دارها وحمياتها وقال متمد حاويته ملك السموات والارض وهما من الدارالدنيا وقدقررناان كل ما في الاسخرة هو في الدنسافية ما عرفناه ومنه ما لم أعرفه بل في الدنسامن الزيادة ماليس فى الا تحرة فالدنساة كل في النشأة ولو لا التكليف وعدم حصول كل الاغراض لم نزنه االا تحرة فان

وما تطلع عليه من الغيوب في كونك أومن حن كان ومن هنا تعرف خواطرك وللمراقبة جاءت الموازين الشرعية وهي خسسة موازين الفرض والندب والاباحة والمظاروالكراهة ولها درجات عسد أرباب الانس والوصال من العارفين ومبلغها سبع ما نه درجة و عندا اللاه سية من أهل وعند أرباب الادب من العارفين ثلاث ما نه درجة و تسع و سبعون درجة و عندا اللاه سية من أهل الانس سبعها نه وثلاث وأربعون درجة وعندا لادبامنهم عان وأربعون و ثانما نه والهانسب الى العوالم منها الحيام الملكوت نسبة واحدة عندا لادباء من الطائفة من وثلاث نسب عند أهل الانس الى عالم المسبوت واعلوا ان الله تعالى قد أطلعني لدا تقسدى و دا الياب على أمم لم يكن عندى فواقعة وقعت لى برزخية قبل في فها الم تسمع ان الدنيا أمّ رقوب قلت نم قبل لى فاجعل لها فصلافي هذا الياب فاستخرت الله على ذلك

\* (فصل) \* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ للدُّيا أَبنا وأَدْ اكاناها أَبنا وَهُونَ أُمْ لَهُ زَلاً عَ ومنعادة الاتمان تراقب ابناءها لانها المرية الهم ولهاعلهم حنو الامومة والحذرعلهم ان تؤثر فيهم ضرتها وهى الا خرة فعملون الهافتحفظهم من مشاهدة خبرالا خرة فتشهد مراقبتها لاحوالهم ثم لتعلواان الدنياهي الدارالاولى القرسة المنانشأ نافهاو مارأ يناسواها فهي المشهودة وهي الحفيظة علمناوالرحمة بنافهاعلناالاعمال المقربة الى الله وفهاظهرت شرائع اللهوهي الدارالجيامعة لجميع الأسماء الااهمة فظهرت فهاآلاء الحنان وآلام النارففيها العافية والرض وفيها السرورو الحرن وفها السهر والعلن ومافي الا خرة أص الاوفها منه مثل وهي الامنية الطائعة لله أودعها الله امانات تعماده لتؤديها الهمروه فداهو الذي جعلها تفرب أحوال ابنائها فعما يفعلون تلك الامانات التي ادتها الهمرهل يعاملونها عياتستحق كل امانة الماوضعت له فنها مانة توافق غرض نذوس الابناء فترقيهم هل يشكرون الله على مأأولاهم من ذلك على يديها ومنها امانات لا توافق اغراضهم فترقب احو الهدم هل يقدلونها بالرضى والتسلم لكونهاهدية من الله فيقولون في الاولى الجدلله المنع المفضل ويتولون فيما لايوافق الغرض الجديقة على كل حال فكونون من الحامدين في السراء والضراء فتعطيهم هدره الامانات نقمة طاهرة من الشوب فيعض الحزبجة الابناء الذين هم كالبقعة للماء والاوعمة لما يجعل فهما فيؤثر من اج تلك المقعة في الما عان الماء كاله طرب عذب في أصله وهو الطرفاذ احصل في بقع الارض وهم مختلفة المقاع في المزاج طهر العدنب في المزاج الحسن فابقاه عدلي أصله كما ورد طاهر انظمنا وزاده من مناجه طساو حلاوة زائدة على ماكان علمه وهوالماءالنمرو يقعة أخرى حعلت ملما احاجاو بقيعة أخرى جعلنه قعاما مرافأ ثرفي الحيال النقي هذه الاوعمة والشيرع انميا تعلق بافعال الابناء لامالا مم بل قال و مالو الدين احدامًا فقال ولا تقل الهدما أف ولا تنهر هده اوتل الهماقولا كريماواخفض الهما حناح الذل من الرحة وقل رب أرجهما كاريان صغيرا فاأؤرى اللهمدذه الامو رالالعلمه بأنه فيالا بناءمن يصدره نهيرمث لهه فده الافعيال فأمرهمان براتذ واهده الأحكام فىافعاالهم حـتى يأتوامنهاماأمرهم الله والدنياشف قةعليهم كثيرةالحنوخائفة ان تأخذهم الضرة الاخرة منهافان الدارفي هــذا الوتت للدناوا لحبكم لهـاولا مذبغي انتعزل عنها كماان الدارالآخرة لاتبعموض لهاالدارالدنيا اذاانتقل الناس الهافالدنياانه ف من الآخرة في الحكم فانها في دارسلطانها. واذاجاءت الاآخرة وكان بومهالا نعترض الدنياولا تزاحم الاشخرة فيالغه فبالدنيا أحد من النياس قال قنادة ماأنصف الدنياأ حدذةت ماساءة المسئ فهماولم تحمدما حسيان المحسن فها فلوكانت مذاتب تعطى القسيم والسوء ماتمكن ان يكون فيهاني مرسل ولاعمد صالح كمف وان الله قدوصفها مااطاعة فقال انتعاق هاوسفلها قالا اتتناطا تعمزوقال ان الارض رنهاعبادي الصالحون والصالح لارث الا الصالح الذى يجوزله التصرف فيه فانهء بدصالح ولم يقل انجسع العبادير ثها فدلءلي انتركها كان

تعمين مخلوق ما يكن ان يستغني عنه بغيره فان الله ماوضع الاسماب سدى فنها أسماب ذاتية لايمكن رفعها ومنهاأ سباب عرضية يمكن رفعها فن المحال رفع التأ أمف والتركمب عن الجسم مع بداً ، حكم الحسمة فمه فهذاسب لاعكن زواله الابعد عن الحسم من الوجود واذا كأنت الاسماب الاصلية لاتر تفع فلنقر الاسساب العرضسة ادمامع الله ولانركن الهاونيق الخاطرمعلقامالله ولايصم ان تبعلق بالله لله فإنه محال وانما تعلق الله للرسماب فهذا حدّا لمعرفة بالله فقديان للمعني ترك الصبر

\* (الياب السادس والعشير ون وما نة في معرفة مقام المراقبة شعر في المعني) \*

إفهو سحانه علمكرقب وكذا لى فى كل حال نصب

وَاذَا مَا أَتِي أُوانِ فَـراغُ ۗ [لا اما لي وانَ ذَا لَحِيب

المراقبة نعت الهبيرلنا فيه شرب قال الله تعالى وكان الله على كل ثيج رقيبا وهو قوله ولا يؤده حفظهما ايعنى السموات وهوالعالم الاعلى والارض وهوالعالم الاسفل وماثم الأأعلى وأسفل وهوقسمان عالم عَامَّ بنفسه وعالم غيرقامً نفسه فالقامَّ نفسه حواه, واحسام وغيرالقامَّ نفسه أكوان والوان وهي الصفات والاعراض فعالم الاحسام والحواهر لابقاء لهما الابات ادالاعراض فهمافتي لم يوحد فهما العرض الذي مكون به مقاؤهما ووحو دهما تنعدم ولاشك ان الاعراض تنعدم في الزمان الشاني من زمان وحودها فلابرال الحق مراقبالعالم الاحسام والحواهر العلوية والسفلية كليا انعيدم منهيا عرض به وحوده خلق في ذلك الزمان عرب سثله أوضده محفظه به من العدم في كل زمان فهو خلاق على الدوام والعالم مفتقر السه على الدوام افتقاراذاتهامن عالم الاعراض والحواهرفهده مراقبة الحق خلقة لحفظ الوحو دعلمه وهذه هي الشؤون التي عبرعنما في كتابه انه كل يوم هو في شان وم اقبة أخرى للحق قىعساده وهي نظره الهم فعما كالفهم من أوامره ونواهمه ورسم لهسم من حدوده وهذه مراقبة كبرياء ووعيد فنهم من وكل بهم من يحصى عليهم جسع ما يفعلونه مشل قوله ما يلفظ من قول الالديه رقب عتمد ومشل قوله كراما كالمن يعلون ماتفعلون ومنهم من نحصكون هو الرقب علمه والخصى لهمثل قوله سنكتب ما فالوا وكل شئ أحصناه في امامسين وما الله دفا فل عاتعملون مراقبة الحق وأتمام اقمة العددفهي على ثلاثه اقسام الواحد منه الايصو والاثنان يصح وجودهمامن العبدأما المراقبة التي لاتصيرفهي مراقبة العبدربه ولايعلمذاته ولانسبته الى العالم فلا يتصورو جودهده المراقبة لانهامو قوفة على العمل دات المراقب بفتم القاف وتمطايفة أخرى قالت بعجمة تلك المراقسة فان الشرع قدحدد كإنتمغ لحلاله فهومعنا آيما كناوهو على العرش سوى وهوأ الارض يعلم سرناوجهر ناوهو في السماء كذلك و ننزل الهاوهو الظاهر في عن كل مظهر من الممكَّاتُّ فقد علنا هـ ذا القدر منه فنراقه عـ لي هـ ذا الحدَّفر اقيتنا للاشـماء هي عـ من م اقتنااماه لانه الظاهر في كل شيء فن النياس من قال مارأ بت شيئاا لارأ بت الله قبله بعني المراقبة وآخر بعده وآخرمعه وآخرفه ففل هؤلاء يصحعون هذه المراقمة الثانية مراقمة الحماس قوله ألم يعلم بأنالله يرى فهوبر اقب رؤيته وهي تراقمه فهو براقب مراقمة الحق المادفهذه مراقبة المراقبة وهي مشروعة والمراقمة النالثة هي انبراق قلمه ونفسيه الظاهرة والماطنة لبرى آثارر ته فها فيعمل بحسب مابراه من آثارر به وكذلك في الموحودات الخارجة عنه براقه البرى آثارر به فهامها وهوقوله سنريهم آياتنا فى الاكاق وفى أنفسم ولهذه المراقبة تعلق بالحق اذلافاعل الاالحق والمراقبة وام المراعاة بحث لا يتخالها وقت لا يكون العددفد مراقبا فاعلم ذلك و تحققه تعلم شؤون ربك غُنفسك وما يدركه من الموحو دات بصرك ومايصل السه فكرك وعقلك وما شهدك في مشاهدتك

لاساءالامهرا أسلمن الانبي فنصدقه أوأهل كتاب فنقف عندا خيارهم اذالم يصكن في كتابنا ولاقول رسولناصلي اللهعلمه وسلم ولافى أدلة العقول مابرده ولاما شته فلانقضي فيه بشئ وأمامساق الآية فلا مدل على ما قالوه بوحه ظاهر ألبتة وأما استروا حهم فما فسروه بقوله واتبد فتناسلمان فلست تلك الفتنة بلهوالاختيارا ذكان متعلقه الخيل ولابة فيكون اختياره اذارآها هل يحبهاءن ي لها أوهل بحيم العنها فأخبرص لي الله عليه وسلم انه أحما عن ذكرتيه اباها لالنفسها مرحسنها وجالها وحاحته الهاوهي جزءمن الملك الذي طلب ان لا منسغي لاحدمن يعده فأحايه الحق إلى ماسأل الحرج عنه وقالله هذاعطاؤنافامنن أوأمسك بغبرحساب وانله عندنا يعيني في الاسخرة وحسن مآب أى ما ينقصه هذا الملك من ملك الآخرة شأحكما يفعله مع غيره حمت أنقصه من نعيم الا خرة على قدرما تنعم به في الدنيسا قال الله تعمالي في حق قوم المذهبة طسا تكم فحالتكم الدنيا واستمتعتمها فالصرعن اللهمذا النفسير أعظم أنواع الصروأ ماالصرع ألله على ما يتخدله العامة من الصدير عن كذ المفيار قيه الماه فليس ذلك من شأن أهل الله والشديلي لماغشي عليه من قول الشباب انّ الصبرعن الله أعظم الصبرغشي عليه لعظم المقام الذي لا يناله الإالكمل من الرحال فلمالاح للشمل من كلام الشباب كان وارده أقوى من محل الشملي فلذلك أثر فعه الغشيم وهكذا كأوارد يكون أقوى من قوة المحل فانه يفعل فيه الغشي والمعق وليس لاهل الله قدم في الصهر عن الله على تفسير العامة وللصير درجات عنيد العيار فيزمن أهل الانو ارتكبي أ وثلاث وعشرون درجة وعندأهل الاسرارمنهم مائنان وثلاث وتسعون درجة وعندالملامية س أهيل الانوار مائتان واثبتان وتستعون وعنيدأهل الاسرارمنههم مائتان واثنتان وسيتون

# \* (الباب الخامس والعشرون ومائه في معرفة مقام ترك الصبر واسراره شعر)

وفى الصبر من سوء الصنيعة انه اليقاوم قهر الحــق فى كل اقدام الفلاصبر عنــد المارفين لانهــم المنافعف في بحرعلى سيفه طام

اعلم على الته ان في الصبر المعروف عند العامة مقاومة القهر الالهي وسو ادب مع الله وما التي الله عباده الاليتضرعوا المه و يسألوه في رفع البلاء عنه ملانه دوا الماء يعطب في نفوسهم من المرض المصورة التي خلقوا عليها في تدعيم امن لم تكمل في الصورة فأنه من كالها الخلافة وهم المكملون من الرجال ومن لم تحصل له درجة الخلافة في اهوعي المحورة فأنه بالمجوع بكون بالصورة قال بعضهم وقد يكي له وعليه فأن أكار الرجال لا يعسون نفوسهم عن الشكوى الى الله فأذ امدح القه الصابر من فهم الدين حبو انفوسهم عن الشكوى الخياطة وهذا عن الشكوى الما المنافقة وهذا من حكم سلطان الرنبي والمعبون الماء الادب مع الله وأراد ان يقاوم القدرة الالهمة كما وجد في نفسه من حكم سلطان الرنبي والمعبولة على طلب حظه امن العافية ولما سأل هذا كان في حكم حال العافية فلا سلمها بهدذا البلاء طلبتها النفس بحبولة على طلب حظه امن العافية ولما سأل هذا كان في حكم حال العافية فلا سلمها بهدذا البلاء طلبتها النفس بما جبلت عليه وقدد كرناذ لك في صفات النفس وان الله عسم المعالم الماء المنافقة العالم والمنافقة وان كنتم أهل عافية فقد سألتم و والمها وهي مشتقة العافية فان كنتم أهل بلا، فقد سألتم و العافية وان كنتم أهل عافية فقد سألتم و دامها وهي مشتقة العافية فان كنتم أهل بلا، فقد سألتم و العافية وان كنتم أهل عافية فقد سألتموه دوامها وهي مشتقة من عن الاثراذ اذهب فالعافية ذهاب أثر البلاء بمن فام به نن الادب مع الله وقوف العبد مع عن و وقوة مو فاقته فان الغناء بالله لا يصح عن الله ولا عن الخلوقين من حيث العموم لكنه يصح من حيث و وقوقة فان الغناء بالله لا يصح عن الله ولا عن الخلوقين من حيث العموم لكنه يصح من حيث

اعلمان الله تعالى يقول ان الدين يؤذون الله ورسوله فأخرأنه يؤذى فتسمى سحانه بالصبور على ادى خلفه وكإسأ لعباده رفع الاذي مع استحقاقه اسم الصيبور كذلك لابرفع اسم الصبرعن العبدا ذاحل مه ملاء فسأل الله تعالى في رفع ذلك الملا كافعل الوب علمه السلام فقال مسى الضروأنت أرحم الراجين وأثني الله علب فتآل مع هذا السؤال الاوجدناه صابرانع العدانه أواب فليس الصبر حيس النفس عن الشكوي ألى الله في رفع البلاء أو دفعه وانما الصرحيس النفس عن الشكوي الي غير الله والركون الى ذلك وقدأ بنت لك ان الله طلب من عساده رفع الاذى الذي آذوه به مع قدرته على ان لا علق فهم ماخلق من الاذى فتفطن لسره فا الصرفانه من أحسن الاسرار وقدورد انه لاأحد ير على اذى من الله وهومن المقامات التي تنقطع وتزول اذا دخل أهل النبار النبار وأهل الحنية الحنية وتمزالفريقان تميزالانقطاع انلايلحق أحديف رالدارالتي هوفها والصرالالهي بزول حكمه بزوال الدنيا وهذه بشيري مازالة اسمرالمنيق موالشديد العيقاب اذقدرا يناازالة الصبير ورجته سيةت غضبه فحصكمة زوال الدنيارفع الاذى عن الله اذلا يكون الافهافأ بشرواعياد الله بشمول الرجية وانساعها وانسحاما على كالمخلوق سوى الله تعالى ولو بعد حين فانه مازالة لالذى وبازالة الاذى زال الصر والعقاب سسه الاذى والاذى قدزال فلابدمن الرحة ان تع الجمع بفضل الله ان شا الله وهذا ظننا في الله فان الله يقول وهو الصادق الماعند طنّ بى فليظن بى خـىرا فأخبروأ مرولم يقيد فى حق الظان ولا فى غـىره ولهـنداسى عذا ما مقع به مميشهري مين الله لعباده ان ماتباً لمون به لا بداذا شهلة كم الرجة ان تستعذبوه وانتم في الناركم المقرور حرارة الناروالمحرور برودة الزمهر برولهذا جعت حهتم النوعين لاختلاف المزاج فيايقع به الالم لمزاج مخسوص يقع به النعيم في مزاح آخر يضاده فلا تبطل الحكمة وبيتي الله على أهل حهنه الزمهر برعلي المحرورين والنار على المقرورين فستنعه مون في حهنم دعه ان كان الام اؤلافي زمان الانتقام بالعكس فهمءلي مزاج لودخلواته الحنة تعذبواتها لاعتدالهاثم اعلم ان الصريَّنَةُ ع يَتَنُوع الادوا عالصرف الله اذا اوذي فيه والصريم الله رؤية المعذب في العذاب والصيرعل الله حال فقده لريه يوجودنفسه غيرمقترنة يوجود رقه والصيرياتله أن الحكون بن صبره كاهو يمعه و مصره والصبر من الله حال رفع الحول والقوة منك ف لا مقم لا حول ولاقة ةالامالله فنزول بالاستعانة والصبرعن الله وهو أعظمها مقياماهو الصبير الذي يزول بالموت ولابو حدفي ألاشخرة فانصاحب هذا الصبر ننسب الصبراليه بنسيمة الاسم الصبور الي الله ولهذا برتفع بزوال الدنياوفي العبد بزواله عن الدنيا ومن زات عنه فقد زال عنك فهؤلاء أخذوا الصبرعن الله كاتقول أخذت هذا العلرعن فلان فأنت فيه كهو كذلك قول سلمان عليه السيلام احبت حب اللسرعن ذكير ربى لانه سماه خسرالانه منسوب الى الله فقال عن ذكررى بالخبرية احسته فطفق عسر مددولي اعرافهاوسوقها فرحاوا عاما بخمرر به فانه أحسح الخبرلا الخبروح الخبرله اماان ريدحب الله اياه أوحب الخسرمن حشهو وصف الخسر بالحب والخسر لا يحمه الاالاخمار فانهم المحل وجود عند و فكذلك سلمان علد ما السلام قال أحدت حب الحرأى المافي حي كانك رفي حده ولهذا لما يوارت الخسل ما لحاب اشتاق الهالانه فقد المحل الذي أوحب له هذه الصفة الملذوذ تفانها كانت محل له فقال ردوها على وأما المفسرون الذي حعلوا التواري اللشمس فلمس للشمسهنا ذكر ولاللصـلاةالتي يزعمون ثم انهميأخذون في ذلك حكايات اليهود في تفرير القرآن وقد أمر ارسول الله صلى الله عليه وسلم أن لانصدة ق أهل الكتاب ولانكذ بهم فن فسر القرآن برواية اليمودفقد رد أمر رسول الله صلى الله علمه وسلم ومن رده فقدرد أمر الله غانه أمرأن نطمع الرسول وان نأخذ مااتانا به ونتهى عمانها ناعنه ادلايو صلنالي أخبار هؤلاء

# السكون المت يتعلق بالله فعايضطرب فمه من غير تعمن مزيل بل بماأ راد الله ان رابله (الماب الثالث والعشرون وما ثة في معرفة سقام ترك المقين واسراره شعر)\*

القدده فيقدح في العداده اللاحبرولاحكم لعاده ولا رب على نبي الاعادة لان الجوهر المعلوم باق العلى ماكان في حكم الشهاده

ا اذا وقف العسد مع المريد | | ابريل ينسنه حكم الاراده ويعطى الحق رتسه الملا فنفع لمايشاء كمايشاء وقددل الداسل بغسرشك فصلع منه وقتا أو علمه المشل أو بضد للا فاده

علم انى اردت بنه الاعادة انه لا تكررشي في الوجود للانساع الالهبي وأنما هي أعمان مثال لايدرا ألحس التفرقة منهرهااعني بين ماانعيدم منهاوما تحدّدوهو قول المتكامين ان العرض لا يبقى زمانىن ولما كان المقمن فمه راتحة من مقاومة القهر الالهي مثل الصمرترك أهل الله الاتصاف به وتعمله وطلبه من الله فإذا أتي من عندالله من غيرتعمل من العسد قدله العسد أدمامع الله ولم يردّه على الله لانه إذا أراد الله إن بصيرهذا العبد تحيلالو حودهذا المقين بكون حكمه فيهذا المحل التعلق مالله في دفع الضررعن هـ ذا العبد فيكون ذلك سؤال المقين وتعلقه بحناب الحق لاسعلق العبدولايسؤ الهوذلك كماكان العبدسيا في ظهور عن هذا المقين لعدم قيام المقين نفسه كان للمعل عندهذا المقين مدأرا دمكافأتها فسأل المقين موحده تعالى رفع الضررع فهذا الحل اذاليقين لايوجدا لالرفع الضرروأ تمافى حال المنفعة فلأحكم له الافي استدامتما لافهافانها حاصلة فان توهم العمدازالم افآن المقين وطلب من الله استمر اروحو دها في محله فم في القدر مكون ترك المقسرة أي العبد لا يعترض على البقيز في سوَّ الهرّبه ماشاء فهو تاركه يفعل مانشاء فلا تصف العبيد هنا شيئ ومع هذا التحقمق فالمسئلة غامضة بعمدة التصوّر فالعمد في أصله مضطرب متزلزل الملك فلا يقمن له من حست حقيقته فانه محل لتحدد الاعراض علمه والمقين سكون وهوعرض فلا ثبوت له زمانين والله تعمالى قال كل يوم هو فى شان وأصغر الآيام الربن الفردهذ افقداً بنت لك ان أهل الله في نفوسهم بمعزل عمايطابه أالمقتن وان المقتن هو السّائلُ وأيدًا قال تعالى واعبد ربك حتى يأتلُ المقتن فمكونُ المقين الذي هورسال و تعب وأنت مستر يح فافهم والله يقول الحق وهو يهدى السمل فان الوقوف مع أرادة الله لا يتمكن معها سكون أصلالانه خروج عن حدمقة النفس والثي لا يحرج عن حقيقته اذَّخروج الشيءن حقيقته محيال فلاطمأننية مع المريد الاءن بشيرى فانه يسكن عند ذلك لصدق القول وتكون الشمري بعينهمو قتة وحمنئذ بكون له السكون الهاوهو المقين وقدوردان الملائكة يحافون من مكراً لله ولا يعتَن مع الخوف فان سكن العمد الى قوله فعال أبار بدلا بزول عنده فذلك السكون قديسمي يقسنا ولكن تورث في الحل خلاف ما يطاب من حكم اليقين الذي أصطلح عليه أهل الله وأمّا نحن فالمقين عندنامو حودفى كل أحدمن خلق الله وانما يقع الخلكف فماذا يعلق المقين فالمقين صفة شمول ولست من خاصة طريق أهل الله التي فيها السعادة الاع حكم منه من ما فهـ ذا تحتسقه والله الموفق لاربغ مره

# \* (الباب الرابع والعشر ون وما نه في معرفة مقام الصبروتفاصله وأسر اره شعر ) \*

وجوداوته درابأنواع آلام البقول امام صادق الحكم علام

تنوع شرب الصبرف كل مشرب البعن وعلى اوفى و بالباء واللام واس مكون الصير الاعلى اذى وعيزالعق الصبورفقد أتى المجمكم آيات الكثاب لأعلام فلاصرفي النعماءان كنت عالما

لو كشف الغطا ما ازددت بقينا مع أن المتيقن ما حصل في الوجود العيني فتمال الله لذبيه ولكل عبد بكون بمثابته اعمدر مك حتى يأتهك المقين فأذا أتاك اليقين علت من العامد ومن المعمود ومن العامل والمعمول له وعلت مأثر الظاهر في المظاهر ومأعطت المظاهر في الظاهر واعلم ان للمقين على وعينا وحقاولكل حق حقسقة وسيرد علىك ذلك في ماب له مفر د بعده في ذا من هذا الكتاب ان شياء الله تعالى وانما حعلناله علما وعمناو خقالانه قد يكون يقمنا مالمس بعلم ولاعين ولاحق ويقطع به من حصل عنده وهوصاحب يقنن لاصاحب علم يقسن واختلف أصحابناهل بصح ان يكون يقين أتم من بقين أم لافانه روىءن الذي صلى الله علىه وسلم انه قال في عسى علىه السلام أو ازداد بقسالاتي في الهواء أشاريه إلى لملة الاسراءوان بالمقمن مع له صلى الله علمه وسلم المشي في الهواء وهـ ذا التفسيرانس بشئ فاله أسرى مربه لبريه به من آمانه و بعث السه مالبراق فكان مجمولا في اسرائه ومشل هذا الحديث لا يصحرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أشار بذلك الى نفسه ومعلوم انه ليس أحدمن المشرعا ثله في المقين لانه مامشي في لهواء مقينه وانماجاءه حبريل عليه السلام بداية دون المغل وفو ق الجارتسم البراق فكان صلى الله علمه وسلم مجولافي اسرائه والبراق هوالذي مشي في الهواء وكان ذلك الاسراء لبربه من آبانه فيزيده على المورلم يكن اكتسها من رؤية ثلاث الآيات عنده ثم انه صلى الله عليه وسلم لماانتهي البراق بهالى الحية الذي أذن لهنزل عنه وقعد في الرفرف وعلامه الى حمث أراد الله وغفل الناسءن هذا كله فيااسري به صبلي الله عليه وسلم لقوَّ ديسنه بل يقينه في قليه على ماهو به من التعلق بالمتبقن العام كان ما كان اكنه عافيه سعادته لانه وصف به في معرض المدح ولنافي المقين حن شر ف وضعناه في مسجد المقين مسجد الراهم الخليل في زيار تنالوطاعلمه السلام فقد شمقن الحاهل انه حاهل والظان انه ظان والشالئانه شالة فماهو فمه شاله وكل واحدصاحب مقين فهو قاطع بحاله الذي هو علمه علما كان أوغر علم فان قلت فاين شرفه اذا كان مدده المثارة قلناشر قه شرف المتمقن كالعملوسو اءواهذا جاءبالالف واللام في قوله حتى يأتمك المقين فهو يقين خاص ماهو يقين في الجلة للهو نقين معين وقوله تعالى وماقتلوه بقينا يريدماهو مقتول في نفس الامريل شمه لهم فهذا الذي عندهم بقين مستقل السرله محل بقوم به فانهم متبقنون أنهم بقتلوه والله المسر بمحل للمقين فلم مقمحه للمقتن سوى القتل وهذا من مات قمام المعنى ما لمعنى فإن المقتن معنى والقتل معنى والقتل قديته يتنفيذ فينفسه انه ماقام يعسي عليه السلام فالقتل موصوف في هذه الآية ناليقين وأصدق المعاني ماقام بالمعاني وهدده المسئلة عندناسن محبرات العقول ممالا بقضي فههاشئ وعند بعض أجحاشا سلمقة بالمحال وعند يعضهم تمكنة واقعة ويالجلة فالمقينءز يزالوحود فيالامو رالطسعمة المعتادة فان العادة تسم ق الطسع ولاسهافي الامو رالتي مهاقو ام المدن الطسعي فإذا فقد ما به يصل الي ما به قوامه فاته تأثم والالم لآبقد - في المقسن فانه مايضادّه ولكن قل إن تألم ذوألم الاولايدّ أن يضيطرت ويتحة لأفي نفسي ولاسماألم الحوع والعطش والبردوالحة والاضطراب بضاد المقين فان المقين سكون النفس الى من سده هـ فه الامو را لمزيلة لهذه الا "لام فيريد من قامت به هـ فه الا آلام سرعة زوالهاطمعاواذا كان هذافنسلك في المقين طريقة غيرما يتخللها أهل الطريق وهوأن الاضطراب لا يقدح في المقين اذا كان هموب النفس في ازالة تلك الا "لام الي حنياب الحق لا الى الاسباب المزيلة" فى العادة فانشاء الحق ازالها تلك الاسماب ازالها بأن بوحد عنده تلك الاسماب وان شاءازالها بغيرذاك فصارمتعلق المقين الجناب الالهبي لاغيروه فاقديكون كثيرا في رحال الله ودرجات المقين عندالعارفين مائتاد رحة ودرحة واحدة وعند الملامية مائة وسيمعون درجة وهو ملكوتي حبروتي له الى الملكوت نسسة واحدة وعند العارفين نستان لانه عند دالعارفين م ك من ست حقياتق ونشأته عنداللامية من أريع حقائق وله السكون المتوالحي فبالسكون الحي يضطرب صاحبه

تنافه الشكرمنا والزيادة عبادة سواعكان ذلك تركأ وعملا فترك الشكر برؤية العصل من الانسان ترك صحيم لحق الشكر الذي يجب له وهدا استام الدروم فيصيرك الشكرمن العامة من أهدل الله وأمامن قال في شكوالنعمة الهجاب على المنع فاعتده معرفة بالحقائق فأن ذلك لايصم فكلمن شكرنعدمة فبالضرورة شكرالمنع ماغدران بعض الناس لايرى المنع الاالسب ويعص الناسيرى المنع الله سيحانه والكمل من مرون الله والسب فيشكرون الله حصفة ويشكرون السبب عن أمرالته عبياده حيث أمر هم بشكره فقيال أن اشكرلي ولو الديك وقال عليه السلام لايشكرالله من لم يشكر الناس فهدن امقام رَلهُ الشكراني رَلهُ وحدد شكر المنع الاصلى لآنه شرال فى شكر ه بين المنعم بالاصالة و بين شكر ال مبءن أمر الله تعالى عباده وأمّا مقالم تركه الكونه تعالى هوالثاكر فانه صغب غامض اعنى ترك السكرلكون الله اتصف الشكرم وطلب الزيادة بماأمن نا كره فالتحلص من ذلك عسسرفا مّاا ذا كان محلاه ووقته ان مكون الحق هو الشاكروا لمشكور وسلب الافعال عن المخاوقين فقد ترك الشكر في حال كونه شاكر افيري الحق الماشاكر المطلقا والعمد لاشكرلة ألبتة واماان رى الحق تعالى شاكرايه أى بعيده عاهوالعب دعليه من الشكر فهذا تارك للشكر من وجه موصوف بالشكروه في اسارف جميع مايصدرمن العبد من الافعيال مشهدعزيز من عن المنة \* هـذه المسئلة كانت عندي من اصعب المسائل وما فقر لي فها عاهو الامر عليه على القطع الذي لااشك فيه على اسوى المله تقسدي لهذا المات في هذه المحلَّدة وهي لمله السبب السَّادس من رحب الفردسينة ثلاث وثلاثين وسمّائة فانه لم يتخلص لي اضافة خلق الاعمال لاحدا لحالمين و يعسر عند ما الفصل بين الكب الذي مقول مه قوم وبين الخلق الذي يقول مه قوم فأ وقفني الحق بكشف ديسريء له خلقه المخلوق الأول الذي لم : قدّمه مخلوق اذ لم يكن الاالله وقال لي هل هنا أم يوجب التلبيس والحيرة قلت لا قال لي هكذا حسع ماتراه من الحدثات مالاً حدفه ه أثر ولاشئ من الخلق فإناالذي أخلق الاشساء عنه الاسهاب لامالاسهاب فتكوّن عن أُمري خلفت النفء في عيسي وخلقت التكوين في الطائر قلت له فنفسان إذا خاطبت في قولانًا فعيل ولا تفعل قال لي إذا طالعتك مامر فالزم الادب فان اللضرة لا يحمل المحاققة قات له وهذا عيز ما كنافسه ومن محاقق ومن تأدبوأ نتخالق الادبوالمحاققة فإن خاتت المحاققة فلابة من حكمها وان خلقت الادب فلابة من حكمه قال هوذلك فاستمع وأنصت تلت ذلك لك اخلق السمع حتى أ-ممع واخلق الانصات حـــى أنصت وما يخاطمك الاتن سوى ماخلقت فقال لى ماأ خلق الاماعلت وماعلت الاماهو المعلوم علسه فلله الحجة البالغة وقدأ علمتك مذافع الملف فالزمه مشاهدة فلدس سواه رجع خاطرك ولا تأمن حتى ينقطع التبكليف ولاينقطع حبتي تحجوزعه لي الصراط فحنئذ تبكون العبادتهن الناس ذانبة لبست عن أمر ولانهي بقتضه وحوب أوند بأو خظر أوكراهة والله يقول الحق وهومهدى السبهل

\* (الباب الناني والعشرون وما نه في معرفة ستَّام المِقْين واسراره شَعْر )\*

ان المقين مقر العلم في الخلد في كل حال بوعد الواحد انصمد ان المقين الذي التحقيق حصله في الحكم علم النبات في المقين الذي يقوى به خلدى في المقين الذي يقوى به خلدى

والدقين هو قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى دانيك الدقين وحكمه سكون النفس بالمتية ن أو حركتها الى المتيقن وهو ما يكون الانسان فيه على بصيرة أى شئ كان فاذا كان حكم المبتغى فى النفس حكم الحاصل فذلك المقين سواء حصل المتيتن أولم يحصل فى الوقت كقوله أتى أمر الله وان كان لم يات بعد ولكن تقطع النفس المؤمنة باتيانه فلا فرق عندها بن حصوله وبن عدم حصوله وهو قول من قال

عليه وسلااتًا للهأو حي الي موسى ما سوسي اشكرني حق الشكر فال موسى مارب ومن مقدر على ذلك قَالَ ما مونيم إذاراً مت النعمة مني فقد شكرتني حق الشكر هذا حال من رأى النعمة ومن نعمته على عبده أن يو فقه لمذل ماعنده من نعم الله عبلي الحتاجين من عباده فيعطهم سدحق لا بيده فهم ناظرون في هذه النعمة وهي رؤيتهم ذلك التصريف من عند الله وفي من ضات الله فيد خلون في حزب من شكر. حق الشكروهذاهواعلي الشكرف الشاكرين وهوهمن على العارفين المتحردين عن أوصافهم رد الامورالى الله ولدس الهدذا المقام نسبة الالعالم البرازخ وهوا للبروت امع الطرفين فان البرازخ اتم المقامات على الامور وهومقام الاسماء الالهمة فأنهارزخ سننا وبين المسمى فلهانظ السه كونها المماله والهانطر المنامن حمث ما تعطى فينا من الاثار المنسوبة للمسمى فتعرف المسمى ودء, فنيا داختلفأ صحانيا في الزيادة التي يعطها السكرهل هي من جنس ماوقع الشكر عليه أولائكون الامن نع أخرى أومنهما فالجهور يجعلونها من الجنس المشكور من أجله ومالم تكن سه فياهو من الزيادة التي أوحها الشكريل تكون تلكُّ النعمة من ماب المنة ابتدا، لامن ماب الحزاءومنهممن فالأى نعمة وقعت بعمدالشكرفهبي جزاءوهي الزيادة ومالم يقع عقيب شكرمن النع فهومن عن المنة وانما قالوا ذلك لعدم معرفتهم بالمناسبة بن الاشماء التي اختارها الحكم سهانه وقصدالقوم القائلون بهذا تنزيه الحقءن التقييد بل يعطي ماشاءمن غيرتقبيد فالمحققون أكثر علمامنهم وهؤلاء في الطاهر أنزه وفي المعنى الكل سواء في تنزيه الحق والله الموفق الهادي

### (الباب الاحدوااعشرون وما بة في معرفة مقام ترك الشكرشعرف المعنى)\*

وكان الآله الحق سمعل و المصر كارمي تحده عدرة لمن اعتسر فقدزال حكم الشكرمن كل عالم الماعالمة فالتارك الشكر قدشكر

اذا كان حال الشكر يعطى زيادة فلا يقبل الحق الزيادة فانتقد

عباله مامن عمل الاوهوا مروحودي ومامن امروحودي الاوهو دلالة على وحود الله نعيالي ده سواء كان ذال الامرمد موما عرفا أوشرعا أرمجود أعرفا أو شرعا واذا كان دلالة فهونور والنورمجود لذاته فباغ مايجرى علب اسان ذم على الاطلاق كماانه ماغم معصمة من مؤمن خالصية غيير مشوبة بطاعة وهي الابمان بكونها معصمة فتحقق هذا ثم حقيقة أخرىهي انهماغ تكليف من عل أوترك الاوالاولو ية تصحمه لابد من ذلك فيقال تركه أولى من العمل به اوالعمل به أولى من تركيه وما دخلته الاولوية فياهو خالص لامر معين هـ ذا معادم دلالة عقل والله قد جعل الشكر عمادة والعمادات لاتترائ وجعل الصدق عمادة وماأطلق علمه الجد فى كلموطن فان الغيبة صدق وهوصدق مذموم والنعمة مااشر صدق وهو مذموم ومواطن كثبرة الصدق يكون الصدق مذموما فهامع الاطلاق اذالصدق صفة محودة فاذا أخذه التفصيل ميرته المواطن عرفاوشرعاكما ان الكذب عطلقه صفة مذمومة فاذاأ خذه التقسد والتفصل ميزته المواطن عرفاوشرعا فاذا شكرالانسان رته ورأى ااشكروالنعمة منه فقدأتي صفة مجمودة وهيى عبادة فن أدّاها من حمث ماهي عبادة خالصة لم يخطرله الشكر من حمث المزيد من جهة هذه العبادة كون عبادة كما انه أيضاطلب المزيد من العلم عبادة وأمافى غرد لله الموطن فاهوعبادة بروعة فاذاأذى الانسان شكررب النعمة بفصولها من غبرطلب الزيادة فكانه ترايع مايعطيه الشكر ومايقتضمه طبع النفوس بذاتها من طلب زيادات النع ولا يمنع هناكون الحق سمعه و بصره ان بكون تاركالطلب الزيادة اذكان الحق لا ينقصه شئ فان الله قد أتصف بكونه شاكرا وشكورا وطلب الزبادة من أعمالنامن كونه شكورافتعين علمنابل وجب ان نعطى الشكر الالهي حقه وهو الزبادة

فان الارض ذلول في جبته الخلافة عن عبودته وان كانت أعلا الراتب فهو في الدات والملائكة المقربون فيها بالعرض يقول تعالى لن يستنكف المسيم لكونه يحيى الوتى و يخلق و ببرئ ان يكون عبد الله ثم عطف فقال ولا الملائكة القربون وهم العالون عن العالم العنصرى الولد فهم أعلى ان أدوالا نسان اجمع نشأة فان فيه الملائكة القربون وهم العالون عن العالم اللائكة واستدهم الملائكة واستدهم له فساق الاته يودن مقرير النع علمه وانما وقعت الصعوبة في هذا الذكر لكونه نكرة والمنكرة والمنكرة المنافق النفى فالتنكير يودن معميم نفى الذكر عنه من كل ذاكر وهو دلم لعالى خاق الهالاياسمه أوجده قبله من الاعمان وان كان مذكر واله في نفسه ثمذكره لملائكته عربيته التي خاق الهالاياسمه العلم الذي هو آدم فاعلم ذلك

# \*(الماب العشرون ومائة في معرفة مقام الشكرشعر في المعني)\*

هذا من الروح والثاني من الجسد والشكر للفورمثل السلب الاحد والشكر للرفد لا يجرى الى امد

الشكرشكران شكرالفوزوالرفد فالشكرللرفد يعطى من زيادته و الشكر للفوز محصور بغايته

اعلم ان درجات الشكر في الاسرار الالهمة ألف درجة ومائتان واحدى وخسون درحة عنيد العارفين من أهل الله وعندا للامتية منهم ألف وما تتان وعشيرون درجة و درجانه في الانوار عند العارفين خسمائة واحدى وخسون درجة وعندالملامسة خسمائة وعشرون درجية اعرإ أَيدكُ الله ان الشكر هوالثناءعلى الله بما يكون منه خاصة احفة هو عليها من حمث ماهو مشكورومن أحمائه الشكوروقد قال لئن شكرتج لازيدنكم فهيي صفة تقتضي الزيادة من المشكورللشاكر وهي واحسة بالانفاق عقسلاوشرعافان شكرالمنع يجب عقسلاوشرعاوما تسمى الله تعالى الشكور عند ناالالنزيده في الشكر أوفي العمل الذي أعطاه أن يشكر ناعلمه ونزيده منه كابزيدنا نعمة اذاشكرناه على نعمه وآلائه ولايصه الشكرالاعلى النع فتفطن لنسبة الشكر المه تعالى مند المبالغة في حق من أعطاه مع العه مل ما يعين علمه من جمع أعضا مُه وقواه الظاهرة والماطنة في كل حال بمايليق به فيشكره الحق على ذلك بالاسم الشكوروه في اسن خيموص أهل الله وأمّا العامة فدون هـذه المرتبة في اعمال الحال والزمان وحمع الكل فاذا أبوّا بالعمل عملي هذا الحدة من النقص تلقاهم الاسم الشاكر لاالشكورفهم عدلي كل حال مشكورون ولكن قال الله تعالى وقلمل من عبادى الشكور فهم خاصة الله الذين رون جميع ما يكون من الله في حقهم وفي حق عبياده نعمة الهمة سواء سرهمذك امساءهم فهم بشكرون على كل حال وهذا الصنف قليل الوجود وتعريف الله ابانا بقلتهم وأماالشا كرون من العبادفهم الذين يشبكرون الله على المسمى نعمة فىالعرف خاصة والشكر نعت الهبي وهولنظي وعلى وعلى فاللفظي الثناءعلى انفاه بمامكون مندعلي حدماتقدم والعملي قوله تعالى وجفان كالخوابي وقدور راسات اعلوا آل داود شكرا وقلمل من عبادي الشكور فهذاهوااشكرالعملي وقوله وأمانعمة ربائ فحدث فهويوجهيزله وجهالي الافظ وهوالذكر بما أنع الله به علمه فاذاذكر ما أنع الله به علمه من النع المعلومة في العرف من المال والعملم فقدعر مس نفسه المقصد في ذلك فحود به على الفاقدين فمدخل في الشكر العملي لان من النعم مايكون مستورالا بعرف صاحب الهصاحب نعمة فلا يقصد فأذاحدث بما أعطاه الله وأنع علمه به قصدفى ذلك فلهذا أمربالحديث بالنع والتحدث بالنع شكروالاعطاء منها شكرع لي شكر فجمع بين الذكروالعمل فيقول اخمديته المنع المفضل وأماالشكر العلي وهوحق الشكرفهوان بري النعمة من الله فاذارأيتها من الله فتدشكر ته حق الشكر خرّج النماجة في سننه عن رسول الله صلي الله

التوكل مشروع فمنال الحذالمشروع منه والتوكل الحقيقي غمرواقع من الكون في حال وجوده غاهوالاللمعدوم في حال عدمه و ما تم مقام يتصف به المعمد وم ولا يصير في الموجود .ن جهة الحقيقة الاالنوكل فلايزال المعدوم موصوفا مالتوكل حتى يوجد فاذاوجد خرج عنه التوكل فذلك المعبرعنه بترك التوكل ثمأقول لايصه ترك التوكل المعروف عندد العيامة من أهل الله الا الرحلين الواحد علاانه لايصير فترك الشيروع فتمالاءكن نحصله لمارأى نفسه اذا أخيذه ألم الحوع وءنيده مايد فعه به تناوله ليزيل ألم الحوع فلافرق مينه وبين من يسترقى ويتطيب ويلحأ الي محل الامن من الاموير المخوفة مع الصحو وبوفر العيقل والعلرالتام فالتوكل من حيث ماهومثام هو حاصل ومن حيث حاله لىس بحاصل فالتوكل بصيم لايصم وأماال جل الاسخر قال أن الله اعلم عصالح الخاق وقد أعطى كل شئ خلقه بم هدى ففيم التوكل مع هذا الفراغ فترك التوكل فانه مائق له ما يعمد عدلي الله فسه لانه قال فرغ ربك ومع هذافهو واقف مع الامر والنهبي عامل عياأمن به من العمل قائم بالحكم المشروع علمه غن أسر ارالتوكل ترايا التوكل فأن ترك التوكل منفي الإغمار والتوكل مق الإغمار وعندأ كثر القوم ان الاعلى ما بفني لا ما يهي وعند ناوعند شيخنا أي السعود بن الشبلي وأي عبد الله الهواري شونس من بلاد المغرب وأبي عبدالله الفزال مالمرية بالاندلس وأبي موسى من عمران المرتبل باشد لمية وغيرهمان الاعلى ما يفني ما منسخي وسقى ما منسخي في الحال التي منسخي والوقت الذي منسخي و مه كان يقول عبد القادرالحيلي سغدادفان الله تعالى افني وأبق بقول تعالى ماعندكم شفدفلا تعتمد علمه وما عندائته باق فتعتمدعلي الله في بقائه فافني وابق والافناء حال أبي مدين في وقت اماسه فلاأدرى من لبعيدالوقت وصاحب ترك التوكل ماله دعوى وهو غيرمسؤل لانه أمن عيد مي فحرى مجرى الاصل في قوله تعالى هل أتي على الانسان حين من الدهر لم يكن شهأ مذكورا بريد عدمه في عينه كان مذكورالله تعالى والدهراسم من أسماء الله ولهـذا الاشتراك اللفظي نهيى عن سب الدهروقال اللههو الدهروماغ عن نست لعنهاوا نما تنسب لما يصدر منها وما يصدر كون الامن الله والدهرالزماني نسيمة وقوله لمرمكن بعيني الانسيان في ذلك الحين شيئامذ كوراأى موجودا في عينه مع وحود الاعمان ولَكن ما تعرفه حتى تذكره ولاهي ذات فيكرحتي تحمعه في ذهنها تقديرا فنذكره فأن النكرمن القوى التي اختص ما الانسان لا يوجد في غيره ثمان هذه الاته من أصعب مازل في القرآن في حقر نقصان الإنسان فمانظهر من عدم الاعتناء الالهبي به فإن الله متسكلم أزلا ونؤ أن يكون الانسان شيأمذ كورا في حين من الدهر وهو الله وان كان الدهر عمني الزمان والحين حزءمنه لمركن أبضا وعنبدنا مااخر الله نشأته ووحو دعينه الااعتناءالله به لانه لوأو حده الله أول ماء كان عرّ علمه وقت لا يكون فسه خليفة فانه ما عمن قدهما ملرتية الخيلافة والنباية عنه فلابدآن تأخروحُو دعينه عن وحو دالاعمان حتى لايزول عنه اسم الخلافة دنياولاآخرة فياوحد الاملكا سيمداكا انهمع غيردتله عمد مهول فنضل العالم كله بالخلافة فيلرتكن لغيرالانسان وهذه المرتبة أوحبت لدان محلق على الصورة ومن قال ان هذه الآية تدل على عدم الاعتباء الالهبي بالانسان لان الله متى كام ازلاعالم عما مكون ازلاونغي إن مكون الانسان شيئا مذكورامع انه شئ ولابد لقوله تعالى انما قولنا اشئ اذا أردناه ان نقول له كن فكون فايؤمر الامن يسمع بسمع ثموتي أو وجودي ونفي ان يكون الانسان مذكورا في حين من الدهروالدهرهــناالزمان والحنج منه لم يكن فه الانسان مذكورا مع عدم وجود صورة انسان فجهل من شاهد صورته مرادالله فيه وماعلم له اسم رسة يذكره به ولاماله عند الله من العناية به التي ظهرا ثرها عليه حين آ فامه خلىفة في أرضه وماغتر به عن موطنه وهو التراب الذي خلق منه وموطن ذلته لشهو دعبو ديته

وسلو االمه أمورهم وجعلوا زمامها يدهكما هوفي نفس الامر فازادوا شيئا بماهو الامرعلمه في الوحودومدحهم الله نذلك وماأثروا في الملك شيئا وهوغاية الكرم والننا مالانرعلي غيرا لمؤثر بل الكل منه والبه فهذا حظ الناظرالا ولوااناظرالثاني هوان مقول ماخلق الله الاشباء من أحيل الاشساء وانماخلقهالبسعه كلجنس من المكات بمايليق به من صلاته وتسبيحه لتسرى عظمته في حسم الاكوان واجناس الممكنات وأنواعها وأشحاصها فقال كلقد علم صلاته وتسبيحه وقال وان من شئ الايديم بحمده فالكل له تعالى ملائه واذاكان الامرعلي هذا ولم يحلق على الصورة الالهمة سواناووصف نفسه بالغببءن الاشباء واسدل الاشباء بتننا وبين ان ندركه فهو يدركهاولا تدركه لانها لاتعرفه فأقام الانسان خلمفة فهوالوكمل فقال وانفقوا تماجعلكم مستتلفين فسمه فحذلنا فىالوكالة أمورالا تتعدّاها فماهى وكالة مطلقة مثل ماوكاناه نحن فحدّ لنا حدودا أن تعدّينا ها فقد تعدينا حدودالله ومن يتعد حدودالله فقدظ إنفسه وعلى النظرالاول جاءالقرآن كله فانه مآقال الانوكاواوقال المتوكاون فرجح النظرا لاقل وهوان تتحذوه وكملافى المصلحة لنالافي الاشسياء فيجمع بين النظرين وهي حالة ثمالئة شهدناها ومارأ يشاه الاحدمن طريقتنا فتلنا انه خلق الاشداء لهلالنيا وأعطى كلشئ خلقه ومن خلقنا افتقارناالي مايكون به صلاحنا حيث كان من دينيا وآخرة ولانعلم طريقنا الى المصلحة لانه ما خاق الاشهاء من أحلنا فوكاناه لسيخر لنا من هدنه الاشهاء ماري فمهالمصلحة لناامتنا نامنه وامتثالا لامره فنكون في كاناعلمه عمدامأمورين ممتثلين أمر ونرجو مذلك خبره فوقع التوكل فى المصالح لافى عبن الانساء وهذا برزخ دقيق لايشعريه كل أحد للطافته وهو جع ببن الاثنين وتثبت للحكمين وانكان ودتكلم أهل هذا المقام فيه ومامن أحدمنهم الائزع لاحد الطرفين من غير جمع بينهما فالرجال المنعو يون بهدا المقام منهم من يكون بين يدى الله فيه كالمت بين يدى الغاسل يقلبه كمف يشاء ولايعترض علمه في شئ ومنهم من حالته فيه حال العبد مع سيده في مال سيده ومنهم من حاله فيه حال الولدمع والده في مال والده ومنهم من حاله فيه حال الوكيل مع موكله يحعل كان أو بغير حعل والذي علمه المحققون و مه نقول ان التوكل لا يصحر في الانسان على الاطلاق على الكاللان الافتقار الطسعي بحكم ذاته فيه والانان مركب من أمر طسعي وملكوتي ولما علم الحق انه على هــذاالحدّ وقدأ من ماله وكل ومأأمره مه الاوهو يمكن الاتصاف مه وقد وصف نفسه مه مالغبرة على الالوهية أقام نفسه مقام كل شئ في خلقه أذهوا لفتقر السه بكل وجه وفي كل حال فقال بأايهاالناس ومأخص مؤمناولاغيره أنتم الفقراء انى الله والله هوالغنى الجيد فافتقرتم السه من الاشماءهولناو بأبد شاوماهولنافي أبطلب الامنيافالينا الافتقار لااليه اذهو غيرمستقل الابنافلكن للمتوكل أحوال يصح الاتصاف بهاو بهايسمي متوكلا وبلغني عن واحد من أهل طريق الله انه قال عاأشر ناالمه في هذه المسئلة متناوما شهمنالهدا الموكل رائحة لانه بطاب سريانه في الكل للافتقارالطبيعي الذي فيه والتوكل مقام لا يتبعض الابالمجازوني نأهل حقائق فلأصبح في وجه كمايز عم هذاالمدعى لصم في جسع الوحوه وله الدعوى وصاحبه مسؤل وله الكشف ودرجانه عندكل العارفين أربع مائة وسبع وتمانون ودرجات الملامة فيه أربع مائة وخسون درجة ولهنسب الى العالم كله من ملك وملكوت وجبروت

### \*(الباب التاسع عشرومائه في معرفه ترك التوكل شعر)\*

والحـق ليسبهنفـع ولا ضرر

ترك التوكل حال ايس يعلمه عبر الوكسل فلا روح ولابشر كيفالتوكلوالاعبان ليسسوى 🏿 عـن الموكل لاعـين ولاأثر

العارفون من أهدل الاسرار فلهم من الدرجات ألف و جسمائة و جس و ثلاثون درجة وان كان الملامية من أهدل الانوار فلهم عانمائة درجة و جس و ستون درجة وان كان الملامية من أهدل الاسرار فلهم ألف واربعه مائة و ثلاث و سبعون درجة وان كان الملامية من أهدل و وثلاث درجات وهو نعت الهي فانه تعالى بقول علناله فيها ما نشاء لمن نريد و كذلك الحرص نعت الهي أيضا و هو الذي يقتضيه قول الله تعالى لملائكته في المتشاحنين أتطروا هدنين حتى يصطلحا و تسخير الملائكة في حق المؤلفة وان لم يرد الاطلاق اللفظى به فان هذه الامور على قسميز منها ما ورد اطلاق اللفظ باسمائها على الجناب الالهي ومنها ما وجد منه آثارها ولم يطلق عليه منها اسما ومنها ما أطلق عليه منها اسماؤه المنفين فثل مانسب اليه من الفعل ولم يطلق الله مقرات منها الله الفعل وأم يطلق الله مقرات منها الما وقوله منها الما ومكرا لله والله حسرالما كرين و مشل ما اطلق عليه منها السم قوله وهو خاد عهم و مشل ما وجد منه آثارها و الموجد منه الموجد منه الما ما طلق عليه منها الما الما الما موجد منه آثارها و الموجد منه آثارها و الموجد منه الما ما و الموجد منه آثارها و الموجد منه الما موجد منه آثارها و الموجد منه الما منه الما ولا فعل قوله علما الما منه الما موجد منه آثارها و المولم يطلق عليه منه الموجد منه الما و حدمنه آثارها و المولم يطلق عليه منه المع و لا فعل قوله علية الموجد منه آثار مد

### \*(الباب الشامن عشرومائة في مقام التوكل شعر)

من بتخدرب العباد وكيلا السلك الصراط وكان أقوم قبلا ان الذي فيه يوكل ربه الاتخد غير الاله وكان أقوم قبلا الماليس يعلم ما له الانتخد غير الاله وكيملا

التوكل اعتماد القلب على الله تعالى مع عدم الاضطراب عند فقد الاسباب الموضوعة في العالم التي من شأن النفوس ان تركن الها فأن اضطرب فلدس يمتوكل وهو من صفات المؤمنين في اظنك مالعلماءمن المؤمنين وانكان التوكل لايكون للعيالم الامن كونه مؤمنا كإقدره الله به وماقيده اللهسدي فاوكان من صفات العلماء ويقتضمه العلم النظري ماقمده بالايمان فلايقع في التوكل مشاركة من غبرالمؤمن بأى شريعة كان وسعد ذلك ان الله لا يحب علمه شئء قلا الاما أو حمه على نفسيه فدفتله بصفة الاعمان لابصفة العمل فاله فعال لماريد فلماضين ماضمن وأخسر بأنه بفعل أحد الممكنين اعتمد ناعليه فى ذلا على التعمين وصدقنا ه لانه بالدليل والعلم النظري بعلم صدقه فسكونها وعدم اضطراننا عنيد فقدالاسيباب انماهومن ايمائنا بضمانه فلويقينامع العلراضطرينا فالعالم اذا سكن فن كونه مؤمنا وكونه مؤمنا من كونه عالما يصدق الضامن و يحقىق الو كالة من يستحقها هل التهأوهل العالم أوهل للهمنها نصب وللعالم نصب فاعلم ان الوكالة لا تصوالا في موكل فعه وذلك الموكل فسه أمريكون للموكل ليس لغيره فيقهر فسه وكبلا تتصرت فصفيما للموكل أن تتصرتف فه مطلقا فن نظران الاشهاء ماعدى الانسان خلقت من أجهل الانسان كان كل شئ له فه مصلحمة يطلبها بذاته ملكاله ولماجهمال مصالح نفسمه ومصالح مافيها سعادته خاف من سوء التصرف فى ذلك وقد ورد فيما أوحى الله لموسى باابن آدم خلقت الاشماء من أجلك وخلقت ك من أجلى فقال واذقد خلق الاشماء من أجلى فاخلق الامايصلي واناجاهل بالمصلحة التي فياستعمالها نجاتي وسعادتي فلنوكله فيأموري فهواعهم بمآيصلج لىفكماله خلقهافهو أولى التصرف فهاهدذا مقتضه فطرى وعقلي من غيران يقترن بذلك أمرالهبي فكمف وقدورديه الامرالالهي فقال لااله الاهو فأتخذه وكملانه مهذا الامرانه لا ينبغي الوكالة الالمن هواله لانه عالم وبالمصالح ادهوخالقها كإقال الايعلم نخلق وهواللطيف الخبير فأتحذه المؤمنون العالمون وكملا

ت وعشرون درجة وللقناعة الدعوى ولهانستان نهدة إلى عالم الحبروت ونسبة الى عالم الملكوت ولىس اها في عالم الماك نسبة ظاهرة بل لها نسبة باطنة الى عالم الملك يظهر ذلك القنوع وهذا القدر كاف فيهاوالله الموفق

# \* (البياب السابع عشروماً بُهَ في مقام الشرة والحرص في الزيادة على الا كتفاء شعر) \*

ولس مال حرام مثل مشتمه

الا تقنعــن بشئ دونه أبدا || || واشره فانك مجبول على الشره || واحرص على طلب العلماء تحظيما الفلس نائمها عنها كنتسه ان الحلال حلال ماوثقت به

اعلرأ مدلئالتهأن عاتين الصفتين مجمول عليهـ ماالانسان من حيث ماهوانسان وكل ماهو الانسيان مجبول علسه فن المحيال زواله فهو مقام لاحال فانه ثابت ويتطرق المسه الذم من جهة متعلقه اذا كان مذموما شرعاوعة لاقال تعالى ولتجديها مرص الناس على حماة وقال صلى الله عليه وسلم زادله الله حرصاولا تعدفالا سمةمتو حهةاطر في الجدوالذ تملولا الضميرالذي في قوله ليحدنهم فانه معو د على قوم مذمومين وقرينة الحال تدل على أن ماق الحرص فيها على الذم تكذيبا الهم فما ادّعوه منان الدارالا تخرة خالصة لهسم من دون النباس فن نظر فى الحرص من حمث الدلالة على كَذبهم كان مجودافهم لانه داسل الهيءلي كذبهم فهو من حانب الحق فيهم عليهم حمد لله ولله الححة الدالغة والمذموم هوالمذموم من كل وجه ومن حيث ماهو فيرم لامن حيث د لالته عليهم وكان متعلقه مارفني وتكذيب الصادق كان مذمو ماوأما في الخبر الذي أور دناه فهو مجود لانه سرص على أداء عمادة مفروضة نم انهمع هذا فانهماصفتان منصفات العالم الوارث المكمل الذى هوسايس امّة فهو ينظر فيمافيه صلاحه بمكافال في نبيه صلى الله عليه وسيلم عدحه بعريص على المؤمن مزروف رحم فدحه بالحرص على ما تسعد به امته شرعا وحرصه على اسلام عه أبي طااب الى أن قال له قلها في اذني حتى أشهداك مها العله صلى إلله علمه وسلم بان شهادته مقمولة وكلامه مسموع فمعرف الكامل أنائب الله في عباده نو ائب الزمان المستأنفة فسنستعذاها عن الامر الذي كان له منيه الاطلاع على منازلتها فيتخدل من لاعلمه انهسعي في حق نفسه وليس الامركذاك قائه ياهي الامم بالاتراع من امتيه فكان تطلب الكثرة من المؤمنسين واكن لابداهذا الشردمن وجود الشرطين الاطلاع والامر الالهى وهو الشرط الاعظم وأما الاطلاع وان اشترط فيسه فهوشرط ضعف فانه لايشترط الالن ا ذعى انه يد خرفى حق الغمر ثم يتناول من ذلك المذخر في حق نفسه فه قسالله هل أطلعك الله على من له هذا المذخر عندل وهل اطلعت على انه لا بصل البهدم الاعلى بدك فأن قال نع سلم له الا تخاروان قال لاقبل له لخرصك ما قام على أصل مقطوع بصحته فد خلد الخال فان قبل فقد قالت الطائفية من صحر بوكله في نفسيه وحريو كله في غيره قلنياهذا صحيح وهولا بناقض حال هذا الحريص على الكسب والاذخار والمزاجة لائنا الدنياالذين لايؤكل اهمالاعلى ذلك فان التوكل أمر ماطن وهوالاعتماد على الله وهذا المذخران كان اعتماده على ماادّ خروفه ذاينا قض التوكل وان لم يعتمد علسه فلمس بمناقض لكن يناقض التحريدالظا هروقطع الاسباب وايس هذامن أحوال المكدابن وانماهومن أحوال السالكين لكون لهم ما اتخدذوه عقدادوقا فإن الذوق أتم في التحكين فانه مزيل الاضطراب في حال عدم السبب الذي من عادة النفس أن تسكن المسه وسبردة قسق هذاف. قام التوكل بعدهذا ان شاء الله ولهـذا الشره والحرس من الدرجات عندالعارفين سوا كانوامن أهـ ل الادب والوقوف أومنأهل الانس والوصال ثمان مائة درجة وخس وسستون درجة وهي عند الملامتية سواكانوا ين أهل الانس والوصال أومن أهل الادب والوقوف ثلا ثمائه درجة وثلاث درجات فانكان

فن أحرب غيبايسكى أن يصكون غيبا الى شهادة فقد اخطأ والهذا أضاف الغيبة المنافق النسكانه ولا يغتب بعضكم بعضا فجعلنانشأة واحسدة ذات اجزاء فان الجزء بعض الكل فحاخر جناعنا ولا وقعنا الافينا فشد الام علمنا في ذلك فان القاتل نفسه حرمت علمه الحنة وهي الساترة فان النبئ لا بسستترعن نفسه وكل من ذكر غابيا فقد صبره شهادة وغربه عن وطنه وموت الغرب شهادة فالمغتاب فاعل خبرن حق من اغتابه وان كان يكره ذلك فقيه منذعته كشارب الدواء الكريه وعدى ان تكره واشمأ وهو خبرلكم وان كان يكره ولك فقيه منذعته كشارب الدواء الكريد وعدى ان تكره واشمأ وهو خبرلكم وان كان فاعل خبرمن غبرة صدفه وعن اجرى الله الحبرلمن يد وعلى بديه فيكون جزاؤه جزاء من وفق لعدل الحبرمن غبرة صدفي حق من اعتابه لكن ذلك مقصود لمن الهدمه اياه وسماه فورا في حقد في صلى القيامة بين عباده لما راه المظلوم من الخدر الواصل المعلى بين عباده يوم القيامة فالغيبة وان كانت مذمومة فهي من ذلك الوجه محمودة في حق من فان الله يصلى بين الموجودين فاندر بالاضعف في الاقوى

#### \* (الباب السادس عشر ومائة في معرفة القناعة واسرارها شعر) \*

| ان كنت ذال الذي يرجى لحدمته | ان القناعة باب أنت داخله    |
|-----------------------------|-----------------------------|
| من الطبيعة لاتقنع بنعه منه  | فاقنع بمااعطت الايام سن نعم |
| لم يأكل الشحص منه غير لقمته | لوكان عندك مال الخلق كالهم  |

لست القناعية عنسدناالاالاكتفاء بالموجودمن غبرطلب المزيد أرسل الله تعيالي على أبوب وهوني مكرم قمل فمه نعم العبدانه أتواب واثنى علمه بالصبر معدعائه ربه في كشف الضرعنه فأزاله فلما أرسل علمه رجلامن جرادمن ذهب ففلت منها بعض واحدة فأخذ يجمعه في ثوبه فقال له ربه ألم أكن اغنيتك عن هذا فقال باربي لاغني لى عن خسرك فان كان فعل هذا لماهو علسه ظاهر الحال فهو ماأردناوان كان المقتدى مه في ذلك في افعل ما هُو أولى في القرية الى الله من تركه وهو من الذين هدى الله وأمن ببه صلى الله علمه وسلم بالاقتدى مداهم وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة والقناعة عندناعلي بأبها في الأسان وهي المستلة والقانع السائل والسؤال من الله لامن غيره يقال قنع يقنع قنوعااذاسأل وقال نعالى واطعمو القانع أى السائل وهو الذي رفع سؤاله الى الله وهوقوله تعالى فى الظالمين يوم القيامة مقنعي رؤمهماي رافعين إلى الله يسألونه المغفرة عن حرائمهم ويجتمع الحدّان في أمر وهو أن السائلين الله قنعوابه في سؤالهم والتجائبهم المه فلم يسئلوا غير تعالى فهذا معمني قول الاكارالاكتفاء بالموحود وهوالله بالسؤال عن طلب المزيد وهوأن يتعدّى بالسؤال الى غيرالله والخلق عمال الله أى الفقراء الى الله فن سأل غيرالله فليس بقائع ويحاف عليه من الحرمان والخسران فان المائل موصوف بالركون لمن سأله والله يقول ولاتركنوا الى الذين ظلموافتسكم النار ومألكم من دون من أولساء ثم لا تنصرون ومن ركن الى جنسه فقد ركن الى ظالم فان الله يقول فى الانسان وجلها الانسان انه كان ظلوما جهولا لجله الامانة ومامن أحدمن النباس الاجلها فلاتركن الى غيرالله واكتف الله في سؤالك تسعد ان شاء الله وللقناعة درجات عند العارفين منأهل الانس والوصال وهي سستمائة واثنتان وخسون درجة ودرجاتها عندالعارفين منأهل الادبوالوقوف مائنان وسمبع وخسون درجة ودرجاتها عندالملامية منأهل الانس والوصال ستمائة درجة واحدى وعشرون درجة ودرجاتها عندالملامتية من أهل الادب والوقوف مائتان

وهو ان يغتاب الانسان اهل زمانه من غبر تعمين شخص بعينه مثل أن يقول فسد النياس وكثرت المنكرات ومنها غسة المشايخ المرمدين في حال الترسية اذا كان فيها صلاح المريد اذاوصل ذلك المه ومع كون الغيبة مجودة في هذه المواطن فعدم التعيين فها اولى من التعيين فان الذي صلى الله علمه وسلم بقول لاغسة في فاسق نهما لانفها على هذا اخذاهل الورع هـ ذا الحير وطريق التعريض همن المأخذوماءداامثال هذهالمواطن فهى مذمومة يجياجتنابها ومنهذا الباب تجريح الشهود اذاعرفالمشهو دعلمه انهمه شهد وامالزور فوجب علمه نصرة الحقواهله وخدلان الماطل واهله ومن هـ ذا يتبين لك ان العـ دم هو الشرفان شهداء الزور مالوا الى العدم ورجوه على الوجود ووصفوا بالكئر لانه مالس بكائن وجعله الله على لسان رسوله من الكائر لانه ما مدلول قولهم الا العدم ومع هذا كله ان استطاع من هو من اهل طريق الله التعريض لالتصريحه حتى بفهم عنه ماريد اذاء لمران فىذلك منفعة دنسة فلمفعل فهواولى ويحصل الغرض ويكون اللسان قدوني بما تعين علمه من غيرفخش في المنطق وهيذا كله مادام يسمى مؤمنا وإما إن كان هذا الشخص في مقام من كان الحق سمعه وبصره والله فاله غبرحال المؤمن مع الهمن أهل الايمان واعلم ان الله تعلى ماخلق دا الاوخلق له دواءوالا دوية قسمان دواءالعيامة وهو الذي يقد رعليه كل أحدوالدواء الاسخر دواءملكي وهوالذى لايقدرعلمه كلأحدالاالملوك والاغنماء لنفاسته وغلوثمنه فلايقدر علمه الا المتمكن من المال والسلطان وهكذا قسم الادوية اهل الطب وصادفوا الحق في ذلك فأما الدواء العام النافع الداخل تحت قدرة كل أحدمن غنى وفقيروسوقة وملوك من داء جمع الذنوب والمعاصي فهوالتوية وارضاءاللصومس شروطها اذاكان ذلك الداءم المنعي انرنبي فسه الخصوم واذاكان ممالا نسغي فستوب ولابرضي خصمه فانهان ارضاه قدرقع في محظو رأشتهماكان أقدتاب عنده فلا يغفل عن همذا واماالدواءالملكي فلايست عمله الاالعبار فوت السيادة من رجال الله وهم الذين وكالحق سمعهم ويصرهم والمانهم وهوقوله تعالى عقمت قوله ولايغتب بعضكم معضا أيحبأ حدكمأن يأكل لحمأ خمه مستافكرهتموه هذا خطاب عاتم ثمقال واتقوا الله هذاهو الدواء ومعناه اتحذوه وقالة منكموس هده الامورالمذمومة التي الغسة منها فاذا انخذتموه حنسة تعاورت هذه الحنة سهام هذه الافعال وهي قوية لاتنفذها هذه اليهام فيكون المتق ملق حماتها ولايكون الحق وفاية للعسد حتى تلبس به العبد كابتلبس المتوقى بالحنن من الدروع الحصنية وغيرها وصورة تلسه هوأن يكون الحق ععده ونصره ولسانه وجمع قواه وحوارحه في حالاتصر فها فعما إهي له فيكون نورا كله فنمه الله تعالى في كانه على هذه الادوا الملكمة الله المفائمة مثل قوله تعالى فألهما فورهاوتقواها والغسةمن الفعوراي الذي تخذه وقالة من هذا الفعورفإ يحعل الفعورمن اوصافها وانماجعله مجعولا فيها من الملهم الها كاأ مد هذا يقوله أفن زين له سوء عمله فرآه حسنا فاحعل الترسنه بلقال زنالهم اعمالهم وقال زين الهم الشمطان اعمالهم فصبرهم عن المدل ولما اضاف التزين المه سحانه قال فهم يعمهون اي يحارون والحبرة من صفات الاكار وصفة الحبرة في مثل هذا أنه الاتم في ايجاده للملهم والمزين والجعول فيه الذي هو الملهم والمزين له مأمو رباحتنامه وهوالانصاف بماالهمله ومازين من قبل أن يظهر مالفعل فهو غيرمذموم وغير مؤآخذيه حتى تلس به فالظاهر ثم قال في المورمن هذا الماب أنه رجس من على الشمطان وهو المعمد من الرجمة فاجتنبوهاى وكونوامع الاسم القريب من الرحمة ومن اسمائه سحانه البعمد فن اتحذا لحق جنة ووقاية كاأمره لم تضرته هذه الاشماء فان الله تعالى مانهه على استعمال هذه الادوبة الالاقامة العذرمنه اذاسئل عزيمثل هذا والمؤمن غبب خلف جنبة فهو في حي فلا يخرج من حياه والفاسق الذي لاغسة فديه ليس بغائب خلف حنيته بل هو خارج عنمالان الفيق الخروج فقال لاغسة في فاسق

فلهذاابجنا للمارف مساعدة النفس لماهوعليه من العصمة في ظاهره التي هي الحفظ

\* (الباب الرابع عشرومانة في معرفة الحسد والغيظ شعر) \*

و هوى النفس بعا د وهو الرب الجسوا د وجهد القوم سادوا حسد الحق العباد قات ماكان العناد

حسد القلب حصاد عمنه فی الحسن تهدو فأنااحسمد مشلی ما لنما مشل سوانا لو دری النماس الذی

الحسد وصف جبى قالانسان والجان وحك ذلك الغضب والقمط والحرص والشره والجبن والحيل وما كان في الجبلة في المحال عدمه الاان تنعدم العين الموصوفة بها ولما علم الحق ان ازالتها من هذين الصينفيز من الحلق لا يصمح زوالها عين الها مصارف يصرفها فيها فتكون مجودة اذا صرفت في الوجه الذي امر الشارع ان تصرف فسه وجوبا اونديا وتكون مذمومة اذا صرفت في خلاف المشروع واذا عرفت هذا فلاعناد ولا نزاع قال صلى الله عليه وسلم زادل الله حرصا ولا تعدوقال أيضام ومان لا يشمعان طالب دنيا وطالب العلم مجود لا يشمعان طالب دنيا وطالب علم فطلب الدنيا قد يكون مذمو ما وقد يكون مجود اوطلب العلم مجود بكل وجه غيران المعلومات متفاصلة فبعضها أفضل من بعض وتحتلف باختلاف القصد فان طلب العلم بالمثال من جهة من قامت بهم لا من حيث اعمانها محدوج وطلب بعضها بطريق التحسس مذموم في أنها المناس حية ما حيلة على المن خيف المناس علم المناس علم المناس علم المناس علم المناس علم الله علم المناس المناس والم عناس المناس والمناس والمناس

### \* (الباب الخامس عشروما له في معرفة الغيبة ومجودها ومذمومها شعر) \*

الى منزل الجود والمرجمه فان به تحصل المسكرمه فتحصل فى موقف المندمه عما لم يقل وهى المشتمه اذا قاله قال مه

اذا نزل الحق من عره فحد له فحد ما قاله ولا تلقينه على جاهل فغيمتك الحق فى ذكره وأن كان حمّا ولكنه

اعلمان الغبية ذكر الغائب بمالوسمعه ساءه وهي حرام على المؤسنين فالحق لا يغتاب لانه السميع البصير في نفس الامن وعند العلماء وقد ابان لعباده ما يكرهه منهم وما يحمده منهم من آمن ومنهم من كفر فلا يغتاب ايضا اسم فاعل واسم مفعول فالغبية حرام على المكانين فيما بينهم و يجتنبها اهل المروآت من غير المؤمنين نزاهة وشرف نفس فان اجتنابها يدل على كرم الاصول الافي مواطن مخصوصة فانها واجبة وقربة الى الله واهل الورع من المؤمنين يعترضون بها ولا يصرحون فن ذلك ماهو في طريق الجرح الذي يعرفه المحدثون في رواة الاحكام المشروعة روينا عن بعض العلماء بالله انه كان يقول في ذلك لصاحبه الموقعة في الله ومنها الغبية المرسلة المرسلة الموسلة عن والنصيحة واحمة ومنها الغبية المرسلة

عقابل في مع بيز وجود الخلاف وبين المساعدة وسائى فى الباب الذى بعد هدا الباب وفائدة المخالفة عظيمة واعلم اله لا يخالف النفس الافى ثلاثة مواطن فى المباح والمكرود والحظور لاغيرواما اذا وقعت لها لذة فى طاعة مختوصة وعمل مقرب فه نالث على خفية فيحالفها بطاعة المرى وعمل مقرب فان استوى عنده اجديع التصر فات فى فنون الماعات سلمنا لها تلك الا ذيا لطاعة الخاصة وان وجدت الشقة فى العمل القرب الاخرالذى هو خلاف هذا العمل فالعدول الى الشاق واجب لانها ان اعتادت المساعدة فى منل هدا أوثرت فى المساعدة فى المحظوروا المحكوروه والمباح والمحاصعب على النفس المحالفة لكريم اصلها وعلق منصما المدى ارتبة الالهما المحالفة لكريم اصلها وعلق منصما فان النباء له المورة فعالفتى محالفة الحق من هذا المقام يكون الها المخالفة الحقور وحبت هذه النفس عن الاتساع الالهى وعا خلقت له وعن العدلم بأن الصورة ليست لكل موتا أحروج بت هذه النفس عن الاتساع الالهى وعا خلقت له وعن العدلم بأن الصورة ليست لكل المخالفة الماهم المحالفة مقرونان بخالفة المخالفة المخالفة مقرونان بخالفة الخيادة الهرفة والفتى مقرونان بخالفة الخيادة الهرفة والفتى مقرونان بخالفة المحالفة فيه فافهم

### \* (الباب الثالث عشرومائة في معرفة مساعدة النفس في اغراضها شعر)

|                         | ساعدالنفس انهانفس الح   |
|-------------------------|-------------------------|
| عينه فالبغيض فيه حبيب   | انظرالحق فىالوجود نراه  |
| فهوعيزالبعيدوهوالقريب   | ليسعيني سوادان كنت تدرى |
| اودعاني السه فهو المجيب | ان رآنی به فحنی آراه    |

مخالفتها عين دساعدتها فانهابها تحالفها فانتقلت منها الهاف ازالت عنها نماعلمان للنفس غرضين ذاتى وعرضي فالذاتى هو جلب المنافع ودفع المضار والعرذي هوماعرض الهامن جانب الشريعة وقديكون من جانب الغرض وقد يكون من جانب ملاعة الطبع وقد بكون من جانب طاب الكمال فكلها في الطريق الذى فحن بسداد غبرمعت برالاجان الشريعة خاصة غانها التي وضعت الاستماب الفاضلة التي بفعل ما امرت بفعله وترك مانهمت عن فعله وجبت السعادة وحصات المحبة الالهسة وكأن الحق سمع العيدونصره ففصل الشارع لهاجمع مابرضه منها ومايسخطه من ذلك علها ان فعلته ومالا يخطفه ولارنبي فياكان مايرنبي الله فهوالقاء مذكي وفي حق النبي الناء مذكبي والهي وايس للالقاء الالهي مدخل في الاولىاء الاتباع جلة واحدة أعني في الاحكام بتملل اوتحريم وماكان ممايد يخط الله فهو القاء شسطاني لانارى فن الحندن ياتي الحرفي قلوب الصالحين فلهم بهم تلبس عظيم وامتزاح ومحبة فاكان مما لمق الشيطان فهو ملذوذ للمفس ومحمي اها ومزين في عينها في الوقت من العاقسة فيالما آل والقاءالات قديكون مرافي الونت أكذبه ملذود فيالما آل وكاتبا الحالتين لانقتضيها النفس من ذاتم افلا بنبغي العاقل ان يساعد النفس فها تتعلق به من الا مور التي تأمره بها عمايقع الهافياغرض اماعرضي وذاتى الاالمؤمن والعارف فالمؤمن بساعدها في الغرض الذاتي وهوك لما تأمره به من المساح خاصة ومن ملذوذات الطاعات واما العارف الذي الحق معه ويصر دوقوا دفيسا عدهافي جمع اغراقها فانه نوركله والنورمالاظلة فيه ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه واجعلني نورا لان النفس ما ينسب اليهاذم الابعد تصريفها لألتها في المذموم وهو الطلحة فيقال قد اعتاب العسة المحترمة وقدكدب الكذب المحترم علمه وقد نظر النظر المحترم علمه ومالم يظهر الفعل المحترم على الا لات لم يتعلق بها ذمّ والعبارف قد وقع الاخبار الالهي عنه بأن الحقّ جسع قوا ه فذكر الا الاتّ

امرين اماعلى آبات منه مخصوصة كإضرط الجبار عندماسمع تلاوة صاعقة مثل صاعقة عادو عودواما أن يكون ثمام آخر ينطلق علمه اسم قرآن غبرهذا لغة ولوحرف امتناع لامتناع فهل هو داخل تحت الاسكان فموجد أوماهو ثم الايحكم الفرض والتقدير فاماعند نافكل كلام الهي مركب من حرفين الى ما فوق ذلك من تركسات الحروف والكلمات المنسوية الى الله بحكم الكلام فانه قرآن لغة وله أثر فى النزول فى الحمل المنزل علمه اذا كان في استعداده المأثر بنزوله فان لم يكن فلايشترط والاستعداد في المحسل ان بكون حاله العبودة والعبودية وأثره في حال العبودية اتم ّمنه في حال العبودة فان ميع المحل لونزل علمه في حال كون الحق معه حصل له النزول ولم يظهر له اثر علمه له حق في تلك الحالة فنتني عنه الخشوع وهذااصل بطرد في كل وصف لا مكون له في الالوهية مدخل كالذلة والافتقار والخشوع والخوف والخشمة فانه يتأثر صاحب هذا الحال وكل كون يصحون حالة نعت الهي كالكزم والحود والرحة والكبرماء فانه لايؤثر في صاحبه اصلافانه نعت حق فله العزة والمنع هذامطر د وقد نزل علمنا من القرآن ذوق عرفنامن ذلك صورة نزوله على نسه صلى الله عليه وسلم فوحد ناله مالم نحد كفظ حروفه ولالتديرمعانيه ونزل علينا في الحالين فأثر في الحال الواحد الكوني ولم مؤثر في الحيال الالهي الالذة خاصة فانه لابد منها وأماخشو عافلا ولهذا بنسب الى الجناب الاالهي الاقدس ماينسب من الفرح وهو الالتذاذ تمان الله جعل مثل هذا امثالامضروبة للناس بضل بهاك شيراو يهدى بها كثيرا ومايضل به الاالفاسقين انخارج عن الحالين والعارى عن التليس بالحكمين وهي حالة الغافلين عما خلقواته وعيافضلوا بهلمءت ابويرندحتي استظهر القرآن وهو تنزله عليه ذوقا ومن استظهر القرآن فقدأ درجت النبوة بن جنسه كذا قال صلى الله علمه وسلم وهذا الفرق بن تنزله على النبي صلى الله علمه وسلم وبين تنزله علمنا فانه ينزل في الذي صلى الله علمه وسلم على قلبه وفي صدره فنمو ته له مشهودة و ننزل علينا بنجنينامن وراء جبنافه ولنافى الظهرلافى الظهورفنبؤتنا مستورة عنامع كوتنا محلالها فنخشع أصدع وسنعلم خشي

### \* (الباب الحادى عشروما أنه في معرفة ترك الخشوع شعر) ...

من تمجلي لنفسه كمف يحشع الوبه تنظر العيون المه الفوانا قواه من غيرشك المحكدانص لى الرسول علمه

اذا كان العبد فى نعت الهى وورد التيلى علمه وثلقاه بذلك المنعت اورثا. لذة و فرحاوا بنها جاو مرورا ولم يجد خشوعا ولاذلة فينسب ذلك الفرح للظاهر فى المظهر لامن حيث هوظاهر فهو سرور بكال وأثر فى المظهر من حيث ماهو وظهر فهو محجوب عن ذاته بريه فى حال صحوه وظهوره وحضوره واثباته وبقائه وترك الخشوع لمن ايست هذه حالته مذه ومطرود

#### \*(البياب الثاني عشروما لة في معرفة مخالفة النفس شعر)\*

خالف هواله فاله محـود الواعلم، ألك وحدك المقصود الكل يستعدغير من هو مثله الكل يستعدغير من هو مثله انت العزيز فذق وبال صفاته الوم القيامة والانام شهود

اعلم ان مخالعة النفس هو الموت الاحروه وحال شاق عليها وهي الخيالفة نفسها فالخيالف عين الخيالف وهـذامن اعجب الامورأ عنى وجود المشقة نم لوكان الخيالف نفسا اخرى لم يكن التعجب من حصول الشقة في ذلك ونحن بحمد الله حيث قلنيا بخالفتها ولم نقل تخالف بالقابل فقد يكون الخيلاف بماليس التي هذا حكمها لا توجد الا في الجنة المعلومة في التهوم انماا عنى حيث وجدهذا الحكم الهذ الشهوة التي ذكرناها فهوشهوة الجنة سوا وجدت في الدنيا الوجدت في الجنة وانما اضفناها الى الجنة لانها تكون فيها لكل احدمن الهي الجنة وفي الدنيا لا تقع الاللا تحادمن العيار فين والشهوة لها نسبة واحدة الى عالم الملك ونسبتان الى عالم الملكوت ولها مقامات وأسر اروهي الدرجات بقدرما لحروف اسم الشهوة من العدد بالجل الكبير بالتعربف وهو الشهوة وبالتكير والتعربي في فاجع الاعدد التناويكل مقتعة ها السكت تا وعدد التناوعد دالها وفي حال التنكيروالتعربي في فاجع الاعداد بعضها الى بعض في الجمقع المنافية الهواء في حال التنكيروالتعربي والمعرب لا يلتفت الله وكذلك تعمل الجنة سواء كان اصلاوهو السناء أو فرعاوهو الاعراب وغير العربي والمعرب لا يلتفت الله وكذلك تعمل في كل اسم مقيام وهو قولهم لكل امم اعمن احمد نصيب ومعناه لكل موجود من اسمه نصيب وبهدذا المسائل فان الاسم اطلاق الهي فلا بد من نصيب منه اذلك المسمى غيرانه يحذي في حال مسمى ما ديظهر في آخر ومدرك ذلك عزيز وعلى هذا الحدان أصعب في آخر ومدرك ذلك عزيز وعلى هدذا الحدالا القد الله قول من وضف محسن لانه من خاصة والمسلم المؤمن المحسن هو المربد وصاحب الشهوة مسلم نصف مؤمن ونصف محسن لانه من الاحسان المقد ما التصديد والمات المائة من المائة من المائة من المائة من المائة من المحسن المائة من المائة مائة من المائة من ال

### \*(الباب العاشرومائة في معرفة مقام الخشوع شعر) \*

| يبصر القلب من تدلى اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لايكون الخشوع الااذاما                              |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | وتجــلى له بصورة مثــل<br>فاناعــتزفىمقــامالتجليـّ |
| فله الحكم لايكون علمه                                      | فان اعتزفي مقيام التحلي                             |

الخشوع مقيام عمداني ليس له في الالوهمة مدخل وهو نعت مجود في الدنيا على قوم مجودين وهو نعت محود في الاخرة في قوم مذمومين شرعابلسان حق وهو حال منتقل من المؤمند بن في الاخرة الى اهل العزة المتكرين الحمارين الذين رمدون علوا في الارض من المفسدين في الارض فالمؤمنون فى صلاب م خاشعون وهم الخاشعون من الرجال والخاشعات من النساء الذين اعدة الهم مغفرة وأجرا عظمما ونعت اصحابه فيالاخرة فقمال خاشعين من الذل ينظرون من طرف خثي وقال وجوه يومتذخاشعة عاملة ناصبة تصلي نارا حاممة نستي من عبن آنية ليس لهم طعام الامن ضريع ولايكون الخشوع حمث كان الاعن تجل الهيء على القلوب في المؤمنين عن تعظيم واجلال وفي الحكافرين عن قهر وخوف وبطش قال علىه السلام حين سئل عن كسوف الشمس ان الله اذا تحلي اشلئ خشع له خرجه البزارواداوقع الصلى حدرل الخشوع وأورث التيلي العلم والعلم يورث الخشيمة انما يحشى الله من عماده العلاء والخشية تعطى الخشوع والخشوع يعطى التصدع وهوانفعال الطبع للغشوع والتصدع تفعل التقصف والتكسر في الاعضاء والغطيط الذي يسمع فيها كل ذلك من اثر الطبع القيابل لاثر الوارد فى التعلى الالهى وهو الذي كني عنه الشرع بالقت وبالغط في نزول الوحى علمه كصلصله الجرس وهو أشده عليه فان نزوله شديد على هذا الهمكل الشرى ولاسه ما ان كان النزول بالقرآن كا قال نعالى ولوأن قرآناسيرت به الجمال اوقطعت به الارض وقد يكون من الجمال الجمال ذووا القوة الماسكة الطمع الذى من شانه المل نظير المسل في الارض ويكون في ارض الاجسام الطسعية اوكام به الموتى ومن اصناف الموت الجهل يقول تعالى اومن كان ستافأ حسناه لكان هذا القرآن يحيى بمافسهمن العلم ويقطع به الارض وتسعريه الحيال بما فيه من الرجر والوعد وقوله قرآ بابالمنكم دلدل على احد

فن اشتهى فالطبع ماللذرك تجرى امور الكائنات بوفقه في ملك في المنزلين بعثقه في كل موجود بطالع افقه بعطى لكل منه واجبحقه ما أدع الملك الجو اد بحقه فيما يجود عطاء من صدقه فالكل ان حققت عاد رزقه فالكل ان حققت عاد رزقه

والاشتهاء من الطبيعة أصله رب الارادة سيد شهيكم لا يفرحن ابدا عسيد طبيعة والالتيذاذ تقسمت احكامه في تراه والاغمان تطلب حقها يعطى الجزيل وماله ملائسوى الوهب بأسيه بكل فضيلة فعطا أوه المحزوج بشهد أنه اما العسد فرزقهم معدودهم

اعلمايدك الله انالمتمكن الكامل والعابد أيضامن اهل الله صاحب المقام يشتهي ويشتهي لكماله فيعطى لكل ذي حق حقه فانه يشاهد فيه جمعه ففيه من كل شئ حقيقة وصاحب الحال صاحب مالانشتهي ولانشتهي لانه لايشهد سوى الحق بعين الحق في حال فنا تُه عن رؤية نفسه قلايشتهي لان الحق لا يوصف بالشهوة ولا يشتهي لانه مجهول لا يعرف ولا يعرف غيرريه فلا يعرف الأكوان ولا نفسه لغيبته بربهءن المكل فهو غيب فلايشتبي لان العلم بالمشتهى من لوازم هذا الحكم والزاهد لايشتهي يتهي فان النعرله خلقت وهوير اها حيما موضوعة فينفر منها فلايشتهما وهي تشتهمه لعلها مانها خلقت له فنغنا ولها الزاهد حودا سنه عليها وايثارااذا كأن صاحب مقام والمخلط الكاذب الذي يعصى الله منعمه يئتهى ولايشتهي فنشتهى اغلمة الطبع علمه ولايشتهي لان النعرا عاتشتهي من تراه بقوم بحقها وهوشكرا لنع على ماانع به علمه ثما عبان الشهوة ارادة طسعية مقيدة والارادة صفة الاهدة روحانية طبيعية متعلقهالايزال معدوماوهي اعتر تعلقامن الشهوة فان كل حقيقة منهما تتعلق مالمناسب والمناسب مادشير كهافي الاصل فلاتتعلق الشهوة الابنسل امن طسعي فان وجد الانسيان مبلا الى غيرام طبيع كمله الى ادراك المعاني والارواح العلوبة والكمال ورثؤبة الحق والعشاريه فلا يخلوعند هذا المل اماأن عمل الى ذلك كله بطريق الالتذاذ عن تغمل صورى فذلك تعلق الشهوة ومسلها لاحل الصورة فإن الخمال أذاحه ماليس محسد فذلك من فعل الطبيعة وان تعلق ذلك المل بغيرهذا التحمل الحياصل مل تهقي المعاني والارواح العلوية والكمال على حالتهن من التحة دعن التقييد وضيه ط الخيال له بالتخمل فذلك ممل الارادة لاممل الشهوة لان الشهو ة لامدخل لها في المعاني المجرِّدة فالارادة تتعلق بكل مرادللننس والعقل كانذلك المرادمحمو ماأوغير محموب والشبوة لاتتعلق الاعماللنفس في ملدلذة خاصة ومحيل الشهوة النفس الحبوانية ومحيل الارادة النفس النياطقة والشهوة تتقدم اللذة بالمشيهي في الوحود ولها الذة متخملة تتعلق بتصوّروحود المشتهي فتلك اللذة مقارنة لها في الوحود فتوحيد فى النفس قبل حصول المشبة بهي واللذة المقارنة لوحو دحصول المشتهي في ملك المشتهى فحنتُذ تزول شهوة التحصيل وتبق تلك اللذة فلدس عن الشهو ةعين اللذة الفناتها بحصول المشتهي وبقاء اللذة غيران الطبع محدث لهأويظهرله عن كون غدب الاهم شهوة اخرى تتعلق ببقاءالمشتهم دائمالا تنقطع فهذه شهوة لالذة الهافان المقاء دامًا غير حاصل مطلقافلا تتناهى الام ولا يوحد المقاء فان وجد المقاء نزمان مخصوص ومقدا رمعين فذلك المقاءا لمشتهى بكون للشهوة لذة بحصوله موحودا فاللذة مقارنة لحصول المشتهى خاصة لاتتأخر عنه ولاتتقدمه لوجود عمن ولاوجود خمال واماشهوة الدنيا فلاتقع ألها لذة الا بالمحسوس المكائن وشهوة الحنسة بقع الها اللذة بالمحسوس وبالمعقول على صورة مايقع بالمحسوس من وجود الاثر البرزخي عند نبل المشتهى المعقول سواء ولااعني بالحنة ان هذه الشهوة

فأغوارالنفوس لايدركها الاالفعول مناهل الله فلاتفرح بالالتذاذ بالطاعات ورفع المشقة فيماعنك دون ميزان القوم في ذلك فاذا اقترنت هذه الشهوة بصحية اهل المدع وهم الاحداث وتصحية الصيبأن الصباح الوجود والنسا ، في الله تعالى فها تحمل له إنه في الله تعالى ففي طبي هذا المتعلق مكر الهيج "خفية ولولا تعلق ذلك الالتذاذمنه بغبرهؤلاءالاصناف فليس له ذلك الإعمزان يعرف به مكر الله حتى بفرق بتنالعجبية للله والعجبية لذبهوة الطبع الاان بصحب العلماء مالله اهل الورع اوشيخة ان كان من اهيل الاذواق فذلك امرآخر والذي مندقي له ان بزن به حاله في دعو اه انه ما صحب الاحداث والنساء الابته انه اذاوحدألما ووحشة عندفقده الاهم وهجمانا الىلقائهم وفرحا عنداقمالهم فمعلم عندذلك ان الصحمة لهذاالصنف معلومة لست تته وان وقعت المنفعة منه للمصحوب فسعد المصحوب ودشق هذا الحب شقاوتمن الواحدة بعد المحبوب والاخرى بالجهل وعدم العلم فماكان تحمل انه علم وانه صحب في الله ولله واماان كان من تتعلق تلك المحمة منه بحمسع المخلوقات ومن حله المخلوقات ايضاه ولاء الاصناف الصدان والنسوان فتلك قدتكون ذلك حديعة نفسسة وميزانه ان لايستوحش عندمفارقة واحد واحدفانه لا يخلوعن مشاهدة يخلوق فعمو به معه مافارقه فان العمن واحدة لوغاب عضومن أعضاء محمومك مع بقاءعمنه معلن ماوجدت ألماوالخلق كالهم اعضاء بعضهم لمعض وأيضاان تعلق بحمسع المخلوقات على علم من صاحبه بعيموم التعلق ابتدا ، في غيره وَلاء الاصناف ثم تظهر ه وَلا ، الاصنافُ ولا يحدمن بدا في ميزانه فيدخلهم في عوم ذلك المعلق فذلك ميناه على اصل صحيح وان كان انحر معه الطبع في هذا الصنف ووحدمعه ألماعند فقده على الخصوص فذلك لابؤئر في خلوص تعلقه الائهيّ في دعوته ونصحته لعجة الاصل فان حدث عنده عموم التعلق في ثماني الحال من تعلقه بصحبته هذا الصنف فلا يعوّل علمه فذلك تلبيس من النفس فليحذر منه وليترك صحبتهم جله واحدة وكلامنا انماهو مع اهــل الطريق ولابدِّ من تحدض هذا التعميم الذي وجده في الني حال من صحيتهم كايحض نفسه صاحب السماع القمد بالنغه مات إذا ارسله وطلقا بعد تحصيله ابتداء من المقهد بالنغمات فهو أصل معاول فلا يعتمد من هدّه مالته على سماعه الطلق الكتسب في الني حال فان ذلك تلبس النفس حسني الايترك السماع التسدوالانسان اذا انصفاريه من نفسه ولنفسه من نفسه عرف حاله بل كان اعرف بجاله من غبره الامن العارفين مالله فانهم اعرف به من نفسه لان العبارفين لهم اعين في قلومهم فتحتم الهم المعرفة سرون برامنك ماتحه لدانت من نفسك لانه لهس لأ تلك العين ولهذا قال الحنيد العارف من ينطق عن سرك وانت ساكت والسكوت عدم الكلام فعنا ديعرف منك مالا تعرفه انت من نفسك كاللق من سوءًا مازاج بعرفه الطبيب منك إذا نظر الهه لك ولا تعرفه أنت وهوَّ لاء اطباء النفوس وإعلوا ان الشموخ انماحذروا من اخذالارفاق من النساموه ن صحمة الاحداث لماذكر ناهمن المل الطبعي فلا لنهغي للمربدأن بأخذ رفقاء من النساء حتى رجع هو في نفسه امرأهٔ فاذا تأنث والتحوُّ بالعالم الأسيفل ورأى نعشق العبالم الاعلى به وشهد نفسه في كل حال ووقت ووارد منكو حادياتما ولا يصمر لنفسه فى كشفه الصورى وحاله ذكرا ولاانه رجل اصلابل انوئته محضة ويحمل من ذلك النكاح ويلد وحمنتمذ يجوزله اخذارفق من النساء ولايضر والمسل البهن وحبهن واما اخذالعارفين نطلق لان مشهودهم المدالالهمة المقدسة المطلقة في الاخذ والعطاء وكل تمنص بعرف حاله والطريق صدق كله وجدلايقمل أاهزل ولاالطفالي عنده وانسامح الحق

(البياب التياسع ومائة) في معرفة الفرق بين الشهوة والارادة وبين شهوة الدنيا وشهوة الجنة والفرق بين اللذة والشموة ومعرفة مقام من يشتهي ويشتهي ومن لايث تهي ولايشتهي و من يشتهي ولايشتهي ومن لايث شهي ويشتهي

ه مك

ميراث نهوى وحب الهي فأنه قال صلى الله عليه وسلم حبب الى فلم نسب حبسه فيهنّ الاالى الله تعالى فتدبرهذا الفصل ترعيبا واماالمريدون الذين هم تحت حكم الشدوخ فهم بحكم اشساخهم فيه فان كأنوا شموخا حقمقة مقدمن من عندالله فهما نصيم الناس اعب دالله وان لم يكونو أفعلهم وعلى اتباعههم الحرج من الله لان الله قد وضع المزان المشروع في العالم لتروزن به افعال العاماد والاشماخ يسئلون ولا بتتدى بأفعالهم الاأن ،أمر والذلك في افعال معينة قال تعالى فاسئلوا أهل الذكر وهم أهل القرآن فانهم اهل الله وخاصته وأهل القرآن هم الذين بعماون به وهو المران الذي قلناولا منعي ان مقتدى بفعل احددون رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن احوال الناس تحتلف فقد مكون عين مابصل للواحد بفسسديه الاسخران عسل به والعلماء الذين محشون الله اطهاء دين الله المزيلون علاوا مراضه العبارة ون بالا دوية فأذا كان رسول الله صلى الله عليه وسيلرقد اختلف النياس في افعاله هل هي على الوجوب ام لا فكمف بغيره مع قول الله تعالى لقد كان لكم فيرسول اللهاسوة حسنة وقوله فاتبعوني يحسكمالله وهذا كلهلس نصمت فيوحوب الاتباع في افعاله فانه صدلي الله علمه وسدارا ختص بأشما الا يحوز لنما تماعه فيها ولواقتد منامه فيها كما عاصين مأتومين فننبغي ايكل مؤمن ويحب على كل مدّع في طريق الله اذاكم بكن من اهيل الكشف والوحود والخطاب الالهي وثمن لا يصيحون يطفي نورمعرفت فورورعه ان مجتنب كل امر مؤدى الى تعلق القاب وتبرالله فانه فتنة في حقه ويحب عليه نغلب عقله على شهوته بل بسعى في قطع المألوفات وترك سنات الطبيعية وماعيل الطبع البشيري المهومحتنب مواضع التهم وصحية المتدعين في الدين مالم وأذن به الله وهم الاحداث وكذلك صماح الوجوه من المردان والنساء وأخذ الارفاق منهن فان القاوب غيل الى كل من احسن اليها والطبع يطلبهم والقوّة الالهمة على دفع النهوات النفسسة ماه عمالة والمعرفة معدومة من هذا الصنف من الناس وما بصرتحت الاختمار الالهج "الاالذهب الذااص العدني الذي حاز رتمة الكال ولم يبق فسه من تربة المعدن شئ وكل تكليف فتنة وجسع المجاد قات فتنة والاطلاع على نتائم الإعمال فتنة وهي حالة مقام يستصحب الى الحنة وكان رسول الله صل الله عليه وسيلوه وصاحب الكشف الاتموالعللم عاثم يستعيذ من فتنة القبر وعذاب النيار وفتنة الحسا والممات واماالنموة فعي ارادة اللذة والالتهذاذ علذوذ عند المشتهى فانه لامازمان بكون ذلك ملف وذاعنه دغيره ولا أن يكون موافقها لمزاحة ولا الاعطامعه وذلك ان الشهوة شهوتان شهوة عرضية وهي التي يمنع من اتباعها فانها كاذبة وان نفعت بوماتما فلا مذيخي العباقل ان تسعها لئلا مرجع ذلك له عادة فتؤثر فسه العوارض وشهوة ذاتية فوجب علمه اتماعها فان فياصلاح مناجه للاعتماط معه رفي صلاح مزاحه صلاح دينه وفي صلاح دينه سعادته واحكن يتبعها مالميزان الالهي الموضوع من الشارع وهو حكم الشرع المة ترسواء كان من الرخص او العزام اذا كأن متبعا للشرع الإيالي من الرخص فانها طريق إلى الله مشروعة فانه تعالى ماشرع الاما يوصل السه يحكم السعادة ولا ملزم أيضا أن مكون مايشــتهمه في هــذه الحال ان يشــتهمه في كل حال ولا في كل وقت فينمغي له ان بعرف الحال التي زلدت ولك الشهوة عنده والوقت الذي اقتضاها وقد نعلق بأعمال الطاعات هذه الشهوات العرضية فتوحب بعيداكن بري موضعافيست يسنه طبعه فنشتهي انبصلي فسه او مفضله يعلها في ذلك الزمان على غيره فان ذلك مؤثر في حاله مع الله اثر سوء وميزان ذلك الالت عمل لايشهودالهي وهذامن المكرالخق ولابي رند في هذا قدم را يحة وقد نمه على ذلك لماسألته امّه في لسلة باردة ان يسقيها ماء وكان سرّا بها فنقل علسه القسام وكان ملتــذا في جسع احواله في خدمة امّه فاتر به نفسه في ذلك اللذة اذ كان يتخيل أنه لا ملتذ يخدمة امّه الالا قامة حق الله فها ولابعبادة الالاقامة حق الله فيها فرمى كل عمادة تقدّمت له كان له التذاذيها وتاب توبة حسديدة

واماالشهوة نهي آلة تلنفس تعلو بعلوالمشتهي وتستفل باستفال الشتبي وانشهوة ارادة الالتذاذيما ألنهغي ان يلتذبه واللذة لذتان روحانية وطبيعية والنفس الجزئية متولدة من الطبيعة وهي التهاوالروح الالهي ابوها فالنهم وةالروحانية لاتحاومن الطسعة اصلاوبق من يلتهذبه فلا يلته ذالامالمناسب ولا مناسمة منناوبين الحق الامااصورة والنذاذ الانسان كاله اشتالا لتداذ فالتذاذه عن هوعلى صورته أشدالتذاذا برهان ذلذان الانسان لابسري في كله التذاذ ولا يغني في مشاهدة نبئ بكلية ولانسري المحيسة والعشق فيطسعة روحانيته الااذاءشق جارية اوغلاما وسيب ذلك انه يقاله بكاسة لانهعل صورته وكل ثبئ في العالم جز منه فلا يقابله الابذلك الجرَّ المناب فلذلك لا يفني في ثبيٌّ بعشقه الإفي مثله فادازة م الفيلي الدليمي في عمر الصور: التي خلق آدم عليه اطابق المصنى المعنى ووقع الالتهذا دمالكل وسرت الشهوة في جمع اجرا الانسان ظاهرا وبإطنا فهي الشهوة التي هي مطلب العارفين الواوثين ألا ترى الى قىس المجنون في حب لهلي كه فعن افناه عن نفسه ماذ كرناه وكَذلكْ رأينًا اصحاب الوله من ألميين اعظم لذة واقوى محمة في جانب الله من جانب الجنس فإن الصورة الالهمة أتم في العبد من مماثلة الجنس لانه لا تمكن لعنس ان مكون معدا ونصرك بل مكون غاته ان مكون مسموعك ومدركال اسرمفعول واذا كان للعبدمد ركابحق هواتم فلذته اتم واعظم وشمونه انوى فهكذا نسغي ان تكون شهوة أهل الله واما صحمة الاحداث وهمه المردان وأهل المدع الذين احدثوا في الدين من التسهين المجود الذي اقرِّه النسرع فنناف نظرالعارف في الردان من حمث انه املس لانهيئ ينت عليه كالصخرة الملساء فإن إلارض المرداءهي التي لانبات فيهافيد كرمقام التحبر بدوانه احدث عهد بربه من آلكبير وقدراعي الشرع ذلك في المطرفكاه اقرب من التكرين كان اقرب دلالة وأعظم حرمة وأوفرلدواعي الرّحة به من الكبير البعد عن هذاالمقام وأما كونهم احداثا يبها المعني لانهم حديثواع هدير سدوفي صحبتهم تذكر حدثهم ليتميز قدمه نعالى به فه واعتبار صحيح وطريق موصله واماان كان من احداث انتسنمن فمؤيد وقوله نعالى ما بأتيهم من ذكر من رجم محدث وما يأتيه ممدن ذكر من الرجن محدث فذم من لم يتلقاه ما تقبول فهكذا نطرالعارفين فسه واماالمريدون والصوفية فخرام عليهم صحبة الاحداث لاستبلاء الشهوة الحموانة عليهم بحسب العقل الذي حعلدالله مقا لالها فلولا العقل لكانت الشهوة الطسعية مجودة واماالنسوان في نظر العبار فين فهن وفي اخذ الدر فاق منهن فهوان حنين العبار فين اليهن حنين الكل الى جزئه كاستيماش المناول لساكنه فاالذين بهم حمامة اولان المكان الذي في الرجل الذي استخرجت المرأة عردالله بالماليا فحنده اليالمرأة حنه بالكيم وحنوه على الصغيري واماأ خذالارفاق منبنّ فانه رأخـ لدُّه منهنّ اهنّ كا أخذ درسول الله صلى الله عالمه وسلر حين امر هنّ ان تتصدقن لانه سعى فىخلاصى بارآهنَا كَثِرأُ ول النارفأ شفق علمن حيث كن منه فهوشفقة الانسان على نفسه ولانهن محل التكوين لصورة الكمال فحمية فريضة واقتداء له علمه السلام قال رسول الله صلى الله علمه وسلم حسالي من دنيا كم ثلاث النساء والطب وحعلت قرّة عيني في الصلاة فذ كرالنسيا . أترى حبب اليه ما يبعد من ربالاوالله بل حب المه ما يقربه من ربه والعافه مت عائمة رضي الله عنها ما أخذ النساءمن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وَذلال أن الله نعالي لما أنزل في القرآن في حق نساء الذي صلى الله عليه وسلم حين خبرهن فأخترنه فاختار الله خبرهتي واشارهت في ذلك الوقت ومراعاتهن وأن كان بخلاف مرادرسول الله صلى الله عليه وسلم فقيال تعالى لا تحل لك النساء سن بعد ولا إن تمدّل بهن من ازواج ولوأعمل حسن قل الاماملكت بمنك قابق علمه رحة بعلماجعل في قلبه صلى الله عليه وسلممن حب النساء ملك المهن وهذه من اشق آية نزلت على رسول اللهصل الله عليه وسلم فقيات عائشة رضى الله عنهاما كان الله اعذب قاب بيه والله مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احله النسباء في عرف قدر النسباء وسرت هن لم يزهد في حمرة بل من كال العبارف حمن فانه

ا فها ارا ه من استعماله بأسا

قمد أ درك القوم في تعيينه غلطا الولم يقموا له وزنا وقسطا سا من قال مالحوع لم يعرف حقيقته ﴿ أَوْ قَدَاتُ لِي مَا فِيدُ قَالُهُ النَّاسَا جوع العوائد مج\_ود ولست ارى

ترك الجوع عند القوم ليس الشمع وانماهوا عطاء النفس حقها من الغذاء الذي حعل الله به صلاح مزاجها ونوام نيتها فاذا احس صاحب هذه الحالة بالجوع فذلك جوع عادة \* خرّ ج ابو بكرالبزار في مسنده ان الذي صلى الله عليه وسلم كان يتعوَّذ من الحوع؛ مقول انه مئس النحسع ولايذ م حالا يعطى الفوائدفدل على اله لافائدة في مثل هذا الجوعوان الفوائد فيما ظهر الشرع ميزانه من ذلك فبرى الخوع عمادة وهوطريق موصل الى الله ومهذا فضل سان على الدرداء رضي الله عنهما وشهدله مذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم أن لنفسك علمك حقا ولعينك علمك حقا ولزورك علمك حقافقم ونم وصم وأفطراوأ عطكل ذى حقحته فانك لاندخل على الحق أبداولا حدعلمك حقوا عظم الحقوق حق المد ثم حتى نفسك

الماب الثامن ومائة في معرفة الفتنة والنهوة وصحبة الاحداث والنسوان واخذ الارفاق منهن ودتي بأخذ المربد الارفاق

. الاتعدين حدثال كنت ذا حمدت الراه نساء و عن الله مشتغلا واحذرمن الفتينة العيمساءان لؤال حيكماقوما على القلب الذي عقيلا رثه وذالنفسرفا حذرها فكم فتكت السيد قليه عن ربه غفلا لابري أحذا روْاق من امرأة الالالذي من رحال الله قيد كملا

أعلران الفنسة الاختباريقيال فتنت الفضة بالنياراذا اختبرتها قال تعيالي أغيام والكم وأولا وكم فتنة اي اختبرناكم بهماهل تحعبكم عناوع احددنا لكمان تقفواعنده وقال موسى علمه السلام أنهي الافتنتال تضل مامن تشاء اى تحتير وتهدى من تشاء ومن اعظم الفتن التي فتن الله ما الانسان نعريفه ايا، بأن خلقه على صورته ليرى هـــل يقف مع ع وديته واسكانه اويزهو من اجل مكانة صورته اذليس إدمن الصورة الاحكم الاسماء فيقتكم في العبَّالم تتكم المستخلف القائم بصورة الحق على الكمَّال وكذلك من تأييدهذه الفتنة قول الني صلى الله عليه وسلم يحكمه عن ربه ان العبد اذا تقرّب الى الله بالنوافل احبه وإذاا حبه كان-ععه الذي يسمع به وبصره الذي يبصريه وذكر المدوالرجل الحديث فاذا علم العبد أنه بهذه المثابة بسمع مالحق ويبصر مالحق ويبطش مالحق ويسعى مالحق لا ينفسه وبقي مع هدا النعت الالهي عسكامحضافقهرا ويكون شهوده من الحق وهوم لذه المنابة كون الحق ينزل الى عباده مالفوح بتويتهم والتبشيش عن بأتي الى مته والتعجب من الشاب الذي قع هواه زانصافه مالجوع نيابة عن جوع عبده وبالظمأنيا بةعن ظمأ عبده وبالمرض يابةعن مرض عبدهمع عله عاتق ضيهعزة ربوسته وكبريا ئه في الوهيته في اثرهذا النزول في جبرونه الاعظم ولا في كبريا ئه الآثن الاقدم كدَّلاث العبيد أذا ا فامه الحق نائما فعا منه في للرب تعلى بقول العسد ومن كال الصورة التي قال الله انه خلفي عليها ان لا بغس عني مقام امكاني ومنزلة عبودتي وصفة فقرى وحاحتي كاكان الحق في حال نزوله الى صفتنا حاضرا فى كبريانه وعظمته فكون الحق مع العبدا ذاوفي بهذه الصفة يثني عليه بأنه نع العبدانه اوّاب حيث لم تؤثر فمه هذه الولاية الالوهية ولاآخر جته عن فقره واضطراره ومن تجاوز حذه فى التقريب انعكس الى الضدّوه والبعد من الله والمقت فاحذر نفسك فانّ الفتنة بالانساع اعظه من الفتنة بالحرج والضيق

في طريقهم اربع موتات هذا احدها وموت اخضر وهوليس المرقعات زهدالا المشهرات كان لعيم ان الخطاب رضي الله عنه نوب للسه فيه ثلاثة عشر رقعة احداهن قطعة جلدوهو أدبرا لمؤمنه بن وموت اسود وهوتحمل الاذي من الخلق وموت احر وهو مخيالفة النفس في اغراضها رهو لاهل ية خاصة فالجوع المطلوب للطريق هوللسالكين جوع اختيار لتقليل فضول الطمع ولطاب السكون عن الحركة الى الحباجة فان علافظلب الصفة السمدانية وحده عند بالاعند الجماعة صوم الموم فانزاد فوصال الصوم فانزاد فوصال الصوم الى السعرهذا هوالحو عالمشم وعالاختياري ومالناطربق الىالله الاعلى الوجه المشروع ولولاان الله جعل هذا حدّ المصلحة في عوم خلقه لماوقته الى هذا القدر فلا يكون الانسان في الزيادة عليه اعلى بصالح الحوع في العسد من ربه هذا عايه سوم الادب فان كان العبدة دحصل له مبراث من رسول الله صلى الله علمه وسلم اله يطعمه ربه ويسقمه فى مبيته وفنائه و يجدأ ثرا لذلك في قوته وصحة عقله وحفظ من اجه فلمواصل مأشاء فانه لدس مساحب جوع ركلاسنا في الجوع وانكان ايضامن يستغرقه حال ووارد قوى محول منه ومن الطعام كاني عقال فان كان صاحب فائد : فهي المطلوب وان لم يكن فذلك من ض وعله طسعية يعرض حاله على الاطباء وماذان مطلب القوم واماجوع الاكابر فجوع اضطرارفان الذي بنتيه ألجوع قدحصل الهم ملكة لاتزول عنهم فى حال جوع ولا شبع فلم يبق الاالتقليل ولكن من الحلال اماللنشاط في الطاعات وامالخفة الحساب فان النبي صلى الله علمه وسلم قال انكم لتسئلون عن نعيم هذا الدوم ولم يكن سوى تمر وما ادخل نفسه في الجماعة فان لله عباد اسلمانيين يقول الله الهم هذا عطاؤنا فأمنن أوأمسل بغبرحساب وهمسبعون ألفافى هذه الامة قدنعتهم النبئ صلى الله علمه وسلم والخبر صحيح وعكاشة منهم مالنص عليه فيندغي للصالح السالك ان لايزيد على الجوع المشيروع فيكون متبعا فأن ترك العهمل الإحل الاتباع اعظم أجرامن العمل مالابتداع فالمامالاتباع بحكم الاصل فان وجود ناتسع لوجود من اوحد نافلتكن افعال العلمام بده المرتبة على ذلك ولما قال صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجرى من ابن آدم محرى الدم فسدوا مجاريه بالحوع والعطش لم محسلف احدمن العلماء ولامن إهل الله انه أراد الصوم والتقامل من الطعام في السحور المستنون لمن واصل وفي الافطار لمن افطر فانه صلى الله علمه وسلم قال حب ابن آدم القيمات بقمن صلبه فلا يتعدّى المريد الحدّ الذي سنه من شرع الطريق الى الله به ولا زعرف قدر ما دللتك عليه الافي نتيجته ان فتم عليك هنا ولا تجع من غيرصوم فانه غبرطريق مشروع ولا تجعل سب ذلك حديث اجرالصوم فذلك أيس أن انماه وللعسمل ودع النفس التي ترغب فى الاجرالذي لها على ذلك فان فها سن يطلب ذلك وأنت بالسر الالهى والروح الامرى بمعزل عن هذا الطلب الذي تطلب والنفس الحموانية فانك مجوع ولاتلحق بأهل الغلط من اهل هذه والطريق الذين يجوعون تلامذتهم منغيرصوم اويصومونهم ثميطعمونهم قبل غروب الشمس فانذلك غلطمنهم وجهل بطريقه نعيالي وانكانوا يقصدون بذلك مخالفة النفوس فياهذا موضعه وانميا بندخي ان يخالفوها في تعمين المأكول على حدّ مخصوص ووجه معين وميزان مستقيم يعرفه اهل الله فاذامالت الىطعام خاص معن عندها فاطعمها ماتكره من الاطعمة حتى لاتكره شمأمن نع الله ولقدعات على هـذا زمانا حتى طاب لى كل شئ كنت لااقدرعلى اكله وتجه نفسى وكذات في التقليــل منه وهو أشة ماعلى النفس انتشرع في الشئ ثم يحال منها وبن الامثلاء منه والله الموفق لارب غمره

\*(الساب السابع ومائة في معرفة ترك الجوع شعر) \*

الجوع بئس ضجمة العبد جامه النفط النبي في لا ترفع به راسا ا

مستحدب العبد مادام مكافها وفي الا ترة مالم يدخل المنه فان في الا تحرة الهم حزن التغابن لاحزن الفزع الاكبر والخوف برقع عنهم مطلقا الاان يكونوا متدوعين فان الخوف بيق عليهم على الاتباع كارسل فالحزن اذ افقد من القلب في الدنيا خرب لحصول ضدة ه اذلا يخلووالدار لا تعطى الفرح لمافيه من في المحبة الالهية عن قام به ولايزيل الحزن الاالعلم خاصة وهو قوله تعالى فهذلك فليفرحوا فالحزن مثل العدلم سواء يرتفع بارتفاع المحزون عليه و يضع بانضاع المحزون عليه كذلك العدلم من المعاوم وان كان شريفا في نفسه والحزن مقام صعب المرتق قليل من الخاق عليه فهو للكمل من الناس

#### \*(الماب الخامس ومائة في معرفة ترك الحزن شعر) \*

الله اعطى كل شي \* عَخلقه مُ هدى \* فاترى من فائت \* قدفات فالحزنسدى • الحزن حكم واقع \* لفائت وماعد ا \* هذا فلا تحفل به \* فأنه حكم السدا هوحال وليس بمقام وهومؤدالى خراب القلوب وفي طمه مكرالهي الاللعارف فانه لايخرج عن مقيام الحزن الامن اقيم في مقام سلب الصفات عنه كما قبل لا بي مزيد كيف اصبحت قال لاصيماح لي ولامسياء إنماالصياح والمساعلن تقيد بالصفة وأنالاصفة لي وذلك لماسأله عن الكيف في والكيف للعال وهي من امهات المطالب الاربعة وله من النسب الالهية قوله تعالى سنفرغ لكم اله الثقلان على قراءة الكساءي وكل يوم هو في شان و يحفض القسط و يرفعه فهذا مقام الكيف في الالهيات واما ايويزيد فاقصدالتمدح بهذاالقول كإيظنه بعضهم وانماقصدالتعريف بحاله فان الصماح والمساء للهلاله وهوالقسد تعالى بالصفة والعبدالعنصرى مقيد بالصياح والساء غيرمقيد بالصفة ولهذانق الصفة فقال لأصفة لي لهم رزقهم فها مكرة وعشما فالصساح والمساء علكه ولاملك لابي رند علم مالانهما بالصفة يملكان وابويزيد لاصفة له فن لاعلم أه بالمقام يتخسل ان ابايزيد تأله في هذا القول ولم يقصد ذلك رضى الله عنيه مل هو أحل من ان بعزي المه هذا التأويل في قوله هذا فان قال من يتأوّل عليه خلاف ماقلناه من انه تأله في قوله بقوله رضى الله عنه ضحكت زمانا وبكت زمانا وانااله وم لا اضحك ولاابكي فاعلم انه ثم تجلى يغتدن ومارأ بت احدافي هذا الطريق من اهل الفحول له الدوام فيه الاواحدا يقال له على السلاوي سحت معه وصحبته مدة باشبيلية وكان من المنقطعين وخرج معنا في سياحته وكان من الضاحكين الذين لايفترون عن النحدك شه الموله لا رجع الى احساسه الافي أو قات ولم أره قط فانه في والهه صلاة ولاحرى عليه لسيان ذنب \* واما المكاوَّن فياراً بت منهم الاواحدا بقال له يوسف المغاور المللا وكان شيخا كميرا صحبته مدة وكان بلازمنا وبعرض احواله علينا كثيرا لحوع لاتزال دمعته مارية صحيته في الزمان الذي صحيت فيه الضحالة واما كون الى تريد التقل عن هدنين المقاصن الى المقام الذي منهما فانهما من الامور المتقابلة التي يكون منهما واسطة لا كالنغي والاثبات بل كالوجود والعدم والحاروالمارد فان منهما واسطة تاخذمن كلطرف بنسمة تميزه عن الطرفين وكذلك اذالم يكن الشخص في دوحت ضعك ولا موحب بكاعجالة الهت لاهل الله فهو لاضاحك ولاياك فوصف الهت اى التعرّى عن الموحسن فأراد التعريف مااراد المَدّح مثل المسئلة الاولى سواء

### \* (الباب السادس ومائة في معرفة الجوع المطلوب شعر) \*

| وهو اعلام الهدي  | الجوع سوت البيض    |
|------------------|--------------------|
| فهو دو اوهـو دار | ما لم يؤثر خبـــلا |
| موفقا مسدّدا     | فاحڪم به تکن به    |

الجوع حاسة اهل الارادة وأعنى بذلك جوع العادة وهو الموت الابيض فان اهل طريق الله جعلوا

وضعف العبودية عن الوفاء عانست قد أو بما يمكن أن يوفيها من طاقتها الما موربها في قوله تعالى فاتقوا الله الهما الستطعم هذا من جهتنا وأما من جانب ما تستحقه الربوبية على العبودية فقوله تعالى اتقوا الله حنى تقاته ولا تمولا تم مسلون وليس الهم من الامر شي فقطع بهم هدا الامر فهو مقام صعب وحالة شديدة في ترك الرجاء فقد ترك نصف الاعمان فان الاعمان نصف خوف ونصف رجاء وكلاهما متعاقهه ما عدم فاذا حصل العلم حسل الوجود وزال العدم وأزال العلم حكم الاعمان لانه شهد ما آمر به فصار صاحب علم والاعمان تقلد و المقلد بناقض العلم الان يكون الخبر معصوما عند المؤمن من الكذب وليس بينك وبينه واسطة في اخباره فان الدامل الذي حكم لك بصدقه عصمته عن الخطأ والكذب فكنت في عدد العلم المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز المنافز والما عنداهل المنقل فلاسه لل فالتحقي المنافز المنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز المنافز والمنافز والمن

ا نما أجزع بما أنتى الفاذا حل فعالى والجزع الوكذا أطمع فيما أبنغى الفاذا فات فعالى والطمع

فهذاناالميتان جعائرك الرجاء والخوف بحصول المخوف وقوعه وفوت المرجوحصوله وهذاوان كان صحيحا في الرجاء فلا يكون هذا في رجاء المقام فانه ماله خوف فوت الماضي وانماله خوف فوت المستانف لفوت سببه الذي مضي

### \*(الباب الرابع ومائة في معرفة مقام الحزن شعر) \*

الحزن مركبه صعب وغايته الفرد ها به فولى الله من حزناً القاب الحزين هنا تقوى قواعد، المناطق الغرض المقصود منك هنا الدارالة كاليف دارما بها فرح الفارح اللسنا

الحزن مشتق من الحزن وهو الوعر الصعب والحزونة في الرجل صعوبة الحلاقة والحزن لا يحتون الاعلى فائت والفائت المانى لا يرجع الكن يرجع المثل فاذ ارجع ذكر بدائه من قام به مناله الذي فات ومضى فأعقب فذا التذكر حزيا في قلب العبد ولاسما فهن يطلب مراعاة الانفياس وهي صعبة انسال لا يحصل الالاهل الشهود من الرجال وابس في الوسع الاسكاني تحصيل جالة الامر فلابة من فوت فلا بدّ من حرين وهذه الدار وهذه النشأة نشأة غفلة ماهي نشأة حضور الابتعل واستحضار مخلاف نشأة الاحرة تقطلب منا ان نشئ نفوسنا في هذه الدارنشأة الحرى يكون الها الحضور لا الاستحضار فهل ماطلب منا نعجز عنه اولانتجزو محال ان بطاب منا مالا يجعل فينا قوة على الاتيان به ويمكننا من ذلك فانه حكيم وقد أعطا الفنفس هدذا الطاب علنا بان فينا قوة على الاتيان به ويمكننا من ذلك فانه حكيم وقد أعطا الفنفس هدذا الطاب علنا بان فينا قوة ولكن من حيث انا مظهراها الحسينا قصوراعات تحقه من ذلك المعنى في كل ممكن فطلبنا العونة منه فشرع لناان نقول واياك نستعن ولاحول ولاقوة الايالية العظم فن كل ممكن فطلبنا العونة منه فشرع لناان نقول واياك نستعن ولاحول ولاقوة الايالية العظم فن كل ممكن فطلبنا العونة منه فشرع لنادا مناه الداوه ومقام نستعن ولاحول ولاقوة الايالية العظم فن كل ممكن فطلبنا العونة منه فالمرع لنادا مناه المداور ولاقوة الايالية العظم فن كل ممكن فطلبنا العونة منه فالما بنادا وهومقام في كل مكن فطلبنا العربيات عليا المناهدا المناهد وهومقام في كل مكن فطلبية وللايالية ولما المناهدا وهومقام في كل مكن فطلبة المناهد ولا ولاقوة الايالية ولمانة العظم في كل مكن فطلبة المعلم في كل مكن فطلبة المناهد ولا ولاقوة الايالية ولمانية ولمانية ولمنا ولايالية ولمانية ولمناهد ولايالية ولمانية ولمانية ولمناهد ولمانية ولمانية ولمناهدا ولمانية ولمان

فأعزم عليه وكن منه عــلى علم الااؤلوا العــلم بالرحن والنهم يفونه كان مثل الخوف فى الحكم ولســت من فقده المعلوم فى غم از الرجاء كذل الخوف فى الحكم ان الرجاء مقيام ليس بعلمه بلتب ذصاحبه فى وقته واذا وان ماأنت راجيه انى عدم

لرجاء متعلقه مالدس عنده وهومقام مخوف يحتاج صاحبه الى أدب حاضر حاصل ومعرفة ثاشة لامد خلهاشهة فانهمقام عن جانب الطريق ماهو في نفس الطريق تحتهمهوا مادني زلة يسقط صاحمه من الطريق وهوطريق الحماة الدائمة التي بهايتا العالم في النعيم والحال التي منه في أن يظهر سلطانه فهاعندالاحتضاروأ ماقل ذلك فساوى بين حكمه وحكم الخوف انكأن مؤسنا حقيقة قال الله نعالى اناعند ظن عبدي فليظن بي خبرا وكذلك شغى أن بظنّ بنفسه شرّ الابريه الاعند الموت فانه انستغليريه في تلك الحال ودنان به خسيرا وبعرض عن ظنه منفسه جله واحدة بمخلاف حاله في دنياه والرحاءالمطلوب من اهيل الله هو مايطليه وقته لان المرحة معدوم في ذلك الحال فيخافء لي الراحي ان ىفو تەجەكىمالوقت غاذا كان متعلق رحائه مابطلىيە الوقت فهو صياحب وقت ولايڌو ماير سېر في د يو ان من نم تأدّب مع وقته ثم ان وقته لا يخلومن احد ثلاثه امو را ما ان مكون صباحب وقت من نهي آ فتعلق رحائه مايطلبه الوقت المرضى وان كان غيرم رنبي اولام رنبي ولاغيرم نني كالماح فنعلق رحائها زالته عنه عياهو مرمني في النفس الثياني والزمان الذي مليه فتي خرج عن هذا التعلق الخاص فليسرهو الرحاءالذي هومقام فيالطريق وهومن المقيامات المستصحبة فيالدنيا والاتخرة لانتقطع فإن الانسفان حيث كان لايزال صاحب قوّة لايتناهي الامروكال منافى الفائت المستأنف وأما الفاسالماني فانه لا يعودا ذلوعاد اتكررأ مرما في الوجود ولا تكرا رللتوسع الالهي غيراً نه ان كان الفيائت الميانيي مرضيها وهولا بعو د فحكم ذلك الفعل الفائت لم رفت فهو انميا يحنيه في الا آخرة ولو اتصف مه في الدنما فقد متعلق الرجاء بتعصل مالو كان الفائت الماشي لم يعد حصل له فعصل له مثل ذلك رجائه ان كان قدكانله وجود وانقنى اوعين ذلك المرجو انكان لميكن الابرجائه فالهفائت مستأنف كان مهما للفائت المانبي هذا غاية قوة الرجاء وقد قال صلى الله عليه وسلم في الذي رفونه خبرالدنساويري من له شئ من ذلك الحبر بعهمل به في طاعة الله وينفقه في سدسل البروميمني ان لو كان له منابهذا العاسل من الخبرويقول لو كان لي مثل هذاالعاسل من الخبرافعلت مافعل فهما في الاحر سواء فهذا قد فاته العمل وحني عمرته بالتمني وساوى من لم يفته العمل ورعاار بي عليه فان العامل مسؤل لسأل الصادقين عن صدقهم وهذا غيرمسؤل لانه ليس بعامل ولا يكون هذا الالمن لم يعطه الله امنيته من الخبرالذي تمني العمل به فان أعطاد ما تمناه من الخبر فلدس له هذا المقيام ولاهذا الاجرو منتقل حكيمه الى ما يعمله فيما أعطاد الله من الخبرولا سق للفني في الاخرة أثر فان عمل به مرا كان له وان عمل به غير ذلك كان فى حكم المستئة ولدس رجاء القوم رجاء العاصين فى رجة الله ذلك رجاء آخر ماهو مقام وكلامنا في المقيام والرجاء مقام الهي يدل علمه قوله في غيرآية لعل وعسى ولهذا جعلها علما الرسوم من الله واحبة والله رغول الحق وهويهدى السسل

\* (الباب الثالث وما مه في معرفة ترك الرجاء شعر) \*

لاتركن الى الرجاء فربما الصحت من حكم الرحاء على رجا فا ضرع الى الرجن في تحصيل ما القيمة في الله فالسعيد من التجا

علمايدك اللهان حكم صاحب هذا المقام شهوده نفسه من حيث ما تطلبه به الحضرة الالهية

الليلان وصلت كالميلان هجرت \* اشكوامن الطول ما اشكوامن القصر فقام اللوف مقام الحرة والوقوف لا يتعمنه ما يرج لقيام شاهد كل جانب عنده ومن خرج عن هدا الحوف الما الحوف من متعلق غيره في وخوف وليس بمقام فان كل خوف ما عدى هذا فليس له الحكم فان المنام هو كل ما له قدم راح في الالوهة و ما ايس له ذلك فليس به قيام و انمياه و حال يرد ويزول بروال حكم التعلق و المتعلق بيشرى أو بغيرها والخوف الذي هو مقام بست محدث للعالم بالله الذي يعلم ما ثم ومن لا يعلم ذلك فلا يستمحمه خوف الى اول قدم يضعه من الصراط في الحنة او حاضرها فالحائف هو الذي يعلم ما هو الذي يعلم المنار المنار بيعمون عنه و الهذا قال تعالى عن ربهم يومئذ عذا بهم كان لاهل الحذة تعلما يزيد في تعمهم أهل النار يحمون عنه و الهذا قال تعالى عن ربهم يومئذ محمون ون ما سواه مغاق من حدث المعتمون المعلم بالله و ونما سواه مغاق من حدث المعتمون المنار و المناز و الرب المربي و المناز في المناز على المناز و الرب المربي و المناز في الله و المناز و ا

### \* (الباب الاحدومائة في معرفة مقام تركة الخوف شعر) \*

لما تعلق علم الخوف بالعدم الماخش منه فحز نارت القدم الالوجود فلا خوف بصاحبى الان ضدى مندوب الى العدم ان الذى خفت منه لا وجودله القائلة مخافته لحماعلى وضم

قال صلى الله علىه وسلم واجعلى نورا في دعائه وقال تعالى ألله نورال موات والارض والسحات أنوار والنور لا يحترق بالنور ولكن بندرج فسه اى بلتم معه للمعانسة وهذا هو الالتحام والاتحاد وهنا سر عظيم وهو ماريد في النورالم حلى من نورالم لي له اذا انضاف الله واندرج فيه ولما وقف صلى الله عليه وسلم على مقيام الخوف الذى ذكرناه ادّاله ذلك الحياب أن يكون نورا فحكانه بقول اجعلى أنت حتى أراك بلا فلا تذهب عنى برقي تكول كن اندرج فيك \* كا قال النابغة كانك شمس والملوك كواكب \* اذا طلعت لم يدمنهن كوكب

وماذهب لهاعين وماظهر لهاعين فهى ترى ولا ترى لانها خلف جاب الذور الاعظم الذى له الحكم فى ظاهر الامر ولا نور الكواكب حكم فى باطن الامر مندرج فى النور الاعظم بعد إذلك أرباب علم التعاليم فهم أسعد الناس بهذا المقام وهو مقام جلمل بوى وما جره الحق على الومنين الارجمة بهم لا تالغالب فى العالم الجهل بحقائق الامور والعلماء افراد فرجهم الله بما جرعلهم من ذلا واما العلماء بالله فلا حرعلهم فيه فانهم عالمون كف فسسمون وكمف لا يعلون والله يقول وأوحى فى كل سماء أمرها وهو ما يعطمه من الاثمار فى العالم كا تعطى كل آلة للصانع بها ما عملت له والصنعة مضافة للصانع لاللا لة فاعلم ذلك وكن بحسب ما تعطمك قوتك والسلام واختلف أصحابنا فى صاحب هذا المتام هل يامن من المكر الالهى أم لا المنام مع المشرى فيأ من ولا بدّواء فى المشرى بالامن من مكر الله ولا اقدر أن أبط فى هذا المقام شمأ اكثر بماذ كرنا فى هذا المقام ان كانت علم المنام و حدلا بمكن استبد اله فالامن حاصل و يصح له هذا المقام وان لم تكن له هذه الحالة فالله أعلم وانه أعلى وان لم تكن له هذه الحالة فالله أعلى المقام المناه أله المناه فى المنام و حدلا المقام وان لم تكن له هذه الحدة المقام الكالم المناه أله المناه فى المنا

\* (الباب الثاني ومائة في معرفة مقام الرجاء شعر) \*

انقضاء زمانها ثم تعود فى السنة الاخرى وفاكهة الجنة دائمة التكوين لا تنقطع فهذا مبلغ علهم فى هذه المسئلة وهى عند ناكا قال الله تعالى لامقطوعة ولا ممنوعة فان الله جاعل لذا فيها رزقايسمى قطف او تناولا كاجعل الله لعالم الجن فى العظام رزقا ومانرى بنقص من العظام شئ ونحن بلاشك نأكل من الجنة قطفا دانيا مع كون الثمرة فى موضعها من الشجرة مأزال عينها لا نها دار بقاء لما يتكون فيها فهى دارتكوين لادارا عدام وكذلك سوق الجنة ندخل فى أى صورة شئنا من صورالسوق مع كوننا على مورتنا لا منكرنا أحد من أهلها ولا من معارفنا ونحن نعلم ان قدلاستناصورة جديدة يتكوينة مع بقائنا على صورتنا عند معارفنا وعندنفو سنافأين العقول والمعقول هنا شعر يتكوينة على صورتنا عند معارفنا وعندنفو سنافأين العقول والمعقول هنا شعر

لايعرف الله الله فاعتبروا ﴿ ماعقل عِمْلُ قَلْدَ الفَّكُوا

ولمانزه الله نفسيه عن صفية النوم فقيال لاتأخذه سنة ولانوم أي ما يغسه شهود الرازخ عن شهود عالمالحس عن شهود المعانى الخارجة عن المواد في حال عدم حصولها في البرازخ وتحت حكمهاوة د يخبالله بعض عباده بهدذا الادرالة معكونه لايتصف بأنه لابنام اعدني فى حالة الدنيا ونشأتها وأما في الآخرة فانه لابنام أهل الجنة في الجنة ولا يغيب عنهم شئ من العالم بل كل عالم على من تسه مشهو دلهم معكونهم غسرمتصفين بالنوم يقيال نام فلان فرأى كذا أى رأى مفاويه وهومان أى كذب في عرف العادة فأن العلم ماهولين والقرآن ماهوعسل ولكن هكذا براه فادا كملت رأيه علىافي حضرة المعاني في وال رؤيك الماه لمنا في حضرة البرزيخ وهو هو لاغير وفتحة ق ما اعلماك وفقد أرحناك ماذكرناه راحة الابد وقد عرفذاك بالآلة المعرّفة الطاوية مناواذا تحققت مااوماً نااليه في هذا الداب علت حميع مأجاء بهالشرع في الكتاب والسينة قديما وحيد شامن النعوت الالهسة التي تردّها العقول مراهمنها القياصرة عن هذا الادراك فعرفة وحودالحق مدركة العقول من حمث ماهي مفكرة وصأحبة دلالات ومعرفة ماهوالحق علمه في نفسه هوماأعطاه الوجود لكل ادراا في عالمه فياغم الاحق ومصيب فسمان من طور الاطوار وجعل في النوم حقيقة الليل والنهار وأنزل الاحكام وشرعهاعلى التفصيل والاجال والله يقول الحق وهوم دى السمل النوم من أحكام الطبيعة في مولدات العناصر خاصة والنشأة الاسخرة لست من مولدات العناصر بلهي من مولدات الطسعة فلذلك لاتنام ولاتقسل النوم كالملائكة وماعل عن العاصر ونشأة الانسان في الاخرة على غ بردنالي كإكانت نشأته في الدنيا على غيرمثال في اظهر قدلدمن هو على صورته فالهذا قال ثعالى كأبدأ كم يعدنى على غسيرمثال نعودون يعنى فى النشأة الاسخرة على غسيرمشال أبضا وقال واقدعلتم النشاة الاولى فلولا تذكرون انهاكانت على غبرمثال سبق فاحد فؤادا ووفرزادا فانك راحل عن نشأة أنت فيها وماأنت فيها

### \* (الباب الموفى مائة في سعرفة منام الخوف شعر) \*

خف الله با مسكين أن كنت مؤمنا الداجاء سلطان المنازع في الامر فأن جندو اللسلم فأجفه لها تنل المارتب العلياء في عالم الامر وما قلت من بل قاله الله معلما الكاجاء في القرآن في محكم الذكر

اعلم ان الخوف مقام الالهمين له الاسم الله لا نه متناقض الحكم فأنه يخاف من الحجاب و يخاف من رفع الحجاب المحلف الحجاب الماخوفه من الحجاب فلما فيه من الجهل عاهو حجاب عنه وأما خوفه من رفع الحجاب فلذهاب عينه عند وفعه فتزول الفائدة والالتذاذ بالجال المطلق آية المحجوب قوله تعالى كلانهم عن ربهم يومئذ للحجوبون في معرض الذم واتما الحديث فقوله صلى الله على المحجوبون في معرض الذم واتما الحديث فقوله صلى الله على المحجوبون في معرض الذم واتما الحديث فقوله صلى الله على الله على المحجوبون في معرض الذم واتما الحديث فقوله صلى الله على المحجوبون في معرض الذم واتما الحديث في المحجوبون في المحجوبون في معرض الذم واتما الحديث في الله على المحجوبون في المحجو

بمن نهام عينه ولاينام فلبه ويحفظ غيره مجفظه فاسهرمن ليست هدنده صفته وتكون الخدية من الاعداد أتم سنه في مقيامها فانها تحفظ نفسها وغيرها ومن لا يقدر أن يكون له در حية الجيهة من العدد وهي جزء ممالامتناهي فانها جزء من العدد والعدد لانها ية له فك عَكَر له أن تخلق مالقدومية مطلقاليس ذلك في وسع البشرمشل الكلام سواء وغاية من يقوم مها قطب الوقت فات له الاكثرية فهاومن سواه فدونه فالذي يتعين علينا حفظ هذه الصفة فنحن نسهر للفظ الكون وامامته ما ملزمنا أكثرمن هذا والته حفيظ عليم لانحن فاذا قامت هذه الصفة بنافقد وفينا المقيام حقه فينسغي لصاحب هذا المقيام إذابهم ان بسهر دعين الله وعن الله حافظة بلاشك الحفظ الذي يعله الله لا الجفظ العرنبي فان الله زمالي مارأيناه يحفظ على كلعين صورتها بل الواقع عدر ذلك وهومطلق الحفظ فاذن لسر الحفظ ما يتحمل من حفظ الصورة عملي أعمانها وانما ينظر صاحب همذا المقام الي الجفظ المطلقو ينظر في المحفوظ فاذا كان المحفوظ من عالم التغيير والاستحالات فينبغي أن يحنظ عليه التغيير والاستحالات فان لم يكن مما يتغبر ولااستحال فاحفظ علمه ما تستحقه ذاته فسنظر صاحب هذا المقام م اتب الموحودات وبكون حفظه في سهره محسب ما تعطيه من تبدُّذلكُ العالم ولا داتيف إلى اعراض أشخاص ذلك النوع فان الضدين لا يجمعان فاذا أراد السكون اهفظ علمه ذاته في ساكن معين لم تمكن أن يحسه الى ذلك فان الساكن مأمور من الله تنعير حاله من سكون الى قدام لصلاة وطهارة أولام مشهروع اوطمع كقضاء حاحته ولايكون هذا الأمان تغيرو منتقل الي حكم الجركة وكذلك المحترك اذبوحه علمه الامر مالسكون فالحافظ هناا تما يحفظ علمه حكم التغمر فان لم يحفظ علمه ذلك فماسهر ولاتحقق بالقموممة فهذا ما يعطمه مقام المهر وحاله فافهم فانه مامن مقام الاوتسع المجيال فيه لو تبكامنا على تفياصيله ليكن نومي الى مالا بتدمنه في كل مقام وحال بأمريكلي "تقع مه المنفعة وبندر - فيه كل تفصيل يحتمله فاذا بحثت عليه في كلامنا تحد ناقد وفينا المقصود \* والله تعالى أعل

#### \*(الباب التاسع والتسعون في معرفة مقام النوم شعر)\*

غيرالمنام ففي كرفيه واعتبر على الوجودين من معنى ومن صور تسدو له صور في حضرة السور فهو المحيط عمافي الغيب من صور بالكم والكيف للتحديد للغير

النوم جامع أمر ايس يجهمعه ان الخيال له حكم وسلطنة وليس يدرك في غير المنام ولا يختص بالصاد لا بالسين حضرته من لا يكيف يأبي النوم يحصره

النوم حالة تنقل العبد من مشاهدة عالم الحس الى شهود عالم البرزخ وهوا كل العالم فلا أكل منه وهو أصل مصدر العالم له الوجود الحقيق والتحكم في الاموركلها يجسد المعاني ويرد ما ليس قائما بنفسه قائما بنفسه ومن لاصورة له يجعل له صورة ويرد الحيال ممكنا و يصر في الاموركلها كيف يشاء فاذا كان له هذا الاطلاق وهو خلق مخلوق تله في اظنا بالخالق سيما نه الذي خلقه وأعطاه هذه القوة فه خيف تريد أن تحكم على الله بالتقيد و تقول ان الله غير قادر على الحيال وأنت تشهد من نفسك قدرة الخيال على الحيال والخيال خلق من خلق الله ولا نشك فيما تراه من المعاني التي جسدها لله وأراها المالية الشخياصا قائمة فكذ لك يأتي الله بالمعال في آدم مع كونما اعراضا صورا فائمة توضع في المواذين لا قامة القسط ويوتي بالموت مع كونه نسبة فوق العرض في البعد عن التجسد في صورة كيس أصلى اليض يريد انه في عانه الوضوح الهذا وصفه بالمحة وهي البياض فيعرفه جميع الناس انه الموت فهذا محال مقد ورفأ بن حصيم العقل على الله وفساد تأويله و كذلك نعيم الجنان قال تعالى في فواكم لامقطوعة ولا ممنوعة فيتأوله من لاعلم له يحمله على فصول السينة ان الفاكهة تنقضى فواكم لامقطوعة ولا ممنوعة فيتأوله من لاعلم له يحمله على فصول السينة ان الفاكهة تنقضى

يؤثر كلامه فى الاشماء مطلقامن جادونبات وحيوان وكون أى كون كان علوا وسفلافهذا هو ألاالهى المطلوب فى هذا الطريق ولايصم وجوده عاما أبدا فى هذه الدار بل محله الجنان فانه لاأ كبر من مجد صلى الله علمه وصلم وقد قال لمن حقت علمه كلة العذاب قل لاله الاالله فأظهر من نشأة أمره نشأة لاله الاالله فى محل المأمور وان كان على بصيرة فيه ولكنه مأمور أن يأمره وهو حريص على الامة فالمأمور ما امنع والها الممتنع لاله الاالله فان هذا اللهظ هو المأمور أن يكون فى هذا الحل فليكن فلوتكون فى محله الشخص لنطهرت عنه واعطاه الله الاسلام كان هذا الشخص لما قال له الحق كن وهو فى العدم لم يتمكن له الاأن يكون ولا بدّ فقد علت من هذا المأمور بالوجود فى المحقمق الحق كن وهو فى العدم لم يتمكن له الاأن يكون ولا بدّ فقد علت من تريد أن تجعله محلا لظهور ما تريد وهو قول الله انكلاتهدى من أحست أى انك لا تقدر على من تريد أن تجعله محلا لظهور ما تريد انشأه فيه أن يكون محلالوجود انشا نك فيه فلمس كل متكام فى الدنيا بالهي مطلق لكن له الاطلاق فيما يُريد أن ينشب من في نفسه لا فى غيره فا علم سرّ هذا وا علم هل أنت متكلم أو لا فظ

# \*(الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام السهر شعر)

قلب منام فذال الواحد الاحد ولا يقيده طبيع ولا جسد فى العالمين فاريطفر به أحد يؤده حفظ شئ فهمه عدد من لاتنام له عين وليس له مقامه الحفظ والاعمان تعبده هوالامام وماتسري امامته كرسيه تخزن الاكوان فيه ولا

هذا المقام بسمى مقام القدومية واختاف أصحابناهل يتخلق به أم لاولقيت أباعبدالله ابن جنيد من شيوخ الطائفة من أهل قبرفيق من أعمال زيدة وكان معترلى المذهب فرأيته يمنع من الخلق بالقيومية فردد نه عن ذلك من مذهبه فانه كان يقول مخلق افعال العبادلهم فلمارجع الى قولناوا بنت له معمنى قولهم الرجال قوامون على النساء فقداً ثبت لهم درجة فى القيومية وكان قد أتى الى زيارتنا فلمارجع الى بالده مشيت الى زيارته فى بلده ثم بعد ذلك رد دنه عن مذهبه فى خلق الافعال وكذلك جميع أصحابه فشكر الله على ذلك رجه الله في قيلم من لا معرفة له بالحقائق انها من خصائص الحق ولا فرق عند نا بنها و بنسائر الاسماء الالهمة كلها فى النظل بها على ما تعطمه حقيقة الخلق كماهى لله بحسب ما تعطمه ذا و ما تعلى وتقد سي والسهر احد الاربعة الاركان التي قام علم ما بيت الابدال وهى السهر والحوع والمحمت والعزلة وقداً فرد نالمعرفة هذه الاربعة جزأ علنا دبالطائف وسميناه حلمة الابدال وظذه على الابدال

من غيرة صدمنه للاعمال ان لم تزاجهم على الاحوال ساداتنا فيه من الابدال والحو عوالسهر التزيه العالى

يامن أراد منازل الابدال لانطمعن بهافاست من أهلها بيت الولاية قسمت أركانه مابين صمت واعتزال دائم

فعلوا المهرركا من أركان المقيام الذي يكون من صفيات الابدال وآيتهم من كتاب الله تعالى سيدة أى القرآن الله لاله والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الى قوله ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم فانظر ما أعجب هذه الآية ولهذه الصفة عنت الوجوه منا والمراد بالوجوه حتايقنا اذوجه الشئ حقيقته فقال تعالى وعنت الوجوه للعي القيوم وقال كل شئ عالت الاوجه فاذا لم يحفظ العبد بسهر قلبه ذا ته الباطنة كا يحفظ بسهر عينه ذا ته الظاهرة وان كان نايما فيكون

ني فالعد دصامت بذاته متكلم بالعرض وأماحاله فهو أن يرى ان الله خلق الكلام فعد فالعد هوالمتكلم فسدكماهوالمتحرّك بخلق الحركة فيهولا يصيمان يصمت مطلقاأ صلافانه مأمور مذكرامله في أحوال مخصوصة أمروحوب فهومقام مقديصفة تنزيه لانه وصف سلى وحكمه في ظاهر الانسان وأماماطنه فلايصيم فمه صمث فانه كله ناطق بتسييم الله فالصمت محال وانماال كالامءل الصبت المعلوم في العرف ومن تحلل صمته كلام في غير فرنس ولآذ كرا مقه في المامت هاهنا هو الذي مقم نشأة مصمتة الاجراء لابتحالها حن فارغ مقد حينئذ بكون صامتاواذا أراد الانسان أن محتمر لهوىمن صمت كإينه بغي فاينظر هل له فعل بالهسمة المجردة فيمامن شأنه أن لا مفعل الامالكلام أملافان أثروحصل المقصودفهوصامت حقيقة مثل أنبريدان يقول لخادمه اسقني ماءأو آنني بطعام أوسر الى فلان فقل له كذا وكذا ولايشر الى الخادم بشئ من ذلك كله فيجد الحادم في نفسه ذلك كله بأن يخلق الله في مع الخادم جميع ما خطر بهذا الصامت فيفعله الخادم واذ استل الخادم عن ذلك بقول ذلان قال لى افعل كذا وكذايسمع ذلك حسافي أذنه ولكن يتخيل انه صوت ذلك الصامت ولدس كذلك فن ليستله هـ ذه الحالة فلايدع انه صامت وأما الصامت المتكام بالاشارة فهو تعب نفسه وغبره ولاينتم له شأ بلهو بمن تتسمه بالاخرس الذي يتكلم بالاشارة فلا يعول علمه وهذا بماغلط فيه من أهل الطريق فن نصم نفسه فقد أقساله ميزان هـ ذا المقام الذي يزنه به حتى لا يتاس علمه الامروهدالايكون الاللالهين الحسنين \* لالغيرهم من الومنين والمسلم الذين لم يحصل الهم مقام الاحسان \* والله تعالى أعلم

# \*(الباب اسابع والتسعون في معرفة مقام الكلام وتفياصله شعر)

ان الكلام عبارات وألفاظ لولاالكلام عبارات وألفاظ لولاالكلام الكاالبوم في عدم واله نفس الرحن عينسه في في مدت صور الاشتخاص بارزة فانظر ترى الحكمة الفراء فائمة

وقد تنوب أشارات وأبماء ولم تكن ثم أحكام وأنباء عقل صريح وفى التشريع أنباء معنى وحساوذ الذالبدو انشاء فيهالعين اللبيب القلب أشياء

الكلام صفة مؤثرة نفسسة رجانية مشتقة من الكام وهو الجرح فلهذا قانا مؤثرة كا أثر الكلم وفي جسم الجروح فاقل كلام شق اعماع المكنات كلة كن فاظهر العالم الاعن صفة الكلام وهو وجده نفس الرحن على عنز من الاعدان فينفض في ذلك النفس شخصسة ذلك المقصود في عبر عن ذلك الكون بالكلام وعن الممكون فيه بالنفس كما ينتهى النفس من المتنفس المريد لا يجادع من حرف فيخرج النفس المسمى صوتا فني أى موضع التهى أمد قصده ظهر عند ذلك عين الحرف المقصود ان كان عين الحرف خاصة هو المقصود فتظهر الهاء مثلا الى الواو وما ينهما من مختارج الحروف وهذه نسمى معارج التكوين فيها يعرج النفس المحانية فاى عين عين من الاعمان الثابت قائصف بالوجود فلابد معارج التكلم من أثر في نفس من كلة غيران المماهم قد يحكون الهياور بانيا ورجانيا فن كونه ريائيا ورجانيا فن كلامه خلق عين ظاهرة سوى ما ظهر من صورة الكلام التي أنشأ هاعند الممافظة في فهو الهي تلان انشأ الاعمان فام ذيد هو تله وهو أن يقول لزيد قم فهذا المتكلم قد أنشأ نشأة أخرى وهو أن يقول لزيد قم فهذا المتكلم قد أنشأ نشأة أخرى وهو أن يقول لزيد قم فهذا المتكلم قد أنشأ نشأة أخرى وهو أن يقول لزيد قم فهذا المتكلم قد أنشأ نشأة المره فهو قاصر الهمة وليس هو تله وهد اعام في جميع الخلق فان لم يسمع منه ولا أثرت فيه نشأة أمره فهو قاصر الهمة وليس الهي في هدنه الحال وانما هو رباني أورجاني ولايلزم الرباني والرجاني سوى اقامة نشأة المسكلام خاصة والالهي هو الذى ذكرناه غير ان الالهي على نوعين الواحد كاذ كرناوالئاني المسكلام خاصة والالهي هو الذى ذكرناه غير ان الالهي على نوعين الواحد كاذ كرناوائناني المسكلام خاصة والالهي قولان كرناه غير ان الالهي على نوعين الواحد كوناد كرناوائناني المسكلام خاصة والالهي قولان كرناه غير ان الالهي على نوعين الواحد كوناد كرناوائناني المسكلام خاصة والالهي المناه كوناد كرناه غير ان الالهي على نوعين الواحد كوناد كرناوائناني المسائلة والمياني و

اليصيرمنه القبول والردوبعاقب وثياب وعلى هذاالبني أصل الجزاء من الله تعالى اهماده

\* (فصل) \* عطاء الصلة وأماعطاء الصلة فهولذوى الارحام حقاو خلفا يقول تعالى الرحم شحنة من الرحن من وصلها وصله الله ومن قطعه الله فنسبتها اللعبة فالرحن رحم لناونحن رحم للرحن

\* (فصل) \* عطاء الهدية هو عطاء عن بيان ولهذا اشتركت في حروف الهدى لا نه نالهدى أهدى فهدية الحق للعبد نفسه وهدية العبد للحق ردّ تلك النفس اليه بخلعة تكسبه محبة ربه فا أبعوني يحبيكم الله

\* (فصل) \* عطاء الهبة هو من الحق عطاء اينع لاليقترن معه طلب جزاء ومن العبدع له المق الروية لاللجزاء

\* (فصل) \* واماطلب العوض وتركه فن الحق قوله صلى الله عليه وسلم حبوا الله لما يغذوكم به من العدمه وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ومن العبده وما يطلبه من الجزاء على عله الذى وعده الله به ان أخرى الاعلى الله

\* (فصل) \* وأمارًا طلب العوض فن الحق انه العامل ولا يتصوّر من المالك اذا كان هو العامل ان يطلب ما هو عنده فإن الحاصل لا يبتغي ومن العيد فإنه لا برى نفسه عاملا في اعل شيا بطلب ندلك الفعل عوضا من الله حدث أعطاه من نفسه فهده فصول محققة نبهناكما على ماهو الامرعليه وتفصلاتها تبدولكمع الآتنات في نفس سلوكا وهذا كله مقام الاهي في الحسنين خاصة وصاحبه مجهول لايعرف ونكرة لا يتعرّف ثمان هذا العطاء لابدّأن مكون مطلقيا أومتسدا في أعطى سدحتي أطلقه فمعت عطاؤه جمع عبادانته لايخصص عمنيامن عهن ممايصح لذلك المعطى مثل ان كانت الاعطمة من النقود فلايعطها الالمن له التصرّف فيها وهو الانسان ولايشترط فمة صغيراولا كميرا ولاذكرا ولاأثى ولاغنا ولافقه والاسؤمناولا كافراولاعاقلاولا مجنونا بلهوفي ذلك العطاء كطلق الرزق على كل حموان وكذلك ان كان مماملس مثل النقود سواء بعطمه لاهله وأماان كان ماكولافعطمه لكل متعذ بأكل ذلك الصنف من العنذاء من حيوان ارانسان وليس له اختيار ولاتميز بلهومع أقول من يلقاه فان رده علمه حنئذ أعطاه الثاني وهكذا حتى يجد من يأخذه منه وهدذا لايكون الاللر مانيين من الاسم الرب والرجمانيين من الاسم الرجن وليس للالهسين مدخل فى العطاء المطلق واثرهذا العطاء ظاهر في كل موجود المحسن لا المؤمن ولا المسلم وامالنكان العطاء مقمدافهو بحسب مايقمدته فحكم ذلك راجع الىحكم الشرع فيه فنعمل الاولى فالاولى ويبتدى بالذي أمره الشارع أن يدابه ويعث عنه حتى يجده ولا بعطى على هذا الاالالهي من الاسم الله المؤمن المحسن المسلم وأثره فدا العطاء أيضاعام

# \* (الباب السادس والتسعون في معرفة الصمت وأسراره شعر) \*

| فالسمت فى الأكوان نعت لازم | ألله قال على لسان عبيده |
|----------------------------|-------------------------|
| فهو السميع كلامه والعيالم  | ماثم الامن يكلم نفسه    |
| هذاهوالحقالصريحالحاكم      | وهو الوجود فليس الاعينه |

اعلم وفقك الله وفقك القالصة احد الاربعة الاركان التي بها يكون الرجال والنساء أبد الا \* قيل البعضهم كم الابد ال قال أربعون نفسا قيل له لم تقل رجلا قال قد يكون فيهم النساء كما قال صلى الله عليه وسلم في الكمال فذكر اله يكون أيضافي النساء وعين منهن مريم ابنة عمر ان وآسية امر أقفر عون وله حال ومقام فا ما مقامة امه فهو ان لا يرى مشكام اللمن خلق الكلام في عباده و هو الله تعالى خالف كل

ا بلنحن فيه على الحقيقة مظهر

رتب العطاء كثيرة لاتحصر الومهاعلى أعدائنا نستنصر بالجود صهوجودنافي عمننا

\* (فصل الجود) \* عن الجود ظهر الوجود والجود بفتح الجم المطر الكثيروهو مقاوب وحدمث إ حذب وحمدفحروفهما واحسدة مالاشترال في المعني فتعلق آلحو دمن الحق في الاعمان التي هي المظاهر ظهوره فههاومتعلق الحودمن المطباهرعلي الظباهر ماجادت به عليه باستعدادها الذاتي من النناء بالاسماء الالهمة الذياكتسمه وجودها من جودهافا لجودمن الحق امنان ذاتي والحودمن الاعمان ذاتى لامتناني فهذا الفرق بن الجودين وهذامعني قولهم في الجود اله العطاء قبل السؤال \* (فصل) \* الكرم عطاء وأما اعطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤال وهو على نوعين سؤال بالحال وسوًا العالمقام فسوًّا له الحيال عن كشف من الطرفين وسوًّا ل المقام من العدد معاوم ارب اعطني كذا اغفرلي ارجيني اهدني ارزقني احبرني اخترلي عافني اعف عني لا تنحزني لا تفتني وامنال ذلك وسؤال الحق معلوم ادعوني أقم الصلاة اذكري اقموا الوزن بالقسط ولا تخسر واالميزان لاتكرونز من الجاهلىن وكل طلب تصوّر من الحق بطلبه من عباده وهي الفرائض كاها فن الكرم يودّى الفرائض ومن الجود تكون النوافل الالمثل رسول الله صلى الله علمه وسلم فانهامن الكرم فهي تلتعق مالفرائض وكون ذلك نافلة اخمار صادق فال تعالى ومن اللمل فتهجد به نافلة لك عسى أن معنك ربك

\* (فصل) \* السيماء ورد في حديث أبي بكر النقاش في مواقف القسامة اطلاق اسم السيخي على الله وهومذ كورفي هـ ذاالكتاب في ماب الجنة منه وأماعطاء السخياء فهو العطاء على قدر الحاجة وذلك عطاء الحكمة فهو من اسمه الحكم فسحاء الحق قول موسى فهما كي الله عنه ربا الذي أعطا كلشئ خلقه ثمهدى وكلشئءنسده بمقدار ولوبسطالله الرزق لعماده المغوافي الارض وايكن ينزل بقدر مايشاء وماننزله الابقدردعلوم وأما يخناء العبدفاعطاؤه كلذى حقحقه وأبضا فلنفسه علمه حق والعينه علمه حق ولزوره علمه حق

\* (فصل) \* في الايشار اما الايثار فليس للحق منه صفة الابوجه بمدفى ذكره سوء أدب بل ماهو حقيقة فتركهأولى وماذهب اليه الامن لاعلم له ولاأدب من أهل الشطح فلنقل انّ الايمارقد يكون عطاء محتياج لمحتياج وقد يحكون على الخصياصة ومع الخصاصة أوتوعم الخصاصة وأمافي حانب الحق فهواعطاء وجودعن الحوهر للجوهر لارادنه خلق عرض من الاعراض لتعلق الارادة ما محياده لاما بحا دالحل تسعاضرورة اذمن شرط وحود العرض وحود المحل والحوهر محتاج فهما أعطاه الحقيمين خلق العرض فمه اذلا بحكون له وجود الابوجود عرض ماوسوا كان الحوهر سخيزا أوغرمنييز ومؤلفامع غبره أوغبرمؤلف فهذااعطاء على خصاصةومع خصاصة وأماعلي غبراللصاصة فهيآ انصاف العبديا لتخلق بالاسماء الالهبة واتصاف الحق في تروله بأوصاف المحد مات وهذا كله واقع قدظهر حكمه في الوحودوسين

\* (فصل) \* الصدقة قد ذكر ناذلك في باب الركوة وهي ههنا تصدق الحق على العبد بابقاء عمنه في الوجود وبايجاده أولاومع علمه بأنه أوجده يدعى الالوهمة ويقول أنار كم الاعلى ولابدمن ايجاده لماسمق فيالعلم والصدقة من العمدعلي الحق فانّ العمد يحد في نفسه عز ة الصوّ رة ومع هذا يقر بالعبودية اعزةالله وأيضاهي مابظهر من المحامدالمحدثة التي لاتصولله الابعـــدوحود المحدث وهوكل ماسوى الله وانما سمنت صدقة لان العبد دمختيار في محيامد الله في نفسيه فاله تعمالي قال فيحقبه لما منله السمل الى سعادته المائياكرا والماكفورا فانه ذوا اختيار في أفعاله والهذا

ماذا تريد فقات اربدان لااربد لانى أنا المرادوأن المريد وقد انتقد عليه هذا القول بعض أهل الطريق وجهل مقام أبي يزيد في ذلك وقد تكامنا على قصده بهذا القول وبينا فساد قول المعترض عليه في غيره ذا الموضع وهومن المقيامات المستصحبة للعبد مالم يتكذف له فاذا كثف الغطاعن عين قلبه لم يزهد ولا ينبغى له أن يزهد فان العبد لا يزهد فيما خلق له ولا يكون زاهد اللامن يزهد فيما خلق من أجله وهذا الاب صح كونه فالزهد من القائل به جهل في عين الحقيقة لانه ما ايس لى لا اتصف بالزهد فيه وماهولى لا يمكن الانفكاك عنه فاين الزهد فلنقل صاحب هذا الحكم ماهو الذي يستحق هذا الاسم ولنا في هذا المقام الزهد نظم

فالزهد مشل صلاتی الوتر بجمیع مافی الکون من أمر فالزهد فیل کایداد القدر بالد الفعر بالد کایدالها النعر

العیب فیل وأنت لاندری به وسراج نفسلانوره متعلق فاطف السراج برول کل تعلق هی من غروب الشمس حتی ینته سی

يقول لورأيت الحق لم ترزهدا فان الله مازهد فى الخلق و ماغ تخلق الابالله فين تخلق بالزهد انظر الى هذا المعنى فانه دفيق جدًا والله الموفق بمنه وكرمه

## (الباب الرابع والتسعون في معرفة ترك الزهد شعر) »

آلزهد ترك وترك الترك معلوم «بأنه مسكما فى الكف مفبوض الارض قبضته وهو الغنى فابسن الترك فهو محال فيك مفروض لا ينع الحق بالنعما فانت لها «وقد زهدت فهذا اللفظ تعريض فالزهد ليس له فى العمم تبة «وتركه عند أهل الجع مفروض

اعلمان ترك البرك امسال والله فاله حقيقة في باطن الامراكن له الحكم في الظاهر فيصع هذا القدر العلم الحق ردك البه والحال بطلبه فاله حقيقة في باطن الامراكن له الحكم في الظاهر فيصع هذا القدر منه وبق هل يقع الامسال الذي هو ترك الاهداء بن على المسال حقوق الغير حتى بؤديما الى أربابها في الاوقات المتدرة المقررة وقد يكون عن كشف وعلم صحيح باعيان أصحابها وقد لا يكون غير أنه لا يتناول منها سيئافي حق نفسه اذكان بهذه المشابة ومن أمسك عن رغبة في المهسول وهم غير أنه لا يتناول منها سيئافي حق نفسه اذكان بهذه المشابة ومن أمسك عن رغبة في المهسول وهم رجلان الوالحد راجع عن مقام الزهد بلاشك لمرض قام به في نفسه فهوايس بشئ والا تخر وهم الانبياء والكمل من الاولياء فالمسكو اباط لاع عرفاني انته الهم المراعشة بهم عافى الامسال من المعرفة والتملي بالكمال لاعن بخل وضعف يقين أرسل الله على الوب عليه السلام رجلامن جراد من ذهب فسقط عليه فأخذ يجمعه في ثوبه فاوحي الله اليه الم أخست وأغنست عن هذا فقال لاغنى لى عن خيرا فانظر ما اعطته سعرفته وما زهد من زهد الالطلب الاكثر فزهد في الاقل قل متاع الدنيا قليل فاين الزهد في الدنيا الاحذراان يزرأهم في الاخرة فهذا عين الطمع والرغبة فيما يتخيل فيه وله ومقام تراكو االدنيا الاحذراان يزرأهم في الاخرة فهذا عين الطمع والرغبة فيما يتخيل فيه واين الزهد ها تركو الدنيا الاحدراان يزرأهم في الاخرة فهذا عين الطمع والرغبة فيما يتخيل فيه أنه زهد وهدذا هو مقام تراكو الدنيا الحالمة فالزهد في الدنيا وهذا لا يثبت

الباب الخامس والتسعون في معرفة اسرارا لجود واصناف العطايا مثل الكرم والسيخاو الاينار على الخصاصة وعند الخصاصة وغيرا لخصاصة ومع الخصاصة والصدقة والصدة والهدية والهبة وطلب العوض وتركد شعر)\*

وعمده فان الرحة والغفر والاحسان لهولاء يطلبون اتريدأن تبتي الالوهمة معطلة الحكم اشتغل بنفسان واعرض عن همذه الاشباء ولهكن نظرك الهه تعيالي وشغلك مالله والقدا تفق لي في مدأنتي وماثم اية وأماالنهاية فقولة غبرمعقولة دخلت على شيخناابي العيباس العرين وأنافي مثل هذاالحال وقد تكدر على وقتى لما ارى الناس فمه من مخالفة الحق تعالى فقال لى ما حمدي علمك مالله فخر حت من ودخلت على شحننا ابي عمران المهرقلي والماعلي تلك الحالة فقال لي علمكُ منفسك فقلت باسمدي قدّ منكاهذاأ بوالعماس مقول علمان مالله وأنت تقول علمك مفسانوا نتماا مامان دالان عل الحقه . نوعمران وقال لى ما حسى الذي دلك عليه أبو العساس هوالحق واليه الرجوع وكلواحد منادلك على ما يقتضه حاله وأرجو انشاء الله ان يلحقني بالمقام الذي أشار المه أبو العماس فاسمع منه فانه اولى بى وىك فياأحسن انصاف القوم فرجعت الى أبى العبياس وذكرت له مقيالة أبي عران فقال لى أحسن في قوله هو دلائه على الطريق وأنا دللتك على الرفيق فاعل بما قال لك وبما قلته لك فتحمع من الرفسق والطريق وكل من لا يصحب الحق في سفره فليس هو على بنة من سلامته فعل من يورع بغير علامة ظاهرةله من الله في الاشباء وماثم حكم معين في ذلك الامر من رؤية معياملة خاصة مشياهدة في الوقت تقتضي الحرامأ والشبهة فصاحب هذاالورع مخسدوع مقطوع بهعن امته فان حاله سوءالظين دهمادالله فساطنه مظلم وخلقهسئ فهوولاشئ فيحكموا حديللاشئ أحسن منه فندخي للانسيان أن يتحفظ ا ذاأ راد أن ﷺ ون ورعا كما أوجب الله عليه بأن يتحقق وبكون على دصرة فعما تيو رع فيه وهذا قليل العلم بهلن لاعلامة له فان الانسان لورأى انساناعلي مخالفة حق مشروع وفارقه لحظة ثمراً ، في اللحظة الاخرى وحكم علسه بالحالة الاولى فيا وفي الالوهسة حقها ولا الادب مع الله حقه وكان قرين ابليس حلف الخسران سئ الظن بالله وبعباده وكان ورعه مقتا والله يقول الحقوهو بهدى السسل

## \*(الباب الثااث والتسعون في معرفة الزهد شعر)\*

الزهـ د ترك مخلل ومحلـ الومحلل فازهد فزهدك ازهد والترك شئ لاوجود لعينه الولاية وله لسان في الشريعة يحمد في الزهد تعظيم الاموروماله العند المحتق قمـة لا تجـد

ازهد لا بصحون الافى الحاصل فى الملك والطب حاصل فى الملك فالزهد فى الطلب زهد لان أصحاب المختلفوا فى الفقير الذى لاملك له هل يصح له اسم الزاهد أولاقدم له فى هد المقام فذهب ان الفقير متمكن من الرغبة فى الدنيا والتعمل فى تحصلها ولولم يحصل فتركد لله المتعمل وللطاب والرغبة عنه يسمى زهدا بلاشك وذلك الطلب فى ملحكه حاصل فلهذا حددناه بماذكر ناولقد فاوضت فى هذه المسئلة جاعة من أهل الله فاكثرهم قال بقولنا وسبب ذلك أن صاحب الذوق لا بذأن برى لتركه طلب الدنيا والرغبة فيها أثر الاهسافى قلمه فلولم بحكن للامر وجود عندا لله واعتبار ماصح أن بكون له أثر فى النجلى الالهمي اصاحب هذا الحل وهو الصحيح فلنقل أن الزهد الذى ذكرناه مقاما وحالا فقامه الالهمي مطلق وهو زهده فى كل اسم الهمي يحول بينه و بين عبود يته والرباني "مقيد بصفة في المتنزية عن حكم هذا المزهود فيه في الماس الناهد في نفسه وهى الحالا الاورب واما فى الملكون من كونه محسنا فالزهد فى كل ماسوى فالزهد فى نفسه وهى الحاب الادنى الاقرب واما فى الملكون من كونه محسنا فالزهد فى كل ماسوى الله تعالى وهنا بر تفع الحب الادنى الدنيا والثاني فى الاحرة والثالث قى كل ماسوى الله فنادا فى الحن الذي الذيبا والثاني فى الاحرة والثالث قى كل ماسوى الله فنادا فى الحق الدنيا والثاني فى الاحرة والثالث قى كل ماسوى الله فنادا فى الحق الدنيا والثاني فى الاحرة والثالث قى كل ماسوى الله فنادا فى الحق المناه في الدنيا والثاني فى الاحرة والثالث قى كل ماسوى الله فنادا فى الحق المدنيا والثالث فى كل ماسوى الله فنادا فى الحق المناه في الدنيا والثاني فى الاحرة والثالث قى كل ماسوى الله فنادا فى الحق الدنيا والثالث فى الماسوى الله فنادا فى الحق المناه المناه في المناه في المناه في المناه في الدنيا والثالث فى الماسوى الله فنادا فى المناه في المناه في المناه في الدنيا والثالث فى المناه في المناه في

هو الضابط للمقامات وأحوالهاسواءعرف السالك أولم يعرفه قانه لا يخلوس هذه الاحكام كل كون ولكنه لايعرف ذلك كل أحدفاقول ان الورع له مقام ولقامه حال وهومشر وط كاذكرنا وننهي بائتهاء التكلف فأما مقام الورع فهوالتقسد بعفة الننزيه لان حقيقته الاحتناب وهو الاهمة وصاحبه مجهول لابعرف وحاله ان يكون صاحب علامة في نفسه أوفى المتورع فيه والاسم الله ينظر البه دائمافينظوالمه في عالم ملكه من حيث ماهومسلم فيؤثر في افعاله و كما ظهر على حو ارحه فعينك كل مايقدح في حصول هذا المقيام و بنظر المه في عالم حبروته من حيث ماهو مؤمن فيؤثر فيه فلاتك ذب له رؤياجله واحدة ويحتنب في خساله كايجتنب في ظاهره لان الحسال تأميع للعس ولهذا اذااحتلالم يدعاقمة شيخه الاترى انه مااحتلني قط ولا نسع له ذلك ولا العارفون ما تله فان الاحتلام رؤية النكاح في النوم أوفي التصوّر في المقطة ذوعااءًا هو كذب في الحس فانه بظن أنه في الحس الظاهر وقد قلنا ان الورع يجتنب الكذب فلواجتنبة في الحس لما أثر في خساله فاذارا يتم صاحب مقام الورع يغتسل من نوم فذلك لماء خرج منه وهو نائم لضعف الاعضاء الباطنة وهومر س طرأ في من احه لاعن روياأ صلالا في حلال ولا في حرام وأمّاا ذا نظر السه في عالم ملكوته فائر وفيه احتناب التأويل فعمار دعلمه من المخاطبات الالهمة والتحلى الالهمة اذاكان كل ذلك في الصور ولارهـ مرمارأه ولا يأول مأخوطب مه غانه كله الهي وكل الهي مجهول كاأن الورعـ من مجهولون لانه احتساب وترك ولا تميزا لا مرمن خارج الاماانعل فان نطق الورع عامد عني أن محتسف ذلك الاص ولأحلها حتنمه فقدا خيل عقام الورعفان متامه أن مكون مجهو لاوقد عرف بأنه ورع فزال عنه حكى مقامه بل ماكان قط في مقام الورع وورعه في احتنابه معاول فلا بساله وأمّاال ماني " والرجماني فعل هذا الجرى سواء فحذه وأعل علمه ترى عجمافقل أن شحيده في غيره في الكتاب فان أكثرالناس بلر عماكاهم ماأمانواعن هده المقامات والاحوال عايعطمه تفصمل الوجود وان كانوا يعرفونها فانهما تكلوا في ذلك على أن السالك اذا دخل وصدق في التوجه ا منت له الامور على ماه عليه فيعرف طله والله تعالى أعلم

## \* (الباب الشاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع شعر) \*

شفعية الانسان توذن بالورع والوتر فيها موجب ترل الورع العين واحدة اذاحققها مفت المطامع والني حكم الطمع ماتطاب الاعمال عن وحودها الالضعف في السائر أوصدع

لما كانت الاموركاه الها أربعة أحكام حصيكم ظاهر وحكم باطن وحد تومطلع وكان الورع يحكم على ظاهر صاحبه وباطنه بالحد فأبان له هدا العمل وجه الحق في كل شئ وهو المطلع فاطلع فه اوقعت على وجه الحق فيها الذى ارتبطت في وجودها به والذى ظهرت عنه فاقتضى حاله ترك الورع لا فه لا ينبغي أن يحتنب رؤية وجه الحق في الاشياء وماهو من حكم ما لا ينبغي فان العبد لا يقدراً نيد فع عن نفسه الكيلي اذاكان حقيقة فهو يحكوم علمه به ولست أعنى يقولى ترك الورع ان صاحبه بتناول الحرام أو الشهرة بعد علمه بذين هدا الايقول به أحدوا نما صاحب هذا المتمام يتناول الحرام أو الشهرع فلاياً كل الاحلالا ولا يتصرف الاحلالا فان العلامة المتام يتناول الاسماء يحسب ما خاطبه به الشرع فلاياً كل الاحلالا ولا يتصرف الاحلالا فان العلامة المتام يتناول الاسماء يحسب ما خاطبه به الشرع فلاياً كل الاحلالا ولا يتصرف الاحلالا فان العلامة اللها الحق عند مروية الوجه والورغ بغير علامة سوء ظن بالناس وحاثى أهل الله ولاسما المحاب المتام المتام واقد لق بعض العناد الله أوان يعطر شئ من قب المحمد بالصاحب هذا الحال المتمكن في مقامه ولقد لق بعض المحاب المدل وقال له مالك ولعباد الله لا تدخل بين السيد فساحد الله والى في المول في الملوك والولاة والولاة والراعا فعض اللهدل وقال له مالك ولعباد الله لا تدخل بين السيد فساحد الول في الملوك والولاة والولاة والراع المولة والهرب والسيد وقال له مالك ولعباد الله لا تدخل بين السيد في المولة والولاة والولاة والولاة والراع المناس عليه من المدل وقال له مالك ولعباد الله لا تدخل بين السيد

بأباحة الشبارع فلهدذا قلنبالافيءين الممنوع فانه ماحرم شئ العينه جلة واحدة ولهدا فال تعيالي الأمااضطررتم السه فعلناأن الحكم بالمنع وغيره مبناه على حال المكاف وفي مواضع على اسم الممنوع فان تغيرالاسم لتغيرقام بالحورم تغيرا لحكم على المكاف في تناوله امّا بجهة الاماحة أوالوجوب وكذلا أن تغير حال المكاف الذي خوطب بالمنع من ذلك النبئ واجتنا به لاحل تلك الحال فانه برتفع عنه هذا الحكم ولابة واداكان الاسرعلي هذاالحة فاثم عين محرمة لعيننها وأماا جنناب الشهة فالشهة هي التي لهاوجه الى الحرام ووجه الى الحلال على السوامن غير تغلب فلدس احتسامها مأولي من تناولهاولاتنا ولهاماولي من اجتنابها فالورع يترك تناولها ترجيحاً لحانب الحرمة في ذلك وغيرالورع لا يترك ذلك فبينهما هـذا القدروا ماترك مالاشبهة فيه فذلك الحلال المحض فانتركه أعنى ترك الفضل منه لانه لايصح الاترك الفضل منه فذلك الترك زهد لاورع فان الزهد في الحرام والنسسة ورع والتركفي الحلال الفاضل زهد وأماغ يرالفاضل وهوالذي تدعو السه الحاجة فالزهدف معصمة ومابق الانوقيت الحاجة الى ذلك وماحدّ الفياضل منه الذي بصحرفيه الزهد فنذكر ذلك في مات الزهد أن شباء الله والورع من المقيامات الشهروطة و بستنصحب العيدما دام مكاف اولا تعنن استعماله الاعندوجودشرطه وهوعام فيجمع نصرتفات المكلف ماهو مخصوص شئء منأعماله دون شيئ بلله السريان في جمع اعضاء المكاتب في حركاتها وسحونها وما ينسب الهامن عمل وتراز وقدقسل ان للورع حكافي الاسرار والارواح وليس ذلك بصحيح في الورع المشروع فان الشهة فى المعانى والمعارف والاسرار مستحملة عند العارفين وانما تكون الشهات في العلوم النظرية الحاصلة بالادلة العقلمة فاؤلئك يجب علم م الورع في النظر الفكرى حتى يخلصوه من الذلم المحرّم كالنظرفي الذات الالهمة ويخلصوه من الشبهة كالنظرلله أوللسمعة فيخفى عملي بعض النفوس ذلك الشرف العلم فتخسل انه يطلمه تله وهو يطلمه للدنيا أولغيرا لله فيجتنب نية ذلك الطلب لا يجتنب العلم فانطلب العلمايس بمحرم علمه فتعلق التحريم تلك النية الفاسدة وهنا نظرهل تقدح تلك النية في فضل طلب العلم أوييقي طلب العلم على فضله بعطى حسقة سعادته في الا خرة وتحكون العقو مة على محرِّد النمة فى ذلك وهو الذى يعمد علمة في باب تحقيق الموازنة الاالهمة فن قال الكون كالمشهد ويه نقول فلنس ذلك كإيتوهمه السامع واغاالصورة الرجانية ادتنااتي هددا القول ومشل ذلك لأبتورع فه ولا يحتنب فانك لا تعرف منه الأأنت فإن انتقلت عنك فقد جهات ذا تك وسن أوجدك فإنه قال من عرف نفسه عرف ربه فالورع في هذه الشهة محال بل منبغي أن تتناول من حمث انهاشهة فذلك محلهاالذي يحلها فانهالا تحلص لاحدااطرفين أبداوهذا بحرهلك فيه أكثرالعقول وأكثرالعارفين الامن رحمانته وركب سفينة نوح نجاته (والجامع) لياب الورع ان تحتنب في ظاهر لـ وماطنك وجدم أعمال أعضائك المكافة كلعل وترك لايكون لله على الحدّ المشروع فعه المخاص له الذي لاشبهة تضره ولاتقدح فيه فهذه اللام الذى في لله هي الرابطة اهذا الباب وكل مقام في طريق الله تعانى فهومكتسب ثابت وكلحال فهوموهوب غبرمكتسب غبرثابت اعماهو مشل بارقبرق فاذابرق فامّاأن بزول المقسضه وامّاأن مو الى أدماله فان بوآات امناله فعاً حسب خاسر وكل مقيام فامّاالهيق أورباني أورجماني وغمره ذه النلاث الحضرات لايكون وهيي تع جمع الحضرات وعليه مايدور الوجودو مهارات الكتب والمهاترتني المعارج والمؤمن عليها ثلاثة أسمآء الهية الله والرب والرحن من حكم عليه اسم مّامن الاسماء الالهمة بنعت به في ذلك الوقت ويكون حكمه بحسب مقام هذا العبدالحكوم علمه الموثرف مدن حيث ماهومسلم أومؤمن أومحسن وآثاره في عالم ملك العبدأوفي عالم جبروته أوفى عألم ملكوته وعمله فسيه اتما بحكم الاطلاق وهو العسل الذائ واتما بحكم التقددوهوعل الدنية وحكمه يعمل الدنية امايدنية تنزيه وساب واتما بدنية فعل فهدذا

معرفة وجوديه سلسة لم بحسكن في قوّة العقل في استقلاله أكثر من هذا ثم بعد ذلك جاءت الرسل من بعده بمعرفة ذاتية فعبدالخلق الاله الذي تعرف اليهم بشرعه اذالعقل لا يعطى علامن الاعمال ولاقربة من القر ب ولاصفة ذاتمة شو تبة للعق وماحظ العقل من الشرع ممايستقل به دلمله الالمس كشله شئ اعلى زيادة الكافلاعلى اساتها صفة فاختيار الرسل لتبليغ مالايستقل العقل بادرا كدمن العلم بذاته وعايتترب به المه من الاعمال والترواز والنسب واختار من الاسماء اسم الله فاقامه في الكلمات مقامه فهوالاسم الذى بنعت ولا بنعت به فحمد ع الاسماء نعته وهولا وحكون نعتا ولهذا تكاف فمه الاشتقاق فهواسم جامدعلم موضوع للذات في عالم الكامات والحروف لم تسم مه غيره حل وعلا فعصمه من الاشتراك كادل أن لا وصون عاله غيره فهدا قدد كرنامن الاختسارات الالهمة مايخرج مخرج التنبه للعقول الغافلة عمادعت المه من الاعتباروالاستنصار ولم نستوف في الامر حدّه لانا مانعرف بطريق الاحاطة تفصمل ماخلق الله من الموحودات وان كانقدر عااقدرنا الله على حصر الموجودات فسدخل في ذلك كل شئ و نحن ما تصدينا في هذا الماب الالمعرفة آحاد ما اختاره واصطفادهن كل نوع نوعمن المخلوقات المحصورة في الوحود القائمة تنفسها والمحيزة وغرالسائمة بنفسها وغبرالمحيزة والنوع الذى لايقبل النحيز الامالتبعية وماتأ اف من ذلك ومالم تالف وانحصرت أقسام العالم والموجودات فهماذ كرناه وغرتف تفصيل نسبي عكن أن يستقل به العقل وهي مفاضلة الإشهاء بعضهاعلى بعض بتمزم اتهاوانفعال بعضهاءن بعض وتأثير بعضها في بعض وتوقف بعضهاعلى بعضولكن مفاضلة القرب الالهي تطريق العناية مهم الابما تعطمه حتا تقهم لا يصكون ذلك الاستعريف الله الاناء المقسه في قلو نيا من علوم الالهام أوعا سلغنا من ذلك في الكتب المنزلة والاخبارات النبوية وأماطريق آخر غيرذلك فاهوثم فالسنن الدلالات العقامة لانهاطرق والفرائض هى التعريف الشرعمة عماهو الحق تعالى علمه بالنسمة المه وبالنسمة الى خلقه فاعمدوا الله عماد الله على النعت الذي وصف به نفسه في كامه أوعلى لسان رسوله من غيرزيادة ولانقصان ولا تأويل يؤدى الى تطفيف أورجان بل التسليم المه حل حلاله عاوصف به نفسه وان استحال أوتناقض فذلك لقصورنا وجهلنا بماهوالام علمه وقدوفساما أعطته التوة العقلمة النظر مةمن العلم بوجوده وبصدق المبلغين عنه تعالى ماانزله على عسده فلنا القبول من غيراعتران ولوتناقض الاس واستحال فاهوللعقل مجهول بالذاتك مفيد خلد فها برجع الى ذاته في وجوب أوجوازا واستحالة فلا يتعدّى العقل حدّه ويسلم المه سيحانه ما انراه وعرفنامه ماهو علمه فإن الله تعالى مقول الحق وهو مدى السميل فلنا الايمان به وبما جاء من عنده على علمه في ذلك في كاب أوعلى اسان رسول الله والله بوفتنا للوقوف عندذلك فانه لاجلك على الله الاهالك

## «(الباب الحادي والتسعون في معرفة الورع واسراره شعر)»

| مهـ مالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ورع الطريقة في اجتناب محارم |
|----------------------------------------------|-----------------------------|
| وتركته ورعافي نقصان وتسين النقصان في الاعمان | فاذا أتاك مخلص بحملاله      |
| وتسبن النقصان في الايمان                     | الماجهات الامرقات بعكسه     |

الورع الاجتناب وهوفى الشرع اجتناب الحرام والتبد لا اجتناب الحلال قال صلى الله عليه وسلم دع مايريك الى مالايريك وهو عين ما قلناه وهذا الحديث من جو اسع الكلم و فصل الخطاب وقال بعن هم ما رأيت اسهل على من الورع كل ما حالة له شئ فى نفسى تركته عملا به خاالحديث فأمّا الحرام النص فأمو رباحتنابه لانه ممنوع تناوله فى حق من منع منه لافى عين الممنوع فان ذلك المحنوع بعينه قدا بيم الغيره الحكون ذلك الفيرعلى صفة ليست فين منع منه أباحته له تلك الصفة

مادسيزمنه ومالم ينسم وهذاهوالقرنالاول ثماثنان بعده والكل أهل فتموظهور بمزلة الثلاث الغرر من كل شهر مقول صلى الله علمه وسلم يغزوفنًا آم من النياس فيقال عل فيهي من رأى رسول الله صلى الله علب وسلم فيقولون نعم فيفتح الهم وهـ ذاهو القرن الاول ثم يغزوفنا كممن الناس فيقال هل كممن رأى من رأى رسول الله صلى الله علمه وسلم فه الولون أم في فقي الهم وهذا هوا القرن الشاني -ثم يغزوفنا آممن الناس فدة ال هل فيكم من رأى من رأى من رأى من رأى رسول الله صلى الله علم وسل فيقولون نع قال ضفتم وهيذا هوالقرن الشالث ومازا دصلي الله علمسه وسلم عني هيذا وذلك أنه ماش سوى الحضرة الالهمة وهي عمارة عن الذات والصفات والافعال فهد ذامعني خبرالقر ون فيعناية القرن الاول فتم للعمد عوهى ذات رسول الله صلى الله علم وسلم فاعطت قود فوره وسلطان ظهوره الفتيالالهية لنرأه أورأى من رأه أورأى من رأى من رآه فهو قوله خبرالقرون قرني ثم الذين ملونهم ثمالذين بلونهم وانماشهمناهم بالفلاث الغررمن الشهرو جعلنا زمان دعوته مشهة بالشهر لالهمم اختلفوا في القرن ما قدره من الزمان فن حمله أقوالهم ان القرن ثلاثون سنة فلهم ذا انزلنا الشلامة الة. ون من زمان دعوته الى يوم القمامة منزلة ثم روح علنا الثلاثة القرون كالثلاثة الغرومنه وأماا خساره الصوم فان النبي صلى الله علمه وسلم قال لشخص سأله علمك بالصوم فانه لامشل له فنؤ المثلبة عن الصوم فأشبه ليس كشله شئ وقال الصوم لى وجعل جميع العبادات كايسا سان اذكانالصوم صفة تنزيه ولايندخي التنزيه الاله تعالى وأمّا اختساره من الشهو رشهر رمضان فلشاركته في الاسم فإن رمنان من الاسماء الالهدة فتعاناله حرمة ماهم لشائر شهورالسنة وحعله من الشهورالقمرية حتى تعيركته شهورالسنة فيظهر في كل شهرمن شرورالينة فعصل لكل يوم من أيام السنة حظ منه فان أفنسل الشهور عند ناشهر رمضان ثم شهر رسع الاول غمشهر رحب غمشعسان غم ذوالحجة غمشوال غمالة عدة غمالمحرّم والى هناائتهم على في فضه إ الشهورالقمرية واجمعلى ترتب الفضل فمابتي من شهورا استنة القمرية وذلك شهرصفه ورسع تنحر وجبادي الاول وجادي الاتنجر ماعندي علم بترتيب الفضيلة في هؤلاءأو بتساويها في الفضل وهوالفال على ظنى فانه اظهرُف ذلك وما تحققته فيلم يتكن لي أن أقول ما الدير لي مه عارزأ ما باره من الاركان ركن الماء لانه جعل منه كل شي حي حتى العرش الماخلقه الله ما كان الاعلى الماء فسيرت الحساة فمه منسه فهوالركن الاعظم كإقال الحيء وفةوان كان سدب الحساة اشهاءمعه ولكنه الركن الأعظم من تلكُّ الاشهاء وأمَّا اختساره من الافلال العرش لانه له الاحاطة بجمدع الاجسام والله بكل شئ محمط وله الاولية في الافلال فا تحتها فهو الاول المحمط فاختياره للاستواءاها تبن الصفت فأن كان العرش الملائه فاحرى أن ك الاالله وملكه وكلشئ مآسواه ملكه وقدورد غمزه عن غيره فقعن أن يكون محتارا للاوامة والاحاطة لان السموات والارض في جوف الكرسي كلقة في فلاة والكرسي في حوف لملعرش كلقة في فلاة واختمارمن العباد الملائكة فانهم مخلوقون من النورفاجسامهم نورية بالاصالة فهم أقرب نسبة لرالحلوقات الى النورالالهي ولذلك كانرسول اللهصلي الله علىه وسلم يدعوأن يجعله الله فورا لما يعرف من ظلة الطسعة واختمار من الاينسات العماء فكان له قبل خلق الخلق ومنه خلق الملائكة المهمة فهيمها في جلاله ثم خلق الخلق فشغله م همانهم في جلال جاله أن يرواسواه فهم الذين لا يعرفون انالله خلق أحداماأشر فهامن حالة فحل العماءا بنية لهوالعرش مستوى لهوالسماء الدنيالنزوله والارض لعيته فهومعنا اينما كناوا خسارمن النماس الرسل اسلغواعن اتله ماهوالامرعلسه فانه خرجهم الاللعلم به لانه أحب أن يعرف فتعرف اليهم بالرسل بما بعثهم بدمن كتاب وصحف فعرفوه معرفة ذاتية كاعرفوه بالعقول التي خلق الهم وأعطاهم قوة النظر الفحكري غيرفوه بالدلائل والبراهين

مة ات والقلب اشرف ما في البورة السيادية كذلك السورة السينية وهي المنزلة واهامن الايراج مت منزنة شرف الشمس وهو برج الاولية زمان الرسع اقبال الشئ وظهو والبدءوا بتداءز يتقالم الطسعة وتلطيف بخيارات الانفياس التي كثفها زمان الشيئاء الرودة الحوكم يعطي الجد في التخيارات الكيارجة من المتنفسين عند ما تخرج يكنفها ثم ردّها مأوهو ما تحده في مدلة اذا تنفست فه في زمان الشهة احن النداوة وله الثون الالهمة التي لايزال في كل نفس منها حل حلاله وأماا خساره من الكلام القرآن وهو الذي له صفة الجهم وفي الجمع عن الفرقان اذا لجمع داسل الكثرة والكيت ثرة آحاد فهي عن الافتراق في عن الجع فهوا أفرقان القرآن وأما اختساره لا اله الاالله فانه ذ كرعه النفي والاثمات وليس ذلك لغسره من آلاذ كاروأ ما اختساره الرسي من الاحوال فانه آخر مالكون من الحق لاهل السعادة من الشرى فلابشرى بعدها فانها بشرى تعجب الابدكاورد في الخبروهي دشرى بعد رجوع النياس من الرؤية لابل هي من الله لهم في الصينب عند دازؤية في الزورالاعظيروأماا ختساره الحنسة فانهادارهاه السعادة والنظر السباترة أهلهياعن كل مكروه مكون في الدارالتي تمايلها وما يعطمه سلطان احما الانتمام وأما اختساره الورية فانها غاية المصر فاللذة المصرية لاتشبه هالذة فانهالذة عن المقين في المعبود وأما اختساره من الاعداد التسعة والتسعين فلانها وترالاسماء الحامع منالاحاد والعقدان لله تسعة وتسعينا -عماماه الاواحيدامين احصاها دخيل الحنة ععة دالاحصا حفظا أولفظا أواحاطة فإن الله وتر عب الوتر وأماا خساره الفرائض فلان نتيجة باأن ركي و نالعب دنعت الحق سحانه سمعه ويصيره فان حب النوا فل بعطي أن مكون ألحق سمع العمد ويصره والنفل لا مكون الافي الدرحة النازلة عن الفرض فالفرض له الاواسة ولا ننزل الحق الى أن مكون سمع اللعمد كإغال عمارة تف مهمن الحلال فلارترأن ننزل المه بصفته وهو كون العمد صفية الحق للصورة التي خلق عليها فهي مقتطعة من الصورة الالهية كماهين الرحم شعنه من الرجن والفرض القطع فاء اادّاه ظهرله في ذلك أنه صفة لليني فأذا تنفل كان صفة له فتميز النفل من الفرض وكانت الدرجة العلماللفرض ولولاما أعطى الفرض ذلك ما ثبت أن مقول جعث فإنطعهني وأماأ شدَشُو فاالى لقياء عبدي وماتر ةدت في ثيغ أمّا فاعله وأمشال هيذاً من الإخسارات الألهبية وأتماا ختساره لبلة القدر فإن الامو رلاتيمنر لاباقد ارهباعندا لحق والحق غيب فاختص القدر مالما أيتلان اللل يستركما يسترانغب وأماا خساره من الالم يوم الجعة لان فيه ظهرت الصورتان ل الله ذلك الدوم للصورة وهوالشهرا لخيامس لمسقط النطفة وهويوم مؤنث له الزينة وتمام الخلق واختارالله فسمساعة من ساعاته دي كالنكتة في المرآة وهي موضع صورة المتمالي من مرآة اليوم فبرى فهانفسه نزعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والتياظر فيهايق والخطاب والتكليف ومهاتحدث وألاشارات من ذاوذان رتاوتان وأولاوا عماالضمائر منل هووهي وهماوهم وهن ولؤولا وكاوكم وكان وأنت وأنت وانتماوأنم وأننن وتاخم سرالمنكام الموثرة فى ابنيته ان لم تحفظها نون الوقامة ولابداهامن تأنيراماف الابنية أوفى نون الوقامة لابدلها من ذاك ولهذا نون الوقاية الهاالفتوة والإشارمن عالم الحروف ومذا تمت نون الوقاية فلها منزلة الكاف من قوله أعوذ بك ولنا فهاشعر

نون الوقارة نون ليس يشهها ال من الوجود سوى صوم وخلاق

'له الفيتوة والايشار نشأته | | | فيالناغيره في اللفيظ من واق شطرالوجودله من نعت خالفه السمن المكانة فهوالدائم الباق

وأتما اختياره الثلاثة القرون على الترتب فان الاؤل من ذلك لظهوركال مجد صلى الله عليه وسلم عبنيا وشهادة فسن الشريعة بنفسه ونسيخ مأكان سنة نوابه يوجوده وأقرمنه ماأة زواقرا لايمان بجميعا

; الالوان السياض فلان الماؤنات كاهياتستحيل البيه ولايستحيل الابيض الهيابل سياضيته كامنة فهامستورة بجحاب اللونالذي يظهرفي العين منسوا دوجرة وصفرة وغيرذ للنفنه ما كون وناقائما بالحل ومنسه مايكون لونافي نظرالعتن واسكذلك في نفس المتلون كسوادا لجسال السض على المعدفاذا حتم ارأيها بيضاوقد كنت تحكم بالسواد وأنت غالط فى ذلك الحصيم وضحيم فى ظهور السواديه مصب والكيفية في ذلك مجهولة ومهده المثناية زرقة السماءوا تبياهم إنظر ان كانت في نفسها على لوَّن يحالف الزرقة وأمّا اختساره من الملا تُكة الروح فلا نه المنفوخ فى كل صورة ماكته وفلكمة وعنصر يتومادية وطسعية ارواحها ومهاحساة الاشماء بواسطة الروح المضاف اليه وهونفس الرحن الذي يكون عنه الحياة والحياذ نعم والنعم ملتذبه والالتذاذ بحسب الزاج كاقلناه في مزاح المفرور يتنع عابه يتعذب الحرور فافهم ويحكف لأنسه التارع لوكنت تفهم مان للنارأ هلاهم أهلها والعنة أهلاهم أهلها وذكرفي أهل النارانهم لأعو نون فهاولا يحمون فهم يطلمون النعيم مالنبارلو جود البردوهذا من حصكم المزاج وأتماا خسياره البراق من المراكب لكونه مركب المعارج فجمع بن دوات الاربع ودوات الجناح فهو على سفلي كمعض الحموانات سرى محسري وأتماا ختساره دعا يوم عرفه فانه دعا في حال تتجريد وذلة وخضوع في موطي معرفة لموم زماني لمافيه من الجمع بين اللمل والنهار وأمّا اختياره قل هو الله أحد فلانها مخصوصة به ايس فهاذ كركون من الاكوان الآأحيدية كلأحدانها لاتشبه أحديثه تعيالي خاصة وفي اثباتيا فيهذه السورة علمغريب لمن فتم الله به علمه فأنه افتتح السورة بأحديته وختمها بأحدية المخلوقين فاعل أن الكائنات مرتبطة مه أرتباط الا تخرمالا ولألاارتساط الاول مالا تحرفان الاتنو مطاب الاول والاول لابطاك الاسرفه والغنيءن العالمين من ذانه ويطاب الاستحرمن مسمى الله المنعوت بالاحدية فهذا قدنهه يكعلى ماخذهذا العلم الذي تحويه دله والسورة بالاحدية المنأخرة التي هي مع ارتساطوا بالاؤل لاتماثلها اكونها تطلبه ولايطلها أنتم الفقراءالي الله والله هو الغني الجيد وأماا خساره من الاي آية الكريبي فإن الإمات العلامات ولاشئ أدل على الشئ من نفسه وهيذه آية الكريبير كابييا أ-مماؤه وصفانه لانو جدذان في غبرها من الاي فدل على نفسه ننفسه الله لااله الاهو فنه واثات بضم مرغائب بعود على اسم خاضرله مسمى غيب الحي صفة شرطسة في وجود ماله من الاسماء ألقموم على كل ماسواه بماكسيه فانه أعطى كل شئ خلقة لاتأ خذه سنة ولانوم صفة تنزيه عماً يناقض حفظ العالم الذي لولا قدومشه ما بتى لحظة واحمدة له الضمريعود علمه وهو ضمرغم مافى السموات ومافى الارض ملكاله وعبدامعين الحفظ ليقاءا لحكم بالا الوهية من ذاالذي يشفع شفعمة الوتربالحكم عنده ضمرغيب الاباذنه اعدم الاستقلال بالحكم دونه فلابد من اذنه اذكان مُشْفُسع أوشَّفعاء يعلم مأفى السموات ومافى الارض من الشفعاء والشفوع منهم مابين الديهم وهوماهم فيه وماخانهم وهوما يؤولون المه ولايحمطون بثي من علمه بادشياء الاعاشاء منهالابكلها وسع كرسمه علمه السموات والارض العلق والسفل ولايؤده ثقله حفظهما لانه حفظ ذاتى معنوى وامدادعيني وخلق دائم في سفل وعلق وهو فمبرغب العلى بغشاه عن خلقه من ذاته العظم في قلوب العارفين بجلاله فله الهمة فهافهي آمة ذ اسم ظاهرود ضمرفى ستة عشر موضعامن هذه الاتباد ذلك في غيرها دن الاتات منها خسة اسما ظاهرة الله الحي القبوم العلى العظيم ومنها تسعة فمرهاظاهرفهي مضمرة في الظاهر ومنها اثنان مضمران في الماطن لاعين الهما في الظاهر وهما ضمر العلم والمشيئة وكذلك عله ومشيئته لابعلهما الاهوفلايعلمأ حدمافي عله ولامافي مشسئته الأيعدظهورا لعلوم بوقوع المرادلاغيرفلذلك لم يظهر الضميرفيهما وأتماا ختياره سورة بسرمن القوآن فلانها لمبالةرآن ومن ترأهما كمن قرأالقرآن عشر

ومؤمن فله المقيام المجود في البوم المشهود وأماا ختيباره من عوآسية فهو الحياقهما ماليكال الذي لله حال مع وحود الدرحة التي للرجال علمهن فان ملائه الدرحة وحو دية فلا تزول وامّا اختياره السدرة فلانهاموضع انتهاءأعمال العباد وموضع الفضل وبظاها تستظل صورالاعمال وغشاها اللهءن الانو ارماغتُهُمْ ألاانَ تلكُ الانو ارأنوار الإعمال تنبعت من صورها فتغشاها فلا بسية طهع احد ان تنعتها فإن النعت للإشباء تقسد وتمسر والإعبال تحتلف ولهام اتب وأنو ارها عبل قدرم اتها فعيال وأعلى ومضئ واضو اونعت العالي سأنض الاعيلي ونعت المضئ سناقص الاضو أمن حبث ضهء فلا تتقهد شعت لانكان قمد تهاشعت أبطله لك نقيضه فياوفيتها حقها في النعتبة اذلم تكن أنو ارالاعمال على درحية واحدة وقد غشيتها هيذه الانوار وعفلتها فلايقدرأ حديصل الي نعتها فهم وان إستظلوا مها فقد كسوها من ولايس الانوار مافضلت به جمع الاشحيار وهي طعيام وغاسول ونقها كالقلال الم منه ترزق أرواح الشهداء وأما اختساره المت المعهور فلانه مخصوص دورمارة ملائكة يخلقون كل يومم قطراتماء نهرالحماة الواقعة من انتفاض الروح الامن عند مس في نهر الحياة فان له في كل يوم غمسة فسه لا حل خلق هوَّ لا الملائكة عمرة البيث المعمو روهم سمة ونألف ملك اذاخر حوامنه لا يعودون المه أبداويق الستر في المكان الذي يعهم ونه هؤلاء الملائكة ومانم خلاء والعالم كله قدملاً الخلافاء ثعلمه فانهء إحليل بوقفال على علا استجالات الاعسان في الاعسان وتقلب الخلق في الاطو ارفتعلاً أنَّ الله على كُل شيَّ وَدير الإعل ماليس الشيئفان مالاشئ لايقبل الشاشية اذلوقبلهاما كانت حقيقته لاشئ ولايخرج معاوم عن حقيقته فلاشئ محكوم علىه بأنه لانني أمداوماهو شئ محكوم عليه مانه شئ أمداوا ماا خيماره الخر الاسود فانه أنزله لنقيمه مقيام عمنه في السعة الالهمة اذلم يحكن في المعارف والعمادات أعظم ملازمة لماعرف ولماتعبده مهمن الجادات فأنهافط وتعبل المعرفة والعبادة المحضة التي يحزت عنهما حقيقة النيات والحموان ولهذا ليسشئ منه في الانسان جلة واحدة فان جمع ما في الانسان يقبل التمو وهو النمات كماان الحموان له التصرّف في الحهات ولما فارقه موجود المعدن النس بصورة الدعوى بحقمة نه فهي منازعة حفىة لايشعربها كل عالم وقدنيه على ذلك سهل وماوفي الامرفها على ماهو عليه فلا أدرى هل علم واكتنى عاد كره أوما أطلعه الله في ذلك الوقت على أكثر ماذكروالله أعلم فاختاره الله عمنا وأماا ختياوه من الانسيان القلب وهو الذي وسيعه لانه كل يوم هو في شأن واليوم قدر نفس المتنفس فىالزمان الفردويه سمى قلبالتقلبه الاتراه بسنراصه عين من أصابع الرجن فيابقليه الاالرجن ليس لغميره من الاسماء مصه فيمه دخول ولا يعطى الاسم الرحن الأمافي حقيقته فرجته وسعت كلشئ فامن أمرتراه في تقليه مما يؤدى الى عناء وعذاب وشقاء الاوفيه رحة خفية لانه بأصابع الرحن يقلب فانشاء أقامه وانشاء ازاغه عن تلك الاقامة فهو صل اضافي نمال القلب الى الرحمة محكم سلطان هـ ذا الأسم الذي قابد في الزيم كاقلبه في الاقامة فهي بشرى من الله لعباده قل ياعبادي الذين أسرفواعلى أنفسهم وماذكرسر فآمن سرف فيم حميع حالات المسرفين في السرف لانقنطوا من رحة الله فان الذي أزاغكم أصمع الرحن ان الله يغفر آلذنوب جمعا اله هو الغفور الرحيم وهو خسرلايد خله النسيخ فصمع بين هذا وبين قوله ان الله لا بغفر أن ينسرك به فيؤا خذعلي الشرك ماشاء الله ثم يحكم عليه اصمع الرَّجن فمؤل الى الرحمة وامو راخر من الزيغ مما دون الشرك يغفر منها ما يغفر بعدالعقو بةوهم أهل الكائرالاين مخرحون من النيار بالشفاعة بعد مارجعوا حمامع كونهم ليسوامشركين والايمان بذلك واجب ومنهما مايغفرا تتداءمن غبرعقو بة فلابدّمن المكآل الى الرحة وأماا خساره من الاكوان الاجتماع فإنه بعطى الافتراق بالتميزف عن الجع فلابد من رب ومربوب ومس قادرومقد ورفالجع مختبار ولابذمنه لانعطمه حقبائق الاسما الالهمة من التعلق وأماا ختماره

اذاعهان ثممالم يعهم فاعلموه والعلم أن ثم مالايه لهوايس لعلىه متعلق الاالجهل به وأماا ختمار البراهين الوحو ديةمن البراهين الحدلية وغيرها فلاتعطيه من تمام العاربشوت الحق والطال حمة الخصير والبراهين الحدلية لدت لهياه فيذه القوة فأمهيا شطل حجة الخصير وقدلا تثنث حقيا والبراهين السو فسطائية تنتير حسرة وهي أقرب إلى البراهين الوجودية في العسلم الالهي من وجعه من البراهين الحسدلية وأمااختساره الشر بعةالمهنزلة فلبالهامن عموم التعلق بالذارالا تخرة ومصالح الدنيه ولست النواميس الحكمية الموضوعة لمصالح الدنياوبقاء الخيرف عالم الدنيالها حكم لنحكم عسل الله بالقرب الالهي وقدول الاعمال ورفع الدرجات وأشات الجنبات ودارالشقياء لابسينقل بدرك ذلك كله الااانم عالمنزل من عند الله وأما الذين المدعوا عدات ورعوه احق رعاتها النغاء رضوان الله بما حكتها الله عليهم فهم أصحاب شرع منزل من عند محرففه منوافعه سننا حسنة مناسمة لماسنه الشرع المنزل فهم وأباح لهمأن يستنوا وأما النؤاميس الحكمة فاهى التي سنها هؤلاء والهذاجعل لهم الاجر وامااختياره الحركة المستقمة فانه على صراط مستقم كما فالعن نفه واختص ماالانسان الذي على صورة الحق وفيها بحشر السعيد يوم القيامة وهي لدنيا وآخرة فان الحرمين بحشم ون منهكو سين وهي الحركة المنكوسية كإفال تعالى في حق المجرمين ولوتري اذالجرمون ناكسوارؤهم ندرهم والحركة الافقة المعوجة في الهامُّ فلم تصم الحركة المستقمة الاان خلقه الله على الصورة وذلك الإنسان الكامل الذي له وينده الصفة في الدنيا والا تنحرة ولهيذا خصرها ذكرآدم لانهمن أهل السعادة التي تهني علمه هدده الحركة المستقمة ولهدا انعته مالللافة وأماا ختساره الشمس فلبالهياس الامداد في حسيرالكو اكب المستنبرة علوّا وسفلا ولهذا قال الراهيم عليه السيلام هيذاأ كبرواختصت على المذه بن مالقاب من الكُرة وهي في السماء الرابعة وفههاادريس علمه السلام والله قدذكرانه رفعه مكانا ملبأ فعاق هيذا المكان من كونه قلب الافلال فهومكانعال بالمكانة ومافوته وانّ كان هودونه وهوأ على منه المسافة وبنسسته الى رءوسـ:افهو الذى أحدث اللمل والنهار في المخلوقات بطلاعه وغرومه الذين حمل الله الهما انغشهمان وهو الذكاح والابلاج لظهورأ عمان المولدات وما يحدثه الله في اللمل والنهار من المخلوقات عن هدذا الابلاج والغشمان وجبل اكل واحدمن هذين الوجودين عن الحركة الشمسمة الطلب الحنيث لايرازأ عمان الحوادث عن هدد االطلب وأما اختماره مجداصل الله عليه وسلم فالما تشنياه مزاجه دون الامزجة الانسانية من الكحمال والاعتدال اذبه شاهدنيوته وآدم بن الماء والطن وهومتفرق الاجزاء في المولدات العنصر مة وهده مدينًا له وقيقة لادمر فهاالامن عرف أخذ الذرية من ظهر آدم حيناً شهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالو بلي وهي الفطرة التي ولد الناس عايما واليها ينتهون وفى هذاا لجع قال صلى الله عليه وسلم الارواح اجناد مجندة ولماحصر جهم فى حضرة التمثيل في كان وجهداؤجه صاحبه هناك تعارفوا هناوماوقع ظهر دلظهره هناك تناكرواهنا ؤما بنهما من وجه الى ظهروحان وغبرذلك اوفى هذا أقول

ان القلوب لاجنباد مجنب لله في حضرة الجمع بدوئم تنصرف في القارف منها فهومؤتلف الموضحة التحديث المسافه ومختلف

فكل أحديقر بهذه النهادة في الأحرة ولا يتكرولا بدى الفسه ربوبية لقول الله تعالى أذتبر أالذين البعوا من الذين السعوا فكان صلى الله عليه وسلم أعظم مجلى الاهمى علم به علم الاولين والاخرين ومن الاولين علم أدم الاسماء وأوتى مجد صلى الله عليه وسلم حواسع الكلم وكلمات الله لا تنفدوله السيادة على جميع الحلق يوم القيامة فيشفع في الشيافة بن أن يشفعوا من ملك ورسول ونج وولى

احبد واختارهن ادعمة الازمنة دعاء يوم عرفة واختارهن المراكب البراق واختيارهن الملائكة ُ الروح واختيار من الألوان السياض وأختار من الاكوان الاجتماع واختار من الانسان القلب واختارين الاحبارالح والاسود واختيارهن السوت المتالمعه ورواختارين الاشهار السدرة واختيارهن النساء مريم وآسية واختارمن الرجال مجداصلي الله عليه وسلم واختيارهن الكواك بارمن الانوار مايكون معدالنظروا ختارم النقيضين الاثبات ومن الضدين الوجود واختأر ـ أعلى الغضب واختار من الاحوال الصلاة واختار من افعال الصلاة السحود ومن اقو الها ذكرالله ومن اصناف الارادات النمة فلهاالحكم في قبول العملورده فانه لكل امرئ مانوي ويلجق غبرالعيامل بالعيامل فيالذحر وزبادة واماذكر اللهمن اقوال الصيلاة فان ذكرالله منها اكبرمافها هكذا قالءزوحل انالصلاة تنهيءن الفعشاء والمنكرولذ كرالله اكبر فان الصلاة منأحاة والذاكر حليس الحق فانذكره به فهو تعالى لسانه وأما اختياره السحود في افعال الصلاة فلافيه من العصمية من الشيه طان فانه لايف ارقه في شئ من افعال الصلاة الافي السحود خاصة لانه خطسه وعندالسحود سكي وتأسف ونندم والندم توبة ولايدمن قمول ذلك العذر فهو توب عند كلسحدة وانالله يحسكل مفتن بؤاب ثم بعودالي الاغواء عندالرفع من السحود هكذا وأما الرجة على الغفيب فلانها تفعل مالمنة وتفعل مالوحوب ووسعت كل شئ والغضب من الانشياء التي وسعتها الرجمة فباثم غنب خالص غبر مشوب سرجة والرجة لابشو بهاغضب ومن يحلل علمه غضي فقدهوى فالغضب حعله بهوى فاذاهوى وهو السقوط وهو حكم الغضب لاغمر سقط في الرجية فتسعه وتتلقاه فلابسقط الاالها وبالرجة التي في الغذب سقط فهي التي حعلت الغضب بهوى به لتسلمه إلى الرحية الخالصة كاالرحية التي في الدواء الكريه فيشيريه العلمل على كراهة فيه رحة خفية من احلها استعمل الدواء الكريه في الوقت لنسله الى العيافية وهي الرجة الخالصة ولهذا كان الماكل الى الرحة وحكمها وان لم يحرجوا من النا رفلهم فيها نعيم المقرورين والله على كل ثبيع قد يرألاتري الى ماجعل الله في الذيار في الدنيا من المنافع والراحات ولولم يكن الاالكي بها لبعض العلل فأنه أقطع الادوية وإتتوته فيأثره قدح فيالتوكل لآنه يقوم في الفعل متيام الشافي والمعيافي فحكمت الفعرة على المكتوى بأنه غبرستوكل وأمااخساره الوجودمن الضدين فلانه صفته فاختار للممكات صفته ولايصير الاهدا فأنه الاقتدار والاقتدار لامكون عندالاالوحود ألاتراه لماقال ان يشأيذ همكم قال ويأت الخرين فأبي الاقتدار الاالوحود وعلق الارادة بالاعدام وله الاسم المانع والمنع عدم وأمااختساره الاثمات فهو عن الذئ الذي مقولله كن فكون لانه في حال عدمه رجح له الأثات على التنبي حتى لا يزلل ممكنا في حال عدمه وهي مسئلة دقيقة في الترجيم في حال العدم وبالـ الافتقار الذاتى الذى في الممكن فيل الوجود اذا أراده الحق منه وأسرع المه بحكم الاسات الذي هوعلمه واماالنر رالختار من الانوار فان الانوار حبولذلك قال في الانوارا لحاسة نوراني أراه ثم وعده اللوقية وهونور فلابدأن يكون النورالذي يظهرفه ولعساده مختيارا من تلك الانوارا لجباية كنور الاحيدية والعزة والكبرماء والعظمة فهيذه كانها ترفع عن المصروبيق حكمها في القاب فبرفعها تقع الرؤية الحنى تعالى ويغنى العبد ولولا ذلك اشهد وآنفوسهم عند شهوده وأماا خسياره الت الاكسية فلانه خاق آدم على صورته فأطلق علمه جمع أسمائه الحسني وبقوتها حل الامانة المعروضة ومأأعطته هلذه الحقيفة انبرذها كإأت السموات والارص والحبال حلهاو جلها الانسان أنه كان ظلوما لولم يحملها جهولا لان العمل مالله عن الجهل به والمحز عن درك لادراك والداك فأنه

المفروض اذالم بستطع وهووان كان غبرمخناطب به الامع الاستطاعة فهوفرض متوقف على شرطه فاذاج ءنه وليه سقط عنه وككان له الاجرأ جرالاداء وليس هذافي فرص الكذا يةلو حو دالاجر ولافى فرض الصلاة لعدم ستوطها عن صلمت عنه فلايشه فرض الصلاة ولافرض الكفاية وأما السنن فكل ماعدا ماتعين علدوهوعلى قسمين سنة امريها وحرض عليها اوفعلها بنفشه وخبرأتته في فعلها وسنة استدعها واحد من الامّة فاتسع فها فلداح ها وأحرم بصمل ها فالفرض اداّ حامه العيدمو في فقد وفي ما تستحقه الربوسة عليه من العيودية فنذتج له عمل الفريضة امراهو أعل من أن يكون الحق معه فان كون الحق مع العبد حال للعبد وحكم الفرض يحول منه وبمن هـ ذه الحال وهوأن كون سمعاللحق فيسمع الحق بالعدوه وقوله حعت فلرتطعمني وأماهذه ألحماولة الق أعطاها الفرض من أن يكون الحق سمعه فهومقام محقق ثابت كاهو في نفس الامرف عرف عند ذلك العدا أنّ الحق هولاهو وصاحب الحيال مقول أناوالسنن طرق الافتداء وأعلاها الاقتداء مالخق حتى اكون في اطلاق اسمائه على قريها من التحقق به الامن التخلق وأدناها في حق الولي الاقتداء بالذين قال اللهفهم أؤائك الذين هدى الله فهداهم اقتده والعلاء ورثة الانبياء وماورثو االاالعلم فالسنة السوية عالية المقاموهي الجعبة على الدين واقامته وان لايفتري فيه فهي تعلويين بأتيها وبسلك فهيا فى الحضرات المجدية الى غايتها في المعارف والاحوال والتجلى وأما السنن التي هي الشرائع المستحسنة بعمد رسول اللهصلي اللهعلمه وسدلم وهو الاستحدان عند الفتهاء العلماء الذي قال الشافعي فُمه رجه الله من استحدن فقد شرّع فأخذها الفقهاء على جهة الذم وهو رضى الله عنه الى محقيقة مشروعةله لمتفهم عنه فانهكان من الاربعة الاوتاد وكان قسامه بعلم الشرع حمه عن اهل زيانه ومن \* (رويهٰ اعن بعض الصالحين أنه اق الخضر فقال له ما تقول في الشافعيّ قال هو من الاوتاد فال ماتقول في اجد بن حندل قال رجل صدّيق قال ماتقول في شير الحافي قال ماترك بعده مشله فهذه شهادة الخضر في الشافع وجه الله ولماص عند الشافع أن الذي صلى الله علمه وسلم قال منة حسينة فلها اجرهاوأ جرمن على ماومن سرتسينة سئية الحديث فلاشك أن الشرع قدأماحلهأن بسن سننة حسسنة وهي من جلة ماورث من الانبداء وهي حسسنة اى استحسنها الحق منه وهوسنها فن استحسن اىسترسنة حسنة تقدشرع وباعمامن عدم فهم الناس كارم الشافعي في هـ ذا وهم شدّون حكم الحمة دوان اخطأ في نفس الامركأي بوسف فانه أحاز لهارون الرسّسد الخلمفة طلاق المكره ولم يقلبه احد من الائمة الجنهدين وقدأقة ه الشارع وهو حكم شرعي مقبول لايحل لاحدمن الحكام رده وقواعدالنبرع وأصوله تحفظه وكالمصالح المرسلة في مذهب مالك وماقز رالشارع حكمها مجملا وأمان ان واضعها ومتمعمه فيهامأ جورون ونها مذالتا بعن فيهاالي واضعها على قدره وعلى قدر ماست نهتك على هذا لان تكون اوقاتك معمورة بالشرائع النموية والسنن الاصلمة فان الكمس بنبغي أن لايكون غاية عله الانبوة اصلمة لافرعمة اذكان له الاختيار في الاختيار لمأكانت الامورفي انفسها تقبل الاختيار كافعل سيحانه في جمع الموجودات فاختار من كلام في كل جنس أمرامًا كالختار من الاسماء الحسني كلة الله واختار من الناس الرسل واختار من العباد الملائكة واختيار من الافلالة العرش واختار من الاركان المياء واختار من الشهور ومضان واختار من العبادات الصوم واختار من القرون قرن النبي صدلي الله عليه وسلم واختار من أيام الاسسبوع يوم الجعة واختيارمن اللسالي لهلة القدر واختارمن الاعمال الفرائض واختارمن الاعبدا دالتسعة والنسعين واختيارمن الدبارالخنية واختيارمن احوال السعادة في الجنة الرؤية واختارمن الاحوال الردني واختيارهن الأذكار لااله الاالله واختارمن البكلام القرءان واختار من سورالقران سورة بس واختاره. آي القرءان آية الكرسي واختار من قصارا الفصل قل هوالله

لانشعر فال ان النكاح افضل فوافل الخبرات فلقد قال جقاوصا دف حقاولهذا كأن رسول الله صلى إلله علمه وسالم حدب المه النساء وكان اكثرالانساء نكاحالمافيه من التحتق بالصورة التي خاق عليها والكنُّ لا يعلم ذلك الاقليل من النياس من طريق الكشف بل من العارفين من أهل الله \* وقدم علمنا ماشد لمه تسنة ست وعما من وخسه ما مة الوالح الحروسف الغليري من اهل غليرة وكان من اهل الاحوال فبنماهو قاعدمه اذكشف اوعن هدذا المقام مثلافذكره لى فى غلمة حاله بصورة مارآه ممالا يمكنني ذكره فكوشف على العبالم وفياي صورة هوأبوء تعريفامن الحق فبازلت اسكنه وهوهائم حتى مكن فوجود الحق هو الفرض في نفس الامر ووجود العبد نافلة عن ذلك الفرض ولذلك خرج على صورته فنافلة النكاح قدذكرنا ماينتج منها ونافلة الصلاة تنتج وحو دالعبد في حظه من القسمة في قوله قسمت الصلاة عني وبين عمدي فيعرف من نوافل هـذه الصلاة حظه من القسمة لاحق رمه كا معرف من فرضها حق ربه وقسمه منها ولكل حال شرب معلوم فان الذي يعطى الفرنس في عاملامن لحجيم خلاف الذي يعطى النفل لانه في الفرض عبد مضطرّ وفي النفل عبد مخترمخذارموصوف اصنة الهنة وهي المشعبئة فانشاء فعل وانشاء لم يفعل \* ونافلة الصيام ما يحصل للعمد من التنزيه فى نه المماثلة من قوله السكشله شئ اى ليس مثل مثله شئ ومامثله الامن خلق على صورته فنني سحانه أن يماثل هذا المنل فهوأحق أن لايماثل وماله من الصورة الاالاسم خاصة فان العالم كأعطاه الله الاسم الوجودي الذي هوله تعالى حقيقة اعطاه باستعداده وكونه مظهر اله الاسماء المسعني ماعلنا منها ومالم نعلم فهذا كونه على صورته ونافلة الزكاة اعطت الانسان البركة وهي الزيادة التي حصلت له على مااعطته الفريضة لاغبير ونافلة الحيج اعطت له القصيد بنظهو راايكون في الإطوار الختلفة مع احدية التوحه ونافلة العمرة اعطته الدخول عليه تعالى في كل عمادة بين طرفي تحليل وتح بروفهاذوق وشرب وهما تحلمان معروفان عندأهل الله ونافله الذكر الذي فرضه لااله الاالله وتكميرة الاحرام والسلام من الصلاة وشهادة التعمن وكل فرض تعلق بالقول فانه دمطمه نافلته والموأظمة علمه أن تقول لماتريده في الكون كن فيكون كإيعطمك الفرض أن تقول للحق تعالى افعل فمفعل والساب الحامع لمابعطي حمع النوافل أن يكون الحق يحمه فأنتجت النوافل محمة الله لعمده وأكنماكل محمة بلالمحبة التيجايكون الحق سعذالذي تسمعه ويصرك لذي تنصرته ويدك التي تبطشها ورجلك التي تسعى بهاوهمذا منعنا أن نقول بالمفياضلة في الاشبياء لان العرف يعطى أنَّ السَّصر أَفْصُلُ مِن الرَّجِلِ عندا لِماعة وهناقد أنزل الحق نفسه أنه بصرك الذي تنصر به ورجلكُ التي تسعيها فأعطى لكل حق حقيقة منه وهو لانفضل نفسه فانه هو الظاهر في كل ماذ كرأنه هو كإدامق بحلاله فلمس المصر بأعلى ولاأفضل من الرحل ولكن اكثرالناس لايعلون فهذا قدذكرنا مانعطمه نوافل الخعرات على الاطلاق وعلى التقييد نافلة نافلة والله تعالى أعلم

#### \* (الباب الموفى تسعين في معرفة الفرائض والسنن شعر) \*

أن الفرائض كالركائب والسنن المثل الطريق لها الى عاياتها فاذ اقطعت الدرب كنت فريضة الفتكون سمع الحق في آياتها عكس النوافل فاعتبرها والتزم المرق الفضائل واسع في الباتها

الفرائض هى الاعمال اوالتروك التى أوجها الله تعمالى على عباده وقطعها عليهم وأثم من لم يقم بها وهى على قسمين فرض عن وهو الذى لا يسقط عنه اذا على قسمين فرض عن وهو الذى لا يسقط عنه اذا قام به غيره وقد كان قبل قبام الغير به متعمنا عليه وعلى ذلك الغير كالصلاة على الجنسازة وغسل المت والجهاد وثم فرض آخر يلوح بنهدها وله طرف الى كل واحد منهما يخالف حصصهم الآخر مثل الحج

كرم فانه ايضا بتحدد لدلا وأماظهور رب بصفة مربوب فلابشترط فيه الامر الواجب والحكن قد يكون عن دعاء وطلب وصيغته صيغة الامروالمعنى مختلف وان كان هذا مسموعا ثمثلا والا خر كذلك ولكن بينهما فرقان فهذا حكم سرّ القياس فى الاستدلال وهوقياس الشاهد على الغائب بحكم معقول جامع بين الشاهد والغائب وينسب لكل واحد من المنسو بين اليه بجسب ما يليق بجلاله وانماقنا بجدلاله لان الجلمل من الاضداد يطلق على العظيم وعلى الحقير وقد النهت أسرار اصول احكام الشرع و والله يقول الحق وهو مهدى السمل

\* (الباب الماسع والثمانون في معرفة النوافل على الاطلاق شعر) \*

اصل بشاهد في الفرائض كالها بالنور والنفل المراد كظلها فيعود فرضافي الحساب كمثالها شرعا وميزأ صلها من اصلها ذخر الاله لكم نتجة فعلها من طلها حتى تفوز يو بلها ان النوافل مأيكون العينها فالفرض كالاجرام ان فابلتها يبدو بصورتها وليس فريضة جاء الحديث به فبين فضلها فاذا اتت بهن فاعسلم أنه فكون عن قوال درك فاعترف

اعلم أبدك الله بروح القدس ان للنوافل حكافي الحضرة الالهمة جامعا ينوب صاحما فيه مناب الحق من ذاقه عرف قدره وعجزعا يستحقه واهبه من الشكر علمه ثم ان النوافل تتفاضل وتعام يعلن فرائضها اذكانت النوافل كلعلله اصلف الفرائض عنذلك الاصل يتولد وبصورته يظهر كاظهرنا نحى بصورة الحق فنحن له نافلة وهوأصلنا ولهذا نقول فيه اله واجب الوجود لنفسه ونحن واحمون به لا بأنفسنا فهده الدرجة يتمزعنا وتمزعنه وماعدا النوافل فسم عمادة مستقله وسننا مبتدآت نذكرها بعدهذا البياب انشاء الله تعيالي واذا كانت النوافل تعلوا بعلوت فرائضها التي هيي اصواها فأعلى نوافل التنزبه فى الخسرات الصيام لان فرضه صوم رمضان ورمضان اسم الله تعالى والصوم عمادة لامثل لها وهوا سكنله ثبئ ففضل سائر نوافل العمادات فأنه ينع من النكاح فلداثر في منعه وكل من له قوّة المنع فان الممنوع متصف الضعف النسسة الى تلك القوّة فان كان الهذا الممنوع من القوّة بحث تؤثر في محل هذه العبادة حتى مزيل حكمها كان اقوى بلاشك فنافله النكاح اقوى لماله من التأثَّير في ابطال الصوم والصلاة وغيرها فالنكاح افضل نو افل الخيرات وله اصل وهو النكاح المفروض فازادعلمه كان ناهلة وجوعلى نوعين اعنى وتوعه فقد يقع عن سبب المحببة المطلقة وقديقع عنسب محبة التوالد والتناسل فاذاوقع عن محبة التوالدوالتناسل التحق بالحب الالهي ولاعالم فأحب أن يعرف فتوجه بالارادة الهذه المحية على الاشماء في حال اعدامها القيامّة في استعداد امكانها مقام الاصل فقال الهاكن فكانت المعرف بجمسع وجود المعارف وهي المعرفة المحدثة التي لم يكن لها تعلق به اذلم يكن العبارف مهامت نبايالوجود وتلك محسة طلب كال المورفة وكال الوحود. غا كمل الوجود ولا العرفة الامالعالم ولاظهر العالم الاعن هذا التوجه الالهي على ششة اعمان الممكنات بطريق المحمة للمكمال الوحودي في الاعمان والمعارف وهي حالة تشمه النكاح للتو الدفكان الذكاح المفروض افضل الفرائض ونافلته افضل نوافل الخبرات ولاشترائ غيره معه من العبادات في اسيرالنوافل نال من استعمالها على اختلاف انواعها منالها فالاصل نوافل النكاج لان العه مل اذاانتَم مالم يكن له عن قيل ذلك فذلك من حكم النكاح ومامن عمل الاوهومنتج بحسب حقيقته وطريقته فحكان النكاح اصلا فى الاشماء كلها فله الاحاطة والفنال والتقدّم ولماعترا لامام ابوحنيفة رحهالله على مايقرب من هذا المعنى وان لم تكن طريقته واكن هبت عليه منه رائحة وهو

الفي وع حدث قرره النبرع وقد قرر حكم المجتبدين ولا بقرر الاماهو حق فكله حق وأمانسية الخطا الى المحتبد الذي له احر واحد فهو كونه لم يعثر على حكم الله اوحكم رسوله في تلك المسئلة وقد تعمد دالله عاانتهم إليه اجتهاده فلولم مكن حقاعندالله بالنظراليه لمانعيده به فان الله لا بقرالساطل فإذا وصل المه بعد ذلك حكم الله نعالي اورسوله في تلك المسئلة عايجالف داله وعلم أنّ ذلك الحكم متأخر عن حكود ليله وحب عليه الرحوع عن ذلك الحكم الأول ولا يحل له المقاعليه \* واهذا كان من على مالكُ سَ أنس ودينه وورعه أنه اذاستل عن مسئلة في دين الله مقول أنزلت فأن قسل له نع أفتي وان قيل له لم تنزل لم يفت وسيمه ماذكر نالات المصب للعكم المعين في تلك المسئلة واحدلانعينه والخطئ واحدلانعينه ولهدذا قالت العلماء كلمحتهد فيصب فامامصي للعكم الالهي على التعيين اومصنب للحكم المقررالذي أثبته اللدله اذالم بعثر على ذلك الحكم المعين وأخطأه وهذا القدركاف في اصول احكام الشرع في هذا الكتاب لانه لا يحتمل الاستقصاء وأمَّا اسر اراصول احكام الشرع المتفق علمها والخنتلف فهافات سرر الكتاب هو ما مكون من الله للعمد بترك الوسائط كاقال تعالى كتب في قلومهم الاعمان فهي كأرة الله وهوقول الشبارع صلى الله علمه وسلم دع مامريك الى مالامريك وقوله استفت قلبك وانافتياك المفتون والكامة ضرالمعياني الالهمة عيامليق بحلاله من نسسة الاسماء الحسني الى المعانى التي انامن انتخلق سلال الاسماء اي معانيها اوتكون اخلاقالنالا تخلقا وهي نسبها المناعلى ماملىق مافهو الرؤف الرحم وقد قال في رسوله صلى الله علمه وسلم وبالمؤمنين رؤف رحيم وهذا مدح وسمى ننسه بالعزيز الكرنج وقدقال تعالى في بعض عماده فرق الكانت العزيز الكريم وهو ذم وكانها اسماء الله وأسماء الخلق ومداولا تهامعقولة المعنى اسمارها فيمن تسمى مهاوان كانت نسلتها مختلفة فنسيدتها الى الله لا تشبهه نسبتها الى العمد فانه قال ليس كمثلد شيء وان كان اثر الكرريم أن يعطي وقدوجدااعطاء منالله ومن العسد على جهذالا نعام فان انضم المعنى الى المعنى من وجه فقد افترقا من وحه لانّ الموصوف المسمى لابشيه الموصوف المسمى الا تخرفين الوحه الذي يقع الاشتراك وهو الاثرمن ذلك الوجه يكون كابه لان الكاله الضم وبضم الحروف بعضها الى بعض حمت كابة والكنسة نم الخمل بفرسانها بعضها الى بعض فلوجاؤا متفرقين اووحداناما يمواكتيبة فهوالمؤمن وقدكتب فيقلب عمده الايميان فأوجب لهذلك الكتاب حكاسمي مهمؤ مناولدس الاسم غيرالمسمي فهو الظاهر في عنالمُكن والممكن له مظهرا وكل ظاهر في مظهر فقد انضم الظاهر الى الظهر وانضم المظهر الى الظاهر ولذلك معرأن مكون مظهرا للظاهر فمه فهذا مر أصل الأخذ مااكتاب دلملاعلي شوت الحكم وأماسر السنة في اثبات الحكم فانه لما كان الرسول عليه السيلام لا ينطق عن الهوى وان حكمه حكم الله وهو ناقل عن الله وسلغ عنه بماأراه الله والله على دمراط مستقيم والسنة الطريق والطريق لاراد لننسه وانمارا دلغاته والسنة صراط الله الذيله مافي السموات ومافي الارض الاالي الله تصرالامور لانهاعلى صراطه وهو غامة صراطه فلابتة للسالة علمه من الوصول المه فالصراط الواسطة وبواسطة استعداد المظهر عاهو علمه في نفسه حكم على الظاهر عاسمي به فهو أعطياه ذلك الاسم وذلك الحكم صحيح فهداصراط مستقيم فنحن اذا سألنا الحق في امرتعين الناكان اثرسؤالنا في الله الاجابة فسمى مجساة لولاسؤالنا ماثنت هذا الحكم ولااطلق علمه تعالى هـذا الادم ونحن طريقة له في ذلك قال تعالى احسد عودة الداعي اذا دعاني في الجامه حتى دعاه فهذاسر استدلاله بالسنة وأماالاجماع فهوما اجع علمه الرب والمربوب في انَّ الله خالق والعسد مخلوق وهكذاكل اضافة فلاخلاف بمزالله وبمنعباده في مسائل الاضافة اين ماوجدت وكذلك في المعلومات من حبث ما هي معلومات وأما القساس عندمذنه فهو ظهوررب بصفة عسد وظهور عمديصفة ربعن امررب فان لم يكنعن الآنريب فلا يتحذد لملاعلي حكم أوعن جمد خلق

الصحابة بعدرسول الله صلى الله عليه وسيلم لاغير وماعدا عصرهم فليس باجاع عصصهم به وصويرة الاجماع أن بعلم ان المسئلة قد بلغت لكل واحمد من الصحامة فقيال فه الذلك الحكم الذي قال به الى أن لم سق منهما حد الاوقد وصهل اليه ذلك الامن وقال فيه مذلك الحكيم فإن نقل عن واحد فى ذلك الحيكم فلدس ما حياءا ونقل عنه به سكون فلدس ما حياء وإذا وقع خلاف في ثيم وحير فسه الى الكتاب والخبر النسوى فانه خبر وأحسن تأو بلاولا يحوز أن مدان الله مالرأى وهو بغبرجة ولابرهان لامن كاب ولامن سنة ولامن اجماع وان كالانقول مالقياس فلانخطئ ة في الحكيروفهمنامن الشارعانه بريدالتخفيف عن هذه الابتة وكان بقول اتركوني ماتركتكم وكان مكره المسائل خو فاأن ننزل عامهم في ذلك حكم فلا مقومون مه كقمام رمضان والحير في كل سينة وغر ذلك فليارأ بناه على هيذامنعناالقياس في الدين فإن النهي صلى الله عليه وسلم مربه ولاامريه المتي تعيالي فتعين علينا تركه فانه نميا بكبرهه رسول اللهصيلي الله عليه وسلر رحكهم لم أن لا تمكليف وان الله خاته لناما في الارض جمعائين ا ترعى التم عبر علينا فعلمه الدليل من كتاب ىاس فلااقو ل بە ولا**أ**قلد فىھە جايە واح صلى الله علمه وتسلم في ذلك في يعض الافعيال لم يكن بلزمنا ذلك الفعل فانه بيشر بتحرَّكُ الشروردي كارضي الشرويغضب كايغضب فلايلزمنااتما لانفعل فعلاسرا بحبث لابراه أحدكما تبعين علمه فمه ععها حيدحتي ينقله اليامن لم بسمعه وأمانسرع من قبلنا فلاملزم كون ذلك شرعا حقيالمن خوطب مه عليه صلى الله عليه وسيلم لانفول فيه ماطل بل نؤمن مالله ورسوله وماانزل المه وماانزل مين قسل من كاب وشرع منزل والتقليد في دين الله لا يحوز عنسدنا حيَّ ولامتَّ وتعين على السائل اذاسأل العالم أن يقول له اربد حكم الله اوحكم رسوله في سُّله فان قال له المسسَّول هذا حكم الله في المسسَّلة أو حكم رسوله تعين علمه الاخذيه فان المستول هنا ناقل حكم الله تعلى وحكم رسوله الذي أمر مامالا خذبه فان قال هذ ترأيي اوهدا حكم رأيته اوماعندي في هذه المسئلة حكم منطوق به ولكن القياس يعطى أن يكون الحكم فيه مثل الحكم في المسئلة الفلانية المنطوق يحكمها لم يحز للسائل أنَّ ما خدنة وله و يحث على أهل الذكر فسألهم على صفة ماقلناه وتبعين على كل مسار أن لابسأل الااهل الذكر وهم اهنل القرءان قال امانحن نزلنا الذكروا بالهبطافظون وأهل الحدرث فان علمالسائل أن هذاالمه رأى وقساس فيتركه وبسأل صاحب الحيديث فان كان المسيئول صاحه أله فأذا أفتاه تعمز علمه أن مقول له هذا الحكم رأى اوقساس اوعن حديث فان قا بتركه وان قالءن خسرا خسذبه ولاحكم لغطأ والنسسمان الاحدث جا أويكون لهماحكم فعمليه مثلصلاة النباسي وقتل الخطأ وكلمك حة الاصلية وخطاب الشرع متوجه على الاجماء والاحوال لاعلى الفرض الاعلى من حاله قدول حكم الفرض من أمر ونهي فعل اوترك نما كلفه الله بل ماهومخاطب به فان الله تعالى ما كف نفسا الاوس ربسرا وكلعمل مقمد يوقت موسعاكان اومف يقافلا يحوزعله الافى وقته لاقبله ولابعده فان ذلك حدّالله المشروع فيه فلايتعدى وحكم الاجتهاد فى الأصول والفروع واحدد والحق فى

من اخسارا لا تحادوجهل التاريخ أخذ نامالا يه وتركنا الجبرفان الاية مقطوع مها وخبرالواحد مظنون فانكان الخبرمتواترا كالاية وجهل التباريخ ولم يمكن الجع منهما كان الحكم التحسرويهما الاأن مكون أحدهما فسه رفع الحرج فهقدم الاخذيه وكل خبرين أوآيتن تعارضا أوآمة وخرصهم منواتر اوغر منواتر وفي أحدهما زيادة حكم قبلت الزيادة وعمل ماوترج الاخذ بحد مث الزيادة على معيارضه ولايؤ خذمن الحذيث الاماصح فان كان المكاف مقلدا وبلغ البه حديث ضعيف مسندالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عارضه قول امام من الأعمة اوصاحب لا يعرف دليل ذلك القول فيأخذنا لحديث النمعيف وبترك ذلك القول فانقصاراه أن مكون في درحة ذلك القولوان كان الأدرث في نفس الامرابس بصحيح ولا يعدل عن الحديث وأمّاا ذاصح الحديث وعارضه قول صاحب أوامام فلاسممل الى العدول عن الحديث ويترك قول ذلك الامام والصاحب للغيرفان كان الخبر لاأومو قوفا فلابعول علىهالااذاعلمن التابيع أنه لابرسل الحديث الاعن صاحب لاغبروان لم ف ف وخذما لمرسل فانه في حكم المسند وهو أن يقول التبايع فال رسول الله صلى الله عليه وسل ولايذ كرالصاحب الذي عنيه رواه وبعلمانه عن أدرك الصحيابة وصيمهم وهو ثقة في دينه ومعلا عنه أنه بمن لاروى الكذب عن الذي صلى الله علمه وسلم في الصالح فان علم منه ذلك لم يؤخذ يحدثه ولواسينده ولايحو زترك آبه اوخسر صحيمالقول صاحب اوامام وهن يفعل ذلك فقدضل ضلالامهيناوخرجءن دسالله فاذاوردا للجرءن قوم مستورين لم يتكلم فيهم بحرح ولاتعديل وجب روايهم فازحرح واحدمنهم بحرحة تؤثر في صدقه ترك حديثه وان كانت الحرحة لاتتعلق فالاخذبه الاشارب الخر اداحدث في حال سكره فان علم أنه حدث في حال صحوه وهو من اخذيقوله والاصل العدالة والحرحة طيارئة واذاثتت على حدّماقاناه ترليّ الاخيذ احب تلك الحرحة ولافرق بن الاخذ بخبرالواحد الصحيم وبن المتواتر الاان تعارضاكما قلناه ومااوحب الله على الاخذ بقول احدغير رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كوتنا مأمورين بتعظههم ومحمتهم وأماالنسن فلااقول بهعلى حدما يقولون به فانه عندنا انتهاء مذة الحكم في علمالله فاذا أتهى فانزأن مأتي يحكم آخرمن قرءان اوسنة فان مي مثل هذا نسخا ملنايه واذاكان الامرعلى هذا فعورنسم القرءان مااقرءان وبالسنة فان السنة مسنة لانه علمه السلام مأمور بأنه سن للناس مانزل اليهم وان يحكم عاأراه الله لاعاارته نفسه فأنه صلى الله عليه وسلم لا يتبع الأمايو حي اليه سواء كأن ذلك قرآ ناا وغيرقرآن و يحوزنسج السنة بالقرءان والسهنة وإذا وردنص من آية اوخبرلا يحوز الوقوف على الاحد بذلك القروان أوالخد برحتي برى هل له معارض أم لابل يعمل بماوصل المه فانعثر بعد ذلك على آية اوخبرنا حزاومخصص اومعم للمتقدم كان بحكم ماوصل مروطه وهوأن يحثعن التاريخ فان الخاص قديقدم على العام كماقد يتقدّم العام على انكاص والاصل أوالحكم للمتأخر واذاوردت الآية اوالخبر بلفظ تمامن اللسان فالاصل أن يؤخذ بماهوعلمه فيالغة العرب فان اطلقه الشارع على غيرالمفهوم من لسان اللغة كاسم الصلاة واسم الوضو والم الحب والم الزكاة صارالاصدل مافسره به الشارع وقرره فأذا ورد بعد ذلك حسر بذلك اللفظ حل على مأفسره به الشارع وقدره ولم يحمل على ماهوعله في اللسان حتى ردعن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اللفظ أنه ريد ما هو عليه في اللسان فيعدَّل عند ذلك المه في ذلك الخبر على التعسن وأوام الشارع كاها محولة على الوجوب ونواهيه كاها مجولة على الخطرمالم يقترن بالام قرينة تخرجه عن الوجوب الى الندب او الاباحة وكذلك النهى ان اقترنت به قرينة تخرجه عن الحظر الى الكراهة فان تعرى الامرعن قرينة الندب اوالاماحة تعين الوحوب وكذلك النهي وقديرد الامرالاالهي اوالنبوى على النهى برفع التحمير خاصة الالوحوب فعل المأموريه والاحاع احاع

الحبكم من خبرالواحد الصحيح فاناانما ما خذبجسن الظن براويه دلانز كسه علماء لي الله فأن الشرع منعناأن نزكي على الله أحداولنقل اطنه كذاوالقساس الجلي يشيار كنافيه النظر العييم العقلي وقدكنا اثبتنيا مااثبتنا بالنظر العقل الذي أمرنايه شرعافي قوله تعيالي أولم يتطروا في ملكوت السهوات والارض أولم تفكر وامابصاحهم منجنة وفى القرآن من مثل هذا كثير فقداعتبرا لشارع كمه النظر العقل في اثبات وحود الله أوّلاوهو الركن الاعظم ثم اعتبره في يوّحيده في الوهبيّه فكافنا النظ في أنه لااله الاالله دعقو لنـاثم نظر نامالدليل العقلي ماحب لهذاالالاه من الاحكام ثم نظر نامالنظر العقل الذي أمرنامه في تصديق ما حاءمه هـ ذاالرسول من عنه ده اذكان بشير امثلنا فنظر نامالعقول في أياته ومانصمه داملاعل صدقه فاثبتناه وهذه كاهااصول لوانج قرركن منها بطلت الشهرائع ومستند ثمو تهاالنظوالعقلي واعتبره الشبرع وأمريه عماده والقياس نظر عقلي اترى الحق ينهمه في هذه الإمهات والاركان العظمة ويحجزه علمنا في مسئلة فرعمة ماوحدنالهاذ كرافي كابولاسنة ولااحماعوني نقطع أنه لا بدُّ فيه من حصكم الهي مشروع وقد انسدّت الطرق فلحيانا الى أصل وهو النظر إلعقل واتحذ ناقواعداثسات هذا الاصل كأباوسينة فنظرنافي ذلك فاثبتنيا التساس أصلامن اصول ادلة الاحكام بهذا القدرمن النظر العقلي حثث كانله حكم في الاصول فقسنا مسكو تاعنه على منطوق ربد لعله معقولة لا يعدأن تكون مقصودة للشارع تجمع ينهما في دواضع الضرورة اذلم نحد فد نصد المعينا فهذا مذهبنا في هذه المسئلة وكل من خطاعندي مثبت القياس أصلاأ وخطامج تهدا في فرع كانأوفي أصل فقداساء الادب عسلي الشارع حث اثبت حكمه والشارع لابثت الماطل فلاءته أن مكون حقاو مكون نسسة الخطاالي ذلك نسسة خطاد للل المخالف الذي لم يصوعند أهذا المجتهد كون ذلك دليلاوالخطئ في الشرعوا حدلا بعينه فلابدّ من الاحديقوله ومن قوله اثبات س فقداً مرالنسارع بالاخذبه وان كان خطاء في نفس الامن فقد تعيده به فان للشارع أن يتعيد عاشاء عماده وهذه طريقة انفردنام افي علنامع انالانقول بالقماس بالنظر البنا ونقول به بالنظر الى من أذاه اليه اجتهاده لحكون الشارع اثبته فأوانه ف الخالف لسكت عن النزاع في هذه المسئلة فانها أوضير من أن سازع فهاوالله مقول الحق وهو مهدى السيدل ثم نهن في هيذ االساب ما يتعلق ماصول الاحكام عندعلما الاسلام كإعملنا في العبادات وكأن الاولى تقديم هذا الياب من أول العبادات قبل الشروعفها واكنءن هكذاوقع فالاماقصدناه فالمرتب عن اختدارولوكانءن نظرفكري لم يكن هـ ذاموضعه في ترتب الحكمة فائه ما أنه قوله تعالى حافظوا عـ لي الصاوات والصلاة الوسطى بينأبات طلاق وسكاح وعدة ووفاة تتقدمها وتتأخرها فمعطى الظاهرأن ذلك لاس موضعها وقد حعل الله ذلك موضعها لعله عما منه في في الاشهاء فإن الحصيم من يعدم ل ما منه في لما منه في كما نسغى وان حهلنا نحن صورة ما منسغ في ذلك فالله رتب على مدناه فـ ذا الترتب فتركناه ولم ندخل فسه برأ يناولا بعقولنيا فالله يملي عسلي الفلوب مالالهام جمسع مايسطره العيالم في الوسجود فان العيالم كتاب مسطوراالهي واذاتعارض آيان أوخبران صححان وادكن الجع منهما واستعمالهم. فلانعدل عن استعماله حيا فان لم عكن استعمالهميا معاوكان يحبث أن لا مكون في أحدهما اثتتشناء فيحبأن يؤخذ بالذي فهه الاستثناء وانكان بحمت أن بكون في أحدهما زيادة أخذت الزيادة وعمل بهاوان لم يوجد ثبئ من ذلك وتعارضا من حميع الوجوه فمنظر الى التمار يخ فمؤخذ مالماخر منهمافان جهل الساريخ وعسر العلم به فلينظر الى أقربهما الى رفع الحرج في الدين فمعمل به لانه يعضده ماجعل علىكم في الدين من حرج ودين الله يسير يريد الله بكم البسر ولايريد بكم العسير وماأم تكميه فافعلوامنه مااستطعتم ومانهتكم عنه فدعوه فانتساويا في رفع الحرج فلايسقطان وتكون مخيرا فيهما تعمل بأى الخبربن شئت أيوالا أيتين واذا نعارض أية وخبر صحيح من جميع الوجوه

نجم القرين لنجمها من افقه فهو الكذوب وان أناك بصدقه فلرعاء ص الاحسن مرقب

فاذا يقول فانها احبولة فيصدقوا ماقلدوا افكارهم فلتعتبرا حكام اصل كابها

اعلم أن اصول أحكام الشرع المتفق عليما ثلاثه الكتاب والسينة المتواترة والاجباع واختلف العلاء فى الْشاس فهن قائل بأنه دلسل وأنه من اصول الاحكام ومن قائل بمنعه وبه أقول قال الله تعالى واتقواالله وبعلكمالله وقال ان تقواالله يجعل اكم فرقانا وقال اتقواالله وآمنوا رسوله دؤتيكم كفلمن من رجمته وتععل لكمنو راتمشون مه وبغفر لكم مثل قوله في عمده خضر انساه رجة من عندناوعاناه من لدناعالم فعل أعطاء العلم عبده من رحمه والتقوى على مشروع لنافلا مدّ أن تكيون التقوى نسبة حكمها الى دليل من هذه الادلة او كلها في أي مسئلة ولزمنا فيها تقوى الله فال الحنيد علناهذامقيد بالكاب والسنة وهما الاصلان الفياعلان والاجاع والقياس انما شيان نشأة الاحكام المشروعة التي بالعمل ماتكون السعادة فان الموجود ات ظهرت عن اربع حقائق الهمة وهي الحماة والعملم والقدرة والارادة والاحسام ظهرت عن أربع حقائق عن أربع حقائق حرارة وبرودة وموسة ورطو بة والمولدات ظهرت عن أربعة اخلاط صفرا وسوداودم وبلغ فالحرارة فاعلان والرطوبة والسوسة منفعلان والماكان من لايؤمن بالشرائع المنزلة يشماركافي والمحاهدة وتخلص النفس من حكم الطبيعة ويظهر علسه الاتصال بالارواح الظياهرة حكم ذلك الانصال علمه مشل مايظهر على المؤمنين العياملين منياهذه الاعمال يحكم الشرائع المنزلة وقوالتشييه والاشتراك منناو منهم في هذا القدر عندعامة الناس ولما تعلقوا بالعلوم التي بعطها كشف الرياضة وإمداد الارواح العلوية انتقش في هـذه النفوس الفاضلة جمع ما في العالم فنطقو الالغموب قال الجنمد علمناه ذا وان وقع فسه الاشتراك سناوبين العقلاء فأصل رباضتنا ومحاهد تناوجه عأعمالنا التي اعطتنا هبذه العلوم والاثمار الظاهرة علىناا نماكان من علنا على الكتاب والسنة فهدا معنى قوله علناه فالمقدمالكتاب والسنة وتقربوم القسامة عن أؤلئك بهذاالقدرفانهم لىس لهم في الالهمات ذوق فان فمضهم روحاني وفسضنا روحاني والهي لكوننا سلكاعلى طريقة الهبة نسمي شريعة فاوصلتنا الى المشرع وهوالله تعالى لانه جعلها طريقاالمه فاعلم ذلك ولما كان شرعالته وحكمه في حركات الانسان المكلف لايؤخذ الامن القر وآن كذلك لم توجد الامالمة كلم به وهو الله تعالى فقال للشئ كن فكان كان القر وآن أقوى يتندالف أوماصح عن رسول الله صلى الله علمه وسلم الذي قام الدامل العقلي على صدقه في أنه مخبرعن الله جميع ماشرعه في عسد الله وقد يكون ذلك الخبرا ما ما جماع من الصحابة وهو الاجاع ومن بعضهم منقل العدل عن العدل وهو خرالوا حدو بأى طريق وصل المنافحن متعمدون بالعمل به بلاخلاف بين علما الاسلام ولهذا يقول أهل الاصول في الاحاع اله لا بدَّأَن يستند الى نص وانلم ينطق به وأمّا القياس فختلف في اتخاذه دلي لاواصلافان له وحها في المعقول ففي مواضع تظهر لى تركة وفي مواضع لايظهر ذلك ومع هذا في اهو دليل مقطوع به فاشبه خبر الآحاد فان الانقاق على الاخذيه مع كونه لايفيد العلم وهوأصل من اصول اثبات الاحكام فليكن كان جلساً لايرتاب فمه وعندنا وانلم قل به في خني فاني احيزالحكم به لمن أداه اجتهاده الى اثباته اخطاء فى ذلك أوأصاب فان الشارع اثبت حكم المجتمدوان أخطاوانه ماجور فلولاأن الجهداس تندالى دليل في انسات القساس من كتاب أوسنة أواجاع أومن كل أصل منها لماحل له ان يحكم به بل رجما يكون في حكم النظر عبد المنصف القياس الحلي اقوى في الدلالة على

# والحجارة وقال قواانفسكمواهليكم بازاوةودهاالناسوالحجارةعليهاملائكة غلاطشداد ش

يحشر للرجس منقسره فلنشكرالله عملي شكره في ذلك الهوم على كبره فان تقوى النار من مكره ابطن نفع الشخص في ضره

من من ألنار فذاك الذي من اسمه الحيار اومشله لاسما والنارمشهوده لاتنق النبار ولامثلها لاتنقى غسر الاله الذي

علروفقك الله وفهمك أن النار تتحذد واءلمعض الامراض فهبي وقامة من الداء الذي لابتق الإماليكي بالنارفقد جعل الله النارو فايه في هذا الموطن من داءهو الله من النارفي حق المبتلي به وأي داء أدوى من الكائر فعل الله لهم الناريوم القسامة دوا كالكي بالنارف الدنيا فرفع بدخواهم الناريوم القسامة دا،عظما أعظم من الذاروهوغف الله الذي فام مقام الداء الذي يكتوي من محاف منه مالنارواهذا ليخرحون يعددنك من النيارالي الحنة قدامتحشوا كإيخرج الى العافية صاحب اليكي مالنيارهنذااذا حعلناهاوقامة كإجعلنا الحدود الدنباوية وقابة منعذاب الاتنوة والهنداهي كفارات أى نستره هذه الحدود عن عذاب الاسخرة واهذا قلنا في المحارين الله ورسوله إن المعني تهم الكفار فإن الله لماعاقهم في الدنيالم يجعل عقو سهم كفارة مثل ما هي الحدود في حقى المؤمنين بل قال ذلك الهمخرى فى الدنيا ولهم فى الا تنوة عذاب عظيم وهذا لا يكون الاللكفار والعذاب العظيم هوأن يع الظاهروالساطن بخلاف علذاب أهل الكائرمن المؤمنين فان الله يميتهم في النيارا ماته حتى يعودوا حماشبه الفحم فهؤلاء ماأحسوا بالعذاب لموتهم فليس لهم حظ فى العبذاب العظيم فتتني النار المايكون من الالم عند تعلقها بهم والذين هم جرلها يزيدون في فعلها بهم فانهم المحرقون بالسارمثل الجرات ثم تفعل النبار يوساطة الجرات التي ظهرت فهافعلا آخر قديكون فسهمنفعة كالجرات التي تكون تحت الفدر لانضاج مافى القدرايقع بذلك الانضاج منفعة المتمتع عانضيم ولما كانت كرة الائير واشعة الشمس بؤثر في مولدات الفو اكه والمعيادن بجرارتها نضحالما في ذلك من المنفعة لنيا كانت رجية معكونها نارا كذلك من عرف نشأة الاحرة وموضع الجنة والناروما فى فواكه الجنة من النضيم الذي يقع بهالالتذاذلاكله منأهل الجنان علماين النبارواين الجنة وان نضيح فواكه الجنة سيهاحر آرة النار المتي تحت مقعرأرض الحنة فتحدث النارحرارة في مقعرأ رضها تمكون صلاح مافي الحنة من المأكولات ومالا يصلح الامالحرارة من حرارة الناروهي لهاكرارة النارقحت القدرفان مقعر أرض الجنة هوستف النباروقد منباذلك في التنزلات الموصلية والشمس والقمرو النحوم كاهافي النار وعن احكامها بماأودع الله فيها كانت منافع الحموانات بها فتفعل فى الاشياء هذالك علوا كما كانت تفعل هناسفلا وكاهو الامرهناكذلك ستقل الامرهنالك مالعني وأن اختلفت الصور الاترى ان أرض الجنة مسك وهو حاربالطبع لمافه من الناروا شحارا لجنة مغروسة مفروشة في تلك التربة المسكمة كايقتضى حال سات هذه الدار الدنيا الزبل لمافه من الحرارة الطبيعية لانه معفن والحرارة تعطى التعفين في الاجسام القابلة للتعفين وهذا القدركاف في تفوى الناراعاذ فاللهمنها

## \*(الباب الثامن والتمانون في معرفة أسراراصول أحكام الشرع شعر) \*

ا قام الاله بحقها في حقه

الشرع ماشرعالالاه لخلقه الفهو العليم بحقهم وبحقه فاذا اتى عبداشرع شرعة والشرعتان همامن أصل واحد الله مالم يقل قال الاله خلقه فی هذه الداروالافراد آماد برازخ وهی فی التیقیق انهاد غوراوفی غور دالهٔ الغورالحاد حظی به من له سعد واسعاد فغایهٔ القرب قرب فیه ابعاد فازوا بهاوعلی کل الوری سادوا المتفون حدوداته أفسراد ان الحدوداد احققت صورتها فلتنق حدك الرسمى ان له وقف لذى خطك الذاتى تخط به الفقرو العجز فى دنيا وآخرة هذى طريقة أقوام الهم همم

قال الله تعالى واتقو افتنة لاتصمن الذين ظلوامنكم خاصة وأعلوا أن الله شديد العقاب وأي عقوية اشدمن عقوية تعم المستحق مهاوغير المستحق والظالم وغير الظالم والبرئ والفاعل وهي هذه الملدود الدنساوية لانهبادا دامتزاج ونطف وامشاج فتع عقو بتهالعدم التمييز وحسدو دالاتنزة ليست كذلك فانهاد ارتميز فلانصب العقوية الاأهلها فلو كانت نشأة الآخرة من نطفة امشاج كإذهب اليه ابن قسيم لعمث العقومة أهلها وغبرأهلها ومن هناان نظرت نعرف ان نشأة الا تخرة على غبر مثال ستى كمأن نشأة الدنساءلي غبرمثال سبق وهو قوله تعالى ولقدعلتم النشأة الاولى فلولا تذكرون انهاكانت على غيرمثال ولهذااتي بكامة التحضيض وهذه الفتنة العيامّة والعقوية الشياملة والحدود المتداخلة من صفة قوله تعالى فعال لماريد فان ظاهرها لايقتضى العدل وباطنها يقتضي الفضل الالهبية فيالآخرة فؤ الاخرة لاتزروازرةوزراخري وهنباليس كذلك فيعموم صورةالعقو بةولكن ماهي فىالىرئ عقوبة وانماهي فتنة وفى الظالم عقوبة لانهاجا وتهعقب ظله فيايستوجيما البرئ ولكن لحكم الدارغك كإيحكم على أهل دارالكفرالداروان كان فهامن لابستحق مابستحقه الكفار قال تعالى ولاتركنوا الىالذين ظلوافتسكم النار والنبئ صلى الله علىه وسلم قد جعل مولى القوم منهم في الحكم وماهومنهم فينفس الامر حعلنياالله عنءاه له بفضله ولم يطلبه بواجب حقه اذقال الله في حق من اصطفاه من عباده فنهم ظالم لنفسه حيث جل الامانة وهداه وظلم المصطفين من عبادالله لانه ظلم تعدى الحدود الااهمة فانهمن يتعدى حدود الله ففد ظلم نفسيه لان لنفسه حدّا تقف عنده وهي ماهي عليه فينفسهاوذلك الحدهو عين عبو ديتها وحدّالله هوالذي يكون له فاذاد خل العبد في نعت الربو سةوهو الله فقد تعدّى حدود الله ومن يتعدّى حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعدّى حدود الله فأؤلئكهم الظالمون لانحدالشئ يمنع ماهومنه أن يخرجمنه ومالسمنه أن يدخل فمههذههي الحدود الذاتية فن يتقها فاؤلئك هم المفلحون تلك حدود الله فلاتقر بوها كذلك سن الله أبائه للناس لعلهم يتقون فوصفهم بالتقوى اذالم تعدوها وحعلوها وقاية الهموليس بايدينا من الحدود الذاتبة بته ثبئ والذى عندناا نماهي الحدود الرسمسة ولهيذا احترأ العساد علمها وتعتروها ومنهاعو قبوا فاذا أدخلهم الحق صاحب الحذفه ماهوله لم يتصف بالظلم فايستوجب عقوية ولماكان حذار سميا فسل العمد الدخول فمه فان دخل فمه منفسه من غبراد خال صاحمه فقد عرض نفسه للعقو بة فصاحب الحديجير النظر ينانشا عاقب وانشاءعني وأنشاءانى كالمتصف الحكرم والعفو والصفح وهذمكاها حدودرسمة للحق فاعلم مانيتها علمه من العلم الغريب في هذه المسئلة فانهامن لساب المعرفة مالله وأما حدوداللهاللفظية فباحجه منهباشيئا سوي كملةالله واختلفوافي كلة الرجن بالالف واللام وكذلك الم يتبهم احدبالرحن الرحيم على أن يحكون من الاسماء المركبة مشل بعل بك ورام هرمن وبلال اماد والجبامة لهيذا الاستم لم يكن عن أمر الاهبي مشير وع وانميا كأنت حماية غيسة أغف ل الله عن التسمية بهذا الاسم المركب النياس ويكفي هدا القدرمن تقوى الحدود

الباب السابع والثمانون في تقوى النار قال الله تعالى فاتقوا النارااتي وقود ها الناس

وغي أفر ب المه منڪموليكن لا تبصيرون . نعمار بنيامانيصرالولانيصرالحب فنحن خلف حاب الحب وأنت مناعكان الوريد وأقرب البنامنياوهذا القرب هوسبب عدم الرؤية منياأن تنع فإن الانسان لابرى نفسه فكمف برالة وأنث أقرب البنا من انفسه نافغا بة القرب حاب كإغابة المعد ، وانماالهج الذي قسم الظهر وحبرالعقل قريك وعلما اناتله برى في قولك تو بيضا وتندها الم يعلم بأن الله ري وقولك وهو معكم أيما كنتم غم قلت الله لورفعت الحجب سننا وسنك من كوَّ لك موصوفامالسهات الوحهمة لاحترق ماأدركه بصرك يسهات وحهك وبالنورص ظهورالعالم وهو وحو د . فكيف بعد م من حتمقته الابحياد هنياهج الحبرة ثم انه على الامرين أد خلت نفسك تحت حكم التحديدوهذا سنكردما جعلته فينبامن القوة العقلية النياظرة مالصفة الفيكرية ومالنياالاحس وعقل مكل شئ محمط فأنت أقرب الينفي الحدّ فإلماذ اأدخات نفسيك في الحدّ عا أعلمنا به من الحجب الحياطة ومنك حارت العقول وماخاطت الاالعتول ونصت أداثها متقاملة فبااثبته دليل نفياه آخران هير الافتنتك تضل بهيامن تشاء وبهدى من نشاءأنت ولينا فاغفر لنياوأ رجنياوأ نت خبراالخيافه سزوأى غفراشتمن هذاجزي الله موسى عناعليه السلام خبراا ذترحم عنيا بقوله ان هي الافتنتاث اختبرت عبادك بالادلة وماغ دليل بوصل المك فان الدليل موضوع لمدل على واضع ولابدل على حقيقة واضعه فارأ بنا بعدالسير والتقسيروماأعطاه الكلام القديم الاأن تحكون أنت عين الحجب واهذا احتحت الخحب فلانراهامع كونهانو راأوظلة وهو ماتسمت بهلنامن الظاهر والباطن وقدأم مهتنا أنتقى الله فان لم كالله عن الله عن الحجاب علمه النورون الاسم الظاهروا اظلة من الاسم الساطن والا كنامشير كين وقد ثات أنامو حدون فثات انك بن الحجاب فياا حيجينا عنك الإمك ولا احتجبت عنيا الانظهو رائنغيرأ نكالا تعرف لكوننا نطليك من اسمك كإنطاب الملائمين اسمه وصفته وان كان معني غير يذلك الاسيرولايثلك الصفة بل ظهو ره ذاني فهو يكلمناو نكلمه ويشهدناونشهده ويعرفنا ولانعرفه وهذااقوى دلى على أن صفياته سلسة لاثمو تسة اذلو كانت ثمو تمة لاظهر ته اذاظهر بذاته في انعرف انه هو الابتعريفه فنحن في المعرفة مقلد ون له ذلو كانت صفائه ثبو تسة ليكات غييردانه وكأذمر فه منفس مانراه ولم يكن الامركذلك فدلءل خلاف مادعتقدهأ هسل النظر وأرماب الفيصير الصفا تهين من مهة من أرباب العيقول وهيذ الامر أدّانا الى أن نعتقد في الموحود ات على نفياصلها أن ذلك ظهُورالحق في مظاهراً عمان المحكّات بحكهم ما هي الممكّات عليه من الاستعدادات فاختلفت الصفيات على الظاهرلان الاعيان التي ظهر فها مختافة فتمزت الموحو دات وتعدّدت لتعدّ دالاعيان وتمزها في نفسها في الوحود الاالله واحكام الاعبان وما في العدم النسبي الااعبان المكات مهمأة فبالوجودفهي لاهى في الوحود لان الطاهر أحكامها فهي ولاعن الهافي الوحود فلاه كماهوولاهولانه الظاهر فهووالمتمز بينالموجودات معقول ومحسوس لاختلاف احكام الاعمان فلاهوفنا أناماهوأناولاهوماهوهومغارلة رقيقه وأشارة دقيقة ردهاالبرهان ونساهاوا وحدها العسان واثبتها فقل بعيده بذاماتئت فقيدانيات لأعن الامرماه وفياا خطيامعتقد في اعتقاده ولاجهل منتقذى التعاده شعر

| 11 2                            |   |                                |
|---------------------------------|---|--------------------------------|
| وما ثم الاالكون والله ظاهر      |   | فيا ثم الاالله والكون حادث     |
| بقولی فانی عن قریب اسافر        |   | فاالعملم الاالجهل بالله فاعتصم |
| سوىء ين أولادى فذاا اال حاضر    |   |                                |
| ا سوى عنذا ولا دى قدا ١١١١ حاصر | Н | ومالى مال غــــر علمي ووارث    |

\* (الباب السادس والثمانون في تقوى الحدود الدنياوية شعر) \*

الفاءه وحودهامنه قوله لاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم عن ان يشارك فهافهي له خاصة فيكم بينالحالين بينالتيزي والدعوى فالمذعى مطااب بالبرهان على دعواه والمتبرى غسره طالب بذلك ولاتقل أن التبرّي دعوى فانّ التبرّي لا يبقى شمأ وعلى ذلك ينطلق اسم التبرّي ونحنّ تكلم في الامر المحقق فان كليناهـــــــذا بل كلامنا كله مبناه في الكلام على الامور بما هي علمه في أنفسها والتبرّ ي صفية الهمة ساسة والعمد حقرقته ساب والدعوى صفة الاهيمة ثبوتهة لاتنبغي الالله عزوحمل والعمد اذآ اتصف بهالم راحم الله فيها ويقول لاحول ولاقوة الابالله ومهما قال واباله نسستعين فانما يقولها تالمالا حقمقة فلدمانوى وهو بحمث علم ولولاما فالهرا لعبد بالدعوى ماقسل له اتقوا الله مااستطعت بالقوّة التي حعلتها الكم فمكم بين الضعفين فن تنبه على انّ قوّته مجعولة وانهالن جعلها لم يدع فها بل هي أمانة عنده لاء حكها والانسان لا يكون غنيا الابماء لكه والامانة عاربة لا تملك مأمورمن هي عنده يردهالى أهاها وهوتوله لاحول ولاقوة الابالله أى القوة قائمة بالله لنافالمدعون في القوة محعلون مامن قوله ماستطعم مصدرية وأهل التبري بحعلونها للنفي في الاسةفنف عنهم الاستطاعة فى التقوى واثنتها عندمن حعلها مصدرية ولماكان المعنى فى التقوى أن تخذو قاية مما ينسب الى المتقى منه فاذاجاءت النسمة حالت الوقاية بينها وبمن المتق ان تصل اليه فتؤذيه فتلقته االوقاية فلا أحداصهر عيلى أذى من الله فإن المههم والطعن والحجر والضرب بالسيهف وما أشبهه ذلك عنيدا لمتأفف انميا تتلقاها الوقايةوهي الجن الذي سده وهومن وراثها ماسك علمالكنه محتاج الي ميزان قوي لامور عواؤض عرضت للنسسة تسمى مذمومة فيقيلها العسدولا يجعسل اللهوقانة أدباوان كان لاتلقاها الاالله في نفس الامرولكين الادب مشروع للعبد في ذلك ولا تضرّ ه. في ذلا عوى لانها صورة لاحقيقة واذاعلاالله ذلأمنك جازالة جزأمن ردّالامو راليه وعول في كل حال عليه وسكن تحت مجيار الاقد أروتنسر ج فنما يحدث الله من أولا داللهل والنهار فهه ذا تقوى الله قد أوما ما آلي تحقه قد ايماء فات للكلام في معناه مجالار حبايطول فاكتفسنا بهدا وانتقلنا الى تقوى الحاب والستر والكلمن تقوى الله فأنه الاصل

## \*(الباب الحامس والثمانون)\*

#### في معرفة تقوى الحجاب والستر شعر

يعلم أن السترمن نفسه يبكى على مافات من امسه من قبل أن يرفع فى رمسه فهمتهم عن جنتى قدسه فى بدره وقتاوفى شمسه بعلد من ذالدً أوحسه كذا يحاف الحسر من حسه كذا يحاف الحسر من مسه

من يتق السترفذال الذي اذا الى يوم علمه يرى لورفع الستر بدارالفنا لنال مانال رجال سمت ولاح وجه الحق في سر هم فلا يرى الترجيح فما يرى لاجل هدايتق المتق للاجل هدايتق المتق

اعلم الدنااقه وابالـ ان الله تعالى قال كلاانهم عن ربهم يومند لمحجو بون وقال صلى الله عليه وسلم أن لله سبعين حايامن نوروظلة لوك شنها لاحرقت بحات وجهه ما أدركه بصره فانظر ما الطف هـ ذه الحجب وما أخف اهافائه قال ونحن أقرب اليه من حبل الوريد مع وجوده في ذه الحجب التي عنده الحجب عندافه في أيضا محجوبة عندا وقال تعالى عندة في هـ ذا القرب العظيم وما نرى لهذه الحجب عينا فهي أيضا محجوبة عندا وقال تعالى

الذي يحمعها هوالله فأذاكان الله مجموع الاحماء المتقابلة وقدعلنا ان المتقابلين اذا كاناعلى ميزان واحد مقط حكمه مالان المحالا يقبل حصيم نقابلهما فسقط أن فأذار يح ميزان أحدهما كان المكهللواج وقدرج اسم اللطمف يوجو د نالان الاسم الرجن محفظ: افترحت الرجبة فنفذ حكمها فهي الاصل بالامحياد والانتفيام حكم عارض والعوارض لايدمن زوال حكمها فان للوحو ديصمينا غياآلناالىالرجة وحصككهافلهذاأم نابتقوى اللهايأن نتخذه وفاية ونتقيه لمانسه من التقيامل ه هو مثارة وله في الاستعاذة به منه فقيال وأعو ذيك منك وهد من المقيامات المي خرة فانه اذا اتقت أحكام الاحماء ولاسهافي الحنة التي حكم الانسان فواللصورة الالهية التي فطرعلها فيقول للذئ كن فيحكون ذلك الذي فرعا يحجيه هيذا المقيام عن الذي هو أعدلي فىحقه فنذهل عن الكثب الذي هوخيرله مماهوفيه فيأتى الاسم المذكورالاالهي فيذكره بشرف الكثب وما يحصل له فيه وماير حع به إلى أهلافيتق هذا الاسيرالذي مسكد في الجنة عن الثيرف الى ماه. أفضا في حقه بما يحصل له في الحسكث فلهذا قلنا باستعمار مقيام النقوى في الدنسا والآخرة فاذاعات هيذاعلت ان تقوى اللهمقيام مكتسب العيدولهذا أمريه وهكذا كل مأمؤريه فهومقام مكتسب ولهبذا قالت الطائفة ان المقامات مكاسب والاحوال مواهب والتقوى الالهبة عيلى قسمين في الحكم فينا أي انقسير فيهيا الإمر قسمين قسميا أمرناا لله ان نتقيه حق تقياله من كونسا مؤمنين وقسماام نافيه اننتقيه على قدرالاستطاعة وماعيز في هذا التكايف صفة تتخص مهاطائفة من الطوائف مثل ماعينها في حق تقاته فائه كان المؤمنون قد تقدّم ذكرهم فاعاد الضمير علمهم ولكن مثل هذا لابسمي تصريحا ولانعسنا فنزلءن درحة التعمين فيحدث لاحل ذلك حكم آخر فقال فاتقوا الله ماستطعتم انسدا آية بفاء عطف وضمرجع لمذكر متقدم قريب أورعمد فان المضمرات تلحق بعالم والمعينات تلحق بعيالم الشهبادة لات المضمر صبالح احسك لمعين لايختص به واحسد دون آخر طلق والمعين مقيد فانك اذاقلت زيد فياه وغيره من الاسمياء لانه موضوع لشخص يعينه واذاقلت أوانك فهوضمير يصلح ليكل مخاطب قدم وحيديث فلهذا فرقنا بنرالمضمر والمعين بالابيم والصفة بر زخيبة بين الاسماء وبين الضمائر فانك إذا قلت المؤمن أواليكاتب فقد ميزته من غيير المؤمن فأشب ه زيدامن وحه ماعهنته الصفة وأشبه الضماثير من وحه اطلاقه على كل من هذه صفته الضميرانلطابي مثلابعركل مخاطب كائنامن كأن مربمؤمن وغيرمؤمن وانسيان وغسرانسان لله حق تقاله هورؤية المتق التقوى منه وهوعنها معزل ماعدى نسسة النكلف مافانه نهالما يقتضيه منسوءالادب معرالله فحال المتق للدحق تنانه كحال من شكرالله حق الشكر م معنى ذلك وهذه الآية من أصعب آية من تا على الصنابة وتخلوا أنّ الله خنف عن عماده يةالاستطاعة فىالتقوى وماعلوا أنهمانتقلوا الىالانسـ دّوكنانقول بماقالوه ولكنّ الله لمافسر مراده بالحقية في امثال هـ ذاهـ ان علمنا الامر في ذلك وعانا ان تقوى الله بالاســــطاعــــة أعظم فى التكليف فانه عزيز أن يبذل الانسان في عمله حهد استطاعته لابتر من فضلة يبقيها و في حق نقانه ليس كذلك وعلناان الله أثبت العيد في الاستطاعة فلا ينمغي ان تنفيه عن الموضع الذي أثبته الحق فيه فات ذلك منازعة لله وفي حق تقانه أنت النطر المه في تقو اهوه و أهون علمه فما كان شديدا عند هم كان في نفس الامرأهون وعندمن فهم عن الله وما كان هينا عنده مكان في نفس الامر شديد اوعند من فهم عن الله جعلنا الله بمن فهم عنه خطامه فاتاه رحة من عنده وهوما أعطاه من الفهم وعلم من لدنه علىا فلم يكله الى عنديت و ولا ألى نفسه بل تولى تعلمه ليرجه لما هو علمه من الضعف ولولاات العمد ادعى الاستطاعة في الافعال والاستقلال مها ما أنزل الله تكلمفا قطولا شريعة والهذا جعل حظ نمن هده الدعوى أن يقول والائنستعمر وقال في حقنا وحق أمنالنا من تبرأ من الافعال

م تفتر ومافى الكون الاهو انقلت هل فشهود العين ينكره فلا تفتر ولاتركن ألى طلب

اعلم أبدك الله ان قوله تعالى فتربصوا عقب ماعتددمن الاعسان اذن وأمر بالتربص اذكان الله مشهودالكم فى كل ماذكر ناه فان دلك السهود هو المطاوب بهدا الفرار لان الله أمر نامالفرار الى الله وقوله تعالى أحدالكم من الله أى من أجل الله أى شهودكم الله في هذه الاعدان أحد الكم من شهودكم اماه في أعمان غيره الامناسية القريبة التي منكم وبن هذه الاشياء المذكورة وانكان الكامل منايشهده في كل عن ولكن بعض الاعمان قد يكون لمعض الاشخياص أحب من أعمان أخر وقوله ورسوله مشل قوله من الله أى ومن أجلرسوله حسث أمركم ببرهؤلاء وجعل لهم حقوقا علكم فحقوق الاماء والابناء والاخوان والازواح والعشآئر معلومة منصوص علها الاغنق عيل من وقف على العلم المشروع وكذلك حقوق الاموال نع المال الصالح للرجل الصالح وحقوق التصارة معلومة فانتصد فالتحارة لا يكون لغيرها والتاجر الصدوق يحشر توم القيامة مع النسين والنهداء كذا قال صلى الله علمه وسلم يه وقوله تخشون كسادها يقول تتحافون أن تتركوه الأجل الكساد طلىاللارماح وأى وج أعظم من ربح صدق التاجر وقوله وجهاد في سداد أى ومن أحل أيضانهم وكم الاه تعالى في الجهاد في سله لانه أمركم بهذا وعلم إنه مشهودكم في كل ماذكرناه ولماذكرناه منزلة شريفة عندكم فتربصوا أىلاتفزوا فانه ماأم نابالفرارالالكوتنالست لناهذه المشاهدة وقوله حتي بأتى الله تأمره وهوقهام الساعة أوالموت الذي يخرجكم عن مشاهدة هؤلاء \* وقوله والله لابهدى القوم الفاسقين الحارجين عن حكم هده المشاهدة التي أنتم فيها والتي دعمتم البها فياهي في حق أصحاب هذاالنظرآية وعندوا نماهي آية وعدوبشرى وتقرير حال وسكون أي تربصوا اذا كان هذا منهدكم فقدحصل المطلوب فان انتقلتم بعدهذا فهوا تتقال من خبرالي خبرأ ومن خبرأ دني الى خبرأ على فتفهم وتدبرماذكر باتسعدانشاه اللهتعالي

# \* (الباب الرابع والثمانوث في معرفة تقوى الله شعر) \*

لكل ما في الكون من حكمته ويتقى النعسمة في نقسمته وباطن فيسه فمن نعسمته منسه على المختارمن أتتسه من كل ما يقضى فن هسمته

مايسق الله سوى جامع فيسق النقيمة في نعيمته فكل مافى الكون من ظاهر وهيى التي أسبغها منة فكل ما يجريه سبحيانه

اعلى الماخوات المارأته بصائركم وأصلح سرائركم وخلص من الشبه أدلتكم اله لما امتن الله علينا الاسم الرجن فأخر جنامن الشر الذي هو العدم الى الخير الذي هو الوجود ولهذا امتن الله علينا بنعمة الوجود فقال أولايذكر الانسان الاخلقناه من قبل ولم يك شيا في الولان امنه سيحانه ابتداء الاالرجة ولهذا فالى ان رحتى سمقت غضى فلما نظر نافي قراد تعالى اتقوا الله أى اتحذوه وقاية من كل ما تحذرون رأينا سمى الله يتضمن كل اسم الاهي فينه في أن يتق منه و يتخدد وقاية فائه مامن اسم من الاسماء الالهمة الدكون به تعلق الاويمكن أن يتق منه وبه اما خوفا من فراقه ان كان من اسماء القهر في ايتق الاحكم أسمائه وما تبق أسماؤه الاباً سمائه والاسم الوحوفا من نروله ان كان من اسماء القهر في ايتق الاحكم أسمائه وما تبق أسماؤه الاباً سمائه والاسم

هوالامامة واخلافة والرسالة مع كون السلب الموجب ماذكره وماذكر الى أين فزفاذافر ارالذار الي الله فهو عين من فر السه والمه ون من فرمنه فاترون تكون جائزته فان جائزة موسى حائزة منقطعة غان الخلافة هناتزول والرسألة كذلك ينقطع الامران مالموت والانقلاب الدارالا خردفهد ااعطي حكم مافزمنه لماكان منقطعا فانه انقطع بفراقه اوعوته لومات ولابدّله من الموت فيكانت النتجية والهمة منياستيان لمااعطمه من انقطاء همامالموت فإنّ الامامة والرسالة تهقطعان مالموت والفيرارال الله بعطي ما يبقى ببقاءالله ولاأعمز فإنّ التعميز في ذلك إلى الله وسواء كان الفرار من الله اولم يكن فإنّ المراعاة هنالمن فرَّ المه وفي حق وسي لمن فرَّ منه واذا كانت هذه الابَّة مع الانساء مهذا الحكم وهذ . المنزلة فياظنك ينزلة أمم الانساء مناوالله مايعرفون على أي طريق سلكت هذه الامّة في فرارها فانّ الله مجهول الأئنية والفراركان المد فلايدري أحديفر المداذ اتلقاه وأخذ مده الى اين بسيريه فان اللهاسرع اليامن فترالسه في تلقمه من فرارالفار "اليه فانه يقول وهوالصادق تعالى ومن اتاتي نسيج اتبته هرولة فوصف نفسه بالاقبال على عبد داذاأ تادبأ ضعاف مماا تاه به بمزيأ تمه من الحال وأتمان الفاراشد من الهرولة فمكون اتمان الحق المه اشته من ذلك فتحقق هذا في العلم الالهي ترى اليجب فمااعطى الله هذه الامة بعناية مجد صلى الله عليه وسلم فأعلم أن مقامل من الفر ارلا تعمر فنسكله عليه فانحكمه في الفيار بحسب مافرمنه وهي اموركنبرة لاتنضيط جزئيا تهاوانحصرت اتهاتها اومافر اله وهي احماء كثيرة الهمة واحكامها بحسب ماتراه الفارالمه والكن الذي أمر ناالله به ان نفر إلى الله والفرار الى الله لا يصح من حدث المجوع فاني منه نفر المه فان فيه مانفر منه ومن والى لا يجتمعان فان احكامهما مختلفة فان قلت فقوله واعوذيك منك قلنافسه وجهان الواحد أن قوله وأعو ذيك ماهو حكم الماء هناحكم الى فانه يستعد نابلته في حال فراره وما بلغ حكم الى ونحن انماته كلم في لفظة الى من - مثما تدل علمه وهذا التعويذ النهوى انما وقع بالباء فلاوحه لهُ مذا الاستشهاد والوحه الآخر أنه وان حعلنا مطاوب الى عن المستعاذبه في نهاية الفرار فعلوم انه لو كان عين من هويذة منه عين من زفرَ المه من غيرا ختلاف نسه لم يصم فرارفلا بقر من اختلاف الندسة فالنسسة التي حعلتك تفزمنه غيرالنسمة التي فررت المهمن أحلها والعين واحدة مثل قوله يوم نحشير للتقين الي الرجن وفدا فالعيزالتي يحشرون منهاهي العيزالتي يحشرون البها ويعسنها ماوصفت به فانظرأي اسم مكون مشهود المتي فاتحده الرحن وانكان معه في حال اتقائه ولكن تحشر المه لمنفر دماك دون ان تكون الاءسم آخر بتصرف فيك ويقوله الى لكم منه نذير ميين تعليماه و الاسم الذي من أحله كان الاندارالمين من المنسذرلك وقوله منه وعود على الله وهو الذي وحهه الله لدأ مرزئالفرارالي الله وانماجاً الاسم الحامع اذكان في عرف الطمع الاستناد الى الكثرة القول النبي صلى الله علمه وسلميدا للهمع الجماعة فالنفس محصل لهاالامان ماستناد هاالى الكثرة والله محوع أسماء الخهر اذاحققت معرفة الاحماء الالهمة وحدت أسماء الاخذ قللة وأسماالرجمة كثيرة في الاسم الله فلذلك أمرك بالفرار الى الله فاعلم ذلك ومامن اسم الهي الأوريد أن راطك به ويقمدك وتكون له يظهو وسلطانه فهك وأنت قدعلت ان سعياد مل في المزيد والمزيد لا مكون لك الإمالا نتقيال الح حكم اسم آخرلتستفد علىا لمبكن عندلة والذي انت عندده لانبركا فنعين الفرار ويكون الانذارأن لايحكم علمك الاسم الذي أنت عنده ماليقياء معه ففررت الى موطن الزيادة فالفرار حكم يستعجب العبد فىالدنسا والاخرة ودرجات العارفين من أهل الانس والوصال منه خسمائة واثنتاعشرة درجة ودرجات العارفيز من أهل الادب والوقوف منه مثاهم ودرجات الملامية من أهل الانس والوصال أربعه مائة واحدى وثمانون درجة ودرجات الملاسة من أهل الادب والوقوف منه مثلهم \* (الماب الثالث والثمانون في معرفة ترك الفرار شعر) \*

الرسول صلى الله علمه وسلم لما المنح وأندر ووعد وأوعد قال القومه انكم لتسئلون عنى فهاانم قائلون قالون على الله علم فقال قالوانشهد الله بلغت ونصحت وأديت فقال اللهم اشهد \* وقدساً لهود قومه مع شركهم فقال واشهدوا الى برىء مما تشركون فأشهدهم لعلمه أن الله لا بدأن بسئلهم و نحن رعبتك ولاحركه انبا الابك فلا يحركما الله في أمريكون الله لاعلمك والمحجوب غافل عن هذا غيرسامع لصحم قام به من شدة الهواء الذي أصمه فالله يمجعلنا من سمع نطق جوارحه بالموعظة قبل مماعه اياها بالشهادة اله ولى جوادكر م ذوا افضل العظيم

### \* (الباب الناني والثمانون في معرفة الفرار شعر) \*

فرارموسی لما تأبا صیر محبوبه محبا وکان عینا فعاد قابا فعدت فی ساعدیه قلبا فقال کن بی تکون ربا جزاء من فرأن بنبا من فرر منه به الده وكان وترافصار شفعا أظهرني في الوجود تاجا أعطاني كن ثم قال عبدي

والشميرق ساعديه بعودعلي الوحود

قال الله نعالى حكاية عن موسى عليه السلام انه قال الفرعون ففررت منكم لما خف كه قوهب لي ربي حكم وحعلني من المرسلين ثم قال وتلك نعمة تمنها على " أن عبدت بني اسرا أسل فقوله وتلك نعمة تمنها على هي قوله ألم نربك فينا فتلك النعمة ترسة فرعون والمنّ يبطل الانعيام لانه استجمال ح ا عَلُولِم وَ لَلْ لَنْهُ عَهُ ذَلِكُ عَنْدَالِتَهِ اذْ كَانْ مِن شَأَنْ فَرعُونَ اذْلَالَ بِنَي اسرا مَبل وموسى منهم كان قد أعزه وتهناه فهذا معنى قوله أن عبدت بني اسرائيل فالفرار أنتِيلوسي الرساله والحكم وكان خليفة رسولالان الرسول لايكون حاكماحي يكون خليفة ثم قال لناربنا لماقضاه ان جعلنا وربة الانساء والمرسلين فيانيو تهمورسا اتهم بمااعطا ناامله من حفظ دينه والفتيافيه والاحتهاد في استنداط الحكم فقال ففرواالي الله فحاء بالاسم الحامع والمرادمنه اسم خاص يقتضي لناماأ قتضي لموسي عليه المسلام في فراره وهو الاءم الوهاب الذي يعطى النع خاصة وذلك الوهب يجعله رسو لاضرورة لان الحكم في غير محكوم عليه لا يصم \* وقال فهن تربص في اهله ولم يفرّ اليه ماذكره في كانه وهو قوله قل ان كان آماؤكم واخوانكم وأزواجكم وعنسرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تحشون كسادها ومساكن ترضونها احب الهجمهن الله ورسوله وجها دفى سدله فتربصوا والتربص نقمض الفرار ففة وا الى الله الى لكم منه نذرمين وقدد كرناهدا الفرار الموسوى فى كاب الاسفار عن تتائج الاسفار وسمت هبذا السفر الموسوى سفرالطلب فلنحقق هنامعني الفراروكيف هومقيام وماينتج غانه بظهرأنه نسسة لامقام كالعزلة والخلوة فان كونه من المقامات مجهول عندا كثراهل الله فاعلمان الفه ارمن طهرفينا بتداءوا نتهاءفا بتداؤه من والتهاؤه الى فقد يكون السدب الموجب للفرارمن كفرار موسى عليه السلام ولا يتعن الى فان الفيار من من انمايطاب النحياة من غيرتعمن غاية والفيار الى الى إذا كان هو السب الموحب للفر ارلامة وأن مكون معينا ولا تبعين من وهو عكس الاول ولما كان الامر بهذه المشابة امرنا الله ان نفر المه ولا بدوقد نفر منه مثل قوله واعوذيك منك وقد نفر المه من كون مّامن ألاكوان اومن صفة مّامن الصفات الهمة كانت اوغيرالهمة اوصفة فعل اوغيرصفة فعل فعانا الله كيف نفر في قوله الى الله وهذه عنامة من الله منااعني مهذه الامة المحسدية يستروح منهامالا كاديخفي على أحد فان الانساعليهم السلام يصدقون في كل ما يحبرون به من احوالهم منزهون ان لدوا ثوب زور فقال موسى علىه السلام ففررت منكم لما خفتكم فأنتج له ذلك الفرار الحكم الذي

رياضة وتقدمة بين بدى خلوته لتألف النفس قطع المألوفات من الانس بالخلق فانه برى الانس بالخلق من العلائق والعوائق الحائلة بينه وبين وطلوبه من الانس بالقه والانفر ادبه فاذا التقل من العزلة بعد الحكامه شرائطه المولى المقام الخلوة هدا سب العزلة عند خاصة أهل الله فهده العزلة نسبة لامقام والعزلة الاولى التي ذكر ناهامقام مطلوب ولهد جعلناها في المقامات من هذا الكتاب واذا كانت مقامافهي من المقامات المستعجمة في الدنيا والا خرة وللعارفين من أهل الانس والوصال في العزلة من الدرجات خسمائة درجة وثلاث وثلاث وأربعون درجة وللمائمة والمؤلمة في المنام أهل الانس خسمائة درجة وسمع درجات ولله الممة من أهل الانس خسمائة درجة والعزلة المعهودة في عموم أهل الله من المقامات المقيلات المتسرة ورجة والعزلة المعهودة في عموم أحل الله من المقامات المقيلات بشرط لا تكون الابه وهي نسبة في التحقيق لامقام الاانها تحصل عنها قوائد اقالها العصمة لهاسن الدعوى وصاحبه المسئول عنها وعاته اسوء الظن بنفسك أربين اعترات عنهم وهذا كله في عزلة العموم وهي من عالم الملائد وهي من عالم الملائد من عالم الملائد وهي من عالم الملائد والملكون مالها قدم في عالم الشهادة فلائمة في معارفها النه في عزلة المناه وهي من عالم الملائد والملكون مالها قدم في عالم الشهادة فلائمة في معارفها الملائد من عالم الملائد وهي من عالم الملائد ولكون مالها قدم في عالم الشهادة فلائمة في منارفها بشوء من عالم الملائد ولمائه المناه المناه الشهادة فلائمة والمناوية ولائمة ولعائم ولائمة ولائمة ولائمة ولمائه الملائم الملائمة ولعناه الملائمة ولائمة ولعناه ولعناه الملائمة ولعناه الملائمة ولعناه الملائمة ولعناه ولعناه الملائمة والملائمة والملائمة ولعناه الملائمة والملائمة و

## \*(الباب الحادى والثمانون في معرفة ترك العزلة شعر) \*

جهل وأين الله والارواح ومع الجلال جليسه المصباح والى التعلق ذات مترتاح ظهر الوجود ودامت الافراح للناظرين اضاءت الاشباح لانفرحـن بالاعـتزال فانه فورالاله أجـلمنك نفاسه لم ينعزل عن نوركون حادث لو أن نور الحق معـتزل لما بالنورمن فلك البهاء اذابدا

اعلا أبدناالله واباك ان مشرالعزلة انماهو خوف القواطع عن الوصلة بالخناب الالهي ورحاء الوصلة العزلة مه الماكان في حياب نفسه وظلمة كونه وحقيقة ذاته بعنها على طلب الوصلة عماهي علمه من الصورة الالهمة كإبطاب الرحم الوصلة بالرحن لماكات ثيينة منه ثم ان العبد وأى ارتباط الكون ماللة ارساطالا يمكن الانفكالة عنه لانه وصف ذاتى له وتحلى له في در االارساط وعرف من هذا التعمل وحويه مهوانه لاشت مطاويه لهذه الرسة الايه وأنه سرتها الذي لوبطل ليطلت الربوسة ورآه في كل شئ مثل ماهوعنده ونسبة كل شئ الله كنسبته هواله فلم يمكن له الاعتزال فتأذب مع قوله مثل نوره كشكاة فهامصاح اى صفة نوره صفة المصاح ولم يقل صفة الشمس فان الامداد في نورالشمس يخفي يخلاف المصماح فان الزنت والدهن عدّه لمقاء الاضاءة فهو ماق مامداد دهني من شحرة نسسة الجهات الهانسة واحدة منزهة عن الاختصاص يحكم جهة وهو قوله لاشرقية ولاغربية وهذا الامداد من نور السبيحات الظاهرة من وراء سبحات العزة والكبرباء والحلال فباينفذ من نور سيجان هيذه الحجب هو نورالسموات والارض ومثله كمثل المصباح والنورالذي في الدهن معلوم غبرمشهود وضو المصماحمن اثرهلمدل علمه وعلى المقبقة ماهونور وانماهوسب ابتاء النور وأستمراره والنورالعلى ينفي ظلة الجهل من النفس فاذ الضاءت ذات النفس أبصرت ارتباطهارها فىكونهاوفىكونكلكون فلمترعن نعتزل وجعل هلذا النورفي مشكاة وزحاحة مخنافة الهواءأن محمره ويشتذ فبطفمه فكان مشكاته وزجاجته نشأته الظاهرة والماطنة فانهما من حمث هماعاصمان لانهمامن الذين يسجون بحمدانته الليل والنهار لايفترون وهما اللذان يشهدان على النفس المدبرة اذا أنكرت بين بدى الله فهدما اهل عدالة وال تعالى شهدعلهم سمعهم وأبصارهم وهمامن النشأة الباطنة وجلودهم وهيمن النشأة الظاهرة فالمن شخص يروم مخالفة الحق الاونشأتاه تقولانله لاتفعل الهاالملك ولاتحوجنا ان كالمسكون بسما في اهلاكك فات الله ان استشهد ناشهد نا ألاتري

وأولماءه فصاحب العزلة هوالذى يعتزل بماهوله من ربه من غير تحلق يما ينفرد به الحق في زعر العقل من الاسماء الالهمة بقسمها اما الاسماء المشروعة التي لولا الشرع ماسمي العقل املامها فهي للحق وقد حمل الانسان علها وحعله محلالهافهو المسمى مهاولا بقكن له الاعتزال عن مثل هـ فده الاسماء واما القسيم الآخر من الاسهاء الالهمة فيعتزل عنها لمابطورأ علمه منهامن الضرر كإقال في الكأنت العزيز الكرح وقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قل متكبر حسار فيعترل عن مشل هده الاسماء الاالهمة لمافهامن الذملن تسمى ماوظهر بحكمها في العالم فالانسان حقمقته أن مكون عائلا والعبائل لامكون متكبرا فانه ظهر بماليس له ولذلك لا ينظر الله اليه وهو واحدمن الثلاثة الشيزال اني والملكُ الكذاب والعائل المستكبر \* ذكره مسلم في صحيحه فن رأى التخلق مالاسمياء الحسيني ومن اسجة الحق فهالكونه خلق على الصورة فلابدأن يظهر مهاويتلس على الحد المشروع المحود فهذه من احمه عمو دية ربوسة ومن لم رالتخلق هالكونه بزاحماسماءه تعالى اعتزل عاله عنما هولريه وذلك انه لمارأي انلهأسماء هيله حقيقة ينفردمها ورأى ان الحق زاجمه فيها كالضاحك والفارح والمتعجب والمحب والمتردد والكاره والناسي والمستجي وماأشيه ذلك مماوردذ كره فيالكتاب والسينة الي مايد اخل النشأة من بدويد سور حل وعين واعبي اليمايد اخل النشأة من الاحو ال من استواء ومعية ونزول وطلب وشوق وأمنال ذلك ورأى هذا المعتزل قبل اعتزاله انّ الحق قد زاحيه في هيذه النعوت التي منبغ أن تكون للعمد كاهي في نفس الام عنه وال اللائق بي ان اعتزل بأسما في عن أسما أبه ج\_ه فم الكون عارية عندي اذ كانت العاربة أمانة مؤدّاة وحامل الامانة موصو**ف** مف الااهبي بالظاروالجهل فاعتزل صاحب هذا النظر التخلق بالاسماء الحسيني وانفر ديفقره وصغياره وعجزه وقصوره وجهله في سته كلياقرع عليه الساب اسم الهي قسيل له ماهنامن بكلمان فاذا انقدحه بهذا الاعتزال أنّالله له نفي الاولية وانه أزليّ الوحو دونظ, في كلامه سيحانه وفعاأم سه صلى الله علمه وسلم أن يوصله المنامن صفاته وأسمائه لنعز فه مذلك ويخلع علمنا لهمذا المعر مف خلع العلاتشر مف لنا فأعلنا ان هذه الصفات التي زعنا المانستحقها وأنها لناحقيقة ان الامرعلي خلاف ذائه اذقداتصف هويها وتسمى مهاونحن ما كأفلافرق بين هنذه الاسمه اعتزل عنها فاماأن بعيتزل عن الجميع واماأن يتسمى بالجميع فقلناله اعتزل عن الجميع واترك الحق اء -ممالـٔ مالا-ممـاء كلهـا فاقبلها ولا تعترض وان شـاء سمـالـُ سعضها وان شـاء لم يسمكُ ولا بواحد منها لمه الامرمن قبل ومن بعد فرجع العب دالي خصوصت وهي العدودية التي لم تزاحم الربوسية فتحلىها وقعدفي مته بشيئمة ثبو تهلابشيئمة وحوده منظرتصر يفالحق فيهوهو معتزل عن التدبير فى ذلك فان تسمى من هـــــــــ مالته بأى اسم كان فالله مسمـــــه ما هو تسمى وايس له ردّما مماه به فتلك الاسماء هي خلع الحق على عساده وهي خلع تشريف فن الادب قبولها لانهاجاءته من غبرسؤال ولااستشراف وقدأم رسول الله صلى الله علمه وسلم بأخذ مثل هذا العطاء وترك مااستشرفت النفس الى أخه ذه ومتى اخذذ لك ما لاستطلاع المه ووقف عند ذلك علم انه كان عاصما الله فهما كان برعمأنهله فاذا هويته وهو قوله تعالى والمهرجع الامركله فاخذمنه جمع ماكان بزعمانه له الاالعسادة فانه لابأ خذها اذكانت لست سفة له فقيال له تعالى لماقال والمهرجع الامركله فاعمده وهوأصله الذى خلق له قال تعمالي وماخلقت الحن والانس الالمعبدن فألعبادة اسم حقسق للعبدفهي ذاته وموطنه وحاله وعينه ونفسه وحقيفته ووحهه فيناعتزل هيذه العزلة فهي عزلة العلماء مالله لاهيران الخسلائق ولاغلق الابواب وملازمة السوت وهي العزلة التي عند النياس أن يلزم الانسان مته ولابعياشر ولا يحالط ويطلب السلامة مااستطاع دوزلته فسدلم من الناس ويسلم ـذاطابعامّة أهل الطريق العزلة ثمان ارتبق الى طورأ على من هـذا فيعل عزلته

وبين الفكر ومنهم من يأخذ الخاوة لما غلب عليه من وحشة الانس بالخلق في دائتما غافى نفسه برقية الخلق حتى اهل بنه حتى اله ليجدوحشة الحركة فيطلب السكون فيود بدلك الى اتحاد الخلوة ومنهم من يتغذ الخلوة لاستحلاء ما يجده فيها من الالتداد وهذه كاها امور معلولة لا تعطى مقاما ولارتبة وصاحب الخلوة لا ينظر واراد اولا صورة ولا شهودا واغما بطلب على بربه فوقة العطمة ذلك من غير ما دة وبعطمه العلم عمد لول تلك المادة الخلوة الها الدعوى وصاحبها مسبول الحجاب الاقرب وهي نسبة ما هي مقام أعنى الخلوة المعهودة عند القوم لا الخلوة التي هي مقام التي ذكرنا وافي أول الباب وهده وان لم تكن مقاما فانها تحصل لصاحبه اللذكوت والماهل الوصال في الملكوت والماهل الوصال في الملكوت والماهل الوصال والانس من العارفين والملامنة فلا يرون اها في الملكوت دخولا وانحاهي محضوصة بعالم الجبروت والملك لاغير الا ان الهارفين والملاكوت حتى لا يبق بنها و بينه الادر حتان فالادماء الواقفون من والملامنة يرون لها سمة رقد واحدى وأربعين درجة والعارفون من أهل الانس والوصال برون الها ألف درجة وسمعة وستين درجة والدمة من العارفين الواقفين يرون الها سمة من أهل الانس والوصال برون الها ألف درجة وسمعة وستين درجة وسمعة وستين درجة وسمعة وستين درجة والدماء من العارفين الواقفين يرون الها سمة من أهل الانس والوصال برون الها ألف درجة وسمعة وشائل درجة وسمعة وستين درجة وسمعة وستين أهل الانس والوصال برون الها ألف درجة وسمة وثلاثين درجة

### \* (الباب التاسع والسبعون في معرفة ترك الخلوة وهو المعبرعنه بالحلوة) \*

اذالم يرالانسان غير الهده الدى كل عين فالخيلاء محار فان كنت هذا كنت صاحب جلوة الواقع فيده فيصل ومقال

\* اعلم الد باالله والمائان الحسيشف عنع من الخلوة وان كان فيها فان الحجاب الها فاذا كوشف علم انه لم يكن فى خلوة فا تحاذ الخلوة المعهودة دل على جهل متخذها فانه عند الكشف يعرف جهله فكل من جهل أنه جهل فهو وحمل واحد والذى علم انه الظاهر من كونه ظاهرا فى أعدان العالم وسائم سواه فهو فى خلوة فى نفسه اذالم ينظر الى من ظهر فيه فأور ثه الملا والجلوة والا فلا تهم له الخلوة من هذا الوجه فن الناس من يرجح عاحب الخلوة ومن الناس من يرجح نقيف هو وصاحب الجلوة فالاسم الاقل والساطن يطلبان الخلوة والاسم الاخر والظاهر يطلبان تركها وهى الجلوة فأنت لاى اسم غلب على ولا مفاضلة فى الاسماء من وجه وما آل الخلوة الى المعلوم من الما آل وهو الملا فالخلوة والاسم الاخر وية والاستماء من وجه وما آل الخلوة الى المعلوم من الما آل وهو الملاء فالخلوة والمحلوم في وية والمحلوم في المعلوم من الما آل وهو الملاء في الخلوة والحلوة أخروية والاستماء من وجه وما آل الخلوة المحلوم في المعلوم من الما آل وهو الملاء في الخلوة والحلوة أخروية والاستماء من وجه وما آل الخلوة المحلوم في الم

#### \*(الباب الموفى ثمانين في معرفة العزلة شعر).

ولا تدرّج على أهل ولا ولد وغب عن الثمر لذو التوحيد بالاحد بغير فكر ولانفس ولاجد واثمد بأعمائه الحسني بلاعدد بالذور حسما حاسا لا الح. أسد اذا اعتزات فلاتركن الى أحد ولا توالى اذا واليت منزلية وأفزع الى طلب العلما منفردا وسابق الهدمة العلماء تحظ بها واعلم بأنك محبوس ومكتنف

اعلم اله لا يعتزل الامن عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف ربه فلامشهودله الاالله تعالى من حيث أسمائه الحسنى وتخلقه بها ظاهر اوباطنا وأسماؤه الحسنى سبحاله على قسمين أسماء يقبلها العقل ويستقل بادراكها وينسبها ويسمى بها الله تعالى وأسماء أيضا الهمة لولا ورود الشرع بها ما فبلها في فيقبلها أيمانا ولا يعتلها من حدث ذاته الا اذا اعلى الحقيقة نسبة ملك الاسماء اليه ما أعلها أسباء و

فهدا الكتاب لاالخلوة المعهودة عندأ صحاب الخلوات ودرجاتها ألف وسبع وستون درجة فظهر في الدرجات صورة الوترية واذالم يعمرا خلاء الاالعالم فهوفي خلوة بنفسة هذا أصله ثمانه المانصىغىالنور كان فى خلوة ربه وبق فى تلك الخلوة الى الاندلات قىد بالزمان لا بأربعين وما ولابغيرذ للأفادله بارف اذاءرف ماذكرناه عرف انه في خلوة بريه لائنفسه ومغربه لامع نفسه فيري من أثره فيالحيط بالصورة التي ظهريها المحيط نفسه ومن حيث تعدّد أعسانه بريّ منبه به كل عن مغارة لصاحب اولذلك اختلفت صورالعالم وان كانت واحدة كااختلفت صورة الانسان في نفسه وان كأن الانسان واحدا فيده ماهج رحله ورأسه ماهو صدره وعينه ماهج إذنه ولالسانه ولافرحه وبمقله ماهوفكره ولاخباله قهومتنوع متعدد العين بالصورالمحسوسة والمعنوبة ومعهذا بقال فيهانه واحدويصدق ويقال فيه كثير ويصدق فمن حيث أحدثه نقول رأى نفسه نفسه ومن حيث كثرته نقو لارأى بعضه معضه فتسكلم بلسانه وبطش سد دوسعي يرحله واسستنشق بأنقه وسمع بأذنه ونظر بعتنه وتحمل بخماله وعقل بعقله فهداكثر ومائم الاهوفين حصلله هذا العلم كاقترزاه كأن صاحب خلوة ومن حرمه فلس بصاحب خلوة فقد تسناك ان الحق مااحالم والعالم مالحق غهو ته عين المجوع كاان المجوع هوالانسان بغسه وشهادته ونطقه وحبوانيته فهو واحدفي الكثرة وكثير في الاحبدية فالخلوة من المقامات المستصعبة دنيا وآخرة الى الامدين حصلت له لاتزول فانه لا أثر بعد عين وأما الللوة المعروفة المعهودة فلست مقاما ولاتصر الالمعوب وأماأهل الكشف فلاتصرابهم خلوة أبدا فأنهم يشاهدون الارواح العلوبة والارواح الناربة وبرون الاكوان ناطقة أكوان داته واكوان ست خلوته فهو فى ملا كاهو فى نفس الام فاذا أخذ الله عن بصر هدنه المدركات وفصل بن ألحموان والجماد والملائكة وعالم الصمت من عالم الكلام وعالم السحيون من عالم المركة وجب أن يحاور به حتى لا يشغله عنسه نطق كون ولاحركه كون فنهم من بطلب الخلوة لمزيد علم بالله من الله لامن نظره وفكره وهذا أتم المقاصد فانه مأمور بذلك والعمل على الامر الالهي هوغاية كال العمد والله يقولله وقلرب زدنى علما فن تحدّث في خلونه في نفسه مع كون من الاكوان في اهو في خلوة \* قال بعضهم اصاحب خلوة اذكرني عندريك في خلوتك فقيال له اذاذكرتك فلست معه في خلوة ومن هناتعرف قوله تعالى أناجلس من ذكرني فأنا لايذكر حتى يحضرله المذكور في نفسه فان كان المذكورذا صورةأ حضره في خساله وان كان من غبر عالم الصور أولا صورة له أحضرته القوّة الذاكرة فانالقوة الدَّاكِ, ومن الإنسان نضيط المعياني والقوَّة المتحملة تضبط المُسل التي أعطتها الحواس وماركيته القوّة المصوّرة من الاشكال الغرسة التي استفادت جزئيا تهامن الحس لابدّمن ذلك الس اهانصر فالابه فمنشرط الخلوة في هذا الطريق الذكرالنفسي لاالذكراللفظي فأقل خلوته الذكر الحيالي وهو نصوُّر لفظة الذكرمن كونه من كامن حروف رقبة أولفظية عسكهاا لخيال سمعياأ ورؤية فيذكرها من غير أن رتقي الى الذكر المعنوى الذى لاصورة له وهود كرالقلب ومن الذكر القلبي منقدح له المطلوب والزيادة من العلم وبذلك العلم الذي انقدح له يعرف ما المراد بصورة المثل اذا اقمت له أعاالحس فى خماله فى نوم ويقظة وغيبة وفناء فمعلم مارأى وهو علم التعبير للرؤيا ومنهم من يأخذ الخلقة لصفاء الفكرلكون صحيم النظر فيما يطلبه من العلم وهذ الايكون الاللذين بأ خذون العلوم من أفكارهم فهم يتحذون الخلوات لتعجيم مابطلمونه اذاظهرلهم مالموازين المنطقمة وهوميزان لطيف أدنيهوا المحتركه فيخرجه عن الاستقامة فيتخه ذون الخلوات وسدون منافس الاهواء الملاتؤثر فى المنزان حركة تفسد عليهم صحة المطلوب وسئل هذه الخلوة لايد خلها أهل الله وانمالهم الخلوة بالذكر وليس للفكر عليهم ساطان ولالدفيهم أثر وأى صاحب خلوة استحكمه الفكر في خلوته فليخرج ويعلم انه لارادلها وانه لس من أهل العلم الالهي الصحير اذلوأ راده الله الفيض الالهي للالهن للسنه

#### الخلاء الذي وحدفيه العالم شعر

#### فن خلاولم يجدف اخلا \* فهي طربق حكمها حكم الملا

وقال رسول الله صلى الله علمه وسلم كان الله ولا شئ معه \* وسئل رسول الله صلى الله علمه وسلم اين كان رنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء مافوقه هواء وما يحته هواء ثم خلق الخلق وتقنعي القضمة وفرغ من أشاء وهو كل يوم هو في شأن وسيفرغ من اشهاء ثم يعمر المنازل بأهلها الى الايد \* الخالوة اعلى المقامات وهو المنزل الذي يعمره الانسان وعلوه مذاته فلابسعه معه فيه غيره فتلك الخلوة ونستها المه ونسيته المها نسمة الحق الى قلب العيد الذي وسعه ولايد خله وفيه غيرتو حهمن الوحوه الكونية فبكون خاليامن الاكوان كلها فيظهر فيه بذاته ونسبة القلب الى الحق ان يكون على صورته فلايستم سواه وأصل الخلوة في العالم الحلاء الذي ملاءه العالم فأقول شئ ملاء الهماء وهو حوهر مظلم ملا ألخلاء بذاته غمتجلي له الحق ماسمه النور فانصبغ بهذلك الجوهروزال عنه حكم الطلة وهوالعدم فاتشف بالوجود فظهر لنفسه بذلك النور المنصبغ به وكان ظهوره به على صورة الانسان ولهذا يسميه أهل الله الانسان الكبرويسمي مختصره الانسان الصغيرلانه موجود أودع الله فيه حقائق العالم الكبيركالها فخرج على صورة العالم مع صغر جرمه والعالم على صورة الحق فالانسان على صورة الحق وهو قوله صلى الله علمه وسلم ان الله خلق آدم على صورته ولما كان الامر على ماقررناه الذلك قال تعالى لخلق السموات والارض اكبرمن خلق الناس واكرتأ كثرالناس لايعلون لكن بعلرالقليل من النياس فالانسان عالم صغيروالعالم انسان كيمرثم افتتح في العيالم صور الاشكال من الافلالة والعنياصر والمولدات فكان الانسان آخرمولودفى العالم أوحده الله جامعا لحقائق العالم كله وجعله علمفة فمه فأعطاه قوة فوق كلصورةمو جودةفي العالم فذلك الحوهرااهمائي المنصبغ بالنورهو السمط وظهور صورة العالم فمه الوسط والانسان الكامل هو الوجيز قال تعمالى سنريهم آياتنافي الأفاق وفى أنفسهم المعلوا ان الانسان عالم وجبر س العالم يحتوى على الامات الني في العالم فأول مأ يكشف لصاحب الخلوة آبات العالم قبل آبات نفسه لان العالم قبله كافال تعالى سنرمم آباتنافي الافاق مم بعد هــذا بريه الاكات التي أبصر هـاڤي العـالم في نفسه فلورآهـااولا في نفسه ثمر آهـافي العـالم ربمـاتحـل انه رأى ما في نفسه في العالم فرفع الله عنه هذا الاشكال مان قدّ م له رؤية الا ّيات في العبالم كالذي وقع فى الوجود فإنه اقدم من الانســـان وكىف لا يكون أقدم وهو أبو دفأ مانت له رؤيَّه تلك الا َّيات التي في الاتَّفاق وفي نفسه انه الحق لاغبر دوتهين له ذلك غالاتيات هي الدلائل له على إنه الحق الظاهر في مظياهر أعسان العالم فلابطلب بهعلى أمرآخ صاحب هذه الخلوة فانه مائم جله واحدة واهذاتم م تعالى في التعريف فقيال أولم وحسكف مريك المدعل كل ثبيَّ من إعبان العالم شهمد على التحلي فيه والظهور وليس في قوة العالم أن يدفع عن نفسه هـ د االظاهر فيه ولا ان لا يكون مظهرا وهو المعبرعنه بالامكان فلولم يكن حقيقة العالم الامكان لماقيل النور وهو ظهور الحق فيه الذي تمين له الاتيات ثم تمسم تعالى وقال انه بكل شئ من العالم محمط والاحاطة بالشئ نسترذلك الذئ فكون الظاهرا لمحمط لاذلك الشئ فان الاحاطة به تمنع من طهوره فصار ذلك الثبئ وهوالعالم في المحمط كالروح للعسم فالمحمط كالجسم للروح الواحدشهادة وهوالمحمط الظاهروالا حرغب وهوالمستور بهذه الاحاطة وهوعين العيالم وكما كان المسكم للموصوف بالغيث في الظياهر الذي هو الشهادة وكانت أعمان شه على استعدادات في أنفسها حكمت على الطاهر فها عماتعطمه حقائقها فظهرت صورها في الحمط وهو الحق فقيل عرش وكرسي وأفلال وأملال وعناصر وموادات وأحوال تعرض وماثم الاالله فالحق معالى من كونه محمطا كست الخلوة لصاحب الخلوة فعطلب صاحب الخلوة فلا يوجد فات البدت يحجمه فلابعرف منه الامكانه ومكانه بدل على مكانه فقد أعطيتك مرتسة الخلوة التي نريد

أدّى ربى فأحسن تأديى وهذامن ذلك التأديب ، وكان رسول الله صلى الله علمه وسلم اذارأى هؤلاء الاعمديةول مرحماعن عاتبني فبهمريي فكاما جلسواعده جلس طلوسهم لاعكن أن يقوم ولأتنصرف حتى بكونوا هم الذين ينصرفون فان الله تعالى قال واصر نف ل سع الدين يدعون ربهم بالغداة والعثعى بريدون وجهم ولماعلوا ذلك منهوانه علىه السلام قدتعرض لدامور يحتاج الى التصرّف فها كانوا يحذُّ فون فلا مليثون عنده الإقلىلاو ينصر فون حتى ينصر ف النبي " صلى الله علمه وسلم لاشغاله فترك الذي صلى الله علمه وسلم ذلك الامر الذي كان له فمه مشهد صحيح الهي مراعاة لحفظ القاوب المنكسرة فأن الله عند المنكسرة قلومهم غسا يثبته الاعمان وينفسه العمان وهوعند المتكبرين عينا ثبته العسان وينفيه الايمان فنقل الله نبيه صلى الله عليه وسلم من العسان الى الايمان وأخبره ان تحلمه نعالي في اعمان الاعزاء المتكبرين من زينة الحساة الدنيافهي زينة الله العماة الدنيا لالنئاوالذي لنبازينة أتله من غبرتقسد بالحياة الدنيباوما يلزم من كونه زينالزيد أن يكون زينيالعمرو فن النياس من لا شهودله الازنية الله ومن النياس من لا شهودله الازينة الحياة الدنيا من حمث ماهي زينة اللهاها لالنافشهدهااهاوان لم تكن لنازينة ومن الناس من يشهدرينة الشمطان في عله وأعمال الخلق فى قوله فزين الهم الشمطان أعمالهم فصدهم عن السميل وكانومستبصرين فهم الذين أضلهم اللهءلي علم فشهدها أهل الله زينة الله للشيه طان لانه عمله ومن الناس من يشهد من زين عله ولايدري من زينمه له هل متعلق تلك الزينة الذمّ أوالجدوهو موضع اشتهاه كن برى رجلا يحب أَنْ مَكُونِ نَعَلِدُوبُو بِهِ حسنا فلا مدرى أهو بمن يحب زينة الحياة الدنياأ وهو ثمن يتحمل لله في قوله خذوا زنتكم عندد كل مسجد وقد قال علمه الدلام للرجل الذي قال له اني أحب أن حيون نعل حسناوثوبي حسناان الله جهل يحسالجمال فوقع لهذا الرجل الاشبتياه فلايدري لمن منسب تلك الزينة كمن يسمع شخصا يقول الجدلله رب العالمين فلايدري هل هو تال أوذا كرمن غبرقصد تلاوة القرءان لانَّ الافَّظ واحدوهو المشهود والقصد غيب والاولى أن يحسن الظنَّ عن يتحملُ فانك مندوب المه وسوء الظنّ أنت مأمو رماحتنامه في حق المسلمن ولهذا احترس الذي صلى الله علمه وسلم للرحلين فىكلامه لما انصرف من اعتكافه حين انقلب يشسيع صفية حيث قال انى خشيت أن يقذف الشسطان فاأساء الفان الابأهله وهوالشطان فنبغى للك أذا معتمن من يقول كلةهي فى القرآن كا قلنا فمن يقول الجدالله رب العبالمن أن تسمعها تلاوة قرآنية وان لم يقصدها قائلها غالك تؤجراً جرمن جمع القرآن ولا بدوهمذامشهدعزيز قل ان ترى لهذا ثقاوهو قريبسهل لا كلفة فمه واما قوله تعالى ا فن زين له سوء عمله فن قوله سوء عمله عرفت من زينه وان لميذ كره الله تعالى ومع هـ ذا فالاحتمال لارتفع عنه فانَّالله يتول في مثل هـ ذا زينا الهما عمالهم فهم يعمهون فياء بنون الكتابة عن نفسه ونسب الحبرة ااثهم مهدني التزيين فثل هذااذالم بهن الله له في كشفه لمن هو هذا التزيين بقيله على مراد الله فمه من غيرتعمن فيكون جزاؤه على الله من غييرتعمين عند ناوان كان معسنا عند الله فانه عند الله أبضالامعين فالمانعينه فهويعلم معسا لامعسابنستين مختلفتين فافهم ذاك

### \*(الباب الثامن والسبعون في معرفة الخلوة شعر)\*

| ولوكان غيرى لم يصمح وجودها |
|----------------------------|
| فان نفوس الخلق طرا عبيدها  |
| لحادتها حوداعلي من محمدها  |

خــالوت بمن أهوى فلم يك غـــيرنا ا اذاأحكمت نفسى شروط انفرادها ولولم يكن في نفسها غيرنفسها

اء لم وفقتا الله وايال أن الخلوة أصلها في الشرعمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في مدا ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في دلاً خيرمنه فهذا حديث الهي بصحيح يتضمن الخلوة والجلوة وأصل الخلوة من

الذي في بمنه احماء ادل الحنة واحماء آمائهم وقبارًا بهم وعشائرهم من اوّل خلقهم الى يوم القسامة والكتاب الاخرمنله وفعه أسماء أهل الشقاء ولوكان ذلك بالكاب المعهو دماوسعه ورق المدينة فثل ذلك الكتاب لووقع لناأظهر ناه في اللعظة وقدرأ بناتلك الكتابة وهي كالجنة والنارفي عرض الحائط كصورة السماء في المرآة فلنذكر مالهذه الصفة التي هي المجاهدة من المقامات التي هي من اتهاومنازلها التي ينزلهاأهلها وهما لملامية وهم قسمانأهل أدب ووقوف عندحية وأجل انس ووصال وكذلك ماللعارفين من هدا المات وهم قسمان أهل أدب ووقوف عندحة وأهل انس ووصال وهذا سارفي كل مقام والذي للملامية منه من الصنف الذيله أدب الوقوف عند الحدود فثلاثة وخسون درحية وانماعدلنا الىذكر الدرحات لماسمعناالله تعالى يقول بالدرجات في فضلهم فاتبعنا ما قال الله فهذا أولى شاوالتي للملامية أهل الانس والوصيال من الدرجات في هذا المياب أربعما ته درجة وثلاثة وخسون وأتمادر خات العارفين اهل الانس والوصال فهي أربعمائة درجة وأربع وغانون درجة وأماالذى لاهل الادب والوقوف عندالحدود من العارفين فتسع وغمانون درجة نسعون الاواحدة سنه وبن درجات الاسماء الالهبة عشرة

## \*(البابالسابعوالسبعون في معرفه ترك الجاهدة شعر).

أىءقل رضاه أوبصطف 📗 فتراه بالعلم أوتنف وهونني والنني يستوفسه

لاتجاهد فان عين المنازع | | | هوعين الذي تجاهد فسه واذاكان واحدامن بنادي هل لعمن الشريك عن وجود كمف ينغي من كان في الاصل نفسا

لىااطلع المجاهد فيه وفى سيبله وفي الله وفي سيل الله على السيبل الذي هداه الله اليها فيانت عنده فرأى انه ماجآهدغيرالله فاستحيى لاجل همذا المشهد فنرك الجها دلاقتضاء الموطن وهو المجاهد نعالى وماهو بمن تصف المُشْقَة فانه بقُول فعما هوأ عظم من هذا وما مسنا من لغوب وقال وهوالذي بسدأ الخلق تم يعيده وهوأهون عليه أوليس هذا الهينءن صعوبة فى الابت داء ولهـ ذا القول بالمفهوم ضعيف في الدلالة لايه لا يكون حقا في كل موضع فنسب ذلك الى الله كماشيا هده كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم عزة الله اذا انصف بهاأ حدمن عبادا لله مثل قوله عبس ونولى ان جاء ما لاعمى فانه صلى الله عليه وسدلم كان يحب الفأل الحسن وبعثه بدعوة الحق واظهار الآيات انما يظهره المن يتصف بأنه يرى فلماجاء والاعبي قامله حقيقة من بعث اليهم وهمأ هسل الابصيار فأعرض وتولى لانه مابعث لمثل هذافهذا كأن نظره صلى الله عليه وسلم وماعتبه سيمانه فيماعله وانماعته جبرالقلب ابن ام مكتوم وأمشاله لانهم غايبون عن الذى يشهده صلى الله عليه وسلم وأحره أن يحبس نفسه معهم فقال له واصبرنفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وكان خباب بن الارت و بلال وغيرهم من الاعبدوالفقرا الماتكبركبرا ، قريش وأهل الحاجلية عن ان مجمعهم عندرسول الله صلى الله علمه وسلم مجلس واحد وأجابهم الى ذلك رسول الله صلى الله علمه وسلم فيقول لسان الظاهرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الهم ذلك يتألفهم على الاسلام لان وأحد امنهم كان اذا أسلم اسلم لاسلامه بشركنبراكونه مطباعا فى قومه ويترجم عن هذاا لمقام لسيان الحقيقة انّ الذي صلى الله عليه وسلم لم يشبأه مدسوى الحق فحيثما يرى الصفة التي لاتنبغي الانته عظمها ولم بشاهد معها سواها وقام لها ووفاهما حقهاوهي مثل العزة والكبرياء والغني فقيال آدربه اتمامن استغنى ينبهه ببنية الاستغفال فأنت لهنصدى وقدعه الله لمنصدى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهوان كنت تعظم صفتي حبث نراها لغلبة شهود لئااياى فقدأ مرتك أن لانشا هدها مقدة فى المحدثين وهو قوله صلى الله عليه وسلم انَّ الله

قوله تعالى وقال الذين اوتوا العلم وهوالذي اعطناهم انعلم سن اسمه الرحين الذي قال فسه على الانسان مالم يعلم فالمجاهدون من العباد الذين لا يتقىدون كما اطلقهم الله هم المتردّدون في الافعال الصادرة اعمانهافهم هل نسبونها الى الله فغيراما لا نسغى أن نسب المدأد ما وتدرأ الحق منها كما قال براءة من الله أو منسمون الانفسهم فضهاما منهغي أن منسب الي الله ا دمامع الله ونسب قيدة بية ورأوا الله بقول ومارست اذريست فنني واثبت عن مانفي ثم قال ولكن الله رمي فحعل الإثبات بهزنفسين فكاناا قوى من الاثبات لمالهما من الاحاطة بالمثبت ثم قال ولسلى المؤمنين منه بلاء حسنا في نفس هذه الاية فعلناأن الله خبرا لمؤمنين وهوا تبلاءه عاذكرمن نني الرمى واثباته وحعله بلاء حسنااي ان نفاه العمد اب وان اثبته له اصاب و ما بقي الااي الاصابتين! ولي بالعبد وان كان كله حسنا وهذا موضع الحبرة ولهذا سماه بلاءاي موضع اختيار فين اصاب الحق وهوم ادالله اي الاصابة بن اوالحكمين ارادحكم النؤ اوحكم الاثسات كان اعظم عند الله من الذى لا يصيب ذلك فهولا عدم المجاهدون الذين فضلهم الله على القياعدين عن هـ ذا النظر اجراعظهما وماعظهم الله فلا يقدر وقدره درجات منه وما حعلها درحة واحدة ثم زادهم ماذكرفي تمام الاته قهذان صنفان قدذكرناهما وأماالصنف الشالث وهم الذين عاهدوافي الله حق حهاده فالهاء من جهاده تعود على الله اي يتصفون مالجهاد اى في حال حهاده بصفة الحق كإذ كرنا في التردّ د الإلهيبي لا يرون محاهد االاالله وذلكُ لان الجها دوقع فيه ولابعل أحدكيف الجهياد في الله الاالله فإذار ذواذلك الى الله وهو قوله حق جهاده فنسب الجهاد البه ماضافة الضمير فيكان المحاهدهو لاهبروان كانوا محل ظهو رالا تثارفهم المحاهد ون لامحاهدون قال الله لموسى باموسى اشكرني حق الشكر قال مارب ومن يقدر على ذلكُ قال اذاراً بت النعب مة مني فقد شكرتنى حقالشكروهم ذاالحديث خرجه ابن ماجية فيسننه فكل عمل اضفته الى الله عن ذوق ومشاهدة لاعن اعتقاد وحال بلعن مقام وعلم صحيح فقيدا عطمت ذلك العمل حقدحت ممن هوله فحنث ما وقع لكُ مثل ذلكَ فشير حه ما شير حه الله به على لسان رسوله فبلغه البنا وهذه موصلة الى الله سهلة لسنة قرسة المأخذ مستو بهلاترى فهاعو حاولا أمتا والصنف الرابع همالذين قال الله فيهم والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا التي قلنالهم فيها ولاتبعوا السبل فتغرق بكم عن سبه له يعني السيدل التي لكم فيها السيعادة والافالسيدل كالها البيه لان الله منتهي كلسبيل فالبه يرجع الامركله ولكن ماكل من رجع اليه يسعد فسيبل السيعادة هي المشروعة لاغير وأما جسع السبل فغابتها كالهاالي الله اولائم تبولاهاالرجن آخراوي وحصيم الرجن فهاالي الابد الذى لانها به ليقيائه وهذه مسئلة عجسة المكاشف فهاقا مل والمؤمن مهاا قل ولما كان سبب الجهاد أفعال تصدرعن الذين امرنا بقتالهم وجهادهم وتلك الافعال افعال الله في الجاهد ناالافيه لافي العدق واذلم وكن عدوا الامهافاذا جاهدنافه وتمن لنابقوله اذا جاهدنافه انهد ساسله ايبين لناسبله فندخلها فلإنرى اناجاهد ناغيرنا فاستغفر نأالقه مما وقع مناوكان من السبيل مشاهدة ما وقع منا انه الموقع لانحن فاستغفرناا لله اي طلبامنه أن لانكون محلالظهو رعل قدوصف نفسه بالكراهة فيه فقد ثبت انه ما في الوجود الاالله فأجاهد فيه سواه ولولا ماهد اناسله ماعر فناذلك ولذلك تمم الآية بقوله وانالقه لمع المحسنين والاحسان أن تعمد الله كانك ترادفان رأيته علت ان الجهاد انما كان منه وفيدفهذا قدأعربت للذعن احوال اهل المجاهدات والكلام يطول في تفاصل هذا الباب والكتاب كبيرفان استقصينا الرادما يطلبه مناكل ماب لابؤ العمر بكاتبه فأذاولا بدمن الاقتصار فلنقتصر على ما يجرى من كل باب مجرى الامهات لاغروكل أممنل حوّاء مع في آدم فانهم بوها كلهم فلواعطاناالله الكتابة الالهية ابرزناجمع ما يحويه هذا الكتاب على الاستيفاء في ورقة صغيرة واحدة كاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكابين في مديه مالكتاب الالهي إلذي ليس لمخلوق فيه تعمل وأخبرأن في الكتاب

امس بعلم واذالم وحصي على الم يكن صححاواذا لم يصم لم يجزا لحكم به مع علناما خبارالله ان ذلك لسر بعمير ثمقال ولاتقولوالمن يقتل فى سدل الله اموات بل احساء ولكن لاتشعرون فنفي عنهر العار . الذي أعطاه القياس فإذا كان حكم هذا القياس على وضوحه وعدم الريب فيه ويوفراسيايه وظهور امعة منه وبين غيره من القتلي وهو ماطل ما خسارالله في اطنك بقساس النقهاء في النوازل وقياس العقلاء يحكم الشاهد على الغيائب في معرفة الله ههات صدق الله وكذب اهل التساس على الله والله لادشيه من ليس كمثله شئ من مثله الاشياء فليا كان اتلاف المهيم اعظم المشياق على النفوس لهذا أدا فإن النفوس نفسان نفس ترغب في الحياة الدنيا لالفتها بها فلاتر بدالمفارقية وتشق علها ونفس ترغب في الحساة الديسالتزيد بذلك طاعة وأفعالا مقرّية ومعرفة الهية وترقدا دائمامع الانفاسُ فشق علها مفارقة الحماة الدنيافالهذاسمي جهادا في حق الطائفتين فا ما المجاهدة في سدل الله وهي الطريق الماللهاي الوصول المه من كونه الهافهوجها ددلمل معرفة المرتمة التي عنهاظهر العالم والاحكام وعنهاتكون الحلائف في الارض فينيالهم في هدد السمل ما سأله المسافر في طريقه الخؤونة فانه في طريق عرض نفسه في السلولة فيه الى اتلاف ماله ونفسه ويتراولاد، وفقد مالوفاته قال وجاهدوا بأموالهموانفسهم فيسبل الله وفال يقاتلون فيسبل الله فيقتلون ويقتلون ولماعلم الله من العباداً له يكبرعلهم مثل هذا لدعواهم أن نقوسهم وأحوالهم كما أنتها الحق لهم والله لايقول الاحقاقة مشرى الاموال والانفس منهم حتى يرفع بدهم عنها فيسق المشترى بتصرف في سلعته كيف يشاءوالمائع وانأحب سلعته فالعوض الذي اعطمه فيهاوهو النمن أحب المهماماعه فقال ان الله اشترى من المؤمن انفسهم واموالهم وبعدهذا الشرى حننذأ مرأن يجاهد مافي سدل الله لهون ذلك عليهم فهم مجاهدون بنفوس مستعارة اعنى النفوس الحوانية القائمة بالاحسام وأموال لتعارة فهم كن سافرعلى داية معارة ومال غبره وقدرفع عنه الحرج مالكهما عندماا عاره ان تلفت الدابة وهلك المال فهومستريح القلب فبابق عليه مشقة نفسية اذكان مؤمنا الامايقاسي هذا المركب الحبواني من المشبقة من طولهاوتعب الطريق وان كان في قتال العدّوهما يناله من ال= والطعن بالرماح والرشق بالسهام والضرب بالسموف والانسيان مجمول على الشفقة الطسعية فهو يشفق على مركبه من حمث انه حمو ان لامن حهة مالكه فان مالك قد علم منه هذا المستعمراً نه ريد انلافه فذلك محسوب لهفلرسق له عليه شفقة الاالشفقة الطبيعية فالنفوس التي اشتراهاالجق في هيذه الآية انماهي النفوس الحبوانية اشتراهامن النياطقة المؤمنة فنفوس المؤمنين الناطقة هي البائعة المالكة لهذه النفوس الحبوانية التي اشتراها الحق منهالانها التي يحل بها القتل وليست هذه النفوس اشترى من المؤمنين وهي النفوس الناطقة الموصوفة بالايمان انفسهم التي من مراكبهم الحسية وهي الخارجة للقتال بهم والجهادبهم والمؤمن لانفس له فليس له في الشفقة عليها الاااشفقة الذاتية التي في النفس الناطقة على كل حموان وأما المجاهدون الذين لم يقدهم الله بصفة معينة لافي سدل الله ولافيه ولابحق جهادفهم الجاهدون الله الذي ليس من صفته التقسد فهاده في كل نبئ وهو الجهاد العام ة الجهاد البدالذي هو المشقة فيه لكونه سماه مجاهدا ولم يتبده فيماذ ايجاهد فهو حكم القند والقدرفي الاشساءالتي يحصل منه الكره في المقضى عليه بماقضي به عليه والحق لايريدم بهذاالعبد من العناية فقال في هذا المقام ماتردت في شئ أنافاء له ترددي في قبض نسمة عبدى المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابدّله من لقياق يقول ولابدّله من الموت لماسبق به العلم فيقسفه عِن مجاهدة مطلقة غيرمتمدة بأذى ولاغيره ولكن تسهه تعالى التردددليل على حكم ينه بدة فانه ماجاءبه الالنفسيد باالعاربالام على ماهوعليه فانهسجانه المعلم عبياده العلموهو

تقون الله حق تصائه ويتلون الكاب حق تلاوته فهبي مرتب ة رابعة في الجهاد وهذه المجاهب المقامات المستعجمة للتكليف فبادام التكليف موجو داكانت المحاهيدة فائمة العين فإذا زال حكم لمف زال حكم المحاهدة ولهدانفس الله عن المكافين بصنف المباح لماشفعت فهم الصورة التي خلقوا عثيها لانهاغبر محيو رعلهافلارأت من بشهها فيدجر عليه سألت فيه رفع الخرعنه فقيل الاخوة فقالت فلابدله أن يكون له حكم في الحدوة الدنسال كون لي بشرى بقسول الشفاعة فانك القائل لهم الشرى في الحدوة الدنيا وفي الاخرة فان هده الصورة منتزهي وموضع نظرى فاذارأت علهاالتحعررأبت الانكسارفها ولااثر لعسناتي فهامع كونها مخلوقة على صورتي ولا تحمر على "فشرع الله لها في الدنيا المساح فلا تنظر الها الصورة الالهمة الا في وقت نصر فها في الماح فهوأ رفع احوال النفس في الدنسا فانه من الحساد الاخرى التي لا تتجيير فها فاذا تبقلت الى محكروه أومندوب اعرضت الصورة عن المكلف قلبلاونأت بحانهامع بعض التفات الهافاذ اانتقلت الي محظور اوفعا واحب اسدلت الحجاب وأعرضت بالكلمة عن ذلك المكلف فلارأى ذلك من كانهاو حرعلهاوهو الته تعالى اوجب على نفسه ما اوجه مثل قوله كتب ركم على نفسه الرحة وكان حقاعلما انصر المؤمنين الحاب ونظرت الصورتان كل واحدة منهما للاخرى في كل حال من احوال الاحكام فانظر ماولي الله مأألطف الله وماارأ فه بعياده حث شرّك نفسه معهم في حكم الوجوب ومااسقط الوجوب عنهم بل ادخل نفسه معهم فيه اذقد اتصفوا به اسداء فلوأ زاله عنهم لم يقم عندهم مقام ادخال نفسيه معهم فيه لماذ وقناكم هـذاغامة اللطف في الحكم والتنزل الألهي كانز ل معهم في العله المستفاد إذ كأن علهم مستفاد فقال ولساونكم حتى نعلم وهوالعلم فاكسهم وفسه حكم اعمان يعتضد بهمن يسمع ممن لايعرف الله في قولهم أن الله لا يعلم الحزثمات وأن كانوا قصد والذلك المتنزيه وهذه مسئلة لا يحكن الالعقل مالم يكن الكشف بكيفية تعلق العلم الالهي بالمعلومات وانه ليس في حق الحق ماض وانه لم بزل ولابزال لا يتصف بأنه لم وصكن ثم كان ولاما نقضا و بعد ما كان و ربما يعطى الله بعض من عباده وقد ظهرمنها نبعة على مجدصلى الله عليه وسلم علم ماعلم الاولين والاخرين المانى والمستقبل في الآن فلولاحضو والمعلومات له في حضرة الآن لماوصف مالعلم بها فبهذا يعلم ان الله يعلم الخزميات على اصحيحا غاب عنه من قصد التنزيه بنفيه عن جنياب ة-لالنفس على المشاق السد نسة المؤثرة في المزاج وهيناوضعفا كإان الرياضية تهذيب سة يحملهاعلى احتمال الاذي في العرض وانليار جي بدنه ممالا حركة فيه مدنيب الحركات البدنية المحودة شرعامنها حركات فيسدل الله مطلقاوهي انواع سسلكل وع فنه ماف مشقة فسم محاهدة ومنها مالامشقة فيه فيرتفع عنها حكمه ف ذاالاسم وهذا الباب مخصوص عافيه مشيقة ولهذا سميناه ماب المجاهيدة فنظر ناالي أعظيرا لمشياق فلم نجدأ عظم من اتلاف المهيج فى سمل الله الذي وصف الله قتلاه مأنهم احساء رزةون ونهى أن يقال فيهم اموات ونفي العلم عن يلحقهم ما لاموات للمشاركة في صورة مفارقة الاحساس وعدم وحود الانفاس أدل دلىل على ابطال القساس لان المعتقدين موت المحاهدين المقتولين في سبيل الله اعتبروه على المقتول في غيرسسل الله مالعلة الحامعة في كه نهر أو النكل واحد من المقتولين على صورة منعدم الاحساس والحركات الحبوانية وعدم الامتناع بمايرا دمن الفعل بهم من قطع تمزيق الجلود واكل سماع الطبروالسماع واستعالة احسامهم الى الدود والبلا - فقاسوا واالقياس ولاقياس اوضع من هد أولاا دل في وجود العلد منه ومع د ذا كذبهم الله وقال الامرفى المقتول في سيلى كالمقتول في غيرسيلي ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله إنابل احياء عندر بهم يرزقون فقال لهمذلل الحكم الذى حكمتم على المقتولين في سبيل الله

المدعن امرالله والدين النصيحة لله ولرسوله ولائمة المسلين وعامتهم فلمافرغ وارد البرزخ في الواقعة قنام حرقدنا وسألنا الله تعالى العصمة في القول والعمل والحال وكنت ارى معي في حذه الواقعة ب اولادها وهي حروف العلل وان كاقدذ كرمًا في البياب الثاني ماب آلج, وف من هيذا فلابدِّمن ذكرطرف منهاهنالاحل الواقعة ﴿ (فصل) ﴿ اعـلم أَن المراد ما لحروف الصغار تالثلاثوهم الضمة والفتحة والكسرة ولهاحالان حال اشساع وحال غيراشماع فاذااتصف مابق فاناشبعت الضمية كانءنها الواو المعلولة وان كانت فتحة كانءنها الالفوان كانت كبيهة ت كااعر ب بعللها تقول زيد أخولة فعلامة الرفع في زيد الضمة وعن إشباع الضمة في اخه له تكون الواوع للامة الرفع في اخوك وكذلك رأيت اخالة زيدا الفتحة في زيد علامة النصب والالف في اخالهٔ المتولدة عن فنحة الخياء عبلامة النصب وكذلك مررت مأ خيك زيد فاليكسر ة في زيدع يلامة الخفض والساء فيأخبك عبلامة الخفض فاعطبت الماء حكم معلوله فاعت الكامة هيذه الجروف حكم ابائها من الضم والنصب والخفض ويسهى الاسم ثقيلا لقسام الحرف المعلول بهرين هدنه ، وماليس فيه واحد منهايسي صححاليس عبلول أي مافيه حرف معلول فالضم الذي هو ن الاسماء الالهدة العلى والفتحرله من الاسماء الرجن ما يفتحرالله للناس من رحة فلا مساللها فحغل الفتح للرحية والكبيرله من الاسمياء المتعالى زآئارهذه الاسماء الالهيبة في البكون معلولة كاهيه لحق متميزة بمحدودها بمتاز بعضها عن يعض وقد مذاها في الساب النباني من ابواب هذا الكاب و مذا اعراب الخبشة الامثلاتين الفعل وهي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلان وتفعلن واثباتها وحدفها اعراب بجسب العواسل والماكان المعلول موصو فالالمرمش كان ذاحيد ومشقة ةمشقة وتعب وبهاسم الجهاد جهاداودين الله يسروقول الله صدق حيث عال وماجعل ينمنحرج وقال بريدالله بكم السير ولابريد بكم العسر ولهذا جعذباما التراء الحهاد والاعمال مكاسب ولهذااقيم الكسب مقام العمل والعمل مقام الكسب فجاء في آمة ويوفي كل قلنافي الاعمال مكاسب ومن العمال من يكون عليهم في عمالهم مشقة وهي المجاهدة ومنهم من لا يجدها تعالى وفضل الله المحاهدين على القاعدين والصنف الثاني مقمد بسبيل الله وهوقو فىسيلالله وقوله تعالى وحهادفي سدله والصنف النالث جاهدوافينالنهدينهم سبلنا اى يبزلهم حتى يعلمون فهن جاهدوا فيجاهدون عندذلك اولا يجاهدون خفالرابع الجاهدون فياتته حقيجها ده فهزهم عن المجاهدين في الله من غيرهذا التقييد كالذين

حال التبري من الدعوي فليست التوية المشروعة الاالرجوع من حال المحالفة الي حال الموافقة أعنى مخالفة أمر الواسطة الى موافقتها لاغير \* والتو بة من التوبة الرجوع منه المديه فالتو ية من التوبةلها الكشفومالها جاب وصاحبهام مثول لانه تبرأ من الدعوى بهاأعني بالدعوى وكل مذعمطاك بالبرهان على صفدعواه فالمكمل من اثبت التوية حث أثبتها الحق لمن أثبتها ولابعرف محلهافلها رجال يقومون بها ولهارجال يحكمون بهاوهم عنهامعرضون لانها حالة غرية وهيه في الموطن الذي فيه ولدوا فلاغر ية مابرجع إلى أهله الاالغيائب والغيائب غريب فالغرياءهم التائبون فالمحبة من الله لهم محبة أهل الغبائب اذا وردعلهم غائبهم غن كان من أهله مشاهد اله في حال غربته لم يفرح به لنفسه فانه غسر فاقدله وانمافرحه به افرحه به برجوعه الى موطنه فهوفرح موافقة كحبة المحبوب لمحبه لانهاعن حبه لنفسه ولهذا ينغض من يبغضه لحبه لنفسه ان الله يحب التواسن البه في كل حال من خلاف ووفاق فهو متسول محموب على كل حال واذا كانت التورية تحب لاحيلًا الوصلة فالمتوصل لايتصل فهوأشد في المحمة وأعظم في اللذة وهو المعبرعنه بترك التورة ومن بري ان الامرااهي وانساع الحقيقة الرمانة لامدوم لها حال معين ولا منه في لذلك هو كل يوم هو في شأن ولا الحسكة رفلانصير بوبة فانهار حوع ولا بكون رجوع الامن مفارقة لام رجع اله والحق على خلافه فلارحوع فلانو بةوقوله والمهرجع الامركله لماتغرب الامرعند المحقوبين عن موطنه عمادعوه فيه لنفوسهم قبل لهم المهرجع الامركه لونظرتم لرأيتم من نسيتم المه هذا الفعل منكم انماهوالله لاأننم وماالله نغافل عماتعملون من دعواكم ان الام المحكم وهوالمه فالاصلانه لارجوع وان الأمر فى مزيد الى مالانهـاية له ولااحاطة اذلانها ية لوّاجب الوّجود فلّانها ية للممكّات اذهوالخلاق دائماولابصح أنيزول عنه هذا الحكم لانة مالايثبت نفيه الاباثباته فنفيه محال فكل ماب من أبواب هذا الكتاب ثميا مقتضى تركيما أثاثتناه في الباب الذي قبلة فهو كالذول له فهو منه فنسوقه مختصرالانه لايحتمل التطويل واللهسيحانه بقول الحقوهومدى السدل

## «(البابالسادسوالسبعون في معرفة المجاهدة شعر)»

فالنفل برجع بالهدى اكملا فيه وكن للنا بات خليلا بهوى الخطوب وبعشق التعلملا تردى وكن للحادثات وصولا سبم الهك بكرة وأصملا جاهد هواك ولاتكن ذافترة ان الجماهمد لابزال سكابدا لا تركن الى البطالة انها

اعلوارجكم الله انى كما شرعت فى الكلام على هذا الباب أريت مشرة عرفت في النالساس لابدأن بنزل بهم امم الهى عارض بيحتاجون في الى جل مشقة وجهد نفس ﴿ وقبل لى لا تغفل فى كل باب أن تدرج فيه الحروف الصغاروت بن أن باشباعها تكون الحروف الثلاثة التى هى حروف العلة وهى حروف المدوف الله وفي الحروف المركبة من علة ومعلول ويصون كلامك فيها واشارتك فيها الى الاربعة الاصناف وهم العارفون الذين لهم العوارف الالهمة الوجودية الحودية فى معرفتهم وأهل المواقف عند الحدود الالهمة لتاتي الاربعة الاربعة الاتفام الاقل ولا بالشافي وهم اهل البرازخ وكذلك أيضا اهل الوصل والانس تعبن ما الهم من المدرجات فى كل مقام كاسم لاهل المواقف سواء حتى لا يختلط على السالك وكذلك ايضا المنكرة احوالهم وهم الملاممة الذين يعرفون ولا يعرفون عند المواقف مواء حتى المتلامة على السالك وكذلك ايضا المنكرة الكل وهم العلامة فهو لاء الاربعة لابد من تمشيمة احوالهم فى كل مقام وهم العارفون والملاممة واهل الانس والوصال وأصحاب المواقف والقول فهم الادباء فانك ما موربا لنصح لعباد والملاممة واهل الانس والوصال وأصحاب المواقف والقول فهم الادباء فانك ما موربا لنصح لعباد

والله المؤيد \* واختاف اصحابنا ما اقول منزل من منازل السالكين فقيال بعضهم المدخلة وقال بعضهم الانتباه وقال بعضهم النوية \* وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الندم تورية وقد يخرج قوله الخيج عرفة ولوقال صلى الله عليه وسلم الندم المتوية لكان اقرب الى الحدّ من قوله الندم توبة وقد تقدّم الكلام في الشروط النلائه المصححة للمتوية في هدذا البياب قال الدقاق ابوعل المتوبة على ثلاثة اقسام لان لهيابداية ووسطاونهاية فيدؤها بسمى توبة ووسطه ايسمى انابة ونها تها يسمى توبة المتحالة المتقديم الى ان المتوبة قوبة فالمتوبة للمناف والانابة للطائع والاورة لمراكز وجمع القدر عليه من أداء حقوق الغير المرتبة في فذمته ممالا يول الابغفر الغير المرتب على المتحدة من ذلك \* وقال روم وقد سئل عن المتوبة المتابعة والله المتابعة واللهاب المتوبة الم

\* قدتاب اقوام كثير وما \* تاب من التوبة الاانا

ومقالات القوم فى التوبة كثيرة مذكورة فى كتب المقامات المنذرى والهروى والقشيرى والمطوعى وعرون عمّان المكي وغيرهم فالمنظر هناك

## \*(البياب الحامس والسبعون في معرفة ترك الموية شعر)

فترك التوب يؤذن بالشهود عن ادراك الحقائق بالورود وليسسوى المسود والمسود السمه ومن عين العبيد تزلموصوفة يسنا الوحود منی خالفت حسی الوب فقدل للمنائب بن لقد حجبتم فعمن اوالی منقد رجعتم فن عین الذی قد جئت منه و احماء الاله هی التی لم

اعلم وفقك اللهانه من كان صفته وهومعكم اينما كنتم وهو بكل شئ محيط وألم يعلم بأن الله برى والذي يرالة حينتقوم ونحنأ قرباليه منحبل الوريد ونحن أقرب المهمنكم ولكن لأتمصرون فلايتوب الامن لايشعر ولايمصرهذا القرب والشعور علماجمالي يعطى ان عمشعورا به لكن لايعلم ماهو ذلك المشعوريه فالسلم بالله اشعار وشعور لأعلم عاهوعلمه المشعوريه وعلمه باليس كذلك فلا ينصرف العسد الى معنى الاوالحق في الصارف والمصروف والصرف فالى ابن الوِّب ان دادي فهو المنادي لانهلا شادي الامن يسمع وهو معك فلاتسمع الابه فافقدته في بدائك اياه هنذا حدّ العلم الصحيح ولهذالم يؤمر بالتوية الاالمؤمنون فقال وتونواالىانته جمعا ايهالمؤمنون بغبرالف بحكمة اخقاها يعرفها العالم ولايشعر ماالمؤمن فهي بالالف هاء التنبيه اذا قال ايها المؤمنون وهي بغير الالف هويته وهي قراءة الكساءي أيه المؤمنون برفع الهاء وحذف الواو لالئقاء الساكنين يةول هوالمؤمنون ولانه المؤمن ومايسمع نداء الحق الاآلحق والسيامع مؤمن والسامعون كشرون فهوالمؤمنون فترك المتوبة ترك الرجوع لانه قال ارجعوا وراءكم لمن كان في ظلمة كونه فالتمسوا نورا أى انظروا الى موجدكم وهوالنورالذي به الطهور فأذا رأيتم النوركشف لكم عنكم فعلمة انه أقرب البكم منكم ولكن لاتمصرون لعدم النورفا احصات اهم المعرفة هنابهذا القدر لم تصيح منهم دوَّ به عندهم انهم هم تا سون فتياب عليهم فكان هو المائب على الحقيقة والعبد محل ظهور الصفة ولذلك قال استوبوا غم قال ان الله هو التواب وهو لفظة مبالغة اذكانت له الثوية الاولى من قوله تم ابعليهم والشانية من قوله ليتوبوا فالتو بنان له من كل وجه فهوالتو ابلاهم ومارمت اذرست واكن الله رمى وهذا حكم سارفي جميع أفعال العسد هاتاب من تاب ولكن الله تاب ولهذا فالتالجاعة الموبة ترك المتوية والتوية من التوبة فنفيها أثابتها وأسابها نفيها فترك التوبة

الغفلة لاتؤثر في العيمل فساداوان لم يحضر في اثناء العيمل ماأحضره عندالشروع فهكذا العازم في عزمه \* واعلم أنَّ مقام التوبة من المقامات المستعجبة الى حدن الموت ما دام المكلف مخاطسا مالتكليف أعنى التوية المشروعة وأمانو بة المحققين فلاتر تفع دنياولا آخرة فلابدء ولانها ية الهاالاأن تكون الاسم التواب في المظهر عين الطاهر فلابد عني أحواله ولانهاية وان كانت كل يوية لهايد ع والتوية الكونية ملكوتية حبروتية عندالجاعة وهومحل اجماعهم وزاد بعضهم انهاملكوت تنزلم , انهاملكوتية قال انها تعطى صاحبها عمان مائة مقام وثمان مقيامات ومن رأى انهاملكوتية قال أنهاتعطي أربع مائة مقيام وثلاثة عشرمقياما فالواقفية أرباب المواقف مثسل محمدين عسيدالجيار النفرى وأي ريدالسطاح قالواانهاغسة أثارها حسمة وجمع ماتتضمنه هذه المعاملاتمن المقامات الالهمة الحسام مافيهامقام يتكررعلى حدما قدتقررفي الاصل ولوتاب الخلق كالهمملك وانس وحان ومعدن ونبات وحسوان وفلك ونالوا هذه المقامات كلهالما اجتمع اثنان في ذوق والحد منها وهي منازل فها ينزلها العبداذ احكم ذلك المقام الذى هو التوية أوغيره ويعطمه كل منزل منها من الاسراروالعلوم مالايعامه الاالله ولهذا المقام الجباب والكشف وبمايؤيد مآذكرناه من ان الته بةا عبتراف ودعاء لاعزم على أنه لابعود ماثت في الاخسار الااهمة وصحوانّ العمديذ نب الذنب وبعدأت له ربانغفر الذنب ويأخذ بالذنب ولم يزدعلي هنذا مثل صورة آدم سواء ثميذنب الذنب فبعلمان له ررايغفي الذنب ويأخبذ بالدنب ثلاث مرّات أواريعيا فيقول له الله في ثالث مرّة أورابع مرّة أعل ماثنت فقد غفرت لك وهـ ذامشر وعان الله قدرفع في حق من هـ ذه صفته المؤاخذة بالذنب على انه قدرى ان الخطياب على من المس مهذه الصفة منسجب وأماظ اهر الحديث فان الله قد أماح إه ماقد كان حرعلمه لاحل هذه الصفة كما حل المنة للمفطر وقد كأنت محرمة على هذا الشخص قبل ان تقوم بهصفة الاضطرارثم انه قديناان من عمادالله من يطلعه الله على مايقع منه في المستأنف فكنف بعزم على أن لا بعود فهما يعبل مالقطع اله يعود ولم يردشرع بقف عنسده لانّ من حدّالتو به المشيروعة العزم في المستأنف فلم يتق التوبة الاماقر رناه في حديث آدم عليه السلام ثم يؤيد ذلك قوله تعالى ثم تاب علهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحم يعني في الحالتين ماهم انتم ينظر الله قوله ومارمت اذرمت ولكن الله رمى وقوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وقوله مأقطعتم من لينة أوتركتموها قائمة على اصولها فباذن الله والاذن الامرالالهي أمر بعض الشحر ان تقوم فقيامت وأمر يعض الشحر أن تنقطع فانقطعت باذن الله لابقطعهم وبإذن الله لابتركهم مع كونهم موصوفين بالقطع والترا فانه لا يناقض اذنالته فاناذن اللهلها في هذه الصورة كالاستعداد في الذي فالشحرة مستعدة للقطع فقبلته من القاطع فقوله فماذن الله يعنى الشحرة كقوله فمكون طبرا ياذني فالنفيخ من عسى لوحود الروح الحبواني اذكان النفيز اعنى الهواء الخارج من عسى هوعن الروح الحبواني فدخل فى جسم هذا الطائر وسرى فيه اذكان هذا الطائر على استعداد يقبل الحياة بذلك النفس كاقبل العمل الحساة بمارمي فيه السامري فطار الطائر باذن الله كإخار عمل السامري باذن الله ولهذا فالوليحزى الفاسقين الخارجين عن معرفة هذا الاذن الالهي الذي قطع هذه الشحرة وترك الاخرى \* ولشوخنافى هذا المقام حدود أذكرمنها ماتسر وأبين مقاصدهم فيها بما يقتضيه الطريق وهجكذا افعل انشاء الله في كل مقام اذا وجدنااهم فمه كالاماعلى انهم اذاستلواعن ماهمة شئ من هذه الانسياء لم يحسوا بحدودها الذاتية لكن يحسوا بما ينتج ذلك المقام فمن اتصف به فعين جوابهم بذلك على ان المقيام حاصل لهم ذوقا وحالا وكممن عالم بحذه آلذاتي وليس عنده منه رائحة بلهوعنه بمعزل بلليس بمؤمن رأساوهو يعلم حده الذاتي والرسمي فكان الحواب بالسائج والحال تم بلاخلاف فان المتامات لافائدة فهاالاان يكون انها اثرفي الشخص لانها مطاوية لذلك لا نفسها

أثرالحزن مثل ما يجده المحب على محبوبه من الوجدو الكرب والحزن والندم على مافرط فى حق محبوبه الذى زين له فكان يتلقاه بأعظم ما يتلقاه من الحرمة والحشمة \* يقول لسان آدم فياطاعتى لوكنت كنت بحسرة \* ومعصتى لولال ماكنت مجتبى

قال نعالى ثم اجتماه ربه فتاب علمه وهدى فالله كان النائب لا آدم والذى صدر من آدم ما يقتضى خاصمة الكلمات التي تلقاها و ما فيهاذ كربوبة و انماهو هجر داعتراف و هو و وله ربساطانا انفسنا حث عرضوها الى التلف و كان حقاعلهم ان بسعوا في نجاتها بامتنال نهى سمدهم وان لم تغفر لنا و ترجنا اى وان لم تسترنا عن وارد المخالفة حتى لا يحكم سلطانه علمنا و ترجنا بذلك السستر لنكون من الخاسرين و ما ربحت مجارتنا فأنتج الهم هذا الاعتراف قوله فتاب عليهم اى رجع عليهم بسستره فال بنهم ذلك الستر الالهى وبين العقو به التي تقتضه المخالفة وجعل ذلك من عنا به الاجتماء أى لما احتماء ومع التوبة قال له اهبط هبوط ولا بة واستخلاف لا هبوط طرد فهو هموط مكان علمه من الجزاء وقد رما انع به علمه من الخراء وقد رما انع به الاهبوط رتبة

مبوط مكانة الملق به فوزا وملكا مخلدا سد فالكونه رآه كادمامن الهمسددا

هبوط مكان لاهبوط مكانة كإقال من اغواه صدقالكونه

فَانَّا بِلْمُسْ قَالُهُ ﴿ هُلَّ أَدَلَكُ عَلَى شَحْرَةُ الْخَلَدُومَالُ لَا يَهِى ﴿ فَسَمَعُ ذَلَكُ الخطبابِ من رَبَّهُ تَعَالَى فَكَانَ صدنفا يحسن ظنه مربه فعرض له من أحل الحل الذي ظهر فيه خطاب الحق فأورثه ظهو والسوآت من أحل المحسل وأورثه الاكل الخلدوالملك الذي لا يلى ولكن بعسد ظهو رسلطانه ونياية بنيه في خلقه حكم مقسطا عدلابر فع القسط ويضعه اورئه ذلك كله توبة ربه علمه فان توبة ربه مقطوع الهامالقمول وبوية العبد في محل الامكان لمافيهامن العال وعدم العلم باستماء حدودها وشروطها وعلم الله فها فالعارفون الاحدمون سألون من رجمان توب علمهم وحظهم من التوية الاعتراف والسؤال لأغبرذلك هذا معنى قوله تعالى ونوبوا الى الله جمعا اى ارجعوا الى الاعتراف والدعا كمافعل أبوكم آدم فان الرحو عالى ألله بطريق العهد وهو لا يعلم ما في علم الله فيه خطر عظيم فأنه أن كان بقي علىه شئ من الخالفة فلابد من نقض ذلك العهد فينقظم في قوله تعالى الذين ينقضون عهد اللهمن يعدمناقه فإبراكيل معرفةمن آدم علمه الصلاة والسيلام حسث اعترف ودعى وماعهدمع الله توية عزم فها انه لأبعو د كاشير طه على الرسوم في حدّ التورة فالناصي نفسه من سلاً طريقة آدم \* فان في العزم سوء الادب مع الله بكل وجه فانه لا يخلوأن يكون عالما بعلم الله فمه اله لا يقع منه زلة فى المستأنف أم لا فان كان عالما ذلك فلافائدة فى العزم على أن لا بعود بعد عله انه لا بعود وان لم بعلم وعاهدالله على ذلك وكان من قضى الله علمه أن معود فهو نافض عهدالله ومشاقه وان أعلمه الله انه يعودفعزمه بعدالع إان لابعود مكابرة فعلى كلوجه لافائدة للعزم في المستأنف لالذي العلم ولالغبرذي العلم فالتوبة التي طاب منا انماهي صورة ماجري من آدم علىه السلام هــذامعني التوية عنداهل الله فأن الله عب كل مفتن نواب اى كل من اختبره الله في كل نفس فيرجع الى الله فيه لا يعزم على انه لا يعود واماقواهم في الركن النااث على طريقناوهو قولهم والعزم على انه لا يعود إلى اتاب منه فهوجهل على الحقيقة فان الذي تاب منه من المحال أن رجع المه وان رجع المارجع الى مثله لا الى عسه فان الله لا بكر رشيا في الوحود فالعالم بذلك لا يعزم على انه يعود و الذي ينظره أعل الله انّ التائب بغزم على انه لا يعود أن نسب البه مالس البه وان عاد بنسبته البه فقد علم عند العزم ان ذلك العودالى الله لااليه فلاتضر والغفلة بعد صحيم الاصلوهو بمسنزلة النية عندالشروع في العمل فات

ومن الناس من مرى الندم على ما فاته من فعل الكاثر في وقت الخيالفة لا نه يشياهد التهديل كالسيئة عمالوازنها من الحسنات كقتل نفس بأحساء نفس وذم بحمد وغض سدقة أوسرقة أوخمانة ومن النياس من برى الندم على ما فاته من الخضور مع الله تعيالي في قضائه بالمعصية في حال المعتب ومن الناس من ترى الندم على ما فاته من اضافة ذلك الفعل الى الف عل في حال الف عل وهو نو رعظم شعشعاني حجاله أفن زين له سوء عمله فرآه حســنا فقرن السوء بعمله يمـااضـافـه الـهـفـر آهــد. ولابدسن حضرة وجودية هي التي أوجبت له الحسين الذي رآه محلاللفعل اذالعدم لابراه الممكن وماثم حسين الاكونه من أفعال الله وماأساءه الااضافته الى العسد فانه قال أفي زين له يكه نه إيه سوء عمله بكونه عمله فأكسبه السوء فرآه حسنا بالتنزيين الاالهي وزينة الله غيرمح ومة فهوفي نفس الامر من ين مزينة الله وعند العيد بحسب ما يحضره فيه فان حضره تزيين الشيطان فهوسوء على سوء وان حضره زننة الحساة الدنسا فهو غقلة في سوء وان حضره تزيين الله والاضافة الى العمد فهو حسن في سوء فان أخذا ضافة السوء الى العمل أدما الهما فهو حسن في حسن \* كل شيَّ أنت فيه حسن \* لاتبالي ثوب ماليسا \* من ثوب مخالفة أومو افقة فانك ان لم يو افق الامر وافقت الارادة ولولامابين السيئ والحسسن مناسسة تقتضي جعهدما في عنروا حدة يكون بها حسنا سمأ ماقبل التبديل في قوله يبدّل الله سئاتهم حسنات ولاكان يتصف سوء العمل مالحسن في رؤيته فيااتصف بالحسين عنده حتى قبل العمل صفة الحسبين فيوحه من الوحوه الوحو دية فهوسوء بالخبر ــن بالرؤية فكان الرؤية لاتصدق الخبر وشاهــد الرؤية أقطع \* ولكن للعمان اطمف معني \* لذاسأل المعاسة الكالم \* والناس يطلمون أن يصدق الخسر الخبر والخبر الرؤمة ولم تراحد الطلب أن بصدق الخبرالرؤية كمابصدق الخسرالخبر ولهذا اختلف فيشهادة الاعمى ولمعتلف فيشهادة صاحب المصر ولهذا قال تعالى في الآمة فإنّ الله بضل من بشياء أي محيره في مثل هـذا حيث وصفه بالسدئ والحسدن فلابدري المكلف ما بغلب وبقوله زبن بنية مالم يسير فاعله فلابدري من زينه هلتزيين الله أوتزيين الشسطان أوتزيين الحبوة الدنسائم قال ومهدى من يشباء أي يوفق للإصبابة في معنى السوء والحسين لهذا العمل مامعناه وكيف ننْغي أن ،أخذه \* فلا تذهب نفسك علمهم حسرات أي فلاتكترث مهم حسرة علمهم فهي بشرى من الله بسعادة الجميع فانه ما حيل منه صلى الله عليه وسلم وبن انسانت فهوانسان في كل حال ولاترول الحسرات عنه وهوانسان كأمل الاباط الاعه على سعادتهم في الما لل فلايسالي من العوارض فان السوء عارض للعدمل الاشك والحسن لهذاتي وكل عارض زائل وكل ذاتي ماق لا سرح ان الله خسر أي علم عن الله عمايصنعون من كل مانظهر فبكم من الافعال وعنكيموفي هذاالركن أيضافي قوله شعر

مافات من فات فلان فلانا \* حود اادارى علىه في الحودوزاد

فهدذا برى الندم في التوبه على ما فات اى ما فات من الاعمال اى ما زاد حسن السيئة المدّلة على حسن الحسنة غير المدّلة اذا ابدات فان حسن الحسنة نفسها لابأ مر آخر وحسن السيئة اذا بدات حسنة حسن ذاتى وهوالحسن الذى لكل فعل من حدث ما هو بته وحسسن زائد وهو ما خلع الحق على هذا الفعل بالتبديل وكسى ما ظهر فيه من السوء حسنا فعاد سوء العمل الى حسن العمل عمال الحق على المناه الحق فالحسنة كشخص حمل في غاية الجمال لا برزة عامه وشخص حمل مثلافي عابة الجمال طرأ عليه وسيخ من غيارة خلف من ذلك الوسيخ العارض فيان جماله ثم كسى برزة حسنة فاخرة تضاعف بها جماله وحسنه ففي الول وحسنا فالتمائب بندم على ما فات حدث لم تكن افع اله كله الوقوف على مناه المها مثل فرحة به لمعنى علم بسيحانه لم يعينه لنافندم مثل هذا الذى هو الوقوف على مثل هذا الذى هو الوقوف على مثل هذا الذى هو

علمهم عن محبة منهم تنج محبة أخرى منهم فتوبته عليهم بين محبتين أبضا وهذا من باب خلق الله آدم على صورته أىجميع ماتقبله الحضرة الالهية من الصفات يقبلها الانسان الصغيرو الكبير وحدها ترك الزلة في الحيال والندم على ما فات والعزم على اله لا يعود لما رجع عنه ويفعل الله بعد ذلك ماريد فأما ترك الزلة في الحال فلا بدّ منه لانّ ساطان وقده الحماء والحماء يحول بسلطانه بين من قام به وبين تعدى حدوداللهومن أسماء الله تعالى المذكورة في السينة الحي وانَّ الله بستَميي لوم القسامة من ذى الشيمة فحساء الله من العيدانه قد أعلم انه سيحانه لا توبون المه حتى يتوب علم فاذاوقف الخذول الذي لم يتب الله علمه فلم نب المه وكان في حال وقوفه بين بديه يوم النسامة ذاكرا في نفسه هذه الاكة ثم تاب الله علهم المتوثو السنيمي الله منه أن يؤاخسذه مذنب كمان العبد بستيمي من الله في حال بَوْسَه الى الله أن يقع منه زلَّة وهو في هذه الحالة فأنه ليس ننائب في تلكُ الحيال ونحر أبكامنا في البّائب فان الحساء له لازم والحساء يقتضي ترك الزلة في الحيال ومن ترك الزلة في الحال للنائب اذا كان عارفا هوترك نسييتهاالى ربه فينسبهاالي نفسه أدمامع الله وفي نفس الام الفيعل فعل الله والقيدرمن الله والحكم بكونها معصه وزنة حكم الله ومع هذا فالادب يقول له انسها الى نفسال لما تعلق مالسان الذم وأهذا قالوافي حدالنفس كل خاطر د دموم والاصل فأاهدمها فجورها وتقواها ومن العلاء بالله من يكون ترك الزلة في الحال عندهم أن لايشهدوا أنها زلة وهو عن قضاء الله فها لانه الذى حكم أنهازلة ومن حمث انهافعل من أفعال الله فهي غاية الحسن والجمال وانسابهمت زلة من زل اذا زالى أى زالت من نسبة كونها من افعال الله الى حكم الله فها ما ازال عن هذه الرسة فاعلرومن العلاء مالله من مكون ترك الزلة في حقه ان يشهد الزلة في ذلك الفعل من كونها زلة ثلا من كونها فعلا تتعلق به الذم أوالجد فشهد نسستهاللعمد في التي مها سمت زلة ثم تمعها الذم وان كان كل فعل الهي تنسب الى العيد من هـ ذا الماب فحميع الافعيال الكوينة كلها زال مجودها ومذمومها ومن النياس من مكون ترك الزلة في الحيال في حمَّه شغله برحوعه الى ربه والزلة رحوعه عن ربه فهو في النقيض ومن هو في النقيض بالحال لا يكون في نقيضه فيالضر وردّلا يكون له في هيذه الحال زلة ومن النياس من مكون ترك الرافة في الحال في حقه شيغله بشهو در حوع الحق عليه ليرجع المه لمفرق بين رجوعه علمه ليرجع ألمه وبين رجوع آخر لالبرجع المه ليميز بين الرجوع ينايقيم على نفسه ميزان علمه في ذلك من الله من على من الإعمال من ذكر مقلب أول ان أوعمل حارجة أوالجوع أوبعض الجوع ومن كان بهذه المنابة من الشغل فلا تقوم به زلة في الحال ومن النياس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه أن يشهد رحوع الحق المه لالمهز ولالبرجع المه بل لنعلم حقيقة معني الرجوع الالهي للاذا ينسبه هل الحالذات أولاسم الهي وماسىب ذلك الرجوع هل هوذاتي أوغ يرذاتي -ولانسبة له الى الذات فهذه الوجوه وأمثالها بمايطلبه ترك الزلة في الحال \* وأما الركن الثاني وهوالندم على مافات وهوعندالفقهاء الركن الاعظم بمنزلة قوله الخيم عرفة لافنه الركن الاعظم وهنا تتشعب أموركنيرة فىالتيا بين ميم النيدم منقلية عن باء مثل لازم ولآزب وهو في أثر حزنه على ما فاته يسمى ندما والندب الائر فقلمت مماوجهات لائر الحزن خاصة وأما تعاقمه مالفوات بن الاصحاب من رأى انه تضييع للوفت فامه مافات لابسترجع ومنهم من رأى انه صاحب الوقت وان فائدته ان يجبرله مامضى ويحيج بقوله الامن ناب وآمن وعل علاصالحا فأؤلئك يددل المهسئا تهم حسنات ومن أصحابناهن برى انه لايندم الاماحضاره في نفسه ذنيه الخائل منه وبين ما فاته من طاعة أمر ربه عز وجل ولاشك ان ذكر الجفاء في حال الصفاء حفاء فدنه في له أن منسى ذبه وهو خلاف من قال التوبة أن لانسى ذنبك والكلام فيمافاته فنهممن بندم على مافاته من الاستغفار في عقب كل ذنب ومنهم من يرى الندم على ما فانه من الوقت وهنهم من يرى الندم على ما فأته من الطاعة في وقت الخيالفة

نجت شرعمن الله وقد قررنا ان ذلك هو شرع مجد صلى الله عليه وسلم من الممه الباطن حيث كان بد وآدم بين الماء والطين وهوس مدالنسين والمرسلين فأنه سيد الناس وهم من الناس وقد تقدّم تقرير هذا كله فديُّه الله محمد اصلى الله عليه وسلم بقوله ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنيك وما تأخر بعموم رسالته الى الناس كافة وكذلك قال اناأرسلناله الى الناس كافة وما ملزم الناس رؤية يمخصه في كاوحه في زمان ظهو رجسمه علىا ومعاذ أالى المن لتبلغ الدعوة كذلك وجه الرسل والانساء الى أعمهم من حن كان نها وآدم بين المياء والطب فدعا البكل الى الله فالنياس أمته من آدم الى يوم القيامة فدشر وبالمغفرة لماتقة ممن ذنوب الناس وماتأخر منهم فيكان هوالخاطب والمقصود الناس فبغفر آلله لليكل وبسعدهم وهو اللائق بعموم رحت التي وسعت كل ثبئ وبعموم من تسة مجمد صلى الله عليه وسلم حيث بعث إلى النياس كافة بالنص ولم يقل أرسلناك إلى هذه الامته خاصة ولاالى أهل هـ ذا الزمن إلى يوم القيامة خاصة وانما أخبرهم أنه مرسل الى النباس كافة والنباس من آدم الى يوم القسامة فهم المقصودون يخطاب مغفرة الله لماتقدم من ذنبك وماتأخر والله ذوالفضل العظيم لكن ثم معفرة في الدنياوتم مغقرة فيالقير وثم مغفرة في الحشير وثم مغفرة في الناريخروج منها وبغير خروج لكن يسترعن العبذاب أنيصل المه بما يجعل له من النعيم في النار بما يستعذبه فهو عذاب بلا ألم يو قد التهت سؤ الاته رضي الله عنه والتهي ماذكرناه من الأجوبة عليه امن غيراستيفاء وماتر كناه من ذلك في الحواب أكثر مما أوردناعيا لابتقارب فان الاختصار أولي من الإكثار اذباب النطق والابانة عن حتياثق الامور ممالأنتناهي فانعلم الله أوسع فتعلمه لنالا يقف عندحد والله الموفق لارب غيره

## • (الباب الرابع والسبعون في معرفة التوبة شعر) \*

رضي الاله عن الموافق أمره لاسما أن كنت تعرف سره ما ناله ان كنت تحهل قدره

الاعتراف متياب كل محقق | | ويه الاله الحق يشرح صدره رذى الاله عن المخالف مثل ما ماذاكثر أن ينال مناله من عن منته بنال مخالف

اعلم ايدلنا الله ان الله يقول وتونو الى الله جمعا أي اللؤمنون لعلكم تفلون فأمر ما المو به عماده ثم لتنهم الحجة لوخالفوا أمره فقبال ثم ناب عليهم استوبوا ليقولوا اذاستلوعن ذلك لوتيت علىنالنينا منهل قوله تعانى ماغزلة بربك الكريم لمقول غزني كرمك فهذامن باب تعلم الخصم الخية خصمه ليساحه بذلك اذا كانمحمو ماوحاء ملفظ الانسان ومالااف واللام والاغترار لمع جمع النياس فهسذا محايداك على انوارا دالحق بهم السعادة في الما آل ولونا الهم ما نالهم بما يناقضها غيران فويه الله مقرونة بعلى لان من أسما ئه العلى وتوية الخلق مقرونه نالى لانه المطلوب مالتو ية فهوغايتها واجتمع الحق والخلق فى من يتصف بالتوبة فهم رجعوا المه من أنفسهم والعارفون رجعو االمه منه والعلما بالله رجعوا اليه من رجوعهمالمه والماالعامة فأنهارجعت من المخالفة الى الموافقة والحقءزوجل رجع اليهممن كنانة ان يحذلهم لبرجعوا المه بحسب ماتقتضمه مقاماتهم التي فصلناهما آنفافرجوع ألحق عليهم للرجعوااليه منسل قوله يحبهم ويحبونه فرجوعه عليهم رجوع عنساية محبة أزاية ليتو يوافاذا تابوا أحبهم حب من رجع المسه فهو حب عزاء قال الله نعالى ان الله يحب المتوابين فهدا الحب منه ماهوالاوّلولاعبد حب آخرزائدعلى قوله ويحبونه ﴿ وهوأنه قال صـــلى الله عليه وســـلم أحبوا الله لما يغذوكم به من نعه مه قهذا حب جزاء المنعم لما أنع به عليهم فه فا الحب منهم في مقا بله أنّ الله يحب التوابن حب جزاء لحب جزاء والاول حب عنا به منه الداء وحهم الاحب المار لحنا به لاحب آلاء ونع فالتو بةمنهم عن محبة منه منتحة لمحبة أحرى منه فهي بيز محبتين متعلقتين بهم من الله فتو بتا

كه نه حليل القدرفهذا النقص يعبرعنه بالويل في حقه الذي في العموم للمكذبين فانه يقول يوم القيامة اذارأى مافاته في تكذيبه من المواطن التي كان بنبغي له ان يقرر فهااضافة العمل اليهم فلم يفعل ماويلسنا لم لم أحقق النظر في ذلك حتى أفوز بعلم الادب الذي هو جماع الخسر فيدخل تحت عوم قوله ومل ومئذللمكذبين أى يقولون باويلسا أوباحسر تناوان كانواسعدا فأنه نوم النغاين ﴿ وَمَهُمُ الْعِمَارَ فأنهم في يحين من السحن وهم الذين حبسوا أنفسهم وسحنوها عن التصرُّ فَ فيما منعوا من التَّصرُّ في لمه ولارةع التفعير الافي محموس عبنات مربها عبادالله يفعرونها تفعيرا فهم الفعيار في واعدون المهارف آلتي سدهاالله في العموم لكون الفطرا كثرهالانسعد بتفعيرها لمابؤ ذي المه النظر الفاسد من الإماحة والقول مالحلول وغبرذ لك مما يشقهم فحياء ت هذه الطائفة الى المعني ففعرت هذه العمون سهاقشير نت من ماثها فزادت هسدي الي هسد اهاوسانا الي سانها فسعدت وطيالت وعظمت سعادتها فهذاحظ الاولياء من الفعو رالذي سموايه فحارا وعلى هذا الاسلوب تأخذكل صفية مذمومة مالاطلاق فتقيدهافتكون مجودة وتضع عليهاا سمامنها كإيسمي صاحب اطلاقها فتتبع الكتاب العزيز والمسنة في ذلك واعل بحسبها فانه يعطيك النظرفيها من حيث ما وصف بها الاشقيا ، ما لا يعطيك من حىث ماوصف ينقبضهاا لانقياء فاحعل مالك فهذا كله من مركة اترالكتاب فانه مثل هيذا النظر مافتح لامَّة من الامم وعصمت فيه الالْهذه الامَّة وأعظم صفة في الذمِّ الشيركِ \* ومنهم المشير كونَّ ما لله قال الله تعالى انَّ الله لا بغفر أن بشرك مه وكذا هولانه لوسترلم يشرك مه وهذا الاسم الله هو الذي وقع علمه الشرك فمايتضمنه فشاركه الاسم الرجن قال نعالى قل ادعو الله أوادعو االرجن أياما تدعوا فله الاسماء ألمسني فحعل للاسم الله شريكا في هذا المعنى وهو الاسم الرجن فالمسركون هم الذين وقعوا على الشركة في الاسماء الالهمة لانها اشتركت في الدلالة على الذات وتمرت بأعمانها بما تدل علمه من وغفران وانتقام وحماة وعلم وغبرذلك واذكان للمشرك مثل هذا الوجه نقدفرب علمك مأخهذ كل صفة عكن ان تغفر فلا تحزع من أحل الشير مك الذي شق صاحمه فان ذلك ليس عشرك حقىقة وأنت هو المشير لأعلى الحقيقة لانه من شأن الشيركة اتحياد العين المشير لأفها فيحسكون لكل واحدالحكم فمهعلى السواء والأفلىس بشريك مطلق وهذاالشريك الذى أثبته الشتي لم يتواردمع اللهءلي أمررنقع فيه الاشتراك فليس عشرك على الحقيقة بخيلاف الشيرك المقيدالذي اثبته السعيد فانه أشرك الأسم الرحن بالاسم الله اوبالاسماء كلهافي الدلالة على الذات فهواً قوى في الشرك من هذافان ذاك اثبت شر بكامدعوى كاذمة وهذاأ ثبت شر بكامدعوى صادقة فغفر اهذا المشرك يصدقه فهلولم بغفرلذلك المشرك لكذبه في دعواه فهذا أولى باسم المشرك من الاتخر \* ( السؤال الخامس والخسون ومائة) \* مامعني المغفرة التي لنمنا وقد بشر النهمن بالمغرة \* الجواب الغفرالسترفسترعن الانبساء علمهمالسلام فيالدنيا كونهم نؤاباعن رسول انتهصلي اللهعليه وسلم وكشف لهم عن ذلك في الا تخرة اذ قال أناسه دالناس يوم القيامة فيشفع فيهم صلى الله علمه وسلمان يشفعوا فانتشفاعته صلى الله عليه وسلم في كل منفوع فيه بحسب ما يقتضر وجوه الشفاعة فيشر التسين بالمغفرة الخاصة ويشر مجداصلي الله عليه وسلم بالمغفرة العباشة وقد نبتت فليس له ذنب يغفر فلم يتى اضافة الدنب المه الاأن يكون هو الخياط، والقصد أشه كاقل

وجوه الشفاعة فيشر النيمين بالمغفرة الخاصة وبشر مجدا صلى الله علمه وسلم بالمغفرة العالمة وقد ثبت عصمته فليس له ذب بغفر فلم يق اضافة الذب المه الاأن يكون هو الخياطب والقصد أشته كما قبل النائا عنى فاسمعى با جاره \* وكاقبله فان كنت فى شك مما الزلنا المك فاسأل الذين بقر ون الكتاب من قبلك ومعلوم انه ليس فى شك فالمتصود من هو فى شك من الامتة وكذلك التن اشركت ليحبطن عملك وقد علم انه لايشرك فالمتصود من أشرك وهده صفته فلذلك قبل له لمغفراك الله ما تقدم من تقدم من الذنوب فهو المخاطب بالمغفرة والمقصود ما تقدم من تقدم من آمم الى زمانه وما تأخر من الاستة من زمانه الى وم القياسة فان الكل امته فائه ما من أمتة الاوهى

الزهاد والصالحين والعوام فمعزف كل طائفة عسها بعدما كان مستوراعنها هدا حظهم من الهمز واللمز \* (ومنهم الفاسقون الناقضون القاطعون المفسدون الفاسقون الخارجون عن الصفاة التي تحول منهم وبن السعادة والقربة الى الله فهم ينقضون عهد الله من بعد مشاقه وذلك انهم يعهدون مع الله أن يطمعوه فاذا حصاوا في مقام التقريب والحكشف رأوا أن الله هو العامل م والله خلقة كم وما تعملون أفرأ واأنهم لاحول الهمم ولافعل ولاقول ولافق ففقضو اعهدالله مرده المه سيحانه لانهما انعقد ذلك الامع فاعل يفعله ورأوامشاهدة ان الله هو الفاعل لذلك فلم يقع العهد في نفس الامم الامن الله بن الله وبين نف فعلوا أن الحاب أعماهم عن هذا الادراك في حين أخه العهدوأن العهدا نمايلزم لاهل الحاب فانتقض عهدهم والاعال تجرى منهم مالله وهم لارونها فهم المعصومون في اعمالهم عن اضافتها اليهم وكذلكُ في قطعهم ما أمرهم الله أن يصلوه من أرحامهم فقال علسه السلام الرحم ثبحنة من الرجن من وصلها وصله الله فو صلوها بالرجن وردّوا القطيعة الي موضعها فشاهدوا الرجن يتنعلم لمغرج هؤلاءمن الوسط وامتثاوا قول الشارع مصلة الرحم فبأخذهاالنياس على صلة القرارة بالمال وبأخذهؤ لاءعلى صلة القرابة بالله فهم بدلون أرحاسهم على اصلهم وهو الرجن وبرون في اعطائهم الصلاة بدائله معطمة وبدالله آخذة فانها شحنة من الرجن فالعطاءمنيه والاخذمنه فانقطع هؤلاء عن صلة الرحم مالمال لانهم لايدلهم مع غاية الاحسان فى الثياهدوالناس لانشعرون وكذلك قوله تعالى ويفسدون في الارض وفساد دنياهم هو فسادهم فى الارص لان الحنة فى السماءوفي هذا الفساد صلاح آخرتهم فى السماء فمصومون ويسهرون ويحملون الانقال النساقة وهيذا كله من فسادأرض احسامهم لماطرأ علمهامن النحول والذبول والضعف وهذا كلهمن وصف اهل الشقاء في الكتاب فقال أوائك هم الفاسقون ثم وصفهم الذين مقصون عهدالله من بعدمناقه ويقطعون ماأم اللهبه أن بوصل ويفسدون في الارض ومنهم الضالون \*وهم التائه ون الهائمون الحائرون في جلال الله وعظمته كلااراد واأن يسكنوا فتح الهممن العلم به ما حبرهم وأقلقهم فلايزالون حماري لا مضطاهم منه مايسكنون عنده بل عقولهم حارة فهولاء هم الضالون الذين حبرهم التحلي في الصور المختلفة \* ومنهم المضلون أفال تعالى وما كنت متحذ المضلين عضدا وهوفى الاعتسار الذين اظهروالاتساعهم من المتعلمن طريق الحبرة في الله والبحز عن معرفته وانه سده مادكوت كل شئ مع كونه خاطب عباده بالعسمل وهو العيامل بهم لاهم فليانهوا الناسءلي ما مقتَّف مه حلال الله من الإطلاق وعدم التقسد كانوامضلين اي محيرين من أحل ما حيروا الخلق فى حلال الله فقال تعالى ما حعلنا هم محمر بن عضد العتضد مهم في تحمرهم بل انا محمرهم على الحقيقة لاهم مع كونهم لهم اجرماقصدوه والدليل على اني محرهم لاهم ولا التحذيم عضدا أن من الناس من مقدل منهم ومن النياس من لايقبل ولوكان الامر بأيديهم لاثروا في الكل القبول فلياكان الامربيدي لابأيدهم جعلت القبنول في البعض دون البعض فقبلوا الحبرة في قانا كنت محمرهم لاهم فعلى هذا وعترقوله وماكنت متحذ المضلمن عضدا بل لذأ جرهم على ذلك «ومنهم الكاذبون وهم الذين مقولون صلبنا وسمعنا وأطعنا وغيرهذا بمايدعونه من اعمال البرّ المأمور بهاشرعا وهم يعلون انّ الامور سدالله وانهلولا مااجرىالله العمل على ايديهم ماظهر ولولاات الله قال الهذا العمل كن في هذا المحل ما كان وهم مع ذلك بضمفونه الى انفسهم فهم كاذبون من هذا الوحه وهكذابسرى في سائر الاعمال \* ومنهم المكذبون وهمالطائفة التي ترى هؤلاءا لمذعن في اعبالهم من براهاانها اعبالناو من براها انهامن الله واكن يدعونها وهمكاذبون فتكذبهم هذه الطائفة في دغواهم واضافتهم ذلك الى نفسهم فقيال فيهم مكذبون والكامل منيضف الاعمال على حدّماأضافها الحق ومزيلهاعن الاضافة على حدّماازالها لحق من علمهالمواطن فن نقص عن هـذا النظروكذبه المدّعين في كل حال فقد نقصه هذا الادب مع

خيرالله عبلي قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة والبكافرون الاولسامين خترالحق عبل قلبه لانه اتحذه مته فقال ماوسعني ارضى ولاحماءى ووسعني قاب عبدى المؤمن والله غيورفلا رمد أن مزاجه حد من خلقه فمه كاختم الحرم فلي الاحدقتل صيده ولاقطع شحره فان الله لا ينظر الاالى ةا العبد فلياختم الله عبلي قلب هد ذا العبد لم يدخل في قلب سوى ربه وختم على معه فلا يصغي الحكلام احــدالاالىكلام ربه فهــم عن اللغو معرضون وعلى بصره غشــا وة وهي غطــا العنــابه فلا ينظر ون الى شئ الاولهـم فمه آمة تدل على الله فكان هذا الحفظ غشاوة تتحول بين اعتنهم وبين النظر من غير دلالة ولااعتبيار وحالت ينهسم وبين مالا ينبيغي أن ينظراليه فهيي غشياوة محمودة والهسم عذاب سن العذومة عظير يعني عظيم القدر فأن العذاب انماسهاه اللهم ذا الاسم ايسار اللمؤمن فانه يستعذب ما يقوم بأعداء الله من الآلام فهو عذب بالنظر الى هؤلاء \* ومنهم الصم البحكم الذين لا يعقلون ولابر حعون فهيه صبرعن مماع مالايحل مماعه وعن سماع كل كلام غيركلام سدهم مكم أي خرس فلا تسكلمون عالابرنبي سيدهم كاكان اولئيك صماعن سماع كلام الله بكما عن الكلام مذكر الله فاختلف المصرف وصح الوصف عي فلاتقع عينهم على غيرالله فاعلافي الاشماء وكل واحد من الاولساء على قدرمقامه في ذلك من المعرفة مالله فانهم تحتلف مآ خذهم في المجود من ذلك ولا متسع الوقت لتفصل ذلك وحصلت الفائدة مالتنسه على الدبرمن ذلك فهم لاسرجعون الاالى الله ولا بعقاون الاعنالله لأبرجعون الى المصارف المذمومة من هذه الصفيات حيث وصف مهاالاشقياء من عياده فهملابعقلون من هذه الصفات سوى ما يحمد منها في صرفه فهي كل صفة بحقيقتها في كل موصوف بهاواختافوافى المصرف فلميكن اتصا فهمها مجازا بلهوحقيقة ومنهم الظيالمون قال تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والصطني هو الولي ثم قال في المصطفينا فيهم ظالم لنفسه وهو ان يمنعها حقها من اجلها اى الحق الذى لك ما نفسي على في الدنيا بؤخراك في الاخرة و ما درى هنا الى الككة والاجتهاد والاخذمالعزائموا جثذي المسل الي الرخص وهذا كله حق اها فهو ظالم انفسه مز اجل نفسه ولهذا قال فهن اصطفاه فنهم ظألم لنفسه اى من اجل نفسه ليسعدها فاظلها الالها ومنهم الساهون وهم ألذين هم عن صلاتهم ساهون بصلاة الله بهم فهم رون ان نواصهم يدالله يقمهم وبركع بهمويسحد بهمؤرغر أبهم ويحسك بربهم لانه معهم ويصرهم ولسانهم ويدهم ورجاهم كاورد في الخبرومن كان هـذا مشهده وحاله فهو عن صلاته ساه فانه لم يقل عن الصلاة فانه ايس بسامعن الصلاة وانماسهوهمعن اضافة الصلاة اليهم فلهدا اعتبروا توله عن صلاتهم ساهون والويل الذي لهما غاهو بالنظر لمن جمع في نظره بمن صلاته وصلاة الله به فانه الاكل فاذا قست بمن الرجلين في هذين المقامين الكمين نقص أحدهماما كان خبرافي حق الا خرالح امع لهمافكمون ذلك النقص ويلاله بالاضافة حسنات الابرارسيئات المقربين وجزاء سيئة سيئة مثلها ومنهم الراؤون الذين يراؤن النياس وهم الذين يفعلون الفعل ليقتدى بهم فسيه وهسم علماء هذه الامتة يعلون النياس بالفعل يقصدون تعليهم ماذاكان الفعل أتم عند الرأى من القول كاقال عليه السلام صلوا كارأيتمونى اصلى مع كونه وصف الصلاة لهم ومع هذا كله صلى على المنبرليراه الناس فيقدون به وهكذا في كلُّ ما يمكن من الاعمال هـذاحـظ الاولماء من الرياء في الافعمال المقرِّبة الى الله \* ومنهم المانعون الماعون وحظ هؤلاء أن يحمو االناس عن رؤية الاسماب ليصر فوانظرهم الى مسيم افلامع بن الاالله قسل لهم أولوا اياك نعبدواياك نستعين لابالماعون \* ومنهم الهمازون اللمازون وهم المغتابون والعمابون فأولما الله يطلعون كل شخص على عمو بالنفوس اذكانكل أحد لايشعر مذلك فأذا اخذ العارف يصف عموب النفوس في حق كل طائفة من أصحاب المراتب كالسلطان ومايتعلق بمرتبقه من العموب والقياضي وجسع الولاة وعيوب نفوس

لنافیه حظوافرنم مشرب
وفی حدهافالکل للقوم مطاب
وأرصافنا ذمت له لایکذب
الی ملك قد جاءنا وتعجب
ومکروکید کل ذاك مرتب
وعروتعظیم لدیه مرغب
کلامی الذی قدقلت فیه وطنبوا
جاذم عرفافی الانام فنقبوا
فلیس هوالشخص العلم المقرب

اذاجاءنعت أى نعت فرضته سواء يكون النعث فى ذم حالة ألست ترى اوصافه فى نعو تنا وهرولة أسسانه و تردد كاكان للعبدالجلال ومجده وهذامن اوصاف الاله تدبروا كذاك نعتى الاولياء مدحتم فن أنكر العلم الذى قد شرحته

فنهما لحاسدون قال عليه السلام لاحسد الافى اثننين رجل آتاه الله على فهو يبثه في النياس ورجل آنادالله مالافهو ينفقه في سبيل البرزفقام أهل النفوس الابية التي تأبي الرذائل وتحب الفضائل وجاع الخرفق الوالا منسغي الحسد الافي معالى الاموروأعلى الامورلاتعرف الابأرمام اورب الارباب وذوا الصهات العبل والاسماء الحسني هوالله تعالى فتشهموا مه في الصّلق فقعلوا وبالغوا واجتهدوا إلى أن صاروا بقولون للشئ كن فيكون وذلك أقصى المراتب التي عدر الله مافلولاا لحسد ماتعه مل القوم في تحصل هـ ذاالمقام \* ومنهم الساحرون السحر بالاطلاق صفة مذمومة وخط الاولساءمنها مااطلعهم الله علمه من علم الحروف والاسماء وهوء لم الاولساء فيتعلون ماأودع الله في الحروف والاسماء من الخواص المحسة التي تنف عل عنها الانساءلهم في عالم الحقيقة والحسال فهووان كان مذمومامالاطلاق فهومجود بالتقييد وهومن باب الكرامات وخرق العوائدواكن لايسمون سعيرة مع أنه بشاهد منهم مرق العوائد فسمى ذلك في حقهم كرامة وهوعن السعر عند العلماء فقد كان - عرقموسي مازال عنهم اسم السحرمع كونهم آمنوا برب موسى وهارون ودخلوا في دين الله وآثروا الاخرة على الدنيا ورضو العذاب الله على يدفرعون مع كونهم يعلون السحرر يسمى عندناعه السيماء مشتق من السمة وهي العلامة أي علم العلامات التي نصت على ما تعطيه من الانف عالات من جمع حروف وتركيب احماء وكامات فن النياس من يعطى ذلك كله في يسم الله وحده فيقوم له ذلك مقام حسع الاسماء كلهاو تنزل من هذا العبد منزلة كن وهي آرة من فاتحة الكتاب ومن هناك تفعل لامن بسملة سائرالسوروما عندأ كثرالنياس من ذلك خبرفالسعلة التي تنفعل عنهاال كائسات على الاطلاق هي بسملة الفاتحة وأمّا بسملة سائر السورفهي لامورخاصة ولقد لقينا فاطمة بنت المنني وكات من اكار الصالحين تصرتف في العالم ويظهر عنهامن خرق العادة بفاتحة الكتاب خاصة كل ثبيّ رأيت ذلك منها وكأنت تيخيل أن ذلك يعرفه كل أحدوكانت تقول لي الصحب من يعتاص علسه شئ وعنده فاتحة الكاب لائ شيّ بقرؤها فكون له مايريد ماهذا الاحرمان بين وخدمتها فانتفعت بها \* ومنهم الكافرون وهم الساترون مقامهم مثل الملاسة والكفار الزراعون لانهم يسترون البذر في الارض وذلك ان أهل الانس والجال والرجة اذا نظروا في القرآن وفي الاشماء كاها لم تقع عينهم الاعلى حسن وجاللاعلى غيرذلك كانذلكما كانواذاقرئ القرآن لم يقملهم من صورالنفوس المهةوتة الاماتتضينه من مصارف الحسس فعلى ذلك تقع اعينهم وذلك لانه يشهدهم الحق ذلك من تلا الارة التي وصف الله بها من مقته من عباده اقيام تلك الصفة به على حدّ مطلقها فيأ خذون من كل صفة مايدق بهم فى طريقهم فيصر فون ذلك الهم بالوجه الاحسن فيتنعمون عاهو عذاب عند غيرهم والصورة واحدة والمتصورمنها مختلف لاختلاف الناظرين فلكل منظر عن تخصه فالسكافرمن

فان قلت وما الارادة فلنالوعة فى القلب يطافونها ويريدون بها ارادة التمنى وهي منه وارادة الطبع ومتعلقها حظ نفسانى وأرادة الحق ومتعلقها الاخلاص وذلك بحسب الهاجس فان قلت وما الهاجس قلنا الخاطر الاول وهوا لخاطر الربانى الذى لا يخطونه ابدا و بسمونه السبب الاول نقر الخاطر فههذا قد بينالك ارتباط المقامات والمراتب بضرب من التناسب وتعلق بعضها ببعض وقليل من سلك فى ايضاحها هذا المسلك وهذا مساق المسلسل فى لغات القرب وهى طريقة غريبة اشار البها ابن ادهم وغيره دنى الته عنه مراف والمنانية المناسبات التى بينهما والله الموفق

\* (السؤال الرابع والخسون ومائة) \* ماام الكتاب فانه اذخر هامن جمع الرسل له ولهـذه الامَّة \* الجواب الام هي الجامعة ومنه ام القرى وام الراس والجسديق المرأسه لانه محموع التهوى الحسبة والمعنوية كلها التي للانسان وكانت الفاتحة أما لجسع الحكتب المنزلة وهي القرآن العظيم أى الجهوع العظيم الحاوى لكل شئ وكان محدصلي الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم فشرعه قد تضمن جمع النمرائع وكان ساوآدم لم يحلق فنه تفرّعت الشرائع لجيمع الانبياء عليهم السلام فهم م ارساله ونؤاليه فى الارض الغيبة جسمه ولوكانجسه موجود الماكان لاحد شرع معه وهوقوله لوكان موسى حماما وسعه الاأن سعني وقال تعالى اناأنزلنا التورية فهاهدى ونوريحكم ما النمون الذن أسلواللذين هادوا ونحن السلون وعلى أونا الانبهاء ونحكم على اهل كل شريعة بشريعتهم فانهاشر يعة سنااذهوالفرراها وشرعه أصلهاوأرسلالىالناسكافة ولم يحسكن ذئ لغيره والناس من آدم الى آخر انسان وكانت فيهم الشرائع فهي شرائع مجد صلى الله عليه وسلم بأيدى نوابه فانه المبعوث الى الناس كافة فجميع الرسل نوابه بلاشك فل اظهر بنفسه لم يبق حكم الاله ولاحاكم الارجع السه واقتضت من ثبته ان تختص بأمن عند ظهور عينه فى الدنيا لم يعطه احد من نوابه ولابدأن كونذلك الامرمن العظم بحمث انه يتضمن جمع ماتفرق في نوابه وزيادة فأعطاه أمّ الكان فتضين من المحف والحكة بوظهر بهافينا محتصرة سبع آيات محموى على جمع الامات كاها كإكانت السبع الصفيات الااهمية تتضمن جبيع الاسمياء الالهيسة كلهياوير جع كل اسم الهبي الى واحد منها ولاشك وقد فعل ذلك أبوا سحياق الاسفرائيني في كاب الخيق والحل له فرد جسع الاسماءاليها وماوجدمن الاسماءالالهمة بصفة الكلام الاالاسم الشكورواانساكر خاصة وماقى الاسماء قسمها عدلي الصفيات فقملتها حمث تقضمنها بلاشك فنهاما ألحقة مالعملم ومنها مالقدرة وسائر الصفيات فكذلك ام الكتاب ألحق اللهماجيع الحكتب والععف المنزلة على الانبهاءنواب مجمد صلى الله علمه وسلم فاذخرله ولهذه الامّة ليتمزع لى الانبساء بالتقدّم وازه الامام الاكبروأمته التي ظهرفه اخبرأمت أخرجت للناس اظهوره نصورته فهم وكذلك القرن الذي ظهرفيه خبرالقرون اظهوره فيه بنفسه وقبل ذلك وبعده بشرعه فما جعته هـ ذه الامّة أن جعل الله لاولمائها حظافى نعوت أهل البعدعن الله بطويق القرينة فيقع الانستراك فى الافظ والمعنى ويتغسير المصرف كماقلنا فيالحرص انهمذموم فاذااحرصنا فيطلب العلموالتقرب المحالله كان مجموداوهو ماطلاق اللفظ مذموم فانه مايستعمل مطلقا الافى مذموم فاذاار يدبه الجدقيد فقيل حريص على العلم وهكذا الحسد يتعود منسه مطلقامن غسر تقسد فانه بالاطلاق للذم ويستعمل في المجود بالتقييد فلهداجع الله لاولياء هده الاتة النظرفي مثل هدا فحصلوا حظوظهم من اسماء الذم فى الاطلاق حتى لا يفوم من أذكانوا الجامعين لامقامات كاها فلهم فى كل امن شرب

قبول ورجة وانس وهونة من القبض فان قلت وما القبض قانيا حال الخوف في الوقت ووارديرد على القلب وجبه اشارة الى عتاب وتأديب وقبل أخذوارد الوقت وها تان الحالتان قد وجد أن لاهل المكان فان قلت وما لمكان قلنا منزلة في البساط لا يكون الالاهل الكمال الذين تحققوا بالقيامات والاحوال وجاؤوها الى المقيام الذي فوق الجلال والجال فلاصفة لهم ولا نعت في قبل لا يميزيدكي اصحت قال لاصباح لى ولاسسانا عالم المنافقة ولاصنة في واختنف اصحابنا في هذا التول هل هوشطح أرليس بشطح فان المكان اقتضامه ولان قلت وما الشطيح قلنا عبارة عن كلة عليها رائعة رعونة ودعوى وهي نادرة أن توجد من المحققين أهل الشريعة فان قات وما الشريعة قلنا عبارة عن عليها رائعة رعونة ودعوى وهي نادرة أن توجد من المحققين أهل الشريعة فان قات وما الشريعة قلنا الولى عابريده اطها را لمرتبة لا مريراه فيزعه فان قلت وما الحراك القائدي في قلب المؤمن الولى عابريده اطها را المرتبة لا مريراه فيزعه فان قلت وما الحال قلناهو ما يردع لى القالب من غير وفي أختاب الاحوال التحرك الوجد والانس فان قلت وما الحال قلناهو ما يردع لى القالب من غير الخلاف بين الطائنة في دوام الاحوال فن رأى تعاقب الامنال رام يعلم المنال وانشد وافي ذلك الخلول ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشقه من حال يحول اذا زال وانشد وافي ذلك من الحلول ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشقه من حال يحول اذا زال وانشد وافي ذلك من الحلول ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشقه من حال يحول اذا زال وانشد وافي ذلك

وقدقيل الحال تغبرالاوصاف على العمد فاذااستحكم وثبت فهوالمتمام فان قات وماالمقيام قلناعميارة عن استيناء حقوق المراسم على القام وغاية صاحبه أن لامقام وهو الادب فان قات وما الادب قلنا وقتا برمدون بهاوب الشبر دحة ووقتاا دب الحدسة ووقتا ادب الحق فادب الشبر بعة الوقوف عندم اسمها وهي حدودالله وادب الخدمة الفنياءعن رؤيتهامع المبالغة فيهارؤية فجريجا وادب الحق أن تعرف مالك وماله والاديب من كان بيحكم الوقت أومن عرف وقته فان قات رماالوقت قلنياما أنت به من غير نظرالي ماص ولااستقبال هكذا حكم أهل الطريق فانقلت وماالطريق عندهم قلماع باردعن مراسم الحق المشير دعة التي لارخصة فهها منء الثم ورخصة في أماكنها غان الرخص في أما لابأتها الاآدىب ذرعز بمة فان الاكثرمن أهل الطريق لايقول بالرفخص وهو غلط فانه يفوته محمة الله في اتبانها فلا يكون له ذوق فيها فهو كمثل الذي يقضى ولا يتنفل دائما وهوعامة الخطاء بل المشهر وع أن يبطق ع فان نقصت فرايفه كملت من تطوعه وهو النوافل وان لم ينتقص منهاشي كانت له نوافل كإبراها و محصل له محسة الله أماه من أحلها فقد الطل شرع الله من لم تحصين هدف حاله غاله ان كانت فى بضة نامة لم يحزقضا وها فقد شرع مالم بشرع له ولم بأذن به الله فان الله ما يكتب له نافلة فانه مانو اها وقداساءالادب مع الله حمث سماها نطوعا وقال هذا قضاء فلا يحصل له عُرة النوافل لانها غيرمنوية ولاورد في ذلك شرع أنه مكتب له مانواه قضاء نافلة هذا هو الطريق الذي مكون فه مسفر القوم فان قلت وماالسفر ولناالقلب اذا أخذني التوحه الى الحق تعالى بالذكر بحق أوننفس كمف كان يسمى مسافرا فانقلت وماالمسافر قلناهو الذي يسافر بفكره في المعتولات وهو الاعتبار في الشرع فعبرمن العدوة الدنبالي العدرة القصوى وهوالعامل السالك فان قات رما السالك قلناهوالذي مشي على المقامات بحاله لابعاله رهو العمل فكان العمل له عينا قال ذر النون لقت فأطمة النسابورية فاذكرت لهامقا ماالاكان ذلك المقام لهاحالا وقد محصل هذاللمراد والمريد فان قلت وما المراد والمريد قلنا المرادعمارة عن المجذوب عن ارادته مع تهو والامرله فحاوز الرسوم كلها و المقامات من غير مكابدة وأماالمريدفهوالمتحرّد عنارادته وعال أبوحامد هوالذى صحلهالاسماء ودخل فى جلة المنقطعين الى الله بالاسم وأمّا المريد عند الفنطلقه على شخصين لحالين الوآحد من سلك الطريقي بمكايا-ة ومشاق ولم تصرفه تلك المشاقءن طريقه والاتخرمن تنفذارا دته في الانساء وهذا هو المحقق بالارادة لاالمراد

وماالفترة قلناخود بارالمداية المحرقة وهي حالة تشدمه حال الوقفة التي للواقفين فان قلت وماالو ذفة قلنا الحيس بين المقامين مع العصمة من الوله فان دات وما الوله ولمنا فراط الوحد عشاهدة السرفأن قات وما السر قلناسر العلم بازاء حقيقة العالم به وسر الحال بازاء معرفة مراد الله فيه وسر المقيقة بازاء ما يقع به الاشارة من الروح فان قلت وما الروح قلنا الملتي الى القاب علم الغب على وحه مخصو من تلقاه منه النفس فان قات وما النفس قلناما كان معاولا من أوصاف العند يحكم الناهد فان قلت وما أتساهد قلناما تعطمه المشاهدة من الاثرفي قاب المشاهد وهوعلى صورة مايضاطه القلب من رؤرة المشهو دوعلى الشياهد بردالوارد فان قات وماالوارد قلنياما بردء ليي القلب من الخواطر المجودة من غبرتعهمل وكل مابردعلى القلب من كل اسم الهي والذي بعطى أحدانا النفس حق المقين فإن فات وماحق المقين قلناما حصل للنفس من العلم بالعلة واكن بعد عين المقين فإن قلت وماعين المقين قلنيا ماأعطته المشاهدة والكشف ابتداءوله كن معدعلرالمقين فانقلت وماعلرا ليقين فلنا ماأعطاه الدامل الذي لا يحتمل الشهمه الواردة من الخاطر فان قات وما الخاطر فلناما ردعلي القلب والضمرمن الخطاب رمانيا كانأوغ يبررماني وايكن من غسرأ فامه فإن أقام فهوحديث نفس فصاحبه مفتقرالي النفس فأن قلت وما النفس قلناروح يسلطه اللهء لي نار القلب لطني شرره الاجل ساطان الحقيقة فان قلت وماالحقيقة قلناسل أوصافك عنك باوصافه بانه الفياءل بك فيك منك لاأنت مامن داية الأهو أخيذ شاصيتها فانقات فيااوصافك التي تسلب عنيك قلنياما تثبته لنفسيك وتضيفه الميك فكا نه حال البعد فان قات وما المعهد قلنا الا قامة على الخالفات وقد يجيعون المعدمنان وتحتاف باختلاف الاحوال فمدل على ماده طمه قرائن الاحوال وكذلك القرب فان قلت وما القرب قلنيا القيام بالطاعة وقديطاق علل حقيقة قاب قويتن وهو قدرا لخط الذي يقسير قطري الدائر ذفيشتيها متسمين وهوغامة القرب المشهو دولايدركه الاصاحب اثبات لاصاحب محو فان قلت فباالحو والإثبات قلناالاثمات افامة احكام العمادات واثبات المواصلات وأماالحو فرفع أوصاف العبادة وازالة العلة وهو أيضاما ستره الحق ونفياه وعنده مكون الذوق نان قات وما الذوق قلنا أقول ممادي التحل المودي الى الشيرب فان قات وما الشير ب قلنا الوسط من التحيل من مقام لا بستد عي الري وقد ، كون مزاج الشارب لا يقيل الزي فان قات وما الري قلنا غاية التحل في كل مقيام فإن كان المشهروب خر الذي الي السكمر فانقلت وماالسكمر فلناغسة بوارد قوي مفرح مكون عنه صحو في السكر فان قلت فياالعيزو قلنا رجوع الى الاحساس بعدالغسة بواردقوي فإن فلت وما الغسة قلناغسة القلب عن علم ما يحرى من أحوال الخلق اشغل الحس بماوردعامه من الحضور فإن قاتو ماالحضور قلنيا حضورالقاب باللق عندغمدتيه فيتصف بالفذا فان قلت وماالفناقلنا فناءرؤ بة العيد فعله بقسام الله على ذلك وهو شديه المتسأ فان قلت وما المقاقلنا رؤية العمد قدام الله على كلُّ شيئ من عبز الفرق فان قات وما الفرق قلذا اشارة الي خلق الاحق وقسل مشاهدة العبودية وهونقه ض الجع فان قات وما الجع قلفا اشارة الىحق الاخلق وعلمه مردجع الجع فان قات وماجع الجع قلنا الاستملاك مالكامة في الله عند رؤيه الجال فان قات وما الجال قلناً نعوت الرحة والالطآف من الحضرة الالهمة ماسمه الجمل وهوالجال الذي له الحلال المشهودفي العالم فان قات وماالحلال قلنا نعوت القهرمن الحضرة الالهمة الذي يكون عنده الوجود فانقات وماالوجود قلنا وجدان الحق في الوجدفان قلت وماالة واجد قلنا استدعا الوجدواظها ر حالة الوجد من غير وجدلانس مجده صاحبه فان قات وما الانس قلنا أثر مشاهدة جال الخضرة الالهمة في القاب وهو حلال الجال فانه لا يكون عنه الهسة فان قلت وما الهيمة قلنا هي مشاهدة جمال الله في الغلب وأكثر الطبقة رون الانس والسط من الجهال والسركذلك فان قلت وما السط قات هوعندنا من يسع الانسماء ولابسعه شئ وقبل هو حال الرجاء وقبل هو وارد توجيه أشارة الى

عندناخرقءوايدلا كرامات الاان يقصد بهاالمتحذث التحدث بالنع ولكن يمنع العبارفين من مثل هذا الرهمة فانقلت وماالرهبة قلنارهبة الظاهر بحقيق الوعيدورهبة الساطن من تقلب النعرورهية التعقق بأمر السمق ولكن بعدسبق الرغبة فانقلت وماالرغمة قلنارغمة النفس في الثواب ورعمة القل في الحقيقة ورغبة السرفي الحق وهومقام التمكن فان قلت وما التمكن قلنا عند ماهو التمكن فىالتكو ينوعندا لجاعة حالأهل الوصول وعدلنانحن فمه الى ماقلناه لقوله تعالى كل يوم هو قىشان وعدات الجاعة الى قوله تعالى أن الله يمسك السموات والارض أن ترولا وهذه الابه أبضا تعضد نافعاذه منااليه فالتمكن فيالتلوين اولى فان قلت فالللوين قلنا تنقل العيد في أحواله وهو عندالاكتر ين مقام ناقص وعندنا هوأكل المقامات لانه موضع التشب والمطاوب الانسان وسيبه الهجوم فان قلت وماالهجوم قلنياما ردعلي القلب بتوة الوقت عن غير نصنع منك عقب المه أده فان قلت وما المواده قلناما يفعأ القلب من الغمب على سسل الوهلة وهي اتما موجب فرح أومو جدترح ولكن مع كونها بواده لابترأن يتقدمها لوامع فان قات وماالاوامع قانساما ثبت من أنوار التحلى وفني وقر أم من ذلك الطوالع فان قلت وما الطوالع قلسا أنوار التوحد تطلع على قلوب اهل المعرفة فتطمس ساثر الانوار عند ما يحكم على الاسر اراللوائع فان قلت وما اللواشح ذلناما يلوح للاسرار الظاهرة من السمومن حال الى حال هدندا عند القوم وعندناهي ما يلوح للمصرأذالم تقدما لحارحة من الانوارالذائمة لامن جهة الساب وهيي من أحوال أهل المسامرة فان قلت وما المسامرة قلنا خطاب الحق للعبارفين من عالم الاسرار والفيوب نزل به الروح الامين عبل ةلمك وهوخصوص في الحيادثة فان قلت وما المحيادثة قلنيا خطاب الحق للعبار فين من عبر من عالم الملك كالنداءمين الشيحرة لموسى وهوفرع من المشياهدة فان قات وماالمشياهدة قلنيارؤية الاشياءبدلائل التوحيدوتكون أيضارؤ بةالحق فيالاشياء وتكون أيضاحقيقة اليقين من غير شان وهي تنلوا الميكاشفة فان قلت وما المكاشفة قلنا تحقمق الامانة بالفهم وتحقمق زبادة الحيال وتحقمق الإشباد ةالتي نعطهاالمحياضرة فانقلت وماالمحانسرة قلنباحضو رالقلب سواتر البرهان وعند نامجاراة الإسماء عاهي عليه من الحقائق في وقت التحلي فإن قات وما التحلي فكنا اختيارا لخلوَّة والإعراض عن كل مايشغل عن الحق طلما النجلي بالجيم فان قلت وما التجلي قلنما ما يتكشف القلؤب من أفوار الغموب بعدالسترفان قات وماالسترقلناكل ماستركءن تعمنك وقمسل هوغطاء الكون وقد مكون الوقوف مع العسادات وقد يكون الوقوف مع تمائج الاعمال مالم يغلب سلطان الحق فان قات وما المحق قلنا فناؤك فيعينه بعد تحكم السحق فان قلت وماالسحق قلنا تفرق تركسك ثحت القهرلاجل الزاجر فان قلت وما الزاجر قلنيا واعظ الحق في قاب الوَّمن وهو الداعي يحكم الزمان فان قات وما الزمان قلنيا السلطان فأنه قديحول منك وببن الذهاب فأن قلت وماالذهاب قلناغسة القاب عن حسكل محسوس بمشياهد ذمحمو مهكان المحموب ماكان قهل الفصل فأن قات وما الفصل قلنيافوت ماتر حوممن محمو مكوهوعندنا تمزلة عنه معدحال الاتحاد الذي هونسجة الجياهدة فانقلت وماالجاهدة قلنياجل النفسر على المشاق البدنية ومخاافية الهوى على كل حال ولكن لا يتمكن له مخالفة الهوى الابعد الرباضة رياضة الادبوهي الخروجءن طبع النفس ورياضة الطلب وهسي المرادبه وبإجلا فهيءمارةعن تهذيب الاخلاق النفسيمة وذلك عن عله فان قات وما العله قلنيا تنسه الحق لعبده بسدب وبعير سبب وهوعين منء بسالاطف وتسميه أهل الطريق الاطمفة فان قات وما اللطيفة قلنباكل أشبارة دقيقة المعرني تلوح فى الفهم لاتسعها العبيارة وهي المؤدية الى التقريروقد يطلقون اللطيفة على حقيقة الانسان فان قلت وما التقرير قلنا وقوفك بالحق معك ومن شرطه التجريد فانقلت وماألتحر يدقلنا اماطة السوى والكون عين القلب والسرمن اجلحكم الفترة فانقلت

يرما الزل القرآن على سبعة أحرف والحرف صورة في السجة السوداء فان قلت وما السجة قلذ الهماءالذي فتهفمه صورة اجسام العالم النفعل عن الزمردة الخضراء فان قلت وماالزمر دة الخضهُ اء قلناالنفس المنبعثة عن الدرة السضاء قان فلت وما الدرة السضاء قلنيا العتل الاول صاحب السمسمة فانةات وماالسمسمة قلنا معرفة دقيقة في غاية الخفائدة عن العبارة ولاتد را والاشارة مع كونها عرة شحرة فانقلت وماهده الشحرة قلنا الانسان الكامل مدبرهكل الغراب فانقلت وماالغراب قلنا الحسيم الكليّ الذي ينظر المه العقاب بواسطة غاق غاق فان تلت وما العقاب قلنا الروح الإلهي - الذي ينفيرا لحق منه في المهاكل كلها أرواحها المحركة لهاوالمسكنة والورقاءوهي النفس التي سالطمعة والعقل ودون الطبيعة هي العنقاء فان قلت وما العنقاء قلنا الهباء فانها لاموجودة ولامعدومة على ا نها قنمثل في الواقعة فان قلت وما الواقعة قلناما ردع لي القلب من العالم العلوى بأي طريق كان من خطاب أومث ال أوغير ذلك على يد الغوث فإن قلت و ما الغوث قلنا صاحب الزمان و واحد دوقد مكون على بدالساس فانقلت وماالساس قلنياعسارة عن الفيض وقد مكون ما يعطيه على مدانله ينبه فان قات وما الخضر فلناعمارة عن السطوه في العطامامير. بحرالز وائد فان قات وما الزوائد قلنيا زبادة الاعان بالنصب والنقين ولهارجال مخصوصون ذكرناهم في أقرل الباب فانهم مؤمنون وهم عشرة اشحاص لايزيدون ولا ينقصون غبرأنهم قديكون منهمنساء ويزيدهم الاسم والرسم فان قلت وما الاسم والرسم قلنياالرسم نعت يحرى في الابد عياجري في الازل والاسم هو الحياكم عيد لي حال العيد في الوقت من الاسماء الالهمة عند الوصل فإن قلت وما الوصل قلنا درالـ الفائث وهو أوّل الفتوح فأن قلت وما الفتوح قلنافتوح العبارة في الظا هروفتوح الحلاوة في الباطن وفنوح المكاشفة لتعديم لمطالعة فان قات وما المطالعة قلنا توق عات الحق تعيالي للعارفين ابتداء وعندسؤ الأمنهم فهاير جع آلى حوادث الكون زفهاأقول شعرا

فالتحاذرغائلات الامانی حاصل قدملکنه المه ان فسوای شانه غیرشان فاناالشانی ولست شانی ان پرانی والیت شانی فلیزل عنی حکم المکان أن عمن الغیرلیست ترانی

خرج التوقيع لى بالامان ينقضى الدهر ولاشئ منها فإشتغل بى ولا تخالط سوى لا بغرنك عندى المشانى يشتهى من ظل بى مستهاما وأنا أقرب منه اليه فيرانى منه وفيه بعينى

والمطااعة لاتكون الالاهل الحرية فان تلت وماالحرية قلناالحرية اقامة حقوق العبودية لله تعالى فهو حرعها عداه لا جل الغيرة الالهية فان قات وما الغيرة قلنا تطاق فى الطريق بازاء ثلاثة معان غيرة فى الحق فلا تتعدى الحدود وغيرة تطلق بازاء كتمان الاسرار والسرائر وغيرة الحق وهى ضنته على أوليائه وهم الضنائن أصحاب الهمم فان قلت وما الهمة قائما تطلق بازاء تجريد القلب للمنى وبازاء أوّل صدق المريد وبازاء جع الهمم بصفاء الالهام هداء غدا هل الغرية فان قلت وما الغرية قان قلت وما الغرية قان قلت وما الغرية عن الحق من الدهش عن المعرفة بحصكم الاصطلام فان قلت وما الاصطلام قلنا أعت وله يرد على القلب فيسكن تحت سلطانه حدر المكرفان قلت وما المكرقلنا ارداف النعم مع المخالفة وقدراً بناه في اشجناص وابقاء الحال معسوء الادب وهوالغالب على أهل العراق وما نجى منه في ما علمناه الاأبو السعود من الشمل سمد وقته واظهار الابان والكرا مات من غيرا مرولا حدّو هو

وماالعموم والخصوص عندهم قلنباالعموم مايقع في الصفيات من الاشتراك والخصوص مايقع مه الانفراد وهوأحدية كلشئ وهواب الاب الذي هومادة النور الالهي الذي قال فعه يكاد زيمهايض ولولم تمسسه نارنورعلي نور فان قلت وما الاب قلنا ماصد من العلوم عن القلوب المتعلقة والسواءوهو القشرفان قلت وما القشرقلنا كل علم يصون عين الحقق من الفساد لما يتملى له من خلف . حاب الظل فان قلت وما الظل قلنا وجود الراحة خلف حاب الضماء فان قلت وما الضماء قلناما زى مه الاغباريعين الحق فالظل من أثر الظلة والضماء من أثر النورواالعين واحدفان قلت وما الظلة والنور اللذان عنهما الظل والضماء قلنا النوركل وأردالاهمي ينفرالكون عن القلب والظلة قديطلقونها على العلمالذات فانهالا بكشف معها غبرهاوأ كثرما يعلم هذين أرباب الاحساد فان قلت وماارباب الاحساد قلنيا كل روح أومعيني ظهر في صورة جسم نوري أوعنصري "حتى بشهده السواء فان قلت و مااليه اء هنياةلمنياالغيرالذي تتعشق بالمنياصب فأن قلت وماالمنياصب قلنيا فحلى الاعراس وهيير تحلم إن روحانية المة فان قلت وما الأل قلن كل اسم الاهي اضيف الى ملك أوروحاني مثل جبر مل ومكائبل أوغيرااية وبأيديهم الطبع والختم فان قلت وما الطبيع والخيم قلنيا الخيم علامة الحق على قلوب العارفين والطمع مايستيق به العلم في حق كل مختص من الالهيين فإن قلت وما الالهية قلنا كل اسم الاهم تنضاف الى الشرمث ل عسدالله وعمد الرجن وهسم الحارجون عن الرعونة فان قلت وماالرعونه قلنا الوقوف مع الطبع بخلاف أهل الانية فانهم الوافقون مع الحق فانت قلت وما الانسة فلنا الحقيقة بطريق الاضافة وهم المعتكفون على اللوح المشاهدون للقلم الناظرون في النون تمدون ثمن الهوية العياملون الاناية النياطقون بالاتجياد لاحل الحرس فان قلت وماهذه الالفاظ التي ذكر تهاقلناً مّا الأوح فعل التدوين والتسطير والموحسل الىحدّمعلوم وأمّا الهوية فالحقيقية العينية وأماالنون فعالمانه حهال وأماالانامة فقولك مكوأماااة لم فقلم التفصيل وأماالا تحياد فتصمير الذاتين ذاتاوا حدة فاتماعيدواتمارب ولا كليكون الافي العددوفي الطسعة وهو حال وأتما الحرس فاحال الخطاب يضرب من القهر اقوّة الواردوهذا كله لا يناله الاأهل النوّالة فإن قلبّ وماالنوّ الة قلنا الخلع التي تحتص بالد فرادمن الرجال وقد تكون الخلع مطلقا ومع هـ ذا فهم في الحجاب فان قلت وماآ لخياب قانسا ماستره طاومك عن عدل اذا كان الحياب تماملي المحدع فان قلت ماموضع سترالقطب عن الافرادالواصلين عند ما يحلم علمهم وهوخرانة الخلع والخيازن هو القطب \* قلت قال مجدين قائد الاواني رقت حتى لم أرامامي سوى قدم واحدة ففرت فتسل هي قدم نبيك فسيجيج خاشي وكان من الافراد وتحمل أن مافوقه الانبمه ولاتقدّم غيره وصدق رئي الله عنه فانه ماشا هدسوي طريقه وطريقه ماسلك عليها غيزنييه وقبل لههل رأيت عبدالقياد رفقال مارأيت عبدالقياد رفي الحضرة فقيل ذلك لعبدالقادر فال صدق بن قائد فاني كنت في المخدع ومن عندي خرحت البدالذة الة وسماها بعينها فسئل بن قائد عن الذو الة ماصفة بافقال مثل ما قال عبد القادر فكان أحدهما من أهل الخلوة والاسخرمن أهل الجلوة فان قان وماالخلوة والحلوة قلناالحلوة خروج العمدمن الخلوة بنعوت الحق فيحرق ماأدركه بصره والخلوة محادثه السرمع الحق حش لاملك ولاأحدفهمنالة يكون الصعق فانقلت ق قلنياالفنياعنداليحلي الرماي وهو لاهل الرحاء ولاهل الخوف فان قلت وماالرجاء والخوف قلى الرجاء الطمع في الاتجل والخوف ما تحذر من المكرود في المستأنف ولهذا يجنم الى انتأ ويل وهو رجوعك المذمنه بعد التلقي فان قلت وما الملقى قلنا أخذا ماسرد من الحق علمك عند الترقى فان قلت قاناالشغل في الاحوال والمعاملات والمعارف نفساوة اساوحقاطلا للتداني فان قات وماالتدانى قلنانزول الحقاليهم ونزولهملن هودونهم يسكسنة فان قلت وماالسكسنة قلناما تجده عنسد تنزل الغب مالحرف فان قلت وماالجرف قلنيا مايخياطيك به الحق من العبيارات

الاحسبان ان تعبد الله كانك تراه ومن هنيا تعلم الهو فإن قات و ما الهو قلنيا الغيب الذاتي الذي لا يصيبه شهوده فلمس هوظاهرا ولامظهرا وهوا لمطلوب الذى أوضعه اللبس فان قات ومااللسر قلناما متعرم الافصاح الاالهبي لاذان العبارفين وهي كلية الحضرة فان قات وما كلة الحضرة قلنيا كن ولارتبال كن الالذي رؤية لمعلمون بقول له كن على الشهود فان قلت وماالرؤ بة قلنا المنياهدة بالبصر لا بالبصيرة حمث كان وهولا صحاب النعت فان قلت وما المنعت قلت الماطلب النسب كالاقول ولا يعرفه الاعدا الصفة فانتات وماااصنة قلنا ماطلب المعني الوحودي كالعبالم والعلم الالاهل الحذفان قلت وماآلحته قلنا الفصل سنه وسنك لتعرف من أنت فتعرف أنه هو فتلزم الا تدب معه وهويوم عمد لذفان قلت وما العدد قلنا ما بعود علمك في قلمك من التحل بعود الإعمال وهو قوله صلى الله علمه وسلم إن الله لأعل حتى تملوا فطوبي لاهل القدم فإن قلت وما القدم قلناما شبت للعمد في علم الحق به قال تعالى أن الهم قدم صدق عندر مهم أى سابق عنامة عندر مهم في علم الله و تميز ذلك في الحكر مي فان قلت وما الكرسي قلذاعالم الامرواانهي فانه قدورد في الخبرأن الكرسي موضع القدمين قدم الامروقدم النهج الذى قسيد ه العرش فان قلت وما العرش قلنيا مستوى الاسمياء المقيدة وفسيه ظهرت صورة المثل من ليس كمثله ثبيء وهيذاه والمثيل الثيارت فان قلت وماالمثيل الثيات قلناا كخلوق على الصورة الالهيمة الواردة في قوله صلى الله علمه وسلم إن الله خلق آدم على صورته وقال نعيالي الى جاعل في الارض خلىفة وهونائب الخق الظاهر بصورته وهو الذي في السماء الهوفي الارض اله اظهره ناسا حاب العز ةلم لا يغلط في نفسه فإن قات و ما حاب العز ة قلنا العهما و الحبرة فإنه المانع من الوصول الى علم الا مرعلى ما هو علمه في نفسه ولا رقف على حقيقة هذا الامر الاأهل المطلع فان قلت و ما المطلع قلناالناظرالى الحكون بعين الحق ومن هنا بعيلم ما هو ملكُ الملكُ فإن قات وما هو ملكُ الملكُ قلناً هوالحق في محيازاة العسد عيلي ماكان منه مماأ مربه ومالم يؤمن به ولا يختص بهمذا الامرعالم كوت فانقلت وماعالم الملكوت قلناعالم المعماني والغمب والالقياء السممن عالم الملك فان قلت وماعالم الملاك قلنياعالم الشهادة والجرف منهماعالم البرزخ فان قلت وماعالم البرزخ قلنياعالم الخمال ويسممه يعض أهل الطريق عالم ألحمروت وهكذاه وعندي ويقول فسه أبوطال صاحب القوت عالم الحبروت هو العثَّالم الذي اشهد العظمة لهـم بنحو اص عالم الملكوت والملكوت لهم الكمَّال فان قات وماالكال قلنا التنزه عن الصفات وأثارها ولا يعرفها الاالماكن بأرين فان قلت وماأ بين قلما عمارة عن الاعتدال في قوله أعطى كل شئ خلقه عمدى فان أرين موضع خط الاعتدال الله لي والنهاري فاستعاروه وقدذ كرعبدالمنع بنحسان الجلباني في مختصره عاية النجاة له واقسه وسألته عن ذلاً فقال فيه ما شرحناه به وصاحب هذا المقام هوصاحب الرداء فان قلت وما الرداء قلنا الظهور بصفات الحق فى الحكون فان قات وما الكون قلت أمر وجودي وهو خلاف الساطل فان قلت ومابريد أهل الله مالها طل قلنا العدم فإنه رقبابل الماطل الحق فإن قلت وماالحق عندهم قلما مارجب على العبد القسام به منجانب الله وماأوجبه الرب للعبادعلي نفسه اذكان هوالعالم والعلم فأن قلت وما العالم والعلم قلنا العالم من اشهده الله الوهنــه و ذاته و لم يظهر علمه حال والعــلم حاله ولكن بشرط أن يفترق بينــه وبين المعرفة والعارف فانقلت وماالمعرفة والعارف قلنامن مشهده الرب لااسم الاهبي غيره فظهرت منه الاحوال والعرفة حاله وهومهن عالم الخلق كما أن العالم من عالم الامر فان قلت وماعالم الخلق والامروانته تعالى بتنول الالة الخلق والامرقلناعالم الامر ماوجدعن الله لاعندسب حادث وعالم الخلق ماأوجده الله عندسب حادث فالغمب فيه مستورفان قلت وماالغيب في اصطلاحكم قلنا الغيب ماستره الحق عنك منك لامنه والهذايث ارالسه فان قلت وما الاشارة السه قلنا لداءعسلي رأس العبديكون في القرب مع حضور الغبرويكون مع العبد في العموم والخصوص فان قلت

\* (السؤ ال الثياات والجسون ومائة) \* ائن خزائن علا الله من خزائن علا المديَّ \* الحواب في مساوقة الوحودية لانالله لم بزل عالما بأنه الاهوان الممكن مالوه وان العدم للمدمكن نعت ازلي لايزول عنه ابداوانه لم يزل مظهراللعتي نخزانه على الله من خزانة عسله المدئ هي معرفة مرتبية الاسم الله من الاسم المدرئ كإرفيال اسنخزانة عبالمالمارئ من خزانة عباللعمد فإن الظرفسة لاتعلوا أمّا أن تحكون مكانبةأ وفرمانية ولازمان ولامكان فانهما اللذان يطيعان المقدار واين كذامن كذايطك المقدار فغياتييه أن بقيال في المرتبة الاولى التي لاتقبل الشاني وهي مرتبة واجب الوحو د الذاتي كانقول في الممكن إنه في مرتسة الوجوب الذاتى والعلم هذا هوسر السر وهو الاخفاءوهو العلم الذي انفرديه الحق دون ماسواه ولابعلم هذا الانالتحلي بالحاءالمهملة فانقلت ماالتحلي قلنا الاتصاف بالاخلاق الالهمة العبرعنها في الطريق بالتحلق بالاسماء وعندنا التحلي ظهو رأوصاف العمودية دائمامع وحود التخلق بالاسماء فان غاب من هـ ذا التحلي شيئ كان التخلق بالاسماء علمه وبالا قال تعيالي كذلك بطسع اللهءلي كل قلب متكبر حسار وتحلى العبد بأوصاف العبودية أنماهومن تحلمه مالاخلاق الالهسة ولكن اكثرالناس لايعقلون فلوعر فوامعني ماوردفي القرآن والسينة مين وصف الحق سيجيانه نفسه عبالا بقهله العقل الأمالتأ ومل مانفر وامن ذلك اذاسمعوه من امثيالنيا فان العبو دية أعني معتبولها انكان امرانسدافهوعن نلهورحقائق اسماءالوهسهوانكان في نفسه امراوحوديافهو هو ته عناذان الوجود يسائر الواعه له وانما الحق لما كانت اعسان الممكّات مظاهره عظم على العقول أن تنسب الى الله ما منسب مه انفسه فلاظهر المقام الذي وراء طور العقل مالندة ةوعملت الطائفة علمه بالاعان أعطاهم الكشف ماأحاله العقل من حمث فكره وانه في نفس الامر لدس على ما حكم به وهذامن خصائص التصروف فانقلت وماالتصروف قلساالوقوف مع الاداب الشرعية ظاهرا وماطنا وهي مكارم الاخلاق وهوأن تعامل كلشئ بمايليق يه ماتجده منذ وتقرر الامرعلي هدذا فتكون من أهل المقظة فان قات وما المقظة قاناهي الفهم عن الله في زجره فاذا فهمت عن الله اللم فانقلت فباالانتماه فلنما هوزجرالحق عمده على طريق العناية وهدالا يحصل الالاهل العمودة فان وماالعمودة قلنانسبة العبدالي الله لاالي نفسه فأننب الي نفسه فتلك العبودية لاالعبودة فالعبودةأتم حتى لايحكم علمه مقام السواء فانقلت ومامقام السواء قلنابطون الحق فى الخلق وبطون الخلق فى الحق وهذا لا يكون الافمن عرف أنه مظهر للعق فمكون ماطنا للحق ومهدذ اورد الفهو انية فان قلت وما الفهوانية قلناخطاب الحق مالمكافحة في عالم المثنال وهو قوله صلى الله على وسلم في

المهوانكان كافراوانما بعثتك رجة وهوقوله وماأرسلناك الارجة فاذاحشه واالمهوهماتته وهويهذه المشابة من الرحة التي فطرعليها والرحة التي بعث بها فيرحم منهم من يقتضي ذلك الموطن أن برجه فانه حكم والذى لايقتضي دلك الموطن أنبرجه يقول فسه سحقيا سحقيا أدمامع الله حتى يتحل آلحق فى صفة غُيرة لكُ الصفة مما يقتضي الاسعاف في الجميع فعند ذلك تظهر بركته ورَحمه صلى الله علمه وسلم فمن بعث اليهم عمار جهم الله به وينقلهم من انسار الى الجنسان ومن حال الشقاء الى حال السعادة وآن كانوامخلدين في النبار فان الحكم يقضى بحكم الموطن كرجل مفرّب عند ملك رمي الملاك في حال غضمه على عبد من عسده فلا نسغى له في الادب أن يشفع فيه في تلك الحال ولكن نسغ له أن رمة ول از ماوه من من مدى الملك واحعلوه في الحيس وقيد وه فانه لا يصل لشي من الخبره. ذا العيد الآبق الكافرنعمة سمده كلذلك بمرامي من سمده فاذا نجلي ذلك السمد في حال بسط ورنبي وزال ذلك العدد الى السحن والقيد وبعدعن الرجة وان كان في رجة حينيَّذ بلتي مذا المترّب أن يقول للسمديامولانافلان على كل حال هو عسدك وماله راحم سواك والى من يلحاء اذاطردته ومن توسع علمه ان ضمقت علمه وهو محسوب علمك وفي همذامن العمار بالحضرة أن مقال فسمه أنه لم يحترم سيسده اذارؤي معياقسا والحضرة أحل من أن بقال عنها إنهالم تحترم فاذاعفون عنه وألحقته بالسعداءاستترالامروأنابامولاي أغارأن ينسب الىهذه الحضرة مايشيم اومثل هذاالكلام مع البسط الذى هوعلمه السمدوا قتضاء الموضع الشفاعة فسه فمأمن السمد بتبديل حال الشقاءعنه يحال السعادة وان يخلع علمه خلع الرنبي وأن بق محموسا فمصيرله في ذلك الداروا لنزل ملكاوم لهر مه ملكاور حع علمه عدامه نعما وهوابلغ في القدرة هـذا اذا كانت تلك الدارسكاة أوبأم ماخراجه الى منازل السعداء فهكذا النياس توم القيامة في يركه أهل البدت من بعث المه صلى الله عليه وسلم فبالسعدهذه الانتة فان اعتبرانته البت اعتبار الساطن اذكان كل شرع متقدّم شرع مجمد صلى الله على موسلم عنزلة طلوع الفجرالي حين طلوع الشمس فكان ذلك الضوءوتز ايده من الشمس فتكونامة محدصلي الله علمه وسلم من آدم الى آخر انسان بوجد فد عصون الكل من امّة مجد صلى الله عليه وسلم فينال الكل بركه أهل الميت فيسعد الجميع الاتراد صلى الله عليه وسلم يقول يوم القياسة أناسب مدالنياس فلم يخص ولم مقل أناسب مداوتي ثمانه ماذكر بعد هذه اللفظة الاحديث الشفاعة فقال اتدرون بمذالة وذكر حدديث الشفاعة توم التسامة وهومعني مااشر فاالمه آنفا فان فهرت ماأومأنا الده فافعل ماشئت فقد غفرلك فانه واسع المغفرة

\* (السؤال الحادى والجسون ومائة) \* ماقوله آل مجمد \* الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل في آل وعدة والى وعدى المؤمن ومن المائه تعالى المؤمن وهو العدة لكل شدة والال تعظيم الاشخاص فعظم الشخص بالسراب يسمى الا آل فا آل مجمدهم العظما بحمد صلى الله عليه وسلم ومني الله عليه وسلم مثل السراب يعظم من يكون فيه وأنت تحسبه مجمد ابيظم الشان كا تحسب السراب ما وهو ما في رأى العين فاذا جئت مجمد اصلى الله عليه وسلم تجد مجمد او وجدت الله تعالى في صورة مجمد صلى الله عليه وسلم في رأى العين فاذا جئت مجمد اصلى الله عليه المناز المعرف المعرف في في صورة مجمده في الله عليه النظر فلم تجده في المعرفة كا المناز الله وجدت الله عنده أي المناز المائه وقت الله و تحققت بالمعرفة عرفت الله ما عرفت الله والمعرفة عنده العارف الله وعلم من المنافي السراب المائه في العرفة من المعرفة به في الحدمن خلقه وكل من استندالي الله عظم في القاوب عند العارفين بالله وعند العالمة كما انه من كان في السراب عظم شخصه في رأى العين و يسمى ذلك الشخص الا كوهو في نفسه على خيلاف ما تراه العمون من التناول تحت حلال الله وعظم شخصة كذلك مجد سيل الله علمه وسلم تضاول السراب في جنب التناول المراب في جنب التناول تحت حلال الله وعظم من المعرفة من الله علمه وسلم تضاول السراب في جنب التناول تحت حلال الله وعظم تحت حلال الله وعظم من كان في السراب في جنب الله علمه وسلم تضاول السراب في جنب الله علم الله علمه وسلم تضاول السراب في جنب الله علم الله علمه وسلم تضاول السراب في جنب الله علم الله علم الله علم الله علمه وسلم تضاول السراب في جنب الله علم علم الله علم الله

الانبيا الصفة تقتضى الاعتراض والتسليم شرع للمؤمنين التسليم ومن سلم يطلب العلة في كل ما جاء به النبي ولا في مسئلة من مسائله فان جاء النبي ولا في مسئلة من مسائله فان جاء النبي ولا في مسئلة من مسئلة من هذا الكتاب في فصول التشهد واذا قال هذا النبي فالمسلمة منه هو الروح

\* (السؤال الناسع والاربعون ومائه) \* ماقوله على عبادالله الصالحين \* الجواب ريدالتسلم على الذائد الذهناما يقتضه الاعتراض مناعلينا فنازم نفوسنا التسلم فيه أنيا ولانعترضه ولاسما اذاراً بناأن الحكم الذي يقتضى الاعتراض صدر من الفلاهر في هذا المظهر الذي هوعدى فنسلم ولا بدعلت اوعلى عبادالله الصالحين العطف أي لا يسم هذا العطف بعبادالله الصالحين الابان يكون بلك الصفة الصالحة وحينمذ يكون السلام علينا حقيقة وقد منا أيضا هذا المعنى في باب الصلاة من هذا الكتاب في فصول التشهد قال تعالى فسلوا على أنفسكم تحمة من عندالله على فان يكون في صلام المناب المحمدة من عندالله على أن الانسان ينبغي أن يكون في صلام الجنساء نفسه بر به حتى يصم له أن يسلم عليب مناب كلام ربه على أن الانسان ينبغي أن يكون في صلام الجنساء نفسه بر به حتى يصم له أن يسلم عليب مكلام ربه فائه قال تحدة من عندالله مماركة طسة فه وسلام الله على عدد وانت ترجمانه الدن

\* (السوَّال أناب ون ومائة) \* أهل ستى أمان لا تتى \* الحواب قال صلى الله علم علم سلمان منأأهل المت فكل عمدله صفات سمده والهلاقام عمدالله يدعوه فأضافه المسه صفةأى صفة العدو دية وأسمه أحدوهجد وأهل القرآن همأهل الله فانهم موصوفون بصفة الله وهو القرآن والقرآن أمان فآنه فحفاء ورجة للمؤمنين وأتمنه صلى الله علمه وسلمين بعث الهم وأهل سه من كان موصوفا بصفقه فيسعد الطالح مركه الصالح فدخل الكل في رحمة الله فانظر ما تحت هذه اللفظة من الرحمة الالهبة باتبة مجمد صلى الله علم وسلم وهذا معنى قوله ورحتى وسعت كلشئ ووصف النبي صلى الله علىه وسلمالرحة فقيال بالمؤمنين رؤف رحيم ومامن أحدمن الانتة الاوهو مؤمن بالله وقد سنافها تتدَّم من ه\_ذا الكتاب في ماب سلمان منها أهل المنت فاغني عن الكلام في أهل المت طلما للاختصار قال نعالى لماوصف ووسى أزواج النبي صلى الله علمه وسلم وقرن في سوة على ولا تبرج جن تبرج الحاهلية الاولى وأقن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله ثماعلهم أن ذلك كله بكونهن أزواحه صلى الله عليه وسلم حتى لا ناسين الى قبيح فيعود ذلك العارعلي مت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبركة أهل البت وما أراد الله به من التطهر بقوله انمار بدالله لمذهب عند كم الرحس أهل المت فعل الازواج ماأوصاهن به ويطهركم تطهيرا من دنس الاقوال المنسو بة الى الفعش وهوالرجس فان الرجس هو القذرف الله أهل الدت أما بالارواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الخاافات التي يعود عارها على أهل الميت فكذلك الته محد صلى الله علمه وسلم لو خلات في النار احاد العاروالقدح في منصب الذي صلى الله علمه وسلم والهذا يقول أهل الذار مالنا لانرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار وهم من دخل السارمن امت محدصلي الله عدم وسلم التي بعث اليهاف مشارق الارض ومغاربها فكإطهرا تتمعت النبوة فىالدنيا بماذكرناه ممايلتي بالدنيا كذلك الذي بلتي بالا تخرة انماهوا لخروج من النارفلا يبقى في النارمو حد من بعث المه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولاأحدين بعث اليه يبق شقيا ولوبق في النيار فانهاتر جع المسه برداوسلاما من بركه أهل السيت في الا تحرة فااغظم بركه أهل الست فانه من حين بعث رسول الله صلى الله علمه وسلم انطلق على جميع من في الارض من النياس امّة مجد الى يوم القيامة فالمؤمنون بهمنهم يحشرون معه وغير المؤمنين به يحشرون المهوقد أعلمانه ماأرسل الارجة للعالمن ولم يقل للمؤمنين خاصة وقد قبل له لمادعافي الصلاة على رعل وذكون وعصمة ما بعثك الله مسابا ولالعباباأي طرّ ادا أي لا تطرد عن رحتي من بعثتك

أن و و ناله فكل من جع بين الا عين خشر معنى في أمّته صلى الله عليه وسل فساهى و و سى بأمّته سائر الانساء الذين حشر وا معنا فيكونون معه عنزلة الا من اء المقدّمين على العساكر فأكرهم من أمّيرا أكبرهم حيشا أعظمهم قدر او حرمة عند درسول الله صلى الله عليه وسلم والهذا وال الترمذي انه و و في الله عليه وسلم و الله عليه وسلم من هو أفضل دن أبي بكر عند دن برى أنه أفضل النياس وهدرسول الله صلى الله عليه وسلم و منافه معلوم أن عيسى عليه السلام أفغل من أبي وهومن امّة محمد صلى الله عليه وسلم و منبعه وانعاذ كرنا و لكون المحمد بعد المنافي و منافي الله عليه وسلم و منبعه وانعاذ كرنا و لكون المنافي اللهديون فيكسر الصلب و يقتل الخنزر ويدخل بدخوله من أهل الكتاب في الاسلام خلق الراشدون المهديون فيكسر الصلب و يقتل الخنزر ويدخل بدخوله من أهل الكتاب في الاسلام خلق كثيراً بيضا

\*(السؤال السادس والاربعون ومانة) \* أن تله عساد السواباً بساء يغبطهم الندون بمقاماتهم وقريهم الى الله تعالى \* (الجواب) \* يريد ليسواباً بيما أشر يع لكنهم البيماء علم وسلول اهذو افسه بهدى البياء التشريع وقد ذكر المه الماتهم و بعنى الدوة و تفاصلها في هذا البياب وفي غيره من هذا الكتاب غيراً نهم ليس لهما أساع لوجهين الوجه الواحد لغناتهم في دعاتهم الى الله على بصيرة عن نفوسهم فلا تعرفهم الا تساع وهم المسود ون الوجه في الدنيا والا تحرة من السود دعند الرسل والا نبياء والملائكة ومن السواد الكونم مجهولين عند النبس في كونوا في الدنيا يعرفون ولا في الا تعرفون والا بيما الشفاعة فهم أصحاب راحة عامة في ذلك اليوم والوجه الا تحرأتهم الماريع رفوا لا تحرقيطلب منهم الشفاعة فهم أصحاب راحة عامة في ذلك اليوم والوجه الا تحرأتهم الماريع والمنافقة مسترعة المنتهم المنافزة عالا تعرفوا المنافقة مسترعة عنوا لا بيا تنفي المنافقة منافقة مناف

\*(السؤال السابع والاربعون ومائة) \* ما تأويل قول بسم الله \* (الحواب) \* هوللعبد الكامل في التكوين بمنزلة كن الحق فيه يتكون عن بعض النياس ما شيافا قال الحلاج بسم الله من العبد بمنزلة كن من الحق واكتربعض العبادله كن دون بسم الله وهم الاكابر جاء عن رسول الله صلى لله عليه وسلم في غزوة به ولي أنهم راؤا شخصا فلم بعرفو دفقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لله عليه وسلم في غزوة به ولي أماذ رولم يقل بسم الله فكانت كن منه كن الالهمة غانه قال تعالى فمن أحبه حب النوافل كنت معه وبصره ولسانه الذي تكلم به وقد شهد الله تعالى لمحدصلى الله عليه وبيان الله نافلة الله فلا بدّ أن ويتحون معه الحق وبصره وبيان الله المنافقة على المتعمن في المتعمن في المتعمن في الله عليه الله وتقول فيه الحق معهم وبصرهم وبدهم وجمع قواهم ولهد ادعارسول الله صلى الله علمه وسلم أن يكون كاه نورا فان الله فورالسموات والارض ولهذا تشير الحكماء أن الغيامة المطاوية العبد التشمه بالاله وتقول فيه الصوفية التحاق بالالهمة عن عمود تنا

\* (السؤال الثامن والاربعون ومائة) \* مَاقوله السلام عليك أيها النبي \* الجواب لما كانت

النشبيه فانظر من كان السائل ومن كان المسؤل ومن تبته ما من العلم بالله ولم يكن بأيد ينا الا الاخبار الواردة بالنزول والمعية والسدين والمدو العين والاعين والرجل والمنحث وغير ذلك مما نسب الحق الى نفسه وهذه صورة ادم قد فضلها في الاخبار وجعها في قوله خلق آدم على صورته فالانسان الكادل ينظر بعين الله وهو قوله حكنت بصره الذي يبصر به الحديث بنش بنشيش الله و ينحك بنتك الله ويضر بفرح الله و يغضب بغضب الله و ينسي بنسيان الله قال الله تعالى نسو الله فنسبهم و ينسب الله ويضر ما الى كل ذات بحسب ما تقتضه مع علنا بحق قال كل فنت الذات المنسوب المها وان جهلت الذات المنسوب المها كنت بنسمة هذا المنسوب المها أجهل فهذا الوجه الذي يلق بحواب سؤال هذا السيد فالوسأل مشل هذا السؤال فيلسوف السلامي المبنا بأن الضمر بعود على آدم أي اته لم ينتقل في أطوار الخلفة انتقال النطفة من فيلسباب الى كهولة ولا انتقل من صغر بحرم الى كبره كا ينتقل الصغير من الذرية بهذا يجاب مشل هذا السيائل فلكل سائل حواب عا ملتي به

\* (السؤال الرابع والاربعون ومائة) \* ليمنين اثنا عشر نسأن يكوثو من امتى \* (الحواب) لماكات امته خبرالام وعندها زيادة على انباءالام باتباعهم سنن هدى رسول الله صلى الله علمه وسلم فانهم مااتىعوه لانهم تتدموه وليس خبرامن كلاامة الانبهاونجن خبرالام فنحن والانبسا في هـذه الخبرية في سلك واحد منحرطين لانه ما ثم مرتبة بين النبي وامّته ومجد خبرمن امّته كما كان كل نبي خبرا من أمنه فهو صلى الله علمه وسلم خيرا لانبهاء فهؤلاء الاثناعشير نبها ولدواله لاوصاموا الى ان ماتوًا وماأفطر والبلاونهارامع طول اعمارهم سؤالا ورغبة ورجاءأن يكونوامن امته صلى الله عليه وسلفلهم ماتمنوا وهممع من أحموه يوم القيامة فيأتى الذي يوم القيامة وفي امته النبي الواحيد والاثنان والثلاثة ويأتى محدصلي الله علب وسلم وفي امته انبياء وانبياءاتهاع وانبياء ماهم انبياء اتساع فيتبع محداصلي الله عليه وسلم ثلاثة اصناف من الانبساء وهذه مسئلة أعرض عن ذكرها اصانا لمأفها بماتطرق الى الاوهام النعيفة من الاشكال وجعلهم الله اثن عثير كاجعل الفلك الاقصى اثنى عشر برجاكل برح منها طالع نبي من هؤلاء الاثنى عشير فتكون بسع المراتب تتمني أن تكون مناتة محد صلى الله عليه وسلم من الاسم الظاهر ليجمعوا بينه وبين ماحصل لهم من اسمه الساطن اذكان كل شرع بعثوا به من شرعه علمه السلام من اسمه الساطن اذكان بساو آدم بن الماءوالطين فقوله تعالى اوائك الذين هدى الله فهداهم اقتده وماقال بهماقتده اذكان كهداهم هداك الذي سرى البهم في الساطن من حقيقتك فعناه من حيث العلم إذا اهتديت بهداهم فهو اهتداؤكم ميك لأن الاولمة للماطناوا لاخر مةلك طاهرا والاولمة لله في الاخرية ظاهرا وباطنا \* (السؤال الخامس والار بعون ومائة) \* مانأويل قول موسى عليه السلام اجعلني من امته محد علمه السلام \* (الحواتُ) بم لماعرف موسى أن الانساء في النسمة الي مجدنسية المته المه وان نسبة امته اليه من اسمه الظاهر والساطن ونسبة الانساء المهمن اسمه الساطن أرادموسي أن يجمع الله له بن الاسمين في شرعه ثم انه لماعلم انه تسع ولم يشك أرادا قامة جاهه عند محمد صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل اذكان التباهي يوم التسامة بالتكاثر بالامم والاتساع ولدس في الرسل اكثراً تباعامن موسى عليه العلام كاأخبرصلى الله عليه وسلم حين رأى سواداً أعظم فسأل فقيل له هذا موسى وامته وقدقال صلى الله علمه وسلم انه سدالناس بوم القسامة والسمد لايكاثر فاداكان موسى بدعائه من امة محدصلي الله عليه وسلم في الدرجة ظاهره وباطنه مثل ما نحن زادهو وأمته في سواد باللاشك وما قال عليه السلام اني مكاثر وكم الامم الافي أمم لم يكن لنديب المجوع الاسمين اللذين دعا الله موسى

والمراد أنه تشيئه ألف بين قلوب المؤمنين وبينه لانهم ما اجتمعوا على محمد صلى الله عليه وسلم الابالله وللم الداف في تظم تناسب الحروف وهو نظم ابتث

\*(السؤال الثانى والاربعون ومائة) \* من أى حساب صارعددها عمائية وعشرين و المحال النها المهائها كان التراب والماء لانها المهاؤها المحال العنصرى وعنصرالهوا والماء المحاوانية كان عنصر الناوالجان والعالم العنصرى انمانسب الى العناصر لانهاالسب الاقرب والعناصرا عاحد ثت عن حركات الافلال المعاقبة عالية وعشرين منزلة في الفلال الذى قطعت عمائية وعشرين منزلة في الفلال الذى قطعت فيه والعالم المحاصد من المحده من عدم تأثيرها والنفس مناسب لعنصر الهواء فتشكلت المنازل الفلكة في الهواء العنصرى تجده من عدم تأثيرها والنفس مناسب لعنصر الهواء فتشكلت المنازل الفلكة في الهواء العنصرى وهو الانسان صورا لحروف عمائية وعشرين حرفاعن عمان وعشرين منزلة والحق فيهالام ألف خطا للنبه على المقاطع في هذه المنازل بهذه الحروف عمانية وعشرين حرفاعن عمان وعشرين منزلة والحق فيهالام ألف خطا للنبه على المنازل بقوتها و تقطع وآخرة فقد بان لك على التقريب لم كانت عمائية وعشرين حرفا فن تمكن له أن يضع قلاعلى شكل المنازل في طالع مخصوص و تحسكون الدرارى في عقدة الرأس فانه بكون عن ذلك القلم المرصود متى كتب به فاتب دعاءا جيب ذلك الذلا الفرات والمود ما يحتب له في أى شي كان حتى لوكتب به كاتب دعاءا جيب ذلك الذلاء المراقف

\* (السؤال الشالث والاربعون ومائة) \* مامعنى قوله خلق آدم على صورته \* (الجواب) \* أعلم ان كل ما تصوّره المتصوّرفه وعمنه لاغيره فاله ليس بخيارج عنه ولابدّللعيالم أن يكون متصوّراللعقّ على مانظهر عينه والانسيان الذي هو آدم عسارة عن مجوع العيالم فأنه الانسيان الصغيروه والختصر من العيالم الكبيروالعيالم ما في قوّة الانسان حصره في الادراليُّ لكبره وعظمه والانسان صغيرالجيم يحمط به الادراك من حيث صورته وتشريحه وما يحمله من القوى الروحانية فرنب الله فيه جميع ماخرج عنه مماسوى الله فارتبطت بحسكل جزءمنيه حقيقة الاسم الالهبي التي أبرزنه وظهرعنها فارتبطت به الاسماء الالهمة كلهالم يشذعنه منها نبئ فخرج آدم على صورة الاسم الله اذكان هذا الاسم يتضمن جمع الاسماء الالهمة كذلك الانسان وان صغر جرمه فانه يتضمن جمع المعاني ولوكان أصغر مماهوفائه لآيرول عنمه اسم الانسان كاجؤزوا دخول الجل فيسم الخيباط فان ذلك ليسمن قسل المحال لان الصغرو الكبر العارضين في الشحص لا يبطلان حقيقته ولا يخرجانه عنها والقدرة صالحة أن تعلق جلا يصحون من الصغر بحمث لايضمق عنه سم الخماط فكان ذلك رجاء الهم أن يدخلوا جنة النعبم كذلك الانسان وان صغر جرمه عن جرم العالم فانه يجمع جمسع حقائق العالم الكبير والهددا يسمى العمقلاء العالم انسانا كبيراولم يبق فى الامكان معنى قدظهر فى العالم الاوقدظهر فى مختصره لم نصوّر المعلوم فالعلم من صفيات العلم الذاتية فعله صورته وعليها خلق آدم فا تدم خلقه الله على صورته وهـذاالمعنى لايطل لوعادا الضمرعلى آدموز حكون الصورة صورة آدم على افالصورة مية حسامطا بقةللصورة علىاولايةدر يتصوّرهذا الابضرب من الخمال يحدثه التخيل وأمّا نحن بالنيافنعله من غبرتص ورولكن لماجا فالحديث ذكرالصورة علناأن الله ثعيالي أثماأ رادخلقه على الصورة من حيث انه لا يتصوّره من حيث ما يعلمه من غيرتصوّر فاعتبراته في هذه العبارة التحيل واذاأدخل اللهسيحانه نفسه فى التخيل في اظنك بمن سوى الحقّ من العالم وصح عن رسول الله صلى الله ◄ وسلمأنه قال طهر يل الاحسان أن أعدد الله كأنك تراه فهذا تنزيل خمالى من أحل كاف

الإيم ص والمرص ممل ألاترى الى القائلين بحكم العقل كيف جعلوا موجد العالم على العلل والعلل تناقض القمومة فلنقل انماوقع الوجود بقموسة العله فاتالكل أمرقموسة فافهم فتمومة الالوهمة تطلب الما لود بلاشك \* افن حوقامً على كل نفس عما كسدت وماغم ما يناسب الالف الاالحرف المركب وهواللام فانه مركب من الف ونون فالمتركا حدث اللام الرقبي لا اللفظي فلام اللفظ صورته في الرقيم مركب من حرفين فهفعل مالتافظ فعهل الواحد وهو عينه ويفعل مالنقشه فعل أدلف والنون وهكذا كل حرف مركب و مفيعل فعل الراء والزاي معدكم يفعله النون بقرب لان النون مركب من راء وزاي وارمدح وف الرقم فالتهدؤا بالالف في الرقم لماذكرناه وانفتحت فيه اشكال الحروف كهالان الاصل في الاشكال الخطكان أصل الخط النقطة والخط هو الالف فالحروف منه تتركب والمة تنحل فهواصلها واتماالحروف اللفظمة فالالف تحدثها بلاشك كإبظهر الالف عن الحروف اذا أَشبعت بالفتية فانديدل على الالف كااذا أشب تبالضم دل على الف الملوهو واوالعله وانما ظهر غن الرفع المشموع لان العلة ارفع من المعلول فعاظهم عنها الحرف الانصفة الرفع المالغ لمعلم أنه وان مال فانه مامال الاعن رفعة رحة مك لموحدك مظهر الخالقك ألاتراه في حرف الا يحاد كمف حاء بر فع الكاف المشهم فقيال انماقو لنااشي اذأر دناه أن نقول له كن فيكون فحاء كاف مشهعة الضير لتدل على الواو فانقلت وأبن الواو قلناغب في الدكون الذي هو الثبوت فان الحق يستعل علمه الحركة فلمالتق سكون الواو من كن وسكون النون اتصفت الواو بالغب فلرتظهر ولزمت الهوية ولهدنا هوالهوغب وضمه مرعن غائب وبقت النون ساكنة تدل على سكون الواو وظهرت آنيون على صورة الواو في السكون وهو الشوت لقوله خلق آدم على صورته فأثبت الاسماء يو حود النون في كن أي ما ثم كائن حادث الاعندساب فلا برفع الاســماب الاحاهل بالوضع الالهي " ولا شدت الاسساب الاعالم كسرأ درب في العبلم الالهيِّ فعن آلحروف اللفظية بوحيد عالم الارواح وعن الحروف الرقمة بوجد عالم الحس وعن الحروف الفكرية والعقلمة بوجدعالم الخسال والعقل ومن كل صنف من هذه الحروف تركمت اسماء الاسماء

\* (السؤال الحادي والاردعون ومائة) \* كمفكر رالالف واللام في آخره \* الحواب هذا يختص يحروف الرقم المناسب المزدوج وهو نظم استث لاحروف وضع أهد فاتلام الف ماظهر الافي نظم ابت فانه ناسب بنالحروف اتناسها فى المدورة بخلاف وضع أجد وذلك لان اللام كسوة الااف وجنته فانه مستورفها بالنون اللصقة به الذي تم وجود اللام وجعلها في آخر النظم ليس يعدها الاالياء لانه ظهر في عالم التركيب وهو آخر العو الموجاء يعده بالياء فانه لها السفل اذكانت انماحدثت من اشماع حركه الخفض والخفض سفل والسفل آخر المراتب فكان تنها اجرى على خاطر الواضع لهذه الحروف ورجالم يقصد ذلا ونحن انمائنظر في الاشماء من حيث أنَّ السارئ تعالى وضعها الأمن حُمن من ظهرت منه فلا بدّمن القصد في ذلك والتخصص فشرحنا لكون الحق هوالواضع لهالاغيره ولماكانت الاثولمة للالف التغي أن يكونله الاغرية وكماله الظاهر في أوَّل الحروف آسغي أن يكون له الماطن في آخر الحروف ليحمع من الاقل والآخر والظاهر والماطن والياء هي ألف المسل في عالم الحس الذي هو العبالم الاسفل لحدُّونها عن الخفض لقدل على الالف التي في الام الفولتدفي على السبب الذي في شكل الام إذا انفردت فإذا عانةت الالف صفرت النون في الالتواء وقابل الالف التي في لام الف-تي لا يكون يقيا بإرالانفسه فقيابل الالف الالف وربطت النون بينهما وعوالف سرّالعبدالذي تألف يريه وهومن بالدمنان الالهي قال تعالى بمناعلي عبده لوأنفقت ملف الارض جميعا ما أانت بن قلومهم ولكن الله ألف منهم ولم يقل بن قلومهم ولا منها فجاء بهاء الهوّ م وجعل ميم الجع ستراعليه ليدل على ما منسب اليه من الجعبية من حيث كثرة الإسماء له تعيالي

انه ما ثم دعاء برد ماهم فسه ولو وفقو الله عاء به اسعد وافسسا القدير على مايسا اله ما ثم دعاء برالسؤال السابع والثلاثون و مائه) \* ما كسوته \* الجواب حال الداع به المعنوى وكسوته على الحقيقة حروف اذا أخذت الاسم من طريق معناه فان أخذته من طريق حروفه في تلذيكون كسوته حال الداعى به واذا أقيم في شاه مدالحس في التحيل أو الخمال فيكون كسوته الثوب السابغ الاصفر يلتوى فيه فأنه غير مخمط الاترى بقرة بني اسرائيل صفراء فاقع لونه الاستة فيها في بها المت وهو أعظم الا ثمارا حماء الموات حماة الاعمان وحماة العمل وحماة الحس وأعظم أثره في زمان الشاء اذا وقع شهر صفر في اقول الشاء الى انتصافه فهو أشداثر امنه في باقى الازمنة و باقى الشهور ويكون الشوب صوفا أوشعرا أو وبر الاغير ذلك والريش منه وانما قلناه خذ الانه قد يظهر لقوم بنوع من انواع ماذكر ناه من هذه الانواع التى تلبس فلوظهر في فوع واحد لعرفنا كم به واقتصر ناعليه \* وقال بعضهم رأيت كسوية جلدا أصفر قد صفر بورس أو زعفر ان وهكذار آه الحسين بن منصور واكن لم يكن سابغ الثه و سابق المسترمنه قدر سسة أذرع لاغير

\*(السؤ البالنامن والثلاثون ومائة) \* ما حروفه \* الجواب الالف واللام والواو والزاى والرائف والدال والذال فاذاركبت التركيب الخياص الذي يقوم به نشأة هذا الاسم ظهر عينه ولونه وطوله وعرضه وقدره وانفعل عنه جميع ما وجه عليه هكذا هو عند الطبائفة في الواقعة ولا تنقل عني أنى اعلمه لماذكرت فيه هذا لا يلزم فقد انقل من الواقعة والكشف جميع ما سطرته ولا يلزم أن اكون به عالميا وانحياقات هذا لئلا يتوهم أنى ماذكرته الاعن علم به ولكن مطلبي من الحق العبودة المجتنة التي

لايشوبهاربوسة لاحساولامعني

\*(السؤال الناسع والثلاثون ومائة) \* والحروف المقطعة مفتـاحكل اسم من احمائه فأين هــذه الاسماء وانماهي ثمانية وعشرون حرفافأين هـ ذه الحروف \* الحواب يفتح الحرف الواحد من الاسماء الالهمة أسماء كثبرة لا يحصرها عددو ذلك لانه انما يفتم اسماء الاسماء التي تتركب من الحروف يحكم الاصطلاح وقد ثبت أن الحق متكام فقد سمى نفسه من كونه متكاما بالكلام الذي بنسب اليه ويليق به وهذه الابتماء التي تظهرعن الحروف اسماء تلكُ الأسماء فلوأن الحرف الواحد يفتم اسما وأحبدالكان كإقلت من التعجب ألاتري في الاسماء المحفوظة في العموم كالملك والمحور والحسان والمنان والمقتدر والمحيي والممت والمقت والمبالك والملمك والمقدم والمؤخر والمؤمن والمهيمن والمتكبر والمغنى والمعز والمبذل فهذا حرف واحدافتيناه كذا وكذا اسماالهامع انالم نستوف ثم المه ان كل اسم في العالم هو اسمه لا اسم غـ مره فإنه اسم الظاهر في المظهر وليس في وسع المخلوقات حصرهاولا احصاؤهاو جمعهامفاتيحها ونده الحروف على قلتهاولك في اختلاف اللغات أعظم شاهد وأشتدلل ان فهمت مقصود القوم وامّاقوله فأبن هذه الحروف فقل له في عوارض الانفاس بعرض للنفس الرحاني ما يحدث عين الحروف ويعرض للعروف ما يحدث الاسماء فأيشية الاسماءهي الحروف وأينية الحروف الانفاس وأينسة الانفاس الارواح وأينية الارواح القلوب وأينية الةلوب عندية مقلبها وأسماء الحق لاتتعدد ولاتتكثر الافى المظاهر واماما أنسسبة المدفلا يحكم عليها العدد ولااصله الذى هوالواحد فأسماؤه من حيث هولا تتصف بالوحدة ولا ماكثرة فسؤال الامام انماهوعن الاسماء التي يقع بها التلفظ في عالم الحروف اللفظ مدويقع بهاالرقم في عالم الكتابة فتارة يراعي الرقم وتارة الراعى اللفظ واماغيره فيمعل حروفا ثوالت وهي الحروف الفكرية وهي مايضه طمه الحمال من سماع الملفظ ماوابصارالكاتبالاها

\* (السؤال الاربعون ومائة) كف صار الالف مبتدأ الحروف \* الحواب لان له الحركة المستقيمة وعن القيومية يقوم كلشئ فان قات الماية ما التكوين بالحركة الأفقية فانه لا يقع

من تلقاه منه الترينة حال وذكاء فيه وأمّا أهل الله فعندهم من الادب الالهي ما ينعهم ان بسة روا ما كشف الله الله وما يكشفوا ما ستره الله

\* (السؤال الثالث والثلاثون ومائة) \* بما نال صاحب سلمان ذلك وطوى عن سلمان عليه السلام \* الحواب بجمعيته وتلذته المعرف النسيخ بما حصل عنده بسيمه وطوى عن سلمان بوجوده في محل التسديد في الوقت فان الحكم للوقت ووقته انه رسول فهوصاحب وجوده صروف العينين الى من أرسل اليه وصاحبه في جعيته على أمر واحد سحقق بها فظهر بما طوى عن سلمان العمل به تعظم القدر سلمان عليه السلام عند أهل بلقيس وسائر أصحابه وما طوى عن سلمان العلم به واغياطوى عنه الاذن في التصرف به تنزيه المقامه

\*(السؤال الرابع والذلا تون ومائة) \* ماسب ذلا \* الجواب اعلام الغير بأن التلمذ التابع اذا كان أمره مهد ما لمائلة فاطند بالسيخ فيه قدر الشيخ مجهولا في عابة التعظيم فلوظهر على سلم ان لتوهم ان هذا عايت و لا لله أن سلم السلم المن المن المنه المسلم المن المنه و المنه و

\*(السؤال الخامس والثلاثون ومائة) \* على ماذا اطلع من الاسم على حروفه أومعناه \*
الجواب على حروفه دون معناه فانه لو وقف على معناه لمنعه العمل به كامنع سلمان ألاترى الى قوله
تعالى في صاحب موسى فانسلخ منها فكانت عليه كالثوب وهومثل الحرف على المعنى فعمل بها في
غيرطاعة الله فأشقاه الله وصاحب سلمان عمل به في طاعه الله فسيعد وما وقف على معناه من الامم
الخالية سوى الرسل والانبياء فانهم وقفوا على معناه وحروفه الاهذه الطائفة المجدية فانه جع لبعضهم
بين حروف ه ومعناه ولبعضهم أعطى معناه دون حروفه وليس في هذه الامتة سن اعطى حروفه دون
معناه وكذلك صاحب الاخدود أعطى حروفه دون معناه فانه تلتى من الراهب كلات وهي الكلمات

\*(السؤال السادس واالثلاثون ومائة) \* أين باب لهذا الاسم الخق على الحلق من أبوابه \* الجواب بالمغرب \* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاترال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحق الى يوم التسامة وعليه نطاع الشمس من المغرب عند ما يسدّ باب التوبة ويغلق فلا ينفع نفسا اعانها ولاما تكتسبه من خير بذلك الاعان وللومن لا يغلق له باب وكيف يغلق دونه وقد جازه وتركه وراء ظهره فن عنياية المؤمن غلقه حتى لا يخرج عليه بعد ما دخل منه فلاير تدمؤ من بعد ذلك فانه ليس له باب يخرج منه فغلق باب التوبة رجدة بالمؤمن و وبال بالكافر وجعله الله بالمغرب لانه محل الاسرار والكتم وهو سرّ لا يعلمه الأهل الا ختصاص فلوكان هذا الباب بالمشرق لكان ظاهرا عند العام والحاص ووقع به لا يعلمه الأهل الا ختصاص فلوكان هذا الباب بالمشرق لكان ظاهرا عند العام والحاص ووقع به والشرق عن الذي العموم وهذا يناقض ما وجدله العالم من الصلاح وقد جاء في جانب الشرق من الذي الأخروج الى الا تحرة فانه انتقال الى دار التمدير والبيان ومعرفة الحروج الى الدنيا وهي دار الا يتلاء للغياص والعام والمغرب بمنزلة والمراتب على ماهي عند ومعرفة الحروج الى الدنيا وهي دار الا يتلاء للغياص والعام والمغرب بمنزلة والمراتب على ماهي عند ومعرفة الحروج الى الدنيا وهي دار الا يتلاء للغياص والعام والمغرب بمنزلة والمراتب على ماهي عند الملق ويحره ون الدعاء به لشد غله م عاهم فيه من الهول في عظم في قاومهم شدة الهول بحيث ان يظنوا الخلق ويحره ون الدعاء به لشد غله م عاهم فيه من الهول في عظم في قاومهم شدة الهول بحيث ان يظنوا

الوجودفان الله يذكروني نفسه وقد بكون قوله ذكرته في نفسي عمر ذكره ذا العبدريه في نفسه من حيث ما هو العبدريه في نفسه دن حيث ما هو العبد هو عين نفسه دن خيث ما هي نفسه دن خيث ما هي نفسه دن خيث مكروا ومكرا لله و مكره هو عين مكر الله بهم المالية الستأنف دكرا آخر ويؤيده أيضابة وله ذكرته في نفسي بريد نفس العبد مضافة الى الله من حيث ما هي ماك له خلق او اعتبادا ويريد أيضاد كرته في نفسي نفس الحق لامن حيث الوجه الذي من حيث ما هي ماك له خلق او اعتبادا ويريد أيضاد كرته في نفسي نفس الحق لامن حيث الوجه الذي فكل وجه والحيالة الثانية ان يذكره في ملاء فيذكره الله في دلا خيرمن ذات الملا وقد يكون عين ذلك الملا وقد يكون عين الملك في الملا في ذكر هذا العبدية و وحد كم تشرفها المائة في ذكر الله فيهم لهذا العبد فهو في هدد الحيال خيرمنه في حال ذكر العبد والملا واحد كي تشير فيها الماعة بالمائة أذا كان فيها على شرفها المائة فيها وعين الجهاعة واحدة فهي خييرمنها ولكن بشيرط أن يكون المائة المائة أو المائة الواحد يتفاضل والوجه الآخر أن يكون المائة أو المائة الواحد يتفاضل والوجه الآخر أن يكون الملا معواد حيره لا مرآخر تقتضيه من تبته عند الله المائون الحق أو عال وهذه أو وان تأماتها فيهم أو يكون خيره لا مرآخر تقتضيه من تبته عند الله المائة أو حالا أو على وهذه أو وران تأماتها الفي منه علم المائة المناه منه المه المائة أو حال والمائة أو عال وهذه أو وران تأماتها فيهم أو يكون خيره لا أمر آخر تقتضيه من تبته عند الله المائش أدة أو حالا أو على وهذه أدوران تأماتها في منه أو يكون خيره لا أمر آخر تقتضيه من تبته عند الله المائة أو حالا أو على وهذه أو عدد العدلة المائة أو عالم والوجه الآخر المائة أو عالم والمائة أو عالم والمائة أو عالم والمائة أو عالم والوجه المائة أو عالم والموران تأماتها المنائة أو عالم والمائة والمائة أو عالم المائة أو عالم المائة والمائة أو عالم والمائة والمائة أو عالمائة أو عالم والمائة أو عالم والمائة أو عالمائة أو عال

\* (السؤال النلاتون ومائة) \* مامعنى الاسم \* الحواب أمر يحدث عن الاثر اوأمريكون عنه الاثر ومنه ما يحدث فيه الاثر اذالم ترديه المسمى فان أردت بدالسمى فعنا دالمسمى كان ما كان مركا تركيبا معنويا أوحسما كافئلة رحم أى دات راحة فالمسمى بهذه التسمية عين تلك النسبة الجامعة بين ذات وراحة حتى جعل عليها من هذه النسبة المرفاعل وان كانت التسمية جامدة لا يعقل منها غير الذات فليست بمركبة تركيبا وعنويا فقد تكون هذه الذات مفردة معنى في نفسها وقد تكون مركبة حسامل السان تحته مركب حسى ومعنوى وفي الاسم والرسم عند بعض أصحابنا نعتمان يجريان في الابدعلى حكم ما كان عليه أزلا ولا فرق بين الاسم والرسم وسمأ في شرحهما في شرح معاني ألفاظ أهل الله من هذا الياب فاله بطامها

\* (السؤال الحادى واللاثون ومائة) \* مارأس أعمائه الذى استوجب منه بعيع الاعماء الحواب الاسم الاعظم الذى لا مدلول له سوى عبر الجمع وفيه الحق القدوم ولابة فان قات فهو الاسم الله قات المدرى فانه يفعل بالحاصية وهذه الافظة اعمائه عُول بالصدق اذا كان صفة للمتافظ بها بخلاف ذلك الاسم واكن الطاعر من مذهب الترمذي "ازرأس الاسماء الذى استوجب منه جميع الاسماء الماهوالانسان الكمير وهوالكامل واذا كان عذا فهو الاولى في طريق القوم ان يشرح به رأس الاسماء فان آدم علمه السلام علمه الله جميع الاسماء كاها من ذاته ذم قافته لي له تجاما كلها في المقوم الله مقالة علم الناقلة التعاليق السم في الحضرة الالهمة الاظهرة فعلم من ذاته جميع أسماء خالقه

\* (انسؤال الشانى والثلاثون ومائة) \* ما الانهم الذى أبهم على الخلق الاعلى خاصته \* الجواب هـذا الاسم هو الذى استوجب منه جميع الاعماء وانشث قات هو اسم مركب من عشرين وثلاثين بنه ما احدو أربعون حسا ومعنى وقد يتركب حسالا معنى من غيانة و ثمانيز ومائيز وستة عددا فأذا جعتها على وجه مخصوص من غير اسقاط الستة كان الممامر كباوان اسقطت السستة كان المماغير مركب ولا ينبغي أن يوضع فى العالمة ما أبهم الحق على خلقه وخص به خاصته فات هـذا اسؤال طاب الشرح والايضاح المخناه فات هـذا من غاية شوء الادب وما أطن الترمذي قصد بهذا السؤال طاب الشرح والايضاح المخناه

انماقصدا ختبارالمسؤلله اندانكان من أعل الله لا يوفعه ذان أرفعه فكون قد تلقادمن آخر علطا

الواحد خلق امصطفى ببياخاص اوا ما معيد الذات فلا تنقال فان الذات مجهولة فلا تعلم نسبة المعيد الها وأنا التفاوت فهو مع الخلق بالعلم واللطف ومع الاصفياء بالتولى ومع الانبياء بالتابيد ومع الخاصد بالماسطة والانبي

\* (السؤال الثامن والعشرون ومائة) \* ماذكره الذي يقول ولذكر الله أكبر \* الحواب ذكره نفسه انفسه نفسه أكبر من ذكرنفسه في الظهرلنفسه اعلم ان الله تعالى ما قال هذا الذكرووصف مده الصفة من الكبرناء الافي قوله تعالى ان الصلاة تنهي عن الفيشاء والمنكر انباء عن حقيقته . لا حل ما فهامن الاحترام وهو المنع من التصرّف في شي مما يف الركون فاعله مصلما فهي تنهي عن الفيشياء والمنكر ولاتنهى عن غيرهما من الطاعات فيها ممالا يحرجك فعلدعن أن تكون مصلما نبرعا فيكوف قوله ولذكرالله أكبرأى ذكرالله أكبرأع الهافيها وأكبرأ حوالها اذالصلاة تشتمل على أقوال وأفعال فنحر مك اللسان مالذكرمن المصلى من جلة افعال الصلاة والقول المسموع من هذا التحريك هومن أقوال الصلاة وليس في أقوالهاشي مخرج عن ذكرالله في حال قمام وركوع ورفع وخفض الاما يقع به التلفظ من ذكر نفسك بحرف ضمراً وذكر صفة فتسئله أن يعطبكها مثل اهدني وارزقني واكريهوذكرشر عالله فان الله سمي القرءان ذكرا وفيه أسماء الشساطين والمغضوب عليهم والمتلفظ مه يسمى ذكرا لله فانه كلام الله فذكرتهم بذكرالله وهذا ما يؤيد قول من قال لس في الوحو دالاالله فالاذكارأذ كارالله ثمان قوله تعالى ولذكرالله أكبر هذه الاضافة بكون من كونه ذاكرا ومن كونه مذكورا فهوأ كبرالذاكرين وهوأ كبرالمذكورين وذكره أكبرالاذ كارالتي تظهر في المطاهر فالذكر وأن لم يخرج عنه فان الله قد جعل بعضه أكبرس بعض ثم يتوجه فيه قصد آخر من أجل الاسم الله فيقول ولذكرالله بهذا الاسم الذي ينعت ولاينعت به ويتضمن جميع الاسماء الحسني ولايتضمنه شئ منها وهو في حكم الدلالة أكبر من كل اسم تذكره به سيحانه من رحيم وغفور ورب وشكور وغير ذلك فانه لا يعطي في الدلالة ما يعطي الاسم الله لوجود الاشتراك في جسع الاسماء كلهاه ذا اذا أخذنا أكبريط بن أفعل من كذا فان لم نأخذها على أفعيل من كذا فيكون اخسارا عن كبرالذ كرم غير مفاصلة بأي اسم كان ذكروهوأولى مالحناب الااهي وانكانت الوحوه كلهامقصودة في قوله تعالى ولذكر الله أكبرفان كل وحه تحتمله كل آمة في كتاب الله من فرقان وتوراة وزبور وانحمل وصحيفة عندكل عارف بذلك اللسان فانه مقصود لله تعالى في حق ذلك المتأوّل لعلمه الاحاطي سهانّه عميع الوحوه وبق عله في ذلك الكلام من حيث ما يعله هو فكل متأوّل مصب قصد الحق بثلك الكلمة هذاهو الحق الذي لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حيد على قلب من اصطفاه الله به من عباده فلاسسل الى تخطئة عالم في تأويل يحتمله اللفظ فان مخطئه في عالمة من القصور في العلم ولكن لا يلزمه القول به ولا العمل بذلك التأويل الافي حق ذلك المتأوّل خاصة

\*(السؤال التاسع والعشرون ومائة) \* قوله تعالى فاذكرونى أذكركم ماهذا الذكر \* الجواب هذا ذكر الجزاء الوفاق قال تعالى جراء وفاقا فذكر الله فى هذا الموطن هوالمصلى عن سابق ذكر العبد قال تعالى هوالذي يصلى علكم أى يوخرذكره عن ذكركم فلا يذكركم حتى تذكروه ولا تذكرونه حتى يوفقكم وياهمكم ذكره فيذكركم بذكره أيا كم فتذكروه به أوبكم فيذكركم بكم ويه بالواو لا بأوفان له الذكرين معا وقد يكون الذكر الواحد دون الا خرفى حق بعض الناس و يختلف أحوال الذاكرين مناهنامن يذكره فى فقسه وهم على طبقة تذكره فى فقسمه والضمير من النفس يعود على الله من حث ما هو خالقه الامن حيث ما هي تفسه من حونها ظاهرة فى مظهر خاص فاذا ذكره كل شخص من هؤلاء اما يوجه واحد من هذه الوجوه أوبكل ظاهرة فى مظهر خاص فاذا ذكره كل شخص من هؤلاء اما يوجه واحد من هذه الوجوه أوبكل

تعالى حكم خنى ليعلم العبد أنه محل للتوفيق ونقيضه واله لاحول وله قوة الابالله على ماأمر به ونهى عنه فالحكم لله العلى الكبر

\* (السؤال السادس والعشرون ومائة) \* كم اقباله على خاصته في كل يوم \* الجواب أربعة وعشرون ألف اقبال في كل يوم بهبهم في ذلك الاقبال ماشاء ويأخذ منهم في الاقبال الثاني ما كان أعطاهم في الاقبال الاقبال الثاني ما كان في كل ما يلق الاقبال الاقول المتقدم اتما أخذ قبول واتما أخذ ردّ غير مقبول فان الله قد أمرهم بالادب في كل ما يلق البهم عند مأخذهم وكذلك اذار دوا الاموراليه يردّونها محلاة بالادب الالهي فذلك داعمة القبول الالهي فان أساؤ الادب في الاخذوال دعاد وبال ذلك عليم وليسوا عند ذلك مخاصة الله فالخياصة تحضر مع الله أربعة وعشرين ألف من في كل يوم وان أردت التحرير في المقام ان لم يكن عندك علم وتحرج من العهدة فقل اقباله على خاصته في كل يوم بعدد أنف اسهم كانت ما كانت فن اطلع على توقيت انف اسه علم توقيت اقبال الله عليه ما في وي اللها نفس من نفس الرجن فهو عندا قبال الحق عليهم ويه تنورت هيا كاهم فهو في الاجسام ريح وفي اللطائف أرواح جع ردح بفتح الراء وسكون الواو سكون حياء

\* (السؤال السابع والعشرون ومائة) \* ما المعية مع الخلق والاصفياء والانساء والخاصة والنَّفَاوِتُ وَالْفِرِقِ مِنْهِم فِي ذَلِكُ ﴿ الْحُوابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَهُومُعَكُمُ ايْمُا كُنْتُمْ فَأَضَافُ الْأَمْنَةُ الينا وفال لموسى وهرون انني معكماأسمع وأرى فنبه مهما على انه ممعهدما وبصرهما تذكرة لهما وأعلامالم يتقدمه علمه عندهمافانه قدصع عندنافي الخبرأن العبداذا أحمه ربهكان معهويصره الذى يسمع به ويبصريه فالنبي أولى مهذا تمن ليس بنبي وطبقات الاولياء كثيرة ولكن ماذكرمنها الاماقلناه فلانتعدّى في الحوّاب قدر ماسأل فنقول أن المعبة تقتضي المناسبة فلانأ خذمن الحق الاالوجه المناسب لاالوجه الذى يرفع المناسبة ثماننا أردناأن نعمم الجواب لتعمم قوله تعالى أبنما كنترمن الاحوال ولا يخلومو جودعن حال بل لا تخلوعين موحودة ولامعدومة أن تكون عل حال وحودي أوعدى تف حال وحودها وعدمها والهذا قال تعالى وهومعكم أينما كننز فان قات وله كنم لفظة معناها وجودي فالمعنى أينما كنم من الوجود فنقول صحيح ولكن من أى الوجوه من الوجود من حسث العلم بكم وماثم الاهو أومن حمث الوجود الذي يتصف به عن الممكنات من حيث ماهي مظاهر فحالة منها توصف العن المكنة بالعدم ولهذا نقول كان هذا معدوما ووعدوالكون بناقض العدم مع صحة هذا القول فمعلم عندذلك ان قوله تعالى أينما كنتم أى على أى حالة تكونون من الوصف بالعدم أوالوجود ثم نقول انه مع الخلق باعط اكل شئ خلقه من كونهم خلقا لاغبر فنحرّ معه انه معهم بكل ماتطلبه ذواتهم من لوازمها ومعسه مع الاصفياء بما يعطمه الصفاء من التملي فائه قدوصفهم بأنهمأ صفماء فماهومعهم بالصفاء والاصطفاء وانماه ومعهم بمايطلمه الاصطفاء وتقدم الخلق فامه مقدم مالرتمة فان الاصطفاء لايكون الابعد الخلق بلهم من الخابي عند الحق بمنزلة الصفي الذى يأخذه الامام من المغنم قبل القسمة فذلك هو نصب الحق من الخلق ومايق فله والهم والمامعية مع الانبيا، فبتأييد الدعوى لامالحفظ والعصمة الاان أخبر بذلك في حق نبي معين فان الله قد عرّفنا ان الاساء قلمهم المهم وماعصموا وله حفظوا فلابدوأن يكون طرف المعمة التأبيد في الدعوى لا قامة الحجة على الامم قال تعالى فلله الحجة السالغة ولايكون نبى حتى يقدّمه الاصطفاء فلهذا اخرالنبوة عن الاصطفاء فانه ما كل خلق مصطفى وما كل مصطفى ني وامّا معسه مع الخاصة فبالمحادثة برفع الوسائط بعد تمليغ ماأمره بتملمغه مثل قوله ورأبت الناس يدخلون في دين الله أفوا جافسج بحمد ربك واستففره من أيام التبليغ الله كان تواما الكيرجع البك الرجوع الخاص الذي يربي على مقام التبليغ فيجتمع هذاكاه في الرسول وهو شحص واحدوفي كل مقيام أشخياص فلكون الشخص

فه الضرورة يفوته هذا الخيرف الشأم الاعراض عن الله وفي هذا تبين لل شرف العلم فان العلم هو الذي يَفُونك والعلم هو الذي تستفيده قال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني على فانه أشرف الصفات وانزه السمات

(السؤال الخامس والعشرون ومائة) \* الى ماذ النظرمن الانبياء عليم السدلام \* الجواب أنأرادالعل فالىأسرارهم وانأرادالوحي فالىقلومم وانأراد الابتلا فالىنفوسهم الاأنظره سسحانه على قسمن نظر بواسطة وهوقوله تعالى نزل به الروح الامين على قلمك ونظر بلاواسطة وهوقوله نعالى فأوحىالى عده مااوحي فاذانظر الىأسرارهم أعطاهم من العلمه ماشا. لاغير وهوأن كشف الهم عنهمأنهم به لامهم فبرونه فهم لا رونهم فمعلون ماأخفي الهم فيه من قرة أعين فتقر أعسنهم بماشاهدوه ويعلون أن الله هو الحق المبن بهم فى كل نظرة وهو من بد العلم الذى أمر بطلبه لاعلاالتكلف فانالنقص منه هومطلوب الانساء علهم السلام ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسأريقول اتركوني ماتركتم وقوله صلى الله عليه وسلم لوقات نع لوجبت وماكنتم تطيقونها واذا نظر الى قلومهم قلب الوحى فهم بحسب ما تقلبوا فيه فلكل حال يتقلبون فيه حكم شرعي يدعو المه هذا النبي وسكوته عن الدعوة شرع اى أبقوا على اصولكم وهذاهوالوحي العرنبي الذي عرض لهم فأنالوجى الذاتي الذى تقتضه ذواتهم هوانهم يسحون بحمد الله لايحما جون فى ذلك الى تكليف بلهم مشل النفس للمتنفس وذلك لكل عن على انفرادها والوحى العرضي هولعين المحوع وهو الذى يجب تارة ولا يجب تارة ويكون لعمن دون عمن وهو على نوعين نوع يكون بدلسل أنه من الله وهو شبرع الانتداء ومنه مالادليل عليه وهو الناموس الوضعي الذي تقتضيمه الحكمة يلقهه الحق تعالى من اسمه الماطن الحكم في قلوب حكماء الوقت من حمث لايشعرون ويضمفون ذلك الالقاء الى نظرهم لايعلون أنه من عندالله على التعمين لكنهم برون أن الاصل من عندالله فشرعونه لتبعيم من أهل زمانهـ م اذالم يحكن فيمني مدلول على نبوته فانهم قاموا بحدود ذلك الناموس ووقفوا عنده ورعوه حازاهم الله على ذلك بحسب ماعاملوه به في الدنيا والاسخرة جزاء الشرع المقرر المدلول علمه فارعوها حق رعابها فما التدعوه من الرهبانية ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجرمن علها ومن ستنسنة سيئة فعلبه وزرها ووزرمن عمل مهاوات الله بصدق قول واضع النياموس الحكمي كههومصدق قول واضع الناموس الشرعي الحكمي فأماجزاؤه في الدنيا فلاشك ولا خفاء يوقوع المصلحة ووحودهافي الآهل والمال والعرض وأماالا خرة فعلى هبذا المجرى وانام تنعر من الها حب الناموس الحكمي كماأنه في ناموس الحكم الاالهي ان في الا خرة لنا مالاعين رأت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر ومحصل لذا من غير تقدّم علم به كذلك الحاصل في الاسخرة جزاء لعهما وسالذي اقتضته الحكمةعندمن المدعه للمصلحة فان قال في ناموسه قال الله وبكون ممن قدعم أنه مظهر وانه لاموحود على المقمقة الاالله صدق وعفا الله عنه وان كان من اهل الحاب عن هـذا العـلم فأمره الى الله وهو يحسب قصده في ذلك فانه قد مقصد الرياسة وتكون المصلحة في حكم التبع وقد يقصد المصلحة وتكون الرماسة تبعا وهذا الكلام لايتصور الاسع عدم الشرع المقرّر وبالدايل فى تلكُّ الجاعة وذلك المكان خاصة واذا نظر واالى نفوسهما ملاهم بخالفة أعهم فاختلفوا عليهم واختلفوا فيمامنهم وان اجتمعو اعلمه وهيذا كاه اذ ااتفق أن منظر النبي الي نفسه ولايدله من النظر الى نفسمه فان الحلوس مع الله لا تقتضى المشرية دوامه واذالم يدم فياثم الاالنفس فيكون نظره في هذا الحال نظر الملاء لان النبي في تلك الحالة صاحب دعوى انه عد بلغ رسالة ربه ولهذا وردمامن انج الاوقد قال قد بلغتكم مأارسات به المكم وقال ألاهل بلغت فأضاف التبليغ اليمه ولم يقل فى مذه الحال قد بلغ الله المكم بلساني ماقداً سمعتكم فلوقال هذا ما المالوابيلاء النفوس وفي هدالله

الشاردون الى ذواته-ممن من سقالوجوب ومرتسة الحال اذلا يقبض الاعلى شاردفانه لولم نشرد الماقيض علمه فالقبض لايكون الاعن شرود اوتوقع شرود حكم علىه بالقبض فيه استوحبوا أن مقيض علمهم فنهم من قبض علمه من سة الوجوب ومنهم من قبض علمه من سة الحيال وهناغه ربعمد والانسارة الى بعض سانه انّ كلّ تمكن لم يتعلق العلم الالهي ً بايجاده لا يمكن أن نوجد فهو محال الوحود فحكم على الممكن المحال وألحقه به فكان في قبضة المحال وماتعلق العلم الألهي ما يحاده فلابد أن يوحد فهو وأحب الوجود فحكم على المكن الوجوب فكان في قبضة الواجب وليس له حكم مالنظر الى نفسه فاخرح المكن من ان يكون مقبوض اعليه اما في قسمة الحال واما في قبصة الواحب ولم يتي له في نفسه من سة يكون عليها خارجة عن هـ فين المقامين فلا امكان فاتما محال واتما واحب واما الغور المعمد فان جماعة فالواودهمواالى أنه ليس في الامكان شئ الاولابد أن يوجد الى مالانساه بفائم تمكن فى قنصة الحال ولاشلا أنهم غلطوا فى ذلك من الوجه الظاهر وأصابوا من وحدة آخر فاما غلطهم فامن حالة من الاكوان في عين ما مما تقتضي الوجود فتوجد الاو يحوز ضد هاعلى تلك العين كحالة القدام للجسم مع جوازالقعودلانفس التسام ومن المحال وجودالقعود فى الجسم القائم في حال قيامه وزمان قيامه فصار وجود هذا القعود بلاشك في قبضة الحيال لا يتصف بالوحود أبدامن حسث هذه النسبة لهذا الحسم الحاص وهوقعود خاص واتمامطلق القعود فانه في قبضة الواحب فانه واقع واتماوحه الامسامة فانمتعلق الامكان انماهوفي الطباهر في المظاهر والمظياهر محيال ظهر رهيا وواجب الظهورفيها والظاهرلا يحوزعليه خلافه فانه ايس بمعل لخلافه واعيا المظهرهو المحل وقدقيل ماظهر فمه ولايقل غيره فاذاقيل ووجد غييره فذلك ظهورآحر ومظهرآ خرفاق كل مظهر لظاهر لا تنفك عنه بعد ظهوره فعه فلا يبقى في الامكان شيَّ الاوبظهر إلى مالا يتناهى فانَّ المكنات غيرمتناهمة وهذا غور بعبدالتصؤرولايقبل الابالتسليم وتدقيق النظرجدا فانهسر يع التلفت من الخاطر لايقدر على امساكه الامن ذاقه والعبارة تتعذرفيه

\* (السؤال النباني والعشرون ومائة) \* ماصنيعه بهم في القبضة \* الجواب المحض هو ماهم علمه فهو يرفع ويخفض ويسط ويقبض ويكشف ويستر ويخنى ويظهر ويوقع التحريش ويؤلف وينفر وصنيعه العام بهم التغيير في الاحوال فانه صنع ذاتى اذلو لم يغير لتعطل كونه الهاوكونه الهانعت ذاتى له فتغير الصنع في الممكنات واجب لا ينفل كما انهم في القبضة دائميا

\*(السؤال الثالث والعشرون ومائة) \* كم نظرته الى الاولساء فى كل يوم \* الجواب بعدد ما يغير عليهما لحال من حيث هو منوليم لاغير و يختصر ذلك فى مائة مرة من غير زيادة و لا نقصان ولكن ما دام الولى مصروفا للدوم وأما نظره للاولساء اداخر جوامن الاوقات فنظر دائم لا يوقت فيه ولا يقلل التوقيت فانه لا يدخل تحت العدد ولا المغيارة ولا التمييز فاذا دخلوا وكان حالهم الزمان في ائة مرة وكل مرة التحت العدد ولا المغيارة ولا التمييز فاذا دخلوا وكان حالهم الزمان في ائة مرة وكل مرة التحت الفرة ما لا يحد لهم النظرة ما لا يحد الله النظرة ما لا يحد المؤلل الرابع والعشرون ومائة) \* الى ماذا ينظر منهم المؤللة والمرابع من المؤلفة والمرقم فان ظواهرهم في ذلك الاعراض او تلك الطرفة ما تقتضمه النظرة وهوا كثر مما نالوم من أعرضوا اواطرفوا نقصهم في ذلك الاعراض او تلك الطرفة ما تقتضمه النظرة وهوا كثر مما نالوم من شخصا اقبل على الله طول عره ثم اعرض عنه لحظة واحدة كان ما فانه في تلك اللحظة اكثر مما ناله في معره وذلك ان النبئ في المزيد وان المتأخر يتضمن ما يتقدّمه وزياذة ما نعطمه عينه من حيث ما هو جامع غيره وذلك ان النبئ في المزيد وان المتأخر يتضمن ما يتقدّمه وزياذة ما نعطمه عينه من حيث ما هو جامع فيرى ما تقدّم في حدث المنظمة من حيث ما هي لذفه مها لامن حدث كونها حضرة جعه دون هذا الجع الحاص ومن حيث ما تقدّمها ومن حيث ما تقدّمها المن حدث كونها حضرة جعه حمل انقده ها

فهي من الغسام فهي أجسام عنصريات وان كانت فوق الاركان بالمكان فالاركان فوقهن بالمكانة والله يتسض ومسط فيقيض منهاما مسطها بهاوما يعطيها شبيأ من ذاته فانهالا تقيله فلاوجو دلها الإيها فالممتنات انمياأ قامها الحق من امكانها فقسامها منهابها والحق واسبطة في ذلك مؤلف راتة فاتق كانتارتف لانه كذا أوحده بالامكانها ففتقناهما بامكانهما لانهلولم بكن الفتق تمكنا لماقام يهما فيأثه في الميكات الاالمهكات الكن العهي غاب على اكثرالخلق الذين يعلمون ظياهر امن الحهياة الدنيا وهمءن الآخرة همعًافلون ألاترى ما هو محال في نفسه هل يقسل شمأ لنفسه مما يقسله المسكر. يه تمكن منه الواحب الوحود مالا يحاد فأوحده وهذه هي الإعانة الذاتية ألاتري الحجرا ذارميت مه غلوا فيقال انّ حركته نحو العلوقهر مه لانّ طبيعته النزول امّا الى الاعظم وامّا الى المركز فلولاأن طبيعته تقبل الصعود علوا بالقهر لماصعد فاصعدالابطبعة أيضا معسب آخر عارض ساعده الطسع بالقبول لماأرا دمنيه فالقيضة على الحقيقة حقيقة قوله تعالى والله بكل شئ محيط ومن أحاط مك فقد قبض علمك لانه ليس لك منفذ مع وحود الاحاطة والافلست احاطة وماهو محيط وصورة ذلك أنه مامن موحود سوى الله من المكتأت الاوهو مرتبط بنسسة الهية وحقيقة ربانب أمماء حسني فكل مكن في قصفة حقيقة الهدة فالكل في القيضة واعلم أن القيضة تحتمى المقدوض بأردعة عشر فصلاو مخمسة اصول عن هذه الاربعة عشير فصه وهي أربعة عشرمنزلة وفي الغيب مثلها وهذه الفصول تحوى جسع الحروف الاحرف الجسيم فانها بالرالجيوف وماعلنا لماذاو لاأدرى هل هو مما بحوز أن بعلرام لا فإنّ الله ما نفث بأ ولارأته لغبرناولاورد في النبوّ ات فرحمالله عسدا وقف عليه فألحقه من كنابي هذا ونسب ذلك الده لاالي قتحصل الفائدة بطريق الصدق حتى لا يتضل النياظ, فيه أَنَّ ذلكَ مما وقع لي دهذهذا فان فقرعلي " مه حسنتذأذكر أنه لي فانَّ الصدق في هذا الطربة أصل قاطع لا يدمنه ولاحظ له في الكذب وهذه الحسية الاصول متفاضلة في الدرجات فأعلاها وأهمهاه العلوهو الاصل الوسط وعن بمينه أصلان الحياة والقدرة وعن بساره أصلان الارادة والقول وكل ثلاثة فصورل الأأصل القدرة فانَّله فصلين خاصة وإنماسقط عنه الفصل الشائث لانَّاقتداره برمطلق وهوقول العلماء ومالم بشأ أن بكون أن لوشاء أن بكون ايكان كيف بكون فعلق كونه الوفامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه بسات آخر فإركن له النفوذ وهندا موضع الهام لايفترأبدا ومن هنا وحيد في العيالم الامو رالمهمة لانه مامن شئ في العيالم الاوأصلة من حقيقة الهيبة ولهذا الحق نفسه عامقوم الدلسل العقل على تنزيهه عن ذلك فانقبله الانطريق الاعمان والتسلم ومن زاد فبالتأويل على الوحه الارئية في النطر العقل وأهل الكشف اصحاب القوّة الإلهية التي وراء طورالعقل تعرف ذلك كإنفهم العامة وتعلم ماسيب قموله لهذا الوصف مع نزاهته بليس كمثله شئ وهذا خارج عن مدارلة العقول مأفكارها فالعاتمة في مقام التشيمه وهؤلاء في النشيمه والتنزيه والعقلاء فيالتنزيه خاصة فجمع الله لاهل خاصته بين الطرفين فن لم يعرف القيضة هكذا فياقدر الله حق قدره وان لم يقل ان الله خلق آدم سده في اقدر الله حق قدره وان لم يقل العددلس كمثله شي فاقدر الله حق قدره وأين الانقسام من عدم الانقسام وأين المركب من السمط فالكون يغار مطه وعدده توحيده وأحدته والحقء منتركيبه عن يسيطه عن أحديته عن كثرته من غسرمغارة ولااختلاف نسب وان اختلف الآثار فعن عين وأحدة وهذا لايصم الافي الحق تعالى ولكن اذا نسدينا نحن بالعيارة فلابد أن نغيار كذا من نسسة كذا وكذا من نسبة كذا لابدّ من ذلك للإفهام

\* (السؤال الحادى والعشرون ومائة) من الذين المذي جبوا القبضة حتى صاروافيها \* الجواب

بصلالة العقل من الفكر ومنها ما يجوَّزها الفكر وان كان يستحمل أن يعينها الفيكر ومنها مايستحمل عندالفكرعفلا وبقباها العقل من الفكر مستحملة الوجود لايمكن أن تدخل تحت دله ل الاسكان فعلها هذا العقل من جانب الحق واقعة صححة غيرمستصلة ولايزول عنها السمالة ولاحكمهاعقلا \* قال صلى الله علمه وسلم ان من العلم حكَّهميَّة المكَّنون لا يعلمه الا العلماء الله فاذا نطقوابه لم ينكره الااهل الغرة بالله هذا وهو من العلم الذي يكون تحتُّ النطق في اظنك ماعندهم من العلم ما هو خارج عن الدخول تحت حكم النطق في كل علم يدخل تحت العبارات ﴿ وهي علومُ الاذواق كاها فلاأعلم من العقل ولا أجهل منه فهومستفيد أبدافهو العالم الذي لابعارعله وهو

الحاهل الذى لامتهى حهله

\*(السؤال التاسع عشرومائة) \* ماشراب حبه لك حتى يسكرك عن حبك له \* الحواب ان أراد باللام الذي في لكُ وَله الاجلمة فجوا به مغيار لجوابه اذا كانت اللام لاللاجلمة وبكون المعني ما ثمر اب حمه أبالـُّحني يسكرلـُّعن حبك اباه فحواب الوجه الاوّل مغايرالمَاني فنقول تعايرالتجامات انهاكان من حيث ظهوره فيك فوصف نفسه ما لحب من أحلال فأسكر لهُ هذا العلا الحاصلُ لكُ من هذا الحيل عن أن تكون أنت ألحب له اى المحب من اجله فلم تحب أحدا من اجله وهو أحب من اجلاف فلوزات أنتال تصفهو مالحمة وأنتالا ترول فوصفه مالح لابرول فهذا حواب يع الاول والثاني فروان بهزمايستيمة والاول منه والثاني دقيق غامض ﴿ وأَمَّا الْحُوابِ عَنِ الثَّانِي انْ شَرَابِ حِيهِ اللَّان حمك الاهوجمه اللأ أن تحمه فاذا أحميته علت حين شربت شراب حمه اللأأن حمك الاه عن حمه اماك وأسكرك عن حمل اماه مع احساسك بأنك تحمه فلرتفرق وهو تحلى المعرفة فالمحس لامكون عارفا أبداوالعبارف لايكون محما أتدا فن هاهنا يتمزالجب من العبارف والمعرفة من المحمة فحمه الله مسكر عن حيل له وهو شيراب الجرالدي لوشريه رسول الله صلى الله عله وسلم إيلا الاسراء لغوت عامّة الامّة وحمث له لايسكرك عن حمه لك وهو شراب اللمزالذي شريه رسول الله صلى الله علمه وسلم لمدلة الاسراء فأصاب اللهله الفطرة التي فطرالله الخلق علم بافاهته بدت امتنه في ذوقها وشربها وهو الحفظ الالهي والعصمة وعات مالهاوماله في حال صحو وسكرفشراب حبه لك هوالعلم بأن حبل الاه عن حمه ايالـ فغيبك عن حبك اياه فأنت محب لامحب ومارميت اذرمت ولكنّ الله رمى واسلى المؤمنين منه بلاء حسينا مثل هذا البلاء في فنون من المقامات نظهر فيه كإظهر في حق رسول الله على الله علما. وسلم في رسه التراب في وحوه الاعداء فأثبت أنه رمي ونفي أنه رمي فعير عنه الترمذي السكر اذكان السكران هوالذى لابعقل فان الترمذي كان مذهبه في السكر مذهب أبي حنيفة وكان حنسني واكن لابدمن عي يسقدم هذا السكر أن قبل سكره من شربه كطرب وانهاج وهو الذي اتحذه غيرأبي حنيفة فى حدّ السكر وايس بصحيح فكل مسكر مهذه المثابة فهو الذي يترتب عليه الحكم المشروع فان سكرمن شئ لا يتقدم سكره طرب لم يترتب علمه حكم الشرع لا بحد ولا بحكم

\* (السؤال العشرون ومائة) \* ما السِّضة \* الجواب قال الله تعالى والارض جيما قيضته يوم القيامة والارواح تابعة للاجسام ايست الاجسام تابعة للارواح فاذا قبض على الاجسام فقد قمض على الارواح فانهاهما كلها فأخبرأن الكل في قبضته وكل جسم أرض للشك لروحه وماثم الاجسم لروح غير أن الاجسام على قسين عنصرية ونورية وهي أيضا طبيعية فربط الله وجود الارواح بوجود الاجمام وبقاء الاجسام يقاء الارواح وقبض عليها ليستخرج مافيها ليعود بذلك عليها فانه منها يغذيها ومنها يحرج مافيها منها خلقناكم وفيها نميدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ولقد خلقناالانسان منسلالة منطين المنخلقكم من ماء مهـين وهي دخان فسوّاهن سبع سموات

معها اللذة التي لالذة فوقها فأحب العالم بعضه بعضا حب تقييد من حقيقة حب مطلق فقيل فلان أحب فلانا وفلان أحب أمرا ما وليس الاظهور حق في عين ما أحب ظهور حق في عين الري كان عيب الله لا يذكر على محب حب من أحب فانه لا يرى محب الاالله في مظهر ما ومن ليس له هدا إلحب الألهى فهو يذكر على من يحب ثم انه ثم دقيقة من كون من قال انه يستحمل أن يست الله تعالى أحد فان لحق لا يُمكن أن يضاف المه ولا الى ما يكون منه نسبة عدم أصلاوا لحب ستعلقه العدم فلاحب يتعلق بالته من المنافق المه ولا الى ما يكون منه نسبة عدم أصلاوا لحب ستعلقه العدم فلاحب يتعلق بالتهمن مخلوق لكن حب الله يتعلق بالخلوق لان المخلوق معدوم فالخلوق عموب بقه أبدا دائما وما دام الحب لا يتصوّر معه وجود المخلوق فالمخلوق لا يوجد أبدا فأعطت هذه المنتقة أن يكون المخلوق مظهر اللحق لا ظاهر افن أحب شخصا بالحب الالهى فعلى هذا الحديكون حبه اياه فلا يقيد با كيال والمحال منافا مها كلها موجودة له فلا يتعلق الحب بها فقد مان الفرقان بين المراتب الندلاث في الحب واعلم ان الخيال حق كله وانتخيل منه حق ومنه باطل

\*(الموال الموال الموال

\* (السؤال الثامن عشرومائة) \* من أين عن الاختصاص \* الحواب من تعلم في اسمه الجمل \* قالصلى الله علمه وسلم أن الله حمل عجب الجال وهو حديث مابت فوصف نفسه بانه يحب الجال وهو يحب العالم فلاشئ أحمل من العالم وهو حمل والجمل محموب لذاته فالعالم كله محب تدوجال صنعه سارفي خلقه والعالم مظاهره فحي العالم بعضه بعضاحي من حب الله نفسه فان الحب صفة الموجود ما في الوجود الاالله والحلال والجال تله من الاوصاف الذاتية في نفسه وفي صنعه والهيبة التيهيمن اثرالجلال والانس الذي هومن اثرا لجال نعتان للمغلوق لاللغالق ولالما يوصف به ولايهاب ولايأنس الاموجود ولاموجود الاالله فالاثر عن الصفة والصفة ليست مغارة للموصوف فيحال اتصافه مها بلهي عنزالموصوف وانعقلت ثانيا فلامحب ولامحبوب الاالقه عز وجل فافى الوجود الدالحضرة الالهمة وهي ذاته وصفاته وأفعاله كاتقول كلام الله عله وعله ذاته فانه يستحيل عليه أن يقوم بذاته امرزائد أوعين زائدة ماهي ذاته تعطيه اوتعطيما حكمه اوحكمها لايصح له اواها ذلك الحكم دونها بمايكون كالهافي ألوهدها بللاتصح الالوهد الابهاوهوكونه عالما بكل شئ ذكر ذلك عن نفسه بطريق المدحة لذاته ودل عليه الدليل العقلي ومن المحال أن تكمل ذاته بغيرماهي ذاته فتكون مكتسمة الشرف بغيرها فأنه يوهم النقص الذاتي فى ذلك ومن علم بذاته علمالعلاء مانته من الله اى الحققون ما لا تعلمه العقول من حبث افسكارها الصحيحة الدلالة وعذ االعلم هوالذى تقول فيه الطبقة انهمن وراء طورالعقل قال الله تعالى في عبده خضروعلناه من لدناعلا وقال تعالى علمه البيان فأضاف المعلم المه لاالى الفكر فعلما ان ثم مقاما آخر فوق الفكر يعطى العبدااء لم باسورشتي \* منها مالا يمكن أن يدركها من حث الفكر ومنها ما يحوزه أألفكر وان لم

اذاتمكن من الحسن لم يشك الحب فرقة محبوبه لانه ليس من عالم الاجسام ولا الاجساد فتقع المفارقة من الشخصن أويوثر فسه القرب المفرط كافعل في الحب الطسعي فالمعاني لاتنة مد ولاتمير ولا يتخللها الانافص الفطرة فانه يتصورماليس بصورة \* وهذا هُوحت العارفين الذين بمنازون به ع العوام اصحاب الانحاد فهدا محت أشبه محبوبه في الافتقار لافي الحال والمقدار ولهذا بعرف المحت قدرالمحبوب من حمث ما هو محبوب \* وأمّا الحب الالهيّ فن اسمه الجمــلوالنور فستقدّم النورالي اعمان الممكّات فمنفي عنهاظلة نظرها الى نفسها وامكانها فبعدث لهايصر أهويصر. ادلاترى الابه فيتحلى لتلك العين بالاسم الجمل فتتعشق به فيصير عين ذلك الممكن مظهر اله فتبطي العين من الممكن فمه اوتغني عن نفسها فلانعرف انها محمة له سيما نه أوتغني عنه منفسها فلاتعرف انهامظهر لهسحانه معكونها على هذه الحالة وتجدمن نفسها انها تحب نفسها فان كل ثبئ مجمول على حب نفسه وماغ ظاهر الاهو في عن المُمكن فيا أحب الله الاالله والعبيد لانتصف الحب اذ لاحكم له فأنه فانه ماأحمه منه سوى الظاهر فيه وهو الظاهر فلايعرف أيضاانها محية له فتطلبه وتحب أن تحيه من حدث أنهاناظرة الى نفسها بعينه فنفس حها أن تحيه هو يعينه حهاله ولهذا يوصف هذا النوريا نه لدأشعة شعشعاني لامتداده من الحق الى عن المكن لمكون مظهرا له بنصب الهياء لااسم فاعل فاذا من هذه صفته بن المتضا دّات في وصفه فذلك هو صاحب الحبّ الالهي قانه يؤدي إلى الحاقه بالعدم عند نفسه كاهو في نفس الامر فعلامة الحبّ الالهيّ حبّ جمع الكانبات في كل حضرة معنو به أوحسمة أوخمالمة أومتخسلة ولكل حضرة عن من اسمه النور ينظر بهاالي اسمه الجمل سوهاذلك النور حلة وحود فكل محب ماأحب سوى نفسه ولهذا وصف الحق نفسه بأنه يحب اهر والطاهر عدم في عن الظاهر في اتعلق المحمة الاعماظهر وهو الظاهر فم افتلك النسسة من الظاهر والمظاهرهي الحت ومتعلق الحت انماهو العدم فتعلقها هنا الدوام والدوام ماوقع فانه لانها ماله ومالانها رءله لا تصف بالوقوع ولما كان الحب من صفيات الحق حث قال عجم ومن صهات الخلق حيث فال ومحسونه اتصف الحب بالعزة لنسسته الى الحق ووصف الحق به وسرى في الخلق مثلك النسسية العزية فأورُثت في المحل ذلة من الطرفين فلهـــذا ترى المحبِّ يذل تحت عز الحبِّ لاعز المحموب فان المحموب قديكون مملو كاللمعب مفهورا تعت سلطانه ومع هذا تجدد يذل له المحب فعلماان تلك عزة الحي لاعزة المحبوب قال أسر المؤمنين هارون الرشيد في محبوباته

> و حلان من قلبی بکل سکان و أطبعهن و هن فی عصبانی و به قوین أعزمن ساطانی

ملك الثلات الغانيات عناني مالى تطاوعـنى البرية كلهـا ماذاك الاانسلطان الهوى

فأضاف القوة الى الهوى بقوله سلط ان الهوى يقول الله تعالى فى غير م لموضع من كما به مناطفا بعداده باعبادى اشتقت البكم وأنا المكم أشد شوقا و يخاطهم بنرول من اطف خى وهذا الخطاب كله لا يتمكن ان يكون منه الامن كونه محباو مثل ذلك يصدر من الحبين له تعالى فالحب فى حصكم الحب لا فى حكم المحبوب ومن هى صفته عينه فعينه يحكم عليه لا أمر زائد فلا نقص غير أن أثره فى الخاوقين النلاشي عند استحكامه لا نه يقبل القلاشي فلهذا يتنوع العالم فى الصور فيكون في صورة فاذا أفرط فيها الحب من حيث لا يقطع ومن أفرط فيها الحب من حيث لا يقطع ومن أخراج عقالية له ولا يزال الامركذلك دا عمالا يقطع ومن هنا غلط من يقول ان العالم لا بدله من القلاشي ومن نها يه علم الله في العالم حيث وصف نفسه بالاحاطة في علم بهم ثم أنه من كرمه سبحانه ان جعل هده الحقيقة سارية في كل عين تمكن متصف بالوحود وقون في علم بهم ثم أنه من كرمه سبحانه ان جعل هده الحقيقة سارية في كل عين تمكن متصف بالوحود وقون

الصورتان في خياله تقاربامفرطا وتلتصق به لصوق الهواء بالنياظر بطليه المحب في خيياله فلايتمه وبضع ولا منصطله للة, ب المفرط فيأ خذه لذلك خيال وحبرة مثل ما بأخذه من فقد محموره وهذاهو الاشتباق والشوق من البعد والاشتماق من القرب المفرط \* كان قدس ليلي في هذا المقام حث كان بصيم أملى لملي في كل ما يتكام به فانه كان يتحمل أنه فقمداها ولم مكن وانماقرب الصورة المتحملة افرطت في القرب فلريشا هذها في كان بطلها طاب الفاقد ألاتراه حمن جاءته من خارج فلرتطانق صورتها الظاهرة الصورة الباطنة المتخدلة التي مسكها في خياله منها فرآها كانها مزاجة لتلك الصورة فخاف فقدها فقال الهاالك عنى فان حمل شغلني عندان ريد أن تلك العورة هي عن الحب فبقي بطلها الملي لثلى فاذا تقوت تلك الصورة في خمال الحب أثرت في المحموب تأثيرا لخمال في الحس مثل الذي يتوهم السقوط فسقط اوتوهم أمرامامفزعا فمتغبرحال المزاج فتتغبرصورة حسه كذلك همذه الصورة اذاتقة تاثرت في المحموب فقد ته وصبرته أشد طلا الهامنهاله فإن النفوس قد حملت على حبّ الرياسة والحِبّ عبد ملول عده المحدوب فالمحموب فالمحموب لا مكون له رياسة الابوحود هـ ذا الحبّ فعشقه على قدرعشقه رباسته وانماسه علمه للطمأ سنة الحاصلة في نفس الحيوب فإن الحب لايصرعنه وهو طالب اياه فتأخذه العزة ظاهرا وهو الطالب له ماطنا ولابرى له في الوجود أحدام ثله لكونه ملكه فالحب لا يعلل نعل المحموب لان التعليل من صفات العقل و لاعقل المعب يقول بعصهم ولاخبرفى حب مديربالعقل وأنشدابو العماس وكان من المحمن لنفسه الحب أسالُ للنفوس من العقل والمحبوب بعلل افعيال المحبِّ بأحسن التعدل لانه ملكه فسريد أن يظهر شوفه وعلوته حتى بعلوالمحموب اذهوالمالك وهو عتب النناء على نفسه وهذا كله فعل الحب فعل في المحبوب ماذكر ناه وفعل في الحبّ ماذكر ناه وهذا هن أعب الاشهاء انّ المعني أوحب حكمه لمن لم يقهم يه وهو المحموب فانه أثر فيه حبّ المحبّ كأثر في المحبّ كمسئلة المعتزليّ ان الله مريد بأرادة لم تقه بمعل بل خلقها اما في محل أولاً في محل وأراد بها وهذا خلاف المعقول من المحاب المعاني احكامها لمن لم تقم به وكذلك الحبّ لا يجتمع مع العقل في محل واحد فلا بدّوان يكون حكم الحبّ يناقض حكم العقل فالعقل للنطق والهدام للغرس ثمانه من شأن الحب الطديعي أن تكون الصورة التي حصلت في خيال المحت على مقدار المحل الحاصلة فيه يحيث لا يفضل عنها منه ما يقبل به شيئا اصلاوان لم يكن كذلك فياهي صورة الحب ومهيذا تخآلف صورة الحب سائرالصوركا كانت صورة العالم على قدر الحضرة الالهية الاسمائية فأف الحضرة اسم الهي الاوهو على قدرأ ثره في نشاء العالم من غير زيادة ولانقصان واهذاكان ايجاد العالم عن حب \* وقدورد ما يؤيد هـذا في السنة وهوقوله كنت كنزا لمأعرف فأحمت أنأعرف فخاتت الحلق وتعرّفت البهم في عرفوني فأخسرأن الحب كانسب ايجاد العالم فطابق الاسماء الالهمة ولولاتعشق النفس بالحسم ماتألم عندمفا رقته مع كونه ضدّاله فجمع بين المقا ديروالاحوال لوجودالنسب فالنسب أصل في وجود الانسان وان كانت الارواح تحالف الاشماح والمعاني تحالف الكامات والحروف ولكن تدل الكلمة على المعنى بحكم المطابقة بحيث لوتجسد المعيني لمازاد على كمة الكامة ومثل هذا النوع يسمى حبا وأماالحب الروحاني فارجعن هذا الحد وبعددي القدار والشكل وذلك أن القوى الروحانية الهاالنفات نسي في عت النسب في الالتفاتات بين الحي والحيوب عن نظراً وسماع أوعلم كان ذلك الحب فاننقص ولم يستوف النسب لم يحشن حسا ومعنى النسب أن الارواح التي من شأنها أن تهب وتعطى تنوجه على الارواح التي من شأنها أن تأخذ وتمسك وتلك تتألم دودم القبول وهذه تتألم بعدم الفيض وانكان لا ينعدم الاأن كونه لم مكمل شروط الاستعداد والزمان سمى ذلك الروح القابل عدم فيض وليس بصحيح فكل واحد من الروحين مستقفرغ الطاقة في حبّ الأخر أثم الهدا الحبّ

التحلى الذاتي الدائم الذي لا ينقطع وهوأعلى مقام يحيلي الحق فيه لعبياده العيار فين وأوله تحلي الذوق وأخاالتحلي الذي يقع به الى فهولا صحاب الضيق فغاية شربهم رى وامّا اهل السعة فلارى لشر مهم كائي يزيدوامثاله فأول مااندم فيهذا السؤال معرفة الحب وحينئذ يعرف شرابه الذي اضيف المه وكائسه \* فاعل إن الحب على ثلاث من اتب \* حب طد عي وهو حب العوام وغاته الا تحاد في الوس الحمواني فتكون كلروح واحدمنهما روحالصاحبه بطريق الالتذاذ وائارة الشهوة ونهايته من الفعل النكاح فالشهوة الحب تسرى في جمع المزاج سرمان الماء في الصوفة بل سرمان اللون في المتلون \* وحب روحاني نفسي وغايته التشبه بالمحبوب مع القيام بحق المحبوب ومعرفة قدره \* وحب الهي " وهوحب الله للعمد وحب العسدريه كإقال يحتمم ويحمونه ونهامته من الطرفين أن شاهد العمد كونه مظهر اللعق وهولذلك الحق الظاهر كالروح للجسم باطنة وغسب فمه لانه لايدرك ابداولا بشهده الامحب وأن بكون الحق مظهراللعبد فسصف عمايتصف به العبيد من الحدود والمقادير والاعراض وبشاهده خاااعيدو حينئذ بكون محيوما للعق واذا كانالام كإملنافلا حبة للعب بعرف بهذاتي ولكن يحدّ بالحدود الرسمية واللفظمة لاغبر فين حدّ الحب ماعر فه ومن لم بدّقه شريا ماعر فه ومن قال رويت منه ماعرفه فالحب شرب بلارى أله قال بعد عن المحمو بن شربة فرأ ظمأ بعد دا أبدا فقال الوريد الرحل من يحسو الهار ولسانه خارج على صدره من العطش وهذا هو الذي أشر ناالمه واعلم أنه قد مكون الحب طبيعها والمحبوب ليس من عالم الطبيعة ولا مكون الحب طبيعها الااذا كان المحت من عالم الطمعة لابدمن ذلك وذلك أن الحت الطمع مده نظرة اوسماع فصدت في خمال الناظر ممارواه أن كان المحموب من مدركه السصر وفي خمال السامع مما سمعه فحمله على نشأته فصوّره فى خاله بالقوّة المسوّرة وقد يكون المحموب ذاصورة طبيعية مطابقة لماتصوّره في الخيال اودون ذلك اوفو ق ذلكَ وقد لا مكون للمحموب صورة ولا يحو زأن مقسل الصورفيصورهـذا الحب من السماع مالاعكن أن يتصوّرولم مكن مقصودا لطسعة في نصوبر سالا يقبل الحصر والصورة الااجتماعها على امر محصور ينضبط لهامخافة التبديد والتعلق بمالس في المدمنه شئ فهذا هوالداعي لماذكرناه من نصوير من ليس بصورة اومن نصو برمن ليس يشهدله صورة وان كان د اصورة وفعل الحت في هذه الصورة أن يعظم شخصها حتى بضدق مجال الخمال عنها فيما يخمل المه فتثمر تلك العظمة والكبرالتي في تلك الصورة نحولافى بدن المحت فألههذا انتحل اجسادا لمحبين فان مواد الغذاء تنصرف البهافة عظم وتقل عن البدن فينحل فان حرقة الشوق تحرقه فلا يهتي للسدن ما يتغذى به وفي ذلك الاحتراق نمو صورة المحبوب فحالخسال فاق ذلك اكلها ثمان القوّة المصوّرة تكسوتلك الصورة فى الخمال حسسنا فائقاو جالا رائقا ينغيراذلك الحسين صورة المحت الضاهرة فنصفر لونه وتذبل شفته وتغور عينه ثم ان تلك القوة تكسوتلك الصورة فوة عظمة تأخدها من قوة مدن الحب فيصب الحب ضعف القوى ترعدفر الصهثم ان فوّة الحب في المحب تعمله يحب لقاء محمو به وبعين عند إقعاله لا يرى في نفسه قوة للقائه ولهدذا بغشي على انحب اذالتي المحموب ويصعق ومن فمه فصله وحمه ناقص بعستريه عند لقاء محبويدارتعادوخيلان كإقال بعضهم

ا فكرما قول اذا فترقنا الوأحكم دا ببا حجيج المقال افأنساها اذا نحن التقينا الوأنطق حين انطق بالمحال

ثم ان قوة الحب الطبيعي تشجيع الحب بين يدى محبوبه له لاعليه فالحب حبان بمجاع مقدام فلايزال هذا حاله ما دامت تلك الصورة موجودة في خياله الى أن يموت و ينحل نظامه أويزول عن خياله فيسلو ومن الحب الطبيعي أن تلتبس تلك الصوره في خياله فتلصق بصورة نفسه المتخيسة له واذا تقاربت

عل معنى واحدولهذا لا يتصوّرا لخلاف الحقيق في هذا الطريق فإذا كان ملكُ القدس كلّ من اتصف باالطهارة الذاتية والعرضية والقدوس اسم الهي منيه سرت الطهارة في الطاهرات كاهافن نظر ماء كاها بعن ارتماطها ما لحقايق الالهمة كان ملك القدس جمع ماسوى اللهمر هذه الحبثية ومن ثطرالاشساء من حيث اعيانها فليس ملائه القدس منهاالامن كان طهوره عرض واماالطهو رالذاتي فلامنعغي أن بكون ملك القدس الاأن بكون ملك القدس عين القد فيه أن بقال ملكُ القدس وطهارة كل مطهر بيحسب ما تقتضيه ذا تهمن الطهارة فطهارة حسيه وطهارة معنوية قلك القدس منه ماهومن عالم المعانى ومنه ماهومن عالم الحس وقد تورث الاسباب الحسمة المطهرة طهارة معنو بةوقد بورث الاسماب المعنو بة المطهرة طهارة حسسة فأتما الاول فقوله تعالى وننزل علىكممن السماء ماء لمطهركم به ويذهب عنكم رجزا الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام وسينب هذه الطهبارة المعنوية كلهباا نماهو نزول هذا الماء من السماء وأماالنياتي فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بي هريرة حين كان جنيافا نترع أبوهر يرة بده من يدرسول الله صلى الله علمه وسيلم تعظماله لانه غيرطا هر لحناية اصابته فتال له رسول الله صلى الله علمه وسلم أن المؤمن لا ينحس فعرق المؤمن وسؤره طاهر فهذه طهارة حسمة عن طهرمعنوي وكذلك المقدس طهيارته الحسيمة عن طهرمعنوى "فانله التواضع وهومسيمل الحماة والعلم والحمياة مطهرة والعيلم كذلك فبالمجوع تلك الطهبارة فإن الاودية كلهاطاه, ةوانماتنجس بالعرض وكل واديهشبه طان فهو نحس فالمجد المؤمن فمه خرالا جل ذلك الشد مطان كاثبت عن رسول الله صلى الله علمه وسلم ان هذا واديه شميطان فارتفع عنه وصلي في موضع آخر ووادي عرنة بعرفة سوقف ابلس وكذا بطن محسر فلهذاا مرنابالارتفاع يومعرفة عنبطن عرنة وامرنابالا سراع في بطن محسرولهذا يعتبرالاولماء أهل الكشف الفياط الذكر كان شحنا بقول الله الله فقلت له لم لا تقول لا اله الاالله فقيال الحاف اموت في وحشة النفي اذكان كل حرف نفس فهذا مثل الاسراع في بطن محسر لللايد ركه الموت في مكان غبرطاه, ولا ولماالله في هـ ذا الكشف التيام نظر دقيق جعلنا الله من اهله

\*(السؤال الخيامس عشرومائة) ماسحات الوحه \* الجواب وجه الشئ داته وحقيقة وفهي انوار ذاتية سنناو منها هي الاسماء الاالهية والهذا قال حكل شئ هالك الاوجهه في احد تاويلات الوجه وهذه السحات في العموم باللسان الشاسل انوار التنزيه وهوسل مالا يليق بها عنها وهي احكام عدمية فان العدم على الحقيقة هو الذي لا يليق بالذات وهنا الحيرة فانه عين الوجود فاد الا ينزه عن أم وجودي ولهذا حكانت الاسماء الالهية نسبان تفطنت احدثت هذه النسب اعمان الممكات الماكمات المتسبقة من الحالات من هذه الاسماء الالهمة نسبان تفطنت احدثت هذه النسب اعمان الممكات اواثبات اوهما فهي هذه الاسماء وهي على قسم كله انوار وهي الاسماء التي تدل على التنزيه فقال ان تله سمعين حاما اوسمعين ألف وجودية وقسم كله ظروه الاسماء التي تدل على التنزيه فقال ان تله سمعين حاما اوسمعين ألف حباب من نوروطله أوكشفها لا عرقت سمات وجهه ما ادركه يصره من خلفه فانه لورفع الاسماء الالهمة لا ارتفعت هذه الحب ولوار تفعت هذه الحب التي هي هذه الاسماء ظهرت احدية الذات لا بهذه الاسماء فالمكان من خلف هذه الحب بما يلى حضرة الامكان فهي تجل ذاتي اورثها الاتصاف بالوجود من خلف هذه الحب بما يلى حضرة الامكان فهي تجل ذاتي اورثها الاتصاف بالوجود من خلف هياب هذه الاسماء الاالهمة فلم يتعلق لاعيان المكان علم بانته الاتمان بالمكان علم بانته الاتمان بالمكان فهي تجل ذاتي اورثها الاتصاف بالوجود من خلف هياب هذه الاسماء الالهمة فلم يتعلق لاعيان المكان علم بانته الاتمان بالمكان علم بانته الاتمان بالاتمان بالمكان علم بانته الاتمان بالمكان علم بانته الاتمان بالمكان علم بانته بالاتمان بالمكان علم بانته الاتمان بالمكان علم بانته بالمكان علم بانته بالله بالمكان علم بانته بالمكان علم بانته بالمكان علم بانته بالمكان علم بانته بالمكان بالمكان علم بانته بالمكان علم بانته بالمكان به بالمكان بالمكان

\*(السؤال السادس عشر ومائة) \* ماشراب الحب \* الجواب تجل متوسط بين تجلين وهو

يختصمون كأأن الشرمن حمث نشأته تنام عينه ولابنام قاسه ولم يعط الدشر قوة الملك في ذلك لان الطسعة يحتلف من احها في الاشخياص وهذا مشخص بالضرورة في عالم العناصرف كم في من نسسته الى الطسعة اقرب من نسبة العساصرالها وعلى قدرما يكون بين الطبيعة الجرردة وبين ماته لدعهامن وسائط المولدات يكثف الحاب وتترادف الظلم فأين نسسة آخرمو جود من الإناسي من ربه من حمث خلق حسد آدم سديه من نسمة آدم الى ربه من حمث خاطه سديه فا دم يقول خاتمني ربي سديه والله شنث بقول بنني وبين يدى ربي أني وهكذا الموجودات الطسعية مع الطبيعة من مال وفلك وعنصر وحماد ونمات وحموان وانسان وملك مخملوق من نفس انسمان وهمذا الملك آخر ودطسع،" ولايعرف ذلك من اصحابها الاالقلسل فكيف من ليس من أهل الاعمان والكشف واماالقدم الذي تقديسه لامن ذاته فهي كل ذات يتخلل شمودها خالقها غفلات فالاحمان الق تكون فيها حاضرة مع خالقها هي من ملك القدس وسنمن ذلك في سؤاله ما القدس اذا احمناء: ه تعدهذا انشأ الله فن صفات ملك القدس التباعد عن الطسعة بالاصل والتباعد عن مشاهدة ا 'مارالا - بماءالالهديه عشياهدة الاسماءالا لاهية لامن كونهامؤ ثرة مل عياتستحقه الإلوهدية والذات كان القدس عيين الملك واضيف الي عينه لاختلاف اللفظ واختلاف معني الملائ والقدس فانه مدل على المسالغه في الطهارة والسالغة في الطهروهي نسبة في الطهر ماهي عنز الطهراوحود الطهر دونها وماهى غيرالطهرفان المالغة لستسوى استقصاءهذه الصفة فيصيه ونملك القدس استقصاء وهو المبالغة فمه فمكون سؤاله عن صفاته الذاتية فان لهذه المراتب نشات في المعاني أت الطسعمة وقد علت أن النشاء الطسعي كما أخبر الله مخلقة وغبر مخلقة أي تامّة الخلق وغبر تامّة الخلق والغمر التامة الخلق داخله في قوله اعطى كل شئ خلقه فاعطى النقص خلقه أن مكون نقم افي الزبادة على النقص الذي هوعسه لوكانت نقصافيه ولم يعطالنقص خلقه فتمام النقص أن مكون نقصا \* (السؤال الرابع عشرومائة) ما القدس \* الجوب الطهارة وهي ذاتية وعرضية قالذاتية كتقديس الخضرة الااهمة التي اعطاها ألاسم القدوس فهي القدس عن ان تقبل التأثر فيهامن ذاتم افان قمول الاثرتغيرفي القابل وانكان التغيرعها رةعن زوال عهن نعين أمّا في محل أومكان فهو صف المجل أوالمكان مالتغيرومعني ذلك انه كان هذاالحل مثلا اصفر فصارا خضر اوكان سبا كنافصار متحج كافتغير المحل اى قبل الغبر فالقدس والقدوس لايقبل المغبرجلة واحدة وأماالقدس العرنبي فهقمه لي المغبر والغييروهو النقيض وماتفياوت النياس الافي القدس العرضي فئ ذلك تقديس النفوس بالرياضيات وهي تهذيب الاخلاق وتقديس المزاج بالمحاهدات وتقديس العقول بالمحكاشفات والمطالعات وتقديس الحوارح بالوقوف عندالاوام والنواهي المشروعات ونقيض هذا إلقدس مايضاده ممالا يجمّع معه في محل واحد في زمان واحد فهذا هو القدس الذي ذكرنا ملكه فالقدس العبارض لامكون الافي المركات فإذ ااتصف المركب بالقدس فذلك المركب المبهج حظيرة القدس أي المانعة قبول ما نناقض كونهاقد ساومهمالم تمنع فلاتكون حظيرة قدس فأن الخظر المنع وماكان عطاءربك محظورا اى ممنوعافالقدس حقيقة الهيةسالة سارية في المقدسين لاندرك لنورهالون مخصوص معمن ولاعمن تسبري في حقيايق الكون ليس لعيالم الارواح المنفصلين عن الظلمة علمها اثروذلك أن الارواح المدبرة للاجسام العنصرية لا يكن أن تدخل ابدا حظهرة القدس ولكن العارف الكامل يشهدها حظيرة قدس فمقول العارف عندذلك أنهذه الارواح لاتدخل حظيرة القدس ابدا لان الذي يستحيل أنيدخل في نفسه فهي عنده حظهرة قدس وغير العارف يشارك العارف في هذا الاطلاق فيقول انها لاتدخل حظيرة القدس أى لاتمف بالقدس أبدافان ظلة الطبع لاتزال تعجب الارواح المدبرة فى الدنيا والبرزخ والاخرة فاختلفا فى المشهد وكل قال حقاو آشار الى معنى وما تواردوا

منكئ عملي سرر وسط جنان في نهمر

«(السوَّال الشالث عشرومائة) ماصفات ملك القدس «الحواب قالت الملائكة ونقدّس لك يعني دُواُتِناأَى مِن احلاَّ لنبكون من أهل ملكُ القدس فالمتطهر ون من المشير من أهل الله من ملكَ القدس واهل المنت من ملك القدس والارواح العلاكالهامن غبرتخصيص من ملك القدس فتنتلف صفات ملك القدس باختلاف مأثقيله ذواتهم من التقديس ولمانعت الله اسم الملك بالاسم القدوس والملك بطلب الملك فيضياف الملائه الى القدس كإيضاف الى الأسلاء وغييرها وذوات ملك القدس على نو عين في ت مقدسة إذا تهاوهي كل ذات كونمة لم تلتفت قط الى غيرا لاسم الالهي آالذي عنه كة نت فإرط, أعلها حياب يحمها عن الهها فتتصف لذلك الحاب مانها غيرمقدسة اي لا تضاف الى القدس فتخرج عن ملك القدس وهم الدين يسبحون اللمل والهمار لا بغترون أي منزهو ن ذوا تهم عن التقديس العرنبي بالشهو دالدائم وهبذا مقيام مأطله أحدسن البشير الامن استعصف حقيقته حين خلفت شهو دالاسم الالهبيّ الذيءنية تحكوّ نتوبق علمهاه ذاالشهود حيناً وحدالله لهام كهاالطسعة الذي هوالحسم غاسة والهاذلك الى حين الانتقال الى البرزخ من غميرموت وانمأت حساوه فاللهاء لمرناله مجد دصلي الله علمه وسلم فانه فال كنت نسا وآدم بينالماء والطينير بذأن العبل بندة ته حصل له وآدم بينا لماء والطين واستصحمه ذلك الي أن وحد حسمه في ملد لم يكن فيه موحد لله ولم يرل على توحيد الله لم شم له كاشم كالم كت اهل وقومه ثمانه لامت آلاته الحسيمة وتمكن من العيمل مها محسب ماوحدت له واستحكم منسان قصرعقيله للتحنث فيه الى أن ارسله الله الى الناس كافة فكان بذكر الله على كل احيانه كاذ كرت عنه عائشة وقدقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه وهو الصادق انه تنام عينه ولا شام قليه فا خبرعن قليه انه لا شام عند نوم عنه عن حسه فكذلائم وته اعامات حساكمانام حسافان الله يقول له انك مت وكماانه لم بنم قلمه لم عت قلمه فاستصحبته الحساة من حين خلقه الله و حساله انماهي مشاهدة خالقه دائمالا تنقطع وقدا خسرذ والنون المصري حين سيئل عن قوله تعالى في أخذا لمشاق فقيال نه الاكن في أذ في يشير الى علم بتلك الحال فان كان عن تذكر فلم يلحق ما للا تكة في هذا المقام وان استعداب حال من حين أشهدالي حين سئل فيكون عن خصه اللهمداالمقام فلا انفهه ولااثبت وماعندي خبرس حانب الحق تعالى في ذلك من وي ولا غير من وي انه ناله أحد من البشروانماذ كرناذلك في حق رسول الله صلى الله علمه وسلم اعنى اله ناله على طريق الاحتمال لاعلى القطع فانعلاعل لمدلك والطاهرأنه يتحلله في هـ ذاا لمقام ما يتحلل الدشر فاته كشرا ما اوحى المه فى الفرآن أن يقول انما انابشر مثلكم فاستروحنا من هذا أن حكمه حكم الشرالا ما خصه الله به من التعريف الالهي إلذي وردو ثبت عندنا وقد ثبت عنه انه قال انما أنا شر اغض كما نغضب البشروارني كأبرضي الشر والرذى والغضب من صفات النفس البشرية في البشر لامن صفات النفس الناطقة واناتصفت النفوس الناطقة بالرنبي والغض فياهوع لي حدقوله اغضب كإيغضب البشروارني كإرضي الشروانم اقلنا باضافة ذلك الى النقس الحموانية لمائث اهدممن الحموانات من ذلك وقد ثبت النهج عن رسول الله صلى الله علمه وسلم عن التحريش بن الهائم وجسع الحدوان وكله من صفية المهاشرة البتي يحقيقتها سمي الانسيان بشيراو بهذا القدرتين ففيل الملك على الانسان في العمادة لـكونه لا يفترلا أن حقيقة نشأته تعطيه أنه لا يفتر فتقديسه ذاتي لان لايكون الاعن حضورمع المسجروليس تسبيحه الالمن أوجده فهومقدس الذات عن الغفلات تشغله نشاته الطبيعية النورية عن تسبيم خالقه ونهى الدوام مع كونهم من حيث نشأتهم

ضاءفهو مالنسمة الى الحاب ظل والى النورضاء فله الكشف من كونه ضاء وله الراحة من كونه ظلافلك الضماء ملك الحكشف فهوملك العلم وملك الراحة فهوملك الرحة فجمع الضمائين الرحة والعلقال تعالى في منه عملي عبده خضر اليناه رجة من عندنا وهوالظل وعلماه من لدنا على وهوالضاءأى الكشف الضمائ وهواتم الكشف واتما قلنا النورجاب لقولا علمه السلام نوراني أرادأي النورلا عكن أن تدركه الابصار لانها تضعف عنه فهو حماب على نفسه نفسه والضباء ليس كذلك فالضباء روح النور والضباء للنورداني فلأ الضماء ملاذاتي وضؤالذات الاسمياء الالهابية فلائه الضباء للنالالهماءالالهبة والقرآن ضباء فليكد مااظهره القرآن فعلم الخضر في زمان موسى علمه السلام جزء من آجزاء ما يحويه صاحب القرآن الجدى من العلوم فبالقرآن ركشف جمع مافى الكتب المنزلة من العلوم وفسه ماليس فيهانون اوتى القرآن فقد اوتى الضاءالكامل الذي يتضمن كلءلم قال تعالى مافرطنا في الكتاب من شئ وهو القرآن العزيز الذي لايأتيه الماطل من بن يديه ولامن خلفه وبه صيم لمجد صلى الله عليه وسلم جو امع الكام فعلوم الانبياء والملائكة وكل علم فان القرآن بتضمنه ويوضحه لاهل القرآن بماهوضما وفهو نورمن حمث ذاته لانه لايدرا وهوضها علىايدرا به والمايدرا منسه فن اعطى القرآن فقد اعطى العملم الكام في الخلق اتمهن المجدور من وهم خبرامة اخرجت للنياس ثم جعل الشمس ضماء لوحو دروح الحماة في العالم كله وما لحماة رحم العالم فما لحمأة فلك الرحة التي وسعت كل شي وكذلك نسبة الحماة الى ااذات الالهمة نترط في صحة كل نسببة نسبت الى الله من علم وأرادة وقدرة وكلام و-مع وبصروأ دراك فاورفعت نسبة الحساة المه ارتفعت هذه النب كلهافهي الرجة الذاتمة التي وسعت جديم الاسماء فهي ضماء النور الذاتي وظل الحِباب النسدي لانه لايعة قل الاله الاجذه النسب وتعقل الذات نورا لامن حَمْثُ هذه النسب فكونه الهاحَّاب على الذات فيكانت الالوهمة عن الضماء فهي عن الكشف والعلم وكانت عن الظل النسيمة فكات عن الرجة فجمعت الالوهية بن العلم والرجة في حق الكون وهوالمألوه وفي حق الاسماء الالهمة فااعطأه هذا المقام الالهي فهو ملك الضماء وهوارفع من ملك السموات والارض وما ينهما ولكن اكثر النياس لايعلون بل لايؤمنون وقدنهتك على مافيه غنية وشفياء في ملك الضياء شعر

فالكل في ملك الضيا وليس عندهم خبر والكل في عيش الظلال وهو المسمى بالمقر فالحمد لله الذي قد حرته بين البشر في عصرناهذا فهل في وقد المن مذكر بعدرف ماقد قلمه كما الذي يقضى على علم الخضر همذاه والعلم الذي يقضى على علم الخضر وقتل نفس رجمة لو أنه يحيي كفر وستره كترالذي كان يقمل كون عن نظر وعلمنا با يقه لا يعين كون عن نظر وعلمنا با يقه لا يعين كون عن نظر في في ذاك المن ذاك أهمل القلوب والبصر في في الشمس التي تكسف في ه والقمر ودونه الشمس التي تكسف في مقد الصدق الذي عند مدل له مقد در

عندتلاوتهصلي اللهعلمه وسلم ولاسماوالحق يقول الهم واذاقرئ القرآن فاستمعو الدوأنصتو العلكم زجون والسورة وأحدة فىنفسها كالكلام غبرالتام فهم ينصتون حتى يتمها فجمع العجابة من الانس بين فضيه لتبن لم يذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر فضل الحنّ فهما نطقه وآيه فان نطقهم تصبه عمر مالعمو دية باسيان الظاهروهم باسيان الماطن أيضاعييد فخمعوا بين الاسيانين بهذا النطق والحوآب ولم يفعل الانس من الصحابة ذلك عندالملاوة فنقصهم هذا اللسان فكان تو بينرسول الله صلى الله عليه وسلم الاهم تعلمها عماتستحقه المواطن أعني مواطن الائسن الناطقة لتنبه وأفلا يفوتهم ذلك الخبرا أعدلي فانهم كأنوا في الخبرالعلى في ذلك الوقت وحكم العدل في موطنه لا مقاومه العلم فان الحكم للموطن وحكم العسلم في موطنه لا يقاومه العدمل والجنّ غربا في الظاهر فهدم يسارعون فىالظهوريه لنعلوأنهم قدحضل الهمفيه قدم لكونهم مستورين فهمالي الباطن اقرب منهم الي الظاهر والتلاوة كانت للمان الظاهر والانس في موطن الظاهر فحمهم عن الحواب الذي أحادت له الحنّ كونهم اصحاب موطن الظاهر فذهلوا عن الحواب لقرينة حال موطنهم ولووفو اله لكان أحسسن في حقهه مرفعه عهم رسول الله صلى الله عليه وسيلم عيلي الاكيل في موطنه وهو المعلم فنع المؤدِّب فن أراد تحقيق ملك الاتلاء فليتدير سورة الرجين من القيرآن وينظر الي تقديم الانس على الحنّ في آيتها وقوله خلق الانسان أبضا فالتدأبه تقدر اومرتبة نطقيه تهمه ما به على الحن وانكان الحن موحودا قبيله بؤذن مانه وان تأخرت نشأته فهو المعتبني به في غيب ربه لانه المقدود من العيالم لماخصه به من كال الصورة في خلقه بالبدين وعله الاسماء والإفصاح عماعله بقوله تعالى علم البيان وبعض احيجا نبابطاق ملكُ الآكاء على ما يحصل للعبله من مزيد الشيجيج. على نع الله فذلكُ القدر لن حصله يسمى ملك الالكافهو ملك الشاكرين فن شكرنع الله بلسان حق ناب من الحق مناب العبد اسمه الشكوروه وشكره اعساده على ما كان منهم من شكرهم على ما انع علم مم ليزيدوا في الاعسال فى مقاطة شكره تعللى فُكون ما جازاهم به من ذلك على قدرعه الشاكر بالمشحكور والله هو أكرفي هذا الحال وهوالعيالم ننفسه فالحزاءالذي ملمق مهذاالشيا كرلوحوزي هوالذي محصيل الهؤلاء الشاكرين الذين لهم هذا الحال فهذا الجزاءيسمي ملك الالتلاءوهو اعظم الملك وهو قوله تعالى وحوه بومت ذناضرة الى رمهاناظرة أى نعربها جمع الالاوالي رمها المضافة السه هنا هوالذي يستحقهالوقيل الجزاءالذي هذدصفته فيحكون ذلأحزاء هؤلاءوه بذامن مأس ماطليه اللهمين عباده فقيال اذكروني واعبدوني وأطبعون وانكرولي ولاتكفرون وهيذا كله جزاءمن العبد فى مقابلة ماانع الله علمه به من الوحود خاصة فكيف اذا انضاف الى ذلكُ ما خلق من احله من النعم المعنوية والحسية قال تعالى وما خلقت الحن والانس الالمعمدون فعلل معمدودكونه انع علم-م بالايجادلكال مرتمة العلم والوجود من حدث ماذكر من الأجناس فاعلم ذلك الكمال عربسة الوجود والعرفة من غيرهذا التقيد فان ذلك مكفي فيه خلق محدث واحدوا محيادالعلم المحدث فيه المتعلق مالله والكون ولكن لماكانت الاحناس منحصرة عندالله وأوحدها كاهاويق هدان الحنسان أوقع هذا الاخسارعنهما عاذ كرفشر حناه عابعطمه الحال المقصود لخالقهاتعالى مهما \* (السؤال الثناني عشرومائة) ماصفة ملك الضماء \* الحواب \* قال تعلى في القرآن ضماء وذكراللمتقهر وقال تعالى هوالذي حعل الشمس ضباء فكلما أضاء بالقرآن فهومن ملأ الضباء وكليااضاء مالشمس في الدنياويو جديه عينه فهو من ملك الضيماء وكل نوراً عطى ضيماء فهو من ملك الضياء فالايتمابله معطى الضاء نفسه من أي نوع كان من الأنوار فضاؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الحجاب عما يكشفه والنورجاب قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في حق الحق تعالى حجابه

لنور وقال نوراني اراه والصماء ليس بجعاب فالضناء اثرالنوروهو الظل فان النور صيره الحجاب

مشي المنقلين وهذا لايكون الااذا يجلي الهم في جلال الجمال

\*(السؤال العماشروالمائة) وماصفة مجالس الهسة \* الجواب \* لما كانت الهسة نورث الوقائر سأل عن صفة المجالس أى ماصفته في قعوده بين بديه فن صفته عدم الالتفات واشتغال السر بالمشاهدة وعصمة القلب من الجواطر والعقل من الافكاروا لجوارح من الحركات وعدم التمسين بين الحسن والقبيع وأن تصوف ون اذناه مصروفة المه وعيناه مطروقة ين الحالين الحرائد الهم وتضاؤله في نفسه واجتماع أعضائه اجتماعا بسمع له ازيزوان لا يتأقوه مع جود العدين عن الحركة اوأن لا تعطمه المباسطة الادلال فان السه مقيد جهة كما كله مقيد جهة من حضرة منالية كانب الطور الاين في المقعة المباركة من الشعرة فلمكن معه مجمث قيده فان اطلق سمعه لا حل حقيقة أخرى تعطمه عدم التقييد وهو تعالى قد قد مد نفسه به في جانب خاص فقد أساء الادب وليس هو في مجاس هيمة ولا يكون صاحب مجلس الهيمة صاحب فناء لكنه صاحب حنور واستعضار لا يرجح ولا يحرح ولا يرفع ميزانا ولا يسمى انسانا فان الانسان مجوع اضداد

\*(السؤال الحادى عشروماتة) ماصفة الثالاً \* الجواب \* هوروحاني وذلك أن الملك لايتصف به الاالجاد خاصة وهو أشدًا لخلق طواعمة للهسيمانه وتعالى المعترف بانه ملك للهسمانه على أن جميع ماسوى الله دلك لله وله كالفضل في الملك أن يعلم أنه ملك وأن يكون معاملته مع الله معاملة من هو دلك لله وليس ذلك الاللمهمين من الملائكة والجيادات وأما النيات فيارتصف بذلك كل النبات فأن منه من لا يحرج الانكدا ولكن ما قي الخلائق فنهم من قام بحق كونه ما كاومنهم من لم يقدم بذلك في كل صنف و مهذا وصفههم الحق تعالى فقال ولله يسجد من في السهوات ومن في الارض طوعاوكرها فالطائع فى الامكان أن يكون صاحب كره والكاره فى الامكان أن يكون طائعا فاعظم الآلاء واتمهامن النعمة المطلقة الخلابق أنبرزق طاعة الله فانهم إذلك خلقوا فلك الآلاء هوالذي ملك ته النعمة لله وهو قوله عليه السيلام احبواالله لما بغذوكم به من نعيمه وكل ماسوى الله متغذفكل ماسوى الله منع علمه فكل من تفذيه نعمة الله له فهو دلك الاكه والاكه : من جلة الملك فيمتاج الى نعمة وتلك النعمة عن وجودها وبقيائها في المنع عليهم فالنع ملك الآلاء أيضا فاداكان ملك الاكالمنع علمهم ردتهم النعهد الحالله كانملكهم لله سلك النع فهم لك الآلاء فلك الآلاء من كان مهذه ألصفة وأذاكان ولك الالاغمارة عن عن الآلاء فصفة هذا العينأن تنسب الحالقه فان نسبت الى غيره فذلك منجهة المنع علمه لامنجهة المنع والمنعم والمنعم علمه هو المعدوم بقدر مااضاف من الالاكالي غرالته لماتل رسول اللهصلي الله عليه وسلمسورة الرحمن العبامّة لجمع ماخلق الله دنيا وآخرة وعلموا وسفلاعلي الحنّ فياقال في اله منها فبأيّ آلاء ربكم تكذبان الاقالت الحن ولانشئ من آلا ؛ك رئانك كذب فدحهم رسول الله صلى الله علمه وسلم لا صحابه بحسن الاستماع حين تلاها علم ه ولم يقولوا أشأمن ذلك ولم يكن سكوتهم عن جهل بأن الآلاء من الله ولاأن الجن أعرف منهم بنسسة الآلاء الى الله واكن الجن وفت بكمال المقام الظاهر حيث قالت ولابشئ من آلائك ربا لكذب فان الموطن يقتف ولم تقل ذلك التعماية من الانس حين تلاها عليهم شغلامنهم بحصل علم ماليس عندهم مما يحبئ به رسول الله صلى الله علمه وسلم وشغلهم ذلك الحرص على تعدممر الزمان الذي يتولون فده ما فالت الجن أن يتول النبي صلى الله عليه وسلم مما يتول من العلم فيستندون فهم أشد حرصاءلي اقتباس العلم من الجن والجن أمكن فى وفية الادب بما يقتضيه هذا الموطن من الحواب من الانس فدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لموابه على الانس ومامدح الانس بماؤنه لموابه على الجنّ من الحرض على مزيد العلم بسكوم،

سوادمشرق وعلم حسن فوصف السواد بالاشراق والعلم بالحسن وهو وصف مالاقيام له بنفسه فلذلك جعلنا الحكير في ننس من عظمه وكبره •

\*(السّوّال الشامن ومائة) ما تاج الملك \* الجواب تاج الملك علامة الملك و تنو ج الكتاب الساطانة خط الساطان فسه و ألوجود كتاب مرقوم يشهده المقرّبون و يجهلا من لسبة ترب و تنويجهدا الكتاب المحاد ون أن جع الحقيائي كانها وهي علامة موجودة في الانسيان الكامل الذي يدل بذاته و من أول البديمة على دبه هي تاج الملك والسي الانسيان الكامل وهو قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته وهو الاول والاسمط المركب فالانسان الكامل هو الاول بالقصد والاسمط المركب فالانسان الكامل هو الاول بالقصد والاستركب فانه يتضمن البسمط ولا يتضمن البسمط المركب فالانسان الكامل هو الاول بالقصد والاستركب فالمنه يتضمن البسمط ولا يتضمن البسمط المركب فالانسان الكامل هو الاول بالقصد والاستركب والفاهر بالتقميد المنافق وقد المنافق و تنافق المنافق و تنافق المنافق و المناف

\*(السؤال التاسع ومائة) ما الوفار \* الجواب حل اعباء النجلي قبل حصوله والعناء فيه كسكرات الموت قبل حادله وذلك أن للتجلي مقدمات كطاوع الفجر اطلوع الشمس وكاورد في الخبرعن مقدمات تحلي الرب الجبل عما ينزل من الملائد كذو القوى الروحانية في الضباب وهي اثقبال التجلي التي تتقدمه من الوقر وهو النقل واذا حصل الشقل ضعف الاسراع والحركة فسمى ذلك السكون وقارا أى سكوناع وثقل عارض لاعن مزاج طبيعي فإن السحون العالمية والعظمة في الذي يكون في الانسان من مزاجه العلمة والعظمة في الفله المرد والرطوبة على الحرارة والسلمون الطبيعي الذي يكون في الانسان من مزاجه الطبيعي العلمة البرد والرطوبة على الحرارة والسيس لا يسمى وقارا وانما الوقار تتجية المتعظيم والعظمة ولاسما ان تقدم التجلي خطاب الهي قصاحبة أشد وقارا لان خطاب الحق بواسطة الوحي كصاحفة الجرس يجدمنه ان كان قولا ثقمة ويؤرثه سكونا وغشمام الاتسادة فكيف به اذا نزل علمه الوحي كصاحفة الجرس يجدمنه موسى علمه السلام ومن كله التعفل من الوقار ألاترى الى ما يحصل في قلوب الناس من هسة الصالحين موسى علمه السلام ومن كله التعفل من الوقار ألاترى الى ما يحصل في قلوب الناس من هسة الصالحين المناسة الناسة الذين لم تجرالها تقد وقد من الوقار والسكمنة والجود برؤيتهم فاذا وقع نظرهم عليم ظهر عليم من الوقار والسكمنة والجود برؤيتهم من الاتفاد تعند العاقة برؤيتهم فاذا وقع نظرهم عليم ظهر عليم من الوقار والسكمنة والجود برؤيتهم من الاتقد والحدل المتعلى وقول بعنهم شعرا

كانماالطيرمة مفوق أرؤسهم \* لاخوف ظلم واكن خوف اجلال

وقالآخر

اشتاقه فاذابدا أطرفت من اجلاله لاخيفة بلهسة وصيانة لجاله

غَهٰذَا الاطراق هوعـ بن الوقاروقال تعالى وعباد الرحن الذين عشون على الارض هونا وقال عليه السلام فلا تأنوها وانتم تسعون بعني الجعة وأنتوها وعلمكم السكينة وألوقارأى امشوا

المؤاف المتنوع الشكل

\* السؤال الخيامس ومائة) ماالازار \* الحواب \* حياب الغيرة والسترعل تأثير القدرة الالهية في ألجقيبة الخامسية الكلمة الظاهرة في القدم قديمة وفي المجدثات محدثة وهو ظهو رابطقارة إلاانيية والصورالربانية في الاعمان النابة الموصوفة بالامكان التي هي مظاهرا لحق فلا يعلم نسبة هذا الظهور الى هذا المظهر الاالله سحانه وتعالى والحاب الذي حال منناو بن هذا العلم هو المعبرعنه بالازار وهي كلة كن ولاارمد ماحرف الكاف والنون وانماارمنه ماالمعني الذي مه كان هيذا الظهور \* (السؤال السادس ومائة) وماالرداء \* الحواب العبدالكامل المخلوق على الصورة الحساميع لليقَانَ الامكانية والالهية وهو المظهر الاكهل الذي لاا كيل منه الذي قال فيه أبو حامد ما في الامكان ابدع من هذا العالم ليكم ل وحود الحقيائق كاههاف وهو العسد الذي منه في أن يسمى خليفة ونائساوله الاثر الكامل في جميع المهكلات وله المشيئة التيامّة وهو أكه مل المظاهر واختلف العلماء هل يصير أن بكون في الوحود منه شخصان فصاعدا أولا بكون الاشخص واحد فان كان شخص واحد في هوذلا الشخص ومن أي قدم هومن اقسام الموجودات هل من الشرأ ومن الحن أومن الملائكة وانماسماه رداء لانه مشتق من الردي المقصوروهوالهلاك لانه مستهلك في الحق استهلاكا كالسابحيث لابظهرله وجودعن سعظهو رالانفعالات الالهمة عنه فلا يحدفي نفسه حقيقية بنسب لهائسأمن نالئا لانفعا لات كالهافيكون حقاكاه وهوقوله صلى الله علمه وسلم واجعائي نوراأى بظهرفي كلشئ ولااظهر بثيئ وقديسة للذالحق فمه فلانسب يوجوده نيئ الحالحق وهوالوجه الذي اعتمد علمه من ا ثات الحق المخلوق به كا مي الحكم ابن مرجان وسهل بن عبد الله التسترى وغيرهما والمه اشر نا بقولنا شعر أناالرداء اناالسرالذي ظهرت \* في ظلة الكون ا ذصرة انورا

فالمرتدى هوالهالك بهذا الرداء فأنظر من هو المرتدى فاحكم عليه بأنه مستهلك فيد فنجد حقيقة ماذكر ناه فكل مرتدى محجوب بردائه عن ادراك الابصار قال تعالى لاتدركه الابصار لان الرداء يحجب الابصار عنده ولا يحجبه عنها فهو بذركها ولا تذركه فالابصار لا تدرك الرداء والرداء هو الذي استهلك المرتدى فيه نظه بوردان في ذلك لا تمات القوم بعيقاون

\* (السؤال السابع ومائة) ما الحكر المن أحوال القاوب من حدث ماهى عالمة عن بنعى أن يذب أناء لم طبقات القائلين مها الكر حال من أحوال القاوب من حدث ماهى عالمة عن بنعى أن يذب السه الحقاق قان الحق معلوم عندكل موجود ويتبع العمال كبرياء عن كان أعلم له كان كبرياء الحق قالمه الحقل المهاب العمالية في قالمة المناف الذات وتحل الذات وتحل المدالة وسلب العمالية في قبله لم يجد المحلى له اثر كبرعنده لهمذا المحلى لجهاديه فان رزقه العمارية تسعى العمالية وسلب العمالية والعمام الوصف به اثر المحادة المحلى المحلى المحادة المحلوم كذلك المحلوم في من يوصف بالعمام عن ركون الكرياء والعمام الوصف به من يوصف بالعمام عن ركون الكرياء والعمام العمالية في قلب هما المحلم المحلية والمحدد المحلى المحدد المحلى ورد الحكم برياء وداء في وحمال المحلم ورد الحكم المحدد العالم من وحوده دارة المحدد الم

كل يوم هو فى شان وكونك على الصورة كونك مظهراً للاسماء الالهية وكونك مظهراً للاسماء الالهية وكونك مظهر اللاسماء الالهية اعطاك الرفعة ولاتصافك بالرفعة أمرت بالسحود فأعلم

\* (السؤال النسالث وماثة) ماقوله العزة ازارى \* الجواب أماانع الحق على عساده حمن دعاهم الى مع, فقه بالتسنزل بضرب الامثال لهم لحصاوا بذلك القدر الذي أرادمنهم أن يعلو امنه مثل قوله تعالى مثل نورد كشكاة فهامصاح لقوله تعالى الله نور السموات والارض فعل النور نفيه لانه خسيرالمبتدا أي صفته وهويته النورمن حيث أن الله النوروأين نورالمصياح من قوله تعالى الله نه روكذلك الخيران الله تعيالي اذا تبكلم بالوحي كأنه سلسلة على صفوان وأبن كلام الحق تعيالي من ضم ب صوت السلسلة على صفوان كذلك قوله العزة ازاري فأنزل نفسه لعساده منزلة من متمنل الاتصاف بالازاروان مراده من علهم به في مثل هذاما شاسب الازارومات ثرد الازارواعل أن الازاريتخذ لثلاثة امورالواحد للتحمل والثاني للوقاية والثااث للستروا لمقصود في هذا الخبرمن الثيلاثة الوقاية خاصة لاحل ووله العزة أزاري فإن العزة تطلب هنيا الامتناع من الوصول السيه لان الازاريق موضع العزة أن تطلع علىه الابصارولماكانت العزة منبعة الحي أن يتصف تهاعلي الحقيقة خلق من المخيلوقات أوميدع من الميدعات لاستعجاب الذلة للصغيلوقات والميدعات وهي تناقض العزة فإلما اتزرالحق بالعزة منع العقول أن تدرك قدول الاعسان للإصاد الذي اتصف به وتميزت لاعفانها فلايعلم ماسوى الله صورة أبحادها ولاقدولها ولاكمف صارت مظهرا للعق ولاكمف وصفها مالوحود فقيل فماسواه موحود وقد كان بقيال فسه معدوم فقيال الحق العزة ازارى أي هي حيات على مامن شيان النفوس أن تتشوّ ف الى تحصيل والهدا قال من نازعني واحدامنهما قسمته فأخبرأنه شازع فيمشل هذه الصفيات الق لاتنبغي الالهمثل العزة والعظمة والكرباء فالعزة القهر الذي نحده عن ادراك السر الذي به ظهور العالم

\* (السؤال الرابع ومائة) ماقوله والعظمة رداءي \* الحواب أن الله قدنمه أن العظمة التي تلبسها العقول رداء يحيمهاعن ادرالة الحق عند رالتحيل فلست العظمة صفية للحق عيله التحقيق واغياهي صغة القاوب العارفة به فهي علم اكارداء على لابسته وهي من خلفه تحميما تلك العظمة عن الادلال علمه وتورثها الاذلال بيزيديه ومن الدلمل على أن الوصف بالعظمة للعظم راحع الى العالم به لاالمه أن المعظم اذاراً من لا يعرف لا عد لذلك النظر في قلمه هسة ولا تعظم الحهاد والذي يعلم مكاتبه ومنزلته له على قلمه سلطان العلميه فمورثه ذلك العلم عظمة في قلمه فهو الموصوف بالعظمة لا العظم وقد وردخبرذكره أبونعم الحافظ فى دلائل النبوة أن حبريل أخذرسول اللهصلي الله علمه وسلرفأ سرىمه في شحرة فيم المشكوكري طائر فقعد جبريل في الواحد وقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الا تخر فلماوصلاالى السماء الدنساتدلي لهماشمه الرفرف در اوباقو تافأما حبرسل فغشي علمه وأما محمد صلى الله علمه وسلم فنبق على حاله ما تغيرمنه شئ فق الرسول الله صلى الله علمه وسلم فعات فضل جبريل على في العلم لانه علم مارأى واناما علمه فالعظمة التي حصلت في قلب حبريل انماكات دن علمه بمات لي المه فقلب جسريل هو الموصوف مثلك العظمة في حال الرؤية فهي للرائي لاللمرثي ولو كانت العظمة حالة للمرئى تعظمه كل من رآه والامر لس كذلك وقدورد في الحديث العجيم ان الله تعالى يتحلى يوم القسامة لهذه الائتة وفهامنا فقوها فمقول الماريكم فسستعددون منه ولا محدون له تعظما وينكرونه لجهلهم به فاذا تحلى لهم في العلامة التي يعرفونه بها أنه ربهم حمنتذ يحدون عظمته في قلوبهم والهيبة فلهدنا قلناف قوله العظمة رداءي أيهي رداؤه الذي تلسه عقول العلاء به وجعلهارداء ولم يجعلها أوبافان الرداءله كمسة واحدة والنوب مؤلف سن كسات مختلفة نبر بعضها الى بعض كالقميص وكذلك ايضاالا زار مثبل الرداءولم يقل الشراويل لان ذلك اقرب إلى الأحدية من الثوب

الملك فالملك له العلووالعظمة فاذا دخل عليه من دونه محدله أى منزلتنا منا منزلة السفل من العلو فالمهم غلى السواء في النشأة محدت فالمهم غلى السواء في النشأة محدت الملائكة لمرتب العلم فكان محوده الاعلم لناو هوا لحهل محدت الفلال لمشاهد تباسن خرجت عنه وهي الاشخياص يستترفل الشخيص عن النور بأصله الذي انبعث عنه إملا يفنيه النور فريكن له بقياء الابوجود الاصل فلا بقياء للعالم الابالله السلطان ظل الله في ارضه العرش ظل الله يوم التسامة العرش عبد الملائدة المحدود القالمة والمنافذات فانها هي التي حملة ملكه من حال الى حال دنيا واخرى فلهذا محد قلدا في تقلمه من حال الى حال دنيا واخرى فلهذا محمدة قلبا فاذا تجلى له الحق فيرى انه في قبضة مقلمه وهي الامامة التي العرش المدلها وهو الذي محد قلمه ومن غير مشا عدلها فلا يسحد قلمه وهو المذي الذي يقول أناوع لي من هذه صفته يتوجه ولاعقاب فلاحالة الشرف من حالة السحود لانها حالة الوصول الى علم الاصول فلاصفة اشرف من الحساب والسؤال وم القيامة والعقاب ان عوال احد فلا وجود المنافذة في المنافذة في المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة في الدائمة والمنافذة في المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة المنافذة في الدائمة والمنافذة والمنافذة المنافذة المنا

والسحود يقة منى الدعومية ولهدا قال الشيخ اسهل ابن عبد الله الى الابد لان السحود الخضوع والاسحاد آدامة النظر وكل من تطأطأ فقد حدد وقان له اسحد لليدلى فا حددا أى طأطأ البعير له المركبة والنظأ طؤلا يكون الاعن رفعة والرفعة فى حق كل ما سوى الله خروج عن اصله فقدل له اسحد أى تطأطأ عن رفعة من المتوهدمة واخضع عن شهو خل بأن تنظر الى اصلال فتعرف حقيقت لل فائل ما تعالمت حتى غاب عندا اصلال فطلما للا صلائه طلب الغيب عينه ومن عرف اصلاعرف عينه أى المنه فائه مخالوق المقد ومن عرف ربه رفع رأسه فائه مخالوق على صورة ربه ومن نعوب ربه الرفع فلا بدأ نه يرفع نفسه وبعد هذه الرفعة يقال له اسحد فيسحد وجهه في سحد قلبه فيرفع وجهه من السحود فلا بدأ نه يرفع لانه سحد التالق محدالها لا تدوم والجهة التى سحد الها لا تدوم فرفع لرفع المسحود وسحد القاب فلم يرفع لانه محدل به فقيلة بدريه وربه لا يزول ولا ترتفع عن الوحود ربوسته فالقاب لا يرفع رأسه من سحوده أبد الان قيلته لا ترتفع فهذا معنى السحود

\*(السؤال الثانى ومائة) ومابدؤه \* الجواب بدؤالسحود الذى اسحدا فوتنقع الحالات وتغيراتها عليك فنهها ذلك على النظر في السبب الموحب اذلك فطابت فعات الأمعلول وكل معلول ولاقهام له بنفسه فان المريض الاعرض نفسه وما كل ما تقام فده من تغير الاحوال برضاك فلاقهام له بنفسة أمن ضك فلابد من فقد أمن ضك فلابد من فقد أمن ضك فلابد من فقار ظهراك لم يمكن لك أن ترفع رأسك فأنت موصوف بالسحود والما المورف واذا كسر فقار ظهراك لم يمكن لك أن ترفع رأسك فأنت موصوف بالسحود والمحافظة المحافظة بعد محمدة من منه فقلة المحافظة ا

فيهتقدم ولاتأخرفافهم

\* (السؤال الموفى مائة) ماقوله آمين \* الحواب لماأراد الله الثناء عاهودعا، في مصالح ترجع الى الداعى لهذا قبل له قل آمين وهي تقصر و قدّ قال الشاعر في القصر

تساعد منى فطعل وابن امه ، أمين فزاد الله ما بننا بعد ا

حتى يتفردمغ الحق الذي لايقبل البينية وقال الشاعر في المد

يارب لاتسلبني حياأبدا \* ويرحم الله عبدا قال آمينا

يعنى فىدعائه بالبعديينه وبيزمن يقبل البينية ووردفىالشرع الجهرمهاوالاخفاءلان الامرظاهر وباطن فالساطن يطاب الاخفياء والظاهر يطلب الجهرغ مرأن الظاهرأ عمفاذا جهرم مافقد حصل حنظ الباطن واذا اسرمها لميع لم الظاهر ماحرى والباطن خصوص والاسرار بهاخاص لخاص والظاهرعموم فالحهرم اعام لعيام وخاصمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكر بي في ملاءً ذكرته فىملا خـــــرمنــــه وكلمذكور فيملا فهومذكور فيالنفس وماكل ماهومذكور فى النفس يكون مذكورا في الملائ قوله عليه السلام اواستأثرت به في على غييك هي اسماء لايعلها الاهو فعلم السرأتم وعنده مفاتح الغب لايعلها الاهو فالمفاتيم العلم بهاخاص له والغيب قديظهر على غسه من رتضه من رسله الامن ارتضى من رسول فالسرماأ تم مقاما من الجهرما والجهربهااعم منفعة من السربها آمين معناه اجب دعاء نالابل معناه قصد نااحاتك فيمادعو ناك فسه يقال أمّ فلان حانب فلان اذاقصده ولا آسس الست الحرام أي قاصدين وخفف امسن السرعة المطلوبة في الاجابة والخفة تقتضي الاسراع في الاشداء فن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقه دغفرله ولم يقبل احبب لانه لوأحب لماغفرله لان المهدى مأله ما يغيفر أي نتن مُنسل تأمين الملائكة هـذا معيني المو افقة لاالمو افقة الزمانية وقد تكون المو افقة الزمانية فيحوي بهم زمان واحدعندقولهم آمن والملائكة لايخلوقولها فيآمنهل يقولونها سحمدين أوغرستحسدة فأن قالتها متحسدة فرعار بدالموافقة الزمانية خاصية لان التحسيد يحكم علم سم بالاتسان الفظ آمين أي بترتب هـذه الحروف وان فالنها غير متحسدة في لرتبق المو افقة الأأن يقولها العسد بالحال التي يقولها الملائه والحال هنااقهام الحال الواحدة أن يقولها سربه فإن الملائد بقولها كذلك أو بقولها محاله التي تقتضها ذائه فالانسان اذا قالها كذلك قالها من حث روحانته لامن حيث حسمه اويقولها بحكم النسابة فالملافديةواهاكذلك أويقولهاوهوهووالملك قديقولهاكذلك وقول الانسان بحكم النبابة هوقوله بحكم الصورة التي خلق عليها فينبغي للانسان أن يقولها بكل حال رقولها الملك من هذه الاقسام التي ذكرناها فأذا قالها غفرالله له ولا بدّأن سيره الله عن كل ام بضادًا الهدامة عما تنتج لا بدّ من ذلك لان تتحة الهدامة سعادة وقديكون في حساته الذنياغبرمهدي والعناية قدسيقت فيحني ثمرة الهداية فلهنذا لم يقل اجبب وفالغفرفهذا معنى قوله آمين وكل داع بحسب مادعافان الله يستحسله بامرسعادى لاعاعينه فقد اجابه عافيه سعادته اذهى المطلوب الاعم في دعاء كل داع

\*(السؤال الحادى ومائة) ما السحود \* الحواب السحود من كلسا جدمشاهدة اصله الذى غاب عنه عن كان فرعاعنه فلما اشتغل بفرعية عن اصليته قبل له اطلب ماغاب عنك وهو أصلك الذى عنه صدرت فسحد الحسم الى التربة التى هى اصله وسحد الروح الى الروح المكلى الذى عنه صدرو سحد السرل به الذى به نال المرتبة \* فالاصول كلهاغب ألا تراها كلها قد ظهرت فى الشحرا صواعاغيب فلن التكوين غيب لايشاهده احد الحنين يتكون فى بطن المه فهوغيب حيوان آخو يمكون فى البيض فاذا كمل تشقق عنه الحق اصل و حود الاشعار وهوغب الها السحود تحدة الملول كما كان السوقة دون

ثم بندرج فى هذه المسئلة الوجه الذى له الا مام وهو الوجه المتبد بالنظروبه تميز عن الخلف فاذا كان الشخص يرى من خلفه مشل مايرى من امامه كان وجها كله بلاقف افلا بهلك من هدده صفته لانه يرى من كل جهة فلا يهلك لان العين تحفظه بنظر ها فن أى جهة جاءه من بريد هلاكه لم يجد سبد لا المه اكشفه ايا د كما يتقى صاحب الوجه المقدمن بأتيه من امامه

\* (السؤال الذامن والتسعون) كيف خص ذكر الوجه \* الجواب لان السجان اله فهى مهلكة والمهلك لا يكون ها لكافاع لم أن الحقيائي لا تصف الهلال ووجه الذي حقيقته وانجيائي مهلكة والمهلك الامور العوارض للعقائق من نسبة بعضها الى بعض فهى اعنى الامور العوارض حقيقتها أن تكون عوارض فلا يهلك وجهه عن كونها عواض فانصاف من عرضت له نسبة ما ثم بها زالت تلك النسبة بحصول نسبة أخرى فازالة تلك النسبة العارضة تسمى هلاكاويسمى ذلك الحل المنسوب السه ذلك العارض بزواله هالكاوما ثم الاحقائق فاثم الاوجود غيرها لكة وما ثم الانسب فا تظر فلهذا خص الوجه لاستحالة اتصافه بالهلاك في المكانت الحقيقة لا تملك المنسوب المنابع في المهلك الكانت الحقيقة لا تملك المنسب ما تنظر فلهذا خص الوجه لا ستحالة اتصافه بالهلاك الكانت الحقيقة لا تملك

\* (السؤال التاسع والتسعون) مأمداً الجد ، الحواب مدوَّه الاشداء وهو المعنى القائم في نفس الحامد فلابدً أن يكون مقيد امن طريق المعنى له ابتداء حادث فلابدَّ له من سب والسبب عين التقييد ومن طريق التلفظ مالجد فيدؤه الإطلاق ثم بعد ذلك ان شدت قيد ته دصفة فعل الهج , وان شئت نزهته في التقييد بصفة تنزيه وماثم اكثرين هذا وإن أراد السائل بالجده نيا العبد فأنه عن الشناعل الحق بوجودعينه فيدؤه الحق الذي أوحده لماأوجده وان أراديا لجدوسيد أيماضافة المبدأ الى الجدأى بماييتدأ الجدفنقول بالوحود سواء اقترنت سعادة بدلك الموجود أوشقاوة وان أرادىالجدحدالجدفيد ؤهالوهب والمنة وانأراد عمدأالجدحدالحق الجدأ وحدالحق نفسه أوحد الحق مخلوقاته فالثناءعلى الثنياء مازه ثنياءعليه فديدؤه العلم مأنه ثنياءوان أراديه حدالحق نفسه فببيدؤه الهوية فهوغمب لايظهر ابداوان أراديه حدالحق خلقه غيدؤه اضافة الخلق الىالته تعالى لاالى غره وانأرادبالج دالفاتحة التيهي السورة فبدؤها الباءان نظرت الحقمن حمث دلالة الخلق علمه فيكون بسم الله الرحن الرحيم آية من سورة الفياتحة وان كنت تنظرها من حمث الحق مجرّد اعن تعلق العالم به للدلالة فيدؤها آلالف من الجدلله فلم تتصل بأمرولا بنسخي لهاأن تتصل ولا يتصل بهافانها تتعالى فيالفاتحة أن تصلهافأنه مااتصل مافي المعنى الااءماؤها واسماؤها عمنها فليتصل بها سواهافان أرادبالجدعواقب الثناء فبدؤه من حمث هوعواقب رجوع اسمائه اليه فأنه لااثراها الافي المظاهر وعيل الظاهر بقيم الثنياء وابس الظاهر في المظاهر غيره فلامثني ولامثني علسه الاهو والتسرعل النباس ما تعلق بالمظاهر من الثنباء فلهذا قالوا ماميدؤالجدوالظاهر من سؤال هذا السيائل انهأرا دالفياتحه لانه قال في السؤال الذي مليه مامعيني آمين وهي كلة شرعت بعد الفراغ من الفياتحية فهي ثناء معاء وكل ثناء مدعاء فهو مشوب ولهذا قال قسمت الصلاة مني وبين عبدي نصفين فنصفهالي ونصفها لعمدي ولعمدي ماسأل فأمين المشهر وعة لميافع امن السؤال وهوقوله اهدنا ومن طلب شيأمن احدفلا بدّأن بفتقراله محيال طلمه فيدؤا لجدعل هيذاه والافتقيارواه فيذا سأل في الاجامة ثم انه ما أوجب له الافتقيار المه الااثر غنياه تعيالي عيا فتقر السه فيه فيد والحا-غيني الحقءن العلمن قال تعالى والله غنى عن العلمن وقال تعلى مامها الناس انتم الفقرا الى الله والله هوالغني الجيد فقدّم الفقر على الغني في اللفظ وغني الحق مقدّم في المعنى على فقر الخلق المه لا بل هماسؤالان تقدّم أحدهما على الاخرفان الغني عن الخلق لله ازلاو الفقر للمكن في حال عدمه الى الله ن حث غناه الاوالموصوفان مالازل نفيا وأناالا تقدم احده ماعلى الاخرلان الازل الايسم

والضدّلا بقبل الضدّفاله نورفي عينه يقبل به الشان والقدح فيما براه وهكذا هي الاذواق وهذه فائدتها وستى لم يكن الايمان مذه المثابة والفطرة بهذه المنابة والافقليل أن يمي ومنه ماجا ومن الانبياء والاولياء من الصدق بالإلهيات فالفطرة الذكية التي تقبل النظر في المعقولات من اكبرا لموانع لحصول ما يذبغي أن يحصل من العلم الالهي والعطرة المطهوسة هي القابلة التي لا نوربعينها من ذاتها الامن فورالا يمان فلا تعطي فطنة النظر في الامورعلى اختلافها و مما يعضد ماقلناه حديث امار الخلل وحديث نزوله صلى الله عليه وسلم باحجابه يوم بدروقوله ما ادرى ما يفعل في ولا بحكم أن اتبع الاما يوحى الى أخذونه من الغموم تألي الاما يوحى الى وهذا باب لا يعرفه الااهل الله ومنزلة الا ببياء فيما يأخذونه من الغموم تا يأخذونه من الغموم الوح والموح مؤمن عليق المه من ما يأخذونه من الانبياء فالا نبياء فالا نبياء فالا نبياء فالا الما الوح والموح والموح مؤمن عليق المه من يلقى اليه فيظ المؤمن كان من الظاهر ما الق المده وحظه من الما المناه الما الله مة وهو تهم قوله وهو بكل شئ عام

\* (السؤال السابع والتسعون) ما حظ المؤمنين من قوله كل شيء هالك الاوجهه \* الحواب هو المؤسن الذي ذكرناه الذي لانو رامين دصيرته الانو رالاعمان فكل شئ عنده هالك عن شبكة ثموته وحوده الاوحهم وحدالثج ذاته وحقيقته ووجهه مظهرهأي ظهوردفي الاعمان فاما شبئية ذاته فهي المستثناة لابدّمن ذلك وأتماوحهمه في المظهر فيعض اصحائيا مخلها في كل شئ هبالأ الاوحهه وبعض احجانبالا بدخلهاهنبالك فأتمامن ادخلها فيالهبلاك فاعتبرمظهر اخاصا وأمامن لم مدخلها في الهلاك فاعتبراً نهالا تحلوعن مظهر مّا وأمّا نحن فلانثيت اطلاق لفظ الشبيئة على ذات الحق لانهاماوردت ولاخوطمنامهاوالادبأولي والاولى أن،كون هنا وجهه مثهل اطلاق الاقول بريد المظهر لاهويته والمظهر له مناسسة منسه وبين الوحه الظاهر فيه فلذلك صيم الاستثناء قال تعالى انماقولنالشئ اذا أردناه فسماه شافى حال هلاكه فكل شئ موصوف بالهلالة لان هالك خبرالمبتدأ الذي هوكل شئ أي كلما ينظلق علمه اسم شئ فهوها لك في حال اتصافه بالوحودكماهوهالأ في حال اتصافه بالهلالة الذي هو العدم فان العدم للمكرندات أي من حقمقة ذاتهأن يكون معدوماوالاشاءاذااقتضت امورالذوا تهافين المحال زوالهافين المحال زوال حكم العدم عن هذه العن الممكنة سواءاتصفت بالوجود أولم تتصف بالوجود فان المتصف بالوجود ماهوعين الممكن وانماهو الظاهر في مسن الممكن الذي سمي مه الممكن مظهر الوجود الحق فيكل شئ هالك فلهذا نفينا عن الحق اطلاق الفظ الشيء علمه ويكون الاستثناء استثناء منقطعا مثل قوله فسحد الملائسكة كلهم امجعون الاامليس ألاتري لمااستحق الحق الوحو دلذاته استحال عليه العدم 🗕 اذا استحق الممكن العدم لذاته استحال وحوده فلهذا حعلناه مظهر اقلنا في كاب المعرفة ان الممكن مااستحق العدم لذاته كارتقوله بعض الناس وانما الذي استحقد الممكن تقدّم اتصافه بالعدم على اتصافه بالوجود لذاته لاالعدم واهذا قبل الوجود بالترجيم اذن فالعدم المرجج علمه الوجود ليسهو العدم المتقدّم على وجوده وانما هو العدم الذي له في مقايلة وجوده في حال وجوده اذلولم يحكن الوجود لكان العدم فذلك العدم هوالمرج عليه الوجود في عن الممكن هـذا هوالذي يقتضيه النظر العقلي وأمامذهبنا فالعين الممكنة اعاهى تمكنة لان تكون مظهر الالان تقبل الاتصاف بالوجود فيكون الوجودعينها اذن فليس الوجود في الممكن عـ من الموجود بـل هوحال اهــمن الممكن به يسمى الممكن وجودا مجازالا حقيقة لان الحقيقة تأبى أن يكون الممكن موجودا فلايرا أل كلشئ هالكاكم لم يرل له نعت ولا تغبر على الوَّ حود نعت فالوحود وحود والعدم عدم والموصوف بأنه موجود والموصوف بأنه معدوم معدوم هذاهونفس اهل النحقيق من اهل الحصيُّ شف والوجود

وأمافى الاحوال فالتأثير وامافى القيامات فالصدق وامافى الجنبان فارتفاع الحب وامافى الدنيا فالفعل بالهدمة وامافى المعارف فان يكون مع الحق من حيث امره ومع عالمه من حيث عدله ووفائه فتعين كل طااب حق فقامه لا يتزلزل ولا يفترم فان له فى كل حضرة مقعدا ومجلسا فحيث جل فهو بيته فلا يفطر ان كان صائما ولا يقصر الصلاة فانه مقيم غير مسافر لان غير السفر لا يجوز فيه الناصر ولا الفطر فهو كذل عائشة قالت لا اقصر فانى ام المؤمنين فحيث ما حلات حلات عند بني "فانافى بني والسفر الله بخلاف ذلك فانه يقصر ويفطر فانه فطر الصائمين

\*(السؤال الخامس والتسعون) ماسكينة الاولياء \*الجواب اذااته علولى الاسباب وقطعها سياسيا وولى علكة جاء وقينا وجاء برسنا وجعله بين المشرقين والمشارق والمغربين والمغارب واطلع على المشرق والمغرب ووفى القامات حقها وأعطى الابداء حقهم وأبياء الشرائع حقهم وأبيت الملا الاعلى وأحال الاسماء الالهمة على الاسماء الالهمة ولم يتوجه لخلوق عليه حق فأنه غير وارث ولارسول ولا امام ولاصاحب منصب بخاف عليه في مدعدله اوجوره اويرجى فيسه فضله اوجهله قدره اولم يعرف حقه وتمني الرسل في موطن ما أن يكونوا مشاه وجع هذا كلا فتلك سكنة الاولياء التي يسكنون اليهافهم العرائس المصانون رجال وأي ترجال يسكنون اليها ولا تحصل الهم دا ممالكن لهمم اختلاسات فيها كالبروق فهي تشبه المشاهد الذاتية في كونها لا فان الدوام محال في كون تحكم عليهم وطبيعتهم تطلهم فان اتفق أن تحصل وقتاما قصيرا أوطو بلا فان الدوام محال في كون الولى قي تاك الحال ناظر المن يطاب طبيعته فيكون كالمتفرق حين عينه الا أن هذه هي العسودية ذلك اتما يعطيها ماسألته واتما عنعها وهومهمن على ذلك من حين عينه الا أن هذه هي العسودية الحضة التي لا يتخللها شوب من الروسة

\* (السؤال السادس والتسعون) ماحظ المؤمنين من قوله الظاهر والباطن والاقول والاخر \* الحواب ق بأمر لم يعلمه الامن الذي اخسره به فقد بطن عنه ماصدقه فيه وظهر له ماصدقه فيه عند وحظه من الاوّل أن لا يتو قِف في نصديقه عند سماعه الخبر سنه وحظه من الا تخر أن لا متردّد فمه ان قدح فيه نظر دعندالتفكر فمااخيره به المخبر وذلك أن الاعان نورشعشعاني ظهرعن طلقة لاتقبل التقييد فاذاخالط هذا النور بشياشة القلوبكان حكمه ماذكرناه من الطياهر طن والاقولوالا خر والمؤمنون فمهءلي قسمين مؤمنءن نظر واستدلال وبرهمان فهذا لابوثق بايمانه ولايخالط نوره بشاشة القلوب فان صاحبه لا ينظرالهه الامن خلف جماب دليله ومامن دليل لاصحاب النظرالاوهومعرض للدخل فمه والقدح ولوبعد حين فلايمكن لصاحب البرهان أن يخالط الايمان بشاشة قلبه وهذاالحجاب منه وسنه والمؤمن الأخرالذي كان برهمانه عمين كحصول الايمان فى قلبه لالامر آخر فهذا هو الايمان الذي يخالط بشاشة القلوب فلا يتصوّر في صاحبه شك لان الشك لا يجد محلا يعمره فان محله الدليل ولادلسل فانم مار دعلمه الدخل ولاالشك بل هوف مزيد ثمان المؤمن على نوعين مؤمن له عين فمه نور ذلك العين اذااجمع بنور الاعمان ادرك المغسات التي متعلقها الايمان ومؤمن مالعينه بورسوى بورالاعمان فنظرالمه به ونظرالي غميره به فالاقول يمكن أن يقوم بعينه امريزيل عنسه النورالذي اذا اجتمع نبورا لايمان أدرك الامورالتي ألزمه الايمان القول بهاوهو المؤمن الذى لادليل له وينظر الاشياء بداته فيدخله الشك ممن يشككه فان فطرته تعطى النظر فى الادلة الاانهلم يتظرفاذانبه تذبه فثل هيذآ ان لم يسرع السه ذوق والاختف علسه والمؤمن الاستحرهو بمنزلة دالذى قدنسوت بنته وتساوت آلات قوادوتر كت طمقات عينه غيرأنه مانغف فيه الروح نورامينه فاذابكان الانسان بده المشابة سن الطمس فنفخ فه مروح الايمان فالصرت عيذه ورالاعان الانشاءفلا يمكن له ادخال الشكولة عليه جله وراسافانه ما يعينه نورسوي نورالاعان

فيخلق السموات والارض وحسع الامات فهومحق في طلبه صادق الدعوى في نغي التفا لاستملاء الغفلة علمه فهذا هواالمحق الذى لامعارض طلمه حقه الذي يستحق بذاته الذي طلمه قوله اعطي شئ خلقه فقد تمن لك كمف منمغي أن تسأل وماذا تسأل فسه ومن أوصاف المحق أن لارسال الامن سيده قضاذلك الحق المستول فان لم يفعل فقد شكى الى غيرمشتكي كان شيخنا أبو العداس ان العربف الصنها جي يقول في دعائه اللهم الكسددت باب النموة والرسالة دونناولم تسدّياب الولاية اللهم فهماءمنت اعلى رتمة في الولاية لاعلى ولى عندك فاجعلني ذلك الولى فهدامن المحققين الذبن طلمه اماءكن أن مكون حقالهم وان كانت النموة والرسالة بمايست عقه الانسان عقلالكون ذاته قارلة الهاأكن لماعلمأن الله قد سدّما مهاشر عاوسدّماب نبوة الشرائع لم يستملها وسأل ما يستحقه فإن الله ماهجرالولاية علىناومن هذاالياب سؤال الوسيلة وان لم يكن مثلها لكن يقرب منها وانما الحقناهيا بهافي التشبيه لقرنة حالوهي درحة في الحنة لا سالها أولا تنهي الالرحل واحد قال رسول الله صلى الله علمه وسلم وارجوأن اكون المائن سأللى الوسلة حلت له الشفاعة فلوسأل واحد مناربه الوسله فيحق نفه لماسال مالا يستحقه لانه رعالا نبالها الاشخص هوعلى صفة مخصوصة والله يقول لنبا والتغوااليه الوسسلة الاانه لم يقل منه فندءكن أن يكون هيذا من التوسل وتلك الصفة اماموهوية أومكتسمة ولم يعمنها رسول الله صلى الله عليه وسلو ولا حرها على واحديعينه ولم بقل انهالا تندخي الالمن هو افضل عند الله من النسين ونحن نعلم انه افضل النياس عند الله بمانص على نفسه فكان ، حكون ذلك تحمرا ولم ننص ايضا في وحدانية ذلك الشخص هل هو واحدامينه أووا ١٠ يد تلك الصفة فتبكون الاحدد بة لذلك الصفة ولوظهرت في أنف ليكان كل واحد من الالف له الوسيلة لان تلك الصفة تطلها فليالم ، قعرمن الشارع شئ من ذلك كله ساغ لنيا أن نطلها لا نفسنا وككن عنعنامن ذلك الاشار وحسن الادب مع الله في حق رسول الله صلى الله علمه وسل الذي اهتديها مهدمه وقدطل مناأن نسأل الله له الوسملة فتعين علمنا دياوا شارا ومرؤة ومكارم خلق أن لوكانت لنا لوهمناهاله اذكان هوالاولى بالافضل من كل شئ لعلومنصمه وماعرفنا دمن منزلته عندالله ونرجوا بهذاأن مكون لنافي الحنة ماعيائل تلك الدرحة مثل قمة المثل عندنافي الحبكم المشهروع في الدناوذلك أن متنباو منه صــ لي الله عليه وسلم اخوة الايمان وانكان هو الــــ د الذي لا مقاوم ولا مكاثر ولكن قبدانتظم معنىا فسسائ الايمان فقال تعالى انماا الرمنون اخوة وثبت في الشرع أن الانسان اذادى لاخمه بظهر الغب قال الملك له ولك بمناد فاذا دعوناله مالوسملة وهوغائب منا قال الملك ولك عنلدفهي له والمثل للداعي فينال من درجات محجوعة ما ساله صاحب الوسيلة من الوسيلة مثل قيمة المثارلان الوسلة لامثل لهاأي ماغ درحة واحدة تحمع ماجعت الوسلة متفر قافي درحات متعددة ولكن للوسلة خاصة الجع

\* (السؤال الرابع والتسعون) فاين محل من يكون محقا \* الجواب في مقعد صدق عند ملك مقد در فان الحقوق ما يطلبها المحق الاوهو في القعد الصدق لانه صادق ولا تطلب الحقوق الاعند من يعلم انه فادر على ايصالها و ملائمة في ملك فلهذا قلنا في مقعد صدق عند ملك مقتدر فاجتمع عذا المحق مع المتق في هذا المحق مع المتق في حنات و في منال بن المتق و بن هذا معلوما لم تكن الجنات كالجنات و وقع الاشتراك في كونه محقاد ع المتق فالمتق ما نال المقعد الصدق الابكونه محقاع عند ملمك مقتدره و حضرة بقاء المين والاقتدار والتأيد والهم اماكن مختلفة بحسب الحضرات التي ينزلونها في حضرات الاسماء يكون محلهم الاسم الصادق والحق والحق والمنات والمافى الذاتيات في ما في معنى هذه الاسماء فاى اسم من هؤلاء الاسماء نظرائيه كان محلو والمافى الذاتيات في علهم الواجبات والمافى الالوهية فعلهم الطفر بالمطاوب والمافى انعبودية فعلهم عبودية الفرائين

ما كتبناهاعليهم فذته ملمالم يرعوها فقال أمارعوها حقرعاتها وقال صلى الدعليه وسرست سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها فالخبر يطلب الثواب بدائه والشرع مبين للناس توقت ذلك الثواب كالوود ياداود وقت ذلك الثواب كلاو وقال تعالى لداوود ياداود الأجعلنا لأخليقة فى الارض لمن تقدّمك أونيا به عنايالا سم الناهر الذى لنافقد خلعناه علمك لنظهر به فى خلق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فعرفنا ان الحق سحاف قدة مكل الخلق بقشية ديسه فتال لخلفائه احكم والمجابقة في معالى النفوس التي بخيالة ها وكل في المولى وهو ارادة النفوس التي بخيالة ها الحكم الحق الموكل بقشية الكامات الالهمة المشروعة وكل مخياطب راع ودسؤل عن عن عنده فكان العدل صفة هذا الحق الذى وكله الله أن يصرفها فى المخلوقات بمساعدة الخلفاء والله عن عن عنده المدلى العدل الحق الموالدي وكله الله أن يصرفها فى المخلوقات بمساعدة الخلفاء والله المدلى ال

﴿ (السؤال الذاني والتسعون) ﴿ وَمَا عُرِيَّهُ يَعَنَّى فَمَنْ حَكُمْ بِهُ مِنْ الْخَلْفَاءُ ﴾ الحواب الوقوق دائمامع العبودة هذا غرته واكن حوائب الربوبة تمنع من ظهوره فذه الثمرة ولاسما في المشهر ولكن له غرة أخرى دون هـ ذه النمرة وهوأن بكون الحق ععه وبصره وجميع قواه ثم انّ له في كل نحنص من الثمرة بحسب ماأمضاه في سلطانه من أحكامه وأما عربه التي يعهمل علم اوالها أكثر العقلاء من أهلالله فتهيئة مراداتهم بمجرّدالهم فنهم من يسال ذلك في الدنيا ومنهم من يدّخرله ذلك الي يوم القسامة فان أكابر الرجال معمعرفة مجاخلقواله لووقفوا مع النكوين قو بلوا واكنهم تركوا الحق تصترف فى خلقه كاهو فى نفس الامروأ بوأن يكونوا محلالط ورالتصريف وان ظهر علمهم من ذلك شئ في اهوعن قصد دسنهم لذلك ولكن الله أجراه لهم وأظهره عليهم لحكمة علها الحق وهؤلاء عن ذلك بمعزل وأماان يقسدوا ذلك فلا يتصور منهم الاان يكونوا مأمورين كالرسل علهم السلام فذلك الىاللهوهم لايعصونالله ماأمرهم فانهم معصومون من اضافة الافعال اليهم اذاظهرت منهم فية ولون هي للطاهرمن أسمائه في مظاهره في الناوللة عوى فنمن لاشئ في حال كوننا مظاهر له وفي غمرهذاالحال وهذاالمقام يسمى راحةالابدوالقائم فسمستريح وهذا هوالذى وفى الربوسة حقها لانَّ الحكم للدرتمة لاللعن ألاثرئ ان السلطان تمشي أوأمر قف ملكته فلابعصي ويخ أفّ وبرجي وماهو لكونه انسانافان الانسانية عينه وانماهو لكونه سلطاناوهي المرتسة فالعاقل من النياس برى انّالتحكم في المملكة اغماهي المرتبة لاعينه اذلو كان ذلك الكونه انسانا فلا فرق منه ومن كل انسان وهكذاكل المظاهر فرجال الله يتظرون أنفسهم دن حمث أعمانهم لامن حدث كونهم للماهر فكانت المرتبة الحاكة لاهم وهده هيئ ثمرة الحقاليني جلوها حين حكمواله وفازوا بالعمودة والعمودية عسادة الفرائض وعمادة النوافل

\* (السؤال الثالث والتسعون) وما حدا المحق الجواب معطى الحق وهو الموصوف بالحداد العدل وذلك الى البهك على تعقيق الامر فاعلم أن المحق اذا كان هو معطى الحق فابس الاالله ومقصود الطائفة من المحق أن يستحت وهي مسئلة صعبة فان الله اعطى كل شئ استحق اقد فهذا الطالب ما يستحته كل في استحق اقد فهذا الطالب ما يستحته كل في استحق اقد فهذا الطالب ما يستحته كل في أستحق اقد فهذا الطالب ما يستحته كل في خلقه فلنقل اعلم ان قوله اعطى كل في خلقه فلنقل اعلم ان قوله اعطى كل في خلقه فلنقل اعلم ان قوله اعطى كل في خلقه المحادة ون ممنوعا عنه ما يستحقه مع قوله اعداى كل في خلقه فلنقل اعلم ان قوله اعطى كل في خلقه المحادة والما ما المقوم ذات ذلك الله عن الفصول المقودة لذاته وأ ما ما تطلبه تلك الفحول سي اللوازم والدعراء من أعظاه ذلك لان اعراض كل في التفايم والدي لا يطلب ما لا تستحقه ذاته من لوازه ها والتسان الألك الفيال الفيال المتعادة وفي مع المحسوسات فلا أن يطلب الاشت الما الما المناحكة المحسوسات فلا أن يطلب الاشت الما الما المناحكة المحسوسات فلا أن يطلب الاشت المحسوسات فلا أن يطلب الاشت الما المناحكة المحسوسات فلا أن يطلب الاشت المحسوسات فلا أن يطلب الاشت المحسوسات فلا أن يطلب الاشت المحسوسات فلا أن يطلب الاستحداد المحسوسات فلا أن يطلب المحسوسات فلا أن يصوب المحسوسات فلا أن يستحداد المحسوسات فلا أن يصوب المحسوسات فلا أن يستحداد المحسوسات فلا أن يستحداد المحسوسات فلا أن يستحداد المحسوسات المحسوسات فلا أن يطلب المحسوسات المحسوسات المحسوسات المحداد المحسوسات المحداد المحسوسات المحسوسات المحسوسات المحسوسات المحسوسات المحسوسات ا

تموالى الصفات كالهاعليه والماكانت الاعمان كالهامن كونها مظاهر نسبة الى الالوهمة نسبة واحدة من حمث ماهى مظاهر تسمى والا ترفهو الا ترآخرية الاجناس لاآخر والا الاقل بأولية الاجناس واقلية الاشتناس لانه ماأوجد الاعتبادا حدة وهو القلم أو العقل كيف مائي من ميته ولماكان العالم له انظهور والبطون من حيث ماهو مظاهر كان هو سجانه هو الطاعر لنسبة ماظهر منه والباطن لنسبة ما بطن منه وهو بكل أي علم بشيئة الاعمان وشيئة الوجود من حيث أجناسه وأنواعه وأشخاصه فقد تمين ان بدأه عن وجود العقل الاول \* قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله المال وهو الحق الذي خلق الله به السموات والارض وند من معناهذا في سؤاله في العدل في السؤال الثامن والعشر بن من هذه المؤالات

\* (السؤال التسعون)\* أي شئ فعله في الحلق \* الحواب ان كان قوله في الحاتي من كونهم مقدُّ رمن فالا محاد وهو حال الفعل م إن كان قوله في الخلق من كونهم سوجود ين فحال الفناء وذلكُ أنَّ للمقال للانسان أولايذ كرالانسان أناخلقناه من قبل أى قدرناه ولميك شمأ نمه على أصلافانع علمه شيئمة الوجودوهو عنن وجود الظاهرفيه وانماخاطب الانيان وحده لاند المعتبرالذي وحد العالم من أحله والافكل تمكن مهذه المنزلة هذا الذي تعطمه نشأته لكونه مخلوقاعل الصورة الالهمة وانه يحموع حقائق العالم كله فاذا خاطبه فقدخاطب العالم كله وخاطب أسماءه كلها وأما الوحه الإخرالذي منعى أبضا أن بقال وهودون هذا في كونه مقصودا بالخطياب وذلك انه مااذعي أحد الالوهمة سواهمن جمع المخلوقات وأعطى الخلائق ابليس وغاية جهدله انه رأى نفسه خبراس آدم لكونة من نارلاعتناد دانه أفضل العناصر وغاية معصيته انه أمريالهجو دلاكم فتكبرفي نفسه لماذكرناه وأبي فعصى الله في أحره فسماه الله كافرافانه جع بين المعصمة والحهل والانسان ادعى انه الرب الاعلى فلهذا خص مالخطاب فى قوله أولايذ كر الانسان فلهذ اقلنا الفناء أى احاله على هدده الصفةان, كونمستحضر الها وأمّا الفعل الحاص بكل خلق فهو عطاؤه مايستحقه كل خلق بماتنتف مها لحكمة الالهمة وهوقوله أعطى كلشئ خلقه ثمهدى اىبنانه تعالى أعطى كلشئ خلقه حتى لا يقول شئ من الاشباء قد نقصتي كذا ﴿ فَانَّ ذِلْكَ النَّقِصِ الذِي بتوهمه هو ء, صَ عرض له لحهله منفسه وعدم اعمانه ان كأن وصل المه قوله تعالى أعطى كل شئ خلقه فان الخلوق ما معرف كالد ولاما ينقيه لانه مخلوق لغيره لالنفسه فالذى خلقه انما خلقه له لالنفسه فيأ عطياه الامايصل أن مكون له تعالى والعمد مربدأن بكون لنفسه لالربه فلهذا يقول أريد كذا وينقضي كذا فلوعلم اند تحلوق اربه لعــامان الله خلق الحلق عـــالي أكل صورة تصطيار به أعود بالله أن أكون من الجــاهلين وهذه المسئلة مما أغفلها أمحانا مع معرفة أكارهم ماوهي ممايحتاج الهافي معرفة المتدى والمنتهي والمتوسط فانهاأصل الادب الاالهي الذي طلبه الحقمن عباده وماعلم ذلك الاالقائلون رنيا وسعت كلشي رحة وعلما وأماالذين فالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فحاوقفوا عل مقصودالحق من خلقه الخلق ولولم مكن الامرعلي ماوقع لمعطل من الحضرة الالهمة أسماء كثمرة لايظهرالها حكم \* قال رسول الله صلى الله علمه وسلم لولم تذبه والحاء الله بقوم يذبه ون فاستغفرون فنغفرانهم فنيهان كلأمريقع في العالم انماه ولاناهار حكم اسم الهي واذا كان هكذا الامن فلم مق في الامكان أبدع من هذا العالم ولاأ كل فابق في الامكان الاامناه الى مالانها به له فاعل ذلك فه ـ ذا فعله في الحلق وأما الحواب العام في هذه السئلة أن يقيال فعله في الخلق ما هو الحلق علمه في ﴿ [آلسؤال الحادى والتسعون ) ﴿ وَبِمَاذَ اوْكُلُّ يَعْنَى الْحَقَّ \* الْجُوابِ وَكُلِّ بَمْشُـ ةَ أُوا مِنْ الله

ذكاته لاغيرفه وهخصوص بالشرائع الالهية سنهامن سنها كافال تعالى ورسانية المدعوها

منعباده من حيث أعيانهم ومن حيث كونهم مظاهر مابستيق ادلايطاب الحق الابالحق وهو العلم الحيات العلم الحيات العلم المعلمة وهو المحق وهو الذي تجب علمه الحقوق من حيث المجابة لامن حيث أن تكون سظاهر ماظهر الحق فيها ولم لم يكن حكمالكان بلزم الخلال في ذلك ولولم تحيين الهوية تستحق الظهور في هذه المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة المعلمة ولم يقل القلهر في منهودا وساهدا فالاعمان المعلمة المعل

فقل للعق انّ الحق ماهو السوادفهوحق في الحقيقة الخادة الماطقة الماطقة

الحق هو يته الحق اسمه خلق هو المخلوق به الحق كل شئ حقداً على كل شئ خلقه وما خلقنا السروات والارض وما بينه ما الابالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل انا أرساناك بالحق بشراونديرا وقل الحق من ربكم الحق طلب الحقوق فبالحق بطاب الحق في اذا بعد الحق الاالضلال فأني تصرفون فا لحق الوجود والضلال الحيرة في النسبة فالحق المنزل والحق النزيل والحق المنزل والحق من الله من حشاف هورنا ومن صرف عن الحق الح. أين يذهب فأين تذهبون ان هو الاذكر لاما لمين أصحاب الهلامات والدلائل فالحق المسئول عنه في هدذا السؤال هو المقتضى الذي يقتضى من الوحدين لماذكرناه فسنى حقالوجوب وجوده لنفيه فاقتضاؤه انما اقتضى من نفسه فانه انما اقتضاه من الطاهر في منطهره وهو يته هى الظاهرة في المناهر الذي به كانت رتبة الربوبية في الامنه وما كان المقتضى الاهو والذي اقتضى هو حق وهو عبن الحق فان أعطى فهو الا تخيذ وان أخيذ فهو المعطى فن عرفه عرف الحق

رالسؤال الماسع والثمانون) \* وماذا بدؤه \* الجواب الضمريعود على الحق وبدؤه من الايم الاول الذي يسمى الحق به قال تعالى هو الاقل والا خر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم فسمى لنا نفسه اقلاف بدؤه أولية الحق وهى نسسة مرجع لان مرجع الوجودات فى وجودها الم الحق فلابدان تكون نسسة الاولية له لا تكون الافى المظاهر فظهوره فى العدة الاولية له لا تكون الافى المظاهر فظهوره فى العدة الاولية الاولية لا تكون الافى المظاهر أول الموجودات عنه فالذات الازلية لا توصف بها الله تعالى قال الله تعالى أول الموجودات عنه فالذات الازلية لا توصف بالاولية وانما يوصف بها الله تعالى قال الله تعالى المهم من هويت الحكيم من ينبغي أن يسبح لمن ينبغي أن يسبح له الضميريعود على الله من المهم المهمورون في قبضة السموات المهمورة والمورون عصورون في قبضة السموات والارض ولهذا يسبحه أها بهما لا نهم مقهورون من حيث حديث والصفات توالى عليها فيمت الوصف بزواله عن هذه العين ويأتى بأخر وهو الضميريعود على الله على كل شئ توالى عليها فيمت الوصف بزواله عن هذه العين ويأتى بأخر وهو الضميريعود على الله على كل شئ توالى عليها فيمت الوصف بزواله عن هذه العين ويأتى بأخر وهو الضميريعود على الله على كل شئ توالى عليها فيمت الوصف بزواله عن هذه العين ويأتى بأخر وهو الضميريعود على الله على كل شئ من لله والاول والاترا من الناهم الفاهم الفاهم الفاهم في المناهم في المناهم والعقل الاول والعين ما كانت مظهرا الا بظهود حدث المرسة وأول منها فيها فهي ادل والكلام في الفاهم في المفاهر في المظهم والمناهم في الفاهم في المفاهر في والمعاهم والته والاقل والعمل حدث المفاهر الابله والته والماهر في المفاهر والته وال

و ينبغى للناصم نفسه ان يقارب هذا المقام جهد الاستطاعة والما القائلون بالتشب بالحضرة الالهسة جهد الطاقة وهو التخلق بالاسماء الالهسة الهعيز المطلوب والكمال فهو صحيح في باب السلوك لا في عين الحصول وأما في عين الحصول وأما في عين الحصول وألا تشبه بلهو عين الحق والشي لا يشبه نفسه فأعلى المناه وما المجوه وعن التفريق

\*(السؤال الماهم والنمانون) \* مايقتضي الحق من الوحدين \* الجواب ان لامن اجمة وذُلَتُ انَّ اللَّهُ تعالى لمَّ أنسمي بالظاهر والباطن نفي المزاحة اذ الظاهر لايزاحم الباطن والباطن لايزاحم الظاهر وانما المزاحمة ان يكون ظاهران وباطنان فهو الظاهر من حيث المظاهر وهو الباطن من حيث الهويه والمظياه, متعدّدة من حيث أعيانها لامن حيث الظياهرفيها فالاحدية من ظهورها والمددم وأعمانها فيقتضي الحق من الوحدين الذين وصفوا بصفة التوحيدان بوحدوه من حيث هويته وان تعدّدت المظاهر فايتعد دالظاهر فلا رون شيأ الا كان هو المربّيّة والرؤّية والرائعة ولايطلبون شيأالاكان هوالمطلوب والطاب والطباب ولايسمعون شيأالاكان هوالسيامع والسمع والمسموع فلاتر احم فلامنازعة فانا ننزاع لايحمله الاالنضاد وهوالمماثلة هنا اذقديكون الضدان مالس عثلين مخلاف الخالف فالأحكم المخالف لايقع منه من احسة ولامنازعة ولهذانغ الحق ال تضرب له الامذال لانهااضدادتنا في حقدقة ما نامغي له ولاينا فيه ماتتسمي به حدث نقي النشيعية فقيال ليس كمله يئئ وهوالسمدع البصمر خلق الله النفاحة تحمل الطع واللون والرائحة ولامزاجمة في الحوهر الذى لا تنقيم ويستحمل وجود لونين اوطعميز أوريحين في الجزء الذي لا ينقسم فلا يصح الهان لانهما مثلان ويصم وجود جميع الاحماء للعين الواحدة له نهاخلاف والخلاف قابل للاجتماع بخلاف المهاثل فاذآ استحال الاجتماع فلحكم الفدية لالحكم اللحالاف اذالاجتماع لايناقض الخلاف وكل اجتماع يطلب الخلاف وماكل خلاف يطاب الاجتماع وانميا يقتضي الحق من الموحدين عدم المزاحة | اسق الرب رما والعبدعبدا فلايزا حمالرب العبد في عبوديت ولايزا حمالعبدالرب في ربوسته مع وحود عبن الرب والعبد فالموحد لا يتحلق ما لاسماء الالهمة فان قلت فعلزم ان لا يقبل ما جاء من الحق من اتصافه بأوصاف الحدثات من معمة ونزول واستقواء وضَّك فهذه أوصاف العماد وقدقلت ان لامن اجمة فهده ويوسة زاحت عبودية تلنالس الامركازعت أيس ماذ كرت من أوصاف العمود مة زانماذ لأمر أوصاف الربوبية من حيث ظهور ١٠ف المفاهر لامن حسث هويتها فالعبد عيد على أصله والربوبة على أصلها والهوية هوية على أصلها فان قلت ما الربوسة \* ماهي عن الهوية قشاالره ية نسبة هوية الىعتروالهوية لنفسم الاتقتضى نسبة وانحاشوت الاعمان طلبت النسب من هـ فده الهوية فهي المعبر عنم الالربوية فاقتضى الحق من الموحدين أن بوحدواكل أمر إبرة نفع المزاجية فيزول النزاع فيصع الدوام للعالم فستعين عند ذلك ما معيني الدزل ععقولية الابد وهو قولل لارزال فاريا النقطة المفروضة في الخط التي تشهدالا تنمافرق بن الازل والالدكالانفرق من المانيي والمستقبل ما عدام الآن من الزمان ألا ان النقطة هي الربوية ففرقت بين الهوية والاعدان وهي المسمى بالمطاهر ألاان النقطة أنت فتصيرهو وأمامأنت واذاعات هدافأنت موحد فأعط ألخو مابقاضه منكاذا اقتضاه فاذاقال لكأأبس قدتمين في المرتبة الاخرى انه ماثم الاالله ومنت فيذلك مامنت فلما ذارعت هنما همذا لنزع قلنالانك ممت نفسك مقتضمامنا من كوننا موحدين أمراما لا يقتضي أنت غايعطك نحن اذنحن ماأعطسناك انماأعطسنا للمقتضى فلاتكامنا غسراغتنااذ أتالقائل ومأرسلناس رسول الابلسان قومه فكون المقتدى فهداالفصل مشهودناو مخاطينا امرآخراس مشهودنا هداخطاب الملاء وتمعيص \*(السؤال الناسن والثمانون) \* عن الحق المقتضئ ما الحق \* الحواب سمى الحق حقالا قتضائه

س العباد فلابد من تميزها وكيف يعرف اسم العبودية من لايعلمين اللَّه ما يطلبه منه فبهـذا النظ بكون العمودية سهام وبكون عددهاماذ كرناه والعاملون هذه العبودية رجلان رحل يعمل مهامز شرعه ومنعل بهامن حيث شرعه فقدعمل بهامن حيث عقله ورجل بعمل بهامن حيث عقله عل مهامن حيث عقله قد لا يعمل مهامن حيث شرعه فالعامل مهامن حيث عقله منسها الي هما كل أوعقو ل محرِّدة عن المو ادَّلايد من ذلك والعامل مهامن حيث شرعه منسمها الى الله سحانه وتعالى وينسيها من حدث آثارها وماتنظر المهلوضع الوسائط منك وينهاالي الهماكل النورية والعقول المجرّدة عن الموادّ وأمّاالعامّة فلابعرفونها الابله خاصة أوللاسماب القريسة المعتبادة موسة خاصة لايعلون غبرهذا ومارأيت ولاسمعت عن أحدمن االمقربن انه وقف مع ربه على قدم العبودية المحضة فالملا الاعلى يقول أتحجل فهامن يفسدفها والمصطفون من البشريق لون رناظلنا أنفسناو مقولون ربالاتذرعلي الارض من الكافرين دمارا ومقولون ان تهلك هيذه العصابة لن تعبد في الارض من بعد الموم وهذا كله لغلبة الغيرة عليهم والاستعجال لكون الانبيان - خلق عجو لافهي حركة طسعية أظهرت - حجه افي الوقت فانتجب عن صاحها من العبودة بقدر استعجاب مثل و ذالحكم لصاحبها وكل ما كان بقدح في مقام تماوير مي به ذلك المقام فان صاحب ذلك المتمام لم يتصف في تلك الحيال ماليكم ل الذي يستحقه وان كان من الكمل فنور العمو دمة على سواء من نو رالربوية فانه من أثر دوعلى قدرما يقدح في العمو دية يقدح في الربوبية وإن كان مثل هيذا القدح لايقدح ولابؤثر في السعبادة الطبيعية ولكن يقدح ويؤثر في السعبادة العلمة وأعر الدرجات في ذلك درحتيان درحة العجيلة التي خلق الانسيان عليها ودرجية انغفلة التي حيل الأنسيان علمها ولولاان الملائ الاعل لهجر عنى الطبيعة ومدخل من حيث هيكله النوري ماوصفهم الحق بالخصام في قوله ماكان لي من علم الملا والاعلى اذ يختصه مون ولا يحتصم الملا الاعلى الامن حيث المظهر الطميع الذي نظهر فيه كظهو رحبريل في صورة دحية وكذلك ظهورهم في الهما كل النورية المادية وهي هذه الانوار التي تدركها الحواس فانهالا تدركها الافي مواد طبيعية عنصرية وامّااذا تحرِّدَتْ عن هذه الهساكل فلاخصام ولائزاع اذلاتركس ومهما قات اثنان كان وقوع الخصام لوكان فهما لااللهانمسدتا فالوحدة من حمد عالوحوه هوالكمال الذي لا يقبل النقص ولا الزمادة فانظر من هى لامن حمث الموحدها فان كانت عبن الموحدها فهي نفسها وان لم تڪين عبن الموحد مها فهو تركب وماهو مقصود باولامطلب الرجال ولهذا اختلفت أحكام الاسماء الالهمة من حيث هيه اسماء فأين المنتقم والشديد العقبات والقياه رمن الرحيم والغيافر واللطيف فالمنتقم يطلب وقوع الانتقام من المنتقم منه والرحم يطلب رفع الانتقام عنه وكل ينظر في الشئ بحدث حكم حقيقته فلابدمن المنازعة لظهور السلطان فن نقلر الى الاسماء الالهمة فال بالنزاع الالهي وأهذا فال تعالى لنبيه وجادلهم بالتي هي أحسن فأمربالحدال الذي تطلمه الاجماء الالهمة وهوقوله اللتي هي أحسن \* كاورد في الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فاذا جادل بالاحسان جادل كانه رى ربه ولابرى ربه مجادلاالااذا رآه من حمث ماتطلمه الاسماء الالهمة من التضادّ فأعلم ذلك ومامنعني من تحصدل هذا المقيام الاالغفلة لاغبرفليس بني وبينه الاجحياب الغفلة وهوجياب لأبرفع وأما حماب العجلة فارحو بحمدالله الدقدارتفع عني وأماحماب الغفلة فن المحال رفعه دائماسع وجود التركب حسث كان في العماني أوفي الاجسام ولوارتفع هذا الجاب لبطل سرّ الربوبية في حقّ هـ ذا الثحص وهوالذي أشارالمه سهل بنعمد دالله اذكان يقول الذللربوسة سرا لوظهر لمطات الروية لكنه مكن الحصول بالنظر الينفسه واكن لاأدرى هل تقتضي الدات تحصمله وظهوره في لوحود أم لا غنر أبي أعلم أنه ماوقع ومع دلما فلاأقطع المسي من تحصم لدمع على بأستحالة ذلك

تسمير الله النامانه في كما مه من حدث هو نوراً عني الكتاب فقيال عزمن قائل هو الله الذي لاله الاهو الملك القدوس السلام المؤمن المهمن ألاان المؤمن هناله وجهان معطى الامان ومصدّق الصادةين من عماده عندمن لم سنت صدقهم عنده ولهذا قال تعالى حكامة عما مقوله الصادق بوم القسامة لرمه والررب احكمها لحق لشت صدقى عند من أرسلتني اليهم فهما أرسلتني به فحاء بلفظ مدل على انه وقع وماأخيرا لله تعيالي الابالواقع وهوعند العيامة ماوقع فانه يوم القيامة فلابترأن كحيون غرحضرته الهبة فهاوةوع الاشساء دائماالاانهالانتقىدىالماضي فيقال قدوقعت ولايالمستقيل فيقال تتبع واكن متعلقها الحال الدائم وبمن القلوب وبين هذه الحضرة حاب التقسد فأذاك وشف العمد على خلوصه من التقييد وظهر بصورة حق في حضرة مطلقة شهدما بقيال فيه بقع واقعا وشهدما بقال فه وقع واقعا فلم زل واقعاولا رزال واقعافعنه تقع الحكامات الالهمة بأنه بقع مثل قوله تعالى يوم تأتى كل نفس فعلق بالمستقبل وقوله عزوحل أتى أمرالله فأتى بالمانيي وكالاالتقيم دين يدل على العدم والحال له الوجود والعدم ولا يقع فمه شهود ولا تميز فلابد أن يكون الخبرعنه بأنه كان كذا أ أو بكون كذاله حالة وحودية في حضرة الهية عنها تقع الإخدارات والواقف فهايسمي صدّيقا وهبي ألمنفسها الصدرقية ولهااطلاع من خلف حاب هـ ذاالهيكل المظلم في حق شخص والهيكل المنور في حق شخص فان وحدت عنامفتوحة سلمة من الصدع أنصرت هذه العين مهذاالنورمن هذه الحضرة صدق الخبرين كانوا من كانوا فيسمون صديقين بذلك وتسمى هذه الحالة صديقية ولاملا الاعلى فهاشرب وللرسل فهاشرب وللانبياء فهاشرب وللاولياء فهاشرب وللمؤسنين فيها شرب ولغبرا لمؤمنين من جمع اهل النحل والملل شرب فسعدم اقوم ويشقي ماقوم بشروط تتعلق بها ولوازم لها يقال مؤمن وكافر ومشرك وموحمد ومعطل ومثبت ومقتر وجاحد وصادق وكأذب تالصة بقية جمع الهماكل المنورة والمظلمة والنورية والنارية والطبيعية والعنصرية ولايشعرهاالا الاكابرسن الرجال وهم العارفون بسريانها في الموجودات فاذا نظرت أرباب هذه الهباكل أنفسها محردة عن هباكلها خرحت عن حضرة الصدّيقة وكانت من أهل المعاسّة فصارت ترى من يعدما كانت كانهاتري فالحق سحانه من كونه مؤمنا له حضرة الصدّيقية فهايصدّق الحق عباده المؤمنين بقوله وقضى ربك ألاتعبدواالااباه فعدقهم فيكونهم ماعبدوا سواه فى الهماكل المسماة شركاء وال تعالى قل مموهم وقال ان هي الاأسماء سمتموها أنتم وأماؤكم ومذابصة قالعماد في الاخمار كلهامن عنزيوقف فلها حكم في الطرفين فأن في هذا الذي قلناه لة القوم بعقاون مافيه آبة لقوم تنفكرون ولالقوم يعاون على الاطلاق الاان أراد بسعاون بعقاون فالصديقية مشهدهامن الاسماء الالهمة المؤمن وكذلك أئرهافي المخلوقات الايمان وكذلك أسماؤهم المؤمنون الصديقون اهم النوراصدقهم اذلولا النورلماعا ينواصدق المخبر وصدق الخبرمن خلف حماب هذا الهمكل فطوبي لهم ثم طوبي لهم وحسن مات

\*(السؤال السادس والثمانون) \* على كم سهم شت العبودية \* الجواب على تسعة وتسعين سهما على عدد الاسماء الالهمة التي من أحصاها دخل الجند لكل اسم الهي عبودية مختصة بها يتعبد له من الخالوقين ولهذا لا يعلم هذه الاسماء الالهمة الاولى ثابت الولاية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند ناانه عينها وقد يحصر بها بعض الناس ولا يعلم انهاهي التي ورد فيها الصكايكون ولما ولا يعلم انه ولى ومن رجال الله دن عرفه الله بها من أجل ما يطلبه كل اسم من العبودية هدا العبد فيعين له هذا الولى العبودية بحب الاسم الذي له الحكم علمه في وقد على اللهمة دخل الجند المعنوية والحسمة فأ ما المعنوية فيما يطلبه هذا الاسم من العلم ويه التي يلق ما وأمّا الحربة في اللهمة من الاعمال التي تطلبه هذا الاسم من العلم ويه التي يلق ما وأمّا الحربة في النسم الاعمال التي تطلبه هذا الاسم من العلم العبودية التي يلق ما وأمّا الحربة في الاسماء من الاعمال التي تطلبه

الشيرائع صدرةون بخلاف البداء الاولساء الذين كانوافي الفترات وانما كانت الانساء اصحاب الشرائع صدرة من لان أهل هـ مذا المقيام لا يأ خذون الشرائع الاءن الروح الذي بنزل بهاعلى قلومهم وهو تنزيل خبري لاتنزيل على فلايتلقونه الايصفة الايمان ولايكشفونه الاينوره نهم صدّ يقون للأرواح التي تنزل علهم مذلك وكذلك كل من يتلقى عن الله ما يتلقاه من كون الحق فى ذلك الالقاء مخمرا فانما يتلقاه من بمانب الاعمان ونوره لامن جانب التحلي فانّ التحلي ما يعطبي الاعمان عُما يعطمه واتما وطبي ذلك بنور العتل لامن حيث هومؤمن فأحزاء الصدّ بقية على ماذ كرنادلا تنحصر فانه مابعلم مابعطي الله في اخساراته لمن اخبرهم فأجزا الصقريقية المحصورة هوماوردت به الاخيارالالهية بأن اعتقاد ذلك الخبرة, به الى الله على المقهروهي متعلقة بالاسير الصياد ق لابتّه من ذلك فستصوّر ومنامن اصول طريق الله انه ما ثم الاصادق فانه ما ثم مختبرا لاعن الله فينبغي ان لا يكذب بشئ من الاخبار فان اله تدبي من لا مكذب بشيئ من الاخساراذ اتباتي ذلك من الصياد ق ولكن الصدّيق ان كايز من العلم مالله بحيث اربعلم انهما ثم مخبرالاالله فهلزمه التصديق بكل خبرعلى حسب مااخيريه الخبرفاذا اخبرالمخبرالصادق الحق بأن قوما كذبوا في أمر اخبروا به صدق الله في خريره أنهم كذبوا في كل ما اخبريه انهم كدبوا فيه وات الكذب هي صفة بالتسمة اليهم النسمة الى الخبرفان الخبراذ انسمته الى الصادق كان صدقاراذا نسسته الى الكاذب فيه كاركذنا واذانسته الى الكاذب لافيه كان محتملا والذي يرى ان انخسره و الله نعمالي الصادق فان ذلك الخبرفي ذلك الحال هو صددق والمؤمن به صدَّيق ثمَّ اخبر الصادق الحبِّر أنّ ذلك الخيرالذي نسته الى بأنه صدق أنسمه الى الذي ظهر على اسانه نسمة كذب غاعتقد أنه كذب فيعتدفه اله بالنسسة الى ذلك الشعص لكونه محلالطهور عين هدا الخبر كذب لان مدلوله العدم لأالوحود فالمدق أم وحودي والكذب ام عدمي وصورة المدو في الكذب ان الخبراله كاذب مااخبرالابأمروجودي صحيم العمن في تخيله اذلولم يتفيله لحصول المعنى عنده لماصم أن يخسرعنه بما أخبرفهو صادق فى خبره ذلك والمؤمن مه صدّيقي ثما خبرالحق عن ذلك الخبرأ نه مالنسسة الى الحس كذب وماتعرض الي الخمال كالم يتعرض المخسر في خبره ذلك الى الحس وأنما السامع ليس له في اول مماعه الاخبار الااول من تنه وهي الحس عُ بعد ذلك مرتقى في درجات الدوى فأعتقد بعدهـ ذا باخسارا لحقءنه أنذلك كذب في الحسراي المسرفي الحس منه صورة من حمث الحكم الظاهر فهو إ صديق الغبرالحق فافوالوجود كدبولا في العدم صدق فان الصدق أصلد الصادق وهو الوجود المحض الذى لانسبة للعدم المه والكذب هو العدم المحض الذى لانسبة للوجود المه واما الكذب النسسي فبالنظر اني الخسال يكون صد فأوبال ظرالي الفلاه رعلي شرط مخصوص يكون كذبا فالصديق يتعلق به من حمث نسته الى ما هو موجود به والعامّة تتعلق به من حمث أنه لا وجودله في المرتمة التي يطلبهافيه من يكذبه فاعلرذاك فان شنت قات بعدهدذاان الصدريقية أجزاء منعصرة وانشئت قلت لاتدخل تحت الحصر أجزاؤها وان أردت بأجزاء الصديقة اللصفة التي بهاتحصل الصديقية للصديق فهذا سؤال آخر يمكن أن يسأل عنده فالحواب عن مثل هدا الوجه أن من اجزائها سلامة العقل والفكرالصحيم والخيال الصحيم والايمان بصدق المخبر وأناحاله العقل الذي ايس بسليم عندأهل هذه الصفة والقول باستحالات الامكان في الاعسان الممكات بالنظر الي مانقتضيه ذات واجب الوجودلذاته اوالى سبق العلممنه عندمن يقول بذلك فاذاكان مذه الثابة حصلتله الصديقية وبكونهذا الجوع أجزاؤها لانهاليست بزائدة على عين المجموع وهذاهوالنور

\* (السؤال الخامس والثمانون) \* ماالصد يقيم \* الجواب نورأ خضر بين نورين يحصل بذلك النور شهود عين ماجا به الخبر من خلف حباب الغيب بنور الكرم وذلك أن اسم الله المؤسن الذي

\* (السؤال الثماني والثمانون) \* كم اجراء النبوة \* الجواب أجراؤها على قد رآى الكتب المنزلة والصحف والاخبار الالهيئة من العدد الموضوع في العالم من آدم الى آخر نبى يموت بماوصل البنا و بمالم يصل على أن القرآن يجمع ذلك كله فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيمن حفظ القرء أن النبوة أدرجت بين جنيبه فهى وان كانت مجموعة في القرءان فهى مفصلة معينة في آى الكتب المنزلة مفسرة في الحجف متميزة في الاخبار الالهية الخارجة عن قد الصحف والمستحب ويجمع النبؤة كلها أمّ الكتاب ومفتاحها بسم الله الرحم فالنبوة سارية الى يوم القيامة في الخلق وان كان التشريع عدائة طع عزائم من أجراء النبوة فانه يستحمل أن ينقطع خبر الله وأخباره من أجراء النبوة فانه يستحمل أن ينقطع خبر الله وأخباره من العالم المنافق المائم وحوده قل لوكان المحرمد ادالكلمات ربي الآية ولوأت ما في الارض من شجرة أقلام الآية وقد أخبرالله تعالى أنه مامن شي يريد ايجاده ولي الآية ولوأت مافي الارض من شجرة أقلام الآية وقد أخبرالله تعالى أنه مامن شي يريد الجاده والحدمن أجراء النبوة الابنوة النبوة المنافق الابراء التي لها

\*(السؤال الشالث والثمانون) \* ماانيوة \* الجواب النبوة منزلة يعينها رفع الدرجات ذوالعرش ننزلها العمد بأخلاق صالحة وأعمال مشكورة حسنة في العاتة وزء, فها القلوب ولا تنكرها النفوس وتدل علها العقول وبوافق الاغراض وتزبل الامران فاذا وصلوا الى هذه المنزلة فتلك منزلة الانساء الالهي المطلق لكل من حصل في تلك المنزلة من رفيع الدرجات ذي العرش فان نظر الحق من هذا الواصل الى تلك المنزلة نظر استنابة وخلافة ألق الوح بالانهاء من امره على قلب ذلك الخلمفة المعتنى به فتلك سوة التشريع قال نعيالي وكذلك أوحينا المكروحامن امرناما كنت تدرى وقال بنزل الملائكة بالروح من أمره على من بشاء من عباده فهي عامة لان من نكرة أن الذروا أنه لاله الاانافاتقون نبوة خاصة هي نبوة النشر يع يلق الروح من أمره على دن بشاء من عباده مثل ذلك المنذريوم المتلاق يومهم بارزون نبؤة تشريع لانبؤة عوم نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين والأنذار مُقرون أبدا بنبوّة التشريع والهـذه النبوّة هي تلك الاجزاء التي سأل عنها والتي وردت في الاخسار وأما النبوة العاتبة فأحر أؤها لا تنحصر ولابض مطهاعدد فانها غبرموقتة لهاالاستمرارداعًا دنيا وآخره وهذه مسئلة أغفلها اهل طريقتنا فلاأدرى عن قصدمنهم كان ذلك اولم يوقفهم الله عليها اوذكروها وماوم لذلك الذكر السناوالله أعلم بماهو الامرعليه ولقد حدثني الوالبدرالقيا شكي البغدادي ترجيه اللهءن الشيئة يشيرون سادتنا بياب الازجءن إمام العصر غبه دالقادرأنه قال معياشرالانبيياء اوتيتم اللقب وأوتينا مالم تؤبوا فأماقوله اوتيتم الانب اي حجر علينااطلاق لقبالني وانكانت النبؤة العبامة سيارية في اكابر الرجال وأماقوله واوتينا مالم تؤتواهو معنى قول الخضر الذي شهدالله له بعدالله وتقدمته في العلم وأتعب الكليم المصطفى المقرب موسى عليه السلام في طلبه مع العلم بأن العلماء رون أن موسى أن الخضر فقال له ياموسي أناعلى علم علنيه لله لاتعلمه أنت فهذا عن معنى قوله أوتينا مالم تؤلوا وان أرادرضي الله عنه بالانبياء ههنااسيا الاولياء اهل النبقة العامة فيكون قدصرت بهذا القول ان الله قد أعطاه مالم يعطهم فانالله قدجعلهم فاضلاو مفضولا فثل هدالا ينكر

\*(السؤال الرابع والثمانون كم أجراء الصديقية \* الجواب بضع وسبعونُ جرأ على عددشعب الايمان التي يجب على الصديق التصديق بها وليسنّ الصديقية الاالاتباع والأنبياء اصحاب

لهذلك بعيدته ونه وذلك أنهل كان مظهرا للحق وكان الحق منيه هو الظاهر فسأل من حعله مظهر ابلسان الظاهر فمه فهذا سؤال عارض عرض له بعدان لم يكن فعبرعن همذا السؤال عنشاح الكرماى من كرم الله انسأل نفسه منفسه وأضاف ذلك الى عبده فهو عنزلة ماهو الإمر عليه مأنه يخلق في عداد، طاعته و رثني عليهم بأنهم أطاعوا الله ورسوله وما بأمد مهم من الطاعة شي غمراً نهر شال \* سأل المدس الاجماع بمعمد صلى الله علمه وسلم فلما أذن له فيه قنل له اصدقه وحنت مه الملائكة وهو في مقيام الصغيار والذلة بين مدى مجمد صلى الله عليه وسلوفقيال له ما مجمد إن الله خلقات للهدامة وماسدك منهاشئ وخلقني للغواية وماسدى من الغوامة شئ فصدقه بصدقه قال تعالى النالاتهدى من أحست ولكي الله مدى من بشاء وقال فألهمها فحورها وتقواها وقال كلمن عندالله وقال مامن داية الاهوآخذ بناصيتها ثماثى مع هذا عليهم فقال التابون العابدون الآية الى والناهون عن المنكر بالمت شعرى من خلق التوية فهم والعبادة والجد والسماحة والركوع والسحود والامربالمعروف والنهمءن المنكر والحفظ لحدود الله الالتداين كرمه أنه أثنى عليهم بخلق فسذه الصفيات والافعيال فيهم ثمأثى عليهم بأن أضياف ذلك كله اليهم اذكانوا محلالهذه الصنسات المحمودة شرعا أليس هذاكله مفاتيح الكرم فانه يفتح بهامن العطاما الالهدة مالاعتزرأت ولااذن ممعت ولاخطرعلي قاب بشر قال نعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع بالمتشعرى ومن أقامهم من المضاجع حين نوم غيرهم الاهو يدعون ربههم خوفا وطمعا بالعت شعرى ومن أنطق أاسنتهم بالدعاء ومن خوّفهم وطمعهم الاهو أترى ذلك من نفوسهم لاوالله الأمن مفاتيح كرمدفتم بهاعليهم وممارزقناهم ينفقون فسمارزقناههم التجافى عن المضاجع وعندار الغروروممارزقناهم الدعاء والابتهال وممارزقناهم الخوف منه والطمع فيه فأنفقو اذلك كله علمهم فقمله منهم فلاتعلم نفس عالمية ماأخني لهم اىلهؤلاء الذين همهم فدالمثامة من قرة أغين جزاء بماكانوا يعملون فكانت هذه الاعمال عين مفاتيح الكرم بمشاهدة ماأخني لهم فمه وفي هذه الأعمال من قرة أعن فكلما هوفى حزائن الكرم فان مف اتحه تنضينه فهوفها محل وهوفي الخزائ مفصل فاذا فتحها الاعال تمزت الرتب وعرفت النسب وجاءتكل حقيقة نطاب حقها وكل على يطلب معلومه \* (السؤال الحادى والثمانون) \* على من توزع عطا باربنا الجواب على من حسن السيرة من الولاة وكل شخص والىالولاية العبامّة وهي يؤلية القلب على القوي المعنوية والحسسة في نفسه وبالولاية على كل من له ولاية عليه خارجة عن نفسيه من اهل وولدو ماولة وملك فتوزع العطاياعلي قدرهم وقدر ماعاملهم به من حسن السيرة فيهم فان كان الوالى من العلاء مالله الذين يكون الحق غني "لغني" ظاهر في مظهر فقيرلما أعطى عن فقر ذاتي فأخذه له ألمعطي له من الاسم الله لا من الاسم الرب فيا أعظم الغفلة على فلوب العسادهمات متى تملغ البشر درجة من لا يوصف بالغفلة وهم الملا الاعلى الذين يستحون اللمل والنهارلا مفترون في غيراً بسل ولا نهار يستحون له باللمل والنهار وهم لانسأمون وكفي النشر به نقصا ﴿ واعلِ أن العطايا تحتلف الحتلاف المستحقين فنهم سن يكون عطاؤههوومنهم من يكونعطاؤه معرفته نفسه ومنهم من يكونعطاؤه ماهومنه فانكان المستحق يقول بالاستحقاق الذاتى فلايلزمه الاشكرا يجاد العين حمث كان مظهرا له حل وتعالى وانكان يقول بالاستحفاق العرضي وهو برى أندتعالى حعولة استحقاقافهذا تصاعف علمه الشكرفانه دون الاول في المرتبة وان كان المستحق برى الاستحقاق للظاهر في مظهر تمامن حمث ماهو ظاهر اذلك المظهر ولابرى أنعينة تستحق شيئا فهذالا بحب علمه شكر الاان أوحمه على نفسه كايجاب الحق على نفسه فى مثل قوله كتب ربكم على نفسه الرُّهجُّمة فتتوزع العطايا على مقيادير من توزع عليهم فح

فى الآخرة لمحدصلى الله عليه وسلم المؤتى جوامع الكام وهو الاصل فانه صلى الله عليه وسلم أعلم عقامه فعله وآدم بين الماء والطين لم يكن يعدفكان آدم لماعلمه الله الاسماء فى المقام الذاتى من مقام محمد صلى الله عليه وسلم عن فتظهر بالاسماء لانه ما كلها من الكام ولم تحت فى الظاهر لحجد حسلى الله عليه وسلم عن فتظهر بالاسماء لانه صاحب افظهر ذلك فى أول موجود من البشر وهو آدم فكان هو صاحب اللواء فى الملائكة بحكم النه اية عد صلى الله عليه وسلم لانه تقدّم عليه يوجوده الطبي تحقى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم لانه تقدّم عليه يوجوده الطبي تحقى ظهر محمد صلى الله عليه وسلم كان أحق يولايه ولوائه في أخذ والواء من آدم يوم القسامة بحكم الاصالة فيكون آدم فن دونه تحت لوائه وقد كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمان آدم فه م في الا خرة تحمد فقطهر في هذه المرتبة خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجمع

\* (السؤال السابع والسبعون) \* بأى شئ ينى على ربه حتى يستوجب لوا، الجد \* الجواب بالقرآن وهو الجامع للمعامد كاها والهذا سمى قرآنا اى جامعا وهو قوله الجد تله رب العالمين الرحن الرحيم مالك يوم الدين وما أنزات على أحد قبله ولا ينبغى أن تنزل الاعلى من له هذا المقام فانه سحانه لا ينبغى أن يحمد الا بمايشرع أن يحمد به من حمث ما شرعه لا من حمث ما قطله الصفة المحدية من الكمال فذلك هو النباء الالهى ولوحد بما تعطمه الصفة الكان حمد اعرف عقلما ولا يذبغى مثل المخالفة للماله المحالة المحالة

\*(السؤال الثامن والسبعون) \* عما يقدم الى ربه من العبودية \* الحواب العبودة وهوا تساب العبدة العبدة المعدولية عدد التعبودية عشل الامردون العبدة العبدة المعدودية وهوا السبابة الى المظهر الاالهي فالعبودية عشل الامردون فخالفة وهواذا يقول له كن فيكون من عبر تردد فانه ما ثم الاالعين الثابية القابلة بذا تم المتكون فاذا حصات مظهرا وأن امتثلت ولم تتوقف فن حمث عينها انجا قولنالشي اذا أردناه أن يقول له كن فيكون فهده العبودة يتقدم الى الله في دلك اليوم ألا تراييك من غير أن يؤمر بالسحود لكون السحود في ذلك اليوم هو المأمور بالنكوين ولم يكن له محل الاعين مجد صلى الله عليه وسلم من غيراً مرالهي ورد عليه بالسحود في الله عليه وسلم المنافق الله ارفع رأسك سلا عطه والفع تشفع ثم بعد ذلك في موطن آخريؤمر الخلق بالسحود ليتم برا الخلص من غيراً أمر الله في هذه الدار بعبد ون ربهم من حيث العبودة في الهم نسبة فذلك سحود العبودية فالعارفون بالله في هذه الدار بعبد ون ربهم من حيث العبودة في الهم نسبة الااليه سيحانه و من سواهم فانهم بنسبون الى العبودية فيقال قد قادوا بين يديه في مقيام العبودية فهذا ما يقد ما المارية و دية الى ربه وكل محقق مهذه المذابة بوم القيامة

\*(السؤال التاسع والسبعون) \* بأى شئ يحتمه حتى يناوله مفاتيح الكرم \* الجواب يحتمه بالعبودية وهي السابه الى العبودة كاقررناوهي الدرجة الثانية فان هذا المقيام ما وسوى درجتين درجة العبودة وهي الخنام لانه ما أمر بما يقتضمه أمر العبودية الابعدوجودهما فأمر ونهي بوساطة هذا التركيب فأطاع وعصى واناب وآسن و كفروو حد وأشرك وصدق وكذب ولما وفي حق الدرجة الثنانية بما تستحقه العبودية من امتشال أوامر سمده ونو اهمه ناوله مفاتيم الكرم مدل ما قدم المه

﴿ (السؤال الثمانون) ﴿ ما مناتيم الكرم ﴿ جوابه سؤالات السائلين منا ومنه وبا وبه فأما سناوبنا فسؤال ذاتى لا يمكن الانفكال عنه وصورة دفا تيم الكرم في مثل هذا وقو فل على علل بأنه مذه المشابة وغيرك من هو مثلات مجهلا ولا يعرف فقكر معلمك بأن عرف كنف أنت ومانستحقه ذا تك أن توفي به ممالا يمكن انفكاكها عنه وأما سنه وبه الخانه سؤال السائل بما هو عارض له اى عرض

ني دعوة مستجابة فاستجل كل بي دعوته واني اختبأت دعوتي شفاعة لاهل الكائرمن التي العلم بموطن الاخرة اكثرمن علم غيره من الانبياء فاعلم انه لما كان المقيام المحمود المه ترجع المقيامات كالها وهوالجامع الهالم يصح أن يكون صاحبه الامن اوتي جوامع الكام لان المحامد ون صفة الكلام ولما كان بعثه عاما كانت شريعته عامة جامعة جميع الشرائع فشر يعته تنضمن جميع الاعمال كالها التي تصع أن تشرع \* واعلم أن جنبات الاعمال ما بين الثمانين الى التسبعين لاتزيد ولا تنقص والا بيمان بضع وسمعون بابا أدني ذلك الماطة الاذي عن الطريق وأرفعه قول لا اله الا الله قال تعالى في حق العمالمين تنبوأ من الحنة حمث نشاء فنع اجرالعاملين فلم يحميع مهد المن على على فان الانسان في الدنيا يا عمل على من التي هي يعدد الجنبات كالها المائلة على من الله على من عمل بها ولا يحلو واحد من الانتقام الحدم المائلة على المنا المناه وهذا المناه المناه وي في ميزانه على المناه على مناه المناه على من عمل من حمث العمل بها ولا يحلو واحد من الانتقام المحدود و بحوامع الكام وبالبعثة العاشة على المناه الذي النا المناه الذي المناه على المناه والمناه المناه المنا

\* (السؤال الخامس والمسبعون) \* كم بين حظ محمد صلى الله عليه وملم وحظوظ الانبياء عليهم السلام \* الجواب الماينــه وبن الجمع فحظ واحدوهوعن الجعمة لماتفرق فهم والماسنه وبن كل واحدمنهم فثمانية وسمعون حظا ومقياما الاآدم فانه مايينه وبينرسول الله صالى الله علمه وسلم الامابين الظاهر والباطن فكان في الدنيا مجد صلى الله عليه وسلم باطن آدم عليه السلام وأدم ظاهره وبهما كان الظاهر والساطن في الاخرة فهذا بين حظ محمد صلى الله عليه وسيارو بين حظوظ الانبساء عليهم السلام وأكثر اصحابنا بمنعون معرفة التوقيت في ذلك وهو غلط منهم وفي هدا الفصل تفصيل عظيم تبلغ فصول التفضيل الى مائه ألف تفصيل وأربعة وعشرين ألف تفضيل بعددالانبياء عليهم السلام لانه يحتاج الى تعيين كلني ومعرفة مابين حظ مجدصيل الله عليه وسلم وبن ذلك النبي والحظوظ محصورة من حيث الاعمال في يضعة وسيمعين وقد يكون انبي من ذلك أمرواحمد ولا خر أمران ولا خرعشر العمدد وتسعه وثمنه وأقل من ذلك واكثر والجموع لايكون الارسول الله صلى الله علمه وسلم ولهذا لم معت بعثا عامّاسوي مجدصلي الله علمه وسلموماسواه فمعنه خاص لكل حعلنا منكم شرعة ومنهاجاولوشاء الله لحعلكم امته واحدة \* (السؤال السادس والسبعون) \* مالواء الحمد \* الجواب لواء الجدهو- مدالحمدوهو اتم المحامد وأسناها وأعلاها مرتبة لماكان اللواء يجمع المه انساس لانه علامة على مرتبة الملك ووجود الملك كذلك حدالجد يجتمع الده المحامد كأهافانه الجد الصحيم الذي لابدخله احتمال ولايدخل فيه شك ولاريب انه حد لانه لذانه يدل فهو ثناء في نفسه ألاتري لوقات في شخص انه كريم اويقول عن نفسه ذلك الشيخص انه كرم مكن أن بصدق هذا النناء ويمكن أن لا يصدف فأذاو حدالعطاء من ذلك الشخص بطريق الامتنان والاحسان شهد العطاء بداته بكرم المعطى فلايدخل فىذلك احتمال فهذا معنى جدالجد فهوالمعبرعنه بلواء وسمى لواء لانه يلتوي على جسع المحامد فلايخرج عنه حد لان به يقع الجدمن كل حامد وهو عاقبة العاقبة فافهم ولماكان يجمع ألوان المحامد كلهالهذا عمظ الدجسع الحامدين والله عليه وسلم آدم فن دونه تحت لواءى وانحا فالفندونه لان الجد لايكون الامالاسماء وآدم عالم بحميع الاسماء كالهافلييق الاأن يكون من هناك تحته ودونه في الرتمة لانه لابد أن يكؤن مندا باسم مامن تلك الاسماء ولما كانت الدولة

على مقدارهم بصورة مارأوه فيجدون من الزيارة مالم يكن عندهم ولاكانو اعليه فهذا هو السبب فى ذهواهم وحظ كل شخص من ربه على مقدار عله وعقده في درجات العقبائد واختلافاتها وكثرته وقلتها كماقد بكررقبل في هذه الفصول فاعلم ذلك والله الهادي وفي سوق الحنة علم ما أشر نااله \* (السؤال الثالث والسمعون)\* ما المقام المجود \* الحواب هو الذي رجع المه عواقب مات كلهيا والديه نتظر جمع الاسماء الالهسة الختصة بالمتيامات وهو لرسول اللهصه وسيلمويظهرذلك لعموم الخلق يوم القيامة ويهدذا حجتله السيبادة على جميع الخلائق يوم ن \* قال رسول الله صلى الله علمه وسلم أناسه مدالنياس يوم القسامة وكان قد اقبر فيه أُدم صلى الله علمه وسلم لما سحدت له الملائكة فان ذلك المقام اقتض له ذلك في الدنماوه ولمجد صل ألله علمه وبيلم في الاسخرة وهو كال الحضرة الالهسة وانماظهر مه اوّلا ابوالشرلكونه كان يتضمن حسده يشهرية مجدصيلي اللهعليه وسيلم وهو الابالاعظم في الجسمية والمقرّب عندالله وأقول هذه النشأة التراسة الانسانسة فظهرت فسه هيذه المقيامات كلهاحتي الخالفة اذكان حامعها للقمضر الوفاق وقبضة الخلاف فالمحرّل من آدم لخالفة النهى الاالسمة المجمولة على الخالفة فكانت مخالفته الله من تحريك تلك السمة التي كان محملها في ظهر ، فأنّ المقام مقتضى له ذلك وسألت شهضنا أماالعباس عن ذلك فقيال ماعصي من آدم الاما كان من اولاده المخيالفين في ظهره وكانت العياقية لى الله علمه وسلم فى الدارالا حرة فظهر فى المفام المحمود ومنه يفتم باب الشفاعات فأول يشفعها عنسدالله تعيالي في حق من له اهلية الشفياعة من ملك ورسول وني وولي ومؤمن اتوجادفىشفعرسول اللهصلي اللهعلمه وسلإعندريه لهؤلاء أن يشفعوا فكان محمودا فلداول الشفاعة ووسطها وآخرها بقول اللهشفعت الملائكة وشفع الندون المؤمنون وبق أرحمالرا جبز فيقتضى سياق الكلام أن يكون أرحمال احسن بشفع أيضيا فلابد ممن يشقع عنسده وماثم الاالله فاعلم ان الله تعيالي بشفع من حيث اسميائه فيشفع اسميه أرحم الراحين عنسداسمه القهار والشديد العقاب لبرفع عقوسه عن هؤلاء الطوائف فيخرج من النيار لم خبرا قط وقد نبه الله تعيالي على هذا المقام فقيال تعيالي بوم نيج شير المتقين الي الرجن وفد ا فالمتقى انميا هوجليس الاسم الالهي الذي يقع سنسه الخوف في قلوب العباد فسمي حلسا فيمشره الله من هــذا الاسم الى الاسم الالهيّ الذي يعطمه الامان ثناكان خائفا سنه وهو الرحن فقال يومنحشرالمتقنالىالرجنوفدا اىامنون بماكأنوا يحافون سهولهذا يقول فى الشفاعة ا وبتي أرحم الراحين فهذه النسمة تنسب الشفاعة المالحق من حيت آثارا سمائه وهذا هو ماأخذ العارفينمن الاولماء فلاتحتمع المحامد يوم القيامة كاها الالمجد صلى الله عليه وسلم فهو الذي عبرعنه بالمقام المجود وفال صلى الله علمه وسلم في هذا المقام فأحده بمعامد لا اعلها الآن وهذا يدلك أن علوم الانبياء والإوليا. اذواق لاعن فكر ونظر فان الموطن يقتضي هنالك بإثاره اسماء الهية يحمدالله بها مالايقتضيه موطن الدنيا فلهذا قال لاأعلهاالاتنوهذا المقام هوالوسلة لانّ منه يتوصل الى الله فهما بوحد فيه من فتم ماب الشفياعة وهوشف اعته في الجميع الاتراه صلى الله وسلم يقول فى الوسلة انها درجة فى الحنة لا شغي أن تكون الالرجل واحد وأرجوأن اكون ألك الوسملة حلت علمه الشفاعة فحعل الشفاعة ثواب السبائل ولهذا بمي المقيام المحمود بلة وكان ثوابه في هذا السؤال أن يشفع له وهذا هو منصب الهي جامع من عين ملك الملك \* قال تعالى ألاالى الله تصيرالامور وقال والمدرجع الامركاء فكان المرجع المه فكذلك ترجع المقامات كاهاوالاسماء ألى هذا المتام المجود \* وقال صلى الله عليه وسلم اوبيت جوامع الكلم \*(السؤال الرابع والسبعون) \* بأى شئ ناله \* الحواب قال صلى الله عليه وسلم لكل

منه رائحة فاجعل بالك لماذكرناه واعل عليه تعطى الالوهية حقها وتكون بمن أنصف ربه في العمام به فان الله يتعالى أن يدخس تحت التقييد ارتضبطه صورة دون غيرها ومن هذا تعرف عوم السعادة لجيع حلق الله واتساع الرجة التي وسعت كل شئ

\*(السؤال الشامن والستون) \* ماحظوظ الانساء من النظر السه \* الجواب لاأدرى فانى لست بني فذوق الانبياء لا يعلم سواهم ان أراد الانبياء الذين خدم هم الله بالنسريع العام اوالخاص بهم فان أراد أنبيا الاولياء فظهم منه على قدر ماعندهم من وجوه الاعتقادات في الله فان حصل على الجميع فظه ما الجميع فهو في النعيم العام فيتلذذ بلذة كل معتقد في اعظمها من لذة وان حصل على المعض فلذته بحسب ما حصل له وان انفرد بأمر واحد فحظه على قدر ما انفرد به من عرمن بدفا فهم ماذكرناه

\* (السؤال التباسع والستون) \* ماحظوظ المحدّثين من النظر السه \* الجواب الجباب الاقرب فاذا شاهدوار بهم حصل لهم في المشاهدة من الحظ مثل ما يحصل لهم من الحكلام الاأن المحدّثين بتميزون في الرؤية عن سائر الخلق فان التعلى يتنقع علمهم في المشهد الواحد وسائر الخلق ليس الهم هذا المقيام فانه مخصوص بالمحدّثين

\*(السؤال السبعون) \* ماحظوظ سائر الاولماء من النظراله \* الجواب الاولماء على مراتب فتختلف حظوظهم باختلاف مراتبهم فولى حظه من النظرلذة عقلمة وولى حظه من ذلك لذة خمالية وولى حظه من ذلك لذة خمالية وولى حظه من ذلك لذة خمالية وولى حظه من ذلك لذة منقال تكميفها وولى حظه من ذلك لذة بنقال تكميفها وولى حظه من ذلك لذة لا بنقال تكميفها وولى حظه من ذلك لذة لا بنقال تكميفها وولى حظه من ذلك لذة لا بنقال تكميفها وولى حالة من ذلك لذة المناسبة على الله عند الله حكما كانوافى الدنيا وكافال تعالى هم درجات عند الله والله والله والله والمعملون

\*(السؤال الحادي والسمعون) \* مأحظوظ العامّة من النظر المه \* الحواب حظوظ العباسّة من النظر الله على قدرما فهيهوه من قلدوه من العلماء على طبقاتهم فنهم من أبق البه عالمه ماعنده ومنهم من ألق المعالم على قدرماعلم من عقله وقبوله فان الفطر مختلفة متفاضلة بحسب ماألق الله عنددها فانها أقسام اصلها المراح الذي ركها الله عليه وهوالسدب في اختلاف نظر العلماء بأفكارهم في المعتولات فيكون حظهم في لذة النظر جظهم فما يخسل لهم فالعامة حظوظهم خيالية لايتمدرون على التحريدعن المواذفي كل مايلتذون بهس المعاني في الدنيا والبرزخ والاخرة بلقلم لمن العلماء من يتصوّر التمريد الكلى عن الموادّ واهذا اكثرالشريعة جاءت على فهم العامة وتأتي فها تاويحات للغياصة مثل قوله ليس كمثله شئ وسحان ربك رب العزة محما يصفون \* (السؤال الناني والـبعون) \* أن الرجل منهم ينصرف بحظه من ربه فيذهل اهل الجنان عن نعيمهم اشتغالا بالنظراليه الجواب ذلك للباس الرائى صورة مارأى وسيب فاتك أن المقام عظيم ف قلب كل طائفة والداعظم مماهم فيه من نعيم الاكوان في الجنان فاذادعوا الى الزيارة وبتي الازواج الجنبانيون من الحور والوادان وأشحيارا لحنان وأنهارهما وجمع مافهما مما تنسع به من الطمور والمراكب وغيرذلك والكل حموان فانهاالدار الحموان فاذادى صاحب المنزل ذكراكان أوأنثى من الثقلين بقي أعل ذلك المنزل مترقمين ما بأتي به المهم من الخلع الالهسة التي أورثها للنظر المه وبأى صورة يزجعون الهمم من ذلك المقام الاعظم اذكان ذلك مشاهدة الملك فاذا وردوا عليهم من الزيارة اذقال الجليل للملائكة ردوهم الى قصورهم وقدغشم من نور الرؤية ماغشاهم ممالا مناسبة بين ذلك وبين الجمال والهاء الذي كانو افسه قبل الزيارة مع تعظيم المتام الذي شواالينه فىقلوب اهل المنزّل ثما نهسم اذا رجعوا البهم بصفة مايشا هدونه في الرؤية أشرقت الجنبان بأنوارهم

السؤال من الجواب وللعق سؤال في كل عرصة من عرصات القيامة فيا وون الى الاسم الذي يتضمن الجواب عن ذلك السؤال الخياص

» (السؤال السابع والستون) \* كيف يكون مراتب الانساء والاولساء يوم الزيارة \* الحُواب، أن الناس اذاجعهم الله يوم الزيارة في جنة عدن على كثب المسك الاحض منصب الهم منام وأسرة وكراسي ومراتب \* فالانساء على رتبتين أنبياء شرائع وأنساء اتباع فأنساء الشرائع في الرتمة من الرسل وانساء الالساع في الرسة النالثة والرسسة النالثة تنقسم قسم تسمي الساء وقسم يسمى اولما. والرسسة للاواساء بالاسم العام فاذا كان يوم الزيارة فكل ني أخذ معرفة ربه من ربه ايمانالم يشمها بنظرفكري فانه يشاهمدريه يعمن ايمانه والولى التابع له في ايمانه بريه براه عرآة حصل معرفة ربه منظره واتحذ ذلك قربة من حيث اعالد فلديوم الزبارة رؤيتان رقُّه عارورونه اعمان وكذلك ان كان الذي له معرفته بربه نظرفكري له رؤيتان رؤَّمه عارورويه اعمان من اولهاء الفترات ولم يحصل له في معرفته مر مه من المعارف الالهمة التي جاءت مها الرسل وكانت معرفته مريه اتماعن نظر واتماعن تحل الهي القلبه اوكلاه ما فذله مكون عماهو أهل نظر ية اهل النظر في الرؤية و عناهو اهل اعبان في من تسبة اهل الاعبان في الرؤية وعناهو اهلهما تكون في من تبتهما في الرؤية وانكانت معرفتهم عن كشف الهي قان لهؤلاء صفاعلي حدة بتمـ مزون به سائرا لخلق والحاسع لهذا الباب أن الرؤية يوم الزمارة تابعة للاعتقادات فى الدنيا فن اعتقد فى ربه ماأعطاد النظر وماأعطاه الكشف وماأعطاه تقلمدرسوله فانهرى رمه في صورة وحه كل اعتقاد ربطه عُلمه الاانه في تقلمه نبيه براه من حيث ما أعطاه ذلك الرسول مما أوجى به المه في معرفته بربه تعليات ثلاث اعين في الآن الواحدوكذلك حكم صاحب النظر وحده اوصاحب ه اوصا حب التقليد وحده فانه براه في صورة الوحه الذي كان به اعتقاده فتتميز مراتب ـا، الاتماع فيالزبارة شـقدح الانبياء علهم والطمقـات التي است.بأنبيا، ولااتساع فهم اولساء الله لأيحكم عليهم مقام يتميزون عن الجميع بالنسب الصحير الى ربهم غيرأن اصحاب المنظر منهم في المرسة دون احداب الكشف فسن الحق ومنهم في الرؤية هاب فكر هم بكلياً أرادوا أن يرفعو اذلك الخياب كأتباع الانبياء كلياهموا برفع جحب الانبياء عنهم حتى برونه دون هذه الواسطة تطبعوا ذلك فلاتكون الرؤية الخيالصة من الشوب الاللاندياء والرسيل اهل الشيرائع ولاهل تشنب غاصة ومن حصل له هذا المقيام مع كونه تادما اوصاحب نظر جعله على قدر ماعنده ولوكان آلف طريق وإماالرحال الذين صوبوا المتقياد كل معتقد بميأ وصله اليه وعلمه وقرره فانه بوم ى ربه فعدن كل اعتقاد فالذا مجر لنفسه نسغ أن يحث في دنياه على حسع المقالات في ذلك نايناأيت كلواحد دومقال مقالته فاذا ثبت ذلك عندهمن النوحهها ألخاص ماالذى به ه وقال به في حق ذلك المعتقد ولم ننكر هاولاردها فانه يحني ثمر تمانوم الزبارة كائنة تلكًا العقيدة ماكانت وهذا هوالعلم الااهي الواسع والاصل في صحة ماذكرنا دانكل ناظر في الله تحتكل اسم من اسماء الله فذلك الاسم هو المتحلي له أوهو المعطم لد ذلك الاعتقاد بتحله له من حسث لايشعر والاسماء الالهمة كالهانسية االى الحق صححة فرؤيته في كل اعتقادمع الاختلان صحيحة ليس فهامن الخطأ شيِّ هـ ذا ما يعط ه الكشف الاتم فلم يخرج عن الله نظر ناظر ولا يصيم أن يخرج وانما الناس اعن الحق بالحق لوضوح الحق فهذه الطائفة التي هم مهذه المشابة سن العلم بالله لهم صف يوم الزيارة بمعزل اذا انصرفوا من الزبارة يتخمل كل صاحب اعتقادانه منهم لا نهري صورة اعتقاده فيها كصورته فهومحبوب لجيع الطوآئف من يكون بهذه الصفة وكذلك كان في الدياوهذا القول الذي كرناه لا يعرفه الاالنَّعول من إهل الكشف والوحود وأما احجاب النظر العثَّليُّ فلايشمون

أن بعرالا يمان حسع فروع الاحكام وأصولها غان آمن معض وكفر سعض فلا يعتبر مثل ذلك الاعمان في حقه وهو الكافر حتافقول الله للرسل ماذا أجبتم هو بالنسبة لمااذاً كان كلامه لهم في حق ما كأنهم مهمن الدعوة المه فان أراد السائل ما كلامه للرسل فيما يحتص بذواتهم من كونهم عسدامقة من فكلمهم بمايكام بدالمقربن من عماده فكالامه للرسل المقربين فمن اعتقدتم القربة هل اعتقدتم أن اقترابكم المنآ أوالى سعادتكم أوالى معرفة ذواتكم أوالى معرفتي فان اعتقهدتم افترابكم المنا فتد حدد تمونى وأنالاحد لى وهد ذااللسان الذي أذكرو في هذا الفصل انما هو كلام الحق لمن دعي الى برة كا قال أدعو الى الله على بصرة أناومن اتبعني فهذا لسان من اتبعه في دعوته الى عنه فكأنرسولالله صلى الله علمه وسلم يدعوا الى الله على بصيرة من حمث الماعه لانهم وانماقلناه فدالان كلامه للرسل لايعرفه الاالرسل ولاذوق لنافيه ولوعرفناه به ماعه فناه ولوعرفناه لكنارسلامثاهه مولاحظ لنافي رسالتهم ولافي نبوته موكلامنا لا يحصون الاعن ذوق فالحواب عن هذا السؤال اذاأرادالرسل ترك الجواب فأرد ناأن نفيدا صحابنا في أن تنكام في كارمه للرسل الذين هم الورثة لرسل الله لما دعوا الى الله على بصيرة وشاركوارسول الله صلى الله علمه وسلم في الدعوة الى الله على يصهرة منه وبين من المعه فاعلو امن أين تدكلم وفهن تدكلم وعلى من يمن ثم رجع الىما كنابسسلەفىقولالتەفقىد حدّد تمونى وأنالاحدّلىفىتول دڧا الذى تقولەلسان العلروانت خاطبتنا يلسان الاعمان فاسمنها فقلت من تقرّب الى شهرا تقرّ بت المه ذراعاومن تقرّب الى " ذراعا ـه ماعا فماحدّد نالهُ الابحدّلُ فانتحــدّدت نفسكُ سُاوحدّد تنابكُ والافن أبن لنـاأن أننحة دلة وجعلت الايمان بماذكرته قربة الملة فهذا كلامك ولسار الامان ونحن لاحراء ذانيا على أن نقول ماقلت عن نفسك فيقول صدقتم هذا السيان الايمان فتقول طائفة منهم اقتربنا انى سعادتنا فيقول سعادتكم قائمة بكم ومامرحت معكم في حال طلمكم القرية البها فان لم تعاواذلك فقد جهلتم وان علمتموه في اصدقتم اذا فلاقرية فان قالت طيائفة انميا عتقد ناالقرية الى معرفة ذواتنا فيقول لهم الثبئ لايجهل نفسه لكنه لابعر فأنه بعرف نفسه لاتّ معرفة الشهود بمعرفة المشهود فطلبكم القر بةمن معرفة ماهو معروف لايصيم فان قاات طائفة ولابدّ أن نقول انما اعتقدنا القربة من معرفتك فمقول الهم كه ف بعرف من ليس كمثله شئ فلو كان شمأ لجعتهما الشمينية فيقع التماثل فيها اذافلاشه بنية له فليس هوشه أولاهولاشي فأن لاشئ صفة المعدوم فماثله المعدوم فأنه لاشئ وهولايماثل فهولدس مثلدشئ وابس مثاله لاشئ ومن فهوم ذه المثابة كمف يعرف فيطل اقترابكم الى معرفتي فبطل أن يكون أحدكم من المقرّ بين فيقولون لاعلم انساالا ماعلتنا الما أنت العلم الحكيم فيتول انتمرسل وحقىقة الرسل أنيكونوا ببزمرسل ومرسل اليه وهم حامإون المهرسالته لمعلم بحكم ماتقتضمه تلك الرسالة فالرسول لماكانت مرتبته المينمة كان اقرب من المرسل المهم الى الا-مم الذي أرسله وكان المرسل اليهم اقرب الى الاسم القيابل لمياجاً به الرسويل من الرسول فالكل من المقرّ بيّن فان لم يقدلوا الرسالة كأن الرسول من المقرّ بين وكان المرسل الهم غيرمتصفين بالقرية

\* (الشؤال السادس والستون) الى أين يأوون بوم القيامة من العرصة \* الجواب الى ساق العرش ويوم القيامة له مواطن كثيرة فالرسل يأوون بوم القيامة من العرصة فى كل موطن الموطن الموضع الذى يكون فيه تجلى الحكم الالهى الذى يليق بذلك الموطن فوطن للسؤال وموطن للمواذين وموطن لاخذا لكتب وموطن للصراط وموطن للحوض فواطن القيامة تدكون الرسل فيها بين بدى الحق سبحانه كالرعبة بين بدى الملك واقربهم منزلة من هو أدنى من قاب قوسين وهو التقاء قوسى قطرى الدائرة ثم يأوون فى السؤال العام الى لاعظم للى لاعظم الى العام الموادن فى السؤال العام الى العام الى العام الى العام الى العام الموادن فى السؤال العام الموادن فى السؤال العام الى العام الى العام الموادن فى السؤال العام الموادن فى السؤال العام الموادن في الموا

\* (السؤال الذاك والستون) \* ما كلام الله تعالى لعامة اهل الموقف \* الجواب يقول لهم ما جنم به فيقع في أمماع السامعين ذلك مختلفا باختلاف أحوالهم فتحتلف أحوالهم بأسماعهم بل تحتلف أحماء هم بعسب أحوالهم في الموقف ولا يحصل في سمع واحد منهم ما حصل في سمع الآخر وهر السؤال عن النفس التي قبض فيه ولا يكون هذا الكلام الالاهل الوقوف خاصة الذين هم في هول ذلك الموم وأما المنصر فون فيه كالانبياء والرسل والدعاة الى الله وكالمستريحين من أهل المنابر في سراد قات الجلل خاف جاب الانس فهو لا كلهم وأمث الهم من أهل الوقوف فأهل الوقوف هم الذين ينتظرون حكم الله فيهم في ميونه عندهذا والكلام عافيهم كل واحد منهم المنابع واحد منهم الكلام عافيهم كل واحد منهم واحد منهم المنابع والكلام عافيهم كل واحد منهم والمنابع واحد منهم المنابع واحد منهم المنابع واحد منهم والمنابع والمن

\* (السؤال الرابع والستون) \* ما كلامه للموحدين \* الجواب يقول الهم فماذا وحد تمونى وعاذاوحد تموني وماالذي اقتضى لكم يوحمدي فانكنتم وحدتموني في المطاهر فانتم القائلون بالحلول والقائلون مالحلول غيرموحدين لانهما ثبتواأمرين حالاومحيلا وانكننم وحدتموني في الذات دون الصفات والافعال فيأوحد تموتي فأن العقول لاتبلغ الهاوالخبرمن عندى فياحا بحمه وان كنتم وحدةوني في الالوهمة بما تحمله من الصفات الفعلمة والذاتية من كونها عينا واحدة مختلفة النسب فياذاوحـدة وني هل يعقو لكم أوبي فكنف ما كان فياوحدة في لانّوحدا نبتي ماهي توحسد موحدلابعت ولكم ولابي فان وحدكم اياى بي هو توحددي لا توحدكم وبعة ولكم كنف يحكم على بأمر من خلفته ونصدته وبعد أن أدعمتم بوحيدى بأى وجه كان أوفي أي وجه كان فاالذي اقتضى لكم بوحمدى فان كان اقتضاه وجودكم فأنترتحت حكم مااقتضاه منكم فتدخر جترعني فأبن التوحدد وانكان اقتضاه أمرى فأمرى ماهوغبرى فعلى يدى من وصلكم ان رأيتموه مني فن الذي رآدمنكم وانالم تروهمنى فأين التوحمد بالماالموحدون كمفيصم لكم هذا المقام وأنتم المظاهرامين وأبا الظاهر والظاهر ساقص ألهوية فاينالتوحب دلاتوحب دفي المعلومات فان المعلومات أباوأ عبانكم والمحلات والنسب فلانوحسد في المعلومات فان قلتم في الوجود فلانوحسد فان الوحود عن كلّ شي واختلاف المظاهر مدل على اختلاف وحود الظاهر فنسسة عالم ماهي نسته عاهل ولانسمة متعلم فأين التوحمد فعائم الاالمعلومات أوالموحودات فان قلتم لامعلوم ولامحهول ولاموجود ولامعدوم وهوعن التوحسد قلنا شفس ماعلترأن في تقسيم المعلومات من يتقمد بهذا الوصف قددخل تحت قسم المعلومات فأين التوحمد فسأيها الموحدون استدركوا الغلط فياثم الاالله وماثم سواه فأين التوحسد فان قلتم التوحيد المطلوب هوالتوحيد في عن الكثرة قلنا فذلك يؤخمدالجع فأين التوحمد فان التوحمد لايضاف ولايضاف السه استعدوا أيها الموحدون للجواب عن هذا الكلام اذاوقع السؤال فانكان أهل الشرائلا يغفرلهم فحقيقة مأنالوا ذلك لانهم لوغ فرلها مما فالوامالشريك فساهدوا الامر على ماهو علب فان قلت فن أين جاءهم الشقا وهدم بذه المشابة وان عدم المغفرة في حقهم ثنا علهم قلسالا تهم عينوا الشريك فأشقاهم توحىدالتعمين فلولم يعينوالسعدواولكن همأرجي من الموحدين لدرجه العلم جعلناالله بمن وحده أوحدنفه حل وعلا

به (السؤال الخامس والستون) ما كلامه للرسل الجواب ما فاله تعالى وم يجمع الله الرسل في وألب والسؤال الخامس والستون) ما كلامه للرسل الجواب ما فاله أنهم ما وجهوا دعوا الى الله أنهم فاهورا وباطنا بدعوة واحدة فاو كافوا الظواهر لم يكن قولهم لاعلم لناجواب ومن هنا لم يصح جسيع فروع أحكام الشريعة من المنافق لانه ما أجاب بياطنه لدعوته مشل ما أجاب بظاهره وصحت فروع أحكام الشريعة من العاصى المؤمن ساطنه فعلنا أن المقصود للشرع المياطن ولكن بشرط مخصوس وهو

لاطلس حسع ما يحتوى علمه مماادوكه البصر في تلك اللحة من الذوات والاعراض القيائمة بهمامن الاكوان والالوان وفي العبادات كل مصل والخلق كله مصل من حيث دعي يناجي ربه في الان الواحدكذاك امرالوقوف معكون دلك بالمقدار الزماني خسين الفسسنة من ايام الدنياوهو يومذي المعارج وبوم الربسن يومذي المعارج مشل نصف خس الحس فالايام وان اختلفت متادرها وعددها بالموم الشمسي فان امر الله فيهامشل لمج البصر للافهام والتوصيل وربمباه وفي القاله افلَ من هذاالمقدار الممقداره الزمان الفرد المتوهم الذى هويوم الشيان والشيان بالنظر إلى الحق واحدمنه وبالنظر الىقو ابل العبالم كله شؤون لولاالوحود الذي حصرهبالقلنيا بهبالانهباية لهيافانظر الحكم الواحدمن الحاكم كف تعدّد وعظم بحث لايمكن أن يحصره عدد من حمث العالم وانما يحصه احاط بكل شئ علا واحمى كل شئ عددا فكماصارت الخسون ألف سدنة كموم واحداو في بوم واحدكذاك صارامره كلم البصروسب ذلك أن الذي يصدر عنه الامر لا يتقد فهوفي كل مأمور بحث امر فنفد الامر بحكمه دفعة واحدة وهدذا اذالم يعدفي المحدثات وجوده مهذه . فاظنكْ مالامر الحق فان الهوآء حڪمه في كلشي من العيالم الطبيعي اسرع من لمح البصر وهوواحد كالانسيان الواحدوكذلك الزوح الامرى في العقول وفي الاحسيام الطبيعية فثيل هيذا لايستبعده الامن لاعلمله بالادوروالحقايق والاسماءوان عاد الضمير في سؤاله من أمره على الضمير كور في سورة القمر وما امرنا الاواحدة كلم بالبصر وهوالذي اراد والتداعر مع انه يسوغ أن يعود على الوقوف وعلى الخوس فان الرمان الواحد بجمع الخائصين في خوضهم والله الهادى من بشاء الى الحق

والالثاني والستون) مااص الساعة الاكلم البصرأ وهواقرب \* الجواب ممت الساعة نهاتسعي السنابقطع هذه الازمان لابقطع المسآفات وبقطع الانفياس فهن مات فقد وصلت المه وقامت قيامته الى توم الساعة الكبري آلتي هي لساعات الانفياس كالسينة لجموع الايام التي تعسها الفصول داختلاف احكامها فامرالساعة وشانها في العالم اقرب من لمج البصرفان عَن وصولهـ كمهاوعن حكمهاعين نفوذ الحكم في الحكوم علىم موعين نفوذه عين تمامه وعين نقامه بارة الدارس فريق في الحنة وفريق في السعير ولابعرف هـذا القرب الامن عرف قدرة الله في وجود الخسال في العالم الطبيعي وما يجده العالم به من الامور الواسعة في النفس الفرد والطرفة ثمرى اثرذلك في الحس بعين الخيال فيعرف هذا القرب وتضاعف السنيز في الزمن القليل من زمان باذالدنيا ومن وقف على حكامة الحوهري رأى عماوهو من هنذاالياب فان قلت وماحكامة الحوهري قلناذ كرعن نفسه انه خرج بالعجيز من مثه الى الفرن وكانت عليه جنابة فحا آلى شط ل لىغتسل فرأى وهو في الماءمشيل مايري النبائم انه في بغداد وتزوّج واقام مع المرأة ست سينه وأولدهاأ ولاداغاب عنى عددهم ثمردالي نفسه وهو في الماء ففرغ من غسله وخربيموليس ثمايه وجاءاتي الفرن وأخذا لخبزوجاء الى مته واخبرا هله بماايصره في واقعته فلماكان بعداشهر حاكت تلك المراةالتي رأىانه تزوّجها تسأل عن داردفلاا جمّعت به عرفها وعرف الاولاد وماانـــــــــرهـــم وقسل لهيامتي تزوّج مك قالت منذ ـ ست سينهن وهؤلاء أولاده مني نفرج في الحس ماوقع في الخيال وهيذه من مسائل ذي النون المصرى السيتة التي تحملها العيقول فلله قوى في العالم خلَّقها مختلفة الاحكام كاختلاف حكم العقل في العامّة من حكم البصر من حصم السمع من حكم الطع وغير ذلك من القوى التي في عامة الناس فاختص الله أولهاء ، بقوى الهاسل هـ نه والاحكام فلا يسكره االأجاهل بما ينبغي للجنباب الإلهني من الاقتدارو في معراج رسول الله صلى الله علمه وسلم ما فسه كفاية في هذا اب مع بعد هذه المسافات التي قطعها في الزمان القلمل

الرحال الذين لا يعرفون الاشماء والمعلومات الامن نفوسها وأعمانها فلا يتعذون دلملاعلى الشئ والمعلومسوى نفس ذلك المعلوم وذلك لارتفاع المناسمات واسريان الاحدية في كل معلوم فكماأنه لامناسمة من الله ومن خلقه كذلك لامناسمة بين أعمان العالم والمظاه, فلابعر فون شمأشئ ولا معلوما يمغلوم غبره وسأئر الاولياء مالهم هدذه المرتبة وكمصيف يعرف الثبئ بغبره ولايجتمع الدليل والمدلول فإن أحدهما إذااتهم يوحو دالآخر حهلت المناسبة المخبلة فذلك المدلول انماع فته حين ظه. لكُ نفسه وأمّا حين نظرك في الدليل على زعم فلاعلم لك الايدات الدليل لان ذاته عرفتك بذاته لاء احملته دله لاعلمه فإن المدلول في حين عالم مالدلل است معالم مه فهذا الذي حعل اكامر الرجال لاتخذون أمرالام وانما يتخذون كل أمرلنفسه وعمنه فمعلون هؤلاء الله بالله والعالم بالعالم والاسماء بالاسماء فلافكر لهه في الاستنباط دنيج كالسائر الاولياء فلهيه الشهود الدائم فأينية سائر الاولماء في الادلة فلانشهدون مدلولا أبداوعلى هذا جرت أحكامه سبه وأماا نستهم في القيامة فهم الذين لايخاذون ولايحزنون ولايحزنهم الفزع الاكبرلانهم مالهم تسعوهم في انفسهم آمنون فتغبطهم الانساء في ذلك الموطن خاصة وأمّا ينستهم في الكثيب يوم الزور الأعظم فلهم الكراسي عليها يقعدون والمنابروالاسرة والمراتب الغيرهم ولحكن من حمث هنمرسل والبساء ومؤمنون وأماالاكابر فى العدر مالله فان لهم قوة عدل التحول في الرقايق كتحول التحلي في الصورفسة شون لكل تحل في صورة رقىقة صورته من ذواتهم تشاهد مايسا هده اهل الجع وهم فى تلك الحال فى قصورهم ينعمون فى صور احسامهم الطبيعية ومع الله من حيث كونه احدى الذات بحقايتهم وفي الكثيب عند الروية برقأيتهم المعنوية آلتي أوجدوها اصورالتحلي ومن سواهم فحالهم اداكانوافي الجنان لايكونون فى الكثب واذا كانوافى الكثيب لا يكونون فى الجنبان فتفقدهم جواريهم وولدانهم واكابرالقوم لايفقدهمشئ سن ملكهم فهؤلاء بأيديهم ملكوت ملكهم

\*(السؤال الستون) \* ماخوض الوقوف \* الجواب دخول بعضهم في بعض طلب التخلص عماهم في بعض طلب التخلص عماهم في سه من شدة دلك اليوم وكربه فهم ما الحائض في طلب من يشهد له ومنهم الخائض في طلب الخصم لطلب القصاص ومنهم الخائض ليحتنى ويستتر من خصمائه ومنهم الخائض ليستتر في طلب الخصم لطلب القصاص ومنهم الخائض ليحتنى ويستتر من خصمائه ومنهم الخائض ليستتر من معارفك فقال وعلى هدا كان يعمل شيخنا أبو عران موسى بن عران الميرتلى قلت له يومالم تقلل من معارفك فقال وعمالااكون هذا لا ندال فاستى من معارفك فقال وعمالااكون هذا لا ندال فاستى من معارف فاذا لم ارمن اعرف هان على بعض الحال ومنهم الخائض لمعرف عنزلته عماهو فيه من المكانة عندر به ليفيظ بهم الكفاروا مثال هذا هو خوض الوقوف ادا تأملت وا ما الطائفة المربي كانت تخوض في ايات الله وحصائوا بها يستهزون فان الذين أمنوا من الدين أمنوا من المناون في الآخرة في المناون الم

\* (السؤال الحادى والسنون) كيف صارا مره كلم البصر \* الجواب الضمر في امره يعود على الوقوف فاعلم أن الحكيمة منال ولكن تقال بضرب من التسبيه فان المره واحدة أى كلة واحدة مثل لمح البصر فان الأحمة الواحدة من البصر الم في احكام المربيات من حيث الرباي من الفلائد

علمه وسلم كالايكون أحدعلي قلبه فالقدم الذي رأهامجد بن قائدا وبراها كل من براها مثلك قدم النبي الذي هوله وارث ولكن من حبث ماهومجدي لاغير ولهذا قبل له قدم نبدك ولم يقل له قدم مجد صلى الله علىه وسلم فانكان الشيخ فهم منه ماذكرناه فهو من أهل الحديث والكمال وانكان فهم منه قدم مجد صلى لله علمه وسلم فذلك صدع اصاب عين فهمه ﴿ وَلَهَٰذَا قَالَ السَّائِلَ اين مَكَامِم مُهُمُ ولم يَقَلَّ منه والمكان هنا يعني به المكانة \* وحكى عن عبدالنا درالحيلي أنه قال حن قبل له ما قاله هذا الشَّه كنت في المخدع ومن عنه دي خرحت له النوالة يعني الخلعة التي أعطيت له لانه ستَل عنه فقال ماراً يتَّه ف الحضرة فقمل ذلك لعبد القادر فلذلك قال كنت في المخدع وسمى النوالة وكان كما قال وانما قال فى الخدع ولم يسم مكان صونه وعينه بهذا الاسم ليعلم بخداع الله مجدين قائد حيث حكم مانه مارأي عبدالقادرف الخضرة في معرض النفاسة علمه فان حضرة مجدين فائد في هذه ألواقعة هي حضرته التي تنخنص به من حدث معرفنه بربه لاحضرة الحق من حدث ما يعرفه عبد القيادر أوغيره من الاكابر فسترعنه مقيام عبدالقياد رخداعا فافهم ذلك عبدالقيادر فقيال كنت في المخدع وقوله أن من عنده خرجت النوالة له بدل على أن عد القياد ركان شيخه في تلك الحضرة وعلى بديه استفادها وجهل ذلك مجمد من قائد فإن الرحال في ذلك الوقت كانوا تحت قهر عمد القادر فما يحكي لنا من أحواله وأحوالهم \* وكان يقول هذاعن نفسه نيسلم له حاله فان شاهده يشهدله بصدق دعوا دفانه كان صاحب حال مؤثرة ربانية مذة حماته لم يكن صاحب مقام وماانتقل الي حال أبي السعودوان كان تلمذه الاعند مونه وهي الحال الحكيري وكانت هيذه الحيال مستعجبة لابي السعود طول حياته فكان عبدا محضالم تشب عبوديته ربوسة فاعلرذاك تملتعلمأن مكانكل واحدمن ببه الدى هووارثه انهامكانه منه على الحال الذي اعْمِرله طريقه \* فانه لا مِنْ أحد نساعلي الكال الدووريه على الكمال الكان رسو لا مثه لدأوني شريعة تخصه بأخذعن بأخذعنه وامس الامركذلك الاأن الروح الذي إتي على ذلك النبي مابوّ حي به السه بمباورته فيه هذا الرحل قد تمتذمنه رقيقة ملكية لقل هـذا الرجل الوارث في صورة حالة وشه به في ظاهرها وصورة ذلك الملك وتسمى تلك الروحانسة ماسم ذلك الملك وتخاطب هدا الوارث ويحاطم ابقيد رحاله وينطلق على الذار قمقة اسم ذات الروح وربحا بعض الورثة يتخيل أنه عين الروح الذي كان ،أبي عـلى ذلك النبيّ أوان الروح عينه والصورة مختلفة والسالام كذلك والخطاب من حيث الصورة لامن حدث الروح وتتعين المرتمة مااصورة فعرفة الانسان بنفسه ومرتبته لاتعلم الامن الصورة ومن هنا يتخمل من لا عكن له في المعارف الالهامة ذو قاانه عن أرقد نال درجة انبيا الشرائع واهذا قال بعض السادة من رجال الله جعلل الله محدثا صوف اولا جعلك صوف المحدثا فأن الغالب أن نكون بحكم الاصل المتقدّم الاأن يعصمه الله فيعرفة المكان الذي لنامن الانساء واجب علمنا العلميه لئلانكون بمن المس علمه فى ذاك ولاسما والله يقول ولوحعلناه ملكا لحعا اه رجلا وللبسناعليهم مايليسون قللوكان في الارض ملائكة عشون مطمئين انزلنا بجابهم من السماء ملكا رسولا ولوكان رجلا اظهرفي صورة ملك للالتماس المطلوب الذي هوصورة عملهم ماء لم أعاأوتي عليهم الامنهم فاجنوا الاغرة أعمالهم هذاهوالحق

\*(السؤالت اسع والجسون أين سائر الاوليا \* الجواب فى النور خاف جاب السجات الوجهية من الانوار والظلم فى نور ممتزج بنهما كنور الاسحار وهو السدفة وأما المؤمنون فانهم فى النور العام المبطون فى ظلم الحجب ومنه تضلص الاولداء الى هذا النور وهو النور الممتزج والاكابر أحرقهم نورالبصر فالاوليا الابتحاوز علهم الصفات الذائية من حيث انوار السجات و خواص الاكابر أحرقهم نورالبصر فالاوليا الابتحاوز علهم الصفات الذائية من حيث ما هى منسوية الجي الحق الموصوف بها لامن حيث ما دات عليها دلائل الاثنار فهم يعرفون العالم من الته ويعرفون التعالم والمنابع ومن دونهم يعرفون التعالم وأما العالم فلا يعرفون التعالم من التعالم والمنابع والمناب

ذلك الرسول حكم الشخص بعله فحكم بعله في الغلام أنه كافر فيلم يكن حكم الخضرف من حمث أنهصاحب شرع منزل وانما حكم فعه مثل حكم القيانبي عند نايشرع رسول الله صلى الله علمه وسلم فعل هذا الحدّنصة والاحكام من إنهاء الاواماء \* فإن قبل هذا يحوز في زمان وحود الرسل صلى الله عليهم وسلم والموم فبائم شرع الاواحدفهل بتصوّرأن تحكم انساءالاولماء يمايخيالف شرع مجدصلي اللهءلمه وسالم قلنا لازم فاتما قولنالافانه لايجوزأن يحكم برأيه وأماقولنا نعرفانه يجوزللشافعي أن يحكم عاصاً لف حكم الحنفي وكالده ماشرع محدصلي الله علمه وسلم فانه قررا لحكمين فحالف شه عهدشه عه فاذا اتفق أن مخبرانسا والاولماء ما يعلى مالحق من أحكام شرع رسول الله صلى الله علمه وسلم أويشهدون الرسول فيخبرهم بالحكم في امريري خلافه أحدو الشيافعي ومالك وأبوحنيفة يث رووه صير عندهم من طريق النقل فو قفت عليه انبياءالاولماءوعلت من طريقها الذي ذكرناه أن شرع مجد معالف هذا الحصيم وان ذلك الحديث في نفس الامر ليس بسحم و حب علم م امضاء المهجيم بخلافه نسرورة كإيجب على صاحب النظراذ الم يقم له دلس على صحة ذلك الحد مث وقام لفنرد دليل على صحته وكلاهمما قد وفي الاجتهاد حقه فصرم على كلّ واحدمن المجتهدين أن محالف ماثنت عنده وكل ذلك شرع واحدفثل هذا يظهرمن انبياء الاولياء تتعريف اللهانه شرع هدذا الرسول فتخنل الاجنبي فيهأنه يدعى النبؤة وانه ينسيخ بذلك شرع رسول اللهصل الله عليه وسلم فيكفره وقدرأ بناهذا كثيرافي زمانناوذ قناه من علياء وقتنيا فنحن نعذرهم لانهم ماقام عندهم دليل على صيدق هذه الطائفة وهيم مخاطبون بغلبة الظنون وهؤلاء عالمون بالاحكام غبرظانين محمدالله فلووفوا النظرحقه اسلواله حاله كايسلم الشافعي للمالكي حكمه ولايناقضه أداحكم به الحاكم غير أنهم رضى الله عنهم أوفتموا هذا الساب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين من المدّعي صاحب الغريس فسد وه وقالوا أن الصادق من هو لاعلاينم "مسدناهذا الماب ونع مافعلوه \* ونحن نسام لهم ذلك ونصومهم فمه ونحكم لهم بالاجرالتام عندالله \* ولكن اذالم يقطعوا بأن ذلك مخطى في مخالفتهم فانقطعوا فلاعذرلهم فاناقل الاحوالأن ينزلوهم منزلة أهل الكتاب لانصدقهم ولانكذم مفانه مادل الهمدلمل على صدقهم ولاكذبهم بل ينبغي أن يجروا عليهم الحكم الذي ثبت عندهم مع وجود التسلم لهيه فتماادّعوه غان صدقو افاهم وان كذبوا فعليم فعلى هذا تحرّى الاحكام من البهاء الاولساء لاأنها أرماب شرائع بلاتماع ولابدولاسمافي هذاالزمان الذي ظهرت فمهدولة مجد صلى الله علمه وسلم والمحدّثون ليس الهم هذه الرتمة بل رتبتهما لحديث لاغبرفهم باطرون في كلّ شيَّ آخذون من عبّن كل ثبي من كون كل نبئ مفله رحق غبراً نهم لا يتعدّون حدود الله حملة فان صدرمنهم ما هو في الظاهر تعدّ لحدّ من حدود الله حله فدلك الحدّ هوما لنسيمة المك حدّ وما لنسيمة المه مماح لا معصمة فمه وانت لازه لروه وعلى سنة من ربه في ذلك فيال محرما من هذه صفته فانه بمن قبل له اعمل ماشئت في عمل الا له على فانه امر لاعلى جهة الوعيد مثل اعلواما شئم الآية فهذا وعمد \* وانما قولنا فمن قبل له اعلى ماشدت فقد غفرت لدن فعمل على كشف وتتعقق فهذا ثابت في شرعنا بلاشك فأهل الحديث أبضالهم في مثل هذا قدم ولكن ليس هم مخصوصة به بل بشاركهم نمه من ايس بمعدّث من الاولياء فتصفة الحد أبن فعاقب ل وصفة النسن فتف عند ذلك والله يهدى من يشاء الى صراط

\* (السوال الشامن والحسون) واين مكانهم منهم \* الجواب \* مكان الدّابع من المتبوع وهو المشي على الاثر قال شيخا مجدد بن قائد رأيت في دخولي عليه أثرا أمامي فغرت فتمل لى هذه قدم بمك فسكن ما في فاعلم أن هذه الدّولة المجدية جامعة لاقدام الندين والمرسلين عليهم السلام فأى ولى رأى قدما أمامه فتلا قدم الذي حوله وارث \* وأما قدم مجد صلى الله عليه وسلم فلا يطأ اثره أحد صلى الله

نكم ولكن لاتسصرون ولاتقولوالمن يقتل في سنيل الله الموات بل احياء واكن لاتشعرون وقال تعالى وأوحى ربال المحل أن اتحذى من الجيال سوتا فاولا فهمت من الله وحمه لماصدر منهاماصدروالهذالايتصورالخلاف اذاككان الكلام وحمنا فانسلطانه اقوى مزآن بقياوم مناالى المموسى أن ارضعيه فاذا خفت علمه فالقمه في الم وكذلا فعلت ولم تغالف مع لة توذن انها القنه في الهلاك ولم تخالف ولاترددت ولاحكمت عليه الشرية مان القاءه في المرفي ن اخطر الاشـماء فدل على أن الوحي اقوى سلطانا في نفس الموحي المه من طمعه الذي هو لاتعالى ونحن اقرب المدمنكم ونحن اقرب اليهمن حبل الوريد وحبل الوريدمن فمالهاالولى اذازعت أنالته أوحى المك فانظر نفسك في التردّد أوانخيالفه فان وحدت إذلاً أوتفصل أوتفكر فلست صاحب وحيفان حكم علىك واعماك واصمك وأحال منك وسين فكرك وتدسرا وامضى حكمه فمك فذلك هوالوحي وانت عند ذلك صاحب وحي وعات عند ذلك أن رفعال ـــك أن تلحق عن تقول انه دونك من حيو ان ونيات و جياد فان كل ماسوي مجموع الانيه مفطورعل العاربالله الامجوع الانس والحبان فانه من حبث تفصيله مفطور على العاربالله د مأسواهمامن المخلوقات من دلك ونسات وحمو ان وحماد فامن شئ فمه من شعروج ودم وروح ونفس وظفروناب الاوهو عالم بالله نعيالي بالفطرة بالوحي الذي تجلي له فسيه وهو من-وما بلعيته من الحڪم جاهل ما ته حتى ينظرو يفيکروبر جم الي نفسه فيع. بالقاخلقه فلوا ممعه الله نطق حلده أوبده أولسانه أور حله لسمعه ناطقا معرفته بريه مر قدّسا يوم تشهدعلهم السنتهم الابة وقالوا لجلى دهم لم شهدتم علينت فالانسان و بدر تفصدله عالم بالله تعالى ومن حنث جلته جأهل حتى يتعلم أي يعلم ما في تفصداه فهو العالم الجاهل فلا تعسلم نس مّا أخفي لهم من قرّة أعن فالانسمان من حمث تفصيله صاحب وحي ومن حمث جلته لا بكون

\*(السؤالالسيادِع والجسون) \* ماالفرق بنالندين والحدَّثينِ \* الحوابالتَكَافُونَاالْمُوَّةُ لمنء لم الشكلمف ولا تكليف في حديث المحدثين جله ورأساه فذاأن ارادانبياء الشرائع فان ارادا صحاب النبوّة المطلّةة فالمحدّثون اصحاب جزؤمها فالنبيّ الذي لاشرع له فعما يوحى المسه مه هو رأس الاواماء وجامع المقامات مقامات ما تقضيه الاحماء الالهيبة مماشرع فيه من شر اثع انساء انتشر بعالذين يأخذون بواسطة الروح الامين من عين الملك والمحدث ماله سوى الحديث وما ينتجه من الاحوال والاعال والمقامات فيكل نبي محدث وماكل محدث نبي وهؤلاء هما نبيباء الاولياء واما الانبساء الذين الهبم الشرائع فلاندمن تنزل الارواح على فلومهم بالامن والنهى وماعد اما ننزلون يدمن الامروالنبي من العلوم الالهمة والاخدارات عن الحسكوائن والامورالغائبية فذلكُ خارج عن سُوّة الشرائع وهومن الاحوال للانداءعلى العموم ويناله المحدث فان ظهرمن اصحاب النبوة المطلقة حكم من الاحكام الظاهرة من انبيا الشرائع من قتل أوأ خذمال أوفعل من الافعال بنا نص حكم شرع الزمن المقرر فاعلم أن هـذا النبي الذي ماله شرع المس ذلك من شرع نزل السه وخوط و به بل لأبرال نابعيال سول قد شرع له ماشرع وانمأا تفق إنه اخبرما تباع شرع رسول قد شرع له بما لم بشرع لرسول آخر وحكمه فيهذا الرسول يعارض حكم الرسول الآخرفاذ ااجتمع هذا الشحنص الذي هوم ذه المثابة مع ل من الرسلي كالخضرمع موسى عليه السلام فحكم في قتل الغلام بما حكم والكرعليه ملوسي قتل زكية فى ظاهر الشرع بغيرنفس ممالم يكن ذلك حكمه فى شرعه فقال له القدحئت شمأ نكرا أى ينكره شرعي ووال له الخضر ما فعلته عن أمرى دمني في كل ماجري منه فكان الخضر في حكمه على شرع رسول غرموسي فحكم عاحكم به ما يقتضمه شرع الرسون الذي المعه \* ومن شر

ناطق اصلامن حمث عينه بل كل عين سوى الله صامتة لا نطق الها الا انها لما كانت مظاهر كان النطق الظاهر قالت المحافية الظاهر قالت المحافية النطقة النافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية المحافية والمحافية والم

\* (السؤال الحامس والحسون) \* ما الحديث \* الحواب ما تلقاد السامع ادا معه به لار به فدلك هوالحديث لاغيرفان معه بربه فليس ذلك بحديث وسعمني قوله سمعه بربه قول الله تعالى كنت سمعه الذي يسمع به فاعلم أن وصفه بأنه سميع هوعينه لاامر زائد واعلم أن تحقيق هذا أن لكل اسم الهيي نسبة كارم والانسان محل لاختلاف الاحوال علسه عقلا وحساودات أن الالوهسة تعطى ذلك لذاتهافانها بالنسبة الى العالم مذه الصفة قال تعالى يستلدهن في السموات والأرض كل يوم هو في شان فكل حال في الكون فهو عسن شان الهي وقد تقرّر في العلم الالهي اله تعالى لا يتحلي في صورة واحدة لشخصن ولا في صورة واحدة لشخص وترتد وكل تحل له كادم فذلك الكلام لهذا الحيال من ذلك الحجلي هوالمعبرعنه مالحد بث فالحديث لايزال ابداغه برانه من النياس من يفهه ما أثم حديث ومن النياس من لايعرف ذلك بل ية ول ظهر لي كذا وكذا ولا يعرف ان ذلك من حيديث الحق معه في نفسه لانه حرم عن الفهم عن الله فما يحسب انه خاطر والذين قسمو الخواطرالي اربعة اقسام فذلك التقسيم لايقع في الحديث فان الحديث حمديث في كل قسم وانما القسمة وقعت فى الذهات التي فهم منها ما أريد ما لحديث فيقال خاطر شيطاني وهو حدديث رماني وقول الهي المأراده الحق قال له كن فيكان فتلقياه فناجاه الاسير المعبدكما تتلقاه الحديث الالهي " في الخاطر الملكي " فناجاه الاسم القريب فتلقاه كإيتلقاه من الحديث الأاهي في الخاطر النفسي فناجاه الاسم المريد وتلقاه كما نلقاه من الحديث الالهي في الخاطر الرماني فناجاه الاسم الحفيظ وتلقاه فهذه الخواطر كاهامن الحديث الذي لا يشعر مه الارجال الله فالعالم كله على طبقاته لا يزالون في الحديث فن رزق الفهيرعنه تعانى وعرف فذلك المحدث وهومن أهل الحديث وعلمانك ماسمعه حديث ولاشك وان اختلفت ألقابه كالسمر والمناجاة والمناغات والأشارات فالكلام كله حادث قديم حادث فى السمع قديم فى المسمع فافهم

\*(السؤال السادس والجسون) ما الوحى \* الجواب \* ما تقع به الاشارة القائمة مقام العبارة من غيرعبارة فان العبارة تجوزه نها الى المعنى المقصود بها والهذا " يست عبارة بخلاف الاشارة التى هى الوحى فا نهاذا ب المشار الله والوحى هو المفهوم الاقول والافهام الاقول ولا اعلم من أن يسكون عين الفهم عين الافهام عين المفهوم منه فان لم تحصل الله هذه النكتة فلست صاحب وحى الاترى أن الوحى هو السرعة ولا سرعة اسرع مماذكرناه فهذا الضرب من الكلام يسمى وحياولما كان بهذه المنابة وانه تجبل ذاتى الهى الهذا وردفى الخبرأن الله تعالى اذاتكام بالوحى كانه سلسلة عملى صفوان صعقت الملائكة ولما تجبلي الرب تدكدا الجبل وهو جباب موسى فانه كان ناظر االله طاعة لا مرالله فلاح له عند تدكدا الجبل الامرالذي جعل الجبل دكا فخر موسى صعقاحتى اذاً فزع عن قلوم م قالوا ماذا قال القائل ربكم قالت الملائكة الحق قالت المحققة وهو العلى "التسبيرعن هذه النسارة ون بالله ون الالهمة فانها عين الوحى الالهمي قالعالم وهم لا يشعرون فافهم وقد يكون الوحى المرافون بالله ون الالهمي قالامرى بالاعمان عارة عبه الاخبار والمفطور علمه كل شي محمالا كسبله فيه من الوحى المرافحي اللهمي اللهمي اللهمي اللهمي اللهمي اللهمة قال ونحن اقرب اللهمة في العمال المودي المنافع ون الدم كا قال ونحن اقرب اللهمة في المدال المناشا ولم المنافق الدم كا قال ونحن اقرب اللهمة في الموادي الموادي الموادي المالهمي اللهمة قال ونحن اقرب اللهمة في الموادي الموادي الموادي المهمة فالمواد و المنافع و المناف

والكل من عين المنة والرجة وهي الجامع فأ ما الدائرة العظمى العامة التي هي النبوّة المطلقة فن اعطبها من حيث اطلاقها في العرف احد ما ادبه وما اتحقه به ربه وهو ايضا الا يعرف قدر ذلك الانه الايقابله ضدفها في تمزعنه واما من اعطى منها من بالرحة به وتولى الحق بضرب من العطف عليه تعليمه فتعرف المنه بعوارفه ثم عرفه من غيبه ما شاءان يعرفه كخضر الذي قال فيه النباه رحة من عند الوعلناه من لدنا علما اى رحمناه فاعطيناه هذا العلم الذي ظهر به وان اراد تعلى انه اعطاه رحة من عنده جعلها فيه ليرحم بها نفسه وعباده فيكون في حق الغلام رحة أن حال منه وبين ما كان يحتل من عنده جعلها فيه ليرحم بها نفسه وعباده فيكون في حق الغلام رحة أن حال منه وبين ما كان وزرغ سه تلك السنينة من هؤ الاعلم المنافقة التي لا تشريع فيها الان كان وماعرفت ما حب الغرض فانه جاهل بما ينفعه كالطبيب يقطع رجل صاحب الاكاة رحة به لتبق نفسه فالرحة عاشة من الرحيم الراحم ولم اراحد العلم النبوّة المطلقة التي لا تشريع فيها الاان كان وماعرفت وهذا الاسعد فاذى رأيت من اوليا الله ما الاحصم عدد انفعنا الله بم واما من اعطى النبوّة المشرات وهذا الاسم به فاعلى وجد الارض منهم الموم احد ولا يراهم احد الافى انوافقة وهي المشرات واما النبوّة المقسدة بالشرائع فنى الزمان منهم الموم احد ولا يراهم احد الافى انوافقة وهي المشرات وعسى واختلف فى الخضر بين النبوّة والولاية فقيل هوني وقيل ولى المسلمين وادريس وعسى واختلف فى الخضر بين النبوّة والولاية فقيل هوني وقيل ولى "

\* (السؤال الرابع والجسون) اين خرائن المحدّث من الاولياء \* الجواب في حضرة الحق من الحضرات الالهمة وفي المظاهر الالهمة مماوقعت عليه العين أوبعض الحواس من صامت معتاد وناطق

تحدثى فىصامت ثمناطق وغمزعمون ثم كسرحواجب

قال رسول الله صلى الله علمه وسلم في هذا الفصل اذا قال الامام مع الله لمن جد دفة ولو اربا ولك الجدفان الله تعانى قال على لسان عده سمع الله لن جددفه فدامن حديث الله مع خلقه وقال تعالى اجره حتى بسمع كلام الله فكلم الله الاعرابي بلسان رسول الله صلى الله علمه وسلم فان رسول الله صلى فالله علمه وسلم هوالذي تل علب القرآن والقرآن كلام الله قال تعالى ما مأتهم من ذكرمن ربهم محدث لانه حدث عندهم وانكان قدعافي نفس الامرمن حسث انه كازم الله وقال صلى الله علمه وسلمف عمرانه من المحدثين أن يُكُن في هذه الامّة منهم أحدواريد حديثه تعالى مع اوا. ان لامع الانبساء والرسل فان الاذواق تحتلف ماختلاف المراتب فنحن لانتيكلم الافتمالواد عينياه لم ينكرعلينيا لان ياب الولاية مفتوح ولهدذاسأل عن خزائن الحدثمن من الانبيثا على كل المحدثمن من فهم عن الله ماحدثه به في كل شئ وهم اهل السماع المطلق من الحق فان اجابو اله فهو حديث وان اجانوه بهم فهي محادثه وان سمعوا حديثه فلس بحديث في حقهم واعاه وخطاب أوكلام واهل الحقايق يمنعون المحادثه ولايمنعون المناجات فان الحق يحدّث من شاءمن عباده ولا يحدثه منهم أحد لكن ينباجونه وبسنام ونه كالمتهجدين فهماهل المسنامرة غالعالم خزائن المحمد ثين من الاولساءاذا سمعوانهم فالمحدثون انزل الدرجات فيءقيامات الاولياءوهم عندالعيامة في المرتبة العلب الان علومهم لمست عن ذوق وانماهي علوم نقل أو فكراغ برفأ ماحد مث الله في الصوامت فهو عند العامّة من على الرسوم حديث حال أى يفهم من حاله كذا وكذا حتى انه لونطق لنطق عا فهمه هذا الفاهم منه قالت الارض للوتدلم تشقني قال الوتدلها سلى من يدقني فهذا عندهم حديث حال وعليه خرجوا قوله تعلى وإن من شئ الابسج بحمده وقوله اناعرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبنزأن يحملنها اماية حال واما عنداهل الكشكشف فيسمعون نطق كلشئ من جادونبات وحيوان يسمعه المقيد بأذنه في عالم الحس لا في الخيال كايسمع نطق المتكلم من النياس والصوت من اصحاب الصوت شاعندنا في الوجود صامت اصلابل الكل اطق بالثناء على الله كما انه ليس عند نافي الوجود

الطبيعية منه تطلب النعيم المحسوس والمتخبل فلهذا أبجت الجنات لدبحه حشيشة بشفاعة العمل الحق فخزائن هنذا السعى كلها انوارمها حهاومند وماووا حهاومحظورها ومكروه هافي حكم الظاهروالمقة رعندعااءالرسوم من المسله كشف منهم وهوعند علياء الرسوم الذين اهم الكشف الاتم في معرفة الشرائع أعنى هذا الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة ماتصر ف الافتماحسنه الشرع وقىله وآكن إكثرالناس لايعلون وأماسعي منكان عله بحق فمقرب من هذا لانه لماشاهد ذاته عاملة وهومن أهل اباك نعيدواباك نسبة عن ومن أهل لاحول ولاقوّة الإياالله نقص عن ذلك الاول فكان صاحب كشف في علد لاخذا لحق مناصمته في جمع ما تصر ففه فامتلا ت خرائنه الهس عندنا والستةعندأ بى حنينة نورا خالصاونورا غبرخالص ونورا مزيلا أظلة كانت قبلدفكان ممتزح الاحوال فلولاعنابةهذا الحضورواكشف في هدذا السعى لماتمله هذا السعى الذي يحصلك من ازالة ظلته فهذان الصنفان من احمال الاعمال في النورفلهم أجرهم ونورهم وأمامن كان سمعي عمله بخلق فترفعله خزائن الواحمات أعني الفرائض في العمل والتراؤ والمندومات في العمل وَالْتَرَكُ مُتَلَّمَةُ نُورِامِسُوبًا بِكُونِ دُونِ انُوارِ مِن ذِكُرِناهِ مِهِ وَتَرْفَعِ لِهِمِ خِزائن الماحات فارغة في العـمل والترك الامن ترك المباح أوعمله احكونه مباحافف يهانور ملتي مهذاالنوع فيكانه نورمن وراه حاب مثيل ضو الشمس من خلف السحياب الرقيق فان نظير الى تضمين ذلك المياح ترك محيفاور أومكروه ولم يخطرله ترك واحب أومندوب فإن نوره ، حصون أتم قليلا وأضو أمن النو والاول المغرى عن هدذا الخياطر فان خطرله أن ذلك المداح بتضمين ترك مندوب أو واحد بوجده على نفسه كمن نذرصهمام بوم لابعينه فلهان شاءأن بصومه في ههذا الدوم وهوصوم واحب ولكن لافي هذااله ومولابد فان صامه في هذا الهوم الماح له ترك الصوم فسه فقد أدى واحيا فان نوره في خزاته هذه بمن النورين المتقدّمين وترفع له خرائ المحظورات في العمل والثرك والمكروهات في العمل والنرك أماخزائن الحظورات فظلة محضة وأماخزائن المكروهات فسدفة فانكان قدحطرله فيوقت المحظور الايمان بأنه فىمحظوروكذلك في المكروه فيكون خزائن المحظور ممتلئة سدفة وخزائن المكرود كالاسفار والشفق وماثم عامل فى المؤمن من اوالموحدين الاهؤلاء خاصة وأمامن سوى المؤمن من والموحدين فلاكلام الما معه في هدذا الفصل من حمث قصد السائل وأمامن حمث سعى الإعمال فان لكل عامل مدخلافي هذا الفصل بحسب سعمه من معطل ومشرك وكافر وجاحد ومنافق وماثم شقي سوى هؤلاء الهسة وفى الكلام على مناهج هنم تفص ليطول وكل يجرى في طلقه الى اجل مسمى ومامنه مم الامن يقول انامن الاشياء فلابدلى من الرحة فان فائلها ايس من صفته النقييد اذلو تقيد لخرج عنه مالا عكن أن يكون الابه فن المحال خروج شئ عنه فن الحال تقييده فنامن تفيض عليه الرجية من خرائن الوجودومنامن تفيض علمه الرحة من خزائن المن التي ذكرناها فالكل طامع والمطموع فيه ان ربك واسع المغفرة اترى هذه السعة الرمانية تنديق عن شئ هي لم تضق عن المكات اذكانت في الشرالخض فكمف تضمق عن المكات اذهى في الشرالمشوب هواعلم عن اتق فيخصه بالرحة الموجبة بالصفة الموجبة فسأكتها للذين يتقون فن لم يتى يخصه برحمته المطلقة وهي رحة الامتنان ولاتتقيد بحصر فهذا جواب خرائن سعى الاعبال على الايجباز والسيان \*(السؤال الشالث والجسون) من اين تعطى الانساء \* الجواب الانساء على نوعين انساء ثمر يع وانبياء لاتشريع لهموانبياء التشريع على قسمين البساءتشريع في خاصتهم كتهديه الاماحرم اسرائيل على نفسه وانبياء تشريع في غيرهم وهم السل عليهم السلام أما الانبياء الذين هم الرسل عليهم السلام فن حضرة الملك الذي هو ملك الملك وا ما الانساء غـ مرا لمرسلين فن حضرة الاختصاص واماالانبياء الذين لايوحى الهم الروح الامن الخدوص بذنيك الصنفن فن حضرة الكرم

فسيمان من علافى نزوله ونزل فى علوّه ثم لم يكن واحدامه ما ولم يكن الاهما الااله الاهوالعزيز

\*(السُّوال الحادى والحسون) اين خرائ المن \* الحواب في الاختيار المتوهم المنسوب المه والدل فأنت محمو رفى اختيارك فأين الاختيار وهوليس بمجبور وامره واحدفأين الاختيار ولوشاءالله ماشاء وان يشأيذه سكم وليس بمحل للحوادث بل الاعبان محل الحودث وهوبمن الحوادث عليما فانها ل ظهوره ما أنهـممن ذكرمن الرجن ومن ربهم محدث والذكر كالأمه وهوالذي حدث موكلامه عله وعله ذاته فهوالذي حدث عندهم فهوخرا أثالمن والمن ظهور ماحدث عندهم فهم موهولا اين له فلا أنسه خزائن المنن \* ولما كانت المن متعدّدة طلب عن كل نسمة منه خزانة فله في ذا تعدّدت الخزائل متعدّد المن وان كانت واحدة بل الله عنّ علىكم أن هداكم للاعمان ان كنترصاد قين انكرمومنون فهذه منتان منة الهدى ومنة الاعان وجمع نعمه الظاهرة والماطنية دنيه واذا كان هوعين المنة فأنت الخزانة فالعالم خزائن المنن الالهية ففينا اختزن منيه سحانه هُ اهُولنا بأينونحن له أين فن لاأ سُمة له هو نحن فأعما تنا أين لظهوره \* فحقَّ قَهَ المكان لا تقبل المكان تُؤد ع عنك من مقول المتمكن في المكان مكان لمكانه وفرض بين المتمكن والمكان حركتين متضادّتين نعطى حقيقية المكانية لكل واحدمنهماوه ذامن قائله يؤههم من اجل ما ذهب اليه والحقيقة هي ماقرَ زناه من أن المكان لا مقسل المكان فلا أن للاس ان هو أن له وهذا كاه في المظاهر الطسعية وأما فى العماني المجرّدة عن الموادّ فهي المظاهر القدسة للاحماء التي لا تقبل نسب التشدم فالعلم مها أُن لاعلم \* كماورد عن الصدِّديق انه قال في مشل ماذكرناه العجز عن درك الادراك ادراك فانقل الرالة بنه عن الاين لمن لا يقدل النشيسه فلانشيسه في العيالم ولا تنزيه فإن الثين لل ننزد عن نفسه ولايشيه ينفسه فقد تبينت الرتب وعلم مامعني النسب والجد للهوحده ان علم عبده

\*(السؤال الثاني والجسون) أبن حرائ سعى الاعمال \* الحواب ذوات العمال فان أراد تحسد هذا السعى فخزاته الخمال وانأرادأين يختزن ففي سدرة المنتهى فانأراد مالهامن الخزائن الالهمة فخزانتها الاسم ألحفظ العام واعلم أن خرائن هذا السعى خس خرائن لاسادس لها وعسادالله رجلان عامل ومعمول به فالمعمول تهكنس هو مقصود نافي هذا الساب من هذا الفصيل وانميام قصو دناسعي من حمث نسستها الى العاملين والعاملون ثلاثة عامل هو حق وعامل بحق وعامل هوخلق وكل له سعى في العمل بحسب ما أضف المه فان الله قد نسب الهرولة المه وهو نبرب من السعى سريع وقدقال اناللهلايمل حتى تملواثبت هذآفى الصحيم فاتماسعي العامل الذى هوحق فالعمل يطلب الاجر المعود على عامله والعيامل هذا ما يعطى حقيقته قدول الاجرولا بتدمن الاجرفيكون اذا الاجر الثناء لأغرفانه يقبل الثناءه فاالعامل الذي هوحق ولايقبل القصور ولاالحور ولاالولدان ولاالتحامات فانكان العمل فهما يتضمن الحسدن والقبح أوالاحدن والاقيم فلابضاف العمل الى هذا العامل من حىث ماهو محكوم عليه بحسين أوقيم أولاحسن ولاقبم بآليضاف اليه معرى عن الحكم بني أواثبات وصاحبه اكل الناس نعما في الحنة ولذة وأرفعهم درجة وماله من الحنان هذا العملسوي جنةعدن والعمل بطلب نصيبه في جميع الحنان من حدث ماهو عمل لاغيرفيعودبه علىصاحبه بل يحسكون لهمر كباالى كل درجة فى جيع الجنان وهو المرادبةوله تعالى نالجنبة حيثنشاء الىهناوقوله فنع أجرالعاملين ليسهم هؤلاءبل العائلون بحق وخلق الاأن يربد بقوله فنع إجرالعاملين الثناء فهواهم فان أفظ بئس ونع للمدح والذم والعامل هنا حق والنناءنه حق ونع كلة محمدة ومدح فيكون بهذا الما ويل تمام الآية له والتبوُّ وفي الجنة للعمل لاله فالمحل الذى ظهرفية العمل وهوأنت هوالذى يتبوآ من الجنة بعناية علدالظاهرفيه ماشاء اذ الصورة

أحدية الذات لانعيم عندهم ولاعذاب \* قال أبويزيد ضحكت زمانا وبكيت زمانا وأىاالدوم لا اضحك ولا ابكى قسله وكيف أصبحت قال لاصباح لى ولامساء الما الساء والصباح لمن تقيد بالصفة ولاصفة في

\* (السؤال التساسع والاربعون والموفى خسين) \* كم للرسل سوى مجد صلى الله عليه وسلم منها وكم لحمد صلى الله عليه وسلم منها \* الحواب كلها الااثنين وهم فيها على قدرما زل في كتيهم وصعفهم الامجد صلى الله علمه وسلم فأنه جعهاله كلهابل جعت له عنامة أزلمة قال تعالى تلك الرسل فضلنا دعضهم على بعض فمالهم من هذه الاخلاق فاعلم أن الله لماخلق الخلق خلقهم اصنافا وحعل في كل صنف خمارا واختارمن الخمارخواص وهم المؤمنون واختارمن المؤمنين خواص وهم الاولماء واختار من هؤلاء الخواص خلاصة وهم الانبهاء واختار من الخلاصة نقاوة وهم انباء الشرائع المقصورة عاتهم واختارمن النقاوة شرذمة قلىلين همصفاء النقاوة المرقوقة وهم الرسل اجعه مرواصطفي واحدا من خاقه هومنهم وليس منهم هو المهمن على جسع الخلائق حعلدالله عداا قام علمه قمة الوجود وجعله الله أعلى الظاهروأ سناها صحرله القام تعسنا وتعريفا فعله قبل وجود طهنة الشروه ومجد صلي الله علمه وسلم لايكاثر ولايقاوم هوالسمدومن سواه سوقة قال عن نفسه أناسمدالناس ولافخر بالراء والزاى روايتان أى اقولها غبرمتهم ساطل أى اقولها ولا أفصد الافتخار على من بقي من العالم فانى وان كنت أعلى المظاهر الانسانية فأنااشد الخاتي تحققا بعدى فلس الرجل من تحقق بربه بل الرجل من تحقق لماء لمران الله نعالي او حد دله لالنفسه وما فازيهذه الدرجة ذو قاالا مجمد صلى الله عليه وسالم وكشفاالاالرسل وراسخوا علىاءهذه الامّة ومن سواهم فلاقدم لهم في هـذاالام وماسوي من ذكرناه ماء لمأن الله أوحده له تعالى بل يقولون انما أوحد العالم للعالم فرفع بعضهم فوق بعض درجات لتخذ بعضهم بعضاسخ باوهوغني عن العالمن هذامذهب جاعة من العالاء مالله وقالت طائفة من العارفين انالله أوحدالانس والحنله تعالى وأوجدماعداهــذينالصنفين للانســان \* وقدوردبذلك خبر الهى عن موسى صلى الله علم وسلم إن الله أنزل في التوراة ما ان آدم خلقت الاسماء من أحلك وخلقتك من اجلى فلاتهمك مأخلقت من اجلى فماخلتت من اجلك وقال تعالى وماخلت الجن والانس الالمعمدون وتقتضي المعرفة مالله ان الله تعالى خلق العالم وتغرّف الههر . كمال من تبة الوجود ومن تبة العبلم مالله لالنفسه سيحانه وهذه الوحوه كلهالهانسب صحيحة ولكن بعضها أحق من بعض وأعلاها مادهمنا المه ثميلي ذلك خلقه لكمال الوجود وكال العلم بالله ومابق فنازل عن هاتين المرتبتين \* واعلمأن كلُّ خلق نسب الى حِناب الحضرة الالهسة فلابدُّ من مظهر يظهر فيه ذلكُ الحلق فاما أن يعو دمن المظهر التحلق به على حناب الحق أوبكون متعلقه مظهر آخر يقتضه في عين ممكن مّامن الممكنات لانكون الاهكذا وأماالحق من حمث هولنفسيه فلاخلق فنءرف النسب فقيدعرف الله ومن حهل النسب فقد جهل الله ومن عرف أن النسب تطلم اللمكنات فقد عرف العبالم ومن عرف ارتفاع النسب فقدنخرف ذات الحق من طريق السلب فلايقبل النسب ولاتقيله واذالم يقيل النسب لم يقبل العالم واذاقبل النسكان عمن العالم قال تعالى واعمد رمك بنسمة خاصة حتى يأتيك المقين فتعلممن عبدته ومن العابد والمعبودقال تعالى مامن دابة الاهو آخد باصبتها الآية وان هذاصراطى مستقيما فاتبعوه اهدنا الصراط المستقيم أعطى كل شئ خلقه صراط الله الذى له مافى السموات الآية والكالتهدى الى صراط مستقم والمهرجع الامركله فاعبده وتوكل علمه لاتعبده انت فان عبدته من حبث عرفته فنفسك عمدت وان عسدته من حبث لم تعرفه فنسسته الى المرتبة الالهبة عبدت وان عبدته عينامن غيرمظهر ولاظاهرولاظهو ديلهو هولاأ نت وانت انت لاهو فهوقوله فاعسده فقدعسدته وتلك المعرفة التي مافوقها معرفة فانهامعرنة لايشهدمعروفها

الاخلاق مخصوصة بالانبيا عليم السلام ليس لمن دونهم فيها ذوق واكن لمن دونهم تعزيف اتها فتكون عن تلك المتعريف الدال عصم الدالة عليه المنافذ واق ومشارب لا يحصم الدالة على التفريق والجع الذي يتضمن التفريق والفرق الذي يتضمن الجع ويفلنهره في النالي من حضرة العزة والابانة والحكمة والكرم ومن هذه الاخلاق خلق النور المستوروه ومن اعزا عارف اذلا يمكن في النورأن بكون مستورا فانه لذاته يخرق الحجب وبهتال الاستار في اهدا الستراك الخياب هو أنت كما قال العارف

فأنت جياب القلب عن سرغيبه ولولاك لم يطبع عليه ختامه

ومن هذه الاخلاق خلق المدوهو القوة وهو مخصوص بالقلوب وأصحام اوهوعلى مراتب ومن هذ الاخلاق خلق اعدام الاسساب في عن وجودهاوه و على مراتب وقفت منها في الانداس على مائة مرتمة لاتوجدعملي الكمال الافي روحانية ذلك الاقليم فانه لكل جزءمن الارمض روحانية علوية تنظر المه ولتلك الروحانية حقدقة الهمة تمدها وتلك الحقيقة هي المسمياة خلتيا الهيباوا ما بقيبة الاخلاق فله مراتب دون هده التي ذكرناها في الاحاطة والعموم واسكل خلق من هذه الاخلاق درجة في الحنة للا ينالها الامن له هـ ـ ذا الخلق و هذه الاو بع التي ذكر ناهامنها لارسل ومنهـ الاز نبــاء ومنهـا لا ولماء ومنها للمؤمنين وكل طبقة من دؤلا الاربيع على منبازل بعددهم فنهياما يشاركهم فيهيااللا الاعلى ومنهيا ما تحتص به تلك الطبقة وذلك ان كل آمريطاب الحق ففيه مقع الاشتراك وكل امريطلب الخلق فهو يختص مذلك النوع من الخلق مقتصر علمه ومن الباقي ارتعة عشير خلقا لايعلني الاالته والماقئ من الاخلاق تعمنها اسماءالا حصاءوهي اسماءلا بعرفها الاولى أومن سمعهامن رسول الله صلى الله علمه وسلمهن الصحابة وامامن طريق النقل فلا يحصل مهاعلم واما الثلاثة عشير فيختص بعلها سحيانه ومابتي فمعلمه اهل الحنة وهم في العلم ما مأعلى طبقات وأعني بأهل الحنة الذين هم اهلها فان لله سحانه وتعالى اهلهم اهلدلا يصلحون الاله ولايصلحون اغبره كماورد في الخبران اهل النرآن هم اهل الله وخاصته والجنة اهل هماهاها لايصلحون الالهاوان جعتهم حضرة الزبادة ولكن همفها بالعرض وللنار اهل هم اهاها لايصلحون لله ولاللجنَّة ولـكل اهل نميا هـم فيه نعيم عاهم فيه ولكن بعد نفوذ أمر ساطان الحكم العدل القاضي الى احسل تمسمي وكل طائفة لهاشرب وذوق في هـذه الاخــلاق المذكورة في هــذا الساب فانقسمت هــذه الإخلاق على هؤ لاءالطبة بات الثلاث كل خلق منه بايدعو هــم الي ما يقتضمه أمره وشأنه من نارأ وحنان أوحضو رعنده حيث لااين ولا كمف وللمعاني المجرّدة منها خلاق واعالم الحس منهاأخلاق واعالم الخمال منهاأخلاق فجنة محسوسية لمعيني دون حسوجنة لحس دون معنى وحضو رمع الحق معنوى تلسر دون معدى وحضو رمع الحق محسوس لمعنى ونارمحسوسة لمعنى دون حسوبار معنوية لحس دون معنى وتتفاصل مشارب هؤلاء الطمقات فيها هنهمالتام والاتموالكامل والاكل فستعان من سده ملكوتكل شئ والسه ترجعون فيكل حضرة فاله كلماأنشأه من اعيان اكوان في ماروحنان فليس الاالحق الذهبي دظاهره فالنعيم لايصيرأ صدلا في غبرمظهر فانه فناءليس فيهاذة فاذا تحلي في المظاهر وقعت اللذات والا آلام وسرت فى العالم وبرحم الله من قال

فهل معتم بصب السليم طرف سقيم المستعم بعداب المعدد ا

فبه النعيم وبه العداب فلا يوجد النعيم أبدا الافي مركب وكذلك العذاب ، وأما النعيم والعذاب السيط فلا حكم له في الوجود فانه معقول غير موجود فأهل الظاهر هم أهل النعيم والعذاب وأهن

وبعد فأظهرت هذه الحقيقة في أحدمن الشرالافي مجدصلي الله علمه وسلم فتبال عن نفسه انه أوتي جوامع الكلم وهوقوله فيحقآد معليه السلام الاسماعكالها فكالها بمنزلة الجوامع والكام بنزلة الاسماء ونال التقدمة مها ومالصورة التي خلقه الله علم الله علم السلام ان الله خلق آدم على صورته بالنشاة من احل المدين وجعله بالخلافة على صورته وهي المنزلة فأعطته الصورتان التقيدم حمث لم يكن ذلك الهبره سن المحلوقات فليس فوق هده المنزلة منزلة لمخلوق فلابد أن يكون له المتدّم على من سواه وكذلك الأمرالذي اعطاه هدا يتقدّم على جدع الاموركاها

\* (السؤال السادس والاربعون) \* كم عدد الاخلاق التي منحه عطاء \* الحواب ثلمائة خلق وهي التي ذكرها الذي صلى الله علمه وسلم ان لله ثلثمائية خلق من تخلق يواحد منها دخل الجنة ولهذا قال في الثاثم ائه انهم على قلب آدم عليه السيلام بعني في هدده الاخلاق التي منه الله آدم فن كلت نشأته من بنمه قسل هذه الثاءائة من الخلق ومن لم يكمل كالآدم فلامهاعلى قبرمااعطى من الكالفنهم الكامل والاكمل وهذه الاخلاق خارجة عن الاكتساب لاتكتسب بعمل بل يعطها الله اختصاصا ولايصم التخلق هالانه لااثراها في الكون وانماهي اعدادات مانفسهالتحليات الهدية على عدده بالأجكون ثبي من ذلك التحليات الالمن له هذه الاخلاق فناهمك من اخلاق لا تعلق لهالمن كان عليها اوا تصف مها الامالله خاصة السرينها وبين المخلوقين نسسة اصلا فقول الذي صلى الله علمه وسلم من تخلق بواحد منها اراد من اتصف بشئ منها أي من قامت به فأن الاخلاق على اقسام ثلاثة منها أخلاق لا يمكن التخلق بها الامع الكون كالرحيم واخلاق يتخلق بهامع الكون ومع الله كالغفو رفانه يقتضي السترلما تبعلق باللهمن كونه غمورا ويتعلق بالكون واخلاق لا يتحلق مهاالامع الله خاصة وهي هذه الثلثمائية ولهامن الحنات حنة مخصوصة لا بنالهاالااهل هذه الاخلاق وتجلماته الاتكون افعرهامن الجنمات واكنن هذه الاخلاق هي اهم كالخلوف الذي يتطميه الانسان فان وجود الرجمن الطميلاتعهمل فسه للمتطميب فأنه يقتضي تلك الربح لذا تها والتخلق نعمل في تحصيل الخلق وهذاليس كذلك فالنشاء على الطب لاعلى من قام به فكذلك هذا الخلق اذارؤى على عمد قداتصف مه لم يقع مناثنا علمه اصلاوا نما يقع الثناءعلى الخلق خاصة فكل خلق تحده مهذه المثابة فهو من دنه الاخلاق الثاثمائة فان الكرم خلق من اخلاق الله والكن ادا تخلق به العبدا أي عليه بانه كرم وكذلك الرحة يتال فيه انه رحيم وهذه الاخلاق لا ينطلق على من اتصف مااسم فاعل جلة واحدة احكن مطلق علهااسم موصوف مهاوسس ذلك الهلانعلق الهامالكون الأبحكم الاشتراك كالغفورولا بحكم الاختصاص كشديد العقاب ويعطبها الاسم الوهاب منءين المنة لاغير

\*(السؤال السابع والاربعون) كم خزائن الاخلاق \* الحواب على عدد أصناف الموجودات وأعمان اشخاصهافهي غيرمتناهية منحمث ماهي اشخاص ومتناهمة من حمث ماهي خزائن وماحمت خزائن لكون الاخلاق تحزن فهاا ختزالا وجود ماوا غاجعات خرائن الماتت فعنه من حكم مااتصف بهامن الصفات التي لانها مة لوجود هاوهي خزائل في خزائل وأصلها الذي ترجع اليه الجامع للكل ثلاث خزائن خزانة تحتوى على مانقتنه الذوات من حسث ماهى ذوات وخرانة تحتوى على ماتقتضه النسب الموجبة للاسماء من حمث ماهي نسب وخرانة تحتوى على ماتقتضمه الافعال من حمث ماهي افعال لامن حمث المفعولات ولاالانفعالات ولاالفاعلية وكل خرائة من هذه الخزائن الثلاث تنفتم الىخرائن وتلك الخزائن الىخرائن وهكذاالى غبرنهاية فهي تدخل تحت الكمبوجه

ولاتدخل تحته بوجه فاحصل منهافي الوجود حصره الكم

\*(السؤال الثامن والاربعون) \* ان لله ما ئه وسبعة عشر خلق اماتلك الاخلاق \* الحواب \* ان هذه

مجمدصلي الله علىه وسلم وفي حق الاعرابي فأجره حتى يسمع كلام الله وماتلاعليه غبرلسان يحمدصلي التهءلمه وسلمفأ قام محمداصلي التهءلميه وسلم في هدده الصورة مقام الروح الامين الذي نزل يكلام الله على قلب محدَّ صلى الله علمه وسلم وهو قوله تعالى أو يرسل رسولًا يعنى لذلك الشر فيوحى مأذنه مأيشاءالله تعالى مماامره أن يوحى به المه فقوله الاوحيا يريدهنا الهاما بعلامة يعلم ماأن ربه كله حمث لايلمس علمه الامر أومن وراءحاب بريدا سماعه اباه بجماب الحروف المقطعة والاصوات كأسمع الاعرابي القرآن المتلوالذي هوكلام الله أوجياب الآدان أيضامن السامع أوجياب بشريته مطلقيافيكلمهالله فيالاشبائكا كلمموسي من جانب الطورالاين فياليقعة المباركة من الشجرة أن باموسي انىأناالله فوقع الحذبالحهة وتعمزالمقعة اشغلهبطلب النيارالذي تقتضيه يشر بتهفنودي ته لافتقاره البهاو الله قدأ خرأن الناس فقراء الى الله فتسمى الله في هذه الآية ما يمركل ما نفتقر المه غبرة الهية أن يفتقر الى غبره فتحلى الله له في عين صورة حاحته فلاحاء الهاناد اهمنها فكان في الحقدقة فقره الى الله والحجياب وقع مالصورة التي وقع فيها التحسلي فلولا ما ماداه ماعرفه وفي مثل هيذا يقع التحلي الااهي" في الا تخرد الذي يقع فسه الانكار وقوله انه على أي علم عاتقتف مه المراتب التي ذكرها وَّأَ نزاهامنزلتها وقوله حكيم ربد مانزال ما عليه منزلته ولويد ل الأمر لما عزعن ذلك ولكن كونه عليا بايقتضى بأن لايكون الامرالا كاوقع ولماأ خبربسه بهمذه المراتب كاهماانتي تطلها المشرية قال له وكذلك أى مشل ذلك أوحينا المكروحاس أمر نابعيني الروح الامن الذي نزل به على قلمك الذيهو روح القيدس أي الطاهر عن تقييد الدثير ية فقد علت معنى البشير الذي أر دناأن ناسيه عليه لله عاتقتف مهذه اللفظة بالاسان العربي

\* (السؤال الخامس والاربعون) \* م ال آدم التقدمة على الملائكة \* الحواب \* ان الله قد بين ذلك كله بقوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها بعني الاسماء الالهمة التي توجهت على المحادحة التو الاكوان ومن جلتهاالأسماء الااهسة التي توجهت على ايجاد حقائق الملائكة والملائكة لانعرفها نم ا قام المسممين بهذه الاسما. وهي التحليات الاالهية التي هي للاسماء كالمواد الصورية للارواح فقيال للملائكة أنشوني ماسماءهؤلاء يعيني الصورالتي تحلى فهماالحق انكنتم صادقين فى قولكم ونحن نسيح بحمد لـ وهل ساحت مونى مذه الاسماء التي تقتضيها هذه التحلمات التي أتحلاها لعبادي وانكنتم صادقين في قولكم ونقدّس لك ذوا تناعن الحهل لك فهل قدستم ذوا تكم لنامن جهلكم بهذه التعلمات ومالهامن الاسماء التي شغي أن تسمحوني بها فقالت الملائكة لاعملنا الاماعلتيافن علههم بالقهانهم ماأضافوا التعليم الااليه تعالى انك انت العليم عبالانعلم الحبيكيم بترتيب مراتها فأعطت هذا الخليفة مالم تعطفا ماعاب عنافلولا أنرتية نشأته تعطى ذلك مأأعطت الحكمة أن يكون له هذا العلم الذي خصصته به دوننا وهو بشرفقال لا دما بيتهم بأسماء هؤلاء الذين عرضناهم علمهم فأنيأ آدم الملائكة بأسماءتلك النحليات وكانت على عددمافي نشأة آدم من الحقائق الالهمة التي تفتضها المدان الااهمة مماليس من ذلك في غيره من الملائكة شئ فكأن هؤلائك المهمون المعروضة على الملأ تكة تحليات الهبية في صورة ما في آدم من الحقائق فأولئك هوعالم آدم كلهم فلاعلهم آدم عليه السلام قال لهم الله تعالى الم اقل الكم اني اعلم غيب السموات وهو ماعلا من علم الغموب والارض وهومافي الطسعة من الاسرار وأعلم ماتبدون أي ماهومن الامورظاهر وماتكتمون أى ما تحفونه على إنه ماطن مستورفاً علتك مأنه امرنسي بل هو أمر ظاهر لمن يعله ثم قال الهم بعد التعليم اسحدوا لآدم سحود المتعلم للمعلم من احل ماعلهم فلام لادم هنا لام العله والسدبأى مناجل آدم أسحدوالله فالسحود من اجل آدم محود شكر لماعلهم الله من العلم به وبما خلقه في آدم عليه السلام فعلواما لم يكونو أيعلون فذال التذبي مة عابههم بكونه علهم فهو أستاذهم في هذه المسئلة

فهو فاطر السموات والارض ففطر السموات والارض به فهو فطرتها والفطرة التى فطر الناس عليها فكل مولود يولد على الفطرة ألست بربكم قالوبلى فافطرهم الاعلم ولافطرهم الابه فبه تميزت الاشياء وانفصلت وتعينت والاشياء فى ظهورها الالهى لاشئ فالوجود وجوده والعبيد عبيد فهم العبيد من حيث وجودهم في أعيانهم وهم الحق من حيث وجودهم في أغيز وجودهم من أعيانهم الابالفطرة التى فصلت بين العين ووجودها وهومن أغض ما يتعلق به علم العلماء بالله كشفه عسير وزماته بسعة

﴿ السؤال الرابع والاربعون ) \* لم سما وبشرا \* الحواب قال تعالى مامنعك أن تسجد المأخلقت مدى معلى جهة التشريف الالهي فقرينة الحال تدل على مماشرة خلقه سديه بحسب مامليق بحلاله فسماه مشرالذلك اذالمد بمعتني القدرة لاشرف فهاعلى من شرف عليه والبد بمعنى النعمة مشل ذلك فان النعمة القدرة التي عت جسع الموجودات فلابدأن بكون لقوله سدى مقعول له خصوص وصف بخلاف هـذين وهوالمفهوم من لسان العرب الذي نزل القرآن بلغتهم فأ ذا قال صاحب اللسان انه فعل هـــذ اسده فالمفهوم منه رفع الوسائط في كانت نســـــه آدم في الحسوم الانسانية نسبه العقل الاقول في العقول ولما كانت الاجسام مركية طلت البدين لوجود التركب ولميذ كردلك في العقل الاول لكونه غير مركب فاجتمع افي رفع الوسائط وليس بعد رفع الوسائط فى التكوين مع ذكر المدين الاأمر من أجله سمى بشرا وسرت هذه الحقيقة فى المنس فلم يوجد أخدمنهم الاعن مباشرة ألاترى وجودعيسي علىه السلام لماتمئل لهاالروح بشراسوبا فجعله واسظة سنه تعللى وبين مريم في ايجاد عسى تنبيها على المباشرة بقوله دشر اسو باوقال تعلل ولاتباشر وهن وأنترعا كفون في المساحد وبشرة الشئ ظاهره والبشرى اظهار علامة حصولها في الشرة وتيو له للشيئ كن مالحرفين الكاف والنون بمسنزلة البدين في خلق آدم فأقام القول للشيئ مقيام المساشرة وأقام المكاف والنون مقيام المدين وأقام الواوالحذوفة لاجتماع الساكنين مقام الحامع بن المدين في خلق آدم وأخني ذكره كما خفيت الواومن كن غيرأن خفاءها في كن لا مرعارض وخفاً آللامع بيناليد بنالاقتضاء ماتعطيه حقيقة الفعل وهوقوله مناأشهدتهم خلق السموات والارض ولاخلق أنفسهم وهوحال الفعللانه ليس فى حقائق ماسوى الله ما يعطى ذلك المشهد فلا فعل لاحد سوىالله ولافعل عن اختيار واقع في الوجود فالاختسارات المعياومة في العيالم من عين الحيرفهم المحبورون في اختسارهم والفعل الحقيق لاجسرفيه ولا اختسار لان الذات تقتضمه فتحقق ذلك فلسأشرة الوحود المطاحق الاعمان الشاشة لظهور الوحود المقسد شمي الوحود المقسد بشرا واختص به الإنسان لانه اكمل الموجودات خلقا وكل نوع من الموجودات السرله ذلك الكمال في الوحود فالانسان اتم المظاهر فاستحق اسم الشردون غيره من الاعسان وأما قوله تعيالي ماكان لىشىر أن تكلمه الله الاوحسا أومن وراءحماب أوبرسمل رسولا فدوحي بأذنه مايشاءانه على حكيم فسمي المكلم هنا بشرامذه الضروب كلها من المكلام لماساشره من الامو رالشاغلة له عن اللحوق رتمة الروح التي له من حيث روحانيته فأن ارتقى عن درجة الشربة كله الله من حمث ما كام الارواح اذكانت الارواح اقوى في النسبة الكونها لاتقبل التحيز والانقسام وتتحلى في الصور من غيران يكون لهاماطن وظاهر فالهاسوي نسمة واحدة من عمن ذاتها وهي عمن ذاتها والشير من نشأته است كذلك فانه على صورة العالم كله ففيه ما يقتضي المباشرة والتحيز والانقسام وهومسمي الشروفيه مالايطاب ذلك وهوروحه المنفوخ فسه وعلى بشريسه توجهت المدان وظهرت الشفعمة في المدين في نشأته فلايسمع كالام الحق من كونه بشرا الابهدة الضروب التي ذكرها أوبأحده لم فأذا زال في نظره عن وتحقق بمشاهدة روحه كله الله بمبايكلم به الإرواح المجرّدة عن المواد مثسل قوله نعيالي في حق

مثل الآن الذي هو الوجود الدائم بن الزما من بن الزمان المانبي وهو نؤ عدم محض و من الزمان المستقسل وهوعدم محض وكذلك ماوقع الحس والبصر الاعلى رمي مجد فحلد وسطاد ثمتا من محوين فأشبه الآر الذي هوعين الوجود والوجود انماهو وجود الله لاوحوده فهوسها نه الثاب الوحود في المانبي والحال والاستقبال فزال عنه التقييد المتوهم فسجان اللطيف الخبيرولهذا فال واسلي المؤمنين منه بلاء حسنا فحاما لخارة اى قلناهذا اختيار اللمؤمنين في اعمانهم كما في ذلك من تناقص الامورالذي يزلزل اعمان من في ايمانه نقص عمايستحقه الايمان من مرتمة الكمال الذي في اعطي كل شئ خلته فهــذا الجواب عن الوجه الرابع الذي هوأصعب الوجوه قدمان فأما فطرته من حمث ماهو انسان ففطرته العالم الكبير وأما فطرته من حمث ماهو خليفة ففطرته الاحماء الالهسة وأما فطرته من حنث ماهوانسان خليفة ففطرته ذات منسوب الهامي تبة لاتعقل المرتبة دونها ولاتعتل هي دون المرتسة قال تعالى فاطر السموات والارض وهوقوله كأتبار تقافنية تناهما والفطر الشق وقال تعالى فطرة الله التي فطرا لناس علم الاسديل لخلق الله وهو الفطرة كاله لاتمد رل لكامات الله وهوقوله مايد لالتول لدى أى قولساوا حد لايقبل التبديل وقال صلى الله عليه وسلم كل نُتُولُود بولد على الفطرة فالالف واللام هنا للعهدأي الفطرة التي فطر الله الناس علها وقد تكون الألف واللام للجنس اى جنس الفطركلهالان الناس اى هذا الانسان لماكان مجوع العالم ففطرته حامعة لفطرالعالم ففطرة آدم فطر جمع العالم فهويع لمربه من حيث كل علم نوع من العالم من حيث ماهو عالم ذلك النوع بربه من حمث فطرته وفطرته ما يظهر به عند دوجوده من التجلي الاايمي الذي يكون له عندا يجاده ففيه استعدادكل موجود سن العالم فهو العابد بكل شرع والمسجم بكل اسان والقيامل اكل تجلى اذا وفي حقيقة انسانيته وعلم نفسه فانه لا يعلم ربه الامن علم نفسه فان حبيه شيء منه عن درك كله فهوالحاني على نفسه والمس بانسان كامل والهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كال من الرجال كشرون ولم يكمل من النساء الامريم وآسمة بعني بالكال معرفتهم بهم ومعرفتهم بهم هوعيز معرفتهم بربهم فكانت فطرة آدم علمه السلام علمه فعلم جمع الفطرولهذا قال وعلم آدم الاسماء كلها وكل يقتضي الاحاطة والعموم الذى راديه فىذلك الصنف وأماالاسماء الخارحة عن الحلق والنسب فلايعلها الآهو لأنه لا تعلق لها الاكوان \* وهو قوله علمه السلام في دعائه أواستأثرت به في علم غسل بعني من الاسماء الالهمة وانكان معقول الاسماء ممايطاب الكون ولكن الكون لانهاية لتكوينه فلانهاية لاسمائه فوقع الايثار في الموضع الذي لايصم وجوده اذكان حصرتكوين مالايتناهى محال وأماالذات من حمث هي فلااسم لهااذلست محل أثرولامعلومة لاحد ولاثماسم بدل عليهامعرى عن نسمة ولا تمكن فان الاسماء للتعريف والتممزويه وماب ممنوع لكل ماسوى الله فلايعلم الله الاالله فالاسماء نياولنا ومدارها علىنا وظهورها فينا وأحكامها عندنا وغاماتها النا وعماراتها عنا وبداماتهامنا

| ولولانا لماكانت | ا فلولاها لماكنا        |
|-----------------|-------------------------|
| كمابانت ومابانت | الهمابنيا ومابنـــــا ا |
| وانظهرت لقدرانت | فان خفيت لقــد جلت      |

\* (السؤال الثالث والاربعون) \* ما الفطرة \* الجواب النور الذى تشق به ظلة المكانويقع به الفصل بين الصور فيقال هذا الدقد يقال هذا عين هذا من حيث ما يقع به الاشتراك فالجدلله فاطر السموات والارض والعالم كله سما وأرض ليس غير ذلك وبالنور ظهرت وبالحق أنزلناه وبالحق فإلى والله مظهرها فهو نورها فظهور المظاهرهو الله

من كانتُ خلافته فهما وهكذا هو كل خليفة فهاولهذا قال جعلكم خلائف في الارض اي يخلف بعضكم بعضافها فيافي تلك المرتسة مع وحود التفاضل متر الخلفاء فهاوذلك لاختلاف الازمان واختلاف الاحوال فيعطى هذاالحال والزمان من الامر مالا يعطمه الزمان والحال الذي كان قدله والذي بكون بعيده ولهيذا اختلفت آمات الانساء ماختلاف الاعصيار فاتهة كل خليفة ورسول مهز نسسة ماهوالظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال علمائه اي شئ كان من طب أوسيحر أوفصاحة وماشاكل هـذا وهو فوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات يقول للغلفاء لسلوكم فماآتاكم انربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم وهاتان الصفتان لاتكونان ألالمن سده الحكم والامروالنهي فهذا النسق يقوى اتهأراد خلافة السلطنة والملك وهم التولية الالهية وأعظم تأثيراتها الفعل بالهمة من حمث انّ النفس ناطقة لامن حمث الحرف والصوت المعتاد في الكلام اللفظيّ فإنّ الهمة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق بها وأن لم يشبه نطق اللسان لا يكون عنها انفعال بوجه من الوجوة عند جماعة من أصحابنا وأوقعهم في هدا الاشكال حكم النبابة عن الله الذي اذا أراد شمأوهو المعبرعنه فينا بالهمة أن يقول له كن فيكون وهو المعبرعنه فينا بالنطق أوالكلام بحسب ما مليق بالمنسوب المه ذلك فيا كتو ، سحانه في حق نفسه بالارادة حتى قرن معها القول وحمننذ وجد التكوين ولاعكن أنتكون النائب عنه وهوالخليفة بابلغ في التكوين بمن استخلفه فلهذا لم يقتصروا على الهـمة دون نطق النفس وأمّا نحن فنقول مهـندا في موطنه و هوصحيم غـمرأن الذات غاب عنهـم كون المرتبة لاتعقل دونها فكان كون المرتبة انماهو عن الذات ملاشك لانّ الذات تطلهاط الماداتيا لاطلبا تبوقف على همة وقول مل عين همتها وقولها هو عين ذاتها فكون الالوهة لها هوما كمون عن ذات الخليفة من حمث انها ذات خليفة فهي الذات الخيلافية لاذات الخلق التي هي نشأة جسمه وروحه ومع دلما فلابدمن وحوداانسب الثلاث لوحو دالتيكو بن عقلافي موازين العلوم وشرعاما فى النقل فأصحاب الموازين يعرفون ذالك وأمافى الشرع فانه قوله انما قولنا اشئ فهذا الضمرالذي هوالنون من قولناعين وحود ذاته تعالى وكاله عنه فهذا أمرواحد وقوله اذاأردناه أم ثان وقوله أن نقول له كن أم ثالث فذات مريده قائلة بكون عنها التكوين ملاشك فالاقتدار الالهبيّ على التكوين لم رتم الامن اعتمار ثلاثة أمورشر عاء كذلك هو الإنتاج في العاوم بهرتب المتدّمات وان كانت كل مقدّمة من محمول وموضوع فلابدّ ان مكون أحد الاربعة تبكز رفيكون في المعنى ثلاثة وفي التركيب أربعة فوقع التكوين عن الفردية وهي الثلاثة لقوة نسمة الفردية الى الاحدية فمقوة الواحد ظهرت الاكوان فلولم يكن الكون عينه لماصحله ظهه رفالوحود النسوب الي كل مخيلوق هو وحود الحق اذلاوحود للممكن لكن اعسان الممكّات قوابل لظهورهذا الوجود فتدبر ماذكرناه في هدذ ه التولية التي سأل عنها ممينا وابن سمي أينا محمد ا بن على الترمذي في كتاب ختم الاولهاء وهي هذه المسائل التي أذ كرها في هذا الكتاب \* (السؤال الناني والاربعون) \* مأفطرته يعني فطرة آدم أوالانسان \* الحواب ان أراد فطرته من كويه انسانا فلد حواب أومن كونه خليفة فله جواب أومن كونه خليفة وانسانا فله حواب أومن كونه لاخلفة ولاانسانا فله حواب وهو أعلاها نسسة فانه اذاكان حقاه طلقا فلدس بانسان ولاخليفة كاورد في الخسركنت سمعه ويصره وأين الانسانية هنيا اذلا احنيية وأين الخلافة هنيا وهوالامرينفسه فأثبتك ومحالة وأضلك وهداك أى حمرك فماين لله فاسنت ألاالحرة فعلت ان الامرحيرة فعين الهدى متعاقه الضلال فقال أنت وماأنت ومارست آذرست ولكن اللهرمي ومارى الأمجد فيارمي الاالله وأين مجدفعاه وأنته ثمجماه فهومنت بمن مجوين محوأزلي وهو قوله ومارميت ومحو أبدى وهوقوله ولكن اللهرجي واثباته قوله اذرميت فاثباث مجمد في هذه الآية

من العالم ونسسة الانسان الى الحق من جهة ماطنه أكل في هذه الدار الدنيا وأمّا في النشأة الاسرة فان نسسته الى الحق من حهة الطباهر والباطن وأتما الملكُ فانّ نسسته من حهة الظباهر الى الحق اتم ولاباطن للملك ولكن الحالحق من حبث هومسمى الله لامن حبث ذاته ذمالي فأنه من جهة ذاته هو لذاته ومن حدث مسمى الله بطلب العيالم في كان العالم لم يعلم من الحق سوى المرتبة التي هي كوند الهياريا ولهذالا كلام لهفيه تعالى الافي هذه النسب والإضافات وسيريا تدم لحكم ظاهره عليه فانه ماء, ف سوى ظاهره كالهماعرف من الحق سوى الاسم الظاهر وهوالمرثمة الالهمة فالذات محهولة كذلك كان آدم عندالعالم من الملائكة فن دونهم مجهول الباطن واعما حكمواعلمه مالفساد أي بالافساد من ظاهر نشأته لمارأ وهاقامت من طبائع نختلفة متضادّة متنافرة فعلواانه لابدأن يظهر ألر هدنالاصول على مزهو على مثيل هدنه النشأة فلوعلوا باطنه وهو حقيقة ماخاقه الله عليه من الصورة لماراى الملائكة فسادا في تخليفه فجهلوا أمماء الالهية التي نالها مذه المعية لما كشف له فأبصرذاته فعلم مستنده في كل ثبي ومن كل شيئ فالعالم كله تفصيل آدم وآدم هو الكتاب الحامع فهو لم كالروح من الحسد فالانسان روح العالم والعيالم الحسد فعالمجوع بكون العالم كله هو الإنسيان الكبير والانسانفيه واذانطرت فيالعالم وحده دون الانسان وجدته كالجسم المسوى بغيروح وكال العالم بالانسان مثل كال الحسد بالروح والانسان منفوخ في حسم العالم فهو المقصود من العالم واتخذالله الملائكة رسلاالمه ولهذا سماهم ملائكة اىرسلامن المألكة وهي الرسالة فان الشرف كحمال الصورة قلت الانسان أكهل وان أخذت الشرف بالعرلم للتهمن جأنب الحق لامن طريق النظر فالافضل والاشرف من شرّفه الله بقوله هذا أفضل عندي فانالا تحجيم علمه في ان يفضل من شاء من عباده فان العلم الله الذي يقع مه الشرف لاحدّله نتهي اليه \*(السؤال الحادي والاربعون)\* مانوليته \* الحواب انّ الله نولاه شــ لان منها نواسه فى خلقه سديه ومنهاما علمه من الاسماءالتي ما تولى بهاملا تُكتبه ومنها الخلافة وهي قوله انى جاعل فيالارض خليفة فانكان قوله في الارض خليفة كقوله وفي الارض اله فهونائب الحق في أرضه وعلمه مقع الكلام وانأراد بالخلافة انه يحلف من كان فهالمافقد فيانحن بصدد ذلك وكان المقصود النيابة عن الحق بقوله خليفة لقولهم من يفسدفها وبسفك الدماء وهـ ذالا يقع الامن له < = -ولاحكم الالمنله مرتمة التقدّم وانفياذ الاوامر فاتمامقصود السائل فانه ريد ألخلافة التي هي بعني النيابة عنائله فى خلفه قأ قامه مالاسم الظاهر وأعطاه علم الاسماء من حمث ماهى علمه من الحواص التي يكون عنها الانفعالات فستصر ف مها في العالم تصرفها فان لكل اسم خاصة من الفعل في الكون من يعلمء لم الخروف وترتمها من حمث ماهي مرقومة ومن حمث ماهي متلفظ بهاومن حمث ماهي متوهمةً في آلحال \* فنها ماله أثر في العالم الاعلى وتنزيل الروحانيات بهااذاذ كرت أوكتبت فى عالم الحس \* ومنها ماله أثر في العالم الحبروتي من الحنّ الروحاني \* ومنه اما يؤثر ذكره في حمال كل متخيل وفي حس كل ذي حس \* ومنها ماله أثر في الحانب الاحبي الذي هو موضع النسب ولايعرف هذا التأثيرالواحد وأسماءه الاالانداء والمرسلون سلام الله علمهم وهيأسماء التشريع والعمل تلك الشرائع هوالمؤثر فيهذا الحناب النسبي وهو حناب عزيز لايشعريه جعله الحق سجعانه موضع أسراره ومتحلى تجلماته وهوالذي يعطى النزول والاستواء والمعمة والفرح والغيمك والمقدار ومايفهم من الاكات التي لأتكون الالذوات المقادير والكممات والكنفيات وفال تعالى وهوالذي فى السماء اله فياء مالهو به عالمد في أن رظهر به في السموات من الالوهمة بالاسم الذي يخصها وفي الارض اله بالاسم الذي بنبغي أن يظهر به في الارض من كونه الهافكان آدم نا ساعن هذا الاسم بذا الاسم هوباطنه وهو المعلمله علم التأثيرات التي تكون عن الاسماء الالهية التي تحتص بالارض

ان الدلم ليس بجسم يسمى لبنيا ولاهولين وانما هومعني مجرّد عن الصورالتي من شأنها أن تدركها الحواس فكان منها ماقال الشارع في تقسيم العقول على الناس كاتقسم الحبوب فن الناس من حصل له من العقل الممثل في الصورة التي من شأنها ان تمكال القفير والقفيرين والاكثر والاقل والمدّوالمدّين والاكثرمن ذلك رالاقل ليتبين بهذا تفياضل النياس في العقول لانه المشهو دعندنا لانانري أشخاصيا كلهم تصفون بأنهم عقلاء ذو أحلام فنهم من يدرك عقلاغوامض الاسرار والمعاني ومحمل صورة الكلمة الواحدة من الحكم على ما ئة وخسين وجها وأكثر وأقل من المعاني الغيامضة والعادم العالمة المتعلقة بالجنباب الالهي اوالروحاني اوالطمائع أوالعلم الرباضي أوالميزان الممنطق وعقل شخص ننزل عن هـذه الدرحة الى ماهو أقل وآخر ننزل دون هـذا الاقل وآخر تعلوفه ق هذا الاكثر فلاشاهد ناتفاوت العقول احتمناالي أن نقسمهاعلى الاشتناص تقسيم الذوات التي تقبل الكثرة والقلة ويسمى المعنى القبابل لهذه القسمة المعنوية المثلة العقل الاكبر أي الذي قسمت منسه هسذه العقول التي في العقلاء من الموحودات بحسب ما منها من التفاوت \* وصورتكو ين العقول من هذا العقل الاكبر في تحقيق الامريطريق التمثيل والتشيمه الاقرب الى المناسب أن يشيه مااسم اج الاول فتوقد منه جميع الفتائل فتتعدّد السرج بعدد الفنائل وتقسل الفنائل من نورذلك السراج بحسب استعداداتها ففتملة طمعمة في غامة النظافة صافية الدهن وافرة الجسم يكون قمولها أعظم في اتساع النور وفي كمة جسم النوروأ كبرمن فقيلة تزات عن هيذه في الصفة من النظيافة والصفاء فكان التفاوت بين الانوار بحسب استعدادات الفتائل ومع هذا فلم ينقص من السيراج الاول ثبي بل هو على كماله كما كان وكل سراج من هذه السرج يضاهيه ويقول أنامثله وبأى " شي فضل على "وأنا مثله بوخندمني كابوخذمنه ويصول ويقول ومارى فضله علىه من وجه انه الاصل وله التقدّم والثانيانه فيغسرمادة ولاواسطة منه وبنزربه وماعداه فليظهرله وجودالابه وبالموادالتي قبات الاشتعال منه فظهرت أعمان العقول هذاكله غاب عنها بل مالها فيه ذوق كيف يدرك من لا وحودله الابينأب وأم حقيقة من كان وحوده عن غير واسبطة واذا كانت العتول تعجز عن ادراك العقل الاقرل التي ظهرت عنه فمحزهاعن ادراك خالق العقل الاقول وهو الله تعالى أعظم فان اقرل ماخلق الله العقل وهو الذي ظهرت منه هــذه العقول بوساطة هذه النفوس الطمعمة فهواول الآماء وسماه الله نعالي في كمّامه العزيز الروح وأضافه المه فقال في حق النفوس الطبيعية وحق هذا الروح وحقاهذه الارواح الحزئية التي اكل نفس طسعمة فاذاسق تنه ونفغت فمه من روحي وهو العقل الاكبر ولهذا يقبال فيه العقل الغريزي ومعناه الذي اقتضته هذه النشأة الطبيعية باستعدادها الذى هوعبارة عن تمويتها وتعديلها القبول هذا الامر \* واعلم ان أصل كل متكثر الواحد فالاجسام ترجع الى جسم واحد والانفس ترجع الى نفس واحدة والعقول ترجع الى عقل واحد ولكن لايكون من الواحد اكثرة بمجرد أحديته بل بنب اذا تأسلت ماذكر ماه وحدته كذلك فكون كأنذلك الوأحدانقسم الى هذه الكثرة له انه انقسم في نفسه امّالكونه لا يقبل القسمة كالنفوس والعقول والاصل المرجوع المه وامالكونه فى قوّته ان تكون منه هـذه الكثرة من غير أن ينقص شئ منه من حمث جسميته كالجسيمة التي تبولد عنها الحموان عاء أور بح فذلك الماء اوالريح ليس هومن حدّهذا الجسم الذي تكوّن عنه ما تحكون \* (السؤال الاربعون) \* ماصفة آدم علمه السلام الحواب ان ثنت صفته الحضرة الالهية وان

﴿ (السوَّال الاربعون ) ﴾ ماصفة آدم عليه السلام الجواب ان شئت صفته الحيضرة الالهمة وان شئت مجموع الاسماء الالهمة وان شئت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ انَّ الله خلق آدم على صورته فهذه صفته فأنه لما جعله في خلقه بيزيد به علم انه قد أعطاه صفة المكال فخلقه كاملا خامعا ولهذا قبل الاسماء كاها فأنه مجموع العالم من جمث حقائقه فهو عالم مستقل وما عداه فأنه جرء

الحديث فاذا كان الحق بهذه الحالة بصر العبد كيف يخفي عليه ماليس يحنى فاعطته النوافل واللزوم عليها أحكام صفات الحق وأعطته الفرائض أن يكون كله نورافي ظربذاته لابصفته فذاته عين سمعه وبصره فذلك وجود الحق لا وجوده والله يقول الحق وهو يهدى السدل

\*(السؤال السادس والسابع والثلاثون) \* أن يكشف آهم \* ولمن يكشف له سر القدرمنهم \* الجواب في حال الانفع ال عنهم والا تحادبهم وذلك ان من المظاهر من يعلم انه منظهر ومن المظاهر من يعلم انه منظهر في خلل الا يعلم انه منظهر أن يكون له مظله حدث شاء من الكون كقضيب البان فان من الرجال من يكون له الظهور فيما شاء من الكون حدث شاء ومن له الظهور حدث شاء من الكون فتكون الصورة الواحدة تظهر في أما كن مختلفة وتكون الصور الكنيرة على المتعاقب تلبس الذات الواحدة في عين المدرك الهافاذ الممان في المكان الذي يصرفه فيه تجلى الحق في الصور المختلفة للشخص الواحد أو الا شخاص الكنيرين فعرف من المكان الذي يصرفه فيه تجلى الحق في الصور المختلفة للشخص الواحد أو الاشخاص الكنيرين فعرفة من المناف المناف المناف المناف المناف وهذا هو علم سرّ القدر الذي يكشف لهم اذا كانوا في هذا المنزل و مهذه التوق

بدل هده الصفة وهذا هو على سر القدر الذي يكتف الهمادا المواقي هذا المراوج ده التواب المراوال الثامن والثلاثون على الاذن في الطاعة والمعصمة من ربنا جلوعلا على الموابقة قال الله النا الته النا الله المن المعصمة هوالاذن الالهي قى كون المأذون فيه فع لا نم ما الغيضاء فالانساء بالطاعة والمعصمة هوعين عله بها بهذه الحالة فلا يكون مرادا فلا يكون الحكم مأمورا به والحكوم به وعلمه هو المراد والماسورية فلا يصح الاذن في الطاعة والمعصمة من حسنة بقولوا الاذن في الطاعة والمعصمة من حسنة بقولوا هذه من عند الله وان تصبهم حسنة بقولوا هذه من عند الله وان تصبهم حسنة بقولوا المؤلاء التوم لا يكادون بفقهون حديثا فأنكر عليهم ان تكون السمئة من عند عمد صلى الله عليه وسلم كاقال في موسى يطبروا بموسى ومن معه فقال لهم وما أصابك من عند الله فالكل الى الله والكل خيروهو بعده والمشر ليس المه فأوهم السائل المسمول بافيظ الطاعة والمعصمة ليرى ماعنده والكل خيروهو بعده والمشر ليس المه فأوهم السائل المسمول بافيظ الطاعة والمعصمة ليرى ماعنده من العمل فانه سؤال ابتلاء منه لملاً على المناف وقدة وزناهذا الفصل في كاب منه الما المداه في الله في الله وقدة وزناهذا الفصل في كاب المداه في الما في الله في الله في الله منه في الله في الله في الما في المداه في الما في الله في الما في الله منه في الله في الما في المداه في الما في المداه في الله في الله في المداه في الما في الله في الله في الما في المعصمة المرى منه في الله في الله في الما في الما في الما في الما في الله في الما في الله في الما في الله في الله في الما في الما في الما في الله في الما ف

\*(السؤال التاسع والثلاثون) \* وما العقل الاكبرالذي قسمت العقول منه لجميع خلقه \* الجواب لماكان في نفس الامر يقتضى أن يكون مراتب المعلومات في الممكات ثلاثة مرسة المعانى الجردة عن المواد التي من شأ نها أن تدرك بالعقول بطريق الادلة والبداية ومرسة من شأ نها أن تدرك بالمحواس وهي المختيلات وهي تشكل المعاني في الحسوسات ومرسة من شأ نها أن تدرك بالعقل اوالحواس وهي المختيلات وهي تشكل المعاني في الصور المحسوسة تصوّرها التي قالم المتورة الحادمة للعقل يقتضى ذلك أمريسي الطبعة فعا ينشأ منها من الاجسام الانسانية والجنية فإلما الله أن يوضح للمكافين من عباده أسماب سعادتهم على ألسنة رسلامن البشر اليهم بوساطة الروح العلوى المنزل بذلك على قلوب بعض البشر المسمين رسلا وأنساء أجرى المعاني في الخياطيات مجرى المحسوسات في الصور التي تقبل التيزي والانقسام والقلة والحكيرة وجعل محل ذلك حضرة الحيال فحصروا المعانى في الخطاب فتافتها بالنشيد العقول كا تلقتها بالنظر الى ذاح التي تسمن من شأ نها بالنظر الى ذاح التي تكون العقول كا تلقتها بالخسوسات التي شبه شبه اهذه المعانى التي ليس من شأ نها بالنظر الى ذاح التي تكون محيرة أومنقسمة أوقليلة أوكثيرة أوذات حدومقدار وكيف وكم وجعل لنا الدليل على قبول ما أن المعارة ومعارة ما يراه الناع في نومه من العلم في صورة المن في شربه من أظفاره فقيل له ما أو المها رسول الله يريد ما يؤول اليه صورة ما رأيت فقال العلم وسعاوم يحرب من أظفاره فقيل له ما أو المهارسول الله يريد ما يؤول اليه صورة ما رأيت فقال العلم وسعاوم

طريق الأحاطة بها اذلوعلم اى معلوم كانبطريق الاحاطة من جمع وجوهه كايعاه الله لماتمر علاالحق عن عبلم العمد بذلك الشيئ ولايلزمناهذا الاستواء فماعلمنه فأن الكلام فماعلمنه على ذلك فان العب دجاعل بكمفية تعلق العلم مطلقاً بمعلومه فلا يصحر أن يقع الاشتراك مع الحق في العلم عملومتما ومن المعلومات العبلم العلمومامن وجهمن المعلومات الاوللقدرف وحكم لايعله الاالته فلو علاألقد رعلت أحكامه دلوعلت أحكامه لاستقل العبد في العيل بيكل شئ ومااحتياج الي الحق في شئ وكأن الغنى له على الاطلاق فلما كان العلم بأمر القدر يؤدّى الى هذا طواد الله عن عباده فلا بعار فكل شخص في العالم على حهل من نفسه وعلم فن حدث حهله بفتتر وبسأل ويخضع ويتضرّع ومن حيث علمه يجهله بقنع منه هيذا الوصف هيذا اذاتفق أن تكون بمكناالعلميه وقدقر رناانه محيال اذاته فلايعهم كالابعلانه ليس للعق من الصفيات النفسسة سوى واحبدة لا محتربته وهي عين ذاته فليس له فصيل مقوم بمَـ بزيه عـ اوقع له من الاشـ تراك فيه مع غيره بل له الاحد ته الذاتـ قالتي لا تعلل ولا تكون عله فهم الوحود وهي من الاسماب التي طوى لاحلها على ذلك عن الانسان لكون ذات الانسان تقتضي البوح به لانه اسبى ما عدح به الانسان ولاسها الرسل فحاحتهم المه آكدمن حسع الناس لان مقام الرسالة مقتضي ذلك وماثم علمولاآية أفرب دلالة على صدقه نهمن مثل هسذاالعلم قال رسول الله صلخ التدعليه وسلم فماوصف ربه به مماأوحي المديه اله لاشئ أحسالي الله من ان مدح ولامدحة فوق المدحة بمشله هذا ثم ان الله خلق آدم على صورته فلاشئ أحب الى العسد من ان يمدح و يثني علمه وأسنى ماء دح به العدد العلمالله وعله بالقدر عله بالله فلوفته للعبد الانساني العلم بالقدروقدأ مربالغيرة لمه عن لا منبغي إن نظهر علمه لكان الانسان وهو محمول على حب المدح والرسالة تعطى الرغمة في هداية الخلق أجعين ولاطريق للهداية أوضح من هذا الفنّ فالذي كانوا يلقونه من الكتم من الالم والعذاب في أنفسهم لا مقدرقدره فخفف الله عن الرسيل مثل هذا الالم فطواه عنهم فانت جسع العالم م. له قوة على الصال ما في نفسه من الامورالي الخلق يكتمون علم مثل هذا وغيره اذا كان عنده الاالح ق والانس فان النشأة من هذه القوى العنصرية تقتضي لهم ذلك فن كتم منهم فانما يكتم على بالنسغ أن بمدح به اذا ثبه ولولا انَّ الهائم لم تعط لها قوَّة التوصيل لا علت بما تشاهده من الامور الغيبية التيأم اللهمن يعلمها يسترهامثل خوارالمتعلى نعشيه وعذاب القبر وحياة النهداء قبكل دامة تسمعه وتصغي يوم الجعة شفقيامن الساعة ولكن لماكو شفتءل مثيل هيذا أعطت الخرسعن التوصل فكحتمها الاشمأ اضطراري لااختماري فطواه اللهعن الثقلن لذلك فانهمن الاسرار المكتومة فهذامن الاسباب التي طوى لهاعل القدر \* (السؤال الجامس والثلاثون) \* • تي يُنكشف الهم سرّ القدر \* الحوّاب سرّ القدرغير القدر وسرته ءعن تحكمه في الحلائق وانه لا يتكشف الهم هذا السرّحتي يكون الحق بصرّهم فاذا كان بصرهم بصرالحق ونظروا للإشساء ببصرالحق حينئد انكشف لهمءلم ماجهلوه اذكان بصرالحق لايحني علىه شئ قال الله تعالى أن الله لا يحني عليه شئ في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كنف يشاء اكونهاظلة تمدح بادرالة الاشساء فيهاكنف يشاءمن أنواع الصور والتصوير لااله الاهوالعزيز اى المنبع الذي نسب لنفسه الصورة لاعن تصوير ولاتصور الحكم العلم عاتعطمه الاستعدادات المسواة لقرول الصورفعين لهامن الصورماشاء مماقد علم انهامنا سمة له قال رسول الله صلى الله علمه وسلم عن ربه ثعلل انه قال ما تقرّب احدالي تأحب من إداء ما افترضته علمه لانهاء مودية اضطرار ولايزال العبدية قرب إلى بالنوافل وهيء مودية اختسار حتى أحيه اذ حعلها نوافل فاقتضت المعدمن الله فالمأزم عبودية الاختيار نفسه لزوم عبودية الاضطرار أحبه فهومعنى قوله تعالى حتى أحمه ثم قال فادا أحستم كنت بمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصريه

وان كانبرى ان أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر فقوله فن دونهم لا يلزم ان من هو أفضل من الرسال طوى عنه علم القدر فقد يمكن عنده أن يكون من هو أعلى يعلم ذلك فبقي الحواب عما يقتضه الامرفي نفسه هل ثم من يعلم علم القدرأم لا فلمنالا واكن قديعلم سرَّه وتحكمه في الخلائة وقد أعلمنا به فعلمناه يحمدالله وأنّ مظاهرا لحق في أعسان الممكنات المعبرعنها بالعيالم هي آثارا لقدر وه علامةعلى وحودالحق ولادلىل أدلءلي الشئ من نفسمه فلريعلم الحق بغيره بلءلم نفسه ونس الوحود الى هـ ذه الاعمان قدقلنا انذلك أثر القدر فنعلم القدربا ثره ونعلم الحق يوحوده وذلك ان القدرنسسية مجهولة خاصة والحق وحودفيصيح تعلق العلمبالحق ولايصيم تعلقه بالفذرفان علما انظهور المظهرفي العبن هوعبن علمنامالحق والقدرمر تمة بين الذات وبين الحق من حست ظهوره ولايعلم اصلا وحكمه في المظاهر حكم الزمان في عالم الاجسيام فاهذا يطلقه أكثرا لحفقين على الاوقات المعتولة \* وقدأعلتك ان الزمان نسسة معقولة غبرمو حودة ولامعدومة وهوفي الكائنات فالوقت أعزمقاما فى امتناع العلم به اوتصق ِ وفلا ينال أبد اوقد كان العزير رسول الله علمه السلام كثير السوَّال عن القدر الى أن قال له الحق تعيالي ماعز برلتن سئلت عنه لامحون اسمك من ديوان النبوة ويقرب منه أكسؤال عنعلل الاشساء في تكوينا تهافأ فعال الحق لا منبغي ان تعلل فانه ما ثم عله موجبة لتكوين شيئ الاعىن وجودالذات وقبول عن الممكن لظهورالوجود فالازل لايقبل السؤال عن العلل واتذلك لايصدرالامن عاهل الته فالسسب الذي طوى لاجله علم القدرهو أناه نسبة الى ذات الحق ونسبهة الى المتسادير فعز أن بعلم عن الذات وعز أن يحهل لنسسة المقيادير فهو المعلوم المجهول فأعطى التسكليف فى العالم فاشتغل العالم بما كافواونهوا عن طلب العلم بالقدرواد بعلم الاستقريب الحق وبهوده شهو داخاصا بعارهـ ذا المسمى قدرا فأولسا الله وعباده لانطلبون علمالنهي الواردعن طلبه في عصى الله طلمه من الله وهو لايعلم النظر الفكرى فلم مق الاأن يعلم بطريق الكشف الالهي والحق لا بقرّب من عصاه بمعصبته وطالب هذا العلم قدعصاه في طلبه فلا يناله من طريق الكشف وما ثم طريق آخر يعلميه علمالقدرفلهذ كانمطوما عن الرسل فن دونهم واننزع احدالى ان السائل اعتبرسؤال معنى الرسالة فنحمث انهم رسل طؤى عنهم فى هـذه المرتمـة ومن دونهم ممن أرسلوا اليهم وذلك هو فسد الله ماب العلم مالقدر في حال الرسالة فان علوه ما علوه من كونهم رسلا بل من كونهم من الراسخين في العلم فقد يشال على هـ ذالولاما بنياه من انّ مرتبته بين الذات والمظاهر فن علم الله علم القدر ومنحهل الله حهل القدر واللهسحانه وتعالى مجهول فالقدر مجهول فن الحال أن يعرف المألوه الله لانه لاذوقاله في الالوهمة فانه مألوه ولله تعالى ذوق في المألوهمة لانه يطلها في المألوه كايطلبه المألوه فنهناك وصف الحق نفسه بماوصف به مظاهره من التجب والغمك والنسمان وجمع الاوصاف التي لاتليق الابالمكات \* فسر القدر عين تحكمه في المقادير كان الوزن متحكم في الموزون والميزان نسبة رابطة بن الموزون والوزن ما يتعن مقدار الموزون ومقادير الموزونات على اختلافها فالحق وضع الميزان وقال ومانيزله الابقدر معلوم ويستحقه من أبزل المه فكل شئ بقضائه اى بحكمه وقدره اى وزنه وهو تعسن حالاته وقتاكان اوزماناأ وصفة أوماكان فظهران طى علم القدر سبب ذاتى والاشماء اذاً اقتضت الامورلذوا تم الاللوازمها وأعراضها لم يصحان نتبذل مادامت ذواتها والذوات لهاالدوام في نفسها لنفسها فوحود العلم امحال \*(السؤال الرابع والنلاثون) \* لاى شئ طوى \* الحواب هذاسؤال اختباران كان السائل

\* (السؤال الرابع والنلاثون) \* لاى شئ طوى \* الجواب هذا سؤال اختباران كان السائل عالما فان من المعلومات فكيف ما لا بعلل هذا في المعلومات فكيف ما لا بعلل ومنها ما لا يعلل هذا في المعلومات فكيف ما لا بعل بعد وأمّا من بن القدر معلوم لمن فوق من سة الرسل من الملائكة اومن شاء الله من خلقه الذي لا علم النا بأخناس خلقه فيكون طبه عن محتى لا يشارك الحق في علم الحقائق للاشياء من الذي لا علم النا بأخناس خلقه فيكون طبه عن محتى لا يشارك الحق في علم الحقائق للاشياء من

ملى الله علىه وسلم كان في عماء ما فوقه هوا، وما نحته هوا، فنزه أن يكون تصريفه للاشماء عن الاهواء فانهلاكني عنذلذ الوجود بماهواسم للسصاب محل نصريف الاهواء نغي أن يكون فوق ذلك العسماء هواء أوتحته هواء فله الثبوت الدأئم لاعهلي هواء ولافي هواء فان السؤال وقع باسم الرب ومعناد الثابت يقال رب المكان اذا أقام فعه وثبت فطابق الجواب ولم يصف الحق نفسه في مخلوقاته الابتوله يدم الامريفصل الآمات وفال كذلك نفصل الآمات فتخبل سن لافهم له تغيرالا حوال علمه وهو يتعالى ويتقدّس عن التغير بل الحيالات هي متغيرة ماهو تنغير ما فالدالحاكم ولاحكم علمه فحاالشارع بصفة النبوت التي لاتقهل التغمر فلاتصرف آباته يد الاهوا ولات عاءه لايقبل الاهواء وذلك العماء هو الامرالذي ذكرنا انه بكون في القديم قديما وفي المحدث محدثاوهو مثل قولك أوعن قولك في الوجود اذانسيته الى الحق قات قدم واذانسيته الى الخلق قلت محدث فالعماء منحسثهووصفاللعق هووصف الهيءمن حسث هووصف للعبالم هووصفكاني فتختلف علمه الاوصاف لاختلاف أعمان الموصوفين قال تعالى في كمايه القديم الازلى مايأتيه من ذكرمن ربهم محدث فنعته بالحدوث لانه نزل على محدث لانه حدث عنده مالم بكن يعلمه فهو محدث عنده بلاشك ولاريب وهذاالحادث هل هومحدث في نفسه أوامس بجعدث فاذا قلت فيه انه صفة الحق الذي يستحقها جلاله قلنا بقدمها بلاشك فانه يتعالى ان تقوم الصفات الحادثات به فكلام الحق قديم في نفسه قد عمالنسمة المه محدث أيضاكما قال عندمن أنزل علمه كمانه أيضامن وحود قدمه نسبته الىالحدوث بالنظر الىمن أنزل علمه فهوالذى أيضا أوحبله صفة القدم اذلوار تفع الحذوث من المخلوة، لم يصيم نسسمة القدم ولم تعقل فلا تعقل النسب التي لها اضداد الابأ ضدادها فقصة الخلق في الظلة التهمؤوالقبول فى الاعمان اظهورا لحق في صور الوجود اهذه الاعمان

\*(السؤال الثاني والثلاثون) \* وكنف صفة المقادير \* الجواب المقادير هي الصفات الذاتية للاشياء فلاصفة لها فهي الحدود المائعة لمن هو متصف بها أن تكون صفة لغيره وعندى في هذا لحد نظر فانه ان أراد بقوله صفة المقادير المنع و مجعلها صفة من حيث المائع برعنها بأمم هو عينها بعد على مهذا فقل ان هدا صفة المقادير المنع و مجعلها صفة المقادير لان الشي الأيكون صفة النفسة فان قلت فالصفات النفسية ما هي بأمر زائد على الذات قلنا صدقت فال فاذا وصفت الشي منفسة قلب ان كان غير مم كافو فيه عن اطلاق الفظ يصون شرحاللفظ آخر عند السامع يقع به الافهام عنده وان كان الشيء مم كافذ الله الوصف المعموع وحكم الشيء من كونه مجموع فهذا الشيء الموصوف المعموع وحكم الشيء من كونه مجموع غير ماهو عين كل مفرد من هدا المجموع فهذا الشيء الموصوف المناقب الماقلة المناقب الماقبة المائم عاهو عين كل مفرد من هدا المجموع فهذا الشيء المائع عليه المناقب المناقب

\* (السؤال النالث والثلاثون) \* في السب على القدر الذي طوى عن الرسل فن دونهم \* الجواب في السؤال حذف وهو أن يقول ماسب طي علم القدر الذي طوى عن الرسئل فن دونهم فان كان في ذاالرجل يقول بفضل أفضل الشرعلي أفضل الملأنك فكانه قال الذي طوى عن كل ماسوى الله

وخلن كلشئ فقدره تقديرا فقدرهم ولم يكونوا مظهرالكن كانوا قابلين لتقدره فأول أثرالهي فى الخلق المقدّر قبل وحودهم وأن لم يتصفوا بكونهم مظاهر للعق فالمقدر الالهي في حقهم كاحضار المهندس ماريد ارازه ممايخ ترعه في ذهنه من الامور فأول أثر في تلك الصورة انماه وماتصوره المهندس على غُبرَمْ ال وآية هذا المقام يدبرالامر يفصل الآيات العلكم بلقاء ربكم نؤقنون أي التقالكم من وجود الدنسالي وجود الاحرة أقرب في العلم ان كنتم موقنين من التقالكم من حال عدم الى حال وجود فأنتم في الظلمة فيكم وأنتم في الوجود فيه غير أن الكم التقالات في وجوده وظلمكم تصحيكم لاتفارقكم ابدأ وآية اهم الليل نسلخ منه النهارفاذ أهم ظلون ولم يقل انصعاهم في ظلمة بل زوال عنالنورالذي هوالوحود هوعن كونكم مظلن اي ستى اعمانكم لانورلها اي لاوحو داهيا ولولم تكن الظلة نسسة عدمة وهي كون ذواتكم العمنية معدومة ايكانت الظلة من جلة الخلق فكانت الظلة تستدعى أن تكون في ظلة والكلام في تلك الطلة كالكلام في الاولى و تسلسل فان قوله خلق الله الخلق في ظلمة قدريد ما لخلق هذا المخلوقات والظلة اذا كانت امر او حوديا فهي محلوقه فتكون أيضا في ظلة واذا كان الحلق هذا مصدرا كانه قال قدرالله التندير في ظلة اي في غيرسو حو دين بعني في تُلُكُ الاعبان فانظر في قوله تعالى مخلقكم في بطون امها تكم خلقامن بعد خلق في ظلمات ثلاث ثم ان الله نعالى في الوحود الا خروى اذااراد بتبديل الارض كأن الخاق في الظلمة دون الحسر فالظلمة تصمهم بن كل مقامين اذا اراد الله أن يو حدهم في عالم آخر أو ينشئهم نشأة اخرى لم تكن في اعدانهم فيعلون حوال عليهمانهم تحتُ حكم قهارفكونون في حال وحودهم مثل حالهم في العدم ولهذانيه المة سيعانه عقولنا عول تعالى أولايذ كرالانان اناخلقناه من قسل ولمناشئ اى قدرناه في حال شبئيته المتبوحه علها امره الى شبه أخرى لقوله تعيالي انمياقو لنالشئ إذا أردناه يعني في أن نقول له كن كلة وحودية من التكوين فسماه شمأ في حال لم تكن قده الشمنية النفية بقوله ولم بلنشه أفلايد أن يعقل العارف ما الشيئية الثابيّة له في حال عدمه في قوّ له انما قولنا لشرء أذا أردناه وماالشيئية المنفية عنه في حال عدمه في قوله ولم بك شيئاً فالغلبة التي خلق الله فها الخلق هي نفي هـذه الشـــ ئنية عنهم والنبي عدم محض لاوجود فيه وقد ذكر المفسرون معني قوله 🎚 فى ظلات ثلاث والس المقصود الأماذ كره صاحب السؤال وأما الآية فعلوم امرها عند العلاء مالله فيخلق مخصوص وهوالخلق في الرحم لاغمر

\*(السؤال الحادى والثلاثون) \* فاقصة مهناك يعنى قصة المخاوقين \* الجواب قصة مهناك الانتظار لما يكسوه مم الحق من حلل نور الوجود اكل محلوق نور على قدره بنفهق فيه وهو النور الذي يمشون فيه يوم القيامة فان يوم القيامة ليس له ضوء جلة واجدة والناس لا يسبعون فيه الافى أنوارهم ولا يمشى مع أحد منهم غيره في نوره كا قال عليه السلام بشر المشائين في ظلم الليل الى المساجد بالنور المناقرة يوم القيامة وهو الجع بين النورين بين النور المبطون في أعيانهم الناهر هناك وبين النور المبطون في أعيانهم الناهر هناك وبين النور المبطون في قبلة الليل الذي ينوب عنه السراح في نفي تلك الظلمة عن طريق الماشي والمسجد بين النور الدي بين النور الايكون الهم الافي الوقت الذي يدعون فيه المي والمسجد بين النور الذي كان مبطونا في العلمة المن ويه والمنطار حال فانهم غير موصوفين في تلك الظلمة بالعلم لات المسجد والعشاء الى المساجد وانتظارهم هو انتظار حال فانهم غير موصوفين في تلك الظلمة بالعلم لات المناطقة بالمنافرة في ما يون المنافرة في منافرة في منافرة والمنافرة بين كذلك قال هناك في ألله طرفا الخلق كذلك قال هناك في عايدل على الظرف فهم قابلون المتقدير وان كان قوله في ظلمة الظلمة طرفا الخلق من المنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة الذي أنتيه وموضع الحال من الخالق في كذلك قال هناك في المردية العدماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء الذي أنسه وسول النه صنى الته علمه والمنافرة المنافرة والمنافرة بدا المنه الحدماء الذي ما فوقة هواء وما تحته هواء الذي أنسه وسول النه صنى الته علم والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافرة المنافرة والمنافرة والمناف

قوله فضلت بعض النبيين على بعض بما يقتضمه الشرف ونحن نجينه الى تلك الزيادات فنقول في قوله فضلنا بعض النسين على دمض اي حعلنا عند كل واحد من صفيات المحدو الشرف مالم نحعل عند الاتخر فقد زا ددمضهم على بعض في صفات الشرف والمجدو المراتب التي فضلوا مها معضهم على بعض مافهامفاضلة عند نالارتباطها بالاسماء الالهبة والحقائق الربانية ولاتصيرمفاضلة بيز الاسماء الالهمة لوحهين الواح. دأن الاسماء نسيم الى الذات نسمة واحدة فلا مفاضلة فها فلوفضات المراتب دعضها دعضا عسب مااستندت البه من الحقائق الالهية لوقع التفضيل في اسماء الله فيكون دمض الاسمياء الالهبة أفضل من دمض وهيذ الاقائل بهعقلا ولاشر عاولايدل عوم الاسمء على فضيلة لان الفضلة انماتة ع فمامن شأنه أن يقبل فلا يتعمل في القبول اوفعيا يحو زأن يوصف به فلا يتصف به والوحه الاسخرأن الاسما الاله. قراحعة الى ذاته والذات واحددة والمفاضلة تطلب الكثرة والشئ لا يفضل نفسه فإذ االمفاضلة . لا تصم قفعول فضلنا بعض الندين على يعض اي أعطينا هذا مالم نعط هذا وأعطيناهذا مالم نعطمن فضله ولكنمن مراتب الشرف فنهم من كلمالته وآتساعسي ابن مريم البينات وأبدناه بروح القدس فنهم من فضل بخلقه سديه وأسحدله الملائكة ومنهم من فضل بالكلام القديم الالهي تبارتفياع الوسائطومنهم من فضل مالخله ومنهم من فضل مالصفوة وهو اسرائيل يعقوب فهذه كالهاصفات شرف ومجد لايقال ان خلقه أشرف من كلامه ولاان كلامه أشرف من خلقه مدمه بل كل ذلك راجع الى ذات واحدة لا تقبل الكثرة ولا العدد فهي بالنسبة الى كذا خالقة وبالنسمة الى كذا مالكة وبالنسمة الى كذا عالمة الى ما شت من صفيات الشرف والعين واحدة ﴿ وَامَّا المسئلة الطفولية التي بين النياس واختلافهم في فضل الملائكة على البشير فاني سأات عن ذلك رسو ل الله صلى الله عليه و سلم في الواقعة فقال لي ان الملا تُكهَ أَفْضِه ل فقلت بارسو ل الله غان سسئلت ما الدليل على ذلك فياا فول فأشيارالي أن قد علم أني أفضل النياس وقد صحر عندكم وثبت وهو صحيم انى قلت عن الله تعـالى أنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرتي في ملا ذكرته في ملا خـــــرمنهـــمَ وكم ذاكرالله نعــالى ذكره في ملاا نافيهم فذكره الله في ملاءً خبر من ذلك الملاء الذي أنافيهم فاسررت بشئ سروري مذه المسئلة فانه كان على قلى منها كثير وان تدبرت قوله تعالى هوالذي يصلى علكم وملائكته وهذاكله بلسان التفصمل وأماجهة الحقائق فلامفاضلة ولاأفضل لارتباط الإشيخياص مالمرات وارتباط المراتب بالاسمياء الالهية وان كان لهاالابتهاج بذاتها وكالها فاتهاحها نظهور آمارها فأغمان المطاهر أتماتها طلهورسلطانها كاتعطى الاشارة فقول القائل المترجم عنها حسث نطق بلسانها من كناية نحن المنزل عن الله فى كالرمه وهي كماية تقتضى

## نحن في مجلس السرور ولكن \* ليس الابكم يثم السرور

فعلس السرورالها حضرة الذات وتمام السرورالها ما تعطيه حقائتها في المظاهر وهو قوله بكم وذلك لكمال الوجودوالمعرفة لالكمال الذات ان عقلت

(\*السؤال التلاثون) \* خلق الله الخلق فى ظلمة \* الجواب هـ تدامشل قوله والله أخر جكم من بطون المها تكم لا تعلون شعاون شيا وجعل لكم السمع والإبصار والافتدة فهذه أنوارفيك تدرك بها الاشياء لها دركت الابما جعل الله فيك وما جعل فيك سوى أنت فله تعالى بما أنت الوجود وأنت من ذلك الوجود المدرك به المعدوم والموجود وما لا يتصف بالعدم ولا بالوجود وهو ادراك الافتدة مماذ كرفا لممكن على عدم تناهيما في ظلمة من ذاتم اوعينها لا تعلم شياً ما لم تكن منه وهو قوله تعالى على نورمن ربه فلق هنا بمعنى قدر قال تعالى وطوما يستفيده المكن منه وهو قوله تعالى على نورمن ربه فلق هنا بمعنى قدر قال تعالى

والارض \* فسمل بن عبدالله وغيره يسميه العدل والوالحكم عبد السلام بنريان يسمّه الح المخلوق به لانه سمع الله تعالى يقول ما خلقناهما الابالحق وما خلقنا السموات والارض وما ينهما الامالحق ومالحق انزلناه ومالحق نزل اي بمايجب لذلك المخلوق بما تقتضمه حالة خاصة فتوله تعيالي ثماهدي أي بن الداعطي كل شئ خلقه أي ما خلقه الابالحق وهو ما يحب له فالعالم عثى الحقيقة هو الله الذي علم مانستيقه الاعدان في حال عدمها ومعز بعضها عن بعض مذه النسمة المستسة الأحاطية ولولاذلك لنكانت نسب الممكّات في قضمة العقل ممايجب لهامن الوجود فيه نسبية وأحدة ولدس الامركذلك ولاوقع كذلك بلء لمسجانه ما يتقيد من الممكنات في وجوده بأمس لا يمكن عنده أن بوجده البوم ولافي غدفانه من تمام خلقه تعسين زمانه وهوالقدر وهي الاقدار في مواقت الاعساد فهوسحانه يخلق منغ مرحكم قدرعليه في خلقه والمخلوقات تطلب الاقدار بذأتها فاعطي كلش أخلقه من زمانه فمن يتقد وجوده بالزمان ومن حاله فمن يتقيد وجوده بالحيال ومن صفته فمن بتسد وحوده بالصفة \* فانقلت فيه مختبار صدقت وأنقلت حصيم صدقت وان قلت لم توجد هذه الامور على هذا الترتب الا بحسب مأ عطاه العلم صدقت وان ملت ذاته اقتضت أن لَكُون خلق كل شيء على ماهو علمه ذلك الشي في ذاته ولوازمه واعراضه لاتشدّل ولا تتحوّل ولافى الاسكان أن يكون ذلك اللازم آوالعارض لغبر ذلك الممكن صدقت فبعد أن اعلمتك صورة الامر على ماهوعلمه فقل ماتشاء فان قولك من جله مااعطي خلقه في ظهوره منك فهو من جله الاءراض فيحقك ولوصفة ذاتية ولازمة وعرضية من حيث نفسه فاعلرذلك وأماتحقية هذاالاسير لهذه النهــمة فاعلم أن العدل هو المل يقال عدل عن الطريق اذا مال عنه وعدل المه أذا مإل المه وسمى الميل الحالج عدلا كاسمى عن الحق حورا معيني انّ الله خلق الخلق بالعدل إيّ انّ الذات لّها استحقاق من حدث هو يتهاولها استحقاق من حدث من تبتها وهي الالوهمة فلما كان المدل مماتستحقه الذات لماتستحقه الالوهية التي تطلب المظاهر لذاتها بمي ذلك عدلااي ميلامن استحاق ذاتي الي بحيقاق الهي الطلب المألود ذلك الذي يستحقه ومن أعطى المستحق مايتحقه سمي عادلا وعطاؤه عدلاوهوالحقفاخلق اللهالخلق الامالحق وهو اعطاؤه خلقه مايستحقونه وليس ورأءهذا الممان وسط العمارة ماريد علمه في الوضوح

«(السؤال التاسع والعشرون) \* مافضل النبيين بعضهم على بعض وكذلك الاولياء \* الجواب قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا دا ود زورا وقال في حق الناس و وفعنا بعضهم فوق بعض درجات وهذا عموم في الناس فدخل الاولياء في عموم هذه الآرة وقال في حق المؤمنين والعلماء يرفع الله الذين آمنوا سنكم والذين او به العلم درجات واختلف اصحابنا في مثل هذا فذهب ابن قسى الحائن كل واحدمتهم فاضل مفضول فقضل هذا هذا بأمن ما وفضله ذلك المفضول من ذلك الامن بأمن آخر فهو فاضل بوجه ومفضول بوجه لمن فضل علمه فأدى الى التساوى في الفضيلة فعا حب هذا القول ما حرّر الامن على ما يقتضيه وجه الحق فيه وذلك أن ينظر المرانب فان كانت المراتب بفيضل المواتب فقد يريد ويفضل بعض الناس غيره بشيء ما فيه ذلك الفضل فات في فضل أرباب المراتب بفيضل المراتب فقد يزيد ويفضل بعض الناس غيره بشيء ما فيه ذلك الفضل فات العرف والعقل كادم بالإخرى واعتمام النجارة والخياطة والعلم بالاحكام الشرعية والعلم بما ينبغي لحلال الله وكل العرف والعقل كادم بالاخرى والعقل كادم بالاخرى والعقل كادم بالاخرى والعقل كادم بالاخرى والعقل كادم بالاخرات ويقال قد فضل العام بالله النجار على طريق الشرف والفغر فيل هذه الفيادة عى الموحد بالدليل بالتجارة وهذا الايقال على جهة الزيادة ويقال فضل العالم بالله النجار على طريق الشرف والفغر فيل هذه الفاطة عى المؤللة عى المؤللة عى المؤلدة عى المؤللة والشرف فهذا معنى المفاطة عى المؤللة عى المؤللة عى المؤللة عى المؤللة عى المؤلفة والشرف فهذا معنى المفاطة عى المؤلفة عن المؤلفة والشرف فهذا معنى المفاطة عى المؤلفة والمدت بل على حهة الزيادة ويقال فعل الوحد على صاحبة برتسة تقدي المجدو الشرف فهذا معنى المفاطة عى المؤلفة والمؤلفة المغنى المؤلفة والشرف فهذا معنى المؤلفة والمؤلفة والشرف فهذا معنى المؤلفة والشرف فهذا معنى المؤلفة والمؤلفة وا

فكان بجعل الله ولم يضفه الى الاكتساب فانه مجهول العين لعدم الذوق فهدامه عنى بدء الروح الذى يجده العارفون فى الطريق وهومقصود السائلين وهو نورمن حضرة الربوسة لامن غيرها وأصله من الروح الذى هومن أمري اى من الروح الذى لم يؤجد عن خلق فان عالم الأمركل موجود لا يكون عن سدب كونى يقدمه وا كل موجود منه شرب وهو الوجه الخاص الذى لكل موجود عن سبب وعن غيرسب فعن هذا الروح يحدون الروح المسؤل عنه الذى يجده اهل هذا الطريق وعن غيرسب فعن هذا الروح يحده السكنة \* الحواب مطالعة الامربطريق الاحاطة من كل وجه وما لم يجب كدلك فالسكينة لا تصم قال ابراهم عليه السلام ارنى كيف تحيى الموتى قال اولم وما لم يجده الله ولحت ن لعطم أن قلمي فجعل الطمأ بينة بدء السكينة لما اختلفت عليه وجوه الاحياء فكان تجاذبه من كل ناحية فلما اشهده الله الكيفية سكن عما كان يجده من القلق لتلك الجذبات التي الله الوجوه الخيات التي الوجوه الم بعضهم

انما أجزع مما انتى الناد فادا حل فعالى والجزع المواطمع المنتفى الناد فادا فات فالى والطمع

فحصول المطلوب اوالمأس من تحصيله بدء السكينة فهما يطلب وكذلك على ما يليق به يكون تما ما يخياف منه فاعلم ذلك فاذا كل الاتسان شرائط الايمان وأحكمها حصل من الحق تحلُّ لقلب هذا المؤس الذي هو مهذا الوصف يسمى ذلك التحلي ذوقا هو جعل السكسنة في قلبه لتكون تلك السكسنة له ما ما أوسليا الى حصول امر مغيب يقع له الايمان به فيكون معه وجود السكون لما اعطاه الامر اللاول ي نه بصرأ مرامعتاداً مثل سكون من نعوّد الاسساب الى الاسساب ولا يكون ذلك عن غيب اضلابل عن ذوق وهو المعاينة فان الانسان اذا كان عنده قوت يومه سكنت نفسه لما يعطمه قلق يومه لعاينة ماعنده بحصوله تحت ملكه فان حصل الايمان عنده مهدده المثابة تحت حكمه فهو صاحب سكمية وان كان الانسيان تحت حكم الايمان مازعه العيان فلم تحصل له سكينة واعبلم انّ المعاني التي تهمي ماالقلوب قد يجعل الله على حصولها في نفوس من شاء من عباده أن يحصلها فيه علامات من خارج تسمى تلك العدلامة ماسم ذلك المعدى الذي يعصل في نفسه من الله وانما نسمه مه المعلم أن تلك لمصول هذا المعنى نصت مثل قوله تعالى في تابوت في اسرائيل انّ الله قد جعل فيه سكمنة وهي صووة على شكل حموان من الحموانات اختلف الناس في اي صورة حموان كانت ولا فائدة لنا كرماذكروه في صورة أفكانت تلك الصورة اذا خفت أوظهر منها حركة خاصة بصروا فسكن قلهم عندرؤية تلأ العلامة من تلأ الصورة التي سماها سكينة واما السكينة المعلومة فانما محلها الفلوب فارجعل لهده الاتة علامة خارجة عنهم على حصواها فليس لهدم علامة في قلومهم سوى حصولهافهي الدليل على نفسها ما تحتاج الى دليل من خارج كاكان في في اسرائيل فيد السكينة قد مناه \* وأما السَّكِمنة فهي الامر الذي تسكن له النفس لما وعدت به اوا ماحصل في نفسه من طلَّب امرتما وسمت سكمنة لانهااذا حصلت قطعت عنه وحود الهدوب الى غيرماسكنت السه النفس ومنهسم السكين سكينا أكمون صاحبه يقطع به ما يمكن قطعه به وهذا اللفظ من السكون وهو الشوت وهوضية الحركة فان الحركة نقلة والسكينة تعطى الثموت على ماسكنت اليه النفس ولوسكنت الى الجركه هذا حقدةتبا ولامكون ذلك الاعن مطالعة اومشاهدة فتنزل علهم وهممؤمنون فتنقلهم بنزولها عن رئية ماكانوانه مؤمنين الىمقام معاينة ذلك وهوتضاعف اءانهم بالعمان البزدادواا عانامع اعانهم ألاترى الى قوله تعالى اذبغشاكم النعاس أمنة منه ألاان الأمنة هي السكينة لاغبرها والله يقول الحقوهو مدى السل ﴾ (السوَّال الثامن والعشرون ) \* ماالعــدل \* إلجواب العــدل هوا لحق الخلوق به السموات

مدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين نقول انه بدء الوحى قلنا لا شهك ولا خفاء عند المؤمنين والاولياء أن مجيد اخصه الله نعيالي ماليكمال في كل فضيلة فن ذالله ان خصه الله مكمال الوحي وهواستهفاانواء بهوضروبه وهوقوله صلى الله علمه وسلمأوتيت جوامع الكلم وبعثت عاتبة فيابة ضرب من الوحي الاوقد نزل عليه فلما كان م ذه المثيابة وبدئ صلى الله عليه وسارااً وَما في وحيه ستةاثه, علناان بدءالو حي الرؤما وإنها حزء من ستة واردعن جزأ من النبوّة لكونها سيتة إثهه وكانت نہوته ثلاثاوعشیر بن سنة فستة اشهر جرء من ستة واربعین ولا ملزم ان بكون كيك لئي تفديو جي لنبي ّلامن مد الوحي الذي هو الرؤما بل يضرب آخر من الوحي فلما بدئ بالرؤما صلى الله علمه وسلم قلنها الرؤبايد الوحي بلاشك لان الكمال الذي وصف به نفسه صلى الله علمية وسيلرفي المقيام اعطي ان كونىد، الوحى مايدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ينهني ان يكون فإن البدء عندنا بناسب الحسأ ولاثميرتني الى الامور المحردة الحمارجة عن الحس فلم تكن الاالرؤمانوما كان اويقظة فالوحىهنا تشريع الشرائع منكونه نبياا ووسولا كيف ماكان وهذا كلداذاكان سؤاله عن الوحى المنزل على البشرفان كان سؤاله عن بدء الوحى من حدث الوحى في حق كل صنف ممايوحي المه كالملائكة وغيرالشير مين الجنس الحمواني مشيل قوله وأوحى ريك ابي النجل وغير لحنس الحمواني مثل عرض الامانة على السموات والارض والحسال فانه كان يوحى ومشل قوله وأوحى فى كل مماءاً مرها ومثل قوله ونفس وماسو اهاوه بنفس كل مكاف وماثم الامكلف فألهمها فحورها وتقواها فدخل الملك بالتقوى في هذه الآمة اذلانعب ساه في النجور لكُ سائرنفوس ماعدا الانس والحان فالانس والحرّ الهيمو االفعور والتقوى كلاغده ولاء منعطاءربكوماكانعطاءربك محظورا فان ارادبدءالوحى فىكل صنف صنف وشخص شخص فهو الالهام فاله لا بخلوعنه موجودوهوالوحي وهذا جواب عن بدء الوحي من حيث الوحي حىث شغص شغص

\* (السوال السادس والعشرون) \* مابد الروح الجواب اهل الطريق يطلقون لفظ الروح على معان مختلفة فمقولون فسه روح أى امررتاني يحبى به من قام به يعني قلبه ويطلقون الروح على الذى سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلقون الروح ويريدون به الروح الذي ينفيخ فيه عند كالنسوية الخلق والذي مدارالطريق عليه هوالوح الذي يجده اهل الله عند الانقطاع المه بالهمه والعبادة فأكثرما يقع السوال منهم غالباعنه فبكون قوله مايد الروح أي ماا تداء حصوله فى قلب العمارف فتقول ان بدأ الروح في نفوس اهله الذين اهلهم الله لتحصله من نفس الرجن اذاتحكمت فىنفوسهم المجاهدات التي تعطهم رؤية الاغسارعر تيةعن رؤية اللهفه اوأنها حائلة وقاطعة بنالله وبنهدذا العبدف كون صاحب هذه المجاهدة صاحب قبض وهم وغم وجب رفعهافهب علمه من نفس الرجن في ماطنه مادؤدته الهيرؤية وحه الحق في هـــذه القو اطع على زعمه وفى هذه الحجب والاشساء التي محاهد نفسه في قطع ما يتعرض المه منها في طريقه فسريه ذلك النفس وجه الحق فى كل شي وهو العسن والحيافظ عليها وجودهاف لم يرشيها عارجاعن الحق فزال تعبه من حمث مامريد قطعها وتألم عندذلك ألما شديدا حيث يتوهم عدم تلك المعرفة ثم بذلك سرور عظيم لوحود هبذا النفس فعي به معنياه وبصيريه روحا وهوقوله تعيالي أوحينه روحامنأمزيا ماهوتحت كسسكولاتعلق للخاطر بتعصله ماكنت تدرى ماالكتاب يمان واكن جعلناه نورانه دى به من نشاء من عبادنا فهذا العارف ممن شاءمن عبادة ل فيه عند ذلك انه ذو روح و مقال في انه حي وقد التحق بالاحماء وهو قوله أومن كان تًا فأحييناه وجعلناله نوراءشي به في النّاس، ومن لم يجعل الله له نورًا وهو هذا الروح في اله من نوز

ما متدأ ، ه في كل عـــــن والامر الا تحر ما يبتدأ به على الاطلاق في الجــــلة ومعنـــاه ما اوَّل اسم يطلب ان يظهر أثره في هذه الاعسان فاعلم ان ذلك الاشم هو الوهاب خاصة في الجلة وفي عبن عن لا فرق وهواسم احدثته الهبات اهذه الاعيان من حث فقرها فلما انطلق علمها اسم مظهر وقد كانت عربة عن هذا الأنم ولم يجب على الغنى أن يجعلها مطاهر له طلبت هذه النسب الاسم الوهاب والهدا لانجعله عله لشئ لان العلة تطلب معاولا كما يطلب المعلول عله والغني لا يتصف مااطاب اذا فلا يصم أن كون علة والوها لس كذلك فانه امتنان على الموهوب له وان كان الوهب لهذا تما فانه لارقد في غناه عن كل شي والذي يتدأنه من الوهب اعطاء الوحود اكر عنرجتي وصفها عالا مه عنها فأوّل ما يتدأيه من الاعمان ما هو أقرب مناسمة للاحماء التي تطلب التنزيه تم بعد ذلك يظهر سلطان الاسماء التي تطلب التشسه فالاسماء التي تطلب التنزيه هي الاسماء التي تطلب الذات لذانتها والاسماء التي تطلب التشسمه هي الاسماء التي تطاب الذات لكونها الها فأحماء التنزيه كالغنى والاحدوما يصحران ينفرديه واحماء التشبيه كالزحيم والغفوروكل مايكن ان يتصفيه العبد حقيقة من حيث ماهو مظهر لامن حيث ماهوعينه لانه لواتصف به من حيث عينه لكان له الغني ولاغني له اصلافاذ اانصفت هذه الاعمان التي هي المظاهر عثل الغني اوتسمت بالغني فيكون معنى ذلك الغنى مالله عن غيرها من الاعسان لا إن العين غنى بذاته وكذا كل اسم تنزيه فلها هذه من حمث ماهي مظاهر فان كان المسمى اسان الظاهر فها فهو كونه الهافهو أقرب سة الى الدات من اسان المظهر فها اذاتسمي مالغذ افالمظهر لا برول عنه اسم الفقرمع وجود اسم الغني المقىدله والظناهرفيه اذاتسمي بالغني يصيمله لانه يعطى جودا ومنةوهو الوهباب الذي يعطى لينعم وتقديعطي ليعيد فلايكون هيذاعطاء تبزيه بلهو عطاءءوض ففيه طلب قال تعالى وما خلقت الحن والانس الالمعمدون فاعطاءهذا الخلق اعطاه طلب لااعطاءهمة ومنة واعطاءالواهب اعطياء انعام لالطلب شكرولاعوض بهدلمن يشاءا ماثاويهب لمن يشاالذ كوراو بروجهمذ كراماوا ماثما وهوالخنثي ثم وصف نفسه في ذلك بأنه علم قد روهو وصف رجع الده ماطلب منهم في ذلك عوضا ما طلب فىقولەوماخلقت الجنّ والانس الالىعبدون فنمزلة خلقهمله ماهومنزلة خلقهمالهم فخلقهم الهممن احماء التنزله وخلقهم لهمن اسماء التشميم وهذا القدركاف في الغرض \* (السؤال الخامس والعشرون) مايد الوحي \* الحواب الزال المعاني المجرِّدة العقلمة في القوالب الحسبة المقيدة في حضرة الخيال في نوم كان او مقظة وهو من مدر كات الحس في حضرة المحسوس مثل قوله فتمثل الهابشرا سوياوفى حضرة الخسال كاادرك رسول اللهصلي الله علىه وسلم العلم في صورة اللبن وكذلك اقول رؤياه قالت عائشة اقول مأبدئيه رسول اللهصلي الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا فكان لايرى رؤيا الاخرجت مثل فلق الصبح وهي التي ابقي الله على المسلين من اجزاء النبوّة فا ارتفعت النبوّة بالكلية لهذا قلنا انماارتفغت بوة التشريع فهذا معنى لابنى بعده وكذلك منحفظ القرآن فقد ت النبوّة بن جُلسه فقد قامت به آلنوّة بلاشك فعلما ان قوله لانبيّ بعده اى لامشرع خاصة لاانه لا يكون بعده ني فهذا مثل قوله اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وا داهلك قمصر فلا قيصر بعده ولم يكن كسرى وقيصر الاملأ الفرس والروم وماذال الملأمن الروم واجسكن ارتفع هذا الاسم مع وجود الملك فيهم وتسمى ملكهم ياسم آخر يعدهلال قصر وكسرى كذلك اسم النبي زال بعدرسول الله صلى الله علمه وسلم فأنه زال التشريع المنزل من عند الله عالوجي بعده صلى الله عليه وسلم فلايشرع احد بعده شرعا الامااقتضاه نظرا الجتهدين من العلماء في الأحكام فانه يتقر يررسول الله صلى الله عليه وسلم ص في المجتمد بن من شرعه الذي شرعه صلى الله علمه وسلم الذي يعطى المجتمد دليله وهو الذي أَذَنَ اللَّهُ بِهِ شَاهُومِنَ الشَّرِعِ الذِّي لَمْ يَأْذُنِ لِهِ اللَّهِ فَانْ ذَلْكَ كُفْرُ وَافْتِرا عَلَى اللَّهُ فَأَنْ قَلْتُ هُذَّا الذِّي

هوية الحق لا نالمعمة نعت تعمد ولا مجد لمن هوعديم الوجوب الوجودى اذاته فان الشئ لا يكون مع الشيء الا يحكم الوعد أو الوعد بالحير وهذا لا يتصوّر من الدون للاعلى فالعالم لا يكون مع الله ابدا سوا اتصف بالوجود أو العدم والواجب الوجود الحق لذاته يصح له ذمت المعمة مدع العالم عدما ووجود ا

\*(السؤال الرابع والعشرون) \*مابد الاسماء الجواب اطلاق هذا اللفظ في الطريق يقتضي امرين لو أحد سؤال عن اوّل الاسماء والناني سؤال عنما تبتدي به الاسماء من الاسمار وُهذان الامران فرعان لول لفظ الاسماءماهو هل هو وجودأم عدم اولا وجود ولاعدم وهي النسب فلاتقل معني الحدوث ولاااقدم فانه لابقيل هذا الوصف الاالوجو داو العدم فأعلم ان هذه الاسماء الالهية التي هي هي إسماءالاسماءالالهية التي سمن مهانفسه من كونه متسكلما فنضع الشير ح الذي كمانو نعيريه مدلول تلك الاسماعلي هذه الاسماءالتي بأيدينا وهي المسمى مهامن حمث الظاهر ومن حيث كلامه وكالامدعاء وعلهذاته فهومسميها منحمثذاته والنسب لاتعقل للموصوف بالاحدية من جمع الوجوه اذا فلاتعقل الاسماء الابأن تعقل النسب ولاتعقل النسب الامان تعقل المظاهر المعبرعنها مالعالم ظالنسب على هدّا تحدث محدوث المظاهر فن حسثهي اعسان لاتحدث ومن حسثهي مظاهرهي حادثة فالنسب حادثه فالاسماء تابعة لها ولاحو دلهامع كونها معقولة الحكم فاذا ثبت هذا فالتبائل مابد الاسما هوالقائل مابد النسب والنسبة أمر معقول غيرمو جود بنناثنين فاماان تتكام فبهامن حيث نسيتها الى الاوّل اومن حيث مادل الاثرعلها فان نظرنا فيهيآ من حمث المسميريها لامن حيث دلالة اثرها كان قوله مايد الاسماء معنياة مااوّل الاسماء فلنقل اوّل الاسماء الواحد الاحدوهوا بيم واحدم كب تركيب يعلمك ورامهرمز والرجبن الرحيم لانريد بذلك اسمن وانما كان الواحد الاحدام عاواحدا هواقل الا-ماءلان الاسم موضوع للدلالة وهي العلمة آلدلالة على اتلامن حسن نسسة ما يوصف بها كالاسماء الحوامد للاشساء ولدس اخص في العلمة من الواحد الاحد لان ألله ينعت بالواحد الأحد لانه اسم ذاتى له يعطيه هذا الفظ بحكم الطابقة فان قلت فالتهأولي بالاولمة لان الله منعت بالواحد الاحد ولا تنعت بالله قلنا مدلول الله بطلب العالم بحمسع مافيه فهوله كاسم الملك اوالسلط انفهوا سم للمرسة لاللذات والواحد الاحد اسم ذاتي لا يتوهم معه دلالة على غيرالعين فلهذا لم يصح ان بكون الله أوّل الاسماء فلم يتى الا الواحد حسث لا يعتقل منه الاالعــىن من غيرتر كيب ولوتسمى بالشيء لسمينــاه الشيئ فيكان اوّل الاسمــا •كنه لم يرد في الاسمــا • الالهمة بالشئ ولافرق بن مدلول الواحد والشئ فانه دامل على ذات غير مركمة اذلوكات مركمة لم يصماسم الواحد ولاالشئءالمه حقيقة فلاسلله ولاشبهله تتمزعنه شخصيته فهوالواحدالاحد فى دائه لذاته ومع هذا فقد قرّر ماان الاحماء عسارة عن نسب فيانسسة هذا الاسم الاؤل ولا اثر لهمنه يطلبه قلنياا ماالنسبة التي اوجبت له هذا الاسم فعلومة وذلك أن في مقيابلته اعسانا ما يتة لا وجود لهاالانطريق الاستفادة من وحو دالحق فتكون مظاهره في ذلك للانصاف نالو حودوهي اعسان لذاتها ماهي اعيان لموجب ولالعلة كماان وجود الحق لذاته لالعلة وكماهو الغني تله تعالى على الاطلاق فالنقر اهذه الاعمان على الاطلاق الى هذ االغني الواحب الغني بذاته لذاته وهذه الاعسان وانكانت بهنده المشابة فنها امشال وغبرأ مشال متميزة بأمن وغبر متميزة بأمريقع فعه الاشتراك والمثلبة فلا يصم على كل عبن منها اسم الواحد الاحدلوجود الاشتراك والمنلة فلهذا مميناهذه الذات الغنية على الاطلاق بالواحد الاحدلانه لامو حودالاهي فهي عن الوحود في نفسها وفي مظاهرها وهذه نسبة لاعن اثرا ذلا اثراها في كون الاعسان المكتات اعسانا ولا في اسكانها فاما اذا كان قوله مابدأ لاسماء بمعنى ما يبتد عيه الاسماء من الاسمار في هذه الاعمان فسطلب هذا السؤال امرين الامر الوا- الد

انه لم يكن يصع هذا الوصف الاله فقيه خنى وبه ظهر خالة ظهوره عن ذلك الخفاء هو المعبرعنه بالا بقداء وان كان الداء الظهور فهل له نسبة الى القدم اذلم يكن له حالة الظهور في انسبة القدم اليه قلناعينه الثمانية حالة عدمه هي له نسبة ازلية لا اقلية الها والمنداء الظهور عبارة عما اتصفت به من الوجود الالهي أذ كانت مظهر اللحق فهو المعبرعنه بالمنداء الظهور فان تعدد الاحكام على المحكوم عليه مع أحدية العين المماذلك راجع الى نسب واعتبارات فعين الممكن لم تزل ولا تزال على حالها من الامكان فلم يحربها كونها مظهرا حتى انطلق عليها الاتصاف بالوجود عن حكم الاسكان فيها فانه وصف ذاتى لها والامور لا تتغير عن حقائقها باختلاف الحكم عليها لاختلاف النسب الاترى قوله تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شما وقوله تعالى الماقولنا الشيء اذا أردناه أن نقول له كن فكون فنفي الشئية عنه وأثنتها له والعن هي العن لا غيرها

\* (السؤال الثالث والعشرون) مامعنى قوله علمه السلام كان الله ولاشئ معه \* الحواب لا تعجمه الشُمنَّية ولا تنظلق عليه فكذلك هو ولاشئ معه فأنه وصف ذاتي له فسلب معية الشمنَّية عنه لكو نه مع الاشداء وليست الاشباء معه لان المعمة تابعة للعلم فهو يعلنا وهو معنياو نحن لانعلمه فلسنامعه فاعلران الفظة كان تعطي التقسد الزماني وليس المرادهنا به ذلك التقسد وأغياللم اديه ألكون الذي هو الوحو د فتعقبتي كانانه حرف وجودى لافعل يطلب الزمان ولهد ذالم بردما مقوله على الرسوم من المتكامين وهوقولهم وهوالآن على ماهوعلمه كان فهده زيادة مدرحة في الحديث بمن لاعلم له بعلم كان ولاسما في هذا الموضع ومنه كان الله عفو اغنوراالي غير ذلك ما اقترنت به افظة كان ولهذا سماها معض النحاة هي وأخوا تهاجر وفاتعمل عمل الافعال وهي عندسسو بهحرف وحودي وهذاهو الذي تعقله العرب وان نضرفت تصرف الافعال فليسمن اشبه شيأ من وجه مايشبه من جميع الوجوه بخلاف الزيادة ، يقولهم وهو الآن فان الآن تدل على الزمان وأصل وضعه لفظة نذل على الزمان الفاصل بين الزمانين الماضي والمستقبل ولهذا قالوافى الآن انه حدالزمانين فلماكان مدلولها الزمان الوحودي لمنطلقه الشارع فى وحود الحق وأطلق كان لانه حرف وجودى وتخلل فمه الزمان لوجود التصرف من كان و,كمون فهو كائن ومكوّن كقمل بقمل فهو قابل ومقمول زكذلك كن بمزلة آخر بح فلمارأ وافي الكوب هذا التصر فالذي يلحق الافعيال الزمانية تخيلواان حكمها حتكم ازمان فأدرحوا الان تتمة للغير وليس منه فالمحقق لابقول قط وهو الآن على ماعلمه كان فأنه لم يرد ويقول على الله ما لم يطلقه على نفسه لمافيه من الاخلال ما اعني الذي تطلبه حقيقة وحو دالحق خالق الزمان فعني ذلك الله مو حو دولاشي معه أى ماغم من وجوده واجب اداته غيرالحق والممكن واجب الوجود به لانه مظهره وهو ظاهر به والعين المكنة مستورة بهذالظا هرفها فاتصف هذاالظهو روالظاهر بالامكان حكم علمه بهعين المظهر الذي هوالمكن فاندرج المركن في وأجب الوجود لذاته عينا واندرج الواحب الوحو دلذاته في المهكن حكمافتدىر ماقلناه واعلمان كلامنا في شرح ماورد انما هوعلى قول الولى" اذا قال مثل هذا اللفظ اونطق مه من مقام ولايته لا من متام الرتمة التي منها دعث رسو لا فان الرسول اذا قال مثل هذا اللفظ في المعرفة باللهمن مقامه الاختصاصي فلاكلام لذافيه ولانسغي لناان نشرح ماليس بذوق لناوانما كلامنافيه من لسان الولاية فنحن نترجم عنها بأعلى وجه يقتضمه حالها هذا هوغاية الولى في ذلك ولا شك ان تلك المعمة في هذاالخبرثاليّة والشبئية منفية والمعبة تقتضي الكثرة والوحود الحق هوعين وحوده في نسبته ه وهويته وهوعن المنعوت به مظهره فالعن واحدة في النسبتين فهذه المعمة كيف تصح والعين ة فالشمسة هناعين المظهر لاعينه وهومعها لان الوجود يصحبها وليست معه لانها لا تصحب انوجود وكمف تعنصه والوجوب لهذا الوجود ذاتي ولاذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتي فهو يقتضم افيصح انيكون معها وهج لاتنتضمه فلايصحران تكون معه فالهذا نؤ الشئ ان مكون مع

التفصمل

\* (السُّوال الشَّاني والعشرون) وأى شئ عسلم المبــدا الجواب سال بلفظ في العـاسَّة ،عطي المدوَّ وفى اللياصة يعطى موجب النسيخ في مذهب من يراه فلسكلم على الامرين معالمة مع الشرب ماللسانين فمع الجواب اعلم انعلم البدء علم عزيزوانه غيره فيدوافرب ماتكون العبارة عنه وأن يقال البدأ افتناح وجود الممكات على التنالى والتتابع لكون الدات الموجدة له اقتضت ذلك من غيرتة. يد يزمان اذالزمان من حله الممكات الجسمانية فلايعقل الاارتساط بهيكي يواسب لذاته فيكان فى مقابلة وجودالحق اعمان ثابتة موصوفة بالعدم ازلاوهوا الكون الذي لاشئ مع الله فده الاأن سنمة تعقل أوتتوهم وقعت في تصورها الحبرة من الطريقين من طريق الكشيف ومن طريق الدلدل الفكرى والنطق عمايشهده الكشف مايضاح معناه يتعذر فان الامرغير متمنيل فلايقال ولايد منل في قوااب الالفياظ بأوضيم مماذ كرناه وسدب عزة ذلك الجهل مالسسدب الاقول وهو ذات الحق ولما كانت سساكانت الهالمألوه لهاحمث لايعلم المألوه انه مألوه فن اصحابنا من قال ان المدعكان عن نسسة القهر موقال بعض اصحابنا بل كانءن نسبة القدرة والشيرع يقول عن نسسبة امروالتخصيص فيءين ممكن دون غيره من المُمكَّاتِ المَّمزة عنده والذي وصل المه علمنا من ذلَّ ووافقنا الانساء علمه أن المدء سة امرفه وائحة جبراد الخطاب لايقع الالعين الشة معدومة عاقلة سمعة عالمة بماتسمع بسمع ماهوسمع وجودولاعقل وجودولاعا وجودفا كتسبت عندهذا الخطاب وجوده فكانت مظهراله اسمه الاول الظاهروا نسحمت هذه الحقيقة على هذه الطريقة الىكل عين الى ما لا تتناهى فالمدعمالة قائمة لاتنقطع مهذاا لاعتبارفان معطى الوحو دلا بقيده ترتب المكات فالنسمة منه واحدة زال ولايزال فيكل شئ من الممكات له عن الاولية في المدء ثم إذ انسبت الموكمات بعضهها الى ين المتقدّم والتأخر لابالنسبته المه سيحانه فوقف علاء النظرمع ترتيب الممكنات حمث وقفنا نحن مع نسبتها البه والعالم كله عند ناليس له تقسد الإمالله خاصة والله نعالى منزه عن الحدو التقسد فالمقسديه تأبعله فى هذا التنزيه فاولية الحق هي اوليته اذلااولية للحق يغيرالعالم ولايصيم نسبتها ولانعته بهابل فكذا جمع النسب الاسمائية كايا

| اذا تسمى بما أسمى                      |      |
|----------------------------------------|------|
| عنى لكونى اصم اعجر لكونه اظهرته الاسما | 1 11 |

هذه طريقة البدء وامااذا اراد بالبد أالبد ووهوان بظهراه مالم يهكن ظهر وهو مثل قوله تعالى ولنه لونكم حتى نعلم وهو قوله وسيرى الله علكم فيكون الحكم الالهى بحسب ما يعطمه الحال وقد كان قرر الامر بحال معين بشرط الدوام الذلك الحال في توهمنا فلما ارتفع الدوام الحالى الذى لودام اوجب دوام ذلك الامر بدامن جانب الحق حصيم آخراقتضاه الحال الذى بدامن الحكون فقابل البدء فلهذاء لم البدء فهذاء لم البدء على الطريقة الاخرى قال الله تعالى وبد الهم من الله مالم يكونوا معتسبون يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الركوني ما تركتكم وكانت الشرائع بهدرالسؤال فلوتركوا السؤال لم ينزل هذا القدر الذى شرع ومعقول ما يفهم من هذا علم البدء وبعدان علت هذا فه فوتركوا الظهورو علم الاخرى فان كان ظهور الاشداء فاحضرة الاخفاء التي منها ظهر هذا الاشداء فلاشك من سطة ما لاخرى فان كان ظهور الاشداء فاحضرة الاخفاء التي منها ظهر هذا الاشداء فلاشك

عندنا فلازمرف كيف ننسها البه لجهلنا بذاته فتهضو و ناصلافيه عارضة فينا فلانسخيق شها لامن اسمائه ولاممانعتقد فيهاانها اسماؤنا وهذاموضع حبرة ومزلة قدم الالمن كشف الله عن بصرته ونحن يحمدالله وان كناقد علناها فهي من العلوم التي لا تذاع اصلاورأ ساوععر فته بهادي من دعي الي الله على بصيرة وهو الشخيص الذيء لى منة من ربه و تبلوه شاهد منه بشهدله بصدق المبنة التي هو علها فالفظن بعرف ماسترناه باعلام الله في قوله ويتلوه شاهد منه هل تلك الاسماءاذ انسبت الى الله حل تنسب المه تعلقا أواستحقاقا وادانست الى العمده ل تنسب المه تعلقا كسائر الاسماء التي لاخلاف فهاعندالعام والخاص أوتنسب المهيطريق الاستحقاق فانشاهد المطلوب ان عنى العمد لاتستحق شيأمن حمث عينه لانه لدس بحق اصلاوا لحق هو الذي يستحق مايستحق فحمد برالاسماءالق فى العالم ويتضل انها حق للعمد حق لله فادا اضافت الساء وسمى مها على غبروجه الاستحقاق كانت كفراوكان صاحبها كافراقال الله تعالى اقد معالله قول الذين قالواأن الله فقيرونحن اغنياء فكفروا بالمجوع هذااذا كان الكفر شرعافان كان اغة وآسا بافهو اشارة الى الامناء من عدادا لله الذين علوا أنالاستحقاق لجمع الاسماء الواقعة فى الكون الظاهرة الحكم انما يستحقها الحق والعمد يتخلق مهاوانه لس للعبدسوي عمنه ولايقال في الذي انه يستحق عنه وان عنه هو ته فلاحق ولااستحقاق وكلماعرض أووقع عليه اسم من الاسماء انماوقع على الاعيان من كونها مظاهر فهاوقع اسم الاعلى وحودالحق في الاعمان والاعمان على اصلهالااستحتياق الهافهذا شرح قوله وتلوّم اهدمنه يشهدله بصدق البينة انه عنى بلاحكم وكونه مظهر احكالاعتنا فالوحو دلله وما يوصف به منأ يةصفة كانت انماالمسمى مهاهو مسمى الله فافهمان ماثم مسمى وجودى الاالله فهو المسمى بكل اسم والموصوف بكل صفة والمنعوت بكل نعت واماقوله سحان ربك رب العزة عايصفون من أن يكون لهشر مك في الاسما كلها فالمكل اسماء الله اسماء افعاله أوصف له أوذ اله فعا في الوجود الاالله والاعسان معدومة في عن ماظهرفها وقداندرج في هذا الفصل ان فهمت جميع ماذ كرناه في تقسيم الضميرين المنصوب والمرفوع والوجو دله والعدم لأفهولا يزال موجو داوانت لاتزال معدوما ووجو ده ان كان فهوماجهلتمنهوانكاناك فهوماعلتمنه فهوالعالموالمعلوم والذى يقصدهاكثر النياس فولهم أى الم منم الله الرسول من الممائه هو الاسم الذي يُستدعمه مَا يبدد عوته وهو المعبر عنه بالسلطان والإعجاز أثره وان منحه الذي "فهو الاسم الذي يتأيد به في حصول الرتمة النبوية وصحتها وقديكون لكل شخص اسم ينحه بحسب ماتقتضه رتبته من مقام نبوته أورسالته غرأن الاسم الواهب هو الذي يعطى ذلك الا اذا كان المقام مكتسما فقد يعطمه الاسم الكريم أوالحوادأ والسجي

\* (السؤال الحادى والعشرون) أى شئ حظوظ الاولياء من اسمائه \* الجواب هنا تفصيل هل يريد بالاسم الذى اوجب الهم هذه الحظوظ أوالاسم الذى يتولاهم فيها أوالاسم الذى تنجه هدفه الحظوظ فان اراد الاسم أوالاسم أوالاسما التى اوجبت الهم هدفه الحظوظ فالحظوظ على قسمين حظوظ مكتسبة وحظوظ غير مكتسبة والحل واحدمن القسمين اسم يخصه من حيث ما يوجها ومن حيث ما يتولاها ومن حيث ما تنجه في الحسكان من الحظوظ المكتسبة فالاسماء التى يوجها هي الاسماء التى تعطيم الاعمال التي اكتسبوها بهاوهي مختلفة كل عمل بحسب اسمه فكل عامل اذاكنان عارفا يعلم الاسماء الذي يخص تلائ الحركة العملية من الاسماء الالهمة ويطول التفصيل فيها والاسماء التي يعلم الاسماء الخلوظ وتنتجها فهي بحسب الخطوظ النف من يتولاه من الاسماء والحظوظ مختلفة وكذا الاسماء المناف في الحظوظ الدي هي غير مكتسبة فتختلف الاسماء الخطوظ الدي هي غير مكتسبة فتختلف الاسماء الخطوظ الدي هي غير مكتسبة فتختلف الاسماء الخطوظ الدي هي غير مكتسبة

مقام ورائة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث رسالته من قوله ادعو الى الله على بصيرة اناو من السعنى وهم العلاء بالله من اهل الله الله بلسان حق عن بقوة مطلقة اعتدى بهدم في ان وصفهم بهالاً وذالشرائع بدل نبوة حفظ لا مرمشر وع على بصيرة من الحافظ لا عن تقليد

\* (السؤال التاسع عشر) اين مقام الابياء من الاولياء \* الجواب هو خصوص فيه وهو بالازاء ايضا الااله في المقام الشالث على ما تقدم من المراتب وكان ينسعي أنْ يصحون السؤال عن هـذا يتفصيل بـنبوة الشرائع والنبوة المطلقة فهـم من الاولياء اذا كانوا انساء شر معة منالدرجة الثالثة وانكانوآ فى النبوة اللغوية فهمفى الدرجة الشانية واعلم ان الاولساءهم الذين تولاهما لله ينصرته في مقيام مجياهم تهم الاعداء الاربعة الهوى والنفس والدنيا والشيطان والمعرفة بهؤلاءاركان المعرفة عندالمحاسي وانكان سؤاله عن مقيام الانبساء من الاولساء أي انساء الاولهاء وهي النبوة التي قلنياانهالم تنقطع فإنهاليست بنبوة الشيرائع وكذلك في السؤال عن مقام الرسل الذين هم انبياء فلنقل في جوابه ان انبياء الاولياء مقادهم من الحضر ات الالهية ألفردانية والاسم الالهي الذي تعبدهم الفردوهم المسمون بالافراد فهذا هومقيام نبؤة الولاية لانهقة الشرائع وامامقام الرسل الذين هم انبياء فهم الذين لهم خصائص على ما تعبد وابه اتباعهم كممدصلي الله علمه وسإفما قدلله خالصة للدن دون المؤمنين في النكاح بالهمة فن الرسل من لهم خصائص على استهم ومنهم من لا يحتصهم الله شئ دون امّته وكذلك الاولسا فيهم انساءاي خصوا اعلم لا يحصل الالنبي من العلم الاالهي ويكون حكمهم من الله فما اخبرهم به حكم الملائكة ولهم بداقال في ني الشرائع مالم تحطيه خبرا اى ماهو ذوقك ياموسى مع كونه كليم الله فخرق السفينة وقتل الغلام حكم وأقام الجدارمكارم خلق عن حكم امرااهي كغسف البلاد على يدى جبريل ومن كان من الملائكة ولهذا كان الافراد من المشر عنزلة المهمين من الملائكة وأنبساؤهم منهم عنزلة الرسل من

\*(السؤال العشرون) واى اسم ضعه من اسمائه \* الجواب سؤالك هذا يحمل اربعة امور الواحد ان يكون الضمر المرفوع في منحه يعود على الله الشاني ان يعود على المقيام الشااث على الاسم الالهي " الرا بعان بكون الضمير في اسمائه بعود الى العبد فمكون الاسم اسم العبد لااسم الله وكذلك الضميرالمنصوب في منحه الذي هو المفعول الثباني هل هو ضميرا سم اليئي أوهوا لمقيام فان كان الضمير المرفوع الله أوالمقيام فكحون الممنوحالاسم بلاشيكوانكان الضميرالمرفوع الاسم الااهي أواسرالعب فكون المقيام هوالممنو حفلكين الضميرالمرفوع الله والممنو حالاسم الالهي الذى يسمى به العمد في تحلقه أواسم العمدوهو الاصل في القربة الالهمة فإن العمد لا يتصف بالقرب من الله الإماسمه قال الله لا بي يزيد تقرّب إلى بماليس لي قال بارب وماليس لك قال الذلة والافتقيار والسنب فى ذلك أن اصل العبد أن يكون معلولا ولا بدّوا لمعلولية له لذاته وكل معلول فقر ذلسل بلاشك لاشفاء رجىله من هـذه العلة فبكون القرب من الله قرماذا تسااصلسا وان كان الممنوح اسمىاالهسا لتخلق به العبدكالاسم الرحيم في موطنه والاسم الملك المتكبر في موطنه فذلك قرب يعرض له من الشارع الذي عينه له فان للعيد اسماء يستحقها واسماء تعرض له مثل الاسماء الالهية اذا تخلق مها عبدولله اسماءيه بتحقها واسماء عرضت له من زنزله لعقول عباده وهي الاسماء التي هي للعبد بحكم قافه لاتصاف الحق بهايكون تخلقامن اللهامهاءعيده اوتلك الصفات للهحقيقة بالمالنسنية المسه وعرفنيا معنياها بالنسيمة المنيافيكون العيد متحلقيا مهاوان كان ممعرفته ععناهااذانست الههومن كون السارى انصف ماعلى طريقة مجهولة

بالكلام والتوراة من حيث أن الله كتبها بيده قبل أن يخلق آدم بأر بعة آلاف سنة وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذكرعن نفسه من الله اوتى جوامع الكلم وخص عسى عليه السلام بكونه روحا وأضاف النفخ اليه فهما خلقه من الطين ولم يضف نفخ افي اعطاء الحياة لغير عسى بل لنفسه تعالى اما بالنون أو بالداء التى هى فيمير المتكلم عن نفسه وهذا وان كانت كلها منصوص اعليها انها حصلت لهدم فلس عنصوص الاختصاص مها ولكنه معلوم من جهة الكشف والاطلاع

\* (السؤال الثامن عشر) \* اين مقام الرسل من مقام الانبياء \* الجواب هوبالازاء الااله في المقام الرابع من المراتب فان المراتب اربع وهي التي تعطى السعادة للإنسان وهي الايان والولاية والنبوة والرسالة وإمامقام الانبياءفهم من انتساءالتشير بعفي المرتبة الثالثة ومن مقيام الانبياء في المرتبة النانية والعلم من شرائط الولاية وليس من شرطها الايمان فان الايمان مستنده الخبر فلا يحتاج السهمع الخبراما ثكالا أنسة للهأ وبالامكان كالاخسار معض المغسات التي يمكن ان منسب الهاالمخبرما منسب فأقرل مرتبة العلماء نتوحيدانته الولاية فانالله مااتحذ ولساحاهلا وهذه مسئلة عظمة اغفلها علماءالرسوم فانه مذخل تحت فلك الولامة كل موحد لله بأى طريق كان وهو المقام الاقول نم النبوة ثم الرسالة ثم الايمان فهي فيذااعني مرتبة الولاية على مارتيناه وهي هذاك ولاية ثم اعان ثمنة وثم رسالة وعند على الرسوم وعامتة الناس الخارجين عن الطريق الخياص المرتبة الاولى ايمان غمولاية غرنوة غررسالة فاجيناعلي مانعرفه العامة وعلاء الرسوم ومناالمرانبكيفهي بالنظرالي جهات مختلفة فالموحدون بأى وجه كانأوليا الله تعالى فانهم حازوا أشرف المراتب التي شرك الله اصحيامها من احلهامع الله فهافتيال شهدالته انه لااله الاهو ففصل لتميز شهادة الحق لنفسيه من شهادة من سواه له بماشهد مه لنفسه فقال وعُطف بالواو والملائكة فقدّم للمعاورة في النسسة من كونه الهاوالحار الاقرب فيالشيرع وفي العرف عندأ رماب الكرم والعلم مقدّم على الحيار الابعد ببكل وحه اذاا تحدا في ذلك الوحه وفي هذا من رحة الله بخلقه مالا يقدر قدره الاالعارفون مه في قوله ونحن اقرب السه منكم ولكن لاتمصرون فنحن اقرب جار وللجبار حق مشروع بعرفه أهل الشريعة وكذلك قوله ونحن اة باليه من حيل الوريد فينمغي للانسيان ان محضره داالحوار الالهي عند الموت حتى بطلب من الحق مايستعقه الحارعلي جاره من حمث ماشرع وهوقوله لنسه صلى الله علمه وسلم أن يقول قلرب احكم بالحق أى الحق الذي شرعته لنافع المنابه حتى لانتكر شيأمنه بما يقتضمه الكرم فلوعه النائس مافى هاتين الايت نامن العنامة بالعماد لكانواعلى احوال لا يحكن أن تذاع بقول تعالى قل كل يعمل على شاكاته وقال صلى الله علمه وسلم في مثل هذا المقيام افلا اكون عمد ا شكورا ثم قال تعالى واولوا العلم يعني من الجن الانس ومن شاركهم من الاتهات والمولدات العلاء مالله فجعلهم جبران الملائكة لتصيم الشفاعة من الملائكة فسنا بحق الحوارانه لااله الاهوالضمير في انه بعود على الله من شهد الله فشهادتهم متوحمده على قدر من المهم في ذلك فلذلك فصل بسشهادته لنفسه وشهادة العالم الأثمقال قائما مالقسط أي مالعدل فمافصل مدين الشهادتين ثمقال نفسه لااله الاهو نظيرالشهادة الاولى التي له فحصلت شهادة العالم له التوحيد بين شهادتين الهيتين احاطناها حتى لا يكون الشقاء سبل الى القائل بها ثم تم يقوله العزير المعلم أن الشهادة الشانية له مثل الاولى لاقتران العزة مهاأي لا نبالها الاهولانها منمعة الجي بالعزة ولوكانت همذه الشهادة من الخلق لم تـكين منهعة الحبي عندالله فدل إضافة العزة لهاعلى إنهاشهادة الله لنفسيه وقوله الحبكهم لوحو دهذاالترتب في اعطاء السعادة لصاحب هذه الشهادة حمث جعلها بين شهاد تين منسوسين الى الله من حيث الاستم الاقول والاتخر وشهادة الخلق منهمافسيمان من قدرالاشهما مقاديرها وعج العالمان بقدروها حق قدرها فكحيف أن بقدررا حق قدرمن خلقها وهذا الكشف من

الشرع وما يكون من الحق فيهم من حكم الشرع فاذا مجالس ملك الماك من جهة الشرع لأ بنعصر فان أراد السائل عن هذا حالة الدياخاصة فعددها عدداً نفاس الخلائق عقلا وان أراد ما اقترن به الام من العبد خاصة فعلى قدرما دعا العبدر به من حيث مأ أمره أن يدعوه به وهي من كل داع بحسب ما سبق في علم الله من تكامفه لكل عين عبد أن يدعوه و خلق الله الذين هم بهذه المشابة في يفو يون التلفظ بالمه لعدد الذي يحصرهم فانه يدخل في ذلك الملائكة والحن والانس فحصر كما تها ما دام زمان الدنيا الى أن ينقضي في حق الملك والحن والانس محصور الحسيمية غيرمت و رالتافظ به لانه قال وما يعلم جنو دربك الاهو وهم من الملك الذي يدعوريه في صبر بدعائه ملكاله في كمماتها وان كانت محصورة في غيرمع لومة وان عات فهي غيرمقد ورة التلفظ بها لما في ذلك من المشقة واكن من وقف على ما رقم في الموح المحفوظ عرف كما تم الملك وان تعذر النطق بها في كل وجه لا يتصور التلفظ في الحواب عنها في اللوح المحفوظ عرف كما تم المنه وان تعذر النطق بها في كل وجه لا يتصور التلفظ في الحواب عنها أنه المواح الحفوظ عرف كما تم المنه و المحمد في هذه السول الاسمال والمتحد المناق عليه به انه ممال في دعواه علم ذلك اذلو علم ذلك اكن من عله به انه ممالا يجاب عنها في علم مدى السيدة المناق و المدة والله والله يقول الحق في علم صدى السيدة المناق و مدى السيدة المناق و مدى السيدة المناق و مدى السيدة المناق و مدى السيدة و المدى السيدة المناق و مدى السيدة المناق و مدى السيدة و السيدة و السيدة المناق و مدى السيدة المناق و مدى السيدة المدى السيدة و السيدة المناق و المدى السيدة و السينة و المدى السيدة المناق و المدى السيدة و المدى السيدة و المدى السيدة و المدى السيدة و المدى المدى المدى المدى المدى المدى المدى السيدة و المدى السيدة و المدى السيدة و المدى السيدة المناق و المدى السيدة و المدى السيدة و المدى ا

وهويهدى السينيل \* (السؤال السابع عشر) بأى شئ حظ كل رسول من ربه \* الجواب عن هذا لا يتصوّر لان كلام أهل طريق الله عن ذوق ولا ذوق لا حد في نصيب كل رسول من الله لان ا ذواق الرسل مخصوصة بالرسل عنده الادواق الانبيا وأذواق الانبيا وأذواق الاوليا وغضوصة بالاوليا وفيعض الرسل عنده الادواق الذلائة لانه بي ورسول وولى قال الخضر لموسى مالم تعط به خبرا والخبر الذوق وقال له أنا على علم عانيه الله لا تعلم أنت وانت على علم على الله لا أعلم أناهذا هو الذوق \* حضرت في محاس فنه جاعة

من العارفين فسأل بعضهم بعضامن أى مقام سأل موسى الرؤية فقال له الا تحر و و و مقام الشوق فقات له لا تفعل أصل الطريق أن نها بات الاولياء بدايات الانبياء فلاذ وقالولى في حال من أحوال البياء الشرائع فلاذ وق لهدم فيه ومن اصولنا الانتكام الاعن ذوق و محن لسنا برسل ولا البياء شريعة فبأى شئ نعرف من اى وهما لم موسى الرؤية ربه نعم لوساً لها ولى أمكنك الجواب فان في الامكان ان يكون لك ذلك الذوق و قد علنا من باب الذوق أن ذوق مقام الرسل العرال منوع

فقل فان أراد السؤال عن السبب الذي اقتضى لذلك الرسول هذا الحظ الذى انفر دفقد عال صاحب المحاسن المسرينية وبين عباده نسبة الاالعناية ولاسبب الاالحكم ولاوقت غيرا لازل وما بق فعمى وتلبيس واعلم أن السبب العمام الذي عن المراتب العلمة لا ربابها انما هو العنماية الالهية وهوقوله

فالتحق وحوده بالمحال العقل لاتالذات لاتقتضى الاهذا الترتب الخياص أوسيق العلم كيف شئت

تعالى وبشرالذين آمنوا أن الهم قدم صدق عند ربهم واما السيب الخاص الهد االرسول للعظ الخاص الذي له من ربه فيحتاج ذكره الى ذكركل رسول باسمه وحينئذ نذكر سببه ورسل الله في البشر محصورون وفي الملائكة غير محصورين عند بالكن من شرط اهل هذه الطريقة اذا ادعوا هذه المعرفة

فلإبداً أن يعرفوا السبب عند تعين الرسول بالذكرولكن هودن الاسباب التي لا تذاع ائلاته ب الخلق أو يتخيل الضعيف الرأى أن الرسالة تكتسب بذلك السبب اذاع لم فيؤدى ذكر ذلك الى فساد في العالم فعي فط عليه الأمناء وأيضا فلا فائدة في اظهاره فانه اكمو نه رسولا خص به لانه كان رسولا بل هو رسول

عجده عليه المرسا والصادر فالده في اظهاره فاله الموله رسولا خصابه دله المان رسود بن المورسون بأمرعام يجتمع في المرسولون قال زمالي الله الرسل فضلنا بعض الندين على بعض فكل واحدمنهم فاضل مفضول وهو مذهب الجماعة وقد بين هذا أبو القماسم ابن قسى فى خلع النعلين وهو قوله وانهم عند نالمن المصطفين الاخيار فخص آدم بعلم الاسماء الالهية ا

التي طوى علها عن الملائكة والمسجم الله بها حتى استفياد تهامن آدم وخص موسى عليه السهلام

صلى الله عليه وسلم فكان خاتم النسين وكان الله بكل شيئ عليما وكان من جلة مافها الولاية العامّة ولهابد من آدم فحمه الله بعيسي فكان الخم بضاهي البدء ان مثل عسى عند الله كمثل آدم خلقه منتراب فختم عثل ما به بدأ فكان البدء لهذا الامر بنبي مطلق وختم به أيضا ولماكانت أحكام مجدصلي الله علمه وسلم عندالله تخالفأ حكام سائرالانبياء والرسل في البعث العام وتحاسل الغناغ وطهارة الارض واتخياذها مسحدا وأونى حوامع الكلم ونصر بالمعيني وهوالرعب وأوتي مفاتيم مزائز الارض وحمّت به النبوة عاد حكم كل أي تعده حكم ولي فأنزل في الدنيا من مقيام اختصاصه واستحق أن مكون لولاته الخاصة ختر بواطئ اسمه اسمه صلى الله عليه وسلم وميو زخلقه وماهو بالمهدى" المعروف المسمى المنتظر فان ذلك من سلالته وعترته والخيتر لدس من سلالته الحسب وآكمنه من سلالة اعراقه واخلاقه صلى الله علمه وسلوأ ما سمعت الله بقول فمااشر ماالمه ولكل أمتة احل رجيع انواع المخلوقات في الدنيا أمم وقال كل يحرى الى احل مسمى في اثر قوله يولج الليل في النهارويو لج النهار في الله ل وسخر الشمس والقمر كلّ يجرى الى أجل مسمى فجعل لها حَمَّا ماؤهو التهاءمدة الأجل وانمن ثبئ الايسج بحمده فامزنوع الاوهوأمة فافهم مامناهاك فانهمن أسرار العيلمالمخزونة التي لاتعرف الامن طريق الكشف واللهمدي اليالحق والي طريق مستقير \*(السؤال السيادس عشير ) كم محالس ملك الملك \* الحواب على عدد الحقائق الملاحك مة والنارية والانسا نية واستحقاقاتها الداعية لاجابة الحق فهماسيات منه بسط ذلك اعبلر أولاانه لابتدمن معرفة ملا الملك ما أرادوا به ثم بعد هذا تعرف كمة محالسه ان كان ايما كمة محصورة فألملك هو الذي بقضم فنه مالكه وملكه عاشاء ولاعتنع عنه حبرافيسمي كرها ولاختيارا فيسمى طوعا قال تعالى وتله إسحدمن فىالسموات والارض طوعاوكرها فقيال لهاوللارض ائتماطوعاأ وكرها والمأمورهو الملك والامر هوالمالك ولابدمن أخذالارادة في حدّالا مرلانه اقتضاء وطلب من الامر ما لمأمور سواء كان المأمور دونه أومثله أواعلى وفرق النباس بينأم الذون وأمر الاعل فسموا أمر الدون إذا أمر الاعل طلما وسؤالامثل قوله تعيالي اهدنا فلانشك انه أمرمن العبد لله فسي دعاءواذا فهمت هيذاوعات أن المأموره وبالنسب مة الى الأشمن ملك والاسمن ملك غرزأت المأمور قدامتشا, أم رآم ه واجابه فهما سأل منه اواعترف مانه محسه اذادعاه لمامدعوه البه اذكان المدعوة أعلى منه فقد صبرنفسه هذاالاعلى ملكالهذا الدونوهذا الدون هوتحت حكم هذا الاعلى وحيطته وقهره وقدرته وأمره فهوملكه بلا شكوقدقر رناأن الدون الذى هوبهذه المنابة قدياً مرسده فيحسه السسدلا مرفيصر شلك الاجابة ملكالهوان كانءن اختيار فبصح أن بقال في هذا السيمدانه ملك الملك لانه احاب أمرعبيده وعمده ملكله ومنأمرفاجاب فندصح علىه اسم المأسوروهو معني الملكفاذا أجاب السسد أمرعبده وهو ملكه فيأجات وصبرنفسه ملائر ملكه وهدا غايه النرول الالهي لعبده ادفال له أدعوني أستحب لك فيقولله العبداغفرليارجني انصرني احبرني فيفعل ويقولله أدعني اقييرالصلاة ائت الزكوة اصبروا رابطو احاهدوا فيطبغ وبعصي وأماالحق سحانه فحسب عمده لمادعاه المه بشيرط تفزغه لدعائه وقد بكون أثرالمؤثر فعلامن غبرأم كالعبد بعصي فيشركونه عاصباغضيا فينفس السمد فيوقع به العقوبة فقد جعل العمد سيد ديعياقيه بمعصبته ولولم بعصه ماظهر من السمد ماظهراً ويغفرله وكذلكُ في الطاعة بسه فكون من هذه النسمة أيضامك المك أى ملكابن هوملكه ومهذا وردت الشرائع كاها وأماقوله كم مجالسه فانهالا تنحصرعقلافانها حالة دوام من سيدلعيدومن عبدالي سيدفسؤ الهلا بجلو أماأن ريد ماقحلنامن أنهالا تنحصرعقلافان أجاب مانحصارهافي كمية معلومة علرانه لاعلم عنده أوريد مجالسه من حيث ماشرع فهي مجالس في الدنبا محصورة وفي الاسخرة غير محصورة لان الأثار الواقعة في الاسخرة صنها كاهامن الشرائع فلاينفك حصكم الشرع في الدنيا والاسخرة فإن الخلود في الدارين من حكم

هذه الامة وقد حيل سنه وبين بوة النشريع والرسالة فينزل في آخر الزمان وارثاخاتما لاهلى بعده منوة مطلقة كان هجدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة الابتوة الابتوة شده وانكان بعده مثل عليه من أولى العزم من الرسل وخواص الانبيا واحكن زال حكمه من هذا المقيام لحكم الزمان عليه الذى هولغيره فينزل ولياذا نبوة مطلقة تذمر كه فيها الاولدا والمحديون فهيم مناوهوسيد بافكان أول هذا الامن بي وهو آخره بي وهوعيسي أعنى نبوة الاختصاص فيكون له يوم القيامة حثيران حشر معناو حشر مع الرسل وأما ختم الولاية المجدية فهولر جل من العرب من أحكومها أصلاويد أوهو في زماننا الموم موجود عرّفت به في سنة خس وتسعين و خسمائة ورأيت العلامة التي قدأ خفاها الحق فيه عن عيون عباده وكث فهالى بعد بنة فاس حتى رأيت خاتم الولاية منه وهي خاتم النبوة المطلقة لايعلها كنير من النباس وقد المتلاه الله بأهل الانكار عليه فيما يحقق به من الحق في سرة ممن العلبه وكرأن الله ختم بحمد صلى الله علمه وسلم من الارت المجدى الاالتي تحصل من سائر الانبيا وفان من الاولياء من يرث ابراهيم وموسي وعيسي فهولا يوجد ون بعده ذا الختم الحدي وبعده فلا يوجد ولى على قلب محدصلى الله عليه وسلم هذا من الولاية المحدية وأمانولا يقالم المها من هوعلى قلب عليه السلام وغيره من الرسل عليم السلام وقد جعت بين صاحي عدالله والمحدية عن هوعلى قلب عسى عليه السلام وغيره من الرسل عليم السلام وقد جعت بين صاحي عبد الله والجديقه عبد الله والجديقة

\* (السؤال الرابع عشر) بأى صفة مكون ذلك المستحق لذلك النعت \* الحواب يصفة الامانة وسده مفاتيم الانفياس وحالة التحريد والحركة وهسذاهو نعت عسى عليه السلام كان محبي بالنفيز وكان من زهاد الرسل وكانت له السماحة وكان حافظ اللامانة مؤدّ بالهاو اهذا عادته الهودولم تأخذه في المهاؤمة لائم كتت كنت كنمرالا جمّاع مه في الوقائع وعلى يده تبت ودعالى مااثسات على الدين في الحماة الدنيا والاتخرة ودعاني مالحسب وأمرني مالزهد وآلتمريد وأماالصف ةالتي استحق بهاخاتم الولاية المحمدية أن يكون خاتما فبتمام مكارم الاخلاق مع الله وجميع ماحصل للنماس من جهمه من الاخلاق في كون ذلك الخلق موافق النصريف الاخلاق مع الله وأنماكان كذلك لان الاغراض مختلفة ومكارم الاخلاق عند من تحلق مهامعة عبارة عن موافقة غرضه سواء حد ذلك عند غيره أوذم فلمالم عكن في الوجودتعمم موافقة العالم بالجمل الذي فوعنده حمل نظر في ذلك نظر الحصيم الذي يفعل ما منهغي كما منهغي لميا منسغي فنظر في الموجودات فلم يحدصا حياه ثل الحق ولا صحية أحسنُ من صحيته ورأى أنالسعادة فيمعاملته وفيمو افقة ارادته فنطر فيماحسةه وشرعه فوقف عنده واتمعه وكان من جلة ماشرعه أن علمه كه ف بعاشر ماسوى الله من دلك مطهر ورسول مصة برم وامام حعل الله أمورالخلق سدهمن خليفة الىعريف وصاحب وصاحبة وقرابة وولدوخادم وداية وحموان وسات وجماد فى ذات وعرض وملك اذا كان من علك فراعي جمع من ذكرناه عمراعاة الصاحب الحق فاصرف الاخلاق الامع سمده فلماكان بهذه المشارة قبل فمه مثل ماقمل في زشوله وانك لعلى خلق عظم فالتعائشة رضي الله عنها كان القرآن خلقه محمد ما حدالله وبذم ماذم الله بلسان حقى في مقعدصدق عندملمك مقتدرفلماطابت اعراقه وعمالعالم أخلاقه ووصلت الىجمع الافاق ارفاقه استحق أن يختم عن هذه صفته الولاية المحمدية من قوله واللالعلى خلق عظيم جعا. الله ممن مهدله سبيل هداه ووفقه للمشي علمه وهداه

\* (السؤال الخامس عشر) فان قلت ما سبب الخاتم ومعناه \* فلنقل فى الحواب كال المقامس ببه والمنع والجور معناه وذلك أن الدنيالما كان الهابد وونها ية وهو ختمها قضى الله سد عانه أن يكون جسع ما فيها بحسب نعتها له بد وختام وكان من جلة ما فيها تنزيل الشرائع نفتم الله هذا التنزيل بشرع شهد

وديقترن بالهمة حركات عادية مبذاها على علم أوايمان بشرط التوحيد فيهما فأماسيرهم من حيث ماهم علاه فتصفية النفوس من كدورات الطيعة واتخاذا لخلوات لتفريغ القلوب عن الخواطر المتعلقة بأجزاءالجيكون الحياصلة من ارسيال الحواس في المحسوسيات فتمذلئ خزالة الخديال فتصوّر القوّة المصورة بجنب ما تعشقت به من ذلك فتكون هذه الصور حائلة سنه وبين حصول هذه المرتبة الالهية اجون الى الخلوات والاذكارع لى جهـة الدحلن يده الملكوت فاداصفت النفوس وارتفع الخجاب الطبيبغي الذى سهاوبن عالم الملكوت انطبع فى مرآتها جميع ما فى صورعالم الملكوت من الصوروالعلوم المنقوشة فيطلع الملا الاعلى على ونه النفس التي هي بهذه المثابة فبرى فنها ماعنده ها محلى ظهو رمافيه فيكون الملا الاعلى معيذاله أيضاعل استدامة ذلك الصفاء ويحول منه وبين ما ية نصه حاب الطبع فتتاتي هذه النفس من العالم العلوى بقدرمنا سنهامنهم من العلم الله فمؤدّم ا ذُنْتُ الى العلم المناقي من الفيض الالهي ولكن يواسطة الارواح النورية لايدّ من ذلكُ فيسمون ذلكُ سيرا ولابدّمن تجريدالهمم في الطلب لذلك ولولاتعلق الهمة بتحصل ماتقرّ رعندها مجملا ماصيرله يوّجه الى الملا الاعل فان اتفق ان يكون هـ ذاالرجل في سـ بره مؤمنـا او يكون صـاحب اء آن من غير علم فان هممته لاتتعلق الابالله فان الايمان لايدله الاعملي الله والعملم انمايدله عملي الوسائطوتر أيب كمة المعتادة في العالم وصفة سرأ صحاب الايمان ما الهم طريق الى ذلك الابعزاع الامور المشروعة ثماهي مشروعة وهم على قسمن طائفة منهم قدريطت همتهاء لي ان الرسول انما جاء منها ومعلىالطريق الموصلة الى جنباب الحق تعيالي فإذاا عطى العلم ذلك زال من الطريق وخلي. منهم دبين الله فهؤلا اذاسارعوا أوسابقواالي اللبرات وفي اللبرات لم روااماسهم قدم احدمن انخاو قبز لانهم قدأزألوه من نفوسهم وانفردواالى الحق كرابعة العدوية فهؤلاءاذ احصلوا في المجالس والحديث خاضه مالحق بالكارم الاابي من غبرواسطة لسان معين وأماالطائفة الاخرى فهم قوم قدجعلوا فىنفوسهم انهم لاسسللهم المه تعالى الاوارسول هوالحاجب فلايشهدون منه امراا لاورون في سيرهم قدم الرسول بينامد مهمولا يخياطهم الابلسيانه واغتمه كمحمد الاوني فال تركت البكل وراءي وحئت المه فرأنت أمامي قد مافغرت وقلت لمن هذااعتمادا مني إنه ماسبة بي احذوا بي من اهل الرعيل الاوّل مُقدل لي هذه قدم نبدك فسكن روعي والحالة الاولى هي حالة غيدالقا دروا بي السعودا بن الشيلي ّ ورابعة العدوية ومنجري مجراهم وأصحاب الايمان اذاكانواعلاء جع اهم بين الامرين فهماكل الرحال نشيرط انهماذ اصباروااليه وأخذوا محالسهم عنده بالحديث المعنوى كاتقدّم وحديث السمع سريان سره نعللي في الموحودات من قوله من تقرّب الى شهرا تقرّب منه ذرا عاومن كونه ينزل الى السماء الدنيا التي لااقرب منها فانها اقرب من حبل الوريد فالتحق عنده عالم الطبح بالعالم الروحاني وعادالوجودكاء عنده ملا أاعلى ومكانة زاني فلم يحجمه كون ولاشغله عين واستوى عنده الاين وعدم الاين وكان وماكان فرآه في الحاب والعسبس وسمع كلامه وحديثه في الغث والحرس هذا سبرهم على طنقاتهم ومنهم من كان سبره فده بأسمائه فهوصاحب سيرمنه والمه وفيه ويه فهوسائر فى وقوفه وواقف في سيره والخضر والافراد من أهل هذا المقيام ومن هنا كانت قرّة عمنه صلى الله علمه وسلمفى الصلاة لانه مناج مع اختلاف الحالات المصوّرة من قمام وركوع وسحود وجلوس ماثم اكثر من هذه الاركان وهي حالة تربيع روحاني فأشبه تب العذاصر في التربيع فحدثت صورهذه المعاني من امتزاج هذه الحبالات الاردعة كإحدثت صورالمولدات الجسمية الطسعية من امتزاج هذه العنياصر \* (السؤال الثالث عشر) فان قات ومن الذي استحق أن يكون خانم الاولما كايستحق مجمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة \* قلنا في الجواب الخم خمّان خمّ بحتم الله به الولاية المطلقة وخمّ يختم الله به الولاية المجدية فأماختم الولاية على الاطلاق فهوعد بي علمه السلام فهو الولى بالنبوة المطلتة في زمان

السقف وهو آخر ما يقع به الفع للان وجوده موقوف على وجود أشعاء فاذا كان من الامورالتي لا وقف لوجودها على شئ كان عين العاقبة عين السعابقة فيكون استفتاح العمل بالعاقبة وهي طريقة عينة علناعلها وماجئنا بها في هذا المقام والكن لابد أن تكون النحوى كاقرر نابسمع الحق وكلام الحق لان الحقيقة تأبي أن يكلمه غير نفسه أو يسمعه غير نفسه فقد أعلمتك بماذا يفتحنون المناجة أهل المحالس والحديث

\* (السؤال العاشر) فانقلت بأيّ شيّ يخسّمونها "قلنقل في الجواب بالمنزلة التي تعطيم-مذلك الأستفتاح والافتتاح مختلف أيضافلا يتقيد غيرأنه ثمأم رجامع وهوالوقفة بين الاسمين بين الاسم الذي ينفص ل عنه وبين الذي يأ خذمنه فان بينه مااسما الهيا خفيها به يقع الختم ولايشعر به الااهل المجالس والحديث وهووجودسارفي جميع الموجودات ولكن لايشعربه أدقتمه كالخط الفاصل بن الظل والشمس يعقبل ولايدرك بالحس وهمي الحدوديين الاشباء لهمالكل من هي منهمه اوجه خاص معكونها لاتنقسم فهي بذاتهامع كل محدود ولهذا يعسر العثور على الحدود الذاتية يخلاف الرسمية واللفطسة التي تكون بن العلماء فقد يكون ذلك الذي يختم به دليل كون دليل عين وقد يكون دليل ذات لاتقبل المظاهروهذااعلى مايختم به النحوي عندهم دلسل كون وهوما يعطى نظهرا ماودونه دليل عين وهوالذي لا يقبل التغييروهو المعبرءنه ساطن المظهر \* واعلران الامر في النحوي داثرة تنعطف لطلب اقالهافكون عمذالختم هوعمذ الافتتاح فتنقسم بمنأقول وآخروطاهر وماطن فاذاا شدأ فهو الظاهر وإدااتهي صارالطاهر ماطناوالساطن ظاهرا فان الحكمله فسطن الحتم في الافتساح عنيد البدءويطن الافتتاح في الخمام عند النهاية قبل في رسول الله صلى الله علمه وسلم اله خاتم الندين فبطن يظهورخمه كوند ساوادم بين الماء والطين ولماظهركونه نبيا وادم بين الماء والطين واستفتريه مراتب البشركان كونه خاتم النستن باطنافي ذلك الظهوروا ما الالهيسة فالوجود منه والسدرجع الامركله فاعبده منهما وتؤكل علمه فيهما وماريك بغافل عماتعلون حبث انتم مظاهر أجمائه الحسني وبها تسعدون وتشقون واللهمعكم ولن يتركم اعمالكم فسلم الامراليه واستسلم تكن موفقالماهوالامرعلم في نفسه فتستر يحمن تعب الدعوى بين الانتتاح والختم والله ىقول الحق وهو يهدى السسل

\*(السؤال الحادى عشر) عمادا يجابون \* الجواب بحسب خالهم ووقتهم وحالهم ووقتهم بحسب الاسم الذى هو حاكم فيه بين الافتتاح والخم فاله بين الخم والافتتاح تبكون اسماء كثيرة الهمة هي الناطقة في تلك الاعمان من اهل المجالس والحديث فيكون الجواب بحسب ما وقع به حكم الاسم ولكن ما يجابون الاباسم ولاية فان كان الحديث معنويا عن شهود فقد يقع الجواب بدات معزاة من الاسماء وهو بمنزلة المجازس الحقيقة ويجتمع هذا سع الحديث وهو الذى قصدة الترمذي لكونه قال اهل المجالس والحديث وهو الذي قصدة الترمذي لكونه قال اهل المجالس والحديث وهو الذي قصدة الترمذي لكونه قال اهل المجالس والحديث وهو من الناسمن لابراي سوى الحديث فلا يجعل في هذه والحضرة حكا لحديث معنوي حالى قانه يقول مطلبي الحقائق ولكن صاحب هذا القول كانه غير محقق وما اوقعه في ذلك الاتقييد الحديث بالالفاظ واما نحن فعلى مذهب الترمذي في ذلك فاناذ قناه في المجالسة حديثا معنويا في غابة الافهام معرى عن الاحتمال والاجمال بل هو تفصيل محقق في عن واحدة وهو الذي دوّل علمه في هذا الفصل

\* (السؤال الثناني عشر) كيف يكون صفة سيرهم الى هدده المجالس والحديث ابتدا \* عقلنا في الجواب بالهم المجرّدة عن السوى وبسط ذلك ما نقول وهو أن الامور المعنوية التي لا تقبل الموادّ ولا تحدّد هنالا يصم المسيرالي تحصيلها أو تحصيل ما يكون منها بقطع المسافات و ذرع المساحات الكن ا

الثباني بن العبدوالرب فهي ستة مجيالس لاسابع لهافي كل حضرة من الستة محيالس واحد مفصل مه بين العبد والرب من حمث ماهو العبد عبدومن حمث ماهو الرب رب ومجالس العصل الاول بين العبد والرب من حبث ماهو عبدلهذا الرب ومن حبث ماهورب لهذا العبد فهوفصل في عينوصل وهمذه الجاالس الاخر فصل في فصول لا وصل فيها فيحصل له ما يشاء وكل هذا الفيّ من العلم الالهي اذ كنت لاتعله الامن نفسك ولاتعلم نفسك الامنه فهو يشمه الدورولادور بل هوعلم محقق وأما الاثنى عشر مجلسًا التي راها الترمذي الحجيم صاحب هذه السؤالات وبها تكمل الثمانية والاربعون من المجالس فان الارواح العلوية لاتعلها وليس لها فيها قدم مع الله وهي مخصوصة بنامن احل الدعوى فاذا تحسدت الارواح العلوية تبعت الدعوى حسد تبهافر عاتدى فاذا ادعت التلت وفي قصة آدم والملائكة تحقيق ماذكرناه فالثلبت بالسحو دحيرا لما أخذت من طهارتها الدعوى فكان ذلك للملائكة كالسهو في الصلاة للمصل فأمر المصل أن يسجد لسهوه كذلك أمرت الملائكة أن تسجداد عواهافان الدعوى سهو في حقها وكان ذلك حبر اللدعوى كاكان السحود للسموترغم اللث مطان لالنافا علم ذلك فأماهذه المجالس الاثنى عشرفستة من اللحق مالجلس الذى بن المثلن والستة الباقمة تلتحق بمجالس الفصل الشاني بين العبد من حيث ماهو عبد وبين الرب من حمث ماهورب ولكن تحتلف الاذواق في ذلك آمات هـ ذاالسؤال من القرآن الاالشميس منه لها أنتدرك القمر وقوله والقمر قدرناه منازل وقوله فلاأقسم بالخنس وقوله والسماءذات البروج الى آخرها والمدارعلي القطب

\* (السُّوالالتاسع) \* فانقلت فبأى شيَّ يفتحون المناجاة \* قلنا في الجواب بحسب الساءت والداعى اهاو ذلك أنالحق اذاا جلسهم هذه الجمالس التي ذكرناها فانما يجلسهم الحق فيها بعد قرع وفتح واستفتاح وذلك انهم سمعوا الحق يقول بإيهاالذين آمنوا اذاناجيتم الرسول فقدموا بنزيدي نحواكم صدقة ثمقال اأشفقتم أن تقدّه وابين دي نحواكم صدقات وقال في انزال الرسو ل منزلة الحق نفسه بأيها الذين آمنوا أستحسوالله وللرسول اذادعاكم وقال ومن يطع الرسول فقد أطاع الله لانه به يدعواله وسيحانه وقال صلى الله علمه وسلم الكلمة الطيبة صدقة وقال يصم على كل مسلامي من ان آدم صدقة و افضل الصدقات تصدّق الانسيان نفسه وافضل ما يخرحها عليه سن بخرجها على نفسيه فاذا أرادالعيد نحوى ربه فليقدّم سندى نحواه نفسه لنفسه فان النحوى سامع ومتمكام والعبداذ الم يكن الحق معه فن انحال أن يطبق فهم كالأم الله وان لم يكن الحق لسان العبد عند النحوي فن المحال أن تكون نحواه صادقة الصدق الذي منسغي أن يخاطب به الله فانالحق باجي نفسيه ينفسه والعسدمحيل الاستفادة لانهاأ موروجودية والوجودكله عينه والعدد تعدق نفسه على نفسه لانها افضل الصدقات استغتاجا لنحوى ربه فكانت المناسسة من النحوى وما افتحت به كون الصدقة رحفت المه وكون الحق كانت نحواه بينه وبينه في اسمع الحق الاالحق ولاتصدّق العمدالاعلى العسد فصحت الاهلية فن كان استفتاحه هكذا كان من أهل المجالس والحددث وأمامذهب الترمذي فإن الذي يفتحون به المناجاة انماهو تلسمهم بالكبرياء ثم بتعزون من بعضيه يوجيه خاص ويبقون علهيهما مليق أن يسمع مه كلام الحق ويكلم به الحق لتصيح أأحوى فدكون الاشداء منالحق فيتكون له الاولية في هدا الموطن وهووجه صحيح وهدا هوالباءت الوضعي والذي ذكرناه أولاهوالباءت الذاتي فان نحوى هده الطائقية في هده الحيالة بمنزلة الصلاة في العيامة فانه من هذه الحضرة التي ذكرناها خرج التيكليف ما على السينة الرسل للعبادوشرع فيهاالتكمير لماذكرناه والصلاة مناجاة ومنأهل الله من يجعل عاقبة الاموراستفتاحا فمردها أقرلااذ كان المطلوب عن العواقب كن بطلت الاستظلال فأقول ما يقع المطلوب عنده وجود وساهقة القدم الرماني فاستوجبوا على رمهم مااستوجبوه من ان يكونوا اهلالهذه الجالس المانية

\*(الشؤال الشامن) فانقات عناهل هــذه الجالس ماحد ثهم ونحواهم\*قانها في الحواب بحسب الاسم الذي يقمههم فلايتعب ينعلينا تعيينه واحكن الاصول الالهمة مخفوظة وذلك ان حديث اهل الخضرة الاولى في مجالسة تهم فيها المجلس الاول الذي بين الاسمين من اسمه والفلاهر والمسدئ والساعث وكلام بعطى البروز ووجود الاعسان يحادث الحق فله بلسان حساة الارواح وحساة الهساكل السفلسة في البرازخ وعالم الحس والمحسوس والعقل والمعقول وبلسان منضاع عن الطريق وانحيرالسة بعدما انكسر خاطره وخاف الفوت وبلسان اعطى كل شئ خلقه هذا ففرق دين قوله واغلط علهم وقوله بعينه فمارجة من الله لنت لهم ولوكنت فظاغلظ القاب لانفضوامن حولك وقال لموسى وهارون فقولاله قولالمنا لعتاسل به غلطة فرعون فينكسرلعدم المقاوم اذلم يجدقوة تصادم غلظته فعادأ ثرهاعلمه فأهلكته بالغرق فساللن هلك فرعون فأعطى كل شئ خلقه في وقته فصدت نشأة الانسان مع الانفاس ولا بشعروهو قولة تعيالي وتنشئكم فمالا تعلون معيني مع الانفاس في كل نفس له فينا انشاء جديد بنشأة حديدة ومن لاعلله مهدا فهو في ليس من خلق جديدلان الحس يحجيه بالصورة التي لم يحس تتغييرها مع ثبوت عيين القابل للتغييرمع الانفاس وبلسان طاب الاستقامة في المزاج لتصير نظر العقل في فكره ومن آج الحواس فهما تنقل المه ومزاج القوى الماطنية فهما تؤذيه من الامو رلاعتل فإنه اذا اختيل المزاج ضعفت الأدراكات عن صحمة النقل فنقلت السمه بحسب ماالمهاا نتقلت فكانت الشممه والمغالط بعقل العقل للعهسل علمافيصيرالعدم وجودا وبلسيان ازاحة الاموراليتي يؤحب عدم المواصيلة والمراسلة فني الحضرة الاولى اربعة مجالس مماتشياً كل ماذ كرناه ومثلها في الثانية والرابعة واما في الحضرة الشالثة من هيذه المحالس فنلاثة وفي الخيامسة اثنان وفي السيادسة واحيدة على هيذه المشاكلة لكن في كل حضرة فنون مختلفه ولكن لا تخرج عن هـذا الاسلوب وا مامجيالس الراحات في الحضرة الاولى والشانية والرابعة فهي ستة مجالس فيها احاديث معنو بةعن مشاهدة كاقبل

تكام منافي الوجود عيوننا | | فحن سكوت والهوى يسكلم ا

وكاقلنا في هذا الشكل

والهوى مننابسوق حديثا الطسا طربا بغير لسان

وهى المجالس التي بين الصدّين يحصل منها علم الاعتماد والكشف عن الساق والبرزخ الذي بين الضدّين كالفاتر بين الحاروا اباردوكالا عماع بين المخافة والجهروكالتيسم بس الفحل والبكاءوكل ضدين منهما رزخ لاسغسان فهومجلس فسأى آلاءر بكم تحكذبان فهومجاس راحة وليس بين النفي والاشات رزخ وحودي فصاحبه نقطع في الحال لاحد الطرفين لانه لا يجد حمث يسترج والبرازخ مواطن الراحات ألاترى ان الله جعل النوم سباتاأى راحة لآنه بين الضدّين الموت والحياة فالغائم لاحق ولامت فأمثيال هدذه العدادم هي التي يقع بها الحديث لهم وغيوا هم وفي الحضرة الشالثة والحامسة مجلس واحمد في كل حضرة والحضرة السادسة لامجلس فيهامن مجالس الراحمة فأما مجالس الفصل بن العبد والرب فقد ذكر نامن حديثه طرفا آنفا في السؤال الرابع من هذه السؤالات إً ماالحضرة السادسة والخيامسة فليس فبهما, من هيذه الجيالس مجلس البتَّة وأمامجيالس الفصلْ

الادب الالهي انه لا يجبعلي الله شئ بالجماب موجب غيرنف مه فان اوجب هو على نفسه امرامافهو الموحب والوجوب والموجب علمه لاغبره والكن ايجيابه على نفسه لمن اوجب علمه مشل قوله فسأكتم اللذين يقون يعنى الرحة الواسعة فأدخلها تحت التقديعد الاطلاق من احل الوجوب وم ثل قوله كتب ربكم على نفسه الرجة الآية فهذا كله من حست مظاهره أوهو وحوب ذال لظاهره من حيث هي مظاهر لامن حيث الاعسان فانكان المظاهر فيااوج على نفسه الاانفسه فلايد خل تحتّ حدّالوا جب ماهو وحوبء له هذه الصفة فإن الثيع لا ملزم نفسه وإن كان للاعسان القابلة انتكون مظاهركان وجويه لغبره اذالاعمان غسيره والظاهرهويته فقل بغده لذا السان ماشيت في الحواب ويكون الحواب بحسب ماقيده الموجب فاستوحبوا ذلك على ربهم في مواطن بكونهم تقون ويؤتون الزكاة على مفهوم الزكاة لغة وشرعا والذين هما كاتنا بؤمنون الذين شعون الرسول الذي " الذي محدونه مكتوبا عندهم فهؤلاء طائفة مخصوصة وهم اهل الكتاب فخرج من امس بأهل الكتاب من هذا التقسد الوجوبي وبقي الحق عنده من كونه رجانا على الاطلاق واستوجب طائفة اخرى ذلك على ربها انه من عمل منكم سوء ابجهالة ثم تاب من بعده وأصله فقيدنا لحهالة فان لمعجهل لمبدخل فيهذا التقييد وبقبت الرجة في حقه مطلقة منتظرهامن عن المنة التي منها كان وجوده أي منها كان مظهر اللعق لتقدع عنه في حال اتصافها بالعدم عن العدم المظلق الذى لاعن فعه الاترى الى الملس كف قال اسهل في هذا الفصل باسهل التقييد صفتك لاصفته فلم بنحجب بتقيد الجهمالة والتقوى عمايستء قهمن الاطلاق فلاوجوب علمه مطلقاا صلا فهمارأيت الوجوب فاعلمان التقسد يصيبه وامامن رأى انهما ستوجبوا ذلاء على ربهم من غسر ماذكره تعالىءن نفسه فقالوا بدلهم مراكهم في زمان الزيادة طلسالله واصله وايثارا لجناب الحق فى زعهم وانكان فى ذلك نقص فهوعين الكمال السام بهذه المراعاة فهذا عندى مثل ما قال ما الشماعر لعمر سالخطاب رضى اللهعنه حين حدسه

> ماذا تقول لا فراخ بذى مرح المجر الحواصل لاماء ولا شجر أ ألقت كاسهم في قعر مظلة فاغفر هدائب مليك النياس ياعمر ما آثروك بها اذق قدوك لها الابللانفسهم قد كانت الاثر

فان كانوا بذلوا مراكيهم عن طلب الهي تقتضى ذلك وجوبا الهياكان مشل الاول فانه لولم يردعنه تعلى الوجوب على سيده غيران هنا لطيفة دقيقة لا يشعر بهاكثير من العارفين بهذه المجالس وذلك اله كانطلبه لوجود أعيانا يطلبنا لظهور مظاهر و فلامظهر له الانحن ولاظهور لنا الا به فبه عرفنا انفسنا وعرفناه و بنا تحقق عين ما يستحقه الاله شعر

ف لو لا ه لما كما فان قلنا بأناهو فأخفانا فأبدا نا وأخفانا فكان الحق اكوانا فكان الحق اكوانا فكنا نحن اعبانا فينظر نا لننظره المرادا ثماء للانا

فلاوقنواعلى هـذه الحقائق من تفوسهم ونفوس الاعسان سواهم تميزواعلى من سواهم بأن علوا منه مالم يعلوا من انفسهم واطلع الحق على قلوبهم فرأى ما تجلت به مما اعطم العناية الالهية طسعته فهي ستة وثلاثون مجلسا فلهذا وقع الخلاف بيننا وبين العلاءمن اهل هذه الخمالس فنا بن اعتبرذلك ومنامن لم يعتسروالا ولى اعتبارها فأمامج السرالجع مين العيد والرب فأردعة محيالس معلى فتما محادثه مه الحق فيها كمف يخاطب الخلق من اجل الله وكيف يأني على الحق تبارك وتعالى ويعارمعني قوله نورك من في النيارومن حولها ويعلم كمف يحادثه فهابمشار قوله كاواممارزقكم حلالاطسا فمغرف من اين طهب له وعماطب له وعماطاب له ويعلم الاسم الاسخرمانسه بيه الى الحق وماحظ العمدمنه وبعلم مايقول كلاورد على ملائا عسلي من روح وبشر في السموات والارض ويعلم شهادة التوحيد بالنسمة الى الله وبالنسبة الى الملائكة وبالنسبة الى العلما من البشر الحياصلة لهم من ماب الشهودلامن ماب الفكرويعلم منبازل الرسل ومن اين خصوا بماخصوا به وبمباذ ايفضل بعضهم بعضاو بماذالا بفضل ومن اي نسب بنسبون الي الله واشها عفيرهذا محصورة وامامحاليه الفصل فعصل فهاما بحصل في هذه الجالس من طريق اخرى وذوق آخر غيراً نه مختلف عليه الحال عند انتها المحالسة عشاهدة أحماءالهسة لم مكن بعرفها قسل ذلك اوعشاهدة أحماءالهسة من حمث اعمان اكوان خاصة من غيرارتباط بأحماء الهمة وانكانت في نفس الامر مرتبطة مهاولكن مكون ثننهاو من هذا العيد حاب رقيق واما المجالس الاربعة التي بقيت ذات المراتب فسأذكر ما تكون ذيها وفي هيذه الستة الحضرات من الحديث في الفصيل الثيامين في سؤ الهما حديثهم ونحواهم وهيذه المحالس ابضابوحد في الحضر ة الثبائسة والرابعة واما الحضرة الثالثة فمعالسها سبتة محيالس وأما الحضرة الخامسة ففها أربعة مجالس واما الحضرة السادسة ففها مجلسان وهده كاهامجالس اهل الحديث لامجالس أهل الشهود الاعند بعض العارفين فانه قدتكون مجالس شهود متخيل من خلف حياب الحسال وماالاثن عشرمجلساالتي لهسم على مذهب الترمذي كاقرر ناوهو بممام ألمانية والارمعين محلسا فحد شهم فهانذكره عندذكرالسية والثلاثين محلسا في الفصل الشامن انشاءالله تعالى فان ذلك الفصل سورته

\*(السؤال السادس) فان قلت كم عددهم \* قلنا في الجواب عدداً هيل بدراً هيل الجديث منهم البعون نفساوما بقي منهم فلهم مجالي الشهود من غير حديث فان الحديث المحتف الذي يعظمه الكلام مع المسكلم الاان يكنون المسكلم بحيث يتخد الدالسامع فيجمع بين الحديث والشهود ولكن ما هوالثهود المطافوب لاهدل الاذواق فلابداً ن تكون انت من حيث انت للاستفادة عند الحديث ولكن منهم البعينال بسمعان لا بعينال بدل نظهوره في لمن كونك اذنا المحتف العدد بقوله من الحديث الته عومن كونك اربعين صباحا ظهرت سابيع الحكمة من قلسه عدلي لسانه اى كان من أهل الحديث بالقه عن الله عن العدد بقوله من الحديث الله عن الله عن الله عن العدد من العدد من العدد من العدد من المناه على المناه العدد بقوله من الحديث الله عن الله عن المناه والديم والمساح ظهور عن العدد من العناوة والمناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه

\* (السؤال السابع) فانقلت بأي شئ استوجبواه ذاعلى ربهم تبارك وتعالى قلنافي الجواب

منها فتحد العساكر توحدها وتكسوها حلة الوحود فاذارأت أنهامظاهم الحق رضت مان تمقها اعمانا ثابتة ولاتراها موجودة ويكون عينهودها باظرة فيهاالي وجودالحق واله لاوجود اكتستهم والحق مل حكمهامع الوجود حكمهامع ولاوحودوان الذي ظهرماهو غيره فيذاغاتها وهوقوله الميريك منتهاها فكان سنتهاهارها وأمامن كانتءساكره الغرائم فنتهاه اليالرخص من طر يقين الطريق الواحدة أحدية الحبة فيها فيكون منتها هم الى شهود هاو هو الذي أشار البه صلى الله علمه وسلم بقوله ان الله يحب أن ترقى رخصه كانؤتى عزامه فينحل عقد الاخد بالعزام مذه الشياهدة لتكونه يفوته من العلم بالله على قدرما فاته من الاخبذ بالرخصة والطريقة الأحرى تنتهي مرالى شهودكونه في العزاع هوعين كونه في الرخص وهم لانسبة الهم في واحدة منهما في خيل ماعقدوا علمه انحلالاذاته الاتعمل الهم فيه ومن همذا القيام لايقول بعضهم سفصيل الرسل بعضهم على بعض على إنه في نفس الامركاورد في الخطاب من قوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فسنتهي مهم هذا الامرالي حل عقدة التفصيل بقنوله تعالى الانفرّق بينأ حيد من رسيله ومن فضل فقد فرّق فلولا وحدانية الامرماكان عين الجع عين الفرق كاأن السالك يثبى حنيليا أوحنفيا مقتصرا على مذهب بعينه بدين الله به ولايري مخالفته فينتهي به هذا المشهد الى أن يصحر يتعبد نفسه عصم المذاهث منغ يرفرقان ومنهنيا يبطل النسيخ عنده الذىهورفع الحكم بعيد ثبوته لانقضاء مذته فألى ماذ كرناه منتهاهم على حسب ماأعطم وعساكرهم فأن العساكر تحتلف فان حند الرباح ماهي جند دالطبر وجند الطبر ماهي جندالمعاني الحاصلة في نفوس الاعداء كالروع والحن فنتهى كلء ومكرالي فعله الذي وجهه المه من حصارقلعة وضرب مصاف أوغارة أوكسة كل عسكرله خاصة في نفس الامر لا تعدداه قال تعالى في الطبر ترمهم بجعارة وقال في الربح ما تذرمن شئ أتت عليه الاجعلته كالرميم وقال في الرعب وقذف في قلومهم الرعب يخربون يوم مم بأيديهم فانظرمنتهي كلعسكر الىمااثرفي نفس منعسكراليه فالحق تعيالي لايتقيداذ كان هوعين كل قيد فالناس بين محجوب وغير محجوب جعلناالله عن أشهدا لحق في عين جابه وفي رفع حاله وفما كان

«(السؤال الخامس) \* فان قدل قدعرفنا الله منازل الهرال القرية والمست منتهى العساكر منتهى من حازها فاين مقام الهل المجالس والحديث \* قلنافى الجواب اما الهل المجالس المجدنون فجالسهم خلف الحجاب الانزل الاقدس فى النزول ولهم ست حضرات لهم فى الحضرة الاولى عجالس المجلس المجلس الشافى والسادس يسهى مجالس الراحات وهى من باب رفق الله بالعب دوالرب ومجلس الاحوال ومجلس المجالس الاقراب ومجلس المناف والماد والرب على مراتب المنها والما الاربعة مجالس التى بقيت فالحديث فيها على مراتب المفت والموسمة فيها على مراتب المنها والما الاربعة فيها عائما التي بقيت فالحديث فيها على مراتب السادسة في المناف والما الحضرة الشائمة في المائمة فيها عائمة المؤلفة والمائمة والمائمة في السادسة في المناف والمائمة في المناف المناف والمائمة في المناف والمائمة في المناف والمائمة في المناف والمائمة والمناف والمناف

ومايعلم جنودربك الاهو وقال وانجندنالهم الغالبون فصاحب هذا ألقام يعرف خنو دالله الذين لاحاكم عليهم في شغلهم الاالله ولهذا نسبهم اليه فهم الغالبون الذين لا يغلبون فهم الريم العقم ومنهم الطهرالتي أرسلت على اصحاب الفيل وكل جندليس كمخلوق فيه نصريف هم العساكرالتي حازهيا مهدا المقام علما وقال صلى الله علمه وسلم فيهم نصرت بالصب وقال نصرت بالرعب بين برة شهر فاذامنياللهصاحب هذا المقامء لمرهؤلاءالعسبا كررمي بالمصي فيوحو والاعدآء اكارمي رسول الله صلى الله علمه وسلم في غزوة حنين فله الرمي وهم لأيكون منهم غلبة الابامرالله والهذا قال أعالى ومارست أذرست ولكن الله رمى وكل سنصور بجندالله فهودليل على عنياية الله به ولا يكون منصورا بهم على الاختصاص الانتعريف الهي فان نصره الله من غير تعررف الهي فليس هو من هـ د والطبقة التي حارت العسا كرفلا بدّ من اشـ تراط النصر حقيا في ذلكَ القصد وصاحب هذا المقام يعين لاصحابه مصارع القوم كافعل رسول اللهصلي الله علمه وسإفى غزوة مدرفانه مامن شخص من اجنادالله الاوهو يعرف عن من سلط علمه ومتى يسلط علمه وأين يسلط علمه فتشخص هيذه الاجنباد لصاحب هيذا القيام في الاماكن التي هي مصارع القوم كل شخص غل صورة المقتول ماسمه فعراه صاحب هذا المقام فيقول هذا هو مصرع فلان وهذاه ومقيام الامام الواحدمن الامامين واقرب شئ بنال به هــذاالمقـام البغض فى الله والحب فى الله فتكون هم يذه الطبقة وانفاسهم من حلة العساكر التي حازوها بمياذ كرناه وهو الموالاة في الله عن عزم وصدق مغركو نهم لامرون الاالله فيحدون من الانضغاط وكظم الغيظ مالايعله الاالله والعين تحرسهم في ماطنهم هل ينظرون في ذلك انه غيرالله تعالى فاذا تحققوا ذلك حازواعسيا كرالحق التي هي أسمياؤه سيميانه اذ أ-يماؤه تعالى عساكرذا ته وهي التي يساطئ اعلى من يشاء وبرحمها سزيشاء فن حازاً مهاء الله فقد حاز إكرالااهمة ورئيس همذه الاجثاد الاحمائية كإقلنا الاسم الملك فهوالمهمن عليها ومن عداها فأمشال السدنة له ويكنى هذا القدرفي الجواب عن هذا السؤال

\*(السؤال الرابع) فان قال الى اين منتهاها \* الحواب لا ثلث ولا خداء أن هذه الطبقة هم اصحاب عقدوعهد وهوقوله تعالى رجال صندقوا ماعاه دوا الله علمه فنهم من قضي نحمه ومنهم من ينتظر ومابة لواتسديلا فاذاحصلت هذه الطبقة فمياقلنا في غزوهم وسلكواسيدل حهيادهم كان منتهاهم الىحل مأعقدواعلمه ونقض ماعسكروا اليه وذلك أنالاعسان هي التي عسكروالهماوعة دوامع اللهأن مددوها فلما يوجهوا بعساكرهم التي أوردناها اليهاكانت آثارتلك العساكرفها الحادأ عمانها وهوخلاف مقصود العارف مهذه العساكراذكان المقصود اذهاب أعمانها والحاقها عن لاعتناله وماءا أنالحقائق لاتتسذلوان آثارالعساكرفهاالوجوداذ كانسق العدم لهالعمنها فلانؤثرفيها هـذُوااهما كرالعدم لانّ العدم لها من نفسها فلم مق الاالوحود فوقع غيرمقصو دالعارف وعلم عند ذلك العارف انتلك الاعمان مظاهرا لحق فكان منتهاهم المهويد أهم منه وليس وراءالله مرمي قان قلت فالذات الغنية عن العبالمن وراء الله قلنياليس الامر كازعت مل الله وراء الذّات وليس وراء الله مربى فان الذات متقدمة على المرتبة في كل شئ بماهي مرتبة الها فليس وراء الله مرمى فحصلوا من العلم بالله مالم يكن عندهم بالقصد الاول حين حازوا العساكر فكان الذي هيهم اسداء عن هذه المعرفة عسرتهم أنبشترك الحق معكون من الاكوان في حال أوعن أونسمة فلها- اكان مقصودهم أن يلحقوا الاعدان عطلق العدم وهوالمقام الذي تشيراليه الساطنية بقواهم في جواب من يقول لها اللهموجود فنقول ليس بمعدوم فاذا فلت لهـمالله حيّ فتقول ليس بمت فان قيل لهـم فالله قاذر فالتاليس بغاجز فلا تجبب قط بلفظة تعطى الاشتراك في الشوت فيحسب بالساب وهذا كله من ماب الغبرة ولاتقدّرتنغي الاعبان فتستعين مؤلاءالعساكرعلى اعدام هذه الاعمان وزوال حكم الثبوث

لاغبر ومرتمة الحممن واكمن لايكونان في كل زمان فلهذالم للحقهما بالطبقات الثابية في كل زمان \* (السؤال الناني) \* اين سنازل اهل القرية \* الحواب بين الصدّيقية ونبوّة التشريع فلم تبلغ نبوّة انتشر يعمن النبوة العامة ولاهي من منازل الصدّيقين الذين هم اتباع الرسل لقول الرسل وهي مقام المةر بينوتفر سالحق الهمعلى وجهين وجه اختصاص من غيرتعه مل كالقيائم في آخر الزمان اله ووجه آخر من طريق النعم لكالخضر وامثاله والمقام واحدولكن الحصول فيه على ماذكرناه ومن ثُمَّ تبيَّن الرسول من الذي " ويعم " الجسع هـ ذا المقـام وهو مقـام المقرِّ ، من والا فر أ دو في هـ ذا المقام يلتين البشر بالملا الاعلى ويقع الاختصاص الاالهي فمما يكون من الحق الهؤلاء وأمّا المقام فداخل تحت الكسب وقديحصل اختصاصا ولهذا يقال في الرساله انها اختصاص وهو الصحيح فات العبد لا يكتسب مأمكون من الحق سبهانه فلد التعمل في الوصول وماله تعهم فهامكون من الحق له عند الوصول ومن هناك منبع العلم اللدني الذي قال الله فيه في حق عده خضر آمناه رجة من عندنا وعلناه من لدناعل المعنى آندناه رجة علامن عندنا وعلناه من لدناوه من الاربعة المقامات الذي هوعلم الكتابة الالهمة وعلما لجع والتفرقة وعلم النورو العلم اللدني واعلم انتمنزل اهل القرية بعظهم اتصال حمايتهم بالآخرة فلايدركهم الصعق الذي يدرك الارواح بلهم بمن استنبي الله تعالى في قوله ونفخ في الصور فصعتى من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله وهـ ذا المنزل هوأخص المنازل عندالله وأعلاه والناس فمه على طمقات ثلاث فنهم من يحصله رمّته وهم الرسل صلوات الله علهم وهمرفيه على درحات بفضل يعضهم بعضا ومنهم من محصل منه الدراعة الثبانية وهبرالانبياء صلوات اللهءالهم الذين لم معثوا بل تعبدوا دشير بعة سوقوفة علهم فن المعهم = لم شبعهم لم توجب الله على أحداثنا عهم وهم فهاعلى درجات يفضل بعضهم بعضا والطبقة الثالثة وهي دونهـما وهي درحة الندة دالمطلقة التي لا يتخدل وحم الملك ودون هؤلاء الطبقات هم الصدِّيقون الذين بته بعون المرسلين ودون هؤ لاء الصــد يقين الصديقون الذين بتيعون الإنساء من غيز أن يحب ذلك علهم ودون هؤلاء الصدِّيقون الذين شعون أهل الطبقة الشالثة وهـم الذين انطلق علمهم اسم المقرِّ بن أعنى اهل الطبقة الثالثة ولكل طبقة ذوق لاتعله الطبقة الاخرى \* ولهذا قال الخضراوسي علهما السلام وكنف تصرعلي مالم تعطيه خبرا والخسرالذوق وهوعلم الحال وقال الخضر لموسى أناعلى علم عانسه الله لاتعله أنت وأنت على علم عاكمه الله لااعله أنا \* (السؤال الثالث) \* فان تسل ان الذين حازوا العساكر بأى " شي حازوها \* الجواب نذكرأ ولا مامعنى العساكر ومامعني حيازتهم لهم ثمنين بأى شئ حازوافان هذالسائل اذا أرسل سؤاله منغير تقسد لفظي اوقرينة حال بنبغي للمجب أن يحسب بالمعاني التي تدل عليها تلك الكامة في اصطلاحهم فهما أخل شيء منها فاوفي الكامة حقها ﴿ فَاعْلِمُ أَنَّ الْعُسَاكُرَ قَدْ يَطَلَّقُونُهَا وَرِيْدُونَ بِما شَدَائدُ الاعِمَالُ والعزائموالمجاهدات كإفال القائل ظل في عسكرة من حها أي في شدّة تراعل أنّ مني هذا الطريق على التخلق بأسمأ الله فحازهؤلا العساكر بالتخلق باسميه الملك فان الملك هو الذي يوصف بأنه يحوز كروالملأمعناه أبضاالشديد فلاتحاز الشدائدوالعزائم الابماهوأ شدّمنها بقال ملكت العجين اذاشددت عجنه \* قال قيس ابن الحطيم يصف طعنة ملكت م اكفي فأنهزت فيقها اى شددت م كفي حين طعنته فحاز والعسا كرمالطريقين ماسمه اللك فإمّا الشدائدالتي حازوها في هــذا المـاب فهي البرازخ التي أوقفهم الحق فيهافى حضرة الافعال بهن نسستهاالي الله وبهن نسستها المي أنفسهم فيلوح لهم مالايتمكن لهم معدأن ينسموه الىالله فهم هالكون بين حتمقة وأدب والتحلص نمن كثذا البرزخ من أشدما يقاسمه العارفون فان الذى ننزل عن هذا المقام شاهدأ حدالطرفين فمكون مستر يحالعدم ارض وأعلم انصاحب هلذا المقام هوالذي إعلمه الله بحنوده الذي لايغلها الاهوقال تعالى

التسترى ومنهم من حصل بعضها وقد كان للاواساء في سائراً لا مممن هذه العلوم نفينات روح ني روع وماكل الالهذه الامة تشريف الهم وعناية بهم كمانة نبيهم محدصلي الله عليه وسلم وفعه من خفياما العلوم التي هي بمزلة الاصول ثلاثة علوم علم يتعلق بالالهمات وعلم يتعلق بالارواح العلوبة وعلم تعلق بالمولدات الطمعمة فبايتعلق بالالهمات على قدم واحدلا يتغير وانتغيرت تعلقاته والذي تعلق منه بالارواح العلوبة فيتنوّع من غيراستحالة والذي تبعلق بالمولدات الطبيعية بتنوّع ويستحدل باستحالاته وهو المعترعنه بأرذل العمر أسكملا يعلم من يعد علم شمأ فان الواد التي حصل له منها همدا ا استحالت فالتحق العلربها محكم التبعمة وكإهي اصولها ثلاثه علوم فالاولياء فهاعلى ثلات طبقات الطبقة الوسطى منهماهم مائة الف منزل وثلاثة وعشرون الف دنزل وستمائة ونزل وسيعة وثمانون منزلااتهات محتوى كلمنزل منهاعلى منازل لاتسع الوقت لحصرها لتداخل بعضهافي بعض ولا ينفع فهاالاالذوق خاصة ومايق من الاعداد فيقسم بين آلطيقتين وهمااللذان ظهرا يرداءالكبرماء وازارالعظمة غيرأن لهمامن ازارالعظمة مماريد على هذا الذي ذكرناه ألف منزل وبضعة وعشرين منزلالهذه المنازل خصوص وصف لايوحد في سنازل رداء الكبرباء وذلك ان رداءا الكبرباء مظهره من الاسم الفلاهر والازارمظهره من الاسم المباطن والظاهرهو الاصل والباطن نسبمة حادثه ولحدوثها كانت لها هذه المنازل فان الفروع محل الثمر فمو حدفى الفرع ما لايظهر في الاصل وهو الثررة وان كان مددها من الاصلوهو الاسيرالطاه رلكن الحكم مختلف فعر فتنابالرب تحدث عن معرفتنا بالنفس لانها الدلسل من عرف نفسه عرف ربه وان كان وحو د النفس فرعاعن وحو د الرب فوحو د الرب هوالاصل ووجود العدد فرعفني مرتبة يتقدم فيكون له الاسمرالا وَل وفي مرتبة بتأخر فيكون له الاسم الا حرفيمكم له مالاصل من نسسة خاصة ويحكم له ما نفرع من نسسة اخرى عذا ما يعطمه النظرالعتلي وأتماما تعطمه المعرفة الذوقمة فهوأنه ظاهرمن حبث ماهو باطن وباطن منعين ماهو ُظاهر وأوّل من عن ماهو آخر وكذلك القول فى الاخر وازار من نفس ماهو رداءورداء مز ماهوا زارلا يتصفأ بدا بنسسة بن مختلفتين كإية ترره ويعقله العقل من حيث ماهو ذيوا فك ولهذا قال الوسعىدالخراز وقدقيل له معرفت الله تعالى فقال بجمعه بين الضدّين ثم تلا هو الاوّل والآخر والظاهر والساطن فلوكان عندههذا العملرمن نسمتين مختلفتين ماصدق قوله بجمعه بعز الضدّن ولوكانت معقولية الاولية والاخرية والطاهرية والباطنية في نسيتها الى الحق معقولية نسستها الىالخلق لماكان ذلك مدحا في الحنباب الاالهي ولااستعظم العبارفون بجقيائق ألاسماء ورودهذه النسب مل بصل العمداذ اتحقق مالحق إني ان تنتسب المه الاضداد وغيرهامن عين واحدة لاتحتاف واذا كان العبد تصوّر في حقه وقوع هـذا فالحق أحدر وأولى اذهوالمجهول الذات فثـل هذه المعرفة الالهمة لاتنال الامن هذه المنازل التي وقع السؤال عنها \* وأمّاعد دالاوليا الذين لهم عدد المنازل فهم ثلثمائة وستة وخسون نفساوه مرالذين على قاب آدم ونوح وابراهيم وجبريل وممكائيل واسرافيل وهمثلثمائة وأربعون وسبعة وخسة وثلاثة وواحد فيكون المجموع ستمة وخسين وثلثمائة هذاهوعندا كثرالياس من اصحابنا وذلك للمديث الوارد في ذلك ﴿ وأَمَّا طريقتنا ومايعطمه الكشف الذى لامرية فمه فهوالجموع من الاولياء الذين ذكرنا اعدادهم في اوّل هذا الباب ومبلغ ذلك خسمائة نفس وتسعة وثمانون نفسا ومنهم وأحدد لايكون في كل زمان وهوالختم المجدى ومابقي فهم في كل زبان لا ينتصون ولابريدون \* وأماً الخبر المجدى فهذا زمانه وقدراً بناه وعرفنا متم الته سعادته كلته بمدينة فاس سنة خس وتسعين وخسمائة أوالمجع علمه من اهل الطريق انهم على ست طبقات المهمات اقطياب وأءية وأوتاد وأبدال ونقساء ونحساء \* وأمّا الذين زادواعلى هؤلاء فى الكشف فطبقات الرجال عندهم الذين يحصرهم العدد ولا يحلوعنهم زمان خس وثلاثون طبقة

اعدائه والمقربون بين اسمائه وأبيائه والمتفكرون فيما أخفاه من عامض حكيمة في احكامه والمذكرون من نسى اقراره بربوسة عندا خد مشافه \*والناصرون اهل دينه على من ناواه مفه المنعاء مرضاته وان كان بقضائه اولئل عبادالله الذين ليس لاحدعلم مساطان لكويهم من أهل الحجة السالغة لما تكاموا بالنسابة عنه في كلامه فهولسانهم وسمعهم وبصرهم ويدهم في فوره وظلماته ولوتقص منا ماذكر الله في كابه من صفات اولياء وشرحنا ما خصوابه لم بف للأقتصاد في الاقتصاد في الاقتصار فليكف هذا القدر الذي ذكرناه من ذلك اجمالا وتفصيلا وموقتا وغيرموقت \* واعلم أن من شم رائعة من العلم بالله لم يقل لم فعل كذا أوما فعل كذا وكيف ومورت الذاته فهو عين السب فلا يوجد لعلم سواه ولا يعدم سبحانه وتعالى عمايقول الظالمون علو الميما التها مؤلم في عن السب فلا يوجد لعلم سواه ولا يعدم سبحانه وتعالى عمايقول الظالمون علو التها تقام وما أخر كيرا فشئته عرش ذاته كذا قال أبوط البالمي ان عقلت فان فتح لك في علم نسب الاسماء الالهمة التي ظهور المظاهر الالهمة في أعمان المحكنات فتنوعت وتجنست وتشخصت قد علم ولسبت اسماؤه سوى نسب موكل قد علم صلاته وتسبيعه فسب ظهور كل حكم في عينه اسمه الالهي وليست اسماؤه سوى نسب ذاته فاعقل والله يقول الحق وهو بهدى السبيل \* انتهى الجزء وليست اسماؤه مسوى المتها السبول الحادى عشر من الفتوحات التاسعون التها السفر الحادى عشر من الفتوحات المسبعون التها السبول الحادى عشر من الفتوحات التاسعون التها السفرا الحادى عشر من الفتوحات المستون التها الموركل حكم في عليه المؤلمة المؤلم المؤلمة المؤلمة

\* (وصل من هذا الباب) \*

اعلم أن الدعاوى لما استطال اسانها في هذا الطريق من غير المحقتين قديما وحديثا جزد الأمام صافح الذوق التمام محمد بن على الترمذى الحصيم مسائل تحميص واختيار وعددها مائة وخسة وخسون سؤالالا يعرف الجواب عنها الامن علها ذوقا وشربا فانها لا تنال بالنظر الفكرى ولا يضرورات العقول فلم يبق الاأن يكون حصولها عن تجل الهي في حضرة غييبة بمظهر من المظاهر فوفتا يكون المظهر جسما ووقتا يكون المظهر روحيا ووقتا روحانيا وهدذا الماب من هذا الكاب ممايطلب ايضاح الله المسائل وشرحها فجعلت هذا المباب مجلاها

(السؤال الاقل) \* كم عدد منازل الاولياء \* الجواب علم أن منازل الاولياء على نوعين حسسة ومعنوية فنازلهم الحسسة في الجنان وان كانت الجنة مائة درجة ومنازلهم الحسسة في الدنيا احوالهم التي تنج الهم خرق العوائد فنهم من يتبرزفيها كالابدال واشما ههم ومنهم من تحصل له ولا يظهر عليه شئ منها وهم الملامية واكابر العارفين وهي تزيد على مائة منزل وبضعة عشر منزلاوكل منزل يتضمن منيازل كثيرة فهذه منازلهم الحسسة في الدارين وأما منازلهم المعنوية في المعارف فهي ماية ألف منزل وغلاة وهي من خصائص هذه الابة والهاأذ واق محتلفة لكل دوق وصف خاص يعرفه من ذا هده الابقة وهي من في أربعة مقامات مقام العلم اللدني وعلم النور وعلم الجع والتقرقة وعلم الكابة الالهمة ثم بين هذه المقامات مقام العلم اللدني وعمائية مقامات من حسما تنتهي الحربضع ومائة مقام كلها منازل للاواباء ويتفرع من كل مقام العلم اللهمات وما يؤدى الى تحصيلها من الرحة الخاصة وأما علم النور وينظهر سلطانه في المنازل للاولياء ويتفرع من كل مقام العلم اللهمات وما يؤدى الى تحصيلها من الرحة الخاصة وأما علم النور وينظهر سلطانه في المنازل الاولياء ويتفرع من كل مقام العلم الذي اللوح المحفوظ جزء منه ومنه يستفدون العقل الأول وجمع الملا الاعلى منه يستمدون وما ناله احد من الام سوى اولياء هذه المقد و تنوع تجلماته في صدور هم على سنة الاف في وما نين غن الاولماء من حصل جمع هذه المقاوات كالى من ينه الده العمل من عمد الله وما نين غن الاولماء من حصل جمع هذه المقاوات كانى من يدا السطامي وسهل من عمد الله وما نين غن الاولماء من حصل جمع هذه المقاوات كانى من يدا السطامي وسهل من عمد الله وما نين غن الاولماء من حصل جمع هذه المقاوات كانى من يدا الدسطامي و مهل من عمد الله

ـنيزالهم بأمرالله لامن حيث ايصال النع الهم على أيديهم فهـم في عيادة الهية في شكر هـم وفي خو فهم وهذا صراط دقيق خني على العارفين في اظهلُ بالعامّة وامّا المتوسطون احجاب الاحوال فلابع, فو نه لانهـم تحتسلطان أحوالهم \* (ومن الاولماء أيضًا المعرضون عمن أمرهـم الله بالأعر أض عنه من رحال ونساء رضي الله عنهم فولاهم الله بالاعراض عنهم قال تعالى "والذين هم عن اللغو معرضون وقال تعالى فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وقبرعات هذه الطمقة انه ماثم الاابله فأعرضوا بأمره عنفعله فكانوا أدماء زمانهم ولم يعرضوا بأنفسهماذ المؤمن لانفس له فاقالته اشترى سن المؤمنين أنفسهم وأمو الهم فن ادّى الايمان وزعم أقله نفسا بملكها فلدس مؤسن فقيال الحق لمن هيذه صفته فاعرض مهايعني مالنفس التي اشتريتها سنك أعرض مهاعن من ية لي عن ذكرنا عن لم نشترمنه نفسه لكونه غيرمؤمن فقوله الذبن هم عن اللغومعرضون إي عن الذي أسقطه الله عن أن يعتبر معرضون لكون الحق أسقطه بقال له لما لا يعتبد به في الديه سن أولاد الابل لغو أي سياقط ومنه لغو الهمن لاسقاط الكيفارة والمؤ اخذة بهافأ ثي علمهم بالاعرانس تحققوا اله ما ثم الاالله \* (ومن الاولماء أيضا الكرماء من رحال ونساء رني الله عنهم تولاهم الله مكرم النفوس فقبال تعيالي وأدامة واباللغو مة واكراما اي لم ينظروالماأسقط الله النظرالله فليتدنسوا بشئ منه فزوا به غيره لتفتين الله كراما فيأثر فهم فانه مقيام تتخيله النفوس وتقبل علمه للمغالفة التي جبلها الله علمهاوه فده هي النفوس الاستة اي تأيى الرذائل فهي نفوس الكرام من عبادالله والتحقوا بهذه الصفة مالملا ألاعل الذين قال المدفيهمان صحفه بأيدى سفرة فنعتهم بأنهم كرام فكل صفة تلحقك الملا الأعلى فهو شرف في حقل فان العارف ف من عماالله محعلون منهم وبين نعوت الحق عند التحلق باسمائه مارصف الله به الملائ الاعلى من تلك الصفة ذونهامن حمث هي صفة لعمد من عماد الله مطهرين لامن حمت هي صفة للعق تعالى فان شرفهم أنلايبرحوا منمقام العبودية وهمذا الذوق في العارفين عزيز فانأ كثرالعارفين انما يتخلقون بالاسمأء الحسمني منحنث ماهي أحماء الله تعالى لامن حنث ماذكرناه منكون الملا الاعلى قداتصف مها على مايلمق مه فلا يتخلق العبارف الادمد أن اكتسب من أوصاف الملاءُ الاعلى روائع العبودية فثل هؤلاء لايحدون في التخلق بهاطمعا في الربوية التي تستحقها هذه الاحماء فن عرف ماذكر ناه وجمل علمه ذاق من علم النجلي مالم يذقه أحده من وجد طعم الربوية، في تخالته وصفيات أولساء الله في كتاب الله المودع كالام الله كثيرة وسن أعلى الثناء وأكمله ما وقع الاشتراك فيه عمايدل على المفياضلة واكثرمن هذاااتنزل الالهية مايكون ولولاان الكيمان مظاهرالحق فسكان نزوله منه الله لماأطاق العارفون حل كلام الحق ولاءماعه فحمل نفسه أرحم الراحين بعباده وأحكم الحاكمن بفصل قضائه وأحسن الخيالفين يتقديره وخييرالغافرين بسترحلاله وخيرالفياتحين لمغىالق غمويه وخبرالفياصلين بأحكام حكمته فهيرلا ماناتهموعهده بيراعون يكلاءته وبشه قائمون بين يديه في بسياط حلاله و داعون اليه على منة منه ويصييرة عما يطلبه حسن بلائه وهم العياملون بأوامره والراسجون في العارشهادة وُحده لمسان عماله وأولوا الابصاربالاعتبار فمخلوقاته وأولوا النهى بمارحرهمه فىخطابه وألواالا لياب عاحفظهم سالاستمداد لمقاء وهمالعارفون عن النباس لماحهم به عن الاطلاع الىسابق عله والكاظمون الغيظ لمتعدّى حدوده والمنفقون بمااستخانهم فيه أدا أمانة لمنشاء من عبيده والمستغفرون بالأحجار تحليه من سمائه والشاكرون لمااسدادمن آلائه والفائرون عاوههم من معرفته والسابقون على نحب الاعمال الى مرضاته والابرار بماغرهم من احسانه والحسينون اأنهدهم من كبريائه والمصطفون مربين الملائق باحتمائه والاعلون بأعلاء كلمه على كألمة

الذي صلى الله علمه وسلم هل يغدر فالو فاء من شيم خاصة الله في أتى في اموره التي كافعه الله أن مأتي سها على التمام اوكثردُ لك في حالاته كالهافهووف. وقدوفي فال تعالى وابراهم الذيوفي وقال تعالى ومن أوفى بماعاهد علمه الله فسمؤته اجراعظها يقال وفي الشئي وفما على فعول بضم فاء الفعل اذاتم وكثروهم على اشراف على الاسرارالالهمة المخزونة ولهذا مقبال اوفي على الشيئ اذاأشرف فن كان ٨ ــ ذه المثابة من الزفاء بما كافعه الله وأشرف على ما اختزنه الله من المعارف عن أكثر عماده فذلك ه و الوفي ﴿ ومن بوفاه الله في حساته في الدار الدنسااي آناه من الكشف ما مأتي للمدت عند الإحتضار إذ كانت الوفاة عسارة عن اتسان الموت فأذاطو العالعمد على هذه المرتمة أو حمت له الوفاء بعهو دالله التي أخذهاعلمه فقد يكون الوفاء لاهل هذه الصفة سب الكشف وقد يكون الكشف ف حق طايفة منهم سبب الوفا \* (ومن الاولماء أيضا الواصلون ما امر الله مه أن يوصل من رجال ونساء رذي الله عنهم لاهم الله تعالى التوفيق بالصلة لمن أمر الله به أن يوصل قال تعالى والذين يصلون ماامر الله به أن به صل بعني من صلة الأرحام وأن بصلوا من قطعهم من المؤمنين بما أمكنهم من السلام عليهم نماؤو قهمن الاحسان ولايؤآ خذون مالحريمة التي لهم الصفيح عنها والتغافل ولا بقطعون أحدا من خلق التهالامن أمرهم الحق بقطعه فيقطعونه معتقدين قطع الصفة لاقطع ذواتهم فان الصفة دائمية القطع في حق هؤلاء اتصف مها من اتصف فهم نتظر ون به رجهة الله أن تشمله والوصل ضدّ القطع \* ولمآكان الوحود متنباعلي الوصيل لهذادل العبالمءلي الله وانصف بالوحود الذي هو الله فالوصل أصل في الماب والقطع عارض يعرض ولهذا جعل الله منه وبمن عباده حبلامنه اليهم يعتضمون به ويتمن كون ليصح الوصل منهم وبن الله سحانه قال النبي صلى الله علمه وسلم الرحم شحنة من الرجن أىهذه اللفظة أخذت من الاسم الرجن عينا وغسا فن وصاها وصلدا تته ومن قطعها قطعه الله وقطعه اياهاهو قطع الله لاامر زائد فلاعلوا ذلك علوا أن الحق مادعاهم المه ولاشرع لهم الطريق الموصل المه الآليسعدوا بالاتصال به فهم الواصلون أهل الانس والوصال

## فهم الذين هموهمو \* اهل المودّة في القديم

وقد ورد في الجبر لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عبادالله اخوانا فنهوعن التقاطع الاترى اتصال الانفاس داخلها بخارجها يؤذن بالبقاء والحياة فاذا انقطعت الوصلة بن النفسين في التفسين فالواصلون ما أمر الله به أن يوصل دلك هو عين يوصلهم بالله تعالى فأي عليهم \* (ومن النفسين فالواصلون ما أمر الله به أن يوصل دلك هو عين يوصلهم بالله تعالى فأي عليهم \* (ومن الاولياء أيضا الخائفون من رجال ونساء رضى الله عنهم يولاهم الله تعالى بالخوف منه أو مما خوفهم منه المتماللالام منه فقال وخافون ان كن يتم مؤلسة والمناقبة عليهم بأنهم محافون يوما تقاب فاد أخافوا التحقو اباللا الاعلى في هذه الدفة فانه في أد بهم مع الله نهم حافون الموم لما يقع فيه لكون الله خوفهم منه ولما تحققوا بهذا الادب أي فن أد بهم مع الله نهم حافون الموم لما يقع فيه لكون الله خوفهم منه ولما تحققوا بهذا الادب أي الله بنه مع الله المول في النه وفقواله حيث وفقهم فان كن بهم بالله فهولاً الهم الله الله الله الله الله بنه بنه ولما الله بنه الله الله الله الله الله بنه بنه الله الادب ولا يعربون على ما خوفواله من الأكوان وعلقوا المن هم بالله فهولاً الهم الله الله الله الله الموسى عليه الله بنه والموا وخف من الاكوان وعلقوا المن هم بالله فهولاً الهم موسى عليه السلم الحائف والماله الله المناقب في هوالوض من لا يخافي وهم أعداً الله موسى عليه السلم المواموسي خفي وخف نفسك يعني هوالوض من لا يخافي وهم أعداً الله موسى عليه السلم ما موسى عليه السلام الموسى خفي وخف نفسك يعني هوالوض من لا يخافي وهم أعداً الله من الأوض من نا يوغي وهم أعداً الله من الأوض من لا يخافي وهم أعداً الله من الأوض من نا يوغي وهم أعداً الله من الأوض من نا يوغي وهم أعداً الله من الأوض من لا يخافي وغير النه من الأوض من الأوض من الأوض من الأوض من الموسى خوف المناسفة على الله طول على الله عن الله طول على الله عن الله عن الأوض من الأوض من الأوض من الأوض من عرف المنافق على الله عن المرابع المرابع المنافق الله عن الله

لى ربه نا مباعن الله كما ينوب المصلى عن الله في قوله سمع الله لمن حده وفي تلاوته كذلك رحوعهُ الى الله في كل حال يسمى منسافاهم خصوص هذا الوصف \* (ومن الاولياء ايضا المصرون من رحال ونسياء رضى الله عنهم بولاهم الله بالابصار وهومن صفات خصائص المتقين قال تعالى الداذين اتقوا اذامسهم طيف من الشيه طان تذكروا فاذاههم سصرون فههم علياء اهل تقوى طرأ علمهم خاط ـن أصله شــطاني فوحدوا لهذوقا خاصالا يحدونه الااذا كأن من الشــطان فعذ كرهم ذلك الذوق رأن ذلك الخياط من الشيمطان فاذا هم ممصرون اى مشاهدون له مالذوق فان اقتضى العلا أخذه وقل عينه ليحزن بذلكُ الشيه طان اخذه كذلكُ ولم يلتفت منه في كان من المبصرين فعلم كىف،أخـذمايحـّ اخذه من ذلكُ ففرق منه وبين ما يجب تركه كإقال عيسى عليه السـلام لما قال لهُ اللِّيس حين تصوّرله على إنه لا يعرفه فقال له باروح الله قل لا إله الا الله رجاء منه أن يتول ذلك لقوله فمكون قداطاءه بوجهما وذلك هوالاعان فقال لهعسى علمه السلام اقولها لالمولك لااله الاالله فمع بن القول ومخالفة غرض الشمطان لاامتثالالام الشمطان فن عرف كيف بأخذ الاشماء لا مالي على يدى من جاء الله مهاالمه وأن اقتضى العلم ردّ ذلكُ في وجهه ردّه فهذا معني قوله تذكروا ولايكون التذكر الالمعلوم قدنسي فاذا هم مصرون اى رجع الهم نظرهم الذي غاب عنهم \* (ومن الاولياءايضا المهاجرون والمهاجرات رذى انتهءنهم تولاهما نتعناله برة بأن الهدهما باها ووفقهماها قال الله تعالى ومن يخرج من متهم مهاجرا الى الله ورسوله نم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله فالمهاجرمن ترلهٔ ماامره الله ورسوله بتركه وبالغرفي ترلهٔ ذلك لله خالصا من كل شهرةً عن كرم نفس وطواعية لاعن كره واكراه ولارغية في جزاء بل كرم نفس عقاساة شدائد ملقياها ميزالمنيازءن له في ذلك ويسمعونه مايكره من الكلام طبعيا فيتغيرعني يدسماعه وبكون ذلك كله عن انسياع في العيل والدؤوب على مثيل هيذه الصفية وتقهده في ذلكُ كله مالوحو ه المشير وعة لا مأغر احن نفسه ويكهون به` كال مقامه فاذاا جمّعت هذه الصفات في الرحل فهومها جرفان فاتدشئ من هذه الفصول والنعوت فاتهمن المقام يحسب مافاته من الحال وانماقلنا هذا كله واشترطنا ملايماه الله مهاجرا والله بكل شئ علىم فيكل مايدخل تحت ههذا اللفظ كما منسغي أن مكون وصفيا حسينا للعيد فيسمي به صاحب هجرة اشترطناه فيالمهاجر لانسحاب هذه الحقيقة اللفظية فينفس الوضع عل ذلك المعني الذي اشتق من لفظه هـ ذا الاسم \* (ومن الاولياء الضاالمشفقون من رجال ونساء رذي الله عنهم تولاهم الله بالاشفاق من خشمة ربهم قال تعالى ان الذين هم من خشمة ربهم مشفقون يقال أشفقت منه فانامشفق اذحذرته قال تعالى منعذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غبرمأمون اىحذرون من عذاب ربهم عُبرآمنين بعني وقوعه بهم ولا بقال أشفقت منه الافي الحذرو يقال أشفقت عليه اشفاقا من الشفقة والاصل واحدأى حذرت عليه فالمشفقون من الاواماء من خاف على نفسه من التبديل والتحو يل فانأ مّنه الله بالمشرى رجع اشف اقد على خلق الله مثل اشفاق المرسلين على المهم ومن بشير من المؤمنين وهم قوم دوا كمدرطمة لهم حنيان وعطف اذ اايصر وامخيالفة الامر الالهي من أحد ارتعدت فرائصهم اشفاقاعلمه ان ننزل به أمر من السماء ومن كان مهذه المثابة فالغياات على أمره انه محفوظ فيأفعاله فلا تبصوّ رمنب مخالفة لماتحقق مه من صفة الاشفاق فلما كأنت ثمرة الاشفاق الاستقامة على طاعة الله اثنى الله عليهم بأنهم مشفقون للتغير الذي يقوم منفوسهم عندرو به الموجب لذلك مأخود من الشفق الذي هو حرة بقدة ضوء الشمس اذاغر بت اواذا أرادت الطاوع \* (ومن الاواماء ايضا الموفون بعهدالله من رجال ونساء رنى الله عنهم تولاهمالله بالوفاء قال تعالى والموفون بعهدهم اذاعاهدوا وقال الذين توفون بعهدالله ولاينة تنفون المثاق وهمالذين لايغدرون اذاعاهدوا ومنجلة ماسأل قمصرملك الروم عنهأماسفيان الأحرب حينساله عن صفة

لهم الغلمة والقهر وهوالما مد الالهي الذي به يقع ظهورهم على الاعداء قال تعمال فأبذ ناالذين آمنواعلى عدوهم فأصحوا ظاهرين \* ومن الأولياء ايضا الاخسارمن رجال ونساء رضي الله عنهيه قال الله تعالى وانهم عند نالمن المصطفين الاخمار تولاهم الله ما لله تأليم الرائك الهم الليمرات جع خبرة وهي الفياضلة من كل شئ ومنه فيهن خبرات حسان والفضل يقتضي الزيادة على مأ مقع فعه الاشترالة مالايشترك فيدمن ليس من ذلك الجنس فالاخسار كل من زادعلى جمع الأحناس بامر لابوجد في غير جنسه من العلم بالله على طريق خاص لا يحصل الالا عل ذلك إلى السي غمفى هذاالخنس العالم بهذا العلم الخاص الذي به سموا اخدارا منهم من اعطى الافصاح عماعله ودنهم من لم يعط الإفصاح عماعليه في نفسه فالذي اعطى الإفصاح خسر من هو دونه وهو المستحق لهيذاً الاسم فان الخبرة بالكسير الكلام يقال في فلان كرم وخبرة أي كرم وفصاحة فاذا اعطى الفصاحة عهاءنده اهتدى بهمن مع منه فكانت المنفعة به أتم فكان افضل من غييره فانه اقرب الى النسمه بالاسم النافع فاعلم ذلك فقد منت لك من تبة الاخمار \* ولهذا ورد في أوصاف المرسلين لان الرسول لابد أن يكون مؤيدا بالنطق استن لمن ارسل المه ما ارسل به المه الاحسار أي اصحاب هذه الفضيلة \* ومن الاولماء النسا الاوالون من رجال ونساء رنبي الله عنهم تولاهم الله مالا ومة في احو الهم قال تعالى انه كان للا وابن غفورا يقال آبت الشمس لغة فى غابت فالرحال الغائبون عندا لله فلرشهد حالهم مع الله احد من خلق الله فان الله وصف نفسه بأنه غفو راهم أى ساتر دتيا مهم عن كل أحد سواه لانهم طلموا الغسة عنده حتى لا مكون الهم مشهود سواه سحمانه والآم الضاالذي مأني القوم فبلا كالطبارق واللسل ستروهم الراجعون الىالله في كل حال من كل ناحية بقيال حاموامين كَ أُوبِهَ اي ناحية فاالاتواب الرجاع الى الله من كل ناحية من الاربع التي وأبي ونها المدس إلى الانسان من ناحمة الديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ثماثالهم فهم رجعون في ذلك كله الى اللهاؤلاوآخرا فهماذم وماجمد من ذلك ولمااقمصي الادب انلامر حعوا في حصول ماذمّالي الله واقتفني لهؤلاء همذا الحال انبرجعوا فسه الى الله سمى نفسه غفورا للاقرابين يغفراهم اي همذا القدرالذي يصحبه من مقام آخر من سوء الادب فالرجال الذين همم مهنذه المثابة وهنده الصفة هم الاتوالون ﴿ ومن الاولماء ايضا المحتون من رجال ونساء رئى الله عنهم تولاهم الله مالاحسات وهوالطمأ نينة قال ابراهم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي أيسكن والخبت المطمئن من الارض فالذين اطمأنوا بالله من عساده وسكنت قلومهم اطمأنوا المه سسحانه فيه ويواضعوا تحت اسمه رفسع الدرجات وذلو العزته وأرلئك هم المخبتون الذين أمر الله ببه صلى الله علمه وسلمف كمامه أن يشرهم فقالله وبشرا لخنته فان قبل وسن المخبتون فقل الذين اذاذكر الله وجلت قلوم والصابرين على مااصابهم والمقمى الصلاة وممارزقناهم ينفقون فهذه صفات الخيتين اي كأنوأ ساكنين فركهم ذكرالله بحسب ماوقع به الذكر وصيروا اى حسوا نفوسهم على مااصلهم ولم ينعهم ذلك الوجل ولاغلبة الحال عن اقامة الصلاة اذا حضر وقتها على أتم نشأتها لما اعطاهم الله من القوّة على ذلك عمد ما دم فعه من الصبر على ما ناجهم من الشدّة فسألهم سائل وهم مثلك المنامة في رزق على أرحسي من سد جوعة أوسترعورة اعطوه مماسأ الهممنه فلم يشغلهم شأن عن شأن فهذا نعت المخية من الذين نعتم الله مه وهدم ساكنون تحت مجارى الاقدار عليهم راضون بدلك من خست الغاراداسكن الهما \* (ومن الاولماء ايضا المنسون الى الله من رجال ونساء رضى الله عنهم تولاهم الله بالانابة المهسجانه قال تعالى ان أبراهم لحليم اوادمنيب فالرجال المنيبون هم الذين رجعوا الى الله من كل شي امرهم الله مالرجوع عنه مع شهودهم في حالهم انهم نوّاب عن الله في رجوعهم اذ الرجوع على الكشف اعاهو تله اذكانت نواحي الخلق يبده ويصرفهم كمف يشاء فن شاهد نفسه في انامه

كم علم الله في حله والهذا ان تقدّمه العلم بذلك لا يسمى حلما على جهة التذمر يف فالحق يوصف بالحيل العدم الاخيذ لاعلى حهة التشريف والعبيد شعت بالحيل لعدم الاخذ أبضا واكن على طريق التشر مف لحهله بما في علم الله من ذلك قسل اتصافه بعدم المؤاخذة والامهال من غيراهمال فشير ف الحق بالعلر لابالحلروشر فالعمد مالحه لمرلابالعلم لحهله بذلك فان علرقدل قسام صفة الحلم به لمركن الحل تشريف فالامرفمه بمزلة من هو مجمورفي اختماره فلايثني علمه بالاختمار الامع رفع العلم عنه بالحير في ذلك الاختمار سرا لانّ الاختماز بناقض الحمر فدعل الانسبان عنه د ذلكُ ما هو المراد مالاختمار وبرى أنه ماغ في الوحود الاالحير من غيرا كراه فهو محبو رغيبرمكره \*وهيذه المسيئلة" من أعظم المسائل في المعارف فكم هلُّ فها من الخلق قديما وحديثا ﴿ وَمِنَ الْأُولِمَا ۚ أَصَالَا وَاهُونِ مِنْ رحال ونساء رضى الله عنهم لقلت منهم احرأة عرشانة الزيمون من بلاد الاندلس تدعى بشمس مسنة بولى الله هـذا الصنف بالتأوه مما يحدونه في صدورهم من ردّهم لقصورهم من عين الكمال والنفوذ ويكون من وجود وجدعلي مفقود أثني الله تعالى على خليله الراهيم عليه السيلام بذلك انّ الراهيم لحلم أقواه و لاقواه حلم فتا وه لمارأي من عمادة قومه مانحتوه وحلرفل يعجل بأخه نه معلى ذلك مع قدرته علهم بالدعاء علهم ولهدنا ممى حلما فلولم بقدر ولامكنه الله من أخذهم ما ما ما الله حكما لكنه علمه السكام علمأنه في دار الامتزاج والنيموّل من حال الي حال فكان رجولهم الايمان فهابعد فهذاسب حله لوحود الموطن الذي يقتضي التحوّل من العبد والفيول من الله فاوعلم من قومه مأعلم نوح علىه الســـلام حدث قال ولا يلدوا الافاحرا كفــارا ماحلم عنهم فالاتراء هو الذي يكثر التأقوه لملواه لمايقا سمه ويعانيه ممايشا هده ومراه وهومن ماب الغبرة والحبرة والتأقوه امراطسعي لامدخل إلى في الارواح من حمث عرقها من الامتزاج مالطمع ﴿ ومن الاولماء ايضا الاجناد الالهمون الزين لهم الغلمة على الاعداء من رحال ونساء رضى الله عنهم قال تعلل وان جند نالهم الغياليون فأضافهم المهسبيها نه من اسميه الملك فهيم عبيد الملك وهناستر فإن العالم اجناد دسلط يعضهم على بعض ومابعه لم جنودريك الاهو أي ما يحصهم عدد الولى الله طائفة منهم بالعناية الاله.ة فأضافهم الى نفسه بضميرالكامة عن ذاته ولم يصرّ حياسم الهيّ معين منصوص اكتفاء بتسميتهم جندا والاجنادلاتكون الاللملك فسنانهم اهل عدةاذ كانت المدة من خصائص الاحناد التي تقع مهاالغلبة على الاعبداء والاعداء الذين في مقابلة هؤ لاءالا حنياد الشبهاطين والاهواء والصوآرف المذمومة كاها وسلطانهم الهوى وعددة هؤلاء الحندالمقوى والمراقبة والحياء والخشمة والصبروالافتقار والمبدان الذي مكون فيه المصاف والمقياملة اذاتراعي الجعان منهم وبين الاعداء هوالعلم فى حق بعض الاجنباد والايمان في حق بعضهم والايمان والعلم معيا في حق الطبقة الثالثة من الحندفان أحناد الانابة الذين الهم الغلمة على ثلاث طمقات الطمقة الخاصة العلمة اهل علم سوحمد الله وأهل علم برسول الله عن دليل عقلي برهاني وأهل ا يمان ديناه على هذا العلم ، والطبقة النَّالية اهل علم يتو حمداً لله عن دلمه لوطعي من جهة النظر لاعن علم نبر ورى يحدونه في نفوسهم فالهمن الجند فلابدله من آلة ندفع هما العدق المنبازع ولابقدر بدفعه صاحب العلم الضروري ككونه عالما من هذاالوحه من غيردا لل فان العدق ما يندفع الامالدليل وترتيبه واصحباب العلم مالله من جهة الضرورة طائفة آخرى لا تميزون في الاجناد ولا تعرّضون لدفع عدَّو نشــهة قادحة والطبقة البّـاللّـة اهل اعمان لااهل علم فهمه اهل اعمان مكون عنه خرق عو آئد ، تقوم لهم ذلك مقيام الادلة للعبالم فلذ فعون بخرق العوائدا عداء الله واعداءهم كإيد فعه صاحب الدلمل فثل هذه الطبقة هم المسمون جندا وأمّا المؤمنون الذيز ليس غندهم خرق عادة لدفع عدقو فليسوا بأجناد وان كانوا مؤمنين والجيامع لمعرفة هذرالطيقة انكل ثمخص يقذرعلي دفع عدقو بالهة تكون عثده فهومن جنده سيحاله وتعالى الذين

اقتراب كرامة وبتر وتحف كإيقول الملك للرحل اذا دخل علمه فحمادمالسجو دله ميزيديه فيقول له الملك الأدنه أدنه حتى مذبهي منه حمث بريد من القربة فههذا معنى قوله واقترب في حال السحود اعلاما مأنه قدشاهد مرم سحدله وانه بن يديه وهو يقول له اقترب لمضاعف له القرية كاقال من تقرّب الى شيرا تقرُّ بِتَمِنْهُ ذُرُّاعاً فَاذَا كَانَ اقترَابِ العبدعن امر الهي كان اعظم وأتم في برَّ ، وأكر امه لانه ممتثل امر سمنده على الكشف فهذا هو مخود العارفين الذين أمرا لله سه صلى الله علمه وسلم أن يطهر سندلهم ولامثالهم فتمال عزمن قائل وطهر متي للطائفين والعاكفين والركع السحود وقال لنديه علمه الصلاة والسلام فسجري مدريك وكن من الساحدين بريد الذين لايرفعون رؤسهم أبداولا مكون ذلك الافي محود القلب ولهذا قالله عقب قوله وكن من الساجدين حمث تمم واعبدربك حتى بأتهك المقمن فتعرف بالمقن ما محدمنك ولمن يحدث فتعيل انكآلة مسخرة سيدحق قادر اصطفالة وطهرلة وحلالة بصفاته فصفاته سحانه طالمت بالسحودلذاته لنسيمها المه فانظر باأخي يم مأشر نااليه في هذه المسئلة إذ كانت النسب اوالصفيات اوالاسماء لا تقوم بأنفسها لذاتها فهي طالبة بطلب ذاتي لعين تقوم مهافيظهر حكمها بأن توصف تلك العين أوتسمي مها أوتنسب الها ماشئت من هذا كله فقل وقل رب زدني عال وكذلك انطر في قوله لنده الذي يرال حن تقوثم وتقلمك في الساحدين فأشار الى تنوع الحالات عليه في حال سحوده من غير رفع يتخلل ذلك واقد رفع وقام وركع وثي السحود ولم بثن حالة من حالات صلاته الاالسحو داشير فه في حق العد دفأ كده كل ركعة فرضاوا حياو ركينالا ينجيرالامالا تيان به جومن الاولياءالا مرون مألمعروف من رجال ونسباء رنبي الله عنهم بولاهم الله ما لامر بالله اذكان هو المعروف فلا فرق بس أن تقول الآمرون بالمعروف اوالا مرون بالله لانه سحانه هو المعروف الذي لا نكر والنسالتهم من خلق السموات والارنس لمقولن الله معكونهم مشركين وقالوا مانعيدهم بعني الآلهة الالمقتريونا الى الله زلفي وهو المعروف عندهم بلاخلاف في ذلك في جسع النحل و الملل و العقول ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهصلي الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه فهو المعروف فينأ مريه فقد أمر بالمعروف ومن نهى به فقد نهى عن المذكر بالمعروف والاحمرون بالمعروف هنم الاحمرون على الحقيقة بالله فانه سيجانداذا أحب عمده كان على لسانه الذي تمكام به والامرمن أقسام الكلام فهم الآمرون يه لانه لسان بم فه ولاء هم الطبقة العلما في الامر بالمعروف وكل أمر ععروف فهو تحت حسطة . هذا الامر فاعل ذلك \* ومن الأواماء أيضا الناهون عن المنكر من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله اللهى عن المنكر بالمعروف والمنكر الشريك الذي أثبته المشركون بجهلهم فلم يقبله التوحسدالعرفاني الالهي وأنكره فصارمنكرامن القول وزورا فإبكن غشريك امعن أصلا ولهولفظ ظهرنحته العدم المحض فأنكرته المعرفة بتوحيدالله الوحودي فسمي منكرا من القول اذالتولموجودوابس عنكر عمني فانه لاعتزالشر بكاذلاشر بكفي العالم عمنا وانوحد قولا ونطقافهم الناهون عن المنكر وهوعن القول خاصة فلاس المنكرمن المنكرات عمنا موجودة فلهذا وصفهم الله بأنهم الناهون عن المنكر ولكن نهيهم بالمعروف في ذلك \* ومن الاولماء أيضا الحل من رجال ونساء رضي الله عنهم وماسن صفة للرجال الاوللنساء فها مشرب تولاهم الله بالحلم وهو ترك الإخذمالحريمة في الحال مع القدرة على ذلك فإيهل فإن الهجلة بالاخدة عقب الحريمة دامل على النجر وحكمه في المستأنف في المشيئة فالحليم هو الذي لا يعجل مع القدرة وارتفياع المانع والعلم السابق مانع وهومحبوب عن العبيد قبل الاتصاف بصفة الحلي فالعبيد على الحقيقة اذالم يعجلوا بالاخذ عَقَيبِ الجريمة مع القدودَهم الحالماء فانهم لاعلم الهمسابق يمنع من وقوع الاخـــذلافي نفس الامرفات لم العبد من العلم الالهي السابق ولايشعربه العبد وي تقوم به صفة العلم فسنتذبع لم ما اعطاه

والحهاد فيأرس الكفرالتي لابوحدالله نعالى فيها ويعبد فيها غيرالله ولذلك جعل اانبي صلى الله علمه وسلسماحة هدنه الانتة الجهاد فات الارض وان لم يكفر عليها ولاذكر الله فهاأ حدمن البشير فهيه أقل حزنا وهسامن الارض التي عبد غبرالله فيها وكفرعليها وهي أرمض المشركين وااكفار فيكانت ماحة مالحهاد أفضل من السماحة في غيرالجهاد ولكن بشرط أن يذكر الله علما ولارته فاتذكر الله في الحهاد أفضل من لقاء العبد ترفيضرب المؤمنون رقامهم ويضرب الكفار رقاب المؤمنين والمقصود اعلاء كملة الله فى الاماكن التي يعلوفها ذكر غسرالله ممن يعسد من دون الله فهؤلاء هم السائعون لقست من اكارهم بوسف المغاوري الجلاء ساح مجاهدا في أرنس العدو عشرين سنة ويم رابط ثغر الاعداء من احجابنا شاما بجليائية نشأ في عبادة الله تعيالي بقيال له احمدين همام الشقباق بالاندلس وكان من كارالرجال مع صغرسنه انقطع الى الله نهالي على هـنه الطريق وهو دون الملوغوا ستمة حاله على ذلك الى أن مات ومن الاولماء أيضا الراكعون من رجال ونساء ردي الله عنهم وصفهم الله في كأبه بالراكلين وهو الخضوع والمواضع لله تعالى من حسثهو يته سيمانه واعزته وكبرمائه حنث ظهرمن العبالم اذكان العبارف لاينظر العالم من حيث عينه وانميا ينظره من حيث وو مظهراصفات الحق قال تعالى كذلك يطمع الله على كل قلب سكير جيار وقال ذق انك أت العزير الڪير ۾ وقال الکبراء رداءي والعظمة ازاري سن نازعني واحدامنهماقصمته فالعين هالکة والصفة فائمة والراكعون ركعو اللصفة لاللعين لانهم معوا الحق يقول من نازعني واحدامتهما قسمته فعلوا أنهاصفة الحق لاصفتهم ولهذا وقع التنازع فيهما فعرفوا من العالم مالم يعرف العالم من نفسه فلوكان الكبرياء والجبروت والعزة والعظمة التي يدعيها العزيز الجبار العظيم التكبرمن العداده أنه لهم حقىقة لماذتهم ولاأخذهم أخدذترا بية كالنالم يأخذهم بكونهم اذلاء خاشعين حقراء محقور بن فان الحقارة والذلة والصغار صفتهمفن ظهر بصفته لميؤا خذه الله لانه كمف يؤا خذه اذاظهر عاهو حقله ولمالم مكن لهم الحبروت ومافى معناه وظهروا به أهلكهم الله فتحقق عند العارفين أنهماصفة الحق تعالى ظهرت فمن أرادالله أن بشقمه فتواضع العارفين للعمارة والمتكبرين من العالم للصفة الالهمة لالعمنهم اذكان الحق هومشهودهم فيكل شئ حتى الانحناء في السلام عندا اللاقاة رءاانحني العارفون لاخوانهم عندما يلقونهم في سلامهم فسير بذلك الشخص الذي ينحني من أحله وسيروره انماهو من حهله تنفسه حيث يتخسل انّ ذلك الانحناء والركوع له من لقيه انماهو لما يسبّحة مه من الرفعة فمفعله عامته الاعاجم مقابلة جهل بجهل وعادة وعرفا وهمم لابشعرون ومفعله العارفون مشاهدة جبروت الهي يحب الانحناء له اذلارون الاالله قال اسد الاكل نبئ ما خلاالله ماطل والساطل هوالعدم بلاشك والوحودكله حق فباركع الراكع الالحق وحود باطنه عدم وهوعين المخلوق \* فان قلث فالراكع أيضا وحود قلناصد قت فانّ الاسماء الالهمة التي تنب الى الحق على مرازب فيالنسسة يعضها تتوقف على يعض ويعضهالهاا لمهمنية على يعض ويعضها أعتر تعلقها واكثر أثرافي العيالم من بعض والعيالم كله مظاهر هيذه الاسمياء الالهية فيركع الاسم الذي هو تحث حسطة غيره من الاحما وللاسم الذي له المهمنية عليه فيظهر ذلك في الشخص الراكع فكأن انحناء حق لتى ألاترى الاحاديث الواردة السحيحة مالفرح الالهي والتردد والتشش والنزول والتعجب والنحك اين هذه الصفيات بمن لدس كمثله شئ وهو القاه رفوق عماده وأمثال ذلك من صفيات العظيمة فن ركع بهذه الصفة فهي الراكعة ومن تعاظم فبتلأ الصفة أيضا الالهمة فهي العظمة والراكغون من الاولياء على هذا الحد هوركوعهم \* ومن الاولماء أيضًا الساحدون من رجال ونساء رضى الله عنهم بولاهم الله يسحود القاوب فهم لا يرفعون رؤمهم لافى الدنيا ولافى الاسرة وهو حال القربة وصفة المقتربين ولايكون السحود الانمن تحيل وشهود ولقد قال له واسحد واقترب يعني

ما فاز بالتو به الا الذي الله قد تاب منهاوالورى نوم في في الدول مطاويه الله الناس ولم يعلموا

فالتوابو وأخسا الله منص كابه الناطق مالحق الذي لايأتهه الساطل من بين بديه ولامن خلفه تنزيل من حكم حدد \* ومن الإولماء أيضا المتطهرون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله القدّوس يتطهيره فتطهيرهم تطهيرذاتي لافعلي وهيرصفية تنزيه وهوتعمل في اللهارة ظاهرا وفي الحقيقة ليس كذلك ولهذاأ حبهم الله غانها صفة ذاتمة له يال علمااسمه القدّوس السلام فأحب نفسه والصورة فهم مشل الصورة في التو ابن ولهـذا قرن منهما في آمة واحدة فقال انّ الله يحد التوّ ابن ويحد المتطهرين فعنن محبته لهم لنعلمان صفة التوية ماهي صفة التطهير وجاور سهمالا حدية المعاملة من الله في حقهما من كونه ما أحب سوى نفسه \* واعلمات المتطهرين في هذا الطريق عمارة عن عداد الله الاولياء فالمتطهر هو الذي تطهر من كل صفة تحول منه وبين الدخول على ربه والهـ ذا شرع في الصلاة الطهارة لان الصلاة دخول على الرب لمناحاته والصفات التي تحول من العبدو من دخوله على ربه كل صفة ربانية لاتكون الالله وكل صفة تدخله على ربه ويفع بهالهذا العبدالقطهرهي صفاته التي لايستحقها الاالعمدولا مذغي أن تكون الاله ولوخلع الحق علمه حسع الصفات التي لا تَنعي الاله ولا بدّ من خلعها علمه لا تبرح ذا ته من حيث تحل الرب له موصو فة بصفاته التي له فان كان التحل له نظاهر ا كان حكم صفاته علمه ظاهرامثل الخشوع والخضوع وخود الحوارح وسحكون الاعضاء والارتعاش الضروري وعدم الالتفات وان كان التحلي ما طنالقلمه كان أيضا حكم صفياته في ما طنه قائمًا وسواء كان موصو فافي ظاهره في ذلك الحال بصفة ربانية اي حكمها ظاهر علمه من قهرواستملاء أوقمض أوعطاء أوعطف أوحنان فالتحلي في الساطن بصفيات العمودية لازم لا تنفك عنه ماطن المتطهر أبدا فان طهارة القلب مثل سحوده ا ذا تطهر وصح تطهيره لا تنتقض طهارته أبدا وكل من قال في هذا بتحديد طهارة القلب وأنّ طهارته مدخل علمها في القلب ما سقضها فهو حديث نفس أعني طهره وماتطهر قط فان طهارة القلب مؤيدة وهؤلاء هم المتطهرون الذين أحبهم الله وهي حالة مكتسمة يتعمل لها الانسان فان التفعل تعمل الفعل ثم الكلام في التعمل في ذلك على صورة ماذكرناه في التواب آنفاسواء ومالله التوفيق وهوالهادي الى الصراط المستقم \* ومن الاولياء الحامدون من رجال ونساء رنبي الله عنهم تولاهم الله بعواقب ماتعطيه صفات الجدفهم اهل عاقبة الامورقال الله تعالى ولله عاقبة الامور غالجيامدمن عبا داللهمن برى الجميد المطلق على ألهينة العالم كله سواء كأن الحيامدون من الله اولم بكونو اوسواء كمان المجو دالله اوكان نما يحمد الناس به بعضهم بعضا فأنه في نفس الامس برجع عواقب الثناء كله الى الله لا الى غيره فالجدا عاهو لله خاصة بأى وحه كان فالحامدون الذين اثنى الله علمهم في القرءان هم الذين طالعوا نهامات الامور في ابتذائها وهم اهل السوايق فشرعوا في جده ابتداء عار حع المه سيحانه وتعالى حل حلاله من حدالمجعو بين انتهاء فهؤلاء هم الحامدون على الشهود بلسان الحق \* ومن الاولماء أيضًا السائحون وهم المجاهدون في سمل الله من رجال ونساء قال صلى الله علمه وسلم سيماحة أمتى الجهاد في سيمل الله قال تعالى الما بون العايدون الحامدون السائعون والمساحة المشي في الارض للاعتبار برؤية آثار القرون الماضمة ومن هلك من الامم السالفة وذلك أن العارفين الله لماعلوا أن الارض تزهو وتفغر لذكر الله علها فهمرني الله عنهم اهل ايثار وسعى في حق الغبر ورأوا أن المعمور من الارض لا يخلوعن ذاكراته فيه من عاسّة الناس وأنّا لمفاوزالمهاكمة المعمدة عن العمران لامكون فيهاذا كرتله من البشير لزم يعض العارفين السياحة صدقة منهم على البيدالتي لايطرقها الاامذالهم وسواء طلاعار وبطون الاودية وقال الجبال والشعاب

عبدالله ولاالملائكة المقرون ايمن أجهل الله لمن ظهر من المخلوقين بالعز فذلو الههم تحت العزة . الالهمة اذلايص ذلة الانظهورها فالاعزاء من الخلائق هم نظاهر العزة الالهية فالمتواضع من يواضع يحت حبروت المخلوقين والفقير على الحقيقة من افتقر الى الاغنياء من المخلوقين لان الغني الخلوق هو مظهر اصفة الحق فالفقير من افتقرالها ولم يحجبه المظهر عنهاوهكذا كل صفة علويه الهسة لاتنبغ الالله بكون مظهره عافي الخلوقير فإن العلماء مالله يذلون تحت سلط عنها ولا بعرف ذلك الاألعلماء مالله فاذارأت عارفا بزعمانه عارف وتراه يتعزز على ابنياء الدنيا لماسرى فهم من العزة والمعبروت فاعلاانه غرعارف ولاصاحب ذوق وهمهذا لايصح الاللذاكرين الله كنبرا والذاكرات أي في كل حال هدا معيني الكثير فان من الناس من يكون له هذه الحالة في اوقات مّاثم تنجيب فدل المجيل له على إنهالم تكن هذَّه المعرفة عنده عن ذوق وإنما كانت عن تخلل ويوهم وتمثل لاعن تحقيق \* ومن الاوليا. أرضا \* الما أسون والما بات والمو أبون رنبي الله عنهم لولاهم الله مالم له في كل حال أوفي حال واحد سارفي كل مقام واعلم ان الله سحانه وتعالى وصف نفسه مالتو اب لامالتائب وذكر محمته للتواس فقال أنالله بحسالتوابين وهم الراجعون منه اليه وأمامن رجع المهمين غيره فهوتائب خاصة فانه لابر حع اله من غيره من هذه صفته الاالى عين واحدة ومن برجع منه اله فأنه برحع الى اسماء متعدّدة فيء نروا حدة وذلك هو المحموب ومن أحمه الله كان معه ويصر مويده ورحله ولسانه وحمدع قواه ومحال قواه أي هوعين قواه بل محال قواه فيااحب الانفسه وهوأشد الحب من حب الغبر فأن حب الغبر من حب النفس وامس حب النفس من حب الغبر فالحب الاصلي-هوحب الشئ نفسه فالله محب التوابين وهوالتواب فالتوانون مجلي صورة التواب قرآئن نفسه فأحمىالانه الجملفهو بحسالجال والكون مظاهره فانعلقت محمةالابه فان الصور منهاوعين العبيد في العين الااهمة عدم فالتائب الراجع اليه من عن المخالفة ولورجع ألف مرّة في كل يوم فالرجع الامن المخالفة الىعن واحدة وهوالقابل التوبة خاصة والتواب ينتقل في الآنات مع الانفياس من الله الى الله مالموافقيات بل لا مكون الاكذلك وان ظهرت في الظياهر من هيذه صفتها عندالله مخالفة فلجهل الناظر الصورزة التي أدخلت علمه الشهة فانه يتخمل انه قدا جمع معه في الحكم وماعنده خبرأنه من قبل له اعمل ماشئت وأبيم له ما جرعلى غيره ثم بين له فقال فقد غفرت لك اى سترنك عن جباب التحمر فالتواب هو الجهول في الخلق لانه محبوب والحب غيور على محبوبه فستره عن عيون الخلق فأنه لوكشفه لعباده ونظروا الىحسسن المعني فىباطنه لا عبوه ولوأحبو هاصرفوا همتهم المه فاتروافمه الاقسال علمهم تحاتسا حتمقسا من قوله فاذكروني اذكركم فاتمعوني يحسمكم الله فسكان سبب اقسال الحق على العبيد اقبال العبيد على إمر الحق فباطنك مالمخلوق فهو أتشرع في الاقبال عليهم لانه محل يقبل الاثر فاهذا القبول الصادر منهم لوأحهم الخلق سيترهم فلإيعرفو النهم العرائس المخذرات خاف جباب الغبرة فمقال فهم مذمون ولسوا والله بمذببن والله بن مصانون محفوظون وهــذا المقـام هومقـام التوبة من التوبة التي يقال في صاحبها تائب با اتوبة التي يقال في صاحه اتواب \* قال بعضهم في ذلك

> باربة العود خـذى فى الغـنا الله وحرَكى من صوته ما ونا إنان مسود قيص الدجى الونه الصبح بما لونا قد تاب أقوام كثير وما

> > ولنا في هذا المقام على أتم أشارة من قول الاول ،

المائلة الى الحق عن نفسه ورؤية شهود وجودها فأمر يسترذلك من أجل الادب الالهي لمانسب البها مهن المهذام وحعلها من الاسر ارالمكتومة المستورة ألاترى النكاح يسمى سرا قال تعالى ولكن لاتواعدوهن سرا وهذه كملة تؤذن بالسترفين صبرعلى حفظ الحدود وسترهافان الله يستره بماتطلمه هذه الحقيقة ' \* واعلوان الحفظ حفظ أن وأن أهل طبقتان وقد يجمّع الحفظ ان في شخص واحدوقد دطمقة واحدة مجفظ واخد ذلهذا فصل الله سنهما فأطلق فيحق طائفة وقيدفي حق أخرى ثمان الذين أطلق في حتهم الحفظ لحدودالله هم على طبقتين فنهم من عرف الحدود الذاتمة فوقف هاوذلك العالم الحصيم المشاهد المكاثف صاحب العين السلمة وصاحب هذا المقام قد لايكون صاحب طريقة معينة لان الانسانية تطلها ومنهم من عرف الحدود الرسمية ولم يعلم الحدود الذاتسة وهمأترياب الاعمان ومنهم من عرف الحدود الرسمية والذاتسة وهم الانبساء والرسل ومن دعا الى الله على يصيرة من أتساع الرسول صلى الله عليه وسلم فهوُّ لا • هم الاولى بأن يطلق عليهم والحافظون لحيه ودالله الذاتمة والرسمية معيا وأتماا لحيافظون فروجهم فهم على طيمقتين منهم من محفظ فرحه عميا يحفظه منه ولا يحفظه ثما رغب في استعماله لاه و رالهمة وحكمة رمانية اظهر ها لايقاء النوع على طريق القرية ومنهم من يحفظ فرجه ابقاء على نفسه لغلبة عقله على طبعه وغبيته عن ماسنُه أهل السنن من الترغب في ذلك فان انستم له عن وانفر جله طريق الى ما تعطمه حقيقة الوضع المرغب في النكاح فذلك صاحب فرح فإ محفظه الحفظ الذي أشرنا الهه وامّاصاحب الشرع الحافظ به فلابد له من الفتح واحكن اذا اقترنت مع الحفظ الهمة فان لم تقترن معه الهمة فقد يصل الى هذا المُغام وفعد لى جعلنا الله من الحافظين لحدود الله الذاتية والرسمية فانّ الله على كل شيّ حفيظ \* ومن الاولماء الذاكرون الله كثيرا والذاكرات رذي الله عنهم تولاهم الله بالله الذكرامذكروه فمذكرهم وهذا تعلق بالاسم الأسخروه وصلاتا لحق على العبد فالعبدهنا سابق والحق مصل لان المقام بقتضه فأنه قال تعالى فاذكروني أذكركم فأخرذكره الاهمعن ذكرهم الاه وقال من ذكرني في نفسه ذكرته بي ومن ذكرني في ملا أ ذكرته في ملا أخسر منه وقال من تقرّب الي " شيراتقرّ بت المه ذراعا وقال فاته وني محسكم الله فكل مقيام الهجي مأخر عن كل مقاثم كوني فهو مدر ماب الاسيم الآخرومين بابقوله تعالى دوالذي يصلي عليكم فالامر بتردّدبين الاحمن الالهمين الأول والآخر وعين العمد مظهر ككيره في الاسمين وهذا هو الفصل الذي تسميه الكو فيون العماد مثل قوله أنت من قوله أنت الرقب علهم فلولا الاعتماد على عن العبد ماظهر سلطان هذي الاسمين اذ العين هنالك لمة لامتحدة وفي العمد متحدة لاوا حــدة فالا حــدية لله والاتحاد للعمد لا الا حدية فانه لا بعقل العمدالا يغيره لانفسه فلارائحة له في الاحدية أبدا والحق نعيالي قد تعقل له الاحدية وقد تعقل بالإضافة لانّ الكل له بل هو عين الكل لا كلية جعر بل حقيقة احدية تبكون عنها الكثرة ولايصهم هذا الافى جنباب الحق جاصة فلايت درعن الواحد أبدا في قضمة العقل الاواحد الااحدية الحق فات عنهاالاواحدوأحديه الحق لاتدخل تخت الحكم كمف يدخل تحت الحكم من خلق الحكم والحاكم لااله الاهوالعزيز الحكم فالذكرأعلي المقامات كلها والذاكرهو الذى له الدرجة على غيره من أهل المقامات كإقال تعالى ولارحال علين درحة ومن الذكرسمي الذكرالذي هونقيض الأثي فهو فإعلوالا شى منفعلة كواء من آدم فقد نهتك بذكر الحقءن ذكرك عن كونه مصلبا فجواء عن ذكر بشرصوري الهي وعدي غن ذكرروحي ملكي فيصورة بشر فذكر حواء أتم بسبب الصورة وذكر عدسي أتح بالملكمة المتحامة في الصورة البشر به المخاوقة على الحضرة الالهمة فخمع بين الصورة والروح فكان نشاة تاتة ظاهره بشر وماطنه ملك فهورو عالله وكلته ان يستسكف المسيم أن يكون

خلق الخلق للخلق فهذا معنى الاستحقاق وطبقة أحرى يكون مشهودا لهم كون خالق النعمة مختيارا فسطل عندهم الاستحقاق بأنهم يرون أن الله ما خلق إلحلق أجعه الالعبادته ولهذا قال وان من شئ الايسج بحمده ويسجدله وكأن أيصال بعض الخلق للغلق بحكم التبعمة لامالةصدالاول وانكم يكن هناك مايقال فمهقصد أقرل ولاثان ولكن العبارات من أجل ابرازا لحقائق تعطي ذلك ولله عباد من المتصدّقين أقامهم الحق بين هاتين الطبقتين فهم ينظرون في حيز كي فهم متصدّقين الاستيمقاق لدقياء عين من تصدّق عليه ليصيح منه ما خلق له من التسبيح لريه والنناء عليه وأيكن لامن حسثانهآكل مثلا ولاشارب فوحق من يكون بقاؤه بالاكل والشرب فذلك لايكون باستحقاق وانماالاستحقاق مابه يقاؤه وأسسابه كثيرة ثم تنظرهذ والطبقة النالنة المتولدة سنهمامن جهد امر آخر معاوهو أن تنظر الى الحق من حمت ما تقتضمه ذاته فيرتفع عندها الاختيار وبرى انّ المظياه. الالهمة هي المسحة فلايسج الله الاالله ولا يحمد والاهوفهو ثنا فذاتي لاثناء افتقار ولااكتساب ثناء فهؤلاء أحق باسم المتصدّة من من غيرهم حسث البتوا أعمانهم ونفوا أحكامهم والله الهادي ومن الاولماء أيضا الصاغون والصاغات ردى الله عنهم لولاهم الله بالامسالة الذي يورثهم الرفعة عندالله تعالى على كلشئ أمرهم الحق ان يسكواعنه أنفسهم وجوارحهم فنه ماهو واحب ومندوب وامّاقوله تعالى لهذه الطائفة ممأتموا المسام الى اللمل تنبيم اعلى عامة توقيت الامساك في عالم الشهادة وهواانهار فان اللمل ضرب مثال محقق للغب فاذا وصلوا الى رتبة مصاحبة عالم الغد المعبرعنه باللمل لم يصنح هذالك الامساك فات امساك النفس والحوارح اغاهومن النهمات وهير في عالم الشهادة فان عالم الغيب أمر بلانهي والهذا ممي عالم الامر وذلك لانّ عالم الغيب عقل محجز د لاشهوة الهم فلانهى عندهم في مقام التكليف فهم كااثن الله عليهم في كتابه العزيز لا يعصون الله ما أمرهم ومفعلون مايؤمرون ولميذكرلهمنهي عنشئ لان حقايقهم لاتقتضمه فاداصام الانسان والتقل من بشريته الى عقله فقد كمل نهاره وفارقه الامسال لمفارقة النهى والنحق بعالم الامر بعقله فهوعةل محض لاشهوة عنده ألاترى الى قوله صلى الله عليه وسلم فى حقه اذا أقبل الليل من ههنا وأدبرالنهار منههنا وغربت الثمس فقدأ فطرالصائم يقول وغربت الشمس عن عالم الشهادة وطلعت على عالم عقله فقد أفطر الصائم اي لم يتسنع فارتفع عنه التحيير لان عقله لا يتغذى بماأمره الحق مالامسال عنه فهوحظ طبعه فاعلم ذلك واذاكان الامرعلي هدذالحد حدلت له الرفعة الالهدة عن حكم طمعه ورفعه التحلى عن حكم فكره اذكان الفكرمن حكم طمع العنصري والهذالا بفكر الملك ويفكر الانسان لانه مركب ن طبيعة عنصرية وعقل فالعقل من حيث نفسه له التملي فيرتفع عن حضض الفكرالطبعي الماحب لغيال الا خدعن الحسوا فحسوس قال الشاعر

## اذاماالعبدأمسك عن سواه \* فقدصام النهاراذا وهجر

اى ارتفع النهارفي ليست له هده الرفعة عن هذا الامسالة في الهوالصائم المطلوب المسمى عند نافهذا هوصوم العارفين الله وهم أهل الله ومن الاولياء الحيافظون لحدود الله والحيافظ التردي الله عنهم بولاهم الله عنهم بولاهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنهم الله عنه الله عنهم وقال في الحيافظ الالهي في في وخد صوالحيافظون لحدود الله فعم وقال في الحيافظين لحدود الله وهم الحيافظين الحدود الله وهم الذين حبسونه وسهم عند الحدود ولم يتعدّ وها مطلق اوقال في الحافظين وروجهم أعد الله لهم فقوة اى سترا لان القرب عورة تطلب السترفير الماء عن حقيقة قال تعالى قد أنزلنا عليكم لباسانواري سواتكم فيسترها غيرة وفيها قال واباس التقوى والوقاية سترلانه ودأنزلنا عليكم لباسانواري سواتكم فيسترها غيرة وفيها قال واباس التقوى والوقاية سترلانه يتي بهاما ينبغي ان يتق منه فحل التقوى له الما ينبه ان دلك سترو السترالغفر والعورة هي المائلة يربد

بضاالما رون والصارات رضي الله عنهم تؤلاهم الله بالصبر وهم الدين حسوا أنفسهم مع الله على طاعته من غير توقيت فحل الله جزاءهم على ذلك من غير توفيت فقال نعالى انما يوفي الصابرون أجرهم اب في اوقت لهم فانهم لم يوقموا فع صرهم جدع المواطن التي يطلها الصرفكم حسوا نفوسهم على الفعل عانم مواله حسوها أيضاعلى ترك مانهوا عن فعلدفلم بوقتوا فلم بوقت لهم الاجروهم الذين حدسوا نفورس معندوقوع الملاما والرزاما بهمعن سؤال ماسوي الله في رفعها عنهم بدعاء الغسر أوشفاعة اوطبان كان من الملاء الموقوف ازالته على الطب ولا يقدح في صرهم شكواهم الى الله فى رفع ذلك الملاء عنهم ألاترى أبوب علمه السلام سأل ربه رفع الملاء عنه بقوله مسنى الضرر وأنت أرحم الراحين اى أصاب مني فشكا ذلك الى ربدعز وجل وقال له وأنت أرحم الراحين فني هـذه الكلمة اثبات وضع الاسماب وعرض فيهالربه برفع البلاء عنه فاستحاب له ربه وكشف ما مهمن الضرّ فأثبت بتولَّة تعالى فاستحسناله أنَّ دعاءً كان في رفع الملاء فكشف ما به من نترّ ومع هدذااثى علمه بالصروش دلهمه فقال اناوجدناه صارانع العبدانه أقاب اىرجاع السافيما المليناه بهوأثنى علمه بالعمودية فاوكان الدعاءالي الله في رفع الضرّ ورفع البلايا يناقض الصبرالمشروع المطلوب في هـ ذا الطريق لم يثن الله على أبوب مالصر وقد آثي عليه به بل عند نامن سوء الادب مع الله ان لا يسأل العمد رفع الملاء عنه لانّ فيه راثيعة من مقاومة القهر الالهي جما يجده من الصروقوّته قال العارف انماحة عني لاء بكي فالعارف وان وحدا قوّة الصهرية فليفرّ الى موطن الضعف والعمودية وحسن الادب فاق القود لله حمعا فسأل ربه رفع الملاعنه أوعدهمه مندان توهم وقوعه وهذا لا ينافض الرضاء بالقضاء فانّ البلاء انما هو عن المقضى "لا القضاء فيردني بالنَّضاء ويسأل الله في رفع المقضى به عند فيكون راضياصا را فهؤلاء أيضاهم الصابرون الذين أثنى الله عليهم \* ومن الاولياء أيضا الخاشعون والخاشعات رنبي الله عنهم تولاهم الله مالخشوع من ذل العبودية القائم بهم لتجلي سلطان الريوبية على قلومهم في الدار الدنيافسنظرون الى الحق سحعانه من طرف خني "يوجده الله الهم فى قلومهم في هـ ذه الحالة خوج عن ادراك كل مدرك الادبل لا يشهد ذلك النظر منهم الاالله فن كانت فالدار الدنسامن رجل وامرأة فهوالخاشع وهي الخاشعة فيشبه القنوت من وجه لانَّ الْغَنُوتُ يَشْتَرُطُ فَيْهُ الْأَمْرِ الْأَلْهِيِّ وَالْخُشُوعُ لَايَشْتَرَطُ فَيْهُ الْالْتَحْلِي الذاتيُّ وكاتباالصفتين تطلمهماالغبودية فلايتحقق بهمإالاعبدخالص العبودية والعبودة وله حال ظاهر في الجوارح التي لهيا الحركات وحال ماطن في القلوب فمورث في الفلاه رسكو ماويورث في الساطن ثموتا والقنوت يورث فى الظاهر بحسب ماتر دبه الا وامر حركة وسكونا فاذا كان القانت خاشعا فحركته في سكون ولابدوان ورد الامر بالتحرّل فمورث القنوت في الساطن انتقالات أدق من الانفياس متوالية مع الاوامر الالهمة الواردة علمه في عالم اطنه فالخاشع في قنوته في الساطن ثهوته على قدول تلك الاوام الواردة عليه من غيرأن يتخلفها ما يخرجها عن ان تكون مشهودة لهذا الخاشع فالخاشع والقانت خشوعه وقنوته اخوان متفقان في الموفقين من عبادالله \* ومن الاولياء أيضا المتصدّقون والمتصدّقات رضي الله عنهم تولاهم الله بجوده ليجودوا بمااستخلفهم الله فمه ماافتقر المه خلق الله فأحوج الله الخلق البهم لغنائهم بالله فالكلمة الطسة صدقة ولماكان حالهم التعمل في الاعطاء لاالعمل دل على انهم ببوب فى ذلك لنظرهم ان ذلك ايس اهم وانما هو لله فلا يدّعون فيما لس اهم فلامنة اهم في الذي يوصلونه الى الناس أوالى خلق الله من جمع الحيوانات وكل متعدّعايهم الكونهم مُؤدّين امانة كانت بأيديهمأ وصلوها الىمستحقيها فلارون أن الهم فضلاعلهم فماأخرجوه وهذه الحالة لا يمدحون بها الامع الدوام والدؤوب علمها في كل حال والعارفون، هنا في هذه الصفة على طبقتين منهم من يكون بعطمه مشهوداله انه حق لمن بعطمه لانّ الله ما حُلق الاشماء التي بقع مهاالانتفاع لنفسه وانما

انته علمه فهذامن صدق احوالهم والصدق فىالقول معلوم وهو ما يخبر به رصدق الحال مادبي به في المستّأنف وهو أقصى الغابة في الوفاء لانه شديد على النفس فلا يقع الوغاءيه في الحال والقول الامن الاشدّاء الاقوياء ولاسما في القول فانك لوحكمت كالا ماعن احدكان ما الفياء فحلت بدل واوالم تدكن من هذه الطائفة فانظر مااغمض هيذاالمقيام ومااقو أه فان نقلت الخبرعيل المعني فعرف السيامع إنك نقلت عبلى المعني فتكون ضاد فامن حسث اخسارك عن المعدني عند السنامع ولاتسمي صادقامن حيث نقلل لمانقلته فانك مانقات عين لفظ من نقلت عنه ولاتسمى كأذ مافانك وَدعر فت السيامع انك اتملت المعنى فأانت محمر للسامع عن فهمك لاعن من تحكى عنه فأنت صادق عند دفي نقلاً عن فهمك لا عن الرسول صلى الله علمه وسلم أومن تخبر عنه ان ذلك مر اده بما قال فالصدق في المقمال عسمر حدّا قلمل من الناس من يفي به الأمن اخبرالسامع إنه ينقل على المعنى فيخرج عن العهدة فالصدق في الحال اهوَ ن منه الاانه شديد على النفوس فانه براعي جانب الوفاء لماعاهد من عاهد عليه وقد قرن الله الخزاء بالصدق والسؤال عنه فقال ليحزى الله الصادقين بصدقهم ولكن بعدأن يسأل الصادقين عن صدقهم فإدانيت لهم جازاهم بهوجزاؤهم بههوصدق الله فماوعدهم به فحزاء الصدق الصدق الالهي وجزاء ماصدق فنه من العمل والقول بحسب ما يعطمه ذلك العمل أوالقول فهذا معنى الحزاء وأما السؤال عنسه فن حمث اضافة الصدق الهم لانه قال تعالى عن صدقهم وماقال عن الصدق فان اضاف الصادو اذاسئل صدقه الى رمه لاالى نفسه وكان صادقافي هده الاضافة انهاو حدت منه في حمن صدقه في ذلك الامر في الدار الدنساار تفع عنه الاعه تراض فإن الصادق هوالله وهو قوله المشروع لاحول ولاقوة الامالله فاذكانت القوة مه وهي الصدق فاضافتها الى العبد انماه ومن حيث المجأدها فموقيامها بهوان قال عندسؤال الحق اياه عن صدقه انه لماصدق فى فعله أوقوله فى الدّيا لم يحضر في صدقه ان ذلك ماللَّه كان منه كان صاد قا في الحواب عند السوَّ ال ونفعه ذلك عندا لله في ذلك الموطن وحشير معالصادقين وصدق فيقوله وهذامن اغمض مائتتوى عليه هذا المقام وبطرأ فيه غلط كنبرفي هذا الطريق وهوأن تقول المريدأ والعارف كلاماتما بترجم به عن معني في نفسه قدوقع له ويكون في قوّة دلالة تلك العبارة أن تدل على ذلك المعنى وعلى غبره سن المعانى التي هي اعلى مماوقع له في الوقت ثم يأتي هذا الشخص في الزمان الا تخر فيلوح له من مطلق ذلك الافظ معنى غامض ، وأعلى وأدق وأحسن من المعنى الذي عبرعنه بذلك اللفظ أوّلا فإذ اسئل عن شير حقوله ذلك شير حيم عاظهم له في ثاني الحال لا با وّل الوضع فككون كاذمافى اصل الوضع صادقافى دلالة اللفظ فالصادق يقول كان قدظهرلى معنى ماوهو كذا فأخرحته أوكسوته هذه العمارة ثمانه قدلاحلى معني هوأعلى منه لمانظرت في مدلول هذه العمارة فركمت هذه العمارة علمه أيضافي الزمان الثباني ولا يقول خلاف هذا وهذامن خؤر رياسة النفوس وطلها للعلو في الدنساوة مددم الله من طلب علوا في الارض فاذا أراد العبارف أن يسلم من هذا الخطير ويكون صادقااذاأرادأن يترجم عن معني قاله فليحضر في نفسه عند الترجة أنه يترجم عن الله عن كل ما يحو به ذلك اللفظ من المعاني في علم الله ومن جلتها المعنى الذي وقع له فاذا أحضر هذا ولاح له ماشاء الله أن يمنحه من المعاني التي مدل علم ماذلك اللفظ كان صادة افي الشهر سمانه قصد ذلك المعنى على الاجمال والابهام لانه لم يكن يعلم على التعمين ما في علم الله مميايدل علمه ذلك اللفظ واحضار مثل هذا عندكل اخباروتت الاخبارعز راسلطان الغفلة والذهول الغااب على الانسان فلمعود الانسان فمسه مثل هذا الاستحنذارفأنه نافع فياستدامةالمراقمة والحضورمع الحقوهذا التنسه الذي نبهت الصادقين علمه مايشعربه أكثرأهيل طريقنا فانهم لايحققون معناه وربما يتخلون فمه انه شبهة فيفرون منه وايس كذلك بلذكر فالله هوغاية الادب المشرى معالته حيث يعبرعما في علم الله فهـ ذامن الادوية النافعة لهذا المرضلن استعمله وفقنها الله والسامعين لاستعماله واستعمال امثاله \* ومن الاوليا.

من أمنه الناس على اموالهم وأنفسهم وقال صلى الله علمه وسلم المؤمن أمن امن حاره بوائقه ولم يخص مؤمنا ولامسلامة المساس والحارمن غيرتقسدفان المسلوقيده يسلامة المسلين ففرق بين المسلم والمؤمنء المدهمه وعااطلقه فعلناان للاعان خصوص وصفوهو التصديق تقلمدامن غبردليل لمفرق من الأعمان والعلم واعلمان المؤمن المصطلح علمه في طريق الله عند أهمله الذي اعتبره الشرع له علاستان في نفسه إذا وحده ما كان من المؤمنين العلامة الواحدة ان بصير الفياله كالشهادة في عدمال ب فهما يظهر على المشاهد لذلك الامر الذي وقع به الاعمان من الاشار في نفس المؤمن كما يقع في نفس المشاهد فيعلم إنه مؤمن بالغيب والعلامة الشائية ان يسرى الامان منه في نفس العالم كله فبأمنوه على القطع على أموالهم وأنفسهم وأهلهم من غيران يتخال ذلك الامان تمهمة في انفسهم من هذا الشخص وانقعلت لامانه النفوس فذلك هوالمشهود لهنأنه من المؤمنسين ومهميالم يحدهاتين العلاسة بن فلا بغيالة نفسه ولا يد خلها في المؤمنين فليس الاما ذكرناه \* ومن الاواساء ايضا الماتون والقاتمات رضى الله عنهم تولاهم الله بالقنوت وهو الطاعة لله في كل ماأمر به ونهى عنه وهد ذالا يكون الابعد نزول الشرائع وماكان منه قبل نزول الشرائع فلايسمي قنو تا ولاطاعة واكن يسمى خبراومكارم خلق وفعل ما ندخي قال الله تعالى وقومو الله قائتين اي طائعين فأمي بطاعته وقال تعالى والقاتتين والقائتات وقال تعالى أن الارض رثها عدادي الصالحون ولدس برث الصبالح من الارض الااتهانها لله طائعة مع السماء حين قال الها وللارض ارتباطوعا أوكرها فالتباآ تيناطا أعين فورث العبياد منهاالطاعة للهوهي المعبرعنها بالقنوت اذالسا حدون لله على قسمين منهممن يسحدطوعا ومنهم من يسجد كرها فالقانت يسجد طوعاو تصحير طاعتهم لله وقنوته مأن يحكون الحق لهمبمذه المشابة للموازاة كإقال اذكرونى اذكركم ومن تقرب الى شهراتقة أت المه ذرا عافا لحق مع العسد على قدرماهو العسد مع الحق \* وقفت بو ما أباوعسد صالح معي رقبال له مدور يوسف الاستحيي كان من الامتهن المنقطعين آلي الله المنوّرة يصائره بيم على سائل ريتول من يعطى شــألوحــه الله ففتح رحــل صر "ة دراهم كانت عنــده و حعل منتق له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل فوجدثن درهم فأعوا اماموهذا العبدالصالح ينظراليه فقال لى افلان تدرى على ما دفتش هذا المعطى قلت لا قال على قدره عندا لله لانه أعطى السائل لوحه الله فعل قدرما أعطى لوحهه ذلك قهمّه عنه ربه واحكن من شيرط القيانت عند ناانه بطبيع الله من حيث ما هوعيدالله لامن حيث ماوعده الله به من الاجروالثواب لمن اطاعيه وأما الاجرالذي للقات فذلك من حسث العمل الذي يطلبه لامن حسث الحال الذي أوحب له القنوت قال الله تعالى في الفائنات من نسبًا وسول الله صلى الله عليه وسيلم ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحازة تها احرهامة تين فالاحرهنا العدمل الصالح الذي علته وكان مضاعفا في مقارلة قوله تِمالِي في حقهن الله عاد النهي من مأث منكن مفاحشة مسنة بضاعف الهاالعداب ضعيفين لمكانة رسول الله صلى الله علمه وسلم وافعل الفاحشة كذلك ضوعف الاجر للعمل الصالح ومكانة رسول اللهصلى الله عليه وسلمويق القنوت معرىءن الاجرفانه اعظم من الاجرفانه لدس تكليف وانما الحقيقة تطلسه وهوحال يستحص العبدفي الدنها والاخرة ولهدذا قال تعالى أن كل من فى السموات والارض الاآتى الرجن عبدا يعني يؤم القسامة فالقنوت مع العبودية في دارالتكليف لامع الاجر ذلك هوالقنوت المطلوب والحق انما ينظر للعبيد في طاعته بعين ماعشيه بهيلي تلك الطاعة ولهنذا قال تعالى آمرا وڤوموالله قائمين ولم يسم اجرا ولاجعل الفنوت الامن اجله لامن اجل امر آخرفهؤلا اهم القاتمون والقاتمات ومن الاواساء الضا الصادقون والعساد قات رضي الله عنهم تولاهم الله تعالى بالصدق في اقوالهم وأحوانهم فقال تعالى رجال صدقوا ماعاهدوا

لاسلام بحمد عرلوازمه وشروطه وقواعده فهومسلم وان المقص شيأس ذلك فلاس عسلر فهمأا خاربه من الشروط قال رسول الله صلى الله علمه وسلم المسلم من سلم المسلمون من اسبانه ويده والمدهنيا ععنى القدرة اى سلم المسلون مماهو قادرعلى ان يفعل بهم بمالا يقتنسه الاسلام من المعدى لحدود الله فهم فاتى بالاعتروذكرا للسان لانه قد يؤذى بالذكر من لايقدرع لى ايصال الاذي السه بالنيعا وهو الهتبان هنباخاصية لاالغسة فانه قال المسلون فلوقال النياس لدخلت الغسة وغبرذ لأئمن سوء القول فلترشت الشيارع الاسسلام الالمن سيلم المسلون منه وهيم امثياله في السيلامة فالمسلون ه المعتبرفي هدذاالحديث وهو المقصود فان المسلون لايسلون دن المان من يقع فيهم حمق كونوا الرماء ما منسب اليهم ولذلك فسرناه ماليهمان فان النبي صلى الله علمه وسلم قال اذاقلت في أخدك مالس فيه فذلك المتان وفي رواية فقد مته فخاب سهم من الذي رميته به غانه ما وحدمنفذا فالله نسبت السه ماليسهوعلمه فسماهم الله مسلين فنروقع فين همذه هيئته فليس عسمارلان ذلك الوصف الذي وصفه المسلم به ورماه به ولم يكن المسلم محلاله عاتد على قائله فلم يكن الراحي له عسلم فانه ماسل مماقال ادعاد علمه سهم كلامه الذي رماديه قال صلى الله علميه وسلم من قال لاحمديا كافر ذهدماء به اوقال تعالى في حق قوم - واذا قبل لهه م آمنوا كما آمن النياس قالوا أنوُّ مِن كما آمه السدفية. قال الله فهم الاأنهم هم السفها ولكن لايعلون فأعاد الصفة عليهم لمالم يكن المسلون المؤسنون اهل سفه إي ضعف رأى في ايمانهم فعاد مانسموه من ضعف الرأى الذي هو السفه اليهم فالسي المسلم الامن سلم من حسع العموب الاصلمة والطارئة فلا يقول في احد يسوء اولا يؤثر فيه اذا قدر علمه شم "أ أصلاولنس اقامة الحدود بشير فانه خبرا ذجعل الله اقامة الحدود كشرب الدواء للمريض ومعل العافسة وزوال المرض فهووان كانكريها في الوقت فعاقبت مجودة فماقصد الطبيب بشرب الدواءشرا للمريض وانمااعطاه سببحصول العافية فيتحدمل مافسه من الكراهية في الوقت كذلك اقامةالحدودواماالقصاص فيمشل قوله وجزاء سئية الاسلام فانالنبي صلى الله علسه وسلم اشترط سلامة المسلمز ومن اذاليا بتداءعن قصدمنه فلدس بمسلم فانك ماسلت منه والنبى صلى إبته عليه وسلم قال من سلم المسلون فلا يقدح القصياص في الاسلام فانكُ ماآديت مسلما من حسث آذاك فان المدلم لايؤدي المسلم بل اسقط عنه القصاص في الدنيا القصاص فى الاخرة فقد أنع علمه بضرب من النع فان عفاوأ صلح ولم يؤا خذه و تجاوز عن سسلَّمة فذلك المقام العالى وأجره على الله بشرط ترك المطالمة في الاخرة وحق الله ثابت قب لدلانه تعدّى حدّه فقدح في السلامه قدر ما تعدّى به فان عصى المسلم ربه في غير المسلم هل يكون مسلما بذلك المرلا قلنهالايكون مسلما فاناتله يقول انالذين بؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيها والاخرة والمهالم لابكون ملعويا فلقائل ان بقول هنايالمجوع كانت اللعنة ونحن انماقلنيا من آذي الله وحده في زعمه قلناكل من آذي الله فقيد آذي المسلمين فان المسيلم يتياذي اذا جمع في الله من التمول ما لا يليق به فهو من جهة ماتأذى به المسلون من قوله في الله ما لا يلسق به فان قسل فان لم يعرف ذلك المسلون منه حتى يتأذوا من ذلك قلناحكم ذلك حكم الغسة فانه لوعرف من اغتيب تأذى وهومؤاخذ بالغيبة فهومؤا خذبايذا ئهالله وانلم يعرف بذلك مسلم قال صلى الله عليه وسلم لااحدأ صبرعلي اذى فالمسلم من كان بهده المشابة فهو السعيد المطلق وقليسل ماهم \* ومن الاولياءا يضارضي الله عنهم المؤمنون واباؤ منات بولاهم الله بالايمان الذي هو القول والعمل والاعتقاد وحقيقته الاعتقاد وهوفى القول والعمل شرعالالغة فالمؤمن سنكان قوله وفعه لدمطا بقبالمبا يعتقده فى ذلك لوالفعل ولهدا أفال في المؤمنين نورهم يبدى بن الميهم وبأعمانهم بريد ما قدموه من الاعمال دالله فأوائك من الذين اعدّالله لهم سغفرة واجراعظيما فال صلى الله على وسلم المؤمن

فيسأط المشاهدة فهممو حدون عن حضورالهي وعناية ازلية فهم الموحدون وشأنهم عم وامرهم غريب والايمان فرع عن هذه الشهادة فان بعث رسول وآمنو ابه أعنى هؤلاء الشهداء فهم المؤمنون العلاء والهم الاجرالتام يوم القيامة وان لم يؤمنو افليس هم الشهدا. الذين انع الله عليهم فى قوله الوائك الذين انع الله عليهم من الندين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيها ولولاة وله وحسن اوائل رفيقاأ لحتناه ولاءالهمداء بهم فحصول النعمة التي لاصعاب هذه الاسمة فانهموان كانواموحدين غيرمؤمنين مع وجودالسول البهم لم تحسين مرافقتهم للمؤمنين فانهم بشوشون على المؤمنين اعلنهم وهؤلاء الشهداء الذين تعمهم هذه الاكتهم العلماء مالله المؤمنون بعد العلم عاقال سحانه أذذلك قرية المدمن حيث قاله الله أوقاله الرسول الذي جاء من عند الله فقدم الصديق عدلي الشهيد وجعله بأزاءالنبي فانه لاواسطة بينهم لاتصال نورالاعمان نبورالسالة والشهداءلهم نورالعلم مساوق لنورالرسول من حيث ماهوشا هديته شوحسده لامن حيث هو رسول فلايصم أن كون بعددمع المساوقة فكانت المساوقة تبطل ولايصم أن يكون معه لكونه رسو لاوالشاهد ليس برسول فلابد أن يتأخر فلم يبق الاأن يكون في الرسد التي تلي الصدّ مقهة فان الصيدَّيقِ التم نورامن الشهيد في الصدّيقية لانه صيديق من وجهين من وحه التوحيد ومن وحُه القربة والشهد د من وحه القربة خاصة لا من وجه التو حمد فان توحسده عن علم لاعن ايمان فنزل عن الصـة ، في في من تسبة الايمان وهو فوق الصـة بق في من تبة العلم فهو المتقدّم في من تبة العملم وهو المتأخر مرتسة الاعيان والنصديق فانه لايصيح من العيالم أن يكون صدّ يقا وقد تقدّم العلم مرتبة الخبرفهو بعملانه صادق في تؤحسدا لله اذا بلغ رسالة الله والصديق لم يعلم ذلك الانورا لاعمان المعدّ في قلمه فعندماحاءمه الرسول اتمعهم وغبرداسل ظاهر فقدعر فت منازل الشهداعندالله ومن الاولساء رضى الله عنهم الصالحون تولاهم الله تعالى بالصلاح وجعل رتبتهم بعد الشهداء في المرتسة الرابعة لانَّ الشكل دائرة كمار سمناه في الهامش فالنبوَّة الله أها حتى النهي الى الصلاح ونها مة الشكل المستديراذا كان مجهولا يرتبط ماليداية حتى تصيح الدائرة ومامن نبي الاوقدذ كرأنه صالح وانه دعا أنكون من الصالحين مع كونه نبيا فدل على أن ربه الصلاح خصوص في النبوة فقد تحصل لمن ليس بنبي ولاصديق ولاشهيد فصلاح الانبياء هو ممايلي بدايتهم وهو عطف الصلاح عليهم فهم الصالحون للنبوة فكإنواا ببساه وأعطاهم الدلالة فكانواشهداء وأخبرهم بالغيب فكانوا صبة يقين فالانبساء صلحت لجميع هدده المقامات فكانوا صالحين فجمعت الرسل جميع المقامات كاصلح الصديقون للصة رقمة وصلر الشهداء للشهادة وكل موحود فهوصالج الوجدله غير أن هؤلاء الصالحين الذين اثى الله عليهم مانه أنع عليه مهم المطاويون في هذا المقيام وهم المنحرطون في سلك هذا النمط فهمرابعوا اربعة وأراد بالندين الرسل أهل الشرع سواء بعثوا أولم يبعثوا أعني بطريق الوجوب عليهم فالصالحونهم إلذين لايدخل في علهم ولاا يمانهم بالله وبماجاء من عندالله خلل فان دخله خلل بطل كونه صالحافهذا هوالملاح الذي رغب فيه الانبياء صاوات الله عليهم فكل من لميد خله خلل تقيقته فهوصالح ولافي شهادته فهوصالح ولافي نبوته فهوصالح فالانسان حقيقته الامكان فله ان يدعو بتحصيل الصلاحله في المقيام الذي كيكون فيه لجواز دخول الخلل عليه في مقيامه لان الذي لوكان بسالنفسه اولانسانيته لكانكل نسان شكك المشابه اذالعلة في كونه ببياكونه انسانافل كان الأمر اختصاصا الهساجاز دخول الخلل فسه وجازر فعه فصحان بدعوالصالح بأن يجعل من الصالحين الدين لآيد خيل صلاحهم خلل مّا في زمان مّافهذا أنعتى بالصالحين في هـ ذا الباب والله الموفق ومنهم ردى الله عنهم المسلون والمسلمات وهكذا كل طائعة ذكر ماهم منهم لوالنساء تولاهم الله مالاسلام وهوانقساد خاص لماجاء من عند دالله لاغيرفاذا وفي العبد

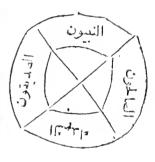

أيضا الصدديقون رضى اللهءن الجسع تولاهم الله بالصديقية قال الله تعالى والذين آمذوا الله ورسوله اولئكهم الصديقون فالصديق منآمن الله وبرسله عن قول الخبرلا عن دامل سوى النور الامانيّ الذي يحده في قلبه الانعله من تردّدأوشك مد خيله في قول المخبرالرسول ومتعلقه على الحقيقة الاءان بالرسول وبكون الاعمان بالله على حهة القرية لاعسلي اثمياته اذكان دعض الصدِّئة بن قد ثبت عندهم وحودالحق ضرورة اونظراولكن ماثنت انه قرية وهداه الآية بدل على شرف اثبات الوجود شمان الرسول اذا آمن به الصديق آمن بماجاء به من بوحمد الاله وهو قوله قولوا لااله الدالله أواعــلم أنه لااله الاالله فعلم إنه واحــد فى ألوهمته من حمث قوله واعــلم أنه لا اله الاالله فذلك يسمي ايماناويسمى المؤمن به على دـ ذا الحدّصة يقافان نظر في دلسل بدل على صدق قوله فاعم أنه لااله الاالله وعثرعلى تؤحده بعدنظره فصدتن الرسول في قوله وصدتن الله في قوله لا اله الا الله فليس يِّدَبِيِّ وهوموُّ من عن دامل فهو عالم فقد مان لا منزل الصــ تدبقية وأن الصديق هوصــاحــ النور الايماني الذي يحده ضرورة في عن قلب كنو راليصر الذي حعلدالله في البصر فلم بكن للعيد فيه كسب كذلك نورالصديق في نصيرته ولهذا قال تعالى اولئك هما الصدِّ مقون والشهداء عندرهم لهماجرهم منحنث النمادة ونورهم منحث الصة بقمة فحعل النورللصة بقمة والاجرالشمادة وهي بنهــة ممالمغة في التصديق كشير مي وخــير وسكيرفليس بين النبوة التي هي نبوّة التشير بع ومن الصية بقية مقيام ولامنزلة فين تحظي رقاب الصية بقين وقع في النيوّة ومن ادّي بيوّة النشيريع بعد يحمد حصلي الله علمه وسلم فقد كذب وكفر بماجاءيه الصادق رسول الله صلى الله عامه وسلم غيرأن ثم مقام القرية وهي النبوّة العامّة لانبوّة التشريع فيثبتها نبي التشريع فيثبتها الصيرّيق لاءثمات المنسرة عاماها لامن حمث نفسه وحمنتذ يكون صدية اكسئاله موسى والخضروفتي موسى الذي هوصة يقمه ولكل رسول صة يتون المامن عالم الانس والحان أومن أحدهما فكل من آمن عن نور في قلبه المسله دليل من خارج سوى قول الرسول بل ولا يجد يوقفا وماد رفذات الصديق فان آمن عن نظرود المل من خارج أو يوقف عند دالقول حتى او حدالله ذاك النور في قامه فآمن فهو وؤمن لاصديق فنوراله تأيق عدقيل وجود الصدق به ونورا لمؤمن غيرا لصديق يوجد بعدقول الرسول قللااله الاالله ونورا لمؤمن ليكون قرية بعدالنظر في الدلمل الذي اعطاه العلم بالتوحمدفهوفي علمه بالتوحسدصاحب نورعهم لانوراعان وهوفى كون ذلك العمم والنظرقربة الى الله صاحب نورا عان فان نور العلم تتوحمدا لله لا يتوقف على مجي الرسول ولاعلى قوله فان توحمدالله قديهدواالله موحمده قبلذلك والرسل منهم قدوحدوه قبل أن يكونوا أنبياء ورسلافان الرسول ماأشرك قطفال تعالى شهدالله أنه لااله الاسوو الملائكة وأواو العلم ولم يتل وأولوا الاعان فرتمة العلم فوقرتمة الاعان بلاشك وهي صفة الملائكة والرسل وقد يكون حصول ذلك العملم عن نظراً وضرورة كمف ما كان فيسمى على اذلا قائل ولا مجبر يلزم المصديق بقوله وهذا المقامالذي اثبتناه بين الصديقية ونبوة التشهر بع الذي هومقيام القرية وهو للافراد وهودون نبوة التشريع في المنزلة عند الله وفوق الصدّ يقدة في المنزلة عند الله هو الشار المه بالسرّ الذي وقرفى صدرا بي الصديق ففضل به الصديقين اذحصل له في قلبه ماليس من شرط الصديقية ولامن لوازمه افابس بنأبي بكرورسول الله صلى الله علمه وسلم رجه للانه صاحب حبى سرة فهومن كونه صاحب سرة بين الصديقية ونبؤة التشريع ويشارك فيه فلايفضل من يشاركه فيسه بل هومساوله في حقيقته فافههم ذلك ومن الاواماء أيضا الشهداء رنبي الله عنهسم تولاههم الله بالشهادة وهممن أالجرز بن وهم أهل الحضور مع الله على بساط العلم به قال شهد الله اله الاهو واللاز ك الدواوا العراق المالقسط فحمعه مع الملائكة

والمؤمن والمؤمنة ومنوصف اللهمنهم الذين لهم هذه المرتبة من أعداد المغفرة لهم والاجر العظيم قبل وقوع الذنب منهم وقبل حصول العمل وأمر قدعظمه الله لايكون الاعظم اوكذلك قوله اولئال مع الذين انعم اللم عليهم سن النسين والصديقين والشهداء والصالحين وكدلك قوله تعالى التماسون العامدون وقدذكر باالغمادغ قال الحامدون السائعون والسماحة في هذه الامّة الحهاد وقد قال تعالى فى خلم لداراهم ان الراهم لاواه حام فلايد من ذكر الاواهين والحلاء وقال فمه لحلم أواهمنس فأشى علمه مالانابة وقال فمه الهأواب فذكره بالاوية فهولاء الاصناف لابدِّمنَ ذكرهم في همذا الماب لمقع عند السامعين تعمين همذه الصفة ومنزلة همذا الموصوف مها وكذلك أولواالذي وأونوا الاحلام وأولوا الالباب وأولوا الابصار فانعتهم الله مذه النعوت سدى والمتصفون مهذه الاوصاف قدطاامهم الحق بماتقتضمه هذه الصفات وماثم لهم عندالله من المنازل فانهدا الساساب شريف من أشرف أبواب هدا الكتاب يتضمن ذكرالرجال وعلوم الاولماء ونحي نستوفها انشاءالله تعالى أونقارب استهفاء ذلك على الحدّ الذي رسم لناوعينه الحق تعالى فى واقعتنا فان المشرات هي التي ابقي الله لنامن آثار النبوّة التي سنة مام اوقطع أسمام افقدف مه في قاونا ونفث مه الروح المؤيد القدسي في نفوسنا وهو الالهام الالهي والعملم اللدني نتيجة الرجية التي اعطاها الله من عنده من شاء من عماده \* ينهم الاوله ؛ قال الله تعالى ألا إن أولما ؛ الله لا خوف عليهم ولاهمم يحزنون مطلقاولم يقل في الاخرة فالولى من كان على سنة من ربه في حاله فعرف حاله بإخبارالحق اياه على الوجه الذي يقع به التصديق عنده وبشارته حق وقوله صدق وحكمة فصل فالقطع حاصل فالمرا دمالولي من حصات له المشرى من الله كاقال تعالى الهم المشرى في الحموة الدنياوف الآخرة لاتهديل لكامات الله ذلك هوالفوز العظيم وأى خوف وحزن يبقى مع البشرى مالخيرالذي لابدخله تأويل فهيذا هوالذي أريد بالولى في هذه الآته تم ان أهل الولاية على اقسام كثيرة فانهاأعة فلك احاطي فلنذكرأ هلهاسن المشيران شاءالله تعالى وهمالاصناف الذين نذكرهم مضافاالي ماتقدُّم في هـذا الماب من ذكرهم من حصرتهم الاعدادومن لا يحصر هم عدد \* فن الاولما ونبي الله عنهم الانباء صلوات الله علمهم تولادم الله بالنوة وهم رجال اصطنعهم الله لنفسه واختارهم لخدسته واختصهم من سائر العباد لحضرته شرع اهم ما تعبدهم به في ذواتهم ولم بأمر بعضهم بأن يتعدى تلائ العمادات الى غمرهم بطريق الوجوب فقيام النبوة مقام خاص في الولاية فههم على شرع من الله أحل لهم أمورا وحرّم علهم أمورا قصرها علم-مدون غمرهم اذ كأنت الدارالدنيا تقتضي ذلك لانها دارالموت والحماة وقد قال تعالى الذي خلق الموث والحساة الملوكم والتكالف هوالاتبلاء فالولاية توةعاتمة والنوةالتي بهاالتشريع نتوة خاصة تعمن هو بهانه المشابة من هدذا الصنف وهي مقام الرفعة في المقام الالهي اذا لم يؤمر لاغسر لافي المشاهدة فقام النبوة علوفي الخطاب ومن الاواماء رضوان الله عليهم الرسل صلوات الله عليهم تولاهم الله مالرسالة فهم الندون المرسلون اليطائفة من الناس اوركون ارسالاعامّا الى الناس ولم يحصل ذلك الالجحد صلى الله علمه وسلم فملغ عن الله مناأمره الله بتمامغه في قوله تعالى ماأيها الرسول بلغ ما أنزل المك من ربك وماعلى الرسول الآاليلاغ فقيام التبليغ هوا لمعبر عنمه بالرسالة لاغ يروماً توقفنا عن الكلام في مقام الرسول والنسى صاحب الشرع الالان شرط أهل الطريق فمايحبرون عنه من المقامات والاحوال أن يكون عن ذوق ولاذوق الماولا الغيرنا ولا لمن اليس بني يعة من الله في بوّة التشريع ولا في الرسالة فكمف تدكلم في مقام لم نصل المه وعلى كل حال لم ندقه لا أناولا غيري من ليس بني تدى شريعة من الله ولارسول فحرام عليما البكلام فيه في انتكام النافيه ذوق فأعداه ذين المقامين فلناالكالا وفسه عن ذوق لان الله ما جره ومن الاولساء

قوله تعالى يديرالامريف للايات فجليسهم من الاسماء الالهية المدير المفصل وهممن أهل الغسفى هدذا المقام لامن اهل الشهادة ومنهم رضى الله عنهم الورثة وهم ثلاثة اصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق مالحمرات قال تعالى ثم اورثنا الكتاب الدبن اصطفهنامن عبياد نافهها ظالم لنفسمه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بادن الله ذلك هوالفضل الكبير وكال صلى الله علمه وسلم العلماء ورثه الانساء وكان شيخنا ابومدين يتولف هذا المقام من علامات صدق المرمد في ارآدته فراره عن الخلق ومن علامات صدق فراره عن الخلق وجوده للعق ومن علامات صدق وحوده للعق رحوعه الى الخلق وهذا هو حال الوارث للنبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يخلو بغيار حراء ينقطع الى الله فسه ويترك سه وأهلدويفترالى ربه حتى فجئه الحق ثم بعثه رسولا مرشدا الى عبداده فهذه حالات ثلاث ورثه فهامن اعتنى الله به من استه ومثل هـ ذايـمي وارثافالوارث الكامل من ورثه صل الله علىه وسلم علماوع للا والماقوله تعالى في الوارث للمصطفى انه ظالم لنفسه ريد حال ابي الدرداء وأمساله من الرحال الدين ظلوا انفسهم لانفسهم اي من اجل انفسهم حتى يسعد وها في الاخرة وذلك انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لنفسك عليك حقاوا عينك علمان حقافاذ اصام الانسان دائماوسهرالدولم ينم فقد ظلم نفسه في عقها وعينه في حقها وذلك الظلم الهامن اجلها ولهداقال ظالم لنفسيه فانه اراديها العزائم وارتكاب الاشدلماعرف منهاومن جنوحها الى الرخص والبطالة وجأءت السنة بالامرين لاجل الضعفاء فلم يردا لله تعالى بقوله ظالم لنفسه الظلم المذموم في الشرع فان ذلك لس بمصطفى واماالشاني من ورثة الكتاب فهوا لفتصدوهو الذي يعطى نفسه حقهامن راحة الدنسالسستعنن ذلك على ما يحملها علسه من خدمة رما في قدامه بن الراحة واعمال المرتوهوحال بين حالين بين العزيمة والرخصة وفي قسام اللسل يسمى المقتصد متهجد الانه يقوم و نسام وعلى مثل هذآ تحرى افعاله واماالسابق الحبرات فهوالمسادرالي الامرقيل دخول وقته ليكون على اهمة واستعداد واذاد خل الوقت كان متهيّاً لاداء فرس الوقت لا يمنعه من ذلك مانع كالمتونيئ قمل دخول الوقت والحااس في المحدقيل دخول وقت الصلاة فاذا دخل الوقت كان عمل طهارة في المسجد فيسايق الى أداء فرضه وهني العسلاة وكذلك ان كان له مال اخرج زكانه وعنها لسلة فراغ الحول ودفعها لربهافي أول ساعة من الحول الشاني للعامل الذي يكون علم اوكذلك في جمع افعال الركاه اساد رالم اكافال الذي صلى الله عليه وسلم لبلال مسبقتني الى الجنة فقال بلال مااحمد ثت قط الانوضأت ولانوضأت الاصلت ركعتسن فقال رسول اللهصلي الله علمه وسلم بهمافهذا وامشاله من السيابق مالخبرات وهوكان حال رسول الله صلى الله علمه وسلم بين المشركين فى شما به وحمد اله تسمنه ولم يكن مكافها بشرع فانقطع الى ربه و يحنث وسابق ما المسرات ومكارم الاخلاق حتى اعطاه الله الرسالة \* (وصل) \* واعلم إن الله تعلى قد وصف اقو ا ما من النساء والرحال بصفات اذكرهاان شاءالله تعالى اذكان الزمان لا يخلوعن رجال ونسباء فائسن بهذالوصف مشل قوله ان المسلم بن والمسلمات والمؤمن بن والمؤمنات والقاتم بن والقاتمات والصادق بن والصادقات والصارين والصارات والخاشعين والخياشعيات والمتصدّقين والمتصدّ قات والصيامّين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات غمقال اعدالله الهم مغفرة وأجراعظما فأعدالله الهمم المغفرة قبل وقوع الدنب المقدرعليهم عناية منه فدل ذلك على الهممن العباد الذين لا تضرّ هم الذنوب وقدوردفي الصحيم من الخبرالالهي " اعمل ماشئت فقد غفرت لك فاوقعت من مثل هؤلاء الذنوب الابالقدر المحتوم لاأنتها كاللحرمة للالهمة قمل لابي يزيد أيعصي العارف قال وكان امر الله قدر امقدورا فتقع المعصمة من العارفين من أهمل العذاية بحكم التقديرلنفوذالقضاءالسابق فلابذ من ذحيكرهؤلاءالاصناف لبذين منهوالمسلم والمسلة

قال معنهدم

ا يامؤنسي بالليل ان هجع الورى الفي في من بينهم بنهار

فذكر هذا التيائل أن حد شهسع الله وحديث الله معه انما هومن منهم لاانه كله على الستتهم فال تعالى نو دى من اشطئ الواري الاهن في المقعة المباركة من الشحرة أن اموسى اني أناالله وقال تعالى وكلم اللهموسي تكلما فأكده مالمصد رارفع الاشكال هذاهوا لمطلوب مالحدث في هذه أاطريقة وأماقوله تعالى فأحره حتى يسمع كلام الله فذلك لاهل السماع من الحق في الاشهاء لامن بين الاشساءلات منيةالاشياءعمارةءن النسب وهي أمورعدمسة لاوحودية فاذا كان الحدرث منهًا كان بلاواسـ طة واذا كان من الاشـماء فذلك قوة الفهـم عن الله ورد في الخبر الصحير أن الله قال على اسمان عبده مع الله لمن حمده فهذا عبن قوله فأجره حتى يسمع كلام الله والذي نطلمه في همذا الطريق كلام الله من بين الاشهاء لا في الاشهاء ولا من الاشهاء وأن كان هو عين وحود الاشهاء فانه المسعن الاشماء فالاعمان في الموجودات همولي لهاأ وارواح لها والوجود ظاهر تلك الارواج وصورتلك الاعمان الهمواحة فالوجودكله حق ظاهر وباطنه الاشماء فالحمد مث الالهجي من بن الاشماء اوضح عند السيامع في الدلالة لانه هو المتكلم من ان يكلمنا في الاشيماء فافهم رابته تعالى الملهم \* ومنهم رضي الله عنهم الاخلاء ولاعدد يحصر هم ال مكثرون و يقلون قال الله تعملي واتحذالله اراهم خلملا وقال النبي صلى الله علمه وسلم لوكنت متحذا خلملالا تحذت اما بكر خلسلا ولكن صاحبكم خلمل اللهوالمخااله لاتصح الابين الله وبين عيده وهومقام الاتحادولا تصح المخاللة بين المخلوقين واعنى من المخلوقين من المؤمنين ولكن قد انطاق اسم الاخلاء على النياس مؤمنيهم وكافريهم قال اللهةعالى الاخلاءيومئذبعضهم لبعض عدوالاالمنقين فالخلة هناالمعاشرة وقدورد أنالموء على دين خليله وقدل في مقام الخلة

قد تخلات مسلك الروح مني الوبذ اسمى الجليل خليلا

وانماقلنا الاتصع الخله الابين الله وبين عبده الاناعيان الانساء متمرة وكون الاعيان وجود الحق الاغير ووجود الشئ لا يتبارعن عينه فلهذا الانصح الخله الابين الله وبين عبده خاصة اذه داالحال الايكون بين المخاوق من الخاوة بن النه الايستفاد من مخلوق وجود عين فاعلم ذلك واعلم أن شروط الخله الاتصع بين المؤمنين ولا بين النسبي و تابعيه فاذالم تصع شروطها الاتصع هي في نفسها ولكن في دارالتكليف فان النبي والمؤمن بحكم الله الا بحكم خليله والا بحكم نفسه ومن شروط الخله أن يكون الخليل بحكم خليله وهد ذا الا يتصوّر مطلقا بين المؤمن الرسل وا تساعهم في الدار الدنساو المؤمن تصع الخلة بينه وبين الله ولا تصع بين الناس ولكن تسمى المعاشرة الدي بين الناس اذا تأكدت في عالب بينه وبين الله ولا تصع بين الناس المائلة المؤمن ليس الدخليل ولا هو صاحب احد سوى ملكه في كان بحكم ما يلق ولا صاحب سوى اعانه كان الملك اليس له خليل ولا هو صاحب احد سوى ملكه في كان بحكم ما يلق فلا يكون خليلا الإحداد والصاحب الدافين اتحذين المؤمنين خليلا في المدولات علم ما المؤمن الموفق لا رب غيره ومنهم ردنى الله عنها السمواء ولا عدد يعصر هم وهم صنف خاص من الهل الحديث الموفق لا رب غيره و منهم ردنى الله عنهم السمواء ولا عدد يعصر هم وهم صنف خاص من الهل الحديث الموفق لا رب غيره و منهم ردنى الله عنهم السمواء ولا عدد يعصر هم وهم صنف خاص من الهل الحديث الموفق لا رب غيره و منهم ردنى الله عنهم السمواء ولا عدد يعصر هم وهم صنف خاص من الهل الحديث الموفق لا رب غيره و منهم ردنى الله عنهم السمواء ولا عدد يعصر هم وهم صنف خاص من الهل الحديث الموفق لا رب غيره و منهم ردنى الله عنهم اللهم، وهدذا الصنف لا حديث الهم مع الاروا و خديثهم عالته من اللهم الكون اللهم ال

واصطفاهماً عنى فى هذه الدار وفى القدامة وأما فى الجنة فليس يعلمهم الحق الامن كونهم مخبوبين خاصة ولا يتجلى الهم الافى ذلك المقام وهده الطائفة على قسمين قسم احبهما سداء وقسم استعمالهم في طاعة رسوله طاعة تله فأغرت الهم تلك محبسة الله الاهدم قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال لمجد صلى الله علمه وسلم قل ان كئم تعبون الله فالمعوني يحبد حكم الله فهذه محبه قد تحت لم تكن المداء وان كانوا أحداما كالهم

## ياقومأذني لبعض الحي عاشقه الوالاذن تعشق قبل العين احيانا

فلاخفا وفهما منهم من المقامات ومامن مقام من المقامات والاوآهله فيه بير فاضل ومفينه وهؤلاء الاحماب علامتهم الصفاء فلايسوب وقدهم كدرأصلاوله مم النبات على هدنه ه القدم مع الله وهدم مع الكون يحسب مأية مام فيه ذلك الكون من مجود ومذموم شرعافيعا سلونه بمايقة في دالادر، فه بوالون في الله ويعادون في الله تعالى فالموالاة من حيث عين المكوّن والمعاداة والذم من حيث عين ا المتكوّن لامن حمث مااتصف به من الكون لانّ الكون كون الله فهم يحكمون ولا يحكمون دّد مكمّ ـم الله من انفسهم والعامهم في حضرة الادب فهم الادباء الجيامعون للغيرات يقول الله تعيالي فهن ادّعي هذا المقيام باعبدي هلعملت لي عملاقط فيقول العبديارب صلبت وجاهدت وفعات وفعات ويصف من افعيال الخبرفيقول الله ذلك لك فيقول العبد يارب فياهوالعمل الذي هولك فيقول هل واليت في والاوعاد أن في عدواوهذا هوا ينارا لمحبوب قال الله تعالى الأيما الذين آمنو الا تضذوا عدوى وعدتركم أولمآ تلقون البهم بالمودة وقال لاتجدةو مايؤمنون بالله واليوم الاخريوادون من حاقالله ورسوله ولوكانوا آمائهم أوابنائهم أوا اخوانهم أوعشيرته م اولئك كتب في قلوم ما الايمان والدهم بروحمنه فهمأهل النأييد والقوة وردفى الخبرالصيم وجبت محبتي للمتحابيزف والمتحالمة بنفيا والمتباذابن في والمتزاورين في \* ومنهم رضي الله عنهم آخذ ثون وعمر بن الخطأب رضي الله عنه منهم وكان في زمانسامنه مأبو العباس الخشاب وأبوزكرياءالجاي بالعزة براوية عمر بن عبد العزيز بديرا المقرة وهـم صنفان صنف يحدثه الحق من خلف حباب الحديث قال نعالي وما كان لمشر أن بكامه الله الأوحيا أومن وراءجياب وهذا الصنفءلي طبقات كثيرة والصنف الاخر تحذيهم . الارواح الملكمة في قلوبهـم واحمانا على آذانهـم وقد يكتب لهـم وهـم كلهـم أهل حـديث فالصـنف الذي تحدثه الأرواح الطريق البه الرياضات النفسية والجاهدات البذنية باي وجهكان فان النفوس اذاصفت من كدرالوقوف مع الطبع التحقت بعالمهاللناسب اها فأدركت ماأدركت الارواح العلى من علوم الما يكوت والاسرار وانتقش فيما جدمع ما في العلم من المعناني وحصات من الغموب بحسب الصنف الروحاني المنباسب لهافان الارواح وانجعهم أمرواحد فلكل روح مقام معلوم فهم على درجات وطمقات فنهم الكمبروالا كبرفجريل وانكان من اكابرهم فيكائبل اكبرمنه ومنصبه فوق منصمه واسرافيل اكبرمن سكائيل وجبريل اكبرمن اسماعيل فالذى على قلب اسرافيل منه يأتي الامداداليه وهواعلى منالذين على قلب مكائيل فكل محدث من هؤلاء يحذثهم الوح المناسب الهم وكممس محدث لايعلم من يحدثه فهذا من الارصغاء النفوس وتحليصها من الوقوف مع الطبع وارتفاعها عن تأثيرالعناصر والاركان فيها فهي نفس فوق مزاج بدنها وقنع قوم بهدا القدرمن الحديث ولكين مأهوشرط في السعبادة الابمانية في الدار الاتخرة لانه تخليص نفسي فان كأن هيذا المحدّث اليّ جمع هـذه الصفات التي أو جبت له التخليص من الطبيع بالطريقة المشروعة والاتماع النبوى والاعمان إلزم اقترنت بالحديث السعادة فأن انضاف الى ذلك الحديث النبوى الحديث ع الرب من الرب تعيالي اليهم كان من الصنف الاوّل الذي ذكرنا أنه على طبقيات في الحديث

بعده ـ أن الاجتماع هل حصل لموسى و نباب الحق ه ـ ذا المقام الذي كان الخيف رام لا لاعلم لى بذلك فرحم الله عبد الطلعه الحق على ان موسى قد إحاط بالعلم الذي ناله الخضر بعد ذلك وحصل له هذا المقام خبرا فالحقه في هذا الموضع من كأبي و نسسه الى نفسه لا الى ومنهم رضى الله عنهم الامناء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لله أمناء وقال في ابى عبيدة بن الجراح انه امين هذه الاسة رضى الله عنه

ومستخبرى عن سرلدلى رددته البعد مساء من لدلى بفر يقين يقولون خربانا فانت استها الوماانا ان خربهم بامن

همطائفةمن الملامىةلاتكون الامنامن غبرهموهما كايرا لملامية وخواصهم فلايعرف ماعندهم من احوالهم لحرمهم معالخلق بحكم العوائد المعلومة التي بطلم بالاعبان عباهوا عبان وهو الوقوف ماامر الله ونهى على حهة الفرضية فاذاكان يوم القسامة ظهرت مقياماتهم للغلق وكانوا في الدنسا محهولين بين النياس قال النبي صلى الله علب وسلمان بله امتناء وكان الذي امتنوا عليه ماذكرناه ولولا ان الحضر امر دالله أن نظهر لموسى عليه السلام عماظهر ماظهر له شيخ من ذلك فانه من الامناء وإما عرض الله الامانة على الانسان وقبلها كان بحكم الاصل ظلوما جهولا فانه خوطب بحملها عرضا لاأمرافان حلها جسرا أعين علم امثل هؤلاء فالامناء حلوها جبرا لاعرضا فانه فجأهم الكشف فلايقدرونأن يجهلوا ماعلوا ولمريدوا أن تتمزواعن الخلق لائه ماقبل لهمرفي ذلك اظهر واثهيهأ منه ولالاتطهروه فوقفوا على هذا الحت فسموا أمناء ويزيدون على سائر الطبقات انهم لايعرف بعضهم بعضا بماعنده فكل واحد يتخبل في صاحبه انه من عامّة المؤمنين وهذا ليس الالهذه الطائفة خاصة لا كون ذلك لغيرهم \* ومنهم ردى الله عنهم القرأ أهل الله وخاصة ولاعدد يحصرهم قال الذي صلى الله علمه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصة ه وأهل القرآن هم الذين حفظو دما لعه مل مه وحفظوا حروفه فاستظهروه حفظا وعملا كانأبو بزيدالبسطامى منهم حدثنا أبوموسي الدبيلي عنه مذلك انه مامات حتى استظهر القرآن فن كان خلقه القرآن كإن سن أهله ومن كان من اهل القرآن كانمن أهل الله لان القرآن كارم الله وكارمه عله وعله ذاته ونال هدذا المقامم لب عبدالله التسترى وهوابنست سننوله فاكتان بدؤه في هذا الطريق محود القلب وكم من ولى تله بر الشأن طويل العمرسات وماحصل له محود القلب ولاعمان القلب حودا اصلامع تحققه بالولاية ورسوخ قدمه فيها فان محود القلب اذاحصل لابر فع رأسه أبدا من محدته نهوشايه على تلك القدم الواحدة التي يتفرع منها اقدام كشيرة وهوثابت عليها فاكترالا ولساء يرون تقلب القلب من حال الى حال والهـذا ممي قلما وصاحب هـذا المقام وان تقلمت أحواله فن عين واحدة هوعليها مابت بعبرعنها بسحودالفاب ولهذالمادخل سهل بنعمدالله يعود الشيخ فالله ايسحدله التلب قال الشيخ الى الابد فالزم سهل خدمت فالله تعلى يؤتي ماشاء من علمه من شاء من عباده كأ قال تعالى يلقى الروح من امره على من يشاء من عباده فكل امر منه الى خلقه سحانه من مقامات القربة في ملك ورسول ونبي وولى ومؤمن وسعادة بمهرد توحدد ومن يمعث المة وحده انماه و من عناية الله به ومنته عليه فان توفيق الله العبد في اكتساب ما قد قضى ما كتسابه منة الله بذلك على عباده واختصاص وكممن ولى قد نعرض النيل امرمن ذلك ولم تسبق له عناية من الله في تحصيله فيل سنه وبين حصوله مع التعمل وأهل القرآن همأهل الله فلم يجعل الهم صفة سوى عينه سحانه ولامقام اشرف من كانعين الحق صفته على علمه \* ومنهم رضى الله عنهم الاحماب ولاعدد يحصرهم بل يكثرون ويقلون قال تعالى فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه فنكؤنهم محمين الملاهم ومن كونهم محبوبين احتماهم

يد و قائقة عار فاعيا ينقل حافظا ضياطا لما ينقل عن الشجيراً في السعود بن الشيلي ا مام وقته في الظررية , قال كنت بشاطئ وجلة بغداد فخطر في نفسي هل لله عباد يعبدونه في الماء قال في استممت الحياطر الاواذاماانه, قدانفلق عن رحل فسلم على وقال نعم ما أماالسعو دلله رحال بعب دونه في الماء وأمامنه بيه حلِّ من تكبر بت وقد خرحت منها لا نه بعد كذا وكذا يو ما يقع كذا 'وكذا وذكر أم الييزد بُدور\_ في الماء فلما انقضت خسبة عشر يوما وقع ذلكُ الامر على صورة ماذكره ذلكِ الرحل لابي السعوُ د كان \* ومنهم رضى الله عنهم الافراد ولاعدد محصرهم وهم القرد بون ن الشرع كان منهم هجيد الاواني بعرف ما من قائد اوانة من اعمال بغيداد من اصحباب الأمام دالقادر الحسلي وكان هذا النقائد يقول فيه عدد القادر رئي الله عنه معريد الحضرة كان يشهدله عمدالقيادر الحياكم في هــذه الطريقة المرجوع الى قوله في الرجال أن محــد من قائدا لاواني " من المفردين وهـم رجال خارجون عـن دائرة القطب والخضر منهـم وتطبرهم من الملائكة الارواح المهمة فى جلال الله وهم الكروسون معتكفون في حضرة الحق سحانه لا يعرفون سوام ولايشهدون سوى ماعرفو امنه ليس لهم بذواتهم علم عند نفو سهم وهم على الحقيقة ما عرفو اسواهم ولأوقفوا الامعهمهم موكل ماسوي اللهمذه المشابة مقامهم بين الصدّ بقية والنيوّة النشر بعية وهو مقام حليل حهله اكثرالنياس من أهل طريقنا كأبي حامدوا مثاله لان ذوقه عزيزهو مقام النية ة المطلقة وقد سال اختصاصا وقدينال بالعدمل المشهر وعوقدينال سوحمدالحق والذلة له وما مندمي من تعظيم حلال المنع بالايجاد والتوحيد كل ذلك من حهة العلم وله كشف خاص لا شاله سواهم كالخضر فانه كاقلنيا من الافرادومجمد صلى الله عليه وسيلم كان قبل أن يرسل ويذي عهن الافراد الذين إلوا الامرية وحمدالحق وتعظيم حلاله والانقطاع المه وذلك أنه محصل في نفوسهم أعني في نفوس من هذا طررة بهم ان الله كاانع عله مالا يحاد وأسماب الحمره وقادر على أن لا يعتى علمه ذلك وله زممة المقاء في الخبرالدائم والسعادة حمث أرادوان لم يعلم ان نم آخرة ولا أن الدنيا الها نهاية أم لا ولاا عان عنده بشئ م. • هذالانه ماكشفله عن ذلك فاذا اطلعه الحق على الامور حينئذ التحق بالمؤمنين عاهو الامر ممالا بدرك بالنظر الفكري فلو كان في زمان حو ارسوة الشيرائع ليكان صاحب هـ إذا المقام منها كالخضر في زمانه وعديبي والساس وادريس وأماالموم فليس الاالمقيام الذي ذكرناه والرسالة ونبؤة الشيرائع قدانقطعت ولوكانت الاندا والرسل في قيدا لحماة في هذا الزمان ايكانو الأجعهم، داخلين تحت حكيم الشرع المجدى وأما الرسيالة ونبؤة الشرائع العيامة أعني المتعدِّية الى الامم والخياصة بكلُّ ت نبي فاختصاص الهير" في الانساء والرسل لا سال مالا كتساب ولامالتعد مل فخطاب الحق قد مال بالتعهمل والذي يخاطب به ان كان شهر عالملغه أو يخصه ذلك هو الذي نقول فمه لا ينالي بالتعهمل ولا سب وهو الاختصاص الالهي " المعلوم وكل تشرع بنال به عامله هذه المرتبة فان نبي `ذلك الشرع من أهل هذا القيام وهو زيادة على شر يعه نيوّته ففلامن الله رنعمة له وهو لمحد جلى الله عليه وسلم بالقطع وكل شرع لا ينبال العباسل مه هذا المقيام فان في ذلك الشرع لم يحصل له هذا المقيام الذي حصل الغيره من سائر انبياء الشرائع قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبسن على بعض وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على يعض في وحودمنها هذا قال الخضر لموسى في هذا المقام وكيف - برعلى مالم تحط به خبرا فان موسى في ذلك الؤقت لم يكن له هذا المقام الذي نقاء عنه العدل بقوله وتعديل المتهاياه يماشه دله بهمن العلم ومارد علمه موسى فى ذلك ولا انكرعلمه بل قالله ستجدني اء الله صاير اولاا عصى لأ امرا فانه قال له قبل ذلك هيل المعاني على ان تعلى ماعلت رشدا فالله الخضر انكان نستطيع معى صبرا ثمانصفه في العلم وقال له ياموسي اني على علم علمنيه المله لا تعلمه انت وانت عبلي علم على كدالله لااعله الافؤيكن للخضر نبؤة التشير ببع التي للانبساء المرسلين ولاا درى

ولاحاسبت بوما قهر مانا افأخشى أن اغلب فى الحساب القني داراحــ قوبلاغ عيش افـد أب الدهرد البداود أبي

كان خالفاً بومسلم الحولاني رجه الله من اكابره م كان يقوم اللهل فاذا ا دركه العما ضرب رحله، بقضنان كانث عنده ويقول الحلبه أنتماأحق بالضرب من دابتي أيظن اصحاب محدصلي الله عاده رسلم أن مفورُ وا بحمدُ صلى الله عليه وسلم دوتناوالله لازاحهُم عليه حتى يعلوا أنهم خافوا بعدهم رحالا لقىنامنهم جماعة كشرة ذكرناهم في كتيناوراً بنادن أحوالهم ماتضيق الكتب عنها \* ومنهم وذي الله الزهاد وهبم الذين تركوا الدنباعن قدرة واختلف احجا بنافهن ليس عنده ولاسده من الدنساشئ وهو قادر على طلم اوجعها غيرانه لم يفعل وترك الطب فهل يلحق بالزهاد أم لا فن قائل من اصحاسًا أنه يلحق بالزهاد ومن قائل لازهد الافي حاصل فانه ربحالو حصل له شئ منها مازهد فن رؤسائهم الراهيم بن ادهم وحد شهمشمور وكان بعض أخو الى منهم كان قدملك مدينة تلسان يقال له يحيى ن بغان وكان في زمنه رجــل فقمه عابد منقطع. ن أهل تونس يقـال له عبدالله التونسي "عابدوقته كان بموضع خارج تلسان يقبال له العياد وكان قد انقطع بمسحد يعبد الله فيه وقيره مشهور مهامرار سنما هذا الصالل عشى بمدينة تلسان بن المدينشين أقادير والمدينة الوسطى أذلقمه خالنا يحيى بن يغان ملك المدينة في خوله وحشمه فقسل له هـ ندا أبو عبد الله التونسي عابد وقته فسك لحام فرسه وسلم على الشيخ فر دّعليه السيلام وكان على الملك ثماك فاخرة فقال له ماشيخ هذه التماك التي الالاسها تحوزلي الصلاة فيا وضعان الشيخ فقال له الملائح متضحك قال من سخف عقلان وجهلك بفسك وحالك مالك تشدمه عندى الإمالْكُابِ تَمْزَغ في دم الحَمْفة واكلهاوقذارتها فأذجا بيول رفع رجله حتى لا يصيمه الدول وانت وعاءما حراما وتسأل عن الثماب ومظالم العباد في عندل قال فبكي الملك ونزل عن داسه وخرج عن ملكه من حمنه ولزم خدمة الشيخ فسكه النسيخ ثلاثة الام ثم جاءه بحيل فقيال له ايما الملك قد فرغت الم الضيافة قم فاحتطب فكان يأتى الحطب على رأسيه ويدخل به السوق والناس ينظرون السيه وتكون فمدمع وبأخذ قوته ويتصدق بالباقى ولميزل في بلده ذلك حتى درح ودفن خارج تربة الشيخ وقيردالموم رار فكان الشيخ اذاجاء النياس يطلبون أن يدعو أنهم يقول الهم التمسوا الدعاء من يه من يغان فانه ملك ورهـ تدولوا شلت بما الله به من الملك ربمالم ازهد \* قال بعض الملوك في حال نفسه وقد تزهد وانقطع الى الله .

أنافى الحال الذى قد تراه \* ان تأمّات أحسن الناس حالا منزلى حمث شئت من مشعر الارض أسق من المياه الزلالا ليس لى والد ولالى دولو \* دأراد ولا أرالى عيالا احمل الساعد المين وسادى \* فاذا ما انقلت كان الشمالا قد تلذذت خمضة بأمور \* لوتد برتها لكانت خمالا

فهوًلا الزهاده ما الذين آثروا الحق على الخلق وعلى نفوسهم فكل امريته في المحتثر المراقاموا به واقد الواعليه وما كان الحق عنه اعراض اعرضوا عنه تركوا القليل رغبته في الحكثير الديس الزهاد خروج عن هذا القيام في الزهد فان خرجوا فلم يحرجوا من كونهم زهاد ابل من مقيام آخر وقد ينطلق اسم الزهد في اصطلاح انقوم على ترك كل ماسوى الله من دنيا واخرة كابى يزيد البسطامى سئل عن الاحد فقال الدس بشئ لاقدر له عندى ما كنت زاه داسوى ثلاثه ايام أول يوم زهدت في الدنيا و ثاني يوم زهدت في الدنيا و ثاني يوم زهدت في الدنيا و ثاني يوم زهدت في كل ماسوى الله فنو ديت ماذ الريد فقلت اريد ان لا اريد لا ني انا المراد وائت المريد في علم ماسوى الله زهد الله و منهم رجال الماء وهم قوم يعبدون الله في قعور الحيار والانهار لا يعلم بهم كل أحد \* المسمري الله عنهم رجال الماء وهم قوم يعبدون الله في قعور الحيار والانهار لا يعلم بهم كل أحد \* المسمري أبو البدر التماسكي الم في المناد ادى وكان

كثتراما يقول فى دعايه اعوذ مالله ان اغتمال من تحتى وان كانوا على افعمال تفتمني اوم الامان كماهي افعال الانبياء من الطاعات تله والحضور مع الله ولكن لايأ منون ان يصب الله عامة عباده بشئ فع الصالح والطالح لانهاد اربلاء ويحشركل شخص على نبته رمقيامه وقدا خبرالله بقتل إلاممانبهاها ورسلهاوا هل القسط من النباس وماعصمهم الله من ببلاء الدنسا فالصوفسة هم الذين حازوا مكارم الاحلاق ثمانهم ردى الله عنهم علواان الامر يقتضي انه لايقدرا حدع لي انه ردى عمادالله بخلق فأنه مهماارضي زيدار بمااسخط عروافلماراواان حصول مقامع وممكارم الاخلاق مع الجسع محال نظروامن الاولى ان يعامل بمكارم الاخلاق ولايلتفت الى من يسخطه ذلك فلريجد واالاالله واحساءه من الملائكة والدشير المطهرين من الرسل والانبساء واكابر الاولساء من الثقلين فالتزموا مكارم الاخلاف معهم ثم ارسلوها عامة فى سائر الحيوانات والنب اتات وما عدا اشرار الثقلين والذي يقدرون عليه من مكارم الاخلاق مما ابيم لهمان يصرفو ومع اشرار الثقلين فعلوه وبادروا المهوهو على الحقدقة ذلك الخلق مع الله الافي ا فامة الحدود اذا كانوا حكم ما وآداء الشهادات اذا فرضت علمهم فاعرذلكُ \* ومنهم رضي الله عنهم العماد وهم أهل الفرائض خاصة وال تعمالي مثنما عليهم وكانو النما عابدين ولم يكونوا يؤدون سوى الفرائض ومن هؤلاء المنقطعون بالحسال والشعاب والسواحل واطون الاودية ويسمون السماح ومنهمين يلازم سته وصلاة الحاعات ويشتغل ننفسه ومنهم صاحب سدر ومنهم اراؤااسب وهم صلحاء الظاهروالساطن وقدعهموامن الغل والحسد والذمره المذموم وصرفوا كلهده الاوصاف المالجهات المجودة ولارائحة عندهمين المعارف الالهمة والاسرار ومطالعة الملكوت والفهمءن اللهفي آياته حين تذلي غيرأن الثواب لهم مشهود والتسامة وأهواتها والجنة والنارسة هود تان دموعهم ف محاربهم تجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وتضر عاوخهفة اذاخاطهمالجاهلون فالواسلاما واذامروا باللغومرواكراما يمتون لربهم سجداوقاما شغلهم هول المعادعن الرقادو ضموا بطونهم بالصيام للسباق فى حلية الحاة اذا انفة هوا لم يسرفواولم يقتروا وكانبن ذلك قواما لسوا من الاثم والساطل في شيعال واي عمال عاملوا الحق بالتعظيم والاجبلال منمعت بعضهه بردني الله عنهم وعنيه وهوأ يوعبدا للهالطحني تأوهألماووجداو نشدماقاله عمرس عبدالعزبز

حتى متى لاتر عوى الوالى متى والى متى النتى المتى النتى المتى النتى النت

وكان منهم خليفة من بى العباس هرب من الخلافة من العراق واقام بقرطبة من بلاد الانداس الى أن درج ودفن باب عباس منها يقال له أبووهب الفاضل خرّج فضائله شيخنا أبو القاسم خلف بن يسكر المندرج الى رجه الله فذكر فيها عنه انه كان كثيرا ما ينشد لنفسه

فلم بعسرع على أحد حجابي مما الله أوقط ع السحاب على مسلما من غير باب يكون من السماء الى التراب اوسل أن اشد به شابي ولاخفت الرهاس على دوابي

برئت من المنسازل والقباب الفضاء وسقف بيتى الفضاء وسقف بيتى الفات المأت المرت دخلت بيتى المنافق المرى عن عود تمخت الاباق على عبيدى المنافق على المنافق الم

ذلك في يواطنه-م وقلومهم بمامههم الله من الفهم عنيه ممالا بشيار كهيرف و ذو قامن ليس من حنسهه وُها انأذاكر ألقاب الرجال الذين لا يحصرهم عدد ولا يشدهم امد والله المستعان يسم الله الرحسن الرحيم \* فنهم رضي الله عنهم الملامية وقد يقولون الملامية وهي لغة ضعيفة وهبهسادات اهل طريق الله وأغتهم وسدالعالم فهم ومنهم وهو محمدرسول اللهصلي الله علمه وسلم وهما لحكاء الذين وءعوا الامورمواضعها وأحكموها وأقروا الاسماب في اماكنها ونفوها في المواضع التي ينسغى أن تنتفي عنها ولاأخلوابشئ ممارته الله في خلقه عملي حسب مارتيه في المقتضيه الدارالاولى تركوه للدارالاولى وماتقتضه الدارالاخرة تركوه للدارالاخرة فنظروا في الاشساء مالعتن التي نظر الله الهالم يخلطوا بين الحقائق فانه من رفع الست في الموضع الذي وضعه فيه واضعه وهمه ألمة ي واضعه وحهل قدره ومن اعتمد علب فقدأ شيرك وألحد وآلى ارض الطسعة اخلد فالملامسة ة رت الاسمات ولم تعمّد علها فتلامذة الملامسة الصادقون تقلبون في اطو أرار حولية وتلامّذة غنبرهم تقلبون فياطوار الرعونات النفسمة فالملامسة مجهولة اقدارهم لايعرفهم الاسمدهم الذى حاماهم وخصهم بهدا المقام ولاعدد يحصرهم بليزيدون وينقصون ومنهم رضي الله عنهم الفقراء ولاعدد يحصرهم ايضابل يكثرون ويقلون قال تعالى تشريف لجسع الموجودات وشهادة لهم مامها النياس انتم الفقراء الى الله فالفقراء هم الذين يفتقرون الى كل شئ من حث ان ذلك الشيء هو مسمى الله فإن الحقيقة تأبى إن يفتقرالي غيرالله وقد اخبرالله إن الناس فقراء ألى الله على الاطلاق والفقر حاصل منهم فعلمناان الحق قد ظهر في صورة كل ما يفتقر المه فيه فلا يفتقر الى الفقراء الى الله مهده الاستشعوهم بفتقرون الى كل شئ فالناس مجوبون بالاشماء عن الله وهولاء السادة ينظرون الاشماء مظاهر الحق تجلي فيها لعباده حستى فى كل اعمانهم فيفتقر الأنسان الى سمعه وبصره وجسع مايفتقراليهمن جوارحه وادراكاته ظاهرا وباطنا وقدا خبرالحق في الحدث الصحيران الله سمع العبد وبصره وبده فسافتقره فالفقرالاالي الله في افتقاره الي سمعه وبصره فسمعه ت ادامظهرالحق ومجلاه وكذلك جميع الاشماع بمنده المثابة فالطف سرمان الحق في الموحوداتوسربان يعضهافى بعضوهوقوله سنريهما باتنافى الافاقوق انفسهم فألابات هنا دلالات انهامظا مرالحق فهذا حال الفقراء الى الله لاما يتوهمه من لاعلمه بطريق القوم فالفقيرسن منتقرالي كلشئ والى نفسه ولا يفتقراليه شئ فهذه اسنى الحالات قال الويزيد بارب عااتقرب أليك والماليس لى الذلة والافتقاروقال تعالى وماخلقت الحن والانس الالمعبدون اى لسدلوالى حتى بعرفوني في الاشماء فيذلوالي لالمن طهرت فيهم اوظهرت اعمانهم بكونهم مظاهر لي فوجودهم ا ناومايشهدون من اعيانهم سوى وجودهم فاعلم ذلك والله المرشدوم نورا لبصائر \* ومنه يمرضي الله عنم الموف ولاعدد يحصرهم بل يكثرون ويقلون وهم اهل سكارم الاخلاق يقال من زاد علمك في الاخلاق زاد علمك في التصوّف مقيامهم الاجتماع على قلب واحدا سقطوا الساآت الثلاث فلأبقو لون لى ولا عندي ولامتاعي اي لايضه فون الى انفسهـمشـمأً اي لاملكُ لهم دون خلق اللهفهم فمافي ايديهم على السواءمع جمع ماسوى اللهمع تقرير مايايدي الخلق للخلق لايطلبونهم بهد ذاالمقام وهد ذه الطبقة هي التي يظهر عليهم خرق العوائد عن احسار منهم المقمو الدلالة على التصه يتي بالدين وصحته في مواضع الضرورة وقدعا يشامشل هذا من هدنه الطائفة في مشاظرة فعلسوف ومنهم من يفعل ذلك لكونه صارعادة لهم كسائر الامور المعتادة تعنداها هالها فاهي في حقهه مرق عادة فيمشون على الماء وفي الهوا كاءشي نحن وكل دابة على الارس لا يحتاج في ذلك في العموم الينمة وحضور الاالملامسه والفقراء فانهم لايمشون ولا يخطورا حدمنهم خطوة ولايجلس الابنمة وحضور لانه لايدري من اين يكون اخذا تته لعماده وقدكان صلى الله علم وسلم

### وما عــلى الله بمســتنكر

ويلتبسءلي الناسأمرهم معالابدال منجهة الاسمويش بركناب الله تعالى قول بلقيس كأنه هو تعني عرشها وهوهو فباشكه ته الاننفسه وغينه لابغييره وإنماشة شعلما بعد المسافة المعتادو بالعادات ضل جماعة من الناس في هذا الطريق \* ومنهم رذى المدعنهم رجال الاشتياق وهم خسة أنفس وهم اصحاب القلق وفيهم يقول القاائل يصف

#### است ادرى اطال ليلى ام لا | اكتف يدرى بذاك من يتقلى

فالاشواق تتلقهم في عن المشاهدة وهم من ملوك اهل طريق الله وهم رجال الصلوات الحس كل رحل منهم مختص بحقيقة صلاة من الفرائض والى هلذا المقيام يؤول قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عمني في الصلاة مهم يحفظ الله وجود العالم آيتهم من كتاب الله تعالى حافظوا على الصلوات والمسلاة الوسطى لأنفترون عن صلأة في لسل ولانهار وكان صالح البرري منهم اقسته وصحمته الى ان مات والتفعيل وكذلك عدد الله المهدوى عد نه فاس صحيته كان در هؤلاء الضاحية. أن يعض إهل الكشف بتخيلون ان كل صلاة تحسدت الهم ماهي اعسان وايس الامر كذلك \* ومنهم رضي الله عنهيرسية انفس في كل زمان لايزندون ولا ينقصون كان منهم اين هارون الرشيد السيق لقسه بالطواف بوم الجعة بعدالصلاة سنة تسع وتسعين وخسمائة وهو يطوف بالكعبة وسألته والجآيي ونجي بالطواف وكان روحه تحسيد لي في الطواف حسا كتحسيد حيد بربل في صورة اي ابي وهو ُلاء بتة لماا طلعت عليهم لم اكن قبل ذلك عرفت ان ثم سته رجال ولماعرفت بهم في هذاال مان القريب لم ادرمة امهم ثم بعده ذاعرفت انهم رجال الامام الستة التي خلق الله فيما العالم وماعلت ذلك الامن هيمرهيم فأن همعيرهم ولقد خلقنا السمو ات والارض وما منهما في ستة امام ومامسنامن اغوب ولهيم سلطان على الحهيات الست المتي ظهرت يو حود الانسان واخبرت ان واحدامنه بهركان من جلة العوانسة من اهل ارزن الروم اعرف ذلكَ الشخص بعينه وصحبته وككان بعظوي وبرالي كشبرا ت مەفىدىمشىق وفىسىمواس وفى دلطىة وفى قىصىر بە وخدېپنى مىدة وكانت لەۋالدة كان واجتمعت مەفى حران فى خــدمة والدته فارأ بت فين رأيت من بيرّ امّـه مثله وكان ذا مال ولى ن فقه منه من دمشق فياا دري هل عاش او مات ومالجه له " فيا من امر محصور في العيالم في عدد تما جال بعدده في كل زمان محفظ الله مهم ذلك الام وقد ذكر نامن الرجال المحصور بين في كل زمان باالذين لايخلوا لزمان عنهمماذكرناه في هذا الياب فلنذكر من رحال الله الذين لا يختصون ص ينت لهم في كل زمان بل يزيدون و ينقصون ولنذ كرا لاسراروالعـنوم التي يحتصون مهـا لهوم تقسم عليهم بحسب كشرتهم وقلتهم حتى انهلو لم يوجد الاواحد منهم في الزمان اجتمع فى ذلك الواحد ذلك الامركاه فلنذكرالا تنعض ما ندسر من المقامات المعروفة الـتي ذكرهـااهل الطريق وعينها ايضاالشرعاوعيزاكثرهاو بماهاثم معدذلك اذكرمن المسائل التي تختص م-ذا البياب وبالاولساءالتي لابعر فها بالمجوع الاالولي البكامل فان الامام مجهد من على الترميذي كم هوالذي سه على هـنده المسائل وسأل عنها اختسارا لاهل الدعاوي لمارأي من الدعاوي والضعف الظاهر فحعل هبذه المسبائل كالمحك والمعسارلدعواهم ولم تعرض لخرق العوائد الكون الستى أتحذتها العبامة دلائل على الولاية ولست بدلائل عنسدأ هسل الله والما القوم بعضهم بعضافيما يذعونه من العلوم الالهية والاسرارفان خرق العوائد عندالصادقينا ند

يخ: اعدد القادر الحلل بغداد كانت له الصولة والاستطالة بحق على الخلق كان كسر الشأن أخياره مشهورة لمألقه وككن لقت صاحب زماننا فيهذا المقام ولكن كان عبدالقياد رأتم في امو رأخر من هذا الشيخ الذي لقينه وقد درج الآخر ولاعلم لي يمن ولي يعده هذا المتبام إلى الآن \* ومنهم رضى الله عنهدر حل واحدم حكب ممتزج في كل زمان لا يوحد غيره في مقامه وهو تشبه عسى علمة السلام متولد بن الروح والدشر لا يعلم له أب بشرى كا يحكى عن بالقس انها تولدت بن الحنّ والأنس فهوم كب من حنسين مختلفين وهو رحل البرزخ به بحفط الله عالم البرزخ داءً افلا الفاوكل زمانءن واحدمثل هذاالرحل مكون مولده على ههذه الصفة فهو مخلوق من ماءأتمه خلافالماذكره اهل على الطبائع انه لا يتكوّن من ماء المرأة ولدبل الله على حل شئ قدير \* ومنهم رضي الله عنهم رحل واحدوقديكون أمراةله رقائق ممتدةالىجيع العالم وهوشخص غريب المقام لايوجد سنه فى كل زمآن الاواحد يلتدس على بعض اهل الطريق ممن بعرفه يحالة القطب فتتخمل أنه القطب ولبس بالقطب \* ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد يسمى بمقامه سقيط الرفر ف سساقط العرش اقسته بقونية أتته سن كاب الله والنحم اذا هوى حاله لا يتعدّاه شغله بنفسه وبربه كسرالشأن عظم الحال رؤيته مؤثرة في حال من راهفه أنكسار هكذا شاهدته صاحب أنكسار وذل أعجبتني صفته له لساك فى المعارف شديد الحماء \* ومنهم رضى الله عنهم رجلان يقال لهما رجال الغنى ما لله في كل زمان من عالم الانفاس ايتهما من كتاب الله والله عني عن العالمين محفظ الله مهماهذا المقام الواحد منهما اكمل من الآخر يضاف الواحد سنهم الى نفسه وهو الادنى ويضاف الآخر تله تعالى قال النبي صلى الله علمه وسلم في صاحب هذا المقام لدس الغني "عن كثرة العرض ولكن الغني عني النفس ولهذا المقام هذان الرجلان وان كان في العالم أغنما النفوس واكن في غناهم شوب ولا يخلص في الزمان الالرجلين تكون نها يهما فى بدايتهما وبدايتهما فى نهايتهما للواحدمنهما امدادعالم الشهادة فكل غنى قى عالم الشهادة قن هذا الرحل وللآخر منهما امداد عالم اللكوت فكل غنى الله في عالم الملكموت فمن هذا الرحل والذي يستمدّان سنه هـذان الرحلان روح علوي ستحقق بالحق غناه اللهما هوغناه باللهفان أضفته البهما فرجال الغني ثلاثة وان نظرت الى بشريتهما فرجال الغني اثنان وقديكون منهم النساء فغني النفس وغني الله وغني غناه الله ولناحز الطيف في معرفة هؤلاء \* ومنهمرضي الله عنهم شخص واحد تكرّز بقلمه في كل نفس لا يفتر بين علمه مر مه و بين علمه بذات ربه ماتيكاد تراه في احدى المنزلتين الارأيته في الاخرى لاترى في الرجال أعجب منه حالا وليس فى اهل المعرفة بالله اكبرمعرفة من صاحب هذا المقام يخشى الله و يتقمه تحققت به ورأيِّه وأفادني آيته من كتاب الله ليس كمثله شئ وهو السمدع البصير وقوله ثم ردد نالكم الكرة عليهسم لاتزال ترعدفرائصه من خشمة الله هكذا شهدناه \* ومنهم رضي الله عنهم رجال عن التحكيم والزوائد رضى الله عنهم وهم عشرة أنفس فى كل زمان لابريدون ولاينقصون مقامهم اظهار غاية الخصوصية بلسان الابساط في الدعاء وحالهم زيادات الاعان بالغيب والمقين في تحصيل ذلك الغيب فلا يكون الهم غيب اذكل غيب لهم نها دة وكل حال لهم عبادة فلايصيراهم غيب نهادة الاويز بدون ايما نابغيب آخر خافى تحصيله آيتهم من كتاب الله تعالى وقل ربى زدنى علما والبزدادوا ايميانا مع ايميانهم فزادتهم وهم يستبشرون بالزيادة وقوله تعيالي وأذا سألك عيادي عني فاني قربب أجبب دعوة الداعى اذا دعاى \* ومنهم رضى الله عنهم اثناعشر نفساوهم البدلاء ماهم الابدال وهم في كل زمان لايرتذون ولا بنقصون مقامهم اظهار غامة الخصوصة بلسان الانبساط فى الدعاء وحالهم زيادة الايمان بالغب والقين وسموا بدلاء لان الواحدمنهم لولم وجدالياقون ناب منابهم وقام بما يقوم بهجيعهم فكل واحدمنهم عين الجدع

فاصة \* وتله رجال هم مع النفس الرجاني النازل الذي به حياتهم وغذاؤهم وهم احد وعشرون نف \* ومنهم رنى الله عنهم احدوع شرون نفسا وهم رجال التحت الأسفل وهـ م اهل النفس الذي تلتو نه م الله لأمعرفة الهمالنفس الخارج عنهم وهم على هذا العدد في كل زمان لايزيدون ولا ينتصون آ من كاب الله تعالى مُرددناه أسفل سافاين بريد تعالى عالم الطبيعة اذلا أسفل منه ردُه البه ليه به فان الطبيع مست بالاصالة فأحماه بهلذا النفس الرجماني الذي ردّه المه ليكون الحمّاة سـ في حسع الكون لان المراد من كل ماسوى الله أن يعبد الله فلابد أن يكون حياو حودا متاحكا فحمع بنن الحياة والموت ولهذا قالله اولايذكرالانسان اناخلقناه من قبل ولميك شيئأ فبريد منذفي شئيتك أن تكون معه كماكنت وأنت لاهدنه الشيئية فلهذا قلنا حياوحودا ميتاحكما وهؤ لاءال حال لانظراهم الافهما يردمن عندالله مع الانفاس فهـماهل حضورمع الدوام ﴿ وَمَهْمِهِ رنيم الله عنهم ثلاثه أنفس وهمرجال الامداد الالهي والكوني في كل زمان لاريدون ولا ينقصون فهميستمة ونامن الحق وبمة ون الخلق ولكن بلطف واين ورحة لابعنف ولاشدة ولاقهر بقبلون على الله بالاستفادة ويقبلون على الخلق بالافادة فيسمرجال ونساء قدأهلهم الله للسعى في حواثيم النامر وقضائها عندالله لاعندغيره وهم ثلاثة لقت واحدامنه مهاشسلية وهومن اكبرمن لقسة بقيال له موسم بن عمران سلدوقته كان أحد الذلاثة فميسأل أحدا حاجة من خلق الله وقدورد في الله رأن الذي "صلى الله علمه وسلم قال من تقمل لي بواحدة تقبلت له ما لحنة أن لابسأ ل أحدا شمأ فأخذ ها أمان مو لى عمَّان سنعقان فعمل عليها فر بما وقع السوط من بده وهو راكب فلايسال أحدا أن شاوله الأه فسنيز راحلته فتبرك فيأخذ السوط من الارض وصفة عؤلاءاذا أفادوا الخلق ترى فهيممن اللَّاهُ فَ وحدين التَّأْنِي حتَّى يَطنَّ انهم هم الذين يستفيدون من الخلق وان الخلق هم الذين لهم المد علمهمارأيت أحسن منهم في معاملة الناس الواحد من دؤلا الثلاثة فتعهد ائم لا ينقطع على قدم واحدة لايتنوع في المقامات وهومع الله واقف وبالله في خلقه قائم هجيره الله لااله الاهو الحي القسوم والثاني له عالم الملكوت جلس للملائكة تتنوع علمه المقامات والاحوال ويظهر في كل صورة . صور العالم البرزخي اذا شاء كقضيب البان والنالث له عالم الملكوت جليس للناس لين المعاطف تتنة عأنضاعلمه المقامات امداده من البشر أى من النفوس الحموانية وأمداد الثاني من الملائكة شأنها معنا هم الطف و ومنهم رضى الله عنهم ثلاثه أنفس الهاون رحانون في كل زمان الار دون ولا ينقصون يشهون الابدال في بعض الاحوال وليسوا بأبدال آيتهم من كال الله وماكأن صلاتهم عند البيت الأمكاء وتصدية لهم اعتفاد عيب فى كلام الله بين الاعتقادين هم اهل وحي الهية لايسمعونه أبداالاكسلسلة على صفوان لاغبردان ومثل صلصلة الحرس هذا مقيام هؤلاء القوم وماعندى خبر بفه مهم فى ذلك لانه ما حصل عندى من شأنهم هل هم بأنفسهم يعطيهم الله الفهم فى تلك الصلصلة أذا تكام الله بالوحى أوهل ينتقرون في فهم مناجات تلك الصلصلة الى غرهم كاقبل عن غيرهم حتى اذا فزع عن قلو بهم قالواماذا قال ربكم قالوا الحق فاستفهموا بعدصعقهم فأن الله اذا تكام بانوحي كانه سلسله على صفوان تصعق الملائكة فاذا أفاقت وهوقوله حتى اذا فزع عن قلومم يقولون ماذا قال ربكم فلاأدرى شأن هؤلاء الثلاثة هل مد فدالمثابة في سماع كلام الله او يعطون الفهـم كما أعطيه النبيّ صـلي الله عليه وسـلم فقال واحياناياً تدني مثل صلصلة الحرس وهوأشده على ففصم عنى وقد وعيت عنه ما قال فالله أعلم كيف شأنهم في ذلك وما أخبرني أحد عنهم وسألتهم عن ذلك في أخبرني واحدمنهم بشي ولا اطلعت عليه من جانب الحق \* ومنهم رئي الله عنهم رحلواحد وقدتكون امراتف كلزمانآيته وهوالقاهرفوقءعاده لهالاستطالة علىكل ثبئ سوىالله شهمهم شحياع مقدام كثيرالدعوى بخق يقول حقاو يحكم عدلا كانصاحب هيذا المقيام

بن الطرفين فكنت واسطة العقدوهي الطائفة التي تصلح لهم ولا بة الظاهروها تان الطائفتان رجال القود والحنان لا يكون منهم والى ابدا بوالى ابدور العباد ولا يستخلف منهم أحد جلة واحدة \* ومنهم رضى الله عنهم أربعة أنفس فى كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون آية هم من كتاب الله الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن وآية هم مرجال الهمية والحلال الذى خلق سبع مموات طبا فا ما ترى فى خلق الرحن من تفاوت هم رجال الهمية والحلال

كانماالطبرمنهم فوق أرؤسهم \* لاخوف ظلم ولكن خوف اجلال

وهمالذين ءترون الاوتاد الغالب على أحوالهم الروحانية قلوبهم مماوية مجهولون في الارض معروفون في السماء الواحد من هؤلاء الاربعة هو من استثنى الله تعالى في قوله ونفخ في الصور فصعتي من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله والناني له العلم بما لا يتناهى وهومقام عزيز بعلم التفصيل فى المجل وعندنا لس في عله مجل والنالث له الهمة الفعالة في الا يجاد ولكن لا يوجد عنه شي والرابع بوّحد عنه الاثب اء ولدس له اراد ة فيها ولاهمة متعلقة بهاأ طبق العالم الاعلى على علوّ مراتبهم أحدهم على قار مجد صلى الله علمه وسلم والا حرعلى قلب شعب علمه السلام والثالث على قلب صالح عليه السلام والرادء على قلب هود علمه السلام ينظر الى أحدهم من الملا ً الاعلى عزرا تبل والى الاسخر جبر دل والى الآخر مسكائيل والى الآخر اسرافيل أحدهم يعبد الله من حيث نسب له العماء المه والثاني بعيدانته من حَيث نسبة العرش البه والثالث بعيد الله من حيث نسبة السماء اليه والرادع بعيّد الله من حدث نسمة الأرض اليه فقدا جمَّع في هؤلاء الاربعة عبادة العالم كله شانهم عجَّب وأمرهم غر من ما لقت فمن لقيت مثله م لقيتهم بدمشق فعرفت انهم موقد كنت رأيتهم ببلاد الانداس واجتمعوابي ولكن لماكن أعلم أن لهم هذا المقسام بلكانوا عندي من حلة عبا دايله فشكرت الله على أن عرّ فني بمقامهم وأطلعني على حالهم ﴿ ومنهم رئبي الله عنهم أربعة وعشرون نفسا في كل زمان يسمون رجال الفتم لابزيدون ولا ينقصون نهم يفتم الله على قاوب اهل الله ما يفتحه من المعارف والاسرار حعلهم الله على عدد الساعات لكل ساعة رجل منهم فكل من يفتح عليه في شئ من العلوم والمعارف فياى ساعة كانت في الل أونهار فهوار حل الله الساعة وهم متفرة ون في الارض لا بجمعون أبدا كل شخص منهم لازم مكانه لايبرح أبدا فنهم بالبمن اثنان ومنهم ببلاد الشرق أربعة ومنهم بالمغرب ستة والماقي سائر الجهات آيتهم من كاب الله تعالى مايفتر الله للناس من رجة فلا بمسك لها وآية الاربعة الذبن ذكرناهم قبل هؤلاء باقى الآية وهوقوله ومايسك فلامرسل له من يعددوهو العزيز الحكم معان قدم اولئك في قوله خلق سمع سموات طماقا الآمة \* ومنهم رضي الله عنهم سمعة أنفس يقال لهم رجال الغلي في كل زمان لايزيدون ولا ينقصون هم رجال المعارج العلي لهم في كل نفس معراج وهم أعلى عالم الانفاس آيتهم من كتاب الله وأنتم الاعلون والله معكم يتخلل وعض الناس من اهل المطريق انهم الامدال لماري انههم سمعة كالتحمل بعض الناس في الرجسين انهما الابدال لكونهمأر يعين عندمن يقول ان الابدال أريعون نفسا ومنهم من يقول سبعة أنفس وسبب ذلك انهم لم يقع الهدم التعريف من الله مذلك ولا بعدد مالله في العالم في كل زمان من الرحال المصطفين الذين يحفظ الله بهم العالم فيسمعون ان غرج الاعددهم كذا كاان ثم ايضام اتب محفوظة لاءددلا صحامامعين في كل زمان بليز بدون و ينقضون كالافراد ورجال الماء والإحباء والاخلاء واهل الله والحدّ أبن والسمراء والاصفاء وهم المصطفون فكل مرسة بين هذه المراتب محفوظة برجال فى كل زمان غير أنهم لا يتقدون بعدد مخصوص مثل من ذكرناهم وسأذكراذا فرغنا من رجال العددهد والمراتب وصفة رجالها فانالقينا منهم حاعة ورأينا أحوالهم فهؤلا السبعة اهل العروج لهم كاقلنا في كل نفس معراج الى الله لتحصيل علم خاص من الله فهم مع النفس الصاعد

فائمون يحقوق الله مثبتون الاسباب خرق العوايداهم عادة آيتهم قل الله ثمذرهم وأيضا انى دغوتهم حهارا كان منهم شيحنا الومدين رجه الله كان يقول لاصحابه اظهروا للناس ماعندكم من الموافقة . كانظهر الناس المخالفة وأظهروا ماأعطاكم الله من نعمه الطاهرة يعني خرق العوائد والباطنة بعني المعارف فان الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث وقال علمه السارم التحدّث بالنع شكر \* وكان بقول بلسان اهل هذا المقام أغيرالله تدعون ان كنتم صادقين بل الماه تدعون همعلى مدارج الانساء والرسل لايعرفون الاا تله ظاهرا وباطناوه فده الطبقة اختصت باسم الظهور لكونهم ظهروا ف عالم الشهادة ومن ظهر في عالم الشهادة فقد ظهر بجميع العالم فيكانوا ولي بهذا اللقب من غيرهم \* . كانسهل سعد الله يقول في رجال الغب الاول الرجل من يكون في فلاة من الارض في فرا فينصر ف من صلاته فينصر ف معه أمثال الحمال من الملائكة على مشاهدة منه الاهم فقلت لما كي هذه الحكابة عن سهل الرجل من يكون وحده في فلاة فننصرف من صلاته بالحال الذي هو في صلاته فلا منصر ف معه أحد من الملائكة فانهم لايعرفون أين يذهب فه ولاعتدناهم رجال الغماعل الحقيقة لانهه مغابوا عنهم فارترجال الغيب قسمان في الظهور منهم رجال غيب عن الارواح العلي ظاهرون لله لالخلوق رأساور جال غمث عن عالم الشمادة ظاهرون في العالم الاعلى فرجال الغسب أيضا اهل ظهورولك نلفى عالم الشهادة فاعلم انالظاهرين بأمرا لله لارون سوى الله في الاكوان وانالا كوان عندهم مظاهرا لحقفهم اهلعلانمة وجهروكل طمقة فعاشقة عقامها تذب عنه ولهذا الاتعرف منزلة مقامها من القامات حتى تفارقه واذا نظرت المه نظر الاجسى المفارق حسنتذ تعرفه فقيل أن تحصل فمه يكون معلوما لهامن حمث الجلة وزي علومنصمه فاذا دخلت فرم كان ذوقالها وشربا فيحجبها كونهافيه عن التميميز فاذا ارتقت عنه نظرت اليه بعدذوق فكانت عارية يقدره بينالمقامات ومرتبته فيقبسل كلام هدذاالشخيص فيهلانه تبكايم عن ذوق وكان شهو دواياه عن صحوفتقيل شهادته لذلك المقيام وعلمه كاقبلنا شهادة الشيبلي وفوله في الحلاج ولم نقدل قول الحلاج في نفسه ولا في الشمل لآن الحلاج سكران والشملي صاح \* والله اعلم ومنهم ردى الله عنهم ثمانية رجال يقال الهمرجال التيترة الالهمة آيتهم من كتاب الله أشدّاء على ألكف ار الهم من الاسماء الالهمة ذوالقوة المتين جعوا بينعلمما ينبغي أناتعلميه الذات الواجبة الوجودلنفسها من حثث هي وبن علما منبغي أن يعلمه من حسث ماهي اله فقد مهاعز بزفى المعارف لا تأخذهم في الته لومة لائم وقد بسمون رجال القهراه مهم فعالة في النفوس وبهذا يعرفون ﴿ كَانَ عِدْ يَنْهُ فَاسْمِهُمْ رَحِل واحديقال له ابوعبدالله الدقاقكان يقول مااغتبت أحداقط ولااغتيب بحضرتي أحدقط واقبت أنامنهم يلاد الاندلس جاعة لهم أثره بومعني غرب وكان نغض شدوخي منهم ومن نط هؤلاء رضى الله عنهم خسة رجال في كل زمان لا ربيدون ولا ينقصون هم على قدم هؤلاء الثمانية في المتوة غبرأن فيهما ساليس لثمانية وهم على قدم الرسل في هذا المقام اليهم قوله تعالى فقور لاله قولا لما وقوله تعالى فبمارحية من المدلنت لهيم فهم مع قوتهم لهيم لبن في بعض المواطن وامّا في العزائج نهيم فىقوة المانية على السواءويز يدرن عليهم بماذكرناه مماليس لثمانية وقدلقينا منهم رضى الله عنهم والتفعنابهم \* ومنهـم رضى الله عنهم خسة عشر نفساهـم رجال الحنان والعطف الالهي آيتهم من كاب الله آية الريم السلمانية تجرى بأمره رخاء حسن أصاب لهم شفقة على عبا الله و ومنهم وكافرهم مطرون الخلق بعين الجود والوجود لابعين الحكم والقضاء لابولي الله قط منهم أجدا ولاية ظاهرة من قضاء أوملك لات ذوقهم ومقامهم لا يحمل القمام بأمن الخلق فهم مع الخلق في الرحة المطلقة التي قال الله فيها ورحتي وسعت كل شيئ واتست نهم جماعة وماشيتهم على هذا القدم والتقلت نهرم الى الحسة التي ذكرنا فسمآ نفا فان مقام هؤلاء الجسة بين رجال القوّة ورجال الحنان فجمعت

حيث نعلق الحكم به « و· نهم رنبي الله عنهم خسة على قلب جبر يل علمه السلام لا رنيد ون ولا ينقصون في كل زمان ورديدلك الخيرالمروى عن الذي تصلى الله علمه وسلمهم ملوك اهل هذه الطريقة لهم من العلوم على عدد مالحبريل من القرى المعبر عنها بالاجتعدالتي مها يصعدو ينزل ولا يحاوز علم هؤلاء المسية مقام جبريل وهو الممذلهم من الغيب ومعه يقفون يوم القيامة في الخشر \* ومنهم ثلاثة على مسكائمل علمه المدلام لاريدون ولا ينقصون في كل زمان الهم الخبر المحض والرحة والحنان والعطف والغالب على هؤلاء الثلاثة السطوالتيسم وابن الحانب والشذقة المفرطة ومشاهدة ما بوحب الشفقة ولهم من العلوم على قدر ما لمكائيل من القوى \*ومنهم واحد على قلب اسرا فيل عليه السلام في كل زمان وله الامر و نقيضه جامع للطرفين ورديدات خبرم وي عن رسول الله صلى الله علمه وساله علم اسرافيل وكان انويزيد البسطامي منهم بمن كان على قلب اسرافيل وله من الانساء عديم علمه السلام فن كان على قلب عيسي فهو على قلب اسرافيل ومن كان على قاب اسرافيل قدلا بكون على قلب على وكان بعض شـموخنا على قلب على ي وكان من الأكابر (وصل) \* وأمّارجال عالم الانفاس رضي الله عنه م فأناأذ كرهم وهم على قلب داود علمه السلام لايزيدون ولا ينقصون في كل زمان وانمانسينا همالي قلب داود وقد كانوا مو حودين قبل ذلك مهذه الصفة غالمرا ديذلك انه ما تفرُّق فههمن الاحوال والعلوم والمراتب اجتمع في داود واقت هؤلاء العالم كلهم ولاز وبتهم وانتفعت مهم وهم على مرانب لا يتعدّونها بعدد مخصوص لايزيد ولا ينقص وأناأذ كرهم انشاء الله تعالى \* فنهمرضي الله عنهمر حال الغيب وهم عشرة لايريد ون ولا ينقصون هم اهل خشوع الا يكلمون الاهمشا لغلمة تحلى الرجن علمهم دائما في أحوالهم قال تعالى وخشعت الاصوات الرجن فلاتسمع الاهمسا وهؤلاءهم المستورون الذين لايعرفون خبأهم الحق فى أرضه وسمائه فلاينا جون سوآه ولايشهدون غبره بمشون على الارس هوناواذ اخاطهم الجاهاون فالواسلاما دأبهم الحماءاذ اسمعوا أحدا يرفع صوته في كلامه ترعد فرانصهم ويتعجبون وذلك بأنهم ماغلبة الحال عليهم يتضلون ان التعلى الذي أورث عندهم الخشوع والحماء براه كل أحدوبرون ان الله قد أمرعماده أن يغضوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فيلتيها الذين آمنو الاترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولاتحهروا له مالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لانشعرون واذا كانهمنا وتحبط أعمالنا رفع أصواتنا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم وهو الملغ عن الله فغض أصواتنا عند مانسمع تلاوة القرآن آكدوالله تعالى يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا لهوأنصتوا العككم ترجون وهدذا هومقيام رجال الغيب وحالههم الذيذكرناه فمتاز الحديث النبوى من تلاوة القرآن مدذا القدروي تازكلامنا من الحديث النبوى مهذا القدر وامااهل الورع اذا اتفقت سنهم مناظرة في مسئلة ديسة فدكر احدالخصم من حدثاعن رسول الله صلى أبله علمه وسلم خفض الخصم صوته عند سردا لحديث هذاهو الادب عندهم اذ اكانوا اهـل حضورمع الله وطلبوا العـلم لو جه الله \* وأمّاعك، زماننا الموم فيا عندهـم خبر ولاحماء لامن الله ولامن رسول الله اذا سمعوا الآيه والحديث النبوى من الخصم لا يحسنون الاصغاءالمه ولاينصتون وداخلوا الحصم في تلاوته وحديثه وذلك لجهلهم وقلة ورعهم عصمناالله من أفعالهم واعلم ان رجال الغب في اصطلاح اهل الله يطلقونه و مريدون به هؤلاء الذين ذكر باهم وهي هذه الطبقة وقديطلقونه ويريدون به من يحتجب عن الابصار من الانس وقديطلقونه أيضا ويربا ون يه رجالًا من الجنّ من صالحي مؤمنه هم وقد بالمقونه على القوم الذين لا يأ خذون شمأ هن العلام والرزق المحسوس من الحس ولكن بأخذونه من الغيب \* ومنهم رضي الله عنهم ثمانية عشر نف اليضاهم الظاهرون بأمرالله عن أمرالله لابزودون ولا نتقصون في كل زمان ظهو رهم مالله

على هؤلاءالمشاراليهم \* ومنهمرنبي الله عنهم أرد ون تحضا على قلب نوح عليه السلام في كل زمان لاريدون ولا تنقصون هكذا وردالخبرعن رشول الله صلى الله عليه وسلرفي هذه الطبقة أن في المتهُ منءلي قلب نوح علمه السلام وهوأقل الرسل والرجال الذين همءلي قلبه صفتهم الفئص ودعاؤهم دعاءنوح رب اغفه لي ولوالدي ولمن دخل متى مؤمنا وللمؤمنين والمُؤمنات ولاتز دالطالمين الاتهاراً ومقام هؤلاء الرجال مقام الغسرة الدينية وهو مقام صعب المرتقي فانه صهرين رمول الله صالي الله علمه ومكلم أنه قال انّالته غمور ومن غمرته حرّم الفواحش فنت من هـذا الخمران الفاحشة هي الفاحشة لعمنها ولهذا حرّمها قسل لمجدصلي الله علمه وسلم قل انماحرم ربي الفواحش هرمنها ومادطن اىماء لمرمنها ومألم يعلم الايالة وقيف لغموض ادراك الفيش فكل محة أ حرّمه الله على عباد دفهو فحش وما هو عبن ماأحله في زمان آخر ولا في شرع آخر فهذا هو الذي نطن علمه فان الخبر التي احلت له ماهيي التي حرمت علمه ومنع من شربها فعلل الاحكام قدتكون أعمان الاشماءومذاهماهل الكلام فيذلك مختلفة والذي يعطمه الكشف تقرير المذهبين فان المكاشف محكم يحسب الحضرة التي منها تكاشف فانها تعطمه مذاتها ماهي علمه ومن دنا كان مقام الغيمرة حبرة صعب المرتني لاسما والحق ؤصف مهانفسه على لسان رسوله صابي الله علمه وسلم وهي من صفات القلوب والباطن وهي تســتدعي اثبات المغاير ولاغبرعلي الحقيقة الااعبــأن المـكيّأت.ميز شوتها لامن حمث وجودهافالغمرة تظهرمن موتأعمان المكتات وعدم الفرة من وحود أعنان الممكنات فالله غهورمن حيث قبول المكنات للوحود فين هنالنجرّ مالفو احشّ ماظهر منها ومابطن وماثم الاظاهر أوباطن فالغبرة قدانسهمت على الجسع ثمانها في جدله الحدوانات ولامشعر فين غارعقلا كان مشهوده ثهوت الإعبان ومن غارشير عا كان مشهوده وحود الإعبان وهؤلاء ألاربعون هممرحال هذا المقام وحقيقة مقيام ميقيات موسي أريعون الملة الهؤ لاءالاريعين فالليل منها لما بطن والنهار منها لما ظهر فتم ممقات وبه أربعين لملة فأضاف الممقات الى الرب فعلمنا ان قوله علىه السلام والله أغيرمني ان الاسم الله هذايريد به الاسم الرب لانه لايصحر أن يطلق الاسم الله من غير تقدمه من طريق المعني فانّ الاحوال تقدد هذا الاطلاق ماسم خاص بطلمة الحيال فالغبرة للاسم الربّ وان وصف مها الاسم الله \* ولما كانت المسكالمة والنحلي عقب تمامه الذلك ظهر بقيام هؤلاء الأربعين رحل مقامه مقام المه نوح فانه الاب الثاني على ماذ كروكل ما تفرّق في هؤلاء الاربعين اجتمع في نوح كما انه كليا تفرّق في الثاثميائة اجتمع في آدم وعلى معيارج هؤلاء الاربعين عملت الطائفة الاربعينيات في خلوا تهم لم زيد واعلى ذلك شــماً و مي خلوات الفتح عندهـم و يحتم ون على ذلك بالخبر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخاص الله أربعتن يوما ظهرت عاسع الحكمة من قلبه على اساله كانت المكالمة فى النملي عن مقدّمة المقات الاربعاني الرماني ومنهـمرضي الله منهـم سمعة على قلب الخامل عامد السلام لايزيدون ولا تنقصون في كل زمان ورديه الخبرالمروى عن رسول الله صلى الله علمه وسلم ودعاؤه مدعاء الخليل ربهب ني حكم وألحقني بالصالحين ودنيا مهم مقام السلامة من جمع الريب والشكوك وقد تزع الله عنهم الغل من صدورهم في هذه الدنياوسلم الناس من سو علنهم ا دايس الهم سوء ظنّ بل ما الهـم ظنّ فانهـم الهـل علم صحيح فانّ الظنّ الهـايقع ممن لاعلم له فيمالاعلم له به بضرب من الترجيم فلا يعلمون من الذاس الاماهم علمه الناس من الخير وقد أرسال الله بينهم وبن الشرور التي هم علم الحما وأطلعهم على النسب التي بن الله وبن عباده ونظر الحق الى عبابه ه بالرحة التي أوجدهم بهافكل خبرفى الخلق من تلك الرحة فذلك هو المشهود لهم من عبادالله ولقد لقيتهم يوماومارأيت أخسسن ممتاسنهم على وجالما اخوان صدق على سرر متقابلين وقدهجلت الهم حناتهـم المعنوية الروحانية في قلوبهم مشهودهم من الخلق تصريف الحق من حيث هو وجود لامن

ولا قعو دُولاحركة بدولارجل ولاجفن عن يبتي ذلك عليهم اقول يوم ثم يحف في ثاني يوم قلملاوفي ثالث نؤمأقل ويقع لهم الكشوفات والتجليات والاطلاع على المغيبات ولايزال مضطععا مسيحي يتكام يعد أائلاث اوالدوسين ويتكلم معه ويقبال له الى أن يكمل الشهر فاذا فرغ الشهر ودخل شعبان قام كانما نشط من عقبًا لكوًّا نكان صاحب صناعة اوتجارة اشتغل بشغله وسلب عنه جميع حاله كله الامن بشاء الله أنْ سقى علمه من ذلك شمأ هذا حالهم وهوحال غريب مجهول السب والذي اجتمعت به منهم كان في شهر رحب وكان في هذه الحيال \* ومنهم رضي الله عنهم الخيم و هو واحد لا في كل زمان بل هزوا حد فىالعبالم يختم الله به الولاية المجدية فلايكون فىالاولياء المجديين اكبرسنه وثم ختم آخريختم الله به الولاية العامّة من أ دم الى آخرولي وهوعسي عليه السلام هو ختم الاوليا • كما كان ختم دورة الفلك فله يوم القيامة حشر أن يحشر في أمّة مجدو يحشر رسو لامع الرسل عليهم السلام ﴿ ومنهم رضى الله عنهم ثلثما نة نفس على قلب آدم علمه السلام في كل زمان لا تزيدون ولا منقصون فاعلم ان معتى قول النبي صلى الله علمه وسلم في حق هو لاء الثلثمانية انهم على قلب آدم و كذلك قوله عليه السلام في غير هؤلاء من هو على قلب شخص من ا كابراامشير أو الملائكة انمامعناه انهه به يتقلبون في المعارف الالهمة بقلب ذلكُ الشخص إذا كانت واردات العلوم الإلهمة انما تردعلي قلب ذلكُ الكمير من ملكُ اورسولُ فانها تردعلي هدنه القلوب التي هيءلي قليه وربما مقول بعضهم فلان على قدم فلان وهو بهذا المعني نفسه وقدأ خبررسول الله صلى الله علمه وسلم عن هؤلاء الثانمائة انهم على قلب آدم وماذكررسول الله صلى الله علمه وسلمانهم ثاثما ئنة في امّنه فقط ارهم في كل زمان وماعلناً انهم في كل زمان الامن طريق الكشف وأن الزمان لايحلوعن هذا العدد ولكل واحد من هذه النائما ئة من الاخلاق الالهية ثأما ثة خذ إلهي من تخلق بواحد منها حصلت له السعادة و هؤلاء هـم المجتبون المصطفون ويستحمون من الدعاءماذكره الحق فى كتابه ربنا ظلنا أنفسنا وان لم تغفرلنا وترجنا لنكون من الخاسرين وقال زهالى غماورتنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه وهوآدم ومن كان بهدذه المثابة والهذه الطائفة من الزمان الثانمائة من السينين التي ذكرالله انها ليثها اهل الكهف وكانت وازدا دواتسعا فان النلائما ئة سنة الجيمسة تكون من سني القمر ثلاثما ئة وتسع بسنين على التقريب وكل سنة تمام الزمان بفصوله وهُذُه الجملة قريبة من ثلث بوم واحد من أيام الرب وان يوما عندربك كالف سنة ممانعدون فاذا أخذ العارف في مشهد من مشاهد ز يوسة حصل في ذلك اللحظة من العلوم الالهمة مالا يحصله غيره في عالم الحس مع الاجتهاد والتهمؤ من العالوم الالهمة في ألف سنة من هذه السنين المعلومة وعلى هنذا المجرى بكون ما يحصله واحد من هؤلاء الشنم إنه من العلوم الالهمة اذاا ختطف من نفسه وحصره يوم من أيام الرب مالا يحصله غيره فيألاف من السند ولايعرف قدرماذكرناه وشرفه الامن ذاقه وانطوى الزمان في حقه في تلك اللحظة كإتنطوي المسافة والمقادير فيحق البصر اذا فتحه فوقع نظره على فلأ الكواكب الثابة في زمان فتع عمنه انصلت أشعته باجرام الكواكب فانظر الى هذا المعدوانظرالي هذه السرعة وكذلك تعلق ادرال السمع فى الزمان الذي يكون الصوت فيه يكون ادرال السمع له مع البعد العظيم فاذا تفطنت الهذا الذي أَشرنااله علت معنى رؤيتك ربك مع نفي التعيزوا لحهات وعلت الرائي منك والمرثى والرؤية كذلك السامع والسمع والمسموع وهذه ألطبقة هي التي علت الاسمياء الالهمة التي يوجهت على الانساء المشارالها في قوله تعلى انبئوني بأحماء هؤلاء ان كنتم صادقين اذ كأن الإنهاء بالاحماء عين النباء عن المسمى والناس با وخذون هذه الآرة على أن الاسماء هي اسماء المشار الهم من حمث دلالتها علم بم كلولالة زيد في علمته على شخص زيد وعمرو على شخص عمرو وأي تنخر في ذلك على الموصوفين بالعلم وهمرالملائكة ومانفطن الناس لقولهم ونحن نسيم يحمدك وقدغاتهم من أسماء أنقه تعالى ما يؤجهت

هذ الشان والنقباءهم الذين حازوا علم الفلك التباسع والمنجب عاروا عدلم الثميانية الافلالة التي دونه وهي كل ذلك فيه كوكب \* ومنهم رضى الله عنهم الحواريون وهو واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان وادامات دلك الواحداقيم غيره ﴿ وككان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الز. يبر ابنالعوّام هو كان صاحب هذا المقيام مع كثرة أنصارا لدين بالسيف وألحواري من جعّ في نصر مّالدُينَ بين السيف والحجة فأعطى العلم والعبارة والحجة وأعطى السيف والشجاعة والاقدام ومقاومة التجدي فى ا عَامَةُ الحجةُ على صحةُ الدين المشروع كالمعجزة التي للُّنبي فلا يقوم بعدرسول الله صلى الله علمه وسل مدليله الذي يقيمه على صددقه فعما اتماه الاحواري فهو يرث المجيزة ولا يقيمها الاعلى صدق نسه صلى الله عليه وسلم هذا مقيام الحواري وبيق عليهاا سم المعجزة اعنى على تلك الدلالة فانه يقترن مها معً الحواري ما يقترن مها مع الذي صلى الله عليه وسلم ويضيفها الى الذي كايضفها الذي الى نفسة ولابسمي مثل هـ ذا كرامة لوكي لانّ ما كان معجزة لنبي على حدّها وشمول لوازمها لا مكون ذلك الدا كرامة لولي والي هذا ذهب الاستاذ أبوا -حياق الاسفرا مني ولكن على غيرهذا الوحه الذي أومانا المه فان اماا حصاق يحسل وقوع عن الفعل المجيزوا كثر المتكلمين لا يحمله أن يكون كرامة لكن لاعلى طَّر بق الأعباز فاذا وقع من الشيخص على حدّما وقع من الذي تطريق الاعباز لصدق ذلك الذي من هذاالتابع فانه يقع ولآبدويسمي معزة وهذالا بكون الامن الحوارى خاصة فن ظهر منه مشل هذا على حدّ مأر سمناه فهو حوارى و ذلك العصر وقدراً يناه في زمانناسينة ست وثمانين وخسما ئة فهذا هو المسمى بالحوارى \* ومنهم رضى الله عنهم الرجيون وهم أربعون نفسا في كل زمان لاريدون ولا ينقصون وهم رجال حالهم القام بعظمة الله وهم من الافرادوهم ارباب القول الثقيل من قوله الماسنلق علىك قولا ثقملا ومموارجسون لانحال هذا المقام لايكون لهم الافي رجب من ا ول استهلال هلاله الى انفصاله ثم بفقدون ذلك الحيال من أنفسهم فلايحدونه الى دُخول رحب من السنةالاتشة وقليل من بعرفه مهرمن اهل هذا الطريق وهيم متفرّ قون في الملادويعرف بعضهم بعضا منهيه من مكون ماليمن و مالشأم ويدمار بكرلقت واحدا منهم مدنسيرمن دمار بكرمارأيت منههم غيره وكنت بالاشواق الى رؤيتهم ومنهبم من سق علمه في سائر السينة أمرمًا مماكان يكاشف له في حاله ب ومنهم من لا يبقى علمه شئ من ذلك وكان هذا الذى رأيته قد أبقى علمه كشف الروافض من اهل الشمعة سائر السنة فيكان براهم خناز برفدأتي الرجل المستور الذي لا بعرف سنه هذا بالمذهب قط وهوفي نفسه مؤمن بهيدين بهربه فاذا مةعلمه براه في صورة خنز برفسستدعمه فمقول له تباليالته فانك شبعي رافضي فيستي الاتخر متعيامن ذلك فان تاب وصدق في بوينه رآه انساناوان قال له بلسانه نت وهو يضمر مذهبه لايزال براه خنزبرافهةو لله كذبت في قولك تيت وإذاصدق بقول له صدقت فيعرف ذلك الرجل صدقه في كشفه فبرجع عن مذه به ذلك الرافضي " والهدجري له مثل هذا مع رجلين عاقلين من اهل العدالة من الشافعية ماعرف فيهما قط التشيع ولم يكونا من بيت التشبيع أدّاهما اليه نظرهماوكانا ستمكنن من عقواهما فلريظهرا ذلك وأصر "اعلمه منهما وبن الله فكانا يعتقدان السوء وعمر ويتغالمان في على فالمرابه ودخلاعلمه أمر باخراجهما من عنده فانّ الله قد كشف له فىصورة خناز بروهى العلامة التي جعلها اللهله في اهل هذا المذهب وكاناقد علما من سهماان أحدامن اهل الارض مااطلع على حالهما وكاناشاهدين عدلن مشهورين بالسنة فقالاله فى ذلك فقيال إرابكما خنزرين وهي علامة مني و بين الله فيمن كان مذهمة هذا فأضمر االتوية في نفوسهما فقال لهما انكما الآن قدر جعتماعن ذلك المذهب فأني أراكما انسانين فتعجما من ذلك وتاما الي الله وهؤلاءالرجسون اقِل بوم مكون في رحب يحدون كانماأ طمقت عليهم السماء فيحدون من النقل بح.ث لايقدرون على أن يطرفوا ولا يتحرّل فيهم جاءحة و يضطععون فلايقدرون على حركه اصلاولاقيام

ذكراله حال \* قدل ابعضهم كم الابد ال فقال أربعون نفسا فقيل له لم لا تقول أربعور رجلا فقال ق يكون فَهُمِ النساءَ القامِم عبدالحي وعبدالعليم وعبد القادر وعبدالمريد \* ومنهم رضى الله عنهم الابدال وهم سمعة لايزيدون ولاينقصون يحفظ الله بهم الاقاليم السمعة لكل بدل اقليم فيه ولايت الواحدمنه على قدم الخامل عليه السلام وله الاقليم الاقل وأسوقهم على الترتيب الى صاحب الاقليم السابع والنبانى على قلام الكليم عليه السلام والثالث على قدم هارون والرابع على قدم ادريس واللمامس على قدم بوسف والسادس على قدم عسى والسابع على قدم آدم على الكل السلام وهم عارفون عا أودع الله سمانه وتعالى في الكواك السمارة من الامور والاسرار في حركاتها ونزولها في المنازل المقدرة والهم من الاسماء اسماء الصفات فنهم عبد الحي وعبد العلم وعبد المريد وعبد القادر وهذه الأربعة هي اربعة اسماء الاوتاد ومنهم عبد الشكور وعبد السمدع وعمد البصر اكل صفة الهمة رجل من هذه الابدال بها ينظر الحق المه وهي الغالبة علمه ومامن شخص الاوله نسسة إلى اسير الهيُّ منه تلق ما يكون عليه من استماب الخبر وهو بحسب ما تعطمه حقيقة ذلك الاسم الالهي من الشمول والاحاطمة فعلى تلك الموازنة بكون علم هذا الرجل وسموا هؤلاء أبدالا اكونهم اذافارقواموضعاوريدونأن يخلفوابه بدلامنهم فىذلك الموضع لامريرونه مصلحة وقربة يتركون به شخصاعلى صورتهم لايشك أحدهمن أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عن ذلك الرجل ولمسهو بلهو شخص روحاني يتركه بدله بالقصدعلي علمنه فكل منله هذه التوة فهوالبدل ومن يقيم الله عنه بدلا في موضع تباولاعه إله بذلك فليس من الابدال المذكورين وقدية فتي ذلك كشراعا يناه ورأينا أورأينا هؤلاء السبعة الابدال بمكة لقيناهم خلف حطيم الحنابلة وهناك اجتمعناجم فارأيت احدااحسن سمتمامنهم وكناقدرأينا منهم موسى السدراني بأشبيلية سنةست وثمانين وخسمائة وصل المنامالفعد واجتمعنا ورأيناسهم شميخ الجمال محمد بنأشرف الرندى ولق منهم صأحسناعمد المجمد سلة شخصا اسمه معاذين اشرس كان سن كارهم وبلغني سلامه علينا سأله عبد المجمد هذاعن الابدال عادا كانت لهم هذه المنزلة ففال بالاربعة التي ذكرها ابوطاأب المكي يعنى ألجوع والسهرو الصمت والعرلة وقديسمون الرجسين ابدالا وهمم أربعون نفسا وقديسمون الاثن عشرأ يضاأبدالا وسسأتى ذكر هؤلاء في الرجال المعدودين فن رأى الرجسين قال ان الابدال أربعون نفسا فانهم أربعون ﴿ وَمَنْهِمْ رنى الله عنهم النق اءوه ما اثنا عثمر نتسا في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عد ديروج الفلك الاثنى عشر برجاكل نقيب عالم بخاصية كلبرج وبماأودع الله في مقامه من الأسرار والتأثيرات وما بعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت فان للثوابت حركات وقطعا في البروج لايشعريه في الحس لانه لايظُهر ذلك الاني آلاف من السنين وأعمارا هل الرصد تقصر عن مشاهدة ذلك \* واعدلمان الله قد جعل بأيدى هؤلا النق ما علوم الشرائع المنزلة ولهم استخراج خمانا النفوس وغوا للهاومعرفة مكرها وخداعها وأماابليس فكشوف عندهم يعرفون منه مالايعرفه من نفسه وهممن العلم بحمث اذارأى احدهم اثروطأة شخص في الارس علم أنها وطأة سعمد أوشق سمثل العلاء بالاتئار والقسافة وبالدبارالمصرية سنهم كشريحوجون الاثرفي الصخور واذارأ واشحصا يقولون هذا الشخص هوصاحب ذلك الاثرويكون كذلك وليسوا بأولساءا لله فياظنك عمايعطمه الله الهؤلاء النقباء من وللوم الا "مار \* ومنهم رنبي الله عنهم النجباء وهم عمانية في كل زمان لا ربدون ولاينقصون وهم الدين تمدومنهم وعليهم اعلام القبول من أحواله مهوان لم يكن الهم في ذلك المسلم لكن الحال يغلب عليهم ولايعرف ذلك منهم الامن هو فوقهم لامن هو دونهم وهمأهل علم الصفات الثمانية السمع المشهورة ثوالادرالة الشامن ومقامهه مالكرسي لايتعدّونه مأداموا نجب اوأهم مالقدم الراميحة فعلم تسسيرالكواكيدن جهة الكشف والاطلاع لامن جهة الطريقة المعلومة عند العلاء

فىالعبالمالى أن يرث الله الارض ومن عليها وهذه نكتة فاعرف قدرها فانك لست تراها في كلام أحدمنقول عنه اسرارهذه الطريقة غيركالامناولولاماألق عندي في اظهارها ما اظهر تهالسر يعله الله مااعلنابه ولايعرف ماذكرناه الانوابهم خاصة لاغيرهم من الاولما فاحدوا ابته باآخو انيا حث حعلكم الله ممن قرع معه اسرارالله المخبؤة في خلقه التي اختص الله مها من يشاءمن مساده فكونوا لها قابلن مؤمنين ولا تحرموا التصديق ما فتحرموا خبرها \* قال الومرئيد المسطامي وهو أحد المنة الكالابي موسى الدنكي وأماموسي اذارأيت من يؤمن بكلام اهل هذه الطريقة فاسأله بدعولك فهو محاب الدعوة \* وسمعت شيخنا الماعران موسى بنعران المنزلي عنزله بسعد الرضى بأشسلية وهو ، قول للخطيب الى القاسم ن عفير وقد أنكر أبو القاسم ما يذكر أهل هذه الطر ، قة ما أما القاسم لاتفعل فانكان فعلت هذا جعت بين حرمانين لانرى ذلك من نفوسنا ولانؤمن بهدي غيرنا وما تأدليل بردولا فادح يقدح فيه شرعاوعقلا ثم استشهدني على ماذكره وكان الوالقياسم يعتقد فينا فقررت عنده ماقاله دلل يسلم من مذهبه فانه كان محدّثا فشرح الله صدره للقسول فشكرني الشنجرودغاني واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الانفاس وهو اسم يع جمعهم وهم على طُمةات كنبرة وأحوال مختلفة \* فنهم من تجمع له الحالات كاها والطبقات \* ومنهم من يحصل ماشاء اللهومام طمقة الالهالق خاص من اهل الاحوال والمقامات التي يظهرون عليها في قوله تعالى ومعارج علم ايظهرون كل طائفة في جنسما \* ودنهم من يحصره عدد في كل زمان \* ودنهم دن لاعددله لأزم فيقلون ويكثرون \* وانذكر دنهم اهل الاعداد ودن لاعدداهم بألقامهم انشاء الله تعالى \* فنهم رضى الله عنهم الاقطاب وهمم الجمامعون للاحوال والمقامات بالاصالة أوبالنماية كاذكرناوتد توسعون في هذا الاطلاق فيسمون قطباكل من دارعليه مقام مامن المقامات وانفرديه في زمانه على ابناء جنسه وقديسمي رجل البلدة طب ذلك البلدوشين الجاعة قطب تلك الجاعة والكن الاقطاب المصطلع على أن يكون الهم هذا الاسم مطلقا من غيرا غافة لا يكون منهم في الزمان الاواحدوهو الغوث الضا وهومن المقرّ بن وهوسمد الجاعة في زمانه \* ومنهم ن مكون ظاهم الحكم ويحو زاخلافة الظاهرة كإحازا لخلافة الباطنة من جهة المذام كأيي بكر وعروعمان وعلى والحسن ومعاوية بنريد وعر سعيد العزيز والمتوكل ومسممن حازا الحلافة البياطنة خاصة ولاحكم له في الظاهر كالمحدِّين هارون الرشميد والسبق وكأى يزيد البسطامي واكثر الاقطاب لاحكم لهم في الظاهر ، ومنهم رضى الله عنهم الائمية ولارزيدون في كل زمان على اثنين لا ثالث الهما الواحد عمد الرب والاخر عمد الملك والقطب عمدالله قال الله تعالى وانه لماقام عمدالله مدءو ديعني محمداصلي الله علمه وسلم فلكل رحل اسم الهي يخصه به يدعى عبدالله ولوكان احمه ماكان والاقطاب كالهـم عبدالله والاعمة في كل زمان عمدالملا وعمدالرب وهمااللذان يحافان القطب اذامات وهماللقطب عنزلة الوزيرين الواحدمنهم مقصور على مشاهدة عالم المكوت والا تخرمع عالم الملك \* ومنهم ردى الله عنهم الاوتادوهم الاربعة في كل زمان لايريدون ولا ينقصون رأ ينادنهم شخصا عدينة فاس بقال له اس جعدون كان ينحل الحناء مالاجرة الواحد نهم يحفظا لله مه الشمرق وولايته فيه والاتخر المغرب والاتخر الجنوب والاتخر الشمال والتقسيم من الكعبة وهؤلا : قديعبرعنه مالجبال لقوله تعالى ألم نجعل الارض مهادا والجبال أوتادا فان الممال سكن مدالارض كذلك حكم هؤلاء في العالم حكم الحمال في الارض والى مقامهم الاشارة قوله تعالى عن ابليس عملات بإنهم من بين الديهـم ومن خافهم وعن أيمانهم وعن شما الهم فيحفظ الله مالاوتاد هذه الجهات وهم محفوظون من هذه الحهات فليس للشـمطان عليم مسلطان اذلا د خول له على بني آدم ألامن هذه الجهات \* وأما الفوق والتحت فريما يكون السنة الذي لذكر أمرهم بعدهذا انشاءانئه وكلمانذكرهمن هؤلاءالرعبال ماسم الرجال فقديكون منهم النساء واكن بغام

مقام النبوة والرسالة والولاية والايمان فهم أركن بيت هذا النوع الانساني والرسول صلى الله علمه وسلم افضلهم منقاما وأعلاهم حالا أى المقام الذى يُرسل منه أعلى دنزلة عند الله من سائر المقيامات وههم الاقطاب والائمة والاوتاد الذبن يحفظ اللهمهم العالم كإيحفظ الست أركابه فلوزال ركن منها والكون البت سنا ألاان البيت هوالدين ألاان أركانه هي الرسالة والنبوة والولاية والايمان الاأن الرسالة هي الركن الحامع للبت وأركانه الا انها هي المقصودة من هذا النوع فلا يخلوهذا النوع أن مكون فيه رسول من رسل الله كالايزال الشرع الذي هودين الله فيه ألاان ذلك الرسول هوالقطب المشارا أسه الذي ينظرالحق المه فيبتى به هدذا النوع في هدده الدارولوك فرالجسع الاأن الانسان لإبصم عليه هذا إلاسم الاأن يكون داجسم طسعي وروح ويكون موجودافى هذه الدار الدناعده وحقمقته فلابدأن يكون الرسول الذي يحفظ الله به هذا النوع الانساني موحودا فيهذاالنوع فيهذه الداريج سده وروحه ويتغذى وهومجلي الحق منآدم الي يوم القيامة ولما كان الامر على ماذكرناه \* ومات رسول الله صلى الله علمه وسلم بعد ما قرر الدين الذي لا ينسخ والشرع الذىلا يتذل ودخلت الرسل كالهم فى هذه الشر بعة يقومون بهما والارض لاتحـــاومن رسول حي بجسمه فانه قطب العالم الانسياني ولوكانوا ألف رسول لابدّ أن بكون الواحد من هؤلاء هوالامام المقصود أبق الله بعدرسول الله صلى الله علمه وسلم من الرسل الاحياء بأجسيادهم في هذه الدارالدنيا ثلانة وهم ادريس علمه السلام بقي حيامجسده وأسكنه الله في السماء الرابعة والسموات معهق من عالم الدنيا وتهق مقاتها وتفني صورتها بفنائها فهي جزءمن الدار الدنيا فإن الدار الاخرى نبذل فهاالسموات والارض بغبرهها كإتبذل هذه النشأة التراسة منبا بنشأة اخرى غبرهذه كإوردت الاخمار فيالسعداء من الصفاء والرقمة واللطافة فهي نشأة طسعية جسمية لاتقبل الاثقال فلا تغوطون ولا مولون ولا يتعفطون كاكانت هذه النشأة الدنيوية وكذلك أهل الشقاء وأبقي في الارض الضاالماس وعسى وكلاهما من المرسلين وهما قائمان بالدين الحنيني "الذي جاءيه محمد صلى الله علمه وسلرفهؤلاء ثلاثة من الرسل المجع علمهم انهم رسل واما الخضر وهو الرابع فهومن المختلف فمه عند غبرنالاعندنافه ؤلاءباقون بأجسادههم في الدنيا وكلهم الاوتادواثنان منهم الامامان وواحدمنهم القطب وهوموضع نظرالحق من العالم فبازال المرساون ولايزالون في هذه الدارالي يوم القهامة وان لم يمعثو ابشرع ناسح ولاههم على غيرشرع محمدصلي الله علمه وسلم ولكن اكثرالناس لايعلون والواحد من هؤلاء الاربعة الذين هم عسى والماس وادريس والخضر هو القطب وهو أحد أركان مت الدين وهوركن الحجر الاسود واثنان منهمهم الامامان واربعتهمهم الاوتاد فبالواحد يحفظ الله الايمان وبالثياني يحفظ أتته الولاية وبالثب اشيحفظ الله النبقة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجوع يحفظ الله الدين الحنيني فالقطب من هؤلا الابموت أبدا اىلابصعق وهذه المعرف ة التي أبرزناعه بهاللناظرين لا يعرفها من اهل طر' يقنا الاالافراد الامناء وايكل واحد من هؤلاء الاربعة من هـذه الامّة في كل زمان شخص على قلوبهم مع وجودهم هم نوّاجهم فأكثر الاولياء من عامّة اصحابا الايعرفون القطب والامامين والوتد الاالنوّاب لاهؤلاءالمرساون الذين ذكرناهم واهذا يتطاول كلواحدمن الامة لنهل هـ ذه المقامات فاذا حصاوا او خصوابها عرفوا عند ذلك انهم نوّاب لذلك القطب ونائب الامام يعرف أن الامام غيره وانه نائب عنه وكذلكُ الوتد فن كرامة الله لسوله محدصلي الله عليه وسلم جعل من ائته وأتباعه رسلاوان لم رساوا فهم من اهل هذا المقيام الذي منه برسلون وقد كانوا ارسلوا فاعلم ذلك والهذاصلي رسول الله صلى الله علمه وسلم لملة اسرائه بالانساء عليهم السلام لتصح له الامامة على الجميع حما بجسما مته وجسمه فلما التقل صلى الله علمه وسلم بقي الامر محفوظ الهولاء الرسل صلى الله علهم وسلم فنت الدين قائم ا بحمد الله ما انهدم منة ركن اذكان له حافظ محفظه وان ظهر الفساد

عة فناك انه نسمة لا أمر وحودي وانه للمعدث عنزلة الازل لقديم فهذه القاءات تحصل لاهل الشهود اذا فابلوها بذواتهم من حمث خلقهم على الصورة كذلك يقابل الزمان الدهر والابدية البالزل ولأمكون سنهم عندالمقبابلة نظرالي كون اصلا يمزونه عن ذواتهم وذوات ما قابلوه فإن وقع لمن هذا مقامه تميز ايڪون من الا كوان اوللذي قابلوه تميزله عما قابلوه من ذوا تهيه فقد حدّدوه وا نجر فو ا عن المقابلة وانحطوا بذلك الى ثمانية عشر مقاما وهوال حف فاماأن يكون اغوافهم المه أوالهم فانكأن المه تعالى فقدغانوا عنهم والمطلوب منهم حضورهم بهله وانكان الانحراف اليهم فقدغانوا عنه والمطلوب حضورهم معه فانزاد الانحراف انحطوا الى نصف ذلك وهوتسعة مقيامات فغابءنهم وبزالذي انحطواعنه النصف فان زاد الانجراف انحطو الليسيتة مقيامات وهوغاية الانحطاط وهو الثلث من الثمانية عشر والسدس من المجوع الذي هوستة وثلاثون فنزل العمد الكامل مكون من هاتين النسستين يقابل كل نسسة منهما ذاته فانه لا ينقسم بذاته ومالا ينقسم لا يوصف بأنه رتابل كل المسمة دف مرالذي بقابل مها الاخرى فاثم الاذاته كالحوهر الفرديين الحوهر بن اوالجسمين يقابل كلواحدماهو منهما بذاته لان مالا ينقسم لايكون لهجهة ان مختلفتان في حكم العيقل وان كان الوهيم يتخمل ذلك فكذلك الانسيان من حمث حقيقته واطمفته بقيا بل بذاته الحق من حيث نسسته التنزهمة وبذلك الوحه عينه رقابل الحق من حمث صفة انتزول الااهي الى الاتصاف بالصفأت التي يؤهم التشسه وهي النسمة الاخرى وكأن الحق الذي هو موصوف مها تين النسبتين واحد في نفسه وأحدته ولمتحكم علىدهاتان النسدة إن بالتعداد والانقسام في ذاته كذلك العدد الكامل في مقارلة الحق في هاتين النسستين لايكون له وجهان متغايران فهده هي المتبايلة للعق من جمع النسب على كثرتها فانها وان كثرت فهي راحعة الى هاتين النستين واستاباً مرزائد على عين الوصوف مهافالكل عين واحدة وماثم كل وحودي وانماحتنايه من حمث النسب وهي لااعمان الهافالعين من الحق واحدة والعمن من العمد واحدة ولكن عن العمد دثمو تمة ماسرحت من أصلها ولاخرحت من معدنها وايكن كساها الحق حلة وحوده فباطنها عين باطن وجوده ووحودها عين موحدها فماظهرالاالحق لاغبره وعين العب فسأق على أصلدا كمنه استقاد مالم يكن عنده من العب لم نداته وعن كساه حلة وجوده ومعرفة أمشاله ورأى العالم بعفه بعضا بعينن وجودريه فن نظر الى ذاته بعين ربه ولم عميز ففدةت له المقابلة ومن حصل عند دتميز فقدا نحرف عما منهيني له فهو العبد الموصوف مالحهل فيعت الحقوحكمه فيهذا الوصف والحال حكمه من لم يتصف بالوجود لان الجهل عدم فن قال في رؤيَّه مارأى الله الاالله فهو العدد الكادل وهكذًا في كل نسمة ﴿ وهذه استي درجات العارف ويليما المعرفة الثانسة انتي متول فهاصاحها كنت مغمض العمائن فنقيمهما فالوقعت عمني على شئ الاكان هو الله فياراً ، تالاالله والاعمان على اصوابها لذا ثرابها في رؤيتي الاهاء والمعرفة الثالثة هي التي يقول فها صاحه باءاراً بتشملاً - والمعرفة الرابعة أن يقول ما راً بتشمأ الاراً يت الله قبله وهذه رؤية تحديد وكذاك فمانزل عن هدنه المرتبة سن فيه وسعده وعنده وغبرذاك وهذه المعارف هي التي تعطي التحديد سن النسبة النزولية التي يؤهم التشيبه والمعارف الاول التي ذكر ناهامن مقام كون العبد بين النسمة بن لاغير وأما المعارف التي تحصل وندية التنزيه فلاتقال ولد تأخذها عبارة ولاتصح فبهاالا شارة فانحصر لالالامر فأثلاث معارف امهات معرفة نسسة التنابي ومعرفة التحديد والتشسه ومعرفة اعطا عامقامك بين هاتين النسيتين وهوعتك لاوجود عينك لكون وجودعينك هوعين وجود الحق فلا ينسب المك فن لاعلم نه مدّ الاسهات فهو المنحرف واعلم أن لله تعالى في كل نوع من المخلوقات خصائص وقدن كرنا ذلكُ في هدا الكتاب وهذا النوع الانساني من جلة الانواع ولله فيه خصائص وصفوه وأغلى الخواص فمه من العباد الرسل علمهم السلام ولهم

حصل له هذا المتبام سمى مكنسما والتعمل مهذاالاتهاع اكتساماولم بأنه شرعمن وبه مختص به ولاشرع وصلهالى غديره وكذلك كان هارون علمه السلام فسددنا باب اطلاق لفظة النبؤة على هذا المقيام مع تعققه لئلاً يتخيل متخيل أن المطلق لهذا اللفظ يريد نبوّة التشريع فمغلط كااعتقده معض الناس فى الامام ابى عامداً الغزالي فتال غنه انه يقول ما كتساب النبوة في كماء السعادة وغره معاذاته ان ريداً و حامد غيرماذ كوناه وسأذ كران شاء الله ما يختص به صاحب هذا المقيام من الاسرار الخاصة به التي لا يعلم الامن حصاه فاذا سمعتني اقول في هذا الساب ومما يختص مذا المقيام كذا فاعلم ألأذلك الذي أذكره هو من علوم اهل هذا المقيام فلنذكر أولا شيرح مادة بنا عليه من المقيارلة والأنجراف ل) اعلاَّان للعق سبحانه في مشاهدة عماده الماه نسبتين نسبة تنزيه و نسبة تنزل الى الخسال يضير ب نمن التشدمة ذنسمة التنزيه تتحلمه في المس كمثله شيئ والنسسمة الاخرى تتحلمه في قوله علمه السيالام اعمدالله كأنك تراه وقولهان الله في قملة المصلى وقوله تعيالي فأينما لولوا فئم وحسه اللهوثم ظرف ووجه الله ذائه وحقىقته والاحاديث والاكاتالواردة بالالفاظ التي تطلق على المخلوقات ماستصحاب معانيهااماها ولولا استعجاب معانها المفهومة من الاصطلاح ماوقعت الفائدة مذلك عندالمخاطب بها اذلم يرد عن الله شرح ماأراديها مماييخالف ذلك اللسان الذى نزل به هــذا التعر بق الالهي "قال ثعالى وما ارسلنا من رسول الابلسان قومه لسين لهم \* يعني بلغتم ليعلوا ما هو الامرعلمه ولمشرح الرسول المعوث مذه الالفاظ هده الالفاظ بشرح يخالف مأوقع علمه الاصطلاح فننسب تلك المعانى المفهومة من تلك الالفاظ الواردة الى الله تعالى كانسها أنفسه ولانتحكم فيشرحها معان لايفهمهاأهل ذلك اللسان الذي نزلت هذه الالفاظ بلغتهم فنكون من الذين يحرون الكام عن مواضعه ومن الدين يحرّفونه من بعدماعقلوه وهـم يعلون بمخـالفته ، ونقرّ بالجهل وكمفهة هيذها انسب وهذاهوا عتقياد السلف قاطمة من غبرمخيالف في ذلك فاذا تعرّر عندليّ مأذكرناه منهاتين النسستين للعق المشير وعتين وأنت المطلوب بالتوجه بقليك وبعيادتك اليهاتين النسيتين فلاتعدل عنهما ان كنت كاملاأ وعن احدهماان كنت نازلاعن هذه المرتبة الكمالية امالما بقوله اهل الكلام في الله من حيث عقواهم وامالما توهمه القاضية عقولهم من تشبيه الحق بخلقه فهؤلاء جهلوا وهؤلاء جهلواوالحق فى الجع بينهما وقدوردا لخبرفى النشأة الاحسة ان الله خلق آدم على صورته وورد فى القرآن إن الله خلقه برده على جهة التشريف لقرينة الحال حن عرف بذلك ابليس لماادعي الشرف على آدم بنشأ ته فقال مامنعك أن تسجد لما خلقت مدى ولا يسوغ هناحل الددين على القدرة لوحود التثنية ولاعلى أن تكون الواحدة يدالنعمة والاخرى يدالقدرة فان ذلك سائغ فى كل موحود فللشرف لا دم مهذا التأويل فلابد أن مكون لقوله سدى معنى خلاف ماذكيرناه ممايصه به التشر مف فتوحهت على خلق الانسيان هياتان النسيستان نسي التنزيه ونسمة التشايعه فخرج نبوآدم مهذاعلي ثلاث مراتب كامل وهوالحامع بنهاتين النسستين أوواقف معدليل عتله ونظرفكره خاصة أومشيمه بماأعطاه اللفظ الوارد ولارابع لهم من المؤمنين فالمقابلة اوالانحراف لايكون الامن جهته فنسسبة التنزل الالهي الخمالي في قوله عليه السلام اعبد الله كأنك تراه في هذا هي المقابلة للمعمود والانحراف عن هذه المقابلة اما شنزيه وهو انحراف المتبكلمين واما بتشبيه محدود وهوانحراف المجسمين والكمل همأهل القول بالامرين وهذه الحضرة التي ذكرناها تحتوى على ثلاثما ئة وستندمقا مامنها ستة وثلاثون التهات ومابق فهي نازلة عن هذه الستة والنلائين تحصل كايها لاهل الشهود من الاسم الدهرفان الله هو الدهرولاية وهممن هذا القول الزمان المعروف الذي نعية مركات الافلااؤو تتخيل من ذلك درجات الفلك ألتي تقطعها الكواكب ﴿ فَكُلَّامِنَا عَاهُوفِي اسْمِ الدهر ومقياماته التي ظهرعنها الزمان والزمان على التعقيق قد

سباعية كاتساد العرين بقلب الطاهر الروح الامين تمسكهن بالحيل المتين بقلب قد تشن فى الفنون ولو لا هن كانوا في سكون تلقى نصر ذ لل بالميين ونتا عشرة نقباء دين على التميل في رأى العيون من الاوتاد في الحصن الحصين ملك العالم القطب المكين من نور و طين ترى سرّ الظهور مع الكمون ترى سرّ الظهور مع الكمون

على قلب الخليل لشارجال وخسة انفس لهدم ثبات ومسكائيل يساوه أسلات واسرا فيدل يتبعه وحيد وينصرنى على التثبيت خس وينصرنى على الاشرال ورى أوا ليم البلاد لها رجال وتحرسنا بأربعة رجال اماما العالمين هدما وزيرا وسستة انفس لجهات ست في الرمزان فكرت فيه

عد إيدناالله واماك ان هذا الباب ينضمن اصناف الرجال الذين يحصرهم العدد اولاهم اهل الكمال العرفانى فى الرسة العلمة المخصوصة بالابناء النجداء الذين اواهم الصاد المثلث المختوم بالراء وآخرهم الذي اقوله المهم المخس الذي خمتم بالراء اربعة كل يوم له سفرخاص به خمتم الامر نصرمن الله وفقية قريب والذين لاتوقت لهم ويتضمن المسائل التي لايعلها الاالا كابرمن عباداتته الذين هم في زمانهم بمنزلة الانساء في زمان النبوة وهي النبوة العامة فإن النبوة التي انقطعت بوحود رسول الله صلى ألله علمه وسأمانهاهي سوة التشريع لامقامها فلاشرع بكون ناسط الشرعه صلى الله عليه وسلم ولايزيد في شرعه حكماآخر وهذا معمى قوله صلى الله علمه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلارسول بعدى ولاني اىلانى بعدى يكون على شرع يخالف شرعى بلاذا كان يكون تحت حكم شريعتي ولارسول اى ولارسول بعدى الى احدمن خلق الله نشر عيدعوهم المه فهذا هو الذي انقطع وسد مابه لامقام النبوة فانه لاخلاف ان عُسى علىه الصلاة والسلام ني ورسول وانه لاخــلاف أنّه ننزل فى آخرالزمان حسكما مقسطا عدلا بشرعنا لابشرع آخر ولابشرعه الذى تعسدالله به نى اسرائيل من حسث مانزل هويه بل ماظهر من ذلك هو ماقرره شرع محد صلى الله علمه وسلم ونوة عنسي ثالته له محققة فهـذا ني ورسول قدظهر يعده صلى الله علـه وسـالم وهو الصادق في قوله انه لاني يعده فعلنا قطعاأنه يربدنبؤة التشريع خاصة وهي المعبرعنها عندأهل النظر بالاختصاص وهوالمراد بقولهم ان النبوة غيرمكتسبة \* (وأما! لقائلون ما التعالين النبوة فانهم بريدون بدلك حصول المرتبة عندالله المختصة من غيرتشر يع لافي حق انفسهم ولافي حق غيرهم فن لم يعيقل النبوة سوى عين التشريع ونصب الاحكام فال بالاختصاص ومنع الكسب فاذا وقفتم على كاذم أحدمن اهلاالله اصحاب الكشف يشير بكلامه الى الاكتساب كأيى عامد الغزالي وغيره فليس مرادهم سوى ماذكرناه وقد سناهدا في فضل الصلاة على الذي صلى الله عليه وسلم في آخرياب الصلاة من هذا الكتاب وهؤلاء همالمقر بون الذين قال اللهفيم عينايشرب بهاالمقربون وبه وصف الله بيه عيسي عليه السلام فقال وجيها فى الدنيا والاخرة ومن المقسر بين ويه وصف الملائكة فقال ولا الملائكة المقرّ بون ومعملوم قطعا أنجريلكان ينزل بالوحى على رسول الله صلى الله علمه وسالمولم يطلق عليه فى الشرع اسم نبي تمع انه مده المشابة فالنبوة مقام عندالله بناله البشروه ومختص بالاكابر من البشر يعطى لذي المشرع ويعطى للتابع الهذا النبي المشرع الجارى على سئته قال الله تعالى ووهيناله أخاه هرون بيما فازانظرالي هذا المقيام بالنسب ة الى المابع وانه بالماعه



التوقفنا على النبأ النقن برىء من ملابسة الظنون جهارا م عشر فی که بن وخستهم اشداء بلين و ما يعلو بسبعتهم قرين وأربعة لتطبيق الجفون عن التقويم بالبلد الاسين على الاقوام في عطفولين ا شلشة تحليني بدين وسنحرف تؤحد في الوتين وم\_وی منله یمواه دونی ويعرفها المتيم بعد حين فكرر واحد الصبح المبين وللمد لاء ابراج الشؤون على قلب لا درم عن يقين على بيضاء بالنور المبن

ملائكة الآله أتت المنا فقالت قول معصوم عليم مدد ناظلنا جعاب غصن صلاة المشركين مها سكاء وواحد استطال فصال قهرا اذانفس الوحمد يصرجعا تفرقت الهموم غداه ثبت تشفع سن غنائكم غنى" وان زوائد الافدلاك عشر ومنعقد المئين لناثلاث وان الاردعين لقاب نوح

APR 2 1 1967

الجــــزالدانى من الفتوحات المكية تاليف الشيخ الاكبر امام اهل الحقيقة ســدى هجي الدين بن العربي تغمد دا لله برحته واسكنه فسيج جنته بمنه وكرمه آدين امين بجياه سيد بجياه سيد المرسلين

. , , , 

|       | الباب الخامس والثمانون ومائتان في معرفة منزل مناجاة الجاد ومن حصل فيه من                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 799   | الحضرة انحمد بةوالموسو بهنصفها فاعلم                                                                                                                  |
|       | الباب السادس والثمانون ومائتمان في معرفة منزل من قبل له كن فأبي ولم يكن من المهنرة                                                                    |
| y • £ | المحمدية                                                                                                                                              |
|       | الساب السابع والثمانون ومائشان في معرف التجلى الصداني وأسرار من الحضرة                                                                                |
| A · Y | المحمدية                                                                                                                                              |
| VIT   | الباب الشامن والثمانون ومائتهان في معرفة مئزل التلاوة الاؤلى من الحضرة الموسوية                                                                       |
| 1     | الباب التاسع والثمانون وما شان في معرفة منزل العلم الامي " الذي ما تقدّمه علم من الحضرة                                                               |
| YIY   | الموسوية                                                                                                                                              |
| 777   | الباب التسعون وماثنان في معرفة منزل تقرير النع من الحضرة الموسوية                                                                                     |
|       | الباب التسعون وما ثنان في معرفة منزل تقرير النع من الحضرة الموسوية الباب الحادى والتسعون وما ثنان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من الحضرة |
| 777   | الحمدية                                                                                                                                               |
|       | الباب النانى والتسعون ومائنان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب قعالم الشهادة من الحضرة                                                                 |
| ٧٣٠   | الموسوية                                                                                                                                              |
|       | الباب الناك والتسعون وما ثنان في معرفة منزل سبب وجود عالم النهادة وسبب ظهور عالم                                                                      |
| 454   | الغيب من الحضرة الموسوية                                                                                                                              |
| 7 2,7 | البآب الرابع والتسعون ومآتنان في معرفة المزل المحمدي المكي من الحضرة الموسوية                                                                         |
| ¥0.   | الباب الخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الاعداد المشرفة من الحينسرة الحمدية                                                                       |
|       | الباب السادس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الانتقال من صفات أهل السعادة الى                                                                          |
| Y07   | أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية                                                                                                         |
|       | الباب السابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل ثنا وتسو ية الطينة الانسية في المقام                                                                      |
| 409   | الاعلى من الحضرة المحمدية                                                                                                                             |
|       | الباب الشامن والتسعون ومائنان في معرفة منزل الذكرمن العالم العلوى من الحضرة                                                                           |
| ¥72'  | الجمدية                                                                                                                                               |
|       | الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفة منزل عداب المؤمنين من المقيام السرياني                                                                         |
| AFY   | في الحضرة المرادية المجدية                                                                                                                            |
|       | en e                                                                                                              |
|       |                                                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                       |
|       | • '                                                                                                                                                   |

| 750   | الفاغل بك فيك منك لا أنت مامن دابة الاهوآخذ بنياصيتها                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الباب الرابع والستونوما تشان في معرفة الخواطروه ومايرد على القلب والضمة يزمن                                                               |
|       | الخطاب من غيرا قامة وهومن الواردات التي لاتعمل لك فيهافأ ذا قامت فهي حديث نَّفس                                                            |
| 26.1  | ماهی خوا دنیر .                                                                                                                            |
| 875   | الناب الخامس والستون ومائثان في معرفة الوارد                                                                                               |
|       | الباب السادس والسنتون ومائتان في معرفة الشاهد وهو بقاء صورة الشاهد في نفس                                                                  |
| . 42. | المشاهدا يم فاعل فصورة المشهود في القلب على عين الشاهدويه يقع النعيم للمشاهد                                                               |
|       | الباب السابع والستون ومائنان في معرفة النفس بسكون الفاء وهو عند هم ما كان معلولا                                                           |
| 177   | من أوصاف العبدوهو المصلح عليه في الغيالب                                                                                                   |
|       | الباب النامن والستون ومائتان في معرفة الروح وهو الملق الى القلب علم الغيب على                                                              |
| 326   | وجه مخصوص                                                                                                                                  |
|       | الباب التاسع والستون ومائتان في معرفة عبد البقين وهوما أعطاه الدليل الذي لا يقبسلُ                                                         |
| ,     | الدخل ولاالشبه ومعرفة عين المقين وهوما أعطته المشاهددة والكشكشف ومعرفة حق                                                                  |
| 78 8  | المقيزوهوما حصل في القلب من العلم بما اريد به ذلك الشهود                                                                                   |
| 270   | الباب السمعون ومائنان في معرفة منزل القطب والأمامين من المناجاة المحمدية                                                                   |
|       | الساب الحادى والسبعون ومائتان في معرفة منزل عند الصباح يجمد القوم السرى                                                                    |
| 779   | من المناجاة المحمدية وهو أيضامن منازل الامن                                                                                                |
| 7 E Y | الباب الناف والسبعون ومائتان في معرفة منزل تنزيه التوحيد. الباب الناف والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام الموسوى |
| 705   | الباب الرابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاجل المسمى من المقيام الموسوى                                                                |
|       | الباب الخامس والسبعون وما تشان في معرفة منزل التبري من الاو مان من المقام الموسوى                                                          |
| 707   | وهومن منازل الامرالسعة                                                                                                                     |
| 77.1  | الباب السادس والسبعون وماثنان في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المحمدي                                                                |
|       | الباب السابع والسبعون ومائنان في معرفة منزل التكذيب والبحل وأسراره من المقسام                                                              |
| 777   | الموسوى                                                                                                                                    |
|       | الباب الثامن والسبعون ومائنان في معرفة منزل الالفة وأسراره من المسام الموسوي                                                               |
| 74.   | والمحمدى                                                                                                                                   |
| 740   | الباب التباسع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقيام المحمدي                                                           |
| 779   | البياب النمياتون ومائسان فيمعرفة منزل مالى وأسراره من المقيام الموسوى                                                                      |
|       | الباب الحادى والتمانون ومائتان في معرفة منزل الضم وأقامة الواحد مقام الجاعة                                                                |
| ገለ ኔ' | من الحضرة المحمدية                                                                                                                         |
|       | الباب النانى والممانون ومائتان في معرفة منزل تراور الموتى وأسراره من الحضرة                                                                |
| AAF   | الموسوية ,                                                                                                                                 |
|       | الباب الشاات والتمانون ومائتان في معرف قصنزل القواصم وأسرارها من الحضرة                                                                    |
| 7 વ • | المحمد له                                                                                                                                  |
|       | البياب الرابع والثمانون ومائتيان في معرفة منزل الجياراة الشهريفة، وأسرازه إمن الخضرة                                                       |
| 780   | المحمدية"                                                                                                                                  |

| ae &                                | *                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 090                                 | الماب السادس والثلاثون ومائنان في معرفة الوحد                    |
| 097                                 | الباب السابع والثلاثون ومائتمان في معرفة الوجود                  |
| OqV                                 | الباب الثامن والثلاثون ومائشان في معرفة الوقت                    |
| ०५१                                 | الباب الناسع والثلاثون ومائتان في معرفة الهيبة                   |
| 7 . •!                              | الباب الاربعون ومائتان في معرفة الانس                            |
| 7.1.                                | الباب الاحدوالاربعون ومائتان في معرفة الجلال                     |
| 7.1                                 | الباب الثاني والاربعون ومائتان في معرفة الجال                    |
| ١٠ ٢.                               | الباب الثالث والاربعون ومائتان في معرفة الكمال                   |
| 7.5                                 | الساب الرابع والار بعون ومائتان في معرفة الغيبة                  |
| 7.8                                 | الباب الخامس والاربعون ومائتان فى الحضور                         |
| ₹ • ₺                               | البابالسادس والاربعون ومائتان في معزفة السكر                     |
| 7 • 7                               | البأبالسابع والاربعون ومائتان في معرفة الصحو                     |
| 7 · ٨                               | الماب الثامن والاربعون ومائنان في معرفة الذوق                    |
| ₹ 1 • :                             | الباب التاسع والاربعون ومائنان في معرفة الشرب                    |
| 715                                 | الباب الخسون وما تتان في معرفة الري                              |
| 715                                 | الساب الاحدوا للمسون ومائتان في معرفة عدم الري                   |
| 718                                 | الباب الشانى والخسون ومائتان في معرفة الحو                       |
| مواحكام العادات واثبات              | البياب النيالث والخسون ومائتيان في معرفة الاثبات وه              |
| 712                                 | المواصلات                                                        |
|                                     | الباب الرابع والجسون ومائنان في معرفة الستروهو ماستر             |
|                                     | الباب الخامس والخسون وما تتان في معرفة المحق وهوفه               |
| 717                                 | وهوشوتك في عينه                                                  |
|                                     | الباب السادس والجسون ومائتان في معرفة الابدار وأر                |
| 31                                  | البياب السابع والخسون ومائتان في معرف م المحاضرة و               |
| E                                   | ومجازاة الاسماء الالهية بماهي عليه من الحقائق التي تطلم          |
| لى ما لبك من الوار البحبلي في وقدين | الباب الشامن والخسون ومائتان في معرفة اللوامع وه<br>وقر سامن ذلك |
|                                     | الباب التاسع والحسون ومائتان في معرف ة الهجوم وا                 |
|                                     | بفوت الوقت من غيرتصنع منك والبواده ما يفجأ القلب ه               |
| س العيب على سبيل الوسه وهوا ما      | بموح بورت من فيرت من المواده ما يجها الماب ه                     |
| اعات وقد طلقي نه وي دون وقد         | الباب الستون وما تتان فى معرفة القرب وهو القدام بالط             |
| 75.                                 | وابقوسن وهماقوسا الدائرة اذا قطعت بخط أمرادني                    |
| 7,50                                | الباب الحادى والستون ومائتان في معرفة البعد                      |
| ألم بعد الزام العبودية سمة          | الباب الشاني والسنون ومائنان في معرفة الشريعة                    |
| 758.                                | الفعسل الميث                                                     |
| سلب أو صافك عنك ماو صافه فانه       | الساب النالث والسنون ومائنان في معرفة الحقيقة وهي                |
| Ų ·                                 |                                                                  |

٤

| معمده     |                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 071       | الباب الموفى ما تمين في معرفة حال الوصل .                            |
| 077       | الباب الاحدوما تنين في معرفة حال الفصل                               |
| ٥٣٢       | الباب الثاني والتان في معرفة حال الادب                               |
| 077       | الباب الثالث ومائتان في معرفة حال الرياضة                            |
| 070       | الباب الرابع ومانَّتانٌ في معرفة التحلي بالله المهملة "              |
| 077       | الباب الخامس ومائتان في معرفة التحلي بالخاء المعجمة                  |
| 077       | الباب السادس ومائتان في معرفة حال التجلي بالجيم                      |
| ०६४       | الباب السابغ ومائتان في معرنة حال العله أ                            |
| 0 & &     | الباب الثامن ومائتان فى معرفة حال الانزعاج                           |
| 0 & Y     | الباب التاسع ومائتان في معرفة المشاهدة                               |
| ૦ દ્વ     | الباب العاشروما تنانفي معرفة المكاشفة                                |
| 091       | الباب الحادى عشروماً تنان في معرفة اللوائع .                         |
| 700       | الباب الثانى عشروما متان في معرفة التلوين                            |
| 001       | الباب الثالث عشروما تتان في معرفة حال الغبرة                         |
| 0 0.0 , 1 | الباب الرابع عشروما تنان في معرفة حال الحرية                         |
| οογ       | النبياب الخامس عشروما تشان في معرفة اللطيفة وأسرارها                 |
| ००१       | الباب السادس عشروما تمان في معرفة الفتوح وأسراره                     |
| 075       | الباب السابع عشروما تتان في معرفة الرسم والوسم وأسرارهما             |
| 078       | الباب الثامن عشروما تتان في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والاجال |
| 070       | الباب التاسع عشروما تنان في معرفة البسط وأسراره                      |
| 077.      | الباب العشرون وما تتان في معرفة الفناء وأسراره                       |
| ογ•,      | الباب الاحدوالعشرون ومائتان في معرفة البقاء وأسراره                  |
| OA P.     | الباب الثانى والعشرون ومائتان في معرفة الجعوأ سراره                  |
| 0 7 7     | الباب الثالث والعشرون ومائتان في معرفة حال التفرقة                   |
| 040       | الباب الرابع والعشرون وماتنان في معرفة عين التحكم                    |
| 044       | الباب الخامس والعشرون ومائبتان في معرفة الزوائد                      |
| OVA       | الباب السادس والعشرون ومائتان في معرفة الارادة                       |
| 0 A +1    | الباب السابع والعشرون ومائتان في معرفة حان المراد                    |
| 0 / 2     | المباب الثامن والعشرون ومائتان في معرفة حال المريد                   |
| 0 NT.     | الباب الماسع والعشرون ومائتان في معرفة حال الهمة                     |
| ο Λ ξ'    | الباب النلاثون وما تسان في معرفة الغربة                              |
| OAY       | الباب الاحدوالثلاثون ومائتان في معرفة حال المبكر                     |
| 014       | الباب النثاني والثلاثون وما تسان في معرفة حال الاصطلام               |
| 09.1      | الباب الذالث والثلاثون ومائتان في معرفة الرغبة                       |
| 091       | الماب الرابع والثلاثون ومائتان في معرفة الرهبة                       |
| 091       | الباب الخامس والثلاثون ومائتان في معرفة النواجدوهو استدعاً الوجد ﴿   |
| <u> </u>  |                                                                      |

|       | فعنفه        | (                                                                     |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | ٤ ٨ ٢ )      | الفصل السادس عشمر في الاسم الالهي" الحكيم موقحه على ايجاد الشكل       |
|       | {7 A 3       | الفصل السابع عشرفي الاسم المحيط وتوجهه على ايجاد العرش                |
|       | ٤ ٨٣ .       | الفصل الثامن عشر في الامم الالهي الشكوروية جهه على ايجاد الكرسي       |
|       | ٤ ٨ ٤ '      | الفصل التاسع عشرفي الاسم الغني ويوجهه على ايجاد الفلك الاطلس          |
| '     | ٤٨٧          | الفصل العشرون في الاسم المقدرونوجهه على ايجاد فلك المنازل والجنات     |
|       | ٤٩٠١         | الفصل الاحدوالعشرون في الاسم الرب وتوجهه على ايجاد السماء الاولى      |
|       | 1983         | الفصل الثانى والعشرون فى الاسم العليم وتوجهه على ايجاد السماء النانية |
|       | ٤٩٣,         | الفصل الثالث والعشرون في الاسم القاهر                                 |
|       | 198          | الفصل الرابع والعشرون فى الاسم النور                                  |
| 7     | 1983         | الفصلالخامس والعشرون فىالاسم المصور                                   |
|       | ٤٩٣.         | الفصل السادس والعشرون فى الاسم المحصى                                 |
|       | ٤٩٣.         | الفصل السابع والعشمرون في الاسم المبين                                |
|       | ٤٩٨          | الفصل الثاءن والعشرون في الاسم الالهبي القابض ً                       |
|       | ٤ <b>٩</b> ٩ | الفصل التاسع والعشرون فى الاسم الالهـى الحيي                          |
|       | 0.1          | الفصل الفلاتون فى الاسم الالهدى الحجي                                 |
|       | 0 . 21       | الفصل الاحدوا اثلاثون في الاسم الالهبي المميت                         |
|       | ००१          | الفصل الثانى والثلاثون في الاسم الالهبيّ العزيز                       |
|       | 011          | الفصل الثالث والثلاثون في الاسم الالهي الرزاق                         |
|       | 015          | الفصل الرابع والنلا تون فى الاسم المذل                                |
|       | 010          | الفصل الخامس والثلاثون فى الاسم الالهبي القوى                         |
| B. 20 | 019          | الفصل السادس والثلاثون في الاسم الإلهبي اللطيف                        |
| ,     | 011          | الفصل السابع والثلاثون في الاسم الجآمع                                |
|       | 018          | الفصل الثامن والملاتون فى الاسم الالهى وفيع الدرجات                   |
|       | 07 01        | الفصل التاسع والثلاثون في النقل في الانفاس                            |
|       | 170          | الفصل الار بعون في الجلي والخني                                       |
|       | 071          | الفصل الحادى والاربعون في الاعتدال والانتحراف من النفس                |
|       | 077,         | الفصل الثانى والاربعون في الاعتماد على الناقص والميل الميه            |
|       | 077          | الفصل الثالث والاربعون فى الاعادة                                     |
|       | 770          | الفصل الرابع والاربعون في اللطيف من النفس                             |
|       | 077          | الفصل الخامس والاربعون في الاعتماد على اصل المحدثات                   |
|       | 0 ( %,       | الفصل السادس والار بعون في الاعتماد على العالم                        |
|       | 010          | الفصل السابع والاربعون في الاعتماد على الوعد ،                        |
|       | C ( O (      | الفصل الثامن والأربعون في الاعتماد على الكنايات                       |
|       | 077          | الفصل التاسع والاربعون فيما يعدم                                      |
|       | 170          | الفسل الجسؤن في الاس الجامع                                           |
|       | 04.          | البابالتاسع والتسعون ومائة فى السر                                    |
|       |              |                                                                       |

| 40.5    |                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١      | لباب النااث والنمانون ومائة في معرفة مقام ترك السماع وأسراره                         |
| ٤١      | لباب الرابع والثمانون ومائه في معرفة مقام الكرامات                                   |
| 219     | لباب الخايمين والثمانون ومائة فى معرفة مقام ترك الكرامات                             |
| ٤١٤     |                                                                                      |
|         | لباب السابع والتمانون ومائه في معرفة مقام المجيزة وكيف يكون هذا المجيز كرامة لمن كان |
| - 1 9   |                                                                                      |
| ٤١٦     | الباب الثامن والثمانون ومائة فى معرفة مقام الرؤ يا وهى المبشرات                      |
| 173     |                                                                                      |
|         | لباب التسعون ومائة في معرفة المسافروهو الذي أسفر له سلوكه عن امور مقصودة له وغمير    |
| 173     | مقصودة وهومسا فربالفكروا لعمل والاعتبار                                              |
|         | ابهاب الحادى والتسعون ومائة فى معرفة السفروا اطريق وهو يوجسه القلب الحالله بالذكر    |
| £ 7 G   | 3 1 3 3.13 .0 7 08                                                                   |
| 277     |                                                                                      |
| £ 7 A   | لباب الثالث والتسعون ومائة فى معرفة المقام                                           |
| £ 7'A   |                                                                                      |
| 279     |                                                                                      |
| 171     |                                                                                      |
| 277     |                                                                                      |
| E 17 12 | البابالثا منوالتسعون ومائة فىمعرفة النفس بفتح الفاءوآسراره                           |
| 2 2 1   | ذكرفهرست الفصول التى فى باب النفس وهى خسون فصلا                                      |
| 8 8 60  | الفصل الاقول في ذكرا مله نفضه بنفس الرحن وبه أوجد العائم.                            |
| \$ 5 7  | الفصل الثاني في كلام الله و كلياته                                                   |
| ११०     | الفصل الثالث فى التعود من الشيطان                                                    |
| ११०     | الفصل الرابع في ذكر البسملة.                                                         |
| 8 8 0   | الفصل الخامس في كلة الحضرة الالهمة وهي كلة كن                                        |
| ٤٤٦     | الفصل السادس في الذكرما لجمد                                                         |
| £ £ ¥   | الفصل السابع فى الذكر ما التسبيم                                                     |
| ٤٤٨     | الفصل الثامن في الذكر بالتكمير                                                       |
| 813     | الفصل التاسع في الذكر مِنَامَ لمل                                                    |
| ٢٦٦     | الفصل العاشر في الذكر بالحوقلة"                                                      |
| ٤٦٧     | الفصل الحادىء شرفى الاسم الالهي البديع وتوجهه على كل مبدع                            |
|         | الفصل الثانى عشرمن هـ ذَا الباب في الاسم الالهي الباعث وتوجهه عـ لي ايجاد اللوح      |
| ٤٧٤     | المحفوظ                                                                              |
| £ Y 3   | الفصل الثالث عشر في الاسهم الالهي "الماطن ويوّجهه على خلق الطبيعة                    |
| £ V 9   | الفصل الرابع عشر في الاسم الاالهي الاتخرونوجهه على خلق الجوهر الهبائي                |
| ٤٨١     | الفصل الخامس عشرمن النفس الرجاني في الاسم الالهي الظاهرو توجهه على ايجاد الجسم       |

| - 8 | -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الاسفة     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 177        | الماب الناسن والاربعون ومائة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ٨٢٦        | الماب التاسع والاربعون ومائة فى معرفة الخلق وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 177        | الباب الخسون ومائة في معرفة مقام الغيرة التي هي الستروأ سراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 43.2       | الباب الحادى والخسون ومائة فى معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | TVE        | الباب انثاني والخسون ومائة في معرفة مقام الولاية وأسرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 7 V 7      | الباب النالث والخسون ومائة فى معرفة مقام الولاية البشر ية وأسرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 777        | الباب الرابع والخسون ومائه في معرفة مقام الولاية الملكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ı   | 1 · A 7    | الباب الخامس والجسون ومائة في معرفة مقام النبوّة وأسرارها الماسية الما |
|     | 7 . 7 . 7  | الباب السادس والخسون ومائة في معرفة مقام النبوّة البشرية وأسرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 7 8 7      | المباب السابع والخسون ومائة في معرفة مقام النبوّة الملكية وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ı   | 0 4 7      | الباب الثامن والخسون ومائة في معرفة مقام الرسالة وأسرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 7.4.7      | البآب التاسع والخسون ومائة فى معرفة مقام الرسالة البشرية وأسرارها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 447        | الباب الستون ومائة في معرفة مقام الرسالة الملكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | PA7        | الباب الحادى والستون ومائة في معرفة المقام بين الصدّ يقية والنبوّة وهو مقام القرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 747        | الباب الثنانى والمستون ومائة في معرفة الفقرو أسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 198        | الباب الثالث والستون ومائة في معرفة مقام الغني وآسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | 790        | الباب الرابع والستون ومائة في معرفة مقام التصوّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 797        | الهاب الخامس والستون ومائة في معرفة مقام التحقيق والمحققين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 799        | الباب السادس والستون ومائه في معرفة مقام الحكمة والحبكاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | ٠ . ٠      | الماب المابع والستون ومائة في معرفة كيما السعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 717        | الساب الثامن والستون ومائة في معرفة مقام الادب وآسراه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | 414        | الباب التاسع والستون ومائة في معرقة مقام ترك الادب وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 417        | الباب السبعون ومائة في معرفة مقام الصحبة وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | 46.        | الماب الخادى والسبعون ومائة في معرفة مقام ترك الصحبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 46.        | الباب الثاني والسبعون ومائة في معرفة مقام التوحيد وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ٥٦٣        | الباب الثالث والسبعون ومائة في معرفة مقام الشرك وهو التثنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | 777        | الباب الرابع والسبعون ومائه في معرفة مقام السفر وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | Y77        | الماب الخامس والسبعون ومائه في معرفة مقام ترك السفر وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ٨٦٣        | الماب السادس والسبعون ومائة في معرفة مقام أحوال القوم رضى الله عنهم عند الموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |            | الماب السابع والسبعون ومائه في معرفة مقام المعرفة على الاختلاف الذي بين الصوفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 707        | فهاو بين المحققين<br>الباب الثامن والسبعون ومائة في معرفة مقام الحبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ٤٠٣٠       | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | د م<br>و م | الباب الثمانون وماثة في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهومن نعوت الجبين العشاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ٤٠٦        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ξ · λ      | الباب الاحدوالثمانون ومائة في معرفة مقام احترام الشيوخ وأسرارهم الباب الثاني والثمانون ومائة في معرفة مقام السماع وأسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 2 . /      | الهاب الهابي والمعالون وما مه بي معرفة مقام السماع واسراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| عف ع           |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717            | اابهاب الشانى عشرومائة في معرفة مخالفة النفس                                                                         |
| CIV            | الباب الشالث عشروما ئة في معرفة مساعدة النفس في اغراضها                                                              |
| 717            | البابالرابع عشرومائة في معرفة الحسدوالغيظ                                                                            |
| 717            | البناب الخامس عشرومائه في معرفة الغيبة ويجهودها ومذمومها                                                             |
| 77.            | البياب السادس عشر ومائة في معرفة القناعة وأسرارها                                                                    |
| 177            | الباب السابع عشرومائة في مقام الشرة والحرص في الزيادة على الاكتفاء                                                   |
| 1777           | الباب الشاس عشروما لة في مقام التوكل                                                                                 |
| 777            | الباب التمامع عشرومائة في معمرفة ترك التوكل                                                                          |
| 077            | الباب العشرون ومائة في معرفة مقام الشكو                                                                              |
| 777            | الساب الاحدوالعشرون ومائة في معرفة مقام ترك الشكر                                                                    |
| V77            | الباب الثانى والعشرون ومائة في معرفة مقام اليقين وأسراراه                                                            |
| 759            | البياب الشالث والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره                                                        |
| <b>9</b> 77    | الباب الرابع والعشرون ومائة في معرفة مقام الصبروتفا صيله وأسراره                                                     |
| 771.           | الباب الخامس والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك الصبروأ سراره                                                          |
| 777            | الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة                                                                   |
| 740            | الباب السابع والعشرون ومائة في معرفة ترك المراقبة                                                                    |
| 777            | الساب الشامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرضى وأسراره                                                              |
| ٧٣٦            | البياب التباسع والعشرون ومائة في معرفة ترك الرضى                                                                     |
| ۸۳٦            | الساب الموفى ثلاثين ومائه في معرفة مقام العبودية وأسرارها                                                            |
| 779            | الباب الحادى والثلاثون ومائة في معرفة ترك العبودية                                                                   |
| 7 & 1          | الماب الثياني والثلاثون ومائة في معرفة مقام الاستقامة "                                                              |
| 7 £ £'         | الباب الشالث والثلاثون ومائة في معرفة مقام ترك الاستقامة                                                             |
| 7 2 0          | الباب الرابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام الاخلاص الشراره الماب الخامس والثلاثون ومائة في معرفة ثرك الاخلاس وأسراره |
| V 3 7<br>V 3 7 | الباب الحامس والملاثون ومائة في معرفة مقام الصدق وأسراره                                                             |
| 7 5 1          | الباب السابع والثلاثون ومائه في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره                                                         |
| 7 2 9          | الباب الشامن والثلاثون ومائة في معرفة مقام لهاء وأسراره                                                              |
| 101            | الباب التاسع والثلاثون ومائة في معرفة مقام ترك الحماء وأسراره                                                        |
| 707            | الباب الاربعون ومائة في معرفة مقام الحرية وأسراره وهو ماب خطر                                                        |
| 707            | الباب الاحدوالار بعون ومائة في معرفة مقام ترك الحرية                                                                 |
| 1307           | الماب الثانى والاربعون ومائة فى معرفة مقام الذكروأ سراره                                                             |
| 700            | الباب الثالث والاربعون ومائة في معرفة مقام ترك الذكرو أسراره                                                         |
| 700            | الباب الرابع والاربعون ومائة في معرفة مقام الفيكر وأسراره                                                            |
| 707            | الباب الخامس والاربعور ومائة في معرفة مقام ترك التفكر وأسراره                                                        |
| 70V            | الداب السادس والاربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره                                                            |
| 77.            | الماب السابع والاربعون في مقام ترك الفتوة وأسراره                                                                    |
|                |                                                                                                                      |

| 1   |            | the state of the s |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | صحدقا      | <b>8</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1   | 40         | لسؤال النامن والثلاثون ومائةماحروفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |            | لسؤال المناسع والثلاثون ومائة والحروف المقطعة مفتاح كل اسم من اسمائه فأين هده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | 70         | لاسماءوا بماهى نمانية وعشرون حرفا فأين هذه الحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No. | ۰ ۳        | لد وال الاربعون ومائة كيف صارالالف مبدأ الحروف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | 57         | السؤال الحادى والثرر بعون ومائية كيف كرّ رالالف واللام في آخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 200 | ۲٧         | السؤال الثاني والاربعون ومائة من أي حساب صارعد دهاتمانية وعشرين حرفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1   | ٣٧         | السؤال الثالث والاربعون ومائة مامعني قوله خلق آدم على صورته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | ٨٦         | السؤال الرابع والاربعون وسائة ليتمنين اشاعشر نبياان يكونو اسنامتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   |            | السؤال الخامس والاربعون ومائة ماتأ ويلقول موسي عليه السلام اجعلني من امّة محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1   | ۲7         | عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |            | السؤال السادس والاربعون ومائةان تقه عباد اليسوا يأنبيا ويغبطهم النبيون بمقاماتهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | r. 9       | وقر جم الى الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   | 4          | السؤال السابع والاربعون ومائةماتأ ويلقول بسمانته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ٣٩         | السؤال الناسن والاربعون ومائة ماقوله السلام عليك أيها النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | ٤٠         | السؤال التاسع والاربعون ومائه ماقوله عليناوعلى عباداللهالصالحين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ٤ •        | السؤال الجسون ومائة أهل يتي امان لامتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| e i | ٤١         | السؤال الحادى والجسون ومائة ماقوله آل محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | 7 3        | السؤال النانى واللمسون ومائه أمين خزائن الحجة من خزائن الكلام من خزائن علم التدبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | 7 3        | السؤال الثالث والجسون ومائه أين خزائن علم الله من خزائن علم المبدئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ì   | ٤٩         | المه والرابع والجسون ومائه ماامّ السكتاب فانه ادّخرها من جميع الرسل له ولهذه الاسّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ٥٣         | السؤال الخامس واللمسون ومائه مامعني المغفرة التي لنبينا وقد بشير النبين بالمغفرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ० ६<br>० व | الماب الرابع والسبعون في معرفة التوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ۷٩<br>٦٠   | الماب الخامس والسبعون في معرفة ترك التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | 70         | الباب السادس والسبعون في معرفة المجاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | <b>1</b> 1 | الباب السابع والسبعون في معرفة ترك الجاهدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6   | 79         | الباب الناسن والسبعون في معرفة الخلوة<br>المار التار ما المرمن في مرفة الخلوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1   | <br>٦٩     | الباب التاسع والسبعون في معرفة ترك الخلوة وهو المعبرعنه بالجلوة<br>الماب المو في عمانين في معرفة العزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | γ I        | الباب الحادى والنمانون في معرفة ترك العزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | V 7        | الباب الثانى والثمانون في معرفة الفرار<br>الماب الثانى والثمانون في معرفة الفرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ٧٣         | الهاب الثالث والثمانون في معرفة ترك الفرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Y Ł        | الباب الرابع والنمانون في معرفة تقوى الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ν 7        | الهاب النابع والمهانون في معرفة تقوى الحجاب والستر<br>الهاب النظامس والثمانون في معرفة تقوى الحجاب والستر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1   | V V        | الباب السادس والثمانون في تقوى الحدود الذنباوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V.  | γ Λ        | الباب السابع والثمانون في تقوى الذار<br>الباب السابع والثمانون في تقوى الذار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ۷ <b>٩</b> | الباب النامن والثمانون في معرفة أسر اراصول أحكام الشرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| /   | المار      | ( ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , , | الماد      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|         | -                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| سينهه ا |                                                                            |
| 1104    |                                                                            |
| 110     | السؤال الخامس ومائة ماالازار                                               |
| 110     | السؤال السادس ومائة وماالرداء                                              |
| 1,0     | السؤال السابع ومائة ماالكبرياء                                             |
| 117:    | السؤال النامن ومائة ماتاج الملائم                                          |
| 117     | السؤال التاسع ومائة ما الوقار                                              |
| 118     | السؤال العاشرومائة وماصفة مجالس الهيبة                                     |
| 117     | السؤال الحادى عشرومائه ماصفة ملك الاكاء                                    |
| 111     | السؤال الثاني عشروما نة ماصفة ملك الضياء                                   |
| 17 01   | السؤال الذاك عشر ومائة ماصفات ملك القدس                                    |
| 171     | السؤال الرابع عشرومائة ماالقدس                                             |
| 122     | الستؤال الخامس عشروما تة ماسيحات الوجه                                     |
| 177,    | السؤال السادس عشروما ته ماشراب الحب                                        |
| 177     | السؤال السابع عشروما نةما كأس الحب                                         |
| 177     | السؤال النامن عشروما ئةمن أينءين الاختصاص                                  |
| 177     | السؤال التاسع عشروما نه ماشراب حبه لك حتى يسكرك عن حبك له                  |
| 177     | السؤال العشرون ومائة ما القبضة                                             |
| 171     | السؤال الحادى والعشرون ومائةمن الذين استوجبوا القبضة حتى صاروافيها         |
| 179     | السؤال الثانى والعشرون ومائة ماصنيعه بهم في القبضة                         |
| 179     | السؤال الشالث والعشرون ومائه كم نظرته الى الاولياء في كل يوم               |
| 179     | السؤال الرابع والعشرون ومائة الى مازا يتظرمنهم                             |
| 17.     | السؤال الخامس والعشرون ومائه الى ماذا بطرمن الاساء عليهم السلام            |
| 171     | السؤال السادس والعشرون ومائه كم اقباله على خاصته في كل يوم                 |
|         | السؤال السابع والعشرون ومائةماألمعية معالخلق والاصفياء والانبياء والخاصمة  |
| 171     | والتفاوت والفرق بينهم فى ذلك                                               |
| 122     | السؤال الثامن والعشرون ومائة ماذكره الذي يقول ولذكر الله اكبر              |
| 122     | السؤال التاسع والعشرون ومائة قوله تعالى فاذكروني اذكركم                    |
| 177     | السؤال الثلاثون ومائة مامعني الاسم                                         |
| 177     | السؤال الحادى وانثلاثون ومائة مارأس اسمائه الذي استوجب منه جميع الاسماء    |
| 177     | السؤال الثاني والثلاثون ومائة ماالاسم الذي البهم على الخلق الاعلى خاصته    |
|         | السؤال الثالث والنلاثون ومائة بم نال صاحب سليمان ذلك وطوى عن سليمان عليمه  |
| 17 8    | السالام                                                                    |
| 17 8    | السؤال الرابع والنثاثون ومائة ماسب ذلك                                     |
| 178     | السؤال الخامس والثلاثون ومائة على ماذا اطلع من الاسم على حروفه أو معناه    |
| 148,    | السؤال السادس والثلاثون ومائه أين باب لهذآ الاسم الخبي على الحلق من أبوابه |
| 140     | السؤال السابع والذلاثون ومائه ما كسوته                                     |

| 10.00  |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90     | السوَّالَّ النَّامِعِ والسَّمُونِ ماحظوظِ الحَدَّثْينِ من النَظراليهِ                                              |
|        | 0 " "                                                                                                              |
| 90     | السؤال السبعون ماحظوظ سائرالاولياء من النظراليه<br>المائلة للدي والمسبور المنازية المائلة المسائلة المنازية        |
| 90     | السؤال الحادى والسبعون ماحظوظ العاشة سن النظر اليه                                                                 |
|        | السُّوَّالِ الدَّانِي وِالسِّمِعُونِ ان الرجل منهم مِنصرف بعظه من ربه فيدُ هل أهل الجنان عَن                       |
| 90     | انعمهم استغالانالنظراليه                                                                                           |
| 97     | السؤال النالث والسبعون ما المقام المحمود<br>الما يال المارسية المسبعون ما المقام المحمود                           |
|        | السؤال الرابع والسبعون بأيّ شيئ ناله<br>الما ذلا الله مالية من أكرن المجاري ليّ مارية المدارية المالان المهاريالية |
| 97     | المسؤال الخامس والسبعون كم بن حظ مجد صلى الله عليه وسلم وحظوظ الانبياء عليهم السلا                                 |
| 9.4    | السؤال السادس والسبعون مالواءالجد                                                                                  |
| 9 %    | السؤال السابع والسبعون بأى شئ شئ على ربه حتى بستوجب لواءا لمدر                                                     |
| 9.74   | السؤال الثامن والسبعون عمايقدم الى ربه من العبودية                                                                 |
| 9.4    | السؤال الناسع والسبعون بأى شئ يختمه حتى ينا وله مفاتيج الكرم                                                       |
| 99     | السؤال الثمانون مامفاتيح الكرم                                                                                     |
| 1      | السؤال الحادى والثمانون على من توزع عطايارينا                                                                      |
|        | السؤال الثاني والثمانون كم اجزاء النبوة                                                                            |
| 1001   | الس <b>ؤا</b> ل الثالث والثمانون ماالنبرة<br>الإيمال الدور والثمانون كالمزاولات تهذ                                |
| 1      | السؤال الرابع والثمانون كم اجزاء الصديقية<br>السؤال الخامس والثمانون ما الصديقية                                   |
| 7 . 1  | • • /                                                                                                              |
| 1 - 51 | السؤال السادس والثمانون على كم سهم ثبت العبودية السؤال السابع والثمانون مايقتضي الحق من الموحدين                   |
| 1 . 2' | السؤال الثامن والثمانون عن الحق المقتضى ما الحق                                                                    |
| 1.0    | السؤال التاسع والثمانون وماذا بدؤه                                                                                 |
| 1 . 7  | السؤال التسعون أى تني فعله في الخلق<br>السؤال التسعون أى تني فعله في الخلق                                         |
| 1.7    | السوار النسعون اي سي معلوي الحلق<br>السؤال الحادي والتسعوث و بماذاوكل بعني الحق                                    |
| 1.4    | السؤال الثانى والتسعون و ماءًرته بعني فهن حكم به من الخلفاء                                                        |
| 1.4    | السؤال النالث والتسعون وماهذا المحق                                                                                |
| 1 . 7  | السؤال الرابع والتسعون فأين محل من يكون محقا                                                                       |
| 1.3    | السؤال الخامس والنسعون ماسكينة الاولياء                                                                            |
| 1.9    | السؤال السادس والتسعون ماحظ المؤمنين من قوله الظاهروا اباطن والاول والا يخر                                        |
| 11-1   | السؤال السابع والتسعون ماحظ المؤمنين من قوله كل شئ هالك الاوجهه                                                    |
| 111    | السؤال النامن والتسعون كمفخص ذكرالوجه                                                                              |
| 111    | السؤال التاسع والتسعون مأمبدأ الجد                                                                                 |
| 711    | السؤال الموفى مائمة ماقولة آمين أبير                                                                               |
| 115    | السؤال الحادي ومائه ما السحود                                                                                      |
| 114    | ، السؤلل الثاني وما ئة وما ية وما     |
| 118    | السؤال الناك ومائة ماقوله العزة أزارى                                                                              |
| ن ال   |                                                                                                                    |

| عدفه         | 9                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| γ.           | السؤال الثاني والنلاثون وكنف صفة المقادير                                       |
| <b>y</b> •1  | المسوَّال الثالَثُ وَالِثِلاثُون هُــأُسبِ علم القدر الذي طوى عن الرسل بن دونهم |
| Y 1'         | المسؤال الرابع والثلاثون لاى شي طوى                                             |
| 75           | السؤال الخامس والذلاثون متي ينكشف اهم سر القدر                                  |
| 44           | السؤال السادس والسابع والثلاثون أين يكشف لهم                                    |
| 14           | السؤال الثامن والنلاثون ماالاذن في الطاعة والمعصية من ربنا جل وعلا              |
| ¥ 7.         | السؤال التاسع والثلاثون وماالعقل الاكبرالذي قسمت العقول منه لجيع خلقه           |
| ¥ £1         | السؤال الاربعون ماصفة آدم عليه السلام                                           |
| YO           | السؤال الحادي والاربعون ماتوليته                                                |
| YT           | السؤال النانى والاربعون مافطرته يعنى فطرة آدم أوالانسان                         |
| 7.7          | المسؤال الثالث والاربعون ماالفطرة                                               |
| Y.A          | السؤال الرابع والاربعون لم-ماه بشرا                                             |
| 44           | السؤال الخامس والاربعون بمنال آدم التقدمة على الملائكة                          |
| A •1         | السؤال السادس والاربعون كم عدد الاخلاق الى منعه عطاء                            |
| A •1         | المسؤال السابع والاربعون كم خزائن الاخلاق                                       |
| ۸٠           | السؤال الثامن والاربعون اناله مائة وسبعة عشر خلقاماتلك الاخلاق                  |
|              | السؤال الناسع والاربعون والمرفى خسين كمالرسل سوى محدصلي الله عليه وسلم منها     |
| λ ۲.         | وكم لحمدصلى الله عليه وسلم منها                                                 |
| Υ٣           | السؤال الحادى والجسون أين خرائن المنن                                           |
| ۸۳,          | السؤال الثانى والمحسون أين حرائن سعى الاعمال المجال                             |
| A &1         | السؤال الثالث والجسون من أين تعطي الدنبياء                                      |
| A O          | المسؤال الرابع والجسون أين خرائن المحدثين من الاولياء                           |
| ٨٦           | السؤال الخامس والجسون ماالحديث                                                  |
| <b>A</b> 7.  | السؤال السادس والجسون ماالوحي                                                   |
| ٧٧           | السؤال السابع والخسون ماالفرق بين النبين والمحدثين                              |
| <b>A A</b> . | السؤال الثامن والجسون وأين مكانهم منهم                                          |
| ላዊ<br>,      | السؤال التاسع والخسون أينسا رالاولياء                                           |
| 9 •1         | السؤال الستون ماخوض الوقوف                                                      |
| <b>q</b> •]  | السؤال الحادي والستون كيف صارام هم كليج البصر                                   |
| 9 1          | السؤال الثاني والستون ماأم الساعة الالملح البصر أوهوا قرب                       |
| ۹۲;          | السؤال الثالث والستون ماكلام الله تعالى لعامة أهل الموقف                        |
| ۱۶ ه         | السؤال الرابع والمتون ماكلامه للموحدين                                          |
| 17 P         | السؤال الخامس وانستون ماكلامه للرسل                                             |
| 44           | السؤال السادس والستون الي أين يأوون يوم القياسة من العرصة                       |
| 9 51         | السؤال السابع والستون كيف تكون مراتب الانبياء والاوليا. يوم الزيارة             |
| 90           | السؤال الثامن والستون ماحظوظ الانبياء من النظر البه                             |

# \* ( فهرست الجزء الثاني من الفتوحات المكيه ) •

| H        | *( تهر تعدی اساق می الملکله )                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| محسفة    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |
|          | الباب الذالث والسبرون في معرفة عدد ما يحصل من الإسر ارللمشاهدة عند المقابلة    |
| 7.       | والانحراف وعلىكم ينحرف من المقابلة فى ذلك                                      |
| ٤٤       | وصلمن مذا الباب وفيه وماثة وخسسة خسون سؤالا لابعرف الجواب عنها الامن علها      |
| ٤٤       | السؤال الاول كم عدد منازل الاولياء                                             |
| ٤٦       | السؤال الناني أين منازل أهل القربة                                             |
| ٤٦       | السؤال النااث فان قيل ان الذين حازوا العساكر بأى شئ حازوها                     |
| ٤٧       | السؤال الرابع فان قال الى أين منتهاها                                          |
|          | السؤال الخامس فان قبل قدعرفنا اينية منازل أهل القربة واينية منتهى العساكرمنتهي |
| ٤٨       | من حازهافاً بن مقام أهل المجالس والحديث                                        |
| ٤٩       | السؤال السادس فان قلت كم عددهم                                                 |
| 19       | السؤال السابع فان قلت بأي شئ استوجبوا هذاعلى ربهم سارك وتعمالي                 |
| 01       | السؤال النامن قان قلت عن أهل هذه المجالس ماحديثهم ونحبو إهِم                   |
| 0 7      | السؤال التاسع فانقلت فبأى شئ يفتتحون المناجأة                                  |
| 04       | السؤال العاشرفان قلت بأى شئ يختمونها                                           |
| 0 4,     | السؤال الحادى عشر بماذا يجابون                                                 |
| 07       | السؤال الثاني عشركيف بكون صفة سيرهم الى هذه المجالس والحديث ابتداء             |
| 00       | السؤال الرابع عشربأى صفة يكون ذلك المستحق لذلك النعت                           |
| CO       | السؤال الخامس عشرفان قلت ماسب الخاتم ومعناه                                    |
| 07       | السؤال السادس عشركم مجالس ملك الملك                                            |
| ٥٧       | السؤال السابع عشر بأى شئ حظ كل رسول من ربه                                     |
| ٥٨       | السؤال المامن عشرأين مقام الرسل من مقام الانبياء                               |
| ०१       | السؤال التاسع عشر أين مقام الانبياء من الاولياء                                |
| ०१       | السؤال العشرون وأى اسم منحه من اسمائه                                          |
| 7 .      | السؤال الحادي والعشرون أي شئ حظوظ الاولياء من اسمائه                           |
| 7.1      | السؤال الثاني والعشرون وأى شئ علم المبدا                                       |
| 75       | السؤال الثالث والعشرون مامعني قوله عليه السلام كان الله ولاشئ معه              |
| 178      | السؤال الرابع والعشرون مابد الاسماء                                            |
| 1 2 2    | السؤال الخامس والعشرون مابد الوحي                                              |
| 10       | السؤال السادس والعشرون مابد الروح                                              |
| 77       | السؤال السابع والعشرون مابدء السكينة                                           |
| 77       | السؤال الثامن والعشرون مالعدل                                                  |
| 7.4      | السؤال التاسع والدشرون مافضل الندين بعضهم على بعض وكذلك الاولياء               |
| 7.7      | المدؤال النلائون خلق الله الخلق في ظلمة                                        |
| <i>y</i> | السؤال الحادى والثلاثون في اقصتهم هناك بعنى قصة المخلوقين                      |

٠, ١ 記れ



|   |     |  |   | 1              |
|---|-----|--|---|----------------|
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   | }              |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   | 4              |
|   |     |  |   | \$             |
|   | £.  |  |   |                |
|   | r · |  |   |                |
|   | •   |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  | 1 |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   | ,              |
|   |     |  |   |                |
| , |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   | i <sub>n</sub> |
|   |     |  |   | Ī              |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |
|   |     |  |   |                |



Ibn al-'Arabi al-Futuhat al-Makkiyah

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

## UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

Ibn al-Arabi al-Futuhat sl-Makkiyah

BP 189 .26 I24 1852 v.2 c.1 ROBA

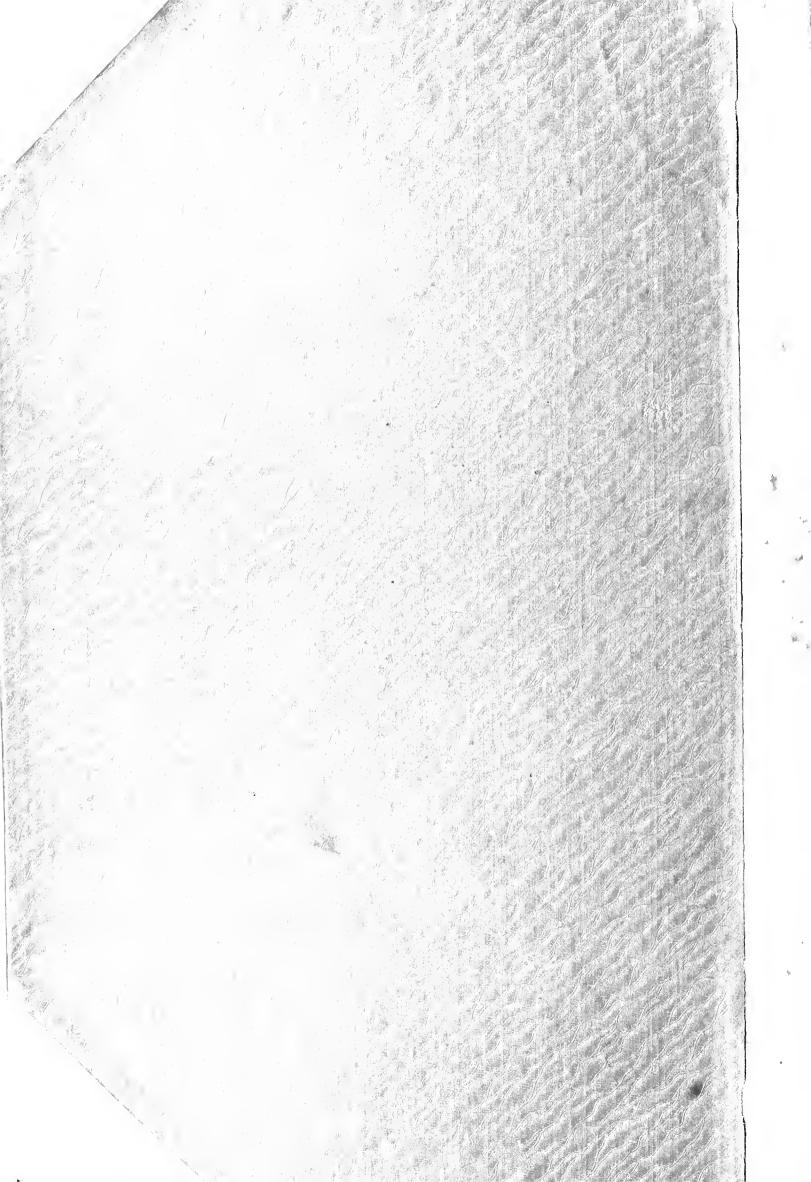